# المستقى الماران المارا

تَصْنِيفُ إِي مَنْصُورِ مُحَدِّدِ بِنِ مُحَمُوداً لَمَا ثُريديِّ السَّمْرِقَنَّدِيِّ الْحَنِفِيِّ (ت ٣٣٣ه)

> خَفِین فاطمہ پوسف اسخیمی

> > ٱلجُحَلَّدُٱلرَّابِعُ

مؤسسه الرساله ناشرون

شَفِينَيْ الْمُنْ الْمُنْ

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

# بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

خاية في كلمة



# شرات

مَرُّكُان رَضِّوَان يَعَبُّوُل

فلتنگش: ۵۱٬۱۷۴۱ ((۹۲۱) حوبیث : ۱۷۶۲ مسترون استان

# Resalah Publishers

Tel. 546720 - 546721 fax: (9611) 546722 DO Box: 117460 Delifut - Lebanon

Finall-

rcanishercasish.com Web alte: Bitp://www.rcasish.com

ISBN 9953-32-096-9

حقوق الطبع محفوظة © ٢٠٠٤م لا بُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



اللهمَّ الجَمَلْنِي ومَنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ فَي إخراجِ هذا الكتابِ ومنْ يَقْرَؤُهُ مِمَّنْ يُرَدِّهُ دعاءَ سيِّدِنا إبراهيمَ عَلِيْهُ ﴿ رَبِّنَا نَفَبَّلُ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

فاطمة يوسف الخيمى

### ســورة العنكبوت

[كلُّها مكيَّةُ]<sup>(۱)</sup>

# بسم هم ل گرگ را گری

الْكَيْكُ أَلَا وَتُولُهُ تَمَالَى: ﴿ الْذَبِّ قَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ مَوضع.

الآية آ الإيجابِ لا الاسْتِخْبارِ؛ إذْ حقيقةُ الاسْتِفْهامِ والاسْتِخْبارِ إنما تكونُ مِمَّنْ يَجْهَلُ الأمورَ، فَيَسْتَخْبِرُ، ويَسْتَفْهِمُ، لِيَعْرِفَ ذلكَ، فاللهُ، سُبْحانُهُ، يَتَعالَى عنْ أنْ يَخْفَى عليهِ شيءٌ. فهو على التُقريرِ والإيجابِ منهُ (۲).

ثم يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿ أَحَيِبَ ٱلنَّاسُ ﴾ على أحَدِ وجهَينِ:

[أحَلُهما](٣): أي حَسِبَ الناسُ.

والثاني: أي لا يَحْسَبِ ﴿ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَكَتا ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْ يَقُولُوٓا ءَامَكَا﴾ ذَكَرَ الإيمانَ، ولم يَذْكُرُهُ بِمَنْ: باللهِ أو بِغَيرِهِ. وليسَ أحدٌ مِنَ الخلاثقِ إلّا وهو يُؤمِنُ بأحدٍ، ويَكْفُرُ بِغَيرِهِ. وليسَ في الآيةِ بَيَانُ الإيمانِ بهِ أو بِمَنْ. إلّا أنَّ اللهَ تعالى سَخَرَ الخَلْقَ على الفَهُم مِنَ الإيمانِ المُطْلَقِ المُرْسَلِ الإيمانَ باللهِ ويرسُلِهِ، وسَخَّرَهُمْ حتى فَهِموا مِنَ الكتابِ المُطْلَقِ كتابَ اللهِ، والدارِ الآخِرَةِ الجَنَّةَ.

وامثالُ ذلكَ ممّا فَهِموا مِنَ الكتابِ المُطْلَقِ كِتابَ اللهِ، وفَهِموا ممّا ذَكَرْنا مِنَ الإيمانِ المُطْلَقِ الإيمانَ باللهِ تعالى ويرسُلِهِ، وفَهِموا أيضاً مِنَ الدينِ المُطْلَقِ دينَ اللهِ. . .

فيكونُ قولُهُ: ﴿ أَنْ يَقُولُواْ ءَامَتُكَا ﴾ باللهِ ويرسُلِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُنْتَنُونَ﴾ أي لا يُبْتَلُونَ. والفِئْنَةُ، هي الإَبْتِلاءُ الذي فيهِ الشَّدَّةُ؛ يَمْتَحِنُ اللهُ عِبَادَهُ بَاخْتِلافِ الأَعْدِلَةِ وَالشَّدَّةِ، وَمَرَّةً بِالشَّعَةِ والرَّخاءِ وبأنواعِ (٤) العِباداتِ ليكونَ ذلكَ عِلْماً لِلْخَلْقِ في صِدْقِ الإيمانِ بهِ والكَذِبِ فيهِ، فَيَعْرِفوا صِدْقَ كلِّ مُخْبِرٍ عنْ نفسِهِ الإيمانَ باللهِ تعالى وكَذِبَهُ، إذْ قد يَجُوزُ أَنْ يكونَ في ما يُخْبِرُ، ويقولُ: آمَنْتُ، كاذباً.

فَجَعَلَ اللهُ تعالى العِلْمَ في صِدْقِهِمْ وكذيهِمْ أعمالاً، تُظْهِرُ بها عندَهُمْ صِدْقَهُ ما لو كانَ الاِبْتِلاءُ والاِمْتِحانُ بِجِهَةٍ لِعِلَّةٍ لا تُظْهِرُ ذلك. وهو ما أخبَرَ عنِ المُنافِقينَ، فقالَ: ﴿وَمِنَ النَاسِ مَن بَعْبُدُ اللّهَ عَلَىٰ حَرْفِيْ ﴾ الآية [الحج: ١١].

هذا يَدُلُّ أَنَّ الفِثْنَةَ، هي المِحْنَةُ التي فيها الشَّدَّةُ والبلاءُ وما قالَ: ﴿وَيَبَلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْفَيْرِ فِتَـنَةَ وَإِلَيْنَا نُرَّيَعُمُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فإنما يَظْهَرُ صِدْقُ الرجلِ في إيمانِهِ بما يُصيبُهُ مِنَ الشَّدَّةِ. فأمّا السَّعَةُ والرَّخاءُ فهو يُوافِقُ طَبْعَهُ وَهَوَى (٥) نفسِهِ فلا يَظْهَرُ صِدْقُهُ بما يُوافِقُ طَبْعَهُ، ويَثَقُلُ عليهِ تَحَمُّلُ (٢) ذلكَ.

(۱) في الأصل: ذكر أن سورة العنكبوت كلها مكية، ويقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية، وسائر الآيات مكية، في م: كلها مكية، ويقول قتادة: عشر آيات من أولها مدنية، وسائر الآيات مكية. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: وذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: وهو في. (٦) من م، في الأصل: يحتمل.

ثم قالَ بعضُهُمْ: نَزَلَتِ الآيةُ في قومٍ، أَظْهَروا الإيمانَ باللسانِ، وأَضْمَروا الخِلافَ والكَذِبَ.

وقالَ بعضُهُمْ: نَزَلَتْ في قوم، آمَنُوا باللهِ وبرسولِهِ حقيقةً، ثم عُذِّبوا بأنواعِ العذابِ، فَتَرَكوا الإيمانَ، وكَفَروا بهِ. وفيهمْ نَزَلَ [قولُهُ تعالى] (١٠: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنَا بِاللهِ فَإِذَا أُونِى فِي اللهِ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَدَابِ اللهِ [العنكبوت: ١٠] فكيف ما كانَ ففيهِ أنَّ مَنْ أَفَرَّ بالإيمانِ، وقَبِلَهُ (٢) يُمْتَحَنُ بأنواعِ المِحَنِ بِمُوافَقَةِ الطَّبْعِ ومُخالَفَتِهِ لِيَظْهَرَ صِدْقُهُ عندَ الناسِ، فَيُعامِلونَهُ على ذلك، واللهُ أعلَمُ.

الاية ٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَلَيْمُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْمُلَمَنَّ الْكَدْبِينَ ﴾ في ما تَقَدَّمَ، أي (٣) يَعْلَمُهُ ظاهراً كائناً ما قد عَلِمَهُ غَيرَ موجودٍ أنهُ يوجَدُ، واللهُ أعلَمُ.

الاية كما وقُولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيِّئَاتِ ﴾ هذا أيضاً يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهُما ؛ قد حَسِبُ الذينَ ما ذَكَرَ.

والثاني: لا يَحْسَبْ على النَّهْي.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ يَسْيِقُوناً ﴾ لا أَحَدَ يَظُنُّ أَنْ يَسْيِقَ اللهَ في عذابِهِ وَيَقْمَتِهِ. لكنهم إذا رَأُوا الكافِرَ والمُسْلِمَ في هذهِ الدنيا على السَّواءِ في نَعيمِها وسَعَتِها، ورَأُوا أيضاً عندَ المَوتِ أَنْ لم يُنْزَلْ على الكافِرِ عَذابٌ كالمُسْلِمِ ظَنُّوا أَنْ لا بَعْثَ، وما بَيْنَهما باطلاً. ذلكَ ظُنُّ الِذينَ كَفَروا ؛ حَمَلَهُمْ ذلكَ على إنكارِ البعثِ كقولِهِ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاةَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ﴾ حينَ خَلَقَهُما إذا لم يكُنْ بَعْثُ ﴿ بَطِلاً ﴾ [ص: ٢٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن كَانَّ يَرْجُوا / لِقَاءَ اللّهِ اضافَ اللقاءَ إلى نفسِهِ، وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ المصير / ٢٠٣ عـ ب / إليهِ كَقولِهِ: ﴿وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُمُ ﴾ [هود: ١٢٣] وقولِهِ: ﴿وَيَرَزُواْ بِلّهِ جَبِيمًا ﴾ كقولِهِ: ﴿وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُمُ ﴾ [هود: ١٢٣] وقولِهِ: ﴿وَيَرَزُواْ بِلّهِ جَبِيمًا ﴾ [إبراهيم: ٢١] ونَحُوهُ هذ كلُهُ، لأنَّ خَلْقَ الدنيا وَخَلْقَ العالَمِ فيها لا لَها، ولكنَّ المَقْصودَ بِخَلْقِها وَخَلْقِ العالَمِ فيها الآخِرَةُ. فإنما صارَ خَلْقُ هذهِ الأشياءِ فيها حِكْمَةً بالآخِرَةِ؛ إذْ لو لمْ تَكُنْ آخِرَةٌ كانَ خَلْقُ ما ذَكَرَ في هذهِ الدنيا لَمِباً باطلاً كقولِهِ: ﴿ أَنْكُمْ الْمُنْتَكُمْ عَبَنَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا نُرْبَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] صَيَّرَ خَلْقَهُمْ لا لِلرُّجوع إليهِ لَعِباً باطلاً .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتُونَ وَهُوَ السَّكِيمُ الْعَكِيمُ فِما يقولُونَ، ويُظْهِرُونَ، والعَليمُ بِمَا يُضْمِرُونَ، ويُسِرُّونَ، لأنَّ القصةَ قصةُ المنافقينَ، أو السَّميعُ المُجيبُ، العَليمُ بِحَواثِجِهِمْ وأُمورِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

ففي هذا أنَّ اللهَ إنما امْتَحَنَ الخَلائِقَ لا لِحاجَةِ لهُ في ما امْتَحَنَهُمْ في دَفْعِ مَضَرَّةٍ وجَرِّ نَفْعٍ. لكنْ إنما امْتَحَنَهُمْ لِحاجَةِ أنفسِهِمْ في دَفْعِ المَضارُّ وجَرُّ المَنافِعِ.

وكذلكَ إنما أنشأ الدنيا وهذا العالَمَ فيها لا لِحاجَةٍ لهُ في إنشاءِ ذلكَ، ولكنْ لِحَواثج أنفسِهِمْ.

وكذلكَ ما أنْشَأَ مِنَ الحَلاثقِ سِوَى البَشَرِ؛ إنها [أنْشَأَهُ لِلْبَشَرِ] (°)، ولهُ سَخَّرَ جميعَ ذلكَ، وجَعَلَ البَشَرَ بحيثُ يَقْدِرُ على اسْتِعْمالِ جميعِ ذلكَ لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ وحاجاتِهِمْ (١)، وهو ما ذَكَرَ في غَيرِ آيةٍ (٧) مِنَ القرآنِ حينَ (٨) قالَ: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] ونَحْوَ ذلكَ.

(۱) سائطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقيل. (۲) في الأصل وم: أن. (٤) في الأصل وم: وليعلمه. (۵) في الأصل وم: أنشأ البشر. (1) في الأصل وم: وحاجتهم. (۷) في الأصل وم: آي. (A) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: وقوله.

فَعَلَى ذلكَ امْتَحَنَ هذا العالَمَ لحاجةِ أنفُسِهِمْ في دَفْعِ مَضارٌ وجَرٌ مَنْفَعَةٍ. لذلكَ قالَ: ﴿وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا بُجَنِهِدُ لِنَفْسِوْءٌ﴾ أي لِحاجةِ نَفْسِهِ ومَنْفَعَةِ نفسِهِ لا لِمَنْفَمَتِهِ أو لِحاجَةِ اللهِ تعالى.

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَيُّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ﴾ هذا تفسيرُ ما ذَكَرَ.

ثم المُجاهَدَةُ تكونُ مَرَّةً معَ الشيطانِ والجِنِّ، ومَرَّةً معَ أعداثِهِ مِنَ الإنْسِ، ومَرَّةً معَ هَوَى النَّفْسِ، ومَرَّةً في أَمْرِ الدنيا . كلُّ ذلكَ مُجاهَدَةٌ في اللهِ .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَهَدُوا فِينَا لَنَتَّدِيَنَّهُمْ سُمُلَنَّا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَانِهِمْ﴾ كانَ ما عَمِلُوا مِنَ الحَسَناتِ والصالحاتِ يُكَفِّرُ بها سَيُّناتِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَشْمَلُونَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَلُها: أَنَّ جَزَاءَهُمُ الدَّي يُجْزَونَ بِتلكَ الأعمالِ أَحْسَنُ مِنْ أعمالِهِمُ التي عَمِلُوا لأَنَّ قَدْرَ ذلكَ الجَزَاءِ عندَهُمْ أَعْظُمُ وأَحْسَنُ مِنْ أعمالِهِمْ التي عَمِلُوا لأَنَّ قَدْرَ ذلكَ الجَزَاءِ عندَهُمْ أَعْظُمُ وأَحْسَنُ مِنْ قَدْرِ أَعمالِهِمْ، إذْ لبسَ لأعمالِهِمْ عندَهُمْ كثيرٌ قِيمَةٍ وقَدْرٍ؛ إذْ منهمْ مَنْ يُحْيِي ليلةً بِدِرْهَمٍ وبما يَسُدُّ بو حاجَتَهُ في يوم وليلةٍ.

والثاني: أنَّ الأعمالَ التي يَعْمَلُها الناسُ<sup>(٢)</sup> تكونُ على وجوهِ: سَيِّتَاتٍ تُكَفَّرُ بالتوبَةِ أو بما يُعاقبونَ عليها، وحَسناتٍ يُجْزَونَ بها الثوابَ الجزيلَ، وإباحاتٍ يَعْمَلونَها<sup>(٣)</sup> لِحَواثِجِ أَنفُسِهِمْ [لا يُعاقبونَ عليها]<sup>(٤)</sup> ولا يُثابونَ. فيقولُ، واللهُ أعلَمُ ﴿وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَسْمَلُونَ﴾ وهو الحَسَناتُ والخَيراتُ [التي]<sup>(٥)</sup> عَمِلوها.

[والثالث](١٠): أنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿وَلِنَجْزِيَنَهُمْ أَخْسَنَ الَّذِى كَانُوا يَسْمَلُونَ﴾ أنْ يُكَفِّرَ سَيِّناتِهِمْ بِنَوعٍ مِنَ الحَسَناتِ، ويُثابوا(٧) على أَحْسَنِها، وهو ما قالَ: ﴿لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّقَانِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَخْسَنَ الَّذِى كَانُوا يَسْمَلُونَ﴾ واللهُ أعلمُ بذلك.

الآية ٨ ﴿ وَوَلَمْ تَعَالَى: ﴿ وَوَلَمَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًّا ﴾ وقُرِئَ أيضاً: إخساناً (^^).

قَالَ الزَّجَاجُ: قُولُهُ: ﴿ مُسَنَّاكُهُ أَجْمَعُ وأَقْرَبُ لأنهُ يَرْجِعُ إلى حُسْنِ الشيءِ في نفسِهِ، وإلى (٩) حُسْنِهِ عندَ ذلكَ الإنسانِ؟ يُقالُ: حُسْنُ كذا إذا كانَ في نفسِهِ حَسَناً. والإحسانُ هو ما يَحْسُنُ عندَ ذلكَ المَعْمولُ لهُ، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

قَالَ الشَّيخُ ﴿ لَهُ الْإِحْسَانَ هُو اشْمُ مَا حَسُنَ أَيضاً في نَفْسِهِ؛ يقالُ: أَحْسَنَ؛ فإذا أُحْسَنَ فقد حَسُنَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ﴾ إنْ كانَ هذا الخِطابُ لأهلِ الإيمانِ فيكونُ تأويلُ الآيةِ: ﴿وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ﴾ بأنَّ (١٠) لهُ شَرِيكاً (١١) ﴿فَلَا تُطِعَهُمَأَ ﴾ فلا تُشْرِكُ بي، وكقولِهِ: ﴿قُلْ أَتُنَيِّئُوكَ اللّهَ بِمَا لَا يَمْلُمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِيَ ﴾ [يونس: ١٨] أي يَعْلَمُ بِخِلافِ ما يقولونَ.

فَعَلَى ذلكَ يَخْتَمِلُ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِمِهِ عِلْمُ ﴾ بأنَّ لهُ شريكاً (١٢)، أي لكَ العِلْمُ بِخِلافِهِ بأنْ ليسَ لهُ شريكً.

وإنْ كانَ الخِطابُ لأهلِ الكُفْرِ [فهم](١٣) يقولونَ على اللهِ ما ليسَ لهمْ بهِ عِلْمٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تُطِمْهُمَأَ ﴾ أمَرَ بالبِرِّ للوالِدَينِ والإحسانِ إليهما والطاعةِ لهما ما لم يَكُنْ في طاعَتِهِما مَعْصِيَةُ الرَّبِّ لِيُعْلَمَ أَنْ لِيسَ تَجِبُ طاعَتُهما في كلِّ شيءٍ، وفي كلِّ ما كانَ عندَهما إحسانٌ، ولكنْ في ما كانَ في ذلكَ طاعةُ الخالِقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَىٰٓ مَرْجِمُكُمْ فَٱلۡتِبۡكُرُ بِمَا كُنتُدَ تَعۡمَلُونَ﴾ وعيدٌ لِتكونوا أبدأ على حَذَرٍ في أعمالِكُمْ، لا تَعْمَلُونَ في ما فيهِ مَعْصِيَةُ الرَّبِّ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: المرء. (۳) في الأصل وم: يعملون. (٤) في الأصل وم: مما لا يُعاقبون عليه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: ويثابون. (٨) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ٣٩. (٩) الواو ساقطة من الأصل. (١٠) أدرج قبلها في الأصل: أي. (١١) في الأصل وم: شريك. (١٣) في الأصل وم: شريك. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

الآنية ٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما] (١): كأنهُ قالَ: ﴿وَالَّذِينَ مَامَوُا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ ولهُمْ سَيَّناتٌ، لَنْكَفِّرَنَّ عنهُمْ سَيّناتِهِمْ بأعمالِهِمُ الصالحاتِ، ثم ﴿لَنَدْخِلَنَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴾ الذينَ لا سَيَّتَةَ لهمْ، وهُمُ الأنبياء؛ إذْ أَكْثَرُ ما ذُكِرَ في الكتابِ ﴿الصَّلِحِينَ ﴾ إنما أريدَ بهمُ الأنبياء، صلواتُ اللهِ عليهِمْ، وهو ما ذَكَرُنا، واللهُ أعلَمُ، على تَكْفيرِ السَّيّناتِ عنهُمْ على ما ذَكَرَ في ما تَقَدَّمَ، وهو ما قالَ: ﴿وَالَّذِينَ مَنْهُمْ مَا مُنْوَا مِسْتَقَالِهُ وَالعَدُونَ ﴾ [العنكبوت: ٧].

[والثاني](٢): أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لَنُدْخِلَنَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ﴾ أي لَنَجْعَلَنَّهُمْ مِنَ الصالحينَ. فإنْ قيلَ: ما مَعْنَى ﴿لَنُدْخِلَنَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ﴾ وهُمْ قد عَمِلوا الصالحاتِ، إلّا [أنَّ لهمْ](٢) سَيِّنَاتٍ، يُكَفِّرُها بالصالحاتِ، ثم لَيَجْعَلَنَّهُمْ في الصالِحينَ الذينَ لا سَيِّنَةَ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُونِى فِي اللَّهِ جَمَلَ فِئْنَةَ النَّاسِ كَمَدَابِ اللَّهِ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ناسٌ مؤمنونَ بالْسِنتِهِمْ؛ فإذا أصابَهُمْ بلاءٌ مِنَ الناسِ أو مُصيبةٌ في أنفُسِهِمْ وأموالِهِمُ افْتَتَنوا، فَجَعَلوا ذلكَ في الدنيا كعذابِ اللهِ في الآخِرَةِ.

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿ وَلَهِن جَلَّهُ نَصْرٌ مِن زَّيْكَ لَبَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَمَكُمُّ ۗ وذلكَ على المُنافِقِ.

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: نَزَلَتِ الآيةُ في مَنْ حَقَّقَ الإيمانَ سِرًّا وعَلانِيَةً، إلّا أنهُ عُذَّبَ لأَجْلِ إيمانِهِ باللهِ وبرسولِهِ، فَتَرَكَ الإيمانَ، وكَفَرَ. فَعَلَى تأويلِ هذا يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَلَهِن جَلَّهُ مَشَرٌ مِن زَيِّكَ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ على القَطْعِ مِنَ الأوَّلِ والإبْتِداءِ منهُ [وهو لِبيانِ] (٥) صَنيع المُنافِقينَ وخَبَرِهِمْ، واللهُ أعْلَمُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّايِن كَمَدَابِ اللّهِ أَي جَعَلَ فِتْنَةَ الناسِ وتَعْذيبَهُمْ إِيّاهُ في إعطاءِ ما سَالُوهُ، وهو الكُفْرُ، كعذابِ اللهِ في إعطاءِ ما سألَ مِنْ أهلِ الكُفْرِ، وهو الإيمانُ، لأنَّ أهلَ الكُفْرِ إذا نَزَلَ بهمْ عذابُ اللهِ، أو اشتَدَّ بهمْ خَوفُ نُزولِهِ عليهمْ أَعْطَوُا اللهَ ما سألَهُمْ مِنَ الإيمانِ والتوحيدِ، وهو ما قالَ: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُولُ اللّهَ عُولِمِينَ لَهُ اللّهِينَ فَلَمّاً اللّهِ مَا قَالَ: ﴿ وَلَوَ مَا قَالَ: ﴿ وَلَوَ اللّهَ مُنْ اللّهِ مَا اللّهَ عَوْلُومِينَ لَهُ اللّهِينَ فَلَمّا إِلَى اللّهَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، وهو أَنْ جَعَلَ فِتْنَةَ الناسِ في تَرْكِ الإيمانِ كَعذابِ اللهِ في ذلكَ، أي جَعَلَ العذابَ الذي مِنَ الناسِ كأنهُ مِنَ اللهِ جاءَ، فَتَرَكَ الإيمانَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَ لَبْسَ/ ٤٠٤ ـ أَ/ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْمَكَلِمِينَ﴾ فإنْ كانتِ الآيةُ في مَنْ حَقَّقَ الإيمانَ باللهِ سِرًّا وعلائِيَةً فَيُحَرَّجُ هذا على التَّغييرِ لهُ في تَرْكِهِ الإيمانَ بِما عُذَّبَ بهِ لأنهُ كانَ يَقْدِرُ أَنْ يُظْهِرَ الكُفْرَ لهمْ باللسانِ، فَيَدْفَعُ [العذابَ] (٢٠ عن فَيُخَرِّجُ هذا على التَّغييرِ لهُ في تَرْكِهِ الإيمانَ بِما عُذَّبَ ﴿ إِلَا مَنْ أُصَحِرِهَ وَقَلْبُهُمْ مُطْمَيِنٌ ۖ إِلَايمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

وإنْ كانَتِ الآيةُ في المُنافِقينَ فيقولُ: كيفَ أَسْرَرْتُمُ الكُفْرَ والخِلافَ لهُ في القَلْبِ، وأنتمْ تَعْلَمونَ أنَّ اللهَ عالمٌ بِما في صدورِ العالَمينَ؟ فَيُخْبِرُ رسولَهُ بِما أَضْمَروا، وأَسَرُّوا مِنَ الخِلافِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنْنِفِقِينَ﴾ قد ذَكَرْنا تأويلَ هذا: أَنْ يَعْلَمَ كائناً ما قد عَلِمَ أَنْهُ سيكونُ، ويَعْلَمَ موجوداً ظاهراً ما قد عَلِمَ أَنْهُ يوجَدُ، ويَظْهَرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ عَامَنُوا اللَّذِينَ عَامَنُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: أنهم. (٤) في الأصل وم: ثم قال. (۵) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: من. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

الله الله المساور المس

﴿ وَلْنَحْيِلَ خَطَايَكُمْ ﴾ يقولونَ، واللهُ أعلَمُ: ﴿ التَّيعُوا سَيِيلَنَا ﴾ فإنهُ صوابٌ. فإنْ أصابَكُمْ خَطَأُ أو الْحَطَأْتُمْ في الْاتَّبَاعِ لهُ فإنّا نَحْيلُ خَطاياكُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: قالوا لِمَنْ آمَنَ: لا نُبُعَثُ نحنُ ولا أنتمْ فاتَّبِعونا،وإنْ كانَ عليكُمْ شيءٌ فهو علينا. وهو قريبٌ منَ ﴿ وَلِى .

[ويَخْتَمِلُ](١) أَنْ يَقُولُوا لَهُمْ: ﴿ أَتَبِيمُواْ سَبِيلُنَا﴾ فإنَّ اللهَ أَمَرَنا بهِ، فإنْ الْحُطَأْتُمْ في ذلكَ فإنّا نَحْوِلُ خطاياكُمْ، أو نَحْوَهُ. فهذا القولُ منهمْ مُتَناقِضٌ [مِنْ وجْهَينِ:

أَحَدُهما: ](٢) لأنهمْ [ذَكَروا أنهمْ](٢) كانوا يُخطِئونَ في [طَلَبِ](١) الِاتّباع لهمْ دينَهُمْ إلّا أنْ يُريدوا بذلكَ ما ذَكَرْنا.

والثاني: إنما كانوا يَضْمَنونَ، ويَحْمِلُونَ خَطاياهُمْ لا بإذْنِ مَنْ لهُ الطَّلَبُ في [غَفْرِ] (٥) الخَطايا، ولكنْ بإذْنِ مَنْ عليهِ ذلكَ؛ إذْ<sup>(١)</sup> لا يَصْلُحُ الضَّمانُ إلّا بإذْنِ مَنْ عليهِ.

ثم أَخْبَرَ أَنهُمْ لا يَحْمِلُونَ ذلكَ حينَ (٧) قالَ: ﴿وَمَا هُم بِحَنبِلِينَ مِنْ خَطَائِكُمُ مِّن ثَوَيَّ إِنَّهُمْ لَكَلْلِبُونَ﴾ في ما يَذْكُرُونَ مِنْ خَطَائِكُمُ مِّن ثَوَيَّ إِنَّهُمْ لَكَلْلِبُونَ﴾ في ما يَذْكُرُونَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، أو كاذِبُونَ أنَّ اللهَ أَمْرَهُمْ بذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ مَا يَعْدُرُونَ على حَمْلِها، أو كاذِبُونَ في الدعاءِ إلى اتّباعِ سَبيلِهِمْ، أو كاذِبُونَ أنَّ اللهَ أَمْرَهُمْ بذلكَ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية ١١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَيَخْيِلُكَ أَنْفَاكُمْ وَأَنْفَالًا مَّعَ أَنْفَالِهِمْ ﴾ يَحْمِلُونَ أُوزارَهُمْ بِضلالِ أَنْفُسِهِمْ ﴿وَأَنْفَالَا﴾ بإضلالِ عَرْبُ إِنْفُسِهِمْ ﴿وَأَنْفَالَا﴾ بإضلالِ عَيْرِ عِلْمٍ ﴿ وَأَنْفَالَا ﴾ بإضلالِ عَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أَنْفَالُهُ بَوْمَ الْقِيْسَمَةُ وَيَنْ أَوْنَارِ الَّذِينَ يُغِلِّوْنَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

وذُكِرَ فِي خَبَرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قالَ: هما مِنْ داعٍ دعا إلى هُدًى فأَثْبِعَ عليهِ إلّا كانَ لهُ مِثْلُ أُجورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، ولا يَنْقُصُ مِنْ أَجورِهِمْ شيءً» [مسلم ٢٦٧٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِيُسْتَكُنَ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: اِفْتِراؤُهُمُ انَّخاذُهُمُ الأصنامَ آلهةً؛ إذْ يكونُ الإفْتِراءُ في الفِعْلِ والقولِ جميعاً. وجائزٌ أنْ يكونَ افْتِراؤُهُمْ ما ذَكَروا مِنْ حَمْلِ خَطاياهُمْ وما قالوا: إنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بذلكَ، أو تَسْمِيَتَهُمُ الأصنامَ التي عَبَدوها آلهةً، واللهُ أعلَمُ.

الآية 🕊 🕻 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ فَرْمِهِ. فَلَمِنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامَا﴾ يَذْكُرُ هذا النَّبَأُ لِوجْهَينِ:

أَحَدُهما: تَصْبيرُهُ رَسُولَهُ على أَذَى قومِهِ، لأنهُ ذَكَرَ أَنَّ نُوحاً لَبِثَ في قومِهِ الفّ عامٍ غَيرَ خَمْسينَ عاماً، كانَ يَدْعُو إلى توحيدِ اللهِ، فلم يُجِبْهُ إلّا نَفَرٌ مِنْ أَهلِهِ، فلم يَمْنَعْهُ مِنَ الدعاءِ إلى دينِ اللهِ ما أوعَدُوهُ مِنَ المَواعيدِ حينَ (^^ ﴿قَالُوا لَهِنَ لَمْ تَنتُهِ يَنتُهُ لَكُونَ مِنَ المَواعيدِ. يَنتُهُ لَتَكُونَ مِنَ السَّعُواء: ١١٦] ونَحْوَ ذلكَ مِنَ المواعيدِ.

فذلكَ لم يَمْنَعْهُ مِنَ الدعاءِ، ولذلكَ قالَ: ﴿ فَأَسْبِرَ كُمَّا صَبَرَ أُوْلُواْ الْمَنْرِمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

والثاني: يَنْقُضُ على المُتَقَشِّفَةِ مَذْهَبَهُمْ لأنهمْ يقولونَ: إنَّ المَوعِظَةَ إنما لا تَنْجَعُ في المَوعوظينَ لِتَفْريطِ الواعِظِ وتَرْكِ اسْتِعْمالِ نَفْسِهِ لذلكَ.

فيُقالُ: إنَّ نوحاً قد دعا قومَهُ ألفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسينَ عاماً، فلم يُجِبْهُ إلّا نَفَرٌ. فلا يُختَمَلُ أنْ يكونَ منهُ تَقْصيرٌ أو تَفْريطً. فَدَلُ أنها لا تَنْجَعُ ربما لِشَقاوَةِ المَوعوظِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو المَطَرُ الشديدُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ الطُّوفانُ كلَّ بلاءٍ، فيهِ الهلاكُ، والطُّوفانُ هو الذي أُرْسِلَ عليهمْ مِنَ الماءِ، فأغْرَقَهُمْ، واللهُ أعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أو. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وذلك. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: حيث.

الآيية 🕬 📗 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْجَنَّنُهُ ﴾ أي نوحاً ﴿ وَأَسْحَنْبَ السَّفِينَةِ ﴾ أي مَنْ دَخَلَ السَّفينةَ ﴿ وَجَمَلْنَهُمَا ءَابَةً لِلْعَالِمِينَ ﴾ .

قَالَ بَعْضُهُمْ: جَعْلُهَا آيَةً أَنْ هَلَكَتْ كُلُّ سَفينةٍ كَانَتْ، وهي باقيةٌ إلى اليوم، على ما هي عليهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَمَلَّنَهُمَا ءَايَكُمُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، فَتَمْنَعُهُمْ عَنْ تَكَلَّيبِ الرسُلِ والعِنادِ مَعَهُمْ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: الإسْتِثناءُ يُخَرِّجُ على تَأْكيدِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الكلام، كَذِكْرِ الكُلِّ على إثْرِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الكلام، أو كلامٌ نحوُّهُ.

وقُلْنَا نَحْنُ: إنْ كانَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الذِّكْرِ كافِياً تَمَاماً فَيُخَرِّجُ النَّبَأُ على إثْرِهِ مُخْرَجَ التأكيدِ لِما تَقَدَّمَ نَحوَ قولِهِ: ﴿قَالُوٓا إِنَّآ أْرْمِيلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ مُجْرِيبِك﴾ ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِ﴾ [الحجر: ٥٨ و:٥٩]. قولُهُ: ﴿إِلَىٰ فَوْمِ عُجْرِيبِك﴾ كاف تامَّ مَفْهومٌ ألّا يَدْخُلَ فيهِ آلُ لوطٍ حينَ (١) ذَكَرَ الجُرْمَ، وَالَّهُ غَيرُ مُجْرِمينَ فهو كافٍ مَفْهومٌ لا يَحتاجُ إلى ذِكْرِ آلِ لوطٍ. لكنهُ ذَكَرَهُ على التأكيدِ لهُ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿ تُحْمِينِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤] وقولُهُ: ﴿ مُحْمَدَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ [النساء: ٢٥].

إذا قالَ: ﴿مُحْصَلَنْتِ﴾ يُفْهَمُ أَنَّهُنَّ ﴿غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُشَخِذَاتِ أَخْدَانِّ﴾ [النساء: ٧٥] لكنهُ ذَكرَهُ على التأكيدِ. وإذا كانَ ما تَقَدَّمَ مِنَ الكلام مُجْمَلاً مُرْسَلاً فَيُخَرِّجُ ذِكْرُ الثُّنيا مُخْرَجَ تَحْصيل المُرادِ منهُ على إضمارِ حَرْفِ: مِنْ فيهِ، كقولِهِ: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا﴾ كأنهُ قال: فَلبِثَ فيهِمْ مِنْ ألفِ سنةٍ تِسْعَ مثةٍ وخَمسينَ. وكذلكَ قولُ الناسِ: لِفُلانِ عَلَيٌّ عَشْرَةُ دراهِمَ إِلَّا كَذَا؛ كَأَنَّهُ قَالَ: لِفَلَانٍ عَلَيَّ مِنْ عَشْرَةِ دراهِمَ كَذَا، فهو على التَّحْصِيلِ يُخَرِّجُ ذِكْرُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: الطُّوفانُ كلُّ ماءٍ طافٍ فاشٍ مِنْ سَيلٍ أو غَيرِو، وكذلكَ المَوتُ الجارِفُ يُسَمَّى الطُّوفانَ وماءَ الطوفانِ، ﴾ وهو ما ذَكَرَ في سورةِ الأعرافِ<sup>(٢)</sup>.

وقالَ بعضُهُمْ: هو الغَرَقُ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية ١٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ هو نَسَقُ على قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ [العنكبوت: ١٤] [أي](٣): وأرسَلْنا إبراهيمَ أيضاً إلى قومِهِ، أو أنْ يكونَ نَسَقاً على قولِهِ: ﴿ فَأَغَيَّنَكُ وَأَسْحَبَ ٱلشَّفِينَكَةِ ﴾ [أي](٤) وأنْجَينا إبراهيمَ أيضاً حينَ أَلْقِيَ في النارِ (°)، أو يقالُ: ذَكَرَ ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ إِذْ قَالَ لِفَوْيِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَآتَكُونُكُ يَحْتَمِلُ في حَقَّ الِاغْتِقادِ، أي وحُدوا اللَّهَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ الشِّرْكَ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿آعَبُدُوا اللَّهَ﴾ في حَقَّ المعامَلَةِ، أي إليهِ اصْرفوا العِبادة ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ أي اتَّقُوا عبادَةَ مَنْ تَعْبُدُونَ مِنَ الأوثانِ، فيكونُ قُولُهُ: ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ في مَوضِع النَّهْي، أي ﴿آعَبُدُوا اللَّهَ﴾ وَوَحُّدُوهُ، ولا تَغْبُدُوا غَيرَهُ؛ يكونُ فيهِ نَهْيٌ عنْ مُخالَفَةِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الأَمْرِ: افْعَلوا كذا، واتَّقُوا ما يُضادُّهُ، ويُخالِفُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي عبادةُ اللهِ خَيرٌ لكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوبَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوبَ﴾: أنَّ ذلكَ خَيرٌ لكُمْ.

وجائزٌ ذِكْرُ إِذْ مَكَانَ إِنْ فِي اللغةِ، ويكونُ (٦) قُولُهُ: ﴿ إِن كُنتُرْ تَمْلَتُونَ ﴾ : إذْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [أنَّ ذلكَ خيرٌ لكمْ] (٧).

الآلية 🕻 🕻 وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَسْدُونَكَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرْتَكَنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفَكَّأَ ﴾ أي تَخْلُقُونَ كَذِباً في تَسْمِيَتِكُمُ الأوثانَ آلهةً مَعْبُودينَ، أي لَيسُوا بَالهةٍ ولا مَعْبُودينَ. أو يقالُ: ﴿وَتَغْلَثُوكَ إِنْكُمْ ﴾ أي كَذِباً في صَرْفِ عبادَتِكُمْ إليها واسْتِحقاقِ العبادةِ، أي لا يَسْتَحِقُونَ العبادَةَ، إنما المُسْتَحِقُ للعبادةِ [اللهُ لا](^ مَنْ تَعْبُدونَ / ٤٠٤ ـ ب/ وقالَ بعضُهُمْ: أي جَعَلْتُمْ كَذِباً مِنَ الآلهةِ لا حَقًّا، وهو قريبٌ ممَّا ذَكَرْنا.

ثم بَيَّنَ سَفَهَهُمْ في صَرْفِ العِبادةِ إلى الأصنام، وعَجْزَها [عنْ رِزْقِ مَنْ](٩) يَعْبُدُها حينَ (١٠) قالَ: ﴿الَّذِينَ نَمْبُدُوكَ مِن

(١) في الأصل وم: و. (٢) إشارة إلى قوله تعالى:فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات﴾ [الآية: ١٣٣]. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَيُقَيِّنَكُ ۚ وَلُومًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنبياء: ٧١]. (٦) في الأصل وم: أو يكون. (٧) أدرجت هذه العبارة في الأصل قبل: ﴿إِن كُنتُرْ تَمَكُّونِكِ﴾. (٨) في الأصل: الله دون، في م: دون. (٩) في الأصل وم: عمن. (١٠) في الأصل وم: حيث.

دُونِ اللّهِ لَا يَتْلِكُونَكَ لَكُمْ رِنْقُنَا﴾ يقولُ، واللهُ أَعْلَمُ: إنَّ في الشاهدِ لا يَخْدِمُ أحدٌ أحداً إلا لِما يَأْمُلُ مِنَ النَّفْعِ لهُ بالخِدْمَةِ أو لِسابقةِ إحسانٍ، كانَ منهُ إليهِ. فالأصنامُ التي تَعْبُدُونَها لا يَمْلِكُونَ أَنْ يَرْزُقُوكُمْ، ولا يَنْفعُوكُمْ، ولا كانَ منها إليكُمْ سابقَةُ صُنْع، فكيفَ تَعْبُدُونَها؟

َ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَاَّبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْفَ﴾ أي اعبُدوا اللهَ الذي يَرْزُقُكُمْ، ويَنْفَعُكُمْ، ويَمْلِكُ ذلكَ لكُمْ، واثْرُكوا عِبادةَ مَنْ \ يَمْلِكُ ذلكَ.

[وقولُهُ تعالى: ](١) ﴿ وَإَعْبُدُوهُ ﴾ يَحْتَمِلُ الوَجهَينِ اللَّذَينِ ذَكَّرْناهما في ما تَقَدَّمَ: الترحيدُ والعِبادةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالشَّكُرُوا لَهُ أَي اشْكُرُوا لَهُ في مَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ ﴿ إِلَيْهِ نُتَّهِمُونَ ﴾ .

اللَّايِمَةُ إِلَى اللَّهِ عَمَالَى: ﴿ وَإِن ثُكَذِبُواْ نَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرٌ مِن تَبْلِكُمٌّ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

اَحَدُهما: وإنْ يُكَذِّبوكَ في ما تُخبِرُ مِنْ نَبَإِ إِبراهيمَ ﴿فَقَدْ كَذَبَ أَمَرٌ مِنَ فَبَلِكُمْ ۚ وَسُلَهُمْ في ما أَخبَروا عنْ إبراهيمَ بَعْدَ انْتِسابِ كلِّ فريقِ منهمْ إليهِ وادِّعائِهِ نِحْلَتُهُ ومَذْهَبَهُ.

والثاني: وإنْ يُكَذِّبوكَ في ما تُبَلِّغُ إليهمْ مِنَ الرسالةِ [﴿فَقَدْ كَلَّابَ أَمَدُّ مِن فَبَلِكُمْ ۖ رُسُلَهُمْ في تَبْليغ الرسالةِ](٢).

[وقولُهُ تعالى: ]<sup>(٣)</sup> ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَائِعُ ٱلْشِيثُ﴾ يُبَيِّنُ لهمْ أنها رسالةُ ربِّهِمْ بالحُجَجِ والبراَهينِ والآياتِ، واللهُ مَلَمُ.

الإنتِداءِ، وإنْ عَجَزوا عنِ الأسبابِ التي خَلَقَهُمْ، ولا احْتَمَلَ وُسْعُهُمْ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ يُعيدُهُمْ على ما أَبْدَأُهُمْ، وإنْ عَجَزَ الإنتِداءِ، وإنْ عَجَزوا عنِ الأسبابِ التي خَلَقَهُمْ، ولا احْتَمَلَ وُسْعُهُمْ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ يُعيدُهُمْ على ما أَبْدَأُهُمْ، وإنْ عَجَزَ وُسْعَهُمْ على ذلكَ يُعيدُهُمْ على ما أَبْدَأُهُمْ، وإنْ عَجَزَ وُسْعَهُمْ عنِ اخْتِمالِ ذلكَ وإدراكِهِ. إذِ الأُعجوبَةُ في الإعادةِ لَيستْ بأكثرَ مِنَ الأُعجوبَةِ في البدايةِ. بلِ الأُعجوبَةُ في ابْتِداءِ الإنشاءِ أَكْثَرُ مِنَ الإعادةِ [إذِ الإعادةُ](٤) عندكُمْ أَيْسَرُ وأَهْوَنُ مِنَ الإنتِداءِ. فَمَنْ قَدَرَ على الإبْتِداءِ فهو على الإعادةِ أَقْدَرُ.

[وقولُهُ تعالى] (٠٠): ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَمِيرُ ﴾ [أي] (١٦ الإنبيداءُ والإعادةُ جميعاً يَسيرٌ (٧٧ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ؛ إذْ هو قادرٌ بذاتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْمُلَقَّ ﴾ كانَ الأمرُ بالسَّيرِ والنَّظَرِ ليسَ هو سَيراً بالأقدامِ فيها، ولكنْ أمرٌ بإرسالِ الفِحْرِ [في ما] (٨) فيها مِنَ الخَلائِقِ والنَّظَرِ في بَدْءِ ما فيها مِنَ الخَلْقِ مُتُقَناً مُحْكَماً بالتَّذْبيرِ والمِلْمِ والحِحْمَةِ بلا أسبابِ لِيَعْلَموا أَنَّ التَّقْديرَ في ابْتِداءِ الإنشاءِ والإعادةِ بالخارجِ عنِ اختِمالِ وُسْعِهِمْ وقواهُمْ خَطَاً، وأنَّ اللهُ عَلَى إنشاءِ الخَلْقِ وابْتِدائِهِ (٩) بلا سَبَبِ ولا شيءٍ، وإنْ لم يَحْتَمِلْ وُسْعَهُمْ وبُنْيَتُهُمْ وقواهُمْ ذلكَ، وعلى ذلك الإعادةُ والنَّشَاةُ الأُخْرَى، وإنْ [كانَتْ] (١٠) خارجةً عنِ احْتِمالِ وُسْعِهِمْ وقواهُمْ، قادرٌ عليها.

[ويَحْتَمِلُ](١١) أَنْ يُقَالَ: انْظُروا، واغْتَبِروا أَنَّ بَدْءَ الخَلْقِ مِنَ الحكيمِ العالِمِ الذاتِيِّ بلا إعادةٍ ورجوعٍ ليسَ بحِكْمَةٍ في المَقْلِ جميعاً. إِنَّ [في](١٢) الحِكْمَةِ والعَاطي، إِنْ المَقْلِ جميعاً. إِنَّ [في](١٢) الحِكْمَةِ والعَقْلِ التَّفريقَ بَينَ الوَلِيِّ والعَدُوِّ وبَينَ الشَاكِرِ والعَلْقِ والعَدُوِّ والعَلْمِ والعاصي. فلابدَّ مِنَ الإعادةِ في سَوَّى بَينَهُمْ في الدنيا، وأَشْرَكُهُمْ فيها حتى جَعَلَ لِلْكافِرِ ما لِلشَاكِرِ والوَلِيِّ والعَدُوِّ والمُطيعِ والعاصي. فلابدَّ مِنَ الإعادةِ في دارِ يُقرِّقُ بَينَهُمْ لِيَخْرُجَ بَدْءُ إنشائِهِ (١٣) وخَلْقُهُ الخَلْقَ على الحِكْمَةِ والتَّذبيرِ والعِلْم لا على السَّفَهِ والعَبَثِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَـٰ لِـبُرِّ﴾ في النشأةِ الأُولَى والآخِرَةِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ؛ إذْ هو قادرٌ بِذاتِهِ.

الآية ٢١ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُعَلِّمُ مَن يَثَالَهُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَاتُهُ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا في الدنيا ﴿ يُمَلِّمُ مَن يَثَانُهُ ﴾ في الدنيا، أي

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) أدرجت في الأصل وم قبل: الابتداء. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: وابتداء. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: أو. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: إنشائهم.

يَمْتَحِنُهُ، ويَبْتَليهِ بِالشَّدَّةِ والضَّيقِ ﴿وَيَرَّحُمُ مَن يَشَاَةٌ﴾ أي يَمْتَحِنُهُ بِالسَّعَةِ والرَّخاءِ، فيكونُ التَّعْذيبُ كِنايةً عنِ الشَّدَّةِ والضَّيقِ، والرَّحْمَةُ كنايةً عنِ السَّعَةِ والرَّخاءِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَبَتُلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْبَعَنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿يُمَاذِبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْجَمُ مَن يَشَآةٌ وَإِلَيْهِ ثُقْلَبُوبَ﴾ أي تُرْجَعونَ.

ويَحْتَمِلُ التَّعْذيبَ في الآخِرَةِ والرحمةَ فيها، أي يُعَذِّبُ مَنْ يشاءُ في الآخِرَةِ مَنْ كانَ في الدنيا أهْلاَ لهُ مُسْتَوجِباً، ويَرْحَمُ مَنْ يشاءُ مَنْ كانَ في الدنيا أهلاً لها مُطيعاً لها.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِتَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاتِي اللهِ اللهُ ا

وعلى قولِ المُعْتَزِلَةِ يكونونَ مُعْجِزينَ اللهَ في الأرضِ على ظاهرِ مذهبِهِمْ لأنهمْ يقولونَ: إنَّ اللهَ قد أرادَ إبقاءَ الأخيارِ وأهلِ الصلاح، ثم يجيءُ كافرٌ، فَيَقْتُلُهُمْ قَبْلَ أَجَلِهِمُ الذي أرادَ إبقاءَهُمْ إلى وقتٍ.

وكذلكَ يقولونَ: أرادَ اللهُ أَنْ يَرْزُقَهُمْ مَنْ رُشْدِ ونِكاحٍ، لكنهمْ يطلبونَ الرِّزْقَ مِنْ حَرامٍ، ويَزنونَ، وتُخْلَقُ أولادُهُمْ مِنْ زِنِّى، شاءَ، أو أَبَى، لا يَقْدِرُ التَّخَلُّصَ عمّا يُريدونَهُ (٢٠). فأيُّ إعجازٍ يكونُ أشدَّ مِنْ هذا؟ فَنَعُودُ باللهِ مِنَ السَّرَفِ في القولِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَنتُم بِمُمْجِزِكَ فِي الْأَرْضِ﴾ همْ يَعْلَمُونَ؛ أعني الكَفَرَةَ، أنهمْ لا يُعْجِزُونَ اللهَ، ولا يَقْدِرونَ على إعجازِهِ، لكنهُ يَذْكُرُ أنهمْ "كانوا يَعْمَلُونَ عملَ مَنْ هو مُعْجِزٌ فائتٌ عنْ عذابِ اللهِ ويْقْمَتِهِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِهِ وَالْإِنكَارِ مَا لَكُنهُمْ يَسْعَونَ فِي دَفْعِ آياتِهِ والإِنكارِ لَهَا سَعْيَ مُعاجِزِينَ، لكنهمْ يَسْعَونَ في دَفْعِ آياتِهِ والإِنكارِ لها سَعْيَ خاضع قابلٍ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَإِن وَلَا نَصِيرِ﴾ أي ما لَكُمْ مِنْ دونِ اللهِ ما طَمِعْتُمْ مِنَ النَّصْرِ لكمْ والشفاعةِ، وليسَ لكمْ. ذلكَ لأنهمْ عَبَدوا تلك الأصنامَ لِما طَمِعوا شفاعتَها عندَ اللهِ لهمْ والزُّلْفَى [بقولِهِ تعالى] (٤٠): ﴿وَالشَّفَاءَةِ، وليسَ لكمْ. ذلكَ لأنهمْ عَبَدوا تلك الأصنامَ لِما طَمِعوا شفاعتَها عندَ اللهِ لهمْ والزُّلْفَى [بقولِهِ تعالى] (٤٠): ﴿وَالشَّفَدُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَالِهَةً لِيَكُونُوا لَمُنْمَ عِزَا ﴾ ﴿ كَلّا ﴾ [مريم: ١٨ و: ٨٢] وقولِهِمْ (٥٠): ﴿ هَمُؤُلّامَ شُمْدُونًا عِندَ اللّهِ وُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] ونخوهِ.

فيقولُ: مَا لَكُمْ مَمَّا طَعِمْتُمْ بِعِبَادَتِكُمْ تَلَكَ الْأَصْنَامَ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصيرٍ.

الآيية ١٣ وولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ وَلِفَآبِدِهِ قُولُهُ: ﴿كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ ﴾ تَحْتَمِلُ آياتُ اللهِ الآياتِ التي جَعَلها لِوَحدانِيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿ وَلِقَــ آبِهِ عِنْ أَي كَفَرُوا بِالعَبْثِ، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ وَجُهَ تَسْمِيَةِ البَعْثِ لِقاءَهُ.

وقالَ الحَسَنُ: آياتُ اللهِ دينُ اللهِ، وكذلكَ يقولُ: كلُّ آيةٍ في القرآنِ الدينُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَتِهِكَ يَهِسُوا مِن زَحْمَقِ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿مِن زَحْمَقِ﴾ أي مِنْ جَنَّتي. وتأويلُ هذا أنهمْ قد كَفَروا بالبَعْثِ. فإذا كَفَروا بهِ زَعَموا أنْ لا ثوابَ، ولا جَزاءَ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ مِن رَّحْمَنِي ﴾ أي مِنْ رُسُلي وكُتُبي لأنَّ اللهَ سَمَّى رُسُلَهُ وكُتُبَهُ رَحْمَةً فِي غَيرِ آيةٍ (^^ مِنَ القرآنِ؛ أَيسُوا منهمْ حِينَ (^) كَذَبوهُمْ، وكَفَروا بهمْ، أيسوا أَنْ تُرْسَلَ الرُّسُلُ، وتُنْزَلَ الكتبُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَأُوْلَئَيْكَ﴾ عليهِمُ الإياسُ مِنْ رَحْمَتي بِما كَفَروا بآياتِهِ ورُسُلِهِ ﴿وَأُوْلَئِيكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ﴾.

الآية ؟؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْيِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ قولُهُ: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْيِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ قولُهُ: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قومِهِ فِي مَشْهَدٍ إِلَّا كذا، أو إِلَّا كذا اللَّهُ كذا ما كانَ جوابَ قومِهِ في مَشْهَدٍ إِلَّا كذا، أو

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يريدونهم. (۲) في الأصل وم: لأنهم. (٤) في الأصل وم: حيث قال. (٥) في الأصل وم: وقولهم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: آي. (٩) في الأصل وم: حيث.

أَنْ يكونَ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِدِ: إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرْقُوهُ ﴾ وإلّا لم يَحْتَمِلُ الّا يكونَ منهمْ إلّا ما ذَكَرَ مِنَ الجوابِ، قد كانَتْ جَواباتٌ وأجوبَةٌ سِواهُ.

لكنْ يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ فِي مَشْهَدٍ ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ [وهو] (١) مَا ذَكَرْنَا فِي قُولِهِ: ﴿ لَكُنْ يَخْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ إِلَّا هَذَا وَلَكُنَّ لَا يَخْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ إِلَّا هَذَا وَلَكُنَّ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] لا يَخْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ إِلَّا هَذَا وَلَكُنَّ اللَّهِ ﴾ [تأويلَهُ مَا ذَكَرْنَا] (٢)، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ/ ٤٠٥ ــ أ/ تعالى: ﴿ فَأَضِمَنُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ ﴾ حينَ الْقَوهُ فيها ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِفَوْرِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ذِكْرُ الآياتِ في ذلكَ جائزٌ (٣) أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ في ما ذَكَرَ خاصةً.

لكنْ ليسَ مِنْ شيءٍ إلَّا وفيهِ آياتٌ مِنْ وجوهٍ: آيةُ الوَحْدانِيَّةِ وآيةُ الأَلوهِيَّةِ وآيةُ عِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ وتَدْبيرِهِ ويَغْيُهِ؛ فهو آياتٌ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ذِكْرُ الآياتِ للمؤمنينَ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: ذَكَرَ الآياتِ لهمْ لأنهمْ همُ المُنْتَفِعونَ بها دونَ مَنْ كَفَرَ.

والثاني: الآياتُ لهمْ على المُكَذَّبينَ بها والكافرينَ، أي حُجَّةٌ لهمْ عليهمْ كقولِهِ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَهِيـهَ عُلَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِء إِلَّا أَن قَالُوا﴾ كذا، هو صِلَةُ قولِ<sup>(٤)</sup> إبراهيمَ، وإليهِ يرجعُ، وهو ما تَقَدَّمَ مِنْ دعائِهِ إياهُمْ حينَ<sup>(٥)</sup> قالَ: ﴿وَإِنَهِيمَ إِذْ قَالَ لِتَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ﴾ الآية [العنكبوت: ١٦].

الاله الله الله على: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا أَغَنَذْتُر مِن دُونِ اللهِ أَوْلَنَا﴾ يقولُ، والله أعلَمُ: ما اتَّخَذْتُمْ مِنْ دونِ اللهِ مَعْبوداتِ(٢)، وسَمَّيْتُموها آلهةً، فهي ليستْ بآلهةٍ ولا مَعْبوداتِ(٧)، إنما هي أوثانٌ.

[وقولُهُ تعالى] (^^): ﴿ مُوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْبِكَ إِلَّهُ يَقُولُ، واللهُ أَعلَمُ: اتّخاذُكُمُ (^) الأصنامَ مَعْبوداتِ (' ' ') والجتِماعُكُمْ عليها إنما هي (' ' ' مَوَدَّةُ الحياةِ الدنيا، لا مَوَدَّةٌ ، لها عاقبةٌ ، أو تَدومُ ، بل تَصيرُ في العاقبةِ عداوة وبُغْضاً . وهو ما ذَكَرَ: ﴿ ثُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ مَسَّمُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ مَسْمُكُم بَعْضُهُمْ فِي العَاقبةِ عداوة وبُغْضاً . وهو ما ذَكرَ: ﴿ ثُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ مَسْمُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ مَسْمُكُم بَعْضاً كقولِهِ : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَ لِهِ بَعْضِهُمْ بِبَعْضِ ، ويَلْعَنُ بعضُهُمْ بَعْضاً كقولِهِ : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَ لِهِ بَعْضِهُمْ لِبَعْضِ ، ويَلْعَنُ المُنتَوِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٦].

وقالَ بعضُهُمْ: يَتَبَرَّأُ المَثْبُوعُ مِنَ الاَتباعِ كقولِهِ: ﴿رَبُّنَا كَمُؤُلَاءٍ أَضَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِمْفًا مِنَ النَّالِيُّ [الأعراف: ٣٨] وقولِهِ: ﴿سَيْكُفُرُونَ بِسِكَوْتِيمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾ [مريم: ٨٢] ونَخْوَهُ.

ثم أخْبَرَ أَنَّ مَأْوَى الكُلِّ النارُ، وما لهمْ مِنْ ناصرٍ يَنْصُرُهُمْ مِنْ عذابِ اللهِ، أو يَدْفَعُ عنهُمُ العذابَ.

ثم الْحَتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ إِنَّمَا اَتَّمَا لَقَمَا اَتَّمَا اَتَّمَا اَتَّمَا اللَّهِ اَلَهِ اَللَّهِ أَوْلَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا قولُ إبراهيمَ لِقومِهِ كقولِهِ: ﴿ أَتَتَبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥] وكقولِهِ: ﴿ هَلْ يَشُرُونَكُمْ أَزْ يَنْصِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٣].

وقالَ بعضُهُمْ: هذا قولُ رسولٍ لقومِهِ الذينَ عَبَدُوا الأصنامَ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية ٢٦ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفَا مَنْ لَمُ لُولًا ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: قولُهُ: ﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُولًا ﴾ أي أَظْهَرَ لهُ لوطٌ الإيمانَ مِنْ بَين غَيرو (١٢).

والثاني: ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُولًا ﴾ في ما دعاهُ إليهِ، وهو الهجرةُ، أي في ما أَخْبَرَهُ أنهُ أُمِرَ بالهجرةِ، فاسْتَصْحَبَهُ فيها.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: و. (٢) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: ما ذكرت، في م: ما ذكرنا. (٣) في الأصل وم: فجائز. (٤) في الأصل وم: قصة. (٥) في الأصل وم: معبودا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من م. (١٠) في الأصل وم: هو. (١١) في الأصل وم: هو. (١٢) في الأصل وم: غيرهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّتُ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: هذا قولُ إبراهيمَ كقولِهِ: ﴿إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ ﴾ [الصافات: ٩٩] وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنِّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ ﴾ قولَ لوطٍ.

ثم لم يُفْهَمْ مَنْ قولِهِ: ﴿إِنِّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبَيُ ﴾ وقولِهِ: ﴿إِنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ﴾ انْتِقَالُهُ [إليهِ أو لِمكانٍ] (١) أو شيءٌ ممّا يُفْهَمُ مِنْ الخُلْقِ. فكيفَ فُهِمَ مِنْ قولِهِ: ﴿هَلْ يَظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلُو﴾ [البقرة: ٢١٠] وقولِهِ: ﴿هَلْ يَظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلُو﴾ [البقرة: ٢٩ و...] وأمثالِهِ ممّا يُفْهَمُ مِنْ مَجِيءِ الخُلْقِ وإتيانِهِمْ واسْتِوائِهِمْ، إذْ لا فَرْقَ بَينَ مَجِيءِ أحدِ (٢) إليهِ وبَينَ مَجِيءِ إلى آخَرَ، هذا في الشاهدِ سَواءٌ، فكيفَ فُهِمَ في الغائبِ في الشاهدِ مَن الآخَوِ، وهما مِيّانِ في الشاهدِ؟

فَدَلَّ انهُ لا يجوزُ أَنْ يُفْهَمَ منهُ في شيءٍ مِنْ ذلكَ ما يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ؛ إِذْ<sup>(٤)</sup> أَخْبَرَ أَنهُ ﴿لَيْسَ كَيْثَلِيدِ شَيَّ ۖ [الشورى: ١١].

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعَقُّوبَ ﴾ يعني الإبراهيم [ذَكَرَ أَنهُ وَهَبَ لهُ] (٥) إسحاقَ ويَعْقُوبَ لِيُعْلَمُ أَنَّ الوَلَدَ هِبُهُ اللهِ، وكذلكَ وَلَدُ الوَلَدِ الْأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ وَلَدَ وَلَدِهِ حِينَ (٢) قالَ: ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَزَلَم إِسْحَنَى يَمْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١] [وكُلُّ الوَلَدِ] (٧) هبةُ اللهِ تعالى [ذكوراً كانوا أو إناثاً كما] (٨) قالَ: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَلَهُ إِنَافًا وَبَهُبُ لِمَن يَشَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَهَا أَو إِناثاً كما] (٨) قالَ: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَلَهُ إِنْكُا وَبَهُبُ لِمَن يَشَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْنَ﴾ لم تَزَلِ النَّبُوَّةُ في ذُرِّيَّةِ إبراهيمَ مِنْ لَدُنْهُ إلى هذا الوقْتِ: كانَ جميعُ أنبياءِ بني إسرائيلَ مِنْ ولَدِ إسحاقَ، ونَبِيُنا محمدٌ ﷺ كانَ مِنْ ولَدِ إسماعيلَ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَكُ لَجَمْرُهُ فِي الدُّنيَــٰٓ ﴾ الحُتْلِفَ في الأَجْرِ الذي أَخْبَرَ أَنهُ آتَاهُ إبراهيمَ في الدنيا:

قالَ بعضُهُمْ: هو ما وَهَبَ لهُ مِنَ الوَلَدِ في الكِبَرِ. وقالَ بعضُهُمْ: هو ما سَخْرَ لهُ الأَلْسُنَ بأَجْمَعِها على الثَّناءِ الحَسَنِ حينَ<sup>(٩)</sup> نَسَبَ جميعَ أهلِ الأديانِ على اخْتِلافِ أديانِهِمْ ومذاهِبِهِمْ [إليهِ، وجَعَلَهُمْ]<sup>(١١)</sup> على دِينِهِ وسُنَّتِهِ وسِيرَتِه، وتَوَلَّى كلَّ بهِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﴿وَمَاتَيْنَهُ أَجْرَمُ فِي الدُّنِيَّا﴾ ما أخبَرَ أنهُ آتى جميعَ المؤمِنينَ، وأعطاهُمْ، وهو ما قالَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً﴾ [النحل: ٣٠] وما ذَكَرَ مِنْ ثوابٍ. فما مِنْ مؤمنِ إلّا وقد آتاهُ اللهُ في الدنيا أجراً وثواباً. فذلكَ الذي آتى إبراهيمَ. أو لا نُفَسِّرُ ما ذلكَ الأجْرُ الذي آتاهُ اللهُ. واللهُ أعلُمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّنلِيمِينَ﴾ هذا يُخرِّجُ على الوجْهَينِ:

أَحَدُهما: أنهُ [لو](١١) لم يُكْرِمْهُ اللهُ بالنُّبُوَّةِ والرُّسالةِ لكانَ هِو أيضاً مِنَ الصالحينَ.

والثاني: ذَكَرَ الصلاحَ لهُ لِحَقيقةِ صَلاحِهِ (۱۲)، أي يكونُ هو مِمَّنُ حَقَّقَ الصلاحَ. وكذلكَ ما ذَكَرَ في موسى وهارونَ حينَ (۱۳) قالَ: ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا اللّهِ مِنْ عِبَادِنَا اللّهِ عَبَادِنَا اللّهِ عَبَادِنَا اللّهِ عَبَادِنَا اللّهُ وَعَيرُهُمْ مِنَ المؤمنينَ لم يُحقِّقوا، أو يكونُ ما ذَكَرْنَا، أي لو لم يكنِ الإكرامُ الذي أكْرَمَهُ، وهو النُّبُوّةُ، لكانَ مِنَ المؤمِنينَ أيضاً.

والًا ليسَ في ذِكْرِ الإيمانِ والصلاحِ لهمْ كبيرُ مَنْقَبَةِ وفَضِيلَةِ عندَ الناسِ أَنْ يُسَمَّى بهذَينِ كلُّ مؤمنِ ومُصْلِحٍ، واللهُ أعلَمُ. وعنِ ابْنِ عباسِ ﷺ [أنهُ قالَ في قولِهِ: ﴿وَمَانَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي الدُّنِيَّا﴾ ما جوزِيَ بهِ](١٤) في الآخِرَةِ.

وقَتَادَةُ يقولُ: آتَاهُ اللهُ عافيةً وعَمَلاً وثَناءً حَسَناً. وقالَ: فَلَسْتَ تَلْقَى أحداً مِنْ أهلِ المِلَلِ إلا يَرْضَى بإبراهيمَ، واللهُ أُعلَمُ بذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: مَا ذَكَرْنَا أَنْهُ أَعْطَى الرَلَدَ الطُّيُّبَ في كِبَرِ سِنَّهِ.

(۱) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: المكان. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أخر. (٤) من م، في الأصل: إن. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وكلهم. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: إنهم. (١١) ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: لصلاحها. (١٣) في الأصل وم: في قوله: ﴿وَمَالَيْتُكُ أَجَرَمُ فِي الدَّيَا ﴾ قال عمله ما جزى.

الله اعلَم: اذْكُرْ لوطاً إذْ قالَ التَوْمِدِينَ كَانهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: اذْكُرْ لوطاً إذْ قالَ لِقَومِدِ. ثم ذِكْرُهُ إياهُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنِ اذْكُرْ نَبَأَ لُوطٍ وخَبَرَهُ لِيكُونَ لَكَ آيَةً على رسالتِكَ ونُبُوَّتِكَ، إِذْ يَعْلَمُونَ أَنْكَ لَم تُشَاهِدْهُ، ولا شَهِدْتَ زَمَنَهُ، فأَخْبَرْتَ على ما في كُتُبِهِمْ لِيَعْرِفُوا أَنْكَ إِنَمَا عَرَفْتَ ذَلَكَ باللهِ.

والثاني: [أنِ اذْكُرْهُ](١) كيفَ صَبَرَ على أذَى قومِهِ؟ وكيفَ عامَلَ قومَهُ معَ سوءِ صَنيعِهِمْ مِنِ ارْتِكابِ الفواحِشِ والمَناكِيرِ وسوءِ معامَلَتِهِمْ إياهُ؟ فاصْبِرْ أنتَ على أذَى قومِكَ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ إيّاكَ.

هذا، واللهُ أَعلَمُ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ مَعْنَى ذِكْرِ لوطِ إِيَّاهُ. وعلى هذا يُخَرَّجُ قولُهُ ﴿وَإِنْزِيبَدَ إِذْ قَالَ لِتَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ﴾ [العنكبوت: ١٦] أي اذْكُرِ إبراهيمَ ونَبَأَهُ أَنْ كيفَ عامَلَ قومَهُ؟ وماذا قالَ لهمْ؟ وكيفَ صَبَرَ على أذاهُمْ؟ فعامِلْ أنتَ قومَكَّ مِثْلَهُ، واضِرْ على أذاهُمْ كما صَبَرَ أولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ قالَ لهم: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ قالَ لهم: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [فيقولوا] (٣٠ بل قد سَبَقَنَا بذلك أحدٌ، فكانَ في ذلك/ ٤٠٥ ـ ب/ وجهانِ:

أَحَدُهما: أن يكونَ ذلكَ آيةً لرسالتِهِ، وأنهُ إنما عَلِمَ باللهِ أنهُ لم يَسْبِقْهُمْ بها أحدٌ ممّا ذَكَرَ.

والثاني: أنهمْ يَعْبدونَ الأصنامَ، ويَرْتَكِبونَ فواحِشَ، ويقولونَ: إنا وَجَدْنا آباءنا كذلكَ يَفْعَلونَ، وإنَّ اللهَ أمَرَهُمْ بذلكَ، لِيُعْلَمَ أَنهمْ كَذَبَةٌ في قولِهِمْ: إنَّ آباءَهُمْ على ذلكَ حينَ<sup>(٤)</sup> أخْبَرَ أنهمْ لم يَسْبِقْهُمْ بها مِنْ أحدٍ. ولو كانَ آباؤُهُمْ على ذلكَ لَذَكَروهُ، وعارَضوهُ. فإذا لم يَفْعَلوا، ولم يَشْتَغِلُوا بشيءٍ مِنْ ذلكَ، عُلِمَ<sup>(٥)</sup> أنهمْ كَذَبَةٌ في ما يقولونَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الرِّيمَالَ﴾ وهو ما ذَكَرَ: ﴿ أَتَأْتُونَ الْأَكْرَانَ مِنَ الْمَكْمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَقَطَّعُونَ ٱلتَكِيلَ﴾ قال بعضُهُمْ: أي تَعْتَرِضونَ الطريقَ لِمَنْ مَرَّ بكُمْ لِعَمَلِكُمُ الخبيثِ لأنهُ ذَكَرَ أنهمْ إنما كانوا يَعْمَلُونَ ذلكَ بالغُرَباءِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَتَقَطَّعُونَ ٱلتَكِيلَ﴾ أي تَقْطَعونَ السبيلَ على الناسِ مِنْ قَطْعِ الطريقِ.

[وقولُهُ تَعالى](٢): ﴿وَيَأْتُونَكُ فِي نَكَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرُّ ﴾ أي وتَعْمَلُونَ في مَجْلِسِكُمُ المُنْكَرَ. اخْتُلِفَ في هذا:

قالَ بعضُهُمْ: أي تَعْمَلُونَ في مَجْلِسِكُمُ اللَّواطَّةَ. وقالَ بعضُهُمْ: حَذْفٌ بالحَصَى ورَمْيٌ بالبُنْدُقِ وأمثالُهُ. لكنهُ يُخْبِرُ عن سُوءِ صَنِيعِهِمْ في كلِّ حالٍ وكلِّ وقتٍ؛ يقولُ: إنكُمْ تَعْمَلُونَ [الفواحِشَ](٧) والمناكيرَ في كلِّ: في الطريقِ والمجلِسِ وفي المَنْزِلِ، ما سَبَقَكُمْ بذلكَ كلِّهِ من أحدٍ مِنَ العالَمينَ، واللهُ أعلمُ.

[وقولُهُ تعالى] (٨٠): ﴿ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا بِمَذَابِ اللَّهِ وَقُولُهُ (٩٠) في مَوْضِعِ آخَرَ ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا بِمَذَابِ اللَّهِ وَقُولُهُ (٩١) في مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُغْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧] هذه الآياتُ في الظاهِرِ بَعْضُها مُخالِفٌ لِبَعْضِ لأنهُ يقولُ في بَعْضِها: ﴿ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ ﴾ وفي بَعْضِها: ﴿ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَنْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ ﴾ وفي بَعْضِها: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ يُخَرِّجُ عَلَى وُجُوهِ :

أحدهًا: أنْ يكونَ قولُهُ ﴿إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم﴾ وقولُهُ(١١): ﴿أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ﴾ إنما ذلكَ في ما بَيْنَهُمْ: يقولُ بعضُهُمْ ، لِبعض: أُخْرِجوهُمْ، وقولُهُ: ﴿أَنْتِنَا بِمَذَابِ ٱللَّهِ﴾ إنما قالوا ذلكَ لِلوطِ. فإذا كانَ كذلكَ فليسَ في الظاهِرِ فيهِ خِلافٌ.

والثاني: [أنْ يكونَ قولُهُ](١٢) ﴿فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِدِهِ فِي مَشْهَدِ وفي وقتِ إِلَّا كذا، وقد كانَ منهمُ أَجْوِبَةُ أُخَرُ سِواهُ(١٣) في غَير ذلكَ المَشْهَدِ وفي [غَير](١٤) ذلكَ الوقْتِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: اذكره ان. (٢) في الأصل وم: لقوله. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: ليعلم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: ثم قال. (٩) في الأصل وم: وقال.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: وقال. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: سواها. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

[والشالث]('): أنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿فَمَا كَاكَ﴾ آخِرَ جُوابٍ قُومِهِ [وحَاصِلَهُ]'') ﴿إِلَآ أَنْ قَالُواْ أَنْتِنَا بِمَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ﴾ بِنُزُولِ العذابِ علينا. إنما قالوا ذلكَ لهُ اسْتِهْزاءً وتَكُذيباً.

اللَّذِيةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ فأجيب.

الآيية ٢٦ وولُهُ تعالى: ﴿وَلِمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِنْهِيـمَ بِالْلِمُشْـرَىٰ﴾ بِشارَةٌ بالوَلَدِ في كِبَرِ سنَّهِ وسِنٌ زَوجَتِهِ ما لم يُظمَعْ مِنْ أَمثالِهِما الوَلَدُ إذا بَلَغوا ذلكَ الوقْت، وهو ما ذَكَرَ: ﴿فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ﴾ [هود: ٧١] ويَحْتَمِلُ غَيرَهُ.

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ اَمْلِ مَنذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَمْلَهَا كَانُواْ ظَلِدِينَ﴾ كقولِهِ(١) في آيةِ الْخَرَى ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا ۗ إِنَ قَوْرِ لُوطِ﴾ [مود: ٧٠] ولم يَذْكُرُ فيهِ بمَ أُرسِلوا؟ ويَيَّنَ في هذا.

الآية الله وقولُهُ تعالى الله وقالَ إن فيها لُوطُأ قالُوا خَتْ أَعَلَمُ بِنَن فِيمًا لَنُنَجِينَكُمُ وَأَهَلَهُ إِلَّا اَمْرَأْتَكُم فَ فَي الآيةِ الدليلُ مِنْ وَجْهَينِ:

أَحَلُهُما: يُخَرَّجُ الخِطابُ على العُمومِ، والمرادُ منهُ الخُصوصُ لأنَّ الملائكةَ قالوا [قولاً](') عامًّا: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَـٰةِ﴾ ولم يَكُنِ الأَمْرُ بإهلاكِ كلِّ أَهْلِ القَرْيَةِ، ثم اسْتَثْنَوا لوطاً وأهلَهُ، بَعْدَما قالَ إبراهيمُ:﴿إِنَّ فِيهَا لُوطاً﴾ حينَ('' ﴿قَالُوا نَحَنُ أَعَلَرُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَتُهُ وَأَهْلَهُ﴾.

والثاني: فيهِ جَوازُ تأخيرِ البَيانِ حينَ (^ لم يُبَيِّنُوا إِلَّا بَعْدَ سؤالِ إبراهيمَ إيَّاهُمْ.

وفيهِ وجُهُّ آخَرَ في امْتِحانِ المَلائكةِ بِمُخْتَلَفِ الأشياءِ لأنَّ هؤلاءِ أُمِروا بالبِشارةِ، وأُمِروا بإهلاكِ قومِ لوطِ ليُعْلَمَ أنهمُ ﴿ لَا يُمْتَحَنُونَ بِمُخْتَلِفِ الأشياءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَأْتُونِ فِ تَكَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرِّ ﴾ [العنكبوت: ٢٩] رُوِيَ عَنْ أُمَّ هَانِيُّ عِن النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَنْهُ قَالَ فِي قُولِهِ: ﴿ وَيَأْتُونَ فِي تَكَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرِّ ﴾ قالَ: كانوا يَخْذِفُونَ أَهْلَ الأَرْضِ، ويَسْخَرُونَ مِنهُمْ ﴾ [الترمذي ٣١٩٠] فإنْ ثَبَتَ هذا كانَ تفسيراً لهُ، لا يُخْتَاجُ إلى غَيرِهِ.

والنادي: قالَ أبو عَوسَجَةً: المجلسُ، وأنديةٌ جماعةٌ، وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ. قالَ أبو مُعاذِ: النَّدِيُّ والنادي لُغَتانِ؛ فَجَمْعُ النادي أنديةٌ، وجَمْعُ النَّدِيُّ نُدِيًّ كقراءةِ بعضِ الناسِ في سورةِ مريمَ ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ [مريم: ٧٣] [نُدِيًّا: بالضَّمِّ] (٩٠) أي مَجالِسَ. وقراءةُ العامّةِ: نَدِيًّا مَجْلِساً، واللهُ أعلَمُ.

الْهُوعِيَّةُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَمَا أَنْ جَمَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطَا مِنَ وَبِهِم ﴿ ظَاهِرُ هَذَا: أَنهُ ﴿مِنَ وَبِهِم ﴾ بالواقِعِ مِنَ الفِعْلِ بِهِم ﴾ الما أنه أنهم يَفْعَلُونَ بهمْ لِما يَعْلَمُ مَنْ قومِهِ (١١) الخبيثَ مِنَ العَمَلِ ﴿ وَمَنَافَ بِهِمْ ذَرَعًا ﴾ هذو كلمة تَتَكَلَّمُ بها العَرَبُ عندَ انْقِطاع جَميع الحِيَلِ.

فَلُوظٌ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا لَمْ يَرَّ [لِنَفْسِهِ حِيلةً](١٢) يَذْفَعُ بِهَا شَرَّهُمْ وَمَا قَصَدُوا بِهِمْ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ زُنُنِ شَدِيدٍ﴾؟ [هود: ٨٠].

[وقولُهُ تعالى](١٣٠): ﴿وَقَالُوا لَا غَنَفْ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ﴾ هذا يدلُّ على أنهمْ قد قَصَدوهُمْ ولوطاً بالإهلاكِ. أَلَا تُرَى أَنهُ قَالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿نَ يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾؟ [هود: ٨١] دلَّ هذا أنهمْ قَصَدوهُمْ بالإهلاكِ حتى قالوا: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ﴾ وأنهمْ إنما أرادوا بالإخراج بقولِهِمْ: ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُغْرَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٧] إخراجَ قَتْلٍ؛ إذْ لو كانَ إخراجاً مِنَ القريةِ، لا يُقْتَلُ، لَكَانَ لا تكونُ لهُ النجاةُ منهمْ والأمْنُ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: أو. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل رم. (٤) في الأصل وم: وقال. (٥) في الأصل وم: ثم. (١) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية جيث. (٩) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية ج٤/ ٥٦. (١٠) من سخة الحرم المكي، في الأصل وم: نفسه. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

inguistrication of the contraction of the contracti

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا اَمْزَائِكَ كَانَتْ مِنَ الْمَنْبِينَ﴾ وفي بعضِ الآياتِ ﴿إِلَّا اَمْزَاتُــُمْ قَذَرْنَهَا مِنَ الْغَنْبِينَ﴾ [النمل: ٥٧] والنُّهُ وَفَي بعضِ الآياتِ ﴿إِلَّا اَمْزَاتُــُمْ قَذَرْنَهَا مِنَ الْغَنْبِينَ﴾ [النمل: ٥٧] والنُّهُ اعْدَرُهُ وَاللَّهُ اعْدَرُ أَنْهُ اعْدَرُهُ اللَّهِ الْعَالَ العبادِ مَخْلُوقَةٌ للهِ [مُقَدَّرَةً] (٢) لهُ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْهِ ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَمْلِ هَنذِهِ الْفَرْيَكِةِ رِجَزًا مِنَ السَّمَآءِ﴾ أي عذاباً. والرِّجْزُ اسمُ كلِّ عذابٍ، نيهِ شِدَّةً.

الا تَرَى انهُ قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ هَذَا يَوْمُ عَصِيبُ ﴾؟ [هود: ٧٧] أي شديدٌ، ثم ذَكَرَ انهُ يَنْزِلُ مِنَ السماءِ. فإنْ ثَبَتَ ما ذُكِرَ أَنَّ جبريلَ أَدَخَلَ أَحَدُ<sup>(٣)</sup> جَناحَيهِ تحتَ الأرضِ، فَرَفَعَ بهِ<sup>(٤)</sup> قَرْياتِ لوطٍ إلى السماءِ حتى سَمِعَ أهلُ السماءِ صِياحَهُمْ وَضَجَّتَهُمْ، ثم أرسَلَها، فهو نُزولُ العذابِ مِنَ السماءِ، وأنَّ قولَهُ: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِبَارَةَ مِن سِنِيلِ ﴾ [هود: ٨٦] وأنَّ (٥) السّجيلَ لو كانَ مَكانًا، منهُ يَنْزِلُ، فهو في السماءِ على ما يَقولُ بعضُ الناسِ: إنهُ مَكانٌ. وقالَ بعضُهُمْ: هو اسْمُ ذلكَ الحَجَر، واللهُ أعلَمُ.

الذي الذي المنه ا

هذهِ الأنباءُ والقِصَصُ ذَكَرَها اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ، وكَرَّرَها، وأعادَها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لأنَّ الأنباءَ والقِصَصَ إنما تُذْكَرُ لِلْحِجاجِ على الكَفَرَةِ، فَتُكَرَّرُ، وتُعادُ لِيُحْتَجَّ بها عليهمْ.

وأمّا الأحكامُ فإنما هي لأهلِ الإسلام خاصَّةً، فهم يَطْلُبُونَ ما عليهمْ مِنَ الأحكام، فلا تَقَعُ الحاجةُ إلى التكرارِ والإعادةِ.

ثم الكَفرَةُ كانوا على أصنافٍ ثلاثةٍ: منها أهلُ العِنادِ والمُكابَرَةِ، وأهلُ شَكِّ وحَيرَةٍ، وأهلُ اسْتِرْشادٍ. ومَنْ كانتْ هِمَّتُهُ الإسْتِرْشادَ يؤمِنُ بها بالبَداهَةِ وفي أوَّلِ ما وَقَعَ في مسامِعِهِ<sup>(٨)</sup>، فلا تَقَعُ الحاجةُ إلى التكرارِ والإعادةِ.

وأمّا أهلُ العِنادِ والمُكابَرَةِ فإنها تُكَرَّرُ عليهمْ لَعَلَّها تَنْجَعُ فيهمْ، فيؤمنونَ بَها [وكذا أهلُ الشُّكُّ والحَيرَةِ](٩٠).

وهذهِ الآياتُ كانَتْ أياتٍ وحُجَجاً لِلتَّوحيدِ والبعثِ والرسالةِ. وعلى ذلكَ جاءتِ الرسُلُ بالدعاءِ إلى التوحيدِ وإلى الإقرارِ بَالبعثِ والإيمانِ بهِ وإلى الإيمانِ بالرسُل.

(الدَّيْتَانُ ٢٦ ﴿ اَبُوْمَ النَّهُ الرَّمْتَ عَلَمْ الرَّمْتَ الْمَعْتِ الْمَعالِي الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعالِي الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعالِي الْمَعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْت

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَتَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ أي أرسَلْنا إلى مَدْيَنَ أخاهُمْ شُعْيباً.

ومَدْيَنُ: قالَ بعضُهُمْ: اشْمُ رَجُلٍ نُسِبَ إليهِ. وقالَ بعضُهُمْ: اشْمُ مَوضِع، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

الآلية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَادًا وَتَمْوَدًا وَقَد تَبَيِّتَكَ لَكُمْ مِن شَكَخِنِهِمْ ۖ أَنَّ الرسُلَ، صلواتُ اللهِ عليهمْ، قد خَوَّفوا الكَفْرَةَ بِعَدَابٍ يَنْزِلُ بهمْ في الآخِرَةِ بِتَكْديبِهِمْ إيّاهُمْ وعِنادِهِمْ، فلم يَنْجَعْ ذلكَ فيهمْ، فلم يَرْتَلِاعوا عمّا همْ فيهِ حتى أوعَدوهُمْ بِنُزولِ ما قد شاهَدوا (١٠٠)، وعايَنوا، مِنْ آثارِ مَنْ قد أهْلَكَهُمْ بِتَكذيبِهِمُ الرسُلَ ورَدِّهِمْ إجابَتَهُمْ، وهو ما قالَ ﴿وَعَادَا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: إحدى. (٤) في الأصل وم: بها. (۵) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: مسامعهم. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: شاهدوه.

وَلَكُمُودَا﴾ أي أَهْلَكُنا عاداً وثموداً ﴿وَقَد تَنَيَّكَ لَكُمْ مِن شَنَكِنِهِمْ﴾ ما تَغرِفونَ أنهمْ إنما أَهْلِكوا بالذي أنْتُمْ عليهِ، وهو التكذيبُ والرَّذُ، بأخبارِ تُصَدِّقونَها وبآثارِ تُشاهِدونَها، وهو كما قالَ ﴿وَإِلَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم تُصْبِحِينٌ ﴾ ﴿وَبِأَلَيْلُ آفَلَا تَشْفِلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧ و:١٣٨] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَيِّكَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ أي زَيَّنَ لهمُ الشيطانُ أعمالَهُمْ كما زَيَّنَ لكُمْ، وصَدَّهُمْ عنِ السبيل كما صَدَّكُمْ ﴿وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ﴾ الحتُلِفَ فيهِ:

قَالَ بعضُهُمْ: أي كانوا يَحْسَبونَ أنهمْ على هُدًى وحقّ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَكَانُواْ مُسْتَضِينَ﴾ أي كانوا عالِمينَ بأنّ العذابَ يَنْزِلُ بهمْ بما شاهَدوا، وعايَنوا مِنْ آثارِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، وعَلِموا(١) بأنهمْ إنما أُهْلِكوا بالذي همْ عليهِ، لكنهمْ عانَدوا.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَكَانُواْ مُسْتَبَعِينَ﴾ أي هالِكِينَ في الضلالةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مُسْتَبَعِينَ﴾ أي كانوا بُصَراءَ عُلَماءَ في أنفسِهِمْ، يَعْرِفونَ الحَقِّ مِنَ الباطِلِ، ليسُوا<sup>(٣)</sup> كَغَيرِهِمْ مِنَ الأَمَم.

أَلَا تَرَى أَنهُمْ قَدَ طَلَبُوا مِنْ رُسُلِهِمُ الحُجَّةَ والآيةَ على ما يَدْعُونَ إليهِ حينَ (٣)﴿قَالُوا يَنكُودُ مَا جِثَنَنَا بِبَيِنَــَةِ﴾ [هود: ٥٣] وقالَ قومُ صالحٍ ﴿قَالُتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الضَّلِدِفِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٤] ونَحْوَهُ؟

وقالَ فَتَادَةُ: ﴿مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أي مُعْجَبينَ بِضَلالَتِهِمْ.

﴿ الْآَيْدِ ٢٩﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَنْرُونَ وَفِرْمَوْنَ وَهَنَانَ ۖ ﴾ أي أَهْلَكُنا قارونَ وفِرْعَونَ وهامانَ بِتَكْذِيبِهِمْ موسى، فَتَهْلِكُونَ أَنتُمْ يَا أَهْلَ مُكَةً بِتَكْذِيبِكُمْ (٤) محمداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدَ جَآءَهُم ثُوصَ بِٱلْبَيْنَدَ ﴾ أي كَذَّبوهُ بَعْدَما جاءَهُمْ موسى بالبّيناتِ على نُبُوَّتِهِ ورسالتِهِ كما جاءَكُمْ حمدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالسَّنَكُبُلُا فِي الْلَاَتِينِ ﴾ جائزٌ أنْ يكونوا اسْتَكْبَروا، وأبّوا أنْ يَخْضعوا لـموسى، أوِ اسْتَكْبَروا في الأرضِ؛ أي سَعُوا في الأرضِ بالفسادِ تَكَبُّراً واسْتِكْباراً ﴿وَمَا كَانُواْ سَيِفِينَ ﴾ أي فائتينَ عنْ عذابِ اللهِ.

اللَّذِي فَي وَولُهُ تعالى: ﴿ وَنَكُلًا آخَذَنَا بِذَنْهِمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا ﴾ أي الحِجارَة، وهم قومُ لوط، وقومُ هودٍ أَهْلِكُوا بالربحِ العاصِفِ حينَ (٥) قالَ: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْعَنِيمَ ﴾ ﴿ مَا نَذَرُ مِن ثَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالرَّمِيهِ ﴾ [الذاريات: ٤١ و٤٢].

قالَ أبو معاذِ: الحاصِبُ عندَ العَرَبِ الريحُ التي فيها الزَّنانيرُ، وهي الصِّغارُ(١) مِنَ الحَصَى.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ وهم قومُ صالح، وقومُ شُعَيبٍ (٨).

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿وَيَمْنَهُم مَّنْ خَسَفْنَكَا بِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ [وهمْ](١١) قارونُ وأصحابُهُ.

[وقولُهُ تعالى](١١١): ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا ﴾ [وهمْ](١٢) قومُ نوح [وقومُ](١٣) فِرْعَونَ.

يَذْكُرُ إِهلاكَ هذهِ الأممِ والجبابرةِ لأهلِ مكةَ ولِغَيرِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ، وقد تواتَرَتْ عليهمْ بذلكَ الأخبارُ، وظَهَرَتِ الأعلامُ والآثارُ، لِيَرْتَدِعوا عمّا همْ عليهِ، ولئلا يُعامِلوا رسولَهُمْ كما عامَلَ أولئكَ رُسُلَهُمْ، فَيُعَذَّبوا(١٤) كما عُذَّبَ أولئكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ في تَعْذِيبِهِ إِيّاهُمْ ﴿وَلَكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ حينَ (١٥٠ كَذَّبوا الرُّسُلَ، وعانَدوا (١٦٠ آياتِ اللهِ وحُجَجَهُ وبراهينَهُ، وكابَروا (١٧٠)، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وعلمهم، (۲) في الأصل وم: ليس، (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: بتكذيبهم. (٥) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: وهولاء، (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم: صغار، (٧) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: فيعذبون. (١٥) في الأصل وم: حيث. (١٦) في الأصل وم: وكابروا، (١٧) في الأصل وم: وعائدوها.

قالَ أبو عوسَجَة : قولُهُ : ﴿ يَوْتَ يَهِمُ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] أي اغْتَمَّ مِنْ ذلكَ ؛ يُقالُ : صِنْتَ بِفلانِ ، أساءَ سَوءاً ، فأنا مَسوءٌ . وقولُهُ : ﴿ جَنِيْهِ فَى ﴾ [العنكبوت : ٣٧] أي لَزِقوا في الأرضِ . [وقولُهُ : ] (١) ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرُ العالِمُ . وقولُهُ : ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ العَبْيَكُ ﴾ أي صيح بهمْ ، فَماتوا (١) .

الْآيية (٤) وقولُهُ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ الْمُخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَشَلِ الْمَنكُبُونِ الْخَذَتْ بَيْنَآ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ ضَرْبُ مَثَلِ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دونِ اللهِ أُولِياءَ ببيتِ العنكبوتِ: هُمُ الرُّؤساءُ منهُمُ والمَثْبُوعونَ.

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: مَثَلُ اتَّخاذِكُمْ أولئكَ أولياءَ مِنُّ دونِ اللهِ وما تَأْمُلُونَ منهمْ كَمَثَلِ بيتِ العنكبوتِ، لا يَنْفَعُ، ولا يُغْني ما يُؤمَلُ مِنَ البيتِ مِنْ دَفْع الحَرِّ والبَرْدِ وغَيرِهِ.

فَعَلَى ذلكَ اتَّخاذُكُمْ واْتباعِكُمْ هؤلاءِ اولياءَ مِنْ دونِ اللهِ مِثْلُ ما ذَكَرَ، لا يَنْفَعُ، ولا يُغْنِي، ولا يَدْفَعُ عنكُمْ ما يَنْزِلُ بكم، وهـو مـا قـالَ: ﴿إِنَّمَا الْفَخَذْثُر مِن دُونِ اللهِ أَرْفَئَنَا مُودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَكَّ ثُمَّ يَوْمَ اَلْقِيَنَمَةِ يَكْفُرُ بَمْضُكُم بِبَغْضِ﴾ الآية [العنكبوت: ٢٥] ظاهِرُ ما ذَكَرَ مِنَ الأولياءِ أنْ يكونَ المتبوعونَ<sup>(٣)</sup> منهمْ.

وجائزٌ أنْ تكونَ الأصنامُ التي اتَّخَذوها آلهةً ضَرْبَ مَثَلِ عبادَتِهِمُ الأصنامَ واتَّخاذِهِمْ إياها آلهةً ببيتِ العنكبوتِ؛ وذلكَ أنَّ العنكبوتَ اتَّخذَتِ البيتَ رَجاءَ أنْ تَنتَفِعَ [بهِ كما يُنتَقَعُ](٤٠ بالبيوتِ في دَفْعِ الحَرِّ والبَرْدِ والسَّنْرِ والحِجابِ. فلمّا أنْ وَقَعَتِ الحاجةُ إليهِ لم تَنتَفِعْ بِما كانَتْ تَأْمُلُ منه في شيءٍ ممّا كانَتْ تَأْمُلُ.

فَعَلَى ذَلَكَ هَوْلاءِ الذَينَ اتَّخذُوا الأصنامَ آلهةً ومَعْبُوداتٍ<sup>(٥)</sup> رجاءَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ ذَلَكَ. فَلَمَّا وَقَعَتِ الحاجةُ لَم يَجِدُوا مَا كانوا يأمُلُونَ مِنْ عبادَتِهِمْ [واتِّخاذِهِمْ إياها]<sup>(١)</sup> آلهةً.

بَلْ في بَيتِ العنكبوتِ لِلْعَنْكَبوتِ شيءٌ مِنَ المَنْفَعَةِ، وليسَ لأولئكَ العَبَدَةِ بتلكَ الأصنامِ شيءٌ، ممّا كانوا يأمُلونَ؛ فهيَ دونَ بَيتِ العنكبوتِ في المَنْفَعَةِ.

لكنهُ، واللهُ أعلَمُ، ضَرَبَ مَثْلَها ببيتِ العنكبوتِ لِما لا شيءَ أوهَنُ وأَضْعَفُ عندَ الخَلْقِ مِنْ بيتِها. وهو ما شَبَّهَ أعمالَ الكَفْرَةِ بِرَمادٍ ﴿ إِشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرَّبِحُ ﴾ [إبراهيم: ١٨] ويسرابٍ ﴿ يِقِيعَةِ ﴾ [النور: ٣٩] لِما ليسَ شيءٌ أَضْيَعَ ولا أَبْعَدَ في الوجودِ والقُدْرَةِ عليهِ في الوَهْم ممّا ذَكَرَ، فَشَبَّهُ أعمالَهُمْ بهِ.

فَعَلَى ذلكَ تَشْبِيهُ اتَّخاذِ أُولئكَ الأصنامِ آلهةً وأُولياءَ مِنْ دُونِ اللهِ بِبِيتِ العنكبوتِ، والله أعلمُ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ وَإِنَّ أَوْهَ كَ ٱلْبُهُوتِ لَبَيْتُ ٱلْمُنكَبُونِ ﴾ أي أَضْعَفَ وأَبْعَدَ مِنَ المَنْفَعَةِ بَيتُ العنكبوتِ.

فَعَلَى ذلكَ عبادَتُهُمُ الأصنامَ واتُّخاذُهُمْ إياها مَعْبوداتٍ (٧) وآلهةً أوهَنُ وأَبْعَدُ مِمّا يأمُلُونَ ﴿لَوْ كَانُواْ يَمْلَمُونَ ﴾ أي لو كانوا يَعْلَمونَ ضَعْفَها وعَجْزَها، واللهُ أعلَمُ.

﴿الْآَيَةُ ۚ اللَّهِ عَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَمُـكُمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن نَوْتَ ۚ فِي يَقُولُ (^): إِنَّ اللهَ تعالَى لَم يَزَلُ عالَماً بِما يكونُ منهمْ مِنِ اتّخاذِهِمُ الأصنامَ مَعْبوداتٍ (°)، وإنهُ عنْ عِلْمِ انشَأَهُمْ (' ' لا عَنْ غَفْلَةٍ وسَهْوٍ، لكنْ انشَأَهُمْ لِمَنافِعِ انفُسِهِمْ ولِحاجةِ لهُمْ لا لِحاجةٍ ومَنْفَعَةٍ لهُ في إنشائِهِ إِياهُمْ ((۱). وهو ما قالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ / ٤٠٦ ـ ب/ عَنِ ٱلْمَنْلِمِينَ ﴾. [العنكبوت: ٦] وقالَ ههنا: ﴿وَهُو الْمَنْفِرُ الْمَنْفِمُ، وقيلَ: إنهُ المَنْفِعُ، وقيلَ: إنهُ الذِي يَذِلُ كلُّ شيءٍ دونَهُ.

لكنَّ العَزيزَ عندَنا، هو الذي لا يَعْلُو سُلْطانَهُ شيءٌ، ولا يَقْهَرُ مُلْكَهُ شيءٌ، ويَعْلُو سُلطانُهُ وإرادَتُهُ على جميعِ الأشياءِ، ويَقْهَرُها.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم العبارة التالية: والعنكبوت هذه التي تغزل وهي دويبة كثيرة القوائم وعناكب جمع، والصواب إدراجها بعد: والبرد وغيره. (۲) في الأصل وم: المتبوعين. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: معبودا. (٦) في الأصل وم: إياها واتخاذهم. (٧) في الأصل وم: معبودا. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: ذلك. (١١) في الأصل وم: إياها.

THE THE THE STATE OF THE STATE

والحَكيمُ عندَنا، هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التَّدْبير، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهُمَا لِلنَّامِنُّ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْمَكِلِمُونَ ﴾ فإنْ قيلَ: ذَكَرَ أنهُ لا يَعْقِلُها إلّا العالِمونَ، والمَعْلُ يَسْبِقُ العِلْمَ بالشيءِ، إذْ بالعَقْلِ يُعْلَمُ ما يُعْلَمُ، فكيفَ ذَكَرَ أنهُ لا يَعْقِلُ إِلاَّ العالِمونَ، ولم يَقُلْ: وما يَعْلَمُها إلّا العاقلونَ؟ فهو، واللهُ أعلَمُ، لِوُجوهِ:

أَحَلُها: أنَّ الأمثالَ إنما تُضْرَبُ لِتقريبِ ما يَبْعُدُ عنِ الأوهامِ ولِكَشْفِ ما اسْتَتَرَ مِنَ الأشياءِ على الأفهامِ، وتُجَلِّيها عمّا خَفِيَتْ. فلا يَغْقِلُ الأمثالَ أنها لِماذا صُوِبَتْ إلّا العالِمُ.

والثاني: أنَّ العقولَ تَعْرِفُ أسبابَ الأشياءِ ودَلائِلَها. أمَّا أنْ تَعْرِفَ حقائقَ الأشياءِ وأنْفُسَها فلا. مِنْ نَحْوِ المَسالِكِ والطُّرُقِ إلى البَلَدِ<sup>(١)</sup> تَعْرِفُ مَسالِكَها وطُّرُقَها التي بها يوصَلُ إليها. فأمَّا أغيانُها (٢) فلا. وكذا المَراقي التي بها تَعْلو، وتَرْتَفِعُ. فأمَّا عَينُ العُلُوِّ فلا.

وأمَّا العِلْمُ فإنهُ يُوصِلُ إلى مَعْرِفَةِ حَقائِقِ الأشياءِ وأنْفُسِها وصُوَرِها. لذلكَ كانَ ما ذَكَرَ.

والثالث: أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَمَا يَمْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمَكِلِمُونَ ﴾ أي وما يَنْتَفِعُ بِما ذَكَرَ إِلَّا العالِمونَ، وهو كما قالَ: ﴿ مُمْ بَكُمُّ عُمِّيٌ ﴾ [البقرة: ١٨ و١٧١] نَفَى عنهُمْ هذهِ الحواسُّ، وإنْ كانَتْ لهمْ أنفُسُ تلكَ الحواسُّ، لِما لم يَسْتَغمِلوها في ما جُعِلَتْ، وأُنْشِئَتْ، ولم يَنْتَقِعوا بها، فَنَفَى عنهمْ تلكَ.

فَعَلَى ذلكَ جَائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ وَمَا يَتَقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْمَسَائِمُونَ ﴾ أي ما يَنْتَفِعُ بما يَغْقِلُ إلَّا العالِمُ. فأمّا مَنْ لم يَنْتَفِعُ فلا يَعْقِلُ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاؤَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي لِعاقِبَةِ، وهي البّغثُ، لانهُ لم يَخْلُقُهُما لاَنفسِهِما. وكذلكَ لم يَخْلُقِ الدُّنيا [للدُّنيا] (٢) ولكنْ إنما خَلَقَها للآخِرَةِ؛ إذْ بالآخِرَةِ يَصِيرُ خَلْقُها حَكْمَةً وحَقًا، لأَنهُ لو لم يكُنْ خَلْقُها لِعاقِبَةِ كَانَ خَلْقُها عَبَناً باطلاً، وهو ما قال: ﴿ وَمَا خَلَقَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اللَّيْنَ كَثَرُواْ ﴾ لاَنهُ عَلَقُها السَّعَةُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُمْ عَلَقُهُما باطلاً. ولكنْ لمّا تَركوا الإيمانَ بالبّغثِ، وأنكروا البّغثُ، فإنهمْ ظنّوا أنهُ خَلَقَهُما باطلاً عَبَعاً. فإنها صارَ خَلْقُهُما حَقًا وحكمة بالبّغثِ. فإذا انكروا ما به صلاحُ خَلْقِهِ باطلاً ؟ إذ لولا البّغثُ كَانَ خَلْقُهما باطلاً عَبَعاً. فإنها التوفيق والصوابّ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أنهُ خَلَقَهُما لِتَدُلّا إلى الحَقِّ لأنهما تدلّانِ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ ورُبوبِيَّتِهِ وتَعالِيهِ عنِ الأشباءِ والشركاءِ وجميعِ الآفاتِ، أو أنْ يكونَ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ [الذي]<sup>(٤)</sup> للهِ عليهم، أو ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ الذي لبعضِهِمْ على بعضٍ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٥)</sup>: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ صَيَّرَهُ آيةً لِمَنْ أقَرَّ بها، وآمَنَ؛ إذْ هو المُنْتَفِعُ بها. فأمّا مَنْ أنْكَرَ، وجَحَدَ، وكَذَّبَها، فهو آيةً عليهِ لا لَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآتية في وقولُهُ تعالى: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ وَأَقِيمِ الطَّنَكَانَةِ ﴾ جائزُ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ اتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ ﴾ وأقِمْ بهِ الصلاة أي بالكتابِ الذي أوحَى إليكَ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿ أَتَٰلُ مَا أُرْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ عليهم، وأقِم بهمُ الصلاةَ. فالخِطابُ، وإنْ كانَ لِرسولِ اللهِ فهو لكلُّ أحدٍ على ما ذَكَرْنا في سائرِ المُخاطباتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَانُوةَ نَـنَّهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينٍ:

(۱) أدرج بعدها في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: أعينها. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم.

أَحَلُهما: على الإمْتِنانِ.

والثاني: على الإِلْزام.

فأمّا وجْهُ الِامْتِنانِ فَهُو<sup>(١)</sup> أَنْ جَعَلَ لكمُ الصلاةَ لِتَمْنَعَكُمْ<sup>(٢)</sup> عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ ما لو [لم]<sup>(٣)</sup> يَجْعَلُها لكمْ لا شيءَ يَمْنَعُكُمْ [عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ في مَنْ [مَنَّ]<sup>(٤)</sup> عليهِمْ بِجَعْلِ الصلاةِ لهمْ لِما يَمْنَعُهُمْ]<sup>(٥)</sup> عمّا ذَكَرَ.

وأمَّا وجْهُ الإلزام فإنهُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أنَّ الصلاةَ لو كانَ مَفْهوماً (٢) منها [النَّهْيَ بالنُّطْقِ إلى لكانَتْ تَنْهَى عنِ الفَحشاءِ والمُنْكَرِ على ما أضاف التَّغْريرَ والتَّزْيينَ إلى الحياةِ الدنيا، أي لو كانَ هذا الذي كانَ مِنَ الدنيا، كانَ مَنْ لَهُ التَّغْريرُ، كانَ ذلكَ تَغْريراً. فَعَلَى ذلكَ الصلاةُ لو كانَ منها حقيقةُ الأمْرِ والنَّهْي لكانَتْ تَنْهَى عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكرِ.

والثاني: أضيف النَّهْيُ إلى الصلاَّةِ لِما بها يُعْرَفُ ذلكَ؛ فقد تُضافُ الأشباءُ إلى الأسبابِ، وإنْ لم يكُنْ منها حقيقةُ ما أضيف إليها، نَحْوَ ما يُضافُ الأَمْرُ والنَّهْيُ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ؛ ونَحْوُهُ: يُقالُ: أمَرَنا الكتابُ بكذا، أو السُّنَّةُ بكذا، ونَهانا عنْ كذا، وإنْ لم يكُنْ منهما (٨) أمْرٌ حَقيقةٌ، ولا نَهْيٌ، لِما بهما يُعْرَفُ الأَمْرُ والنَّهْيُ، وهما سَبَبَا ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ إضافةُ النَّهْيِ إلى الصلاةِ أنْ يكونَ على السبيلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُكُ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ في العباداتِ مِنْ أَنفُسِ تلكَ العباداتِ؛ وَوَجْهُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ العِباداتِ إِنما تكونُ بِجَوارِحَ، تُغْلَبُ، وتُقْهَرُ، وتُسْتَعْمَلُ، فلا تُعْرَفُ تلكَ أنها للهِ إلَّا بِتَأْويلٍ.

أمَّا ذِكْرُ اللهِ إنما يكونُ باللسانِ والقَلْبِ، وهما لا يُغْلَبانِ، ولا يُقْهَرانِ، فهو يُعْرَفُ أنَّ ذلكَ للهِ حَقيقةً، فهو أكْبَرُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَذِكْرُ آلِنَهِ أَحَبَرُ ﴾ مِنْ سائرِ الأذكارِ التي ليسَتْ اللهِ. فهذا ليسَ فيهِ كبيرُ حكمةٍ لأنَّ ذلكَ يَعْرِفُهُ كلَّ أحدٍ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَذِكْرُ اللّهِ عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرُ مِنَ الصلاةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَذِكْرُ اللّهِ ﴾ إماكُمْ أكْبَرُ مِنْ الصلاةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَذِكُرُ اللّهِ ﴾ إياكُمْ أكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِياهُ لأنَّ ذِكْرَهُ إِياكُمْ رَحْمَةٌ ومَغْفِرَةٌ، وذلكَ مِمّا لا يَعْدِلُهُ، ولا يُوازِيهِ شيءً. وأمّا العبدُ فإنهُ يَذْكُرُ ربَّهُ بأذنَى [شيءً] (١).

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾ أي ما وَقُقَ اللهُ العبدَ مِنْ ذِكْرِهِ إِياهُ وطاعتِهِ لهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْسِ ذلكَ الذُّكْرِ ونَفْسِ تلكَ العبادةِ.

وذُكِرَ في حَرْفِ ابنِ مَسْعُودٍ وأُبَيِّ وحَفْصَةً ظَيُّهُ أنَّ الصلاةَ تأمُرُ بالمَعْرُوفِ، وتَنْهَى عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَدِ.

وعنِ الحَسَنِ يُحَدِّثُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «مَنْ لم تَنْهَهُ صلاتُهُ عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ لم يَزْدَدْ بها مِنَ اللهِ إلّا بُعْداً ولم يَزْدَدْ بها عندَ اللهِ إلا مَقْتاً» [الطبراني في الكبير ١١٠٢٥].

وعنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ [أَنهُ](١٠) قَالَ: ذِكْرُ اللهِ إِيَاكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَاهُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ، ﴿ [أَنهُ](١١) قالَ: لهذا وجهانِ:

أَحَدُهما: يقولُ: ذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ممّا سِواهُ مِنْ أعمالِ البِرِّ. والآخَرُ يقولُ: ذِكْرُ اللهِ إِيّاكُمْ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيّاهُ [الطبري في تفسيرو: ٢٠/ ١٥٨].

والضَّحَّاكُ يقولُ: العبدُ يَذْكُرُ اللهَ عندَما أحَلَّ لهُ، وحَرَّمَ عليهِ، فيأخُذُ بِما أحَلَّ، ويَجْتَنِبُ ما حَرَّمَ عليهِ.

وقتادةً يقولُ: لا شيءَ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: فتمنعكم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من م. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: موهوماً. (٧) في الأصل وم: النطق و النهي. (٨) في الأصل وم: منها. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل

LICHELIE CONTRACTOR CO

وأصْلُهُ: مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوجوهِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا.

وقولُهُ: ﴿ إِنَّكَ الطَّبَكُوٰةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: ما](١) قالَ بعضُهُمْ: تَنْهَى، وتَمْنَعُ، مادامَ [المُصَلِّي فيها](٢) لا يَعْمَلُ بالفَحْشاءِ والمُنكر.

والثاني: أنَّ الصلاةَ تأمُرُ بالمَعروفِ، وتَنْهَى عنِ الفَحْشاءِ والمُنْكَرِ، أي لو كانَ لها النُّطْقِ والأمْرُ والنَّهْيُ لَكانَتْ تَنْهَى عمّا ذَكرَ. والوجهُ فيهِ ما ذَكرْنا بَدْءاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمْلُدُ/ ٤٠٧ ـ أَ/ مَا نَصْنَعُونَ﴾ وَعيدٌ ليكونوا أبدا على حَذَرِ ويَقَظَةٍ.

الليمة 21 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِا نَجُمَدِلُوٓا أَهَلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الآيةُ تُخَرِّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ :

والثاني: ﴿وَلَا بُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَا بِالَتِي هِى أَحْسَنُ﴾ فقولُهُ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ عَلَى النَّنيا مِنَ الأَوَّلِ، ولا ولكنْ على الإبْتِداء؛ كأنهُ قالَ: إلّا الذينَ ظلَموا منهمْ قولوا آمَنًا بالذي أنْزَلَ إِلَينا إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، أي قولوا لهمْ هذا، ولا تُجادِلوهُمْ؛ فإنكُمْ وإنْ جادَلُتُمْ إِيّاهُمْ فلا يُرْمِنُونَ، وهو كقولِهِ ﴿إِيّلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجّةً إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ لِيسَا على النُّنيا مِنَ الأوَّلِ، ولكنْ على ابتِداء نَهْي، أي لا تَخْشَوهُمْ واخْشُونِي، فعلى ذلكَ يَحْتَمَلُ الأولُ مِثْلَهُ.

والثالثُ: جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَقُولُوا مَامَنًا بِٱلَذِى أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ إلى آخرِ ما ذَكَرَ، هي المُجادلَةُ الحَسَنَةُ التَّسَنَةُ المُعَلِّمُ وبها جاءَتِ الكُتُبُ والرسُلُ، فلا سَبيلَ إلى ردِّ ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا بَحُكِلُولَ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّهِ مِنَ أَهْسَنُ﴾ [أي جادِلوا] الذينَ يُصَدِّقُونَ منهمْ، ولا يَكْتُمُونَ بَعْثَ محمدِ وما في كُتُبِهِمْ مِنَ الحَقِّ. فأمّا الذينَ تَعْلَمُونَ أنهمْ يَكْتُمُونَ، ولا يُصَدِّقُونَ، فلا تُجادِلوهُمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَسَالُوا أَهْلَ الْذِيْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَجَادِلُوهُمْ وهو كقولِهِ: ﴿ فَسَالُوا أَهْلَ الْفَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقالَ بعضُهُمْ: مَنْ لا عَهْدَ مَعَهُمْ فجادِلْهُمْ بالسّيوفِ، وَمَنْ كانَ مَعَهُ عَهْدٌ وكتابٌ فجادِلْهُ (٤) بالحُجَج.

وقالَ بعضُهُمْ: هو مَنْسوخٌ بقولِهِ: ﴿قَائِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٩].

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: مَنْ أَدًى إليكُمُ الجِزْيَةَ فلا تُغْلِظوا لهُ القولَ، وقولوا لهُ<sup>(٥)</sup> قولاً حَسَناً، ومَنْ لم يُؤَدِّ فأغْلِظوا [لهُ، وجادِلُوهُ بالسيفِ]<sup>(١)</sup> واللهُ أعلَمُ.

الآية ٤٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ ۗ أَي كما أَخْبَرُناكَ في الكتابِ فَقُلْ لهمْ [ما ذَكَرْنا](٧) أو جادِلْهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَالْبَنَائُهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِدِّنَّهِ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

اْحَلُهُما: ﴿ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْبَ ﴾ فَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ، فهمْ يُؤمِنونَ بهِ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: فيهما. (٣) في الأصل وم: غيره. (٤) في الأصل وم: فجادلهم. (٥) في الأصل وم: لهم.

(٦) في الأصل وم: لهم وجادلهم بالسيف، في م: لهم وجادلهم بالسيوف. (٧) ساقطة من الأصل وم.

يَنْلُونَهُ مَنَّ تِلاَوَتِهِ الْوَلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِمِنْ [البقرة: ١٢١] فتكونُ هذه الآبةُ تَفْسيراً للأُولَى. وأمَّا مَنْ لم يَتْلُهُ (١) حَقَّ تِلاَوَتِهِ [فلا يؤمِنُ اللهُ وَلَى . وأمَّا مَنْ لم يَتْلُهُ (١) حَقَّ تِلاَوَتِهِ [فلا يؤمِنُ ٢٠] بهِ.

والثاني: ﴿ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَكِ ﴾ وانْتَفَعوا بهِ، أي [يُؤمِنُ بهِ] (٣) الذينَ أُوتُوا مَنافِعَ الكتابِ.

[وقولُهُ تعالى: ](٤): ﴿ وَمِنْ هَكُؤُلِآهِ مَن يُؤْمِنُ مِدِّ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ وَمِنْ هَكُؤُلَّهُ ﴾ أي مِنْ أهلِ مكة ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِدِّ ﴾ وقد آمَنَ كثيرٌ منهمْ.

وجائزٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى قومٍ كانوا بِحَضْرَتِهِ، فقالَ: ﴿وَمِنْ هَنَـٰؤُلَآهِ مَن يُؤْمِنُ بِلِمْ﴾ واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (٥): ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِتَايَنِيّنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ قال (١) قتادَةُ: لا يكونُ الجُحودُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ ؛ إنَّ اليَهودَ والنَّصارَى عَرَفُوهُ كما عَرَفُوا أبناءَهُمْ ، لكنهُمْ جَحَدُوهُ ، وكلُّ مَنْ أَنْكَرَ شيئاً فقد جَحَدَهُ ، عَرَفَهُ أَو لَم يَعْرِفْهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنَبِ وَلَا غَنْظُمُ بِينِيكَ ﴾ تأويلُهُ، واللهُ أعلَمُ: أي ما كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ أي مِنْ قَبْلِهِ أي مِنْ قَبْلِهِ أي مِنْ كَتَابِ، ولو كُنْتَ تَتْلُو ﴿لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ فيقولونَ: إنَّ ما أَنْبَأْتَهُمْ مِنَ الأنباءِ المُتَقَدِّمَةِ أو كُلُمِ الحِكْمَةِ إنما [تَلَقَّفْتَهُ، وأَخَذْتَهُ] (\*) مِنْ تلكَ الكُتُبِ المُتَقَدِّمَةِ أو كُتُبِ الحكماءِ، ولو كُنْتَ تَخُطُّهُ بِيَميزِكَ يقولونَ: إنَّ فلكَ مِنْ وجهَينِ: فلكَ مِنْ وجهَينِ:

اَحَدُهما: ما ذَكَرَ فيهِ مِنَ الأنباءِ المُتَقَدِّمَةِ المُتَرْجَمَةِ بِغَيرِ لسانِ المُتَقَدِّمِ ما عَمِلُوا بأجمَعِهِمْ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لا يَعْرِفُها بِمُتَرْجَم، ولا شَهِدَها هو، ثم أَنْبَأَهُمْ على ما كانتُ (٨٠)، فَعَلِمُوا أَنهُ باللهِ عَرَفَها .

وقالَ بعضُهُمْ: في قولِهِ: ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنَبِ﴾ يقولُ: قَبْلَ القرآنِ ﴿وَلَا تَخُلُهُ بِيَبِيكِ ﴾ اي لا تَكْتُبُهُ بِيَدِكَ، ولو كُنْتَ تَقْرَأُ كتاباً مِنْ قَبْلِهِ، أو كُنْتَ تَكْتُبُ بِيَدِكَ ﴿إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ يقولُ: لاتَّهَموكَ.

هذا قد ذَكَرْناهُ(١٠). ولكنْ نقولُ في قولِهِ: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُونُوا ٱلْمِلْمُ ۗ [العنكبوت: ٤٩].

يقولُ: بل هو اليَقينُ أنكَ لا تَقْرَأُ، ولا تَكْتُبُ، عندَ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ، وهُمْ مؤمِنُو أهلِ الكتابِ مِنْ نَحْوِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلام وأصحابهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ مَابَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ الَذِينَ أُونُواْ الْمِلْزَ ﴾ يَحْتَمِلُ القرآنَ؛ إذْ فيهِ آياتُ وَحْدانِيَّةِ اللهِ وَحُجَجُهُ، وآياتُ البَغْثِ وحُجَجُهُ. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ بَلْ هُوَ مَابَنَتُ بِيَنَتُ ﴾ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ مِنْ اوَّلِ ما نَشَأَ إلى آخِرِ أَمْرِهِ آيةً لِما ذُكِرَ مِنَ النورِ في وجْهِ أبيهِ مادامَ في صُلْبِهِ، ثم في وجْهِ أَمَّهِ إذْ وَقَعَ في رَحِمِها، ثم مِنْ ضِياءِ الليلةِ التي وُلِدَ فيها، ثم مِنْ طِلًا السَّحابِ الذي أَظَلُهُ وقْتَ ما خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ. وأمثالُ ذلكَ كثيرٌ، ما لا يُقْدَرُ أحصاؤُهُ، واللهُ أَعلَمُ.

فذلكَ كلُّهُ يَدُلُّ على رسالتِهِ ونُبُوِّتِهِ، لا يَرْتابُ فيهِ إلَّا المُبْطِلُ المُعانِدُ المُكابِرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي مُمُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا الْمِلْزَ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فِي مُمُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا اللَّهِ أَنْ أُوتُوا مَنافِعَ العِلْم، أي هو آياتٌ بَيِّناتٌ في صدورِ الذينَ أُوتُوا مَنافِعَ العِلْم. فأمّا مَنْ لم يُؤتَ مَنافِعَ العِلْمِ فلا.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يتلوا. (٣) في الأصل وم: ولا يؤمنون. (٣) في الأصل وم: يؤمنون. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: وقال. (٧) في الأصل: المحققون. (١٠) في الأصل وم: كان. (٩) من م، في الأصل: المحققون. (١٠) الهاء ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُونُوا ٱلْمِلْزَ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُونُوا ٱلْمِلْزَ ﴾ أي أوتوا مَنافِعَ العِلْمِ، أي هو آياتٌ بَيّناتٌ في صُدورِ الذينَ أوتوا مَنافِعَ العِلْمِ. فأمّا مَنْ لم يُؤْتَ مَنافِعَ العِلْمِ فلا.

وقولُهُ تُعالى: ﴿وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنَيْنَا ۚ إِلَّا ٱلظَّلِلْمُونَ﴾ يَخْتَمِلُ [الظالمونَ ظالمي](١) الآياتِ لِما لَم يَضَعوها في مَوْضِعِها. ويَخْتَمِلُ الظالمونَ الكافرينَ.

الآية في بَغْضِ القراءاتِ: ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أُنِكَ عَلَيْهِ مَايَتُ مِن رَبِّهِ فَي بَغْضِ القراءاتِ: آيَةً (٢) مِنْ رَبِّهِ على الوُخدانِ؛ فَكُانِهُمْ سَأَلُوهُ آيَاتٍ كَقُولُهُمْ: ﴿ لَوَلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَ فَكُونَ مَعَمُ نَذِيرًا ﴾ ﴿ أَوْ يُلْفَنَ إِلَيْهِ صَارَّةً أَوْ تَكُونُ لَمُ جَنَّةً يَاْكُلُ فَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِن فَخِيلٍ وَعِنَى فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَالَهَا نَفْجِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩١] مِنْهُ وَمَا أَنْ اللهُ اللهُ آيَاتِ ومَرَّةً سَأَلُوهُ آيَةً.

فَقُولُ<sup>(٣)</sup> مَنْ قَالَ: اخْتِيارُ قَرَاءَةِ آيَاتٍ على قراءةِ آيةٍ مُحالٌ؛ إِذْ أُثْبِتَتْ أَنها<sup>(1)</sup> قراءةٌ، فأخْبَرَ ﷺ على ما كانَ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ ٤٠٧ ـ ب/ أي مِنْ عندِهِ تَجِيءُ الآياتُ، فكأنهمْ إنما سألوهُ آياتٍ قاهِرَةً تَقْهَرُهُمْ، وتَضْطَرُّهُمْ على القَبولِ والإقبالِ إليهِ، لا (٥) آياتٍ يكونُ فيها (٦) وجْهُ الاخْتِيارِ، لكنْ سُؤالَ عِنادٍ ومُكابَرَةٍ، لا سُؤالَ اسْتِرْشادٍ واسْتِهْداءٍ. فقالَ: إِنَّ اللهُ قد عَفَا عَنْ هذهِ الأُمَّةِ عَنْ إنزالِ ما بهِ هلاكُهُمْ على إثْرِ سُؤالِ العِنادِ والمُكابَرَةِ، وإنْ كانَ في غَيرِها مِنَ الأُمَّمِ السالِفَةِ يَنْزِلُ عليهمُ الهلاكُ والعَذابُ على إثْرِ سؤالِ العِنادِ، واللهُ أعلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ شُبِئُ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ شُرِثُ ﴾ أنَّ اللهَ أمَرَني بذلكَ، وأَرْسَلَني إليكُمْ.

والثاني: ﴿وَلِنَمَا أَنَا نَذِيثُ ثَيِثُ مُ إِي لِيسَ عليَّ إِلَّا الإنذارُ لكُمْ، أُبَيِّنُ النَّذارَةَ. فأمّا غَيرُ ذلكَ فليسَ عليَّ كقولِهِ ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِن مُقَوْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن مُقَوْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن مُقَوْءٍ الآية [الأنعام: ٥٢] ونَحْوَهُ.

الآية (٥) وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَلَرْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ هِذَا يَدُلُ أَنهمْ إِنما سألوهُ سُؤالَ عِنادٍ و واسْتِهْزاءِ لا سُؤالَ اسْتِرْشادٍ حينَ<sup>(٧)</sup> قالَ: إنَّ في ما أنْزَلَ عليهمْ مِنَ الكتابِ كِفايةً لِمَنْ كانَتْ هِمَّتُهُ الاِسْتِرْشادَ والإنصافَ. وأمّا مَنْ كانَتْ هِمَّتُهُ العِنادَ والمُكابَرَةَ فلا .

[وقولُهُ تعالى:]<sup>(٨)</sup> ﴿إِنَّكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةُ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ بُوْمِنُونِكَ﴾ أي [إنَّا]<sup>(١)</sup> في ما أَنْزَلَ مِنَ الكتابِ عليكَ لَرَحْمَةً أي رُشْداً وذِكْرَى [أي]<sup>(١٠)</sup> عِظَةً لِقوم يؤمنونَ .

الآية ٥٢ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ كُنَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمْ شَهِيدًا ﴾ هذا يُقالُ لِوَجهين:

أَحَدُهما: عندَ الإياسِ مِنْ قَبولِ الحُجَجِ والآياتِ؛ يقولُ: ﴿ كَفَلَ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ؛ أَإِنَّا على الحَقُّ أَمْ إِنَّنَا على الضلالِ: نَحْنُ أَو أَنتُمْ؟

والثاني: ﴿ كُفَلَ بِاللَّهِ بَيْنِ وَيَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ عالماً في تَبْليغِ ما أُمِرْتُ تَبْليغَهُ إليكُمْ وإتيانِ ما أَتَيْتُكُمْ بهِ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ ﴿يَمْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَدِيرُونَ﴾.

(الآية ٥٣) وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَسْتَمْبِلُونَكَ بِالْمَدَابِ﴾ كانَ اسْتِعْجالُهُمْ وسُوالُهُمُ الآياتِ على عِلْمٍ منهمْ أنهُ لا يَنْزِلُ، ولا يَأْتِيهِمْ، يَخْرُجُ مَخْرَجَ الِاسْتِهْزاءِ بالرسلِ والتَّمْويهِ والتَّلْبيسِ على الأتباعِ والضَّعفاءِ لأنهمْ يَعْلَمُونَ أنَّ اللهَ لا يُعَذَّبُ، ولا يُهْلِكُ هذهِ الأَمَّةَ إهلاكَ اسْتِمْصالِ وانْتِقامِ كما أَهْلَكَ الأُمَمَ المُتَقَدِّمَةَ بالعِنادِ والاِسْتِهْزاءِ بالرسُلِ، إذْ قد أَمْهَلَهُمْ إلى وقتِ.

(۱) في الأصل وم: الظالم ظالم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ٥٢. (٢) من م، في الأصل: فقوله. (٤) في الأصل وم: إنه. (٥) في الأصل وم: إلا. (٦) في الأصل وم: في ذلك. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

فإنْ عَلِموا ذلكَ مِنَ الإمهالِ والتَّاخيرِ سَالُوا الرسولَ العذابَ الذي أوعَدَهُمْ والآياتِ القاهِرَةَ، وَوَعَدُوا الإيمانَ لُو جَاءَهُمْ، وأقْسَموا على ذلكَ بِقولِهِ: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَتَعَنِهِم ﴾ الآية [الأنعام: ١٠٩] تَمُويها وتَلْبيساً على اتباعِهِمْ وضُعَفائِهِمْ، يُرُونَهُمْ أنهمْ على حقَّ في الأيمانِ فيما يَدْعوهُمُ الرسولُ، وأنهُ لُو أَتَى بِآيةٍ وحُجَّةٍ يؤمِنونَ بهِ، ويَتَّبِعونَهُ، وهُمْ في ما يَسْأَلُونَ مِنَ الآياتِ والعذابِ عالمونَ أنهمْ مُعانِدونَ كَذَبَةٌ مُتَرَدّونَ مُلْبِسونَ مُمَوِّهُونَ على الأتباعِ والسَّفَلَةِ لِما ذَكَرْنا، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَتَى لِمُآءَمُرُ الْمَذَابُ وَلِيَأْنِيَتُهُم بَغْتَةَ﴾ الآية. فإنْ قالَ لنا مُلْحِدٌ: إنهُ حينَ (١) أَخَرَ عنهُمُ العذابَ، وأَمْهَلَهُمْ، عَلِمَ منهمُ أنهمْ يَسْتَعْجِلونَ، أو لم يَعْلَمْ ذلكَ.

وَإِنْ قُلْتَ: على غَيرِ عِلْمٍ منهمْ فقد أَثْبَتَّ الجَهْلَ لهُ، وإِنْ قُلْتَ: على عِلْمٍ منهُ ذلكَ فكيفَ أمْهَلَ ذلكَ، وقد عَلِمَ ما عَلِمَ ما يكونُ منهمْ؟

وجائزٌ أنْ يكونَ ﴿يَشَتَمْيِلُونَكَ بِٱلْمَدَابِ﴾ أنَّ أعمالَ أهلِ جهنَّمَ وأسبابَها التي تُوجِبُ لهمْ جهنَّمَ مُحيطةٌ بهمْ كقولِهِ: ﴿فَمَا أَشْبَهُمْ عَلَ ٱلنَّادِ﴾ [البقرة: ١٧٥] الأعمالِ والأسبابِ التي تُوجِبُ لهُمُ النارَ، وإلّا لا أحَدَ يَصْبِرُ على النارِ.

ُ أَلَى ذَلَكَ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَنُدِيظُةٌ بِٱلْكَفِرِينَ﴾ أسبابَ جهنمَ وأعمالَهُمُ التي تُوجِبُ لهمْ جَهَنَّمَ والنارَ مُحيطةً بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمْ يَفْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنْتِ أَرْجُلِهِمْ فِن فَوْقِهِمْ عُلَلٌ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن غَيْمِمْ لَلْكُونَ النَّادِ وَمِن غَيْمِمْ لَلْكُونَ النَّادِ وَمِن غَيْمِمْ لَلْكُونُ النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ لَلْكُونُ النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ الْمُلَاقُ مِن النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ لَلْكُونُ النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ لَلْمُ الْمُلْكُونُ النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ لَلْمُ اللَّهُ مِن النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ الْمُلَالُ مِن النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ الْمُلْكُونُ النَّادِ وَمِن غَيْمِمُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللْمُونُ اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللْمُ الللللِّ مِن اللللْمِن اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمِن الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُولِي اللللْمُ مِن اللللللْمُ اللَّهُ مِن الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْم

الله الله الله الله على: ﴿ يَكِمِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَمِيعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾ في الآية بِشارةٌ ونِذارَةٌ.

أَمَّا البِشَارةُ فقولُهُ: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ وَعَدَ لهمُ السَّعَةَ في المكانِ المُنْتَقَلِ إليهِ والمُتَحَوَّلِ كَمَا كَانَ لهمْ في مُقامِهِمْ. والنَّذَارةُ والتَّحَذيرُ، هي قولُهُ: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ فلا تُقيموا في أرضِكُمْ.

ثم الأمْرُ بالخروج والهِجْرَةِ عنْ أرضِهِمْ إلى أُخْرَى يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: لِمَا لا يَقْدِرُونَ على إظهارِ دينِ اللهِ خَوفاً على أنفسِهِمْ مِنْ أُولئكَ الكَفَرَةِ، فَأُمِرُوا بالخُروجِ والهِجْرَةِ عنها إلى أُرضِ، يَقْدِرُونَ على إظهارِهِ والقيام بهِ.

والثاني: أنْ كانوا يَقْدِرونَ على إظهارِ دينهِمْ. لكنهمْ لا يَقْدِرونَ القِيامَ على تَغْييرِ المَناكِيرِ عليهِمْ. والأمْرُ بالخروجِ منها إلى أرضٍ ليسَ بها مَناكيرُ، وإنْ كانَتْ بها، فَيَقدِرونَ على تَغْيِيرِها والأمرِ بالمعروفِ فيها.

ني مِثْلِ هذا جائزٌ أنْ يُؤْمَرَ الناسُ بالتَّحَوُّلِ مِنْ أرضِ إلى أُخْرَى، إذا لم يَقْدِروا على تَغْييرِ المُنْكَرِ وَدَفْمِهِ، وليسوا كالرُّسُلِ لأنَّ سائرَ الناسِ إذا كَثُرَ سَماعُهُمُ المُنْكَرَ يَخِفُّ<sup>(؟)</sup> ذلكَ على قلوبِهِمْ، وتَميلُ إليهِ القلوبُ، وتَسْكُنُ، وتَطْمَننُ، فَيُؤمَرونَ بالخروج عنها والتَّحَوُّلِ إلى أُخْرَى لئلا تَميلَ، وتَسْكُنَ إليهِ قلوبُهُمْ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل: حيث لم يستأصل إليك، في م: حيث لم يستأصلهم كما استأصل إليك. (٢) من م، في الأصل: يخفف.

وأمّا الرسلُ، وإنْ كَثُرَ سَماعُهُمُ المُنْكَرَ فإنَّ قلويَهُمْ لا تَميلُ، ولا تَلينُ، ولا تَسْكُنُ إليهِ أبداً. بل تَزْدادُ لهُ شِدَّةً وصَلابةً في ذلكَ وبُعْداً عنْ قلوبِهِمْ. لِذلكَ اخْتَلَفَ أمْرُ الرسُلِ وغَيرِهِمْ (١) لا يُؤمّرونَ بالخروجِ، ولا يُؤذَنُ لهمْ لِما هُمْ إنّما بُعِثوا إلى أهلِ الكُفْرِ والمُنْكَرِ لِيَدْعُوهُمْ إلى دينِ اللهِ، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُؤذَنَ لهمْ بالخروجِ والهجرةِ إلى أُخْرَى، وهُمْ إليهمْ بُعِثوا لِيَدْعُوهُمْ إلى دينِ اللهِ، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُؤذَنَ لهمْ بالخروجِ والهجرةِ إلى أُخْرَى، وهُمْ إليهمْ بُعِثوا لِيَدْعُوهُمْ إلى دينِ اللهِ،

فقولُهُ: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ﴾ هو ما ذَكَرْنا: أُمِروا بالهجرةِ لِيَسْلَمَ لهمْ دينُهُمْ، ولا يَمْنَعَهُمْ عنْ ذلكَ خَوفُ ضيقِ العيشِ في غَيرِها(٢) لِما يُعْزَلُونَ عنْ أموالِهِمْ وحِرَفِهِمْ وأهلِ قرابَتِهِمْ ومَعونَتِهِمْ لِما وَعَدَ لَهُمْ، جَلَّ وعَلَا، التَّوسِيعَ عليهِمْ، لو خَرَجوا، أو هَرَبوا إشفاقاً على دينِهِمْ.

وكذلكَ رُوِيَ عنِ الحَسَنِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «مَنْ فَرَّ بِدينِهِ مِنْ أَرضٍ إلى أَرضٍ أُخْرَى، وإنْ كانَتْ شِبْراً، أُوجِبَتُ لهُ الجنةُ، ويُبْعَثُ معَ أبيهِ إبراهيمَ ونَبِيَّهِ محمدٍ، [القرطبي في تفسيره: ٥/ ٢٩٧] أو نَحْوَهُ منَ الكلام.

وعلى مِثْلِ ذلكَ جاءَتِ الآثارُ مِنَ السَّلَفِ في تأويلِ الآيةِ: ﴿إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى المَعاصي فاذْهَبُوا(٣) في الأرض فإنَّ أرضَ اللهِ واسعةً﴾ [بنحوه الطبري في تفسيره: ٢١/٩].

وقالَ بعضُهُمْ: إذا عُمِلَ بالمَعاصي في أرضٍ فاهْرُبُوا إلى أُخْرَى فإنَّ أرضَ اللهِ واسعةٌ. وهو ما ذَكَرُنا: أُمِروا بالهجرةِ لِيَسْلَمَ لهمْ دينُهُمْ، وَوَعَدَ لهمُ السَّعَةَ والحَسَنَةَ في الدنيا، وفي الآخِرَةِ أَعْظَمَ منها، وهو ما قالَ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ / ٤٠٨ ـ أَ/ في اللّهِ مِنْ بَهْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبَرِقَنَهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلِأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤١].

وقالَ في هذهِ الآيةِ: ﴿إِنَّ أَرْضَى وَسِعَةً فَإِنَّنَى فَأَعَبُدُونِ﴾ أي إنَّ أرضي واسعةٌ، فإنْ مُنِعْتُمْ عنْ عبادتي في الأرضِ فاخْرُجوا منها إلى أُخْرَى فاغْبُدوني، ولا تَعْبُدوا غَيرِي ﴿إِنَّ أَرْضَى وَسِعَةٌ﴾ فلا عُذْرَ لكمْ بالمُقامِ في أرضٍ تُمْنَعونَ عنْ عبادتي وإظهارِ ديني ﴿إِلَّا السَّنَفْنَيْنِينَ مِنَ الرِّبَالِ وَالنِّسَاةِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَبْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٨] عند رَبِّهِمْ بما فيهمْ مِنَ الضعفِ لِتَرْكِ الخروجِ والمُقامِ بَينَ أَظْهُرِهِمْ وكتمانِ الإيمانِ والعِبادةِ سِرًّا، وإنْ لم يَقْدِروا على إظهارِهِ. فأمّا مَنْ كَانَتْ لهُ حِيلَةُ الخُروجِ فلم يَعْذُرُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ ذَكَرَ هذا، واللهُ أعلَمُ، على إثْرِ ما ذَكَرَ لئلا يَمْنَعَهُمْ عنِ الخروجِ والهجرةِ خَوفُ ضيقِ العيشِ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كلُّ نفسٍ تَذوقُ الموتَ إذا اسْتَوفَتْ رِزْقَها، لا مَحالَةَ، ولا تَذوقُ قبلَ اسْتِيفائها رِزْقَها. فلا يَمْنَعُكُمْ خَوفُ ضيقِ العَيشِ، فإنها تذوقُ ذلكَ، لا مَحالَةَ، خَرَجَتْ أَم (٤) لم تَخرُجُ، إذا اسْتَوْفَتْ رِزْقَها. وهو ما قبالَ: ﴿ قُلْ لَوْ كُنُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَدُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَعَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] أي لو كانَ المَكْتربُ عليهِ القَتْلَ لَبَرَزَ، لا مَحالَةَ، لو أقامَ، واللهُ أعلَمُ ﴿ أَلِيَا نُرْجَعُونِ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبُوِّتَنَهُم﴾ أي لَنُهَيِّئَنَ لهمْ ﴿مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ يُقالُ: بَوَّأَهَا، انْزَلَهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وهَيَّأُهَا، وَلَنْثُويَنَّهُمْ (٥) مِنَ الثَّواءِ، وهو الإقامةُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: هو مِنْ ثَوَيتُ إذا أقمْتُ بهِ، وبالباءِ ﴿لَنَّبُوِّنَتُهُم ﴾ أي لَنْنْزِلَنَّهُمْ.

وقالَ أبو معاذٍ: بَوَّأَها: هَيَّأُها، والمَثْوَى المَنْزِلُ، والثاوي المُضيفُ.

[وقولُهُ تعالى](٢) ﴿خَلِدِينَ فِهَأْ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ﴾ أي ثوابُهُمْ وجزاؤُهُمْ.

الله المُورِدُةُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مَكُوا وَعَلَىٰ رَبِّيمٌ يَنْوَكُلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿اللَّذِينَ صَبَرُوا﴾ اي خَرَجوا، وصَبَروا على ﴿﴿

(۱) أدرج بعدها في الأصل وم: أو أن يكون. (۲) في الأصل وم: غيره. (۲) في م: فاهربوا. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) هذه قراءة، انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ٥٥. (٦) ساقطة من الأصل وم.

المات المحال المحال

الهجرة، وعلى ربِّهِمْ تَوَكَّلُوا في الخروجِ والرُّزْقِ. أو﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على الطاعاتِ وأداءِ الفرائضِ، أو أنْ يكونَ الصبرُ كِنايةً وعبارَةً عنِ الإيمانِ، أي الذينَ آمَنوا ﴿وَعَكَ رَبِّمَ يَنَوَكُمُونَ﴾ بهِ يَثِقُونَ (١)، و يُفَوِّضونَ كقولِهِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِـكُلِّ مَسَبَّادٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥] أي لكلِّ مؤمنٍ.

ومحمدُ بْنُ إسحاقَ يقولُ: أُنْزِلَتِ الآيةُ بمكةَ في ضُعفاءِ مُسْلِمي مكةَ، يقولُ: إنْ كُنْتُمْ في ضيقٍ بمكةَ مِنْ إظهارِ الإيمانِ بها، فإنَّ أرضَ المدينةِ واسِعَةٌ ﴿فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ﴾ بها عَلانِيَةً.

ثم خَوَّفَ بالمَوتِ لِيُهاجِروا ، فقالَ : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآلِفَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْيَعَنُونَ ﴾ في الآخِرَةِ.

ثم نَعَتَهُمْ، فقالَ: ﴿الَّذِينَ سَبَرُوا﴾ على الهجرةِ، وياللهِ يَثِقونَ في هِجْرَتِهِمْ. وذلكَ أنَّ أَحَدَهُمْ كانَ<sup>(٢)</sup> يقولُ بمكةً: كيف أهاجِرُ إلى المدينةِ، وليسَ لي بها مالٌ، ولا معِيشةٌ؟ فوَعَظَهُمْ بِما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَأَنِ مِن دَاتَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمٌ ﴾ مِنَ الناسِ مَنْ يَجْعَلُ الآيةَ صِلَةَ قولِهِ: ﴿يَعْبَادِىَ اللّهِ عَامَنُوا إِنّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ إنهم أمروا بالهجرةِ مِنْ بَلْدَتِهِمْ والحُروجِ مِنْ مُقامِهِمْ لَيَسْلَمَ لهمْ دينُهُمْ، فاشْتَدَّ ذلكَ عليهمْ، وضاقَ بذلكَ ذَرْعُهُمْ لِضيقِ العيشِ هنالكَ لِما لم يَتَهَيَّأُ لهمْ، ولا يَتَأَثَّى لهمْ حَمْلُ أموالِهِمْ والمَكاسِبُ التي يَتَعَيَّسُونَ في بلدِهِمْ، ويَكْسَبونَ بها.

فَأَخْبَرَ أَنَّ لَهُ خَلَاثِقَ رَزَقَهُمْ حَيْمًا تَوَجَّهُوا وحَيْمًا كَانُوا، لا يَخْمِلُونَ مَعَهُمْ شَيْئًا مِنَ الرَّزْقِ بل يَرْزُقُهُمْ حَيْمًا كَانُوا. فَعَلَى ذَلَكَ هُو يَرْزُقُكُمْ حَيْمًا كَنتُمْ، حَمَلْتُمْ مَعَ أَنفُسِكُمْ شَيْئًا مِنَ الأموالِ والمَكَاسِبِ أَمْ<sup>(١)</sup> لَم تَخْمِلُوا. فلا تَضيقَنَّ صدورُكُمْ بِتَرْكِكُمْ الأموالَ والمكاسِبَ في بَلَدِكُمْ.

وجائزٌ أنْ يكونَ لا على الصلةِ بما تَقَدَّمَ، ولكنْ على ابْتِداءِ تَذْكيرِ وتَنْبيهِ للبَشَرِ لئلا يُعَلِّقوا قلوبَهُمْ بأسبابِ الرزقِ [لأنَّ للبشر فَضْلَ تَعَلَّقِ القلوبِ بأسبابِ المَعاشِ والرزق، والرزقَ ليسَ يَتَعَلَّقُ بأسبابٍ، بل يَرْزُقُ اللهُ بِسببٍ]<sup>(٤)</sup> ويِغَيرِ سببٍ؛ إذْ قد يَرْزُقُ، ويَبْسُطُ مَنْ ليسَ لهُ مِنَ الأسبابِ شيءٌ نَحْوَ ما ذَكَرَ مِنْ رزْقِ الطيرِ والدوابِّ وغَيرِ ذلكَ مِنَ البشرِ الذينَ يُرْزَقونَ بِلا أسبابٍ ومَكاسِبَ.

ولذلكَ ذَكَرَ، واللهُ أَعلَمُ، على إثْرِ ذلكَ: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلزِّفَقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَلْهُ ۖ [العنكبوت: ٦٢] يَبْسُطُ لِمَنْ يَشَاءُ، وإنْ لم يكُنْ لهُ سببٌ، ويَقْدِرُ على مَنْ يَشَاءُ، وإنْ كانَ معهُ سَبَبٌ لئلا يُعَلِّقوا قلوبَهُمْ في الرزقِ بالأسبابِ والمَكاسِبِ.

وعلى قولِ المُعْتَزِلَةِ: إنَّ اللهَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَبْسُطَ الرزقَ لمنْ يَشَاءُ لأنهمْ لا يَجْعلونَ للهِ في الأسبابِ والمَكاسِبِ صُنْعاً، وإنما يَجْعلونَ منهُ خَلْقَ أصولِ الأشياءِ مِنَ الإنْباتِ والإخراجِ مِنَ الأرضِ. فأمّا غَيرُ ذلكَ فهو كلَّهُ لِلْخَلْقِ على قولِهِمْ. فذلكَ النباتُ الخارجُ منها لِلْكُلِّ، ليسَ بعضُهُمْ بذلكَ أُولَى مِنْ بعضٍ، فتذهبَ فائدةُ ما ذَكرَ مِنَ البَسْطِ والتوسيعِ والتَّقْتِيرِ على قولِهِمْ. قولِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ على إثْرِ ما ذَكَرَ يُخَرُّجُ على [وجهَينِ:

أَحَدُهُما] (٥): ﴿السَّمِيعُ﴾ المُجيبُ لكلِّ ما يَدعونَ، ويَسْأَلُونَ ﴿الْمَلِيمُ﴾ بِحواثِجِهِمْ حيثُ كانوا.

[والثاني](٢٠): ﴿السَّويِعُ﴾ لِقولِهِمْ: إننا لا نَجِدُ ما نُنْفِقُ، ونَتَعَيَّشُ ﴿الْعَلِيمُ﴾ بِما أضمَروا، ونَحْوَهُ.

الآيات أن والم من الفَهْ مَا الله الله على: ﴿ وَلَهِن سَأَلَتُهُم مَن خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيُقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّ يُؤْلِكُونَ ﴾ ﴿ وَلَهِن سَأَلَتُهُم مَن خَلقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَالَتُهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا مُ فَأَحْبَا هِ الْأَرْضَ مِن الشَّمْسِ والقمرِ بَقْدِ مَنْ فَهُمْ الله عَلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَى

(۱) في الأصل وم: ويثقون. (۲) في الأصل وم: كما. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من م. (٥) في الأصل وم: وجوه أحدها. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وما نَزَّلَ مِنَ السماءِ مِنَ الماءِ وما أَحْيَى بهِ الأرضَ، هو اللهُ، لا غَيرُهُ. فَيُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿فَأَنَّ يُؤَكُّونَ﴾ على إثْرِ ما أغلَموا بالْسِنتِهمْ، ونَطَقوا بهِ على وجهَين:

أَحَدُهُما: [﴿ فَأَنَّ يُؤَدُّكُونَ ﴾ [ ( ) عمّا أغلَموا بالسِنتِهِمْ ، ونَطَقوا بهِ إلى صَرْفِ الشّكرِ والعِبادةِ إلى الأصنامِ التي يَعْلمونَ أنها لم تَخْلُقُ شيئاً ممّا أغلَموا بالسِّنتِهِمْ .

والثاني: ﴿ فَأَنَّ يُؤْلِكُونَ ﴾ أي في تَسْمِيَتِهِمُ الأصنامَ آلهةً على عِلْمٍ منهمْ أنها ليسَتْ بآلهةٍ، واللهُ أعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إثرِ ما ذَكَرَ يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَلُهَا: أَمْرُهُ أَنْ يَحْمَدَ رَبَّهُ في مَا لَم يُبْلَ بِمَا بُلِيَ أُولَتُكَ مِنَ التَّكْذَيبِ والعِنادِ والكُفْرِ بربِّهِمْ.

والثاني: أَمْرُهُ أَنْ يَحْمَدَ رَبَّهُ لِما في ذلكَ إظهارُ سَفَهِهِمْ حينَ<sup>(٢)</sup> أَعْلَمُوا بِاللَّسانِ أَنَّ ذلكَ كلَّهُ مِنَ اللهِ، وأنهُ خالقُ ذلكَ كلِّهِ. ثم صَرَفوا ذلكَ إلى غَيرِهِ.

والثالث: [ما قالَ](٣) بعضُهُمْ: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إقرارِهِمْ بذلكَ أنهُ خَلْقُ اللهِ وأنَّ ذلكَ كلَّهُ منهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ أَكَنَّاتُونَ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [وجهانِ:

أحدُهما](٤): أي لا يَنْتَفِعونَ بعقولِهِمْ؛ نَفَى عنهمُ العقولَ لِما لم يَنْتَفِعوا بها كما نَفَى عنهُمُ السَّمْعَ والبَصَرَ واللِّسانَ لِما لم يَنْتَفِعوا بتلكَ الحواسُ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

والثاني: لم يَعْقِلُوا لِمَا تَرَكُوا النَّظَرَ والتَّفَكُّرَ في الأسبابِ [التي](٥) بها تُعْقَلُ الأشياءُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية عالى وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْمَبَوَةُ الدُّنِيَّا إِلَا لَهَوَّ وَلِيَبَّ ﴾ كقولِهِ (١٠) : ﴿ اَعْلَمُوا أَنْنَا اَلْمَبُوهُ الدُّنِيَا لَوَبُ وَلَمَنَ الْأَمْرُ على ظاهِرِ ما نَطَقَ بهِ الكتابُ دونَ مَعانِ، تُودَعُ فيهِ، وحِكْمَةٍ، تُجْعَلُ فيهِ على ما يَحْمِلُهُ الحديد: ٢٠] ولو (٧٠ كانَ الأَمْرُ على ظاهِرِ ما نَطَقَ بهِ الكتابُ دونَ مَعانِ، تُودَعُ فيهِ، وحِكْمَةٍ، تُجْمَلُ فيهِ على ما يَحْمِلُهُ بَعْضُ الناسِ لَكانَ لأهلِ / ٤٠٨ ـ ب/ الإلحادِ في ذلكَ مَطْعَنٌ، لأنهُ يقولُ: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْمَبَوَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَهُو وَلَيَبُ ﴾ وهو خَلَقَها، ولهمْ دَعْوَى التَّناقُضِ فيهِ حينَ (٨) قالَ: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا التَمَاةُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْهِبَكَ ﴾ [الدخان: ٣٨].

فلو جَمَعَ بَينَ هذا وبَينَ الأوَّلِ، وهو في الظاهِرِ مُتناقِضٌ؛ إذْ يَذْكُرُ في بعضِها أنهُ لم يَخْلُقْهما وما بَينَهما باطلاً لَهِبًا، ويَذْكُرُ في بعضِها أنَّ الحياةَ الدنيا لَهْوٌ ولَعِبٌ، وهو خَلَقَها.

لكنَّ تأويلَ قولِهِ: ﴿وَمَا هَلَاِهِ ٱلْمَيْنَةُ ٱلدُّنِيَّآ﴾ على ما تُقَدِّرونَ أنتمْ وعلى ما عندكُمْ ﴿إِلَّا لَهُنَّ وَلَيَبُّ﴾. فأمَّا ما عندَ أهلِ التَّوحيدِ وما في تقديرِهِمْ فهي حِكْمَةٌ وحَقَّ. ثم هو ما ذَكَرَ مِنَ اللَّهْوِ واللَّعِبِ عندَهُمْ يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

فَعَلَى ذلكَ خَلْقُ الحياةِ الدنيا وخَلْقُ ما فيها مِنَ العالَمِ بَعْدَ إحكامِهِ وتَحْوِيلِهِ حالاً بَعْدَ حالٍ أو تَحْويلاً بَعْدَ تحويلِ وإحكاماً بَعْدَ إحكامٍ لِلْفَناءِ خاصةً ما يُقَدَّرُ أولئكَ الكَفَرَةُ بِلا عاقبةٍ تُجْعَلُ لهمْ، أو مَنْفَعَةٍ لَهْوٌ ولَعِبٌ وسَفَةٌ وياطلٌ على ما ظَنَّ أولئكَ وقَدَّروهُ.

فأمّا ما في تَقْديرِ أَهَلِ التوحيدِ وأهلِ الإيمانِ مِنَ العاقبةِ لهمْ فهو حِكْمَةٌ وحَقٌّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أنى يصوفون. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: يقول. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: وقوله. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: لهم.

والثاني: مَعْنَى اللَّهْوِ واللَّعِبِ الذي ذَكَرَ على ما عندَهُمْ، هو أنَّ الجمعَ والتَّسْوِيَةَ بَينَ العَدُوِّ والوَلِيِّ وبَينَ العاصي والمُطيعِ وبَينَ المُخالِفِ والمُوافِقِ سَفَةٌ باطلٌ. وقد سَوّى بَينَهُمْ في هذهِ الدنيا، وأشْرَكَهُمْ جميعاً في نَعيمِها وسَعَتِها وشِدَّتِها وخيرِها وشَرُّها؛ يَتَمَتَّعُ الوليُّ فيها كما يَتَمَتَّعُ العَدُوُّ، ويُبْتَلَى فيها المُطيعُ كما يُبْتَلَى العاصي.

فلو لو تَكُنْ دارٌ أُخْرَى، فيها يُفَرَّقُ بينَ الوَلِيِّ والعَدُّقِ وبَينَ المُطيعِ والعاصي لَكانَ خَلْقُهُ إياهُمْ في الحياةِ الدنيا سَفَها ۖ وباطلاً؛ إذْ سَوَّى بَينَهُمْ، وأشْرَكَهُمْ جميعاً في هذهِ.

[ويُختَمَلُ](١) أَنْ تكونَ الحياةُ الدنيا على ما اتَّخَذُوها همْ، وعَمِلُوا فيها، لَهُواً ولَعِباً، وأَنْ<sup>(٢)</sup> ثَقَابَلَ الحياةُ الدنيا بحياةِ الآخِرَةِ الخُلِقَتِ الحياةُ الدنيا](٣) فانِيَةً مُنْقَطِعَةً، وخُلِقَتْ حياةُ الآخِرَةِ باقيةً دائمةً.

فهو كما قال: ﴿قُلْ مَنْكُ الدُّنِيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ الْقَيْ﴾ [النساء: ٧٧] أي مَتاعُ الدنيا قليلٌ عندَ مَتاعِ الآخِرَةِ، لأنَّ متاعَ الدنيا فانٍ مُنْقَطِعٌ ومَتاعُ الآخِرَةِ دائمٌ باقٍ.

﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِكَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ﴾ أي هي دارُ الحياةِ، لا مَوتَ فيها، ولا انْقِطاعَ، ولا فَناءَ ﴿ لَوْ كَانُواْ يَمْـلَمُونِكُ﴾ أنَّ الدارَ الآخِرَةَ، هي الدارُ التي لا مَوتَ فيها، واللهُ أعلَمُ.

وقولَة تعالى: ﴿ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَاكِ دَعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِنَ ﴾ الآية على المُعْتَزِلَةِ في قولِهِمْ: إنَّ على اللهِ الأَضْلَحَ لهمْ في الدينِ، لأنهُ أَخْبَرَ أَنهمْ أَخْلَصُوا الدينَ للهِ إِذَا رَكِبُوا في الفُلْكِ، ولاشَكَّ أنَّ ذلكَ أَصْلَحُ في الدينِ، ثم لم يُبْقِهمْ على تلكَ الحالِ ليكونوا على ذلكَ الإخلاصِ. بل أَخْرَجَهُمْ منها، فَعادوا إلى ما كانوا. فَذَلَّ ذلكَ أَنْ ليسَ عليهِ حِفْظُ الأَصْلَحِ لهمْ في الدينِ.

الكَيْهُ اللهُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا نَجَمَعُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿ لِكَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَكُمْمْ وَلِيَنَمَنَّهُمْ وَلِيَنَمَكُمْ وَلِيَنَكُمْمُ وَلِيَنَكُمْمُ وَلِيَكُفُرُوا عِلَى مَا عَلِمَ مَنهُمُ انهُمْ يكونُونَ. وقد عَلِمَ أنهُ يكونُ مَنهُمُ الكُفْرَ، فَانْجَاهُمْ إلى البَرِّ ليكونَ مِنهُمُ الكُفْرَ، فَانْجَاهُمْ إلى البَرِّ ليكونَ مِنهُمُ مَا قد عَلِمَ أنهُ يكونُ مَنهُمُ الكُفْرَ، ويَخْتَارُونَ.

وكانَ إخلاصُهُمُ الدعاءَ في الفُلْكِ، لم يَكُنْ إخلاصَ الْحتِيارِ، ولكنْ إخلاصَ دفْعِ البَلاءِ عنْ أنفُسِهِمْ؛ إذْ لو كانَ ذلكَ إخلاصَ الْحتِيارِ لا دَفْعَ البَلاءَ لكانوا لا يَتْرُكونَ ذلكَ في الأحوالِ كلّها.

فهذو الآيةُ، وإنْ كانَتْ في أَهْلِ الكُفْرِ ففي ذلكَ أيضاً توبيخٌ لأهلِ الإسلامِ لأنهمْ لا يَقومونَ بالشُّكْرِ للهِ وإخلاصِ العِبادةِ لهُ في حالِ السَّعَةِ والنَّعْمَةِ كما يكونونَ في حالِ الضَّيقِ، فَيَنَبَّهُهُمْ ليكونوا في الأحوالِ كلِّها مُخْلِصينَ العَمَلَ اللهِ شاكرينَ لهُ لئلا يكونَ عَمَلُهُمْ على حَرْفٍ وجِهَةٍ كَعَمَلِ أهلِ النِّفاقِ وكَعَمَلِ أولئكَ الكَفَرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّ يُوْلَكُونَ ﴾ قيلَ: يُكَذُّبُونَ، وقيلَ: يَغْدِلُونَ، وقيلَ: ﴿ يُؤْلَكُونَ ﴾ يُؤفَنُونَ، ويُحْمَقُونَ، والمَأْفُونُ الاَّحْمَقُ، والأَفْنُ الحُمْقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَسَوْنَ يَعْلَمُونَے﴾ أي سوفَ يَعْلَمونَ صدقي في قولي: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِنَا نُهُوا عادوا إلى ما كانوا عليهِ إذا نَجَاهُمْ مِنَ الأهوالِ التي ابْتُلوا بها، أي سوفَ يَعْلَمونَ ما أوعَدَهُمُ الرسلُ.

وفي قولِهِمْ: ﴿وَمَا هَلَاهِ ٱلْمَيْنَةُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوَّ وَلَهِبُّ﴾ وَجُهٌ آخَرُ، وهو أَنْ يُقالَ: ما هذهِ المَحاسِنُ والأعمالُ [التي] (٥) تَعْمَلُونَ، وتَعُدُّونَ مَحاسِنَ وصلاحاً في هذه الدنيا إلّا لهوَّ ولَعِبٌ لِما لا تَبْقَى، ولا يَنْتَفِعونَ بها إلّا ما ابْتُغِيَ بها وجهُ اللهِ والدارُ الآخِرَةُ. وهو ما قالَ: ﴿وَإِنَ النَّالِ الْهَوْ لَهِيَ الْحَبَوانُ ﴾ أي هي الباقيةُ الدائمةُ ﴿لَوْ كَانُونَ مِمَا قَالَ: ﴿وَإِنَ النَّارِ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَبَوانُ ﴾ أي هي الباقيةُ الدائمةُ ﴿لَوْ كَانُونَ ﴾.

الْاَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا إِنَّا جَمَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعِ أنَّ الاِسْتِفْهامَ مِنَ اللهِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ ﴿ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ ﴿ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ

(١) في الأصل وم: أو. (٢) في الأصل وم: أو أن. (٢) في الأصل وم: لهو ولعب لأنها خلقت. (٤) أدرج بعدها في الأصل: في. (٥) ساقطة من الأصل وم.

الإلزام والإيجابِ، أو يُخَرِّجُ مُخْرَجُ الخَبَرِ لا على حقيقةِ الإسْتِفْهامِ لأنهُ عالمٌ بذاتِهِ، يَعْلَمُ ما في باطِنِهِمْ وظاهِرِهِمْ وما يُسِرُّونَ وما يُمْلِنونَ بما كانَ، ويكونُ. لا يَسْتَفْهِمُ عبادَهُ، ولكنهُ يُخَرِّجُ على الخَبَرِ أو على الإلزامِ والإيجابِ.

فالخَبَرُ كَانَهُ<sup>(١)</sup> يقولُ: قد رَأُوا، وعَلِموا أَنَّ اللهَ جَعَلَ الحَرَمَ مَأْمَناً لهمْ، يأمَنونَ فيهِ، وكانَ الناسُ مِنْ حولِهِمْ يُتَخَطَّفُونَ، يَخافونَ.

والإلزامُ والإيجابُ أنْ يقولَ لهمْ: اعْلَموا أنَّ اللهَ جَعَلَ الحَرَمَ لكمْ مَأْمَناً، تَأْمَنونَ فيه [وكانَ](٢) الناسُ مِنْ حولِكُمْ على خَوفِ يُسْلَبونَ، ويُسَبِّونَ، ويُقتَلونَ.

ثم يُخَرِّجُ تذكيرُهُ إياهُمْ هذا على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أنَّ اللهَ قد جَعَلَ لكمُ الحَرَمَ مَامَناً تَأْمَنُونَ فيهِ لِتَعْظِيمِكُمْ حَرَمَ اللهِ وِيَيتَهُ، والنَّاسُ مِنْ حولكُمْ على خَوفٍ، وأنتمْ تُشارِكُونَ مَنْ حَولَكُمْ في الدينِ، فكيف تَخافُونَ الإخْتِطافَ والإسْتِلابَ إذا دِنْتُمْ بِدينِهِ، واتَّبَعْتُمْ رسولَهُ؟ فإذْ أَمْنَكُمْ بِكونِكُمْ في حَرَمِ اللهِ وتَعْظيمِكُمْ بَيتَهُ، ودَفَعَ عنكُمُ الاسْتِلابَ والإخْتِطافَ (٢٠)، فكيفَ تَخافُونَ ذلكَ إذا دِنْتُمْ بدينِهِ، واتَّبَعْتُمْ أَمْرَهُ؟ بلِ الأَمْنُ والسَّعَةُ إذا دِنْتُمْ بدينِهِ، فاتَّبعْتُمْ أَمْرَهُ، أَكْثَرُ، وأحَقُّ. فكأنهمْ إنما تَركوا اتِّباعَ دِينِهِ خَوفاً مِنَ الإخْتِطافِ (٤٠) بقولِهِمْ (٥٠): ﴿إِنْ نَشِيعُ إِللهِ فَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: ٥٧].

[والثاني](٢): يَذْكُرْ هذا لهمْ: أنهُ قد أمَّنَكُمْ وصَرَفَ عنكُمْ معَ عبادَتِكُمُ الأصنامَ وصَرْفِكُمُ الشُّكْرَ إليها عنهُ كلَّ مَكْروهِ وسوءٍ بكونِكُمْ (٧) في مُجاوَرَةِ بيتِهِ وحَرَمِهِ. فإذا صَرَفْتُمُ العِبادةَ إليهِ، وشَكَرْتُمْ نِعَمَهُ [حَقَّ أَنْ يُؤَمِّنْكُمْ، ويُوسِّعَ عليكُمْ نِعَمَهُ](٨) ويرُفُعَ عنكُمْ ما لم يَدْفَعْ عَمَّنْ حولَكُمْ، وأنتُمْ شُرَكاؤُهُمْ في عبادةِ الأصنامِ واتّخاذِكُمْ (١) إياها آلهةً. على [هذا](١٠) يُخَرَّجُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفِيَالْبَطِلِ بُوْمِنُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَفِيَالْبَطِلِ بُوْمِنُونَ ﴾ ٤٠٩ ـ أ أي بِما أوحَى إليكُمْ إبليسُ منَ الباطلِ يؤمِنُونَ » وهو ما أوحَى إليهِمْ أنَّ هؤلاءِ شُفَعاؤُكُمْ (١١) عندَ اللهِ، وعبادَنْكُمْ إباهُمْ (١١) تُقرِّبُكُمْ إلى اللهِ زُلْفَى (١٣) كقولِهِ: ﴿ وَإِنَّ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أي بِما أوحَى إليكُمْ محمدٌ منَ اللهِ الشَّيَطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيالِهُمْ مَعَمدٌ منَ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أو أنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ أَفِيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي بالشِّرْكِ يؤمنون ﴿ وَبِغِمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ أي بِتَوحيدِ اللهِ يكْفُرونَ، أو أنْ تكونَ النعمةُ ههنا، هي القرآنُ، أو ما ذَكُرْنا، وهو محمدٌ ﷺ.

الآية ٦٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَنَ أَظْلَمُ مِنْنِ أَنْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ حَرْفَ الاِسْتِفْهامِ مِنَ اللهِ يُخَرَّجُ على وجهَينِ: على الخَبَرِ مَرَّةً، وعلى الإيجابِ تارةً.

والإلزامُ [مَعْنامُ](١٤): اعْلَمُوا أَنْ لِيسَ أَحَدٌ مِنَ المُفْتَرِينَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ كَذِبًا بالخَبَرِ، أي قد عَلِمْتُمْ أَنْ لِيسَ أَحَدٌ مِنَ المُفْتَرِينَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ، إذْ قد عَرَفْتُمْ بعقولِكُمْ قُبْحَ الإفْتِراءِ والكَذِبِ في ما بَينَكُمْ؛ فلا كَذِبَ ولا أفْتِراءَ أُوحَثُ وأَقْبَحُ؟ أُوحَثُ وأَقْبَحُ مِنَ الإفْتِراءِ على اللهِ. فكيفَ افْتَرَيْتُمْ عليهِ، وهو أُوحَثُ وأَقْبِحُ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَ كَذَّبَ بِالْعَقِ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْعَقِّ﴾ كَذَّبَ برسولِ اللهِ أو بالقرآنِ الذي عَجَزوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ أو بالترحيدِ ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْعَقِّ﴾ الذي ظَهَرَ صِدْقُهُ ﴿ لَنَّا جَآءَهُۥ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ آلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْكَافِينَ ﴾ كأنهُ يقولُ: اعلَمْ انَّ (١٥) جَهَنَّمَ مَثْوَى للكافِرينَ، يُذَكِّرُهُ على التَّصْبيرِ على أذاهُمْ والتَّسَلِّي لهُ بما كانَ يضيقُ صَدْرُهُ لِمكانِ تركِهِمُ الإيمانَ والإياسِ منهمْ.

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: إنه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، في الأصل: والاختلاب. (٤) من م، في الأصل: والاختلاب. (٥) في الأصل وم: لقولهم. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) من م، في الأصل: بكونهم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: واتخاذهم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل وم: إياها. (١٣) وهو ما قالوا: ﴿ مَتُولَا مُنْ سَخَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرَى الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

الآيه 19 ووله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا﴾ يُشبهُ أنْ يكونَ هذا صلةً قولِهِ: ﴿وَمَا هَنِهِ ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّا لَهُوْ وَلِيْتُ﴾ [الآية: ٦٤] أي ليسَ مَنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ في طَلَبِ الدنيا والعَمَلِ لها إلّا [لاهياً ولاعباً](١) وأمّا مَنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ شِ، وطَلَبَ مَرْضاتَهُ، فهو حَقَّ، ولهُ دارُ الحياةِ التي لا مَوتَ فيها ولا انْقِطاعَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ لا عَلَى الصِّلَةِ بالأَوَّلِ. يقولُ: والذينَ جاهَدُوا أنفسَهُمْ في هَواها وشَهَواتِها وأمانِيِّها حقيقةَ ابْتِغاءِ مَرْضاةِ اللهِ وطَلَبِ الهدايةِ والدينِ وسَبيلِهِ ﴿لَنَهْدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا﴾.

ذَكَرَ السبيلَ ههنا لِما سَبَقَ ذِكْرُ الجماعةِ؛ يقولُ: والذينَ جاهَدوا في اللهِ ﴿لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي لَنَهْدِيَنَّ كُلاَّ سَبيلاً، فيكونُ سَبيلاً لِلْكُلِّ.

وأمّا قولُهُ: ﴿وَلَا تَنَيِّعُوا ٱلسُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فإنَّ<sup>(٢)</sup> السُّبُلَ على الإطلاقِ على [غَيرِ]<sup>(٣)</sup> تَقَدُّمِ ذِكْرِ مِنَ الهُدَى أو شيءٍ مِنَ الإضافَةِ إلى اللهِ، فهي سبيلُ الشيطانِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ النَّحْسِنِينَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ النَّحْسِنِينَ﴾ في التوفيقِ لهمْ في الإحسانِ والأعمالِ الصالحةِ، أو مَعَ المُحْسِنينَ يَحْفَظُهُمْ، ويَتَوَلَّاهُمْ.

ثم لم يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ مِنْ قولِهِ: ﴿لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ وقولِهِ (٥): ﴿مَعَ ٱلْمُنْقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤] ما يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ وَدُوي الأجسامِ والجُثَّاتِ. كيفَ فَهِمَ بعضُ الناسِ مِنْ قولِهِ: ﴿ثُمَّ ٱشْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْقِي﴾ [الأعراف: ٥٤ و. . .] [وقولِهِ] (١٠): ﴿وَبَالَةُ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢] وقولِهِ (٧٠): ﴿أَنْ يَأْتِيهُمُ ٱللهُ فِي﴾ [البقرة: ٢١٠] كذا ما يُفْهَمُ مِنَ اسْتِواءِ الخَلْقِ ومجيئِهِمْ وإتيانِهِمْ؟ فَلَيْعُلُمُ مَا يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ بعيدٌ مُحالٌ، وباللهِ العصمةُ، واللهُ أعلَمُ.

### 张 张 张

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لهو ولعب. (۲) في الأصل وم: إن. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، في الأصل: على. (٥) في الأصل وم: و. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: و. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم.

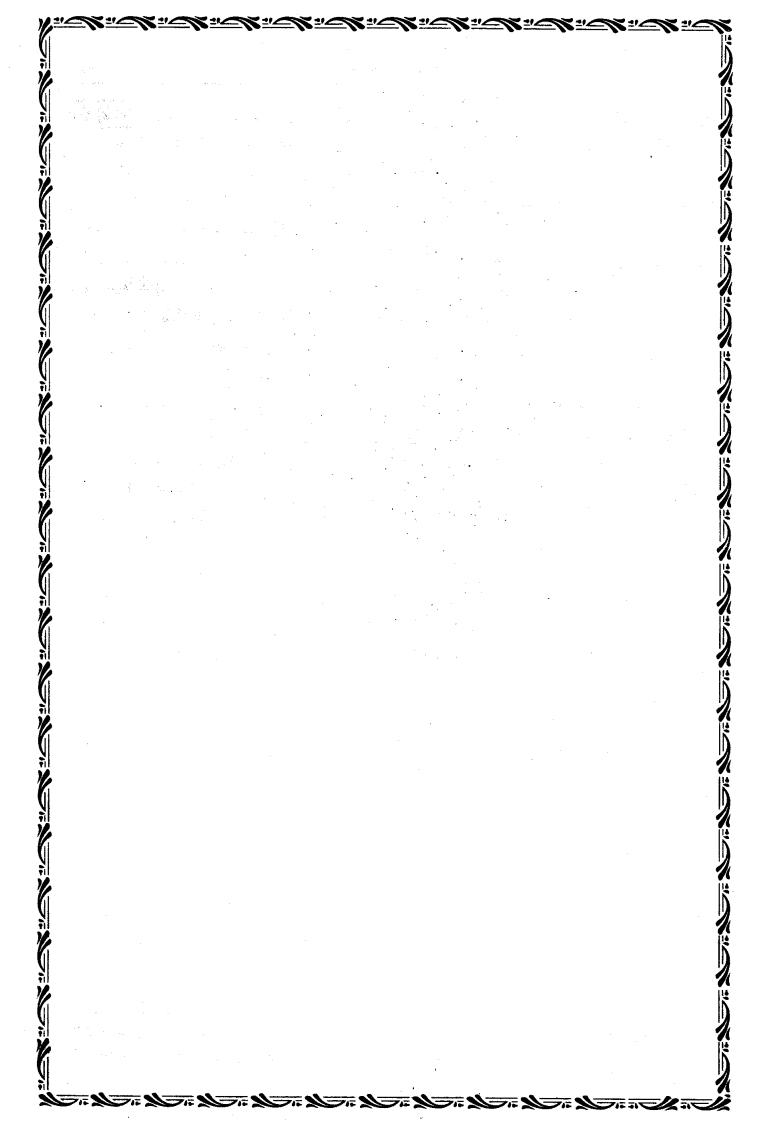

### سـورة الــروم

## كلُّها (١) مكيَّةُ

# بسم هم الأعمد الرحيم

الْأَرْيِن وفي بَعْضِ القراءاتِ: ﴿الَّهَ ﴾ ﴿غُلِبَتِ الزُّومُ ﴾ ﴿فِي آذَنَ الْأَرْيِن ﴾ وفي بَعْضِ القراءاتِ: غَلَبَتِ الرومُ بِفَتْحِ الغَين (٢) على المُسْتَقْبَل.

يَّذُكُوُ أَهُلُ التَّاوِيلِ أَنهُ إِنمَا يَذْكُرُ هَذَا لأَنَّ المَشْرِكِينَ كَانُوا يُجَادِلُونَ المُسْلِمِينَ، وهُمْ بَمَكَةَ؛ يقولُونَ: إِنَّ الرومَ أَهْلُ الكتابِ، وقد غَلَبَتْهُمُ المَجوسُ، وأنتمْ تَزْعُمُونَ أَنكُمْ سَتَغْلِبُونَ بالكتابِ الذي أَنُزِلَ على نَبيَّكُمْ، فَسَتَغْلِبُكُمْ كَمَا غَلَبَتْ فارسُ الرومَ. الرومَ.

فَأَنْزَلُ اللهُ هَذُهِ الآياتِ (٣): ﴿ الْمَرَى ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ ﴿ فِي آذَنَ الأَرْضِ ﴾ الآيةِ. لكنْ يَذْكُرُ في آخِرِهِ ﴿ وَيَوْمَهِلْ يَضْتُ اللَّهُ مِنْ الْمُوْمِنِينَ بِغَلَبَةِ الرومِ على فارسَ، ويُسَمَّى ذلكَ نَصْراً اللهِ، وهمْ كُفَارٌ، وغَلَبَتُهُمْ عليهمْ معصيةٌ. اللهمَّ إلّا أَنْ يكونَ فَرَحُهُمْ بِمَا يُظْهِرُ الإيمانَ بَكُتُبِ اللهِ وتَصْديقِها والعَمَلِ بها، وهمْ كانوا أهلَ كُتُب، ورسولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ بُعِثَ مُصَدِّقاً بِكُتُبِ اللهِ وبرسُلِهِ أجمعينَ (٤) فَفَرحوا بذلكَ.

فإنْ كانَ كذلكَ فجائزٌ الفرحُ بذلكَ وتَسْمِيتُهُ نَصْرَ اللهِ. وأمّا على الوجهِ الذي يقولونَ همْ فلا. وعندَهُمْ أنَّ في ذلكَ آيةً عظيمةً في إثباتِ رسالةِ نَبِينا محمد ﷺ ونُبُوّتِهِ وصِدْقِهِ ما لم يَجِدِ الكُفارَ فيهِ مَظْعَناً [وما يُمَكِّنُهُمْ نِسْبَتَهُ] (الله الكذبِ والإفتِراءِ على ما قالوا، وطَعَنوا في سائرِ الآياتِ والأنباءِ كقولِهِمْ (١٠ ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ ﴾ [النحل: ١٠٣] ونَخُو ذلكَ مِنَ المَطاعِنِ التي طَعَنوا في القرآنِ والأنباءِ المُتَقَدِّمةِ حينَ (١٠ قالوا: ﴿إِنْ هَلآ إِلّا أَسْعِلِهُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥ و..] ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَا إِلّا إِلَّا أَمْنَا إِلاَّ أَمْنَا أَلُوْ اللهِ اللهُ اله

فَمِثْلُها لَم يَجدُوا في مَا أَخْبَرَ مِنْ غَلَبَةِ الروم على فارسَ لأنهُ أَخْبَرَ عَنْ غَلَبَةٍ ستكُونُ، وسَتَحْدُثُ، لا عَنْ غَلَبَةٍ قد كانتْ. ومثلُ هذا لا يُدْرِكُهُ البَشَرُ، ولا يُسْتَفادُ منهُ<sup>(۸)</sup> إذْ لا يَبْلُغُهُ عِلْمُ البَشَرِ، ولا يُدْرَكُ بالقياسِ السابقِ مِنَ الأُمورِ.

فإذا كانَ على ما أخْبَرَ دلَّ أنهُ باللهِ أُعْلِمَ ذلكَ، وبِوَحْي منهُ إليهِ، فَعَرَفَ ذلكَ.

وهُمْ: جائزٌ أَنْ يَسْتِدِلُوا بِما كَانَ مِنْ قَبْلُ مِنْ غَلَبَةِ فارسَ على الرومِ أَنْ يقولوا: تَغْلِبُ فارسُ على الروم بِما شاهَدوهُ مَرَّةً ﴿ أَو بِوجووِ<sup>(١)</sup> أَخَرَ، يَسْتَدِلُونَ بِذلكَ: مِنْ نَحْوِ أَنْ يَقُولُوا: إنهمْ أهلُ كتابٍ وعبادةٍ، يكونونَ مَشاغِيلَ بالنظرِ فيها والعَمَلِ بِبَعْضِ ما فيها، لا يَتَفَرَّغُونَ لِلْقتالِ والحربِ، أو أَنْ يقولُوا: إنهمْ نَصارىَ؛ أعني أهلَ الرومِ، وليسَ في سُنْتِهِمْ ومَذْهِبِهُمُ ﴿ القِتالُ والحَرْبُ، فَيَشْتَذِلُونَ بِمِثْلَ هذهِ الوجوهِ على أَنْ لا غَلَبَةً تكونُ لهمْ، ولا ظَفَرَ.

وأمّا أهلُ الإسلامِ، فليسَ لهمْ شيءٌ مِنَ تلكَ الوجوهِ، ولا بِغَيرِها وَجُهُ الاِسْتِدْلالِ بِغَلَبَةِ أُولئكَ، فما قالوا ذلكَ إلّا وَحْياً مِنَ اللهِ وإعلاماً منهُ إيّاهُ. فكانَ في ذلكَ أعظمُ آيةِ في صِدْقِ رسولِهِ وأكْبَرُها.

<sup>(</sup>۱) أدرج تبلها في الأصل: ذكر أن سورة الروم. (۲) انظر معجم القراءات القرانية ج٥/ ٦٣. (۲) في الأصل وم: الآية. (٤) في الأصل وم: اجمع. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولا النسبة. (٦) في الأصل وم: وقولهم. (٧) في الأصل وم: منهم. (٩) من م، في الأصل: بوجوب.

فيكونُ فَرَحُ المؤمِنينَ وذِكْرُ نَصْرِ اللهِ بإظهارِ تلكَ الآيةِ في تصديقِ رسولِهِ إذْ نَصَرَ رسولَهُ حيثُ اظْهَرَ صِدْقَهُ ورسالتَهُ.

وقولُهُ ﴿غُلِمَتِ﴾، على الماضي لِما كانَ مِنْ غَلَبَةِ فارسَ على الرومِ. وغَلَبَتْ بالفتح على المُسْتَقْبَلِ، أي تَغْلِبُ الرومُ على فارسَ، وهو كقولِهِ: ﴿فَقَالُواْ رَبِّنَا بَنِيدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [سبأ: ١٩] على الأمْرِ في المُسْتَقْبَلِ، و: رَبُّنا (١٠) باعَدَ بَينَ أسفارِنا على الخَبَرِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي آذَنَى الْأَرْضِ ﴾ قِيلَ: أَقْرَبُ إلى أَرضِ فارسَ. وقالَ بعْضُهُمْ: ﴿ فِيَ آذَنَى الْأَرْضِ ﴾ أي أذْنَى أرضٍ / ٤٠٩ ـ ب/ الشامِ. وقيلَ: الأرضُ التي تَلي فارسَ، واللهُ أعلَمُ.

وفي قولِهِ<sup>(۲)</sup>: ﴿وَهُم مِّنَ بَمَّدِ غَلِيَهِمْ سَيَغَلِمُونَ﴾ وفي قولِهِ: ﴿وَيَوْمَهِـذِ يَفْـرَجُ ٱلْمُؤْمِـنُونَ﴾ ﴿بِنَصْرِ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ٤وه] وجوة على المُعْتَزِلةِ:

أَحَدُها: يُقَالُ لَهِمْ: وَعَدَ أَنْ يَغْلِبَ الرومُ على فارسَ، وقد أرادَ أَنْ يَخْرُجَ ما وَعَدَ حقًّا، صِدْقاً أَمْ لا؟

فإنْ قالوا: لا فقد أعْظُموا القولَ، وأفْحَشوا حينَ (٢٠) زَعَموا أنهُ أرادَ أَلَا يَفِيَ بِما وَعَدَ أَنهُ يكونُ.

وإنْ قالوا: نعمْ قيلَ: دَلَّ أنهُ أرادَ ما فَعَلوا، وإنْ كان الفِعْلُ منهمْ فِعْلَ مَعْصِيةٍ وخِلافٍ، إذْ مُحارَبَةُ كلَّ فريقٍ أصحابَهُمْ مَعْصِيةٌ، إذلم يُؤْمَروا بذلكَ، وإنما أمِروا بالإسلامِ. فَدَلَّ أنَّ اللهَ مُريدٌ لِما يَعْلَمُ أنهُ يكونُ منهمْ، وإنْ كانَ ما يكونُ منهمْ مَعْصِيَةٌ.

والثاني: ما أُخْبَرَ بِفَرَحِ المؤمنينَ بِغَلَبَةِ هؤلاءِ على أولئكَ على أيِّ جِهَةِ كانَ فَرَحُهُمْ لإثباتِ آيةِ عظيمةٍ على رسالةِ نِبيّهِمْ ونُبُوّتِهِ على ما ذَكَرْنا، أو لأنهمْ كانوا أهلَ كُتُبِ اللهِ ودارسَتِها أَحَبّوا غَلَبَتَهُمْ عليهِمْ، وفَرِحوا بذلكَ، ولا يُختَمَلُ أن يَفْرَحُوا بذلكَ، ولم يأمُرْهُمْ بذلكَ، ولا أرادَ منهمْ ذلكَ.

دُلُّ أَنهُمْ إِنمَا فَرِحُوا بِذَلْكُ لَمَّا أَرَادَ ذَلْكَ.

والثالث: في قولِهِ: ﴿ يَنْصَرِ اللَّهِ يَنَصُرُ مَن يَشَكَّا ﴾ دلالةُ أنَّ للهِ في فِعْلِ العبادِ صُنْعاً وتدبيراً حينَ (٤) ذَكَرَ فِعْلَ بعضِهِمْ على بَعْض، ثم سَمَّى نَصْرَ اللهِ. دَلُّ أنَّ لهُ بِذَلْكَ تدبيراً.

الْذِيدَ عَلَى وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ قيلَ: البِضْعُ سَبْعٌ، وقيلَ: ما دونَ العَشْرِ فهو بِضْعٌ. وكذلكَ ذُكِرَ في الخَبَرِ أَنَّ أَبَا بِكُرِ وَ اللهِ لِمَا خَاطَرَ المُشْرِكِين، وبايَعَهُمْ في ذلكَ خَطَرَ (٥) في سِنينَ ذَكَرَهَا، فَمَضَتْ تلكَ المدة، ولم تَغْلِبِ الرومُ على فارسٌ.

فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ لأبي بكرٍ ﴿أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا دُونَ الْعَشْرِ بِضْعٌ كُلُّهُ، فَزِدْ في الأَجَلِ، وزِدْ في الخَطَرِ ﴾ [ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/٢١] فَفَعَلَ ذلكَ. فلم تَمْضِ تلكَ السَّنونَ حتى ظَهَرَتِ الرومُ على فارسَ.

وفي بَعْضِ الحديثِ[أنهُ] (٢٠ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلَمْ تكونُوا أَحِقّاءَ أَنْ تُؤجِّلُوا أَجَلاَ دُونَ العَشْرِ، فإنَّ البِضْعَ ما بَينَ الثلاثِ إلى العَشْرِ، فزايِدُوهُمْ [في القمارِ] (٢٠ وما ذُوهُمْ في الأجل؛ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ٢١ / ١٩] فَفَعَلُوا حتى ظَهَرَتِ الرومُ على فارسَ.

ثم المسألةُ في المُخاطَرَةِ التي كانَتْ بينَ أبي بكرٍ وبينَ أولئكَ الكَفَرَةِ [تُخَرُّجُ على وَجهينِ:

أَحَلُهُما] (٨): أنَّ مَكَةَ كَانَتْ يومثلِ دارَ حَرْبٍ. دليلُهُ قُولُهُ: ﴿ وَإِذْ يَتَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠].

وذلكَ كانَ قبلَ الهجرةِ. لَمَّا أُمِرَ بالهجرةِ أيضاً إلى المدينةِ، ونَحْوُهُ كثيرٌ. وذلكَ كانَ كُلُّهُ قبلَ غَلَبَةِ الرومِ على فارسَ.

فإذا كانَتْ مكةُ يومئذٍ دارَ حَرْبٍ جازتِ المُخاطَرَةُ بالعُقودِ في دارِ الحربِ في ما بَيَنَهُمْ وبَينَ أهلِ الحَربِ، وإنْ كانَ مِثْلُها في دارِ الإسلام غَيرَ جائزٍ.

THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>۱) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ١٥٥. (٢) في الأصل وم: قولهم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: يخطر. (٦) و(٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أحدها.

وهذا يدل لأبي حنيفةً، رَحِمَهُ اللهُ، في إجازَتِهِ عَقْدَ الرَّبا في دارِ الحربِ في ما بَيَنهُمْ وبَينَ أهلِ الإسلامِ، وإنْ كانَ مِثْلُهُ في دارِ الإسلام غَيرَ جائزِ.

والثاني: جازَ ذلكَ يومثلُو، وإنْ كانَتْ فيهِ جَهالةُ أسنانِ الإبلِ. والجهالَةُ في العُقودِ إنما تُبْطِلُ العُقودَ لِخَوفِ وقوعِ التَّنازُع بينهمْ في أمثالِهِمْ، لا يُتَوَهَّمُ وقوعُهُ إنْ كانوا أهلَ شَرَفٍ وكَرَمِ وأهلَ جُودٍ لا يُنازِعوا في أمثالِها.

ُ فَإِذَا كَانَ التِنازُعُ فِي مِثْلِهَا مُرْتَفِعاً مِنْ بينهِمْ جَازَ ذلكَ أَنْ يكونَ التِنازعُ بينَهُمْ في الدينِ. فأمَّا في الأموالِ فَقَلَّما يَقَعُ لِما كُرْنا.

ومنهمْ منْ يقولُ: كانَ جائزاً ذلكَ في الجاهليةِ. فأمّا اليومَ فقد جاءَ النَّهْيُ عنِ القِمارِ فَنَسَخَهُ. وإنما عُرِفَ النَّهْيُ عنِ المَيْسِرِ، والمَيْسِرُ هو القِمارُ فيكونُ النَّهْيُ عنْ الشيءِ نَهْياً عمّا هو في معناهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يِلِلَهِ ٱلْأَسْرُ مِن مَبَلُ وَمِنْ بَعَدُّ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ يِلِلَهِ ٱلْأَسْرُ مِن فَبَلُ ﴾ قَبْلِ غَلَبَةِ فارسَ على الرومِ ﴿ وَيَنْ بَعْدُ مَا بَعْدُ خَلَبَةِ فارسَ على الرومِ ﴿ وَيَنْ بَعْدُ مَا بَعْدُ مَا الرومُ وَيَنْ بَعْدُ مَا الرومُ [على الرومِ ﴿ وَيَنْ بَعْدُ مَا ظَهَرَتِ الفارسُ على الرومِ ﴿ وَيَنْ بَعْدُ مَا ظَهَرَتِ الرومُ [على فارسَ. وجائزًا أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ يِلَّهِ ٱلْأَشْرُ ﴾ في خَلْقِهِ، أي التدبيرُ فيهِ ولَهُ الأَمْرُ فيهمْ، أي ليس لأحدٍ في الخَلْقِ أمرٌ ولا تدبيرٌ، وإنما ذلكَ لهُ كقولِهِ: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُلْتُنُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] لهُ التدبيرُ فيهمْ والأَمْرُ.

وفي قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿فُلِيَتِ ٱلزُّومُ﴾ غَلَبَتِ بالنصبِ يكونُ قولُهُ: ﴿وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِدْ سَيَغْلِبُونَ﴾ حينَ يَتَظاهَرُ عليهمُ المُسْلِمونَ في آخِرِ الزمانِ حينَ تُفْتَحُ قِسْطَنْطينيَّةُ .

وني حرفِ ابْنِ مشعودِ وحَفْصَةً: في بَعْضِ سِنينَ قريباً.

الاية ٥ وولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَهِـذِ يَفْـرَجُ ٱلْمُؤْمِـنُونَ﴾ ﴿يِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُ﴾ فِرحَ المؤمنون بِنصْرِ اللهِ حينَ (٢٠) نَصَرَ رسولَهُ بإظهارِ الآيةِ لهُ في إثباتِ الرسالةِ والنُّبُوّةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَكَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ذَكَرَ العزيزَ على إثْرِ ما سَبَقَ لأنهُ عزيزٌ بذاتِهِ. فَهَلاكُ مَنْ هَلَكَ مَنْ عَبيدِهِ لا يُوجِبُ وَهُناً ولا نَقْصاً في مُلْكِهِ وسُلْطانِهِ، ليسَ كهلاكِ بَعْضِ عبيدِ مُلوكِ الأرضِ [وأتباعِهِمْ وحَشَمِهِمْ] (٣) لأنَّ مُلوكَ الأرضِ أعِزَاهُ بذلكَ. فإذا هلكَ ذلكَ ذَهَبَ عِزَّهُمْ. فأمّا ﷺ، إذْ هو عزيزٌ بذاتِهِ لا بشيءٍ، فَهَلاكُ مَنْ هَلَكَ مِنْ عَبيدِهِ لا يُوجِبُ نَقْصاً ولا ذُلاً فيه.

الآمة " وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَمُ ﴾ إنما يكونُ خُلْفُ الوَعْدِ في الشاهدِ لأحدِ خِصالِ ثلاثٍ:

إمَّا الندامَةُ: اسْتَقْبَلَتْهُ في ما وَعَدَ، فَتَمْنَعُهُ تلكَ الندامةٌ عنْ إنجازِ ما وَعَدَ [وحِفْظِ الوَفاءِ لهُ.

وإمَّا الحاجَةُ: وَقَعَتْ لهُ في ما وَعَدَ، فَتَمْنَعُهُ تلكَ الحاجَةُ عنْ وَفاءِ ما وَعَدَ وإنجازِ ما أظمَعَ.

وإمَّا العَجْزُ: يكونُ بهِ، لا يَقْدِرُ على إنجازِ ما وَعَدَ]<sup>(٤)</sup> فَيْحَمِلُهُ عَجْزُهُ عَنْ وفاءِ ما وَعَدَ وإنجازِهِ.

فإذا كانَ اللهُ سبحانهُ يَتَعالَى عنِ الوجوءِ التي ذَكَرْنا كانَ ما وَعَدَ لم يَحْتَمِل الخُلْفَ منهُ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمْلَنُوكِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا يَمْلَنُوكِ﴾ لِما لم يَنْظُروا، ولم يَتَفَكَّروا في الأسبابِ العِلْمُ بَعْدَ ما أعطاهُمُ أسبابَ العِلْمِ. لكنهمْ إذا تَركوا النَّظَرَ في الأسبابِ والتَّفَكُّرَ فيها لم يَعْلَموا، فلم يُعْذَروا بذلكَ لِتَركهِمُ النَّظَرَ والتَّفَكُرَ فيها.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ لَا يَتَلَوُكَ ﴾ أي [لا] (٥) يَتْتَفِعُونَ بِمَا عَلِمُوا، فَنَفَى عنهمُ العِلْمَ لِمَا لم يَتْتَفِعُوا بَهَذُهِ الحواسُ، وإنْ كَانَتْ لهمْ هذهِ الحواسُ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: واتباعه وحشمة. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

الايلة ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَمْلَنُونَ طَابِهِرًا بِنَ الْمَيْوَةِ الدُّنِا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُرْ غَنِلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿غَابِهِرًا﴾ الأشباءَ في المنافِع، ولا يَعْلَمونَ باطِنَ المَنافِع بمَ؟ وكيفَ؟ نَحْوَ ما يُعلَمُ أنَّ الماءَ بهِ حياةُ الأشياءِ ويَعْلَمونَ أنَّ بالطعامِ قِوامَ الأبدانِ، ولكنْ لا يَعْلَمونَ قَدْرَ مَنْفَعَتِهِ وكيفِيَّتَهُ وما في سِرِّيَّةِ ذلكَ مِنَ المَنافِعِ. وكذلكَ السمعُ والبصرُ واللسانُ، لا تُعْلَمُ حقيقةُ ذلكَ وكيفِيَّتُهُ، وإنْ كانَ يُعْلَمُ أنَّ بها يُسْمَعُ، ويُبْصَرُ، ويُتَكَلِّمُ، ويُفْهَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿يَمْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾ مَنافعَ ﴿لَلْبَوْةِ الدُّنَا وَهُمْ﴾ عَنْ مَنافِعِ ﴿ٱلْآخِرَةِ هُرَ غَالِمَانِهُ وإنما أَنْشِئَتْ مَنافعُ الدنيا لا لتكونَ لها، ولكنْ ليغلَموا بها مَنافِعَ الآخِرَةِ.

وابنُ عباسٍ والكَلْبِيُّ وهؤلاءِ يقولونَ: ﴿يَمْلَمُونَ ظَاهِرًا يَنَ لَلْيَوَةِ الدُّنَا﴾ قالوا: يَعْلَمونَ مَعايِشَهُمْ وتِجاراتِهِمْ وحِرَفَهُمْ وجَميعَ الأسبابِ والمَكاسِبِ والحِيَلِ التي بها تقومُ أمورُ دنياهُمْ ﴿وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرَّ غَنِلُونَ﴾ أي لا يؤمنونَ بها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّهُ التَمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِ﴾ قد ذَكرنا في غَيــرِ مَوضع أنَّ كلَّ اسْتِفْهامِ مِنَ اللهِ وسُؤالِ يُخَرِّجُ على الإيجابِ والإلزامِ. ثم الإيجابُ يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أَنْ قَدَّ تَفَكَّرُوا، واعْتَبَروا، ونَظُروا، وعَرَفوا أَنهُ ﴿مَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّنَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ لكنهمْ عانَدوا، وكابَروا، ولم يَنْقادوا لِلْحقِّ، ولم يُقِرُّوا.

والثاني: يُخَرِّجُ على الأمْر، أي تَفَكَّروا، وانْظُروا، واغْتَبِروا، لِتَعْلَموا أنهُ ﴿مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّي ﴿.

والثالث: على الخَبَرِ أنهم لم يَتَفَكَّروا، ولم يَنْظُروا. ولم يَعْتَبروا. ولو تَفَكَّرُوا، واغْتَبَرُوا لَعَلِمُوا ﴿مَا خَلَقَ اللّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إِلّا بِالْحَقِ﴾ لكنهم لم يَتَفَكَّرُوا، ولم يَنْظُرُوا بَعْدَ ما أَعْطُوا أسبابَ العِلْمِ بهِ. فلم يُعْذَرُوا بِتَرْكِ التَّفَكُّرِ والنَّظْرِ والإغتِبارِ.

وعلى هذهِ الوجوهِ الثلاثةِ يُخرَّجُ قولُهُ: ﴿أَوْلَمَ يَسِيْرُا فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا﴾ / ٤١٠ ـ أ / ويَعْلَمُوا ما حَلَّ بالمكذَّبينَ بالتكذيبِ وما صارَتْ عاقبةُ أمْرِهمْ، أو سِيروا في الأرضِ على الأمرِ لِتَعْرِفوا ما أصابَ أولئكَ بالتكذيبِ، أو لم يسيروا في الأرضِ على ما ذَكَرْنا لئلا يعلَمُوا عاقبةَ أولئكَ.

ثم قولُهُ : ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ قيلَ فيهِ بوجوهٍ:

أَحَدُها: أَنَّ ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ ﴾ الذي عليهِمْ مِنَ الشكرِ في ما أنْعمَ عليهمْ والتعظيمِ لهُ والتبجيلِ.

والثاني: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِ﴾ الذي اللهِ عليهِمْ مِنَ الشكرِ لهُ في ما أنَعمَ عليهمْ، أي ما يُحْمَدُ بِفَعْلِهِ عاقبةُ ما لولا تلكَ العاقبةُ لكانَ لا يُحْمَدُ، إذْ في الحكمةِ التفريقُ بَينَ الوَليِّ والعَدُّقُ، وقد أَشْرَكَهُمْ جميعاً في هذهِ الدنيا (١٠). ولو لم يَجْعَلْ داراً أُخْرَى يُفَرِّق فيها بَينَهما لكانَ لا يُحْمَدُ في ما أَشرَكَهُمْ فيها.

والثالث: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ أي بالبعثِ لأنهُ لو يكنِ البعثُ لكانَ خَلْقُهُ السمواتِ والأرضَ وما بَينهما لَعِباً باطلاً لا حَقًا كقولِهِ: ﴿ أَنْكَمْ بِالنَّهُ عَبَنُا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْبَعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ﴾ سُمِّيَ البعثُ لِقاءَ الربِّ والمَصيرَ إليهِ والرجوعَ إليهِ والبُروزَ إليهِ والخُروجَ، وإنْ كانوا في الأوقاتِ كلِّها بارِزينَ لهُ خارِجينَ صاثِرِينَ إليهِ راجعينَ، لأنَّ خَلْقَهُ إيّاهُمْ إنما صارَ حكمةً لِذلكَ البعثِ، والمَقْصودَ بِخَلْقِهِمْ ذلكَ البعثُ. لذلكَ سُمَّيَ البعثُ بما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل وم: بين الولي والعدو.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةُ وَأَفَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَثَرَ مِنَا عَمَرُوهَا ﴾ يُذَكُّرُ أَهلَ مكة، ويُوبِنُحُهُمْ في تَكذيبِهمْ رسولَ اللهِ ﷺ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ إِيّاهُ بما ذَكَرَ مِنَ القرونِ الماضيةِ أنهمْ معَ شِدَّتِهِمْ وقوتِهِمْ ويَظْشِهِمْ وكَثْرَةِ أتباعِهِمْ وحواشِيهِمْ وأموالِهِمْ وطولِ أعمارِهِمْ ويُنيانِهِمْ لم (١) يَتَهَيَّأُ لهمُ الإنتِصارُ (١) والإمْتِناعُ عن عذابِ اللهِ إذا حَلَّ بهمْ بتكذيبهمُ الرسلَ. فأنتم (١) يا أهل مكة دونَهُمْ في القوةِ والبَظشِ والحواشي والأتباعِ، فكيف يَتَهَيَّأُ لكمُ الإنتِصارُ والإمْتِناعُ عن عذابِ اللهِ إذا كَذَّبُتُمُ الرسولَ؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا كَاكَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿ فُكَرَ كَانَ عَنِقِبَةَ اللَّذِينَ أَسَتُوا الشّوَاتَ ﴾ مُتَقَدِّماً على قولِهِ ﴿ فَمَا كَاكَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ جائزُ أَنْ يكون على التقديمِ والتأخيرِ: ﴿ فُكَرَ كَانَ عَنِقِبَةَ اللَّذِينَ أَسَتُوا الشّوَاتَ ﴾ مُتَقَدِّماً على قولِهِ ﴿ فَمَا كَاكَ اللّهُ لِيظَلِمُهُمُ اللهُ مَا خَلَّ بهمْ مِنَ العذابِ، وعُدِّبُوا في هذِهِ الدنيا بِتكليبِهِمْ، لم يَظْلِمُهُمُ اللهُ، ولكنْ ظَلَموا أنفسَهُمْ بما أساؤوا.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ في تعذيبِهِمْ في الدنيا ﴿وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ثم يكونُ قُولُهُ: ﴿ثُكَّ كَانَ عَنِقِبَةَ الَّذِينَ أَسَّتُوا﴾ في الدنيا ﴿الشُّوَائِيَّ﴾ في الآخِرَةِ، فيكونُ في الدنيا ما عُذَّبُوا تعذيبَ عِنادٍ ومُكابرةٍ، وما يُعَذَّبُونَ في الآخرةِ تعذيبَ كفرٍ وتكذيبٍ، وهو ما قالَ: ﴿ثُكَرَ كَانَ عَنِقِبَةَ الَّذِينَ أَسَّتُواْ الشُّوَائِيَّ أَن كَنْ أَبِنَ السُّوائِيّ أَن كَنْ إِنَائِينَ اللَّهِ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَأَنَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكُنُرَ مِنَا عَمَرُوهَا﴾ قومُكَ يا محمدُ، أي بَقُوا فيها أكثَرَ ممّا بَقِيَ الذينَ أَرْسِلْتَ إليهمْ. وقالَ بعضُهُمْ: عاشوا يَعْمُرُونَ الأرضَ أكثَرَ ممّا عَمَروها، عَمِلوا بها أكثَرَ ممّا عَمِلَ هؤلاءِ. وبعضهُ قريبٌ مِنْ بعضٍ.

وقَال أبو عَوسَجَةً ﴿وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ﴾ أي حَرَثوها. وقالَ القُتِبَيُّ ﴿وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ﴾ أي قَلَبوها للزراعةِ، ويُقالَ: الْبقرةُ المثيرةُ. وقالَ اللهُ تعالى: ﴿أَشَوُا الشُّوَائِنَ﴾ أي جَهنَّمُ.

وكذلكَ [قالَ](٤) الكسائيُّ: ﴿الشُّوَاٰئَ﴾ هي النارُ كقولِهِ: ﴿وَعُفْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ﴾ [الرعد: ٣٥] أي كانَتْ عاقبتُهُمُ النارَ بِما كَذَّبُوا بآياتِ اللهِ، واسْتَهْزَوْوا<sup>(٥)</sup> بها

وقولُهُ: ﴿ ثُمَرٌ كَانَ عَنِقِبَةَ الَّذِينَ أَسَتُمُوا الشَّوَأَىٰ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ أَسَتُوا ﴾ إلى الرسلِ بالتكذيبِ وأنواع الأذَى. ويَحْتَمِلُ ﴿ أَسَتُوا ﴾ إلى الرسلِ بالتكذيبِ وأنواع الأذَى. ويَحْتَمِلُ ﴿ أَسَتُوا ﴾ إلى أنفِسِهمْ حينَ (٢) أهْلَكوها، وأوقعوها في النارِ والسُّوأَى: اسمٌ منْ أسماءِ النارِ [كالعُسْرَى والهاويةِ] (٧) ونحوُهُما [واليُسْرَى والحُسْنَى] (٨) منْ أسماءِ الجنةِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿أَن كَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَاضيةِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الماضيةِ مِنَ اللهِ الل

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ﴾ يَخْتَمِلُ بالآياتِ التي ذَكَرَ أو بما (١١١) أوعَدَهُمُ الرسلُ مِنَ العذابِ والإهلاكِ، فاسْتَهْزَووا بذلكَ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْدَثُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الآياتِ مَا يَلْوَهُمْ مِنَ الآياتِ مَا يَلْوَمُهُمْ بِالإعادةِ (١٢) والإحياءِ مِنْ بعدِ الموتِ حينَ (١٣) قال: ﴿ أَوَلَمْ بَنَفَكُرُواْ فِيَ أَنْشِيمٌ مَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّومِ بِهِ الموتِ حينَ (١٣) قال: ﴿ أَوْلَمْ بَنَفَكُرُواْ فِي آنْشِيمٌ مَّا خَلَقَ اللَّهُ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إِلَّا إِلَيْكُولُ فِي مَا تَقَدِّلُونَ وَمَا يَيْنَهُمَّا إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلَيْلَا أَنْ اللَّهُ إِلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَا إِلَيْكُولُ أَلَا أَلَا أَلَّا أَلَا أَلْ أَلْهُ أَنْ أَلَّا أَلْهُمْ أَلَا أَلَا أَلَّا أَلْهُ أَلَّا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلَا أَلَا أَلَّا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْكُولُوا أَلْكُولَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَالَا أَلَا أَلْكُولُولَا أَلَالَا أَلَّا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْكُولُولُولَا أَلَا أَلْكُولُولَا أَلَالْكُلْكُولُولَا أَلْكُولًا أَلْكُولُولَا أَلْكُولَالِلْكُلَّالِلْكُلُولَالِلْكُولُولُكُولُولُولَ

وفي قولِهِ تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُهُا فِي الْأَرْضِ﴾ وغَيرِهِ<sup>(١)</sup> مِنَ الآياتِ ما الْزَمَهُمْ مِنَ الآياتِ أنهُ لو لم يكُنْ لهُ إعادةً وبعثُ كانَ خَلْقُهُمْ عَبثًا باطلاً خارجاً عنِ الحكمِةِ. والقُدْرةُ في ابْتِداءِ الإنشاءِ، إنْ لم تكنْ انْتُوَ فلا تكونُ دونَ الإعادةِ. فَمَنْ مَلَكَ، وقَدَرَ على الإبْتِداءِ كانَ على ما ذَكَرَ<sup>(٢)</sup> في قولِهِ: ﴿وَقَدَرَ على الْإِنْتِداءِ كانَ على ما ذَكَرَ<sup>(٢)</sup> في قولِهِ: ﴿وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْتُهُ﴾ [الروم: ٢٧].

﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمُ الِبَهِ نُرْمَعُونَ>﴾ ذَكَرَ الإعادةَ والإحياءَ بعدَ الموتِ والرجوعَ إليهِ لِما ذَكَرْنا أنَّ المَقْصودَ في خَلْقِهِمْ في الله الدنيا الإعادةُ والإحياءُ. لِذلكَ سَمَّى الإعادةَ الرجوعَ إليهِ والمَصيرَ والبُروزَ لهُ، وإنْ كانوا في جميعِ الأحوالِ صائرينَ إليهِ راجِعينَ بارِزينَ له خارجينَ.

الآية البلاسُ هو الإياسُ، يُبْلِسُونَ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ قال بعضُهُمُ: الإبلاسُ هو الإياسُ، يُبْلِسُونَ: يأيَسُونَ في الآخَرِةِ عمّا كانوا يَظْمَعُونَ بِعبادتِهِمْ تلكَ الأصنامَ والأوثانَ في هذه الدنيا حينَ (٢) قالوا: ﴿ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ لَلْخَرِةِ عمّا كانوا يَظْمَعُونَ بِعبادتِهِمْ تلكَ الأصنامَ والأوثانَ في هذه الدنيا حينَ (٢) قالوا: ﴿ مَكُولًا مَ شُفَكُونًا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨] ونَحْوَهُ.

يقولُ: يَأْيَسُونَ مِنْ الآخِرَةِ عمّا طَمِعوا بِعبادَتِهِمْ في الدنيا حينَ يَشهدونَ (٤) عليهمْ، ويَتَبَرُّؤونَ منهمْ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: يَأْيَسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ. وقالَ بعضهُمْ: الإبلاسُ هو الفَضيحةُ، أي يَفْتَضِحونَ بِما عَمِلُوا. وقالَ بعضُهُمْ: المُبْلِسُ كُلُّ مُنْقَطِعٍ رجاؤُهُ ساكتٍ كالمُتَحَيِّرِ في أمرِهِ. وقالَ بعضهُمُ: المُبْلِسُ كُلُّ آيسٍ حَزينِ.

المُوعِدُ اللهِ وَلَوْلُهُ تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِّن شُرَكَآيِهِمْ شُنَعَتُوْلَ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنَّ الأصنامَ التي عَبدوها، وسَمَّوها آلهةً، لا تَشْفَعُ لهمْ ﴿وَكَانُواْ يِشُرَّكَآيِهِمْ كَنفِرِينَ﴾ يَحْتَمِلُ هذا [وجوهاً:

أَخَلُها] (\*): أي الأصنامُ بهمْ كافرونَ.

[والثاني](٦): همْ يَكْفُرونَ بالأصنامِ إذا لم يَشْفَعوا لهمْ، وصاروا شهداءَ عليهمْ.

[والثالث](٧): كلَّ يَكُفُرُ بصاحِبِهِ كقولِهِ: ﴿يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضُكُم العنكبوت: ٢٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهِمُ تَقُومُ اَلتَاعَةُ يَوْمَهِ لِبَنَذَوْهِ ﴾ سَمَّى اللهُ تعالى ذلكَ اليومَ يومَ الجَمْعِ بقولِهِ: (^ ﴿ وَيَوْمَ لَكُونَهُمُ السَّاعَةُ يَوْمَهُ لِبَنَاءَهُ أَنْ الْفَيْرَاقِ [في هذه الآية] (١٠) فهو يومُ الجَمْعِ في أوّلِ ما يَجْمَعُونَ ، ويُخْشَرونَ ، ثم يُفَرِّقُ بَيَنهُمْ تَفْريقاً ، لا الجَيْماعَ بينَهُمْ [بَعْدَهُ] (١١) أبداً كقولِهِ: ﴿ وَلِينٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ الشورى: ٧] فهو يومُ الجمع في حالٍ [ويومُ الإنْتِراقِ في حالٍ ] (١٢) ووقتِ آخَرَ .

وبعضُ أهلِ التأويلِ يقولُونَ: قولُهُ: ﴿ يَوْمَهِ لِمِ يَنَفَرَقُونَ ﴾ العابدُ والمَغبودُ والتابعُ والمَثبوعُ بعدما كانوا مُجْتَمِعينَ في الدنيا، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ يَكُفُرُ بَعْشُكُم بِبَعْضِ ﴾ / ٤١٠ ـ ب/ الآية العنكبوت: ٢٥] فهذا تَقَرُّقُهُمْ على قولِهِمْ (١٣). والوجهُ فيهِ ما ذَكَرُنا بَدْءاً، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ الصَّلَاِحَتِ﴾ آمَنوا بكلِّ ما أمِروا أنْ يُؤمنوا به، وعَمِلوا بكلِّ ما أُمِروا أنْ يُؤمنوا به، وعَمِلوا بكلِّ ما أُمِروا أنْ يُعَمَّلُوا ﴿فَهُدَ فِي رَفِّنِكُو يُحْبَرُونِ﴾ والروضةُ كأنها اسْمٌ مِنْ أسماءِ الجِنانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُحَبِّرُونَ﴾ قالَ بعضهُمْ: يُكُرَمونَ، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يُحَبِّرُونَ. وَالْحَبْرَةُ السُّرورُ، ومنهُ يُقالُ: كلُّ حَبْرَةٍ يَتْبَعُها عِبْرَةً.

(۱) في الأصل وم: وغيرها. (۲) من م، في الأصل: ذكرتم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: شهدوا. (٥) في الأصل وم: وجهين إحدهما. (١) في الأصل وم: وسمى. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: وسمى. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم.

THE STATE OF THE S

والزُّجَّاجُ يقولُ: ﴿يُحَبِّرُونَ﴾ يَتَنَعَّمونَ، والحَبْرَةُ النَّعْمَةُ الحَسَنَةُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَإَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي جَحَدوا توحيدَ اللهِ، وانْكَروهُ ﴿وَكَذَبُوا بِنَائِنِنَا﴾ يَحْتَمِلُ: كَذَبُوا بآياتِنا [آياتِ] (١) التوحيدِ وآياتِ الرسالةِ وآياتِ البعثِ ﴿ فَأُولَتَهِكَ فِي الْمَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ أي يُحْضَرُ الأتباعُ والمَثْبُوعُ جميعاً في النارِ، ويُجْمَعُ بَيَنَهُمْ كقولِهِ: ﴿ فَيَلْسَ الْقَرِينُ ﴾ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِن وَيُجْمَعُ بَيَنَهُمْ كقولِهِ: ﴿ فَيَلْسَ الْقَرِينُ ﴾ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِن فَلَامُونَ بَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِن فَلَامُونَ بَنفَعَكُمُ الْبُوْمَ إِن الْمَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٨ و٣٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَسُبُحَنَ اللّهِ حِينَ تُسُونَ وَعِينَ تُصْبِحُنَ ﴾ قولُهُ: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ ﴾ فَهِمَتِ الأُمَّةُ مِنْ قولِهِ: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ ﴾ فَهِمَتِ الأُمَّةُ مِنْ قولِهِ: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ ﴾ الصلاة، أي صَلُوا اللهِ. ولو كانَتْ أفهامُ أهلِ زمانِنا هذا لكانوا لا يَفْهَمُونَ سِوَى التسبيحِ المَذْكُورِ.

ثم يَخْتَمِلُ تَسْمِيتُهُمُ التسبيحَ صلاةً وفَهْمُهُمْ منهُ ذلكَ لِوَجْهَينِ:

أَحَلُهُما: لِما في الصلاةِ تسبيحٌ، فَسَمُّوها بذلكَ لِما فيها ذلكَ.

[والثاني](٢): لِما أنَّ التسبيحَ تنزيهٌ، والصلاةُ مِنْ أوَّلِها إلى أخِرِها تَنْزيهُ الرَّبُّ لأنَّ فيها إظهارَ الحاجاتِ إليهِ والعَجْزِ والضَّغْفِ، ومنها تعظيمُ الربِّ وإجلالِهِ وَوَصْفُهُ بالجَلالِ والرَّفَعَةِ. فَفَهِموا مِنَ التسبيحِ الصلاةَ لِما ذَكَرْنا لِما هي في <sup>(٣)</sup> تنزيهِ الربِّ مِنْ أوَّلِها إلى آخِرها.

ثم منهمْ مَنْ قالَ: إنَّ الصلواتِ الخَمْسَ ذُكِرَتْ في هذهِ الآيةِ [والتي تَلِيها]<sup>(٤)</sup> بقولِهِ: ﴿فَسُبَحَنَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ﴾ صلاةُ المَغْرِبِ والعِشاءِ الآخِرَةِ ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ صلاةُ الفَجْرِ ﴿وَعَشِيًا﴾ صلاةُ العَضرِ ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ صلاةُ الظَّهْرِ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: لا بل ذُكِرَتْ [فيهما أربعُ] (٥) صَلَواتٍ ﴿حِينَ تُنسُونَ﴾ المَغْرِبُ ﴿وَحِينَ تُمْسِحُونَ﴾ الفَجْرُ ﴿وَعَشِيًّا﴾ العَصْرُ ﴿وَحِينَ تُظَهِرُونَ﴾ الظهرُ. وأمّا العِشاءُ الآخِرَةُ فغي قولِهِ: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْقِ ٱلْوِشَآءُ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ﴾ [النور: ٥٨] واللهُ أعلَمُ.

الديمة المن وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّكُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يَحْتِمَلُ قولُهُ: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ على التقديمِ ؛ يقولُ: سُبْحانَ اللهِ ، ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ على التقديمِ ؛ يقولُ: سُبْحانَ اللهِ ، ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ الحَمْدُ كنايةً عنِ الصلاةِ كالتسبيحِ لِما فيها مِنَ التَّحْميدِ ، أو يقولُ: لهُ يَحْمَدُ أهلُ السمواتِ والأرضِ (٢٠) : حينَ يُمْسونَ وحينَ يُطْهِرونَ ، أي إذا دَخَلوا في المَساءِ والعِشاءِ والطَّبْعِ والظَّهْرِ .

الكَيْمَةُ 19 وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُغْرِجُ الْمَنَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْ ﴾ يُخْبِرُ عنْ قدرتِهِ في إنشاءِ الأشياءِ مُبْتَدِئاً لا مِنْ أصلٍ، لأنهُ قالَ: ﴿ يُغْرِجُ الْمَيْ مِنَ الْمَيْتِ ﴾ والممينَّتُ ليسَ فيهِ الحياةُ، وكذلكَ ﴿ ٱلْمَيْتَ مِنَ الْمَيْ ﴾ وليسَ في الحيِّ مَوتٌ. ولكنهُ يُخْرِجُ هذا مِنْ هذا على ابْتِداءِ الحياةِ فيهِ وابْتِداءِ المَوتِ فيهِ منْ غَيرِ أَنْ كَانَ فيهِ ما ذَكَرَ.

ثم الْحَتَلَفَ فيهِ أهلُ التأويلِ: قالَ بعضُهُمْ: يُخِرجُ الناسَ والدوابُّ والطيرَ مِنَ النَّطَفِ ﴿وَيُحْبُحُ ٱلْمَيْتَ﴾ يعني النُّطَفَ ﴿مِنَ النَّطَفِ مِنَ النَّطَفِ فَرَيَّغُ مُ ٱلْمَيْتَ﴾ يعني النُّطَفَ ﴿مِنَ النَّطَفِ مِنَ النَّاسِ والدوابُّ والطيرِ.

وقالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ يُغْرِجُ ٱلْعَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ أي المُسْلِمَ مِنَ الكافِرِ ﴿ وَيُعْزِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْعَيِّ ﴾ أي الكافرَ مِنَ المُسْلِمِ.

ولكنْ يَجيءُ على هذا أنْ يقولَ: يُخْرِجُ مِنَ المُسْلِمِ ما لا يكونُ كافراً ومِنَ الكافِر ما لم يَصِرُ مسلماً، لأنَّ ما يَخْرُجُ لا يُوصَفُ بالإسلامِ ولا بالكُفْرِ، ولا يُنْسَبُ إلى واحدٍ منهما وقْتَ الخُروجِ حتى يَبْلُغَ، فيكونُ منهُ فِعْلُ الكُفْرِ أو فَعِلُ الإسلامِ. وقد ذَكْرُنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

وفي الآيات التي تَقَدَّمَ ذِكْرُها مِنْ نَحْوِ قُولِهِ: ﴿أَرَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِنَ أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الآية وقولِهِ: ﴿أَوْلَمْ بَسِبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية [الروم: ٨ و٩] وأمثالِ ذلكَ ما يُذَكِّرُ، ويُخْبِرُ أُولئكَ الكَفَرَةَ عَنْ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ، والْزَمَهُمْ ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: من . (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم : فيها أربع. (٦) أدرج قبلها في الأصل: وقوله.

وفي الآية نَقْضُ قولِ المُعْتَزِلةِ لأنهمْ لا يَجْعلونَ القُدْرَةَ على فِعْلِ بعوضةٍ، فلا يكونُ لهمُ الاِحْتِجاجُ على أولئكَ الكَفَرَةِ في القُدْرَةِ على الإعادةِ والإنشاءِ بَعْدَ ما صاروا رَماداً، أو كلامٌ نَحْوَ هذا.

وقولُهُ تعالٰى: ﴿وَكِكَالِكَ تُخْرَجُونَ﴾ أي كذلكَ تُبْعَثونَ، وتُحْيَونَ، كما أُخِرْجَ الحيُّ مِنَ المَيَتِ والمَيِّتُ مِنَ الحَيِّ مِنْ غَيِرِ أَنْ كانَتِ الحياةُ في المَيِّتِ والمَوتُ في الحَيِّ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ﴾ يَحْتَمِلُ آياتِ وَحُدانِيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ وحُججِهِ وآياتِ بَعْثِهِ وإحيائِهِ وآياتِ رسالةِ الرسلِ ونحوَها (١٠).

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ﴾ يُخَرُّجُ على وُجووٍ:

the state of the s

أَحَدُها: نَسَبَ خَلْقَنا إلى الترابِ لأنّا إنما خُلِقْنا مِنْ أصلٍ، خُلِقَ ذلكَ الأصلُ مِنَ الترابِ، وهو آدمُ، وإنْ لم تكنْ أنفسُنا مخلوقةً مِنْ ترابٍ حقيقةً كما نَسَبَ خَلْقَنا إلى النُّظفةِ، وإنَّ لم تُخْلَقُ أنفسُنا كما هي منَ النُّظفةِ. لكنهُ أضاف ذلكَ، ونَسَبُهُ إلى النُّظفةِ لِما هي أصلُ ما خُلِقْنا منها.

والثاني: نَسَبَنا إلى الترابِ لما جَعَلَ أغذيتَنا وما بهِ قِوامُ أنفُسِنا وأبدانِنا في الخارجِ مِنَ الترابِ. فإنما هو إخبارٌ بما بِهِ قِوامُ أنفسِنا وأبدانِنا، وإنْ لم نُخْلَقْ مِنَ الترابِ مِنَ الأصلِ. فَيُخْبِرُ، واللهُ أعلَمُ، أنكمْ لا تَتَصَوَّرونَ خَلْقَ الجِسْمِ إنْ لم تُشاهدوا تلكَ الطِّينَةَ التي منْها تكونُ الأجسامُ بعدَ مشاهدةِ طِينَتِها ومُعايَنَتِكُمْ إياها، ورأيتُمُ القُدْرَةَ لهُ على خَلْقِها قبلَ أنْ تُشاهِدوا طبِنَتَها.

والثالث: نَسَبَ خَلْقَنا إلى الترابِ، وهو آدمُ على ما ذَكَرْنا. إلّا أنَّ قولَهُ: ﴿ عَلَقَكُم ﴾ أي قَدَّرَكُمْ مِنْ ذلكَ الأصلِ. والتخليقُ هو التقديرُ في اللغةِ. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ؛ وإنما قَدَّرَنا على تقديرِ ذلكَ الأصلِ. وذلكَ جائزُ: نِسْبَتُنا وإضافَتُنا إلى الترابِ، إنْ صَحَّ ما ذُكِرَ في بعضِ الأخبارِ؛ ذُكِرَ أنَّ مَلَكاً يأتي بِكَفِّ مِنْ ترابٍ، فَيَذُرُّهُ في تلكَ النَّظفَةِ في رَحِمِ المرأةِ، فَيُخْلَقُ منهُ حينتذِ الولدُ.

فإنْ صَحَّ هذا فيكونُ خَلْقُ جميع الناسِ، وأصلُهُمْ مِنْ ترابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَآ أَنتُد بَشَرٌ تَنَثِيرُونَ ﴾ أي ثم إذا ذُريَّةٌ مِنْ بَعْدُ بَشَرٌ تَنْبَسِطونَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَنتُرُ رَحْمَتَمُ ﴾ [الشورى: ٢٨] أي يَبْسُطُ. أو ﴿ تَنتَثِرُونَ ﴾ أي تَتَفَرَّقونَ في حواثِجِكُمْ في طَلَبِ أغذيَتِكُمْ وما بِهِ قوامُ أنفسِكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

**الآبية ٢١** على: ﴿وَمِنْ ءَايَنِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَهَا﴾ [يَحْتَمِلُ وجهينِ:

اَحَدُهما] (٢): أي منْ أجنَّاسِكُمْ وأشكالِكُمْ ﴿ لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا﴾ يقولُ: إنما جَعَلَ ما تَسْكنونَ إليهِ، وتَتَالَفونَ مِنْ جِنْسِكُمْ وشَكْلِكُمْ ما تَعْرِفونَ كقولِهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولِتُ مِنْ أَنْسُكُمْ وَشَكْلِكُمْ ما تَعْرِفونَ كقولِهِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولِتُ مِنْ أَنْسُكُمْ وَشَكْلِكُمْ مَنْ تَعْرِفونَ صدقَهُ وبَعْثَهُ وأمانَتَهُ ما لو كانَ مِنْ غَير جِنْسِكُمْ وشَكْلِكُمْ لا تَعْرِفونَهُ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ قولُهُ: ﴿ غَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْفَكُمْ أَزْفَكُمْ إِلَيْهَا﴾ أي مِنْ جِنْسِكُمْ ما تَسْكُنونَ إليها [وتَسْتَأْنِسونَ بهمْ ما لو كانوا مِنْ غَير جِنْسِهِمْ لا يكونُ ذلكَ: أنْ يَسْتَأْنِسَ كلُّ ذي شكلٍ بِشَكْلِهِ وجِنْسِهِ.

والثاني: ما ذَكَرْنا أنهُ أرادَ آدمَ وحَوّاءَ، أي خَلَقَ زوجَتَهُ حَواءَ مِنْ نفسِهِ، فَجَعَلَها لهُ سَكَناً يَسْكُنُ إليها]<sup>(٣)</sup> ويَسْتَأْنِسُ بها، ياللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَعَمَلُ بَيْنَكُمُ أَي بَيَنَكُمْ وبَينَ الأزواجِ ﴿فَوَذَةُ وَرَجْمَةً﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿قَوَذَةُ وَرَجْمَةً﴾ وجهينِ:

أَحَدُهُما: يَوَدُّها لِما جَعَلَها (٤) لهُ مَوضِعاً لِقضاءِ شَهْوَتَهِ وحاجَتِهِ، وكذلكَ هي تَوَدُّهُ لذلكَ. ﴿وَرَبَعْمَةُ ﴾ أي يَرْحَمُ بعضُهُمْ بعضاً، ويَتَحَنَّنُ إليهِ إذا نَزَلَ بواحدٍ منهما ما يَمْنَعُ قضاءَ الشَّهْوَةِ والحاجةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ونحوه. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: جعل.

The state of the s

والثاني: يَوَدُّ بعضُهُمْ بعضاً، ويرحَمُ بالطَّبْعِ والخِلْقَةِ؛ إذْ كلُّ ذي طَبْعٍ يَوَدُّ شَكْلَهُ وجِنْسَهُ إذا كانَ في حالِ السَّعَةِ والرَّخاءِ والسُّرورِ، وِيَرْحَمُهُ إذا نَزَلَ بهِ البَلاءُ والشِّدَّةُ.

هذا مَعْروفٌ عندَ الناسِ: أَنْ يَتَراحَمَ بعضُهُمْ على بعضٍ في حالِ نُزولِ البلاء والشَّذَّةِ، ويَتَوادُوا<sup>(١)</sup> في حالِ السَّعَةِ والسُّرورِ.

وقالَ/ ٤١١ \_ أ/ الحسنُ: ﴿وَيَعَمَلَ بَيْنَكُمُ مِّوَدَّةً ﴾ أي الجِماعَ ﴿وَرَجْمَةً ﴾ أي الوَلَدَ. فكيفَ ما كانَ فهو يُخْبِرُ عنْ لُطْفِهِ ومِنَّتِهِ حين (٢) جَعَلَ بينَ الزوجِ والزوجةِ المَوَدَّةَ والرحمةُ على عَدَمِ القرابةِ والرَّحِمِ وبُعْدِ ما بَينَهما، فصارَا لِما ذَكَرْنا في المَوَدَّةِ والرحمةِ كالقَريبَينِ وذَوَي الرَّحِمَينِ وأقربِ القريبِ.

ثم [الآيةُ حُجَّةٌ](٣) على المعتزلةِ لأنهُ أَخْبَرَ أنهُ جَعَلَ بيَنهُمْ مَوَدَّةً ورحمةً، وذلكَ فِعْلُ الزُّوجينِ في الظاهرِ.

ثم أضاف ذلكَ إلى نفسِهِ، وأخْبَرَ أنهُ جَعَلَ [ذلكَ آيةً، فَدَلً] (٤) أنَّ لهُ صنعاً في ذلكَ، فَيَبْطُلُ قولُهُمْ: أنْ ليسَ اللهِ صُنْعٌ في فِعل العبادِ، ويَظَلُ<sup>وْهُ)</sup> اللطفُ الذي ذَكَرَ أنهُ جَعَلَهُ (٢) بينَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَمَتِ﴾ لما ذَكَرْنا مِنْ آياتِ وحدانَّيتِهِ وربوبِيَّتِهِ وآياتِ البَعْثِ والنَّشورِ وآياتِ الرسالةِ ﴿لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ﴾ لِقومِ يَنْتَفِعونَ، وهمُ المؤمنونَ، أو ﴿لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ﴾ يَتَدَبَّرونَ<sup>(٧)</sup>، ويَعْتَبِرونَ، فَيَنْتَفِعونَ<sup>(٨)</sup>.

فأمَّا منْ لا يَتَفَكَّرْ، ويَتَدَبَّرْ، فلا يَنْتَفِعُ [بها، وهي ليسَتْ](٩) بآياتٍ لهُ، واللهُ اعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْ مَايَدِيهِ ﴾ آياتِ وحدانِيَّتِهِ وألوهِيَّتِهِ وآياتِ بَعْثِهِ، وقولُهُ تعالى: ﴿خَانَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْوَهِيَّتِهِ وَالْوَهِيَّتِهِ وآلوهِيَّتِهِ وآلوهِيَّةِ وَلَا الْحَلْقِ وَلَيْ الْحَلْقِ وَلَيْ الْحَلْقِ وَلَيْ الْحَلْقِ وَلَيْ الْحَلْقِ وَلَيْ الْعَلْمِ اللهُ عَلَى الماءِ أو على الربحِ خارجٌ عنْ فِعْلِ الحَلْقِ وَمِنْ قُدْرَتِهِمْ غَيرُ مَوهُومٍ ذلكَ في أوهامِهِمْ وعقولِهِمْ مِنْ غَيرِ الواحدِ العالم القادرِ بذاتِهِ.

فإذا كانَ ما ذَكَرَ غَيرَ مَوهومٍ في أوهامِهِمْ وعقولِهِمْ مِنْ غَيرِ اللهِ فهمْ إنما أنكروا البعثَ لِما يُعايِنوا ذلك، ولم يُشاهِدوهُ في أوهامِهِمْ بعدَ أَنْ كَانَ ذلكَ مَوهوماً مِنَ اللهِ مُشاهَداً مُعايَناً. لِمثْلِ هذا، واللهُ أعلمُ، يَذْكُرُ هذا. وقولُهُ تعالى: ﴿وَاخْذِلَكُ أَلَيْ الْمَالِ عَلَمُ كَانَهُ يقولُ: وفي خَلْقِ الْحَتِلافِ السنتِكُمْ آياتُهُ أيضاً، لأنَّ الألسنَ بحيثُ خِلْقَةُ الألسنِ غَيرُ مُخْتَلِفَةٍ، ولكنْ إنما تَخْتَلِفُ بحيثُ النطقُ والتَّكَلُمُ بها لا يَقَعَ في التَّكَلَّمِ بها والنَّطْقِ والصوتِ تَشابُهُ بحالٍ وخُروجٌ (١٠) عمّا يَقْدِرُونَ مِنَ الكلام، وإنْ كانَتْ بحيثُ خِلْقَتُها واحدةٌ غَيرُ مُخْتَلِفَةٍ.

فُهذا على المعتزلةِ لِقولِهِمْ: إِنَّ أقوالَ العبادِ غَيرُ مَخْلُوقةٍ، لا صُنْعَ للهِ في ذلكَ. فلو لم يكُنْ لهُ في ما يَتَكلَّمُونَ، ويَنْطِقُونَ على الْحَتِلافِ ذلكَ صنعٌ، فلا آيةَ تكونُ لهُ في ذلكَ، فَذَلَّ أنهُ إنما صارَ آيةً لهُ لِما لهُ صُنْعٌ في ذلكَ، وكذلكَ في ما تختلِفُ الألوانُ بِفِعْلِ يكونُ مِنَ الخَلْقِ، و يَتَغَيَّرُ عندَ الغَضَبِ والسرورِ والفَرَحِ، ثم أَخْبَرَ أَنَّ ذلكَ [مِنْ](١١) آياتِهِ، دلَّ أنهُ خالقٌ لأفعالِهمْ، حتى كانَ آيةً لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وأهلُ التأويلِ يقولونَ: ﴿وَالْخَيْلَاتُ ٱلْسِنَلِكُمُّ عَربيٌّ وأعجميُّ ونَبْطيٌّ وتركيٌّ ونَحْوُهُ ﴿وَأَلْوَنِكُزُ ﴾ أبيضُ وأحمرُ وأسودُ ونَحْوُهُ. وأصلُهُ ما ذَكَرْنا.

[وقولُهُ تعالى](١٢٠): ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلْمُلِمِينَ﴾ جائزٌ أنْ تَكونَ آياتٍ لِمنِ انْتَفَعَ بهِ مِنَ العالَمينَ، أو أيةً لِمَنْ تَفَكَّرَ، وتَدَبَّرَ، مِنَ العالَمينَ. لأنهُ إذا تَفَكَّرَ، وتَدَبَّرَ، عَرفَ وجْهَةَ الآيةِ في ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ويوادهم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: دل. (۵) في الأصل وم: ويبطل. (٦) في الأصل وم: جعل. (٧) في الأصل وم: ويتدبرون. (٨) في الأصل وم: فيعرفون. (٩) في الأصل وم: به فهو ليس. (١٠) في الأصل وم: وخروجه. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة في الأصل وم.

THE THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ مَانَكُمُ مِالَيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ لأنَّ النومَ يأخُذُهُمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَغْرِفُوا أَنهُ مِنْ أَينَ مَأْتَاهُ وَمَأْخَذُهُ؟ ثم يَأْخُذُ منهمْ جَميعَ مَنافعِ الأحياءِ مِنَ السمعِ والنطقِ والفهمِ والرؤيّةِ وجميعَ ما يُنْتَقَعُ بِهِ قِبَلَ ذلكَ.

َ ثُمْ يَرُدُّ ذَلَكَ إِلِيهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ عَرَفُوا ذَلَكَ، فيعودُونَ إلى ما كانُوا مِنَ المِنافِعِ والاِئتِسابِ لِيُعْلَمَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على مِثْلِ هذا يَقْلِرُ على أَخْلِ الروح ونفسِهِ وردِّهِ إليهِ، فهو أخو الموتِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللَّذِى يَتَوَفَّلَكُم بِالَّذِلِ﴾ [الأنعام: ٦٠] [سَمَّى النومَ](١) الوفاة، وهو مِثْلُهُا(٢) لِما ذَكَرْنا أنَّ جميعَ مَنافعِ الأحياءِ يَرْتَفعُ، ويزولُ بالنومِ، ثم يُرَدُّ إليهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُشْعَرَ بذلكَ. فَمْنَ قَدَرَ [على هذا يَقْدِرُ](٢) على الإحياءِ بعدَ الموتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْنِغَآ لَكُمْ مِن فَشَلِمِيُّ ﴾ وِجْهَةُ الآيةِ في ما يَبْتَغونَ<sup>(1)</sup> مِنْ فَضْلِهِ، وهو خَلْقُهُ تلكَ المَكاسبَ والتجاراتِ والمحِرَفَ التي يَبْتَغونَ بها الرزقَ.

الْحَبَرَ انهُ خَلَقَ ذلكَ منهمْ. ففيهِ دلالةُ خَلْقِ افعالِ العِبادِ. فهو على المعتزلةِ لإنكارِهِمْ خَلْقَ افعالِهِمْ، أو أَنْ تكونَ وِجْهَةُ الآيةِ فيهِ ما عَرَّفَهُمْ تلكَ المكاسبَ والتجاراتِ والحِرَفَ، وعَلَّمَهُمْ إيّاها، وأَحْوَجَهُمْ إليها لِيَصِلُوا إلى مَنافِعِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَى فِي ذَلِكَ لَآيَدَتِ لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ﴾ أي يَنْتَفِعُونَ بِسَمْعِهِمْ، أو لِقومٍ يُحيرونَ. والسمعُ يجوزُ أَنْ يُعَبَّرَ بهِ عنِ الإجابةِ كقولِهِ ﷺ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» [البخاري ٦٩٠] أي أجابَ اللهُ لِمَنْ دعاهُ، أو أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ﴾ أي يَعْقِلُونَ. تَجوزُ العبارةُ كقولِهِ: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَدَتِ لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ﴾ أي يَعْقِلُونَ. تَجوزُ العبارةُ كقولِهِ: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَدَتِ لِقَوْرِ يَسْمَعُونَ﴾ [يونس: ٦٧] أي يَعْقِلُونَ. ويُقالُ: لِقوم يَسْمَعُونَ الْمُواعِظَ، فَيَقْبَلُونَهَا فَيَتَقِعُونَ بِها.

### الآلية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيِنْ ءَايَنَنِهِ. يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَمًا ﴾ قيلَ فيهِ بوجهينِ:

أَحَلُهما: ﴿يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ﴾ للخَوفِ والطَمعِ؛ تَخافونَ سُلْطانَهُ وقدرَتَهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ ذلكَ الَبرْقُ، فَيَذْهبَ بأبصارِكُمْ ﴿وَكَمَمَتُا﴾ ترجونَ رحمتُهُ بِصَرْفِهِ<sup>(٥)</sup> عنكمْ.

والثاني: ﴿ فَوَفًا وَطَمَّمُا ﴾ أي يُريكُمُ البَرْقَ تَخافونَ، وتَظمُّعونَ [يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَدُهما: يَخافُ](٢) المسافرُ قَطْعَ سَيرِهِ ومَنْعَهُ عنهُ، ويَطْمَعُ(٧) المُقيمُ برحمتِهِ ما يُكْثِرُ بهِ أنزالَهُ ومعاشَهُ.

والثاني: تَخافونَ الصَّواعِقَ، وتطمعونَ المَطَرَ، وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْيِ. بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَأَ﴾ هو ظاهرٌ، قد ذكرْناهُ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْرِ يَمْقِلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكِرْنا ﴿لِقَوْرِ يَمْقِلُونَ﴾ يَنْتَفِعونَ بعقولِهِمْ، أو ﴿لِقَوْرِ يَمْقِلُونَ﴾ لو تَذَبَّروا، وتَفَكّروا، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْمُعَلِّىٰ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَابَنِهِ؞َ أَن تَقُومَ السَّمَآةُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِيَّ ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنهما (٨) قاما على شيءٍ غَيرِ موهومٍ ، ذلكَ في أوهامِ الخَلْقِ قِيامُ شيءٍ مِنْ أفعالِهِمْ على مِثْلِهِ، وهو الهواءُ والماءُ والريحُ. فكيفَ حَمَلَهُمْ خروجُ شيءٍ مِنْ أوهامِهِمْ على إنكارِهِ وتكذِيبِهِ، وهو البعثُ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ؟ فمنْ قَدَرَ على أخدِهِما قَدَرَ على الآخَرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَشَرْ فَقْرُجُونَ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: على التقديم، أي ثم إذا دعاكُمْ دعوةً إذا أنتمْ تخرجونَ مِنَ الأرضِ. والدَّعْوَةُ: هي النَّفْخَةُ الآخِرَةُ. وقالَ بعضُهُمْ: هو ما ذُكِرَ: الدَّعْوَةُ تكونُ مِنَ الأرضِ مِنْ صخرةِ بيتِ المقدسِ. مِنْ هنالكَ تَسْمَعونَ الدعوةَ.

ثم الحُتُلِفَ في الدَّعَوَةِ والصَّيحَةِ والشَّورِ ونَحْوِ ما ذَكَرَ: فمنهمْ مَنْ يقولُ على حَقيقةِ الدَّعْوَةِ والصَّيحَةِ والنَّفْخَةِ والطُّورِ على ما ذَكَرَ. وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنَّ ذلكَ إخبارٌ عنْ سرعةِ نَفاذِ الأمرِ وعِبارةٌ عنْ خِفَّةِ ذلكَ وَمَولِهِ كقولِهِ: ﴿وَمَا

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: مثله. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: يتتفعون. (٥) في الأصل وم: بصرفكم. (٦) في الأصل وم: يخافه. (٧) في الأصل وم: وتطمعون أي. (٨) في الأصل وم: أنه.

أَشُرُ النَّـاعَةِ إِلَا كَلَمْتِعِ الْبَعَبَـرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُۗ﴾ [الــنــحــل: ٧٧] وقـــولِــهِ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَعَــُهِ إِذَا أَرَةَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]. ليسَ أنْ كانَ منهُ كافّ ونونٌ.

لكنهُ ذُكِرَ بِأَخَفٌ حروفٍ يُفْهَمُ منهُ المَعْنَى. فَعَلَى ذلكَ ذِكْرُ الصَّيْحَةِ والنَّفْخَةِ والدَّعْوَةِ والصُّورِ، واللهُ أعلَمُ.

وفي قولِهِ: ﴿ مُمُ إِنَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً يَنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا آلَتُر عَنْ يُحُونَ ﴾ دلالة وإخبارٌ أنه قادرٌ على الإنشاء والإحياء بلا سَبَبِ لأنه الخبر إذا دعاكم دَعْوَةً تَخْرُجونَ. والدَّعْوةُ ليستُ هي بِسِبب للإحياء والإنشاء. بل أخبرَ أنه يُخْرِجُهُمُ إخراجاً. ثَبَتَ انهُ ما ذَكُرْنا. وقد ذَكَرْنا في الحقيقةِ، فإذنْ آياتُهُ عَبَث، لأنَّ الحروف [لا] (١) تَشْهَدُ خَلْقهُ ولا جِسْمَهُ ولا سَمْعَهُ ولا ما (١) اختَجً، فيكونُ بِمَعْنى مَنْ يقولُ: اللهِ آياتُ في الكلامِ، احتجَجُ بها على عِبادِهِ اللهِينَ لم يُطْلِعْهُمْ عليه / 113 ـ ب / ولا سَبيلَ لهم إلى الإطّلاعِ عليها، وذلكَ بعيدٌ عنِ العقولِ، فَثَبَتَ أنَّ اللهَ قَد خَلَقَ كلَّ نُطْقِ على ما عليهِ، يَعْرِفُهُ المُتَفَكِّرُ بِما يَرى مِنْ عَجْزِ المُتَفَوِّهِ على التقطيعِ الذي يُقدِّرُهُ في نَفْسِهِ وعلى الحَدِّ الذي يَجبُ أنْ يكونَ عليهِ دونَ أنْ يَقَعَ في ذلكَ تَفاوُتُ والْحَتِلافُ، فَيُعْلَمَ أنَّ ذلكَ كانَ الآيةَ على ما كانَ عليهِ، بل

وما ذَكَرَ مِنِ الْحَتِلافِ فإنا قد نَجِدُهُ يَتَغَيَّرُ بالعبادِ نَحْوُ ما يَظْهَرُ عند شِدَّةِ السرورِ بالشيءِ غَيرُ الذي يَظْهَرُ عندَ شِدَّةِ الغَضَبِ مُتَوَلِّداً عنْ فِعْلِهِمْ.

ومْنِ قولِ المعتزلةِ أو عامَّتِهِمْ أنَّ المتولِّدَ هو فعلُ الخَلْقِ. فعلى ذلكَ القولِ يكونُ اللَّونُ فِعْلاً بِتَخْليقِ اللهِ.

وأمّا النومُ فَمَوضِعُ الاِعْتبارِ فيهِ ما في اللَّونِ، وإلّا فالاِعْتبارُ إنما هو بابْتِغائِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ، أي ذلكَ بما رُكّبَ فيهمْ مِنَ الحاجةِ وإنشائهِمْ مِنَ الفاقةِ إلى ما ذَكَرَ مِنَ الأغذيةِ بأنَّ ابْتِغاءَها [كانَ] (٢٠) فعلاً لْلْخُلْقِ. وقدِ احْتَجَّ اللهُ ﷺ على العبادِ، فاخْبَرَ أنهُ منْ آياتِهِ. ومُحالٌ أنْ تكونَ حُجَّتُهُ ما يَخْلُقُهُ غَيرُهُ دونَ الذي يَخْلُقُهُ، بل يَدُلُّ خَلْقُ كلِّ على مُنْشِئِهِ مِنْ طريقِ الخِلْقَةِ اللهِ، وإن كانَ فِعْلاً لِلْخُلْقِ، واللهُ الموفِّقُ.

﴿ اللَّذِيهِ ٢٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمُ مَن فِي السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ حَرْفُ ﴿ مَن ﴾ إنما يُتَكَلِّمُ بهِ، ويُعَبَّرُ عمَّنْ لهُ المُلْكُ والتدبيرُ والتَّمْيِيزُ. وحرفُ: ما عنْ مُلْكِ الأشياءِ نفسِها. فإذا كانَ مَنْ لهُ المُلْكُ في الشيءِ والتدبيرُ والأمرُ لهُ، فالأملاكُ أحَقُّ أَنْ تكونَ لهُ.

يُخْبرُ، واللهُ أعلَمُ، عنْ غِناهُ وسلطانِهِ وقدرتِهِ، أي مَنْ لهُ ما ذَكَرَ في السمواتِ والأرضِ، لا يُحْتَمَلُ<sup>(٤)</sup> أَنْ يَمْتَحِنَهُمْ، ويَامُرُهُمْ بأنواعِ العِبادَةِ والطاعةِ لِحاجةِ نفسِهِ أو مَصْلَحَةِ نفسِهِ؛ إذْ هو غَنيٌّ عنْ ذلكَ، ولكنهُ إنما يَمْتَحِنُهُمْ ويأمُرُهُمْ بأنواعِ العِبادَةِ وأنواعِ المِحَنِ لِمَنافِعِ أَنفسِهِمْ وحاجاتِهِمْ ومَصالِحِهمْ، فإذا كانَ لهُ ما ذَكرَ مِنَ المُلْكِ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْجِزَهُ شَيءٌ أَنضافِعِ أَنفسِهِمْ وحاجاتِهِمْ ومَصالِحِهمْ، فإذا كانَ لهُ ما ذَكرَ مِنَ المُلْكِ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْجِزَهُ شَيءٌ أَنضافِ

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلِّ لَمُ قَنِنُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: القُنوتُ: القِيامُ، والقانتُ: القائمُ. فإنْ كانَ هذا فتأويلُ ﴿كُلِّ لَمُ قَنِنُونَ﴾ أي قائمٌ بتدبيرِهِ وأمْرِهِ في الوُجودِ والعَدَمِ والإبْداءِ والإعادَةِ، وفي كلِّ حالٍ، إنْ أُوجَدَ وُجِدَ. وإنْ أَعْدَمُ صارَ مَعْدوماً، وإنْ أَحْيَاهُ حَيِيَ، ونَحوُهُ في كلِّ حالٍ يقومُ بِتَدبيرِهُ وأَمْرِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿كُلُّ لَمُ قَانِنُونَ﴾ أي مُطيعونَ. فإن كانَ على هذا فهو على طاعةِ الخِلْقَةِ لهُ والشهادةِ لهِ بالوَحدانِيَّةِ والرَّبوبِيَّةِ والتدبيرِ لهُ والعِلْمِ في ذلكَ لأنَّ اللهَ جَعَلَ في خِلْقةِ كلِّ أحدٍ وكلِّ شيءٍ وفي صورتِهِ ما يَشْهَدُ لهُ بالوَحْدانِيَّةِ والربوبِيَّةِ، ويدلُّ على تدبيرِهِ وعِلْمِهِ، فكلُّ لهُ قانتُ ومطيعٌ بالخِلْقَةِ والصفةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ كُلُّ لَمُ قَانِنُونَ ﴾ أي خاضعونَ، فهو يرجِعُ إلى حالٍ دونَ حالٍ، وهو حالُ الخوفِ والضرورةِ؛

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: بما. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) و(٥) في الأصل وم: يمتحن.

mile the wind the second in the control of the second t

يَخْضَعُ لَهُ كُلُّ كَافَرٍ ومُشْرِكٍ في تلكَ الحالِ، وهو ما أَخْبَرَ عنهمْ مِنَ الخضوعِ لَهُ إِذَا ركبوا الفلكَ حين<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿ لَإِنَّا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعُوُّا اللَّهَ ثُمُّالِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الـعــنـكــبــوت: ٦٥] وقــالـــوا<sup>(١)</sup>: ﴿ لَهِنَ اَبَعَنَا مِنْ هَذِهِ. لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ﴾ [الأنــعــام: ٣٢ويونس: ٢٢] ونَحْوُ ذلكَ منَ الأحوالِ التي كانوا يَخْضَعونَ، ويُطيعونَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ﴾ [يُخبرُ أنَّ مَنْ مَلَكَ، وقَدَرَ على بَدْءِ الخَلْقِ]<sup>(٣)</sup> وإعادتِهِ، لا يَخْتَمِلُ أنْ يَخْلُقَهُمْ، ويُنْشِئَهُمْ لحاجةِ نفسِهِ أو مصلحتِهِ لأنهُ غنيٌ بذاتِهِ، أو يَمْتَحِنَهُمْ لِمَنفَعَةِ نفسِهِ، أو يأمُرَهُمْ (٤) لذلك. ولكنْ إنما يَبْدَأُ، ويُعيدُ لحاجةِ أنفسِهِمْ، أو يَخْبِرُ أنَّ مَنْ قَدَرَ على بَدْءِ الشيءِ يَمْلِكُ إعادَتَهُ.

[وقولُهُ تعالى] (٥): ﴿وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهِ قَالَ [بعضُهُم] (١): ﴿وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهُ [أَي هُو هَيِّنَ عليهِ] (٧): ابْتِدَاؤُهُ وَإِعادتُهُ كَقُولِهِ: ﴿وَهُو الْمَوْنَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ يَمِيرُ ﴾ [التغابن: ٧] وقولِهِ: ﴿هُو عَلَى هَيِّنَ ﴾ [مريم: ٩ و ٢١] وتجوزُ العبارةُ مِنْ فَعُلَ نَحُو ما يُعَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، أي كبيرٌ، وأَغْظُمُ بِمَغْنَى عظيمٍ، ونحوُهُ كثيرٌ. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿هُو عَلَى هَيِّنَ ﴾ أي عليهِ هينٌ ؛ إذْ ليسَ شيءٌ أَهْوَنَ عليهِ مِنْ شيءٍ، بلِ الأشياءُ كلُّها بِمَحلٌ واحدٍ داخلٍ تحتَ قولِهِ: ﴿كُنَ ﴾ [البقرة: ١١٧] و. . ].

وإنما يُقالُ: أَهُوَنُ وأَيْسَرُ لِمَنْ كَانَ فِعْلُهُ بِسَبِ، فيهونُ عليهِ إذا كَثُرَتِ الأسبابُ، ويَضعُبُ عليهِ، إذا قَلَّتْ، وضَعُفَتْ. فأمّا الله ﷺ: فهو (٨) الفاعلُ للأشياءِ، وصانِعُها، والقادرُ عليها بِسَببِ وبلا سَبَبِ.

فلا جائزٌ أَنْ يُقَالَ [في حَقِّهِ] (٩): شيءٌ أهَونُ عليهِ منْ شيءٍ. وإنما يجوزُ ذلكَ [في] (١٠) مَنْ كانَ فِعْلُهُ لا يكونُ إلّا ب.

وقال بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيَةٍ﴾ في عقولِكُمْ وتقديركُمْ، أي إعادةُ الشيءِ في عقولِكُمْ وتدبيرِكُمْ أَهُوَنُ مِنْ بَدْئِهِ، لأنَّ الخَلْقَ لا يَمْلِكُونَ تصويرَ ما لم يَسْبِقْ لهُ المِثالُ والتَّصَوُّرُ ابْتِداءً.

وقد يكونُ تصويرُ الأشياءِ وتمثيلُها إذا سَبَقَ لهمْ مثالٌ رَأُوهُ، وشاهَدوهُ. فَثَبَتَ أنَّ إعادةَ الشيءُ في عقولِكُمْ وتدبيرِكُمْ أهونُ منِ ابْتِدائِهِ. فإذا عايَنتُمْ،، وأقرَرْتُمْ أنهُ قادرٌ على بَدْئِهِ فهو [على](١١) إعادتِهِ أمْلَكُ وأفْدَرُ، ولا قوةَ إلّا باللهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَمُوَ أَهْوَتُ عَلِنَهُ عِنْ على ذلكَ الشيءِ، أي إعادةُ ذلكَ الشيءِ أهونُ مِنْ بديهِ، لأنهُ في الإنبداءِ يَنْقُلُهُ، ويُحُولُهُ مِنْ حالِ النطفةِ إلى حالِ العَلقةِ إلى حالِ المُضْغَةِ، ثم مِنْ حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ التصويرِ والنَّسْمَةِ اللهِ على التَّعويلِ مِنْ حالِ النصويرِ والنَّسْمَةِ إلى ما ينتهي إليهِ حتى يصيرَ خَلْقاً وصورةً. فَيُخْبِرُ أنَّ إعادتَهُ ليسَتْ على التَّقديرِ و التَّحويلِ مِنْ حالِ إلى حالِ ولكنْ كما ذكرَ: ﴿ وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَيْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ [النحل: ٧٧] وقولِهِ: ﴿ وَمَا أَشُرُا إِلَا كُلَيْجِ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: دُكرَ: ﴿ وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَيْجِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَشْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] وقولِهِ: ﴿ وَمَا أَشُرُا إِلَا وَولِهِ] (١٣٠ : ﴿ وَمُلَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَيْجِ اللّهَ الشيءِ أَهُونُ على ذلكَ الشيءِ مِنَ الإنتِداءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَقَلَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي لهُ الصفاتُ العاليةُ. ثم يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أَنَّ كُلَّ مُوصُوفِ بِالْعُلُوِّ وَالرَفْعَةِ مِنْ دُونِهِ، فَهُو الْمَوصُوفُ بِهِ فِي الحقيقةِ على مَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حُمِدَ دُونَهُ، فَلَكَ الحَمدُ لَهُ فِي الحقيقةِ، راجعٌ إليهِ ذلكَ كقولِهِ ﴿وَلَهُ ٱلْحَمْدُ﴾ الآية [الروم: ١٨و..]

والثاني: لهُ الصفةُ العاليةُ ممّا تُخالِفُ صِفاتِ الحَلْقِ وشَبَهَهُمْ كقولِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّةٌ﴾ [الشورى: ١١] لا تُشْبِهُ صِفاتُهُ صِفاتِ المَخْلوقينَ، ولا اشتَبَهَتْ صفاتُ الخَلْقِ صفاتِهِ، وهو ما قالَهُ بعضُ أهلِ التأويلِ: الذي لا مِثْلَ لهُ، ولا شِبْهَ ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ١٦٣و. . ] واحدٌ ﴿لَا شَرِيكَ لَلَّهِ﴾ [الأنعام: ١٦٣].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وقولهم. (۲) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يأمره. (۵) ساقطة من الأصل وم. (1) و(۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۹) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۱۰) ساقطة من الأصل وم. (۱۱) من م، ساقطة من الأصل. (۱۲) في الأصل وم: و. (۱۳) في الأصل وم: و.

والثالث: ولهُ الصفاتُ العاليةُ ممّا لا يُضادُّ [بعضُها](١) بَعْضاً: عالمٌ، لا جَهْلَ فيه، قادرٌ، لا عَجْزَ فيهِ، عزيزٌ، لا ذُلَّ فيه. وأمثالُ ذلكَ ممّا لا يدخُلُ في ذلكَ تُقْصانُ أو عيبٌ بوجهِ مِنَ الوجوهِ، ليسَ كالخلْقِ أنهمْ يُوصفونَ بالعِلْمِ بِجِهَةِ ويشيء وبالجَهْلِ بِجِهَةٍ أُخْرَى وبالقُدْرَةِ بِجِهَةٍ أُخْرَى ويشيءٍ آخَرَ وبالعَجْزِ بِجِهَةٍ أُخرَى ويشيءٍ آخَرَ وبالعِزِّ بِجِهَةٍ أُخْرَى ويشيءٍ آخَرَ وبالذُّلُّ بِجِهَةٍ أُخْرَى وبشيءٍ آخَرَ.

فَاللَّهُ ﷺ موصوفٌ بِصفاتٍ، لا يُضادُّ بعضهًا بعضاً، ولا يدخُلُ في ذلكَ نُقصانٌ بِجِهِةٍ مِنَ الجهاتِ وفي حالِ منَ الأحوالِ لأنهُ بذاتِهِ موصوفٌ بذلكَ لا بِغَيرهِ ولا بَسِببٍ.

وأمَّا غَيرُهُ فإنما يوصفونَ بذلكَ بأسبابٍ وبأعيانِ(٢)، تكونُ لهمْ. لذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، ولا قوة إلَّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْعَكِيمُ﴾ الذي لا يَلحَقُهُ / ٤١٢ ـ أ الذُّلُ والضَّرَرُ بِمُخالَفَةِ خَلْقِهِ إِيّاهُ وعِصيانِهِمْ لهُ، ليسَ كملوكِ الأرضِ إذا خالفَهَمْ<sup>(٣)</sup> أتباعُهُمْ وحواشِيهِمْ ورعِيَّتُهُمْ، يُذَلِّونَ، ويَلْحَقُهُمُ الضَّرَرُ بإعراضِهِمْ عنهمْ، لأنَّ عِزَّهُمْ كانَ بهمْ. فَبإعراضِهِمْ عنهمْ ومُخالَفَتِهِمْ إِياهُمْ يُذَلِّونَ.

فأمَّا اللهُ سبحانَهُ [فهو](٤) عزيزٌ بذاتِهِ، لا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ والذُّلُّ بِمُخالَفَةِ الخَلْقِ إيَّاهُ.

[ويَخْتَمِلُ]<sup>(٥)</sup> أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿الْمَنْتَقِمُ مِمَّنْ يُخالِفُ أَمْرَهُ، ويَغْصيهِ، أَو يُشرِكُ غَيَرَهُ في أَلوهيَّتِهِ وعِبادتهِ<sup>(١)</sup> و﴿الْحَكِيمُ﴾ هو الذي لا يَلْحَقُهِ الخَطَأُ في التدبيرِ.

يُخْبِرُ، واللهُ أعلَمُ، أني، وإنْ خَلَقْتُهُمْ وأنشَائُهُمْ على عِلْم مني أنهمْ يُخالِفونَني، ويَعْصونَني، وأعَنْتُهُمْ بكلِّ أنواعِ المَعونةِ على عِلْم مني يخارجِ عن الحكمةِ كما يكونُ في الشاهدِ أنَّ مَنْ أعانَ عَدُوَّهُ بأنواعِ المَعونةِ، وهو يَعْلَمُ أنَّ معونَتَهُ إيّاهُ تزيدُ لهُ قوةً في مُعاداتِهِ ومُخالفَتِهِ فهو (٧) موصوف [بالسَّفَةِ، غيرُ موصوف] المحكمةِ لأنهُ يَسْعَى (٩) في إهلاكِ نفسِهِ، ويُعينُهُ على ذلكَ بِمَعونَتِهِ إياهُ. ومَنْ سَعَى في إهلاكِ نفسِهِ فهو غيرُ حكيمٍ.

فأمّا اللهُ سبحانَهُ حين (١٠٠ خَلَقَهُمْ، وأنشَاهُمْ [فقد](١١) أعانَهُمْ بكلٌ أنواعِ المَعونةِ على عِلْمٍ منهُ بما يكونُ مِنَ الْخِلافِ لهُ والعِصْيانِ والعَداوةِ، ولا قوةَ إلّا باللهِ.

الايد ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ ۗ قَالَ بَعْضُهُمْ: ضَرَبَ لَكُمْ مثلاً مِنْ مِثْلِ خَلْقِكُمْ. يقولُ، واللهُ أعلمُ: يُبَيِّنُ لكمْ مثلاً مِنْ أنفسِكُمْ مَا لو تَفَكَّرْتُمْ، وتَأمَّلْتُمْ، لَظَهَرَ لكمْ سَفَهُكُمْ بِعِبادتِكُمُ الأصنامَ دونَ اللهِ أو تَسْوِيَتُكُمُ (١٢) الأصنامَ باللهِ. ثم يُخرَّجُ ضربُ المَثَلِ بما ذَكَرَ على وجوهِ:

احدُها: قولُهُ(١٣٠): ﴿ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَانَتُرْ فِيهِ سَوَاتُهُ أَي لَم تُسَوَّوا أَنتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالذِي مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي مَا رُزِقْتُمْ حتى تكونوا أنتمُ وهمْ سَواءً في ذلكَ. فكيفَ زعْمتُمْ أَنَّ اللهَ قد سَوّى نَفْسَهُ وما مَلَكَ مِنْ خَلْقِهِ في مُلْكِهِ وَالوهيَّتِهِ؟

والثاني: يقولُ: هل تَرْضَونَ أنْ يكونَ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ شُرَكاءَكُمْ في ما تَمْلِكونَ مِنَ الأموالِ؟ فإذا لم تَرْضَوا بهِ فكيفَ زَعَمْتُمْ أنَّ اللهَ يَرْضَى أنْ يُشْرِكَ مَماليكَهُ في مُلْكِهِ وسلطانِهِ؟

[والثالث](۱۱): يقولُ: فإنْ لم تَرْضَوا لأنفسِكُمْ إشراكَ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ في مُلْكِكُمْ، ولم تُسَوُّوا مَماليكَكُمْ بأنفسِكُمْ في ذلكَ، فكيفَ رَضِيتُمُ ذلكَ للهِ، وسَوَّيْتُمْ نفسَهُ ومَماليكَهُ، وعَدَلْتُمْ بهِ دونَهُ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ غَانُونَهُمْ كَنِيغَكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ أَي تَخافُونَ مَماليكَكُمْ كما تَخافُونَ أحراراً أمثالَكُمْ. وقالَ بعضُهُمْ:

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: وياعتبار. (۲) في الأصل وم: خالفوا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: وربوبيته. (٧) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: يسبق. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: تسميتكم. (١٣) في الأصل وم: قولكم. (١٤) في الأصل وم: او.

تخافونَ لائِمَتَهُمْ كما يخافُ الرجلُ لائمةَ أبيهِ وأخيهِ وأقاربِهِ. وبعضُهُمْ يَقولُونَ: تَخافونَ عبيدَكُمْ أنْ يُؤْفِقُهُمْ آبعدَ الموتَ كما تَخافونَ أنْ يَوِثَكُمُ اللهِ أحرارٌ مِنْ أوليائكُمْ. وهو قولُ مُقاتِلِ. لكنَّ الميراتَ ليسَ منَ الآيةِ في شيءٍ والأوَّلُ أشبَهُ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ مَرَبَ لَكُمُ مَثَلًا مِنْ أَنْشِكُمُ مَلَ لَكُمُ مِن مَّا مَلَكُتْ أَيْنَدُكُم مِن شُرَكَا آيَ فِي مَا رَزَقَتُكُم وَ الشَّرُكِ فِي مَا رَزَقَ دلالةٌ أَنَّ العبدَ لا يكونُ لهُ حقيقةُ المُلْكِ في الأشياءِ كالأحرار، لأنهُ أخبرَ أنهم ليسُوا هم بسَواءٍ في الشَّرْكِ في ما رَزَقَ الساداتِ ومَلكُوا على العِلْمِ انهم يَشْتَرِكُونَ جميعاً في المنافِعِ؟ دلَّ أنهم يَمْلِكُونَ مَنافعَ الأشياءِ، ويُشْرِكُونَ الأخرارَ فيها، ولا يَمْلِكُونَ حقيقةَ الإملاكِ.

وكذلكَ يدلُ قولُهُ: ﴿ مَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَىٰءٍ﴾ الآية [النحل: ٧٥] لمّا نَفَى عنهُ القدرةَ على شيءٍ، واللهُ اعلَمُ، يكونُ تأويلُ قولِهِ: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآيِكُمُ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاةً يُغْنِهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ بَالْمَنافِعِ لا بِحقيقةِ مُلْكِ الأشياءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ ﴾ [فيهِ وجهانِ:

أَحَلُهُما]:(٢) أي نُبيُّنُها ﴿لِنَوْمِ يَمْقِلُونَ﴾ أي لقوم يَنْتَفِعُونَ بعقولِهِمْ.

والثاني: قولُهُ: ﴿نُفَصِّلُ ٱلْآيَكَتِ﴾ أي نُفَرَّقُ واحدةً بَعْدَ واحدةٍ على ما ذكرَ مِنْ أوَّلِ السورةِ إلى هذا المَوضعِ مِنْ قولِهِ: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِۦ﴾ كذا ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِۦ﴾ كذا [الروم: ٢٠ ـ ٢٥].

والتَّفْصيلُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: التَّبْيِينُ.

والثاني: التفريقُ في الذِّكْرِ: ﴿ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ ﴾ [فصلت: ٣] بُيِّنَتْ، وفُصِّلَتْ؛ فُرِّقَتْ واحدةً بعدَ واحدةٍ.

فإنْ قال لنا قائلٌ: في هذهِ الآياتِ التي ذُكِرَتْ ما يَدُلُّ على إيجابِ البعثِ، قيلَ: في هذهِ التي ذُكِرَتْ دفعُ الشُّبْهَةِ التي لها أَنْكُروا البعثَ لأنهمْ رَأْوُا البعثَ مُمْتَنِعاً بالشُّبْهَةِ التي اعْتَرَضَتْ لهم.

فَفِي هَذَهِ الآيَاتِ دَفْعُ تَلَكَ الشُّبْهُةِ التي رَأَوُا البعثَ مُمْتَنِعاً حينَ<sup>(٣)</sup>أَراهُمْ بَذْءَ خَلْقِهِمْ وقيامَ السماءِ والأرضِ بالذي ذَكَرَ.

ثم إيجابُ البَعْثِ يكونُ بالأخبارِ الصادقةِ، وهي أخبارُ الرسلِ الذينَ <sup>(1)</sup>ظَهَرَ صِدْقُهُمْ، أو بما ذَكَرْنا أنَّ خَلْقَ الخَلْقَ بلا عاقبةِ، تُجْعَلُ لهمْ، لِلْفَناءِ خاصَّةً خارجٌ عنِ الحكمةِ [لِوجوهِ:

أَ حُدُها: ما ذَكَرْنا أنَّ بِناءَ البناءِ في الشاهدِ للِنَقضِ والإفناءِ خاصّةً بلا مَنْفَعَةٍ تُؤْمَلُ في العاقبةِ سَفَةٌ خارجٌ عنِ الحكمةِ](٥٠) و فَعَلَى ذلكَ خَلْقُ الخَلْقِ لِلْفَناءِ خاصَّةً بلا عاقبةٍ، يكونُ خارجاً عنِ الحكمةِ .

والثاني: أنهُ لو لم يَجْعَلِ البعثَ وداراً أُخْرَى لِيُفَرِّقَ بينَ العَدُّقِ والرَّلِيِّ فيها، وقد سَوَّى بَينَهما في هذهِ الدارِ. وفي الحكمةِ أَنْ يُفَرَّقَ، ولا يُسَوَّى بَينهما. فلو لم تكنْ دارٌ أَخْرَى، فيها يُفَرَّقُ لكانَ ذلكَ خارجاً عنِ الحكمةِ.

والثالث: في الحكمةِ أَنْ يُجْزَى المُحْسِنُ لِإحسانِهِ والمُسِيءُ في إساءَتِهِ، وقد يكونانِ في هذهِ الدنيا، ويَخْرُجانِ منها، لا يُصيبُ المُحْسِنُ جَزاءَ إحسانِهِ ولا المُسِيءُ جَزاءَ إساءتِهِ. فلا بدَّ مِنْ دارٍ أُخْرى لِيُجْزَى فيها كلَّ بعَمَلِهِ. وفي ما ذَكَرْنا إيجابُ البعثِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ انفسَهُمْ حينَ (٦) لم يَشْتَعمِلُوها في ما أُمِرُوا بالاِسْتَعْمالِ فيهِ، بل صَرَفُوها إلى غَيرِ ما أُمِرُوا بالاِسْتِعْمالِ فيهِ، وظَلَمُوا حُجَجَ اللهِ وآياتِهِ ويراهينَهُ حينَ (٧) لم يَتَّبِعُوها، ولم يَضَعُوها مَوضِعَها حيثُ وضِعَتْ.

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، من الأصل: الذي. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَهْوَآءَهُم﴾ في عبادِتِهِمُ الأصنامَ وصَرْفِها عنِ اللهِ إلى مَنْ لا يَسْتَحِقُ العبادةَ والشُّكْرَ، وذلكَ لِهَواهُمْ لأنهُ ليسَ معهمْ حُجَّةٌ ولا برهانٌ كقولِهِ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرّ يُنَزِّلَ بِهِ، سُلْطَنَا﴾ [الحج: ٧١] أي حُجَّةً وبرهاناً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللّهُ ﴾ أي [لا أحَدَ] (١) سِوَى اللهِ يَهْدي مَنْ أَضَلَهُ اللهُ، أي مَنْ آثَرَ (٢) المضلالَ، والحُتارَهُ، أَضَلَهُ اللهُ: لا يَهديه (٣) سِوَاهُ ﴿ وَمَا لَمُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ يَنْصُرُونَهُمْ (٤) في دفع عذابِ اللهِ عنْ أنفسِهِمْ. أو ﴿ وَمَا لَمُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ أي مِنْ مانِعينَ، يَمْنَعونَهُمْ (٥) عنْ عذابِ اللهِ. واللهُ أعلَمُ.

الآية المخطابُ لرسولِ اللهِ لأنهُ ذَكَرَ الآياتِ في ما تَقَدَّمَ حيثُ قالَ بعضُهُمْ: هذا الخِطابُ لرسولِ اللهِ لأنهُ ذَكَرَ الآياتِ في ما تَقَدَّمَ حيثُ قال: ﴿وَمِنْ مَايَنتِهِ ﴾ [الروم: ٢٠، . . ] كذا وكذا، ثم ذَكَرَ الذينَ أَتَبَعُوا أَهُواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ثم قالَ لرسولِهِ (٢٠) : ﴿ فَآفِتْ وَجَهَكَ ﴾ أنتَ ﴿ لِلزِّينِ حَنِينًا ﴾ .

قالَ الشيخُ، رَحِمَهُ اللهُ: وعندَنا أي الخِطابُ بهِ وبِمِثْلِهِ لِكُلِّ أحدٍ كقولِهِ: ﴿ قُلْ بَكَأَيُّمَا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] [وقولِهِ] (٧): ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١] كأنهُ يُخاطِبُ كلِّ مَنِ انْتَهَى إليهِ هذا: أنْ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَـدُ ﴾ و﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَوْرُونَ ﴾ فَعَلَى هذا قُولُهُ: ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَيْمِنَا ﴾ هو لكلُّ أحَدٍ.

ثم الإقامةُ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: أَقِمْ: أَي دَاوِمْ جَهْدَكُ وَقَصْدَكَ.

والثاني: أقِمْ: أَتْمِمْ، وأقِمْ مَا ذَكَرْنَا.

[وقولُهُ تِعالى] (^): ﴿ لِلدِّينِ حَنِيفَا ﴾ قال بعضُهُمْ: الحنيفُ مِنْ حَنْفِ القَدَمِ ('' وَمَيلِهِ؛ معناهُ: كُنْ ماثلاً إلى الدينِ في كلِّ حالٍ وكلِّ وَقْتٍ. وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنَ الإخلاصِ والإسلامِ لهُ (١٠٠).

ثم فَسَّرَ ذلكَ، فقالَ: [﴿فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمٌ ۗ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[اَحَدُها:](١١)](١١) ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ أي معرفة اللهِ التي جَبَلَ الناسَ عليها: أنْ يكونُ اللهُ يَجْعَلُ في كلِّ صَغيرِ وطِفلِ مِنَ المعرفةِ ما يَغرِفُ / ٢١٣ ـ ب/ وَحْدانيَّة ربِّهِ ورُبوبِيَّتَهُ على ما جَعَلَ لهمْ مِنَ المَعْرِفةِ ما فيهِ غِذاؤُهُمْ وقِوامُهُمْ مِنْ أَخْذِ ثَذَي المعرفةِ ما يغرِف / ٤١٢ ـ ب/ وَحْدانيَّة ربِّهِ ورُبوبِيَّتَهُ على ما جَعَلَ لهمْ مِنَ المَعْرِفةِ ما فيهِ غِذاؤُهُمْ وقِوامُهُمْ مِنْ أَخْذِ ثَذَي أَمَهاتِهِمْ في حالِ [صِغرِهِمْ وطُفولِيَّتِهِمْ](١٣). ولذلك يُخرِّجُ قولُهُ [ الله الله على الفِظرة، فأبواهُ يُهَوَّدانِهِ، ويُنصَّرانِهِ الله المحميدِ، لكنَّ أَبوَيهِ يُشَبِّهانِ ذلكَ عليه، ويُضرفانِهِ .

والثاني: فَطَرَهُمْ، وجَبَلَهُمْ ما لو تُرِكوا وعقولَهُمْ لَكانوا على [ما](١٥٠ جُبِلوا، وفُطِروا، إذْ فُطِرَ كلُّ ١٦٠ منهمْ، و جُعِلَ في خِلْقَةِ كلُّ دلالةُ وحَدانِيَّةِ اللهِ ورُبوبِيِّتِهِ. وكذلكَ قولُهُ: لا كلُ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ» [البخاري ١٣٨٥] أي على الخِلْقَةِ التي تَدُلُّ، وتَشْهَدُ على وحدانيَّةِ اللهِ وربوبِيَّتِهِ مالو تُركوا، وخُلِّيَ بَينهُمْ وبَينَ عقولِهِمْ لأَذْرَكوا.

والثالث: فَطَرَهُمْ على ما يَخْتَمِلُونَ الإِمْتِحانَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا نَبْدِينَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: لا تَبْدِيلَ لِدِينِ اللهِ، سَمَّاهُ خَلْقاً .

وعلى قولِ المعتزلةِ لأنهمْ يقولونَ بأنَّ فِعْلَ العبدِ ليسَ بِمَخْلُوقِ، ويَخْتَالُونَ في قولِهِ: ﴿لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ أَي لا تَبْديلَ لِما يَقَمُ بهِ الدعاءُ إليهِ، أو كلامٌ نحوُ هذا.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أحد. (٢) في الأصل وم: يؤثر. (٢) في الأصل وم: يهدي. (٤) في الأصل وم: ينصرهم. (٥) في الأصل وم: ينتعهم. (١) في الأصل وم: المقوم. (٩) أو القوم. (٩) أو القوم. (٩) أو الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: القوم. (٩) أو الأصل وم: وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمَارِتُ اللَّهِ الْمُ النَّاسُ عَلَيْهَا ﴾. (١١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من م. (١٢) من م، ساقطة من الأصل وم: كلا.

The state of the s

فَيُقَالُ: إِنَّ الدينَ هو ما يدينُ [بهِ]<sup>(۱)</sup> المرءُ، وهو فِعْلُهُ، مأخوذٌ مِنْ دانَ يدَينُ. ثم أَخْبَرَ أَنهُ خَلْقُ اللهِ. فَدَلَّ أَنهُ مخلوقٌ. وجائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ أَي لِما فيه دلالةُ وَحدانِيَّةِ اللهِ وشهادةُ ربوبِيِّتِهِ كقولِهِ: ﴿مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَنَوُنِّ﴾ [الملك: ٣] أي<sup>(٢)</sup> لا تَفارُت في ما فيهِ دلالةُ الوَحدانِيَّةِ والشهادةُ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ الدِّيثُ ٱلْفَيِّمُ﴾ أخْبَرَ أنَّ ذلكَ الدينَ القَيِّمَ بالحُجَجِ والبراهينِ، ليسَ كدينِ أولئكَ الكَفَرَةِ اتَّباعَ الهَوَى، أو أنْ يكونَ الدينُ القَيِّمَ أي المُسْتَقيمَ على ما وَصَفَهُ اللهُ أنهُ الدينُ الحَنيفُ.

الْمُونِدُ اللهِ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱنْتُوهُ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿فَأَقِدَ وَجْهَكَ لِلزِينِ حَنِيفَا ﴾ ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ﴾ فهذا يدلُّ على أنَّ الخِطابَ بقولِهِ: ﴿فَأَقِدَ وَجْهَكَ﴾ لِلْكُلِّ حينَ<sup>(٣)</sup> قالَ: ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ﴾ أي أقْبِلوا إليهِ، وأنيبوا لهُ.

ثم الإنابةُ تَقَعُ على ما يَقَعُ بهِ الأَمْرُ، لأَنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، أنيبوا إلى اللهِ بِما يَامُرُكُمْ بهِ، واتَّقُوهُ عمّا نهاكُمْ عنهُ. والتَّقْوَى مِنَ الإِنابةِ كَهُوَ مِنَ البِرِّ كقولِهِ تعالى: ﴿أَن تَبَرُّا وَتَنَقُولُ [البقرة: ٢٤٤] بما يامُرُكُمْ بهِ، وتَتَقُوهُ عمّا نهاكُمْ عنهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ﴾ هو يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[أَحَدُها](٤): ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ أي الْزَموا، وداوِموا فِعْلَها إلى آخِرِ [عُمُرِكُمْ] (٥) ليسَ على أنْ يَقَعَ الأمْرُ بها مَرَّةً واحدةً.

والثاني: ﴿وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ﴾ أي أتِمُّوها بِرُكوعِها وسُجودِها والقراءةِ وغَيرِ ذلكَ.

والثالث: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ أي أوفُوا إقامَتُها بأسبابِها التي جُعِلَتْ لها.

وفي الصلاةِ أحوالٌ ثلاثٌ: أحَدُها: الجَوازُ، والثاني: التمامُ والكَمالُ، والثالثُ: التزيينُ والتحسينُ.

ثم الجُوازُ بحقِّ الأركانِ، والتَّمامُ والكمالُ بحقُّ الشُّعوبِ، والتزيينُ والتحسينُ بحقِّ الحواشي.

ويَجبُ على كلِّ مُصَلِّ خِصالٌ [ثلاثٌ](١): صِدْقُ النَّيَّةُ، وحقُّ الإخلاصِ لهُ، والخُشوعُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ أي لا تكونوا مِنَ المُشركينَ غَيرَ اللهِ في الصلاةِ والعبادةِ، أي لا تُصَلّوا لِغيرِ اللهِ، ولا تَعْبُدوا مَنْ دونَهُ ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ مَنْ دونَهُ في تَسْمِيةِ الألوهِيَّةِ والرَّبوبيَّةِ (٧) لانهمْ كانوا يُسَمّونَ الأصنامَ التي يَعْبُدونَها آلهةً، أو أنْ يكونَ صلَةَ قولِهِ: ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ﴾ مُوَخِدينَ مُقْبِلينَ على طاعتِهِ مُخْلِصِينَ ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ لهُ غَيرَهُ.

الآية ٢٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ<sup>(٨)</sup> دِينَهُمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ولا تكونوا ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ﴾ ثم قولُهُ: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ﴾ وقُرِئَ: فارقوا فهو يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: فَارَقُوا دَيْنَهُمُ الذي جَاءَتُهُمْ [بِهِ](٩) الرسلُ.

[والثاني](١٠): فارَقوا دينَهُمُ الذي فُطِروا عليهِ، وهو ما جَعَل فيهمْ مِنْ شهادةِ التوحيدِ لهُ والربوبيّةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ يَحْتَمِلُ: وصاروا شِيَعاً، أي فِرَقاً وأخْزاباً بَعدَها كانوا على ما فُطِروا، أو على ما جاءَتْهُمْ بهِ الرسلُ، أو كانوا شِيعاً: ما يَتَشَيِّعُ، ويَتْبَعُ بعضُهُمْ بعضاً لأنَّ الشيعَة همُ الذينَ يَرْجِعونَ إلى أصلِ واحدٍ وأمرٍ واحدٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَرَقُواْ دِينَهُمْ﴾، أي قَطْعوا دينَهُمْ، وجَعَلُوهُ قِطَعاً وفِرقاً وأدياناً مِنْ نحوِ اليهوديَّةِ والمجوسيَّةِ والنَّصْرانيَّةِ وغَيرِها ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَّيْمِمْ فَرِحُونَ﴾ يقولُ، واللهُ أعْلَمُ: كلُّ أهلِ دينِ ومِلَّةٍ بما عندَهُمْ مِنَ الدينِ راضونَ بهِ فرحونَ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ما تنهون عنه. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: والإلهية. (٨) في الأصل وم: فارقوا، وهي قواءة حمزة وغيره، انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٥١. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أو.

the property of the property o

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَلِا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْشُرِكِينَ﴾ في الذي فُطِرتُمْ عليهِ؛ وهو ما جَعَلَ في خِلْقَةِ كلِّ واحدٍ شهادةَ الوحدانيَّةِ لهُ والدلالةَ؛ يقولُ: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ في ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَ النَّاسَ شُرُّ دَعَوَّا رَبَّهُم مُّيدِينَ إِلَيْهِ قَالَ قائلونَ: ﴿مُّيدِينَ ﴾ مُخلِصينَ كقولِهِ: ﴿دَعَوًّا اللّهَ عُمْلِمِينَ ﴾ وقالَ قائلونَ: مُوَحَّدينَ.

وأصْلُ الإنابةِ الرُّجوعُ، أي راجعينَ إليهِ عمَّا كانوا فيهِ مِنَ الشَّرْكِ.

فالإنابَةُ هي التوحيدُ، وإنْ كانَتِ الإنابَةُ الإخلاصَ فهو رجوعٌ عنِ الإشراكِ في العبادةِ، وإنْ كانَتِ [الرجوعَ](١) عنِ العِضيانِ فهو الطاعةُ. وأضلُها(٢) الرجوعُ عمّا كانوا فيهِ. ففيهِ وجوهٌ مِنَ الإختِجاجِ على أولئك وتَنْبيهٌ وعِظَةٌ للمؤمِنينَ:

أَحَدُها: (٣) الاِحْتِجاجُ عليهمْ: أنهُ معلومٌ أنهم (٤) كانوا لا يركبونَ السُّفُنَ والبِحارَ معَ المؤمِنينَ، ولكنْ كانوا يركبونَ بأنفسِهِمْ. ثم أَخْبَرَ عَما أَخْلَصوا لهُ الدُّعاءَ والتَّضَرُّعَ. دلَّ أنهُ باللهِ عَرَفَ ذلكَ. فذلكَ يَدُّلُ على رسالتِهِ.

والثاني: فيهِ دلالةٌ أنهمْ قد عَرَفوا وَحدانِيَّةَ اللهِ وأُلوهِيَّتَهُ حينَ<sup>(ه)</sup> فَزِعوا عندَ الشدائدِ والبَلايا إلى اللهِ أَخْلَصوا لهُ الدينَ. ثَبَتَ أنهمْ قد عَرَفوا سَفَهَ أنفسِهِمْ في عبادَتِهِمُ الأصنامَ وتركِهِمْ عبادةَ اللهِ تعالى.

والثالث: تصديقُ<sup>(١)</sup> لقولِهِ: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نَبُواْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] لأنهمْ كانوا يسألونَ الرَّدَّ إلى الدنيا لِيُؤمِنوا بهِ كقولِهِمْ: ﴿يَلَيَّلْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِّبَ إِكَايَتِ رَبِّنَا﴾ [الأنعام: ٢٧] فأخبَرَ أنهمْ يَعودونَ إلى ما كانوا [عليهِ]<sup>(٧)</sup> كما عادوا لمّا<sup>(٨)</sup> كَشَفَ عنهمُ الضُّرَّ.

وأمّا العِظَةُ والتَّنْبيهُ للمؤمِنينَ فهو أنْ يكونوا<sup>(١)</sup> في الأحوالِ كلِّها على حدَّ واحدِ في حالِ الرَّخاءِ والشَّدَّةِ ذاكرينَ، لأنهمْ في حالِ الشَّدَّةِ والبَلايا أَكْثَرُ ذِكْراً لهُ وإنابةٌ مِنْ حالِ السَّعَةِ والرخاءِ، فَيُنَبِّهُهُمْ ليكونوا في كلِّ حالٍ ذاكِرينَ لهُ مُنبِينَ إليهِ.

وفيهِ دلالةُ شِدَّةِ سَفَهِ أولئكَ الكَفَرَةِ حينَ (١٠) أنابوا إليهِ، وأخْلصَوا لهُ الدينَ عندما أصابَتْهُمُ (١١) الشَّدَّةُ والبلاءُ، وأَغْرَضوا عنهُ (١٢)، وأَشْرَكوا (١٣) في أُلوهِيَّتِهِ عندَ السَّعَةِ.

وفي طِباعِ الخَلْقِ في الشاهدِ خِلافُ ذلكَ: أنَّ مَنْ ضَيَّقَ على آخَرَ أَمْرَهُ، وشَدَّدَهُ فهو يُعْرِضُ عنهُ، ويَبْغُضُهُ، ومَنْ أَنْعَمَ عليهِ مِنْ ملوكِ الأرضِ، وأحْسَنَ، أطاعَهُ، وأحَبَّهُ لِشِدَّةِ سَفَهِهِمْ عَكَسُوا(١٤) طباعَهُمْ، وخالَفوا طِباعَ الناسِ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم يَنْهُ رَحْمَةً﴾ أي السّعَةَ والرَّخاءَ ﴿إِذَا فَرِيْقُ مِّنْهُم بِرَيِهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ فإنْ قيلَ: ما فائدةُ ذِكْرِ هذهِ الآياتِ وأمثالِها، وهمْ كانوا لا يُؤمنونَ بها، ولا يَنْظُرونَ فيها؟

قيلَ: قد يَخْتَجُّ عليهمْ بِما لا يُقِرَّونَ، ولا يَنْظُرونَ [فيهِ، أو يَنْظُرُ](١٥) في ذلك، فريقٌ، ويَعْرِفونَهُ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيِلَةُ ﴾ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمُّ فَنَمَتَّعُوا﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: هو على التقديمِ والتأخيرِ؛ يقولُ: إذا أذاقَهُمْ منه رَحْمَةً لئلا يَكْفُرُوا. أو: إنما أذاقَهُمْ منهُ رَحْمَةً لئلا يَكْفُروا، لكنهمْ كَفَروا. إلى هذا ذهبَ مُقاتِلٌ.

وعندَنا ما ذَكَرُنا: أَذَاقَهُمْ منهُ رَحْمَةً ليكونَ منهمْ ما قد عَلِمَ أنهمْ يَخْتَارُونَ، ويكونُ / ٤١٣ ــ أ/ منهُمْ، وهو الكُفْرُ. ولا جائزُ أنْ يذيقَهُمُ الرحمةَ لئلا يَكْفُرُوا، ويُعْلَمَ منهمْ أنهمْ يَخْتَارُونَ الكُفْرَ، ويكونُ منهمْ ذلك، فَدَلُ أنهُ ما ذكرْنا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وأصله. (٣) في الأصل وم: إما. (٤) في الأصل وم: لانهم. (٥) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: تصديقا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: إذا. (٩) في الأصل وم: يكون. (١٠) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وم: يصيبهم. (١٢) في الأصل وم: يعرضون. (١٣) في الأصل وم: ويشركون. (١٤) في الأصل وم: عكس. (١٥) في الأصل: فيهما وأن ينظرون، في م: فيه أو أن ينظرون.

ثم [في](١) الآيةِ دلالةُ نَقضِ قولِ المعتزلةِ في قولِهِمْ: إنَّ على اللهِ الأصلَحَ للعبادِ لهمْ في الدينِ، وقولِهِمْ: إذا عُلِمَ مِنْ أحدِ منهمُ الإيمانُ في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ ليسَ لهُ أنْ يَخْتَرِمَهُ(٢)، ولكنْ عليهِ أنْ يُبْقِيَهُ إلى ذلكَ الوقتِ [لأنهُ لوِ الحُتَرَمَهُ(٣) قبلَ ذلكَ الوقْتِ](٤) لكانَ هو المانعَ إيمانَهُ.

فَيُقالُ: إِنَّ أُولِئكَ الكَفَرَة لمَّا أَخْلَصَوا دَيَنُهُمْ للهِ في حالِ الشَّدَّةِ وَخَوفِ الهلاكِ لم يُبْقِهِمُ اللهُ على ذلكَ الإخلاصِ والحالِ التي يُخْلِصونَ الأمرَ لهُ أو الدينَ؛ بل وَسَّعَ عليهمْ، وحَوَّلَهُمْ مِنْ تلكَ الحالِ حتى عادوا إلى ما كانوا.

دَلُ أَنْ لِيسَ على اللهِ حِفْظُ الأَصْلَحِ لِلْخَلقِ في الدينِ، وقد أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمُقاتلةِ الكَفَرَةِ مُطْلَقاً، ولعلَّهُمْ يُسْلِمونَ في وقتٍ لو تُركوا، أو<sup>(٥)</sup> بعضٌ منهمْ. دَلُّ أَنْ ليسَ ذلكَ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ هو في الظاهِرِ أَمْرٌ، ولكنهُ يُخَرِّجُ على الوَعيدِ كقولِهِ: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِتْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وقد ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى ﴿وَلِيْتَمَنَّعُواْ﴾ [العنكبوت: ٦٦] فهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلطْنَا فَهُوَ يَنَكُلُمُ بِمَا كَانُواْ بِدِ يُدْرِكُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا﴾ بل الْنَرْلْنا عليهمْ سُلطاناً حُجَجاً ﴿فَهُوَ يَنَكُلُمُ بِمَا كَانُواْ بِدِ يُدْرِكُونَ﴾ أي يُبَيِّنُ، ويُعْلِمُهُمْ أنَّ الذي همْ عليهِ شِركُ، ليسَ بِتوحيدِ لانهمْ كانوا يقولونَ: إنّا على التوحيدِ، وإنما نَعْبُدُ هذهِ الأصنامَ ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ﴾ [الزمر: ٣] ﴿وَيَعُولُونَ هَتُؤُلاً شُفَعَتُونًا عِندَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

فيقولُ: بل أَنْزَلْنَا عليهُم مَا يُبَيِّنُ، ويُعْلِمُ أنَّ ذلكَ شِرْكٌ، وليسَ بتوحيدٍ.

ويَخْتَمِلُ وجها آخَرَ؛ وهو أَنَّ قُولَهُ: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلَطْنَا﴾ أي ما أنزلنا عليهم سلطاناً، فَيامُرَهُمْ ﴿بِمَا كَاثُوا بِهِـ يُشْرِكُونَ﴾ أو يَأذَنَ لهم بذلك كقولِهِ: ﴿أَمْ لِلْإِنْكِنِ مَا تَنَنَّى﴾ [النجم: ٢٤]. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلطاناً يَأْمُوهُمْ ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ إذْ (٢) كانوا يَدَّعُونَ بذلكَ أَمْرَ اللهِ كقولِهِمْ: ﴿وَاللّهُ أَمْرَاا يَهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] ففيه وجهانِ على أولئكَ الكَفَرَةِ.

آحَدُهُما: ما ذَكَرْنا أنهم كانوا يَدَّعونَ بذلكَ الأمرَ مِنَ اللهِ، فَيُخْبِرُ أنهمْ كَذَبَةٌ في قولِهِمْ: إنَّ اللهَ أَمَرَهُمْ بذلكَ. يَامُرْهُمْ بذلكَ، ولا أَنْزَلَ عليهمُ الكتابَ أوِ السلطانَ في إباحةِ ذلكَ.

والثاني: يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في عبادَتِهِمُ الأصنامَ لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ، ويُسَمّونَها آلهةً بلا سُلْطانِ ولا حُجَّةٍ، كانوا يطلُبونَ على ذلكَ. ثم كانوا يَظلُبونَ مِنَ الرسولِ آياتِ تَقْهَرُهُمْ، وتَضْطَرُّهُمْ على رسالتِهِ وما يُوعِدُهُمْ بَعْدَ ما آتاهُمْ مِنَ الآيةِ ما أعْلَمَهُمْ، وأنبأهُمْ، أنهُ رسولٌ، فالعبادةُ أعظَمُ وأكبرُ للمعبودِ مِنَ الرسالةِ.

فإذا لم تطلُبوا لأنفسِكُمُ الحُجَّةَ والآيةَ القاهرةَ في إباحةِ ما تَعْبُدونَ مِنْ دونَ اللهِ فكيفَ تَطلُبونَ مِنَ الرسولِ الآيةَ القاهرةَ في إثباتِ الرسالةِ؟.

وقال بعضُهُمْ: ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا﴾ كتاباً، فيه عُذْرٌ لهمْ، فهو يَشْهَدُ بِما كانوا به يُشْرِكونَ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا آذَقَنَكَا اَلنَّاسَ رَجْمَةً فَرِجُواْ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَهُمْ سَنِتَهُ اللهِ عَمَا فَذَمَتْ آبَدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ إذا أريدَ انْ يُسَوَّى بَينَ هذهِ الآية والآيةِ التي قَبْلَها، وهي (٧) قولُهُ: ﴿وَإِذَا مَسَّ اَلنَّاسَ شُرَّ دَعَوْاْ رَبُهُم مُّنِيدِينَ إلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣] إلى آخرِهِ، ويَجْمَعَ بَينَهما، يكونُ قولُهُ: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ مِنَ الأصنامِ التي يَعْبُدُونِها أنهُ يقولُ في هذهِ الآيةِ: ﴿وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ إِمَا قَدْمَتْ آبِيرِينَ﴾.

فَوَجْهُ الجَمْعَ بَينَهِما ما ذَكَرْنا أنْ يكونَ القنوطُ مِنَ الأصنامِ، واللهُ أعلَمُ، كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا سَتَكُمُ ٱلشُّرُ فِ ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن

(١) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: وهو.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: يخترعه. (٣) في م: اخترعه. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، في الأصل: أي.

نَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاأُهُ [الإسراء: ٦٧] أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ عندَما امْتَدَّ بِهِمُ الضَّرُّ والشَّذَةُ، حينئذِ يَيْأَسُونَ مِنْ رحمةِ اللهِ. والأوَّلُ في ابْتِداءِ ما أصابَهُمْ مِنَ الضُّرُّ فَزِعوا إليهِ، وأنابوا لهُ. أو أنْ تكونَ إحدى الآيتَينِ في قومٍ والأُخْرَى في قوم آخرينَ، لانهمْ كانوا فِرَقاً وأحزاباً في الكُفْرِ والشَّرْكِ:

منهمْ مَنْ كَانَ يُشْرِكُ في الأحوالِ كلِّها: في حالِ الضِّيقِ والسَّعَةِ.

ومنهمْ منْ كَانَ يُشْرِكُ في حالِ الضّيقِ، فَيُؤمِنُ في حالِ السُّعَةِ كَقُولِهِ: ﴿وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوشُ كَنُورُ ﴾ ﴿وَلَهِنْ أَذَقَنَهُ نَعْمَلَة بَعْدَ ضَرَّلَة مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَيْحٌ فَخُورُ﴾. [هـــــود: ٩ و١٠] وكقولِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشِكُ اللّهَ عَلَ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَّ بِهِذْ وَإِنْ أَسَابَتُهُ فِينَةً أَنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ.﴾ [الحج: ١١].

ومنهُمْ مَنْ كَانَ يُخْلِصُ الدينَ في حالِ الضَّرِّ والشَّدَّةِ، ويُعانِدُ، ويَتَمَرَّدُ في حالِ السَّعَةِ والرِّخاءِ كقولِهِ: ﴿فَإِنَا رَكِبُواْ فِي الْفَلْكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ فَلَمَّا لَجَمْنَهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] ونَحْوُهُ.

فكانوا فِرَقاً وأحزاباً على ما ذَكَرْنا. فجائزٌ أَنْ تكونَ إحدى الآيتَينَ في فريقٍ وقوم والآيةُ الأُخْرَى في قومٍ آخَرينَ، أو ما ذَكَرْنا مِنِ اخْتِلافِ الأحوالِ يَقْنَطونَ عندَما يمْتَدُّ<sup>(۱)</sup> بهمُ الضَّرُّ والشِّدَّةُ، ويُنيبُونَ<sup>(۲)</sup> إليهِ عندما لم يَمْتَدَّ إليهمْ ذلكَ، ولم يَتَطاوَلْ، أو ما ذَكَرْنا مِنَ القُنوطِ مِنَ الأصنامِ والإنابةِ إلى اللهِ كقولِهِ: ﴿مَثَلَ مَن تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّأَهُ ۗ [الإسراء: ٦٧] وإلّا الآيتانِ في الظاهِرِ مُتَناقضتانِ. ولكنَّ الوَجْهَ فيهما<sup>(۳)</sup> ما ذكرُنا، واللهُ أعلمُ.

الكيمة ٣٧ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَلَهُ وَبَقْدِلَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُتِ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ﴾.

يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَيْنَتِ لِقَوْمِ ثِرِّمِنُونَ﴾ [أنْ يكونَ حُجَّةً](٤) على الكافرينَ كقولِهِ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهَا ۗ إَبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِدُ ﴾ [الأنعام: ٨٣].

ثم وَجُهُ الآياتِ لهمْ على كُفّارِ مكةً مِنْ وجوهِ: في إثباتِ الرسالةِ، وفي البعثِ، وفي (٥٠) إظهارِ سَفَهِهِمْ في عبادةِ الأصنامِ وإشراكِهِمْ إياها في عبادةِ اللهِ لأنَّ أهلَ مكةَ كانوا يُنْكِرونَ الرسالةَ والبعثَ، ويَرَونَ عبادةَ غَيرِ اللهِ فالإِحْتِجاجُ عليهمْ بهذهِ الآيةِ على الوجوهِ التي ذَكَرْنا.

فأمَّا الاِحْتِجاجُ في إثباتِ الرسالةِ فهو منْ جووِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: أنهمْ كانوا يُنْكِرونَ الرسالةَ لأنهمْ بَشَرٌ، ولا يَرَونَ للبَشَرِ بعضِهِمْ على بعضٍ فَضْلاً كقولِهِ: ﴿مَا كُنَّا إِلَّا بَثَرٌ وَاللَّهُ عَلَى بعضٍ مُنَالِّةً مُقَدِّرًا على بعضٍ. فإنْ يَثْلُكُونِ﴾ [المؤمنون: ٢٤ و٣٣] فَيُريهِمُ الفضلَ لبعضِهِمْ على بعضٍ في الرزقِ مُوسِّعاً على بعضٍ مَضَيَّقاً مُقَدِّراً على بعضٍ. فإنْ ثَبَتَ عندَهمْ، وظَهَرَ الفضلُ لبعضٍ على بعضٍ في الرسالةِ.

والثاني: ذَكَرَهُ<sup>(١)</sup> مُقابِلاً لقولِهِمْ: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] يُخْبِرُ أنَّ الأمرَ ليسَ إليهمْ إنما ذلكَ [إلى اللهِ] (٧) يختارُ منْ يَشَاءُ والتَضِيقَ والتَّقْتِيرَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والتَضِيقَ والتَّقْتِيرَ على مَنْ يَشَاءُ والتَضِيقَ والتَّقْتِيرَ على مَنْ يَشَاءُ والتَضِيقَ والتَّقْتِيرَ على مَنْ يَشَاءُ والسَّعَةَ، ويُحِبَّونَها، ويَهْرُبُونَ مِنَ الضيقِ والتقتيرِ. ولكنَّ الأمرَ في ذلكَ إلى اللهِ كلِّهِ.

والثالث: وَسَّعَ على بعض، وضيَّقَ على بعض؛ فالجِهَةُ التي وَسَّعَ على بعض غَيرُ الجَهَةِ التي ضَيَّقَ على بعض، فلا بدَّ منْ رسولٍ يُخْبِرُ عنْ ذلكَ، ويُعْلِمُ ما على هذا وما على هذا، وما جهةُ التفريقِ بَينَهُمْ والتفضيلِ في الرزقِ، واللهُ أعلَّمُ.

وأمَّا الاِحْتِجاجُ عليهمْ في البعثِ بها فَمِنْ وجوهِ أيضاً:

أَحَدُها: أنهُ جَمَعَ في هذهِ الدنيا بَينَ العَدُوِّ والوَلِيِّ، وسَوَّى بَينَهما في التوسيع والتَّضْيِيقِ؛ إذْ وَسَّعَ على العَدُوِّ والوَلِيِّ [لا الجَمْعُ والتَّسْوِيَةُ، [جميعاً، وضَيَّقَ على الوَلِيِّ](٨) وَوَسَّعَ على العَدُوَّ. وفي الحكمةِ والعقلِ التفريقُ بَينَهما في هذهِ الدنيا [لا الجَمْعُ والتَّسْوِيَةُ، وقد سَوَّى بَينَهما، فَيَلْزَمُهُمُ البعثُ، واللهُ الموفقُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: امتده. (۲) في الأصل وم: ينسون. (۳) في الأصل وم: فيه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: إليهم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

والثاني: أنهُ وَسَّعَ الرزقَ على مَنْ هو في تقديرهِمْ وعقولِهِمْ [أنه لا يَجِبُ التوسيعُ] (١) عليهِ؛ وهو السفيهُ / ٤١٣ ـ ب/ الجاهلُ الذي في تقديرِ كلِّ ذي عقلٍ ولبُّ أنْ يكونَ مَحْروماً مُضَيَّقاً، وضَيَّقَ على مَنْ هو في تقديرِ كلِّ أحدٍ وعَقْلِهِ أنْ يكونَ مُوسَّعاً عليهِ مَرْزوقاً، وهو العاقلُ العارفُ بجميعِ أسبابِ السَّعَةِ والغِنَى، وفي التقديرِ على خِلافِ هذا، فلا بدَّ منْ مكانٍ فيهِ يَظْهَرُ التفضيلُ للعقولِ والمعارِفِ والرغبَةُ فيها والرغبَةُ عنْ أضدادِها ومَنْ هو أهلَ التوسيعِ ومَنْ هو أهلُ الحِرْمانِ إذْ قدِ اشْتَركوا في هذهِ.

والثالث: أن يَعْتَبِروا، ويَنْظُروا، بأنَّ مَنْ قَدَرَ على توسيعِ الرزقِ وبَسْطِهِ وتَضْيِقِ الرزقِ وحرمانِهِ بالأسبابِ الخارجةِ عنْ تقديرِهمْ وتدبيرِهِمْ ويِغَيرِ أسبابٍ قادرٌ على إحياءِ الأشياءِ الخارجةِ عنْ قدرتِهِمْ وتدبيرِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا وجُهُ الاِحْتَجاجِ عليهِمْ بِعبادَتِهِمْ غَيَر اللهِ ففي ذلكَ تناقضٌ، وذلكَ بأنهمْ قالوا: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُفَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وهذهِ الآيةُ وغَيرُها مِنَ الآياتِ تَنْقُضُ على المعتزلةِ لأنهمْ لا يَجْعلونَ للهِ في مكاسِبِ الخَلْقِ وحِرَفِهِمْ وتجاراتِهِمْ وجميعِ أسبابِهِمُ التي بها يرتزقونَ، ويَتَعَيَّشونَ صُنْعاً، وإنما يَجْعَلونَ ذلكَ في الخارجِ منَ الأرضِ.

فالناسُ في ذلك [في توسيع](٤) وتَضْيِقِ إذا لم يكنْ لهُ في تِلْكَ الأسبابِ والمكاسِبِ صُنْعٌ.

فَدَلَّ أَنَّ للهِ في ذلكَ صُنْعاً حينَ <sup>(ه)</sup> يقعُ منهُ البسطُ والتوسيعُ والتضِييقُ والتقتيرُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهما: ما ذَكَرْنا: يكونُ للمؤمنينَ في ذلكَ آياتٌ على الكفارِ.

والثاني: لقومِ يَنْتَفِعونَ بإيمانِهِمْ، والمُنْتَفِعونَ همُ المُنْتَفِعونَ بها. فأمّا مِنْ كَفَرَ فلا يَنْتَفِعُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ في ذلكَ العِبْرَةُ مِنْ وَجْمِ آخَرَ ﴿لِتَوَمِر نَجْمِئُونَ﴾ وهو ألّا يُعَلِّقوا قلوبَهُمْ في الرِّزْقِ بالأسبابِ التي يكتسِبونَ بها، ولكنْ يَرَونَ الرِّزْقَ منَ اللهِ؛ أنهُ يرزقُ بأسبابٍ وبِغَيرِ أسبابٍ، أو يذكُرَ هذا لهمْ على أنَّ مَنْ رَفَعَ الحاجةَ إلى آخَرَ، فلم يَقْضِها، فهو<sup>(٢)</sup> يَرَى حِرْمانَها مِنَ اللهِ لا مِنْ ذلكَ الرجلِ.

الآيية ٣٨﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَكَانِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّمُهُ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿حَقَّمُهُ أَي حَاجَتَهُ٬ ٧ لا على حقِّ كَانَ له كقولِهِ: ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّهُ [هود: ٧٩] أي مِنْ حَاجَةٍ؛ إذْ مَعلومٌ أنهُ لم يكُنْ لهمْ في بَناتِهِ حقَّ، ولكنْ أرادوا بالحقِّ الحاجةَ. فَعَلَى ذلكَ الأوّلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَمْهَ ٱللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أي الإيتاءُ للأقْرَبينَ والمساكينِ والفقراءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا يوجب التوسع، في م: لا يوجب التوسع. (٢) في الأصل وم: و. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: حتى. (٦) في الأصل وم: أي. (٧) من م، في الأصل صاحبته. (٨) في الأصل وم: لهم. (٩) في الأصل وم: وبين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: كقوله. (١١) في الأصل وم: قوله.

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

خَيرٌ مِنَ الأَبْعَدينَ والأغنياءِ وغَيرِهِمْ. أو أنْ يكونَ قولُهُ [﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي](١) ذلكَ الإيتاءُ إذا أُريدَ وَجْهُ اللهِ [خيرٌ مِمّا لا]<sup>(٢)</sup> يُرادُ بهِ [وجْهُ اللهِ]<sup>(٣)</sup>.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْنَ السَّبِيلِ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: هو المُنْقَطِعُ عنْ مالهِ، يُعانُ حتى يَصِلَ إلى مالِهِ؛ وقيلَ: الضعيفُ يَنْزِلُ، فَيُحْسَنُ إليهِ إلى أَنْ يَرْجِعَ، ويَرْتِحِلَ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَيَهُمَ ٱللَّهِ ﴾ أي آتِ مَنْ ليسَتْ لهُ عندَكَ نعمةٌ فيكونَ ذلك مكافأةَ لتلكَ النعمةِ، ولكنْ على إرادةِ وجهِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ الفَلاحَ، هو البقاءُ، وقيلَ: النجاةُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ٱلْقَيِّدُ﴾ [الروم: ٣٠] المُستقيمُ ﴿مُنِيدِينَ إِلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٣] أي تاثبينَ ﴿يَقَنطُونَ﴾ [الروم: ٣٦] بيأسونَ

الآية ٣٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبُا لِيَرْبُواْ فِى أَمَوْلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هذا في العَطايا التي يعطي بعضُهُمْ بعضاً، ويَهْدُونَ لِيُصيبوا أكْثَرَ ممّا أعْطَوا، وأهْدَوا مُجازاةً ومكافاةً.

لذلكَ كأنهُ يقولُ: وما آتَيتُمْ مِنْ عَطِيَّةٍ وهديَّةٍ ﴿ لِيَرَبُواْ فِى أَمَوْلِ ٱلنَّاسِ﴾ لِتَزْدادوا مِنْ أموالِ الناسِ، ولِتَلْتَمِسوا الفضلَ مِنْ أموالِهِمْ، يقولونَ: هذا رباً حَلالٌ، لا وِزْرَ فيهِ، ولا أَجْرَ، فهو مُباحٌ للناسِ عامَّةً، لا بأسَ بهِ.

وأمّا قولُهُ: ﴿وَلَا نَمْنُن تَسَتَكُيْرُ﴾ [المدثر: ٦] فهو للنبيّ خاصّةً؛ يقولُ: لا تُعْطِهِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ منهُ ابْتِغاءَ الثوابِ في الدنيا، ولكنْ أَعْطِ ابْتِغاءَ ثوابِ الآخِرَةِ. ويَسْتَدِلّونَ بإباحةِ ذلك بقولِهِ: ﴿فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللّهِ ولم يَقُلْ ما قالَ في الربا المُحَرَّمِ المَحُطُّورِ حينَ (٥) قالَ: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الزِّيْرَا وَيُرْبِي الطَّهَدَةُ لَا يَرْبُواْ عِندَ ١٧٧].

ذَكَرَ المَحْقَ هنالكَ، وههنا ذَكَرَ ﴿ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ ۗ أَي لا يزدادُ، ولا يَتضاعفُ.

لكنْ لو قيلَ: إنها في الربا المحظورِ كانَ جائزاً مُحْتَملاً، ويكونُ قولُهُ: ﴿فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ ﴾ كقولِهِ: ﴿فَمَا رَعِمَتُ يَجْنَرَتُهُمّ ﴾ [البقرة: ٦] إذا لم تَرْبِحْ خَسِرَتْ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ أُوْلَئِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾؟ [الأنفال: ٣٧] دلَّ أنها إذا لم تَرْبَحْ خَسِرَت. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ عَندَهُ بِحَقِّهِ، وخَسِروا، واللهُ أعلَمُ.

لولا صَرْفُ أَهلِ التأويلِ التأويلَ إلى الهدايا والعطايا التي يُبْتَغَى بها الثوابُ في الدنيا، والمكافآتُ فيها أكْثَرَ ممّا أعطَوا. وإلّا جازَ صَرْفُهُ إلى الربا المَعْروفِ بينَ الناس في العقودِ.

وكذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عنْ رسولِ الله ﷺ، أنهُ قالَ: ﴿ الهديةُ يُبْتَغَى بِها وَجُهُ الرسولِ وقضاءُ الحاجةِ، والصدقةُ يُبْتَغَى بها وْجهُ اللهِ والدارُ الآخِرَةُ﴾.

ثم بَيْنَ ما الذي يَرْبو عندَ اللهِ، وهو ما قالَ: ﴿وَمَآ ءَانْيَتُم مِّن زَكُوْرَ ثُرِيدُونَ وَبَّهَ اللّهِ﴾ ثم الحُتُلِفَ فيهِ. [منْهُمْ مَنْ](٢) قالَ: هو ما يُزَكُّونَ مِن زكاةِ الممالِ، يريدونَ بهِ وَجْهَ اللهِ، فهو الذي يَقْبَلُهُ اللهُ، ويُضاعِفُ عليهِ.

ومنْهُمْ مَنْ قالَ: كلُّ صَدَقَةٍ أعطاها أرادَ وَجْهَ اللهِ، لم يُرِدْ بها الثوابَ في الدنيا، فهي التي تتضاعَفُ، وتزدادُ عندَ اللهِ.

[وقولُهُ تعالى] (٧٠): ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْعِثُونَ ﴾ وكانَ مَجيءُ أَنْ يُقالَ: ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ﴾ المُضْعَفونَ بِنَصْبِ العَينِ (٨٠ لأنهُ هو يُضاعِفُ لهم، لكنَّ الزَّجَاجَ يقولُ: هو كما يُقالُ: الموسِرُ، هو الذي لهُ إيسارٌ، والمُقَوَّى الذي لهُ القوةُ، ونَحْوُهُ. فَعَلَى ذلكَ: المُضْعِفُ، هو الذي لهُ الضَّغْفُ.

Barra Balan Barrat ing at Salat Barrat in Galary nakat Barrat Barrat Barrat Barrat

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: مما ، في ما لا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٨) هذه قراءة أيتي بن كعب، انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/٧٣.

وعنْدَنا، همُ المُضْعِفُونَ لأنهمُ همُ الذينَ جَعَلُوا الآحادَ عَشَراتٍ والأضعافَ المُضَاعَفَةَ بِتَصَدُّقِهِمُ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ، فهمُ المُضْعِفُونَ لأنفسِهِمْ ذلكَ.

ثم يجوزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بهذهِ الآيةِ على إباحةِ هذهِ المعاملاتِ التي تجري في ما بَينَ الناسِ لأنهُ أجازَ الهديَّةَ والعَطِيَّةَ على قَصْدِ النَاسِ النَّهُ أَجازَ الهديَّةَ والفَصْلِ، وإنْ كانَ قَصْدِ الزيادةِ والفَصْلِ، وإنْ كانَ على قَصْدِ الزيادةِ والفَصْلِ، وإنْ كانَ على الشَوْطِ الزيادةِ [فلا يَجوزُ](١).

لكنَّ أبا حَنيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ، كَرِهَ هذهِ المُعاملاتِ، ولم يَكْرَهِ الهديَّةَ على قَصْدِ طَلَبِ الفَضْلِ لوجهَينِ:

آحَدُهما: أَنْ لِيسَ الْمُرْفُ في الناسِ في الهدايا إعطاءَ الفَصْلِ، وإنْ كانَ ] (٢) قَصْدُ أُولِئكَ طَلَبَ الفَصْلِ، لا مَحالةً، بل يُكافِئونَ مَرَّةُ الأَكْثَرَ / ٤١٤ ـ أ / ولا يُكافِئونَ بعضاً، ويَحْرِمونَ بعضاً، فلا يُكْرَهُ. وأمّا المُعاملةُ فلا تكونُ إلّا على قَصْدِ ذلكَ الفَصْلِ، فلا يَرْضَونَ منهمْ إلّا حِفْظُ المَقْصودِ فيها. وأهلُ العَطايا والهدايا فَيَرْضَونَ بالثناءِ الحَسَنِ والشُّكْرِ لهمْ، وأهلُ المُعاملةِ لا.

رُوِيَ في بعض الأخبارِ عنْ رسولِ الله ﷺ، [أنهُ قالَ]<sup>(٣)</sup>: «مَنْ أُسْدِيَ إليهِ نِعْمَةً فَلْيُجازِهِ، وإلّا فَلْيَشْكُرْهُ، وليُثْنِ عليهِ، [تاريخ أصبهان: ٢/ ١٧١]. أو كلامٌ نحوُ هذا.

والثاني: أنَّ أهلَ المُعاملةِ يَشْتَرِطون قبلَ المُعاملةِ الزيادةَ، وإنْ كانوا لا يَشْتَرِطونَ في عَقْدِ المَعاملةِ.

ولا كذلكَ أهلُ العطايا والهدايا، بل يُعَرِّضونَ (٤) تعريضاً. لذلكَ افْتَرَقا<sup>(٥)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ ولم تكونوا شيئاً، وانتمْ تَعْلَمون ذلكَ ﴿ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ وانتمْ تَعْلَمونَ أَنْ لا رازِقَ لكمْ غَيرُهُ ﴿ فَكُمْ يَمُ لِكُ إحِياءَكُمْ ، ولا يَمْلِكُ أحدٌ مِمَّنَ رَازِقَ لكمْ غَيرُهُ ﴿ فَكُمْ يَمُ لِكُ إِحِياءَكُمْ ، ولا يَمْلِكُ أحدٌ مِمَّنَ تَعْبُدُونَ دونَهُ ؟ وهو قولُهُ: ﴿ مَنْ مِن شَرَكَا لِهِكُمْ مِن يَعْمَلُ مِن ذَلِكُم مِن فَيْوَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: هؤلاءِ الذينَ تَعْبُدُونَ شُرَكاؤُكُمْ في ما ذَكَرَ مِن الخِلْقَةِ والرُّزُقِ، فكيفَ تَعْبدُونَ، وتَتَّخِذُونَ آلهةٌ دونَهُ؟

والثاني: هل مِنْ شركائكُمُ الذينَ اشركْتَموهُمْ <sup>(١)</sup> في عبادةِ اللهِ والوهيِّتِهِ [مَنْ]<sup>(٧)</sup> يملكُ ما ذَكَرَ؟ يقولُ: لا يَمْلِكُ شيئاً ممّا ذَكَرَ على عِلْم منكُمْ أنه<sup>(٨)</sup> لا يَمْلِكُ ذلكَ، فيقولُ: فكيفَ تُشْرِكونَهُ<sup>(٩)</sup> في الوهِيِّتِهِ؟.

ثم نَزَّهَ نفسَهُ، وبَرَّاها (۱۰ مِنْ جميعِ العيوبِ التي وصَفَهُ [بها] (۱۱ الملحدونَ: فقالَ: ﴿ سُبْحَننَمُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ لأنَّ حَرْفَ ﴿ سُبْحَننَمُ ﴾ حَرْفُ تنزيهِ عن جميعِ العيوبِ. والتَّعالي هو وصفُ تَبْرِثةٍ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهُ شيءً، أو يَقْهَرَهُ؛ هو مِنَ العُلُوّ، مُتعالِ عنْ أَنْ يَغْلِبَهُ شيءً أو يَقْهَرَهُ.

اللهة الله الله الله على: ﴿ ظُهُرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْهَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ﴾ هو الشَّرُكَ والكُفْرَ ﴿ بِمَا كَسَبَتْ آبَدِى ٱلنَّاسِ ﴾ مِنَ الأمورِ التي كانوا يَتَعاطَونَ مِنْ قطعِ الطريقِ والسَّرَفِ والظلم وأنواعِ أعمالِ السَّوءِ التي يَتَعاطَونَها. ذلكَ سَبَبُ شِرْكِهِمْ وكُفْرِهِمْ باللهِ. وبذلكَ كانَ يُغَطِّي قلوبَهُمْ حتى لا تَتَجَلَّى قُلُوبُهُمْ للإيمانِ كقولِهِ: ﴿كَلَا بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبِمٍ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] ونَحْرَهُ. فإنْ كانَ هذا فهو على حقيقةِ تقديم الأيدي والكَسْبِ.

والثاني: يكونُ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ آبْدِي ٱلنَّاسِ﴾ هو القَحْظُ وقلَّةُ الأمطارِ والأنزالِ والضيقُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من م. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يتعرضون. (٥) في الأصل وم: افترق. (٦) في الأصل وم: اشركتموها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أنها. (٩) في الأصل وم: تشركونها. (١٠) في الأصل وم: ويرأه. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِمَا كَسَبَتَ آيَٰذِي ٱلنَّاسِ ﴾ هو شِرْكُهُمْ وكُفْرُهُمْ وتعاطيهِمْ ما لا يَجِلُّ، أي ذلكَ القَحْطُ والضيقُ وقلةُ الأنزالِ والشدائدُ لهمْ لِشِرْكِهِمْ وكُفْرِهِمْ وأعمالِهِمُ التي الحتاروها.

ويكونُ ذِكْرُ كَسْبِ الأيدي على المجازِ لا على الحقيقةِ، ولكنْ لِما باليدِ يُكْتَسَبُ، وبالقَدَمِ يُقْدَمُ؛ ذِكْرُ اليدِ كقولِهِ: ﴿ وَلِللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى المجازِ لا على الحقيقةِ، ولكنْ لِما باليدِ يُكْتَسَبُ، وبالقَدَمِ يُقَدّمُ اليدي على المعالِ الله على الله على

وفي التأويلِ الآخَرِ: الفسادُ الذي ظَهَرَ مِنَ القَحْطِ وقِلَّةِ الأمطارِ والأنزالِ والضيقِ بما كَسَبَتْ أيدي الناسِ، هو الشِّركُ والكُفْرُ وتعاطي ما لا يَجِلُّ لا على حقيقةِ كسبِ الأيدي ولكن لِما ذكرنا.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾: قالَ بعضُهُمْ: البَرُّ، وهو المَفازَةُ التي لا ماءَ فيها، والقُرَى والأمصارُ. وقالَ بعضُهُمْ: أمّا البَرُّ فأهلُ البَرِّ: قَتْلُ ابْنِ آدمَ أخاهُ، وقالَ بعضُهُمْ: [فسادً](٢) البَرِّ: قَتْلُ ابْنِ آدمَ أخاهُ، [وفسادُ البحرِ](٣) أَخْدُ المَلِكِ كلَّ سفينةٍ غَصْباً.

وجائزٌ: أنْ يكونَ لا على حقيقةِ إرادةِ البرِّ والبحرِ، ولكنْ على إرادةِ الأحوالِ نفسِها على ما ذَكَرْنا منَ القَحطِ والضيقِ وقِلَةِ الأنزالِ بما كَسَبَتْ أيدي الناسِ منَ الشَّرْكِ والكُفْرِ ﴿ لِلَذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَذِى عَيِلُوا﴾ وهو الشَّرْكُ، وهذا أشْبَهُ.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ](٤) قالَ: أفْسَدَهُمُ اللهُ في بَرِّ الأرضِ وبَحْرِها بأعمالِهِمُ الخبيثَةِ ﴿لَقَلَهُمْ يَرْجِمُونَ﴾ قالَ: يرجِعُ مَنْ كانَ بَعْدَهُمْ، ويَتَّعِظونَ بهمْ. وقتادةُ يقولُ: لعلَّ راجعاً يَرجِعُ، لعلَّ تائباً يَتوبُ، لعلَّ مُسْتَغيثاً يَسْتَغيثُ.

وأَصْلُهُ لَكِي يُلْزِمَهُمُ الرجوعَ والتوبةَ عمّا عَمِلوا، ويَنْهاهُمْ (٥) عَن ذلكَ كلُّهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ظَهَرَ الفسادُ في البرِ والبَحْرِ أي أَجْدَبَ البَرُّ، وانقطَعتْ مادَّةُ البحرِ بذنوبِ الناس.

قالَ أبو عَوسَجَةَ: الرِّبا مِثْلُ ما يصنَعُ أصحابُ الرِّبا ﴿ لِبَرْبُوا ﴾ ليزيدَ، ويَكْثُرَ؛ يُقالُ: ربا مالُهُ أي كَثُرَ. والقُتَبِيُّ يقولُ: أي يزيدَكُمْ مِنْ أموالِ الناسِ مِنْ زكاةٍ وصدقةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُهَا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الَّذِينَ مِن فَبَلُ ﴾ قد ذَكَرْنا في غيرِ موضع: انهُ ليسَ على حقيقةِ الأمْرِ بالسَّيرِ في الأرضِ، ولكنْ كأنهُ يقولُ: لو سِرْتُم في الأرضِ، ونَظَرْتُمْ، لَرَأْيتُمْ عاقبةَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ مِنَ المُشرِكِينَ، وهكذا مِنَ الرسلِ وما حَلِّ بهمْ، فَيُنَبِّهُكُمْ، ويَمْنَعُكُمْ عنْ تكذيبِ الرسلِ والشِّرْكِ باللهِ.

أو يكونُ هو على الأمرِ بالتَّفَكُرِ<sup>(٦)</sup> والنظرِ والإغتِبارِ؛ كأنهُ يقولُ: تَفَكَّروا، واغْتَبِروا في ما سِرْتُمْ في الأرضِ، وانظرُوا إلى ماذا صارَتْ عاقبةُ مُكَذِّبي الرسل مِنْ قَبْلُ، فَيَنْزِلَ بكُمْ بالتكذيبِ ما نَزَلَ بأولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

الْآلِيَةُ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا أَيْرُ وَجْهَكَ اللِّينِ ٱلْقَيِّـمِ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ في قولِهِ: ﴿ فَأَيْدَ وَجْهَكَ اللِّينِ مَنِيفَا ﴾ [يونس: ١٠٥ والروم ٣٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿مِن فَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوَمُّ لَا مَرَدَّ لَلَمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: لا يَقْدِرُ أحدٌ على ردِّ ذلكَ اليومَ مِنَ اللهِ، ثم يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُمَا: ﴿لَا مَرَدَّ لَلَمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لا يُرَدُّونَ مِنْ ذلكَ اليـومِ إلى ابْـتِـداءِ الـمـحـنـةِ كـقــولِـهِـمْ: ﴿يَلَيَلْنَا نُرَدُّ﴾ الآيـة: [الأنعام: ٢٧]. وقولِهِمْ: ﴿رَبَّنَا ۚ أَغْرِجْنَا نَعْمَلْ سَكِلِمًا غَيْرَ الَّذِي كَئَنَا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

وقد أَخْبَرَ عنهُم، فقالَ: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نَبُوا﴾ [الأنعام: ٢٨] فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لَا مَرَدَّ لَلُمْ مِنَ اللَّهِۗ﴾ أى لا يُرَدُّونَ إلى ما يَسْألُونَ الرَّدِّ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: والبحر. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وينبههم. (٦) في الأصل وم: بالفكر.

Marie Lange and Lange Lange

والثاني: ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي لا إقامةَ لهمْ مِنَ اللهِ، ولا عَفْوَ، ولا تَوبَةَ، إذا أتاهُمْ ذلكَ اليومُ كقولِهِ: ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا ﴾ الآية [الأنعام: ١٥٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَهِلِ يَضَلَّعُونَ﴾ أي يَتَفَرَّقونَ كقولِهِ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِلِ يَنْفَرُونِكَ﴾ [الروم: ١٤] هو ﴿يَوْمَ المُسْمِ﴾ [الشورى: ٧ والتغابن: ٩] و﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ [الصافات: ٢١ و. . . ] على الحتلافِ الأحوالِ والأوقاتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُ وَمَن عَلَى صَلِحًا فَلأَنْسِمْ يَهْهَدُونَ اِي مَنْ كَفَرَ فعليهِ جَزاءُ كُفْرِهِ، وعليهِ ضَرَدُ كُفْرِهِ ﴿وَمَنْ عَيلَ صَلِحًا ﴾ فقلهُ أو أَن عَيلَ صَلِحًا فَلَهُ أو أَن عَيلَ صَلِحًا فَلَهُ ثوابُ إِيمانِهِ، ولهُ مَنْفَعَةُ عملِهِ، في إنما امْتَحَنَهُمْ بأنواعِ ما امْتَحَنَ لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ لِحاجتِهِمْ لا لحاجةٍ أو لِمَنْفَعَةٍ لهُ. وكذلك قولُهُ: ﴿مَنْ عَيلَ صَلِحًا فَلِنَا لَهُ أَمَن أَسَلَةً فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦، والجاثية: ١٥] وقولُهُ: ﴿إِنْ أَخْسَنَتُمْ لِأَنشِكُمْ ﴾ الآية [الإسراء: ٧] وهو ما ذَكَرْنا أنهُ أمَرَهُمْ، ونَهاهُمْ، وامْتَحَنَهُمْ، لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ ولِحاجتِهِمْ لا لحاجةٍ أو لِمَنْفَعَةٍ لنفسِهِ. لِذلك كانَ ما ذَكَرْنا أنهُ أَعرَهُمْ،

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْهَدُونَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يَفْتَرِشُونَ، وقالَ أبو عوسَجَةَ والقُتَبِيُّ ﴿ فَلِأَنْفُسِمْ يَنْهَدُونَ ﴾ يَعْمَلُونَ، ويُوطِّنُونَ، وهو مِنَ المهادِ [والمِهادُ](١) في الأصل: الفِراشُ.

الآدة الله وقولُهُ تعالى: ﴿لِبَجْزِى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِن فَشْلِدٍ ﴾ هذا يدلُّ أنَّ الثوابَ والجَزاءَ، سَبيلُ وجوبِهِ الفضلُ [لأنَّ](٢) في المحكمةِ [وجوبُهُ](٢) لِما سَبَقَ مِنَ اللهِ إليهمْ نِعَمِّ ما لمْ يِتَهَيَّأُ لهمُ القِيامُ بِشُكْرِ / ٤١٤ ـ ب/ واحدةٍ منها فَضْلاً أنْ يقوموا لِلْكُلِّ. فإذا كان كذلكَ صارَ الثوابُ والجزاءُ، وجوبُهُ الفَضْلُ لا الإسْتِحْقاقُ والإسْتيجابُ.

وأمَّا العُقوباتُ، فَوُجوبُها الإِسْتِحقاقُ، إذْ في الحكمةِ وُجوبُها. لِذلكَ افْتَرَقا.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولَ﴾ يَجْزِيَهُمْ في الآخِرَةِ بالخَيراتِ التي عَمِلوها في الدنيا، وذلكَ مِنْ فَضْلِهِ، بهِ نالوا ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وَوَلُهُ تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن أُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَيْرَتِ ﴾ إِنَّ في الرياحِ آياتٍ في نَفْسِها، وفيها بِشاراتُ، أَمّا الآياتُ فهي آياتُ سُلْطانِهِ وتدبيرِهِ مِنْ وجوهِ: إِنهُ أَنشأ هذه الرياحَ في الهواءِ في الأرضِ وفي الجبالِ وفي السماءِ، تُصيبُ الخلائق، وتُميتُهُمْ، وتُفَرِّعُهُمْ، وتُقرِّبُهُمْ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَرَوها، أو يَقَعَ عليها البَصَرُ، ومِنْ عَيرِ أَنْ يُدْرِكُوها، أو يُدْرِكُوا كيفيتُها أو ماهِيتُها، لِيُغلِمَ أَنَّ مِنَ الأجسامِ ما هي [غَيرُ] (٤) مُدْرِكَةٍ، ولا آخِذ البصرُ عليها، وتُرَى: منها طَيبُةٌ وخبيثةٌ وشديدةٌ كالسِرَةُ عاصِفَةٌ، ويُعَذَّبُ بها قومٌ [وينُصرُ بها قومٌ] (٥) على ما ذُكِرَ في الخَبرِ عن رسولِ الله ﷺ، أنهُ قال: ﴿ فُصِرتُ بالطّبَا وَالْمُنْ وَالْمُلُكُ عَلَى الْمَاءِ الراكِدِ [وفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحارِ في الماءِ الراكِدِ [وفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحارِ في الماءِ الراكِدِ [وفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحارِ في الماءِ الراكِدِ [وفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحارِ في الماءِ الراكِدِ [وفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحارِ في الماءِ الراكِدِ آوفي مِثْلِهِ لا تجري السُّفُنُ والفُلْكُ في البحادِ في الماءِ الراكِدِ آولامِ مِ والآثارِ أنها نافعةُ أو والفُلْكُ لولا الريحُ. فذلكَ كُلُهُ مِنَ البِشارةِ وأنواعِ المَنافِعِ [التي] (٨) جُعِلَتْ فيها؛ يُعْلَمُ كُلُهُ بالأعلامِ والآثارِ أنها نافعةُ أو ضارَةٌ مُهْلِكَةٌ.

ثم سَمّاها مُبَشِّراتٍ لِيُعْلَمَ أنَّ البشارةِ قد تكونُ بِغَيرِ النطقِ والكلامِ مِنْ نحوِ الكتابِ والإشارةِ أو الرسالةِ، إذْ ليسَ للريح نُظقٌ ولا كلامٌ، ثم سَمّاها مُبَشِّرَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِيُذِيثَكُمْ تِن رَّمْيَنِهِ.﴾ هذا يدلُّ أنَّ هذهِ البِشارَةَ والمَنافِعَ التي جَعَلَها لهمْ كانَتْ مِنْ رحمتِهِ فَضْلاً لا اسْتِيجاباً ولا اسْتِخْقاقاً، وسَمَّى ذلكَ كلَّهُ رحمةً، لأنهُ برحمتِهِ يكونُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ﴾ قولُهُ: ﴿ بِأَمْرِهِ ﴾ يَحْتَمِلُ بتدبيرِهِ، أي بتدبيرِهِ تجري السفنُ في البِحارِ على ما

THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من نسخة الحرم المكي. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: بهم. (٧) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

ذَكَرَ، أو أَنْ يريدَ بأَمْرِهِ: تكوينَهُ كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] وكقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا ّ أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُمْ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَشَلِمِهِ ﴿ هَذَا يَدَلُ عَلَى أَنَّ مَا يَصِلُ إليهِمْ مِنَ الْمَنَافِعِ إنَّمَا يَصِلُ مِنْ فَضْلِهِ ورحْمَتِهِ، لا يَصِلُ إليهِمْ بتلكَ الأسبابِ، ولكنْ يَرَونَ<sup>(١)</sup> ذلكَ منْ فَضْلِ اللهِ ورحمتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمَاكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ أي لكي يَلْزَمَهُمُ الشكرُ للهِ في ذلكَ كلِّهِ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّذِيدَ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْمَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِثْمَ لِمَالَئِكَ مُنْكُم بِالْبَيْنَتِ فَانَفَمْنَا مِن اَلَذِينَ أَجْرَمُواْ ﴾ في هذه الآية تَضبيرُ رسولِ الله ﷺ على أذَى الكَفَرَةِ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَلَقَدْ أَرْمَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى فَوْمِثْمُ لِمَالَمُومُ لِلْمَؤْمُنِينَ وَلِيهِ أَيْضًا بِشَارَةٌ لِلمؤمنينَ ويَذَارةٌ لِأُولئكَ الكَفَرَةِ.

أمّا النّذارةُ لهمْ [فهي](٣) بقولِهِ: ﴿ فَأَنتَفَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ لَجَرَمُوا ﴾ الْحَبَرَ أنَّ أولئك لمّا كَذَّبوا الرسلَ، وعامَلوهُمْ بما تُعاملونَ أنتمْ يا أهلَ مكة رسولَ اللهِ انْتَقَمْنا (٤) منهمْ جزاءَ معامَلتِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ يَنْتَقِمُ منكمْ كما انْتَقَمَ مِنْ أولئكَ.

وأمَّا البِشارةُ [فهي](٥) للمؤمنينَ بقولِهِ: ﴿وَكَاكَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أَخْبَرَ أنَّ عاقبةَ الأمورِ تكونُ للمؤمنينَ.

وفيهِ أَنَّ الرسلَ الذين كانوا مِنْ قَبْلُ؛ كانوا مِنَ البَشَرِ. فكيفَ تُنْكِرونَ رسالةَ محمدٍ، إذْ كانَ مِنَ البَشرِ؟

وفيهِ أنهُ قد أتى قومَهُ بالبَّيِّناتِ كما أتى أولئكَ الرُّسلُ قومَهُمْ بالبِّيِّناتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ حَمًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ هو يُخْرَجُ على وجهين:

أَحَدُهُما: أي كانَ حقاً علينا جَعْلُ العاقبةِ للمؤمنينَ لا أنْ يكونَ عليهِ حقاً نَصْرُ المؤمنينَ في الدنيا، ولكنْ جَعْلُ العاقبةِ للمؤمنينَ حقاً كقولِهِ: ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّتِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

والثاني: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْنُوْمِنِينَ﴾ بالحُجَجِ التي أعطاهم، أي كانَ حقّاً إعطاءُ الحُجَجِ لهم، والنصرُ والمَعونةُ بالحُجَجِ، أي إعطاءُ الحُجَجِ لهم.

وقالَ بعضُهُمْ: نَصْرُهُ إِياهُمْ أَنهُ أَنْجاهُمْ معَ الرسولِ، وأَهْلَكَ أُولئكَ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَمَانًا فَيَبْسُطُكُمُ فِي السَّمَاءُ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْمَلُمُ كِسَفَا﴾ كانهُ يُخبِرُ عنْ فَدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ حينَ (٦) أنشأ الرياحَ بحيثُ يَجْمَعُ السحاب، ويُقَرِّقُهُ، ويَبْسُطُهُ، ويَجْمَلُهُ قِطَعاً تُمْطِرُ في مكانٍ، ولا تُمْطِرُ في مكانٍ. مكانٍ.

يقولُ، واللهُ أَعلَمُ: إِنَّ مَنْ قَدَرَ [على] أَنْ يُسَلِّطَ الرياحَ في جَمْعِ السحابِ وتَفريقِهِ يَمْلِكُ تَسْليطَ الرياحِ على تعليبكُمْ.

أو يقولُ: إنَّ المعبودَ المُسْتَحِقَّ لِلْعِبادةِ هو الذي يُرْسِلُ الرياحَ لِما ذَكَرَ والأمطارَ لا الأصنامُ التي تَعْبُدونَ، إذْ تَعْلَمونَ ﴿ أَنْهَا لَا تَمْلُكُ شَيْئًا مَمّا ذَكَرَ.

أو يَذْكُرُ نعمَهُ التي عليهِمْ لِيَسْتَأْدِيَ بِذَلْكَ (^^ شُكْرَها .

أو يُطْمِعُهُمْ إيمانَ بعضٍ منهمْ بَعْدَ ما كانوا آيِسينَ مِنْ إيمانِهِمْ كما أَطْمَعَهُمُ المَطَرَ والسَّعَةَ بعدَما قَحَطوا، وكانوا آيِسينَ

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن بَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُرَّ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾؟

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: يريدون. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) في الأصل وم: فانتقمنا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: بها.

representations of the second second

## الله 19 ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلِ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْهِ مِ مِن قَبَلِهِ. لَمُبْلِمِينَ ﴾

قَالَ أَبِو عَوسَجَةً: ﴿فَلْثِيرُ سَحَابًا﴾ أي ترفَعُهُ، وقالَ أبو عُبَيْدَةً: تَجْمَعُهُ كما يَسْتثيرُ الرجلُ العِلْمَ، فَيَجْمَعُهُ، وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْعَلْلُمُ كِسَفًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: قِطَعاً، وقالَ بعضُهُمْ: يضمُّ بعضَهُ إلى بعضٍ، ويَحْمِلُ بعضَهُ على بعضٍ.

وقولُهُ: ﴿فَثَرَى اَلْوَدْقَ يَغْرُجُ﴾ أي المعطرَ ﴿يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِدِّ﴾ أي مِنْ بَينِ السحابِ. ويُقْرَأُ: مِنْ خَلَلِهِ<sup>(١)</sup> [ومعناهُ]<sup>(٣)</sup>: \* نَقْبُهُ، وقولُهُ: ﴿لَمُبْلِمِينَ﴾ آيِسينَ والإبلاسُ الإياسُ. ولذلكَ سُمِّيَ إبليسُ [إبليسَ]<sup>(٣)</sup> لأنهُ أُويِسَ منْ رحمةِ اللهِ.

أَحَدُها: أَمَرَهُمْ بِالنَّظَرِ إلى ذلكَ لِيَعْلَموا أنهُ رحيمٌ كي يَرْغَبوا في ما رَغَّبَهُمْ، ويَرْجوا في ما أَطْمَعَهُمْ، ودَعاهُمْ إليهِ، إذْ قد ظَهَرَتْ آثارُ رحمتِهِ، فكلُّ رحيم يَرْغَبُ في ما رغَّبَ، وأَطْمَعَ.

[والثاني] (٥) أنْ يكونَ الأمْرُ بالنَّظَرِ إلى آثارِ رحمتِهِ لأنَّ (١) ذلكَ راجعٌ إلى مَنافِع أبدانِهِمْ وأنفسِهِمْ وما بهِ قِوامُهُمْ لِيَسْتَأْدِيَ بذلكَ شُكْرَها، فيكونُ في ذلكَ الترغيبُ في ليَسْتَأْدِيَ بذلكَ شُكْرَها، فيكونُ في ذلكَ الترغيبُ في قَبولِ الرسالةِ [وإثباتِ نُبُوَّةٍ رسولِهِ] (٧).

[والثالث](^): أنْ يكونَ سَمَّى المَطَرَ رحمَتَهُ لِما يَرْجِعُ ذلكَ إلى مَنافِعِ أبدانِهِمْ وما بهِ قِوامُ أنفسِهِمْ لِيعْرِفوا الرحمةَ، هي راجعةٌ إلى منافعِ دينِهِمْ وآخِرَتِهِمْ، وهي (٩) رسولُ اللهُ ، إذْ سَمّاهُ في غيرِ موضعِ رحمةً بقولِهِ: ﴿وَمَا آرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مَا لَهُ مَا أَنْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مَا أَنْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مِنْ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مَا أَنْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مَا أَنْسَلَنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِللَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ إِلَّا مِنْ مِنْ مِنْ فَيْ عَلَيْ مِوضَعِ رَحِمَةً بِقُولِهِ: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا مَنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ إِلَّا مُنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ أَنْهُ لِمُنْ أَنِهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَلِمْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَلِكُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ

[والرابعُ](١٠): أنْ يَامُرَ بالنظرِ إلى ذلكَ المطرِ لِيُرِيَ(١١) كيفَ يُخيِي هذهِ الأرضينَ المُواتَ، ويُنْبِتُ فيها مِنْ ألوانِ النباتِ؟ وهذهِ الأشجارَ اليابسةَ كيفَ تَخْضَرُ بعدَ يُبوسَتِها بهذهِ الأمطارِ؟ لِيَعْرِفوا إنَّ مَنْ مَلَكَ هذا، وقَدَرَ على ذلكَ، وهو خارجٌ عنْ وُسْعِهِمْ وتَقْدِيرِهمْ لقادرٌ على / ١٥٤ ـ أ/ إحياءِ المَوتى ويَعْثِهِمْ بَعدَ المَماتِ، وإنْ كانَ خارجاً عَنْ تقديرِهمْ ووَسْعِهمْ ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يُعْجِزْهُ شيءٌ.

الآية الله الذي أخرجَ من الأرضِ السَلنَا رِيمَا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا ﴾ يعني بهِ الزرعَ والنباتَ الذي أخرجَ من الأرضِ بالمطرِ. قالَ بعضُهُمْ: رَأُوهُ يابساً، إذا أصابَتُهُ الريحُ الباردةُ ﴿لَطَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكْفُرُونَ ﴾ أي لأقاموا على كُفرِهِمْ إذا أصابَهُمْ ما ذَكرَ، وهو كقولِهِ: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِجُواْ بِهَا فَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ بِمَا فَدَّمَتْ أَيْرِيمُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦] فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ لَظُلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُونُ ﴾ [الروم: ٣٦] فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ أي يَقْنَطُونَ مِنْ رحمتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية أن يكونَ ﴿ لَا تُسْبِعُ الْمَوْقَ وَلَا تُسْبِعُ الْمَوْقَ وَلَا تُسْبِعُ الشَّمَّ الدُّعَاةَ إِذَا وَلَيَّا مُدْبِينَ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ﴿ لَا تُسْبِعُ الْمَوْقَ ﴾ يُويَدُ بالمَوتَى انفسَهُمْ ﴿ وَلَا تُسْبِعَ الشَّلَالَ ﴿ إِذَا وَلَيْ مُدْبِينَ ﴾ أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ لَا تُسْبِعُ الشَّالِ اللهُ الكفارَ مَوتَى وصُمَّا وعُمْياً في غَيرِ يكونَ قولُهُ: ﴿ لَا تُسْبِعُ اللهُ الكفارَ مَوتَى وصُمَّا وعُمْياً في غَيرِ مَوضع منَ القرآنِ.

ئم في قولِهِ: ﴿لَا تُسْمِعُ ٱلنَّوْقَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلشَّمَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ﴾ حكمةٌ، وهي اللّا يَقْدِرَ انْ يُسْمِعَ ﴿الشَّهَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا الْمُبَرِّ وَامّا إِذَا ادْبَرَ فلا يَقْدِرُ أَنْ يُسْمِعَهُ.

(۱) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٧٥. (٢) من م، في الأصل: في معناه. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: هو. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: وأنه.

الآية ٥٢ وكذلك الحكمةُ في قولِهِ: ﴿وَمَا أَنَ بِهَادِ الْمُنْيِ عَن ضَلَالِهِمْ ﴾ أي لا تَقْدِرُ أَنْ تَهْدِيَ العُمْيَ عَنْ ضَلالَتِهِمْ الْمُلْكِمْ مُ اللَّهُ عَلَى المُدَى، وغَيرَهُ على الضَّلالِ. فأمّا مَنْ كانَ مُقِرّاً بالضَّلالِ [فإنكَ لا تَقْدِرُاً" اللهُ يَعْمَى عَنْ صَلالَتِهِمْ وَتَعَلَّتُهِمْ وَعَمَاهُمْ في ضَلالَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَنِنا﴾ أي ما تُسْمِعُ إِلَّا منْ يُؤمِنُ بِآياتِنا. هذا يدلُّ على أنَّ قولَهُ: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ اللَّهُدى لاَنهُ (٣) الْمُنْوَقَ وَلَا تُسْمِعُ الشَّمِّ الشَّمِعُ الشَّمِعُ الشَّمِعُ الشَّمِعُ الشَّمِعُ الشَّمِعُ السَّمِعُ اللَّهُ لا نَفْسُ الهُدى لاَنهُ (٣) قالَ: ﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ﴾.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِن نُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَايَنِنَا﴾ [أنْ يكونَ] (٤) كقولِهِ: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ اللَّهِ كَى اللَّهِ عَلَى ذلكَ إِنَّا يَنْتَفِعُ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ اللّهُ لَكَى، فأمّا منْ لَم يَتَّبِعِ اللّهُ لَى اللّهُ اللّهُ ذلكَ يَخْتَمِلُ النّذارة مَنِ اتَّبَعَ اللّهُ لَى، فأمّا منْ لَم يَتَّبِعِ اللّهُ لَى اللّهُ اللّ

(الله عنه عنه) وقولُهُ تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً وَمُعَدًا وَشَيْبَةً ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَين:

احدُهُما: قولُهُ: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ﴾ أي مِنَ النَّطْفَةِ، وهو ما قالَ في آيةِ أُخْرَى ﴿ أَلَّرَ غَلْلَتُكُمْ مِن ثَالِ مَهِينِ ﴾ [المرسلات: ٢٠] أي ضعيفِ شم قولُهُ: ﴿ ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْلِ ضَعْفِ قُوَّةً ﴾ أي إنساناً، يَقْوَى على أمورٍ وعلى أشياءَ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ أي شيخاً فانياً كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مَن بُرُدُ إِلَّا أَزَالِ الْمُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَرُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً ﴾ [النحل: ٧٠، الحج: ٥].

[والثاني]<sup>(°)</sup>: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ ظَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفِ﴾ أَي أَطْفَالاً، لا<sup>(۱)</sup> على الخِلْقَةِ التي أَنتُمْ عليها اليومَ، ضُعَفَاءَ لا تَقْوَونَ على أَشْيَاءَ وأَمُورٍ، ولا يَقْوَى شيءٌ منكُمْ على شيءٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ﴾ ثم جعلَكُمْ (<sup>٧)</sup> مِنْ بَعَدِ ذلكَ الضَّعْفِ أَقْوِياءً، تَقْوَونَ على أَشْيَاءَ وأَمُورٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ مَنْفَا وَشَيْبَةً ﴾ ثم يَجْعَلُكُمْ (<sup>٨)</sup> مِنْ بعدِ تلكَ القُوَّةِ والقدرةِ ضُعْفَاءَ شيُوخاً، لا تَقْدِرونَ على شيءٍ على ما يكونُ يَخْتَمِلُ هذينِ الوجْهَينِ.

ثم فيهِ وجهانِ مِنَ الدلالةِ:

أُحلُهما: على البعثِ.

والثاني: على القُدْرَةِ على إنشاءِ الخَلْقِ والأشياءِ لا مِنْ أصولٍ.

أمّا الدلالةُ على البَعْثِ فَلِأَنهمْ كانوا يُنْكِرونَ (٥) البعثَ وإنشاءَ الشيءِ لا مِنْ أصلِ لِخُروجِ عنْ قِواهُمْ وتقديرِهِمْ ؛ يُخبرُ أَنَّ النَّطْفَةَ، تَصيرُ مُلْفَغَةً، وليسَ فيها مِنَ العَلَقَةِ ولا مِنْ آثارِها شيءٌ. وكذلكَ العَلَقَةُ، تَصيرُ مُضْغَةٌ، وليسَ فيها مِنْ آثارِ المُضْغَةِ شيءٌ، وكذلكَ المُضْغَةُ، تصيرُ إنساناً، فيهِ عَظْمٌ وجلْدٌ وشَعْرٌ ولَحْمٌ، وليسَ شيءٌ منْ ذلكَ فيها. فمنْ قَدَرَ على ما ذكرَ فَيَقْدِرُ على خَلْقِ الشيءِ لا مِنْ أصلٍ، ويقَدِرُ على البعثِ، إذ كلُّ ما ذكرَ أقرّوا بهِ، وهو خارجٌ عنْ قِواهُمْ وعنْ تقديرهِمْ. فَلَزِمَهُمُ الإقرارُ بالبعثِ والإنشاءِ لا عنْ أصلٍ، وألا يُقَدِّروا قُدْرَتَهُمْ بقدرةِ اللهِ وقوتِهِ على ما شاهَدوا أشياءَ خارجةً عنْ قِواهُمْ وعنْ تقديرهِمْ بِقُوّةِ اللهِ وقدرتِهِ وقدرتِهِ وقدرتِهِ وقدرتِهِ وقدرتِهِ.

والثاني: أنَّ ما ذَكَرَ مِنْ تحويلِ النُّطْفَةِ إلى العَلَقَةِ والعَلَقَةِ إلى المُضْغَةِ والمُضْغَةِ إلى الصورةِ والإنسانِ، لم يُحَوِّلْهُمْ، ولم يَنْقُلْهُمْ ليكونَ كما ذَكَرَ بلا عاقبةِ تكونُ لهمْ ولا بَعْثِ.

فلو لم يكُنْ بَعْثُ لكانَ ما ذَكَرَ مِنْ تحويلِ حالِ إلى حالِ عَبَثاً باطلاً على ما ذَكَرَ.

وكذلكَ في ما أَخْدَثَ مِنَ الأطفالِ مِنَ القُوَّةِ والقُدْرَةِ بَعْدَ ما كانوا ضُعَفاءً، لا يَقْوَونَ، ولا يَقْدِرونَ على شيءٍ. إنهُ إنما أَحْدَثَ فيهمُ ليمُتْحَنَوا، ويَجْعَلَ لهمْ [عاقبةً](١٠) يُثابونَ، ويُعاقَبونَ، إذْ لو لم يَكُنْ بَعْثُ ولا عاقبةٌ لكانَ فِعْلُ ذلكَ عبثاً باطلاً.

(۱) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل: فأما من كان، في م: فإنك تقدر. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وجائز. (٦) ساقطة من م. (٧) في الأصل وم: جعل. (٨) في الأصل وم: يجعل. (٩) من م، في الأصل: يقدرون. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

[وفيهِ القُدْرَةُ](١) على إنشاءِ الشيءِ، وإحداثِهِ لا مِنْ شيءٍ، إذْ كانَ التركيبُ مَوجوداً على التَّمامِ، ولا قُوَّةَ بهِ(٢)، ثم أَخْدَثَ القُوَّةَ، ولا أَصْلَ لها، ولا أَثَرَ مِنْ آثارِها. دلَّ أَنَّ تَقْديرَ قِوَى الخَلْقِ بِقِوَى اللهِ مُحالٌ، واللهُ الموفقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَغَلُقُ مَا يَشَآةٌ وَيُهُو ٱلْمَلِيثُ ٱلْقَدِيرُ﴾ بأحوالِهِمْ، والقديرُ عل إنشاءِ الأشياءِ لا مِنْ أشياءَ وعلى البعثِ بَعدَ الموتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِنْوَا غَيْرَ سَاعَةً ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: يُقْسمُ المُجْرِمُونَ أنهمُ لم يَلْبُنُوا في قبورِهِمْ غَيرَ ساعةٍ. وكذلكَ يقولونَ في قولِهِ: ﴿قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ ﴿قَالُواْ لِيُثَا لَوْ بَنَنَ يَوْمِ ﴾ الآية [المؤمنون: ١١٢ و١١٣].

لكنَّ الأشْبَه (٣ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِبُونَ مَا لِمِثُواْ غَيْرَ سَتَاعَةً ﴾ في الدنيا في المِحْنَةِ لا في القُبورِ.

اسْتَقْصَروا مُقامَهُمْ في الدنيا تكذيباً لِما ادُّعِيَ عليهِمْ مِنَ الزَّلَاتِ<sup>(٤)</sup> والمعَاصي وأنواعِ الكُفْرِ. يقولونَ: إنا لِبِثْنا في الدنيا وَقْتاً، لا يكونُ منًا في مِثْلِ ذلكَ الوقْتِ وقَدْرِ تلكَ المدةِ [مِثْلُ هذهِ الزَّلَاتِ]<sup>(٥)</sup> والمَعَاصي.

الا تَرَى أنهم قد كَذَبُوا في إنكارِهِمْ طولُ المُقامِ حتى (١) قالَ: ﴿ كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي كذلك كانوا يُكذَّبُونَ في الدنيا أنْ لا بَعْثَ، ولا حَياةَ بَعَدَ الموتِ، ولا حِسابَ. ولولا هذا التكذيبُ لهمْ على إثْرِ قولِهِمْ: ﴿مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ الدنيا أنْ لا بَعْثَ، ولا حَياةً بَعَدَ الموقِ المُقامَ في الدنيا لِطولِ المُقامِ في الآخرةِ وشدةِ العذابِ في ذلكَ وهولِهِ. لكنهُ، واللهُ أعلَمُ، ما ذَكرْنا أنهمْ يُقْسِمُونَ أنهمْ ما لَبِثوا غَيرَ ساعةٍ في الدنيا إنكاراً وجُحوداً لِما ادَّعِيَ عليهِمْ مِنَ الزَّلَاتِ (٨) والمَعاصي.

يقولونَ: إنا لَم نَلْبَثْ في الدنيا إلا ساعةً، كيفَ عَمِلْنا هذهِ الزَّلَاتِ (١٠) وأنواعَ الشَّرْكِ والكُفْرِ؟ ﴿ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ﴾ أي كذلك، كانوا يُكذَّبونَ في الدنيا، ويُقْسِمونَ حتى (١٠) قالَ: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِمْ لَا يَبَعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ﴾ [النحل: ٣] فذلكَ القَسَمُ منهمْ أنهمْ ما لَبِثوا غَيرَ ساعةٍ كَذِبٌ وإنكارٌ لِلْمُقامِ كما كذَّبوا، وأنكروا الشِّرْكَ حين (١١) ﴿ قَالُوا وَاللّهِ مَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِبَشْتُرْ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثُ﴾ الحُتْلِفَ فيهِ: قالَ بَعضُهُمْ: هو على التقديم والتأخيرِ؛ كأنهُ: قالَ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ في كتابِ اللهِ، أي أُوتُوا العِلْمَ بكتابِ اللهِ والإيمانِ بهِ: ﴿لَقَدْ لَمِنْتُدُ فِي كِنَابِ اللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ﴾.

وقالَ بعضُهُم: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدَّ لِيَنْتُدَى فِي عِلْمِ الله في الدنيا ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾.

وقالَ بعضهُ مْ: يقولُ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِيَثْتُدَ﴾ / ٤١٥ ـ ب/ في ما كَتَبَ اللهُ لكمْ مِنَ الآجالِ إلى انقِضاءِ آجالِكُمْ وَفنائِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَمْثِ﴾ الذي كُنْتُمْ تُنكِرونَهُ، وتُكَذِّبُونَهُ ﴿وَلَكِكَنَّكُمْ كُنْتُر لَا تَعْلَمُونَ﴾ هذا يُخَرَّجُ على وجهَينِ: اُحَدُهما: على حَقيقةِ نَفْيِ العِلْمِ عنهمْ، لكنهمْ لا يُعْذَرون لِجَهْلِهِمْ بذلكَ لِما أُعْظُوا أسبابَ العلمِ، لو تَفَكَّروا، أو تأمَّلُوا، لَعَلِموا.

والثاني: على نَفْي الاِنْتِفاعِ بِعِلمِهمْ على ما نَفَى عنهمْ حواسَّ كانَتْ لهمْ لِما لم يَنْتَفِعوا بها. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ نَفْيُ العِلْمِ عنهمْ بذلكَ لِما لم يَنْتَفِعوا بِما عَلِموا، واللهُ أَعْلَمُ.

الأَيْدِ ٥٧ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَيَوْمَهِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَمْذِرَتُهُمْ ﴾ ليسَ على أَنْ يكونَ لهمْ عُذْرٌ، فلا يَنْفَعُهُمْ، ولكنْ لا عُذْرَ لهمُ البَّئَةَ، أو أَنْ تكونَ مَعْذِرتُهُمْ مَا ذَكُرُوا ﴿مَا لَهِـنُواْ غَيْرَ سَاعَةً﴾ فذلكَ مَعْذِرتُهُمْ، فلا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ لأنهُمْ كذبَةٌ في ذلكَ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: يهم. (٣) في الأصل: لا شبهه، في م: لا شبه. (٤) و(٥) في الأصل وم: الزلل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: وإلا كان. (٨) و(٩) في الأصل وم: الزلل. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل: وم: حيث.

and the graph of the free from the section of the first section of the section of

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ﴾ الإِسْتِعْتابُ، هو الإِسْتِرْجاعُ عمّا كانوا فيهِ، فهمْ لا يُظلَبُ منهمُ الرُّجُوعُ عمّا كانوا عليهِ في ذلكَ الوقتِ. والعِتابُ في الشاهدِ أنْ يُعاتَبَ لِيَتْرُكَ ما هو عليهِ، ويرجِعَ عمّا كان منهُ في ما مَضَى، وذلكَ لا يَنْفَعُ للكَفَرَةِ في ذلكَ اليومَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى : ﴿وَلَمِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا﴾ [الروم: ٥١] أي رَأُوا ذلكَ الزرعَ والنباتَ مُصْفَرًا، أي يابساً لِما أصابَهُ مِنَ الريحِ والبَردِ ﴿لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ﴾ قيلَ: لأقاموا، وقيل: لَمالوا، وكلَّهُ يَرْجِعُ إلى مَعْنَى واحدٍ، وهو ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ القُنوطِ، أي يَقْنَطُونَ، ويَيْأَسُونَ مِنْ رحمتِهِ، ويَكْفُرُونَ بربِّ هذهِ النَّمَمِ. وفي حَرْفِ ابنِ مسعودٍ: إنك لا تُسْمِعُ المَوتَى.

الآية (الله على وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ ضَرْبِ المَثَلِ للكُفّارِ خَاصَةً؛ يقولُ: قد بَيَّنَا لهمْ ما يَعِظُهُمْ، ويَزْجُرُهُمْ عمّا هُمْ فيهِ، ويَدْعُوهمْ إلى الإيمانِ والتوحيدِ، لكنهمُ اغتَادوا (١٠) العِنادَ والمُكابَرَةَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِن جِنْتَهُم بِثَايَةِ﴾ أي جِنْتَهُمْ بالآيةِ التي سألوكَ أيضاً فلا يُصَدِّقُونَكَ، ولا يَقْبَلُونَ الهُدَى ويقولُونَ ما ذَكَرَ وَلَ أَيْثُونَ اللّهَ اللّهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يكُونَ ما ذَكَرَ مِنْ ضَرْبِ الْمَثْلِ لِلْفَريقَينِ جميعاً للمؤمِنِ والكافرِ ويكونُ التأويلُ، واللهُ أعلَمُ، ولقد ضَرَبْنا، ويَتَنَّا للناسِ لأفغالِهِمْ وأحوالِهِمْ مِنَ القَبيحِ والحَسَنِ مَثَلاً وشَبَهاً ما يَعْرِفُونَ بهِ قُبِحَ كُلُّ قَبيحٍ وحُسْنَ كُلُّ حَسَنٍ وما بَيْنَ لهمُ الحَقِّ مِنَ الباطِلِ والعَدْلَ مِنَ الجَورِ لأنَّ أولئكَ الكَفْرَةَ لم يَعْتَبِروا، ولم يَتَأمَّلُوا.

ثُم رَجَعَ إلى وَصْفِ أُولئكَ الكَفَرَةِ، فقالَ: ﴿وَلَهِن جِنْتَهُم بِعَايَةِ﴾ أي بِزِيادةٍ في البَيانِ والوَضوحِ ﴿ لِتَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُدْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ واللهُ أغْلَمُ.

الآية ٥٩) وقولُهُ تعالى: ﴿كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعٍ انَّ قولَهُ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعٍ انَّ قولَهُ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أحدُهُما: لم يَعْلَموا لِما لم يتَأْمَلوا، ولم يَنْظُروا، في أسبابِ العلمِ لكي يَعْلَموا، ولا عُذْرَ لهمْ في جَهْلِهِمْ. ذلكَ لِما أَعْطُوا أسبابَ العِلْم. لكنهمْ لم يَسْتَعْمِلوها. فمنهمْ جاءَ ذلكَ فلم يُعْذَروا.

والثاني: نَفَى عنهمُ العِلْمَ على وجودِ العِلْمِ لهمْ وكونِهِ لِما لم ينتَفِعوا بِما عَلِموا على ما ذَكَرْنا مِنْ نَفي الحواسُ عنهمْ مَع وُجودِها وكونِها لهمْ (٢) لِما لم يَنْتَفِعوا بها، ولم يَسْتَغْمِلوها في ما جُعِلَتْ، وأنشِئَتْ لها. فعلى ذلكَ العِلْمُ، واللهُ أعْلَمُ.

الآلية ١٠٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْرِ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: فاصْبِرْ على تكذيبِهِمْ إيّاكَ بالعذابِ الذي وَعْدتُ لهمْ ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ في العذاب بأنهُ نازلٌ بهمْ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ فَأَصْبِرْ ﴾ أي اصْبِرْ على أَذَاهُمُ الذي يؤذُونَكَ ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ في النَّصْرِ لكَ والمَعونةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴾ كأنهُ يقولُ: لا يَحْمِلَنَّكَ أذاهُمْ إِيّاكَ حتى تَدعُوَ عليهمْ بالعذابِ الهلاكِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ﴾ أي لا يَسْتَفِزَّنَكَ؛ ويقولُ: لا يَسْتَجْهِلَنْكَ. وأصلُهُ ما ذَكَرْنا أي لا يَحْمِلَنْكَ أولئكَ اللَّهُ على الخِفَّةِ والعَجَلةِ والجَهْلِ حتى تدعُوَ عليهمْ بإنزالِ العذابِ والهلاكِ لهمْ، وهو، واللهُ أعلمُ، مِنَ الإِسْتِخْفافِ.

#### 滋 滋 滋

THE STATE OF STATE OF STATE OF THE STATE OF

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: اعتقدوا. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: تلك الحراس.

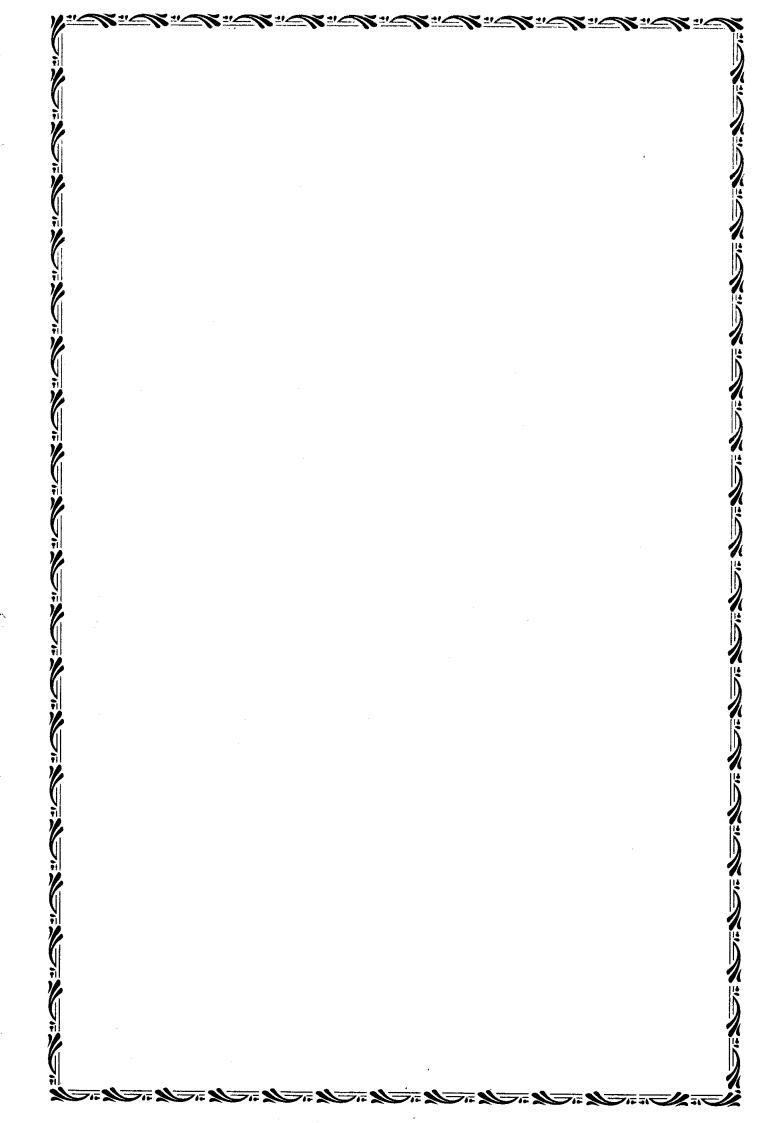

# سورة (۱) لقماق

كلُّها مكيَّةُ إلَّا آيتَينِ منها فإنهما نَزَلَتا بالمدينةِ:

إحداهُما: [قولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ الآية](١) [الآية:٢٤].

والأُخْرَى: قُولُهُ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَنُهُ ﴾ الآية [الآية: ٢٧].

# بسم هم ل رحم الرحم

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿الَّمْ﴾ قد ذَكَرْنا تأويلَهُ في غَيرِ مَوضِع في ما تَقَدَّمَ وما ذُكِرَ فيهِ.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ قِلْكَ ءَايَتُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ قِلْكَ ﴾ إشارة إلى ما بَشَرَ بهِ الرسلُ المُتَقَدَّمةُ أقوامَهُمْ مِنْ بِشَاراتٍ. يقولُ: تلكَ البِشاراتُ (٢٠) مي آياتُ الكتابِ أي هذا القرآنُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ نِلْكَ ءَايَتُ الْكِنَبِ﴾ التي في السماءِ، هذا الكتابُ. ومنهمْ منْ قالَ: تلكَ الآياتُ التي أُنْزِلَتْ مُتَفَرَّقَةً، ﴿ فَجُمِعَتْ، فصارَتْ قرآناً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الْكِنْبِ اَلْمُكِيرِ ﴾ سَمَّى الكتابَ حكيماً كريماً (٤) مجيداً (٥) ونَحْوَهُ. فَتَخْتَمِلُ تَسميتُهُ حكيماً وجوهاً:

أَحَدُها: لإحكامِهِ وإثقانِهِ، أي مُحْكَمَّ مُثَقَنَّ، لا يُبَدَّلُ، ولا يُغَيَّرُ، وهو كما وَضَعَ ﷺ ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِیْتِہِ﴾ [فصلت: ٤٢].

والثاني: سَمَّاهُ حكيماً لأنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بهِ، وعَمِلَ بما فيهِ، يَصيرُ حكيماً مَجيداً كريماً.

والثالث: سَمَّاهُ حكيماً لأنهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عندِ حكيم كقولِهِ: ﴿ تَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿ هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ قولُهُ: ﴿ هُدُى ﴾ أي توفيقاً وعِضمَةً ومعَونةً للمحسِنينَ، وكذلكَ، هو رحمةً في دفع العذابِ عنهمْ.

وأمّا ما يقولُهُ أهلُ التأويلِ: ﴿مُدَّى﴾ أي بَياناً للمحسِنينَ، فهو بَيانٌ للكلِّ، ليسَ لبعضٍ دونَ بعضٍ، فلا يَحْتَمِلُ الهُدَى النَيانَ في هذا المَوضِعِ. ولكنْ ما ذَكَرْنا مِنَ المَعونةِ والتوفيقِ والعِضمةِ.

والمُحْسِنُ ههنا جائزٌ أنْ يكونَ المؤمِنَ كقولِهِ: ﴿ إِنَ فَ نَالِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ مَسَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥]. الطّبّارُ، هو المؤمنُ، سَمَّى المؤمنَ صَبّاراً مَرَّةً وشَكوراً مَرَّةً ومُحْسِناً مَرَّةً لأنهُ يَعْتَقِدُ / ٤١٦ ـ أ/ بالإيمانِ كلَّ ما ذَكَرَ مِنَ الطّبْرِ والشَّكْرِ والإحسانِ وكلِّ خَيرٍ، واللهُ أعلَمُ.

الْآيِلَةُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ﴾ قد ذَكَرْنا تأويلَهُ في ما تَقَدَّمَ في غيرِ تُوضع.

 <sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل: ذكران. (٢) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: قوله، وترك الناسخان فراغاً، وكتبا في حاشيتهما: بياض.
 (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: البشارة. (٤) إشارة إلى قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَتُرْكَانٌ كُرِمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧]. (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُونَانٌ غَيدُ ﴾ [الروح: ٢١].

The state of the s

الآية في هذا المَوضِعِ مِنَ التوفيقِ والعِصْمَةِ وَالْكِلَةِ فَي اللهُ وَالْكِلَةِ فَي هذا المَوضِعِ مِنَ التوفيقِ والعِصْمَةِ والمِعْمَةِ والمِعْمَةِ وَالْمِعُونَةِ هِوَالْكِلَةِ فَي هذا المَوضِعِ مِنَ التوفيقِ والعِصْمَةِ والمَعونةِ هِوَالْلَةِكَ هُمُ اللَّمُولِكُونَ﴾ قد ذَكَرْناهُ أيضاً .

الآية ! وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِنَثْرِ عِلْمِ الْحَتَٰلِفَ في قولِهِ: ﴿مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّهِ بِنَثْرِ عِلْمِ الْحَتْلِفَ في قولِهِ: ﴿مَن يَشْتَرَى لَهُوَ الْإِشْتِراءَ مُنادَلَةً: يَشِيهِ عَلَى الْمُدَى مَع خُسنِهِ. وَلَكُنْ عَلَى الْإِيثَارِ وَالْإِخْتِيارِ، لأنَّ الْإِشْتِراءَ مُنادَلَةً: أَخَذُ وعَطَاءً، وَلَكُنْ آثَرُوا، والْحَتَارُوا الضّلالَ مِعَ قُبْحِهِ عَندَهُمْ عَلَى الهُدَى مِعَ خُسنِهِ.

فَعَلَى ذلكَ آثَرُوا لَهْوَ الحديثِ، واخْتارُوهُ على الحقّ وحكمةِ الحديثِ، واخْتارُوا الفانِيَ على الباقي، فسّماهُ شراءً نلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو على حقيقةِ الإشْتِراءِ، لكنهمُ اخْتَلَفُوا:

فَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ اشْتِراءِ المُغَنِّيةِ والمُغَنِّي؛ كانوا يَشْتَرون [القِيانَ](١) لِيَتَلَهُّوا بهم، ويَلْعَبوا.

ومنهمْ مَنْ قالَ: كانَ [النَّضُرُ بْنُ الحارثِ] (٢) يَشْتَرِي، ويَكْتُبُ مِنْ لَهْوِ الحديثِ باطلَهُ (٣) مِنَ حديثِ الأعاجم، فَيُحَدِّثُ بها قُرَيشاً، ويقولُ: إنَّ محمداً يُحَدِّثُكُمْ بأحاديثِ عادٍ وتُمودٍ، وأنا أحَدِّثُكُمْ بأحاديثِ فارسَ والرومِ. فذلكَ اشْتِراؤُهُ لَهْوَ الحديثِ وإضلالُهُ الناسَ عنْ سَبيلِ اللهِ، لِيُعْرِضوا (٤) عنِ القرآنِ والإيمانِ بمحمدٍ.

[وقولُهُ تَعالى]<sup>(٥)</sup>: ﴿وَيَتَخِذَهَا هُـزُوَّا﴾ وكانَ إذا سَمِعَ شيئاً مِنَ القرآنِ اتَّخَذَها هُزُواً. هكذا عادةُ الكَفَرَةِ وأهلِ النّفاقِ، كانوا يَسْتَهْزِثونَ بالقرآنِ وبرسولِ اللهِ وأصحابِهِ. ثم أوعَدَهُمُ الوعيدَ الشديدَ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿أَوْلَتِكَ لَمُثُمَّ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

وابْنُ مَسْعودٍ وابْنُ عباسٍ ﷺ يقولانِ في قولِهِ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ﴾: هو شِراءُ المُغَنِّيةِ والغِناءَ، وقد رُوِيَ مَرْفوعاً، رُوِيَ عنْ أبي القاسمِ عَنْ أبي أمامَةَ عنِ النّبِيِّ ﷺ: ﴿لا تَبيعوا المُغَنِّياتِ، ولا تَشْتَروهنَّ، ولا تُعَلِّموهنَّ، ولا خَيرَ في التجارةِ فيهنَّ، وتَمَنُهُنَّ حرامُ﴾ [الترمذي ١٢٨٢و ٣١٩٥].

في مِثْلِهِ نَزَلَتِ هذهِ الآيةُ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَمِى لَهْوَ ٱلْحَكِيثِ﴾ الآية [فإنْ](٧) ثَبَتَ هذا فهو تفسيرُ لَهْوِ الحديثِ الذي ذُكِرَ في الآيةِ .

الآية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِ مَايَلُنَا وَلَىٰ مُسْتَكَبِرًا﴾ أي أغرَضَ مُتَعَظّماً مُتَجَبِّراً ﴿كَأَنَ لَمْ يَسْمَمُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرْآ﴾ على التَّقْريبِ (^)، فهو على تَرْكِ الاِسْتِماعِ.

وإنْ كانَ على حقيقةِ النَّفْيِ فقد ذَكَرَ في كثيرٍ مِنَ الآيِ ذلكَ كقولِهِ<sup>(١)</sup>: ﴿مُثُمُّ بُكُمُّ عُمَّى ﴾ [البقرة: ١٨و. . ] وذلكَ يَحْتَمِلُ الوجْهَين (١٠٠)، واللهُ أعلَمُ.

ثم أوعَدَهُ العذابَ الشديدَ حينَ (١١) قالَ: ﴿ فَبَشِّرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

الآية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ءَامَنُوا﴾ بجميعِ ما أُمِروا: بالإيمانِ بهِ ﴿وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ﴾ بما تَعَبَّدوا منَ العَمَلِ بالطاعاتِ والصالحاتِ ﴿لَمُمْ جَنَّتُ النَّهِيمِ﴾ كلُّ الجِنانِ التي وَعَدَ للمؤمنينَ نعيمٌ، يَتَنَعَّمُونَ فيها.

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

الآية ١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّنَوَتِ بِمَنْدِ عَمَدِ نَرُفَهَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: خَلَقَ السمواتِ بِعَمَدِ لا تَرَونَها. وقيلَ: لعلَّ

(۱) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وياطله. (٤) في الأصل وم: فأعرضوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: التقرير. (٩) في الأصل وم: قوله. (١٠) في الأصل وم: وجهين. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

لها عَمَداً، لكنْ لا تَرَونَها. وقالَ بعضُهُمْ: خَلَقَها بلا عَمَدٍ. لكنَّ الأعجوبَةَ في ما خَلَقَها بِعَمَدٍ لا تَرَونَها، ليسَتْ بدونِ الأعجوبةِ في خَلْقِها بلا عَمَدٍ، لأنَّ رفْعَ مِثْلِها بِعَمَدٍ لا تُرَى أعظمُ في اللطفِ والقدرةِ مِنْ رفْعِها بلا عَمَدٍ؛ إذِ العَمَدُ لو كانَتْ مِقدارَ الريشةِ أو الشَّعْرَةِ تُرَى. فَرَفْعُها معَ ثِقَلِها وعِظَمِها وغِلَظِها على عَمَدٍ لا تُرَى، هو ألطَفُ مِنَ ذلكَ وأعظمُ في الأعجوبةِ ممّا ذَكَرْنا.

فائيُهُما كانَ ففيهِ دلالةٌ ألّا يجوزَ تقديرُ قِوَى الخَلْقِ بِقِوَى اللهِ تعالى وقدرتِهِ<sup>(١)</sup>، ولا سلطانِ الخَلْقِ بِسُلْطانِهِ. بل هو القادرُ على الأشياءِ كلِّها بما شاءَ، وكيفَ شاءَ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَبِيدَ بِكُمْ﴾ وقالَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿وَجَمَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [الرعد: ٣].

والرَّواسي هنَّ النَّوابِتُ أي ثَبَّتَ الأرضَ بالجبالِ كفولِهِ: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَلُهَا﴾ [النازعات: ٣٢] أي أثبُتَها .

وقولُهُ تعالى: ﴿أَن تَبِيدَ بِكُمْ﴾ أي لا تَميدُ بكمْ؛ ذَكَرَ المَيْدَ، وهو المَيلُ والإِضْطِرابُ، وليسَ مِنْ طَبْعِ الأرضِ المَيلُ والإِضْطِرابُ، وابنما طَبْعُها التَّسَوُّبُ والتَّسَفُّلُ والإِنِحدارُ. فلا يُدْرَى أَنْ كيف حالُها في الإِبْتِداءِ؟ وما في سِرَّيَّتِها ما يَحْمِلُها على الإِضْطِرابِ والمَيل حتى أثْبَتَها، وأرساها بالجبالِ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَثَى فِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: بَثْ: خَلَقَ، وقيلَ: بَثْ: فَرَّقَ. وفيهِ أنهُ جَعَلَ الأرضَ مكاناً أو مَعْدِناً لكلُّ أنواعِ الدُّوابُّ المُمْتَحَنِ وغيرِ المُمَيِّزِ وغيرِ المُمَيِّزِ، والسماءَ لم يَجْعَلْها(٢) إلّا لِنَوعٍ مِنَ الحَلْقِ أهلِ العبادةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَنْبَنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ نَفْج كَرِيدٍ﴾ أي انْبَتْنا فيها مِنْ كلّ لونٍ، يَتَلَذَّذُ بهِ الناظرُ إليهِ ﴿كَرِيدٍ﴾ يَنالُ منهُ كلَّ ما أرادَهُ، وتَمَنَّاهُ؛ إذِ الكريمُ، هو ما يُطْمَعُ منهُ نَيلُ كلِّ ما عِندَهُ، وأريدَ منهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: الكريمُ الحَسَنُ، أي أنْبَتْنا فيها مِنْ كلِّ لونٍ حَسَنٍ ما يَسْتَحْسِنُهُ الناظرُ، ويَتَلَذَّذُ بهِ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ مِن كُلِّ نَاظِرِ إليهِ، واللهُ أَعَلَمُ.

الآية ١١ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلْذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ يقولُ: ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ وما بَثَّ مِنَ الدُّوابِّ وما أُنْبَتَ ﴿ مِن كُلِّ نَفْج كَرِيدٍ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدِيًّ ﴾ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ؛ يقولُ: إنكمْ تَعْلَمونَ أنَّ مَا ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وجميعَ [ما] (٢٠) فيهما، هو كلَّهُ خَلْقُ اللهِ، وأنهُ، هو خالقُ ذلكَ كلِّهِ، وأنَّ الأصنامَ التي تَعْبُدُونَها مِنْ دونِهِ لم تَخْلُقْ شيئًا مِنْ ذلكَ، ولا تَمْلِكُ خَلْقَ شيءٍ، فكيفَ تَعبُدُونَها مِنْ دونِهِ؟ وسَمَّيتُمُوها آلهةً؟

وصَرَفْتُمُ العبادةَ والأُلوهيَّةَ عنِ الذي [هو]<sup>(1)</sup> خالِقُكمْ وخالقُ السمواتِ والأرضِ وما فيهما؟ وإنما اسْتَحَقَّ الأُلوهيَّةَ والرُّبوبيَّةَ لِخَلْقِهِ ما ذَكَرَ [لا الأصنامُ]<sup>(0)</sup>. فإذا لم يكُنُ منها خَلْقٌ فكيفَ سَمَّيتُموها آلهةً، وعَبَدْتُموها دونَ اللهِ؟

هذا، واللهُ أعلَمُ تأويلُ قولِهِ: ﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِينَـ ﴾ أي لم يَخْلُقْ. يُخْبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ في القولِ والفِيلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلِ ٱلظَّالِلُمُونَ فِي ضَلَالٍ ثَّبِيزٍ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ وجوهاً:

أَحَدُها: ظَلَموا أنفسَهُمْ حينَ<sup>(٢)</sup> وضَعوها في غَيرِ مَوضِعِها الذي أمَرَهُمُ اللهُ أنْ يَضَعوها، وهو وضْعُهُمْ إياها في عبادةِ الأصنام.

[والثاني](٧): ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ حدودَ اللهِ التي (٨) حَدٌّ لهمْ، لم يَحْفَظُوها على [ما حَدًّ](٩)، بل جاوزُوها.

(۱) في الأصل وم: بقدرته. (۲) في الأصل وم: يجعل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فالأصنام. (١) في الأصل وم: تلك الحدود.

[والثالث](١): سَمَّاهُمْ ظَلَمَةً لِما ظَلَموا نِعَمَ اللهِ، ولم يَشْكُروها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي ضَكُلُلِ ثَبِينِ ﴾ في حَيرَةِ بَيْنَةٍ وهَلاكٍ بَيّْنِ.

الْآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ﴾ هي الإصابةُ في القولِ والفِعْلِ في غَيرِ نُبُوَّةٍ. وقالَ بعضُهُمْ: أعْطَى النَهُمْ واللَّهُمُ والفِقْهُ في الدينِ، وقيلَ: العِلْمُ. كأنهُ يقولُ: أعطيناهُ العُلَم والفَهْمَ بالكتبِ المُتَقَدِّمَةِ.

والفِقْهُ هو مَعْرِفة الشيءِ بنظيرِهِ الدالُ على غَيرهِ، أو مَعْرِفَةُ ما غابَ بِما شَهِدَ، أو مَعْرِفةُ الخَفِيِّ الباطِنِ بالظاهِرِ ونَخُوهُ. والفلاسفةُ يقولونَ: الحكمةُ، هي المَعْرِفَةُ معَ العَمَلِ. والحكيمُ، هو الذي لهُ المعرفةُ والعِلْمُ والعَمَلُ جميعاً، فحينتذِ بَسَتَى حكيماً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنِ آشَكُرْ لِلَّهِ ﴾ كأنهُ قالَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْهَا لَقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾ والحكمةُ، تَحْتَمِلُ الوجوة التي ذَكَرُنا، وقُلْنا له ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾ في ما أعطاكَ مِنَ الحكمةِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ النُّعَمِ (٢٠).

وهذا يدلُّ أنَّ اللهِ في ما يَكتَسِبُ المَرْءُ مِنَ الحكمةِ /٤١٦ ـ ب/ والعِلْمِ صُنْعاً، إذْ لو لم يكُنْ لهُ [صُنْعٌ في ذلكَ لم يكُنْ](٢٣)لِقولِهِ ﴿مَانِيّنا﴾ معنى، إذْ هو [فَعَلَ](٤) العبدَ وكشبَهُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْكُرَ لَهُ عَلَى ذَلَكَ [ولو لم يَكُنْ لهُ صُنْعٌ في ذَلَكَ لَكَانَ لا](٥)يأمُرهُ بالشَّكْرِ لهُ على ما لا صُنْعَ لهُ في ذَلَكَ، إذْ يُخَرِّجُ ذَلَكَ مُخرَجَ طَلَبِ الحَمْدِ والشُّكْرِ على ما لم يَفْعَلْ. وقد ذُمَّ مَنْ أحبَّ أَنْ يُخمَدَ بِما لم يَفْعَلْ. فلا يَخْتَمِلُ أَنْ يَامُرَهُ(١)بالحَمْدِ والشُّكْرِ على ما لم يَفْعَلْ، ولا صُنْعَ لهُ في ذلك.

دلَّ أنَّ لهُ فيهِ صُنْعاً، وهو يَنْقُضُ على المُعتزلةِ قولَهُمْ (٧): ليسَ للهِ في فِعْلِ العبدِ صُنْعٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَشْدِيْهُ هذا يَدُلُّ أَنَّ [اللهَ في] (^) ما يأمُرُ عبادَهُ، وينهاهُمْ، وفي ما المتَحَنَّهُمْ إنها يَمْتَحِنُهُمْ، ويأمُرُهُمْ، وينهاهُمْ، لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ ولحِاجاتِهِمْ لا لِمنفَعَةِ نفسِهِ أو لحاجتِهِ حينَ (٩) قال: ﴿وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَمْتُكُرُ لِنَفْسِهُمْ وَيُديمُها لهُ. فهو بالشكرِ يَنْفَعُ نفسُهُ ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ فإنما ضَرَرُ كُفْرِهِ يَلْحَقُهُ دونَ اللهِ تعالى.

اَلَا تَرى أَنهُ قَالَ: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ حَبِيثُ﴾؟ أي غَنِيٌّ عنْ شُكْرِهِ وحَمْدِهِ ﴿حَبِيثُ﴾ وإنْ لم يَحْمَدُهُ أحدٌ مِنْ خَلْقِهِ لأَنهُ غَنِيٌّ بذاتِهِ حميدٌ بِصنائِعِهِ وآلائِهِ. وإنْ لم يُحْمَدُ هو، ولم يُشْكَرُ على ذلك فلا يَنْفَعُهُ شُكْرُ أحدٍ ولا حَمْدُهُ، ولا يَضُرُّهُ كُفرانُ أحدٍ، ولا تَرْكُ الشكرِ لهُ. وباللهِ الحَولُ والقوةُ

﴿ الْكَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَلَهُ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ. وَهُوَ بَمِظُمُ يَبُنَىَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّكَ الظِّمْرُكَ لَظُمْرٌ عَظِيدٌ ﴾ [يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿ إِنَّ الْفِرْكَ لَظُمْرٌ عَظِيدٌ ﴾ ](١١) وجوهاً :

أَحَدُها: ظَلَمُوا أَنفَسَهُمْ حَينَ (١٣) وَضَعُوها في غيرِ مَوضِعِها، وأُوقَعُوها في المهالِكِ بَعْدَ ما صَوَّرَها اللهُ أَحْسَنَ تصويرٍ، ومَثْلَها أَحْسَنَ تمثيلٍ. وأعظُمُ الظُّلُم مَنْ عَمِلَ، وسَعَى في إهلاكِ نفسِهِ.

[والثاني](١٣): ﴿لَظُلْدُ عَظِيدٌ﴾ ظَلَموا نِعَمَ اللهِ حينَ (١٤) صَرَفوا شُكْرَها إلى غَيرِ مُنْعِمِها.

[والثالث](١٠): ﴿لَظُلْمُ عَظِيمٌ﴾ ظَلَموا ظُلْماً عظيماً حينَ(١٦) لم يَقْبَلوا شهادةَ وَحُدانيَّةِ اللهِ والوهِيَّتِهِ في ما جَعَلَها في خِلْقَتِهِمْ وبُنْيَتِهِمْ، إذْ جَعَلَ في خِلْقَةِ كلِّ أحدٍ الشهادةَ على وَحُدانيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ. وذلكَ أعظُمُ الظلْم وأفحشُهُ.

(۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: النعمة. (۳) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: لكان. (٦) في الأصل وم: يأمر هو. (٧) في الأصل وم: في قولهم: بان. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: أو. (١٣) في الأصل وم: حيث.

الله الله والله والل

الكُولَةِ اللهِ عَلَى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ﴾ ولم يَذْكُرْ ههنا بماذا وَصَاهُ؟ فجائزٌ [كُونُ](١) الوصيَّةِ بِما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى حيثُ قالَ: ﴿وَوَشَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ مُسَنَّا ﴾ [العنكبوت: ٨] وإحساناً(٢). والإحسانُ، هو اسمُ ما حَسُنَ مِنْ فِعْلِهِ. وقولُهُ: ﴿خُسُنَا ﴾ هو اسمُ ما حَسُنَ مِنْ فِعْلَهِ. وهما واحدٌ في الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلَتَهُ أَمْهُ وَهَنَّا عَلَى وَهْنِ ﴾ أي ضَعْفاً على ضَعْفِ، أي كلّما مَضَى عليها وقتُ ازدادَ فيها ضَعْفٌ على ضَعْفِ وَوَجَعٌ على وَجَع. أمَرَ بالإحسانِ إليهما جميعاً، ثم ذَكَرَ ما حَمَلَتِ الأمُّ مِنَ المَشَقَّةِ والشَّدَّةِ، ولم يَذْكُرْ مِنَ الأبِ ضَعْفِ وَوَجَعٌ على وَجَع. أمَرَ بالإحسانِ إليهما جميعاً، ثم ذَكَرَ ما حَمَلَتِ الأمُّ مِنَ المَشَقَّةِ والشَّدَةِ، ولم يَذْكُرْ مِنَ الأبِ مَقْدَ احْتِمالِ الأمُّ المَشَقَّةَ اللَّذَةُ والسرورُ والفَرَحُ.

فجائزٌ أَنْ يُقالَ: إِنْ كَانَ الأَبُ بِإِزَاءِ تلكَ المَشَقَّةِ التي احْتَمَلَتِ الأَمُّ مَعْنَى مَا يُؤْمَرُ أَنْ يَشْكُرَ لَهُ، ويُحْسِنَ إليهِ فهو مَا يَتَحَمَّلُ مِنَ الإِنفَاقِ عليها وعليهِ في حالِ الرَّضاعِ، وهو مَا ذَكَرَ: ﴿وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَرُونِ﴾ [البقرة: ٣٣٧] وقولُهُ: ﴿وَإِنْ أَرْضَتَنَ لَكُرُ فَنَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] أو ما لم يَجْعَلْهُ مَظْعُوناً في الناسِ بحيثُ لم يُعْرَفُ لهُ نَسَبٌ، يُنْسَبُ ﴿ إِلَيْهِ، بِل جَعَلَهُ مَعْرُونَ النَّسَبِ غَيرَ مَطِعُونِ في الخَلْقِ. ونَحْوُهُ.

ثم ذَكَرَ الفِصالَ، ولم يَذْكِرُ الرَّضاعَ والمَشَقَّةَ في الإرضاعِ. والمَشَقَّةُ في الإرضاعِ لا في الفِصالِ. لكنُه ذَكَرَ تَمامَ اللَّمُ الرَّضاعِ وكَمالَهُ، إذْ بالفِصالِ يَتِمُّ ذلكَ، ويَكْمُلُ. وفي ذِكْرِ التَّمامِ لهُ والكَمَالِ ذِكْرُ الرَّضاعِ. وليسَ في ذِكْرِ الرَّضاعِ نفسِهِ ذِكْرُ المَّامِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنِ اَشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرُ﴾ أَمَرَ بالشَّكْرِ لهُ ولِوالدّيهِ. وحاصلُ الشكرِ إليهِ راجعٌ دونَ منْ يَشْكُرُ لهُ؛ إذْ كلُّ مَنْ صَنَعَ إلى آخَرَ ما يَسْتَوجِبُ بِهِ الشُّكْرَ والثَّناءَ فباللهِ صَنَعَ ذلكَ إليهِ، ويِنِعَمِهِ كانَ منهُ ذلكَ. فكُلُّ مَنْ حُمِدَ دونَهُ أَو شُكِرَ فراجعٌ إليهِ في حَقيقةِ (٣) ذلكَ.

ثم يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِكَنِّكَ ﴾ على وجُهيَنِ:

أَحَدُهُما: اشْكُرْ لي في ما تَشْكُرُ والديكَ بإحسانِهِما إليكَ، فإنهما ما أَحْسَنا إليكَ إلّا بِفَضْلي ورَحمَتي كقولِهِ: ﴿فَاذَكُرُوا اللّهَ مَا تَذْكُرُونَ آباءَكُمْ بِصُنْعِهِمْ، فإنهمْ إنما فَعَلُوا ذلكَ بِفضلِ اللهِ.

[والثاني](٤) أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي ﴾ في ما أنْعَمْتُ عليكَ ﴿ وَلِوَلِانَيْكَ ﴾ في ما أخسَنا إليك، ورَبَّياكَ، واللهُ أعلَمُ.

لَّ وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّ ٱلْمَصِيرُ﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ خَصَّ ذلكَ المصيرَ إليهِ، وإنْ كانوا في جميعِ الأوقاتِ صائرينَ إليهِ راجعينَ اللهِ بارزينَ لهُ لِما المَقصودُ مِنْ إنشائِهِمْ في هذا ذاكَ، وصارَ إنشاؤُهُمْ وخَلْقُهُمْ في الدنيا حكمةً بذاكَ ما لولا ذلكَ لَكانَ عَبَناً اللهُ على ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

الله المعاداة فضلاً أنْ يُطاعا، ويُباحُ لهما، لا في ما لا يُؤذَنُ، ولا يُبِ جَمِعُ ما يَأْمُونِ، ويَسْأَلانِ، يُجابانِ. إنما يُطاعانِ، ولا في جميعِ ما يَأْمُرانِ، ويَسْألانِ، يُجابانِ. إنما يُطاعانِ، ولا في جميعِ ما يَأْمُرانِ، ويَسْألانِ، يُجابانِ. إنما يُطاعانِ، ويُجابانِ، إنها يُطاعانِ، ولا يُباحُ بِحالِ. بل يُؤمَرُ بالخِلافِ لهما على إنْتِفاءِ (٥٠ ويُجابانِ، في ما يُؤذَنُ لهما، لا في ما لا يُؤذَنُ، ولا يُباحُ بِحالِ. بل يُؤمَرُ بالخِلافِ لهما على إنْتِفاءِ (٥٠ المعُاداةِ فَضْلاً أَنْ يُطاعا، ويُجابا إلى ما يَدْعُوانِ، ويَأْمُرانِ. وكذلكَ ذُكِرَ في الخَبَرِ: أنْ الا طاعة للمخلوقِ في مَعْصِيةِ المخالقِ النَّالِي الله على الله الله عَمْرُونَا في الخَبَرِ: أنْ الا طاعة للمخلوقِ في مَعْصِيةُ الخالقِ ويَالمَا أَمْرَ بِحُسْنِ المُصاحَبَةِ لهما والمَعروفِ في ما لم يكُنْ في ذلكَ معَصِيةُ الخالقِ حينَ (٢) قالَ: ﴿ وَمَاحِبَهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُونَا ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاتَنِيعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: اتَّبعْ دينَ مَنْ أَثْبَلَ إِليَّ، ورَجَعَ إلى طاعتي، وهو النَّبِيُّ، أو يكونُ قولُهُ: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ﴾ أي اتَّبعْ سَبيلي وديني كقولِهِ: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِمُونُهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) هذه قراءة أبي وغيره. انظر معجم القراءات القرآنية ج ۳۹/۵. (۲) من م، في الأصل: الحقيقة. (٤) في الأصل وم: أو. (۵) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: اعتقاد. (٦) في الأصل وم: حيث.

فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ: جائزٌ أنْ يكونَ تأويلُهُ: اتَّبِعْ سَبيلي وديني ولا تَتَّبِعْ غَيرِي. [ويَخْتَمِلُ أنِ اتَّبِعْ]<sup>(١)</sup> سَبيلَ مَنْ أنابَ، ورَجَعَ إليِّ، ولا تَتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ لم يُنِبْ، ولم يَرْجِعْ إليَّ.

ثم أَخْبَرَ برجوعِ الكلِّ إليهِ: مَنْ رَجَعَ، وأَنابَ إليهِ، ومَنْ لم يرجعْ، ولم يُنِبْ إليهِ، على الوعيدِ حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿ثُمَّ إِلَّا مَرْجِمُكُمْ﴾ الآية. وهو كقولِهِ: ﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿نَسَيَحْشُرُمُ إليّهِ جَيعًا﴾ [النساء: ١٧٢] أي مَنِ اسْتَنْكَفَ ومَنْ لم يَسْتَنْكِفْ يُحْشَرُ إليهِ جميعاً. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ، واللهُ أعلَمُ.

الآمهة الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْهُ فَيَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلُو فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ أَوْ فِي ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ .

لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا الكلامُ والقَولُ مِنْ لُقمانَ، كانَ لاِبْنِهِ ابْتِداءً مِنْ غَيرِ سُؤالٍ. لكنْ لا يُعْلَمُ ما كانَ السؤالُ وعمّا كانَ؟ فأمّا إنْ كانَ السؤالُ عنْ علمِهِ، فأخْبَرَهُ<sup>(٣)</sup> بِما ذَكَرَ مِنْ حَبَّةٍ مُسْتَتَرَةٍ<sup>(٤)</sup> مَكْنونةٍ في أَخْفَى الأمكنةِ عنِ الخُلْقِ في ما لا يَطَّلِمُ أَحَدٌ منهمْ، ولا يَبْلُغُهُ عِلْمُ الخَلاثقِ ﴿ يَأْتِ بِهَا اللّهُ ﴾ أي يَعْلَمْها اللهُ.

فإنْ كان على هذا ذَكَرَ فَيَلْزَمُهُمْ أنْ يكونوا أبداً مُراقِبينَ أعمالَهُمْ وأحوالَهُمْ في جميعِ حالاتِهِمْ وأوقاتِهِمْ وجميعِ أمورِهِمْ لِما لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

[وأمّا إنْ كانَ]<sup>(٥)</sup> السؤالُ عنْ قدرةِ اللهِ وسلطانِهِ فأخْبَرَ أنَّ اللهَ تعالى قادرٌ على اسْتِخْراجِ تلكَ الحَبَّةِ التي اسْتَتَرَثْ، واخْتَجَبَتْ عنِ الخَلْقِ بالحُجُبِ التي ذَكَرَ ما تَعْجَزُ الخَلاثِقُ عنِ اسْتِخراجِ مِثْلِها مِنْ مِثْلِ تلكَ الحُجُبِ والأمكنةِ، فَيَخافونَ قُذْرَةَ اللهِ، ويَهابونَ سُلْطانَهُ في الاِنْتِقام منهمْ في مُخالَفةِ أمرِهِ ونَهْيِهِ.

[وأمّا إنْ كَانَ](٢) السؤالُ عنِ الرَّرْقِ، فَيُخْبِرُ بهذا: أنَّ الشيءَ، وإنْ كَانَ في مَكَانِ لا يَبْلُغُهُ وَسْعُ البَشَرِ وَحِيَلُهُمْ في اسْتِخراجِ ذلكَ منهُ والوصولِ إليهِ بحالٍ، فاللهُ سُبْحانَهُ بِلُظفِهِ يَرْزُقُ الخَلْقَ / ٤١٧ \_ أ / بأشياءَ خارجةٍ عَنْ وَسْعِهِمْ وَحِيَلِهِمْ ما لا يَقَعُ لهمُ الطمعُ في ذلكَ ليكونوا أبداً في حالٍ مُظمَتنينَ في الرِّزْقِ، لا يُولِمُهُمْ (٢) عجزُهُمْ ولا تُعْذَرُ حِيَلُهُمْ عنْ ذلكَ، ولا يُعَلِّقُونَ في الرَّقِ بالأسبابِ التي بها يَكْتَسِبونَ. ولذلكَ قالَ: ﴿وَرَرْفَهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٣].

[وأمّا إنْ كَانَ]<sup>(١)</sup> السؤالُ عنْ جزاءِ ما يَعْمَلُ المَرْءُ مِنْ قليلٍ أو كثيرٍ وممّا عَظُمَ، ولَطُفَ، فَيُخبِرَ أنهُ يجزي بقليلِ الْعَمَلِ أو كثيرو. وكذلكَ يقولُ بعضُ أهلِ التأويلِ ذلكَ: ﴿ يَنْهُنَى إِنّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ ﴾ مِنْ خَيرٍ أو شَرِّ ﴿ فَتَكُن فِي أَو كثيرو. وكذلكَ يقولُ بعضُ أهلِ التأويلِ ذلكَ: ﴿ يَنْهُنَى إِنّهَا آلَهُ مَا اللّهُ عَلَى هذا التأويلِ كقولِهِ: ﴿ فَمَن مَنْ مَنْهُ عَلَى هذا التأويلِ كقولِهِ: ﴿ فَمَن مَنْهُ إِنّهُ إِنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى هذا التأويلِ كقولِهِ: ﴿ فَمَن مَنْهُ مَنْ مَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فأيُّ شيءٍ كانَ ففي ذلكَ دلالةُ وحدانِيَّةِ اللهِ ودلالةُ عِلْمِهِ وتدبيرِهِ ودلالةُ قدرتِهِ وسُلْطانِهِ ودلالةُ الثقةِ بهِ والتوكُّلِ عليهِ في الرزقِ والتَّفْويضِ في الأمرِ في كلِّ ما خَرَجَ عنْ وَسْعِ الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيُّ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ ﴾ في اسْتِخْراجِ تلكَ الحبَّةِ ﴿خَبِيُّ ﴾ بمكانِها. وتأويلُ هذا الكلامِ أي يَسْتَخْرِجُ تلكَ الحَبَّةَ مِنَ الحُجُبِ التي ذَكَرَ والاستارِ التي بَيَّنَ اسْتِخراجاً، لا يَشْعَرُ بها أحدٌ، ولا يَعْلَمُ (١١) كيفيَّةَ الاِسِتْخراج منها ولا ماهِيَّتَهُ. واللطيفُ هو البازُّ. ثم يُخَرِّجُ هو على وجهَينِ:

أَحَدُهما: البارُ (١٢) في ما أرسَلَ منَ الرسلِ (١٣) وما أنزلَ منَ الكتبِ لِيَدُلَّهُمْ إلى ما يَهْتَدونَ إلى ما بهِ نجاتُهُمْ، والخبيرُ (١٤) بحواثِجِهِمْ .

والثاني: في اسْتِخراجِ أمورٍ، لا يَبْلُغُها وُسْعُ الخَلْقِ ولا عِلْمُهُمْ وحِيَلُهُمْ، واللهُ أعلمُ.

(۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: فأخبروه. (٤) أدرج بعدها في الأصل (۱) وم: التي ذكر. (۵) و(۱) في الأصل وم: أو أن يكون. (۷) في الأصل وم: يوليهم. (۸) في الأصل وم: وألا يعقلوا. (۹) في الأصل وم: أو أن يكون. (۱۰) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: أو يجازيها، في مجازيها. (۱۱) في الأصل وم: علم. (۱۲) في الأصل: بار، القاطة من م. (۱۳) في الأصل وم: الرسول. (۱2) في الأصل وم: خبير.

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَنْبُنَى أَقِمِ الصَّكَاوَةَ ﴾ يَحْتَمِلُ الأَمُر بإقامةِ الصلاةِ وجهيَنِ:

أحدُهما: الصلاةُ التي عَرَفَتُها العربُ، وهي المسألةُ والدعاءُ والثناءُ على اللهِ والتحميدُ لهُ والتمجيدُ كقولِهِ: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمُلْتِكَنّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيْ اللّهِ الاعاءُ والإسْتِغْفارُ والرحمةُ لَهُ مُلْتِكَنّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيْ اللّهِ الآيةِ، هي الدعاءُ والإسْتِغْفارُ والرحمةُ لهُ والمعفرةُ. فَعَلَى ذلكَ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ الأمرُ بإقامةِ الصلاةِ هو الأمرَ بِمسألةِ الرَّبِّ حَوائِجَهُ ومَغْفِرَتَهُ ورحمَتَهُ ليكونَ أبداً في كل حالٍ مُتَضَرَّعاً إلى الله مُظْهِراً حاجَتَهُ إليهِ ومُثْنِياً عليهِ واصفاً عظمَتهُ وجلالَهُ وكبرياءَهُ.

والثاني: أرادَ بهِ الصلاةَ المَعْروفةَ والمَعْهودةَ على شَرائِطِها التي جُعِلَتْ، وشُرِعَتْ. فإنْ كانَ هَذَا ففيها أيضاً ما في الأوّلِ مِنَ الدعاءِ والثناءِ على اللهِ تعالى والوصفِ لهُ بالعظمةِ والجَلالِ لأنها جُعِلَتْ مِنْ أوّلِها إلى آخرِهِا ذلكَ.

وإنْ كانَ أرادَ بالصلاةِ [الْصلاةَ](١) المَعْروفة ففيهِ أنَّ الصلاةَ التي شُرِعَتْ لنا كانَتْ للأمَم المُتَقَدِّمَةِ.

وعلى ذلكَ يُخَرَجَ قولُ إبراهيمَ [حينَ قالَ]<sup>(۲)</sup>: ﴿رَبِّ اَجْعَلَنِي مُقِيـدَ ٱلصَّلَوَةِ﴾ [إبراهيم: ٤٠] وقولُ عيسى حينَ <sup>(٣)</sup> قالَ: ﴿وَآوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ﴾ [مريم: ٣١] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمْرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ المَعْروفُ اسْمُ كلِّ بِرٌّ وخَيرٍ وكلِّ مُسْتَحْسَنٍ في العقلِ والطبعِ، والمُنْكُرُ اسْمُ كلِّ شرٌّ وسُوءٍ وكلِّ (٤) مُسْتَقْبَحَ في العقلِ والطبعِ. ثم يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ على وجوهِ:

أَحَدُها: المَعْروفُ الذي جاءَتْ بهِ الرسُلُ، وشَرَّعوهُ للخَلْقِ، ودَعَوُا الخَلْقَ [إليهِ] (٥٠). والمُنْكَرُ هو الذي يُنْكِرُهُ كلُّ عقلٍ صحيح، ولا يَقْبَلُهُ، ويَسْتَقْبِحُهُ كلُّ طبع سليم، يَعْرِفُ بالبَداهَةِ قُبْحَهُ وفُحْشَهُ (١٠).

[والثاني](٧): يُعْرَفُ أنهُ معروفٌ أو مُنْكَرٌ عندَ التَأْمُلِ والتَّفَكُّرِ. فَكُلُّهُ يَرْجِعُ إلى واحدٍ إلى ما ذَكَرْنا بَدْءاً، لكنهُ يَخْتَلِفُ في ما ذَكَرْناً [بَدْءاً منَ السبب](٨).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْسَيْرِ عَلَىٰ مَا أَصَابُكُ ﴾ مِنَ الأَذَى بالأَمْرِ بالمَعْروفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ [مِنْ]<sup>(١)</sup> أَهلِ السَّفَهِ منهمْ والفِسْقِ، فلا بدَّ منْ أَنْ يُصيبَ الأَذَى مَنْ تَوَلَّى ذلكَ. وهذا يدلُّ أَنَّ الأَمرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ مِنَ اللَّوازمِ، لا يَسَعُ تَرْكُهُ، وإنْ أصابَهُ الأذَى في ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنْ ذلكَ مِنْ حَزْمِ الأمورِ، والحَزْمُ مِنَ الإحكامِ للشيءِ وإتقانِهِ، كأنهُ يقولُ: إنَّ ذلكَ مِنْ مُحْكَمِ الأمورِ ومُتَقَنِها، لأنَّ الشيءَ إذا حُزِمَ، وشُدَّدَ، يُؤْمَنُ مِنْ سقوطِهِ وذهابِهِ. فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ.

وقالَ [بعضُهُمْ]''': العَزْمِ هو القطعُ والثباتُ على شيءٍ؛ يقولُ عَزَمْتَ على كذا أو على أَمْرِ كذا، إذا قَطَعَ تدبيرَهُ ورأيَهُ واضطِرابَهُ، وجعلَهُ بحيثُ لا يَرْجِعُ، ولا يَتَحَوَّلُ عنهُ لِللَّذِيا أو لِأَمْرٍ مِنْ أمورِها، ولكنْ ثَبَتَ على ما عَزَمَ، وقَطَعَ، [هذا هو]''' العَزْمُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية إلى وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نُسَقِرْ خَذَكَ الِنَاسِ وَلَا نَشِن فِي ٱلأَرْضِ مَرَمًّا ﴾ قولُهُ: ﴿ وَلَا نُسَقِرْ ﴾ ولا تُصاعِرْ: بالألفِ، وبِغَيرِ الألِفِ، كلاهُما لُغَتانِ (١٢).

ثم أهلُ التأويلِ، أو أَكْثَرُهمْ يقولُونَ: قولُهُ: ﴿وَلَا نُشَغِّرْ خَلَكَ لِلنَّاسِ﴾ أي لا تُغرِضْ بِوجْهِكَ عنِ الناسِ تَعَظُّماً وتَجَبُّراً وتَكَبُّراً، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿وَلَا تَشْيَى فِي الْخَيْلِ مِنْ الخَيْلاءِ والعظمةِ مُسْتَكْبِراً جَبَّاراً؛ عامتَّهُمْ يُفَسِّرُونَ بالإعراضِ التَّكَبُرَ والتَّجَبُرَ. وكذلكَ يقولُ الحَسَنُ: إنهُ قالَ: هو الإعراضُ عنِ الناسِ مِنَ الكِبْرِ اسْتِحْقاراً لهمْ واسْتِخْفافاً بهمْ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل: حيث، في م: حيث قال. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: و. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (١) في الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١٠) عني الأصل وم: فهو. (١٢) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٨٨.

TO THE STATE OF TH

والزَّجَاجُ يقولُ: الصَّعَرُ، هو داءٌ يأخذُ البَعيرَ، فَيَلُوي عُنُقَهُ. فَعَلَى تأويلِهِ يكونُ قولُهُ: ﴿وَلَا تُشَيِّرَ خَلَكَ﴾ أي لا تَلْوِ عُنُقَكَ ﴿عَنِ النَّاسِ ﴾.

وأبو عوسَجَة يقولُ قريباً مِنْ ذلكَ، يقولُ: ﴿ وَلَا نَصَيِّرَ ﴾ أي لا تَتَجَبَّرُ، وهو أَنْ تَلُوِيَ عُنُقَكَ، فلا تَنْظُرَ إليهمْ كِبْراً، ويقولُ: الصَّعَرُ هو اغْوِجاجٌ في الكلامِ: فلانٌ صَعَّرَ خَدَّهُ، ويقولُ: الصَّعَرُ هو اغْوِجاجٌ في الكلامِ: فلانٌ صَعَّرَ خَدَّهُ، إذا لَوَى رأسَهُ عنِ الناسِ، فلم يَنْظُرْ إليهمْ كِبْراً منهُ، وقالَ كما قالَ الرَّجَاجُ: إنَّ الصَّعَرَ داءٌ يأخُذُ البَعيرَ، فَيَلُوي عُنُقَهُ. وأصلُهُ الإعراضُ على ما ذَكَرَهُ أهلُ التأويلِ وأهلُ الأدبِ. ثم يُخَرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُما: ما ذَكَرَ أَهِلُ التَّاوِيلِ مِنْ حقيقةِ الإعراضِ تَكَبُّراً وتَعْظيماً لِأنفسِهِمْ اسْتَخْفافاً بالناسِ واسْتِخْقاراً لهمْ لِما لم يَرَوُا الناسَ أَمْثالاً وأشباهاً (١) لأنفسِهِمْ. وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَتْشِ فِي ٱلْأَتِينِ مَرَيَّا ﴾ على حقيقةِ المَشْيِ على التَّكَبُّرِ والتَّجَبُّرِ على ما ذَكَرُنا.

والثاني: ليسَ على حقيقةِ الإعراضِ بالوجهِ عنهمْ، ولا على حقيقةِ المَشْي بالأقدامِ، ولكنهُ كِنايةٌ عنِ الإمْتِناعِ عنِ الأمْرِ بالمَعروفِ والنَّهْيِ عنِ المُنْكَر والتَّرْكِ لذلكَ لا على التَّكَبُّرِ والتَّجَبُّرِ عليهمِ والإسْتِخْفافِ بهمْ، ولكنْ على الحَذَرِ والخَوفِ منهمْ.

فإذا كانَ الاِمْتِناعُ والإعراضُ عنِ الأمْرِ بالمَعْروفِ والنَّهْيِ عنِ المُنْكَرِ، فلم يُعْذَروا في تَرْكِ ذلك لِما يَحْذَرونَ، ويَخافونَ منهمْ.

الآية ١٩ وكذلك يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْقِكَ ﴾ على الوجهينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهما:

أَحَدُهما: على الأمْرِ بِقَصْدِ المَشْيِ وخَفْضِ الصوتِ حَقيقةِ المَشْي وحقيقةِ الصوتِ.

والثاني: علَى الكِنايةِ عنْ كيفيَّةِ المُعاملةِ وماهِيَّتِها في ما بينَ الناسِ.

فإنْ كانَ على حقيقةِ المَشْيِ والصوتِ فكأنهُ يقولُ: أي اقْصِدْ في المَشْيِ في الناسِ، ولا تَمْشِ مُتَكَبِّراً مُسْتَخِفًا بهمْ مُسْتَخْفِراً لِتُؤذِيَهُمْ ﴿وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ أي لا تَرْفَعْ صوتَكَ فوقَ أصواتِهِمْ فَتُؤذِيَهُمْ بالصوتِ. ولكنْ لِيُنْهُمْ بالقَولِ.

وقال بعضُهُمْ: امْشِ هَيِّناً [لَيِّناً]<sup>(٢)</sup> ناكِسَ الرأسِ ناظراً حيثُ تمشي غَيرَ ناظِرٍ إلى ما [لا]<sup>(٣)</sup> يَجِلُ، ولا يَسَعُ، ولا رافع صوتَكَ على الناسِ، قَتُؤذِيَهُمْ، فيكونُ صوتُكَ عندَهُمْ كصوتِ الحَميرِ.

وإن كانَ على الكِنايةِ عَنِ الأحوالِ في المُعاملةِ في ما بَينَ الناسِ في الأمرِ بالمَعْروفِ [والنَّهْيِ عنِ المُنْكَرِ]<sup>(٤)</sup> أي مُروا بالمَعْروفِ وانْهُوا / ٤١٧ ـ ب/ عنِ المُنْكَرِ، ولا تَطْلُبوا لأنْفُسِكُمْ في ذلكَ العُلُوَّ والرِّفْعَةَ ونَفاذَ القَولِ وقَبولَهُ. ولكنْ كونوا في ذلكَ عادِلينَ قاصِدينَ غَيرَ طالِبينَ العُلُوَّ والرِّفْعَةَ ونَفاذَ القَولِ وقَبولَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَنكُرَ ٱلأَمْسَرَتِ لَصَوْتُ لَلْمَيدِ﴾ يَحْتَمِلُ [وجوهاً:

أَحَدُها] (٥٠): ما ذَكَرْنا، أي لا تَرْفَعْ صوتَكَ على الناسِ، فَتُؤذِيَهُمْ، كما يؤذي الحمارُ، فيكونُ صوتُكَ عليهِمْ كصوتِ الحمارِ [أو يذكُرُ هذا لأنَّ الحمارَ] (١٠) إنما يَصيحُ لِحاجةِ نفسِهِ وشَهْوَتِهِ، وسائرُ [أصحابِ] (٧) الأشياءِ إذ صاحوا إنما يَصيحونَ لِحاجةِ أهلِها. فيقولُ (٨): إنكُمْ إذا أمَرْتُمْ بالمَعْروفِ، ونَهَيْتُم عنِ المُنكَرِ، فلا تَفْعَلوا لِمَنْفَعَةِ أنفسِكُمْ أو لِحاجَتِكُمْ، ولكنْ قوموا لِلّهِ في ذلكَ.

[والثاني: ما] (٩) ذكرنا إذ (١٠٠ خَصَّ صوتَ الحَميرِ، لأنهُ ليسَ مِنْ صوتٍ وفيهِ لَذَّةٌ ومَنْفَعَةٌ (١١٠ غَيرَ صوتِ الحَميرِ، فإنهُ ليسَ فيهِ لذَّةٌ ولا مَنْفَعَةٌ (١١٠ غَيرَ صوتِ الحَميرِ، فإنهُ ليسَ فيهِ لذَّةٌ ولا مَنْفَعَةٌ .

المنته المستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والمستعلم والم

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وأمثالاً. (۲) من م، ساقطة من الأصل.. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (۱) من م، ساقطة من الأصل. (۷) ساقطة من الأصل وم. (۸) في م، فيذكر. (۹) في الأصل وم: أولما. (۱۰) في الأصل وم: أولما. (۱۰) في الأصل وم: أولما وم: أولما وم: أولما وم: ومعونة.

[والثالثُ ما : ](١٠)قيلَ: إنَّ أوَّلَهُ زَفِيرٌ، وآخِرَهُ شَهيقٌ [فَشَبُّهُ بِزَفيرِ](٢٠) أهملِ النارِ وشَهيقِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ تُخَالِ فَخُورِ ﴾ قالَ [بعضُهُمْ](٣) المُختالُ المُتَكَبّرُ البَطِرُ. وقالَ بعضُهُمْ: المُختالُ الخَدَّاعُ الغَدَّارُ، والفَخورُ، يَحْتَمِلُ الذي يَفْتَخِرُ بكثرةِ المالِ أو لِما لا يَرَى أحداً شَكلاً لنفسِهِ.

(الآية ٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَرْ نَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ قولُهُ: ﴿أَلَرْ نَرَوْا﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ يَخَرُّجُ

أحدُهما: على الخَبَرِ، أي قَدْ رَأُوا، وعَلِموا أنهُ سَخَّرَ لهمْ ما ذَكَرَ.

والثاني: على الأمرِ، أي انْظُروا، وَرَوا أنهُ ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لِيَنْتَفِعوا بجميع ما يَحتاجونَ إليهِ، ويَصِلُوا إلى مُرادِهِمْ وحاجتِهِمْ وإلى قَضاءِ وَطَرِهِمْ كيفَ شاؤوا بما شاؤوا .

أو أَنْ يَذْكُرَ قدرتَهُ وسلطانَهُ، أي إنَّ مَنْ مَلَكَ تَسْخيرَ ما ذَكَرَ لنا، ومَكَّنَّا، وأقْدَرَنا على تدبيرِ اسْتِعمالِ ما سَخَّرَ لنا والِانْتِفاع بهِ لَقادرٌ على البعثِ والإحياءِ بعدَ الموتِ، وأنهُ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، أو أنْ يذكُرَ حكمَتَهُ وعِلْمَهُ أنَّ مِثْلَ هذا التسخيرِ لا يكونُ إلّا بحكمَتِهِ. ولو لم يكُنْ هنالكَ بعثُ وعاقبةٌ لَكانَ خَلْقُ الخَلْقِ وتَسْخيرُ ما ذَكَرَ لَعِباً باطلاً. على ما ذَكَرْنا في غَيرِ

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ يَحْتَمِلُ المَطَرَ والسحابَ والشمسَ والقَمَرَ ونَحْوَها (٤) ممّا جَعَلَ مَنافِعَ السماءِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ الأرضِ حتى لا تَقومَ مَنافِعُ الأرضِ إلَّا بِمَنافِعِ السماءِ [ويَحْتَمِلُ](٥) الملائكة لأنهم قدِ امْتُحِنوا ببعضِ مَا يَقَعُ بِمِنَافِعِ الْبَشَرِ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَشْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِمَةً وَيَاطِنَةُ﴾ ذُكِرُ عنِ ابْنِ عباسِ أنهُ قال: ﴿سألْتُ رسولَ اللهِ ﷺفقلْتُ: يا رسولَ اللهِ ما هذهِ النِّعَمْ<sup>(1)</sup> الظاهرةُ والباطِنَةُ؟ قالَ: أمّا ما ظَهَرَ يا ابْنَ عباسٍ فالإسلامُ وما سَوَّى مِنْ خَلْقِكَ وما أَسْبَغَ عليكَ<sup>(٧)</sup> مِنَ الرزقِ، وأما ما بَطَنَ [فما سَتَرَ مِنْ](^/ مَساوِئِ عَمَلِكَ، فلم يَفْضَحْكَ بها؛ [السيوطي في الدرر المنثور ٦/ ٥٢٥].

فإنْ ثَبَتَ الخَبرُ فلا تَقَعُ الحاجةُ إلى غَيرِهِ. فهو تأويلُ الآيةِ، وإلى هذا ذهبَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ.

وجائزٌ أنْ تكونَ النعمةُ الظاهرةُ، هي ما ظَهَرَ مِنَ الحُسْنِ والطهارةِ، والنعمةُ(٩) الباطِنةُ ما سُتِرَ منَ الأنجاسِ والعيوبِ، وهو قريبٌ ممَّا ذُكِرَ في الخَبَرِ المَرْفوع، واللهُ أعلَمُ.

والأقذارُ ما لو ظَهَرَتْ لم يَدْنُ منهُ أحدٌ لِخُبْثِهِ ونَجاسَتِهِ.

وبعضُهُمْ يقولونَ: الظاهرةُ باللسانِ والباطنةُ بالقلبِ. وقالَ مجاهدٌ: الظاهرةُ الإسلامُ والرزقُ، والباطنةُ ما سَتَرَ مِنَ الذنوبِ والعيوبِ، وهو قريبٌ ممَّا ذُكِرَ في الخَبَرِ المَرْفوعِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ﴾ المُجادَلَةُ في اللهِ تَحْتَمِلُ في توحيدِ اللهِ، أو في الرسالةِ أنهُ أرسَلَ أو لم يُرْسِلْ، أو في البعثِ أيَبْعَثُ أم لا يَبْعَثُ؟ ونَحْوِهِ، أو يُجادِلُ في كتابِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلِا هُدُى وَلَا كِنَكِ ثُنِيرِ ﴾ أسبابُ العلم ثلاثةٌ: العقلُ [والكتابُ والسنةُ](١٠): يُتَفَكُّرُ، ويُنْظَرُ بالعقلِ، فَيُعْرَفُ [الكتابُ بِتأكيدِ ما يُعْرَفُ بالعقلِ، ويُعْلَمُ ما لاحَظَ العقلُ فيهِ، والسنةُ تُعَرَّفُ، وتُبَيَّنُ ما اختُمِلَ في الكتابِ](١١).

فلا(١٢٠) تَكُنُّ مع الذينَ يُجادلونَ رسولَ اللهِ [في اللهِ في شيءً](١٣٠) مِنْ ذلكَ وخاصةً أهلِ مكةً، كانوا لا يؤمنونَ بالرسُلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو ذكر: لما. (٢) في الأصل وم: فشبه زفير. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ونحو. (٥) ساقطة من الأصل وم: (٦) في الأصل وم: النعمة. (٧) في الأصل وم: عليكم. (٨) في الأصل وم: وستر. (٩) في الأصل وم: وأما النعمة. (١٠) في الأصل وم: والسنة والكتاب. (١١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وبيان السنة والكتاب يبين. (١٢) في الأصل وم: فلم. (١٣) في الأصل وم: في الله شي، في م: في الشيء.

والكتبِ؛ فكأنهُ يقولُ: ومِنَ الناسِ مَنْ يُجادلُ في اللهِ، وهمْ يَعلمونَ انهُ ليسَ مَعَهُمْ ('<sup>'</sup> معقولٌ ولا بَيانٌ منَ السنةِ والكتابِ، واللهُ أعلَمُ.

كأنهُ يقولُ لرسولِ اللهِ: أَنْ قَلْ لهمْ: تَتَّبِعُونَ آبَاءَكُمْ، وتُقَلِّدُونَهُمْ، وإِنْ ظَهَرَ لكُمْ، وتَبَيَّنَ، أَنَّ الشيطانَ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السعيرِ؟ وأنهمْ مِنْ أصحابِ السعيرِ؟ وتَتَّبِعُونَ آثارَهُمْ، وتَقْتَدُونَ بهمْ، وإِنْ ظَهَرَ لكُمْ، وتَبَيَّنَ أَنَّ الذي أدعوكُمْ إليهِ<sup>(١)</sup>، وجِئْتُكُمْ [بهِ] (٥) أَهْدَى ممّا عليهِ آباؤكُمْ، إِذْ تَتَّبعُونَ آباؤكُمْ، وإِنْ ظَهَرَ لكُمْ، وتَبَيَّنَ أَنَّ آباءَكُمْ كانوا لا يَعْقِلُونَ شيئاً، ولا ' يَهْتَدُونَ.

حتى إنْ قالوا: نعمْ نَتَبِعُهُمْ، وإنْ كانوا كما ذَكَرْتَ، فإنهُ يَظْهَرُ، ويَتَبَيَّنُ عِنادُهُمْ ومُكابَرَتُهُمْ عندَ اتَباعِهِمْ [إياهُمْ حين](٢) ظَهَرَ الحقُّ لهمْ، فلم يَتَّبِعوهُ، بلِ اتَّبَعوا أهواءَهُمْ.

ويَظْهَرُ كِذَبُهُمْ في قولِهِمْ: ﴿وَأَلَقُهُ أَمْرَنَا بِهَأَ﴾ [الأعراف: ٢٨] أو في قولِهِمْ: [﴿بَلَ نَتَبِهُ مَا أَلْفَيَنَا عَلَيْهِ مَانَاةَنَاۗ﴾ [البقرة: ١٠٤] (٧) بل في آبائِهِمْ مَنْ هو على خِلافِ ما همْ عليهِ [أو في قولِهِمْ: ﴿حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَانِهُمْ مَنْ هو على خِلافِ ما همْ عليهِ [أو في قولِهِمْ: ﴿حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَانِهُمْ مَنْ هو على خِلافِ ما همْ عليهِ [أو في قولِهِمْ: ﴿حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَانِهُمْ مَنْ هو على خِلافِ ما همْ عليهِ [أو في قولِهِمْ: ﴿حَسَّهُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَانِهُ إِلَيْهِمْ مَنْ هو على خِلافِ ما همْ عليهِ [أو في قولِهِمْ: ﴿حَسَلُهُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ مَانِهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلِيهُ وَلَوْلُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ هُو عَلَى خِلافِ مَا هُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وإنْ قالوا: لا نَتَّبِعُهُمْ إذا كانوا على ما ذَكَرْتَ فَعِنْدَ ذلكَ يَقْتَرِنُ، ويَثْبُتُ عِنْدُهُمْ بالحجج والبراهينِ.

وفيهِ دلالةً: أنَّ أهلَ الفَتْرَةِ يُعَذَّبُونَ، ويُؤاخَذُونَ بِتَرْكِهِمُ الدينَ والشرائعَ، لأنَّ هؤلاءِ الذينَ الحُبَرَ أنهمْ مِنْ أصحابِ السعيرِ، هُمْ أهلُ الفَتْرَةِ ما يَينَ عيسى وبَينَ محمدٍ.

وأهلُ التأويلِ يقولونَ : ﴿أُوَلَقِ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَتَّعُوهُمْ ۗ أي بل كانَ الشيطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عذابِ السعيرِ .

ومحمدُ بْنُ اسحاقَ يقولُ: ﴿ وَلَا تُسَمِّرْ خَلَكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي لا تُعْرِضْ بوجْهِكَ تكبُّراً عنْ فُقراءِ الناسِ إذا كَلَّمُوكَ و﴿ مَرَمًا ﴾ أي فَخْراً بالخُيلاءَ والعَظَمَةِ ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨] أي بَطِرٍ مَرِحٍ فَخورٍ في نِعَمِ اللهِ، لا يأخُذُ بالشَّكْرِ ﴿ وَالْقَيْدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ [أي امْشِ] (٥) رُوَيداً ؛ لا تَخْتَلْ في مَشْيِكَ، ولا تَنْظُرْ حيثُ لا يَحِلُّ، ﴿ وَالْقَشْفَ ﴾ أي الحفِض في المَشْي والمنطِق.

ثم ضَرَبَ للصوت الرَّفيعِ مَثَلًا، فقال: ﴿ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ لَلْمَيدِ ﴾ لِشِدَّةِ صوتِهِمْ.

وقولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَنِ ﴾ يعني الشمسَ والقَمَرَ والنجومَ والسَّحابَ والرياحَ ﴿ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ وسَخَرَ لكمْ ما في الأرضِ أي الجبالَ والأنهارَ والبحارَ [وما فيها منَ] (١٠) السُّفُنِ والأشجارِ والنَّبْتَ عاماً بعامٍ [والدوابّ.

وقولُهُ تعالى: ](١١): ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً ﴾ تَسْوِيَةَ الخَلْقِ والرِزْقَ والإسلامَ ﴿ وَبَالِمِنَةُ ﴾ : أي ما سَتَرَ مِنَ الذنوبِ مِنِ ابْنِ آدِمَ؛ فلم يَعْلَمُ بها أحدٌ، ولم يُعاقِبْ فيها. فهذا كلُّهُ مِنَ النَّعَمِ. فالحمدُ للهِ على ذلكَ حَمْداً كثيراً كما هو أهْلُهُ.

وقالَ في قولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ في زَعْمِهِ أنَّ للهِ البَناتِ أي الملائكة ﴿ وَلِا هُدُى ﴾ أي لا بَيانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ بِما يقولُ ﴿ وَلَا كِنَكِ ثُنِيرِ ﴾ لهُ، فيهِ حُجَّةً .

(١) في الأصل وم: معه. (٢) في الأصل وم: وقال. (٣) في الأصل وم: وقال في آية أخرى. (٤) في الأصل وم: أنا عليه. (٥) ساقطة من الأصل الأصل وم. (١) في الأصل وم: ونحوه. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ونحوه. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فيها. (١١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

وأصلُهُ مَا ذَكَرْنَا ﴿يُجَائِلُ فِ اللَّهِ﴾ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَرْنَا ﴿يِغَيْرِ عِلْرِ﴾ مِنْ جهةِ العقلِ ﴿وَلَا هُلَكَ﴾ أي ولا بَيانِ مِنْ جهةِ السنةِ ﴿وَلَا كِنَكِ مُنِيرِ﴾ مِنَ اللهِ، فيهِ حُجَّةٌ لهُ، وأسبابُ العِلْمِ هذهِ، فلمْ يكُنْ لهُ شيءٌ ممّا ذَكَرَ، وباللهِ العصمةُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: المَرَحُ النشاطُ، وهذا لا يكونُ إلّا مِنَ الكِبْرِ لانهُ يَتَبَخْتَرُ ﴿وَاَفْسِدُ فِى مَشْيِكَ﴾ أي امْشِ مَشْياً رفيقاً ﴿وَاَغْمُشْ مِن مَوْتِكَ ﴾ / ٤١٨ - أ/ أي ارْفِقُ لا تَصُوتُ صَوتاً شَديداً، وهذا أيضاً مِنَ التَّبَخْتُرِ والسابغُ الواسِعُ التامُّ الطويلُ العَريضُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: الأَصْعَرُ مُغْرِضُ الوَجْهِ ﴿ أَنكُرَ ٱلْأَصْرَتِ ﴾ ٱقْبَحُها؛ عِزْفَةُ قُبْحِ رَفْعِ الصوتِ في المخاطبةِ.

الآية آآل وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُمْ إِلَى اللّهِ كَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَجَهَهُم اَي نفسهُ ، كَانهُ قَالَ: ومَنْ يُسْلِمْ فَلْهِ ، وَيَجْعَلْها سالمةً لهُ لَم يَجْعَلْ لأحدِ فيها شِرْكاً ﴿وَهُوَ يُمْسِنُ ﴾ في عملِهِ إلى نفسِه ، أي لا يَسْتَغْمِلُها إلّا في طاعةِ اللهِ وفي ما أَمَرَ بهِ ، فإذا فَعَلَ ذلكَ ﴿ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقَ لَهُ اللّهُ وَيَ آيَةٍ مَ اللّهُ وَي اللّهُ وَي اللّهُ وَي اللّهُ وَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَي وَلا زُوالَ ؛ لأنها تَثْبُتُ بالحُجَج والبَراهينِ اللّهُ وَي وَللّهُ اللّهُ وَي فهو يَزُولُ ، ويَنْقَطِعُ لا بالهَوَى فهو يَزُولُ ، ويَنْقَطِعُ عَلْ اللّهُ وَي فَل اللّهُ وَي اللّهُ وَي فَلْ اللّهُ وَي اللّهُ وَي وَلُ اللّهُ وَي وَلُ اللّهُ وَي وَلُ اللّهُ وَي وَلْ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلِلْ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَي وَلُولُ اللّهُ وَي وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَي وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَيَعْهَمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي يُسْلِمْ وجْهَ أَمْرِهِ اللهِ. فالوَجْهُ عِبارةٌ وكنايةٌ عنْ أَمْرِهِ، أي يُسْلِمْ أَمْرَهُ إلى اللهِ، ويُفَوِّضُهُ إليهِ، أو أنْ يكونَ كِنايةً عنْ نفسِهِ، فتأويلُهُ ما ذَكَرْنا بَدْءاً،

وأهلُ التأويلِ يقولونَ: ﴿يُسْلِمْ وَجْهَهُۥ﴾ أي دِينَهُ ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي يُخْلِصْ دينَهُ للهِ كقولِهِ : ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيًّا ﴾ [البقرة: ١٤٨] أي لكلِّ أهلِ دِينٌ ومَذْهبٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ مُشِنُّ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: مَا ذَكَرْنَا: ﴿وَهُوَ عُسِنٌ﴾ إلى نفسِهِ في عملِهِ<sup>(١)</sup>، لا يَسْتَعْمِلُها إلّا في ما أُمِرَ بالاِسْتِعْمالِ فيهِ، وهو طاعةُ اللهِ، لا يُوقِمُها في المَهالِكِ.

[والثاني](٢): ﴿وَهُوَ مُصِّينٌ﴾ إلى الناسِ بالمَعْروفِ والبِرِّ.

[والثالث]("): ﴿ وَهُو مُمِّينٌ ﴾ أي عالمٌ كما يُقالُ: أَحْسَنَ أي عَلِمَ.

وبعضُ أهلِ التأويلِ يقولُ: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥ إِلَى اللَّهِ﴾ أي أخْلَصَ عَمَلَهُ للهِ ﴿وَهُوَ مُشِينٌ﴾ أي مؤمنٌ كقولِهِ: ﴿وَمَن يَمْمَلُ مِنَ المَّنْلِخَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ [طه: ١١٢] وهو قولُ ابْنِ عباسٍ.

ومُقاتِلٌ يقولُ: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَحَهَمُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي الْحَلَصَ دينَهُ للهِ ﴿وَهُوَ مُصْلِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَنِيَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: وإلى اللهِ تَدْبيرُ عاقبةِ الأمورِ وتَقْديرُها لا إلى الخَلْقِ.

والثاني: إلى مَنْ لهُ التَّذْبيرُ والتَّقْديرُ تَرْجِعُ عاقبةُ الأمورِ.

[والثالث](1): أنْ يَخُصَّ رُجوعَ عاقبةِ الأمورِ والمَصيرِ والرُّجوعَ إليهِ والبرُوزَ لهُ والخروجَ، وإنْ كانوا في جميع الأوقاتِ كذلكَ لِما ذَكَرْنا أنَّ المَقْصودَ مِنْ خَلْقِ هذا العالمِ [العالمُ](٥) الثاني، والمَقْصودَ مِنْ خَلْقِ الدنيا الآخِرَةُ؛ إذْ بهِ يَصيرُ حكمةً وحقًاً. فَخَصَّ ذلكَ لهُ، وأضافهُ إليهِ لِذلكَ.

(١) في الأصل وم: عمل. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

[والرابعُ](١): يَذْكُرُ ذلكَ لِما لا يُنازَعُ في ذلكَ اليومِ، وقد نُوزِعَ في هذهِ، ولذلكَ قالَ: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْبَرْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ اللَّهَارِ﴾ [خافر: ١٦].

(الآیة ۲۲) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفْرُهُۥ﴾ حُزْناً، تَثْلَفُ، وتَهْلِكُ فيهِ كقولِهِ: ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَمَرَتِهُ﴾ [فاطر: ٨] فَيُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ﴾ على [وجوهِ:

أَحَدُها](٢): على التَّخْفِيفِ عليهِ والتَّيسِيرِ، وليسَ على تَوْكِ الإشفاقِ والحزنِ عليهمْ لأنَّ رسولَ اللهِ كادَتْ نفسُهُ تَهْلِكُ إِشْفاقاً عليهمْ وحُزْناً على كُفْرِهِمْ، فَيُخَرِّجُ ذلكَ على التَّخفيفِ عليهِ والتَّسَلِّي.

والثاني: قولُهُ: ﴿فَلَا يَمْزُنكَ كُفْرُهُۥ﴾ لا يَحْزُنْكَ تكذيبُهُ إياكَ، فَذَكَرَ كُفْرَهُ لانهُ بتكذيبهِ ما يصيرُ كافراً، وهو سَبَبُ كُفْرِهِ كقولِهِ: ﴿لَا يَعْزُنكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِى الْكُفْرِ﴾ الآية [المائدة: ٤١] كانَ رسولُ اللهِ يَحْزَنُ، ويَهْتَمُّ بتكذيبِهمْ إياهُ في ما يقولُ، ويُخْبِرُ عنِ اللهِ، فيقولُ: لا يَحْزُنْكَ تكذيبُهُمْ إياكَ فإنهمْ إلينا يَرْجِعونَ، فَنَجْزِيهِمْ، ونُكافِئُهُمْ جَزاءَ التكذيبِ.

والثالث: ﴿ فَلَا يَحْزُنِكَ كُفْرُيْ ﴾ أي فإنَّ ضَرَرَ ذَلكَ الكُفْرِ عليهِ (٣) لا عليكَ كقولِهِ: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٦] ونَحْوُهُ مِنَ الآياتِ يأمُرُ (٤) رسولَهُ ألا (٥) يَحْزَنَ على كُفْرِ مَنْ كَفَرَ فإنَّ ضَرَرَ ذلكَ يَلْحَقُهُ دونَكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَيِلُواْ﴾ هذا وعيدٌ، أي إلينا مرجِعُهُمْ، فَنُنَبِّتُهُمْ بِما غَفَلوا عنهُ، والحتاروهُ في الدنيا، فَيَحْفَظُونَهُ، ويَتَذَكّرونَ ما عَمِلُوا، أي نَجْزيهِمْ، ونُكافِئُهُمْ جَزاءَ أعمالِهِمْ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ لِنَاتِ ٱلشَّدُورِ﴾ أي عالمٌ بِما كان منهمْ، وما جَزاؤُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٤ ووله تعالى: ﴿ نُمِينِهُمُ قَلِيلا ﴾ أي في الدنيا لأنَّ مَتاعَ الدنيا قليلٌ، أي [يُمَتَّعُونَ، ويُنْعَمُونَ] (١٠ بذلكَ القليلِ ﴿ مُنْ مَنَاعَ الدَّنِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللللللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُو

وقولُهُ تعالى: ﴿غَلِيظِ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ كِنايةً عنِ امْتِدِادِهِ وطولِهِ، وجائزٌ أَنْ يكونَ كِنايةً عنْ شِذَّتِهِ وأَلَمِهِ وجِراحَتِهِ كقولِهِ: ﴿تَلْفَحُ وُجُومَهُمُ ٱلنَّارُ﴾ الآية: [المؤمنون: ١٠٤] وقيلَ: يَغْلُظُ عليهمُ العذابُ لوناً (٨) بَعْدَ لَونٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْخَبَرَ رسولَهُ انكَ لو سَأَلْتَهُمْ: مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضَ يقولونَ ذلكَ، ويُجيبونَكَ: اللهُ خَلَقَها.

ثم يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ على إثْرِ إقرارِهِمْ لهُ بالتَّوحيدِ لهُ والتَّفَرُّدِ بالخَلْقِ على وجْهَينِ:

أَحَدُهُما: أَمَرَ رسولَهُ بالحَمْدِ لهُ لِما لا يَحْتَاجُ إلى إقامةِ الحجَّةِ على وَحْدَانيَّةِ اللهِ ورُبوبيَّتِهِ سَوَى إقرارِهِمْ؛ إذْ قد أقرّوا لهُ بالوَحْدَانِيَّةِ في ما ذَكَرَ. فَعَلَى ذلكَ يَلْزَمُهُمْ ذلكَ في كلِّ شيءٍ: دَقَّ، أو جَلَّ، فَيَقَعُ الأمْرُ بالحَمْدِ لهُ على ذلكَ.

[والثاني]<sup>(٩)</sup>: يأمُرُ رسولَهُ بالحَمْدِ لهُ لِما أنجاهُ، وخَلَّصَهُ، وسَلَّمَهُ، مِمّا ابْتُلوا همْ، وفُتِنوا مِنَ التكذيبِ وعبادةِ الأصنامِ بعدَ إقرارِهِم بالوَحْدانيَّةِ لهُ والأُلوهِيَّةِ.

فَحَمْدُهُ على أفضالِهِ عليهِ ورحمتِهِ وعِصْمَتِهِ لهُ بَينَ أولئكَ الكَفَرَةِ. على هذينِ الوجْهَينِ يُخَرَّجُ تأويلُ الحمدِ على ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ويكونُ قولُهُ: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مَقْطوعاً مَفْصولاً مِنْ قولِهِ: ﴿ قُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ إذْ لو لم يُجْعَلُ مَفْصولاً منهُ لَخَرَجَ الأمْرُ بالحمدِ لهُ في الظاهِرِ على ما لَمُ يَعْلَمُ أولئكَ، وذلكَ لا يَصِحُ.

(۱) في الأصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: عليهم. (٤) في الأصل وم: يخبر. (٥) في الأصل وم: أي لا. (٦) في الأصل وم: يتمتعون ويعمرون. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: لون. (٩) في الأصل وم: أو.

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

ثم قولُهُ: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يُخَرُّجُ على وجوهِ:

أَحَلُها: ما ذَكَرْنا أنهُ نَفَى عنهمُ العلمَ<sup>(١)</sup> لِما لم يَنْتَفِعوا بِما عَلِموا علَى ما نَفَى عنهمُ حَوَاسٌ، كانَتْ لهمْ، لِما لم يَنْتَفعوا بها مِنْ نَحْوِ البَصَرِ والسَّمْعِ واللسانِ ونَحْوِه. فَعَلَى ذلكَ العلمُ.

والثاني: لا يَعْلَمُون لِمَا تَرَكُوا النَّظَرَ والتَّفَكُّرَ في أسبابِ العِلْم.

[والثالث](٢): أنْ يكونَ قولُهُ ههنا: ﴿بَلَ أَكْنُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ﴾ أنَّ عبادَتَهُمُ الأصنامَ لا تُقَرِّبُهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى، ولا<sup>(٣)</sup> تَشْفَعُ لهمْ لأنهمْ إنما كانوا يعبدونَ الأصنامَ رَجاءَ أنْ تُزْلِفَهُمْ إلى اللهِ ورَجاءَ أنْ يكونوا لهمْ شُفَعاءَ عندَ اللهِ بقولِهِمْ: ﴿هَتُؤُلَآهِ شُفَكُونًا عِندَ اللَّهُ﴾ [يونس: ١٨] وقولِهِمْ (٤): ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيّ﴾ [الزمر: ٣].

[والثالث](٥): أنْ يكونوا لم يَعْلَموا بِجَزاءِ أعمالِهِمُ التي عَمِلوها في الدنيا، في(٢) الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْهِ مَا فِي التَّمَوْتِ وَآلاَرْضِ إِنَّ اللّهَ هُو الْفَيْ الْمَيدُ ﴾ كانهُ يُخبِرُهُمْ، ويَذْكُرُ انَّ ما يامُرُهُمْ بهِ، ويَنْهاهُمْ عنهُ، وما يَمْتَحِنُهُمْ مِنْ جَميعِ أنواعِ المِحَنِ، لا لِحاجةِ نفسِهِ أو لِدَفْعِ المَضَرَّةِ عنْ نَفسِهِ، ولكنْ لِحاجَةِ أنفُسِ المُمْتَحنينَ ولِمَنْفَعَتِهِمْ ولدفْعِ المَضَرَّةِ عنهمْ ؛ إذْ مَنْ بَلَغَ مُلْكُهُ وسُلْطانُهُ المَبْلَغَ الذي ذَكرَ حتى كانَ لهُ جميعُ (٧) ما في السُمواتِ والأرضِ لا (٨) يَحْتَمِلُ أَنْ يَامُرَ الحَلْقَ، ويَنْهَى، أو يَمْتَحِنَ، لِحاجةِ نفسِهِ ولكنْ لحاجةِ الحَلْقِ في جَرِّ المَنْفَعَةِ ودفْعِ المَضَرَّةِ.

[ويَحْتَمِلُ أَنهُ](١) يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ عليهمْ لِيَسْتَأْدِيَ بِهِ شُكْرَهُ حينَ (١٠) سَخَرَ لهمْ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما فيهما وحقيقةَ مُلْكِ ذلكَ كلِّهِ لهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ هُو آلْغَنِيُّ الْحَنِيُّ بِذَاتِهِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، أو غَنِيٌّ عَمَّنِ اسْتَغْنَى عنهُ، ﴿اَلْحَيَدُ﴾ / ٤١٨ ـ ب/ قيلَ: أَهْلُّ أَنْ يُحْمَدَ، ويُشْكَرَ لذَاتِهِ، وقيلَ: ﴿الْحَيَيْدُ﴾ في فِعالِهِ وصَناثِعِهِ. ويكونُ ﴿الْحَيَدُ﴾ بِمَعْنَى الحامِدِ، ويكونُ بِمَعْنَى المُحْمَودِ، واللهُ أَعَلَمُ.

الآمه ٣٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنْمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةِ ٱقْلَنَدُّ وَٱلْبَحْرُ بِمُدُّمُ مِنْ بَمْدِهِ. سَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَكُ اللّهِ ﴾ لا يَخْتَمِلُ أنْ يكونَ ذِكْرُ هذا الكلامِ ابْتِداءً مِنْ غَيرِ أمْرٍ أو سؤالٍ أو خِطابٍ سَبَقَ مِنَ القوم حتى ذَكَرَ هذا.

لكَّنا مَا نَعْلَمُ سَبَبَ ذلكَ، وما قصَّتُهُ، وما أَمْرُهُ، حتى أَنْزَلَ هذا.

لكنَّ ابْنَ عباسِ عَلَيْهُ، يقولُ: إنَّ اليهودَ أعداءَ اللهِ، سَالُوا رسولَ اللهِ ﷺ عنِ الرُّوحِ، وما هو؟ فَنَزَلَ : ﴿ قُلِ الرُّبِ مِنَ الْمِلِهِ اللهِ ، سَالُوا رسولَ اللهِ ﷺ عنِ الرُّوحِ، وما هو؟ فَنَزَلَ : ﴿ قُلُ اللهِ الله

قالَ: فَنَزَلَ: ﴿وَلَوْ أَنْمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَدُ ﴾ يقولُ: تُبْرَى الشجرةُ اقلاماً: ﴿وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنَ بَمْدِهِ. سَبْعَةُ أَبَحُـرٍ ﴾ فتكونُ كلُّها مِداداً، يُكْتَبُ بها عِلْمُ اللهِ، لَانْكَسَرتِ الأقلامُ، ولَنَفِذَ المِدادُ، ولم يَنْفَذْ عِلْمُ اللهِ؛ فما (١٢) أعطاكُمْ مِنَ العِلْمِ قليلٌ، وما (١٣) عندَهُ مِنَ العِلْمِ كثيرٌ.

إلى هذا يَذْهَبُ أَكْثَرُهُمْ، ولكنَّ غَيرَ هذا كأنهُ أشْبَهُ بسببِ نزولِهِ وذِكْرِهِ، وهو يُخْرِّجُ على وَجْهَينِ:

أَحَدُهما: مَا ذَكَرْنَا فِي قُولِهِ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَانَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [لقمان: ٢٦] أنهُ بَلَغَ مُلْكُهُ وسُلْطانُهُ ما لو صارَ ما ذَكَرَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل: على حقيقة العلم. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) الواو ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) من م، في الأصل: و. (٧) من م، في الأصل: الجميع. (٨) من م، في الأصل: ولا. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل: يسيروا في، في م: يسير في. (١٢) في الأصل وم: في ما، (١٢) في الأصل وم: في ما.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

الأشجارِ كلِّها أقلاماً والبِحارِ كلُّها مداداً، فَكُتِبَ بها أسماءُ خَلْقِهِ ومُلْكِهِ وسُلْطانِهِ لَنَفِدَ ذلكَ كلُّهُ، ولم يَنْفَذْ خَلْقُهُ، ولم يَبْلُغوا غايةَ ذلكَ.

[والثاني](١): ذَكَرَ هذا [في وصفِ]<sup>(٢)</sup> القرآنِ لِقولِ، كانَ مِنَ الكَفَرَةِ في قِلَّتِهِ في نفسِهِ وصِغَرِ ما كُتِبَ فيهِ، أنْ يقولوا: كيفَ يَسَعُ في هذا المقدارِ عِلْمُ الكُتُبِ السالِفةِ المُتَقَدِّمةِ، وهي أوقارٌ، وهي جُزْءٌ؟ فَيُخْبِرُ، واللهُ أعلمُ:

أنهُ جَمَعَ في هذا مِنَ المَعاني والعُلِم والحِكمةِ ما لو فَسَّرَهُ، وبَيَّنَ ما أودعَ فيهِ، وضَّمَّنَهُ ما لو جَعَلَ ما في الأرضِ مِن الشجرِ أقلاماً والبحارِ مداداً، فَكُتِبَ فيه ما أودَعَ فيهِ، وضَمَّنَهُ، لَتَعَذَّرَ ذلكَ كلَّهُ، ولم يَنْفَذْ ما جَمَعَ فيه، وضَمَّنَهُ. هذا، واللهُ أعلَمُ، يُشْبِهُ أنْ يكونَ تأويلَهُ وسَبَبَ نزولِهِ، واللهُ أعلَمُ، بذلكَ ﴿إِنَّ ٱللّهَ عَنِيزُ حَكِيدٌ﴾.

الآية الله عَضُهُمْ: ذَكَرَ هذا لأنَّ نَفُراً مِنْ تَشَكُمُ إِلَّا كَنْشِ وَحِدَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ذَكرَ هذا لأنَّ نَفَراً مِنْ قريشٍ قالوا للنَّبِيِّ: إِنَّ الله خَلَقَنَا أَطُواراً: نُطْفَةً، عَلَقَةً، مُضْغَةً، عَظْماً، لَحْماً، ثم تَزْعُمُ أَنا نُبْعَثُ خَلْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدةٍ. فقالَ عِنْ: ﴿مَا خَلْقَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهُ واللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا ا

وجائزٌ أنْ يكونَ قالَ هذا لِما قد أقرُّوا بِبَعْثِ [نفسٍ]<sup>(٣)</sup> واحدةٍ لَمّا انْتَهَى إليهمُ الأخبارُ ممّا كانَ مِنَ الأُمَمِ السالفةِ مِنَ الإحياءِ بَعْدَ المَماتِ، وتواتَرَتْ على ذلكَ.

مِنْ ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ أَلَمْ تَكُرُ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوثُوا ثُمَّ آخَيَهُمُ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] [وقولُهُ ﴿ ثَمْ بَمَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٦] وقولُهُ ﴿ ثَمْ بَمَثَنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴿ [البقرة: ٥٦] وقولُهُ ﴿ فَمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ مَا أَوَّوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَارِ ثُمَّ بَمَنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] [فكانهم أقرُّوا] ( أي بَعْثِ هؤلاءِ لمّا تَواتَرَتِ الأخبارُ بذلك، وأنكروا بَعْثُ سائِرِهُمْ، فقالَ: ﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ﴾ جميعاً ﴿ إِلّه ﴾ كَبَعْثِ نفسِ واحدةٍ؛ [إذا ثَبَتَ لواحدةٍ] ( ) ففي الكلّ كذلك.

أو أَنْ يَذْكُرَ هذا لأَنَّ الأسبابَ إنما تَخْتَلِفُ في الأمورِ على الخَلْقِ، وتَعْسَرُ لِخِصالِ ثلاثِ: إمّا لِعَجْزِ أو لِجَهْلِ أو شُغْل.

فإذا كانَ اللهُ سبحانُهُ يَتَعالى عنْ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ، أو يُخْفَى عليهِ شيءٌ، أو يَشْغَلَهُ شيءٌ عنْ شيءٌ صارَ<sup>(۸)</sup> خَلْقُ الكلِّ عليهِ وبَعْثُ الكلِّ كَخَلْقِ نفسِ واحدةٍ وكَبَعْثِ نفسِ واحدةٍ.

أو أَنْ يَذْكُرُهُ<sup>(١)</sup> لأَنَّ الواحدَ والكلَّ والقليلَ والكثيرَ ما كانَ، وما يكونُ تحتَ قولِهِ: ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧ و. . ] مُعَبَّرٌ [عنهُ]<sup>(١١)</sup> بـ: ﴿كُن﴾ مُتَرْجَمٌ بهِ مِنْ غَيرِ أَنْ كانَ منهُ كافٌ أو نونٌ. لكنهُ ذَكَرَ ﴿كُن﴾ لأنهُ أوجَزُ حرفٍ في كلامِ العربِ وأقْصَرُ كلام يُتَرْجَمُ بهِ مِنْ غَيرِ أَنْ كانَ منهُ كافٌ أو نونٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ كأنهُ قد كانَ مِنْ أولئكَ قولٌ<sup>(١١)</sup> أو كلامٌ في ذلكَ، حتى قالَ: ﴿سَمِيعٌ﴾ لِذلكَ ﴿بَصِيرُ﴾ بأحوالِ الخَلْقِ وبأمورِهِمْ.

﴿ ٢٩ عَلِيهُ ٢٩ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهِ وَسَخَّرَ الضَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ يُذَكِّرُهُمْ قُدْرَتُهُ وسُلْطانَهُ وعِلْمَهُ وتَدْبيرَهُ، وفيهِ دلالةُ البعثِ.

أمّا قُدْرَتُهُ [فهيَ](١٢) لمّا أدخَلَ الليلَ [في النهار](١٣)والنهارَ في الليلِ، ثم حَفِظَهما على حدٌّ واحدٍ وعلى ميزانِ واحدٍ على غَيرِ تَفاوُتٍ يَقَعُ في ذلكَ ولا تَغَيُّرٍ. فَمَنْ قَدَرَ على ذلكَ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: لهذا. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وكقولهم حيث.
 (٥) في الأصل وم: وكقوله. (٦) في الأصل وم: مكانهم فاقروا. (٧) في الأصل وم: إذ ثبت لواحد. (٨) في الأصل وم: فصار. (٩) الهاء ساقطة من الأصل وم. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (١١) و(١٢) ساقطة من الأصل وم.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخيرِ الشمسِ والقمرِ وما يَقْطعانِ في يومٍ واحدِ وليلةِ واحدةِ مَسيَرَةَ خَمْسِ مِثَةِ عامٍ ما لا يُتَصَوَّرُ ذلكَ في أوهام الخَلْقِ، ولا في تقديرِهِمْ قَطْعُ ذلكَ المقدارِ مِنَ السَّيرِ في مِثْلِ تلكَ المدةِ.

ودلَ إنشاءُ أَحَدِهِما وإحداثُهُ بَعْدَ ما ذَهبَ الآخَرُ بِرُمَّتِهِ وكُلِّيَّتِهِ حتى لا يَبْقَى لهُ أثرٌ على أنهُ قادرٌ على الإحياءِ بَعد الموتِ، وبَعْدَما ذَهَبَ أثرُهُ.

ففي ذلكَ دلائلُ مِنْ وجوهِ:

أَحَدُها: دلالةُ قُدْرَتِهِ حينَ<sup>(١)</sup> أَدخَلَ أَحَدَهُما في الآخَرِ، وحَفِظَهُما كذلكَ على حدٍّ واحدٍ وتقديرٍ واحدٍ على غَيرِ تَغْيِيرٍ وتَفاوُتِ يَقَعُ في ذلكَ.

دلَّ ذلكَ على قُدْرَتِهِ وهِلْمِهِ وتَدبيرِهِ. ودلُّ إنشاءُ كلِّ واحدٍ منهما بَعْدَ ما ذَهَبَ الآخَرُ على القدرةِ على البَعْثِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلَّ يَعْرِيَ إِلَىَ أَلِمَلِ مُسَمَّى﴾ إلى الوقتِ الذي جُعِلَ لهُ، لا يَتَقَدَّمُ، ولا يَتَأخَّرُ ﴿وَأَكَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ظاهراً وباطناً. هذا وعيدٌ ليكونوا أبداً خائفينَ حَذِرينَ مُتَيَقِّظينَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية النه النه الله النهار والشمس والقمر وجميع ما ذَكَرَ صُنْعُ الله الحقّ المُسْتَحِقِّ لِتَسْمِيَتِهِ الأَلوهِيَّةَ والعبادةَ. وَنَسْخيرِهِ ('' وصُنْعِهِ في الليلِ والنهارِ والشمسِ والقمرِ وجميع ما ذَكَرَ صُنْعُ الإلهِ الحقّ المُسْتَحِقِّ لِتَسْمِيَتِهِ الأَلوهِيَّةَ والعبادةَ. أو ﴿ هُوَ ٱلْحَقِّ لِاللهِ الذي يَسوقُ إليكُمْ هذهِ النَّعَمَ والمَنَافِعَ ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْنَطِلُ ﴾ لا تَنْفَعُكُمْ عبادَتُكُمْ إيّاها ﴿ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّهَ مُو الذي يَسوقُ إليكُمْ هذهِ النّعَمَ والمَنَافِعَ ﴿ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْنَطِلُ ﴾ لا تَنْفَعُكُمْ عبادَتُكُمْ إيّاها ﴿ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّهَ مُو النّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الآية ٢١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَوْ نَرَ أَنَّ آلفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ﴾ كقولِهِ<sup>(٣)</sup> في مَوضِعِ آخَرَ: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةِ﴾ [يونس: ٢٢] وقولُهُ: ﴿بِرِيجِ طَيِّبَةِ﴾ هي النعمةُ التي ذَكَرَها<sup>(٤)</sup> في هذهِ الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهيَنِ:

أَحَدُهما: لمّا جَعَلَ لهمُ الفُلْكَ بحيثُ تَجْري على وَجُوِ الماءِ مع أحمالِ ثقيلةٍ، ومِنْ طَبْعِها التَّسَرُّبُ في الماءِ والإنْجِدارُ فيه، جَعَلَها (٥) بحيثُ تَسْتَمْسِكُ على وَجُوِ الماءِ، وتَجْري، لِيَصِلوا إلى حواثِجِهِمْ ومَنافِعِهِمْ في أَمْكِنَةٍ متباعِدَةٍ مُمْتَنِعَةٍ ما لولا السفنُ لم يَصِلوا إلى ذلكَ بَحالٍ.

والثاني: ما ذَكَرَ فيه مِنْ ربِحٍ طَلِبَهِ (٢) بها تَجري السُّفُنُ في البحارِ، وماؤها رَاكدٌ ساكنٌ، فَتَعْمَلُ تلكَ الربيحُ عَمَلَ جَرَيَانِ الماءِ [في حالِ سُكونِهِ] (٧) وذلكَ نِعْمَتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِيءً﴾ يَخْتَمِلُ آياتِ وحدانيَّتِهِ وآياتِ قُدْرَتِهِ وسلطانِهِ وآياتِ نِعَمِهِ.

أمّا آياتُ نِعَمِهِ فما<sup>(٨)</sup> ذَكَرَ، وآياتُ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ ما ذَكَرْنا مِنْ قُدْرَتِهِ وسلطانِهِ أَنْ جَعَلَ الفُلْكَ والسُّفُنَ [تَجْرِي]<sup>(٩)</sup> بحيثُ تَسْتَمُسِكُ، وتَحْتَبِسُ، فلا تَتَسَرَّبُ، ولا تَنْحَدِرُ مع أحمالِ ثقيلةٍ. ومِنْ طَبغ ذلك كلَّهُ التَّسَرُّبُ/ ٤١٩ ـ أ/ والإنْجِدارُ وما ذَكَرَ مِنْ إجراثِها بالربِح الطَّلِيَّةِ.

ولو كانَ فِعْلَ عَدَدِ لا فِعْلَ واحدِ لكانَ يَمْنَعُ عَن جِرْيَتِها. دَلَّ أَنْهُ تدبيرُ واحدِ لا عَدَدٍ.

وقولُهُ تعالى ﴿لِيُرِيّكُمْ مِنْ ءَلِنَتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ الصَّبَارُ، هو المؤمِنُ، والشّكورُ كذلكَ، والصبرُ (١٠) كِنايةً عنِ الإيمانِ عنو الإيمانِ كقولِهِ: ﴿إِلّا الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [هود: ١١] ذَكَرَ الصَّبْرَ مكانَ قولِهِ: ﴿ مَامَنُوا ﴾ لأنهُ ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِلّا الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] والشُّكُرُ كِنايةً

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: لمن ذكر ذلك. (٣) في الأصل وم: وقال. (٤) في الأصل وم: ذلك. (٥) في الأصل وم: فجعلها. (٦) ادرج بعدها في الأصل وم: التي. (٧) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وسكونه. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩)

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

عنِ الإسمانِ كـقــولِـهِ: ﴿إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن نَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّمٌ ۖ [الــزمــر: ٧] وقــولُـهُ: ﴿نَشْكُرُوا﴾ أي تُومِنوا .

ويَخْتَمِلُ [قُولُهُ] (١): ﴿ صَبَّادِ ﴾ على بَلاياهُ ﴿ شَكُورِ ﴾ على نَعْمَائِهِ، أو جَعَلَ الآياتِ لِمَنْ ذَكَرَ لأنهُ هو المُنْتِفَعُ بها دونَ غَيرِهِ (٢) أو ﴿ لِكُلِّ صَبَّادٍ ﴾ في ما أصابَهُمْ في البَحْرِ مِنَ الشدائدِ والأهوالِ و﴿ شَكُورٍ ﴾ في ما دَفَعَ عنهُمْ، وأنجاهُمْ مِنْ تلك الأهوالِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِذَا غَشِيَهُم مَّنَ ۗ كَالظُّلَالِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ كَالظَّلَالِ﴾ هو سَوادٌ مِنْ كَثْرَةِ الماءِ ومُغظّمِهِ. وقِيلَ: يَصِيرُ المَوجُ كالظُّلَةِ فوقَ السفينةِ: ﴿ مَعُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ .

وجائزٌ أَنْ تكونَ الظُّلَلُ التي ذَكَرَ على التَّمْثيلِ لا على التَّحْقيقِ كِنايَةً عنْ حَيْرَتِهِمْ في الدينِ كقولِهِ: ﴿أَنَّ كَظُلُمَـٰتُ فِي بَعْرِ لُجِّيِّ بَغْصَلُهُ مَنِّجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَنْجٌ مِّن فَوْقِهِ. سَعَابُ ظُلُمَـٰتُ بَعْشُهَا فَرْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْجَ بَكُورُ لَرْ يَكُذُ بَرَيْهَا﴾ [النور: ٤٠]

وهو على التَّمْثيلِ لا على التَّحْقيقِ؛ يُخبِرُ عنْ حَيرَتِهِمْ في الدينِ وتِيهِهِمْ فيهِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

ثم يَذْكُرُ أهلُ التأويلِ أنَّ الآيةَ في أهلِ الكُفْرِ كانوا يُخْلِصونَ الدعاءَ للهِ والدَّينَ لهُ عندَما [اشْتَدَّ بهمُ الخَوفُ على الهلاكِ](٢) عندَ معايَنَتهِمُ الأهوالَ[والشدائدَ في](٤) البِحار، لأنَّ أهلَ الإسلامِ يُخْلِصونَ لهُ الدعاءَ والدينَ في الأحوالِ كُلِّها. فهيَ فيهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى الْبَرِ فَينْهُم مُّقْنَصِدُۗ﴾ أي حَسَنُ القولِ بِلِسانِهِ، كافرٌ بِقَلْبِهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فَينْهُم مُّقَنَصِدُّ﴾ أي عَدْلٌ أي بَقِيَ على الإيمانِ والإخلاصِ الذي كانَ منهُ في تلكَ الأهوالِ، لم يَعُدْ إلى الكُفْرِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فَينْهُم مُّقَنَصِدُّ﴾ [وَسَطًا، والوسَطُ](٥٠ العَدْلُ، وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَجْمَدُ بِعَابَنَيْنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَغُورِ﴾ قيلَ: الخَتَارُ الغَدَّارُ. وقالَ بعضُهُمْ: الخَتَارُ هو الذي بَلَغَ في الغَدْرِ غايَتَهُ ونهايَتَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِقُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [لقمان: ٣٠] العُلُو يَتَّجِهُ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: المُلُوُّ القَهْرُ والغَلَبَةُ كَقُولِهِ: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٤] أي غَلَبَ، وقَهَرَ، وقولِهِ: ﴿ يَلُكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَعُهُمَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [القصص: ٨٣] فَعَلَى ذلكَ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ ٱلْعَلِيُ ﴾ القاهِرَ<sup>(١)</sup> الغالبَ.

والثاني: أنْ يكونَ المُلُوُّ الاِرْتِفاعَ. فإنْ كانَ الاِرْتِفاعَ فهو يَرْتَفِعُ، ويَتَعالى عنْ أَنْ يَحْتَمِلُ [ما يَحْتَمِلُ] ( الخَلْقُ مِنَ الخُلُقُ مِنَ التَّغْيِيرِ والزَّوالِ وغَيرِ ذلكَ ممّا يَحْتَمِلُ الخَلْقُ ﴿ ٱلْعَلِيُ ﴾ ارْتَفعَ، وتَعالَى عنِ احْتِمالِ ما يَحْتَمِلُ الخَلْقُ.

و﴿ ٱلكَبِيرُ﴾ أي تَكَبَّرَ عَنْ أَن يَلْحَقَهُ شَيَّ مَمَّا يَلَحَقُ الخَلْقَ، واللهُ أَعَلَمُ.

الآية ٢٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَقُواْ رَبَّكُمْ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿اتَقُواْ رَبَّكُمْ﴾ في الجهةِ التي (^) لهُ عليكُمْ، وأوفُوا لهُ ذلك، أو اتَّقُوا مُخالَفَةَ ربَّكُمْ ومَعْدِينَةُ، أو اتَّقُوا نَقْمَةَ ربَّكُمْ وعذابَهُ.

لكنهُ يَخْتَلِفُ الأمْرُ بالاِتَّقاءِ في المؤمِنِ والكافِرِ؛ يكونُ للكافِرِ: اتَّقُوا الشَّرْكَ وعبادةَ غَيرِ اللهِ، وفي المؤمنِ: اتَّقُوا مُخالفةَ اللهِ في جميعِ ما يأمُرُكُمْ، ويَنْهاكُمْ، واتَّقُوا عبادةَ غَيرِ اللهِ أوِ الشَّرْكَ في حادثِ الوقتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَخْشَوْا بَوْمَا لَا يَجْزِف وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَاذٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ يَذْكُرُ هذا على الإياسِ وقَطْعِ طَمَعِ بَعْضِهِمْ عَنْ بعضِ بالوَصْلَةِ التي كانَتْ بَينَهُمْ في الدنيا .

يُخْبِرُ أَنَّ ذَلَكَ كَلَّهُ مُنْقِطَعٌ في الآخِرَةِ لِهَولِ ذَلَكَ اليومِ واشْتِغالِ كُلِّ بِنَفْسِهِ حتى لا يَنْفَعَ أَحَدٌ صَاحِبَهُ، وخَاصَّةً مَا ذَكَرَ مِنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: غيرهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، في الأصل: والله أعلم. (٥) في الأصل وم: الوسط. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل وم: الذي.

الوَلَد لِوالِدِهِ والوالدِ لِوَلَدِه ممّا لا يَحْتَمِلُ قلبُ واحدٍ منهما، أَنْ يَلْحَقَ الْمَكْرُوهُ بالآخَرِ، ولا يَصْبِرُ أَلَّا يَدْفَعَ ذلكَ عنهُ بكلِّ ما بهِ وُسْعُهُ وطاقِتُهُ للِشَّفَقَةِ والمَحبَّةِ التي جُعِلَتْ(١)فيهمْ.

ثم أُخْبَرَ أَلَّا يَنْفَعَ أَحَدُهما صاحبَهُ لاِشْتِغالِهِ بنفسِهِ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ، أنهُ قالَ: «كلُّ نَسَبٍ وسَبَبٍ فهو مُنْقَطِعٌ إِلاَّ نَسَبِ وسَبَبِهُ شَفَاعَتُهُ يومَ القِيامةِ. فذلكَ كلُّهُ مُنْقَطِعٌ إِلاَّ نَسَبِي وسَبَبِهُ شَفَاعَتُهُ يومَ القِيامةِ. فذلكَ كلُّهُ مُنْقَطِعٌ إِلَّا هذينِ فإنهُ مَنْ تَمَسَّكَ بدينِهِ فإنهُ يَشْفَعُ [لهُ] (٢) يومَ القيامةِ في ما قَصَّرَ، وفَرَّطَ. فأمّا مَنْ لم يَقْبَلْ دينَهُ، ولم يُجِبْهُ إلى ما دَعاهُ، فإنهُ ليسَ لهُ واحدٌ مِنْ هذينِ مِنَ الأسبابِ والأنسابِ، مُنْقَطِعٌ كقولِهِ: ﴿وَتَنَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦].

وقالَ بعضُهُمْ قُولُهُ: ﴿وَآخَشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِفُ وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ﴾ قالَ هذهِ الآيةَ في الكفارِ. فأمّا المؤمنونَ فَيَنْفَعُ الوالدُ ولَدَهُ والوَلَدُ والدَّهُ في الأخِرَةِ؛ [يَنْفَعُ الوالدُ] (٢٠) ابنَهُ بِفَصْلِ عملِهِ، وكذلكَ [يَنْفَعُ الولدُ أباهُ] (٤٠) كقولِهِ: ﴿ مَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْدُونَ وَالدَّهُ مِنْ الْأَخْرَةِ؛ [النساء: ١١] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ في ما ذَكَرَ مِنَ الإياسِ وقَطْعِ طَمَعِ بعضِهِمْ عنْ بعضٍ، أو ما ذَكَر مِنْ قيامِ [الساعةِ](٥) وكونِها أنها تكونُ، لا مَحَالَةَ، أو في الثوابِ والعقابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا﴾ هذا يَختَمِلُ وجْهَينِ: على التَّخقيقِ [والتَّمثيل.

أمّا التَّحقيقُ ف**ال**اً]<sup>(٢)</sup> تَشْغَلَنَّكُمْ الحياةُ الدنيا ولَذَّاتُها، ولا تُلْهِيَنَّكُمْ عنْ ذِكِرْ اللهِ وعنِ الآخِرَةِ، ولا تَغْتَرُوا بها فإنها لَعِبٌ ولَهْوٌ على ما ذَكَرَ أنها لَعِبٌ ولَهْوٌ على ما هي عندَكُمْ، لأنها [عندَكُمْ إنما]<sup>(٧)</sup> انْشِئَتْ، وخُلِقَتْ، لها لا للآخِرَةِ.

فالدنيا على ما هي عندَهُمْ لَعِبٌ ولَهْوٌ، وأمّا على ما هي عندَنا فهي (٨) حقٌّ، ليسَتْ بباطلٍ، لأنها أُنشَئَتْ للآخِرَةِ وبالغةُّ (٩) إليها.

وأمّا التَّمْثيلُ [فقدْ]<sup>(۱۱)</sup> أضافَ التَّغْريرَ إليها لأنَّ ما كانَ منها مِنَ التَّزْيينِ والتَّحْسينِ في الظاهِرِ وإظهارِ بَهْجَتِها وسُرُورِها ولَذَّاتِها، لو كانَ ممّنْ لهُ التَّمْيِيزُ والعقلُ والفَهْمُ وحقيقةُ التَّزْيِينِ والتَّحْسينِ كانَ تغريراً. فَعَلَى ذلكَ ما كانَ منها على الظاهرِ، وهو تَغريرٌ، على التَّمْثيل.

[ويَحْتَمِلُ](١١) أنْ يكونَ ما ذَكَرَ ألَّا تَغْتَروا بالحياةِ الدنيا وما فيها مِنْ لَذَّاتِها [على النَّهْي](١٣) واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَغُرَنَكُم بِاللّهِ اَلْغَرُولُ﴾ قيلَ: الغَرورُ: الشيطانُ لا يَغُرَّنُكُمْ: يقولُ<sup>(١٣)</sup>: إنَّ اللهَ كريمٌ رحيمٌ جَوادٌ، لا يُعَذَّبُكُمْ، أو يقولُ: إنَّ اللهَ غَنِيٌ قادرٌ، لا يأمُرُكُمْ بأمرٍ، ولا يَنْهاكُمْ [عنْ شيءٍ]<sup>(١٤)</sup> إذْ إنما يَأمُرُهُ، ويَنْهَى في الشاهدِ مَنْ كانَ مُختاجاً. فأمّا الغَنِيُّ فلا يَأمُرُهُ، أو نَحْوَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ عِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ النَّبْثَ وَيَعَلَّمُ مَا فِي الْأَرْعَارِّ ﴾ ذُكِرَ في بعضِ الأخبارِ عنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهُ [أنهُ] (١٠) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ (مَفاتيحُ الغيبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُها إلّا اللهُ [البخاري ٤٦٢٧] وَعَدَّ هذهِ الخَمْسَةَ التي ذُكِرَتْ في هذهِ الآيةِ.

وكذلكَ رَوَى أَبُو هُرِيَرةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ [أنهُ](١٦) قَالَ: اخَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ: قُولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَذِ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ » [البخاري ٤٦٢٧ و٤٦٩٧ و٤٧٧٧].

فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا فَهُو مَا ذَكَرَ، ويَرْجِعُ ذَلَكَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقَيقَةِ مَا ذَكَرَ.

الكرة المكرة وبحال وبحال

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: جعلته. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يدفع إلى. (٤) في الأصل وم: الوالد على أبيه. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، ساقطة من الأصل وم: عندهم أنها إنما. (٨) في الأصل وم: هو. (٩) في الأصل وم: ويلغه. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠)

وإلّا فجائزٌ أنْ يُقالَ: إنه يُعْلِمُ بَعْضَ هذهِ الأشياءِ بأعلام: مِنْ نَحْوِ المطرِ متى يُمْطِرُ؟ أو ما في الأرحامِ أنهُ ولَدٌ، وأنهُ ذَكَرٌ أو أُنْفَى، وإنْ لم يُعْلِمُ ماهِيَّةَ ما في الأرحامِ نَحْوَ ما يُعْلِمُ المُنَجِّمَةُ بذلكَ بالحسابِ وبأعلامٍ، يُخَرَّجُ ذلكَ على الصدقِ ممّا أخْبَروا. رُبَّما.

الا تَرَى أَنَّ إبراهيمٍ، صلواتُ اللهِ عليهِ، قالَ: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩] لمّا نَظَرَ في النجومِ، أي سَأَسْقَمُ؟ ورَوِيَ أَنَّ أَبا بَكْرِ الصديقَ ﷺ قالَ: إني أُلِقَي إليَّ أنَّ ذا بَطْنُ جاريةٍ. وكانَ كما ذَكَرَ.

فلا يُختَمَلُ [أنْ يكونَ]<sup>(١)</sup> أبو بكرٍ يَعْلَمُ ذلكَ لِما أُلْقِيَ إليهِ، ورسولُ اللهِ لا يَعْلَمُ إلّا الساعة، فإنهُ لا يُطْلِعُ عليها أحداً، إلّا أنْ يُقالَ: / ٤١٩ ـ ب/ إنَّ رسولَ اللهِ لم يُؤذَنْ لهُ بالتَّكَلُّم والقولِ بِشَيءٍ إلّا مِنْ جِهَةِ الوَحْي مِن السِماءِ.

فأمّا الاِشْتِغالُ بِمِثْلِهِ فلا، لأنَّ الاِشْتِغالَ بِمِثْلِهِ تَضْيِيعٌ لكثيرٍ ممّا امْتُحِنَ [بهِ](٢) وتَرْكُ لِبَغْضِ ما يُؤْمَرُ، ويُنْهَى، أو لِما يُخَرَّجُ ذلكَ مُخْرَجَ التَّطَيُّرِ والتَّفاؤُلِ واكْتِسابِ الرزقِ على غَيرِ الجهةِ التي جُعِلَتْ، وأُبيحَتْ لهمْ، فكانَ المَنْعُ لِذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَوُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أي وقْتُ الساعةِ كقولِهِ ﴿ يَتَنَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَنَهَا ﴾ ﴿فِيمَ أَنتَ مِن مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّنَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِيْهَا إِلَا قُوْ ﴾ [الأعسراف: ١٨٧] وقسولِسهِ: ﴿ يَسَافُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَنَهَا ﴾ ﴿فِيمَ أَنتَ مِن فَرْنَهَا ﴾ ﴿إِنَّ مَرْسَهُا ﴾ [النازعات: ٤٧ و ٤٣ و ٤٤] أُخبَرَ أَنهُ ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِبَا إِلَّا هُوَ ﴾ وذَكرَ لرسولِ اللهِ أنك ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُسَافِهَا ﴾ [النازعات: ٤٥].

أمَّا ما سِوَى ذلكَ فليسَ إليكَ.

[ويَخْتَمِلُ<sup>٣)</sup> أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿إِنَّ آلَلَهَ عِندَهُ عِلَمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ أي عندَهُ علمٌ بماهِيَّةِ الساعةِ وأهوالِها ولم يَذْكُرْ ماهِيَّتُها وَحَدَّها وقَدْرَها، فأخْبَرَ أنهُ يعلَمُ هو ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُثَرِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ سَمَّى المَطَرَ غَيثاً؛ فَيُشْبِهُ أَنْ يكونَ سَمَّاهُ غَيثاً لِما بِهِ يكونُ للناسِ غِياثٌ في ما بِهِ قوامٌ أنفسِهِمْ ودُنْياهُمْ، وسَمَّاهُ في مَوضِع رَحْمَةً (٤) وفي مَوضع مُبارَكاً (٥).

فَتَسْمِيَتُهُ رَحْمَةً لِما بِهِ نَجاةُ أَنفَسِهمْ وأبدانِهِمْ. وذلكَ صورةُ الرحمةِ، وسَمّاهُ مُباركاً لِما بهِ يَنْمُو، ويزدادُ كلُّ شيءٍ، إذِ البركةُ هي اشْمُ كلُّ خَيرٍ، يَنْمُو، ويزدادُ بلا اكْتِسابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَصَكُرُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِّ﴾ مِنِ انْتِقالِ النَّطفَةِ إلى العَلَقَةِ وانْتِقالِ العَلَقَةِ إلى المُضْغَة [وتَحَوُّلِ ما في الرَّحِمِ]<sup>(٢)</sup> مِنْ حالٍ إلى حالٍ أُخْرَى وقَدْرِ زيادةِ ما فيهِ في كلِّ وقتِ وفي كلِّ ساعةٍ ونَحْوُ ذلكَ لا يَعْلَمُهُ إلّا اللهُ.

وأمَّا العِلْمُ بأنَّ فيهِ ولداً، وأنهُ ذَكَرٌ أو أثنى فجائزٌ أنْ يُعْلِمَ ذلكَ غَيرَهُ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا نَـدْيِى نَفْشُ مَاذَا تَحَسِبُ غَدَا وَمَا تَدْيِى نَفْشُ بِآيِ آرْضِ تَمُونُ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ كَتَمَ ذلك، وأخفاه، ليكونوا في كلِّ حالي على حَذَرٍ وخَوفٍ وعلى يَقَظَةٍ، إذْ لو كانَ أطْلَعَهُمْ على ذلكَ لكانوا آمِنينَ إلى ذلكَ الوقتِ، فَيعملونَ (٧) ليكونوا في كلِّ حالي على بكلَّ ما يُريدونَ، ويَشاؤونَ. فيكونُ في ذلكَ ارْتِفاعُ المحنةِ، فليسَ ذلكَ عليهمْ ليكونوا أبداً في كلِّ وقتٍ وكلِّ حالي على حَذَرٍ وخَوفٍ ويَقَظَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٨): ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ذُكِرَ أنَّ رجلاً منْ أهلِ الباديةِ، يُقالُ لهُ: الوارثُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حارثةَ بْنِ مُحاربِ، جاءَ النبيَّ ﷺ فقالَ: إِنَّ أرضَنا أَجْدَبَتْ، فَمَتَى الغَيثُ؟ وتركُتُ امْرَأتَي حُبْلَى، فماذا تَلِدُ؟ وقد عَلِمْتُ أينَ وُلِدْتُ،

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: أو. (٤) بقوله تعالى: ﴿ فَانْظُرْ إِلَّا مَاثَدِ رَحْمَتِ﴾ [الروم: ٥٠]. (٥) بقوله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَلَةِ مَلَّهُ تُبِدَرُكُا﴾ [ق: ٩]. (٦) في الأصل وم: وتحوله. (٧) من م، في الأصل: فيعلمون. (٨) ساقطة من الأصل وم.

ففي أيِّ [أرض](١) أموتُ؟ وقد عَلِمْتُ ما عَمِلْتُ اليومَ، فماذا أعْمَلُ غداً؟ ومَتَى الساعةُ؟ فأنزلَ اللهُ تَباركَ، وتعالى، في مسألةِ المُحاربيِّ ﴿إِنَّ اللهَ عِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ لا يَعْلَمُها غَيرُهُ ﴿وَيُنَزِّلُ الْفَيْتَ وَيَسَلَرُ مَا فِي الْأَرْحَارِّ ﴾ مِنْ ذَكرِ أو أننى ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ نَمُوتُ ﴾ في سَهْلِ أو جبلِ أو برَّ أو بحرٍ؟ ﴿إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيدًا ﴾ للذي ذُكِرَ كلَّهُ. فقالَ النبيُّ: أينَ السائلُ عنِ الساعةِ؟ فقالَ المحاربيُّ: ههنا. فقرأ النبيُّ، صلواتُ اللهِ عليهِ، هذهِ الآيةَ [السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٥٣٠].

قَالَ أَبُو عَوَسَجَةً: قُولُهُ ﴿ كَالْظُلَالِ﴾ [لقمان: ٣٧]أي ما اسْتَظْلَلْتَ بُهِ، والظُّلَّةُ السحابةُ.

وقالَ القُتِبِيُّ ﴿ كَالظُّلَالِ﴾ جمعُ ظُلَّةٍ، يريدُ أنَّ بعضَهُ فوق بعضٍ، فَلَهُ سَوادٌ مِنْ كَثْرَتِهِ، والبَحْرُ ذو ظِلالِ لأمواجِهِ. والحَتّارُ الغَدّارُ، والخَتْرُ أَقْبَحُ الغَدْرِ وأَشَدُّهُ.

وَقَالَ أَبُو عَوَسَجَةً: الخَتَّارُ الكَذَّابُ الغَدَّارُ، يُقَالُ: خَتَرَ يَخْتِرُ خَثْراً فهو خاترٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَآخْشُواْ يَوْمَا لَا يَجْزِفِ﴾ [لقمان: ٣٣] أي لا تُغْني. نَقُولُ: جَزَى يَجْزِي جزاءاً، فهو جازٍ، أي أغْنَى، وأَجْزى يُجْزِي وَاللّهُ وَأَخْرُولُ ﴾ بِنَصْبِ الغَينِ الشيطانُ، والجُزى يُجْزِي مِثْلُهُ، وأجزاني عنْ كذا وكذا، أي كفاني. وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ، وقالَ ﴿الْغَرُولُ ﴾ بِنَصْبِ الغَينِ الشيطانُ، واللهُ أعلَمُ.

#### 数 器 器

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل.

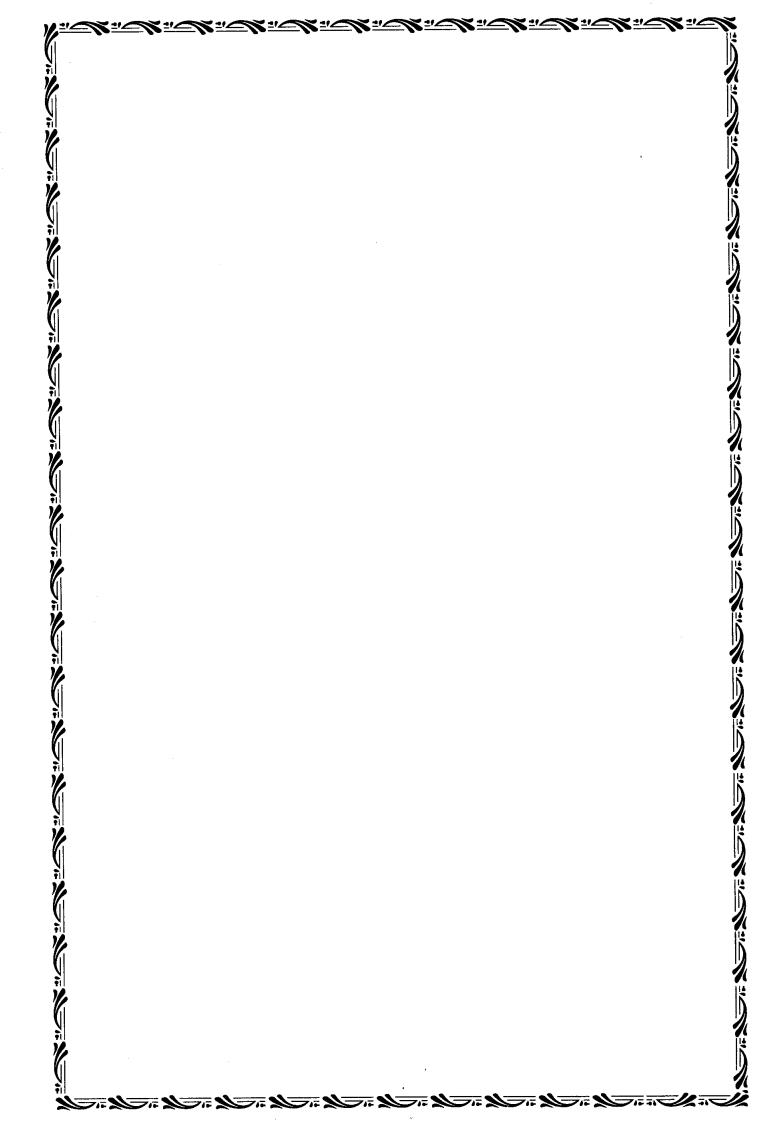

### اسـورةُ السجحةِ

مكيَّةُ ](١) إلَّا ثلاثَ آياتٍ منها فإنها نزلَتْ بالمدينةِ

وهي قولُهُ تعالى: ﴿أَفَتَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَأً لَا يَسْتَوُنَ﴾ [الآيات: ١٨ و١٩ و٢٠]](٢). الى قولِهِ: [﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّادِ اللَّذِي كُنتُم بِدِ. ثَكَذِّبُونَ﴾ [الآيات: ١٨ و١٩ و٢٠]](٢).

# بسم هم ل راح مد ل الرحم

الآية ١ الله تعالى: ﴿الَّمْرَ ﴾ قد ذَكَرْنا تأويلَهُ في صَدْرِ الكتابِ.

الله الله المُظْلَقُ مَعالى: ﴿ تَنِيلُ ٱلْكِتَابِ المُظْلَقُ كَتَابُ اللهُ ظَلَقُ دِينُ اللهِ والسَّبيلُ المُظْلَقُ واللهِ والسَّبيلُ المُظْلَقُ واللهِ وَطَرِيقُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا رَبِّ فِيهِ﴾ أنهُ مُنْزَلٌ مِنَ اللهِ، لأنهُ أُنْزِلَ على أيدي الأَمْناءِ البَرَرَةِ، لم يُغَيِّروهُ، ولا بَدَّلوهُ، ولا حَرَّفوهُ. أو يقولُ: ﴿لَا رَبِّ فِيهِ﴾ أنهُ ليسَ بِمُخْتَرَقِ ولا مُخْتَرَعِ ولا مُفْتَرًى منْ عندِ الرسولِ، بل مُنْزَلٌ مِنْ عندِ ربِّ العالمينَ. أو ﴿لَا رَبْبَ فِيهِ﴾ لا شَكَّ فيهِ على ما يَقولُ الناسُ لكلِّ مُخْكَم مِنَ الأَمْرِ مُبَيَّنِ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿ مِن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ﴾ العالَمُ هو اشمُ جِنْسٍ مِنَ الخَلْقِ، وجَوهَرٌ منهُ. والعالَمينَ: جَمْعُهُ، فَيَذْخُلُ في ذلكَ الأوَّلُونَ والآخِرونَ الذينَ يكونونَ.

ففيهِ أنهُ رَبُّ لكلِّ ما كانَ، ويكونُ كقولِهِ: ﴿مثلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة:٣] أَخْبَرَ أَنهُ مالِكُه، وهو بَعْدُ لم يَكْنُ؛ أعني ذلكَ اليومَ.

الْآية ٣ وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَنَهُ ﴾ قولُهُ ﴿أَمْ يَقُولُونَ ﴾ هو اسْتِفْهامٌ وشَكٌّ في الظاهِرِ.

لكنهُ مِنَ اللهِ يُخَرَّجُ على تَحقيقِ إلزامِ وإيجابٍ أو تَحقيقِ نَفْيٍ على ما لو كانَ ذلكَ مِنَ مُسْتَفْهِمٍ ومُسْتَرْشِدٍ، كيفَ يُجابُ لهُ، ويقالُ فيه؟ فإنما يُقالُ لِلْمُسْتَفْهِم: لا أو بَلَى.

فَعَلَى ذلكَ هو مِنَ اللهِ على تَحقيقِ إثباتٍ وإيجابٍ أو تَحقيقِ نَفْيٍ؛ إذْ لا يَحْتمِلُ الاِسْتِفهامَ والسؤالَ كقولِهِ: ﴿أَمْ لِلْإنكنِ مَا تَنَنَّى﴾ [النجم: ٢٤] كأنهُ قالَ: ليسَ للإنسانِ ما تَمَنَّى.

فَعَلَى ذلكَ كَانَهُ قَالَ هَهِنَا: بل يقولُونَ افْتَرَاهُ. ثم رَدَّ مَا قَالُوا: إنهُ افْتَرَاهُ، فقالَ: ﴿بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿هُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿هُو ٱلْحَقُّ مِن يَبِّكَ ﴾ ليسَ بكخترَقِ ولا مُفْتَرى مِن محمدٍ. بل مُنْزَلٌ مِنَ عندِ اللهِ على مَا ذَكَرْنَا فِي قُولِهِ: ﴿لَا رَبَّنَ فِيهُ مِن تَبِكَ ﴾ ليسَ بكلامِ البَشَرِ، ولا في وُسْعِهِمْ إتيانُ مِثْلِه. فهو الحقُّ منهُ ﴿لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَلِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ ٢٤٠٠ ـ أ/ الآية [فصلت: ٤٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾ أي لِتُنذِرَ بالكتابِ الذي أُنْزِلَ ﴿ فَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِن نَّذِيرٍ مِن فَبَلِكَ ﴾ هذا يَختَمِلُ وجْهَينِ: أَحَدُهُما: على الجَحْدِ أي لِتُنذِرَ قوماً لم يأتِهِمْ نذيرٌ، وهمْ أهلُ الفَثْرَةِ الذينَ كانوا بَينَ عيسى ومحمدِ ﷺ.

(١) من م، في الأصل: ذكر أن سورة ﴿أَلَمْ﴾ و﴿نَبْزِيلُ﴾ السجدة، نزلت بمكة. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾ الذينَ قد أتاهُمْ نذيرٌ مِنْ قَبْلِكَ، وهمْ آباؤُهُمْ وأجدادُهُمُ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِهِ، الذينَ قد أتاهُمْ نذيرٌ مِنْ قبلِهِمْ (١)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَمَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ هذا أيضاً يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: لِتُنْذِرَ قُوماً لكي تُلْزِمُهُمْ بهِ حُجَّةَ الإِهْتِداءِ.

والثاني: لِتُنْذِرَ قوماً على رجاءِ وطَمَع أَنْ يَهْتَدُوا، واللهُ أعلَمُ.

اللَّذِية ٤ اللَّهِ عَلَى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ﴾ هذا أيضاً قد ذَكَرْناهُ في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُرَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرَيْنَ﴾ وفي هذا أيضاً قد ذَكَرْنا تأويلاتِ كثيرةً. لكنّا نَذْكُرُ فيهِ حَرْفاً لم نَذْكُرُهُ في ما تَقَدَّمَ مِنَ الذَّكْرِ، وكانهُ أَصَوبُ وأَقْرَبُ إلى الحقّ، وهو أنَّ ذلكَ حَرْفٌ وكلامٌ، لم يجعَلِ اللهُ تعالى في العقولِ والأفهامِ سَبيلَ الذَّرْكِ لهُ والمَعْرِفةِ، أعني لِقولِهِ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرَيْنِ﴾ لأنهُ ذَكَرَ ذلكَ الحَرْفَ في مَوضعِ آخَرَ، وأمَرَهُ أنْ يَشْأَلَ بهِ خبيراً حيثُ قالَ: ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْقِلِ﴾ [الفرقان: ٥٩].

ولو كانَ ذلكَ الحَرْفُ ممّا لِعُقولِ البَشَرِ وأفهامِهِمْ سَبيلُ الوصولِ إلى معرفتِهِ ودَرْكِهِ لَأَدْرَكَهُ عقلُ رسولِ اللهِ ربّ العالَمِينَ، وفَهِمَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَسْأَلَ بهِ الخَبيرَ: مَنْ كانَ: اللهَ أو جبريلَ. فإذا أمَرَهُ بالسؤالِ عنهُ دلَّ أنهُ بالعَقْلِ والفَهْم، لا يُذْرِكُ، ولا يَعْرِفُ، ولا بالسَّمْعِ عنِ اللهِ. ولم يُذْكَرْ عنْ الرسولِ أنهُ فَسَّرَ ذلكَ، أو قالَ فيهِ، أو سألَهُ أحدٌ عنهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلَا شَفِيعٌ﴾ يقولُ: أهلُ التأويلِ: ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيْ﴾ يَنْفَعُكُمْ في الآخِرَةِ ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ [يَدْفَعُ عنكُمْ عذابَهُ.

[ويَخْتَمِلُ]<sup>(٣)</sup> أن يكونَ قولُهُ: ﴿مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ﴾ أو ربِّ وإله يلي أمْرَكُمْ سِواهُ ﴿وَلَا شَيْيَعٍ﴾ ]<sup>(٣)</sup> [ولا جَعَلَ لكمُ الأصنامَ التي تَعْبُدُونَها شُفَعاءَ، وأنتمْ تَعْلَمُونَ ذلكَ. فكيفَ تَعْبُدُونها دونَهُ؟

[ويَحْتَمِلُ أَنهُ ذَكَرهُ](٢) على الوَعيدِ لهمْ إذْ ليسَ لأولئكَ وَلِيٌّ ولا ناصرٌ](٥) ولا شَفيعٌ، لا [هي ولا غَيرُها](٢).

وأمَّا المُؤمِنونَ (٧) فإنهُ ولِيُّهُمْ كَقُولِهِ: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ ٱلكَّمْفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمُتْمَ ۗ [محمد: ١١].

وقولُهُ تعالى: ﴿أَفَلَا نَتَذَكُّرُونَ﴾ [أي أفلا تَتَفَكَّرونَ]<sup>(٨)</sup> في ما ذَكَرَ مِنْ صُنعِهِ، فَتُوَجِّدوهُ<sup>(٩)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥ وقولُهُ تعالى: ﴿يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ﴾ أي هو يقضي القضاءَ وحدَهُ مِنَ السماءِ إلى (١٠) الأرضِ. وعندَنا أنهُ يُخَرِّجُ على وجْهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ أي هو يُكُوِّنُ الأَمْرَ، ويُدَبِّرُهُ، (١١) أو يَجْعَلُ الخَلْقَ بحيثُ يَقْبَلُونَ الأَمْرَ والنهي، ويَخْتَمِلُونَ المُحْدَةِ، أو هو يُخْرِجُ الأَمْرَ كلَّهُ على الحكمةِ والتَّذبيرِ.

والثاني: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ أي يُولِّي مَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السماءِ إلى الأرضِ نَحْوَ ما وَلَّى مَلَكَ المَوتِ قَبْضَ أرواحِ الخَلْقِ، و نَحْوَ ما وَلَّى ملائكتَهُ أَمْرَ الأمطارِ والنباتِ وغَيرَ ذلكَ.

فجائزٌ أَنْ يكونَ الأوَّلُ: يُوَلِّي ملائكتَهُ أَمْرَ ما بَينَ السماءِ والأرضِ. فإنْ كانَ الأوَّلَ فليسَ [في](١٢) ذِكْرِ السماءِ والأرضِ حدُّ ولا تقديرٌ، يُدَبِّرُ ذلكَ، ولا يُدَبِّرُ ما سِوَى ذلكَ. لكنْ ذَكَرَ هذا لِما إلى ذلكَ يَنْتَهي تدبيرُ البَشَرِ وعِلمُهُمْ. وأمَّا ما سِوَى ذلكَ فلا. وإنْ كانَ الثانيَ فهو على التَّخديدِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ يَمْرُجُ إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿ ثُمَّ يَمْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ يقولُ: يَضْعَدُ المَلَكُ إليهِ

(۱) في الأصل وم: قبله. (۲) في م، أو. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل: ويلكر. (۵) ساقطة من م. (٦) في الأصل وم: هو ولا غيره. (٧) في الأصل وم: فتوحدونه. (١٠) في الأصل وم: ولا غيره. (٧) في الأصل وم: ويدبر. (١٧) ساقطة من الأصل وم.

في يومٍ واحدٍ منْ أيامِ الدنيا ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ كانَ مِقْدارُ ذلكَ اليومِ ﴿ أَلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ أنتُم، لأنَّ ما بَينَ السماءِ والأرضِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مئةِ عامٍ، وذلكَ مِقْدارُ مَسيرةِ أَلْفِ سَنَةِ والأرضِ مَسيرةَ خَمْسِ مئةِ عامٍ، وذلكَ مِقْدارُ مَسيرةِ أَلْفِ سَنَةِ في يومٍ واحدٍ مِنْ أيامِ الدنيا. وذكر في مَوضعِ آخرَ: ﴿ خَسِبَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ١٤].

فَجائزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَصْفَ يُومِ القيامَةِ. فَيُخَرَّجُ ذَلِكَ لا على التَّخديدِ والتَّقْديرِ. ولكنْ على التَّغظيمِ لذلكَ اليومِ والوصفِ لهُ بما يَغظُمُ في قلوبِ الخَلْقِ، وهو ما وَصَفَهُ اللهُ بالعَظَمَةِ كقولِهِ : ﴿ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيرِ ﴾ [الشعراء: ١٥٦].

أو أَنْ يَكُونَ [على] (١) التَّخديدِ والتَّقديرِ أَنْ كَانَ حقيقةً لاِخْتِلافِ أحوالِهِ وأوقاتِهِ على الْحَتِلافِ الأمورِ؛ يَكُونَ أَلْفَ سنةٍ ذَكْرُ حالٍ ووقْتِ لأمْرٍ، وخَمْسينَ أَلفَ سنةٍ، [ذِكْرُ] (٢) حالٍ أُخْرَى لأمورِ أُخَرَ على ما سَمَّى ذلكَ اليَومَ مَرَّةً ﴿يَرْمَ لَلْمَتْمِ﴾ [الشورى: ٧ والتغابن: ٩] ومَرَّةً يومَ التفريقِ [بقولِهِ: ﴿يَرْمَ إِذْ يَنْفَرَقُونَ ﴾ [الروم: ١٤]] (٣) و﴿يَرْمُ الْفَصَلِ ﴾ [الصافات: ٢١، والمرسلات: ٣٨] وهَرَيْرِ الْجُسَابِ ﴾ [ص: ١٦ و. . ] و ﴿يَرْمِ الْبَعْثِ ﴾ [الروم: ٥٦] ونحَوَهُ.

ومعلومٌ أنَّ ذلكَ اليومَ مِنْ أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ، ليسَ بِيَومِ الجَمْعِ ولا بِيَومِ الاِفْتِراقِ ولا بِيَومِ الجَسابِ ولا بِيَومِ البَغْثِ، ولكنْ بِجميع ذلكَ كلِّهِ لاِخْتِلافِ الأحوالِ والأوقاتِ لِأمورِ مُخْتَلفةٍ.

فَعَلَى ذَلَكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ كَذَلَكَ، واللهُ أعلَمُ، ويكونَ قولُهُ: ﴿ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ ذلكَ كقولِهِ ﴿وَإِلَيْهِ الْسَمِيدُ﴾ [المائدة: ١٨،..] [وقولِهِ] (٤) ﴿وَإِلَيْهِ ثُرَّجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٥،..] [وقولِهِ] (٥) ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلأَمْرُ كُلُهُ﴾ [هود: ١٢٣] ونَحْوَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكَ ﴾ أي هذا الذي صَنَعَ ما ذَكَرَ مِنْ هذهِ الأشياءِ ﴿ عَلِمُ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً: عالِمُ ما غابَ عنِ الخَلْقِ ﴿ وَٱلثَّهَدَةِ ﴾ و﴿ عَلِمُ ﴾ ما يُسِرُّونَ ( ) وما يُعْلِنُ و ﴿ عَلِمُ ما يكونُ ، ويَحْدُثُ ، ﴿ وَٱلثَّهَدَةِ ﴾ ما عابَ عن الخَلْقِ قد كانَ ، ومَضَى ، أو ﴿ عَلِمُ ﴾ ما يُغيبُ عن بعض ﴿ وَالشَّهَدَةِ ﴾ ما يُشْهِدُون ويُظْهِرونَ ، أو عالِمٌ ما يَغيبُ عنِ الخَلْقِ كَرَقَ ومَا فَيْ المُعْنَى المُفِرُ المُودَعُ في الطعامِ والشرابِ والأغذيةِ جميعاً : كَبَيْتُةِ [منافِع الأشياء] ( ) الظاهرةِ وما هِيَّتِها نَحْوَ ما غابٌ عنهمُ المَعْنَى المُفِرُ المُودَعُ في الطعامِ والشرابِ والأغذيةِ جميعاً : الذي بهِ حياةُ أنفسِهِمْ وقوامُهُمْ ، وكذلكَ السمعُ والبَصَرُ والفهُمُ والعقلُ ، لا يُذْرَكُ المَعْنَى الذي يهِ يُسْمَعُ ، ويُبْصَرُ ، ويُفْهَمُ ، ويُدْرَكُ ، وما بهِ تَحْيَى أنفسُهُمْ ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ﴾ ﴿الْعَزِيزُ﴾ في هذا المَوضع: المُنْتَقِمُ منْ أعداثِهِ ﴿الرَّحِيدُ﴾ على أولبائِهِ، أو ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ ﴿الرَّحِيدُ﴾ الذي لهُ رحمةٌ، يَسَعُ الخلائقَ في رحمتِهِ، أو ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي يَجِزُّ مَنْ عَزَّ، و﴿الرَّحِيثُ﴾ الذي برحمَتِهِ يَرْحَمُ مَنْ يَرْحَمُ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ في قولِهِ: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَائُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ قالَ: مِنْ مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ أَسْفَلِ الأَرْضِينَ إلى مُنْتَهَى أَمْرِهِ فِي السمواتِ، مِقدارُ خَمْسينَ أَلْفَ سنةٍ ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَائُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ ذلكَ نُزولُ الأَمْرِ منَ السماءِ إلى الأرضِ ومِنَ الأرضِ ومِنَ الأرضِ إلى السماءِ في يومِ واحدٍ، فذلكَ مقدارُهُ أَنْفُ سنةٍ.

لكنَّ قولَهُمْ<sup>(٨)</sup>: مِنْ مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ أَشْفَلِ الأَرْضِينَ إلى مُنْتَهَى أَمْرِه فوقَ السمواتِ كذا فاسدٌ، لأنهُ لا يَجوزُ أَنْ يكونَ الْأَمْرِهِ (٩) أو لِمُلْكِهِ نهايةٌ أو حَدَّ، والوَجْهُ فيهِ ما ذَكَرْنا.

الآية ٧ الآية ٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِي آخَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُم ﴾ [بالتّخريكِ والجَزْم] (١٠) جميعاً ، كلاهُما لُغَتانِ [وهو يَخْتَمِلُ وجهينِ:

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: يشهدون. (٧) من م، في الأصل: النافع من الأشياء. (٨) في الأصل وم: قوله. (٩) الهاء ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: بالجزم والتحريك، انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٩٨. (١١) في الأصل وم: ثم يحتمل قوله. (١٢) من م، في الأصل: شيء.

يُخْبِرُ عَنْ جَهْلِهِمْ وسَفَهِهِمْ بِتَقْديرِ قُدْرَةِ اللهِ وقُوَّتِهِ بِقِوَى أَنفُسِهِمْ وقُدْرَتِهِمْ في إنكارِهِمُ البَعْثَ لِخُروجِهِ عَنْ تَقْديرِ الخَلْقِ وامْتِناعِهِ / ٤٢٠ ـ ب/ عَنْ وُسْعِهِمْ. يقولُ: لا تُقَدِّروا قُدْرَةَ اللهِ بِقُدرَةِ أَنفُسِكُمْ وقِواكُمْ كما لم تُقَدِّروا عِلْمَهُ بِعِلْمِكُمْ؛ إِذْ يَعْلَمُ هُو بِذَاتِهِ بلا مُعَلِّمٍ، وأنتمْ لا تَعْلَمونَ إلا بِمُعَلِّمٍ. فَعَلَى ذلكَ هو قادرٌ بذاتِهِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، وأنتمْ لا تَعْلَمونَ إلا بِمُعَلِّمٍ. فَعَلَى ذلكَ هو قادرٌ بذاتِهِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، وأنتمْ لا تَقْدِرونَ إلا بِغَيرٍ أو سَبَب.

ويَحْتَمِلُ هذا الوجْهُ وجها آخَرَ، وهو أنَّ قولَه: ﴿ لَمْسَنَ كُلَّ فَيْ خَلَقَمُ ﴾ [أي أغلَمَ كلَّ شيء (١)] مِنْ خَلْقِهِ ما بهِ صَلاحُهُمْ (١) وفَسادُهُمْ، وما يُؤتَى، وما يُتَقَى. [ويُسْتَعْمَلُ لازماً ومُتَعَدِّياً، وفي الأصلِ (١) هو مُتَعَدِّ، وأنَّ المُرادَ منهُ العِلْمُ المُكْتَسَبُ الذي يُحَطَّلُ بالتَّعَلُمِ، وأمّا اللازمُ فيكونُ تَحْصيلُ العِلْمِ بنفسِهِ. وغَيرُهُ (٤) يُسْتَعْمَلُ في الأمْرَينِ جميعاً، واللهُ أعلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ وَاللهُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَى اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَمُ اللهُ أَلَهُ اللهُ أَلَى اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ أَلَمُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ أَلَهُ اللهُ ال

والثاني: ﴿ أَمْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتْمُ ﴾ أي أحْكَمَ كلُّ شيءٍ خَلَقَهُ، وأثْقَنَهُ، ثم يُخَرِّجُ هذا على وجهينِ:

أَحَدُهُما: أَثْقَنَ وأَحْكَمَ في ما فيهِ مِنَ المَصالِحِ والمَعاني وفي كلِّ شيءٍ مِنَ التَسْوِيَةِ والتَّفْرِقةِ وفي الجَمْعِ والتَّصْويـرِ.

والثاني: ﴿أَصْنَ﴾ أي أَثْقَنَ وأحكَمَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ في الشهادةِ على وَحْدانيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ، أي جَعَلَ في كلِ أثَرٍ وَحْدَانِيَّتَهُ ررُبوبِيَّتَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿أَضَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَكُمُ لَم يَخْلُقِ الإنسانَ في خَلْقِ البَهاثِمِ وصورَتِها، ولا البَهاثِمَ في خَلْقِ الإنسانِ. وقَتادَةُ يقولُ: كلُّ شيءٍ مِنْ خَلْقِهِ حَسَنٌ على ما خَلَقَ، وعَلِمَ كيفَ يَخْلُقُهُ؟ وهو قريبٌ ممّا ذَكَرْنا بَدْءاً.

ثم مَنْ قَرَأَ: خَلْقَهُ بالجزمِ فيكونُ معْناهُ، واللهُ أعلَمُ: أي أَحْسَنَ خَلْقَ كلِّ شيءٍ. ومَنْ قَرَأَ: خَلَقَهُ بالتحريكِ فمعناهُ(٦٠): أَحْسَنَ كلِّ شيْءٍ خَلَقَهُ(٧).

ثم للمعتزلةِ في هذهِ الآيةِ أَذْنَى تَعَلَّقٍ: يقولونَ<sup>(٨)</sup>: أَخْبَرَ أَنهُ أَخْسَنَ كلَّ شيءٍ خَلَقَهُ، والكُفْرُ وشَتْمُ ربِّ العالمينَ ونَحْوُهُ، كلَّهُ قبيحٌ وسَفَةٌ، دلَّ أَنهُ لم يَخْلُقُهُ وأنهُ ليسَ بخالتِ ذلكَ<sup>(٩)</sup>.

يُقالُ لهمْ: إخوانُكُمُ الزَّنادقَةُ يُعارِضونَكُمْ، ويقولونَ: إنَّ الخنزيرَ والنَّجاساتِ وجميعَ السِّباعِ الضارَّةِ والمؤذيةِ وجميعَ الخَبائِثِ؛ كلُّها قَبيحةٌ، فاللهُ ليسَ بخالقِ [لها](١٠) فِبِمَ تَدْعونَ قولَهُمْ وسؤالَهُمْ في ذلكَ؟

فإنْ زَعَمْتَمُ في الأوَّلِ في الكُفْرِ والشَّتْمِ وجميعِ فِعْلِ الشرورِ أنهُ ليسَ بِخَلْقِ لهُ لأنهُ قبيعٌ ضارٌ مؤذٍ يَلْزَمْكُمْ مَذْهَبُ الزنادقةِ في ما يقولونَ، ويَذْكُرونَ، في إثباتِ خالقٍ سَواهُ لأنهُ قبيعٌ ضارٌ مؤذٍ.

ويقالُ لهمْ: إنَّ اللهَ، جلَّ، وعلا، سَمّى إبليسَ باطلاً [فهو](١١) إذنْ لم يَخْلُقُهُ لأنهُ أَخْبَرَ أنهُ لم يَخْلُقِ السمواتِ والأرضِ وما بَينَهما باطلاً.

ثم يُقالُ لهمْ: إنا نقولُ: إنهُ خَلَقَ فِعْلَ الكُفْرِ [مِنَ الكَفَرَةِ قبيحاً ، وخَلَقَ فِعْلَ الشَّرِّ]<sup>(١٢)</sup> والشَّتْمِ منَ الشريرِ والشاتمِ قبيحاً في ما خَلَقَ فِعْلَ الشَّرِّ على ما هو وعلى ما عَرَّفَهُ [وعَلَّمَهُ]<sup>(١٣)</sup> .

فلا عَيبَ يَلْحَقُ في جَعْلِ [ما](١٤) هو قبيحٌ قبيحاً كَمَنْ يَعْلَمُ الكُفْرَ لِيُعَلِّمَهُ قبيحاً على ما هو، وكذلكَ جميعُ الشرورِ. فَعَلَى ذلكَ ليسَ في خَلْقِ ما هو قبيحٌ عيبٌ على ما لم يكُنْ في تَكَلُّفِ مَعْرِفةِ القبيحِ لِيُعَرِّفَهُ قبيحاً على ما هو حقيقةً

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: مصالحهم. (۳) في نسخة الحرم المكي: الحاصل. (٤) المقصود: غيره من الأفعال. (٥) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أي. انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/٩٨. (٧) في الأصل وم: منه وخلقه. (٨) من م، في الأصل: يكونون. (٩) في الأصل وم: لذلك. (١٠) من م، ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) من م، ساقطة من الأصل.

هذا إذا كانَ التأويلُ على ما يَذهبونَ همْ إليهِ. فأمّا إذا كانَ ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿لَصَّنَ﴾ أي عَلِمَ أو عَلَّمَ فليسَ يَدْخُلُ في ذلكَ الشيءِ ممّا ذَكَروا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَلِدَأُ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ﴾ قالَ عامَّتُهُمْ: يَغْنِي آدمَ.

الآية ٨ الله معالى: ﴿ ثُمُّ جَمَلَ نَسْلَمُ ﴾ أي نَسْلَ آدمَ ﴿ ثُمَّ سَوَّيْهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن تُوعِيدٌ ﴾ أي آدم.

وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنَّ ذلكَ نعْتُ وَلَدِهِ وذُرِّيَّتِهِ، لأنَّ الأعجوبةَ في خَلْقِ وَلَدِهِ في الأرحامِ في ثلاثِ ظُلُماتٍ، مِنَ النطفةِ؛ إنْ لم يكُنْ أكْفَرَ مِنْ خَلْقِ آدمَ مِنْ طينٍ فلا (١٠ تكونُ أقَلَّ، لأنَّ صُنْعَ الأشياءِ الظاهرةِ الباديةِ وتَسْوِيَتَها [في الشاهدِ أيْسَرُ وأَدْوَنُ مِنْ صُنْعِها] (٢٠ إذا كانَتْ مُسْتَكِنَّةً. وظاهرُهُ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَيَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ﴾ آدمَ.

[وقولُهُ تعالى](٣): ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَمُ مِن سُلَلَةِ مِن مَّآوِ شَهِينِ﴾ ذُرِّيَّتُهُ، لأنَّ النسلَ هو الوَلَدُ والذُّريَّةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن سُلَالَةِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: السَّلالَةُ، هي الصَّفْرَةُ مِنَ الماءِ، والخالصُ منْ كلِّ شيءٍ. وقالَ بعضُهُمْ: السَّلالَةُ، هي من السَّلِّ وَمَن السَّلِّ عَن السَّلِّ مَهَا أَي اسْتَخْرَجَهُ، ونَزَعَهُ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ مِن سُلَلَةِ مِن مَّاوِ مَهِينٍ ﴾ أي اسْتَخْرَجَ مِنَ الطَّهْرِ، وسَلَّ منهُ، ونَزَعَ، والمَهينُ الضعيفُ، يقالُ: مَهَنَ يَمْهَنُ مَهانَةً فهو مَهينٌ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةً والقُتَبِيَّ.

الآية ٩ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّنَهُ ﴾ أي جَمَعَهُ، وقَوَّمَهُ، ورَكَّبَ بَعْضَهُ على بَعْضٍ ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن تُعِيدٍ ﴾ هو الرِّيحُ، وبالنَّفْخ يَتَفَرَّقُ في الجَسَدِ، ولذلكَ ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّنِهُ ﴾ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تركيبِ الجَوارِحِ والأعضاءِ، أو جَعَلَهُ بحيثُ يَحْتَمِلُ المِحْنَةَ والأَمْرَ والنَّهُ عَلَى تعقيقِ النَّفْخِ فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَعَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْتِدَةُ ﴾ ذَكَرَ، جَلَّ، وعلا، جميعَ ما يُوصِلُ إلى العلومِ الغائبةِ والحاضرةِ جميعاً، ويُدْرِكُ، ويُوجِدُ السبيلَ إليها، وهي السمعُ والبصرُ والقَلْبُ في الإنسانِ، لأنهُ بالسمعِ يُوصِلُ إلى ما غابَ عنهمْ مِنَ العِلْم، يَسْمَعونَ ما عندَ غَيرِهِمْ، وكذلكَ بالبَصَرَ يَرَى، ويَبْصُرُ ما عندَ غَيرِهِ، وبالقَلْبِ يَفْهَمُ، ويَخْفَظُ، ويُمَيِّزُ بَينَ ما يُؤْتَى، وما يُثْقَى. يُبِيِّنُ أنهُ قد أعطاهُمْ ما بهِ يُدْرِكونَ، ويَصِلونَ إلى ما غابَ عنهمْ، ويَفْهَمونَ، ويُمَيِّزُونَ، وهو ما ذَكَرَ مِنَ الحواسِّ.

ثم قالَ: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾ [قالَ أهلُ التأويلِ: قولُهُ ﴿ قَلِيلًا مَّا نَشَكُّرُونَ ﴾ أي لا تشكُرونَ إِنَّ قَطُّ، لأنهمْ يقولونَ: إنما خاطبَ بهِ أهلَ مكةً، أو يقالُ: إنهمْ يَشكرونَ قليلاً، لكنهمْ يُفْسِدونَ، ويَنْقُضونَ ما يَشْكُرونَ بِكُفْرانِهِمْ مِنْ بَعْدُ.

وأمّا أهلُ الإسلامِ، وإنْ كانَ شُكْرُهُمْ لِما ذَكَرَ مِنْ هذو الحواسِّ قليلاً فإنهمْ قدِ اعْتَقَدوا في أصلِ العَقْدِ الشكْرَ لهُ في جميعِ نِعَمِهِ. والكافرُ اعْتَقَدَ الكُفْرانَ لهُ. وإلّا يَجيءُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَشَكُرُونَ ﴾ للمؤمِنينَ، ولهمْ يُقالُ ذلكَ لا لِلْكَفَرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الأية الله القولُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ أَوِذَا صَلَانَا فِي الْأَرْضِ أَوَنَا لَنِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ هذا القولُ منهم يُخَرَّجُ على الاِسْتِفهامِ والسَّوَالِ: أَإِنَا نُبْعَثُ؟ ونُخْلَقُ خَلْقاً جديداً؟ وعلى الإيجابِ والتَّخقيقِ: إِنّا نُبْعَثُ، لا مَحالَةَ، فلا يَلْحَقُهُمْ بذلكَ لائمةٌ ولا تغييرٌ لو كانَ على الظاهِرِ المُخْرَجِ منهمْ. لكنهمْ إنما قالوا ذلكَ اسْتِهزاءٌ وإنكاراً لِلْبَعْثِ.

دليلُهُ ما قالَ على إثْرهِ: ﴿ بَلَ هُم بِلِقَآهِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴾ وإلّا ظاهرُ ذلكَ القولِ منهمْ على أحدِ الوجهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهُما: اسْتَفْهَاماً أو إيجاباً. وهو ما أَخْبَرَ عنِ المُنافقينَ حينَ (٥) قالَ: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ ﴾ [المنافقون: ١]. هذا القولُ منهمْ حَقَّ وصِدْقٌ، لكنهمْ لمّا أَصْمَروا خِلافَ ذلكَ لم يَنْفَعْ ذلكَ لهمْ حينَ (١) قالَ: ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَافِهُوكَ ﴾ [التوبة: ١٠٧ والحشر: ١١].

فَعَلَى ذلكَ القولِ منهُمْ في الظاهرِ ما ذَكَرْنا، لكنهمْ إنما قالوا ذلكَ اسْتِهْزاءٌ وإنكاراً لِلْبَغْثِ وجُحوداً.

(١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) و(٦) في الأصل وم: حيث.

الْآية الله ويصلة الله ويصلة الله ويكثر الله ويكل الله ويكل المكرة عنه المعرف في الظاهر ليسَ هو بِصِلَة للأولِ لأنه الله والله الله ويتوقي الله ويتوقي المكرة الله ويتوقي الل

وجائزٌ أنْ يكونَ على الصَّلَةِ بالأولِ لأنهمْ أنْكَروا البَعْثَ وإحياءَ آبائِهِمْ مِنَ الترابِ لِما لا يَروَنَ للهِ القدرةَ على ذلكَ. فَيَذْكُرُ أَنهُ مَكَّنَ، وأَقْدَرَ عبداً مِنْ عَبيدِهِ على قَبْضِ أرواحِ جَميعِ الخلائقِ مِنَ المَشْرِقِ إلى المَغْرِبِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُعَلِّمَهُ أحدٌ أَنهُ كيفَ يَقْبِضُ؟ وكيفَ يُمْكِنُ لهُ ذلكَ. فَيُخْبِرُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا ألا يَقْدِرُ على إحياءِ / ٤٢١ ـ أ/ الخَلْقِ بَعْدَ ما صاروا تُراباً ورَماداً؟ بل قادرٌ على ما يَشاءُ، وكيفَ شاءَ، ومَتَى شاءَ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

ثم قولُهُ: ﴿ يَنُوَفَّنَكُم ﴾ يَخْتَمِلُ مِنْ يَتَوَفَّى العَدَّ، أي يَجْعَلَهُمْ وَفَاءً لِعَدَّهَا كقولِهِ: ﴿ فَلَا نَفَجُلُ مَلَهُمْ إِنَّمَا نَمُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴾ [مريم: ٨٤] وجائزٌ أنْ يكون التَّوَفّي مِنَ الإِسْتِيفاءِ ووفاءِ التَّمامِ، أي يَسْتَوفيَ الرُّوحَ كَلَّهُ، فلا يَبْقَى في الجَسَدِ منهُ شيءٌ.

ثم في الآية دلالةُ خَلْقِ أفعالِ العبادِ لأنهُ أخْبَرَ أنَّ ملَكَ المَوتِ يَتوفّاهُمْ، ويُميتُهُمْ، وقد أخْبَرَ أنهُ خَلَقَ المَوتَ والحياةَ. فَدَلَّ أنَّ جميعَ ما يَفْعَلُ العبادُ، هو خَلْقُ اللهِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: صَلَلْنا: أي بَطَلْنا، وصِرْنا تُراباً. وقالَ غَيرُهُ: هَلَكْنا.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ضَلَّلَنَا﴾ بالضادِ إذا صِرْنا في القُبورِ، وبُلَينا فيها. ويُقالُ: ضَلِلْنا بالكسرِ مِنَ الضَّلالِ، ويُقالُ: ضَلِلْتُ عنْ<sup>(۲)</sup> كذا، إذا لم يَدْرِ أينَ هو<sup>(٣)</sup>، ويُقالُ: صَلَلْنا بالصادِ<sup>(٤)</sup>، وهو مِنْ صَلَّ اللحمُ، أي اثْتَنَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَشَرُجُ الْبَهِ﴾ أي يَضْعَدُ في قولِ القُتَبِيِّ وأبي عوسَجَةَ. ويُعَرِّجُ أي يَخْسِسُ. و﴿نَسَلَمُ﴾ أي ولَدَهُ. وقالا: السلالةُ الخالصُ مِنْ كلِّ شيءٍ.

الآية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِبُونَ نَاكِسُوا رُبُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يقولُ: واللهُ أعلَمُ، لو تَرَى يا محمدُ ما نَزَلَ بالمُجْرِمينَ يومثذِ مِنَ العذابِ وفي ما هم فيهِ مِنَ الحالِ الشديدةِ والهَوانِ بالتكذيبِ الذي كانَ منهمْ وإساءَتِهِمْ إليكَ لَرَحِمْتَهمْ، ولم تَتَكَلَّفُ مُكافأة إساءتِهِمْ وتكذيبِهِمْ أَن لِعِظَمِ ما نَزَلَ مِنَ العذابِ والشدائدِ ﴿ نَاكِسُوا رُبُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ندامَة وحُرْناً على ما كانَ منهمْ.

على مِثْلَ هَذَا يُخَرَّجُ التَّأُويلُ، وإلَّا ليسَ في ظاهِرِ الآيةِ جوابُ قولِهِ: ﴿وَلَقَ نَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِثُونَ نَاكِسُوا رُمُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فجوابُهُ ما ذَكَرْنَا ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَيِمْنَا﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهمُا: قُولُهُ: ﴿ أَبْصَرْنَا﴾ بالحُجَجِ والبراهينِ عِياناً بَعْدَ ما كُنا أَبْصَرْناها في الأُولَى بالدلالةِ ﴿ وَسَيِعْنَا﴾ أي قَيِلْنا، وأَجَبْنا ﴿ فَٱرْجِعْنَا﴾ إلى الأُولَى إذِ المِحْنَةُ ﴿ نَعْمَلْ مَنلِمًا إِنَّا مُوفِئُونَ ﴾ .

والثاني: ﴿ أَبْصَرْنَا﴾ صِدْقَ الرسلِ، وأَيْقَنَا بِما وَعَدُونا، وأُوعَدُونا في الدنيا، ﴿ وَسَيَعْنَا﴾ سَماعَ إيقانٍ وعِيانٍ ﴿ فَٱلْتُعِقْنَا نَعْمَلُ صَلِيمًا إِنَّا مُوقَنُونَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

[الآلية ١٣] وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ شِنْنَا لَآلِيَنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ أي لو شِئنا لآتينا كلِّ نفسٍ ما عِنْدَنا مِنَ اللَّطفِ الذي لو كَانَ منهمُ الاِخْتِيارُ لذلكَ لَاهْتَدَوا. لكنْ لم نُعْطِهِمْ ذلكَ اللطفَ لِما لم نَعْلَمْ منهُمْ كونَ ذلكَ الاِخْتِيارِ.

وعلى قولِ المُعْتَزِلَةِ: شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ نَفْسٍ مَا بَهِ تَهْتَدَي، وقد أعطاها، لكنها لَم تَهْتَدِ. فقولُهُمْ، مُخالِفٌ للآيةِ لأنهمْ يَقُولُونَ: شَاءَ أَنْ تَهْتَذِيَ كُلُّ نَفْسٍ، وآتَى كُلَّ نَفْسٍ مَا بَهِ تَهْتَدِي، لكنها لَم تَهْتَذِ، ولكنهمْ يقولُونَ: المَشْيئةُ هنا مَشيئةُ الجَبْرِ والقَسْرِ. فيقالُ لهمْ: زَحَمْتُمْ أَنَهُ قد شَاءَ أَنْ يَهْتُدُوا، وآتاهمْ مَا بِهِ يَهْتَدُونَ، فلم يَهْتَدوا، ولم تُنْفَذْ مَشيئتُهُ. فأنّى يَقْدِرُ. ويَمْلِكُ؟ إِنْ شَاءَ مَشيئةٌ تَقْهَرُهُمْ، وتَجْبُرُهُمْ حتى يَهْتَدُوا، وكيفَ يُؤمّنُ على ذلكَ، فذلكَ بعيدٌ على قولِكُمْ.

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: إنه. (٢) في الأصل وم: شيء. (٢) في الأصل وم: ذهب. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/٩٩. (٥) من م، في الأصل: إليك لرحمتهم.

فيقالُ لهمْ أيضاً: إنَّ الإيمانَ والتوحيدَ في حالِ القَهْرِ والقَسْرِ لا يكونُ إيماناً لأنَّ القَهْرَ والجَبْرَ يرَفَعُ الفِعْلَ عنْ فاعِلِهِ، ويُحَوِّلُهُ عنهُ. فكيفَ يَصِحُّ تأويلُكُمْ على هذا؟

وقولُهُ تُعالى: ﴿وَلَئِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ أي لكنْ وَجَبَ القولُ مِنِي بما عَلِمْتُ أنهُ يكونُ منهمْ، ويَحْدُثُ ما يَسْتَوجِبونَ جَهَنَّمَ، وهو ما عَلِمَ منهمْ أنهمْ يَختارونَ الرَّدُّ والتكذيبَ.

﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ﴾ في هذهِ الآيةِ دلالةٌ أنهُ قد عَصَمَ ملائكتَهُ عنْ عَمْدِ ما ﴾ يَسْتَوجِبونَ بهِ جَهَنَّمَ بَعَدَ قولِهِ: ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهٌ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ ﴾ [الأنبياء: ٢٩] حينَ<sup>(١)</sup> خَصَّ الجِنَّ ﴾ والإنْسَ في ما يَمْلاً بهما جَهَنَّمَ.

فإنْ قيلَ: إنهُ قالَ في آيةِ أُخْرى: ﴿ وَمَا جَمَلَنَا آَصَنَ النَّارِ إِلَّا مَلْتَكُذٌّ ﴾ [المدثر: ٣١] قيلَ: همْ أصحابُ النارِ في تعذيبِ غَيرهِمْ، وليسوا همْ بأصحابِها في ما يَنْتَهي إليهمُ العذابُ. ولِلّهِ أَنْ يَجْعَلَ، ويَمْتَحِنَ مَنْ يَشَاءُ على تَعْذيبِ مَنْ شاءً، واللهَ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿فَذُوقُواْ بِمَا لَسِيتُمْ لِقَاءَ بَرْمِكُمْ هَلَآا﴾ النّسيانُ الذي ذَكَرَ منهمْ ليسَ هو نِسْيانَ غَفْلَةٍ وسَهْوٍ، لأَنهُ لا كُلْفَةَ تَلْزَمُ في حالِ السَّهوِ والغَفْلَةِ. ثم هو يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: تَضْبِيعُ وتَرْكُ تَصْديقِ الرسل(٢٠) بما أوعَدوهُمْ بهِ وتكذيبُهُمْ ورَدُّ الحُجَج والآياتِ كذلكَ.

والثاني: ﴿نَسِيتُمْ﴾ أي جعَلتُمْ ذلكَ كالمَنْسِيِّ [لو كُنْتُمْ<sup>٣١)</sup> تَكْتَرِثُونَ بِلِقاءِ اللهِ.

وكذلكَ يُخَرُّجُ قُولُهُ: ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمُّ ۚ عَلَى وَجَهَينِ:

أحدُهما: أي جَعَلْناكُمْ كالمَنْسِيِّ مِنْ رحمتِهِ وفَضْلِهِ، لا نَكْتَرِثُ إليكمْ، ولا نَعَبَأُ بِكُمْ كما جَعَلْتُمْ أنتُمْ آياتِهِ وحُجَجَهُ وما دُعُوكُمْ إليهِ كالمُنْسِيِّ](٤) المَثْروكِ الذي لا يُكْتَرَثُ إليهِ.

والثاني: ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ إِي نَجزيكُمْ جَزاءَ نِسْيانِكُمْ (٥) وتَضيِيعِكُمْ.

ويجوزُ تَسْمِيَةُ الجزاءِ باسْمِ أَصْلِهِ وأَوَّلِهِ، وإنْ لم يَكُنْ الثاني في الحقيقةِ سَيِّئَةَ ولا اغتِداءً. فَعَلَى ذلكَ الأوّلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى : ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُشُثْرَ تَعْمَلُونَ﴾ أي ذوقوا عذابَ الخُلْد بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وتَعْتَقِدونَ المذهبَ لِلْخُلودِ والأَبَدِ، لأنَّ كلَّ ذي مذهبِ ودينِ إنما يَعْتَقِدُ المذهبَ، ويَخْتارُهُ لِلْأَبَدِ.

فعَلَى ذلك جَعَلَ تعذيبَهُمْ في النارِ لِلْأَبَدِ.

وأمّا مَنْ يَرْتَكِبُ المَآثِمَ والزَّلاتِ مِنَ المؤمِنينَ فإنما يَرْتَكِبُ عندَ شدةِ الحاجةِ وغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ وفي وقتِ ارْتِكابِهِ لا للاّبَدِ. لذلكَ افْتَرَقا.

الاية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَابَنِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ شَجَدًا﴾ يُخَرُّجُ قُولُهُ: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ﴾ أي يُحَقِّقُ الإيمانَ باللهِ، وبآياتِهِ الذينَ إذا ذُكّروا بها خَرُّوا سُجَّداً للهِ حقيقَةً.

ثم يَخْتَمِلُ ﴿ خَرُواْ سُجَدًا﴾ [وجهَينِ:

أَحَدُهما (٢)]: حقيقةُ السجودِ عندَ تِلاوَةِ الآياتِ التي فيها ذِكْرُ السجودِ.

والثاني: يكونُ ذِكْرُ خرورِ الوجهِ والسجودِ كِنايَةً عنِ الخُضوعِ لها والإِنْقِيادِ والاِسْتِسْلامِ والقَبولِ لها.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، في الأصل: بها. (۳) في نسخة الحرم المكي: تكونوا. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: وترككم أي نجعلكم كالمنسي من رحمته وفضله لا يكترث إليكم ولا يعبأ بكم كما جعلتم أنتم آياته وحججه وما دعوكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه والثاني. (٦) ساقطة من الأصل وم.

فَأَحَدُهما: على حقيقةِ السجودِ عندَ تذكيرِ الآياتِ لهمْ والتَّلاوَةِ عليهم. والثاني: على الكنايَةِ عنِ القَبولِ لها والاِسْتِسْلامِ. وإلّا ليسَ مِنْ كُلِّ ذي مَذْهبٍ مِنْ أهلِ الكُفْرِ مِنْ عَبَدَةِ الأوثانِ وغَيرِهِمْ إلّا ويَدَّعي الإيمانَ باللهِ وبآياتِه، ويَزْعُمُ أنَّ الذي هو عليهِ، هو الإيمانُ بهِ والمُؤتّمَرُ بأمْرِهِ.

ألا تَرى أنهُ كيفَ أَخْبَرَ عنهمْ حينَ (١) قالَ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَا ۚ ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾؟ [الأعراف: ٢٨].

كانوا يَدَّعُونَ في جميع ما يَعْمَلُونَ أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَهُمْ بذلكَ وأنهمْ مؤمنونَ بهِ مُؤتَمِرونَ بأمْرِهِ. فأخْبَر أنهُ إنما يَحَقُّقُ<sup>(٢)</sup> الإيمانَ باللهِ وبالآياتِ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّتِرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا﴾ لا أولئكَ الذينَ يَدَّعونَ ذلكَ، ولَيسُوا هُمْ كذَلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِيهِمَ﴾ التسبيحُ هو تَنْزيهُ الرَّبِّ ونَبْرِتُهُ مِنْ (٣) جميعِ ما قالتِ المَلاحِدَةُ فيهِ ونَسَبوهُ إليهِ ممّا لا يَليقُ بهِ. يقولُ: ﴿وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ وَيَوْمُ وَمَخَامِدِهِ، وَبَرَّوْهُ، وَنَزَّهُوهُ، عَنْ جميعِ ما وصَفَهُ أولئكَ، ونَسَبوهُ إليهِ. هذا، واللهُ أعلَمُ، هو التسبيحُ بحمدِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لا أَحَدَ يَخْطُرُ بِبالِهِ أَنْ يَسْتَكْبِرَ على اللهِ أو على أمْرِهِ. ولكنْ كانوا يَسْتَكْبِرونَ على رُسُلِهِ / ٤٢١ ـ ب/ لِما [لا](٤) يَرَونَهُمْ أهلاً لِذلكَ، أو أنْ يكونوا يَسْتَكْبِرونَ على [ما](٥) يَدْعُونَ إليهِ، ولا يَجيبُونَ لذلكَ.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَنَاجِعِ ﴾ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ظَيْهُ، أَنَهَا نَزَلَتْ في أَصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، لكنِ اخْتَلَفَتْ فيهِ الرواياتُ:

ذُكِرَ في بعضِها أنها نَزَلَتْ في نَفَرٍ مِنْ عُمّالِ أصحابِ رسولِ الله ﷺ، كانوا يَعْمَلُونَ بالنهارِ، فإذا جَنَّ عليهمْ الليلُ اضْطَجَعوا بَينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، فَناموا. فلما نَزَلَ هذا اجْتَنْبُوا عنْ ذلكَ.؟

وذُكِرَ عنهُ أَنهمْ كانوا يُصَلُّونَ بَينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ، فَنَزَلَتِ الآيةُ فيهمْ.

فإنْ كانَ هذا فَنُزُولُ الآيةِ لذلكَ يُخَرِّجُ مُخْرَجَ المَدْحِ لهمُ والثناءِ الحَسَنِ، وإنْ كانَ الأوَّلَ فهو على النَّهْيِ والتوبيخِ لكَ.

ثم الخُتَلَفَ أهلُ التأويلِ في تأويلِها: قالَ بعضُهُم: هو التَّيَقُظُ والصلاةُ بَينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ الآخِرَةِ. ومنهُمْ مَنْ يقولُ: هو التَّجافي عنِ المَضاجِع لصلاةِ العِشاءِ والفَجْرِ<sup>(7)</sup>، ومنهُمْ مَنْ يقولُ: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ كلّما اسْتَيقَظوا ذكروا اللهَ إمّا صلاةً وإمّا قِياما وإمّا قُعوداً، لا يزالونَ يَذْكُرونَ اللهَ. ومنهُمْ مَنْ يقولُ ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ بِقِيامِ الليلِ والصلاةِ فيه. وهذا أشْبَهُ التأويلاتِ لأنهُ قالَ: ﴿عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ والتَّجافي عنِ المَضاجِعِ إنما يكونُ في الوقتِ (٢) الذي يُضْطَجَعُ فيهِ، وفيهِ يَقَعُ الإمْتِداحُ والثناءُ الحَسَنُ لأنهُ وقتُ الغَفْلَةِ والنوم فيهِ.

وأمَّا سائرُ الأوقاتِ فليسَ كذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُا﴾ أي يَعْبدونَ ربَّهُمْ. ويَحْتَمِلُ حقيقةَ الدعاءِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿خَوْفًا وَطَمَمًا﴾ قالَ بعضُهُمْ ﴿خَوْفًا﴾ مِنْ عذابِ اللهِ ﴿وَطَمَمُا﴾ في رَحْمَتِهِ، أو يكونُ قولُهُ: ﴿خَوْفًا﴾ أي يَخافونَ التَّقْصيرَ في العِبادةِ ﴿وَطَمَمُا﴾ أي يَظْمَعونَ في إحسانِهِ. وإحسانُهُ في العَفْوِ والتَّجاوُزِ. وهكذا عَمَلُ المؤمنِ بَينَ الخَوفِ والطَّمع؛ يَخافُ التقصيرَ فيهِ، ويَظْمَعُ في إحسانِهِ.

ذُكِرَ عنِ الْحَسَنِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، [أنهُ](٨) قالَ: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ ۞: وعِزَّتِي وجَلالي، لا أَجْمَعُ على عبدي خَوفَينِ، ولا أَجْمَعُ أَمْنَينِ، فإذا خافَني في الدنيا أَمَّنْتُهُ يومَ القيامةِ، وإذا أمِنني في الدنيا أخَفْتُهُ يومَ القيامةِ، ثم قَرَأ قولَهُ: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْلًا وَطَمَمُا﴾ الآية؛ [البزار: في كشف الأستار ٣٢٣٣].

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: يتحقق. (۲) في الأصل وم: له عن. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: بصليهما. (٧) في الأصل وم: وقت. (٨) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمِمْنَا رَدَّفَنَكُمْ يُنفِقُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ الزكاةَ المَفْروضَةَ، ويَحْتَمِلُ صدقةَ التَّطَوُّع.

وجائزٌ إِنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَمِمَّا رَدَّقَنَّهُمْ ﴾ مِنَ القِرَى والأسبابِ البَلِيَّةِ ﴿ يُنفِئُونَ ﴾ أي يَعْمَلُونَ ، واللهُ أعلَمُ .

الآلية ١٧﴾ وقولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ ذُكِرَ عن رسولِ الله ﷺ، [أنهُ](١) قال: ﴿قالَ رَبُّكُمْ: أَعْدَدتُ لِعبادي الصالِحِينَ ما لا عَينٌ رأَتْ ولا أذنٌ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ ﴾ [البخاري ٣٢٤٤] هذا عِلْمُ (٢) النفسِ: أنها لا تَعْلَمُ أمثالٌ (٣) ما أَحَشَّتْ، وعايَنَتْ، وشاهَدَتْ. فأمّا العقلُ فإنهُ جائزٌ أنْ يَعْلَمَ، ويَخطِرَ مالم يَرَ لهُ مِثالاً، واللهُ أعلَمُ.

وعلى قولِ المُعْتَزِلَةِ: يَدعونَ ربَّهُمْ أَمْناً وإياساً لا على الخَوفِ والطَّمَعِ على ما ذَكَرَ، لأنهمْ، لا يَخْلُو، إمّا أنْ يكونوا أصحابَ الصعائِرِ فهمْ أمِنوا على قولِهِمْ: [إنهُ لا يَسَعُ] (٤) لهُ أنْ يُعَذِّبَ أصحابَ الصعيرةِ على قولِهِمْ. وأصحابُ الكبائرِ همْ آيِسونَ مِنْ رَحْمَتِهِ، إذْ لا يَسَعُ [لهُ أنْ يَغْفِرَ لهمْ] (٥) على قولِهِمْ. فقولُهُمْ مُخالِفٌ لِظاهِر الآيةِ.

قالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ أي لا يَضَعونها بالأرضِ، يُقالُ: تَجافَى جنْبي إذا لم يَضْطَجِعُ، ولم يَنَم، وجافَيتُ جَنْبي، أي لم الْزِقْهُ في الأرضِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ ﴾ أي تَرْتَفِعُ عنِ الأرضِ (٦٠).

ثم جائز أنْ يكونَ ذَكَرَ هذا، ونَزَلَ لِقولِ قائلٍ منْ أولئكَ الكَفَرَةِ الفَسَقَةِ لِلمؤمِنِينَ: إِنَّ مَنْزِلَتَكُمْ وقَدْرَتُمْ وقَدْرَكُمْ فِي الآخِرَةِ عندَ اللهِ سَواءٌ. فَنَزلَتِ الآيةُ لذلكَ أنهما لَيسا بِسَواءٍ، فَبَيْنَ مَنْزِلَةَ المؤمِنِ عندَ اللهِ وقَدْرَهُ وما ذَكَرَ مِنَ الثوابِ لهُ ومَنْزِلَةَ الفاسقِ وما (٨) ذَكَرَ مِنَ الخُلودِ في النارِ أبداً كقولِهِ: ﴿الدّ ﴿ الدّ ﴾ [العنكبوت: ١ و٢]. وكقولِهِ: ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ اجْتَرَحُوا السّيَهَاتِ ﴾ الآية [الجاثية: ٢١]. أو نَزَلَ (٩) ذلكَ على الإبْتِداءِ: إنكمْ تعرفونَ في عُقولِكُمْ أنْ ليسَ المؤمنُ المُصَدِّقُ في الشّاهِدِ في المَنْزِلَةِ والقَدْرِ عندَهُ كالخارجِ عنْ أَمْرِهِ والمُكَذَّبِ لهُ. فكيفَ تطمّعونَ الإسْتِواءَ عندَ اللهِ، وأنتُمُ الفَسَقَةُ الخارجونَ عنْ أَمْرِ اللهِ، وأولئكَ همُ الصادقونَ لهُ؟ واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

ثم الخوارجُ والمُعْتَزِلَةُ يقولونَ: لو كانَ الفاسقُ مؤمناً على ما تقولونَ لم يكُنْ لِما ذَكَرَ مَعْنىً. فَدَلَّ أنَّ الفاسِقَ لا يكونُ مؤمِناً حينَ<sup>(١٠)</sup> ذَكرَ أنهما لا يَسْتَويانِ، وأنَّ المؤمنَ، مأواهُ الجنةُ، والخلودُ لهُ فيها، والفاسقُ مقامُهُ في النارِ، خالدُّ<sup>(١١)</sup> فيها على ما ذَكَرَ. فلو كانَ على ما تقولونَ لكانا يَسْتَويانِ، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

فَيُقالُ لهمْ. إنّا وأنْتُمْ نَتَفِقُ أنَّ هذا الفاسِقَ المَذكورَ في الآيةِ ليسَ بمؤمنٍ، وأنهُ لا يَسْتَوي المؤمِنُ [والفاسِقُ](١٢) لانهُ ذَكَرَ الفِسْقَ مُقابِلَ الإيمانَ. دليلُهُ آخِرُ الآيةِ حيثُ قالَ: ﴿ذُوثُواْ صَلَابَ النَّادِ اَلّذِي كُنتُم بِدِ. ثُكَلِّنِبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠].

ذَكَرَ التكذيبَ، والتكذيبُ هو مُقابِلُ الإيمانِ والتصديقِ. وكلُّ فِسْقِ، كانَ مذكوراً مُقابِلَ الإيمانِ، هو كُفْرٌ وتكذيبٌ، فهو لا يُكَوِّنُ مُؤمِناً. ولكنْ هاتوا فِسْقاً ذُكِرَ لا مُقابِلَ الإيمانِ، ولكنْ مُقابِلَ غيرِهِ مِنْ العِصْيانِ والمساوِئِ، ويكونُ لهُ هذا الوعيدُ الذي ذَكَرَ في هذا.

العبة المعبة بحلا بمحلا بمحلا

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: عمل. (۲) في الأصل وم: الأمثال. (٤) في الأصل: لأنه لا يسمح، في م: لأنه لا يسع. (٥) في الأصل وم: أن يغفر. (٦) أورج بعدها في الأصل وم: و﴿ لَا لَهُ السَجدة: ١٩] من النزولِ، والنزولِ ما يجعل للرجل ما يأكله، وينفقه. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: يذكر. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: خالدين. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

أَلَا تَرَى أَنَّ السؤالَ المذكورَ مُقابِلَ الإيمانِ كُفْرٌ كقولِهِ: ﴿وَمَا يَشْتَوِى ٱلْأَغْـمَىٰ وَٱلْبَعَيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ العَمَالِحَاتِ وَلَا ٱلنَّسِيهُ ﴾؟ [غافر: ٥٨].

فَعَلَى ذلكَ الفِسْقُ المَذكورُ مُقابِلَ الإيمانِ كُفْرٌ، لا يَقَعُ فيهِ اسْتِواءٌ بحالٍ. وأمثالُ الفِسْقِ المذكورِ، لا يُقابِلُ الإيمانَ. فجائزٌ أَنْ يَقَعَ فيهما اسْتِواءٌ، وهو أَنْ يُغْفَرَ لهُ ذَنْبُهُ، ويُكَفَّرَ عنهُ سَيِّئَتُهُ، ويُذخَلَ الجنةَ حينَ<sup>(۱)</sup> قالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمِن يَثَكَمُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِن تَجْتَيْبُوا كَبَهُمْ مَنْدَخُلا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١] وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿أَوْلَتِكَ الَّذِينَ نَنْفَبُلُ عَنْهُمْ آخْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيْعَاتِهِم ﴾ الآية [الأحقاف: ١٦] هو في مشيئةِ اللهِ، إنْ شاءَ عَذَّبَ، وإنْ شاءَ تَجاوَزَ عنهُ.

وأصحابُ الحديثِ يقولونَ: إنَّ جميعَ الطاعاتِ إيمانٌ بهذهِ الآيةِ لأنهُ قالَ: ﴿أَنْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كاتَ فَاسِقَأَ﴾.

ثم فَسَّرَ ذلكَ المؤمِنَ، فقالَ: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَنِ فَلَهُمْ جَنَّنُ الْمَاْوَىٰ﴾ وَعَدَ لهمُ الجَنَّاتِ بالإيمانِ وعَمَلِ الصالحاتِ. فَيُقالُ: إنَّ الوَعْدَ المُطْلَقَ هو لِمَنْ آمَنَ، وعَمِلَ الصالحاتِ.

ُ فأمّا مَنْ آمَنَ، ولم يَعْمَلُ مِنَ الصالحاتِ شيئاً فلا<sup>(٢)</sup> نقولُ: إنَّ لهُ ذلكَ الوَعْدَ/ ٤٢٢ ـ أ/ المُطْلَقَ، ولكنْ لهُ الوغدُ الذي <sup>·</sup> كَرْنا .

وفي الآيةِ دلالةٌ: أنْ قد يَعْمَلُ المؤمِنُ غَيرَ الصالحاتِ، وهو مؤمنٌ، لأنهُ لو لم يكُنْ منهُ غَيرُ عَمَلِ الصالحاتِ لم يكُنْ لِشَرْطِ العَمَلِ الصالحِ لهُ مَعْنى، دلَّ أنْ يكونَ مِنَ المؤمِنِ غَيرُ العَمَلِ الصالحِ. وذلكَ على المُعْتَزِلَةِ والخوارجِ.

[العَدِيد] [وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿ وَلَنُذِيقَنَهُم مِن الْعَذَابِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ وَ الْعَدَابِ الْأَذَىٰ وَ الْعَلَامُ مَنْ يَقُولُ: هو الجوعُ في السِّنينَ التي كانَتْ لهمْ فيها، والضَّيقُ والشَّدَّةُ، ومنهُمْ منْ يقولُ: هو المصائبُ التي تُصيبُهُمْ، وأمثالُ ذلكَ كثيرةً.

لكنَّ ذلكَ العذابَ، ليسَ هو عذابَ الكُفْرِ، لأنَّ عذابَ الكُفْرِ في الآخِرَةِ أبداً دائماً، لا زَوالَ ولا انْقِطاعَ. فأمّا عذابُ الدنيا لهمْ [فهو](٤) عذابُ عِنادِهِمْ وما يكونُ منهمْ مِنَ الجِناياتِ في حالِ كُفْرِهِمْ، يُعَذَّبونَ في الدنيا لِيُذَكِّرَهُمْ ذلكَ العذابُ في الآخِرَةِ العذابَ الدائمَ لِيَمْنَعَهُمْ ما<sup>(٥)</sup> بهِ يُعَذَّبونَ في الدنيا عنْ عذابِ الآخِرَةِ.

وكذلكَ ما أَ عُطَى لهمْ مِنَ اللَّذَاتِ والنعيمِ في الدنيا، وإنْ كانَ مُنْقَطِعاً، لِيُذَكِّرَهُمْ (١) ذلكَ النعيمُ وتلكَ اللذاتُ لذاتِ الآخِرَةِ ويَعْمَها الدائمةَ. ولذلك رَغَّبَ اللهُ خَلْقَهُ إلى طَلَبِ الآخِرَةِ، وأَخْبَرَ أَنَّ لهمْ فيها مِنَ اللَّذاتِ كذا في غَيرِ آيةٍ مِنَ القرآنِ كقولِهِ (٧): ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْبُثُ ﴾ الآية [الزخرف: ٧١] ونحوُهُ كثيرٌ. والعذابُ الأكبرُ هو عذابُ الآخِرَةِ، وهو عذابُ الكُفْرِ والتكذيب.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَلَمُهُمْ يَرْجِمُونَ﴾ لكي يُلْزِمَهُمْ حُجَّةَ الرجوعِ عمّا همْ فيهِ مِنَ التكذيبِ لئلا يقولوا ﴿إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَاا غَنِفِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وَوَلُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَن ذَكِرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَأَ ﴾ قولُهُ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أي [لا]<sup>(٨)</sup> أحدَ ﴿أَظْلَمُ مِنْ مِنَن كَيْكُرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ ﴾ وَوَقَعَ لهُ المعرفةُ والعِلْمُ أنها آياتُ ربِّهِ ﴿أَرَّ أَعْرَضَ عَنْهَأَ ﴾ بَعدَ ما عَرَفَها، وعَلِمَ بها. ليسَ أحدُ أَظْلَمَ مِنْ ذلكَ المُذَكِّرِ<sup>(٩)</sup> بآياتِهِ ما ذَكَرْنا. إنهمْ يُذَكِّرونَ لِيَقَعَ لهمْ أنها آياتُهُ.

ثم يَحْتَمِلُ آياتِ وحدانيَّتِهِ وآياتِ الرسالةِ وآياتِ البّغثِ أو آياتِ القرآنِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ جُرْمُهُمْ ههنا جُرْمُ كُفْرٍ؛ يَنْتَقِمُ منهمُ انْتِقامَ الكُفْرِ والتكذيبِ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: لأنا. (۲) و(٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: عما. (٦) من م، في الأصل: ليذكر. (٢) في الأصل وم: حيث قال. (A) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: التذكير.

### الآية ٢٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُومَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآبِةٍ.﴾الحتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَآيِدِ ﴾ أي مِنْ أَنْ تَلْقاهُ يومَ القِيامةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِن ﴾ لِقاءِ موسى التوراة، فإنَّ اللهَ أَلْقَى التوراةَ عليهِ حَقًا ، فَتَلَقّاها (١) عِياناً. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِدِ ﴾ ليلةَ أَسْرَى بهِ ؛ قدرُويَ مِثْلُ هَذَا: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، ذُكِرَتْ في أَمْرِ الصلاةِ وغَيرِهِ. هذا: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، ذُكِرَتْ في أَمْرِ الصلاةِ وغَيرِهِ.

فلا نَدري أثبَتَ ذلكَ أم لا؟ أو إنْ ثَبَتَ فكيفَ كانَ ذلكَ؟ [أَأُوحِيَ] (٢) لهُ، فقالَ ما ذَكَرَ، أم رأى ذلكَ في المنامِ، ورُؤيا الأنبياءِ حقَّ، أو كيفَ كانَ؟ [فالأمْرُ اللهِ] (٣) واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَحَمَلْنَهُ هُدُى لِبَنِى إِسْرَةِ بِلَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: جَعَلْنا موسى هُدًى لِبَني إسرائيلَ، يَجْعَلُ الهاءَ كِنايةً عنْ موسى. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَحَمَلْنَهُ﴾ أي الكتابَ الذي أُوتِيَ موسى هُدًى لِبَني إسرائيلَ. ثم يَخْتَمِلُ قولُهُ ﴿هُدُى لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ﴾ وجهَين:

أَحَلُهُما: البِّيانُ: أي جَعَلْناهُ بَياناً لهمْ، يَبَيِّنُ ما لهمْ وما عليهِمْ وما للهِ عليهِمْ.

والثاني: ﴿هُدُى لِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ﴾ أي دعاءً لِبَني إسرائيلَ، يَدْعُونَ الخَلْقَ بِهِ إلى توحيدِ اللهِ وأُلوهِيَّتِهِ.

الهُدَى المَضافُ إلى الخَلْقِ يُخَرِّجُ على هذينِ الوجْهَينِ: على البيانِ والدعاءِ.

والهُدَى المَضافُ إلى اللهِ يُخَرَّجُ على وجوءِ أربعةٍ: على البَيانِ وعلى الدعاءِ [اللَّذينِ ذَكَرْنا]<sup>(٤)</sup> وعلى وجهَينِ آخَرَينِ: أَحَدُهُما: التوفيقُ والمَعونَةُ، والثاني: على خَلْقِ فِعْل الِاهِتداءِ منهمْ.

على هذه الوجوهِ الأربعةِ تُخَرِّجُ إضافةُ الهُدَى إلى اللهِ، وإلى الخَلْقِ على الوجْهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهما.

فإنْ قيلَ: كيفَ خَصَّ موسى أنهُ جَعلَهُ هُدَّى لِمَنْ ذَكَرَ؟ وذلكَ قد يكونُ في غَيرِهِ، وهو ما جَعَلَ في خِلْقَةِ كلِّ أحدِ شهادةً وخدانيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ. قيلَ: ذلكَ إنما يُدْرَكَ بالنَّظَرِ والتَّفَكُرِ، وأمّا في ما ذَكَرَ فَيُدْرَكُ بالبَديهَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَحَمَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُوكَ بِأَمْرِنَا﴾ أي يدعونَ الناسَ بِما أَمَرَهُمْ، وهو التوحيدُ، أو ﴿ يَهَدُوكَ﴾ أي يُبَيِّنُونَ لهمْ بالذي أمَرْنا: مالهمْ وما عليهِمْ.

وقولُهُ تعالى: لِمَا<sup>(ه)</sup> ﴿صَبَرُكِآ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي لِما صَبَروا على البلاءِ وتعذيبِ فرعونَ إياهُمْ وأذاهُ إياهُمْ، أي آمَنوا، ودَعُوا غَيرَهُمْ إلى ذلكَ على الخَوفِ كقولِهِ: ﴿نَمَا ءَامَنَ لِنُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرُيَّةٌ مِّن قَرْمِهِ. عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِمَاتِهِهُ الآية [يونس: ٨٣]. وقالَ بعضُهُمْ: لِما صَبَروا على الطاعاتِ.

وقد قُرِئَ ﴿لَمَّا صَبُرُهِ ۗ﴾ بالتشديدِ، ومعناهُ، واللهُ أعلَمُ، أي إنما يَهدونَ لمّا كانَ منهمُ الصبرُ على ذلكَ، أي بالصبرِ الذي كانَ منهمْ هَدَوا أولئكَ [وقالَ بعضُهُمْ ﴿لَمَّا صَبَرُهُ ۗ أي لم يَرْكَنوا إلى الدنيا، ولا اشْتَغَلوا بها، ولكنْ صَبَروا على مَا أُمِروا، وكُلِّفوا، والله أعلَمُ اللهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا يُوقِنُونَ﴾ أنها مِنَ اللهِ، وأنها آياتُهُ.

الذيه المناهب على الحيلاف أديانِهِم ومذاهِبِهم الله أن يَنكُم يَوْمَ النِينكَةِ فِيما كَاثُوا فِيهِ يَخْتِنفُون إِنَّ أَهلَ الأديانِ جميعاً والمذاهبِ على الحيلافِ أديانِهِم ومذاهِبِهم التَّفقوا أنَّ الدينَ الذي جاءَ مِنَ اللهِ واحدٌ، وأنَّ الدينَ الذي أمرَ اللهُ أنْ يَدينوا بهِ واحدٌ. لكنَّ [كُلاً] منهم أدَّعَى أنَّ الذي هو عليه دينُ اللهِ، وأنَّ الأمرَ بهِ منَ اللهِ، وَقَعَ ما يَدينُ هو بهِ، وغَيرَهُ على باطلِ على غَيرِ دينِ اللهِ الدي أمرِ بالديانةِ بهِ. وكذلِكُ (٨) قالَ ﴿وَإِذَا فَمَثُوا فَنَعِشَةُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَابَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَا بِهِ اللهِ الذي أمرِ بالديانةِ بهِ. وكذلِك (٨) قالَ ﴿وَإِذَا فَمَثُوا فَنَعِشَةُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَابَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَا بِهَا لا اللهِ الذي أمرِ بالديانةِ بهِ. وكذلِك (٨) قالَ ﴿وَإِذَا فَمَثُوا فَنَعِشَةُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَابَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَا بِهِ اللهِ الذي أمرِ بالديانةِ بهِ. وكذلِك (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فلقيها. (٢) في الأصل وم: أنه أوحى (٣) في الأصل وم: لأمر الله. (٤) في الأصل وم: الذي ذكرنا أيضاً. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ١٠٤. (٦) أدرجت في الأصل وم: بعد: أنها من الله وأنها آياته. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: ولذلك.

فَاخْبَرَ أَنَهُ يَفْصِلُ بَينَهُمْ، ويُبَيِّنُ الذي أَمَرَ أَنْ يَدينوا بهِ في الدنيا بَيانَ الاِحْتِجاجِ عليهمْ، وإلّا فقد أبانَ لهمْ، وأظْهَرَ الدينَ الذي أَمَرَهُمْ أَنْ يدينوا بهِ بالحُجَجِ والآياتِ، وعَرَفوا(١) ذلكَ. لكنهمْ كابَروا، وعاندوا، وكتَموا ذلكَ، ولَبَسوهُ(٢) على الناسِ وألاتباعٍ، ويَبَيِّنُ ما كتَموا في الدنيا، ولَبَسوا في الآخِرَةِ، فَيُظْهِرُ عِنادَهُمْ ومُكابَرَتَهُمُ احْتِجاجاً عليهمْ، وإنْ كانَ الحَقُ قد بانَ لهمْ، وظَهَرَ في الدنيا. هذا، واللهُ أعلَمُ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ تأويلَ<sup>(٣)</sup> الآيةِ.

الآية ٢٦﴾ وقولُه تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُنُمْ كُمْ أَلْمَكَخُنَا مِن تَبْلِهِم مِّنَ الْقُنُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَكِنِهِمْ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: أوَ لم يُبَيِّنُ لأهِلِ مكة؟ أوَ لم يَكْفِهِمْ مِنَ الهدايةِ والبَيانِ ما ألهَلَكُنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القرونِ ﴿يَمْشُونَ فِى مَسَكِنِهِمْ ﴾ فَيَرُونَ ما حَلً بهمْ ومَنْ أهلكَ ومَنْ نَجا منهمْ، فَيقعُ الإغتبارُ لهمْ بِمَنْ ذَكَرَ مِنْ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: زَعَمُوا أَنَّ آبَاءَهُمْ على مَا هُمْ عليهِ، وأنهمْ يُقَلِّدُونَهُمْ في ذلكَ، وأنهمْ أمِروا بذلك.

فَيُخْبِرُهُم (٤) أنكُمْ أولادُ مَنْ نَجا منهمْ لا أولادُ مَنْ أَهْلِكُوا لأنهمُ اسْتُؤْصِلُوا. فلا يُخْتَمَلُ أَنْ يكونُوا أولادَ مَنِ اسْتُؤْصِلُوا. فلا يُخْتَمَلُ أَنْ يكونُوا أولادَ مَنِ المُتُؤْصِلُوا. فلاَّ أنهمْ أولادُ مَنْ نَجا منهمْ [وإنما نَجا منهمُ] (٥) المُصَدِّقُ لا المُكذِّبُ.

فَيُخْبِرُهُمْ (٢) أَنْ كيفَ لا اتَّبَعْتُمْ آبَاءَكُمُ الذينَ نَجَوا منهمْ؟ وهُمُ المُصَدِّقونَ دونَ الذينَ / ٤٢٢\_ب/ أَهْلِكوا بالتكذيبِ والعِنادِ والثاني: يَعْتَبِرونَ، فَيَعْلَمونَ أَنَّ هلاكَهُمْ واسْتِتصالَهُمْ كانَ بالتكذيبِ والعِنادِ معَ الرسلِ والخِلافِ لهمْ، فَيَمْنَعُهُمْ ما حلَّ بهمْ بالتكذيبِ والخِلافِ للرسلِ عنْ تكذيبِ رسولِ اللهِ ومجادَلَتِهِمْ إياهُ.

وقولُهُ تَعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أفلا يُبْصِرونَ ذلكَ حيثُ يمشونَ في مَساكِنِ أُولئكَ، ويَمُرُّون فيها. وقالَ بعضُهُمْ: وَقَالَ بعضُهُمْ: وَقَالَ بعضُهُمْ: ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ما حدث لهمْ مِنْ أُولئكَ، وما حَلَّ بهمْ، وبمَ نَزَلَ ذلكَ بهمْ؟ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ الوعيدَ ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ الوعيدَ الذي أُوعَدَ لهمْ؟ وقيلَ: ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ التوحيدَ؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ بَرَوّا أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِدِ زَرْعًا ﴾ إلى آخِرَ ما ذَكَر.

ُهذهِ الآيةُ ذكِرَتْ في الإِحْتِجاجِ عليهمْ لإنكارهُمُ البَعْثَ. والأُولَى ذُكِرَتْ لإنكارِهِمْ نُزولَ العذابِ بالتكذيبِ والخِلافِ للرسلِ؛ فِيُخْبِرُهُمْ إنَّ مَنْ قَدَرَ على سَوقِ [الماء] (٨٠ إلى الأرضِ المَيْتَةِ اليابِسَةِ وإحيائِها لَقادرٌ على إحيائِكُمْ بَعْدَ الموتِ؛ إذِ الأُعجوبَةُ والقُدْرَةُ في إحياءِ الأرضِ المَيْتَةِ اليابِسَةِ: إنْ لم يكُنْ أَكْثَرَ، فلا تكونُ دونَ (٩٠ ما أنكروا. فكيفَ أنكرتُمُ القُدْرَةُ على إحياءِ المَوتَى، وقد عايَنْتُمْ ما هو أكْثَرُ أو مِثْلُهُ؟

والأرضُ الجُرُزُ: قالَ أبو عَوسَجَةَ: هي التي لا نَبْتَ فيها،وأرَضونَ أجرازٌ [وأراضٍ أجرازٌ](١٠) وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ: الأرضُ الجُرُزُ اليابِسَةُ التي لا نَبْتَ فيها، وجَمْعُها أجرازٌ، ويُقالُ: سِنونَ أجرازٌ إذا كانَتْ سِني جذْبٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: الأرضُ الجُرُزُ التي تأكُلُ نَباتَها، أي يَخْتَرِقُ فيها. يُقالُ: امرأةٌ جَرْزاءُ إذا كانَتْ أكولةً، أو كلامٌ نحوُهُ.

[وقولُهُ تعالى](١١): ﴿ تَأْكُلُ مِنْهُ ﴾ مِنَ الزَّرْعِ الذي ذَكَرَ أَنهُ يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ اليابِسَة ﴿ أَنْفَهُمُمْ وَأَنفُهُمُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ قلدتَهُ في إخراج ما ذَكَرَ ممّا فيهِ غذاؤكُمْ وغِذاءُ ما سَخَرَ لكمْ مِنَ الأنعامِ.

[ويَحْتَمِلُ أَنْ](١٢) يَذْكُرَ نِمَمَهُ؛ يقولُ: ﴿أَنَلَا يُبْصِرُونَ﴾ نِعَمَهُ، فكيفَ تَكْفُرونَهُ، وتَعْبُدونَ غَيرَهُ، وتَصْرِفونَ الشُّكْرَ إلى ,

وَذُكِرَ عَنْ عَمَرَ ﴿ إِنَّهُ مَالَ : الأَرْضُ الجُوزُ الَّتِي لا نَبَاتَ فيها .

(١) في الأصل وم: وعرفوه. (٢) في الأصل وم: ولبسوا. (٣) في الأصل وم: تأويلا. (٤) في الأصل وم: فيخبر. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: فيخبر. (٧) في الأصل وم: فيمتنعون. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، في الأصل: دونه. (١٠) من م، ساقطة من الأصل (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: أو.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَثُولُونَ مَنَىٰ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِيْةِينَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ كانوا يقولونَ، ويَتَحَدَّثُونَ: إنَّ لنا يوماً أو شَكَ أَنْ نَسْتَريحَ فيهِ [ونَتَنَعَّمَ فيهِ] (١) يَعْنُونَ يومَ القيامةِ، فقالَ كُفّارُ مكةً: ﴿ مَنَىٰ هَذَا لَا يُعْنُ وَالقِيامَةَ حَقّاً صَدَّقْنَاهُ يومَنْذِ وآمَنّا.

الآية ٢٩ عَانْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمُلْ ﴾ يا محمدُ لهم ﴿ يَوْمَ ٱلْفَتْجِ ﴾ يومَ القَضاءَ ﴿ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ ﴾ بالبَعْثِ لِقولِهِمْ: لو كانَ البَعْثُ الذي تقولونَ حقّاً صَدَّقْناهُ يومئذٍ ﴿ وَلَا مُرْ يُنظُرُونَ ﴾ يقولَ: لا يُناظَرُ بهمْ بالعذابِ حينَ يُعَدَّبونَ.

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ كانوا يَتَذاكرونَ، وهمْ بمكةَ، فَتْحَ مكةَ لهمْ، فكانَ ناسٌ مِنْ أهِلِ مكة إذا سَمِعوا ذلكَ منهمْ هَزَوْوا منهمْ، وسَخِروا، ويقولونَ لهمْ: متى فَتْحُكُمُ الذي تَزعُمونَ. فَنَزلَ: ﴿ وَيَمْوُلُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ عليكُمْ. لكنَّ هذا بعيدٌ لأنهُ يقولُ على إثْرِهِ ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَاتُجِ لاَ يَنفَعُ الّذِينَ أَصِحابَ محمدٍ ﴿ إِن كُنْمُ الْفَاتُجِ لا يَنفَعُ اللّذِينَ عَلَيْكُمْ. لكنَّ هذا بعيدٌ لأنهُ يقولُ على إثْرِهِ ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْجِ لا يَنفَعُ اللّذِينَ كَثُرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُرَ يُظُرُونَ ﴾ ولو كانَ فتحُ مكة لكانَ يَنفَعُهُمْ إيمانُهُمْ، ولهمْ نَظِرَةٌ وإنظارٌ. دلَّ أنهُ يَبْعُدُ صَرْفُهُ إلى فَتْحِ مكة والأوّلُ أَشْبَهُ أَنْ يكونَ لِما ذَكرَ مِنْ تَرْكِ قَبولِ الإيمانِ والإِنظارِ، وفي الدنيا يُقْبَلُ ذلكَ كلُهُ، فَظَهرَ أَنَّ الأُولَ أَشْبَهُ [لِما] (٢٠ كانَ السؤالُ عنِ الساعةِ أو عن المُحاكِمةِ إلّا أَنْ يَثْبُتُ ما ذُكِرَ فِي الذَبلُ لللّا مُتَعَ اللهُ مكة أقامَ النَّبِيُ ﷺ وأصحابُهُ ذلكَ كُلُومَ الشَهُمُ النَّهُ مَنْ أَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ وأَسَعَابُهُ ذلكَ اللهُ مُكة أَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ وأَصحابُهُ ذلكَ السؤالُ عنِ الساعةِ أو عن المُحاكِمةِ إلّا أَنْ يَثْبُتُ ما ذُكِرَ فِي الذَبلُ عَلَى النَّهُ النَّهُ مَنْ أَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ وأَصحابُهُ ذلكَ السؤالُ عنِ المُشْرِكونَ، فَحَرَجوا مِنْ مَكَةً وأقامَ مَنْ أقامَ بها، فأمَّنَهُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُشْرِكُونَ، فَحَرَجوا مِنْ مَكَةً . وأقامَ مَنْ أقامَ بها، فأمَّنَهُ النَّهُ عَلَى المُشْرِكونَ، فَحَرَجوا مِنْ مَكَةً . وأقامَ مَنْ أقامَ بها، فأمَّنَهُ النَّهُمُ المُنْهُمُ المُعْرَاقِ الْمُنْالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلُهُ اللّهُ مَا أَلْوَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَى المُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَاقِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

فأَذَلَجَ خالدُ بنُ الوليدِ تلكَ الليلة دُلْجَةً في سَبْعِ مئةِ رجلِ، ومعهُ أبو قتادةَ الأنصاريُّ، وأسَرُّوا في أَسْفَلِ مكةَ حتى سَقَطوا مِنْ وراءِ الحَرَمِ، فوجدوا الذينَ كانوا يَهْزَوْونَ بأصحابِ محمدٍ، ويقولونَ: متى فَتَحْكُمْ هذا؟ فوق جَبَلِ، وقد تَحَصَّنوا فيهِ. فلما رَأوا خالدَ بْنَ الوليدِ قالوا: هذا خالدُ بْنُ الوليدِ وإخْنَتُهُ، وقد كانَ بَينَهُ وبَيْنَهُمْ في الجاهليةِ إِخْنَةُ، فقالَ لهمُ أبنُ الوليدِ: مالكُمْ؟ قالوا: أَسْلَمْنا. قالَ: إنْ كُنْتُمْ قد أَسْلَمْتُمْ فَانْزِلوا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بعض، فقالَ رجلٌ منهمْ: أطيعوني، ولا تَنْزِلوا إليهِ، فَوَ اللهِ لَيْنُ نَرْلْتُمْ إليهِ لَيُهْلِكَنْكُمْ إنهُ لَخالدُ بْنُ الوليدِ وإخْنَتُهُ، قالوا: واللهِ ما علينا سَبيلٌ، لقد أشلَمْنا، ثم نَزَلوا، وَوَضَعُ عليهِمْ خالدُ بْنُ الوليدِ السلاحَ، واغْتَزَلَ أبو قتادَةَ، فقالَ: مَعاذَ اللهِ أَنُواهِمَ عليهِمْ برَوعةِ هيئا؟ فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ، فَبَعَثَ إليهِمْ عليَ بْنَ أبي طالبِ بالدِّيةِ مِنْ غَناثِم خَيْبَر، فَوَادَعَهُمْ أَنُ بالدِّيةِ، حنى بَعَثَ إليهمْ بِرَوعةِ الخَيل ، حينَ راعَوهُمْ، ومَساقي الكلابِ كانوا كَسَروها، فَوَادَهُمْ رسولُ اللهِ يَقِيدُ كلَّ شيءٍ. فذلكَ قولُهُ: ﴿ فَلُلْ يَوْمَ ٱللّذِينَ كَذَولُ إِينَ أَيْهِ كَانُوا كَسَروها، فَوَادَهُمْ رسولُ اللهِ يَقِيدُ كلَّ شيءٍ. فذلكَ قولُهُ: ﴿ فَلُلْ يَوْمَ ٱللّذِينَ كَذَولُ إِينَ أَيْ مَلَولَ فَلَا يَتَعَلُ النَّذِي كَذَلُكُ وَلُهُ وَلَا يُورَعَهُمْ وَلَا هُمْ يُظَرُونَهُ.

[القَلَمُ عَلَى] [وقولُهُ تعالى] (\*): ﴿ فَأَغَرِضَ عَنَهُمْ ﴾ محمدُ إلى مدةٍ ﴿ وَانتَظِرَ ﴾ بهمُ العذابَ أي القَتْلَ وهلاكَهُمْ ﴿ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾ هلاككُ. مُنتَظِرُونَ ﴾ هلاككُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ إلى ذلكَ اليومِ ﴿ وَانتَظِرَ ﴾ بهمْ فَتْحَ مكةً ﴿ إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ﴾ هلاككُ. [ويَختَمِلُ] (\*) أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تُكافِئْهُمْ لِأَذَاهُمْ إِياكَ ﴿ وَانتَظِرَ ﴾ مكافأتنا إياهُمْ ﴿ إِنَّهُمُ مُنتَظِرُونَ ﴾ . واللهُ أعلَمُ [بالصواب] (\*).

#### 数 数 数

٢٠٠٤ عبر المراجع المراجع

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أنراعين. (٤) في الأصل: وم: فوداهم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أو. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

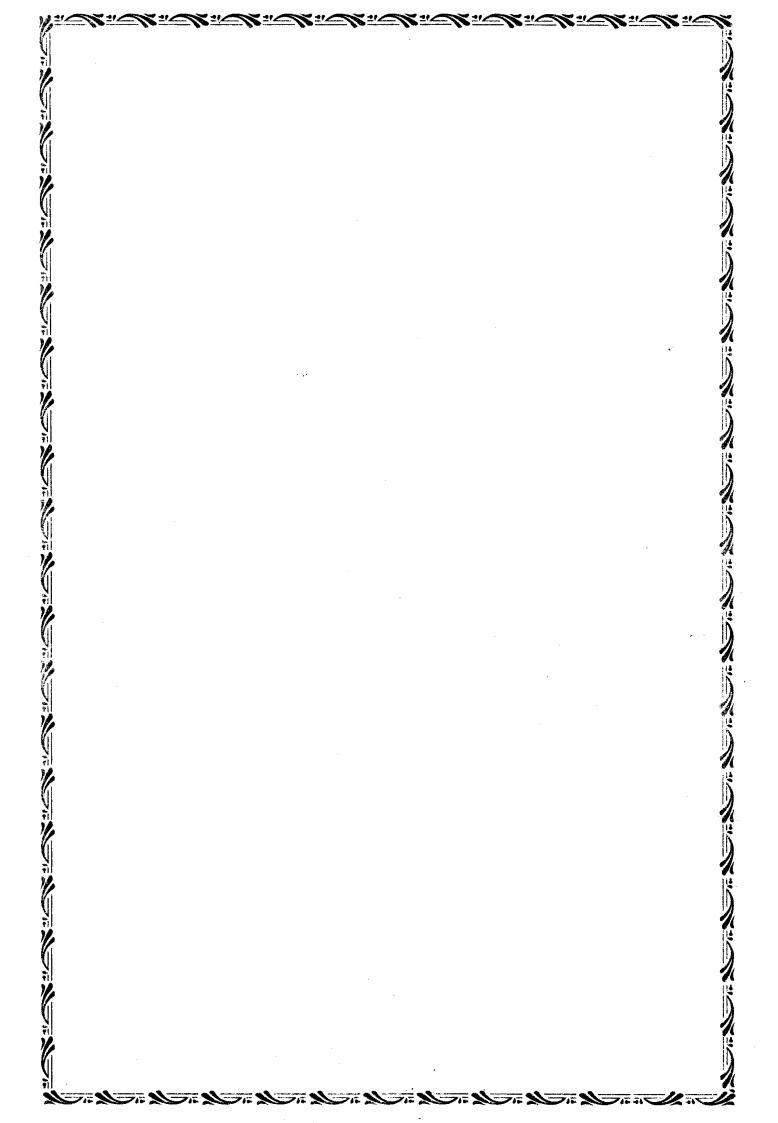

## [سـورة الأحــزاب مدنية](۱)

# بم همال عمد (لراجم

الْقَيْمَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا تُطِعَ الْكَفِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ظاهِرُ الخِطابِ، وإنْ كانَ لِرسولِ اللهِ ﷺ فهو للناسِ عامّاً. ألَا تَوَى أنهُ قالَ على إثْرِو: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوْمَى إِلْيَاكَ مِن رَبِكٌ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ خاطَبَ بهِ الجماعة، وقد خاطَبَ رسولَهُ في غَيرِ آيةٍ مِنَ القرآنِ، والمُرادُ بهِ غَيرُهُ؟ فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أنْ يكونَ هذا كذلكَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالخِطابِ أيضاً [هو](٢) خاصَّةً. لكنْ إِنْ كانَ ما خاطَبَ بهِ ممّا يَشْتَرِكُ فيهِ غَيرُهُ دَخَلَ في ذلكَ الخطابِ وفي ذلكَ النَّهْي.

وإنْ كانَ ممّا يَتَفَرَّدُ بهِ مِنْ نَحْوِ تَبْليغِ الرسالةِ إليهمْ وما تَضَمَّنَهُ الرسالةُ<sup>(٣)</sup>، وإنْ خاف على نفسِهِ القَتْلَ واَلهَلاكَ، فإنَّ عليهِ ذلكَ، لا مَحالَةَ، كقولِهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكُ﴾ الآية [المائدة: ٦٧].

وأمّا أهلُ التأويلِ فَمِمّا الْحَتَلَفُوا فِيهِ: [ما] (٤) قالَ بعضُهُمْ: نَزَلَتِ الآيةُ، وذلكَ أَنَّ نَفَراً مِنْ أهل مكةً: أبو سُفيانَ بْنُ حَرْبٍ / ٤٢٣ ـ أ رعِكْرِمةُ بْنُ أبي جَهْلٍ وأبو الأغورِ السُّلَميُّ، وهؤلاءِ قَلِموا المدينة، فَدَخَلوا على عبدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ رأسِ حَرْبٍ / ٤٢٣ ـ أ رعِكْرِمةُ بْنُ أبي جَهْلٍ وأبو الأغورِ السُّلَميُّ، وهؤلاءِ قَلِموا المدينة، فَدَخَلوا على عبدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ رأسِ المُنافِقينَ بَعْدَ قَتْلَى أُحُدٍ، وقد أعطاهُمُ النَّبِيُّ الأمانَ على أَنْ يُكَلِّموهُ. فقالوا للنَّبِيِّ، وعندَهُ عُمَرُ بْنُ الخطابِ وَلِللهِ: (وَفِيهُمُ النَّبِيُ اللهُ على النَّبِيِّ اللهِ فَانْزَلَ اللهُ تعالى هذهِ الآية ﴿ آتَنِ اللهَ وَلا يَلْهِ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهِ فَلَا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ فَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَلِي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَعَالَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وفي بعضِ الرواياتِ قالوا ذلكَ، وعندَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ الْذَنْ لي في قَتْلِهِمْ، فقالَ النّبِيُّ ﷺ، إني قد أعطَيتُهُمُ الأمانَ. فإنْ كانَ على هذا فالنَّهْيُ عنْ نَقْصِ العَهْدِ والأمانِ.

وإنْ كانَ على الأوّلِ فالنَّهْيُ عنِ اتَّباعِ ما طَلَبوا منهُ مِنْ رُفضِ آلهتِهِمْ والعبادةِ لها .

وبعضُهُمْ يقولونَ: إنَّ أهلَ مكةَ نَحْوَ شَيبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وهؤلاءِ قالوا لهُ: إنا نُعظيكَ يا محمدُ كذا مِنَ المالِ، ونُزَوِّجُكَ كذا كذا امرأةً كثيرةَ المالِ، فارفِضْنا وآلهتَنا، وإلّا قَتَلَكَ المُنافِقونَ: فُلانُ وفلانٌ [وفلانٌ، وعَدُّوا](٢) نَفَراً، فأنْزَلَ اللهُ تعالى الآية في ذلكَ بالنَّهْي عنِ اتَّباع ما طَلَبوا منهُ، ودَعَوهُ إليهِ، وأَمْرِهِ بالتَّوَكُّلِ عليهِ(٧) في تَرْكِ الاتِّباع لهمْ.

وأَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النِّهْيَ والأَمْرَ، وإِنْ كَانَ خَاصًّا<sup>(٨)</sup> في مَا ذَكَرَ، فهو، وإِنْ كَانَ مَعْصوماً، فالعِصْمَةُ لا تَمْنَعُ الأَمْرَ والنَّهْيَ، بلِ العِصْمَةُ إِنمَا تَنْفَعُ إِذَا كَانَ ثَمَّةَ نَهْيٌّ وأَمْرٌ، إِذْ لُولا النَّهْيُ والأَمْرُ لكَانَ لا مَعْنَى لِلْعِصْمَةِ، ولا مَنْفَعَةَ لَهَا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّقِ اللّهَ ﴾ في تَرْكِ تَبْليغ الرسالةِ إليهمْ ﴿ وَلَا تَطِيعِ ٱلْكَنِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ في اتّباعِ ما دَعَوكَ إليهِ، وطَلَبوا منك، أو في غَيرِهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾: ﴿ عَلِيمًا ﴾ بما كانَ، ويكونُ منهمْ، أي على عِلْم بما يكونُ منهمْ مِنَ التكذيبِ التكذيبِ والرَّدُّ عليكَ بَعْثَكَ، لا على جَهْلٍ ﴿ حَكِيمًا ﴾ في ذلك، أي بَعْثُهُ إياكَ إليهمْ على عِلْم بِما يكون منهمْ مِنَ التكذيبِ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينة. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: الرسل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: عدوا. (٧) في الأصل وم: على الله. (٨) في الأصل وم: خاصة.

والرَّدُّ، لا يُخْرِجُهُ عنِ الحكمةِ، ليسَ كملوكِ الأرضِ: إذا أرسلَ بعضُهُمْ إلى بعضِ رسالاتٍ وهدايا على عِلْمٍ مِنَ المُرْسِلِ أنَّ المَبْعوثَ إليهِ، يَرُدُّ الرسالةَ والهديَّةَ، يكونُ سَفيهاً (١) لأنهمْ يَبْعَثونَ، ويُرْسِلونَ لِحاجةِ أنفسِهِمْ؛ أعني أنفسِ المرسِلِينَ، فإذا أرسَلوا على عِلْمِ منهمْ بالرَّدِّ والتكذيبِ كانَ ذلكَ سَفَها خارجاً عنِ الحِكمةِ.

فأمّا الله سُبْحانَهُ، فإنما يُرْسِلُ الرسُلَ، ويَبْعَثُهُمْ لِمَنْفَعَةِ أنفسِهِمْ وحاجتِهِمْ، فَعِلْمُهُ بالرَّدِّ والتكذيبِ لا يُخْرِجُهُ عنِ الحكمةِ.

﴿ الْاَبِهُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاتَبِعْ مَا بُوحَنَ إِلَيْكَ مِن زَبِكُ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ الخُصوصَ لهُ بهِ على ما ذَكَرْنا، ويَحْتَمِلُ العُمومَ على ما ذَكَرْنا في آيةٍ أُخْرى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَنِيكُو ﴾ [الأعراف: ٣] يدلُّ على ذلكَ قولُهُ: ﴿ إِكَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَشْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ خاطَبَ بهِ الكلَّ، واللهُ أغلَمُ، وهو ما ذَكَرْنا أنهُ على عِلْم بما يكونُ منهُمْ مِنَ التكذيبِ والرَّدِّ.

اللَّهُ الرسالةِ ﴿ وَتَوَكَّلُ مَلُ اللَّهُ ﴾ أي اعْتَمِدْ على اللهِ في تبليغِ الرسالةِ ﴿ وَكَنَى بِاللَّهِ وَكِيلا ﴾ أي حافظاً يَخْفَظُكَ، ويَمْنَعُهُمْ عنك كقولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكٌ وَإِن لَّدَ تَغْمَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُمُ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّامِنِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

اللَّذِية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا جَمَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْتِ فِى جَوْفِيدٌ ﴾ يقولُ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنها (٢) نَزَلَتْ في رجلٍ، يُقالُ لهُ: ابْنُ مَعْمَرٍ، وكانَ مِنْ أَحْفَظِ الناسِ وأوعاهُمْ، فقالوا: إنَّ لهُ قَلْبَينِ: قَلْبٌ يَسْمَعُ، وقَلْبٌ يَحْفَظُ، ويُبْقي، فَنزَلَ: ﴿مَا جَمَلَ اللَّهُ لِرَبُهُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِيدٌ ﴾.

ويقولُ بعضُهُمْ: كذلكَ: إنها نَزَلَتْ في ابْنِ مَعْمَرٍ، وكانَ يُسَمَّى ذا قَلْبَينِ لِحِفْظِهِ الحديثَ حتى إذا كانَ يومُ بدرٍ، وهُزِمَ المُشْرِكُونَ، وكانَ فيهمُ ابْنُ مَعْمَرٍ، تَلَقَاهُ أبو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍ، وهو مُعَلِّقٌ إِحْدَى نَعْلَيهِ بِيدِهِ، والأَخْرَى في رِجْلِهِ، فقالَ لهُ: ما بالُ نَعْلِكَ في يدكَ، والأُخْرَى في رِجْلِكَ؟ فقالَ: ما شَعَرْتُ إلّا يا ابْنَ مَعْمَرٍ ما فَعَلَ الناسُ؟ قالَ: انْهَزَمُوا، فقالَ لهُ: ما بالُ نَعْلِكَ في يدكَ، والأُخْرَى في رِجْلِكَ؟ فقالَ: ما شَعَرْتُ إلّا أَنْهما جميعاً في رِجْلَيَّ، فَعَرَفُوا يومئذِ أَنْ لو كانَ لهُ قَلْبانِ ما نَسِيَ نَعْلَهُ في يَدِهِ، ونَحْوُهُ قد قيلَ. ولكنْ لا نَدْري سَبَبَ نُزُولِ مَدْ والآيةِ.

[ورُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ أنهُ سُئِلَ عنْ هذهِ الآيةِ]<sup>(٣)</sup> فقالَ: كانَ نَبِيُّ اللهَ ﷺ يُصَلِّي يوماً، فَخَطَرَتْ خَطْرَةُ، أي وَقَعَ في قَلْبِهِ، فقالَ المنافقونَ الذينَ يُصَلُّونَ معهُ: ألَا نَرَى أنَّ لهُ قَلْبَينِ: قَلْباً مَعْكُمْ، وقَلْباً معَهُمْ؟ فأُنْزِلُتْ هذهِ الآيةُ.

[ويَحْتَمِلُ انها] (٢) نزلَتْ في المُشرِكينَ الذينَ يُقِرُّونَ بالوّحدانِيَّةِ لِلّهِ وانهُ، هو الخالقُ، كقولِهِ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِرَجُلٍ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وبعضُهُمْ: يقولُ: هو على التمثيلِ، أي كما لم يجعلْ لرجلٍ واحدٍ قَلْبَينِ، فكذلكَ لا يكونُ المُظاهِرُ<sup>(٩)</sup> مِنِ امْرَأْتِهِ؛ لا تكونُ امرائتُهُ أُمَّهُ في الحُرْمَةِ، ولا يكونُ دَعِيُّ الرجلِ ابْنَهُ.

[وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِيهُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّذِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أَنْهَانِكُو وَمَا جَعَلَ أَدْعِبَآءَكُمْ

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: سفها. (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: كذلك. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، في الأصل وم: نزول. (٥) في الأصل: إلا أولئك، في م: إلى أولئك. (٦) في الأصل وم: الرجل. (٨) في الأصل وم: وقلبا لقبول الإيمان. (٩) في الأصل وم: الظاهر.

أَنْنَآءَكُمْ ﴾ [<sup>(١)</sup>؛ يقولُ: نَزَلَ في النبيِّ وزَيدِ ابْنِ حارثةَ؛ كان النَّبِيُّ تَبَنَّاهُ، وكانوا يُسَمُّونَهُ زَيدَ بْنَ محمدٍ، فجاءَ النَّهْيُ عنْ ذلكَ، فقالَ: ﴿وَمَا جَمَلَ أَيْعِيَاءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ إلى هذا ذَهبَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ.

وبعضُهُمْ يقولُ: تأويلُ قولُهُ: ﴿وَيَمَا جَمَلَ أَدْعِيَآةَكُمْ أَنْنَآءَكُمْ ۖ أَي لم يَجْعَلُ للرجلِ نَسَبَينِ، يُنْسَبُ إليهما.

وأَصْلُهُ عندَنا أَنَّ قُولَهُ: ﴿مَّا جَمَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْتِ فِي جَوْفِيدٌ ﴾ ما ذَكَرُنا، ولم يَجْعَلُ أَزُواجَكُمُ اللائي تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ بِالتَّشْبِيهِ بِالأُمْهَاتِ كَالأُمْهَاتِ، أَي لم يُجِلَّ لكمْ ذلكَ، ولم يُبِحْ، ولم يُشَرِّعْ ﴿وَمَا جَمَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَنْنَاتُكُمْ ﴾ أي لم يَجْعَلِ النَّسَبِ الفاسدِ، نَحْوَ الجاريةِ بَينَ اثْنَيْنِ، إذا وَلَدَتْ، فادَّعياهُ جميعاً، ونَحْوَ النِّكَاحِ الفاسدِ والمُلْكِ الفاسدِ، لم يَجْعَلُ كذا، أي لم يُجِلَّ، ولم يشَرِّعْ، كقولِهِ: ﴿مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَجِيرَةِ ﴾ [المائدة: 10%] أي لم يُشِرِّعْ، ولم يُشَرِّعْ، ولم يُشِرِّعْ، ولم يُجِلَّ ذلكَ. وإنْ كانَ يكونُ لو فَعَلُوا.

فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَمَا جَمَلَ أَزْوَجَكُمُ اللَّتِي تُطَاعِرُونَ مِنْهُنَ أَتَهَا لِكُرُّ ﴾ أي لم يُشَرِّعْ ذلكَ النَّسَب، ولم يُحِلَّ ذلكَ في الإسلامِ ما كانَ في الجاهليةِ لا أنهُ لا يكونُ ذلكَ في ما لم يُشَرِّعْ في الفاسِدِ منْ النَّسَبِ على ما ذَكَرْنا أنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ في النَّاسِ ما كانَ في الجاهليةِ لا أنهُ لا يكونُ ذلكَ في ما لم يُشَرِّعْ في الفاسِدِ، وإنْ لم يُشَرِّعْ.

والحَسَنُ يقولُ في قولِهِ: ﴿مَا جَمَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِدً ﴾ قالَ: كانَ الرجلَ يقولُ: إنَّ نَفْساً تأمُرُني بكذا، ونَفْساً تَامُرُني بكذا. فَنَزَلَ ذلكَ.

والحِكْمَةُ في ما لم يَجْعَلْ لِلْواحِدِ قَلْبَينِ، وجَعَلَ لهُ سَمْعَينِ وبَصَرَينِ، لأنَّ الإدراكَ بالسمَّغ والبَصَرِ إنما يكونُ بالمُشاهَدَةِ فَيُخَرَّجُ ذلكَ مُخْرَجَ معاوَنَةِ بَعْضِهِمْ بعضاً، وما يُدْرَكُ [بالقَلْبِ يكونُ](٣) بالإجْتِهادِ.

وقد يَخْتَلِفُ القَلْبانِ في ما يَجْتَهِدان في شيءٍ، فَيُناقِضُ أَحَدُهُما صاحبَهُ؛ إذْ يجوزُ أَنْ يَرَى أَحَدُهما خِلافِ ما يَراهُ الآخَرُ. وأمّا السَّمْعانِ والبَصَرانِ لا يكونانِ<sup>(1)</sup> كذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا جَمَلَ اللهُ لِهُلِ مِن قَلْبَيْنِ/ ٤٢٣ ـ بِ فِوْفِدٌ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ سَبَبُ ذلكَ ما ذُكِرَ مِنِ ادْعاءِ مُسَيلِمَةَ الكَذَّابِ الرسالةَ لنفسِهِ، وتَواطُئ ِ أصحابِهِ على ذلكَ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ، ما جَعَلَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ رجُلَينِ رسولاً إلى خَلْقِهِ؛ مُخْتَلِفَيِ الدينينِ مُتَضادًى فَالسَالَةُ لنفسِه، يدعو كلُّ واحدٍ إلى دينٍ غَيرِ الآخِرِ وإلى شريعةٍ يُضادُّ بعضُها بعضاً: محمداً رسولَ اللهِ ﷺ ومُسَيلِمَةَ الكذّابَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزَوْجَكُمُ ٱلَّتِي تُظْنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُرٌّ ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجهين:

أَحَدُهُما: على النَّهْيِ الذي ذَكَرْنا، أي لا تُشَبَهُوا أزواجَكُمْ بِظهورِ الأُمَّهاتِ، ولا تُحَرِّموهُنَّ على أنفسِكُمْ كَحُرْمَةِ الأُمَّهاتِ. ولذلكَ قالَ: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيُقُولُونَ مُنكَرُّا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة: ٢].

والثاني: أنْ لم يَجْعَلِ اللهُ لكمْ أزواجَكُمْ حَراماً أبداً كالأُمَّهاتِ، وإنْ جَعَلْتُمْ أنتُمْ. ولكنْ جَعَلَهُنَّ لكمْ بحيثُ تَصِلونَ إليهنَّ بالاِسْتِمتْاع إلى ما تَصِلونَ إليهنَّ، وتَسْتَمْتِعونَ بهنَّ بَعدَ هذا القولِ.

يَذْكُرُ هذا على المِنَّةِ والنَّعْمَةِ لِيَسْتَأْدِيَ بِهِ[شُكْرَهُ](٢) لِما أَبْقَى لهمُ الاِسْتِمْتاعَ بهنَّ بَعدَ هذا، ولم يَجْعَلْهُنَّ لهمْ كالأُمّهاتِ على ما ذَكَرَ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا جَمَلَ أَدْعِهَا ٓكُمْ أَلِنَّا ٓكُمْ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَدُهُما] (٧): ما جَعَلَ أدعياءَكُمْ أبناءَكُمْ في [حقوقِ النَّسَبِ] (٨) إلى الآباءِ؛ وهو ما ذُكِرَ في بعضِ القصةِ أنهُ إذا ادَّعى الرجلُ منهمْ [رجلاً وَرِثُهُ] (٩) مع أولادِهِ فهو شيءٌ كانوا يَفْعَلُونَهُ في الجاهليةِ، دُعِيَ إليهِ، ونُسِبَ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ما جَعَلَ ما كُنْتُمْ تَدَّعُونَ الأبناءَ في الجاهليةِ للعَونِ والنُّصْرَةِ أبناءَكُمْ في الإسلام في ما جَعَلُوا.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: سبب. (٣) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يكون. (٥) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: ورثه منهم.

والثاني: مَا جَعَلَ أَدعياءَكُمْ أَبناءَكُمْ في حقِّ النُّسْبَةِ كما ذُكِرَ أَنهمْ كانوا يقولونَ لِزَيدِ بنِ حارثَةَ: زيدَ بنَ محمدٍ.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿ زَاكُمُ مِ أَفَرَهِكُمْ ﴾ إنما هو قولٌ، تقولونَهُ بالسِنَتِكُمْ في ما بينَكُمْ: ﴿ وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ إنهمْ ليَسوا بأبنائكُمْ.

الايده أَ أَوْ اَنْ قُولَهُ: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْعَقَّ﴾ تأويلُهُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللَّهِ أَي انْسَبُوهُمْ إلىهمْ إنْ عَلِمْتُمُوهُمْ ﴿ فَإِن لَمْ تَمَلِّئُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخْرَاتُكُمْ فِي اللِّينِ وَمَوْلِيكُمْ ﴾.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَمَوَالِيكُمُ ﴾ فانْسُبوهُمْ إلى أبانِهمْ مِنْ أسماءِ مَواليكُمْ أو إخوانِكُمْ أو بَني (٢) عمَّكُمْ مِثْلِ عَبدِ اللهِ وعُبيدِ اللهِ وعبدِ الرحمنِ وأشباءِ تلكَ الأسماءِ وأسماءِ مَواليكُمْ.

[ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ] (٣) قُولُهُ: ﴿ فَإِخْرَاتُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ أي سَمُّوهُمْ إخواناً، وذلكَ أعظَمُ في القلوبِ وآخَذُ مِنَ التسميةِ بالآباءِ والنسبةِ إليهمْ إنما تكونُ عندَ الكتابةِ والشهادةِ وعندَ الغَيبةِ، وأمّا عندَ الحَضْرَةِ فلا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَوَالِكُمْمُ ۚ قَالَ بِعْضُهُمْ: نَزَلَ هذا في شَانِ زَيدِ بْنِ حارثةَ، وهو كانَ مَولَى رسولِ اللهِ، وكانوا يُسَمُّونَهُ زَيدَ بْنَ محمدٍ، فَنُهوا عَنْ ذَلكَ؛ فيقولُ: ﴿فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَاسَاتَهُمُمْ ﴾ فانسُبوهُمْ إلى مَواليهمْ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿وَمَوَالِكُمْمَ ﴾ مِنَ الوِلايةِ كقولِهِ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَسَنُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَسْمِنَ ﴾ [التوبة: ٧١] وقولِهِ (٠٠): ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ٧٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا لَخْطَأَتُم بِدِ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ليسَ عليكُمْ جُناحٌ بالنسبةِ إلى غَيرِ الآباءِ إذا كُنْتُمْ مُخْطِئينَ غَيرَ عارفينَ الآباءَ: ﴿وَلَنِكِن مَّا نَمَمَّدَتْ فُلُوهُكُمْۚ﴾ إنما الجُناحُ والحَرَجُ عليكُمْ إذا كُنْتُمْ عامِدينَ لذلكَ عارفينَ لهمْ آباءً؛ كأنهُ أباحَ التَّبَنِّيَ والتَّآخِيَ في ما بَيَنهُمْ، ولم يُبِح النَّسْبَةَ إلى غَيرِ الآباءِ وإيجابَ الحقوقِ في ما بَينَهُمْ.

وكذلكَ رُوِيَ في بعضِ الخَبَرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُوَاخي بينَ الرجُلَينِ. فإذا [ماتَ](٢) أَحَدُهُما وَرِثَهُ الباقي منهما دونَ عِصْبَتِهِ وأهلِهِ فكانَ الزبيرُ أخا عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، فَمَكَثوا بذلكَ ما شاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثوا حتى نَزَلَتِ الآيةُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ٓ أَخْطَأْتُم بِهِ.﴾ يقولُ: إذ دَعَوْتَ الرجلَ لِغيرِ أبيهِ، وأنت ترَى أنهُ كذلكَ.

﴿ وَلَذِين مَّا تَمَمَّدَتْ قُلُونُكُمُ ۚ يقولُ: لا تَدْعوهُ لِغَيرِ أبيهِ مُتَعَمِّداً؛ فأمّا الخَطَأُ فإنَّ اللهَ يقولُ: لا يُؤاخِذُكُمْ بهِ، ولكنْ ما أَرَدْتَ بهِ العَمْدَ، وهو مثلُ الأوَّلِ.

وذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ ﷺ، سَمِعَ رجلاً ، يقولُ: اللهمَّ اغْفِرْلي خَطَئي، فقالَ لهُ عَمُوُ: اسْتَغْفِرِ اللهَ العَمْدَ، فأمّا الخَطَأُ فقد تَجَوَّزَ لكَ عنهُ. وكانَ يقولُ [ﷺ](٢٠): «ما أخاف عليكُمْ الخَطَأَ ، ولكنْ أخافُ العَمْدَ، وما أخافُ عليكُمُ العائلةَ ولكنْ أخافُ عليكُمُ التكاثُرُ، وما أخافُ عليكُمْ أنْ تُزَوِّدوا أعمالَكُمْ، ولكنْ أخافُ عليكمْ أنْ تَسْتَكْثِروها» [بنحوه أحمد ٣٠٨/٢].

وذُكِرَ أنَّ ثلاثةً لا يَمْلِكُ عليها ابْنُ آدمَ: الخطأُ والنِّسْيانُ والإِسْتِكُراهُ. وكذلكَ رُوِيَ عن ابْن مسعودِ أنهُ قالَ ذلكَ.

وقال بعضُهُمْ: الخَطَأُ ههنا هو ما جَرَى على اللسانِ منْ غَيرِ قَصْدٍ، والعَمْدُ ما يَجْري على قَصْدٍ، وهو ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ. [وقولُهُ تعالى:](٨) ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُولًا تَيْصِمًا﴾ لِما فَعَلوا.

الْآيَةُ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿النِّيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْسِيمٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: النَّبِيُّ أُولَى بهمْ مِنْ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ كقولِهِ: ﴿وَلَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ابن. (٣) في الأصل وم: أو أن يقول. (٤) في الأصل وم: أن. (٥) في الأصل وم: وقال. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) و(٩) ساقطة من الأصل وم.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ النِّيمُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِيمٌ ۗ أَي بعضِهِمْ مِنْ بعضٍ.

ثم يَختَمِلُ: هو أَوَلَى بهمْ مِنْ أنفسِهِمْ مِنَ الطاعةِ والإختِرامِ لهُ والتعظيم، أي هو أَوْلَى أَنْ يُعَظَّم، ويُختَرَمَ، ويُطاعَ مِنْ غَيرِهِ، أو أَنْ يكونَ أُولَى في الرحمةِ والشفقةِ لهمْ، أي أرحَمُ بهمْ، وأشْفَقُ مِنْ أنفسِهِمْ، وهو على ما وصَفَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ والرَافَةِ حينَ (١) قالَ: ﴿عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مَرِيتُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوتُ تَحِيدُ ﴾ [التوبة: ١٢٨] وليسَ منَ الناسِ أَمَن عليهِ ما يَفْعَلُهُ مِنَ الإثمِ، أو أَنْ يجوزَ ﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي أحَبُ إليهمْ مِنْ أنفسِهِمْ وأولاهِمْ مَحَبَّةَ الإختيارِ والإيثارِ، ليسَ مَحبَّةَ المَيل مِنَ القَلْب، لأنَّ مَيلَ القَلْبِ يكونُ بالطبع، وذُكِرَ في الخَبرِ: «ليسَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى أكونَ أنا أَحَبُ إليهِ مِنْ نفسِهِ ووَلدِهِ وأهلهِ \* [البخاري ١٥] أو كلامٌ نَحُوُ هذا. أو أَنْ يكونَ أُولَى بهمْ في الآخِرَةِ بالشّفاعةِ لهمْ، فينَ النارِ بهِ لا بأعمالِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وذُكِرَ في بعضِ الحروفِ: ﴿ النِّيمُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٌ ﴾ وهو أَبٌ لهمْ ﴿ وَأَنْفَجُهُ أَمَّهُ أُمَّهُمُ أَمَّهُ أَمَّهُمُ ۗ وهو حَرْفُ أَبَيُّ وابْنِ مَسْعودِ وابْنِ عباسٍ ﴿ مَشْعودِ وابْنِ عباسٍ ﴿ مَشْعودِ وابْنِ عباسٍ ﴿ مَشْعودِ وابْنِ عباسٍ ﴿ مَشْعودِ وابْنِ عباسٍ ﴿ مَا يَلْزَمُ مِنَ الطَاعَةِ والتعظيمِ والإِحْتِرامِ ونَحْوِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَزْفَجُهُ أَنْهَائُهُمُ قَالَ أَهَلُ التَأْويلِ: ﴿وَلَزْفَجُهُ أَنْهَائُهُمُ ۚ فَي الحُرْمَةِ أَي لا يَحِلُ لَهِمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوهُمُ أَنَهَائُهُمُ ۚ فَي الحُرْمَةِ أَي لا يَحِلُ لَهِمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوهُمُ أَنْهَائِهُمُ ۚ فَي الحُرْمَةِ أَي الحُرْمَةِ أَي لا يَحِلُ لَهُمُ أَنْ يَكُولُ اللهُ إِذَا قَالَ: ﴿وَيَتَأَيُّهُا كَالَا مُهَاتِهِ وَلَا مَا نَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْ لَمْ يَخْلِلُنَ لِغَيرِهِ لَمْ يَكُنْ لِمَا ذَكَرَ لَهِنَّ مِنَ النّمُتيعِ وَاللّهُ مِنْ النّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ والللللّهُ والللّهُ والللّهُ واللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ واللّهُ الللللّهُ واللّهُ الللل

وهذهِ الحُرَمَةُ يَجِبُ أَنْ تكونَ بَعدَ الموتِ، وهي ما قالَ: ﴿وَلَاۤ أَن تَنكِحُوۤاْ أَزۡوَجُمُهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ [الأحزاب: ٥٣]إنما شَرْطُ هذا بَعْدَهُ لِيَكُنَّ أزواجَهُ في الآخِرَةِ [ويَحْتَمِلُ]<sup>(٤)</sup> أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَأَزْوَبُهُمُ أَمَهَائُهُمُّ ۖ أَيَهُمُّهُمُّ أَنَهُمُّهُمُّ أَنَهُمُّهُمُّ أَن أَرُواجِهُ في الآخِرَةِ، ومَنْزِلَتُهُنَّ <sup>(٥)</sup> كَمَنْزِلةِ أُمَّهاتِهِمْ يَشْتَوجِبْنَ ذلكَ لِحُرْمَةِ رسولِ اللهِ ومَنْزِلَتِهِ قَبْلَهُمْ.

وأمَّا الباطِنيَّةُ فإنهمْ يقولونَ في قولِهِ: ﴿وَأَزْفَكُهُ وَأَنْفَكُهُ مَا الْبَاطِنيَّةُ فإنهُ ليسَ يُريدُ أزواجَ النَّبِيِّ.

اَلَا تَرَى / ٤٢٤ ــ أَ/ أَنْهُ يَجِلُّ للنَّاسِ نِكَاحُ أُولَادِهِنَّ؟ ولو كُنَّ أُمَّهَاتٍ لم تَجِلَّ لأَنهمْ يَصيرونَ إِخْوَةً وأخواتٍ.` .

فإذا حَلَّ ذلكَ دلُّ أنهُ ما ذَكَرْنا، هذا قولُهُمْ.

لكنَّ الجوابَ لذلكَ ما ذَكَرْنا أنهُ جائزٌ أنهُ سَمّاهُنَّ أُمَّهاتٍ، أي مَنْزِلَتُهُنَّ كَمَنْزِلةِ الأُمَّهاتِ لِحُرْمَةِ رسولِ اللهِ ومَنْزِلَتِهِ. وذلكَ جائزٌ لأنهُ ذَكَرَ الشهداءَ أحياءً عندَهُ، وإنْ كانوا في الحقيقةِ مَوتى لِفَضْلِ الكرامةِ لهمْ والمَنْزِلَةِ عندَ اللهِ.

فَعَلَى ذلكَ ذَكَرَ الأَمُّهاتِ لأزواجِهِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَمَعْنُهُمْ أَوْلَى بِبَعْنِ فِي كِنْبِ اللَّهِ ﴾ [قالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ فِي كِنْبِ اللَّهِ ﴾ في مُحُمِ اللهِ كقولِهِ: ﴿ كِنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] أي مُحُمِّم اللهِ عليكمْ. وقالَ بعْضُهُمْ: ﴿ فِي كِنْبِ اللّهِ ﴾ [(٢٥ في ما أُنْزِلَ مِنَ الكِتابِ، وهو الذي [ذكرَ على اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ فَي اللّهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ فَلَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ فِي اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَوْ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْهُ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ

ثم الحُتُلِفَ في تأويلِ قولِهِ: ﴿وَأَوْلُوا ٱلأَرْحَارِ بَمَنْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾: قالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ المَوارِيثَ في بَدْهِ الأمْرِ لم تَكُنْ تَجْرِي إلّا في ما بَينَ المؤمِنينِ والمُهاجِرينَ مِنَ القراباتِ والأرحامِ. فإنْ كانَ مؤمناً، لم يُهاجِرْ، لم يَرِثِ ابْنَهُ ولا أباهُ ولا أخاهُ المُهاجِرَ وسائرَ قراباتِهِ، إذا ماتَ أَحَدُهما إلّا أنْ يكونا مؤمِنينِ مُهاجِرَينِ. فعندَ ذلكَ يَتُوارثُونَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: قوله. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: ومنزلتهم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: ذلك. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وكذلك.

وأمّا الكافرُ فإنهُ لا يَرِثُ المُشلِمَ. وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ أنهُ قالَ: ﴿لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ ولا الكافرُ المُسْلَمَ﴾ [البخاري ٦٧٦٤]، وقالَ: ﴿لا يَتَوارَثُ أَهلُ مِلْتَينِ﴾ [الترمذي ٢١٠٨].

وبعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّ الآية نَزَلَتْ ناسِخَةً لِما كَانَ منهمْ مِنَ التَّوَارُثِ بالمُؤاخاةِ، لأنَّ النَّبِيِّ كَانَ يُؤاخي بينَ رجلَينِ، فإذا ماتَ أَحَدُهما وَرِثهُ الباقي منهما دونَ عَصَبَتِهِ حتى نُسِخَ ذلكَ بالآيةِ التي ذَكَرَ. فَعلَى ذلكَ يكونُ قُولُهُ: ﴿إِلَآ أَن تَفْعَلُواۤ إِلَىٰ النّينَ آخى بينَهُمْ مَعْرُوفاً.

ثم اخْتُلِفَ في أُولِي الأرحامِ المَذْكورينَ في الآيةِ: قالَ بغضُهُمْ: همُ الذينَ ذَكَرَهُمْ في قولِهِ: ﴿ يُوسِيكُو اللَّهُ فِى آوَلَندِكُمْ ۖ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَيَيْنَ﴾ [النساء: ١١] على آخِرِ ما ذُكِرَ.

وقالَ بعضُهُمْ: لَيسوا هُمْ، وإنمّا الذي ذَكَرَ في ذلكَ همُ الذينَ يُبَيِّنُ لهمْ حَدٌّ مَواريثِهِمْ: فأمّا غَيْرُهُمْ فإنما همْ في قولِهِ: ﴿وَأَوْلُوا ٱلْأَرْعَادِ بَنْشَهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ﴾ فإنما يَرِثُ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ منهمٌ.

وكذلكَ يقولُ أبو حنيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ: إنَّ أُولِي الأرحامِ إنما يَرِثُ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ منهمٌ كالعصَباتِ؛ لأنَّ الاِبْنَةَ لا شَكَّ أنها أقْربُ مِنِ ابْنِ العَمِّ، ثم يكونُ النصفُ للاِبْنَةِ والبقيةُ لِابْنِ العَمِّ.

وقولُهُ تعالى : ﴿كَانَ ذَلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: في اللَّوحِ المَحْفوظِ بَيانُ المؤمِنينَ: بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ في المَواريثِ مِنَ اللَّينَ كانوا يَتوارَثون. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فِى ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي في التوراةِ مَكتوباً أنْ يَصْنَعَ بنو إسرائيلَ إلى بَني لاوي بْنِ يَعْقوبَ مَعْروفاً لِيَعودَ الغِنَى على الفَقيرِ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النِّبَيْتَنَ مِثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوجٍ وَإِنَرُهِمَ وَمُومَىٰ وَعِيسَى اَبَنِ مَرْبُمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم قِيئَاقًا عَلَيْهُمْ قِيئَاقًا عَلَيْهُمْ وَمِنْكَ وَمَالَ بعضُهُمْ: خَصَّ هؤلاءِ لأنَّ أهلَ الشَّرْعِ مِنَ الرسُلِ، همْ هؤلاءِ كقولِهِ: ﴿مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِيْنِ مَا وَمَعَىٰ بِهِ. نُوحًا﴾ الآية: [الشورى: ١٣]. لكنهُ قد ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى مَا يَدُلُّ أَنْ غَيرَ هؤلاءِ كانَ لهمْ أيضاً شَرْعٌ كقولِهِ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ كَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَنَا إِلَىٰ فُوجٍ وَالنِّبِيْنَ مِنْ بَهْدِوْلُهِ اللّهِ [النساء: ١٦٣].

وجائزٌ أنْ يكونَ تَخْصيصُ هؤلاءِ بأَخْذِ الميثاقِ لأنهمْ همْ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرسلِ حينَ قالَ: ﴿ فَاصَيْرَ كَمَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرسلِ حينَ قالَ: ﴿ فَاصَيْرَ كَمَا صَبَرَ أَوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] أو أنْ يكونَ لا على التَّخْصيصِ لِمَنْ ذَكَرَ، ولكنْ على إرادةِ الكُلِّ، واللهُ أعلَمُ.

ثم اخْتُلِفَ في أَخْذِ الميثاقِ: قالَ بعضُهُمْ: أخذَ ميثاقَهُمْ على أَنْ يُبَشَّرَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، يُبَشَّرُ نوحٌ بإبراهيمَ، وإبراهيمُ بموسى، وموسى بعيسى، وعيسى بمحمدٍ ﷺ.

وقالَ بعضُهُمْ: أَخَذَ ميثاقَهُمْ لِيُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وأَنْ يَدْعُوا إلى عبادةِ اللهِ تعالى، وأنْ يَنْصَحوا لِقومِهِمْ.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ أَخْذِ الميثاقِ مِنهُمْ لِمَا ذَكَرَ على إثْرِهِ ﴿ لِيَسْنَلَ الصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ أَخَذَ مِنهمُ الميثاقَ في

(١) في الأصل وم: شيء. (٢) في الأصل وم: الأدنى.

تبليغِ الرسالةِ إلى قومِهِمْ لِيَسْأَلَهُمْ عَنْ صِدْقِهِمْ أَنهمْ قد بَلَّغُوا ﴿وَأَخَذَنَا مِنْهُم قِيثَنَقَا غَلِيظُـا﴾ لأنَّ تبليغَ الرسالةِ إلى الفراعنةِ منهمْ وأعداءِ اللهِ صَعْبُ [شديدةٌ مَخاطِرُهُ](١٠)، فيهِ هَلاكُ النفسِ وفواتُ الروحِ، وهو ما قالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ ﴾ الآية :[المائدة: ٦٧].

ثم صِدْتُهُ في النَّبَإِ، وعَدْلُهُ في الحُكُم [ما](٣) سَمَّى القرآنَ مَرَّةً صِدْقاً ومَرَّةً عَدْلاً ومَرَّةً حقّاً.

فالحَقُّ يَجْمَعُ الأَمْرَينِ: النَّبَأُ والحُكْمَ جميعاً، والصَّذقُ في النَّبَإِ خاصَّةً، والحُكْمُ في العَدْلِ.

ثم يَختَولُ سُؤالُهُ ﴿ ٱلصَّدِيْنِينَ ﴾ ، وهمُ الرسُلُ ، ﴿عَن صِدْقِهِمْ ﴾ وجهينِ :

أَحَدُهُما: يَسَأَلُهُمْ عَنْ تبليغِ مَا أَمَرَهُمْ بالتّبليغِ إلى قومِهِمْ وعن إنباءِ مَا وَلَاهُمُ مِنَ الأنباءِ أَنْ يُنْبِئُوا أُولئكَ: هَلَ بَلّغْتُمْ؟ وهل أنْباتُمْ أُولئكَ؟

والثاني: يَسْأَلُهُمْ عن إجابِةِ أولئكَ لهمْ: هل أجابوكُمْ إلى ما دَعَوتُمْ؟ لأنَّ منهمْ مَنْ أجابَهُمْ، وصَدَّقَهُمْ، ومنهمْ منْ لم بُجِبُ، ولم يُصَدِّقْ، فَيُخَرَّجُ السؤالُ عَمَّنْ أجابَ على التقريرِ وعَمَّنْ<sup>(٤)</sup> لم يُجِبْ على التَّنييهِ والتوبيخِ

وهو يسألُ الفَريقَينِ جميعاً: الرسلَ عنِ التبليغِ والمُرْسَلَ إليهِمْ عنِ الإجابةِ كقولِهِ: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِيكَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنِ الإجابةِ كقولِهِ: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِيكَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنِ الْإجابةِ كقولِهِ: ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[[وقولُهُ تعالى](٥): ﴿وَأَعَدُّ لِلْكَفِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ بِتَرْكِهِمُ الإجابةَ والتَّصدْيقَ، واللهُ أعلَمُ](١).

الاية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَآرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجُنُودًا لَمْ تَرْوَهَا ﴾ كانهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: اشْكُروا ما أنْعَمَ اللهُ عليكُمْ، وأخسِنوا صُحْبَةَ نِعَمِهِ في النَّصْرِ لكُمْ والدفع عنكُمْ.

ثم الأمْرُ في تَذْكيرِ ما أنْعَمَ عليهمْ [فيهِ] (٧) وجوهٌ مِنَ الحكمةِ والدلالةِ:

أَحَلُها: تذكيرٌ لنا في مُقاساةِ أولئكَ السَّلَفِ والصحابةِ<sup>(٨)</sup> وعظيمِ ما امْتُجِنوا في أمْرِ الدينِ [حتى بَلَّغوا الدينَ]<sup>(٩)</sup> إلينا لكي لا نُضَيِّعَهُ نحنُ، بلْ يُلْزِمُنا أَنْ نَحْفَظُهُ، ونَتَمَسَّكَ بهِ، ونَتَحَمَّلَ /٤٢٤ ـ ب/ فيهِ كما تَحَمَّلَ أولئكَ.

والثاني: فيهِ آيةٌ لهمْ؛ وذلكَ أنهمْ كانوا جميعاً همْ وأعداؤُهُمْ، فجاءَتَهُمُ الريحُ والملائكةُ، فأهْلَكْتُهُمْ دونَ المؤمِنينَ. وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ (نُصِرْتُ بالصَّبا وأهْلِكَ عادٌ بالدَّبورِ»[البخاري ٣٢٠٥] وذلكَ آيةٌ عظيمةٌ.

والثالث: يُذَكَّرُهُمْ مَا آتَاهُمْ مِنَ الغَوثِ عِندَ إِياسِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وإشرافِهِمْ عَلَى الهلاكِ وخُروجِ أَنفسِهِمْ مِنْ أَيديهمْ لأَنُّ المُحدُّ قَلْ الْهَوْءُ مِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ وبَلَغَ أَمْرُهُمْ وحالُهُمْ مَا ذَكرَ حتى (١٠) قالَ ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْعَدُّ وَيَلَغَ أَمْرُهُمْ وحالُهُمْ مَا ذَكرَ حتى (١٠) قالَ ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْعَنكَامِرَ ﴾ الآية [الأحزاب: ١٠].

[ويَخْتَمِلُ](١١) أَنْ يُذَكِّرَ لِما كَانَ منهمْ مِنَ العهدِ والميثاقِ أَلَّا يُولُوا الأدبارَ، ولا يَهْرُبوا كقولِهِ: ﴿وَلَقَدَ كَانُواْ عَنهَـدُواْ اللّهَ مِن مَبْلُ لَا يُولُونَ ٱلأَتَبِنَرُ﴾ الآية [الأحزاب: ١٥].

يُذَكِّرُهُمْ عظيمَ نِعَمِهِ التي كانَتْ عليهمْ في النصرِ لهمْ على عَدُوِّهِمْ والدفْع عنهمْ وحالَهُمْ ما ذَكَرَ في الآيةِ.

وذلكَ كانَ يومَ الخَنْدَقِ [إذ تَحَزَّبَ الأعداءُ على](١٢) المؤمنيِنَ في ثلاثةِ أَمكنةِ، يُقاتِلونَهُمْ مِنْ كلِّ وجهِ شَهْراً، فَبَعَثَ اللهُ عليهمْ بالليل ريحاً باردةً، وبعثَ الملائكةَ، فَغَلَبتْهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: شديد مخاطرة. (٣) في الأصل وم: وقال. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ومن. (٥) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٦) سَاقطة من م. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: في الصحابة. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أو. (١٣) في الأصل وم: تخربوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا نَمْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ يَذْكُرُ أنهُ لا عنْ غَفْلَةٍ وسَهْوٍ تَرَكَّكُمْ هنالكَ حتى أحاطَ بكمُ العدوُّ، ولكنْ أرادَ أنْ يَمْتَحِنَكُمْ مِحْنَةً عظيمةً، أو يقولُ: إنهُ بَصيرٌ عليمٌ، فَيَجْزيكُمْ جزاءَ عملِكُمْ وصَبْرِكُمْ على ذلك، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مِنْ فُوقِ الوادي ومنْ أَسْفَلَ منهُ. وقيلَ: أحاطوا بهمْ مِنَ النواحي جميعاً. وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ كنايةً عنِ الخَوفِ، أي أُحيطَ بهمْ حتى خافوا على أنفسِهِمُ الهلاكَ. وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُئُرُ وَيَلَفَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ ﴾.

وعنِ ابْنِ عباسِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَكُمْ قَالَ: هـذا وَصْفُ الـمُنافقيـنَ ﴿ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُرُ ﴾ أي شَخَصَتْ ﴿ وَيَلَفَتِ ٱلْقُلُوبُ الْمُنافِعِينَ ﴿ زَاغَتِ ٱلْأَلُوبُ اللَّهِ مَنَ الْمَوْتِ ﴾ الْمُنكامِرَ ﴾ لِيسَدَّةِ خَوفِهِمْ كقولِهِ: ﴿ أَشِخَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ لَلْوَفُ رَأَتِتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُعْنَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ الْمُختاجِرَ ﴾ لِيشَالُ هذا؛ قد وصَفَهُمْ في غَيرِ آيةٍ مِنَ القرآنِ ما وَصَفَ ههنا. وهذا يُشْبِهُ أَنْ يكونَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هذا وَصْفُ حالِ المؤمِنينَ: شَخَصَتِ الأبصارُ، وبَلَغَتِ القلوبُ الحناجِرَ لمّا اشْتَدَّ بهمُ الخوفُ، لمّا أحاطوا بهمْ مِنْ فَوقِهِمْ ومِنْ أسفَلَ [منهمْ](٢).

ثم جائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ على التمثيلِ، أي كادَ يكونُ هكذا، أو جائزٌ أنْ يكونَ على التحقيقِ، وهو<sup>(٣)</sup> أنْ تزولَ عنْ أمكِنَتِها، وتَبُلُغَ<sup>(٤)</sup> ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظَّنُونَا﴾ قال بعضُهُمْ: ظَنَّ ناسٌ مِنَ المنافِقينَ ظُنوناً مُخْتَلِفَةً؛ يقولونَ: هَلَكَ محمدٌ وأصحابُهُ ونَحْوَهُ مِنَ الظُّنونِ الفاسدةِ (٥) وكقولِهِ: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ إِلَّا غُهُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢] ونَحْوَهُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ ذلكَ الظَّنُّ منَ المؤمِنينَ؛ ظَنّوا باللهِ ظُنوناً لِتَقْصيرِ أَو لِتَفْرِيطِ كَانَ منهمْ نَحْوَ قولِهِ: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَمَنْكُمْ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِّ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَيِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥] وكقولِهِ: ﴿إِنَّ الَذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٥].

﴾ وقولُهُ<sup>(١)</sup> تعالى: ﴿مُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُتْرِمُنُونَ﴾ بالقِتالِ وأنواعِ الشدائدِ ﴿وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدَا﴾ قيلَ: جُهدوا جَهْدَاً لنديداً.

الآية ١٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ يَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَشٌ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مِّرَضٌ﴾ هما واحدٌ، وهمُ المُنافِقونَ.

وجائزٌ أنْ يكونَ المنافقونَ همُ الذينَ أَضْمَروا الخِلافَ لهُ، وأَظْهَروا الوِفاقَ [على](٧) إبانةِ الحقِّ وظهورِهِ ﴿وَالَّذِينَ لِي قُلُوبِهِم مَّرَثُنُ﴾ همُ الذينَ كانوا مُرْتابِينَ في ذلكَ، لم يَتَبَيَّنْ لهمْ ذلكَ، ولم يَنْجَلِ، قالوا هذا: ﴿مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُهُونا﴾.

قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: الذي وَعَدَ لهمْ فُتوحُ البلدانِ؛ قالوا لمَّا أحاطَ بهمْ، أعني بالمؤمنِينَ، الكفارُ، قالَ ذلكَ المُنافقونَ. .

الآية ١٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَآلِهُ مُ يَنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ ﴾ قِيلَ: يَثْرِبُ المدينةُ. ويُقالُ: يا أهلَ يَثْرِبُ: يا أهلَ مَنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبُ فِي إِلَا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ورُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنهُ قالَ: «مَنْ قالَ للمدينةِ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ثلاثًا، هي طابَةُ، [ابن عُدَيِّ في الكامل ٩/ ١٦٥]. ثم قالَ بعضُهُمْ: إنَّ قولُهُ: ﴿وَلِذَ قَالَتَ ظَالِهَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرُ فَآرَجِعُواً ﴾ إنما قالَهُ أهلُ النّفاقِ لبعضِهِمْ ﴿لَا مُقَامَ لَكُرُ فَآرَجِعُواً ﴾ ثم يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا مُقَامَ لَكُرُ فَآرَجِعُواً ﴾ وجهينِ:

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وهي. (٤) في الأصل وم: بلغت. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: السوء. (٦) في الأصل وم: ثم قال. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

اَحَلُهُما: ﴿ نَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾ مِنَ الفَتْحِ والنَّصْرِ ﴿ إِلَّا غُرُورًا﴾.

والثاني: ﴿لَا مُقَامَ لَكُرُ فَآرَجِمُواۚ﴾ لِما يَقَعُ عندَهُمْ أنهمْ يَصِلونَ إلى ما كانوا يَطْمَعونَ، ويَأْمُلونَ، لأنهمْ كانوا يَخْرُجونَ رَغْبَةً في الأموالِ وطَمَعاً فيها، وهو ما وصَفَهُمْ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِۖ﴾ الآية [الحج: ١١].

وجائزٌ أنْ يكونَ هذا القولُ مِنَ المؤمنِينَ لأهلِ النّفاقِ. فإنْ كانَ مِنَ المؤمِنينَ لأولئكَ فالوجهُ فيهِ أنهمُ أرادوا أنْ يَظرُدوهُمْ لِفَشَلِهِمْ وجُبْنِهِمْ لئلّا يَهْزِموا جنودَ المُسْلِمينَ بانهزامِهِمْ لأنهمْ قومٌ هَمُّهُمُ الإِنْهزامُ، فإذا انْهَزَموا همُ انْهَزَمَ غَيرُهُمْ. فالمَعْنَى، إذا كانَ مِنَ المؤمنِينَ لهمْ، غَيرُ المَعْنَى، إذا كانَ [مِنْ](١) أهلِ النّفاقِ ﴿بَعْشِهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ﴾ [الزخرف ٦٧] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَسْتَغَذِنُ فَـرِيقٌ مِنْهُمُ النِّيَّ﴾ بالرجوعِ إلى المدينةِ كقولِهِ: ﴿إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ اَلَدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: 80].

وقولُهُ تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ قالَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ: ﴿بِيُونَنَا عَوْرَةٌ ﴾ خاليةٌ مِنَ الناسِ، ليسَ فيها أحَدٌ، فَنَخافُ السَّرَقَ عليها والأَخْذَ والمُكاثَرَةَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا أَرْدُوا بِالْعَوْرَةِ دَخُولَ الْعَدُّوَ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا فِي الجُنْدِ<sup>(٢)</sup> أَي يَدْخُلُ عَلَيْنَا مَكْرُوهُ مَمَّا<sup>(٣)</sup> يُخْزِنُنا، وَيَهُمُّنا، أَو كَلَامٌ نَحْوُ هذا، فَأَكْذَبَهُمُ اللهُ في قولِهِمْ، وقالَ: ﴿وَمَا هِنَ بِعَوْرَةٍ ﴾ بِلِ اللهُ يَحْفَظُها على ما وَعَدَ حتى لا يَذْخُلَ عليهمْ مكروةٌ ممّا<sup>(٤)</sup> يَخافُونَ، ولا يُصيبُهُمْ.

وقولُهُ تعالى : ﴿إِن يُرِيدُونَ﴾ أي ما يُريدونَ ﴿إِلَّا فِرَارًا﴾ مِنَ القِتالِ.

الآلية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَنْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا ٱلْفِسْـنَةَ لَآنزَهَا﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَبنِ:

أَحَدُهُما: أي لو [دَخَلَ الكُفّارُ]<sup>(ه)</sup> عليهمْ مِنْ أطرافِ المدينةِ ونَواحيها، ثم دَعَوهُمْ<sup>(١)</sup> إلى الشَّرْكِ لَأجابوهُمْ ﴿وَمَا تَلْبَـٰتُواْ يَهَا ٓ إِلَّا يَسِيرًا﴾أي لم يَمْتَنِعوا عنْ إجابَتِهِمْ، بل لأجابوهمْ بهِ كما دُعُوا.

[والثاني](٧): أنهم لو كانوا في بيوتِهِمْ، فَدَخَلوا عليهِمْ مِنْ نَواحيها، ثم سُثلوا الأمُوالَ وما تَحْوِيهِ أيديهمْ لَأَتُوها. أي أَعْظُوها ﴿وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرً﴾ يُخْبِرُ عنْ نِفاقِهِمْ وخِلافِهِمْ لهُ في السِّرِّ أنهمْ يُعْطُونَ لأولئكَ ما يُريدونَ مِنَ الأموالِ أو الدينِ، ويُوافِقونَهُمْ، ولا يُوافِقونَكُمُ البَّتَةَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدُ كَانُواْ عَنهَدُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لَا يُؤلُّونَ ٱلْأَبْنَرُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كانَ أناسٌ قد غابوا عن وَقْعَةِ بَدْرٍ وما أَعْظَى اللهُ أصحابَ بَدْرٍ مِنَ الفَضيلةِ والكَرامَةِ، فقالوا: لِيْنْ شِهِدْنا قِتالاً لَنُقاتِلَنَّ، فَساقَ اللهُ ذلكَ حتى كانَ في ناحيةِ المدينةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَلَقَدْ كَانُواْ / ٤٢٥ ــ أَ/ عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن فَبَـٰلُ لَا يُؤَلِّونَ ٱلأَنْبَذَ ﴾ وذلكَ أنهمْ كانوا عاهدوا الرسولَ ﴿ على عَهْدِهِمْ بمكةَ على العَقَبَةِ يَميناً، واشْتَرَطَ عليهمْ لِرَبِّهِ ولنفسِهِ.

أَمَّا لِرَبِّهِ فَأَنْ<sup>(٨)</sup> يَعْبُدُوهُ، وألَّا يُشْرِكُوا بهِ شيئاً. واشْتَرَطَ لنفسِهِ أَنْ يَنْصرُوهُ، ويُعَزِّزُوهُ، ويُعينوهُ، وأَنْ يَمْنَعُوهُ ممّا<sup>(٩)</sup> يَمْنَعُونَ منهُ أنفسَهُمْ ونِساءَهُمْ وأولادَهُمْ.

فقالوا: فإذا فَعَلْنا ذلكَ فما لَنا يا نَبِيَّ اللهِ؟ قالَ: لكمُ النَّصْرُ في الدنيا، والجَنَّةُ في الآخِرَةِ. قالوا: قد فَعَلْنا.

فذلكَ قولُهُ: ﴿وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ﴾ ليلةَ العَقَبَةِ حينَ شَرَطوا النَّبِيِّ المَنعَةَ ألّا يُوَلُوا الأدبارَ مُنْهَزِمينَ ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا﴾ أي يُسْأَلُ مَنْ نَقَضَ العَهْدَ ومَنْ وَفاهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾ مُجْزَياً نَقْضاً أو وفاءً، يُجْزَونَ على وفاءِ العَهْدِ ونَقْضِهِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: العورة. (٣) في الأصل وم: ما. (٤) في الأصل وم: لما. (٥) في الأصل وم: دخلوا. (٦) في الأصل وم: دعوا. (٧) في الأصل وم: وقال بعضهم. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: ما.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿قُلُ لَن يَنفَمَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَنتُد يِن الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ قالَ أهلُ التأويل: إنْ قَضَوَى عليكُمُ المَوتَ أو القَتْلَ فلنْ اللهُ النَّاويل: إنْ قَضَوَى عليكُمُ المَوتَ أو القَتْلَ فلنْ اللهُ الْفُوارُ، بل يَنْقَضي.

وأَصْلُهُ: إِنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَيْكُمُ [الْمَوتُ](٢) أَوِ الْقَتْلُ فَلَنْ(٢) يَنْفَعَكُمُ الفرارُ منهُ، بل يأتي، لا مَحالَةَ، كقولِهِ: ﴿لَبَرَرُ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَعَاجِمِهِمٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٤] أي لا مَحالة، والمَكتُوبُ عليهمُ القَتْلُ، وإِنْ كانوا في بيوتِهِمْ لَبَرَزُوا فَيْقُتَلُونَ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٤)</sup>: ﴿وَإِذَا لَا تُمَنَّمُونَ إِلَّا قَلِيلَا﴾ قالَ بعْضُهُمْ: إنَّ الدنيا قليلٌ إلى آجالِكُمْ. وجائزٌ أنْ يكونَ معناهُ: ولَئِنْ نَفَعَكُمُ الفِرارُ عنهُ فلا تُمَتَّعونَ إلَّا قليلاً كقولِهِ: ﴿أَفَكَنْ إِنْ مَّتَّعَنَنَهُمْ سِنِينَ﴾ ﴿ثُمُّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُّوك﴾ [الشعراء: ٢٠٥ و٢٠٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ مَن ذَا الَّذِى يَمْسِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَرْ أَرَادَ بِكُرْ رَحَمُهُ وَكَرَ هذا على إثْرِ قولِهِ: ﴿ وَلَكُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، فَإِنْ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ أَو القَتْلِ، فَإِنْ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

الْآية الله المُنافِقينَ، وقالوا: مَنْ ذَا الذي يَحْمِلُكُمْ على قَتْلِ انفسِكُمْ على أيدي أبي سُفيانَ ومَنْ مَعَهُ مِنْ أَصحابِهِ؟ فإنهمْ أَرْسَلُوا إلى المُنافِقينَ، وقالوا: مَنْ ذَا الذي يَحْمِلُكُمْ على قَتْلِ انفسِكُمْ على أيدي أبي سُفيانَ ومَنْ مَعَهُ مِنْ أَصحابِهِ؟ فإنهمْ إنْ قَدَروا عليكُمْ هذهِ المَرَّةَ مَا اسْتَبْقُوا منكُمْ أحداً. فإنّا نُشْفِقُ عليكُمْ، فإنما أنتمْ إخوانُنا، ونَحْنُ جيرانُكُمْ ﴿مَلُمَّ إِلِيَانَا﴾.

وقالَ بغضُهُمْ: همُ المُنافقونَ، عَوَّقَ بعضُهُمْ بعضاً، ومَنَعَ عنِ الخُروجِ معَ رسولِ اللهِ إلى قِتالِ العَدُقِ. وفيهِ أمرانِ:

أَحَدُهما: دلالةٌ على إثباتِ الرسالةِ لأنهمْ كانوا، يُسِرّونَ هذا، ويُخْفُونَهُ (٩) في ما بَينَهُمْ، ثم آخَذَهُمْ بذلكَ [لِيَعْلَموا أنهُ إنما عَلِمَ ذلكَ] (١٠) باللهِ تعالى.

والثاني: أنْ يكونوا أبداً على حَذَرٍ ممّا يُضْمِرونَ مِنَ الخِلافِ كقولِهِ: ﴿يَحَدُّدُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ ﴾ الآية [التوبة: ٦٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي لا يَأْتُونَ القِتالَ والحَرْبَ إِلَّا مُراءاةً وسَمْعَةً.

هذا، واللهُ أعلَمُ، يُشْبِهُ أَنْ يُريدَ بالقَليلِ أَنهمْ لا يَأْتُونَ أَتْيَ مَنْ يُريدُ القِتالَ والقِيامَ [معهمْ](١١)، ولكنْ مُراءاةً وسَمْعَةً وإظهاراً للوِفاقِ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: تبنيتموه واتخذتموه. (٦) ساقطة من الأصل وم: (٧) ساقطة من الأصل وم: ويخفون.
 (٠٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: ولا.

وقالَ بعضُهُم: الشُّحُ أيضاً، هو الحِرْصُ؛ يقولُ: ﴿ أَشِحَّةَ ﴾ أي حِراصاً على قِسْمَةِ الغَنيمةِ؛ يُخْبِرُ عن حِرْصِهِمْ في الدنيا ورُكونِهِمْ إليها ومَيْلِهِمْ فيها.

ثم الْحَبَرَ عَنْ خَنْسِهِمْ وَفَشَلِهِمْ وشِدَّةِ خَوفِهِمْ، وهو ما قالَ: ﴿ فَإِذَا جَآةَ لَلْمُؤْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُهِنَ إِلَىٰكَ نَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَأَلَّذِى يُغْفَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقْ سَلَقُوكُم بِأَلْمِينَةٍ حِدَالِهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقْ سَلَقُوكُم بِأَلْمِينَةٍ حِدَالِهِ مَا عَظُونا، قد يُخْبِرُ عَنْ شِدَّةِ حِرْصِهِمْ فِي قِسْمَةِ الغَنيمَةِ ورَغْبَتِهِمْ فِيها أنهمْ أَشَحُ قومٍ وأَسْوَؤُهُمْ مُقَاسَمَةً ؛ يقولونَ : أَعْطُوا، مَا أَعْطُونا، قد شَهِدُنا مَعَكُمْ كَقُولِهِ : ﴿ أَلَمْ نَكُن مَّمَكُمْ ﴾ [النساء: ١٤١] ونَحْوَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَشِحَّةٌ عَلَ ٱلْخَيْرِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا قولُهُمْ: أي إنّا أشَحُّ منكُمْ على رسولِ اللهِ وعلى دينِهِ، وأضَنُّ منكُمْ على الخَيرِ، أي نحنُ أخْرَصُ عليهِ منكُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿أَشِحَّةٌ عَلَى ٱلْغَيْرِ﴾ أي حِراصاً على الغَنيمةِ والنَّيلِ منها.

ثم أخْبَرَ عنهمْ وعنْ خِلافِهِمْ لهُ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿أُولَتِهَكَ لَرَ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبَطَ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ التي عَمِلوها في الظاهِر ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا﴾ أي صُنْعُهُمُ الذي صَنَعوا على اللهِ يَسيراً أي لا يَضُرُّهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: إحباطُ<sup>(٣)</sup> أعمالِهِمْ وتَغذبيُهُ إِيّاهُمْ معَ كَثْرَةِ أَتباعهِمْ وأعوانِهِمْ على اللهِ [يَسيرٌ أي لا]<sup>(٣)</sup> يَشْتَذُ عليهِ، ولا يَضْعُبُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية (٢٠) وقولُهُ تعالى: ﴿يَصْبَوُنَ ٱلْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ﴾ أي يَحْسَبُ هؤلاءِ المُنافِقُونَ أنَّ الأحزابَ لم يَذْهبوا مِنَ الفَرَقِ والجُبْنِ والفَشَلِ الذي فيهمْ يومَ الخَنْدَقِ ﴿وَإِن يَأْتِ ٱلْأَصْرَابُ﴾ أي يُقْبِلِ الأحزابُ ﴿يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَصْرَابِ وَالْهُمْ وديارَهُمْ ﴿يَسَتَلُونَ عَنْ أَنْهَا إِكْمَ لَهُ اللهُ وَلَا أُوطانَهُمْ وديارَهُمْ ﴿يَسَتَلُونَ عَنْ أَنْهَا إِكُمْ ﴾ .

كَانَ هَمُّهُمُ<sup>(٤)</sup> التَّخَلُّفَ والفِرارَ مِنَ القِتالِ وطَلَبَ أخبارِ المؤمِنينَ أنهمْ ما فُعِلَ بهمْ نَحْوَ ما قالَ : ﴿وَيَمْلِلُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمُ مِنكُو وَلَكِكَنَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ ﴿لَوْ يَجِينُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَنزَتِ أَوْ مُذَخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ﴾ [التوبة : ٥٦ و٥٧].

هكذا كانَتْ عادَتُهُمْ، ثم ابْتَلاهُمُ اللهُ بِما كانوا يُظْهِرونَ المُوافَقَةَ للمؤمِنينَ، ويُضْمِرونَ الخِلافَ لهمْ والعداوةَ بِفَضْلِ فَشْلِ وجُبْنِ، ما لم يكُنْ ذلكَ في غَيرِهِمْ.

فَهِي ذَلَكَ تَحْذَيرٌ لَلْمَوْمِنينَ وزَجْرٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا الصَّنيعِ ومِثْلِ هَذَهِ المُعامَلَةِ لِئلّا يُبْتَلُوا بِمثْلِ مَا ابْتُلِيَ أُولئكَ.

وفيهِ أنهُ يُعامِلُ بعضُهُمْ بَعْضاً على الظاهِرِ الذي ظَهَرَ دونَ حقيقةِ ما يكونُ. وعلى ذلكَ يَجْرِي الحُكْمُ على ما عاملَ رسولُ اللهِ وأصحابُهُ<sup>(ه)</sup> أهلَ النّفاقِ. وحُكْمُهُ على ما أظْهَروا دونَ ما أضْمَروا في الأنِكحةِ والصَّهْرِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأحكامِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ ۚكَانُواْ فِيكُمْ مَا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلَا﴾ قال بعْضُهُمْ: ﴿مَا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلَا﴾ [أي إلا](٢) في ما يَدْفعونَ عنْ أنفسِهِمْ لو قَصَدوا. فأمّا الدَّفْعُ عنِ المؤمِنينَ ودينِهِمْ فلا.

وجائزٌ أنْ يكونَ المُرادُ بالقليلِ [ألّا يُقاتِلوا]<sup>(٧)</sup> الْبَتَّةَ حقيقةَ القِتالِ، وهو ما ذَكَرَ عنهُمْ حينَ قالَ: ﴿لَوْ خَسَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُمْ إِلَّا خَبَالَاكِهِ [التوبة: ٤٧] أي فساداً في أمْرِكُمْ، واللهُ أعلَمُ./ ٤٢٥ ـ ب/

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ذلكَ حَيثُما (^^ كانَ يُباشِرُ القِتالَ بنفسِهِ، فَباشِروا معهُ القِتالَ [فَمَنْ باشَرَ مَعَهُ القِتالَ] (^ آساهُ بأُسْوَةِ حَسَنَةٍ، ومَنْ لم يَفْعَلْ فلم يُؤاسِهِ. وابْنُ عباسٍ يقولُ: ﴿ أَسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ أي سُنَةٌ صالحةٌ أو نَحُوهُ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حبط. (۳) من م، في الأصل: يسيرا ألا. (٤) في الأصل وم: همتهم. (٥) من م، في الأصل: أصحاب. (٦) من م، في الأصل وم: أي لا يقاتلون. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

مِثْلُ هذا إنما يُذْكَرُ عنْ زَلَاتِ تكونُ إمّا مِنَ المنافِقينَ وإمّا<sup>(١)</sup> مِنَ المؤمِنينَ؛ فيقولُ: لكمْ في التَّأسِّي برسولِ اللهِ الاِثْتِداءُ والقُدْوَةُ بهِ. فهو يُخَرَّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أي لقد كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ قبلَ أنْ يُبْعَثَ رسولاً وقَبْلَ أنْ يُوحَى إليهِ في ما عَرَفْتُموهُ مِنْ حُسْنِ خُلُقِهِ وكَرَمِهِ وشَرَفِهِ وأمانَتِهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فكيفَ تركْتُمُ اتّباعَهُ إذْ<sup>(٢)</sup> بُمِثَ رسولاً؟

الثاني: لقد كانَ لكمْ، أي صارَ لكمْ في رسولِ اللهِ إذْ<sup>٣١</sup> بُعِثَ رسولاً أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ في ما أُنْزِلَ إليهِ، وأُوحَي إليهِ، وفي ما شاهَدْتُموهُ مِنْ حُسْنِ خُلُقِهِ وكَرَمِهِ. فالواجبُ عليكم أنْ تَتَأَسَّوا بهِ.

والثالث: لقد كانَ لكمْ بالمؤمنينِ أَسْوَةٌ باسْتِواثِهِمْ لوِ اتَّبَعْتُمْ في ما شَرَّعَ لكُمْ رسولُ اللهِ، وسَنَّ، والأَسْوَةُ هي الاِسْتِواءِ كقولِ الناسِ: فلانَّ أَسْوَةُ خُرَماثِهِ، أي يكونُ المالُ بينَهُمْ على الاِسْتِواءِ. هذا واللهُ أعلَمُ، يُشْبِهُ أَنْ يكونَ تأويلَ الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: تكونُ في رسولِ اللهِ أُسْوَةً لِمَنْ خافَ اللهَ وآمَنَ باليومِ الآخِرِ ويِجَزاءِ الأعمالِ. فأمّا المُنافِقُ والذي لا يُؤمِنُ بالبعثِ فلا تكونُ فيه أُسْوَةٌ لهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ ﴾ أي لقد كانَ لكمْ أُسْوَةٌ حسنةٌ ولِمَنْ كانَ يَرْجو اللهَ واليومَ الآخِرَ، وأنْ يكونَ: لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنةٌ وفي مَنْ كانَ يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ذِكْرُ اللهِ يَحْتَمِلُ في نِعْمَتِهِ وإحسانِهِ؛ يَذْكُرُهُ بالشكرِ لهُ وحُسْنِ الثناءِ، أو يَذْكُرُ سلطانَهُ و مُلْكَهُ أو جلالَهُ وعظَمَتَهُ وكِبْرِياءَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 17 وقولُه تعالى: ﴿وَلِنَا رَمَا الْمُؤْمِثُونَ الْأَخْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَمُولُمُ حَينَ '' الخَبْرَهُم أَنكُمْ سَتَلْقُونَ كذا في قولِهِ: ﴿أَمْ حَينَتُمْ أَن تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَسَتُهُمُ الْبَأْسَالُهُ وَالْفَرْآلِهُ وَاللّهُ الّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَسَتُهُمُ الْبَأْسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَدَق اللّهُ وَرَمُولُمُ في ما أَخْبَرَنا مِن الوخي قَبْلَ أَنْ يكونَ وقَبْلَ أَنْ نَلْقاهُ ﴿وَمَا عَايَنُوا مَا وَعَدَلُهُمْ إِلّا إِيمَاناً وتَصْديقاً لرسولِ اللهِ فَي ما وُعِدُوا، وأُخْبِروا (١٠ إلّا إيماناً وتَصْديقاً لرسولِ اللهِ في وَعْدُوا، وأُخْبِروا (١٠ إلّا إيماناً وتَصْديقاً لرسولِ اللهِ في وَعْدُه وخَدَه .

وقالَ قائلونَ: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قد وَعَدَ لهمْ، وأَخْبَرَ أَنَّ يومَ الخَنْدَقِ يكونُ مِنَ الأحزِابِ كذا والجنودِ كذا، وأنكُمْ سَتَلْقَونَ يومثذِ كذا. فلّما رَأُوا ذلكَ، وعايَنوهُ، قالوا عندَ ذلكَ: ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَيَسُولُلُمُ وَصَدَقَ ٱللهُ وَرَسُولُلُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيكَنَا وَتَسْلِيمًا﴾ وتصديقاً لرسولِ اللهِ لأنَّ ذلكَ آيةٌ وحُجَّةٌ لرسالتِهِ، فهو يزيدُهُمْ تَضديقاً لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَشْلِيمًا﴾ أي تَسْلَيْماً لأمرِ اللهِ وتفويضاً له. وقيلَ: ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ بما أصابَهُمْ يومَ الخندقِ ﴿إِلّاَ إِيكَنَا﴾ وتصديقاً إلى تَصْديقِهِمُ الأوَّلِ ويقينِهُمُ الأوَّلِ ﴿وَتَشْلِيمًا﴾ لأمرِ اللهِ ذلكَ لأنَّ الأمرَ كانَ قضاءً، عليهِ (٧) أنْ يُصيبَهُمْ. فَسَلَّمُواَ اللهِ أَمَرُهُ، وصَبَرُوا عليهِ. وأصلُهُ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الايد ٢٢ على وجهين: ﴿ مِنَ ٱلنُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتِهِ ۖ قُولُهُ: ﴿ مِنَ ٱلنُوْمِنِينَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُما: ﴿ مِنَ ٱلنَّوْمِنِينَ ﴾ الذينَ همْ عندَكُمْ مؤمنونَ ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهُ ﴾ ورجالٌ [لم يَصْدُقوا] ( المُنافقون لأنَّ ظاهرَ هذا الكلامِ يَدُلُّ على أنَّ مِنَ المؤمِنينَ الذينَ همْ في الظاهِرِ عندَهُمْ مؤمنونَ لم يَصْدُقوا فأمَّا مَنْ كانَ في الحقيقةِ مؤمناً فقد صَدَقَ عَهْدَهُ.

والثاني: ذَكَرَ ﴿ مِّنَ ٱلْتُوْمِنِينَ﴾ خَصَّ بَعضَ المؤمِنينَ بِصِدْقِ ما عاهَدوا، وهُمُ الذينَ خَرَجوا لذلكَ، لم يكُنْ بهمْ عُذْرٌ، فَوَفُوا ذلكَ العهدَ، وتَخَلَّفَ بعضٌ مِنَ المؤمِنينَ لِلْعُذْرِ، فلم يَتَهَيَّأُ لهمْ وفاءُ ذلكَ العَهْدِ له (٩) وصِدْقُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أو. (٢) و(٣) في الأصل وم: إذاً. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: أخبر. (٧) في الأصل وم: عليهم. (٨) من م، في الأصل: يصدقون. (٩) في الأصل وم: لهم.

Charles and the series of the

وكذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿ فِيَنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُ ﴾ أي وَفَى بِعَهْدِهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْنَظِرُ ﴾ [الوفاء أي يرتفيعُ عنهُ](١)العُذْرُ، فَيَفي ذلك، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ غَنَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُ ﴾ وفاءَهُ. قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ غَنَبَهُ﴾ أي هَلَكَ عليهِ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنَظِرُ ﴾ ذلكَ أي على شَرَفِ الهلاكِ.

[وقولُهُ تعالى](٢) ﴿وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلاً﴾ هذا يُقَوَّي التأويلَ الذي ذَكَرْنا: أَخْبَرَ في قولِهِ: ﴿مِّنَ ٱلْتُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا الله عَلْرَبهمْ، فَخَرَجوا، فَوَفُوا كُلُّهُمُ العُذْرُ، فلم يَفُوا عَهْدَهُ، والذينَ، لا عُذْرَ بهمْ، فَخَرَجوا، فَوَفُوا كُلُّهُمْ، لم يُبَدِّلُوا عَهْدَ اللهِ تُبْديلاً لأنهُ إنما خَلِّفَهُم العُذْرُ، فلم يَقُوا.

الاَيْدِهِ ٢٤ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الطَّندِقِينَ بِسِدْقِهِمْ ﴾ على ما وَفَوا ﴿ وَيُعَذِّبَ اَلْمُنَافِقِينَ إِن شَـَةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ هذا يَدُلُ أَنَّ مِنَ المُنافقينَ مَنْ قد يتوبُ حينَ (٢) قالَ: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَـاّةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي (١٤) يُعَذَّبُ الذي ماتَ على يَفْوَهِ مِنَ المُنافقينَ مَنْ قد يتوبُ حينَ (٢) قالَ: ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاآةً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي (١٤) يُعَذِّبُ الذي ماتَ على إنْ اللهُ إلى اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهِ اللهُ الله

[وقولُهُ تعالى] (°): ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَنُورًا رَّحِيمًا﴾ أي لم يَزَلْ غَفوراً رَحيماً ﴿رَّحِيمًا﴾ حينَ رَحِمَهُمُ، ولم يَأْخُذْهُمْ وقْتَ ارْتِكابِهِمُ الجُرْمَ، ولكنْ أَمْهَلَهُمْ، واللهُ اعلَمُ.

الآية ٢٥ و وله تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ﴾ أي رَدَّ كُفّارَ مكة يومَ الخَنْدَقِ ﴿ لَرَ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي رَدَّعُمْ بِغَيْظِهِمْ، لم يُصيبوا شيئاً مِنَ الغَنيمةِ.

فإنْ كانَ المرادُ مِنَ الخَيرِ الغنيمةَ فجائزٌ أنْ يُسْتَدَلَّ [بالآيةِ](١) على تَمَلُّكِ أهلِ الحربِ أموالَ المسلِمينَ إذا أَحْرَزُوها حينَ (٧) قال : ﴿ لَرَ بَنَالُواْ خَيْراً ﴾ أي مالاً .

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ لَرَ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ أي سُروراً بما كانوا يَأْمُلُونَ، ويَظْمَعُونَ هلاكَ المؤمنين على أيديهمْ لمّا أحاطوا بهمْ، وضَيَّقُوا عليهمُ الأَمْرَ حتى احْتاجوا إلى الخَنْدقِ، فكانوا في أيديهمْ. يقولُ: إنهمْ لم يَنالوا ذلكَ السرورَ الذي كانوا يأمُلُونَ، ويَرْجونهُ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ﴾ حينَ (٨) بَعَثَ عليهمُ الريحَ، وسَلَّطَ عليهمُ الملائكةَ حتى هَزَمُوهُمْ، حتى كُفُوا القتالَ والحَرْبَ مَعَهُمْ.

[وقولُهُ تعالى] (1): ﴿وَكَاكَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ لأنهُ قَوِيٌّ بذاتِهِ، لا يَلْحَقُهُ ذُلٌّ. وإنْ لَحِقَ أُولِياءَهُ الذُّلُ والضَّغْفُ، فَلَيس كَمُلُوكِ الأرضِ إذا ذهبَ أصحابُهُمْ، أو دَخَلَ فيهمْ ذُلُّ وضَعْفٌ ذلَّ مَلِكُهُمْ لأنهُ عزيزٌ بِجُنْدِهِ وحَشَمِهِ فأمَّا اللهُ سُبحانهُ فَقَويُّ بذاتِهِ لا يَلْحَقُهُ ذلُّ ولا ضَعْفٌ بذهابِ أوليائِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ يَبَالُّ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتَ ﴿ وَالْحزابِ: ٢٣] كَانَ رَجَالٌ فَاتَهُمْ يُومُ بدرٍ، فقالوا: لئنُ خَضَرُنا قتالاً لَنَفْعَلَنَّ، وَلَنَفْعَلَنَّ، وَلَنَفْعَلَنَّ، وَلَنَفْعَلَنَّ، وَلَنَفْعَلَنَّ، وَلَنَفْعَلَنَّ، فلما كانَ يومُ الأحزابِ قاتلوا. فذلكَ قولُهُ: ﴿ وَمِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتُ فَيُقَاتِلُ عَلَى مَا فَيَعْهُمْ مِن فَنَوْلِهُ ﴾ يوماً آخَرَ، يكونُ فيهِ قِتالٌ، فَيُقاتِلُ على مَا عَاهَدَ اللهُ عليهِ ﴿ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وفي حَرْفِ أَبَيٍّ: ومنهُمْ مَنْ بَدَّلَ، فَيَرْجِعُ ذلكَ على المُنافقينَ الذينَ ذَكَرْنا بَدْءاً.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ [الأحزاب: ١٣] أي خاليةٌ. وأضلُ العَورةِ ما ذَهَبَ عنه السَّنْرُ والحِفْظُ. فكانَ الرجالُ ﴿ / ٤٣٦ \_ أَ/ سَثْراً وحِفْظاً للبيوتِ. فإذا ذهبوا اغوَرّتِ البيوتُ. تقولُ العربُ: اغوَرّ المَنْزِلُ، أي ذَهبَ سَنْرُهُ، وسَقَطَ جدارُهُ، ﴿

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: بالوفاء أن يرتفع عند. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، في الأصل: أو. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم.

واغورًّ الفارسُ إذا بدا فيهِ موضعُ خَلَلِ للِضَّرْبِ بالسيفِ. يقولُ اللهُ تعالى: ﴿وَيَا هِىَ مِتَوْرَةٍ ﴾ لأنَّ اللهَ حافِظُها، ولكنْ يُريدونَ الفِرارَ. وقولهُ: ﴿وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم يِّنْ أَتَطَارِهَا﴾ أي مِنْ جَوانِبِها ﴿فُمَّ سُهِلُواْ ٱلْفِتْـنَةَ ﴾ أي الكُفْرَ لَاتَوها <sup>(١)</sup> أي أغطّوها مَنْ أرادَها<sup>(٢)</sup>﴿وَيَا تَلْبَشُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا﴾ أي بالمدينةِ. ومَنْ قَرَأها ﴿لَاتَوَابَا الْأحزابِ: ١٤] بِغَيرِ مَدَّ أرادَ لصاروا إليها.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: قولُهُمْ: ﴿إِنَّ بِيُونَنَا عَرْزَةٌ ﴾ مِنْ ناحيةِ العَدُوِّ، والعَورةُ الموضعُ الذي يُخافُ منهُ. وقولُهُ: ﴿أَقَلَالِهَا﴾ أي نَواحيها، الواحدُ قُظرٌ ﴿ثُمَّ شَهِلُواْ ٱلْفِتْـنَةَ﴾ أي عُرِضَتْ عليهمْ، وهو الكُفْرُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ مَلَقُوكُمُ بِٱلْمِنَةِ حِدَاذِ ﴾ [الأحزاب: ١٩] يقولُ: آذَوكُمْ بالكلامِ. يُقالُ: خطيبٌ سَليقٌ وسَلاقٌ. وفيهِ لغةٌ اخْرَى: صَلَقوكُمْ بالصادِ<sup>(٣)</sup>، وهو الضربُ. وأبو عوسَجَةَ يقولُ قريباً منهُ: سَلَقوكُمْ أي كلَّموكُمْ، فَضرَبوكُمْ بالسنةِ حدادٍ أي طِوالِ. السَّلْقُ الضَّرْبُ، والحاطبُ السَّلاَقُ، والمِسْلاقُ مِنْ هذا، وهو طولُ اللسانِ والجرأةُ على الكلامِ وقولُهُ: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ١٣] بِنَصْبِ<sup>(٤)</sup> الميمِ لا يكونُ إلّا مِنَ القيامِ: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ برفعِ الميمِ يكونُ مِنَ الإقامةِ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةَ. وأبو عُبَيدَةَ يقولُ: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ أي لا إقامةَ لكمْ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: المَقامَةُ المَجْلِسُ، ومَقاماتٌ جمعُ المَقامِ مَوضعُ القَدَمَينِ، والمُقامُ الموضعُ الذي يُقيمُ فيه الرجلُ. وقالَ: ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾ قالَ: المُتَعوَّقُ المُختَبَسُ، والمُعَوَّقُ الذي يُعَوَّقُ غَيرَهُ، أي يُحَبِّسُ. وقولُهُ: ﴿أَشِحَةً عَلَيْكُمْ﴾ [الأحزاب: ١٩] أي حِراصاً على مانالكُمْ مِنَ الشَّرِ. الواحدُ شحيحٌ. يُقالُ: شَحَّ يَشُحُّ شَحَّا، فهو شحيحٌ، أي حَرِصَ يَحْرَصُ حِرْصاً، فهو حريصٌ.

وقالَ غَيرُهُ: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾ أي بُخَلاءً، لا يُنْفِقونَ عليكُمْ أو في سَبيلِ اللهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَقْسَبُنَ ٱلْأَخْرَابُ لَمْ يَذْهَبُواۚ ﴾ [الأحزاب: ٢٠] مِنْ شِدَّةِ الفَرَقِ [فهمْ هؤلاءِ المُعَوِّقُونَ اليهودُ والمُنافِقُونَ ﴿ وَلِن يَأْتِ ٱلْأَهْرَابُ ﴾ والأحزابُ: همُ الفِرَقُ أَ<sup>(٥)</sup> أعداءُ رسولِ اللهِ وأصحابِهِ: ﴿يَوَدُّواْ لَوَ أَنَهُم بَادُونَ فِي ٱلأَعْرَابِ ﴾ يقولُ: خارجونَ في الأعرابِ مِنَ الرَّهبَةِ: ﴿يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآلٍ كُمُّ ﴾ يَسْأَلُونَ عَنْ خَبَرِ المؤمنينَ ساعةً بَعدَ ساعةٍ جَزَعاً ورَهبةً. يقولُ اللهُ للمؤمنينَ: ﴿وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم ﴾ أي مَعَكُمْ عندَ القِتالِ، هؤلاءِ الذينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ: ﴿مَا فَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ رَمْياً بالحجارةِ مِنْ ضَعْفِهمْ وَفَرَقِهِمْ، وما ذَكَرُنا دَفْعاً عنْ أنفسِهمْ، وأمّا غَيرُهُ فلا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم يَنْ ٱهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن مَيَاصِهِم ﴾ ذُكِرَ في القصةِ أنَّ اليهودَ يَهودَ بَني قُريَظَةَ ظاهَروا أبا سُفْيانَ وأصحابَهُ على رسولِ اللهِ وعلى المؤمنينَ، ونَقضوا العهدَ الذي كانَ بينَهُمْ وبَينَهُ. فلما انْهَزَمَ المُشْرِكُونَ تَحَصَّنَ بَنوقُريَظةَ في حصونِهِمْ، ورَجَعَ النَّبِيُّ إلى المدينةِ، فجاءَهُ جبريلُ، فقالَ لهُ: يا محمدُ، واللهِ ما وَضَعَ أهلُ السماءِ أسْلِحَتَهُمْ، وقد وَضَعْتُمْ انتمْ أسلِحَتَكُمْ، اخرُجْ على بَني قُريظة، فقالَ لهُ النَّبِيُّ: فكيفَ أصنَعُ بهمْ، وهمْ في حصونِهِمْ (٢٠)؟ قالَ: أخرُجْ إليهمْ، فو اللهِ لَأَدُقَّنَهُم بالخيلِ والرجالِ كما تَدُقُّ البَيضَةَ على الصَّفا، ولَأُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ حصونِهِمْ (٢٠). فنادى رسولُ اللهِ في الناسِ، وأمرَ بالخُروجِ على بَني قُريَظَةً، فَخَرجوا، فَحاصروهُمْ كذا كذا ليلةً حتى صالَحَهُمْ على حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فَنَزَلُوا على حُكْمِهِ.

فَحَكَمَ سَعْدٌ أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، ويَسْبِيَ ذَرارِيَّهمْ ونِساءَهُمْ. فقيلَ: إِنَّ رسولَ اللهَ قالَ يومثذِ: ﴿يَا سَعْدُ لقد حَكَمْتُ فيهمْ بِحُكُم اللهِ﴾ [البخاري: ٣٠٤٣]. فأُخْرِجَتِ المُقاتِلَةُ، فَقَتلُوا، وسَبَوا ذَراريَّهمْ ونساءَهُمْ، فَقَسَّمَ أرضَهُمْ بينَ المُهاجِرينَ.

ُ فقالَ قومُهُ والأنصارُ: آثَرْتَ المُهاجِرينَ بالعُقارِ دونَنا، فقالَ: إنكمْ ذَوو عُقارٍ، وإنَّ القومَ لا عُقارَ لهمْ، أو كلاماً نحوَ نـا.

فذلكَ قُولُهُ: ﴿ وَٱنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلْهَرُوهُم يِّنَ آهَلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ يعني الذينَ ظاهَروا أبا سُفيانَ والمُشْرِكينَ جميعاً على رسولِ اللهِ

(٤) انظر معجّم الْقراءات القرآنية ج٥/ ١١٤. (٥) من م، ساقِطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حصنهم. (٧) في الأصل وم: حصنهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ﴿ لَا تَوْجَهُ انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/١١٦. (٢) في الأصل وم: أراده. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/١١٧.

وأصحابِهِ: ﴿ مِن صَيَاصِهِمَ ﴾ أي مِنْ حُصونِهِمْ: ﴿ وَقَذَكَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ ﴾ وهُمُ المُقاتِلَةُ: ﴿ وَتَأْمِرُونَ فَرِيقًا ﴾ وهمُ النساءُ والذَّراري.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضُا لَمْ تَطَنُّوهَا ﴾ أي لم تَمْلِكوها. الحُتَلِفَ في قولِهِ: ﴿وَأَرْضَا لَمْ تَطَنُّوهَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هي أرضُ مكة. وقالَ بعضُهُمْ: هي أرضُ الشامِ وقُواها. وقالَ بعضُهُمْ: هي أرضُ خَيْبَرَ، أي سَيُورُنُكُمُ اللهُ إياها أيضاً. فأمّا أرضُ مكة فقد فَتَحَها، وتَركها في أيدي أهلِها. وكذلكَ بلادُ الشام وقُواها.

وعنِ الحسنِ: هي أرضُ الرومِ وفارسَ وما فَتَحَ اللهُ عليهمْ. وأمّا خَيْبَرُ فقد فَتَحَها، وقَسَّمَها (٢) بينَ ما ذكَرْنا، وجَعَلَها فَيناً.

فهو أشبهُ مِنْ غَيرِو؛ ففيهِ أَنَّ مَنْ يَخْلُفُ على (٣) مُلْكِ غَيرِهِ وَقْفَا (٤)، مَلَكَهُ الآخَرُ، وانْتَقَلَ إليهِ، يُسَمَّى وارثاً بموتٍ أو بِغَيرِهِ حينَ قالَ: ﴿وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤]. إلى كذا، وقولُهُ: ﴿يَرِثُونَ إِنْمَوْنَ قَالَ: ﴿وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ﴾ [الزمر: ٧٤]. إلى كذا، وقولُهُ: ﴿يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ﴾ [المؤمنون: ١١] أي (٥) يَبْقونَ فيهِ، ونَحْوُهُ، وكقولِهِ: ﴿وَلِلَّهِ مِيزَتُ النَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]أي يَبْقَى مُلْكُ السمواتِ والأرضِ، أي لا يُنازَعُ فيهِ، وكذلكَ يُخَرَّجُ قُولُهُ: ﴿إِنَّا غَنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ ﴾ [مريم: ٤٠] أي نَبْقَى فيها، والخلاقُ يُفْونَ.

ثم الفائدةُ في ذِكْرِ هذا وأمثالِهِ لنا، إذْ همْ قد شاهَدوها، وعايَنوها، تُخَرَّجُ على وُجوهِ:

أَحَدُها: تعريفٌ للآخِرِ هذهِ الأمَّةَ أنّ أوائِلَهُمْ [قاسَوا ما قاسَوا، وتَحَمَّلُوا](٢٠ ما تَحَمَّلُوا مِنَ الشدائدِ والبلايا في أمْرِ هذا الدينِ حتى بَلَغَ هذا المَبْلَغَ، فَنَجْتَهِدُ نحنُ كما اجْتَهَدَ أولئكَ في حِفْظِ هذا الدينِ وفي أمْرِهِ.

والثاني: أَمْرُهُمْ بالتَّأَهُّبِ لِلْعَدُوّ<sup>(۷)</sup> حتى أُمِروا بالخَنْدَقِ والتَّحَصُّنِ بأشياءَ، ثم جاءَهُمُ الغَوثُ مِنَ اللهِ بِغَيرِ الذي أُمِروا لِيكونوا أَبداً مُتَأَهِّبِينَ مُسْتَعِدِّينَ لذلكَ، ولا يَرْجونَ النَّصْرَ والظَّفَرَ مِنْ ذلكَ [إلاّ]<sup>(۸)</sup> بَفَضْلِ اللهِ. ونَصَرَهُ على ما أَخْبَرَهُ: ﴿ فِي مُولِطِنَ كَيْرَةُ مُنْذِي عَنَاكُمُ النَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ التوبة: ٢٥].

والثالث: ألّا يُؤيِسَهُمْ تُحروجُ أنفُسِهِمْ مِنْ إيذائِهِمْ وإحاطةِ العدوِّ بهمْ وكونُهُمْ في أيديهمْ مِنْ روحِ اللهِ ورَحْمَتِهِ وغَوثِهِ إيّاهُمْ، لأنَّ الخَوفَ بَلَغَ بهمُ المَبْلَغَ الذي ذَكَرَ حينَ قالَ: ﴿وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَيُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ١٠ و ١١].

وفيهِ دلالةُ لإثباتِ الرسالةِ لِرَسولِ اللهِ لأنهُ وَعَدَهُمُ النَّصْرَ، فكانَ على ما وَعَدَ لِيَعْرِفوا صدقَهُ(١٠)في كلِّ ما يُخبِرُ، ويَعِدُ. [وقولُهُ تعالى](١٠٠: ﴿وَكَاكَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أرادَ مِنْ فَتْح أو نضرٍ أو غَيرِهِ ﴿وَلِيرًا﴾.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةً: ﴿قَضَىٰ غَبَـٰمُ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي تُتِلَ، وقَضَى أَجَلَهُ. وأَصْلُ النُّحْبِ النَّذْرُ. كانَ قومٌ(١١٠) نَذَروا، إنْ لَقُوا العدوَّ(١٢)، أنْ يُقاتِلوا حتى يُقْتَلوا أو يَفْتَحَ اللهُ، فَقُتِلوا.

وقولُهُ: ﴿مِن مَيَاصِهِم ﴾ [الأحزاب: ٢٦] مُصونِهِمْ. وأصلُ الصَّياصي: قُرونُ البقرِ لأنها تَمْتَنِعُ بها، وتدفعُ عنْ أنفسِها. فقيلَ للحصونِ: صَياصٍ لأنها تَمْنَعُ، والواحدةُ الصِّيصِيَّةِ، وصِيصِيَّةُ الديكِ عُرْفُهُ، والصِّيصِيَّةُ مُحَفَّ صغيرٌ يحوكُ به الحائكُ، وجَمْعُ ذلكَ كلِّهِ صَياصٍ، والأحزابُ الفِرَقُ، واجدُها: حِزْبٌ. ويُقالُ: حَزَّبْتُ القومَ أي جَمَعْتُهُمْ، وحَزَّبْتُهُمْ، أي الحائكُ، وجَمْعُ ذلكَ كلِّهِ صَياصٍ، والأحزابُ الفِرَقُ، واجدُها: حِزْبٌ. ويُقالُ: حَزَّبْتُ القومَ أي جَمَعْتُهُمْ، وحَزَّبْتُهُمْ، أي أَتُعُمْم، وتَحَرَّبُ القومُ إذا الْجَتَمَعوا، وصاروا حِزْباً حِزْباً، وتقولُ: هؤلاءِ حِزْبي أي أصحابي وَشِيعَتِي، وتقولُ: حازَبَني مُحاحَبَني مُصاحَبَةً.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقسم. (۲) في الأصل وم: من. (٤) في الأصل وم: وصفا. (٥) من م، في الأصل: أو. (٦) في الأصل وم: قاسوا. (٧) في الأصل وم: مع العدو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: صدق. (١٠) ساقطة من م.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وم: قوما. (١٢) من م، في الأصل: عدوا.

National description to the section to the section of the section to

وقولُهُ: ﴿ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ أي أنْ يكونوا في الباديةِ ﴿ بَوَدُّوا ﴾ أنْ يكونوا في الباديةِ معَ الأعرابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَعَلُّمُومًا ﴾ هي (١) ما يَظْهَرُ عليها(٢) المسلمونَ إلى يوم القيامةِ.

الآية ١٨٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهنَّ جَلَسْنَ، يَتَخَيَّرْنَ الأزواجَ في حياةِ رسولِ اللهِ، فَنَزَلتِ الآيةُ تَوبيخاً لهنَّ وتَعْيِيراً على ذلكَ. لكنَّ هذا بَعيدٌ مُحالُ، لا يُحْتَمِلُ أَنْ تكونَ أزواجُهُ يَتَخَيِّرُنَ الأزواجَ، وهنَّ تَحْتَهُ في حياتِهِ. فذلكَ سوءُ الظَّنِّ بهنَّ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنهنَّ طَلَبْنَ النَّفَقَةَ منهُ، فَنَزَلَ ما ذَكَرَ، وقيلَ: إنهنَّ قد تَحَدَّثْنَ بشيءٍ مِنَ الدنيا، ورَكَنَّ إليها / ٤٣٦ ـ ب/ فَنَزَلَ ما ذَكَرَ عتاباً لهنَّ وتَعْيِيراً. ونَحْوَ ذلكَ قد قالوا.

وجائزٌ أنْ يكونَ اللهُ، يَمْتَحِنُ رسولَهُ وأزواجَهُ بالتَّخيِيرِ، والحتيارُ الفِراقِ منهُ ابْتِداءُ امْتحانِ منْ غَيرِ أنْ يكونَ منهنَّ شيءٌ ممّا ذَكَرُوا، ولا سَبَبٌ.

وَعَلَى ذَلَكَ: ﴿رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةً ﴿ [أَنها] (٣) قَالَتْ: لَمّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزُواجِهِ بَدَأَ بِي، فقالَ: يَا عَائِشَةُ إِنِي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فلا عليكِ ألّا تَسْتَعجِلَي حتى تَسْتَأْمِرِي أَبُويكِ، قالتْ: وقد عَلِمَ اللهُ، وقد عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ لَم يكونا لِيأْمُراني بِفِراقِهِ. قَالَتْ: ثم قالَ: إِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللهِ يَقُلُ لِأَنْوَيْكِ إِن كُنتُنَّ تُودِكَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّنُ أَللَهُ وَرَسُولُهُ وَالدَارَ الآخِرةَ اللهِ كَاكُونَ اللهُ اللهُ أَزواجِهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ: أَفِي هذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُويً ؟ إِنِي أَريدُ اللهَ ورسُولُهُ والدَارَ الآخِرةَ السلم ١٤٧٥ وَفَعَلَ سَائرُ أَزُواجِهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

وفي بعضِ الأخبارِ أنها •قالَتْ: بل أُختارُ اللهَ ورسولَهُ والدارَ الآخِرَةَ» [أحمد ٦/ ١٦٣] فَدَلَّ قُولُها: لمّا أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ تَخْيِيرَ أَزُواجِهِ أَنَّ ذلكَ مِنَ اللهِ ابْتِداءُ امْتِحانِ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهنَّ مَا ذَكَرُوا مِنَ الرّكُونِ إلى الدنيا.

والتَّحَدُّثُ بما ذُكِرَ فيهِ (٤) وجوهٌ منَ الدلالةِ:

أَحَدُها: إِبَاحَةُ طَلَبِ الدنيا وزينَتِها مِنْ وَجُو يَحِلُّ، ويُحْتَمَلُ حِينَ<sup>(٥)</sup> قالَ: ﴿ فَنَمَالَةِكَ أُمَيِّمَكُنَّ مَرَاعًا جَيلاَ ﴾ لأنهُ لو لم يَكُنْ يَحلُّ ذلكَ لهنَّ، وكنَّ مَنْهِيًّاتٍ عنْ ذلكَ، لكانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يُفارقُهُنَّ حتى لا يَخْتَرْنَ المَنْهِيِّ مِنَ الأمرِ، وقد كانَ يملكَ حَبْسَهُنَّ في مُلْكِهِ، حتى لا يَخْتَرُنَ ما ذَكَرَهُ مِنَ المَنْهِيِّ. دَلَّ ذلكَ، واللهُ أُعلَمُ، أَنَّ ذلكَ كانَ على وجهِ يَجِلُّ، ويُحْتَمَلُ.

والثاني (٢٠): أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يكنْ عندَهُ ما ذُكِرَ مِنَ الدنيا والزينةِ وما يُسْتَمْتَعُ بها، إذْ لو كانَ عندَهُ ذلكَ لما اخْتُمِلَ أَنْ يُخَيِّرَهُنَّ بالفِراقِ منهُ لِما ذُكِرَ، ولا هُنَّ يَخْتَرُنَ الفِراقَ منهُ، وعندَهُ ذلكَ فارَقْتُهُ. دلَّ أنهُ لم يكُنْ عندَهُ ما ذُكِرَ، ويَبْطُلُ قولُ مَنْ يقولُ: إنهُ كانَ عندَهُ الدنيا، ويُقَضِّلُ الغِنَى على الفَقْرِ بذلكَ.

والثالث (٧٠): أنَّ أزواجَهُ كُنَّ يَحْلِلْنَ لِغَيرِهِ في حياتِهِ إذا فارَقْنَهُ (٨٠) لأنهنَّ إذا لم يَحْلِلْنَ لِغَيرِهِ لم يَكُنْ لِقولِهِ (٩٠): ﴿فَنَعَالَبُكَ أَنْ أَشَرِّعْكُنَّ وَأُسَرِّعْكُنَّ مَلِكًا جَيلاً﴾ مَعْنَى، لأنهنَّ، إذا لم يَحْلِلْنَ لِغَيرِهِ، وعندَه ما ذِكْرِ مِنَ الدنيا، يَحْمِلُهُنَّ ذلكَ على الفجورِ. فَذَلُ أَنْهِنَّ كُنَّ يَحْلِلْنَ لِغَيرِهِ إذ ماتَ، فيكونُ لهُ حُكْمُ الحياةِ كأنهُ حيَّ في حقَّ أَرُواجِهِ. أَرُواجِهِ.

[فَعَلَى ذلكَ] (١٠) يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿ غَالِمُكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] في الآخِرَةِ، لا تَجلُّ لِغَيرِهِ، فتكونُ زوجَتَهُ في الجنةِ ثم اخْتَلَفَ الصحابةُ ﴿ فَي مَنْ خَيَّرَ امْراْتَهُ؟ فاخْتارَتْ:

قَالَ بَعْضُهُمْ: إذا خَيْرَهَا، فهي تطليقةٌ رَجْعيَّةٌ، وإذا اخْتَارَتْ، فهي بائنةٌ، وهو قولُ عليِّ ظللهُ.

No the series as a series of the series of t

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: هو. (٢) في الأصل وم: عليه. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وفيه. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: وفيه. (٧) في الأصل وم: وفيه دلالة. (٨) في الأصل وم: فارقن منه. (٩) من م، في الأصل: كقوله. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

The hand the hand the hand the hand the

وقالَ بغضُهُمْ: إذا اخْتَارَتْ نفسَها، فهي ثلاثٌ، وإذا الْحَتَارَتْ زوجَها، فلا شيءَ. وقالَ بعضُهُمْ: إذا الْحَتَارَثْ زوجَها، فهي تطليقةٌ رَجْعِيَّةٌ، وإنِ الْحَتَارَتْ نفسَها فهي تطليقةٌ باثنةٌ.

وعندَنا أنَّ التَّخْيِيرَ نفسَهُ لا يكونُ طلاقاً. فإنِ اخْتَارَتْ [زَوجَها فلا](١) شيءَ، وإذا اختارَتْ نفسَها، فهي باثنّ.

أمّا قولُهُ: إذا الحتارَثُ زَوجَها فلا<sup>(٢)</sup> شيءَ لِما رُوِيَ عنْ عائشةَ، قالَتْ: خَيّرَنا رسولُ اللهِ ﷺ فالحَتَرْناهُ، فلم يَعُدُ ذلكَ قاً.

وأمّا قولُهُ: إذا اختارَتْ نفسَها، فيكونُ باثناً لأنهُ خَيَّرَها بَينَ أَنْ تختارَ نفسَها لنفسِها وبَينَ أَنْ تَختارَ نفسَها لزوجِها. فإنْ اختارَتْ نفسَها [لنفسِها، فهي بائنٌ، لأنّا لو]<sup>(٣)</sup> جَعَلْناهُ رَجْعياً، لم يكُنِ الْحتيارُها نفسَها لنفسِها، ولكنْ لزوجِها؛ إذْ لِزَوجِها أَنْ يُراجِعَها شاءَتْ، أو أَبَثْ. وكانَ التَّخْيِيرُ بينَ النفسَينِ على ما ذَكَرْنا.

وأمّا قولُ مَنْ يقولُ بأنَّ نفسَ التَّخْيِيرِ طلاقٌ، فهو باطلٌ لِما ذَكَرْنا مِنْ تَخْيِيرِ رسولِ اللهِ أزواجَهُ، فلم يكُنْ ذلكَ طلاقاً. وأمّا [قولُ](٤) مَنْ قالَ بالثلاثِ إذا الْحتارَتَ نفسَها، فهو كذلكَ عندَنا إذا ذُكِرَ في التَّخْيِيرِ الثلاثُ.

وأمَّا قولُ مَنْ قالَ بالرَّجْعِيِّ، فهو إذا صَرَّحَ بالتطليقِ، فهو كذلكَ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كُنتُنَ تُودَى اَلْحَيَوْةَ اللَّيْا وَزِينَتَهَا﴾ الإرادةُ ههنا إرادةُ الإختيارِ وإيثارِ (٥) الحياةِ الدنيا وزينتِها لا مَيلُ القلبِ والرَّضا بهِ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَإِن كُنتُنَّ تُودِّى اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ هو إرادةُ الإختيارِ والإيثارِ، وهو ما يُرادُ، ويُختارُ فِعْلاً، لا مَيلُ القلبِ والرِّضا بهِ، لأنَّ كلَّ ممكنِ فيهِ الشهوةُ مجعولٌ فيهِ هذهِ الحاجةُ، يَميلُ قلبُهُ، ويَرْكُنُ إلى ما يَتَمَتَّعُ بحياةِ الدنيا ولذَّاتِها، ويرضاهُ، ويُحِبُّ، فَذَلَّ أنهُ أرادَ إرادةَ الفعلِ والإختيارِ لا إرادةَ القلبِ ورضاهُ. ثم فيهِ ما ذَكَرُنا مِنْ حِلَّهِنَّ لِغَير رسولِ اللهِ إذا الْحَتَرُنَ الفراقَ منهُ لِما ذَكَرَ أنهُ يُمَتَّعُهُنَّ.

ومَغْلُومٌ أَنْهِنَّ لاَ يَكْتَسِبْنَ بأَنْفُسِهِنَّ حتى يَتَمَتَّغْنَ بذلكَ، ولم يكُنْ عندهنَّ ما يَتَمَتَّغْنَ بذلكَ، فَدَلَّ أَنْهُ إِنْما يَتَمَتَّعْنَ بأموالِ أَرْواجِهِنَّ، فَدَلَّ على حِلِّهِنَّ لِغَيرِهِ في حياتِهِ إِذا فارَقْنَ، واللهُ أعلَمُ.

الذيبة ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولِكُمْ وَالدَّارَ ٱلآخِرَةَ﴾ مَعْلُومٌ أَنهنَّ إذا الْحَتْرْنَ الحياةَ الدنيا وزينَتَها لا يُختَمَلُ ألّا يُردْنَ اللهَ، لكنَّ إضافة ذلكَ إلى اللهِ لِالْحتِيارِهِنَّ المُقامَ عندَ رسولِهِ، فَيَدُلُّ ذلكَ أنَّ كلَّ ما أُضيفَ إلى اللهِ ورسولِهِ كانَ المُرادُ به رسولَهُ نَحْوُ ما قالَ: ﴿فَأَنَّ لِللّهِ خُمْسَكُمْ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] وقولِهِ: ﴿قُلُ ٱلأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] وقولِهِ: ﴿قُلُ ٱلأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١١] وأمثالِ ذلك.

ثم الزهدُ في الدنيا يكونُ [على وجهَينِ](٦):

أَحَلُهما: تَرْكُ المكاسِبَ التي [بها]<sup>(٧)</sup> تَتَوسَّعُ الدنيا، وتكونُ بها السَّعَةُ [وأنْ يؤثِرَها لِغَيرِهِ]<sup>(٨)</sup>على نفسِهِ، والْحتيارُ حالِ الضَّيقِ مِنْ غَيرِ تَحْريمِ ما أُحِلَّ، وطُيُّبَ لهُ.

والثاني: بَذْلُ مَا عَندَهُ لِغَيرِهِ، وإيثارُهُ على نفسِهِ، وجَعْلُهُ أَوْلَى بهِ منهُ لا في تحريم المُحَلَّلاتِ والطَّلِيَّباتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿أَعَدَّ لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي إذا الحَتَرْنَ المُقامَ عندَ رسولِ اللهِ يَصِرْنَ مُحْسِناتِ بذلكَ، فأعَدَّ لهنَّ ما ذَكَرَ، فيكونُ ذلكَ الإختِيارُ منهنَّ الإحسانَ فاستَوجَبْنَ ما ذَكرَ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ﴾ ودُمْتُنَّ على ذلكَ، واكْتَسَبْتُنَّ الأعمالَ الصالحاتِ والإحسانَ حتى تُحتِمْتُنَّ على ذلكَ، فأعَدَّ لَكُنَّ [ما ذَكَرَ لانَفْسَ](٩) الْحتِيارِ مُقامِكُنَّ معهُ، واللهُ اعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: نفسها لا. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فهي بائن لأنا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: الآيثار. (٦) في م: بوجهين، في الأصل: وجهين. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ويؤثرها لغيرها. (٩) في الأصل وم: لا بنفس.

الآلية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلِنِكَانَهُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ تُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْمَذَابُ شِعْفَيْنِ ﴾ قال بعضُهُمْ:

الفاحشةُ المُبَيِّنَةُ، هي النشوزُ البَيِّنُ. وقالَ بعضُهُمْ: لا بلِ الفاحشةُ المُبَيِّنَةُ، هي الزِّني الظاهرُ ويُقالُ: مُبَيَّنَةٍ الفاحشةُ المُبَيِّنَةُ المُبَيِّنَةُ المُبَيِّنَةِ بالكسرِ أي مُبَيَّنَةٍ ظاهرةٍ: ﴿يُضَنَعَفَ لَهَا ٱلْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ الجَلْدُ والرَّجْمُ في الدنيا.

ولكنْ كيفَ يُعْرَفُ ضِعْفُ الرَّجمْ في الدنيا مَنْ لا يَعْرفُ حَدَّ رجْمِ واحدٍ إذا كانَ ذلكَ في عذابِ الدنيا، وإنْ كانَ في عذابِ الآخِرَةِ، فكيفَ ذَكَرَ فاحشةً مُبَيِّنَةٍ، وذلكَ عندَ اللهِ ظاهرٌ بَيِّنٌ؟.

وقالَ بعضُهُمْ: /٤٢٧ ــ أ/ ﴿يُصَنَّمَتْ لَهَا ٱلْعَلَابُ مِنْعَفَيْنِ﴾ في الدنيا والآخرة: أمَّا في الدنيا فَمِثْلَي حُدودِ النساءِ، وأمَّا في الآخِرَةِ فَضِعْفي ما يُعَذِّبُ بهِ سائرَ النساءِ.

فجائزٌ أَنْ يكونَ هذا صلةَ قولِهِ: ﴿إِن كُنْنُ تُودْك الْعَبَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا﴾ إذا الحترْنَ الدنيا، فَمَتَى أتينَ بفاحشةٍ ضُوعِفَ لهنَّ مِنَ العذابِ ما ذَكَرَ. وإذا الحترْنَ المُقامَ عندَ رسولِ اللهِ، والدارَ الآخِرَةَ آتاهُنَّ الأَجْرَ مَرَّتينِ. أو أَنْ يكونَ إذا الْحَتَرْنَ المُقامَ عندَ رسولِ اللهِ والدارَ الآخِرَةَ، ثم أتَيْنَ بفاحشةٍ، ضوعِفَ لهنَّ ما ذَكرَ مِنَ العذابِ لئلا يَحْسَبْنَ أنهنَّ إذا الْحَتَرْنَ اللهُ والدارَ الآخِرَة [لا يُعاقَبْنَ بما ارْتَكَبْنَ مِنَ مَعْصِيَةٍ. بل هذا إخبارٌ لهنَّ أنكُنَّ، وإنِ الْحَتَرْتُنَ الدارَ الآخِرةَ] (٢) ثم ازْتكبُنُ ما ذَكرْتُ (١)، عُوقِبْتُنَ ضِعْفَ ما عُوقبَ بهِ غَيرُكُنَّ (١).

وإذا أطَّعْتُنَّ اللهَ ورسولَهُ ضُوعِفَ لكنَّ الأجرُ مَرَّتَينِ، واللهُ أعلَمُ.

والأشْبَهُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ ضِعْفِ العذابِ في الآخِرَةِ على ما يقولُ بَعْضُ أهل التأويلِ. ألا تَرَى أنهُ ذَكَرَ لهنَّ الاَجْرَ كِفْلَينِ؟ ومَعْلُومٌ أَنَّ ذَلَكَ في الآخِرَةِ. فَعَلَى ذلك العذابُ.

وأمَّا قولُهُ: مُبَيِّنَةٍ عندَ الخَلْقِ، فقد<sup>(ه)</sup> كانَتْ عندَ اللهِ مُبَيِّنَةً ظاهرةً. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي عذابُهُنَّ ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾ مَيِّناً، لا يَثْقُلُ عليهِ، ولا يَشْتَدُ، لِمكانِ رسولِ اللهِ، بلُ على اللهِ يَسيرٌ مَيِّنٌ.

والثاني: أنَّ إتيانَكُنَّ الفاحِشَةَ ومَعْصِيَتَكُنَّ على اللهِ يَسيرٌ اللهِ اللهِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ ولا تَبِعَةٌ، ليسَ كَمَعْصِيَةِ خَواصٌ المَلِكِ لهُ في الدنيا، يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ والذُّلَّ إذا عَصَوهُ، وأغرَضوا عنهُ.

فأمَّا اللهُ سُبْحانَهُ فَعَزيزٌ بذاتِهِ، غَنيٌّ، لا يَضُرُّهُ عِصْيانُ عَبيدِهِ، بل يَضُرُّونَ<sup>(٧)</sup> انفسَهُمْ.

الآية الله وعظيم قَدْرِهِ حينَ (<sup>۸)</sup> خاطَبَهُنَّ مِنْ بَيْنِ غَيْرِهنَّ مِنَ النساءِ كما خاطَبَ مَريمَ بقولِهِ (<sup>۱)</sup>: ﴿يَنَمُرْيَمُ اَقْنُيْقَ لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِي مَعْ الرَّكِي مَعْ الرَّكِي عَلَيْمَ اللهِ وعظيم قَدْرِهِ حينَ (<sup>۸)</sup> خاطَبَهُنَّ مِنْ بَينِ غَيرِهنَّ مِنَ النساءِ كما خاطَبَ مَريمَ بقولِهِ (<sup>۱)</sup>: ﴿يَنَمُرْيَمُ اَقْنُيْقَ لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِي مَعَ الرَّكِينِ ﴾ [آل عمران: ٤٣].

ثم يَختَجُّ الشَّافعيُّ بقولِهِ: ﴿نُوْتِهَا ٓ لَجَرَهَا مَرَّيَّينِ﴾ لتأويلِهِ قولَهُ'''): ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَاتِّ﴾ [البقرة: ٢٢٩] يقولُ'''): قولُهُ: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَاتِّ﴾ أي تَطْليقَتانِ في دَفْعَةِ واحدةٍ [مِنْ غَيرِ]''' إحداثِ التطليقِ والفِعْلِ في ما بَيَنهما.

ويَسْتَدِلُ على ذلكَ بقولِهِ: ﴿ نُوْتِهَا آخَرُهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي أُجْرَينِ مِنْ غيرِ إحداثِ فِعْلٍ في ما بَينَهما، ولكنْ بِفعْلِ واحدٍ وقولِهِ: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِلْلَيْنِ مِن رَّمْتَيْدِ.﴾ [الحديد: ٢٨] أي أُجْرَينِ.

لكنْ عندَنا يجوزُ الإيتاءِ بِمَعْنَى الإيجابَ، أي يوجِبُ الأَجْرَ مَرَّتَينِ نَحْوَ قولِهِ: ﴿فَالنَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنَيَا وَحُسْنَ ثَوَابٍ الْآخِرَةِ. فعلَى ذلك ما ذَكَر؛ ونَحْوُهُ كثيرٌ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية ج ٥/ ١٢١. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: ذكره. (٤) في الأصل وم: غيره. (٥) في الأصل وم: في الأصل وم: في الأصل وم: عيره. (٥) في الأصل وم: عيره. (١٥) أدرج قبلها في الأصل وم: بقوله. (١٢) من م، في الأصل: بمرة.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿يَنِسَانَهُ النِّي لَسَتُنَّ كَأَمَدِ مِنَ النِّسَاءُ﴾ قالَ بعضُ (١) أهلِ الأدبِ: أحَدُ أَجْمَعُ في الكلامِ مِنْ واحدٍ لأنهُ يرجعُ إلى واحدٍ وإلى جَماعةٍ، وقولُهُ: ﴿كَأَمَدِ﴾ إنها يَرْجعُ إلى الفردِ خاصةً، وإنها يُخاطِبُ بهِ الواحدَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِ اَتَّقَيْثُنُ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿إِنِ اَتَّقَيْثُنُ ﴾ الْحَتِيارَ الدنيا وزينَتِها [ويحْتَمِلُ](٢): ﴿إِنِ اَتَّقَيْثُنُ ﴾ أيضاً نَقْضَ الْحَتِيارِ رسولِ اللهِ والدارِ الآخِرَه.

وجائزُ أَنْ يكونَ على الاِبْتِداءِ: ﴿ إِنِ التَّمَيْثُنَّ ﴾ مُخالَفَةَ اللهِ ومُخالَفَةَ رسولِهِ، وقولُهُ: ﴿ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ اللِّسَآهُ إِنِ التَّمَيْثُنَ ﴾ وتَصْحَبْنَ رسولَ اللهِ ﷺ بالليلِ والنهارِ، وتَرَينَ أفعالَهُ وصَنيعَهُ. فإنكُنَّ أَعَلَمُ وَالنهارِ، وتَرَينَ أفعالَهُ وصَنيعَهُ. فإنكُنَّ أحقُ الناسِ بالتَّقْوَى وتَرْكِ المَيلِ إلى الدنيا والركُّونِ إليها مِمَّنْ لا يَنْتَظِرُهُ (٤)، ولا يَصْحَبُهُ، إلا في الأوقاتِ مَرَّةً.

وانْ يكونَ قولُهُ: ﴿لَسَّتُنَّ كَأَمَّرِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ في الفضيلةِ على غَيْرِهنَّ (٥) مِنَ النساءِ لأنهنَّ يَكُنَّ أَزواجَ رسولِ اللهِ في الأخِرَةِ، ويَرْتَفِعْنَ إلى دَرَجاتِ رسولِ اللهِ، ويكُنَّ معهُ. فإنكنَّ لَسْتُنَّ كَغَيْرِكُنَّ مِنَ النساءِ في الفضيلةِ والدَّرَجَةِ ﴿إِنِ ٱتَّفَيَّاتُنَّ﴾ ما ذَكَرْنا مِنْ مُخالفةِ رسولِ اللهِ واخْتِيارِ الحياةِ الدنيا وزيَنتِها والمَيلِ إليها والركونِ فيها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَمَّنَ بِالْقَوْلِ ﴾ قيل: فلا تَلِنَّ في القولِ ﴿ فَيَطَمَّعَ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي فُجورٌ وزِنَّى: ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّقُرُونًا ﴾ أي خَشِناً شديداً.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ أي نِفاقٌ. وهذا أولَى لأنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ لا يُختَمَلُ أنْ يكونَ أحدٌ منهمْ يَظْمَعُ فِي أزواجِ رسولِ اللهِ زِكاحاً بحالٍ أو رَغْبَةً فِيهنَّ بعدَ عِلْمِنا منهمْ أنهمْ إذا عَلِموا مِنْ رسولِ اللهِ رَغْبَةً فِي أزواجِهمْ طَلْقُوهُنَّ لِيَتَزَوَّجَهُنَّ رسولُ اللهِ ﷺ فلا يُختَمَلُ بَعْدَما عُرِف منهمْ هذا أنْ يَظْمَعَ أحدٌ منهمْ، ويَرْغَبَ في أزواجِهِ نِكاحاً فضلاً انْ يَظْمَعَ أحدٌ منهمْ، ويَرْغَبَ في أزواجِهِ نِكاحاً فضلاً انْ يَظْمَعَ أحدٌ منهمْ، ويَرْغَبَ في أزواجِهِ نِكاحاً فضلاً انْ يَظْمَعَ أحدٌ منهمْ، ويَرْغَبَ في أزواجِهِ نِكاحاً فضلاً انْ يَظْمَعُ أحدٌ منهمْ،

ولكنْ إنْ كانَ ذلكَ فهو مِنْ أهلِ النّفاقِ. وجائزٌ أنْ يرغَبوا فيهنّ نِكاحاً لأنهنّ أعظَمُ الناسِ نَسَباً وحَسَباً وأكْرَمُهُمْ جمالاً وحُسْناً. فجائزٌ وقوعُ الرّغْبَةِ فيهنّ مِنْ أهلِ النّفاقِ لِما ذَكَرْنا.

وأمّا مِنْ أهلِ الإيمانِ فلا يُختَمَلُ ذلكَ لِما ذَكَرْناهُ. يدلُّ على ذلكَ قولُهُ: ﴿فَلَمَالَةِكَ أُمَيِّمَكُنَّ مَلِكًا جَيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] دلُّ أنهنَّ بحيثُ يُرغَبُ فيهنَّ، ويُظمَعُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فَلَا تَخْضَمْنَ بِٱلْقَوْلِ﴾ يقولُ: فلا تَرْمِيَنَّ بقولٍ، يُقاربُ الفاحشةَ ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَذِى فِى قَلْبِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوَلَا مَّمْرُوفَا﴾ أي قولاً حَسَناً، لا يُقارِبُ الفاحشةِ. لكنَّ هذا بعيدٌ.

وأَضْلُهُ: ﴿ فَلَا تَخْضَمْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا تَقْلُنَ قولاً، تُعْرَفُ بهِ الرَّغْبَةُ في الرجالِ والمَيلُ إلى الدنيا والرَّكُونُ فيها ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مُتَرُونًا ﴾ ما يكونُ فيهِ تَغْييرٌ لِلْمُنْكَرِ والأمْرِ بالمَعْروفِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ قد قُرِئ بكَسْرِ (١) القافِ وفَتْحِها. فَمَنْ قَرَأَ بالكَسْرِ [وقِرْنَ](١) فهو مِنَ الوَقارِ، ومَنْ قَرَأَ بالفَتْح ﴿وَقَرْنَ فِي القَرارِ والسُّكُونِ فيها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَبَرَعْتِ نَبُرُجُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ نَبُرُجُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيَّ﴾ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ رسولُ اللهِ كَانَتْ تَخْرُجُ نساؤُهُمْ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينةٍ مُظْهِراتٍ، فأمَرَ اللهُ أزواجَ رسولِهِ بالسَّثْرِ والحِجابِ عليهنَّ، وهو ما قالَ: ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

وقالَ بعضهُمْ: ﴿وَلِا تَبَرَّحْ َ تَبَرُّعَ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ قالَ: ﴿الْجَنِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ التي وُلِدَ فيها إبراهيمُ، أُعْطَينَ وُفوراً كثيرةً، وكُنَّ يَتَبَرَّجْنَ في ذلكَ الزمانِ تَبَرُّجاً شديداً، وأَمَرَ أزواجَهُ بالعِفَّةِ والتَّرْكِ لذلكَ. فَلَسْنا ندري ما أرادَ بالجاهليةِ؟ ومَنْ

(۱) في الأصل وم: بعضهم. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: تنظرن إلى. (٤) في الأصل وم: ينظر إليه. (٥) في الأصل وم: غيرها. (٦) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ١٢٤. (٧) ساقطة من الأصل وم.

The Contraction of the Contracti

أرادَ بذلكَ؟ ألذينَ كانوا بِقُرْبِ مُحروجِ رسولِ اللهِ وبَغْثِهِ، أمِ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِ الأُمَمِ السالفةِ؟ والتَّبَرُّجُ كأنهُ الخروجُ بالزينةِ على إظهارِ لها؛ أعني إظهارَ الزينةِ.

قالَ القُتَبِيُّ: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا تَلِنَّ بهِ، وقولُهُ: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّقَرُوفَا﴾ أي صحيحاً، وقولُهُ: وقِرْنَ في بيوتِكُنَّ بِفَتْحِ القافِ مِنَ القَرارِ؛ وكأنهُ مِنْ قَرَّ يَقَرُّ أرادَ اقْرَرْنَ في بيوتكُنَّ بِفَتْحِ القافِ مِنَ القَرارِ؛ وكأنهُ مِنْ قَرَّ يَقَرُّ أرادَ اقْرَرْنَ في بيُوتِكُنَّ، فَحَذَفَ الراءَ الأُولَى، وحَوَّلَ فَتْحَها إلى القافِ كما يُقالُ: ظَلَنَ في مَوضِعِ كذا مِنِ اظْلَلْنَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَظَلْنَدُ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥] ولم يُسْمَعُ قَرَّ يَقَرُّ إلّا في موضِعِ قُرَّةِ العَينِ. فأمّا في الإِسْتِقْرارِ فإنما هُو قَرَّ يَقِرُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَقِتْنَ الصَّلَوْةَ وَمَانِينَ ٱلزَّكَوْةَ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ الأَمْرُ لهنَّ بإيتاءِ الزكاةِ مِنْ حُلِيِّهِنَّ لأنهنَّ لا يَمْلِكُنَ شيئاً سَوَى ذلكَ ممّا<sup>(٢)</sup> تَجِبُ في مِثْلِهِ الزكاةُ.

أَلَا تَرَى أَنهُ وَعَدَ لهنَّ التَّمْتِيعَ والسَّراحَ الجميلَ إذا أَرَدْنَ الحياةَ الدنيا وزينَتَها؟ فلو كانَ عندَهنَّ شيءٌ مِنْ فُضولِ الأموالِ كُنَّ يُنْفِقْنَ، ويَتَمَتَّعْنَ، وإنْ لم يكُنْ عندَ رسولِ اللهِ ما يُمَتِّعُهُنَّ، ولا يَطْلُبْنَ ذلكَ مِنْ عندِهِ / ٤٢٧ ـ ب/ فَدَلُّ ذلكَ أنهنَّ لا يَمْلِكُنَ شيئاً مِنْ ذلكَ. فيجوزُ أنْ يُسْتَدَلَّ بظاهِرِ هذهِ الآيةِ في إيجابِ الزكاةِ في الحُلِيِّ. وكذلكَ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ ظَيْلِهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإَقِتْنَ الصَّلَوْةَ وَوَاتِينَ الرَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَيَسُولُهُ ۗ أَمَرَهُنَّ بإقامةِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ والطاعةِ شِو ورسولِهِ لئلا يَغْتَرِدْنَ بِما اخْتَرْنَ المُقامَ مع رسولِ الله ﷺ، وإيثارَهُنَّ إيّاهُ على أنَّ ذلكَ كافٍ لهنَّ في الآخِرَةِ، ولا شيءَ عليهِنَّ سِوَى ذلكَ مِنَ العِباداتِ. بل إخبارٌ [لهنَّ](٣): وإنْ اخْتَرْتُنَّ المُقامَ معهُ، وآثَرْتُنَّ إياهُ على الدنيا وزينَتِها فلا يُغْنيكُنَّ ذلكَ عمّا ذكرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُرُ تَطْهِـكِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ هذهِ الآيةَ مَقْطوعةً عنِ الأُولَى، لأنَّ الأُولَى في أزواجِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهذهِ في أهلِ بيتِهِ. وهو قولُ الرَّوافِضِ، ويَسْتَدِلّونَ بقَطْعِها عنِ الأُولَى بوجوهِ:

أَحَدُها: «مَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَة رُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، أنها قالَتْ: عَنَى بذلكَ علبًا وفاطمةَ والحَسَنَ والحُسَينَ، وقالَتْ لمّا نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ، أَخَذَ النَّبِيُّ عُرِبًا، فَجَعَلَهُ على هؤلاءِ، ثم تَلَا الآيةَ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنصُهُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾ فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ جانبِ البيتِ: [السُّتُ](٤) مِنْ أَهْلِ البيتِ؟ قالَ: بَلَى إنْ شاءَ اللهُ البيهقي في الكبرى ٢/ ١٥٠].

وعَنِ الحَسَنِ بْنِ عليّ أَنهُ خَطَبَ الناسَ بالكوفةِ، وهو يقولُ: يا أهلَ الكوفةِ اتَّقُوا اللهَ فينا، فإنّا أُمَراؤُكُمْ، وإنّا ضِيفانُكُمْ، ونحنُ أهلُ البيتِ الذي قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾.

[والثاني: ما]<sup>(ه)</sup> يقولونَ أيضاً: إنَ الآيةَ الأُولَى ذَكَرَها بالتأنيثِ حينَ قالَ: ﴿وَأَقِمْنَ ٱلطَمَـٰلَوَةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِمْنَ ٱللَّهَ وَيَسُولَهُۥ﴾. وهذهِ ذَكَرَها بالتذكيرِ. دلَّ أنها مَقْطوعةٌ عنِ الأولى.

[والثالث: ما](٦) يقولونَ أيضاً: إنهُ وعَدَ أنْ يُذْهِبَ عنهمُ الرِّجسَ، ويُطَهِّرَهُمْ تَطهيراً وغداً مُطْلَقاً غَيرَ مُقَيَّدٍ.

وهذا الرجسُ الذي ذَكَرَ ممَّا يَحْتَمِلُ أَزُواجَهُ، مُمْكِنُ ذَلكَ فيهنَّ غَيرُ مُمْكِنِ في أهلِ بَيتِهِ ومَنْ ذَكَرَهُ.

[والرابعُ: ما]<sup>(٧)</sup> يقولونَ أيضاً: ما رُوِيَ عنهُ أنهُ قالَ: ﴿ تَرَكُتُ فيكُمْ بَعدي الثَّقَلَينِ: كتابَ اللهِ وعِثْرَتي أهلَ بيتي ما إنْ تَمَسَّكْتُمْ بهما لَيَرِدانِ بكُمُ الحَوضَ﴾ [الترمذي ٣٧٨٦] أو كلامٌ نَحْوُ هذا، فَفَسَّرَ العِثْرَةَ بأهلِ البيتِ ونَحْوِ ذلكَ منَ الوجوهِ.

وأمّا عندَنا فهي غَيرُ مَقْطوعةٍ مِنَ الأُولى: إمّا أنْ يكونَ على الإِشْتِراكِ بَينهنَّ وبَينَ منْ ذَكَرَ مِنْ أولادِهِ؛ إذِ اسْمُ أهلِ البيتِ ممّا يَجْمَعُ ذلكَ كلَّهُ في العُرْفِ، [وإما أنْ](٨) تكونَ الآيةُ لهنَّ على الاِنْفِرادِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقورا. (۲) في الأصل وم: ما. (۳) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: أو.

فَامَّا أَنْ يُخْرِجَ أَزُواجَهُ عَنْ أَهُلِ بِيتِهِ، وَالْبِيثُ يَجْمَعُهُمْ، فَلَا يَحْتَمِلُ ذَلكَ.

وأمَّا قولُهُمْ: إنهُ ذَكَرَ هذهِ الآيةَ بالتذكيرَ، والأُولَى بالتأنيثِ فعندَ الاِخْتِلاطِ كذلكَ يُذكَرُ باسمِ التذكيرِ .

وامّا قولُهُمْ: إِنَّ وعْدَهُ لهمْ منهُ خَرَجَ مُطْلَقاً غَيرَ مُقَيَّدٍ، فكذلكَ كُنَّ أزواجَ رسولِ اللهِ، لم يَأْتِ منهنَّ ما يجوزُ أَنْ يُنْسَبْنَ إلى الرِّجْسِ أوِ القَذَرِ إلّا في ما [غُولِبْنَ على رأيهِنَّ وتَدْبيرِهِنَّ بالحِيَلِ، فأُخْرِجْنَ في ما]<sup>(١)</sup> أُخْرِجْنَ.

وأمّا [قولُهُ: «الثَّقَلَينِ» فهما اللذانِ [٢٠) تَرَكَّهُما فينا بَعْدَهُ: الكتابُ والعِثْرَةُ. وعِثْرَتُهُ سُنَّتُهُ على ما قيلَ.

وقولُهُ: ﴿ أَهِلَ بِيتِي ۚ كَأَنَّهُ قَالَ: تركُتْ الثَّقَلَينِ كتابَ اللهِ وسُنَّتِي بأهلِ بيتي، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ.

وأمّا ما رُوِيَ عنْ أُمّ سَلَمَةَ فإنهُ في الخَبَرِ بيانٌ على أنّ أزواجَهُ دَخَلْنَ حينَ<sup>(٣)</sup> قالَتْ له أمّ سَلَمَةَ: ألَسْتُ مِنْ أهلِ البيتِ؟ قالَ: بَلَى إنْ شاءَ اللهُ.

وفي هذهِ الآية دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ منْ وجوهِ:

أَحَدُها: ما يقولونَ: إنَّ اللهَ قد أرادَ أنْ يُطَهِّرَ الخَلْقَ كَلَّهُمْ الكافرَ والمسلمَ، وأرادَ أنْ يُذْهِبَ الرَّجْسَ عنهمْ جميعاً. لكنَّ الكافرَ حينَ (٤) أرادَ ألّا تُطَهَّرَ نفسُهُ، ولا يُذْهَبَ عنهُ الرِّجْسُ لم يَطَّهَّرُ. فلو كانَ على ما يقولونَ لم يكنْ لتخصيصِ هؤلاءِ بالتَّطْهيرِ ودفع الرِّجْسِ عنهمْ فائدةٌ ولا مِنَّةً. دلَّ [أنهُ](٥) إنما يُطَهِّرُ مَنْ عَلِمَ منهُ الْحَتِيارَ الطهارةِ وتَرْكَ الرِّجْسِ.

وأمّا مَنْ عَلِمَ منهُ اخْتِيارَ الرِّجْسِ فلا يَحْتَمِلُ أَنْ يُذْهِبَ عنهُ الرِّجْسَ، أو يريدَ منهُ غَيرَ ما يَعْلَمُ أَنهُ يَخْتَارُ. وإنَّ التطهيرَ، لن يكونَ، إنما يكونُ باللهِ لا بِما تَقولُهُ المعتزلةُ حينَ (١) قالَ: ﴿وَيُطَهِرَكُو تَطْهِمِلَ﴾ إذْ على قولِهمْ: لا يملكُ هو تطهيرَ مَنْ أرادَ، إذْ لم يَبْقَ عندَهُ ما يُطَهّرُهُمْ. فذلكَ كلَّهُ يَنْقُضُ عليهمْ أقوالَهُمْ ومذَّمَبَهُمْ.

الاَيْدِة ٣٤ عَلَى: ﴿ وَالْدُكُرِّنَ مَا يُتَّلِّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَالْمِكَذَّ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَدُهما: ﴿ وَالنَّكُرْنَ ﴾ أي اتْلُونَ ما يُتْلَى في بيوتكنَّ مِنْ آياتِ اللهِ والحكمةِ.

والثاني: ﴿وَاَذْكُرْنَ﴾ على حقيقةِ الذكرِ، أي اذْكُرْنَ ما مَنَّ اللهُ عليكُنَّ، وجَعَلَكُنَّ مِنْ أهلِ بيتٍ، تُتْلَى فيهِ آياتُ اللهِ والحكمةُ، وجَعلَ بيوتكُنَّ مَوضعاً لِنُزولِ الوخي فيها، وخَصَّكُنَّ بذلكَ ما لم يَجْعلْ في بيتِ أحدِ ذلكِ.

يُذَكِّرُهُنَّ عظيمَ ما أَنعَمَ، ومَنَّ عليهنَّ ليسْتِأْدِيَ بهِ شُكْرَهُ لِيَعْرِفْنَ مِنَّةَ اللهِ ونِعَمَهُ عليهنَّ. وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ ءَايَاتِ اللّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ آيَاتِ الفلاسفةُ: الحكيمُ، هو الذي يَجْمَعُ العلمَ والعملَ جميعاً. وقالَ بعضُهُمْ: الحكيمُ المُصيبُ ﴿ وَلَلْحِكَمَةُ ﴾ هي الإصابةُ. وقيلَ: هي وضعُ الشيءِ مَوضِعَهُ، وهي نقيضُ السَّفَهِ.

وأصلُ الحكمةِ في الحقيقةِ، كأنهُ، هي الإصابةُ في كلُّ شيءٍ. والحكيمُ، هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في الحُكْمِ ولا الغَلَظُ. وقالَ بعضُهُمْ: الحكمةُ ههنا، هي السُّنَّةُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ اللطيفُ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما] (٧): [هو البارُّ، يُقالُ: فلانٌ لطيفٌ] (٨) إذا كانَ بارّاً.

والثاني: اللطيف، هو الذي يَسْتَخْرِجُ الأشياءَ الخفِيَّةَ الكامنةَ ممّا لا تَتَوَهَّمُ<sup>(٩)</sup> العقولُ اسْتِخْراجَها مِنْ مِثْلِها.

الذيه ٢٥ وولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُنْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى آخِرِهِ (١٠)؛ ذُكِرَ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زُوجَ النَّبِيِّ ﷺ وامرأةً، يُقالُ لها: أنيسةُ بنتُ كعبٍ، أتَيَتا رسولَ اللهِ ﷺ فقالتا: يا رسولَ اللهِ ما بالُ ربِّنا يذكرُ الرجالَ في القرآنِ بالخيرِ، ولا يذكرُ النساءَ في شيءٍ؟ فَنَزَلَ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَينِ﴾

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: في الثقلين اللذين. (٣) و(٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: تتوهمها. (١٠) في الأصل وم: آخر ما.

ثم قولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُتَّمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِجهةٍ لأنَّ الإسلامَ، هو أنْ يُجْعَلُ النهرِهِ فيهِ سالماً خالصاً، لا يُجْعَلُ لغيرِهِ فيهِ شِرْكاً ولا حَقًا، والإيمانُ هو التصديقُ اللهِ بشهادةِ كلِّ شيءٍ لهُ بالوَحدانيةِ والرَّبوبيةِ والألوهيةِ.

فَمَنْ جَعَلَ الأشياءَ كلَّها للهِ خالصةً سالمةً، والذي صَدَّقَ اللهَ بشهادةِ كُلِّيَّةِ الأشياءِ لهُ بالوَحدانيةِ والرَّبوبيةِ والألوهيةِ، واحدٌ، لأنَّ المُخلِصَ، هو الذي يَرَى [كلَّ شيءٍ للهِ خالصاً، والمُوَحِّدَ، هو الذي يَرَى [<sup>(۲)</sup> الوَحدانيةِ لهُ والرَّبوبيةَ في كلِّ شيءٍ، فهما في حقيقةِ المَعْنَى واحدٌ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْقَنِيْنِ وَالْقَنِيْنَ ﴾ القُنوتُ، هو القيامُ في اللغةِ. رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ سُيْلَ عنْ أفضلِ الصلاةِ، فقالَ اطولُ القُنوتِ، وفي بعضِهِ: اطولُ القِيامِ، [مسلم ٧٥٦] فَنَبَتَ أَنَّ القُنوتَ، هو القيامُ، فيكونُ تأويلُهُ، واللهُ اعلَمُ، القائمينَ والقائماتِ بجميع أوامِرِ اللهِ ومَناهيهِ. وكذلكَ يُخَرَّجُ تأويلُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَالْقَنِينِينَ﴾ المُطيعينَ ﴿وَالْقَنِينَتِ﴾](٢) والمطيعاتِ اللهِ، لأنَّ كلَّ قائمٍ بأمرِ آخَرَ، فهو مطيعٌ لهُ؛ هذا ، كأنهُ يقولُ، يكونُ في الإغتِقادِ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْقَسْدِقِينَ وَالْصَّدِقَتِ ﴾ إلى آخِرِهِ يكونُ في المعاملةِ في تصديقِ ما اعْتَقَدوا / ٤٧٨ ـ أ وقَبِلُوا ؛ يُصَدِّقونَ ، ويُونُونَ بالأعمالِ في ما اعْتَقَدوا ، وقَبِلُوا .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْعَنْدِينَ وَالصَّنِيْنِ﴾ الصبرُ، هو كَفُّ النفسِ وحَبْسُها عنِ التَّعاطيِ في جميعِ المُحَرَّماتِ المَحْظوراتِ. وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قولُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَالعَنْدِينَ وَالصَّنِيْنِ﴾ على أمرِ اللهِ وطاعتِهِ وعلى الماّذي والمصائبِ؛ يَكُفُونَ [أنفسَهُمْ]<sup>(٤)</sup> عنْ جميع ما لا يَحِلُّ فيهِ، ويَرَونَ ذلكَ مِنْ تقديرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْخَشِمِينَ وَالْخَشِمَٰتِ ﴾ قالَ بعضهُمْ: الخاشعُ المُصَلِّي، وقالَ بعضُهُمْ: الخاشعُ المتواضعُ. وأصلُ الخشوعِ: هو الخوفُ اللازمُ في القلبِ، وهو قولُ الحسنِ: يَخافونَ اللهَ في كلِّ حالٍ، ولا يَخافونَ غَيرَهُ، ويَرْجُونَ اللهَ، ولا يَرْجُونَ غَيرَهُ.

هكذا عَمَلُ المؤمنِ تكونُ حقيقةُ خَوفِهِ ورجاثِهِ منهُ. وأمّا الكافرُ فإنهُ لا يَخافُ ربَّهُ، ولا يَرْجُوهُ (٥)، لأنهُ لا يَغرِفُهُ، ولا يَخْضَعُ لهُ.

وعلى ذلكَ المعتزلةُ؟ إنما خَوقُهُمْ مِنْ أعمالِهِمُ السيئةِ، ورجاؤُهُمْ منها؛ أعني مِنْ أعمالِهِمُ الحسنةِ لا مِنَ اللهِ حقيقةً. وكذلكَ على قولِهِمْ: لا يكونُ لأحدٍ رجاءٌ في شفاعةِ رسولِ اللهِ ﷺ إنما رجاؤُهُ في أعمالِهِ لقولِهِمْ: ليسَ للهِ في أفعالِ العبادِ شيءٌ مِنْ تَدْبيرِهِ ولا تَقْديرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَتِ﴾ أي المُنْفَقِينَ [والمُنْفِقاتِ](١) في طاعةِ اللهِ.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿وَالسَّنَيِمِينَ وَالسَّنَيِمَاتِ﴾ قد ذَكَرْنا (٨) أنَّ هذا راجعٌ إلى حقيقةِ الفِعْلِ في الصيامِ والصدَّقةَ والصَّدْقِ في القولِ والمُعامَلَةِ والخُشوع منهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ في القبولِ والإغتِقادِ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَـٰكَنِظِينَ فُـرُوجَهُمْ وَلَـٰكَنِظَنتِ﴾ في ما لا يَجِلُ كقولِهِ: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ﴾ ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَرْ مَا مَلَكَتْ أَيْتَنَهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥ و٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ ﴾ قالَ بغضُهُمْ: أي المُصَلَّونَ للهِ الصَلَواتِ الخَمْسَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ حَقَّ اللهِ الذي عليهمْ ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللهَ الذَّهُ مُنْ مُغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل: لغيره. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: القائمين المطعين. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: (١) من م، في الأصل: ذكر.

الآيه الله المؤتر المُعْتَزِلِيُ اللهُ تعالى اللهُ على اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

لكنْ يقولُ: إنَّ القضاءَ ههنا، ليسَ هو قضاءَ الخَلْقِ على ما فَهِمَ هو، ولكنَّ القَضاءَ ههنا الأمْرُ [أوِ الحُكُمُ. فالأمْرُ]<sup>(٣)</sup> كقولِهِ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا مَتَّبُدُواْ إِلَاّ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٣٣] أي أمَرَ ربَّكَ، وأوجبَ ألّا تَعْبُدوا إلّا إيّاهُ.

[ويَحْتَمِلُ]('' أَنْ يَكُونَ النَّحُكُمُ كَقُولِهِ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا بُؤْيِنُونَ خَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِمِدُواْ فِيَ آنشِيهِمْ حَرَبُنا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ شَلِيمًا﴾ [النساء: 70] أي ممّا حَكَمْتَ.

فإذا كانَ القضاءُ يَخْتَمِلُ الأمرَ والحُكْمَ على ما ذَكَرْنا، فيكونُ كأنهُ قالَ: وما كانَ لِمُؤمِنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قَضَى اللهُ ﴿وَرَسُولُهُ مُرَا﴾ أي إذا أمَرَ اللهُ ورسولُهُ أمراً، أو إذا حَكَمَ اللهُ ورسولُهُ حُكْماً (٥) ﴿إِنَ يَكُونَ لَمَتُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ وهكذا يكونُ في ما أمَرَ اللهُ ورسولُهُ بأمرٍ، أو حَكَمَ بحكُم ألّا يكونَ لأحدِ التَّخْيِيرُ في ذلكَ.

وممّا يدلُّ أيضاً على أنَّ القضاءَ أيضاً ههنا، ليسَ هو القضاءَ الذي فَهِمَ المعتزلةُ حينَ<sup>(١)</sup> أضافَ ذلكَ إلى رسولِهِ أيضاً حينَ<sup>(٧)</sup> قالَ: ﴿إِنَا قَنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥَ أَمَرًا﴾ ولا شَكَّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، كانَ لا يَمْلِكُ القَضاءَ الذي هو قضاءُ خَلْقٍ. دلَّ أنَّ المعتزلةَ أَخْطَأَتْ، وغَلِطَتْ، في فَهْم ذلكَ، وقَصَّرَتْ عقولُهُمْ عنْ دَرْكِ ذلكَ، وأنَّ التأويلَ ما ذَكَرْنا نحنُ.

ثم أَجْمَعَ أَهُلُ التَّاوِيلِ عَلَى أَنَّ قُولَهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعَنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اَلَحِيْرَةُ مِنْ آمَرِهِمْ ﴾ إنما نؤل في زينبَ بنتِ جَحْشٍ؛ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ أَعْتَقَ زِيدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَتَبَنّاهُ، وكَانَ مَولَى لهُ، فَخَطَبَ لهُ زينبَ بنتَ جَحْشٍ، فقالَتْ زينبُ: إني لا أرضاهُ لنفسي، وأنا مِنْ أتَمِّ نساءِ قُرَيشٍ، وكانَتِ ابْنَةَ عَمةِ رسولِ اللهِ ﷺ بنتَ ميمونةِ بنتِ عبدِ المطلبِ فقالَ لها النبيُ ﷺ: قد رَضِيتُهُ لكِ، فَزَوِّجي نفسَكِ منهُ، فأبَتْ ذلكَ، فَنَزَلَ قُولُهُ فيها: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا

لكنْ إِنْ كَانَ على [ما] (^) يَذْكُرُونَ مِنَ الْخِطْبَةِ لها، فلا يُختَمَلُ أَنْ يُجْبِرَها على النِّكاحِ، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ (ليسَ (^) لِلْوَلِيُّ مِعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، [أبو داوود ٢١٠٠] وقالَ النبيُ ﷺ (البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ في نفسِها، والثَّيِّبُ تُشاوَرُ، [بنحوه مسلم ١٤١٩] ثم تجيءُ الآيةُ في جَبْرِها على النُّكاحِ مِمَّنْ شاءَ، ولهُ الحُكْمُ بالنُّكاحِ لِمَنْ شاءَ على مَنْ شاءَ وليسَ لهمُ الخِيرَةُ في ذلكَ.

فأمّا بالخِطْبَةِ [فهي] (١٠٥ دونَ الأمِر والحكمِ مِنَ اللهِ، لا جَبْرَ في ذلكَ. ألّا تَرَى أنهُ ذُكِرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لمّا خَطَبَ أَمَّ سَلَمَةَ، فقالَتْ: إنَّ أوليائي غُيَّبٌ، فقالَ: ليسَ أَحَدٌ مِنْ أوليائِكِ لا يَرْضَى بي، [أحمد: ٢/ ٢٩٥] أو كلامٌ نَحْوُهُ، خَطَبَها، ولم يُجْبِرُها على ذلك؟

فَعَلَىٰ ذلكَ زينبُ، إلّا أَنْ يكونَ على الأمرِ والحكم على ما ذَكَرْنا، أو أَن يكونَ سببُ نزولِ الآيةِ في مَنْ ذَكَرَ أَهلُ التأويلِ في خِطْبةِ رسولِ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جَحِشٍ، ويكونَ الوعيدُ الذي ذَكَرَ فيهِ في غَيرِهِ في ما فيهِ أُمرٌ مِنَ اللهِ أو حكمٌ نَحْوُ ما رُوِيَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ: ﴿أَنهُ صَلَّى الفَجْرَ، فَرَأَى رجلَينِ جالِسَينِ، فقالَ لهما: ما بالكما لم تُصلِّيا معنا؟ فقالا: إنا قد صلينا في رجالِنا، فقالَ: إذا صَلَّيتُما، ثم أتيتُما المسجد، فَصَلِّيا معهمْ، فتكونَ لكما سُبْحَةٌ ابنحوه أبو داوود ٥٧٥] وإنما قالَ: فَصَلِّيا معهمْ لا في صلاةِ الفَجْرِ، ولكنْ في الصَّلَواتِ التي يُتَطَوَّعُ بِعَدِّها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا شَبِينًا﴾ وإنْ كانَ هذا في المؤمنينَ فيكونُ الضلالُ، هو الخطأُ، كأنهُ قالَ: فقد أَخْطَأُ خَطَأً بَيِّناً.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، في الأصل: المعتزلة. (٣) في الأصل: والحكم، في م: أو الحكم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: أمراً. (٦) و(٧) في الأصل وم: حيث. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

No the Contraction of the Contra

ويجوزُ هذا في اللغةِ نَحْوَ قولِ إخوةِ يوسفَ لأبيهمْ في تفضيلِهِ يوسفَ ﷺ، حينَ<sup>(١)</sup> قالوا: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَـُلُو مُبِينٍ﴾ [يوسف: ٨] أي في خَطَلٍ بَيِّنِ حينَ<sup>(٢)</sup> يُقَضَّلُ مَنْ لا مَنْفَعَةَ لهُ منهُ على مَنْ منهُ مَنفَعَةٌ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وإنْ كانَ في المنافِقينَ فهمْ في ضَلالٍ بَيِّنٍ. فالضلالُ مِنَ المؤمنِ، لا يُفْهَمُ منهُ ما يُفْهَمُ مِنْ الكافرِ والمُنافِقِ.

أَلَّا تَرَى أَنَّ الظَّلَمَ مِنَ المؤمنِ، لا يُفْهَمُ منهُ ما يُفْهَمُ مِنَ المُنافِقِ أوِ الكافرِ؟

أَلَا تَرَى أَنَّ آدَمَ وحَوّاءَ لَمّا ارْتَكَبا، وقَرِبا تلكَ الشجرةَ: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۚ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] لم يُريدا ظُلْمَ كُفرٍ؟ وعلى ذلكَ قولُهُ: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٥٣و الأعراف: ١٩].

فَعَلَى ذلكَ المَفْهُومُ مِنْ ضَلالِ المؤمنِ غَيرُ المفهومِ مِنْ ضَلالِ المنافِقِ والكافِرِ، واللهُ أعلَمُ.

الْمُعِينِهِ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْصَمْتُ اللَّهِ الْمَلِ الْمُعَاتِ، أَصَابَهُ النَّبِيُّ مِنْ سَبْيِ أَهْلِ وَوَأَنْصَمْتَ عَلَيْهِ بِالْإِصَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَعْطَاهُ الْإِسلامَ، ووقَقَهُ للهُدَى، وأَنْعَمَ عليهِ الرسولُ حَينَ (٥٠) أعطَهُ الْإسلامَ، ووقَقَهُ للهُدَى، وأَنْعَمَ عليهِ الرسولُ حَينَ (٥٠) أعتقهُ.

ويَحْتَمِلُ إنعامَ اللهِ عليهِ أيضاً في الإعتاقِ حينَ (٦) ونَّقَ رسولَهُ للعِتاقِ أو في خَلْقِ فِعْلِ الإعتاقِ مِنْ رسولِهِ وإجرائِهِ [على لسانِهِ .

والآيةُ حجَّةٌ على قولِ](٧) المعتزلةِ: ليسَ شوعلى زَيدٍ ولا على جميعِ المسلمِينَ في الإسلامِ إنعامٌ / ٤٢٨ ـ ب/ ولا إفضالٌ لِوُجوهِ:

أَحَلُها: أنهمْ يقولونَ: قد أعطَى كلاً سَبَبَ ما يُلْزِمُهُمُ الإسلامَ، فهو القُوَّةُ؛ فهمْ إنما يُسْلِمونَ لا بِصُنْعِ مِنَ اللهِ في ذلكَ. فَعَلَى قولِهِمْ: كانَ مِنَ اللهِ سببُ لزومِ الإسلامِ، فأمّا في الإسلامِ، فلا صُنْعَ لهُ فيهِ. فإذا كانَ كذلكَ فلاً مِنْةَ، تكونُ منهُ عليهِمْ، ولا إنعامَ (٨).

والثاني: يقولون: إنهُ ليسَ للهِ أنْ يَفْعَلَ بالخَلْقِ إلّا ما هو أَصْلَحُ لهمْ في الدينِ. ولا شَكَ أنَّ الإسلامَ، لهمُ أَصْلَحُ. فَعَلَيهِ إِنْ يَفْعَلْ ذلكَ بهمْ؛ فهو فِعْلُ ما عليهِ أنْ يَفْعَلَ، ولا يجوزُ أنْ يَفْعَلَ غَيرَهُ. ومَنْ أدَّى حَقّاً عليهِ، لا يكونُ في فِعْلِهِ مُنْعِماً ولا مُفْضِّلاً، إنما هو مُؤدِّي حقَّ عليهِ.

والثالث: يقولونَ: إنهُ ليسَ مِنَ اللهِ إلى الأنبياءِ والمؤمِنينَ جميعاً شيءٌ إلّا وقد كانَ ذلكَ منهُ إلى إبليسَ وأتباعِهِ وإلى جميعِ الفِراعنةِ. فإذا كانَ قولُهُمْ ومذهبُهُمْ ما ذَكَرْنا لم يكُنْ للهِ على أحدٍ مِنْ أهلِ الإسلامِ في إسلامِهِمْ إنعامٌ، ولا إفضالٌ. واللهُ أُخْبَرَ أَنَّ لهُ عليهمْ في ذلكَ نِعْمَةً ومِنَّةً. وكذلكَ قُهِمَ منهُ ذلكَ في قولِهِ: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُواْ قُل لاَ نَمُنُوا عَلَى إِسَلامَكُمْ بَلِ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنَ هَدَيكُمْ لِلإِيكُنِ ﴾ [الحجرات: ١٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿أَسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّيَ اللّهَ﴾ ذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قد أَبْصَرَ امْرَأَةَ زيدٍ، فأَعْجَبَتْهُ، وَوَدَّها، فَفِهِمَ زيدٌ ذلكَ منهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ إني أريدُ أنْ أُطَلِّقَ فُلانَةً، فإنَّ فيها كِبْراً، تَتَعاظَمُ عليَّ، وتُؤذيني بكذا. فعندَ ذلكَ قالَ لهُ النَّبِيُّ ﷺ ﴿أَشِيكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّقَ اللّهَ﴾ في طلاقِها، ولا تُطَلِّقُها.

لكنْ لا نقولُ نحنُ شيئاً مِنْ ذلكَ إلَّا بِخَبَرٍ، ثَبَتَ عنْ رسولِ اللهِ، يُخْبِرُ أنهُ كانَ ذلكَ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ زيدٌ، اسْتَأْذَنَ رسولَ اللهِ ﷺ في طلاقِها على ما يُطَلِّقُ الرجلُ امْراْتَهُ لِما يَمَلُّ منها بلا سَبَبٍ، يكونُ. فقالَ لهُ عندَ ذلكَ: ﴿أَشِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّنَ اللَّهَ﴾ ولا تُطَلِّقُ زوجَكَ بلا سَبَبٍ، يَسْتَوجِبُ بهِ الطلاقَ، لأنهُ لا يَسَعُ للرجلِ أَنْ يُطَلِّقَ زوجَتَهُ بلا سَبَبٍ، يَخْمِلُهُ على الطلاقِ مِنْ تَضْيِيعِ حدودِ اللهِ وتَرْكِ إقامتِها أو مَعْنَى نَحْوهِ. فأمّا بلا سَبَبٍ يكونُ في ذلكَ، فلا يَسَعُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: إليه وعلى آل، في م: إليه وعلى قول. (٨) في الأصل وم: أنعامهم.

او انْ يكونَ قولُهُ: ﴿أَشِيكَ عَلَيْكَ زَقِبَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ﴾ أي [أمْسِكْ عليكَ](١) تَزَوُّجَها ﴿وَأَتِّقَ ٱللَّهَ﴾ في تَرْكِ تَزَوُّجِها، فيكونَ هو مأموراً بِنِكاحِها كما كانَتْ هي مأمورةً بتَزويجِها نفسَها منهُ. فيقولَ: ﴿وَأَتِّقَ ٱللَّهَ﴾ في تَرْكِ الأمرِ للنَّبِيِّ: ذلكَ في تَرْكِ ما نُدِبْتَ إليهِ، وأُمِرْتَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ﴾ قالَ عامةٌ أهلِ التأويلِ: بل تُخْفي في نفسِكَ حبَّها [وإعجابَكَ بها](٢) ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ﴾ أي ما اللهُ مُظْهِرُهُ في القرآنِ أي حُبَّها وتَزَوُّجَها.

وقالَ قائلونَ: ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ ﴾ يا محمدُ: لَيتَهُ<sup>(٣)</sup> يُطَلِّقُها ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ ﴾ أي مُظْهِرُهُ عليكَ متى يُنْزِلُ بهِ قرآناً. لكنَّ هذا بعيدٌ مُحالٌ، لا يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ النبيُّ، يقولُ لزيدٍ: ﴿أَشِيكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى اللّهَ ﴾ ثم يُخْفي في نفسِهِ: لَيتَهُ<sup>(٤)</sup> يُطَلِّقُها حتى يَتَزَوَّجَها هو.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ وَتُحْفِنِي فِي نَفْسِكَ ﴾ هذا القولُ نفسُهُ، هو الإبداءُ حينَ جعلَهُ آيَةٌ تُثْلَى بَعدَ ما أَخْفَى رسولُ اللهِ عَلَيْ أَنهُ الْحَفَى شيئاً. ولا نَدري ما الذي أخفاهُ ؟ [ولا نقولُ: إنَّ الذي أَخْفَى شيئاً. ولا نَدري ما الذي أخفاهُ ؟ [ولا نقولُ: إنَّ النَّهُ أَخْفَى شيئاً. ولا نَدري ما الذي أخفاهُ ؟ [ولا نقولُ: إنَّ الْخَفَيتُ فِي نفسي كذا. فعندَ ذلكَ يَسَعُ. فأمّا على الوَهُمْ فلا نقولُ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَخْتُى اَلنَّاسَ وَلَللَهُ أَحَقُّ أَنَ تَخْشَنَةُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَتَخْشَى اَلنَّاسَ﴾ أي تَسْتَحْيِي [مِمّا يقولُ](١) الناسُ: إنهُ(٧) تَزَوَّجَ امرأةَ ابْنِهِ، وتَتْرُكُ نِكاحَها، واللهُ أحقُّ أنْ تَسْتَحْيِيَ منهُ في تَرْكِ أمرِهِ إيّاكَ بالنكاح.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَتَغْثَى ٱلنَّاسَ﴾ أي تَتَّقِي قالَةَ الناسِ؛ تَسْتَحْيِي منهمْ في أمرِ زينَبَ وما أُعْجِبْتَ [بهِ مِنْ] (٨٠ حُسْنِها وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ﴾ [في (٩) ذلك.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَتَغْنَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلْهُ ﴾ [(١٠) على الإنبتِداءِ على غيرِ إلحاقِ بالأوَّلِ في كلِّ أمرٍ وكلِّ شيءٍ كقولِهِ: ﴿ فَلَا خَنْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدٌ يِنَّهَا وَطَرَا زَقَحْنَكُهَا﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ قَضَىٰ زَيْدٌ يِنَّهَا وَطَرَا﴾ أي حاجةً أي جِماعاً.

فإنْ كانَ الجِماعُ، ففائدةً ذِكْرِ الجِماعِ فيهِ لِيُعْلَمَ أنَّ حَليلةَ ابْنِ المُتَبَنَّى تَجِلَّ للرجلِ وأنَّ الوَطَرَ هو عقدُ النكاحِ والجِماعُ جميعاً، وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ منهما سَبَبَ الحَظْرِ أوِ المَنْع في نكاحِ حَليلةِ ابْنِ الصُّلْبِ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدُ يَنْهَا وَطَرًا﴾ أي قَضَىَ هِمَّةَ نفسِهِ، وبَلَغَ غايةً ما هَمَّتْ نفسُهُ منها. فعندَ ذلكَ زَوَّجْناكها.

ذُكِرَ أَنَّ زَينَبَ بنتَ جحشٍ كَانَتْ تَفْخَرُ على سائِرِ أَزُواجِ النَّبِيِّ، فتقولُ : زَوَّجَكُنَّ آبَاؤُكَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ واللهُ زَوَّجَني نَبِيَّهُ [مِنْ](۱۱) فوقِ سَبْع سماواتٍ.

ففيهِ دلالةُ رسالتِهِ لأنهُ أخْفَى في نفسِهِ ما كانَ يَخْشَى قالَةَ الناسِ في ذلكَ، واسْتَحْيَى منهمْ. وفي العُرْفِ أنَّ مَنْ أَخَفَى شيئاً، يَسْتَحْيِي مِنَ الناسِ، إنْ ظَهَرَ عندَهُمْ، أنْ يَكْتُمَ ذلكَ عِنَ الناسِ، ولا يُظْهِرَهُ.

فإذا كانَ رسولُ اللهِ، أَظْهَرَ ما كانَ يَخْشَى قالَةَ الناسِ فيهِ، ولم يَكْتُمَهُ مِنهمْ، دلَّ أنهُ رسولُ اللهِ، إذْ لو كانَ غَيرَ رسولِهِ لَكَتَمَهُ، وأخْفاهُ، ولم يُظْهِرْهُ، لِما ذَكَرْنا مِنَ العُرْفِ في الناسِ مِنْ كِتمانِ ما يَسْتَخْيُونَ منهمْ إذا ظَهَرَ.

وكذلكَ رَوِيَ عنْ عمرَ وعائشةَ أنهما قالا: لو كانَ رسولُ اللهِ كاتِماً شيئاً مِنَ القرآنِ لَكَتَمَ هذهِ الآيةَ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وإعجابها. (۲) و(٤) في الأصل وم: ليت أنه. (٥) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم: قال. (٧) في الأصل وم: أن. (٨) في الأصل وم: هي إليك. (٩) ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من م. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَنْفِجِ أَدْعِيَآبِهِمَ إِذَا قَضَوًا مِثْهُنَّ وَطَرَأَ﴾ في الآيةِ دلالـةُ لـزومِ الاِتّـبـاعِ لرسولِ اللهِ ﷺ في كلّ ما يُخْبِرُ، ويأمُرُ بهِ، وفي كلّ فعلِ يَفْعَلُهُ في نفسِهِ إلّا في ما ظَهَرَتِ الخُصوصيَّةُ.

فأمّا في ما لم تَظْهَرْ فَعلَى الناسِ اتّباعُهُ في ما يُخبِرُ، ويَفْعَلُ، لأنهُ قالَ: تَزَوَّجَ امْراْةَ دَعِيِّهِ، ثم قالَ: ﴿لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَيَّةٌ فِي أَذَيْجِ اَدْعِيَآبِهِمَ﴾ ولو كانَ يُخبِرُهُمْ بذلكَ خبراً لَحَلَّ لهمْ ذلكَ.

فَعَلَى ذَلَكَ إِذَ فَعَلَ هُو ذَلَكَ، وأَخْبَرَ<sup>(١)</sup> أَنَّ ذَلَكَ: ﴿لِكَنَّ لَا يَكُوْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَيَ*جٌ ﴾ في مِثْلٍ فِعْلِهِ، واللهُ أعلَمُ.* 

[وفي قولِهِ: ﴿إِذَا تَضَوَّا مِنْهُنَّ وَطُلَّا﴾ وجُهٌ آخَرً]<sup>(٢)</sup>: ذَكرَ قَضاءَ الوَطَرِ منهنَّ لأنَّ مِنَ النساءِ مَنْ لاَ يَحْرُمْنَ على بعضِ هؤلاءِ بالعَقْدِ، ولكنْ إنما يَحْرُمْنَ بقضاءِ الوَطَرِ. ومنهنَّ منْ يَحْرُمْنَ بالعِقْدِ نفسِهِ دونَ قَضاءِ الوَطَرِ.

فَأَخْبَرَ أَنَّ أَرْواجَ الأدعياءِ، وإنْ قَضَوا منهنَّ الوَطَرَ، فإنهنَّ لا يَحْرُمْنَ عليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْمُولًا﴾ أي ما كانَ بأمْرِ اللهِ مَفْعولاً. وكذلكَ ما قيلَ: الصلاةُ أمْرُ اللهِ، أي بأمرِ اللهِ تكونُ [وإنْ كانَتِ] (٣ الصلاةُ هي فعلَ العبادِ، فلا تكونَ أمْرَ اللهِ، ولكنْ بأمْرِ اللهِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْمُولًا﴾ أي ما يكون بأمْرِ اللهِ مفعولاً. وكذا قُولُهُ: ﴿حَتَّىٰ جَآةَ أَنَّمُ ٱللَّهِ﴾ [الحديد: 18] أي جاءَ ما يكونُ بأمْرِ اللهِ، وهو العذابُ الذي أُوعِدوا، لأنَّ أمْرَ اللهِ لا يَجِيءُ.

ثم يَحْتَمِلُ ذلكَ وجهَينِ: .

أَحَدُهُما: التكوينُ بكونِهِ، فيكونُ مُكَوِّناً كقولِهِ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِنَّا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

والثاني: على الإيجابِ واللَّزومِ أي ما يكونُ بأمرِ اللهِ يكونُ واجبًا لازماً إذا أرادَ بهِ الإيجابَ والإلزامَ، واللهُ أعلَمُ.

الْآلِيةَ ٢٨ [وقولُهُ تعالى](١): ﴿مَّا كَانَ عَلَى النِّيِّي مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَلَّهُ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ فَرَضَ ٱللَّهُ ﴾ أي بَيَّنَ اللهُ كقولِهِ: ﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا/ ٢٢٩ ـ أَ / وَفَرَضْنَهَا ﴾ [النور: ١].

[والثاني] (°): ﴿ وَرَضَ اللَّهُ ﴾ أي أوجَبَ اللهُ عليهِ، أي حَرَّمَ، وفَرَضَ لهُ، أي أَحَلَّ لهُ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوهِ وَ اللهُ اللَّهُ لَكُوهُ أَيْسَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] يَحْتَمِلُ وجهَينِ: [البيانَ والإيجابَ] (١) أي بَيْنَ لكُمْ [وأوجَبَ] (٧) تَجِلَّةَ أيمانِكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مُسُنَّةَ اللَّهِ فِي النَّذِينَ خَلَوْاً مِن فَبَلُّ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هكذا كانتْ سُنَّةُ اللهِ في مَنْ كانَ قبلَهُ مِنَ الرسُلِ: داوُودَ وسُليمانَ، وهي (٨) كَثْرَةُ النساءِ، فليسَ (٩) ذلكَ ببديع في رسولِ اللهِ محمدٍ.

وفي كَثْرَةِ نساءِ الرسلِ لهمْ آيةٌ عظيمةٌ، لأنهمْ آثَروا الفَقْرَ والضَّيقَ على السَّعَةِ والغِنَى (١٠)، وكَفُوا أنفسَهُمْ عنْ جميعِ لذاتِها، وحَمَّلُوا أنفسَهُمُ (١١) الشدائدَ في العباداتِ والأمورِ العظامِ الثقيلةِ.

وهذهِ الأشياءُ كلُّها أسبابُ قَطْعِ قَضاءِ الشهوةِ في النساءِ والحاجةِ فيهنَّ. فإذا لم تُقْطَعْ تلكَ الأسبابُ عنهمْ دلَّ أنهمْ باللهِ قَوُوا عليها.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي النَّيْنَ خَلَوًا مِن فَبَلَّ﴾ أي كذلكَ كانَتْ سُنَّةُ اللهِ في الذينَ [كانوا](١٢) قَبْلَ محمدٍ؛ يَعْني داوُودَ النَّبِيِّ حينَ هَوِيَ المرأةِ التي فُتِنَ بها، فجمعَ اللهُ، تَبارَكَ، وتعالى، بَينَ داوُودَ وتلكَ المرأةِ. فكذلكَ يَجْمَعُ بَيْنَ محمدٍ وبَينَ امرأةٍ زَيدٍ؛ إذْ هَوِيَها كما فَعَلَ بِداوُودَ، ولكنَّ هذا بعيدٌ.

وقيلَ: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوّاً مِن قَبْلُ﴾ أنهُ لا يُحَرِّمُ (١٣) على أحدٍ في ما لم يُحَرِّمُ.

(۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وفيه وجه أخر وقوله: ﴿إِذَا قَنَنُواْ مِنْهُنَّ وَكُلاً﴾. (۲) في الأصل وم: وإلا. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وهؤلاء. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وهؤلاء. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: على. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: يخرج.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلَّ ﴾ في حِلِّ نِكَاحِ أَزُواجِ الأَدعياءِ [في ما] (١) يَحِلُّ لهمْ برسولِ اللهِ ﷺ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ أَثَرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ هو ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ وَكَانَ أَثَرُ اللهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ أي ما كانَ بأمْرِ اللهِ وتَقْديرِهِ ﴿ قَدَرًا مَقَدُولًا ﴾ .

قالَ أبو عَوسَجَةَ: الدَّعِيِّ [بالذي يُدَّعَى] (٢) بعدَ ما يَكْبُرُ، والإدِّعاءُ أَنْ يكونَ الرجلُ، نَفَى وَلَدَهُ، ولم يَقْبَلُهُ، ثم ادَّعاهُ مِنْ بعدِ ذلكَ. هذا المعَروفُ عندي. وقالَ في موضع آخَرَ: ﴿ وَلَمْمُ مَا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: ٥٧] أي ما يَتَمَنَّونَ ويَشْتَهَونَ. ويُقالُ: طَلْلِلْنَا اليومَ في ما ادَّعَينا، أي وَجَدْنا كلَّ ما اشْتَهَينا. يُقالُ: مِنْ هذا: ادِّعَيتُ أدَّعي ادِّعاءً. وقالَ: الوَظرُ : الحاجةُ، والأوطارُ جَمْعٌ. والخِيرَةُ: أي خُيِّرَتُ إليهمُ الخِيرَةُ، وهو مِنْ قولِكَ: أيَّ شيءِ تختارُ؟ ﴿ أَنْ يَكُونَ لَمُمُ لَلْهِبَرَةُ مِنْ آمْرِهِمُ ﴾ أي لم يَجْعَلْ إليكمْ إنْ شِئتُمْ لم تَفْعَلُوا. والقُنوتُ في الأصلِ: القيامُ على ما ذَكَرْنَا.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّنُونَ رِسَلَنَتِ اللَّهِ ﴾ همُ الأنبياءُ الذينَ قالَ [فيهمْ] (٤٠): ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ فِي ما ذَكَرَ: ﴿ رَيَضْشُونَهُمْ وَقَالَ ﴿ اللَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ما ذَكَرَ: ﴿ رَيَضْشُونَهُمْ وَقَالَ ﴿ اللَّهِ فِي مَا ذَكَرَ: ﴿ رَيَضْشُونَهُمْ وَلَا يَخْشُونَهُ لَكُدًا إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: يَخشَونَ اللهَ في تَرْكِ تبليغِ الرسالةِ، ولا يَخشَونَ أحداً سِواهُ في التبليغِ. ويكونُ قولُهُ: ﴿إِلَّا اللَّهُ ﴾ بِمَعْنَى سِواهُ على المُبالَغَةِ في الأمْرِ. وإلّا لو قالَ: ولا تَخْشُونَ أحداً كافياً أي لا يَخْشُونَ في ما يُبَلِّغونَ. لكنْ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا الّا يَخْشُوا أحداً في ما يُبَلِّغونَ سِواهُ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ ۚ بِما يُصيبُهُمْ مِنَ الأَذَى والبَلاءِ بالتَّبْلِيغِ. يقولُ: لا يَرَونَ فَاللَّهُ مِنْ أُولِئُكَ، ولكنْ بتقديرٍ مِنَ اللهِ إِيَّاهُ، وإلَّا كانوا يَخافونَ مِنْ أُولئكَ. أَلَا تَرَى [ما قالَ موسى وأخوهُ] (٥٠): ﴿إِنَّنَا فَاللَّهُ مِنْ أُولئكَ، ولكنَ يَقْبُلُونِ ﴾ ولكنْ بتقديرٍ مِنَ اللهِ إِيّاهُ، وإلَّا كانوا يَخافونَ مِنْ أُولئكَ. أَلَا تَرَى [ما قالَ موسى وأخوهُ] فَا يُكَذِّبُونِ ﴾ فَأَنْ لَكُذِّبُونِ ﴾ وقالَ (٧٠): ﴿أَنَاكُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ وقالَ (٣٤) ونَحْوَهُ؟ [طه: ٤٥] وما] (١٦) قالَ موسى: ﴿فَأَنَاكُ أَن يَقْبُلُونِ ﴾ وقالَ (٣٤) ونَحْوَهُ؟

أو أنْ يكونوا<sup>(٨)</sup> في الاِبْتِداءِ خافوهُمْ، ثم أُمنَّهُمُ اللهُ، فلم يَخافوا، حينَ<sup>(٩)</sup> قالَ: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسَمَعُ وَأَرْكِ﴾ [طه: ٤٦] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكُنَّ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ قيلَ: شهيداً على تَبْليخ الرسالةِ.

لكنَّ التأويلَ فيه: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ أَبُوَّةٌ تَخْرُمُ بها حلائلُ الأبناءِ، ولكنْ أَبُوَّةُ التعظيم لهُ والتَّبْجيلِ، وأَبُوَّةُ الشَّفَقَةِ والرَّحمةِ، وهو ما قالَ: ﴿يَكَابُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَتَكُمْ فَوَقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا جَنَّهَرُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرٍ بَسْضِكُمْ لِبَعْضِ﴾ الآية [الحجرات: ٢].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كان. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: انهم قالوا. (٦) في الأصل وم: وحيث. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: يكون. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: وإلا. (١١) في الأصل وم: حيث.

وكذلكَ قُولُهُ: ﴿ النِّيمُ أَوُّكَ مِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

[أَحَدُهُما](١): أُولَى أَنْ يُعَظِّمَ، ويُكَرَّمَ، ويُشَرِّفَ، لِقولِهِ(٢): ﴿ وَتُعَـزِّرُهُ ۗ وَتُولِدُرُهُ ﴾ [الفتح: ٩].

ُ والثاني: ﴿أَوْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي أشْفَقُ عليهِمْ، وأرحَمُ بهمْ مِنْ أنفسِهِمْ، وهو ما وَصَفَهُ، جلَّ، وعلا، مِنْ رحمَتِهِ حينَ قالَ: ﴿عَزِيزُ عَلَيْـهِ مَا عَنِـــُنَّدُ حَرِيعِتُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونَّكَ تَجِيدُ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن يَجَالِكُمْ ﴾ [يُخَرُّجُ](٣) على وجهينِ:

أَحَدُهما: في حقّ الإِنْتِسَابِ إليهِ، أي ليس هو أبا أحدِكُمْ، يُنْسَبُ إليهِ، ويُدْعَى بهِ، لأنهُ ذُكِرَ أَنهُمْ يقولُونَ (''): زيدُ بْنُ محمدٍ. إنه [لا] (' ) يجوزُ لِلنَّبِيِّ، ولا يجوزُ النسبةُ إليهِ ولا التَّسْمِيَةُ بهِ لِقولِهِ (' ): ﴿ آدْعُوهُمْ لِآ بَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

والثاني: في حقّ الكرامة؛ كأنهُ قالَ: ليسَ هو أبا أَحَدِكُمْ في حُرْمَةِ حلائِلِ الأبناءِ عليهِ أبناء (٧) النبي ولا في حقّ النسبة، وإنْ كانَ هو أباً لكمْ في الشفقة والرحمة والرأفة على ما ذَكَرْنا بَدْءاً ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ ﴾ في المُعاملةِ والمُصاحبةِ أو في الدَّعُوةِ والتَّسْمِيَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ﴾ أَحْبَرَ [أنهُ] ليسَ بأبي أحدٍ مِنْ رجالِكُمْ على ما ذَكَرْنا ﴿وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ﴾ لثلا يُعامِلوا رسولَهُ معاملةَ آبائِهِمْ، ولا يُصاحِبوهُ صُحْبَةَ غَيرِهِ، ولكنْ لِيُعامِلوهُ (١٠٠ مُعامَلَةَ الرسلِ في التعظيمِ لهُ والتَّبْجِيلِ والإكرام، لأنَّ أَبُوَّتَهُ وشَفَقَتَهُ دِينَيَّةٌ [وأبُوَّةَ الآباءِ وشَفَقَتَهُمْ] (١١٠ دُنياويَّةٌ، ولأنَّ الرجلَ قد يَنْبَسِطُ مع والدِهِ في أشياءَ لا تَسَعُ مِنْلُها (١٢٠ مَعَ رسولِهِ ﷺ ولذا قالَ: ﴿وَلَلْكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيَتِ أَبُ أَي خَتَمَ بهِ الرسالةَ، لا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النِّيتِ فَ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ذَكَرَهُ، وأَخْبَرَهُ(١٣) أنهُ خاتَمُ النَّبِيّينَ لِما عَلِمَ، جَلَّ، وعلا، أنهُ يُسمَّى غَيرُهُ بَعدَهُ نبيًّا على ما قالَتْهُ الباطِنيَّةُ: إنَّ قائمَ الزمانِ هو نَبِيٌّ. فأَخْبَرَ بهذا أنَّ مَنِ ادَّعَى ذلكَ لا يُطالَبُ بالحُجَّةِ والدَّلالةِ، ولكنهُ يُكذَّبُ.

وكذلكَ رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿لا نَبِيَّ بَعْدِي ۗ [مسلم ١٨٤٢] أَخْبَرَ أَنَّ بهِ خَتَمَ النُّبُوَّةَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي لم يَزَلِ اللهُ بِما كانَ ويكونُ وبِما بِهِ صَلاحُهُمْ عليماً.

اللَّمَاهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَتِيرًا﴾ إنَّ<sup>(1)</sup> أهلَ التأويلِ يقولونَ: ﴿اذَكُرُوا اللَّهَ﴾ في كلِّ حالٍ وفي كلِّ وقتٍ ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ باللسانِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ تأويلُ أمْرِهِ بالذِّكْوِ كثيراً أي اذْكُروا نِعَمَهُ لِتَشْكُروا لهُ، واذْكُروا أوامِرَهُ لِيُؤْتَمَرَ، ونواهِيَهُ ومَناهِيَهُ لِيُنْتَهَى، ومَواعيدَهُ لِيُخافَ، وعِداتِهِ لِيُرْغَبَ، واذْكُروا عَظَمَتُهُ وجلالَهُ وكبرياءَهُ لِيُهابَ ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ أي دائماً تَذْكُرونَ ما ذَكَرْنا لِيكونَ ما ذَكَرْنا؛ إذْ إنما يكونُ ذلكَ بالذِّكْرِ، واللهُ أعلَمُ / ٤٢٩ ـ ب/ .

الآية ؟ أَلَى وَوَلُهُ تعالى: ﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكَرَةُ وَأَصِيلًا ﴾ البُكْرَةُ، هي خَتْمُ الليلِ وابْتِداءُ النهارِ، والأصيلُ، هو خَتْمُ النهارِ وابْتِداءُ النهارِ وانْقضائِهِ لِيُتَجاوَزَ عنهم، ويُعْفى ما وابْتِداءُ الليلِ فَكَانهُ أَمَرَ بالذَّرِ لهُ والخَبَرِ في ابْتِداءِ كلَّ ليلٍ وخَتْمِهِ وابْتِداءِ كلَّ نهارِ وانْقضائِهِ لِيُتَجاوَزَ عنهم، ويُعْفى ما يكونُ منهمْ مِنَ الزَّلاتِ في خِلالِ ذلكَ. [وعلى ذلكَ](١٥٠ ما رُوِيَ في الخَبَرِ أَنَّ «مَنْ صَلَّى العشاءَ الأخيرةَ والفَجْرَ بالجماعةِ فكأنما أَخْيَى لَيلَتُهُ البنحوه مسلم ٢٥٦].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: من كقوله. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يدعونه ويسمونه. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: كقوله. (٧) في الأصل وم: الأبناء. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: ما ذكرنا. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يعاملوه. (١١) في الأصل وم: وشفقة. (١٢) في الأصل وم: أما. (١٥) من م، ساقطة من الأصل.

وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ ليسَ على إرادةِ البُكْرَةِ والأصيلِ، ولكنْ على إرادةِ كلِّ وڤتٍ وكلِّ حالٍ؛ ليسَ مِنْ وقتٍ ولا مِنْ حالٍ إلّا وللهِ على عبادِهِ شُكْرٌ وصَبْرٌ؛ الشكْرُ لِنَعْمائِهِ، والصَّبْرُ على مَصاثِيهِ.

وقالَ بغضُهُمْ: الأمْرُ بالذُّكْرِ لهُ بالبُكْرَةِ والأصيلِ، هو<sup>(۱)</sup> الصلَواتُ الخمسُ؛ مِنَ الظهرِ إلى آخِرِ الليلِ أصيلٌ؛ فتدخُلُ فيهِ صَلَواتُ الظهرِ والعَصْرِ والمَغْرِب والعِشاءِ، وفي البُّكْرَةِ صلاةُ الفَجْرِ.

الآية 13 وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُنْهُ﴾ أمّا صلاةُ اللهِ، فهي (٢) الرحمةُ والمَغْفِرَةُ، وصلاةُ الملائكةِ الإِسْتِغْفَارَ وطَلَبُ العِصْمَةِ والنجاةِ كقولِهِ: ﴿وَهَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ مَنْ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ الآية [غافر: ٧] وقولِهِ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلأَرْضُ﴾ [الشورى: ٥].

جائزٌ أَنْ يَكُونَ [الاِسْتَغْفَارِ للمؤمنينَ] (٢) خاصَّةً، وجائزٌ أَنْ يَكُونَ للكلِّ: الكافِرِ والمؤمنِ (٤)، فإنْ كانَ هذا فيكُونُ اسْتِغْفَارهُمْ طَلَبَ الأسبابِ التي بها يَسْتَوجِبُونَ المَغْفِرَةَ، وهو الهُدَى، كقولِ هودٍ: ﴿ وَيَنَقَرْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [سَعِفْارهُمْ طلَبَ الأسبابِ التي بها يَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّمُ كَانَ غَفَارًا ﴾ [نوح: ١٠] لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَغْفِروا، وهمْ كفارٌ، ولكنْ يطلبونَ منهُ التوبةَ عنِ الكُفْرِ، ليَسْتَوجِبُوا (٥) المغفرة .

وكذلكَ اسْتغْفارُ إبراهيمَ لأبيهِ، لا يختَمِلُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لهُ، وهو كافرٌ، ولكنْ كانَ يطلبُ لهُ منَ اللهِ أنْ يَجْعَلَهُ بحيثُ يَسْتَوجِبُ المغفرةَ والرحمةَ، وهو الهُدَى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيُخْيِمَكُمْ مِنَ الظُّلُمَنَتِ إِلَى النُّوْرِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: رَحِمَهُمْ حينَ<sup>(١)</sup> الْحَرَجَهُمْ مْنِ أصلابِ آبائهمْ قَرْناً فَقَرْناً إلى أَنْ بَلَغوا، وجائزٌ إخراجُهُ إِيّاهُمْ مِنْ ظلماتِ الكُفْرِ إلى نورِ الهُدَى بدعاءِ الملائكةِ واسْتِغْفارِهِمْ لهمْ ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ لم يَزَلِ اللهُ بالمؤمِنينَ رحيماً.

(١٤٤ ٤٥) وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَقِّرًا وَنَـدِيرًا ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿شَنِهِدَا ﴾ على تبليغ الرسالة، يَشْهَدُ لهمْ بالإجابةِ لهُ (٧)، إذا أجابوهُ، ويَشْهَدُ عليهمْ، إذا رَدُّوهُ، وخالَفوهُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿شَنِهِدَا ﴾ على أمَّتِكَ بالتصديقِ لهمْ. وقيلَ: ﴿شَنِهِدَا ﴾ عليهمْ بالبَلاغِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُبَثِّرًا وَنَـــذِيرًا﴾ أي يُبَلِّغُ إليهمْ ما تكونُ لهمُ البِشارةُ إنْ أطاعوهُ، ويُبَلِّغُ إليهمْ أيضاً ما يَسْتَوجِبونَ بهِ النِّذارةَ، إذا خالَفوهُ.

والبِشارةُ، هي إخبارٌ عنِ الخَيراتِ التي تكونُ في عواقِبِ الأمورِ الصالحةِ، والنَّذارةُ إخبارٌ عنْ أحزانٍ تكونُ في عَواقِبِ الأمورِ السَّيْئَةِ، أو نَحْوُهُ مِنَ الكلامِ.

الدّية 13﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى توحيدِ اللهِ أو دارِ السلامِ كقولِهِ: ﴿وَلَلَّهُ يَدْعُونَا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَنِرِ﴾ [يونس: ٢٥] أو إلى ما يَدْعو اللهُ إليهِ. وقولُهُ: ﴿بِإِذْنِهِهِ﴾ قيلَ: بأمْرِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: هي. (٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: المؤمنين. (٤) في الأصل وم: أو المؤمن. (٥) من م، في الأصل: يستوجبون. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: لهم.

وقولُهُ تعالى : ﴿وَسِرَاجًا مُّنِيرً﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِمَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا﴾ وجَعَلْناكَ سِراجاً مُنيراً. فالسراجُ المُنيرُ، هو القرآنُ؛ يقولُ: أرسَلْناكَ داعياً إلى اللهِ وإلى السراجِ المُنيرِ، وهو هذا.

الايله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ﴾ هذا قد ذَكَرْناهُ في أوَّلِ السورةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَائُهُمْ هِذَا يَحْتَمِلُ أَعْرِضْ عنهمْ، ولا تُكافِئُهُمْ بِمَا يؤذُونَكَ، ويَحْتَمِلُ أَنْ ﴿وَدَعْ أَذَائُهُمْ ﴾ [أي اضبرْ على أذاهُمْ] (٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي اغتمدْ باللهِ ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أي كَفَى باللهِ مُعْتَمَداً ، ويَحْتَمِلُ (٣٠ : ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أي حافِظاً أو مانعاً ، واللهُ أعلَمُ .

الآية ؟ المن عباس، فقال: كانَ بيني وبَينَ عمني كلامٌ، فقلتُ: يومَ أَتَزَوَّجُ ابنَتَكِ فهي طالقٌ ثلاثاً. فقال: تَزَوَّجُها، فهي جاءَ إلى ابْنِ عباس، فقال: كانَ بيني وبَينَ عمني كلامٌ، فقلتُ: يومَ أَتَزَوَّجُ ابنَتَكِ فهي طالقٌ ثلاثاً. فقال: تَزَوَّجُها، فهي لكَ حَلالٌ، أمَا تَقْرَأُ هذهِ الآيةَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُواْ إِذَا نَكَحْتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية؟ فَجَعَلَ الطلاق بعدَ النكاحِ. وليسَ في الآيةِ مَنْعُ وقوعِ الطلاقِ إذا أضافَهُ على ما بَعدَ النكاحِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّرَ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ (٥) تَحْتَمِلُ المُماسَّةُ الجِماعَ أي مِنْ قَبْلِ أَنْ تُجامِعوهُنَّ، ويَحْتِملُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعَلَّمُ الله وَخَلَ بها المكانَ الذي يَماشُها، ثم طَلَقَها وَجَبَ لها نصفُ الصِّداقِ؛ ويَدُلُ على ذلكَ قولُ اللهِ حينَ (٦) قالَ: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْنَى بَعْشُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١] والإفضاءُ ليسَ هو الجِماعَ نفسَهُ، ولكنْ: الدُّنُوُ منها، والمَسُّ باليّدِ أو شِبْهُهُ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّوْ تَمْنَدُّونَهَا ﴾ هذا يدلُّ على أنَّ العِدَّةَ مِنْ حَقِّ الزوجِ عليها حينَ (٧) قالَ: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهِا مَنْ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْ

فَعَلَى ذلكَ ليسَ لهُ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ الأَخْتَينِ في حقِّ العِدَّةِ التي لهُ قِبَلَها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَيَّتُومُهُنَّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذهِ المُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ بالآيةِ التي ذَكَرَ في سورةِ البقرةِ حينَ (^) قالَ: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُومُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَّ (٩) وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُلَنَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [الآية: ٢٣٧].

وقالَ بَعْضُهُمْ: هي التي وَهَبَتْ نَفْسَها بِغَيرِ صَداقٍ. فإنْ لَمْ يَجِبِ الصَّداقُ وَجَبَتِ المُتْعَةُ.

وعندَنا إنْ كانَ سَمَّى لها صَداقا فَليسَ لها إلّا نِصْفُ الصَّداقِ، ولا تَجِبُ عليهِ المُتْعَةُ وجوبَ حكْم، لكنْ إنْ فَعَلها، ومَتَّعَها فهو أفضلُ وأحْسَنُ. وإنْ كانَ لم يَقْرِضْ لها صَداقاً، ثم (١٠٠ طَلَّقَها قَبْلَ الدخولِ بها، فهي واجبةٌ على قَدْرِ عُسْرِهِ ويُسْرِهِ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَدِّيحُوهُنَّ / ٤٣٠ ـ أ / سَرَاهَا جَمِيلًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: السَّراحُ الجميلُ، هو أنْ يُمَتِّعَها إذا سَرَّحَها.

وقالَ يعضُهُمْ: السّراحُ الجميلُ هو أَنْ يَبْذُلَ لها الصّداقَ. وقالَ بعضُهُمْ: السَّراحُ الجميلُ، هو أَنْ يقولَ: لا تُؤذوهنَّ بالسِنَتِكُمْ إذا سَرَّحْتُموهُنَّ، واللهُ اعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أو أن يقول. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أو أن يقال. (٤) في الأصل: تماسوهن، وهي قراءة، انظر معجم القراءات القرآنية ج / ۱۲۹. (٥) في الأصل: تماسوهن، وهي قراءة، انظر الحاشية السابقة. (٦) و(٧) و(٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: تماسوهن،، انظر معجم القراءات القرآنية ج ١/١٨٣. (١٠) في الأصل وم: حتى.

الآية ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخَلَلْنَا لَكَ أَزْرَجَكَ الَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهينِ:

أَحَدُهما: ﴿إِنَّا آَخَلَلْنَا لَكَ أَزَوَجَكَ الَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ۞ أي ضَمِنْتَ أَجورَهُنَّ، وقَبِلْتَ. ويكونُ الإيتاءُ عبارةً عنِ القَبولِ ضَمانِ.

وذلكَ جائزٌ نَحْوُ قولِهِ: ﴿ فَإِن تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَانَوُا الرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [الـتـوبـة: ٥] هـو عـلـى الـقبـولِ [والضّمانِ] (١): تأويلُهُ: ﴿ فَإِن تَابُوا﴾ وقَبِلوا [إقامة الصلاة وإيتاءً] (١) الزكاة: ﴿ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ ليسَ على فعْلِ الإيتاء بنفسِه، إذْ لا يَجَبُ إلّا بَعْدَ حَوَلانِ الحَولِ.

وكذلكَ قولهُ: ﴿قَايْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿حَتَّى يُمْطُوا الْجِزِّيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩] ليسَ على نفسِ الإعطاءُ ولكنْ حتى يَقْبَلُوا الجِزْيَةَ؛ إذِ الإعطاءُ إنما يَجبُ إذا حالَ الحَولُ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿الَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُك﴾ أي قَبِلْتَ أُجورَهُنَّ، وضَمِنْتَ.

والثاني: ﴿إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيَّ ﴾ هنَّ لكَ إذا ﴿ءَاتَيْتَ أَجُورَهُكَ ﴾ أي قَبِلْتَ.

مَعْنَاهُ: إِنَا أَخُلَلْنَا لَكَ إِبِقَاءَهُنَّ إِذَا آتَيتَ أَجُورُهُنَّ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ المَهْرَ قد يُسَمَّى أَجْراً، فيكونُ قولُهُ: ﴿فَمَا اَسْتَمْتَمْمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] أي مهورَهُنَّ. فيكونُ الإِسْتِمْتاعُ بهنَّ اسْتِمْتاعاً في النكاح.

فَعَلَى ذَلَكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَآمَرَا أَهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ إِنْ أَرَادَ النّبِيّ أَن يَسْتَنَكِعَهَا خَالِمِكَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ ﴾ فيكونُ الحُلوصُ لهُ بلا أُجْرٍ لا بَلْفُظَةِ الهِبَةِ، لأنهُ ذُكِرَ على إثْرِ ذِكْرِ حِلِّ أَزُواجِهِ بالأُجْرِ. كَأَنهُ قَالَ: ﴿ إِنّا آخَلَلْنَا لَكَ أَيْضًا المَرَاةً ﴿ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ إِنْ أَرَادَ النّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِعَهَا خَالِمِكَ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ ﴾ بِغَيرِ أُجْرٍ، لأنَّ خُلُوصَ الشيءِ إنما يكونُ إذا خَلَصَ لهُ بلا بَدَلٍ ولا مَؤْنَةٍ.

فأمَّا أَنْ يَكُونَ الخُلوصُ بِلفَظةٍ دُونَ لفظةٍ فَلا .

وبَعْدُ فإنهُ قد ذَكَرَ في آخِرِ الآيةِ ما يَدُلَّ على [ما] (٣) ذَكَرْنا. وهو قولُهُ: ﴿ فَدْ عَلِنْكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ ﴾ دلًا هذا أنَّ خُلوصَ تلكَ المرأةِ لهُ بَعْدَ ما (٤) ذَكَرَ هذا لهُ خَرَّجَ مُخْرَجَ الإِمْتِنانِ عليهِ. فلا مِنَّةَ لهُ عليهِ في لفظةِ الهِبَةِ، إذْ ليستِ المِنَّةُ (٥) في لفظةِ التَّزْويج، فيقولَ (٢): وهَبْتُ (٧) مكانَ قولِهِ: زَوّجْتُ.

دَلُّ أَنَّ المِنَّةَ لَهُ عليهِ في ما صارَتْ لهُ بلا مَهْرِ لا في لفظةِ الهبةِ.

[ويَحْتَمِلُ](^) أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿خَالِمُكَةُ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ﴾ في الْآخِرَةِ، أي لا تَجِلُّ لأحدِ سِواكَ إذا تَزَوَّجْتَها، وصارَتْ مِنْ أزواجِكَ.

فَامَّا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قُولِهِ: ﴿ خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بلفظةِ الهِبَةَ فلا؛ إذْ لا فَرْقَ بَينَ أَنْ يقولَ: وَهَبَتْ وبَينَ أَنْ يقولَ: وَهَبَتْ وبَينَ أَنْ يقولَ: وَهَبَتْ وبَينَ أَنْ يقولَ: زَوَّجَتْ.

ويَعْدُ فإنَّ كثيراً منَ الصحابةِ وأهلِ التأويلِ مِنْ نَحْوِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ وابْنِ عباسِ وغَيرِهما ﴿ اللهُ عَلَمُهُمُوا مِنْ قولِهِ: ﴿ إِذَا نَكَحْتُدُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَرَ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ هنَّ المَوهوباتُ. فما بالُ الشافِعِيِّ في فَهْم ذلكَ ما ذُكِرَ؟

وبَعْدُ فإنهُ ليسَ مِنْ عَقْدٍ إلّا وهو يَحْتَمِلُ الاِنْعِقادَ بلفظةِ الهِبَةِ مِنَ البِياعاتِ والإجاراتِ وغَيرِها. فَعَلَى ذلكَ النكاحُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) مباقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: إيتاء. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: فإن. (٥) في الأصل وم: تلك.

<sup>(</sup>٦) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٧) أدرجت في الأصل وم بعد: قولِهِ. (٨) في الأصل وم: أو.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أي قد الحَلْنا لكَ ممّا مَلَكَتْ يمينُكَ، والحَلْنا لكَ ايضاً ﴿وَيَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَمْنِكَ وَيَنَاتِ خَلَانِكَ ﴾ ثم جائز أنْ يكونَ حِلُّ بَناتِ مَنْ ذَكَرَ مِنَ الأعمامِ والأخوالِ للناسِ بهذه الآيةِ، لأنهنَّ لم يُذْكُرْنَ في المُحَرَّماتِ في سورةِ النساءِ، فيكونُ ذِكْرُ حِلِّهنَّ لرسولِ اللهِ ﷺ ذِكْراً للناسِ كَافَّةُ كما كَانَ ذِكْرُ حِلِّ نِكاحِ حَليلةِ زيدِ بْنِ حَارثةَ لهُ حِلاَ للناسِ في أزواجِ حلائلِ [أدعيائِهِم حينَ](١) قالَ: ﴿لِكَنَ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُقْمِينَ حَرَّجٌ فِي آزَوَجِ آدَعِيائِهِم حينَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلمُقْمِينَ حَرَّجٌ فِي آزَوَجِ الدَعيائِهِم حينَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ لَكُمُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَهُ إِللهُ وَلَا لَا وَلَى الْوَلِي اللهُ وَلَا عَمامِ والعماتِ ومَنْ ذَكَرَ بقولِهِ : ﴿وَأُجِلَ لَكُمْ عَالَا لَا اللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى إبلاغِ مَا كَانَ بِنَسَبٍ ومَا كَانَ بِسَبِ. ثم قالَ وَرَاجًلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ المَذْكُورَاتِ مُحَلِّلاتٍ بظاهِرِ الآيةِ إلّا ما كَانَ في مَعْنَى المذكوراتِ في الحُرْمَةِ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُة تعالى: ﴿الَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ لم يَفْهَمْ أحدٌ مِنْ قولِهِ: ﴿هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ الهجرةَ معَهُ حتى لا يَتَقَدَّمْنَ، ولا يَتَأَخَّرْنَ. بل دَخَلَ في قولِهِ ﴿مَعَكَ﴾ مَنْ هاجَرَ منهنَّ مِنْ قبْلُ ومِنْ بَعْدُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَجِهِمْ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما فرضْنَا على الناسِ في أزواجِهْم، وهُنَّ أربعةُ نِسْوَةٍ، لا تَجِلُّ الزيادةُ على الأربع ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُنُهُمْ﴾ وهنَّ الجَواري والخَدَمُ، يُجَوِّزُ الزيادةَ على ذلكَ، وإنْ كَثُرْنَ.

وقالَ بعضُهُمْ: كَانَ ممّا فَرَضَ اللهُ أَلَا يَتَزَوَّجَ الرجلُ إِلَا بِوَلَيِّ ومَهْرٍ وشهودٍ. إِلّا النَّبِيَّ خاصَّةً فإنَّهُ يجوزُ لهُ أَنْ تَهَبَ المرأةُ نفسَها بغَير وَلِيٍّ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَجِهِمْ﴾ فَرَضْنا أي بَيِّنَا ما يجوزُ وما لا يجوزُ، أي بَيَّنَ ذلكَ في الأزواج، أو فَرَضْنا أوجَبْنا عليهمْ في أزواجِهِمْ مِنَ الأحكام والحقوقِ ونَخْوِها، واللهُ أعلَمُ.

#### الآمِية ٥١ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ زُرِي مَن نَشَاءٌ مِنْهُنَّ وَثَثْوِينَ إِلَيْكَ مَن نَشَاةٌ ﴾ الحُتْلِفَ فيهِ:

عنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٤) قالَ: كان النبيُ ﷺ، إذا خَطَبَ امرأةً لم يكُنْ لأحدِ أَنْ يَخْطُبَها حتى يَدَعَها النَّبيُ ، وإذا تركَّ خِطْبَتَها كانَ لغيرِهِ أَنْ يَخْطُبَها، أو كلامٌ نَحُوهُ. فَيُصْرَفُ تأويلُ الآيةِ إلى ما ذكرنا. وكذلكَ كانَ يقولُ قَتادَةُ: إنَّ الآيةَ في الخِطْبَةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: هذا في قِسْمَةِ الأيامِ بَينَهُنَّ؛ كانَ يُسَوِّي بَينَهُنَّ بِقَسْمِهِنَّ (١٠)، فوسَّعَ اللهُ عليهِ في ذلكَ، فأحَلَّ لهُ، فقالَ: ﴿ رُبِّى مَن تَشَاّهُ مِنْهُنَّ﴾ أي مَنْ نسائِهِ، أي تَتْرُكُ مَنْ تَشَاءُ منهنَّ، فلا تَأْتِيها ﴿ وَتُقْرِى إِلَيْكَ مَن تَشَاَيُّ ﴾ فَتَأْتِيها ﴿ وَمَنِ آبَنَعَيْتَ مِمَّنَ عَرَثْتَ﴾ يقولُ: مِمَّن الحُتَرْتَ مِنْ نِسائكَ أنْ تأتيَها، فَعَلْتَ.

فقالَ: ﴿ ذَلِكَ أَذَنَ أَن تَقَرَّ أَعْبُنُهُنَ وَلَا يَعْزَكَ ﴾ على تركِ القَسْمِ إذا عَلِمْنَ أنَّ اللهَ قد جَعَلَ ذلكَ حَلالاً، وأَنْزَلَ فيهنَّ الآيةَ ﴿ وَيَرْضَبْكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَ كَانَ [ذلكَ] (٧) أطيَبَ لأنفسِهِنَّ وأقَلَّ لِأَيْهَ وَوَيْرَضَبْكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كَانَ [ذلكَ] (٧) أطيَبَ لأنفسِهِنَّ وأقَلَّ لِلْحُرْنِهِنَّ مِنْ تركِهِ (٨).

وقالَ بعْضُهُمْ: إِنَّ أَزُواجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اللاثي كُنَّ تَحْتَهُ خَشِينَ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ، فَقُلْنَ: يا رَسُولَ اللهِ اقْسِمْ لَنا مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ مَا شِفْتَ، وَلا تُطَلِّقْنَا. فَنَزَلَ: ﴿ رُثِنِي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ ﴾ أي تَعْتَزِلُ ﴿ مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ ﴾ أي تَعْتَزِلُ ﴿ مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ ﴾ أي يَعْتَزِلُ ﴿ مَن نَشَآهُ مِنهِنَّ إليكَ ﴿ فَلَا جُنَاحَ كَالِكَ ﴾ .

وقالَ بعضُهُمْ: الآيةُ في تَرْكِ نكاحِ ما أباحَ لهُ مِنَ القراباتِ ﴿ مَن نَشَاهُ مِنْهُنَّ﴾ الإقدامَ على نكاحَ مَنْ يشاءُ ما أباحَ لهُ منَ القراباتِ ﴿ مَن نَشَاهُ مِنْهُنَّ﴾ لأنهُ على إثْرِ ذلكَ ذُكِرْنَ: يقولُ: / ٤٣٠ ـ ب/ ﴿ رُزِّي

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: النبي حيث. (٢) من م، في الأصل: النكاح. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: أو يتزوجها. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: قسمين. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: ترك ذلك.
 (٩) في الأصل وم: تعتزلن.

مَن نَشَآةُ مِنْهُنَ﴾ يَعْني مِنْ بَناتِ العمَّ والعمةِ والخالِ والخالةِ، فلا تَتَزَوَّجُها ﴿وَثَثَوِى إِلَيْكَ﴾ أي تَضُمُّ إليكَ ﴿مَن تَشَآةٌ﴾ منهنَّ، فَتَتَزوجُها ﴿وَثُثُونَ إِلَيْكَ﴾ أي تَضُمُّ إليكَ ﴿مَن تَشَآةٌ﴾ منهنَّ،

فنقولُ: خَيْرَ اللهُ رسولَهُ في نِكاحِ القرابةِ؛ فللكَ قولُهُ: ﴿ وَمَنِ آبْنَنَيْتَ مِثَنْ ﴾ فَتَزَوَّجُها ﴿ مِثَنْ عَزَلْتَ ﴾ منهنَ ﴿ فَلَا جُنَاعَ عَلَكُ ﴾ أي لا حَرَجَ عليكَ في ذلكَ ﴿ ذَلِكَ أَدْفَتَ ﴾ يقولُ: أجدرُ وأخرى ﴿ أَن تَفَرَّ أَغَيْنُهُمْ ۚ أَي النساءُ اللاتي عندَكَ ، والْحَرَّ تُهُنَّ ﴿ وَلَا يَعْزَلُكُ ﴾ أي النفقةِ، وكانَ في نَفَقَتِهِنَّ والْحَرَّ تَهُنَّ ﴿ وَلِا يَعْزَلُكُ ﴾ مِنَ النفقةِ، وكانَ في نَفَقَتِهِنَّ وَالْحَرَا اللهُ عَرْبُكُ ﴾ إذا عَلِمْنَ [أنك] (٢) لا تَتَزَوَّجُ عليهنَّ ﴿ وَيَرْضَابُكَ بِمَا آ اللّهَ اللهُ عَلَى اللهُ فَقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وجائزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَلِكَ أَدَنَ أَن تَفَرَّ أَعْبُنُهُنَ وَلَا يَغْزَتُ وَيَرْضَفِنَ بِمَا عَالِنَهُنَ كُلُهُمُ وَلَا يَغْرَثُ وَيَرْضَعُنَ بِمَا عَالِمَهُمُ وَلَا يَعْرَفُ وَلاَ يَغْرَثُ وَلاَ يَعْرَفُ وَلِهُ أَعْلَمُ: إِذَا اللهِ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهِ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهِ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارِ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارَ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارَ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارَ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارَ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَارُ اللهُ وَالدَارَ الآخِرَةِ اللهُ وَالدَّمُ مَا فِي قُلُومِكُمُ فِي النَّفَةِ وَالرَّضَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا خَلِيمًا ﴾ .

#### الآلية ٥٢ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ اَلِشَــَآهُ مِنْ بَقْدُ ﴾ الْحَتُّلِفَ في قولِهِ: ﴿ مِنْ بَقْدُ ﴾ :

قال قائلونَ: مِنْ بَعْدِ الْحَتِيارِهِنَّ رسولَ اللهِ والدارَ الآخِرَةَ لأنَّ اللهَ تعالى لمّا خَيَّرَهُنَّ بَينَ الْحَتِيارِ إِالدنيا] (١٠ وزينَتِها وبَينَ الْحَتِيارِ مِنْ بَعْدِ الْحَتِيارِ مِنْ بَعْدِ الْحَتِيارِ مِنْ بَعْدَ الْحَتِيارِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

فإنْ [كَانَ](٥) على هذا فَيُخَرَّجُ الحَظْرُ والمَنْعُ مُخْرَجَ الجزاءِ لهنَّ والمُكافآتِ لِما الْحَتَرْنَةُ على الدنيا وما فيها(٢) لئلا \* يُشْرِكَ غَيرَهُنَّ في قَسْمِهنَّ منهُ.

ورُوِيَ عَنْ عَائِشَةً ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَطْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَمَّا اخْتَرْنَاهُ والدَّارَ الآخِرَةَ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْنَا وَلَا يُبَدِّلُ بنا مِنْ أَزْوَاجٍ. ثم اسْتَثْنَى مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ لأَنْهَنَّ لاحظٌ لَهِنَّ فِي القَسْمِ.

وقالَ بِعَضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ اَلِنِسَآهُ مِنْ بَعْلُ﴾ أي مِنْ بَعْدِ الْمُسْلِماتِ كتابِياتٍ لا يَهوديّاتٍ ولا نَصْرانيّاتٍ؛ ألّا تَتَزَوَّجَ يَهوديَّةً ولا نَصْرانيَّةً، فتكونَ مِنْ أمهاتِ المؤمِنينَ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَبِينُكُ ﴾ أي لا بأسَ أنْ تَشْتَرِيَ اليهوديّةَ والنصرانيّةَ. فإنْ كانَ على هذا ففيهِ حظْرُ الكتابياتِ [على رسولِ] (٧) اللهِ لِما ذَكَرَ خاصّةً.

وأمّا المؤمنونَ فإنهُ أباحَ لهمْ نِكاحَ الكِتابيّاتِ بقولِهِ: ﴿ وَأَلْخُسَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥] فيكونُ حِلُّ الكِتابيّاتِ للمؤمنينَ دونَ النبيّ بإزاءِ الزيادةِ والفَصْلِ الذي كانَ يَحِلُّ لرسولِ اللهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اَلِسَآهُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي مِنْ بَعْدِ المَذْكوراتِ المُحَلَّلاتِ لَهُ فِي الآيةِ التي قَبْلَ هذهِ الآيةِ مِنْ بَناتِ العمِّ والعَمَّاتِ وبَناتِ الخالِ والخالاتِ. يقولُ: لا يَجِلُّ لكَ النساءُ سِوَى مَنْ ذَكَرَ أَنْ تَتَزَوَّجَهُنَّ عليهنّ، ولا [تُبَدُّلَ بهنًا] (٨) ولو أُعجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلاّ ما مَلَكَتْ يَمينُكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَحِلُ لَكَ﴾ [في الخَلْقِ]<sup>(٩)</sup> أَنْ تَتَزَوَّجَ عليهِنَّ بَعْدَ اخْتِيارِهِنَّ لكَ والدارَ الآخِرَةَ على الدنيا وما فيها مِنَ لزينةِ.

[ويَحْتَمِلُ](١٠) أَنْ يكونَ على التحريمِ نفسِهِ في الحكْمِ. وليسَ لنا أَنْ نُفَسِّرَ أَيَّ تَحْرِيمُ أَرادَ: تَحريمَ الحَظْرِ والمَنْعِ في الخُلْقِ أُو تَحْرِيمَ الحَكْمِ لأَنَّ ذلكَ كانَ لرسولِ اللهِ ﷺ، وقد كانَ عرَّفَهُ أَنهُ ما أَرادَ بذلكَ، والإشْتِغالَ بهِ فَضْلٌ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: فتزوجها. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: إن. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) و(٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: تبديلهن. (٩) ساقطة من م. (١٠) في الأصل وم: أو.

والتبديلُ بهنّ يُحْتَمَلُ في التطلِيقِ؛ يُطَلِّقُهُنَّ، فَيَتَزَوَّجُ غَيرَهُنَّ، ويَحْتَمِلُ بالمَوتِ إذا مِثْنَ أيضاً. لم يُحِلَّ لهُ أَنْ يَنْكِحَ غَيرَهنَّ [بالتطليقِ أو الموتِ](١) واللهُ أعلَمُ.

قَالَ أَبُوْ عَوْسَجَةً: ﴿ تُرْبِي مَنْ نَشَلَهُ مِنْهُنَّ﴾ أي تَحْسِسُ مَنْ تَشَاءُ منهنَّ، ولا تَقْرَبُها.

وقالْ القُتَبِيُّ: تُرْجِي أي تُؤخِّرُ، يُقالُ: أَرْجَيْتُ الأمرَ، وأرجَأْتُهُ، أي أخَّرْتُهُ، وكذلكَ قالوا في قولِهِ تعالى: ﴿ آرَبِهِ وَأَخَاهُ﴾ [الأعراف: ١١١] وقالَ بعضُهُمْ: اخْسِنْهُ، وقالَ بعضُهُمْ: أَخُرْهُ، وقولُهُ: ﴿ وَتُقْرِى إِلِيَّكَ ﴾ أي تَضُمُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنَ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ أي حَفيظاً. وقيلَ: شاهداً.

الآمة ٥٣ وقسولُمهُ تسمعالَسى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِينَ إِنَـٰهُ﴾ يَخْتَمِلُ النَّهْيُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: لا تَذْخُلُوا بيوتَ النَّبِيِّ بِغَيرِ إذْنِ كما يدخُلُ الرجلُ على أمَّهِ، وإنْ كُنَّ هُنَّ كالأمهاتِ لكمْ، بِغَيرِ إذنٍ.

فيكونُ النَّهْيُ عنِ الدخولِ في بيتِهِ نَهْياً عنِ الدخولِ بِغَيرِ إذْنٍ كقولِهِ: ﴿لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ لنور: ٢٧].

والشاني (٢): ﴿لَا نَدْخُلُوا بِيُونَ النِّينِ ﴾ ضَيفاً ﴿إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ ﴾ إلّا أَنْ تُدْعَوا إلى طعامٍ لأنَّ رسولَ اللهِ، كَانَ إذا هَيَّووا لهُ شيئاً مِنَ الطعامِ دعا أصحابَهُ، فيأكلونَه. وكانَ لا يُمْسِكُ، ولا يَدَّخِرُ فَصْلَ الطعامِ لوقتِ آخَرَ. فإذا نَزَلَ بهِ ضَيفاً مِن الطعامِ لوقتِ آخَرَ، فإذا نَزَلَ بهِ ضَيفاً إليهِ، اسْتَحْيَى، وشَقَّ عليهِ ذلكَ. فَنُهُوا عنِ الدُّخولِ عليهِ والنَّزولِ بهِ ضَيفاً لِما ذَكَرُنا، وأمِرُوا بالإنْتِظارِ إلى أَنْ يُدْعَوا إلى الطعامِ. فعندَ ذلكَ يدخلونَ عليهِ، ويُضَيِّفونَهُمْ (٢).

فإنْ كانَ الأوَّلَ ففيهِ الأمْرُ بالحجابِ والنَّهيُّ عنِ الدخولِ بِلا اسْتِئذانٍ. وإنْ كانَ الثانيَ ففيهِ النَّهٰيُ عنِ النُّزولِ بهِ ضَيفاً قَبْلَ أَنْ يُدْعَوا لِما ذَكَرْنا.

ويكونُ الأمرُ بالِحجابِ في قولِهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُومُنَّ مَتَكًا فَسَتُلُومُنَّ مِن وَلَاهِ جَابٍ ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: ذَكَرَ هذا لأنَّ أَناساً كانوا يَتَحَيَّنُونَ طعامَ رسولِ اللهِ، وغِذاءَهُ، فإذا حَضَرَ دَخَلُوا عليهِ بِغَيرِ إِذْنِ، فَجَلَسُوا فِي بيتِهِ يَتَحَدَّثُونَ، في بيتِهِ يَتَخَدَّثُونَ، ويَنْتَظِرُونَ نُضْجَ الطعامِ وإِذْراكَهُ. فَنُهُوا عنْ ذلكَ. وكانوا إذا أكلوا، وفَرِغوا منهُ، جَلَسُوا في بيتِهِ يَتَحَدَّثُونَ، ويَسْتَأْنِسُونَ، فَنُهُوا عنْ ذلكَ، وأمِرُوا بالإنْتِشَارِ، والخُروجِ مِنْ عندِهِ وعندِ نسائِهِ. ولم يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ قَبْلَ ذلكَ منهمْ. فَشقَّ ذلكَ على النَبِيِّ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ الأمْرُ بالإنْتِشارِ والخروجِ مِنْ عِندِهِ لِما كانَ لرسولِ اللهِ أمورٌ وعباداتٌ يَحْتَاجُ إلى القيامِ بها، إمّا بَينَهُ وبَينَ اللهِ، وإمّا<sup>(٤)</sup> بَينَهُ ويَينَ غَيرِهِمْ مِنَ الناسِ، فكانوا يُشْغِلُونَهُ عَنْ ذلكَ [فَنُهُوا عنْ ذلكَ]<sup>(٥)</sup> لِذلكَ وإمّا<sup>(١)</sup> لِما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ مِنَ الحاجةِ لهُ في أزواجِهِ والخَلْوَةِ بهنَّ وقْتَ القَيلولةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ بُوْذِى النَّبِيَ ﴾ الدخولَ عليهِ بِغَيرِ إذْنِ، أَوِ الاِنْتِظارَ لِنُضْجِ الطعامِ وإدراكِهِ، أو الجلوسَ بَعْدَ فَراغِهِمْ مِنَ الطعام والحديثَ، أو ما كانَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيَسْتَخِيهِ مِنكُمْ ۚ وَاللّهُ لَا يَسْتَخِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ ورسولُ اللهِ أيضاً كانَ لا يَسْتَخيِي مِنَ الحقّ. لكنهُ يَسْتَخيِي أَنْ يقول الرجلُ لاَخَوَ: أَنْ يقول الرجلُ لاَخَوَ: لا تَذْخُلُ أَنْ يقولَ لهمُ: اخْرُجُوا مِنْ مَنْزِلِي، ولا تَذْخُلُوا عليّ، ونَحْوَهُ لِما يُفْتَحُ ذلكَ في الخَلْقِ: أَنْ يقولَ الرجلُ لاَخَوَ: لا تَذْخُلُ مَنْ يَوْلِي، أَوِ اخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِي، لِما يَرْجِعُ ذلكَ إلى دناءةِ الأخلاقِ والبُخُلِ.

فَلَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الآيةَ، وأَمَرَ أَنْ يَقُولَ لهم ما ذَكَرَ، قالَ لهمْ، وأَخْبَرَهُمْ بذلكَ، فلمْ يَسْتَحْيِ عندَ ذلكَ لما صارَ ذلكَ

(۱) ساقطة من الأصل وم: (۲) في الأصل وم: ويحتمل. (۲) في الأصل وم: ويضيفونه. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: أو.

THE STATE OF THE S

منْ حقّ الدّينِ فَرْضاً عليهِ لازماً أنْ يُعَلِّمَهُمُ الآدابَ، ويُخْبِرَ عمّا يَلْزَمُهُمْ مِنْ حقّ الدّينِ، وكانَ قَبْلَ ذلكَ في حَقّ المُلْكِ وحقّ النفسِ. فلّما انْزَلَ اللهُ الآيةَ، وأمَرَ بذلكَ، صارَ مِنْ حَقّ الدّينِ. لذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِي. مِنَ ٱلْحَقِّ﴾ أي لا يَدَعُ، ولا يَثْرُكُ أَنْ يُعَلِّمَهُمُ الحَقُّ والأدبَ، وقد ذَكَرْنا مَعْناهُ في قولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغَيْءَ أَن يَغْرِبَ مَشَكُ﴾ الآية [البقرة: ٢٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَشَالُوهُنَّ مِن وَلَآءِ جِمَالٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِمُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾.

وجائزٌ أَنْ يكونَ المَعْنَى الذي يكونُ أَطْهَرَ [لِقلوبِ الرجالِ غَيرَ المَعْنَى الذي يكونُ أَطْهَرَ](١) لقلوبِهِنَّ. ذلكَ المَعْنَى الذي يكونُ أَطْهَرَ لِقُلوبِهِنَ مِنَ الفُجورِ والهَمِّ لِقَضاءِ الشَّهْوَةِ وما تَدْعُوهُ النفسُ إليهِ، وأطهرَ لقلوبِهنَ مِنَ العُداوةِ والضغينَةِ لا الفُجورِ وقَضاءِ الشَّهْوَةِ.

وذلكَ أنهنَّ [قد عَرَفْنَ أنهنَّ](٢) لا يَحْلِلْنَ لِغيرِهِ نِكاحاً لِما الْحَتَرْنَهُ والدارَ الآخِرَةَ على الدنيا وزِينتِها، وقد أُوعِدْنَ بارِيتكابِ الفاحشةِ العذابَ ضِعْفَينِ على ما ذَكَرَ<sup>(٣)</sup> وذلكَ يَمْنَعُهُنَّ، ويَزْجُرُهُنَّ عنِ ارْتِكابِ ذلكَ.

فإذا كانَ كذلكَ؛ فإذا عَرَفْنَ مِنَ الداخِلينَ عليهنَّ والناظرينَ اليهنَّ نَظْرَةَ شَهْوَةٍ وَقَعَ في قلوبهنَّ لهمُ العَداوَةُ / ٤٣١ ـ أُ/ والضَّغينَةُ. ويكونُ<sup>(٤)</sup> السؤالُ مِنْ وراءِ الِحجابِ أَظْهَرَ لقلوبِكمْ مِنَ الفُجورِ والرِّيبَةِ وأَظْهَرَ لقلوبِهِنَّ منَ العداوةِ والضَّغيَنةِ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

[ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المَعْنَى] (٥٠ واحداً، وهو الرِّيبةُ والفُجورُ لِما مَكَّنَ فيهنَّ مِنَ الشَّهَواتِ، ورَكَّبَ فيهنَّ مِنْ فُضَلِ الدَّواعي إلى ذلك، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوّا أَزْوَجَمُ مِنْ بَقْدِهِ أَبَداً ﴾ قال أهلُ التأويلِ: إنَّ أزواجَ الرسولِ، لمّا احْتَجَبْنَ بعدَ نزولِ آيةِ الحِجابِ والنَّهي (٢) عنِ الدخولِ عليهنَّ والنَّظَرِ إليهنَّ، قالَ رجلِّ: أنْنهَى أنْ ندخُلَ على بَناتِ عَمَّنا ويَناتِ عَمَاتِنا ويَناتِ خالِنا ويَناتِ خالاتِنا؟ أما والله لِئنْ ماتَ لاَتَزَوَّجَنَ فُلانةً، وذَكرَ (٧) أمرأةً مِنْ نسائِهِ. فَنَزلَ ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴿ أَن تُؤْدُولُ رَسُولَ اللّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَمُهُ مِنْ بَقَدِهِ آبَداً ﴾ لكنَّ هذا قبيحٌ، لا يَحْتَمِلُ أَنْ [يكونَ أحدً] (٨) مِنَ الصحابةِ يقولُ ذلكَ، أو واحدٌ مِمَّنْ صَفَا إيمانُهُ، وحَسُنَ إسلامُهُ، يَخْطُرُ (٩) ببالِهِ ذلكَ، إلّا أَنْ يكونَ مُنافقاً.

ويَخْتَمِلُ ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُواْ رَسُولَ ﴾ في ما تَقَذَّمَ ذِكْرُهُ ﴿وَلَا أَن تَنكِخُواْ أَزْزَجُمُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ البيداء نَهْي.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ: ﴿وَمَا كَاكَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ فِي نِكَاحِ أَزُواجِهِ، فَيَكُونُ أَذَاهُمْ رَسُولَ اللَّهِ فِي نِكَاحِ أَزُواجِهِ مِنْ بَعَدِهِ. أَزُواجِهِ مِنْ بَعَدِهِ.

ولو كانَ لا يُحِلُّ أزواجَهُ للناسِ لِما يَذْكُرَ بعضُ أهلِ التأويلِ لأنهنَّ أمهاتٌ لم يَحْتَجْ إلى النَّهْيِ عنْ نِكاحِهِنَّ بعدَهُ؛ إذْ لا أَحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ نِكاحِ الأمِّ.

ولكنْ كانَ [لا] (١٠) يُبِحِلُّ لهمْ ذلك؛ وكانَ المَعْنَى في ذلكَ ما ذَكَرْنا مِنَ التعظيمِ والإخْتِرامِ، حتى نَهاهُمْ عنْ نِكاحِ أزواجِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وجَعَلَهُ فِي حُرْمَةِ أزواجِهِ على غَيرِهِ بَعدَ وفاتِهِ، كأنهُ حَيَّ.

وكذلكَ جَعَلَهُ(١١<sup>)</sup> في حَقِّ مالِهِ ومُلْكِهِ في مَنْعِ الميراثِ لِوارِثِهِ، كأنهُ حيٍّ، لم يَرِثُ مالَهُ وارثُهُ، بل جَعَلَهُ(١٢<sup>)</sup> باقياً أبداً على مُلْكِهِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) وهو قوله تعالى: ﴿ يُمُنَامَكُ لَهَا ٱلْمَكَاتُ بِنِتَفَيْزِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. (٤) في الأصل وم: ويقول. (٥) من نسخة الحرم الممكي، في م: أو أن يكون ذلك، ساقطة من الأصل. (١) في الأصل وم: ونهوا. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أحداً. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: إن. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) و(١٢) في الأصل وم: جعل.

[وكذلكَ جَعَلَهُ](١) في حقَّ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ، كأنهُ حَيَّ؛ لم تُنْسَخْ شَريعتُهُ بَعْدَ وَفاتِهِ بِشَريعةٍ أُخْرَى كما نُسِخَتْ شَريعةُ الأنبياءِ الذينَ كانوا قَبْلَهُ، وماتوا(٢)، بِشَريعةٍ أُخْرَى، بل جَعَلَهُ، كأنهُ حيِّ، في إبقاءِ شَريعتِهِ إلى يوم القيامةِ.

فَعَلَى ذَٰلُكَ جَعَلَهُ (٣) في أزواجِهِ، كأنهُ حيٌّ، في حُرْمَةِ أزواجِهِ في الآخِرَةِ.

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ تأويلُ قولِهِ عندَنا ﴿خَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي هي لك خالصةً، لا تَجِلُّ لأحدِ بَعْدَكَ. فتكونَ زوجَهُ<sup>(٤)</sup> في الجنةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ يَحْتَمِلُ أَذَى رسولِ اللهِ ونِكاحَ أزواجِهِ عندَ اللهِ عظيماً ، أو عظيماً في العقوبَةِ عندَ اللهِ.

الآية 32 وقولُهُ تعالى: ﴿إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ أي تُبْدوا شيئًا، أو تُخفوهُ عنهمْ ﴿فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ مْنَ، عَلِيمًا﴾ أي ما أبْدَيْتُمْ، وأخْفَيْتُمْ ﴿عَلِيمًا﴾ لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. يَذْكُرُ هذا ليكونوا على حَذَرٍ وخَوفٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنما لم يَذْكُرِ الأعمامَ والأخوالَ لِما في ذِكْرِ المذكورِ مِنْ بَني الإخوةِ ويَني الأخواتِ غِنَى عنْ ذِكْرِ المذكورِ مِنْ بَني الإخوةِ ويَني الأخواتِ غِنَى عنْ ذِكْرِ الأعمامِ والأخوالِ لأنهمْ جميعاً مِنْ جِنْسٍ واحدٍ ومِنْ نَوعِ واحدٍ في مَعْنَى واحدٍ.

وقد يُكْتَفَى بِذِكْرِ<sup>(٧)</sup> طَرَفٍ مِنَ الجِنْسِ، إذا كانَ في مَعْنَى المذكورِ، نَحْوَ ما ذَكَرَ مِنْ أجناسِ المُحَرَّماتِ على الإبلاغِ، وتَرَكَ مِنْ كلِّ جِنْسٍ شيئاً لم يَذْكُرْهُ؛ إذِ الذي لم يَذْكُرْهُ في مَعْنَى المَذْكورِ.

· فَفِي ذِكْرِ مَنْ ذَكَرَ غِنَّى عَنِ الذي لَم يَذْكُرْ. فَعَلَى ذلكَ في ذِكْرِ بَني الإَخْوَةِ وبَني الأَخواتِ غِنَّى عَنْ ذِكْرِ الأَعمامِ والأَخوالِ إذْ هُمْ في مَعْناهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ لم يُبِحِ الدخولَ للأعمامِ والأخوالِ لأنهمْ إذا دخلوا عليهنَّ، فَرَأُوهُنَّ مُتَجَرِّداتٍ، فَلَعَلَّ بَصَرَهُمْ، يَقَعُ على فُروجِهِنَّ، فَيَنْظُرُ إليها بِشَهْوَةٍ، فَيَحْرُمْنَ على أولادِهِمْ، وهُمْ إذا تَزَوَّجوهُنَّ، لم يَعْلَموا أنهنَّ مُحَرَّماتٌ عليهمْ، فَمَنَعَ دخولَ الأعمام والأخوالِ عليهِنَّ لذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نِسَآبِهِنَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي النساءِ (٨) المسلماتِ؛ يقولُ: خَصَّ النساءَ (٩) المسلماتِ، وأباحَ لهنَّ اللَّحُولَ عليهنَّ بلا إذْنِ وأنْ يَرَيْنَهُنَّ مُتَزَيِّناتٍ، ولم يُبِحْ ذلكَ لليَهودياتِ والنَّصْرانياتِ وأمثالِهِنَّ مَخافةَ أنْ يَصِفْنَ ذلكَ لأهلِ دينِهِنَّ، فيكونَ ذلكَ سَبَبَ افْتِتانِهِمْ بهنَّ والرَّغْبَةِ بهنَّ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا نِسَآبِهِنَ﴾ نساؤهُنَّ قراباتُهُنَّ، خَصَّ هؤلاءِ مِنْ بَينِ غَيرِهِنَّ مِنَ الأجنبياتِ. وذلكَ يَحْتَمِلُ وجهَينِ: أَحَدُهما: ما ذَكَرْنا مِنْ خَوفِ وَصْفِ الأجنبياتِ لأزواجِهِنَّ والمتَّصِلِينَ بهنَّ مِنْ حُسْنِهِنَّ وزينَتِهِنَّ إذا رَأَينَهُنَّ مُتَجَرِّداتٍ مُتَزَيِّناتٍ، ولا يُخافُ ذلكَ مِنْ قَراباتِهِنَّ.

والثاني: خَصَّ القَراباتِ لِما بِهنَّ ابْتِلاءٌ، وليسَ بالأجنِبياتِ ذلكَ. وقد يُخَفَّفُ الحُكْمُ ربَّما في ما فيهِ الِابْتِلاءُ، ويُغَلِّظُ في ما هو أخَفُّ منهُ أو دونَهُ<sup>(١١)</sup>، إذا لم يَكُنُ فيه ابْتِلاءٌ.

(۱) في الأصل وم: أزواجه وكللك جعل. (۲) في الأصل وم: إذا ماتوا. (۳) في الأصل وم: جعل. (٤) في م: زوجته. (٥) في الأصل وم: رؤيتهم. (٦) في الأصل وم: رهبة. (٧) من م، في الأصل من ذكر. (٨) في الأصل وم: نساء. (٩) في الأصل وم: نساء. (١٠) في الأصل وم: ودونه.

وعلى ذلكَ جائزٌ أنْ يُقالَ: إنَ الأعمامَ والأخوالَ لم يَذْكُرْهُمْ (١) في الآيةِ، والرخصةَ لأنهُ ليسَ بهمُ ابْتِلاءٌ، وبِمَنْ ذَكَرَ ابْتِلاءٌ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُهُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ الإماءَ خاصَّةً كقولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمُرُوجِهِمْ حَلِظُونٌ ﴾ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَنْفَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٥ و٦، والمعارج ٢٩ و٣٠] لم يَفْهَموا منهُ سِوَى الإماءَ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ المَفْهُومُ مِنْ (٢) قِولِهِ: ﴿ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْنَانُهُنَّ ﴾ الإماء.

ويَخْتَمِلُ الإماءَ والعَبيدَ جميعاً. فإنْ كانَ على الإماءِ والعبيدِ جميعاً، فذلكَ، واللهُ أعلَمُ، لأنهُ (٣) أباحَ الدخولَ للعبيدِ على مَولَياتِهِمْ بلا إذنِ، لأنهمْ إنما يدخلونَ عليهنَّ عندَ حاجاتِهِنَّ إليهمْ في أوقاتٍ مَعْلومةٍ، وهنَّ في تلكَ الأوقاتِ، يكُنَّ مُتَأَمِّباتِ لدخولِهمْ عليهنَ مُحْتَجِباتٍ عنهُمْ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ مارُوِيَ أَنَّ مُكاتِباً لعائِشةِ أمَّ المؤمِنينَ ﷺ، كَانَ يَدَّحُلُ عليها. فلمَّا أَذَى، فَعُتِقَ، مَنْعَتْهُ مِنَ الدخولِ عليها، وهو لِما ذَكَرْنا أنهُ كَانَ يَدَّحُلُ عليها لِوَقْتِ حاجَتِها إليهِ، وهي كانت متأهِبَةٌ لدخولِهِ عليها. إلّا لا يُحْتَمَلُ أَنْ يدخُلَ عليها، ويَراها مُتَجَرِّدَةً أَو مُتَزَيِّنَةً بعدَ ما أُمِرْنَ بالإِحْتِجابِ.

فَعَلَى ذلكَ العبيدُ، لا يَحِلُّ لهمُ النَّظَرُ إلى مَولَياتِهِمْ، ولا يكونونَ مَحْرَماً لهنَّ. وإنِ احْتَمَلَتِ<sup>(٤)</sup> الآيةُ العبيدَ فهمْ بالإذنِ يدخُلونَ لا بِغَيرِ إذْنٍ، فيكونُ الإذْنْ مُضْمَراً فيهِ.

ثم قولُهُ<sup>(٥)</sup> تعالى: ﴿وَأَقَٰقِينَ ٱللَّهُ ﴾ في ما ذَكَرَ مِنْ إباحةِ دخولِ مَنْ لم يُبِحْ [دخولَهُ عليكُنَّ والنَّظَرِ إليكُنَّ]<sup>(١)</sup> ﴿إِكَ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّى ثَنَوٍ شَهِـيدًا﴾. هذا تَخذيرٌ وَوَعيدٌ لهنَّ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (\*): ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَتِكَنَهُ يُصَالُونَ عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَالُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ذُكِرَ في بعض الحديثِ أنهُ لمّا نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ / ٤٣١ ـ ب/ قيلَ [لهُ] (\*): يا رسولَ اللهِ هذا لكَ، فما لنا. فَنزَلَ قولُهُ: ﴿ هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِ كُثُمُ لِيُخْرِمَكُمُ يَنَ الظَّلُمَنَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣] [قد بَيَّنَ ما صلاتُهُ، وصلاةُ الملائكةِ، وهو ما ذَكرَ مِنْ إخراجِهِمْ مِنَ الظّلماتِ إلى النورِ ] (\*) وهو دُعاؤهُمْ إلى الهُدَى والرُّشْدِ.

وذُكِرَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [أنهُ] (١٠) قالَ: لمّا نَزَلَ [قولُهُ: ] (١١) ﴿ إِنَّ ٱللّهَ وَمَلَيْكَنَاهُ بُصَلُونَ عَلَ ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِبَ ءَامَنُوا مَلَيْهِ وَسَلِمُ لَهُ وَسَلِمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله مَ صَلّ على محمدِ وعلى آلِ محمدِ كما صَلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مجيدٌ. وبارِكُ على محمدِ وعلى آل إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ . وبارِكُ على محمدِ وعلى آل إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم إنكَ حميدٌ مجيدٌ . [البخاري: ٣٣٧٠].

ففي الآيةِ الأمْرُ للمؤمنِينَ أَنْ يُصَلُّوا على النَّبِيِّ. ثم لمَّا سُثِلَ هو عن كيفيَّةِ الصلاةِ عليهِ وماهِيَّتِها (١٢) قالَ لهمْ: أَنْ تقولوا: اللهمُّ صَلَّ على محمدٍ، وهو سؤالُ أَنْ يَتَولَّى الرَّبُّ الصلاةَ عليهِ.

وني ظاهِرِ الآيةِ هُمُ المَامُورُونَ بِتَوَلِّي الصلاةِ بأنفسِهِمْ عليهِ [لكنهُ، صلواتُ اللهِ عليهِ](١٣) لمّا أمِرُوا بالصلاةِ عليهِ، وهي الغايةُ مِنَ الثناءِ، لَمْ يَرَ في وُسْعِهِمْ وطاقَتِهمُ القِيامَ بِغايةِ ما أمِرُوا بهِ مِنَ الثناءِ عليهِ، فأمَرَهُمْ (٤٠) أنْ يَكِلُوا ذلكَ إلى اللهِ، ويُقَوِّضُوا إليهِ، وأنْ يَسْأَلُوهُ ليَتَوَلَّى ذلكَ هو دونَهُمْ لِما [لم](١٥) يَرَ في وُسْعِهِمُ القِيامَ بغايةِ الثناءِ عليهِ. وإلّا ليسَ في ظاهرِ الآيةِ سؤالُ الرَّبِّ أَنْ يُصَلِّي هو عليه، ولكنْ فيها الأمرُ: أنْ صَلُّوا أنتمْ عليهِ، و اللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ: [ﷺ!(١٦): «كما صَلَّيتَ، ويارَكْتَ على إبراهيمَ وآلِهِ» تَخْصيصُ إبراهيمَ مِنْ بَينِ غَيرِهِ(١٧) مِنَ الرسلِ، يَحْتَمِلُ ما ﴿

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يذكر. (٢) في الأصل وم: في. (٣) في الأصل وم: احتمل. (٤) في الأصل وم: احتمل. (٥) في الأصل وم: قال. (٦) في الأصل وم: دخول عليهن والنظر إليهن. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: غيرهم.

THE STATE OF THE S

ذَكَرَهُ أهلُ التأويلِ أنهُ ليسَ [أحدًا") مِنْ أهلِ دِينٍ ومَذْهبٍ إلّا وهو يَدَّعي، ويَزْعُمُ، أنهُ على دينِهِ ومَذْهبِهِ وأنهُ يَتَأسَّى بهِ. لذلكَ خَصَّهُ بالصلاةِ عليهِ مِنْ بَينَ غَيرِو") مِنَ الأنبياءِ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ لَا لَهَذَا، وَلَكُنْ لِمَعْنَى كَانَ فِيهِ وَفِي سِرِّيَّتِهِ لَا نَعْرِفُهُ نحنُ، فَخَصَّهُ بذلكَ مِنْ بَينِ غَيرِو<sup>(٣)</sup>، واللهُ أعلمُ..

وقولُهُ : [ﷺ](،): ﴿وَبَارِكُ عَلَى مَحْمَدٍ، الْبَرَكَةُ ، كَأَنَهُ اسْمُ كُلِّ خَيْرٍ ، يَكُونُ أَبَداً عَلَى النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ فَي كُلِّ وَقْتِ . وقد ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَمَ مَا قَيلَ فِي صَلَاةِ اللهِ عليهمْ وصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وصَلَاةِ الْمَوْمِنِينَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ لَمَنَّهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: نَزَلتِ الآيةُ في اليهودِ حينَ قالوا: ﴿يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤] و(٥) ﴿قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيَاتُهُ﴾ [المائدة: ٢٠] و(٢) ﴿قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِتُ لَلْنَاتُهُ ﴾ [المائدة: ٢٠] و(٢) ﴿قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثَالِتُ لَلْنَاتُهُ ﴾ [المائدة: ٢٧] وفي مُشْرِكي العَرَبِ حينَ قالوا: الملائكةُ بناتُ اللهِ، والأصنامُ آلهةٌ، ونَحْوَ ذلكَ، [وفي ](٧) أذاهُمْ رسولَ اللهِ حينَ شَجُّوهُ، وكَسَروا رُباعِيَّتُهُ، وقالوا: إنهُ مجنونٌ، وإنهُ ساحرٌ وأمثالَ ذلكَ.

فَانْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَدُّونِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَمَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يقولُ: عَذَّبَهُمُ اللهُ ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ .

فأمّا تَعذيبُهُ إِيّاهُمْ في الدنيا فَقَتْلُهُمْ (٨٠ بالسيف؛ يَعْنَي مُشرِكي العَرَبِ [وتعذيبُ] (١٠ أهلِ الكتابِ بالجزيةِ إلى يومِ القيامةِ. وفي الآخِرَةِ النارُ.

وقالَ بعضُهُمْ قريباً مِنْ ذلكَ: إنَّ الذينَ يُؤذونَ اللهَ ورسولَهُ، همْ أصحابُ التصاويرِ، فَلَهُمْ ما ذَكَرَ.

الآية ٥٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا ﴾ اي يَنِمُونَ فيهِمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: [قولُهُ]<sup>(۱۱)</sup> ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِى اللَّذِيَا وَٱلْآخِرَةِ﴾ همُ الذينَ قَذَفوا عائشةَ بِصَفوانَ؛ و آذَوا رسولَ اللهِ في زوجتِهِ عائشةَ حين قَذفوها (۱۱۱)، وهي بريئةٌ ممّا [قَذَفوها بهِ](۱۲) وقولُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ صفوانَ وعائشةَ.

> وقالَ بعضُهُم: نَزَلَتْ في عليَّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ صَلِيُّهُ، فَعَلَى هذا عذابُهُمْ في الدنيا الجلدُ، وفي الآخِرَةِ النارُ. وجائزٌ أنْ يكونَ هذا الوعيدُ في قاذِفِ كلِّ مؤمنِ ومؤمنةٍ بِغَيرِ ما اكْتَسَبَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللهَ وَرَيُّولَمُ ﴾ إضافة الأذَى إلى الله على إرادة رسولِهِ خاصَّة، لأنَّ الله لا يجوزُ أنْ يُقالَ إنهُ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ يَلْحَقَهُ صَرَرٌ او نَفْعٌ، بل هو القاهرُ الغالبُ القادرُ الغَيْ بذاتِهِ. ويكونُ المُرادُ بإضافةِ الأذَى إليهِ رسولَهُ خاصّةً على ما ذكرنا في قولِهِ: ﴿ يُخْدَيِعُونَ اللهَ ﴾ [البقرة: ٩] أي يُخادِعونَ الغَيْ بذاتِهِ. ويكونُ المُرادُ بإضافةِ الأذَى إليهِ رسولَهُ خاصّةً على ما ذكرنا في قولِهِ: ﴿ يُخْدَيِعُونَ اللهَ ﴾ [البقرة: ٩] أي يُخادِعونَ رسولَهُ، أو يُخادِعونَ أولياءَهُ، لأنَّ اللهَ لا يُخادَعُ [وهو] (١٣) كقولِهِ: ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللهِ على إرادةِ أولياءِهِ. فَعَلَى يَنْصُرُكُم، أو إنْ تَنْصُروا رسولَهُ وأولياءَهُ يَنْصُرُكُمْ. وأمثالُ ذلكَ كثيرٌ في القرآنِ؛ نَسَبَ ذلكَ إلى نفسِهِ على إرادةِ أولياءِهِ. فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ، وباللهِ العِصْمَةُ والتوفيقُ، إلّا أنْ يريدَ بالأذَى؛ أعني ما ذكرَ مِنْ أذَى اللهِ، المَعْصِيَةَ، فهو جائزٌ، وكذلكَ ما رُويَ عنِ النّبِيِّ ﷺ، [انهُ] (18) قال: «مَنْ آذاني فقد اَذَى اللهَ [الترمذي ٢٨٦٢] أي مَنْ عَصاني فقد عَصَى اللهَ.

وفي الآيةِ بَيَانُ وقوعِ المُرادِ على الاِخْتِلافِ والتَّفَاؤْتِ مِنْ لَفُظْ واحدٍ، لأنهُ ذَكَرَ ههنا أَذَى رسولِ اللهِ، وعقَّبَ الوعيدَ الشّديدَ مِنَ اللّعنِ والعذابِ في الدنيا والآخِرَةِ، وذَكَرَ في الآيةِ التي قَبْلُها حينَ (١٥) قالَ: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَ ﴾ . . ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) و(۲) في الأصل وم: غيرهم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وهو. (٦) في الأصل وم: وأنه. (۷) في الأصل وم: و. (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم:

<sup>(</sup>١٢) في الأصل وم: قذفوا. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: حيث.

ثم لا شَكَّ أَنَّ المَفْهُومَ مِنْ هذا الأَذَى المَذْكُورَ في هذو الآيةِ غَيرُ المَفْهُومِ مِنَ الأَذَى المَذْكُورِ في قولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ الْمُفْهُومِ مِنَ الأَذَى المَذْكُورِ في قولِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهِ غَيرُ المَفْهُومِ مِنَ الكُفَّارِ، وإِنْ كَانَ ظاهِرُ اللَّفظِ في المَخْرِج واحداً.

وكذلكَ المَفْهومُ مِنَ الظُّلْمِ الذي ذَكَر في قولِهِ: ﴿وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَاكًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ١٩] غَيرُ المَفْهومِ مِنَ الظُّلْمِ الذي قالَ آدَمُ [وحَوّاءُ](١): ﴿رَبُنَا ظَلَمَنا ۖ أَنفُسَنا﴾ [الأعراف: ٢٣].

والمَفْهومُ مِنَ الضّلالِ الذي قالَ موسى: ﴿ فَمَلْنُهُمْ إِذَا وَأَنَا مِنَ الطَّالِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠] غَيرُ المَفْهومِ مِنْ ضَلالِ فرعونَ وسائر الكّفَرَةِ.

وَمِثْلُ هذا كثيرٌ، لا يَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ مِنْ أَمثالِ هذا شيئاً واحداً، وإنْ كانَ اللفظ لَفْظَاً واحداً، ولكنْ على الخيّلافِ المَوقِع.

وَفِي الآيةِ دلالةُ عِصْمَةِ رسولِ اللهِ وألا يكونَ منهُ ما يَسْتَحِقُّ الأَذَى بِحالِ. وقد يكونُ مِنَ المؤمِنينَ والمؤمناتِ ما يَسْتَحِبُونَ الأَذَى، ويَسْتَحْقُونَهُ حينَ (٢) ذَكَرَ الأَذَى لِرسولِ اللهِ مُظْلَقاً مُرْسَلاً غَيرَ مُقَيِّدِ بشيءٍ حينَ (٣) قالَ: ﴿إِنَّ اللَّذِي يُؤْدُونَ اللَّهُ مُظْلَقاً مُرْسَلاً غَيرَ مُقَيِّدِ بشيءٍ حينَ (١) قالَ: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] وذَكرَ أُذَى المؤمِنينَ مُقيَّداً بِشَرْطِ الكَسْبِ حينَ (١) قال: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مُنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْدِ مَا آحَتُسَبُولُ ﴾.

فَدَلُّ شَرْطُ الكَسْبِ على أنهمْ قد يَكْتَسِبونَ ما يَسْتَحِقُونَ الأَذَى، ويكونُ منهمْ ما يَسْتَوجِبونَ ذلكَ.

وأمَّا الرسولُ فلا يكونُ منهُ مَا يَشْتَحِقُ ذلكَ، أو يُوجِبُ لهُ. ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

واللَّمْنُ هُو الطُّوْدُ فِي اللغةِ؛ طَرَدَهُمْ مِنْ رحمتِهِ، ويَعَّدَهُمْ عنها.

والبُهْتانُ: قيلَ: هو أَنْ يُقالَ ما ليسَ فيهِ [وقولُهُ] (٥) ﴿فَهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] قيلَ: تَحَيَّرَ، وانْقَطَعَ حِجاجُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَالَّذِينَ يُوْدُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُوا﴾ نَزَلَ في قوم هَمُّهُمُ الزِّنَى بالإماءِ، وكانتِ الحرائرُ يومثذِ يَخْرُجْنَ بالليلِ [فَيَطَّلِغْنَ](٢) على أَذَى الإماءِ. فكانَ ذلكَ يُؤذيهُنَّ (٧)، ويَتَأَذِّينَ بذلكَ جداً، فَشَكُونَ (٨) ذلكَ إلى رسولِ اللهِ في ذلكَ، فَنَزَلَ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ﴾.

ثم أُمِرْنَ عندَ / ٤٣٢ ـ أ/ ذلكَ بإدناءِ الجِلْبابِ وإرخائِهِ عليهِنَّ ليُعْرَفْنَ أنهنَّ حرائرٌ، ونُهِينَ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بالإماءِ لئلا نَينَ.

وهو قولُهُ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ۚ النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنِينَ مِن جَلَيْبِيهِمِنَّ ذَلِكَ أَدْفَىٓ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا

الآية ٥٩

وقالَ بعضُهُمْ: نَزَلَ هذا في نساءِ المُهاجِرينَ؛ وذلكَ أنَّ المُهاجِرينَ قَدِموا إلى المدينةِ، وهي ضَيَّقَةٌ، ومَعَهُمْ نساؤهُمْ، فنزلوا معَ الأنصارِ في ديارهِمْ، فَضَاقتِ الدُّورُ عليهمْ. فكانتِ النساءُ يَخْرُجْنَ بالليلِ إلى البَزَّارِ، فَيَقْضينَ حواثِجَهُنَّ هنالكَ، فكانَ المُريبُ يَرصُدُ النساءَ بالليل، فيأتيها، فَيَتَعَرَّضُ لها.

وإنما كانوا يطلبونَ الولائدَ والإماءَ، فلم تُعْرَفِ الأمةُ مِنَ الحُرَّةِ بالليلِ لأنَ زِيَّهْنَّ كانَ واحداً يومثلُو، فَذَكَرَ نساءُ المؤمنينَ ذلكَ إلى أزواجِهِنَّ، وما يَلْقَينَ بالليلِ مِنْ أهلِ الريبةِ والفُجورِ، فَذَكَروا ذلكَ لرسولِ الله ﷺ، فَنَزَلَ فيهمْ: ﴿يَثَأَيُّهُا اَلْنَيْنُ قُل لِلْأَزْوَبِكَ وَيُنَالِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيْمِيهِنَّ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

أُمَرَ الحرائرَ بإرخاءِ الجِلْبابِ وإسدالِهِ عليهنَّ ليكونَ عَلَماً بَينَ الحرائرِ والإماءِ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) و(۲) و(2) في الأصل وم: حيث. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يؤذيهم. (٨) في الأصل وم: فشكوه.

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ إِنَّا خَارِيةً مَرَّتْ مُتَقَنِّعَةً، فَضَرَبَها بالدَّرَّةِ، وقالَ: اكْشِفي قِناعَكَ، ولا تَتَشَبَّهي بالحرائرِ. وأمَرَ الإماءَ بكشفِ ما ذَكَرَ، والحَراثرَ بسَثْر ذلكَ.

وقد أمَرَ الحراثرَ في سورةِ النورِ بِضَرْبِ الخُمُرِ على الجُيوبِ بقولِهِ: ﴿وَلِيَمْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [الآية: ٣١]. لئلا تَظْهَرَ الزينةُ التي على الجيوبُ، ونُهِينَ أَنْ يُظْهِرْنَ، ويُبْدينَ زينتَهُنَّ للأجْنَبِيِّينَ إلّا ما ظَهَرَ منها.

وأُمِرْنِ في هذهِ الآيةِ بإرخاءِ الجِلْبابِ وإسدالِهِ عليهنَّ لِيُعْرَفْنَ أَنهُنَّ حَراثُو، فلا يُؤذَينَ بما ذَكَرْنا .

ثم اخْتُلِفَ في الْجِلْبابِ: قالَ بعضُهُمْ: هو الرِّداءُ، والجَلابيبُ الأرْدِيَةُ، وهو قولُ القُتَبِيِّ: أُمِرْنَ أَنْ يَلْبَسْنَ الأردِيَةَ

وقال أبو عَوسَجَةً: الجَلابيبُ المَقانِعُ، الواحِدُ: جِلْبابٌ؛ يُقالُ: تَجَلْبَيي أي تَقَنُّعي، وهو الذي يكونُ فوقَ الخِمارِ.

وفي الآيةِ دلالةُ رُخْصَةِ خُروج الحَراثرِ لِلْحواثِج، لأنهُ لو لم يُجِزْ لهنَّ الخروجَ لم يُؤمِّرْنَ بإرخاءِ الجِلبابِ على ، أنفسِهِنَّ. ولكنْ نَهاهُنَّ عنِ الخُروجِ [بِغَيرِ جلبابٍ]<sup>(١)</sup> فَدَلَّ أنهُ يجوزُ لهنَّ الخُروجُ للحاجةِ، واللهُ أعلَمُ.

[اللَّيَةُ ٦٠] وقولُهُ تعالى: ﴿ لَهِن لَّرَ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ جائزٌ انْ يكونَ قولُهُ: ﴿ لَهِن لَّرَ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ عمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ للنساءِ بالزُّنَى والفُجورِ بهنَّ، وأنهمْ همُ الفاعِلونَ لذلكَ بهنَّ.

وأمَّا المُسْلِمونَ، فلا يُختَمَلُ أَنْ يَتَعَرَّضوا لشيءٍ مِنْ ذلكَ الفِعْلِ(٢)، فقالَ: ﴿ لَإِن لَّز بَننَهِ ٱلْمُننَفِقُونَ﴾ ومَنْ ذَكَرَ عنْ ذلكَ يَفْعَلْ بِهِمْ مَا ذَكَرَ.

وقالَ بعَضُهُمْ: إنَّ أهل النفاقِ كانوا يُرْجِفون أخبارَ العدِّق، ويُذيعونَها، ويقولونَ: قد أتاكُمْ عَدَدٌ وعُدَّةٌ مِنَ العَدُوّ كَقُولِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] كانوا يُحَبِّبُونَهُمْ، ويُضَعِّفُونَهُمْ، لئلا يَغْزُوا أولئكَ الكَفَرَةَ؛ يُسِرُّونَ النفاقَ والخِلافَ لهمْ، ويُظْهِرونَ الوفاقَ، يُسِرُّونَ في ما بَينَهُمْ، ويَتَناجَونَ الإثْمَ والعُدوانَ ومَعْصِيةَ الرسولِ، فَنُهُوا عَنْ ذلكَ حَينَ (٣) قالَ: ﴿ فَلَا تُلَنَّجُوا بِٱلْإِثْمِرِ وَالْفُدَّوَانِ وَمَقْصِيَتِ الرَّسُولِ ﴾ [المجادلة: ٩] فَنْهُوا عَنْ ذلكَ.

فَقَالَ هِهِنَا: ﴿ لَهِنَ لَرْ يَنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ عن صَنِيعِهِمْ ﴿ لَغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا بُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾. قالَ بعضُهُمْ: ﴿ لَنُعْرِبَنُّكَ بِهِمْ ﴾ أي لَنُسَلِّطَنُّكَ عليهمْ. [وقالَ بعضُهُمْ: لَنَحْمِلَنَّكَ عليهمْ]( ) ، وقالَ بعضُهُمْ: لَنُولِعَنَّكَ بهمْ. وكانَ الإغْراءُ هو التَّخْلِيَةَ بَينَهُ وبَينَهُمْ حتى يُقابِلَهُمْ بالسيفِ، ويَقْتُلَهُمْ، وكانَ قَبْلَ ذلكَ يُقابِلُهُمْ باللسانِ، ولم يأمُرْهُ بالمُقاتَلَةِ بالسيفِ إلى هذا الوقتِ.

الآية ٦١﴾ [وقؤلة تعالى: ﴿مَلْمُونِيتٌ أَيْنِهَا ثَيْفُولَ﴾](٥) الحبَرَ أنهمْ مَلْعُونُونَ ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُولَ﴾ أي مَطْرُودُونَ أينما وُجِدُوا، ولأنَّ الَّغْنَ، هو الطَّرْدُ، ﴿ أَخِذُواْ وَقُتِـٰلُواْ تَفْتِـٰبِلَا﴾ وأنهمْ يُقتَلُونَ تَقْتِيلًا، وأنهمْ ﴿لَا يُجُنَاوِبُكُكَ نِيهَاۚ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قي ما لا تَعْلَمُ

وقولُهُ تعالى : ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هُمُ الزُّناةُ، والمنافقونَ [هُمُ المنافِقونَ](٢)، والمُرْجِفونَ، لَيسوا بِمُنافقينَ، ولكنهمْ قومٌ كانوا يُحِبُّونَ أَنْ يُفْشُوا الأخبارَ، ويُقالُ للإرجافِ: هو تَشِيبِعُ الخَبَرِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ المُنافقُ، هو الذي كانَ معَ الكَفَرَةِ في السَّرِّ حقيقةً، والذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ، هو الذي في قلَّبِهِ رَيبٌ واضطِرابٌ، لم يكُنْ مع الكَفَرَةِ لا سِرّاً ولا ظاهراً، والذي بَينَ الكافِرِ والمُنافِقِ.

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوّا مِن فَبَلَّ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: سُنَّةُ اللهِ في الأُمَمِ السالفةِ الإهلاكُ مِنَ

(٦) من م، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: الوقت. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: و.

وجائزٌ أنْ يكونَ قُولُهُ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ في أهلِ النفاقِ مِنَ الأُمَمِ السالفةِ ما ذَكَرَ في هؤلاءِ.

وقالَ مقاتلٌ : ﴿ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبَلُّ ﴾ في أهلِ بَدْرٍ حينَ أُسِروا، وتُتِلوا، واللهُ أعلَمُ.

(الآيية ٦٣) وقولُهُ تعالى: ﴿يَسَنَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ السؤالُ عنها ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿يَشَالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَبَّانَ مُرْسَنَهَا﴾ [الأعراف: ١٨٧ والنازعات: ٤٦] وعنْ قيامِها، فقالَ: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ﴾.

ففيهِ دلالةُ إثباتِ رسالةِ رسولِهِ، لأنهُ حينَ سُوْلَ عنْها، فَوَّضَ أَمْرَها وعِلْمَها إلى اللهِ على ما أَمَرَهُ (٣) بهِ.

ولو كانَ غَيرَ رسولِ اللهِ لكانَ يُجيبُهُمْ، عَلِمَ، أو [لم]<sup>(٣)</sup> يَعْلَمْ على ما يَفْعَلُهُ طُلَّابُ الرئاسةِ [في الدنيا إذا سُيثلوا عَنْ شيءٍ قالوا شيئاً، وإنْ لم يَعْلَموهُ<sup>(٤)</sup>، لأنّ ذلكَ أبْقَى للرئاسةِ لهمْ. فإنْ لمْ يَفْعَلْ ﷺ كما يَفْعَلُ أصحابُ الرئاسةِ]<sup>(٥)</sup> بل قالَ ﴿قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِندَ اَللّهِ﴾ دلَّ أنهُ رسولُ اللهِ ﷺ مُبلِغٌ إليهمْ ما أُمِرَ بالتّبليغ إليهمْ.

وقولُهُ تعالى : ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ هذا يُخَرُّجُ على الوعيدِ والتَّخذيرِ، وهو يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهما: كأنهُ يقولُ: اعلَمْ أنَّ الساعةَ تكونُ قريباً على الإيجابِ، لأنَّ ﴿لَمَلَ﴾ مِنَ اللهِ واجبٌ؛ فهو وكلُّ مَا هو آتٍ [هو كائنٌ](٢).

والثاني: على التَّراخي، أي اعْلَموا على رجاءِ أنها(٧) قريبٌ، واللهُ أعلَمُ.

الايلة على وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُنْمُ سَعِيرًا﴾ لعنَهُمْ، أي طَرَدَهُمْ مِنْ رحمتِهِ لِما عَلِمَ أنهمْ يَختارونَ الكُفْرَ على الإيمانِ، ويَخْتُمونَ عليهِ ﴿وَأَعَدَّ لَمُنْمُ سَعِيرًا﴾.

الآية 10 [وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿خَلِدِينَ فِهَا آبُداً ﴾ يَنْقُضُ على الجَهْمِيَّةِ قولَهُمْ وعلى أبي الهُذيلِ العَلافِ: أمّا على الجَهْمِيَّةِ فَلَا أَهُمْ (١٠) يَرْعُمُونُ أَنَّ الجَنةَ والنارَ تَقْنَيانِ، ولهما النهايةُ وقالوا: لأنّا، لو لم تُجْعَل لهما النهايةُ والغايةُ لَخَرَجْنا عنْ عِلْم اللهِ، فَلِأَنّهُمْ (١٠) يَرْعُمُونُ أَنَّ المُتناهي أَنهُ غَيرُ لأنَّ المُتناهي أَنهُ غَيرُ المُتناهي أَنهُ غَيرُ المُتناهي أَنهُ مُتناوٍ، ولا يجوزُ أَنْ يَخْرُجُ شيءٌ عنْ عِلْمِهِ مُتناهِياً كانَ أو غَيرَ مُتناوٍ، وباللهِ العصمةُ.

وأمّا العَلّافُ فَلِأَنَّهُ يقولُ: إنَّ أهلَ الجنةِ وأهلَ النارِ، يَصيرونَ بِحالِ في وقتِ ما حتى إذا أرادَ اللهُ أنْ يزيدَ لأحدِ منهمْ لَذَّةً أو نعمةً أو عذاباً لم يَمْلِكَ عليه أو كلامٌ نَحْوُ هذا. فَنَعوذُ باللهِ من السَّرَفِ في القولِ على اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرً﴾ ما طَمِعوا في الدنيا، ورَجَوا مَنْ كَثْرَةِ الأسبابِ والحواشي أو عبادةِ الأصنامِ وغيرِها أَنْ يَنْفَعَهُمْ ذلكَ، ويَنْصُرَهُمْ في الآخِرَةِ، بل ضَلَّ عنهمْ ذلكَ، وجُرِّموا / ٤٣٢ ــ ب/ على ما أخْبَرَ ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ تَا كَانُوا يَثَنَّوُنَ﴾ [الأنعام: ٢٤ و. . ] واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْلَةُ 11 أَخْرَى: ﴿ لَيْنَ مُ تُقَلُّبُ وُجُومُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ [كقولِهِ تعالى في آيةِ](١٢) أُخْرَى: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَنَ وُجُوهِهِمْ ﴾ [الفرقان: ٣٤]

وأصلُهُ ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿أَلَنَ يَشْيَى ثُكِبًا عَلَى وَجَهِهِ؞َ أَهَدَىٰٓ أَشَنَ يَشْيَى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ تُسْتَقِيمٍ﴾ [الـملك: ٢٢] يُفْعَلُ بهمْ في الآخِرَةِ على ما كانوا في الدنيا.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَقُولُونَ يَنَلِتَنَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا﴾ لا يزالُ الكَفَرَةُ قائلينَ لهذا القولِ مُرَدِّدينَ لهُ في الآخِرَةِ لِما رَأُوا مِنَ العذابِ حينَ حلَّ بهمْ ﴿يَنَلِتَنَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا﴾ الرسولُ المُطْلَقُ رسولُ اللهِ، والسبيلُ المُطْلَقُ هو دينُ اللهِ، [وهو المَعْرونُ](١٣) في القرآنِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) الهاء ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل وم: فهو الكائن. (٧) في الأصل وم: أنه. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٠) و(١١) في الأصل وم: الغير. (١٢) في الأصل: وقال في رواية، في م: وقال في آية. (١٣) في الأصل: هو العرف: في م: هو المعروف.

الكن الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَلَمَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّبِيلَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: السادةُ الملوكُ، والكُبَرَاءُ العلماءُ، وجائزُ أَنْ يكونَ السادةُ القادةَ، والكُبَراءُ [مَنْ](١) دونَهُمْ. والرسولا والسبيلا أثْبَتوا الألفَ فيهما عندَ الوقفِ، وأمّا عندَ الوصلِ فلا. وذلكَ أنَّ مِنْ حادةِ العربِ ألا تَقِفَ على الحركةِ، ولكنْ تزيدُ لها ألِفاً إذا كانَتْ فَتْحَةً، وإذا كانَتْ كَسْرَةً ياءً.

الذينَ أَضَلُوهُمُ فِي زِيادةٍ مِنَ العذابِ على ما يكونُ للرجلِ بعضُ التَّسَلِّي إذا رَأُوا أُولئكَ النَّسَلِّي وَالتَّفْريجِ إذا رَأُوا أُولئكَ الذينَ أَضَلُوهُمْ فِي زِيادةٍ مِنَ العذابِ على ما يكونُ للرجلِ بعضُ التَّسَلِّي إذا رَأَى عَدُوّهُ فِي بلاءٍ وشدةٍ. فلما لم يكُنْ لهمْ مِنْ ذلكَ تَسَلَّ، بل كانَ لهمْ منْ ذلكَ زِيادةُ عذابٍ وشدةٍ، قالوا(٢) عندَ ذلكَ: ﴿يَلَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِلْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٨].

وقولُهُ تعالى : ﴿وَٱلْمَنَّهُمْ لَمَّنَا كَبِيرًا﴾ جائزٌ أنْ يكونَ هذا: أي عَذِّبَهُمْ عذاباً كبيراً طويلاً .

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَادَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللّهُ مِنَا قَالُواْ ﴾ يقولُ عامَّةُ اهلِ التأويلِ:

إنَّ موسى كانَ لا يَغْتَسِلُ في ما يراهُ أحدٌ، فقالَ بَنو إسرائيلَ: إنَّ موسى آدرُ، ويَرْوُونُ على ذلكَ عَنْ نَبِيِّ الله ﷺ، أنهُ
قالَ: ﴿إِنَّ بَنِي إسرائيلَ طَعَنوا نَبِيِّ اللهِ موسى بذلكَ، فَذَهبَ ذاتَ يومٍ يَغْتَسِلُ، فوضعَ ثيابَهُ على حَجَرٍ، فَسَعَى الحَجَرُ بثوبِهِ، فَجَعَلَ موسى، يَعْدوُ في إثْرِهِ، ويقولُ: حَجَرُ، أي يا حَجَرُ ثوبي حتى مَرَّ بهِ على مَلَا بني إسرائيلَ، فَعَلِموا أنهُ ليسَ بهِ شيءٌ البخاري: ٢٧٨] فَذلكَ قولُهُ: ﴿ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِنَا قَالُواْ ﴾ وكانَ موسى يَتَأذَى بما كانوا يَطْعَنونَ. فَعَلَى ذلكَ رسولُ اللهِ. كانَ يَتَأذَى إذا قالوا: زيدُ بنُ محمدِ [فأمَرَهُمُ اللهُ] (٣) أنْ يدعُوهُ لأبيهِ بقولِهِ (٤): ﴿ آدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَنْسَكُمُ عِنْدَ اللّهِ عِنْدَ اللّهِ فَالْوا فِي أَنْ حَارِثَةً.

لكنَّ هذا التأويلَ بَعيدٌ، لأنَّ موسى كانَ يَدْعوهُمْ إلى سَتْرِ العورةِ، لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَطْمَعوا همْ منهُ الاِغْتِسالَ معهمْ، وأَنْ يَكْشِفَ عورتَهُمْ، أو أَن يَنْظُرَ إلى عَورَةِ أحدٍ، وهذا وَحْشٌ مِنَ القولِ، أو يُسَلَّطَ حَجَرٌ، فيذَهَبَ بثيابِهِ حتى يراهُ الناسُ مُتَجَرُداً، واللهُ أعلمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: آذَوهُ لأنهُ كانَ خَرَجَ بهارونَ إلى بعضِ الجبالِ، فماتَ هارونُ هنالكَ، فَرَجَعَ موسى إليهمْ وحْدَهُ، فقالَ بَنو إسرائيلَ لموسى: أنتَ قَتَلْتَهُ. حينئذِ قالُ<sup>(٥)</sup> موسى: وَيلُكُمْ أَيقُتُلَ الرجلُ أخاهُ؟ فآذَوهُ. فذلكَ قولُهُ: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ فجاءَتِ بهِ الملائكةُ، فوضَعَتْهُ بينَهُمْ، فقالَ لهمْ: لم يَقْتُلْني أحدٌ إنما جاءَ أَجَلي، فَمِتُ، فذلكَ قولُهُ: ﴿ فَهَالَ لَهُمْ مَنَّا فَالُوا ﴾ هذا يُشْبهُ أنْ يكونَ.

وغَيرُهُ كَانَهُ اقْرَبُ واشْبَهُ، وهو ما كانَ قومُ كلِّ رسولٍ؛ نَسَبوا رسولَهُمْ إلى الجنونِ مَرَّةً وإلى السَّخرِ ثانياً، [وإلى الإِفْتِراءِ والكَذِبِ على اللهِ ثالثاً](٢٠) ونَحْوُهُ على عِلْم منهمْ أنهُ رسولُ اللهِ، ولا شَكَّ أنهمْ كانوا يَتَأذَّونَ بذلكَ جدّاً. ولِذلكَ قالَ: ﴿يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَمْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ ۖ [الصف: ٥].

لا يُختَمَلُ أَنْ يكونَ هذا في الأوَّلِ لأنهمُ لو كانوا عَلِموا أَنهُ ليسَ بهِ مَا ذَكَرُوا لَم يُؤذُوهُ، فَدَلَّ أَنَّ أَذَاهُمُ إِياهُ في مَا ذَكَرُنا وفي أمثالِ ذلكَ.

وكذلكَ ما نَهَى قومَ رسولِ الله عنِ الأَذَى لهُ لِما نَسَبوهُ مَرَّةً إلى الجنونِ وإلى السِّحْرِ ثانياً وإلى الاِفْتِراءِ والكذبِ على اللهِ ثالثاً لا في ما ذَكَرَ أولئكَ ﴿وَيَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهُا﴾ أي مَكيناً في القَدْرِ (٧) والمَنْزِلةِ، واللهُ أُعلَمُ.

النَّمْوَكَ في حادثِ الوقتِ ﴿وَيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيلًا﴾ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ٱنَّفُوا ٱللَّهَ ﴾ أي اتَّقوا الشَّرْكَ في حادثِ الوقتِ لأنهُ إنما خاطَبَ بهِ المؤمنينَ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: فقالوا. (۲) في الأصل وم: فأمروا. (٤) في الأصل وم: يقول. (٥) في الأصل وم: فقال. (٦) من م، في الأصل: وأنه كذاب مفتر. (٧) من م، في الأصل: والقدرة.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

الآية ٧١) [وقولُهُ تعالى: آ<sup>(١)</sup> ﴿يُصْلِعَ لَكُمُّ أَعْمَلُكُرُّ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ ذُنُوبَكُمُّ ﴾ أي بالتوحيدِ، لأنهُ بالتوحيدِ تَصْلُحُ الأعمالُ، وتُذْكَرُ، وبهِ يُغْفَرُ ما كانَ مِنَ الذنوبِ، وبهِ يكونُ الفَوزُ العظيمُ، وباللهِ التوفيقُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿أَتَّقُواْ أَلَلَهَ﴾ في الخِيانَةِ في ما بَينَكُمْ وبَينَ الخَلْقِ أي لا تَخونوا الخَلْقَ ﴿وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا﴾ أي صِدْقًا وصَوابًا، أي لا تَكْلِبوا، ولا تقولوا فُحْشًا ونَحْوَهُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ اَتَّقُواْ اَللَّهَ ﴾ لا تَعْصُوهُ، واعْمَلُوا بالمَعْرُوفِ، وانْتَهُوا عَنِ المُنْكَرِ ﴿ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيلًا ﴾ ومُرُوا الناسَ [بالمَعروفِ، وانْهُوهُمْ] (٢) عنِ المُنْكَرِ ﴿ يُصَلِّعُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ ۖ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾ قد تَكَلَّفَ أهلُ التأويلِ [في]<sup>(٣)</sup> تفسيرِ هذهِ الأمانةِ (٤) قالَ بعضُهُمْ: هي كلمةُ الشهادةِ والتوحيدِ، ومنهمْ مَنْ قالَ: هي جميعُ الفرائضِ التي افْتَرَضَ اللهُ على عبادِهِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: هي الصلاةُ والصيامُ والحجُّ وأمثالُهُ وجميعُ ما أُمِروا بهِ، ونُهوا عنهُ.

لكنَّ التَّكَلُّفَ والاِشْتِغالَ بالتَّكَلُّم في ماهِيَّةِ هذهِ الأمانةِ المذكورةِ المَعْروضةِ على مَنْ ذَكَرَ فَضْلٌ، لا يَجِبُ أَنْ يُتَكَلَّفَ تَفْسيرُها أَنها كذا، وأَنْ يُجْعَلَ ذلكَ مِنَ المَكْتومِ، لا يُشْتَغَلَ بِتَفْسيرُها أَنها كذا، وأَنْ يُجْعَلَ ذلكَ مِنَ المَكْتومِ، لا يُشْتَغَلَ بِتَفْسيرهِ (٥٠)، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

ثم اخْتُلِفَ في ما ذَكَرَ مِنْ عَرضِ هذهِ الأمانةِ على السمواتِ والأرضِ والجبالِ ومّا ذَكَرَ مِنْ إبائِها عنِ احْتِمالِها والإشفاقِ.

قالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَ ٱلتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ومَنْ ذَكَرَ ؛ أي خَلَقْنا خِلْقَةَ ما ذَكَرْنا (٢٠ مِنَ السمواتِ والأرضِ والجبالِ خِلْقَةً ، لا تَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا (٧٠ مِنَ الأمانةِ ﴿فَأَبَيْتُ أَن يَعْمِلْنَهَا ﴾ إباء خِلْقَةٍ ؛ أي لم يَخْلِقْ خِلْقَتَها بحيثُ تَحْتَمِلُ ذلكَ . إلى هذا يَذْهبُ بعضُهُمْ .

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا﴾ حَقيقةَ العَرْضِ، إلّا أنهُ على التَّخيِيرِ بَينَ أَنْ تَقْبَلَ، وتَختَمِلَ (١٠)، و تَفِيّ بذلكَ، فيكونَ لها العِقابُ في الآخِرَةِ، وبَينَ ألّا تَحْتَمِلَ (١٠)، ولا تَقْبَلَ، فتكونَ كسايْرِ المَواتِ تَقْنَى فِيكونَ لها الأَخِرَةِ، وبَينَ ألّا تَحْتَمِلُ (١٠)، ولا تَقْبَلَ، فتكونَ كسايْرِ المَواتِ تَقْنَى فِينَاءِ الدنيا، ولا ثوابَ لها في الآخِرَةِ، وإلّا لم يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْرِضَ عليهنَّ ما ذَكَرَ عَرْضَ لُزُومٍ وإيجابٍ.

ثم بَيْنَ [أنهنَّ أَبَينَ ذلكَ، وأَشْفَقْنَ](١٠) منها، وقد وصَفَهُنَّ اللهُ بالطاعةِ لهُ والخُضوعِ في غَيرِ آيةِ(١١) مِنَ القرآنِ حينَ قالَ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَةِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلَاَرْضِ اتْنِيَا طَوْعًا أَرْ كَرْهُمَا قَالْنَا طَآمِينَ ﴾ [فصلت: ١١] وقالَ : ﴿ وَلَا أَنْزَنَا هَانَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَمْ فَالَا مُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ولكنْ إنْ كانَ على حقيقةِ العَرْضِ فهو على التُّخْيِيرِ الذي ذَكَرْنا .

[وقولُهُ تعالى](١٣) ﴿وَمَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّامُ﴾ فكانَ لهُ الثوابُ إنْ قامَ بها، وعليهِ العقابُ، إنْ لم يَقُمْ [بها](١٤) / ٤٣٣ ـ أ/ .

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ ﴿إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَ ٱلتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ﴾ أي عرضَ على أهلِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ وأهلِ الجبالِ الأمانة](١٥٠ فلم يَحْمِلُوها، إلّا الإنسانَ منهمْ فإنهُ حَمَلُها ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ قالَ الحَسَنُ: ظلوماً لِنفسِهِ جَهولاً لِأمرِ ربّهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَٱبَيْنَ أَن يَعْطِينَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي أبَينَ أنْ يَعْطِينَ اللهُ، وأَشْفَقْنَ منهُ، أي لم يَعْصُوا قطَّ ﴿وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ﴾ أي عَصَى الإنسانُ، فَيَجْعَلُ الحَمْلَ كنايةً عنِ العِصْيانِ والوِزْرِ؛ يقولُ لأنهُ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وانهوا. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) أدرج بعدها في الأصل: المذكورة في الآية. (٥) في الأصل وم: بالتفسير. (٦) في الأصل وم: يتحمل. (٧) في الأصل وم: يتحمل. (١٠) في الأصل وم: يتحمل. (١٠) في الأصل وم: ما بين ذلك ويشفقن. (١١) في الأصل وم: آي. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

ما ذُكِرَ في القرآنِ الحَمْلُ إلا في الوِزْرِ والخطايا كقولِهِ: ﴿وَلْنَحْمِلُ خَطَانِكُمْ وَمَا هُم بِحَدِيلِينَ مِنْ خَطَانِبُهُم مِّن شَيْءٌ﴾ وقولِهِ: ﴿وَلَيْحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ﴾ [النحل: ٢٥] وقولِهِ: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَدَمَةِ﴾ [النحل: ٢٥] وقولِهِ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ ﴿ النَّمَلُ كَاللَّهُ مَا لَذِي اللَّهِ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾ ﴿ النَّهِ لَن الشرح: ٢ و٣] ونَحْوُهُ كثيرٌ .

وقولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ إلى أيّ تأويلٍ منْ هذهِ التأويلاتِ التي ذَكَرْنا صَرفُ هذا إليهِ اسْتَقامَ، واللهُ أعلَمُ.

عنِ ابْنِ عباسٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العِبادةُ. قالَ اللهُ تعالى للسمواتِ والأرضِ والجبالِ: تأخُذُنَ العبادةَ بما فيها؟ قُلْنَ: يا ربِّ وما فيها؟ قالَ: إنْ أخسَنْتُنَّ جُزِيتُنَّ، وإنْ أسأتُنَّ عوقِبْتُنَّ ﴿ فَأَبَيْنَ أَن يَجْيِلْنَهَ وَأَشْفَلْنَ مِنْهَا ﴾ أي خِفْنَ، وعَرَضَها (٢) على الإنسانِ، فَقَبِلَها، وهو قولُ اللهِ لِبَني آدمَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالنَّهُ وَاللهُ لِبَني آدمَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَآتَتُم وَآتَتُم وَاللهُ لِبَني آدمَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ لَهُ لَا عَنُونُواْ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ لِبَني اللهِ لَهُ لِبَني اللهُ لِبَني اللهُ لَهُ اللهُ لَا عَنُونُواْ اللهَ وَاللهُ لَا عَنُونُواْ اللهَ وَاللهُ لَا عَنُونُواْ اللهَ وَاللهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ لَوْ اللهُ لِبَني اللهُ لِبَني اللهُ اللهُ لِبَني اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ وَاللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ وَاللهُ لَهُ اللهُ لِللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ وَاللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ لِللهُ لِللهُ لَا عَلَى اللهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ لِللهُ لَهُ اللهُ لِلللهُ لَنْ اللهُ لِبَنَّ اللهُ لَا عَنْ وَلَا اللهُ لَا عَلَيْكُمُ اللهُ لِلْهُ لَا عَنُونُواْ اللهُ لِللهُ لَا عَنْ لَوْلُوا اللهُ لَا عَلْهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَا لللهُ لِللهُ لَا عَنْ لَا عَلَيْكُمُ اللّهُ لَا عَلَا لَا لَهُ لِللّهُ لَهُ لَا عَلَيْكُولُوا اللهُ لِلّهُ لِللّهُ لَا عَلَيْكُولُوا اللهُ لِللهُ لَهُ لَا عَلَيْكُولُوا اللهُ لَا عَلَوْلُوا اللهُ لَهُ لَا عَلَيْكُولُوا اللهُ لَا عَالَا لَا لَا عَلَالَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ

أمَّا خيانَتُهُمُ اللهَ ورسولَهُ فَمَعْصِيتُهُما، وأمَّا خيانَةُ الأمانةِ فَتَرْكُهُمْ مَا افْتَرَضَ اللهُ عليهمْ مِنَ العبادةِ.

وقَتادةُ يقولُ: أمَا واللهِ ما بِهِنَّ مَعْصِيَتُهُ. لكنْ قيلَ لهنَّ: أتَحْمِلْنَها؟ وتُؤدِّينَ حقَّها؟ قُلْنَ: لا نُطيقُ ذلكَ. فقيلَ للإنسانِ، وهو آدمُ. أتَخْمِلُها. وتُؤدِّي حقَّها؟ قالَ: نعمُ ﴿إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا﴾ عَنْ حقِّها.

وفي حَرْفِ أَبَيِّ [بْنِ كَعْبِ](٢) وابْنِ مَسْعودِ وحَفْصَةَ ﴿فَأَبَيْكَ﴾ أي فلم يُطِقْنَها.

وقالَ أبو مُعاذٍ: الإباءُ في كلام العربِ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: هذا، وهو العَجْزُ، والآخَرُ [ما قالَ فيهِ، وهو] قولُهُ: ﴿ إِلَّا إِنْكِيسَ أَنِّ﴾ [البقرة: ٣٤،...] وعَصَى وتَرَكَ أُمرَ.

والحَسَنُ يقولُ: عُرِضَتِ الأمانةُ على السمواتِ وما ذَكَرَ، فقيلَ لهنَّ: أَتَأْخُذُنَ الأَمانةَ بِما فيها؟ قُلْنَ: يا ربُّ وما فيها. قيلَ لهنَّ: إِنْ أَحْسَنْتُنَّ جُزِيتُنَّ، وإِنْ أَسَاتُنَّ عُوقِبْتُنَّ. قُلْنَ: لا ﴿وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا﴾ لِنَفْسِهِ ﴿جَهُولَا﴾ بربّهِ، وهو مثلُ الأوَّلِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ كَانَ ظَلُومًا ﴾ لِنَفْسِهِ في ركوبِهِ المَعْصِيةَ ﴿جَهُولًا ﴾ بعاقبةِ ما تَحَمَّلَ.

والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا<sup>(٤)</sup> بَدْءاً أنهُ لا تُفَسَّرُ الأمانةُ أنها ما هي؟ وكيفَ كانَ ذلكَ العَرْضُ على ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ والجبالِ وإباثهنَّ<sup>(٥)</sup> وإشفاقِهِنَّ، واللهُ أعلَمُ ما أرادَ بذلكَ.

الآية الله وقولُه تعالى: ﴿ لِيُعَذِّبَ اللهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَيَثُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ﴾ مَنْ ذَكَرَ أِي لِيُعَذِّبَ مَنْ عَلِمَ أَنهُ لا يقومُ بِوَفائها، ويُضَيِّعُها؛ أعني الأمانة التي الحتملها، وإنما يُضَيِّعُها مَنْ ذَكَرَ مِنَ المُنافِقينَ والمُشْرِكينَ، ويُثِيبُ مَنْ لمْ يُضَيِّعُها، وقامَ بِوَفائها، وهمُ المؤمنونَ.

قالَ أبو عوسَجَةَ: السَّدادُ الاِسْتِقامَةُ (١)، تقولُ: سَدَّدَكَ (٧) اللهُ، وأَرْشَدَكَ. وقالَ أبو عُبَيدةَ: السَّديدُ المُقَطَّدُ (٨)، وكذلكَ قالَ القُتِيِّ، والقَصْدُ كأنهُ العَدْلُ، واللهُ أعلَمُ. [وصَلَّى اللهُ على محمدٍ وآلِهِ أَجْمَعينَ] (٩).

## 卷 卷 卷

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وعرضت. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل، ذكر. (٥) في الأصل وم: واباؤهن. (٦) من م، في الأصل: والاستقامة. (٧) من م، في الأصل: أرشدك. (٨) في الأصل وم: القصد. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

نَزَلَتْ بمكةً](١)

# بسم هم ل رحم الرحم الراجع

الآية الله عالى: ﴿ اَلْمَدُ لِلَّهِ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: حَمِد نفسَهُ بأنْ صَنَعَ إلى خَلْقِهِ. ثم هو يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: على التعليمِ لِخَلْقِهِ: الحَمْدَ لهُ والثناءَ عليهِ لِآلاثِهِ وإحسانِهِ على خَلْقِهِ؛ ما لو لا تَعْليمُهُ إيّاهُمُ الحَمْدَ لهُ والثناءَ عليهِ لهِ لا يَعْرفوا ذلكَ.

والثاني: حَمِدَ نفسَهُ لمّا لم يَرَ في وُسْعِ الخَلْقِ القيامُ (٢) بغايةِ الحَمْدِ لهُ والثناءِ عليهِ على آلاثِهِ وأياديهِ، فَتَرَلَّى ذلكَ بنفسِهِ، وهو ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿مَدَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] فقالوا: [قد عَرَفْنا السلامَ عليك، فكيف الصلاةُ عليك؟ فقال] (٣٢٠: • أَنْ تقولوا: اللهمَّ صلَّ عل محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ [البخاري: ٣٣٧٠] إلى آخِرِهِ. فهذا تَفُويضُ الصلاةِ على اللهِ، والدعاءُ لهُ أَنْ يُصَلِّي هو عليهِ دونَهُمْ.

فهو، واللهُ أعلَمُ، كأنهُ لم يَرَ فيهمْ وُسْعَ القيامَ بحقيقةِ الصلاةِ عليهِ ولا بغايةِ الثناءِ، فأمَرَهُمْ أنْ يُفَوِّضوا ذلكَ إليهِ ليكونَ هو القاضيَ لذلكَ عنهمْ.

فَعَلَى ذلكَ الحَمْدُ لهُ. [وأصلُ الحَمْدِ](٤) هو الثناءُ عليهِ بجميعِ مَحامِدِهِ وإحسانِهِ بأسمائِهِ الحُسْنَى، والشُّكْرُ لهُ على جَميع نَعْمائِهِ وآلائِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَيِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ كأنهُ قالَ، واللهُ أعلَمُ: الحمدُ للهِ الذي لهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ، وهو المُسْتَحِقُ لذلكَ لا الأصنامُ التي عَبَدْتُموها، وسَمَّيْتُموها آلهةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ اَلْمَنَدُ فِي اَلْآَخِرَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَلَهُ اَلْمَنَدُ فِي اَلْآخِرَةً ﴾ أي يَحْمَدُهُ أهلُ الجنةِ إذا دَخَلُوا الجنةَ كقولِهِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقولِهِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ [الزمر: ٧٤] وقولِهِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٤] وقولِهِ: ﴿ الْمَمْدُ اللّهِ اللّذِي اللّهِ اللّهِ عَنَّا لَلْمَرَافِ ﴾ [فاطر: ٣٤] ، ونَحْوَهُ ؟ يَحْمَدُهُ أُولِياؤَهُ فِي الْأَوْلِ وَيَحْمَدُهُ أُولِياؤُهُ فِي الْأُولَى كَقُولِهِ: ﴿ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَةٍ ﴾ [القصص: ٧٠].

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَنْدُ فِى ٱلْآخِرَةُ ﴾ أي لهُ الحَمْدُ في إنشاءِ الآخِرَةِ لأنَّ إنشاءَ الدنيا وما فيها، إنما كانَ حِكْمَةُ بإنشاءِ الآخِرَةِ. ولو لم يكُنْ إنشاءُ الآخِرَةِ لكانَ خَلْقُ ذلكَ كلِّهِ عَبْناً باطلاً. فإنشاءُ الآخِرَةِ حينَ صارَ إنشاءُ الدنيا وما فيها مِنَ الخلائقِ حِكْمَةً، واللهُ أعلَمُ.

وِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ لَلْتَكِيدُ لَلْهَيْدُ﴾ قد تَقَدَّمَ مَعْنَى الحَكيمِ والخَبيرِ في غيرِ موضعٍ؛ وهو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التدبير، وهو الواضعُ كلَّ شيءٍ مَوضِعَهُ.

وَالفلاسفةُ يقولُونَ: الحكيمُ هو الذي يجمعُ العِلْمَ والعَمَلَ<sup>(٥)</sup> جميعاً، وهو ما ذَكَرْنا، أوِ الحكيمُ لِما أَحْكَمَ كلَّ شيءٍ، وأَثْقَنَهُ حتى شَهِدَ كلُّ شيءٍ على وحدانيَّتِهِ، ودلَّ على إلهِيَّتِهِ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: والقيام. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، في الأصل: والعلم.

الآلية الله وقولُهُ تعالى: ﴿يَمْلُمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْآرَضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِرَى ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَمْرُجُ فِيهَا ﴾ يُخْبِرُ أنَّ الأرضَ مع كثافَتِها وَغِلَظِها لا تَجْجَبُ عنهُ (١) ما يَذْخُلُ فيها، وما يَخْرُجُ منها. وكذلك السماءُ مع صلابَتِها وشِدَّتِها لا تَحْجُبُ عنهُ (١) الخلائق، أو يُخْبِرُ أنَّ كَثْرَةَ ما يَنْزِلُ مِنَ السماءِ مِنَ الأمطارِ وما يَعْرُجُ إليهِ مِنَ الدَّعَواتِ والملائكةِ لا يَشْغَلُهُ عنِ العلمِ بالأُخْرِ كما يُشْغَلُ الخلائقُ، لأنهُ عالمٌ بذاتِهِ لا بِسَبِ والخَلْقُ عالمونَ بأسبابِ فِعْلِهِمْ بِسَبَبٍ / ٤٣٣ ـ ب/ يَشْغَلُهُمْ عنِ الأسباب الأُخْرِ.

فأمّا اللهُ سُبْحانَهُ [فإنهُ](٣) يَتَعالَى عنْ أَنْ يَشْغَلَهُ شيءٌ أَو يُحْجُبَ عنهُ شيءٌ ﴿وَهُوَ الرَّجِيمُ الْفَقُورُ ﴾.

الآله المنظمة على: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْيِنَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِى لَتَأْيِنَا كُمْ قَالَ بعضُهُمْ: إنهمْ أَفْسَموا باللاتِ والمُؤّى أَنْ لا بَعْثَ ولا حياةً بعدَ الموتِ، فأمَرَ اللهُ نبَّيهُ أَنْ يُقْسِمَ باللهِ الواحِدِ على (٤) بعثٍ وقِيامةِ بقولِهِ: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَا يَعْثَ وَلا حياةً بعدَ الموتِ، فأمَرَ اللهُ نبَّيهُ أَنْ يُقْسِمَ باللهِ الواحِدِ على (٤) بعثٍ وقِيامةِ بقولِهِ: ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَا يَنْكُمُ مُ ﴾ .

وجائزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيرِ هَذَا، وهو ما قالَ في آيةٍ أُخْرَى حيثُ قالَ: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَتَمَنيهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا﴾ [النحل: ٣٨]. أقسموا باللهِ أنهُ لا يَبْعَثُ مَنْ يموتُ، فأمَرَ رسولَهُ في هذهِ الآيةِ أَنْ يُقْسِمَ باللهِ الذي أَفْسَموا همْ [به]<sup>(٥)</sup> أنهُ يَبْعَثُ، وهو قولُهُ: ﴿بَلَنَ وَرَبِي لَنَاتِينَكُمْ﴾.

وكانَ قَسَمُهُ بِمَا أَفْسَمَ عَندَهُمْ أَصْدَقَ مِنْ قَسَمِهِمْ لأنهمْ لم يأخذوا عليهِ كَذِباً قَطُّ، ولا اتَّهَموهُ في شيءٍ.

يدلُ على ذلكَ ما أَخْبَرَ اللهُ عنهمْ حينَ قالَ: ﴿فَقَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكِ الَّذِى يَقُولُونٌ فَإِنَّمُ لَا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّالِمِينَ بِعَايَنتِ اللّهِ يَجْمَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣] أَخْبَرَ انهُمْ لا يُكَذِّبونَكَ في مَقالَتِكَ، ولكنَّ هَمَّهُمْ جُحودُ الآياتِ والإنكارُ لها، فيكونُ قَسَمُهُ مُقابلَ قَسَم أولئكَ في إنكارِهِمُ البَعْثَ لِيَعْلَموا كَذِبَ أنفسِهِمْ في قَسَمِهِمْ بِقَسَم رسولِ اللهِ بِما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلِيهِ ٱلْغَيْبِ﴾ بالخَفْضِ. وقد قُرِى عالمُ<sup>(١)</sup> الغَيْبِ بالرفع، وعَلَامُ<sup>(٧)</sup> الغيبِ. فَمَنْ خَفَضَهُ جَعَلَهُ صفةً ونَعْتاً لِما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿قُلْ بَكَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيهِ ٱلْغَيْبِ﴾ ومَنْ رَفَعَهُ جَعَلَهُ ٨) على الاِبْتِداءِ، وجَعَلُ<sup>(٥)</sup> الكلامَ [قَبْلَهُ] (١٠) تامًا بقولِهِ: ﴿وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ ثم اسْتَأَنَف، فقال: عالمُ ﴿ٱلْغَيْبُ لَا يَعَرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ﴾.

وقد قُرِئَ بِرَفْع الزاي ويِخَفْضِها (١١٠): لا يَعْزِبُ، وكِلاهُما لُغَتانِ. والعزبُ في كلام العَرَبِ الغائبُ.

وقال بعضُهُمْ: ﴿ لَا يَعُزُبُ ﴾ أي لا يَبْعُذُ، وهما واحدٌ.

وقــولُــهُ تــعــالـــى: ﴿لَا يَعَزُبُ مَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَــُرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَصْغَــُرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَصْغَــُرُ إِلَّا فِي كِتَنبٍ شُهِينِ﴾، كقولِهِ(١٢) في الأُولَى: ﴿يَمْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ وَمَا يَشْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُو ٱلرَّجِيــُمُ ٱلْغَفُورُ﴾.

جائزٌ أنْ تكونَ هذهِ الآيةُ في جَواهِرِ الأشياءِ وأجناسِها المُخْتَلِفَةِ لأنهُ أخبَرَ عنْ عِلْمِهِ بِما يَلِجُ في الأرضِ وما يَخْرُجُ منها وما يَصْعَدُ فيها وما يَنْزِلُ، وذلكَ عِلْمُ جَواهِرِ الأشياءِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ في الأفعالِ والأعمالِ؛ يُخْبِرُ أنهُ لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ، ولا يَغيبُ عنهُ شيءٌ مِنْ أفعالِهِمْ وأعمالِهِمْ ليكونوا أبداً على حَذَرٍ.

أَلَا تَرَى أَنهُ ذَكَرَ عَلَى إِثْرِ ذَلَكَ الْجَزَاءَ حَيْثُ قَالَ: ﴿ لِيَجْزِئُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الْعَالِحَاتِ ﴾؟

[ويَخْتَمِلُ](١٣٠) أَنْ يكونا واحداً إِلّا أَنهُ ذَكَرَ في الآيةِ الأُولَى الداخلَ في الأرضِ والخارجَ منها وما يَنْزِلُ مِنَ السماءِ وما يَغْرُجُ فيها، ولم يذكُرُ في ذلك الساكنَ فيها والمُقيمَ وما يكونُ فيهما، فَذَكَرَ ذلكَ في قولِهِ: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَنَوْتِ وَلَا فِي الْمُتَحَرِّكَةِ والمُتَعَلِّبَةِ فيهما، واللهُ أُعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: عند. (٢) في الأصل وم: عن. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: بلى. (٥) سأقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٦) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ١٤١. (٧) انظر المرجع السابق ج٥/ ١٤٢. (٨) في الأصل وم: يجعله. (٩) في الأصل وم: ويجعل.

التَّغِظيةُ والسَّنْرُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ يَبَجْزِى الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ العَبْلِحَانُ أَوْلَتِهِكَ لَمُمْ مَنْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كَرِيمٌ ﴾ الـمَغْفِرَةُ، هي التَّغِظيةُ والسَّنْرُ.

ثم يكونُ السُّتْرُ بوجهَينِ:

أَحَدُهما: يَسْتُرُ على المؤمِنِ الزَّلاتِ نفسَها ألَّا تُذْكَرَ.

والثاني: يَسْتُرُ بالجزاءِ الحَسَنِ؛ إذا لم يُجِزِ الزَّلَاتِ.

هذا للمؤمِنينَ: يَسْتُرُ عليهمُ الزلاتِ مَرَّةً بِتَرْكِ ذِخْرِها ومَرَّةً بِتَرْكِ الجَزاءِ عليها وأمّا الكافِرُ فإنهُ إذا جُزِيَ على سَيَّتَةٍ فقد [أُظْهِرَتْ، وأُفْشِيَتْ](١) ولم تُسْتَرْ عليهِ.

[ويَحْتَمِلُ] (٢) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمُم مَّنْفِرَةً ﴾ أي سَثْرٌ، وهو أنهُ إذا أدخَلَهُمُ الْجنة أنساهُمْ زَلاِتِهِمْ حتى لا يَذْكُرُوها (٣) أبدًا، لأنَّ ذِكْرَ زَلَاتِهِمْ لَنَّعُصُ عليهمْ لَذَّاتِهِم وتَنَعُمَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرِنْقٌ كَرِيمٌ﴾ قيلَ: الكريمُ الحَسَنُ. وجائزٌ أنْ يكونَ سَمّاهُ كريماً لأنَّ مَنْ نالَهُ [لهُ](° كَرَمٌ وشَرَفٌ كقولِهِ: ﴿أَنْلَتِهَكَ فِي جَنَّنَتِ ثُكْرَبُونَ﴾ [المعارج: ٣٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْ فِى مَايَنِنَا مُعَجِزِينَ﴾ يَحْتَمِلُ حقيقةَ سَعْيِهِمْ فِي آياتِهِ بِما ذَكَرَ كقولِهِ: ﴿وَكَأَنِن يَنْ عَالَمُ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥] ذَكَرَ مُرورَهُمْ عليها وإعراضَهُمْ (٢) عنها؛ فهو سَعْيٌ.

وجائزٌ على التمثيلِ، أي يَعْملُونَ عَمَلَ مَنْ أَعْجَزَ الآياتِ للجحودِ لها والرَّدِّ والعِنادِ. والمُعْجِزُ هو المسابقُ [كقولِهِ] (٧): ﴿وَمَا آنتُم بِمُمَّجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٣١] أي مُسابِقينَ فائِتينَ، أي لا تُعْجِزونني، ولا [تَفوتونَني.

وقولُهُ تعالى](٨): ﴿ لَمُهُمْ عَذَاتُ مِّن رِّجْزٍ أَلِيهُ ﴾ الرُّجْزُ العذابُ الأليمُ، أي مؤلِمٌ، وذلكَ جَائزٌ في اللغةِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: المُعاجِزُ الهاربُ؛ يَهْرُبُ كي يُعْجِزَ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ هُوَ الْحَقَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الذين أُوتوا العِلْمَ هُمُ المومنونَ، مؤمنو أهلِ الكتابِ الذينَ أُوتوا العِلْمَ عِلْمَ التوراةِ والإنجيلِ وغَيرِهما. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: يَعْلَمُ الذينَ أُوتوا مُنافِعَ تلكَ الكتبِ أَنَّ ما أُنزِلَ إليكَ مِنْ ربِّكَ، هو الحَقُّ؛ الذينَ (٥) أُوتوا العِلْمَ بتلكَ الكتبِ آيَجدونَ بَعْثَهُ آ (٥٠) وصِفَتَهُ فيها، يَعْلَمُونَ أَنهُ الحقَّ مِنْ ربِّكَ. لكنَّ بعضَهُمْ عاندوا، ولم يؤمنوا بهِ، وبعضُهُمْ قد آمنَوا بهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْمِـلْمَ﴾ هم أصحابُ محمدٍ ﷺ أي الذينَ أُوتُوا مَنافِعَ ما أُنْزِلَ إليكَ، همْ يَعلَمُونَ أَنْهُ هُو الحقُّ مِنْ ربَّكَ. وأمّا مَنْ لم يُؤتَ مَنافِعَ العِلْمِ فلا يَعْلَمُ ذلكَ.

وفي حَرْفِ ابْن مسعودٍ: ويَعْلَمُ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ مِنْ قَبْلُ الذي أُنْزِلَ إليكَ هو الحَقُّ؛ يَعْني القرآنَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَييدِ﴾ قولُهُ: يَهْدي يَحْتَمِلُ: يَدْعُو، ويَحْتَمِلُ: يَهْدي أي يُبَيِّنُ لهمْ صِراطَ العَزِيزِ الحَميدِ.

الْآيِنَةُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَلْكُرُ عَلَى رَجُلٍ بُنَتِنْكُمْمْ إِذَا مُزِقَتْمَرُ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ كانَ بعضُهُمْ يقولُ لِبعضٍ: ﴿هَلْ نَلْكُرْ عَلَى رَجُلٍ بُنَتِنْكُمْمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ قولُهُ: ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ﴾ قولُهُ: ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُ مُعَزِّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ قولُهُ: ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُ مُعَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقًا جَدِيدًا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أظهر وفشى. (۲) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: تذكرون. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: لربهم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: والإعراض. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: تفوتون عني. (٩) أدرج قبلها في الأصل: جميعاً، وفي م: بأجمعهم جميعاً. (١٠) في الأصل وم: لما يجدون نعته. (١١) في الأصل وم: تكونوا.

فإنْ كانَ على هذا فهو، واللهُ أعلَمُ، كأنهُ مِنْ أهلِ الدهرِ ذلكَ القولُ، لأنهمْ يقولونَ بِقِدَمِ العالَمِ، ولا يقولونَ بِفَنائِهِ، لأنَّ أهلَ مكةَ كانوا فرقتَينِ: فرقةٌ تذهَبُ مَذْهبَ أهلِ الدهرِ، وفرقةٌ يقولونَ بِحَدَثِ العالمِ، ويُقِرّونَ بَفَنائِهِ، لكنهمْ يُنْكِرونَ إحياءَهُ بَعْدَ الفَناءِ.

فإنْ كانَ مِنْ هؤلاءِ فيكونُ قولُهُ: ﴿يُنَبِّثُكُمْ إِنَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ﴾ أي إذا ذَهَبَتْ أجسادُكُمْ (١)، وفَنِيَتِ اللحومُ والعِظامُ، وكُنتُمْ رَماداً ورُفاتاً ﴿إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقِ جَسِدِيهِ﴾ أي تكونونَ خَلْقاً جديداً. ويُخَرِّجُ ذلك على أحدِ وجِهَينِ:

إمّا على اسْتِبْعادِ ذلكَ في أوهامِهِمْ وعقولِهِمْ، أي لا يكونُ ذلكَ، وإمّا<sup>(٢)</sup> على التَّعَجُّبِ [والاِسْتِهْزَاءِ أَنْ كيفَ]<sup>(٣)</sup> يكونُ ذلكَ؟ [وأنهُ لا يكونُ، فقالوا عندَ ذلكَ كما أخْبَرَ عنهمْ.

اللَّية ﴿ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِدِ جِنَّةً ﴾ يقولونَ: أَفْتَرَى محمدٌ على اللهِ كذِبَا أَم بهِ جنونٌ؟ إذْ لم نَسْمَغُ ذلكَ مِنْ أُحدٍ، ولا رَأينا ذلكَ أَنهُ كانَ ما ذَكَرَ.

فَردً اللهُ ذلكَ عِليهمْ، وقالَ: ﴿ بَلِ اللَّذِينَ لَا يُزْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي بالبَغْثِ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ هُمُ المُفْتَرونَ على اللهِ، هُمْ ﴿ فِي ٱلْمَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ جَزاءَ قولِهِمْ: ﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً ﴾ يقولُ: بل هُمْ في ضلالٍ بعيدٍ. الضلالُ البعيدُ كأنهُ هو الذي لا يُرْجِعُ إلى الهُدَى أبداً.

فتكونُ الآيةُ في قولِهِمْ: عَلِمَ اللهُ أنهمْ يَخْتُمونَ على الضلالِ، ولا يُؤمنونَ أبداً، فيكونُ في ذلكَ دلالةُ إثباتِ الرسالةِ.

آحَدُهُما:/ ٤٣٤ ـ أ/ قد رَأُوا على الخَبَرِ. والثاني: على الأَمْرِ أَنِ انْظُرُوا إلى مَا بَيْنَ أيديهمْ ومَا خَلْفَهُمْ مِنَ السماءِ ﴿ وَالْأَرْضِ.

ثم يقولُ بعضُهُمْ لبعضٍ: حيثما قَدِمَ الإنسانُ رَأَى بَينَ يَديهِ مِنَ السماءِ مِثْلَ الذي(١) يَرَى خَلْفَهُ. وكذلكَ الأرضُ. وقتادَةُ يقولُ: ليَنْظُروا كيفَ أحاطَتْ بهمُ السماءُ والأرضُ، وهما واحدٌ.

[وقولُهُ تعالى] (٧): ﴿إِن نَشَأَ غَشِف بِهِمُ ٱلأَرْضَ ﴾ كما خَسَفْنا بِمَنْ قَبْلَهُمْ ﴿أَرْ نُسْتِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَماءِ كما الْزَلْنا (٨) على مَنْ كانَ قَبْلَهُمْ بالتكذيبِ والعِنادِ. يَذْكُرُ هذا على إثْرِ قولِهِمْ: ﴿أَفَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنّةً ﴾ أي لو نَظروا إلى ما بَينَ أيديهمْ وما خَلْفَهُمْ مِنَ السماءِ والأرضِ لَعَرَفُوا أنهُ رسولُ اللهِ وأنهُ صادقٌ وأنَّ ما يقولُهُ: إنهُ بَعْثُ بَعدَ الموتِ، وإنَّ العذابَ يَنْزِلُ بقولِهِ لا عنْ جُنونٍ، ولكنْ عنْ عِلْمٍ وعَقْلٍ ومَعْرِفَةٍ ؛ لأنَّ مَنْ قَدَرَ على إنشاءِ السماءِ على ما أنشَأ من سَعَيْها وغِلَظِها وشِدِّيها، وكذلكَ الأرضُ، قَدَرَ على البَعْثِ وخَسْفِ مَنْ يَشاءُ أَنْ يَخْسِف وإسقاطِ السماءِ على مَنْ يَشاءُ أَنْ يُخْسِف وإسقاطِ السماءِ على مَنْ يَشاءُ أَنْ يُخْسِف وإسقاطِ السماءِ على مَنْ يَشاءُ أَنْ يُخْسِف والمَعْرُوا أنهُ لم يُنشِئُ ما ذَكرَ مِنَ السماءِ والأرضِ عَبْئاً باطلاً، ولكنْ أنشاهُما على الحِكْمَةِ. وإنما يصيرُ إنشاؤهما حكمةً بالبَعْثِ والإحياءِ بَعْدَ المَوتِ ومصيرُهُمْ إليهِ. وأمّا لِلْفَناءِ خاصةً فلا يكونُ حكمةً، واللهُ أعلَمُ ما أرادَ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ﴾ المُنيبُ: قيلَ: هو المُطيعُ اللهِ، وقيلَ: هو المُقبِلُ على أمرِ اللهِ. والمُنيبُ، كأنهُ هو المؤمنُ الأنهُ هو المُصَدِّقُ بالآياتِ] (١٠)، فيكونُ، هو المُنتَفِعُ بها [فتكونُ الآيةُ لهُ في الحقيقةِ. [فتكونُ الآيةُ لهُ في الحقيقةِ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: أجسادهم. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: أن يكون، في م: أن كيف. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: في الأصل وم: و. (٦) في م: السماء. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أنزل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من م. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَشْلَآ﴾ أي عِلْماً كقولِهِ: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَآ﴾ [النمل: ١٥]. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فَشْلَآ﴾ أي نُبُوَّةً. وقال بعضُهُمْ الفَصْلُ، هو المُلْكُ الذي آتاهُ اللهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ الفَصْلِ أنهُ آتاهُ، هو ما ذَكَرَ على إثْرِهِ مِنْ تَسْخيرِ الجبالِ والطيرِ والتسبيحِ معهُ وإلانَةِ الحديدِ لهُ بلا نارٍ ولا شيءٍ حتى اتَّخَذَ منهُ ما شاءَ أنْ يَتَّخَذَ مِنَ الدُّروعِ<sup>(١)</sup> وآلاتِ الحَربِ، وقد آتى اللهُ داوودَ مِنَ الفَضْلِ ما لو تَكَلِّفْنا عَدَّهُ وإحصاءَهُ ما قَدَرْنا عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُنجِبَالُ أَوِّنِي مَمَثُمُ ﴾ قيلَ: سَبِّجِي معهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالطَّايِرِ ﴾ مَنْ نَصَبَ الطيرَ جَعَلَها مُسَخِّرَةً لهُ، كأنهُ قالَ: سَخَّرْنا لهُ الطيرَ، ومَنْ رَفَعَها جَعَلَهُ على النداءِ: يا طيرُ<sup>٢١)</sup> أوِّبي مَعَهُ، أي سَبِّحي معهُ.

ثم الحُتُلِفَ في تَسْبيحِ الجبالِ والطيرِ: قالَ بعضُهُمْ: تسبيحُ خِلْقَةِ لا تَسْبيحُ قولٍ ونُطْقِ لِما جَعَلَ في خِلْقَةِ كلِّ شيءٍ الشهادةَ لهُ بالوَحْدانيةِ والألُوهِيَّةِ.

لكنْ ذَكَرَ ههنا: أَنْ سَبّحِي معهُ. ولو كانَ تَسْبيحَ خِلْقَةٍ لم يكُنْ لِلِكْرِ التسبيحِ مع داوودَ فائدةً لأنَّ تَسْبيحَ الخِلْقَةِ، يكونُ كانَ معهُ داوودُ، أو لم يكُنْ.

ولكنْ جائزٌ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ تعالى في سِرِيَّةٍ (٣) الجبالِ مِنَ التسبيحِ ما يَفْهَمُ منها داوودُ، ولم يَفْهَمُ ذلكَ غَيرُهُ على ما ذكرْنا في قبلِ النملةِ لسائرِ النملِ حينَ (٤): ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ آدَخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ ﴾ الآية [النمل: ١٨] جَعَلَ اللهُ تعالى في سِرِّيَّةِ النَّمْلِ مَعْنَى، أَلْقى ذلك في مَسامِعِ سُليمانَ، فَفَهِمَ منها ذلكَ، ولم يُلْقِ (٥) ذلكَ في مَسامِع غَيرِهُ مِنَ الجنودِ.

فَعَلَى ذلكَ تَسْبِيحُ الجبالِ والطيرِ، و اللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ اَلْمَدِيدَ﴾ جَعَلَ لهُ آيةً لِنُبُوَّتِهِ لمّا ألانَ الحديدَ بلا نارِ ولا سَبَبٍ يُلَيُّنُهُ حتى كانَ يَعْمَلُ منهُ ما شاءً، ولم يَجْعَلْ في وُسْعِ أحدٍ مِنَ الخلائِقِ سِواهُ اسْتِعمالَ الحديدِ إلّا بالنارِ وأسبابٍ أُخَرَ ليكونَ لهُ في ذلكَ آيةً.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿أَنِ آعَلَ سَنِغَنْتِ﴾ كأنهُ قالَ: ﴿وَأَلْنَا لَهُ اَلْحَدِيدَ﴾ وقلْنا لهُ ﴿أَنِ اَعْمَلَ سَنِغَنْتِ﴾ [قالَ بعضُهُمْ: السابغاتُ هي](٢) الدُّروعُ. وقالَ بعضُهُمْ: هي الواسِعاتُ، وقيلَ: هي الطُّوالُ. فكأنهُ أَمَرَهُ(٧) أَنْ يَتَخَذَ مِنَ الدُّروعِ ما يُؤْخَذُ مِنَ الرأسِ إلى القدم ما يَصْلُحُ لِحربِ العدوِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَلِّرْ فِي التَّمْرِيِّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كانتِ الدُّروعُ قَبْلَ ذلكَ صفائحَ مَضُروبَةً، فَسَرَدَ نَبِيُّ اللهِ حَلَقَها بَعْضَها إلى بعض. والسَّرْدُ المَساميرُ والحَلَقُ. يقولُ<sup>(٨)</sup>: قَدِّرِ المَساميرَ في الحَلَقِ: لا تُدِقَّ المَساميرَ، وتُوسِّعُ<sup>(٩)</sup> الحَلَقَ، فَتَتَسَلْسَلَ، ولا تُضَيُّقِ الحَلَق، وتُعَظِّم المَساميرَ، فَتُقْصَمَ، وتُكْسَرَ، ولكنْ سَوِّها (١٠) لِتكونَ أَحْكَمَ.

قالَ أبو عوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ أي في النَّسْجِ (١١)، أي لا تَجْعَلِ المساميرَ دِقاقاً، فَتُغْلَقَ، ولا غِلاظاً، فَتُكْسَرَ الحَلَقُ. ومنهُ قيلَ لصانِعِ الدُّروعِ: سَرَّادٌ وزَرّادٌ كما يُقالُ: عَرّاطٌ وسَرّادٌ وزَرّاطٌ. والسَّرْدُ الخَرْزُ أيضاً.

وقالَ غَيرُهُما (١٣): السَّرْدُ: الخَرْزُ (١٣) في طَبَقِ الحَلَقِ، وإدخالُ الحَلَقِ بَعْضَها في بعضٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَعْمَلُواْ صَلِيكًا ﴾ جائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَأَعْمَلُواْ صَلِيكًا ﴾ في ما ذَكَرَ مِنْ عَمَلِ الدُّروعِ. ويَحْتَمِلُ في عَيْرِهِ مِنَ الأعمالِ ﴿ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ هو على الوعيدِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: الدرع. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ج ١٤٦/٥. (٢) في الأصل وم: سيرته. (٤) في الأصل وم: حيث قال. (٥) من م، في الأصل: يبق. (٦) من م، في الأصل: في. (٧) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، في الأصل: يقوله. (٩) في الأصل وم: وتوقع. (١٠) في الأصل وم: مستوياً. (١١) في الأصل وم: التسبيح. (١٢) في الأصل وم: غيره. (١٣) في الأصل وم: الخروق.

THE THE THE STATE OF THE STATE

الآية الله الله الله الربح عَدُولُهُ الربيعَ عُدُولُهَا شَهْرٌ وَدَوَاحُهَا شَهْرٌ كَانَهُ يَقُولُ: سَخَرْنا لِسُليمانَ الربيحَ كما ذَكُونا في آيةِ أُخْرَى: ﴿ فَسَخَزْنَا لَهُ الرِبِعَ بَمْرِى بِأَمْرِهِ. رُبِئَاتَهُ خَيْثُ أَمَابَ﴾ [ص: ٣٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿غُدُوْهَا شَهْرٌ وَثَوَاحُهَا شَهَرٌ ﴾ أي تجري بهِ الريحُ، في غُدُوِّها مَسَيرَةُ شَهْرٍ، وفي رَواحِها مَسيَرةُ شَهْرٍ. وذلكَ آيةٌ لهُ؛ فَمِثْلُها مِنَ الآيةِ كانَ لرسولِ اللهِ حين<sup>(۱)</sup> أَسْرَى في ليلةٍ واحدةٍ مَسيرةً شَهْرَينِ ﴿مِنَى الْمَسْجِدِ اَلْحَرَادِ إِلَى اَلْسَجِدِ اَلْحَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْخَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْخَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْخَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْخَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْعَرَادِ إِلَى اللّهَ واحدةٍ مَسيرةً شَهْرَينِ ﴿مِنَى الْسَجِدِ الْحَرَادِ إِلَى الْسَجِدِ الْخَرَادِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْمُولُ اللّهِ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وما كانَ لِسُليمانَ مِنَ المُلْكِ الأعوانُ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ كانَ لرسولِ اللهِ ﷺ بنفسِهِ حينَ (٢) قالَ: «نُصِرتُ بالرُّغبِ مَسيرةَ شَهْرِينِ [الطبراني في الكبير ١١٠٥٦] أعظمُ ممّا كانَ لِسليمانَ، فلا يكونُ دونَهُ.

وما كانَ لأبيهِ داوودَ مِنْ إلانةِ الحديدِ لهُ بِلا سَبَبِ<sup>(٣)</sup>، كانَ لمحمدِ انْشِقاقُ القَمَرِ، وذلكَ أعظَمُ في الآيةِ ممّا ذُكَروهُ.

وما كانَ لِموسى مِنِ انْفجِارِ العيونِ مِنَ الحَجَرِ، كانَ لمحمدِ مِنْ أصابِعِهِ حتى ذُكِرَ أنهمْ كانوا ألفاً وأربَعَ مثةِ نَفرٍ، شَربوا جميعاً منهُ، ورُوُوا. فذلكَ إنْ لم يكُنْ أعظَمَ مِنْ آيةِ [موسى]<sup>(٤)</sup> فلا يكونُ دونَهُ.

وما كانَ لِعيسى مِنْ إحياءِ اللهِ المَوتَى وإجرائِهِ على يَديهِ، كانَ لمحمدٍ مُقابِلَ ذلكَ كلامُ الشاةِ المَضلِيَّةِ المَسمومةِ التي أَخْبَرَتُهُ أَني مَسْمومَةٌ، فلا تَتَناوَلْ مني لمّا أرادَ التَّناوُلَ منها.

فَآيَاتُهُ كَثيرةٌ حتى لَم يُذْكُرُ لأحدٍ مِنَ الأنبياءِ والرسلِ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، آيَةٌ إلّا ويُمْكِنُ أَنْ يُذْكَرَ لمحمدِ<sup>(٥)</sup> مُقابلَ ذلكَ مِثْلُها أو أعظَمُ منها.

ثم يَخْتَمِلُ مُلْكَ سُلَيمانَ وأبيهِ لئلا يَخْسِدُوا محمداً ﷺ على ما أعطاهُ الله لهُ مِنَ المُلْكِ والشَّرَفِ لِيَغْرِفوا أنهُ ليسَ هو المخصوصَ بالمُلْكِ والشَّرَفِ، ولكنْ لهُ في ذلكَ شُرَكاءُ وإخوانٌ، أعطاهُمُ اللهُ مِثْلَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَأَسَلْنَا لَمُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ قِيلَ: النحاسُ، وقيلَ: الصَّفْرُ. قيلَ: أسيلَتْ لهُ [لِيَعْمَلَ بها](٧) ما أَحَبَّ عِنَ الدُّروعِ وغيرِها بلا سَبَبٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّدِ ۖ قيلَ: بأَمْرِ <sup>(٩)</sup> ربِّهِ، أي سَخَّرَ اللهُ الجِنَّ لهُ، وأَمَرَهُمْ بطاعتِهِ في جميعِ ما يأمُرُهُمْ، شاؤوا أو كَرِهوا.

ويُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿ بِإِذِّنِ رَبِّهِ } على وجهَينِ:

أَحَلُهُما: على التَّسْخيرِ لهُ، فيكونُ الإذْنُ كِنايَةً عنِ التَّسْخيرِ.

والثاني: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّدِ ۗ أَي بَامْرِ رَبِّهِ أَي أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ أَنْ يُطيعُوهُ في جميعٍ ما يَأْمُرُ، ويَنْهَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا﴾ أي عَصاهُ في ما أمَرَهُ بهِ: ﴿ نُلِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [إنما أضاف](١٠) أمْرَهُ إلى نَفْسِهِ [لأنَّ اللهُ تعالى أمَرَهُمُ أنْ يَعْمَلُوا لهُ إذا اسْتَعْمَلُهُمْ في ما اسْتَعْمَلَهُمْ أَاللهُ أعلَمُ.

الآية الأسلام وقولُهُ تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَآهُ مِن مُعَارِبَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المَحاريبُ، هي المساجدُ. وقالَ بعضُهُمْ: هي القُصورُ. والمَحاريبُ هي أشْرَفُ المَواضِعِ، ذَكَرَها كِنايةً(١٢) عنْ غَيرِها، واللهُ أعلَمُ/ ٤٣٤ ـ ب/.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَكَثِيلُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هي التَّماثيلُ كهيئةِ تماثيلِ الرجالِ، يُصَوَّرونَ في المساجدِ تماثيلَ الرجالِ العُبَّادِ والملائكةِ والنَّبِيِّينِ والرجالِ المُتواضِعينَ لكي إذا رآهُمُ الناسُ صُوراً عَبَدوا عبادَتَهُمْ، وتَشَبَّهوا بهم، أو تكونُ تماثيلَ لا رأسَ لها نَحْوَ الأواني والكيزانِ ونَحْوَها، أو تكونُ التماثيلُ يومئذِ غَيرَ مَنْهِيٍّ العملُ بها

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) أدرج بعدها في الأصل وم: وما ذكر. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: يعمل وم: يعمل وم: في الأصل وم: فيعمل. (٩) من م، في الأصل: في الأصل: من نسخة الحرم المكي، في الأصل: لما يأمره ما يستعملهم، بإذن. (١٠) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: لما يأمره ما يستعملهم، في م: لما يأمره ما يستعملهم، في ما يستعملهم. (١٣) في الأصل وم: مكان.

فأمَّا اليومَ فقد نُهُوا عنِ العَمَلِ بها مَخافَةَ أَنْ يَدْعُوَ ذلكَ إلى عبادةِ غَيرِ اللهِ.

ولذلكَ غَرَّ إبليسُ قوماً حتى عَبَدوا الأصنامَ. وإلا ليسَ مِنَ الأصنامِ ولا فيها ما يَغْتَرُ بهِ المرءُ على عبادتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي قِصاعِ كالجَوابِ كهَيئةِ حياضِ الإبلِ حتى يَجْلُسَ على القَصْعَةِ الواحدةِ أَلْفُ وزيادةٌ، يأكلونَ منها. وقالَ بعضُهُمْ ﴿وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابِ﴾ أي كالجَوَبَةِ مِنَ الأرضِ التي تُحْفَرُ للماءِ؛ يَصِفُ عِظَمَ ذلكَ. ففيهِ أنهمْ كانوا يَجِتَمِعونَ في الأكلِ، لا يَنْفَرِدونَ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ ﴾ أي كانوا يَتَّخِذُونَ لهُ قُدُوراً عِظاماً في الجِبالِ التي لا تُحَرَّكُ مِنْ مكانِها (١) ﴿ وَالْمَبَاتُ ﴾ أي ثابتاتٍ كما ذَكرَ. والجبالُ الرواسي أي الثوابتُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِيَنَ ۖ هِي القُدُورُ العِظامُ التي أَفْرِغَتْ إِفراغاً وأَكْفِئَتْ لِعِظَمِها إِكفاءٍ، وهما واحدٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ آَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُواً﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي اعْمَلُوا لِآلِ داوودَ شُكُواً لأنهُ ذُكِرَ أنهُ ليسَ مِنْ زمانٍ في ليلٍ ونهارٍ إلاّ ويكونُ مِنْ آلِ داوودَ [صافمٌ بالنهارِ ومُصَلِّ] (٢ بالليلِ أو كلامٌ نَحْوُهُ، فَأُمِرُوا بالشُّكْرِ لهمْ. وقالَ بعضُهُمْ: كأنهُ قالَ: اعْمَلُوا يا آلَ داوودَ شُكُراً لِما أعطيتُكُمْ مِنَ المُلْكِ والفضلِ: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ ﴾ أي قليلٌ مِنْ عبادِيَ المؤمنُ (٣)، والشَّكُورُ كِنايةٌ عنِ المؤمنِ على ما ذَكَرْنا مِنَ قولِهِ: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِنتِ لِكُلِّ مَسَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥]. أي لكلِّ مؤمنٍ، واللهُ أعلَمُ.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةَ وَالْقُتَبِيُّ: ﴿ وَأَسَلْنَا لَمُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ أي أَذَبْنالهُ عَينَ النَّحاسِ. والشَّكورُ، هو الفَعولُ، والفَعولُ والفَعالُ، هما (٤) اللذانِ يُكْثِرانِ الفِعْلَ، فكانَ الشَّكورُ، هو الذي يَعْتَقِدُ الشُّكْرَ لربِّهِ، ويَشْكُرُ معَ الإِعْتِقادِ والمُعامِلةِ جميعاً.

اللاية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْنَ مَا دَلَمْمْ عَلَى مَوْنِهِ ۚ إِلَّا دَآئِةُ ٱلأَرْضِ﴾ دلَّ هذا على أنَّ موتَهُ كانَ بِحَضْرَةِ أَهِلِهِ ومَشْهَلِدٍ منهمْ حيثُ ذَكَرَ: ﴿مَا دَلَمْمْ عَلَى مَوْنِهِ ۚ إِلَّا دَآئِتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمْ﴾.

ثم يذكُرُ بعضُ أهلِ التأويلِ انهُ سألَ ربَّهُ أَنْ يُعْمِيَ على الجنَّ مَوتَهُ حتى يَعْلَمَهُ الإِنسُ [﴿فَلَمَّا خَرَ نَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَا ۖ \* ثَانُواْ يَمْلُمُونَ الْفَيْبَ﴾ أعني الجِنَّ ﴿مَا لَبِشُواْ فِي ٱلْعَلَابِ ٱلْمُهِينِ﴾ .

وبغضُهُمْ يقولُ: سألَ ربَّهُ أَنْ يُعْمِىَ على الجِنِّ موتَهُ حتى يَفْرَغوا مِنْ بناءِ بيتِ المقدسِ، فَدَأْبوا حَولاً يَعْمَلُونَ. فلمّا فَرَغوا مِنْ بنائِهِ خَرَّ سُليمانُ مَيِّتاً مِنْ عصاهُ، وكانَ مُتَّكِناً عليها.

وبعضُهُمْ يقولُ: لمّا حَضَرَهُ الموتُ، وكانَ على فِراشِهِ في البيتِ، لم يكُنْ على عصاهُ، فقالَ: لا تَخْبِرِوا الجِنَّ بِموَتِي حتى يَفْرَغوا مِنْ بناءِ بيتِ المقدسِ، وكانَ بَقِيَ عَمَلُ سنةٍ، فَفَعَلوا، فلمّا فَرَغوا مِنْ بنائِهِ خَرَّ [عندَ](٢) عَتَبَةِ البابِ. فعندَ ذلك عَلِمَتِ الجِنُّ بِمَوتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَا خَرَ تَيَنَّتِ الْمِنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَمْلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَمِثُواْ فِي الْفَدَابِ الْمُهِينِ ﴾ في حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ: ﴿ فَلَمَا وَقَمْ يَدُابُونَ لهُ : ﴿ مَا مَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآئِتُهُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمُ فَلَمَّا خَرَ ﴾ تَبَيَّنَ (٧) للإِنْسِ أنَّ (٨) الجِنَّ لو كانوا يَعْلَمونَ الغَيبِ، فابْتُلُوا بذلكَ.

ودلَّ قولُهُ تعالى: ﴿ مَا دَلَّمْمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّتُهُ ٱلْأَرْضِ ﴾ على أنهمْ كانوا لا يَذنونَ منهُ لأحدِ وجهَينِ:

إِمّا لِهَيبَتِهِ وسلطانِهِ على الناسِ، فإنْ كانَ ذلكَ طاعَ لهُ كلَّ شيءٍ، [وخَضَعَ لهُ](١) الجِنُّ والطيرُ والوَحْشُ وغَيرُ ذلكَ، وإِمّا لِما كانَ يُكْثِرُ العبادةَ للهِ والخضوعَ لهُ بتوحيِدِهِ (١٠)، ويَنْفَرِدُ بِنفسِهِ، لم يَجْتَرِثوا أَنْ يَدْنُوا منهُ، وإلّا لو دَنَوا منهُ لَرأوا فيهِ آثارَ الموتِ (١١) اللَّهمَّ إِلّا أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ بعضُهُمْ: أنهُ قالَ: لا تُخبِروا أحداً بِمَوتيُ، وأمَرَهُمْ أَنْ يَكْتُموا موتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: مكان. (٢) في الأصل وم: صائما بالنهار ومصليا بالليل. (٣) في الأصل وم: المؤمنين. (٤) من م، في الأصل: هو.
 (٥) في الأصل وم: أنهم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: تبينت. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: على. (٩) في الأصل وم: وخضعوا له من. (١٠) في الأصل وم: يتوحد. (١١) في الأصل وم: الموتى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمُ ﴾ قيلَ: المِنْسَأَةُ العَصا؛ سَمَّى مِنْسَأَةَ مِنَ النَّسَاءِ لأنهُ كانَ بها يُؤَخِّر ما أرادَ تأخيرَهُ، وبها يدفَعُ ما أرادَ دَفْعَهُ.

ثم في إمساكِهِ العَصَا أَحَدُ وجهَينِ: إمّا لِضغْفِهِ في نفسِهِ، كانَ يَتَقَوَّىَ بها في أمورِ ربَّهِ، وإمّا يُمْسِكُها لِخُضوعِهِ إلى ربِّهِ وطاعِتِهِ لهُ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ الأنبياءَ ﷺ كانوا لا يَشْغَلُهُمُ المُلْكُ وفُضَلُ الدنيا ولا الحاجةُ ولا الفَقْرُ عنِ القيامِ بأمرِ اللهِ وتبليغِ الرسالةِ إلى الناسِ، وهما شاغِلانِ لِغَيرِهِمْ.

وهُمْ كانوا فريقَينِ: [فريقً]<sup>(۱)</sup> قد وَسَّعَ عليهمُ الدنيا نَحْوُ سليمانَ وإبراهيمَ وغَيرُهُما، وفريقٌ، قد اشْتَدَّتْ بهمُ الحاجَةُ والفَقْرُ، وكِلاهُما مانِعانِ شاغِلانِ عنِ الِقيامِ بأمورِ اللهِ وتَبْليغِ الرسالةِ، لِيُعْلَمَ أنهمْ [ما أخذو]<sup>(۲)</sup> مِنَ الدنيا ما أخذوا للدنيا، ولكنْ أخذوهُ<sup>(۳)</sup> لِلْخَلْقِ، وللهِ قاموا [في ما قاموا]<sup>(٤)</sup>. لِذلكَ [لم يَشْغَلْهُمْ ذلكَ]<sup>(٥)</sup> عنِ القيامِ بِما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

ودلَّ قولُهُ: ﴿مَا لِبِسُوا فِي ٱلْمُنَابِ ٱلْمُهِينِ﴾ انهُ كانَ يامُرُهُمْ، ويَسْتَغْمِلُهُمْ في امورِ شاقَّةٍ واعمالِ صعبةِ حينَ (٦) ذَكَرَ لَبْنَهُمْ في ذلكَ لَبْناً في العذابِ المُهينِ، واللهُ اعلَمُ.

الآية التي ذَكَرَ لهمْ في مساكنهمُ الجَنتَينِ اللَّتينِ ذَكَرَهما : ﴿ لَقَدَ كَانَ لِسَبَلِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً ﴾ تَمْختَيلُ الآيةُ التي ذَكَرَ لهمْ في مساكنهمُ الجَنتَينِ اللَّتينِ ذَكَرَهما :

إحداهما: عَنِ اليَمينِ، والأُخْرَى عنِ الشمالِ. ويكونُ لهمْ فيهما عِبْرَةٌ، فَتَحْمِلُهُمْ على الشكرِ لربِّهِمْ عليهما والحَمْدِ لهُ والثناءِ في تلكَ النَّعَمِ، أو تُذَكِّرُهُمْ قُدْرَةَ خالقِهِمْ وسُلطانَهُ وهَيبَتَهُ، فَيَحْمِلُهُمْ ذلكَ على الخوفِ مِنَ العَواقبِ والعِقابِ على خِلافِهِ ورجاءِ الثوابِ على طاعتِهِ، فلم يَتَذَكّروا.

ويَخْتَمِلُ<sup>(٧)</sup> أَنْ تَكُونَ الآيةُ التي ذَكَرَ لهمْ في تبديلِ الجَنْتَينِ اللَّتِينِ كَانَ لهمْ فيهما كُلُّ سَعَةٍ وخِصْبِ وكُلُّ الوانِ الفواكِهِ والجواهِرِ في غَيرِ مَوُّنةِ تَلْحَقُهُمْ، لأنهُ قَالَ في غَيرِ آيةٍ<sup>(٨)</sup> مِنَ القرآنِ: ﴿ فَلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ ثُمَّ اَنظُرُوا صَحَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ وَالجواهِرِ في غَيرِ مَوُّنةٍ تَلْحَقُهُمْ، لأنهُ قَالَ في غَيرِ آيةٍ (٩) مِنْ القرآنِ في اللَّهُمُ أَنْ أَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَنْ اللَّهُمُ عَلَيْهِ مَعْ اللَّهُمُ منهم، بلِ العِبْرَةُ في ذلكَ لهم أَكْثُرُ، لأنهم عاينوا هذا على ما عاينوا مِنْ أنواعِ النَّعمِ. المَا عُيْرَ ذلكَ، وبُدُّلَ عليهمْ. ومَنْ أَنَّا مَنهمْ إنما يَعْرِفُونَ ذلكَ عن خَبَرٍ يَبْلُغُهُمْ لأنَّ أَصلَهُمْ قد هَلَكَ. وهذا على المُشاهدةِ والمُعاينةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَن يَمِينِ وَشِمَالِهِ﴾ قيلَ: عنْ يَمينِ الوادي وشمالِهِ. ويَحْتَمِلُ عنْ يَمينِ الطريقِ وشِمالِهِ، فيكونُ عنْ يَمينِهِمْ وشمالِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلُواْ مِن زِزْقِ رَيِّكُمْ وَاقْتَكُرُواْ لَلْمُ كَانَهُ قَالَتْ لَهِمُ الرسلُ: ﴿كُلُواْ مِن زِزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَلْمُ اِذْ ذَكَرَ انهُ بَعَثَ فيهِمْ كذا كذا رسولاً. ثم وَصَفَ بلدَةَ سَباإِ أنها طَيِّبَةٌ حينَ (١١) قالَ: ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾: يَخْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ طِيبِها سَعَتَها وكَثْرَةَ رِيعِها ومِياهَها وألوانَ ثِمارِها وفَواكِهِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبَّ غَفُورٌ﴾ أي إنَّ رَبَّكُمْ إنْ شَكَرْتُمْ في ما رَزَقَكُمْ، وأنْعَمَ عليكُمْ رَبِّ غَفورٌ لِلنوبِكُمْ، أو يُقالُ: ﴿وَرَبَّ غَفُورٌ ﴾ أي سَتورٌ، يَشْتُرُ عليكُمْ ذُنوبَكُمْ، ولا يَفْضَحُكمْ، إذا صَدَقْتُموهُ، وأطّغتُموهُ، وشَكْرْتُمْ نِعَمَهُ.

ذُكِرَ أَنَّ المرأةَ منهمْ كانتَ، تَحْمِلُ / ٤٣٥ ــ أ/ المِكْتَلَ على رأسِهَا، والمِعْوَلَ بيدِها، فتدخُلُ البستانَ، فَيَمْتِلَىُّ مِكْتَلُها مِنْ ألوانِ الفواكِهِ والثمارِ مِنْ غَيرِ أن تَمَسَّ شيئاً بِيَدِها لِكَثْرَةِ رِيعها ونُزُلِها. واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: لما يأخذوا. (۲) في الأصل وم: أخذوا. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل وم: الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل وم: حيث.

ثم ذِكْرُ سَبَبَ تبديلِ الجُّنتينِ اللَّتينِ كانَتا لهمْ وبما كانَ التبديلُ:

الآية الله المسلم عن الله والمسلم المسلم ال

ومنهمْ مَنْ يَقُولُ: العَرِمُ هو المُسَنَّيَاتُ، واحِدتُها<sup>(٤)</sup> عِرَمةٌ، فذهبَ السيلُ الذي أرسَلَ عليهمْ بالمُسَنَّياتِ، فَيَبِسَتْ جَنَّتَهُمْ مَنْ يَقُولُ: العَرِمُ هو المُسَنَّياتِ، واجِدتُها والأَثْلِ والسَّدْرِ بقولِهِ (٥): ﴿وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُمُ عِنَ الخَمْطِ والأَثْلِ والسَّدْرِ بقولِهِ (٥): ﴿وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُمُ عَلَى الخَمْطُ الأَراكُ.

وقالَ بعضُهُمْ: [الخَمْطُ]<sup>(١)</sup> شَجَرُ الغَضاةِ، وهي شجرةٌ ذاتُ شَوكِ، والأَثْلُ قيلَ: هو شبيةٌ بالطَّرْفاءِ إلّا أنهُ أعظمُ منهُ، والسَّدْرُ، هو مَعْروفٌ عندَهُمْ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ قريباً مِنْ ذلكَ؛ قالَ: الأَكُلُ الحَمْلُ، والخَمْطُ عندي السِّذْرُ وحَمْلُهُ، وقيلَ<sup>(٧)</sup>: الخَمْطَةُ، وتقولُ: هذا شَجَرٌ، لهُ خَمْطَةً، أي ربِحٌ طَيْبَةُ، والخَمْطُ أَنْ تَأْخُذَ شيئاً مِنْ هنا وَثَمَّةَ، وتَخْلِطَهُ، والأثْلُ شَجَرٌ أيضاً، لا حَمْلَ فيهِ.

والزُّجَّاجُ يقولُ: الأَثْلُ هو الثَّمَرَةُ التي فيها المَرارةُ [تَذهبُ تلكَ المَرارةُ] (٨) بِطَعْمها، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

الآبية ١٧ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ﴾ نِعَمَهُ، ولم يَشْكُروا ربَّهُمْ عليها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَلَ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكُنُورَ﴾ للهِ في نِعَمِهِ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّذِي بَنَرَتُنَا فِهَا قُرَى ظَنِهِرَةً ﴾ قيلَ: متواصِلَةً بعضُها ببعضٍ مِنْ أرضِهِمْ إلى الشامِ، على كلِّ ميلٍ قريةٌ وسوقٌ، وكُلُّ شيءٍ فيها [﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ اللهُ عَبِرُواْ فِيهَا لَبَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ مِنَ السَّيْرِ السَّيْرِ السَّيْرِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَاهُ. الجوع والعطش والسِّباع وكلِّ ما يُخافُ منهُ.

ثم جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ القُرى الظاهرةِ كانَتْ لهمْ مع الجِنانِ التي ذَكَرْنا بَدْءاً، فيكونَ هذا موصولاً بالأوَّلِ، ولكنْ على ما ذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ أنهُ لمّا غَيَّرَ عليهمْ ذلكَ، وأبْدَلَ، ضاقَ بهمُ الأمرُ، فَمَشَوا إلى رسلِهِمْ، فَقالوا: ادْعُوا ربّكُمْ فَلْيَرُدَّ علينا ما ذَهَبَ عنا، ونُعْطِيَكمْ ميثاقاً أنْ نَعْبُدَ اللهَ، ولا نُشْرِكَ بهِ شيئاً.

فَدَعُوهُ، فَرَدَّ اللهُ عَليهمْ، وجَعَلَ لهمْ ما ذَكَرَ مِنْ قُرَّى ظاهرةٍ، فذكَّرَهُمُ الرسلُ ما وَعَدوا ربَّهُمْ، فأبَوا، فَغَيَّرَ ذلكَ.

فَسَبَأَ: ذُكِرَ أَنَّ رَجَلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخْبِرَنِي عَنْ سَبَإِ أَجَبَلٌ هُو أَمْ أَرْضٌ؟ قالَ: فقالَ لهُ: لَم يَكُنْ جَبِلاً ولا أَرْضاً، ولكنْ كانَ رَجَلاً مِنَ العربِ، وَلَدَ عَشْرَ قبائلَ فأمّا سِتٌّ فَتَيامَنوا، وأمّا أَربعُ فَتَشَاءَمُوا.

وقالَ بعضُهُمْ: كَانَ سَبَأَ رَجَلًا، اسْمُهُ سَبَأً، وسَبَأُهُمُ الذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ في سورةِ النملِ بقولِهِ: ﴿وَيَهِنْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَلِ يَقِينِ﴾ [النمل: ٢٢] وقالَ بعضُهُمْ: هو اسْمُ قَرْيَةٍ.

وفي قولِهِ: ﴿ وَمَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكَنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيَرُّ سِيرُفا فِيهَا لَيَـالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ دلالةُ خَلْقِ الأفعالِ لأنهُ أَخْبَرَ أنهُ جَعَلَ بينَهُمْ وبينَ القُرَى المباركةِ قُرَّى ظاهرةً. والقُرَى ما اتَّخَذَها أهلُها.

ثم الحُبَرَ أنهُ جَعَلَ ذلكَ، والجَعْلُ منهُ خَلْقٌ. دلَّ أنهُ خَلَقَ أفعالَ العِبادِ. وأَخْبَرَ أنهُ قَدَّرَ السيرَ فيها، والسيرُ، هو فِعْلُ العبادِ، والتقديرُ، هو الخَلْقُ أيضاً. دلَّ أنهُ خَلَقَ سَيرَهُمْ، وخَلَقَ اتَّخاذَهُمُ القُرَى. وذلكَ على المعتزلةِ لإِنكارهِمْ خَلْقَ أفعالِ العبادِ

(١) في الأصل وم: أيام. (٣) في الأصل وم: بالصخرة. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: واحدها. (٥) في الأصل وم: حيث قال. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: قال. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل. وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُرَى ظَنِهِرَةً﴾ قالَ عامّةُ أهلِ التأويلِ: قُرّى مُتواصِلَةً بعضُها ببعضٍ؛ يسيرون مِنْ قريةٍ إلى قريةٍ، ويَنْزِلونَ فيها مِنْ غَيرِ أَنْ تَقَعَ الحاجةُ، أو يَلْحَقَهُمْ مَؤْنَةٌ.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ قُرُّى ظَلِهِرَةً ﴾ نِعَمُها بَيُّنَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيَرِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ ۖ ﴾ أي قَدَّرْنا فيها السَّيْرَ لِتَسيروا فيها، أو على الأمْرِ، أي قَدَّرْنا فيها السَّيْرَ، وقُلْنا لهمْ سِيروا في ما أنْعَمَ اللهُ عليكُمْ، وتَقَلَّبوا فيها لَياليَ وأياماً آمِنينَ مِنَ الجوعِ والعَدُوَّ وكلِّ آفةٍ.

وقالَ بعْضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْيِرُ ﴾ أي جَعَلْنا ما بَينَ القَرْيَةِ والقَرْيَةِ مِقْداراً واحداً.

الايكة 19 عند الله الله عند الله المعالى: ﴿ وَإِنَّا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ فيهِ لُغاتُ مِنْ خمسةِ اوجهِ:

أَحَدُها: ﴿رَبُّنَا بَنُودْ﴾. [والثاني](١): بَعَّدُ؛ وكلاهما(٢) على الدُّعاءِ والسُّؤالِ. والثالث: بَعُدَ [والرابع](٣): بُعِدَ. قالَ أبو معاذٍ: ولولا تغييرُ الكتابةِ لكانَ يجوزُ بُوعِدَ [والخامس: باعَدَ](٤).

ومَنْ قرأً: ربُّنا باعَدَ فَعَلَى الْخَبَرِ، وكذلكَ بَعَدَ، ومَنْ قرأً: بَعُدَ بِينَ أَسفارِنا يُخَرِّجُ على الشكايةِ عمَّا بَعُدَ مِنْ أَسفارِهُمِ
فأمّا على السُّؤالِ والدُّعاءِ فهو، واللهُ أغلَمُ، لأنهمْ سَثِموا، ومَلُّوا لِكَثْرَةِ ما أَنْعَمَ اللهُ عليهمْ، ورَفَعَ عنهم المُؤنَ، وطالَ
مُقامُهُمْ فيها، سَأَلُوا ربَّهُمْ أَنْ يُحَوِّلَ ذلكَ عنهمْ سَفَها منهُمْ وجَهْلاً. وكانوا كقومٍ موسى حينَ أَنْزَلَ عليهمُ المَنَّ والسَّلْوَى،
ورَفَعَ عنهمُ المَوُّنَةَ، سَثِموا، ومَلُّوا. في ذلكَ قالوا: ﴿يَنمُونَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَبَعِدٍ فَآذَعُ لَنَا رَبِّكَ يُغْرِجْ لَنَا مِتَا تُنْهِتُ آلاَرْفُ
مِنْ بَقِلِهَا﴾ [البقرة: ٦١] وما ذَكروا. فَعَلَى ذلكَ هؤلاءٍ.

ومَنْ قَرَأَ: ربَّنا بَعُدَ بَينَ أسفارِنا فَعَلَى الشكايةِ [شَكُوا إلى ربِّهمْ]<sup>(٥)</sup> لِما ذَهَبَ عنهمُ السَّعَةُ والخِصْبُ، وأصابَهُمُ الجَهْدُ والمَوْنَةُ.

وأمّا قولُهُ: باعَدَ فَعَلَى الخَبَرِ. فكأنهُ [كانَ فيهمْ ذلكَ]<sup>(٢)</sup> كلُّهُ: فيهمْ مَنْ سَأَلَ تحويلَهُ، وفيهمْ مَنْ شَكا إذا زالَ ذلكَ، وتَحَوَّلَ، وفيهمْ مَنْ أَخْبَرَ بِزَوالِهِ.

وعملى ذلكَ يُخَرَّجُ قُولُ مُوسَى لِفِرْعَونَ حَيِّنَ (٧٠): ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَمْتُؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ الشَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآإِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] لا أنهُ كانَ أحدَهما. فَعَلَى ذلكَ الأوّلُ وما يُشْبِهُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَجَمَلْنَهُمْ أَحَادِينَ﴾ أي أهْلَكْناهُمْ كلَّ إهلاكِ حتى صاروا عِظَةً وعِبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ يقولُ<sup>(٨)</sup>: ﴿ فَجَمَلْنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ﴾ أي فَرَّقْناهُمْ كلَّ أَحَادِينَ﴾ الناسِ على حقيقةِ الحديثِ، يَتَحَدَّثُونَ بأمْرِهِمْ وشَأْنِهِمْ [وكذلكَ قولُهُ] (٢٠): ﴿ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ أي فَرَّقْناهُمْ كلَّ تَفْريقِ أي في كلِّ أوجُهِ التفريقِ حتى وَقَعَ بعضُهُمْ بمكةً، وبعضُهُمْ بالمدينةِ، وبعضُهُمْ بالشامِ، وبعضُهُمْ بالبَحْرينِ وعُمانَ، ونَحُوهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآئِكُتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الصَّبَارُ والشَّكورُ، هو المؤمنُ؛ كأنهُ قالَ: إِنَّ في ذلكَ لَعِبَراً وعِظاتٍ لِكلِّ مؤمنِ أو آياتٍ ﴿لِكُلِّ صَبَّادٍ﴾ على البلاءِ والمَحادِمِ ﴿شَكُورٍ﴾ لِنَعِم اللهِ..

ثم يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: في الإغْتِقادِ لهُ.

والثاني: في المعاملة؛ يَعْتَقِدُ الصبرَ لِرَبِّهِ على جميعِ أوامِرِهِ ونواهيهِ والشكرَ لهُ على جميعِ نعَماثِهِ، والمعاملةُ: أنْ يَضبِرَ على ذلكَ، ويَشْكُرَ لهُ في نِعَمِهِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و، أدرج في معجم القراءات القرآنية ثمانية وجوه، انظر ذلك جه/١٥٤ و١٥٥ و١٥٦. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: شكا على ربه. (٦) في الأصل وم: كانت فيهم وذلك. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: وقال. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

الآبية ١٠٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّـُمُ﴾ الْحَتَّلِفَ في ظُنَّهِ:

قَالَ بعضُهُمْ: ظُنَّ فيهمْ ظُنَّا، فوافَقَ ظَنَّهُ فيهمْ حينَ قالَ: ﴿لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَأَخْتَنِكَ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلَا﴾ [الإسراء: ٦٢] مَنْ عَصَمْتَ مني ﴿وَقَالَتُ لَأَنِّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوسًا﴾ ﴿وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأُمِيْنَتُهُمْ وَلَأَمْزَلَهُمْ﴾ [النساء: ١١٨] والله آخِرِ ما ذَكَرَ. فقد صَدَّقَ ما ظَنَّ فيهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِلِيسُ ظُنَّمُ﴾ وذلكَ أنَّ إبليسَ خُلِقَ مِنْ نارِ السَّمومِ، وخُلِقَ آدَمُ مِنْ طينٍ، ثم قالَ إبليسُ: إنَّ النارَ سَتَغْلِبُ الطينَ؛ فَمِنْ ثَمَّةً صَدَّقَ ظَنَّهُ / ٤٣٥ ـ ب/ فقالَ: ﴿وَلَأَغْرِيَنَهُمْ أَجْمَدِينَ﴾ ﴿إِلَّا عِسَادَكَ مِنْهُمُ ٱلدُّخُلَصِينَ﴾ [الحجر: ٣٩ و٤٠ وص: ٨٢ و٨٣]

الآية ٢١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِنِ﴾ قالَ الحَسَنُ: واللهِ ما ضَرَبَهُمْ بالسيفِ، ولا طَعَنَهُمْ بالرمح، ولا أكْرَعَهُمْ على شيءٍ، وما كانَ منهُ إلّا غُرورٌ أو أمانيُّ وَوَسُوَسَةٌ، دعاهُمْ إليها، فأجابوهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لَلُمْ عَلَيْهِم مِن سُلَطَنِ ﴾ أي حُجَّةٍ ؛ ليسَ لهُ حُجَّةٌ عليهمْ، أي لم يُمَكِّنُ [لهمْ] (٤) مِنَ المُجَّةِ، ولكنْ إنما مَكَّنَ لهمُ الوسَاوِسَ والتَّمْويهاتِ. ثم جَعَلَ اللهُ للمؤمِنينَ مُقابِلَ ذلكَ حُجَجاً ، يدفَعونَ بها شُبَهَهُ وتَمْويهاتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِيُّ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ إ

أَحَلُها: لَيُعْلَمُ كَانِناً مَّا قد عَلِمَهُ غَانباً عنهمْ.

[والثاني: لِيَعْلَمَ حَقَّهُ مِنَ الخَلْقِ وَوَجْهَ ما قد عَلِمَهُ غائباً عنهمْ. فإنْ كانَ لهُ وجودٌ<sup>(ه)</sup> عَلِمَ وجودَ ذلك منهمْ، وما [ليسَ لهُ وجودٌ]<sup>(١)</sup> يَعْلَمُهُ موجودًا، والتَّبَعِيَّةُ تقعُ على [وَجْهِ]<sup>(٧)</sup> إعلامٍ لا على آخَرَ. بل هو عالمٌ في الأحوالِ كلِّها]<sup>(٨)</sup>.

والثالث: يُكُنِّي بالعِلْمِ معْلُومَهُ، أي ليكونَ المَعْلُومُ، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ كقولِهِ: ﴿حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثَ﴾ [الحجر: ٩٩] أي المؤقّنُ بهِ. وذلكَ في القرآنِ كثيرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ حَفِيتُظَ ﴾ مِنَ الإيمانِ والشَّرْكِ، وغَيرُهُ مِنَ الأعمالِ ﴿حَفِيتُظ ﴾ عالمٌ بِهِ.

الذيبة ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ انهم (١) آلهة : الملائكة والأصنامُ ومَنْ عَبَدوهُمْ مِنْ دونِهِ، هل يَمْلِكُونَ لِكُمْ شيئاً مِنْ دَفْعِ ضُرِّ أو جَرِّ نَفْعِ؟ فيقولُونَ (١٠): ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَيَ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ولا أَصْغَرَ مِنْ ذلكَ ولا أَكْبَرَ، فكيفَ تُسَمُّونَهُمْ آلهةً؟

أو يقولُ: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيكَ زَعَنتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أنهمْ (١١) آلهةٌ، فَلْيَكْشِفوا عنكُمُ الضُّرَ الذي نَزَلَ بكُم مِنَ الجوعِ وغَيرِهِ كقولِهِ: ﴿هُنَّ كَاشِفَتُ مُّرِّمِة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَ مُسْكَتُ رَهْمَتِدِ، ﴾ [الزمر: ٣٨].

فالجوابُ لذلكَ أنْ يقولوا: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ولا أَصْغَرَ ولا أَكْبَرَ. فكيفَ تَذكُرونَ ما ذُكِرَ؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يقول الله. (٣) في الأصل وم: الذين قال. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في نسخة الحرم المكي: الوجود. (٦) في نسخة الحرم المكي: الوجود. (٦) في نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أنه. (١٠) في الأصل وم: فيقول. (١١) في الأصل وم: أنه.

يَذْكُرُ، واللهُ أعلَمُ، سَفَهَهُمْ وفَرْطَهُمْ في عِبادتِهِمْ مَنْ يَعْلَمُونَ أنهُ لا يَضُرُّ، ولا يَنْفَعُ، وتَسْمِيتِهِمْ إيّاها آلهةً.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(۱)</sup>: ﴿وَمَا لَمُمُ فِيهِمَا مِن شِرَائِهِ﴾ يَعْني في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ وحِفْظِهِما. مَنْ يَعْبُدُونَ مِنْ دونِهِ ﴿وَمَا لَمُمُّ فِيهِمَا مِن شِرَائِهِ﴾.

[وقولُهُ تعالى](٢) ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ ﴾ أي مِنْ عَونِ في ذلك. فكيفَ سَمَّيتُوهُمْ (٣) آلهةً وشُركاءَ في العبادةِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَنَعُ الشَّفَعَةُ عِندُ ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمْ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُ لِللَّهُ اللَّهُ أَحدُ الشفاعة لأحدِ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ للِشفاعةِ لهُ. فهو لم يأذَنْ بالشّفاعةِ لأحدِ مِنَ الكَفَرَةِ، فَذَكَرَ هذا، واللهُ أعلَمُ، لِقَولِهِمْ: ﴿ هَتُولُامُ شُفَعَوُنَا عِندَ السّفاعة اللَّهِ ﴿ أَنِنَ لَهُ لِللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا لِيُعْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣] أو يَذْكُرُ أنَّ مَنْ تَرْجونَ منهمُ الشفاعة بالشفاعة بالشفاعة بالله وَكرَ، همْ مِنَ المحلِّ الذي ذَكرَهُمْ مِنَ الحَولِ والفَزَع، فكيف ترجون شفاعتَهَمْ كقولِهِ: ﴿ حَتَى إِنَا فَيْعَ عَن بالسّمَحَلُ الذي ذَكرَ، همْ مِنَ المحلِّ الذي ذَكرَهُمْ مِنَ الحَولِ والفَزَع، فكيف ترجون شفاعتَهَمْ كقولِهِ: ﴿ حَتَى إِنَا فَيْعِ عَن المَحلُ الذي ذَكرَهُمْ مِنَ المحلُّ الذي ذَكَرَهُمْ مِنَ المَحلُ الذي ذَكرَهُمْ مِنَ المَحلُ الذي وَلَا فِي المُحَولِ والفَرَع، فكيف ترجون شفاعتَهَمْ كقولِهِ: ﴿ حَتَى السّمَولُ وَلا فِي السّمَولُ وَلا فِي السّمَولُ وَلا فِي السّمَولُ واللهُ أعلَمُ الشفاعة لكمُ ؟ أو نَحُوهُ مِن الكلام، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَقَّ إِنَا فُرْجَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْعَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلْكِيرُ ﴾ ليسَ لسهذا المحرف في ذا المعوضِعِ صِلَةٌ، يُوصَلُ بها، ولا تَقَدَّمٌ بعطفٍ عليه، وعلى الإِبْتِداءِ لا يَسْتقيمُ.

فبعضُ أهل التأويلِ، يقولُ: كانَ بينَ عيسى ومحمدِ فَتْرَةُ زمانِ طويلِ لا [يجيءُ فيها] (٥) الرسلُ، فلما بَعَثَ اللهُ محمداً، وكلَّمَ جبريلَ بالرسالةِ إلى محمدٍ، سَمِعَ الملائكةُ ذلكَ، فَظَنُوا أنَّ (١) الساعة قامَتْ، فَصَعِقوا ممّا سَمِعوا. فلما أنْحَدَرَ جبريلَ جَعَلَ كلّما يَمُرُ [قريباً] (٧) منهمْ جَلِّى عنهمْ، وكَشَفَ. فقالَ بعضُهُمْ لبعضٍ: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقِّ ﴾ أي الوحْيَ ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكِبْرُ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: كانَ الوحيُ إذا نَزَلَ مِنَ السماءِ نَزَلَ كأنهُ سِلْسِلةٌ على صخرةٍ، قالَ: فَيَفْزَعُ الملائكةُ بذلكَ، فَيَخِرُونَ سُجَّداً ﴿حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ قالَ: انْجَلَى عنْ قلوبِهِمُ [الفَزَعُ](٨) ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ ۚ قَالُوا ٱلْعَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلكِيْرُ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّ إِنَا فُزِعَ عَن تُلُوبِهِمْ﴾ قيلَ: جُلِّيَ، وكُشِفَ الغِطاءُ. قالَ الكسائيُّ: ﴿حَقَّ إِنَا فُزِعَ﴾ مُشْتَقَّةٌ منَ الفَزَعِ كما تقولُ: هَيبَةٌ في قلبِهِ، ورِقَّةٌ، وفَزَعٌ، وكلُهُ<sup>(٩)</sup> واحدٌ.

ومَنْ قرأً: فُرِّغَ بالراءِ، أي أَفْرِغَ (١٠)، وتُرِكَ فارغاً، مِنَ الخوفِ والشَّغْلِ، وهي قراءةُ [ابْنِ مسعودٍ](١١).

قالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْعَقَّ﴾ يقولُ: يُخْبِرونَ بالأمرِ الذي جاؤوا بِهِ، ولا يقولونَ إلّا الحَقّ، لا يَزيدونَ، ولا يَنْقُصونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلِ اَدَّعُوا اللَّهِ كَ زَعَتُمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ ﴾ أي لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السّمواتِ والأرضِ، وما لهمْ في إنشاءِ ذلكَ مِنْ عَودٍ، فكيفَ تَعْبُدُونَهُمْ، وتُسَمَّونَهُمْ اللهَ ؟.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ حَقَّ إِنَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ ﴾ ذلك الفَزَغُ منهم، وذلك القولُ منهم في القيامة؛ فَزِعوا لِقيامِها. وقد قُرِئَ: حتى إذا فَزَّعَ بنصبِ (١٢) الفاءِ، أي حتى إذا فَزَّعَ اللهُ، أي كَشَفَ اللهُ عنْ قلوبِهِمُ الفَزَعَ، وجَلَّى ذلكَ عنهم، واللهُ اعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: سميتموها. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل يجري، في م: يجري فيها. (٦) في الأصل وم: أنها. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: كل. (١٠) في الأصل وم: أخرج. (١١) أدرج في غريب القرآن للسجستاني أنها قراءة الحسن وأيوب وغيرهما ولم يذكر أن ابن مسعود قد قرأها ص ٢٨٤. انظر معجم القراءات القرآنية ج ٥/١٥٩. (١٢) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/١٥٨.

﴿ الْآَيْتِ ٢٤﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرَثُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هذا في الظاهرِ، وإنْ كانَ اسْتِفهاماً فهو على التقريرِ والإيجابِ. التقريرِ والإيجابِ.

ثم لوكانَ ذلكَ مِنْ [أنْ](١) يكونَ منهُ الاِسْتِفهامُ لَكانَ جوابُ قولِهِ(١): ﴿مَن يَرْنُقُكُم مِنَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ﴾ قولَهُمْ(٣): اللهُ يَرْزُقُنا كقولِهِ: ﴿مَن يَرْنُقُكُم مِنَ السَّمَوَتِ وَالْإَرْضِ﴾ وقولِهِ(٤): ﴿مَسَيَقُولُونَ اللّهُ﴾ [يونس: ٣١].

فيقولُ لهمْ: فإذا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللهَ هو رازِقُكُمْ فكيفَ صَرَفْتُمْ عبادتَكُمْ عنهُ إلى مَنْ تَعْلَمُونَهُ أَنهُ لا يَمْلِكُ شيئاً مِنْ رِزْقِكُمْ؟ كقولِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَشَبُّدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَنَا فَالْبَغُواْ عِندَ اللّهِ ٱلزِّزْفَ ﴾ [العنكبوت: ١٧] ذُكِرَ في حرفِ ابْنِ مسعودِ وحَفْصَةً: ﴿قُلْ مَن يَرْنُقُكُمْ مِنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قالوا اللهُ، قالَ: ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكِمُ لَمَدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ .

وقالَ بعضُهُمْ: في قولِهِ: ﴿قُلْ مَن يَرْنُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَتِ ﴾ مِنَ مَظرِ ﴿وَٱلْأَرْضِ ﴾ النَّباتَ. فإنْ أجابوكَ، فقالوا: اللهُ، وإلّا، فَقُلْ: اللهُ يَفْعَلُ ذلكَ رسولُ اللهِ لأهلِ مكةً: إنّا لَكُمْ، فكيفَ تَعبدونَ غَيرهُ؟ ﴿وَإِنّاۤ أَوْ لِبَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدّى ﴾ يقولُ ذلكَ رسولُ اللهِ لأهلِ مكةً: إنّا لَعَلَى هُدًى، أو إنّا وإيّاكمْ لَفي ضلالٍ مُبينٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: معناهُ: وإنَّا لَعَلَى هُدَّى، وإنكُمْ (٥) لفي ضلالٍ مبينٍ. ولكنْ ليسَ هذا في ظاهِرِ هذا الكلامِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ هذا على تعريضِ الشَّتْمِ لهمْ بالضلالِ والكِنايةِ لذلكَ كما يقولُ الرجلُ لِآخَرَ في حديثٍ أو خَبَرٍ يجري بَينَهما: إنَّ أَحَدَنا لَكاذبٌ في ذلكَ، أي أنتَ كاذبٌ في ذلكَ، لكنهُ تعريضٌ منهُ ذلكَ، ليسَ بِتَصْريح.

وقالَ قتادةُ: هذا قولُ محمدِ وأصحابِهِ لأهلِ الشَّرْكِ، واللهُ أعلَمُ: [ما](٢) نحنُ وأنتمْ على أمرِ واحدِ، واللهِ إنَّ أَحَدَ الفريقينِ لَمهُتَدِ، والفريقَ الآخَرَ في ضلالٍ مُبينٍ؛ فأنتمْ تَعْلَمُونَ أنَّا على هُدَّى لِما أقَمْنا مِنَ الدلائِل والحُجَجِ والبراهينِ على ذلكَ، وأنتمُ لا.

وقالَ بعضُهُمْ: قالَ ذلكَ لأنَّ كفارَ مكة قالوا للنَّبِيِّ وأصحابِهِ: تعالَوا نَنْظُرْ في مَعايِشِنا / ٤٣٦ ـ أ/ مَنْ افْضَلُ ديناً؟ أنحنُ أمْ أنتمْ؟ فَعَلَى ذلكَ نكونُ في الآخِرَةِ. فَرَدَّ اللهُ تعالى ذلكَ عليهمْ في قولِهِ: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ﴾ الآية [الجاثية: ٢١].

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ قُل لَا تُسْتُلُونَ عَمَّا أَجْرَهُنَا وَلَا نُسْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ قال بعضُهُمْ: قال ذلك لأنهمْ كانوا يُعَيِّرُونَ رسولَ اللهِ ﷺ [وأصحابَهُ] (٧) ويُوبَّخُونَهُمْ في طغيهِمُ الأصنامَ التي عَبَدوها وذِكْرُهُمْ إِيَاها بالسوءِ وما يَدَّعُونَ عليهِ مِنَ الْمُغَيِّرُونَ رسولَ اللهِ ، فيقولُونَ لهمْ: ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ ﴾ في سورةِ الإفتراءِ بأنهُ رسولُ اللهِ، فيقولُونَ لهمْ: ﴿ قُل لَا تُسْتَلُونَ ﴾ قَلْ أَبْرَمَنَا ﴾ نحنُ ﴿ وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وهو كقولِهِ في سورةِ هودٍ : ﴿ قُلْ إِن افْتَرَبْتُهُ فَمَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ \* مِنَا جُنهُونَ ﴾ [الآية: ٢٥].

ويَخْتَمِلُ (٨) أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ قُلُ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ أي عمّا تَدَيَّنا مِنَ الدينِ أوعمّا عَمِلْنا مِنَ الأعمالِ ﴿ وَلَا نُسْتَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أنتم أي عمّا تدينونَ مِنَ الدينِ كقولِهِ: ﴿ لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦] وكقولِهِ: ﴿ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦] وكقولِهِ: ﴿ لَنَا آعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَلِى السَّاوِرِي : ١٥].

وإنما يُقالُ هذا بعدَ ظُهورِ العِنادِ والمُكابَرَةِ. فأمّا عندَ الاِبْتِداءِ فلا، واللهُ أعلَمُ.

كَانَهُمْ قَالُوا لرسُولِ اللهِ وأصحابِهِ: إنا لَعَلَى هُدًى وأنتمْ على ضلالٍ مُبينٍ. فقالَ عندَ ذلكَ جواباً لهمُ: ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: قومه. (۲) في الأصل وم: يقولون. (٤) في الأصل وم: ثم قال. (۵) في الأصل وم: وإياكم. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أو.

رَبُّنَا﴾ أي يَجْمَعُ بَيننا [﴿ثُمَّرَ يَفْتَعُ﴾ أي يقضي ﴿يَنْسَنَا](١) بِٱلْعَقِ﴾ مَنْ مِنّا على الهُدَى؟ ومَنْ مِنّا على الضَّلالِ؟ أنحنُ أمْ أنتمْ؟ ﴿وَهُوَ ٱلْفَشَـاحُ ٱلْعَلِيمُ﴾ أي وهو الحاكمُ العَليمُ ما ظَهَرَ وما بَطَنَ حقيقةً .

والمُفاتَحَةُ، هي المُحاكَمَةُ؛ يُقالُ: هَلُمٌ حتى نُفاتِحَكَ إلى فلانٍ أي نُحاكِمَكَ، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ ثُمَّرَ يَمْنَتُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ﴾ أي يكشفُ كلَّ خَفِيٍّ منّا وكلَّ ستيرٍ وباطنٍ، فَيَجْعَلُهُ ظاهراً بَينَنا لَيَظْهَرَ الذي هو على الحقّ منَ الباطلِ، والهُدَى مِنَ الضلالِ ﴿ وَهُوَ ٱلْفَشَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي الكاشِفُ المُظْهِرُ، ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يَعْلَمُ الظاهرَ والباطنَ جميعاً، والإعلانَ والإسرارَ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِدِ شُرَكَانًا ﴾ أي أروني الذينَ الْحَقْتُم باللهِ شركاءً في تَسْمِيَنكُمُ الأصنامَ آلهةً، أو ﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِدِ شُرَكَانًا ﴾ في العبادةِ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلَكَ لَلَذِينَ عَبَدُوا المَلَائكَةَ، وأَشْرَكُوا فِيها، كَأَنَّ فِيهِ إضماراً؛ يقولُ: ﴿ قُلُ آرُونِيَ الَّذِينَ عَبَدُوا المَلَائكَةَ ، وأَشْرَكُوا فِيها، كَأَنَّ فِيهِ إضماراً؛ يقولُ: ﴿ قُلُ آرُونِيَ الَّذِينَ الْمَقْتُمُ مِنْ لَا يَخُلُقُوا، وَلَم يَرْزُقُوا، وَلاَ يَقْدِرُونَ ذَلَكَ، وَعَلِمْتُمُ أَنْ اللهَ هُو خَالَقُ ذَلَكَ كُلُّهِ، وهو الرازقُ. فكيفَ أَشْرَكْتُمْ مَنْ لا يملكُ ذَلَكَ في أَلُوهَيَّتِهِ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿كُلَّا بَلْ هُوَ اللّهُ ٱلْمَـنِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ منه من يقولُ: ﴿كُلَّا﴾ ردًّا على قولِهِم: ﴿شُرَكَآيَ﴾ أي ليسوا بشركاءَ ﴿كُلَّا بَلْ هُوَ اللّهُ﴾ المُتَفَرَّدُ ﴿الْحَكِيمُ﴾.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: هو رَدُّ على قولِهِ: [﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠ والأحقاف: ٤٤] [٣) هل خَلَقوا شيئاً؟ أم هل رَزَقوا شيئاً؛ يقولُونَ<sup>(٤)</sup>: ﴿كَلَّأَ﴾ أي لم يَخْلُقوا، ولم يَرْزُقوا ﴿بَلَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْسَنِيْزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ هو المُتَفَرِّدُ بذلك، واللهُ الموفقُ.

قَالَ أَبُو عَوَسَجَةً: ﴿ فُرِّعَ ﴾ أي ذُهِبَ [وقالَ القُتَبِيُّ: فُزِّعَ خُفُّفَ] (٥٠).

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمدُ ﴿إِلَّا كَآفَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا ﴾ بالجنةِ لِمَنِ اتَّبَعَكَ (١) ﴿وَنَكَذِيرًا ﴾ لِمَنْ [خالَفَكَ، وعصاك](٧).

وقولُهُ: ﴿ كَانَّكُ لِلنَّاسِ ﴾ قال بعضُهُمْ: أي ما أرسَلْناكَ إلَّا جامعاً للناسِ على الهُدَى داعياً إليهِ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ﴾ أي ما أرسَلْناكَ إلّا إلى الناسِ جميعاً: إلى العَرَبِ والعَجَمِ وإلى الإنسِ والجِنِّ، ليسَ كسائرِ الأنبياءِ؛ إنما أرسِلُوا إلى قومِ دونَ قومِ وإلى بلدةِ دونَ بلدةٍ.

وكذلكَ رَوِيَ عنْ نبيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿أَعْطِيتُ أَرْبِعاً لَمْ يُعْطَهُنَّ نبيٌّ قبلي:

أَحَدُها: مَا ذَكَرْنَا الْبُعِثْتُ إلى النَّاسِ جميعاً، عامَّةً اإلى الأحمرِ والأسودِ والعربِ والعَجَم.

والثاني: جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسْجِداً وطَهوراً.

[والثالث: نُصِرْتُ بالرعبِ](٨) مسيرةَ شهرينَ.

[والرابعُ: أُحِلَّتْ ليَ] (٩) الفنائمُ، [بنحوه البخاري: ٣٣٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِكِنَّ أَكُونَ﴾ أي يَمْلَمُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: لا يُصَدُّقونَ. ويَخْتَمِلُ ﴿لَا يَمْلَمُونَ﴾ أي لا يُتَتَقِعونَ بما يَعْلَمونَ (١١) مُكُنَ لهمْ لو نَظَروا، وأُعْلِموا، واللهُ أعلَم.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الاصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يقول. (٥) من م، في الأصل: خفف. (٦) في الأصل وم: اتبعه. (٧) في الأصل وم: خالفه وعصاه. (٨) في الأصل وم: وأرعب لنا عدونا. (٩) في الأصل: وأحلت له، في م: وأحلت لي. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: وألا يعلمون. (١١) الواو ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَقَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُر مَلَدِقِينَ﴾ هذا القولُ منهمْ إنما يقولونَ على الاِسْتِهزاءِ والسخريةِ، ليسَ على الاِسْتِهزاءِ والسخريةِ، ليسَ على الاِسْتِرْشادِ، على أنهُ لا يكونُ ذلكَ، وأنهُ كَذِبٌ، كقولِهِ: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَاللَّذِينَ آمنوا خاتفونَ مَشْهُونَ مِثْهَا﴾ [الشورى: ١٨] أخْبَرَ أنَّ أولئكَ يَسْتَعْجِلُونَ بِها لِتَرْكِهِمُ الإِيمانَ بِها اسْتِهْزاءٌ منهمْ، والذينَ آمنوا خاتفونَ منها لِإِيمانَهُمْ بِها أَنها كَائنةٌ، لا محالةً.

لكنَّ اللهَ سُبْحانَهُ لم يُجِبْهُمْ مَا يُجابُ المُسْتَهْزِئُ، ولكنْ أجابَهُمْ مَا يُجابُ المُسْتَرْشِدُ بلطِفِهِ وكرمِهِ وجودِهِ.

حين (١) قالَ: ﴿ قُلْ لَكُرُ بِيَمَادُ يَوْمِ ﴾ أي لكم ميعادُ الذي وَعَدَكُمْ محمدٌ أنهُ كائنٌ، لا محالَة، وهو يومٌ: ﴿ لَا تَسْتَغْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْرُونَ ﴾ وهكذا الواجبُ على كلِّ مَسْؤولٍ، إذا كانَ سائِلُهُ يَسْأَلُهُ سؤالَ اسْتِهْزاءِ أَنْ يُجيبَهُ جوابَ ما يُجابُ المُسْتَهْزِئُ، ولا يَدَعَ علمَهُ وحكمتَهُ لِسَفَهِ ولا لِهُزْءِ الهازئ، ولكنهُ يحفظُ حكمتَهُ وعلمَهُ وعقلَهُ، ولا يَشْتَفِلُ بجوابِ مِثْلِهِ، وباللهِ العِصْمَةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا تَسْتَفْخِرُهِنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ إنْ كانَ على طَلَبِ التأخيرِ وطَلَبِ التقديمِ نفيهِ تَغْيِيرٌ وتَوبيخٌ لهمْ ؛ كأنهُ يقولُ: ليسَ لكمْ مِنَ الخَطَرِ والمَنْزِلَةِ ما يُؤخِّرُ لكمْ ما (٢) تَسْتَأْخِرونَ أو يُقَدِّمُ لكمْ ما تَسْتَقْدِمونَ. وإنْ كانَ على تحقيقِ تَرْكِ التأخيرِ وتَرْكِ التقديمِ فكأنهُ (٣) يقولُ: مِيعادُكُمْ يومَ لا تَمْلِكونَ تأخيرَهُ إذا جاءَ ولا تقديَمَهُ عنْ وقتِهِ ولا دَفْعَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية الله عنى مُخاصَمَةٍ وَقَعَتْ بَينَهِمْ وبَينَ المؤمِنينَ في شأنِ القرآنِ أو في شأنِ محمدٍ، فَتَحاكموا على الكتابِ على اتّفاقٍ أعلَمُ، خَرَجَ عنْ مُخاصَمَةٍ وَقَعَتْ بَينَهِمْ وبَينَ المؤمِنينَ في شأنِ القرآنِ أو في شأنِ محمدٍ، فَتَحاكموا على الكتابِ على اتّفاقٍ منهمْ على ما في كتُبِهِمْ. فلما خَرَجَ ذلكَ على مُوافقةِ قولِ المؤمنينَ ومُخالفةِ قولِ أولئكَ قالوا عندَ ذلكَ: ﴿ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا القُرْوَانِ وَلا إِلَيْكِ بَيْنَ يَدَيْدُ ﴾.

وإلَّا على الاِبْتِداءِ مِنْ غَيرِ تَنازُعِ وخصومةٍ، كانَ بينَهُمْ، غَيرُ مُسْتَقيمٍ.

ويذكُرُ بعضُ أهلِ التأويلِ [عنِ]<sup>(٤)</sup> ابْنِ عباسٍ وغَيرِهِ أنَّ رَهُطاً بَعَثَتْهُمْ قريشُ إلى المدينةِ إلى رؤساءِ اليهودِ [والنَّصارَى]<sup>(٥)</sup> يَسْأَلُونَهُمْ عنْ محمدٍ وبعثِهِ، فأخبَروهُمْ أنهُ كائنٌ وأنهُ مَبْعوثٌ. فلّما رَجَعوا إليهم، فأخبَروهمْ أنهمْ قد عَرَفُوهُ، وهو عندَهُمْ في التوراةِ والإنجيلِ، فعندَ ذلكَ قالوا ما قالوا.

ثم كأنهُ اشْتَدُّ ذلكَ على رسولِ اللهِ ﷺ وثَقُلَ عليهِ، فقالَ لهُ على التَّغْزِيةِ والتَّصبيرِ على ذلكَ: ﴿وَلَوَ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِلُونَ مَوْتُونُونَ عِندَ رَبِّهِمَ ﴾ أي آمَحْبوسونَ عندَ ربِّهِمْ](٢) على محاسَبَةِ ما كانَ منهمْ مِنَ العِنادِ والمُكابَرَةِ والتكذيبِ، أي لو رأيتَ(٧) ما فيهمْ مِنَ الذُّلُ والهَوانِ والخُضوعِ لَرَحِمْتَهُمْ، ولأَخَذَنْكَ الرأفةُ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَرْجِعُ بَعْشُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ﴾ أي يَلومُ بعضُهُمْ بعضاً، فيقولونَ ما ذَكَرَ ﴿ يَــُقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُشْمِقُوا﴾ أي السَّفَلَةُ والأتباعُ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا ﴾ أي القادةِ منهمْ والرؤساءِ ﴿ لَوْلَا ٓ أَنْتُمْ ﴾ في ما صَرَفْتُمونا عنْ دينِ اللهِ، وصَدَدْتُمونا عنه ﴿ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ بهِ تابعينَ لهُ، لأنهمْ كانوا يَصْدُرونَ لآرائِهِمْ، ويَقْبَلُونَ قولَهُمْ لِما همْ كانوا أهلَ شَرَفٍ / ٤٣٦ \_ ب/ ومعرفةٍ، والسَّفَلَةُ لا.

فيقولونَ: ﴿ لَوَلَا آنَتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ نَتَّبِعُ رأيَ أنفسِنا، فنؤمِنُ بهِ. لكنْ قُلْتُمْ لنا: أنهُ كذبٌ، وإنهُ افْتَراهُ، وإنهُ سحرٌ، فنحنُ صَدَّقْناكُمْ في ذلكَ.

[وقولُهُ تعالى](^^): ﴿قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبَّرُهُا لِلَّذِينَ اَسْتُغْمِفُلُوَّ أَغَنُ مَكَدَنْكُرْ عَنِ الْمُكَنَىٰ بَعْدَ إِذَ جَاءَكُمُ بَلَ كُنتُهِ يَجْمِينَ﴾

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: لا. (٣) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) و(٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: رأيتم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

النابي المنظم المنطاع المنط المنط المنطاع المنطاع المنط المنط المنطاع المنط المنط

قولُهُ: ﴿ أَغَنُ مَكَدَّنَكُونِ﴾ هو على التقريرِ، أي نحنُ لم نَصُدُّكُمْ، وإنْ كانَ ظاهرُهُ اسْتِفهاماً، ولكنْ أنتمُ بأنفسِكُمْ تَرَكْتُمُ اتّباعَهُ. [يُخبِرُ اللهُ ﷺ أنّ الرؤساءَ](١) كانوا يقولونَ لـلأتباعِ: ﴿ مَا هَلْاَ إِلّا بَثَرٌ يَثْلُكُرْ يَأْكُلُ مِثَا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَثَرَبُ مِثَا تَشَرَّهُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٤] أخبَرُوهُمْ أنكمْ ﴿ وَلَيْنَ أَلَمَتُم بَنَرًا مِثْلَكُرُ إِذَا لَخَيرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٤] ونحنُ بَشَرٌ، فكيفَ اتَّبغتُمونا، وأطّغتُمونا؟ ﴿ بَلْ كُنتُم نَجُرِمِينَ ﴾ في اتّباعِكُمْ ما اتّبغتُموهُ.

[ويَحْتَمِلُ](٣) أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [وجهَينِ:

اَحَدُهما]<sup>(٤)</sup>: أي لولا تَلْبيسُكُمْ علينا وتَمْويهُكُمْ أنَّ الرسلَ كَذَبَةٌ، وأنهمْ سَحَرَةٌ في ما يقولونَ، ويَدْعُونَ، وأنهمْ يَفْتَرونَ على اللهِ، وإلّا ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾.

والثاني: لولا مَنْعُكُمْ إيانا عنِ النَّظَرِ والتَّفكُرِ منِ أمورِهِمْ والتأمَّلِ في الحُجَجُ والآياتِ ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِيكَ﴾.

هذا قولُ الأتباع للرؤساءِ.

ثم أجابَ لهمُ الرؤساءُ، فقالوا: ﴿أَغَنُ مَكَدُنْكُرْ عَنِ ٱلْمُكَىٰ بَعْدَ إِذَ جَآءَكُمُ بَلَ كُشُر تُجْرِمِينَ بِعَولُونَ، واللهُ أَعلَمُ: إِنْ صَدَدُناكُمْ، ومَنَعْناكُمْ عِنِ اتِّبَاعِهِمْ ظاهراً وعَلانِيَةً [فما مَنَعَكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ] (٥٠ سِرًّا مِنْ غَيرِ أَنْ نَطَّلِعَ، ونَعْلَمَ نحنُ بذلكَ. أو ما ذَكُرْنا مِنْ قولِنا (١٠): ﴿وَلَهِنْ أَلَمَقَتُم بَثَرٌ مِثْلُكُمْ الْمَالَمُونِكَ ﴾ [المؤمنون: ٣٤] وقد عَرَفْتُمْ أَنَا بَشرٌ مِثْلُكُمْ، فأطّعْتُمونا، وتركْتُمُ طاعة الرسل لأنهمْ بَشَرٌ.

الله الله المنافقة ا

هذهِ مُناظراتُ أهلِ الكُفْرِ في ما بَينَهم يومثذٍ، وَرَدُّ بعضِهِمْ على بعضٍ، ولَعْنُ بعضِهِمْ بعضاً، يَذْكُرُها في الدنيا لِيُلْزِمَهُمُ الحُجَّةَ ولئلا يقولوا يومثذِ ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَاا غَيْلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فإن قيلَ : إنهمْ كانوا لا يؤمنونَ بهذا القرآنِ ولا بالبعثِ فكيفَ يُلْزِمُهُمْ ذلكَ، وهم لا يَسْتَمعونَ لهُ؟

قيلَ: إنهمْ مُكَّنوا مِنَ الاِسْتِماع والنَّظَوِ فيهِ، فَلَزِمَتْهُمُ (١١) الحُجَّةُ، وإنْ لم يَسْتَمِعوا لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَسَرُّواُ النَّدَامَةَ لَمَّا زَأَوُا الْعَذَابَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَسَّرُ الروساءُ الندامةَ بَصَرْفِ الأتباعِ وصَرْفِ أنفسِهِمْ عنْ دينِ اللهِ واتَّباعِ الرسلِ ﴿لَمَّا زَأَوُا اَلْعَذَابَ﴾. وقيلَ: ﴿وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ﴾ الأتباعُ والروساءُ جميعاً وقولُهُ: ﴿وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ﴾ دينِ اللهِ واتْراوساءُ جميعاً وقولُهُ: ﴿وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ﴾ مِنْ النَّذَامَةَ﴾ مِنْ المُؤمنينَ.

وقالَ القُتِبَيُّ: ﴿وَأَسَرُّوا ۚ النَّدَامَةَ﴾ أي أظْهَرواً، وهو [منَ](١٣) الأضدادِ، ويُقالُ: أَسْرَرْتُ الشيءَ أَخْفَيتُهُ، وأَظْهَرْتُهُ. وأمّا غيرُهُ مِنْ أهلِ التأويلِ فإنهمْ قالوا: هو مِنَ الإخفاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَعَمَلُنَا ٱلْأَغَلَىٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ الأغلالُ جَماعةُ الغُلِّ، وهو ما يُجْعَلُ في اليد، ثم تُشَدُّ اليدُ إلى العُنُقِ: ﴿هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا جزاءَ عَمَلِهِمْ في الدنيا.

الدَّية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ. كَنفِرُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المُثْرَفُ المُتَكَبِّرُ. وقالَ آخَرونَ: المُثْرَفُ هو الذي يجمعُ أصناف المالِ مع العِنادِ والتُّكَبِّرِ. وقالَ بعضُهُمْ: المُثْرَفونَ الرؤساءُ منهمْ.

(۱) في الأصل: لأن الرؤساء عنهم، في م: لأن الرؤساء منهم. (۲) في الأصل وم: اخبروا. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: فعتى منعناكم. (٦) في الأصل وم: قوله. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: وأنهم. (٩) من نسخة الحرم المكي، في م: أو يقولون. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: قال. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

وهذا يَنْقُضُ على المُعْتِزلةِ قولَهُمْ: إنَّ اللهَ لا يَفْعَلُ إلّا ما هو أَصْلَحُ<sup>(١)</sup> في الدينِ. ولا شَكَ أنَّ هؤلاءِ المُتْرَفِينَ إنما قالوا ما قالوا، أو فَعَلوا ما فَعَلوا لِسَعَتِهِمْ ويَسْطِهِمْ في المالِ. فلو لم يكُنْ ذلكَ لهمْ ما فَعَلوا ذلكَ. دلَّ أنَّ المَنْعَ لهمْ عنْ ذلكَ أَصْلَحُ لهمْ مِنَ البَسْطِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةِ مِن نَلِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا ﴾ المُتْرَف ما ذُكِرَ؛ قالَ بعضُهُمْ: المُتْرَف المُتَجَبِّرُ. وقالَ بعضُهُمْ: المُتْرَف الذي يَجْمُعَ معَ الكِبْرِ والعِنادِ الأموالَ. وقالَ بعضُهُمْ: مُتَرفوها أغنياؤها، وكلَّهُ واحدٌ. وفيهِ ردُّ قولِ المُغْتَزِلةِ في الأصلّح على ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا غَنْ أَكَثَرُ أَتَوَلَا وَأَوْلَنَدَا ﴾ يُخَرُّجُ قُولُهُمْ ذلكَ لِوَجهَين:

أَحَدُهُما: قالوا ذلكَ: إنا أُوتينا في الدنيا الأموالَ والأولادَ، فلا يُعَذِّبُنا في الآخِرَةِ، على ما يَزْعُمونَ.

[والثاني: قالوا]<sup>(۲)</sup> ذلك: إنكَ لو كُنْتَ بُعِثْتَ رسولاً على ما تَزْعُمُ فنحنُ أُولَى بالرسالةِ منكَ لأنّا أكْثَرُ أموالاً وأولاداً، واللهُ أُعلَمُ.

الآيه ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ رَبِّى يَبْسُلُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ هذا أيضاً يَنْقُضُ على المعُتَزِلةِ ومَنْ يقولُ بأنَّ اللهَ لا يَشْطُ على أحدِ ذلكَ إذا لم يكُنْ في التَّفْتِيرِ خَيرٌ.

وعندَنا ﴿يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَثْدِرُ﴾ وإنْ لم يكُنْ خَيراً لهُ، وكذلكَ يَقْتُرُ على مَنْ يَشاءُ، وإنْ كانَ شَرّاً لهُ على ما نَطَقَ ظاهرُ الآيةِ، ليسَ عليهِ حِفْظُ الأصْلَح ولا الخيرُ، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يَنْتَفِعون بِعِلْمِهِمْ، أو لا يَعْلَمونَ حقيقةً؛ لمّا تَرَكوا النَّظَرَ والتَّفَكُّرَ في أسبابِ العلم [لم يَعْلَموا]<sup>(٣)</sup> فلا يُعْذَرونَ لِما مَكَّنَ لهمُ العِلْمَ بهِ.

وقولُهُمْ: ﴿غَنُ آكَثُرُ آمَوَلَا وَأَوْلِنَدًا وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ قالوا ذلكَ لِما لم يَرَوا في الحكمةِ أنْ يُحْسِنَ أحدٌ إلى عدوّهِ، والسَّعَةُ هي مِنَ الفضلِ والإحسانِ، ثم رَأُوا لأنفسِهِمْ ذلك؟، ظَنّوا أنهمْ أولياءُ اللهِ، وأنَّ الرسلَ حينَ<sup>(٤)</sup> ضُيِّقَتْ عليهِمُ الدنيا إنما ضُيِّقَتْ عليهمُ الدنيا لأنهمْ ليسوا بأولياءِ اللهِ، لذلكَ قالوا ﴿غَنْ أَكَثُلُا وَأَوْلَلَا وَمَا غَنْ بِمُعَذَّبِينَ﴾.

وهذا القولُ منهمُ لإِنكارِهِمُ البعثَ فلو<sup>(ه)</sup> كانوا مُقِرِّينَ بهِ لَكانوا لا يقولونَ ذلكَ، ويَعْلَمونَ أنَّ السَّعَةَ في الدنيا والضَّيقَ فيها بِحقِّ الإمْتِحانِ. وأمّا إذا كانَ بعثُ ودارٌ أُخْرَى لِلْجَزاءِ ففي الحكمةِ أنْ يُجْزَى الوَليُّ جزَاءَ الولايةِ والمُسيءُ مِنَ العَدُوَّ جَزاءَ الإمْتِحانِ وأمّا الدارُ التي هي دارُ امْتِحانِ وابْتلاءِ فيجوزُ ذلكَ بحقِّ الإمْتِحانِ في الحكمةِ. ولذلكَ خَرَجَ الجوابُ لهمْ [في

﴿الْاَيْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَفِي اللّٰهِ اللِّهِ اللّٰهِ عَندَهُ، ويَقْتُرُ ﴾ أي يَبْسُطُ الرزْقَ لا لِفَصْلٍ وقَدْرٍ لهُ ونِعْمَةٍ عندَهُ، ويَقْتُرُ على مَنْ يَشاءُ لا لِعداوةٍ وجِنايَةٍ كانَتْ منهُ إليهِ، بحقً الإمْتِحانِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَد وَسَّعَ على بعضِ المؤمنينِ، وضَيَّقَ على بعضٍ (٧٠؟ فَظَهَرَ أَنَّ التوسيعَ لأهلِ السَّعَةِ ليسَ لِفَصْلِ لهمْ وقَدْرٍ أو نعمةٍ، كانَتْ لهمْ عندهُ، حتى يكونَ ذلكَ منهُ مُكافأةً لذلكَ، وكذلكَ التضِييقُ لأهلِ الضيقِ لم يكُنْ لِجِنايَةٍ أو إساءةٍ، كانَتْ منهمْ إليهِ لِما ذَكروا، ولكنْ لِما ذَكرْنا.

الَّا تَرَىَ أَنهمْ إذا رأوا أنهُ وَسَّعَ على بعضٍ، وقَتَّرَ على بعضٍ، هلَّا عَلِموا أنهُ يملكُ أنْ يُوسِّعَ على مَنْ قَتَرَ عليهِ [ويَقْتُرَ على مَنْ وَسَّعَ عليهِ] (٢٨٠)

فيكونُ في ذلكَ ترغيبٌ في التوحيدِ والحتيارٌ لهُ وتَحْذيرٌ عَنِ الكُفْرِ وعَمّا هُمْ فيهِ؛ إذْ يملكُ التقتيرَ على مَنْ وَسَّعَ عليهِ،

(۱) أدرج بعدها في الأصل وم: له. (۲) في الأصل وم: أو أن يقولوا. (۲) في الأصل وم: ليعلموا. (2) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: فإن. (٦) في الأصل وم: حيث قال. (٧) أدرج في الأصل وم يعدها: أولتك. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

والتوسيعَ على مَنْ قَتَرَ عليهِ، فَيُبْطِلُ هذا كلُّهُ قُولَهُمْ: ﴿غَنُ أَكَثُرُ أَمْوَلَا وَأَوْلَالَا﴾ الآيةِ، ويُبَيِّنُ أنَّ التقتيرَ والتوسيعَ، ليسَ لِفَضْلٍ ولا قَدْرٍ ولا نِعْمةٍ ولا جِنايةٍ ولا ذَنْبٍ، ولكنْ لِلإمْتِحانِ، واللهُ أعلَمُ.

الآیه ۳۷ وقولهٔ تعالی: ﴿وَیَمَا آمُوَلُکُرْ وَلَا آوَلِدُکُرْ بِالَّتِی ثُقَرِبَکُرْ عِندَنَا زُلْمَیْ وَلَکُنْ ما ذَکَرَ حینَ قالَ: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَیلَ مَنْلِمُنا﴾ ای ذلك / ٤٣٧ ـ ا/ یُقَرِّبُ عندَنا زُلْمَی: مَنْ آمَنَ (۱ بهِ، سَواءٌ اکانَ لهُ مالٌ وَوَلدٌ أَمْ لَمْ یَکُنْ ﴿ فَأُولَئِیْكَ لَمُمْ جَزَلَهُ النِّمْفِ بِمَا عَیلُوا﴾.

مِنَ الناسِ مَنِ احْتَجَّ بِتَفْضيلِ الغِنَى على الفَقْرِ بهذهِ الآيةِ؛ يقولُ: أَخْبَرَ أَنَّ لهمْ جَزاءَ الضَّغْفِ إذا آمنوا، وعَمِلوا الصالحاتِ بالأموالِ التي أعطاهُمْ. وأمّا الفقيرُ فليسَ لهُ ذلكَ، إذْ ليسَ لهُ عندَهُ ما يُضاعِفُ لهُ، أو كلامٌ يُشْبِهُ هذا.

وأمّا عندَنا فإنَّ قولُهُ: ﴿ فَأُولَتِكَ لَمُمْ جَزَّهُ ٱلضِّفِ بِمَا عَيلُوا ﴾ لهمْ جَزاءُ الضَّعْفِ بالصالحاتِ والحَسَناتِ التي عَمِلوها لأنَّ اللهَ وَعَدَ أَنْ يَجْزِيَ كلَّ مَنْ عَمِلَ بحَسَنَةٍ أو صالحةٍ عَشْرَ أمثالِها، وذلكَ جَزاءُ الضَّعْفِ لهُ، وذلكَ للغنيِّ والفقيرِ جميعاً.

وذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعِ أنَّ التَّكَلُّمَ في فَضْلِ الغِنَى على الفَقْرِ أو الفَقْرِ على الغِنَى كلامٌ، لا مَعْنَى لهُ، لأنهما شيئانِ، لا صُنْعَ لأحدِ في ذلكَ، يُمْتَحُنانِ في تلكَ الأحوالِ [بأمْرَينِ](٢):

أَحَدُهُما: بالشَّكْرِ، والآخَرُ بالصَّبْرِ.

فَمَنْ وَفَى بِما امْتُحِنَ هو في تلكَ الحالِ، فهو أفضلُ مِمَّنْ لم يَفِ بذلكَ، وبهِ يَسْتَوجِبُ [الفَضْلَ إنِ اسْتَوجَبَ]<sup>(٣)</sup> فأمّا بنفس تلكَ الحالِ فلا .

ولكنْ مَنْ يُفَضَّلُ الغِنَى على الفَقْرِ يَذْهبُ إلى أنَّ اللهَ تعالى سَمّى الضَّيقَ بَلاءً وشَرَّاً وشِدَّةً في غَيرِ موضعٍ مِنَ القرآنِ، وسَمَّى السَّعَةَ خَيراً ونِعْمَةً وحَسَنَةً في غَيرِ موضع؛ ولا شَكَّ أنَّ الخَيرَ والحَسَنَةَ أفضلُ وأحمدُ مِنَ الشَّرِّ والسَّيِّئةِ. فلو لم يكنْ هذا شَرًّا وسَيِّئةً في الحقيقةِ لم يُسَمِّهِ بذلكَ، وهذَا خيراً لم يُسَمِّهِ.

ُ وَمَنْ يَقُولُ بِتَفْضِيلِ الفَقْرِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الغَنِيِّ إِذَا أَعْطَى، وبَلَالَ، إِنمَا اسْتَوجَبَ ذلكَ الفَضْلَ لِمَا يُفْقِرُ نَفْسَهُ، ويَحوجُ. وأصلُهُ مَا ذَكَرْنَا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْفَانِ عَامِنُونَ ﴾ مِنْ [سالبِ النعمةِ وخِزْيِهِ ] (٤)، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْهُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَسْمَرُنَ فِى ءَلِئَتِنَا مُعَجِزِينَ ﴾ أي يَسْعَونَ في آياتِنا سَعْيَ مَنْ يكونُ مُعاجزاً، لا سَعْيَ مَنْ لا يكونُ، وهو ما قال: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [العنكبوت: ٤] أي يَعْمَلُونَ عَمَلَ مَنْ يَحْسَبُ أَنْهُ يَسْبِقَ، وهو كقولِهِ: ﴿ يُخْدِعُونَ اللَّهَ ﴾ [البقرة: ٩] لا أحدَ يَقْصِدُ قَصْدَ مُخادَعَةِ اللهِ لِعِلْمِهِ أَنْهُ لا يُخادَعُ. ولكنْ كأنهُ قالَ: يَعْمَلُونَ عَمَلَ مَنْ يُخادِعُ اللهُ لا يُخادِعُ اللهَ لا يُخادِعُ اللهُ لا يُخادِعُ . فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِ مَايَنِنَا مُمَنِجِزِينَ ﴾ إنما كانَ سَعْيُهُمْ في الآياتِ: في آياتِ الوّحْدانيَّةِ، أو آياتِ الرسالةِ، لِيُسْقِطوا عنْ أنفسِهِمْ مَؤْنَةَ ذلكَ وقبولَها والعَمَلَ بها ﴿ أُوْلَتَهِكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ .

قَالَ القُتَبِيُّ: ﴿ فَأُولَتِكَ لَمُ جَزَلَهُ الشِّمْفِ بِمَا عَبِلُوا﴾ لم يُرِدْ [ما ذَكَرَ] (٥) أهلُ النَّظَرِ، واللهُ أعلَمُ: أنهم يُجازَونَ عنِ الواحدِ بواحدِ مِثْلِهِ [لا اثْنَينِ. وكيف يكونُ هذا، واللهُ يقولُ: ﴿ مَن جَآةَ بِالْمَسْنَةِ فَلَمُ عَثْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] [ويقولُ] (٢): ﴿ مَن جَآةَ بِالْمَسْنَةِ فَلَمُ عَثْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ [الأنعام: ٨٩] ولكنهُ أرادَ ﴿ لَمُمْ جَزَلَهُ الشِّمْفِ ﴾ أنَّ ما هو مِثْلُهُ ] يُضَمُّ إلى مِثْلِ ما بَلَغَ، وكأنَّ الضِّمْفَ الزيادةُ (٧)، أي لهمْ جَزاءُ الزيادةِ.

ويجوزُ أَنْ يُجْعَلَ الضَّعْفُ فَي مَعْنَى جميع، أي جَزاءِ الأضعافِ، ونَحْوِهِ.

(۱) في الأصل وم: أتى. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: صاحبه النعمه ويخزيه، (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: في ما يرى. (١) في م: و. (٧) في الأصل وم: الزائدة.

[قَالَ أَبُو عَوَسَجَةً] (١٠): ﴿ فَزِدَهُ عَلَابًا مِنْمَفًا﴾ [ص: ٦١]. أي [الجُعَلْ مِثْلَهُ وخَبُطاً مُضاعفاً، أي] (٢٠) ضُمَّ إليهِ خَبُطاً آخَرَ [قَلْدُهُ. وقولُهُ] (٣) ﴿ زُلْفَيْهُ هِي الدُّنُوُ؛ يُقالُ: تَزَلَّفْتُ إليهِ، ومنهُ أَزْلَفْتُهُ أَذْنَيْتَهَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: أي قُرْبَةَ ومَنْزِلَةً عندَنا، وهو واحدٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ: ﴿وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا آوَلَكُمُ مِالَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِفَتِ﴾ ذَكَرَ الأموالَ والأولادَ، ثـم ذَكَرَ ﴿مِالَتِي﴾ بالـتأنيثِ. قـال بعضُهُمْ: هذا مِنْ مَقاديمِ الكلامِ، كأنهُ قالَ: وما أموالكُمْ بالتي تُقرِّبُكُمْ عندَنا زُلْفَى، ولا أولادُكُمْ ولا ذلكَ، لِغَلَبٍ فِعْلِ الآدَمِيِّينَ فِعْلَ الأموالِ.

قالَ أبو مُعاذِ: يَجوزُ أَنْ نَجْمَعَ الأموالَ والأولادَ، ثم نقولُ: التي لأنَكَ تقولُ: ذهبَتِ الأموالُ، وهَلَكَتِ الأولادُ كقولِهِ: ﴿قَالَتِ ٱلْأَقْرَابُ ءَامَنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] [وقولِهِ] (٤٠): ﴿قَالَتَ رُسُلُهُمْ ﴾ [إبراهيم: ١٠] ونَحْوُهُ كثيرٌ في القرآنِ. فَعَلَى ذلكَ عندَ الجمع.

﴿ الْآَيَةُ ٢٩﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ إِنَّ رَقِى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَمُّ وَمَا أَنْفَقْتُهُ مِنْ فَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ اللَّهُ الْمَائِفُهُ لَهُ فَي الدنيا والآخرةِ، لأنَّ ما أَنْفَقَ العبدُ لو كانَ اللهُ أَخْلَفَهُ لهُ في الدنيا ما أَخْصَى أَحَدُكُمْ مَالَهُ، ولا يَجِدُ مكاناً يَجْعَلُهُ فيهِ، أو كلامٌ هذا مَعْناهُ.

وقال آخَرُ: كُلُّ نَفَقَةٍ كَانَتْ في طاعةِ اللهِ فإنَّ اللهَ يُخْلِفُها في الدنيا، أو يَدَّخِرُها لِوَلِيَّهِ في الآخرةِ.

ومجاهدٌ يقولُ: إذا أصابَ أحدُكُمْ مالاً فَلْيَقْصِدُ في النفقةِ، ولا يَتَأَوَّلَنَّ قُولُهُ: ﴿وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن ثَيْءٍ فَهُوَ يُمُزِّلِفُ أَمُّ ۖ فَإِنَّ الرَقَ مَقْسُومٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَهُوَ يُمُولِكُمْ ﴾ إذا كانتِ [النفقةُ](٥) في غَيرِ إسرافٍ ولا تَقْتِيرٍ.

وهذهِ التأويلاتُ: ، كلَّها ضعيفةً ، لأنَّ الآية ، كانَتْ ، واللهُ أعلَمُ ، في مَنْعِ أُولئكَ الإنفاقَ مَخافَةَ الفَقْرِ وَخَشْيَةَ الإنفاقِ ، لأنها نزلَتْ على إثْرِ قولِ الرجلِ: إنْ ربَّكُمْ يَبْسُطُ الرزقَ لمَنْ يَشاءُ مِنْ عبادِهِ ، ويَقْتُرُ لهُ ، يقولُ ، واللهُ أعلَمُ : تَعْلَمُونَ أنَّ الله ، هو إلباسطُّ لكُمْ والمُوسِّعُ عليكُمْ وعلى الخَلْقِ الرزقَ ، وهو المُقْتِرُ أيضاً على مَنْ شاءَ التقتيرَ عليهِ . فإذا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ انهُ ، هو الفادرُ على البَسْطِ والخَلَفِ لِما أَنْفَقْتُمْ ، وهو القادرُ على البَسْطِ والخَلَفِ لِما أَنْفَقْتُمْ ، وهو القادرُ على البَسْطِ والخَلَفِ لِما أَنْفَقْتُمْ ، وهو القادرُ على التقتير مِنْ غَير إنفاقِ كانَ منكُمْ .

[ويَحْتَمِلُ](٢) أَنْ يَذْكُرَ هذا لِيَقْطَعُوا أَطْمَاعَهُمْ عن الخَلَفِ مِنَ الناسِ والبذلِ لهمْ في ما يُنْفِقونَ على ما يُنْفِقُ الرجلُ منَ النفقةِ، فَيَطْمَعُ مِنَ الناسِ البِرَّ لهُ والمعروف مكافأةً لِما أَنْفَقَ.

فيقولُ: اقْطَعُوا الطمعَ مِنَ الناسِ في ما تُنْفِقُونَ، فإنَّ اللهَ، هو المُخْلِفُ لذلكَ لا الناسُ.

وما يَحْتَمِلُ ما قالَ ابْنُ عباسٍ: إنهُ يُخْلِفُ في الآخرةِ؛ إذْ لو أعْطَى لكلِّ رجلٍ، أنْفَقَ في الدنيا، خَلَفاً، ما أَحْصَى أَحَدُكُمْ مالَهُ، ولا [عَلِمَ](٧) أينَ يَجْعَلُهُ؟.

هذا هكذا: إذا كانَ الخَلَفُ مِنْ نوعِ ما أَنْفَقَ وأَعْطَى. فأمّا إذا جازَ أَنْ يكونَ الخَلَفُ مِنْ نوعِ ما أَنْفَقَ ومِنْ غَيرِ نوعِهِ مِنْ فِي نوعِهِ مِنْ أنواعِ البلايا والشدائدِ، ويُعْطيهِ مِنْ أنواعِ النَّعَمِ مِنَ السلامةِ له في نفسِهِ ودينِهِ ودينِهِ والمُحتِّ وغَيرِ ذلكَ ممّا لا يُحْصَى. فذلكَ كُلُهُ بَدَلُ وخَلَفٌ عمّا أَنْفَقَ؛ وذلكَ أنهُ إذا عَلِمَ في سابقِ عِلْمِهِ انهُ يُنْفِقُ جُعِلَ ذلكَ في الأصلِ خَلَفاً عمّا أنفقَ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ ما رُوِيَ أنَّ اصِلَةَ الرحِم تزيدُ في العُمُرِ، [أحمد ١٤٣/١ وابن عساكر ٥/ ٢١٠] إنْ عُلِمَ أنهُ يَصِلُ رحمَهُ زادَ في عُمُرِهِ في الأصلِ ما لو يَعْلَمُ أنهُ لا يَصِلُ رحَمهُ لكانَ يَجْعَلُ عُمُرَهُ دونَ ذلكَ: فَعَلَى ذلكَ الأوّلُ.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: جعلت مثله وخبط مضاعف أي قد . (٢) في الأصل وم: قد قتلا قال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وم: وقال. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم.

ورُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ اللهِ [أنهُ قالَ: قالَ] (١) قالَ: رسولُ اللهِ ﷺ (كلُّ معروفٍ صَدَقَةٌ وما أنْفَقَ المرءُ على نفسِهِ وأهلِهِ، أو وَقَى بهِ عِرْضَهُ، فهو لهُ صدقةٌ. وكلُّ نفقةِ انْفَقَها المؤمِنُ فَعَلَى اللهِ، خَلَفَها ضامنٌ، إلّا نَفَقَةٌ في معصيةٍ أو نَفَقَةٌ في مَنْانِهِ [الدارقطني ٢٨٧٢] أي لا يُحْتَاجُ إليه.

فأمّا أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ سُبْحَنَكَ أَنَتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ﴾ [وأنتَ أعلَمُ] (٧) مِنّا ﴿ بَلْ كَانُواْ يَسَبُدُونَ ٱلْجِنَّةُ أَكَثُمُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ جواباً لذلك. فلا يَحْتَمِلُ إلّا أَنْ يقولَ: إِنَّ أُولئكَ الكَفَرَةَ ادَّعَوا على الملائكةِ الأمرَ لهم بالعِبادةِ إياهم دونَ اللهِ. فهنالكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ: أهؤلاءِ عنْ أمرِكُمْ عَبَدوكُمْ؟

فعندَ ذلكَ ﴿قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ ونحنُ بُرَآءُ منهمْ، ما أمَرْناهُمْ بِعِبادَتِنا، وأنت أعلَمُ مِنّا / ٤٣٧ ـ ب/ ﴿بَلْ كَانُواْ يَمْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ بل كانوا أطاعوا أمْرَ الحِنِّ والشياطينِ في ذلكَ، إذْ لو كُنّا أمَرْناهُمْ بذلكَ لم نَكُنْ أولياءَكَ، ولا كُنْتَ أنتَ وَلِيْنا مِنْ دونِهِمْ.

وهذا كما يقولُ لِعيسى حينَ<sup>(٨)</sup> ﴿قَالَ اللّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اُنَّخِذُونِ وَأَثِمَ إِلَاهَ يِّنِ مِن دُونِ﴾ [المائدة: ١١٦] أُو وقد كانَ عَلِمَ ﷺ أنهُ لم يَقُلُ ذلكَ، ولكنْ كانَ أولئَكَ ادَّعَوا عليهِ الأمرَ والقولَ لهمْ في ذلكَ، فَذَكَرَ ذلكَ لِعيسى تَعْيِيراً لهمْ وتَربيخاً على صَنيعِهِمْ وإظهاراً لِكَذِبِهِمْ في دَعُواهُمْ.

**فَعَلَى ذَلَكَ الأَوَّلُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ على ذَلَكَ، وَاللهُ أَعَلَمُ.** 

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَحَتَّ ثَهُم بِمِ مُؤْمِنُونَ ﴾ هم كانوا لا يَقْصِدونَ عِبادةَ الجِنِّ، ولكنْ لِما بِأَمْرِهِمْ كانوا يَعْبُدُونَ الْمَيْعُدُونَ عَبُدُونَ الْمَيْعُدُونَ ؛ نَسَبَ العِبادةَ إليهِمْ كقولِهِ: ﴿ يَنَابَتِ لَا تَقْبُدُ اللَّهَ عَلَنَ ﴾ [يس: ٦٠] وهو كقولِ إبراهيم : ﴿ يَنَابَتِ لَا تَقْبُدِ الشَّيْطُانَ ﴾ [مريم: ٤٤] وهم كانوا لا يَقْصِدونَ بِعِبادَتِهِمُ الشيطانَ ، لكنهمْ لمّا عَبَدُوا مَنْ دونَهُ بأمرِ الشيطانِ نَسَبَ العبادةَ إليهِ كأنهمْ عَبَدُوهُ .

الله الله الله الله الله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله عَلَمُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله

يقولُ: لا يملكُ بعضُهُمْ (١١٠ لبعض ما أكلُوا، أو طَمِعوا مِنْ عبادَتِهِمْ لأولئكَ ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كَنْتُم يَهَا فَي الدنيا . كُشُر بِهَا ثَكَيْبُونَ﴾ [أي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ](١٢٠ الرسلَ بما أوعَدَكُمْ بها في الدنيا .

الآية ٤٣ عالى: ﴿وَلِذَا نُتَلَنَ عَلَيْهِمْ ءَايَثَنَا يَتِنَدَى﴾ قد ذَكَرْنا الآياتِ والبَّيْناتِ في غَيرِ موضع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَنَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاۤ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَاۤ إِنْكُ مُّقَانَى ﴾ يريدُ كلُّ رسولِ انْ يَصُدُّ قومَهُ عمّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مَنَ الأصنامِ والأوثانِ. لكنَّ هذا القولَ مِنْ أُولئكَ الرؤساءِ إغراءُ الأتباع على الرسلِ ؟ يَصُدُّ قومَهُ عمّا كانَ يَعْبُدُ آبائكُمْ ﴿ وَقَالُواْ مَا هَنَاۤ إِلَآ إِنْكُ مُّقَانَى كُفُولُ الْبَعْقِ لَمَا جَاءَهُمْ عَنْ دينِ آبائكُمْ ﴿ وَقَالُواْ مَا هَنَاۤ إِلَآ إِنْكُ مُّقَانَى كُفُولُ الْبَعْقِ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينً ﴾ .

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: قال. (٢) و(٣) في الأصل وم: نحشرهم . . . ثم نقول، انظر معجم القراءات القرآنية ج ١٦٥/. (٤) في الأصل وم: لأنه. (٥) في الأصل وم: قول. (٦) في الأصل وم: حيث. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: يملك. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: بمضكم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ ﴾ أي لَمّا جاءَ الحَقُّ<sup>(۱)</sup>، وهو القرآنُ[وما فيهِ مِنَ التوحيدِ والبيانِ]<sup>(۱)</sup> والإيضاحِ لهُ أنهُ الحقُّ، وأنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ لا أنهُ مُفْتَرىَّ وإفْكُ وسِخْرٌ العَيْنُ التي جاءَتْ لهُ أنهُ حقَّ، وأنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ لا أنهُ مُفْتَرىَّ وإفْكُ وسِخْرٌ العَيْنُ أولئكَ الكَفَرَةِ في الآياتِ والحُجَج بأنها سِخْرٌ وأنها افْتِراءُ (٤) يُلْمِسونَ الحَيْنُ أولئكَ الكَفَرَةِ في الآياتِ والحُجَج بأنها سِخْرٌ وأنها افْتِراءُ (٤) يُلْمِسونَ بذلك على أولئكَ الاَتباعِ والسَّفَلَةِ، ويُمَوِّهونَ عليهمْ، ويَفْتَرونَ، لئلا يَتَّبِعوهُ، ويَسْتَسْلمونَ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية عَنْ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ءَالبَنَاهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبَلَكَ مِن نَذِيرِ﴾ هـو، والله أعـلَـمُ، صِـلَـةُ [قولِهِ] (٥٠): ﴿وَالْوَاْ مَا هَذَاۤ إِلَاۤ إِلَٰكُ مُّغَنَّكُ ﴾ .

وقولُهُمْ: ﴿إِنْ هَانَآ إِلَّا سِحْرٌ شِينٌ﴾. يقولُ: واللهُ أعلَمُ: جواباً لقولِهِمْ: ﴿وَمَآ ءَالنَّنَهُم مِن كُتُنِ يَدْرُسُونَهَآ﴾ فَنُخبِرُهُمْ أَنَّ مَا يقولُ محمدٌ إِفْكُ مُفْتَرَى، وما أرسَلْنا إليهِمْ أيضاً مِنْ قَبْلِهِ رسولاً يُخبِرُهُمْ [أنَّ الكُتُبَ](٢) كَذِبٌ مُفْتَرَى، وظهورُ الكذبِ في القولِ أو الخَبَرِ إنما يكونُ بأحَدِ هذينِ الأمرينِ: إمّا بِكتابٍ أو نَبِيٍّ. وهمْ لا يُؤمِنونَ بكتابٍ ولا نَبِيٍّ. فكيفَ يَدَّعُونَ عليهِ الكَذِبَ والإِفْتِراءَ؟

يُخْبِرُ عَنْ سَفَهِهِمْ وَقِلَةِ عَقُولِهِمْ وَعِنَادِهِمْ بَعَدَ مَا خَصَّهُمْ ﷺ، وَفَضَّلَهُمْ عَلَى غَيرِهِمْ مِنَ البَشَرِ حَينَ (٧) بَعَثَ الرسولَ منهمْ ومِنْ انفُسِهِمْ والكتابَ على لسانِهِمْ وبِلُغَتِهِمْ بَعْدَ قَسَمِهِمْ أنهُ لو بَعَثَ إليهمْ نذيراً أو رسولاً اتَّبَعوهُ حينَ (٨) قالوا ﴿وَأَفْسَمُواْ بِاللّهِ عَهْدَ أَيْنَئِهِمْ لَهِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَيَّ فَلَمَّا جَآءُمُ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَيَّ فَلَمَّا جَآءُمُ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلّا نُفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢] لم يُـومِـنوا بهِ، ولم يَعْرِفوا مِنَّةُ اللهِ عليهمْ ونحصوصِيَّتَهُمْ في منا خَصَّهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 20 وقولُهُ تمالى: ﴿وَكَذَبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ﴾ يُذَكِّرُ رسولَهُ، ويُصَبِّرُهُ على تكذيبِ أولئكَ لهُ؛ يقولُ: قد كذَّبَ الذينَ كانوا مِنْ قَبِلِهِمْ رُسُلَهُمْ، لَسْتَ أنتَ بأوَّلَ مُكَذَّبٍ، بل كُذِّبَ إخوانُكَ مِنْ قَبْلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ٓ ءَانَيْنَهُمْ﴾ يقولُ، واللهُ أعلمُ: لم يَبْلُغْ هؤلاءِ الذينَ كَذَّبوكَ عُشْرَ أولئكَ في القوةِ والغِنَى والفَضْلِ والعِلْمِ والأتباعِ والأعوانِ وغَيرِ ذلكَ. معَ ما كانوا كذلكَ لم يَقوموا في دَفْعِ العذابِ الذي نَزَلَ بهمْ بالتكذيبِ عنْ أنفسِهِمْ.

فَقُومُكَ الذينَ هُمْ دُونَ أُولئكَ بِمَا ذُكِرُوا أَحَقُّ أَلَّا يَقُومُوا لِدَفْعِ العذابِ عَنْ أَنفسِهِمْ إذا نَزَلَ بهمْ بالتكذيبِ.

وَمُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُذَّبُواْ رُسُلِلٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ ؟ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: اليسَ وَجَدُوا عذابي حقًّا؟

قالَ الزَّجّاجُ: هو نَكِيرَي بالياءِ، لكنْ طُرِحَتِ الياءُ لأنهُ آخِرُ الآيةِ وخَتْمُها، فَأَبْقِيتِ الكسرةُ علامةً لها، أو كلامٌ يُشْبِهُ ذا.

قَالَ أَبُو عَوْسَجَةً: نَكَيْرِي عُقُوبِتِي. وقَالَ القُتِيِّيُّ: أي إنكاري.

الآية 13 اي بطاعةِ اللهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَلَا إِنْمَا أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ بِوَحِدَةٍ ﴾ أي بكلمةِ الإخلاصِ والتوحيدِ. وقالَ بعضُهُمْ: أي بطاعةِ اللهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَلَاحِدَةٍ ﴾ أي بكلمةٍ واحدةٍ كقولِ الرجلِ لِصاحبِهِ: أَكَلَّمُكَ كلمةً واحدةً، واسْمَعْ مني كلمةً، لكنَّ الواحدةَ التي وَعَظَهُمْ بها عندَنا ما ذَكَرَ على إثْرِهِ حينَ (١٠) قالَ: ﴿ أَن تَقُومُواْ لِللّهِ ﴾ بها (١٠) جميعاً ﴿ مَثْنَى وَثُرَدَىٰ ثُمَّ نَتَفَكَّرُواْ ﴾ وتَنْظُروا في ما بَينَكُمْ هل رَأى أحدٌ منكُمْ مُجنوناً بهِ قطّا ؟

وقالَ بعضُهُمْ: يريدُ بال﴿مَثْنَ﴾ أَنْ يَتَناظَرَ الرجلانِ في أمرِ النّبِيّ ﴿وَفُـرَدَىٰ﴾ [أَنْ يَتَفَكَّرَ كُلُّ واحدٍ](١١) فإنَّ في ذلكَ ما يَدُلُّ على أنَّ النَّبِيِّ ليسَ بمجنونِ ولا كَذّابِ على ما يَزْعُمونَ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: بالحق. (۲) في الأصل وم: والتوحيد من البيان. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: مفترى. (٥) في الأصل وم: وما. (٦) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: بهما. (١١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أي تفكروا قط.

ثم كانَ الذي حَمَلَهُمْ على أنْ يَنْسُبوهُ إلى الجنونِ وجوهاً .

أَحَدُها: أنهمْ رَأُوهُ قد خالَفَ الفراعنةَ والجبابرةَ الذينَ كانوا يَقْتُلُونَ مَنْ خالَفَهُمْ على الغَضَبِ في أَذْنَى شيءِ بلا أعوانِ ولا أتباع لهُ، فقالوا: لا يُخاطِرُ بهذا إلّا مَنْ بهِ جنونٌ، فَنَسَبوهُ إلى الجنونِ.

والنَّاني: أنهمْ رأُوهُ قد خالَفَ دينَهُمْ ودينَ آبائِهِمْ جُمْلَةً مِنْ بَيْنِهِمْ، فقالوا: لا يُحْتَمَلُ أَنْ يُصيبَ [أحدٌ دِينَنا](١) بِعَقْلِهِ مِنْ بَينَ الكُلَّ، لا يُصيبُ أحدٌ ذلكَ. فاتَّهَموهُ [بِجُنونِ](٢) العقلِ.

والثالث: أنهُ كانَ في حالِ صِغَرِهِ وصِباءٍ، لم يَرَوهُ اشْتَغَلَ بشيءٍ مِنَ اللعبِ، أو خالَطَ الصَّبْيانَ في شيءٍ منْ أمورِهِمْ، بلِ اغْتَرَلَهُمْ مِنْ صِباهُ إلى أوانِ<sup>٣٧)</sup> الوقتِ الذي بَلَغَ، فقالوا: إنَّ بهِ جُنوناً، وإلّا لم يَغْتَزِلِ الناسَ كلَّ هذا الإغْتِزالِ.

ثم الحَبَرَ انكُمْ لو تَفَكَّرْتُمْ، ونَظَرْتُمْ، عَرَفْتُمْ <sup>(٤)</sup> انْ ليسَ بِصاحِبِكُمْ جنونٌ ﴿إِنّ هُوَ﴾ أي ما هو ﴿إِنْ هُوَ لِلّاَ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ﴾ في الآخِرَةِ، إنْ عَصَيتُمْ أي رسولَ اللهِ إليكُمْ ﴿بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ﴾ في الآخِرَةِ؛ إنْ عَصَيتُمْ عوقِبْتُمْ في الآخِرَةِ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَنْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُرُواْ مَا بِسَاحِبِكُمْ مِن جِنَةٍ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: الَا يَتَفَكَّرُ الرجلُ منكُمْ وحدَهُ أو مع صاحبِهِ، فَيَنْظُرَ أَنْ مَنْ (٥٠ خَلَقَ السمواتِ والأرضِ وما بينَهَما، الذي خَلَقَ هذهِ الأشياءَ وحدَهُ، أنهُ واحدٌ، لا شريكَ لهُ ؟ وإنَّ محمداً لَصادقٌ في قولِهِ: إنَّ اللهَ واحدٌ، لا شريكَ [له](١) وما به مجنونٌ ﴿ إِنَّ هُوَ لِلَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ .

#### الآية ٤٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ/ ٤٣٨ ـ أَ/ مَا سَأَلَئُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمٌّ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُمَا: ما (٧) قالَ بعضُهُمْ: إنهُ ﷺ سألَ قومَهُ أَنْ يَوَدُّوا قرابَتَهُ، وأَلَا يُؤذُوهُمْ كَقُولِهِ: ﴿ لَا آَسَكُنُو عَلَيْهِ آجُرًا إِلَا آلْمَرَدَّةَ فِي الْحَرَى: ﴿ قُلْ مَا آسَنُكُمُ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧]. يقولُ: ما سألتُكُمْ مِنْ أُجْرٍ، يعني المَوَدَّةَ في القُرْبَى، فهو لكمْ، أي الذي سألتُكُمْ هو لكمْ، وهو المَوَدَّةُ في القُرْبَى واتَّخَاذُ السبيلِ إلى ربي.

والثاني: قولُهُ: ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ أَي لَم أَسْأَلْكُمْ على تبليغِ الرسالةِ إليكُمْ أجراً منكُمْ، فَيَمْنَعَكُمْ ثِقَلُ ذَكَ الأَجْرِ وَغُرْمُهُ عليكُمْ عنِ الإجابِةِ كقولِهِ: ﴿أَمْ نَسْئَلُهُمْ آَجُرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠ والقلم: ٤٦].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ أي ما أجري إلّا على اللهِ ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ ثَيْهِ شَهِيدٌ ﴾ بأني نَذيرٌ، وما بي مُجنونٌ، أو ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ بأني لم أسألْكُمْ عليهِ أجراً أو ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مِنْ صَنيعِكُمْ ﴿شَهِيدٌ ﴾ عالمٌ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

#### اللَّامِيةَ ٤٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَيِّ ﴾ وهذا يَحْتَمْلُ وجوهاً:

يَخْتَمِلُ ﴿يَقْذِنُ بِلَلْمِيَّ﴾ أي يَقْضي بالحقّ، أو ﴿يَقْذِنُ بِٱلْمَيِّ﴾ أي يَتَكَلَّمُ بالوحي، [أو ﴿يَقْذِنُ بِٱلْمَيِّ﴾ أي] أنه يُلقيهِ. وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَمُ ٱلنُّيُوبِ﴾ كلّ شيءٍ غابَ عنِ الخَلْقِ، وقد ذَكَرَ ذلكَ في غَيرِ موضع.

#### الآية 29 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ جَانَهُ لَلْقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ﴾ الأوثانُ والأصنامُ التي عَبَدوها ﴿وَمَا يُعِيدُ﴾ أي لا تَخْلُقُ شيئاً، ولا تُخيِيهِ، ولا تُعِيثُهُ، كقولِهِ: ﴿لَا يَغْلَتُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا بَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْمًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْزَةً وَلَا لَشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].

وقالَ بعضُهُمْ: ما يُبْدِئُ الشيطانُ الخَلْقَ، فَيَخْلُقُهمُ، وما يُعيدُ خَلْقَهُمْ في الآخِرَةِ، فَيَبْعَثُهُمْ بعدَ الموتِ، بلِ اللهُ يَفْعَلُ ذلكَ.

(١) في الأصل وم: دينا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: آن. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: ثم (٥) في الأصل وم: في.

(٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أنه سأل. (٨) في الأصل وم: و.

[ويَخْتَمِلُ](١) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿قُلْ جَآةَ ٱلْمَقُ﴾ أَي حُجَجُ الحقّ ﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنَطِلُ ﴾ وما يُظْهِرُ الباطلُ، أي لا يَقْذِفُ بِحُجَج الحقّ.

قالَ بعضُهُمْ: [قولُهُ: ﴿ يَقْذِقُ بِالْمَيِّ ﴾ [<sup>(۲)</sup> هو ما ذَكَرَ في آيةِ أَخْرَى: ﴿ بَلَ نَقْذِقُ بِالْمَيِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُمُ ﴾ [الأنبياء: ١٨] إلى آخِرِ الآيةِ. قالَ: يَزْهَقُ الباطلُ، ويَثْبُتُ الحقُّ، وهو أيضاً ما ذَكَرَ: ﴿ نَاْمَا الزَيْدُ فَيَدْهَبُ جُمَلَةٌ وَأَمَّا مَا يَنَعُ ٱلنَّاسَ فَيَتَكُثُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧].

الآية ٥٠ وقولُهُ تعالى: ﴿إِن مَلَآتُ﴾ بكسرِ اللامِ<sup>(٣)</sup> ونِصْبِها، كلاهما لُغتانِ. قالَ الكسائيُّ: تقولُ العربُ: ضَلَّ يَضِلُّ ضَلالةً، وضَلَّ يَضَلُّ بالخَفْضِ والنَّصْبِ جميعاً.

ثم قُولُهُ: ﴿ إِن مَلْلَتُ فَإِنَّنَا آئِنِلُ عَلَى نَفْيِيٌّ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَلُهُما: ﴿إِن ضَلَلْتُ ﴾ فإنما (٤) يكونُ ضَرَرُ ضلالي على نفسي، لا يكونُ على اللهِ مِنْ ذلكَ شيءٌ كقولِهِ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَتُمْ اللَّهِ مِنْ ذلكَ شيءٌ كقولِهِ: ﴿إِنَّ أَصَلْتُمْ اللَّهِ مَا لَهُ مَنْ أَسَلَةً فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦ والجاثية: ١٥].

والثاني: ﴿ إِن ضَلَلْتُ ﴾ فإنما يكونُ ذلكَ على نفسي، ولا يكونُ على أنفسِكُمْ مِنْ ضَلالي شيءٌ كقولِهِ: ﴿ إِنِ ٱغْتَرَبْتُهُ فَكَنَّ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيَ ۗ مِنْ ضَلالي شيءٌ كقولِهِ: ﴿ إِنِ ٱغْتَرَبْتُهُ فَلَكَ إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيَ ۗ مِنْ ضَلالي شيءٌ كقولِهِ: ﴿ إِنِ ٱغْتَرَبْتُهُ فَلَكَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱلْمَتَدَّتُ فَهِمَا يُوحِىَ إِلَنَّ رَبِّتٌ ﴾ هذا يُخَرِّجُ أيضاً على وجهَين:

أَحَدُهما: ﴿وَإِنِ ٱلْمَتَدَيْثُ﴾ إلى طاعةِ اللهِ وشَرائعِ الدينِ ﴿فَيِمَا يُوحِىَ إِلَىٰٓ رَبِّتُ﴾ في ذلك، أي فَبِوَحْيِهِ الْمُتَدَيثُ إلى ذلك. والثاني: ﴿وَإِنِ ٱلْمَتَدَيْثُ﴾ إلى دينِهِ فِيهِدايتِهِ وبِتَوفيقِهِ إيايَ وعِصْمَتِهِ الْمُتَدَيثُ.

أضاف الهِداية إلى اللهِ والضلالَ إلى نفسِهِ، فهو لِما ذَكَرْنا: أنْ كانَ مِنَ اللهِ إليهِ لُظفُ في ذلكَ [ليسَ ذلكَ] (٥) في الضلالِ.

وعلى قولِ المعتزلةِ يجيءُ أنْ يكونَ المَعْنَى فيهما واحداً لأنهمْ يقولونَ: إنهُ لا يكونُ منَ اللهِ سِوَى [الأمرِ](٢) والنَّهْيِ، فلا يكونُ منهُ إليهِ في الهدايةِ إلّا كما كانَ منهُ في الضلالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّامُ سَيِيعٌ قَرِيبٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿سَيِيعٌ﴾ أي مُجيبٌ الداعيَ كقولِهِ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَاتِهُ الآية [البقرة: ١٨٦] وقالَ بعضُهُمْ: ﴿سَيِيعٌ﴾ لِمَقالَتِكُمْ لمحمدِ [حينَ قُلْتُمْ]<sup>(٧)</sup> لهُ: لقد ضَلَلْتَ حينَ تركْتَ دينَ آبائكَ ﴿فَرِيبٌ﴾ أي مُجيبٌ لهُ. وقيلَ: سَميعٌ الدعاءَ، قريبٌ الإجابة، واللهُ أعلَمُ.

الْمَدْيَةُ ٥١ ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَيْدُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: وذلكَ أنهمْ بَعَثُوا بَعْثَينِ قاصِدينَ تخريبَ الكعبةِ، فلما بَلَغَا<sup>(٨)</sup> البيداءَ تُحسِفَ بأحدِهما، والآخَرُ يَنْظُرُ، فانْفَلَتَ<sup>(٩)</sup> منهمْ [لِيُخْبِرَ عنهمْ]<sup>(١١)</sup>، فَتَحَوَّلَ وَجْهُهُ في قَفاهُ<sup>(١١)</sup>. وذلكَ قولُهُ: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ﴾ من الخَسْفِ والعذابِ ﴿فَلَا فَرْتَ ﴾ مِنْ عذابِ اللهِ ﴿وَأَنِدُولُ مِن مَكَانِ قَرِبٍ﴾ أي مِنْ تحتِ أقدامِهِمْ تَخْسِفُ بهمُ الأرضُ.

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ مِنْ تخريبِ الكعبة ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْبَاعِهِم مِّن قَبَلُ﴾ [سبإ: ٥٤] وهمْ أصحابُ الفيلِ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنهُ [قالَ](١٢) ﴿يَغْزُو هذا البيتَ جَيشٌ حتى إذا كانوا بالبيداءِ خُسِفَ بهمْ، فلا يَنْفَلِتُ عنهمْ إِلَّا واحدٌ يُخْبِرُ عنهمْ، قالَتْ: يا رسولَ اللهِ، وإنْ كانَ فيهمُ المُكْرَهُ؟ قالَ رسولُ الله ﷺ، يُبْعَثُونَ على فياتِهمْ﴾ [البخاري: ١٩٠١].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية جه/١٦٨ (٤) في الأصل وم: فما. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث قالوا. (٨) في الأصل وم: بلغوا. (٩) في الأصل وم: وينفلت. (١٠) في الأصل وم: يخبر. (١١) أدرج بعدها في الأصل و: فيخبرهم بما لقوا. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

وقال بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْسَے﴾ وهو عندَ الموتِ يَفْزَعونَ منهُ، ولا فَوتَ لهمْ عنهُ ﴿وَأَنِـٰذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ﴾ أي [مِنْ على ذلك](١) المكانِ.

والحسنُ يقولُ: ﴿ فَرِعُوا ﴾ مِنَ القبورِ ﴿ فَلَا فَرْتَ ﴾ يقول: ﴿ وَأَيْدُوا ﴾ عندَ ذلكَ ﴿ مِن مَّكَانِ قَرِبٍ ﴾ وهو المكانُ لقريبُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ عندَ القيامةِ يَفْزَعونَ عندَ مُعايَنتِهِمُ العذابَ(٢)، ولا يَفوتونَ اللهَ.

الآية ٥٢ [وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِدِ. ﴾ هـ و (٤) كـقـولِهِ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَمُ ﴾ الآية [غافر: ٨٤] وكـقـولِ فـرعـونَ: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا آذَرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنْمُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلّذِى ءَامَنتُ بِدِ بُنُواْ إِمْرَةِ بِلَى ﴾ [يـونـس: ٩٠] ونخوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَىٰ لَمُثُمُ الشَّنَاوُشُ مِن تَكَانِ بَعِيدِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿مِن تَكَانِ بَعِيدِ﴾ إنهمْ سَالُوا الرَّجْعَةَ والرَّدُّ أَنْ يَنالُوهُ: ﴿مِن تَكَانِ بَعِيدِ﴾ قالَ: مِنَ الآخِرَةِ إلى الدنيا.

وقالَ بعضُهُمْ: أي لا سَبيلَ لهمْ إلى الإيمانِ في ذلكَ الوقتِ، وقد كَفَروا بهِ مِنْ قبلُ في حالِ الدَّعةِ والرَّخاءَ ولم خوا.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ أي مِنْ حيثُ لا يُنالُ، ولا يكونُ، فذلكَ البعيدُ كقولِ اللهِ ﴿ أُولَتِهِكَ يُنَادَقِكَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤] أي مِنْ حيثُ لا يكونُ أبداً، ليسَ على إرادةِ حقيقةِ المكانِ.

وقتادَةُ يقولُ: هو عندَ الموتِ وعندَ نُزولِ العذابِ بهمْ. ليسَ مِنْ أحدٍ بَلَغَ ذلكَ الوقتَ إلّا وهو يؤمنُ، ويَتَمَنّى الإيمانَ. لكنْ لا يَنْفَعُ كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَشَشُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنْهَا﴾ الآية [الأنعام: ١٥٨] على ما ذَكرَ.

(الآية ٥٣) وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِـ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَمِيدٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مَعْنَاهُ، واللهُ أعلَمُ: ذلكَ (٥) أنهمْ كانوا في الدنيا يُكذُّبونَ (٦) في الآخِرةِ، ويَكْفُرونَ بالغَيبِ، ويَرْجُمونَ بالظَّنِّ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ وَيُرْجُمونَ بالظَّنِّ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ أَنهيهُ أَي يَتَكَلَّمونَ بالإيمانُ عندَ نُزولِ العذابِ، فلم يَقْدِروا عليه عنهمُ الإيمانُ عندَ نُزولِ العذابِ، فلم يَقْدِروا عليه .

الاَية عَنْ اللهِ العذابِ اللهِ أو عندَ اللهُ أَمْ اللهُ اللهِ اللهُ أَمْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ مِنْ أَهْلِ أَو مَاكِ أَو زَهْرةٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ هو قولُهُمْ: هو ساحرٌ، هو شاعرٌ، كاهنٌ.

والتَّناوُشُ عندَ عامَّةِ أهلِ التَّاويلِ التَّناوُلُ. وقالَ بعضُهُمْ: الرَّجْعَةُ والرَّدُّ إلى الدنيا. قالَ أبو عَوسَجَةَ: التَّناوُشُ التَّناوُلُ مِنْ مَوضع بَعيدٍ، لا يكونُ مِنْ قريبٍ.

والقُتَبِيُّ يقولُ: ﴿وَإَنَّىٰ لَمُمُ الشَّنَاوُشُ﴾ أي تَناوُلُ ما أرادَ بُلوغَهُ وإدراكُ ما طَلَبَوا مِنَ التوبةِ مِنَ المَوضعِ الذي لا تُقْبَلُ فيهِ /٤٣٨ ـ ب/ التوبَةُ .

قالَ أبو مُعاذٍ والزَّجّاجُ: التَّناوشُ في كلامِ العربِ: الطلبُ، تقولُ: ناوَشْتُ إليهِ، أي طَلَبْتُ منهُ، لكنَّ هذا ليسَ مِنْ باب التَّناوُش.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: على. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: وأفزعهم ذلك. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) في الأصل وم: وذلك. (٦) في الأصل وم: يكونون. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ هو ما ذَكَرْنا مِنِ الْحَتِلافِهِمْ؛ منهمْ منْ قالَ: بَينَ الإيمانِ والتوبةِ، ومنهمْ مَنْ قالَ: بَينَ شَهَواتِهمُ التي كانَتْ لهمْ في الدنيا.

لكنْ [إنْ] (١) كانَ على الإيمانِ والتوبةِ؛ فإنما حِيلَ بَينَهُمْ وبينَ القَبولِ للإيمانِ والتوبةِ [وإنْ كانَ] (٢) نفسُ الفعلِ، قد أتوا بهِ، وإنْ كانَ على الشَّهَواتِ فهو على حقيقةِ حَيلولةِ الفعلِ، وكذلكَ إنْ كانَ على تخريبِ البيتِ على ما يقولُهُ أهلُ التأويل، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُمَا فُيلَ بِأَشَيَاعِهِم مِن قَبَلُ﴾ قالَ أبو عوسَجَةً: ﴿ بِأَشَيَاعِهِم﴾ بأمثالِهِمْ وأشباهِهِمْ، فهو، واللهُ أعلَمُ، بأشباهِهِمْ وأمثالِهِمْ في التكذيبِ والجُحودِ. وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنْ شِيعةِ الرجلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّي شِّيبٍ﴾ مِنَ العذابِ بأنهُ غَيرُ نازلٍ بهمْ.

وقالَ [بعضُهُمْ] (٢٠): ﴿ إِنَهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴾ مِنَ البَعْثِ والإحياءِ بَعْدَ المماتِ. وشَكَّهُمْ ورَيْبُهُمْ لِما اسْتَبْعَدُوا الإحياءَ بَعْدَ الهلاكِ وبَعْدَ ماصاروا رَماداً. فهذِو<sup>(٤)</sup> الحُجَّةُ أنْكروا، ثم رَأُوا<sup>(٥)</sup> خَلْقَ الشيءِ للِفناءِ خاصةً لا لِعاقبةِ وحكمةٍ، فارْتابوا في ذلكَ [واللهُ أعلمُ بالصوابِ] (٢٠).

#### 送 送 送

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وإلا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فمن. (٥) في الأصل وم: يروا. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

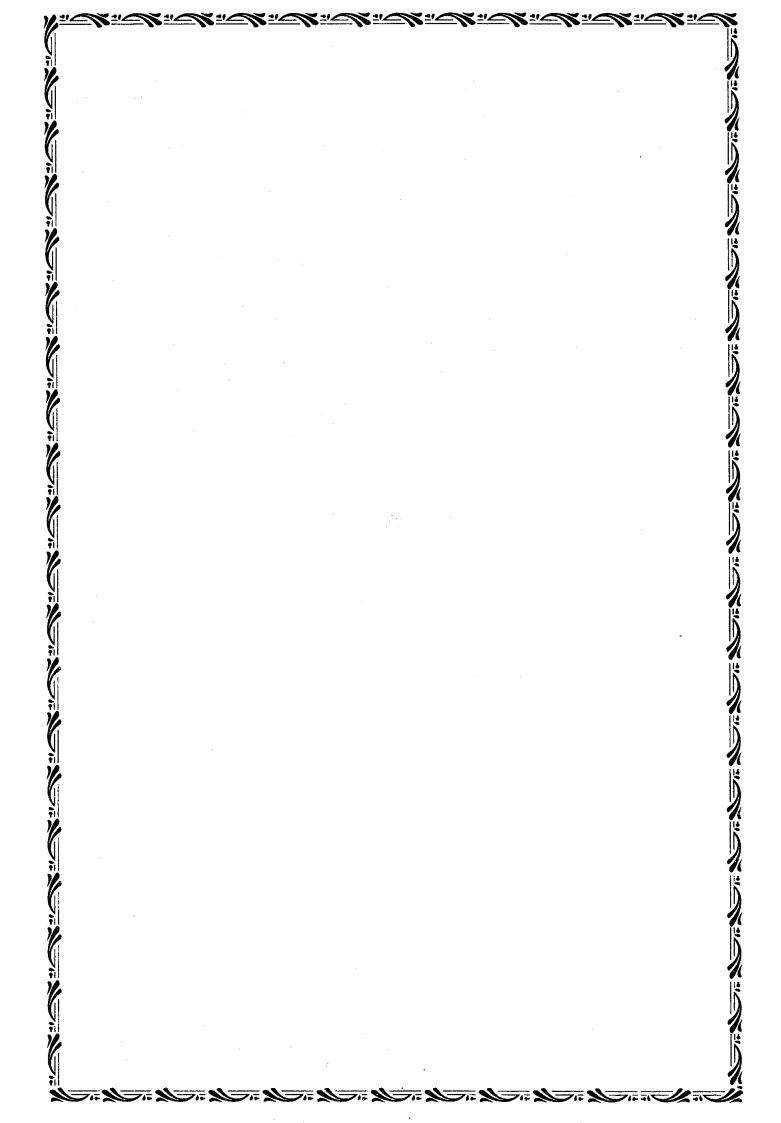

## اســورة فـاطـرا(۱)

وهي نزلت بمكة

# بسم هم الأعمد الرحيم

جميعُ ما ذُكِرَ في القرآنِ منَ الحَمْدِ لهُ ذُكِرَ على إثْرِهِ ما يُوجِبُ التَّعظيمَ لهُ والتَّبْجيلَ والثَّناءَ عليهِ والشَّكْرَ لهُ تعليماً منهُ الخَلْقَ الثَّناءَ على ذلكَ والشكْرَ لهُ، وباللهِ المَعونةُ والقوةُ على ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الفاطرُ،هو المُبْتَدِئُ أو البادِئُ، وهو قولُ القُتبِيِّ مِنْ أهلِ الأدبِ. وكذلكَ ذُكِرَ عنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﷺ، أنهُ قالَ: ما أدري ما فاطرُ السمواتِ والأرضِ، حتى جاءَ أعرابيانِ، فاختَصَما في بثرٍ، فقالَ أحدُهما: أنا فَطَرْتُها، أنا بَدَاتُها. فعندَ ذلك عَرَفْتُ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

ويجيءُ أَنْ يكونَ الفاطرُ، هو الشاقُ، أي شَقَّ السمواتِ كلَّها مِنْ واحدةٍ وكذلكَ الأرَضينَ كقولِهِ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَلَرَتْ﴾ [الانفطار: ١] أي انْشَقَّتْ كما قالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِنُّ ٱلْمَتِ وَالنَّوَكِ ۖ﴾ [الانعام: ٩٥] أي الشاقُ.

لكنَّ جميعَ ما أُضيفَ إلى اللهِ مِنَ الشَّقِّ والفَطْرِ والجَعْلِ وغَيرِهِ مِنْ نَحْوِ قولِهِ: ﴿ بَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلاً﴾ كلَّهُ على الْحَيْلافِ الْالفاظِ عبارةً عنِ الخَلْقِ، أي [هو](<sup>(1)</sup> خالقُ ذلكَ كلِّهِ.

وأَصْلُ الخَلْقِ في اللغةِ هو التَّقديرُ، خَلَقْتُ أي قَدَّرْتُ. وكذلكَ قالَ الكسائيُ: إنَّ الفَظْرَ في كلامِ العربِ هو الشَّقُ؛ مَعْناهُ أنهُ شَقَّ مِنَ السماءِ سِتَّ سَمواتٍ ومِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ. ومنهُ الحديثُ: ( حتى تَفَطَّرَتْ قَدَماهُ دماً البنحوه البخاري ١١٣٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِ كَذِ رُسُلًا ﴾ ففي ظاهِرِ الآيةِ جَعَلَ جميعَ الملائكةِ رُسُلاً. فإنْ كانَ على ذلكَ فكأنهُ وَلَّى كلَّ واحدٍ منهمْ أمراً مِنْ أمورِ الخَلْقِ والعِبادِ. وإنْ كانَ على البعضِ فيكونُ تأويلُهُ: جاعلٌ منَ الملائكةِ رُسُلاً، أوفي الملائكةِ رُسُلاً، وفي الملائكةِ رُسُلاً.

ثم اخْبَرَ عنِ الملائكةِ أنهمُ أُولُو أَجْنِحَةٍ، تَمْنَعُهُمْ عنْ بعضِ العملِ، ولا تَزيدُ لهمُ نَفْعاً، بل تُنْقِصُ.

وأمّا ما ذَكَرَ مِنْ عَدَدِ الأَجْنِحَةِ للملائكةِ، فذلكَ لا يَمْنَعُهُمْ عنِ الطيرانِ،بلْ تَزيدُ لهمْ قوةً ومَقْدِرَةً على ذلكَ.

ثم قالَ: ﴿ يَزِيدُ فِي لَلْمَاتِي مَا يَشَأَةُ ﴾ قال بعضُهُمْ: يزيدُ في الملائكةِ على أربعةِ أُجْنِحَةٍ ما يَشاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ فَهُو فَيَبِرُ ﴾ مِنْ خَلْق الأَجْنِحةِ والزيادةِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: ذكر السورة التي يذكر فيها الملائكة. (۲) في م: على. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: في الزيادة.

وذُكِرَ أَنَّ لإسرافيلَ سِتَّةَ أَجْنِحةٍ ولجبريلِ سِتَّ مئةِ جَناحٍ (١٠). ذُكِرَ عنِ ابْنِ مسعودٍ ﷺ [أنهُ قالَ: رأى](٢) رسولُ الله ﷺ، جبريلَ، ولهُ سِتُّ مِتَةِ جَناح.

وقالَ بعضْهُمْ: ﴿يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَثَمَأَهُ ﴾ أي الصوتَ الحَسَنَ، وقالَ بعضهُمُ: الشَّعْرَ الحَسَنَ، فهو في ما ذَكروا مِنَ الزيادةِ في الأجِنِحةِ أشبَهُ وأقْرَبُ ﴿إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْهِ فَيرِّ ﴾ مَنَ الزيادةِ والإنْبِتداءِ؛ لا يَضْعُبُ عليهِ.

الآية ٢ ﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿مَّا يَفَتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّخْمَةِ فَلَا شُمْيِكَ لَهَا ۚ عِنِ ابْنِ عباسِ. مِنَ عافيةٍ.

وقالَ قَتادَةُ: أي مِنْ خَيرٍ، وقالَ مُقاتِلٌ وغَيرُهُ: أي مِنْ رزقِ كقولِهِ: ﴿وَإِنَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآتَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ﴾ [الإسراء: ٢٨] أي رزقٍ، وكلَّهُ واحدٌ، إذِ الخَيرُ يَشتَمِلُ على العافيةِ والرزقِ، وكذلكَ كلُّ واحدٍ منْ ذلكَ.

وقالَ بعضُهمْ: الرحمةُ الغَيثُ والمطرُ، وهو ما ذَكَرْنا؛ كلُّهُ يرجعُ إلى واحدِ منْ ذلكَ.

ثم قولُهُ: ﴿ مَا يَفْنَجِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَحْمَةِ فَلَا مُشْسِكَ لَهَكَّا وَمَا يُشْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِمِنْ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينٍ:

أحدُهما: على تَسْفيهِ أحلامِ الكَفَرَةِ في عبادتِهِمُ الأصنامَ التي كانوا يَغبُدونها مِنْ دونَ اللهِ؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، تَغلَمونَ أنتُم أنهُ ليسَ لكمْ ممّا تَغبُدونهَا مِنَ دونِ اللهِ جَرُّ نَفْعِ أو خَيرٌ، ولا كَشْفُ ضُرِّ عنكُمْ أو سوءٍ. فكيفَ تَعبُدونها؟ كقولِهِ: ﴿ قُلْ أَنْ أَنَهُ لِيسَ لكمْ ممّا تَغبُدونها؟ كقولِهِ: ﴿ قُلْ أَفَرَهُ يَسُدُ مَا تَنْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهَ بِعُمْرٍ ﴾ الآية: [الزمر: ٣٨] أي تَغلَمونَ أنهنَّ لا يَمْلِكُنَ ذلكَ، واللهُ هو المالكُ لذلكَ كلّهِ، فكيفَ صَرَقْتُمُ (٣) العبادة إليها عنهُ؟

[والثاني]<sup>(٤)</sup>: يقولُ: إنكمْ تَعْلَمونَ أنَّ ما تَعْبُدونَ منَ الأصنامِ مِنْ دونَ اللهِ، لا يرزقونكُمْ، ولا منها تَبَتَغونَ الرزقَ، ولا كانَتْ منها إليكمْ سابقةُ نعمةٍ.

فإنما يَعْبُدُ لإحْدَى هذهِ الوجوهِ مَنْ يَعْبُدُ: إمّا لِسابقةِ نعمةِ أو نَيلِ رزقٍ أو جَرٌّ نَفْعٍ أو كَشْفِ ضُرٌّ أو دَفْعِ سوءٍ أو طَمَعٍ أو هاقبةِ.

فإذا لم يكنْ مِنْ ذلكَ [مِنَ]<sup>(ه)</sup> الأصنام، ومِنَ اللهِ ذلكَ كلَّهُ، فكيفَ صَرَفْتُمُ عبادتَكُمْ عنهُ إليها؟ كقولِهِ ﴿إِنَ الَّذِينَ تَمْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمَّ رِذْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَئَةً إِلَيْهِ ثُرْجُعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧].

أَحَلُهُما: فيهِ قَطْعُ الطَمَعِ مِنَ الخَلْقِ، والإياسُ عمّا في أيديهمْ، وألا يَرْجوا مَنْ دونَهُ، ولا يخافوا غَيرَهُ.

بل فيهِ الأمرُ بأنْ يَرَوا ذلكَ كلُّهُ مِنَ اللهِ، وأنهُ هو المالكُ لذلكَ دونَ الخَلْقِ.

ُ والثاني: [فيهِ](١) قَطْعُ طَمَعِ الرزقِ منَ المكاسِبِ والأسبابِ التي يَكْتَسِبونها. والأمرُ فيها، أعني المكاسب، [وأنْ رَوها](٧) تَعْبُداً، وأنْ يَرَوا أرزاقَهُمْ مِنْ فَضْلِ اللهِ.

وعلى قولِ المعتزلةِ: إذا فَتَحَ اللهُ لأحدِ رحمةً يَقْدِرُ عبدٌ [أنْ يُمْسِكُها] (^^ وإنْ أَمْسَكَ هو قَدَرَ [العبدُ] (^^ أنْ يُرْسِلَ، إنهمْ يقولونَ:إنَّ اللهَ إذا جَعَلَ لأحدٍ أجلاً، وضَمِنَ لهُ الحياةَ ووفاءَ الرزقِ إلى مُضِيِّ الأجلِ، فيجيءُ عدوَّ مِنْ أعدائِهِ، فَيَقْتُلُهُ قَبْلَ انْقِضاءِ أُجلِهِ واسْتيفاءِ رزقِهِ. فذلكَ مَنعَ على قولِهِمْ عنْ وفاءِ ما ضَمِنَ وما جَعَلَ لهُ مِنِ المدةِ / ١٣٩ ــ أ/ والأجل.

وفي حرفِ ابْنِ مسعودٍ: ما يَفْتَحِ اللهُ على الناسِ مِنْ رحمةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُو ٱلْعَزِيزُ لَلْقَكِيمُ﴾ قد ذكرْنا [تأويلَهُ](١٠) في غَيرٍ مَوضع.

Was a standard of the standard

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أجنحة. (۲) في الأصل وم: يقول أرى. (۲) في الأصل وم: صرفهم. (٤) في الأصل وم: أو. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أي يرونها. (٨) في الأصل وم: في أن يمسك ذلك. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَمَانَيُهَا النَّاسُ اَذَكُرُوا نِمْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَلْ مِنْ خَلِنِ غَبْرُ اللّهِ بَرَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ هو صِلَهُ ما تَقَدَمَ، ثم هو على التقريرِ والإيجابِ، وإنْ خُرِّجَ مُخْرَجَ الاِسْتِفهام في الظاهرِ؛ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنكمْ تَعْلَمونَ أنهُ هو رازقُكُمْ دونَ مَنْ تَعْبُدونَهُ ﴿ لَا إِلَهُ إِلّا هُو لَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَالله اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَلَوْلُولُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَلَا وَلَا اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَلَمُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الآية ؛ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُكُ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن فَبَلِكَ﴾ معلومٌ أنهمُ كانوا لا يُكذَّبونَهُ في قولِهِ: ﴿مَلَ مِن خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ﴾ [فـاطــر:٣] ولا في قـولِـهِ: ﴿مَّا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّخْمَةِ فَلَا مُسْكِلُ لَهُمْ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلُ لَمُ مِنْ بَقْدِمِهُ إِفَاطَـر: ٢] لأنهمُ كانوا يَعْلَمُونَ أَنهُ ليسَ مِنْ خالقٍ غَيرُ اللهِ، ولا فاتحَ رحمةٍ سِواهُ، إذا كانَ هو مُمْسِكَها، ولا مُمْسِكَ لها، إذا كانَ هو مُؤسِلُها.

ولكنْ إنما يكونُ تكذيبُهُمْ إيّاهُ في ما يُخْبِرُ أنهُ رسولُ اللهِ إليهمْ. كَذَّبُوهُ في الرسالةِ أو في ما يُخبِرُ أنهُ أُوحِيَ إليهِ مِنَ اللهِ كَذِباً أو في ما يُخبِرُ عنِ البعثِ بَعْدَ المَوتِ أنهُ كائنٌ وأمثالِ ذلكَ. فأمّا في ما ذكرْنا فلا .

وهو تَغْزِيةٌ منهُ لِرَسوِلِهِ لِيَصْبِرَ على تكذيبِهِمْ إِيّاهُ لِيَعْلَمَ أَنهُ ليسَ بأوَّلِ مُكَذَّبٍ. بل قد كانَ إخوانُهُ مِنْ قَبْلُ [قد كُذَّبُوا مِن قَبْلُ](٤) في ما أخْبَروا قومَهُمْ عنِ اللهِ، فَصَبروا على ذلكَ، فاصْبِرْ أَنتَ أيضاً كقولِهِ: ﴿ فَآسَيْرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْيِرِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٥] واللهُ أعلَمُ.

وقُولُهُ تعالى: ﴿وَلِكَ اللَّهِ ثُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ﴾ وإلى الله يرجعُ تدبيرُ الأمورِ، أي لا تَدْبيرَ للخَلْقِ في ذلكَ. أو يُقالُ: إلى اللهِ يَرْجِعُ الحكْمُ في الأمورِ، هو الحاكمُ فيها، كقولِهِ: ﴿وَمَا اَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] واللهُ أعلمُ.

الآية ٥ وولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ أي البعث، إنهُ كائنٌ، لا محالةً.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَنَّ ۗ﴾ في ما وَعَدَ مِنَ الثوابِ على الطاعاتِ، وَوَعْدُهُ حقَّ في ما أُوعَدَ مِنَ العِقابِ على السِّيئاتِ أنهُ يكونُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا تَغُرَّئُكُمُ الْمُنْكِأَ﴾ مَعْنَى قولِهِ: ﴿فَلَا تَغُزَّئُكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْكَ ۖ﴾ واللهُ أعلمُ، أي لا تَشْغَلَنَّكُمُ الحياةُ الدنيا عنْ ذِكْرِ الحياةِ الآخِرَةِ، ولا تُنْسِيَنَّكُمُ الحياةُ الدنيا الحياةَ الآخرةَ.

[ألا إنَّ]<sup>(٥)</sup> الدنيا لا تغُرُّ أحداً في الحقيقةِ [وهي لَيستْ]<sup>(٢)</sup> بِلَعِبِ ولا لَهْوٍ، ولا هي غارَّةٌ، ولكن يَغْتَرُّ أهلُها بها لِما غَفَلوا عمَّا جُعِلَتْ لهُ<sup>(٧)</sup>، وأُنْشِئَتْ. وهو ما ذَكَرْنا أنها جُعِلَتْ زاداً للآخرةِ وبُلْغَةً إليها. فَمَنْ لم يَجْعَلْها زاداً للآخرةِ ولا بُلْغَةً إلى الوصولِ للآخِرَةِ، ولكنْ جَعَلَها في غَيرِ ما جُعِلَتْ له<sup>(٨)</sup>، وأُنْشِئَتْ للحياةِ<sup>(١)</sup> فيها والمُقامِ بها، صارَتْ لِعِباً ولَهْواً، وصارَتْ غُروراً، إذْ صَيَّرَها<sup>(١٠)</sup> كالمُنْشَأةِ لِنَفْسِها لا للآخِرَةِ.

وهـذا كـمـا قـالَ: ﴿وَلِؤَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَيـنّهُـر مَن يَـقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ؞ إيـمَننَأ فَاتَا الّذِيزِکَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إيـمَننَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿وَأَمَّا الّذِيزِکَ فِي قُلُوبِهِـم مَّرَمَثُ فَزَادَتُهُمْ رِجَسًا إِلَى رِجْسِهِـمْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة : ١٢٤ و١٢٥].

أَخْبَرَ أَنَّ السورةَ كَانَتْ تزيدُ لأهلِ الإيمانِ إيماناً ولأهلِ الكُفْرِ والنَّفاقِ رِجْساً وعَمَى. والسورةُ لا تزيدُ رِجْساً ولا عَمَى في الحقيقةِ، لأنهُ وصفَ القرآنَ بأنهُ نورٌ وأنه هُدًى ورحمةٌ وبُرْهانٌ. ولكنْ صارَ رِجْساً وعَمَّى لِمَنْ أَعْرَضَ عنهُ، وكَذَّبَ، وردَّهُ. وأمّا مَنْ تَلَقَّاهُ بالقَبولِ، وأقْبَلَ عليهِ، ونَظَرَ إليهِ بالتعظيم والإجلالِ لهُ والخضوع، فهو لهُ نورٌ وهُدًى ورحمةٌ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أنها شركاؤه. (۲) في الأصل وم: شفعاؤكم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وإلا. (٦) في الأصل وم: وكذلك هي. (٧) في الأصل وم: هي. (٨) في الأصل وم: هي. (٩) في الأصل وم: وهي الحياة. (١٠) في الأصل وم: صيروها.

فَعَلَى ذلكَ الدنيا وما فيها مِنَ النِّعَمِ واللَّذَاتِ إِذَا جَعَلَهَا [في غَيرِ ما جُعِلَتْ لهُ](١) وأُنْشِئَتْ، صارَتْ لَعِباً ولَهُواً وغُروراً. بل لو حُمِدَتْ هي على ما أُنْشِئَتْ مكانَ ما ذُمَّتْ لكانَ حقًّا وصِدْقاً [لأنهُ تعالى](٢) سَمَّى نَعِيمَها حسنةً وخَيراً وصَلاحاً ونَحْوَهُ. فلا جائزٌ أَنْ تُذَمَّ الحسنةُ والخَيرُ، بل حَقُّ الذمِّ على أهلِها لأنهمُ (٣) اغْترُوا بها، وصَيَّروها في غَيرِ ما صُيَّرَتْ، وجُعِلَتْ، لِغَفْلَتِهِمْ عمّا جُعِلَتْ لهُ(٤) وصَرْفِهِمْ إياها إلى غَيرِ الذي صُرِفَتْ[وجُعِلَتْ لَهُ](٥).

وعلى ذلكَ لا يجوزُ ذَمُّ الغِنَى والسَّعَةِ والصحةِ والسلامةِ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ نِعَمٌّ مِنَ اللهِ، أَنْعَمَها على الناسِ فيجبُ أَنْ يَنْظروا إلى ما عليهمْ للهِ مِنَ الشكرِ في ذلكَ، فَيُؤَدُّوهُ، وكذلكَ العِزُّ والثناءُ الحسنُ ونَحْوُهُ، لا يَجبُ أَنْ يُذَمَّ شيءٌ منْ ذلكَ، بل يُذَمُّ مَنْ لم يَعْرِفْ أنَّ العِزُّ فيمَ؟ إنما في طاعةِ اللهِ والعبادةِ لهُ، لا في مَعاصِيهِ.

فهؤلاءِ سَمُّوا مَعْصِيةَ اللهِ عِزًّا لِجَهْلِهِمْ في العِزِّ.

وكذلكَ الثناءُ الحَسَنُ يَجبُ أَنْ يَحْمَدَ [المرءُ](٢) ربَّهُ، ويَشْكُرَ لهُ في ما يَسْتُرُ على الخَلْقِ فضَاثِحَهُ ومساوِئهُ، حينَ يُثنوا عليهِ ما لو بَدا ذلكَ منهُ [وأظَهرَهُ لم يَهْرُبوا]<sup>(٧)</sup> منهُ فَضْلاً أَنْ يُثنوا عليهِ، ويَحْمَدُوهُ. فيجبُ أَنْ يَشْكُرَ [المرءُ]<sup>(٨)</sup> ربَّهُ، ويُثنيَ [عليهِ لأنه سَتَرَ عليهِ]<sup>(٩)</sup> مَعاصيَهُ وفَضائِحَهُ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَغْرَّنُّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴾ الغَرورُ بِفَتْحِ الغَينِ، هو الشيطانُ؛ يقولُ: لا يَغُرَّنُكُمْ باللهِ الشيطانُ.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَلَا يَشُرَّئُكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴾ وُجوهاً:

أَحَدُها: لا يَغُرَّنَكُمْ باللهِ أي بكرمِهِ وجُودِهِ؛ يقولُ: إنهُ كريمٌ وجَوادٌ غَفورٌ، يَتَجاوَزُ عنكُمْ، ويَعْفو عنكمْ معاصِيَكُمْ، ومَساوِئَكُمْ.

والثاني: ﴿وَلَا يَنُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾ أي بِغناهُ؛ يقولُ إنهُ غنيٌّ، ما بهِ حاجَةً إلى عبادَتِكُمْ إيّاهُ في ما أمَرَكُمْ بهِ، ونَهاكُمْ ننهُ.

والثالث: أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَلَا يَنْزَنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْفَرُفُّ ﴾ أي لا يَغُرَّنْكُمْ عنْ طاعةِ اللهِ وعبادتِهِ، فَتَغَصُوهُ. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ: الباءُ مكانُ عنْ كقولِهِ: ﴿ عَنَا يَشْرَبُ عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان: ٦] أي عنها؛ إذْ لا يُشْرَبُ بالعينِ، وإنما يُشْرَبُ عنها، واللهُ أعلَمُ.

أَلَا تَرَى أَنه (١٠) كِيفَ أَظهرَ لآدمَ وحواءَ مِنَ الشفقةِ لهما (١١) والنصيحةِ حينَ قالَ: ﴿مَا نَهَكُمُا مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلْكَيْنِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿لَيْنَ الشَّيِسِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠ و ٢١] ونَحْوَهُ ؟ وكانَ قَصْدُهُ بذلكَ ما ذَكَرَ: ﴿فَرَسُوسَ لَمُنَا الشَّيَطَانُ ﴾ الأية [الأعراف: ٢٠] هذا كانَ يَضْمُرُ، ويَقْصِدُ في دعائِهِ إيّاهما إلى التناوُلِ مِنْ تلكَ الشجرةِ التي نهاهُما ربُّهما [عنهُ] (١٢) فَعَلَى ذلكَ في ما يَدْعو الناسَ بهِ إلى قضاءِ شَهَواتِهِمْ وحاجاتِهِمْ في الظَّاهرِ، فهو يَقْصِدُ بذلكَ هلاكَهُمْ لِمُخالفتِهِمُ المَولَى ما يُثْهِرُ، ويُبدي لهمْ.

لذلكَ قالَ: إنهُ عدوٌ لكمْ، ليسَ بِوَلِيِّ ﴿ فَأَغِذُوهُ عَدُواً ﴾ أي كونوا عنْ دعائِهِ وأَمْرِهِ على حَذَرِ كما يَحْذَرُ المرْءُ دُعاءَ عَدُوهِ.

والمراجع المستعلم الم

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: غير ما جعلت. (٢) في الأصل وم: لأنها. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: هي. (٥) في الأصل وم: وجعلهم بها. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

[وقولُهُ تعالى](١) ﴿إِنَّمَا يَدَعُواْ حِزْيَمُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أهلَ طاعتِهِ. وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عوسَجَةً: حِزْبُهُ أنصارُهُ والحِزْبُ الأنصارُ. [وقال بعضُهُمْ: جُنْدُهُ](٢) وقالَ بعضُهُمْ: حِزْبُهُ وُلاتُهُ الذينَ يَتَولّاهُمْ، ويَتَوَلَّونَهُ، وكلُّهُ واحدٌ.

ثم بقولِهِ: ﴿إِنَّمَا بَدَعُواْ حِزْيَمُ ﴾ خَصَّ (٣) حِزْبَهُ بالدعاءِ لهمْ لِما أَنَّ حِزْبَهُ هُمُ (٤) المُجيبونَ لهُ والمُطيعونَ. فأمّا غَيرُ حِزْبِهِ فلا يُجيبونَهُ، وهو كقولِهِ: ﴿إِنَّمَا لَنُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ومَنْ لم يَتَبع الذَّكْرَ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ لِما أَنَّ مُتَّبعَ الذَّكْرِ، هو المُنتَفِعُ بهِ دونَ مَنْ لم يَتَّبعُ. لِذلكَ خَصَّهُ (٥)، واللهُ أَعلَمُ. لَكُنْ خَصَّ بإنذارِهِ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ لِما أَنَّ مُتَّبعَ الذَّكْرِ، هو المُنتَفِعُ بهِ دونَ مَنْ لم يَتَّبعُ. لِذلكَ خَصَّهُ (٥)، واللهُ أَعلَمُ.

فَعَلَى ذلكَ ما خَصَّ بدعائه / ٤٣٩ ـ ب/ حِزْبَهُ لأنَّ حِزْبَهُ همُ المُجيبونَ لهُ والمُطيعونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِيَكُونُواْ مِنْ آمَمَنِ ٱلسَّعِيرِ﴾ قَصَدَ بِدعائِهِ حِزْبَهُ إلى ما يَدْعوهمْ ﴿لِيَكُونُواْ مِنْ ٱصَّبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ وإلّا لو كانَ أظْهَرَ لهمُ الدعاءَ إلى عذابِ (٢) السَّعيرِ ما أجابوهُ، ولا أطاعوهُ. ولكنْ دعاهمْ إلى أعمالِ تُوجِبُ لهمُ السَّعيرِ، أو لِيكونَ لهمْ عذابُ السَّعيرِ [كقولِهِ: [﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [الحج: ٤]](٧).

الآلة ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُتُمْ عَذَاتٌ شَدِيدٌ ﴾ وهو ظاهرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ اِلصَّلِحَاتِ لَمُمْ مَّغَفِرَةٌ وَأَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ اِلصَّلِحَاتِ لَمُ مَغَفِرَةٌ لَذَنوبِهِمْ في الإيمانِ ﴿ وَأَجَرُ كَبِرُ ﴾ لإيمانِهِمْ وأعمالِهِمُ الصالحاتِ.

اللَّيْدَ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَىنَ زُيِّنَ لَمُ سُوَّةً عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴾ ليسَ لهذا الحَرْفِ في ذا المَرضع جوابٌ. فجائزٌ أنْ يكونَ جوابُهُ في قولِهِ: ﴿فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَيَ ﴾ على التقديم لهُ، كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: أفَمَنْ زُيِّنَ لهُ سوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حسناً، فلا تَذْهَبْ نفسُكَ عليهمْ حَسَراتٍ، فإنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، ويهدي مَنْ يشاء.

[ويَحْتَمِلُ] (٨) أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ أَنَسَ زُيِنَ لَمُ سُوَّهُ عَلِيهِ ﴾ فَلَزِمَهُ كَمَنْ قُبْحَ لهُ، فانْتَهِى عنه ؟ ليسا بِسَواءِ كقولِهِ: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَخْيَانِنُهُ وَجَمَلْنَا لَمُ ثُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَنَ مَثْلُمُ فِي الظَّلْمَنتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ذُكِرَ أَنَّ قُولَهُ: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْـتَنَا فَأَخْبَـيْنَكُ﴾ نَزَلَ في عُمَرَ بْنِ الخطابِ، وقولَهُ: ﴿ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظَّلْمَنْتِ﴾ في أبي جَهْلٍ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ، وأَنْ يكونَ ما ذَكَرنْا (٩) بَدْءاً على التقديم والتأخيرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ﴾ مِنَ الضلالِ [والهُدَى](١٠)؛ يُضِلُّ مَنْ عَلِمَ منهُ أنهُ يَختارُ الضلالَ، ويَهْدي مَنْ عَلِمَ منهُ أنه يَختارُ الهُدَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْتِمْ حَسَرَتِ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ [وَجهَينِ:

أَحَدُهما](١١): أي لا تَذْهَبْ نفسُكَ عليهِمْ حَسَراتٍ إشفاقاً على ما يَنْزِلُ بهمْ بِتَرْكِهِمُ الإيمانَ لأنَّ رسولَ اللهِ كادَ يُهْلِكَ نفسَهُ إشفاقاً عليهِمْ، فَنَهاهُ عَنْ ذلكَ (١٢).

والثاني: على تخفيفِ الحُزْنِ عليهِ ودفْعِهِ عنهُ وتَسْلِيَتِهِ إياهُ لأنهُ كانَ يَشْتَدُّ بهِ الحزنُ لِمكانِ كُفْرِهمْ وتكذيبِهِمْ إياهُ وتركِهِمُ الإيمانَ بهِ، ليسَ على النَّهْيِ كقولِهِ: ﴿وَلَا غَمْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: ١٣٧] وقد ذَكَرْنا مَعْناهُ في ما تَقَدَّمَ مِقْدارَ ما حَفِظْنا فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أنَّ اللهَ تعالى على عِلْم بِصَنيعِهِمْ؛ أنْشَأَهُمْ لا عَنْ جَهْلِ بِما يكونُ منهمْ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) أدرج قبلها في الأصل وم: لكنه. (٤) من م، في الأصل: هو. (۵) في الأصل وم: خص. (١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أصحاب. (٧) ساقطة من م. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: ذكر (١٠) في الأصل وم: إلى الهدى. (١١) في الأصل وم: وجوها أحدها. (١٢) أدرج بعدها في الأصل: كقوله وقوله.

THE STATE OF THE S

والثاني: ﴿عَلِيمٌ بِمَا يَمْسَنَعُونَ﴾ فلا تُكافِئْهُمْ، ولا تَشْتَغِلَنَّ بشيءٍ ممّا يكونُ منهمْ، ولكنْ فَوْضْ ذلكَ إلى اللهِ، وأسَلِمْ إليهِ.

﴿ الْآلِيمَ فَيْ مَنْ مَوْمَةً اللَّذِينَ أَرْسَلَ الزِّينَحَ فَتُثِيرُ سَمَابًا فَ مُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَهُ كَذَلِكَ الشُّورُ﴾ اي كذلكَ نُحْيِي المَوتَى، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

﴿ الْآَيَةِ ﴿ وَلَكُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْمِزَّةَ فَلِلَّهِ الْمِزَّةُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مَنْ كانَ يُريدُ القوةَ والمَنَعَةَ بِعِبادةِ الأصنامِ ومَنْ عَبَدوا دُونَهُ ﴿ فَلِلَّهِ الْمِزَّةُ اللهِ وَطَاعَتِهِ [تلكَ العِزَّةُ ] ( ) في الدنيا والآخِرَةِ، أي فَمِنْ عندِهُ اطْلُبُوا ذلكَ [وهو كقولِهِ] ( ) : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ قُوابَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [النساء: ١٣٤] أي مِنْ عندِهِ اطْلُبُوا ذلكَ في الدنيا ﴿ وَالآخِرَةِ . وَالآخِرَةِ .

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْمِزَّوَ﴾ أي العِزَّ والتَّعَزُّزَ ﴿فَلِلَهِ الْمِزَّةُ جَيِماً﴾ أي فبالله يكونُ عِزُّ الدنيا والآخِرَةِ [لا]<sup>(٣)</sup> بالأصنامِ التي عَبَدْتُموها. وقد كانَ منهُمْ بعبادتِهِمُ الأصنامَ طَلَبُ الأَمْرَينِ: طَلَبُ العِزِّ كقولِهِ: ﴿وَأَغَنَدُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ﴾ [يس: ٧٤] فالخبَرَ أنَّ يَكُونُواْ لَمَمْ عِزَّ﴾ [مريم: ٨١] وطَلَبُ القوةِ والمَنَعَةِ كقولِهِ: ﴿وَالْتَحَدُّواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ﴾ [يس: ٧٤] فالخبَرَ أنَّ ولكَ إنما يكونُ باللهِ وبطاعتِهِ. فَمِنْ عندِهِ اطْلُبُوا لا مِنْ عندِ مَنْ تَعبُدونَ دونَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَايِرُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ يَرْفَعُمُّمُ ۗ اخْتُلِفَ فيهِ:

قالَ قائلونَ: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ هو الوَعْدُ الحَسَنُ ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ بَرْفَمُثُم ﴿ هُو إِنجازُ مَا وَعَدَ مِنَ ( \* ) الوَعْدِ الحَسَن، وَوَفَى ذلكَ ( ° ) .

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِرُ ٱلطَّيِّبُ﴾ هو كلمةُ التوحيدِ وشهادةُ الإخلاصِ ﴿وَٱلْمَمَلُ ٱلصَّدلِحُ بَرِفَمُثُمُ﴾ أي إخلاصُ التوحيدِ للهِ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيِّبَ الذي تَكَلَّمَ بهِ. فَعَلَى هذا التأويلِ<sup>(٦)</sup> يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ إليهِ ما لَمْ يُخلَصْ ذلكَ للهِ.

وقالَ قائلونَ: ﴿ إِلَيْهِ يَشَعَدُ ٱلْكِلِرُ ٱلطَّيْبُ﴾ هو كلمةُ التوحيد على ما ذَكَرْنا ﴿ وَٱلْمَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَمُثُم أَي يَرْفَعُ اللهُ العَمَلَ الصالحَ لصاحبِه؛ يَغني لصاحبِ الكلام الطَّليّبِ. فَعَلَى هذا التأويل يَضْعَدُ الكَلِمَ الطَّليّبَ إليهِ دونَ العَمَلِ الصالح.

وبعضُ أهلِ التأويلِ [يقولونَ: يُرْفَعُ كلامُ](٧) التوحيدِ الطَّيِّبُ العَمَلَ الصالحَ إلى اللهِ، وبهِ يَتَقَبَّلُ الأعمالَ الصالحة.

وظاهرُ الآيةِ أنْ يكونَ العَمَلُ الصالحُ، هو الذي يَرْفَعُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ، لكنَّ الوجهِ فيهِ، واللهُ أعلَمُ، ما ذَكَرْنا مِنَ الوجوهِ.

وبعضُهُمْ يقولُ: إنَّ العَمَلَ الصالحَ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّلِيِّبَ، والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ يَمَكُّرُونَ السَّيِّعَاتِ﴾ قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: الذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ مَكْرِهِمُ السَّيِّئاتِ، هو مَكْرُهُمْ برسولِ اللهِ وأذاهُمْ إياهُ كقولِهِ: ﴿وَإِذَ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِنِّتُوكَ أَرْ يَقْتُلُوكَ أَرْ يُغْرِجُوكُ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠].

ويَمْكُرُ اللهُ بهمْ في الدنيا بالهلاكِ والقَتْلِ، وفي الآخِرَةِ بالعذابِ الشديدِ الذي قالَ: ﴿لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۗ﴾ في الآخِرَةِ ﴿وَمَكْثُرُ أُولَتِكَ هُو يَبُورُ﴾ أي هو يَهْلِكُ، مِنَ البَوارِ، وهو الهَلاكُ، وهو قَتْلُهُمْ بِبَدْرٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ﴾ خَلَقَكُمْ أي قَدَّرَكُمْ مع كَثْرَيْكُمْ مِنْ أوَّلِ أمرِكُمْ إلى آخِرِ ما تَنْتَهونَ إليهِ مِنَ الترابِ الذي خَلَقَ آدَمَ منهُ، إذِ الخَلْقُ في اللغةِ التقديرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ مِن نَّمُلْفَةِ ﴾ أي قَدَّرَكُمْ أيضاً مع كَثْرَيْكُمْ وعِظَمِكُمْ مِنْ تلكَ النَّظْفَةِ [يُخْبِرُ عنْ علمِهِ وتدبيرِهِ في تقديرِه إيّانا

KARAMEN KANTAN K

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ذلك. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: عند الله. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) أدرج قبلها في م: أي إذا أنجز ما وعده. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: الانجاز الوعد الحسن وعد. (٦) في الأصل وم: أي. (٧) في الأصل وم: يرفع الكلام.

معَ كَثْرَتِنا مِنْ ذلكَ الترابِ ومِنْ تِلْكَ النطفةِ](١) وإنْ لم نكُنْ نحنُ على ما نحنُ عليهِ مِنْ ذلكَ الترابِ والنطفةِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

[ويَخْتَمِلُ] (٢) أَنْ تَكُونَ إضافَتُهُ إيانا إلى ذلكَ الترابِ والماءِ، وإنْ كانَ ذلكَ أصلَنَا ومَبادِئَ أمورِنا، وكانَ المَقصودُ بِخَلْقِ ذلكَ الترابِ والماءِ أصلَ (٣) هذا الخَلْقِ، هو (٤) العاقبةُ.

وقد تُذْكَرُ، وتُضافُ العواقبُ إلى المَبادِئِ، وتُنْسَبُ إليها، إذا كانَ المقصودُ مِنَ المَبادِئ العواقبَ. ولهُ نظائرُ ووجوهُ (٥) كثيرةٌ، وقد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضع.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَئِهَا﴾ أي خَلَقَكُمْ مِنْ ذلكَ ذَكَراً وأُنثَى، ليَسْكُنَ بعضُكُمْ (٢) إلى بعضٍ، أو جَعَلَكُمْ أزواجاً أصنافاً. وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ: واللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نفسٍ واحدةٍ، ثم جَعَلَكُمْ أزواجاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تَضْيِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَا يِعِلِمِدِ، لَهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ما تَحْيلُ مِنْ أَنْنَى مِنْ أَوْلِ ما تَحْيلُ إلى آخِرِ ما تَنْتَهُونَ إليهِ إِلّا بِعِلْمِهِ السابقِ. وكذلكَ لا تَضَعُ كلُّ حاملٍ مِنْ أوَّلِ ما تَضَعُ إلى آخِرِ ما تَنْتَهُونَ إليهِ إِلّا بِعِلْمِهِ السابقِ أنها تَحْمِلُ كذا في وَقْتِ كذا مِنْ كذا وأنها تَضَعُ كذا في وَقْتِ كذا. يَخْبِرُ عنْ علمِهِ السابقِ مِنْ أوّلِ مَنْشَيْهِمْ إلى آخِرِ ما يكونونَ، ويَثْتَهونَ إليهِ أنهُ كانَ كلَّهُ بذلكَ التقديرِ الذي كانَ منهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّمَمَّرٍ وَلَا يُنْقَشُ مِنْ عُمُوهِ إِلَّا فِي كِنْبِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ﴾ أي ما يُطَوَّلُ مِنْ عُمُرٍ، وإِنْ طالَ ﴿وَلَا يُنْقَشُ مِنْ عُمُوهِ﴾ أي ما نُقِصَ، وقُصِّرَ مِنْ ذلكَ / ٤٤٠ ـ أ/ ولا(٧) يُطَوَّلُ إِلَا في كتابِ، أي إِلّا كانَ ذلكَ كلَّهُ في الكتابِ مُبَيَّناً هكذا مُطَوَّلًا.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ﴾ أي مَنْ كَثُرَ عُمُرُهُ، وطالَ، أو قَلَّ عُمُرُهُ، فهو يُعَمَّرُ إلى أَجَلِهِ الذي كُتِبَ لهُ.

ثم قالَ: ﴿ وَلَا يُنقَسُ مِنْ عُمُوهِ ﴾ كلَّ يوم وكلَّ ساعةٍ حتى يَنْتَهِيَ إلى آخِرِ أَجلِهِ ﴿ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ في اللَّوحِ المَحْفوظِ مكتوبُ قَبْلُ أَنْ يَخْلُقَهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِ يَرِيُّكُ ﴾ . قالَ صاحبُ هذا [القولِ] (٨) إنَّ كتابَ الآجالِ حينَ كتبهُ اللهُ في اللوحِ المحفوظِ على اللهِ هَيِّنُ .

وقالَ آخرُ قريباً مِنْ هذا في قولِهِ: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوبَ﴾ في جَرْيِ الليل والنهارِ والساعاتِ ﴿إِلَّا فِي كِنَنْهِ﴾ وذلكَ أَنَّ اللهُ تعالى كَتَبَ لكلَّ نَسْمَةٍ عُمُراً تَنْتَهي إليهِ. فإذا أَجْرَى عليها الليلَ والنهارَ أَنْقَصَ ذلكَ عُمُرَها، حتى [يُبْلِغَ]<sup>(٩)</sup> ذلكَ أَجلَها. فَمَنْ تُضِيَ لهُ أَنْ يُعَمَّرَ حتى يُدْرِكَهُ الكِبَرُ، أو عُمَّرَ دونَ ذلكَ، فهو بالغُ ذلكَ الأجلَ الذي [تُضِيَ لهُ، وكانَ ذلكَ] (١٠) في كتابِ يَنْتَهُونَ إليهِ.

[وقولُهُ تعالى](١١١): ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَبِيرُ ﴾ يقولُ قائلٌ: إنَّ حِفْظَ ذلكِ على اللهِ بِغَيرِ كتابٍ يَسيرٌ هَيُّنٌ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَبِيرُ﴾ أي إنَّ عِلْمَ ما ذَكَرَ وتَقْدِيرَهُ مِنْ أُوَّلِ ما أَنْشَأَهُمْ وتَغِيْيرَ أحوالِهِمْ إلى آخِرِ ما يكونونَ، ويَنْتَهُونَ إليهِ، يَسيرٌ، أي لا يَخْفَى عليهِ [شيءً](١٢).

الآفية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيَةٌ شَرَائِهُمْ وَهَنذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ فيهِ وجوهٌ مِنَ المُعْتَبَرَ:

آخدُها: يذكُرَ أَلَّا يَسْتَوِيَ في الحكمةِ الخَبيثُ مِنَ الرجالِ والطَّيِّبُ منهمْ كما لا يَسْتَوي المالحُ مِنَ الماءِ والأجاجُ، والعَذْبُ منهُ والسائغُ، وقدِ اسْتَوَى الطَّيِّبُ مِنَ الرجالِ والخَبيثُ في مَنافِعِ الدنيا ومَأْكَلاتِها. وفي الحكمةِ التَّفْريقُ بَينَهما والتَّمْيِيزُ. ذَلَّ أَنَّ هنالكَ داراً تُمَيِّزُ بَينَهما، وتُفَرِّقُ، إذ قد يُسْتَوَى في منافِعِ [الدنيا](١٣) وحُطامِها. وفي الحكمةِ التَّفْريقُ والتَّمْيِيزُ لا الجَمْعُ والِاسْتِواءُ. وذلكَ يَدُلُّ على البعثِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: والأصل. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) في الأصل وم: جهة. (٦) في الأصل وم: بعضه. (٧) من م، في الأصل: ومن. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: فيهِ أنَّ المُنْشَأَ مِنَ الأشياءِ في هذهِ الدنيا والمخلوق لم يُنْشِئْهُما اللهُ تعالى لِحاجةِ نفسِهِ، ولكنْ لِحَوائجِ الخَلْقِ ومَنافِعِهِمْ وما يكونُ لهمُ العِبْرَةُ في ذلكَ؛ إذْ مَنْ أنْشأَ شيئاً لِحاجةِ نفسِهِ أنشَأَ اللَّ الأشياءِ وأحلاها وأنْفَعَها لهُ لا مُرَّا مالحاً أجاجاً ما لا يَنْتَفِعُ بهِ.

يُخْبِرُ عَنْ غِناهُ عمّا أنْشَأَ مِنَ الأشياءِ لِيُعْلَمَ أنهُ لم يُنْشِئها، لحواثِج نفسِهِ، ولكنْ لِما ذَكَرْنا.

وهو على المعتزلةِ في قولِهِمْ: إنهُ لم يَخْلُقُ شيئاً، لا يُنْتَفَعُ بهِ، وإنهُ لا يَفْعَلُ إلا<sup>(١)</sup> ما هو أَصْلَحُ لهمْ في الدينِ؛ إذْ قد أنْشَأَ ماءً أُجاجاً مالحاً، لا يُنْتَفَعُ بهِ، ليكونَ لهمُ العِبرَةُ في ذلكَ.

والثالث: فيهِ تَرْغيبٌ في إيمانِ الخبيثِ الكافِرِ، ودَفْعُ إلإياسِ مِنْ توحيدِهِ<sup>(٢)</sup>، وقَطْعُ الرجاءِ عنْ [عَودِهِ إلى الكُفْرِ حينَ]<sup>(٣)</sup> أُخْبَرَ عمّا يأكلونَ مِنَ الماءِ المالحِ الأُجاجِ والعَذْبِ السائغِ جميعاً اللحمَ الطَّرِيُّ [ما حَقُّ]<sup>(٤)</sup> مثلِهِ إذا أَلْقِي فيهِ أو في مِثْلِهِ اللحمُ الطَّرِيُّ أَنْ يَفْسُدَ<sup>(٥)</sup> مِنْ ساعَتِهِ. ويُذَكِّرُهُمْ أيضاً عنْ قدرتِهِ: أنَّ مَنْ قَدَرَ على حِفْظِ ما ذَكَرَ مِنَ اللحمِ الطَّرِيُّ في الماءِ الذي لا يُقْدَرُ على الذُّنُوُّ منهُ والقُرْبِ [مِنْ الخَوضِ فيهِ والذَّوقِ منهُ]<sup>(١)</sup> فَضْلاً أَنْ يكونَ فيهِ حِفْظُ ما ذَكَرَ مِنَ الإفسادِ؛ فَمَنْ قَدَرَ على هذا لا يُعْجِزْهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

والرابع: يَذْكُرُ نِعَمَهُ التي أَنْعَمَها عليهِمْ حينَ (٧) قالَ: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَكَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ يَذْكُرُ عِظَمَ نِعَمِهِ حينَ (٨) جَعَلَ البحارَ مُسَخَّرَةً مُذَلِّلَةً ، يَقْدِرونَ على اسْتِخراجِ ما فيها مِنَ الحِلَى والجواهِرِ والوصولِ إلى المنافِع التي هي وراءَ البحارِ وقَطْعِها بِسُفُنِ أَنشَاها لهمْ ، وأُجْراها في الماءِ .

بلِ الأُعْجوبَةُ في إجراءِ السُّفُنِ بالرِّياحِ في المياءِ الراكدةِ الساكنةِ أعَظَمُ وأكْثَرُ مِنْ جَرَيانِها على جَرْيَةِ الماءِ لأنها في الماءِ ال

[ويَخْتَمِلُ](١٠) أَنْ يكونَ المَثَلُ الذي ذَكَرَ في البَخْرَينِ: أَحَدُهما عذبٌ ماؤُهُ [والآخَرُ](١١) أجاجٌ ماؤُهُ، يكونُ لِلْعَمَلِ الصالحِ، وهو التوحيدُ، ولِلْعَمَلِ السَّيِّءِ، وهو الكُفْرُ؛ يقولُ(١٢): كما لا يَسْتَوي في الفَضْلِ الماءُ العذبُ والماءُ المالحُ، فَعَلَى ذَلَكَ لا يَسْتَوي العَمَلُ الصالحُ والعَمَلُ السَّيِّءُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ قالَ بعضُهُم: مَواخِرَ تَجريانِ؛ إحداهما مُقْبِلَةٌ، والأُخْرَى مُدْبِرَةٌ بريح واحدةٍ، وتَشْتَقْبِلُ إحداهما الأُخْرَى. وقالَ بعضُهُمْ: المَواخِرُ هي التي تَشُقُّ الماءَ، وتَقْطَعُهُ؛ مِنْ مَخَرَ يَمْخُرُ، وقد ذَكَرْنَاهُ في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِنَبْنَغُواْ مِن فَشْلِيهِ هذا يَدُلُّ أَنَّ ما يُصابُ بالأسبابِ والمَكاسِبِ إنما هو فَضْلُ اللهِ، إذ قد يَكْتَسِبُ [المرءُ، ولا يكونُ لهُ منهُ سَبَبٌ](١٣) والله أعلَمُ.

الْمَدْيِهِ اللَّهِ وَسُولُـهُ تَسَعَالَـى: ﴿ يُولِجُ الْبَتَلَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي الْبَلِّ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كُلَّ يَجْرِي الْأَلِمُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَامُ كَانُوا فِرَقاً ثلاثاً (١٤٠٠: منهُمْ مَنْ يُنْكِرُ السَّلَ الرسُلَ النهم كانوا فِرَقاً ثلاثاً (١٤٠٠: منهُمْ مَنْ يُنْكِرُ السَّلَ. الصانعَ والتوحيدَ، ومنهُمْ مَنْ يُنْكِرُ الرسُلَ.

فغي الآية دلالةُ إثباتِ الصانع وتوحيدِهِ، وفيها دلالَةُ البَعْثِ والإنشاءِ بَعْدَ المَوتِ، وفيها دلالةُ إثباتِ الرسالةِ.

أمّا دلالةُ إثباتِ الصانع والوَحْدانيَّةِ [ففي]<sup>(١٥)</sup> اتَّساقِ الليلِ والنهارِ والشمسِ والقمرِ وما ذَكَرَ وجَرَيانِها وجَرَيانِ الأمورِ

منه شيء. (١٤) في الأصل وم: ثلاثة. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: يهم. (٢) في الأصل وم: توحيدهم. (٢) في الأصل وم: عودهم إليه حيث. (٤) في الأصل وم: مما حقق.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وم: يفيد. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) و(٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: شاؤوا.
 (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: بقوله. (١٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولا يكون

كلّها على سَنَنِ واحدٍ وميزانٍ واحدٍ وقَدْرٍ واحدٍ مِنْ أوّلِ ما كانَ إلى آخِرِ ما يكونُ مِنْ غَيرِ زيادةٍ أو نُقْصانٍ يدخُلُ فيهِ [أو تقديم أو تأخيرٍ يكونُ فيه](١) يدُلُ على أنَّ لِذلكَ كلِّهِ صانعاً مُذَبِّراً، أنشاً، ودَبَّرَ كلَّ شيءٍ على ما كانَ، وحَفِظَهُ(٢) كلَّهُ على ميزانٍ واحدٍ، إذْ لو كانَ [كلُّ واحدٍ منها](٣) بنفسِهِ لكانَ لا يجري على حدِّ واحدٍ، بل يَتفاضَلُ [على غَيرِهِ](١) وكذلك لو كانَ فِعْلَ عَدْدٍ لكانَ يَتَقَدَّمُ، ويتأخَرُ، ويَتَغَيَّرُ، ويَمْتَنِعُ، ويَذَهَبُ [بعضُها](٥) رأساً على ما يكونُ فِعْلُ العَدَدِ مِنَ الملوكِ؛ إنَّ ما أرادَ [هذا نفاهُ الآخرُ](١) ومَنعَهُ، وما أرادَ هذا نَفْيَهُ وإبطالَهُ أرادَ الآخَرَ إثباتَهُ، وذلكَ مَعْروفٌ فيهمْ: مِنْ مُخالفةِ بعضِهِمْ (٧) بعضاً. فَذَلُّ اتّساقُ ما ذَكَرُنا وجَرَيانُهُ على تدبيرٍ واحدٍ أنهُ فِعْلُ واحدٍ وتدبيرُ واحدٍ لا عَدْدٍ، وباللهِ القوةُ.

وَدَلَّ ذَهَابُ الليلِ وَتَلَفُّهُ بِكُلِّيَّتِهِ حَتَى لا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، وكذلكَ ذَهَابُ ضَوءِ النهارِ ونورِهِ، وكذلكَ الشمسُ والقمرُ، وإتيانُ الآخَرِ بَعْدَ تَلَفِهِ أَنهُ بَعْثُ، إذْ لو لم يكُنْ بعثُ [كانَ تدبيرُ ذلكَ] (٨٠ كلّهِ لَعِباً باطلاً، وأنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا يَقْدِرُ على الإحياءِ بَعْدَ الموتِ، وأنهُ لا يَعْجِزُهُ شيءٌ.

فإنْ ثَبَتَ ما ذَكَرْنا لا يَخْتَمِلُ أَنْ [يَتْرُكَ اللهُ تعالى عبادَهُ] (٩) سُدّى، لا يأمُرُهُمْ، ولا يَنْهاهُمْ (١٠)، ولا يَمْتَحِنُهُمْ بأنواعِ المِحَنِ. فلابُدَّ مِنْ رسولٍ يأمُرُ، ويَنْهَى، ويُخْبِرُ عمّا لهمُ وعليهمْ.

[وفي الآيةِ](١١) أنَّ مُدَبِّرَ ذلكَ كلُّهِ عليمٌ حكيمٌ.

[وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِحَكُمُ اللّهُ رَئِكُمُ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ [(١١) يُخبِرُ أَنَّ الذي فَعَلَ ذلكَ كلَّهُ هو رَبُّكُمُ الذي لهُ المُلْكُ؛ يقولُ: الذي فَعَلَ هذا كُلَّهُ رَبُّكُمْ لا الأصنامُ التي عَبَدْتُمْ دونَهُ، وسَمَّيتُموها اللهة. فكيف صَرَفْتُمُ العبادة إليها والألُوهِيَّة؟ وما تَعْبِدُونَ مِنْ دونِهِ لا يَمْلِكُونَ ما ذَكَرَ حينَ (١٣) قالَ: ﴿ وَاللّهِ يَكُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَظَيهِ ﴾ يُسَفِّهُ أحلامَهُمْ في عبادة مِنْ عَبَدوا دونَهُ على علم منهمْ أنهمْ [لا] (١٤) يَمْلِكُونَ ما ذَكَرَ، وصَرْفِهِمُ العبادة عَنِ اللهِ على عِلْمٍ منهمْ أنهمْ [لا] (١٤) يَمْلِكُونَ ما ذَكَرَ، وصَرْفِهِمُ العبادة عَنِ اللهِ على عِلْمٍ منهمْ أنهمْ [لا] (١٤) يَمْلِكُونَ ما ذَكَرَ، وصَرْفِهِمُ العبادة عَنِ اللهِ على عِلْمٍ منهمْ أنّ ذلكَ كلّهُ مِنَ اللهِ. وهو المالكُ لذلكَ.

اللَّيْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ عَلَى : ﴿ إِن تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوّ ﴾ ](١٠) / ٤٤٠ ـ ب/ يُخبِرُ عنْ عَجْزِ مَنْ [عَبَدُوهُمْ حينَ](١٦) قالَ : ﴿ إِن تَدَعُوهُمْ ﴾ على حقيقةِ الدعاءِ ﴿ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾ حقيقة ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوّ ﴾ أَن السَّبَحَابُواْ لَكُوّ ﴾ أي لو سَمِعُوا دَعاءَكُمْ ما يَمْلِكُونَ إِجابَتَكُمْ في دَفْعِ ضُرٌ وسوءٍ ولا في جَرٌ نَفْعٍ .

[ويَخْتَمِلُ](١٧) أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿إِن تَنْقُوهُمْ ﴾ أي تَعبُدُوهُمْ ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمُ اي لا يُجيبُوكُمْ إلى ما تِقْصِدُونَ بعبادَتِكُمْ إياهُمْ، وإنُ تقولُوا ما قَبِلُوا ذلكَ عنكُمْ ولا نَفْعَكُمْ فيهِ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ يُنْكِرونَ يومَ القيامةِ أنْ يكونوا [شُرَكاءَكُمْ، أو أَمَرَوكُمْ](١٨) بذلكَ كـقـولِـهِ: ﴿كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مـريـم: ٨٦] وقـولِـهِ: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَٰؤُلَآ ۚ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ﴾ ﴿قَالُواْ شُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ ﴾ الآية [سبأ: ٤٠و ٤١] ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي لا يُنَبِّنُكُ أحدٌ مثلَ الذي أنْبَاكَ الخبيرُ في الصَّذقِ والحقِّ.

[ويَحْتَمِلُ](١٩٠ انْ يكونَ قولُهُ ﴿وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ﴾ أي لا يكونُ نَبَأُ أحدٍ مِثْلَ نَبَإِ الخَبيرِ، فاغمَلْ بهِ، وأَفْبَلِ عليهِ، ولا تُقْبِلْ على نَبَإِ غَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وَفِي قُولِهِ: ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾ وجهانِ مِنَ اللُّظفِ:

أَحَلُهما: يُتُلِفُ [أَحَدُهما](٢٠) حتى يُذْهِبُ أثَرَهُ، ويأتي بالآخرِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: وحفظ. (٣) في الأصل وم: ذلك. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: الأحل وم: الأخر نفيه. (٧) في الأصل وم: بعض. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: يتركهم. (١٠) في الأصل وم: ينهى. (١١) في الأصل وم: وفيه. (١٢) في الأصل وم: ثم. (١٦) في الأصل وم: حيث. (٤٤) من م، ساقطة من الأصل. (١٥) في الأصل وم. ثم. (١٦) في الأصل وم: عبدوه حيث. (١٧) في الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: شركاءهم أو أمروهم. (١٩) في الأصل وم: أو (٢٠) ساقطة من الأصل وم.

[والثاني](١١): يزيدُ في هذا، ويُنْقِصُ مِنَ الآخر، ويُدْخِلُ منْ ساعاتِ هذا في ساعاتِ الآخَرِ.

وفيهِ نَهْضُ قولِ النَّنوِيَّةِ في قولِهِمْ: إِنَّ مُنْشِئَ الخَيرِ غَيرُ مُنْشِئِ [الشَّرِّ](٢) وقولِهِمْ (٢): إِنَّ النورَ مِنْ مُنْشِئِ الخَيرِ، والظلْمَةُ مِنْ مُنْشِئِ الشَّرِّ، فلو كَانَ ما ذَكُروا لكَانَ إِذَا ذَهَبَ النورُ وجاءتِ الظَّلْمَةُ صارَتْ هي الغالبةَ (٤)، والنورُ اهو المَغْلُوبَ](٥) في يَدِها. وكذلكَ النورُ إذا جاءً، وذَهَبَتِ الظُّلْمَةُ، صارَتْ هي مقهورَةً مَغْلُوبةً في يدِ النورِ، والنورُ هو الغالبَ عليها. فإذا صارَ مَغْلُوباً مَغْهُوراً في يدِ صاحِبِهِ يجيءُ اللّا يَقْدِرُ على اسْتِنْقاذِ نفسِهِ مِنْ يَدِهِ أَبداً على ما يكونُ مِنْ عادةِ الأعداءِ إذا غَلَبَ بعضُهُمْ بعضاً، وقَهَرَ بَعْضُهُمْ بعضاً أَنْ يُهْلِكَ [عَدُوّهُ](١) ويَتَخَلَّصَ منهُ. فإذا لم يكُنْ، ولكنْ جاءَ كلَّ منهما في وقتِهِ بعدَ ذهابِ [أَشِ بعضاً، وقَهَرَ بَعْضُهُمْ بعضاً أَنْ يُهْلِكَ [عَدُوّهُ](١) ويتَتَخَلَّصَ منهُ. فإذا لم يكُنْ، ولكنْ جاءَ كلَّ منهما في وقتِهِ بعدَ ذهابِ [أَشِ الاَخْرِ](١) على التقديرِ الذي ذَكَرْنا، دلَّ أَنهُ فِعْلُ واحدٍ وتَدبيرُ واحدٍ، لا تدبيرُ عددٍ. وباللهِ الحَولُ والقوةُ.

والقُتَبِيُّ يقولُ: القِطْميرُ هو الفُوفَةُ التي تكونُ فيها النُّواةُ. وأبو عوسَجَةَ يقولُ: هو القِشْرَةُ الرفيعةُ التي تكونُ بَينَ لحمِ الثمرةِ وبَينَ نَواتِها، واحِدُهُ وجَمْعُهُ سَواءً.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ يَنَايُهُمُا النَّاسُ أَنتُكُمْ الْلَهُ قَرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ ٱلْحَدِيدُ ﴾ فيهِ وجوهٌ مِنَ الدَّلالةِ:

أَحَدُها: أنهُ إنما أَمَرَكُمْ، ونَهاكُمْ، وامْتَحَنَكُمْ بأنواعِ المِحَنِ لِحاجَتِكُمْ وَفَقْرِكُمْ إليهِ لا لحاجةٍ وفَقْرِلهُ في ذلكَ. فإنِ التَّمَرْتُموهُ، وأطّعْتُموهُ، فإلى أنفسِكُمْ تَرْجِعُ مَنْفَعَةُ ذلكَ، وإنْ عَصَيْتُمْ فَعَلَى أنفسِكُمْ يَلْحَقُ ضَرَرُ ذلكَ كقولِهِ: ﴿إِنْ أَصَانَتُمْ لَا يَكُونُ أَسَانَمُ فَلَكَ أَنْسُكُمْ وَإِنْ أَسَانَمُ فَلَكَ أَلَا الْإِسراء: ٧].

والثاني: يقولُ: تَعْلَمونَ أَنَّ فَقْرَكُمْ وحاجَتَكُمْ إلى اللهِ لا إلى الأصنامِ التي تَعْبُدونَها، واتَّخَذْتُموها آلهة، فكيفَ صَرَفْتُمُ العبادةَ والشُّكْرَ إلى مَنْ تَعْلَمونَ أنكمْ [لا]<sup>(٨)</sup> تَحْتاجونَ إليهِ، ولا تَفْتَقِرونَ؟

والثالث: يأمُرُهُمْ بقَطْعِ أطماعِهِمْ مِنْ الخَلْقِ لأنهُ خاطَبَ الكُلَّ، وأخبَرهُمْ (٩) أنكُمْ جميعاً فقراءُ إلى اللهِ الطامعَ والمُظموعَ فيهِ، فاقْطَعوا طَمَعَكُمْ ورجاءَكُمْ عَنِ الخَلْقِ، وأَطْمَعوا ذلكَ مِنَ اللهِ فإنهُ ﴿هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَيِيدُ ﴾ والخَلْقُ جميعاً فَقَراءُ إليهِ، يُؤيسُهُمْ مِنَ الطَّمَع والرجاءِ مِنَ الخلقِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقُذرتِهِ لو شاءَ اذَهَبَكُمْ وَيَأْتِ بِمَلْقِ جَدِيدِ ﴾ يُخْبِرُ عنْ غِناهُ وقُذرتِهِ لو شاءَ اذَهَبَكُمْ [لِتَعْلَموا انهُ لم](۱۰) ينْشِنْكُمْ، ولا أمَرَكُمْ، ولا نَهاكُمْ لِحاجةِ نفسِهِ ولا لِمَنْفَعَةِ لهُ، ولكنْ لِحاجةِ انفسِكُمْ.

الآبية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَ ٱللَّهِ بِمَزْبِرَ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

أَحَدُهما: لا يَعِزَّ، ولا يَثْقُلُ عليهِ ذهابُكمْ وفناؤُكمْ لِحاجةِ نفسِهِ، فذهابُكُمُ وفناؤُكُمْ وبَقاؤُكُمْ عليهِ واحدٌ.

والثاني: لا يَضْعُبُ عليهِ، ولا يَعِزُّ إذهابُكُمْ وإحداثُكُمْ، ولا يُعْجِزُهُ شيءٌ، يُخْبِرُ عنْ قُذرَتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله عَمَلَ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِنَ الْحَرَثُ وَلِنَ الْحَرَثُ وَلِن نَدَعُ مُنْقَلَةً إِلَى جَلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ ثَنَ مُ كَانَّ هذا صِلَةُ قولِهِ: ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ العنكبوت: ١٦] يُؤْمِسُهُمْ لِيَقْطَعوا أَطْماعَهُمْ يومنذِ عَنْ تَنَاصُرِ بعضِهِمْ بَعْضاً وتَحَمُّلِ بعضِهِمْ مُؤَنَ بعض وشفاعةِ بعضِهِمْ لبعض على ما كانوا يَفْعَلونَ في الدنيا، كانَ يَنْصُرُ بعضُهُمْ بعضاً في الدنيا إذا أصابَهُمْ شيءٌ، ويَقْدي بعضُهُمْ بعضاً، ويَشْفَعُ بعضُهُمْ لبَعْضِ.

كانوا يَخْتَالُونَ مثلَ هذهِ الحِيَلِ في الدنيا لِيَدْفَعُوا عنِ المُتَّصِلينَ بهمُ الضَّرَرَ. فأَخْبَرَ أَنْ ليسَ لهمْ ذلكَ في الآخِرَةِ كقولِهِ: ﴿ كَانَا يَخْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا يَنْهَمُ مَنْ أَنْ لِيسَ لهمْ ذلكَ في الآخِرَةِ كقولِهِ: ﴿ يَكَانِنُهُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَآخَشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَاللَّهُ عَن وَلِلَّهِ مَنْ أَنْ يَكُونَ لهمْ في الآخِرةِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ. وَلَدِهِ وَلاَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لهمْ في الآخِرةِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ويقولون. (2) في الأصل وم: المغلوبة. (٥) في الأصل وم: هي المغلوبة. (٦) في الأصل وم: ولا. (٧) في الأصل وم: أثره. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: وأخبر. (١٠) في الأصل وم: لتعلمون أنه. (١١) الواو ساقطة من الأصل.

and the second of the second o

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ نَتَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهِما: إنما يَنْتَفِعُ بالإنذارِ الذين يَخْشُونَ رَبِّهُمْ بالغيبِ. فأمّا [مَنْ](١) لا يَخْشَى رَبَّهُ فإنهُ لا يَنْتَفِعُ بهِ. ولا(٣) كانَ مُنْذِرَ مَن اتَّبَعَ الذِّكْرَ ومَنْ لم يَتَّبِعْ ومَنْ خَشِيَ ربَّهُ ومَنْ لم يَخْشَ؟.

والثاني: كأنهُ يقولُ: إنكَ تُنْذِرُ غَيرَ الذي اتَّبَعَ الذَّكْرَ وغَيرَ الذي خَشِيَ ربَّهُ، فإنما يَتَّبِعُ إنذارَكَ، ويقْبَلُهُ الذي خَشيَ ربَّهُ، وَالثَهُ عَلَمُ إِنْدَارَكَ، ويقْبَلُهُ الذي خَشيَ ربَّهُ، وَالثَّهُ عَذِكْرَهُ (٣)، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن تَـزَكَّى فَإِنَّمَا يَـنَزَكَّى لِتَفْسِمِّـهُ أي مَنْ عَمِلَ خَيراً فإنما يَعْمَلُ لنفسِهِ، أو مَنْ جاءَ بالتوحيدِ والأعمالِ الصالحةِ فإنما يُصْلِحُ أمْرَهُ، وعَمَلُهُ يُثابُ عليهِ ﴿وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ موضعِ فائدةَ ذِكْرِ المصيرِ إليهِ في ذلكَ اليوم، وإنْ كانوا صائرينَ إليهِ في كلِّ وقْتٍ.

(الآبيات ١٩ ـــ ٢٢) وقــولُـهُ تــعــالــى: ﴿وَمَا يَسْتَرِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ﴾ ﴿وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ﴾ ﴿وَلَا ٱلظُّلُ وَلَا ٱلْخُرُورُ﴾ ﴿وَمَا يَسْتَرِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيمِ مَن فِي ٱلْنَبُورِ﴾ ضَرْبُ هذا الميثلِ يُخرَّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: شَبَّهَ الأصنامَ التي يَعْبُدونها بالأعْمَى والظُّلْمَةِ والمَيتةِ والحَرورِ حقيقة (١) لأنها كذلكَ عُمْيانٌ، مَوتَى، ولا نورَ فيها؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنكُمْ تعلمونَ الذينَ تَعْبُدونَ مِنَ دونَ اللهِ عُمْياناً، ولا بَصَرَ لهمْ، ولا نورَ، ولا حياةً، ولا شيءَ مِنْ ذلكَ، وأنَّ اللهَ هو البصيرُ، ومنهُ يكونُ كلُّ خَيرٍ ونَفعٍ فكيفَ اخْتَرْتُمْ عبادةً مَنْ هذا سبيلُهُ على عبادةِ اللهِ تعالى؟ وباللهِ الهدايةُ والعصمةُ.

والثاني: شَبَّهُ أولئكَ الكَفَرَةَ بالعُمْيانِ والظُلْمَةِ والمَوتِ وما ذَكَرَ، والمؤمنَ بالبصيرِ والنورِ والظُّلِّ والحياةِ، ليسَ على إرادةِ حقيقةِ البَصَرِ والحياةِ وما ذَكَرَ لأنَّ لهمْ بَصَراً يُبْصِرونَ، وهمْ أحياءً، فيقولونَ: نحنُ بُصَراءُ وأحياءٌ، وأنتمُ العُمْيانُ والأمواتُ وما ذَكرَ، لكنْ شَبَّهَهُمْ بالعُميانِ والمَوتَى لأنهُ لا حُجَّةَ لهمْ ولا بُرْهانَ على عبادتِهِمُ الأصنامَ، وهمْ يَعْلَمونَ أنهُ لا حُجَّةَ لهمْ ولا بُرْهانَ على عبادتِهِمُ الأصنامَ، وهمْ يَعْلَمونَ أنهُ لا حُجَّةَ لهمْ ولا بُرْهانَ على ذلكَ مِن كتابٍ أو رسولٍ أو نَحْوِهِ، إنما هو هَوَى، يَهْوَوْنَ ذلكَ.

وللمؤمِنينَ في عبادتِهِمُ اللهَ حُجَّةُ وبُرُهانٌ. فَمَنْ كانَ لهُ حُجَّةٌ في عبادتِهِ فهو بَصيرٌ، حيٍّ، نورٌ. ومن ليسَ لهُ ذلكَ فهو أَعْمَى مَيِّتٌ.

والثالث: يَذْكُرُ هذا دلالةً على البَعْثِ لأنهمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الخَلْقَ لِيسُوا<sup>(ه)</sup> كُلُّهُمْ على حَدِّ واحدٍ وحالةٍ واحدةٍ، بل فيهمُ العُمْيانُ والبُصراءُ، وفيهمُ الأحياءُ والأمواتُ، وفيهمْ ما ذَكَر. وقدِ استَوَوا جميعاً / ٤٤١ ـ أ في مَنافِع هذهِ الدنيا. وفي الحكمةِ التفريقُ بَينَهُمْ الْذُ في الحكمةِ والعقلِ التفريقُ لا الجَمْعُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآتُهُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْتُبُورِ﴾ [دلَّ قولُهُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآتُهُ على أنَّ قولُهُ ﴿وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ﴾](٢) إنما أرادَ بهِ الكافِرَ. ثم أَخْبَرَ أنَّ رسولَهُ لا يُسْمِعُهُ (٧) لِما لا يَقْدِرُ على ذلكَ، وليسَ عندَهُ ذلكَ؛ إذْ لو كانَ [الهُدَى](٨) بَياناً مُبَيِّناً أو دُعاءً على ما تقولُهُ المعتزلَةُ لكانَ يُسْمِعُ، ويُبَيِّنُ، ويَقْدِرُ على ذلكَ.

فإنْ لم يَقْدِرْ رسولُ اللهِ على ذلكَ دلَّ أنَّ عندَ اللهِ [لُظفاً وشيئاً] (١٠) لم يُعْطِهِمْ. فإذا أعطاهُمْ ذلكَ الهُتَدَوا، وآمَنوا، وكذلكَ هذا في قولِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْكَ﴾ [القصص: ٥٦] ولو كانَ [الهُدَى] (١٠) بَياناً على ما تقولُهُ المعتزلةُ لَهَدَى مَنْ أَحَبَّ وقد أحبُّ فلم يَهْتَدِ، دلَّ أنَّ عندَ اللهِ [شيئاً لم يعطِهِ، ولو] (١١) أعْطَى ذلكَ لَا هْتَدَى ولم يكُنْ ذلك عندَ رسولِهِ، وهو التوفيقُ والعصمةُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: والا. (۳) من م، في الأصل: ذكر. (٤) في الأصل وم: وحقيقة. (٥) في الأصل وم: ليس. (١) من م، ساقطة من الأصل وم: لطف وشيء. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: لطف وشيء. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: شيء ولم أعطى.

وهذا يَنْقُضُ على المعتزلةِ قولَهُمْ: إنَّ اللهَ قد أَعْطَى كلَّ كافرٍ ما بهِ يَهْتَدي، لكنهُ لم يَهْتَدِ. ثم لا يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْمِعُ مَن يَشَآةُ﴾ على القَسْرِ والقَهْرِ، دلَّ أنهُ لا يَخْتَمِلُ.

### الآية ٢٣ ﴿ إِنْ أَنَّ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: ليسَ عليكَ إلّا الإنذارُ باللسانِ كقولِهِ: ﴿إِنْ عَلِنَكَ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ﴾ [الشورى: ٤٨] وقولِهِ: ﴿إِنْ عَلِنَكَ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ﴾ [المائدة: ٩٩] وأنتَ لا تُواخَدُ بِتَرْكِهِمْ قبولَ الإنذارِ كقولِهِ: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ﴾ الآية: [الأنعام: ٥٢] وقولِهِ: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُلِّ﴾ الآية [النور: ٥٤].

[والثاني](): الإنذارُ بالسيفِ بأمْرِهِ إيّاهُ بالقتالِ معهمْ حتى يؤمنوا. وإنْ كانَ على هذا فهو يَحْتَمِلُ النسخَ، يؤمَرُ بالقتالِ في وَقْتِ [ولا يُؤمَرٌ في وَقْتِ](٢). وأمّا النّذارةُ باللسانِ فهي (٣) لا تَحْتَمِلُ النسخَ أبدا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿بِالْحَقِّ أَي بِالتوحيدِ، أَي أَرْسَلْنَاكَ لِتَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى توحيدِ اللهِ، أَو أَرْسَلْنَاكَ بالحقّ الذي لِلهِ عليهِمْ وما لِبَغْضٍ على بَغْضٍ، أَو أَرْسَلْنَاكَ بالحَقّ أَي لِلحقّ، وهو البَغْثُ الذي هو كائنٌ، لا مَحالَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي بشيراً بالجنةِ لِمَنْ آمَنَ، وأجابَكَ، ونذيراً بالنارِ لِمَنْ عَصاهُ، وخالَفَ أَمْرَهُ، وتَرَكَ إِجابَتَكَ. هذا يدلُّ على أنهُ لم يُرِدْ في قولِهِ: ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣] أنهُ نذيرٌ خاصّةً، ليسَ بِبَشيرٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ليسَ [منْ]('' أصنافِ الخَلْقِ على الحَيْلافِ جواهِرهِمْ وأجناسِهِمْ (' ) إلا وقد خَلَا لهمْ نذيرٌ، يأمُرُ، ويَنْهَى، ويَمْنَعُ، ويُبيعُ، كقولِهِ: ﴿وَمَا مِن ذَابَتُو فِي الأَرْضِ وَلَا طَائِمٍ يَطِيرُ بِجَنَاكَيْدِ إِلَا أَشَالُكُمْ ﴾ الآية [الانعام: ٣٨] أَخْبَرَ أَنَّ الخَلْقَ على الحَيْلافِ أصنافِهِمْ وجواهِرِهِمْ أُمَمَّ أَمثالُ (' ) البَشَرِ، يَتَحَمَّلُونَ ما يَتَحَمَّلُونَ ما يَتَحَمَّلُونَ ما يَتَحَمَّلُونَ ما يَتَحَمَّلُونَ مَا الْأَمْرِ وَالنَّهْمِي وَالنَّذَارِةِ وَالبِشَارِةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ راجعٌ إلى الجِنِّ والإنْسِ خاصَّة، ليسَ إلى الكُلِّ، لأنهما هما المَخْصوصانِ بالخِطابِ والنَّظْقِ والعَقْلِ وَغَيرِ ذلكَ. وفيهما ظَهَر بَعْثُ الرسُلِ والنَّذُرِ، ولم يَظْهَرُ ذلكَ في غَيرِهما. فكأنهُ قالَ: وإنْ مِنْ أمَّةٍ مِنْ هذينِ [الجَوهَرَين] (٧٧ مِنَ القُرونِ إلّا خَلَا فيهما نذيرٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُمُلُهُم بِالْبَيْنَتِ وَبِالنَّهُ وَبِالْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ يُعَزِّي رسولَهُ، ويُصَبِّرُهُ على تكذيبِ قومِهِ أيّاهُ؛ يقولُ: لَسْتَ أنتَ بأوَّلِ مُكَذَّبٍ مِنَ الرسلِ، بل كَذَّبَ إخوانَكَ الذينَ مِنْ قَبْلُ بَعْدَ ما جاؤوا بالبَيِّناتِ وبالزَّبُرِ، أي بالكُتُبِ المُنيرةِ مع ما جاؤوهُمْ بذلكَ، فكذَّبوهُمْ، فَصَبروا على تكذيبِهِمْ. فاصْبِرْ أنتَ على تكذيب قومِك، واللهُ أعلَمُ.

المُوَيِّةِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَيْفَ كَانِ نَكِيرِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: فكيفَ كان إنكاري؟ وقالَ بعضُهُمْ: عذابي؟

ودلَّ قولُهُ: ﴿وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ﴾ [على أنَّ](٩) قولَهُ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] أي منيرُ السمواتِ [والأرض](١٠٠ بما سَمَّى الكتابَ في غَير آيةِ(١١٠) مِنَ القرآنِ نوراً، هو نورٌ بما يُنيرُ القلوبَ والصدورَ.

النابة المسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والمسارية والم

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: فهو. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وأصنافهم. (١) في الأصل وم: أمثالهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. في الأصل وم: فينزل. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) شي الأصل وم. (١١) في الأصل وم: آي.

THE STATE ST

الآلية ٢٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِدِ. ثَمَرَتِو ثُخْلِفًا أَلْوَاثُهُا ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، فيهِ فوائدُ

مِنَ الحكمةِ:

أَحَدُها: أنهُ جَعَلَ عَلَى، طَبْعَ الماءِ مِمّا يلائِمُ، ويُوافِقُ طِباعَ هذهِ النمراتِ على الْحَبِلافِ جواهِرِها وألوافِها حتى تكونَ حياةً كلِّ شيءٍ منها وقِوامُهُ بهذا الماءِ. وكذلكَ جَعَلَ طبعَ هذا الماءِ ملائماً مُوافِقاً طِباعَ جميعِ الخلائقِ مِنَ البَشَرِ والدوابُ والطيرِ والوَحْشِ وجميعِ الحيوانِ على الْحَيلافِ جواهِرِهِمْ وأصنافِهِمْ وغِذائهمْ حتى صارَ هو غذاءٌ وحياةً لهمْ وقياماً بهِ لِيُعْلِمَ الطيرِ والوَحْشِ وجميعِ الحيوانِ على الْحَيلافِ جواهِرِهِمْ وأصنافِهِمْ وغِذائهمْ حتى صارَ هو غذاءٌ وحياةً لهمْ وقياماً بهِ لِيُعْلِمَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ هذا، وقَدَرَ [على](١) توفيقِ هذا على الْحَيلافِ ما ذَكَرْنا مِنَ الجواهرِ والأغذيةِ وتدبيرِهِ، لا يُعْجِزْهُ إنشاءُ شيءٍ مِنْ لا شيءٍ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

وفي ذلكَ دلالةُ البعثِ: أنَّ مَنْ بَلَغَتْ قُدْرَتُهُ وتدبيرُهُ وعِلْمُهُ هذا المَبْلَغَ، لا يُعْجِزْهُ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

والثاني: أنه أنشأ ما ذَكرَ مِنَ مُختَلفِ الأشياءِ والجواهرِ بهذا الماءِ، وجَعَلَهُ سَبَباً لحياةِ ما ذَكرَ مِنَ البَشَرِ والدَّوابُ وغَيرِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يكونَ في ذلكَ الماءِ الذي أنشأ ذلكَ منهُ، وجَعَلَهُ سبباً لحياتِهِمْ مِنْ أثَرِ ذلكَ فيهِ أو مِنْ جِنْسِهِ لِيُعْلَمُ أنهُ لم يكُنْ إنشاءُ هذهِ الأشياءِ بهذا الماءِ ولا جَعْلُهُ سبباً لها على الإستِعانةِ بهِ والتقويةِ، بل إعلاماً لِلْخُلْقِ أسبابَ مطالبِ الغِذاءِ والفَصْلَ لهمْ. إذْ لو كانَ على الإستِعانةِ وجَعْلِهِ سَبَياً لهُ في إنشاءِ ذلكَ لكانَ تكونُ تلكَ الأشياءِ المُنشَأةِ [مُشاكِلاً للماء مشابهاً](٢) له. دلَّ أنهُ جَعَلَ ذلكَ سَبَباً لِلْخُلْقِ في الوصولِ إلى ما ذَكَرْنا منِ الأغذيةِ لهمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَرُوا أرزاقَهُمْ مِنْ تلكَ الأسبابِ والمكاسِب، ولكنْ مِنْ فَصْلِ اللهِ.

والثالث: [أنهُ](٢٣ أنشأ هذهِ الفواكةِ والثمراتِ مُخْتَلِفَةُ الوانُها وطُعومُها ممّا عَلِمَ مِنَ البَشَرِ مِنَ المَلالةِ والسآمةِ مِنْ نوعٍ واحدٍ ولونٍ واحدٍ لِيُتِمَّ نِعَمَهُ عليهمْ لِيَسْتَأْدِيَ بذلكَ الشُّكْرَ عليها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمَّرٌ تُخْتَكِفُ الْوَنْهَا وَغَرَبِيبُ سُودٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: انشَأَ الجبالَ أيضاً مُخْتَلِفَةً مِنْ بِيضٍ وحُمْرِ وغَرابيبَ كما أنشَأَ الثمراتِ والدَّوابُ والحيوانَ كُلِّها مُخْتَلِفَةً.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ وَصْفٌ، وَصَفَها بالسُّوادِ لِلطُّرُقِ التي أَنْشَأَها في الجبالِ.

الآيية ٢٨ ] [وقولُهُ تعالى](\*): ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدُّوآتِ وَالْأَفَكِمِ نُخْتَلِفُ أَلْوَائُكُمُ كَذَالِكُ ﴾ كالحتِلافِ الجبالِ والثمارِ.

[وقولُهُ تعالى](°): ﴿وَغَرَبِيثِ مُودِّ﴾ جمعُ غِرْبيبٍ، وهو الشديدُ السَّوادِ؛ يُقالُ: أسودُ غِرْبيبٌ، وهو [ما قالَ](٢) القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ. ورجلُ غِرْبيبُ الشَّغْرِ أي أسودُ الشَّغْرِ؛ ومأخَذُهُ مِنَ الغرابِ لأنهُ أسودُ، والجُدَدُ الخُطوطُ والطَّراثقُ في الجبالِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الجُدَّةُ [الخُطَّةُ، والجُدَدُ] (٧) جمعُ الخُطوطِ؛ يُقالُ: جَدَدْتُ أي خَطَطَتُ؛ يُقالُ: ثوبٌ جديدٌ، وثيابٌ جُدُدٌ [﴿وَبَهنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا﴾] (٨) أي طرائقُ مُخْتَلِفَةٌ ألوانُها / ٤٤١ ـ ب/ بعضُها بِيضٌ، وبعضُها غَرابيبُ، وهي سودٌ.

يُذَكِّرُهُ<sup>(٩)</sup> قُدْرَتُهُ وتَدْبِيرَهُ أَنَّ الجبالَ مع غِلْظَتِها وشدتِها وارْتِفِاعِها جَعَلَها بحيثُ يُتَظَرَّقُ منها في صعودِها وهُبوطها، فَمَنْ قَدَرَ على هذا لا يُعْجِزْهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. أو يُذَكِّرُهُ نِعَمَهُ عليهمْ حينَ<sup>(١٠)</sup> سَخَّرَها لهمْ لِيَقْضُوا فيها حواثِجَهُمْ في ما بَعُدَ عنهمْ، وصَعُبَ عليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَثُوَّا ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَلُها: أنَّ الذي يَحِقُّ على العالم باللهِ أنْ يَخْشاهُ لِما يَعْلَمُ مِنْ سُلْطانِهِ وهَيْبَتِهِ وقُدْرَتِهِ وجَلالِهِ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: مشاكلة للماء مشابهة. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وكذلك. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: والخطة الجدد. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: يذكر.

والثاني: أنَّ العالِمَ بالبعثِ، هو<sup>(۱)</sup> المؤمنُ بهِ، وهو يَخْشَى مُخالَفَةَ اللهِ في أوامِرِهِ ونواهيهِ لِما يَعْلَمُ مِنْ نَقْمَتِهِ وعذابِهِ مَنْ خالَفَهُ، وعَصَى أَمْرَهُ، فأمّا مَنْ لـم يَعْلَمْ بالبَعْثِ، ولـم يؤمِنْ بهِ، فلا يخافُهُ؛ كقولِهِ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ [الشورى: ١٨] وقولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم تِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم تُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧] ونَحْوُهُ.

[والثالث](٢): أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّقُأَ ﴾ عِبادَهُ مِنْ جملةِ المؤمِنينَ. يقولُ: واللهُ أعلَمُ: إنما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ المؤمِنونَ بهِ المُصَدِّقُونَ عذابَهُ ونَقْمَتُهُ. فأمّا مَنْ لم يُؤمِنْ بهِ فلا يَخافُهُ كما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿إِنَ فِي نَامًا مَنْ لم يُؤمِنْ بهِ فلا يَخافُهُ كما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿إِنَ فِي ذَلْكَ لاَياتِ لكلِّ مؤمنٍ، ويكونُ الصِّبَارُ والشَّكورُ كِنايةً عنِ المُومن. فَعَلَى ذَلْكَ هذا مُحْتَمَلٌ.

وقالَ أهلُ التأويلِ: على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ: [إنَّ أَشَدًّا(٣) الناسِ للهِ خَشْيَةً أَعْلَمُهُمْ باللهِ.

والخَشْيَةُ قالَ الحَسَنُ: هي الخَوفُ الدائمُ اللازمُ في القَلْبِ غَيرُ مُفارقِ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزً غَفُورٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: العزيزُ المُنْتَقِمُ مِنْ أعدائِهِ، والغَفورُ لذنوبِ المؤمنينَ.

وقال بعضُهُمْ : ﴿عَزِيزً ﴾ في مُلِكِهِ، ومَنْ دونَهُ ذليلٌ ﴿عَفُورُ ﴾ سَتورٌ على ذنوبِ المؤمنينِ .

الاية ٢٩ وولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَبَ اللَّهِ وَأَفَاهُواْ اَلصَّلَوْةَ ﴾ يَخْتَمِلُ مِنْ تلاوةِ الكتابِ ههنا ما ذكرَ في آيةٍ أُخْرَى حينَ قالَ: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦ ﴾ [البقرة: ١٢١] وأقاموا فيها مِنَ الأمْرِ بالصلاةِ والأمْرِ بالزكاةِ.

[ويَخْتَمِلُ]<sup>(٤)</sup> أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ يَتْلُونَ كِنَنَبَ اللَّهِ ﴾ أَي يَتَّبِعُونَ الكتابَ في ما فيهِ ممّا لهمْ ومِمّا عليهمْ، يَتَّبعونَهُ<sup>(٥)</sup> كُلَّهُ مِنَ الإقدامِ على الحلالِ والإجْتِنابِ عنِ الحرامِ. والمُثْتَفِعونَ بكتابِ اللهِ همُ الذينَ اتَّبَعوا ما فيهِ مِنْ إقامةِ الصلاةِ [والإنفاقِ مِمّا]<sup>(٢)</sup> رُزِقوا.

فأمّا مَنْ تَلا، ولم يَتَّبِعْ مَا فيهِ، فكأنهُ لم يَثْلُ، وهو كما نَفَى عنهمْ هذهِ الحواسَّ مِنَ البَصَرِ والسَّمْعِ [والنَّطْقِ وغَيرِها](٧) لِتَرْكِهِمُ الاِنْتِفاعَ بها، وإنْ كانَتْ لهمْ تلكَ الحواسُّ حقيقةً، وأثْبَتَها للمؤمنِ لِما انْتَفَعَ بها، وإنْ لم تكُنْ لهمْ حقيقةً. فَمَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ الأَوَّلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَقَامُواْ العَمَلُوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَهُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿سِرًا وَعَلَانِيَهُ ﴿ فَي كُلُّ حَالٍ وكُلِّ وَقَتِ، لا يَشْرُكُونَ الإنفاقَ على كُلِّ حَالٍ كَقُولِهِ: ﴿وَجَنَّةٍ عَمْشُهَا السَّمَنَوَتُ وَالأَرْشُ أَعِذَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ ﴾ [آل عمران: ١٣٣ و١٣٤] أي يُنفِقُونَ على كلِّ حالٍ.

ويَحْتَمِلُ (٨٠): ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرُّا وَعَلَانِيَةَ ﴾ أي يَتَصَدَّقونَ الصدقة ظاهراً وباطِناً أي ما ظَهَرَ للناسِ، وعَلِموا بهِ، وما خَفِيَ عنهُمْ، واسْتَتَرَ، لِما قَصَدوا لها بها وَجْهَ اللهِ لا مُراآةَ الخَلْقِ. فَمَنْ قَصْدُهُ بالخيراتِ وَجْهَ اللهِ لا مُراآةَ الخَلْقِ فَعِلْمُهُمْ بهِ وَجَهْلُهُمْ سَواءٌ لا يَمْتَنِعُ عنْ ذلكَ أبداً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَرْجُونَ نِجَدَرَةَ لَن تَكُورَ ﴾ سَمَّى ما يَبْذُلُ العبدُ اللهِ تِجارةً، وإن كانَ ذلكَ لهُ في الحقيقةِ لُظفاً منهُ وإحساناً وكذلكَ تعالى: ﴿ لِلْوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾ وذلكَ ليسَ في الحقيقةِ أَجُراً لِهمْ على أعمالِهِمْ حينَ قالَ: ﴿ لِلْوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ ﴾ وذلكَ ليسَ في الحقيقةِ أجراً ليما عليهمْ مِنَ الشَّكْرِ في ما أَنْعَمَ عليهمْ مِنَ أَنواعِ النَّعَمِ حتى يَتَضَرَّعوا (١٠) عندَ شُكْرِ ما أَنْعَمَ عليهمْ فيكونَ (١٠) ذلكَ أَجْراً لهمْ. لكنهُ، عَزَّ، وعلا، بِفَضْلِهِ وإنعامِهِ وَعَدَ لهمُ النُوابَ والأَجْرَ على إحسانِهِمْ وأعمالِهِمُ الصالحاتِ إفضالاً منهُ، وسَمَّى ذلكَ تجارةً، كأنْ ليسَ ذلكَ لهُ في الحقيقةِ، ترغيباً منهُ الخَلْقَ على ذلكَ وتحريضاً لهم في ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

A SALE TO PROFITE THE WAS A TO SELECT TO THE SELECT THE

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل: أي، في م: أي أشد. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: يتبعون. (٦) في الأصل وم: وانفاق ما. (٧) في الأصل وم: واللسان وغيره. (٨) في الأصل وم: أو يحتمل. (٩) في الأصل وم: يتضرعون. (١٠) في الأصل وم: حتى يكون.

and and the second an

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْهِ لِذِيَّهِ على ذلكَ أيضاً .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿غَفُورٌ﴾ أي سَتورٌ لِمساوِنهِمْ ﴿شَكُورٌ﴾ أي مُظْهِرٌ لحسناتِهِمْ بإدخالِ إياهُمُ الجنة لِيَعْلَمَ [كلُّ](٢) أحدٍ أنهُ كانَ مُحْسِناً لا مُسيئاً، أو ﴿غَفُورٌ﴾ يَتَجاوَزُ عنْ مَساوِنهِمْ ﴿شَكُورٌ﴾ يَقْبَلُ اليَسيرَ مِنَ العَمَلِ القليلَ منهمْ، يَجْزيهمْ على ذلكَ الجَزيلَ مِنَ الثوابِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَن تَكُورَ ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: أي لنْ تَكْسُدَ، يُقالُ: بارَتِ التجارةُ تَبورُ، فهي بائرةٌ، إذا كَسَدَتْ ﴿ لِيُوَفِيَهُمْر أَجُورَهُمْ ﴾ مِنَ الإيفاءِ؛ يُقالُ: أوفَيتُهُ حقَّهُ، أي أعطَيتُهُ [إياهُ] (٢) كلَّهُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِى أَرْضَيْنَا إِلَيْكَ﴾ يا محمدُ ﴿مِنَ ٱلْكِنْبِ﴾ وهو القرآنُ ﴿هُوَ ٱلْحَقُّ﴾ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ﴾ أي مُوافِقاً للكُتُبِ التي قَبْلَهُ.

ثم يكونُ وِفاقُهُ إِيَاها بأَحَدِ شَينَينِ: إمّا في الأخبارِ والأنباءِ؛ أي تُوافِقُ الأنباءُ والأخبارُ التي في القرآن أنباءَ الكتبِ المُتَقَدِّمةِ وأخبارَها، ويُصَدِّقُ بعضهًا بعضاً. فكذلكَ كانتِ الكتبُ كلُّها داعيةً إلى توحيدِ اللهِ والعبادةِ لهُ والطاعةِ.

[وإمّا في ](٤) الأحكام. فإنْ كانَتِ المُوافَقةُ في الأحكام ففيها الناسخُ والمَنسوخُ.

أَلَا تَرَى أَنَّ في القرآنِ ناسخاً ومنسوخاً؟ ثم أخْبَرَ أنهُ لو كان مِنْ عندِ غَيرِ اللهِ لوجدوا فيه الحتلافاً كثيراً. ولو كانَ الناسخُ والمُنْسوخُ مُخْتَلِفاً<sup>(ه)</sup> في الحقيقةِ لكانَ مِنْ عندِ غيرِ اللهِ على ما أخْبَرَ. دلَّ أَنَّ بَيْنَهما وِفاقاً<sup>(١)</sup>، ليسَ باختلافٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ محمداً يُصَدِّقُ ما قبلَهُ مِنَ الكتبِ والرسلِ، وهو ما ذَكَرْنا أنَّ جميعَ الكتبِ والرسلِ إنما تدعو الخَلْقَ إلى توحيدِ اللهِ وعِبادتِهِ

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ. لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي لَخَبيرٌ بَصيرٌ بما بهِ مصالحُهُمْ، أو ﴿لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي على علم وبَصيرةٍ منهُ بتكذيبِ القومِ رسُلَهُمْ بعثَ الرسُلِ إليهمْ، لا عنْ جَهْلِ منهُ بذلكَ. وذلكَ، لا يُخْرِجُهُ عنِ الحكمةِ كما قالَ بعضُ الملاحدةِ أنْ ليسَ بحكيمٍ مَنْ بَعَثَ الرسُلِ إلى مَنْ يَعْلَمُ أنهُ يُكُذَّبُهُ، ويَرُدُّ رسالَتَهُ. فهكذا لو كانَ بَعْثُ الرسُلِ لِحاجة المرسِلِ، ولِمنَفَعَةٍ يكونُ إرسالُهُ وبَعْتُهُ [الرسُلَ](٧) إلى منْ يَعْلَمُ أنهُ يكذَّبُهُ، ويَرُدُّ رسالتَهُ.

فأمّا اللهُ ﷺ فَيَتَعالَى عن إرسالِ الرسُلِ لحاجةٍ لهُ أو لِمَنْفَعَةٍ، بل لحاجةِ المبعوثِ إليهِ والمُرْسَلِ، لم يَخْرُجُ علمُهُ بردُّو وتكذيبِهِ عنِ الحكمةِ. والتوفيقُ باللهِ.

[ويَخْتَمِلُ] (٨) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ يُخَرَّجُ على الوَعيدِ، أي عالمٌ بأحوالِهِمْ وأفعالِهِمْ ليكونوا أبداً على حَذَرٍ ومُراقبةٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْزَنَا الْكِنَابَ الَّذِينَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنًا فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقُّا بِالْخَيْرَاتِ﴾.

اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَيَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ ﴾ هو مِمَّنُ أَخْبَرَ أَنهُ اصْطَفَاهُ للهُدَى مِنْ مُتَّبِعِي محمدٍ، وهمْ أصحابُ الكبائرِ في قولِ المعتزلةِ (٩)، وقالَ بعضُهُمْ: همْ أصحابُ الصغائرِ، [وهو قولُ بعضِ الخوارجِ] (١٠٠ وقالَ بعضُهُمْ: همْ أصحابُ الكبائرِ والصغائرِ جميعاً. ومنهمْ منْ يقولُ: هو في الناسِ جميعا؛ المُتَّبِعُ لهُ، وغَيرُ المُتَّبِع.

ثم الْحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ ظَالِلَهُ لِنَفْسِهِ.﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو المُنافقُ الذي أَظْهَرَ المُوافَقَةَ لِرسولِهِ، وأَضْمَرَ الخِلافَ لهُ، وقالَ بعضُهُمْ: همُ المُشْرِكُونَ، وقد وقالَ بعضُهُمْ: همُ المُشْرِكُونَ، وقد أَفْسَمُوا أَنْ يُبْعَثَ، فلّما بُعِثَ كَفَرُوا بهِ، وقالَ بعضُهُمْ: همُ المُشْرِكُونَ، وقد أَقْسَمُوا أَنْهُمْ: ﴿ لَكُونَ اللّهِ مَنْ النّارِ. وما ذَكَرَ مِنَ أَقْسَمُوا أَنْهُمْ: ﴿ لَا عَلَى قُولِ هُولاً مِرْكُونَ الْمُسُولِ اللهِ حَينَ بَعَقُهُ (١١) إليهمْ لِيَدَّعُوهُمْ إلى توحيدِ اللهِ.

WHILL TO THE TON THE WAR WE WERE WELL TO THE COME OF THE PARTY WAS A STATE OF THE PARTY WAS A ST

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: خلافاً. (٦) في الأصل وم: وفاق. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: بعض. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: بعث.

والأشبّهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ فَيَنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ مُتَّبِعِي الرسولِ مَا رُوِيَ فِي الحَبَرِ عَنْ أَبِي الدَّرداءِ وَلَهُهُ، إِنْ ثَبَتَ، [أنهُ] (١) قالَ: ثلا رسولُ اللهِ ﷺ وسلَّمَ هذهِ الآيةَ، فقالَ: ﴿ أَمّا السَابِقُ بِالخَيراتِ فيدخلُ الجنةَ بِغَيرِ حسابٍ، وأمّا المُقْتَصِدُ فَيُحاسَبُ حِسابًا يسيراً، ثم يدخُلُ الجنةَ، أمّا الظالمُ لنفسِهِ فَيُحْبَسُ حتى يَظُنَّ أنهُ لنْ يَنْجُوَ، ثم تنالُهُ الرحمةُ، فيدخُلُ الجنة، ثم قالَ رسولُ اللهِ: ﴿ لَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

وتفسيرُ الظالمِ: مِنْ أَهْلِ التوحيدِ والمِلَّةِ. [وتفسيرُ المُقْتَصِدِ ما](٢) قالَ بعضُهُمْ: هو الذي يَخْلِطُ عملاً صالحاً بعملِ سَيءٍ كقولِهِ: ﴿وَءَاخَرُونَ ٱغْرَقُواْ بِذُنُوجِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِمًا وَءَاخَرَ سَيَتًا﴾ [التوبة: ١٠٢] وقالَ بعضُهُمْ: هو الذي يقومُ بأداءِ الفرائض والأركانِ، وأما غَيرُهُ فلا.

والسابقُ يُخَرِّجُ على وجهيَنِ:

أَحَدُهما: ﴿سَابِنُّ مِٱلْخَيْرَتِ﴾ كلُّها، لا تَقْصيرَ منهِ ولا نُقصانَ.

[والثاني](٣): ﴿ سَابِنُّ إِلَّاخَيْرَاتِ ﴾ فيه تَقْصيرٌ ونُقْصانٌ.

ففي ظاهرِ هذا أنَّ أصحابَ الشمالِ المُكَذَّبُونَ حينَ ذَكَرَ في آخِرِ السورةِ الفِرَقَ الثلاثةَ حينَ [قالَ](٢): ﴿ فَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ أَصَّلُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ ﴿ فَرَثَتُ وَيَعِنَ وَبَخَتُ نِمِيهِ ﴾ ﴿ وَأَنَّا إِن كَانَ مِنَ أَصَّلُ الْمَينِ ﴾ ﴿ فَلَتُهُ لَكَ مِنَ أَصَّلُ الْمَكَذِّبِينَ ﴾ ﴿ فَرَبُّنَا إِن كَانَ مِنَ الشَّكَذِينَ الشَّكَالِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٨ ـ ٩٢]. ففي ظاهرِ هذا أنَّ الظالمَ لنفِيهِ هو المُكَذَّبُ والكافرُ في قولِهِ: ﴿ وَأَصَّنَ النِّمَالِ مَا أَصَّنَ الشَّكَالِينَ ﴾ [الواقعة: ٨١] في ظاهرِ هذا أنَّ الظالمَ لنفِيهِ هو المُكَذَّبُ والكافرُ في قولِهِ: ﴿ وَأَصَّنَ النِّمَالِ مَا أَصَّنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن أهلِ التوحيدِ حينَ (٧) قالَ: ﴿ وَيَاخَرُونَ لِأَمْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَاذِنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ ﴾ يَخْتَمِلُ بِعِلْمِ اللهِ، ويَخْتَمِلُ بِمَشْيَئَةِ اللهِ، وقيلَ: بامْرِو.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: هذا الذي أورَثْناهُمْ مِنَ الكتابِ هو الفَضْلُ الكبيرُ كقولِهِ: ﴿ وَكَاكَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣] أو يقولُ: إدخالُهُمُ الجنةَ فَضْلٌ منهُ كبيرٌ.

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَلَىٰهُ [أَنهُ] (^) قَالَ: ﴿ فَيَنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَهِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ مِالَخَيْرَاتِ﴾ قَالَ : إنَّ سابِقَنا سابقٌ، وإنَّ مُقْتَصِدَنا ناجٍ، وإنَّ ظالِمَنا مغفورٌ لهُ.

وقالَ عثمانُ بْنُ عفانَ ﷺ: ألا إنّ سابِقَنا أهلُ الجهادِ منّا، وإنّ مُقْتَصِدَنا أهلُ حَضَرِنا،وإنَّ ظالمِنا أهلُ بَدُونا. وابْنُ عباس ﷺ يقولُ: الظالمُ لنفسِهِ كافرٌ.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ](٩) قالَ: الظالمُ لنفسِهِ المُنافِقُ، وهو هالكُ، أمّا السابقُ والمُڤتَصِدُ فقد نَجَيَا.

الآية ٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدِّنِ يَلْخُلُونَمُا يُحُلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُولٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ذَكرَ التَّحَلِّيَ فيها بالذهبِ واللؤلؤ ولِبْسِ الحريرِ[وليسَ للرجالِ رَغْبَةٌ في هذهِ الدنيا في التَّحَلِّي بذلكَ ولا لِبْسَ الحريرِ[<sup>(١٠)</sup> اللهمَّ إلّا أَنْ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: والمقتصد. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

(٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

and and and and and and and and and and

يكونَ للعربِ رَغْبَةٌ في ما ذَكَرَ، فَخَرَجَ الوَعْدُ لهمْ بذلكَ، والترغيبُ في ذلكَ، وهو ما ذَكَرَ مِنَ الخِيامِ فيها والقِبابِ والغُرُفاتِ، وتلكَ أشياءُ تُسْتَعْمَلُ في حالِ الضرورةِ في الأشفارِ وعندَ عَدَمِ [وجودِ](١) غيرِهِ مِنَ المنازِلِ والغُرَفِ عندَ ضِيقِ المَكانِ.

فأمّا في حالِ الاِخْتِيارِ ووجودِ غَيرِهِ فلا . لكنهُ خَرَّجَ ذلكَ لِما لهمْ في ذلكَ مِنْ فَضْلِ رَغْبَةٍ .

أَلَّا تَرَى أَنهُمْ قَالُوا: ﴿ فَلُوَلَا أَلَيْنَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِن ذَهَبٍ ﴾؟ [الزخرف: ٥٣] ذَكَرُوا ذلك لِما لِذلكَ عندَهُمْ فَضْلُ قَدْرٍ وَمَنْزِلَةٌ ورغَبَةٌ في ذلك، أو ذَكَرُ (٢) هذا لهمْ في الجنةِ ؛ أعني الذهب والفضة والحرير، وما ذَكَرَ ليسَ على أنَّ هذا ممّا يُشاهَدُ بحالِهِ، أو يُماثِلُهُ في الجوهرِ على التحقيقِ سوَى مُوافَقهِ الإسْمِ لِما رُوِيَ في الخَبْرِ أنَّ فيها ؛ يعني في الجنةِ «ما لا عين رأَتْ، ولا أَذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ البخاري ٣٢٤٤] [على ما] (٣) ذَكَرَ أيضاً أنَّ ما في الجنةِ لا يُشْبهُ ما في الدنيا، ولا يُوافِقُهُ إلّا في الإسْم، أو كلامٌ نَحْوُ هذا، واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذَهَبَ عَنَا الْحَرَثُ﴾ قال بعضُهُمْ: إنما يقولُ هذا الظالمُ لنفِسِهِ [الذي ذُكِرَ فَي قولِهِ: ﴿فَينْهُمْ ظَالِدٌ لِيَغْسِهِ.﴾](٤) إنهمْ يُحْبَسُونَ على الصراطِ حَبْساً طويلاً، أو يُحاسَبونَ حساباً شديداً، فيطولُ حُزْنُهُمْ بذلكَ، ثم يُؤذَنُ لهمْ بالدخولِ في الجنةِ. فعند ذلكَ [يقولونَ ذلكَ](٥) ويَحْمَدونَ رَبَّهُمْ على إذهابِ ذلكَ الحَزَنِ عنهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ يقولُ كلُّ مُسْلَمِ إذا دَخَلَ الجنةَ لِما يَخافُ كلُّ مُسْلِمٍ في الدنيا، ويَحْزَنُ على تَبِعاتِهِ ومَساوِئِهِ لِما لا يَدْري إلى ماذا يكونُ مَصيرُهُ ومَرْجِعُهُ؟ وَأَينَ مُقامُهُ في الآخِرَةِ؟ فلّما أُذْخِلَ الجنةَ أمِنَ ما كانَ يَخافُهُ في الدنيا، ويَحْزَنُ عليهِ، وسَلِمَ مِنْ تلكَ الاخطارِ، حَمِدَ ربَّهُ عندَ ذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ الحمدُ إنما يكونُ منهمْ لمّا ذَهبَ عنهمْ غَمُّ العيشِ والخُبْزِ الذي كانَ لهمْ في الدنيا؛ إذْ كلُّ أحدٍ يهتمُّ لعيشِهِ في الدنيا. فلّما دَخَلَ الجنةَ ذهبَ ذلكَ عنهُ، فعندَ ذلكَ يَحْمَدُ ربَّهُ.

وقال بعضُهُمْ: يَحْمَدونَ ربَّهُمْ لِما يأمَنونَ الموتَ عندَ ذلكَ. وذُكِرَ في الخَبَرِ ﴿أَنَّهُ يُؤْتَى بالموتِ يومَ القيامةِ على صورةِ كبشِ فَيُذْبَحُ بينَ أيديهمْ، فعندَ ذلكَ يأمَنونَ الموتَ﴾ [بنحوه البخاري ٤٧٣٠] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ لِمساوِيْهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهمْ مَا يَسْتَوجِبُونَ الْمَغْفِرَةَ ﴿شَكُورُ ﴾ لِحسناتِهِمْ حينَ (١) قَبِلَهَا منهمْ، وأعطاهُمُ الثوابَ.

وقالَ أهلُ [التأويلِ](٧): ﴿لَغَنُورٌ ﴾ لِذنوبِهِمْ ﴿شَكُورٌ ﴾ يعطيهمُ الجزاءَ الجزيلَ بالعَمَلِ القليلِ.

الآية ٢٥ و الله تعالى: ﴿ اَلَذِى لَمُلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَشْلِدِ﴾ [سَمَّى الجنة] (٨) دارَ المُقامةِ لِمَا [لا] (٩) يُتَمَنَّى التَّحَوُّلُ منها ولا الاِنْتِقالَ ﴿لَا يَبْثُونَ عَنْهَا حِوَلَا﴾ [الكهف: ١٠٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَمَشُنَا فِهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لُغُوبٌ﴾ ليسَ مِنْ صاحبِ نعمةٍ في هذهِ الدنيا، وإنْ عَظُمَتْ إلّا وهو يَمَلُّ منها، ويَشْأَمُ، ويَتَمَنَّى التَّحَوُّلُ منها والِانْتِقالَ. وكذلكَ ليسَ مِنْ لَذَّةٍ وإنْ حَلَّتْ في هذهِ الدنيا إلّا وهي تُعْقَبُ بآفةٍ. فأُخبَرَ أنَّ نعيمَ [الآخِرةِ](١١) ولَذَاتِها ممّا لا يُتَمَنَّى، ولا يُبْتَغَى التَّحَوُّلُ منها، ولا لَذَّتُها [تَعْقُبُها آفةٌ؛ فلا تَعَبَ](١١) ولا إعياءَ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُوبٌ﴾ وذلكَ أَنَّ مَنْ حَلَّ بِقَرابَتِهِ وبالمتَّصلينَ بشيءٍ في هذهِ الدنيا مِنْ آفاتِها يَهْتَمُّ لِذلكَ، ويَتَكَلَّفُ دفْعَ ذلكَ عنهمْ. فأُخْبَرَ أنهمْ إذا حَلُّوا في دارِ المُقامَةِ لا يَهيبُهُمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يذكر. (۲) في م: على ما ذكرنا وما. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (١) من م، ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: تعقب آفة ولا تعباً ولا إعياء.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ إِنَّـمُ غَـغُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠] شَكَرَ لهمْ ما كانَ [منهمْ إليهِ] (١) وغَفَرَ لهمْ ما كانَ منهمْ مِنْ ذَنْبٍ. وفي حديثٍ رُفِعَ إلى رسولِ الله ﷺ في قولِهِ: ﴿ إِنَ كَبْنَا لَفَقُورٌ شَكُورٌ ﴾ قالَ: «شكّرَ اللهُ للمؤمنِ اليَسيرَ مِنَ الحَسَناتِ، وْغَفَرَ لهُ الذنوبَ العِظامَ».

والنَّصَبُ الأَذَى. ويُقالُ: اللَّغْبُ واللُّغوبُ التعبُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْفَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ بالموتِ ﴿فَيَمُونُوا ﴾ فَيَسْتريحوا مِنْ عَذابِها ﴿وَلَا يَخْفَدُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها ﴿وَلَا يَخْفَدُ مَنْهُم مِنْ عَذَابِها اللهِ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا ﴾

وفي قولِهِ: ﴿ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ / ٤٤٢ ـ ب/ نَقْضُ قولِ الجَهْمِ وأبي الهُذَيلِ المُعْتَزِليُّ:

أمّا قولُ الجَهْمِ فهو<sup>(٢)</sup> انْقِطاعُ العذابِ عَنْ أهلِ النارِ. فأخْبَرَ اللهُ أنهُ لا يُخَفِّفُ عنهمُ العذابُ. فلو كانَ يَخْتَمِلُ الاِنْقِطاعَ لَاحْتَمَلَ التخفيفَ. فإذا أَخْبَرَ أنهُ لا يَخفَّفُ عنهمْ. دلَّ أنهُ لا يَنْقَطِعُ. وكذلكَ قولُ مالكِ لهمْ ﴿إِنَّكُمْ تَنِكُونَكُ﴾ [الزخرف: ٧٧] لمّا طلبوا التخفيفَ ﴿آدَعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا يَنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٩].

وأمّا أبو<sup>(٣)</sup> الهُذَيلِ فإنهُ يقولُ: إنَّ العذابَ قد يَفْتُرُ على أهلِ النارِ، ويَصيرُ بحالٍ لو أرادَ اللهُ أنْ يزيدَ في عذابِهِمْ شيئاً ما قَدَرَ عليهِ، وكذلكَ يقولُ في لَذَّاتِ أهلِ الجنةِ: إنها تَصيرُ بحالةٍ، وتَبْلُغُ مَبْلَغاً لو أرادَ اللهُ أنْ يزيدَ لهمْ شيئاً منها ما قَدَرَ عليهِ. فظاهرُ الآيةِ، [يُكذَّبُهُ، ويَرُدُّ قولَهُ حينَ]<sup>(٤)</sup> قالَ: ﴿وَلَا يُخْفَّتُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَا ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِى كُلُّ كَنُورٍ ﴾ لِنِعَمَه وجاحدٍ وَحْدانيُّتَهُ.

(الآية ٢٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: يَصيحونَ فيها. وقالَ بعضُهُمْ: الاضطِراخُ: الاِسْتغاثَةُ، أي يَسْتَغيثونَ. واضطِراخُهُمْ: ﴿رَبُّنَا ٱلْمَرِجْنَا نَعْمَلُ مَسَلِمًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾.

يَفْزَعُونَ أَوْلاً إِلَى كُبَرَائِهِمُ الذينَ اتَّبَعُوهُمْ في الدنيا ، يَظْلُبُونَ منهمْ دفعَ بعضِ ما هُمْ فيهِ منَ العذابِ والتخفيفِ عنهمْ حينَ<sup>(٥)</sup> قالوا : ﴿إِنَّا كُمُّ تَبَكَا فَهَلْ أَنتُد مُّفْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن ثَيْرُ﴾ فأجابوا لهمْ ﴿سَوَآءٌ عَلَيْسَنَآ أَبَمُ مَنَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيضِ﴾ [إبراهيم : ٢١] وقالوا<sup>(٢)</sup> في آيةٍ أُخْرَى ﴿إِنَّا كُلُّ فِيهَآ﴾ الآية [غافر : ٤٨].

فلمّا أيِسُوا، وانْقَطَعَ رجاؤُهُمْ بالفَرَجِ مِنْ عندِهِمْ، فَزِعوا عندَ ذلكَ إلى خَزَنَةِ جهنَّمَ، [وقالوا](٧): ﴿آدَعُوا رَبَّكُمْ يُحَنِّفَ عَنَّا يَوَمًا يَنَ الْمَدَابِ﴾ ﴿قَالُواْ أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [غافر: ٤٩ و٥٠].

فلمّا أيِسُوا منهمْ، وانْقَطَعَ رجاؤُهُمْ، فَزِعوا إلى مالكِ يطلبونَ منهُ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ لِيَقْضِيَ عليهمْ بالمَوتَ، حينَ (^ قالَ: ﴿ وَنَادَوْا يَنَكِكُ لِيَقْضِ عَلِيَهُمْ باللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَالْدَوْنِ : ٧٧].

فَلَمَا أَيِسُوا سَأَلُوا رَبَّهُمُ الإخراجَ عَنهَا لِيَغْمَلُوا غَيْرَ الذي عَمِلُوا<sup>(١)</sup> ﴿رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ مَبَلِمُا غَيْرَ الَذِي كَنْ نَعْمَلُ﴾ فاخْتَجَّ عليهمْ ﴿أَوَلَمَ نُمُمِّرَكُمْ مَّا يَنَدَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ أي أو لَمْ نُعَمِّرْكُمْ فيها مِنَ العُمُرِ مِثْلَ العُمُر الذي يَتَّمِظُ؟ فهلّا اتَّعَظْتُمْ فيه مَا اتَّعَظَ مَنِ اتَّعَظَ فيهِ، وقد أَعْمَرْناكُمْ مِثْلَ مَا أَعْمَرُنا أُولئك، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

[وقولُهُ تعالى](١٠٠: ﴿وَيَمَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: جاءكُمُ الرسولُ، أَنْذَرَكُمُ هذا، فقد كَذَّبْتُموهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَمَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ أي الشَّيبُ؛ ومَغناهُ، واللهُ أعلَمُ: أي قد رأيتُمْ، وعانَيْتُمْ تَغْيِيرَ الأحوالِ في أنفسِكُمْ مِنْ حالِ إلى حالٍ مِنْ حالِ الصَّغَرِ إلى الكِبَرِ مِنَ الشبابِ إلى المَشيبِ، والرَّدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ فَهَلَاَ اتَّعَظْتُمُ بهِ كما اتَّعَظَ أولئكَ ﴿فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِينَ مِن نَفِيدِ ﴾.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: منه إليهم. (۲) في الأصل وم: لأنه يقول. (۳) في الأصل وم: على قول أبي. (٤) في الأصل وم: يكذبهم ويرد قولهم حيث. (٥) في الأصل وم: حيث. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: حين قالوا. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: حين قالوا. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

and the control of th

الآية ٣٨ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وهذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما; على الوَعيدِ والتَّخْويفِ، أي هو عالمٌ بالأشياءِ التي لم يَمْتَحِنْها بِمِحَنِ، ولا أمرَها بأمورٍ، ولا نَهاها<sup>(١)</sup> بِمَناهِ فالذينَ امْتحَنَّهُمْ بأنواعِ المِحَنِ، وأمَرَهُمْ بأوامِرَ، ونَهاهُمْ<sup>(٢)</sup> بِمَناهِ أحَقُّ أنْ يكونَ عالِماً بهمْ.

والثاني: أنهُ على عِلْمٍ بما يكونُ مِنْ خَلْقِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ، خَلَقَهُمْ، وبَعَثَ إليهمُ الرسلَ، مِنَ التكذيبِ لهمْ والرَّدُّ عليهمْ لا عَنْ سَهْدٍ وجَهْلٍ بِما يكونُ منهمْ لِيُعْلَمَ أنهُ إنما بَعَثَ إليهمُ [الرسُلَ لِحاجةِ أنفسِ المَبْعوثِ إليهمْ]<sup>(٣)</sup> ولِمَنْفَعَةٍ لهمْ في ذلكَ لا لِحاجةِ المُرْسِلِ والباعثِ ولِمَنْفَعَةٍ لهُ.

لِذَلَكَ خُرِّجَ البَعْثُ إليهمْ على عِلْم بما يكونُ منهمْ مِنَ التكذيبِ والرَّدِّ للرسالةِ على الحكمةِ.

وفي الشاهلِ [دليلً]<sup>(٤)</sup> على السَّفَهِ لأنَّ في الشاهلِ إنما يَبْعَثُ الرسُلَ إلى مَنْ يَبْعَثُ لحاجةِ نفسِهِ ولِمَنْفَعَةٍ لهُ في ذلكَ، فَخُرِّجَ البَعْثُ إليهمْ على عِلْم منهُ بالتكذيبِ والرَّدِّ عليهِ سَفَهاً وباطلاً، ومِنَ اللهِ حكمةً وحقًّا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ﴾ وكانَ ذاتُ الصدورِ، همُ البَشَرُ؛ خَصَّهُمْ بِعِلْمِ ما يكونُ منهمْ لأنهمْ أهلُ تَمْيِيزِ ويَصَرِ وامْتِحانٍ، فَيُخَرَّجُ ذلكَ مُخْرَجَ الوَعيدِ لهمْ والتحذيرِ.

وأمّا غيرُهُمْ مِنَ الدَّوابِّ ونَحْوها فلا مِحْنَةَ عليهمْ، ولا تَمْيِيزَ لَهُمْ، لذلكَ خَصَّ هؤلاءِ بذلكَ، إذْ كانَ عالماً بالكُلِّ بذاتِ الصدورِ وغيرِ ذاتِ الصدورِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ على: ﴿هُوَ الَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتْهِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ فإنْ كانَ المُخاطَبونَ بهِ أصحابَ رسولِ اللهِ وأُمَّتَهُ، فَيُخْبِرُ أَنْهُ جَعَلَهُمْ خَلاثْفَ مَنْ [تَقَدَّمَ منهمْ مِنَ القرونِ]<sup>(٥)</sup> والأمّم الماضِيّةِ بَعْدِ ما أُهْلِكوا، أوِ اسْتُؤْصِلوا.

وإنْ كانَ المُخاطبونَ بهِ بني آدمَ كُلَّهُمْ فَيُخْبِرُ أنكُمْ خَلائفَ مَنْ تَقَدَّمَكُمْ مِنَ الحِنِّ والملائكةِ، لأنهُ ذَكَرَ أنَّ الحِنَّ كانوا شكانَ الأرضِ قَبْلَ بَني آدَمَ، فَجَعَلهُمْ<sup>(1)</sup> خَلاثِفَ الحِنِّ.

ثم للحكمةِ<sup>(٧)</sup> في جَعْلِ بعضٍ خَلاثِفَ الجِنِّ وإنشاءِ قَرنٍ بعدَ فَناءِ آخَرَ، وإفناءِ آخَرَ بعدَ إنشاءِ آخَرَ وجوهٌ.

أَحَدُها: أَنْ يَغْرِفُوا أَنَهُ إِنَمَا أَنْشَاهُمْ لَعَاقَبَةٍ تُقْصَدُ، وتُتَأَمَّلُ، حينَ<sup>(٨)</sup> أنشاً قَرْناً، ثم أفناهُمْ، ثم أنْشَا غَيرَهُمْ، ولم يكُنْ في إنشائِهِمْ إلّا هذا، [ما]<sup>(٩)</sup> كانَ إنشاؤهُ إيَاهُمْ للفناءِ، إذْ مَنْ بَنَى في الشاهدِ بِناءً لِلْنَقْضِ والفَناءِ لا لِعاقبةٍ تُقْصَدُ بهِ كانَ في بنائِهِ عابثاً سفيهاً. فَعَلَى ذلكَ إنشاءُ هؤلاءِ في هذهِ الدنيا، لو لم يكُنْ لِعاقبةٍ، كانَ الإنشاءُ لِلْفَناءِ، وذلكَ عَبَثُ غَيرُ حكمِةٍ.

والثاني: أنْ يَغْرِفوا أنَّ الدنيا ليستْ هي بدارٍ القرارِ والمُقامِ، إنما هي مَجْعولةٌ زاداً للآخرةِ وبُلْغَةً إليها ومَسْلَكاً لها ومَنْزِلاً يُنْزَلُ فيها، ثم يُرْتَحَلُ، كالمَنازلِ المجعولةِ للِنُّزولِ فيها في الأسفارِ والتَّزَوَّدِ منها ثم الإِرْتِحالِ لا لْلِمقَامِ فيها.

فَعَلَى ذلكَ الدنيا جُعِلَتْ لِما ذَكَرْنا لئلَا يَطْمَثِنُوا إليها، ولا يَرْكُنوا إليها، ويَعْملوا عَمَلَ مَنْ يُريدُ الإرتُحالَ لا عَمَلَ المُقيم فيها.

والثالث: أنْ يَغْرِفُوا أنَّ الآلامَ التي جُعِلَتْ فيها واللذاتِ، ليستْ بدائمةٍ أبداً، بل على شَرَفِ الزّوالِ والتَّحَوُّلِ، لأنَّ في الحياةِ لَذَّةً، وفي الموتِ أَلَماً. فلا دامَتِ اللذَّةُ والألمُ، لأنهُ أَخْيَى قَرْناً، ثم أفناهُمْ، ثم أَخْيَى قَرْناً آخَرَ وأفناهمُ. فلا دامَتِ اللذَّهُ ولا الآلامُ. ولكن انْقَضَينا لِيَعْلَمُوا أنهما لا يَدومانِ أبداً، ولكنْ يزولانِ.

والرابعُ: أَنْ يَعْتَبِروا بِمَنْ تَقَدَّمَ منهمْ مِنَ القرونِ أَنهُ على ماذا يكونُ الثناءُ الحَسَنُ، ويَبْقَى الأَثَرُ والذُّكْرُ الجَميلُ؟ وبأيّ عَمِل يَنْقَطِعُ؟ ويَقْنَى ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: نهاهم. (۲) في الأصل وم: ونهى. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: الأرض فإن كان المخاطبون. (٦) في الأصل وم: فجعلوا. (٧) في الأصل وم: وجه الحكمة. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) ساقطة من الأصل وم.

فَمَنْ كَانَ مِنْ مُتَّبِعي الرسُلِ ودُعاةِ الخَيرِ والتوحيدِ والطاعةِ، فَيَبْقى لهُ أثَرُ الخَيرِ والثناءُ الحَسَنُ والذِّكُرُ الجَميلُ. ومَنْ كانَ منْ أتباعِ أهلِ الكُفْرِ والشَّرِّ لم يَبْقَ لهمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ لِيَعْلَموا بالذي يُبْقِي لهمُ الثناءَ الحَسَنَ، ويُعْقِبُ لهمُ الذِّكْرَ، لا الذي يَقْظَعُ ذَلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَ كَفَرَ فَمَلَتِهِ كُفْرُةٌ﴾ أي عليهِ ضَرَرُ كُفْرِهِ ﴿وَلَا بَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْناً ﴾ الآية، أي لا يزيدُ كُفْرُهُمْ باللهِ وبرسولِهِ وعبادَتِهِمُ الأصنامَ إلّا مَقْتاً وخَساراً لأنهمْ كانوا يَعْبُدُونَها رَجاءَ أَنْ تَشْفَعَ لهمْ يومَ القيامةِ ورَجاءَ أَنْ تُقُرِّبُهُمْ (١) عبادَتُهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: لا يزيدُ ذلكَ لهمْ إِلَّا مَقْتاً مِنْ رَبَّهُمْ وخَساراً.

[ويَخْتَمِلُ أَنْ](٢) تكونَ أعمالُهُمُ التي عَمِلوا في هذهِ الدنيا مِنْ صِلَةِ الأرحامِ والقُرَبِ التي رَجَوا منها الرِّبْحَ والنَّفْعَ في الآخِرَةِ، لا يزيدُ ذلكَ لهمْ: ﴿إِلَّا مَقَنّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُرُ إِلَّا خَسَالً﴾ واللهُ اعلَمُ.

الآية ﴿ الله على : ﴿ قُلْ أَرَمَيْتُمْ شُرَكًا مَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ ظاهِرُ قولِهِ ﴿ أَرُونِي ﴾ / ٤٤٣ ـ أ أَمْرٌ لكنهُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: على الإعجازِ: أي [يَعْجَزُ، ولا] (٣) يَقْدِرُ ما تَعْبدُونَ مِنْ دونِه خَلْقَ السمواتِ والأرضِ ولا اشْتِراكَهُ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ ولا إنزالَ كتابٍ مِنَ السماءِ لِيأْمُرَهُمْ بذلكَ، بلِ اللهُ هو الخالقُ لِذلكَ كلِّهِ، وهو القادرُ عليهِ، فكيفَ صَرَفْتُمُ العِبادةَ عنهُ والألوهيَّةَ إلى مَنْ هو عاجزٌ عنْ ذلكَ كلِّهِ؟

والثاني: على التَّنْبِيهِ والتَّعْبِيرِ لهمْ والتَّسْفيهِ لأحلامِهِمْ. يقولُ، واللهُ أُعلَمُ: إنكمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الأصنامَ التي تَعبُدُونَهَا دُونَ اللهِ، وتُسَمُّونَهَا آلهةً، لم يَخْلُقُوا شيئاً ممّا ذَكَرَ ولا لهمْ شِرْكُ في ذلكَ، ولا لَكُمْ كتابٌ يُبيحُ لكُمْ ذلكَ، ويَأذَنُ لكُمْ، وتَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الفاعلُ لذلكَ كلِّهِ حينَ قالَ: ﴿وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خُلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] ولا لهمْ كتابٌ في ذلكَ لأنَّ الكتابَ جِهَةُ [وصولِ الرسولِ إليهِ [<sup>(٤)</sup>، وأنتُمْ لا تؤمِنُونَ بالرسولِ، فكيفَ عَبَدْتُمُوها؟ وترتُحتُمْ عبادةً مَنْ تَعْلَمُونَ أَنهُ الفاعلُ لِذلكَ والقادرُ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ يَحْتَمِلُ جَواهِرَ الأرضِ نفسَها، ويَحْتَمِلُ الخارجَ منها ممّا بهِ مَعاشُهُمْ وقِوامُهُمْ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿أَدَ لَمُمْ شِرْكُ فِي اَلتَمَوْمَتِ﴾ يَحْتَمِلُ في جَواهِرِها، ويَحْتَمِلُ ما يَنْزِلُ منها ممّا بهِ مَعاشُهُمْ وأرزاقُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهُمْ عَلَى بَيْسَتِ مِّنْهُ ﴾ أي على حُجَّةٍ وبَيانٍ منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ إِن يَمِدُ ٱلظَّلِلِمُونَ بَهْمُهُم بَهْمًا إِلَّا غُرُهُمًا ﴾ يَحْتَمِلُ وغَدُهُمُ الذي ذَكَرَ [بعضَهُمْ لبعض] أن ما قالَهُ القادةُ منهمُ والروساءُ للاتباعِ: ﴿ مَثُولُا مَ شَفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَنْيَ ﴾ [يونس: ١٨] [وقالوا] (٢٠): ﴿ مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْغَيْ ﴾ [الزمر: ٣] وما لَبَسوا همْ على الاتباعِ مِنْ أَمَرٍ (٧) الكتابِ والرسولِ: أنهُ (٨) ساحرٌ ، كذّابٌ ، وأنهُ مُفْتَرٍ ، وأمثالَ ذلكَ مِمّا يكثُرُ عَدَدُهُ. فذلكَ كُلُهُ منهمْ تَغْرِيرٌ للاتباع .

الاية الله وفك تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْبِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَا إِنَّ أَسْكَهُمَا مِنْ أَخَدِ مِنْ بَهْدِهِ.

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا صِلَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قُولِهِ: ﴿ أَرُفِي مَاذَا خَلَتُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ فإنْ كانَ على هذا، فيقولُ: تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ، هو رافعُ السمواتِ والأرضِ، والمُمْسِكُ لهما، والمانعُ أَنْ تَزُولًا عَنْ مَكَانِهما، لا يَقْدِرُ أَحَدٌ على إعادَتِهما ولا إمساكِهما سِواهُ. فكيفَ تَعْبدونَ مَنْ لا يمْلِكُ ذلكَ؟

[ويَحْتَمِلُ](٩) أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَانِتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ رَنَاشَقُ ٱلأَرْضُ ﴾ الآية [مريم: ٩٠] كادَتْ تَتَفَطُّرُ (١٠)،

الله الله بهذا به الله به الله

(١٠) في الأصل وم: أن يتفطرن.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: تقرب. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل: لا يعجز أو ، في م: لا يعجز. (٤) في الأصل وم: وصوله إليه الرسول. دم برينا

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: ليعضهم يعضا. (٦) في الأصل وم: و. (٧) من م، في الأصل: أم. (٨) في الأصل وم: هو. (٩) في الأصل وم: أو.

وتَنْشَقُّ، حينَ قالوا: للهِ ولدٌ، ولهُ شريكٌ. فإذا قالوا: ﴿اَغْمَـٰذَ اللهُ وَلَدُأُ﴾ [البقرة: ١١٦و..] كادَتَا تَزُولانِ<sup>(١)</sup> مِنْ مكانِهِما، وتَسْقُط عليهمْ بعظيم ما قالوا في اللهِ، سُبحانَهُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ لا على الصَّلَةِ بشيءٍ ممّا ذَكَرْنا، ولكنْ على الاِبْتِداءِ. فإنْ كانَ على الاِبْتِداءِ، فهو يُخبِرُ عنْ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ حينَ<sup>(٢)</sup> رَفَعَ السماء، وأمْسَكُها في الهواءِ مَعَ غِلَظِها وشِدِّتِها بِلا عَمَدِ مِنْ تَحْتُ ولا شيءٍ مِنْ فَوقُ، يَمْنَعُها عنِ الانْجِدارِ والزّوالِ عنْ مكانِها والإقرارِ على ذلكَ والتَّقْريرِ.

وفي الشاهدِ أَنْ ليسَ في وُسْعِ أحدٍ مِنَ الخَلاثِقِ إمساكُ الشيءِ في الهواءِ ولا إقامتُهُ إلّا بأحدِ هذينِ السَّبَتِينِ إمّا مِنْ تَحْتُ وإمّا مِنْ فَوقُ. وكذلكَ الأرضُ حيثُ دَحَاها، وبَسَطَها على الماءِ، ومِنْ طَبْعِها التَّسَرُّبُ والتَّسَقُّلُ في الماءِ لا القرارُ على على الماء، وإمساكُ السماءِ في الهواءِ بلا شيءِ عليهِ حيثُ لا يُحْفَرُ مكانٌ منها إلّا ويَخْرُجُ منهُ الماءُ. فَذَلَّ تقريرُ الأرضِ على الماءِ، وإمساكُ السماءِ في الهواءِ بلا شيءٍ يُورُهما، ويَمْنَعُها عنِ التَّسْفِيلِ والإنْجدارِ، أنهُ الواحدُ القادرُ بذاتِهِ، لا يُعْجِرُهُ شيءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّامُ كَانَ خِيمًا غَفُورً﴾ ﴿خَيمًا﴾ حينَ (٣) لم يُرْسِلِ السمواتِ عليهمْ بِعَظيمِ فِرْيَتِهِمْ على اللهِ والقولِ فيهِ بِما لا يليقُ بهِ: ﴿شُبَّحَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَنَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣] وحين (١٠) لم يَجْعَلْ عقوبَتَهُمْ في الدنيا ﴿غَفُورًا﴾ حينَ (٥٠) سَتَرَ عليهمْ ذلك، ولم يَفْضَحُهُمْ في الدنيا، واللهُ اعلَمُ.

الْآيَةِ اللهُ أَعِلَمُ: ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْتَنِيمُ ﴿ هُو قَسَمُهُمْ بِاللهِ، ومَغناهُ، واللهُ أَعِلَمُ: أَنَّ العَرَبَ كَانَ مِنْ عادتِهِمْ أَنْهُمُ كَانُوا يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِلَّا فِي مَا عَظُمَ أَمْرُهُ، وجَلَّ قَدْرُهُ، تأكيداً لِذلكَ كَانَ فَسَمُهُمْ بِاللهِ جَهْدَ إِيمانِهِمْ فِي مَا تَقَدُّمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَهِت جَاءَهُمُ نَذِيرٌ ﴾ قيلَ: رسولٌ ﴿ لَيَكُونُنَّ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلأُمْرَ ﴾ فيهِ دلالةٌ أنهمْ قد وَقَعَتْ لهمُ الحاجةُ ، ومَسَّنْهُمُ الضرورةُ إلى رسولٍ ، يُبَيِّنُ لهمْ أَمْرَ الدينِ وما مصالحِهُمُ ؟ وما لهمْ ؟ وما عليهِمْ ؟ حين (٢٠ أَفْسَمُوا ، وعاهَدُوهُ أَنهمْ لو جاءَهُمْ نذيرٌ لَا تَبْعُوهُ ، واقْتَدَوا بِهِ . ثم تَرْكُهُمْ لذلكَ العَهْدِ لِما لم يَرَوهُ أهلا لِذلكَ ، لِما كانَ هو دونَهُمْ في أَمْرِ الدنيا ، اسْتِكْباراً منهُمْ عليهِ ، ولِذلكَ قالُوا : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْمُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف : ٣١]. وإنْ تَركوا اتّباعَهُمْ ، اسْتِكْباراً منهُمْ عليهِ ، ولِذلكَ قالُوا : ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْمُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلفَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف : ٣١]. وإنْ تَركوا اتّباعَهُمْ ، وَشَيْعُهُمْ لمّا رأُوا مذاهبَ الناسِ مُحْتَلِفةً ، فَظَنُوا أَنَّ الإِخْتلافَ يرفَعُ مَنْ بَيْنَهُمْ بهِ . فإنْ لم يَرْتَفِعْ تَركوا اتّباعَهُ ، أو لمَعْنَى آخَرَ لا نَعْلَمُهُ ، واللهُ أُعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأَنْسِ ﴾ قال بَعْضُهُمْ: يَعْنُونَ اليهودَ والنصارَى.

وجائزٌ أنْ يكونوا أرادوا بذلكَ الأممَ جميعاً، لكنهم لم يَرَوُا الحقُّ إلَّا لواحدةٍ منها، فقالوا: ﴿لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ لِمُدَىٰ أَلَّالُمُ اللَّهُ عَلَمُ.

الليه ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾ ﴿ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لِما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَكُرَ ٱلنَّيْقِ﴾ يَحْتَمِلُ مَكْرُهُمْ ما مَكروهُ(٧) برسولِ اللهِ مِنْ أنواعِ المَكْرِ حَينَ هَمُّوا بقتِلِهِ وإخراجِهِ كقولِهِ: ﴿وَإِذْ يَتَكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لِيُثِيتُوكَ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠].

ويَحْتَمِلُ أيضاً ما ذُكِرَ أَنهُ لَمّا خَرَجَ، ودَعا الناسَ إلى توحيدِ اللهِ أَفْعَدُوا على الطرقِ والمَراصِدِ ناساً يقولُونَ لِمَنْ قَصَدَ رسولَ: إنهُ ساحرٌ، وإنهُ كذّابٌ، وإنهُ مجنونٌ؛ يَصُدّونَ الناسَ بذلكَ عنهُ، فذلكَ كَيدُهُمْ ومَكْرِهُمْ بهِ. وقد كانَ منهمْ برسولِ اللهِ منْ أنواعِ المَكْرِ سِوَى ذلكَ ممّا لا يُحْصَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلنَّيْقُ إِلَّا بِأَهْلِينَ هُ هُو في اللنيا مِنْ أنواعِ العذابِ والقتلِ الذي نَزَلَ بهمْ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ في الآخِرَةِ، واللهُ أُعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: ان تزولا. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) و(٤) و(٥) و(٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: مكرهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّابِينَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما يَنْظُرونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ؛ وسُنَّةُ الأَوَّلِينَ، هي الإسْتِئْصالُ والإهلاكُ عندَ العِنادِ والمُكابَرَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ما يَنْظُرونَ بإيمانِهِمْ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ؛ وسُنَّةُ الأَوَّلِينَ الإيمانُ عندَ مُعايَنتِهِمُ العَذابَ، وإنْ كانَ لا يُقْبَلُ، ولا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ كقولِهِ: ﴿فَلَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَخَدَوُ﴾ الآية [خافر: ٨٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُلَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُلَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ وَهِي الْإِسْتِئْصَالُ عندَ العِنادِ والمُكابِرةِ ﴿ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ وإنِ الحُتَلَفَتْ جِهَةُ الإهلاكِ والاِسْتِثْصَالِ كقولِهِ: ﴿ يُعَنَهَوُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾ [النتوبة: ٣٠] وقولِهِ: ﴿ تَشَبَهَتْ تُلُوبُهُمُ ﴾ [البقرة: ١١٨] لا شكَّ أنَّ نَفْسَ القولِ منهمْ مُخْتَلِفٌ في الكُفْرِ، وسَبَبُهُ مُتَفَرِّقٌ.

ثم أُخْبَرَ أَنَّ قُولَ هُوْلاءِ ضَاهَا قُولَ أُولِئكَ [وَأَنَّ قَلُوبَهُمْ تَشَابَهَتْ]<sup>(۱)</sup> وَإِنْ كَانَ سَبَبُ ذَلكَ سُنَّةً، لا تُحَوَّلُ، ولا تُبَدِّلُ، وهي الاِسْتِئصالُ، وإِنْ كَانتْ جِهَةُ ذَلكَ وسَبَبُهُ مُخْتَلِفاً.

والثاني: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ ﴾ التي سَنَّ فيهم، وحَكَمَ ﴿ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ مَدْفعاً ولا مَرَدًا، أي لن يَجدوا إلى دَفِع ما سَنَّ فيهم، وحَكَمَ مِنَ العذابِ والهلاكِ / ٤٤٣ ـ ب/ [مَدْفَعاً ولا مَرَدًا] (٢) كقولِه: ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا عَنْهَا ﴾ [النساء: ١٢١]

والثالث: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ ﴾ وهي إيمانهمُ الذي يؤمنونَ عندَ مُعايَنَتِهِمُ العذابَ وعندَ نُزولِهِ بهمْ ﴿ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن يَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ عَنْوِيلًا ﴾ أي يؤمنونَ لا مَحالَةَ . ولكنْ لا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ في ذلكَ الوَقْتِ .

والرابعُ: إنَّ كلِّ سُنَّةِ سَنَّ في كلِّ قوم وكلِّ أمَّةٍ، وإنِ الْحَتَلَفَتْ، لنْ تَجِدَ لذلكَ تَحْويلاً ولا تَبْديلاً، واللهُ أعلمُ.

الآية ﷺ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَرَ بَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم ﴾ هذا يُخرُّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: قد ساروا في الأرضِ، ونَظَروا إلى ما حَلَّ بأولئكَ بالتكذيبِ والعِنادِ. لكنْ لم يَتَّعِظوا بهم، ولم يَنْفَعُهُمْ ذلكَ.

والثاني: على الأمْرِ: أنْ سِيروا في الأرضِ، وانْظُروا ما الذي نَزَلَ بأولئكَ، واتَّعِظوا بهم، وامْتَنِعوا عنْ مِثْلِ صَنيعِهِمْ. والثالث: أنهم، وإنْ ساروا في الأرضِ، ونَظَروا في آثارِهِمْ، لم يَنْفَعْهُمْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي إنهمْ كانوا أكْثَرَ عدداً وأشدَّ قوةً ويَظْشاً منكُمْ، ثم لم يُمَكِّنْ لهمْ دَفَعَ ما نَزَلَ بهمْ، وحَلَّ. فانتمْ يا أهلَ مكةً مع قِلَّةٍ عَدَدِكُمْ وضَعْفِكُمْ لا تقدِرونَ على دَفْع ذلكَ عن أنفسِكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَمُ مِن شَيْمِ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الإعجازُ في الشاهدِ يكونُ بوجهينِ:

أَحَدُهما: الإِمْتِناعُ؛ يقولُ: لا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَمَتَنِعَ عَنْهُ وَمِنْ عَذَابِهِ.

والثاني: القَهْرُ والغَلَبَةُ؛ يقولُ: لا يُسْبَقُ منهُ بالقَهْرِ والغَلَبَةِ. بل هو القاهِرُ والغالِبُ على خَلْقِهِ.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيدًا ﴾.

الْذَيْنِ الْمُعَاصِي وَلَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ مِنَ المَعاصي والمَسَاوِئِ ﴿ مَا تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا مِن دَانِكَةٍ ﴾ أي على ظَهْرِ الأرضِ. وَوَجْهُهُ اكْتِفَاءٌ بِمَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الأرض، وهو قولُهُ: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُسْبِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ [فاطر: ٤١] أي عَلِمَ الناسُ، وفَهِموا مِنْ ذِكْرِ الظَّهْرِ ظَهْرَ الأرضِ لِما على ظَهْرِ الأرضِ يُكتَسَبُ ما يُكْتَسَبُ.

ثم قولُهُ: ﴿مَا تَرَكِ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآكِةٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المُرادُ بالدابَّةِ المُمْتَحَنونَ المُميِّزونَ، وهم بَنو آدمَ خاصّةً، لأنهمْ أهلُ الإنتِسابِ دونَ غَيرِهِمْ مِنَ الدَّوابِّ.

(١) في الأصل وم: وشابهت قلوب بعضهم بعضا. (٢) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولا ردا.

وقال بعضُهُمْ: [المرادُ](١) كلُّ دابَّةٍ مِنَ البَشَرِ [لا غيرِو](٢) لأنَّ غَيْرَهُ مِنَ الدَّوابُ إِنما أُنشِئَ لِلْبَشرِ وحَوائِجِهمْ لا لِحاجةِ الدَّوابُ "أُو لِمَنْفَعَةٍ لها حينَ (٤) قالَ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَكِيمًا ﴾ [البقرة: ٢٩] وقالَ (٥): ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَكِيمًا ﴾ [البقرة: ٢٩] وقالَ (٥): ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَكِيمًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

فإذا كانَ غَيرُهُ مِنَ الأشياءِ مُنْشَأً لهُمْ، فإذا أَهْلِكوا همْ أَهِلكَ ما كانَ مُنْشَأً لِحَواثِجهمْ ولِمَنافِعِهمْ، ولا يكونُ إهلاكُ ما ذَكَرْنا مِنَ الدَّوابِّ خُروجاً عنِ الحكمةِ كما<sup>(٢)</sup> تَقولُ الثَّنوِيَّةُ: إنهُ ليسَ مِنْ فِعْلِ الحكيم الأمْرُ بذبْحِ أَسْلَمِ الدَّوابِّ والاِنْتِفاعِ لِلمَّاوِنِ اللَّهُ الللْعُلِيْ الللْمُ الللْمُلِلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثم الفَرْقُ بينَ إباحةِ الاِنْتِفاعِ بِلَحْمِ أَسْلَمِ الدوابِّ وحَظْرِ لَحْمِ الضارَّةِ منها والمُضِرَّةِ لأنهُ جَعَلَ حِفْظَ ما ليسَ بضارٌ ولا مُضِرَّ إلينا، وعلينا جَعَلَ مَؤْنَتها والذَّبِّ عنها ودَفْعَ [الضَّرَرِ عنها](٧).

فأمّا الضارَّةُ منها والمُضِرَّةُ فهي ممْتَنِعَةٌ بِنَفْسِها مُتَحَمِّلَةً مَؤْنَتَها. كذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَائِكِ نَوْخِرُهُمْ إِنَى أَجَلِ مُسَنَى ﴾ أي لم يُؤاخِذْهُمْ بما كَسَبُوا على ظَهْرِها لمّا جَعَلَ لهمْ مِنْ المُدَّةِ أَحَبُّ أَنْ يَنْقَضِيَ ذلكَ، ويَفِيَ بما جَعَلَ لهمْ مِنَ المُدَّةِ وما ضَرَبَ لهمْ مِنَ الوقتِ.

[وقولُهُ تعالى] (٨٠): ﴿ فَإِذَا جَآةَ أَجَلُهُمْ فَإِكَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَــادِهِ. بَصِيرًا ﴾ أي عنْ بَصيرةٍ وعِلْمٍ بِكَسْبِهِمْ وصَنيِعِهِمْ وما يكونُ منهمْ ضَرَبَ لهمُ المُدَّةَ والوقْتَ الذي يَثْتَهُونَ إليهِ، ويَبْلُغونَ آجالَهُمْ لا عَنْ جَهْل.

بل لم يَزَلْ عالماً بما يكونُ منهمْ. لكنْ لمّا كانَ ضَرَرُ ذلكَ الذي عَلِمَ أنهُ يكونُ منهمْ راجعاً إليهمْ أنشَاهُمْ، وجَعَلَ لهمُ المدةَ. وقد ذَكَرْنا هذا في غَيرِ مَوضع، واللهُ أعلَمُ.

قال القَتَبِيُّ: ﴿أَسَاوِدَ﴾ [فاطر: ٣٣] جمعُ سِوادٍ، وهو الذي تَجْعَلُهُ المرأةُ في مِعْصَمِها. والنَّصَبُ الشَّدَّةُ والتَّعَبُ، واللَّغوبُ الإعياءُ، لَغَبْتُ بنفسي ألْغَبُ لُغوباً، فأنا لاغِبٌ، وألْغَبْتُ غيري أي كُلِّفْتُهُ حتى أغياهُ، وهو قولُ أبي عوسَجَةَ، والإصْطِراخُ صِياحُ الضَّجَرِ، والمَقْتُ البُغْضُ.

#### 数 数 数

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وغيره. (٣) في الأصل: أنفسنا، في م: أنفسها. (٤) في الأوكل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وقوله. (٦) في الأصل وم: ما. (٧) في الأصل وم: النصر. (٨) ساقطة من الأصل وم.

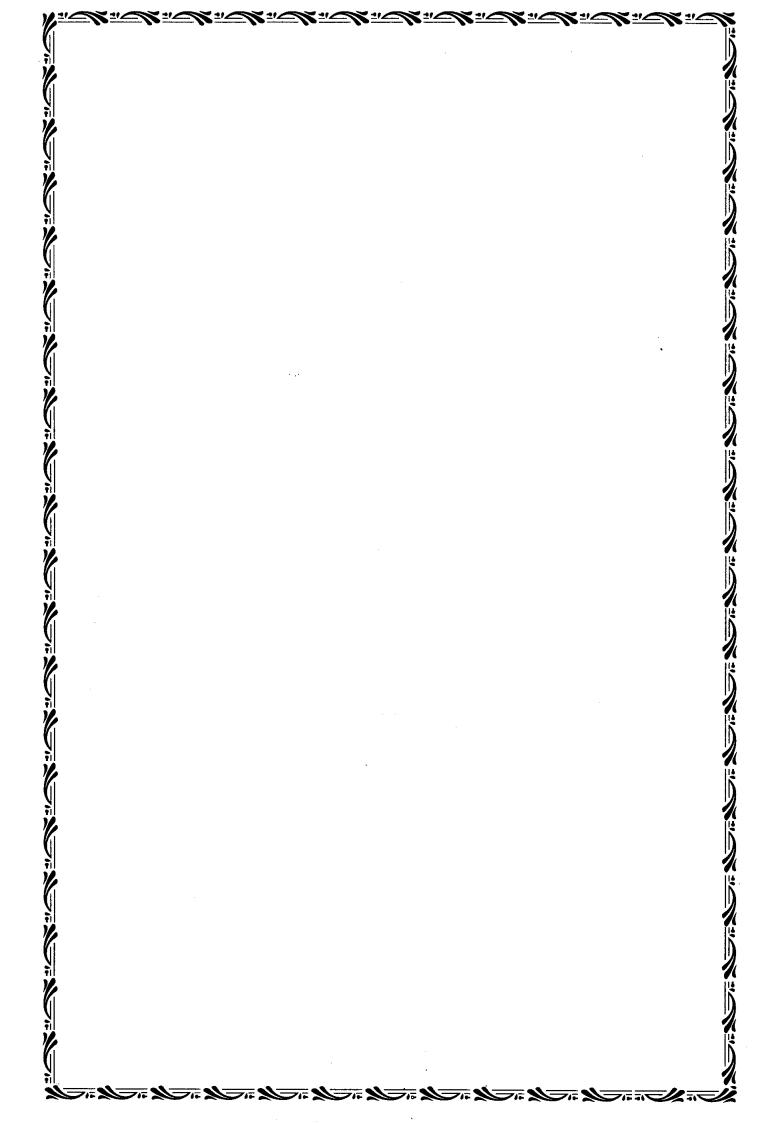

Ticking in the second in the s

ســورة (۱)

کلها نزلت بمکة<sup>(۲)</sup>

# بسم لهم ل کرگر کرگریم

الْمُونِيْنُ اللهِ اللهُ عَالَى: ﴿ يَسَ ﴾ ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ ﴾ عنِ ابْنِ عباسٍ ظَلَىٰ [أنهُ] (٣) قالَ: يا إنسانُ، يَعْني محمداً، أُقْسِمُ بهِ، يا محمدُ، إنَّ هذا القرآنَ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ، وهو بِلِسانِ الحَبَشَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: وهو بلسانِ طَيْءٍ

وقَتادةُ يقولُ: قَسَمٌ أُقْسِمُ بالقرآنِ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ ويقولُ: كلُّ حَرْفِ هجاءٍ في القرآنِ، هو مِنْ أسماءِ القرآنِ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنْ فَواتحِ السُّورِ. وقالَ بعضُهُمْ: [هو مِنَ الفَواتِحِ]<sup>(٤)</sup> يَفْتَتِحُ بها كلامَهُ. وقالَ بعضُهُمْ: [هو]<sup>(٥)</sup> مِنْ أسماءِ الرَّبِّ.

وعنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ وكَعْبٍ ﷺ [أنهما](٢) قالا: ﴿يَسَ﴾ قَسَمٌ، أَفْسَمَ اللهُ بهِ، يا محمدُ ﴿إِنَّكَ لَيِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿عَلَنَ سِنَطِ

دَلَّ أَنَّ الخِطَابَ بو على إثْرِ قولِهِ: ﴿ يَسَ﴾ على أنهُ هو المُرادُ بقولِهِ: ﴿ يَسَ َ إِذْ لَا يَسْتَقِيمُ الخِطَابُ بقولِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرَادُ بقولِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرَادُ بقولِهِ: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرَادُ بَعْوِلِهِ عَلَى اللَّهُ عَل

وقالَ عِكْرِمَةُ: هو حرفٌ مِنْ حروفِ الهِجاءِ [افْتَتَحَ بهِ السورةَ](٧) كسائير حروفِ الهجاءِ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنْ حروفِ الهجاءِ التي أقْسَمَ اللهُ بها بما يَتْلُو تلكَ الحروفَ مِنَ القرآنِ والآياتِ والكتابِ؛ إذْ مِنْ عادةِ العربِ القَسَمُ بكُلِّ ما عَظُمَ خَطَرُهُ، وجَلِّ قَدْرُهُ.

فَإِنْ قَيلَ: كَيْفَ أَقْسَمَ بِالقرآنِ، وهمْ كانوا يُنْكِرونَ القرآنَ أَنْهُ مِنْ عندِ اللهِ؟ قيلَ: [بوجوهِ:

أَحَدُها: ] (٨) أنهم، وإنْ كانوا يُنْكِرونهُ، فقد عَظُمَ قَدْرُه، وجَلَّ خَطَرُهُ عندَهُمْ بما عَجِزوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ بَعْدَ قَرْعِ أَسماعِهِمْ بقولِهِ: ﴿ لَهِنِ ٱجْتَمَتَ ٱلْإِنْ وَٱلْجِنَّ ﴾ [الإسراء: ٨٨] ونَحْوِهِ.

والثاني: أقْسَمَ بهِ، وإنْ كانوا يُنْكِرونَهُ، لِما أنَّ قَسَمَهُ بهِ يَحْمِلُهُمْ على السؤالِ عنهُ؛ إذْ كانوا لا يُقْسِمونَ إلَّا بِما عَظُمَ قَدْرُهُ، وجَلَّ خَطَرُهُ، فَيَقُولُونَ<sup>(٩)</sup>: ما هذا القرآنُ [الذي]<sup>(١٠)</sup> أقْسَمَ ربُّنا بهِ؟

الله تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ مَنزِيلَ الْمَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ [الآية: ٥] فكأنهُ [جَوابٌ](١١) على سؤالٍ خَرَجَ [منهم: ما](١١) هذا؟ إنهُ ﴿ مَنزِيلَ الْمَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ .

[والثالث](١٣٠): أنْ يكونَ القَسَمُ بهِ وبِغَيرِهِ مِنَ الأشياءِ التي عَظُمَ خَطَرُها عندَهُمْ على إضمارِ القَسَمِ بربِّ هذهِ الأشياءِ وبإلْهِها. هذا على قولِ مَنْ يقولُ: إنَّ القَسَمَ باللهِ حقيقةً لا بتلكَ الأشياءِ مُسْتَقيمٌ، وعلى قولِ مَنْ يَجْعَلُ (١٤٠) القَسَمَ بها لا على الإضمارِ وما ذَكَرْنا.

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (۲) أدرج بعدها في الأصل: وهي اثنتان وثمانون آية. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فواتح. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: على. (١٢) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم. وكان في الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿اَلْمَكِيهِ اي المُحْكَمِ ﴿لَا يَأْلِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِدٍ. ﴿ الْمَصَلَت: ٤٢] على ما وَصَفَهُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿اَلْمَكِيهِ ﴾ المُحْكَمُ بالحَلالِ والحَرام والوَعْلِدِ والوَعيدِ مِنْ غَيرِ أَنْ يكونَ فيهِ اخْتِلاتٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: / ٤٤٤ ـ أ/ ﴿ لَلْمَكِيرِ ﴾ لأنهُ مَنْ تَمَسَّكَ بهِ، وعَمِلَ بما فيهِ يَصيرُ حكيماً .

الآية الذينَ آمَنَ (١) بهمْ مَنْ قَبْلَكَ لَينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ولم يَقُلْ: إنكَ لَرسولُ اللهِ، وكِلاهما سَواءً، غَيرَ أَنَّ قُولَهُ: ﴿إِنَّكَ لَينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ولم يَقُلْ: إنكَ لَرسولُ اللهِ، وكِلاهما سَواءً، غَيرَ أَنَّ قُولَهُ: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﴾ [المنافقون: ١] واللهُ أَعْلَمُ. أَعْلَمُ اللهُ عَنْ قَبْلُكَ (٢) مَنْ قَبْلُكَ (٢) مَنْ قَبْلُكَ (٢) مَنْ قَبْلُكَ (١) مِنْ قَبْلُكَ (١) مَنْ قَبْلُكَ (١) مَنْ قَبْلُكَ (١) مِنْ قَبْلُكُ (١) مُنْ قَبْلُكُ (١) مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ مُنْ قَبْلُكَ (١) مُنْ فَلْمُ مُنْ قَبْلُكُ (١) مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١) مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١) مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ فَلْمُ عُلْمُ اللّهُ مُنْ مُنْ فَلْمُ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ (١ مُنْ مُنْ قَبْلُكُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُكُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلُكُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ

الآية ؛ وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَنَ سِرَطِ مُسْتَقِيرِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المستقيمُ القائمُ بالحُجَجِ والبراهينِ، ليسَ بالهَوَى كسائِرِ الأديانِ والشُّبُلِ. وقالَ بعضُهُمْ: المُسْتَقِيمُ: المُسْتَوِي، أي مُسْتَوِ على [مَعْنَى] (٤٠): أنَّ مَنْ سَلَكَهُ أفضاهُ إلى اللهِ، وبَلَّغَهُ إلى دارِ السَّلام.. وقالَ بعضُهُمْ: المُسْتَقيمُ أي اسْتَقامَ بالحقِّ والعَدْلِ والصَّدَقِ، لا زَيغَ فيهِ، ولا جَوْرَ، ولا عُدولَ، ولا اغوِجاجَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ وَصْفَ النُّبُوَّةِ والرسالةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُها، ويَحْتَمِلُ وصفَ الدينِ، وذلكَ [قولُ عامَّةِ] (٥) أهلِ التأويل، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ نَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ أي ذلكَ القرآنُ الذي أقْسَمَ بهِ ﴿ نَزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ أي مِنْ عندِهِ نَزَلَ، وأُخْكِمَ. سَمَّى نَفْسَهُ عَزِيزاً رَحيماً عظيماً لَطيفاً ظاهراً باطناً أوّلاً آخِراً.

## الآية ٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلنَّـٰذِرَ قَوْمًا مَّاۤ أَنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ الْحَتَّلِفَ فيهِ:

قَالَ بعضُهُمْ: لِتُنْذِرَ قوماً مِثْلَ الذي أَنْذِرَ آباؤُهُمْ مِنَ الآياتِ التي أقامَها، فلم يَقْبَلوها ﴿فَهُمْ عَنِفْلُونَ﴾ أُمَّيُّونَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لِلنَّنذِرَ قَوْمَا ثَا آلَيْرَ ءَابَالُهُمْ ﴾ أي لِتُنْذِرِ قوماً أُمِّيِّينَ، لم يُنْذَرْ آباؤُهُمْ. يقولُ قائلٌ: لم تكُنِ النِّذَارةِ لُكُونُنَّ مِنْ قَبْلُ؛ كَانَهُ يقولُ: لِتُنْذِرَ قوماً أُمِّيِّينَ، لم يُنْذَرْ آباؤُهُمْ الأُمِّيُّونَ مِنْ قَبْلُ. كذلكَ قالَ: ﴿ لَهِنَ جَلَهُمُ مَنْ لَيْرُ لَيَكُونُنَّ الْمُمَّالِيَّةُ مِنْ لَيْرِ مِنْ قَبْلُ. كذلكَ قالَ: ﴿ لَهِنَ جَلَهُمُ مَنْ لَيْرِ مِنْ قَبْلُ كَانَهُ يقولُ: لِتُنْذِرَ قوماً أُمِّيِّينَ، لم يُنْذَرْ آباؤُهُمْ أَلَّ أَتَنَهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ [القصص: ٤٦] وقولِهِ: ﴿ لِلنَّنْذِرَ فَوْماً مَّا أَنْنَهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ ﴾ [القصص: ٤٦] وقولِهِ: ﴿ وَمَا لَا لِيهِمْ قَبْلُكَ نذيراً.

وأَصْلُهُ أَنهُ يُخْبِرُ أَنهُ لا تَشْجَعُ في هؤلاءِ النَّذَارةُ كما لم تَنْجَعْ في آبائِهِمْ. بل همْ غافِلونَ.

ثم الإنذارُ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ بالنارِ في الآخِرَةِ والتعذيبِ بها، ويَحْتَمِلُ بالآياتِ التي أَقَامَها في الدنيا والقَتْلِ فيها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قيلَ: هو قولُهُ لإبليسَ حينَ قالَ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ يِنَكَ وَمَنْ تَبِمَكَ مِنْكَ الْمَالِينَ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩] أي حَقَّ ذلكَ الـقولُ، وَوَجَبَ.

ثم يَحْتَمِلُ ذلكَ في الذينَ ذَكَرَهُمْ (<sup>٧)</sup> بعضُ أهلِ التأويلِ أنَّ نَفَراً هَمُّوا بِرَسولِ اللهِ: قَتْلِهِ وأذاهُ، فأهْلَكَهُمُ اللهُ يومَ كذا إلّا واحداً أوِ اثْنَينِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: آمنوا. (٢) في الأصل وم: قبل. (٣) في الأصل وم: ليس ذلك. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: عامة قول. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: ذكره.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ في جميعِ مُكَذِّبِيهِ ورادِّي رسالتِهِ، وَنَاسِ أَتِبَاعِهِ، ولا شَكَّ أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ بَعَثَ هو إليهمْ كانوا كذلك لهمْ في الآخَرِة، أو في قوم خاصِّ عَلِمَ اللهُ أنهمْ لا يؤمِنونَ أبداً. ألا تَرَى أنهُ قالَ على إثْرِ ذلك ﴿وَسَرَآةُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَرْ لَرُ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؟ [الآية: ١٠].

ثم ني قولِهِ: ﴿لَأَتَلَأَنَّ جَهَامَ ﴾ [ص: ٨٥ وهود: ١١٩] وقولِهِ: ﴿لَنَدْ حَقَ ٱلْقُولُ عَلَىٓ ٱكَثَرِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية ٧] نَقْضٌ على المعتزلةِ ورَدًّ عليهمُ لأنهُ وَعَدَ ﷺ إنهُ يملأُ جهنَّمَ بِمَنْ ذَكَرَ، فيقالُ لهمْ: أ أرادَ أَنْ يَفِيَ بما وَعَدَ أَم لا؟ فإنْ قالوا: لم يُرِدْ، فيقُالُ: أرادَ إذَنْ أَنْ يُخلِفَ ما وَعَدَ، وذلكَ وَحْشٌ مِنَ القولِ وسَرَفٌ. وإنْ قالوا: أرادَ أَنْ يَفِيَ بِما وَعَدَ لَزِمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا، فَيَلْزَمُهُمْ قَولُنا، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ كانَ على التَّمْثِيلِ فهو وَصْفُهُ إِياهُمْ بالبُخْلِ والكَفُّ عنِ الإنفاقِ على الفقراءِ والمساكينِ وأهلِ الحاجةِ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا جَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنْقِكَ﴾ [الإسراء: ٢٩] نَهاهُ عنِ البُخْلِ والكَفُّ عنِ الإنفاقِ كَمَغلولِ اللهِ ﷺ وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا جَعَلَ يَدُكُ مَغْلُولُ اللهِ عَلَى الإنفاقِ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ ذلكَ وَصْفاً لهمْ بالبُخْلِ وتَرْكِ الإنفاقِ عليهمْ.

وإنْ كانَ على حقيقةِ الغُلِّ [في الأعناقِ] (١) فَيَخْتَمِلُ ما قالهُ أهلُ التأويلِ: إنَّ أبا جَهْلِ، لَعَنهُ اللهُ، حَلَفَ لَيْنُ رأى محمداً لَيَدْمَغَنَّهُ، فأتاهُ أبو جَهْلٍ، وهو (٧) يُصَلِّي، ومعهُ حَجَرٌ، لِيَدْفَعَ بهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبِسَتْ يَدُهُ إلى عُنْقِهِ، والْتَزَقَ الحَجَرُ بيدِهِ. فلمّا رَجَعَ إلى أصحابِهِ، قالَ رجلٌ: أنا أَقْتُلُهُ، فأخَذَ الحَجَرَ، فلمّا دَنا منهُ، طَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ، فلم يَرَ النَّبِيَّ ﷺ وسَمِعَ قراءَتَهُ، فَرَجَعَ إلى أصحابِهِ، فلم يُبْصِرْهُمْ حتى نادَوهُ.

الآية ٩ الله على الآخِرَةِ إِنْ كَانِ بَيْنِ أَيْدِجِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَنَّا﴾ ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ في الآخِرَةِ إِنْ كَانَ على التحقيقِ، وهو كقولِهِ: ﴿إِذِ ٱلأَظْلَلُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسْخَبُونَ﴾ ﴿فِي ٱلْمَييمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ﴾ [خافر: ٧١ و٧٧] وقولِهِ: ﴿لَمْمَ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُّ مِن قَائِمٍمْ ظُلَلُّ﴾ [الزمر: ١٦] ونَحْوُ ذلكَ ممّا ذَكَرَ.

فيكونُ قولُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ سَنَجْعَلُ، وذلكَ<sup>(٣)</sup> جائزٌ في الكلامِ كقولِهِ لِعيسَى حينَ<sup>(٤)</sup> قال: ﴿يَلِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَلَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَتِىَ إِلَهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦] أي يقولُ لهُ يومَ القِيامةِ، فهو بعيدٌ غَيرُ مَقولٍ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا فِيَّ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلُا﴾ ﴿وَيَمَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنّا﴾ [الآيتان: ٨ و١٩] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ في الآيةِ<sup>(٥)</sup>، أي سَنَجْعَلُ لهمْ في الآخِرَةِ ذلكَ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عَلَى<sup>(٢)</sup> ذلكَ لهمْ في الدنيا<sup>(٧)</sup> مِنْ قَصْدِهْمِ برسولِ اللهِ ما قَصَدوا حتى لم يَجِدوا السبيلَ إليهِ لا مِنْ بَينَ يَديهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ ولا مِنْ جِهَةٍ مِنَ الجِهاتِ.

[ويَحْتَمِلُ] (^^ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِجِمْ سَكُنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكُنَا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أَنْ يَكُونَ فَوَلَهُ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفُ، فَأَغْشَيْنَا أَبْصَارَهُمْ، فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ أَبْداً. وذلكَ في القرآنِ كثيرٌ، واللهُ أَعْلَمُ. أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلْنَا فِى أَغْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِىَ إِلَى آلأَنْقَانِ﴾ إنَّ الغُلَّ يكونُ طَرَفُهُ في العُنْقِ، وطَرَفُهُ الآخَرُ في اليدِ، فتكونُ اليدُ اليُمْنَى مَغْلُولَةً إلى العُنُقِ. وعلى ذلكَ ذُكِرَ في حرفِ ابْنِ مَسْعودِ أَنهُ قَرَأَ إِنَا جَعَلْنَا في أيمانِهِمْ (١٠) أغلالاً. وفي بعض الحروفِ: في أيديهمْ (١٠) أغلالاً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: والأعناق. (۲) و(۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: الآخرة. (٦) في الأصل وم: فعلى. (٧) من م، في الأصل: الآخرة. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) انظر معجم القراءات القرانية ح١٩٧/٥. (١٠) انظر المرجع السابق والصفحة.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهُم مُُقْمَحُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: رافِعو رؤوسهِمْ إلى السماءِ، لأنهُ كذلكَ يكونُ إذا غُلَّ عُنُقُ المرءِ إلى الذَّفْنِ لا يَسْتَطيع أَنْ يَنْظُرَ في الأرضِ. ولذلكَ قيلَ للإبلِ إذا شَرِبَتِ الماءَ أَقْحَمَتْ، أي رَفَعَتْ رَأْسَها.

وقالَ بعضُهُمْ: الإقماحُ، هو غَضُّ البَصَرِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: المُقْمَحُ الذي يُرْفَعُ رأسُهُ، ويُغَضُّ بَصَرُهُ، ويُقالُ: غاضَ طَرْفُهُ بَعْدَ رَفْعِ رأسِهِ، ﴿ نَهُمَ مُتَمَدُونَ﴾ جُمِعَتْ أيديهِمْ إلى أعناقِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ قد قُرِئَ (١) بالرَّفْعِ والنَّصْبِ والخَفْضِ جميعاً [فَمَنْ قَرَأَها بالرَّفْعِ فهو على الابْتداءِ] (٢) ومَنْ قَرَأُها بالخَفْضِ فهو على النَّعْتِ كقولِهِ: ﴿ وَٱلْفُرْءَانِ الْفَكِيرِ ﴾ تنزيلِ العزيزِ الرحيمِ. ومَنْ قَرَأُ بالنصبِ فَعَلَى القَطْع، لأنَّ الكلامَ قد تَمَّ دونَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ﴾ بالغَينِ والعَينِ جَميعاً<sup>٣١)</sup>. فَمَنْ قَرَأ بالغَينِ فهو منَ الغِشاوةِ. ومَنْ قَرَأ بالعَينِ فهو منْ قولِهِ: ﴿وَمَن يَشْنُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّهْكِيٰ﴾ [الزخرف: ٣٦] وهو مِنَ الإعراضِ.

وفي قولِهِ: ﴿وَيَمَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنَا وَمِنَ خَلْنِهِمْ سَدَّا﴾ وجهانِ منَ الإِسْتِذْلالِ على المعتزلةِ: / 884 ـ ب/ [أحَدُهما](٤): لقولِهِ: ﴿ فَأَغْشَيْنَكُمْ ﴾ أضاف إلى نفسِهِ، وإنْ كانَ منهمْ صُنْعٌ.

[والثاني](٥) يجوزُ أنْ يُسْتَدَلُّ بخلقِ أفعالِهِمْ منهمْ.

الآية الله الما يَوْمِنُونَهُ عَالَى: ﴿وَسَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْرَ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [(١).

﴿ الْآلِيةُ ١١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكَرَ﴾ ومَنْ لم يَتَّبعْ ﴿وَيَخْشِىَ الزَّمْمَنَ بِالْفَيْتِ﴾ ومَنْ لم يَخْشَ. أو إنما يَنْتَفِعُ بالذُّكْرِ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، وخَشِيَ الرحمنَ. فأمّا مَنْ لم يَتَّبع الذُّكْرَ، ولم يَخْشَ الرحمنَ، فلا يَنْتَفِعُ.

[ويَخْتَمِلُ] (٧٠ أَنْ يكونَ فيهِ إخبارٌ بإنذارِهِ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ، وليسَ فيهِ نَفْيٌ عنْ إنذارِ مَنْ لم يَتَّبِغ، ولا تَخْصيصٌ منهُ بالإنذارِ أَحَدَ الفَريقَينِ دونَ الآخَرينَ، واللهُ أعلَمُ.

والذُّكْرُ يَحْتَمِلُ القرآنَ، ويَحْتَمِلُ غَيرَهُ مِنَ الذُّكْرَى كقولِهِ: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَشِىَ الرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ بالغيبِ بالآثارِ والأخبارِ التي انْتَهَتْ إليهمْ مِنْ غَيرِ مُشاهدةٍ وَقَعَتْ لهمْ، أو بالغَيبِ بما رَأُوهُ مِنْ آثارِ سلطانِهِ وقدرتِهِ هابوهُ، وخَشُوا عذابَهُ ونَقْمَتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَبَشِرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَوِيعٍ ﴾ تَحْتَمِلُ البِشارةُ عمّا سَلَفَ مِنَ الذنوبِ والأجرامِ إذا رَجَعوا عنها أو عَنْ تَقْصيرِ كَانَ منهمْ في الفِعْلِ في خِلالِ ذلك، وإنِ اعْتَقَدوا في الجملةِ ألّا يُخالفوا ربَّهُمْ في فِعْلِ ولا في قولِ، إذْ كلُّ مؤمنِ يَعْتَقِدُ في أصلِ إيمانِهِ تَوْكَ مُخالفةِ الرَّبِّ فِي كلِّ الأحوالِ، وإنْ تَخَلَّلُ في بعضِ أحوالِهِ تَقْصيرٌ أو مُخالفةِ الرَّبِّ بِعَلَبَةِ شَهْوةِ أو طَمَع في عَفْوِهِ ورَحْمَتِهِ.

[وقولُهُ تعالى](^): ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ قيلَ: حَسَنٍ، ويَخْتَمِلُ تَسْمِيَتَهُ كريماً لِما يُكَرَّمُ مَنْ نالَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلَ ﴾ كأنهُ، واللهُ أعلَمُ، يَذْكُوُ هذا ليس في مَوضعِ الإختِجاجِ عليهم، ولكنْ على أنهُ هو مُحْيِيهِمْ إذا ماتوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَكُنُهُ مَا قَدَّمُواْ وَمَاكَنَوْهُمْ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَنَكُنُهُ مَا قَدَّمُوا﴾ [مِنْ خَيرٍ أو]<sup>(١)</sup>شرٌ في حياتِهِمْ عَمِلُوهُ (١٠)﴿وَمَاكَنُوهُمْ﴾ ونَكُنُهُ أيضاً آثارَهُمْ، وهو ما سَنُّوا مِنْ سُنَّةِ خَيرٍ أو شَرٌّ، فاقْتُدِيَ بهمْ بعدَ موتِهِمْ على ما ذُكِرَ

(١) انظر المرجع السابق والصفحة. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) انظر معجم القراءات القرانية ج٥/ ١٩٨. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) في الأصل وم: وعملوه.

ني الخَبَرِ: أَنَّ امَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يومِ القيامةِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجورهِمْ شيَّ . ومَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها إلى يومِ القيامةِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أوزارِهِمْ شيَّ [مسلم ١٠١٧] وهو كقولِهِ أيضاً: ﴿يُبَوَّا الْإِننَ يُوْمَيْذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ ﴾ [القيامة: ١٣].

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَوَالنَّرَهُمُ ۚ أَي خُطَاهُمُ النَّي خَطَوها في الخَيرِ والشَّرِّ. وقالَ قتادةُ: لو كانَ اللهُ مُغْفِلاً شيئاً مِنْ شأنِكَ يا ابْنَ آدمَ أَغْفَلَ ما تُعْفِي الرياحُ مِنْ هذهِ الآثارِ..

ورُوِيَ على هذا عنِ ابْنِ عباسٍ وأبي سعيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ [أنهما](١)قالا: ﴿إِنَّ الأنصارَ كانتُ منازِلُهُمْ بعيدةً منَ المسجدِ، فأرادا أَنْ يَنْتَقِلُوا قريباً مِنَ المَسْجِدِ، فَنَزَلَ ﴿ وَنَصَّتُكُ مَا قَلَمُوا وَمَاكَرَهُمْ ﴾ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ آثارَكُمْ تُكْتَبُ، فَلِمَ تَنْتَقِلُونَ؟ • [الترمذي ٣٢٢٦] فإنِ ثَبَتَ هذا فهو دليلٌ لِمَنْ يقولُ الآثارَ بالخُطا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكُلَّ مَنَ مَ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَارِ شَيِينِ ﴾ أي كلُّ [شيءًا (٢) مِنْ أعمالِهِمْ مِنْ خَيرٍ وشَرِّ مُحْصَى محفوظ ﴿ فِي إِمَارِ مُينِ ﴾ أي كلُّ [شيءًا (٢) أعمالَهُمْ في الدنيا كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاسٍ مَيْنِ ﴾ يَحْتَمِلُ: ﴿ فِي إِمَارِ مُينِ ﴾ أي في الدنيا كقولِهِ: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ أَنَاسٍ عِلْمَالُهُمْ فيهِ. الإسراء: ٧١] أي بكتابِهِمُ الذي كُتِبَتْ أعمالُهُمْ فيهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿فَمَنْ أُوتِيَ كِتَلَبُمُ بِيَدِيهِ﴾؟ الآية [الإسراء: ٧١] ويَحْتَمِلُ ﴿فِي إِمَارِ شَبِينِ﴾ في أُمِّ الكتابِ، وهو اللوحُ المَحفُوظُ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَاشْرِبَ لَمُمْ مَثَلًا أَضْحَابَ الْقَرْبَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ يَختَمِلُ الأمرُ لِرسولِهِ بضربِ مَثَلِ أصحابِ القريةِ لِقومِهِ وَجْهَينِ:

اَحَدُهما: أَنَّ الخَبَرَ قد كَانَ بَلَغَ هؤلاءِ؛ أعني خَبَرَ أصحابِ القريةِ التي بعثَ إليهمُ الرسُلَ وما نَزَلَ بهمْ بتكذيبهِمُ الرسلَ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ إِيّاهُمْ، إِلّا أنهمْ قد نَسُوا ذلكَ، وغَفَلوا عنهُ، فأمَرَهُمْ بالتذكيرِ لهمْ والتَّبْيينِ لِيَحْذَروا مِنْ مِثْلِ صَنِيعِهِمْ وسوءِ مَعامَلَتِهِمْ رسولَهُمْ.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنْ لَم يَكُنْ بَلَغَهُمْ خَبَرُ أُولِئكَ ومَا نَزَلَ بِهِمْ بِسَوءِ مُعامَلَتِهِمُ الرسولَ، فأمَرَهُ أَنْ يُعْلِمَ قومَهُ ذلكَ، ويُبَيِّنَ لهمْ. فَيَسْأَلُونَ عَنْ ذلكَ أهلَ الكتابِ، فَيُخِبرونَهُمْ بِما كانَ في كُتُبِهِمْ، فَيَعْرِفونَ صِدْقَ رسولِ اللهِ في ما يُخْبِرُهُمْ، فيكونونَ في حَذَرٍ مِنْ مِثْلِ صَنِيعِهِمْ ومُعامَلَتِهِمُ الرسُلَ.

وعلى ذلكَ تُخَرَّجُ هذهِ الأنباءُ والقِصصُ المذكورةُ في الكتابِ على هذينِ الوجهَينِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ أَرْسَلْنَا إِلَتِهِمُ آتَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ بَعَثَ إليهِمْ أَوَّلاً رسولاً، فأتاهُمْ، ودَعاهُمْ إلى التوحيدِ، وأقامَ على ذلكَ حُجَجاً وبَراهينَ، فَكَذَّبُوهُ، وقالوا: ما نَعْرفُ ما تقولُ.

ثم بَعَثَ مِنْ بَعْدِهِ رسولَينِ، فقالَ لهما ذلكَ الرسولُ: إنهمْ سَيُكَذَّبونَكُما كما كَذَّبوني قَبْلَكُما، وسَيقولونَ لكما: إذا وَعَوتُماهُمْ إلى التوحيدِ، ماذا تُحْسِنانِ؟

فإنْ قُلْتما: نُبرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ، قالوا: فينا مَنْ يُحْسِنُ ذلكَ. فإنْ قُلْتُما: نَشفي المريضَ، قالوا: فينا مَنْ يُحْسِنُ ذلكَ ونَحْوَهُ. ولكنْ قولا أنتما: [نَحْنُ] (٤) نُجْيِي المَوتَى، وأنا أقولُ لهمْ: إني [لأَحْسِنُ ذلكَ، وهو] (٥) قولُهُ: ﴿فَمَرَّزَنَا وَلَكُ وَنَحْوَهُ. ولكنْ قولا أنتما: وشَدَّدُنا بثالثِ، فَقَعلوا ذلكَ. فقالوا عندَ ذلكَ: قد تَواسَيتُمْ علينا بهذا الكلامِ، تَوَاطَأْتُمْ، أو كلاماً نَحْوَهُ. فأُخِذُوا، وعُذَبُوا، وهُو قولُ ابْنِ عباسِ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لا أحسن أنا فهو. (٦) في الأصل وم: كلام.

ومِنهمْ مَنْ يقولُ: بَعَثَ أولاً رسولَينِ<sup>(١)</sup>، فَكَذَّبوهما، فَبَعَثَ بثالثٍ بعدَ ذلكَ ﴿فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ﴾ أي عَزَّزْنا الرسولَينِ بثالثِ، أي قَوِّيناهُما.

وقرأ بعضُهُمْ: عَزَزْنا بالتخفيفِ<sup>(٢)</sup>، أي غَلَبْنا. لكنْ ذُكِرَ أنهمْ قُتِلوا جميعاً، وأَهْلِلوا؛ أعني الرسُلَ، فكيفَ يكونُ الغالبُ مَقْتولاً مُهْلَكاً؟ ويجوزُ أنْ يكونَ المَقْتولُ مُقَوَّياً؟ دلَّ أنَّ قراءةَ مَنْ يَقْرَأُ بالتخفيفِ [ضعيفةٌ، والأُولَى]<sup>(٣)</sup> أَقْوَى وأَقْرَبُ، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ تُرْسَلُونَ﴾.

المُنْهِ اللهِ اللهِ عالى: ﴿قَالُواْ رَبُنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُرُ لَمُرْسَلُونَ﴾ لمّا أيسُوا مِنْ إيمانِهِمْ وتَضديِقِهِمْ إياهُمْ فزعوا إلى اللهِ، وتَضرَّعوا إليهِ [وقالوا: إنَّ](١٠) اللهَ أعلَمُ بما نُطْلِعُكُمْ (٧) بأنا إليكُمْ مُرْسَلونَ بالحُجَج والآياتِ.

الآية ١٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكِنُهُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أي ليسَ علينا مِنْ تَرْكِ إجابَتِكُمْ لنا وَرَدُ الرسالةِ شيءٌ، إنما ذلكَ عليكمْ.

الآية الله على : ﴿ وَالْوَا إِنَّا تَطَيَّزُنَا بِكُمْ ۚ كُلُّ هذا القولُ منهمْ على أنهُ قد نَزَلَ شيءٌ مِنَ العذابِ والشَّدَّةِ حتى تشاءَموا بهمْ. ذلكَ، ولم تزلْ عادةُ الكَفَرَةِ التَّطَيُّرُ بالرسُلِ عندَ نزولِ البَلاءِ بِهمْ كقولِهِ: ﴿ وَالْوَا الْمَلَىٰ بِكَ وَبِمَن تَمَكُ ﴾ [النمل: ٤٧]. وقولِهِ: ﴿ وَإِذَا جَاتَتْهُمُ لَلْمَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنذِيْهِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٣١].

الْأَيْدَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ: شُؤْمُكُمْ مَعْكُمْ حَيْمًا كُنْتُمْ مَا دُمْتُم على مَا انتمْ عليهِ مِنَ العِنادِ والتَّكْذيبِ.

ويَذْكُرُ أهلُ التأويلِ أنَّ القريةَ كانتْ أنطاكيةَ ، وأنَّ الذي بَعَثَ هؤلاءِ الرسُلَ عيسى، صَلَواتَ اللهِ عليهمْ أجمَعينَ، ولكنْ لا نَعْلَمُ ذلكَ، وليسَ لنا إلى مَعْرِفةِ ذلكَ حاجةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا طَهَيْكُمْ مَمَكُمُّ أَيِن ذُكِّرَتُّر بَلْ أَنتُرْ قَرَمٌ مُشْرِفُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: تَشَاؤُمُكُمْ معكُمْ أَينَ كُنتُمْ؟ وحيثُما كُنتُمْ ما دُمْتُمْ على ما أنتُم عليهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿قَالُوا طَهَيْكُمْ مَمَكُمٌ أَيِن ذُكِّرَزُّكُ فلم تَقْبَلوا التذكيرَ، ونَحْوَهُ.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ [وهو](^ أنَّ الذي أصابَكُمْ كانَ مكتوباً في أعناقِكُمْ أَإِنْ وُعِظْتُمْ باللهِ / 880 ـ أَ/ تَطَيَّرْتُمْ بنا؟ ﴿بَلَ اَنتُمْ فَوَمَّ مُشْرِقُونَ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَهَا مَنْ أَقَمَا الْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْدِ النَّهِ عُولَ الْمُرْسَكِينَ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: إنَّ هذا الرجل يُسَمَّى حَبيباً النجارَ، وهو مِنْ إسرائيلَ، كانَ في غارٍ يَتَعَبَّدُ. فلما سَمِعَ بالرسُلِ نَزَلَ، وجاءً، فقالَ ذلكَ ما قالَ. لكنْ لا ندري مَنْ كانَ؟ وليسَ لنا إلى مَعْرِفةِ اسْمِهِ حاجَةً.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَيَهَا مَنْ أَقْسَا الْمَدِينَةِ رَجُلَّ يَتَعَىٰ﴾ رَغْبَتَهُ في الرسُلِ وفي دِينِهِمْ، فَدَعاهُمْ إلى اتّباعِ الرسُلِ، أو أَنْ يكونَ كانَ مؤمناً مُسْلِماً مُحْتَفِياً. فلما بَلَغَهُ خَبَرُ إهلاكِ الرسُلِ جاءَ يَسْعَى إشفاقاً عليهِمْ لثلا يُهْلَكوا؛ أعني الرسُلَ، فقالَ: ﴿ يَنْقُودِ النّبِسُولُ الْمُرْسَكِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: رسولاً. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح ١٩٩/. (٣) في الأصل وم: ضعيف والأول. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: لرسول. (٦) في الأصل وم: أو أن يقولوا. (٧) في الأصل وم: أطلعكم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

Name of the Contract of the Co

الآية ٢٦ [وقالَ:](١) ﴿ النَّبِمُوا مَن لَا يَسْتَلُكُرُ لَجُرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ أي اتَّبِعوا الهُدَى، والهُدَى ممّا يَجِبُ أَنْ يُتَّبَعَ، ولا يَسْأَلُكُمْ على اتِّباعِ الهُدَى أَجْرًا ، فَيَمْنَعَكُمُ الأجرُ عنِ اتِّباعِ الهُدَى.

[ويَخْتَمِلُ] (٢) أَنْ يَقُولُ: ﴿ اَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ واعْلَمُوا أَنهُمْ مُهْتَدُونَ حِينَ (٢) لا يَسْأَلُونَكُمُ الأَجْرَ ﴿ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ في الدنيا ولا البرِّرَ ؛ إِذْ كلُّ مَنْ لا يسأَلُ هذا فهو مُهْتَدِ[وكلُّ مَهْتَدِ] (١) مُتَّبَعٌ ، وهذا يَدُلُّ أَنَّ طَلَبَ الأَجْرِ في ذلكَ ممّا يَجْعَلُ صاحبَهُ مَعْدُوراً في تَرْكِ الإِتْباعِ ، وكذلكَ قولُهُ : ﴿ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ [الطور: ٤٠ والقلم: ٤٦] أي لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً حتى يَمْنَعَكُمْ ثِقَلُ الأَجْرِ عنْ إِجابَتِهِ واتّباعِهِ .

وهذا يَنْقُضُ، ويُبْطِلُ قولَ مَنْ يُبيِحُ أخذَ الأَجْرِ على تَعْليمِ القرآنِ والعِلْمِ لأنهُ إذا كانَ لهُ ألّا يُعَلِّمَ إلّا بالأَجْرِ كانَ لهُ ألّا يُعَلِّمَ بِكُلِّ أَجْرٌ. ففي ذلكَ إبطالُ الدينِ وجَعْلُ الرُّخْصَةِ لهمْ في تَرْكِ ذلكَ، وذلكَ سَمْجٌ قَبيحٌ، واللهُ أُعلَمُ.

الآبية ٢٢ ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرْبَعُونَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجْهَينِ:

أَحَدُهما: على الاِحْتِجاجِ عليهمْ بَعْدَ سؤالٍ كانَ مِنْ أُولئكَ لهُ في الرجوعِ إلى عِبادةِ منْ يَغْبُدُونَهُ دُونَ اللهِ، فقالَ: إنكمْ تَعْبُدُونَ هذهِ الأصنامَ رَجاءَ أنْ تُقَرِّبَكُمْ تلكَ إلى اللهِ زُلْفَى، ومالي [لا](٥) أغْبُدُ الذي ترجونَ أنتُمُ الزُّلْفَى والقُرْبَةَ منهُ؟

والثاني: على التَّذْكيرِ والتَّنْبيهِ لهمْ؛ أنتمْ تَعْلَمُونَ أنَّ الذي فَطَرَنَا، وخَلَقَنَا،هو المُسْتَحِقُ للِعبادةِ، لا مَنْ لم يَفْطِرْ، ولم يَخْلُقْ، ثم تَعْلَمُونَ أنَّ اللهَ، هو فَطَرَنَا، وخَلَقَنَا [لا](٢) الأصنامُ التي تَعْبُدونها، ومالي لا أعبدُ الذي فَطَرَنا؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ مَا لَيِّكُ مِن دُونِهِ مَالِهِ كُمَّ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغَنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَبْئًا وَلَا يُنفِذُونِ ﴾ يقولُ:

اَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ مَعْبُوداً؟ لَو أَرَادَ اللهُ بِي ضُرَّاً لَم يَمْلِكُ ذَلكَ المعبُودُ دَفْعَ ذلكَ عني، ولو نَزَلَ<sup>(٧)</sup> بِي شِدَّةً أَو بلاءً منهُ لَم يَقْدِرْ [على]<sup>(٨)</sup> اسْتِنقاذي منهُ، ولو طَلَبْتُ منهُ جَرَّ نَفْعٍ لَم يَقْدِرْ على جَلْبِهِ إِليَّ، وأثْرُكُ عِبادةَ مَنْ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلكَ منهُ، وهو المالكُ لِذلكَ كلِّهِ: مِنْ جَرِّ نَفْعٍ ودَفْعِ ضُرِّ وبَلاءٍ؟ وفي الحكمةِ العبادةُ لِمَنْ يَمْلِكُ، وباللهِ التوفيقُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّ إِنَّا لَنِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ أي لو فَعَلْتُ ذلكَ فإذَنْ كنتُ في ضلالٍ مُبينٍ. فَذُكِرَ أنهُ لمَّا قالَ لهمْ ذلكَ أُمِرَ بقَتْلِهِ.

(٢٥ ٤٠٤) فَعِنْدَ ذلكَ قالَ: ﴿ إِزِّتَ مَامَنَتُ بِرَتِكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ فَآسْمَعُونِ ﴾ أي اشْهَدوا لي. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ فَآسْمَعُونِ ﴾ أي اشْهَدوا لي. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ فَآسْمَعُونِ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الآية 17 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِلَ ادْغُلِ لَلْمَنَّةُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي أُوجِبَتْ لهُ الجنةُ: وأُرِيَ الثوابَ. فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ لَا يَتُمَا عَفَرَ لِى رَبِي ﴾ الآية . ويَخْتَمِلُ دخولُ الجنةِ ما ذَكَرَ للشهداءِ [ ﴿ بَقُ بقولِهِ] (٩) : ﴿ بَلَ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ إِنْ رَبِي ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٩ و ١٧٠] أو أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ فِيلَ ادْغُلِ لَلْمَنَّةُ ﴾ أَنْ يُقالَ لهُ في الآخِرَةِ كقولِهِ لِمِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ : ﴿ يَكِيمِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ يَنِ ﴾ [المائدة: ١١٦] وإنما هو أن يُقالَ لهُ يومئذٍ. فَعَلَى إِنْ يَخْتَمِلُ الأَوْلُ.

الآيية ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿يَنَيْتَ قَوْي يَمْلَمُونَ﴾ ﴿يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَيَحْمَلِنِ مِنَ ٱلْمُكَرَّمِينَ﴾ قيلَ: إنهُ(١١) نَصَحَهُمْ حَيًّا ومَيِّناً، ﴿ ولم يَتْرُكُ نُصْحَهُمْ لِمكانِ ما عاملوهُ، وفَعَلوا بهِ مِنَ السوءِ وأنواعِ التعذيبِ. ولكنْ تَمَنَّى، وقالَ<sup>(١١)</sup>: ﴿يَنَيْتَ قَرِّي يَمْلَمُونَّ﴾ أي يكونونَ<sup>(١٢)</sup> يَعْلَمونَ ما [أُعْطِيتُ بالإيمانِ بربي]<sup>(١٢)</sup> والتصديقِ برسُلِهِ لِيُعْطَوا مثلَ ما أُعْطِيتُ

وهكذِا الواجبُ على كلِّ مؤمِنِ ألَّا يَتْرُكَ نُصْحَهُ لِجُمْلَةِ المؤمِنينَ، وإنْ لَحِقَهُ منهمْ أذًى أو سُوءٌ.

(۱) و(۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل وم: أنهم. (١١) في الأصل وم: أي، (٧) من م، في الأصل وم: أنهم. (١١) في الأصل وم: أي،

(١٢) في الأصل وم: يكونوا. (١٣) في الأصل وم: أعطي هو بالإيمان بربه. (١٤) في الأصل وم: أعطي هو.

وقالَ قتادةً: ولا يُلْفَى المؤمنُ إلّا ناصحاً، ولا يُلْفَى غاشاً لِما عاَينَ مِنْ كرامةِ اللهِ ﴿يَلَيْتَ قَوْي يَعْلَمُونَۗ﴾ تَمَنَّى، واللهُ اعلَمُ، أَنْ يَعْلَمَ قومُهُ ذلكَ: اعْلَموا أَنَّ أَهلَ الإيمانِ لَيسوا بأهلِ غِشٌ أو بِغالةِ العِبادةَ. وقالَ: قيلَ لِرُوحِهِ: ﴿ادْخُلِ لَلْمَانَّ لَكُنَّةٌ ﴾ فَيَتَمَنَّى رُوحُهُ أَنْ يَعْلَموا إلى ما صارَ هو ليؤمنوا بالرسُلِ، ولا يُكَذَّبُوهُمْ.

وقولُهُ: ﴿ وَمَولُهُ: ﴿ وَمَا أَنزَانَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴾ أي مِنْ بَعْدِ قَشْلِ هذا الرجلِ ﴿ مِن جُندِ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا كُنا مُنزِلِينَ ﴾ أي مِن الملائكةِ، أي لم نُنزِلْ على قومِهِ في إهلاكِهِمْ بعدَ صنيعِهِمْ بِمكانِهِمْ وإهلاكِهِمْ إيّاهُ جُنداً مِنَ السماءِ. ولكنْ أهلكوا بصيحةٍ واحدةٍ، أي لم يَفْعَلْ بهمْ كما يَفْعَلُ ملوكُ الأرضِ إذا قُتِلَ رسُلُهُمْ، وأهلِكَ أولياؤُهُمْ، يَبْعَثُونَ بجنودٍ لاِسْتِنصالِ مَنْ فَعَلَ ذلكَ بهمْ، ولكنْ أهلكَهُمْ بِصَيْحةٍ واحدةٍ.

الآية ٢٩﴾ ثم يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا مَيْحَةً وَعِدَةً﴾ أي قَذْرَ صَيْحةٍ واحدةٍ، أي أَهْلِكُوا بِقَدْرِ صَيْحَةٍ واحدةٍ في سُرْعَتِها. ويَختَمِلُ الإهلاكُ بالطَّيْحةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ خَكِيدُونَ ﴾ قِيلَ مَوتَى مِثْلَ النارِ إذا خَمَدَتْ، وطُفِئَتْ، لا يُسْمَعُ لها صوتْ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَحَشَرَةً عَلَ ٱلْمِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن زَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ في تَرْكِهِمُ الإيمانَ وتَكُذيبِهِمُ الرسُلُ واسْتِهْزائِهِمْ بهمْ.

والحَسْرَةُ: قالَ بَعضُ أهلِ الأدبِ: الغايةُ مِنَ الندامةِ؛ إذا بَلَغَتِ<sup>(١)</sup> الندامةُ غايَتَها؛ يُقالُ: حَسْرَةٌ، ويُقالُ: حَصْرَةٌ. وقالَ بعضُهُمْ: الحَسْرَةُ الحُزْنُ والتَّنَدُّمُ، وهو واحدٌ.

ثم قالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ ﴾ أي يا حَسْرَةَ الرسُلِ على ذلكَ المؤمنِ المقتولِ على الإيمانِ بهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: يَا حَسْرَةَ أُولِئُكَ الكَفَرَةِ عَلَى أَنفُسِهِمْ إِذَا عَايَنُوا العَذَابَ عَلَى مَا كَانَ مِنهِمْ مِنَ الاِسْتِهْزَاءِ عَلَى الرسُلِ كَقُولِهِ: ﴿ يَنَحَسْرَتِنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام: ٣١] وقولِهِ: ﴿ بَحَسِّرَكَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ بَرُواْ كُمْ أَهَلَكُنَا قِبَالُهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَهُمْ الْآيِمْ لَا يَزْجِعُونَ ﴾ فإنْ قِيلَ: كيفَ اختَجَّ عليهمْ بالرجوعِ إليهمْ، وهُمْ كانوا يُنْكِرونَ البعثَ والرجوعَ بعدَ الموتِ؟ قيلَ (٢٠): يُخَرَّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: الم يَرَوا؟ أي قد رأى أهلُ مكة هلاكهُم في الدنيا، و﴿أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أحياء، فَيُخبِرونهم أنهم بماذا أُهْلِكوا في هذهِ الدنيا، وبماذا عُذُبوا، [فهلا](٣) يَعْتَبِرونَ، ويَنظرونَ، أنهم إنما أَهْلِكوا بتكذيبِ الرسُلِ، فَيَرْتَدِعوا عنْ ذِلكَ.

الْآلِيةِ اللهِ عَالَى] (٤): ﴿ وَإِن كُلُّ ﴾ يعني الأممَ كلَّها؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: وما كُلُّ ﴿ لَمَّا جَبِعٌ لَدَيْنَا عُمْنَرُونَ ﴾ في الآخرةِ، أو يقولُ: ﴿ أَلَدَ بَرَوًا كُرِّ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم قِرَ ۖ الْقَرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أبدأ حتى يوم القيامةِ، وهما واحدٌ.

[والثاني] (°): أنْ يكونَ ذلكَ يُخَرَّجُ على إبطالِ قولِ أهلِ التناسُخِ حينَ (٢) قالوا: إنَّ الأرواحَ إذا خَرَجتْ مِنَ أبدانِ قوم كُلُّتُ في أُخْرَى، فيقولُ، واللهُ أعلَمُ، رَدًّا عليهمْ: ﴿أَلَرْ بَرُواْ كُرْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ لِلَيْمِمَ لَا يَرْجِعُونَ﴾: إذْ لم يَرُوا رُوحاً (٧)، خَرَجَ مِنْ جَسَدِ هذا، ودَخَلَ في آخَرَ.

[والثالث] (^^): أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ يُخَرِّجُ عَلَى نَقْضِ قُولِ قُومٍ، وهُو مَا ذُكِرَ / ٤٤٥ ـ بِ/ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ هَا اَنَهُ سُئِلَ، فقيلَ: إِنَّ نَاساً يَقُولُونَ إِنَّ عَلَيًّا مَبْعُوثٌ قَبَلَ يُومِ القيامةِ، فقالَ (٩٠): بنسَ القومُ نحنُ إِذَنْ كُنّا أَنكَحْنا نساءَهُمْ، وقَسَمْنا ميراثَهُمْ، ثم تلا: ﴿ أَلَمْ بَرَوْا كُمْ أَهَلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلثَّرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَزْجِمُونَ ﴾.

و[الرابعُ](١٠): أَنْ يَكُونَ عَلَى إيجابِ البَعْثِ أَنَّ مَنْ كَذَّبَ الرَسُلَ وَمَنْ صَدَّقَهُمْ وَمَنْ عَمِلَ مَا يُخْمَدُ عليهِ ومَا يُذَمُّ،

﴾ (١) في الأصل وم: انتهت. (٢) في الأصل وم: فهو. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: روحها أخبر أنه. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: ثم قال. (١٠) في الأصل وم: أو.

THE TOUR PROPERTY OF THE PROPE

قدِ اسْتَوَوا جميعاً في هذهِ الدنيا، فلا بدَّ مِنْ دارٍ أُخْرَىَ يُمَيَّزُ [فيها بَينَ](١) المُصَدِّقِ وبَينَ المُكَذِّبِ وبينَ المحمودِ والمذموم.

يُؤيِّدُ ذلكَ قُولُهُ: ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَرُونَ﴾ وقولُهُ: ﴿ لَدَيْنَا﴾ و﴿ عِندَنَا﴾ [ونخوهما] (٢) مِنَ الظروفِ خَصَّها بهذا الإسْمِ، وإنْ كانوا في جميعِ الأوقاتِ كذلكَ لِما ذَكَرْنا أنَّ المَقْصودَ مِنَ إنشاءِ هذهِ تلكَ ومِنْ هذا العالَمِ الفاني ذلكَ العالَمُ الباقي المَالَمُ الباقي لم يَكُنْ إنشاءُ هذهِ حِكْمَةً، لأنهُ يحصُلُ الإنشاءُ والخَلْقُ على الإفناءِ خاصَّةً. وإحداثُ الشيءِ للإفناءِ خاصَّةً لا لعاقبةٍ تُقْصَدُ عَبَثْ باطلٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَالِيَّةُ لِمَّا الْأَرْشُ الْيَتَةُ أَجْيَنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا جَبًّا فَيِنْهُ يَأْكُونَ ﴿ جَائِزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَهَالِيَّةٌ لَمُهُ ﴾ أي آيةُ البعثِ لهمْ ما رَأُوا الأرض المَيْتَةَ في وقتِ يابسة، لا نَباتَ فيها، ولا شيء، ثم رَأُوها حَبَّةً مُخْضَرَّةً مُتَزِيِّنَةً بانواعِ النباتِ مُتَلَوِّنَةً بالوانِ الخارجِ منها، فَيُخْبِرُ إِنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا لَقادِرٌ على إحياءِ المَوتَى بَعدَ ما بَلِيَتْ أَجْسادُهمْ، وصاروا رَماداً، وإنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا لا يُعْجِزُهُ شيءً، ولا يَضعُبُ عليهِ شيءً. فهذهِ آيةٌ ظاهرةٌ على البَعثِ مُشاهَدَةٌ مَحْسوسةٌ.

وفيهِ آيةٌ يُختاجُ إلى أَنْ يُسْتَخرَجَ منها الحِكُمةُ، وهو ما ذَكَرَ ﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴾ أنهُ لمّا أخرَجَ مِنَ الأرضِ حَبًّا، وجَعَلَ غذاءَهُمْ فيهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَسْتَوجِبوا ذلكَ منهُ، دلَّ أَنهُ إِنما جَعَلَ ذلكَ لِيَمْتَحِنَهُمْ بأنواعِ المِحْنِ على عِلْمِ منهُ أَنَّ منهمْ مَنْ يَشْكُرُ، ومنهمْ مَنْ يَكُفُرُ، وقد سَوَّى بَيَنهُمْ في هذه بينَ الكافرِ منهمْ وبينَ الشاكِرِ، فلا بُدَّ مِنْ دارٍ أُخرَى، فيها يَقَعُ التَّمْيِيزُ بيَنَهُمْ: الثوابُ للشاكِرِ، والعقابُ للكافرِ، إذْ في الحكمةِ التفريقُ لا الجَمْعُ. وعلى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ جَعْلِ الجِنانِ لهمْ والنخيلِ والأعنابِ وتَفْجيرِ العُيونِ وغَيرِهِ.

الآيتان ٣٤ و٢٥ [وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَيَعَمَلُنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَجْيَالِ وَأَعْنَلُو وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ ﴾ وما [(" ذَكَرَ في آخِرِهِ: ﴿أَفَلَا يَشَكُّرُونَ ﴾ ربَّ هذه النعم كلِّها ؟

[ويَخْتَمِلُ] (٤) أَنْ يَكُونَ وَجُهُ الدَّلَالَةِ فَيهِ مِنْ وَجُهِ آخَرَ، وهو أَنهُ لَمَّا أَنْشَأَهُمْ، وعَلِمَ مَا يَصْلُحُ لَهمْ مِنَ الغِذَاءِ وما لا يَصْلُحُ لَهمْ وما يكونُ لهمْ مِنْ غِذَاءٍ وما لا يكونُ قَبْلَ أَنْ يُنْشِئَهُمْ، دَلَّ أَنهُ عالمٌ بذاتِهِ قادرٌ لا يُغجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. أو أَنْ يكونَ لمّا أَنْشَأَ هذهِ الأشياءَ التي ذَكَرَ لهمْ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَتُرْكَهُمْ سُدىً، لا يَمْتَحِنَهُمْ بشيءٍ، ولا يأمُرَهُمْ بشيءٍ، ولا يأمُرَهُمْ بشيءٍ، ولا يأمُرَهُمْ بشيءٍ، ولا يَنْفَى عَنْ شيءٍ. فإنْ ثَبَتَتِ المِحْنَةُ ثَبَتَ البَعثُ، وظَهَرَ الثوابُ والعِقابُ.

وفي قولِهِ: ﴿وَهَايَةٌ لَمُّمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَهْيَنَهُا وَأَغْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ مِنْ أنواعِ الفواكِهِ والثمارِ وغَيرِها آيةُ الوَّحْدانِيَّةِ لهُ والأُلوهيَّةِ، ودلالةُ العَدْكِ لهُ والسلطانِ لِيهَابُوهُ، ودلالةُ الوَّدُناءُ ودلالةُ العَدْكِ لهُ والسلطانِ لِيهَابُوهُ، ودلالةُ البَعْثِ لمِا أَنَّا مَذُ النَّعْمَ منهُ لِيَشْكُرُوهُ حينَ (٥) قالَ في آخِرِهِ ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ واللهُ أعلمُ.

الآلية الله وقوله تعالى: ﴿ مُبْتَحَنَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إِنَّ الأزواجَ هي التي لها مُقابِلٌ مِنَ الأشكالِ والأضدادِ ممّا لِلْخَلْقِ فيهِ وممّا لا صُنْعَ لهمْ فيهِ حَينَ (٢) قالَ: ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ ٱلأَرْشُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَمْلَمُونَ﴾.

ويُسْتَدَلُّ بذلكَ على خَلْقِ أفعالِ العبادِ، وهو ما قالَ: ﴿خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا﴾ ومِنْ الأزواجِ ما يكونُ فِعْلاً لهمْ [نحوَ الحركةِ والسكونِ والإِجْتِماعِ والاِفْتِراقِ ونَحْوَ ذلكَ](٧) وقد الحُبَرَ أنهُ خَلَقَ كلَّها. دلَّ أنهُ خالقُ أفعالِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلِّيَّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾: في ذلكَ آياتٌ مِنْ وجوءٍ

(١) في الأصل وم: بينهما. (٢) في الأصل وم: ونحوه. (٣) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) و(٦) في الأصل وم: حيث.

(٧) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

أَحَلُها: آيةُ القُدْرَةِ على البَعْثِ والإحياءِ بعد الموتِ.

والثاني: آيةُ الوَحْدِانِيَّةِ لهُ والأَلوهِيَّةِ.

والثالث: آيةُ العِلْم الذاتِيِّ لهُ والتدبيرِ الأزِليِّ.

أمّا دلالةُ البعثِ فهو ما ذَكَرَ مِنْ جَعْلِ ما هو ليلٌ نهاراً ومِنْ جَعْلِ ما هو نهارٌ ليلاً بعدَ ذهابِ أَثَرِ هذا بكُلِّيَتِهِ حتى لا يَبْقَى منهُ شيءٌ. ومَجيءُ الآخَرِ وانْتِزاعُ هذا مِنْ هذا، وإدخالُهُ في الآخَرِ، دلالةٌ أنهُ قادرٌ بذاتِهِ، لا يُعْجِزُهُ شِيءٌ؛ لهُ<sup>(١)</sup> قدرةٌ ذاتيَّةٌ لا مُكْتَسَبَةٌ مُسْتَفادةٌ.

فَمَنْ قَدَرَ على هذا قادرٌ على الإحياءِ بعدَ الموتِ [إذِ الإحياءُ بعدَ الموتِ]<sup>(٢)</sup> ليسَ بأبعدَ ممّا ذَكَرْنا مِنْ جَعْلِ الليلِ نهاراً وجعلِ النهارِ ليلاً .

والأعجوبَةُ في هذا، إنْ لم تَكُنْ أَكْثَرَ؛ أعني في جَعْلِ الليلِ نهاراً وجَعْلِ النهارِ ليلاً وإدخالِ أحَدِهما في الآخَرِ، ليسَتْ<sup>(٣)</sup> بدونِ الإحياءِ بَعدَ الموتِ. فإذا كانَ كذلكَ دلَّ أنهُ قادرٌ بذاتِهِ ليسَ بإقدارٍ مِنْ غَيِرِهِ، فلا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا قوةَ إلّا مالله.

وأمّا دلالةُ الوحدانيَّةِ فهي<sup>(٤)</sup> إنشاءُ الدهرِ منْ أوّلِ إنشائِهِ إلى آخِرِ ما يَنْتَهي إليهِ، وإجراؤُهُ على مَجْرًى واحدٍ وسَنَنٍ واحدٍ مِنَ الليلِ والنهارِ وإدخالِ هذا في هذا وهذا في هذا [كلُّ هذا]<sup>(٥)</sup> دلالةُ أنهُ فِعْلُ [واحدٍ؛ إذْ لو كانَ فِعْلَ]<sup>(١)</sup> عَدَدٍ لكانَ إذا أَتَى أَحَدُهما بالليلِ غَلَبَ على الآخرِ فلا يَقْدِرُ المَعْلُوبُ على إتيانِ النهارِ بَعَدَ ذلكَ وغَلَبَةِ صاحبِهِ وقَهْرِهِ. وكذلكَ مُنْشِئُ النهارِ إذا غَلَبَ مُنْشِئَ الليلِ لَهَمَّ بهِ على إبانةٍ<sup>(٧)</sup> بالآخرِ وغَلَبَتِهِ عليهِ، ويَمْنَعُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ عنْ إدخالِ شيءٍ ممّا أنشَأَهُ هو في ما أنشَأَ الآخَرُ. فإذا لم يكُنْ ما ذَكَرُنا دلَّ أنهُ واحدٌ، وهو ردٌّ على الثَّنَويَّةِ.

وأمّا دلالةُ العِلْمِ الذاتِيِّ لهُ والتَّذبيرِ الأزَلِيِّ فهي (١٠ إجراءُ الدهرِ مِنْ أوّلِ ما أنشَاهُ على تقديرِ حاجةِ أهلِهِ؛ أعني حاجةً أهلِ الدهرِ، وعلى تقديرِ مَنافِعِهِمْ واتسافِهِ على أمرِ واحدٍ على غَيرِ تَغَيَّرٍ وتَفاوُتٍ يَقَعُ في ذلكَ أو تفاضُلِ إلى ما يَنتُهي إليهِ أو تَنْتَهي حاجَتُهُمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعِهِمْ ومَنافِعُهُمْ. دلَّ أنهُ كانَ، ولم يَزَلُ عالماً بِحَواثِجِهِمْ ومَنافِعِهِمْ حينَ (١٠ أجْرَى الدهرَ على تقديرِ حواثِجِهِمْ وتَنْبيرِ منافِعِهِمْ، وأنَّ لهُ عِلْماً ذاتيّاً وتدبيراً أوَّلِيّاً لا عِلْما مُكْتَسَباً ومُسْتَفاداً، وأنَّ لهُ القُدْرَةَ والسلطانَ حينَ (١٠٠ لم يَقْدِرْ أحدُ أنْ يَنْفَعُ ظُلْمَةَ الليلِ عن نفسِهِ إذا احْتاجَ إلى النهارِ، ولا مَلكَ دَفْعَ النهارِ إذا وَقَعَتِ الحاجةُ في الليلِ، ولا [قَدَرَ] (١١) أحدُ أنْ يَاتِي بأحدِهِما مَكانَ الآخِرِ بل في وَقْتِ آخَرَ. بل أظْلَمَ الليلُ [على الخلائِقِ] (١٢) كلّهِمْ، وسَتَرَ عليهمْ كلَّ شيءٍ، شاؤُوا، أو أبَوا، وأضاءَ لهمُ النهارُ كلَّ مَسْتُورِ عليهمْ، وأبدى لهمْ كلَّ مُخْتَلِفِ، شاؤُوا، أو أبوا.

دَلَّ أَنهُ بِالقُدْرةِ الذَّاتيَّةِ كَانَ ذَلكَ؛ والسُّلْطانُ الذَّاتِيُّ غَيرُ<sup>(١٣)</sup> مُكْتَسَبٍ مُسْتَفادٍ [والعِلْمُ الذَاتيُّ]<sup>(١٤)</sup> لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ في حالٍ مِنَ الأحوالِ.

وهذا يُبْطِلُ قولَ الفلاسفةِ: إنَّ العقلَ دَرَّاكٌ بنفسِهِ كالنارِ: حارَّةٌ بِطبْعِها، مُحْرِقةٌ بِذاتها، فلو كانَ يُدْرِكُ بنفسِهِ لكانَ لا جائزٌ أنْ يكونَ [أذرَكَ ما](١٠٠ هنالكَ، أو يَشْتَبِهَ عليهِ شيءٌ بوجهِ مِنَ الوجوهِ.

وإذا حِيلَ بَينهَ وبَينَ الدَّرَكِ دلَّ أنهُ دَرَّاكٌ بِغَيرِهِ، فَيُدْرِكُ على قَدْرِ ما تَجَلَّى لهُ الأمْرُ، وانكشَف، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَسْلَمُ﴾ أي نَنْزَعُ ﴿مِنْهُ النَّهَارَ﴾.

وقولُهُ تعالى: / ٤٤٦ ــ أ/ ﴿ فَإِذَا هُم مُّظَلِمُونَ ﴾ أي داخِلونَ في الظُّلْمَةِ؛ يُقالُ: أظْلَمَ فلانٌ إذا دَخَلَ في الظُّلْمَةِ.

الأصل وم: ولا درك.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: وله. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: ليس. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) ساقطة من الأصل وم.
 (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: ليلة. (٨) في الأصل وم: هو. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل: الخلائق، في م: والخلائق. (١٣) في الأصل وم: لا. (١٤) في الأصل وم: إذ فاعلم. (١٥) في

and the transfer of any transfer of any transfer of any

ثم سورةً ﴿يَسَ﴾ نَزَلَتْ كلُّها بمكةَ [في](١) مُحاجَّةِ أهلِ مكةَ في إنكارِهِمُ التوحيدَ وإنكارِهِمُ البعثَ والقدرةَ على الإحياءِ بعد ما صاروا رَماداً وإنكارِهِمُ الرسالةَ. وهُمْ كانوا طَبَقاتٍ على هذهِ المداهِبِ المُخْتَلِفَةِ: منهمْ مَنْ أَنْكَرَ التوحيدَ، ومنهمْ مَنْ أَنْكَرَ الرسالةَ ونَحْوَها.

فَبَيَّنَ اللهُ تعالى في هذهِ السورةِ، وذَكَرَ فيها، الحُجَجَ على مُنْكُري التوحيدِ وعلى مُنِكْري [البَعْثِ وعلى مُنْكِري] (٢) الرسالةِ، وهو ما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ. مِنْ ذلكَ قولُهُ: ﴿وَهَايَةٌ لَمَّمُ ٱلْأَرْشُ ٱلْيَبَتَةُ أَخَيَنَهَا﴾ وفيهِ دلالةُ القدرةِ على البَعْثِ على ما يَنّا في ما تَقَدَّمَ.

وفي قولِهِ: ﴿وَٱخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنَهُ يَأْكُلُونَ﴾ دلالةُ الوحدانيةِ لهُ، لأنهُ أُخْرَجَ ما ذَكَرَ مِنَ النباتِ والجناتِ الأعنابَ والنخيلَ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ مِنَ الأرضِ مَنافعَ مِنَ السماءِ تَتَّصِلُ بالأرضِ.

فَدَلَّ اتصالُ مَنافعِ السماءِ بِمَنافعِ الأرضِ على بُعدِ ما بَيْنَهما على أنَّ مُنْشِئَهُما ومُدَبِّرَهُما واحدٌ. إذ لو كانَ فِعْلَ عَدَدٍ لَكانَ فيهِ تَدافُعٌ وتَمانُعٌ على ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ مْنِ فِعْلِ ذوي العَدَدِ مِنَ التَّعَالُبِ والتَّدافُعِ والتَّمانُعِ في العُرْفِ، واللهُ أعلَمُ.

وما ذَكَرَ أيضاً مِنَ الليلِ [والنهارِ]<sup>(٣)</sup> على تَضادُّهِما والحُتِلافِهِما في رَأْيِ العَيْنِ وسَلْخِ أَحَدِهما مِنَ الآخَرِ وإدخالِهِ في الآخَرِ دلالةُ الوَحْدانِيَّةِ ودلالةُ البعثِ ودلالةُ العِلِمُ الذاتيِّ الأزَليِّ.

أمّا دلالةُ الوَحْدانِيَّةِ فهي (٤) ما جَمَعَ في الليلِ والنهارِ على تَضادُّهِما واخْتِلافِهِما مَنافِعَ الخَلْقِ وحوائجَهُمْ، كأنهما شَكْلانِ. فَدَلَّ ذلكَ على أنهما فِعْلُ واحدٍ لا عَدَدٍ [إذْ لو كانَ فِعْلَ عددٍ] (٥) لَكانَ فيهِ تَدافعٌ وتَمانُعٌ على ما ذَكُرْنا مِنْ مَنْعِ كلِّ واحدٍ منهما الآخَرَ ودَفْعِهِ عنْ إنفاذِ أمْرِو في ذلكَ واتِّساقِ تدبيرِو. فَدَلَّ الدوامُ على ذلكَ واتِّساقُ الأمرِ على سَنَنٍ واحدٍ ومَجْرًى واحدٍ أنهُ فعلُ واحدٍ.

وأمّا(٢) دلالةُ البعثِ فما(٧) ذَكَرْنا مِنْ إذهابِ أحدِهما وإقرارِ الآخَرِ بعدَ ذهابِ آثارِ كلِّ واحدٍ منهما بكلُّيّتِهِ.

ودلَّ إجراؤُهما مَجْرًى واحداً مِنْ أوَّلِ ما أنْشَاهما إلى آخِرِ ما يَنْتَهي ذلكَ، ويَنْتَهي العالَمُ على منافِعِهِمْ وحَواثِجهمْ، أنهُ عالمٌ بذاتِهِ مدبِّرٌ بِنفسهِ وأنَّ لهُ عِلْماً ذاتِياً وتَدبيراً أزليًا لا مُكْتَسَباً مُسْتَفاداً.

[وأمّا دلالةُ الرسالةِ فإنَّ أهلَ مَكَةَ لم يكونوا يَعرِفونَ التوحيدَ، فَعَرَّفَهُمْ، وأتاهُمْ بحُجَجِهِ وبراهينِهِ، دلَّ أنهُ باللهِ عَرفَ ذلكَ، واللهُ أعِلَمُ](٨).

وعلى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ جَرَيانِ الشمسِ والقَمَرِ وتَسْخيرِهِما لِمنافِعِ هذا العالَمِ وحواثِجِهِمْ وقَطْعِهِما في يومٍ واحدِ وليلةِ واحدةِ مَسيرةَ خَمْسِ مئةِ عام.

فَدَلَّ ذَلَكَ كَلُّهُ عَلَى أَنه واحدٌ، لا شريكَ لهُ، قادرٌ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، وعالمٌ، مُدَبِّرٌ، لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

وعلى ذلكَ ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿وَءَايَةً لَمَّمُ أَنَا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ [يس: 11] دلالةُ الوَحْدانِيَّةِ والقُدْرَةِ والعِلْمِ والتدبيرِ مِنْ حيثُ جَعْلُ أطرافِ الأرضِ كلِّها على تَباعُدِ ما بَينَها مُتَّصِلةً بِمَنافِعِ الخَلْقِ وحَوائِجِهِمْ بأسبابٍ، أَنْشَاها لهمْ، وعَلَّمَهُمُ [اتِّخاذَ السُّفُنِ] (١٠ لِيَصلوا إلى تلكَ المَنافِعِ والحَوائِجِ. فَدَلَّ أَنهُ فِعْلُ واحدٍ، إذْ لو كانَ فِعْلَ عَدَدٍ لَكانَ في ذلكَ تَمانُعٌ على ما ذَكَرْنا، وأِنهُ عالمٌ بذاتِهِ مُدَبِّرٌ. ولِذلكَ قالَ: ﴿ فَالِكَ نَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨] أي ذلكَ الذي ذَكَرَ كلَّهُ تقديرُ الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ. والعليمُ الذي لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. وباللهِ القوةُ.

(الآية ١٨) ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا﴾ وفي بعضِ الحروفِ: والشمسُ تَجْرِي لا مُسْتَقَرَّ (١٠) لها [فَعَلَى هذا القولِ أي تَجْرِي أبداً، لا مُسْتَقَرَّ لها، ولا قرارَ. ومَنْ قَرَأَ ﴿ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ ](١١) أي لِنهايةٍ لها و غايةٍ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: فيه. (٧) في الأصل وم: فيه. (٧) في الأصل وم: فيه. (٧) أورجت في الأصل وم قبل تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْقَدَرُ مُذَرَّنَهُ مُنَاذِلَ﴾. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية ح٠/٢٠٨. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

ثم الْحُتُلِفَ في تلكَ النهايةِ؛ فمنهُمْ مَنْ يقولُ: نِهايَتُها وغايَتُها هي (١) ذهابُ هذا العالَمِ وانْقِضاؤُهُ وتبديلُ عالمِ آخَرَ كَقُولِهِ: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ﴾ [الرحمن: ٥] فذلكَ نِهايَتُها.

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: مُسْتَقَرُّها، هو نُزُولُها<sup>(٢)</sup> في كلِّ يومٍ في مَنْزِلِ لِما ذَكَرَ أَنَّ لها مَنازِلَ<sup>(٣)</sup>، تَنْزِلُ كلَّ يومٍ في مَنْزِلٍ، ثم تَطْلُعُ مِنْ مكانٍ آخَرَ. وكذلكَ قالَ: ﴿وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرَتُكُ مَنَازِلَ﴾ [يس:٣٩].

ومنهمْ مَنْ يقولُ: نِهايَتُها ما ذُكِرَ في الخَبَرِ أنها إذا غَرَبَتْ تُرْفَعُ إلى السماءِ السابعةِ، فَتَخِرُ شِ ساجِدَةً تحتَ العرشِ، ثم يُؤذَنُ لها بالطلوعِ؛ ذُكِرَ في الخَبَرِ عنْ نَبِي اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «لمّا يَأذَنُ لها بالطلوعِ والإرْتِفاعِ يأتيها جبريلُ بِحُلَّةٍ مِنْ ضَوءِ العَرْشِ على مِقدارِ ساعاتِ النهارِ في طُولِهِ في الصيفِ وقِصَرِهِ في الشتاءِ وما بَينَ ذلكَ في الخريفِ والربيعِ، فَتلْبَسُ تلكَ الحُلَّة كما يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ ثوبَهُهُ.

وذُكِرَ في القمرِ كذلك مِنَ الحَبْسِ وَالسَجودِ اللهِ. إلّا أنهُ ذُكِرَ فيهِ أنَّ جبريلَ يأتيهِ بِحُلَّةٍ مِنْ نورِ العرشِ. وفي بعضِ الأخبارِ بكَفَّ مِنْ نورِهِ، فَيَلْبَسُ تلكَ الحُلَّةَ أو ذلكَ الضّوءَ والنورَ كما يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ ثُوبَهُ.

فذلكَ قُولُهُ: ﴿ هُوَ الَّذِى جَمَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاتُهُ وَالْقَمَرَ ثُورًا ﴾ [يونس: ٥] ذَكَرَ للِشَّمْسِ ضِياءً ولِلْقَمَرِ نُوراً كما ذُكِرَ في الخَبَر.

وقالَ بعضُهُمْ: مُسْتَقَرُّها جَرَيانُهَا في البَحْرِ الذي خَلَقَ اللهُ دونَ السماءَ، بَحْرٌ مَكْفوفٌ جارٍ، فيهِ تَجْري الشمسُ والقَمَرُ واللهُ اعْدَدُ مُشْتَقَرِّها جَرَيانُها في البَصْتَقَرِ لَلهَا ﴾ أي تَجْري في مكانٍ، وتَسيرُ فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ العزيزُ: الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ويَعِزُّ مِنْ أَنْ يَغْلِبَهُ شيءٌ. والعليِمُ: الذي يَعِزُّ مِنْ أَنْ يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

وقال بعضُهُمْ: العزيزُ الذي أَظْهَرَ أَثَرَ الذُّلِّ فِي غَيرِهِ، ولا يُرَى أحدٌ إلَّا وأثَرُ الذُّلُّ والحاجةِ فيهِ ظاهرٌ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ فَدَّرَنَهُ مَنَازِلَ﴾ أي [قَدَّرْنا لهُ](٤)منازِلَ: تَزْدادُ، وتَسْتَوِي، وتَنْتَقِصُ. وكذلكَ جَعَلَ للشمسِ منازلَ أيضاً، تَزْدادُ، وتَنْتَقِصُ، وتَسْتَوي. لكنْ جَعَلَ منازِلَ القَمَرِ في تَغْيِيرِهِ في نفسِهِ يَتَغَيَّرُ، ويَزْدادُ، ويَسْتَوي، ويَنْتَقِصُ.

وأمّا الشمسُ فإنهُ جَعَلَ تَغْيِيرَهَا في الزيادة والنُّقُصانِ في الأزمنةِ والأوقاتِ. فأما في نفسِها فليسَ فيها تَغْييرٌ ولا نقصانٌ، فهو، واللهُ أعلَمُ، لمّا ذَكَرَ أنهُ جَعَلَ القَمَرَ سَبباً للوصولِ إلى معرفةِ الأوقاتِ والحسابِ والحَجِّ بقولِهِ: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ فَلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وعلى ذلكَ جَعَلَ طُلوعَهُ وغُروبَهُ مُخْتَلِفاً في الليلِ والنهارِ وفي كلَّ وقْتٍ وكلِّ ساعةٍ، وأمّا الشمسُ فإنها في نفسها على حالةٍ واحدةٍ؛ لا زيادةَ فيها، ولا تُقْصانَ، ولا تَغْيِيرَ إلّا في الوقْتِ الذي تَنْكَسِف، وكذلكَ طُلوعُها وغُروبُها في وقْتٍ واحدٍ، لا يَخْتَلِف، ولا يَتَغَيَّرُ، إلّا في ازْمِنَتِها وأوقاتِها، فإنهُ يأخُذُ هذا مِنْ هذا، وهذا مِنْ هذا.

وأمّا الأيّامُ فإنهُ لم يَجْعَلُ فيها تَغْيِيراً، فهي، واللهُ أعلَمُ، لِما يَشْتَدُّ على الناسِ حِفْظُها، ولا جَعَلها (٥) سَبَباً لِتَعْريفِ الأوقاتِ والحسابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَتَىٰ عَادَ كَالْمُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴾ قيلَ: إنه عُودُ الكِباسةِ القديمِ الذي قد أتَى عليهِ حَولٌ، فاسْتَقْوَسَ، ودَقَّ شِبْهُ القَمَرِ آخِرَ ليلةٍ يَظْلُعُ بِها (٢) أو أوَّلَ ليلةٍ. قالَ بعضُهُمْ: شَبَّهَ القَمَرَ بالعُرْجونِ القديمِ، وهو العِذْقُ اليابسُ المُنْحَني القديمُ الذي أتَى عليهِ الحَولُ، وهما واحدٌ.

(۱) في الأصل وم: هو. (۲) في الأصل وم: نزوله. (۲) في الأصل: منزل، في م: منزلا. (٤) في الأصل وم: قدرناه. (٥) في الأصل وم: جعل. (٦) في الأصل وم: به.

[وجائزٌ أنْ]<sup>(٣)</sup> يكونَ ذَكَرَهما كِنايةً عنِ الليلِ والنهارِ، ولكنْ على بَيانِ حقيقةِ<sup>(١)</sup> ألّا يُذْرِكَ / ٤٤٦ ـ ب/ ضَوءُ هذا هذا [ولا ضَوءُ هذا هذا]<sup>(٥)</sup> فَيَغْلِبَهُ، ولكنْ يكونُ هذا في وَقْتِ، وهذا في وَقْتِ آخَرَ، لا يَجْتَمِعانِ في وقْتِ واحدٍ، أو يَذْكُرَ أنهُ لا يُغَلِّبُ<sup>(١)</sup> هذا على هذا ما دامَ في سُلْطانِهِ، ولا هذا على هذا ما دامَ سُلْطانُهُ قائماً؛ يُخْبِرُ عنْ قُدْرَتِهِ وعِلْمِهِ وتَدْبيرِهِ.

وأمّا قُدْرتُهُ فهي<sup>(٧)</sup> وما ذَكَرَ مِنْ تقديرِ الشمسِ والقَمَرِ والليلِ والنهارِ وحِفْظِهما حتى لا يَغْلِبَ أَحَدٌ صاحبَهُ، فَيَذْهبَ بهِ؛ دلَّ حِفْظُهُ إِيّاهُما وما ذَكَرَ [مِنْ تقديرِهِ]<sup>(٨)</sup> إياهما على ما قَدَّرَ أنهُ إنما كانَ بِقُدْرَةِ ذاتيَّةِ

ودَلَّ إجراؤُهُ إياهُما على مَجْرَى واحدٍ وسَنَنِ واحدٍ مُنْذُ أَنْشَأَهُما، وقَدَّرُهُما إلى آخِرِ ما يَنْتِهي إليهِ هذا العالَمُ أَنهُ كانَ بِعِلْم ذاتيِّ وتدبيرٍ أزَلِيَّ لا مُسْتَفادٍ ولا مُكْتَسَبٍ.

وهذا يَنْقُضُ على الثَّنُويَّةِ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ مُنْشِئَ الظُّلْمَةِ غَيرُ مُنْشِئِ النورِ، لأنهُ لو كانَ اثْنَينِ على ما يقولونَ لَكانَ إذ غَلَبَ هذا هذا، وجازَ سلطانهُ، مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ. فإذا لم يكُنْ دلَّ أنه فِعْلُ واحدٍ لا عَدَدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ﴾ يعني الشمسَ والقَمَرَ. قالَ بعضُهُمْ: أي في دَوَرانِهِ واسْتِدارَتِهِ يَجْرُونَ على ما ذَكَرْنا، لا يَمْنَعُ هذا هذا. وعلى هذا التأويلِ هو الدورانُ الذي تَدورُ عليهِ الشمسُ والقَمَرُ.

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ تَحْتَ السماءِ في الهواءِ بَحْرٌ مَكْفوفٌ، فيهِ تَظْلُعُ الشمسُ، وفيهِ تَغْرُبُ. وكذلكَ القمرُ. فإنْ كانَ على هذا فيكونُ قولُهُ: ﴿فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ﴾ على حقيقةِ السباحةِ والعَومَةِ. ويُرْوَى في ذلكَ خَبَرٌ على ما ذَكَرْنا.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عوسَجَةً: ﴿نَسَلَخُ أَي نُخْرِجُ، والعُرْجُونُ: عُرْجُونُ النخلةِ مِثْلُ العُنقودِ مِنَ العِنَبِ، والعراجينُ جماعةٌ ﴿يَسْبَحُونَ ﴾ مِنَ السَّباحةِ.

الآيات الله والله والله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله المشخوب ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴾ ﴿ وَلِن الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

قالَ بعضُهُمْ: هي السفينةُ [التي حُمِلَ فيها نوحٌ وأتباعُهُ. وقالَ بعضُهُمْ: أرادَ بهِ السُّفُنَ كلَّها التي يُحمَّلَ عليها، ويُرْكَبُ، والفُلْكُ: يُقالُ: هو واحدٌ وجماعةٌ. فإنْ كانَ المُرادُ بالفُلْكِ السفينةَ المُشارَةَ، وهي سفينةُ الْ نوحِ كانَ قولُهُ: فورَخَلَقْنَا لَمُم يِّن يِّشْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فَي قَلْهِ مَا يَرْكَبُونَ فَي إِنْ السُّفُنِ [التي اتَّخِذَتْ للركوبِ. وإنْ كانَ المُرادُ بهِ غَيرَها مِنَ السُّفُنِ التي اتَّخِذَتْ للركوبِ. وإنْ كانَ المُرادُ بهِ غَيرَها مِنَ السُّفُنِ النَّهُ وَلَهُ: فورَخَلَقْنَا لَمُم يِّن يَشْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فَي إِنما هي الأنعامُ التي يركبونَ عليها في المَفاوزِ والبَراري كقولِهِ: فورَجَمَلَ لَكُم يَن الفُلْكِ وَالْمَعْمُ مَا تَرَكُبُونَ فَي النَّالِ وَنَحْوَهُ.

ثم إن كانَ المُرادُ بقولِهِ: ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ السُّفُنَ كانَ في ذلكَ نَقْضُ قولِ المُعْتَزِلَةِ في قولِهمْ: أفعالُ العبادِ ليَسَتْ بِمَخْلُوقةٍ حينَ (١١) أَخْبَرَ أنهُ خَلَقَ السُّفُنَ، والسُّفُنُ إنما تُسَمَّى سُفُناً بعدَ ما اتَّخِذَتْ، ونُحِتَتْ، فأمّا قَبْلَ ذلكَ فهي تُسَمَّى خَشَباً، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿وَمَايَةٌ لَمَّمُ أَنَا خَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿خَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ﴾ مَعْنَيْهِنِ: أَحَلُهُما: أنّا حَمَلُنا مَنْ أنتمْ مِنْ ذُرِّيَتِهِمْ في الفُلْكِ المَشْحونِ وهُمُ الذينَ حَمَلَهُمْ مَعَ نوح في سَفينتِهِ.

(۱) في الأصل: حيث، في م: حيث قال. (۲) في الأصل وم: سابقا. (۲) من م، في الأصل: وجامعان لا. (٤) من م، في الأصل: حقيقتهما. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: يغلبه. (٧) في الأصل وم: هو. (٨) في الأصل وم: وتقديره. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: حيث.

water and and are water

Care Marchaella Charles Care Charles C

والثاني: أنّا حَمَلْنا ذُرِيَّةَ قومِكَ في أصلابِ آبائِهِمْ وأرحامِ أمَّهاتِهِمْ في الفُلْكِ، نَسَبَهُمْ إليهِمْ لِما أنهمْ أضلُّ لهؤلاءِ كقولِهِ: ﴿خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ﴾ [الروم: ٢٠] وإنما نَسَبَنا إلى آدمَ لأنهُ أصلُنا، وهو المَخْلوقُ مِنَ التراب.

فَعَلَى ذلكَ هذا. لكنَّ الفائدةَ في التأويلِ الأوَّلِ غَيرُ الفائدةِ في التأويلِ الثاني.

فإنْ (١) كَانَ المُرادُ بِقُولِهِ: ﴿وَمَايَةٌ لِمَّمْ أَنَا حَلَنَا﴾ مَنْ أنتمْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ هذا ففائدتُهُ أنكمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ مَنْ نَجا منهمْ مِنْ آبادِكمْ، وهُمُ الذينَ آمنوا برسولِهِمْ، وصَدَّقُوهُ، لا مَنْ كَذَّبَ بهِ. فكيفَ لا اتَّبَعْتُمُوهُمْ؟ لأنَّ العَرَبَ مِنْ عادَتِهِمْ أنهمْ لا يَزالُونَ مُحْتَجِّينَ: ﴿إِنَّا وَجَدَنَا عَالِمَا كُلَّ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائنِهِم مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وإنْ كانَ المُرادُ المَعْنى الثاني فيقولُ: إنَّ في آبائكُمْ مَنْ قد صَدَّقَ الرسُلَ، وآمَنَ بهمْ، ومنهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ. فكيفَ اتَّبَعْتُمُ الذين كَذَّبوهُمْ دونَ الذينَ صَدَّقوهُمْ؟

ثم جهةُ الآيةِ في الفلكِ ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ موضِع: إمّا في تذَكْيرِ ما أَنْعَمَ عليهمْ حينَ "سَخَرَ لهمْ ما في البحارِ والبَراري حتى يَصِلوا إلى قضاء حواثِجِهمْ ومَنافِعِهمْ في الأمكِنةِ النائيّةِ البَعيدةِ بالسُّفُنِ التي أَنْشَأَها لهمْ والأنعامِ التي خَلَقَها لهمْ، [وإمّا في ما] (٣) يُخبِرُ عنْ قُذْرَتِهِ وسلطانِهِ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على تَسْخيرِ هذا وإيصالِ هذا بهذا، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخفَى عليهِ شيءٌ، [وإمّا في ما] (٤) يُخبِرُ عنْ وحَذَانيَّتِهِ ورُبوييَّتِهِ، إذْ لو كانَ ذلكَ فِعْلَ عَدَدٍ لَامْتَنَعَ، ولم يَتَصِلُ، ولم يَصِلوا يَخفَى عليهِ شيءٌ، [وإمّا في ما] (٥) يُخبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ بعبادَتِهِمُ الأصنامَ التي عَبَدوها حينَ (١) قالَ: ﴿وَلِن نَشَأَ نُنْزِفْهُمْ فَلَا صَرِيحَ فَمْمَ الأَصنامَ التي عَبَدوها حينَ (١) قالَ: ﴿وَلِن نَشَأَ نُنْزِفْهُمْ فَلَا صَرِيحَ فَمْمَ الأَصنامَ التي عَبَدوها والإسْتِنْقاذَ مِنْ ذلكَ كقولِهِ: ﴿مَلَ مَنْ مَنْ يَعْبِكُونَ إِللّا إِيَّانُهُ [الإسراء: ٢٧] وكقولِهِ: ﴿فَلْ مَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلُنَتِ ٱلْإِنْ وَالْبَعْرَى [الأسواء: ٢٧] وكقولِهِ: ﴿قُلْ مَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلُنَتِ ٱلْإِنْ وَالْبَعْرَى [الأسواء: ٢٧] .

الآلية الله وقولة تعالى: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَا وَمَنَعًا إِلَى حِينِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ ﴾ مِنْ ربك؛ أي لو شاءَ لأَهْلَكُهُمْ ، واسْتَأْصَلهُمْ بالعِنادِ والتكذيبِ للرسولِ كما فَعَلَ بأوائِلِهِمْ. لكنْ برحمتِهِ أَخِّرَ عنْ هؤلاءِ ذلكَ، وجَعَلَ لهمْ مَتَاعاً إلى حينٍ . واسْتَأْصَلهُمْ بالعِنادِ والتكذيبِ للرسولِ كما فَعَلَ بأوائِلِهِمْ . لكنْ برحمتِهِ أَخِّرَ عنْ هؤلاءِ ذلكَ، وجَعَلَ لهمْ مَتَاعاً إلى حينٍ . وذلكَ منهُ رحمةٌ . والذينَ كانوا مِنْ قَبْلُ عندَ رؤيتِهِمْ بأسَ اللهِ كقولِهِ : ﴿ وَلَلَمَّا رَأَوّا بَأَسَنَا قَالُوا ءَامَنًا بِاللّهِ وَصَدَوُ ﴾ الآية [غافر: ٨٥] ولكنْ يرحَمُ هؤلاءِ لِمكانِ هؤلاء لِمكانِ وسولِ اللهِ ؛ فَقُبِلَ إِيمانُهُمْ عندَ رُؤيتِهِمْ بأسَ اللهِ .

وفي قولِهِ: ﴿وَلِن نَشَأَ نُغَرِفَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ﴾ الآية دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ لقولِهِمْ في الأصْلَحِ لِما لا يَخْلُو إمّا أنْ يكونَ إغراقُهُ إيّاهُمْ أَصْلَحَ لهمْ في الدينِ [وإما](٩) إبقاؤهُ إيّاهُمْ.

فإنْ كانَ إغراقهُ إياهُمْ أَصْلَحَ لهمْ في الدينِ [قلم يُغْرِقْهُمْ، فقد فَعَلَ بهمْ ما ليسَ ذلكَ بأَصْلَحَ لهمْ. وإنْ كانَ إبقاؤهُ إيّاهُمْ أَصْلَحَ لهمْ في الدينِ مِنْ إغراقِهِمْ فلا يكونُ ذلكَ رحمةً لأنَّ لهُ أنْ يَفَعَلَ ذلكَ، ولا يَفْعَلَ بهمْ غَيرُهُ. وقد أُخْبَرَ أنَّ إبقاءَهُ إيّاهُمْ رَحْمَةٌ منهُ لهمْ، فَدَلُّ أنهُ ليسَ عليهِ حِفْظُ الأصْلَحِ على عبادِهِ في الدينِ إَنْ اللهُ أُعلَمُ.

الدَّية فَكُ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اَنَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُرُ لَقَلَكُو نُرْحُونَ﴾ الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُرُ لَقَلَكُو نُرْحُونَ﴾ الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُرُ وَقَائِعِهِ في مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ عِنادِهِمْ في آياتِهِ وتكذيبِهِمْ رَسُلَهُ؛ يقولُ: اتَّقُوا ذلكَ، واحْذَروا نُزولَهُ عليكُمْ. فَسَمَّى ﴿بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ لأنهُ مَضَى بينَ أيديِهِمْ ﴿وَمَا خَلْفَكُرُ﴾ مِنْ أَمْرِ السَاعةِ وعَذابِها [سَمَّاهُ خَلْفًا لأنهُ لم يَجِئَ](١١) بَعْدُ [وما](١٢) وراءَهُمْ غَيرُ مَأْتِيُّ؛ يقولُ: احْذَروا ذلكَ.

وقالَ قائِلُونَ: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ هو عقوباتُ الآخِرَةِ، هيَ بينَ أيديهمْ [سَتَأْتِيهمْ، وسَتَنْزِلُ بهمْ](١٣) ﴿وَمَا خَلْفَكُرُ ﴾ ما مَضَى مِنَ العقوباتِ التي نزلَتْ بمَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فصارَ ذلكَ وراءً وخَلْفاً؛ يقولُ: احْذَروا أيضاً ما تَسُنُونَ أيضاً لِمَنْ بَعْدَكُمْ كقولِهِ: ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ [الانفطار: ٥] ﴿مَا قَدَّمَتْ ﴾ ما عَمِلَ هو ﴿وَلَخَرَتْ ﴾ ما سَنَّ لِغَيرِهِ مِنْ بعدِهِ.

MERCHARD RESPONDED AND THE SERVICE OF THE SERVICE O

<sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: سمى خلف لأنه. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: ستأتي بهم وستنزل.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَكُمْ نُرْحُونَ﴾ أي إذا فَعَلْتُمْ ذلكَ اسْتَوجَبْتُمُ الرحِمةَ بفضلِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 33 وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ هذا، واللهُ أعلَمُ، في قوم خاصًّ اغتادوا العِنادَ والمُكَابَرَةَ في ردِّ الآياتِ والإعراضِ عنها لمّا كانَ سُوالُهُمُ الآياتِ [سُوالَ تَعَنُّتٍ] (١) لا سُوالَ اسْتِرْشادٍ. ولو كانَ سُوالُهُمْ سُوالَ اسْتِرْشادٍ لكانَ قد أنْزَلَ لهمْ مِنَ الآياتِ وآتاهُمْ ما يُلْزِمُهُمْ قَبولَها والتَّمَسُّكَ بها.

ثم الإعراضُ والعِنادُ يكون بوجهَينِ:

أَحَلُهُما: يُعْرِضُ لِما لَم يُوقِعْ<sup>(٢)</sup> لَهُ التَّرْكُ التّأمُّلَ والنظرَ فيها.

والثاني: يُغرِضُ عنها إغراضَ عِنادِ بعدَ التَّحَقُّقِ والنَّيَقُنِ/٤٤٧ ـ أ/ والعِلْمِ أنها آياتٌ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآیَدَ ﴾ وقولُهُ تعالی: ﴿ رَاِذَا قِبَلَ لَمُمْ أَنْفِقُواْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَنْفِقُوا ﴾ أي صِلُوا (٣ الأرحامَ والقَراباتِ على حقيقةِ الإنفاقِ. ويَخْتَمِلُ أنِ اقْبَلُوا الإنفاق، وهو الزكاةُ كقولِهِ: ﴿ وَوَئِلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ اَلْذِينَ لَا يُؤْثُونَ الزَّكَوْبَ ﴾ [فصلت: ﴿ ٦ و٧] أي لا يَقْبَلُونَ الإيتاءَ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطُيمُ مَن لَوْ يَشَآءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ بهذا قالتِ المعتزلةُ في قولهم: إنَّ الله لا يَفْعَلُ إلّا ما هو أصلَحُ لِلْخَلْقِ (٤) في الدينِ بُرَزَقَهُمُ اللهُ على ما رَزَقَنا.

فَيُقالُ للمعتزلةِ: أَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بالإنفاقِ على مَنْ ذَكَرَ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ النَفقةُ لهمْ والرزقُ أَصْلَحَ في الدين، ثم لم يَرْزُقُهُمْ، ولم يُوَسِّعْ عليهمْ، أو<sup>(ه)</sup> أنْ يكونَ المَنْعُ أَصْلَحَ لهمْ، وتَرْكُ الإنفاقِ.

فإنْ كانَ الأوَّلَ فقد تَرَكَ فِعْلَ ما هو أصلَحُ في الدينِ. [وإنْ كانَ](١) الثانيَ فقد أمَرَ هؤلاءِ بِفِعْلِ ما هو ليسَ بأَصْلَحَ. فكيفَ ما كانَ ففيه بَيانٌ أنْ ليسَ على اللهِ فِعْلُ<sup>(٧)</sup> الأَصْلَحِ للخَلْقِ في الدينِ إنما عليهِ ما تُوجِبُهُ الحكمَةُ وحِفْظُ ما يكونُ

وهؤلاءِ لم يَنْظُروا إلى [ما تُوجِبُهُ](٨) الحكمةُ.

وني الحكمةُ الإمْتِحانُ والإِبْتِلاءُ: هذا بالسَّعَةِ وهذا بالشَّدَّةِ والضَّيقِ. ثم أُوجَبَ على مَنْ وَسَّعَ عليهِ في فُضولِ مالِهِ حَقًّا لهذا الفَقيرِ والمُضَيَّقِ عليهِ. وبَيَّنَ ذلكَ الحقَّ، وبَيَّنَ قَدْرَهُ وحَدَّهُ لِيَسْتَأْدِيَ بذلكَ شُكْرَهُ، وضَيَّقَ على هذا، يَطْلُبُ منهُ الصبرَ على ذلكَ أَنْ مَنَعَ هذا حقَّهُ. وإلّا لم يَسْبِقْ مِمَّنْ وسَّعَ عليهِ ما تَسْتَوجِبُهُ تلكَ النعمةُ والسَّعَةُ، ولا مِمَّنْ ضَيَّقَ عليهِ ما يَسْتَوجِبُ ذلكَ. ولكنْ محنةٌ يَمْتَحِنُهُمْ بها: هذا بالشَّدَّةِ والضَّيقِ، وهذا بالسَّعَةِ والكَثْرَةِ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿لو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَغْنِياءَ، لا فَقيرَ فيكُمْ، ولو شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ فُقراءَ، لا غَنِيَّ فيكُمْ، ولكنهُ ابْتَلَى بعضَكُمْ ببعضٍ لِيَنْظُرَ كيفَ عَطَفَ الغنيُّ؟ وكيفَ صَبَرَ الفَقيرُ».

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ ثَمِينِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا كلامُ الكَفَرَةِ للمؤمنينَ. لم يَكْتَفُوا بذلكَ القولِ الذي قالوهُ، ولكنْ نَسَبوهُمْ إلى الضلالِ والجهلِ. وقالَ بعضُهُمْ: هذا القولُ مِنَ اللهِ جوابٌ لهمْ لِقولِهِمْ: ﴿أَنْظُمِمُ مَن لَّو يَشَآهُ ٱللَّهُ أَلْمَمَهُهُ﴾ واللهُ أُعلَمُ.

الآية ٤٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرْ صَدِقِينَ﴾ ليسَ بِصِلَةٍ لِما تَقَدَّمَ مِنَ الكلامِ، وكأنهُمْ خُوِّفوا بِتَرْكِ الإنفاقِ بالعذابِ، فقالوا عندَ ذلكَ ﴿مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرْ صَدِقِينَ﴾.

الآية 14 ﴿ ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا مُبَيِّمَةً وَنِيدَةً ﴾ أي ما يَنْظُرُونَ لإيمانِهِمْ إلَّا ذلكَ الوَقْتَ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: تعنت، في م: تعنتا. (٢) في الأصل وم: يقع. (٣) في الأصل وم: صلة. (٤) في الأصل وم: له. (٥) في الأصل وم: وإما. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: حفظ. (٨) في الأصل وم: توجيه.

إنهمْ إذا بَلغوا ذلكَ الوقْتَ، وعايَنوا ذلكَ، فعندَ ذلكَ يؤمنونَ. لكنْ لا يَنْفَعُهُمُ الإيمانُ في ذلك الوَقْتِ لِقولِهِ: ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَسْشُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِبَنْنُهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

الاية فَ وَقُلُهُ تَعَالَى: ﴿ تَأْنُكُمُمْ وَهُمْ يَيْضِمُونَ ﴾ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَيْمِيَةُ وَلَاۤ إِلَىٰۤ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يُخْبِرُ عَنْ سُرْعةِ قِيامِ السَّاعةِ وغَفْلَةِ أَهِلَهَا عنها كقولِهِ: ﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٢].

وعلى ذلكَ رُوِيَ في بعضِ الأخبارِ عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ [أنهُ](١) قالَ: «تقومُ الساعةُ والرجلانِ يَتَبايَعانِ الثوبَ، فلا يَطُوِيانِهِ حتى تَقومَ الساعةُ؛ [البخاري ٢٥٠٦].

وعنْ أبي هُريرةَ رَفِّتُهُ في قولِهِ: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [أنهُ قالَ] (٢): «تقومُ الساعةُ والناسُ في أسواقِهِمْ يَحْلِبُونَ اللَّقاحَ، ويَذْرَعُونَ الثيابَ، ويَتَبايعُونَ، وهمْ في حاجاتِهِمْ السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٦٦]. وعن النُّبِيرِ بْنِ العَوّامِ وَهُمْ اللهِ الْمَنثُور ٧/ ٢٦]. النُّبِيرِ بْنِ العَوّامِ وَهُمْ اللهِ المنثور ٧/ ٦٢]. ونَحُوهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي وَصِيَّةً. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ حَفْصَةَ وأُبَيِّ: أي يَسْتَطيعونَ وَصِيَّةً. وقولُهُ تعالى: ﴿تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ يحتملُ ما ذَكَرْنا أنَّ الساعة تقومُ، وهم على ما كانوا عليهِ مِنَ البِياعاتِ والخُصوماتِ والمُنازَعةِ، وعلى ذلكَ جاءتِ [الأخبارُ](١٤).

ويَخْتَمِلُ ﴿وَهُمْ يَغِيْمِمُونَ﴾ في الساعةِ والبَعثِ أنها لا تقومُ، ولا تكونُ، لأنهمْ كانوا [يَخْتَصِمونَ فيها]<sup>(٥)</sup>.

ودَلَّ قولُهُ: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ قَرْمِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أنَّ اسْتِطاعةَ الفِعْلِ أنها لا تَتَقَدَّمُ الفعلَ، لكنها [تُقارِنُهُ، وتُجامِعُهُ] (٢)، واللهُ أعلَمُ.

الْمُدِيدُ ٥١ عَلَى عَلَيْ مَالَى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ قد ذَكَرْنا القولَ في الصُّورِ في غَيرِ مَوضعٍ والحُتِلَافَهُمْ في ذلكَ:

قالَ قاتلونَ: الصَّورُ، هو شِبْهُ القَرنِ، يُنْفَخُ فيهِ. وعلى ذلكَ رُوِيَ عنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [أنهُ قالَ](٢): سُيْلَ النَّبِيُّ ﷺ عنِ الصَّورِ، فقالَ: «قَرْنٌ يُثْفَخُ فيهِ» [الترمذي ٣٢٤٤] فإنْ ثَبَتَ فقد كُفِينا مَؤْنَةَ الاِشْتِغالِ بغَيرِهِ.

وقالَ قائلُونَ: هو على التمثيلِ لا على التحقيقِ، لكنهُ ذَكَرَ النَّفْخَ لِسُرعةِ أَمْرِها وقِيامِها؛ إذْ ليسَ شيءٌ أَسْرَعَ نَفاذاً، ولا أَخَفَّ مِنَ النَّفْخِ؛ فهو عبارةٌ عنْ سُرْعَتِها ونَفاذِها كقولِهِ: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَثْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۗ﴾ [النحل: ٧٧] وهو قولُهُ: ﴿وَنَفِخَ فِي ٱلشُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَبْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾.

قَالَ أَهَلُ التَّاوِيلِ: يُنْفَخُ في الصورِ ثلاثٌ بَينَ كُلِّ نَفْخَةِ ونَفْخَةٍ مُهْلَةُ كذا كذا سنةً يقولونَ: في النَّفْخةِ الأُولَى يَموتُ (^^) فيها كُلُّ شيءِ ممّا خَلَقَ اللهُ كقولِهِ: ﴿وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

ثم يُنْفَخُ ثانياً، فَيَحْيَونَ بها، ويَخْرُجونَ مِنْ قبورِهِمْ، وهو قولُهُ: ﴿وَثَفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَبْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ﴾ [يس: ٥١].

ويُنْفَخُ ثالثاً، فَيَجْتَمِعُونَ عندَ رَبِّهِمْ، وهو قولُهُ: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٥٣] واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

والنُّسْلُ هو سُرْعَةُ الخروجِ أي يُسْرِعونَ.

قَالَ أَبُو عَوَسَجَةً: النَّسُلُ هُو الْمَشْيُ ﴿ يَنْسِلُونَ﴾ أي يَمْشُونَ، لكنهُ مَشْيٌ مع سُرْعَةٍ، وهما واحدٌ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: فقال. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل تقاربها وتجامعها، في م: تقارنها وتجامعه. (٧) في الأصل وم: وقال. (٨) في الأصل وم: سمعت.

الكاتبال والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

الآية ٥٢ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ يَنَهَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ مِنَ الناسِ مَنْ يُنْكِرُ عذابَ القَبْرِ بهذهِ الآيةِ. يقولُ: المَرْقَدُ مَوضعُ الراحةِ، والراقدُ هو الذي يكونُ في راحةٍ. فلو كان لهمْ عذابٌ، أو كانوا في عذابٍ لم يكونوا في رَقْدَةٍ ولا راحةٍ. دلَّ أنهُ لا يكونُ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: يكونُ في القَبْرِ عذابٌ، إلّا أنهُمْ لمّا عايَنوا عذابَ الآخِرِةَ وأهوالَها صارَ عذابُ القَبْرِ لهم كالرُّقادِ عندَ عذاب الآخِرَةِ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: يَنامُونَ نَومَةً قَبْلَ البَعْثِ، ثم يُبْعَثُونَ، ومثلَ هذا.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ النفسُ التي تَخُرُجُ عندَ النومِ تلكَ النفسَ في حالِ المَوتِ. فَتَجِدُ تلكَ أَلَمَ ذلكَ كما تَجِدُ النفسُ التي تَخُرُجُ مِنَ النائمِ أَلَمَ عذابٍ يُصِيبُهُ، وتَجِدُ لذةً أيضاً إذا كانَتْ لذّةً. وتَرَى في النومِ أهوالاً وأفزاعاً، وذلكَ مَعْروفٌ. فَعَلَى تَخُرُجُ مِنَ النائمِ أَلَمَ عَذَابٍ يُصِيبُهُ، وتَجِدُ لذةً أيضاً إذا كانَتْ لذّةً. وتَرَى في النومِ أهوالاً وأفزاعاً، وذلكَ مَعْروفٌ. فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ الكَفرَةُ يُعَذَّبُونَ بما ذَكَرْنا. فإذا بُعِثوا قالوا عند ذلكَ: ﴿قَالُواْ يَنَوَلَنَا مَنْ بَعَثَنا مِن مَرْقَدِنا أَهُ والمَرْقَدُ هو المَوضِعُ الذي يُنامُ فيهِ. أو أَنْ يكونوا في عذابٍ ا أعني في القبورِ. لكنهُمْ إذا عاينوا عَذابَ الآخِرَةِ، وشاهدوا أهوالَها، هانَ ذلكَ اللهَ عَذَابُ الذي كانَ لهمْ في القبْرِ وسَهُلَ عندَ عذابِ الآخِرَةِ، فقالوا عندَ ذلكَ: ﴿قَالُواْ يَنَهِلْنَا مَنْ بَعَثَنا مِن مَرْقَدِنا أَهُ واللهُ أَعلَمُ مذلك.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلِنَا مَا وَعَدَ الرَّمْنَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَالُونَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا قولُ الملائكةِ لهمْ عندَ قولِهِمْ: ﴿ يَوَيَلْنَا مَنْ بَعْضُهُمْ: هذا قولُ المالائكةِ لهمْ عندَ قولِهِمُ الذي قالوا.

وجائزٌ أَنْ يكونَ ذلكَ أيضاً قولَ أولئكَ الكَفَرَةِ، يُقِرَّونَ بالبَعْثِ/٤٤٧ ـ ب/ عندَ مُعايَنَتِهِمُ البَعث؛ يقولونَ: هذا الذي وَعَدَ لنا المُرسَلونَ، وقد صَدَقوا في ذلكَ، ونَحْنُ كَذَّبْنا فيهِ. لكنْ لا يَنْفَعُهُمْ تصديقُهُمْ إياهُمْ بذلكَ في ذلكَ الوَقْتِ، وهو آولُهُ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَيَعْدَمُ ﴾ ]غافر: ٨٤] فعلى ذلكَ هؤلاءِ. لكنْ لا يَنْفَعُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كَانَتُ إِلّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ يَخْتَمِلُ على حَقيقةِ الطَّيْحةِ؛ يَجْعَلُ اللهُ تَعالى الطَّيْحَةِ عَلَما للإحباءِ والبَعْثِ، لا أَنْ تكونَ الطَّيْحَةُ سَبَباً للإحباءِ والبَعْثِ. ويَخْتَمِلُ لا على حَقيقةِ الطَّيْحَةِ، ولكنْ على قَذْرِ الطَّيْحَةِ؛ للإحباءِ والبَعْثِ، لا على حَقيقةِ الطَّيْحَةِ، ولكنْ على قَذْرِ الطَّيْحَةِ؛ كَانُهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ما كَانَتُ إِلاَّ قَذْرَ صَيْحَةِ واحِدَةٍ، أي البَعْثُ. لكنهُ ذَكَرَ الطَّيْحَةَ لأنَّ الطَّيْحَةَ أَسْرَعُ شيءٍ، وأَيْسَرُ على الخَلْقِ مِنْ غَيرِهِ على ما ذَكَرْنا في النَّفْخِ في الصورِ كقولِهِ: ﴿وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كُلْتَحِ ٱلْبَعَسِرِ ﴾ [النحل: ٧٧] ذَكَرَ هذا لانهُ اخْفُ شيءٍ على الخَلْقِ وأَهْوَنُهُ عليهِمْ، فَيُعَبِّرُ بهِ عنهُ، ويُكنَّى بِما ذَكَرَ لِيَعْلَمُوا خِفَّةَ ذلكَ على اللهِ وسُهُولَتَهُ وهُونَهُ، وأنهُ ليسَ يَنْقُلُ عليهِ شيءً.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ذُكِرَ لأنَّ قولَهُ تعالى: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً﴾ في البَغْثِ، فإذا كانَ ذلكَ في البَعْثِ [فيكونُ عندَ](٣) ذلكَ إحضارُهُمْ عندَ اللهِ. وأمّا الأوّلُ فإنما هو في الهَلاكِ والمَوتِ.

الآية على الشياء على المؤاثرة والله المؤاثرة المؤرثرة ال

الآية ٥٥ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَسْحَبَ الْمُنَّةِ الْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ يُخْبِرُ، واللهُ أعلَمُ، عنْ شُغُلِ أهلِ الجنةِ؛ إنهمْ وإن

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، في الأصل: و. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: فعند. (٤) في الأصل وم: و. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

and the state of the

كانوا مشغولينَ في النعيمِ فإنَّ ذلكَ الشُّغُلَ يَحْجُبُهُمْ عنْ غَيرِهِمْ منَ الأشياء. وكذلكَ جميعُ الخلائقِ؛ إنهمْ إذا شُغِلوا في شيءٍ حُجِبوا عنْ غَيرِهِ، ومُنِعوا.

فامًا الله، سبحانُهُ، فَيَتعالى عنْ أنْ يَشْغَلَهُ شيءٌ، أو يَحْجُبَهُ شيءٌ عنْ شيءٍ.

ثم إنَّ الاِشْتِغالَ في الدنيا مّما يَضُرُّ أهلَها، ويُؤذي. فأخْبَرَ أنَّ شُغُلَ أهلِ الجنة ممّا لا يَضُرُّهُمْ، ولا يُؤذي حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿ فِي شُغُلٍ فَنَكِهُونَ﴾ قيلَ: ناعمِونَ بما هُمْ فيهِ، وقيلَ: مُعْجَبونَ<sup>(٢)</sup> في ذلكَ.

وقالَ الفُّتَبِيُّ: ﴿ نَكِمُهُونَ ﴾ يَتَفَكُّمُونَ ، ويُقالُ للِمُزاحِ فَكَاهَةٌ ، و﴿ فَكِمُهُونَ ﴾ أرادَ ذوي فكاهةٍ .

وقال أبو عَوسَجَةً: ﴿ فَكِكِهُونَ ﴾ مِنَ الفُكاهِة، فَكِهونَ <sup>٣١</sup> مِنَ السرورِ، والمُفاكَهَةُ المُمازَحَةُ.

ثم قالَ بعضُهُمْ: شُغُلُهُمْ في افْتِضاضِ العَذارى، وقيلَ: شُغُلُهُمْ في كلِّ نعيمٍ وفي كلِّ كرامةٍ على ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

الآنية ٥٦ وقولُهُ تعالى: ﴿مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُثَّكِمُونَ﴾ يُخْبِرُ أنَّ أَهلَ الجنةِ، وإنْ كانوا لا يُحْجَبونَ عنْ شيءٍ، ولا يُمْنَعونَ شيئًا، فإنهمْ إذا كانوا معَ أزواجِهِمْ لا يَقَعُ عليهِمْ بَصَرُ غَيرِهِمْ، فَيُنَغُّصُ ذلكَ [عليهمْ] (\*) وهو كما ذَكرَ ﴿مُرَّدُ مَنْصُرَوَتُ وَلَا يُمْنَعُونَ شَيئًا، فإنهمْ إذا كانوا معَ أزواجِهِمْ لا يَطَّلِعُ عليهمْ غَيرُهُمْ، واللهُ أعلَمُ. و﴿ ظِلَالٍ ﴾ جمعُ ظِلٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلَى ٱلأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ﴾ الإنَّكَاءُ على الأرائكِ إنما هو للراحةِ. فَيُخْبِرُ، واللهُ أعلَمُ، عنْ غايةِ راحَتهِمْ ونهايةِ كرامَتِهِمْ، وإلّا ليسَ في الاِتْكَاءِ على الأرائكِ فَضْلُ كَرامةٍ ومَنْزِلةً، ولكنْ يَذْكُرُ عنْ راحَتِهِمْ وتَنَعَّمِهِمْ كقولِهِ: ﴿فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨].

وقالَ القُتَبِيُّ: الأرائكُ: السُّرُرُ في الحِجالِ، واحِدُها أريكةٌ. وقالَ أبو عوسَجَةَ: الأرائكُ الوسائدُ.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٥) قالَ: الأريكةُ الحَجَلَةُ، وهي بلغةِ أهلِ اليَمَنِ، يُسَمُّونَ الحَجَلَةَ أريكةً.

الآية (٧) [وقولُهُ تعالى](١): ﴿ لَمُهُمْ فِهَا فَكِهَةٌ وَلَمُهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ قيلَ: الفاكهةُ، هي التي تُؤكّلُ على الشَّهْوَةِ لا على الحاجةِ. الخبرُ، واللهُ أعلَمُ، أنَّ أهلَ الجنةِ إنما يأكُلونَ ما يَأكُلونَ على الشَّهْوَةِ لا على الحاجةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِمُهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ قيلَ: ما يَتَمَنَّونَ، وقيلَ: ما يَشْالُونَ. وجائزُ أَنْ يكونَ ﴿مَا يَدَّعُونَ﴾ مِنَ الدَّعْوىَ، أي يُعْطَونَ جميعَ ما يَدَّعُونَ لأنفسهِمْ، ليسَ كالدنيا.

وقال أبو معاذٍ: ﴿وَلَمْتُم مَّا يَدَّعُونَ﴾ أي ما يَشْتَهونَ، ويَتَمَنُّونَ في الجنةِ، واللهُ أعلَمُ.

## الآية ٨٠ وقولُهُ تعالى: ﴿سَلَنُمْ قَوْلًا يَن زَّبٍّ زَّجِيمٍ﴾ هذا يَخْتَمِلُ [وجوهاً:

أَحَدُها] (٧): يَرُدُّونَ إليهمْ، أعني الملائكةَ سلامَ اللهِ بِحَقَّ التَّبليغِ إليهمْ سَلامَ اللهِ نَحْوَ ما يُبَلِّغُ بعضُهُمْ إلى بعضٍ سَلامَ اللهِ نَحْوَ ما يُبَلِّغُ بعضُهُمْ إلى بعضٍ سَلامَ المُونَ فلاناً مني السلامَ. فَعَلَى ذلكَ يقولونَ: إنَّ اللهَ قد أَقْرَأَ عليكُمُ السلامَ.

والثاني: أَنْ يُسَلِّمُ عليهمُ الملائكةُ بأمْرِ ربِّهِمْ [كقولِهِ] (^): ﴿ وَٱلْكَلَيْكَةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْم مِن كُلِّ بَابِ ﴾ ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُر بِمَا صَبَرَتُمْ ﴾ الرعد: ٣٣و ٢٤].

والثالث: أن يكونَ القولُ مِنَ اللهِ وَعْداً بالسلامِ لهمْ فيها مِنْ كلِّ آفةٍ وبلاءٍ، يكونُ في الدنيا كقولِهِ: ﴿آدَخُلُوهَا بِسَلَيْهِ مَامِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] ونَحْوُهُ.

وفي حرف أُبَيَّ وابْنِ مَسْعودٍ: سلاماً قولاً بالنصبِ<sup>(٩)</sup>؛ فهو، واللهُ أعلَمُ، كأنهما يَجْعَلانِ تمامَ الكلامِ في قولِهِ: ﴿يَنَّعُونَ﴾ ثم يَقْطَعانِ<sup>(١٠)</sup>: سلاماً قولاً منهُ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: معجبين. (۲) هذه قراءة، انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/٢١٤. (٤) ساقطة من الأصل وم.
 (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وجهين: أحدهما. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح ٥/٢١٦. (١٠) في الأصل وم: ثم يقطع.

on the secological throught and the secological and the secological through and the secological throught and the secological throught and the secological terms of the secological terror terms of the secological terms of the secological terms of t

وأمّا قراءةُ هؤلاءِ بِرَفْعِ السلامِ فَمَعْناها، واللهُ أعلَمُ: ولهمْ ما يَدُّعونَ سلامٌ؛ تَمَّ الكلامُ، وقُطِعَ (١) ﴿ فَوْلَا مِن ﴾ .

الآية ٥٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاَنتَنْزُوا الْبَوْمَ آيُهَا الْنُجْرِمُونَ﴾ كانَ أهلُ الجنةِ وأهلُ النارِ، يكونونَ مُخْتَلِطينَ، فَيُفَرَّقُ هؤلاءِ [عنْ هؤلاء] (٢) لأنهم يكونونَ أَمُخْتَلِطينَ، ولذلكَ سَمَّى ﴿ يَوْمَ اَلْمُتَمِ ﴾ [الشورى: ٧والتغابن: ٩] ويومَ ﴿ لَمُنْتَرِّ ﴾ [الحشر: ٢]، ثم يُفَرَّقُ بَيَنَهُمْ كقولِهِ: ﴿ فَرِيقٌ فِي لَلْمَنْتَةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّمِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] ولذلكَ سَمَّى ﴿ يَوْمُ النَسْلِ ﴾ [الصافات: ٢١و..].

وأَصْلُ قُولِهِ: ﴿وَآمَنَنُوا الْيَوْمَ﴾ ليسَ على الأمرِ في الحقيقةِ أنِ افْتَرقوا، ولكنْ على حقيقةِ التفريقِ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيكَ مِنَ الطَّيْبِ﴾ [الأنفال:٣٧].

وأضلُ الإمْتِيازِ الإنْتِراقُ والإغْتِزالُ، وبهِ يقولُ أبو عَوَسَجَةَ والقُتَبيُّ: إنَّ الإمْتِيازَ، هو التَّفَرُّقُ والتَّنَحّي.

الآية ٦٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِّ ﴾ يُخَرِّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: عَهْدُ خِلْقَةٍ وبَيِّنَةٍ؛ إذْ قد جَعَلِ اللهُ تعالى في خِلْقَةِ كلِّ أحدٍ بَيِّنَةٌ (٤) تَشْهَدُ على وحدانِيتَّهِ، وجَعَلَ العبادةَ لهُ، وصَرَفَها (٥) عَمَّنْ دونَهُ، فَنَقَضوا ذلكَ العهدَ، وصَرَفوا العبادةَ إلى غيِرِهِ والألوهيَّة.

والثاني: ما أخَّذَ عليهِمْ مِنَ العَهدِ على ألْسُنِ الرسُلِ والأنبياءِ مِنَ الأمْرِ والنَّهْي.

والثالث: ما جَعَلَ فيهمْ مِنَ الحاجاتِ والشَّهواتِ التي يَحْمِلُهُمْ قضَاؤها مِنْ عندِهِ على صَرْفِ العبادةِ إلَيهِ والشكرِ لهُ على نَعْماثِهِ وجَعْلِ الألوهيَّةِ لهُ، ويَمْنَعُهُمْ صَرْفَها إلى غَيرِهِ وجَعْلَها لِمَنْ دونَهُ، فَنَقَضوا ذلكَ كلَّهُ، وتَرَكوهُ.

فإنْ قيلَ: ذَكَرَ عبادةَ الشيطانِ، ولا أَحَدَ يَقْصِدَ قَصْدَ عِبادةِ الشيطانِ، ولا يَعْبُدُهُ، بل كلَّ يَنْفِرُ<sup>(٦)</sup> عنْ عبادتِهِ، ويَهْرُبُ منِهُ [قِيلَ: إنَّ هذا]<sup>(٧)</sup> يُخَرِّجُ على وجْهَينِ:

أَحَدُهُما: يَحْتَمِلُ أَنهُ يُرِيدُ مِنَ الشيطانِ المَرَدَةَ مِنَ الكَفَرَةِ والأَيْمَّةِ منهمْ، الذينَ صَرَفوهُمْ عَنْ عبادةِ اللهِ؛ سُمُّوا شيطاناً لِمَا بُعُدوا عَنْ رحمةِ اللهِ، شَطَنَ أي بَعُدَ كقولِهِ: ﴿وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنِي وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ لِمَا بُعُدوا عَنْ رحمةِ اللهِ، شَطَنَ أي بَعُدَ كقولِهِ: ﴿وَكَذَالِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنِي وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ أَرْخُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ [الأنعام: ١١٢].

والثاني: نَسَبَ تلكَ العبادةَ إلى الشيطانِ، وأضافها إليهِ، وإنْ كانوا همْ لا يَقْصِدونَ بِعبادَتِهِمُ الشيطانَ لِما بأَمْرِهِ يَعْبُدونَ [ما يغبُدونَ](^› مِنَ الأصنام، فَنَسَبَ إليهِ بالأمْرِ، أو لِما كانَ منهُ بِدايةُ الأمْرِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّامُ لَكُرْ عَدُقٌ مُبِينٌ﴾ عداوَتُهُ لنا ظاهرةٌ بَيِّنَةٌ في كلِّ شيءٍ حتى في المَأْكلِ والمَشْرَبِ والمَلْبَسِ كَقُولِهِ / ٤٤٨ \_ أ/ ﴿وَشُوسَ لَمُنَا ٱلشَّيَطَانُ لِبُنِينَ لَمُنَا مَا وُدِي عَنْهُمَا﴾ الآية [الأعراف: ٢٠] فهو يريدُ أنْ يُوقِعَنا، فهو عَدُوَّ لنا.

الآيية ٦١ ﴿ وَلَوْ لَهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِ ۚ هَٰذَا مِنَوَلَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أي اغبُدُوني فإنَّ عِبادَتي هي (٩) الصراطُ المُسْتَقيمُ.

الآية ٦٢ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِيلًا كَثِيرًا ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿أَضَلَ﴾ أي أهلك، وهو ما أهلك مِنَ القرونِ المُتَقَدِّمَةِ نَحْوَ عادٍ وثمودَ وقروناً غَيرَ ذلك، والإضلالُ يكونُ الإهلاكَ في اللغةِ، ويَحْتَمِلُ على حقيقةِ الإضلالِ عنِ الهُدَى. ثم هو يُخَرِّجُ على وجهَين:

أَحدَهُما: إِنْ رَايَتُمْ، وعَلِمْتُمْ أَنهُ قد أَهْلَكَ اللهُ خَلْقاً كثيراً بإبليسَ بما ضَلّوا به، واسْتَأْصَلَهُمْ لذلكَ، فكونوا أنتُمْ يا معشرَ أهلِ مكةَ على حَذَرٍ منهُ لئلاّ يَنْزِلَ بكُمْ كما نَزَلَ بأولئكَ بِضَلالِهِمْ بهِ، واللهُ أعلَمُ ﴿أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَمْقِلُونَ﴾ أنهُ فَعَلَ ذلكَ بهمْ؟ يُخَرِّجُ على التَّغْيِيرِ والتوبيخِ لهمْ لِتَرْكِ هؤلاءِ والنظرِ في أمْرِ أولئكَ.

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: يكون. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: ما. (٥) في الأصل وم: ويصرفها. (٦) في الأصل وم: ويصرفها. (٦) في الأصل وم: هو. الأصل وم: هو.

والثاني: ﴿ جِبِلًا كَثِيرًا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: جُموعاً كثيرةً. وقالَ بعضُهُمْ: خَلْقاً كثيراً. وقالَ بعضُهُمْ أمماً كثيرةً، وكلُّهُ واحدٌ.

وأَصْلُهُ مِنْ قُولِكَ: جَبَلَهُمْ عَلَى كذا، أي طَبَعَهُمْ؛ ويُقْرَأُ: جُبُلاً وجُبُلاً وجِبْلاً وجِبِلاً بِرَفْعِ الجيمِ وخَفْضِها وتشديدِ للام<sup>(۱)</sup>.

قَالَ أَبُو عَوَسَجَةً: الجِبِلَّةُ الخِلْقَةُ

(الآيتان ١٣ وقا وقولُهُ تعالى: ﴿ هَاذِهِ. جَهَاَمُ الَّتِي كُنتُر تُوعَدُونَ ﴾ بها ﴿ اَسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُر تَكُفُرُونَ ﴾ أي ادْخُلُوها اليومَ بِما كُنتُمْ تَكَذُّبُونَ بها، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلَيْمَ غَفْتِهُ عَلَى آفَرُهِهِم ﴾ أي نَظبَعُ على أفواهِهِمْ فلا يَتَكَلَّمُونَ ﴿ وَيُكُلِّمُنَا آلِدِيهِمْ وَلَنْهُمُ وَثِورُكُهُمْ وَشِرْكُهُمْ وَشِرْكُهُمْ وَعَمَلُهُمُ الذي عَمِلُوهُ في الدنيا كقولِهِ: ﴿ وَاللّهُ اعْلَمُ اللّهُ اعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الذي عَمِلُوهُ في الدنيا كقولِهِ: ﴿ وَاللّهُ مَنْ كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٣٣] وأمثالَهُ، عند ذلك يأذنُ اللهُ سائرَ جوارجِهِمْ وأركانِهِمْ بالنطقِ والشهادةِ عليهمْ بما عَمِلُوا كَفُولُهِ: ﴿ وَقُولِهِ خَنْهُمْ سَعْمُهُمْ ﴾ الآية [فصلت: ٣٠]. ثم تَنْظِقُ السِنتُهُمُ حَلَيْم سَعْمُهُمْ ﴾ الآية [فصلت: ٣٠]. ثم تَنْظِقُ السِنتُهُمُ حَلَيْم اللّهُ الذِي أَنْسَاقُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢٠].

وفيهِ أنَّ النطقَ والكلامَ الذي يكونُ مِنَ اللسانِ لا يكونُ، لأنهُ لسانٌ، أو لِنَفْسِ اللسانِ، ولكنْ لِلُطْفِ يَجْعَلُ اللهُ ذلكَ في اللسانِ، فَيَنْطِقُ. فحينما جَعَلَ ذلكَ اللطف والمَعْنَى وفي أيّةِ جارحةٍ ما جَعَلَ نَطَقَتْ، وتَكَلَّمَتْ، ولو كانَ النُّطْقُ والكلامُ لِنَفْسِ اللسانِ لكانَ يَجبُ أنْ يَنْطِقَ لسانُ كلِّ ذي لسانٍ لِما لهُ اللسانُ. فإذا لم يَنْطِقُ دلَّ أنهُ لِلُظْفِ جَعَلَ ما فيهِ بهِ يَنْطِقُ، ويَتَكَلَّمُ. فحيثما جَعَلَ المَعْنَى واللطف نَطَقَ، وتَكَلَّمَ. وكذلكَ السمعُ والبَصَرُ وكلُّ جارحةٍ منهُ منَ اليّدِ والرجلِ وغيرِهما، جَعَلَ لُطْفاً ومَعْنَى، بهِ يُسْمَعُ السمعُ، وبهِ يُبْصِرُ البصرُ، وبهِ تأخذُ، وتَقْبِضُ اليدُ، وبهِ تمشي، وتذهَبُ الرجلُ. فأينما جَعَلَ ذلكَ اللطف وذلكَ [المَعْنَى كانَ منهُ ذلكَ ما كانَ مِنَ السمْعِ والبَصَرِ وغيرِهِ وكذلك] (٢) الأطعمةُ والمياهُ، ليسَ الغِذاءُ في عَنِها، ولكنْ في لُطْف، جَعَلَ اللهُ فيها لُطْفاً ومَعْنَى، يَصِيرُ ذلكَ غذاءً لهمْ.

أَلَا تَرَى أَنَّ عَينَ الطَّعَامِ [لا يَبْقَى في المَعِدَةِ] (٣) فَيُرْمَى بهِ، ويُنْتَفَعُ بما فيهِ منَ الغِذَاءِ؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاهُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنَى يُبْصِرُونَ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿وَلَوْ نَشَاهُ لَطَمَسْنَا﴾ أغيُنَ الضَّلَالِ، [فلم يُبْصِروا](٤) الطريقَ، فأنَّى يُبْصِرونَ، وقد فَقَأْنا أغيُنَهُمْ؟

وقالَ بعضُهُمْ: لو نشاءُ لَحَوَّلْنا أَبْصارَهُمْ مِنَ الضَّلالةِ إلى الهُدَى. فلو [طَمَسْنا، أي حوَّلْنا الكُفْرَ عنهُمْ]<sup>(ه)</sup> لَاسْتَبَقُوا الصَّراطَ؛ يقولُ: لأَبْصَروا طريقَ الهُدَى.

ثم قولُهُ(١): ﴿ فَأَنَّكَ يُبْمِيرُونِ ﴾ يقولُ: فَمِنْ أينَ يُبْصِرونَ الهُدَى إِنْ لم أُعَمِّ عليهمْ طريقَ الكُفْرِ؟

(الآنية ١٧) [وقولُهُ تعالى](٧): ﴿وَلَوْ نَشَكَاهُ لَتَسَخَنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ أي لأَقْعَدْناهُمْ على أرجُلِهِمْ لا يَتَقَدَّمُونَ، ولا يَتَأَخّرونَ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ هَذَا، عَلَى التَمثيلِ؛ يَقُولُ، واللهُ أَعَلَمُ: لَو طَمَسْنَا أَغْيُنَهُمْ، وأَغْمَيْنَاهُمُ، فَاسْتَبَقُوا الطريقَ ﴿ فَأَنَّى يُبْمِرُونَ ﴾؟ أي لا يُبْصِرونَ الطريقَ. فَعَلَى هذا إذا طَمَسْنَا أَغْيُنَ القُلُوبِ، فأَغْمَيْنَاها ﴿ فَأَنَّى يُبْمِرُونَ ﴾ الهُدَى؟ أي لا يُبْصِرونَ.

[وقولُهُ تعالى] (٨): ﴿ وَلَوْ نَشَاءٌ لَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَعَلَّهُوا مُضِيًّا وَلَا يَزْجِعُونَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، على

(۱) في الأصل وم: والتشديد انظر معجم القراءات القرآنية ج ٧/ ٢١٧. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: يبقى. (٤) في الأصل: فأبصروا، في م: فأبصروا فلم يبصروا. (٥) في الأصل وم: طمست أي حولت الكفر. (٦) في الأصل وم: قال. (٧) و (٨) ساقطة من الأصل وم.

التمثيل: لو حَوَّلْنا ظاهِرَ خِلْقِتِهِمْ (١)، وصَيَّرْناها خنازيرَ وقِرَدَةً حتى ذَهَبْنا بِمنافعِ أنفُسِهِمُ الظاهرةِ (٢) ﴿فَمَا ٱسْتَطَلَّمُوا مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾. فَعَلَى ذلكَ إذا مَسَخْنا قلوبَهُمْ، وحَوَّلْناها عنْ مَكانِها ما انْتَفَعُوا بها كما يُنْتَفِعُونَ بظاهِرِ جوارِحِهِمْ (٣) على التحقيقِ.

وفي قولِهِ: ﴿وَلَوْ نَشَكَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِمِ﴾ دلالةٌ أنَّ للهِ في ذلكَ صُنْعاً، إذْ لو لم يكُنْ في ما يَخْتارونَ مِنَ الأفَعالِ والأعمالِ صُنْعٌ لم يكُنْ [لِتَوَعُّدِهِ إِيّاهُمْ]<sup>(٤)</sup> على إذهابِ ذلكَ وتَحْوِيلِهِ عنْ مَكانِهِ مَعْنَى. فَدَلَّ أنَّ لهُ صُنْعاً في ذلكَ وفِعْلاً.

قالَ الحَسَنُ وقَتَادَةُ في قولِهِ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُمِمَ ﴾ فَتَرَكْنَاهُمْ عُمْياً، يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَا يَوْمِنُونَ ﴾ يَقُولُ: واللهُ أعلَمُ: ما اسْتَطاعوا أَنْ يَتَقَدَّمُوا، ويَتَأَخَّرُوا.

وابْنُ عباسٍ عَظِيمُ يقولُ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ؛ أي لو شاءَ غَيَّرَ أغيُنَ الضَّلَالِ، فلم يُبِصروا الطريق، ﴿فَأَنَّ يُبْعِيرُوك﴾؟ أي كيفَ يُبْصِرونَ؟ أو نَحْوَهُ مِنَ الكلام.

ومُقاتَلٌ يقولُ: لو شاءَ طَمَسَ أغْيُنَهُمْ ظاهرةً ﴿ فَاسْتَبَقُواْ الضِّرَطَ فَأَنِّكَ يُبْمِرُونَ﴾؟ أي لا يُبْصِرونَ، وهو قريبٌ ممّا ذُكِرَ فاً.

وجائزٌ أنْ يكونَ على التمثيلِ على ما ذَكَرْنا بَدْءاً.

ويَخْتَمِلُ على التحقيقِ: أنَّ مَنْ قَدَرَ على الطمْسِ أوِ المَسْخِ وما ذَكَرَ مِنَ النَّكْسِ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ عنِ البَعْثِ وغَيرِهِ؛ إذْ خَلْقُ الإنسانِ للِظَّمْسِ أو المَسْخِ خاصَّةً لا لعاقِبَةٍ تُقْصَدُ ليسَ بحكمةٍ [فيكونُ فيهِ إثباتُ البَعْثِ](٥) أو يَذْكُرُ أنهُ لو شاءَ لَطَمَسُهمْ، ولَمَسَخَهُمْ، لكنهُ تركَهُمْ، فلم يَطْمِسْهُمْ، ولم يَمْسَخْهُمْ، لِيَبْقُوا في النعمةِ، لِيَشْكُروا نِعمَهُ.

اللَّذِيدَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَى: ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِى الْمَلَاقِيَّ﴾ أي نُعَمِّرُهُ حتى يُدْرِكُهُ الهَرَمُ والضَّغْفُ؛ يقولُ: نَرُدُّهُ ﴿ فِى الْمُلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا ا

وقالَ القُتَبِيُّ: المَظْمُوسُ هُو الذي لا يكونُ بَينَ جَفْنَيهِ شَقٌّ ﴿ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ﴾ أي فَتَّحوزُوا.

وقالَ أبو عَوَسَجَةَ: طَمَسْنا أَعَيْنَهُمُ، أي أَعْمَيناهُمْ، والمَسْخُ هو تَغْيِيرُ الصَّوَرِ والأبدانِ. وقولُهُ: ﴿وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسَهُ فِي اَلْخَلَقِ﴾ أي نُصَيِّرُهُ ضعيفاً بعد أنْ كانَ قوِيّاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُ ﴿ فَا يَلْبَغِى لَهُ ﴾ نَزَلَ هذا، واللهُ أعلَمُ عندَ قولِهِمْ: إنهُ شاعرٌ، وإنهُ كذّابٌ. فأخبَرَ هِلَ أنهُ لم يُعَلِّمُهُ الشّعرَ تكذيباً لهمْ وَرَدَّا عليهِمْ أنهُ شاعرٌ وأنَّ هذا القرآنَ شِغرٌ؛ جَعَلَ اللهُ عَجْزَ رسولِهِ عنِ القِيامِ بإنشادِ الشّعرِ بَعْضَ آياتِهِ، مِنْ آياتِ رسالتِهِ كما جَعَلَ عَجْزَهُ عنْ تِلاوَةِ الكتابِ مِنْ قَبْلُ وكتابَتِهِ وخَطّهِ بَيمينهِ آيةٌ منْ آياتُ رسالتِهِ ليُعلِمَ اللهِ وبالسّخرِ أنهُ إنما أخبِرَ عنْ وَحْي مِنَ اللهِ لا ما يقولونَ هُمْ، أولئكَ الذينَ قَذَفوهُ بالشّغرِ والإفتراءِ مِنْ نَفْسِهِ والكَذِبِ على اللهِ وبالسّخرِ أنهُ إنما أخبِرَ عنْ وَحْي مِنَ اللهِ لا ما يقولونَ هُمْ، وهُمْ على يَقينٍ وعِلْمِ أنهُ ليسَ شاعراً، ولا ساحراً، ولا كذّاباً لِما لم يَرَوْهُ الْحَتَلَفَ إلى أحدِ منهُمْ مِمَّنُ (٧) يَعْلَمُ ذلكَ، ولا كانَ عندَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ [شيءٌ، ولا أُخِذَ عليهِ] (٨) كَذِبٌ قَطْ.

لكنهمْ نَسَبوهُ إلى ما نَسَبوهُ مِنْ الشَّغْرِ والسَّحرِ والكَذِبِ تَعَنَّتاً منهمْ وعِناداً، يُلْبِسُونَ أَمْرَهُ بذلكَ على أتباعِهِمْ وسَفَلَتِهِمْ لئلا تَذْهَبَ رئاسَتُهُمْ ومَنْفَعَتُهُمْ.

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: خلقهم. (۲) في الأصل وم: ظاهرة. (۳) في الأصل وم: جواهرهم. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: لترعدهم. (٥) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أي. (٧) في الأصل وم: في. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: منها أخذ ذلك ولا اخذ على، في م: منها أخذ ذلك على.

وفي قولِهِ: ﴿وَمَا عَلَمْنَكُهُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِي لَهُوْ﴾ دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ حينَ<sup>(١)</sup> الحُبَرَ أنهُ لم يُعَلَّمُهُ الشُّعْرَ، وقد أَعْطَى لِهُ جميعَ أسبابِ الشَّعْرِ، وقالَ في [حقّ]<sup>(٢)</sup> القرآنِ: ﴿الرَّمْنَنُ﴾ ﴿عَلَمَ الْقُـرَةَانَ﴾ ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ﴾ ﴿عَلَمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ١-٤] إنهُ كانَ منَ اللهِ لُظَفَّ سِوَى السَّبَبِ في ما أَخْبَرَ أنهُ قد عَلَّمَهُ.

دلَّ أنَّ التعليمَ/ ٤٤٨ ـ ب/ لهُ في ما كانَ منهُ بِلُظفِ منهُ سِوَى السَّبَبِ لا بنفسِ السَّبَبِ؛ إذْ نفسُ السَّبَبِ قد كانَ لهُ في الأَمْرَينِ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَلْبَنِى لَلَّهُ أَنْ يُشْغَلَ بشيءٍ مَما يُتَلَهَّى بهِ. والشَّغْرُ في الأصلِ إنما جُعِلَ للِتَّلَهُي بهِ والتَّلَذُّذِ. ولِذلكَ حِيلَ بَينَهُ وبَينَ طَبْعِهِ على إنْشادِ الشَّغْرِ لِيكونَ أبداً مُشْتَغِلاً بما هو حِكْمةٌ وعِلْمٌ وفي ما هو أمرُ اللهِ لا بِما فيهِ التَّلَهُي واللَّهْرِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانَّ شِينٌ﴾ ﴿إِنَّ هُوَ﴾ أي ما هذا القرآنُ ﴿إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ لِما نَسُوهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَوَعْدِهِ ومِمّا لهمْ ومِمّا عليهمْ؛ يُذَكِّرُهُمْ ما نَسُوهُ، وتَركوهُ ﴿وَقُرْءَانُ مُبِينٌ﴾ يُبَيِّنُ لهمْ مالَهُمْ وما عليهِمْ، أو يُبَيِّنُ لهمْ ما يُؤْتَى وما يُتَّقَى، أو يُبَيِّنُ لهمْ أَنهُ مِنَ اللهِ جاءً، ومِنْ عندِهِ نَزَلَ، لا مِنْ عندِ المخلوقينَ، أو ذِكْرٌ لأهلِ الكتابِ، يُذَكِّرُهمْ ما اللهُ مُشاكانَ في كُتُبِهمْ مِنْ بَعْثِهِ (٤) وصِفَتِهِ وما عليهِمُ القيامُ بهِ، وما ليسَ.

[وقولُهُ تعالى] (٥٠): ﴿وَقُرُمَانٌ مُّبِينٌ﴾ لِمُشرِكي العربِ أنهُ رسولٌ وأنَّ هذا القرآنَ مِنْ عندهِ جاءَ بهِ، وكلُّ كُتُبِ اللهِ ذِكْرٌ مُبينُ ورحمةٌ ونورٌ وشِفاءٌ على ما أخْبَرَ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُمْنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مَنْ كانَ عاقلاً؛ يقولُ: ليُنْذِرَ بالقرآنِ مَنْ لهُ عقلٌ حيَّ، فيؤمنَ ﴿ وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ﴾ أي السَّخْطَةُ ﴿ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ في عِلْمِ اللهِ لا يؤمنونَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لِيُمُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾ أي مؤمناً، لأنَّ اللهَ ـ تَباركَ ـ سَمًّى المؤمنَ حَيًّا في غَيرِ آيةٍ والكافرَ مَيُّناً

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ لِلْمَنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا﴾ أي لِتَقَعَ<sup>(١)</sup> النَّذارَةُ، وتَنفُعَ مَنْ كَانَ حَيَّاً، أي مؤمناً على ما ذَكَرْنا، وإنْ كَانَ يُنذِرُ الفريقينِ جميعاً كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا لُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَمَنْ لَم يَتَّبِعِ الفَريقينِ جميعاً كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا لُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَمَنْ لَم يَتَّبِعِ الذِّكْرَ. لَكُنَّ النَّذَارَةَ إِنَمَا تَقَعُ، وتَنْفَعُ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ، وخَشِيَ الرحمنَ خاصّةً كقولِهِ: ﴿ وَذَكْرٌ فَإِنَّ الذِّكُرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّذِيرَ المَنفَعَةُ للمؤمِنينَ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مَن كَانَ حَيَّا﴾ أي مَنْ يطلُبُ بحياتِهِ الفانيةِ الحياةَ الدائمةَ ﴿ رَبَيْعِ أَلْقَوْلُ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ القولُ الذي قالَ: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣].

الآيية ٧١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَلَدُ بَرَوَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ مَوضعِ أنَّ قولَهُ: ﴿أَلَدْ تَرَ﴾ ونحوَهُ أنهُ في الظاهِرِ حرفُ اسْتِفْهام، لكنهُ مِنَ اللهِ على الإيجابِ والإلزامِ. ثم هو يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهُما: على الَخبَرِ أَنْ قد رَأُوا مَا خَلَقَ مِنَ الْأَنْعَامُ وَمَا ذَكَرَ.

والثاني: على الأمرِ بالرُّؤيَةِ<sup>(٧)</sup> والنظرِ في ما ذَكَرَ، أي فَلْيَرَوا.

فإنْ كانَ على الخَبَرِ أنهمْ قد رَأُوا ما خَلَقَ اللهُ مِنَ الأنعامِ فهلّا تَفَكَّروا ، واعْتَبَروا في ما خَلَقَ لهمْ مِنَ الأنعامِ وغَيرِها أنهُ لم يَخْلُقْ لهمْ ذلكَ عَبَثاً باطلاً [ولكنْ لِحِكمةٍ. ولو لم يكُنْ بَعْثٌ على ما يقولونَ همْ كانَ خَلْقُ ذلكَ عَبَثاً باطلاً]<sup>(م)</sup>.

[أو يقولُ: إنَّ مَنْ قَدَرَ على خَلْقِ ذلكَ مِنَ الأنعامِ وتَسْخيرِها ما لو تَرَكَها كلَّها؛ لمْ يُمِثْها الامْتَلَأَتِ الأرضُ، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ، ولا يَقْدِرَ على البعثِ والإحياءِ بعد الموتِ]<sup>(٩)</sup>.

the state of the said

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: ما. (٣) في الأصل وم: فيما. (٤) في الأصل وم: نعته. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: لتنفع. (٧) في الأصل وم: على الرؤية. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) ساقطة من م.

The transfer was the second of the second of

أو يقولُ<sup>(١)</sup>: إنَّ مَنْ قَدَرَ على تَصويرِ ما ذَكَرَ مِنَ الأنعامِ وغَيرِهُ في الأرحامِ وتركيبِ مارَكَّبَ فيها مِنَ الأعضاءِ والجوارِحِ في الظلماتِ لا يُحْتَمَلُ أنْ يَخْفَى عليهِ شيءٌ، أو يُعْجِزَهُ، أو يَفْعَلَ ذلكَ على التدبيرِ الذي فَعَلَ بلا حكمةٍ.

أو يذكُرُ أنهُ خَلَقَ لهمْ منَ الأنعامِ، وذَلَّلُها لهمْ، وجَعَلَ لهمْ فيها مِنَ المَنافِعِ ما ذَكَرْنا بلا شُكْرٍ يَلْزَمُهُمْ، يَسْتَأْدي على ذلكَ شُكْرَ ما أنْعمَ عليهمْ. على هذا لو كانَ على الأمْرِ بالرؤيةِ في ما خَلَقَ والنظرِ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُمُا ﴾ يَحْتَمِلُ ما عَمِلَتْ أيدي الخَلْقِ مِنَ الزراعةِ والغَرْسِ وغَيرِ ذلكَ مما يَعْمَلُهُ الخَلْقُ؛ نَسَبَ ذلكَ إلى نفسِهِ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ﴾ كقولِهِ: ﴿وَالشَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُهِ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ﴾ [الـذاريات: ٤٧] وقولِهِ: ﴿قَالَ بَبَانِلِسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ أَسْتَكُمْرَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمَالِينَ﴾ [ص: ٧٥] أي بِقُوّتي ونَحْوَهَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قادرونَ على الإنْتِفاعِ بها واسْتِعْمالِها؛ يقولُ الرجلُ في ما لهُ فيهِ حقيقةُ الملكِ: أنا غَيرُ مالكِ عليهِ، إذا كان غيرَ قادرِ على الإنْتِفاع به، ولا مالكٌ على اسْتِعمالِهِ.

وقيلَ: ﴿ مَلِكُونَ﴾ أي ضابطونَ قادرونَ على إمْساكِها؛ يقالُ: فلانٌ غيرُ ضابطٍ على إبلِهِ ودابَّتِهِ، وهما واحدٌ، واللهُ اعلَهُ.

(الآيتان ٧٣ و٣٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ﴾ ﴿وَلَمُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ﴾ يُخبِرُ عنْ أنواعِ ما جَعَلَ لهمْ مِنَ الأنعام، وأنْعَمَ عليهمْ لِيَسْتأدِيَ بذلكَ شُكْرَهُ، واللهُ أعلمُ.

(الآيتان ٧٤ و٧٥) قولُهُ تعالى: ﴿ وَالْخَنْدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَالِهَةَ لَمَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ يُخبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ وقِلَّة بَصَرِهِمْ لَا يُسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ يُخبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ وقِلَّة بَصَرِهِمْ لَاللَّهُ عَلَى وَجُودِ المَعُونَةِ والنَّصْرِ منهُ وجَعلِهِ كلُّ شيءِ لهمْ .

ثم يكونُ رجاؤهُمْ ذلكَ<sup>(٢)</sup> ما قالوا: ﴿ فَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَا عِنـدَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] [وقالوا]<sup>(٣)</sup>: ﴿مَا نَمَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْغَيۡ﴾ [الزمر: ٣] وذلكَ في الآخِرَةِ.

ويَخْتَمِلُ رَجَاءُ النَّصْرِ لهمْ بعبادَتِهِمُ الأصنامَ في الدنيا دَفْعَ (٤) ما يَنْزِلُ بهمْ مِنَ البَلايا والشدائدِ كقولِهِ: ﴿وَإِذَا مَشَكُمُ الفُّمُرُ

ثم أخْبَرَ أنَّ الأصنامَ التي يَعْبُدونها وما رَجَوا منها ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ﴾ وما رَجَوا مِنْ شَفاعِتِهمْ والنَّضرِ لهمْ.

وأَخْبَرَ أَنَّ مَا عَبَدُوا دُونَهُ يَصِيرُون أعداءً لهم بقولِهِ (٥): ﴿وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ تُحْفَرُونَ﴾ في الآخِرَةِ كقولِهِ: ﴿وَأَغَذُواْ مِن دُوبِ
اللَّهِ وَالْهَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا﴾ [مريم: ٨١] هذا على تأويلِ بعضِهِمْ مِنْ أهلِ التأويلِ بِجَعْلِ الأصنامِ جُنداً عليهمْ وأعداءً لهمْ
على ما ذَكَرُنا.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَهُمْ لَمُثْمَ جُندٌ تَحْضَرُونَ﴾ أي المُشْرِكونَ جُندٌ للآلهةِ التي يَغْبدُونها، أي همْ يَتَعَصَّبونَ<sup>(١)</sup> لها، ويقومونَ في دَفْع مَنْ هَمَّ بها فَساداً وإهلاكاً؛ أعني أصنامَهُمُ التي كانوا يَعْبُدونها كقولِهِ ﴿حَرِّقُوهُ وَانْصُرُواً مَالِهَتَكُمْ﴾ [الأنبياء:٦٨].

ثم اخْتُلْفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ذلكَ في الآخِرَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

الذّيه ٧٦ وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَا نَعْلَمُ مَا يُمِرُّونَ وَمَا يُمْلِئُونَ ﴾ كانَ مِنْ أُولئكَ الكَفَرَةِ لرسولِ اللهِ أقوالُ مُخْتَلِفَةٌ: مَرَّةً كانَ منهُمْ ما ذَكَروا: ﴿وَإِذَ يَمْكُرُ لِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠] ومَرَّةً قالوا: إنهُ ساحِرٌ وإنهُ كَذَابٌ وإنهُ شاعرٌ، ومَرَّةً قالوا: ﴿لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ ثَمْلَةً وَبِهِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٢] ومَرَّةً قالوا: ﴿لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْءَانُ ثَمْلَةً وَبِهِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٢] ومَرَّةً قالوا: ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ مَنْ الحُجَج.

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: يقولوا. (۲) في الأصل وم: بذلك. (۲) في الأصل وم: و. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: في. (٥) في الأصل وم: قال. (٦) في الأصل وم: يقيضون.

ولا نَدْري أيَّ قولِ كَانَ منهمْ لهُ؟ فَيَحْزَنَ عليهِ، حتى قالَ: ﴿فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ﴾ أي لا تَحْزَنْ على قولِهِمْ فإنا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ، فَنَحْفَظُ عليِهِمْ ذلكَ، ونُكَافِتُهُمْ على ذلكَ، أو نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ، فَنَنْصُرُكَ عليهمْ، ونُعينُكَ.

[ويَخْتَمِلُ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَكُونَ حُزْنُهُ عَلِيهِمْ إِشْفَاقاً عَلِيهِمْ لِمَا كَانَ يَعْلَمُ نُزُولَ العَذَابِ بِهِمْ والهَلاكَ لِعِنَادِهِمْ ومكابرتِهِمْ، واللهُ علمُ.

الآية ٧٧ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلَتُمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على الوجهينِ:

[أَحَدُهُما: على الخَبَرِ أَنْ قد رأى الإنسانُ أنّا قد خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فلا يُفَكِّرُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على خَلْقِ الإنسانِ مُبْتَدَأً مِنْ نُطْفَةٍ [غيرُ قادرِ](٢) على إعادتِهِ.

والثاني] (٣): على الأمْرِ بالرُّويةِ، والنَّظَرِ، أي فَلْيَرَ الإنسانُ، ولْيَنْظُرْ أنَّ مَنْ قَدَرَ على خَلْقِ الإنسانِ مُبْتَدَأً مِنْ نُطفَةٍ قادرٌ (٤) على الأمْرِ بالرُّويةِ، والنَّظرِ، أي فَلْيَرَ الإنسانُ، ولْيَنْظُرْ أنَّ مَنْ قَدَرَ على خَلْقِ الإنسانِ مُبْتَدَأً مِنْ نُطفَةٍ قادرٌ (٤) على قادرٌ (٤) على إعادة الشيءِ في الشاهدِ أهْوَنُ، وأيْسَرُ منِ ابْتِدائِهِ؛ إذْ قد يُحْتَذَى، ويُصَوَّرُ، بَعدَ ما يَقَعَ البصرُ على الشيءِ، ويُرَى، ولا سبيلَ إلى احْتِذاءِ ما لم يَرَوا ولا تصويرِ ما لم يُعايِنوا.

اختَجَّ الله عليهم بالشيء الظاهر الذي يَعْلَمُ كلُّ [واحد] (٥) أنهُ كذلكَ مِنْ غَيرِ تَفَكُّرِ ولا تأمُّلٍ، والإختِجاجُ عليهم بالأشياء التي لم يَذْكُرُ أَبْلَغُ وأَكْثرُ نَحْوُ خَلْقِ الإنسانِ مِنْ هذهِ النَّظْفَةِ على الصورةِ التي صَوَّرَها، والنَّسْمَةِ التي خَلَقها فيها ما لو اجْتَمَعَ حكماءُ البَشرِ كلُهم لِيَعْرِفوا (٢) كَيفيَّة خَلْقِهِ منها مِنْ تركيبِ العَظْمِ والشَّعْرِ والمَينِ والبَصرِ والسَّمْعِ والعَقْلِ وجميع الجوارحِ ما قَدروا / ٤٤٩ ـ أ/ على دَرَكِ ذلكَ، أو لو اجْتَمَعوا لِيَعْرِفوا (٢) كيفية غذائهِم بالأطعمة والأشرِبةِ التي جَعلَها غذاء لهم، والقُوَّة التي بها يَتَقَوَّونَ (٨) على كلِّ أمرٍ، أنْ كيف قَدَرَ، وقَسَمَ على السواءِ في الجوارحِ كلّها الموادَّ التي [بها] (٩) يَنْمُونَ، ويَزيدونَ على الإسْتِواءِ ما لو زادَ في بعضها مِنْ قِوَى ذلكَ الطعامِ والشرابِ دونَ بعضٍ، يَزْدادُ قُوَّةً على بعضٍ، ونحوّ ذلكَ من العجائبِ، ولا سَبيلَ إلى مَعْرِفةِ ذلكَ البَّقَةَ يَعْدَ طولِ التَّفكُّرِ والتَّأمُّلِ. لكنه احْتَجَّ بالشيءِ الظاهرِ لِيُدْرِكوا بالبديهةِ، ولا يُدْركونَ الآخَرَ إلَّا بَعدَ التَامُّلُ والتَّدَبُّرِ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيدٌ مُّبِينٌ ﴾ أي جَدِلٌ بَيَّنِّ.

(الآبية ۷۸) وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْرَبَ لَنَا مَثَلَا وَلَيِى خَلْقَلُمُ﴾ لَمَّا ذَكَرَ مِنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ لهُ ﴿قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيــــُّهُ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنِي خَلْقَلُمُ﴾ [فيهِ وجهَانِ:

أَحَلُهُما](١٠٠: أي غَفَلَ عنِ القُدْرَةِ في خَلْقِ نفسِهِ، مالو نَظَرَ، وتَفَكَّرَ، لَعَرَفَ أَنهُ قادرٌ على الإعادةِ.

والثاني (١١): غَفَلَ عنِ الحكمةِ في البِّداءِ خِلْقَةِ نفسِهِ. ثم يُخَرِّجُ هذا على وجوهِ:

أَحَدُها: أَنهُ لَو نَظَرَ، وتَفَكَّرَ في خَلْقِ (١٢) نفسِهِ أَنهُ خُلِقَ مِنْ نُطْفَةٍ، ثم حُوِّلَتِ النطفةُ عَلَقَةً، وحُوِّلَتِ العَلَقةُ مُضْغَةً، وحُوِّلَتِ العَلقةُ مُضْغَةً، وحُوِّلَتِ العَلقةُ مُضْغَةً، وحُوِّلَتِ المُضْغَةُ خَلْقاً وإنساناً تامّاً مُثْقَناً، ثم صُيِّرَ بحيثُ يأخُذُ في النقصانِ بَعدَ ما كانَ تامّاً.

ثم مَنْ فَعَلَ هذا في الشاهدِ أَنْ يُحْكِمَ الشيءَ، ويُتُقِنَهُ، ويُتَمِّمَهُ، ثم يَهْدِمَهُ بلا عاقبةِ، يَقْصِدُها (١٣)، كانَ غَيرَ حكيم. فَعَلَى ذلكَ كانَ ما أَحْكَمَ اللهُ مِنَ الخَلْقِ، وأَتْقَنَهُ، وتَمَّمَهُ، ثم جَعَلَ يُنْقِصُ منهُ، ويُوهِنُهُ. فلو لم يكُنْ أعادَهُ (١٤)، وخَلَقَهُ ثانياً، كانَ خارجاً عنِ الحكمةِ، ولو نَظَرَ في ابْتِداءِ خَلْقِ نفسِهِ لَعَرَفَ أَنَّ اللهَ يُعيدُهُ، ويُنْشِئُهُ ثانياً.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو، (۲) في الأصل وم: لقادر. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وإن كان. (٤) في الأصل وم: لقادر. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أن يعرفوا. (٩) في الأصل: ينفرون. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أن يعرفوا. (١٠) في الأصل وم: وجوها: أحدها. (١١) في الأصل وم: والثالث. (١٢) في الأصل وم: حتى. (١٣) في الأصل وم: يقصد به. (١٤) في الأصل وم: إعادته.

والثاني: لو نَظَرَ، وتَفَكَّرَ في ابْتِداءِ خَلْقِ نفسِهِ أنهُ كيفَ دَبَّرَهُ في تلكَ الظلماتِ الثلاثِ، وقَدَّرَهُ على أَحْسَنِ تقديرٍ في ذلكَ، فلو نَظَرَ، وتَفَكَّرَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على تدبيرِهِ وتقديرِهِ في الظلماتِ الثلاث على ما دَبَّرَهُ، وقَدَّرَهُ، قادرٌ على إعادتِهِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَهُو اللَّهِ مَنْ قَدَرَ على إعادتِهِ، أَهْوَنُ مَنِ كَقُولِهِ: ﴿وَهُو اللَّهِ مَنْ قَدَرُ عَلَى أَهُونُ عَلَيْهُ وَالرَّومِ: ٢٧] أي هو أَهْوَنُ في عقولِكُمْ وتقديرِكُمْ، أَهْوَنُ مَنِ البُواهِ. ابْتِدائِهِ.

فإذا قَدَرَ على الاِبْتِداء فهو على الإعادةِ اقْدَرُ وأَمْلَكُ، إِنَّ ذلكَ في عقولِكُمْ أَهْوَنُ وأَيْسَرُ، وإلّا ليسَ في وصفِ اللهِ تعالى أَنَّ شيئاً أَهْوَنُ عليهِ مِنْ شيءٍ، بل الأشياءُ كلّها تحتَ قولِهِ: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧ و..] مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهُ كَافّ أُو نُونٌ أَو شيءٌ مِنْ ذلكَ. لكنهُ عَبَّرَ بهِ لأنهُ أَخَفُ الحروفِ (١) على الأَلْسُنِ وأَيْسَرُها (٢)، وأَقْصَرُ كلامٍ، وأوجَزُهُ، يُؤدَّى بهِ المَعْنَى، ويُقْهَمُ منهُ المُرادُ.

والثالث: أنهُ خَلَقَ هذو الأشياءَ والجواهرَ كلُّها سِوَى البَشَرِ للبَشَرِ ولِمنافِعِهِمْ. فلو لم يكُنْ بَعْثُ ولا نَشَاةٌ أُخْرَى كان خَلْقُ هذهِ الأشياءِ لهمْ عَبْنًا باطلاً.

ويكونُ قولُهُ: ﴿وَنَيِىَ خَلْقَامُ ۚ أَي غَفَلَ عَنْ بَدْءِ خَلْقِهِ؛ إِذْ بَدْءُ خَلْقِهِ إِمَّا أَنْ كَانَ مِنْ مَاءٍ [وإمَّا مِنْ]<sup>(٣)</sup> تُرابِ. فَعَلَى ذلكَ إِذَا أَفْنَاهُ يَصِيرُ مَاءُ أَو تُراباً، فَيُعيدُهُ منهُ على ما أنْشَأَهُ منهُ بَدْءاً.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْنَ خَلَقَكُمْ قَالَ مَن يُتِي ٱلْمِظَامَ وَهِيَ رَمِيــُدُ﴾.

[وقولِهِ تعالى](٤): ﴿قُلْ يُعْيِبُهَا الَّذِينَ أَنْسَأَهُمَّا أَوَّلَ مَرَوَّ ﴾ دلالةُ نَفْضِ قولِ الباطِنيَّةِ وفَسادِ مَذْهبِهِمْ [بوجهينِ:

أَحَلُهُما: حَينَ] (٥) قالوا: إنَّ إعادةَ الخَلْقِ وإنشاءَهُ، ليسَ على هَذِهِ البُنْيَةِ والصورةِ التي انْشَأَها بَدْءاً، ولكنْ يُنْشِئُ نَفْساً روحانيَّةً على خِلافِ ما شاهَدوها، وعايَنوها. فالآيةُ تُكذِّبُهُمْ، وتَنْقُضُ قولَهُمْ حَين (٢): ﴿قَالَ مَن يُخِي اَلْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴾ ﴿قُلْ بُحْيِيمًا اللَّهِ الْعَلَمَ اللَّهِ الْعَظامَ التي الْكُروا هِمْ إحياءَها، واسْتَبْعَدوا ذلكَ. وعلى ذلكَ قالَ: ﴿وَلَقَدْ عَلِيْتُهُ اللَّمَاةُ اللَّهُ لَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٦].

اَخْتَجُّ عَلَيهِمْ بِعِلْمِهُمُ النَّشَأَةَ الأُولَى ولِإِنكارِهِمُ<sup>(٧)</sup> النشأةَ الأُخْرَى؛ فلو كانَ [البَدُهُ والإعادةُ] (^)على خلاف، لم يكُنْ لِلاَحْتِجاجِ عليهمْ بذلكَ مَعْنَى. فَدَلَّ أَنهُ يُنْشِئُهُمْ، ويُعيدُهُمْ على الهَيَّةِ الأُولَى.

والثاني: يَنْقَضُ عليهمْ قُولَهُمْ أَيضاً حِينَ<sup>(١٠</sup> قَالُوا: يُوصَلُ إلى مَعْرِفةِ ذلكَ مِنَ الذي يُعَلِّمُهُ الرسولُ، ويُخْبِرُهُ دُونَ النَّظَرِ وَالتَّذَبُّرِ. فلو كَانَ على ما يقولُونَ<sup>(١٠)</sup> لم يكُنْ لِقولِهِ: ﴿وَنَهِى خَلْقَلْمُ ۖ ولا لقولِهِ: ﴿أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا فِي آنْسُمِهُ ۗ [الروم: ٨] ولا لقولِهِ: ﴿أَفَلَ بُنُوسَهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللهُ قَد يُوصَلُ إلى معرفةِ ذلكَ بالتَّفَكُّرِ والنَظْرِ كَمَا يُوصَلُ بِخَبَرِ الرسولِ الذي قد أَظْهَرَ صدقَهُ لِلخَلْقِ، فَتَلْزَمُهُ الحُجَّةُ في هذا كما تَلْزَمُهُ في ذلكَ.

الايد الله الله على: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قَالَ بِعَضُهُمْ: هُو نُوعٌ مِنَ الشَّجَرِ ، يُقَالُ: المَرْخُ ، كانوا يُورونَ منهُ النارَ. وقيلَ: هُو الزيتونُ الذي يُسْرَجُ منهُ. وتأويلُهُ: أنَّ الشَّجَرَ الأَخْضَرَ، خُضْرَتُهُ إنما تكونُ مِنَ الماء، والماءُ تُطْفِئُ النارَ، والنارُ تأكُلُ الحَطَبَ والخَشَبَ. فَمَنْ قَدَرَ على الجَمْعِ بِينَ المُتَضَادِّينِ وَخَفِظَ كلَّ واحدٍ منهما عنْ صاحبِهِ ممّا السبيلُ منها التَّنافُرُ والتدافُعُ [فهو قادرً](١١) على البَعْثِ، ولا (١٢) يُعْجِزُهُ شيءٌ.

وقال بعضُهُم: قُولُهُ: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَازًا فَإِنَّا أَنتُه مِنَّهُ تُوقِدُونَ﴾ هو أنْشَأَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ [ما

المنت المنت

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حروفه. (٢) في الأصل وم: وأيسره. (٢) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.
 (١) في الأصل وم: حيث. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) من م، في الأصل: يقول. (١١) في الأصل وم: القادر. (١٢) في الأصل وم: وأنه لا.

تَتَنَزَّهونَ بهِ]'' وتَتَلَذَّذونَ ما دامَ الحُضَرَ. فإذا أَذْرَكَ، وبَلَغَ، تنتَفِعونَ [بِثِمارِهِ وفواكِهِه]'' ثم يَصيرُ حَطباً، توقدونَ منهُ<sup>(٣)</sup> النارَ، وتَصْطَلونَ. فَمَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرْنا لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ. أو مَنْ فَعَلَ ما ذَكَرَ لا يُحْتَمَلُ أنْ يَفْعَلَهُ عَبَثاً باطِلاً.

فلو كانَ على ما قالهُ أولئكَ الكَفَرَةُ: أنْ لا بَعْثَ، ولا نُشورَ، كانَ فِعْلُ ذلكَ عَبَثاً باطِلاً، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله المناقبة الما وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوَلِيْسَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يَغْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلَى ﴾ يَذْكُرُ، واللهُ أعلَمُ: أو ليسَ مَنْ قَدَرَ على إنشاءِ السمواتِ والأرضِ مُبْتَدَأً لا مِنْ شيءٍ ولا أصل لا يُحْتَمَلُ أَنْ يُغْجِرَهُ إعادةُ الحَلْقِ وبَغْتُهُمْ، أو يقولُ: إِنَّ مَنْ قَدَرَ على خَلْقُ المِثْلِ إعادةُ، لأنهُ إنما يكون بعدَ هلاكِ الذينَ أنشَاهُمْ وبعدَ إماتَتِهمْ، أو يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ معَ بَقائِهِمْ سِواهُمْ. وفي ذلكَ ابْتِداءُ خَلْقٍ وإعادةٌ، فَيُلْزِمُهُمُ الإقرارَ بالبعثِ والقُدْرَةِ على الإعادةِ.

ثم أَخْبَرَ عَنْ قدرتِهِ فقالَ: ﴿بَلَنَ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ أي هو خَلَقَ كلَّ شيءٍ مِنْ جواهِرِ الأشياءِ وأفعالِهِمْ، أو هو الخَلَاقُ في الدنيا والآخِرَةِ.

[وقولُهُ تعالى](؟): ﴿الْمَلِيدُ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلُ العَليمَ بَبَعْنِهِمْ، أو العَليمَ بِمصالحِهِمْ ومَعاشِهِمْ وما لا يَصْلُحُ، أو العَليمَ بأحوالِهِمْ وأنفسِهِمْ ما ظَهَرَ منهمْ، وما بَطَنَ، وما أسَرَّوا، وأغلَنوا.

الآلية ٨٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا﴾ يَحْتَمِلُ إنما حالُهُ ﴿إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَلَمُ كُن فَيَكُونُ﴾ قد ذَكَرْنا معنَى هذهِ الآيةِ في ما تَقَدَّمَ أنَّ كلَّ ما كانَ ويكونُ أبَدَ الآبِدينَ إنما يكونُ بـ ﴿كُن﴾ الذي كانَ مِنْ غَيرِ أنْ كانَ منهُ كافّ ونونٌ ﴿فَيَكُونُ﴾ أو شيءٌ مِنْ ذلكَ إنما هو إخبارٌ عنْ سُرْعةِ نفاذِ أمْرِهِ ومشيئَتِهِ، أو إخبارٌ عنْ خِفَّةِ ذلكَ عليهِ.

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كما لا يَثْقُلُ عليكُمْ قولُ ﴿ كُن﴾ فَعَلَى ذلكَ لا يَثْقُلُ على اللهِ ابْتِداءُ خَلْقِ ولا إعادَتُهُ ولا شيءٌ مِنْ ذلكَ.

ثم نَزَّهَ نفسَهُ، وبَرَّأها، وذَكَرَ تعالِيَهُ عمَّا ظُنَّ أُولئكَ مِنَ البَعْثِ في خَلْقِ شيءٍ وبُطلانِهِ.

الآية ٨٣ ان نقالَ: ﴿ فَشُبَحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِ شَيْءٍ وَلِلْتِهِ نُرْجَعُونَ﴾ أي تَعَالَى، وتَبَرَّأَ عَنْ أَنْ يكونَ خَلْقُهُ على ما ظَنَّ أولئكَ حينَ (٥) قالَ: ﴿ وَمَا خَلْقُنَا ٱلنَّمَاءُ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا / ٤٤٩ ـ ب/ بَطِلاً﴾ [ص: ٢٧]. ذلك ظنُّ الذينَ كَفَروا، فكان ظَنُهُمْ أَنْ لا بَعْثَ، ولا نُشورَ.

ثم الحُبَرَ أنهُ لو لم يكُن ذلكَ لكانَ خَلْقُ ما ذَكَرَ عَبثاً باطلاً، فقالَ: [﴿فَشُبْحَنَ اَلَذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ ۖ تُرْجَعُونَ﴾](١) تعالى عَنْ أنْ يَلْحَقَهُ في خَلْقِ شيءٍ عَبَثُ أو فسادٌ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿أَنَصَيْبَتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا﴾ الآية [المؤمنون: ١١٥] صَيَّرَ خَلْقَ الخَلْقِ لا للرجوع إليهِ عَبَثاً باطلاً.

[ويَخْتَمِلُ](٧) أَنْ يقولَ: يَتَعَالَىَ [عَنْ](٨) أَنْ يَثْقُلَ عَلِيهِ إِعَادَةُ الخَلْقِ أَوِ ابْتِدَاؤُهُمْ، أَو يَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُعجِزَهُ شيءٌ، واللهُ أَعلَمُ.

قالَ الفُتَنِيُّ وأبو عوسَجَةَ: ﴿ رَمِيتُكُ أَي باليَّةُ؛ يُقالُ: رَمَّ العظمُ إذا بَلِيَ، فهو رَميمٌ ورِمامٌ كما يُقالُ: رُفاتٌ ورِفاتٌ. وقولُهُ: ﴿ مِنْ اللَّخْضَرِ نَازًا﴾ قالا: أرادَ الزِّنادَ<sup>(٥)</sup> التي تُوري بها الأعرابُ [النارَ] (١٠) مِنْ شَجَرِ المَرْخِ والعَفارِ. والحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ [والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ وآلهِ وصحبِهِ أجمعين] (١١).

### 数 数 数

Description of the second of t

<sup>(</sup>۱) يتنزهون بها. (۲) في الأصل وم: بثمارها وفواكهها. (۲) في الأصل وم: منها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل: الزنود، في م: الوقود. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من م.

## سبورة الصافيات

مكية

## بسم هم ل رحم الرحم الراجع

الآيات ( و الحَيْلِ و الله على: ﴿ وَالمَنَفَّتِ مَنْا ﴾ ﴿ فَالرَّبِرَتِ نَحْرًا ﴾ ﴿ فَالنَّلِبَتِ ذِكْرًا ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: الصافّاتُ، هي الطيرُ إذا صَفَّتُ أَجْنِحَتُها بينَ السماءِ والأرضِ. وذُكِرَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ [أنهُ] (١) قالَ: الصافاتُ والزاجراتُ والتالياتُ، كُلُها (٢) الملائكةُ. قالَ (٣): الصافّاتُ؛ اصْطَفَّتُ الملائكةُ صَفًا لِعِبادةِ اللهِ عَلَى وتَسْبيحِهِ. وكذلكَ ذُكِرَ عنِ ابْنِ عباسٍ وغَيرِهِ.

إِلَّا أَنَّ غَيرَهما<sup>(٤)</sup>، يُفَسِّرُ الزاجراتِ والتالياتِ أيَّ ملائكةِ همْ. ولسْنا نَذْكُرُ عنِ ابْنِ مسعودِ وابْنِ عباسِ [هذا]<sup>(٥)</sup> التفسيرَ.

وقالَ بعضُهُمْ: الزاجراتُ همُ الملائكةُ الذينَ بَزْجُرونَ السحابَ والأمطارَ ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًى ﴿ هُمُ الملائكةُ يَتْلُونَ القرآنَ وَالْأَمْطَارَ ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًى ﴾ همُ الملائكةُ يَتْلُونَ القرآنَ والوّحْيَ على الرسُل والأنبياءِ عَلِيهِ .

وقالَ قتادةً: ﴿وَالطَّنَفَاتِ مَنْا﴾ أَفْسَمَ اللهُ ﷺ بِخَلْقِ مِمَّنْ (٦) خَلَقَ؛ قالَ: الصافاتُ الملائكةُ صفوفاً في السماءِ ﴿ فَالنَّهِرَتِ نَحْرًا﴾ ما ذَكَرَ اللهُ في القرآنِ مِنْ زَوَاجِرَ عَنِ المَعاصي والمَساوِئِ ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا﴾ قالَ: ما يُتْلَى عليكُمْ في القرآنِ مِنْ أخبارِ الرسُلِ ﷺ وأنباءِ الأُمَم التي كانَتْ قبلَكُمْ.

ُ وجائزٌ أَنْ يكونَ﴿وَالْفَنَفَّنِ مَفَّا﴾ همُ الملائكةُ الذينَ يُصَلَّونَ للهِ ﷺ صفوفاً على ما ذَكَرَ، ﴿ فَالرَّيْمِرَتِ نَحْرًا﴾ همُ الملائكةُ المُوكَلونَ بأرزاقِ الخَلْقِ وسَوقِها إليهمْ سَوقاً ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا﴾ همُ الملائكةُ المُوكَلونَ بالتسبيح والتَّخميدِ وجميع الأذكارِ.

ثم وجُهُ القَسَمِ بالملائكةِ الذينَ ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ، أنه فِي قد عَظَّمَ شأنَ الملائكةِ وأَمْرَهُمْ في قُلوبِ أولئكَ الكَفَرَةِ حتى قالوا: ﴿ لَوْلَا آَنُولَ مَلْتِمَ لَلْكَ مَكُمُ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧] وقالوا (٧): ﴿ لَوْلَا آَنُولَ عَلَيْمَا الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ نَكَ رَبَّنَا ﴾ [الفرقان: ١٦] وقالوا (٢٠] وأنهمُ أَنْهُ هُو أَنهمُ ﴿ لَا يَتَشَكُّونُ اللّهَ مَا آَمَرُهُمُ ﴾ الآية[المتحريم: ٦] وأنهمُ (١٠) ﴿ لَا يَتَشَكُّرُونَ عَنْ عِبَادَيْدِ ﴾ الآية [الأعراف: ٢٠] الخ.

عَظَّمَ اللهُ هِنَ أَمْرَ الملائكةِ ﷺ [وشأنَهُمْ في](١١) قلوب أولئكَ الكَفَرَةِ وصِدْقَهُمْ عندَهُمْ.

الآية على هذا وَقَعَ الفَسَمُ بهمْ [دلالةً](١٢) على وحدانِيَّتِو بقولِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِلَنَهَكُمْ لَوَبِيدٌ ﴾ على هذا وَقَعَ الفَسَمُ. ثم الْحُبَرَ عَنْ صُنْعِ ذلكَ الواحدِ الذي هو إلهُكُمْ وإلهُ الخَلْقِ جميعاً، وذَكَرَ نَعْتَهُ،

الآية ٥ فقال: ﴿ زَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِةِ ﴾ يُخْبِرُ عنْ وحدانيَّتِهِ وتَفَرُّدِهِ حينَ (١٣) أنشأ السمواتِ، وما ذَكَرَ، وجَعَلَ مَنافِعَ السماءِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ المَغاربِ على بُعدِ ما بَينَهما، ومَنافِعَ المَشارِقِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ المَغاربِ على بُعدِ ما بَينَهما.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من م. (۲) في الأصل و م: كلهم. (۲) في الأصل وم: قالا. (٤) في الأصل وم: غيره. (٥) ساقطة من الأصل و م. (٦) في الأصل وم: يم. (٧) في الأصل و م: وقولهم. (٨) في الأصل و م: وما وصفهم. (٩) في الأصل و م: و. (١٠) في الأصل و م: وقوله عين (١١) من م، في الأصل: شأنهم وفي. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: حيث.

<del>nelle telle te</del>

ولو كانَ فِعْلَ عَدَدٍ لَمَنَعَ بعضٌ اتُّصالَ مَنافع بعضٍ ببعضٍ على ما يكونُ مِنْ فِعْلِ ذوي عَدَدٍ وغَلَبَةِ بعضٍ على بعضٍ. فإذْ لم يَمْتنِعْ ذلكَ، بلِ اتَّصَلَ بعضٌ ببعضٍ دلَّ أنهُ فِعْلُ واحدٍ، لا شَريكَ لهُ.

ثم تخصيصُ ذِكْرِ السمواتِ والأرضِ وما ذَكَرَ دونَ غَيرِهِ منَ الخلائقِ لِما عَظَّمَ قَدْرَ السماءِ في قلوبهم لِنُزُولِ ما يَنْزِلُ مِنَ الأمطارِ والبركاتِ وغَيرِها، [وعَظَّمَ قَدْرَ](١) الأرضِ بخروجِ ما يَخْرُجُ منها مِنَ الأنزالِ والأرزاقِ، ولِذلكَ يُخَرَّجُ فِي الأمطارِ والبركاتِ وغَيرِها، ولِذلكَ يُخَرَّجُ فَي الأَمْوالِ وَاللهُ أَعلَمُ، في ما ذَكَرَ حينَ (٣) قالَ فيهما: ﴿مَا دَاسَتِ ٱلسَّنَوَتُ وَٱلأَرْشُ﴾ [هود:١٠٧] يُعَظِّمُ قَدْرَهُما في قلوبِهِمْ ودوامَهُما عندَهُمْ (٣)، وإنْ كانتا تَفْنَيانِ، ولا تَدومانِ أبداً، واللهُ أعلَمُ.

رُ ثُم قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ زَبُّ الشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قالَ أحدُ<sup>(١)</sup> المعتزلةِ، وهو جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ: فإنْ قالَ لنا قائلٌ: [إنَّ المُرادَ] (١) مِنْ قُولِهِ ﷺ: ﴿ زَبُّ الشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أنهُ ربُّ أعمالِنا وأفعالِنا، فنقولُ (١) لهُ: إنْ أردْتَ أنهُ ربُّ أعمالِنا وأفعالِنا فَبَلَى.

ثم قالَ: فيقالُ لهمْ: أتقولونَ: إنهُ خالقُ الكُفْرِ وخالقُ الشَّرِّ، وإنْ كانَ يُقالُ في الجملةِ: [إنه] (٧٧ خالقُ أفعالِ الخَلْقِ، وربُّ كلِّ شيءٍ، وخالقُ كلِّ شيءٍ؛ لأنَّ ذِكْرَهُ يُخَرِّجُ على تعظيمِ ذلكَ الشيءِ نَحْوَ ما يقالُ: ربُّ محمدٍ، وربُّ البيتِ، إنما هو تعظيمُ محمدٍ ﷺ، وتعظيمُ ذلكَ البيتِ خاصَّةً.

فَعَلَى ذلكَ وَصْفُنا إياهُ بالجملةِ: أنهُ خالقُ أفعالِ العبادِ وخالقُ كلِّ شيءٍ، يُخَرَّجُ على وصفِ البيتِ بالعظمةِ والجَلالِ وعلى الإشارة [إلى شيءٍ منَ الأشياءِ والتَّنصيصِ عليهِ](٨) على تعظيمِ ذلكَ الشيءِ خاصَّةً.

لِذَلَكَ جَازَ أَنْ يُوصَفَ أَنهُ خَالَقُ أَفْعَالِ العَبَادِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنهُ يُخَرَّجُ عَلَى الْمَدْحِ والتَّعظيمِ وَعَلَى الْإِشَارَةِ عَلَى الْمَذَمَّةِ لَهُ وتعظيم ذمَّ ذلكَ الشيءِ. لذلكَ افْتَرَقا. واللهُ الموفِّقُ.

ثُم يُقالُ لهمْ: قولُكُمْ: إنهُ مالكُ لها، وليسَ بِخالقِ، هل يُقالُ لأحدِ: إنهُ مالكُ كذا، وما يُنْشِئُ ذلكَ، أو لم<sup>(١)</sup> يُمَلِّكُهُ؟ فإنْ ثَبَتَ أنهُ مالكُ الأعمالِ والأفعالِ ثَبَتَ أنهُ خالِقُها؛ إذْ لا يُقالُ: [مالكُ](١٠) كذا إلّا [لِقُدْرَتِهِ](١١) على ذلكَ أو لِما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ للشمسِ ثلاثَ مثةٍ وسِتِّينَ مَشْرِقاً، تَظْلُعُ كلَّ يوم مِنْ كَوَّةٍ. وكذلكَ يقولونَ في المَغارب: إنها تَغْرُبُ كلَّ يوم في كوَّةٍ. لكنْ يُشْبِهُ أنْ يكونَ أرادَ بالمشارقِ والمَغاربِ كلَّ شيءٍ يَشْرُقُ وكلَّ شيءٍ غاربٍ مِنَ الشمسِ والقمرِ والنجومِ والكواكبِ [وعلى ذلك](١٢) يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿رَبُّ الْنَثْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْفَرِيَّيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]. وأمّا أهلُ التأويلِ فإنهمْ يقولونَ: مَشْرِقُ [الشتاء](١٣) والصيفِ، وكذلكَ مَغْرِبُهُما.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا زَبَّنَا النَّيْمَا بِنِيَةٍ الْكَوْكِ﴾ ليسَ أنَّ هذهِ السماءَ التي نَراها، ونُعايِنُها هي سماءُ الدنيا، وغَيرُها سماءُ الآخِرَةِ. ولكنْ سَمّاها سماءَ الدنيا لِدُنُوَّها مِنْ أهلِ الأرضِ وقُرْبِها منهمْ. وأهلُ الأرضِ، همُ الجِنُّ والإنْسُ، ولهما جَرَى الخِطابُ في ذلكَ وفي غَيرِهِ.

وعلى ذلكَ قولُ أهلِ التأويلِ: إنها إنما سُمِّيَتِ / ٤٥٠ ـ أ/ السماءَ الدنيا لِدُنُوِّها مِنْ أهلِها ولِقُرْبِها منهم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَا ٱلنَّمَاءَ الدُّنَا بِنِيَةٍ ٱلكَوْكِ﴾ أُخْبَرَ أَنهُ ﴿ زَيِّنَهَا بزينةِ الكواكبِ، وزَيِّنَ الكواكبِ نفسَها؛ أضافَها إلى نفسِها، وهي الزينةُ لها، لا غَيرُ. فهو، واللهُ أعلَمُ، كأنهُ قالَ ﴿ إِنَا زَيِّنَا السماءَ الدنيا بزينةٍ، وهي الكواكبُ، أو قالَ: إنّا زيّنًا السماءَ بزينةٍ، فَسُئِلَ: ما هي؟ فقالَ: الكواكبُ.

المنته ال

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: خرج ذكرهما. (2) في الأصل وم: بعض. (٥) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: التي المحرم المكي، في الأصل وم: التي تبني منها والتخصيص. (٩) في الأصل وم: لتمليك من. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: للقدرة. (١٢) في الأصل. وغيرها. (١٣) من م، ساقطة من الأصل.

اللَّذِية ٧ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجِنْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنُو مَّارِدٍ ﴾ كقولِهِ<sup>(١)</sup> ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنُو رَجِيدٍ ﴾ [الحجر: ١٧] اللَّهِينَانِ ٨ و٩ وَخَفِظُهُ إِيّاهَا مَا ذَكَرَ فِي قُولِهِ ﷺ: ﴿لَا يَسْتَعُونَ إِلَى النَّهَ الْأَمْلَى وَيُقَذَنُونَ مِن كُلِّ جَانِيٍ ﴾ ﴿وَمُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَالِيبُ ﴾ وَمُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

قالَ ابْنُ عباسٍ وغَيرُهُ: قولُهُ: ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْتَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ كانوا يَتَسَمَّعُونَ، ولا يَسْمَعونَ. وقالَ بعضُهُمْ: كانوا لا يَسْمَعونَ أخبارَ الملائكةِ وحديثَهُمْ في ما يَتَراجَعونَ في ما بينَهُمْ مِنْ أمرِ اللهِ وهمُ المَلأُ الأَعْلَى.

[ومنهُمْ] (٢) مَنْ يقولُ: إنهمْ كانوا لا يَسْمَعونَ. يَذْهَبُ إلى ما ذَكَرَ في سورةِ الجِنِّ حينَ (٣) قالوا: ﴿وَأَنَّا لَيَسْنَا السَّمَالَةُ فَوَجَدْنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُهُ﴾ ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقَمُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَبِعِ ٱلْآَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن: ٨و٩] الحَبْروا أَنَّ مَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدْ لَهُ ما ذَكَرَ. دَلَّ أَنهمْ كانوا يَتَسَمَّعونَ.

فَإِنْ قَيْلَ: كَيْفَ يُوَفِّقُ بَيْنَ هَذْهِ الآيةِ وَبَيْنَ قُولِهِ ﷺ ﴿وَيُقَذَّنُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ﴾ ﴿وَمُحُولًا وَلَمُمْ عَذَاتُ وَاسِبُ﴾.

الآية الله وقال هناك أن خَلِفَ المُتَلَفَة فَانْبَعَمُ شِهَاتُ ثَاقِبُ [قبل:](١) اسْتَثْنَى الخَطْفَة، وقالَ هناك (٥): ﴿فَمَن يَسْتَبِع ٱلْأَنَ يَهِدُ لَهُ كَذَا [الجن: ٩].

ثم الخَطْفَةُ إِمّا<sup>(٢)</sup> أَنْ تكونَ على التمثيلِ أي مَوضِعِ الخَطْفِ [وإمّا]<sup>(٧)</sup> على حقيقةِ الخَطْفِةِ، وهي الإِسْتِلابُ والأخْذُ على الشُّرْعةِ، واللهُ أعلَمُ.

لكنْ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ الآيةُ التي [ذَكَرَها \$ك في سورةِ الحِنّ](^^): ﴿وَأَنَّا لَسَنَا ٱلسَّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِفَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُۥۗ﴾ ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْمُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَعِع ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [الآيتان: ٨ و٩] في المؤمِنينَ منهمْ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّئَّ ءَامَنًا بِلِدِّ ﴾؟ [الجن: ١٣]

وأمّا ما ذَكَرَ في سورةِ الصافاتِ فهو في الكفارِ منهمْ والمَرَدَةِ ﴿إِلَّا مَنْ خَلِكَ لَلْتَطَفَةَ ﴾ مِنَ الشياطينِ الذينَ يَسْتَمِعونَ، واللهُ أعلَمُ.

ثُم [في] (٩) قولِهِ ﷺ ﴿ وَأَنَا لَسْنَا ٱلسَّمَاءَ ﴾ ثم قولِهِ ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَمُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَعِع ٱلآنَ ﴾ دلالة إثباتِ الرسالةِ لمحمدِ ﷺ لأنه كانَ يُخبِرُهُمْ أَنَّ الحِنَّ يَضْعَدونَ إلى السماءِ الدنيا، ويَسْمَعونَ مِنْ أخبارِ الملائكةِ وحديثِهِمْ في ما يَتَنَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللهِ في الأرضِ، ثم يُخبرونَ الكَهنَةَ بذلك، فَيُخبِرُ الكهنةُ أهلَ الأرضِ عنْ ذلكَ أنهُ يكونُ كذا يَتُراجعونَ في ما بَينَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللهِ في الأرضِ، ثم يُخبرونَ الكَهنَةَ بذلك، فَيُخبِرُ الكهنةُ أهلَ الأرضِ عنْ ذلكَ أنهُ يكونُ كذا كذا وفي يومِ كذا وكذا، وأنهُ انْقَطَعَ ذلكَ الوَحْيُ، ويُمْنَعونَ، فقالتِ الجنُّ ذلكَ، وأخبَرَهُمْ عنْ أنفسِهِمْ أنهمْ كذلكَ كانوا يَقْعَلُونَ، فَصَدَقُوهُ على صنيعِهِمْ.

فإنْ قيلَ: كيفَ صارَ ذلكَ آيةً لهُ، وإنما أُخْبِرَ عنْ قولِ الجِنّ لهمْ، وبهِ ظَهَرَ ذلكَ، ومنهُ عُرِف؟ قيلَ: هكذا [كانَ](١٠) لكنّ انْقِطاعَ الكَهَنَةِ مِنْ بَعدُ وحديثَهُمْ يدلُ على أنّ ذلكَ قد كانَ، ثم انْقَطَعَ ذلكَ بالرسالةِ والوَخْي، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: فإذا وُلِّيَ الملائكةُ حِفْظَ السماءِ وحَرْسَها كيفَ أغْفَلوا ما دُلُّوا مِنْ حِفْظِها وحَرْسِها، وامْتُحِنوا حتى تَمَكَّنَ أولئكَ مِنَ الإِسْتِماعِ والإِخْتِطافِ وما ذَكَرَ؟ قيلَ: جائزُ أَنْ يَشْتَغِلوا، ويُمْتَحَنوا بأمورٍ أُخَرَ سِوَى ذلكَ، فَيُمَكَّنَ ذلكَ لهُمْ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: كيفَ كانَتْ صِفَةُ الشياطينِ مِنَ الإِسْتِماعِ منهمْ والخَطْفِ، وقد بَدَتْ [وعانَتْ ممّا أصابَها](١١) مِنْ فِعْلِ ذلكَ مِنَ القَذْفِ والرَّمْيِ والاِحْتِراقِ؟ قيلَ: إنَّ الشياطينَ، عَادَتُهُمْ طَلَبُ الفِعْلِ في كلِّ وقتٍ؛ فجائزٌ أنْ يكونوا فَعَلُوا ذلكَ لِما كانوا يظنونَ، ويَقَعُ عندَهُمْ أنهمْ في غَفْلَةٍ وسَهْوٍ مِنْ أمورِهِمْ، وإنْ كانوا يَعْلَمُونَ ما يُصيبُ مِنْ فِعْلِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل و م: و. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل وم: ههنا. (٦) في الأصل و م: إلا. (٧) في الأصل و م: أو. (٨) في الأصل و م: ﴿ (٩) و(١٠) ساقطة مِنَ الأصل و م. (١١) في الأصل و م: وعاينت ما أصاب.

الله الله بالله با

ثم جائزٌ أَنْ يُسْتَدَلُّ بقولِهِ ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَتْمُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ الآية [الجن: ٩] لقولِ علمائِنا في مَنْ حَلَفَ: ألّا يُكَلِّمُ فلاناً، فناداهُ مِنْ حيثُ لا يَسْمَعُهُ لِما ذَكَرَ: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَمُدُ عِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُهُ حَنِثَ، وإِذَا ناداهُ مِنْ حيثُ يَسْمَعُهُ حَنِثَ، وإِنْ لم يَسْمَعُهُ لِما ذَكَرَ: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَمُدُ مِنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَمُ لَا يَسْمَعُونَ. ثم لم يَذْكُرُ ذلكَ منهمْ إلى المَلاِ الأعلى لكنْ لا يَسْمَعُونَ. ثم لم يَذْكُرُ ذلكَ منهمْ إلا في المكانِ الذي يُسْمَعُ، دَلَّ أَنْهُ على ما ذَكَرْنا مِنَ الدلالةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَشَمُّعُونَ إِلَى التَهَإِ الْأَعْلَىٰ﴾ الأشراف منهمْ وأهلُ المَنْزِلَةِ والكَرامةِ، ويَحْتَمِلُ الجماعةَ، لأنَّ المَلأَ، هو اسمٌ للشَّيتَينِ: للجماعةِ منهمْ، واشمٌ لأهلِ الشَّرَفِ والمَنْزِلَةِ والكَرامةِ.

ثم لا ندري كيف سَماعُ الجِنِّ مِنَ الملائكةِ؟ وما سَبَبُ ذلكَ [إلاً](٢) أَنْ تكونَ تلكَ الأخبارُ وما يريدُ الله ﷺ إحداثَهُ في الأرضِ مكتوباً في كتابٍ، يَنْظُرونَ فيهِ، فَيَعْلَمونَهُ، أو يَتَحَدَّثَ الملائكةُ في ما بَينَهُمْ بذلكَ، فَيَسْتَمِعَ هؤلاءِ منهمْ ذلكَ، أو كيفَ جهةُ سَماعِهِمْ ذلكَ منهمْ، وما يُشْبِهُ ذلكَ، وَاللهُ أعلَمُ.

وفيهِ أنَّ الجِنَّ يَفْهَمُ كلامَ الملائكةِ، وإنِ الْحَتَلَفَتْ جواهِرُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١١ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاشْنَفْنِهِمْ أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقناً ﴾ قيلَ: هي السمواتُ والأرضُ والجبالُ، وقيلَ: [همُ] (٣) الملائكةُ. وأكثرُهُمْ قالوا: قولُهُ: ﴿ أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقناً ﴾ أي السمواتُ والأرضُ كقولِهِ: عن المَحَلَقُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ الآية [غافر: ٥٧].

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: سَلْهُمْ: أَخَلْقُهُمْ<sup>(٤)</sup> وإعادَتُهُمْ أَشَدُّ وأكْبَرُ وأعظَمُ؟ وإذا أقْرَرْتُمْ أنتمْ يِقُدْرَتِهِ على خَلْقِ السمواتِ والأرضِ كيفَ أنْكَرْتُمْ قُدْرَتَهُ على إعادَتِكُمْ بَعْدَ ما مُتُمْ، وكُنْتُمْ تُراباً ورُفاتاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَفْنِهِمَ ﴾ فَسَلْهُمْ ونَحْوَ ذلكَ ممّا أمَرَ اللهُ ﷺ رسولَهُ ﷺ، أَنْ يَسْأَلَهُمْ، ويَسْتَفْتِيَهُمْ. يُخَرَّجُ مِنَ اللهِ ﷺ على وجوهِ:

أَحَدُها: على التَّقْديرِ عندَهُمْ والتَّنبيهِ لهمْ.

[والثاني](٥): على التَّعْيِيرِ لهم والتوبيخِ.

[والثالث](٢) على التَّعْليم [لِلنَّبِيِّ ﷺ جِهَةً](٧) الحِجاجِ والمُناظَرَةِ في ما بَينَهُمْ وبَينَ خصومِهِمْ.

وهكذا كلُّ سؤالٍ أوِ اسْتِفْتاءِ كانَ مِنْ خبيرٍ عَليمٍ لِمَنْ دونَهُ يُخَرِّجُ على هذهِ الوجوهِ. وكلُّ سؤالٍ أوِ اسْتِفْتاءِ كانَ مِنَ الجُهّالِ لِخبيرِ عَليمٍ يُخَرِّجُ على اسْتِرْشادِ وطلبٍ للصوابِ.

وقولُهُ تَعالَى : ﴿ فَاسْتَغْنِمِ ﴾ [وقولُهُ] ( ( ) : ﴿ سَلَهُ مَ ﴾ [القلم : ٤٠] [وقولُهُ] ( ( ) : ﴿ وَسَّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ الآية : [الزخرف : ٤٥] [وقولُهُ] ( ( ) : ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص : ١] اوقولُهُ : [الزخرف : ٤٥] [وقولُهُ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص : ١] [وقولُهُ : ] ( ( ) قُلْ كذا . هذا كلّهُ يُخرَّجُ على التَّقْديرِ والتَّنبيهِ وعلى تعليمِ الكُلِّ جِهَ ( ( ) الحِجاجِ والمُناظَرةِ لا على الأمرِ ؛ لانهُ لو كانَ الأمرَ لكانَ لا يقولُ ذلكَ المأمورُ بالتبليغ : سَلْ ، ولا تقُلْ ، ولا شيئًا ( ٤١) مِنْ ذلكَ ، ولكنْ يُبَلِّغُ إليهِ رسالَتَهُ وأَمْرَهُ أَنْ يقولُ ذلكَ المأمورُ بالتبليغ : سَلْ ، ولا تقُلْ ، ولا شيئًا ( ٤١) مِنْ ذلك ، ولكنْ يُبَلِغُ إليهِ رسالَتَهُ وأَمْرَهُ أَنْ يقولُ لكُمْ : افْعَلُوا كذا ، ولا تَفْعَلُوا بِهِمْ كذا ، واللهُ أَنْ يقولُ لكُمْ : افْعَلُوا لهمْ ، وأنِ افْعَلُوا بِهِمْ كذا ، واللهُ أَمْ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَقْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا﴾ الآية أمَرَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَهُمْ، ولم يَذْكُرْ أنهمْ ما أَفْتَوهُ، ولا أجابوهُ ولا قالَ: إنهمْ لو أجابوكَ، وأَفْتَوكَ بكذا، فقلْ لهمْ كذا، أو أجِبْهُمْ بكذا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يسمع. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أن خلقهم. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: حجة. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: و. (١٢) في الأصل وم: هيه.

فجائزٌ أَنْ يكونَ الجوابُ مَا ذَكَرْنَا: أَنكُمْ لُو لَم تُشاهِدُوا خَلْقَ مَا ذَكَرَ مِنَ السَمُواتِ والأَرضِ وغَيرِهَا سِوَى خَلْقِ مَا أَنفُسِكُمْ، ثَم شَاهَدْتُمْ خَلْقَنا؛ أعني مَا ذَكَرْنَا مِنَ السَمُواتِ والأَرضِ والجبالِ وغَيرِهَا، هَل تُنْكِرُونَ قَدْرَتَهُ عَلَى خَلْقِ مَا أَنفُسِكُمْ، ثُم شَاهَدْتُمْ وَعَايَنْتُمْ أَنهُ لَم يَخُلُقُهَا إلا هُو؟ كَيْفَ أَنْكُرْتُمْ قَدْرَتَهُ عَلَى خَلْقِ مَا شَهِدْتُمْ وَعَايَنْتُمْ أَنهُ لَم يَخُلُقُهَا إلا هُو؟ كَيْفَ أَنْكُرْتُمْ قَدْرَتَهُ عَلَى خَلْقِ مَا شَهِدْتُمْ وَعَايَنْتُمْ أَنهُ لَم يَخُلُقُهَا إلا هُو؟ كَيْفَ أَنْكُرْتُمْ قَدْرَتَهُ عَلَى إعادَتِكُمْ وَبَعْثِكُمْ؟.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِيمُو لَارْبِ﴾ يذكُرُ، واللهُ أعلَمُ، ضَعْفَهُمْ وشِدَّةَ مَا خَلَقَ مَنْ سِواهُمْ؛ إنكم تعلَمونَ ضعفَ انفسِكُمْ وعَجْزَهَا وشِدَّةَ مَنْ سِواكُمْ وقُوَّتَهَا وصَلابَتِهَا [ثم إنها معَ شِدَّتِها وقُوَّتِها وصَلابَتِها](١) الحضعُ للهِ وأطْوَعُ منكُمْ، نَحْوُ ما ذَكَرَ مِنْ طاعَتِها لهُ وخُضوعِها حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ هِنْ: ﴿أَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهُمُا ۚ قَالَنَا طَآمِينَ﴾ [فصلت: ١١] وقالَ اللهِ : ﴿أَنْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهُا ۚ قَالَنَا اللّهِينَ ﴾ [فصلت: ١١] وقالَ اللهُ عَلَمُ. أَنْوَلَنَا اللّهُ اعْلَمُ.

[ويذكُرُ في قولِهِ]<sup>(٤)</sup> ﷺ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينوِ لَانِبِ﴾ بَدْءَ خَلْقِهِمْ، وأصلَهُ الذي خُلِقوا همْ منهُ: إنكمْ إنما عَرَفْتُمُ ابْتِداءَ خَلْقِكُمْ وأَصْلَكُمُ الذي منهُ خُلِفْتُمْ أنهُ تُرابٌ أو طينٌ بإخبارِ الرسلِ وبقولِهِمْ، وأنتمْ يا أهلَ مكة، مِمَّنْ لا يؤمنونَ بالرسلِ، فكيفَ صَدَّفْتُمُ الرسلَ بما أخْبَروا عنْ أصلِكُمْ وبَدْءِ خَلْقِكُمْ، ولم تُصَدِّقوهُمْ بِما يُخْبِرونَكُمْ مِنْ إعادَتِكُمْ وبَعْثِكُمْ بَعدَ موتِكُمْ؟ فإذْ صَدَّفْتُموهُمْ في ذلكَ لَزِمَكُمُ التصديقُ لهمْ في كلِّ ما يُخْبِرونَ، ويقولونَ، واللهُ أعلَمُ.

أو يقولُ: إنهُ أنشأ مِنْ تِلكَ النفسِ الواحدةِ التي خَلَقَها مِنْ تُرابٍ مِنَ الخَلْقِ ما لو تَرَكَهُمْ جميعاً، لم يُفْنِهِمْ، ولم يُمِتْهُمْ، لَامْتَلاْتِ الدنيا منها. فَمَنْ قَدَرَ على إنشاءِ ما تَمْتَلِئُ الدنيا منهُ، مِنْ نفسٍ واحدةٍ، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعِجِزَهُ شيءٌ مِنَ البَعْثِ والإعادةِ وغَيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

[ويَحْتَمِلُ] (٥) أَنْ يقولَ في قولِهِ عَلى: ﴿إِنَّا خَلَقْتَهُم مِن طِيمِ لَانِبِ﴾: إنه (٦) قد أَنْشَأَ مِنْ تلكَ النفسِ ومِنْ ذلكَ الأصلِ قَرْناً بعد قَرْنٍ؛ بَعدَ إفناءِ كلِّ قَرْنِ أَنْشَأَ قَرْناً آخَرَ، فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ المقصودُ مِنْ إنشائِهِمُ الإنشاءَ ثم الإفناءَ والنَّقْضَ خاصة، لا عاقبة تُقْصَدُ بالإنشاءِ والإفناءِ؛ إذْ في الشاهدِ مَنْ كانَ مَقْصودُهُ في البناءِ البناءَ والنَّقْضَ خاصَةً كانَ غَيرَ حكيمٍ.

فإذا عَرَفْتُمُ اللهَ ﷺ أنهُ حكيمٌ، فلا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُرادُهُ مِنْ إنشائكُمْ وإفنائكُمْ ذلكَ خاصةً، لا غَيرُ. وذلكَ يُزيلُ الحِكْمةَ، ويُوجبُ السَّفَة. تَعالَى اللهُ عَنْ ذلكَ وعنْ جميع ما يَصِفُهُ المَلاحَدَةُ عُلُوّاً كبيراً.

[ويَخْتَمِلُ] (٧٠): أَنْ يَقُولَ: إِنْكُمْ عَرَفْتُمْ أَنْكُمْ إِنَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ تَلْكَ النفسِ التي أَنْشَأَهَا مِنْ تُرابٍ أَو طينِ على اتَّفَاقٍ منكُمْ، فإذا مُثُمّ، وفَنِيتُمْ، صِرْتُمْ تُراباً أَو طيناً، فكيفَ أَنْكَرْتُمْ إعادَتَهُ إِياكُمْ مِنْ تُرابٍ أَو طينِ؟ وقد أَقْرَرْتُمْ أَنَّ أَصْلَكُمْ مِنْ تُرابٍ أَو طينٍ، واللهُ أعلَمُ، على الوجوهِ التي ذَكَرْنا يجوزُ أَنْ يُخَرَّجَ.

الآية ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَلَهُ خُرُونَ ﴾ بالنصبِ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: عَجِبْتَ منهمْ إنكارَهُمْ ما أنْكَروا بَعْدَ كَثْرَةِ قِيامِ الآياتِ والحُجَجِ عليهمْ في ذلك، وهم يُنْكِرونَ، ويَسْخَرونَ.

[والثاني]<sup>(٨)</sup>: يقولُ: عَجِبْتَ، ويَسْخَرونَ لِما أنكَ بِزَعْمِهِمْ لِعَظيمِ ما يَنْزِلُ بهمْ مِنَ العذابِ والشدائدِ وما يَسْتَقْبِلُهُمْ مِنَ الأمورِ المهمةِ، وهم يَسْخَرونَ، واللهُ أعلَمُ.

[والثالث](٩): يقولُ: بل عَجِبْتَ لِما تَدْعُوهُمْ أَنتَ إلى ما بهِ نَجَاتُهُمْ وفَلاحُهُمْ، وهم يَسْخَرُونَ، ونَحْوَ ذلكَ يَحْتَمِلُ، واللهُ أَعلَمُ، بما كانَ يُعْجِبُهُ.

وفي بعضِ الحروفِ: بل عَجِبْتُ بالرفعِ (١٠)، وكذلكَ ذُكِرَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ، ﴿ اللهُ كَانَ يَقْرَأُ بالرفعِ: بل عَجِبْتُ. فإنْ ثَبَتَ ذلكَ، وصَحَّتْ إضافةُ العَجَبِ إلى اللهِ، فهو في الشاهدِ، وإنْ كانَ لظهورِ عظيمِ ما قالوا خَفِيًّا عليهمْ مُسْتَتِراً، عندَ ذلكَ

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: أو أن يذكر لقوله. (٥) في الأصل و م: أو. (٦) و(٧) في الأصل و م: أي. (٨) في الأصل و م: أو. (٩) في الأصل و م: أو. (١٠) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٣٣١.

TO THE TO THE PROPERTY OF THE

يَقَعُ لهمُ العجبُ، فهو في اللهِ فِي وإنْ كانَ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْفَى عليهِ شيءٌ، فذلكَ لِعظيمِ ما كانَ منهمٌ مِنَ الإنكارِ مِنْ قدرتِهِ على الإنشاءِ والجُحودِ في ذلكَ، فيكونُ ما ذَكَرَ مِنْ حَرْفِ التَّمَجُّبِ منهُ كنايةٌ عنِ الإنكارِ والدفْعِ لِقولِهِمْ. وذلكَ كما أضافَ الإمْتِحانَ إلى نَفسِهِ، وإنْ كانَ في الشاهدِ لا يُسْتَعْمَلُ إلا في اسْتِظهارِ ما خَفِيَ عليهمْ، واسْتَثَرَ منهمْ، فهو مِنَ اللهِ يُخَرَّجُ على الأمرِ والنَّهْي؛ أعني الإمْتِحانَ. وإنْ كانَ في الشاهدِ بينَ الخَلْقِ فلا يكونُ إلّا لِما ذَكَرْنا.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ إضافةُ العَجَبِ إلى اللهِ على إرادةِ الإنكارِ منهُ عليهمْ والدفع لِقَولِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

ومِنَ الناسِ مَنْ أَنْكَرَ هذهِ القراءةَ، وقالَ: لا تجوزُ إضافةُ التَّعَجُّبِ إلى اللهِ ﷺ لِما هو لم يَزَلُ عالَماً بما كانَ، ويكونُ، وهو في الشاهدِ إنما يكونُ لظهورِ عظيم مِنَ الأمرِ قد جَهِلوهُ. لكنَّ هذا، وإنْ كانَ في الخَلْقِ ما ذُكِرَ، فهو مِنَ اللهِ على غَيرِ ذلكَ على ما ذَكَرْنا مِنْ إضافةِ الإمْتِحانِ إليهِ والإبْتِلاءِ، وإنْ كانَ بينَ الخَلْقِ لِما ذَكَرْنا.

وقد ظَهَرَتْ إضافةُ [العَجَبِ](١) إليهِ بقولِهِ: ﴿ وَإِن تَمْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمٌ ﴾ [الرعد: ٥] وهو يُخَرَّجُ على الإنكارِ عليهِمْ والرَّدِ على تعظيمِ إنكارِ ما قالوا، وانْكروا، واللهُ أعلَمُ.

ومِنَ الناسِ مَنْ قالَ في قولِهِ ﷺ: ﴿بَلَ عَجِبْتَ﴾ في ما أضافَهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ أي عَجِبْتَ مِنْ هذا القرآنِ حينَ أعطاكَ إياهُ، ويَسْخَرُ منهُ أولئكَ الكَفَرَةُ.

ويَحْتَمِلُ مَعْنَى [آخَرَ](٢) وهو أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قُولَهُ ﷺ: ﴿ بَكُلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ أي جَعَلْتُ ما أَنْزَلْتُ عليكَ مِنَ القرآنِ والوحْيِ أمراً عَجَباً، أو أَنْ يُقَالَ: كَانَ إِنْكَارُهُمْ رَسَالتَكَ وَتَكَذَيْبُهُمُ الآيَاتِ أَمراً عَجَباً، وهم يَسْخُرُونَ، وَنَحْوَهُ، واللهُ أَعلَمُ.

الله المرعِظَةُ والتذكيرُ واحدٌ. وَوَانَا تَكِرُونَ لَا يَلَكُونَ ابْنُ عباسٍ يقولُ: وإذا وُعِظوا لا يَتَّعِظونَ. والمَوعِظَةُ والتذكيرُ واحدٌ. وقتادَةُ يقولُ: ﴿وَمُمُّ ابْكُمُ عُنَى ۖ [البقرة: ١٧١] أي لا وتتادَةُ يقولُ: ﴿وَمُمُّ ابْكُمُ عُنَى ۖ [البقرة: ١٧١] أي لا يُنْتَفِعونَ باللّهِ وَلَا يَنْتَفِعونَ باللّهِ مَا ذَكَرُنا في قولِهِ: ﴿مُمُّ ابْكُمُ عُنَى ۖ [البقرة: ١٧١] أي لا يُنْتَفِعونَ بتلكَ الحواسِّ، وإنْ كانتْ لهمْ تلكَ، كَمَنْ لا حاسَّةً لهُ. فَعَلَى ذلكَ قولُ قتادةً.

وجائزٌ أنْ يكونَ على حقيقةِ تذكيرِ<sup>(٣)</sup> ما نَسُوا مِنَ الآياتِ والحُجَجِ؛ يقولُ: إنهمْ، وإنْ ذُكِّروا ما نَسُوا مِنَ الآياتِ، غَفَلُوا عنهُ، فلا يَتَذَكَّرونَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله الله أعلى: ﴿وَإِنَا زَازًا مَايَدُ يَسَتَسْرُرُونَ﴾ هذهِ الآياتُ وأمثالُها ذَكَرَها، واللهُ أعلَمُ، لقوم، عَلِمَ اللهُ أنهمُ لا يُؤمنونَ أبداً: ﴿بَلَ عَجِبْتَ مَهْمَخُرُونَ﴾ ﴿وَإِنَا نَزُولُ لَا يَلْكُرُونَ﴾ ﴿وَإِنَا زَازًا مَايَدٌ يَسَتَسْرُونَ﴾ ﴿وَقَالُوا إِنْ هَلَا إِلَا سِخْرُ شُيئُ﴾ [﴿أَوْنَا مِنْنَا لِللَّهِمْ اللَّهَاتِ، ويَذْكُرُ سَفَهَهُمْ.

ثم في ذِكْرِ مَا ذَكَرَ مِنْ عِنادِهِم وسَفَهِهِمْ وجَعْلِهِ آياتٍ مِنْ آياتِ القرآنِ تُتْلَى أبداً وجهانِ مِنَ الحِكْمَةِ:

أَحَدُهُما: صَيَّرَ ذلكَ آيةً لِرِسالتِهِ ﷺ لأنهُ معلومٌ أنهمْ كانوا على [ما]<sup>(ه)</sup> أَخْبَرَ منهمْ مِنَ العِناد والسَّفَهِ، وعلى ذلكَ تُحتِموا، وقُبِضوا. دَلَّ أنهُ باللهِ عَرَف ذلكَ، ويِوَحْيِهِ عَلِمَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يُخبِرُ، واللهُ أعلَمُ، على مَا رَأَى سَلَفُنا مِنْ سَفَهِ أُولئكَ وعِنادِهِمْ وماقاسَوا منهمْ وما لَحِقَ بهمْ مِنَ الأَذَى والشَّوءِ لئلَّا يَضيقَ صَدْرُنا مِنْ سَفَهِ مَنْ تَسَفَّهَ علينا مِنْ أهلِ الفَسادِ والفِسْقِ، وألّا نَتُرُكَ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عنِ المُنْكَرِ لِسَفَهِ ولا لأَذَى المُؤذي ولا لِسوءِ (٦) يُقالُ.

بل يَجبُ علينا أَنْ نَتَأَشَّى بِسَلَفِنا، وتَقْتَلِيَ بهمْ، وإذا أصابَنا منهمْ ما أصابَ أولئكَ مِنَ الأذَى والسَّفَو، وإنْ عانَدوا، وكابَروا، وظَهَرَ<sup>(٧)</sup> منهمْ كلُّ فِسْقٍ وسُوءٍ على ما فَعَلَ أولئكَ، واحْتَمَلوا منهُمْ ما كَرِهوا، نَحْمِلُ مِنْ سُفهائنا مثلَهُ، واللهُ أعلمُ، ولو<sup>(٨)</sup> لم يَكنْ في ذِكْرِ سَفَهِ في وعنادِهِمْ ما ذَكَرْنا مِنَ الحِكْمَةِ لَكانَ لا مَعنىً لِذِكْرِ سَفَهِ أولئكَ وعِنادِهِمْ.

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: التذكير. (٤) في الأصل و م: إلى آخر ما ذَكَرَ. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل و م: سوء. (٧) في الأصل و م: وظهروا. (٨) في الأصل وم: وإلا. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: من.

THE STATE OF THE S

وجائزٌ / ٤٥١ ـ أَ أَنْ يكونَ الشيءُ سَفَهاً باطلاً في نفسِهِ، ويكونَ حكمةً ودليلاً لِغَيْرِهِ، واللهُ أعلَمُ، على ما قالَ بعضُ الناسِ: إنَّ الكذبَ نفسَهُ، يَحْسَبونَ أنْ يكونَ دليلَ الصِّدْقِ، وكلامَ السَّفَهِ والباطلِ دليلُ الصَّدْقِ والجِكْمَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَا زَاقًا ءَايَهُ يَسَتَسْخُرُونَ﴾ أي وإذا أُنْزِلَ عليهمْ آيةً على سؤالٍ منهمْ يَسْخَرونَ، ويَسْتَهْزِئُونَ؛ يُخبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ أَنهمْ، وإنْ سَأَلُوا الآياتِ فإنهمْ لا يَسْأَلُونَ سؤالَ اسْتِرشادٍ، ولكنْ سؤالَ عِنادٍ وهُزْءٍ كقولِهِ ﷺ: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنْ السَّمَاةِ فَظَنُّواْ فِيهِ يَسْرُجُونُ ﴾ ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَنُونًا ﴾ [الحجر: ١٤ و ١٥] وكقولِهِ: ﴿وَلَوْ أَنْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَئِكِكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُلْتِكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُلْتِكَةَ وَكُلْمَهُمُ الْمُؤَا لِيُومِنُوا إِلَا أَن يَشَاتَهُ اللّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١].

الْمُعِينِ حَتَى يُمَوِّهُ تَعَالَى] (١٠: ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَا سِخَرُّ شُبِئُ ﴾ كانَ هذا تَلْقيناً (٢) لأولئكَ الكَفَرَةِ الرُّؤَسَاءِ مِنَ الشيطانِ اللَّعِينِ حَتَى يُمَوَّهُوا عَلَى أَتِبَاعِهِمْ عندما ظَهَرَ، وكثيرٌ مِنَ الآياتِ لِما كانوا يَعْلَمُونَ أَنْ لا كُلُّ أَحَدِ يَعْرِفُ السِّحْرَ، ويَتَهَيَّأُ اللَّعِينِ حَتَى يُمُوهُوا عَلَى أَتِبَاعِهِمْ لِتَقَعَ عندَهُمْ أَنْهَا السِّحْرُ لا الآيةُ، واللهُ أَعَلَمُ.

ولو كانَ ذلكَ سِحْراً حقيقةً لكانَ مِنْ آياتِ الرسالةِ. فكيفَ إذا كانَ آيةً [؟ وذلكَ](٤) لِما كانوا يَعْلَمونَ أنهُ لم يَخْتَلِفُ إلى أحدٍ مِمَّنْ لهُ مَعْرِفةٌ بالسِّحْرِ قطُّ.

فَدَلَّ أَنهُ بِاللهِ عَرَفَ ذلكَ<sup>(ه)</sup> على ما ذَكَرْنا أنَّ ما أنْبَأ، وأَخْبَرَ مِنْ أنباءِ الأمَمِ الخاليةِ وأخبارِهِمْ، يَدُلُّ على رسالَتِهِ لِما عَلِموا أنهُ لم يَخْتَلِفْ إلى أحدٍ مِمَّنْ لهُ المَعْرِفةُ بتلكَ الأنباءِ والأخبارِ، ولا نَظَرَ في كُتُبِهِمْ لِيَعْرِفَ ذلكَ.

ثم أُخْبَرَ على ما كانَ في كُتُبِهِمْ. دلَّ أنهُ باللهِ عَرفَ ذلكَ ويوخي منهُ إليهِ عَلِمَ. فَعَلَى ذلكَ لو كانَ سحراً فكيفَ إذا كانَتْ آيةً عظيمةً مُعْجِزَةً؟.

وقالَ الزَّجَاجُ: حَرْفُ العجبِ إنما يكونُ عندَ ظهورِ العَجَبِ مِنَ الأَمْرِ وغِيَرِ<sup>(١)</sup> عظيمةٍ. فأمّا ما أُضيفَ إلى اللهِ فهو على الإنكارِ منهُ والرَّدِّ على مَنْ أنْكَرَ عظيماً مِنَ الأَمرِ ظاهراً، أو كلامٌ نَحْوُهُ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمْتُمْ عَذَاتُ وَاسِبُ ﴾ أي شديدٌ. وقولُهُ تعالى: ﴿ مِن طِينٍ لَانِبٍ ﴾ قيلَ: مُلتَزِقٍ، وقيلَ: مُلتَصِقِ، الذي يَلْتَضِقُ، إذا لُمِسَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْهُ وَلِنَا عَلَى اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَدَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الآيات أن الآولة المولا و المولو و الم

الآية ١٩ كُنْ يُخْبِرُ عَنْ جُفَانِمًا هِى زَجْرَةٌ وَعِدَةٌ ﴾ يَحْتَمِلُ قَدْرَ زَجْرَةِ واحدةٍ؛ يُخْبِرُ عَنْ سُرْعَةِ قِيامِها ومُرورِها. ويَحْتَمِلُ على حقيقةِ الزَّجْرةِ. لكنْ يُخْبِرُ عَنْ خِفَةِ ذلكَ وهَونِهِ عليهِ كقولِهِ: ﴿ كُنْ فَبَتَكُونُ ﴾ [البقرة: ١٧ او..] مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهُ كَافَّ على حقيقةِ الزَّجْرةِ. لكنْ يُخْبِرُ عَنْ خِفَةٍ ذلكَ وهَونِهِ عليهِ كقولِهِ: ﴿ كُنْ فَبَتَكُونُ ﴾ [البقرة: ١٧ و..] مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهُ كَافَ أُو نُونٌ أَو شيءٌ مِنْ ذلكَ، لكنهُ أخفُ كلامٍ على الألسنِ، يُؤذّى بهِ المَعْنَى، ويُغْهَمُ به المُرادُ مَنْ ذلكَ.

فعلى ذلكَ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿زَجَرَةٌ وَحِدَةٌ﴾ إخباراً (٩) عنْ خِفَّةِ ذلكَ عليهِ وهَونِهِ مِنْ غَيرِ أنْ جَعَلَ الزجرةَ سَبَبَ الإحياءِ أو سَبَباً مِنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: تلقين. (۳) ساقطة من الأصل و م. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل و م.
 (۵) أدرج بعدها في الأصل وم: لا. (٦) في الأصل و م: وقيل. (٧) في الأصل: هو وثقويه، في م: هوى بقوته. (٨) من م، في الأصل: قوله. (٩) في الأصل و م: إخبار.

the transfer the transfer to t

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ إلى ماذا يُؤْمَرُونَ؟ وعَنْ ماذا يُنْهَونَ؟ لأنَّ الذي أصابَهُمْ في الآخِرَةِ إنما كانَ لِتَركِهِمُ الأَمرَ بِهِ؛ يَنْظُرُونَ إلى ماذا يُؤمَرُونَ، الآخِرَةِ إنما كانَ لِتَركِهِمُ الأَمرَ بِهِ؛ يَنْظُرُونَ إلى ماذا يُؤمَرُونَ، ويُنْهَونَ عنهُ؟ واللهُ أُعلَمُ، أو يَنْظُرُونَ كالمُتَحَوِّزِينَ لأنهمْ كانوا يُنْكِرُونَ البعث، ويُكذَّبُونَهُ. فإذا عاينوا تَحَيَّزُوا، وتاهوا، وضَجِروا. وهكذا الأمرُ المُتَعارَفُ في الخَلْقِ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شيئاً، أو كَذَّبَهُ، ثم أُخْبِرَ بِهِ، وأُعْلِمَ حتَّى تَيَقَّنَهُ (١٠)، وتَحَقَّقَ عندَهُ ما أَنْكَرَ تَحَيَّزَ، وزُجِرَ.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ لمّا أنْكَروا ذلكَ في الدنيا، وكَذَّبوهُ، ثم عايَنوا ذلكَ، وتيقَّنوهُ<sup>(٢)</sup>، تَحَيَّزوا، وضَجِروا بهِ، يَنْظرونَ نَظَرَ المُتَحَيِّزِ الضَّجِرِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَوَمَلُنَا هَانَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ هذا كلامٌ: يُقالُ عندَ الوقوعِ في الهلاكِ. وقولُهُ: ﴿هَانَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ أي يومُ الحسابِ ويومُ الجَزاءِ. وكذلكَ قولُهُ: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:٣].

ويَحْتَمِلُ: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ أي هذا يومُ الذي يَنْفَعُ كلَّ مَنْ مَعهُ الدينُ دينُهُ. والدينُ المُطْلَقُ، هو دينُ اللهِ، وكذلكَ السبيلُ المُطْلَقُ، هو سَبيلُ اللهِ. المُطْلَقُ، هو سَبيلُ اللهِ.

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلَا يَرْمُ النَسْلِ الَّذِي كُنُد بِدِ ثُكَذِبُونَ ﴾ قولُهُ: ﴿ هَلَا يَرْمُ الفَسْلِ ﴾ أي يَومُ الفَضاءِ والحُكْمِ كَقُولِهِ (٣) فَذَ خَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَغْطِلُ بَيْنَهُمْ يَرْمُ الْقِيْمَةِ ﴾ أي يَقْضي بَينَهُمْ ﴿ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥] واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ أي يَفْصِلُ، ويُفَرِّقُ بَينَهُمْ أي بَينَ الكُفّارِ وأهلِ الإيمانِ وبَينَ الخبيثِ والطَّيِّبِ. كقولِهِ تـعـالـــى: ﴿ لِيَمِيزُ اللّهُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْمَلَ الْخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَيِيعًا ﴾ الآيــة [الأنــفــال:٣٧] وقــولِـهِ: ﴿ وَامْتَنْزُوا الْيُوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يس: ٥٩] وقولِهِ: ﴿ وَيِقُ فِي لَلْمَنْتُهُ وَفَرِيقٌ فِي السَّمِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَمُشَرُّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ فالزوجُ اسْمٌ لِشَكْلِهِ واسْمٌ لِضِدُّهِ واسْمٌ لهما جميعاً.

يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَأَزْوَعَهُمْ ﴾ أي أشكالَهُمْ وقُرَناءَهُمْ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ والشياطينِ. يأمُرُ الملائكةَ [أنْ يَجْمَعُوا] (٤) بَينَ مَنْ كانوا (٥) يَجْتَمِعُونَ في هذو الدنيا، ويَسْتَحِبُونَ الإجْتِماعَ معهمْ ؛ أنْ يُجْمَعُوا في عذابِ الآخِرَةِ على ما كانوا يَسْتَحِبُونَ الإجْتِماعَ في الملاهي والطَّرَبِ في هذو الدنيا، ويَجْتَمِعُونَ على ذلكَ.

فَعَلَى ذلكَ تَجْمَعُ بَينَ أُولئكَ وبَينَ قُرَنائِهِمْ جهنمُ، ويُقْرَنُ بعضُهُمْ إلى بعضِ في العذابِ كقولِهِ: ﴿وَمَن يَمْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُفَيِّشْ لَمُ شَيْطَكَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦] وكقولِهِ: ﴿إِذِ ٱلأَظْلُلُ فِىۤ أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ ﴿فِي ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِي النَّادِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧١و٧٧] ونَحْوُهُ.

الآية ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَاقْتُومُمْ إِنَى مِرَطِ الْمَمِيمِ﴾ كقولِهِ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواً إِنَى جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ [الـزمـر: ٧١] ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ قَتَادَةُ وغَيرُهُ: ﴿ هَلَنَا يَوْمُ اللِّينِ ﴾ أي يُدانُ بَعْضُ الناسِ مِنْ بَعْضِ في المَظالِم والحُقوقِ.

الآية ٢٤ ﴿ وَقِلُهُ عَلَى: ﴿ وَقِلُونَ إِنَّهُم مَّنْ عُولُونَ ﴾ يَخْتَمِلُ الوَقْفُ لِلْحسابِ، ويَخْتَمِلُ ﴿ مَّنْ عُولُونَ ﴾ أي مُحاسَبونَ.

وعِنِ ابْنِ عباسِ [أنهُ](٢) قالَ: إنَّ دونَ الحِسابِ يومَ القيامةِ كذا كذا مَوقِفاً، في كلِّ مَوقفِ يُوقَفُونَ مِقدارَ كذا عاماً، ثم تلا هذهِ الآيةَ.

[ولا](٧) يَحْتَمِلُ السؤال عمّا فَعَلوا، ولكنْ يُسألونَ لماذا فَعَلُوا؟ ويَحْتَمِلُ الوقوفُ [ما فَتَنَ](٨) بعضُهُمْ بَعْضاً

Les Meserch and and and and and and and and

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: تيقن به. (٢) في الأصل وم: تيقنوا به. (٣) من م، في الأصل: قوله. (٤) في الأصل: أي يجمع، في م: أن يجمع. (٥) في الأصل وم: كان. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: فتنوا إلى.

والمُخاصمة في ما بَينَهُمْ والمُراجَعَة كقولِهِ: ﴿قَالَتَ أَخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ كَذَا ﴿وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ كَذَا اللهُ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ كَذَا اللهُ وَمَا بَينَهُمْ مِنَ الخصومةِ ومُراجَعَةِ القولِ واللائمةِ.

الآية ٢٥ ووله تعالى: ﴿مَا لَكُو لَا نَامَرُونَ﴾ أي مالكُمْ لا تُناصَرونَ، أي مالكُمْ لا تَنْصُرُكُمُ الأصنامُ التي عَبَدْتُموها في الدنيا رَجاءَ النَّصْرِ والشّفاعةِ كقولِكُمْ (١): ﴿مَتُؤَلاَهُ شُفَمَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴿ آيونس: ١٨] وقولِكُمْ (٢): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَفَيَ ﴾ [الزمر: ٣].

الآية ٢٦ فَيُخبِرُ عَنْ إِياسِهِمْ مِنْ نَصْرِ مَا عَبَدُوا عَلَى رَجَاءِ النَّصْرِ لَهُمْ وَالشَّفَاعَةِ بَقُولِهِ (٣): ﴿ بَلَ مُرُ الْبَرْمَ مُسْتَسَلِمُونَ ﴾ / ٤٥١ ـ ب/ أي خاضِعُونَ، ذلكَ يَسْتَسْلِمُونَ لهُ. وقالَ بعضُهُمْ: يَسْتَسْلِمُونَ في عذابِهِ.

الآية ٢٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَثْبَلَ بَسْمُمُ عَلَ بَسْنِ يَسَاءَلُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَقْبَلَتِ الإنْسُ على الجِنِّ. وقالَ بعضُهُمْ: أَقْبَلَتِ الإنْسُ على الجِنِّ. وقالَ بعضُهُمْ: أَقْبَلَتِ الإنْسُ على الشياطينِ.

الله ١٨٠ [وقولُهُ تعالى](٤): ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْنُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مِنْ قِبَلِ الخَيرِ والطاعةِ، فَتَسْهونَنا، وتَشْطونَنا عنهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: مِنْ قِبَلِ الدينِ والتوحيدِ مِنْ حيثُ يُحْتَرَسُ، وهو الأَوَّلُ، وقالَ بعضُهُمْ: مِنْ قِبَلِ الحَقِّ<sup>(٥)</sup> ونَحْوِهِ.

الآية ٢٩﴾ فَرَدَّ عليهمْ أولئكَ ﴿فَالْوَا إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْثُرَنَا عَنِ ٱلْبَمِينِ﴾ يقولونَ: إنكُمْ (٢) تركُتُمُ الإيمانَ بأنفسِكُمْ وبالحتيارِكُمْ، لا إنا مَنَعْناكُمْ مَنْعاً عنهُ.

وقالوا: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلطَانِيَّ بَل كُنْتُمْ فَوْمًا طَلِغِينَ﴾ أي ما كانَ لنا عليكُمْ مِنْ حُجَّةٍ أو برهانِ الْزَمْناكُمْ [بهِ] (٧) بل أَطَعْتُمونا طوعاً، واسْتَجَبْتُم لنا لِما دَعَوناكُمْ.

فهذهِ المُناظرةُ والمُجادَلَةُ في ما بَينَهُمْ كَمُناظَرَةِ إبليسَ في مُوضعِ آخَرَ حيثُ قالَ ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُنُ لَنَا ثَخِيَى ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ فِن شُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَ الْأَمْرُ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِن شُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي الْفُسَكُمْ ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ فِن شُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي الْمُعَالِمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِلا (٨) حُجَّةِ ولا برهانٍ فاسْتَجَبْتُمْ لي .

فَعَلَى ذلكَ يقولُ هؤلاءِ ﴿بَل لَز تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ بالحتيارِكُمْ تَرْكُ الإيمانِ بلا سُلطانٍ ولا حُجَّةٍ عليكمْ ومناظرةِ القادةِ معَ الاتباع حينَ<sup>(٩)</sup> قالَ ﴿وَقَالَتَ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ﴾ [الأعراف: ٣٩] ونَحْوَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وَيَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ قَالُوا إِلَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَدِينِ ﴾ أي مِنْ جهةِ القُوَّةِ، أي إنكمْ على الحَقّ، وإنكمْ مؤمنونَ ونَحْوَ ذلكَ.

ويَختَمِلُ لا على حقيقةِ اليمينِ، ولكنْ تَأْتُونَنا مَنْ كلِّ جهةٍ كقولِهِ: ﴿ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَتِنَائِهِمْ﴾ الآية [الأعراف:١٧] أي مِنْ كلِّ جهةٍ لا على حقيقةِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقد ذَكَرْنا أَنَّ قُولَهُ ﷺ: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنِ ﴾ أي لم يكُنْ لِاتِّبَاعِكُمْ إِيّانا وطاعتِكُمْ لنا حجةٌ أو برهانٌ أقَمْناهُ عليكُمْ في ما دَعَوناكُمْ إليهِ اتِّباعاً مِنْ غَيرِ أَنْ الْزَمْناكُمْ، فلا تَلومونا، ولكنْ لوموا أنفسَكُمْ ﴿بَلْ كُنُمْ قَوْمًا طَلِيْنَ ﴾ أي بِطُغْيانِكُمُ اتَّبَعْتُمونا لا بِما ذَكَرْتُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢١ ] [وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآ بِثُونَ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا قولَ الأكابرِ منهمْ والمَثْبوعينَ لِلأصاغِرِ والأتباع منهمْ: أَنْ حَقَّ علينا قَولُ ربِّنا. قالَ بعضُهُمْ: أَي وَجَبَ عليناً وعليكُمْ عذابُ ربِّنا.

(١) في الأصل وم: كقوله. (٣) في الأصل وم: وقوله. (٣) في الأصل وم: كقوله. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: الجن.
 (٦) في الأصل وم: إن. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، في الأصل: فلا. (٩) في الأصل و م: حيث. (١٠) في الأصل و م: ثم قالوا.

ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ القولُ الذي أَخْبَرُوا أَنهُ حَقَّ عليهم، هو قولُهُ ﷺ: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيِينَ﴾ [هود: ١١٩] واللهُ أعلَمُ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَينَ الْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ.

ثم قولُهُ: ﴿ فَأَغَوَ انْكُمْ ﴾ حينَ الْحَتَرْتُمُ الْغِوايَةَ والضلالةَ، وعَرَفْتُمْ أَنَا لَسْنَا على الهُدى، ولم نُقِمْ عليكُمُ الحُجَّةَ، فاتَبُعْتُمونا على عِلْم منكُمْ أنّا على الغِوَايةِ، فأغْرَيناكُمْ حينتلِ. والإغواءُ الإضلاَلُ، والغَوايَةُ الضلالُ.

الكَيْمَةُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ الْحَبَرَ عنهمْ جميعاً: الاتباعُ والمَثْبُوعونَ، يَشْتَرِكونَ في العذابِ ليسَ أَنْ يَشْتَرِكوا في نوعِ مِنَ العذابِ. ولكنْ يُجْمَعونَ جميعاً، ثم لهمُ العذابُ على قَدْرِ عِضيانِهِمْ وجُرْمِهِمْ.

لَّذِيكَ اللَّهُ عَلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْتُجْرِمِينَ﴾ قالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: المُجْرِمُ هو الوَثَّابُ في المَعصِيَةِ الفادِحُ فيها، واللهُ أَعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنِ اسْتِكْبَارِهِمُ اسْتِكْبَاراً على هذهِ الكلمةِ حقيقةٌ، فَيُخَرَّجُ اسْتِكْبارُهُمْ عليها إنكاراً لهذهِ الكلمةِ وجُحوداً لها بقولِهِمْ: ﴿ أَجَمَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَسِمَالُهُ [ص: ٥] واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (٢): ﴿ أَينًا لَنَارِكُواْ مَالِهَتِنَا لِنَاعِرِ نَجْنُونِ ﴾ ثم جَمَعوا في هذا مُتَضادَّينِ، لأنَّ الشاعرَ، هو الذي اللهُ عَلَيْهُمْ: [يَبُلُغُ أَنَّ في العلمِ غايَتَهُ، والمجنونَ، هو الذي يَبُلُغُ في الجهلِ غايَتَهُ. ثم جَمَعوا بَيْنَهما في رسولِ اللهِ ﷺ وكذلك قولُهُمْ: المَجْنُونُ في العلمِ غايَتَهُ وكذلك قولُهُمْ: ساحرٌ، ومجنونٌ: الساحرُ، هو الذي يَبُلُغُ في علمِ الأشياءِ غايَتَهُ، والمَجْنُونُ [هو الذي يَبُلُغُ في الجَهْلِ غايَتَهُ] (٤٠). دلَّ أنهمُ إنما يَقولُونَ عنْ عنادٍ وتَعَنَّتِ.

الآبة ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿بَلَ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَلَاقَ الْمُرْسَلِينَ﴾: ﴿ يِالْحَقِّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: بالحقِّ الذي اللهِ عليهمْ وما لبعضِهِمْ على بَعْضٍ.

وأصلُ الحقُّ أنَّ كلَّ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهِ، هو الحقُّ، وكُلُّ ما يُذَمُّ عليهِ، هو باطلُّ.

[وقولُهُ تعالى](٥): ﴿وَصَلَاقَ ٱلْمُرْسِلِينَ﴾ أُخْبَرَ أَنْهُ صَدَّقَ إخوانَهُ مِنَ المُرسَلينَ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ أبو عوسَجَةَ والقُتَنِيُّ: ﴿ وَالْمَنَذَّتِ ﴾ هي الطيورُ التي صَفَّتْ بَينَ السماءِ والأرضِ ﴿ قَالَنَّعِرَتِ نَحْرًا ﴾ مِنَ الوَّجْرِ ؛ يُقالُ: زَجَرْتُ الإبلَ زَجْراً ، أي صِحْتُ لهُ ، والرَّجْرُ الصياحُ ﴿ قَالَنَلِيَتِ ذَكْرًا ﴾ كما تقولُ: تَلُوتُ القرآنَ ، أي قَرَأْتُ ، وتَلَوْتُ : يَعْتُ ، والسَّبُ أَن وُحُوراً أي مُبَاعَدَةً ؛ دَحَرْتُهُ أي باعَدْتُهُ ، وطَرَدْتُهُ . واصبٌ : دَائبٌ . وخَطِفَ الخَطْفَةَ ، أي اسْتَلَبَ الشيءَ ، والخَطْفَةُ الإسْتِلابُ السريعُ . ﴿ فَالْبَعَلُم ﴾ أي انَّبَعَهُ ﴿ يَهَالُ وَقَدْتُها ، وسَخِرْتُ ، الكَوكَبُ ، والثاقبُ الشديدُ الضَّوءِ والحَرِّ ؛ يُقالُ : ثَقَبَتِ النارُ ، أي الْتَهَبَتْ ، واشْتَدَّ حَرُّها ، واثْقَبْتُها أي أوقَدْتُها ، وسَخِرْتُ ، الكَوكَبُ ، والثاقبُ الشديدُ الضَّوءِ والحَرِّ ؛ يُقالُ : ثَقَبَتِ النارُ ، أي الْتَهَبَتْ ، واشْتَدَّ حَرُّها ، واثْقَبْتُها أي أوقَدْتُها ، وسَخِرْتُ ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل و م. (٤) في الأصل و م: في الجهل. (٥) ساقطة من الأصل وم.

واسْتَسْخُرْتُ كَقُولِهِمْ: وَقَرَ، واسْتَوقَرَ، واحدٌ. ويَسْخُرُ بهِ، وسُخْرِيَّة بالتشديدِ، وسَخَرْتُ فلاناً، أي اسْتَعْمَلْتُهُ بِغَيرِ أَجْرٍ. وهُمْ تَنْوُرُنَهُ أي قد ذَلّوا، وأعطوا بأيديهمْ؛ يُقالُ: اسْتَسْلَمَ إذا أعطى بيدِهِ، واسْتَلَمْتُهُ: تَرَكْتُهُ، لم أُغْنِهُ، ولم أَنْصُرُهُ. ﴿ وَأَنْكَمُهُمْ ﴾ واشكالَهُمْ؛ تقولُ العربُ: زَوِّجْتُ أي إذا قَرَنْتُ واحداً بآخَرَ، وهُمْ قُرَناؤُهُمْ مِنَ الشياطينِ. [وزَوجُ الشيءِ شَكُلُهُ، ويُقالُ لِضِدِّهِ، فهو اسمٌ لهما جميعاً] (١٠٠ . [وقولُهُ تعالى] (٣٠ : ﴿ كُمُمْ تَأْتُونَا عَنِ الْلِيدِينِ أَي تَخْدَعُونَنا، وتَمْنَعُونَنا عَنْ طَاعةِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ . وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إذَا فِيلَ لَهُمْ لاَ إِلّهَ إِلّا اللهُ يَسْتَكُمُونَ ﴾ ويَحْتَمِلُ وجها آخَرَ: أنهمْ إذا قبلَ لهمُ: الرُكوا عبادةَ الأصنامِ، واصْرِفوا عبادَتَكُمْ إلى الإلهِ الذي هو في الحقيقةِ إلهٌ، وهو المالكُ لِجَرِّ النَّفْعِ ولِدَفْعِ الضُّرِ، وهو اللهُ: جَلَّ، وعَلَا . ويَذُلُ

ذُكِرَ أَنَّ نَفَراً مِنْ رُوساءِ قريشِ أَتُوا أَبَا طَالَبِ، فقالُوا: مايريدُ منا أَبْنُ أَخيكَ؟ فَدَعا بهِ «فقالَ: ما تريدُ منهمْ يا ابْنَ الحَرَبَ، وتَدينُ لكمْ بها العَجَمُ» [أحمد ١/٢٢٧] لا عَمْ إنما أريدُ منكُمْ كلمةً تَمْلِكُونَ بها العَرَبَ، وتَدينُ لكمْ بها العَجَمُ الْجِزْيَةَ. فقالُوا: وما هي؟ وفي بعضِ القصةِ أَنهُ قالَ: «أريدُ منكُمْ كلمةً يَدينُ لكمْ بها العَرَبُ، ويُؤدِّي إليكُمْ بها العَجَمُ الجِزْيَةَ. فقالُوا: وما هي؟ فقالَ: لا إلهَ إلا اللهُ، وإني رسولُ اللهِ. فقالُوا: ﴿أَبْمَلُ الْثَلِمَةُ إِلَهًا وَحِدَّا ﴾ [ص:٥] وذُكِرَ أَنهمْ قالُوا: ﴿أَبِنَا لَنَامِي عَبْنُونِ ﴾؟

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

والآيةً في مَنْ يُقِرُّ بالصانع، ليسَتْ (٤) في مَنْ يُنْكِرُ الصانعَ رأساً مِنْ نَحْوِ الدَّهْرِيَّةِ وغَيرِها، حينَ (٥) نَفَى الأَلوهيَّةَ لِمَنْ دونَهُ، وأَثْبَتَهَا للهِ عِلى بقولِهِ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ ﴾.

ولو كانَ ذلكَ معَ أهلِ الدهرِ لَكانَ لا مَعْنَى لِنَفْيِ الأَلوهيَّةِ لِغَيرِهِ، بل يُحتاجُ إلى تَثْبيتِها فَحَسْبُ. فدلَّتِ<sup>(١)</sup> الآيةُ [على أنها] (٧) في مَنْ يُقِرُّ بالصانِع، لكنهُ يُشْرِكُ غَيرَهُ فيها، وهُمْ مُشْرِكُو العَرَبِ وغَيرُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم أَخْبَرَ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ وَصِدْقِهِ حَينَ (^) قالَ: ﴿بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ﴾ وهو كلُّ آياتِهِ مِنَ التوحيدِ والإسلامِ والرسالةِ، وكلُّ فِعْلِ يُخْمَدُ فاعِلُهُ عليهِ، ولا يُذَمُّ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ الذينَ كانوا قَبْلَهُ في جميعِ ما جاؤوا بهِ مِنَ الحَقِّ.

الآيات ٢٨ و٣٩ و٠٠ [وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿إِنْكُو لَذَآبِهُوا الْعَذَابِ الْأَلِيرِ ﴾ بالتكذيبِ والرَّدُ لِذَلَكَ كَلِّهِ ﴿وَمَا تَجْزَذِنَ إِلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ فإنهمُ لا يَذُوقُونَ العذابَ الأَلْهِمَ . و ﴿إِلَّا عِبَادَ اللّهِ اللّهُ خَلَصِينَ ﴾ فإنهمُ لا يَذُوقُونَ العذابَ الأَلْهِمَ . و ﴿إِلّا عِبَادَ اللّهِ اللّهُ خَلَوْنَ ﴾ أو لا يكونُ لهذا حَقُّ الاِسْتِفْناءِ مِنَ الأَوَّلِ . ولكنْ [يكونُ على] (١١) الاِبْتِداءِ . وذلكَ (١٢) جائزٌ في اللغةِ سائغٌ في اللسانِ ، واللهُ أعلَمُ .

الآية ٤١ عن ثم بَيْنَ ما أعَدَّ لِلْمُخْلَصِينَ، فقالَ: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴾ فإنْ قبلَ: كيف يَجْمَعُ بَينَ قولِهِ: ﴿ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [غافر: ١٤] ويَينَ قولِهِ: ﴿ لَمُمْ رِزَقٌ مَعْلُومٌ ﴾؟.

قالَ بعضُهُمْ مِنْ أهلِ التأويلِ: يعني المَعْلُومَ حينَ يَشْتَهُونَهُ يُؤتُونَهُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ للكثيرِ الذي لا يُحْسَبُ، ولا يُعَذَّ لِكَثْرَتِهِ، هو في نفسِهِ مَعْلُومٌ مَحْدُودُ<sup>(١٤)</sup>، وأَنْ يريدَ بالمَعْلُومِ أَنهُ صارَ ما وُعِدُوا في الدنيا لهمْ في الآخِرَةِ مَعْلُوماً مَعْرُوفاً عندَ الوصولِ إليهِ؛ كانَ ذلكَ لهمْ مَوْعُوداً، فإذا وَصَلُوا إليهِ صار مَعْلُوماً مَحْدُوداً.

(١) أدرجت في الأصل و م بعد: تمنعوننا عن طاعة الله والله أعلَمُ. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل و م: لهذا. (٤) في الأصل و م: ليس. (٥) في الأصل و م: حيث. (٦) في الأصل و م: حيث. (٩) ساقطة من الأصل و م. (٨) في الأصل و م: حيث. (١) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم. (١٤) في الأصل وم. (١٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل و م: محدودا.

اللَّذِيةَ ٢٤ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَرَكِهُ ۚ وَهُم تُكْرَمُونَ ﴾ أي مُعَظِّمُونَ مُشَرَّفُونَ .

الآيات ٤٤ و٤٤ و٤٤ ووق من مَعين في الدنيا مِن جَنَّتِ النَّيم ﴿ عَلَىٰ سُرُر مُنَتَّبِلِينَ ﴾ ﴿ يُطَانُ عَلَيْهِم بِكَأْمِن مِن مَعِينِ ﴾ يُخبِرُ أنَّ لهمْ في الحبنةِ ما يَسْتَجِبُونَ، ويَخْتَارُونَ، في الدنيا مِنَ الجلوسِ على السُّرُرِ على المُواجَهَةِ والمُقابَلَةِ والسُربِ على ذلكَ. والكاسُ: قيلَ: كلُّ إناءٍ و قَدَح، فيهِ شرابٌ، فهو كأسٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ المَعينُ: قالَ بعضُهُمْ: هو الجاري، وكأنهُ يُخْبِرُ أَنَّ خُمورَ أَهلِ الجنةِ تجري في الأنهارِ كقولِهِ: ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةِ لِلشَّرِبِينَ ﴾ [محمد: ١٥] وقالَ بعضُهُمْ: المَعينُ، هو الظاهرُ الذي يَقَعُ البَصَرُ عليهِ كقولِهِ: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَا وَكُرُ خَوَا فَنَ يَأْتِيكُمُ بِمَلَو مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠] أي ظاهرٍ.

الآية [1] وقولُهُ تعالى: ﴿يَعْنَاتَهَ لَذَّوِ لِلشَّرِيِينَ﴾ ذُكِرَ أَنَّ مُحُمورَهُمْ في الآخرةِ بيضاءُ، لأنَّ [في](١) البَياضِ يَظْهَرُ كلُّ ما فيهِ مِنَ الأَلوانِ فإنهُ قَلَّما يَظْهَرُ، وقَلَّما يُرَى إلّا بجهدٍ. أو ذُكِرَ أنها بيضاءُ لأنَّ البَياضَ (٢) مِنَ الأَلوانِ [المُشْتَحْسَنةِ في](٢) الطباع كلِّها، وهو المُخْتارُ عندَنا.

قالَ الزَّجَاجُ: إنَّ الخَمْرَ لَذَةٌ للنفسِ الروحانيَّةِ لا للجَسَدانيَّةِ. ألَا تَرَى أنَّ الخَمْرَ يَشْرَبُها الناسُ، وتَظْهَرُ كراهةُ ذلكَ في وجوهِهِمْ مِنَ العُبوسَةِ وغَيرِها. ثم معَ هذا يَعودونَ، ويَشْرَبونَ. دلَّ أنها لَذَّةٌ لا لهذهِ النفسِ الجَسَدانيَّةِ ولكنْ للنفسِ الروحانيَّةِ، أو كلامٌ نَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَمِدِ الْمُعَالِي اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَمُ عَنْهَا يُلَاقُونَ ﴾ ويَنْزِفُونَ (١٠) : بنصبِ الياءِ وكَسْرِ الزايِ، ورَفْعِها ونَصْبِ الزايِ. الزايِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا فِيهَا عَوْلُ﴾ أي لا آفَة فيها، ولا ضَرَرَ، ولا أَذَى ﴿وَلَا لَهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ مَنْ قَرَاها يُنزَفُونَ برفِعِ الياءِ ونَضْبِ الزاي فيقولُ: لا تَنْزِفُ الخمرُ عقولَهُمْ، أي لا تَذْعَبُ بها، أي لا يَسْكرونَ كما يُسْكَرُ بِشُرْبِ خمورِ الدنيا. ومَنْ قَرَاها: يَنْزِفُونَ [فيقولُ: يُفْنُونَ] (٥) شرابَهُمْ. وتأويلُ هذا (١) الكلامِ أنَّ أهلَ الدنيا إذا أَخَذُوا في الشَّرْبِ لا يَتْرُكُونَ شُرْبَهُمْ إلّا لا حَدَى الشَّرْبِ لا يَتْرُكُونَ شُرْبَهُمْ إلّا لا حَدَى الشَّرْبِ لا يَتْرُكُونَ شُرْبَهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قالَ أبو عوسَجَةَ: ﴿مَعِينِ﴾ ظاهرِ لا يَتَحَرَّكُ، ويُقالُ: الجاري ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ﴾ أي سُكُرٌ ولا ضَرَرٌ. ولا يكونُ الاِغْتِيالُ إِلّا مِنَ الخديعةِ. و الغَيلُ في الأولادِ، وهو<sup>(١)</sup> أَنْ تُرضِعَ المرأةُ ولَدَها، وفي بطنِها آخَرُ. والمَغُولُ<sup>(١١)</sup> المُتَلَوَّنُ. ولِذلكَ<sup>(١١)</sup> سُمِّيَتِ الغُولُ غُولاً لانها تَتَلَوَّنُ، والغِيلانُ جميعٌ ﴿يُنزَفُوكَ﴾ النَّزيفُ<sup>(١٢)</sup> السكرانُ.

وقالَ الفُتَيِيُّ: ﴿ لَا فِيهَا غَوِّلُ﴾ أي لا تَغْتَالُ عقولَهُمْ، فَتَذْهَبُ بها. يقالُ: الخَمْرُ غَولٌ لِلْحِلْمِ، والحَرْبُ غَولٌ للنفوسِ.

والغَولُ: العدوُّ ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ أي لا تَذْهَبُ خمرُهُمْ، وتَنْقَطِعُ، وتَذْهَبُ عقولُهُمْ. والخَمْرُ التي جَعَلَها اللهُ لأهلِ الجنةِ في الآخِرَةِ هي للذي لم يَشْرَبُها في الدنيا، ولم يَتناولْ منها، ولا تَلَذَّذَ بها، واللهُ أعلَمُ.

وقيلَ: ﴿لَا فِيهَا غَوْلُ﴾ أي غائلةً، أي لا يَيْجَعُ منها الرأسُ ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا بُنزَفُونَ ﴾ أي لا يَسْكَرونَ؛ تَنْزِفُ عقولَهُمْ، فَتَذَهِبُ [بها](١٣).

وفي قولِهِ: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْتُخْلَصِينَ﴾ بنصبِ اللامِ دلالةٌ أنهُ قد كانَ مِنَ اللهِ ﷺ لُطْفٌ، بهِ اسْتَوجَبُوا الإخلاصَ والخُصوصِيَّةَ. وهو يَنْقُضُ على المعتزلةِ قولَهُمْ .

(١) ساقطة من الأصل و م. (٢) في الأصل و م: البيضاء. (٢) في الأصل و م: المستحسن. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٢٣٥.

(۵) في الأصل وم: أي يفنى. (٦) من م، في الأصل: هذه. (٧) من م، في الأصل: لأحد. (٨) في الأصل وم: الشرب. (٩) في الأصل وم: وهي. (١٠) في الأصل وم: وكذلك. (١٢) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

اللَّذِية هُذَا وقولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَهُمْ قَنْهِـرَتُ الطَّرْفِ﴾ أي لا يَنْظُرْنَ إلى غَيرِ أزواجِهِنَّ، ومعناهُ [أنَّ اللهُ تعالى جَبَلَ](١) البشرَ على الغِيرَةِ؛ فلا يَسْتَحِبُّ الرجالُ أنْ تنظرَ أزواجُهُمْ إلى غَيرِهِمْ، ولا النساءُ أنْ يَنْظُرَ أزواجُهُنَّ إلى غَيرِهنَّ.

فَاخْبَرَ ﷺ عن أَزُواجِهِمُ أَنْهَنَّ لَا يَنْظُرُنَ إِلَى غَيْرِ أَزُواجِهِنَّ حُبًّا لأَزُواجِهِنَّ وطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِنَّ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عِينٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: واسعاتُ العُيونِ في الجَمالِ، لأنَّ السَّعَةَ في العَينِ إذا جاوَزَتِ (٢) الحدَّ فُخشٌ، ولا يكونُ فيهِ جَمالٌ، ولكنْ يكونُ فيهِ قُبْحٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿عِينٌ﴾ أي حِسانُ العُيونِ، والعِينُ جَماعةُ العَيناءِ ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿ كَأَنْهَنَّ بَيْضٌ مَكُنُونٌ﴾ أي مَسْتورٌ، لا يُصِيبُهُ مَظرٌ ولا ربحٌ ولاغُبارٌ ولا شمسٌ ولا شيءٌ ممّا يُصيبُ في الدنيا كقولِهِ: ﴿ لَمْ يَطْمِتُهُنَّ إِنشُ فَبَالَهُمْ وَلَا جَانَّ ﴾ [الرحمن: ٥٦ و ٧٤] واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿عِينُ ﴾ أي حِسانُ العُيونِ، العِينُ جماعةُ العَيناءِ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ: ﴿ كَأَنَهُنَ بَيْشُ مَكْنُونٌ ﴾ أي قد خُبِّئ، وكُنَّ مِنَ الحَرِّ والقَرِّ والمَطَرِ، فلم يَتَغَيَّرْ، وهو مثلُ الأوَّلِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ بَيْنَ مَّكُنُونَ ﴾ هو كَبَيضِ النَّعامِ الذي يَكُنُهُ (٢) الريشُ مِنَ الريحِ وغَيرِهِ، فهو أبيضُ إلى الصفرةِ فكأنهُ يَنْزف، فذاكَ المَكْنونُ.

وقالَ بعضُهُمْ: شَبَّهَهُنَّ بالبَياضِ الذي يكونُ بينَ القِشْرِ وبينَ اللِّحاءِ، وهو أبيضُ شيءٍ يكونُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.لكنَّ فيهِ وَضْفَهُنَّ بالجمالِ والبهاءِ والحبُّ لأَزْ واجِهِنَّ.

وقالَ بعضُهُمْ: البَيضُ المَكْنونُ، وهو المَصونُ، هو وَصْفُهُنَّ بالصَّونِ والصِّيانةِ كقولِهِ: ﴿ وُرُدُ مَّقْسُونَ فَ لَلِيَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٧] واللهُ أعلَمُ.

الآيات ٥٠ و٥١ و٥٢ و٥٢ و٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ ﴿ قَالَ قَآبِلُ يَنْهُمْ إِنِى كَانَ لِى قَرِينٌ ﴾ ﴿ بَعُولُ آءِنَكَ لَيَنَ النُّمَدَيْقِينَ ﴾ [﴿ أَوْنَا مِنْنَا وَكُنَا نُوْبًا وَعِظَانًا أَوْنًا لَمَدِينُونَ ﴾ [ (قَ عُرَ في بعضِ القصةِ أنَّ رجلَينِ شريكينِ ، كانَ لهما ثمانيةُ آلافِ دينارٍ ، [وذُكِرَ أنهما كانا أخَوَينِ ، وَرِثا ثمانيةَ آلافِ (٥٠ دينارٍ ، [وذُكِرَ أنهما كانا أخَوَينِ ، وَرِثا ثمانيةَ آلافِ (٥٠ دينارٍ ) فاقْتَسَما / ٤٥٢ ـ ب/ وذُكِرَ أربَعونِ ألف درهمٍ .

فَعَمَدَ<sup>(۷)</sup> أَحَدُهما إلى مالِهِ، فاشْتَرى بهِ قصوراً وبُستاناً وفُرُشاً وجَوارِيَ ونساءً، فأنْفَقَهُ في أمْرِ الدنيا، و عَمَدَ الآخَرُ إلى مالِهِ، فأنْفَقَهُ في طاعةِ اللهِ وطَلَبِ مَرْضاتِهِ، وطَلَبَ بعملِهِ [النَّعْمَةَ]<sup>(۸)</sup> الدائمةَ في الآخرةِ، وهذا مؤمَنٌ، والآخرُ كافرٌ طاغٍ.

ثم أصابَ الذي [أنفقَ مالَهُ] (٩) في طاعةِ اللهِ وطَلَبِ مَرضاتِهِ حاجةٌ شديدةٌ، فقالَ: لو أتيتُ صاحبي هذا، [لعلّي أنالُ منهُ مَعْروفاً] (١٠٠. فأتاهُ، فَسَأَلَهُ، فأبَى أنْ يُعطيَهُ شيئاً، وقالَ له: ما شأنُك؟ وما فَعَلْتَ بمالِك؟ فأخبَرَهُ بما فَعَلَهُ بهِ. فقالَ لهُ: ﴿ لَهَ نَكَ لِينَ النُمَدِيِّينَ ﴾ ﴿ لَهَذَا مِثْنَا وَكُنَا تُرَايًا وَعِظَلْمًا أَيْنًا لَمَدِينُونَ ﴾ أي مُحاسَبونَ.

فَرَجَعَ، فَقَضَى لهما أَنْ يُوفَيا، فَنَزَلَتْ فيهما ﴿ فَأَفْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ ﴾ وهو المؤمِنُ حينَ ادخَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الجنةَ ﴿ كَانَ لِى قَرِينٌ ﴾ ﴿ يَقُولُ أَهِنَكَ لَينَ النُصَيَقِينَ ﴾ بالبعث بعد الموتِ ﴿ آهِ ذَا مِننَا وَكُنَّا تُرَابًا وَيَظَلّنا أَوَنَا لَسَينُونَ ﴾ أي لمُحاسَبونَ.

الآيتان 26 و00 [وقولُهُ تعالى](١١): ﴿قَالَ هَلْ أَنتُد مُطَّلِمُونَ﴾ كأنهُ قالَ لأصحابِهِ: هل أنتمُ مُطَّلِعونَ في النارِ؟ [لِتَنْظُروا حالهُ](١٢)، ثم أخبَرَ أنهُ اطَّلَعَ ﴿فَرَاهُ فِي سَوَلَهِ الْجَجِيرِ﴾.

ذَكَرَ اطِّلاعَهُ، ولم يَذْكُرِ اطِّلاعَ أصحابِهِ. فجائزٌ أنْ يكونَ أخْبَرَ عنِ اطِّلاعِ كلِّ واحدٍ منهمْ في نفسِهِ أنهُ اطُّلعَ ﴿ فَرَاهُ فِ

(۱) في الأصل و م: جبل الله عتى. (۲) في الأصل وم: جارز. (۳) في الأصل و م: يمكنه. (٤) في الأصل و م: إلى آخر ما. (۵) في م: ألف. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل و م: فتعمد. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) في الأصل و م: أنفقه. (١٠) في الأصل و م: لعله أن ينال منه بمعروف. (١١) ساقطة من الأصل و م. (١٢) في الأصل: لنظر ماله، في م، لينظر ما حاله.

سَوَلَهِ الْهَجِيدِ﴾ أي وَسَطِ الجَحيم. وإنْ كانوا جميعاً مُطَّلِعينَ إليهِ فيها، كقولِهِ ﷺ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِئُ﴾ [الإنشقاق:٦] وقولِهِ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَيَّهُ بِرَبِّكَ ٱلْصَادِهِ﴾ [الإنشقاق:٦] وإنْ كانَ خاطبَ إنساناً فكانهُ (١) خاطبَ بهِ كلَّ إنسانٍ في نفسِهِ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ ﷺ ﴿فَأَطَّلَمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآهِ الْجَنِيرِ﴾ أنهُ<sup>(٢)</sup> أخبَرَ عنِ اطَّلاعِ كلِّ منهم، واللهُ أعلَمُ، وكانوا جميعاً مُطَّلِعينَ.

ثم في الآيةِ شَيئانِ<sup>(٣)</sup> عجيبانِ:

أَحَدُهُما: مَا ذَكَرَ مَنِ اطَّلَاعِ أَهَلِ الجَنْةِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ [أَنَّ النَّارَ]<sup>(٤)</sup> تَكُونُ قريبةً مِنَ الجَنْةِ حَتَى يَنْظُرَ بِعَضُهُمْ إلى بعضٍ [فَيَرَوا كم]<sup>(٥)</sup> تَكُونُ بعيدةً منها. إلّا أنَّ أبصارَ أهلِ الجَنْةِ تكونُ أَبْعَدَ وأَبْصَرَ ممّا تكونُ في الدنيا.

فجائزٌ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ ﷺ أَبِصَارَ أَهُلِ الآخرةِ أَبْصَرَ وأَبْعَدَ حتى لا يَمْنَعَهُ بُعدُ المسافةِ والمَكانِ عنِ النَّظَرِ والرُّؤْيةِ، واللهُ لَمُ.

والثاني: أن يُعَرِّفَهُ في النارِ [والنارُ تَحْرُقُهُ، وتُغَيِّرُ](١) وجْهَهُ ولونَهُ وجميعَ أعلامِهِ وسِيماهُ.

لكنْ جائزٌ أنْ يكونَ الله ﷺ يُعَرِّفُهُ بأعلامِ [تُجْعَلُ لهُ](٧) فَيُعَرِّفُهُ بتلكَ الأعلامِ، وذلكَ على اللهِ ﷺ يَسيرٌ هَيَّنٌ.

وأهلُ التأويلِ يقولونَ: يَجْعَلُ اللهُ ﴿ لَاهْلِ الجَنةِ كُوىٌ فيها: إذا أرادَ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إلى مَنْ في النارِ فَتَحَ اللهُ لَهُ كُوَّةً، يَنْظُرُ إلى مَنْ شَاءَ مِنْ مَقْعَدِهِ إلى النارِ، فَيَزدادُ بذلكَ شُكراً، وهو قولُهُ: ﴿ فَٱطَّلَمَ فَرَاهُ فِي سَوَلَهِ الْجَحِيمِ كَانُ فِي وَسَطِ الجَحيمِ كَقُولِهِ ﴿ وَسَوَلَهُ السَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ١٢] أي وَسَطَهُ.

الآية ٥٦ [وقولُهُ تعالى] (٨): ﴿قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ﴾ أي هَمَمْتَ لَتُغُويني. وكذا في حرفِ ابْنِ مسعودِ ﴿لَتُرْدِينِ﴾ لَتُغُوينِي.

وقالَ الكِسائيُّ: تاللهِ، و:باللهِ، و:واللهِ، و: اللهِ بِغَيرِ واوٍ لُغاتٌ. يُخْبِرُ أنَّ باللهِ يكونُ على الأسفِ مَرْجِعُها إلى سَفاهِ: يقولُ: لولا أنَّ اللهَ أنْعَمَ عليَّ بالهُدَى، ولولا أنَّ اللهَ رَحِمَني، فهداني، المَعْنى واحدٌ، يقولُ لهُ: اتْرُكُ دينَكَ، واتْبَعْني.

و﴿ قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدَتَ لَتُرْدِيزِ﴾ أي لَتُهْلِكُني؛ يُقالُ: رَدَيتُ فلاناً، أي أَهْلَكُتُهُ، والرَّدَى الموتُ والهلاكُ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةَ والقُتَبِيِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَدِينُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: لَمُحاسَبونَ، وقالَ أبو عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: لَمَجْزِيُّونَ. والدينُ الجزاءُ.

وقالَ [بعضُهُمْ] (١٠): ﴿يَمَنُّ مَكُنُونٌ﴾ أي مستورٌ، لا يُصيبُهُ غُبارٌ ولا وَسَخٌ، وقولُهُ: ﴿إِن كِدتَ لَتُنوبِنِ﴾ أي هَمَمْتَ، وأرَدْتَ أنْ تُهْلِكَني، وتُغْوِينِي، لو أجَبْتُكَ، واتَّبَعْتُكَ، في ما دَعَوتَني إليهِ، وسَأَلْتَني.

الايه ٥٧ م الحَبَرَ انهُ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْمَرِينَ ﴾ معهُ.

وهذا على المعتزلةِ لِقَولِهِمْ: إنَّ عليهِ هِدايةً كلِّ أحدٍ، ما لو مَنَعَهُ عنهُ كانَ جائرًا في منع ذلكَ.

وهذا الرجلُ أخْبَرَ أنهُ بنغْمَتِهِ ورَحْمَتِهِ اهْتَدى ما اهْتَدَى، وأنهُ لو لم يكُنْ منهُ إليهِ نعمةٌ لَكانَ منَ المُحْضَرينَ فيها. فهو أعرَفُ بربِّهِ مِنَ المعتزلةِ.

وكذلكَ الشيطانُ وجميعُ الكَفَرَةِ أعرَفُ بنعمةِ ربِّهِمْ مِنَ المعتزلةِ لأنهمْ قالوا: ﴿أَنتُد مُّفْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن فَيَّوْ قَالُواْ لَوْ هَدَننَا اللّهُ لَمَدَيْنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢١] [وقالوا](١٠): ﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْمَيْ ﴾ [الأعراف: ٤٣و٥٥] ومثلُهُ كثيرٌ في القرآن.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: فإنما. (۲) في الأصل و م: إنما. (۳) في الأصل و م: سببان. (2) في الأصل و م: أنها. (٥) في الأصل و م: فيرون أن. (٦) في الأصل: والنار مما تحرقه وتغنى، في م: ما يحرقه ويغنى. (٧) من م، في الأصل: يجعله. (٨) ساقطة من الأصل و م. (٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) ساقطة من الأصل و م.

إنهمْ جميعاً رَأْوُا الهداية لهمْ منَ اللهِ نعمةُ ورحمةً، ولم يُعْطِ الكَفَرَةَ ذلكَ.

والمعتزلةُ يقولونَ: بل هَدَى كلُّ كافرِ ومشرِكِ [الكنهمُ لم يَهْتَدوا](١).

وأهلُ الجنةِ قالوا أيضاً : ﴿ لَلْمَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنَنَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهَدِّرَى لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا اللَّهُ ﴿ [الأعراف: ٤٣] ومثلُهُ كثيرٌ في القرآنِ، واللهُ أعلَمُ.

الايتان ٥٨ و٥٩ وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْمَا غَنُ بِمَيْتِينَ﴾ ﴿إِلَا مَوْنَنَنَا الْأُولَىٰ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿أَنْمَا غَنُ بِمَيْتِينَ﴾ على الإيجابِ والإلزامِ [أي لا نموتُ إذا دَخَلْنا الجنةَ. ويَخْتَمِلُ (٢) على الإِسْتِفْهامِ وسُؤالِ بعضِهِمْ بعضاً: ألا نموتُ؟ ولا نُعَذَّبُ؟ وإذا لم نَمُتْ، ولم نُعَذَّبُ، فإذنْ كانَ [قَوزُنا] (٣) فوزاً عظيماً.

وكذلكَ ذَكَرَ أبو مُعاذِ عنِ الكسائيِّ أنَّ هذا اسْتِفهامُ يَقينٍ، وفي القرآنِ كثيرٌ مثلُهُ. وقالَ قد يكونُ الإسْتِفهامُ على التَّغجيبِ، ويكونُ [على اليَقينِ، ويكونُ على الجهالةِ. ويكونُ قولُهُ: ﴿إِلَّا مَوْنَتَنَا الْأُولَى ﴾ [إلّا بِمَعْنى بعدَ، إذِ المَوتَةُ الأُولَى اللهُ وَنَنَنَا الْأُولَى ﴾ [إلّا بِمَعْنى بعدَ، إذِ المَوتَةُ الأُولَى ] (٥) قد مَضَتْ [ولا يُتَصَوَّرُ تَذَوُّقُها] (٦) ثانياً.

الاَيْتَانَ 10 وَإِنَّ مَالَى: ﴿إِنَّ مَاذَا لَمُنَّ ٱلْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ﴾ ﴿لِيثَلِ مَاذَا فَلَيْمُمَلِ ٱلْمَامِلُونَ﴾ أي لِمِثْلِ هذه العاقبة التي أغطينا نحنُ، وظَفِرَ بها، يَمْمَلُ العاملونَ، لا لِمِثْلِ ما فيهِ صاحبُهُ الذي في النارِ.

الآية ٦٢ على: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلا ﴾ مِنَ المَنْزِل أَو المُقام، أي المُقامُ الذي نَزَلْنا فيهِ خَيرٌ ﴿ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ ؟

وَيَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿أَنَالِكَ خَيْرٌ نُزُلَا﴾أَنْ يكونَ مِنَ الأنزالِ، أي مالَنا مِنَ الطعامِ(^^والمأكلِ والمَشْرَبِ خَيرٌ ﴿أَمْ شَجَرَةُ زَقْتِهِ﴾؟

قالَ بعضُهُمْ، أعني بعضَ الكفارِ لبعضٍ لمّا خُوِّفوا بها: هل تَدْرونَ ما الزَّقومُ؟ هو التمرُ والزَّبْدُ، فقالوا: بهذا الذي يُخَوِّفُنا بهِ محمدٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ محمداً يُخَوِّفُنا بِشجرةٍ في النارِ [والنارُ](١) مِنْ طَبْعِها أَنْ تُحْرِقَ الشجرَ، وتأكلَهُ، فكيفَ تكونُ في النارِ الشجرةُ؟ تكذيباً منهمْ وإنكاراً لها.

الايات 17 و18 و10 كَنَيْنَ اللهُ فِل تلكَ الشجرةَ [وأخْبَرَ] (١٠) عنْ حالِها، فقالَ: ﴿إِنَّا جَمَلَنَهَا فِئْنَةُ لِلظَّالِمِينَ﴾ ﴿إِنَّهَا شَجَـرَةٌ تَغْرُبُمُ فِى أَصْلِ لَلْمَتِحِيدِ﴾ ﴿ طَلْقُهَا كَأَنَّهُ رُهُوسُ الشَّيَطِينِ﴾ أخْبَرَ أنَّ تلكَ الشجرةَ خَرَجَتْ مِنْ أصلِ الجَحيمِ، وأُنْشِئَتْ، والشجرةُ التي أُنْشِئَتْ مِنَ النارِ، لا تأكُلُها النارُ، ولا تَحْرِقُها، كما تأكلُ غَيرَها مِنَ الأشجارِ التي لم تَنْشَأُ منها.

ومثلُ هذا جائزٌ أنْ يكونَ الشيءُ الذي يكونُ مَنْشَؤُهُ وبَدْؤُهُ مِنْ<sup>(١١)</sup> شيءٍ، لا يُهْلِكَهُ كونُهُ في ذلكَ [الشيءِ، كالسمكِ]<sup>(١٢)</sup> الذي يكونُ أصلُ نشويْهِ في الماءِ، وكذلكَ جميعُ دَوابٌ البحرِ، وإنْ كانَ غَيرُها مِنَ الدوابٌ في البَرِّيَّةِ تَهْلِكُ فيها، وتَتَلَفُ.

فَعَلَى ذلكَ الشجرةُ المُنْشَأَةُ [في النارِ، لا تُهْلِكُها](١٣) النارُ، ولا تَحْرِقُها، وإنْ كانَ غَيرُها مِنَ الأشجارِ تأكُلُها، وتَحْرِقُها، واللهُ أعلَمُ.

والجَحيمُ:قيلَ: هو معظمُ النارِ وغِلَظُها؛ يقالُ: جَحَمْتُ النارَ، أي أغْظَمْتُها؛ يقالُ: نارٌ جَحيمةُ أي عظيمةٌ

(۱) في الأصل و م: لكنه لم يهتد. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل و م: ليس. (۲) ساقطة من الأصل و م. (٤) من م، في الأصل: عن. (٥) في م: أي بعد موتتنا الأولى إلا بعد إذ موتة الأولى، ساقطة من الأصل. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل و م: لا يذوقون (٧) في الأصل و م: قال. (٨) في الأصل و م: و. (١١) أدرج بعدها في الأصل و م: (١٢) في الأصل: السمك، في م: كالسمك. (١٣) في الأصل: منها لا تهلكها، في م: منها لا يهلكه.

وقولُهُ تعالى: ﴿ طَلْقُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ الحَتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: إنَّ نوعاً مِنَ الحَيَّاتِ يُسَمَّينَ شياطِينَ، لها رؤوسٌ سودٌ، قِباحٌ، له عُرْفٌ كَعَرْفِ الفَرَسِ. وطَلْمُ تلكَ الشجرةِ، وثَمَرْتُها لِقُبْحِها وسَوادِها كرؤوسِ<sup>(۱)</sup> تلكَ الحَيَّاتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو نوعٌ مِنَ/ ٤٥٣ ــ أ/ النباتِ في الباديةِ يَسْتَقْبِحُهُ الناسُ أَشَدًّ الاِسْتِقْباحِ، شَبَّةَ طَلْعَ تلكَ الشجرةِ وثَمَرَتَها بذلكَ النباتِ.

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ جِبَالاً بمكةَ سودٌ قِبَاحُ، يَسْتَقْبِحُها أهلُ مكةَ، سَمَّوها شياطينَ، شَبَّهَ ثمارَ تلكَ الشجرةِ و طَلْعَها برؤوسِ تلكَ الجبالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ حقيقةُ [رؤوسِ](٢) الشياطينِ، لأنَّ الله الله جَعَلَ الشياطينَ في قلوبِ أولئكَ الكَفَرَةِ فَضْلَ بُغْضٍ وقُبْحٍ و نِفارٍ منها، وإنْ لم يَرَوْها، ولم يُعايِنوها، فَشبَّهَ طَلْعَ تلكَ الشجرةِ برؤوسِ الشياطينِ لِفَضْلِ إنكارِهِمْ وبُغْضِهِمْ إياها حقيقةً.

وفي ذلكَ آيةٌ عظيمةٌ لرسالتِهِ ﷺ لأنهم لم يَرَوُا الشياطينَ بِبَصَرِهمْ، ولا عَرَفوهُمْ مُعايَنَةٌ، وإنما عَرَفُوهُمْ بأخبارِ الرسُلِ ﷺ ممّا اسْتَنْكَروها، واسْتَقْبَحَوها، وهمْ لا يؤمنونَ بالرسلِ ﷺ فإذا قَبِلوا أخبارَ رُسُلِ اللهِ فيهمْ لَزِمَهُمْ أَنْ يَقْبَلوا قولَهُ في الرسالةِ وفي جميع ما أخْبَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلَنَهَا فِتَنَةً لِلظَّلِمِينَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿فِنْنَةَ﴾ يعني بهِ الشجرةَ التي أُنْشِئَتْ مِنْ أصلِ الجَحيم، وهي شجرةُ الزَّقومِ عذاباً للظالمينَ كقولِهِ: ﴿يَوَمَ ثُمْ عَلَى النَّارِ يُهْنَنُونَ﴾ أي يُعَذَّبُونَ ﴿ذُوثُواْ فِنَنَكُرُ﴾ أي عذابَكُمْ ﴿هَٰذَا ٱلَذِى كُنُمْ بِهِهِ تَتَعْبُلُونَ﴾ [الذريات: ١٣ و ١٤].

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿جَمَلَنَهَا﴾ أي تلكَ الشجرةَ الزُّقُومَ ﴿ فِتَّنَهُ لِلظَّالِمِينَ﴾ في الدنيا [وجهين:

أَحَدُهما: الفتنةُ إِ<sup>(٣)</sup> بها لهم هي إنكارُهُمْ إياها مِنَ الجهةِ التي ذَكَروا أنَّ النارَ تَحْرِقُ، وتأكُلُ الشجرَ، فكيفَ يكونُ فيها شجرٌ؟ إنكاراً لها وتكذيباً بها .

والثاني: ما ذكرَ بعَضُهُمْ: أنَّ الزُّقُومَ، هو الزُّبْدُ والتمرُ، صارَ ذلكَ فِتْنَةً لِما ذَكَرْنا وسَبباً لِعذابِهِمْ، واللهُ أعلمُ.

اللَّاية ٦٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا ﴾ أي منَ الشجرةِ الزُّقْومِ، ذَكَرَ أنها ﴿ تَغْرُمُ فِي أَسْلِ اَلْجَيِمِ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَكَالِمُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾ جائزٌ أَنْ يُشَدِّدُ اللهُ عليهمُ الجوعُ حتى يأكُلوا منها، فَيَمْلَؤوا<sup>(٤)</sup> بطونَهُمْ منها كقولِهِ: ﴿فَشَرِيْوَنَ شُرْبَ ٱلْمِيرِ﴾ [الواقعة: ٥٥] وهي الإبلُ التي تملأُ بطونَها مِنَ السَّامِ<sup>(٥)</sup>، لا يُغْني ذلكَ الشربُ، وهو الحميمُ ولا يدفَعُ عنهمُ العطشَ الذي يكونُ بهمْ.

فَعَلَى ذلكَ ما جَعَلَ طعامَهُمْ منْ تلكَ الشجرةِ كقولِهِ فَدَ : ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُورِ﴾ ﴿طَمَامُ الْأَثِيرِ﴾ [الدخان: ٤٣و٤٤] إنهمْ، وانْ مَلَوْوا بطونَهُمْ فإنَّ ذلكَ لا يدفَعُ عنهُمُ الجوعَ كقولِهِ : ﴿لَّا يُشْيِنُ وَلَا يُثْنِي مِن جُرِعٍ﴾ [الغاشية: ٧]واللهُ أعلمُ.

اللَّيْهِ ١٧٠ وقولُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا يَنْ حَبِيرِ ﴾ أي ثم إنَّ على تلك الشجرةِ التي جَعَلَ طعامَهُمْ منها خَلْطاً ن حَميم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يرؤوس من. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: وجهة الغصة. (٤) في الأصل وم: فيملؤون. (٥) في الأصل وم: المسايم، السام: الدقل، وهو أردأ أنواع التمر.

[وفي حرف ابْنِ مسعود ظه: ثم إنَّ مَقيلَهُمْ لإلَى الجَحيمِ](١) والجَحيمُ، هو معظمُ النارِ على ما ذَكَرْنا؛ يُقالُ:نارٌ جاحمةً أي عظيمةً.

اللَّذِيهُ ٦٩ [وقولُهُ عِنْ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ أي وَجَدوا آباءَهُمْ ضالِّينَ.

[الآية ٧٠] [وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿فَهُمْ عَلَىّ مَاتَّزِهِمْ بِهْرَعُونَ﴾ فيهِ أنَّ ماذَكَرَ مِنَ العذابِ للأتباعِ منهمْ لا لِلْمَتْبوعينَ. ولم يذكُرْ عذابَ المَتْبوعينَ في الآيةِ حينَ<sup>(٤)</sup> قالَ: ﴿إِنَّهُمْ ٱلْغَوَا ءَابَآءَهُمْ صَاّلَابِنَ﴾ ﴿فَهُمْ عَلَىّ مَاتَّذِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يُسْرِعونَ، وهو شِبْهُ الهَرْوَلَةِ والإسراع، وهو قولُ القُتَبِيِّ وأبي عوسَجَةَ. وقالَ بعضُهُمْ: يُهْرَعونَ أي يَسْعَونَ، وهما واحدٌ.

الآية الله أعلَمُ: وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَلَّ تَبْلَهُمْ أَكُنُ الأَوَّلِينَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ولقد ضَلَّ قبلَ قومِكَ يا محمدُ مِنَ الأَولِينَ أَكْتُوهُمْ مِنَ الأَممِ الخاليةِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ، فهلمَّ جَرَّا إلى محمدِ ﷺ وعلى آدَمَ [وعلى] ( ) مَنْ بَينَهما مِنَ النَّبِيِّينَ.

الآلية ٧٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُنذِرِينَ﴾ أي لقد أرسَلْنا في الذينَ ضَلّوا قبلَ قومِكَ مُنْذِرينَ يُنْذِرونَهُمْ؛ ما مِنْ قوم إلّا بُعِثَ إليهمْ نذيرٌ كما أرسَلْنا إلى قومِكَ.

الآية ٧٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: انْظُرْ كيفَ صَنَعْنا بِمَنْ انْذَرْنا بالعاقبةِ، فلم يؤمِنْ، ولم يَقْبَلْ، ولم تَنْفَعْهُ النّذارةُ.

[الآية ٧٤] [وقولُهُ تعالى](٢): ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ ﴾ اسْتَثْنَى المُخْلَصِينَ منهم، وهمُ الذينَ نَفَعَتْهُمُ النَّذارةُ، وقَبِلُوها، فَنَجَوا ممّا ذَكَرَ مِنْ عذابِهِمْ، واللهُ أعلَمُ. ويَحْتَمِلُ أنهُ (٧) سَمّاهُمُ المُخْلَصِينَ لِما اصْطَفاهُمْ، وأَخْلَصَهُمْ لِعبادتِهِ.

الآية ٧٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْمَمَ اَلْمُجِبُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: حينَ دَعا ربَّهُ، فقالَ: ﴿ إَنِ مَنْلُوبٌ فَانَصِرَ﴾ [القمر: ١٠] فكأنهُ دعا ربَّهُ بالهلاكِ على قومِهِ، فأجابَ اللهُ دعاءَهُ، وهو ما قالَ ﷺ ﴿ فَفَنَحْنَا آبَوَبَ اَلسَّمَلَهِ بِمَاهِ مُنْهَبِهِ ۖ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ [﴿وَلَقَدَ ثَرَكَنَهَا عَابَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ﴾ [القمر: ١١ ـ ١٥]](٨).

ثم [بيَّنَ اللهُ تعالى](٩) أنَّ الرسُلَ ﷺ همْ مَخْصوصونَ بأمْرَينِ(١٠) مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ منَ الناسِ:

أَحَدُهما: أَنْ لَيسَ لهمُ الدعاءُ على قومِهِمْ بالهلاكِ وسؤالِ العذابِ عليهمْ إلّا بعدَ مَجيءِ الإذْنِ لهمْ مِنَ اللهِ هِلَّ بالدعاءِ عليهمْ. فَنوحٌ ﷺ إنما دَعا ربَّهُ بإنزالِ الهلاكِ عليهمْ بالإذْنِ مِنْ ربِّهِ.

والثاني: لم يكُنْ لهمُ الخُروجُ مِنْ بينِ أظْهُرِهِمْ عندَ نزولِ العذابِ بهمْ إلّا بإذْنِ مِنَ اللهِ على ذلكَ. ولِذلكَ جاءَ العِتابُ لِيونسَ عَلِيْهِ والتَّعْيِيرُ لمّا خَرَجَ مِنْ بينِهِمْ عندَ نزولِ العذابِ بهمْ بلا إذْنِ كانَ مِنْ ربِّهِ حينَ (١١) قالَ عَنْ: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغْنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

هما خَصْلَتانِ<sup>(١٢)</sup> لهمْ خاصّةً، صلواتُ اللهِ عليهِمْ، وأمّا لِغَيرِهِمْ مِنْ أهلِ الدينِ فلهمْ أنْ يَدْعُوا على الفَجَرَةِ والفَسَقَةِ منهمْ باللَّغٰنِ والهلاكِ، فلهمْ أنْ يَفِرّوا منهمْ، وأنْ يَخْرُجوا مِنْ بينِ أظْهُرِهِم لِفِسْقِهِمْ وفُجورِهِمْ، وكانَ هذا يُعَدُّ مِنْ صالحِ ، الأعمالِ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَلَيْعْمَ ٱلْمُجِبُونَ﴾ وهو الربُّ، تبارَكَ، وتعالى، ذَكَرَ المُجيبِينَ على الجماعةِ أنا نَفْعَلُ كذا، وفَعَلْنا كذا، وهو كلامُ الملوكِ في ما بَينَهُمْ.

ثم كلُّ فِعْلِ، يُضافُ إلى اللهِ تعالى [مِمّا يُنْسَبُ إلى غَيرِهِ في الجملةِ](١٣) فإنهُ يُزادُ فيهِ شيءٌ(١٤)، يكونُ فاصلاً بَينَهُ(١٥)

<sup>(</sup>۱) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُشْنِ مِن جُوعِ﴾ والله أعلَمُ. (۲) من م، ساقطة من الأصل و، (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أنهم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أنهم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أمر. (١٠) في الأصل وم: أمر. (١٠) في الأصل وم: أمر. (١٠) في الأصل وم: شيئاً. (١٥) أدرج قبلها في الأصل وم: وذلك.

وبَينَ فِعْلِ غَيرِهِ [دَفْعاً لِوَهُم المُشابَهةِ والشَّرْكةِ عنْ قلوبِ الناسِ كما يُقالُ: إنهُ عالمٌ لا كالعلماءِ ونَحْوَآ<sup>(۱)</sup> ما قالَ فِي في موضِع آخَرَ: ﴿وَأَنْتَ أَخَكُمُ لَلْمُكِمِينَ﴾ [هود: 80] [ونَحْوَ قولِهِ: [﴿فَتَبَارُكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينِ﴾ [المؤمنون: ١٤] [(٢). ممّا يُكثِيرُ ذلكَ، لأنهُ قادرٌ على وفاءِ ما وَعَدَ، وأخبَرَ، وإنجازِ ذلكَ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، وغَيرُهُ مِنَ الخلائِق، لَعَلَّهُمْ لا يَقْدِرُونَ على وَفاءِ ذلكَ واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيَةُ اللّٰ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَغَيَّنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ تَحْتَمِلُ نَجاتُهُ مِنَ الكَرْبِ العظيمِ: هو دعاؤُهُ قومَهُ إلى توحيدِ اللهِ ﷺ وغيرِهِ، فأنجاهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ ذلكَ حينَ التكذيبِ وغيرِهِ، فأنجاهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ ذلكَ حينَ المُحَلِّمُ اللهِ عَلَيماً لِشِدَّةِ مَا أَصَابَهُمْ . ﴿ أَهْلَكُهُمْ . وَيَحْتَمِلُ الكَرْبُ العظيمُ (٣) الهَولَ الشديدَ، وهو الغَرَقُ، أغْرَقَ قومَهُ، وأنجاهُ منهُ . صَمَّاهُ عظيماً لِشِدَّةِ مَا أَصَابَهُمْ .

الآية ₩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَمَتَانَا ذُرِيَّتُمُ هُرُ الْبَاقِينَ﴾ أي جَعَلْنا ذُرِيَّةَ نوحٍ عَلِيُّهٌ مِنْ بَينِ سائِرٍ وَلَدِ آدَمَ وَذُرِّيَاتِهِمْ، وأَهْلَكَ غَيرَهُمْ. ولِذَلكَ كانَ بَقِيَ نَسْلُهُ إلى يومِنا هذا، وهَلَكَ نَسْلُ غَيرِو، واللهُ أُعلَمُ.

(الآيتان ٧٨ و ٩٩) وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَكّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ أَنهُ تَرَكَ فِي الآخِرِينَ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ مِنَ السّلامِ حينَ (٤٠) قالَ ﷺ (٣٩ عسر) على نُج فِي الْعَلَمِينَ﴾ أي أبْقينا [على نوحٍ] (٥) السلامَ الحَسَنَ في الآخِرِينَ حتى يُثْنُوا عليهِ جميعاً [ويُصَدُّقوهُ، ويقولوا] (٢) فيهِ خَيراً وحُسْناً، واللهُ أعلَمُ.

و يَخْتَمِلُ مَا قَالَهُ بِعَضُهُمْ: ﴿ سَلَامُ عَلَى نُجَ فِى الْمَلَمِينَ ﴾ [أي يُسَلِّمُ عليهِ] (٧) جميعُ العالَمينَ في جميعِ الأوقاتِ كما سَلَّمَ عيسى على نفسِهِ حينَ (٨) قَالَ: ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ٣٣] ومَا سَلَّمَ [اللهُ تعالى بنفسِهِ] (٩) على يَخْيَى عَلِيْ حين (١٠) قَالَ: ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبُعثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ١٥].

ذَكَرَ السِلامَ عليهِما في أوقاتٍ ثلاثةٍ وفي [كلّ](١١) يوم في الأوقاتِ كلِّها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٠ عالى: ﴿إِنَّا كَنَاكِ نَبْرِى الْنُحْسِنِينَ﴾ أي إنا هكذا نَجْزي كلَّ مُحْسنٍ؛ فَجَزاءُ اللهِ بإحسانِهِ إلينا [الثناءُ](١٢) الحَسَنُ في العالمينَ. رَغَّبَ الناسَ في الإحسانِ إمّا إلى الخَلْقِ وإمّا إلى أنفسِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ و ليسَ في ذِكْرِهِ أنهُ مِنَ المؤمنينَ كثيرُ منفعةٍ لهُ، وهو مِنْ أُولي العَزْمِ مِنَ الرسلِ. لكنْ يَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ إِياهُ مِنَ المؤمنينَ وجوهاً:

أَحَلُها: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قَبلَ الرسالةِ أي (١٣) قَبلَ أَنْ يُبْعَثَ رسولاً أي لم يَصِرْ مؤمناً قَبلَ الرسالةِ.

والثاني: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بكَ يا محمدُ. يَذْكُرُ هذا لِيُبَشِّرَ بهِ ﷺ نوحٌ ﷺ والرسلُ ﷺ جميعاً، فيؤمِنَ (١٤) بعضُهُمْ ببعضٍ.

والثالث: أنهم كلَّهُمْ مِنْ عبادِنا المُحَقِّقينَ المُوقِنينَ بِقلوبِهِمْ (١٥٠) ما اغْتَقَدوا بلسانِهِمْ (١٦٠). وهكذا كانَ الرسلُ كلُّهُمْ موقِنينَ ما اغْتَقَدوا، وأغطّوا بلسانِهِمْ. وهكذا يَعْتَقِدُ كلُّ مؤمنٍ في أصلِ إيمانِهِ واغتِقادِهِ ألّا يَعْصِيَ ربَّهُ، وألّا يُخالِفَهُ في شيءٍ مِنْ أمورِهِ ونواهيهِ. لكنهُ لا يَقي ما اغْتَقَدَهُ فِعْلاً، بل يَقَعُ ربما في مَعاصيهِ وفي مُخالفةِ أمرهِ ونَهْيِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيات ٨٦ و٨٢ و٨٤ وإذ مَاءَ رَبَّهُ بِقَلَو سَلِيمٍ ﴿ وَاللّهُ مِنْ سَيَعَيْدِ لَإِزَهِيمَ ﴾ ﴿ وَالْ مِنْ سَلِيمٍ ﴾ أي إبراهيمُ مِنْ شيعةِ نوحٍ، أي إبراهيمُ مِنْ شيعةِ أي إبراهيمُ مِنْ شيعةِ نوحٍ، أي إبراهيمُ مِنْ شيعةِ نوحٍ ، أي إبراهيمُ مِنْ شيعةِ على ما تَقَدَّمَ [مِنْ] (١٧) فِحُرِ نوحٍ عَلِيْهُ حين (١٨) قالَ: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ ﴾ [الصافات: ٧٥] إلى آخِرِ ذلكَ أنْ إبراهيمَ

(١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: نحو، في م: ونحو قوله: عالم لا كالعلماء ونحوه، مدرجة بعد ﴿وَأَنتَ أَشَكُمُ لَلْتَكِينَ﴾. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) أدرج بعدها في الأصل وم: هو. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: حيث. الأصل وم: ويصدقون ويقولون. (٧) في الأصل وم: إليه. (٨) في الأصل وم: حيث. (١) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: و. (١٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: إلى الأصل وم: جيث.

الله الله المحالية ا

مِنْ شيعتِهِ: على دينِهِ ومِنْهاجِهِ. [وقالَ]<sup>(١)</sup>: ﴿إِذْ جَآءَ رَيَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ منْ جميعِ ما يَمْنَعُهُ مِنَ الإجابةِ لربِّهِ في ما دعاهُ والصَّبْرِ على ما امْتَحَنَهُ، وابْتَلاهُ، واللهُ أعلَمُ. وعلى ذلكَ سَمَّاهُ اللهُ ﷺ في كتابِهِ الكريمِ: ﴿وَلِبْرَهِيمَ الذِّى وَفَيَّ﴾ [النجم: ٣٧] جميعَ ما أمَرَ بهِ، وامْتَحَنَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ في الآخرِة؛ يقولُ: ﴿إِذْ جَآةَ رَيْهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ كقولِهِ ﷺ: ﴿وَلَقَدِ اَسْطَفَيَنَهُ فِى الدُّنِيَآ وَإِنَّهُ فِى الْآخِرَةِ لَمِنَ الشَّلِجِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠] أخْبَرَ أنهُ في الآخِرَةِ يكونُ مِنَ الصالحينَ وذلكَ سلامةُ قلبِهِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآيتان ٨٨ و ٨٦) وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَاذَا تَشَبُدُونَ﴾ ﴿أَبِفَكُمّا عَالِهَةً دُونَ اللّهِ نُبِيدُونَ﴾ قد اخْتَلَفَ سؤالُ إبراهيمَ، صلواتُ اللهِ عليهِ، [لأبيهِ وقومِهِ] (٢): مَرَّةً قالَ لهمْ: ﴿مَا هَنذِهِ ٱلتَّمَائِيلُ ٱلَّتَى أَنْتُدُ لَمَا عَنكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢] ومَرَّةً قالَ: ﴿مَاذَا تَنْبُدُونَ﴾ [الصافات: ٨٥]

ثم ذَكَرَ في غَيرِ [هذينِ المَوضِعَينِ]<sup>(٣)</sup> إجابَتَهُمْ إيّاهُ حينَ<sup>(٤)</sup> ﴿فَالُواْ نَمْبُدُ أَسْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنِكِينِيَ﴾ [الشعراء: ٧١] و﴿فَالُواْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا لَمَا عَيْدِينِ﴾ [الأنبياء: ٥٣] ولم يذكُرُ ههنا شيئًا، قالوهُ لهُ.

ثم مَعْلُومٌ أنهُ لا بهذا اللسانِ أجابوهُ بِما أجابوهُ، ثم ذِكْرُهُ على الحُتِلافِ الألفاظِ والحروفِ لِيُعْلَمَ أنَّ تَغْيِيرَ الألفاظِ وتبديلَ الحروفِ لا يُغَيِّرُ المَعْنَى. وكذلكَ جميعُ القِصصِ التي ذُكِرَتْ في القرآنِ، ذَكَرَها<sup>(ه)</sup> مُكَرَّرَةً مُعادةً مُخْتَلِفَةَ الألفاظِ والحروفِ، والقصةُ واحدةً، لِيَدُلُ أنَّ المأخوذَ والمَقْصودَ مِنَ الكلام مَعْناهُ لا لَفْظُهُ وحُروفُهُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ عَلَىٰ ﴿ أَبِفَكَا عَالِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ يقولُ ، واللهُ أعلَمُ : ﴿ أَبِفَكَا ﴾ أي أكَذِباً تَسْمِيَتُكُمُ (٢) الأصنامَ التي تعبدونَها مِنْ دونِ اللهِ ؛ يقولُ : ﴿ أَبِفَكَا ﴾ أي أكَذباً : الآلهةُ التي اتَّخَذْتُموها آلهةً دونَ اللهِ ؛ يقولُ : ﴿ أَبِفَكَا ﴾ أي أكَذباً : الآلهةُ التي اتَّخَذْتُموها آلهةً دونَ اللهِ : تريدونَ أنْ تَتَّخِذوا آلهةً ، وهو قريبٌ [مِنَ] (٩) الأوّلِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ آلْعَلَمِينَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ آلْعَلَمِينَ ﴾ أنْ (١٠) يَفْعَلَ بِكُمْ إذا اتَّخَذْتُمْ دُونَهُ آلهةً، وصَرَفْتُمُ العبادةَ والشّكْرَ عنهُ إلى مَنْ دونَهُ، وقد تعلمونَ أنهُ هو المُنْجِمُ عليكُمْ هذهِ [النّعَمَ] (١١) وهو أسْدَى إليكُمْ هذا (١٢) الإحسانَ، وهو تعالى، أدّاها إليكُمْ. أو يقولُ: ﴿ فَمَا ظَنْكُمْ بِرَبِ آلْعَلَمِينَ ﴾ أنهُ يَرْحَمُكُمْ، ويَفْعَلُ بِكُمْ خَيراً في الانيا، وهو اللّخِرَةِ بعدَ تَسْمِيَتِكُمُ الأصنامَ وعِبادَتِكُمْ إياها دونَ اللهِ بعدَ عِلْمِكُمْ أنهُ هو خالِقُكُمْ، وهو سَخَرَ لكُمْ جميعَ ما في الدنيا، وهو أنشَأها لكُمْ، فماذا تَظُنّونَ بهِ أَنْ يَفْعَلَ بِكُم؟ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، ويَسوقَ إليكمْ خيراً، أي لا تَظُنّوا (١٣) بهِ ذلكَ، ولكنْ ظُنُوا جَزاءَ صَنيعِكُمْ.

(الآيتان ٨٨ و٨٩) وقولُه تعالى: ﴿ نَظَرَ نَظَرَهُ فِي النَّجُورِ ﴾ ﴿ نَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ أي سَاسْقَمُ، وذلكَ جائزُ في اللغةِ كقولِهِ: ﷺ ﴿ إِنَّ سَقِيمٌ ﴾ [على حقيقَتِهِ] (١٠) وهو صادقٌ ؛ إذْ لِينَ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠] للحالِ. فَعَلَى ذلكَ قولُ إبراهيمَ ﷺ ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [على حقيقَتِهِ] (١٤) وهو صادقٌ ؛ إذْ ليسَ مِنَ الخَلْقِ أحدٌ إلّا وبهِ سُقْمٌ ومَرَضٌ، وإنْ قَلَّ. فَعَلَى ذلكَ قولُ إبراهيمَ ﷺ وقولُ مَنْ قالَ: إنَّ إبراهيمَ ﷺ كَذَبَ لللهُ لللهُ اللهُ ا

أَحَدُها: هذا ﴿إِنِّ سَقِيمٌ﴾ وذلكَ وحُشٌ مِنَ القولِ سَمْجٌ، لا جائزٌ أَنْ يُنْسَبَ الكَذِبُ إلى رسولٍ [مِنْ رُسُلِ اللهِ]<sup>(١٥)</sup> تعالى [أو نَبِيً]<sup>(١٦)</sup> مِنْ أنبيائِهِ ﷺ ولا<sup>(١٧)</sup> يَقَعُ قَطُّ في وَجْهِ مِنَ الوجوهِ.

ويَذْكُرُ أَهلُ التَّاوِيلِ أَنَّ قُومَهُ أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا بِإِبراهِيمَ إلى عيدِهِمْ، فَنَظَرَ إِبراهِيمُ نَظْرَةً في النجومِ ﴿فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ﴾ لِيُخَلِّفُوهُ، ويَتْرُكُوهُ، لِيُكَسِّرَ أصنامَهُمُ التي يَغْبُدُونَها على ما فَعَلَ مِنَ الكَسْرِ والنَّحْتِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: وقيل لذكرها. (۲) في الأصل و م: بقوله. (۲) في الأصل و م: هذا الموضع. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل و م: يذكرها. (٦) في الأصل و م: متمسككم. (٧) في الأصل و م: كذباً ذلك. (٨) في الأصل و م: عبادته. (٩) ساقطة من الأصل و م. (١٠) في الأصل و م: أي. (١١) ساقطة من الأصل و م. (١٢) في الأصل و م: هو. (١٣) في الأصل و م: تظنون. (١٤) ساقطة من الأصل و م. (١٥) في الأصل و م. (١٤) في الأصل و م: هو. (١٧) الواو ساقطة من الأصل و م.

ويَذْكُرونَ أَنهُ إِنمَا نَظَرَ في النجومِ لأنَّ قومَهُ كانوا يعْلَمُونَ (١) بالنجومِ، ويَسْتَعْمَلُونَ علمَ النجومِ. فإنْ كانَ ذلكَ فهو، واللهُ أُعلَمُ، أَرَادَ أَنْ يُرِيَ مِنْ نَفْسِهِ المُوافقةَ لهمْ لِيُلْزِمَهُمُ الحُجَّةَ عندَ ذلكَ، وهو ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿هَذَا رَبِيَ ﴾ وقولِهِ ﴿هَذَا آكَبُهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع عَلَمُ عَلَم

قالَ ذلكَ على إظهارِ المُوافقةِ لهمْ مِنْ نفسِهِ، ليكونَ إلزامُ الحُجَّةِ عليهمْ. والصرفُ عمّا همْ عليهِ أهوَنَ وأيْسَرَ، إذْ هكذا الأمرُ بالمعروفِ في الخُلْقِ: أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يَصْرِفَ آخَرَ عنْ مذهبٍ أو دينٍ لو<sup>(٢)</sup> أُظْهَرَ مِنْ نفسِهِ المُوافَقَةَ لهُ [في ذلكَ، ثم رامَ صَرْفَهُ ومَنْعَهُ عنْ ذلكَ كانَ على ذلكَ أقْدَرَ وأمْلَكَ مِنْ أنْ يُرِيَ لهُ المخالَفَةَ] (٣).

الآية . • [وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُنْبِينَ ﴾ أي أغرَضوا عنهُ ذاهبينَ إلى حاجاتِهِمْ وحيثُ يريدونَ أنْ يذهبوا، واللهُ أعلَمُ [<sup>(3)</sup>].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ مَالِهَ نِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ كانَ الطعامُ (٧) مَوضوعاً بَينَ يَديها. لِذلكَ قالَ: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ .

الآيه ١٤ وقال (^): ﴿مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴾ بِحَوائِحِكُمْ. ويُشْبِهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴾ أنهُ مَنْ فَعَلَ بِها ما فَعَلَ كقولِهِ: ﴿قَالُواْ مَنَ فَعَلَ هَالُواْ ءَأَتَ فَعَلَ هَذَا بِتَالِمَتِنَا ﴾ ﴿قَالُواْ ءَأَتَ فَعَلَ بَهِمْ هذا. يَتَالِمُونِ ﴾ ﴿قَالُواْ مَنْ فَعَلَ بَهِمْ هذا. سَفَّة قُومَهُ في عبادَتِهِمُ الأصنامُ، وهي لا تأكُلُ، ولا تَنْطِقُ، ولا تَمْلِكُ مَنْ قَصَدَ بها ضَرَراً. فكيف تَظْمَعُونَ شفاعَتَها لكمْ في الآخِرَةِ، وهي لا تَمْلِكُ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ. وهو كقولِهِ: ﴿مَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ يَنْعُونَكُمْ أَوْ يَغُمُّونَكُمْ أَوْ يَعْمُونَكُمْ أَلْ يَعْمُونَكُمْ أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ عَلَا

الْآنِية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِغَ عَلَيْهِمْ مَرْيًا بِالْيَدِينِ ﴾ أي مالَ، ورَجَعَ عليهمْ. وقولُهُ: ﴿ مَرْيًا بِالْيَدِينِ ﴾ اختُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ ﴿ مَرْيًا بِالْيَدِينِ ﴾ وقائدُ عَلَيْهِمْ مَرْيًا بِالْيَدِينِ ﴾ الحَدُلُهُ عَلَيْهِمْ مَرْيًا بِالْيَدِينِ ﴾ المنظمُ الله عَلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ مَنْهَا بِالْيَمِينِ ﴾ بالقوةِ. وقد يُعَبَّرُ / ٤٥٤ ـ أ/ باليَمينِ عنِ القوةِ كما يُعَبَّرُ باليَدِ عنِ القوةِ.

وقالَ بعضَّهُم : ﴿ مَثَّرُم اللَّهِ إِلَيْمِينِ ﴾ أي باليدِ اليُّمْنَى نفسِها (١١) على ما يَعْمَلُ المرءُ [أكثر] (١٢) أعمالِهِ باليمينِ.

﴿ الْآیِدَ عَلَیهُ عَلَی : ﴿ فَاَقَبَلُواْ إِلَیْهِ یَزِفُونَ﴾ ظاهرُ هذا أنهمُ اقْبَلُوا علیهِ وقْتَ ما کَسَرَها، وفَعَلَ بها ما فَعَلَ. لکنْ في آیةِ أُخْرَى ما یدلُ أنَّ إقبالَهُمْ علیهِ کانَ بعدَ ما خَرَجَ مِنْ عندِها، وغابَ. وکانَ بعدَ ذلكَ بزمانٍ.

أَلَا تَرَى أَنهُمْ ﴿قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّمُ لِينَ الظَّلِيبَ﴾ ﴿قَالُواْ سَيِمْنَا فَقَ يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ﴾؟ [الأنبياء: ٩٥و ٦٠] ولو كانوا أقبلوا عليه يَزِفُونَ، وهو عندَها حاضرٌ [لم يحتاجوا إلى](١٣) أَنْ يقولوا: ﴿مَن فَعَلَ هَلَا يَالِهَتِنَآ﴾ بل يقولونَ: إنَّ إبراهيمَ فَعَلَ فَعَكُمُ عَلَمُ كَيْمُهُمْ هَلَا فَتَتْلُوهُمْ إِن كَانُولُ بَعِلْمُوبَ﴾ [الأنبياء: ٦٣] مَعْنَى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَزِفُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يمشونَ إليهِ. وقالَ بعضُهُمْ: يُسْرِعونَ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةَ.

(۱) في الأصل و م: يعملون. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أنه إذا. (۳) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: عليهم ﴿مَرْمًا بِآلَيِينِ﴾ أي ضربهم ضرباً باليمين. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: اتخذتموهم. (٦) في الأصل وم: إله. (٧) في الأصل وم: طعاماً. (٨) في الأصل وم: وقوله. (٩) في الأصل و م: مألوفا. (١٠) في الأصل و م: حيث. (١١) في الأصل و م: نفسه. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) في الأصل وم: يحتجوا على.

وأصلُ الزَّفيفِ كأنهُ المشيُّ بسرعةٍ على ما يُسْرِعُ في المشيِ المَرءُ إذا أصابَهُ شيءٌ أو فُعِلَ بهِ أمرٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَتَنْبُكُونَ مَا نَنْحِنُونَ ﴾ يُسَفِّهُهُمْ بِعبادتِهِمْ ما يَنْحِنونَ بأيديهمْ، ويَتَّخِذُونَها بأنفسِهِمْ على علم منهمْ أنها لا تَمْلِكُ نَفْعاً ولا ضَرَّا. والذي نَحَتَها أُولَى بالعبادةِ لهُ: أُولَى بالعبادةِ (١) إِنْ كَانَتْ تَجُوزُ العبادةُ لِمَنْ دُونَهُ مِنْ ذَلكُ المَنْحُوتِ؛ إِذْ هُو يَمْلِكُ شيئاً مِنَ النَّفْعِ والضَّرَرِ، والمَنْحُوثُ لا. فإنْ لم تَعْبُدُوا الناحَتَ لها والمُتَّخِذَ، وهُو أقربُ وأنفعُ، فَكِفَ تَعْبُدُونَ ذَلكَ المَنْحُوتَ الذي لا يَمْلِكُ شيئاً ؟ وتَرَكْتُمُ عبادةَ الذي خَلَقَكُمْ، وخَلَقَ أعمالَكُمْ؟

ثم مِنْ أصحابِنا<sup>(٢)</sup> مَنْ احْتَجَّ على المعتزلةِ بهذهِ الآيةِ في خَلْقِ أفعالِ العبادِ؛ يقولونَ: أخبَرَ ﷺ عَنْ خَلْقِ أنفسِهِمْ وعَنْ خَلْقِ أعمالِهِمْ حينَ<sup>(٣)</sup> قالَ:

الآية 93 ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ لكنهم يقولونَ: ليسَ فيهِ دلالةُ خَلْقِ أفعالِهِمْ ( عَ). ألا تَرَى أنهُ قالَ عَلِيْهُ ﴿ أَمَنْبُدُونَ مَا نَخُلُقُ أفعالَهُمْ وأعمالَهُمْ. ولكنْ خَلَقَ انعَمُونَ ﴾ وهمْ لا يَعْبُدونَ النحت، إنما يَعْبُدونَ ذلكَ المَنْحوتَ. فَعَلَى ذلكَ لم يَخْلُقُ أفعالَهُمْ وأعمالَهُمْ. ولكنْ خَلَقَ المَعْمولَ نفسَهُ، واللهُ أعلَمُ.

لكنَّ الاِحْتِجاجَ عليهمْ مِنْ وجهِ آخَرَ في ذلكَ كأنهُ أقرَبُ وأُولَى، وهو أنْ صَيَّرَ ذلكَ المَعْمولَ خَلْقاً [لنفسِهِ حينَ<sup>(٥)</sup> أضافَهُ إلى نفسِهِ بقولِهِ]<sup>(١)</sup>: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ﴾ [أي مَعْمولَكُمْ]<sup>(٧)</sup> لأنهمْ إنما يعبدونَ ذلكَ المَعْمولَ: خَلْقَ اللهِ.

دلَّ أَنَّ عَمَلَهُمُ الذي عَمِلُوا بهِ مَخْلُوقٌ. لِذَلْكَ قُلْنا: إِنَّ فيهِ دَلَالَةَ خَلْقِ أَعمَالِهِمْ، واللهُ أَعلَمُ. وهو كقولِهِ: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّطَهُرِينَ وَيُحِبُ النَّطَهُرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إنما صارَ التَّوّابُ والمُتَطَهِّرُ [مَحْبُوبَ اللهِ] (٨) لِحُبِّهِ التوبَةَ والتَّطَهُّرَ، وصارَ المُعْتَدي غَيرَ محبوبٍ لِحُبِّهِ (١) الإعْتِداءَ. فَعَلَى ذلكَ: المعمولُ صار مخلوقاً بِخَلْقِهِ عملَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٩٧ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا اَبْتُوا لَمُ بُنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيرِ ﴾ [كأنهُ قالَ بعضُهُمْ لبعض: ﴿ اَبْتُوا لَمُ بُنَيْنَا ﴾ آ`` ليُجمَعَ فيهِ الحَطَبُ، فَتُعْظَمَ فيهِ النارُ، فَتُصَيَّرَ جَحيماً، ثم أَلْقُوا إبراهيمَ في الجَحيمِ. والجَحيمُ قد ذُكِرَ أنهُ مُعْظَمُ النارِ.

الآية هم وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ. كَبْدًا خَمَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ أي الهالِكِينَ. يقولونَ: ما أَنْظَرَهُمُ اللهُ بعدَ ذلكَ حتى أَهْلَكُهُمْ. ويُشْبِهُ أنْ يكونَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآدية ٩٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ذاهبٌ إلى ربي بقلبي وعملي ونيَّتي، وذلكَ في الآخِرَةِ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿ إِنِّ ذَاهِبُ إِنَى رَبِّ﴾ أو إلى ما أَذِنَ لي [وقد أمَرَهُ](١١) بالهجرةِ إلى مكةً، أو ﴿ذَاهِبُ إِلَى﴾ ما فيهِ رِضَى ربي أو طاعةُ ربّي ونَحْوَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: سَيُنْجيني ممّا رأيتُ منْ قومي، وقالَ بعضُهُمْ: سيهديني الطريق. وذلكَ جائزٌ قولُ موسى ﷺ: ﴿ عَسَىٰ رَقِتِ أَن يَهْدِينِي سَوَلَهُ السَّكِيلِ ﴾ [القصص: ٢٧] لمّا تَوَجَّهَ إلى مَدْيَنَ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ قولُ إبراهيمَ ﷺ: ﴿ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَقِي ﴾ أي ذاهبٌ إلى أمْرِ ربِّي أي مُتَوَجِّهٌ إلى ما أمَرَني ربي أَنْ أَتَوَجَّهَ ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ ذلكَ الطريق، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ لدينِهِ. وذلكَ مَنْ (١٢) هاجَرَ مِنَ الخَلْقِ لِيُعَلِّمَ (١٣) دينَهُ. وقد ذُكِرَ في حرفِ حَفْصَةً: أني مهاجرٌ إلى ربِّي سَيَهْديني، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: من أن يعبد. (۲) من م، في الأصل: أصحاب. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: الأفعال. (٥) في نسخة الحرم المكي، حيث. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. الله تعالى بقولكم. (٧) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أي وقد أمر. (١٢) أدرج قبلها في الأصل وم: أي وقد أمر. (١٣) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (١٣) أدرج قبلها في الأصل وم: أي.

الآية والله تعالى: ﴿رَبِّ مَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ﴾ كأنهُ قالَ: ربِّ مَبْ لي غلاماً، والجُعَلْهُ مِنَ الصالِحينَ. دليلُ ذلكَ ما ذَكَرَ لهُ مِنَ البِشارةِ لهُ بالغلامِ على إثْرِ ذلكَ أنَّ سؤالُهُ كانَ سُؤالَ الغلام.

ثم فيهِ دليلُ جوازِ سؤالِ الوَلَدِ الذَّكَرِ ربَّهُ. لكنهُ يَسْأَلُ<sup>(١)</sup> بِشَرْطِ الصلاح والطُّليبِ كما سألَ الأنبياءُ:

سَأَلُهُ إِبِرَاهِيمُ ﷺ ﴿رَبِّ هَبَ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ﴾ وقالَ زَكريًا ﷺ ﴿رَبِّ هَبَ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةَ طَيِّبَةٍ ﴾ [آل عمران: ٣٨] وما ذكرَهُ، وحكى عنهمْ مدحاً لهمْ وثناءً عليهم حينَ (٢) قالَ ﷺ: ﴿وَالَذِينَ بَقُولُونَ رَبِّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزَوَجِمَنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُـرَةً أَعَبُمِنَ وَكُرِيَّكِنِنَا قُـرَةً أَعَبُمِنَ وَكُرِيَّكِنِنَا قُـرَةً أَعَبُمِنَ وَكُرِيَّكِنَا لَهُ وَمُنْ يَسَأَلُهُ رَبَّهُ الولَدَ أَنْ يَسْأَلُهُ بِهِذِهِ وَاللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وما يَصْلُحُ لِقِيامِهِ لأمرِهِ وعبادَتِهِ.

فأمَّا أَنْ يَسَأَلَهُ إِيَاهُ لَذَّةً لِنفسِهِ وَسَرُوراً لَهُ فِي الدُّنيا فلا .

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْفَيْجِنَا وَذُرِّيَّلِنِنَا قُـرَّةَ أَعْبُرْبٍ﴾ [الفرقان: ٧٤] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي هَبْ لنا مِنْ أزواجِنا وذُرِّياتِنا ما تَقَرُّ بهِ أغْيُنُنا.

[والثاني: أي]<sup>(ه)</sup> هَبْ لنا مِنْ أزواجِنا مِنَ الوَلَدِ والذُّرِّيَّةِ ما تَقَرُّ بهِ أَغْيُتُنا على ماسألَ زَكَريّا ﷺ حينَ<sup>(١)</sup> ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱللَّعَآءِ﴾ [آل عمران:٣٨].

ثم فيه دلالة أنَّ الولدَ هِبَهُ اللهِ لهمْ وعَطاءٌ لهمْ. ولِذلكَ قالَ [زَكَرِيّا ﷺ ﴿ دُرِّيَّةٌ لَمَيْبَةٌ ﴾ [وقالَ ﷺ : ] (^^ ﴿ يَهَبُ لِمَن يَثَآهُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَثَآهُ الذُّكُرَ ﴾ [الشورى: ٤٩] وقد ذَكَرُنا (٩) هذا في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ [أعني المَعْنَى الذي بهِ] (١٠) صارَ الولدُ هِبَةً مِنَ اللهِ تعالى.

الله الله الله الله على: ﴿ لَلِشَرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ يَصيرُ حَليماً إذا بَلَغَ مَبْلَغَ الإمْتِحانِ بالأعمالِ والأمْرِ والنَّهْيِ، أي بَشَرْناهُ بغلامٍ حَليمٍ، يَخْلُمُ في ما امْتُحِنَ إذا بَلَغَ مَبْلَغاً يُمْتَحَنُ فيهِ.

قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ اللَّهَ ﷺ لم يذكُرْ أحداً، ولا وَصَفَهُ بالحُلْمِ سِوَى إبراهيمَ وَوَلَدَهُ الذي بَشَّرَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٠٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالنَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ أي بَلَغَ بحيثُ يَقْدِرُ أَنْ يَسْعَى معهُ إلى حيثُ أُمِرَ أَنْ يَسْعَى، ويَمْشِيَ معهُ، وهي الهجرةُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلَنَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى ﴾ أي بَلَغَ بحيثُ يَعْمَلُ، ويُمْتَحَنُّ.

[وقولُهُ تعالى](١١٠): ﴿ فَكَالَ يَنْهُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبَكَ ﴾ وقد عَرَفَ حُرْمَةَ ذَبْحِ بَنِي آدَمَ ﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكِ ﴾ وقُرِئَ بالنصبِ والرفعِ جميعاً (١٢)، فيهِ دلالةُ أنَّ رُؤيا الأنبياءِ والرسلِ ﷺ على حقَّ تَخْرُجُ كالأَمْرِ المُصَرَّحِ.

اَلَا تَرَى أَنهُ لَمَّا قَالَ لَهُ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِى اَلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبَكُ ﴾ وقد عَرَف حُرْمَةَ ذَبْحِ بَني آدمَ وقَتْلَهُمْ قَالَ لَهُ ولدُهُ ﴿ اَفْعَلُ مَا ثُوْمَرُ ﴾ ولا قالَ لهُ إبراهيمُ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِى اَلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبُكُ ﴾ وقد عَرَف حُرْمَةَ ذَبْحِ بني آدمَ وقَتْلَهُمُ الذي لا يَسَعُ الإقدامُ عليهِ والعملُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ لأبيهِ: ﴿ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآةَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ﴾ دلالة أنْ لا كلَّ مأمورِ بأمرٍ مِنَ اللهِ، شاءَ اللهُ أنْ يَفْعَلَ ما أَمَرَهُ حينَ (١٣) أُخْبَرَ ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآةَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ﴾.

(۱) في الأصل وم: يسأله. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ما يسأله على هذه. (٤) في الأصل وم: سألته. (٥) في الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: سألته. (٥) في الأصل وم. (٩) من م، في الأصل وم. (٩) من أن الأصل وم: أو. (١) في الأصل وم: عندنا. (١٣) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ٣٤٢. (١٣) في الأصل وم: حيث.

وقد ذَكَرْنَا أَنَّ إِبِرَاهِيمَ عَلِيُهُ كَانَ مَامُوراً بِالذَّبْحِ. فإذا أُمِرَ هو بِالذَّبْحِ أُمِرَ هذا أَنْ يَضْبِرَ على الذَّبْحِ، ولا يَجْزَعَ. ثم أَخْبَرَ أَنْ يَضْبِرُ إِنْ شَاءَ اللهُ. دَلَّ أَنْ لا كلَّ مَامُورِ للهِ بِأَمْرٍ، شَاءَ مَنْهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلَكَ [ولكنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ]<sup>(۱)</sup> مِمَّنْ عَلِمَ أَنهُ يختارُ ذَلكَ الفِعْلَ / ٤٥٤ ـ ب/ ويَفْعَلُهُ، ومَنْ عَلِمَ منهُ أَنهُ لا يَفْعَلُ ذَلكَ لا يجوزُ أَنْ يَسْأَلَ<sup>(۱)</sup> ذَلكَ منهُ [وعلى ذلكَ]<sup>(۱)</sup> قولُ موسى ذلكَ اللهُ هن : ٦٩].

وهذا على المعتزلةِ لِقولِهِمْ: إنَّ اللهَ تعالى إذا أمَرَ أحداً بأمرٍ شاءَ أنْ يَفْعَلَ ما أمَرَهُ بهِ، لكنهُ تركَهُ لمّا لم يَشأُ هوَ، واللهُ أعلَمُ. وقد بَيْنَا فسادَ قولِهِمْ في غَيرِ موضع، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي صَرَعَهُ، وكَبَّهُ على وجهِهِ. فيهِ أنهُ لم يُضْجِعُهُ كما يُضْجِعُ المرءُ ما يريدُ أنْ يذبَحَهُ مِنَ الشَّياهِ وغَيرِها. ولكنهُ أضْجَعَهُ على وجهِهِ.

فهو، واللهُ أعلَمُ، لِما أرادَ أَنْ يُنَفِّذَ أَمْرَ اللهِ، ويَقْدِرَ على (<sup>1)</sup> ما أَمَرَ بهِ، فَلَعَلَّهُ لو أَضْجَعَهُ على ما يُضْجِعُ غَيرَهُ مِنَ الذَّبْعِ نَظَرَ كلُّ واحدٍ منهما إلى وجْهِ الآخرِ، فَيَتَرَهِّمُ هذا بَتَرْكِ ذِبْجِهِ، وهذا يَنْظُرُ في وجهِهِ، فَيَجْزَعُ، ويَتْرِكُ طاعَتَهُ.

أو على ما قالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ وَلَدَهُ قالَ لإبراهيمَ ﷺ كذا، فَفَعَلَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

[الآيتان ١٠٤و٠٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيهُ﴾ ﴿قَدْ صَدَّفْتَ الرُّبَيَّا ﴾ يجوزُ أَنْ يُختَجَّ بهذهِ الآية على المُعتزلةِ لِقولِهِمْ: إِنَّ اللهَ ﴾ إذا أمرَ أحداً يجوزُ ذلكَ الفعلُ منهُ، وأرادَ أَنْ يَفْعَلَ ما أمَرَ بهِ.

ونحنُ نقولُ: يَجوزُ أَنْ يُرِيدُ غَيرَ الذي أمرَ بهِ، يريدُ أَنْ يكونَ ماعَلِمَ أَنهُ يكونُ منهُ، ويَخْتَارُهُ، حينَ (٥٠ قالَ ﷺ ﴿ يَكِابَرُهِيدُ ﴾ ﴿ فَذَ صَدَّقَتَ الزُّنَاأِ ﴾ ولم يكُنْ منهُ بحقيقةِ ذَبْح الولدِ، وقد أمَرَهُ بِذَبْحِهِ.

فلو كانَ في الأمرِ إرادةُ كونِ ما أمَرَهُ بهِ لكانَ لا يُصَدِّقُهُ في الوفاءِ بالرُّؤيا. ولم يكُنْ ذلكَ منهُ حقيقةً.

لكنهمْ يقولونَ: إنَّ الأمرَ بالذَّبْحِ لم يكُنْ إلّا ما كانَ منهُ مِنْ ذَبْحِ الكبشِ مِنْ ذلكَ أرادَ، فكانَ ما أرادَ، ومذهَبُهُمُ الإِحْتِيالُ لِدَفْعِ ما ذَكَرْنا.

لكنْ نقولُ: إنَّ الأمرَ بالذَّبْحِ إنما كانَ بِذَبْحِ الولدِ حقيقةً لا بِذَبْحِ الكَبْشِ. دليلُهُ [في وجْهَينِ:

أَحَدُهُما: ] (٢) قولُ إبراهيمَ حينَ (٧) قالَ: ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَارِ أَنِّ أَذْبُكُ ﴾ وقالَ (٨) ولَدُهُ: ﴿ يَتَأَبَتِ ٱنْعَلَ مَا تُؤْمَرُ ﴾ لو لم يَجْعَلِ الأمرَ مِنَ اللهِ لهُ بالذَّبْحِ أمراً بالذَّبْحِ على ذَبْحِ الولدِ حقيقةً لَكُنّا نُجَهِّلُهُما في قولِهِما أوامرَ (٩) اللهِ وفي تَسْمِيَتِهِما ما يُسَمَّيانِ، فلا نُجَهِّلُهما في ذلكَ. فَدَلُ أنَّ الأمرَ كانَ على حقيقةٍ ذَبْحِ الولدِ لا على ذَبْحِ الكبشِ على ما يقولونَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنَّ إبراهيمَ وَوَلَدَهُ ﷺ قد مُدِحا، وأُثْنِيَ عليهما بالصنيعِ الذي صَنَعا: هذا بإضجاعِهِ إياهُ وهذا بالبذلِ لهُ نفسَهُ لهُ [والطاعةِ لهُ](١٠٠ في ذلكَ.

فلو كانَ الأمرُ منهُ لهما لا غَيرَ الإِضجاعِ والبذلِ لذلكَ لهُ [لم](١١) يكُنْ لهما في ذلكَ الصنيعِ فَضْلُ مدح، ولا فَضْلُ ثناءِ ومَنْقَبَةٍ؛ إذْ لِأَحَدِهما(١٢) إضجاعُ الولدِ لِذلكَ وللآخرِ البذلُ لهُ. فإذا مُدِحا، وأُثْنِيَ عليهما في صَنيعِهِما الذي صَنعا، وصارَ لهما مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ إلى يومِ القيامةِ حتى سُمِّي هذا ذَبيحَ اللهِ وهذا وَفِيَّ اللهِ حينَ (١٣) قالَ اللهُ عَلَى ﴿وَفَكَيْنَتُهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧].

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل و م: يشاء. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل و م: الفعل وكذلك. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: إذا. (٥) في الأصل و م: حيث. (٦) في الأصل و م: وجوه أحدها. (٧) في الأصل و م: حيث. (٨) في الأصل و م: وقول. (٩) في الأصل وم: وأمر. (١٠) و(١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: لكل أحد. (١٣) في الأصل وم: حيث.

فلو كانَ الأمرُ بالذَّبْحِ ذَبْحَ الكبشِ فَداهُ عنهُ؛ إذْ لا يُسَمَّى الفداءُ إلَّا بعدَ إبدالِ غَيرِ عنهُ وإقامةِ غَيرِ مُقامَهُ. دلَّ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أَعلَمُ.

لكنهُ إذا أَضْجَعَهُ ﴿وَتَلَهُ لِنَجِينِ﴾ على [ما ذَكَرْنا](١) صارا مَمْنوعَينِ عنْ ذلكَ الفعلِ غَيرَ تارِكينِ أمرَ اللهِ ﷺ على [ما](٢) ذُكِرَ في القصةِ أنَّ الشَّفْرَةَ قد انْقَلَبَتْ عنْ وَجُهِها، فلم تَقْطَعْ. فَمَنْ أُمِرَ بأمرٍ، ثم مُنِعَ عمّا أُمِرَ بهِ، وحِيلَ بينَه وبينَ ما أُمِرَ بهِ، لم يَصِرْ تاركاً للأمرِ، ولا كانَ موصوفاً بالتركِ لهُ. لذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم يجوزُ أَنْ يُسْتَذَلُّ بهذهِ الآيةِ [في مسائل](٣) لأصحابِنا:

إحداها: في المرأة إذا أَسْلَمَتْ [نفسَها لزوجِها، ولم يكُنْ هنالكَ] (٤) ما يَمْنَعُ الزوجَ عنِ الإسْتِمْتاعِ بها والجماعِ، صارَتْ مُوفِيةً مُسَلِّمَةً ما على نفسِها إلى زوجِها، فاسْتَوجَبَتْ بذلكَ كَمالَ الصَّداقِ، ولَزِمَتْها العِدَّةُ؛ إذ لا تَمْلِكُ سِوَى ما فَعَلَتْ، وإنْ لم يُجامِعُها زوجُها.

[والثانيةُ]<sup>(ه)</sup> في مَنْ عندَهُ أمانةٌ، إذا سَلَّمَها إلى صاحبِها، وصَيَّرَها بحالِ يَقْدِرُ على اخْذِها وقَبْضِها، يصيرُ مُسَلَّماً خارجاً منها يوماً، وإنْ لم يَقْبِضْها الآخرُ، ولم تَقَعْ في يدِهِ.

[والثالثةُ](٢٠): في البائع إذا سَلَّمَ المَبيعَ إلى المُشْتَري، وخَلَّى بَينَهُ وبَينَ ذلكَ، يصيرُ مسلَّماً إليهِ خارجاً مِنْ ضمانِ ذلكَ وعُهْدَتِهِ، وإنْ لم يَقْبِضْهُ المُشْتَري.

ونَحُوها(٧) مِنَ المسائلِ ممّا يَكْثُرُ إحصاؤُها إذْ ليسَ في وُسْعِهِمْ إلّا ذلكَ المِقدارُ مِنَ الفِعْلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيـهُ﴾ ﴿فَدْ صَدَّفْتَ الرُّنَيَّا﴾ لو كانَ هذا القولُ بعدَ ذَبْحِ الكبشِ، ففيه حُجَّةٌ لقولِ أصحابِنا حينَ (٨) قالَ أبو حَنيفة، رَحمَهُ اللهُ: إنَّ مَنْ أوجبَ على نفسِهِ ذَبْحَ ولدِهِ يَخْرُجُ منهُ بذَبْحِ الكَبْشِ لِما أَخْبَرَ أَنهُ قد صَدَّقَ الرُّوْيا بِذَبْحِ الكَبْشِ. فَعَلَى ذلكَ يصيرُ هذا مُوجبًا على نفسِهِ ذَبْحَ كبشٍ، لا غَيرُ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ قُولُهُ: ﴿قَدْ صَدَّقَتَ الرُّنَيَأَ﴾ قَبْلَ ذَبْحِ الكَبْشَ بإضجاعِهِ إيّاهُ وإسلامِهِ لذلكَ ففيهِ ما ذَكَرْنا أنهُ بَذَلَ تَسْليمَها نفسَهُ منزلةَ إتيانِ غَيرِ ذلكَ، لا أنهُ تَرَكَ ذلكَ.

الْأَيِيةُ ١٠١ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَ هَٰذَا لِمُنَ الْبَكْرُا النَّبِينُ ﴾ إنَّ الأمرَ بذبْحِ الوَلَدِ الذي أُمِرَ بهِ إبراهيمُ مِحْنَةً عظيمةً.

ويقولُ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿إِنَّ هَانَا لَمُنَ الْبَكَةُ الْمُدِينُ﴾ أي النعمةُ العظيمةُ أي في الفداءِ الذي فَدَى لإبراهيمَ عَظِيمةٌ عظيمةٌ . الكية ١٤٧٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ﴾ وهو الكَبْشُ. قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: سَمّاهُ عظيماً لأنهُ كانَ يَرْعَى في الحَبْقُ أَمِينَ خريفاً. ويقولُ بعضُهُمْ: كانَ ذلكَ الكَبْشُ في نفسِهِ عظيماً.

الكَيْتَان ١٠٨و٩٠€ وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَرُكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ قالَ أهلُ الناويلِ: أي تَرَكْنا عليهِ في الآخِرِينَ الثناءَ الحَسَنَ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِينَ ﴾ ذلك السلام الذي ذَكرَ على إثْرِهِ حيثُ قالَ على: ﴿ سَلَمُ عَلَى إلْهِيمَ ﴾ تَرَكَ ذلك فينا لِنُسَلِّمَ عليه وعلى جميع المُرْسَلينَ كقولِهِ تعالى: ﴿ سُبُحَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزْقِ عَنَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [المنافات: ١٨٠ و ١٨١] [وكقولِهِ عَلَيه] (١٠): ﴿ قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُثْنِي ، ونُسَلِّمَ على جميع الأنبياءِ والمرسلينَ ﴾ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ١١٦ / ١١] وكقولِهِ : ﴿ اللهم صل على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ﴾ [البخاري ٢٣٧٠] ويكونُ الأنبياءُ عَلَيْهِ أَمْناً مِنْ كُلُّ خَوفِ السَّلَمُ عَلَى بعضٍ كما كانَ بعضُهُمْ مِنْ شِيعةِ بعضٍ ، أو أَنْ يكونَ ذلكَ السلامُ مِنَ اللهِ لهمْ أَمْناً مِنْ كُلُّ خَوفِ وسلامة مِنْ كُلُّ خُبْثِ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: ذكر. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: لمسائل. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) و(٦) في الأصل وم: كقوله.
 (١٠) ساقطة من الأصل وم.

الآية 🐠 🕽 وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَاكِ نَمْزِى الْمُعْسِنِينَ ﴾ أي كذلكَ نَجْزي كلَّ مُحْسِنِ أي نَتْرُكُ لهُ السلامَ والثناءَ الحَسَنَ في الآخِرينَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْتُؤْمِنِينَ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجوهاً:

أَحَلُها: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُتَّرِمِينِ﴾ قَبْلَ أَنْ نُوحِيِّ إَلَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ نَبْعَتُهُ(١) رسولاً.

[والثاني](٢): ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلنَّوْمِنِينَ﴾ الذينَ حَقَّقُوا الإيمانَ في قَولٍ وفعُل وفاءَ ما عِليهِ.

[والثالث](٣): ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بمحمد ﷺ والأنبياءُ جميعاً بعضُهُمْ يُصَدِّقُ بعضاً، ويؤمِنُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١١٢ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَثَرَّنُهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا يِّنَ ٱلصَّالِحِينَ﴾ كانَ سألَ ربَّهُ الولدَ بـقـولِـهِ ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلسَّالِحِينَ﴾

فَاسْتَجَابَ اللهُ دَعَاءَهُ، وَبَشَّرَهُ بِمَا ذَكَرَ، ثُمَ أَخْبَرَهُ أَنْهُ نَبِيٌّ مِنَ الصالِحينَ.

يَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ / 200 ـ أ أي نبِيًّا مِنَ السَّلَفِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْحِقْفِي بِالْعَنْلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١] أي نَبِيًّا نُصَيِّرُهُ، ونَجْعَلُهُ مِنَ الأنبياءِ كفولِهِ ﷺ: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلأُولَيَّ ﴾ [النجم: ٥٦].

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ البِشَارةُ في وِلادةِ (٤) الولَدِ الذي سألَ ربَّهُ، ويَحْتَمِلُ أَنْ بَشَّرَهُ (٥) بنُبُوَّتِهِ، أو بَشَّرَهُ (٦) بهما بالوِلادةِ رُ إِلَّهُ وَيَالُنُّهُوَّةِ جَمِيعًا، وَاللَّهُ أَعَلَّمُ.

الاَية ١١٣ 🕻 وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَنَرِّكُنَا عَلِيَهِ وَعَلَىَ إِسْحَنَّى﴾ البركةُ هي اسْمٌ لكلِّ خَيرٍ لا يَزالُ على الزِّيادةِ والنَّماءِ. وقيلَ: إنَّ البركة شيءٌ مِنْ عَطاءٍ (٧)، كانَ، لا تَبعَةَ عليهِ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِن ذُرْتِيَتِهِمَا عُمِينٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِدِه شُبِيتٌ﴾ أي مؤمِنٌ مُصَدِّقٌ ﴿وَظَالِمٌ لِنَفْسِدِهِ أي كافرٌ، وهو ما قالَ عَد: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا﴾ فقالَ إبراهيمُ عَلِيْظٌ : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] أُخبَرَ أنَّ في ذُرِّيَّتِهِ مَنْ لا يَنالُ عَهْدَهُ كما ذَكَرَ ههنا أنَّ في ذُرِّيَّتِهِ مُحْسِناً (٨٠)، وهو مؤمنٌ ﴿وَظَالِمٌ لَيَغْسِهِۦ مُبِينٌ﴾ أي كافرٌ ظاهرٌ مُبينٌ.

[ويَحْتَمِلُ](١٠) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﷺ ﴿غُسِنَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، أَو ﴿غُسِنَّهُ إِلَى النَّاسَ، وهو إسحاقُ فوما رُويَ أَنَّ رجلاً سألَهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: أيُّ الناس أكْرَمُهُمْ حُسْناً؟ قالَ: يوسفُ صِدِّيقُ اللهِ بْنُ يعقوبَ إسرائيلِ اللهِ بْنِ إسحاقَ ذَبيح اللهِ بْنِ إبراهيمَ خليلِ اللهِ، [بنحوه البخاري٣٣٥٣] فهو ذاكَ. وإلّا فلا حاجةَ لنا إلى مَعْرِفَةِ ذلكَ أنهُ فُلانُ بْنُ فُلانٍ، إذْ لو كانَ إلى بَيَانِ ذلكَ حاجَّةً لَبَيَّنَ، وأزالَ الإشكالَ والحُتِلافَ الناسِ في ذلكَ. والتكلمُ فيهِ فَضْلٌ، إذ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ بالناسِ حاجةٌ إلى معرِفَةِ ذلكَ وبيانِهِ، ثم لا يُبَيِّنُ لهمْ، ولا يُعَرِّفُ ذلكَ. فَدَلَّ تَرْكُ التِّنازُع لذلكَ: على أنْ لا حاجةَ لَهمْ إلى ذلكَ، واللهُ

وقالَ أبو عوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: الذُّبْحُ الكَبْشُ واسْمُ ما يُذْبَحُ، والذُّبْحُ بِنَصْبِ الذالِ مصدرُ ذَبَحَثُ. هذا قولُ القُتَبِيِّ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الذُّبْحُ بالنصبِ هو الفعلُ، وهما واحدُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ الْبَلَتُؤَا النَّبِينَ ﴾ الإحسانُ المُبينُ العظيمُ.

الآية ١١٤ الوسالة والنُّبُوَّة الله على مُوسَىٰ وَهَكُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنَ المِنَّةِ عليهِما الرسالة والنُّبُوَّة التي أعطاهما والآياتِ والحُجَجَ التي أعطاهُما، وخَصَّهُما بهما الذي أبْقَى لهما الذُّكْرَ والثناءَ الحَسَنَ عليهما في الآخِرِينَ لِقولِهِ ﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينِ ﴾ ﴿ سَلَئُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلَرُونَ ﴾ [الصافات: ١١٩ و ١٢٠].

(١) في الأصل و م: نبعث. (٢) في الأصل و م: ويحتمل. (٣) في الأصل و م: أو. (٤) في الأصل و م: الولادة. (٥) و(٦) في الأصل و م: بشر لهما. (٧) في الأصل و م: أعطى. (٨) في الأصل و م: محسن. (٩) في الأصل و م: و.

وإنما أوجَبَ عليهمْ ذِكْرَ المِنَنِ والنِّعَمِ التي خَصَّهُمْ بها، وفَضَّلَهُمْ منْ بَينِ غَيرِهِمْ. وأمّا أنْ يُوجِبُ عليهمْ ذكرَ كلِّ ما مَنَّ عليهِمْ، وأنْعَمَ عليهمْ، فذلكَ ليسَ في وُسْعِ أحدِ القِيامُ بذكرِ جميعِ ما مَنَّ عليهِ، وأنْعَمَ، والشكرَ لها

وإنما يَجِبُ القيامُ بِذِكْرِ ما خُصُّوا بها ظاهراً، وإنْ كانَ بالجملةِ أَخَذَ عليهمْ أَنْ يَرَوا<sup>(١)</sup> جَعْلَ النَّعَمِ والمِنَنِ مِنَ اللهِ، جَلَّ، وعَزَّ، فضلاً منهُ وإنعاماً، لاحقاً عليهِ بقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُونِ ﴾ ما خُصّوا بها مِنَ الرسالةِ والنُّبُوَةِ وَالنَّبُوَةِ وَالنَّبُونِ وَالنَّبُونِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ المَا مَنَّ عليهمْ مِنْ (٢) نِعَمِ فلا على ماذَكُون أَنْ ليسَ في وُسْعِ أَحدِ القيامُ بشكْرِ كل (٤) نِعَمِهِ في عُمُرِهِ، وإنْ طالَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقله تعالى: ﴿وَنَسَرْنَنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْنَالِمِينَ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَنَسَرْنَنَهُمْ﴾ بالحُجَجِ والآياتِ التي أعطاهُمْ، أو ﴿وَنَسَرْنَنَهُمْ﴾ بالحُجَجِ والآياتِ التي أعطاهُمْ، أو ﴿وَنَسَرْنَنَهُمْ﴾ حينَ (٢) أنجاهُمْ، وأهْلَكَ فِرْعُونَ والقِبْطَ، واللهُ أعلَمُ.

الكيد الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَالَيْنَهُمَا الْكِنَابُ الْنُسْتَةِينَ ﴾ التوراة. ثم يَحْتَمِلُ قولُهُ ﷺ: ﴿ الْكِنَابُ النُسْتَةِينَ ﴾ وجهينِ:

أَحَدُهُما: اسْتَبَانَ لكلِّ مَنْ عَقَلَ<sup>(٧)</sup>، ونَظَرَ أنهُ منْ عندِ اللهِ نَزَلَ، لأنَّ التوراةَ نزلَتْ ظاهراً في الألواح ليستْ<sup>(٨)</sup> كالقرآنِ لا يُعْرَفُ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ بَعْدَ التأمُّلِ والنَّظَرِ لأنهُ نَزَلَ في الأوقاتِ الخاليةِ التي [لا]<sup>(٩)</sup> يَطَّلِعُ عليها (١٠) أحَدٌ سرّآ<sup>(١١)</sup> عَنْ ظَهْرِ القلب.

والثاني: اسْتَبانَ لكلِّ مَنْ نَظَرَ فيها ما [لهُ وما عليهِ](١٢) و ما يُؤتَّى، وما يُتَّقَى.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَدَيْنَهُمَا الْمِرَطَ الْمُسْتَنِيمَ ﴾ الذي مَنْ سَلَكَهُ أَمْضاهُ إلى مَقْصودِهِ، ويَلَّغَهُ إلى الصراطِ المستقيم لِما بالحُجَجِ والبراهينِ قام، لا بِهَوى الأنفُسِ.

(الآيتان ۱۱۹و۱۱) وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِـمَا فِى الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَنَمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ﴾ هو ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ انهُ ابْقَى لهمُ الثناءَ الحَسَنَ في الآخِرِينَ، وهو السلامُ الذي ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُه عن : ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ﴾ أي إنا كذلك نُبْقي، ونَتْرُكُ لكلِّ مُحْسِنِ الثناءَ الحَسَنَ في الآخِرِينَ كما تَرَكُنا لهؤلاءِ، وهو المَعْروفُ في الناسِ أنَّ كلَّ مُحْسِنٍ صالحٌ، وإنْ ماتَ فإنهُ يُذْكَرُ بالخَيرِ بَعْدَهُ، ويُثْنَى (١٣) عليهِ بالثناءِ الحَسَنِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى: ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ الوجوة التي ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [قبلَ الرسالةِ، و] (١٤٠ ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بمحمد ﷺ و ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الذينَ حَقَّقُوا الإيمانَ قُولاً وفِعْلاً والقِيامَ بوفاءِ ما وَجَبَ بِمُقْدِ الإيمانِ وعُهْدَتِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الا على الباطِنِيَّةِ مَذْهَبَهُمْ لأنهمْ يقولونَ: إنَّاسَ لَينَ الْمُرْسَلِينَ﴾ هذا يَنْقُصُ على الباطِنِيَّةِ مَذْهَبَهُمْ لأنهمْ يقولونَ: إنَّ الرسلَ ﷺ سِتَّةٌ: آدمُ ونوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمدٌ، صلواتُ اللهِ عليهمْ، وما سِوَاهُمْ أثمَّةٌ. وفي الآيةِ إخبارٌ أنَّ إلياسَ كانَ مِنَ المرسلينَ. هذا كلَّهُ يَنْقُضُ قولَهُمْ، ويَرُدُّ مَذْهَبَهُمْ.

(۱) في الأصل: سددوا، في م: يردوا. (۲) في الأصل و م: وقعت. (۲) في الأصل وم: كل. (٤) في الأصل وم: أحسنَ. (٥) و(٦) في الأصل وم: عليه. (١١) في الأصل : سترا، في م: سيرا. (١٢) في الأصل وم: لهم وما عليهم. (١٣) في الأصل وم: ويثنون. (١٤) من م، ساقطة من الأصل.

ing ing ing ing ing ing ing ing ing

(الآية ١٣٤) وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِتَوْمِدِهِ أَلَا لَنْقُونَ﴾ عبادَةَ [غيرِ اللهِ](١) أو يقولُ: ﴿أَلَا لَنَقُونَ﴾ ألا تَخْشُونَ اللهَ، ولا تَخَافُونَهُ في تركِكُمْ عبادَتُهُ واللهُ أعلمُ.

الآمية ١٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْدَعُونَ بَمَلًا وَتَذَرُوكَ أَحْسَنَ الْحَالِفِينَ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ البَعْلُ ههنا الرَّبُّ بلسانِ قوم.

وذَكَرَ ابْنُ عباسٍ ﷺ أنهُ سُئِلَ عنْ قولِهِ ﷺ وَأَنْدَعُونَ بَعْلَا﴾ قالَ: فقالَ رجلٌ: منْ يَعْرِفُ الآثارَ؟ فقالَ أعرابيُّ: بَعْلُها، أي ربُّها، فقالَ ابْنُ عباسِ: كفاني الأعرابيُّ جَوابَها.

لكنْ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ المُرادُ مِنْ قولِهِ: ﴿ أَلْذَعُونَ بَهْلاً﴾ أي ربّاً إلّا أنْ يكونَ ذَكَرَهُ (٢٠) أنهُ بلسانِ قومٍ، فيقولَ ﴿ أَنْتَعُونَ بَهْلاً﴾ ربّاً تَعْلَمونَ أنهُ لا يَضُرُّ؛ ولا يَنْفَعُ ﴿ وَتَذَرُّوكَ ﴾ عِبادةً مَنْ تَعْلَمونَ أنهُ يَمْلِكُ ذلكَ؟

وقالَ بعضُهُمْ: البّعْلُ السَّيّدُ ههنا، وكذلكَ يقولُ في قولِهِ: ﴿وَهَنذَا بَشِّلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٧٢] سَيّدي.

وقالَ بعضُهُمْ: البّغلُ هو اسْمُ الصَّنَم ههنا، يقولُ: أتَعْبُدُونَ صَنَماً ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْحَيْلِقِينَ﴾؟

وأصلُ البَعْلِ الزُّوجُ: كأنهُ يقولُ لهمْ: أتَدْعُونَ مَنْ لهُ أزواجٌ وأشكالٌ، وتَذَرونَ مَنْ لا أزواجَ ولا أشكالَ؟ واللهُ المُوفِّقُ.

وقالَ ابْنُ عباس ﷺ أَوَّلُ هذهِ [الآية](٢) يَمانيٌّ، وآخِرُها مِصْرِيٌّ، وهو قولُهُ: ﴿وَتَذَرُّونَ آَحْسَنَ الْخَلِقِينَ﴾ يُسَمِّونَ كلَّ صانع خالقاً. والخَلْقُ هو التَّقْديرُ في اللغةِ، يُضافُ إلى الخَلْقِ على المَجازِ، وإنْ كانَتْ حقيقةُ التقديرِ للهِ ﷺ ذَكَرَ على ما عَبَّدَهُمْ / ٤٥٥ ـ ب/ لا على حقيقةِ الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ، ﴿ وَأَهْسَنَ الْمُتَلِقِينَ﴾ أي أحكمَ وأثْقَنَ على ما ذَكَرَ: ﴿ وَأَنتَ أَهْكُمُ الْمُنكِدِينَ﴾ [هود: 80] أي جَعَلَ في كلُّ شيءِ شهادةً وَحدانيَّتِيو<sup>(٤)</sup> وربوبِيَّتِهِ، أو ﴿ أَحْسَنَ الْمُتَلِقِينَ﴾ لِما ذَكَرَ أنهُ خَلَقَهُمْ، وخَلَقَ آباءَهُمُ الأوَّلِينَ.

(الآية ١٣٦) [وقولُهُ تعالى: ﴿اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ الْأَوَّابِيَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنهمْ قالوا](٥٠: مَنْ أَحْسَنُ الخالقينَ؟ [فقالَ عندَ](١٠ ذلكَ ما ذَكَرَ، ونَعَتَهُ ﴿اللَّهَ رَبَّكُمُ وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ الْأَوَّابِي﴾.

الآية ١٣٧ مَ اخْبَرَ عنهمْ أنهمْ كَذَّبُوهُ مَعَ مَا ذَكَرَ لَهمْ، وهو مَا قَالَ فِي ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَلْخَضَرُونَ ﴾. ولم يَذْكُرْ في ماذا؟ لكنْ فيه بيانٌ أنهمْ إنما يُخْصَرونَ النارَ والعذابَ، لأنَّ أهلَ اللَّذاتِ همُ المُخْصَرونَ أنفسُهُمُ العذابَ، يُخْصَرونَ كَرْهاً لا بأنفسِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ يُلْتَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ [الطور: ١٣] وقولِهِ: ﴿ يَوْمَ يُشْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وَبُوهِمٍ ﴾ [القمر: ٤٨] وقولِهِ: ﴿ يَوْمَ يُشْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمٍ ﴾ [القمر: ٤٨] وقولِهِ: ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق: ١٢] ونَحْوَهُ.

[الآلية ۱۲۸] لم اسْتَثْنَى العِبادَ المُخْلَصينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ منهمُ أنهمُ لا يُحْضَرونَ النارَ.

[الأميقان ١٣٩٩هـ١٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَمُ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ﴾ هو ما ذَكَرْنا أنهُ أبْقَى لهمُ الثناءَ الحَسَنَ.

[قرأً بعضُ القراءِ: سلامٌ على آلِ ياسينَ بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ مكسورةِ اللامِ. وقرأ الباقونَ ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ بكسرِ الهمزةِ وسكونِ اللام(٧٠). فلهُ وجهانِ:

أحدُهماً: أَنْ يَكُونَ ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ جمعَ إلياسَ، ومعناهُ سلامٌ على إلياسَ وأمتِهِ المؤمنينَ كقولِهِ: رأيتُ المُحَمَّدينَ، يريدُ حمداً وأمتَهُ.

والثاني: أنْ يكونَ إِنْياسُ بلُغَتَينِ: إِنْياسُ وإِنْياسينُ كما يُقالُ: ميكالُ وميكائيلُ. فيكونُ على هذا الوجو السلامُ على إِنْياسينَ، فيكونُ مُوافِقاً لِما جاءَ في القرآنِ الكريم مِنَ السلامِ على الأنبياءِ والرسلِ وآلِهِمْ.

وعلى القراءةِ الثانيةِ يكونُ السلامُ على آلِ ياسينَ وقومِهِ، فكأنَّ هذه القراءةَ أحقُّ، ومَنْ قرأَ على آلِ ياسينَ جَعَلَ الأولَّ

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: غيرهم. (۲) في الأصل و م: ذكر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وحدانية الله. (٥) في الأصل وم: وأنه ربهم رب الخلائق فقالوا. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) انظر غريب القرآن على حروف المعجم/ ١٣١و١٣٢ ومعجم القراءات القرآنية جه/ ٢٤٦.

اسْماً وياسينَ مضافاً إليهِ، وآلُ الرجلِ أتباعُهُ وقومُهُ. فيكونُ المرادُ منهُ آلَ إِنْياسَ، فيكونُ السلامُ على آلِ إِنْياسَ، وإِنْ لم يَذْكُرْ في ما سَبَقَ مِنَ الأنبياءِ ﷺ السلامَ على آلِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ بالآلِ سائرَ الأنبياءِ، لأنَّ الأنبياءَ بعضُهُمْ مِنْ آلِ بعضٍ، فإنَّ الآلَ، هو الشبعةُ وأهْلُ النصرِ، فيكونُ على هذا التأويلِ السلامُ على جميع الأنبياءِ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ أنَّهُ قرأ: سلامٌ على آلِ ياسينَ وقالَ: أرادَ بالآلِ: آلَ محمدٍ ﷺ وياسينَ محمداً ﷺ وعلى ذلكَ قولُهُ: ﴿بَسَ﴾ ﴿وَاللَّهُ مَا لَنَهُ أَعلَمُ الْأَنبِياءِ في ما تَقَدَّمَ بالسلام، وذَكَرَ ههنا محمداً وآلَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وفي حرفِ ابْنِ مسعودٍ: سلامٌ على إدريسَ وفي بعضِ الحروفِ: إدراسينُ. وقد رُوِيَ أَنَّ إلياسَ هو إدريسُ النَّبِيُّ عَلِيْهُ ولهُ اسْمانِ. وإدراسينُ كأنها لغةٌ في إدريسَ.

وعنِ ابْنِ مسعودِ أنهُ قرأ: وإنَّ إدريسَ لَمِنَ المُرْسَلينَ مكانَ قولِهِ ﴿وَلِنَّ إِلْيَاسَ لَيِنَ المُرْسَلِينَ﴾.

( المَّنِيَاتُ ( اللَّهُ عَلَيْ الْمُرْسَابِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا كَنَاكِ نَجْزِى اللَّمْسِنِينَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَوَلَمْ الْمُرْسَابِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾ ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ مَنْ أَهْلِكَ أَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ يُدَكُّرُ أَهِلَ وَأَهْلَهُ وَيَعْفِهُمْ بِما نَزَلَ بالمُكَذَّبِينَ مِنَ الأممِ الماضيةِ مِنَ العذابِ والهلاكِ. إِنَّ مَنْ أَهْلِكَ [منهم] (١) إنما أَهْلِكَ بتكذيبِ الرسلِ وعِنادِهِمْ ، ومَنْ نَجا منهمْ إنما نَجا بتَصْديقِهِمْ والإجابةِ لهمْ . وإياكُمْ وتكذيبَ محمد ﷺ فَيَنْزِلُ بكمْ كما نَزَلَ بأولئكَ .

وقولُهُ (٢٠ هـ ﴿ وَإِنَّكُونَ مَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴾ أي على مَنْ هَلَكَ مِنْ مُكَذَّبِي الرسلِ بالليلِ والنهارِ، فَتَعلَمُونَ إِنهُمْ لَمِنَ المُرسَلِينَ. هذا يَنْقُضُ على الباطنيَّةِ [أيضاً] (٣٠ قولَهُمُ الذي (٤٠ قالوا: إنَّ الرسلَ ليسوا إلّا سِتَّةً. لا يَعُدُّونَ يُونُسَ ولُوطاً ﷺ منهمْ، فَيُخالفُونَ ظاهرَ الآيةِ، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وهمْ يقولُونَ: ليسَ مِنَ المُرسَلِينَ، وباللهِ العصمةُ.

الآيتان ١٣٩٠ و الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُوثُنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ اَلْسَتْمُونِ ﴾ ذَكَرَ ههنا الأباق وفي سورةِ الأنبياء الذهاب، وهو قولُهُ: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنْضِبًا ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فَمِنَ الناسِ مَنْ يَجْعَلُ هذا غَيرَ الأوَّلِ، يعني [الأباق غَيرَ الذهابِ] (٥٠).

لكنْ جائزٌ أَنْ يكونَ ذَكرَ الأباقَ، وذَكرَ الذهابَ، وإن كانَ في رأي العينِ في ظاهرِ اللفظِ مُختَلِفاً. فهما في المَعْنَى واحدٌ، فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿إِذَ أَبَنَ ﴾ مِنْ قومِهِ بدينِهِ لِيَسْلَمَ لهُ، أو أَبَقَ لِخَوفٍ على نفسِهِ مِنْ قومِهِ، أو أَبَقَ على ما أوعَدَ قومَهُ مِنْ نزولِ العذابِ بهمْ إذا لم يُؤمِنوا بهِ. وكانَ الرسلُ، صلواتُ اللهِ عليهمْ، يَخرُجونَ مِنْ بينِ أظْهُرِ قومِهِمْ إذا خافوا نزولَ العذابِ بهمْ إلا يونُسَ خَرَجَ مِنْ بينِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الإذْنُ مِنَ اللهِ عِنْ بالخروج مِنْ بَينِهِمْ.

لذلكَ صارَ وقتٌ، جاءَ العتابُ لهُ والتَّغْيِيرُ، لِما يقولُهُ عامهُ أهلِ التأويلِ مِنَ الخُرافاتِ التي يَذْكُرونَ، ويَنْسُبُونَ اليهِ ما لا يجوزُ نِسْبَةُ ذلكَ إلى أَجْهَلِ الناسِ بربِّهِ وأخَسِّهِمْ فضلاً [مِنْ](١) أنْ تَجوزَ نِسْبَةُ ذلكَ إلى نَبِيِّ مِنْ أنبياثِهِ ورسولٍ مِنْ رسلِهِ.

الْآيَةُ الْمُأْ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ ﴾ ذُكِرَ في القصةِ أنهُ عَلَى لمّا أبَقَ إلى سفينةٍ، فَرَكِبَها، أرادَ أَنْ يَعْبُرَ البحرَ، فَجَعَلَتْ تَكُفّأ، وتَقِفُ، وكادَتْ (٧) تَغْرَقُ، فقالَ القومُ بعضُهُمْ لبعض: إنَّ فيكمْ رجلاً مُذنباً [ذنباً] (٨) عظيماً، وكانوا يَعْرِفونَ مِنْ عادتِها مِنْ قَبْلُ [أنها] (٩) كانتْ إذا رَكِبَها مُذنب [تَفْعَلُ ذلكَ، وتَغْرَقُ] (١) وتَسْرُبُ في الماءِ. فلم يَعْرِفوا مَنْ هو ذلكَ يُعْرِفونَ مِنْ عادتِها مِنْ قَبْلُ [أنها] (٩) كانتْ إذا رَكِبَها مُذنب [تَفْعَلُ ذلكَ، وتَغْرَقُ] (١) وتَسْرُبُ في الماءِ. فلم يَعْرِفوا مَنْ هو ذلكَ [المذنب] (١١) فاسْتَهاموا مِراراً، فَسَاهَمَ يونُسُ في كلِّ مرةٍ. فلمّا رأى ذلكَ يُونُسُ عَلَى قالَ لهمْ: ياقومُ الْقوني في البحرِ حتى لا تَغْرَقوا جميعاً، فأبُوا، وقالوا: لا نُلْقي [نَبِيّاً] (١) مِنْ أنبياءِ اللهِ في البحرِ، فألْقَى هو نفسَهُ فيهِ، ﴿ فَالنّقَنَهُ المَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وقال. (٣) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل: اخلى، في م: حتى. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أباقة الذي ذكروا ذهابه. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يغرق. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

ثم قولُهُ: ﴿ نَسَاهَمَ قَكَانَ مِنَ الْمُدْحَنِينَ ﴾ قالَ [بعضُهُمْ: ] (١) فكانَ مِنَ المَغْلُوبِينَ في القُرعَةِ والاِسْتِهامِ، أي خَرَجَتِ القُرعَةُ عليهِ، والمُدْحَضُ (٢) هو الذي لا حُجَّةَ لهُ في ما يريدُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالْنَقَدَهُ اَلْمُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو مليمٌ، أي مذنبٌ. وقالَ بعضُهُمْ: مِنَ المَلامَةِ، أي كانَ يلومُ نفسَهُ في ما صَنَعَ مِنَ الخُروجِ مِنْ بَينِهِمْ بلا إذْنِ مِنَ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآيتان ١٤١وعع) وقولُهُ هِن : ﴿ فَانَوْلَا آنَامُ كَانَ مِنَ الْسُمَيِّحِينُ﴾ ﴿ لَلِبَتَ فِى بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ : ﴿ فَلَوْلَا آنَامُ كَانَ مِنَ الْسُمَيِّحِينُ﴾ ﴿ لَلْبِتَ فِى بَطْنِهِ إِلَى الْمُعَلِّقِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

قيلَ في الحكمةِ: إنَّ العملَ الصالحَ يَرْفَعُ صاحبَهُ إذا عَثَرَ، وإذا وَجَدَ مُتَّكَأً، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ ﴿فَلَوْلَآ أَنَكُو كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ﴾ في بطنِ الحوتِ، وهو قولُهُ: ﴿فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمُكَتِ أَن لَآ إِلَآ أَنَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ ﴿فَاسْتَجَبَّنَا لَهُ وَجَمَّيْنَكُ مِنَ ٱلْفَرِّ﴾ [الأنبياء:٨٨و٨٨] واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ فَنَبُذْنَهُ وَالْمَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ العَراءُ: قيلَ: هي الأرضُ الصحراءُ التي لا شَجَرَ فيها، ولا نَبْتَ، ولا كُرَّ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: العَراءُ الأرضُ التي لا ظِلَّ فيها، والمُدْحَضُ المَغلوبُ، ومُليمٌ أي أتى أمراً يُلامُ عليهِ.

وقالَ القُتَبِيُّ: العَراءُ هي الأرضُ التي لا يُرَى (٥) فيها شَجَرٌ ولا غَيرُهُ، كأنهُ مِنْ عَرِيَ الشيءُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَهُوَ سَقِيہٌ﴾ ذُكِرَ أنَّ الحوتَ لمّا نَبَذَهُ بالعراءِ لم يكُنْ بهِ شَغْرٌ ولا جِلْدٌ ولا ظُفْرٌ، ولا شيءٌ، [ويَحْتَمِلُ](٢٠) سَقيمٌ مِنَ السَّقَم، وهو المَرَضُ، أي مريضٌ لِما مسَّهُ ببطنِ الحوتِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الذي وقولُه تعالى: ﴿وَالْبُنْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هي شجرةُ القَرْعِ، أنبتَ عليهِ ليأكلَ منهُ، ويَسْتَظِلَّ بها. وقالَ بعضُهُمْ: كلُّ شجرةِ تَنْبَسِطُ على وجهِ الأرضِ ممّا تَتَّسِعُ [أطرافُها إذا مُدَّتُ، وأصلُها] (٧) واحد، فهو يَقْطِينٌ مِنْ البِطّيخِ والعُرْجُونِ وغَيْرِهِما. والأشبهُ أنْ تكونَ شَجَرةَ القَرْعِ لأنها أَسْرَعُ الأشجارِ نَبْتاً وامْتِداداً وارْتِفاعاً في السماءِ في مدةٍ لطيفةٍ ووقتٍ قريبٍ، والوُصولُ إلى الإنْتِفاعِ بها أكْلاً واسْتِظلالاً بها ما لا يكونُ مِثْلُ ذلكَ في مِثْلِ تلكَ المدةِ مِنَ الأشجارِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ أَنهُ قِيلَ: «يارسولَ اللهِ إِنكَ لَتُحِبُّ القَرْعَ، قالَ: أجلْ، هي شجرةُ أخي يُونُسَ، وهي تزيدُ في العَقْلِ» [بنحوه البخاري٢٠٩٢].

فهذا يدلُّ إِنْ ثَبَتَ أَنها كَانَتْ شَجَرَةَ القَرْع، واللهُ أَعَلَمُ.

ثم فيهِ لُظفٌ مِنَ اللهِ ﷺ حينَ<sup>(٨)</sup> أنْبَتَ عليهِ شجرةً في وقتِ لطيفٍ، لا يَنْبُتُ مِثْلُها إلّا بعدَ مُدَّةٍ طويلةٍ<sup>(١)</sup> ووقتٍ مَديدٍ، وأَبْقَى عليهِ الضَّعْفَ وقتًا طويلاً ممّا يُرْفَعُ ذلكَ، ويَزولُ في وقْتٍ يَسيرٍ في العُرْفِ لِيُذَكِّرَهُ مَا أَنْعَمَ عليهِ، ويقومُ بِشُكْرِهِ، وهو كما ذَكَرَ في قصةِ صاحبٍ موسى الحمارَ حينَ<sup>(١١)</sup> قالَ ﷺ: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى طَمَامِكَ وَشَرَالِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَالِكَ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] أَبْقَى طعامَهُ وشرابَهُ، وحَفِظُهُ وقتاً طويلاً [فلم يُغَيِّرُ ما] (١١) طَبْعُهُ النَّغَيُّرُ في وقتٍ يسيرٍ، وغَيَّرَ ما طَبْعُهُ البقاءُ، لُطْفاً منهُ.

فَعَلَى ذلكَ أَنْبَتَ على يُونُسَ شَجَرَةً في وقتِ لطيفِ ممّا لا يَنْبُتُ مِثْلُها إِلّا في وقتِ طويلٍ، وأَبْقَى ذلكَ الضعفَ الذي كَانَ بهِ والسَّقَمَ ممّا سَبيلُهُ الزَّوالُ والإِرْتِفاءُ في وقتِ يَسيرِ لُطْفاً منهُ لِتَذكيرِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل و م: المدحضين. (۳) في الأصل و م: ما ذكر. (٤) في الأصل وم: حامل الله. (٥) في الأصل وم: يوارى. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل و م: لطيفة. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل و م: فير متغيرهما. الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل و م: فير متغيرهما.

اللَّذِيهُ ٤٤٧ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِنَّ بِائَةِ آلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجوهاً .

أَحَلُها: مَا ذَكَرْنَا أَنَّ حَرْفَ الاِسْتِفَهَامِ إِذَا أُضيفَ إلى اللهِ فهو على التَّقْريرِ/٢٥٦ ـ أ/ والإيجابِ، ليسَ على حقيقةِ الاِسْتِفْهَام.

فَعَلَى ذلكَ حرفُ الشُّكِّ: ﴿إِنَّ مِاتَةِ آلْفِ﴾ بل يزيدونَ، أو يقولُ: ويزيدونَ لِما يَتَعالَى عن الشُّكِّ.

والثاني: قولُهُ: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ حتى يَزيدوا كقولِهِ ﷺ: ﴿نُقَنِيْلُونَهُمْ أَرْ يُسْلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] أي حتى يُسْلِموا، أو كانهُ وقتَ ما بَعَثَهُ إليهمْ كانوا مثةَ ألفٍ، ثم ازدادوا بَعدَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: يكونون (١٠ مثة الف، وقولُهُ: ﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ عندَ الناسِ. فمعناهُ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إليهمْ لا يَظُنُّ دونَ مثةِ الفِ، ولكنْ يَظُنُّ مثةَ الفِ وزيادةً، واللهُ أعلَمُ.

الله المعداب المعداب

ثم لا يُذرَى أنهُ إنما يَقْبَلُ إيمانَ قومِ يُونُسَ لأنهمْ آمَنوا عندَ خُروجِ يُونُسَ ﷺ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهمْ قبلَ أَنْ يُقْبِلَ العذابُ عليهمْ لِما كانوا يَعلمونَ أنَّ الرسولَ متى مَا خَرَجَ مِنْ بَينِهِمْ بَعدَ مَا أُوعَدَهُمْ بالعذابِ أنَّ العذابَ يَنْزِلُ بهمْ، لا محالةَ، فآمَنوا بهِ [قبلَ أَنْ يُعاينوا العذابَ](٤) أو أنْ يكونَ العذابُ قد أقبلَ عليهمْ، فَعايَنوهُ، فعندَ<sup>(٥)</sup> ذلكَ آمَنوا.

فإنْ كانَ الأَوَّلَ فهو بأنهمْ إنما آمَنوا بهِ عندَ خروجهِ منهمْ، فهو مستقيمٌ؛ قَبِلَ إيمانَهُمْ لأنهمْ لم يؤمِنوا عندَ مُعايَنتِهِمُ العذابَ، ولكِنْ إنما آمنوا قَبْلَ ذلكَ.

ُ وإنْ كانَ الثانيَ فجائزٌ أنْ يكونَ قَبِلَ إيمانَهُمْ، ونَفْعَهُمْ إيمانُهُمْ، وإنْ عاينوا العذابَ، لِما عَرَف، جَلَّ، وعلا، أنَّ إيمانَهُمْ كانَ حقّاً، وهمْ صادقونَ في ذلكَ، مُحَقِّقونَ، لم يكونوا دافعينَ العذابَ عنْ أنفسِهِمْ إلّا بالإيمانِ حقيقةً، واللهُ أعلَمُ.

الآبية 129 وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَلِزَكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوبَ ﴾ الإسْتِفْتاءُ والسؤالُ يُخَرِّجُ على أربعةِ أوجُهِ: إنْ كانَ الإسْتِفْتاءُ والسؤالُ مِنْ عَليمٍ خَبيرٍ لأهلِ الجهلِ فيكونُ تَقْريراً وتَنبيهاً، إذا لم يكونوا أهلَ عنادٍ، وإنْ كانوا أهلَ عنادٍ فهو تسفيةٌ وتوبيخٌ، وإذا كانَ الاسْتِفْتاءُ مِنْ جاهلٍ مُصَدِّقٍ طالبٍ رشداً (٢٠) لِعليمٍ خبيرٍ يكونُ اسْتِرشاداً وطَلَباً للصوابِ، وإذا كانَ السُفيةُ وقوبيخٌ، وإذا كانَ الاسْتِفْتاءُ مِنْ جاهلٍ مُصَدِّقٍ طالبٍ رشداً (٢٠) لِعليم خبيرٍ يكونُ اسْتِرشاداً وطَلَباً للصوابِ، وإذا كانَ مِنْ مُعاندٍ مُكابِرٍ فهو يُخَرِّجُ على الاسْتِهْزاءِ بهِ كقولِهِمْ: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَادَةً مِنَ ٱلسَّكَلَةِ أَوِ ٱقْتِنَا بِمَذَابٍ ٱلِيهِ اللهِ اللهُ الله

ثم ما ذَكَرَ منَ الاِسْتِفْتاءِ لهؤلاءِ إنما يكونُ تَسْفيهاً منهُ لهمْ في قولِهِمْ: للهِ عِنْ وَلَدٌ، والملائكةُ بناتُ اللهِ، سُبْحانَهُ، ونَحْوَهُ مِنَ الفِرْيَةِ العظيمةِ التي لا فِرْيَةَ أعظَمُ منها، ولا كَذِبَ أَكْبَرُ منهُ، لأنَّ دَرَكَ الأشياءِ ومَعْرِفَتَها إنما يكونُ في الشاهدِ بأحدِ وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها المُشاهدةُ، والثاني الخَبَرُ، والثالثُ: الإِسْتِذْلالُ بما شاهدوا، وعايَنوا، على ما غابَ عنهمْ.

ثم معلومٌ عندَهمْ أي عندَ هؤلاءِ أنهمْ لم يُشاهدوا اللهَ حتى عَرَفوا الوَلَدَ، ولا كانوا يؤمنونَ بالرسلِ حتى يكونَ عندَهُمُ

(۱) في الأصل و م: يزيدون. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) في الأصل و م: وقال. (٤) في الأصل و م: فإن لم يعاينوا. (٥) أدرج قبلها في الأصل و م: عند معاينتهم. (٦) في الأصل و م: رشد. (٧) في الأصل و م: قال.

الخَبَرُ بِما قالوا، ونَسَبوا إليهِ مِنَ الوَلَدِ وغَيرِو؛ إذِ الخَبَرُ إنما يُوصَلُ إليهمْ (١) بالرسلِ، وهمْ لا يؤمنونَ بهمْ، ولا كانوا شاهدوا ما يَسْتَدِلُونَ [بهِ](٢) على ماقالوا فيهِ، ونَسَبوا إليهِ، حتى يَدُلَّهُمْ (٣) ذلكَ على ذلكَ.

فَسَفَّهَهُمْ في قولِهِمُ الذي قالوا فيهِ وما نسبوا إليهِ أنهمْ كَذَبَةٌ في ذلكَ؛ إذْ أسبابُ العلمِ بالأشياءِ ما ذَكَرْنا، ولم يكُنْ لهمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ.

الآيات ١٥٠ ٥٢ ولذلك قال تعالى: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِكَةَ إِنْكَا وَهُمْ شَيْهِدُوكَ﴾؟ ﴿ آلَا إِنَّهُم مِنْ إِنْكِهِمْ لِتَوُلُوكُ ﴾ ﴿ وَلَذَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴾ وقال هذ: ﴿ أَمَّكُهُ لَلْنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾؟ يقولُ: أختارُ لنفسي ما تَأْنَفُونَ أنتُمْ منهُ؟ وتَنْسُبُونَ إليكُمْ ما تَسْتَنْكِفُونَ أنتُمْ عنهُ؟

يُسَفِّهُمْ في قولِهِمْ ونِسْبَتِهِمْ إلى اللهِ ما قالوا فيهِ، ونَسَبوا إليهِ إلى آخرِ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وفيهِ تصبِيرُ رسولِ اللهِ على أذاهُمْ وتَرْكِهِمُ الإيمانَ بهِ والاِتّباعَ [لهُ](٤) لأنهمْ [معَ عِلْمِهِمْ](٥) أنهُ خالِقُهُمْ ورازِقُهُمْ وقديمُ الإحسانِ إليهمْ قالوا فيهِ ماقالوا.

الآية ١٥٤ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُرْ كَيْنَ تَعَكُّونَ ﴾ يَختَمِلُ قولُهُ ﴿مَا لَكُرْ كَيْنَ تَعَكُّمُونَ ﴾ أي مالَكُمْ تَخكُمونَ بلا حُجَّةٍ ولا عِلْم؟

الآية 🚳 🕻 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَلَا نَذَكُّرُونَ ﴾ أنَّ [هذا](١) الحُكُمَ جَورٌ وظُلْمٌ؟ كقولِهِ: ﴿ يَلَكَ إِذَا مِسْمَةٌ مِنْدَرَىٰٓٓ ﴾ [النجم: ٢٧].

الآنية ١٥٦ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُ سُلَطَكُنُّ مُبِيتُ ﴾ أي ألكمْ حُجَّةٌ وبَيانٌ على ما تَزْعُمونَ، وتقولونَ في اللهِ، سُبحانَهُ.

(الآية ١٥٨) وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَلِمِنَةِ نَسَبًا﴾ قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: إنَّ الجِنَّة همُ الملائكةُ لِقولِ أولئكَ الكَفَرَةِ: [إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ] (٧) وما قالوا في قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي علمتِ الجِنُّ الذينَ وَصَفُوا لهُ بناتٍ (٨) إنهمْ لَمُحْضَرونَ النارَ وعذابَ اللهِ، ويُحاسَبونَ على قولِ مُجاهدٍ وغَيرهِ.

[ويَحْتَمِلُ الذينَ رَأُوا](٩) أولئكَ، أعني الأتباعَ، أنهم ملائكةُ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان 104و الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَعِمُونَ﴾ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ﴾ قولُهُ: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ ﴾ نَزَّهَ نفسَهُ عمّا وَصَفَهُ الذينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، وتَبَرَّأُ مِنْ جميعِ ما قالوا فيهِ. ثم اسْتَثْنَى ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْرِ ما ذَكَرَ مِنَ التنزيهِ لِنَفْسِهِ. ويَحْتَمِلُ الإسْتِثناءُ وجهينِ:

اَحَدُهما: [﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَنَا يَصِغُونَ﴾ أي مَنْ الْحَلَصَ منهمْ، وآمَنَ، فإنهُ غيرُ بَريءٍ ممّا يَصِفُهُ [هؤلاءِ](``` لِما يجوزُ أنْ يَسْلَمَ منهمْ نَفَرٌ، فَيَصِفونَهُ بِما يَليقُ بهِ، لأنَّ المؤمنَ والمُخْلِصَ لا يَصِفُ ربَّهُ إلّا بِما يليقُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني: ما](١١) قالَ بعضُهُمْ: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ اسْتَثْنَى مِنْ قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجُنَةُ إِنَّهُمْ لَمُخْطَرُونَ﴾ النارَ والعذابَ على [ما](١٢) سَبَقَ اسْتِثْنَاءُ هؤلاءِ الذينَ أَخْلَصوا مِمَّنْ يُحَضَرُ فِي ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ، وهو على التقديم والتأخيرِ.

(الآنيات ١٦١هـ ١٦٣) وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّكُرُ وَمَا تَمْنُكُنَ﴾ ﴿مَا آلَتُرْ عَلَيْهِ بِنَتِنِينَ﴾ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمُنْجِيمِ﴾ لِقولِهِ، واللهُ أعلَمُ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] لا يَمْلِكونَ [أنْ](١٣) يَفْتِنوهُمْ، وإنْ يُضِلُّونَ<sup>(١٤)</sup> إلّا مَنْ هو في عِلْمِ اللهِ أنهُ يختارُ

(۱) في الأصل و م: إليه. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۳) في الأصل و م: دلهم. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، ساقطة من الأصل وم: بنين. (٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: والذين. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. والذين. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: و. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

الضلالة، وما يُصْليهِ النارَ [إِلّا](١) على حقّ المَعْرِقَةِ [لهُ](٢) لا حقيقةِ الإضلالِ. وهو ما ذَكَرَ ﷺ في آيةِ أُخْرَى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْفَادِينَ﴾ [الـحـجـر:٤٦] وما أُخْـبَـرَ أنـهُ ﴿لَيْسَ لَمُ سُلْطَنُنُ عَلَى الَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْرِ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿إِنَّمَا سُلْطَنُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ [النحل:٩٩و ١٠٠] واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ (٣) ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمَتِيمِ ﴾ إلَّا مَنْ كُتِبَ عليهِ في اللوحِ أنهُ يَصْلِي الجَحيمَ.

وقالَ بعضُهُمْ: إلَّا مَنْ قَضَى اللهُ عليهِ أَنْ يَصْلِيَ النَّارَ.

وأَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أَعَلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿ فَإِلَّكُو وَمَا تَشْكُونَ ﴾ [يَخْتَمْلُ](٥) الحِنَّ الذينَ عُبِدوا [ويَخْتَمِلُ](١) الملائكة، ويَخْتَمِلُ الأصنامَ التي عُبِدَتْ؛ إذْ قد يُنْسَبُ إليهنَّ الإضلالُ لِقولِهِ: ﴿ وَبِ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٦] واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٦٤ ﴿ وَمَا يَا ۚ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾ يَخْتَمِلُ هذا منهمْ، أعني الملائكةُ/ ٤٥٦ ـ ب/ وجْهَينِ:

اَحُلُهما: قالوا ذلكَ تَبْرِثةً لأنفسِهِمْ مِنْ أَنْ يَامُرُوا بالعبادةِ لهمْ، أي لم نَتَفَرَّغُ نحنُ لِعَبادةِ هؤلاءِ طَرْقَةَ عينٍ، فكيفَ نأمُرُ هؤلاءِ بِعبادَتِنا؟ كقولِهِمْ: ﴿قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتَنَا مِن دُونِهِمْ﴾ [سبإ: ٤١] أي نحنُ في طَلَبَ [الصوابِ](٧) ولا شَكَّ، فكيفَ نَتَفَرَّغُ لذلكَ؟.

[والثاني] (^^): أنْ يقولوا: إنَّ وِلاَيْتَكَ الَّتِي والَيْتَنا شَغَلَتْنا عنْ جميع ما ذَكَروا (٩)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا أَنَتُمْ طَيْنِهِ بِفَنِيْنِينَ﴾ أحداً مِنْ عبادي، ما ظَنَّكُمُ هذا الذي تَعْبدونَ إلّا مَنْ تَوَلّاكُمْ بِعَمَلِ أهلِ النارِ.

وَذُكِرَ عَنْ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ عن الحَسَنِ أيضاً أنهما قالا في قولِهِ: ﴿مَا آنَتُرْ عَلَيْهِ بِلَنَتِينَ﴾ ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمُسَجِي﴾ يقولُ: ما أنتُمْ بِمُضِلِّينَ بالهتِكُمْ أحداً إلّا مَنْ قَدَّرَ أَنْ يُصْلَى الجَحيمَ، وهو قريبٌ مما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

[ويَختَمِلُ قولُهُ تعالى] (۱۰): ﴿ وَمَا يِنَآ إِلَا لَمُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [مكاناً مَعْلُوماً مَخْدُوداً] (۱۱) لا يَبْرَحُ منهُ، ولا يُفارقُهُ (۱۱)، ويَختَمِلُ ﴿ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَي عِبادةٌ مَعْلُومةٌ نَحْوَ ما فَذَكَرَ حَكيمُ بْنُ حِزامٍ: قالَ [:كنا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: هل تَسْمَعُونَ ما أَسْمَعُ ؟ قُلْنا: يا رسولَ اللهِ ما تَسْمَعُ ؟ قالَ: أَسْمَعُ أَطيطَ السماءِ، وما تُلامُ أَنْ تَثِطً ما فيها مَوضِعُ قَدَمٍ إلّا وفيهِ مَلَكُ راكعٌ أو ساجدُ الترمذي ٢٣١٧] واللهُ أعلَمُ.

الآينتان ١٦٥ و ١٦٥ [ [ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعَنُ الشَّاقُونَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْنُ النَّيْبِ مُنَ ﴾ يَخْتَمِلُ: ﴿ الشَّاقُونَ ﴾ أي يُصَلَّى أبناءُ آدم [ إلا ] (١٤٠ صُفوفاً ، ويختمِلُ ﴿ الشَّاقُونَ ﴾ أي قائمونَ صفوفاً وراكعونَ صفوفاً وساجدونَ صفوفاً ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ اَلْسَيَمُونَ﴾ يَحْتَمِلُ أي مُصَلُّونَ على ما قالَ أهلُ التأويلِ، ويَحْتَمِلُ حقيقةَ التسبيعِ أي يُنَزِّهونَ اللهَ تعالى عمّا تقولُ فيهِ المُلْحِدَةُ، ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَلْسَيِّمَـوُنَ﴾ أي عابدونَ دائماً وأبداً، واللهُ أعلَمُ.

[الآيات ١٦٧ و١٦٨ و١٦٩ و١٦٩ و ١٦٥ و الله المنظمين و و الله المنظمين و و النصارى، كاثراً لِتَعُرُونَ و النصارى، كَذَّبُوا الحتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: إنَّ أهلَ مكة كانوا يقولونَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ محمداً و الله اللهودَ والنصارى، كَذَّبُوا الختُلِفَ فيهِ: قالَ الله اليهودَ والنصارى، كَذَّبُوا انباء مُمْ، لو أنهم ذكروا أنباء مِنَ الأولينَ و لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ اللهُ قلوا كذلك، وأكْلِبوا القولَ فيهِ بالقسم باللهِ تعالى؛ أخبَرَ اللهُ عنهمْ بقولِهِ: ﴿ وَأَنْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْتُهُمْ لَهِ لَيْ لَيْرُ لَيَكُونُنَّ آهْدَىٰ مِنْ لِمَدَى الْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَمُ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلّا نَفُولًا ﴾ [فاطر: ٢٤] أي نُفُوراً مِنْ رَبِّهِمْ واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في م: لهم، ساقطة من الأصل. (۳) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم: الأصل وم: أو. (٩) في الأصل وم: ذكر. (١٠) في الأصل وم: الأصل وم: الأصل وم: ذكر. (١٠) في الأصل وم: يفارق. (١٣) من الدر المنثور ج٧/ ١٣٦، في الأصل وم: يفارق. (١٣) من الدر المنثور ج٧/ ١٣٦، في الأصل وم: بينما رسول الله 激، ولا مما نحن فيه ولكن أمر آخر. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُوعِدُهُمْ أنْ يَنْزِلَ بهمُ العذابُ بعبادَتِهِمُ الأصنامَ على ما نَزَلَ بالأوَّلينَ مِنَ العذابِ بِعبادَتِهِمُ الأصنامَ وتكذيبِهِمُ الرسلَ ﷺ فيقولونَ عندَ ذلكَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَا ذِكُلِ مِنَ الأَوْلِينَ ﴾ أي خَبَراً مِنَ الأُمَمِ الماضيةِ انهمُ على ماذا أهْلِكوا؟ لو عَلِمْنا أنهمُ أهْلِكوا بما يَذْكُرُ محمدٌ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ اللهُ لَقَاصَ اللهُ تعالى عليهِمْ خَبَرَ الأَوْلينَ انَّ العذابَ إنما أُنْزِلَ بهمْ بما ذَكَرَ محمدٌ عَلِي فلم يَقْبَلُوا، وكَفَروا بهِ، عِناداً منهمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا منهمُ احْتِجاجاً: أَنَّ آباءَنا قد عَبَدوا الأصنامَ، فَفَعَلوا ما نحنُ فاعلونَ، ثم لم يَنْزِلْ بهمُ العذابُ. فلو كانَ صَنيعُهُمْ غَيرَ مَرْضِيٍّ عندَ اللهِ تعالى، وإنْ كانوا غَيرَ مأمورينَ بهِ، ما تَرَكَهُمْ على ذلكَ.

وهو كقولِهِ: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُلُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَاكَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] وقولِهِ: ﴿ وَإِنَا نَمَالُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا مَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] ونَحْوُ ذلكَ مِنَ الإِخْتِجاجِ الباطلِ.

فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قُولُهُمُ الذي قالوا: ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوْلِينَ ﴾ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الشَّخْلَصِينَ ﴾ أي لم يُهْلَكُوا بما
 أَلَّ نَحْنُ فيهِ، [وإنما يَذْكُرُ ذلكَ لِشيءً] (١) آخَرَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْنُخْلَصِينَ ﴾ يِنَصْبِ اللامِ على ظاهرِ ما قالوا [ويجيءُ](٢) أنْ يكونَ مِنَ المُخْلِصينَ بكسرِ اللام (٣) أي لو كانَ كذا، واللهُ أعلَمُ. اللام (٣) أي لو كانَ كذا، واللهُ أعلَمُ.

أَ ثُم أَخْبَرَ أَنهُمْ كَفَرُوا لَمَّا آتَاهُمُ التِّبْيانُ، وأنَّ أُولئكَ المُتَقَدِّمينَ إِنما أَهْلِكُوا لِما ذَكَرَ محمدٌ ﷺ لكنهمْ عانَدوا، وكابَروهُ، وكَفَروا بهِ.

اللَّيْهِ ١٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكُفَرُوا بِيدٍ مُسَوَّقَ يَعْلَمُونَ ﴾ علمَ عِبانٍ ومُشاهدةِ [كما عَرَّفَهُمْ] (٥) عِلْمَ خَبَرِ بالحجَّةِ والآياتِ، واللهُ أعلَمُ.

الايات ١٧١- ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَتُنَا لِيهَادِنَا ٱلتُرْسَلِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَصُورُينَ﴾ ﴿وَلِنَّ جُندَنَا لَمُمُ الْفَلِيُونَ﴾ اختُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ الرسلَ اللَّهِ كَانُوا مَنْصورِينَ. لم يُقْتَلْ رسولٌ قطٌ. فإنما قُتِلَ الأنبياءُ ورُسُلُ المرسَلينَ الذينَ يُبَلِّغُونَ رسالةَ الرسُلِ إلى قومِهِمْ، ويُخْيِرونَ عنهمْ. فأمّا الرسُلُ أنفسُهُمْ فهمْ لم يُقْتَلُوا ولا قُتِلَ أحدٌ منهمْ، عَصَمَهُمُ اللهُ تعالى عنِ الناسِ، وعمّا هَمُّوا بهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّهُمْ لَمُنُمُ الْمَنْصُونَةِ﴾ لِما نَصْرُ العاقبةِ لهمْ؛ إذْ لم يكُنْ رسولٌ إلّا وقد كانَتِ العاقبةُ لهُ، وإنْ غُلِبَ في الإبْتِداءِ.
وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّهُمْ لَمُمُ الْمَنْصُونَةِ﴾ بالحُجَجِ والآياتِ والبراهينِ. إنهمْ يَغْلِبونَ بِحُجَجِهِمْ وآياتِهِمْ، ويَرْفعونَ بها الشُّبَهَ والتّنويهاتِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَسْتَذِلُ صَاحَبُ التَّاوِيلِ الأَوَّلِ بِقُولِهِ عِلَى: ﴿ وَتَأَيِّن يَن نَيِي قَنَتَلَ مَمَهُ رِبَيُّونَ كَيَدُ ﴾ وفي بعضِ القراءاتِ: قُتِلَ معهُ رِبَيُّونَ كَيَدُ ﴿ وَمَا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] الحبرَ انهم، وإنْ قُتِلوا، فإنهم لم يَهِنُوا، ولم يَضْعُفُوا. ثم قالَ عِلى ﴿ وَمَا كَانَ فَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبّنَا آغَيْر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمَرِنَا وَقَيْتُ أَقْدَامَنَا وَاللهُ وَلَمُ لَا اللّهُ وَلَا عَيْنُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَيْنُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دلُّ، وإنْ غُلِبوا، وتُتِلوا، فَهُمُ المَنْصورونَ.

ثم قولُهُ: ﴿إِنَّهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ﴾ ذَكَرَ ﴿إِنَهُمْ لَمُثُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ﴾ بِحَرْفَينَ، ومَعْناهِما واحدٌ على التأكيدِ كقولِهِ: ﷺ: ﴿وَإِنَّا لَنَعْنُ ٱلشَّافُونَ﴾ [الصافات: ١٦٥] وقولِهِ: ﴿إِنِّيقَ أَنَا ٱللَّهُ﴾ [طه: ١٤] وإنْ كانَ الواحدُ [كافياً.

المنته المستعلم المست

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يخبر. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٢٣٤. (٤) في الأصل وم: فنحن. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: إذ عرفوا. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: كذا.

وقولُهُ ] (١) تعالى: ﴿ وَلِنَّ جُندَنَا لَمُتُم ٱلنَائِدُونَ ﴾ أي رُسُلُنا وأتباعُنا وأولياؤنا، همُ الغالبونَ على ما ذَكَرُنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٧٤ الله الله: ﴿نَوَلُهُ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِيزِ﴾ يَحْتَمِلُ أي لا تُكافِئْهُمْ بأذاهُمْ إياكَ إلى [حين، أي](٢) لا تُقاتِلْهُمْ.

فكيف ما كان ففيهِ وجهانِ مِنَ الدلالةِ (٣):

أَحَلُهُما: دليلٌ على رسالتِهِ حينَ أَخْبَرَ أَنهم يكونونَ على الكُفْرِ إلى الحينِ الذي ذَكَرَ، ويَهْلِكونَ على ذلكَ حينَ (<sup>1)</sup> قالَ: ﴿ فَنَوَلُ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ﴾ .

والثاني: فيهِ دليلُ حِفْظِهِ إياهُ وعِصْمَتِهِ ممّا كانوا يَهُمُّونَ بهِ مِنَ القَتْلِ والإهلاكِ حينَ (٥) مَنَعَهُ مِنْ مُقاتَلَتِهِمْ، ونَهاهُ عنِ التَّعَرُّضِ لهمْ إلى وقتٍ [مَعْلومِ على](٢) ما كانَ منهمْ مِنَ الهَمِّ بقَتْلِهِ وإهلاكِهِ لو وَجَدوا السبيلَ إليهِ.

فَدَلَّ أَنَّ اللهَ ﷺ قد عَصَمَهُ، وحَفِظُهُ عنهمْ حينَ قالَ لهمْ ما قالَ حتى قالَ ﷺ: ﴿وَلَاتِمِرْتُمُ فَسَوْقَ يُبْمِرُونَ﴾ كقولِهِ: ﴿فَكِدُونِ جَبِيعًا ثُدَّ لَا نُظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥].

اللاية (١٧٥) وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَاشِرُمُ فَسَوْفَ يُبْهِرُهُنَ﴾ عِياناً ومُشاهدةً. وقالَ بعضُهُمْ: وأَبْصِرْهُمُ العذابَ إذا نَزَلَ بهمْ خَبَراً فَسَوفَ يُبْصِرونَ وُقوعاً. ويَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَلَبْمِرُمُ﴾ أي عَرِّفْهُمْ أنَّ العَذابَ يَنْزِلُ بهمْ، فسوفَ يَعْرِفونَ إذا نَزَلَ بهمْ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَيَمَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ دلَّ هذا أنهمْ كانوا يَسْتَعْجِلُونَ نزولَ العذابِ بهِمْ، واللهُ أعلَمُ. إنما يَسْتَعْجِلُونَ العذابَ اسْتِهْزاءً بالرسولِ عَلِيَّةٍ وتكذيباً لهُ في ما يُوعِدُهُمْ أنَّ العذابَ يَنْزِلُ بهمْ.

ثم قولُهُ ﷺ ﴿ أَنَيْعَدَابِنَا يَشْتَعْطِلُونَ﴾ هو حرفُ التعجيب، أي كيفَ يَسْتَعْجِلُونَ عذابي؟ ألم يَعْرِفوا قُدْرَتي وسلطاني في إنزالِ العذابِ والإهلاكِ إذا أردْتُ تعذيبَ قومِ وإهلاكَهُمْ، فإني قَدَرْتُ ذلكَ، ومَلَكْتُ عليهِ.

الآية الله الله المنظم المنظم

يَخْتَمِلُ نزولُهُ بساحَتِهِمْ ما ذَكَرْنا مِنْ نزولِهِ بقرْبِهِمْ وَوُقوعِهِ عليهِمْ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخِنِمْ فَسَآءَ سَبَاعُ ٱلسُّذَرِينَ﴾ ساءَ صَباحُهُمْ لأنَّ ذلكَ العذابَ إذا حلَّ بهمْ صَيَّرَهُمْ مَعَذَّبينَ في النارِ أَبَدَ الآبِدينَ، واللهُ أعلَمُ.

(النَّيْتَانَ ۱۷۸ و۱۷۸) وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ﴾ هذا قد ذَكَرْنا في ما تقدمَ. وكذلكَ قولُهُ ﷺ: ﴿وَلَابُمِرْ فَسَوْنَ يَنْظُرُونَ لَكُنَّ الوجة فيهِ ما ذَكَرْنا.

الآنات المُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَمُ تَعَالَى: ﴿ مُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَنَّا يَمِفُونَ ﴾ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ وَلَلَمْنَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْمِزَةِ عَنَّا يَمِفُونَ ﴾ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ وَلَلْمُنْ لِلَّهِ وَلَلْمُعُمْ وَالْحَمْدِ الْمُحْدِدِ [ والثناء الحَسَنِ والحَمْدِ لِللَّهُ وَمَا الزّمَهُمْ مِنَ النّاء الحَسَنِ والحَمْدِ لَهُ وَمَا الزّمَهُمْ مِنَ الثناء الحَسَنِ على جميع المرسَلينَ.

أمَّا حرفُ التوحيدِ (١٠) فهو قولُهُ تعالى ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَنَّا يَمِيغُونَ﴾ نَزَّهَ نفسَهُ، ويَرَّأَهُ مِنْ جميع ما قالَ الملاحدةُ

(۱) في الأصل وم: كما في قوله. (۲) في الأصل وم: حيث أو. (۲) في الأصل وم: الدليل. (٤) و(٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: على المعلوم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، في الأصل التنبيه.

Ling with the same and the same a

فيهِ ممّا لا يَليقُ بهِ مِنَ الوَلَدِ والشريكِ والصاحبةِ وغَيرِ ذلكَ. فَيَرْجو<sup>(۱)</sup> أَنْ يُثابَ قائلُ هذا ثوابَ كلِّ واصفِ الله ﷺ بالبراءةِ لهُ والتَّنزيهِ عنْ ذلكَ كلِّهِ.

وفي قولِهِ: ﴿رَبِّ ٱلْعِزَّةِ﴾ وصفٌ بالعِزَّةِ والقُوَّةِ وتفويضِ الأمرِ إليهِ، فَيَرْجو<sup>(٢)</sup> أَنْ يُثابَ قائلُ هذا ثوابَ كلِّ واصفٍ للهِ العِزَّةِ والقُوَّةِ.

وأمّا الثناءُ الحَسَنُ على المرسَلينَ فهو قولُهُ على: ﴿وَسَلَمُ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ﴾ أمّرَ الله عبادَهُ أن يُثنوا على المُرسَلينَ المُرسَلينَ المُرسَلينَ فإنما أنا رسولٌ مِنَ جُمْلَةً. وعلى ذلك رُوِيَ عن رسولِ اللهِ عَلَيُّ أنهُ قالَ: ﴿إذا سَلَّمْتُمْ عليَّ فَسَلِّمُوا على إخواني المرسَلينَ فإنما أنا رسولٌ مِنَ المُرْسَلينَ ابنحوه مسلم ٤٠٣].

أَمَّا النَّناءُ الحَسَنُ على اللهِ بكلِّ ما أَنْعَمَ عليهمْ، وأَحْسَنَ إليهمْ فهو قولُهُ ﷺ: ﴿وَلَلْمَنْدُ بِيَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ فَيَرْجو (٣) أَنْ يُثابَ قائلُ هذا وتاليهِ على المَعْرِفَةِ بهِ ممّا فيهِ/ ٤٥٧ ـ أ/ ثوابُ جميع القائلينَ بهِ والتالينَ، واللهُ أعلَمُ.

وذُكِرَ عَنْ عَلَيٌّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ ظَلِمُهُ [أَنهُ] (٤) قَالَ: مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكْتَالَ بالمِكْيَالِ الأُوفَى مِنَ الأَجْرِ يومَ القيامةِ فليكُنْ آخِرُ كلامِهِ مِنْ مَجْلِسِهِ: ﴿ شَبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿وَلَطْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُلْمِينَ﴾ والله أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (°): ﴿ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو ربُّ النعمةِ والقوةِ. ويَحْتَمِلُ ﴿ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ ﴾ أي بهِ يَتَعَرُّزُ [كلُّ منْ يَتَعَرُّزُ [كلُّ منْ يَتَعَرُّزُ ] (١) وإليهِ يرجِعُ كلُّ عزيزٍ، وكذلكَ كلُّ مَنْ حَمِدَ، أو أثنَى على شيءٍ فحقيقةُ ذلكَ الحمدِ والثناءِ راجعٌ إليهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ بحقيقةِ مُرادِهِ.

数 数 数

<sup>(</sup>۱) و(۲) في الأصل وم: فيرجى. (۲) في الأصل وم: فيرجى. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

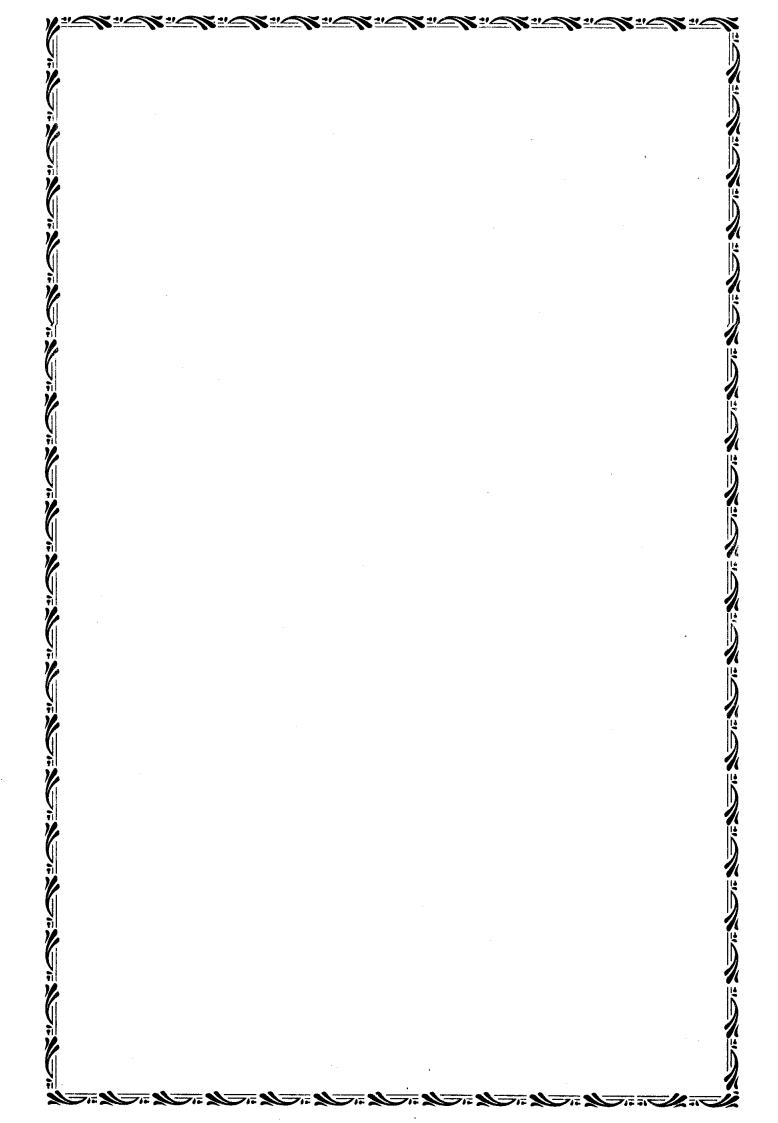

## ســورة ص

مكية

## بسمهال فحدال جم

الآية الله تعالى: ﴿مَنْ وَالْقُرْمَانِ ذِى الْذِكْرِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿مَنْ ﴾ إنما (١) هو اسْمُ تلكَ السورةِ التي [فيها ص] (٢) وكذلكَ قولُهُ: ﴿نَ وَلَهُ أَنْ يُسَمِّيَ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَبِأَيُّ السُمِ وَكَذَلكَ قَولُهُ: ﴿قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا أَنْ يُسَمِّيَ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَبِأَيُّ السُمِ شَاءَ. وقالَ بعضُهُمْ: إنما هو مِنْ إَسْمَ وقد ذَكَرْنَا أَنَّ تفسيرَهُ مَا أَنْ تفسيرَهُ مَا فَي الحروفِ المُقَطَّعَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مَنْ ﴾ أي صادِ، أي عارِضْ بالقرآنِ.

قَالَ أَبُو عُبَيدةً: صَادِ مِنَ المُصاداةِ. وقَالَ الزَّجَائِج: صَادِ بِالقَرآنِ، أَي قَابِلُ بِالقَرآنِ، وحاربُ بِالقَرآنِ.

وقالَ بعضُهُمْ: صادِ بالفرآنِ، أي نادِ بالقرآنِ، وقيلَ: أَقْبِلْ بالقرآنِ، ونَحْرُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو قَسَمٌ، أَقْسَمَ بقولِهِ: ﴿ مَنَ وَالْقُرْمَانِ﴾ وقولُهُ ﷺ: ﴿ذِى اللِّكْرِ﴾ يَحْتَمِلُ ذَا (٥) الشرفِ؛ سَمَّاهُ ذِكْراً لأنَّ كلَّ شريفٍ يُذْكَرُ في كلِّ مَلاٍ مِنَ الخَلْقِ، أو سَمَّاهُ ذِكْراً لِما يُذَكِّرُهُمْ ما لهمْ وما عليهِمْ وما يُؤتَّى وما يُذْكَرُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ ذي البّيانِ.

الْآيَاتُهُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَثَرُوا فِي عِزْقِ وَفِقَاقِ﴾ ﴿ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا طَالَبِ كَانَ مَريضاً، فَجَاءُهُ النَّبِيُ ﷺ يَعُودُهُ، وعندَ رأسِهِ مَقْعَدُ رَجلٍ، فقامَ أَبُو جَهْلٍ، فَجَلَسَ فيهِ، وعندَهُ مَلاَّ مِنْ قُرَيشٍ، فَشَكُوا النَّبِيُ ﷺ إلى أبي طالبٍ، فقالَ: يا ابْنَ أخي ما تريدُ منهمْ؟ قالَ: ياعَمُّ إني أريدُ منهمْ كلمةً، تَدينُ لهمْ بها العَرَبُ، ويُؤدِّي إليهمْ بها العَجَمُ الجِزْيَةَ. قالَ: وما هيَ؟ قالَ: لا إلهَ إلّا اللهُ. فقالَ أبو جَهْلٍ: أَجَعَلَ الآلهةَ إلهاً واحداً؟ • [أحمد / ٢٢٧].

[فتلكَ العِزَّةُ التي ذَكَرَ](٢): ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا فِي عِزَّةِ وَبِيْقَاقِ﴾.

وقولُهُ ﷺ: ﴿فِي عِزَّرَ وَشِقَاقِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مَنَعَةٍ مُعانِدينَ مُمْتَنِعينَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فِي عِزَرَ﴾ في حَمِيَّةٍ واغْتِزازٍ، والحَمِيَّةُ هي التي تَحْمِلُ على الخِلافِ والمَعْصِيَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآیهٔ ۳ [وقولُهٔ تعالی: ﴿ كُرُ أَمَلَكُنَا بِن قَالِهِم مِن فَرَنِ فَنَادَوا وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ﴾ قيلَ]<sup>(٧)</sup> في قولِهِ ﴿ كُرُ أَمَلَكُنَا بِن فَبَلِهِم﴾ بوجهَين:

أَحَدُهما: إنَّ هذا في كلِّ كافرٍ ومُشْرِكِ، يُنادي عندَ مَوتِهِ وهلاكِهِ، ويَسْأَلُ ربَّهُ الرَّجوعَ والعَوْدَ إلى الدنيا لِيُؤْمِنَ كقولِهِ: ﴿ رَبِّ ٱرْجِمُونِ﴾ ﴿لَمَلِيَ أَعْمَلُ صَلِيحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّأَ إِنَّهَا كَلِمَةُ﴾ [الـمـؤمنـون: ٩٩و ١٠٠] وكـقـولِهِ: ﴿رَبِ لَوْلَا لَمُتَرَّنِيَ إِنَّ أَلْبَلِ قَرِيبِ﴾ الآية [المنافقون: ١٠] ونَحُوهُ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و م: لنا. (٢) في الأصل و م: ذكر. (٣) في الأصل و م: حروف. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل: لنا، في م: لنا
من أسماء الرب تبارك وتعالى، وقال بعضهم لنا. (٥) في الأصل وم: ذي. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل و م: بذلك أخبرهم العزة
الذي ذكر حيث قال. (٧) في الأصل و م: ثم اختلف في موضع القسم ههنا قال بعضهم القسم.

<del>iNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNi</del>

لكنْ لا يَنْفَعُ ذلكَ النداءُ والغَوثُ والسؤالُ للتأخيرِ على ما أَخْبَرَ أَنهُ إِذَا ﴿ بَآةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤ والنحل: ٦١].

[والثاني](1): هذا في الجملة في الأمم التي أُهْلِكَتْ مِنْ قَبْلُ، واسْتُؤْصِلَتْ بالتكذيبِ والعِنادِ؛ كانوا يُنادونَ عندَ نزولِ العذابِ بهمْ ووقوعِهِ عليهِمْ، ويَسْألونَ الغَوتَ، ويُظْهِرونَ الإيمانَ كقولِهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنّا بِاللّهِ رَحْدَهُ﴾ العذابِ بهمْ ووقوعِهِ عليهِمْ، ويَسْألونَ الغَوتَ، ويُظْهِرونَ الإيمانَ كقولِهِ ﷺ : ﴿فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوّا ءَامَنّا بِاللّهِ وَحَدَهُ العَالَ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ثم قولُهُ ﷺ ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ هو في الأصل: ولا. فإذا وُصِلَ بـ: حينَ صارَ: ولاتَ؛ كأنهُ تَحينُ [واللهُ أعلَمُ] (٣) وهو ولُ الكسائر.

وقالَ بعضُهُمْ: ولاتَ [يَحينُ]<sup>(٤)</sup> بالياءِ، وقد قُرِئَ بالتاءِ [تَحينُ]<sup>(٥)</sup> والوقفِ عليها [ثم يُبْتَدَأُ]<sup>(١)</sup> قَولُهُ ﴿حِينَ مَناسِ﴾ وابْنُ عباسِ ﷺ يقولُ: ليسَ بِحينِ مَغاثٍ. وقيلَ: ليسَ بِحينِ مَغاثٍ. وقيلَ: ليسَ بِحينِ يُجْزَعُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَغِيرًا أَنْ جَاءَمُ شَٰذِرٌ نِنَهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

أحدُهُما: ﴿وَغِيْوَا أَن جَاءَمُ شَٰذِرٌ نِتَهُمُ ۗ أَي مِنْ بَشَرٍ مِفْلِهِمْ كَقُولِهِمْ (٧) ﴿ هَلَ هَنَذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ ۖ [الأنبياء: ٣] وقولِهِمْ (١٠): ﴿ إِنَّا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِتَا تَشْرُونَ ﴾ [المومنون: ٣٣] وقولِهِمْ: ﴿ أَبَعَتَ اللّهُ بَشَرٌ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤] كانوا يُنْكِرونَ الرسالةَ في البَشَرِ، ويقولونَ: ﴿ لَوَلَا أَيْلَ مَلْتَمَا الْمُلْتَمِكَةُ ﴾ [الفرقان: ٢١].

والثاني: ﴿وَيَجِبُواْ أَن جَاءَهُمْ شُذِرٌ يَنْهُمُ ۚ أَي مِنْ دونِهِمْ في أمرِ الدنيا لمَّا رأوا أنفسَهُمْ قد ضَلُّوا في أمرِ الدنيا دونَهُ.

وقالوا: ﴿أَمُنزِلَ مَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص:٨] ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْمَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَانَيْنَ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] لم يَرَوا مَنْ دونَهُمْ في أمرِ الدنيا على ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَاذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴾ دلَّ هذا القولُ منهم أنهُ قد كانَ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ آيةٌ مُعْجِزَةٌ أَتَى بها حتى قالوا: ساحرٌ كذّابٌ أَنْ يُغْرُوا أَتباعَهُمْ عليهِ كما أَغْرَى فرعونُ قومَهُ على موسى عَلِيْكُ حينَ (٥) قالَ: ﴿يُرِيدُ أَن يُغْرِعَكُم مِنْ أَرْضِهِمْ مِيخْرِيهِ [الشعراء: ٣٥] وهو ﷺ لم يُرِدْ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، إنما يُريدُ الإسلامَ منهمْ.

فَعَلَى ذلكَ هؤلاءِ الرُّؤَساءُ عَرَفُوا أنهُ ليسَ بساحرٍ، ولكنهُ رسولُ اللهِ ﷺ ولكنْ أرادوا أنْ يُغْروا قومَهُمْ وأتباعَهُمْ عليهِ، وألْبَسوا أَمْرَهُ عليهمْ لئلا يَتَّبِعوهُ.

الاَية في وكذلكَ قولُهُ عِنْ: ﴿ أَبَمَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَمِيلًا إِنَّ هَلَا لَتَنَهُ عُبَابٌ﴾ [هذا القولُ مِنَ الرؤساءِ والمتبوعينَ منهمْ إغراءً عليهِ لِما عَرَفوا](١٠٠.

الدَّية ١٦ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَانْطَانَوَ الْنَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ الشُّوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَنِكُمْ ۖ الْحَتَّلِفَ في قولِهِ: ﴿إَنِ الشُّوا﴾.

قَالَ بعضُهُمْ: إِنَّ المَلاَ والأَتباعَ أَتُوا أَبا طالبٍ يَشْكُونَ رسولَ اللهِ ﷺ في ما يَذْكُرُ اللهَتَهُمْ بسوءٍ. فلمّا كلَّموهُ في ذلكَ لم يَلْتَمْ أَمرَهُمْ في ما طَمِعوا منهُ، ولم يُجِبْهُمْ إلى ما دَعَوهُ إليهِ، وسألُوهُ، فقالَ المَلأَ، وهمْ أشرافُهُمْ للأَتباعِ: امْشُوا مِنْ عندِهِ، واصْبروا على عبادةِ الهيْكُمْ.

[ويَحْتَمِلُ](١١) أَنْ يُقَالَ: إِنَّ المَلاَّ قَالَ للاتباعِ: أَنِ امْشُوا إِلَى آلهتِكُمْ مِنْ عندِهِ، واصْبِروا على عبادَتِها، أو أَنْ يكونَ

(۱) في الأصل و م: ومنهم من يقول. (۲) ساقطة من الأصل و م. (۲) في الأصل و م: أي والله. (٤) ساقطة من الأصل و م، انظر تفسير الطبري ح٢٣/ ١٢٢. (٦) ساقطة من الأصل و م. (٧) في الأصل و م: وقوله على الأصل و م: أو.

قولُهُمْ لهمْ: أنِ امْشُوا إلى أبي طالبٍ، وقولوا لهُ: كذا، واصْبِروا على كذا، أو أنْ يقولوا: أنِ امْشُوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى/ ٤٥٧ ـ ب/: ﴿إِنَّ هَانَا لَنْنَ ۗ يُـرَادُ ﴾ لسنا ندري ما أرادوا بقولِهِمْ: ﴿إِنَّ هَانَا لَنَنَ ۗ يُـرَادُ ﴾ فجائزُ أَنْ يكونوا أرادوا بذلكَ أنَّ محمداً ﷺ وإنْ دعاكُمْ إلى عبادةِ غيرِها، أو أرادوا بذلكَ أنَّ محمداً ﷺ وإنْ دعاكُمْ إلى عبادةِ غيرِها، أو يَظْلُبُ منكُمْ أحوالاً أو أشياءَ أرادَ، ولَسْنا نَعْرِفُ ذلكَ: ما أرادوا بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا تَمِمْنَا بَهَانَا فِي الْمِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَانَا إِلَّا اَغْنِلَانُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المِلَّةُ الآخِرَةُ، هي مِلَّهُ عيسى عَلِيْهُ :

منهمْ مَنِ اتَّخَذَهُ إِلهاً، ومنهُمْ مَنِ اتَّخَذَهُ ولداً للهِ ﴿ فيقولُونَ: عبادةُ الواحدِ الذي يَدْعو إليهِ محمدٌ ﷺ في المِلَّةِ الآخِرَةِ، وهي النَّصْرانيَّةُ؛ إذَّ مَنْ صَيَّرَهُ إِلهاً (١) ومَنْ قالَ: إنهُ وَلَدُهُ صَيَّرَهُ بحيثُ يَحْتَمِلُ الشريكَ. فيقولُونَ: ظَهَرَتْ عبادةُ الآخِرَةِ، وهي النِّصْرانيَّةُ؛ إذَّ مَنْ صَيَّرَهُ إِلهاً عنْ عبادةِ العَدَدِ، ويَدْعونا إلى عبادةِ الواحدِ؟

فقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ هي الحالُ التِي كانوا عليها؛ يقولونَ: ﴿مَا سَمِمَنَا بَهَذَا فِى ٱلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ التي نحنُ عليها، وكانَ آباؤُنا عليها لا على عبادةِ الواحدِ، يقولونَ: ﴿ إِنَّ هَلْنَا إِلَّا اَخْلِلَتُ ﴾ مِنْ عندِ محمدِ ﷺ

الآية المنظمة وقولُهُ تعالى: ﴿أَمُنِولَ مَلَيْهِ الذِّكُرُ مِنْ بَيْنِناً ﴾ يَدُلُّ على أنهم قد رَأُوا أنَّ مَنْ أُنْوِلَ عليهِ الذِّكُرُ مِنَ السماءِ، إنما يَنْوِلُ لِفَضْلِ وخُصوصِيَّةٍ لكنْ إنما رَأُوا الفَضْلَ والخُصوصِيَّة لأنفسِهِمْ لِما لهمُ الفَضْلُ في الدنيا، فلم يَرَوا ذلكَ لرسولِ اللهِ يَنْوِلُ لِفَضْلِ وخُصوصِيَّةٍ لكنْ إنما رَأُوا الفَضْلَ والخُصوصِيَّة لأنفسِهِمْ لِما لهمُ الفَضْلُ في الدنيا، فلم يَرَوا ذلكَ لرسولِ اللهِ يَلِي لَنَا لَلْهُ مَا اللهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرْيَاتِي عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] وقالوا(٢٠) : ﴿ أَمْوِلُ مَلَى مَلِيهِ الذِكْرُ مِنْ بَيْنِناً ﴾ .

ثم أُخْبَرَ ﷺ أَنهمْ شَاكُونَ في ذِكْرِهِ حينَ قالوا: ﴿بَلُ مُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ ﴾ .

وتأويلُ هذا، واللهُ أعلَمُ: أنَّ الشَّكَّ هو الذي لا يُوجِبُ القَطْعَ على شيءٍ، بل يُوجِبُ الوَقْفَ ويُبْطِلُ ا<sup>٣)</sup> القطعَ على شيءٍ. فكيفَ فَطَعْتُمْ على الرَّدِّ والإنكارِ دونَ أنْ تَقِفوا فيهِ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَل لَمَا يَذُوفُواْ عَذَابِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا على الإخبارِ عنِ الإياسِ مِنْ إيمانِهِمْ أنهمْ لا [يؤمنونَ حتى]('' يَذوقوا العذابَ كقولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِيَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ مَايَةٍ حَتَّى بَرُواْ الْمَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦ولا].

وقالَ مُقاتلٌ: اللامُ زائدةٌ كأنهُ قالَ ﴿ بَلَ مُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِيٌّ ﴾ بل [ما ذاقوا] (٥) عذابي. يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في رَدِّهِمُ الذَّكْرَ وقالَ مُقالِمٌ والشَّكُ يُوجِبُ الوقْفَ في الشيءِ لا القَطْعَ في الردِّ والتكذيبِ لهُ.

ثم فيهِ الدلالةُ على أنَّ الحُجَجَ والبراهينَ قد تُلْزِمُ مَنْ [جَهِلَ الحقيقة] (٢) ولم تَتَحَقَّقُ عندَهُ؛ إذا كانَتْ تُسْأَلُ التَّحَقُّقُ لها والوقوف عليها بالتأمُّلِ والنظرِ فيها، وإنْ كانَتْ لم تَتَحَقَّقُ عندَهُ بالبَديهةِ وعندَ قَرْعِها سَمْعَهُ، فهو حُجَّةٌ لِقولِ علمائِنا: إنَّ مَنْ أَسْلَمَ في دارِ الإسلامِ، ولم يَعْلَمُ أنَّ عليهِ الشرائعَ والأحكامَ، كانَ مأخوذاً بها غَيرَ مَعْذُورٍ في جَهْلِهِ فيها لأنها تُبيِّنُ ما يُوصِلُ إليها بالسؤالِ والبَحْثِ عنها والفَحْصِ عنها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَدْ عِندَهُمْ خَرَانَ رَحْمَةِ رَئِكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ﴾ قد ذَكَرْنا (٧) في ما تَقَدَّمَ أنَّ حَرْفَ الاِسْتِفْهامِ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَندَهُمْ خَرَانَ وَلَكَ مِنْ مُسْتَفْهِم حقيقةً، يَتَضَمَّنُ الجوابَ لهُ فقولُهُ (٨) عَن: ﴿أَدْ عِندَهُمْ خَرَانِنُ عَلَى اللهِ عَندَهُمْ رَحْمَةُ رَبِّكَ حَتَى يَخْتَارُوا الرسالةَ والنُبُوّةَ رَبِّكَ جُوابٌ لِهُ فَولُهُ لَهُمْ: ليسَ عندَهُمْ رَحْمَةُ رَبِّكَ حَتَى يَخْتَارُوا الرسالةَ والنُبُوّةَ وَنِيْكَ ﴾ جوابٌ لِقَولِهِمْ: ﴿أَمُنزِلَ عَلِيْهِ اللَّهُمُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ فجوابُهُ لَهمْ: ليسَ عندَهُمْ رحمةُ ربَّكَ حتى يَخْتَارُوا الرسالةَ والنُبُوّةَ

النبيان والمراجع والمراجع

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل: عنه، وفي م: عنده. (۲) في الأصل و م: وقوله. (۲) في الأصل و م: فبطل. (2) ساقطة من الأصل و م. (۵) في الأصل و م: لما يذوقوا. (1) في الأصل و م: جهلها. (۷) من م، في الأصل: ذكر. (۸) الفاء ساقطة من الأصل.

لانفُسِهِمْ أو لِمَنْ شاۋوا همْ كقولِهِمْ: ﴿لَوْلَا نُوْلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] كانوا لا يَرَونَ وَضْعَ الرسالةِ إِلّا في مَنْ كانَتْ لهُ أموالٌ، ولهُ مَنَعَةٌ في الدنيا وفَضْلٌ ومالٌ.

فَيَذْكُرُ أَعِنْدَهُمْ (١) خزائنُ رَبِّكَ حتى يَجْعَلُوا الرسالةَ والنُّبُوَّةَ في ما شاؤوا، والحتاروا؟ لِذلكَ قالَ اللهُ ﷺ: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكُ﴾؟ أي لا يَمْلِكُونَ قِسْمَةَ رَبِّكَ. ﴿غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّيِشَتَهُمْ فِي ٱلْخَيْوَةِ الدُّنِيَّا﴾ الآية [الزخرف: ٣٢] يُخْبِرُ أنهُ (٢) على ما لا يَمْلِكُونَ يُوسِعُ المَعيشةَ على مَنْ ضَيَّقَ عليهِ، ويَرْفَعُ مَنْ وَضَعَ.

فَعَلَى ذلكَ لِيسَ إليهمُ اخْتِيارُ النَّبُوَّةُ والرسالةُ لِمَنْ شاؤوا، والحُتاروا. بلِ الْحَتِيارُ ذلكَ إلى اللهِ عَلَى وقالوا (٢٠): إذْ كُنّا أَحَقَّ بهذا في الدنيا فَنحنُ أيضاً أَحَقَّ بالرسالةِ والنَّبُوَّةِ على ما كُنّا أَحَقَّ في الدنيا بالسَّعَةِ والفَضْلِ فيها. بل لو عَرَفوا أنَّ ما نالوا مِنَ السَّعَةِ في الدنيا وفَضْلِ الأموالِ إنما نالوا ذلكَ بِرَحْمةِ اللهِ وفَضْلِهِ لا بِحَقَّ كَانَ لهم على اللهِ. فلو عَرَفوا [ذلكَ] (١٤) كانوا لا يُنْكِرونَ وضعَ الرسالةِ في مَنِ الْحَتارَ اللهُ عَنْ وَضْعَها في مَنْ شاءَ.

وعلى ذلكَ قولُ المعتزلةِ؛ إنهمُ لا يريدونَ شهِ أَنْ يَفْعَلَ بأحدِ شيئاً إلّا ما هو أَصْلَحُ لهُ في الدينِ، وإنهُ لو فَعَلَ ما ليسَ بأَصْلَحَ لهُ في الدينِ كانَ جائراً ظالماً، فَيَرَونَ حِفْظَ الأَصْلَحِ لهُ حقاً كما رَأَى أُولئكَ الكَفَرَةُ السَّعَةَ والأَموالَ حَقاً على اللهِ، فَرَأُوا أَنفسَهُمْ أَحَقَّ أيضاً بالرسالةِ والنُّبُوَّةِ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيُّ ثم إنَّ المعتزلةَ يقولونَ في أَلَم الصغارِ: أَنْ ليسَ للهِ أَنْ يُؤلِمَهُمْ أَرَاوا أَنفسَهُمْ أَحَقَ أيضاً بالرسالةِ والنُّبُوَّةِ مِنْ رسولِ اللهِ عَلَيْ ثم إنَّ المعتزلة يقولونَ في ألَم الصغارِ: أَنْ ليسَ للهِ أَنْ يُؤلِمَهُمْ إلا بِعِرَضٍ؛ يَجْعَلُ لهمْ بإزاءِ ذلكَ الألم عِوضاً، يَرْضَونَ همْ بذلكَ، إذْ جَعَلُوا أَنفسَهُمْ لهُ حقيقةً حينَ (٥٠ لم يَجْعَلُوا للهِ الإيلامَ إلا بالعِوضِ، ومَنْ أَخَذَ حقاً لِغَيرٍ، لا يأخَذُهُ إلّا بِبَدَلٍ وعِوضٍ، يَرْضاهُ ذلكَ الغَيرُ. فهذا تُناقُضُ في قولِهِمْ: إنَّ على اللهِ حِفْظَ الأَصْلَحَ لِلْخَلْقِ في دينِهِمْ حينَ (٢٠ لم يَجْعَلُوا لهُ ذلكَ إلا بِعِرَضِ يَجْعَلُ لهمْ، واللهُ أَعلَمُ.

ودلَّ اتَّفَاقُ القولِ: إنهُ وَهَّابٌ على أنَّ ما يُنالُ مِنْ خَيرٍ أو سَعَةٍ أو فضلٍ إنما يُنالُ برحمةِ وفَضْلِ اللهِ لا بِحَقِّ عليهِ، لأنَّ مَنْ أدّى حقّاً عليهِ لا يُقالُ: إنهُ وَهّابٌ على ما أعطى مَنْ أعْظَى. إنما أعطاهُ تَفَضُّلاً منهُ ورحمةً، لا حقّاً كانَ عليهِ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿أَرْ لَهُم مُلُكُ السَّنَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ﴾ هو مِثْلُ الأوَّلِ، أي أَلَهُمْ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ لَيْمُلِكُوا ما للهُ السمواتِ والأرضِ فَيَمْلِكُوا ما ليَمْلِكُوا ما شاؤوا مِنَ الأمورِ، ويختاروا وضعَ الرسالةِ في مَنْ شاؤوا همْ؟ أي ليسَ لهمْ ملكُ السمواتِ والأرضِ فَيَمْلِكُوا ما يَذْكُرُونَ، ويَختارونَ.

[وإنْ] (٧) قالوا: بل نَمْلِكُ ذلكَ، وإلينا ذلكَ. فعندَ ذلكَ [قُلْ لهمْ] (٨): ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ﴾ .

ثم اخْتُلِفَ في الأسبابِ التي ذَكرَ. قالَ بعضُهُمْ: السببُ ما بينَ السماءِ والأرضِ، وكذلكَ ما بَينَ كلِّ سَماءَينِ سَبَبُ، والأسبابُ جماعةٌ. وقالَ بعضُهُمْ: هي الأبوابُ التي في السماءِ تُفْتَحُ لِلْوَحْيِ. والأسبابُ أطرافُ السماءِ. وقالَ بعضُهُمْ: هي الأبوابُ التي في السماءِ تُفْتَحُ لِلْوَحْيِ. ومَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ ﴾ إنْ كانوا صادقينَ بأنَّ محمداً على كذّابٌ، وأنهُ ساحرٌ، وأنهُ اخْتَلَقَهُ مِنْ تِلْقاءِ نفسِهِ، أي تُفْتَحُ لهُ أبوابُ السماءِ، فَلْيَسْتَمِعوا إلى الوحيِ، حينَ (١) يُوحِي اللهُ عِنْ [إلى] (١٠) النّبِي على لِقَولِهِمْ: ﴿ إِنْ هَذَا ۚ إِلَّا آخِلَانُ ﴾ [ص ٢٠].

[ويَخْتَمِلُ](١١) أَنْ يكونَ معناهُ، واللهُ أعلَمُ: أَنْ يَرْتَقِيَ<sup>(١٢)</sup> مَلَكٌ فَيَنْزِلَ [الوَحْيُ]<sup>(١٢)</sup>، فَيُخْبِرَ أَنَّ محمداً ﷺ كاذَبٌ في ما يَدَّعَى لقولِهِمْ: ﴿ لَٰٓوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَ فَيَكُونَكَ مَعَمُ نَـٰذِيرًا﴾ [الفرقان: ٧] واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿جُندُ مَا هُمَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَمْرَابِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: حرفُ ما صِلَةٌ (١٤) كأنهُ قالَ الله جُندٌ منالكَ مَهْزومٌ مِنَ الأحزابِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: أن عندهم. (۲) في الأصل و م: أنهم. (۲) في الأصل و م: فقالوا. (٤) ساقطة من الأصل و م. (٥) في الأصل و م: حيث. (١) في الأصل وم: (١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم: (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يقال. (٩) في الأصل وم: حتى. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل و م: أو. (١٣) في الأصل و م: يرتقوا. (١٣) و(٤١) أدرج قبلها في الأصل و م: هنالك.

وجائزٌ أنْ يكونَ على تحقيقِ ما فيهِ، أي جُنْدُ ما يَهْزِمُ هنالكَ مِنَ الأحزابِ لا كلُّ الأجنادِ<sup>(١)</sup> / ٤٥٨ ـ أ/ وهو الجُنْدُ الذينَ خَرجوا عليهِ بالمُباهَلَةِ، وهمُ الذينَ قالوا: اللهمْ انْصُرْ أيَّنا أوصَلُ رَحِماً وانْفَعُ مالاً وأخْيَرُ لِلْخَلْقِ. فَغُلِبوا هُمْ، وقُهِروا. وقالَ عَامَّةُ أهلِ التأويلِ: هو الجُنْدُ [الذينَ قُتِلوا]<sup>(٢)</sup> بِبَدْرٍ، واللهُ أعلَمُ.

ثم في الآيةِ وجوهٌ ثلاثةٌ مِنَ الدلالةِ:

أَحَدُها: الأَمْنُ لَهُ مِنْ أَنْ يَصِلُوا إِلَى قَتْلِهِ وإهملاكِهِ على الآحادِ والإفرادِ كقولِهِ ﷺ: ﴿ فَكِدُونِ جَيِمًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ﴾ [هود:٥٥].

[والثاني: الأمْنُ]<sup>(٣)</sup> لهُ مِنْ أَنْ يَصِلُوا إلى قَتْلِهِ وإهلاكِهِ على الجَمْعِ والإِجْتِماعِ لهُ كقولِهِ ﷺ: ﴿سَيْهُزَمُ لَلْمُنَعُ وَيُوَلُّونَ النَّبُرُ﴾ [القمر: ٤٥].

[والثالث: البِشارةُ](٤) لهُ أنهمْ يُهْزَمونَ في ضَعْفِهِ وقِلَّةِ أعوانِهِ وأنصارِهِ مَعَ كَثْرَةِ هؤلاءِ وعِدَّتِهِمْ.

ففي الوجوهِ الثلاثةِ التي ذَكَرْنا دلالةُ رسالتِهِ ﷺ حينَ (٥) أُخبَرَ بما ذَكَرَ، فكانَ على ما أُخبَرَ. دَلُ أنهُ باللهِ تعالى عَرَفَ ذلكَ ﷺ واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِنَ ٱلْأَخَرَابِ﴾ حينَ تَخَرَّبوا عليهِ قالَ بعضُهُمْ: إنهُ ساحرٌ، وقالَ بعضُهُمْ: إنهُ كَذَّابٌ، وإنهُ مُفْتَرٍ، وإنهُ مجنونٌ على ما تَحَرَّبوا عليهِ، وتَفَرَّقَتْ قلوبُهُمْ فيهِ، وتَلَوَّنَتْ، واللهُ أعلَمُ.

(الآيتنان ١٢ و١٣) وقسولُـهُ تسعسالسي: ﴿ كَنَبَتْ قَبَاهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْبَادِ ﴾ [﴿ وَقَمُودُ وَقَوْمُ لُولِمِ وَأَصْحَبُ لَتَبْكَذُ أَوْلَتِهِكَ الْآَيَاكَ الْوَالِيَّانِ ١٢ وَ١٣ أَي الفِرَقُ .

الآية الأحزاب الذينَ كادوا<sup>(٧)</sup> لِرسولِ اللهِ ﷺ وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كُلُّ إِلَّا كَذْبُ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾ يُذَكِّرُ هؤلاءِ الأحزاب الذينَ كادوا<sup>(٧)</sup> لِرسولِ اللهِ ﷺ ويُخْبِرُهُمْ عَنْ صَنِيعِهِمْ ومُعامَلَتِهِمُ الرسلَ لوجهَينِ:

أَحَدُهُما: كيفيةُ معامَلَةِ الرسلِ ﷺ أولئكَ الكَفَرَةَ معَ تكذيبِهِمْ إياهُمْ وسوءِ مُعامَلَتِهِمْ وصَنيعِهِمْ معَ الرسلِ وأنواعِ البَلايا التي كانَتْ منهمْ إليهمْ ؛كيفَ (٨) عامَلُوهُمْ، وصَبَروا على أذاهُمْ لِيُعامِلَ هو قومَهُ مثلَ مُعامَلَتِهِمْ قومَهُمْ، ويَضبِرَ على أذاهُمْ كما صَبَرَ أولئكَ على أذى قومِهِمْ (٩) كقولِهِ: ﴿فَاشْيِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْمَزْيِرِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

والثاني: يَذْكُرُ هذا لأهلِ مكةً، ويُحَذِّرُهُمْ ما نَزَلَ بالأممِ المُتَقَدِّمةِ بتكذيبِهِمْ الرسلَ وعِنادِهِمْ و تَمَرُّدِهِمْ معهمْ، لِيَخْذَروا تَكذيبَهُمْ محمداً ﷺ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ فَيَنْزِلَ بهمْ كما نَزَلَ بأولئكَ مِنَ العذابِ والإهلاكِ، واللهُ أَعَلَيْهُمْ محمداً ﷺ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَيَنْزِلَ بهمْ كما نَزَلَ بأولئكَ مِنَ العذابِ والإهلاكِ، واللهُ أَعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى](١٠٠): ﴿ نَحَقَّ عِقَابِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي وَجَبَ عليهمْ عقابي. لكنَّ قولَهُ ﷺ: ﴿ نَحَقَّ عِقَابِ ﴾ أي نَزَلَ بهمُ العذابُ، وَوَقَعَ عليهمْ، وإلَّا كانَ العذابُ واجبًا على الكَفَرَةِ [فلا مَعْنَى لِتَخْصِيصِهِمْ](١١١)

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْلَادِ﴾ قالَ بعضُهُمْ إنَّ فِرعونَ كانَ إذا غَضِبَ على أحدٍ مِنْ قومِهِ مَدَّهُ بأوتادٍ، فَيُعاقِبُهُ بها، ويُعَذِّبُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَفِرْعَوْنُ ذُو اَلْأَوْنَادِ ﴾ أي ذو البِناءِ المُحْكَمِ. وقالَ بعضُهُمْ: كانَتْ لهُ أوتادٌ وأرسانٌ أي جِبالٌ وملاعيبُ، يلاعبُ بها، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَتُؤُلَّهِ إِلَّا مَنْيَحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴾ يُخْبِرُ ﷺ رسولَهُ ﷺ ويُؤبِسُهُ مِنْ إيمانِهِمْ،

<sup>(</sup>۱) أدرج قبلها في الأصل: من. (۲) في الأصل و م: الذي قتل. (۲) في الأصل و م: وفيه الأمر. (٤) في الأصل و م: وفيه بشارة. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: كانوا. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: إن. (٩) أدرج بعدها في الأصل وم: مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

أنهمْ لا يُؤمِنونَ إلّا عندَ وقوعِ العذابِ بهمْ حينَ لا يَنْفَعُهُمُ الإيمانُ كقولِهِ ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ صَكْلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ﴾ ﴿وَلَوْ جَلَةَتُهُمْ حَكُلُ مَايَةٍ حَتَّى يَرُوا الْفَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦ و٩٧].

ثم قولَهُ عَلَى: ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ سَمَّى نفسَ العذابِ صَيحَةً. وجائزٌ أَنْ يكونَ ذَكَرَ صَيحَةً لِما أَنَّ العذابَ إذا نَزَلَ بهمْ، ووقَعَ عليهمْ يَصيحونَ، فَسَمَّى ذلكَ صيحةً لِصِياحِهِمْ، أو أَنْ يكونَ ذلكَ إذا نَزَلَ بهمْ كانَ فيهِ صياحُ وصوتُ الشيءِ الهائل العظيمِ الشديدِ إذا هَوَى، وَوَقَعَ، ومالَ إلى الأرضِ، كانَ فيهِ صياحٌ وصوتٌ حتى يُفْزِعَ الناسَ منهُ.

فَعَلَى ذلكَ الصيحةُ التي ذَكَرَ يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ قالَ أبو عُبَيدةً: مَنْ فَتَحَها أرادَ مالَها مِنْ راحةٍ ولا إفاقةٍ؛ كأنهُ ذهبَ إلى إفاقةِ المريضِ مِنْ عِلَّتِهِ. ومَنْ ضَمَّها جَعَلَها مِنْ فُواقِ الناقةِ، وهو بَينَ الحَلْبَتَينِ، ويريدُ: مالَها مِنْ فُواقِ. أي انْتِظارِ ومَكْثُ<sup>(١)</sup>.

وقالَ أبو عوسَجَةَ والقُتَيِيُّ ﴿مَا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ إذْ هي دائمةٌ أبداً، لا تَنْقَطِعُ.

وقالَ الكِسائيُّ: الفَواقُ بالنصبِ والرفعِ لُغَتانِ، وهو مِنْ فُواقِ الناقةِ بينَ الحلبَتَينِ والرضعَتَينِ.

وقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ﴿مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ أي مِنْ مَرَدٌّ ومَرْجِع وقرارٍ. وقالَ بعضُهُمْ: هو مَدُّهُ البَصَرَ، يقولُ: هي أَقْرَبُ مِنْ ذلكَ كقولِهِ ﷺ: ﴿وَمَا أَشَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَتْجِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَشَرَبُ ﴾ [النحل: ٩٩] واللهُ أعلَمُ.

وأصلُ الفَواقِ كَأْنُهُ مِنَ العَودِ والرُّجوعِ كَعَودِ اللَّبَنِ إلى الضُّرْعِ بَعْدَما ما حُلِبَ مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.

ذُكِرَ عنِ الحَسَنِ في قولِهِ عَلى: ﴿مَنَ وَالثَّرْءَانِ ذِى الذِّكْرِ﴾ يتقولُ: حادِثِ التقرآنَ بقلبِكَ، وهو [مِنْ]<sup>(٣)</sup> قولِ المَرَبِ:[صادَيتُ الدابَّةَ إذا كانَتْ صَعْبَةً، فلاطَفْتُها]<sup>(٣)</sup> حتى ذَلَّتْ، ولانَتْ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ مَن ﴾ هو أَشَدُّ كلامٍ، وهو شِبْهُ قَسَمٍ. قالَ: والصادي في غَيرِ هذا الموضِعِ العطشانُ، وقومٌ سادونَ.

ثم اخْتُلِفَ في مَوضِعِ [جوابِ](٤) القسمِ:

قَالَ<sup>(ه)</sup> الكسائيُّ: مِنْ [جَوابِ]<sup>(١)</sup> القَسَمِ في القرآنِ ما هو ظاهِرٌ، لا يَخْفَى، ومنهُ غامِضٌ:

فَمِنْ ظَاهِرِهِ قُولُهُ ﷺ ﴿ فَكُمْ أَشِمُ لِمُلْشَّلِ﴾ ﴿ لَجُوارِ الْكُنْيَ ﴾ وجوابُهُ قُولُهُ : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴾ [التكوير: ١٥ و١٦ و١٩].

ومِنْ غامِضِو: ﴿ فَ ۚ زَالْقُرْءَانِ ٱلْسَجِيدِ ﴾ قالَ بعضُ الناسِ: مَوضِعُ جَوابِهِ (٧) قُولُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنَّ غَنَامُمُ أَهْلِ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٦٤] [معَ بُعْدِ ما بَينَ هذا الكلامِ وبَينَ القسم في أوَّلِ السورةِ] (٨) واللهُ أعلَمُ.

[طالَ كلامُ العلماءِ في جوابِ هذا القسمِ حتى بَلَغَ ما نَصُّوا عليهِ خمسةَ نصوص، كلُّها مُحْتَمَلَةٌ إِلَّا هذا الخامسَ]<sup>(۹)</sup> ولكنَّ قَسَمَهُ، واللهُ أُعلَمُ، عندي: ﴿ مَنْ وَالقُرْمَانِ ذِى اللِّكْرِ ﴾ ثم اعْترض ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَثَرُواْ فِي عِزْقِ وَثِقَافِ ﴾ [ومَوضِعُ جَوابِهِ]<sup>(۱۱)</sup> ﴿ كُرُ أَهْلَكُنَا مِن مَرْفِ ﴾ [مَعْناهُ: لَكُمْ أَهْلَكُنا، إِلَّا أَنهُ لمّا اعْتَرضَ بَينَهُ وبَينَ القَسَمِ قُولُهُ: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزْقِ وَثِقَاقِ ﴾ حَذَفَ لامَ الجوابِ آ<sup>(۱۱)</sup> وصارَ قُولُهُ ﴿ كُرُ آهْلَكُنا ﴾ ردًا عليه وجواباً له وهو غريبٌ ظريفٌ غامضٌ.

وقولُهُ ﷺ ﴿ذِى الذِّكْرِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ذي الشَّرَفِ، أي مِنْ أرومَتِهِ شَرُف، وقيلَ: ذي الشَّأْنِ. وقيلَ: ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ فيهِ ذِكْرُ ما يُؤتَى وما يُتَّقَى وذِكْرُ مَنْ كانَ قَبْلَهُ مِنَ الأُمَم الخاليةِ.

<sup>(</sup>۱) انظر معجم القراءات القرآنية ج٥/ ٢٥٧. (۲) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: صادته الدابة إذا كادت منعت فاطعتها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: على ما ذكروا. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: قسمه. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٩) من معاني القرآن الكريم للفراء ح٢/ ٣٩٧، في الأصل وم: لا أراه شيئًا طال الكلام وخامسُ القصص ما لا يكون ذلك قسمه. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل

وقولُهُ ﷺ ﴿فِي عِزْتِرَ وَشِقَائِ﴾ [الآية: ٢] قيلَ: في تَكَثِّرِ وتَكُذيبٍ، وقيلَ: في حَمِيَّةٍ وخِلافٍ، وقيلَ: في غَفْلَةٍ ونَحْوِهِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿فَنَادَواْ وَلِاَتَ حِينَ مَنَاسِ﴾ [الآية: ٣] قالَ بعضُهُمْ: أي هَرَبْتُمْ في غَيرِ وَقْتِ الهَرَبِ، ومَناصِ مَهْرَبٍ، وناصَ يَنوصُ نَوصاً، وهو المَنْجَى والغَوثُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ أي لاتَ حينَ مَهْرَبٍ على ما قالَ أبو عَوسَجَةً. وقالَ: النَّوصُ التأخُّرُ في [كلامِ العَرَبِ] (١) والمُتَوِّصُ المُتَقَدِّمُ.

وأصلُهُ ما ذَكَرْنا أنَّ ذلكَ الوَقْتَ ليسَ هو وَقْتَ المَهْرَبِ ولا وَقْتَ المَنْجَى ولا وَقْتَ الغَوثِ على ما تَقَدَّمَ غَيرُهُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ هَلَنَا لَنَتَهُ عُجَابٌ﴾ [الآية: ٥] قالَ بعضُهُمْ: عُجابٌ بلغةِ قوم: عَجَبٌ.

وقالَ الكسائيُّ: العُجابُ والعُجّابُ والعَجيبُ والعَجَبُ. كلُّها لغاتٌ [والمَعْني واحدً](٢).

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ عُجُابٌ ﴾ يُكْثِرُ التَّعَجُّبَ كما يُقالُ: كُبارٌ وكُبَّارٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَنطَلَقَ النَّلَأُ مِنْهُمْ﴾ أي الأشرافُ منهمْ، وقالوا للأتباعِ على ما ذَكَرْنا ﴿إِنَ اَنشُوا وَاَصْبِرُوا عَلَىٓ ءَالِهَتِكُمُّ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿إِنَ اَنشُوا﴾ إلى أبي طالبٍ، وأنيبوا إلى عبادةِ الهتِكُمْ.

[وقولُهُ تعالى]<sup>(٣)</sup>: ﴿إِنَّ هَانَا لَئَقَيُّ يُـكُوادُ﴾ [الآية:٦] قالَ /٤٥٨ ـ ب/ بعضُهُمْ: بِقَبولِ إسلامٍ؛ وذلكَ كانَ حينَ أسلَمَ عُمَرُ ﷺ ﴿لَتَقَّ ﴾ أي لأَمْرٌ ﴿يُـكُوادُ﴾ فَمَشَوا إلى أبي طالبٍ، وقالوا لهُ ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ. والقصةُ طويلةٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ إِنَّ آمَشُوا ﴾ أي امْضوا، وارْجِعوا إلى عبادةِ آلهتِكُمْ ﴿ وَأَصْبِرُوا عَلَتْ ءَالِهَنِكُرُ ﴾ .

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ إِنَّ ٱنشُوا﴾ مِنْ عندِ محمدِ ﷺ ﴿ وَٱسْبُطُا عَلَىٓ﴾ عبادةِ ﴿ اَلِهَزِكُمُ ۚ إِنَّا لَنَىٓءٌ ۖ يُسَارُكُ بِأَهْلِ مَكِةً ، لهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْتَخِرَةِ﴾ يَعْنُونَ عبادةَ إلهِ واحدٍ وتَوْكَ عبادةِ اللهةِ في المِلَّةِ الآخِرةِ.

قَالَ عَامَّةُ أَهُلَ التَّاوِيلُ: الْمِلَّةُ الآخِرَةُ النَّصْرَانيَّةُ واليَّهُوديَّةُ كِلْتَاهُمَا.

وقالَ بعضُهُمْ: يَعْنُونَ بالمِلَّةِ (٤) [التي] (٥) همْ عليها وآباؤهُمْ؛ يقولونَ: ما سَمِعْنا عبادةَ إلهِ واحدٍ وتَرْكَ عبادةِ الآلهةِ في الدينِ [الذي](١) نحنُ وآباؤنا عليهِ ﴿ إِنْ هَلْنَا إِلَّا اَخْلِلَنُ﴾ [الآية: ٧] أي ما هذا إلّا الحتِلاقُ مِنْ نفسِهِ.

[وقولُهُ تعالى](٧): ﴿أَيُٰزِلَ مَلَيْدِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ يَغنونَ النُّبُوَّةَ والكتابَ والوخيّ، وهو افْقَرُنا وأَصْغَرُنا، ونحنُ اكْبَرُ سِنّاً، وأعظَمُ شَرَفاً.

يقولُ اللهُ ﷺ: ﴿بَلْ مُمْ فِي شَكِي تِن ذِكْرِيٌّ﴾ [الآية: ٨] بأنهُ لم يَنْزِلْ [على غَيرِهِ لِما لم](٨) يَذُوقُوا عذابي، وهو قولُ مُقاتِلٍ.

ثم قالَ: ﴿أَدْ عِندَهُرْ خَزَانِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ أي أَيَمْلِكُونَ (٩) نِعْمَةَ رَبُّكَ أي أَبِأَيديهِمْ (١٠) مفاتِحُ الرحمةِ والنَّبُوَّةِ والرسالةِ؟ فَيَضعوها (١١) حيثُ شاؤوا، أي ليسَتْ بأيديهم، ولكنّها بيدِ اللهِ ﴿الْعَزِيزِ﴾ في مُلْكِهِ ﴿الْوَمَّابِ﴾ [الآية: ٩] يَهَبُ النَّبُوَّةَ والرسالةَ لِمَنْ يَشَاءُ، ويَضَعُها في مَنْ يَشَاءُ.

ثم قالَ: ﴿ أَمْرَ لَهُم مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمّا ﴾ أي ليسَ لهم ذلكَ، ولكنَّ الله ﷺ يوحي (١٣) الرسالة لِمَنْ يَشاء، ويَخْتارُ لها مَنْ يَشاءُ.

ثم قالَ: ﴿ فَلْبَرْتُمُوا فِي الْأَسْبَبِ ﴾ [الآية: ١٠] أي الأبوابِ التي في السماء؛ إنْ كانوا صادِقينَ بأنَّ محمداً ﷺ اخْتَلَقَهُ مِنْ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إلى النَّبِيُّ محمدِ ﷺ [على ما](١٣) يقولُ أولئكَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و م: الكلام. (۲) في الأصل وم: واحدة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) الباء ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦)ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: وقالوا. (٨) في الأصل وم: عليه لما. (٩) في الأصل وم: يحتمل. (١٠) الهنزة ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: فيضعونها. (١٢) في الأصل وم: فيوحي. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُهُمْ: السَّبَبُ بينَ السماءِ والأرضِ أَصْلَبُ مِنَ الحديدِ، وأَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، يَعْرُجُ بهِ الملائكةُ، وهو المِعْراجُ، يُبْصِرُهُ المَيَّتُ إذا خَرَجَتْ روحُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾ أي فَلْيَضْعَدوا في طَرَفِها، فَيَعْلَموا عِلْمَ ذلكَ: أَأْنْزِلَ عليهمُ الذِّكُرُ أم لم يَنْزِلُ؟ واللهُ أعلَمُ. والإرْتِقاءُ الصعودُ.

[ويَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ: ارْتَقُوا أَنتُمُ](١) السَّبَبَ الذي ارْتَقَى محمدٌ ﷺ وأَتُوا بِمِثْلِ الذي أَتَى بهِ محمدٌ، إنهُ ليس برسولٍ، أو أَنْ يقولَ: أَتُوا أَنتُمْ بالذي أَتَى بهِ محمدٌ ﷺ مِنَ الدينِ والأسبابِ حتى تَخْتَصُوا بالنَّبُوّةِ والرسالةِ كما اخْتَصَّ محمدٌ ﷺ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلأَخْرَابِ﴾ [الآية: ١١] قالَ: وَعَدَ اللهُ ﷺ نَبِيَّهُ ﷺ [أنهُ](٢) سَيَهْزِمُ جُنْدَ المُشْرِكِينَ. فقالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: جاءَ تأويلُها يومَ بَدْرٍ. وقد ذَكَرْنا تأويلَها في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

والأحزابُ همُ الذينَ تَحَزَّبوا عليهِ، أي [تَفَرَّقَ قُولُهُمْ فيهِ](٣).

## الآلية ١٦ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِلَ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ بَوْرِ ٱلْحِسَابِ ﴾ الحَتْلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: ﴿ عَبِلَ لَنَا قِطْنَا﴾ أي كتابَنا، وذلكَ أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كانَ يُوعِدُهُمْ انهمْ يُؤتَونَ كتابَهُمْ بِشِمالِهِمْ، فيهِ أعمالُهُمُ التي عَمِلوها في الدنيا في الآخِرَةِ. فعندَ ذلكَ قالوا لهُ: ﴿ عَبِلَ لَنَا قِطْنَا﴾ أي كتابَنا الذي تُوعِدُنا أنهُ يُعْظَى [إلينا] (\*) بِشمالِنا. قالوا ذلكَ اسْتِهْزاء بهِ (°) وتكذيباً لهُ. وقالَ بعضُهُمْ ﴿ عَبِلَ لَنَا قِطْنَا﴾ أي نَصيبَنا وحَظّنا مِنَ العذابِ الذي تُوعِدُنا بهِ، وتُحَذِّرُنا يومَ الحِسابِ ﴿ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْمِسَابِ ﴾ قالوا ذلكَ اسْتِهْزاء بهِ وتكذيباً لهُ.

اللَّذِية ١٧﴾ ولِذلكَ قالَ لهُ على إثْرِ ذلكَ: ﴿أَسْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ يُصَبِّرُهُ، ويُقَوِّيهِ على ما يقولونَ لِيَصْبِرَ على ذلكَ، واللهُ اعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﷺ: ﴿عَجِلَ لَنَا قِطْنَا﴾ ليسَ على سؤالِ العذابِ والكتابِ الذي حَمَّلَهُ عامَّةُ أهلِ التأويلِ عليهِ. ولكنهُ سؤالُ سَعَةِ<sup>(١)</sup> النصيبِ في الدنيا. ويكونُ ذلكَ في قوم لا يُؤمِنونَ بالآخِرَةِ، سألوا ما وُعِدُوا مِنَ النَّعيمِ في الآخِرَةِ والسَّعَةِ في الدنيا. وذلكَ أشْبَهُ لأنهمْ سألوا ربَّهُمْ أنْ يُعَجِّلَ ذلكَ لهمْ.

فلو كانَ على ما يُحَمَّلُهُ أهلُ التأويلِ مِنْ سؤالِ العذابِ والكتابِ على الاسْتِهْزاءِ بالرسولِ والتكذيبِ لهُ لَسَالُوا الرسولَ ذلكَ، ولم يَسْأَلُوا ربَّهُمْ ذلكَ.

فَدَلَّ على ذلكَ على أنهُ أَشْبَهُ وأقربُ، واللهُ أعلَمُ. ويكونُ قرلُهُ تعالى: ﴿آسَيِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ على ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِمْ: إنهُ ساحرٌ، إنهُ كذابٌ، وإنهُ اخْتَلَقَ هذا القرآنَ مِنْ ذاتِ نفسِهِ، ونَحْوَهُ. ويُؤيِّدُ ذلكَ قولُ سعيدِ بْنِ جُبَيرٍ. ذُكِرَتْ (٢٠) لهمُ الجنةُ، فاسْتَهْوَاهُمْ (٨٠) ما فيها، فقالوا: ﴿رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطْنَا﴾ أي نصيبَنا مِنَ الجنةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْأَيْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ لرسولِهِ ﷺ ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرَهُ وجوهاً:

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو أن يقول ارتقوا أنهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: تفرقوا. (٤) ساقطة من الأصل وم: ومن الأصل وم: السعة. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (٨) في الأصل وم: فاستهوا.
 (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: من قوله. (١١) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: تولُهُ ﷺ ﴿وَاَذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ أي اذْكُرْ صَبْرَ هؤلاءِ على أَذَى قومِهِمْ وتَكْذيبِهِمْ إيّاهُمْ لِنَصْبِرَ على أَذَى قومِكَ وتكذيبِهِمْ إيّاهُمْ لِنَصْبِرَ على أَذَى قومِكَ وتكذيبِهِمْ إيّاكَ كما صَبَرَ أولئكَ كقولِهِ ﷺ (قَاصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ اَلْعَزْدِ مِنَ الرَّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

والثالث: ﴿وَإِذَكُرْ عَبْدَنَا مَاثِرَ ﴾ ومنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياءِ، أي اذْكُرْ لهمُ المُصَدِّقينَ وما يكونُ لهمْ منَ الكراماتِ والثوابِ كما ذَكَرْتَ لهمُ المُكَدِّبِينَ وما نَزَلَ مِنَ العذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعونَ، ويُصَدِّقونَكَ، لِيَعْلَموا مَنْ نَجا منهُمْ [بمَ نَجا؟ ومَنْ هَلَكَ منهُمْ] (١) بمَ هَلَكَ؟ أو لِيَعْلَموا أَنَّ في أوائِلِهِمُ المُصَدِّقينَ لهُ والمُؤمِنينَ، فكيفَ اتَّبَعْتُمُ المُكَذِّبِينَ منهمْ دونَ المُصَدِّقينَ؟ واللهُ أعلَمُ.

[والرابعُ](٢): قولُهُ ﷺ: ﴿وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا﴾ أي اذْكُرْ جَهْدَ داؤُودَ وجَهْدَ مَنْ ذَكَرَ مِنْ هؤلاءِ في العِبادةِ والدينِ. وأمثالَ ذلكَ يَخْتَمِلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَا الْأَيْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ﴿ ذَا الْأَيْدُ ﴾ ذا القُوَّةِ على العبادةِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﷺ ﴿ذَا آلْأَيْدُ﴾ في أمْرِ اللهِ في أمْرِ الدينِ لأنهُ ألانَ لهُ الحديدَ حتى كانَ يَتَّخِذُ منهُ الدُّرْعُ وغَيرَها مِنَ الأَسْلِحَةِ، وسَخَّرَ لهُ الطَّيْرَ والحِبالَ حتى كانَتْ تُسَبَحُ معهُ<sup>(٣)</sup> بالعَشِيِّ والإشراقِ وحتى كانَ يَسْتَعْمِلُ ما اتَّخَذَ [مِنَ]<sup>(٤)</sup> الحديدِ في ما<sup>(٥)</sup> شاءَ مِنْ أمْرِ الدينِ مِنَ المُحاربَةِ مع الأعداءِ والدَّرْءِ عنْ أهلِ الإسلامِ والدَّفْعِ عنهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾ مُطيعٌ اللهِ مُقْبِلٌ على طاعتِهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿أَوَّابُ﴾ أَي مُسَبِّعٌ اللهِ. ذُكِرَ أَنهُ كَانَ كَثيرَ النَّسبيح، ولِذلكَ (٦) قالَ ﷺ قالَ ﷺ: ﴿ وَيَجِبَالُ أَوِّي مَمَامُ﴾ [سبإ: ١٠] أي سَبِّحي. هذا يَحْتَمِلُ.

وَجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﷺ: ﴿أَوَّابُ﴾ أي رَجّاعٌ إلى اللهِ يَرْجِعُ [إليهِ](٧) في كلِّ أَمْرٍ، وإليهِ يَفْزَعُ في كل نائبةٍ وحادثةٍ.

وقالَ بعضُهُمْ : ﴿ذَا ٱلْأَيْدُ إِنَّهُۥ أَوَابُ﴾ أي ذا الإحسانِ والعَمَلِ الصالِح ﴿إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾ / ٤٥٩ ـ أ/ أي تَوَّابٌ.

وقتادةُ يقولُ: ذا القُوَّةِ في العِبادةِ وذا الفِقْهِ في الإسلام وذا البَصَرِ في الدينِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿وَطَّنَا﴾ أي كِتابَنا، يُقالُ: قَطَطْتُ، أي كَتَبْتُ، أَقُطُ، قِطَّاً، فأنا قاظً، والكِتابُ مَقْطُوطً، والقَطُّ أيضاً القَطْعُ، يُقالُ: قَطِطْتُ أظفاري، والقَطُّ الدَّهْرُ، ويُقالُ: قَطِي أي حَسْبي، وقَطْكَ أي [حَسْبُكَ](٨).

وقالَ القُتَبِيُّ: القِطُّ الصَّحيفةُ المكتوبةُ، وهي الصَّكُّ.

الذية لها وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا سَخْرَنَا الْجِبَالَ مَعَمُ بُسَتِمَنَ بِالْمَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ وهو على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ؛ كأنهُ قالَ الله إنا سخَرْنا الجبالَ يُسَبِّحْنَ، أَخْبَرَ أَنهُ سَخْرَ الجبالَ والطيرَ وما ذَكَرَ لِداوُودَ كي يُطِفْنَهُ، ويُسَبِّحْنَ معهُ.

وفيهِ لُظفٌ مِنَ اللهِ ﷺ في هذهِ الأشياءِ، والخُصوصِيَّةُ لِداوُودَ في ذلكَ حينَ<sup>(4)</sup> صَيَّرَ الجبالَ والطَّيْرَ بحيثُ يَقَفْنَ وَقْتَ تسبيح داوودَ مَعَهُ على ما أُخْبَرَ ﷺ.

وفيهِ [لُظْفٌ مِنَ](١٠) اللهِ ﷺ حيثُ صَيَّرَ الجبالَ معَ شِدَّتِها وصَلابَتِها بحيثُ تَعْرِفُ وقتَ تَسبيحِ داوُودَ، وتَعْرِفُ تَسْبيحَهُ، وتُسَبِّحُ، وتَلينُ لهُ.

فجائزٌ أَنْ يَجْعَلَ قَلْبَ الكافرِ بحيثُ يَلينُ، ويَخْضَعُ اللهِ بلطفِهِ، إذْ قلبُهُ ليسَ أَشَدٌّ قَسْوَةً وصلابَةً مِنَ الجبالِ. فإذا جَعَلَ الْمُلْفَةُ فيها لانَتْ وخَضَعَتْ. فَعَلَى ذلكَ إذا جَعَلَ ذلكَ اللطف في قَلْبِ الكافرِ لا يَحْتَمِلُ أَلَّا يَلينَ، ولا يَخْضَعَ، إذْ هو ليسَ الْمُلْفَةُ فيها لانَتْ وخَضَعَتْ. وَلَا يَخْضَعَ، إذْ هو ليسَ الْمُلْفَةُ فيها لانَتْ وخَضَعَتْ. وَلا يَخْضَعَ، إذْ هو ليسَ الْمُلْبَ وأَشَدٌ مِنَ الجبالِ التي ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا الخُصوصِيَّةُ لهُ فإنَّ اللهَ ﷺ بكلِّ مِنَ الرمـلِ خُصوصيَّةً في شيءٍ، لم يَجْعَلْ مثلَ تلكَ الخُصوصِيَّةِ لآخَرَ<sup>(١١)</sup> في ذلكَ الشيءِ بعينِهِ بلطفِهِ.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) في الأصل وم: معهم. (٤) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: من. (١) في الأصل وم: وكذلك. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: حيث،

<sup>(</sup>٠٠) في الأصل وم: إن. (١١) في الأصل وم: لأخرى.

ونُحصوصِيَّةُ داوُودَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخيرِ ما ذَكَرَ لهُ مِنَ الجبالِ والطيرِ والتسبيعِ معهُ وما ذَكَرَ مِنْ إلانَةِ الحديدِ لهُ وغَيرِ ذلكَ منَ الأشياءِ.

وخُصوصِيَّةُ سليمانَ ما ذَكرَ منْ تَسْخيرِ الرياحِ لهُ وحَمْلِها إِيّاهُ حيثُ شاءَ إلى ما شاءَ مَسيرَةَ شَهْرٍ بِغُذْوَةٍ ومَسيرَةَ شَهْرٍ بِعُدُوةٍ ومَسيرَةَ شَهْرٍ بِعُدُوةٍ ومَسيرَةَ شَهْرٍ بِعُشِيَّةٍ حيثُ قالَ ﷺ : ١٧] وما ذَكرَ مِنْ فَهْمِ نُطْقِ الطيرِ والنُّطْقِ معهُ، وفهمُهُ تَسْبيحَها، ونَحُوُ ذلكَ كثيرٌ.

ومثلُ هذا ما قد جَعَلَ لرسولِ اللهِ ﷺ حينَ ذُكِرَ أنهُ أخذَ أحجاراً، فَسَبَّحْنَ في يدِهِ حتى سَمِعَ ذلكَ مَنْ حَضَرَهُ، وما ذُكِرَ أَنْ أصابِعَهُ يُسَبِّحْنَ، ونَحْوُهُ كثيرٌ.

فَلِكُلِّ منهمْ خُصوصِيَّةً في شيءٍ، ليسَتْ تلكَ لِغَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّايَرَ عَشُورَةً ﴾ أي مَجْموعةً مُسَخِّرَةً، أي سُخْرَتْ لهُ الطيرُ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُّ لَهُۥ اَوَّابٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كلُّ لهُ مُطيعٌ، وقالَ بعضُهُمْ: كلُّ لهُ مُسَبِّعٌ.

فإنْ كَانَ قُولُهُ: ﴿ كُلُّ لَنَّهُ أُوَابُ ﴾ أي مُطيعٌ، فهو يَحْتَمِلُ: مُطيعٌ لِداوُودَ، وإنْ كَانَ الأَوّابُ، هو المسبِّحُ، فهو لا يَحْتَمِلُ لِداوُودَ، وإنْ كَانَ الأَوّابُ، هو المسبِّحُ، فهو لا يَحْتَمِلُ لِداوُودَ، لكنْ للهِ تبارَكَ وتعالى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُسَبِّمْنَ بِالْفَيْقِ وَالْإِشْرَاقِ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ [لا](١) على إرادةِ حقيقةِ العَشِيِّ والإشراقِ، ولكنْ على إرادةِ التسبيحِ معهُ في كلِّ وقْتِ، فيكونُ العَشِيُّ كِنايةً عنِ الليلِ، والإشراقُ كِنايةً عنِ النهارِ. يُخْبِرُ أَنهنَّ يُسَبِّحْنَ في كلِّ وقتٍ مِنَ الليل والنهارِ، واللهُ أعلَمُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿يُمَيِّمْنَ﴾ في الْعَشِيَّاتِ والْغَدُواتِ خاصةً كَقُولِهِ ﷺ لِرسُولِهِ ﷺ حَينَ (٢) قالَ: ﴿وَآسَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَئِينَ﴾ [الكهف: ٢٨] واللهُ أعلَمُ.

ثم جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْبِيحِ هذهِ الأشياء صلاةً؛ ﴿يُسَنِعْنَ﴾ أي يُصَلِّينَ للهِ كقولِهِ ﷺ ﴿أَلَرْ نَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُمْ مَن فِي النَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ مَنَقَنَتُو كُلِّ فَدْ طِيمَ صَلَائِمُ وَيَسْبِيحَمُّ﴾ [النور: ٤١] دَلَّ أَنَّ لها صلاةً، واللهُ أعلَمُ.

ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: تَسْبيحُ هذهِ الأشياءِ التي ذَكَرَ هو تسبيحُ خِلْقِهِ، لا تَسْبيحُ نُظْقِ وكلامٍ. لكنْ لو كان على هذا لكانَ لا مَعْنَى لِذِكْرِ تَسْبيحِهِنَّ مَعَ داوُودَ ﷺ وَغَيرِهِ فِي كُلِّ وَقَتٍ. دَلَّ أَنهُ على تسبيحِ النُّظْق.

وإنْ كانَ على الصلاةِ فهو ألّا تجوزَ الصلاةُ لأحدِ حتى تُشْرِقَ الشمسُ، وتَرتَفِعُ، حينَ<sup>(٤)</sup> ذَكَرَ إشراقَ الشمسِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم مِنَ الناسِ مَنْ حَمَلَ قُولَهُ فَى ﴿ وَٱلْإِنْمَرَاقِ ﴾ على صلاةِ الضَّحَى. هل كانَ رسولُ ﷺ [صلّى في بيتِ أمّ هانئ ] (٥٠)؟ فأخبَرَنْهُ أنهُ فَعَلَ. قالَ ابنُ عباسٍ ﴿ اللهُ أي صلاةً الإشراقِ، وهذهِ صلاةً الإشراقِ؛ يعني صلاةً الضَّحَى، واللهُ أعلَمُ. وسُمِّيَتْ صلاةً الضَّحَى صلاةً الأوَّابِينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلَكُمُ وَالنِّكُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ في قولِهِ: ﴿وَشَدَدْنَا مُلَكُمُ ﴾: لأنهُ كانَ يَخْرُسُهُ كُلُّ لِيلَةِ ثلاثةٌ وثلاثونَ ألفاً مِنْ بَني إسرائيلَ. لكنْ ليسَ في ما ذَكَروا كثيرُ شَدِّ الملكِ وتَقْوِيَتُهُ، إنما هو وصفُ ضغفِ إلا أَنْ يَغْنُوا بِما ذَكَروا كَثْرَةَ أعوانِهِ وأنصارِهِ وفَضْلَ أتباعِهِ وحواشيهِ. فعنذ ذلكَ يَخْتَمِلُ ما ذَكَروا مِنَ الحَرْسِ<sup>(۱)</sup> والحِفْظِ. فليسَ فيه كثيرُ شَدِّ ولا فَضْلُ مُنْقَبَةٍ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: إذ ذا. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: فعل في بيتها. (٦) من م، في الأصل: الحرث.

وجائزٌ أنْ يكونَ غَيرُ هذا أشْبَهَ لهُ وأُولَى بِما ذَكَرَ مُلْكَهُ. وهو يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: شَدُّ مُلْكِهِ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إلانَةِ الحديد حتى كانَ يَتَّخَذَ منهُ لِباساً مِنَ الدروعِ وغَيرَها مِنْ أسبابِ الحَرْبِ والتأهُّبِ لها، وما يَصْلُحُ للقتالِ ما لم يُعْظَ مِثلُهُ لأحدٍ سواهُ، فَيَنْقَطِعُ بذلكَ طَمَعُ الطامِعينَ لهُمْ في ذلكَ والراغبينَ في مُلْكِهِ، ويأمَنُ هو بذلكَ ذَهابَه. فهو شَدُّ ملكِهِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: شَدُّ مُلِكِهِ بِمَا ذَكَر مِنْ تَسْخيرِ الجبالِ لهُ والطيرِ والتسبيحِ معهُ وما ذَكَرَ مِنْ طَاعةِ هذهِ الأشياء لهُ والخُضوعِ لأَمْرِهِ. فَمَنْ بَلَغَ مُلْكُهُ هذا المَبْلَغَ الذي وَصَفَ مِنْ طَاعةِ مَنْ ذَكَرَهُ والتَّسْخيرِ لهُ وعِبادَتِهِ للهِ تعالى، وطاعَتِهِ لربَّهِ في نفسِهِ حينَ (١) قالَ عَنْ مَلْكُهُ هذا المَبْلَغَ الذي وَصَفَ مِنْ طاعةِ مَنْ ذَكَرَهُ والتَّسْخيرِ لهُ وعِبادَتِهِ للهِ تعالى، وطاعَتِهِ لربَّهِ في نوالِ مُلْكِهِ إليهِ حينَ (١) قالَ عَنْ وَاللهُ مُلْكِهِ إليهِ بحالٍ. فهذا أَشْبَهُ أَنْ يَجْعَلَ تأويلَ شَدِّ ملكِهِ الذي ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ، ممّا قالَهُ أهلُ التأويلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: وقولُهُ ﴿ وَمَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ﴾ أي النَّبُوَّةَ ﴿وَفَسَلَ لَلِطَابِ﴾ أي البَيِّنَةَ على المُدَّعي واليَمينَ على المُدَّعَى عليهِ. لكنْ [ليسَ](٢) في ما ذَكَروا مِنْ جَعْلِ البَيِّنَةِ على المُدَّعي وجَعْلِ اليَمينِ على المُنْكِرَ كثيرُ مَنْقَبَةٍ وخصوصيَّةً إذْ قد أُعْطينا نحنُ مثلَهُ، وقد ذُكِرَ على الخُصوصِيَّةِ لهُ.

ثم جائزُ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الحكمةِ التي (٣) آتاها [لهُ] (٤) إحكامَ أَمْرِهِ في مَا بَينِهِ وبينَ ربَّهِ [في العبادةِ] (٥) والطاعةِ لهُ في كلُّ وقتٍ على مَا وَصَفَهُ حينَ قَالَ: ﴿ وَا ٱلْأَيْرُ إِنَّهُ أَوْبُ ﴾ أي ذا القوةِ والجَهْدِ في العبادةِ اللهِ والطاعةِ له فيهم وإنزالِ كلُّ منهمْ منزلة وتأليفِ قلوبِ بعضِهِمْ مِنْ بعضٍ وجَمْعِهِمْ على دينِ واحدٍ ومذهبٍ واحدٍ حتى لم يَقَعْ تَنازُعٌ ولا خِلاف، واللهُ أَعلَهُ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ ﷺ ﴿وَنَصَلَ لَلِخَابِ﴾ أي قَطْعَ الخُصوماتِ في ما بينَهُمْ على التَّأْليفِ والتَّلْطيفِ وإيصالِ كلِّ إلى حقِّهِ مِنْ غَيرِ أنْ يَقَعَ بينهُمْ خُشونَةٌ أو ضِغْنٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَصَّلَ لَلِطَابِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما ذَكَرْنا مِنَ القصةِ بينَ الخُصومِ بالبَيِّنَةِ على المُدَّعي واليَمينِ على المُنْكِرِ<sup>(١)</sup> وليسَ في ذلكَ كثيرُ مَنْقَبَةٍ ولا خصوصِيَّةً. وقالَ بعضُهُمْ هو: أمّا بَعْدُ، وهذا أيضاً ليسَ بشيءٍ.

والأصْلُ فيهِ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أعلَمُ، والخِطابُ: هي (٧) الخُصومَةُ.

قالَ أبو مُعاذٍ: الخِطابُ كالجِدالِ / ٤٥٩ ـ ب/ والخِصامِ: يقولُ: خاطَبْتُهُ [خِطاباً] (٨) ومُخاطَبَةً واحدٌ [كما يقولُ: جادَلْتُهُ جِدالاً] (٩) ومُخاطَبَةً واحدٌ [كما يقولُ: جادَلْتُهُ جِدالاً] (٩) ومُجادَلَةً.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الفَصْلُ القَضاءُ، والخِطابُ الخُصومةُ. يقولُ: خاطَبْتُ الرجلَ، أي خاصَمْتُهُ. والإشراقُ، هو طلوعُ الشمسِ ووقوعُها في كلِّ ناحيةٍ بِنُورِها كقولِهِ ﷺ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] واللهُ أعلَمُ.

الآيه ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ موضعِ أنَّ حَرْفَ الاِسْتِفْهامِ مِنَ اللهِ ﷺ بُخَرَّجُ على الإيجابِ أو على التقريرِ والتَّنبيهِ (١١). ثم قولُهُ ﷺ: ﴿ وَهَلَ أَنَنَكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ ﴾ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما: أي قد أتاكَ نبأ الخَصْم، فَتَقَكَّرْ فيهِ كيفَ ابْتَلاهُ اللهُ ﷺ و فَتَنَهُ [في](١٢) ما ذَكَرَ.

والثاني: قولُهُ عِنْ: ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُؤُا ٱلْخَصْمِ ﴾ أتاكَ: أُرسِلَ إليكَ نَبُؤُهُ وخَبَرُهُ: أَنْ كيفَ ابْتِلاؤُهُ ويِثْنَتُهُ؟ وعلى هذا يجوزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: عِنْ: ﴿ وَآذَكُرْ عَبْدَنَا كَالُودَ ﴾ أي اذْكُرْ ما قَرَّبَهُ هو، أو اذْكُرْ مُتَقَرَّبَهُ إِيّاهُ، أو اذْكُرْ خصومةَ الخَصْمَينِ إليو، أو اذْكُرْ ما أُعْطِيَ هو مِنَ الحِكْمَةِ والحُكْم وفَصْلِ الخِطابِ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: أنه. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: العبادة له أي لله تعالى. (٦) انظر صحيح مسلم: رقم الحديث ١٧١١ . (٧) في الأصل وم: هو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: لها جمعان. (١١) من م، في الأصل: والبينة. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذَى هُو حَرْفُ التوحيدِ والوُحْدانِ. وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ نَسَرَّهُ الْمِعْرَابَ ﴾ حرفُ الجماعةِ.

الآية ١٦ وكذلك قولُه عن ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدَ﴾ ذَكَرَ بالجماعةِ. وكذلكَ قولُهُ عن ﴿فَفَرَعَ مِنْهُمُ بحرفِ الجماعةِ. وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ لَا تَخَنَّ ﴾ ثم ذَكَرَ بعضهُ بحرفِ الرَّحْدانِ والإفرادِ، وبعضهُ بحرفِ التَّثْنِيَةِ، وهي قصةٌ واحدةٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: أمَّا قولُهُ ﷺ: الخَصْمُ فهو مَصْدَرٌ [وهو صِفَةٌ لِلْجَمْع، وصِفَةً](١) الجَمْع والفَرْدِ والتَّلْنِيَةِ واحدٌ.

وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿ فَسَرَّهُ اللهِ وَ هُوَ مَلُوا ﴾ وَهُ قَالُوا ﴾ [ونَحُوهُ فقد] (٢) يُقالُ لِلإثْنَينِ ذلكَ لأنَّ الإثْنَينِ جماعةٌ كقولِهِ ﷺ فَإِنَّ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُونُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤] والقلوبُ جماعةٌ، وإنما هما (٣) قلبانِ، وذلكَ كثيرٌ في القرآنِ، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ، شائعٌ فيها.

وعندَنا جائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ عِنْ: ﴿شَرَّهُوا﴾ دَخَلُوا عليهِ، و ﴿قَالُوا لَا تَخَفَّ ﴾ وَنَحْوُهُ: إِنْ كَانَ مِع الخَصْمَينِ المَلَكَينِ ملائكةٌ سِواهُما (٤) شُهُودٌ على دَعُواهُما وخُصوماتِهِما تَسَوَّرُوا معهما، ودَخَلُوا معهما عليهِ، فلمّا فَزِعَ ﴿مِنْهُمُ قَالُوا لَا تَخَفَّ ﴾ ملائكةٌ سِواهُما (٤) شُهُودٌ على دَعُواهُما وخُصوماتِهِما تَسَوَّرُوا معهما، ودَخَلُوا معهما عليهِ، فلمّا فَزِعَ ﴿مِنْهُمُ قَالُوا لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يقولَ داؤُودُ لأحدِ الخَصْمَينِ: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالٍ نَجَيْكَ إِلَى وَاللّهُ وَيُصِفُهُ بالبَغْيِ بِلا شُهودٍ، يَشْهَدُونَ، إِلّا أَنْ يكونَ مِنَ الآخِرِ إقرارٌ على ما يَدَّعي عليهِ. فِنَامِثْهُ إِلَى الظَّلْمِ، ويَصِفُهُ بالبَغْيِ بِلا شُهودٍ، يَشْهَدُونَ، إِلّا أَنْ يكونَ مِنَ الآخِرِ إقرارٌ على ما يَدَّعي عليهِ.

فَإِذَا كَانَ كَذَلَكَ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرُنَا أَنَهُ كَانَ مَعَ المَلَكَيْنِ ملائكةٌ آخَرُونَ، وأنَّ حاصِلَ الخُصومةِ لاِثْنَيْنِ منهمْ، وفي ما أُضيفُ الفِي الفِيفُ الفِيفُ الفِيفُ اللهِ الفِيفُ اللهِ الفِيفُ اللهِ الفِيفُ اللهِ الفُولِ لهُ] (٧٠): ﴿لَا تَخَفَّ ﴾ وفي ما أُضيفَ إلى النُّفيفُ اللهِ النُّفينِ كَانَ اثْنَانِ في الخُصومةِ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم فيهِ مِنَ الكلامِ والقولِ حَينَ (٨) قالا ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْشُنَا عَلَى بَعْضِ ﴾.

[الآية ؟ ] [وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿إِنَّ هَذَا آنِى لَمُ يَسْعُ وَيَتْعُونَ نَهْمَةُ وَلِى نَهْمَةٌ وَلِى نَهْمَةٌ وَقَولُهُ؛ ﴿أَكْوَلَيْهَا وَعَزَّقِ فِي الْفِطَابِ﴾ ونَحْوُهُ مِنَ الكلامِ والقولِ الذي كانَ منهما: كيف حَقَّقا ذلكَ، وقطعاهُ ؟ أنهما خَصْمانِ، ولم يكونا في الحقيقة خَصْمَينِ، وأنَّ لهذا كذا وكذا نَعْجَةً، ولهذا واحدةً، ولم يكُنْ في الحقيقة ذلكَ، وأنَّ هذا بَغَى على هذا، ونَحْوَ ذلكَ مِنَ الخُصوماتِ التي جَرَتْ بَينَهما، ولم يكُنْ ذلكَ كذلكَ في الحقيقةِ، كيف قالا ذلكَ، وحَقَّقْناهُ ؟ وهمْ ملائكةٌ، والملائكةُ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكْذِبوا قَطَّ، أو يُرْسِلَهُمُ اللهُ لِيَكْذِبوا.

لكنهُ، واللهُ أعلَمُ، على التَّقريرِ والتَّمَسُّكِ، أي لو كانَ لأَحَدِهِما كذا كذا نَعْجَةً وللآخِرِ واحدةً، فَعَلَبَ صاحبُ النعاجِ الكثيرةِ على صاحبِ النَّعْجَةِ، فأَخَذَها، أليسَ يكونُ ظالماً، أو يكونُ باغياً؟ ليسَ على التحقيقِ، ولكنْ لِما ذَكَرُنا: يُقدِّرانِ عندَهُ [الزَّلَّةَ، ويُمَثِّلانِ الخطيئة](١٠) إنْ كانَتْ لهُ على ما يقولُهُ أهلُ التأويلِ يُقدِّرونَهُ. وقد ذَكَرَ اللهُ تعالى أشياءَ كثيرةً على التقريرِ والتمثيلِ على تقريرِ أشياءَ غَفَلُوا عنها، وسَهَوا فيها، فَعَلَى ذلكَ يُشْبِهُ أَنْ تكونَ خُصومةُ هؤلاءِ الملائكةِ عندَ داوُودَ عَلَى منهمْ مِنَ القولِ والخُصومةِ، لِيَتَقَرَّرَ ما كانَ منهُ مِنَ الهَفْوَةِ والزَّلَةِ (١١)، لِيَعْرِفَ ذلكَ، ويَرْجِعَ عنها، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُ أهلِ التأويلِ: إنَّ طاثراً وقعَ بَينَ يديهِ قريباً منهُ، فَنَظَرَ إليهِ، وصارَ مُعْجَباً بهِ، فَهَمَّ أنْ يأخُذَهُ، وارْتَفَعَ إلى كَوَّةِ<sup>(١٢)</sup> المِحْرابِ، فَصَعِدَ ليأخُذَهُ، فوقَعَ بَصَرَهُ على امرأةٍ، فأعْجَبَتْهُ. فإنَّ هذا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ.

وأمّا قولُهُمْ: أدامَ النَّظَرَ: أمّا هذا فإنهُ لا يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ مِنْ (١٣) داوُودَ أو نَبِيٍّ مِنَ الأنبياءِ ﷺ أنهُ يُديمُ النَّظَرَ إلى ما لا يَجِلُّ النَّظَرُ إليهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ومصدر للجمع ومصدر. (٢) في الأصل: قد، في م: ونحوه قد. (٢) في الأصل وم: هو. (٤) في الأصل وم: سواهم.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل وم: الذي. (٦) في الأصل وم: اثنان. (٧) في الأصل وم: لقول منهم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: و.
 (١٠) في الأصل: الزلزلة ويمثلا به الخطبة، في م: الزلة ويمثلا به الخطية. (١١) من م، في الأصل: الزلزلة. (١٢) من م، في الأصل: الكوة.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل وم: ميل.

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

وأمّا الأوَّلُ مِنَ الذَّهابِ لِطَلَبِ ذلكَ الطائرِ والنَّظَرِ إليهِ: أنهُ مِنْ أينَ؟ وإلى ماذا؟ فذلكَ يُختَمَلُ أَنْ يكونَ، ثم هو يكونُ مَعْذُوراً في الصعودِ إلى الكَوَّةِ والإرْتِفاعِ لِلنَّظَرِ إلى الطائرِ لِما كانتِ الطيورُ قد حُشِرَتْ لهُ، وسُخُرَتْ في التسبيحِ معهُ والطاعةِ لهُ، فجائزٌ أَنْ يكونَ لهُ البَحْثُ والفَحْصُ عنْ حالِ ذلكَ الطائرِ على ما أَخْبَرَ عنْ سليمانَ حينَ (١) قالَ عَقَدَ: ﴿وَتَنَفَقَدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ أَلَى النمل: ٢٠].

فإذا كانَ ما ذَكَرْنا كانَ هو في الصُّعودِ إلى الكَوَّةِ والاِرْتِفاعِ إلى ذلكَ مَعْدُوراً، لكنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عليها بِلا<sup>(٢)</sup> قَصْدِ منهُ، ولا عِلْمٍ بِحالِها، ومالَ<sup>(٣)</sup> قَلْبُهُ إليها لِحُسْنِها وجَمالِها، وذلكَ ما يكونُ بِلا تَكَلُّفٍ ولا تَصَنَّع<sup>(٤)</sup>، وذلكَ ممّا لا يَمْلِكُ دفعَهُ نَحْوُ ما كانَ مَيلُ<sup>(٥)</sup> قللَ عَلى (هَا تَصَنَّعُ زَيْدٌ يِنْهَا وَطَلَّا فَضَىٰ زَيْدٌ يِنْهَا وَطَلَّا وَطَلَّا مَطَلَّا وَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إلى أمرأةِ زيدٍ [وَوَعْدُ اللهِ لهُ](٢) نِكاحَها حينَ (٢) قالَ عَنْ (هَا تَصَنَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطَلَّا وَطَلَّا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[وأمّا]<sup>(٨)</sup> ما ذُكِرَ مِنْ بَعْثِ زَوجِها إلى القتالِ لِيُقْتَلَ فهذا أيضاً غَيرُ مُحْتَمَلٍ، لكنْ يَحْتَمِلُ بَعْثُهُ إِيّاهُ لِيُجاهِدَ أعداءَ اللهِ، وكانَ ذلكَ فَرْضاً عليهِ، فصارَ مَقْتُولاً فيهِ مِنْ غَيرِ أنْ يَتَوَهَّمَ منهُ أنهُ قَصَدَ قَتْلَهُ وهلاكَهُ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: كيفَ عُوتِبَ كلَّ هذا العتابِ حتى بَعَثَ اللهُ<sup>(٩)</sup> الملائكةَ إليهِ بالخُصومةِ عندَهُ والتَّمَسُّكِ بما ذَكَرَ وتقريرِ ذلكَ عندَهُ، ثم أخْبَرَ أنهُ غَفَرَ لهُ بَعْدَ طولِ المُدَّةِ أنْ كانَ معذوراً في ذلك غَيرَ مُواخَذِ بهِ؟

قيلَ: إنَّ الأنبياءَ، صَلَواتُ اللهِ عليهمْ أجمَعِينَ، كانوا يُؤاخَذُونَ بَاذْنَى شيءٍ كانَ منهُمْ ما لا يُؤاخَذُ غَيرُهُمْ بذلكَ، بل يُعَدُّ ذلكَ منهمْ مِنْ أرفَعِ الخِصالِ وأجَلُها [نَحْوُ](١٠) ما عُوتِبَ يونُسُ ﷺ في خُروجِهِ مِنْ بَينِ قومِهِ لِيَسْلَمَ دينُهُ أو نفسُهُ. لكنهُ خَرَجَ بلا إذنِ كانَ لهُ مِنَ اللهِ، فَعُوتِبَ لذلكَ. فَعَلَى ذلكَ داوُودُ ﷺ وإنما فَعَلَ ذلكَ بِلا إذْنِ مِنَ اللهِ ﷺ واللهُ أعلَمُ.

ثم في بَعْثِ الملاتكةِ إليهِ في ما ذَكَرَ وجوهٌ مِنَ الحكمةِ وأنواعٌ مِنَ الفائدةِ:

أَحَدُها: جوابُ الحُجّابِ والحَرَسِ حينَ دخلوا عليه مِنْ غيرِ البابِ.

والثاني: دفعُ الحُجّابِ عنِ الخصوم لا على وقتِ حاجةِ نفسِهِ حينَ دَخَلوا عليهِ مِنْ غَيرِ البابِ لِلْخُصومةِ بِلا إذْنُ منهُ.

والثالث: قُدْرَةُ [اللهِ على تَصْويرِ الملائكةِ] (١١) بصورةِ البَشَرِ معَ كونِ النفسِ الكثيفةِ ووجودِ [الجسدِ] (١٢) معهم. وذلكَ يَرُدُّ على الفلاسفةِ مَذْهَبَهُمْ: أنَّ النفسَ الرّوحانِيَّةَ خُلِقَتْ مُنْتَشِرَةً مُتَحَرِّكَةً في كلِّ حالٍ، لكنَّ الجَسَدَ الذي [جُعِلَتْ فيهِ يَمُنْعُها] (١٣) عنْ ذلكَ. فإذا نامَ ذلكَ الجَسَدُ، أو ماتَ / ٤٦٠ ـ أ/ ذهبَتْ تلكَ النفسُ حيثُ شاءَتْ إلى حاجَتِها.

اَلَا تَرَى أَنَّ الملائكةَ قد صُوِّروا عليهِ بصورةِ البَشَر، واخْتَصَموا إليهِ مُحصومةَ البَشَرِ، دلَّ [ذلكَ على أنهُمْ ليسوا](١٤٠) على ما وَصَفَهُمْ؟

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿إِذْ شَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: صَعِدوا. وأضلُ التَّسَوُّرِ هو الدخولُ مِنَ العُلُوّ والاِرْتِفاعِ، وهو النزولُ مِنَ السورِ، وهو الحائطُ المُشْرِفُ المرتَفِعُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَنْزِعَ مِنْهُمُ ﴾ لِما خافَ دخولَ المَوهِنِ في مُلْكِهِ إذْ دَخَلُوا بِلا إذْنِ مِنْ غَيرِ البابِ، أو خافَ لِما ظَنَّ أنهمْ لصوصٌ مُكابرونَ، أو لِما عَرَفَ أنهمْ ملائكةٌ جاؤوا بأمرٍ عظيمٍ ونَحْوِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نُشَلِطُ﴾ أي لا تَجُرْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَكَوْلِنِيَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَعْطِنيها، وقالَ بعضُهُمْ: أَكْلَفْتُهُ، أَي أَعْطَيتُهُ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةً، وقالَ بعضُهُمْ: أي ضُمَّها إليَّ، واجْعَلْني كافِلَها، وهو قولُ القُتَبِيُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: غَلَبَني في الخُصومةِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، في الأصل: فلا. (۳) في الأصل وم: ومالا. (٤) من م، في الأصل: صنع. (۵) في الأصل وم: مثل. (٦) في الأصل وم: وعد لها. (٢) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: إليه. (١٠) من م، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل وم: الملائكة على التصور. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: جعل فيه يمنعه. (١٤) في الأصل وم: على أنه ليس.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَيْكَ إِلَى يَمَاجِيدُ وَإِنَّ كَثِبُرُ مِّنَ لَلْنَاطُلُهِ بَنِنِي بَسَّمُهُمْ عَلَى بَشَيْهِ ثَم اسْتَثْنَى ﴿إِلَّا الْجَلِكَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَعَلِمُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

ثم أخْبَرَ أَنَّ مَنْ آمَنَ، واعْتَقَدَ في إيمانِهِ العَمَلَ الصالِحَ، أي مَنِ اتَّقَى مِنَ المؤمنينَ ﴿وَقَلِلُّ مَا هُمُ ﴾ وتَرْكُ البَغْيِ قليلٌ منهمُ. وهذهِ الآيةُ شديدةٌ صعبةٌ على ما ذَكَرْنا.

وفيهِ أنَّ المؤمنَ الذي اغْتَقَدَ في إيمانِهِ العَمَلَ الصالِحَ، وتركَ [البَغْيَ](٢) على غَيرِهِ، قليلٌ في كلِّ زمانٍ ودهرٍ، واللهُ أعلَمُ. ثم فَسَّرَ أهلُ التأويلِ الظَّنَّ ههنا الإيقانَ، أي أيقَنَ، وكأنَّ الإيقانَ، هو عِلْمٌ يُسْتَفادُ بالأسبابِ على ما اسْتَفادَ داوُودُ عَلْمًا بِخُصومةِ المَلكينِ عندَهُ. ولِذلكَ لا يُضافُ الإيقانُ إلى اللهِ؛ أنهُ أيقَنَ كذا، لأنهُ عِلْمٌ يُسْتَفادُ بالأسبابِ، وهو عالمٌ بذاتِهِ لا بسبب.

وأمَّا العِلْمُ فإنهُ قد يُسْتَفادُ بسببٍ وبغَيرِهِ، لِذلكَ أُضيفَ إليهِ حَرْفُ العِلْم، ولم يُضَفُ حَرْفُ الإيقانِ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: ما الحكمةُ في ذِكْرِ زَلَاتِ الرسلِ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، والأصفياءِ في الكتابِ؟ وهو وَصَفَ نفسَهُ أنهُ غَفورٌ، وأنهُ سَتورٌ، وقد أَمَرَنا بالتَّسَتُّرِ على مَنِ ارْتَكَبَ شيئاً مِنْ ذلكَ وبالغُفْرانِ والعَفْوِ، فكيفَ ذَكَرَ هو زَلَاتِ أنبيائِهِ وأصفيائِهِ حتى نَقْرَأَ زَلَاتِهِمْ في المَساجِدِ والمَكاتِبِ بأعلى صوتٍ إلى يومِ التَّنادي؟ وما الحكمةُ في ذِكْرِ ذلكَ؟

قَالَ الشَّيْحُ أَبُو مَنْصُورٍ مَحْمَدُ بنُ مَحْمَدِ الْفَقْيَةُ شَخَرَّجُ زَلَاتُ الْأَنْبِياءِ، صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ، في القرآنِ وتَرْكُ التَّسَتُّرِ عليهمْ على وُجوهِ:

أَحَدُها: ذَكَرَها ليكونَ ذلكَ آيةً لرسالةِ محمدٍ ﷺ لأنَّ قلوبَ الخَلْقِ وأنفسَهُمْ [لا](٣) تَحْتَمِلُ ذَكْرَ مَساوِئِ الآباءِ والأجدادِ، وكذلكَ لا تَحْتَمِلُ قلوبُهُمْ ذِكْرَ مَساوِئِ أنفسِهِمْ.

فِإِنْ ذَكَرَ رسولُ اللهِ ﷺ ذلكَ دلَّ على أنهُ أمْرٌ مِنَ اللهِ ﷺ بِلِـْكُو ِ ذلكَ لِيَعْلَمَ الناسُ أنهُ رسولُ اللهِ ﷺ وأنهُ عنْ أمْرٍ منه ذَكَرَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ذَكَرَ زَلَاتِهِمُ امْتِحاناً منهُ عبادَهُ أَنْ كيفَ يُعاملونَ رُسُلَهُمْ بَعدَ ما عَرَفوا منهُمُ الزَّلَاتِ، وأَظْهَرَ عنهُمْ العَثَراتِ، وكيفَ يَنْظُرونَ بعينِ الرحمةِ والرأفةِ. يَمْتَحِنَهُمْ بذلكَ على ما امْتَحَنَهُمْ بسائرِ أنواعِ المِحَنِ.

والثالث: ذَكَرَ زَلَاتِهِمْ (٤) لِيَعْلَمُوا؛ أعني الخَلْقَ، كيفَ عامَلُوا ربَّهُمْ عندَ ارْتِكَابِهِمُ الزَّلَاتِ والعَثْراتِ، فَيُعامِلُونَ ربَّهَمْ عندَ ارْتِكَابِهِمْ ذلكَ على ما عامَلُهُ الرسلُ بالبكاءِ والتَّضَرُّعِ والفَزَعِ إليهِ والتوبةِ عنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

[والرابعُ] (٥٠): ذَكَرَها لِيُعْلِمَ أَنَّ ارْتِكابَ الصغائرِ لا يُزيلُ الوَلايةَ [عنهُ] (١٠) ولا يُخْرِجُهُ مِنَ الإيمانِ.

وذلكَ على الخَوارِج بِقولِهِمْ: إنَّ مَنِ ارْتَكَبَ صَغيرةً أو كَبيرةً خَرَجَ مِنَ الإيمانِ.

[والخامسُ](٧): أن يكونَ ذَكَرَها(٨) لِيُعْلِمَ أنَّ الصغيرةَ ليسَتْ بَمَغْفورةٍ، ولكنْ لهُ أنْ يُعَذِّبَ عليها.

وليسَ على ما قالتِ المعتزلةُ أنْ ليسَ للهِ أنْ يُعَذِّبَ أحداً على الصغيرةِ، واللهُ أعلَمُ.

وزَلَاتُ الأنبياءِ ﷺ مِنَ الصغائرِ في [حقِّهِمْ لِقِيامِ النَّهْيِ، وإنْ كانَتْ مُباحةً في نفسِها في حقَّ غَيرِهِمْ، وهي تركُ الأفضَل، ثم خاف الأنبياءُ ﷺ على ذلكَ](١) فلولا أنهمْ عَرَفوا أنَّ اللهَ تعالى لهُ أنْ يُعَذَّبَهُمْ عليها، وإلّا لم يَخافوا منها على (١٠٠ ما ذَكَرَ منهُمْ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يبغون. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: منهم. (٥) في الأصل وم: أو أن يكون. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: ذلك. (٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أوب الناس فخافوا عليها. (١٠) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: كل.

يُذْكَرُ عنِ الحَسَنِ أَنَّ داوُودَ جَزَّاً الدهرَ أجزاءً: يوماً لنسائِهِ ويوماً لِعبادِةِ ربِّهِ ويوماً [للْقضاءِ بَينَ](١) بَني إسرائيلَ ويوماً لِعُبَادِ بَني إسرائيلَ ذَكَرُوا، فقالوا: هل يأتي على لِعُبَادِ بَني إسرائيلَ ذَكَرُوا، فقالوا: هل يأتي على الإنسانِ يومُ لا يُصيبُ بهِ ذنباً؟ فأضمَرَ داوُودُ في نفسِهِ أنهُ يُطيقُ ذلكَ، قالَ: فلمّا كانَ يومُ عبادتِهِ غَلَّقَ أبوابَهُ، وأمَرَ ألّا يدخُلَ عليهِ، أحدٌ، فأكبَّ على الزَّبورِ يَقْرَؤها، فابْتُلِيَ بما ذَكروا. قالَ: ولِذلكَ سُمِّيَ أَوَّاباً، واللهُ أعلَمُ.

وابْنُ عباسٍ وهؤلاءِ قالوا: إنهُ كانَ لهُ تِسْعٌ وتِسْعونَ امرأةً، فكانَ يكونُ عندَ كلِّ امرأةٍ يوماً، فإذا كانَ رأسُ المئةِ يَفْرُغُ للعبادةِ. ففي ذلكَ اليوم أصابَهُ ما أصابَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ ﴿ وَعَزَّنِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ أي غالَبَني في الكلامِ، أرادَ إذا تَكَلَّمَ أَنْ يكونَ أَبْيَنَ مني، وإذا دَعَا، ودَعَوتُ [أنْ يكونَ] أكْرَمَ مني، أو [إذا] أن ما مِلْتُ يكونُ أغرَضَ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَفَرْنَا لَمُ ذَالِكَ﴾ أي زَلَّتُهُ التي كانَتْ منهُ وعثْرَتَهُ. وما يقولُ أهلُ التأويلِ: ربَّهُ أُوحَى إليهِ أني غَفْرْتُ لكَ، لكنْ لابدً أنْ يَتَعَلَّقَ بكَ أوريا في رؤوسِ الخلائقِ، ثم أَسْتَوهِبُكَ منهُ، وأَعَوِّضُ<sup>(٥)</sup> كذا.

فذلكَ ممّا لا يقولُ بهِ، ولا يُعْلَمُ ذلكَ، ولا يَصِحُّ ذلكَ، ولا يَسْتَقيمُ على ما ذَكَرْنا نحنُ: أنه لم يكُنْ منهُ لأوريا ما يَلْحَقُهُ ما يَذْكرونَ، إنما أَمَرَهُ بِمُجاهَدَةِ أعداءِ اللهِ، وكانَ لهُ أَنْ يَأْمُرَ. إلّا أنهُ عُوتِبَ لأنَّ الأنبياءَ ﷺ كانوا يُعاتَبونَ بأَدْنَى شيءٍ كانَ منهمْ، ويُعَيَّرونَ على ذلكَ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا، وقد عَرَفْنا أَنهُ كانَ منهُ شيءٌ عُوتِبَ عليهِ، ثم عَلِمْنا أَنْ ربَّهُ غَفَرَ لهُ بقولِهِ ﷺ: ﴿ وَنَفَدَوْنَ لَمُ ذَلِكَ كَانَ ما ذَكَرْنا، وقد عَرَفْنا أَنهُ كانَ منهُ شيءٌ عُوتِبَ عليهِ، ثم عَلِمْنا أَنْ ربَّهُ غَفَرَ لهُ بقولِهِ ﷺ: ﴿ وَقَدَ عَرَفْنا أَنهُ كَانَ منهُ شيءٌ عُوتِبَ عليهِ، ثم عَلِمْنا أَنْ ربَّهُ غَفَرَ لهُ

فأمّا ما سِوَى ذلكَ الذي ذَكَرَهُ أهلُ التأويلِ فَلَا نَعْرِفُهُ. فإنْ صَحَّ شيءٌ منهُ فيْقالُ بهِ، وإلّا التَّرْكُ أُولَى بهِ وأَسْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ لَلُمْ عِندَنَا لَزُلْفَنِ وَحُسْنَ مَنَابٍ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﷺ ﴿عِندَنَا لَزُلْفَنَ﴾ في باقي عُمُرِهِ ما يُزْلِفُهُ لَدَينا، أو يُقَرِّبُهُ عندَنا، واللهُ أعلَمُ، أو أنْ يكونَ لهُ زُلْفَى عندَهُ في الآخِرَةِ، أي لهُ زُلْفَى عندَهُ في الآخِرَةِ أي لهُ كرامَةٌ ومَنْزِلةٌ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيِهُ ٢٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَالُودُ إِنَّا جَمَلَنَكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿جَمَلَنَكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ﴾ في جملةِ الأرضِ مِنَ الرسلِ والانبياءِ والملوكِ وغَيرِهِمْ على الشريفِ والرّضيع، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ في الرسل خاصَّةً.

وكِلا التأويلَينِ يَرْجِعانِ إلى واحدٍ. إلَّا أنَّ أحَدَهما يرجِعُ إلى العامَّةِ منهم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخُمُ يَنَ النَّاسِ بِالْحَيَّ وَلَا تَبَيْعِ ٱلْهَوَىٰ﴾ ثم لم يَنْهَهُ عَنْ هَوَى النَّفْسِ ولكنْ نَهاهُ عِنِ اتّباعِ هَواها؛ إذِ النفسُ قد تَهْوَى في الحُكُم بِغَيرِ حَقَّ حِينَ (٢) قالَ: ﴿ فَأَحُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَيِّ وَلَا تَنَبِعِ ٱلْهَوَىٰ﴾ لأنّ النَّفْسَ أُنْشِتَتْ على الهوى والميلِ إلى اللَّذّاتِ والشَّهَواتِ / ٤٦٠ ـ ب/ وعلى ذلكَ طُبِعَتْ، فيكونُ في هَواها إلى ما تَهْوى مَدْفوعاً غَيرَ مالكِ ولا قادرٍ على دَفْعِهِ. لِذلكَ لم يَنْهَهُ أَنَّ عَنْ هَواها، ولكنْ نَهاهُ عِنِ اتّباعِ هَواها. ويَقْدِرُ على مَنْعِها بالعقلِ ورَدّها إلى اتّباعِ الحقّ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ذَكَرَ أنهُ لوِ اتَّبَعَ هَواها، إذا اتَّبَعَهُ المَرْءُ، أضَلَّهُ عَنْ سَبيلِهِ. لكنهُ إذا اتَّبَعَهُ في شيءٍ بعدَ شيءٍ يَحْمِلُهُ على الإِضْلالِ عَنْ سَبيلِهِ؛ إذْ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ إنما يَضِلُّ لِاتّباعِهِ هَواهُ كقولِهِ ﷺ: ﴿ أَرْمَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاتُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ لَلْمِسَابِ﴾ أي تَرَكوا الأعمال التي تُغمَلُ لِيومِ الحسابِ، أو ﴿بِمَا نَسُوا﴾ أي تَرَكوا الإيمانَ بهِ والإقرارَ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لقضاء. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: أو عوض. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: ينه.

الاَيْدِهِ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا اَلسَّمَآة وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً﴾ الباطلُ هو الفِعْلُ الذي يُذَمُّ عليهِ [فاعِلُهُ](١٠). والحَقُّ هو الذي يُخمَدُ عليهِ فاعِلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَلِكَ ظَنُّ اَلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ لَم يَظُنَّ أحدُ مِنَ الكَفَرَةِ أَنَّ اللهَ خَلَقَ شيئاً باطلاً، لكنْ يكونُ خَلْقُ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما بَينَهما مِنَ الأصلِ مَخْلُوقاً باطلاً على ما عِندَ أولئكَ الكَفَرَةِ وفي حُسْبانِهِمْ؛ لأنَّ عِنْدَهُمْ أَنْ لا بَعْثَ ولا حياةً بَعدَ ما يَموتونَ (٢٠).

[وكانَ](٣) خَلَقُ ذلكَ كلِّهِ لو لم يكُنْ بَعْثٌ ولا نُشورٌ خَلْقاً باطلاً لِوَجْهَينِ:

أَحَدُهُما: أنهُ لو لم يكُنْ بَعْثُ لَحَصَلَ إِنشَاؤُهُ إِياهُمْ لِلْفَنَاءِ خَاصَّةً. وإنشَاءُ الشيءِ وبناؤُهُ لِلْفَنَاءِ خَاصَةً لا لِعاقِبةِ تُقْصَدُ عَبَثُ باطلٌ سَفَةٌ كقولِهِ عَنْ : ﴿ أَنْمَا خُلَقْتُ إِنَّا كُمْ أَذَا لَم يكُنْ رَجُوعٌ إِلَيْهِ عَبَناً. لِذَلكَ كَانَ ما ذَكُرْنا.

والثاني: أنهُ لو لم يكُنْ بَعْثُ لَكانَ خَلْقُهُمْ غَيرَ حكمةٍ، لأنهُ قد جَمَعَهُمْ جميعاً في هذهِ<sup>(٤)</sup> الدنيا ولَذَاتِها [ولم يُفَرِّقْ بَينَ]<sup>(٥)</sup> الوَلِيِّ والعَدُوِّ. وفي الحكمةِ التَّفْريقُ والتَّمْيِيزُ بَينَهما. فلو لم تَكُنْ دارٌ أُخْرَى لِتُفَرِّقَ بَينَهما لكانَ في خَلْقِهِمْ غَيرَ حكيم.

ثم يقولُ قَتَادَةُ في قولِهِ ﷺ هُويَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلَنكَ خَلِفَةً فِي ٱلأَرْضِ﴾ إلى قولِهِ ﴿ بِمَا نَسُواْ بَوْمَ الْجِسَابِ﴾ يقولُ: لم يَذْكُو اللهُ ﷺ مِنْ شَأْنِ داوُودَ ﷺ ما ذَكَرَ إلّا أَنْ يكونَ داوُودُ قَضَى نَحْبَهُ مِنَ الدنيا على طاعةِ اللهِ والعَمَلِ [بِما يُرْضِي الله] (٢٠ والعَذْلِ في ما وَلاهُ اللهُ ﷺ ولكنَّ اللهُ تعالى وَعَظَ نَبِيَّهُ ﷺ، والمؤمِنينَ مَوعِظَةً بَليغَةً شافِيَةً، لِيُعْلِمَ [أَنَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ هذا الحُكْمِ] (٧٠ شيئاً أنهُ ليسَ بَينَ اللهِ وبَينَ العبادِ سَبَبٌ يُعْطِيهِمْ خَيراً، ولا يَدْفَعُ عنهمْ بهِ شَرّاً إلّا بطاعةِ اللهِ والعملِ بما يُرْضِي.

وقولُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّا جَمَلَنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي [جَعَلْنا لكَ](٨) الخِلافة في ما ذَكَرْنا.

الايد ١٨٠ وقولُهُ على: ﴿أَرْ نَجْمَلُ الَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَكِـلُواْ الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِى الأَرْضِ أَرْ نَجْمَلُ السُّنَّوِينَ كَالْفُجَارِ﴾ هو صِلَةُ قولِهِ ﴿ عِنْ: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُهُ ﴾ كانَ ظَنْهُمْ أَنْ لا بَعْثَ ولا نُشورَ.

فيقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنهُ لو كانَ على ما ظَنَّ أولئكَ الكَفَرَهُ أَنْ لا بَعْثَ لكانَ في ذلكَ جَعْلُ الذينَ آمنوا، وعَمِلوا الصالحاتِ في هذهِ الدنيا كالمُفْسِدينَ في الأرضِ، وجَعْلُ المُتَّقِينَ كالفُجّارِ؛ إذْ قد سَوَّى بينَهُمْ في هذهِ الدنيا وجَمَعَهُمْ في لَدَّاتِ هذهِ الدنيا وشَهَواتِها وفي حَسَناتِها وسَيُّناتِها. وفي الحكمةِ التفريقُ بَينَهُمْ (١٠ والتمييزُ، وقد سَوَّى بَينَهُمْ (١٠ في الدنيا [على] (١١) ما ذَكُرْنا مِنْ جَمْعِهِمْ في المِحْنَةِ بالخَيرِ والشَّرِّ.

تَ فلو كَانَ على ما ظُنَّ أولئكَ أنْ لا بَعْثَ ولا حياةَ لكانَ ذلكَ جَمْعاً (١٣) وتَسْوِيَةً بَينَ الوَلِيِّ والعَدُوِّ. وفي الشاهدِ مَنْ سَوَّى بَينَ مَنْ عاداهُ وبَينَ مَنْ والاهُ، وجَمَعَ بينَهُمْ في البِرِّ والجَزاءِ كانَ سَفيهاً غَيرَ حكيم.

فَعَلَى ذلكَ اللهُ، شُبْحانَهُ، لو لم يَجْعَلْ داراً أُخْرَى يُقَرِّقُ بَينَهُمْ (١٣) فيها كانَ غَيِرَ حكيمٍ، إذْ قد سَوَّى بَينَهُمْ (١٤) وجَمَعَ، تعالى الله، على عما يَقولُ الظالمونَ عُلُوًا كبيراً.

ثم مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: يجبُ أَنْ يُفَرِّقَ بَينَهُمْ <sup>(١٥)</sup> في الدارَينِ جميعاً في الدنيا والآخِرَةِ، وقد فَعَلَ حيثُ سَمَّى هؤلاءِ ضُلّالاً وهؤلاءِ مؤمِنينَ، وخَذَلَ الكُفّارَ، وأذَلَهُمْ، وَوَفَّقَ المؤمنينَ، وأعَزَّهُمْ، وهو قولُ المعتزلةِ.

Men Men we do not de not de not de not de not de not de not de

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ماتوا. (۳) في الأصل وم: مكان. (2) أدرج قبلها في الأصل وم: بعثهم. (۵) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: به. (٧) في الأصل وم: من ولي هذا يحكم. (٨) في الأصل وم: جعلناك. (٩) في الأصل وم: بينهما. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: جمع. (١٣) في الأصل وم: بينهما. (١٤) في الأصل وم: بينهما.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: لا يجبُ ذا في الآخِرَةِ لأنَّ الدنيا مِحْنَةٌ وابْتِلاءٌ؛ يُمْتَحَنُ الفريقانِ جميعاً بالخيرِ مَرَّةً والشَّرُ ثانياً وبالحَسنَةِ تارةً وبالسَّيِّئةِ أُخْرَى. ما أُخْبَرَ حينَ<sup>(۱)</sup> قالَ ﷺ ﴿وَبَكُوْنَهُم بِالْحَسنَةِ وَالسَّيِّئةِ أُخْرَى. ما أُخْبَرَ هِوَ أَنهُ يَمْتَحِنَهُمْ، ويَبْتَليهِمْ بالخيرِ والشَّرِّ وبالسَّيِّئةِ والحَسنَةِ، وذلكَ للفريقَينِ جميعاً بالنَّرِ وَلَكَيْرُ فِتْنَةً والحَسنَةِ، وذلكَ للفريقينِ جميعاً على ما ذكرنا مِنْ جَمْعِهِ إياهُمْ جميعاً في الحالَينِ. فإنما هي مَجْعولَةٌ لِلْجَزاءِ خاصةً. فهنالكَ يَقَعُ التفريقُ والتَّمْييرُ بَينَهما لا في المحنةُ والإنْتِلاءُ.

وأمّا قولُهُمْ: إنهُ فَرَّقَ [بَينَهُمْ حينَ] (٢) سَمّى هؤلاءِ ضُلّالاً وهؤلاءِ مؤمِنينَ، وخَذَلَ هؤلاءِ، ووقَّقَ أولئكَ، فليسَ ذلكَ يِتَفْريقِ بَينَهُمْ (٣) لأنهُ إنما سَمّاهُمْ ضُلّالاً كَفَرَةً بِفِعْلِهِمُ الذي الحتاروهُ، وصَنَعوا [أمراً آثروهُ على غَيرِو] (٤). فإنما هو تَسميَةُ فِعْلِهِمْ لا جَزاءٌ [يُجْزَونَ عليهِ] (٥) واللهُ أعلَمُ.

ثم في قولِهِ ﷺ: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُأً فَرَبَٰلُ لِلَّذِينَ كَفَرُا مِنَ ٱلنَّادِ﴾ دلالة لزومِ الحُجَّةِ والوَعيدِ على الظَّنِّ والجَهْلِ، وإنْ لم يَتَحَقَقْ لهمُ العِلْمُ بذلكَ [بعدَ أنْ مَكْثوا جُهَلاءَ، وقد جَعَلَ](٢) لهمْ سَبيلَ الوصولِ إلى معرفةِ ذلكَ.

وإنما لَزِمَهُمْ ذلكَ الوعيدُ والحُجَّةِ بِما همْ صَنَعوا لِمَعْرِفةِ ذلكَ والعِلْمِ بها لأنهمْ لو تأمَّلوا فيهِ، ونَظَروا لَوَقَعَ لهمْ عِلْمُ ذلكَ، لكنهمْ تَرَكوا عِلْمَ ذلكَ، وضَيَّعوهُ<sup>(٧)</sup>، فلم يُعْذَروا في ذلكَ.

وعلى ذلكَ يقولُ في القدرةِ أو مَنْ مُنِعَتْ عنهُ القدرةُ، أو حِيلَ بَينَهُ ويَينَها، كانَ غَيرَ مُكَلَّفٍ بها ولا مُخاطَباً مَغْذوراً، ومَنْ لم تُمْنَعْ عنهُ، ومُكِّنَ [مِنْ]<sup>(٨)</sup> ذلكَ، إلّا أنهُ تركَ العَمَلَ بهِ، كانَ مُكَلَّفاً بهِ غَيرَ مَعْذورٍ، لأنهُ هو الذي ضَيَّعَ<sup>(٩)</sup> ذلكَ، وتَرَكَهُ بالإِخْتِيارِ، وَالأَوَّلُ غَيرُ مُضَيِّع لها ولا تاركٍ. لِذلكَ أُمِرَ. وذلكَ على المعتزلةِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

الآية ٢٩ لأنَّ مِنَ اتَّبَعَهُ، وتَمَسَّكَ بِهِ، وعَمِلَ بِمَا الْقَامِهُمُ بَارِكَا لأَنَّ مِنَ اتَّبَعَهُ، وتَمَسَّكَ بهِ، وعَمِلَ بما في أَعْيُنِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ. وذلكَ [عَمَلُ](١١) المبارَكِ؛ أَنْ يَنالَ [بهِ](١١) كلَّ بِرِّ وخَيرٍ، ويكونُ(١٢) أبداً على الزِّيادةِ والنّماءِ، واللهُ أعلَمْ.

وقولُهُ عِنى: ﴿ لِيَنْبَرُوا مَابَنِيمِهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَيِ﴾ الحُبَرَ انهُ انزلَهُ ﴿ لِيَتَبَرُواْ مَالِيَهُمُ وما عليهِمْ وما يُؤْتَى وما يُتُقَى. إنما يُعْرَفُ ذلكَ بالتَّأَمُّلُ والتَّفَكُرِ...

وقولُهُ ﷺ: ﴿ وَلِيَنَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَتِ﴾ أي لِيَتَّعِظَ أُولُو الألبابِ ممَّا فيهِ مِنَ المَواعظِ والآدابِ وغَيرِ ذلكَ.

الآمية ٣٦ [وقالَ](١٥٠): ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِيِّ ٱلصَّافِئَـٰتُ لَلِمَيَادُ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

دلَّ ذِكْرُ قُولِهِ ﷺ ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ عَلَى إِنْرِ قُولِهِ: ﴿إِنَّهُۥ أَنَّابُ ﴾ أنهُ إنما كانَ أوّاباً بالذي ذَكَرَ عنهُ، لأنَّ حَرْف: إذْ لا يُذْكُرُ إِلَّا عَنْ شيءٍ سَبَقَ.

ويُسَمِّي ﷺ داوُودَ ﷺ أوّاباً بما ذَكَرَ مِنْ تسبيحِهِ ﴿ بِالْمَثِيِّ/ ٤٦١ ـ أَ/ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨] والفَزَعِ إليهِ بما هو بهِ، واللهُ علَمُ.

ツーン・ドライド アンドラング ドング ドング ドング ドング ドング ドング

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: بينهما حيث. (۲) في الأصل وم: بينهما. (٤) في الأصل وم: أو أمراً أثره على غير. (٥) في الأصل وم: يخرجون. (٦) في الأصل وم: إنه مكثوا من العلم وجعل. (٧) في الأصل وم: وصنعوه. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: وصنع. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من الأصل وم: فسرنا. (١٤) في الأصل وم: فقال. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ الصَّنْفِنَكُ لَلِمِيادُ﴾ قيلَ: الصافِناتُ، وهي (١) الخَيلُ. وقالَ بعضُهُمْ: الصافِناتُ، هنَّ القائماتُ على ثلاثِ قواثِمَ، رافعاتُ إحْدَى الرجلينِ أو إحْدَى اليَدَينِ، على طرَفِ الحافِرِ. وقالَ بعضُهُمْ: الصافِناتُ، هنَّ القائماتُ لا غَيرُ.

وعلى ذلكَ ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «مَنْ تَمَنَّى أَنْ يَقُومَ لهُ الرجالُ صُفُوفاً» أي قياماً «فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ» [بنحوه الترمذي ٢٧٥٥] أو كلامٌ نَحْوُهُ.

والجيادُ: قيلَ: السَّراعُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُه تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَخَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْخِجَابِ وَلَ مَا سَبَقَ مِنْ ذِكْرِ الصافناتِ الجِيادِ بالعَشِيِّ على أَنَّ قولَهُ ١٤ ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْخِجَابِ ﴾ إنما أرادَ بهِ توارَتِ الشمسُ بالحِجابِ، إذْ ليسَ شيءٌ يَتُوارى بالحِجابِ في ذلكَ الوقْتِ سِوَى الشمسِ.

ثم قولُهُ: ﴿ إِنِّ آخَبَتْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْجِجَابِ ﴾ [يَحْتَمِلُ وَجْهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿إِنِّ أَمَّبُتُ حُبَّ ٱلْمَيْرِ ﴾ ](٢) حتى شَغَلَني ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ إذِ المَحَبُّةُ يَجوزُ أَنْ يُكَنَّى بها عنِ الإيثارِ ، واللهُ أعلَمُ .

والثاني: ﴿إِنِّ أَجَبَتُ حُبَّ الْحَيْرِ﴾ حُبّاً حتى شَغَلَني الخَيرُ ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتِ السّمسُ بالحِجابِ على التقديم والتأخيرِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ ﷺ ﴿ حُبَّ اَلْمَيْرِ ﴾ يجوزُ أَنْ يُكَنِّى الخَيرُ عنِ الخَيلِ نفسِهِ على ما رُوِيَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أَنهُ قالَ. «الخيلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخَيرُ إلى يومِ القيامةِ ﴾ [البخاري: ٣٦٤٤] سَمَّى الخيلَ خيراً. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿إِنِّ آخَبَتُ حُبَّ ٱلْمَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ واللهُ أعلَمُ. وقالَ بعضُهُمْ: صَفونُها: قيامُها، وبَسْطُها قَوائِمَها.

﴿ الله الله الله الله الله على: ﴿ رُدُّرُهَا عَلَيْ فَلَمِنِنَ مَسَّمًا بِالسُّونِ وَٱلأَغْنَانِ﴾ قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: أي جَعَلَ يَعْقِرَ سُوقَ الخيلِ، ويَضْرِبُ أعناقَها، و السُّوقُ هي جماعةُ الساقِ؛ لمّا شَغَلَتْهُ عنْ ذِكْرِ ربِّهِ، وهي صلاةُ العصرِ، حتى غَفَلَ عنها، فَجَعَلَ يَقْطَعُ سُوقَها (٣)، ويَضْرِبُ أعناقَها كفّارةً عمّا شُغِلَ عنْ ذِكْرِ ربِّهِ.

ثم إنْ ثَبَتَ ما ذَكَروا مِنْ عَفْرِ السُّوقِ [وضَرْبِ] (٤) الأعناقِ أنهُ على الحقيقةِ، فهو يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنهُ كَانَ ذلكَ في شريعتِهِ جَائزاً (٥)، وإنْ كَانَ في شريعَتِنا لا يجوزُ، نَحْوُ ما ذُكِرَ عنهُ مِنْ [تَوَغُدِ الهُدُهُدِ الهُدُهُدِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمِثْلُهُ: لا يجوزُ تعذيبُ الطيرِ في شَريعَتِنا. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أنْ يكونَ ما [ذُكِرَ عنهُ مِنْ عَقْرِ سُوقِ]<sup>(٨)</sup> الخيلِ وضَرْبِ الأعناقِ، لهُ جائزٌ، وإنْ كانَ ذلكَ لا يجوزُ عندَنا، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني](٩): أنْ يكونَ ذلكَ منهُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنِ القَتْلِ، ثم جاءَ النَّهْيُ عنهُ بعدَ ذلكَ، فَحَرَّمَ (١٠)عليهِ ذلكَ وعلينا جميعاً.

وجائزٌ أَنْ يُخَرَّجَ تأويلُ الآيةِ على غَيرِ حقيقةِ عَقْرِ السُّوقِ وضَرْبِ الأعناقِ. ولكنْ ما ذَكَرَ مِنَ الأعناقِ يكونُ كِنايةً عنِ النبُحِ، وقولُهُ عَلى: ﴿ فَطَنِنَ مَسَمًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ كِنايةً عنِ التسليم إلى الناسِ، أو أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ المَسْحِ بالسَّوقِ والأعناقِ كِنايةً عنْ مَسْحِ وَجْهِها ورأسِها بَعْدَ ما رَدُّوها عليهِ (١١) مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ هنالكَ عَقْرٌ أو ذَبْحٌ أو كَفّارةٌ عمّا غَفَلَ عَنْ ذَى رَبُهِ . ذَى رَبُه مِنْ مَسْعِ وَجْهِها ورأسِها بَعْدَ ما رَدُّوها عليهِ (١١) مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ هنالكَ عَقْرٌ أو ذَبْحٌ أو كَفّارةٌ عمّا غَفَلَ عَنْ ذَى رَبُه مِنْ مَسْعِ وَجْهِها ورأسِها بَعْدَ ما رَدُّوها عليهِ (١١)

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: هو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ساقها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: جائز. (١) في الأصل: تعذيب، في م: تعذيب الهدهد وغيره. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل: ذكرا من عقر، في م: ذكروا من عقر. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل وم: فخرج. (١١) أدرج بعدها في الأصل وم: والتسليم إلى الناس.

قَالَ الحَسَنُ: قَالَ سَلَيْمَانُ ﷺ وَاللَّهِ لَا يَشْغَلَنِّي عَنْ عِبَادةِ رَبِّي أَحَدٌ [بَعْدَكِ، وكَسَفَ](١) عراقيبَها، وضَرَبَ أعناقَها.

ثم الْحُتُلِفَ في تلكَ الحيلِ التي عُرِضَتْ عليهِ، فَشَغَلَتْهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، فَفَعَلَ ما ذُكِرَ؛ قالَ بعضُهُمْ: إنها نحيولُ آخْرَجَها الشياطينُ مِنْ مُروجِ البَحْرِ لِسُليمانَ عِلِي لها أَجْنِحَةٌ تَعْدو، وتطيرُ. وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ كانَتْ خَيلاً، وَرِثَها عَنْ أَبِيهِ الشياطينُ مِنْ مُروجِ البَحْرِ لِسُليمانَ عِلِي لها أَجْنِحَةٌ تَعْدو، وتطيرُ. وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ كانَتْ خَيلاً، وَرِثَها عَنْ أَبِيهِ داوُودَ، وكانَ داوُودُ عِلِي أَصابَها مِنَ العَمالِقِةِ، وقالوا(٢): وما بَقِيَ اليومَ في أيدي الناسِ مِنَ الحَيلِ [فهو نَسْلُ بَقِيَّةِ تلكَ الخيل](٣) واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنْ أهلُ دمشْقَ مِنَ العربِ وأهلُ نَصيبينَ جَمَعوا جُموعاً لِسُلَيمانَ ﷺ فأصابَ منهُمْ ألْفَ فَرَسٍ غُرّاتٍ، فَعُرِضَتْ عليهِ الخَيلُ حتى شَغَلَتْهُ عنْ ذِكْرِ ربِّهِ، فَفَعَلَ ما ذُكِرَ مِنْ قَطْعِ العَراقيبِ وضَرْبِ الأعناقِ، واللهُ أعلَمُ.

وعَنِ الحَسَنِ في قولِهِ: ﷺ: ﴿رُدُّوهَا عَلَّى فَطَنِقَ مَسَمُّا بِالشَّوقِ وَالْأَغْنَـٰاقِ﴾ قولُهُ<sup>(٤)</sup>: كَسَفَ عَراقيبَها، وضَرَبَ أعناقَها، فأبْدَلَهُ اللهُ خَيراً منها وأشرَعَ [وهي]<sup>(٥)</sup> ﴿الرِّيمَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ. رُثِنَّةَ خَيْثُ أَسَابَ﴾ [ص:٣٦].

قَالَ أَبُو مَعَاذٍ: قُولُهُ ﷺ: ﴿فَطَنِقَ مَسْطًا بِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَىٰاقِ﴾ تقولُ العربُ: مَسَحَ عِلاوَتَهُ<sup>(١)</sup> بالسيفِ مَسْحاً، أي ضَرَبَها. وقَالَ القُتَبِيُّ: قُولُهُ ﷺ: ﴿فَطَنِقَ مَسْطًا﴾ أي فأقبَلَ يَمْسَحُ: يَضْرِبُ سُوقَها وأعناقَها.

وقالَ أبو عَوسَجَةً : ﴿فَطَنِقَ﴾ أي أَخَذَ، وجَعَلَ يَمْسَحُ، أي يقطَعُ [﴿مَسْئُلُ﴾](٧) يُقالُ: مَسَحَ عُنْقُهُ، أي قطعَ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿الصَّنفِنَتُ لَلِمِيَادُ﴾ يُقالُ: هي القائمةُ على ثلاثِ قوائِمَ، وقد قامَتِ الأُخْرَى على طَرَفِ الحافِرِ مِنْ يَدٍ كانَ أو رجلٍ. والصافِنُ في كلامِ العربِ: الواقِفُ مِنَ الخَيلِ وغَيرِها على ما ذُكِرَ في الخَبَرِ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ الرجالُ صُفُوفاً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ» [بنحوه الترمذي ٢٧٥٥] أي يُديمونَ لهُ القيامَ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الجِيادُ مِنَ الخَيلِ السَّراعُ، والواحدُ جوادٌ، ورجلٌ جوادٌ، أي سَخِيٍّ، وجَمْعُهُ أجوادٌ، ﴿فَلَــَالَ إِنِّ آخَبَتْتُ حُبَّ الْمُنَيِّرِ﴾ أي آثَرْتُ الخَيرَ أي المالَ ﴿عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾.

وَفِي حَرْفِ حَفْصَةً: أي أَلْهَانِي ﴿حُبُّ اَلْمَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي شَغَلَني.

الآية الذي ذَكرَ [الله هو أنه أنه أنه أنه أنه أنه كُرُسِيّهِ جَسَداً ، الحتِلافاً كثيراً بَيِّناً ، يطولُ (١٠) الكِتابُ بِذِكْرِ كلِّ ما ذَكرُوا، عليه الذي ذَكرَ [الله هو أنه أنه] (٨٠) فَتَنَهُ ، وأنهُ ألْقَى على كُرْسِيِّهِ جَسَداً ، الحتِلافاً كثيراً بَيِّناً ، يطولُ (١٠) الكِتابُ بِذِكْرِ كلِّ ما ذَكرُوا، ولا نَدري أكانَ ذلكَ سَبَبَ افْتِنانِهِ أَمْ غَيرُهُ (١٠) مع عِلْمِنا أنَّ ذلكَ كلَّه لم يكُنْ سَبَبَ فِثْنَةٍ ، إنْ كانَ ، فإنما كانَ [واحداً] (١١) منها . ولا نَدري أكانَ ذلكَ سَبَبَ افْتِتانِهِ . ثم يُخرَّجُ قولُهُ هِ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمَنَ ﴾ على منها . ولا نَدري ما هو؟ لِذلكَ تَرَكُنا ذِكْرَ ما ذَكرَ أولئكَ أنهُ كانَ سَبَبَ افْتِتانِهِ . ثم يُخرَّجُ قولُهُ هِ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمَنَ ﴾ على وَجْهَين :

أَحَلُهُما: أنهُ امْتُحِنَ بأمرٍ، فكانَ منهُ في ذلكَ زَلَّةٌ وغَفْلَةٌ. فَعُوتِبَ بِما ذَكَرَ، وعُوقِبَ بِنَزْع مُلْكِهِ.

والثاني: أنهُ فَتَنَهُ، وامْتَحَنَهُ بِنَزْعِ مُلْكِهِ منهُ لا بِزِلَّةٍ منهُ ولا عَثْرَةٍ، وصَرَفَهُ إلى غَيرِهِ لا بِسَبَبٍ كانَ منهُ وزَلَّةٍ، وجَعَلَهُ(١٢) يرِهِ.

ثم إنْ كانَ يَنْزِعُ المُلْكَ منهُ بأَدْنَى سَبَبٍ كانَ منهُ وزلَّةٍ، فَعُوتِبِ، فَلِأَنَّ<sup>(١٣)</sup> الأنبياءَ، صَلَواتُ اللهِ عليهِمْ، كانوا مخصوصِينَ بالعِتابِ والتَّعْبِيرِ بأَدْنى شيءٍ يكونُ منهمْ مِمّا يُعَدُّ ذلكَ الذي كانَ منهمْ منْ أَفْضَلِ الأعمالِ على ما ذَكَرُنا في ما تَقَدَّمَ.

(۱) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ما عليك ولكن كشف. (۲) في الأصل وم: وقال. (۳) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أنه هذا. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. (١٠) في الأصل وم: لا. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: ويجعله. (١٢) الفاء ساقطة من الأصل وم.

Sandy and the state of the stat

ثم كانَ منهمْ مِنَ التَّوبَةِ والتَّضَرُّعِ إلى اللهِ ﷺ بالذي كانَ منهمْ لِما عَرَفوا لأنفسِهمُ الخُصوصِيَّةَ لهمْ مِنَ الكَراماتِ والفَضائِلِ التي خُصُّوا بها، فَرَأُوا على أنفُسِهِمْ بِما أُكْرِموا مِنْ أنواعِ الكَراماتِ والفَضائلِ التي خُصُّوا هم بها مِنَ التَّوبَةِ اللهِ وفَضْلِ التَّضَرُّعِ والابْتِهالِ إلى اللهِ لِما رَأُوا ما ارْتَكَبوا كُفْراناً لهُ في ما أنْعَمَ عليهمْ، وأَحْسَنَ إليهمْ، فَضْلُ تَضَرُّعِ [وابْتِهالٌ ما](١) لا يَلْزَمُ ذلكَ غَيرَهُمْ في مِثْلِ ما كانَ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَلْقَيْنَا عَلَنَ كُرُسِيِّهِ. جَسَلَا﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ كُرْسِيُّهُ مُلْكَهُ، فيكونُ ما ذَكَرَ كِنايةً عنْ نَزْع مُلْكِهِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ إلقاء الجَسَدِ على كُرْسِيِّهِ حقيقةَ الكرسِيِّ؛ أَلْقَى عليهِ جَسَداً، يُشْبِهُ جَسَدَ سليمانَ في الجِسْمِيَّةِ لا في العِلْمِ والمَعْرِفَةِ والبَصَرِ وما كانَ فيهِ مِنَ الكَراماتِ كقولِهِ ﷺ: ﴿عِجْلاَ جَسَدًا لَهُ خُوارُّ﴾ [الأعراف: ١٤٨] أي عِجْلاً مُجَسَّداً في الجَسَدِيَّةِ لا أنهُ<sup>(٢)</sup> جَسَدُ العِجْل المَعْروفِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﷺ: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ. جَسَكًا﴾ / ٤٦١ ـ ب/ يُشْبِهُ جَسَدَ سُليمانَ في الظاهرِ في الجَسَدِيَّةِ لا في أنَّ جَسَدَهُ كَجَسَدِ سليمانَ في ما فيهِ منَ العِلْم والبَصَرِ وغَيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمُّ أَنَابَ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ثُمُّ أَنَابَ﴾ إلى اللهِ تعالى، ورَجَعَ إليهِ بجميع أمورِهِ، لأنْ (٣) كانَ منهُ زَلَّةٌ وعَثْرَةٌ [فتابَ عليهِ](١٠).

[والثاني: أي نابَ إلى المُلْكِ، أي رَجَعَ المُلْكُ إليهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ نُزِعَ مِنهُ](٥) واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَمَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنَ الْوَقَالُ ﴾ يَحْتَمِلُ سُؤالُهُ الْمَغْفِرَةَ عندَ سُؤالِهِ المُلكَ أَمْراً فِي ما بينَهُ وبَينَ ربِّهِ لأنَّ المُلْكَ مِمّا يُتَلَذَّهُ بهِ، وفيهِ هَوَى النفسِ.

وعلى ذلكَ خَرَجَ سُؤالُ زَكَرِيّا ﷺ لمّا سألَ ربَّهُ ۞ الوَلَدَ، سألَ أَمْراً بَينَهُ وبَينَ ربِّهِ في ذلكَ، وهو ما قالَ: ﴿ رَبِّ مَبْ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً ﴾ [آل عمران: ٣٨]. وكذلكَ خَرَجَ سُؤالُ الأنبياءِ في ما سألوا ممّا فيهِ اللذَّةُ وهَوَى النفسِ مِنَ الوَلَدِ وغَيرِهِ. قَرَنُوا في ذلكَ السؤالِ أَمْراً بَينَهُمْ وبَينَ ربِّهِمْ. فَعَلَى ذلكَ سُؤالُ سُلَيمانَ ﷺ المُلْكَ، قَرَنَهُ بالمَغْفِرَةِ في ذلكَ.

ثم يَحْتَمِلَ سُوالُهُ المَغْفِرَةَ نفسَها عمّا يكونُ منهُ مِنَ التَّقْصيرِ في ذلكَ، أو يكونُ سُوالُهُ المَغْفِرَةَ لا نَفْسَ المَغْفِرَةِ نَحْوَ قولِ نوحٍ ﷺ: ﴿وَيَنَقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ أَنْهُ كَانَ غَفَارًا﴾ [نوح: ١٠] وقولِ هودٍ ﷺ: ﴿وَيَنَقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ أَنْهُ وَلُواْ : نَسْتَغْفِرُ اللهَ، لكنْ أَمَروهُمْ أَنْ يأتوا بالأسبابِ التي بها يَصيرونَ أهلاً [هود: ٥٢] لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَامُرُوا قُومَهُمْ أَنْ قولُوا : نَسْتَغْفِرُ اللهَ، لكنْ أَمَروهُمْ أَنْ يأتوا بالأسبابِ التي بها يَصيرونَ أهلاً للمَغْفِرَةِ، وبها يَسْتَوجِبونَ التَّجَاوُزَ. فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ سُؤالُ المَغْفِرَةِ ما ذَكَرُنا، واللهُ أعلَمُ.

ثم يَخْتَوِلُ سؤالُ المَغْفِرَةِ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ أرادَ أنْ يَسْتَسْلِمَ لهُ الخَلْقُ في الإجابةِ إلى ما يَدْعو إليهِ مِنْ وَخدانِيَّةِ اللهِ تعالَى وجَعْلِ العبادةِ لهُ لِما رَأَى أنَّ إجابَةَ الناسِ وإقبالَهُمْ إلى ما عندَهُ مِنَ السَّعَةِ والغِنَى أَسْرَعُ ولِقولِهِ أَقْبَلُ ورَغْبَتِهِمْ فيهِ أكْثَرُ.

وإذا كانَ ما ذَكَرْنا، وهو مُتَعارَفٌ في ما بَينَهُمْ، أنَّ إجابَتَهُمْ، أعني إجابَةَ الناسِ للملوكِ ولِمَنْ عندَهُ السَّعَةُ والغِنَى أَسْرَعُ لهمْ وأطْوَعُ. فكانَ في سؤالِهِ الملكَ لهُ نَجاةُ الخَلْقِ كلِّهِمْ بما يَسْتَسْلِمونَ لهُ، ويُجيبونَهُ<sup>(۱)</sup> إلى ما يَدْعُوهُمْ إليهِ، فَيَنْجونَ نَجاةً لا هَلاكَ بَعدَها<sup>(۷)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

ثم قُولُهُ ﷺ: ﴿وَهَمْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَمَدِ مِنْ بَعْدِئَّ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَّابُ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَلُهَا: أَنهُ سَالَهُ مُلْكَا لَا يُنْزَعُ عَنهُ بَعَدَ أَنْ نُزِعَ مَرَّةً على مَا يَقُولُ أَهَلُ التأويلِ.

والثاني: أنهُ سألَ ربَّهُ مُلْكاً لا يكونُ لأحدٍ ما بَقِيَ هو حَيَّا، فيكونُ لهُ آيةً لِنُبُؤتِهِ، على أنهُ لِنُبُؤتِهِ على ما ذَكَرُنا لو كانَ مِثْلُهُ لأحدٍ منهمْ لم يكُنْ لهُ في ذلكَ آيةٌ لِنُبُؤتِهِ.

المال المرافع في في في في في في في المالي

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: وابتهاله. (۲) في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: أن. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وأناب ورجع وأقبل. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أو تاب. (٦) في الأصل وم: ويجيبون. (٧) في الأصل وم: بعده.

Warrell with the the thing the thing to the the thing the things the thi

والثالث: أنهُ سألَهُ مُلْكاً لِيَبْقَى لهُ الذِّكُرُ والثناءُ الحَسَنُ [كقولِهِ ﷺ](١): «اللهمَّ صلَّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صَلَّيْتُ [على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمدٍ كما ](٢) بارَكْتَ على إبراهيمَ [وعلى آلِ إبراهيمَ ٤](١) [البخاري ٣٣٧٠] ونَحْوَهُ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ سليمانُ عِنْ أَرادَ أَنْ يكونَ مَذْكوراً على أَنْسُنِ الخَلْقِ بالثَّناءِ الحَسَنِ بالملكِ الذي سألَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَسَخَرَنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ ﴾ بَيْنَ ما أعطاهُ مِنَ المُلْكِ بَما ذَكَرَ مِنْ تَسْخيرِ الربحِ لهُ والجِنِّ والشياطينِ وغَيرِ ذلكَ ما لم يكُنْ ذلكَ لأحدٍ منْ ملوكِ الأرْضِ سِواهُ. وهذا بدلُّ على أنَّ تَسْخيرَ هذهِ الأشياءِ التي ذَكَرَ أنهُ سَخَرَها لِسُلَيمانَ عَلِيهٌ كَانَ بِلُطْفِ مِنَ اللهِ ﴿ لا يكونُ ذلكَ [مِنَ الخلائقِ] (١٤) إذْ لا يَمْلِكُ أحدٌ مِنَ الخلائِقِ تَسْخيرَ (٥) ما ذَكَرَ مِنَ اللهِ أَلْمُ مِنَ اللهِ ﴿ لا يكونُ ذلكَ إمِنَ الخلائقِ اللهُ إِذْ لا يَمْلِكُ أحدٌ مِنَ الخلائِقِ تَسْخيرَ (٥) ما ذَكَرَ مِنَ الخَلْقِ لنفسِهِ مِنَ الخَيلِ ما يَزيدُ مِنَ الخَيلِ ما يَزيدُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

ثم قولُهُ ﷺ ﴿ إِأْمَرِهِ رُبَّنَاتَهُ خَبْثُ أَمَابَ﴾ وَصَفَ تلكَ الربحَ باللّبنِ والرِّخْوَةِ في هذا الموضعِ، وقالَ في آية[ أُخرى: ﴿ وَلِشُلَيْمَنَ ٱلزِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِيهِ﴾ [الأنبيا: ٨١] وصَفَها بالشّدّةِ.

فجائزٌ أَنْ تَكُونَ هِي فِي أَصَلِ الْخِلْقَةِ شَدِيدةً، لَكُنها صَارَتْ لِسُلَيمانَ ﷺ لَيُّنَةً سَهْلَةً، وقالَ قائلُونَ: هي وقتُ الحَمْلِ شَدَيدةً. لَكُنها تَصِيرُ بِالسَّيرِ لَيُنَةً سَهْلَةً، واللهُ أَعلَمُ، أو أَنْ يكونَ قُولُهُ ﷺ ﴿عَلَيْهَا عَلَى أُولِيائِهِ، واللهُ أَعلَمُ.

ثم في ما ذَكَرَ مِنْ جَرْيةِ الربحِ بأمْرِهِ حيثُ أرادَ، وقَصَدَ، لُظْفُ (٧) اللهِ عِنْ لِسليمانَ حينَ جعلَهُ بحيثُ تَفْهَمُ الربحُ مُرادَهُ، ويَفْهَمُ منها ما أرادتْ حتى كانَ يَسْتَعْمِلُها في ما شاءَ. وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ نُظْقِ الطيرِ وكلامِ النملِ الذي ذَكَرَ، وتَفْهَمُ هي منهُ. فذلكَ كلَّهُ بِلُظْفٍ منهُ ورحمةٍ.

﴿ الْآَيَةُ ١٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالنَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآهِ وَغَوَّاسٍ﴾ أي سَخَّرْنا لهُ الشياطينَ حتى يَسْتَعْمِلَهُمْ في ما شاءَ: بعضَهُمْ في البناءِ، وبعضَهُمْ في الغَوصِ في البَحْرِ لاِسْتِخراجِ ما فيهِ مِنَ الأموالِ لِيَتَفَرَّغَ الناسُ لِعبادةِ اللهِ والخدمةِ، لا يكونُ لهمْ شُغْلٌ في البُنْيانِ ولا في مَؤْنَةِ أنفسِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٨ و وله تعالى: ﴿وَمَاخَرِينَ مُغَرَّبِينَ فِي ٱلْأَسْفَادِ﴾ وآخرينَ، لم يُطيعوهُ في ما أَمَرَهُمْ مِنَ الأعمالِ في البناءِ والغَوصِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأعمالِ، جَعَلَهُمْ في الأصفادِ، وهي الأغلالُ، تُجْعَلُ في الأعناقِ لِيَدْفَعَ شَرَّهُمْ وسُوءَهُمْ عنِ الخَلْقِ حينَ (٨) لم يُطيعوهُ في ما أَمَرَهُمْ بالعَمَلِ لِلْخَلْقِ لِيَتَفَرَّعُوا للعبادةِ.

وفيهِ ما ذَكَرْنا مِنْ آيةٍ عجيبَةٍ لِسُلَيمانَ ﷺ واللطفِ لهُ حينَ<sup>(٥)</sup> مَكَّنَ لهُ منِ اَسْتِعْمالِ ما ذَكَرَ مِنَ الجِنِّ والشَّياطينِ والربح، وسَخَّرَ لهُ ذلكَ، لِيُعْلَمَ أنهُ إنما قَدَرَ على ذلكَ بِلُطْفٍ منهُ لا بالخَيلِ والأسبابِ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلَا عَطَآؤُنَا فَانْتُنَ أَوْ أَسْكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هذا في الشياطينِ التي ذَكَرَ أَنهُ سَخَّرَها لهُ في العَمَلِ ﴿ وَمَاخَرِينَ ﴾ في جَعْلِهِ إياهُمْ ﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ خَيَّرَهُ بَينَ أَنْ يَمُنَّ على مَنْ يَشاءُ منهمْ، فَيُخَلِّيَ سبيلَهُ، وبينَ أَنْ يُمْسِكَ مَنْ شاءَ منهمْ، فلا يُخَلِّي سَبيلَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ التَّخْيِيرُ في الشياطينِ وفي جميعِ ما أعطاهُ لهُ مِنَ المُلْكِ؛ يقولُ: إنْ شِثْتَ تَمُنُّ، فَتُعْطيهِ مَنْ شِثْتَ، وإنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فلا تُعْطي أحداً شيئاً، ولا تَبِعَةَ عليكَ في ذلكَ الإعطاءِ ولا في الإمساكِ، واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل وم: كقولِ الناسِ. (۲) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: بالخيل.
 (۵) في الأصل وم: تسخيرها. (٦) في الأصل وم: من. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: أو أن يكون قوله عز وجل. (٨) في الأصل وم: حيث.

THE TOUR PROPERTY OF THE PROPE

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ لا على التَّخيِيرِ. ولكنِ امْتَحَنَهُ (١) بالإعطاءِ لقوم والمَنْعِ عَنْ قوم، فيقولُ: ﴿ هَلْنَا عَمَاآَؤَا قَانَنَ ﴾ أي أغطِ، وابْدُلُ لِمَنْ أُمِرْت، وامْتُحِنْتَ بالإعطاءِ مَنْ كانَ أهلاً لذلكَ، وأمْسِكْ عَمَّنْ ليسَ هُو بأهلِ لذلكَ، ومَنْ لم تُؤمّرْ بدفعِهِ الْحِهْ، وابْدُلُ لِمَنْ أُمِرْت، والمُتْحِنْتَ بالإعطاءِ مَنْ كانَ أهلاً لذلكَ، وأمْسِكْ عَمَّنْ ليسَ على التَّخييرِ، ولكنْ على تَغذيبِ مَنْ هو إليه، وهو كقولِه على: ﴿ إِنَّا أَن تُنْجَدُ نِيمَ حُسْنَا ﴾ [الكهف: ٨٦] أَنْ ليسَ على التَّخييرِ، ولكنْ على تَغذيبِ مَنْ هو أهلًا للعذابِ مُسْتَحِقٌ لهُ واتّخاذِ الحُسْنِ في مَنْ كانَ أهلاً على ما بَيَّنَ في ذلكَ، وأَظْهَرَ في الآيةِ حينَ (٢) قالَ عَلَى: ﴿ إِمَّا مَن عَلَى ذلكَ مَنْ وَعَلَى مَنْ كُلُ مُورَانًا مَنْ ءَامَنَ وَعَلَ صَلِمًا فَلَهُ جَزَلَةَ لَلْسُنَيِّ ﴾ [الكهف: ٨٨و٨٨]. فَعَلَى ذلكَ يَحْمِلُ الأوَّلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ الحَسَنُ: قولُهُ ﷺ: ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا قَاتَنُنَ أَرْ أَسُلِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ يقولُ: هذا مُلْكُنا الذي أعطيناكَ، يقولُ: أَعْطِ منهُ ما شِئْتَ، وامْنَعْ منهُ ما شِئْتَ، لاتَبِعَةَ عليكَ فيهِ في الآخِرَةِ، وهو قريبٌ ممّا<sup>(٣)</sup> ذَكَرْنا في أحدِ التأويلينِ.

قَالَ فَتَادَةُ: اخْسِنْ منهمْ مَنْ شِئْتَ في وَثَاقِكَ وعَدَابِكَ، وسَرِّحْ منهمْ مَنْ شِئْتَ، لا حِسابَ عليكَ في ذلكَ. وهو قريبٌ ممّا<sup>(٤)</sup> ذَكَرُنا في أحدِ التأويلَينِ.

رَجَعَ أَحَدُهما إلى الشياطينِ خاصَّةً في الحَبْسِ في العملِ مَنْ شاءَ منهمْ والتسريحِ لِمَنْ شاءَ منهمْ، والآخَرُ إلى كلُّ ما أعطاهُ مِنَ المُلْكِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِنَدِرِ حِسَابٍ ﴾ أي أعطاهُ لهُ / ٤٦٢ ـ أ/ مِنَ المُلْكِ ما لا يُجَبُّ مَنَ الكَثْرَةِ والعددِ.

الْمُنْهِ ﴿ وَحُسَّنَ مَالِي : ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِنْدُنَا لَالْهَا ﴾ أي القُرْبَةُ ﴿ وَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴾ أي مَرْجِعاً (٥٠).

هذا يدلُّ على أنَّ ما أعطاهُ مِنَ المُلْكِ لم يَحُطَّهُ عنْ مَرْتَبَتِهِ، ولم يَنْقُصْ مِنْ قَدْرِهِ عندَ اللهِ لأنهُ إنما سألَهُ المُلْكَ، واللهُ أعلَمُ، لِما (٢) ذَكَرْنا مِنْ رغْبَتِهِ في الدنيا ولَذَّاتِها وطَلَبِ أعلَمُ، لِما (٢) ذَكَرْنا مِنْ رغْبَتِهِ في الدنيا ولَذَّاتِها وطَلَبِ العِرْ فيها، ولكنْ لِما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِندُنَا لَرُلْهَ ﴾ أي الأسبابَ التي تُزْلِفُهُ إلى اللهِ، وتُقَرِّبُهُ مِنَ التوفيقِ والعِصْمَةِ والمَعونةِ على الطاعةِ. وذلكَ يكونُ في الدنيا، والأوَّلُ يكونُ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وهَذَا مِنْ أَعظَمِ المِنَنِ واللَّطْفِ حينَ <sup>(A)</sup> أمَّنَهُ مِنْ جَميعِ أنواعِ التَّبِعاتِ، يَغْفِرُ لهُ بِغَيرِ حسابٍ، ويُسِرُهُ (<sup>(9)</sup> بالزُّلْفَى وحُسْنِ الرَّجْعِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الْحَتَّلِفَ في سَبَبِ فِتْنَةِ سليمانَ ﷺ وفي ذَنْبِهِ:

قالَ بعضُهُمْ: وذلكَ أنَّ اللهَ تعالى أمَرَهُ ألَّا يَتَزَوَّجَ امْراةً إلَّا مِنْ بَني إسرائيلَ، فَتَزَوَّجَ امرأةً مِنْ غَيرِ بني إسرائيلَ، وجَعَلَ لها صَنَماً، فَعُبِدَ في بيتِهِ كذا كذا يوماً، فابْتَلاهُ اللهُ بِسَلْبِ مُلْكِهِ عقوبَةً لهُ على قَدْرِ ما عُبِدَ الصَّنَمُ في بيتِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: كانَتْ فتنةُ سليمانَ عِلَيْهُ التي ذَكَرْنا في ناسٍ منْ أهلِ الجَرادَةِ امْراْتِهِ، وكانَتْ مِنْ أحبّ نِسائِهِ إليهِ، وكانَ إذا أَنْ يُخدِثَ، أو يدخُلَ الخَلاءَ، أعطاها خاتَمَهُ، وإنَّ ناساً مِنْ أهلِها جاؤوا يُخاصِمونَ قوماً إلى سُليمانَ. قالوا(١٠٠): وكانَ سُليمانُ أحَبَّ أَنْ يكونَ الحَقُّ لأهلِ الجَرادَةِ، فَيَقْضِيَ لهمْ، فَعُوتِبَ حينَ لم يكُنْ هُواهُ فيهِمْ واحداً. وهو قولُ ابْنِ عباسٍ.

وقد ذَكَرْنا نحنُ على أنهُ يجوزُ أنْ يكونَ نَزْعُ المُلْكِ منهُ وما ذَكرَ ﴿ فِتْنَتَهُ إِياهُ بلا زَلَّةٍ ولا سَبَبٍ: كانَ منهُ ابْتِداءُ مِحْنَةِ وَاللهُ عَلَى أَنْ يَعْمُ الْمُلْكِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَلَا لِمُ اللهُ أَعْلَمُ.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةً: ﴿رُنَآتُهُ أَيْ اللَّهُ رَخُوةً لَيِّنَةً، وهو اللَّيْنُ. يُقالُ: رجلٌ رِخْوٌ أي ضَعيفٌ في عَمَلِهِ، وقومٌ

(۱) في الأصل وم: امتحن. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ما. (٤) في الأصل وم: ما. (٥) في الأصل وم: مرجع. (٦) في الأصل وم: ما. (٧) في الأصل وم: لسرعة. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: يسر له. (١٠) في الأصل وم: قال. (١١) في الأصل وم: أو.

رُخاءً. قالاً<sup>(١)</sup>: والرُّخاءُ الساكنُ. ويُقالُ: اسْتَرْخَى أي سَكَنَ. وقولُهُ ﷺ: ﴿فَانْنُنْ أَزَ أَسْكَ بِنَيْرِ حِسَابٍ﴾ ومثلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَتَنُن تَسَتَكُيْرُ﴾ [المدثر:٦] أي لا تُعْطِ لِتَأْخُذَ منَ المكافآتِ أَكْثَرَ ممّا أَعْطَيتَ.

وقالَ الفَرَّاءُ: سُمِّيَ العطاءُ مَنًّا.

وقولُهُ ﷺ: ﴿ حَبُّتُ أَسَابَ ﴾ أي أرادَ: قالَ الأَصْمَعِيُّ: العربُ تقولُ: أَصَابَ الصَوَابَ، فَأَخْظَأَ الجوابَ، أي أرادَ الصَوَابَ. والأَصفادُ: الأَغلالُ التي تُشَدُّ بها الأيدي إلى العُنْتِي.

دَلَ قُولُ سُلَيْمَانَ ﷺ وَدُعَاؤُهُ رَبَّهُ بِاسْتِهَابِهِ المُلْكَ: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبَ لِى مُلَكًا لَا يَنْبَنِي لِأَخَدِ مِّنَ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَتَ الْوَهَّابُ﴾ ولكن على أنَّ الله الذي أعطاهُ لم يكُنْ حَقًّا عليه؛ إذْ لو كانَ حَقًّا لهُ لكانَ لا يَسْتَوهِبُهُ، ولا يقولُ لهُ: ﴿إِنَّكَ أَتَ الْوَقَابُ﴾ ولكن يقولُ لهُ: أغطني حقي؛ إذْ كلُّ طالبِ حقَّ لهُ قِبَلَ الآخِرِ لا يُوصَفُ إذا أعطاهُ إياهُ أنهُ وَهَّابٌ، لكنْ مُؤدِّي حقِّ عليهِ.

ويَدُلُ هذا أيضاً على أنْ ليسَ على اللهِ حِفْظُ الأصْلَحِ في الدينِ؛ إذْ لو كانَ عليهِ حِفْظُ الأصْلَحِ في الدينِ، وأعْطَى الآخَرَ، لكانَ لا يَسْتَوهِبُ المُلْكَ، إذْ كانَ المُلْكُ، لهُ أَصْلَحُ في الدينِ، ولكنْ يقولُ: أغْطِني حَقِّي. فَدَلَّ اسْتِهابُهُ منهُ المُلْكَ على أنْ ليسَ عليهِ حِفْظُ الأَصْلَحِ في الدينِ، ولا أعْطَى الأخيرَ، وأنَّ لهُ ألّا يُعْطِيَهُ. وإنَّ إعطاءَهُ المُلْكَ لهُ فَضْلٌ منهُ ورحْمَةٌ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قبلَ: فيهِ تَفْضيلُ الغِنَى والسَّعَةِ على الفَقْرِ والضيقِ لِما أنَّ اللهَ ﷺ جَعَلَ الغَنَى والسَّعَةَ آيةً مِنْ آياتِ النُّبُوَّةِ والرسالةِ، ولم يُرَ الفَقْرُ والضيقُ جَعْلَهُما آيةً منْ آياتِ النُّبُوَّةِ. فهلَّا دلَّ جَعْلُ الغِنَى آيةً مِنْ آياتِ النُّبُوَّةِ على أنهُ أفضلُ مِنَ الفَقْرِ؟

يُقَلُ<sup>(٢)</sup> لهمْ: إنَّ الغِنَى والمُلْكَ إنما جَعَلَهُما آيةً لِرسالةِ<sup>(٣)</sup> نَبِيِّ واحدٍ، وأكْثَرُ الأنبياءِ، عليهُمُ الصلاةُ والسلامُ، كانوا فُقراءَ وأهلَ الحاجةِ والضَّيقِ في أمرِ الدنيا، فهمْ<sup>(٤)</sup> كانوا ما ذَكَرْنا مِنَ الضَّيقِ والفَقرِ وقلةِ أعوانِهِمْ وأنصارِهِمْ [ما يَعْدِلُ]<sup>(٥)</sup> قِواهُمْ وظَهَرَ ما دَعَوُا الناسَ إلى ما دَعَوا هُمْ، وهو التوحيدُ والإسلامُ مع وجودِ رَغْبَةِ الناسِ في مَنْ عندَهُ السَّعَةُ والغِنَى ونَفاذُ أَمْرِهِمْ وقلةِ رَغْبَتِهِمْ في مَنْ عندَهُ الفَقْرُ والضَّيقُ.

فدلَّ اخْتِيارُ أَكْثَرِ الأنبياءِ الحالَ التي تَنْفُرُ طِباعُ الناسِ عنها على الحالِ التي يَرْغَبونَ فيها معَ حِرْصِهِمْ ورَغْبَتِهِمْ في الدينِ. على أنَّ الحالَ التي الْحتاروا هُمْ أفضَلُ وأخْيَرُ منَ الحالِ الأُخْرَى، واللهُ أعلَمُ.

وكذلكَ قولُهُ ﷺ لِرَسولِ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَمُدُنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِدِء أَزْوَجُنَا مِنْهُمْرَ﴾ [الحجر: ٨٨] نهاهُ أن يَمُدَّ عينيهِ إلى ذلكَ، وَيختارَهُ. ولا يأخُذُ إلّا ما يَجِلُ، ذلكَ، وَيختارَهُ، ولا يأخُذُ إلّا ما يَجِلُ، ويَطيبُ. فَدَلَّ النَّهْيُ حمّا ذَكَرَ على العِلْم منهُ ما وَصَفْنا على أنَّ ذلكَ أفْضَلُ مِنَ الآخِرِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيْكَ اللَّهِ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَذَكُرُ عَبْدَنَا أَيْوَبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّى مَشَنِى الشَّيْطَانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ ثم لا نَدْري ما الذي كانَ مِنَ اللهِ مِنْ تَمْكينِ الشيطانِ عليهِ حتى أضاف ذلكَ إلى الشيطانِ، وليسَ لَنا أَنْ نقولَ: إِنَّهُ مَكَّنَ عليهِ كذا، وَفَعَلَ كذا في كذا، وَفَعَلَ بِهِ كذا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عن اللهِ.

ثم وَجْهُ الحِكْمَةِ مِنْ تَمْكينِ الشيطانِ على أوليائِهِ في ما مَكَّنَ في أَمْرِ الدينِ لِتُعْلَمَ جِهَةُ الفَضْلِ مِنْ جِهَةِ العَدْلِ، وجِهَةُ الحِلْمِ (٢) مِنْ جِهَةِ العَدْلِ، وجِهَةُ الحِلْمِ (٢) مِنْ جِهَةِ الرحمةِ، وأنَّ لهُ أنْ يَمْتَحِنَ عبادَهُ بما شاءَ وكيفَ شاءَ مِنْ أنواعِ الشدائدِ والبَلايا على أيدي مَنْ شاءَ بلا أسبابٍ كانَتْ منهُمْ، أسبابٍ كانَتْ منهُمْ، يَسْتَوجِبونَ بها ذلكَ، ولهُ أنْ يَجْتَبِيَ إلى مَنْ شاءَ مِنْ أنواعِ الخَيرِ والنَّعَمِ ابْتِداءً بلا أسبابٍ كانَتْ منهُمْ، يَسْتَوجِبونَ بها ذلكَ.

فَعَلَى ذلكَ بَلاءُ أَيُّوبَ ﷺ والشدائدُ التي أصابَتْهُ؛ جائزٌ أَنْ يكونَ بلا سَبَبٍ كَانَ منهُ، يَسْتَوجِبُ ذلكَ. ولكنِ ابْتَدَأَهُ امْتِحاناً منهُ إِيَّاهُ بذلكَ.

(٦) في الأصل وم: الحكم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: يقال. (۲) من م، في الأصل: للرسالة. (٤) في الأصل وم: فهما. (٥) في الأصل وم: يعد.

とうないんこうたいんこうだいんこんこんこんこんこんこんこんこん

ثم قولُهُ: ﴿مَشَّنِيَ الشَّيَطَنُ بِنُمَّتُ وَعَذَابٍ﴾ إنهُ، وإنْ أضافَ إليهِ، فهو في الحقيقةِ مِنَ اللهِ لِما أَخْبَرَ أَنهُ على يَدَيهِ كقولِهِ فَكَ: ﴿يُمَذِّبْهُمُ اللّهُ يِأْيَدِيكُمْ وَيُغْرِهِمْ وَيَغْتَرُكُمْ عَلَيْهِمْ كَالتُوبة: ١٤] أَخْبَرَ أَنَّ حقيقةَ العذابِ منهُ، وإنْ كانَ على أيديهمْ يُجْرِي ذلكَ، وهو كَقُولِهِ: ﴿وَإِن يَتَسَسَّكَ اللّهُ بِشُرِّ﴾ [الأنعام: ١٧] أي ما يَمَسُّ الإنسانَ مِنْ ضُرَّ يكونُ على يَدَي آخَرَ، ويكونُ منَ اللهِ، ولهُ في ذلكَ صُنْعٌ وفِعْلٌ لا على ما يقولُهُ المُعْتَزِلَةُ: أَنْ لا صُنْعَ للهِ في فِعْلِ العبادِ.

وأَخْبَرَ أَنْهُ لُو أَرَادَ بِأَحِدٍ ضُرّاً، ومَسَّهُ بِذَلِكَ ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ﴾ لِذَلكَ الضَّرّ، ولا دافِعَ، وأنهُ لُو أرادَ خَيراً بأحدٍ لا رادًّ لِذَلكَ الفَصْل غَيرُهُ. فهو على المُغتَزِلَةِ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يِنْصُبِ ونُصُبِ ونَصْبِ (١) واحدٌ، وهو تَعَبٌ، وكذلكَ يقولُ القُتَبِيُّ: النَّصْبُ والنَّصَبُ واحدٌ، مِثْلُ حُزْنِ وحَزَنِ، وهو العناءُ والتعبُ. وقالَ أبو عُبَيدةَ: النُّصْبُ الشَّرُّ والنَّصْبُ الإعياءُ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: إنَّ أَحَدَهُما في ما يُصيبُ ظاهرَ جَسَدِهِ، والآخَرَ في ما يُصيبُ باطِنَهُ، واللهُ أعلَمُ.

فعندَ ذلكَ قالَ: ﴿ لَأَكُنُ بِجِلِكٌ هَلَا مُغَشَلُ بَارِدٌ وَشَرَبٌ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ لمّا ضَرَبَ برجْلِهِ الأرضَ ورَكَضَها نَبَعَ منها عَينانِ: إحداهُما لِلإغْتِسالِ فيها، والأُخْرَى لِلْشُرْبِ منها؛ فكانَتِ التي لِلشُّرْبِ منها؛ ماؤها باردٌ على ما يُوافِقُ الشرب، ويُخْتارُ ذلكَ، والأخْرَى / ٤٦٢ ـ ب/ ماؤها ما يُوافِقُ الإغْتِسالَ، وهو دونَهُ في البُرودَةِ (٢٠ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ عامَّةً كقولِهِ فلكَ، والأَخْرَى / ٤٦٢ ـ ب/ ماؤها ما يُوافِقُ الإغْتِسالَ، وهو دونَهُ في البُرودَةِ (٢٠ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ عامَّةً كقولِهِ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ كُونُ في ما يَسْكُنُ، وهو الليلُ، والإنْتِغاءُ بالنهار.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ الْعَينُ واحدةً. إلّا أَنهُ لمّا اغْتَسَلَ منها [كانَ ماؤُها]<sup>(٤)</sup> ما يوافقُ [الإغْتِسالَ، ولمّا شَرِبَ منها كانَ ماؤها ما يُوافِقُ]<sup>(٥)</sup> الشُّرْبَ.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: كانَ بهِ البلاءُ بِظاهِرِ الجَسَدِ وبباطِنِهِ؛ فما كانَ بظاهِرِهِ ذَهَبَ بالإغْتِسالِ، وما كانَ بِباطِنِهِ ذَهَبَ بالشُّرْبِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ ﷺ لِرسولِهِ ﷺ ﴿وَاَذَكُرْ عَبْدَنَا آبُوبَ﴾ أي اذْكُرْ صَبْرَهُ على البلاءِ مِنَ اللهِ ﷺ بأنواعِ الشدائذِ والبَلايا، فاصْبِرْ أنتَ إذا ابْتُلِيتَ بِشيءٍ مِنَ البلايا.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ جميعُ ما ذَكَرَ في هذهِ السورةِ، وأمَرَهُ أَنْ يَذْكُرَهُمْ بالذي ابْتَلاهُمْ مِنَ الشدائدِ أَنْ كيفَ صَبَروا لهُ على ذلكَ. ومَنِ امْتَحَنَهُمْ بالسَّعَةِ والمُلْكِ [أمَرَهُ أَنْ يَذْكُرَهُمْ](٢) أِنْ كيفَ شَكَروا ربَّهُمْ، وأطاعوهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ أَمْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم ﴾ الْحَتَلَفَ أَهَلُ التأويلِ فيهِ:

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَوَهَبَ لَهُ أَهْلَهُ، أَي أَخْيَى مَنْ هَلَكَ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَزَادَ لَهُ عَلَى ذَلَكَ ضِغْفَهُمْ في الدنيا رَخْمَةً مَنهُ وَفَضْلاً.

والحَسَنُ يقولُ كهذا(٧): إنهُ أحياهُمْ لهُ بأعيانِهِمْ، وزادَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: قيلَ لهُ: يا أيُّوبُ إِنَّ أَهْلَكَ في الجنةِ، فإنْ شِئْتَ آتيناكَ بهمْ، وإنْ شِئْتَ تَرَكْناهُمْ لكَ في الجنةِ،

(١) انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٢٦٦و٢٦٦. (٢) في الأصل وم: كشفه. (٣) في الأصل وم: النزول. (٤) ساقطة من الأصل وم.

We will and a sold a sold a sold a sold and a sold a sold a sold and a sold and a sold a sold a sol

(٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يقول أن اذكر لهم. (٧) في الأصل وم: بهذا.

وعَوَّضْناكَ مِثْلَهُمْ معهمْ، قالَ: لا بلِ<sup>(١)</sup> اثْرُكوهُمْ في الجنةِ، فَتُرِكوا لهُ في الجنةِ، وعُوَّضَ مِثْلَهُمْ في الدنيا. وللّهِ أَنْ يُخيِيَ مَنْ شاءَ بَعْدَ ما أماتَهُ، ولهُ أَنْ يُوْجِرَ على ذلكَ ما شاءَ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ على إثْرِهِ: ﴿ رَمَّةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾؟

دلَّ قولُهُ: ﴿ رَمَّنَةً مِنَّا﴾ على أنهُ كَشَفَ الضَّرَّ عنْ أيّوبَ، وأعطاهُ ما أعطاهُ رَحْمَةً منهُ وفَضْلاً ونِعْمَةً؛ كانَ لهُ ألّا يَكْشِفَ ﴿ الضُّرَّ عنهُ، وألّا يَرُدَّ عليهِ أهلَهُ، ولا يَزيدَ لهُ.

وهو على المعتزلةِ لأنهُ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يكونَ ما أَعْطَى، وردَّ عليهِ، أَصلَحَ لهُ، وقد أَخْبَرَ أَنهُ برحمتِهِ كَانَ ذلكَ لهُ وَفَصْلِ منهُ. ولو كَانَ عليهِ حِفْظُ الأَصْلَحِ لهُ في الدينِ كَانَ في<sup>(٢)</sup> تَرْكِهِ ومَنْعِهِ جائراً عندَهُمْ ظالماً، [وإِمّا]<sup>(٣)</sup> أَنْ يكونَ مَنْعُهُ ذلكَ عنهُ أَصْلَحَ لهُ، فأعطاهُ، وتَرَكَ الأَصْلَحَ لهُ. فَذَلَّ أَنْ ليسَ على اللهِ حِفْظُ الأَصْلَح في الدينِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ﴾ أي ذِكْرَى وعِظَةً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِاللَّبِّ لِيُعْلَمَ أَنْ ليسَ التَّضييقُ لِمَقْتٍ منهُ، وسُخْطُهُ لِمَنْ ضَيَّقَ عليهِ، ولا في التوسيع رضاً منهُ، ولكنْ مِحْتَتانِ، يَمْتَحِنُ مَنْ يشاءُ بِالشَّدَّةِ والبَّلاءِ ومنْ شاءَ بالسَّعَةِ والرَّحاءِ.

غَيرَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنهُ كَانَ مِنَ المَحْلُوفِ عليهِ مَعْنَى يَسْتَوجِبُ بِذلكَ الضَّرْبَ حينَ ('' حَلَفَ هو بالضَّرْبِ، وأَمَرَهُ اللهُ ﷺ الضَّرْب.

ثم مَعْلُومٌ أَنَّ غَضَبَهُ وحَلْفَهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لِمَنْفَعَةِ نفسِهِ، ولكنْ للهِ ﷺ ثم الغَضَبُ لا يُخْرِجُ الأنبياءَ ﷺ عنْ أيدي أنفسِهمْ على مَنْ كانَ غَضَبُهُ لِنَفْسِهِ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ ﷺ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْنَا فَأَشْرِب بِهِ. وَلَا تَصْنَقُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قُضْبانٌ وأغصانٌ ونَحْوُ ذلكَ لأيوبَ خاصةً. وقالَ بعضُهُمْ: هو لهُ وساثِرِ الناسِ: أنَّ مَنْ حَلَفَ أنْ يَضْرِبَ كذا خَشَبَةً أو سُوطاً، فَجَمَعَ قُضْباناً أو أغصاناً، فَضَرَبَ بها، بَرَّ في يمينِهِ. وليسَ في الآيةِ أنهُ ضَرَبَ بهِ مَرَّةً أو مِراراً حتى يَخْرُجَ بِضَرْبِهِ المرأةَ عنْ يمينِهِ.

ثم الأصلُ عندَنا أنَّ مَنْ هَمَّ بِضَرْبِ آخَرَ كانَ بالضاربِ هيئةٌ، وأبداً يُغْرَفُ أنهُ يريدُ الضَّرْبَ، فَيَنْجَرِدُ بالمَضروبِ هيئةٌ وأثرٌ، وهو التَّأَلُّمُ. فجائزٌ أنْ يكونَ المُرادُ بهِ تلكَ الهيئةَ والأثرَ [لا]<sup>(٥)</sup> الضَّرْبَ نفسَهُ، ليسَ في يمينِهِ. وإنَّ الأفضَلَ فيها تَرْكُ الضَّرْبِ والكفارةُ عنِ الحَنْثِ.

ثم أثْنَى الله على أيوبَ عَلِيْظ فقالَ عِنْهَ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا﴾ بِما ابْتَلاهُ اللهُ في نفسِهِ وأهلِهِ ومالِهِ ﴿نِمْمَ الْمَبَدُّ إِنَّهُۥ أَوَابٌ﴾ أي راجعٌ إليهِ عِنْ في جميع أحوالِهِ: في حالِ الشَّدَّةِ والبَلاءِ وفي حالِ السَّعَةِ والرَّخاءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ آزَكُسُ بِيِمْكِ ﴾ أي اضْرِبْ بها الأرضَ، وكذلكَ رَكُضْ دابَّتَكَ؛ إذا ضَرَبْتَها بِرِجْلِكَ تُسْرِعُ<sup>(١)</sup>. وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ؛ قالَ: والضَّغْثُ مِلْءُ الكفِّ مِنَ الحَشيشِ وغَيرِهِ ومِنْ كلِّ شيءٍ، وأضغاثُ جميعٌ. وقالَ القُتَبِيُّ: الضَّغْثُ الجِزْمَةُ مِنَ الكَلْإِ أو مِنَ الجِيدانِ وهو قريبٌ مِنَ الأوَّلِ، وقالَ: المُغْتَسَلُ الماءُ، وهو الغَسولُ أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِهَ غَنْتُ ﴾ مِنَ الحِنْثِ. والحِنْثُ في الأصلِ الإثْمُ، وبَرَّتْ يمينُهُ إذا صَدَقَ فيها، وَوَفَى.

اللَّيْهِ 20 وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاذَكُرْ عِبَدَنَا إِنَزِهِمَ وَإِسْحَنَ وَيَتْقُوبَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ ﴿وَاذَكُرْ ﴾ مَنْ ذَكَرَ مِنَ الرسلِ ﷺ وأهلِ الصَّفْوَةِ، أي اذْكُرْ هؤلاءِ بِمَا لَقُوا مِنْ أعدائِهِمْ، فَتَسْتَعِينَ أَنتَ بِمَا تَلْقَى مِنْ أعدائكَ.

أو يقولُ: اذْكُرْ صَبْرَ هؤلاءِ على قومِهِمْ لِتَصْبِرَ أَنتَ على أَذَى قومِكَ، وهو قريبٌ مِنَ الأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: على، في م: بلى. (٢) من م، في الأصل: له. (٣) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٦) ادرج قبلها في الأصل وم: حتى.

[أو يقولُ: اذْكُرْ خَبَرَ](١) هؤلاءِ في العبادةِ والدينِ لِيَحُثَّكَ، ويُحَرِّضَكَ(٢) على الجَهْدِ فيها.

أو يقولُ: اذْكُرِ الأسبابَ التي بها صارَ هؤلاءِ أهلَ صَفْوَةِ اللهِ ومَحَلَّ إحسانِهِ لِيَحْمِلَكَ ذلكَ على طَلَبِ الأسبابِ لِتَصيرَ مِنْ أهلِ صَفْوَةِ اللهِ، ونَحْوَهُ يُحْتَمَلُ.

أو يقولُ: اذْكُرْ هؤلاءِ الصالِحينَ لِتَتَسَلَّى بِذِكْرِهِمْ عنْ بعضِ أمورِكَ وهمومِكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدْرِ﴾ قيلَ: أُولي الأيدي أُولي القوةِ في العبادةِ والبَصَرِ في الدينِ.

ثم معلومٌ أنَّ هؤلاءِ لم يكونوا أهلَ قوةٍ في أنفسِهِمْ، وإنما كانوا أهلَ قوةٍ في العبادةِ في الدينِ لِيُعْلَمَ أنَّ القوةَ في الدينِ غَيرُ القوةِ في النفسِ.

وقيلَ: ﴿أَوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَادِ﴾ أُولي القوةِ في طاعةِ اللهِ والبَصَرِ في الحَقّ، وقيلَ: في الفِقْء، وقيلَ: أُولي الفَهْمِ في كتابِ اللهِ، وهو واحدٌ.

ثم في قولِهِ: ﴿أَوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ دلالةُ أَنْ قد يُفْهَمُ بِذِكْرِ الأيدي غَيرُ الجارحةِ وبِذِكْرِ البَصَرِ غيرُ العينِ لأنهُ معلومٌ أنهُ لم يُرِدْ بِذِكْرِ الأيدي الجوارحَ ولا بِذِكْرِ الأبصارِ الأعْيُنَ، ولا فُهِمَ منهُ ذلكَ، ولكنْ فُهِمَ باليّدِ القوةُ وبِذِكْرِ البَصَرِ النّهُمُ (٣)، أو ما فُهِمَ.

فَعَلَى ذلكَ لا يُفْهَمُ مِنْ قولِهِ ﷺ: ﴿خَلَقْتُ بِبَدَئِّ﴾ [ص:٧٥] ونَحْوِهِ الجارحةَ على ما يُفْهَمُ مِنَ الخَلْقِ، ولكِنِ القُوَّةُ أو غَيرُها. لكنْ كَنَّى بالْيَدِ عنِ القوةِ لِما باليّدِ يُقْوَى، وكَنَّى بالبَصَرِ عَنْ دَرَكِ الأشياءِ حقيقةً لِما بالبَصَرِ تُذْرَكُ الأشياءُ.

اللَّالِيةُ اللَّهِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَغَلَمْنَكُمْ بِطَالِمَةِ وَكَرَى الدَّارِ﴾ [بِخالصةِ النُّبُوَّةِ والرسالةِ وذِكْرِ الدارِ، وألَّا يَذْكُروا غَيرَ دار الآخِرَةِ.

وأصلُهُ: أنَّ اللهَ ظَلَى أَخْلَصَهُمْ، وصَفَّاهُمْ، والْحَتَارَهُمْ لِنَفْسِهِ (ٴ )، وخَصَّهُمْ بها، وجَعَلَ هِمَّتَهُمْ للرغبةِ في الآخِرَةِ والزُّهْدِ في الدنيا والْحتِيارِ ذِكْرِ الآخِرَةِ على ذِكْرِ الدنيا. أو أنْ يكونَ قولُهُ ﴿ إِنَّا آَنْلَمَنَنُمُ بِطَالِمَةِ ذِكْرَى اَلنَّارِ ﴾ ] ( ° ) أي شَرَفِ الدارِ حتى ( ° ) صاروا مذكورِينَ مُشَرَّفِينَ في الدارِ .

الآية ( الله عند الله عند الله عند الله الله الله عند ال

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لِمِنَ ٱلْمُصَّطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ الحتارَهُمْ على عِلْم الرسالةِ.

الآية الله الله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّاكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَغْيَادِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﷺ ﴿وَانَّذُكُ وجوها على ما

[أَحَلُها: اذْكُرْ](٧) صَبْرُ هؤلاءِ على ما لَقُوا مِنْ قومِهِمْ، فَتَسْتَعينَ أنتَ على الصَّبْرِ بما(٨) تَلْقَى مِنْ قومِكَ.

[والثاني](٩): اذْكُرْ حُسْنَ معاملةِ هؤلاءِ ربَّهُمْ وحُسْنَ سيرتِهِمْ في ما بَينَ الخَلْقِ لِتُعامِلَ أنتَ ربَّكَ مثلَ معامَلَتِهِمْ ومثلَ بيرَتِهِمْ.

[والثالث](١٠): اذْكُرْ هؤلاءِ ومَنْ ذَكَرَ، أي أثْنِ عليهمْ بِحُسْنِ الثناءِ، واذْكُرْهُمْ بخيرِ ما أثْنَى عليهمُ اللهُ ﴿ وَامْرَ الناسَ الْنَاءِ وَالذَّكْرِ. أَنْ يُتُنوا عليهمْ على ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ليكونوا أبداً أحياءً بِحُسْنِ الثناءِ والذَّكْرِ.

[والرابعُ](١١١): اذْكُرْ هؤلاءِ أنْ كيفَ عامَلَهُمُ اللهُ، والحتارَهُمْ لِرِسالَتِهِ، وما ذَكَرَ اللهُ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل: اذكر حينتذ، في م: اذكر خبر. (۲) في الأصل وم: ويخرجك. (۲) في الأصل وم: أفهم. (٤) في الأصل: ناساً. (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل: و ذكر، في م: وذكرهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: مما. (٩) و (١٠) و (١١) في الأصل وم: أو يقول.

ثم قولُهُ عَيْد: ﴿وَٱلْيَسَعَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو إلياسُ، وقالَ بعضُهُمْ: هو غيرُهُ، وكانَ ابنَ عمَّ إلياسَ، والله أعلمُ ﴿وَذَا الْكِذَلِ الْحَتُلِفَ فَيهِ أَيضاً: قالَ بعضُهُمْ: كانَ إلياسُ في أربَعِ مثةِ نَبِيٍّ عَلِيًّا في زَمَنِ مَلِكِ، فَقَتَلَ المَلِكُ ثلاثَ مثةٍ منهمْ. فَكَفَلَ رجلٌ إلياسَ في مثةِ نَبِيٍّ، فَكَفَلَهُمْ، وخَبَّاهُمْ عندَهُ يُطْمِعَهُمْ، ويَسْقِيهمْ، حتى خَرَجوا مِنْ عندِهِ. وكانَ الكِفْلُ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ النَهُ عَلَيْهُمْ، وكَفَلَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: سُمِّيَ ذا الكِفْلِ لأنهُ كَفَلَ للهِ ﷺ [وَوَفِّى اللهَ](١) بهِ، فَسُمِّيَ ذا الكِفْلِ.

وقالَ أبو موسى الأشْعَرِيُّ: إنَّ ذَا الكِفْلِ لم يكُنْ نَبِيّاً، ولكنْ كانَ رجلاً صالحاً، تَكَفَّلَ بعملِ رجلٍ صالحٍ نُحندَ موتِهِ، كانَ يُصَلِّي للهِ ﷺ كلَّ يوم مئةَ صلاةٍ، فأحْسَنَ اللهُ عليهِ الثناءَ في كفالتِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ نَبيًا مِنَ الأنبياءِ قالَ لقومِهِ: أيُّكُمْ يَتَكَفَّلُ بتبليغِ ما بُعِفْتُ (٢) أنا إلى الناسِ بَعدي لأَضْمَنَ لهُ الجنةَ والدرجَةَ العُلْيا؟ فقالَ شابٌ: أنا أكْفُلُ التَّبْليغَ على ذلكَ، وَوَفَى ما كُفِّلَ، فَسُمِّيَ ذَا الكِفْلِ لذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وليسَ لنا إلى معرفةِ ذلكَ حاجةٌ أنهُ لماذا؟ وأنَّ الْيَسَعَ كانَ فلاناً سِوى أنْ يُعَرِّفَهُمْ أنهمْ مِنَ الأخيارِ على ما ذَكَرَ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ويَعْدُ فإنَّ معرفةَ أخبارِ<sup>(٣)</sup> الآحادِ تُوجِبُ عِلْمَ العَمَلِ، ولا تُوجِبُ عِلْمَ الشهادةِ. وليسَ ههنا سِوى الشهادةِ على اللهِ، والتَّرْكُ أُولَى..

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿مَنَا ذِكُرُّ كَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿مَنَا ذِكُرُّ أَي شَرَفٌ، وَذِكْرُ الذينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنَ الأخيارِ، لأنهمْ يُذْكُرونَ أبداً بِخَيرٍ وحُسْنِ الثناءِ عليهمْ بِما كانَ منهمْ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ والعَمَلِ. فذلكَ شَرَفُهُمْ حينَ<sup>(1)</sup> صاروا مذكورينَ على الْسُنِ الناسِ، وهمْ أحزابٌ.

[ويَخْتَمِلُ](°) أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ هَوْلاًءِ ذِكْرًا(٢) وعِظَةً لِمَنْ بَعَدَهُمْ، أَو ذِكْرًا(٧) لَكَ وعِظَةً لِتَعْرِفَ حُسْنَ مُعاملةِ الرَّبِّ بهمْ، أَو ذِكْرًا(٧) لَكَ وعِظَةً لِمَنْ مُعاملةِ الرَّبِّ بهمْ، أَو ذِكْرًا(٩) هذا القرآنُ ذِكْرًا(٩) وعِظَةً لِمَنْ آمَنَ بهِ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَثَابٍ﴾ جملةُ الاِثْقاءِ هو أَنْ تُتَقَى المَهالكُ، أي اثَقُوا جميعَ ما يُهْلِكُكُمْ ﴿لَحُسَّنَ مَثَابٍ﴾ ي مَرْجِع.

الآية ( مَنْ مُنَا حُسْنَ المَرْجِعِ الذي يَرْجِعُونَ إليهِ حَينَ (١٠) قالَ فِق: ﴿ جَنَّنَتِ مَدْنِ ثُفَنَّمَةً لَمُمُ الْأَبْوَبُ ﴾ أي مُقامٍ، يُقالُ: عَدَنَ في مكانِ كذا، أي أقامَ، كأنهُ [قالَ](١٠): جَنَّاتِ مُقامٍ فيها ﴿لَا يَبْثُونَ عَنْهَا حِوَلُا﴾ [الكهف: ١٠٨] ولا [غيرُها أغلَى ممّا](١٠) أُخْبَرَ اللهُ فِق: ﴿لَا يَبْثُونَ عَنْهَا حِوَلُا﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: عَدْنٌ الذي هو وَسْطُ الشيءِ كَانَهُ ذَكَرَ أَنَّ الجنةَ عَدْنٌ، كَانَتْ وَسْطَ الجَنانِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تُفَنَّمَهُ لَمْمُ الأَبْرَبُ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ تُقَنَّمَهُ لَمُمُ الأَبْرَبُ ﴾ أبوابِها في الجنةِ. يُقالُ لهُ: ادْخُلُ أيَّ بابٍ مِنْ أبوابِها شِئْتَ على ما يقولُهُ بعضُ الناسِ.

وجائزٌ أَنْ تكونَ أبوابَ كلِّ أحدٍ منهمْ في الجنةِ، تكونُ مُقتَّحَةً، لأنَّ الإغلاقَ في (١٣) الأبوابِ إنما يكونُ في الدنيا إمَّا لِخُوفِ السَّرَقِ أو نَظَرِ الناسِ إلى أهلِهِ وحَرَمِهِ وخوفِ نَظَرِ أهلِهِ إلى الناسِ. لِهذا المَعْنَى تُتَخَذُ الأبوابُ في الدنيا، والغَلْقُ والإغلاقُ دونهُمْ، وليسَ ذلكَ المَعْنَى في الجنةِ لِما أَخْبَرَ أَنَّ أَزُواجَهُمْ يَكُنَّ قاصراتِ الطَّرْفِ، لا يَنْظُرْنَ إلى غَيرِ أَزُواجِهِنَّ، ولا يكونُ فيها أبوابٌ لِما ذَكَرْنا أنَّ الأبوابَ إنما تُتَخذُ لِخَوفِ السَّرَقِ والنَّظَرِ في حَرَمِهِمْ، واللهُ أُعلَمُ.

Line with the way was the same with the same

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: خوفاً شه. (٢) في الأصل وم: بعث. (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: ذلك. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: ذكر. (١٠) في الأصل وم: حيث.
 (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: غير أعلى ما. (١٣) في الأصل وم: و.

National and the second and the seco

الآية ٥١ وقولُهُ تعالى: ﴿مُثْكِينَ فِيهَا يَنْكُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ﴾ هذا، واللهُ أعلَمُ، كأنهُ وصفُ حالِ الجتِماعِهِمْ [لأنَّ ذلكَ يُدْعَى إليهِ](١) بالفَواكِهِ والشَّرابِ في الدنيا. وأمّا في حالِ الإنْفِردِ فَقَلَّ ما يَدْعُونَ بالشَّرابِ.

ثم فيهِ إخبارٌ أنهمْ يَدْعُونَ في الجنةِ بالفَواكِهِ والشَّرابِ جميعاً. وفي الدنيا العُرْفُ فيهِمْ أنَّ أهلَ الشَّرابِ قَلَّ ما يَجْمَعونَ بينَ الفَواكِهِ والشَّرابِ بوجهَينِ: إمّا لِخَوفِ الضَّرَرِ بهمْ إذا جُمِعَ، أو لِما لا يُوجَدانِ.

وليسَ هذانِ المَعْنَيانِ في الجنةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿ بِعَنكِهَمْ كَانَ فَرْعُ الكَثْرَةِ كِنايَةٌ عَنْ أَنواعِ الفَواكِهِ وَالْوانِ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ كُلِّ نَوعٍ، ليسَ بِعِبارَةٍ عَنِ الكَثْرَةِ مِنْ نَوعِ واحدٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَمُرْ قَاسِرَتُ الطَّرْفِ أَنْرَابُ﴾ أي طرفُهُنْ يَقْصُرْنَهُ على أزواجِهنَّ لا يَنْظُرْنَ إلى غيرِ أزواجهِنَّ ولا يُرِذْنَ غيرَهُمْ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ عَلى: ﴿ أَنْرَابُ ﴾ قالوا: مُسْتَوِياتُ الأسنانِ، أرادَ أَنْ يَكُونُوا جميعاً: الأزواجُ والزوجاتُ على سِنَّ واحدٍ، أو أَنْ يُخْبِرَ أَنهمْ جميعاً يكونُونَ على حالٍ واحدةٍ، لا يَتَغَيَّرُونَ، ولا يَهْرَمُونَ، كما يكونُ في الدنيا بعضُهُمْ أَكْثَرَ سِنَّا مِنْ بعضٍ وأَضْعَفَ حالاً مِنَ الآخَرِ. ولكنْ لا يَهْرَمُونَ، ولا يَثْعَمُفُونَ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية ٥٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُؤُمِ الْجِسَابِ ﴾ كأنهُ تقولُ لهمُ الملائكةُ: هذا ما تُوعَدونَ أهلَ الجنةِ في القرآنِ.

﴿ الْآَيِيةُ £0 اللهِ مِنَ اللهِ بِشَارَةٌ، تُبْقِي لهمْ ذلكَ أبداً، وهو ما قالَ ﷺ: ﴿ إِنَّ حَذَا لَزِرْفُنَا مَا لَمُ مِن لَفَادٍ﴾ أي انْقِطاعٌ وذهابٌ. نَفِذَ الشيءُ، إذا فَنِيَ، وذَهَبَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَذَا ﴾ أي هذا الذي ذَكَرْنا ثُوابُ المُتَّقِينَ، وجَزاءُ تَقُواهُمُ.

اللَّذِيةِ ٥٥ عَلَى جَزاءَ الطاغينَ، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿ هَلَذًا وَإِنَ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ﴾ أي لَبِشْسَ المَرْجِعُ.

اللَّيْمَ ٢٦٩ أَيْنَ ذلكَ المَرْجِعَ، ماهو؟ فقالَ: ﴿جَهَانَمْ يَصْلَوْنَهَا يَلْمَنَ الْمِهَادُ﴾ أي فَبِشْسَ ما مَهَدُوا لأنفسِهِمْ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿مَانَا﴾ الذي ذَكَرْنا جَزاءُ الطاغينَ. والطُّغيانُ يَرْجِعُ إلى وُجوهِ. إلَّا أنَّ أصلَهُ هو الذي لا يَجْتَنِبُ المَهالِكَ، ولا يَتَقِيها<sup>(٢)</sup>. والمُتَّقي، هو الذي يَتَّقِي المَهالِكَ، ويَجْتَنِيُها حَقيقةَ التُّقَى. والطُّغيانُ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية (٢) وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلَا فَلْبَدُونُوهُ خَبِيرٌ وَضَنَانٌ ﴾ كأنَّ الملائكةَ يقولونَ (٢) إذا أُدْخِلوا جَهَنَّمَ، وأَلْقُوا فيها: ﴿ هَلَا فَلَيْدُونُوهُ خَبِيرٌ وَضَنَانٌ ﴾ والحَميمُ، هو الشَّرابُ الذي انْتَهَى حَرُّهُ غايَتَهُ ونِهايَتَهُ. والغَسَّاقُ الحُتَلفوا فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: هو ما يَسيلُ مِنَ الصَّديدِ والقَيحِ (٤) واللَّحْم؛ جَعَلَ ذلكَ شرابَهُمْ في النارِ.

وقالَ بعضُهُمْ: الغَسَّاقُ، هو الزَّمْهَريرُ، والزَّمْهَريرُ، هو البَرْدُ الذي بَلَغَ غايَتَهُ ونِهايَتَهُ؛ يَحْرِقُ بِشِدَّةِ بَرْدِهِ كما يَحْرِقُ الحَميمُ الذي بَلَغَ نِهايَتَهُ شِدَّةُ حَرِّهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَنْفَجُ اتَّفَقَ أَهلُ التأويلِ، أَو أَكْثَرَهُمْ، على أَنَّ قولَهُ ﷺ: ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَنْفَجُ اتَّفَقَ أَهلُ التأويلِ، أَو أَكْثَرَهُمْ، على أَنَّ قولَهُ ﷺ: ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكْلِ مَا ذُكِرَ مِنَ العذابِ لهمْ.

ثم الْحَتَلَفوا في ذلكَ العذابِ الذي قالوا: ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَنْوَجُ﴾ قالَ عبدُ اللهِ ابْنُ مسعودٍ ﷺ: هو الزَّمْهَريرُ. ورُوِيَ عنِ الحَسَنِ ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكِّلِهِ أَنْوَجُ﴾ ألوانٌ مِنَ العذابِ. وقالَ بعضُهُمْ: زَوجٌ مِنَ العذابِ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﷺ: ﴿وَمَاخَرُ مِن شَكِلِهِ أَزْوَجُ ﴾ أي قومٌ مِنْ شَكُلِ أولئكَ الذينَ ذَكَرَهُمْ، يُقَرَّبُونَ إلى أولئكَ،

(١) في الأصل وم: لأنه ذلك يدعى. (٢) في الأصل وم: يتقي. (٢) في الأصل وم: يقول لهم. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم.

the the section of th

فَيُجْمَعُونَ فِي العَدَابِ كَقُولِهِ ﷺ: ﴿ ﴿ الْحَشُرُا الَّذِينَ / ٤٦٣ ـ ب/ ظَلَمُوا وَأَزْوَيَعَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَمْبُدُونَ ﴾ [الصافات: ٢٢] أو أنْ يكونَ فَوجٌ آخَرُ يَدْخُلُونَ مِنْ شَكْلِ الأوَّلِينَ.

الآيه ٥٩ وهو ما ذَكَرَ ﷺ: ﴿مَنْنَا فَيْجٌ مُثْنَاحِمٌ مَّعَكُمْ ﴾ يقولُ المَثْبُوعُ للأتباعِ لمّا أُدْخِلوا النارَ وراءَهُمْ: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِلَيْهُمْ مَنَالُوا النَّارِ﴾ أي لا سِعَةَ بهمْ، وهو مِنَ الرُّحْبِ، وهو السَّعَةُ.

الدُّهِ الله الله عاجابَهُمُ الاتباعُ: ﴿ قَالُوا بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَّا فِيقَسَ الْفَكَرَارُ ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: قالتِ الخَزَنَةُ لِمَنْ في النارِ ﴿مَنَذَا فَيْجٌ مُقْنَحِمٌ﴾ فَيَرُدُونَ على الخَزَنَةِ ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ مَبَالُوا النَّارِ﴾ فَيَرُدُ عليهمُ القومُ الذينَ اقْتَحَموا النارَ بَعْدَهُمْ ﴿بَلَ أَنتُرَ لَا مَرْحَبًا بِكُرِّ﴾.

وأصلُ هذا أنَّ هذا منهم لَعْنَ، يَلْعَنُ بعضُهُمْ بعضاً كقولِهِ (١) ﷺ ﴿ ثُدَّ يَوْرَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] ونَحْوُ ذلكَ مِنَ الآياتِ.

فَعَلَى ذلكَ هذهِ المُناظَرَةُ التي ذُكِرَتْ ههنا بينَ القادةِ والأتباع.

ثم قولُهُ عَلَى: ﴿ أَنْتُرْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا﴾ أي (٢) أنتم شَرَعْتُموهُ لنا في الدنيا، وسَنَتُتُموهُ. وكذلكَ قولُهُمْ: ﴿ مَن قَـدَّمَ لَنَا هَـنَا﴾ أي مَنْ شَرَعَ لنا هذا وسَنَّ [الدينَ] (٢) الذي كُنّا عليهِ، وأُمِرْنا بهِ (٤) ﴿ فَزِدَهُ عَذَابًا مِنْقَنًا فِي النّارِ﴾ وهو كما ذَكَرَ في سورةِ سَبَإٍ حينَ قالوا: ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْدُرَ بَاللّهِ وَجَمَعَلَ لَهُ أَدَادًا ﴾ [سبإ: ٣٣] واللهُ أعلَمُ.

قَالَ القُتَبِيُّ: الغَسَّاقُ مَا يَسيلُ مِنْ جَلُودِ أَهُلِ النَّارِ ولُحُومِهِمْ مِنَ الصَّدَيَدِ؛ يُقَالُ: غَسَقَتْ مَنُهُ أَن سَالَتْ، ويُقَالُ: هُو البَّارُدُ المُنْتِنُ. وكذلكَ قَالَ أَبُو عَوسَجَةَ، وقُولُهُ ﷺ: ﴿وَيَاخَرُ مِن شَكَلِهِ أَنْفَجُ مِنْ مِثْلِهِ، الشَّكُلُ المِثْلُ، والشِّكُلُ آبِكُسْرِ وَقَتْحَالُ الشَّيْنِ الغَنْجُ، وشَكِلَتِ المَرَأَةُ إِذَا تَغَنَّجَتْ، والنَّقَحُمُ الدُّخُولُ، واقْتَحَمْتُ، كلَّهُ واحدٌ (٧)، وهو الدُّخُولُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿لَا مُرْجَبًا بِهِمَّ﴾ أي لاسَعْدَ بهمْ، والرَّحيبُ والرَّحْبُ الواسِعُ.

الآيتان ١٢ و١٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِيَالًا كُنَّا نَمُدُّمُ مِنَ ٱلأَشْرَارِ ﴾ [﴿ أَغَنْدَنَهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتَ عَنَهُمُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ هذا يقولُونَ [(^( ) في الآخِرَةِ في النارِ. هذا لِيُلْزِمَهُمُ الحُجَّةَ واللا ﴿ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْتِينَدَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] لأنَّ هذه السورة مكيَّةٌ نَزَلَتْ مُحاجَّةً أهلَ مكةً في إثباتِ التوحيدِ وإثباتِ الرسالةِ [وإثباتِ البعثِ، لأنهمُ كانوا على فِرَقِ ثلاثٍ: منهمْ مَنْ يُنْكِرُ الرسالةَ ](٥) ومنهمْ من يُنْكِرُ البَعْثَ.

فَذَكَرَ الآيةً<sup>(١٠)</sup> المُتَقَدِّمَةَ لإثباتِ الرسالةِ في ما تَقَدَّمَ، وذَكَرَ حُجَجَ البَعْثِ في هذهِ الآياتِ وحُجَجَ التوحيدِ في آخِرِهِ. ذَكَرَ ذلكَ كلَّهُ لِيُلْزِمَهُمُ الحُجَّةَ، وإنْ أنْكَروا ذلكَ لئلا يَقولوا : ﴿إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَاا غَنفِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

ثم في هذهِ الآيةِ دلالةُ أنَّ عُقوبةَ اللهِ قد تَلْزَمُ، وإنْ لم يَتَحَقَّقْ عندَهُ الحَقَّ، ولم يَغرِفْهُ حقيقةً حينَ (١١) اخْبَرَ أنهمْ يقولونَ في النارِ ما ذَكَرَ عِن ذَلَا لَا نَرَىٰ رِبَالَا كُنَّا نَمُدُّمُ مِّنَ ٱلْأَشَرَاكِ لأنهُ معلومٌ أنهمْ [لو عَلِمُوا](١٢) حقيقةً أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ كانوا [على حقً](١٣) ما تَركوا اتِّباعَهُ، ولا سَخِروا منهمْ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لقوله. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: وقوله ﴿مَن قَدَّمَ لَنَا هَنَا﴾. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: منه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: عنه. (٦) في الأصل وم: بنصب. (٧) في الأصل وم: واحدة. (٨) في الأصل وم: إلى آخر ما ذكر، ذكر هذا يقول.

<sup>(</sup>٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، في الأصل: الأنباء. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: لم يعلموا. (١٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: و.

وعلى ذلكَ تُخَرَّجُ مُباهَلَةُ أبي جَهْلٍ يومَ بدرٍ حينَ (١) قالَ: اللهمَّ أيُّنا أوصَلُ رَحِماً وأكْثَرُ كذا على ما ذَكَرَ فانْظُرْ إليهِ. ومعلومٌ أنهُ لو كانَ يَعْلَمُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ على حقَّ لكانَ لا يَجْتَرِئُ على المُباهَلَةِ.

دَّلُ أَنَهُ لَمْ يَعْلَمْ حقيقةً أَنهُ على حقَّ، فَعُوقِبوا، وإنْ لم يَعْلَموا لِما أَمْكَنَ لهمْ مِنَ العِلْمِ والمعرفةِ، لو تأمّلوا، وأحْسَنوا النَّظَرَ في ذلكَ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم قولُهُ عِلى: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَمُدُّمُ مِّنَ ٱلْأَضْرَارِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: إنهمْ يَنْظرونَ في النارِ فلا يَرَونَ مَنْ كانَ يُخالِفُهُمْ في دينِهِمْ، وهُمْ اصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ الذينَ كانوا يَسْتَهْزِئُونَ بهمْ في الدنيا، ويَسْخَرونَ منهمْ. يقولونَ: كُنّا نَسْخَرُ منهمْ في الدنيا، فأينَ هُمْ؟ وما لَنا لا نَراهُمْ؟ أم زاغَتْ عنهُم الأبصارُ، أي حارَتْ، وشُغِلَتْ أبصارُنا، فلا نراهُمْ.

لكنْ لا يُختَمَلُ أَنْ يكونوا يقولونَ عِلى هذا الذي يقولُهُ أهلُ التأويلِ، ولكنْ يقولونَ على التَّلَهُفِ والتَّنَدُّمِ على ما كانَّ منهمْ في الدنيا مِنْ تَرْكِ اتَّبَاعِهِمْ والسُّخْرِيَةِ منهمْ، قد ظَهَرَ عندَهُمْ أَنَّ أُولئكَ كانوا على حقٍ؛ أعني رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ، وأنهمْ على باطل.

فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يقولوا ذلكَ على غَيرِ التَّلَهُفِ والتَّنَدُّمِ، وقد عَرَفوا بماذا عُذَّبوا، وجُعِلوا في النارِ؛ عَرَفوا أنهمْ يُكَذَّبونَ في النارِ؛ يعني أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ إذْ كانوا على خِلافِ ما كانَ أولئكَ الكَفَرَةُ، واللهُ أعلَمُ.

أو أَنْ يقولوا ذلكَ على الإِسْتِعانَةِ بهمْ ؛ يقولونَ: أينَ أُولئكَ الذي كانوا ﴿ أَغَنْنَهُمْ سِخْرِيًا ﴾ في الدنيا: لَعَلَّهُمْ يَشْفَعُونَ لنا، فَيُغيثُونَنا؟ يَظْمَعُونَ بالنجاةِ إذا اتَّبَعْناهُمْ في ذلكَ الوقتِ أو نَحْوَ ذلكَ كقولِهِ ﷺ: ﴿ رُبَّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوَ كَانُوا شَيْلِينَ ﴾ [الحجر: ٢] وهذا الذي ذَكَرُنا هو أَشْبَهُ بما يقولُهُ أهلُ التأويلِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٤] وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمَنَّ غَنَاصُمُ آهَلِ النَّارِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الفَسَمُ بقولِهِ: ﴿مَنْ وَالثَرْمَانِ ذِى الذِكْرِ﴾ [الآية: ١] وَقَعَ على هذا على ما ذَكَرْنا. وقالَ بعضُهُمْ: هذا على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ؛ يقولُ: إِنَّ ذلكَ الذي ذَكَرَهُ مِنْ [تخاصُم أهل النار كقولِهِمْ] (٢): ﴿بَنَ النَّرُ لاَ مَرْجَبًا بِكُرِّ أَشَرُ لَا مَرْجَبًا بِكُرِّ أَشَرُ لَا مَرْجَبًا بِكُرِّ أَشَرُ لَا مَرْجَبًا بِكُرِّ أَشَرُ لَا مَرْجَبًا بِكُرِّ أَشَرُ قَدَّمَتُوهُ لَنَا فَإِنَى الْقَرَارُ ﴾ [الآية: ٢٠] وقولِهِمْ: ﴿رَبِّنَا مَن قَدَمَ لَنَ هَنَا فِزِنَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِن النَّارِ ﴾ النَّارِ ﴾ [الآية: ٢٠] وما ذَكَرَ في سورةِ الأعراف: ﴿قَالَتُ أَخْرَهُمْ لِأُولَدَهُمْ رَبِّنَا هَتَوُلاَهُ أَصَالُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي ذلكَ التخاصُمُ الذي ذَكَرَ لَحَقَّ، أي كائنٌ في ما بَينَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّا آنَا مُنذِرُ ﴾ ليسَ عليَّ ممّا حُمِّلْتُمْ شيَّ، إنما ذلكَ عليكُمْ، إنما على الإنذارِ لكمْ فقط. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا أَلَهُ ٱلْوَيِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ما مِنْ إلهِ عندَ دُونِهِ بإلهِ، إنما الإلهُ هو الواحدُ القَهَارُ الذي تَفَرَّدَ، وتَوَحَّدَ بربوبِيَّتِهِ وألوهِيَّتِهِ، قَهَرَ الخَلائِقَ كلَّهُمْ بِقُدْرَتِهِ.

وقولُهُ عَنْ غِناهُ وسُلُطانِهِ! وَوَبُّ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَارُ ﴾ يُخبِرُ عَنْ غِناهُ وسُلُطانِهِ! يقولُ، واللهُ أعلَمُ: يَعْلَمُونَ أَنهُ رَبُّ السمواتِ والأرضِ ومُنْشِئُهُما ومُنْشِئُ ما بَينَهما، فلا يَحْتَمِلُ أَنَّ ما يامُرُكُمْ بهِ، وينهاكُمْ عنهُ لحاجةِ نفسِهِ أو لِمَنْفَعَةِ لهُ، ولكنْ إنما يامُرُ، ويَنْهَى لِمَنْفَعَةِ أَنفُسِكُمْ ولِحاجَتِكُمْ، أو يقولُ: تَعْلَمُونَ أَنهُ هو رَبُّكُمْ وربُّ ما ذَكرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما بَينَهما، فكيف تَعْبُدُونَ مَنْ تَعْلَمُونَ أَنهُ ليسَ بِرَبُّكُمْ، ولا إلهٍ. وإنما الإلهُ ما ذَكرَ، فَتَتُركونَ عبادَتُهُ وطاعَتَهُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿الْمَزِيرُ ٱلْمَقَدُ﴾ أي لا يَلْحَقُهُ الذُّلُّ بِذُلِّ أُولِيائِهِ وخَدَمِهِ، لأنهُ عَزيزٌ بِذاتِهِ، لا بأحدٍ، ليسَ كَملُوكِ الأرضِ يَذِلُونَ، إذا ذَلَّ أُولِياؤُهُمْ وأثباعُهُمْ، لأنَّ عِزَّهُمْ بأُولِيائِهِمْ وأتباعِهِمْ. فإذا ذَلُوا ذَلَ مَنْ كانَ عِزُّهُ بهمْ.

فَأَمَّا اللَّهُ ﷺ فهو (٣) عزيزٌ بِذاتِهِ، لا يَلْحَقُّهُ الذُّلُّ بِذُلِّ أُولِيائِهِ ولا هَلاكِهِمْ.

الاَيْقَانَ \1 و 14 و وَوَلُهُ تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ نَبَرًّا عَظِيمٌ ﴾ ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِشُونَ ﴾ لهُ تاويلانِ:

آحَدُهما: أنَّ هذا القرآنَ الذي أنْزَلَ على رسولِهِ ﷺ نَبَأُ عظيمٌ، أنتُمْ عنِ التَّفَكُّو فيهِ [والنَّظَرِ](؛ مُعْرِضونَ، لأنَّ فيهِ ذِكْرَ

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: حيث قالوا. (٣) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل.

ما نَزَلَ بالمُكَذَّبينَ<sup>(۱)</sup> بالتَّكْذيبِ والعِنادِ، وفيهِ ذِكْرَ مَنْ نَجا منهُمْ [أنهُ]<sup>(۱)</sup> بِمَ نَجا؟ وفيهِ<sup>(۱)</sup> ذِكْرَ البَعْثِ وذِكْرَ الجنةِ والنارِ ونَحْوَهُ، وذِكْرَ ما لَهُمْ وما عليهِمْ. فَهُمْ عنِ التَّفَكُّرِ فيهِ والنَّظَرِ مُعْرِضونَ / ٤٦٤ ـ أ/ ما لو تَفَكَّروا فيهِ، وتأمَّلوا، لأدركوهُ كلَّهُ، وَ وَصَلُوا إلى مَعْرِفةِ كلِّ ما فيهِ مِمّا ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: قولُهُ ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ نَبَرًا عَظِيمُ ﴾ ﴿آنَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ أي البَعْثُ والحَشْرُ هو نَبَأَ عظيمٌ ، أنتم عنِ السَّعْيِ والعَمَلِ لِللَّهُ مُعْرِضُونَ ، تاركونَ . فَمَنْ جَعَلَ تأويلَهُ غَيرَ البَعْثِ والحشرِ يَجْعَلِ الإعراضَ عنِ السَّعْيِ لهُ والعَمَلِ لذلكَ اليومِ . ومَنْ حَمَلَ تأويلَهُ على القرآنِ يَجْعَلِ الإعراضَ عنِ التَّفَكُّرِ فيهِ ، والنَّظَرِ ، واللهُ أعلَمُ .

الآيتان 19 ومع وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَ مِنْ عِلْمِ بِالْلَهِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْنَصِبُونَ﴾ ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَا أَنْنَا أَنَا نَذِيرٌ تُبِينُ﴾ الحُتْلِف في المَلإِ الأَعْلَى:

قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: المَلأُ الأعْلَى، همُ الملائكةُ الذينَ تَكَلَّمُوا في آدمَ ﷺ حينَ قالَ لهمُ الرَّبُ ﷺ: ﴿إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَنْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ فقالُوا عندَ ذلكَ: ﴿قَالُواْ أَجَمَّلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ الآية [البقرة: ٣٠] وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ يَمْنَسِنُونَ ﴾ ليسَ على حقيقةِ الخُصومةِ، ولكنْ على التَّكُلُمِ في ذلكَ كقولِهِ ﴿يَنْنَزَّهُونَ فِيهًا ﴾ [الطور: ٢٣] كأنها ليستْ على التنازُعِ المعروفِ عندَ الناسِ والخُصومةِ، ولكنْ على اخْتِلافِ الأيدي.

فَعَلَى ذَلَكَ مَا ذَكَرَ مِنِ الْحَتِصَامِهِمْ، واللهُ أَعَلَم. ومَعْنَاهُ: ﴿مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمِ﴾ مِنِ الْحَتِصَامِ الْمَلاِ الْأَعْلَى، وما كانَ منهمْ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَّا أَنْ أُوحِيَ إِلِيَّ، فَعَلِمْتُ<sup>(٤)</sup>، وأنما ﴿أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ وَالْلَهِ ٱلْأَقَلَ إِذْ يَغْنَمِينُونَ﴾ وما كانَ الحتيصامُهُمْ في الكفاراتِ وفي الدرجاتِ وفي المُنجِياتِ والمُوبِقاتِ<sup>(٥)</sup> حتى عَلَّمَني اللهُ ذلكَ بالوَحْيِ إليَّ، وأَعْلَمَني ذلكَ.

ويَذْكُرونَ «أَنَّ الكَفَّاراتِ، هي إسباغُ الوضوءِ في المَكارِهِ، وبَذْلُ الطعامِ عندَ الضيقِ والشدائدِ، [بنحوه البزار في كشف الأستار: ٢١٢٩] ونَحُوُها ممّا يَطولُ ذِكْرُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ ﷺ: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ اللَّهَٰ الْأَقَلَ إِذْ يَخْتَسِنُونَ﴾ أي بالجَمْعِ الأعلى، وهو جَمْعُ يومِ القيامةِ [سَمّاهُ الجَمْعَ] (٢) الأعلى لأنهُ جَمْعُ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ مِنَ الفِرَقِ جميعاً؛ أي ما كانَ لي مِنْ عِلْمِ بذلكَ الجَمْعِ حتى عَلِمْتُ بالوَحْيِ.

وقولُهُ عَلى: ﴿إِذْ يَخْنَيِسُونَ﴾ في ذلكَ اليومِ تَقَعُ الخُصوماتُ كقولِهَ عَلى: ﴿ثُمَّ أَلِقَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَ قِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣١] وهو على حقيقةِ الخُصومةِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ المَلَأُ الأعْلَى، همُ الأشرافُ مِنْ أُولَئِكَ الكَفَرَةِ والقادةِ، منهُمُ الذينَ أُهْلِكوا بالتكذيبِ ومَنْ نَجا منهُمْ بالتصديقِ، فيقولُ: ما كانَ لي مِنْ عِلْمٍ بهمْ، وما نَزَلَ بهمْ أَوْحِيَ إليّ، فَعَلِمْتُ بالوَحْيِ.

كأنهمْ سألوهُ عنْ ذلكَ. فأخْبَرَ أني كنتُ كواحدٍ منكُمْ في ذلكَ حتى عَلِمْتُ ذلكَ بالوخي ﴿إِلَّا أَنْمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينُ﴾ أمَرَني ربي، وأوْحَى إليّ أنْ أَنْذِرَكُمْ بذلكَ متى (٧) أغلَمُ بالوَحْي، واللهُ أعلَمُ.

الاله الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِذَ قَالَ رَبُّكَ اللَّمَلَيْمِكَةِ إِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ﴾ ظاهرُ هذا أنْ يكونَ لا على القولِ منهُ لهمْ، ولكنْ على الخَبَرِ أنهُ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم ذَكَرَ الذي خَلَقَ منهُ آدمَ على أوصافٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ مَرَّةً ذَكَرَ أنهُ خَلَقَهُ مِنْ طبنٍ، ومَرَّةً مِنْ تُرابٍ، ومَرَّةً مِنْ حَمَاٍ مَسْنونِ ومَرَّةً مِنْ اللهِ على الخَتِلافِ ما ذَكَرَ.

(۱) من م، في الأصل: من التكذيب. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: وفي. (٤) من م، في الأصل: فقالت. (۵) في الأصل وم: والموثقات. (٦) من م، في الأصل: صماع الجميع. (٧) في الأصل وم: حتى. (٨) في الأصل وم: كالصلصال ومرة كالفخار ومرة، في م؛ كالصلصال ومرة كالفخار ومرة.

TO SELECTION OF SE

فجائزٌ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَصَفِ مِنْ ذَلَكَ قَدْ كَانَ وَصُفَا<sup>(١)</sup> عَنْ حَالٍ؛ كَانَ تراباً ثم صَارَ مَا ذَكَرَ وَصُفَهُ، واللهُ أَعَلَمُ.

اللَّذِية ٧٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن زُوحِي﴾ وإضافةُ الروحِ إلى نفسِهِ كإضافةِ خَلْقٍ مِنْ خَلائِقِهِ إليهِ، إذِ الرُّوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلائِقِهِ كَسائِرِ الخَلاثِقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴾ لولا صَرْفُ أهلِ التأويلِ سُجودَ الملائكةِ لآدمَ إلى حَقيقةِ السجودِ، لكنا (٢٠ نَضرِفُ الأمْرَ بِهِ إلى الخُضوعِ لهُ والإِسْتِسْلامِ كما أَحْوَجَ الملائكة إلى معرفةِ هذهِ الأسماءِ إلى آدمَ، وبهِ عَرَفوها حينَ (٣٠ قالَ ١٤٠ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ الْبِعَهُمُ بِأَسْمَآ يَوْمُ وَالْمِسْدِهِ لَهُ جَائزٌ لانهم مُمْتَحَونَ بالأمرِ والنَّهُي، وقد بَيِّنَا ذلكَ في ما تَقَدَّمَ.

ثم اسْتَثْنَى إبليسَ مِنَ الملائكةِ، وأخْبَرَ أنهُ اسْتَكْبَرَ، وأبَى أنْ يَسْجُدَ لهُ حينَ (٤) قالَ عد.

(الابتان الم وعلى ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتِهِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ﴿ إِلَّا إِلِيسَ اسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ على قولِ مَنْ يقولُ: إنَّ إبليسَ كَانَ مِنَ الْمَلائكةِ، فلمّا أَبَى السُّجُود، خَذَلَهُ، وَوَكَلَهُ إلى نفيهِ، وصارَ<sup>(٥)</sup> كافراً لِيُعْلَمَ أنَّ كلَّ أحدٍ، وإنْ عَظُمَ قَدْرُهُ، وجَلَّتْ مَنْ الْمَتَحَنَّهُ بامرٍ، فَتَرَكَ أَمْرَهُ تَكَبُّراً أَوِ اسْتِخْفَافاً، خذلَهُ (٢)، وَوَكلَه إلى أَمْرِهِ وَنفيهِ، فَصارَ كافراً مَخْذُولاً حقيراً، لِيكونوا أبداً على حَذَرٍ وفَزَع إلى اللهِ على ما أَخْبَرَ عَنْ عِظَمِ قَدْرِ الملائكةِ عندَ اللهِ وَجَليلِ مَنْزِلَتِهِمْ عندَهُ، إذا خَذَلَهُمْ، وَوَكَلَهُمْ إلى أَنفسِهِمْ صاروا كما صارَ إبليسُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿وَلَمَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ﴾ أي كانَ في عِلْمِ اللهِ أنهُ يكْفُرُ، أو كانَ بِمَعْنَى صارَ مِنَ الكافرينَ إذْ أبَى السَجُودَ، واسْتَكْبَرَ، كقولِهِ ﷺ ﴿وَنَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ﴾ [البقرة: ٣٥] واللهُ أعلَمُ.

الآية ( المنافق الشيء الواحد إلى الله على يُخَرَّجُ مُخْرَجَ تعظيم ذلكَ الواحد وذلكَ الفَرْدِ كقولِهِ ﴿ رَبَّ هَذَا البَيْتِ ﴾ [قريش: ٣] إضافة الشيء الواحد إلى الله على يُخَرَّجُ مُخْرَجَ تعظيم ذلكَ الواحد وذلكَ الفَرْدِ كقولِهِ ﴿ رَبَّ هَذَا البَيْتِ ﴾ [قريش: ٣] وقولِهِ ( أَنَّ الْمَسْيَمِدُ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨]. [وقولِهِ] ( أَنَّ الْمُسْتِمِدُ لِلَّهِ ﴾ [العنح: ٢٩] [وقولِهِ] ( أَنَّ إِنَّ الْمَسْتِمِدُ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨]. [وقولِهِ] ( أَنَّ الْمُسْتِمِدُ لِلَّهِ ﴾ [العنح: ٢٩] [وقولِهِ] ( أَنَّ إِنَّ الْمُسْتِمِدُ لِلَّهِ ﴾ [المنتح: ٢٩] [وقولِهِ] ( أَنَّ الْمُسْتِمِدُ لِللّهِ ﴾ [العنت : ٢٦] وأشباه ذلك.

وخَصَّ هذهِ الأشياءَ بالإضافةِ إليهِ، وإنْ كانَتِ البِقاعُ كلُّها والخَلْقُ كلُّهُ لهُ، على التعظيم [لتلكَ الأشياءِ](١٠).

فَعَلَى ذلكَ تُخَرَّجُ إضافةُ خَلْقِ آدمَ حينَ (١١) قالَ: ﴿ غَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ وإنْ كانَ جميعُ الخلائقِ، هو (١٢) خَلَقَهُمْ، وتُخَرَّجُ كُلِيَّةُ الأشياءِ إلى اللهِ وكُلِّيَّةُ الخلائِقِ مُخْرَجَ تعظيم الرَّبِّ والمَدْحِ لهُ نَحْوَ قولِهِ ﷺ: ﴿ قُلُ اللهُ خَلِقُ كُلِ ثَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] [وقولِهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّالَةُ ﴾ [الذاريات: ٥٨] [٣] [٣] يَخْلُقُ مَنشَأَ العالَمِ [ومَبْدَأَهُ كقولِهِ] (١٤) ﴿ وَمُو عَلَ كُلِ ثَيْمٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٢٠ و . . ] [وقولِهِ] (١٤): ﴿ قُلُ اللهُمُ مَا لِللهُ اللهُ الل

ثم قولُهُ فِي ﴿ بِيَدَيُّ ﴾ قد تَكَلَّفَ أهلُ الكلامِ والتأويلِ إضافة اليَدِ إلى اللهِ فِي منهمْ مَنْ قالَ [هي] (١١) القُوَّةُ، ومنهمْ مَنْ قالَ: كذا، لكنَّ التَّكَلُفَ في ذلكَ فَصْلٌ مع ما قد تُضافُ اليدُ إلى مَنْ لا يَدَ لهُ ولا جارِحَةَ، ولا عُضْوَ نَحْوُ [ما] (١٧) قالَ في: ﴿لَا يَأْنِهِ ٱلنَّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهُ ﴾ [فصلت: ٤٦] لم يَفْهَمُ أحدٌ بِذِكْرِ اليَدِ لهُ والخَلْفِ (١٨) ما يُفْهَمُ من الخَلْقِ، وكذلكَ لم يَفْهَمُ ما ذَكرَ منْ مَجيءِ الحَقُ ولا رُهوقِ الباطلِ ما يُفْهَمُ مِنْ مَجيءِ الخَلْقِ وذهابِهِمْ كقولِهِ: ﴿وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ وَلَا إِنَّ البَاطِلِ ما يُفْهَمُ مِنْ مَجيءِ البرهانِ حينَ (٢٠٠ قالَ فِي: ﴿ يَكَايُّمُ النَّاسُ قَدْ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وصف. (۲) في الأصل وم: وإلا كنا. (۲) و(٤) في الأصل وم: حيث. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وخذله. (٧) في الأصل وم: و. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: لذلك. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: وهو. (١٢) في الأصل: ورزق كل شيء ورزاق، في م: ورزاق. (١٤) في الأصل وم: ومبدأها. (١٥) ساقطة من الأصل وم. (١٦) و(١٧) ساقطة من الأصل وم. (١٨) في الأصل وم: ولا الخلق. (١٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولا ذهابهم. (٢٠) في الأصل وم: حيث.

Think in the Charles of the Charles of the Charles

جَآةَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِكُمْ ﴾ [يونس: ٥٧] وقالُ<sup>(١)</sup>: ﴿ يَكَأَيُّا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَيِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٤] وأمثالُ ذلكَ ممّا يَكُثُرُ عَدُهُ وإحصاؤهُ.

لم يَفْهَمُ أَحَدٌ مِنَ الخلائِقِ مِنْ مجيءِ هذهِ الأشياءِ التي ذَكَرْنا مَجيءَ الخَلْقِ، ولا فِهِمَ مِنْ ذِكْرِ اليدِ ما ذَكَرْنا منَ الأشياءِ جارحةً ولا عُضُواً. فكيفَ يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ اليدِ ما فَهِمَ مِنَ الخَلْقِ، لولا فسادُ اعْتِقادِهِمْ لربِّهِمْ، والجهلُ بِتَعاليهِ عنْ مَعْنَى الخَلْقِ ومَعْنَى الخَلْقِ. الغَيْرِ؟ وإلّا لم يَخْطِرُ ببالِهِ بِذِكْرِ ذلكَ اللهِ وإضافتِهِ إليهِ ما يَخْطِرُ ببالِهِمْ مِنَ الخَلْقِ ومَعْنَى الخَلْقِ.

[ويَخْتَمِلُ آ<sup>(۲)</sup> أَنْ يكونَ ذلكَ ذَكَرَ لنفسِهِ وأضافَهُ إليهِ مِنَ اليَدِ وما ذَكَرَ لِما باليَدِ يكونُ [العَمَلُ آ<sup>(۲)</sup> في المُشاهَدِ لو اخْتَمَلَ كُونُ ذلكَ مِنَ السَّخَلُقِ نَسْخُو ما قَالَ ﴿ وَالْكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عـمـران: ١٨٢] وقالَ (٤٠): ﴿ وَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠] ونخوهُ / ٤٦٤ ـ ب/ ممّا يُعْلَمُ في الحقيقةِ أنَّ ذلكَ لم يَكنْ بِكَسْبِ اليدِ (٥) حقيقةً ولا عَمَلِهِ مِنْ نَحْوِ الكُفْرِ ونَحْوِ ذلكَ منَ الأشباءِ.

لكنهُ ذَكَرَ اليدَ لِما باليّدِ يُكْتَسَبُ في الشاهدِ، وبها تُعْمَلُ أَكْثَرُ الأعمالِ والأفعالِ. وأضافَ ذلكَ إليها لِما ذَكَرْنا، وإنْ لم يكُنْ منها عَمَلٌ حقيقةً.

فَعَلَى ذلكَ إضافةُ اليدِ إلى اللهِ في ما أضاف على ما كانَ ذلكَ مِنَ الخَلْقِ إنما كانَ باليَدِ. وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ ما ذَكَرَ مِنِ اسْتِواثِهِ على العرشِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرْنا فيه ما يَليقُ بهِ ونَفَيْنا عنهُ ما لا يَليقُ.

وأَصْلُ ذَلَكَ أَنْمَا عَرَفْنَا اللهَ ﷺ مُتعالياً عنْ جميعِ معاني الغَيرِ عَنْ كلِّ صفاتٍ يُوصَفُ بها الغيرُ على ما ذَكرَ في كتابِهِ: ﴿لَيْسَ كَيشْلِهِـ شَحَتْ ۗ ۖ [الشورى: ١١]. فإذا كانَ كذلكَ فلا حاجةَ لنا إلى تأويلِ اليدِ وما ذَكَروا أنهُ ما أرادَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَسْتَكُمْرَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْمَالِينَ﴾ مَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ، أَسْتَكْبَرْتَ للحالِ عندَما أبَيتَ السجودَ لهُ أَم كُنْتَ في اغْتِقادِكَ مِنَ العالِينَ؟ أي المُسْتَكْبِرينَ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ أم صِرْتَ مِنَ العالِينَ أي اسْتَكْبَرْتَ، وصِرْتَ مِنَ العالِينَ على ما في قولِهِ ﷺ: ﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

ثم حرفُ الشُّكِّ والاِسْتِفْهامِ مِنَ اللهِ قد ذَكَرْنا أنهُ على الإيجابِ والقَطْعِ؛ كأنهُ قالَ: بلى كُنْتَ في [علمِ](١) اللهِ أنكَ تَكُفُرُ، أو يقولُ: وصِرْتَ مِنَ العالينَ أي مِمَّنْ يَطْلُبُ العُلُوَّ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنِ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ﴾ [القصص: ٤].

اللَّيْهِ أَنْ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَنَا خَبَرٌ فِنَهُ خَلَقَنِى مِن قَارٍ وَخَلَقْنَمُ مِن طِينٍ ﴾ ظَنَّ إبليسُ، عليهِ لعنةُ اللهِ، أنَّ النارَ، لمّا كانَ مِنْ طَبْعِهِ الأرْتِفاعُ والعُلُوُ حيرٌ مِنَ الذي طَبْعُهُ النَّسَقُلُ والإنْجِدارُ، أنَّ الذي طَبْعُهُ الإرْتِفاعُ والعُلُوُ حيرٌ مِنَ الذي طَبْعُهُ النَّسَقُلُ والإنْجِدارُ. لِذلكَ قَالَ، واللهُ أعلَمُ: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَةٌ خَلَقَنِي مِن قَارٍ وَخَلَقَنَمُ مِن طِينٍ ﴾ أو لمّا رأى أنَّ إصلاحَ الأشياءِ كلِّها ونضجها بالنار [قالَ ذلكَ] (٧).

لكنْ لو نَظَرَ<sup>(٨)</sup> المَلْعونُ، وحَقَّقَ النَّظَرَ لَعَلِمَ أَنَّ الطينَ خَيرٌ مِنَ النارِ لأنهُ مِنَ الأرضِ، والأرضُ كالأصلِ والأمِّ لِغَيرِهِ، لأنَّ الأشياءَ يكونُ إصلاحُها ونُضْجُها بالنارِ؛ أوَّلُ بَذْئِها مِنَ الأرضِ كالإبْنِ مِنَ الأمِّ الوالدةِ على غَيرِ ما ذَكَرَ، واللهُ الموقِّقُ.

ثم كُفْرُهُ بإتيانِهِ السجودَ لهُ لِما لم يَرَ أَمْرَ اللهِ لهُ بسجودِ مَنْ هو خيرٌ، وأغلَى لِمَنْ دونَهُ حِكْمَةً وحَقّاً، فَكَفّرَهُ لمّا رآهُ انهُ وَضَعَ الأَمْرَ<sup>(٩)</sup> في غيرِ مَوْضِع الأمرِ<sup>(١٠)</sup> واللهُ أعلَمُ.

الله المُنْكِمُ اللهُ عَالَى: ﴿قَالَ فَآخُرُجُ مِنْهَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي الحَرُجُ مِنَ الجنةِ. وقالَ بعضُهُمْ: [أي الحَرُجُ مِنَ السماءِ ﴿

(۱) في الأصل وم: و. (۲) من م، في الأصل وم: أو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: به. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: فقال حند ذلك. (٨) من م، في الأصل: يظن. (٩) و(١٠) في الأصل وم: الأرض.

With the selection of t

إلى الأرضِ. وقالَ بعضُهُمْ]<sup>(١)</sup> أي الحُرُجْ مِنَ الأرضِ إلى جَزاثِرِ البحرِ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ، وليسَ لنا أنْ نَتَكَلَّفَ القطعَ على القولِ فيهِ إنْ أَمَرَهُ بالخروجِ منها. القولِ فيهِ إنْ أَمَرَهُ بالخروجِ منها.

ثم ذَكَرَ مَرَّةً: ﴿ فَالْخُرُجُ مِنْهَا﴾ ومَرَّةً قالَ: ﴿ فَالْمَيْطُ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٣] ونَحْوَ ذلكَ مِنَ الألفاظِ المختلفةِ. وكذلكَ ما ذَكَرَ مَرَّةً: ﴿ فَالَ يَائِلِسُ مَا مَنْفَكَ أَنْ تَسْجُدُ إِذَ أَمْرَئُكُ ﴾ [الأعراف: ١٣] مَرَّةً: ﴿ فَالَ يَائِلِسُ مَا لَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذَ أَمْرَئُكُ ﴾ [الأعراف: ١٣] وقال في مَوضع آخَرَ: ﴿ قَالَ يَائِلِسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّيْدِينَ ﴾ [الحجر: ٣٢] ونَحْوَ ذلكَ على الألفاظِ المُحْتَلِفَةِ. فذلكَ كلُهُ يَدُلُ على الناسِ حِفْظُ الألفاظِ والحروفِ، وكذلكَ ما ذَكَرَ في القَصَصِ على الْحِتلافِ الألفاظِ مُكَرَّرَةً مُعادَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ رَحِيمٌ﴾ أي لَعينٌ؛ كأنهُ قالَ: فإنكَ لَعينٌ على الْسُنِ الناسِ، ليسَ يَذْكُرُهُ أحدٌ مِنْ أعدائِهِ وأتباعِهِ وأوليائِهِ إلّا وقد لَعَنَهُ.

﴿ الله الله الله الله على عَلَيْكَ لَمُنَيِّى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ كانَتِ اللعنةُ عليهِ إلى يومِ الدينِ هي (٣) خِذْلانَهُ وطَرْدَهُ عنْ رحمتِهِ ودينِهِ لِما عَلِمَ أنهُ لا يعودُ إلى الحتِيارِ توحيدِهِ وطاعتِهِ أبداً. وكانَتْ عليهِ لعنتُهُ في الدنيا والآخِرَةِ؛ فأمّا في الدنيا فما ذَكَرْنا مِنْ خِذْلانِهِ وتَرْكِهِ في الغَيِّ (٥)، وأمّا في الآخِرَةِ فَطَرْدُهُ (٢) عنْ جَنَّتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان ٧٩ و ٨٠ ممال ربّه أنْ يَنْظُرَهُ ﴿ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ فأجابَ حينَ (٧) قال ﴿ وَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلنَّظَرِينَ ﴾ وإنما أنْظَرَهُ، واللهُ أعلَمُ [لِما عَلِمَ] (٨) أنهُ يَختارُ الكُفْرَ والخِلاف لهُ أبداً.

الآله الله الله الله الله الله الله يُؤْمِر الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ هو يومٌ الحَتْلِفَ فيهِ: [قالَ بعضُهُمْ:](٩) الوقْتُ المَعْلُومُ هو يومُ البَعْثِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقالَ بعضُهُمْ: الوقْتُ المَعْلُومُ، هو النَّفْخَةُ الأُولَى. وقالَ بعضُهُمْ: لم يُبَيِّنْ لهُ ذلكَ الوقْتَ، ولذلكَ ذَكَرَ منهُ الخونَ، وقالَ بعضُهُمْ: لم يُبَيِّنْ لهُ ذلكَ الوقْتَ، ولذلكَ ذَكَرَ منهُ الخونَ، وهو ما قالَ فِينَ: ﴿نَكَ الْمَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦] و ﴿قَالَ إِنِّ بَرِينَ ۗ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْمَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦] ولو كانَ بَيَّنَ لهُ الوقْتَ المعلومَ لكانَ لا يَخافُ دونَ ذلكَ الخَوفِ. ولكنهُ يأمَنُ. فَذَلَّ خَوفُهُ أنهُ لم يُبَيِّنْ لهُ ذلكَ، وهو مَعْلُومٌ عنذَ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

الاَيْنَانَ ٨٣ و٨٣ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ فَيِمِزَٰنِكَ لَأُغْوِبَنَهُمْ أَجْمِينَ﴾ ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلَمُخْلَصِينَ﴾ وقالَ \$: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُنْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ ٱلغَارِينَ﴾ [الحجر:٤٢] كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُنْطَكَنُّ﴾ أَنْ تَغْوِيَهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي عِلْمِهِ أَنهُ يختارُ الغَوايَّةَ، ويُؤثِرُ اتِّبَاعَهُ، فيكونُ لهُ عليهِ(١٢) سلطانُ الإغواءِ.

فأمّا مَنْ كَانَ في عِلْمِ اللهِ أَنهُ يَخْتَارُ الإيمانَ والتوحيدَ فلا سَبيلَ [لهُ عليهِ](١٣) واللهُ أعلَمُ. ثم قالَ بعضُهُمْ: المُخْلِصِينَ (١٤) للتوحيدِ. فإنْ كَانَ ذلكَ فيكونُ قولُهُ: ﴿ لَأَغْيِبَتُهُمْ ﴾ لأَهْلِكَنَّهُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ مِنْ كُلِّ ذنبٍ وكلِّ مَعْصِيَةٍ. لكنَّ الوَجْهَينِ الأَوَّلَينِ أَشْبَهُ وأَقْرَبُ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ اللَّذِيهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَالْمَنَّ وَالْمَنَّ وَالْمَنَّ وَالْمَنَّ وَالْمَلَّ أَتُولُ﴾ قد قُرِئَ (١٥) بِنَصْبِهِما جميعاً: فالحَقَّ والحَقَّ اقولُ، وقد قُرِئَ أيضاً برفع الأوَّلِ ونَصْبِ الثاني: ﴿ فَالْمَنَّ وَالْمَقَّ أَتُولُ﴾ .

فَمَنْ قَرَأَ بِالرفعِ [والنصبِ](١٦) فيكونُ معناهُ، واللهُ أعلَمُ: أنا الحقُّ والحقَّ أقولُ، أي مني يكونُ الحقُّ على هذا. ومَنْ قَرَأَ على النَّصْبِ فهو على التأكيدِ تأكيداً على ما ذَكَرَ على إثْرِهِ؛ كأنهُ يقولُ: أقولُ الحقَّ الحقَّ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: هو. (٤) في الأصل وم: وإلا كان. (٥) من نسخة الحرم الممكي، في الأصل وم: العمر. (٦) في الأصل وم: مطرود. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: عليهم. (١٣) في الأصل وم: عليهم. (١٣) في الأصل وم: عليهم. (١٣) في الأصل وم: لك عليهم. (١٤) بكسر اللام، وهي قراءة انظر معجم القراءات القرآنية ح٥/ ٢٧٥ (١٦) ساقطة من الأصل وم.

الله المستعلمة المستعلم المستعلمة المستعلم المس

الآية (٢) وقولُهُ(١) تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَنَن تَبِمَكَ مِنْهُمْ أَجْمَينَ﴾ جائزٌ(٢) أَنْ يُحْتَجَّ بهذِهِ الآيةِ على المُعْتَزِلَةِ؛ فَيُقالَ لهمْ: أَرادَ اللهُ ﷺ أَنْ يُنْجِزَ ما وَعَدَ وأَنْ يَصْدُقَ خَبَرَهُ الذي أَخْبَرَ أَنهُ كَانَ يكونُ، أو لم يُرِدْ أَنْ يُنْجِزَ ما وَعَدَ، والا يَخُرُجَ خَبَرُهُ على الصَّدْقِ.

فإنْ قالوا: لم يُرِدْ أَعْظَمُوا القولَ [فيهِ] (٣) لأنهمْ زَعَمُوا أنهُ أَرادَ أَنْ يُخْلِفَ مَا وَعَدَ، وأَنْ يَكْذِبَ (٤) في خَبَرِهِ، فذلكَ عظيمُ القولِ حينَ (٥) وَصَفُوا ربَّهُمْ بالسَّفَهِ، إذْ مَنْ أَرادَ أَنْ يُخْلِفَ وعدَهُ، وأَنْ يَكْذِبَ (٦) في خَبَرِهِ، فهو سفيهٌ على زَعْمٍ مَنْ قالُ وَانْ قالُوا: أَرادَ أَنْ يُنْجِزَ مَا وَعَدَ، وأَنْ يَصْدُقَ خَبَرَهُ، فَيُقالُ لهمْ: أَرادُوا أَنْ يَتَّبِعُوا إبليسَ، أَو أَرادَ أَنْ يُتْجِزَ مَا وَعَدَ، وأَنْ يَصْدُقَ خَبَرَهُ، فَيُقالُ لهمْ: أَرادُوا أَنْ يَتَّبِعُوا إبليسَ، أَو أَرادَ أَنْ يَجُورَ، ويَظْلِمَ، على زَعمِكُمْ لأنهُ أَرادَ أَنْ يَمْلاً جَهَنَّمَ، ولم يُرِدْ مَا يَسْتَوجِبُونَ ذلكَ.

فَذَلَّ على أنَّ اللهَ تعالى أعْلَمُ بما<sup>(٧)</sup> يكونُ منهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٦ ﴿ قُلُ مَّا أَسْمَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: لا أَسَالُكُمْ على ما أَدْعُوكُمْ [اليهِ] (٨) مِنَ الشَّرَفِ والذِّكْرِ في الدنيا والآخِرَةِ مِنْ أَجْرٍ، ولا أَحَدَ في الشاهِدِ مِمَّنْ يَبْذُلُ للاَّجْرِ مِنَ الشرفِ أو الذَّكْرِ، ولا يُعْطيهِ ذلكَ إلّا بأُجْرٍ. فكيفَ يَثْرُكُونَ اتّباعي، ولا يَقْبَلُونَ ذلكَ مني؟

[والثاني] (٥): لا أسألكُمْ على ما أدعوكُمْ إليهِ مِنْ أجرٍ، فَيَمْنَعَكُمْ ثِقَلُ ذلكَ الأَجْرِ وذلكَ الغُرْمِ عنْ إجابتي كقولِهِ: عَلى: ﴿ أَمْ نَتَكُهُمْ أَمْرُ مَنْ مَعْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴾ [الطور: ٤٠ والقلم: ٤٦] أي لَسْتَ تَسْالُهُمْ أجراً حتى يَمْنَعَهُمْ ثِقَلُ ذلكَ الغُرْمِ عنِ الإجابَةِ / ٤٦٥ ـ أ/

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَّا أَنَا مِنَ النَّكَلِفِينَ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: وما أنا مِمَّنْ تَكَلَّفَ ذلكَ مِنْ تِلْقاءِ نفسِهِ (١٠)، ولا أَمَرْتُكُمْ بما آمُرُكُمْ إلّا بالوَحْيِ، والمُتَكَلِّفُ عندَ الناسِ في الظاهرِ، هو الذي يَفْعَلُ، ويقولُ بلا إذْنٍ.

وقالَ أبو عوسَجَةَ: المُتَكَلِّفُ، هو الذي يَتَكَلِّفُ ما لا يَعنِيهِ، ويَقْعَلُ ما [لم](١١) يُؤمَرْ بهِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﷺ: ﴿وَمَآ أَنَا بِنَ النَّكَلِفِينَ﴾ أي ما أنا مِنَ المُتَحَمِّلينَ ممّا حُمِّلْتُمْ إذا خالَفْتُموني، واللهُ أعلَمُ.

الْآيِيةُ ٨٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْمُتَامِينَ﴾ أي ما هذا [القرآنُ وهذا](١٢) النَّبَأُ الأعْظَمُ [إلا](١٣) ذِكْرٌ لِمَنِ انْتَفَعَ

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنْعَلَمُنَّ بَالَمُ بَعْدَ حِينِ﴾ يَخْتَمِلُ نَبَأُ القرآنِ، ويَخْتَمِلُ البَغْثَ والحسابَ، أي تَعْلَمُونَ أنَّ ذلكَ

حَقٌّ بعدَ حين.

ثم ذَكَرَ ﷺ في جَهَنَّمَ أنهُ يَمْلَؤُها، ولم يَذْكُرْ في الجنةِ أنهُ يَمْلَؤُها. فجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ المَلْءِ هو أنْ يُضَيِّقَها عليهمْ، وفي التَّضْيِيقِ زيادةٌ في المَلْءِ، أو أنْ يكونَ في سَعَةِ الجنةِ حكمةٌ، ولا يكونُ ذلكَ في جهنَّمَ، لأنَّ السَّعَةَ تُظلَبُ لِلنُّوْهَةِ والإِنْتِشَارِ في البساتينِ وغَيرِ ذلكَ، وليسَ ذلكَ، في جَهَنَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

滋 滋 滋

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: وهو يقول، (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: ثم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يكون. (٥) في الأصل وم: حيث، (١) في الأصل وم: أنه. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أو يقول. (١٠) في الأصل وم: نفسي. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

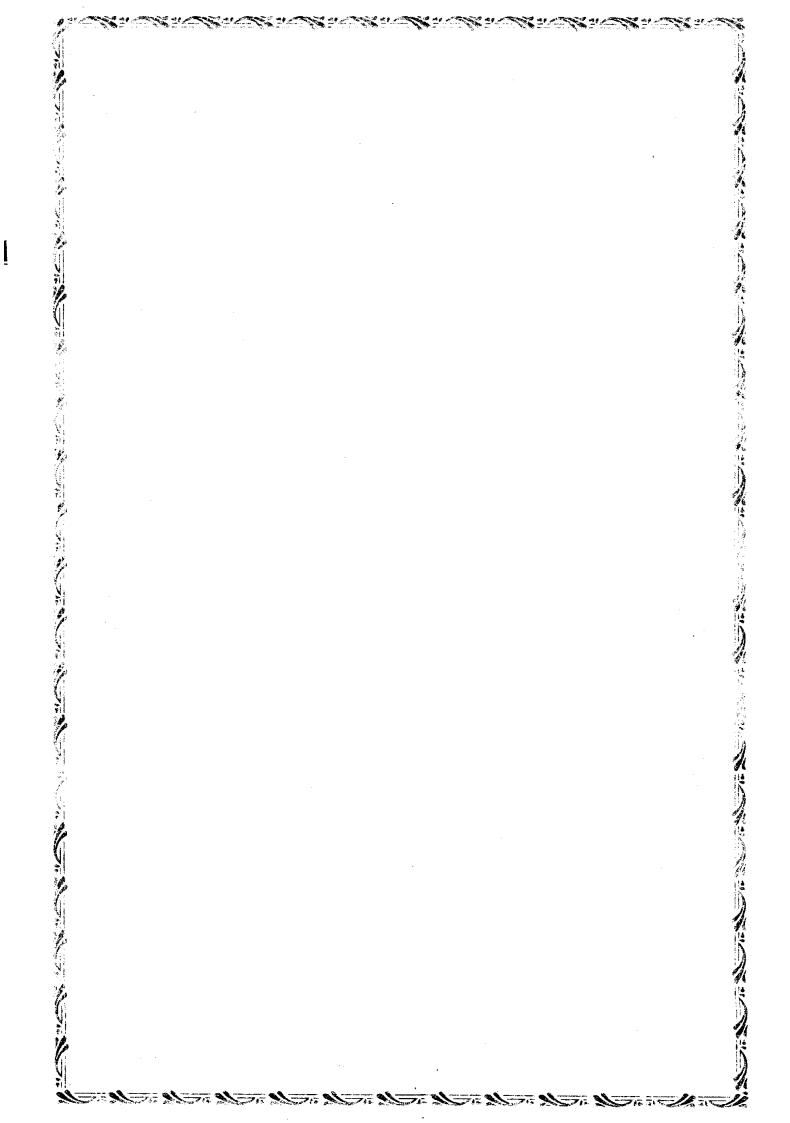

## سيورة الزمر

[وهي]<sup>(۱)</sup> مكية

## براك والأكارك

الله الله الله الله الله الله الكيني مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْمَتَكِيدِ فِي يَقُولُ، واللهُ أَعَلَمُ: إِنَّ الكتابَ الذي يَتْلُوهُ رسولُنا محمدٌ اللهِ مع اللهِ عندِ اللهِ، كقولِهِ: ﴿ نَزَلَ بِهِ الزُّيُحُ اللَّمِينُ ﴾ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ [لِتَكُونَ مِنَ النَّنَدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ و١٩٤] (٢).

وقولُهُ عَلَى: ﴿ الْعَزِيزِ الْمَكِيدِ ﴾ على إثْرِ قولِهِ ﴿ تَنزِيلُ الْكِنْبِ مِنَ اللهِ ﴾ يُخَرِّجُ، واللهُ أعلَمُ [على] (٣) انهُ يَدْعوكُمْ محمدٌ عَلَيْ إلى اتّباعِ الكتابِ والطاعةِ [له] (٤)، ليسَ لِذُلِّ بهِ، يَظلُبُ بكُمُ العِزَّ، وضَعْفِ (٥) في التدبيرِ، فَيَظلُبُ بكمُ الاِسْتِعانَةَ فيهِ ؛ لأنهُ عزيزٌ بذاتِهِ، حكيمٌ، لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ أو الضَّعْفُ في التدبيرِ، ولكنْ إنما أمَرَكُمْ بما أمَرَ، ونهاكُمْ عمّا نَهَى لِتَكْتَسِبوا لأنهُ عزيزٌ بذاتِهِ، غَنيُّ، حكيمٌ بنفسِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو العزيزُ لأنَّ كلَّ عزيزٍ دونَهُ [يَصيرُ ذليلاً عندَهُ، وعِزًا (٧٠ مَنْ دونَهُ عندَ عِزَّهِ [يصيرُ]<sup>(٨)</sup> ذُلاً.

والحكيمُ، هو المُصيبُ في فِعْلِهِ وتدبيرِهِ. وقيلَ: هو الذي وَضَعَ كلَّ شيءٍ مَوضِعَهُ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: العزيزُ، هو المَنيعُ، وتأويلُ الْمنيعِ المُمْتَنِعُ عنْ جَميعِ مكايِدِ الخَلْقِ وجميعِ حِيَلِهِمْ بالضَّرَرِ لهُ. وقد ذَكَرْنا هذا في غَيرِ مَوضِع، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا آنِزَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَنَبَ بِالْحَقِّ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالحَقِّ الذي للهِ عليكُمْ، وبالحقِّ الذي للبَعْضِكُمْ على بعض [ويَخْتَمِلُ ما قالَ] (٩) أهلُ التأويلِ: ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي لِلْحَقِّ، أي أنْزَلْناهُ لِلْحَقِّ، لم نُنْزِلْهُ عَبَثاً باطلاً لِغَيرِ شيءٍ، ولكن أنْزَلْناهُ لِلْحَقِّ ولاحكامِ ومِحَنِ وأُجورٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ إنزالِهِ الكتابَ بالحقّ ذلكَ [الحقّ](١٠) هو ما أمَرَهُ مِنَ العبادةِ لهُ، أمَرَهُ بوفاءِ ذلكَ الحقّ.

ثم يَختَوِلُ قُولُهُ: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ تُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وجهين:

أَحَدُهُما: الأصلُ (١١) في الإغتِقادِ، أي اغتَقِدْ جَعْلَ كلُّ عبادةٍ وطاعةٍ للهِ خالصاً، لا تَغتَقِدُ [أحداً شريكاً](١٢).

والثاني: في المُعامَلَةِ، أي كلُّ عبادةٍ وطاعةٍ اجْعَلْهُ للهِ خالصاً. لا تَجْعَلْ لِغَيرِو فيهِ شِرْكاً، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا أهلُ التأويلِ [فقد](١٣) قالوا: ﴿فَأَعْبُدِ اللّهَ ﴿ فَظِيمُنَا لَهُ الدِّينَ ﴾ وتأويلُ هذا: أنِ الجعَلِ الوَحْدانِيَّةَ والأُلوهِيَّةَ للهِ في كلّ شيءٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا يَلُو الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ أي ألا للهِ شهادةُ الوَحْدانِيَّةِ والْأَلُوهِيَّةِ في كلِّ شيءٍ. ويَحْتَمِلُ أيضاً

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: الآية. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: والضعف. (٦) في الأصل وم: أو لما. والضعف. (٦) في الأصل وم: أو لما. (١) من الأصل وم: أو لما. (١) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أصل. (١) في الأصل وم: أحد شركاء. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

قُولُهُ ﷺ: ﴿أَلَا يِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِمُ ﴾ أي دينُ اللهِ، هو الدينُ الخالِصُ، لأنهُ دينٌ قامَ بالحُجَجِ والبراهِينِ. وأمّا غَيرُهُ مِنَ الأديانِ، فهو دينٌ [قامَ](١) بِهَوَى النَّفْسِ وأمانِيَّها لا بالحُجَجِ والآياتِ، واللهُ أعلَمُ.

أَحَدُهُما: لمّا لم يَرَوا أَنفسَهُمْ تَصْلُحُ لِعِبادةِ الإلهِ العظيم، أو تَقْدِرُ على القيامِ بِخِدْمَتِهِ عَبَدوا<sup>(٤)</sup> هذهِ الأشياءَ رَجاءَ أَنْ تُقَرِّبَهُمْ عبادةُ هؤلاءِ إلى اللهِ زُلْفَى، وأنْ [يكونَ]<sup>(٥)</sup> هؤلاءِ شُفَعاءَهُمْ عندَهُ<sup>(٢)</sup>. وذلكَ ما رَأوا في ملوكِ الدنيا: أنَّ كلَّ أحدٍ يَجِدُ السبيلَ إلى خِدْمَةِ مَلِكِ<sup>(٧)</sup>، أو يَقْدِرُ على القِيامِ بَينَ يَديهِ والخِدْمَةِ لهُ، يَخْدِمُ<sup>(٨)</sup> مَنِ اتَّصَلَ بالمَلِكِ ومَنْ عَظُمَ قَدْرُهُ ومِنْزِلَتُهُ عندَ المَلِكِ لِيُقَرِّبُهُ ذلكَ المَحْدومُ لهُ إلى المَلِكِ إذا بَدَتْ لهُ الحاجةُ أو الشَّفاعةُ.

وعلى ذلكَ ما ذُكِرَ في قصةِ فرعونَ أنهُ كانَ اتَّخَذَ لِقومِهِ أصناماً يَعْبُدُونَها مِنْ دونِهِ لِما لم يَرَ كلَّ أحدِ منهمْ يَصْلُحُ لِخَدْمَتِهِ، وهو ما أغْرَى قومَهُ على موسى حينَ (٩) قالوا: ﴿وَيَذَرَكَ وَوَالِهَتَكُ ﴾ [الأعراف: ١٢٧] ونَحْوُ هذا وجْهُ.

والثاني: عَبَدُوها (١٠) لما رأوا آباءَهُمْ قد عَبَدوها، وتُوكوا على ذلكَ حتى تابوا، فاسْتَدَلُوا بِتَرْكِهِمْ (١١) على ذلكَ على أنَّ اللهَ قد كانَ رَضِيَ بِعِبادَتِهِمُ الأصنامُ، وأمَرَهُمْ بذلكَ لِقولِهِمْ: ﴿ وَإِذَا فَمَاتُواْ فَنَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا الأَصنامُ، وأمَرَهُمْ بذلكَ لِقولِهِمْ: ﴿ وَإِذَا فَمَاتُواْ فَنَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَا الأَعامِ : ١٤٨] وقالوا (١٠٠): ﴿ لَوْ شَآةَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِم مِن ثَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥].

اسْتَدَلُوا بِتَرْكِهِ آباءَهُمْ على ما عَبَدُوا مِنَ الأصنامِ على ذلكَ وأنهمْ عنْ أمْرٍ منهُ فَعَلُوا ذلكَ. فَرَدَّ اللهُ ذلكَ عليهمْ، فقالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ يومَ القيامةِ ﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ .

يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ في محمدِ ﷺ لأنهمُ الحُتَلُفوا فيهِ:

فمنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ ساحرٌ، ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ شاعرٌ، وإنهُ مجنونٌ، وإنهُ مُفْتَرِ، ونَحْوَهُ.

فَيُخْبِرُ أَنهُ يَعْكُمُ بِينَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهِمْ أَنَّ مَا ذَكَرُوا [هو هواهُمْ](١٣) أو يَحْكُمُ بَينَهُمْ أَنَّ الأصنامَ التي عَبَدُوهَا لا تَشْفَعُ لَهُمْ، وأَنَّ عِبَادَتَهُمْ لا تُقَرِّبَهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى.

وقد بَيْنَ لهمْ في الدنيا أنَّ محمداً ﷺ ليسَ بشاعرٍ ولا ساحرٍ ولا كذَّابٍ على ما قالوا لمّا أنْبَأَهُمْ، وأخبَرَهُمْ بأخبارٍ، عَرَفوا أنَّ الساحرَ والشاعرَ، لا يَعْرِفُ مِثْلَها، نَحْوَ ما أَخْبَرَهُمْ بِنَصْرِ اللهِ إِيَّاهُ والظَّفْرِ لهُ عليهمْ، أعني على الأعداءِ، فكانَ على ما أنْبَأَهُمْ. وكذلكَ ما أنْبَأَهُمْ بأنباءِ وأخبارٍ، عَرَفوا أنهُ صادقٌ في ذلكَ ما لا يُسْتَفادُ مِثْلُها بالسَّحْرِ وبالكهانةِ إلّا بالوَحْيِ مِنَ اللهِ ﷺ لكنهُمْ عاندوا، وكابَروا.

وكذلكَ بَيْنَ لهمْ أيضاً ما عَرَفُوا أَنَّ الأصنامَ التي عَبَدُوها في الدنيا، لا تَمْلِكُ لهمُ الشَّفَاعَةُ يومَ القيامةِ حينَ (١٤) ابْتَلاهُمْ بأهُوالِ وأفزاعِ: بركوبِ البحارِ والضَّيقِ عليهم، حتى فَزعوا إلى اللهِ في كشفِ ذلكَ عنهمْ ودَفْعِهِ عنهم، لم يَفْزَعوا إلى الأو في كشفِ ذلكَ عنهمْ ودَفْعِهِ عنهمْ، لم يَفْزَعوا إلى الأصنام التي عَبَدُوها، وهو ما قالَ عَلَى ﴿ وَإِذَا رَصِحِبُوا فِي ٱلنَّلُكِ دَعَوْا اللهَ مُؤْلِمِينَ لَدُ الدِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقولُهُ: ﴿ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: إضمار يقول والذين. (٢) في الأصل وم: وأن ذلك. (٤) في الأصل وم: فعبدوا. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: عندهم. (٧) في الأصل وم: ملوكها. (٨) في الأصل وم: فيخدم. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) في الأصل وم: عبدوهم. (١١) في الأصل وم: تركهم. (١٢) في الأصل وم: وقولهم. (١٢) في الأصل وم: هواءهم. (١٤) في الأصل وم: حيث.

مَسَّكُمُ ٱلغُّرُ فِي ٱلْبَعْرِ صَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاثُهُ [الإسراء: ٦٧] ونَحْوُ ذلكَ ما ابْتَلاهُمْ بالشدائدِ والبَلايا، عَرَفُوا أَنَّ مَعْبُودَهُمُ الذي عَبَدُوهُ، لا يَمْلِكُ دَفْعَ ذلكَ عنهُمْ ولا كَشْفَهُ. وإنما المالكُ لذلكَ، هو اللهُ المَعْبُودُ الحَقُّ.

ثم يُناقِضُ قولَهُمْ لأنهمْ كانوا يُنْكِرونَ رسالةَ النَّبِيِّينَ بِقَولِهِمْ: ﴿أَبَعَنَ اللَّهُ بَنَكِ رَسُولُا﴾ [الإسراء: ٩٤] فَيَرَونَ للخشبِ والأشجارِ الأُلوهِيَّةَ والعبادةَ، فللكَ تناقُضٌ ظاهرٌ:

قالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللّهِ زُلْفَيَ﴾ أي مَقْرَبَةً، فَيَشْفَعُونَ لنا إلى اللهِ تعالى، وقولِهِ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَعْنَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْنَلِقُونِ۞﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبٌ كَنْذِبٌ كَالَّهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ: لا يَهدي أحداً بالضلالِ والكُفْرِ، ولكنْ إنما يَهْدي بضِدٌ الضَّلالِ والكُفْرِ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

وقالَ الجُبَّائِيُّ: لا يَهدي مَنْ كانَ في الدنيا كاذباً كفَّاراً في الآخِرَةِ طريقَ الجنةِ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنَذِبٌ كَفَارٌ﴾ مَنْ ضَلَّهُ قُولُهُ(١): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۖ إِلَى اللَّهِ ذُلُفَىٰ﴾ وقولُهُ: ﴿مَا ثُعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى اللّهِ ذُلُفَىٰ﴾ وقولُهُ: ﴿مَا ثُعْبُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨] كَفَارٌ لِنِعْمِهِ بَصْرِفِهِ<sup>(٢)</sup> العِبادَةَ إِلَى غَيْرِ المُنْعِمِ.

وقالَ جعفرُ بْنُ حَرْبِ: إِنَّ اللهَ لا يَهدي إلى الزياداتِ [الذي يَكْذِبُ] (٣)، ويُعْطِي مَنِ اخْتارَ الهُدَى، لأنهُ يقولُ: إِنَّ مَنِ اخْتارَ الهُدَى، وَالْهَدَى، وَاللهِ عَنْوَالُهِ عَلَى مَا كَانَ اخْتَارَهُ كَقُولِهِ عَنْ وَرَالَيْنَ الْهَدَدَوَ اللهِ وَرحمتِهِ] (١٤): يُعْطَي ذلكَ زياداتٍ على ما كانَ اخْتارَهُ كَقُولِهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لا يَعْلَى وَمَالَئِينَ الْهَدَدَى وَمَالِئِينَ اللهُ لا يَعْلَى وَمَالِئِينَ اللهُ اللهُ لا يَعْلَى وَمُ اللهُ لا يَعْلَى وَمُ اللهِ اللهُ لا يَعْلَى اللهُ اللهُ لا يَعْلَى اللهُ اللهُ لا يَعْلَى اللهُ لا يَعْلَى مَا كَانَ الْخَتَارَةُ كَاللهُ اللهِ اللهُ لا يَعْلَى اللهُ اللهُ

هذهِ التأويلاتُ كلُّها لِلْمُعْتَزِلةِ.

وأمَّا عندَنا فإنَّ قولَهُ: [﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبُّ كَفَارُّ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَين:

اَحَدُهُما: ] ( ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ ﴾ في عِلْمِهِ أنهُ يختارُ الكُفْرَ وفْتَ اخْتيارِهِ الكُفْرَ والضّلالَ، أي لا يوفّقُهُ للهُدَى، ولا يُعينُهُ وفْتَ اخْتيارِهِ الكُفْرَ، ولكنهُ يَخْذِلُهُ. وكذلكَ يقولُ في قولِهِ ﷺ: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨ و . . ] وقولِهِ ( ) : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِيهِمْ وَقْتَ الكُفْرِ والظّلْم، واللهُ الموفقُ.

وَالْثَانِي: لا يَهْدي، أي لا يَخْلُقُ [مِنْ فِعْلِ مَنْ] (٧) فَعَلَ كُفْراً (٨) فِعْلَ هُدىً (١) ، ولكنْ يَخْلُقُ فِعْلَ كُفْرٍ . وكذلكَ [لا يَخْلُقُ مِنْ فَعْلِ مَنْ فَعْلِ مَنْ أَعْلِ على ما يَفْعَلُهُ الفاعِلُ ، ويَخْتَارُهُ ؛ يَخْلُقُ [مِنْ] (١١) فِعْلِ الكافرِ كُفْراً ، [ومِنْ فَعْلَ هُدى يَخْلُقُ أَمْنِ الكافرِ كُفْراً ، [ومِنْ فَعْلِ مَلْ عَلَى ما يَخْتَارُهُ الفاعِلُ ، ويَفْعَلُهُ إِنْ كَانَ هُدى يَخْلُقُهُ هُدى ، وإنْ كَانَ كُفْراً يَخْلُقُهُ كُفْراً .

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ اللهَ لا يَهدي مَنْ كانَ في عِلْمِهِ أنهُ يَخْتُمُ بالكَفْرِ، ويَخْرُجُ بهِ منَ الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قُولُهُ \$ فَقُ: ﴿مَنْ هُوَ كُنْذِبُ كَنْذِبُ كُفَّارُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَدُهُما: ﴿مَنْ هُوَ كَنْذِبُّ كَفَارُّ﴾ على رسولِ اللهِ ﷺ.

والثاني: ﴿ كَارُ ﴾ لِنِعَمِ اللهِ وكاذِبٌ في القولِ كَفَّارٌ في الفِعْلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ آَرَادَ اللّهُ أَن يَتَخِـذَ وَلَكَا لَآصَطَفَىٰ مِنَا يَخْـلُقُ مَا يَشَكَأُ ﴾ ظاهرُ هذا أنَّ إيجادَ الوَلَدِ لهُ مِنَ المُحْتَمَلِ والمُمْكِنِ، ليسَ مِنَ المُمْتَنِع. وكذلكَ ظاهرُ قولُهُ: ﴿ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَنْفِذَ لَمُوا﴾ [الأنبياء: ١٧] ظاهرُ هذا الذي ذَكرَ، هو مِنَ المُحْتَمَلِ والمُمْكِنِ [ليسَ منَ] (١٣) المُمْتَنِع (١٤).

<sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل وم: على (٢) في الأصل وم: بصرفهم. (٢) في الأصل وم: التي تهدي. (٤) في الأصل وم: لطفاً ورحمة.

 <sup>(</sup>۵) ساقطة من الأصل وم. (۱) في الأصل وم: و. (۷) في الأصل وم: فعل من هو. (۸) في الأصل وم: كفر. (۹) في الأصل وم: هذا.
 (۱۰) في الأصل وم: فعل من هو فعل هدى. (۱۱) ساقطة من الأصل وم. (۱۲) في الأصل وم: وفعل. (۱۳) في الأصل وم: وكان دون.

<sup>(</sup>١٤) أدرج بعدها في الأصل وم: أيضاً.

[الكنَّ قولَهُ](') عَلَى: ﴿ تَكَادُ السَّمَنَوَتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ اللَّرْشُ وَنَجِنَّرُ الْهِبَالُ هَذَّا﴾ ﴿أَن دَعَوًا لِلرَّمْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠ و٩١] يَدُلُ<sup>(٢)</sup> على أنَّ إيجادَ الوَلَدِ مِنَ المُمْتَنِع والعظيم في العقولِ والقلوبِ جميعاً .

ثم قولُهُ: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِــٰذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِنَا بَغُـٰلُقُ مَا يَشَكَأُ ﴾ [يَخْتَمِلُ وجهمينِ

آحَلُهما:](٣) أي لو جازَ، أو احْتَمَلَ إيجادُ الولدِ على ما تقولونَ أنتمْ، وتَتَوَهَّمونَ لاضطَفَى، واخْتارَ ممّا يشاءُ هو ليس على ما تَخْتارونَ أنتمْ لهُ، وتشاؤونَ أنَّ الملائكة بَناتُ اللهِ على ما تَزْعُمونَ؛ إذِ العُرْفُ في الخَلْقِ أنَّ مَنِ اتَّخَذَ لنفسِهِ شيئاً إنما اتَّخَذَهُ مِنْ أعَزِّ الأشياءِ وأَزْقَعِها وأعْظَمِها قَدْراً عندَهُمْ لا مِنْ أخَسَّ الأشياءِ وأذَلُها. وهو كقولِهِ عَلَى: ﴿ وَإِنَا إِلَى اللهِ عِنْ اللهِ عندَهُمْ وكذلك اللهِ عندَهُمْ وكذلك المُعلِمْ إلى الله الله عندَهُمْ وكذلك قولُ موسى عَلِيهِ : ﴿ وَإَنظُرْ إِلَى اللهِ لِهَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ ﷺ: ﴿لَٰٓوَ أَرَادَ اللَّهُ﴾ على ما في ظُنونِكُمْ وتَوَهُّمِكُمْ أنهُ لوِ اتَّخَذَ الوَلَدَ لَاخْتارَ ممّا ذَكَرَ ممّا تقولونَ أنْتُمْ؛ لو احْتَمَلَ ذلكَ على ما في ظَنْكُمْ وحُسْبانِكُمْ لكانَ ممّا ذَكَرَ.

والثاني: مَبْنَى الإيجادِ راجِعٌ إلى البَنِينَ إذْ كانَتِ الكَفَرَةُ يَنْسُبونَهُ إلى أنهمْ بناتُهُ، وإلى أنّ عيسى ابْنُهُ. .

وإنما تُتَّخَذُ الأولادُ، ويُنْسَبونَ، لِيُسْتَنْصَرَ بهمْ.

فَبَرًا الله عِلَى نَفْسَهُ عَنِ اخْتِمَالِ الشَّكُلِ وَخَوفِ الغَلَبَةِ، فقالَ: ﴿ سُبْحَكَنَاتُمْ هُوَ اللّهُ الْوَحِـدُ اَلْقَهَــَارُ﴾ دَفَعَ ما قالوا فيهِ، وأحالَهُ (٢٠)؛ ذلكَ لِما أخْبَرَ أنهُ واحدٌ في الذاتِ؛ ولو كانَ لهُ ما ذَكَرَ هؤلاءِ مِنَ الوَلَدِ لَم يكُنْ واحدًا في الذاتِ؛ إذْ كلُّ مُخْتَمَلِ الوَلَدُ منهُ هو مِنْ شكلِ الوَلَدِ. فإنْ عَرَّفَهُمْ أنهُ واحدٌ لَم يَخْتَمِلِ الوَلَدَ وما ذَكَرُوا.

وفي قولِهِ على: القَهَارُ دلالةُ إحالةِ ذلكَ لأنهُ أَخْبَرَ أَنهُ قَهَارٌ.

والوَلَدُ في الشاهدِ إنما يُتَخَدُّ لأحدِ وجوهِ: إمّا لِوَحْشَةِ أصابَتْهُ، فَيَسْتَأْنِسُ، وإمّا لِحاجةٍ تَمَسُّهُ، فيدفَعُ بالوَلَدِ تلكَ، وإمّا لِغَلَبَةِ شَهْوَةٍ، فَيَقْضِيها، فَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذلكَ الوَلَدُ، وإمّا لِوِراثةِ مُلْكِهِ بَعْدَ مَوتِهِ، وهو دائمٌ باقٍ لا يزولُ مُلْكُهُ، وإمّا لِلإِسْتِعانَةِ بهِ والنُّصْرَةِ على أعدائِهِ. لأحدِ هذهِ الوجوهِ [التي](٧) ذَكَرْنا يحتاجُ المرءُ إلى اتّخاذِ الولدِ [وهو](٨) قادرٌ بذاتِهِ، قاهرٌ، غَنيًّ، لا يَحْتَمِلُ ما ذَكَرُوا، واللهُ أعلَمُ.

الاَيْهُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ : ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالحقّ الذي للهِ عليهم، ولِما / ٤٦٦ ـ أ / لِبَعضِ على بعضِ مِنَ الحَقِّ.

[ويَخْتَمِلُ](٩) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ إِلَحَقِّ ﴾ أي للحقِّ، وهو البَغْثُ، ما لو لم يكنِ البَغْثُ لكانَ خَلْقُهُما عَبَثاً باطلاً على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً﴾ [ص: ٢٧] [وقالَ في آيةٍ أُخْرَى] (١٠): ﴿ أَنَحَمِبَتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَنَا وَلَا لَا يَجْعَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ هِنَ: ﴿ خَلَقَ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْسَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالحكمةِ، وهو أنْ جَعَلَ في خِلْقِةِ كُلِّ شيءٍ أَثَرَ وَحْدانِيَّتِهِ وَٱلوهِيَّتِهِ مَا يَعْرِفُ كُلِّ أَنهُ فِعْلُهُ، وإنْ لَم يُشاهِدْ خَلْقَهُ، وقولُهُ على ما يكونُ ذلكَ في فِعْلِ أَحَدٍ مِنَ الخَلاثِقِ إثْرَ مَعْرِفةِ فاعِلِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يُكَوِّدُ النَّهَارِ وَيُكَوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّدُ النَّهَارَ عَلَى النَّهَارِ ﴾ كما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿يُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ

(۱) في الأصل وم: كقوله. (۲) في الأصل وم: دلت هذه الآيات. (۲)ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: اتخذ. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، في الأصل: وادخاله. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل وم: وقوله تعالى.

وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَيْسِلِ﴾ [الحج: 71و. . . ] يَذْكُرُ دَلالةَ وَحْدانِيَّتِهِ حيثُ جَعَلَ منافعَ الليلِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ النهارِ ، ومنافِعَ النهارِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِع الليلِ على الحتِلافِهما وتَناقُضِهِما وتَضادِّهِما لِيُعْلَمَ أنهما فِعْلُ واحدٍ. وكذلكَ كا جَعَلَ مَنافِعَ السماءِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِع اللهرضِ على بُعْدِ ما بَينَهما لِيُعْلَمَ أنَّ مُنْشِئَهُما واحدٌ، إذْ لو كانَ عَدَداً لامْتَنَعَ ذلكَ؛ إذِ المَعْروفُ مِنْ عادةِ الملوكِ انْفِرادُ كلِّ بِمُلْكِهِ وسُلْطانِهِ والإسْتِعلاءُ على ما اسْتَولى، وقَبَضَ برأسِ الآخرِ، ونَفاذُ أمرِهِ في سلطانِهِ. فإنْ لم يَمْتَنِعُ ذلكَ دلُّ أَنْهُ فِعْلُ واحدٍ.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ تَسْخيرِ الشمسِ والقَمَرِ لهمْ ولِمَنافِعِهِمْ وجِرْيَتِهِما في يومِ واحدٍ مَسيرةَ الفِ عامِ، أو ما ذَكَرَ مِنْ غَيرِ أنْ يَعْرِفَ احدٌ سَيرَهُما أنهما يَسيرانِ وقتَ سَيرِهما إلّا بَعْدَ قَطْعِهِما ذلكَ أنَّ لهما مُنْشِئاً وأنهُ واحدٌ.

ودَلَّ اتَّساقُهُما وجَرَيانُهُما على سَيرٍ واحدٍ مُنْذُ كانا إلى آخِرِ ما يكونانِ، ويَدورانِ على أنَّ مُنْشِتَهما واحدٌ، عالمٌ، مدبِّرٌ، عَرَفَ حاجةَ [الخَلْقِ]<sup>(٢)</sup> إليهما إلى أبَدِ الآبِدِينَ، ومَنافِعَهُمْ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلِّ يَجْرِي لِأَجَكِلِ مُسَكِّئُ﴾ أي كلُّ ممّا ذَكَرَ يَجْرِي إلى الوقْتِ الذي جُعِلَ لهُ، لا يَتَقَدَّمُ، ولا يَتَأخَّرُ، ولا يَنْقَطِعُ ما كانَ بالخَلْقِ حاجةٌ، واللهُ أعلَمُ.

[ويخْتَمِلُ: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْكِلِ مُسَمِّنُ ﴾ يَجْرِي [ (٣) إلى مَنازلَ مَعْلُومةٍ، لا يُجاوِزُها (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَا هُوَ الْمَنْزِيرُ الْفَنْدُ﴾ هو العزيزُ بذاتِهِ، لا يَتَعَزَّزُ بما ذَكَروا لهُ مِنَ الأولادِ، ولا بطاعةِ مَنْ أطاعَهُ. ﴿الْفَنْدُ﴾ لِمَنْ كانَ أهلاً<sup>(ه)</sup> لِلْمَغْفِرَةِ، ولا تَخْرُجُ مَغْفِرَتُهُ إيّاهُ عنِ الحكمةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُكَذِّرُ النَّهَا عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّالِ ﴾ قالَ بَعْضَهُمْ: أي يُدْخِلُ أَحَدَهُما على الآخَرِ كقولِهِ: ﴿ يُولِئُمُ النَّهَارِ ﴾ النَّهَارِ ﴾ الله على الآخَرِ كقولِهِ: ﴿ يُكَوِّرُ النَّهَارِ ﴾ النَّهَارِ ﴾ الله على الآخَرِ عَلَى النَّهَارِ ﴾ الله عَلَى النَّهَارِ ﴾ الله عَلَى النَّهَارِ ﴾ الله عَلَى النَّهَارِ أَيْ يَلُفُ هذا بهذا، وهو مِنْ الحَدُهُما بالآخَرِ كقولِهِ: ﴿ يُعَنِّي النِّهَارُ النَّهَارُ بَعْلَمُهُمُ حَبْيَتُ ﴾ [الأعراف: ٥٥] وقالَ بعضُهُمْ: يُكُورُ أي يَلُفُ هذا بهذا، وهو مِنْ كُورِ العَمامةِ، ومنهُ قُولُهُ: ﴿ إِذَا النَّهُ لُهُ كُورَتُ ﴾ [التكوير: ١] أي جُمِعَتْ، ولُقَتْ. وأصلُ التكويرِ اللَّفُ والجَمْعُ، وهو قولُ أي عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ غَلَقَكُرُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ظاهِرُ هذا أنهُ خَلَقَنا مِنْ تلكَ (٢) النفسِ قبلَ خَلْقِ زُوجِهِ منها، لأنَّ حَرْفَ ثم إنما هو حَرْفُ إتباعِ وإردافٍ، وحَرْفُ ترتيبٍ، لا حَرْفُ جَمْعٍ.

فإذا كانَ كذلكَ فظاهِرُهُ يُوجِبُ ما ذَكَرْنا. لكنَّ أهلَ التأويل الحُتَلَفوا في مَعْنَى ذلكَ وتَفْسيرِهِ:

[مِنْ ذلكَ ما ذُكِرَ عنِ] (٧) ابْنِ عباسِ ﴿ فَي بعضِ الرواياتِ أَنهُ تَأَوَّلُ (٨) في ذلكَ وقالَ: [قالَ] (٩) ﴿ خَلَقَكُمْ مِن فَمْسِ وَحِدَوْ كَانتُ ﴿ خَلَقَكُمْ مِن فَمْسِ وَحِدَوْ كَانتُ ﴿ خَلَقَكُمُ مِن فَمْسِ وَحِدَوْ كَانتُ وَلَهُ ﴾ وكلامٌ نحوُ هذا. وعندنا أنَّ قولَهُ ۞: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن فَمْسِ وَحِدَوْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَوَجُهَا ﴾ يُخرَّجُ على ظاهِرٍ ما ذَكرَ، لكنَّ الخَلْقَ هو التَّقْديرُ في اللَّغَةِ؛ كأنهُ قالَ ۞: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن فَمْسِ وَحِدَوْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَوَجَهَا ﴾ أي (١١) قَدَّرَكُمْ جميعاً على كَفْرَتِكُمْ مِن أوّلِ ما أنشَاكُمْ إلى آخِرِ ما يُنْشِئِكُمْ مِن تلكَ النفسِ الواحدةِ، منها قَدَّرَكُمْ (١١).

وقولُهُ ﷺ: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ثم أَخْرَجْنا منْها منْ تلكَ النفس زَوجَها، وإلّا كانَ تقديرُهُ إيانا منها كانَ قَبْلَ خَلْقِ زوجِها منها، وهو الظاهرُ على ما خُرِّجَ الكلامُ، واللهُ أعلمُ. ثم كانَ منهُ خَلْقُ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْمَامِ ثَمَنِيَةً أَزْنَجٍ﴾ ظاهرُ الإنزال، هو أَنْ يُنْزِلَ مِنْ عُلُوٌّ مُرْتَفِعِ إلى سُفْلٍ ومُنْحَدِدٍ. لكنَّ

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل وم: العدد. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) في الأصل وم: يجاوزانها. (٥) أدرج يعدها في الأصل وم: له. (٦) في الأصل وم: نفس. (٧) في الأصل وم: ذلك ذكر عن. (٨) في الأصل وم: تأويل. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) أدرج قبلها في الأصل وم: أو كلام أي. (١١) في الأصل وم: قدرنا.

اللغة لا تَمْتَنِعُ عنِ اسْتِعْمالِ لفظِ الإنزالِ لا على حَقيقةِ الإنزالِ [مِنْ عُلُوً](١) إلى سُفْلٍ؛ يُقالُ: نَزَلَ فلانٌ بأرضِ أو بِمكانِ كذا، وإنْ لم يكُنْ هناكَ منهُ نُزولٌ مِنْ عُلُوِّ إلى مُنْحَدِرٍ وسُفْلٍ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وأصلُهُ أَنَّ كلَّ حَرفٍ مِنْ حَروفِ الإنزالِ وغَيرِهِ ممّا أُضيفَ إلى اللهِ فَقَ ممّا يَسْتَقيمُ صَرْفُهُ إلى خَلْقِهِ إِنما (٢٠) المرادُ منهُ خَلْقُهُ نَخْوُ قُولِهِ فَقَا: ﴿ وَأَرْلَنَا مَلْتَكُمُ لِيَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٦] [وقولِهِ] (٣٠): ﴿ وَأَرْلَنَا الْمَدِيدُ فِيهِ بَأْسُّ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] وغَيرُ ذلكَ ممّا يَكُثُرُ ذِكْرُهُ، فهو خَلْقُهُ إِياهُ. فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ فِقَا: ﴿ وَأَرْلَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا ذَكَرَ عَلَى مَا ذَكَرَ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَتِهِ مَا لَأَنْهِدَ أَلَى اللهِ عَرْفُ الإنزالِ، واللهُ أَعلَمُ.

ثم ظاهرُ قولِهِ: ﴿ يَنَ ٱلْأَنْمَارِ ثَمَانِيَةً أَزْوَجٍ ﴾ يَجِيءُ أَنْ يكونَ على أحدِ وجوهِ ثلاثةٍ:

إِمَّا أَلَا يُسَمِّيَ الأنعامَ، ولا يكونُ إِلَّا ثمانيةً (٤) الأزواجِ التي ذَكَرَ أَنهُ خَلَقَهَا لنا. فإنْ كانَ على هذا فيكونُ حَرْفُ مِنْ ههنا صِلَّةً، كأنهُ قالَ ﷺ: وأنْزَلَ لكمْ أنعاماً، وهي ثمانيةُ أزواج.

[وإمّا]<sup>(ه)</sup> أَنْ يُسَمِّيَ كلِّ ما خَلَقَ مِنَ الدوابُ أنعاماً، إلّا أنهُ لم يُحِلَّ لنا منها إلّا ثمانيةَ<sup>(٢)</sup> الأزواجِ التي ذَكَرَ. فإنْ كانَ هذا فيكونُ حَرْفُ مِنْ حَرْفَ تَبْعيضِ وتَجْزِئَةٍ.

[وإمّا]<sup>(٧)</sup> أَنْ يُسَمِّيَ كلَّ مَا خَلَقَ مِنَ الدَّوابُ أنعاماً، إلّا أنهُ لَم يُحِلُّ لنا كلَّ شيءٍ منها مِنْ [جَميعِ أنواعِ الإنْتِفاعِ بها مِنَ الأزواجِ التي ذَكَرَ، فإنهُ قد أَحَلُّ لنا كلَّ شيءٍ منها. وأمّا ما الأزواجِ التي ذَكَرَ، فإنهُ قد أَحَلُّ لنا كلَّ شيءٍ منها مِنَ اللّاصنافِ الثمانيةِ مِنْ لُحومِها وألبانِها وأصوافِها وكلَّ شيءٍ منها مِنَ اللّه اللّه وغيرِ ذلكَ مِنَ الأنتِفاعَ بِظُهورِها مِنْ نَحْوِ الحَميرِ والبِغالِ وغَيرِ ذلكَ ممّا يُشْتَهَى، واللهُ أعلَمُ.

ثم ثمانيةُ (٩) الأزواج التي ذَكَرَ أنهُ (١٠) خَلَقَها لنا في هذهِ الآيةِ هي في سورةِ الأنعامِ، وهي قولُهُ: ﴿ تَمَنِيَهَ أَزَوَجٌ مِّنَ الطَّنَانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْكِ إلى قولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلإِبِلِ آثَنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَغْرِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣و١٤] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ ثَمَانِيةِ الأزواجِ مَا<sup>(١١)</sup> أَنْزَلَ لنا في سورةِ الزمرِ التي فيها<sup>(١٢)</sup> أَخَلُّ لنا كلَّ شيءٍ منها.

وأمّا ما سِوَى ذلكَ فإنهُ إنما أَحَلَّ لنا الإنْتِفاعَ بها ما لم يُحِلَّ لنا أكْلَها، لأنهُ ذَكَرَ في سورهِ الأنعامِ الأكُلَ (١٢) ثم ذَكَرَ على إنْرِهِ [ثمانيةَ الأزواجِ هذه] (١٤٠): الإبلَ والبَقَرَ والصَّغْزَ والضَّأَنَ حينَ (١٥٠ قالَ عِنْ: ﴿كُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ [الآية: ١٤٢] ثم قالَ عِنْ: ﴿نَكُنِينَةَ أَزَوْجٌ مِنَ الضَّنَانِ آتَنَيْنِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

وهذا يَدُلُ على أنَّ قُولَهُ عِنْ: ﴿قُلُ لَا لَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُ ﴿ [الانعام: ١٤٥] إنما هو ممّا ذَكَرَ، أي لا أَجِدُ مُحَرَّماً مِنْ هذهِ الاصنافِ إلا ما ذَكَرَ مِنَ الدَّمِ والمَيْنَةِ ولحم الخِنْزيرِ. ثم يُخَرَّجُ [اسْتِثْناؤه لَحْمَ] (١٦) الجِنْزيرِ مُحْرَجَ اسْتِثْناء غَيرِ جِنْسِ المَذْكُورِ على إضمارِ كونِ ذلكَ الغَيرِ فيهِ. وذلكَ غَيرُ جائزٌ في الكلامِ كقولِهِ: ﴿ أَيلَتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْفَرِ ﴾ والمِنْدَة : ١] كأنهُ قالَ ﴿ أَيلَتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْفَرِ ﴾ والإضطِيادُ ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ عِلَى ذلكَ الأُولُ، كأنهُ أَضْمَرَ فيهِ اسْتِثْناء لَحْم الخِنْزيرِ منهُ، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَهَٰ يَكُمْ خُلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: تَحْويلُهُ مِنْ حالٍ إلى حالٍ مِنْ نُطْفَةٍ إلى عَلَمَ عَلَقَةٍ ثَمْ إلى مُضْغَةٍ حتى يَتِمْ خَلْقًا مُسْتَوِياً ﴿فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَاتُ﴾ قيلَ: الرَّحِمُ والبَطْنُ والمَشيمَةُ، وقيلَ:الظَّهْرُ؛ يُخبِرُ عنْ قدرتِهِ عَلَقَةٍ ثم إلى مُضْغَةٍ حتى يَتِمْ خَلْقًا مُسْتَوِياً ﴿فِي ظُلْمَنَتُ فَي تلكَ الظُّلُمَاتِ الثلاثِ والتَّسْوِيَةِ بَينَ كلَّ شيءٍ منهُ مِنَ اليَدَينِ

<sup>(</sup>۱) من م، في الأصل: منه إلى. (۲) في الأصل وم: أن. (۲) في الأصل وم: أو. (2) في الأصل وم: الشمانية. (٥) في الأصل وم: أو. (١) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: الشمانية. (١٠) في الأصل وم: أنها. (١) في الأصل وم: أنها. (١١) في الأصل وم: أنه. (١٢) في الأصل وم: هي. (١٣) من م، في الأصل: الأحل. (١٤) في الأصل وم: هذه الشمانية الأزواج. (١٥) في الأصل وم: حيث. (١٦) في الأصل وم: حيث.

والرِّجْلَينِ والعَيْنَينِ والأُذُنَينِ والسَّمْعَينِ والبَصَرَينِ وقِسْمَةِ / ٤٦٦ ـ ب/ الأعضاءِ على السواءِ حتى لا تُزادُ<sup>(۱)</sup> إحدى اليَدَينِ على الأُخْرَى، وكذلكَ إحْدَى الرِّجْلَينِ وإحْدَى العَينَينِ وإحْدَى الشَّفَتَينِ، وكذلكَ كلَّ شيءٍ منهُ في تلكَ النَّطْفَةِ مِنَ العَينَينِ والبَّدِينِ والرَّجْلَينِ والبَصَرِ وكلِّ الجَوارِحِ ما لَوِ اجْتَمَعَ الحُكماءُ جميعاً حُكماءُ البَشَرِ [لا يَعْرِفونَ](٢) كونَ شيءٍ مِنَ الجَوَارِحِ والنَّفسِ وتَقْديرِها مِنْ تلكَ النَّطْفَةِ وتَصُويرِها منها لِيُعْلَمَ أنهُ قادرٌ على خَلْقِ الأشياءِ مِنْ لا شيءٍ وبِسَبَبٍ وغَيرِ سَبَبٍ، وما جَعَلَ مِنَ الأسبابِ لِبعضِ الأشياءِ لم يَجْعَلْها اسْتِعانَةً منهُ على إنشاءِ ذلكَ، وأنَّ مَنْ قَدَرَ على تقديرِ ما ذَكرَ تَصُويرَهُ في الظَّلُماتِ التي ذَكرَ على الشّبيلِ الذي ذَكرَ فإنهُ لا يَخْفَى عليهِ شيءٌ، ولا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

يَخْتَجُ عليهم لإنكارِهِمُ البَعْثَ وإنكارِهِمْ بَعْثَ الرسولِ والحُجَجَ؛ يُخْبِرُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ما ذَكَرَ مِنْ تَغييرِهِمْ مِنْ حالِ إلى حالٍ وتحويلهِمْ مِنْ صورةِ إلى صورةِ أُخْرَى أَنهُ لا يَفْعَلُ ذلكَ لِيَتْرُكَهُمْ سُديً لا يَأْمُرُهُمْ، ولا يَنْهاهُمْ، ولا يَمْتَحِنُهُمْ. ثم إذا المُتَحنَهُمْ لا يَحْتَمِلُ أَلَّا يَبْعَثَهُمْ لِيَجْزِيَ المُسيءَ منهمْ والعاصِيَ جَزاءَ الإساءةِ والعِصيانِ والمُحْسِنَ منهمْ والمُطيعَ جَزاءَ الإحسانِ والطاعةِ؛ إذْ قَدْ سَوَّى بَينَهُمْ في هذهِ الدارِ. وفي الحِكْمَةِ والعَقْلِ التَّفريقُ بَينَهما. فلا بُدَّ مِنْ دارٍ أُخْرَى، يُفَرِّقُ بَينَهما، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَـهُ ٱلْمُلَكِّ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ وَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ أي ذلكُمُ اللهُ الذي ذَكَرَ مِنْ تقديرِكُمْ وتَصويرِكُمْ في ظلماتٍ تلكَ النطفة، هو ربُّكُمُ الذي فَعَلَ ذلكَ.

[ويَحْتَمِلُ] (٢) أَنْ يكونَ قُولُهُ ﴿ وَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ أي جميعُ ما ذَكَرَ مِنْ قُولِهِ ۞ : ﴿ خَلَقَ السَّمَلَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَـٰلَ عَلَى النّهَارِ ﴾ [الزمر : ٥] وما ذَكرَ منْ تَسْخيرِ الشمسِ والقمرِ وجَرَيانِهِما على سَنَنٍ واحدٍ وعلى قَدْرٍ واحدٍ، وما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِنا جميعاً مِنْ تلكَ النفسِ الواحدةِ إلى آخِرِ ما ذَكرَ، يقولُ : ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ ﴾ الذي فَعَلَ [ذلكَ] (١) كلّهُ، هو ربّكُمْ .

[وقولُهُ تعالى] (٥٠): ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَى تُصْرَفُونَ﴾ أي فأنّى تَصْرِفونَ عبادَتَكُمْ إلى غَيرِو؟ أو فأنّى تَصْرِفونَ أُلوهِيَّتَهُ ورُبوبِيِّتَهُ إلى غيرِو؟ وتَجْعَلُونَ لهُ شُرَكاءَ وأعدالاً، وتَعْلَمُونَ (٢٠ أنَّ الذي فَعَلَ ذلكَ كلَّهُ، هو اللهُ الواحدُ الذي، لا شريكَ لهُ، ولا مَثيلَ.

أو يَذْكُرُ أَنَّ [مَنْ ذَكَرَ النَّعَمَ](٧) التي أعطاكُمْ، وأَسْدَى إليكُمْ، هو ربُّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ، فكيفَ تَصْرِفونَ شُكْرَها إلى غيرِهِ؟ واللهُ أعلَمُ.

الاَّلَانِةُ لِلَّا وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنَى عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِيبَادِهِ ٱلْكُفُرُّ وَإِن تَنكُرُوا فَرَضَهُ لَكُمُّ وَا اللَّهِ عَنكُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا يَقْبَلُ مَنكُمْ عَبَالًا مِن الْإسلامِ ، ولم تُسْلِموا ، فإنهُ لا يَقْبَلُ مَنكُمْ وَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقالَ غَيرُهُ: أي إِنْ تَكْفُروا دينَهُ فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عنْ عِبادَتَكُمْ، ﴿وَإِن نَشَكُرُوا﴾ أي تَكْفُروا دينَهُ فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عنْ عِبادَتِكُمْ، ﴿وَإِن نَشْكُرُوا﴾ أي تُوحِّدُوهُ ﴿يَرْضَهُ لَكُمْمُ ﴾ [وهو قريبٌ](١٠) مِنَ الأوَّلِ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ إِن تَكَفُرُوا ﴾ النِّعَمَ التي عَدَّها عليكُمْ في ما تَقَدَّمَ ذِكْرُها مِنْ قُولِهِ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ إِلَّاكُونِ اللَّهَارِ ﴾ [الزمر: ٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالزَّلَ لَكُم يَنَ الْأَنْمَارِ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ مِنَ النَّعَمِ. يقولُ: ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ هذهِ النَّعَمَ التي عَدَّها عليكُمْ فإنهُ غَنيٌّ عنكُمْ، وإنْ تَشكُرُوا ما عَدَّ عليكُمْ مِنَ النَّعَم يَقْبَلْ ذلكَ منكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يزداد. (۲) في الأصل: له يعرفون، في م: لم يعرفوا. (۲) في الأصل وم: أو. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (۱) الأصل وم. (٦) في الأصل وم: تكفرون. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

وأَصْلُهُ أَنَّ اللهُ عِنْ بَيِّنَ سبيلَ الهدى، ورَغَّبَهُمْ إليهِ، وبيَّنَ سبيلَ الضلالِ، وحَذَّرَهُمْ منه، ثم بَيَّنَ أَنَّ مَنْ سَلَكَ سَبيلَ الهُدَى يَرْضَ لِنفسِهِ عاقِبَةَ السَّبيلِ الذي الهُدَى فَلَهُ كذا، ومَنْ سَلَكَ سَبيلَ الهُدَى يَرْضَ لِنفسِهِ عاقِبَةَ السَّبيلِ الذي سَلَكَ فيهِ كقولِهِ عِنْ ﴿ وَبُحُو مُ يَوْمَلِهِ نَاعِمَةٌ ﴾ ﴿لِسَعْبَهَ رَاضِيَةٌ ﴾ [الغاشية: ٨و٩] ومَنْ سَلَكَ سبيلَ الضَّلالِ والكُفْرِ يَمْقُتْ ذلكَ سَلَكَ فيهِ كقولِهِ عِنْ : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ الفُسَحَةُ ﴾ [غافر: ١٠] الحبرَ انهمْ أينا أنهم أخطؤوا الطريق، وباللهِ العِصْمَةُ.

وَذُكِرَ فِي حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ: واللهُ يَكْرَهُ لِعِبادِهِ الكُفْرَ، وقولُهُ: ﴿وَإِن تَشْكُرُواۤ﴾ يَرْضَ عنكُمْ. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ أَبَيُّ وحَفْصَةَ خاصَّةً.

وأضلُ قولِهِ: ﴿إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ اللّهَ غَنَى عَنكُمْ ﴿ إِخبَارٌ أَنهُ لَم يَامُرْكُمْ فِي مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، ولا نَهَاكُمْ عمّا نهاكُمْ عنهُ لحاجةِ نفسِهِ أَو لِمَنْفَعَةٍ لهُ فِي ذلكَ. ولكنْ إنما امْتَحَنكُمْ بما امْتَحَنكُمْ لحاجةِ أَنْفُسِكُمْ ولِمَنْفَعَتِكُمْ ولِمَنْفِع الضَّرَرِ عنكُمْ. وكذلكَ ما أنشأ مِنَ الأشياء لم يُنْشِئها لِحاجةِ نفسِهِ [أو لِمَنْفَعَةٍ] (١) لهُ، ولكنْ إنما أنشأها لكم ولِمَنافِحِكُمْ. وكذلكَ لم يُنْشِئها لانفُسِها انشأ مِنَ الأشاها لكم ولمَنافِحِكُمْ ولمَنافِحِكُمْ ولكنْ أنشأها لانفُسِها حتى إذا أثلَف (٢) شَيئاً على ما تقولُ المُعتَزلةُ: أنْ ليسَ للهِ أنْ يُتْلِفَها إلّا أنْ يُعَوِّضَها بإزاءِ ذلكَ، ولكنْ أنشأها [وليسَ لهمْ تَعْويضُ إنْ أَثْلُفَ اللهُ] (٣) شَيئاً منها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْنَ ﴾ ذَكَرَ هذا، واللهُ أعلَمُ [لوجهَينِ:

أَحَدُهُما: جوابٌ لِقولِهِمْ حينَ] (\*) قالَ ﷺ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ اَنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَعْيِلْ خَطَائِكُمْ ۗ الآية [العنكبوت: ١٢] أَخْبَرَ أَنْ لا أَحَدَ يَخْمِلُ وزْرَ آخَرَ (°)، ولكنْ يَخْمِلُ وِزْرَ نفسِهِ.

والثاني: يُخْبِرُ أنَّ أمرَ الآخِرَةِ على خِلافِ أمرِ الدنيا، لأنَّ في الدنيا قد يَخْمِلُ بعضٌ آثامَ بعضٍ، فأمّا في الآخِرَةِ فإنهُ لا يَخْمِلُ أحدٌ وِزْرَ آخَرَ<sup>(١)</sup> ولا آثامَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَى رَبِّكُمُ مَرَّحِعُكُمْ ﴾ خَصَّ البغثَ بالرجوعِ إليهِ مَرَّةً وبالمَصيرِ ثانياً والبُروزِلهُ ونَحْوِ ذلكَ، وإنْ كانوا في جميعِ الأحوالِ راجِعينَ إليهِ صائرينَ لأنَّ المَقْصودَ مِنْ إنشائهِمْ في هذهِ الدنيا ذلكَ البعثُ، فَخَصَّ لذلكَ الرجوعَ (٧) إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُّدُودِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما في الصدورِ. وعندَنا: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكلُ ما يَصْدُرُونَ، ويَظُنُونَ في صدورِهِمْ. بكلُ ما يَصْدُرُونَ، ويَظُنُونَ في صدورِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ مُثَرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ يِنْمَةٌ مِنْهُ نِنِى مَا كَانَ يَدَعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ الْحَبْرَ اللهُ الخَلْقَ ما كانَ مِنْ عادةِ الكَفَرَةِ [في غيرِ آيةٍ] (() مِنَ القرآنِ أنهم كانوا يُخلِصونَ الدينَ للهِ، ويَتَضَرَّعونَ إليه، إذا مَسَّهُمْ الْحَبْرَ اللهُ النَّخِرَ، كانَ لهمْ خَوفُ الهلاكِ في ذلكَ وفَزَعٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا البَحْرَ، كانَ لهمْ خَوفُ الهلاكِ في ذلكَ وفَزَعٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا البَحْرَ، كانَ لهمْ خَوفُ الهلاكِ في ذلكَ وفَزَعٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا البَحْرَ، كانَ لهمْ خَوفُ الهلاكِ في ذلكَ وفَرَعٌ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَقَصَرُّعُوا إِليهِ (١٠٠ ﴿ وَثُمَّ إِذَا لَا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَصَرُّعُوا إِليهِ (١٠٠ ﴿ وَثُمَا إِنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَتَضَرَّعُوا إِلَيهِ (١٠٠ ﴿ وَلَكُ مِنَ اللّهُ مِنْ قَبْلُ . كُلُّ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَا إِلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقولُهُ تعالى: ﴿ نِيَى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ نِيَى ﴾ الّا تَمْلِكَ الأصنامُ التي عَبَدوها دَفْعَ ذلكَ عنهُمْ ولا كَشْفَهُ، أو ﴿ نِيَى ﴾ اللّا يَنْفُ مِنْ مَنْ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيَّالُهُ ﴾ ولا كَشْفَهُ، أو ﴿ نِينَ ﴾ اللّا يَنْفُو مَنْ مَن تَدْعُونَ إِلّا إِيَّالُهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] أي نَسُوا ما عَلِموا مِنْ عَجْزِ الأصنام ونَحْوَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَحَمَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُعْنِلَ عَن سَبِيلِدُ ﴾ كأنَّ الآيةَ في الرؤساءِ منهُم، جَعَلوا [اللهِ أنداداً لِيُضِلُّوا](١١) الناسَ وعن سبيلِهِ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: تلف. (۳) في الأصل وم: لليس ولهم تقرر من أثلَف. (٤) في الأصل وم: جوابا لقولهم حيث، (٥) و(١) في الأصل وم: أخرى. (٧) في الأصل وم: رجوعا. (٨) في الأصل وم: من غير آي. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) أدرج بعدها في الأصل وم: وقوله. (١١) في الأصل وم: أندادا ليضل.

يدلُّ على ذلكَ [قولُهُ تعالى](١): ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ﴾ في الدنيا ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ لِما عَلِمَ أنهُ يَخْتُمُ على الكُفْرِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الحِكْمَةُ في ذِكْرِ (٢) هذا وأمثالِهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: يُصَبِّرُ رسولَ اللهِ ﷺ على سوءِ معامَلَتِهِمْ إياهُ [لِيَحْلَمَ كما حَلِمَ] (٣) عنْ سوءِ مُعامَلَتِهِمْ، ولم يَسْتَأْصِلْهُمْ على إثْرِ ذلكَ. وذلكَ أغظَمُ في العقل.

[والثاني](٤): يُخْبِرُ الأوَاخِرَ عنْ سوءِ مُعامَلَتِهِمْ ربَّهُمْ لِيَحْذَروا عنْ مِثْلِ معامَلَتِهِمْ ربَّهُمْ.

[والثالث](٠): يُخْبِرُ / ٤٦٧ ـ أ/ عنْ حِلْمِهِ أَنْ كَيْفَ [حَلِمَ عنهُمْ](١) فَاخْلَمْ أَنْتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقُرِئَ لِيَضِلُ (٧).

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَّنَ هُوَ قَنِتُ ءَانَاءَ النِّلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَعَذَرُ الْآخِرَةَ وَرَبُوا رَحَمَةً رَبُورُ قُلُ مَلَ يَسْتَوِى الَّذِينَ بَهَدُونَ الْمَا يَسْتَوَى اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَمُ مَنِهُ اللَّهُ صِلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ قُولِهِ ﴿ وَإِذَا مَسَ الإِنسَنَ صُرُّ دَعَا رَبَمُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَيَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهُ ﴾ يقولُ: الذي تَضَرَّعَ إلى اللهِ، والمحلَّمُ ذينهُ لَهُ وَنَسِي ذلك، وتَرَكَهُ إذا خَوَلَ ذلك يعْمَة، وجَعَلَ للهِ أنداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ كالذي هو قانتُ أي مطيعٌ اللهِ آناءَ الليلِ دينهُ لهُ، ونسِي ذلك، وتَرَكَهُ إذا خَوَلَ ذلك يعْمَة، وجَعَلَ اللهِ أنداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ كالذي هو قانتُ أي مطيعٌ اللهِ آناءَ الليلِ والنهادِ، يَخْذَرُ عذابَهُ، ويَرْجُو رَحْمَتُهُ؟ لَيسًا بِسَواءٍ عندكُمْ: الذي أطاعَ الله في جميع أوقاتِهِ: حاذِرٌ تَقْصِيرَهُ، راج (٨٠ رَحْمَتُهُ والنهادِ، يَخْذَرُ عذابَهُ، ولم يُطِعْهُ. أنهما لَيسًا بِسَواءٍ، ثم رأيتُمْ أنهما قدِ اسْتَوَيا في نِعَمِ هذهِ الدارِ وسَعَتِها وشدائِدِها، وفي الحكمةِ التفريقُ بَينَهما، فلا بُدَّ مِنْ دارٍ أَخْرَى يُقَرَّقُ بَينَهما فيها: يُثابُ المُحْسِنُ المُطيعُ جَزاءَ إحسائِهِ وطاعَتِهِ، ويُعاقَبُ الكافرُ الظالمُ جَزاءَ كُمْرِهِ وظُلْمِهِ، واللهُ أعلَمُ.

ومنهمْ مَنْ يَجْعَلُ لهذهِ الآيةِ مُقابِلاً (٩)، لكنهُ يقولُ: مُقابِلُها، ليسَ كالأوَّلِ، ولكنْ لم يذكُرْ لها مُقابِلاً (١٠)، ويقولُ: على ما عَرَفْتُمْ أنهُ لا يَسْتَوي الذي أطاعَ ربَّهُ آناءَ الليلِ، وأَجْهَدَ نفسَهُ في عبادةِ اللهِ ما عَرَفْتُمْ أنهُ لا يَسْتَوي الذي أطاعَ ربَّهُ آناءَ الليلِ، وأَجْهَدَ نفسَهُ في عبادةِ اللهِ والذي (١١) عَصَى ربَّهُ، وكَفَرَ نِعَمَهُ، وقد ظَهَرَ الإِسْتِواءُ بَينَهما في هذهِ الدنيا، فلابدًّ مِنَ التَّفريقِ بَينَهما في دارٍ أُخْرَى.

ولو لم تكُنْ دارٌ أُخْرَى، فيها يُفَرَّقُ، ويُمَيَّزُ، لَكانَ خَلْقُ هذا العالمِ على ما كانَ باطلاً سَفَهَا غَيرَ حكمةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي يَحْذَرُ عذابَ الآخِرَةِ. وكذلك ذُكِرَ في خَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ أنهُ قَرَأً: يَخْذَرُ عذَابَ الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَرَجُوا رَحْمَةَ رَيِّدِ.﴾ دلَّتِ الآيةُ على أنَّ المؤمِنَ يَجِبُ أنْ يكونَ بَينَ الرجاءِ والحَذَرِ؛ يَرْجو رحمَتَهُ لا عَمَلُهُ، ويَحْذَرُ عذابَهُ لِتَقْصيرِهِ في عَمَلِهِ.

ثم الرجاءُ إذا جاوَزَ حَدَّهُ يكونُ أمْناً، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَصَّرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] والخَوفُ إذا جاوَزَ حَدَّهُ يكونُ إياساً، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَاتِئَسُ مِن رَبِّجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْمِنُ كَمَا ذَكَرَ ﷺ: ﴿يَتَعُونَ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦] [وذَكَرَ](١١): ﴿وَيَنْعُونَنَا رَغَبًا وَيَكُمُ خَوْقًا وَطَمَعًا﴾ [الانبياء: ٩٠] لا يُجاوِزُ أَحَدَهُما [حَدُّهُ](١٣).

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَرَجُواْ رَحْمَةَ رَيِّدِ.﴾ [أي جَنَّتَهُ على ما سَمَّى اللهُ تعالى الجَنَّةَ رَحْمَةً](١٤) في غَيرِ مَوضعٍ، لِما بِرَحْمَتِهِ تُنالُ هي، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ذلك. (۳) في الأصل وم: كما حكم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: أو. (١٠) في الأصل: راجع. (٩) و(١٠) الأصل وم: حكم. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: فيه ثلاث لغات. انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٠. (٨) في الأصل: راجع. (٩) و(١٠) في الأصل وم. (١٣) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٣) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ عَلَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَمْكُونَ﴾ بِمَعْرِفَةِ نِعَمِ اللهِ والقيامِ بِشُكْرِهِ والحَلَرِ مِنْ عِصْيانِهِ وعَدَابِهِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ بكلِّ ذلك؟ جوابُهُ أَنْ يُقالَ: لا يَسْتَوَى الذينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعْلَمُونَ، وهو ماقالَ: عَلى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّنَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ﴾ إنما يَتَذَكَّرُ بِمواعِظِ اللهِ أولو العقولِ والبَصَرِ والمَعْرِفَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلَتُهِ ﴾ أي ساعاتِ الليلِ، وقولُهُ ( ): ﴿ فَنِنَ ﴾ أي مطيعٌ. وأصْلُ القُنوتِ القِيامُ، وهو القِيامُ في الطاعةِ، واللهُ أعلَمُ.

وني قولِهِ: ﴿يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِۥ﴾ دلالةُ جوازِ الإرجاءِ لأنهُ لم يَفْظَعْ على أَحَدِهِما دونَ الآخَرِ، وكذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿يَنْغُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطُمَعًا﴾ [السجدة:١٦] وفي قولِهِ: ﴿وَيَنْغُونَكَا رَغَبُنَا وَرَهَبُنَا﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وفي القَطْعِ على أَحَدِهِما كُفْرٌ على ما ذَكَرْنا في (٢) قولِهِ: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَمَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَرْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] [وقولِهِ] (٣): ﴿ لَا يَاتِنَسُ مِن رَبِّجِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] إذِ المُجاوَزَةُ في الخَوفِ إياسٌ، والمُجاوَزَةُ في حَدِّ الرَّجاءِ أَمْنٌ، وقد ذَكَرْنا أنهُ كُفْرٌ.

اللَّذِيةُ ﴿ اللَّذِينَ مَالَى: ﴿ قُلْ يَنْفِبَادِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا النَّفُوا رَبِّكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ النَّفُوا رَبِّكُمْ ﴾ وجوهاً:

اتَّقُوا سُخْطَ رَبُّكُمْ، أوِ اتَّقُوا نِفْمَةَ رَبُّكُمْ، أو اتَّقُوا مُخالَفَةَ رَبُّكُمْ، ونَحْوَهُ.

وأصلُ التُّقَى ما [بدِ](٤) تَهْلِكونَ، أي اتَّقُوا مهالِكَكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً ﴾ لهمْ في الآخِرَةِ.

وجائزُ أَنْ يَكُونَ لهمُ الحَسَنَةُ في الدنيا والآخِرَةِ [كقولِهِ تعالى] (°): ﴿ ﴿ وَقِلَ لِلَّذِينَ اتَّفَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَبُرُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَلِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْمُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ﴾ [النحل: ٣٠] وكقولِهِ ۞: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَمُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا لَنُتِوْتَنَهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ [النحل: ٤١].

ثم تَحْتَمِلُ الحسنةُ وجهاً آخَرَ [هو](١) اسْتِغْفارُ الملائكةِ لهمْ والأنبياءِ ﷺ لأنَّ الله ﴿ الْمُتَحَنَّ ملائِكَتَهُ باسْتِغْفارِ المؤمِنينَ والمؤمناتِ كقولِهِ: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥] وكذلكَ المُتَحَنَّ رُسُلَهُ بالإسْتِغْفارِ لِلْمُؤمِنينَ، وكذلكَ المُتَحَنَّ رُسُلَهُ بالإسْتِغْفارِ لِلْمُؤمِنينَ، وكذلكَ المُتَحَنَّ المؤمِنينَ ](١)؛ يَسْتَغْفِرُ بعضُهُمْ لبعضٍ ونَحُوهُ.

[وقولُهُ تعالى] (٨): ﴿وَآزَيْنُ اللّهِ وَسِمَةُ ﴾ ذكر هذا، واللهُ أعلَمُ، لأنَّ مَنْ آمَنَ منهمْ بمَكَّةَ كانوا يُظْهِرونَ الموافَقَةُ الأعدائِهِمْ، ويُقيمونَ في ما بَينَهُمْ، وكانَتْ لهمْ أسبابُ التَّعَيُّشِ في بَلَدِهِمْ، ولم يَكُنْ لهمْ تلكَ في بَلَدِ غَيرِهِمْ، فخافوا الضَّياعَ، إنْ همْ خَرَجوا مِنْ بَلَدِهِمْ، فَيُهاجِروا فيها إلى غَيرِ بَلَدِهِمْ، فَيَمْتَزَعونَ عَنْ ذلكَ.

فجاءَتِ الآيةُ على التَّرَجِّي والإطماعِ لهمْ بِمِثْلِ ذلكَ التَّعَيُّشِ وأسبابِهِ في ذلكَ البَلَدِ، وهو ما ذُكِرَ في آيةٍ أُخرَى، وهو قسولُسهُ: ﴿إِنَّ النَّيْنَ تَوْفَنَهُمُ الْمَلَتَهِكُمُ ظَالِيمَ أَنفُسِهِمَ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَغْتَمُونِينَ فِي الْأَرْقِ قَالُواْ أَلَمَ تَكُنُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجِرُوا فِيمَ كُنُمُ اللَّهِ وَسِعَةً لَلْهُ عِداءِ، ولهم طاقةٌ وَوُسْعُ التَّحَوُّلِ مِنْ بَلَدِهِمُ إلى بَلَدِ [النساء: ٩٧]. لم يُعْذَروا في تَرْكِهِمُ الهجرةَ وإظهارِهِمُ الموافقةَ للأعداءِ، ولهم طاقةٌ وَوُسْعُ التَّحَوُّلِ مِنْ بَلَدِهِمُ إلى بَلَدِ غَيرِهِمُ الآمِنِ، لم يَكُنُ بهمْ (٩٠ طاقةُ الحُروجِ مِنْ بَينِهِمْ، وهُمُ (١٠ الذينَ اسْتَثْنَاهُمْ، وهو قولُهُ: ﴿إِلَّا السَّتَغْمَنِينَ مِنَ الرَّبَالِ وَاللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: من. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: المؤمنون. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: به. (١٠) في الأصل وم: وهو.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّنَا يُوَقَى اَلصَّابِرُونَ آخَرَمُ بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ أي بِغَيرِ تَبِعَةٍ ولا تَنْوِيهِ كقولِهِ [ﷺ](۱): «مَنْ نُوقِشَ الحِسابَ عُذَّبَ» [البخاري٢٥٣٦].

[ويَحْتَمِلُ](٢): ﴿يَفَيْرِ حِمَابِ﴾ أي لا يُحاسَبونَ لِما ليسَ وراءَ تلكَ الدارِ الآخِرَةِ دارٌ أُخْرَى يُحاسَبونَ فيها ما أُعْطوا في الآخِرَةِ، لَيسَتْ<sup>(٣)</sup> كدارِ الدنيا يُحاسَبونَ في غَيرِها.

ويَخْتَمِلُ: ﴿ بِغَيْرِ حِسَامِ ﴾ أي غَيرَ مُقَدَّرٍ بالحسابِ، ولكنْ [﴿ بُوَتَى ٱلعَنْبُرُونَ أَجْرَمُ ﴾] (٥) أضعافاً مُضاعَفَةً.

ويَحْتَمِلُ: ﴿ يَغَيْرِ حِسَارٍ ﴾ أي بلا نهايةٍ ولا غايةٍ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الصَّبْرُ، هو حَبْسُ النفسِ إمَّا على أداءِ ما أمَرَ اللهُ بهِ والاِنْتِهاءِ عمَّا نَهَى اللهُ عنهُ [وإمّا](٢) حَبْسُها وكَفُها لاِخْتِمالِ(٧) مَّالُونُ ما حَمَلَتْ مِنَ الشدائدِ والمَصائبِ والمُؤَنِ العِظام.

احْتَمَلُوا ذَلَكَ، وَلَمْ يَجْزَعُوا، وَهُو مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ آيَةٍ<sup>(٨)</sup> مِنَ القرآنِ [كقولِهِ تعالى]<sup>(١)</sup>: ﴿وَنَبُلُوكُمْ بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَـٰنَةَ﴾ ﴿ الْأنبياء: ٣٥] ونَحْوُهُ.

الْقَيْمَانُ الْوَالَّانِ الْوَلَّا الْوَلَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ذَكَرَ في هذهِ الآياتِ النُّهْيَ وتَرْكَ اتِّباعِهِ أهواءَهُمْ، ولم يَذْكُرِ الأمْرَ فيها بعبادةِ اللهِ تعالَى مُخْلِصاً لهُ الدينَ.

[ويَخْتَمِلُ](۱۱) أَنْ يَقُولَ: إِنِي إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِعبادةِ اللهِ أُمِرْتُ أَنَا في نفسي أَنْ أَعْبُدَهُ مُخْلِصاً. لَسْتُ أَنَا كَمَنْ يَأْمُو غَيرَهُ ﴿ ٢٦٧ ـ بِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا كَمَنْ يَأْمُو غَيرَهُ ﴿ ٤٦٧ ـ بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَا كَامُو لِمِنْ اللَّهُ إِنَا كَاللَّهُ اللَّهُ إِنَا كَامُونَ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

اللَّيْهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

النَّهُ اللهُ اللهُ وَهُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ اللهُ أَعَدُ مُنْلِمَا لَمُ دِنِي ﴾ ﴿ فَأَعَبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِن دُونِوِ ﴾ إنه يُخرِّجُ هذا الحَرْفَ منهُ مُخرَجَ النَّهُديدِ لهمْ والتَّوَعُدِ، يقولُ: أمّا أنا فإنما أعبُدُ اللهُ الحَقَّ، ولهُ أُخلِصُ ديني، فاغبُدوا أنتمْ ما شِئْتُمْ، فإنهُ يَجْزيكُمْ جزاءَ عِبادتِكُمْ كقولِهِ هِن : ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الْعَمَلُ ما شِئْتُ مِن كلامِ الناسِ: يقولُ الرجلُ: اعْمَلُ ما شِئْتَ فِي كلامِ الناسِ: يقولُ الرجلُ: اعْمَلُ ما شِئْتَ فَإِنَّ لَكَ الجَزاءَ بِما (١٠٠) تَعْمَلُ على الوعيدِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ هِن : ﴿ فَآعَبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِن دُونِدِ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ وجهاً آخَرَ، لا على الوَعيدِ، ولكنْ يقولُ: قد بَيَّنْتُ لكمْ، وأُوضَخْتُ السَّبيلَينِ جميعاً بالآياتِ والحُجَجِ: سَبيلَ النجاةِ الذي إذا سَلَكْتُموهُ نَجَوتُمْ، وهو سَبيلُ اللهِ، وسَبيلَ الهَلاكِ الذي إذا سَلَكْتُموهُ أَهْلَكُكُمْ، وهو سَبيلُ الشيطانِ، فإنْ أَرَدْتُمُ النجاةَ فاسْلُكُوا سَبيلَ كذا، وإنْ أَرَدْتُمْ سَبيلَ الهلاكِ فاسْلُكُوا كذا، واللهُ أُعلَمُ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: ليس. (٤) في الأصل وم: يحاسب. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: في آية أخرى. (١١) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: في آية أخرى. (١١) في الأصل وم: أو. (١٢) في الأصل وم: كما. الأصل وم: أو. (١٢) في الأصل وم: كما.

ثم قولُهُ: ﴿قُلْ إِنَّ لَلْنَبِينَ الَّذِينَ خَيرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ بَرْمَ الْفِيكَدُّ كِنايةٌ لِما أَمْرَهُمْ أَنْ يَقُوا أَنفسَهُمْ وأَهليهِمُ النارَ حينَ ('') قالَ فَلْقَ: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِمْ وأَهليهِمْ يومَ القيامةِ، ويَسْلَمَ إليهمْ قالَ فَلْقَ: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِمْ وأَهليهِمْ يومَ القيامةِ، ويَسْلَمَ إليهمْ ذلك، وقد مَكَّنَ لهمْ ذلك. وهملكوا، وتَركوا ذلك، ولم [يَقُوا أَنفسَهُمْ] ('') ولا أهليهِمُ النارَ. قالَ عندَ ذلك: ﴿خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمْ﴾.

[ويَحْتَمِلُ](٣) أنهم قد أُمِروا بالسَّغي للآخِرَةِ والعَمَلِ لها ، وَوُوعدُوا إذا سَعَوا لها ، وعَمِلوا ، النجاةَ في الآخِرَةِ والحياةَ الدائمةَ والأهلَ في الجنةِ . وإذا لم يَسْعَوا لها ، ولم يَعْمَلوا خَسِروا أنفسَهُمْ والأهلَ الذينَ وُعِدُوا فيها إذا سَعَوا . وهَلَكَتْ أنفسُهُمْ .

[وقولُهُ تعالى](٤): ﴿ أَلَا ذَاكِ هُوَ ٱلْمُشْرَانُ ٱلسِّينَ ﴾ ألا هنالكَ بَيَّنَ لهمْ أنهمْ خَسِرُوا تُحسُراناً مُبيناً، واللهُ أعلَمُ.

الآبة الله وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن فَوَقِهِمْ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِن تَصْبِمْ ظُلَلُ ﴾ أَنْ يكونَ ما كانَ تَحْتَهُمْ مِنَ النارِ أَنْ يُوصَفَ بالمِهادِ لهمْ لا بالظُّلَلِ كقولِهِ ﷺ: ﴿ فَمُمْ مِن جَهَمْ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِدْ خَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: ٤١] وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ ابنِ مَسْعودِ أَنهُ جُعِلَ (٥٠): ﴿ فَمُمْ مِن جَهَمْ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِدْ غَوَاشٍ \* وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

لكنْ جائزُ أَنْ [تكونَ الظُّلَلُ التي] (٢) تَحْتَهُمْ، هي ظُلَلٌ لِمَنْ تَحْتَهُمْ، وهي لأولئكَ الذينَ فَوقَهُمْ مِهادٌ، والذينَ ليسَ تَحْتَهُمْ أحدٌ مِهادٌ أيضاً، واللهُ أعلَمُ، لأنَّ [للنارِ دَرَكاتٍ وأطباقاً] (٧) لتكونَ كلُّ طَبَقَةٍ لِمَنْ تَحتَها ظُلَلاً (٨) ولِمَنْ فَوقَها مِهاداً (١) على ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ يُعَرِّفُ اللَّهُ بِدِ عِبَادَمُّ يَدِمَادِ﴾ أي (١٠) ذلكَ الذي ذُكِرَ في القرآنِ مِنَ المواعيدِ ﴿ ذَلِكَ اللَّهُ بِدِ عِبَادَمُّ يَكِبَادِ فَاتَقُونِ﴾ اتَّقُوا سُخْطَ اللهِ ونِقْمَتُهُ، واتَّقُوا مُخالَفةَ اللهِ، أو اتَّقُوا المَهالِكَ.

الآيية ١٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾ اخْتُلِفَ في الطاغوتِ:

قالَ بعضُهُمْ: هو الشيطانُ، أي الجُتنَبوا مِنْ أَنْ يَاتَمِروهُ، [ويُطيعوهُ](١١) وقالَ بعضُهُمْ: الطاغوتُ، همُ الكَهَنَةُ؛ كانوا يأتونَ الكَهَنَةَ، فَيُخْبِرونَهُمْ بأمورٍ، فَيَعْلَمونَ بقولِهِمْ، ويُصَدِّقونَهُمْ؛ يقولُ: أي الجُتنِبوا مِنْ أَنْ تُطيعوا الكَهَنَةَ في أَمْرِهِمْ (١٢) ونَهْيِهِمْ. وقالَ بعضُهُمْ: كلُّ مَعْبودٍ دونَ اللهِ فهو طاغوتٌ، وهو مِنَ الطَّغْيانِ، وهو المُجاوَزَةُ عنِ الحَدُّ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ [أي قَبِلوا، ورَجَعوا](١٣) إلى أمْرِ اللهِ وإلى ما بِهِ طاعَتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُنْمُ الْبُشْرَىٰ ﴾ وهو ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿ اللَّهِ إِنْكَ آئِلِيّـاَءُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِدْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونِ ﴾ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنِيْ وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٢و٣٣ و٦٤] لأنهمْ أولياءُ اللهِ، وقولِهِ: ﴿ فَبَشِيْرُ عِبَادِ ﴾ .

الأية ١٨ [وقولُهُ تعالى](١٤): ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: الذينَ يَسْتَمِعونَ كلامَ الناسِ مِنَ الخَيرِ والشَّرِّ والحَسَنِ والقَبيحِ ﴿فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُمُ ۖ أَي يَرُونَ، ويَحْكُمونَ منهُ ما هو خَيرٌ وحَسَنٌ، ويَتْرُكونَ ما هو شَرٌّ وقبيحٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: يَسْتَمِعونَ القرآنَ وكلامَ الناسِ وأحاديثَهُمْ، فيأخُذونَ بالقرآنِ، ويَتَّبِعونَهُ، ويَتْرُكونَ كلامَ الناسِ وأحاديثَهُمْ؛ فهو اتَّباعُ الأخسَنِ منهُ، وهو القرآنُ.

وقالَ بعضُهُمْ: يَسْتَمِعُونَ [القرآنَ]<sup>(١٥)</sup> وفيهِ الناسخُ والمَنْسُوخُ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أي ناسِخُهُ، ويَعْمَلُونَ بهِ، ويَتْرُكُونَ مَنْسُوخَهُ، فلا<sup>(١٦)</sup> يَعْمَلُونَ بهِ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: يقوها. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: قل. (٦) في الأصل وم: يكون الظل الذي. (٧) في الأصل وم: النار دركات وأطباق. (٨) في الأصل وم: ظلل. (٩) في الأصل وم: مهاد. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: أو وأطاعوه. (١٢) في الأصل وم: أمورهم. (١٣) في الأصل وم: اقبلوا وارجعوا. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١١) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ بعضُهُمْ: يَسْتَمِعُونَ إلى القرآنِ، وفيهِ الأمرُ والنَّهْيُ، فَيَتَّبِعُونَ أَمْرَهُ، ويَنْتَهُونَ عمّا نَهَى عنهُ، واللهُ أعلَمُ. وجائزٌ إنْ يكونَ قولُهُ: ﴿فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ﴾ أي يَتَّبِعُونَ الحَسَنَ منهُ؛ والأحْسَنُ (١١) بِمَعْنَى الحَسَنِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ قائلونَ: ﴿ فَيَسَنَّبِعُونَ أَحْسَنَكُمُ ۚ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ مافي القرآنِ مِنَ الطاعةِ منهُ كقولِهِ: ﴿ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥] وتأويلُهُ ما ذَكَرْنا؛ أنْ تُحذُوا ما فيهِ مِنَ الأمْرِ، والتَّمَروا بهِ، وانْتَهُوا عمّا فيهِ مِنَ المَناهي، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِهَكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ﴾ أي أولئكَ هم المُنْتَفِعونَ بالبابِهِمْ وعقولِهِمْ حينَ (٢) اختاروا، وآثَرُوا هِدايَةَ اللهِ، ونَظَروا إليها بالتعظيم والإجلالِ، والهتَدَوا.

مِنْ ذلكَ ما (٣) ذَكَرَ: ﴿ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَامِ أَفَاتَ تُنقِدُ مَن فِي النَّادِ ﴾ كانه يقول، والله أعلَمُ، (أفمن حَقَّ عليهِ العذابُ) كَمَنْ لهُ البُشْرى في الآخِرَةِ. لأنه ذَكَرَ في ما تَقَدَّمَ لِلْمُومِنِينَ البُشْرَى حينَ (٤) قالَ عِن ﴿ وَاللِّينَ آجَنَبُوا الطّلامُوتَ أَن يَشْبُوهَا وَالْبَوْ اللّهُ لَمُمُ الْبُشْرَى؟ أو يقولُ: أفَمَنْ حَقَّ وَوَجَبَ عليهِ العذابُ كَمَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ الإسلامِ؟ أي ليسَ الذي وجَبَ لهُ العذابُ كالذي شَرَحَ صَدْرَهُ الإسلامِ قوم أحَبُ أنْ يُسْلِموا، فقالَ هذا لهُ على صَدْرَهُ للإسلامِ، أو يقولُ هذا لِنازِلَةٍ، كانَتْ لِرسولِ اللهِ ﷺ لِحِرْصِهِ على إسلامٍ قوم أحَبُ أنْ يُسْلِموا، فقالَ هذا لهُ على الإباسُ مِنْ إسلامِهِمْ ؛ يقولُ: أفَمَنْ وَجَبَ عليهِ العذابُ؟ أفانَتَ تُنْقِذُهُ ؟ وتُخَلِّصُ (٥) مِنَ النارِ مَنْ قَدْ وَجَبَ عليهِ العذابُ؟ العذابُ؟ أفانَت تُنْقِذُهُ ؟ وتُخَلِّصُ (٥) مِنَ النارِ مَنْ قَدْ وَجَبَ عليهِ العذابُ؟ أوانَت تُنْقِذُهُ ؟ وتُخلِّصُ على إسلامِهِمْ ، ويخرُنُ لِتَرْكِهِمُ الإسلامِ وهم الله المناسِمُ فَي الناسَ حَقَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [المقالم على الإباسُ مِنْ إسلامِهِمْ ، ويخرُنُ لِتَرْكِهِمُ الإسلام ، لكنه كانَ يُحِبُّ ، ويَخرُصُ على إسلامِهِمْ ، ويخرُنُ لِتَرْكِهِمُ الإسلام ، لكنه كانَ يُحِبُّ ، ويَخرُصُ على إسلامِهِمْ ، ويخرُنُ لِتَرْكِهِمُ الإسلام وقرادِ ﴿ وَلَا عَنْنَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهِ : ﴿ لَلَكَ مُنْ اللّهُ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] [وقولِهِ : ﴿ لَلَكَ مُنْ لَلّهُ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] [وقولِهِ : ﴿ لَلْكَ مُنْ لِللّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مُنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كَانَ يَحْزَنُ، وَكَادَتْ نَفْسُهُ تَتْلَفُ إِشْفَاقاً عَلِيهِمْ، فيقولُ: أَفَمَنْ وَجَبَ، وَحَقَّ عَلِيهِ العذابُ، تَقْدِرُ أَنْ تُنْقِذَهُ مِنَ النار؟ أي لا تَقْدِرُ عَلَى ذلكَ، واللهُ أَعَلَمُ.

الْمَدِينَ اللَّهِ ال

ثم بَيْنَ ما أوعَدَ لهمْ في الآخِرَةِ، فقالَ ﷺ: ﴿ لَمُمْ عُرَقُ / ٤٦٨ ـ أَ مِن فَوَقِهَا غُرَقُ مَّنِيَةً ﴾ ذَكَرَ أَنَّ لهمْ غُرَفًا (^^ في الجنةِ، والغُرَفُ في الشاهِدِ إنما تُتَّخَذُ لِضيقِ المكانِ. لكنَّ ذلكَ في الجنةِ ليسَ كذلكَ، ولكنْ لِما كانَ اللهُ ﷺ عَرَفَ مِنْ رغبةِ الناسِ في الارْتِفاعِ والعُلُوِّ والكرامةِ والتَّفْضيلِ على الاِنْجِدارِ في الأرضِ؛ رَغَّبَهُمْ في الآخِرَةِ على ما رَغِبوا، وأحَبُّوا في الدنيا، ولكنْ لأهلِ الجنةِ الدَّرَجَاتُ، ولأهلِ النارِ الدَّرَكاتُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ عَجْرِى بِن تَخْيِهَا ٱلأَنْهَرُ ۚ كُخْبِرُ أَنَّ أَمْرَ [أهلِ] (١) الجنةِ على خلافِ [أمْرِ] (١٠) أهلِ الدنيا؛ إذْ في الدنيا؛ كُلُّ مَا ارْتَفَع، وعلا، مِنَ البُنْيانِ كانَ الماءُ منهُ أبَعْدَ والوصولُ إليهِ أَضْعَبَ. فأخْبَرَ أنهم، وإنْ كانوا في الغُرَفِ واللَّرجاتِ، فأبصارُهُمْ إنما (١١) تَقَعُ على الماءِ، والماءُ لا يَبْعُدُ عنهم، ولا يَضْعَبُ، واللهُ أعلَمُ.

ثُم ذَكَرَ في الغُرَفِ البِناءَ ولا ذَكَرَ في السماءِ أنهُ بَناها، فلم يُفْهَمْ مِنْ بِنائِهِ ما ذَكَرَ ما فُهِمَ مِنْ بناءِ الخُلْقِ.

المناب ال

<sup>(</sup>۱) الوار ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: وما. (2) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وتخلصه. (٦) في الأصل وم: عيث. (٨) في الأصل وم: غرف. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) الما الأصل وم. (١١) في الأصل وم. (١١) في الأصل وم: مما.

فكيفَ فُهِمَ مِنْ [مَجيءِ الرَّبِّ](١) وغَيرِ ذلكَ ما فُهِمَ منْ [مَجيءِ الخَلْقِ وإتيانِهمْ](٢)؟ لولا ما كانَ فيهمْ مِنْ فَسادِ أعِتِقادِهِمْ؟ واللهُ أعلَمُ.

أَحَدُهُما: على الخَبرِ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أي قد رأيت.

والثاني: على الأمْرِ: أَنْ رَ.

ثم الخِطابُ، وإنْ كانَ في الظاهِرِ لرسولِ اللهِ ﷺ فهو لكلِّ أحدٍ يَحْتَمِلُ النَّظَرَ والتأمُّلَ.

ثم جِهَةُ الحكمةِ المُودَعَةِ فيها مِنْ إنزالِ الماءِ مِنَ السماءِ وجَعْلِهِ يَنابِيعَ في الأرضِ. واليَنابِيعُ هي العيونُ التي تَخْرُجُ مِنَ الأرضِ والجاريةَ فيها أَصْلُها مِنَ السماءِ، مُنْزَلَةٌ منها، وهي الأرضِ والجاريةَ فيها أَصْلُها مِنَ السماءِ، مُنْزَلَةٌ منها، وهي طَهورٌ على ما أَخْبَرَ أَنهُ أَنْزَلَ<sup>(٢)</sup> ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وإنِ اخْتَلَفَ طَعْمُهُ (٤) لإخْتِلافِ جواهِرِ الأرضِ، ما لم يُخالِطُهُ (٥) شيءٌ مِنْ جواهرَ مِنَ القَذارةِ والنَّجاسَةِ وغَيرِها مِنَ الألوانِ التي تُخْرِجُهُ (٦) عنْ أَنْ يكونَ طهوراً، تُغَيِّرُهُ عن جوهرِه اللهِ عَنْ اللهُ الذي أُنْزِلُ مِنَ السماءِ.

ثم جَعَلَ اللهُ فِي شَرْيَةِ ذلكَ الماءِ مَعْنَى ولُطْفاً ما يوافِقُ جميعَ الأشجارِ والنباتِ، وكلَّ خارجِ مِنَ الأرضِ، وإنِ الْحَتَلَفَتْ جَواهِرُها وألوانُها وطُعومُها (٧)، لِيُعْلِمَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على جَعْلِ ما جَعَلَ في الماءِ مِنَ اللَّظفِ والمَعْنَى الذي يُوافِقُ كِلَّ شيءٍ مِنَ اللَّظفِ والمَعْنَى الذي يُوافِقُ كِلَّ شيءٍ مِنَ النَّظفِ والسَّعَزَهُ اللهِ عَيْدِهُ مَنْ قَدَرَ على طَعُومُها (٨)، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ. ولا قُوَّةً إلّا مالله.

أو يقولُ: إِنَّ مَنْ تَكَلَّفَ زَرْعَ الزراعةِ في الأرضِ، وتَحَمَّلَ المُؤَنَ العظامَ إلى أَنْ بَلَغَ الْمَبْلَغَ الذي يَنْتَفِعُ بهِ، ويَنالُ منهُ النَّفْعَ، تَرَكَهُ لَم يَنْتَفِعْ بهِ، أَلِيسَ يُوصَفُ بالسَّفَهِ وغَيرِ الحِكْمَةِ؟ فكذلكَ اللهُ، سُبحانَهُ، لمّا أَنْشَأَكُمْ صِغاراً طِفْلاً، وغَذَّاكُمْ بالوانِ الأغذيةِ والأطعمةِ حتى كَبِرْتُمْ، ويَلَغْتُمْ مَبْلَغَ الإِنْتِفاعِ بكُمْ. ثم أَبْلَغَكُمْ بلا عاقِبةٍ تُقْصَدُ بذلكَ، كانَ غَيرَ حكيمٍ، وقد عَرَفْتُموهُ حكيماً.

فَدَلَّ أَنَّ الْمَقْصُودَ في ذلكَ كلِّهِ حتى يكونَ إنشاؤهُ إياكُمْ صِغاراً وتربيتُهُ إياكُمْ بالوانِ الأغذيةِ التي جَعَلَ لكمْ حكمةً، وهو البَّعْثُ، ما لو لا ذلكَ كانَ سَفَهاً غَيرَ حكمةٍ على ما ذَكَرَ مِنْ إخراجِ الزَّرعِ مِنَ الأرضِ بالماءِ الذي أُخْرَجَ، ثم تَرَكَهُ فيها حتى صارَ يابساً، لا يُنتَقَعُ بهِ كانَ سفيهاً غَيرَ حكيم.

فَعَلَى ذلكَ ما كانَ عندَ أولئكَ الكَفَرَةِ أنْ لا بَعْثَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ﴾ أي في ما يَذْكُرُ مِنْ إنزالِ الماءِ وإدخالِهِ في الأرضِ وإخراجِ ما ذَكَرَ منها بهِ، وما ذَكَرَ مَوعِظَةٌ لأُولِي الألبابِ، أي لِمَنِ انْتَفَعَ بِلُبِّهِ وعَقْلِهِ لِما ذَكَرْنا، وما ذَكَرَ لأهلِ الجنةِ مِنَ الغُرَفِ وغَيرِ ذلكَ. ثم قالَ ﷺ: ﴿وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠] لأنَّ مَنْ وَعَدَ في الشاهدِ، ثم أَخْلَفَهُ، إنما يُخْلِفُهُ لِحاجَتِهِ أو لِما يبدو لَهُ مِنَ البَدْواتِ، فَيَرْجِعُ عَمّا وَعَدَ، واللهُ تعالَى عنْ ذلكَ كلِّهِ، ولا (٩) يُحْتَمَلُ خُلْفُ الوَعْدِ منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَسَلَكُمُ يَنَكِيعَ فِ الْأَرْضِ﴾ أي أَدْخَلَهُ فيها، وجَعَلَهُ يَنابيعَ أي عُيوناً. ثم قولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ يَهِيجُ﴾ أي يَبَسُ. وقولُهُ: ﴿ثُمَّ يَجَمَلُهُ مُتَكَسِّراً مِثْلَ الرُّفاتِ والفُتاتِ، وهو قولُ أبي عَوِسَجَةَ والقُتَبِيِّ. ويُقالُ: هاجَتِ الأرضُ إذا ابْتَدَاتِ في النِبْسِ، ﴿حُطَامًا ﴾ أي مُتَكَسِّراً.

الآية ٢٦ ﴿ وَقُولُهُ عَلَى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَمُ الْإِسْلَامِ ﴾ فَيُسْلِمُ ﴿ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَّبِدِّ ﴾ أي يَجْعَلُ اللهُ في صَدْرِهِ النورَ

(۱) في الأصل وم: محبته. (۲) في الأصل وم: محبة الخلق وأبنائهم. (۲) في الأصل وم: أنزله. (٤) في الأصل وم: طبعه. (٥) في الأصل وم: يخالط. (٦) في الأصل وم: تخرج. (٧) في الأصل وم: وطعمها. (٨) في الأصل وم: وطعمها. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم.

الكرة بالكرة بمنزل والمنزل والمنزل

إذا أَسْلَمَ حتى يُبْصِرُ الحَقَّ وحُجَجَهُ وبراهينَهُ بصورةِ الحَقِّ أنهُ حقَّ، والباطلَ أنهُ باطلٌ وأنهُ تَمْويهٌ؛ يُبْصِرُ كلَّ شيءٍ بذلكَ النورِ على ما هو حقيقةً أنهُ حقَّ وباطلٌ، فيأخُذُ الحَقَّ، ويَعْمَلُ بهِ، ويَثْرُكُ الباطلَ، ويَجْتَنِيُهُ، واللهُ أعلَمُ.

[ويَخْتَمَلُ] (١) أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ أَنْمَنَ شَرَحَ اللّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ يكونُ نورُهُ هو إسلامَهُ الذي هداهُ، شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ بنورِهِ حتى أَسْلَمَ، و هو ما رُوِيَ في الخَبَرِ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ: قَسُيْلَ: هل يَنْشَرِحُ الصَدْرُ للإسلامِ؟ وكيفَ يَنْشَرِحُ؟ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إذا دَخَلَهُ النورُ انْشَرَحَ لذلكَ الصَدْرُ، وانْفَسَحَ لهُ السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٢١٩] أَخْبَرَ أَنَّ النورُ إِذَا دَخَلَ الصَدْرُ وانْفَسَحَ لهُ بذلكَ النورِ، واللهُ أَعلَمُ.

وجائزٌ أيضاً أنْ يكونَ مُولُهُ عِنْ: ﴿أَمْنَنَ شَرَحَ اللّهُ مَدْرَهُ الْإِسْلَامِ﴾ في الدنيا ﴿فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِۥ﴾ في الآخِرَةِ كقولِهِ عِنْ: ﴿وَاَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثُمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَكَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ الآية[التحريم: ٨] والذينَ كَفَروا طَبَعَ اللهُ على قُلوبِهِمْ، فَبِظُلْمٍ ويِفِسْقِ لِما بَقُوا<sup>(٢)</sup> في الظُّلْمَةِ أبداً، واللهُ أعلَمُ.

ومنهمْ مَنْ قالَ: ﴿أَفَمَنَ شَرَحَ اللَّهُ مَهَدَرُهُ الْإِسْلَامِ الْإِسلامِ نفسِهِ إذا أَسْلَمَ ﴿فَهُوَ عَلَى ثُورٍ مِن زَيْهِ ﴾ [أي]<sup>(٣)</sup> كتابِ اللهِ، قالَ هذا المؤمنُ بهِ، يأخُذُ [كتابُ اللهِ]<sup>(٤)</sup> وإليهِ يَنْتَهَي.

﴿ ولمّا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ هَلْ لِذلكَ أَي لاِنْشِراحِ الصَّدْرِ للإسلامِ علامةٌ؟ فقالَ: نعمُ التَّجافي عنْ دارِ الغُرورِ، والإنابَةُ إلى دارِ الخُلودِ، والإسْتِعْدادُ لِلْمَوتِ قَبْلَ حُلولِ الموتِ، [القرطبي في تفسيره: ٧/ ٧٤] فهذا في التحقيقِ ليسَ في المُعامَلةِ في المُعامَلةِ في المُعامِلةِ في المُعامِ

ثم قولُهُ: ﴿ أَنْمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَندِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على الاِسْتِفْهامِ على ما ذَكرَ ، ويَحْتَمِلُ أَلَّا يكونَ على الاِسْتِفْهامِ ، ولكنْ على الإِسْتِفْهامِ ، ولكنْ على اللهِ على على هذا [فهوعلى] (٢٠ إسقاط الألفِ: فَمَنْ ﴿ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ هذهِ الآيةُ على هذا ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ على الإِسْتِفهام فلا بُدَّ أنْ يكونَ لهُ مُقابِلٌ، يُعْرَفُ ذلكَ بدليلِ أنهُ جَوابُهُ.

ثم قالَ بعضُهُمْ: جَوابُهُ في قولِهِ: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ كأنهُ يقولُ: ليسَ المُنْشَرِحُ صَدْرُهُ بالإسلامِ كالقاسي قَلْبُهُ بالكُفْرِ، وهو قولُ الكِسائيُّ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ جوابُهُ ومُقابِلُهُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وهو قولُهُ: ﴿أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ﴾ الآية [الزمر: ١٩] كأنه يقولُ: أَفَمَنْ حَقَّ عليهِ العذابُ كَمَنْ ﴿مَثَرَجُ اللّهِ صَدْرَهُ للإسْلَامِ؟ أي ليسَ مَنْ وَجَبَ عليهِ العذابُ كَمَنْ ﴿مَثَرَجُ اللّهُ صَدْرَهُ لِلإسْلَامِ عَلَى لِيسَ مَنْ وَجَبَ عليهِ العذابُ كَمَنْ ﴿مَثَرَجُ اللّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ نِن نَوْيَهِ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الْمُنْيَةِ اللهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ، ﷺ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ ﴾ أَصْدَقَهُ خَبَراً وأَعْدَلُهُ حُكماً، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى، وَوَصَفَهُ بالصَّدْقِ والعَدْلِ حينَ (٧) قالَ ﷺ ﴿ وَتَنَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ مِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥] أي صِدْقاً في خَبَرِهِ وعَدْلاً في حُكْمِهِ.

فَعَلَى / ٤٦٨ ـ بِ/ ذلكَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ ﴾ خَبَراً وأغْدَلَهُ حُكْماً، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ أَحْسَنَ لَخَدِيثِ﴾ أي أَثْقَنَهُ وأَحْكَمَهُ، وهو مُثْقَنَّ ومُحْكَمٌ، وهو على ما وَصَفَهُ بالصَّدْقِ والعَدْلِ في آيةٍ أُخْرَى، وقالَ: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهِ مَلَائِيْهِ مَرْكِيمٍ خَيلِهِ [فصلت: ٤٢] أُخْبَرَ أَنهُ لا يأتي القرآنَ باطلٌ مِنْ بَينِ يَدَيهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ؛ وذلكَ لَإِثْقَانِهِ وإحكامِهِ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: يقي. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: والإنابة. (١) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث.

وهو أَحْسَنُ الحديثُ لأنَّ مَنْ تأمَّلُهُ، ونَظَرَ فيهِ، وتَفَكَّرَ، أنارَ قَلْبَهُ، وأضاءَ صَدْرَهُ، وهَداهُ سَبيلَ الخَيرِ والحَقَّ، ودَفَعَ عنهُ الوَساوِسَ والشُّبُهاتِ وكلَّ شَرِّ، وأفضاهُ إلى كلِّ خَيرٍ وبِرٌّ؛ فهو أَحْسَنُ الحديثِ، إذْ لا حديثَ يَعْمَلُ ما يَعْمَلُ هو لِما ذَكَرْنا وغَيرِ ذَلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كِنَبًا مُتَشَيِهًا﴾ قولُهُ ﴿مُتَشَيِهًا﴾ أي ليسَ يَخْتَلِفُ، ولا يَتَناقضُ، ليسَ كحديثِ الناسِ وكُتُبِهِمْ ممّا يَخْتَلِفُ، ويَتَناقَضُ حديثُهُمْ وكتابُهُمْ وخاصَّةً في ما امْتَدَّ مِنَ الأوقاتِ، وطالَ، وبَعُدَتْ مُدَّتُهُ، وهو ما ذَكَرَ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَبَدُوا فِيهِ ٱخْلِلَنَا حَكِيْرًا﴾ [النساء: ٨٦].

دلَّ كُونُهُ مُتَّفِقاً مُتَشَابِهاً غَيرَ مُخْتَلِفٍ في حُلُولِ نُزُولِهِ وتَفَرُّقِ أُوقاتِهِ وتَباعُدِ أيّامِهِ في الإنزالِ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ نَزَلَ، ومنهُ جاءً؛ إذْ لُو لَم يكُنْ مِنْ عندِو لَخَرَجَ مُخْتَلِفاً مُتناقِضاً على ما يَخْرُجُ حديثُ الناسِ وخَبَرُهُمْ مُخْتَلِفاً ومُتناقِضاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَثَانِيَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: سَمَّاهُ مَثانِيَ لِمَا يُثَنِّي فيهِ أَنبَاءَهُ وقِصَصَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

وأَصْلُهُ أَنهُ سَمَّاهُ مَثَانِيَ لأَنهُ ذَكَرَ فيهِ المَواعِظُ والذُّكْرَى، وكُرَّرَها، في غَيرِ مَوضعٍ لِما لو لمُ يُكَرِّرُها لَغَفَلُوا عنها، وسَهَوا عنها، لأنَّ الحكيمَ إذا وَعَظَ أحداً عِظَةً، وزَجَرَهُ [عنْ شيء، ثم تَرَكَهُ، لم يَعِظْهُ، ولم يَزْجُرهُ ثانباً، غَفَلَ عمّا وَعَظَهُ، وزَجَرَهُ [عن شيء، ثم تَرَكُهُ، لم يَعِظْهُ، ولم يَزْجُرهُ ثانباً، غَفَلَ عمّا وَعَظْهُ، وزَجَرَهُ أَ<sup>(۱)</sup> وسَهَا عنهُ. وكَرَّرَ عِنْ عليهمُ المَواعِظَ والزواجِرَ لِيَكُونُوا أَبداً مُتَّعِظينَ مُتَذَكِّرِينَ لِذَلكَ، واللهُ أعلَمُ، لِكَيلا يَغْفُلُوا عنها، ولا يَشْهُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ عندَ تِلاوةِ آيةِ الرهْبَةِ والخوفِ ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ ﴾ عندَ تِلاوةِ آيةِ الرحمةِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ لهمْ بجميع القرآنِ بما فيهِ مِنَ الرحْمَةِ والرهْبَةِ جميعاً؛ يكونُ فيهما المَوعِظَةُ: تَلِينُ قُلوبُهُمْ، وتَقْشَعِرُّ جُلودُهُمْ، وتَخافُ أنفسُهُمْ، لأنَّ آيةَ الرحْمَةِ ليسَتْ بأحقَّ بِتَلْبِينِ القلوبِ مِنْ آيةِ الرَّهْبَةِ، بل آيةُ الرهْبَةِ أحقُّ بذلكَ.

وقَتادةُ يقولُ: كانَتْ جُلودُهُمْ تَقْشَعِرُّ، وعيونُهُمْ تبكي، وقُلوبُهُمْ تَطمَثِنُّ إليهِ، ولا تَذْهبُ عقولُهُمْ، ولا يُغْشى عليهمْ كما رَأينا ِأهلَ البِدَع يَفْعَلونَهُ، وإنما ذلكَ مِنَ الشيطانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَأَهُ ﴾ قد بَيْنَ سُبُلَ الهُدَى والحقُّ وحُجَجَهُ وبَراهينَهُ، و بَيْنَ سُبُلَ الضلالَةِ والباطلِ. فَمَنْ سَلَكَ سبيلَ الهُدَى فَيتَوفيقِهِ سَلَكَ، ويِمعونَتِهِ اهْتَدَى، ومَنْ سَلَكَ طريقَ الكُفْرِ والباطلِ فَبِخِذْلانِهِ ضَلَّ، وزاغَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُصِّلِلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَادٍ﴾ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللهُ فلا هادِيَ لهُ، على ما قالَ في المَعيشَةِ والرِّزْقِ؛ قالَ هُو: ﴿مَّا يَشَوْلُ اللهُ لِللَّا عَلَى اللَّهُ لَلَمُ أَيْلًا مُثَيِّلً لَلْمُ مُرْيِلً لَلْمُ مُرْيِلً لَلْمُ مُرْيِلً لَلْمُ مُرْيِلً لَلْمُ مُرْيِلً لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ

ذَكَرَ<sup>(٣)</sup> أنَّ اللهِ في فِعْلِهِمْ وصُنْعِهِمْ تَدْبيراً، ليسَ على ما تقولُهُ المُعْتَزِلَةُ: أنْ لا تَدْبيرَ اللهِ في ذلكَ، وأنَّ مَنِ الْهَتَدَى فإنمِا يَهْتدي بنفسِهِ، ومَنْ ضَلَّ، وزاغَ فإنما ذلكَ بنفسِهِ، لا تَدْبيرَ اللهِ في ذلكَ فالآيةُ تَنْقُضُ قولَهُمْ ومَذْهَبَهْم.

وقَتادةُ يقولُ في قولِهِ: ﴿ نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْتَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ وإنما يَذْكُرُ اللهَ أهلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

وأمَّا أنَّ تَضَرُّعَ أَحَدِهِمْ، فلم يكنْ، وكانَ هذا في أصحابِ البدع، وربَّما هو مِنَ الشيطانِ.

ولَعَمْري ما كانَ في هذهِ الأمةِ أحدٌ أعْلَمَ مِنْ نَبِيِّهِ عَلَى وَمِنْ بَعْدِهِ أَصِحَابُهُ الذينَ انْتَخَبَهُمْ الله عَد لِصُحْبَةِ النَّبِيِّ عَلَى وَاصِحَابُ أَصِحَابِهِ، فَحَدَّثُوا أَنَّ هذا إنما كانَ في أهلِ البِدَع.

(١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: ذلك.

الْآلِيةُ ٢٤ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنِّقِي بِرَجْهِهِ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْتِينَمَةِ ﴾ كأنه لم يُذْكُر مقابلَ هذا في (١) هذا المَوضِع.

فجائزٌ أنْ يكونَ مُقابِلُهُ مَا تَقَدَّمَ، وهو قولُهُ: ﴿لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَرَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرَقٌ ثِن فَرْفَهَا غُرَقٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن غَيْبِهِ ٱلأَنْهَرُۗ﴾ أَفَمَنْ جَعَلَ لَهُ الغُرَفَ أَعْلَى الغُرَفِ تجري مِنْ تَحتِها الأنهارُ كَمَنْ ﴿ يَلَقِي بِوَجْهِهِ ـ سُوَّة ٱلْعَذَابِ ﴾ ليسَ هذا كذاك، ولا أحَدَ يَّتْنِي بُوجْهِهِ سُوءَ العذابِ. لكنْ يُخَرَّجُ ذلكَ على وجوهِ:

أَحَدُها: كنايةٌ عنِ الشُّفَعاءِ وأهلِ النَّصْرِ كأنهُ يقولُ: لا يكونُ [لهُ](٢) مَنْ يَشْفَعُ، أو يَمْلِكُ دَفعَ العذابِ عنهُ ٣٠٠.

[والثاني: أنْ](٤) تكونُ أيديهِمْ مَغْلُولةً إلى أعنافِهِمْ، فلا يَدَ لهُ يَتَّقي<sup>(٥)</sup> بها سوءَ العذابِ عنْ وجهِهِ، لأنَّ في الشاهِدِ مَنْ أصابَ شيئاً مِنَ العذابِ [يَتَّقي ذلكَ العذابَ](٢) عنْ وجْهِهِ بِيَدِهِ، فَيُخْبِرُ أَنْ لا يَدَ لهُ في الآخِرَةِ، يَتَّقي العذابَ بها عنْ وجْهِهِ، بل يُصيبُ العذابُ وجْهَهُ، فكأنهُ (٧) يَتَّقَى بهِ.

ْ [والثالث](^^): أنْ يكونَ ذَكَرَ الوجْهَ كِنايةً عنْ نفسِهِ، وهو ما ذَكَرْنا: أَلَّا يكونَ لهُ منْ يَمْلِكُ (^) دَفْعَ العذابِ عنهُ.

[والرابعُ](١٠): أنْ يكونَ ذَكَرَ الوجْهَ كِنايةً عنْ قَلْبِهِ لِيْلالْلهُ يُصِلَ وَجَعُ ذلكَ العِذَابِ إلى قلْبِهِ، ولا يملكُ دفعَهُ، واللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقِيلَ الظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ إي ذوقوا جَزاءَ ما كُنْتُهُ تَكْسِبونَ. [ويَحْتَمِلُ<sup>١٢٢)</sup> ذوقوا ما الحْتَرْتُمْ مِنَ الكَسْبِ، وهذا بما الحْتَرْتُمْ، لأنهُ قد بَيْنَ لهمُ الكَسْبَينِ جميعاً، وما يكونُ لكلِّ كَسْبِ في العاقبةِ، فاختاروا همُ الكَسْبَ الذي كانَ عاقبَتُهُ (١٣) الذي أصابَهُمْ، فكأنهمُ اختاروا ذلكَ الذي حَلَّ بهمْ بالختيارِهِمْ ذلكَ الكَشبَ، واللهُ أعلَمُ.

الْآيِية ٢٥ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْنَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْفُرُونَ﴾ لِيُخَوِّفَهُمْ، ويُحَذِّرَهُمْ بِما (١٤٠ نَزَلَ بالمُتَقَدِّمينَ بتكذيبِ الرسلِ ﷺ والعِنادِ وحَذْرَهُمْ (١٥٠ رسولُ اللهِ ﷺ بالبعثِ وما يَحُلُّ (١٦٠ بهم يومَ القيامةِ بذلكَ .

فإذا لم يُصَدُّقوهُ في ما يُحَدِّرُهُمْ بيومِ (١٧) القيامةِ حَذَّرَهُمْ بالذي انْتَهَى إليهِمُ الخَبَرُ، يعني [خَبَرَ المتقدمينَ منْ](١٨) رسول الله ﷺ لِيَحْذَرُوا .

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي مِنْ حيثُ لا يأمّنونَ العذابَ الذي ينزلُ بهمْ.

اللَّفِيةَ ٢٦ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَذَا تَهُمُ اللَّهُ لَلِّيزَى فِي الْمَيْزَةِ الدُّنَّيَّأَ وَلَعَذَابُ الْآيَرَ أَكُوزَ أَكُبُّرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ العذابُ الذي نَزَلَ بهمْ في الدنيا ليسَ هو عذابَ الكُفْرِ، إنما هو عذابُ العِنادِ<sup>(١٩)</sup> والتَّعَنُّتِ وأفعالِ فَعَلوها في حالِ الكُفْرِ.

[فأمًّا عذابُ الكُفْرِ](٢٠) فهو في الآخِرَةِ أَبَدَ الآبِدينَ خالدينَ مُخَلَّدينَ فيهِ. ولذلكَ قالَ: ﴿وَلَقَلَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّرُ لَوَ كَانُواْ

لَا يَهُ ٢٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّةِ انِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ﴾ أي بَيِّنًا للناسِ في هذا القرآنِ مِنْ كُلِّ ما يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دينِهِمْ ودُنياهُمْ؛ أَخْبَرَهُمْ مَالَهُمْ ومَا عَلَيْهِمْ [وما](٢١) لبعضِهِمْ على بعضٍ وأمثالَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجُهَين:

أَحَلُهُما: لكي يُلْزِمَهُمُ التَّذَكُّرَ والاِتِّعاظَ.

ما حذرهم. (١٦) في الأصل وم: حل. (١٧) الباء ساقطة من الأصل وم. (١٨) ساقطة من الأصل وم. (١٩) من م، في الأصل: الكفر.

(٢٠) ساقطة من الأصل وم. (٣١) في الأصل وم: أو.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: إن. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: عنهم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) من م، في الأصل: ليتقي. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في م: فكأنما. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: أن. (١٢) في الأصل وم: أو يقول. (١٣) في الأصل وم: عاقبة. (١٤) الباء ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: بعد

والثاني: / ٤٦٩ ــ أ/ لكي يُتِلِّغَهُمْ مَا يَتَذَكَّرُونَ، ويَتَّعِظُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿غَيْرَ ذِي عِيَجٍ﴾ يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَدُهُما: أنهُ لا يُخالِفُ الكُتُبَ السالفةَ، بل يُوافِقُها، لأنَّ كُتُبَ اللهِ جاءَتْ كلُّها على الدعاءِ إلى توحيدِ اللهِ وربوبيَّتِهِ. فكذلكَ القرآنُ، فهو لا يُخالِفُ سائرَ الكتب، بل يُوافِقُها.

والثاني: لا عِوَجَ فيهِ لِما لا يُخالِفُ بعضُهُ (١) بعضاً، ولا يُناقِضُ، بل خَرَجَ كلُّهُ مُوافِقاً بعضُهُ بعضاً (٢) مُسْتَقيماً على تَباعُدِ نُزولِهِ في الأوقاتِ، وباللهِ التوفيقُ.

وأَصْلُ (٣): ﴿غَيْرَ ذِي عِهَجِ﴾ أي ليسَ بماثلٍ ولا زائغٍ عنِ الحقِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُتَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ المَهالِكَ أو سُخْطَ اللهِ ونِقْمَتَهُ.

الْمُدِينِهِ 19 وقولُهُ تعالى: ﴿مَثَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَبُهُلَا فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُتَشَنَكِمُونَ وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ بَسْنَوِيَانِ مَثَلاً﴾ أي لا يَسْتَوِيانِ. يُشْبِهُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ المَثَلِ لِرَجُلَينِ [هو مَثَلٌ للبَشَرِ كلِّهِ المُسْلِمينَ والكافرينَ](٤٠).

ثم يَحْتَمِلُ الرجلُ الذي فيهِ شركاءُ مُتَشاكسونَ، أي يَتَشاكسونَ في نَسَبِهِ؛ أو يَتَشاكسونَ في المُلْكِ فيهِ؛ يقولُ كلَّ هو لي، أو في المُلْكِ في قوم<sup>(٥)</sup> يَدَّعي كلِّ أنَّ المُلْكَ لهُ فيهمْ.

ولا يَثْبُتُ لِواحدِ منهمُ المُلْكُ الذي يَدَّعي لِيَطْلُبَ هذا منهُ النَّفَقَةَ، وما يَجِبُ على ذي المُلْكِ مِنْ حقوقِ المُلْكِ، فَيَبْقَى ضائعاً مُتَحَيِّرينَ ضائعينَ لِعَدَمِ مَنْ لا يَسوسُهُمْ، ضَائعاً مُتَحَيِّرينَ ضائعينَ لِعَدَمِ مَنْ لا يَسوسُهُمْ، ويقومُ بأمورِهِمْ آ<sup>(۱)</sup>.

وإنْ كانَ المُلْكُ لرجلٍ واحدٍ أوِ النِّسَبُ سالماً لهُ يَصِلُ إلى كلِّ [ماهو] (٧) حقَّ لهُ، ويكونُ محفوظاً في نفسِهِ معروفاً، فيكونُ مَثْلُ الذي فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، هو الذي يَعْبُدُ الشيطانَ أوِ الأصنامَ أو هَوَى النفسِ؛ يَدْعُوهُ كلُّ شيطانِ إلى غَيرِ الذي دَعاهُ (٨) الآخَرُ، وكذا الهَوَى يَدْعو صاحبَهُ مَرَّةً إلى كذا ومَرَّةً إلى غَيرِ ذلكَ. فهو كالذي فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، يَدَّعيهِ (٩) هذا وهذا [فَيَبَقَى مُتَحَيِّراً] (١٠).

والذي يَعْبُدُ اللهَ الحقّ الذي تَثْبُتُ الُوهِيَّتُهُ بالحُجَجِ والآياتِ كالرجلِ السالمِ الواحِدِ: يكونُ أبداً على حالةٍ واحدةٍ مطيعاً لهُ خالصاً لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي هل يَسْتَوي الرجلُ الذي يَدَّعي فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ والرجلُ الذي يكونُ لرجلٍ واحدٍ في ما ذَكَرْنا، أي هل يَسْتَوِيانِ.

وقالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ هَلَ يَسْتَوِيَانِ ﴾ : مَنْ يَعْبُدُ آلَهةً شَتَّى مُخْتَلِفَةً ، والذي يَعْبُدُ رَبَّا واحداً ، وهو المؤمِنُ ، وقد رَأُوا [أنهما قلِ اسْتَوَيا في](١١) هذهِ الدنيا ، وفي الحكمةِ التفريقُ بَينَهما ، وفيه دلالةُ البعثِ . وكذلكَ [قالوا](١١) في قولِهِ : ﴿ مَثَلُ النّهِمَا قَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَ

دلُّ أنَّ هناكَ داراً أُخْرَى يُفَرَّقُ بَينَهم (١٣)، إذْ في الحكمةِ والعقلِ التفريقُ بَيْنَهُمْ (١٤)، والله أعلَمُ.

STATE OF STA

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: بعضها. (۲) في الأصل وم: بعضه. (۳) في الأصل وم: وأصله. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: من البشر كله المسلمون والكافرون. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: فيه أو. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) من نسخة الحرم الكي، ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: دعا. (٩) في الأصل وم: يدعي. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: أنهم قد استووا. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) و(١٤) في الأصل وم: بينها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلْمَنْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذِكْرُ الحَمْدِ على إثْرِ ذلكَ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: [أَمَرَهُمُ أَنْ يَحْمَدوا ربَّهُمُ](١) على ما خَصَّهُمْ بالتوحيدِ مِنْ بينِ(١) الكفارِ ﴿ بَلْ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توحيدَ

والثاني: أمَرَهُ أَنْ يَحْمَدَ ربَّهُ على [ما](٣) جَعَلَهُ سالِماً خالِصاً لمْ(٤) يَجْعَلْ ﴿فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُنَشَكِمُونَ ﴾.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةَ وَالقُتَبِيُّ: ﴿ فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَفَكِمُونَ ﴾ أي مُخْتَلِطُونَ يَتَنازَعُونَ، ويَتَناجَونَ، و: رجلاً سالِماً (٥٠): أي خالِصاً. ومَنْ قَرَأ: ﴿ سَلَمًا لِرَبُولِ ﴾ أرادَ سَلِمَ إليهِ، فهو سَلْمٌ [وسِلْمٌ](٢٠).

ثم قولُهُ: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر: ٢٣] يَحْتَمِلُ الأنبياءَ مَنهمْ والخواصَّ كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلَمَـٰتُوْأَ ﴾ [فاطر: ٢٨] وجائزٌ أنْ يكونَ أرادَ جميعَ المؤمِنينَ. وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ: تَقْشَعِرُ منهُ جلودُ الذينَ يؤمنونَ بربِّهِمْ، ثم تَظْمَيْنُ جلودُهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ.

وفي حَرْفِ حَفْصَةَ: ثم تَلينُ (٧) جُلودُهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَفَمَن يَلَقِى بِوَجْهِهِ. سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ﴾ [الزمر: ٢٤] يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ليسَ الضالُ الذي يَتَّقِي النارَ بوجْهِهِ كالمُهْتَدي الذي لا تَصِلُ النارُ إلى وجْهِهِ، لَيسَا بِسَواءٍ على ما ذَكَرْنا.

دَلَّ أَنَّ فِي ذَلَكَ بَعْناً، يُثابُ هذا، ويُعاقَبُ الآخَرُ، واللهُ أعلَمُ.

[ويَخْتَمِلُ أَنهُ ذَكَرَ](١١) هذا لِما كانوا يَتَشَاءَمونَ برسولِ اللهِ ﷺ ويَتَطَيَّرونَ، في ما يُصيبُهُمْ مِنَ المَصائِبِ والشدائدِ حتى قالَ ﷺ ويَخُلُونَ، في ما يُصيبُهُمْ مِنَ المَصائِبِ والشدائدِ حتى قالَ ﷺ ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ أيضاً أي لا يَخْلُدونَ. فَعَلَى ذلكَ يقولُ ﴿ وَلَكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ أيضاً أي لا يَبْقُونَ همْ بَعْدَ مَوتِكَ أبداً، ولكنهمْ يموتونَ.

ولو كانَ ما يُصيبُهُمْ، بل [يصيبُكَ](١٢) أنتَ على ما يَزْعُمونَ لأُخْبَرَ(١٣) ألّا يُصيبَهُمْ بَعدَ موتِكَ. هذا [لا](١٤) يُختَمَلُ، واللهُ أعلَمُ. [ويَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ فَتَصِلُ إلى ما وَعَدَكَ (١٦) مِنَ الكراماتِ والثوابِ، ويموتونَ همْ، فَيَصلونَ إلى ما أُوعِدوا مِنَ المواعيدِ والعُقوباتِ، واللهُ أعلَمُ.

الكَّنِينَ الْهِ عَمْرَ هُونَ الْهَاكُمُ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ نَخْنَصِمُونَ﴾ ورُوِيَ عنِ ابْنِ عُمَرَ هُلِي [أنهُ](١٧) قالَ: كُنَّا لا نَغْلَمُ ما تَفْسيرُ هذهِ الآيةِ؟ وكُنَّا نقولُ: مَنْ يُخاصِمُ؟ فلمّا وقَعَتِ الفتنةُ بَينَ أصحابِ رسولِ اللهِ حتى كَفَعَ بعضُنا وُجوهَ بعضٍ بالسيوفِ، فَعَرَفْتُ أَنها نَزَلَتْ فينا.

وذُكِرَ عنِ ابْنِ الزبَيرِ [أنهُ](١٨) لمّا نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ قالَ: «يا رسولَ اللهِ أَتُكَرَّرُ علينا الخصومةُ بعدَ الذي كانَ بَينَنا في الدنيا؟ فقالَ: نعمْ، فقالَ: إنَّ الأمرَ إذنْ لَشديدٌ، [الترمذي٣٢٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أن يحمد ربه. (٣) أدرج بعدها في الأصل: أي هذا كهذا وأن يكون مقابله ﴿أفَمَن يَنَتِي بِوَجْهِهِ. سُوّة آلَعَذَابِ﴾. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: بل. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية ح٢/ ١٦. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ينيب. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم: أو أن يذكر. (١٣) ساقطة من الأصل وم: فيخبر. (١٤) ساقطة من الأصل وم: أو. (١٦) في الأصل وم: أو. (١٦) في الأصل وم: وعد ذلك. (١٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم.

ورُوِيَ عنْ بعضِ الصحابةِ، رضوانُ اللهِ عليهِمْ أجمعينَ، لمَّا نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ أنهمْ قالوا: كيفَ نَخْتَصِمُ، ونحنُ إخوانً؟ فلما قُتِلَ عثمانُ ظُلْماً وعُدُواناً عَلِموا أنها لهمْ وفيهمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم خُصومَتُهُمْ هذهِ يومَ القيامةِ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: في المَظالِم في الحقوقِ التي كانتُ لبعضِ [على بعضِ. والثاني: ](١) في الدينِ أو في الدينِ أو في أمرِ الدينِ.

[ويَحْتَمِلُ](٢) أَنْ يكونَ قُولُهُ ﷺ : ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِنُونَ﴾ ﴿فُدَّ إِلَّكُمْ بَرْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ﴾ لمّا بَلَغَتِ المُحاجَّةُ غايتَها في الدينِ والدنيا، ولم تَنْجَعْ فيهمْ، ولا قَبِلوها، أخْبَرَ أنهمْ يَخْتَصمونَ في ذلكَ يومَ القيامةِ في الوقتِ الذي يُعايِنونَ العذابَ. والعربُ تقولُ: ماتَ يَماتَ، فهو مائتٌ.

﴿ الْآَيَةُ ٢٣﴾ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَنْ أَظْلَمُ مِنَّن كَذَبَ عَلَ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءُهُۥ ﴾ يقولُ: لا ظُلْمَ أغظَمُ، ولا أفْحَشُ مِمَّا<sup>(٣)</sup> يُكْذَبُ على مَنْ يَتَقَلَّبُ في إحسانِهِ، ويَتَصَرَّفُ في نَعْماثِهِ، وأنتمْ مُتَقَلِّبونَ في نِعَم اللهِ وأنواع إحسانِهِ. فلا ظُلْمَ [أغظَمُ](٤) ولا افْحَشُ/٤٦٩ ــ ب/ مِنْ تَكذيبِ خَبَرِهِ ورَدِّهِ؛ إذْ لا خَبَرَ أَصْدَقُ مِنْ خَبَرِهِ، ولا حَديثُ أحقُّ مِنْ حديثِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ كأنهُ يقولُ: [اليسَتْ جَهَنَّمُ كافيةً] (٥٠ للكافرينَ مَثْوىً كقولِهِ ﷺ: ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَسْلَوَنَهُ ۚ ۗ [المجادلة: ٨] أي حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ عقوبةً لِهِمْ بِكُفْرِهِمْ وتكذيبِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

النَّايَة ٢٣﴾ وقولُه ﷺ : ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَمَهَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْمُنْفُونَ﴾ المختلف أهلُ التأويل فيهِ :

قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ مِٱلصِّدْنِ ﴾ جبرائيلَ ﷺ ﴿ وَصَدَّدَقَ بِلِيِّهِ مَحْمَدٌ ﷺ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ﴾ محمدٌ ﷺ ﴿وَصَدَدْقَ بِلِيْهُ ۗ أَبُو بَكْرٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ محمدٌ عَلَيْه ﴿ وَمَسَدَّقَ بِهِيْ ﴾ اصحابُهُ جميعاً .

قُلْنا: أهلُ التأويل على اخْتِلافِهِمُ اتَّفَقُوا أنَّ الذي جاءَ بهِ جبرائيلُ أو محمدٌ ﷺ هو التوحيدُ.

فِإِنْ كَانَ السَّأُويِلُ مَا ذَكَرَ أَهِلُ السَّأُويِلِ، وعلى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ لَمُهُمَّ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَّاتُهُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي المُوَحَّدينَ المؤمِنينَ، ففيهِ نَقْضُ قولِ الخوارج والمعتزلةِ: إنَّ صاحبَ الكبيرةِ، ليسَ بمؤمنِ، وإنهُ يُخَلَّدُ في النارِ، لأنهُ قالَ: ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَمَسَدَّقَ بِهِۦ ۗ وكلُّ مُرْتَكِبِ الكبيرةَ مُصَدِّقٌ بالذي جاءَ بهِ جبراثيلُ ومحمَّدٌ ﷺ .

ثم أَخْبَرَ أَنهُمُ ﴿هُمُ ٱلْمُنْقُونَ﴾ أي اتَقُوا الشُّرك، وقالَ لأولئكَ أيضاً: إنهُ يُكَفِّرُ عنهمْ ما ارْتَكبوا مِنَ المَساوِئِ، وهو قُولُهُ: ﴿ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشَوَّأَ ٱلَّذِي عَمِلُوا ﴾.

دَلَّ أَنَّ لهمْ مساوِئَ، ثم إنْ شاءَ عَذَّبَ على تلكَ المَساوِئِ وقْتاً، ثم أعطاهُمْ ما وَعَدَ. وإنْ شاءَ عَفَا عنهمْ، وتجاوَزَ، وأعطاهُمْ مَا ذَكَرَ. فكيفَ مَا كَانَ فَلَهُمْ مَا ذَكَرَ، إِذْ هَمْ عَلَى تَصْديقِ بِمَا جَاءَ مَحَمَدٌ ﷺ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ فُولُهُ ﷺ: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّنْدَقِ وَمَسَدَّقَ بِلِيِّهِ يَخْتَمِلُ وجهين:

أَحَدُهُما: صَدَّقَ بقلبِهِ؛ أي جاءَ بالقولِ وتَصديقِ القلبِ.

والثاني: صَدَّقَ بهِ في المُعاملةِ في اخْتِيارِ كلُّ ما يَصْلُحُ [واجْتِنابِ كلُّ ما]<sup>(١)</sup> لا يُوافِقُ الذي جاءَ بهِ.

وعلى ذلكَ ذُكِرَ عنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٧) قالَ: ياابْنَ آدمَ: قُلْتُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فَصَدَّقُها.

فإنْ كانَ التأويلُ هذا فهو أشَدُّ، لكنهُ، وإنْ لم يُعامِلِ المعاملة [التي توافقُ] (٨) الذي جاءَ بهِ، وهو التوحيدُ، ولم يَجْتَنِبُ مَا ذَكَرْنَا، فإنَّ لهُ مَا ذَكَرَ: إمَّا بَعَدَ التَّعْذيبِ (٩) وإمَّا بَعْدَ العَفْوِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل: إن، في م: على يعض أن. (٢) في الأصل وم: أو. (٢) في الأصل وم: ما. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل

وم: أليس جهتم كاف. (٦) في الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: التوحيد.

الآية ٣٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِيمٌ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ دلُ هذا أنَّ ذلك الوَعْدَ للجماعةِ، ليسَ لِوَاحِدٍ ولا لِاثْنَينِ، وهو لِجميع المؤمنينَ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ لِهُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشْوَأَ الَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ ذَكَرَ نوعَينِ مِنَ العَمَلِ السَّبِّىَ والحَسَنَ. ثم الْحُبَرَ أنهُ يُكَفِّرُ ﴿عَنْهُمْ أَشْوَأَ الَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ فَيَحْتَمِلُ الأخسَنُ الحَسَناتِ أنفسَها: يَجْزِيها، ويُكَفِّرُ السَّيِّئاتِ.

[ويَحْتَمِلُ أي يُكَفِّرُ السَّيِّئاتِ أَسْوَأَهَا وأعظَمَها، ويَجْزي بأحْسَنِ الحسناتِ وأعْظَمِها.

فَعَلَى هذا: أَحْسَنُ وأَسْوَأُ مِنْ نوعِها: أَحْسَنُ الحسناتِ وأَسْوَأُ السَّيِّناتِ]<sup>(١)</sup>.

وعلى الأوَّلِ مِنْ غَيرِ نَوعِها، أي يُكَفِّرُ السَّيِّئاتِ، ويَجْزي بالحسناتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ اللّهَ لِكَانِ عَبْدَةً ﴾ وعبادَهُ أيضاً. الآيةُ يُختَجُّ بها على إثباتِ الرسالةِ ، وكذلكَ قولُهُ : ﴿ إِن يَنْهُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُلَكُمْ فَمَن ذَا فَيْنِ تَوْلُوا فَقُولُ مَسْوَى اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ ﴾ [التوبة: ١٦٩] وكذلكَ قولُهُ : ﴿ إِن يَنْهُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَدُلَكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنْهُرُكُمُ مِن اللّهِ عَلَي إِلَا عَمِوان : ١٦٠] ونَحْوُ ذلكَ ، وأمثالُهُ كثيرةٌ وكانَ يَقْرَعُ أَسْماعَهُمْ بهذه (٢) الآياتِ التي ذكرنا وغير ذلكَ مِنْ قولِهِ : ﴿ وَمُمْ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] ثم لم يَقْدِروا على إهلاكِهِ ، بل عَصَمَهُ اللهُ مِنْ كَيدِهِمْ ومَكْرِهِمْ على ما قالَ : ﴿ وَاللّهُ يَعْمِمُكُ مِن النّامِن ﴾ [المائدة: ٢٧] فَبَلّغَ إليهمْ ما أُمِرَ تَبْليغَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ قَدَرُوا على ما قَصَدوا بهِ . وفي ذلكَ لُظُفّ مِنَ اللهِ عظيمٌ ودلالةٌ على إثباتِ الرسالةِ .

ثم قولُهُ عَنْ: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ وإنْ خُرِّجَ مُخْرَجَ الاِسْتِفْهامِ في الظاهرِ، فهو في الحقيقةِ على الإيجابِ والتقريرِ لأنهمْ كانوا يَعْلَمُونَ أنَّ اللهَ عِنْ هو الكافي لِخَلْقِهِ.

مِنْ ذلكَ أَنهُمْ إذا سُيْلُوا مَنْ خَلَقَ السمواتِ والأرضِ؟ قالوا: اللهُ تعالى، وإذا سُيْلُوا مَنْ يَرْزُقُكُمْ؟ قالوا: اللهُ، ومَنْ أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً؟ ومَنْ أَخْرَجَ منَ الأرضِ النبات؟ قالوا اللهُ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ اللَّمَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَاتُم ۖ أَي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُو الكَافي جميعَ خَلْقِهِ في الدَّفْعِ والذَّبِّ عنهمْ والنَّصْرِ لهمْ. فإذا عَرَفْتُمْ ذلكَ فكيفَ تُخَوِّفُونَ رسولَ اللهِ بالذي تُخَوِّفُونَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيةٍ ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ:

قَالَ بعضُهُمْ: بأهلِ الأرضِ جميعاً؛ يقولونَ لهُ: إنَّ العربَ يَفْعَلُونَ (٣) بكَ كذا، ويَعْمَلُونَ بكَ كذا، يُخَوِّفُونَهُ بهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: كانوا يُخَوِّفُونَهُ بالأصنامِ التي كانوا يَعْبُدُونَهَا أَنْ يُصيبَهُ سُوءٌ وأَذَى مِنْ نَاحِيَتِهَا كَقُولِهِ ﷺ: ﴿إِنْ نَتُولُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الآية الله فَمَا لَهُ تعالى: ﴿وَمَن يُعْسَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَمَادِ﴾ ﴿وَمَن يَهْدِ اللهُ فَا لَهُ مِن مُضِلِّ﴾ الخبرَ أنه إذا أرادَ هِداية أحدِكُمْ لَم يَمْلِكُ أحدٌ إضلالَهُ، وإذا أرادَ إضلالَ أحدٍ لَم يَقْدِرْ أحدٌ على هِدايتِهِ؛ ذَكَرَ في الدينِ أَنْ لا أحدَ يَمْلِكُ دَفْعَ مَنْ أرادَ مِنْ هَذِي أو إضلالٍ، ولا مَنْعَهُ عَنْ ذلكَ على ما ذَكَرَ في الرَّزْقِ وأسبابِ العيشِ، وعلى ما ذَكَرَ في الأنفسِ وحِفْظِها أَنْ لا أَحَدَ يَمْلِكُ دَفْعَ ما أرادَ هو. فَعَلَى ذلكَ في الدينِ لأنَّ الذَّكْرَ خَرَجَ في الكلِّ على مَخْرَجِ واحدٍ.

وذلكَ على المعتزلةِ لِقَولِهِمْ: إنَّ اللهَ تعالى قد أرادَ هدايةَ كلِّ أحدِ ونَصْرَ كلِّ وليٌّ، لكنَّ غَيرَهُ مَنَعَهُ عنْ ذلكَ، فهو وَخُشٌ مِنَ القولِ سَمْجٌ، وباللهِ العِصْمَةُ والنجاةُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) الباء ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: يفعل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَلَيْسَ اللَّهُ يِمَـزِيزِ ذِى اَنِفَـارِ﴾ هو على الإيجابِ والتقريرِ، أي يَعْلَمونَ أنهُ عزيزٌ ذو انْتِقامٍ، أي عزيزٌ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ذو انْتِقام لأوليائِهِ مِنْ أعدائِهِ.

الآية ٢٨ وقولُه تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالآَرْضَ لِتَقُرُكِ اللَّهُ قَدَ عَلِمُوا أَنْ لَا خَالَقَ سِواهُ، وعَرَفُوا أَنْهُ لا يَمْلِكُ أَحَدٌ سِواهُ كَشْفَ مَا أَرادَ هُو مِنَ الضَّرَدِ ولا إمساكَ مَا أَرادَ هُو مِنَ الضَّرِ ولا إمساكَ مَا أَرادَ هُو مِنَ الضَّرَدِ ولا إمساكَ مَا أَرادَ هُو مِنَ الضَّرَ ولا إمساكَ مَا أَرادَ هُو مِنَ النَّصنامِ ولا إلى أحدٍ منَ ولِمُ لَلْكَ فَزِعُوا إليهِ عندَ نزولِ البلاءِ بهمْ، ولم يَغْزَعُوا [إلى](١) مَنْ عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ الأصنامِ ولا إلى أحدٍ منَ الخلائقِ(٢).

دَلَّ ذَلَكَ عَلَى أَنهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّ ذَلَكَ بِهِ يُنَالُ مِنْ خَيرٍ أَوْ غَيرِهِ. ولِذَلَكَ فَزِعُوا إليهِ عَنْدَ نَزُولِ البلاءِ بهمْ، ولم يَفْزَعُوا [اليهم. ولِذَلَكَ احْتَجًا(٢٣) عليهمْ بذلكَ، وهمْ بذلكَ مُنْكِرُونَ، واللهُ أُعلَمُ. واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ حَسْمِىَ اللَّهُ عَلَيْدِ يَتَوَكَّلُ النُّمْتَوَيِّلُونَ﴾ في قولِهِ ﴿ حَسْمِىَ اللَّهُ ﴾ ما ذَكَرْنَا مِنَ اللطفِ / ٤٧٠ ـ أ/ والدلالةِ على إثباتِ الرسالةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَنْقُورِ أَغْمَلُواْ عَلَىٰ مَّكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنَوْلًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهما: على الإياسِ منهُمُ أنهمُ لا يُؤمِنونَ، ولا يُجيبونَ إلى ما دُعُوا إليهِ بعدَ ما أُقيمَ عليهمُ الحُجَجُ والبراهينُ. كانهُ يقولُ: أنيبوا أنتمُ إلى دينِكُمْ، واغمَلوا لهُ، ونُنيبُ نحنُ إلى دينِنا، ونَغمَلُ لهُ، فسوفَ تَعْلَمونَ أنّنا على الحَقِّ نحنُ أو أنتُمْ، وهو كقولِهِ: ﴿لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَلِي دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] أي لا أدينُ أنا بدينِكُمْ، ولا أنتمْ تدينونَ بدينِنا، ولكنْ يَلْزَمُ كلَّ منّا دينهُ الذي عليهِ. فَعَلَى ذلكَ الأولُ.

إلى هذا المَوضِعَ تقريرٌ وتوبيخٌ ومُنابَزَةٌ وإياسٌ. فأمّا الإياسُ فهو لي في قولِهِ: ﴿يَنَقُومِ ٱعْسَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ﴾ والتقريرُ في قولِهِ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلْفَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ والـمُنابَزَةُ في قولِهِ: ﴿قُلْ حَشِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَ لُ ٱلْمُنَوَيِّلُونَ﴾ والـتوبيخُ في قولِهِ: ﴿اللِّسَ اللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَةٌ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِيبَ مِن دُونِدٍ. ﴾.

شم جائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ آللَهُ فَمَا لَمُ مِنْ هَاوِ ﴾ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَا لَمُ مِن مُضِلٌ ﴾ يُخَرِّجُ على الصلة للقولِهِ: ﴿ أَلِنَسَ ٱللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَمُ أَنَّ اللهَ، هو كانِ لِقولِهِ: ﴿ أَلِنَسَ ٱللَّهُ بِكَانٍ عَبْدَمُ وَيُونِؤُكُ بِاللَّذِي مِن دُونِوِمُ كَانهُ يقولُ: مَنْ أَضَلُ اللهُ حتى لا يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ، هو كانِ عبدهُ، وأنَّ ما يُخَوِّفُونَ بهِ لا أَنَّ اللهَ مُضِلَّ لهُ عنْ عَلَمُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ أَعلَمُ بذلكَ.

اللَّيْهِ فَهِ اللَّهِ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُمَنْزِيهِ ﴿ جَائزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ العذابُ الذي يأتيهِ، هو عذابٌ في الدنيا مِنْ نَحْوِ القَتْلِ والتعذيبِ بالذي أَهْلِكَ الأوّلُونَ المُعانِدونَ للرسولِ ﴿ يُمَنْزِيهِ ﴾ أي يَفْضَحُهُ ﴿ وَيَكُولُ عَلَيْهِ عَذَاتٌ مُّقِيمٌ ﴾ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ. وهو عذابُ الكُفْرِ. وإلى ذلكَ ذهبَ بعضُ أهلِ التأويلِ. وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ كلَّهُ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله اعلَمُ ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا عَلِكَ الْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ هذا كانهُ، والله أعلَمُ ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا عَلِكَ الْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١٠٥] فَعَلَى ذلكَ بَينَ النَّاسِ بالعَدْلِ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١٠٥] فَعَلَى ذلكَ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: الخالقين. (٣) في الأصل: إليه، في م: احتج. (٤) في الأصل وم: ولا.

هذا، ويكونُ قولُهُ: ﴿فَكَنِ آفْتَكُ<sup>ن</sup> فَلِنَقْسِيةٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ أنشأ الله ﷺ البَشَرَ دَرَّاكاً مُمَيِّزاً بينَ الخبيثِ والطَّلِّبِ وبَينَ الحَسنِ والطَّبِ وبَينَ ما لهمْ وما عليهمْ وبينَ السبيلينِ جميعاً غايةَ البيانِ، وأوضَحَ كلَّ سَبيلٍ نِهايةَ الإيضاحِ أنُهُ<sup>(۱)</sup> مَنْ سَلَكَهُ إلى ماذا يُقْضيهِ، ويُنْهيهِ.

ثم امْتَحَنَهُمْ في ذلك، ومَكَّنَ لهمْ مِنَ السلوكِ في كلَّ أحدٍ مِنَ السَّبيلَينِ بعدَ البَيانِ منهُ أنهُ مَنْ سَلَكَ سبيلَ كذا، ومَنْ سَلَكَ سَبيلَ كذا أفضاهُ إلى كذا امْتِحاناً منهُ.

ثم الخبَرَ أنهُ في ما امْتَحَنَهُمْ [لم يَمْتَحِنْهُمْ]<sup>(٢)</sup> لِمَنْفَعَةٍ تَرْجِعُ إليهِ أو لِمَضَرَّةٍ تَذْفَعُ عنْ نفسِهِ. ولكنْ إنما امْتَحَنَّهُمْ لِمَنْفَعَةٍ تَرْجِعُ إليهِمْ إذا الحتاروا تَرْكَ سُلوكِ سَبيلِ الباطلِ، وهو ما ذَكَرْنا في غَيرِ آيةٍ<sup>(٣)</sup> مِنَ القرآنِ:

أَحَدُها: هذا [في ما](ع) قال: ﴿ فَمَن آهْتَكُ فَ فَلِنَنْسِيةٌ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَعِيدُلُ عَلَيْهَا ﴾.

والثاني: بما قالَ فِي ﴿إِنْ أَحْسَنتُدْ أَحْسَنتُدْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي تُبَيِّنُ أَنهُ إِنَّا الْمُتَحَنَّهُمْ لِمَنْفَعَةِ أَنفُسِهِمْ والْتُتِسابِ الخَيرِ الدائم لهمْ، ولا قوةَ إلّا بَاللهِ.

وعنْ سعيدِ بْنِ حُبَيرٍ [أنهُ](١) قالَ: يُجْمَعُ بَينَ أرواحِ الأحياءِ وبينَ أرواحِ الأمواتِ، فَيَتَعارَفُ منها ما شاءَ اللهُ أَنْ يَتَعارَفَ، فَيُمْسِكُ التي قَضَى عليها الموتَ، ويرسِلُ الأخرى إلى أجسادِها. وبهذا أيضاً لم يُفْهَمْ شيءٌ مِنْ تأويلِ الآيةِ.

وقالَ الكَلبِيُّ: النائمُ مُتَوفَّى حينَ يَرُدُّ اللهُ إليهِ [نفسَهُ] (٧) فأمّا التي يَتَوَفَّاها حينَ موتِها فإنهُ يَفْبِضُ الرُّوحَ والنفسَ جميعاً، ويرسلُ التي يَتَوَفَّاها في مَنامِها حتى تُبلُغَ أَجَلَها المُسَمَّى، وهو المَوتُ، ويُقالُ: إنما يَقْبِضُ اللهُ مِنَ النائمِ النفسَ، والروحُ في الجَسَدِ لم تُفارِقْهُ. فإذا قَبَضَ اللهُ الروحَ ذَهَبَتِ النفسُ مع الروحِ. وهذا الذي ذَكَرَ الكَلبيُّ أَقْرَبُ إلى تأويلِ الآيةِ مِنَ الذي ذَكَرَ الكَلبيُّ أَقْرَبُ إلى تأويلِ الآيةِ مِنَ الذي ذَكَرَ الكَلبيُّ أَقْرَبُ إلى تأويلِ الآيةِ مِنَ الذي ذَكَرَ اللهَ

وأصلُهُ أنَّ اللهَ عِلى جعلَ في الأجسادِ أنْفُساً وأَرْواحاً؛ تَحْيَى الأجسادُ في حالِ نومِها على الهَيْئَةِ التي كانَتْ مِنْ قبلُ، ليسَ بها أثرُ الموتِ، لكنها لا تُدْرِكُ شَيْئاً، ولا تَسْمَعُ، ولا تُبْصِرُ، ولا تَعْقِلُ شَيْئاً، وبها آثارُ الحياةِ. يَدُلُنا هذا على أنها في حالِ النوم قد ذَهَبَ منها، وخَرَجَ ما بهِ تُدْرَكُ الأشياءُ، ويَقِيَ منها [مابِهِ] (٨٨ تَحْيَى، وهو الرُّوحُ. فإذا خَرَجَ الرُّوحُ منها، وإنْ كانَتْ لا تُدْرِكُ شيئاً على الهيئةِ التي كانَتْ مِنْ قَبْلُ، دلَّ ذلكَ على أنَّ الذي بهِ تُدْرَكُ الأشياءُ غَيرُ الذي بهِ يُحْيَى، واللهُ أعلَمُ.

أَلَا تَرَى أَنَّ تَلَكَ الأَنفسَ الدَّرَّاكَةَ تَبْقَى في حالِ النومِ، حيثُ كانَتْ، تَتَأَلَّمُ، وتَتَلَذَّذُ، وتَقْضي الشَّهَواتِ، وهي في أَقْضَى الدَّيَا؟ هذا يَدُلُّ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

ثم على هذا جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ عذابِ القبرِ أنهُ إنما يكونُ على تلكَ الأنفسِ الدَّرَّاكَةِ لا على الرُّوحِ على ما ذَكَرْنا مِنْ تَالَّمِها بعدَ خروجِها مِنَ الأجسادِ ومُفارَقَتِها عنها، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) أدرجت في الأصل وم: بعد سلكه. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: آي. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: فتجري. (٦) و(٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

ثم أضافَ في هذهِ الآيةِ التَّوَفِّيَ إلى اللهِ، وفي آيةٍ أُخْرَى أضافَهُ إلى الرسلِ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ اللهُ ﷺ: ﴿قَوْفَتْهُ رُسُلُنَا﴾ الآية [الأنعام: ٦١] وأضافَهُ مَرَّةً إلى مَلَكِ الموتِ حينَ قالَ ﷺ ﴿قُلْ يَنُوفَلْكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُوْلِلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١].

ثم يَحْتَمِلُ إضافةُ التَّوَفِّي [إلى](٢) الرسلِ وإلى مَلَكِ الموتِ وجهَينِ:

فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ إضافةِ التَّوَفِّي إلى الرسلِ لِما يَخْلُقُ فِعْلَ قَبْضِهِمُ الرُّوحَ، وكانتْ حقيقةُ ذلكَ للهِ ﷺ، واللهُ أعلَمُ. والثاني<sup>(١)</sup>: البِشارَةُ أنْ تكونَ مِنَ اللهِ لُظْفٌ في ذلكَ ومَعْنَى، لا يكونُ ذلكَ منهمْ. لكنهُ لم يُبَيِّنُ ما ذلكَ اللَّظفُ؟ وما ذلكَ المَعْنَى يكونُ منهُ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

ثم قولُهُ: ﴿ اللَّهُ يَتَوَلَّى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَكَا ﴾ أي حينَ خَلَقَ موتَها بِقَبْضِ الروح منها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالِّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ ۖ لَم تُقْبَضْ منها الروحُ، يُرْسِلُ إِلَيْهَا النفسَ الدَّرَّاكَةَ إلى الأجلِ الذي جُمِلَ لها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ﴾ جائزٌ / ٤٧٠ ـ ب/ أنْ يكونَ مِنَ القَبْضِ أي لِقَبْضِ الأنفسِ. وجائزٌ أنْ يكونَ منَ العَبْضِ أي لِقَبْضِ الأنفسِ. وجائزٌ أنْ يكونَ منَ العَدّ كقولِهِ: ﴿ إِنَّمَا نَمُدُ لَهُمْ عَدًّا﴾ [مريم: ٨٤]

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَآيَنتِ﴾ العِبَرَ أو الأعلامَ أو الحُجَجَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِقَرْمِ يَنْفَكُرُونَ﴾ ويَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ على اسْتِخْراجِ تلكَ الأنفسِ الدَّرَاكةِ مِنَ الأجسادِ وإبقائِها على الهيئةِ التي كانَتْ إلى الوقتِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، أو مَنْ قَدَرَ الهيئةِ التي كانَتْ إلى الوقتِ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، أو مَنْ قَدَرَ على إنشاءِ النفسِ الدَّرَّاكَةِ في الأجسادِ [حتى تدرِكَ بها، لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْجَزَ عنْ [إعادتِها إلى] (٥) الأجسادِ [١٠٠ بَعدَ ما بَلِيَتْ، وفَنِيَتْ.

وذاكَ اللطفُ مِنْ هذا أَكْبَرُ، لأنَّ الناسَ قد يَتَكَلَّفونَ تصويرَ صُوَرِ الأنفسِ ظاهِرَةً، ولا أَحَدَ يَتَكَلَّفُ تصويرَ نفسٍ دَرَّاكَةٍ مِنْ غَيرِها واللهُ أعلَمُ.

الآية "! وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآةً ﴾ على ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ مَوضعِ انَّ حَرف الاِسْتِفْهامِ والشَّكُّ إذا أُضيفَ إلى اللهِ ۞ فهو على الإيجابِ والإلزامِ.

ثم قالَ بعضُ أهلِ التَّاويلِ: إنَّ قولَهُ ﷺ: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآتً ﴾ همُ الملائكةُ الذينَ عَبَدُوهمْ (٧٠).

لكنهُ بعيدُ، لأنهُ قالَ [في إثْرِ ذلكَ] (٨): ﴿قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْقِلُونَ ﴾ والملاثكةُ أهلُ العقلِ والعِلْمِ، وإنهمْ يَمْلِكُونَ ذلكَ [إذ جَعَلَهُ لهمْ، ومَلَكُوهُ] (٩). لكنَّ الآيةَ في الأصنامِ التي كانوا يَعْبُدُونَها مِنْ دونِ اللهِ على رَجاءِ أَنْ تَشْفَعَ لهمْ، وتُقَرِّبَ عبادتُهُمْ إياها إلى اللهِ زُلْفَى فهي (١٠) أشبَهُ بالأصنامِ التي كانوا يَعْبُدُونَها مِنَ الملائكةِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿ أَيِ الْمُخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاتُ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: بلِ اتَّخَذُوا بعبادةِ مَنْ عَبَدُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ لأنفسِهِمْ، ولا يكونُونَ شُفَعاءَ لهمْ، ولا يَمْلِكُونَ ذلكَ، ولا يَعْقِلُونَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في م: إعادة. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) في الأصل وم: عبدوها. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: إذا جعل لهم وملكوا. (١٠) في الأصل وم: فهو.

والثاني: بلِ اتَّخَذُوا لأنفسِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ، ولا يَمْلِكُ أُحدٌ جَعْلَ الشفاعةِ لأحدِ دُونَ اللهِ إلّا مَنْ جَعَلَ اللهُ لهُ الشفاعة. ولا يَجْعَلُ اللهُ لأحدِ الشفاعة إلّا مَنْ كَانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أَو مَنِ ارْتَضَى لهُ الشفاعة [كقولِهِ](١): ﴿ لا يَمْلِكُونَ الشّفَعَة إِلّا مَنْ الثّفَعَة إِلّا مَنْ على هذا قولُهُ حينَ (١) قالَ: ﴿ وَلَا يَمْقِلُوكِ ﴾ .

الآية ﷺ [وقولُهُ تعالى](٣): ﴿قُل لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَمْ مُلكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إِلَتِهِ نُتَجَمُونَ﴾ هو ما ذَكرْنا: هو المالكُ الشفاعةَ جميعاً، لا يَمْلِكُها(٤) أحدٌ سِواهُ إلّا مَنْ جَعَلَ اللهُ لهُ الشفاعةَ، وارْتَضاها(٥) لهُ.

فأمّا أنْ يَمْلِكَ أحدٌ سِواهُ اتَّخاذَ الشفاعةِ لنفسِهِ أو جَعْلَ الشفاعةِ لأحدِ<sup>(١)</sup> فلا، واللهُ المُوفَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ في البعثِ أو تُرْجَعونَ في ما أعَدَّ اللهُ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الدّية في الآية في الآية في الآين من دُونِهِ إذا وَكُرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَّمَازَتَ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فَهُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ فَاللّ اللّهِ التأويلِ: إذا ذَكَرَ النّبِي اللهِ توحيد اللهِ في القرآنِ ﴿ الشَّمَأَزَتْ قُلُوبُ اللّهِ الْمَاوِيلِ لا يُؤْمِنُونَ النّبِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

لكنهُ ليسَ كذا، وغَيرُ هذا كأنهُ أولَى بهِ وأَقْرَبُ؛ وهو أَنَّ قُولَهُ عِنْ: ﴿وَإِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشَمَأَزَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآلِخِرَةِ ﴾ أَي إِلَّاخِرَةٍ ﴾ أَو ذَكَرَ هذا أهلُ التوحيدِ، ونَفَوُا (٥) الألوهِيَّةُ مِمَّنْ عَبَدوا دونَهُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأُلوهِيَّةُ ، أَو ذَكَرَ هذا أهلُ التوحيدِ، ونَفَوُا (٥) الألوهِيَّةُ مِمَّنْ عَبَدوا دونَهُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ﴾ وإذا ذَكَرَ أهلُ الكُفْرِ الذينَ عَبَدوا مِنْ دونِهِ عبادَتَهُمْ إيّاها وخَلْوَتَهُمْ بها ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَنْشِرُونَ﴾ ويَفْرَحونَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَشْمَأْزَتْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَبْغَضَتْ، ونَفَرَثْ.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ ﴿ أَشْمَأَزَّتَ ﴾ أَنْكَرَث، وذُعِرَث. ويُقالُ في الكلامِ: مالي أراكَ مُشْمَثِزَا ؟ أي مَذْعوراً ، ويُقالُ: اشْمَأْزَنَ المكانُ، أي بَعُدَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَشْمَأَزَّتَ ﴾ اسْتَكْبَرَتْ، وكَفَرَتْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 13 وقولُهُ تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يَحْتَمِلُ: مُبْدِئ، ويَحْتَمِلُ: مُبْدِغ أو خالق السمواتِ والأرضِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ﴾ ما أشْهَدَ الخَلْقُ بعضَهُمْ على بعضٍ، هو عالِمٌ ذلكَ كلَّهُ. والغَيبُ ما غابَ عنِ الخَلْقِ كلِّهِمْ، والشهادةُ ما شَهِدَهُ الخَلْقُ.

[ويَحْتَمِلُ] (١٠) أَنْ يكونَ قُولُهُ ﴿عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ﴾ أي عالمٌ ما يكونُ أنهُ يكونُ، والشهادةُ ما قد كانَ يَعلمُ ذلكَ كلَّهُ، يعلمُ ما يكونُ أنهُ يكونُ، وما كانَ يَعْلَمُهُ كاثناً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنتَ تَخَكُّرُ بَيْنَ عِبَــَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِلْفُونَ ﴾ في هذو الدنيا، فهو يُخَرِّجُ على وجوو:

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يملك. (٥) في الأصل وم: وارتضى. (٦) في الأصل وم: لنفسه. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: منها الشفاعة. (٩) في الأصل وم: وهذا. (١٠) في الأصل وم: أو.

أَحَلُها: مَا جَعَلَ اللهُ مِنَ الكتبِ والرسلِ، وبَيَّنَ لهمْ مَا فيها مالهمْ ومَا عليهمْ.

ثم إنْ كانَ في الآخِرَةِ فجائزٌ ألّا يكونَ يحكُمُ بَينَنا في ما وَشَعَ علينا الحُكْمَ في الأمرِ في الدنيا، وتَرْتَفِعُ المِحْنَةُ بهِ في الآخِرَةِ مِنْ نُحْوِ الأحكام التي سَبيلُ مَعْرِفَتِها الاِجتِهادُ. ولا يَحْكُمُ بذلكَ بَينَنا بشيءٍ مِنْ ذلكَ.

وإذا كانَ غَيرَ مُوَسِّعِ علينا في الدنيا تَرَكَ ذلكَ، وهو ممّا لا تَرْتَفِعُ المِحْنَةُ بهِ في الدارَينِ جميعاً مِنْ نَحْوِ التوحيدِ والدين، فذلكَ يَحْكُمُ بَيْنَنا في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيِهُ ﴿ إِنَّهُ أَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ جَيِمًا وَمِثْلَهُ مَمَهُ لَأَفْنَدُوْا بِدِ. مِن سُوَةَ الْفَنَابِ يَوْمَ الْقِينَدَةُ ﴾ كأنهُ، واللهُ أعلَمُ، يَذْكُرُ لِرسولِهِ ﷺ لِيُصَبِّرَهُ على أذاهُمْ إِيّاهُ، وألا (١) يُشْفِقَ عليهمْ بما يَنْزِلُ بهمْ في الأخِرَةِ لأنهُ أخبَرَ عنْ عظيم ما يَنْزِلُ بهمْ مِنَ العذابِ.

وكذلك ما ذَكرَ مِنْ قولِهِ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ أَشَمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحُدَهُ أَشَمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا خِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَمُدَهُ اللّهُ مَا مَنْهُ أَنهُمْ عَلَى عِلْمٍ منهُ أَنهُمْ يُؤْذُونَ رسولَهُ ﷺ وَأَنَّ ذَلَكَ يَشْتَذُ عليه، ويَشُقُّ، لَيْنُظُرَ أَنهُمْ كَيْفَ عَامَلُوا رَبَّهُمْ مِنْ سُوءِ المُعامَلَةِ لِيُصَبِّرُهُ (٢) على سوءِ معاملتِهِمْ إِيّاهُ، ويَتُرُكُ (٢) الرَّحْمَة والشفقة عليهمْ بما يَنْزِلُ بهمْ في الآخِرَةِ مِنْ سوءِ العذاب، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَكَا لَمُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: بَذَا لهمْ مِنَ اللهِ مِنْ شهادةِ الجَوارِحِ عليهِمْ والنُّطْقِ ما لم يكونوا يَحْتَسِبونَ ذلكَ.

ولكنْ غيرُ هذا كأنهُ أقربُ؛ بَدَا لهمْ مِنَ الهوانِ والعذابِ لهمْ في الآخِرَةِ ﴿مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ وهو يُخَرُّجُ على وجْهَينِ:

أَحَدُهما: أنهم كانوا يقولونَ: حينَ (٤) فَضَّلَنَا اللهُ في هذهِ الدنيا بِفُضُولِ الأموالِ / ٤٧١ \_ أ والكرامةِ، فَعَلَى (٥) ذلكَ نكونُ في الآخِرَةِ مُفَضَّلينَ عليهم كما كنّا في الدنيا. ولِذلكَ قالوا: ﴿وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١] وقالوا (٢): ﴿وَمَا نَكُونُ في الآخِرَةِ مُقَضَّلِينَ عليهم كما كنّا في الدنيا. ولِذلكَ قالوا: ﴿وَأَتَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ مُمْ آرَاذِلْنَا بَادِى الرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧] ونَحْوَهُ. فَبَدا لهم، وظَهَرَ في الآخِرَةِ ما لم يكونوا يَحْتَسِبونَ ما ذَكَرْنا مِنَ الهوانِ لهمْ والعذاب.

والثاني: كانوا يُنْكِرونَ رسالةً نَبِينا ﷺ ويقولونَ: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْمَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْمَاتِينَ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] وقالوا: ﴿ أَنُولَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الاية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهُمَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَيَهَا لَهُمْ ﴾ [يَخْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَلُهُما] (^^): ﴿وَيَبَدَا لَمُتُمُّ﴾ أي ظَهَرَ لهمْ جميعُ ما صَنَعوا في الدنيا في الآخِرَةِ حتى حَفِظوها، وذَكَروا ذلكَ كلَّهُ.

والثاني: ﴿وَيَدَا لَمُنْمَ﴾ ما حَسِبوا حَسَناتٍ سَيِّئاتٍ، واللهُ أعلَمُ.

[ويَحْتَمِلُ] (٩) أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ فِي الْجَزَاءِ، أَي بَدَا لَهُمْ، وَظَهَرَ، جَزَاءُ مَا كَسَبُوا. يَذُلُّ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِد يَسْتَهْزِهُونَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا مَشَ الْإِنسَانَ مُثَرِّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَهُ نِمْمَةً مِنْنَا﴾ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ أرادَ كلَّ إنسانِ [لأنهُ لا كلُّ إنسانِ يكونُ كما] (١١) وَصَفَ ﷺ [ولكنْ أُريدَ بو] (١١) إنسانٌ دونَ إنسانٍ، ولا يَجِبُ أَنْ يُشارَ إلى واحدٍ أنهُ فلانٌ.

(۱) في الأصل وم: وأن. (۲) من م، في الأصل وم:ليصبرهم. (۲) في الأصل وم: ولا يترك. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: فعل. (٦) في الأصل وم: و. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ما. (١١) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولكنه.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ مَسِّ الضُّرِّ بهِ، لا يُشارُ إلى ضُرَّ [دونَ ضُرِّ](١) ولكنْ ما أَعْلَمَ اللهُ ﴿ رسولَهُ ﷺ أَنهُ ماذا؟ لأنَّ ذلكَ يُخَرِّجُ مُخْرَجَ الشهادةِ على اللهِ ۞ والاِمْتِناعُ عنِ<sup>(٢)</sup> الإشارةِ إليهِ والتَّسْمِيةِ لهُ أَسْلَمُ.

ثم كانَتْ عادةُ أولئكَ الكَفَرَةِ، لَعَنَهُمْ اللهُ، عندَ نزولِ البَلاءِ بهمْ والشَّدَّةِ الفَزَعَ إلى اللهِ ﷺ وإخلاصَ الدُّعاءِ لهُ. فَبَعْدَ الكَشْفِ عنهمْ ذلكَ والرَّفْع العَوْدُ إلى ما كانوا مِنْ قَبْلُ على ما ذَكَرَهُمْ في غَيرِ آيةٍ<sup>(٣)</sup> مِنَ القرآنِ.

ثم قولُهُ ﷺ ﴿إِذَا خَوَلَنَهُ يَعْمَةً مِّنَّا﴾ أي أغطيناهُ يَعْمَةً، أو مَلَّكْناهُ يِعْمَةً.

وقولُهُ عَلى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُونِيتُمُ عَلَى عِلَمِ ﴾ [قالَ بعضُهُمْ: أي](٤) على حِيلةٍ مني أعطيتُ ذلكَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّمَا أُونِيتُمُ عَلَى ﴾ شَرَفٍ ومَنْزِلةٍ عَلِمَهُ اللهُ مني. وقالَ قَتادَةُ: على خَيرٍ عَلِمَهُ اللهُ عندي. وفي حرفِ ابْنِ مَسْعودٍ عَلَيْهُ: إنما آتانيهِ اللهُ على عِلْمٍ. وقالَ بعضُهُمْ ما ذَكَرْنا ﴿إِنَّمَا أُونِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ وشرفٍ أُعطيتُ ذلكَ.

قَالَ اللهُ ﷺ رَدًّا بقولِهِ: ﴿ بَلَ هِى فِتَسَنَةٌ ﴾ والفِتْنَةُ المِحْنَةُ التي فيها شِدَّةً، أي بل هي محنةً، فيها شِدَّةٌ ويلاءً. والمِحْنَةُ منَ اللهِ بأَمْرٍ وبِنَهْيٍ، أي فيها أمرٌ ونَهْيٌ ﴿ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنها لم تُغطّ لِفَضْلٍ وشَرَفِ لهُ أو حِيلةٍ منهُ، ولكنْ (٥٠ لأمْرٍ ونَهْي، واللهُ أعلَمُ.

الآية الرجل حينَ (قَالُهُ تَعَالَى: ﴿فَدَ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ هي (١) ما قالَ هذا الرجلُ حينَ (٧) قالَ: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ ﴾ كانَ مِنْ قارونَ حينَ ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ [القصص: ٧٨].

ولم تَزَلِ العادةُ مِنَ الكَفَرَةِ والرؤساءِ منهمْ وأهلِ الثَّرْوَةِ [أَنْ يقولوا مِثْلَ] (٨) هذا الكلامِ والقولِ، وهو ما أخبَرَ عنْ قوم حينَ قالوا: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْمُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِيَّهِ. وَلِن تُعِيبُهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّمَثُّبُ [الأعراف: ١٣١] و ما قال أهلُ مكةً: ﴿ وَقَالُوا خَنُ الْمَالِ هذا، لم يَزالوا قائلينَ (٩) هذا.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ ذلكَ لم يُغْنِهِمْ حينَ (١٠) قالَ: ﴿فَمَّا أَغْنَى عَنَّهُم مَّا كَانُوا بِكَشِبُونَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَلُهُما: مَا قَالُوا: [إنما أُوتيناهُ لِكُرَامَةٍ وَفَضْلٍ لَنَا عَنَدَ اللهِ.

والثاني: ما قالُوا: ](١١) إنما أُوتينا(١٢) هذا بِحِيَلِ مِنْ عندِنا واكْتِسابٍ.

أَخْبَرَ أَنَّ ذَلَكَ لَم يُغْنِهِمْ عَنْ دَفَعَ عَذَابِ اللَّهِ \$ [إذا نَزَلَ بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ﴾ أي ما هُمْ بِمُعْجِزينَ عمّا [يُريدُ بهمْ](١٤) مِنَ الاِنْتِقامِ منهمْ والتعذيبِ، واللهُ أعلَمُ.

ولو كانَتِ السَّعَةُ والنَّعْمَةُ لِكرامةٍ عندَ اللهِ وفَضْلِ على ما ظَنَّ أُولئكَ لكانَ لا يُحْتَمَلُ ذلكَ بِمُخْتَلَفِ<sup>(١٦)</sup> المذهبِ الذي يُناقِضُ بعضُهُ بعضاً، ويُضادَّ بعضُهُ بعضاً، نَحْوَ المُسْلِمِ والكافِرِ، وقد وَسَّعِ على المُسْلِمِ، ووَسَّعَ على الكافرِ، وقد ضَيَّقَ

(۱) من م، ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، في الأصل: على. (۲) في الأصل وم: آي. (٤) في الأصل وم: أي. (٥) في الأصل وم: ولكنه. (٦) في الأصل وم: قائلون. (١٠) في الأصل وم: قائلون. (١٠) في الأصل وم: قائلون. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) ساقطة من م. (١٢) في الأصل وم: أوتيناه. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) من م، في الأصل: يزيدهم. (١٥) من م، ساقطة من الأصل. (١٦) في الأصل وم: مختلفي.

عليهما جميعاً، يَدلُّ أنَّ التوسيعَ [ليسَ](١) لِلْكَرامةِ والمَنْزِلَةِ عندَ اللهِ أو لِحَقِّ عليهِ، ولا التَّضْييقُ والتَّقْتيرُ لِهوانِ؛ إذْ لو كانَ لذلكَ لَكانَ لا يَجْمَعُ بَينَ مُتَضادًي المَذْهَبِ ومُتَناسِبَيهِما(٢) فإذا جَمَعَ دَلَّ أنهُ [جَمَعَ](٣) لِمَعْنَى الاِمْتِحانِ لا لِما ظَنَّ أولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ في ما ذَكَرَ مِنَ التَّوسيعِ والبَسْطِ والتَّضْيِيقِ والتَّفْتيرِ ﴿ لَآيَكَ إِنَ اِي لَمِبْرَةً وعِظَةً ﴿ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ يؤمنونَ أنه لم يُوسِّع لِكرامتِهِ عند اللهِ ومنزلتِهِ وفضلِهِ، ولا ضَيَّقَ على مَنْ ضَيَّقَ لِهَوانٍ لهُ عندَهُ ولا جِنايَةٍ، واللهُ أعلَمُ. 

﴿ لَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقالَ بعضُهُمْ: لا، ولكنَّ ناساً قد أصابوا ذنوباً عِظاماً في الجاهليةِ مِنْ نَحْوِ القتلِ والزِّنى وكبائرَ، فأشْفَقوا ألّا يُتابَ علهمْ، فأنْزَلَ اللهُ هذهِ الآيةَ يَدْعوهُمْ إلى التوبَةِ والإسلامِ، وأَطْمَعَ لهمُ القَبولَ منهمْ والتَّجاوُزَ عمّا كانَ منهمْ، وهو كأنهُ أَشْبَهُ وأُولَى، لأنَّ الوَحْشِيَّ مَنْ كانَ حتى يُنْزِلَ اللهُ الآيةَ بِشَأْنِهِ خاصَّةً؟

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿قُلْ يَكِمِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَقُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسَطُوا مِن رَّجَّةِ اللَّهِ ﴾ [يختمِلُ وجهين:

أحلُهُما: كأنهُ يقولُ يا عبادي الذينَ جَنَوا على أنفسِهِمْ لا تقنطوا منْ رحمةِ اللهِ] (٨) فإنَّ قُنوطَكُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وإياسَكُمْ منهُ [أنهُ](٩) لا يَغْفِرُ، ولا يَتَجاوَزُ، وذلكَ أعظَمُ وأقْطَعُ إذا رَجَعَ أحَدُهُما إلى نفسِهِ والآخَرُ إلى رحمةِ اللهِ وفَضْلِهِ.

والثاني: يقولُ: إنكمْ، وإنْ أَسْرَفْتُمْ في ما ارْتَكَبْتُمْ مِنَ الكبائرِ والفواحشِ، وأَغرَضْتُمْ عنْ أَمْرِ اللهِ، فلا تَقْنَطُوا مِنْ رحمةِ اللهِ بَعْدَ إِذْ تُبْتُمْ عمّا كُنْتُمْ فيهِ، ورَجَعْتُمْ عمّا كانَ منكُمْ في الوقتِ الذي [كانَتْ أنفسُكُمْ في أيديكُمْ يُقْبَلُ ذلكَ منكُمْ، وهو وَقْتُ نزولِ العذابِ [بكُمْ ويُتَجاوَزُ. فأمّا في الوقتِ الذي](١٠٠ خَرَجَتْ أنفسُكُمْ منْ أيديكُمْ، فلا يُقْبَلُ ذلكَ منكُمْ، وهو وَقْتُ نزولِ العذابِ [بكُمْ وإشرافِهِ عليكمْ](١٠٠ لأنَّ التوبَةَ في ذلكَ الوقتِ توبَةُ أضطِرارٍ وتَوبَةُ دَفْعِ العذابِ عنْ أنفسِكُمْ كقولِهِ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأَسَنَا قَالُواْ عَلَى اللهِ وَمُعْدَمُ ﴾ [غافر: ٨٤].

ثم أَخْبَرَ أَنهُ لا يَنْفَعُهُمُ الإيمانُ في ذلكَ الوقتِ الذي خَرَجَتْ أَنفسُهُمْ مِنْ أيديهمْ حينَ (١٢) قالَ ﷺ: ﴿فَلَمْ يَكَ يَنفَمُهُمْ إِينَهُمُ لَمَّا رَأَوْا بَأَسَنّا ﴾ [غافر: ٨٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ لِمَنْ يَشاءُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ﴾.

وذُكِرَ عنْ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالَبٍ، كَرَّمَ اللهُ وجهَهُ، أنهُ قالَ: أَرْجَى آيةٍ في القرآنِ هذهِ الآيةُ، وذَكَرَ أنَّ سورةَ الزمرِ كلَّها نَزَلَتْ بمكةَ إلّا هذهِ الآيةَ فإنها / ٤٧١ ــ ب/ نَزَلَتْ بالمدينةِ، واللهُ أعلَمُ.

الاَية على وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَيْدِبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ الآيةُ كانها صِلَةُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿قُلْ يَكِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِتَم لَا نَشْنَطُوا مِن رَبِّمَةِ اللَّهِ﴾ بَعْدَ إِذْ اقْبَلْتُمْ إلى قَبولِ ما دُعيتُمْ إليهِ، ورَجَعْتُمْ عمّا كانَ منكُمْ.

ثم قولُهُ على ﴿وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أنيبوا بقلوبِكُمْ إلى طاعةِ ربُّكُمْ، وأخلِصوا لهُ تلكَ الطاعة، ولا تُشْرِكوا فيها غَيرَهُ. وقيلَ: ﴿وَأَنْدِبُوَا إِلَى رَبِكُمْ ﴾ أي ارْجِعوا إلى ما أمَرَكُمْ ربُّكُمْ ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ أَي أَخْلِصوا لهُ التوحيدُ، أو (١٣) يقولُ: الجُعَلوا كلَّ شيءِ منكُمْ لهُ.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: ومختلفهما. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) أدرج بعدها في الأصل وم: الوحشي. (٦) في الأصل: قتل، في م: قتله. (٧) في الأصل وم: وأخبر. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم: بهم وإشرافه عليهم. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١٣) في الأصل وم: وأن.

EN TO THE PROPERTY OF THE PROP

وأضلُ الإنابةِ، هو الرجوعُ إلى طاعةِ اللهِ والنُّزوعُ عمّا كانَ عليهِ الإراءةُ؛ يقولُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَنْتُوهُ ﴾ الآية [الروم: ٣١].

وقولُهُ تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْمَدَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، على الصلةِ بالأوَّلِ أَنْ أنيبوا لهُ، وأَسْلِموا لهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ، فلا تُقْبَلُ منكُمُ الإنابةُ والتوبةُ إذا أقبلَ عليكُمُ العذابُ.

[وقولُهُ تعالى](١): [﴿ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجْهَينِ:

أَحَلُهما: ﴿ثُمَّ لَا نُتَمَرُونَ﴾ بإنابَتِكُمْ إلى اللهِ ۞ في ذلكَ الوقتِ الذي أَقْبَلَ عليكُمُ العذابُ](٢) على ما ذَكَرُنا أي لا تُجابونَ في<sup>(٣)</sup> ذلكَ الوقتِ.

والثاني: ﴿ثُمَّ لَا نُتَصَرُونَ﴾ بِعبادةِ مَنْ عَبَدْتُموهُ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ على رَجاءِ أَنْ يَشْفَعَ لكُمْ، ويَرْفَعَ عنكُمُ العذابَ، أي أنيبوا إلى عِبادةِ اللهِ الحقِّ قَبْلَ نزولِ العذابِ بكمْ، فإنكمْ إنْ كُنْتُمْ على عِبادةِ مَنْ تَعْبُدُونَ دونَهُ لا تُنْصَرونَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 👀 📗 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّتِهِمُوٓا أَخْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: كَانَهُ يَقُولُ: اتَّبِعُوا مَا أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ، وانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ عنهُ.

والثاني: اتَّبِعوا مافي القرآنِ، وأحِلّوا حَلالَهُ، وحَرِّموا حَرامَهُ، والجَتَنِبوهُ؛ يقولُ: اعْمَلوا بها، وبادِروا في العملِ بهِ ﴿ ﴿ يَن فَبَـٰلِ أَن يَأْنِيَكُمُ ٱلْمَذَابُ بَغْنَةَ﴾ .

والثالث: أنَّ اللهَ ﷺ قد بَيِّنَ السَّبيلَينِ جميعاً الخَيرَ والشَّرَّ على الإبلاغ، فيقولُ: اتَّبِعوا سَبيلَ الخَيرِ منهُ، ولا تَتَّبِعوا سَبيلَ الشَّرِّ. فيكونُ تأويلُ هذا كأنهُ يقولُ: اتَّبِعوا الحَسَنَ منهُ، ولا تَتَّبِعوا غَيرَهُ ونَخُوَ ذلكَ، وقد ذَكَرْناهُ في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَن قَبَـٰلِ أَن يَأْلِيَكُمُ ٱلْعَـٰذَاكِ بَغْـَنَةً وَأَنشُر لَا تَنْعُرُونَ ﴾ كأنهُ مَوصولٌ بالأَوَّٰلِ؛ يقولُ: لا تُؤخّروا الإنابة إليهِ والتوبة فإنَّ العذابَ لَعَلَّهُ سَيَنْزِلُ بكمْ في وقتٍ لا تَشْعُرونَ أنتمْ بهِ، ولا تَقْدِرونَ أَنْ تَرْجِعوا إليهِ، وتُنيبوا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: في ذاتِ اللهِ، وقالَ بعضُهُمْ: ما فَرَّظْتُ، وضَيَّعْتُ مِنْ أمرِ اللهِ، وأمثالَ ذلكَ.

وَلَسْنَا نَخْتَاجُ إِلَى تَفْسَيْرِ قُولِ ذَلَكَ الرجلِ الذي كَانَ مَنهُ حَتَى قَالَ ذَلَكَ، وَهُو تَضْيِيعُ تُوحِيدِ اللهِ أَو تَضْيَيعُ حَدَّ اللهِ، أَو كَانَ مَنهُ مِنْ تَكَذَيْبِ الْبَغْثِ؛ يَتَأَشِّفُ على مَا كَانَ مَنهُ مِنْ تَضْيَيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تُوحِيدِ اللهِ وَخُدُودِهِ أَو كَفُرانِ نِعَمِهِ أَو إِنكَارِهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ البَعْثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّنِخِرِينَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّنِخِرِينَ﴾ مِنَ القرآنِ. وقالَ بعضُهُمْ: مِنْ أهلِ توحيدِ اللهِ.

قَالَ قَتَادَةُ: لَمْ يَكْتَفِ أَنْ ضَبِّعَ طَاعَةَ اللهِ حتى جَعَلَ يَسْخَرُ مِنْ أَهْلِ طَاعِتِهِ، وقالَ: هذا قولٌ ضعيفٌ منهمْ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْمَذَابَ﴾ إلى آخِرِهِ قولٌ ضَعِيفٌ منهمْ. جائزٌ ما قالَ: إنَّ كلَّ قولٍ مِنْ ذلكَ قولٌ ضعيفٌ على ما قالَ قَتادَةُ. وجائزٌ أنْ يكونَ كلُّ ذلكَ منْ كلِّ كافرٍ، واللهُ أعلَمُ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: من. (٤) و(٥) في الأصل وم: وقيل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ أَكَ اللّهَ هَدَسِي لَكُنتُ مِنَ الشُنَقِينَ ﴾ ذلك الكافرُ الذي قالَ هذا القولَ أَعْرَفُ بهدايةِ اللهِ مِنَ المعتزلةِ. وكذلكَ ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ لأتباعِهِمْ حينَ (١) ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَسْنَا اللّهُ لَمُدَيْنَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢١] يقولونَ: لو وَقَقَنا اللهُ لِلْهِدايةِ، وأعطانا الهُدَى لَدَعُوناكُمْ إليهِ. ولكنْ حينَ (٢) عَلِمَ مِنّا اخْتِيارَ الضَّلالِ والغَوايةِ وتَرْكَ الرَّغبَةِ إلى الهُدَى والاِسْتِخْفافَ بهِ أَضَلَنا، وخَذَلَنا، ولم يُوَقِّفنا.

والمعتزلةُ يقولونَ: بل هداهُمُ اللهُ، وأعطاهُمُ التوفيقَ، لكنهمْ لم يَهْتَدُوا.

فإنْ قيلَ: هذا قولُ أهلِ الكُفْرِ، فلا دلالةَ فيهِ لِما يَذْكُرونَ، قيلَ: وإنْ كانَ ذلكَ قولُ الكَفَرَةِ، فذلكَ القولُ منهمْ عندَ مُعايَنَةِ العذابِ. فلو كانَ على خِلافِ ما ذَكروا لكانَ اللهُ يُكذِّبَهُمْ في ذلكَ كما كَذَّبَهُمْ في أشياءَ حينَ (٢) قالوا: ﴿ فَأَرْمِمْنَا نَصْلُ مَا لِكَانَ اللهُ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] ونَحْوَهُ، واللهُ أعلَمُ.

والأصلُ في الهدايةِ أنَّ عندَ اللهِ لُطْفا<sup>(٤)</sup>، مَنْ أعْطى ذلكَ لَاهْتَدَى، وهو التوفيقُ والعِصْمَةُ، ومَنْ حَرَمَ ذلكَ، ولم يُعْطِهِ ضَلَّ، وَغَوى، ويكونُ اسْتَوجَبَ<sup>(٥)</sup> العذابَ وما ذَكَرَ لِتَرْكِهِ الرغبَةَ في ذلكَ والاِسْتِخْفافِ بهِ وتَصْييعِهِ واشْتِغالِهِ بِضِدُّو. لذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿لَكُنتُ مِنَ ٱلْشَلِّقِينَ﴾ الشَّرْكَ أو المَهالِكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُـهُ تَـعـالَــى: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَكَ لِى كَرَّةٌ ﴾ أي رجــوعــاً ﴿ فَأَكُونَ مِنَ الْمُغَسِنِينَ ﴾ قــيــلَ: مِــنَ المُوَحِّدينَ، ويَخْتَمِلُ كلَّ إحسانٍ وطاعةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقد كَذَّبَهُ اللهُ هِن في قولِهِ هذا حينَ (٢) قالَ ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] ثم [كَذَّبَهُ في قولِهِ] (٧) ﴿لَوْ أَكَ اللّهُ هَدَا فِي قولِهِ] (١) ﴿ لَوْ أَكَ لِي كَرَّةً فَاكُوكَ مِنَ الْمُغْسِنِينَ ﴾ [حينَ (١)

الآية من الحقيق من المناف عن في المناف المنافي المنافية المنافية

وأَكْثَرُ القرآنِ على التذكيرِ في قولِهِ ﷺ: ﴿بَلَنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي﴾ إلى آخِرِهِ على إرادةِ [الإنسانِ](١٤) ومُخاطَبَتِهِ. وقد يُقْرأُ بالتأنيثِ على إرادةِ النفسِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُها والخَبَرُ عنها.

ويُرْوَى في ذلكَ خَبَرٌ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ «أنهُ قَرَأُ بالتأنيثِ ﴿بَلَنَ فَدْ جَآءَتْكَ ءَايَتِي﴾؛ [أبو داوود ٣٩٩٠] واللهُ أعلَمُ.

اللَّية الله على الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ كَذِبُهُمْ على اللهِ تعالى يَحْتَمِلُ

أَحَدُها: في التوحيدِ حينَ (١٥) قالوا بالوَلَدِ والشُّرَكاءِ.

[والثاني](١٦٠): ما قالَ ﴿ وَإِذَا نَمَلُواْ فَنِحِشَةُ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمَرَهَا بِهَأَ ﴾ [الأعراف: ٢٨] وكانَ اللهُ تعالى لم يَأْمُرْهُمْ بذلكَ، فَكَذَبوا على اللهِ ﴿ أَنهُ أَمَرُهُمْ بذلكَ / ٤٧٢ \_ أ / .

(۱) أدرج بعدها في الأصل وم: وقيل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: لطف. (۵) في الأصل وم: استجاب. (۱) في الأصل وم: حيث. (۱۰) في الأصل وم: ويحتمل. وم: ومكنت. (۱۱) في الأصل وم: حيث. (۱۲) في الأصل وم: ويحتمل.

[والثالث](١): ما قالوا: ﴿ مَتُؤُلَامَ شُفَكُونًا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] [وقالوا](٢): ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ﴾ [الزمر: ٣].

[والرابعُ](٣): أنْ يكونَ كَذِبُهُمْ على اللهِ هو إنكارَهُمُ البَعثَ وقولَهُمْ: إنَّ اللهَ لا يَقْدِرُ على البَعْثِ والإحياءِ بَعدَ الموتِ، ونَحْوَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والمعتزلة يقولونَ في قولِهِ على: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُسُودَةً ﴾ همُ المُجْبِرَةُ؛ فَيَجِيءُ انْ يكونوا همْ أقْرَبَ في كونِهِمْ في وعيدِ هذهِ الآيةِ مِنَ المَجْبِرَةِ، لأنهمْ يقولونَ: إنَّ اللهَ لا يأمُرُ أحداً بشيءٍ إلّا بَعدَ أنْ أعْظَى جميعَ ما يُعْمَلُ، ويُقْتَضى بهِ، حتى لا يَبْقَى عندَهُ شيءٌ مِنْ ذلكَ.

[يقولُ المعتزليُّ ذلكَ، ثم يسألُ](٤) ربَّهُ المَعونَةَ والعِصْمَةَ. فهو بالسؤالِ كاتمٌ لِما أعطاهُ، وهو كُفرانُ النَّعْمَةِ، لأنهُ يَشَالُ ما قد أعطاهُ ربُّهُ، أو يكونُ هازتاً بهِ، لأنهُ يَسألُ على قولِهِمْ ما ذَكَرْنا مِنْ مذهَبِهِمْ، وكلُّ مَنْ يَشألُ، يَعْلَمُ أَنْ ليسَ عندَهُ لَا ذلكَ، ولا يَمْلِكُ ذلكَ، فهو يَهْزَأُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الْيَسَ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَامِرِينَ ﴾ على رسولِ اللهِ ﷺ والمُتَكَبِّرُ، هو الذي لا يَرَى لنفسِهِ نظيراً ولا شَكُلاً. ولذلكَ يُوصَفُ اللهُ ﷺ بالكبرياءِ، لأنهُ، لا نَظيرَ لهُ، ولا شَكُلَ، ولا يَجوزُ لِغَيرِهِ، لأنَّ غَيرَهُ ذو (٥٠ أشكالِ وأمثالِ، ولا قوةَ إلّا باللهِ.

وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَفْصَةً ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي ذِكْرِ اللهِ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ أَيضاً في قولِهِ: بَلَى قد جاءَتُهُ آياتُنا مِنْ قَبْلُ، فَكَذَّبَ، واسْتَكْبَرَ، وكانَ مِنَ الكافرينَ. والمَثْوَى المُقامُ [قالَ اللهُ تعالى] (٢٠): ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيهَا فِي أَمْلِ مَدَيْكَ ﴾ [القصص: ٤٥] أي (٧) مُقيماً.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ﴾ كأنهُ يقولُ ﷺ: لو رأيتَهُمْ (^^) يا محمدُ يومَ القيامةِ لَرَحِمْتَهُمْ، وأَشْفَقْتَ عليهمْ [بما همْ فيهِ] (٩) وما نَزَلَ بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦١ ﴿ وَيُنْتِجِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا بِمَفَانَتِهِمَ ۖ وَ﴿ بِمَفَانَتِهِمَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُما: قُولُهُ: ﴿ بِمَفَانَتِهِمْ ﴾ أي بالأعمالِ والأسبابِ التي فازوا بها على أشكالِهِمْ.

[والثاني: ﴿يِمَفَازَتِهِمُ﴾ أي فازوا بها على المَهالكِ](١٠٠.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَمَشُهُمُ السُّتَوَهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ قولُهُ ﷺ ﴿لَا يَمَشُهُمُ اَلسُّوَهُ﴾ بَعدَ المَفازَةِ والنجاةِ، وإلّا قَبْلَ ذلكَ قد يَمَشُّهُمُ السوءُ، وهُمْ(١١) يَحْزَنُونَ.

وهو على الجَهْمِيَّةِ وعلى أبي الهُذَيلِ العَلَّافِ إمام المُعْتَزِلَةِ:

أمَّا على الجَهْمِيَّةِ فَلِقولِهِمْ (١٣): إنَّ الجنةَ تَفْنَى، ويَنْقَطِعُ أهلُها ولَذَّاتُها. فإذا كانَ ما ذَكَروا مَسَّهُمُ السوءُ والحُزْنُ.

وعلى قولِ أبي الهُذَيلِ أيضاً كذلكَ فَلِأَنَّهُ (١٣٠) يقولُ: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ يَصيرونَ بحالٍ حتى إذا أرادَ اللهُ أنْ يَزيدَ لهمْ شيئاً أو لَذَّةً لم يَمْلِكُ ذلكَ. فإنْ كانَ ما ذَكَرَ هو مَسَّهُمُ السوءُ والحُزْنُ أيضاً. فالبَلاءُ على قولِهِ: إنَّ السوءَ والحُزْنَ إنما [هو](١٤٠) مَسُّ ربِّ العالَمينَ. فَنَعوذُ باللهِ مِنْ مَقالٍ يَعْقُبُ كُفْراً.

وقولُهُ عِنْ: ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على إبطالِ قولِ أُولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: أو. (٤) في الأصل وم: ثم قال ذلك ثم سأل. (٥) في الأصل وم: ذا. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: من ذلك. (٨) في الأصل وم: رأيت. (٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ولا (١٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: ولا . (١٢) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل: لا، في م: لأنه. (١٤) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْرٌ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ هذهِ الآيةُ تَنْقُضُ على المُغتَزِلَةِ قولَهُمْ في (١)

الايد ٢

أَحَدُها: أَنَّ قُولَهُمْ: إِنَّ شَيْئِيَّةَ الأشياءِ لَم تَزَلُ كَائِنةً، ويقولونَ: إِنهُ لَم يَكُنْ مِنَ اللهِ إِلّا إِيجادُها. فإذا كَانَ مَا ذَكَرُوا لَم يَكُنْ هُو خَالِقَ شَيءٍ به فضلاً عِنْ أَنْ يكُونَ خَالِقَ كُلِّ شِيءٍ على مَا ذَكَرَ، ووصفَ نفسَهُ بِخَلْقِ كُلِّ شَيءٍ، فيكُونُ قُولُهُمْ في التحقيقِ والتحصيلِ قُولَ اللَّهْرِيَّةِ والنَّنُويَّةِ، لأنَّ الدَّهْرِيَّةَ يقولونَ بِقَدَمِ الطينةِ والهَيُولَى ونَحْوِهِ، ويُنْكِرونَ كُونَ الشيءِ مِنْ لا شيءٍ، وكذلكَ الثَّنُويَّةُ يقولونَ بِقِدَمِ النورِ والظُّلْمَةِ، ثم كُونِ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ جِنْسِهِ وكُونِ كُلِّ شيءٍ مِنْ أَصلِهِ.

فَعَلَى ذَلَكَ قُولُ المُعْتَزَلَةِ: إِنَّ المُعْدُومَ شيءٌ يَرْجِعُ في التَحْقَيقِ إلى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أقاويلِها.

ثم قولُهُ: ﴿ اللّهَ خَلِقُ كُلِ شَيْرٌ ﴾ يُخَرَّجُ على ما ذَكَرَ [منَ] (٢) الرّبوبيَّةِ والألوهِيَّةِ والوَضفِ لهُ [مُخْرَجَ المدح] (٣) لِما ذَكَرُ نا أنَّ إضافة كُلِّيَّةِ الأشياءِ إلى اللهِ عَلى ﴿خَلِقُ كُلِ مَيْرٌ ﴾ مَخْصوصاً شيئاً دونَ شيءٍ على ما يقولُهُ المعتزلةُ لَم يُخَرَّجُ ذَكَرُنا أنَّ إضافة كُلِّيَّةِ الأشياءِ إلى اللهِ عَلَى أنهُ لو لم يكُنْ خالِقَ أفعالِ الخَلْقِ لم يكُنْ خالقاً مِنْ عَشْرَةِ ألفَ شيءٍ. فَذَلَّ أنهُ عَالَقُ الأشياءِ كُلُها: الأفعالِ والأجسام والجواهرِ جميعاً.

فإنْ قيلَ: إنكمُ لا تقولونَ: خالقُ الأنجاسِ والأقدارِ والخنازيرِ، ونَحْوَهُ، فإنما يَرْجِعُ قُولُهُ عِنْ: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلِّ عُلَقَ مَا وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِمُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِمِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعُمِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعُم

أَلَا تَرَى أَنهُ لا يُقالُ على التخصيص: إنهُ وكيلٌ، وإنْ كانَ في الجملةِ يُقالُ كما ذَكَرْنا ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾؟ لأنهُ في الجملةِ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ الرَّبوبِيَّةِ لهُ والأَلوهِيَّةِ والوصفِ لهُ بالمَدْحِ وعلى التَّخصيصِ والإفرادِ وعلى التَّهْجينِ والدَّمِّ. لِذلكَ افْتَرَقا، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ٦٣ على: ﴿ لَمُ مَعَالِمُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قيلَ: هي المَفاتيحُ، وهي فارِسِيَّةً، عُرَّبَتْ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﷺ: ﴿لَهُ مَقَالِمُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لهُ مفاتبحُ جميعِ البركاتِ والخيراتِ على أهلِ السمواتِ والأرضِ.

يُخْبِرُ أَنَّ ذَلَكَ كَلَّهُ بِيدِهِ، ليسَ بيدِ أحدٍ سِواهُ، منهُ يُطْلَبُ ذَلَكَ، ومنهُ يُسْتَفَادُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم لم يُفْهَمْ ممّا أُضيفَ إليهِ مِنَ المقاليدِ ما يُفْهَمُ مِنْ مَقاليدِ الخَلْقِ لو أُضيفَ إليهمْ. فكيفَ فُهِمَ ممّا أُضيفَ إليهِ مِنْ مَجيءٍ أوِ اسْتِواءِ وغَيرِ ذلكَ ما فُهِمَ ممّا أُضيفَ إلى الخَلْقِ؟ واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ عَلَى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ اللَّهِ أُوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ كانَ اللهُ عَلَى جَعَلَ هذهِ الدنيا وما فيها الأهلِها، وبَيْنَ أحوالَهُمْ، يَتَّجِرونَ بها، ويَشْتَرونَ بها الآخِرَةَ، ويَتَزَوَّدونَ لها. ولذلكَ قالَ عَلى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آبَيْنَا مَ مَمْنَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧] وقال الله عن يَتْزُوّدُ، ويَجْعَلْها مُمْنَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]. فَمَنْ يَتَزَوَّدُ، ويَجْعَلْها بُلُغَةً إلى الآخِرَةِ بُسَمَّ خاسراً مَغْبُوناً، واللهُ أعلَمُ.

الايد الآية على انَّ سَفَة أولِيْكَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَغْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ وَلَتْ هذهِ الآيةُ على انَّ سَفَة أولِيْكَ الكَفَرَةِ قد بَلَغَ غايَتَهُ، وجاوَزَ حَدَّهُ، حتى دَعُوا رسولَ اللهِ ﷺ إلى عِبادةِ مَنْ دونَهُ بَعْدَ ما عَرَفوا فضيلةَ الرسالةِ في البَشَرِ وبَعْثَ البَشَرِ رسولاً. فلولا ما وَقَعَ عندَهُمْ مِنَ الفضيلةِ للرسولِ والخصوصِيَّةِ لهُ، وإلا لم يُحْتَمَلُ أَنْ يُنْكِروا وضْعَها في البَشَرِ وبَعْثَ البَشَرِ رسولاً.

(١) في الأصل وم: على. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: بالمدح. (2) في الأصل وم: وقوله.

ثم قد أتاهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ البَيانِ والحُجَجِ ما قد قَرَّرَ<sup>(١)</sup> عندَهُمْ آيةَ الرسولِ إليهمْ.

فَمَعَ مَا تَقَرَّرَ عَندَهُمْ ذلكَ دَعَوهُ إلى أَنْ يَعْبُدَ غَيرَ اللهِ دونَه، فيكونَ لهمْ. فهذا منهمْ تَناقُضٌ في القولِ وسَفَهٌ حينَ صَيَّروا المُفَضَّلَ والمَخْصُوصَ بالرسالةِ في العِبادةِ مِنْ دونِهِ كَغَيرِ المُفَضَّلِ والمَخْصُوصِ بها، واللهُ أعلَمُ، لِيُعْلَمَ أَنهمْ لِسَفَهِهِمْ وتَعَتَّبِهِمْ كانوا يَدْعونَهُ إلى عِبادةِ مَنْ [هو](٢) دونَ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ : ﴿أَيُّهَا لَلْمَتِهِلُونَ﴾ سَمَّاهُمْ جَهَلَةً بِما أَمَرُوهُ، ودَعَوهُ إلى عِبادةِ غَيرِ اللهِ. وكذلكَ قالَ موسى ﷺ / ٤٧٢ ـ ب/ لِقومِهِ حينَ سَأَلُوا موسى أَنْ يَجْعَلَ لهمْ إلهاً كما لهمْ آلهةٌ : ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

ثُمْ يَخْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿أَيُّهَا الْجَنْهِلُونَ﴾ وجوهاً:

أَحَلُها: ﴿ أَيُّا اَلْجَهِلُونَ ﴾ في التَّسْوِيَةِ بَينَ المُفَضَّلِ والمَخْصوصِ [بالرسالةِ وبَينَ مَنْ لم] (٣) يُخَصَّ بذلكَ في عِبادةِ غَيرِ اللهِ. [والثاني] (٤٠): ﴿ أَيُّهُا الْجَهِلُونَ ﴾ عَنْ هِدايةِ اللهِ وخُصوصيَّتِهِ.

[والثالث](\*): ﴿إَنُّهَا لَلْمَهِلُونَ﴾ عنْ جميع نِعَمِهِ وإحسانِهِ حينَ(٢) لم يَذْكُروهُ فيها، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرُكُتَ لِيَحْبَكُنَّ عَمْلُكَ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهينِ:

أَحَدُهُما: كَانَهُ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ وقيلُ لكلِ رسولٍ ﴿لَيْنَ أَشْرُكَ لَيَحْبَطُنَّ عَلَكَ﴾ ذَكَرَ هذا لِيُعْلِمَ إِنَّ الشَّرْكَ لَيُحْبِطُ العملَ، وإِنْ أَتَى بَوْ مَنْ جَلَّ قَدْرُهُ، وعَظُمَتْ مَنْزِلَتُهُ عندَهُ.

والثاني: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ ﴾ مَنْ كَانَ ﴿ مِن قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرُكْتَ ﴾ أنتَ ﴿ لَيَحْبَمُلَنَّ عَمُلُكَ ﴾ .

اللَّايِيةِ ٦٦ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

[أَحَدُها: ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ لِيْغَم اللهِ جميعاً](٧)

[والثاني](٨): ﴿وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ للخصوصِيَّةِ التي خُصِصْتَ بها.

[والثالث](٥): ﴿ وَكُن مِنَ الشَّذِكِرِينَ ﴾ للهداية التي هُديتَ، واللهُ أعلَمُ.

وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبَيِّ ﴿ فَلَمُ مَقَالِيدُ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [أي لهُ ملكُ السمواتِ والأرضِ](١٠) قالَ الكِسائيُّ: مقاليدُ فارسِيَّةٌ مُعرَّبَةٌ، وواحِدُ المقاليدِ إقليدٌ.

وقال بَعضُهُمْ في قولِهِ ﷺ: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَةً ﴾ [الزمر: ٣٦] قالَ: بلى واللهِ لَيَكْفِينَهُ اللهُ، وبِعزَّهِ ونَصْرِهِ كافٍ عَبْدَهُ. وأَصْلُهُ: ما ذَكَرْنا، واللهُ أَعلَمُ.

ويَذْكُرُ أَهَلُ الكلامِ أَنَّ اليهودَ مُشَبِّهَةً، ولذلكَ قالوا بالوَلَدِ حينَ (١١) قالوا: ﴿عُـٰزَيِّرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّمَسَرَى الْسَسِيحُ أَبْثُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] فلو لم يكونوا عَرَفوهُ ما يُعْرَفُ بهِ الخَلْقُ لم يكونوا يقولونَ لهُ بالوَلَدِ كما يقولونَ لِلْخَلْقِ مِنَ الوَلَدِ.

فَدُّلَ مَا وَصَفُوا لَهُ، وذَكُرُوا لَهُ أَنهِمْ عَرَفُوهُ بِمَعْنَى الخَلْقِ. فَتعالَى اللهُ عمَّا تقولُهُ الملاحدةُ عُلُوّاً كبيراً.

المانة المانة

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: قدر. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل: وبين، في م: وبين من لم. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) من م، ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل: يحتمل، في م: و. (٩) في الأصل وم: أو. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: حيث.

THE STATE ST

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي ما عَرَفوا اللهَ حقَّ مَغْرِفَتِهِ، أو ما عَظْموهُ حقَّ عَظَمَتِهِ ما يَحْتَمِلُ وُسْعُ الخَلْقِ، وكذلِكَ لم يَعْرِفوهُ حقَّ مَعْرِفَتَهِ التي يَحْتَمِلُها<sup>(١)</sup> وُسْعُ البَشَرِ بَيْنَهُمْ.

فأمّا مَعْرِفَتِهِ [أو تَعْظيمُهُ<sup>(٢)</sup> حَقَّ عظمتِهِ فما<sup>(٣)</sup> وَسِعَ الخَلْقُ، وهو لم يُكُلفُهُمْ أَنْ يَعْرِفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ]<sup>(١)</sup> أو يُعَظِّموهُ لأنهُ لا يَحْتَمِلُ وُسْعُ الخَلْقِ ذلكَ. وإنما كَلَّفَهُمْ ما احْتَمَلَهُ وُسْعُهُمْ.

فالمُشَبِّهَةُ حينَ (٥) وَصَفوهُ كما وَصْفِ الخَلْقِ ومِنْ معانيِهِمْ (١) لم يَعْرِفوهُ المَعْرِفةَ التي تَحْتَمِلُ وُسْعَ الخَلْقِ وبُنْيَتَهُمْ، ولا عَظْموهُ العَظْمَةَ التي تَحْتَمِلُ وُسْعَ الخَلْقِ وبِنْيَتَهُمْ.

ثم إنَّ اللهَ، سُبْحانَهُ، جَعَلَ سَبَبَ معرفَتِهِ الاِسْتِدْلالَ بآثارِ الأفعالِ المَحْسُوسَاتِ. فلا تُفْهَمُ مَعْرِفَتُهُ، ولا تُقَدَّرُ بِمَعْرِفَةِ المَخْسُوسُ منهُ الخَلْقِ وتَقْديرِهِمْ مَعَ ما جَعَلَ اللهُ ﷺ الخَلْقَ على قِسْمَينِ: [قِسْمٍ مِمّا] (٧٧ يُحاطُ بهِ، وتُدْرَكُ حقيقتُهُ، وهو المَحْسُوسُ منهُ والمَدْرَكُ، وقِسْمٍ (٨) مِمّا يُعْرَفُ بآثارِ الأفعالِ والإسْتِذْلالِ بها، وهو غَيرُ مَحْسُوسٍ مِنْ نَحْوِ العَقْلِ والبَصَرِ والسَّمْعِ والروحِ وغَيرُ دَلكَ.

فإذا لم يُذرَكُ مِنْ خَلْقِهِ، ولم يُحَطَّ بهِ مِمّا سَبيلُ الإسْتِدْلالِ بآثارِ الأفعالِ لا بالحِسِّ، فالذي أنشأ ذلكَ، وأبْدَعَهُ، أخقُ ألّا يُدْرَكَ ولا يُحاطَ بِمَعْرِفَةِ ما يُحاطُ، ويُدْرَكُ بالمَحْسوسِ؛ إذِ المُوصِلُ إلى مَعْرِفةِ الإسْتِدلالِ بآثارِ الأفعالِ بالمَحْسوسِ، واللهُ أعلَمُ.

[وإضافةُ الأمورِ في وجهَينِ:

أحدُهُما: ]<sup>(٩)</sup> وكذلكَ ما أضافَ إلى نفسِهِ مِنَ الأَحْرُفِ لا يُفْهَمُ منهُ ما لو أُضيفَ ذلكَ إلى الخَلْقِ مِنْ نَحْوِ الاِسْتِواءِ والمَجيءِ والإتيانِ ونَحْوِ ذلكَ، ولا يُقَدَّرُ منهُ ما يُقَدَّرُ مِنَ الخَلْقِ على ما لم يُفْهَمْ مِنْ مَجيءِ الحَقَّ و إتيانِهِ ما فُهِمَ مِنْ مَجيءِ الخَلْقِ وإتيانِهِمْ (١٠٠).

فَعَلَى ذلكَ لا تُفْهَمُ ﴿ فَبْضَتُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَالسَّمَنَوَتُ مَطْوِيَّتَ يَبَيِينِهِ ۚ ﴾ ما يُفْهَمُ مِنْ ذلكَ كُلِّهِ مِنْ قولِهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِثَمَى ۚ إِذَا ٓ أَرَدْنَهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] كلُّ ما ذَكَرَ مِنْ القَبْضَةِ والطَّيِّ واليَمينِ في ذلكَ ﴿ كُن﴾ كاتْ ونونْ أو شيءٌ مِنْ ذلكَ.

لكنهُ ذَكَرَ ﴿ كُن﴾ لأنهُ أَخَفُ كلامِ على الأَلْسُنِ وأوجَزُ حَرْفٍ يُفْهَمُ منهُ المَغنى وتَعَدِّيهِ في ما بَينَ الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.

وأَصْلُهُ أَنَّ اللهَ فِي خَاطَبَهُمْ بِمَا تَعَارَفُوا فِي مَا بَينَهُمْ حَقِيقَةً، وإِنْ كَانَ مَا تَعَارِفُوا فِي مَا بَينَهُمْ مِنفيّاً (١١) عنِ اللهِ تعالى نَحْوَ مَا ذَكَرَ: ﴿لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ [الحجرات: ١] وقولِهِ فِي: ﴿ذَلِكَ بِمَا فَذَمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٢] وقولِهِ: ﴿ذَلِكَ بِمَا فَذَكُرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فَعَلَى ذلكَ ما أضافَ إلى نفسِهِ مِنْ أَخْرُفِ كَانَتْ تلكَ مَنْفِيَّةً عنهُ، لِما في الشَّاهِدِ بذلكَ يكونُ، واللهُ أعلَمُ.

وأضلُ ذلكَ أَنْ قد بُيُنَتْ بالتنزيلِ على ما ذَكرَ مِنْ إضافةِ تلكَ الأحرفِ إلى اللهِ، وثَبَتَتْ بدليلِ السمعِ أَنْ ﴿ لَيْسَ كَمِثْاِهِ مَنَ مَنْ ﴾ [الشورى: 11] وفي (١٢) العقلِ تعاليهِ عنِ الأشباهِ والشركاءِ لَزِمَ القولُ بوقوعِ تلكَ الآياتِ على ما [لا] (١٣) تشابُهُ بهِ يَقَعُ بَينَهُ وبَينَ الخَلْقِ في الفِعْلِ لا [في] (١٤) جهةٍ مِنْ جهاتِ الخَلْقِ؛ إذْ هو مُتعالِ عَنْ جميعِ جهاتِ الخَلْقِ في حَدِّ الإحداثِ والخَلْقِ، فَيَلْزَمُ الإيمانُ بها على ما نَطَقَ بهِ الكتابُ والتَّنزيهُ (١٥) عنِ التَّشابُهِ، وتَغُويضُ المُرادِ إلى منْ جاءَ عنه ذلكَ معَ ما توجدُ الإضافةُ إلى اللهِ عِنْ مِنْ نَحْوِ قولِهِ عِنْ ﴿ وَلِكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] ونَحْوِهِ لا يَحْتَمِلُ فَهُمَ المضافِ منهُ إلى غَيرِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يحتمله. (٢) في م: عظموا الله. (٣) الفاء ساقطة من م. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) في الأصل وم: يعاينوه. (٧) في الأصل وم: قسما منها. (٨) في الأصل وم: وقسما. (٩) في الأصل وم: وكذلك. (١٠) في الأصل وم: ولا إتيانهم. (١١) في الأصل وم: منفى. (١٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) ساقطة من الأصل وم: واستهى به.

فكذلكَ ما ذَكَرْنا على إمكانِ وجوهِ فيها ينْفي مَعْنَى التَّشابُهِ مِنْ ذلكَ ما يُضَمِّنُ فيها مَعانِيَ نَحْوَ قولِهِ عَلَى: ﴿إِن يَنْمُرَكُمُ اللّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ اللّهُ الْمَدِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] والمَرْجِعُ. [وقولِهِ] (٢٠): ﴿وَإِلَى اللّهِ الْمَدِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] والمَرْجِعُ. [وقولِهِ] (٢٠): ﴿وَرَبُوا لِلنّاءَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] وغَيرَ (٤) ذلكَ مِمّا أَضيفَ إلى اللهِ، ولا مَعْنَى لِتَحقيقِهِ في ذلكَ، فَيُضَمِّنُ في ذلكَ [دينَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِدَهُ] (٥) وغَيرَ ذلكَ مِنَ الوجوهِ ممّا يَطُولُ ذِكْرُهُ، ويَكْثُرُ. فَمِثْلُهُ أَمْرُ هذهِ الآياتِ.

والثاني: أنَّ إضافةَ الأمورِ في الشاهدِ إلى الملوكِ وذِكْرِ التَّوَلِّي لهمْ، ليسَ يُخَرَّجُ مُخْرَجَ تحقيقِ كما هو ما جَرَى بهِ الذِّكْرُ، ولكنْ على الكِنايةِ والعِبارةِ عنْ غَيرِهِ، ونَحْوُ ما يُقالُ<sup>(٢)</sup>: بَلْدَهُ كذا في يَدِ فلانٍ وقَبْضَتِهِ، وأمْرُ كذا في [يَدِ]<sup>(٧)</sup> فلانٍ؛ وإنما يُرادُ بذلكَ قُدْرَتُهُ. فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ قَبْضَتِهِ ويَدِهِ ويَمِينِهِ إنما هو الوَصْفُ لهُ بالقوةِ والسلطانِ والقُدْرَةِ على ذلكَ.

وقولُهُ عِنْ: ﴿ سُبْحَنَامُ وَتَعَانَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ تَنزية نفسِهِ عمّا وصَفَهُ المُشَبِّهَهُ، وشَبَّهوهُ بالخَلْقِ أو عمّا أَشْرَكَ عَبَدَةُ الأصنام اللهَ في العِبادةِ وتَسْمِيَتِهِمْ إِيّاها آلهةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْعَبَسُتُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَعْلِمِيَّنَتُ بِيَصِينِهِ ۚ هُو على النقديمِ والتأخيرِ، كأنهُ يقولُ: ﷺ: الأرضُ والسمواتُ جميعاً في قَبْضَتِهِ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِنِهِ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ بعضُهُمْ: ليسَ هنالكَ نَفْخٌ ولا شيءٌ، وإنما ذِكْرُ النَّفْخِ عِبارةٌ / ٤٧٣ ـ أ عَنْ خِفَّةِ الأمْرِ على اللهِ ﷺ [كقولِهِ] (١٠): ﴿وَهُوَ أَمْوَتُ عَلِيَةٍ ﴾ [الروم: ٢٧].

وقالَ بعضُهُمْ: ليسَ نَفْخاً إنما هو عِبارةً عنْ قَدْرِ نَفْخِ أنهُ يُخْيِي، ويُميتُ على قَدْرِ النفخةِ، لأنها أَسْرَعُ شيءٍ في الدنيا (١٠٠).

وقالَ بعضُهُمْ: هو على حقيقةِ النفخةِ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَتْ سَبَبًا للإحياءِ والإماتَةِ، ولكنْ على جَعْلِ النَّفْخَةِ عَلَماً وآيةً للإحياءِ والإماتةِ. امْتَحَنَ بذلكَ المَلَكَ الذي كانَ مُوكَلاً بهِ على ما امْتَحَنَ مَلَكَ الموتِ بقبضِ الأرواحِ في أوقاتِ جُعِلَتْ لهُ.

فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ النَّفْخَةِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم اخْتُلِفَ في الصُّورِ أيضاً. قالَ بعضُهُمْ: هو صُورُ الخُلْقِ، فيها يُنْفَخُ، وإلى ذلكَ [ذهبَ](١١) جميعُ أهلِ الكلامِ. وقالَ [بعضُهُمْ] (١١٠): ليسَ هو صُورَ الخُلْقِ، ولكنْ إنما هو قَرْنٌ، لأنهُ قالَ: ﴿الشُّورِ ﴾، ولم يَقُلْ: الصُّورِ بالتَّثْقِيلِ، وإنما ذَكَرَهُ بالتَّثْقِيلِ، وأنما وَقَلْ: الصَّورَ بالتَّثْقِيلِ، وإنما ذَكَرَهُ بالتَّثْقِيلِ، وأَنها عَقَلْ: ﴿الصَّورُ المَّلُونُ المَّورُ المَّلُونُ الصَّورُ واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَنوَبِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾ قال عامَّةُ أهلِ التفسير والتأويلِ: الصَّغقُ الموتُ.

وقالَ بعضُهُمْ: الصَّغْقُ، هو الغَشَيانُ كقولِهِ ﷺ: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَمِقَأَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] أي مَغْشِيّاً عليهِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ عِنْ: ﴿ فَلَنَّا أَفَاقَ ﴾ وإنما يُفاقُ منَ الغَشَيانِ، ولا يُفاقُ مِنَ الموتِ؟ واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ هُمْ (١٥) جبرائيلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ ومَلَكُ الموتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ قالَ بعضُهُمْ: تكونُ ثلاثُ نَفْخاتٍ: نَفْخَةٌ تَحْمِلُهُمْ على الفَزَعِ [لِقولِهِ تعالى](١٦٠): ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ﴾الآية [النمل: ٨٧] ونَفْخَةٌ(١٧) يَموتونَ بها. والثالثةُ(١٨) يَحْيَونَ بها.

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۲) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: في غير. (٥) من نسخة الحرم المكي في الأصل وم: منه ووعد ووعيده. (٦) في الأصل وم: قال (٢) ساقطة من الأصل وم: هي النفخة. (١١) و(١٣) ساقطة من الأصل وم: قال (٧) ساقطة من الأصل وم: هي النفخة. (١١) و(١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٥) في الأصل وم: هو. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٧) في الأصل وم: ثم الأخرى. (١٨) في الأصل وم: والثلاثة.

وعلى هذا يُرْوَى حديثٌ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿يُنْفَخُ ثلاثُ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ج؟ ٢٠ ٣٠] ذَكَرَ كما ذَكَرْنا ، واللهُ أعِلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: نَفْختانِ على ما ذَكَرَ في هذهِ الآيةِ: بإحداهُما يموتونَ. والثانيةِ يَحْيَونَ، واللهُ أعلَمُ.

فَعَلَى ذَلَكَ قُولُهُ ﷺ: ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ لا يُفْهَمُ منهُ نُورُ الذَّاتِ ولا شَيٌّ مِنْ ذلكَ.

ثم قولُهُ عِنْ: ﴿ وَأَشْرَفَتِ الْأَرْضُ ﴾ أي أضاءَتْ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ اللهُ تعالى أَنْشَأَ أَرضَ الآخِرَةِ أَرضاً مُضيئَةً مُشْرِقةً لِما أَخْبَرَ أَنهُ يُبَدِّلُ أَرضاً غَيرَ هذهِ حينَ (١) قالَ ﷺ : ﴿ وَمِنَ اللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنا ، واللهُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] كانَتْ هذهِ [الأرض](٢) مُظِلمَةً وتلكَ مُضيئةً على ما ذَكَرْنا ، واللهُ أَعلَمُ .

[ويَخْتَمِلُ] (٣) أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهَا ارْتِفَاعَ سَواتِرِهَا وظهورَ الْحَقِّ لَهُمْ وزوالَ الْإِشْتِبَاءِ وَالْأَلْتِبَاسِ. وَكَانَتْ أَمُورُهُمْ فَيُ الْدَنِيا مُشْتَبِهَةً مُلْتَبِسَةً. ويُقِرِّونَ يومئذِ جميعاً بالتَّوحيدِ لهُ والأَلُوهيَّةِ والرَّبُوبيَّةِ، وهو على ما ذَكُرْنا مِنْ قولِهِ ﷺ: ﴿وَبَرَرُوا لِنَّهِ اللَّهُ وَيَرَبُوا لِنَّهِ اللَّهُ وَيَعَالُهُ اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذَكَرَ البُروزَ لهُ والرجوعَ إليهِ والمَصيرَ، وإنْ كانوا في الأحوالِ كلّها [بارزينَ لهُ راجعينَ إليهِ صائرينَ] (٥٠)، والمُلْكُ لهُ في الدارَينِ جميعاً. خَصَّ البروزَ والرجوعَ إليهِ والمُلْكَ لهُ لِما يومئذِ يَظْهَرُ المُحِقُّ لهمْ مِنَ المُبْطِلِ، ويومئذِ يُقِرِّونَ (١٠) جميعاً بالتوحيدِ لهُ والمُلْكِ.

فَعَلَى ذلكَ يَخْتَمِلُ إِشْرَاقُ الأَرْضِ وإَضَاءَتُهَا لِمَا تَرْتَفِعُ السَّواتِرُ يَومَثْذِ، وَتَزُولُ الشَّبَهُ، وَتَظْهَرُ الحقائقُ، واللهُ أَعلَمُ، أَو انْ يكونَ مَا ظَهَرَ لكلَّ مَا عَمَلَ في الدنيا مِنْ خَيْرِ أَو شَرَّ، وَعَرَفَهُ يومِئْذِ، وإنْ كانَ في الدنيا لم يَظْهَرْ، ولم يَغْرِفْ، مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ مُسَنَّزًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ كَقُولِهِ فَقَى: ﴿ يَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ

وذلكَ كما رُوِيَ في الخَبرِ أنَّ الحَجَرَ الأسودَ مِنَ الجنةِ، كذا صارَ أسودَ لِما مَسَّتُهُ أيدي الخاطئينَ العاصينَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ : ﴿ يُتُورِ رَبِّهَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: بِعَدْلِ ربِّها أي رِضَا ربِّها، وهو ما قالَ ﷺ : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥] أي بالعَدْلِ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ ما ذَكَرَ بنورِ أَنْشَأَهُ، وجَعَلَهُ فيها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُضِعَ ٱلْكِنْبُ﴾ كقولِهِ تعالى: ﴿وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ﴾ [الرحمن: ٧] وقالَ بعضُهُمْ: الكتابُ، هو الحسابُ بما حَفِظَ عليهمْ ولهمْ مِنْ خَيرٍ أو شرَّ مَحْدُورِ منهُ. وقالَ بعضُهُمْ: هو الكتابُ الذي يُوضعَ في أيديهمْ يومثذِ، فيهِ ما عَمِلُوا، يَقْرَوُونَهُ، وهو مِثْلُ الأَوَّلِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: بارزون له راجعون إليه صائرون. (١) في الأصل وم: اقروا.

[وقولُهُ عَنَى] (١٠): ﴿ وَمِهِاَى مَ بِالنَّبِيْتِنَ وَالشَّهَدَاءِ ﴾ الحَتُلِفَ في الشهداءِ: قالَ بعضُهُمْ: الشهداءُ، همُ المُرْسَلونَ؛ يُؤْتَى بالنَّبِيِّينَ والمُرْسَلينَ، يَشْهَدُونَ عليهمْ كقولِهِ عَنى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِسْنَا مِن كُلِّ أُمَتِم بِشَهِيدِ وَجِشْنَا بِكَ عَلَ هَـُوُلاَهِ شَهِيدَا ﴾ [النساء: ١٤] وقولِهِ عَنى: ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَا إِلْتَكُو رَسُولًا شَنِهِينًا عَلِيَكُو ﴾ الآية[المزمل: ١٥]. وقالَ بعضُهُمْ: الشهداءُ ههنا الملائكةُ والحَفظَةُ الذينَ يَشْهَدُونَ عليهمْ بأعمالِهِمُ التي عَمِلُوها. وقالَ بعضُهُمْ: الشهداءُ، همُ الذينَ اسْتُشْهِدُوا في هذه الدنيا، واللهُ أعلمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ من الشهداءِ: همُ الجوارِحَ التي تَشْهَدُ عليهمْ يومئذٍ كقولِهِ \$3: ﴿يَوْمَ نَنْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِيْتُهُمْ وَلَيْهِمِمْ وَآرَيْبُهُمْ ﴾ الآية[النور: ٢٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُنِنَ بَيْنَهُم لِٱلْحَقِّ﴾ أي بالعَدْلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَنُونَ﴾ أي لا يُحْمَلُ على أحدٍ ما لم يَعْمَلْ، ولكنْ يُحْمَلُ عليهِ ما عَمِلَ، واللهُ أعلَمُ.

الْاَيِلَةَ ٧٠﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُولِيَتُ كُلُّ نَفْرِنَ ﴾ كافِرَةِ ﴿مَّا عَمِلَتْ ﴾ مِنْ سوءٍ. فأمّا ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ فلا تُولِّي.

[وكذلكَ تُوَفِّى](٢) كلُّ نفسٍ مُسْلِمَةٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ؛ لا يُنْقَصُ منهُ<sup>(٣)</sup> شيءٌ، وما عَمِلَتْ مِنْ سوءٍ جائزٌ أنْ يُتَجاوَزَ عنها، ويُبَدُّلُ حسناتٍ كقولِهِ ﷺ: ﴿ فَأَوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَنتِّ﴾ [الفرقان: ٧٠] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمُو أَغْلُمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي عالمٌ بِما يَفْعَلُونَ مِنْ خَيرِ أو شَرٍّ.

الله الله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَسِبِقَ الَّذِينَ كَنْرُوّا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ قبلَ: أُمَّةً أُمَّةً وجَماعةً جَماعةً كقولِهِ ۞: ﴿كُلَّا دَخَلَتْ أُنَّةً لَمَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ الآية[الأعراف:٣٦] وقولِهِ ۞: ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ بُحْثَرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٦] ونَحْوَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَيَّةٍ إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَبُهُا ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ لها أبوابٌ، يَدْخُلُونَ فيها، وجائزٌ أنْ تكونَ الأبوابُ المذكورةُ لا على حقيقةِ الأبوابِ، ولكنْ على الجهاتِ والسُّبُلِ التي كانوا فيها، أي الدنيا، وعَمِلُوا بها؛ يَدْخُلُونَ النارَ بتلكَ الجهاتِ والسُّبُلِ التي كانوا فيها، أي الدنيا، وعَمِلُوا بها كما يُقالُ: فُتِحَ على فلانِ بابُ كذا، ليسَ يُرادُ حقيقةُ البابِ / ٤٧٣ ـ ب/ ولكنْ سبيلُ بابهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَتِيكُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ ﷺ: ﴿وَالِنَتِ رَتِيكُمْ ﴾ أي [آياتِ](٤) النوحيدِ وحُجَجَهُ، ويَخْتَمِلُ آياتِ البعثِ الذي(٥) أنْكَروهُ. وقالَ(٢) بعضُ أهلِ التأويلِ: آياتِ القرآنِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿ وَيُسْلِئُولِكُمْ ﴾ بالآياتِ ﴿ لِقَـَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذًا ﴾ .

وقولُهُ ﷺ: ﴿قَالُوا بَلَنَ﴾ قد فَعَلوا ذلكَ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَلَنَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَلَابِ عَلَى الْكَنفِرِينَ﴾ قالَ اهـلُ الـتأويـلِ: ﴿وَلَنَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَلَابِ عَلَى الْكَنفِرِينَ﴾ أي عِدَةُ العدَابِ، وهو ما قالَ ﷺ، وَوَعَدَ أنهُ يَمْلاُ جَهَنَّمَ منهمْ، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿لَأَتَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَيِينَ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣] أي حَقَّ وَعْدُ ذلكَ عليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ كلمةِ العذابِ، هي<sup>(٧)</sup> كلمةَ الشَّرْكِ والكُفْرِ؛ أي حَقَّتْ كلمةُ الكُفْرِ والشَّرْكِ التي<sup>(٨)</sup> عَلِمْنا؛ سَمَّى<sup>(٩)</sup> كلمةَ الكُفْرِ كلمةَ العذابِ لِما عُلِّبوا، وعُوقِبوا، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٧٦ ﴿ وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِلْسَ مَثْوَى الْتُنَكَيْبِينَ﴾ تأويلُهُ ظاهرٌ.

[قولُهُ: ﴿الْمُتَكَاتِمِينَ﴾ يَخْتَمِلُ مُتَكَبِّرِينَ](١٠) على آياتِهِ وحُجَجِهِ، ويَخْتَمِلُ ﴿الْمُتَكَاتِمِينَ﴾ على رسلِهِ وأنبيائِهِ، صلواتُ اللهِ عليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: منها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: التي، (٦) المواو ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: هذه، (٨) في الأصل وم: الذي. (٩) في الأصل وم: والمتكبرين.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ: ﴿وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ أي أضاءَتْ، وأنارَتْ، و﴿زُمَرًا ﴾ أي جَماعاتِ، والواحدةُ زُمْرَةُ ا ويُقالُ: تَزَمَّرَ القومُ إذا اجْتَمَعوا، زَمَرْتُهُمْ جَمَعْتُهُمْ. وأصلُهُ أنْ يَسْاقَ كُلُّ فريقِ على ما أحَبُوا، وكانوا في الدنيا جماعة جماعةً وأُمَّةً أُمَّةً وعلى ما يَجْتَمِعونَ في هذو الدنيا: أهلُ الخيرِ [مع أهلِ الخَيرِ وأهلُ الشَّرِّ معَ](١) أهلِ الشَّرِّ، ويُسَرُّونَ (٢) بالإجْتِماع في ذلكَ.

لكنَّ أهلَ الخَيرِ يُساقونَ إلى الجنةِ على ما كانوا يَجْتَمِعونَ في هذهِ الدنيا مَسْرورِينَ، وأهلَ الكُفْرِ يُساقونَ إلى النارِ على ما يَجْتَمِعونَ في هذهِ الدنيا على الشَّرِّ؛ حَزينينَ مُغْتَمِّينَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ عند: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿ اتَّقَوْا ﴾ الشَّرْكَ بربِّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ سُخطّ ربِّهِمْ ويَقْمَتُهُ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربِّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ سُخطً ربِّهِمْ ويَقْمَتُهُ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربِّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ سُخطً ربِّهِمْ ويَقْمَتُهُ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربِّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربُّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربِّهِمْ، أو ﴿ اتَّقَوْا ﴾ السَّرْكَ بربُّهِمْ، أو ﴿ السَّرْكَ بربُّهِمْ، أو ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَى السَّرْكَ بربُّهِمْ، أو ﴿ السَّمْوَا السَّرْكَ بربُّهِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

[وقولُهُ ﷺ](٣): ﴿وَسِيقَ﴾ وإنْ كانَ في الظاهِرِ خَبَراً عمَّا مَضَى، لكنهُ يُخرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: على الإسْتِقبالِ، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ: اسْتِعْمالُ حَرْفِ الماضي على إرادةِ الاِسْتِقْبالِ؛ كأنهُ قالَ: يُساقونَ. والثاني: [لأنهُ جزاءً](٤) أمرِ قد كانَ مَضَى، فقالَ على: ﴿وَسِيقَ﴾ ذَكَرَهُ(٥) بحرْفِ سِيقَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ على: ﴿زُمَرًا ﴾ قد ذَكَرْناهُ، أي جماعةً جماعةً وأُمَّةً أمَّةً على ما كانوا في هذهِ الدنيا يَجْتَمِعونَ على ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ يُساقونَ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُرْحَتُ أَبْوَبُهَا﴾ فَتْحُ الأبوابِ لهمْ يَحْتَمِلُ حقيقةَ الأبوابِ، ويَحْتَمِلُ كنايةً عنِ الوجوهِ والسُّبُلِ التي يأتونَها في الدنيا لا على حقيقةِ الأبوابِ، واللهُ أعلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ لَمُتَمْ خَزَنَتُهَا سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ بَدَأَ الخَزَنَةُ بالسلامِ عليهِمْ. فجائزٌ أَنْ يكونَ الله ﷺ: امْتَحَنَ رسولَهُ بِيِدْهِ السلامِ على مَنْ آمَنَ، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿وَإِذَا جَآةَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِتَايَفِنَا فَقُلُ سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية [الأنعام: ٥٤].

ثم يَحْتَولُ سلامُ الخَزَنَةِ عليهِمُ السلامةَ<sup>(١)</sup> والبراءةَ مِنْ جميعِ العُيوبِ والآفاتِ التي في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ ﷺ ﴿ طِبْتُتُرَ فَاتَتُخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ فقولُهُ: ﴿ طِبْنُتُرَ﴾ يَحْتَمِلُ أي صِرْتُمْ طَيَّبِينَ، لا تُخْسَؤونَ أبداً، وقد بَرِئتُمْ مِنَ الآفاتِ والعُيوبِ كلِّها، واللهُ أعلَمُ.

[ويَخْتَمِلُ](٧): طابَ [لكُمُ](٨) العيشُ أبداً مِنْ حيثُ ما يَأْتيكُمْ بِلا عَناهِ.

الآية الله الله على: ﴿وَقَالُواْ الْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ لا (١) شَكَّ انَّ الله عِن إذا وَعَدَ صَدَقَ وَهْدَهُ لَكَنَّ مَعْنَى قُولِهِمْ: ﴿الْحَمَّدُ لِللَّهِ اللَّهِ الذي جَعَلَنا مُسْتَجِقِّينَ وَعْدَهُ، إذْ وَعْدُهُ، لا شَكَّ، أنهُ يَصْدُقُ، ولا قوةَ إلّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ﴾ قيلَ: انْزَلْنا الأرضَ، أي الجنةَ.

وقولُهُ هُو: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةٌ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﴿حَيْثُ نَشَآةٌ﴾ نَرغَبُ فيها، وهُمُ لا يَرْغَبُونَ النزولَ في مَنازلِ غَيرِهِمْ. [ويَخْتَمِلُ](١٠٠ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةٌ﴾ أي جميعُ أمكِنَةٍ الجنةِ مُخْتارٌ، ليسَ ممّا نَتَخَيَّرُ في الدنيا مكاناً دونَ مكانٍ، لأنَّ جميعَ أمكِنَتِها، ليسَتْ بِمُخْتارَةٍ، فَيَقَعَ فيها الإِخْتِيارُ.

فَأَمَّا الْجِنَّةُ فَجَمِيعُ أَمْكِنَتِهَا مُخْتَارَةً، فلا يَقَعُ هنالكَ اخْتِيارُ مَكَانٍ على مَكَانٍ، واللهُ أعلَمُ.

وإلَّا ظاهرٌ قولِهِ تعالى: ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَبَّتُ نَشَآةٌ﴾ ما [لَنا و ما لغَيرِنا](١٢) والوجُّهُ فيهِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل: وأهل الشرعلى، في م: على أهل الخير وأهل الشرعلى. (٣) في الأصل وم: وسرور. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: كأنه خير. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: ولذلك. (٦) في الأصل وم: السلام. (٧) في الأصل وم: أو يقولُ. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) أدرج قبلها في الأصل وم: و. (١٠) في الأصل وم: أو. (١١) في الأصل وم: مكان. (١٣) في الأصل وم: لهم وما لغيرهم.

وقولُهُ عَلَى: ﴿ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴾ ظاهرٌ.

الآية ٧٥﴾ وقولُهُ \$1: ﴿وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ خَافِينَ مِنْ خَوْلِ الْمَرْشِ﴾ [قبلَ: مُحْدِقينَ حولَ العَرْشِ](١٠).

وقولُهُ ﷺ: ﴿يُمَنِيْمُونَ بِحَمْدِ رَبِّرِمٌۗ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: بِأَمْرِ رَبَّهِمْ. لكنَّ التَّسبيحَ [عندَنا](٢) بِحَمْدِ ربِّهِمْ، هو أَنْ يُسَبِّحوا بِثَناءِ ربِّهِمْ وحَمْدِهِ، أي يُبَرِّؤُوهُ، ويَنَزِّهوهُ عنْ جميعِ مَعاني الخَلْق؛ بِثَناءِ وحَمْدِ يَحْمَدونَهُ، ويُثْنُونَ عليهِ على ما ذَكَرُنا في غَيرِ مَوضِع، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ عَيْنَ ﴿ وَقَلْمِنَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ قيلَ: بَينَ الأُمَمِ والرُّسُلِ، وقيلَ: بَينَ الخَلاثقِ كلُّهِمْ.

وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ [﴿ وَقُطِنَ بَيْنَهُم بِالْمَلِيَّ ﴾ أي بَينَ المؤمنينَ وأعدائِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى] (٣): ﴿ وَقِيلَ الْمُعْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ قالَ الحَسَنُ: فَتَحَ اللهُ نِعَمَهُ في الدنيا بالحَمْدِ لهُ، وهو قولُهُ ﷺ: ﴿ الْمَسْدُ لِلّهِ اللّهِ الْمُعْدِينَ ﴾ الآية [الأنعام: ١] وقولُه ﷺ: ﴿ اللّهِ الّذِي أَنزَلَ عَنَ عَبْدِهِ الْكِنْبَ ﴾ الآية [الكهف: ١] وغيرُ ذلكَ منَ الآياتِ، وخَتَمَ نِعَمَهُ في الآخِرَةِ بالحَمدُ لهُ حينَ (٤) قالَ ﷺ: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١] وقالَ (٥) ﷺ: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ١] وقالَ (٥) اللهُ وَمَاخِرُ مَقْوَنِهُمْدُ أَنِ لَلْمَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [يونس: ١٠] والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ الطاهرينَ [أجمَعينَ] (١).

級 級 級

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: وقوله. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

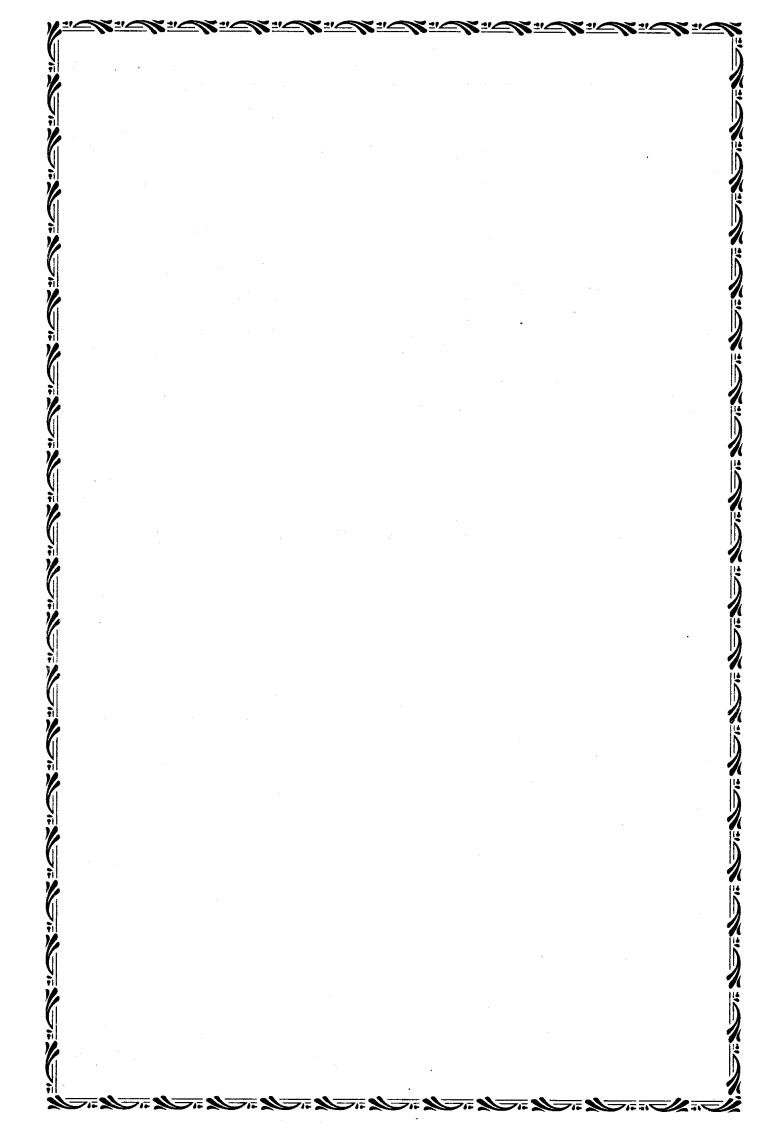

## ســورة [﴿حمَّ﴾](١) المؤمـن

وهي مكية

## بسم هم ل رحمد الرحم

الكلية الله عالى: ﴿ حَمَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو هجاءُ اسْمُ الرَّبِّ جَلَّ، وعَلَا، وهو قولُ ابْنِ عباسِ ﴿ وَقَالَ بعضُهُمْ: فواتِحُ السُّورِ كلِّها. وكذلكَ قالوا (٢) في سائِرِ الحروفِ المُقَطَّمَةِ. وقالَ بعضُهُمْ: أصلُهُ: حَمَّ كقولِ الشاعرِ:

أكَسْتَ تَسرَى أنَّ السِّذِي حَسمٌ كسائستُ

أي الذي قَضَى كائنٌ. إلا أنهُ [ذَكرَهُ بالهجاءِ كَمَنْ](٣) ذَكرَ زيداً بالهجاءِ.

وقد قُلْنا نحنُ: إنَّ تفسيرَ الحروفِ المُقَطَّعَةِ [ما ذُكِرَ على إثْرِها. وقد]<sup>(٤)</sup> ذَكَرْنا أقاويلَ الناسِ والحُتِلافَهُمْ فيها في غَيرِ مَوضِع ما أغْنانا عنْ ذِكْرِها في هذا المَوضِع، واللهُ أعلَمُ.

الآمية ٢ ﴾ وقولُهُ / ٤٧٤ ـ أ/ تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّلْبِ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ فَافِرِ ٱلذَّبُ ﴾ أي مُتَجاوِزِ الذُّنبِ، وهو في حقَّ المؤمنينَ خاصَّةً.

والثاني: ﴿عَافِرِ ٱلذَّئِ﴾ أي ساتِرِ الذَنْبِ، وهو يَحْتَمِلُ للكافِرِ والمؤمنِ جميعاً، فإنهُ يَسْتُرُ كثيراً على المؤمنِ والكافِرِ جميعاً في الدنيا، ولم يَفْضَحْهُما، ويَتَجاوَزُ عنِ المؤمنِ خاصّةً في الآخرةِ، واللهُ الموفقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَائِلِ ٱلتَّرْبِ﴾ يُخْبِرُ أَنهُ يَقْبَلُ التوبَةُ، وإنْ عَظْمَتِ المَعْصِيَةُ، وجَلَّتِ الذُّنوبُ، وكَثْرَتْ، واللهُ أعلَمُ. قالَ أبو عَوسَجَةً: التَّوبُ جَماعةُ التوبةِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ﴾ أي لِمَنْ لم يَتُبْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذِى الطَّوْلِ﴾ قال أبو عَوسَجَةً: أي ذي القُدْرَةِ، وقالَ القُتَبِيُّ: ذي التَّفَضُّلِ؛ يُقالُ: طُلُ عليَّ بِرَحْمَتِكَ، أي تَفَضَّلْ. وقَيلَ: ذي السَّعَةِ، وكُلُّهُ قريبٌ بعضُهُ مِنْ بَعْضٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ وَحَّدَ نفسَهُ، وأَخْبَرَ أَنَّ مَصيرَ الخَلْقِ إليهِ في الآخِرَةِ، فَيَجْزيهمْ بأعمالِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) من م، في الأصل: ذكر أن. (۲) في الأصل و م: قال (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: ويبطلوا.

أهلُ الكُفْرِ همُ الذينَ كانوا يُجادِلونَ في دفع آياتِ اللهِ والطَّعْنِ فيها. فأمّا أهلُ الإيمانِ بها فكانوا يَفْرَحونَ بنزولِها، ويَزْدادُ لهم بذلكَ إيمانٌ كما قالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُمُ الْكِتَبَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَلُمُ اللهِ الرعد: ٣٦] وكقولِهِ: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانَا﴾ [الأنفال: ٢] ونَحْوُ ذلكَ مِنَ الآياتِ كانوا يَسْتَسْلِمونَ لها، ويقْبَلونَها بالتعظيم والتّبجيلِ، وباللهِ التوفيقُ.

وقولُهُ تعالى : ﴿ فَلَا يَغْرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْمِلَادِ ﴾ مَعْلُومٌ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ لا يَغُرُّهُ تَقَلَّبُهُمْ في البلادِ. لكنَّهُ ذَكَرَ الخِطابَ لهُ، وأرادَ بهِ غَيرَهُ لِما يَحْتَمِلُ أنْ يَظُنَّ قومٌ أنَّ أهلَ الكُفْرِ لمّا كانوا في أمنٍ في التَّقَلُّبِ في البِلادِ والسَّعَةِ في عَيشِهِمْ، وأنَّ أهلَ الإيمانِ في ضِيقٍ وشِدَّةٍ وخَوفٍ أنَّ أولئكَ على الحقِّ، وهؤلاءِ على الباطلِ، فجائزٌ أنْ يَظُنَّ ظانٌّ ما ذَكَرْنا.

فَأَخْبَرَ اللهُ فِي أَنَّ الأَمْنَ والسَّعَةَ ليسا<sup>(١)</sup> بدليلٍ على كَونِ صاحِبِهِما<sup>(١)</sup> على الحقّ، ولا الضّيقُ والشَّدَّةُ بدليلٍ على كَونِ صاحِبِهِما<sup>(١)</sup> على الباطلِ؛ لكنْ مِحْنَةٌ امْتَحَنَهُمْ مَرَّةً بالسَّعَةِ والأَمْنِ ومَرَّةً بالضّيقِ والمَحْوفِ. دليلُ ذلكَ وجودُ الحالَينِ جميعاً في كلُّ فريقِ معَ اخْتِلافِ مذاهِبِهِمْ وتَضادِّ أقاويلِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ منهُ أَهْلَ مَكَةً، أَي لا يَغْرُرْهُمْ تَقَلُّبُهُمْ في البلادِ وأَمنُهُمْ وَسَعَتُهُمْ بَعْدَما نَزَلَ بأَهْلِ الآفاقِ والنّواحي أنهمْ على الحَقّ وأنَّ ذلكَ يدفَعْ ذلكَ عنهمْ، أو يكونونَ على أمْنِ لِمكانِ كُونِهِمْ بِقُرْبٍ مِنَ البيتِ لِحُرْمَتِهِ وشَرَفِهِ.

الدَّية ٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ كَنْ بَنَكُهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ذَكَرَ هذا لِتَصْبيرِ رسولِهِ على تكذيبِ قومِهِ إيّاهُ اللّاطِل؛

يقولُ: لَسْتَ أَنتَ بأوَّلِ مَنْ جَادَلَهُ قُومُهُ بِباطِلِ. لَم تَزَلِ الأَمَمُ الْمَقَدُّمَةُ يُكَذِّبُونَ رَسَلَهُمْ، ويجادِلُونَهُمْ بالباطِلِ، فَصَبروا على ذلك، فاصْبِرْ أَنتَ على تكذيبِ قومِكَ ومُجادَلَتِهِمْ إِياكَ بالباطِلِ كما صَبَرَ أُولِئكَ كقولِهِ: ﴿فَأَشْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْمَنْمِ مِنَ الرُسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وهو<sup>(٤)</sup> ما ذَكَرَ في قولِهِ ﷺ: ﴿وَهَمَتْ حَكُلُّ أَتَيْم بِرَسُولِمِمْ لِيَالْخُذُونَّ وَجَدَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ اَلْحَقَى﴾ ﴿وَهَمَتْ حَكُلُّ أَنَيْمٍ بِرَسُولِمِيمَ﴾ ما ذَكَرَ. لكنَّ اللهَ تعالى بِفَضْلِهِ عَصَمَ رسُلَهُ عمّا هَمَّ أولئكَ الكَفَرَةُ بهمْ مِنَ القَتْلِ والمُجادَلَةِ بالباطِلِ.

وفي ذلكَ آيةٌ مِنْ آياتِ الرسالةِ لهمْ حينَ (٥) حَفِظَهُمْ عمّا هَمُّوا بهمْ بِلا أعوانٍ وأنصارٍ كانَ الرُّسُلُ معَ كَثْرَةِ أُولئكَ الكَفَرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ أي كيفَ وَجَدُوا عِقابي؟ اليسَ وجَدُوهُ حقّاً على ما وَعَدَ الرَّسُلَ ﷺ أنهُ نازِلٌ بهمْ ؟

أو يقولُ : اليسَ وجَدَوهُ اليماّ شديداً، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَفِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿حَفَّتَ كَلِمَتُ رَفِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿حَفَّتَ كَلِمَتُ رَفِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوّا ﴾ ما ذَكَرَ [في] (١٠ قولِهِ: ﴿فَقَدْ مَنْكُ اللَّهِ فِ اللَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾ الآية [ الأحزاب/ ٦٢] وقولِهِ: ﴿فَقَدْ مَنْتُ اللَّهِ فِ اللَّذِينَ كُنُولًا مِن قَبْلُ ﴾ الآية [ الأحزاب/ ٦٢] وقولِهِ: ﴿فَقَدْ مَنْتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وَيَحْتَمِلُ<sup>(٧)</sup> أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا﴾ ما قالَ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَدَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣]. فذلك الذي حَقَّ عليهِمْ [مِنْ]<sup>(٨)</sup> كلمةِ رَبُّكَ، واللهُ أُعلَمُ.

الآلية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتِمِلُونَ الْمَرْشُ وَمَنْ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّومٍ ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضِع أنَّ التسبيحَ بِحَمْدِ رَبِّومٍ ﴾ والثناءُ عليهِ والحَمْدُ لهُ بالتّبرِئةِ والتّنزيهِ عنْ جميعِ أوصافِ الخُلّقِ ومعانيهِمْ عنْ جميعِ ما قالَتِ المُلْحِدَةُ فيهِ.

(۱) في الأصل وم: ليس. (۲) و(۲) في الأصل وم: صاحبه. (٤) في الأصل وم: وهي. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْيُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ هذِهِ أَرْجَى آيةً للمؤمِنينَ. والآياتُ التي فيها اسْتِغفارُ الرسلِ للمؤمِنينَ مِنْ نَحْوِ قولِ نوحٍ عَلِيْهُ حينَ (١) قالَ: ﴿ زَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَمْوَ اللهُ وَلَوَلِدَى وَلَوْلِدَى وَلِوَلِدَى وَلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [ابراهيم: ٤١] وما أمَرَ اللهُ رسولَهُ وَلِلْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ صَلَواتُ اللهِ عليهِ، ﴿ رَبِّنَا الْمُفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [ابراهيم: ٤١] وما أمَرَ اللهُ رسولَهُ وَلِلْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِنَا لُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والمؤمِنينَ والمؤمِنينِ والمؤمِنينَ والمؤمِنينِ والمؤمِنينَ والمؤمِنينِ والمؤمِنينَ والمؤمِنينَ والمؤمِنينِ والمؤمِنونِ وال

ثم قالَ بعضُ المعتزلةِ: إنَّ قولَهُ عِنْدَ ﴿وَالسَّغَفِرُ لِذَنْكِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَدِتُ﴾ إنما هو في الذنوبِ التي ليسَ لهُ أن يُعَذِّبَهُمْ عليها، وهي الصغائرُ، وليس لهُ أنْ يَغْفِرَ لِلْكُفّارِ. ويَسْتَذِلُّ على ذلكَ بقولِهِ: ﴿فَأَغْفِرَ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ﴾ [غافر:٧].

إنما أمَرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ للذي تابَ. فأمّا مَنْ لم يَتُبْ لم يأمُرهُ بِالإسْتِغْفارِ. فيجبُ القولُ بما قُلْنا عَمَلاً بالآيتينِ.

لكنْ نقولُ نحنُ: إنهُ لو كانَ اسْتِغْفارُهُ لِمَنْ ذَكَرَ خاصّةً لأصحابِ الصغائرِ على ما قالوا يَصيرُ كأنهُ أمَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يقولَ: اسْتغْفِرْ لهمْ، إذْ همْ مَغْفورةٌ ذنوبُهُمْ، فَيَجْعَلُ<sup>(٣)</sup> قولَهُمْ على ما ذَكَرْنا. وذلكَ كُفْرٌ وَوَحْشٌ مِنَ القولِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم يجيءُ أنْ تكونَ المعتزلةُ والخوارجُ في الظاهرِ أَبْعَدَ الخلائقِ عنِ المَعاصي وأَقْرَبَهُمْ إلى الطاعاتِ، ونحنُ أَقْرَبَ الخلائقِ إلى المَعاصي وأَبْعَدَهُمْ عنِ الطاعاتِ لأنهمْ لا يَرَونَ النجاةَ إلا بأعمالِهِمْ، ولا يَرَونها<sup>(٤)</sup> برحمةِ اللهِ ولا بِشَفاعةِ أحدٍ، ولكنْ بأعمالِهِمْ، فَيَجِبُ أنْ يكونوا أبداً مُتَكِلينَ مُلازمِينَ على الطاعاتِ في كلِّ وقتٍ وساعةٍ، لا يَعْصُونَ اللهَ طَرْفَةَ عينِ.

وَنَحْنُ لَمْ ثَرَ النجاةَ بالأعمالِ، ولكنْ إنما نَرَى ذلكَ برحمةِ اللهِ تعالى ويِشفاعةِ مَنِ ارْتَضَى شَفاعَتهُ. فَيَجِبُ أَنْ نكونَ مُعْتَمِدينَ على رَحْمَةِ اللهِ وفَضْلِهِ غَيرَ مُشْتَغِلينَ بشيءٍ مِنَ الطاعاتِ.

ثم في الحقيقة يَجِبُ أَنْ يكونوا همْ أَقْرَبَ الخَلائِقِ إلى المَعاصي وأَبْعَدَهُمْ عنِ الطاعاتِ، ونحنُ أَلْزَمُ الخلائِقِ بِالطاعاتِ وأَبْعَدُهُمْ عنِ الطاعاتِ، ونحنُ أَلْزَمُ الخلائِقِ بِالطاعاتِ وأَبْعَدُهُمْ عنِ المَعاصي؛ لأنّا نَرَى عندَ اللهِ لَطائف وفَواضِلَ باقِيَةً، لم يُعْطِنا [إيّاها] (٥٠ ما لو أعطانا ثم يَصْدُرْ منا إلا الخيرُ والطاعاتُ، وسَلَّمَنا مِنَ المَعاصي وأنواعِ الشُّرُورِ، وعَصَمَنا. فَيَجِبُ أَنْ نكونَ مُتَّكِلينَ على الطاعاتِ لِنَصِلَ إلى تلكُ ٤٧٤ ـ ب/ اللَّطائفِ.

وهمْ لا يَرَونَ بَقِيَ عندَهُ شيءٌ مِنَ اللطائِفِ، بل يقولونَ: قد أعطانا كلَّ شيءٍ حتى لم يَبْقَ شيءٌ عندَهُ مِنْ مَصالِحِ الدينِ، فَيَجِبُ أَنْ يكونوا [على](٢) ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُنا : إنَّ اللهَ تعالى يُنَجِّينا بِرَحْمَتِهِ وبِشفاعةِ مَنْ جَعَلَ لهُ الشفاعة لا بأعمالِنا .

وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (٧) قالَ: ﴿لَنْ يدخُلَ أَحدٌ الجنةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ. قيلَ: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ولا أنا إِلّا أَنْ يَتَغَمَّدَني اللهُ بِرحْمَةِهِ [مسلم ٢٨١٦/ ٧١ و٢٨١٨/ ٢٧] والمعتزلةُ يقولون: لا بل ندخلُ بأعمالِنا وكذلكَ قولُ الخوارج.

وأصلُ قولِنا: إنَّ اللهَ ﷺ لنْ يُعَذَّبَ عبادَهُ على جميعِ المَعاصي على الصَّغائرِ والكَبائرِ جميعاً، ولهُ أنْ يَغْفِرَ المعاصيَ سِوَى الشَّرْكِ والكُفْرِ على ما ذَكرْنا مِنْ دلائلِ الآياتِ وغَيرِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ ثَنَّهِ رَحْمَةُ﴾ قولُهُ: ﴿وَسِعْتَ كُلَ ثَنَّهِ رَحْمَةُ﴾ فرحمةُ الدنيا يَدَّحُلُ فيها الكافرُ والمؤمنُ. فأمّا رحمةُ الآخِرَةِ فهي للمؤمنينَ خاصّةً، وهي كما ذَكَرَ في قصةِ موسى فليُظ حينَ (٨) قالَ: ﴿وَاحْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيَّهُ فَسَأَحُنُبُهَا لِللَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٦] وقالَ (٩): ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الْذِيّ أَخْرَجَ لِهِهَادِهِ. وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِنَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةُ﴾ [الأعراف: ٣٢].

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل و م: فيحصل. (٤) في الأصل و م: يرون. (٥) و(٦) و(٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: وقوله.

وقولُهُ: ﴿ وَعِلْمًا ﴾ أي عِلْمَ مَنْ فيها مِنَ الخَلْقِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهينِ:

أَحَدُهما](''): ﴿ فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ عن الشَّرْكِ ﴿ وَأَنَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ أي دينَكَ، وهو (٢) الإسلامُ.

والثاني: أي فاغْفِرُ للذينَ تابوا عنِ الكبائِرِ والفواحِشِ ﴿ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ أي طاعتَكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَفِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيرِ ﴾ ظاهرٌ.

ثم قولُهُ: ﴿رَبَّنَا وَسِفْتَ كُلُ شَيْءِ رُحْمَةً وَعِلْمًا﴾ لا يمكنُ العملُ بها على قولِ المعتزلةِ لأنَّ رحمةَ اللهِ عندَهُمْ لا تَسَعُ لِذَنْبٍ واحدٍ فإنهُ ليسَ لهُ أَنْ يَعْفُو عنهُ. فإنَّ عندَهُمْ أنَّ مَنِ ارْتَكَبَ كبيرةً ليسَ لهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، ولكنْ يُعاقبُهُ على زَعْمِهِمْ خالداً مُخَلَّداً. وإذا كانَ [هذا](٣) قولَهُمْ ومذهَبَهُمْ، فليسَتْ رحمتُهُ بواسعةٍ بزعمِهِمْ.

ثم يقولونَ أيضاً: إنَّ اللهَ تعالى قد هَدَى كلَّ كافرٍ، وأعطاهُ ما يَهْتَدي بهِ، وإنهُ لم يَبْقَ عندَهُ ما يهدي بهِ. فَعَلَى هذا القولِ رحمتُهُ لا تَسَعُ لِهدايةِ كافرٍ. فإذنْ رحمةُ اللهِ تعالى بزعْمِهِمْ على خلافِ ما ذَكَرَ اللهُ تعالى. وَوَصَفَها بالسَّعَةِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وأمّا عندَنا فهي<sup>(٤)</sup> ما ذَكَرْنا مِنْ جميعِ الكلّ في ذلكَ لِما ذَكَرْنا أنَّ تلكَ الرحمةَ الدنيويَّةَ أو ما ذَكَرْنا مِنْ كونِ اللطائِف عندَهُ: مَنْ أعطاها اهْتَدى، واللهُ المُوَفِّقُ.

الآية ٨ وقولُهُ تعالى: ﴿رَبِّنَا وَأَدْغِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدْتَّهُمْ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أنَّ الوعدَ كانَ منهُ لِجُملةِ المؤمِنينَ، فَسَالُوهُ (٥) أنْ يُدْخِلَ قوماً على الإشارةِ والتَّغيِينِ في جملةِ ذلكَ الوعدِ لِاحْتِمالِ تُحصوصِ في الجملةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: سألوهُ أنْ [يُنْبِئَهُمْ عنِ](٢) الأسبابِ والأعمالِ التي يَسْتَوجِبونَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: يجوزُ أنْ يكونَ الوعدُ لهمْ بالشرطِ الذي سألوهُ، واللهُ تعالى عالمٌ في الأزلِ أنهُ يوجَدُ ذلكَ الشرطُ، وهو سؤالُهُمْ، فيكونُ لهمْ ذلكَ الوعدُ. ومثلُ ذلكَ جائزٌ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١] مسؤولاً إنما يُعَذِّبُهُمْ بسؤالِ هؤلاءِ على ذلكَ، كانَ جَرَى تقديرُهُ أنهُ لا يُعَذِّبُهُمْ إذا سألوا، وعَلِمَ أنهمْ سألوا.

وعلى ذلكَ الحديثُ الواردُ: ﴿إِنَّ الصدقةَ تزيدُ العُمُرِ ﴾[الطبراني في الكبير ١٧/ ٢٢و٢٣ رقمه ٣١] جَرَى تقديرُهُ في الأزلِ أنهُ يوجَدُ مِنهُ الصدقةُ، فيكونُ عمُرُهُ زائداً على ما لو عَلمَ أنهُ لا يَتَصَدَّقُ. وإنما لا يجوزُ التعليقُ بالشَّرْطِ في حقِّ اللهِ تعالى على نَحْوِ ما يكونُ في حقِّ العبادِ أنْ يُوجَدَ عندَ وجودِ الشرطِ، ولا يُوجَدَ عندَ عَدَمِهِ، ولا عِلْمَ لهمْ بعاقبةِ ذلكَ.

والله تعالى عالمٌ بالعواقبِ، فَمَتَى عَلَّقَ بشرطِ كانَ ذلكَ منهُ في الأزلِ حكماً على أنْ يُوجَدَ معَ ذلكَ الشرطِ مع علمِهِ أنهُ لو لم يَكُنْ ذلكَ الشرطُ كيفَ كانَ؟ واللهُ الموفِّقُ.

أمّا ظاهرُ الآيةِ أنهُ إذا وَعَدَها لهمْ أَدخَلَهُمْ لا مَحالَةَ فيها، فلا مَعْنَى للسؤالِ في ذلكَ لِما يُخَرَّجُ السؤالُ في مِثْلِهِ مُخْرَجَ السؤالِ في تصديقِ المَوْغِدِ والِامْتِناعِ عنِ الخُلْفِ. ولكنَّ الآيةَ تُخَرَّجُ على الوجوهِ التي ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن مَهَـكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ الآية سألُوهُ أيضاً إدخالَ هؤلاءِ في ذلكَ الوعدِ أيضاً على ما ذَكُوْنا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: وجوها أحدها، في م: يحتمل وجوها أحدها. (۲) الوار ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: فهو. (٥) في الأصل وم: فسألوا. (٦) في الأصل وم: يجيبهم على.

الآية ٩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِهِمُ السَّيَخَاتِ﴾ هذا يَحْتَمِلُ أنهمْ سألوهُ أنْ يَقِيَهُمْ في الآخِرَةِ أموراً تَسوؤُهُمْ مِنَ الأهوالِ والأفزاع وغَيرِ ذلكَ مِنَ العذابِ.

ويَخْتَمِلُ في الدنيا أمرَ الشَّرْكِ وغَيرَهُ. يَدُلُّ عليهِ قولُهُ: ﴿وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحْمَتَأَمُّ﴾ أي ومَنْ تَقِ السَّيِّعَاتِ في الدنيا فقد رَحِمَتُهُ يومثذٍ ﴿وَنَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْلِ ٱلْعَظِيمُ﴾.

الآية الناراً وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبُرُ مِن مَقْتِكُمْ الْفُسَكُمْ الآية ذَكَرَ أهلَ النارِ [إذا دَخُلُوا الناراً (١) وعاينوا ما أنْكروا مِنَ البَعْثِ والعذابِ يَجْعَلُ كلُّ إنسانِ منهمْ يَمْقُتُ نفسَهُ، ويَلومُها، فَيُنادَونَ لَمَقْتُ اللهِ إياكُمْ فِي ما أُوجَبَ عليكُمْ مِنَ اللّغنِ والنَّقْمَةِ أَكْثَرُ مِمّا تَمْقُتُونَ بِهِ انفسَكُمْ، وأشَدُ. هذا وجُهُ، [وَوَجُهُ] (٢) آخَرُ جائزٌ [وهو] (٣) أنْ يُقالَ لهمْ: إِنَّ الواجِبَ عليكُمْ أَنْ تَرَوا مَقْتَ اللهِ إياكُمْ وقتَ ارْتِكَابِكُمُ العِصْيانَ وعندَ تعاطيكُمْ ما تَعاطَيْتُمْ أَكْبَرَ وأشَدَّ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ إياكُمْ عندَ ارْتِكَابِكُمْ ما ارْتَكَبْتُمْ أَنْهُ يُنْوِلُ بِكُمْ لَزَجَرَكُمْ وَمَنَعَكُمْ عنِ مَقْتَ اللهِ إيّاكُمْ عندَ ارْتِكَابِكُمْ ما ارْتَكَبْتُمْ أَنْهُ يُنْوِلُ بِكُمْ لَزَجَرَكُمْ وَمَنَعَكُمْ عنِ الرّبِكَابِ ذلكَ وتَعاطيهِ، وحَمَلَكُمْ على إيثارِ ما دُعِيتُمْ إليهِ مِنَ التوحيدِ اللهِ تعالى والإيمانِ بهِ، واللهُ تعالى أعلَمُ.

وعلى هَذَينِ التَّاوِيلَينِ يَرْجِعُ تَاوِيلُ قُولِهِ: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَمْلُهُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 80]:

أَحَلُهما : أنَّ ذِكْرَ اللهِ تعالى إياكمْ بالرحمةِ والمَغْفِرَةِ أكْبَرُ وأغْظَمُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إياهُ وصلاتِكُمْ وعبادتِكُمْ لهُ.

والثاني: أنَّ ذِكْرَ نفس نَهْيَ اللهِ تعالى إيَّاها عنِ المَعاصي وقتَ ارْتِكابِها أَكْبَرُ [مِنَ الرَّجْرِ](٤) عنها والمَنْع مِنَ الصلاةِ نَفْسِها [وإنْ كانتِ الصلاةُ تَنْهَى عنْ ذلكَ بقولِهِ:](٥) ﴿ إِنْ الصَّكَافَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحَسَاءِ وَاللّهُ اَلَّهُ كُرُ اللّهِ أَحْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] لِما أنَّ الصلاةَ منها أعمالٌ تَشْغَلُ عنْ ذِكْرِ النَّهْي، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: أنَّ مَقْتَ بعضِكُمْ بعضاً كقولِهِ: ﴿ يَوْرَ ٱلْقِينَمَةِ يَكَفُرُ بَمْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْمَنُ بَمْضُكُم بَمْضًا ﴾.

[والثاني] (٢٠): يَخْتَمِلُ ذلكَ لِقُولِهِ: ﴿إِنَّ الْعَسَانُوةَ تَنْعَنْ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرُّ ﴾ أي يمقُتُ كلُّ إنسانِ نفسَهُ لِما كانَ [منها] (٧) مِنَ العِضيانِ والكُفْرِ.

وإنما اخْتَمَلَ هذينِ الوجهَينِ لأنَّ المَنْعَ لهمْ مِنْ طاعةِ اللهِ تعالى واتَّباعِ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ يكونُ بانفسِهِمْ، ويكونُ مِنْ بعضِهِمْ بعضاً. فيكونُ مُخْتَمَلاً لِكِلا الوجهَينِ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَلِمُوا عَلَىۤ اَنْفُسِكُمْ نَجِيَهُ مِنْ عِندِ اللّهِ النور: [النور: ٦٦] وقولِهِ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِعَضَكُمْ بعضاً ٨٥ / ٤٧٥ ـ أ / إِذِ الظاهرُ أنَّ المَرْءَ معَ قيام عقلِهِ لا يُهْلِكُ نفسَهُ، ولا يُلْقيها في التَّهْلُكَةِ، وكذا لا يُسَلِّمُ على نفسِهِ.

ويَحْتَمِلُ الظاهرُ أيضاً أنْ يُسَلِّمَ [المَرْءُ](١٠) على نفسِهِ إذا دَخَلَ البيتَ، ولم يكُنْ فيهِ(١٠) غَيرُهُ.

ولذلكَ نَهَى عنْ إهلاكِ نفسِهِ عندَ شِدةَ الغَضَبِ ونَحْوِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا آتَنَنَا آتَنَانَ آتَنَا آتَنَانَا وَمَوتَتانِ، وهو فأحياهُمُ الله عنه الله

ويقولونَ : [هو](١١) كقولِهِ تعالى : ﴿ وَكُنتُمْ أَنَوْنَا فَأَخِيْكُمْ ثُمَّ يُمِينَكُمْ ثُمَّ يُمْيِيكُمْ الآية [البقرة: ٢٨].

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ رَبُّنَا آئَتَنَا ٱثْنَيْمَوْ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَيْمَوْ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَيْمَو القبرِ، ثم يُميتُهُمْ، ثم يُخيِيهِمْ للبعثِ يومَ القيامةِ. فهما موتتانِ وحَياتانِ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: في الرحمن. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: إن كانت. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.
 لبعض. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: معه. (١١) ساقطة من الأصل وم.

A TO THE POST OF T

وإلى هذا يذهبُ ابْنُ الراوَنْديِّ<sup>(۱)</sup>، ويَحْتَجُّ بهذا على عذابِ القَبْرِ، وهو أَشْبَهُ وأَقْرَبُ لأنهم بكونِهِمْ في أصلابِ آبائهمْ أمواتاً، لا يُقالُ: ﴿أَنَتَنَا﴾، وهم كانوا أمواتاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَعْتَرَفْنَا بِلَانُونِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ ﴾ يَخْتَمِلُ اغْتِراقُهُمْ بذنوبِهِمْ، هو ما أَنْكُروا في الدنيا قدرةَ اللهِ تعالى على البعثِ والإحياءِ بَعْدَ المَوتِ والعذابِ لهمْ. لمّا عايَنوا ذلكَ، وشاهَدوا، أقرُّوا بهِ. فإنكارُهُمْ ذلكَ، هو ذنْبُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ذَنُوبُهُمُ التي اعْتَرَفُوا بها مَا ذَكَرَ في سورةِ ﴿تَبَرُكَ﴾ حينَ قالَ لهمُ الخَزَنَةُ لمّا أَلْقُوا في النارِ: ﴿أَلَّدَ يَأْتِكُو نَلِيرٌ﴾ ﴿قَالُواْ بَلَنَ فَدْ جَآتَنَا نَلِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّهُ مِن فَهُو﴾ [الآيتان: ٨و٩] فيكونُ اغْتِرافُهُمْ بذنوبِهِمْ هذا، واللهُ أعلَمُ.

الآمة ١٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِى اللَّهُ رَحْدَوُ كَفَرْتُدَ ﴾ قولُهُ: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَ اللهِ اللهِ ذَكَرَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَلْمُتُكُمُ بِلَهِ ٱلْمَهِلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ قالَ قتادَةُ: لمّا خَرَجَ أهلُ حَروراءَ قالَ عليُّ بْنُ أَبِي طَالَبِ ﴿ عَلَيْهُ: مَنْ هَوْلَاءِ؟ قَيلَ المُحَكِّمُونَ. قالَ قائلٌ: همُ القُرّاءُ، قالَ [ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيّابُونَ الْخَيّابُونَ. قالُوا: إنهمْ يقولُونَ: لا حُكْمَ إِلَّا للهِ، قالَ عليٌّ وَهُمُ: كَلْمَةُ حَقَّ أُرِيدَ بِها باطلٌ. وذُكِرَ: عُنيَ بِها باطلٌ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنِهِ.﴾ الحَتُلِفَ في قولِهِ: ﴿يُرِيكُمُ ءَايَنِهِ.﴾ [قالَ بعضُهُم: ]<sup>(٣)</sup> هو ما أراهُمْ مُكَذَّبي رسُلِهِ ومُصَدِّقيهِمْ مِنْ أوائِلِهِمْ حينَ (٤) اسْتَأْصَلَ هؤلاءِ بتكذيبِهِمْ رسُلَهُ، وأنْجَى مُصَدِّقيهِمْ بتصديقِهِمْ إياهُمْ (٥) ليَخذَرَ هؤلاءِ مِنْ تكذيبِ رسولِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: أراهُمْ آياتِ وحدانيَّتِهِ وربوبِيَّتِهِ وقُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ في السمواتِ والأرضِ ما لو تأمَّلوا لَعَرَفوا ذلكَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَا أَيْنَ مَايَةِ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [يوسف: ١٠٥] آياتُ وحدانِيَّتِهِ. وذُكِرَ أنهمْ يَمُرَّونَ عليها، أي يَرُونَها، لكنهمْ يُعْرِضونَ عنها، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: في قولِهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ، ﴾ يا أهلَ مكة إذا سافَرْتُمْ رأيتُمْ آياتِ المُتَقَدِّمينَ ومنازِلَهُمْ وهلاكُهُمْ ، وهو الأوَّلُ بعينِهِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَبُنَزِكُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاهِ رِزَقاً ﴾ يُخْبِرُ عنْ آياتِ وحدانيَّتِهِ أنهُ يُنَزُلُ رزقَهُمْ مِنَ السماءِ، ويُخْبِي (٢) الخَلْق، ويَنْقَطِعُ عنِ تنزيلِ الرزقِ مِنَ السماءِ ليَعْلَموا أنَّ مُنْشِئَ الأرضِ والسماءِ واحدٌ [وأنهُ أوصَلَ] (٧) مَنافِعَ السماءِ بمنافعِ الأرضِ على ما يَخْتَمِلُ أنهُ يَذْكُرُ نِعَمَهُ عليهمْ حينَ (٨) يَعْلَمونَ أنهُ هو الذي أنْزَلَ أرزاقَهُمْ مِنَ السماءِ لا (٩) منْ يَعْبَدونَ مِنَ الأصنامِ.

فكيفَ تَصْرِفُونَ عَبَادَتَكُمْ وَشُكْرَكُمْ إِلَى غَيرِهِ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ وما يَتَذَكَّرُ ما ذَكَرَ مِنَ الآيات، ولا يَتَأَمَّلُها ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ إليهِ بطاعتِهِ. أو يقولُ لا يَتَذَكَّرُ، ولا يَتَّمِظُ بآياتهِ ومواعيدِهِ ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ إليهِ بالقَبولِ لِأمرِهِ وطاعتِهِ.

﴿ الْآَيِنَةِ اللّٰهِ عَالَى: ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْكَيْنِرُونَ﴾ كانَّ هذا صِلَةُ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ وَلِذَا ذُكِنَ اللَّهُ وَخَدَوُ اللَّهِ وَالْمَرِ مَا اللَّهِ وَخَدَوُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَاكُمُ اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الرويدي. (۲) في الأصل وم: ﷺ. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: إياه. (٦) في الأصل وم: وحيل. (٧) في الأصل وم: حيث اتصل. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: دون.

كَفَرْتُدَ﴾ [غافر: ١٢] يقولُ: فادعوا اللهَ يا أصحابَ محمدٍ وأيُّها المؤمنونَ ﴿مُثْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوَ كَرِهَ ٱلْكَافِئُرُونَ﴾ ذلكَ، وَوَحُدُوهُ، وِلا تُشْرِكوا بهِ شيئاً على ما يُشْرِكُ بهِ أهلُ مكةً، واللهُ أعلَمُ.

## اللَّمَالِيةُ ١٥ وقولُهُ تعالى: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: رفيعُ السمواتِ دَرَجَةً على دَرَجَةٍ وطَلِبَقاً على طَلِتِي على ما رَفَعَها واحدةً على أُخْرَى.

والثاني: قولُهُ: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَكَتِ﴾ أي دَرَجاتُ أهلِها ومنازِلُهُمُ التي جَعَلَها لهمْ في الآخِرَةِ على تَفْضِيلِ بعضِهِمْ على بعضِ في الدَّرَجاتِ كَوْنَكُ ثَفْضِيلِ بعضِهِمْ على بعضِ في الدَّرَجاتِ ﴿وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَكَتَ وَٱكْبَرُ تَغْضِيلَ﴾ بعض في الدَرجاتِ ﴿وَلَلْآخِرَةُ ٱكْبَرُ دَرَكَتَ وَٱكْبَرُ تَغْضِيلَا﴾ [الإسراء: ٢١].

أَخْبَرَ أَنهُ فَضَّلَ بعضاً على بعض في الدرجاتِ. فجائزٌ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ رَفْعِ الدَّرِجاتِ هو رَفْعَ السمواتِ دَرَجَةً فَلَرَجةً، فهو إخبارٌ عنْ قُدْرَتِهِ وسلطانِهِ أَنهُ مَنْ قَدَرَ على رَفْعِ السمواتِ في الهواءِ وإقرارِها فيهِ بلا سَبَبٍ مِنْ أسبابٍ إمساكِها مِنَ التَّعْليقِ بشيءٍ مع ثِقَلِها وغِلَظِها، ولا شيءَ يَقِرُّ في الهواءِ بحيثُ لا يَنْحَطُّ، ولا يَتَسَفَّلُ، ولا يَرْتَفِعُ عنْ مكانِهِ<sup>(١)</sup> بلا سَبَبٍ مِنَ الأَسفَل والأعلى، لا يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ، أو يَخْفَى عليهِ شيءٌ، أو يَمْنَعَهُ عما يريدُ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ المُرادُ بالدَّرَجاتِ التي تُجْعَلُ لِأَهْلِها في الآخِرَةِ إنما يَسْتَوجِبونَها باللهِ تعالى بأعمالٍ، تكونُ لهمْ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ذُو اَلْمَرْشِ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَسْرِهِ.﴾ الحُتُلِفَ فيهِ.

قالَ بعضُهُمْ: هو جبرائيلُ عَلِيْنَةَ ﴿يُلَقِى﴾ أي يُنْزِلُ الوَحْيَ والنُّبؤَةَ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبادِهِ كقولِهِ: ﴿نَزَلَ بِهِ الزُّيحُ اللَّمِينُ﴾ ﴿عَلَىٰ تَلْمِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ و١٩٤] أخْبَرَ أنهُ أمينٌ لِيُعْلَمَ أنهُ ليسَ في إنزالِهِ غَلَطٌ ولا شيءٌ ممّا قالَهُ بعضُ الرّوافِضِ أنهُ بُعِثَ إلى فلانٍ، وأدّاهُ إلى غيرِهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: الروحُ ههنا، هو الوَحْيُ والرسالةُ؛ يقولُ: ﴿يُلْقِى﴾ وهو الوَحْيُ على مَنْ يختارُ، ويُضطّفي مِن عبادِهِ، واللهُ أعلمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيُنَذِرَ نَوْمَ ٱلنَّلَاقِ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ:

قَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمَ يَلْقَى أَهْلُ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمَ يَلْقَى الآخَرُونَ الأَوَّلِينَ<sup>(٢)</sup>.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: يَلْقَى الإنسانُ عملَه وأفعالَهُ التي عَمِلَها، واللهُ أعلَمُ.

وقالَتِ الباطِنِيَّةُ: أَيْ يَوْمَ تَلْقَى الصُّورُ المُتَوَلِّدَةُ مِنَ الأجسادِ بأعمالِ الخَيرِ والشَّرِّ التي كَانَتْ لهمْ فِي الدنيا الصُّورَ التي كانَتْ لهمْ روحانيَّةً؛ كانَّ مِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنهمْ بِحَدَثِ، ويَتَوَلِّدُ بالأعمالِ التي كانَتْ لهمْ مِنَ الخَيرِ صُورٌ روحانيَّةً؛ كانَتْ لهمْ مِنَ الخَيرِ صُورٌ روحانيَّةً؛ تَلْقَى هدهِ الصورةُ الحادثةُ المُتَولِّدَةُ مِنَ الأجسادِ [بَعْدَ الموت ويكونُ البعثُ عندَهمْ للأرواح، فَتَتَّصِلُ هدهِ الأرواحُ النورانيةُ بالنورِ الصَّرْفِ، ويَسْتَدِلُونَ بقولِهِ: ﴿ وَيَوْمَ هُم بَرِرُكُنَّ ﴾ أي تَبْرُزُ تلكَ الصورُ الروحانيةُ مِنَ الأجسادِ] (٢٣) إذ الخَلائقُ كُلُّهُمْ في بالنورِ الصَّرْفِ، ويَسْتَدِلُونَ بقولِهِ: ﴿ وَيَوْمَ هُم بَرِرُكُنَّ ﴾ أي تَبْرُزُ تلكَ الصورُ الروحانيةُ مِنَ الأجسادِ] (٢٠ إذ الخَلائقُ كُلُّهُمْ في جميع الأحوالِ والأوقاتِ بارزونَ ظاهرونَ اللهِ تعالى، ثم يكونونَ في وقتٍ مَسْتورينَ / ٤٧٥ ـ ب / عنهُ.

ولكنْ هذا فاسدٌ لأنهُ لو كانَ الأمْرُ على ما يقولُهُ الباطِنِيَّةُ لكانَتِ الأنفسُ إذا نَامَتْ، وخَرَجَتْ منها الصَّوَرُ الروحانِيَّةُ، فَرَأَتْ رُوْياً، كانَتْ تَرَاها مُخْتَلِطَةً غَيرَ مُتَحَقِّقَةٍ، وفي حالةِ اليَقَظَةِ تَرَاها مُتَحَقِّقَةً غَيرَ مُخْتَلِطَةٍ، دلَّ أنَّ الإدراكَ للأجسادِ بواسطةِ الصُّورِ الروحانِيَّةِ يجِبُ أنْ يكونَ البعثُ للكلِّ، واللهُ أعلَمُ.

ولكنَّ الوَجْهُ في ذلكَ ما ذَكَرْنا. وأصلُهُ أنهُ سَمَّى ذلكَ اليومَ على ما سَمَّى يومَ الجَمْعِ<sup>(٤)</sup> ويومَ التّغابُنِ<sup>(٩)</sup>ويومَ الحَشْرِ<sup>(١)</sup>وغَيرَ ذلكَ. سَمَّى اليومَ على أسماءِ مختَلِفةٍ: [سَمَّى]<sup>(٧)</sup> كلَّ اسْمٍ مِنْ تِلْكَ لِمَعْنَى غَيرِ المَعْنَى الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: أماكنها. (۲) في الأصل وم: الأولون. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) الشورى: ٧ والتغاين: ٩.
 (٧) الحشر: ٢. (٧) ساقطة من الأصل وم.

الآلية ١٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ يَرْمَ هُم بَنِرُهُ أَنِّ قَالَ بعضُهُمْ: أي ظاهرونَ، لا شيءَ هنالكَ يَسْتُرُهُمْ، أي تَرْتَفِعَ يومثلِ جميعُ السَّوَاتِرِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاعَا صَفْصَفَا﴾ ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِرَجًا وَلَا أَشَا﴾ [طه: ١٠٧ و ١٠٨] أي لا شيءَ يُسْتَرُ فيها؛ يَذَكُرُ هذا لأنَّ مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: تُسْتَرُ الأشياءُ عنِ اللهِ تعالى بالسَّواتِرِ رَدًّا لِقَولِهِمْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿يَوْمَ هُم بَنِرُهُنَّ﴾ سَمَّى ذلكَ اليومَ ممّا يَتَّفِقُونَ جميعاً، ويُقِرُّونَ بالكلمةِ التي الْحَتَلَفُوا في الدنيا فيها، فَيَبْرُزُونَ جميعاً مُتَّفِقينَ مُقِرِّينَ بتلكَ الكلمةِ يومثلِ، وهي كلمةُ التوحيدِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ يُومَ البُرُوذِ والمَصيرِ والرجوعِ وما ذَكَرَ أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ إنشاءِ الدنيا وما فيها مِنْ حكمةٍ لِما عَرَفَ أَنَّ الإنشاءَ للإفناءِ خاصَّةً ليسَ بحكمةٍ، فَخَصَّ ذلكَ اليومَ بِما ذَكَرْنا، وإنْ كانوا في جميعِ الأحوالِ بارِزينَ إليهِ ظاهِرينَ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا يَحْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَىٰ ﴾ ظاهرٌ، وهو رَدُّ لقولِ مَنْ يقولُ: إنَّ شيئاً يُسْتَرُ على اللهِ، تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذلكَ عُلُواً كبيراً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوَمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَمَّارِ ﴾ قالَ عامَّةُ اهلِ التاويلِ: إذا أهْلَكَ اللهُ تعالى أهلَ الأرضِ وأهلَ السماءِ، فلم يَبْقَ أحدٌ إلا اللهُ تعالى. فعندَ ذلكَ يقولُ: ﴿ لِمَنِ الْمُلَكُ الْيُؤَمِّ ﴾ فلا يُجيبُهُ أحدٌ فيقولُ هو في نفسِهِ ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ .

لكنَّ هذا بعيدٌ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يقولَ: ﴿لِمَنِ الْمُلَّكُ ٱلْيُؤَمِّ ﴾ ولا أَحَدَ سِواهُ، ويُجيبُ نفسَهُ ﴿لِلَّهِ ٱلْوَجِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ لِما لا ﴿ حِكْمَةَ فِي ذلكَ أَنْ يَسْأَلَ نفسَهُ، ثم يُجِيبُها.

لكنَّ الوَجْهَ فيهِ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ إنما يقولُ لهمْ ذلكَ إذا بَعَقَهُمْ، وأحياهُمْ: ﴿لِيَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ ﴾ فيقولُ المخلائقُ لهُ بأجمعِهِمْ ﴿لِلّهِ ٱلْوَهِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ يُقِرِّونَ لهُ جميعاً يومئذِ بالمُلْكِ والرَّبوبيَّةِ، وإنْ كانَ بعضَ الخلائقِ في الدنيا قد نازَعُوهُ في المُلْكِ فيها، وادَّعَوا لأنفسِهِمْ. فَيُقِرِّونَ لهُ جميعاً يومئذِ أنَّ المُلْكَ في الدنيا والآخِرَةِ للهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧٧ مَا فَتَمْ ﴿ الْيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ أي مِنْ خيرٍ أو شَرُّ ﴿ لا ظُلْمَ الْيُومِ ﴾ أي لا تُجْزَى غَيرَ ما كَسَنَتْ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ ﴾ أي لا نُقْصانَ في الحَسَناتِ التي عَمِلُوها، ولا زِيادةَ على السَّيِّناتِ التي اكْتَسَبُوها. وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْمِسَابِ﴾ قد ذَكَرْنا هذا أيضاً، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَأَنْذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْآَزِفَةِ ﴾ سَمَّى ذلكَ اليومَ يومَ الآزفةِ لِقُرْبِهِ ودُنُوَّهِ منهُ، وعلى ذلكَ سمّاهُ [﴿ لِنَدَّ ﴾ [الحشر: ١٥] كقولِهِ: ﴿ اَقَرْبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١] فَعَلَى ذلكَ سَمّاهُ ﴿ وَيُوْمِهِ وَقُرْبِهِ منهمْ. يُقالُ: أَزِفَ فلانْ إلى فلانٍ، أي قَرُبَ، ودنا منهُ.

ومَعْناهُ: أي أنْلِزْهُمْ بَمَا إلِيهِ مَوْجِعُ عَاقِبَتِهِمْ، ومَصيرُهُمْ، لأنَّ أهلَ العقلِ والتَّمْييزِ إنما يَعْمَلُونَ، ويَسْعَونَ للعاقبةِ، وما إليهِ تَرْجِعُ أمورُهُمْ، وهو ذلكَ اليومُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْمُنَاجِرِ ﴾ يُخبِرُ عنْ شِذَةِ حالِهِمْ وفَزَعِهِمْ في ذلكَ اليومِ ؛ ليسَ أَنْ تَزُولَ قلوبُهُمْ عن أَمْكِنَتِها، وتَرْتَفِعَ إلى الحَناجِرِ حقيقة، ولكنهُ وَصْفٌ لِشِدَةِ حالِهِمْ في ذلكَ وكَثْرَةِ خَوفِهِمْ وفَزَعِهِمْ وضِيقِ صدورِهِمْ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ ﴾ [التوبة: ١١٨] أي ضاقَتْ صُدورُهُمْ وقلوبُهُمْ بِما حَلَّ بهمْ مِنَ الشدائدِ والأهوالِ، ليسَ أَنْ صارتِ الأرضُ في الحقيقةِ مُضَيَّقة، لا يَسَعُونَ فيها، ولكنْ وَصْفٌ لِضيقِ صدورِهِمْ لِعِظَمِ ما نَزَلَ بهمْ. فَكُنَّى بِضيقِ الأرضِ عنْ صدورِهِمْ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: غداً.

والحَناجِرُ، هي مَواضِعُ الذُّبْحِ مِنَ الشَاةِ وغَيرِها مِنَ الدُّوابِّ، واحِدَتُها (١) حَنْجَرَةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَظِيرِينَّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الكاظِمُ المَغْمُومُ الذي يَتَرَدُّدُ حُزْنُهُ في جَوفِهِ غَيظاً لِما كانَ منهُ في الدنيا .

وقيلَ: الكاظِمُ [الذي](٢) لا يَتَكَلَّمُ، قد كُظِمَ مِنَ الخَوفِ، وقيلَ: الذي لا يَفْتَحُ فَمَهُ، وهو قريبٌ بعضُهُمْ منْ بعضٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ ﴾ أي قريبٍ، وقيلَ: الحميمُ هو الذي يهتمُ لِأمرِ صاحِبِهِ، ويَشْعَى في دَفْعِ مَا نَزَلَ مِنَ البلاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ أي يُجابُ؛ يَذْكُرُ أَلَا يكونَ لَهُمْ في الآخِرَةِ قريبٌ، يَهْتَمَ لأَمْرِهِمْ، ولا شفيعٌ يَشْفَعُ لَهُمْ، فَيُعَامُ لَا يكونُ لَهُمْ شُفَعاءُ لَهُمْ اللَّهِمْ، وَهُو لَا يَكُونُ لَهُمْ شُفَعاءُ لَهُمْ، وهو ما قالَ ﴿ فَي الدُنيا، وكذلكَ قولُهُ ﴿ فَنَا نَعْمُهُمْ شَفَعَاهُ النَّبِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨] أي لا يكونُ لَهُمْ شُفعاءُ لَمُ اللَّهُهُمْ، وهو ما قالَ ﴿ فَي آيةٍ أَخْرَى: ﴿ أَنفِقُوا مِمَّا نَدَقَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِنَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةً ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٤].

الايلة 19 وقولُهُ تعالى؛ ﴿يَمْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلأَغْيُنِ﴾ [الخائنةُ]<sup>(٣)</sup> والخِيانةُ واحدةُ، وهي<sup>(٤)</sup> ما قالَ عِلى: ﴿وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآيِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلَا﴾ [المائدة: ١٣] أي خِيانةِ<sup>(٥)</sup>.

وقالَ بعضُهُمْ: هِي النَّظْرَةُ بعدَ النَّظْرَةِ؛ أمَّا الأُولَى فليسَ فيها شيءٌ، وأمَّا الثانيةُ، فَعَلَيهِ مَأْتُمُها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا تُخْفِى الشُّدُورُ ﴾ أي ما يَتَكَلُّمُ بهِ المَرْءُ، ولم يَعْمَلُ [بهِ] (٢) كلُّ ذلكَ يَعْلَمُهُ اللهُ تعالى.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ غَآيِنَةَ ٱلأَغْيُونِ﴾ هي التي يَنْتَظِرُ بها غَفْلَةَ الناسِ، إذا غَفَلوا عنهُ، نَظَر إلى ما يَهواهُ، ويُحِبَّهُ ﴿ وَمَا تُخْفِى الشَّدُورُ ﴾ والتصص : ٢٩] يَذْكُرُ هذا لِيَكُونُوا أَبداً مُراقِبينَ الشَّدُورُ ﴾ والتصص : ٢٩] يَذْكُرُ هذا لِيَكُونُوا أَبداً مُراقِبينَ الشَّدُورُ ﴾ والنمل : ٧٤. والقصص : ٦٩] يَذْكُرُ هذا لِيَكُونُوا أَبداً مُراقِبينَ النَّهُمُ حافظينَ لها عمّا لا يَحِلُّ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ والفوادِ [لِقولِهِ] (٧٠): ﴿ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] لِيَكُونُوا أَبداً على حَذَرٍ مِنْ ذلكَ وخوفٍ، واللهُ أَعلَمُ.

الكُولَةُ على وجوهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أي الحُكْمِ بالحقِّ. والقضاءُ ههنا (٨) المذكورُ في الكتاب يُخَرِّجُ على وجوهِ:

اَحَدُها: يَقْضِي، أي يأمُرُ، كقولِهِ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣] وكقولِهِ: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا﴾ [الأحرَاب: ٣٦] إذا أمَرَ أمْراً. يقولُ: ﴿وَإِللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ أي يأمُرُ بالحَقَّ.

والثاني: القضاءُ الوَحْيُ والخَبَرُ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِنَّ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ ﴾ [الإسراء: ٤] أي أوحَينا إليهمُ . فكانهُ يقولُ: واللهُ يُوحِي بالحقّ، ويُخْبِرُ بهِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِدِ ﴾ لا يَمْلِكُونَ الوَحْيَ ولا الخَبَرَ. فكيفَ الْحَتَرْتُمُ

مَّكُانَهُ يُقُونَ. وَاللهُ يُوحِيُ بِالْحَقِّ، وَيُحْبِرُ بُو ۚ ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ . عبادَتَهُمْ على عبادةِ مِنْ يُوحِي بالحقِّ، ويُخْبِرُ بُهِ؟ واللهُ أَعْلَمُ .

والثالث: القضاء، هو الحَلْقُ والإنشاءُ كفولِهِ تعالى: ﴿ فَقَضَنَهُنَّ سَبَعَ سَكَاتِ﴾ [فصلت: ١٦] أي خَلَقَهُنَّ فيكونُ قولُهُ على هذا ﴿ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴾ يَخْلُقُ ﴿ إِلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ لا يَخْلُقُونَ شيئاً، وقد يَعْلَمُونَ اسْتِخْقَاق العبادةِ إنما تَجوزُ في الحَلْقِ والإنشاء، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَنَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧] وكقولِهِ تعالى / ٤٧٦ - أ ﴿ أَمْ جَمَلُوا يَقُولُ عَنْ يَعْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ مِنْ دُونِهِ كَخَلْقِ اللهِ حتى تَشَابَهَ ذلكَ عليهِم، فَعَبدُوهُم ؛ إِذْ يَعْلَمُونَ أَنْ مَنْ خَلَقَ لِيسَ كَمَنُ لَم يَخْلُقُ، وقد تَعْلَمُونَ أَنْها لَم تَخْلُقُ شَيّاً، فكيفَ عَبَدْتَمُوها ؟ واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: واحدها. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) من م، في الأصل: خالتة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من م.

ثم قولُ أهلِ التأويلِ: ﴿ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحلُهما: ]<sup>(١)</sup> أي يَحْكُمُ بالحقّ في الدنيا بالآياتِ والحُجَجِ ما عَرَفَ كلُّ أحدِ أنها حُجَجٌ وآياتٌ وبراهينُ، والحُكْمُ بما ذَكَرْنا حُكُمٌ بالحقّ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أي يَحْكُمُ بالحَقِّ في الآخِرَةِ، وهو الشّفاعَةُ، أي لا يَجْعَلُ الشّفاعةَ لِمَنْ يَعْبُدُونَ على رَجاءِ الشّفاعةِ كقولِهِمْ: ﴿هَـٰوُلَآهِ شُفَعَتُونَا عِنـٰدَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] ولكنْ إنما يَجْعَلُ لِمَنِ ارْتَضَى كقولِهِ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ أنهُ قال: ﴿السَّمِيعُ﴾ للمؤمنينَ (٢) أي المُجيبُ، و ﴿ ٱلْبَصِيرُ﴾ بأفعالِهِمْ.

وجائِزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ صِلَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قُولِهِ ﴿يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيُّنِ وَمَا تُخْفِى السَّدُورُ ﴾ يقولُ: ﴿السَّمِيعُ ﴾ لِمَا يكونُ منهمُ ظاهراً مِنْ قُولِ أَو فِعْلِ، و﴿الْبَصِيرُ ﴾ بِمَا أَخْفُوا فِي قُلُوبُهُمْ، وتَكُنُ عُدُورُهُمْ؛ يُخْبِرُ بهذا لِيكونوا أبداً مُراقِبينَ حافِظينَ أنفسَهُمْ مَا ظَهَرَ [منها] (٣) ومَا خَفِيَ، واللهُ أَعلَمُ.

الْآيَةِ اللهِ عَلَى اللهِ مَعَالَى: ﴿ أَوَلَمُ يَسِينُوا فِي الأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن فَبَلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على [وجوهِ:

أَحَدُها: ]<sup>(ء)</sup> ما قالَ الحَسَنُ: إنهمْ لو ساروا، فَنَظروا في آثارِ مَنْ كانَ قَبْلَهُمْ مِنْ مُكذِّبي الرسُلِ لكانَ لهمْ في ذلكَ زَجْرٌ ومَنْعٌ عنْ مِثْلِ صَنبِعِ أولئكَ.

[والثاني: ما]<sup>(ه)</sup> قالَ بعضُهُمْ: هو على الخَبَرِ، أي لو ساروا في الأرضِ، ونَظَروا في آثارِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، لكنهمْ لم يَنْظُروا نَظَرَ اعْتِبارِ أَنهُ لِماذا أصابَهُمْ ما أصابَهُمْ؟ واللهُ أعلَمُ.

[والثالث: ما](٢) قالَ قائلونَ: هو الإيجابُ والإلزامُ، أي سِيروا في الأرضِ، وانْظُروا في آثارِ أولئكَ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِ هُؤُلاءِ كَقُولِهِ: ﴿قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩].

ولكنْ نقولُ: ليسَ على حقيقةِ السيرِ في الأرضِ بالأقدامِ ولا نَظَرِ العَينِ والبَصَرِ، ولكنهُ أَمْرٌ منهُ لهمْ بالتَّفَكُرِ والإغتِبارِ في آثارِ مَنْ كانَ قَبْلَهُمْ وإلى ماذا صارَتْ عاقبةُ أمْرِهِمْ (٧) مِنْ صَنيعِ مُكَذَّبي الرسُلِ ومُصَدِّقيهِمْ، لِيَنْزَجِروا عنْ مِثْلِ صَنيعِ مُكَذَّبيهِمْ، ويَرْغَبوا في مِثْلِ صَنيعِ مُصَدِّقيهِمْ (٨)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَانُواْ هُمْ أَشَدً مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ في أبدانِهِمْ وأنفسِهِمْ ﴿وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي أشَدَّ أعمالًا في الأرضِ.

وليسَ كما يقولُ بعضُ المعتزلةِ، أي إنهمْ كانوا أشدُّ منهمْ قوةً في الخيراتِ.

فإنْ كانَ ما ذَكَرُوا<sup>(٩)</sup> فذلكَ ليكونَ أَصْلَحَ لهمْ. وهذا بعيدٌ سَمْجٌ مِنَ القولِ. والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا أنهمْ كانوا أشدَّ منهمْ قوةً في أبدانِهِمْ وأنفسِهِم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ يُخْبِرُ أَنَّ أُولئكَ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِ هؤلاءِ كانوا أَشَدَّ مِنْ هؤلاءِ قوةً وأَشَدَّ آثاراً في الأرضِ. ثم لم تَمْنَعْهُمْ شَدَّةُ قوتِهِمْ في أبدانِهِمْ وأنفسِهِمْ وما ذَكَرَ مِنْ آثارِ الأرضِ، ولم يَدْفَعوا عنْ أنفسِهِمْ ما نَزَلَ بهمْ مِنْ عذابِ اللهِ.

فأنتمْ يا أهلَ مكةَ دونَهُمْ في البطشِ والقوةِ، فكيفَ تَمْنَعونَ عذابَ اللهِ إذا نَزَلَ بكُمْ، واللهُ أعلَمُ أنَّ أولئكَ قد عَبَدوا الأصنامَ رجاءَ أنْ تَشْفَعَ لهمْ في الآخِرَةِ، وتُقَرِّبَهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى كما تَعْبُدونَ أنتمْ على رَجاءِ الشفاعةِ لكمْ والتَّقَرُّبِ إليهِ؟.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: للمؤمن. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: أمر. (٨) من م، في الأصل: مكذبهم. (٩) في الأصل وم: ذكر.

ولو كانَتْ عبادَتُهُمْ إيّاها طريقَ الشفاعةِ وسَبَبَ التَّقَرُّبِ لكانَ يُغْنِيهِمْ مِنْ عذابِ اللهِ في الدنيا. وهو كما ادَّعَتِ اليهودُ انهمْ ﴿ آبْنَكُوا اللهِ وَآجِبَتُومُ ﴾ فقالَ ردًا عليهمْ بقولِهِ: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُمَذِّبُكُم بِدُنُوبِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٨] أي في الدنيا لو كُنْتُمْ على ما تَزْعُمونَ؟ إذْ لا أَحَدَ يُهْلِكُ، ويُعَذِّبُ وَلَدَهُ وحَبِيبَهُ في الدنيا. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالِكَ إِنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ فقولُهُ: ﴿ وَالِكَ ﴾ يقولُ: ذلكَ العذابُ والإهلاكُ الذي نَوْلَ بهمْ لِما كَانَتْ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَكَفَروا، وكذَّبوا الآياتِ والأدلَّة التي أتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ أنهمْ رُسُلُ اللهِ إليهِمْ، فأصابَهُمْ ما أصابَهُمْ . كذلكَ أنتمُ يا أهلَ مكة إذا كذَّبْتُمُ الرسولَ بعدما أتاكُمْ بالبَيِّنَاتِ والأدلَّةِ على رسالَتِهِ يَنْوِلُ بكُمْ ما نَوْلَ بالتكذيبِ والعِنادِ وردِّ الآياتِ والأدلَّةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيك ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُومَىٰ بِتَايَنِيْنَا وَسُلَطَنِ شُبِينٍ ﴾ يَخْتَمِلُ ﴿ بِتَايَنِيْنَا ﴾ أي بِحُجَجِنا. وذَكَرْنا [أنَّ الآياتِ تَخْتَمِلُ السلطانَ، وأنهما](١) واحدٌ، ويَخْتَمِلُ أنهما مُتَغايِرانَ(٢).

اللَّذِية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَى فِرْعَوْكَ وَهَنْمَنْنَ وَقَنْرُونَ ﴾ لِيُعْلِمَ أَنهُ كَانَ مَبْعُوثًا إلى الكُلِّ، لم يُبْعَثْ إلى بعضٍ دونَ بعضٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقَالُواْ سَنِحِرٌ كَنَابُهُ وَلَ قُولُهُمْ: ﴿ سَنِحِرٌ كَذَابُهُ عَلَى انَّ موسى الله قد أتاهُمْ مِنَ الآياتِ والمُحَجِعِ ما عَجِزوا عَنْ إِنَيانِ مِثْلِها والمُقابَلَةِ لها. فخافوا أن يَتْبَعَهُ الناسُ لذلكَ. فَمَوَّهُوا بقولِهِمْ: ﴿ سَنحِرُ كَنَابُهُ عَلَى سَائِو الناسِ لئلا يَتَبِعُوهُ فِي ما يَدْعُو لِما عَرَفَ الناسُ أنَّ السحرَ ليسَ يَعْوِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وأنَّ أَكْثَرَ الناسِ يَعْجَزونَ عنِ السحرِ، وكانوا يَعْرِفُونَ أنَّ السحرَ يكونُ كَذِبًا. فَمَوَّهُوا بذلكَ القولِ أمرَ موسى عَلِي على أنباعِهِمْ، ونَسَبُوهُ إلى الكذب منْ غَيرِ أنْ ظَهَرَ مِنْ موسى كَذِبٌ قَطُّ، وقد كانَ لم يَزَلُ مِنْ فِرعُونَ تَمْويةٌ وتَلْبيسٌ على قومِهِ مَخافَةً أنْ يَتَبِعُوهُ لمّا أتاهِمْ مِنَ الحُجَجَ والأَدِلَّةِ التي ظَهَرَتْ عندَهُمْ أنها حُجَجٌ وأدِلَّةُ.

مِنْ ذلكَ قُولُهُ (٣) تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِعَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ ﴾ [الشعراء: ٣٥] وقُولُهُ: ﴿ إِنَّهُ لَكَبِرَكُمُ الَّذِي عَلَىّكُمُ السِّخْرِ ﴾ [طه: ٧١] قالَ هذا بَعدَما اتَّبَعَهُ السَّحَرَّةُ، وآمَنوا بهِ لِيُمَوَّهَ بذلكَ أَمْرَهُمْ على مَنْ يَتَّبِعُ موسى مِنَ الأَتباعِ، وقُولُهُ: ﴿ إِنَّ هَذَا لَتَكُرُّ مُكَرِّتُهُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْخُرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٢٣] وغَيرُ ذلكَ مِنَ التَّمْويهاتِ التي كانَتْ منهُ.

فَعَلَى ذلكَ هذا القولُ منهمْ حينَ<sup>(٤)</sup> قالوا: ﴿سَنحِرُّ كَنَابُ﴾.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُمْ: إنهُ كَذَابٌ لأنهمُ اغتادوا عِبادةَ الأصنامِ دونَ اللهِ تعالى. فلمّا جاءَ موسى، صَلَواتُ اللهِ عليهِ، بِما يَمْنَعُهُمْ عنْ عِبادةِ ما اغتادوا مِنَ العَدْدِ، ودَعاهُمْ إلى عِبادةِ الواحدِ، قالوا: إنهُ كَذَّابٌ، وكذلكَ قالَ<sup>(٥)</sup> أهلُ مكةَ عنْ رسولِنا وسيِّدِنا محمدِ ﷺ: إنهُ ساحرٌ كَذَّابٌ: ﴿ أَجَمَلَ الْآلِمَةَ إِلَهَا وَجِدًا ﴾ [ص: ٥] سَمَّوهُ كَذَّاباً لمّا دَعاهُمْ إلى عِبادةِ الواحدِ، ومَنَعَهُمْ عنْ عِبادةِ ما اغتادوا مِنَ العَدَدِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وولُهُ تعالى: ﴿فَلَنَا جَآءَهُم وَالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي جاءَهُمْ بالتوحيدِ، وقالَ بعضُهُمْ: أي جاءَهُمْ بالرسالةِ، وكانَ غَيرُ هذا أقْرَبَ: أي فلمّا جاءَهُمْ بما يَظْهَرُ عندَهُمْ مِنَ الحُجَجِ أنها آياتٌ وأنها مِنْ عِندِنا جاءَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُوا اَقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاَسْتَخْيُوا نِسَآةَ هُمُّ ﴾ أَمَروا (١٠) اتباعَهُمُ أَنْ يَقْتُلُوا أَبناءَ مَنْ آمَنَ منهمُ لِيَنْزَجِروا بذلكَ عِنْ مُتابِعةِ موسى لمّا رَأُوا (٧٠) أنَّ ما كانَ مِنَ التَّمْوِيهاتِ والحِيَلِ لَم تَمْنَعْهُمْ عَنِ اتَّباعِهِ، بل كانوا يَتَّبِعونَهُ، فَأُوعَدُوهُمْ (٨) بِقَتْلِ الأبناءِ كما كانَ [فرعونُ](٩) أَمَرَ بِقَتْلِ الأبناءِ عندَما قيلَ لهُ: إنَّ ذَهابَ مُلْكِكَ بِوَلَدٍ يُولَدُ، كذا واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أنه يحتمل أن الآيات والسلطان. (۲) في الأصل وم: غيران. (۳) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) أدرج بعدها في الأصل وم: إنه وكذا. (٦) في الأصل وم: أمر. (٧) في الأصل وم: رأى. (٨) في الأصل وم: فأوعدهم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَنْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ﴾ لا شَكَّ أَنَّ كَيْدَهُمْ فِي الآخِرَةِ فِي ضلالٍ، ولكنْ أرادَ كانَ كَيدُهُمْ فِي الآخِرَةِ فِي ضلالٍ، ولكنْ أرادَ كانَ كَيدُهُمْ فِي الدنيا ظَهَرَ أَنهُ ضلالٌ حينَ (١) لم يَمْنَعُهُمْ [كَيْدُهُمْ وحِيَلُهُمْ وتَمُويهاتُهُمْ](١) عنِ اتّباعِ موسى ﷺ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْتُ ذَرُونِ آفَتُلَ مُوسَىٰ ﴾ ٤٧٦ ـ ب/ قالَ هذا لمّا رَأَى أنهُ لم يَمْنَعُهُمْ عنِ اتّباعِ موسى ما ذَكَرَ مِنْ قَتْلِ الأبناءِ. قالَ عندَ ذلكَ: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ [ثم يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ ["الله وجوهاً:

أَحَدُها: يَخْتَمِلُ أَنهُ هَمَّ فرعونُ أَنْ يَقْتُلَ موسى عَلَيْهِ فَمَنَعَهُ قومُهُ أَوِ المَلأُ مِنْ قومِهِ عَنْ قَتْلِهِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ ذَرُونِ الْمَلأُ مِنْ قومِهِ عَنْ قَتْلِهِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ ذَرُونِ المَالأُ مُوسَىٰ ﴾ .

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنهُ قَالَ مُبْتَدِناً مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ مَنهُمْ مَنْعٌ لَهُ عَنْ قَتْلِهِ، وهو كما قالَ رَبُنا ﴿ لِرَسُولِهِ ﷺ ﴿ وَرَٰقِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَهِدَا فَي كَلامِ العربِ موجودٌ سَائغٌ التَّكَلُّمُ بِهِ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ١١] مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ مَنْعٌ لَهُ عَنْ ذلكَ. وهذا في كلامِ العربِ موجودٌ سَائغٌ التَّكَلُّمُ بِهِ عَلَى الاِبْتِداءِ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ مِنْ أَحْدٍ مَنْعٌ عمّا يريدونَ أَنْ يَفْعِلُوا، واللهُ أَعْلَمُ.

والثالث: يَحْتَمِلُ ﴿ذَرُونِ أَقْتُلُ مُومَىٰ﴾ أي ذَروني ولاثِمَتي (٤) في قَتْلِ موسى، أي لا تَلُوموني إذا أنا قَتَلْتُهُ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْدَعُ رَبِّهُ ﴿ كَا يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَدُهما: أَنهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِرعُونَ ۚ يَقُولُ: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلَ مُومَىٰ وَلَيْنَاءُ رَبَّهُ ۖ يَمْتَعُني عَنْ قَتْلِهِ إِنْ كَانَ صادقاً في ما يَدَّعي مِنَ الرسالةِ لأنَّ مَنْ أرسلَ رسولاً، فَهَمَّ أحدٌ قَتْلَهُ أَو الضَّرَرَ بِهِ مَنَعَهُ المُرْسِلُ عَنْ ذَلكَ فَعَلَى ذَلكَ يقولُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يكونُ ذلكَ أَمْراً مِنَ اللهِ عِنْ موسى بالدعاءِ على فرعونَ بالهلاكِ لمّا هَمَّ قَتْلُهُ: وعلى ذلكَ الرسُلُ ﷺ قد أذِنَ لهمْ بالدعاءِ على فَرَاعِنَتِهِمْ ومُعانِدِيهِمْ ومُكابِريهِمْ إذا بَلَغوا في العِنادِ غايَتَهُ<sup>(ه)</sup> والتَّمَرُّدِ نِهايَتَهُ<sup>(٦)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّ أَنَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ قد كانَ هناكَ تبديلُ الدينِ، فإنهُ قد أَظْهَرَ موسى ﷺ دينَ الحقّ، وآمَنَ [كثيرًا (٧٠) مِنْ أتباعِهِ. لكنْ كأنهُ أرادَ، واللهُ أعلَمُ، بقولِهِ: ﴿ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾ أي يَذْهَبَ بدينِكُمْ منَ الأصلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ ذَكَرَ اللعينَ [وقد] (٨) سَمَّى إظهارَ التوحيدِ في الأرضِ ودينَ الإسلامِ فساداً لِيُعْلِمَ أَنَّ كُلَّ مُدَّعِ شيئاً، وإِنْ كَانَ مُبْطِلاً في دعواهُ؛ فعندَهُ أَنهُ على حقَّ، وأنَّ خَصْمَهُ [على الباطلِ] (٩) فلا يُقْبَلُ قولُ أحدٍ إلّا ببرهانِ، واللهُ أَعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنَّ فِرعُونَ اللَّعِينَ أَرَادَ بِقُولِهِ: ﴿ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ قَتْلَ أَبنائِهِمْ أَي يَقْتُلَ مُوسَى أَبناءَكُمْ مُجازَاةً لِمَا قَتَلْتُمْ أَنتُمْ أَبناءَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اللَّذِيهُ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذَتُ بِرَتِى وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْرِ اَلْمِسَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ﴿ نِن كُلِّ مُنَكِّيرٍ ﴾ على الرسُلِ، لا يؤمِنُ بِما يَدعوهُ الرسولُ إلى الإيمانِ بيومِ الحسابِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآلية ٢٨ على : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُثَوْمِنُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ بَكُنْدُ إِيمَنْنَهُ ۖ هِذَا يَخْتَمِلُ وجهينِ :

أَحَدُهما: ﴿ يَنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ في الظاهرِ، وإلّا لم يكُنْ في الحقيقةِ مِنْ آلِهِ، وإنما مِنْ آلِ موسى وأتباعِهِ حينَ (١٠) آمَنَ بهِ، وتَرَكَ اتّباعَ فرعونَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: مِنْ آلِهِ أي مِنْ نَسَبِهِ لأنهُ ذُكِرَ أنهُ كانَ ابْنَ عمِّهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَكُنُدُ إِيمَننَهُۥ﴾ إشفاقاً على نفسِهِ، ولا يُظْهِرُ المُوافقةَ لهمْ على ما همْ فيهِ، إذْ قَدَرَ على الكِتْمانِ دونَ إظهارِ الموافقةِ لهمْ. وعلى ذلكَ المُكْرَهُ على إظهارِ الكُفْرِ إذا قَدَرَ على ألّا يُظْهِرَ ما أُريدَ منهُ مِنْ كلمةِ الكُفْرِ، ولا يَقْبَلُ الإمْتِناعَ، لا يَسَعُ لهُ إظهارُ ذلكَ لهمْ. فإنْ لم يَقْدِرْ فحينتلِ يَسَعُ. فَعَلَى ذلكَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الكنة الك

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: كيده وحيله وتعويهاته. (۳) في الأصل وم: له: (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: غايتهم. (٦) في الأصل وم: نهايتهم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: باطل. (١٠) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِى اللَّهُ ﴿ فَيهِ إِخْبَارٌ أَنهُ كَانَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ إِشْفَاقاً عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمّا خَافَ إِهْلاكَ رَسُولِ اللهِ مُوسَى ﷺ، فعندَ ذلكَ أَظْهَرَ مَا كَانَ يَكْتُمُهُ، وإنْ كَانَ في إظهارِ ذلكَ إهلاكُ نَفْسِهِ بعد أَنْ يَرْجُوَ نَجَاةَ نَبِيّ مِنَ الْأَنبِياءِ ﷺ.

وهكذا يجب ألّا يَسَعَ كتمانُ ما كانَ يَكْتُمُهُ، وإنْ كانَ في إظهارِ ذلكَ [هلاكُ نفسِهِ ونجاةً](١) رسولٍ مِنْ رُسُلِ اللهِ تعالى ﷺ بِحُجَج تَدفَعُ الهلاكَ بها عنْ نفسِ ذلكَ الرسولِ.

ولِذلكَ ذُكِرَ عنْ أبي بَكرٍ الصديقِ ﷺ أنَّ أهلَ مكةً لمّا هَمُوا قَتْلَ رسولِ اللهِ ﷺ وإهلاكَهُ أَلْقَى أبو بكرٍ ﷺ نفسَهُ عليهِ، وقالَ ما قالَ.

[وذُكِرَ أَنهُ] (٢) ذلكَ الرجلُ الذي كانَ يَكُتُمُ إيمانَهُ حينَ (٣) قالَ: ﴿أَنَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِتَ اللّهُ ﴿ فَعَنْدَ ذَلْكَ نَزَلَتُ هَذَهِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ولم يكُنْ نَزَلَ قَبِلَ ذَلْكَ [آيةٌ فيهِ] (١٤) واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّيَّكُمٌ ﴾ أي جاءَكُمْ مِنَ البَيِّناتِ ما يُبَيِّنُ أنها آياتٌ مِنْ عندِ اللهِ، لا اخْتِراعاتُ<sup>(٥)</sup> مِنْ موسى ﷺ ويُبَيِّنُ أنهُ صادقٌ في ما يقولُ، ويَدَّعي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُعِبِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ أَي وإِنْ كَانَ كَاذَبًا فِي مَا يَدْعُوكُمْ وَيَدَّعُمُ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ فَهُو يَعْلَمُ أَنهُ صادقٌ فِي مَا يَقُولُ، ويَدَّعِي ﴿يُشِبِكُمْ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ فَهُو يَعْلَمُ أَنهُ صادقٌ فِي مَا يَقُولُ حَقِيقًا.
يقولُ حقيقًا.

[ولكنْ لمّا](٢) كانَ عندَ القومِ اختِمالُ الأمرِ ذُكِرَ على [ما](٧) في زَعْمِهِمْ دَفْعًا للقَتْلِ عنْ موسى عَلِيْكُ .

ثم الإشكالُ أنهُ قالَ: ﴿يُصِبِّكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ ۖ ذَكَرَ أنهُ يصيبُهُمْ بَعْضُ الذي يَعِدُ الرسلُ؛ إذا وَعَدوا شيئاً يُصيبُهُمُ الذي يُعِدُ إللهُ الذي يُعِدُ الرسلُ والرسلُ الذي يُعِدُونُ إللهُ إللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

أَحَدُها: أَنْهُ كَانَ وَعَدُهُ إِيَّاهُمْ أَنْ يُصيبَهُمُ العذابُ في الدنيا والآخِرَةِ، فيقولُ: ﴿يُمِيبَكُمُ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ ﴾ وهو ما وَعَدَّ لهمْ أَنْ يُصيبَهُمْ في وقتٍ آخَرَ، وهو في الآخِرَةِ.

فما أصابَهُمْ في الدنيا فهو ما جَرَى الوَعيدُ منهُ لهم، لأنَّ الوَعيدَ كانَ منهُ في الدنيا والآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنهُ كَانَ عَلِيْ وَعَدَهُمْ بِأَنواعِ مِنَ العذابِ، وقد أصابَهُمْ بَغْضُ ذلكَ مِنَ الطوفانِ والجرادِ والقَمْلِ والشافادِعِ والدمِ ونَحْوِ ذلكَ. وفي بَغْضِ ما وَعَدَهُمْ، هو هلاكُهُمْ. فكأنهُ يقولُ لهمْ: إنكمْ (١٠٠ قد أصابَكُمْ [كثيرً] (١٠٠ مِنْ ذلكَ، فَيُصِيبُكُمْ بَعْضُ (١٢٠ ما يَعِدُكُمُ الذي فيهِ هلاكُكُمْ مُبالَغَةً في الزجرِ لِما أصابَهُمْ ما وَعَدَلهمْ مِنْ أنواعِ العذابِ، ولم يكُنْ وَعْدُهُ كَذِباً، فَبَعْضُ ما وَعَدَكُمْ، وهو الهلاكُ، كيف يكونُ كَذِباً؟ واللهُ أعلَمُ والموفِّقُ.

والثالث: يُرادُ بالبَعْضِ الكُلُّ، لأنهُ أرادَ بهذا البَعْضِ الهلاكَ، وهو البعضُ الأَقْصَى، فيدخُلُ العالي فيهِ لأنهُ إذا أوعَدَ بأنواعٍ مِنَ العذابِ، منها الهلاكُ، وهو (١٣) البَعْضُ الأقْصَى، إذْ لا عذابَ في الدنيا بعدَ الهلاكِ، فيكونُ سائرُ أنواعِ العذابِ في الدنيا (١٤)، قبلَ الهلاكِ، فإذا أريدَ بهِ هذا البَعْضُ يَذْخُلُ فيهِ ما قَبْلَهُ، ويكونُ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الكُلِّ؛ إذْ لا وجودَ لهُ بدونِ سائرِها. لِذلكَ قالَ: ﴿ يُصِبِّكُمُ بَعْضُ اللَّذِى يَعِدُكُمُ ﴿ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّاتٌ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهُما: أنهُ لا يَهْدِي مَنْ هُو فَي عِلْمِهِ أَنَّهُ يُؤثِرُ الْإسرافَ والكَذِبَ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: نجاة. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: اختراعا. (١) من م، في الأصل: من ، (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: إنهم.

<sup>(</sup>١١) في م: كثيراً، ساقطة من الأصل. (١٢) من م، في الأصل: بعد. (١٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (١٤) أدرج بعدها في الأصل وم: يكون.

والثاني: لا يَهْدِي مَنْ هو مُختارٌ الإسراف والكذبَ وقتَ اخْتِيارِهِ(١) الإسراف والكَذِبَ.

الآية ٢٩ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنَوْمِ لَكُمُ الْمُلُكُ الْيُومَ طَلَهِمِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ﴾ يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهُ هَا: يَخْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ ذَلَكَ [بعدَ] (٢) ما سألوهُ أَنْ يَتَّبِعَ دِينَهُمْ وَمَا هُمْ فِيهِ: إني لوِ اتَّبَعْتُكُمْ، وأَجَبْتُكُمْ، ومَعَكُمُ المُلْكُ والحَشَمُ والغَلَبَةُ، وليسَ معي ذلكَ. فإذا جاءَ بأسُ اللهِ وعذابُهُ، فَصِرْتُمْ أنتمْ مُمْتَنِعِينَ / ٤٧٧ ـ أ عنهُ بما مَعَكُمْ ﴿فَمَن يَعْمُرُنَا مِنْ أَلْيِنِ اللَّهِ ﴾ بأمْرِهِ [ينْ] (٣) عذابِ اللهِ؟

وليسَ معناهُ ذلكَ، وإنْ كانَ يَعْلَمُ حقيقةً أنَّ ما مَعَهُمْ مِنَ الغَلَبَةِ لا يَمْنَعُ مِنْ عذابِ اللهِ. لكنْ قالَ ذلكَ بِناءً على اغتِقادِهِمْ إظهاراً للعذابِ عندَهُمْ كيلا يُقْدِموا على قتلِهِ لِصيانةِ حياتِهِ. ومِثْلُ هذا لا بأسَ [بهِ](٤) واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يقولُ على الرَّفْقِ بهمْ وإظهارِ المُوافقةِ لهمْ في الظاهرِ؛ يقولُ: إنهُ قد جاءَنا مِنَ اللهِ [مِنَ](٥) البَيِّناتُ ما أوضَحَ الحَقَّ، وبَيْنَ السَّبيلَ. فإذا رَدَذنا ذلكَ، وكَذَّبناهُ(٦) جاءَنا بأسُ اللهِ جُمْلَةً وعذابُهُ. فَمَنْ يَمْنَعُنا عنهُ، ويَنْصُرُنا مِنْ عذابِهِ إذا خالَفْنا أَمْرُهُ، وتَرَكْنا اتَّباعَ دينِهِ؟ على هذينِ القولَينِ يُخَرِّجُ القولُ فيهِ(٧)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ عِنْ : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرْى ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي ما آمُرُكُمْ إلّا بما رأيتُهُ لنفسى.

وقالَ بعضُهُمْ: ما الْحَتَارُ لكمْ إلّا لنفسي ذلكَ. لكنَّ اللعينَ لَنْ يَختَارَ لنفسِهِ لأنَّ ما الْحَتَارُ لنفسِهِ باطلٌ فاسدٌ، وكَذَبَ اللعينُ أيضاً حينَ (٨) قالَ: ﴿ مَا أَرْيَكُمْ إِلَّا مَا أَخْتَارُ لكُمْ إلّا ما أَخْتَارُ لنفسي لأنهُ الْحَتَارَ لهمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ، ولم يَخْتَرُ لنفسِهِ عبادةَ أولئكَ: أَنْ يَعْبُدُهُمْ، فهو كَذِبٌ منَ القولِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَـٰكَ أَهْدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ بل كانَ يَهْديهمْ سَبيلَ الغَيِّ.

[الآيتان ١٠ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِى مَامَنَ بَقَوْمِ إِنَّ أَخَاكُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ بَوْمِ الْأَخْزَابِ ﴾ ﴿ مِثْلَ دَأْبٍ فَوْرٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالْمِينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ كأنَّ فيه إضماراً ؟ يقولُ: إني أخاف عليكُمْ مِثْلَ يوم الأحزابِ ويوماً مِثْلَ يومٍ قومٍ نوحٍ وعادٍ وثمودَ. فهو ، واللهُ أعلَمُ ، صلةُ قولِهِ في ما تَقَدَّمَ: يا قومٍ لكُمُ المُلْكُ اليومَ ظاهرينَ في الأرضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَآمِ إِنْ جَاءَنا ؟ وعَظَهُمْ واللهُ أعلَمُ ، صلةُ قولِهِ في ما تَقَدَّمَ: يا قومٍ لكُمُ المُلْكُ اليومَ ظاهرينَ في الأرضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَآمِ إِنْ جَاءَنا ؟ وعَظَهُمْ مَوسَى بالبَيِّنَاتِ حينَ (١ عَلَى ﴿ وَشِلَ دَأْبِ قَوْرٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ وتَشْركونَ اتّباعَهُ ، وتشركونَ اتّباعَهُ ، وتشركونَ اتّباعَهُ ، وتشركونَ رجلاً لم يأتكُمْ بالبَيِّنَاتِ ؟

هذا منهُ اخْتِجاجٌ عليهمْ: أَنْ كيفَ تَقْتُلُونَ رجلاً، وتَتْركون اتِّباعَهُ بعد ما جاءَكُمْ بالبَيِّناتِ مِنْ ربَّكُمْ، وتَتْبَعونَ مَنْ لا بَيِّنَةَ معهُ ولا برهانَ؟ يُسَفِّهُهُمْ في صَنيعِهِمُ الذي أرادوا أَنْ يَصْنَعوا بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وَوَعَظَهُمْ أَيضاً وَعْظاً لَطِيفاً، فيهِ رِفْقُ حينَ (`` قالَ: ﴿يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُؤُمَ ظَنِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ أَبِّسِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ثم وعَظَهُمْ وَعْظاً بِما نَزَلَ بِمُكَذِّبِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الرسُلِ حِينَ (١٢) قالَ: ﴿إِنِّ أَنَاكُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ بَوْدِ الْأَعْزَابِ﴾ ﴿مِثْلَ وَيَقْعَ عَلَيْكُمْ مَنْ عَذَابِ اللهِ بِتَكذَيبِكُمُ الرسولَ موسى ﷺ وَأَبِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَثَمُودَ﴾ يقولُ: إني أخافُ عليكُمْ أنْ يَنْزِلَ بكُمْ، ويَقَعَ عليكُمْ مَنْ عَذَابِ اللهِ بِتَكذيبِكُمُ الرسولَ موسى ﷺ وتَرْكِكُمُ انّباعَهُ بعدَ ما جاءَكُمْ بالبَيّناتِ أنهُ رسولٌ، وأنهُ صادقٌ في ما يقولُ، ويَذْعو، كما نَزَلَ، وَوَقَعَ مِنَ العذابِ بالأحزابِ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِكُمْ مِمَّنْ ذَكَرَ بتكذيبِهِمُ الرسلَ واسْتِقْبالِهِمْ إيّاهمْ بما اسْتَقْبَلُوا بعدَ ظهورٍ صِدْقِهِمْ عندَهمْ بما تَسْتَقْبِلُونَ أنتمُ رسولَكُمْ موسى بعدَ ما ظَهَرَ صدقُهُ عندَكُمْ بالبَيّناتِ التي جاءَكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: اختيارهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٦) في الأصل وم: حيث. (١١) من م، في الأصل: ويمنعهم. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١١) من م، في الأصل ومينعهم. (١٢) في الأصل وم: حيث.

ثم ما ذَكَرَ مِنَ الأحزابِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ تفسيرُهُ ما ذَكَرَ على إثْرِهِ منْ قومِ نوحٍ وعادٍ وثمودَ. ويَحْتَمِلُ سؤالَهُمْ مِنَ الأمم، واللهُ أعلَمُ.

interest interest interest into interest into interest interest interest interest interest interest interest in

ثم قولُهُ: ﴿ مِثْلَ دَأْبٍ قَوْدٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَتَمُودَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي مِثْلُ صَنيع قوم نوح ومَنْ ذَكرَ وفِعْلِهِمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: أي مِثْلَ عذابِ قومِ نوحٍ ومَنْ ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمِبَادِ﴾ في هذهِ الآيةِ للمعتزلةِ نوعُ تَعَلَّقٍ؛ يقولونَ، إنَّ اللهَ تعالى قد أرادَ مِنَ العبادِ [أنْ يَفْعلوا](١) ما يَفْعلونَ مِنْ أفعالِ الظُّلْم والجَورِ، وقد أخْبَرَ اللهُ تعالى أنهُ لا يريدُ ظُلْماً للعبادِ.

ولكنَّ الآية في التحقيقِ عليهم لأنهُ قالَ في آيةٍ أُخرى ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْمَلُ لَهُمْ حَظَّا فِي الْآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٧٦] أُخبَرَ أَنهُ أَرادَ أَلَا يَجْمَلُ لهمْ حَظَّا في الآخِرَةِ، ولولم يُرِدْ منهمْ ما يَسْتَوجِبونَ بهِ العذابَ،كانَ في تعذيبهِ (٢) إيّاهمْ ظالماً على زعمِهِمْ. دَلُّ أَنهُ أَرادَ بهمْ ما يَسْتَوجِبونَ بهِ العذابَ، وهو فِعْلُ الظلم، واللهُ أُعلَمُ.

ثم تأويلُ الآيةِ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنَّ الإرادة، هي صفةُ كلِّ فاعلٍ يَفْعَلُ عنِ الْحتِيارِ. فَكَأَنَهُ قَالَ: واللهُ لا يَظْلِمُ عِبادَهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْقَهِبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦].

والثاني: فيه إخبارٌ أنهُ لا يعاقبُ أحداً بذنبٍ غَيرِهِ، ولا يؤاخِذُهُ بجريمةِ غَيرِهِ، ولا يزيدُ على قَدْرِ ما يَسْتَحِقُونَ بهِ العذابَ، ولا ينْقُصُهُمْ مِنْ ثوابِ حسناتِهِمْ شيئاً كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠] وغَيرُ ذلكَ مِنَ الْعذابَ، ولا ينْقُصُهُمْ مِنْ ثوابِ حسناتِهِمْ شيئاً كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠] وغيرُ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي فيها إخبارٌ أنهُ لا يَجْزِيهمْ بالْحُثَرَ ممّا يَسْتَوجِبونَ، ليسَ على ظَنِّ أولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان ١٦ و٣٦ و هو أنه تعالى: ﴿ وَيَنَقُورِ إِنَّ أَخَانُ عَلَيْكُو بَوْمَ النَّنَادِ﴾ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ الآية. وَعَظَهُمْ " أيضاً بعذابِ الآخِرةَ وما يكونُ منهمْ مِنَ الندامةِ بِتَرْكِهِمُ اتَّباعَ الرسولِ بعدَ ما وَعَظَهُمْ، ويِعذابِ (٤) الدنيا وما نَزَلَ بأوائِلِهِمْ بِصَنيعِهِمْ مِثْلَ صنيعِهِمْ، وهو ما قالَ: ﴿ وَيَنَقُورِ إِنِّ آخَاتُ عَلَيْكُو بَيْمَ النَّنَادِ﴾ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ ﴾ الآية.

ثم قولُهُ: ﴿ يَوْمَ النَّنَادِ ﴾ فيهِ ثلاثُ لُغاتِ: إحداها: يومَ التَّنادي أي بالياءِ، والثانيةُ بالتَّخفيفِ على حَذْفِ الياءِ [التَّنادِ]<sup>(٥)</sup> والثالثة: بالتّشديدِ [التَّنادً]<sup>(٢)</sup>.

فَمَنْ قَرَأَها بالتشديدِ<sup>(٧)</sup> فيقولُ: هو منْ نَدَّ يَنِدُّ نَدًّا إذا مَضَى [هائماً على]<sup>(٨)</sup> وجهِهِ هارباً فارّاً مِنَ عذابِ اللهِ، إذا عايَنَ العذابَ، وهو مِنْ نَدَّ الإبِلُ وغَيرُهُ، واللهُ أعلَمُ.

ومَنْ قَرَأُ بِاليَاءِ، فهو التَّفَاعُلُ مِنَ النداءِ، فهو على نداءِ بعضِهِمْ بعضاً يومَ القيامةِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصَّكُ اَلْجَنَّةِ أَصَّكُ اللَّهَ أَصَّكُ اللَّهَ أَصَّكُ اللَّهِ النَّارِ أَنْ فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَّا﴾ [الأعسراف: 28] وقسولِسهِ عَلى: ﴿وَنَادَىٰ أَصَحَتُ النَّارِ أَنْ أَشَحَتُ الْجَنَّةُ أَنَّ أَيْعَتُوا عَلَيْتَنَا مِنَ الْمَايَّهِ [الأعراف: ٥٠] وقولِهِ عَلى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاتِي اللَّذِينَ كُشُرُ نَرْعُمُونِ ﴾ [القصص: ٦٢] وقولِهِ عَلى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاتِي كَشُرُ نَرْعُمُونِ ﴾ [القصص: ٦٢] وقولِهِ عَلى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاتِي كَشُرُ نَرْعُمُونِ ﴾ [القصص: ٦٢] وقولِهِ عَلى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاتُهِ فَيْدُولُ مَاذَا أَجَبَنُدُ النَّرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥] ونَحْوَهُ.

ومَنْ قَرَا بِغَيرِ الياءِ فقد حَذَف الياءَ كقولِهِ: ﴿فَأَقْضِ مَا أَنَّ قَاضِ ۗ [طه: ٧٧] وأَصْلُهُ: التَّنادِي، واللهُ أُعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ تُولُونَ مُدْيِرِينَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يومَ تُولُونَ هاربينَ منَ النارِ مُدْبِرينَ عنها كقولِهِ تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ يِنْ لَنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاسِيرٌ﴾ أي ما لكُمْ مِنْ عذابِ اللهِ إذا نَزَلَ بكُمْ مِنْ مانعٍ يَمْنَعُكُمْ مِنْ عذابِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُعْشِلِلِ اللَّهُ فَنَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ قد ذَكَرْناهُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: تعليبهم. (٣) في الأصل وم: وعظيم. (٤) من م، في الأصل: وعذاب. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) انظر مختصر في شواذ القرآن ص ١٣٢ والجامع لأحكام القرآن ح٢٩٧/١ (٨) ساقطة من الأصل وم.

الآية ؟؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ مِالْبَيِّنَاتِ ﴾ اي جاءكُمْ يوسفُ مِنْ قَبْلِ موسى ﷺ بالبَيِّناتِ اي بالآياتِ والأَدِلَّةِ على رسالتِهِ وصِدْقِهِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ هذا قولُ ذلكَ الرجلِ لقومِهِ؛ يُخْبِرُهُمْ عَنْ سَفَهِ أُوائِلِهِمْ مِنْ تكذيبِهِمْ يوسفَ بأرضِ مصرَ قَبْلَ موسى، وما كانَ منَ القولِ منهمْ بَعدَ ما ذَهبَ مِنْ بَينِهِمْ ورَدِّهِمْ آياتِهِ وحُجَجَهُ التي أتاهُمْ بها، وما أَخْبَرَ أنهمْ وأوائلَهُمْ لم يَزالوا في شَكَّ وَنَ مِنَ القولِ منهمْ بَعدَ ما ذَهبَ مِنْ الآياتِ والأَدِلَّةِ، وهو ما قالَ شَدَّ: ﴿فَمَا زِلْمُ فِي شَكِّ مِنَّا جَآءَكُم بِلِيْكُ يقولُ: / ٤٧٧ \_ ب لم تَزَلُ عادتُكُمْ وعادةُ أُوئِلِكُمْ هذهِ (١٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَمَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ، وإنْ خاطَبَهُمْ بقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ وَقُولِهِ: ﴿ فَلَتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ﴾ إنسا أرادَ آباءَهُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيْتَ بِعَنْ فِي وَقُولِهِ: ﴿ فَمَا جَآءَكُمُ ﴾ وقولِهِ: ﴿ فَلَتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ﴾ إنسا أرادَ آباءَهُمْ وأوائِلَهُمْ لأنَّ يوسفَ عَلِيْهِ لَم يكُنْ فِي زَمَنِ هؤلاءِ مَبعوثاً إليهمْ على ما عاتَبَ الأبناءَ بِصْنُعِ آبائِهِمْ فِي غَيرِ آيةٍ (٢٠ منَ القرآنِ كقولِهِ ﴿ وَاللَّهُمْ لَا يَعْدُلُونَ الْمِينَاءَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ٩١] وهؤلاءِ الأنبياء، ولا أَشْخَذُوا العجلَ، وإنما فَعَلَ ذلكَ آباؤهُمْ وأوائِلُهُمْ. ثم جاءَ العِتابُ لهمْ بسوءِ صنيع آبائِهِمْ وأوائِلِهِمْ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وجائزٌ أنْ يكونَ، وإنْ خاطَبَهُمْ بما ذَكَرَ مِنْ سوءِ الصنيعِ والتكذيبِ إنما يُخْبِرُ عَنْ صنيعِ آبائِهِمْ وأوائِلِهِمْ، فَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ مِثْلِ صَنيعِ أُولئكَ مِنَ التكذيبِ لهمْ والرَّدِّ لِأُدِلَّتِهِمْ والقولِ بعدَ ذَهابِهِ منْ بَينِهِمْ والكذبِ على اللهِ أنهُ لم يَبْعَثْ رسولاً.

يقولُ: إِيَّاكُمْ أَنْ تُكَذَّبُوهُ، وتَرُدُّوا آياتِهِ وحُجَجَهُ، ثم تقولوا: إذا ماتَ موسى لنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رسولاً كما قالَ أوائِلُكُمْ: إذا ماتَ يوسفُ لم يكنْ مِنْ بعدِهِ رسولٌ<sup>٣)</sup> بقولِهِمْ: ﴿خَقَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُدَّ لَنَ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولاً ﴾ يُشْبِهُ ، أَنْ تُخْرَّجَ الآيةُ على هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُّرْتَابُ ﴾ فقد ذَكَرْنا تأويلَهُ مِنْ وجهَينِ في ما تَقَدَّمَ. ثم قولُهُ تعالى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ﴾ يُخَرَّجُ على وجهَينِ: أَحَدُهما: آمنوا بهِ، وأنْكُروا رسالة غَيرِهِ بَعدَ رسولِهِمْ: ﴿ لَن يَبْعَكَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا ﴾ .

والثاني: أي أنْكروا رسالَتَهُ في حالِ حياتِهِ، ولم يُؤمِنوا بهِ. فإذا هَلَكَ أنْكروا أنْ يكونَ هو مَبْعوثاً إليهمْ رسولاً، فَيُحَدِّرُ أولئكَ الّا يكونوا كأولئكَ آمَنوا بهِ، وأنْكروا رسالةَ غَيرِهِ مِنَ الرسُلِ بعدَهُ، أو يقولُ: لا تكونوا كأولئكَ يُكذَّبونَهُ ما دامَ حيّاً، فإذا هَلَكَ يُكذِّبونَ رسالَتَهُ، يُحَذِّرُهُمْ [مِنْ]<sup>(٤)</sup> سَفَهِ أوائِلِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجُدَيلُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ بِفَيْرِ مُلْطَنِ أَتَنَهُم ۖ أَي يُجادِلُونَ فِي دَفْعِ آيَاتِ اللهِ ورَدُّهَا بِغَيرَ حُجَّةٍ وسُلُطَانِ أَتَاهُم مِنَ اللهِ أَو بِغَيرِ حَجَّةٍ مَكُن لهمُ الإختِجاجَ بها، وإلّا كانَ أهلُ الإيمانِ قد يُجادِلُونَ فيها حتى إذا ظَهَرَتْ أَنها آيَاتُ آمَنُوا بها، وأقرُّوا بها.

لكنَّ الوجْهَ فيهِ مَا ذَكَرْنا: أي جادَلوا في دَفْعِ آياتِ اللهِ ورَدُّهَا بِغَيرِ حُجَّةٍ أَتَاهُمُ كَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿وَجَادَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْجِعْمُواْ ﴾ بِهِ الْمُنَّ﴾ [غافر: ٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُبُرَ مَقَتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواً﴾ هكذا الواجبُ على أهلِ الإيمانِ أَنْ يَمْقُتُوا مِنَ الأعمالِ ما مَقَتَهَ اللهُ مِنْ أعدائِهِ. وعلى ذلكَ ذُكِرَ أَنَّ خَيرَ أعمالِكُمْ حُبُّ ما أحبَّهُ وبُغْضُ ما أَبْغَضَهُ اللهُ، أو كلامٌ نَحْوُهُ، وشَرُّ أعمالِكُمْ حُبُّ ما أَبْغَضَهُ وبُغْضُ ما أَجَبَّهُ اللهُ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُتَكَيّرٍ جَبَّارٍ ﴾ أي هكذا يَطْبَعُ اللهُ على كلِّ قَلْبٍ مَنْ جادَلَ في دَفْعِ آياتِ اللهِ ورَدِّها بِغَيرٍ حُجَّةٍ، أي يَطْبَعُ على كلِّ مَنْ تَعَوَّدَ التَّكَبُّرَ والتَّجَبُّرَ على الآياتِ والرسلِ واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: هذا. (٧) في الأصل وم: آي، (٧) في الأصل وم: رسولا. (٤) ساقطة من الأصل وم.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ كَنَاكِ يَطْبَعُ اللّهُ ﴾ مَنْ هو كذا، و﴿ كَذَلِكَ يُعِنِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْنَابُ ﴾ [ونَحُوهُ كلُّ](١) حروفِ الاغتِلالِ بَيِّنَ اللهُ تعالى العِلَلَ التي لها لا يَهْديهِم، ويُضِلُّهُم، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِقُ كُذَابُ ﴾ [خافر: ٢٨] [وقولِهِ](٢) ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْنَابُ ﴾ ونَحْوِهِ. أي لا يَهْدي مَنْ كانَ طَبْعُهُ وَعَادَتُهُ الإسراف والكذِبَ وكُفْرانَ النَّعَم ودَفْعَ الآياتِ والحُجَجِ بلا حُجَّةٍ وبرهانٍ.

فأمّا مَنْ كانَ طَبْعُهُ وعادَتُهُ غَيرَ هذا، لكنْ لِجَهْلٍ جَهِلَ ذلكَ، أو لِما يَتَحَقَّقُ عندَهُ لِظَنِّهِ وقِلَّةِ التأمُّلِ ولِاشْتِغالِهِ بأمورِ الدنيا، أو لِمَعْنَىّ مِنَ المعاني، يجوزُ أنْ يَهْلِيَهُ اللهُ تعالى، ويُرْشِدَهُ. على هذا تُخَرَّجُ هذهِ الآياتُ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى ذلكَ ما كانَ مِنْ فِرْعُونَ اللعينِ مِنَ التَّمْويهاتِ والتَّلْبيساتِ على أتباعِهِ في أمرِ موسى عَلَيْهُ بعدَ مَعْرِفَتِهِ أَنَّ ذلكَ ليسَ لِقَدْحِ في الآياتِ والحُجَجِ التي أتاهم موسى عَلَيْهُ [ولكنْ] (٢٠) أرادَ أَنْ يُمَوَّهَ، ويُلْبِسَ على قومِهِ. فكلُّ مَنْ كانَتْ عادتُهُ وطَبيعَتُهُ ما ذَكَرْنَا مِنَ التَّمُويهِ والتَّلْبيسِ والمُجادلةِ في دفع الآياتِ بلا حُجَّةٍ والتَّكَبُرِ عليها، فلا يَهديهِ الله تعالى، ويَطْبَعُ على قُلْبِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان ٢٦ و الله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرَقَوْنُ يَنَهَنَتُنُ آبْنِ لِى مَرْمًا لَعَلِقَ آبَتُكُمُ ٱلْأَشْبَتِ﴾ ﴿أَشَبَتِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَّا إِلَهِ مُوسَىٰ﴾ لِلْمُشَبِّهَةِ تَعَلَّقٌ بِظاهرِ هذهِ الآيةِ، يقولونَ: لولا أنَّ موسى ﷺ كانَ ذَكَرَ، وأخْبَرَ فرعونَ أنَّ الإلهَ في السماءِ، وإلّا لَمَا أَمَرَ فرعونُ هامانَ أنْ يَبْنِيَ لهُ ما يَضْعَدُ بهِ إلى السماءِ، ويَطَّلِعُ إلى إلهِ موسى على ما قال تعالى خَبَراً عنِ اللعينِ.

لكنا نقولُ: لا حُجَّةَ لهمْ، فإنهُ جائزٌ أنْ يكونَ هذا مِنْ بعضِ التَّمْويهاتِ التي كانَتْ منهُ على قومِهِ في أَمْرِ موسى عَلِيَهُ وَمِنْ بَعْضِ مَكَايِدِهِ التي كانَتْ منهُ بهِ مِنْ نَحْوِ قولِهِ ﴿ سَاحِرٌ كَذَابُ ﴾ [غافر: ٢٤] وقولِهِ: ﴿ إِنَّهُ لَكَيْرُكُمُ اللَّيْ عَلَىكُمُ السِّحْرِ ﴾ [طه: ٧١ والشعراء: ٣٥] ونَحْوِ ذلكَ مِنَ التَّمْويهاتِ التي كانَتْ منهُ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ إِنِّنِ لِى مَرَّمًا لَعَلِى آبَتُكُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسَبَبَ السَّمَوْتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ تَمُوية منهُ على قومِهِ بِموسى. يقولُ: إنَّ موسى إنما يدعو إلى إله في السماءِ، فهو نَحْوُ إلهِ، يكونُ في الأرضِ؛ يُمَوَّهُ على الناسِ أَمْرَ موسى مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ مِنْ موسى ذَكْرٌ، أو خَبَرٌ أَنَّ اللهَ تعالى في السماءِ على ما كانَتْ منهُ سائرُ التَّمُويهاتِ، وإنْ لم يَكُنْ مِنْ موسى ذِكْرُ لللهَ اللهُ أَعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنَّ فرعُونَ قَالَ ذلكَ لمَّا رَأَى أَنَّ البَرَكاتِ والخَيراتِ تَنْزِلُ مِنَ السماءِ، فَظَنَّ أَنهُ في السماءِ.

ثم الحُتُلِفَ في الأسبابِ: قالَ بعضُهُمْ: أسبابُ السمواتِ أبوابُها، وتَحْتَمِلُ أسبابُ السمواتِ، هي الطُّرُقُ التي تَضعَدُ إلى السماءِ. وحقيقةُ الأسبابِ هي ما يُوصَلُ بها إلى الأشياءِ<sup>(٤)</sup>، يُقْصَدُ إليها. وقد عَلِمَ<sup>(٥)</sup> اللَّعينُ أنهُ لا يَصِلُ إلى ذلكَ بما<sup>(٦)</sup> ذَكَرَ مِنْ بناءِ الصَّرْحِ. لكنهُ أرادَ بذلكَ ما ذَكَرْنا مِنَ التَّمْويهاتِ والتَّلْبيسِ على قومِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنِي لَأَظُنُّمُ كَنْدِبًّا﴾ قالَ ههنا: ﴿وَإِنِّ لَأَظُنُّمُ كَنْدِبًّا﴾ بَعدَ ما قَطَعَ القولَ فيهِ: إنهُ كاذبٌ، وإنهُ كذَّابٌ لِيُعْلَمَ أنهُ كانَ على حقِّ، وأنهُ صادقٌ. ولكنهُ يمَوّهُ بذلكَ على قومِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِدٍ. ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي زيَّنَ لهُ الشيطانُ سوءَ عَمَلِهِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: زَيِّنَ لَهُ بِالأَتبَاعِ وَكَثْرَةِ الأَمُوالِ وَالْحَشَمِ؛ الذي أعطى لهُ، زَيِّنَ لهُ سُوءَ عَمَلِهِ بِالأَسبابِ التي أُعْطِيَتُ لهُ، فيكونُ اللهُ تعالى مُزَيِّنًا لهُ سُوءَ عَمَلِهِ بإعطاءِ الأسبابِ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَكَلِمِـ﴾ أي خَلَقَ في طَبعِهِ أنْ يَرَى ذلكَ حَسَناً مُزَيَّناً، وإنْ كانَ قبيحاً في نفسِهِ حقيقةً على ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وتبحو كله. (۲) في الأصل وم: و. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: الأسباب. (٥) أدرج بعدها في الأصل: إنما ذكر. (٦) في الأصل وم: بها،

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ وقُرِئَ: وَصَدُّ بالفتحِ (١). فَمَنْ قَرَأُ بالفتحِ فَلَهُ مَعْنَيانِ:

أَحَدُهما: صَدَّ هو بنفيهِ صُدوداً. والثاني: صَدُّ هو الناسَ عنْ سَبيلِهِ صَدًّا.

ومَنْ قَرَأً: ﴿وَشُدَّ﴾ بالضَّمُّ أي [لم](٢) يُوقِّقْ، ولم يُرْشَدْ، لما عُلِمَ منهُ الحتيارُ ضِدُّو.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَنِّهُ فِترَعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي في خسارٍ. التَّبابُ الخَسارُ؛ يُقالُ في قولِهِ: ﴿وَنَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبُ وَتَبَّ﴾ أي خَسِرَتْ، ويُقالُ: تَبًا لهُ، أي هلاكاً / ٤٧٨ ـ أ/ لهُ، وقيلَ: تَبَّتْ يدا الرجل، أي خابَتْ.

الآمية ٢٨ ﴿ وَقَالَ الَّذِي عَمَّا ذَكَرَ ، وَوَعَظَ ذلكَ الرجلُ<sup>(٢)</sup>، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي مَاسَى يَنفَوْرِ النَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي أيّين لكم سبيلَ الرشادِ.

مَرَّةً خَوْفَهُمْ بِمَا نَزَلَ بأُواثِلِهِمْ بِتَكَلَيْبِ الرسلِ وتركِ أَنْبَاعِهِمْ، ومَرَّةً بَيْنَ سَفَهَهُمْ في أَنْفَسِهِمْ بِسُوءِ صَنْيَعِهِمْ، ومَرَّةً وَعَظَهُمْ، ونَصَحَهُمْ، ودعاهُمْ إلى اتَباعِهِ لِيُبَيِّنَ لهمْ سَبِيلَ الرشادِ، ويَهْدِيَهُمْ إليهِ. وما<sup>(ء)</sup> خاف على نفسِهِ الهلاكَ بَعْدَ مَا أَظْهَرَ الإيمانَ، ولم يُبالِ هلاكَ نفسِهِ.

وقالَ الكسائعُ: الرشادُ والرُّشدُ والرُّشَدُ ثلاثُ لغاتٍ، ولا يُقْرَأُ ههنا غَيرُ الرشادِ.

الآية ٢٩ م قال: ﴿ يَقَوْمِ إِنْمَا هَذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنِّا مَتَنَعُ ﴾ أي مَناعٌ ومنْفَعَةُ، يَبْلُغُ إلى مُنْتَهَى آجالِكُمْ ؛ يَبْلُغُ بهِ العاصي والمطبعُ إلى أجلِهِ . يُخْبِرُ أنها على الانْقِضاءِ والذهابِ عنْ قريبٍ ، ويُخْبِرُ أنْ دارَ الآخِرَةِ ، هي دارُ القرارِ ﴿ وَإِنَّ الْآخِرَةَ فِي مَارُ السَّرُ الْآخِرَةِ ، هي دارُ القرارِ ﴿ وَإِنَّ الْآخِرَةِ فِي مَارُ الْسَرَارِ ﴾ أي تَقِرُ بأهلها ؛ إنْ كانَ أهلُها أهلَ خيرٍ قَرَّتْ بهمْ خيراً أبداً ، لا يزولُ ، وإنْ كانَ أهلُها أهلَ شَرَّ يَقِرُ بِهِمُ الشَّرُ أبدَ الآبدِينَ .

الآية .٤ ثم الحبَرَ عن عَدْلِ اللهِ تعالى في أعدائِهِ وفَصْلِهِ في أوليائِهِ حينَ (٥) قالَ: ﴿مَنْ عَيلَ سَيَقَةُ فَلَا يُجْزَقَ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ أي يَجْزِي (٢)، ولا يَزيدُ لهمْ على مِثْلِ جِنايَتِهِمْ، لأنَّ المِثْلَ هو العَدْلُ في جميعِ الأشياءِ؛ يُخْبِرُ ألَّا يَزيدَ على قَدْرِ عقوبةِ عَمَلِهِمْ، ولكنْ يَجْزِيهِمْ بِمِثْلِهِ.

وأمّا جزاءُ الحسنةِ فإنهُ يزيدُ لهمْ على قَدْرِ ما يَسْتَوجِبونَ فَشلاً وإحساناً : ﴿وَبَنْ عَيلَ مَسَلِمًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّذَ﴾ .

ثم فيهِ دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ: إنَّ صاحبَ الكبيرةِ في النارِ أبداً. لو كانَ على ما ذكروا كانَ في ذلكَ تَسْوِيَةٌ بينَ صاحبِ الكبيرةِ ويَينَ صاحبِ الشَّرْكِ، فأمّا أنْ يكونَ نُقْصاناً لِصاحبِ الشَّرْكِ عنْ مِثْلِ عقوبَتِهِ أو زيادةً لِصاحبِ الكبيرةِ، وقد أُخْبَرَ أنهُ لا يُجْزَى إلّا مِثْلَها، فذلكَ خلافُ ظاهرِ الآيةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ مَسَلِمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةَ ﴾ دلُ هذا على أنَّ العَمَلَ الصالحَ لا يَنْفَعُ، ولا يُجْزى بو إلّا مَنْ كانَ منهُ الإيمانُ بو.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرْزَقُونَ فِيهَا مِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ يَحْتَمِلُ بِلا تَبِعَةٍ، ويَحْتَمِلُ بِلا تَقْديرٍ وعَدَدٍ، وقد ذَكَرْناهُ في ما تَقَدَّمَ.

الآية ٤٤﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿۞ وَيَنقَرُمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ كأنهُ قالَ: يا قومِ مالي ولكم ؛ أدعوكُمْ إلى ما بهِ نجاتُكُمْ، وأنْصَحُ لكمْ، وتَذْعُونَني أنتمْ إلى [ما]<sup>(٧)</sup> بهِ هلاكي؟ فَمَتَى يكونُ بَينَنا موالاةٌ وأَجْتِماعٌ؟ أي لا يكونُ.

إنما يُذْكَرُ هذا وأمثالُهُ ( منه أله المواعظ [إذا] ( \*) انْتَهَتْ غايتُها، ويَلَغَتْ نهايَتُها، فلم ( \* ( ) يَنْجَعْ فيهم، وهو كقولِهِ تعالى : ﴿ لِكُرُ وَلِنَّ وَبِنَكُمْ وَلِلهِ تعالى : ﴿ لِنَّهُ عَمَلُكُمْ مَمَلُكُمْ ۖ ﴾ الآية [يونس: ٤١].

(١) انظر معجم الفراءات القرآئية ح٢/٤٤. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: من إله. (٤) في الأصل وم: وإن.
 (٥) في الأصل وم: حيث. (١) أدرج قبلها في الأصل وم: لا. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: وأمثالها. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: فلما.

النَّذِيهُ لَا اللَّهُ مَا يَدْعُوهُمْ إليهِ مِنَ النجاةِ حينَ (١) قالَ: ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكُمْ لِمَاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِى بِهِـ عِلْمٌ وَأَنَا النَّهُ إِلَى الْعَرْبِرِ النَّفَارِ ﴾ هذا منهُ تَفْسِيرُ ما دعاهُمْ إلى النجاةِ، وبَيانُ ما يَدْعُونهُ إلى الهلاكِ.

ثم قولُهُ: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَحَـُّهُمْ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِـ مَا لَبْسَ لِي بِهِ. عِلَمٌّ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْنَفَارِ ﴾ قد يُسْتَعْمَلُ قولُهُ: ﴿ مَا لَبْسَ لِي بِهِ. عِلَمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْنَفَارِ ﴾ قد يُسْتَعْمَلُ قولُهُ: ﴿ مَا لَبْسَ لِي بِهِـ لَبْسَ لِي بِهِـ لَيْسَ لِي بِهِـ لَيْسَ لِي بِهِـ اللّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بَهِـ عِلْمٌ، وَاللّهُ أَعَلَمُ. عَوْلُ : تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللّهِ وأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

والأولُ أَشْبَهُ لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ تلكَ الأصنامَ رجاءَ أَنْ تَشْفَعَ لهمْ. فأخبَرَ أنها لا تَشْفَعُ بقولِهِ: ﴿لَيْسَ لَمُ دَعْوَةٌ ﴾ أي شفاعةٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى اللَّهِ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنَّ مَرْجِعَنا إلى ما أعَدَّ اللهُ لنا، أعَدَّ لَكُمُ النارَ، وأعَدَّ ليَ الجَنَّةَ ﴿وَأَكَ الْمُسْتَرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ والمُفْتَصِدينَ مِنْ أصحابِ الجنةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَفْرِضُ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهِ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَلُها: كأنهمْ خَوْنُوهُ، وأُوعَدُوهُ بأنواعِ الوَعيدِ والتَّخُويفِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿وَأُفَرِّشُ أَشْرِت إِلَى اَللَّهِ ﴾ وأَتَوَكَّلُ عليهِ، فَيَحْفَظُني، ويَدفَعُ شَرَّكُمْ وما تَقْصِدُونَ بي، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿وَأَنْوَضُ أَمْرِى ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي عليه أتَوَكُّلُ [ويهِ أَكِلُ ] (٤) في جَميعِ الأمورِ مِنَ الخيراتِ والشُّرورِ، وهو الكافي لِذلكَ. والثالثُ: إظهارُ الحاجةِ إلى اللهِ تعالى في كلِّ وقتٍ وكلِّ ساعةٍ، واللهُ أعلَمُ. والرابعُ: ﴿وَأَنْوَضُ آمْرِى ۚ إِلَى اللهِ تعالى.

وعلى قولِ المعتزلةِ: لا يَصِحُّ تَفويضُ [الأمْرِ]<sup>(ه)</sup> إلى اللهِ تعالى لأنهمْ يقولونَ: إنَّ عليهِ أنْ يُعْطِيَ جميعَ ما يَحْتاجُ إليهِ المُكَلَّفُ حتى لا يَبْقى عندَهُ مَزيدٌ، وإذا لم يَبْقَ عندَهُ شيءٌ فليسَ لِتَفويضِ الأمرِ إليهِ مَعْنى، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَوَقَلُهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوّا ﴾ دلَّ هَذا على أنهمْ قَصَدوا قَصْدَ المَكْرِ بهِ حينَ (١٠) أَخْبَرَ أَنهُ وَقَاهُ سَيِّعَاتِ ما مَكُروا. فجائزٌ أنهمْ (٧) هَمُّوا بِقَثْلِهِ. ويَحْتَولُ غَيرَهُ.

ثم يَخْتَمِلُ مَا وَقَاهُ مِنْ مَكْرِهِمْ بَمَا وَقَى مُوسَى ﷺ لمَّا أَهْلَكُهُمْ، وأَنْجَاهُ مِنْ شَرُّهِمْ.

ويَحْتَمِلُ وجهاً (٨) آخَرَ، لا نُفَسِّرُهُ لأنّا لا نَحتاجُ إليهِ، وإنما حاجاتُنا إلى أنْ نَعْلَمَ أنَّ كلَّ [مَنْ] (١٠) بَذَلَ نفسَهُ للهِ تعالى [وَوَكَلَ أَمْرَهُ إليهِ، وَقاهُ اللهُ تعالى] (١٠) وحَفِظَهُ.

اللَّالِيةَ 23 وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَمَاقَ بِتَالِ فِرْعَتُونَ سُوَّةُ ٱلْمَذَابِ﴾ ﴿النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيَّاً﴾ اسْتَذَلَّ بعضُ الناسِ على عذابِ القبرِ بقولِهِ: ﴿النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا﴾ وإنما تُعْرَضُ أرواحُهُمْ على النارِ، فَتَتَأَلَّمُ أجسادُهُمْ في القبورِ لذلكَ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، في الأصل وم: الشرك. (۲) في الأصل وم: نفسها. (٤) في الأصل وم: وأكل. (۵) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: إن. (٨) في الأصل وم: توجيه. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

グ:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:ス:

وكذلكَ تُعْرَضُ أرواحُ أهلِ الجنةِ، فَتَلَذَّذُ بِتَلَذُّذِ الأرواحِ بَعدَ أَنْ أحدثَ فيها الحياةَ التي [بها](١) يَتَحَقَّقُ الألمُ واللذةُ. هذا في القبورِ.

ثم إذا أُدْخِلُوا النارَ يكونُ لهمْ ما ذَكَرَ مِنَ العذابِ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ كَأَشَدُ الْعَذَابِ﴾ واللهُ أعلَمُ.

ُ وجائزٌ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنَ العَرْضِ على النارِ قَبْلَ القيامةِ قَبْلَ أَنْ يُذْخَلُوا النارَ كقولِهِ تعالى: ﴿ ﷺ لَمْشُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَبَهُمْ مَا وَمَا كَانُواْ يَشْبُدُنْ﴾ ﴿مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُومُمْ إِلَىٰ مِنْ لِلِ الْمَدِيمِ﴾ ﴿ وَقِفُومُمْ إِنّهُ مَسْفُولُونَ﴾ [المصافات: ٢٢و٣٣و٢٤] يكونُ عرضُهُمْ على ' النارِ، هو وقْتُ وَقْفِهِمْ للسؤالِ وحَبْسِهِمْ لذلكَ. ثم يُدخَلُونَ النارَ، فيكونُ لهمُ العذابُ الذي ذَكَرَ، وهو قولُ الحَسَنِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ يَحْتَمِلُ قَدْرَ غُدُوًّ وقَدْرَ عَشِيٍّ. فإنْ كانَ التأويلُ في عذابِ القَبرِ يَحْتَمِلْ ما قالَ بعضُهُمْ: أَنْ يُقالَ لهمْ: هذا لكُمْ ما دامَتِ الدنيا. ويَحْتَمِلُ أَنهُ ذَكَرَهُ على إرادةِ الغُدُوِّ والعَشِيِّ حقيقةَ ذلكَ: كلَّ وقتِ. لكنْ يَتَجَدَّدُ التألُّمُ والوَجَعُ بكلِّ قَدْرِ غُدُوً وقَدْرِ عَشِيٍّ واللهُ أعلَمُ.

وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ [أنهُ قالَ: جُعِلَتْ أرواحُ آلِ فرعونَ في أجوافِ طُيُورٍ سُودٍ؛ يُعْرَضُونَ على النارِ كلَّ يومٍ مَرَّتَينِ، يُقالُ: يا آلَ فرعونَ هذهِ دارُكُمْ، قالَ عبدُ اللهِ: فذلكَ عَرْضُها فإنْ ثَبَتَ هذا عنِ ابْنِ مسعودٍ](٣) فهو تَفسيرٌ لِما ذَكَرَ مِنَ الغُدُرِّ والعَشِيِّ.

ثم إِنْ ثَبَتَ هذا عنهُ فهو سَماعٌ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ لأنهُ بابٌ لا يُدْرَكُ بالتَّذَبُّرِ مَعَ ما رُوِيَ عنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ لا بَهُ بابٌ لا يُدْرَكُ بالتَّذَبُّرِ مَعَ ما رُوِيَ عنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ قالَ (٥): «إذا ماتَ أحدُكُمْ عُرِضَ عليهِ مَقْعَدُهُ بالغداةِ والعَشِيِّ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهلِ الجنةِ فَمنَ اللهِ الجنةِ فَمنَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ أَهلِ النارِ فَمِنَ النارِ. يُقالُ لهُ: هذا مَقْعَدُكَ حتى يُبْعَثَ إليهِ يومَ القيامةِ البخاري: ٣٢٤٠] فإنْ ثَبَتَ المَخْرَى عنهُ ، فهو دليلٌ لِوُجوبِ عذابِ القبرِ ، واللهُ أعلَمُ .

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ النَّادُ يُتْرَفُّونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ يُعَذَّبونَ في الأوقاتِ كلُّها بَعدَ إدخالِهِمْ فيها.

وَذِكْرُ الغُدُّوِّ والعَشِيِّ يُخَرِّجُ على سُكُونِ النارِ في أوقاتِ ثم تَلَهُبِها (١٠)، كقولِهِ تعالى: ﴿كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَمِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧] واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: ما الحِكْمَةُ في ما ذَكَرَ مِنْ إدخالِ آلِ فرعونَ في أَشَدُّ العذابِ والخُصوصِيَّةِ لهمْ في ذلكَ مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ؟ قيلَ: بوجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنَّ غَيرَ موسى مِنَ الرسلِ عَيَّةٌ قد نُسِبوا إلى السحرِ كما نُسِبَ إليهِ موسى، لكنْ لم يَتَبَيَّنْ، ولا تَحَقَّقَ لقومِهِمْ براءةُ رسلِهِمْ في ما قَرَقَهُمُ الرؤساءُ والقادةُ منهمْ بالسحرِ والكذبِ بِما وُجِدَ منهمُ التمويهُ على السفلةِ والأتباع، وقد تَحَقَّقَ لا نوعونَ براءةُ موسى ممّا قَرَفَهُ فرعونُ بالسحرِ والكذبِ، وتَبَيَّنَ عندَهُمْ صِدقُ ما ادَّعى مِنَ الرسالةِ، وذلكَ ممّا أقرَّ بهِ لألِ فرعونَ براءةُ موسى ممّا قَرَفَهُ فرعونُ بالسحرِ والكذبِ، وتَبَيَّنَ عندَهُمْ صِدقُ ما ادَّعى مِنَ الرسالةِ، وذلكَ ممّا أقرَّ بهِ جميعُ سَحَرَةِ فرعونَ أَنَّ ما جاءَ بهِ موسى حقَّ، وما يقولُهُ صدقٌ، وإيمانَهُمْ بموسى عَلِيهُ نهاراً جَهاراً، واختاروا القَطْعَ والصَّلْبَ، ولم يَمْتَنِعوا عنْ مُتابَعَتِهِ وما رَأُوا مِنِ انْقِلابِ العصا حَيَّةُ تَسْعَى، وتَلْقَفُ ما صَنَعوا. فيكونُ عنادُهُمْ أَشَدً

والثاني: أنَّ آياتِ موسى ﷺ أَكْثَرُها كانَتْ حِسِّيَّةً، وآياتِ غَيرِو عَقْلِيَّةٌ؛ ومعرفةَ ما كانَ سبيلُهُ الحِسَّ مما لا يَتَمَكَّنُ فيهِ شُبْهَةٌ، وقد تَتَمَكَّنُ الشَّبْهَةُ في ما كانَ سَبيلُهُ العقلُ، فيكونُ عنادُهُمْ أَشَدَّ.

وبعدُ فإنهمْ قدِ اتَّبعُوا فرعونَ لمَّا ادَّعَى لنفسِهِ مِنَ الأُلوهِيَّةِ بِلا حُجَّةٍ وبرهانٍ، طَلَبُوا منهُ، وتَرَكوا اتِّباعَ موسى ﷺ بِما ﴿

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: أنه. (٦) في الأصل وم: تلهب.

ادَّعَى مِنَ الرسالةِ بعدَ ما أقامَ على ذلكَ مِنَ البَيِّناتِ والحُجَجِ والبراهينِ. فلذلكَ قالَ: جُعِلَتْ أرواحُ آلِ فرعونَ في أجوافِ طيورٍ سودٍ، يُعْرَضونَ على النارِ كلَّ يومِ مَرَّتينِ، يُقالُ: يا آلَ فرعونَ هذه دارُكُمْ.

قالَ عبدُ اللهِ: فذلكَ عَرْضُها. فإنْ ثَبُتَ هذا عنِ ابْنِ مسعودٍ ﴿ كَانَ لَهُمْ أَشَدَّ العذابِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيَقُولُ الطُّمَفَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنشُد مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا قِنَ النَّارِ ﴾ قد عَلِمَ الضعفاءُ والأتباعُ [أنَّ المَثْبوعينَ] (١) لا يَمْلِكُونَ دفعَ ما همْ فيهِ، لأنهمْ لو كانوا يَمْلِكُونَ ذلكَ لَدَفعُوا عَنْ انفسِهِمْ، فإذا لم يَمْلِكُوا ذلكَ عَنْ انفسِهِمْ فَلَأَلَّا يَمْلِكُوا دفعَ ذلكَ عنهمُ أحقُّ. لكنهمْ قالوا ذلكَ لهمْ لِيَزْدادوا (٢) حَسْرَةً وندامةً، وهو كقولِهِ تعالى في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ فَهَلُ أَنشُر مُمْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن مَقَوْمٍ إلى قولِهِ: ﴿ سَوَاءً عَلَيْكَ أَلَمُ مَسَرَقًا مَا لَنَا مِن مُنْوَعِي ﴾ [إبراهيم: ٢١].

وَيَخْتَمِلُ أَنْهُمْ إِنَمَا قَالُوا لَهُمْ ذَلِكَ لِمَا قَالُوا لَهُمْ فِي الدُنْيَا: ﴿ أَنْيَعُواْ سَيِيلُنَا وَلَنَحْيِلَ خَطَائِكُمْمَ ﴾ [العنكبوت: ١٦] فيقولُونَ لَهُمْ لَذَلُكَ فِي الآخِرَةِ: ﴿ فَهُلُ أَنْتُم ثُمُغُنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن مَنْ فِي ﴿ [إبراهيم: ٢١] أي حاملُونَ عنّا بعض الذي علينا مِنَ العلم لذلك في الآخِرَةِ: ﴿ وَهَا كُلُّ فِيهَا ﴾ مُعَذَّبُ ﴿ إِنَ كُلُّ فِيهَا ﴾ مُعَذَّبُ ﴿ إِنَ كُلُّ فِيهَا ﴾ ألله الذي الدنيا قالُوا ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ مُعَذَّبُ ﴿ إِنَ كُلُّ مَا لَهُ فَلَا عَالُوا ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾ مُعَذَّبُ ﴿ إِنَ اللّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْمِبَادِ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْنَكُمُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنكَ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْفِبَادِ ﴾ هذا مِنْ أولئكَ الذينَ اسْتَكْبَرُوا جواباً للضعفاءِ على أحدِ التأويلَينِ ولا يكونُ جواباً للآخرِ، وهو جوابٌ لِقولِهِمُ الذي قالوا في الدنيا ﴿ وَلْنَخْمِلُ خَطَنَبُكُمْ ﴾ فيقولونَ: ﴿ إِنكَ اللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْفِبَادِ ﴾ ألّا يزيدُ العذابَ على مِثْلِ السَّيِّئَةِ، وقد حَكَمَ اللهُ تعالى على كلُّ منها بالمِثْلِ، فلا يزيدُ على ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 13 وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ كانَ فَزَعُ الكَفَرَةِ ابداً إلى الخُلْقِ إذا نَزَلَ بهمُ البلاءُ في الدنيا إلّا أنْ يُضْطَرُوا. فعندَ ذلكَ يَفْزَعُونَ إلى اللهِ تعالى. فأمّا ما لم يَيْأُسُوا منهمْ فلا يَفْزَعُونَ إليه اللهِ تعالى. فأمّا ما لم يَيْأُسُوا منهمْ فلا يَفْزَعُونَ إليهِ. فَعَلَى ذلكَ يكونُ فَزَعُهُمْ في الآخِرَةِ إلى الخَلْقِ، وهو ما سألوا أهلَ الجنةِ مِنَ الماءِ.

أخبرَ اللهُ تعالى عنهمْ بقولِهِ: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْتَا مِنَ الْلَهَ وَمِعَا رَزَقَتُهُمُ اللّهُ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عنهمْ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِينِ ﴾ [الأعراف: ٥٠] فلمّا أيسوا مِنْ ذلكَ عندَ ذلكَ فَزعوا إلى مالكِ، وهو ما أَخْبَرَهُ اللهُ تعالى عنهمْ بقولِهِ: ﴿ وَنَادَوْا بَنَكِكُ لِنَهُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] سألوهُ الموتَ فلما أُخْبَرَهُمْ أنهمْ ماكثونَ. فعندَ ذلكَ فَزعوا إلى الخَزَنَةِ، وقالوا (٣٠): ﴿ آدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَا يَوْمًا يَنَ الْعَذَابِ ﴾ .

الآية من المعناب عنهم، عند ذلك فَزِعوا إلى اللهِ تعالى، وهو قولُهُمْ: ﴿رَبُّنَا آخَرِهُمْ اللهِمُ اللهِمُ مِنْ اللهِمُ مِنْ اللهِ عنهم، عند ذلك فَزِعوا إلى اللهِ تعالى، وهو قولُهُمْ: ﴿رَبُّنَا آخَرِهُمْ اللهِمُ عَبْرَ اللَّذِى كُنَا نَعْمَلُ كَاللَّهُ اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ تعالى إلَّا بَعْدَ [إبراهيم: 33] لم يَفْزَعوا إلى اللهِ تعالى إلّا بَعْدَ ما انْقَطَعَ رجاؤُهُمْ منهم، وأيسوا، وباللهِ العصمةُ والنجاةُ.

وقدِ اسْتُدِلَ بقولِهِ تعالى: ﴿قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَائَى﴾ مَنْ لا يَرَى الحُجَّة، فالحُكُمُ يَلْزَمُهُمْ بِمُجَرَّدِ العقلِ دونَ الرسُلِ ﷺ حينَ (٥) اخْتَجَّ عليهُم الخَزَنَةُ بتكذيبِهِمُ الرسلَ وردِّهِمُ البَيِّناتِ التي اتَتَهُمْ [بها] (١) الرسُلُ. واسْتُدِلَ أيضاً بقولِهِ: ﴿وَلَمَا كُنَا مُكَذِبِهِنَ حَقَّى بَعْتَكَ رَسُولَا﴾ [الإسراء: ١٥] ويقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَدَابٍ مِن قَبِهِمِ الرسُلُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكِ ﴾ [الإسراء: ١٥] ويقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَدَابٍ مِن قَبِهِمُ لَهُ اللَّهُ عَالِيْكَ﴾ [طه: ١٣٤] ويقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَىٰ حَقَى بَبْعَتَ فِى أَيْهِمُ وَلَا اللَّهُ عَالَيْكِ ﴾ [الإسراء: ١٥] ويقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا أَنَّا اللَّهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهِ يَعَدَّبُهُمْ إلّا بَعْدَ ما قامَتْ عليهِمُ الحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ الرسُلِ، ولَزِمَهُمُ والحَكُمُ بهمْ. فعندَ ذلك يُعَذَّبُونَ. لكنَّ تأويلَ الآيةِ يُخَرِّجُ عندَنا على وجهينِ:

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ليزداد. (۳) في الأصل وم: وقال. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) ساقطة من الأصل وم.

and and and and and and and and and

أَحَلُهما: أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ فِي قوم خاصِّ: الذَينَ لا يَرُونَ لُزُومَ الحُجَّةِ والحكمِ إِلَّا مِنْ جَهَةِ الرسالةِ، فَيُخْتَجَّ عليهمْ بَمَا كَانُوا يَرُونَ بِهِ لِيكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِلزَامِ والحُجَّةِ، وإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُخْتَجَّ عليهمْ بَمَا هُو حُجَّةٌ، وهمْ لا يَرُونَها حُجَّةً، واللهُ أَعلَمُ.

والثاني: إنما ذَكَرَ ذلكَ على المُبالغةِ والنَّهايةِ في الحُجَّةِ، وإنْ كانَتِ الحُجَّةِ قد تَلْزَمُهُمْ، والحكمُ قد ثَبَتَ بدونَ ذلكَ، وهو العقلُ لأنَّ إرسالَ الرسُلِ وإقامةَ المُغجِزاتِ أقربُ إلى الوصولِ إلى الحقِّ. وقد أقامَ كِلا الحُجَّتينِ، فَذَكَرَ<sup>(١)</sup> أظهَرَ الحُجَّتينِ ليكونَ أقربَ إلى إظهارِ عِنادِهِمْ. وهذا كما في تعذيبِ الكَفَرَةِ في الدنيا أنهمْ لم يُعَذَّبوا بنفسِ الكفرِ حتى كانَ منهمُ معَ الكُفْرِ الاِسْتِهْزاءُ بالرسُلِ والعِنادُ لهمْ وغَيرُ ذلكَ.

وإنما كانوا يَسْتَوجِبونَ العذابَ بنفسِ الكُفْرِ / ٤٧٩ ـ أ/ لكنْ تَرَكَ تعذيبَهُمْ حتى يَبْلُغوا النهايةَ والإبلاغَ في التكذيبِ والمِنادِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤَيُّونَ الزَّكَوْةَ وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ﴾ [فصلت: ٧] ذَكرَ هذا على النهايةِ والإبلاغِ في الجِنايةِ منهمْ. وإنْ كانوا يَسْتَوجِبونَ العذابَ بِجُحودِهِمُ الزكاةَ دونَ جُحودِ البّعثِ أو جُحودِ البّعثِ دونَ جُحودِ الزكاةِ.

فَعَلَى ذلكَ الآياتُ التي ذَكَرَها هي على الإبلاغِ والنهايةِ، وإنْ كانَتِ الحُجَّةُ تَلْزَمُهُمْ، والحُكْمُ يَثْبُتُ بدونِ الرسُلِ، واللهُ لمُوَفِّقُ.

وبعدُ فَانَ قَولَدُ أَنَّا أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَلِهِ. لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ [طه: ١٣٤] [ادلالَةً] (٢٠ أَنَّ الحجة والحكم قد لزمَهُمْ بدونِ الرسُلِ، لأنهُ لو لم يَلْزَمُ لكانَ في التعذيبِ ظَالماً، لأنه يُعَذَّبُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَهُمُ الحكمُ، فَيَصِيرُ تقديرُ الآيةِ: ولو أنا ظَلَمْناهمْ ﴿ يِعَذَابِ مِن قَلِهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَانِكَ ﴾ [٣٠] فلا تكونُ ظالماً في ما عَذَّبْتَنا، والظلْمُ مِنَ اللهِ تعالى مُحالٌ، فَيَسْتَحيلُ تقديرُ الآيةِ على هذا الوجهِ.

دَلَّ أَنَّ التَّعَذَيبَ قَبْلَ الرَّسُلِ عَذْلٌ وحَكَمَةٌ، وليسَ بظلمٍ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وبعدُ فإنَّ في قولِهِ: ﴿أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ وَالْبَيْنَاتِ ﴾ دلالةٌ أنَّ الحُجَّةَ إنما تَلْزَمُ بالبَيِّناتِ لا بِنَفْسِ الرسلِ، والبَيِّناتُ قد وُجِدَتْ، وسَبَبَ المَعْرِفَةِ وطريقَها، وهو العقلُ، قائمٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا دُعَتَةُا الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ليسَ على الأمرِ بالدعاءِ، ولكنَّ مَعْناهُ: إنكُمْ، وإنْ دَعَوتُمْ فلا تَنفَعُكُمْ دَعُولُهِ: ﴿لَا نَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُولًا وَرَبُولًا كَبُولًا كَيْهِا﴾ [الفرقان: ١٤] أي هلاكاً، واللهُ أعلَمُ.

الاَية ٥٢عـ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْمُيَافِقِ الدُّنْيَا﴾ يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ النصرِ للرسُلِ والمؤمِنينَ ورها:

أحدُها: أَنْ يَنْصُرَهُمْ في الدنيا بالحُجَجِ والآياتِ التي أعطاهُمْ في الدينِ حتى يَدْفَعوا<sup>(٤)</sup> بها تَسُويلاتِ الشيطانِ وتَمُويهاتِ السحرةِ وتَقَلَّبَهُمْ (٥)، ويَعْلُوا على الكلِّ. هذا في الدنيا، وفي الآخِرَةِ أيضاً يَنْصُرُهُمْ بما تَشْهَدُ لهمْ عليهمُ الملائكةُ والجَوارحُ بالتكذيبِ للرسُلِ والمؤمنينَ وأنهمْ دَعَوهُمْ إلى التوحيدِ والإيمانِ لكنهمْ كَذَّبُوهُمْ، وكَفَروا بما دَعَوهُمْ إلى التوحيدِ والإيمانِ لكنهمْ كَذَّبُوهُمْ، وكَفَروا بما دَعَوهُمْ إلى التوحيدِ والإيمانِ لكنهمْ كَذَّبُوهُمْ، وكَفَروا بما دَعَوهُمْ إلى اليهِ. فذلك نَصْرُهُ إياهُمْ في الدنيا والآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَنْصُرُهُمْ بِما يَجْعَلُ لهمُ العواقبَ وآخِرَ الأمرِ لهُ، وإنْ كانَ في الإنبتِداءِ قد يكونُ عليهِمْ. وعلى ذلكَ لم يُذْكَرُ عنْ أحدٍ منَ الرسُلِ إلّا وقد كانَتْ عاقبةُ الأمْرِ لهُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمَنِقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] فهذا النصرُ، هو النصرُ في الأبدانِ، والأوَّلُ، هو نَصْرٌ في الدينِ. ولكنْ إنْ كانَ هو نَصْراً في الأبدانِ فهو نَصْرٌ، يرجِعُ إلى الدينِ لِما يقومُ الدينُ بسلامةِ الأبدانِ، ويَتَحَقَّقُ بهِ عنِ المُسلِمينَ، واللهُ المُوَفِّقُ.

والثالث: ذَكَرَ نَصْرَهُمْ لمّا أعطاهُمْ مِنَ النَّعْمَةِ في الدنيا والسَّعَةِ فيها، وهو يَذْكُرُ للرسُل والمؤمنينَ نَصْراً ويَعْمَةً ومعونَةً.

(١) في الأصل وم: فذكروا. (٣) ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من م. (٤) في الأصِل وم: يدفع. (٥) في الأصل وم: وتقلبها.

المنته المستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد وا

أمّا هي للكَفَرَةِ ففِتْنَةٌ ومِحْنَةٌ، لا غَيرُ، لا يُذْكَرُ باسمِ النصْرِ والنّعْمَةِ؛ إذْ هي في حقّ المُسْلِمينَ وسَبيلُهُ إلى النّعْمَةِ الاَبَديّةِ، وفي حقّ الكَفَرَةِ إلى العذابِ الاَبَدِ، فيكونُ نِقْمَةً في حقّهِمْ حقيقةٌ.

ولذلكَ قَالَ تعالى: ﴿الَّذَ﴾ ﴿أَصَيِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكَّوا أَن يَقُولُوا ءَامَكَنا وَهُمْ لَا يُقتَـنُونَ﴾ [العنكبوت: ١و٢] وقالَ: ﴿بَلَ هِيَ فِتْــنَةٌ﴾ [الزمر: ٤٩] ومِحْنَةٌ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: ذَكَرَ أَنهُ يَنْصُرُهُمْ، وقد نَرَى مؤمناً، قد تَنْقَطِعُ حُجَجُهُ، ويَعْجَزُ عنْ إقامتِها، ونَراهُ مغلوباً، والكافرُ هو الغالبُ، قيلَ عنْ هذا جَوابانِ<sup>(١)</sup>:

أَحَلُهما: مِنْ جَعْل العاقبةِ لهُ والغَلَبَةِ والنَّصْرِ في آخِرِ الأمرِ.

والثاني: جائزٌ أنْ يكونَ وعْدُهُ بالنَّصْرِ لهمْ والظَّفَرِ بالحُجَّةِ بالشريطةِ، وهي القيامُ بوفاءِ ما للهِ عليهمْ مِنَ الحقِّ في ذلكَ. فالنَّصْرُ والظَّفَرُ بالحُجَّةِ في المُناظَرَةِ أنْ يكونَ يُرْجَى عُمُرَهُ في معرفةِ الحُجَجِ والدلائلِ، وأنْ يكونَ عارفاً بطرقِ النَّظَرِ، ومتى كانَ هذا الشرطُ موجوداً فيكونُ النَّصْرُ لهُ لا مَحالةً.

وشَرْطُ الظُّفَرِ في المحاربةِ أنْ يكونوا قاصدينَ إعزازَ دينِ اللهِ تعالى دونَ ابْتِغاءِ الدنيا، وكلمتُهُمْ واحدةً، ونحوُّهُ.

ومتى كانتِ المُحاربةُ بِشرائِطِها يكونُ الظَّفَرُ لِلْمُسْلِمينَ. وذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَوْثُواْ بِهَلِيَكَ أُوفِ بِهَدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الأشهادُ، همُ الملائكةُ، يَكتُبونَ أعمالَ بَني آدمَ، يَشْهَدونَ عليهِمْ بما عَمِلوا مِنَ الأعمالِ. وقالَ بعضُهُمْ: الأشهادُ، همُ الرسُلُ، يَشْهَدونَ عندَ ربِّ العالمِينَ على الكَفَرَةِ بالتكذيبِ والرَّدِّ. وقالَ بعضُهُمْ: تَشْهَدُ عليهِمُ الجَوارِحُ يومئذِ بِما كانَ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الاية ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنَتُمُ الظّليمِينَ مَعْدِرَتُهُمُّ ﴾ ذَكَرَ ههنا ﴿لَا يَنَتُمُ الظّليمِينَ مَعْدِرَتُهُمُّ ﴾ وذَكَرَ في موضع آخَرَ ﴿ وَلَا يَنَتُمُ الظّليمِينَ مَعْدِرَتُهُمُّ بَعدَ وجودِها ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيْعَدُرُهُمُ مَا الْحَيْلافُ مِنْ حِيثُ الظّاهرُ، لأنَّ القولَ بأنهُ لا تَنْفَعُ مَعْذِرَتُهُمْ بَعدَ وجودِها منهمْ. وقد أَخْبَرَ أَنهُ لا يُؤذَنُ لهمْ بالإغتِدارِ، لكنهمْ بلا إذن لهمْ فلا يُقْبَلُ اعْتِدارُهُمْ، ولا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ، فيكونُ جميعاً بَينَهما وفي هذا الوجو.

ويَحْتَمِلُ ﴿لاَ يَنَفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْدِرَتُهُمُّ ﴾ لو كانَ منهمُ الِاغْتِذارُ، ولا يُقْبَلُ اغْتِذارُهُمْ، لكنْ لم يُؤذَنوا بالِاغْتِذارِ حتى يَعْتَذِروا، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُّ وَلَا نَنَعُهُمَا شَنَعَةٌ ﴾ [البقرة: ١٢٣] أي لو كانَ لهمْ شُفعاءُ يَشْفَعونَ لهمْ لكانَتْ تَنْفَعُهُمْ شفاعَتُهُمْ، لا أَنْ كَانَ لهمْ شُفعاءُ.

فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿لا يَنفَعُ الظَّلِلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ﴾ أي لو كانوا يَعْتَذِرونَ لا يُقْبَلُ اغْتِذارُهُمْ، ولا تَنْفَعُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ، راللهُ أعلَمُ.

الْآيِلَةُ ٢٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ﴾ يَحْتَوِلُ الهُدَى ههنا وجوهاً:

أَحَلُها: أي آتَيناهُ التوراةَ، وفيها البَيانُ والدعاءُ إلى الرشدِ، وجميعُ كتبِ اللهِ تعالى فيهِ هُدى ونورٌ ورحْمَةٌ.

والثاني: أي آتاهُ التوحيدَ والإسلامَ.

[والثالث](٢): آتاهُ النُّبُوَّةَ والرسالةَ، وآتاهُ كلُّ ما للهِ عليهِ مِنْ حتَّى، واللهُ أعلَمُ.

الآبة عنه وقولُهُ تعمالى: ﴿وَأَوْرَثُنَا بَنِى إِسْرَهِ بِلَ الْكِتْبَ﴾ ﴿هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِ الْأَلْبَ ﴾ ويَخْتَمِلُ قُولُهُ وَاللَّامِ، ويَخْتَمِلُ قُولُهُ وَاللَّامِ، ويَخْتَمِلُ الْحَبْ التي كَانَتْ فيهمْ إِنْ ذُكِرَ الكتابُ بالألفِ واللَّامِ، ويَخْتَمِلُ الجنسَ والعَهْدَ، فَيَجوزُ الصَّرْفُ إلى الجميع لِمكانِ الجنسِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: جوابين. (٢) في الأصل وم: ويحتمل.

وفي الآيةِ دلالةُ أَنْ لا جميعَ كُتُبِ اللهِ التي أُنْزِلَتْ فيهمْ غُيِّرَتْ، ويُدِّلَثْ، بل فيها (١) ما لم يُغَيِّرُ (٢)، ولم يُبَدَّلُ حينَ (٣) قال: ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ الْحَيْتَ ﴾ ﴿ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿هُدُى﴾ هو ما ذَكَرْنا أنَّ جميعَ كتبِ اللهِ تعالى هُدىً مِنَ الضَّلالةِ إلى الرَّشْدِ وبَيانٌ (٤) لِما للهِ عليهمْ وما لِبَعْضِ على بَعْضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَذِكْ رَيْنِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مَوْعظةً ، وقالَ بعضُهُمْ: تَفكُّراً لأهلِ اللُّبِّ والعقلِ.

وجائزٌ ﴿ وَذِكَرَىٰ ﴾ أي ما ذَكَرَ ما سَبَقَ، أي يُذَكِّرُهُمْ ما نَسُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَـٰبِ﴾ لأنَّ أهلَ اللُّبِّ، همُ الذينَ يَتَفَكَّرونَ، ويَتَأَمَّلُونَ فيهِ، أو أنَّ أهلَ اللُّبِّ، همُ المُنْتَفِعُونَ بالذِّكْرَى. وما ذُكِّروا، واللهُ أعلَمُ.

الآلية ٥٥ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَاصْرِرْ إِنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّهُ كَا يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَاصْرِبُ ، وجوهاً.

أَحَلُها: [اصْبِرْ على] (٥) التكذيبِ؛ كانَ يَتَأذَّى بِتَكذيبِهِمْ / ٤٧٩ ـ ب/ إيّاهُ.

والثاني: [اصْبِرْ على الاِسْتِهْزاءِ](١٦ كانَ يَتَأَذَّى باسْتِهْزائِهِمْ بهِ.

والثالث: [اصْبِرْ على](٧) أنواع ما يَكيدونَ: مِنْ هَمِّهِمْ بِقَتْلِهِ وضَرْبِهِ وغَيرِ ذلكَ.

والرابغ (^): يحتملُ قولُهُ تعالى: ﴿فَاشْيِرَ﴾ أي اصْبِرْ على تَبْليغِ الرسالةِ إليهمْ، ولا يُضْجِرَنَكَ تَكْذيبُهُمْ إيّاكَ، ولا يَمْنَعْكَ ذلكَ عنْ تَبْليغِها، واللهُ أعلَمُ.

والخامسُ<sup>(٩)</sup>: اصْبِرْ، ولا تَسْتَعْجِلْ لهمُ العذابَ قَبْلَ مِيقاتِهِ؛ وذلكَ أنَّ الرسلَ ﷺ كانوا لا يَسْتَعْجلونَ العذابَ ما لم يُؤذَنْ لهمْ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فَاصْدِرْ إِنَ كَافَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ إنْ كانَ المُرادُ مِنْ وَغَدِهِ نفسَ الوَغْدِ فيكونُ تأويلُهُ: أنَّ وَعُدَ اللهِ صِدْقٌ أي لا يُخْلَفُ، ولا يكونَ كَذِباً، لأنَّ خُلْفَ الوَغْدِ في الشاهدِ إنما يكونُ لأحدِ مَعْنَيَينِ: إمّا لِعَجْزِهِ عنِ القيامِ بِوَفائِهِ، وإمّا لِضَرَدِ يَخافُ أَنْ يَلْحَقَهُ لو قامَ بوفاءِ ما وَعَدَ، واللهُ تعالى بَرِيءٌ مِنَ المَعْنَين جميعاً، مُتَعالِ عنْ ذَينِكَ.

وإنْ كانَ المرادُ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ أي مَوعودَ اللهِ، فيكونُ تأويلُهُ إنّ مَوعودَ اللهِ تعالى لكائنٌ حَقاً. فَوَعْدُ اللهِ على الوجهَينِ اللّذينِ ذَكَرْناهما. وعلى هذا يُذْكَرُ أمرُ اللهِ تعالى، ويُرادُ بهِ نفسُ الأمرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَلُهُ الْأَمْرُ مِن فَرَادُ بهِ المَا لَمُعُولُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْتُولُا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] أي ما يكونُ بَمْرُو مفعولاً، ويكونُ مَوعودُ اللهِ مَفْعولاً، واللهُ أعلَمُ. وكانَ (١٠٠ ذِكْرُ الصلاةِ أمرَ اللهِ [أي بأمر اللهِ](١١).

ثم لسنا ندري ما كانَ مِنْ وعدِهِ لِرسولِ حتى أَخْبَرَ أَنهُ كَائنٌ. فجائزٌ أَنْ يكونَ ما قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهُ وَعَدَ لهُ أَنْ يُكُونَ ما قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهُ وَعَدَ لهُ أَنْ يُعَدِّبُ كُفَّارَ مكةَ يومَ بدرِ بالقتلِ وغَيرِ ذلكَ، فَكَذَّبوهُ، وقالوا مُسْتَهْزِئِينَ بهِ: ﴿مَنَىٰ هَذَا ٱلْوَقَدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ﴾ [يونس: ٤٨ و. . . ] فقالَ (١٢): ﴿فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ ويَحْتَمِلُ غَيرَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَآسَنَفْفِرَ لِذَنْبِكَ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿لِنَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَذَمَ مِن دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] بِاسْتِغفارِهِ إِيَّاهُ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا يَغْفِرُ لَهُ مِنْ أَمْتِهِ بِشَفَاعَتِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الخَبَرِ: فَيَغْفِرُ للمؤذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ [أحمد ٢/ ١٣٦] أي يَجْعَلُ لهُ الشفاعة إلى حيثُ يَبْلُغُ صُوتُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فيهم. (٢) في الأصل وم: لغيروا. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: وبيانا. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(1)</sup> ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (A) في الأصل وم: والثالث. (٩) في الأصل وم: والرابع. (١٠) في الأصل وم: وما.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) الفاء ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْمَثِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ قد ذَكُرْنا التسبيح بِحَمْدِ رَبِّهِ، ثم جائزٌ أَنْ يريدَ بالتسبيحِ نفسَ التسبيحِ. فإنْ كانَ كذلكَ فيكونُ ذكرُ العشيَّ والإبكارِ ليسَ هو ذِكْرَ التوقيتِ لهُ، ولكنْ ذِكْرُ الأوقاتِ كلِّها: الليلِ والنهارِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَآمْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلفَدَاوْةِ وَالْقَشِيّ ﴿ [الكهف: ٢٨] ليسَ يريدُ نفسَ الغداةِ والعَشِيِّ خاصَّةً دونَ غَيرِهما مِنَ الأوقاتِ، بل [هما](١) عبارةً عنْ جميعِ الأوقاتِ؛ كأنهُ يقولُ: ﴿وَآمْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدَعُوكَ رَبَّهُم ﴾ آناءَ الليلِ والنهارِ.

فَعَلَى ذَلَكَ الأَوَّلُ يَحْتَمِلُ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ .

وإنْ كانَ المرادُ مِنَ التَّسْبيحِ ههنا الصلاةَ فكأنهُ يقولُ: فَصَلِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بالعَشِيِّ والإبكارِ كِنايَةً عنْ صلاةِ النهارِ، أو يكونُ الإبكارُ كِنايَةً عنْ صلاةِ الغداةِ، والعَشِيُّ كِنايَةً عنْ صلاةِ العِشاءِ على ما ذَكَرَهُ بعضُ الناسِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَائِلُونَ فِي ءَايَكَتِ اَلِّهِ بِغَنَيْرِ سُلَطَكَنٍ أَنَنَهُمٌ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: إنَّ اليهودَ , جادلوا رسولَ اللهِ ﷺ في الدَّجَالِ أنهُ منهمْ، وأنهُ في الطَّولِ كذا، ونَحْوَهُ. وعلى ذلكَ نَسَقوا الآياتِ التي تَتْلُو هذهِ الآيةَ .

ولكنْ لَسْنَا نَذْري بِمَاذَا صَرَفُوا مُجَادَلَتَهُمْ في آياتِ اللهِ إلى المُجادلةِ في الدَّجَّالِ إلّا أَنْ يَثْبُتَ خَبَرٌ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ بطريقِ النواتُرِ أَنَّ المُجادلةَ في الدَّجّالِ، فحينتذِ يُصْرَفُ إلى ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَائِلُونَ فِي مَايَكَتِ اللَّهِ أَي يُجادِلُونَ فِي دَفْعِ آياتِ اللهِ بِغَيرِ حُجَّةٍ أَتَنْهُمْ مِنَ اللهِ. وكانَتِ اللهُ عَالَى وَالطَّعْنِ فيها في المُجادلةُ في دَفْعِ آياتِ اللهِ تعالى والطَّعْنِ فيها في المُجادلةُ في دَفْعِ آياتِ اللهِ تعالى والطَّعْنِ فيها في المُجادلةُ في دَفْعِ آياتِ اللهِ تعالى والطَّعْنِ فيها في أتباعِهُمْ وسَفَلَتِهِمْ لِتَبْقَى لهمُ الرئاسةُ والمَاكَلَةُ التي كانَتْ لهمْ، وهو ما ذَكَرَ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَهَولِينَ ٱلإِنِينَ وَالْجِنِّ ﴾ الآية [الأنعام: ١١٣] ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَرَبِيهِ آكَنِي مُجْرِمِيهَا لِيسَحَدُوا فِيهِمَا ﴾ [الأنعام: ١١٣] وغَيرَ ذلكَ منَ الآياتِ.

لم يَزَلِ الأَكَابِرُ منهمُ والرؤساءُ يَطْعَنُونَ في آياتِ اللهِ تعالى، ويَدْفَعُونَها؛ يريدُونَ التَّمُوية والتَّلْبِيسَ على أَتباعِهِمْ وَسَفَلَتِهِمْ لِيَبْقَى الْحِزُ والشَّرَفُ الذي كَانَ لَهمْ، ويُبْطِلُوا بهِ الحقَّ، ويُظْفِئُوا نورَهُ، كقولِهِ عِنْ ﴿ لِيُدْحِنُوا بِهِ الْحَقِّ، ويُظْفِئُوا نورَهُ، كقولِهِ عِنْ ﴿ لِيُدْحِنُوا بِهِ الْحَقِّ، ويُظْفِئُوا نورَهُ، كقولِهِ عِنْ مُجادَلَتِهِمْ في آياتِ اللهِ وَالطَّفْنُ فيها.

ثم أَخْبَرَ عِنْ أَنهُمْ يُجادِلُونَ، ويَفْعَلُونَ ذَلَكَ تَكَبُّراً منهمْ على آياتِ اللهِ والخُضوعِ لرسلِهِ عَلِيْهُ حينَ قالَ عِنْ ﴿إِن فِى صَدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ، أَي كِبْرُهُمْ هُو الذّي حَمَلَهُمْ على المُجادلةِ في آياتِ اللهِ. صُمُكُورِهِمْ إِلّا كِبْرٌ، أَي كِبْرُهُمْ هُو الذي حَمَلَهُمْ على المُجادلةِ في آياتِ اللهِ. ثم الذي حَمَلَهُمْ على الكِبْرِ جَهْلُهُمْ بسببِ العِزِّ والشَّرَفِ؛ ظَنّوا أَنَّ العِزَّ والشَّرَفَ إِنما يكونُ بالأتباع الذينَ يَصْدُرُونَ عَنْ

إنما العِزُّ والشَّرَفُ في طاعةِ اللهِ عَلَى واتَّباعِ أمرِهِ، ليسَ في اتَّباعِ مَنِ اتَّبَعَهُمْ ولا في ائْتِمارِ مَنِ اثْتَمَرَهُمْ. ولكنْ في ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

ثم أخْبَرَ أنهم ليسوا ببالِغينَ إلى ما قَصَدوا مِنْ إطفاءِ النورِ الذي أعْطَى المؤمِنينَ وإرخاصِ الحقّ وإبطالِهِ حينَ (٢) قالَ اللهُ : ﴿مَا هُم بِسَلِفِيدُ ﴾ وقالَ (٣): ﴿وَيَأْبَ اللّهُ إِلّا أَن يُتِـدّ نُورَهُ ﴾ [التوبة: ٣٢].

وقولُهُ عَلَى: ﴿ فَاسَـنَعِذَ بِاللَّهِ إِنْكُمْ هُوَ السَّكِيبِ مُ الْبَعِيدِ ﴾ قال عامَّةُ أهلِ التأويلِ: أمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ باللهِ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالِ. لكنْ عندَنا أمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ باللهِ مِنْ مَكائدِ أُولئكَ الأكابِرِ والفراعنةِ الذينَ تَوَهَمُوا أَنْ يَمْكُرُوا بهِ، ويَكبدُوا، أمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ باللهِ مِنْ مَكائِدِ أُولئكَ الأكابِرِ والفراعنةِ الذينَ تَوَهَمُوا أَنْ يَمْكُرُوا بهِ، ويَكبدُوا، أمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ حينَ (٤٠ قالَ : ﴿وَقُلُ رَّبٍ أَعُودُ بِكَ مِنَ هَمَرَاتِ ٱلشَّبَطِينِ ﴾ الآية[المؤمنون: ٩٧]. وهذا أُولَى مِنَ الأوَّلِ، واللهُ أُعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: وقوله. (٤) في الأصل وم: حيث.

آرائِهِمْ. ولو عَرَفوا فيمَ يكونُ العِزُّ والشَّرَف؟ لكانوا لا يَفْعَلُونَ ذلكَ.

اللَّيْهِ ٢٧ وَوَلُهُ تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَنَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: لَخَلْقِ السمواتِ والأرض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الدِّجالِ.

ثم يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَدُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّاسِ﴾ وجهينِ:

أَحَدُهما: الآيةُ نزلَتْ في المُقِرِّينَ (1) بِخَلْقِ السمواتِ والأرضِ [المُنْكِرينَ البعثَ] (٢)؛ ويقولُ: إنَّ خَلْقَ السمواتِ والأرضِ مُبْتَدَأً بلا احْتِذاءٍ بِغَيرِ أَكْبَرُ وأعظَمُ مِنْ إعادةِ [خَلْقِ] (٢) الناسِ. فإذا عَرَفْتُمْ أنهُ قَدَرَ على خَلْقِ السمواتِ والأرضِ مُبْتَدِناً بِلا احْتِذاءٍ بِغَيرٍ كَانَتْ (٤) قدرَتُهُ على إعادةِ الخَلْقِ المَونَ (٥)؛ إذْ إعادةُ الشيءِ في عقولِكُمْ أهونُ مِنَ البدايةِ كقولِهِ: ﴿ وَهُو الْمُؤْتُ عَلَيْتُهُ فِي الْمُؤْتُمُ قَدرَتُهُ على البعثِ؟ وقد أَقْرَرْتُمْ بقدرتِهِ على خَلْقِ ما ذَكرَ.

والثاني: أَنْ تَكُونَ الآيةُ نزلَتْ [في المُقِرِّينَ] (٢) بِخَلْقِ الناسِ[المُنْكِرينَ خَلْقَ] (٢) السمواتِ والأرضِ؛ يقولُ: إِنَّ خَلْقَ السمواتِ والأرضِ وإمساكها في الهواء بلا تعليقٍ منَ الأعلى ولا عِمادٍ مِنَ الأسفلِ معَ غِلَظِها وكثافَتِها أَكْبَرُ وأعظَمُ في السمواتِ والأرضِ وإمساكها في الهواء بلا تعليقٍ منَ الأعلى ولا عِمادٍ مِنَ الأسفلِ معَ غِلَظِها وكثافَتِها أَكْبَرُ وأعظَمُ في الدلالةِ على حَدَثِها وخَلْقِها مِنْ خَلْقِ الناسِ، لأَنَّ خَلْقَ / ٤٨٠ ـ أَ/الناسِ إنما يكونُ بالتَّغَيُّرِ والتَّوَلُّدِ مِنْ حالٍ إلى الحالِ الأُخْرَى. فيجوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ كُونُ ذلكَ وافْتِراقُهُ ثم الجَتِماعُهُ مِنْ بَعْدُ وظُهُورُ ذلكَ منهُ.

وأمَّا السماءُ فهي حالةٌ واحدةٌ، فلا يُمْكِنُ تَوَهُّمُ ذلكَ لِما ذَكَرْنا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الآيةُ في نازلةٍ كَانَتْ وسببٍ، لَسْنا نَحْنُ نَعْرِفُ ذلكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية هذه وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَعِيدِرُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: لا يَسْتَوي مَنْ عَمِيَ عنْ توحيدِ اللهِ وشُكْرٍ نِعَمِهِ ومَنْ عَرَفَ حَقَّهُ، وقَبِلَ إحسانَهُ، وقامَ بشُكْرِهِ.

فإذا عَرَفْتُمْ أنهُ لا اسْتِواءَ بينَ هذينِ عندَكُمْ، فاغرِفوا أنهُ لا يَسْتَوي مَنْ عَمِيَ عَنْ وحدانِيَّةِ اللهِ وشُكْرِ نِعَمِهِ ومَنْ<sup>(٨)</sup> أَبْصَرَ وحدانِيَّتَهُ، وقامَ بِشُكْرِهِ.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْقَمْلِحَنتِ وَلَا الْشِيئَ﴾ يقولُ: إذا عَرَفْتُمْ أنهُ لا يَسْتَوي مَنْ آمَنَ، وصَدَّقَ آخَرَ، وأَحْسَنَ إليهِ، ومَنْ كَذَّبَهُ، وأساءَ إليهِ. فَعَلَى ذلكَ لا يَسْتَوي مَنْ آمَنَ باللهِ وَصَدَّقَهُ، وقابَلَ إحسانَهُ بالشُّكْرِ، ومَنْ كَذَّبَهُ، وأساءَ إليهِ. فَعَلَى ذلكَ لا يَسْتَوي مَنْ آمَنَ باللهِ وَصَدَّقَهُ، وقابلَ إحسانَهُ بالشُّكْرِ، ومَنْ كَذَّبَهُ، وكَفَرَ نِعَمَهُ وإحسانَهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: أرادَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْمَصِيرُ حقيقةً: أَعْمَى البَصَرِ والبصيرُ نفسُهُ؛ يقولُ: تَعْرِفُونَ أَنهُ لا يَسْتَوى مَنْ عَمِيَ عَنْ دينِهِ ومَنْ (١) أَبْصَرَ في الدنيا. فَعَلَى ذلكَ لا يَسْتَوى مَنْ عَمِيَ عَنْ دينِهِ ومَنْ (١) أَبْصَرَ في الآخِرَةِ. وقد عَرَفْتُمْ أَنهمْ قدِ اسْتَوَوا في هذهِ الدنيا؛ أعني المُسيءَ والمُحْسِنَ، والصالحَ والمُفْسِدَ، والمُطيعَ والعاصيَ. وفي الحكمةِ التفريقُ بَينَهما.

دلُ أنَّ هناكَ داراً [أُخْرَى](١٠) يُقَرَّقُ بَيْنَهما فيها، واللهُ أعلَمُ.

الْآية الله الما وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ آَسَتَجِ لَكُرُ ﴾ إِنَّ الآية نزلَتْ في أهلِ التوحيدِ. يقولُ: ﴿انْعُونِ أَسْتَجِ لَكُرُ ﴾ إِنَّ الآية نزلَتْ في أهلِ التوحيدِ. يقولُ: ﴿انْعُونِ أَسْتَجِ لَكُرُ ﴾ ثم يُخَرَّجُ على الاِسْتِغْفارِ مَرَّةً لِما كانَ منهمْ مِنَ التَّضْيِيعِ في حقوقِ اللهِ تعالى وما أمَرَهُمْ بهِ، ونَهاهُمْ عنهُ، والتَّفريطِ في ذلكَ: اسْتَغْفِروني (١١) أغْفِرْ لكُمْ.

(۱) في الأصل وم: مقرين. (۲) في الأصل وم: منكرين بالبعث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل: لكان، في م: أكان. (٥) في الأصل وم: أحق. (٦) في الأصل وم: أحق. (٦) أبواو ساقطة من الأصل وم. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) الواو ساقطة من الأصل. (١١) في الأصل وم: استغفروا.

ويَخْتَمِلُ: ﴿انْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُمْ ﴾ اظلُبوا مني التوبةَ عنْ ذلكَ اتُبْ(١) عليكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَتِ الآيةُ في أهلِ الكُفْرِ فيكونُ قولُهُ: ﴿انْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُؤْ﴾ أي وَحُدوني أغْفِرْ لكُمْ. ويَحْتَمِلُ: اعبدُوني اغْفِرْ ' لكمْ، وهو كقولِهِ: ﴿إِن يَنتَهُوا يُشْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨].

وقد جاءً في بَعْضِ الأخبارِ عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «الدعاءُ هو العبادةُ ثم قَرَأ: ﴿ادْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُوْ﴾ [أبو داوود: ١٤٧٩] وفي بَعْضِ الأخبارِ: «الدعاء مُخُ العبادةِ» [الترمذي: ٣٣٧١].

وأصلُ هذا أنهُ يَنْظُرُ كلُّ أحدٍ إلى ما ارْتَكَبَهُ؛ فإنْ كانَ شَيئاً يَسْتَوجِبُ بهِ العقوبةَ كانَ اسْتِغْفارُهُ القيامَ بقضاءِ ما تَرَكَهُ وضَيَّعَهُ، والعَزْمَ على ألّا يعودَ إلى ذلكَ أبداً، وإنْ كانَ شَيئاً غَيرَ مَعروفٍ، وتَرَكَهُ، يَسْتَغْفِرِ اللهَ تعالى في ذلكَ، ويَطْلُبُ منهُ , التَّجاوُزَ والمَغْفِرَةَ، واللهُ أعلَمُ.

وأصْلُ ذلكَ ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِهَدِى أُونِ بِهَدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي ضَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّلِع إِذَا دَعَانِّ فَلْبَسْتَجِبُوا لِى وَلِيُؤْمِنُوا بِى﴾ [البقرة: ١٨٦] ذَكَرَ الإجابَةَ بالشريطةِ، وهي<sup>(٢)</sup> أنهمْ إذا آمنوا بهِ، وأوفَوا بعهدِهِ يُوفِ<sup>(٣)</sup> لهمْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِغِرِينَ﴾ اسْتَذَلَّ بعضُ الناسِ بهذو الآيةِ على أنَّ قولَهُ: ﴿انْعُونِ ٱسْتَجِبَ لَكُرَّ﴾ إنما أرادَ بهِ العبادةَ على ما ذَكَرْنا .

فإنْ قيلَ: إنَّ هذهِ السورةَ نَزَلَتْ بمكةَ، وأهلُ مكةَ كانوا يقولونَ: ﴿مَا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلُفَيَ﴾ [الزمر: ٣] وفي ظاهرِ ذلكَ أنهمُ لا يَسْتَكْبِرونَ عنْ عبادتِهِ، لكنهُمْ لم يَرَوا أنفسَهُمْ أهلاً لعبادةِ اللهِ، فَعَبدوا غَيرَهُ دونَهُ، كَمَنْ يُعَظَّمُ، ويَخْدِمُ خادماً مِنْ خَدَمٍ مَلِكِ مِنْ مُلوكِ الدنيا، لا يكونُ مُسْتَكْبِراً عَنْ خِدمَةِ الملكِ. لكنَّ تأويلَ الآيةِ يُخَرَّجُ على وجهَين:

أَحَدُهما: أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ عبادَهُ بطاعةِ رسولِهِ والإجابةِ لهُ إلى ما يَدْعوهُمْ. فإذا لم يُجيبوهُ إلى ما يدعوهُمْ إليهِ، ولم يُطيعوهُ اسْتِكْباراً منهمْ وتكبُّراً عليهِ صارَ ذلكَ منهمْ كالإسْتِكْبارِ عنْ طاعةِ اللهِ وعنْ عبادتِهِ.

والثاني: أنهم، وإنْ كانوا عَبَدوا الأصنام رجاء أنْ تُقَرِّبَهُم، ولم يَقْصِدوا قَصْدَ الِاسْتِكْبارِ عنْ عِبادَتِه، فهمْ تَرَكوا عبادَتهُ، معَ أَنهمْ أُمِروا، وبَلَغَ إليهمْ أَمْرُهُ على أَلْسُنِ الرسُلِ، فكأنهمُ اسْتَكْبَروا عنْ عبادةِ اللهِ تعالى؛ إذْ في الشاهدِ يَخْدِمُ المرءُ بَعْضَ خَواصٌ المَلِكِ لِيُقَرِّبَهُ إليه، لكنْ إذا أمَرَهُ المَلِكُ أنْ يَخْدِمَهُ، وقَرَّبَهُ إلى مجلسِه، فامْتَنَعَ، يُقَدَّرُ ذلكَ منهُ اسْتِكْباراً، وتَتَبَيَّنُ أنْ خِدْمَتُهُ لذلكَ ما كانَتْ لِتُقرِّبُهُ إلى المَلِكِ حينَ (٤) قَرَّبُهُ، فلم يُقرَّبُ. فني الغالبِ كذلكَ. لِذلكَ كانَ اسْتِكْباراً منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: وأبو عوسَجَةً: ﴿ دَلِخِرِينَ ﴾ صاغرينَ ذليلينَ.

الْآيِكَ اللهِ وقولُهُ تعالى: ﴿اللّهُ الّذِى جَمَّلَ لَكُمُ الْيَّلَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ يُذْكُرُهُمْ فِعَمَهُ التي انْعَمَ عليهمْ لِيَسْتَأْدِيَ بِللّهَ شُكْرَهُ حِينَ (° قالَ : ﴿جَمَّلَ لَكُمُ الْيَّلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ راحة لأنْفُسِكُمْ وأبدانِكُمْ ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ ليسَّكُوا فِيهِ وفيهِ. تُبْصِرُ بهِ وفيهِ. تُبْصِرُ وَاللّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي يُبْصَرُ بهِ وفيهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ الْحَبَرَ أَنَّ ذلكَ كلَّهُ منهُ فَضْلٌ ومِنَّةٌ ورَحْمَةٌ، لا بِاسْتِحْقَاقِ يَسْتَحِقُونَ ذلكَ قِبَلُهُ ﴿وَلَكِكِنَّ أَحَىٰكُمُ النَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ﴾.

الْمُوَّكِنِّهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ ثَنَّهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَالَنَ تُؤَكَّرُنَ﴾ يقولُ: ذلكَ الذي صَنَعَ الكم هذا](١) هو رَبُّكُمْ لا الأصنامُ التي تَعْبُدُونَ مِنْ دونِهِ ﴿خَالِقُ كُلِ شَيَّوٍ﴾ هو خَلَقَكُمْ، وخَلَقَ كلَّ شيءٍ، واحدٌ، لا شريكَ [لهُ](٧) ﴿فَالَى تُوْوِلُهُ أَي اُنِّي تَصْرِفُونَ، وتَعْدِلُونَ عَنْ عبادتِهِ والقيامِ بشكرِهِ؟ واللهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أتوب. (۲) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: يعرف. (٤) و(٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: بكم. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

الآيية ٦٣ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَذَالِكَ يُؤْلَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِنَايَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ [ينصرِفونَ](١) عن عبادتِهِ والقيام بشكرِهِ،

واللهُ أعلَمُ.

وأَصْلُ الإَفْكِ الصَّرْفُ كَقُولِهِ ﴿ أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٢] أي لِتَصْرِفَنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَــَزَازًا وَالسَّمَاةُ بِسَاءً ﴾ يُذَكِّرَهُمْ عِظَمَ نِعَمِهِ عليهمْ حينَ (٢) جَعَلَ لهمُ الأرضَ بحيثُ يَقِرُونَ عليها، ويَتَعَيَّشونَ، والسماء بِناءً عليهمْ بحيثُ (٣) لا تَسْقُطُ عليهم، وجَعَلَ مَنافِعَ بعضِها مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ البَعْضِ على [بُعْدِ](٤) ما بَينَهما لِيُعْلَمَ أَنَّ ذلكَ كلَّهُ صُنْعُ واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَين:

ٱحَدُهما: قولُهُ: ﴿فَأَحْسَنَ﴾ أي أحْكَمَ، وأثْقَنَ في الدلالةِ على مَعْرِفةِ وَحْدانيَّةِ اللهِ تعالى ورُبوبِيَّتِهِ على ما أظْهَرَ في كلِّ شيءٍ مِنَ الدلالةِ على وَحْدَانِيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ.

والثاني: قولُهُ: ﴿فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۗ أي أَحْسَنَ تركبيَها مُنْتَصِباً؛ أقامَها (٥٠ غَيرَ مُنْكَبَّةِ كسائرِ الصُّورِ التي خَلَقَها مُنْكَبَّةً على وَجْهِها .

وَقُولُهُ تَعَالَى: / ٤٨٠ ـ ب/ ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِّ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: أي رَزَقَكُمْ مِنَ الحَلالِ. لكنَّ الأشْبَهَ أي رَزَقَكُمْ مِنْ أَطَيَبِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الأرضِ، لأنَّ اللهَ تعالى أَخْرَجَ مِنَ الأرضِ نباتاً مُخْتَلِفاً، جَعَلَ أَطْيَبَهُ وأَلْيَنَهُ رِزْقاً للبشرِ، وسائِرهُ رزْقاً للدُّوابُ.

[وقولُهُ تعالى](٢٠): ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلكَ الذي صَنَعَ لكمْ هذا، هو ربُّكُمْ لا الأصنامُ التي تَعْبُدُونَها ﴿فَتَكَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَعْلَمِينَ ﴾.

الآية 10 ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلْمَتُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ ٱلْمَثُ ﴾ هو الذي لا يموتُ أبداً. لكنَّ هذا مِما يَعْرِفُهُ كُلُّ أُحدٍ.

وأصلُ الحيِّ، هو النهايةُ والغايةُ [في](٧) الثناءِ عليهِ والمَدْحِ [لأنَّ](٨) كلَّ شيءٍ يَبْلُغُ في الإنْتِفاعِ بهِ غايتَهُ، يُسَمَّى حَيّاً، نَحْوَ الأرض والأشجارِ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا إِلَّا هُوَ ﴾ هو المَعْبُودُ في لسانِ العربِ، ويُسَمِّي العربُ كلُّ مَعْبُودٍ إلهاً، كأنهُ يقولُ: لا إلهَ، ولا مَعْبُودَ، يَسْتَحِقُ العبادةَ إِلَّا هو.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكَادْعُوهُ مُتَّلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أي ادْعُوهُ بإخلاصِ الدينِ لهُ. ثم يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ فَكَادَّعُوهُ مُتَّلِمِينَ ﴾ وجهين

أَحَدُهما: أي اعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لِهُ العبادةَ، ولا تُشْرِكوا فيها غَيرَهُ مِنْ نَحْوِ ما كانوا يَعبُدُونَ الأصنامَ دونَهُ رجاءَ الشفاعةِ لأ وتَقْريبِهِمْ إليهِ. أخْلِصوا العبادة والدينَ. والإخلاصُ هو التَّضفِيةُ لهُ.

والثاني: ادْعُوهُ على حقيقةِ الدعاءِ لهُ والتَّسْمِيَةِ؛ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ:ادْعُوهُ، وسَمُّوهُ إِلْهاً، لا تَدْعُوا، ولا تُسَمُّوا غَيراً إِلهاً لأنهمْ كانوا يُسَمُّون، ويَدْعونَ الأصنامَ التي عَبَدوها آلهةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَخَمَّدُ يَلِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي الحمدُ الهِ، ربٌّ على خَلْقِهِ بما أنْعَمَ عليهم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا كَآءَني ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي ﴾ كانَ الكَفَرَةُ دَعُوا

(١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: قامتها.

(٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: لا ح

رسولَ اللهِ ﷺ إلى عبادةِ ما عَبَدوا هُمْ مِنَ الأصنامِ، فقالَ: ﴿إِنِّي نُهِيتُ﴾ عنْ ذلكَ، وهو كما ذَكَرَ في غَيرِ آيةٍ منَ القرآنِ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿قُلْ إِنِّ أَيْرَتُ أَنْ أَعْبَدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ﴾ [الزمر: ١١] وقالَ: ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْشُمْرِكِينَ﴾ [القصص: ٨٧] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الأياتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَتُ مِن زَّبِّي﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

[أحدُهُما](٢): إنْ كانَ المُرادُ مِنَ البَيِّناتِ القرآنَ والآياتِ التي نزلَتْ مُعْجِزةً لهُ وعلى ما قالهُ أهلُ التأويلِ فهو على التأكيدِ والإبلاغِ، وإنْ كانَ النَّهْيُ عنْ عبادةِ غَيرِ اللهِ تعالى والشَّرْكِ باللهِ لازماً [فهو](٣) قبلَ مجيءِ الرسُلِ وما أَتَوا مِنَ البَيِّناتِ على ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿لَمَا جَاتَنِىَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّتِي﴾ لمّا جاءَني مِنْ ربي العقلُ وما<sup>(٤)</sup> يُعْرَفُ بهِ ذلكَ. ويكونُ قُولُهُ: ﴿جَاتَانِ﴾ أي ظَهَرَ لي كقولِهِ تعالى: ﴿جَاتَ ٱلْحَقُّ﴾ [الإسراء: ٨١] أي ظَهَرَ الحقُّ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْمَلَامِينَ﴾ أي أمِرْتُ أنْ أَجْعَلَ الخَلْقَ وكلَّ شيءٍ للهِ سالماً خالصاً، لا أُشْرِكَ فيهِ (٥) غَيرَهُ، واللهُ الموفقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُلْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ يَذْكُرُ لهمُ الوجوة التي بها يُوصَلُ إلى معرفةِ شُكْرِ ما أَنْعَمَ عليهمْ، يقولُ<sup>(7)</sup>: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ﴾ أي خَلَقَ أصلكُم مِنْ ترابٍ ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ أي الله مِن ترابٍ ؛ أعني خَلْقَ أصلِهِمْ ليسَ باسْتِعانةِ منهُ بذلكَ الترابِ، لأنهُ لو كانَ على من للاسْتِعانةِ منهُ بذلكَ الترابِ، لأنهُ لو كانَ على الإسْتِعانةِ منهُ لكانَ لا مَعْنَى لِخُلْقِ أَنفسِهِمْ مِنَ الماءِ [على الصورةِ التي خَلَقَ مِنْ ترابٍ وعلى جنسِهِ ؛ إذْ ليسَ في الماءِ منْ آثارِ الترابِ شيءٌ ، ولا في العلقةِ مِنْ آثارِ العَلَقةِ مِنْ آثارِ العَلَقةِ مَنْ الماءِ ، ولا في العَلقةِ مِنْ آثارِ الطُفولِيَّةِ شيءٌ مِنَ اللحمِ والعظمِ والجلدِ والشعرِ وغَيرِ ذلكَ ؛ ليسَ في الترابِ مَعْنَى الماءِ ، ولا في الماءِ مَعْنَى الترابِ .

ولو كانَ على الاِسْتِعانةِ بللكَ لَكانَ المَخْلُوقُ مِنْ أَحَدِهِما لا يكونُ مِثْلَ المَخْلُوقِ مِنَ الآخَرِ في تركيبِهِ وتَصويرِهِ، وهما يَخْتَلِفانِ في نَفْسَيهما.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ تَقَلَّبِهِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ وتَبديلِهِ مِنْ نَوعٍ إلى نوعٍ، وليسَ في كلِّ حالِ تَقَلَّبِ إليها مِنَ الحالِ التي كانَتْ شيءٌ، ولا مِنْ شِبْهِها، لِيُعْلَمَ أنَّ كلِّ ذلكَ إنما كانَ بِقُدْرَةٍ ذاتِيَّةٍ وعِلَم ذاتِيٍّ وتَدْبيرٍ ذاتِيٍّ (^^ لا باسْتِعانةِ شيءٍ ممّا ذَكَرَ ولا سَبَبٍ لهُ في ذلكَ. ولكنْ كانَ بِمَعْنَى جَعَلَ فيهِ؛ كانَ ذلكَ كذلكَ بوجودٍ ذلكَ المَعْنَى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لِتَسْلَفُوا أَشُدَّكُمْ ﴾ أي تَبْلُغوا حتى يَشْتَذَّ كلُّ شيءٍ منهُ مِنَ البُنْيَةِ والعقلِ وغَيرِ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّةً لِتَكُونُوا شُيُوخَأُ وَمِنكُم مِّن يُنَوَفِّى مِن قَبْلٌ﴾ اي منكُمْ مَنْ يُتَوَفِّى مِنْ قَبْلِ انْ يَبْلُغُ شيخاً .

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنْبَالُمُوا لَجَلَا مُسَمَّى ﴾ أي لِتَبْلُغوا الأجلَ الذي جُعِلَ لَكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمُلَّكُمْ تَمْقِلُونِ﴾ أي تَعْقِلُونَ ما بَيَّنَ لَكُمْ وذَكَرَ لَكُمْ.

الآية لله الله عالى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُمْتِي. وَيُبِيثُ ﴾ أي هو الذي يَخْلُقُ حياةَ كلِّ شيءٍ، ويَخْلُقُ موتَ كلِّ شيءٍ.

وعلى قولِ المعتزلةِ يجوزُ أنْ يُسَمَّى كلُّ عبدٍ مُحْيِياً مُميتاً لِقولِهمْ: إنَّ القتيلَ ليسَ بميِّتٍ بأَجَلِهِ، بل يُميتُهُ القاتلُ، وقولِهِمْ: إنَّ المُتَوَلِّداتِ مِنَ الفِعْلِ، هي<sup>(٩)</sup> فِعْلُ ذلكَ الفاعلِ. فَعَلَى قولِهِمْ هذا يجوزُ تَسْمِيةُ كلَّ أحدٍ مُحْيِياً مُميتاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا قَنَىٰ آَمُولَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ﴾ فإنما يُتَرْجِمُ بقولِهِ: ﴿كُنَ﴾ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ منهُ كَافٌ ونونٌ. فذلكَ تكوينُهُ، واللهُ الموفِّقُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ولم. (٥) في الأصل وم: فيها. (٦) في الأصل وم: قال. (٧) من م،ساقطة من الأصل. (٨) أدرج بعدها في الأصل وم: كذلك. (٩) في الأصل وم: هو.

وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدُّمَ على الإبلاغ.

الآيد 19] [وقولُهُ هذ:](١) ﴿ أَلَوْ تَمَرُ إِلَى الَّذِينَ بَجَادِلُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ ﴾ قولُهُ: ﴿ أَلَوْ تَمَرَ ﴾ هو حقيقةُ الرُّؤيّةِ والنَّظرِ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿أَلَمْ تَمْلُمْ وَمَعْنَاهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ سَفَةَ الذينَ يُجادلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَو جَهْلَ ﴿الَّذِينَ يُجَدَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّوَ﴾ أي في دَفْع آياتِ اللهِ بِغَيرِ سلطانٍ أتاهُمْ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ أَنَّ يُصَّرَقُونَ ﴾ أي أيُّ حُجَّةٍ تَصْرِفُهُمْ؟ أي صَرَفَتْهُمْ عنْ آياتِ اللهِ، أو مَنْ أينَ يُصْرَفونَ؟ ويُعْرِضونَ عنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ ما تَقَرَّرَ عندَهُمْ أنها آياتُ اللهِ؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧٠ وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ كَذَبُواْ بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا ﴾ جائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهِ عَلَمُ الرَّسُلُ الوَحْيِ مِنْ غَيرِ كتابٍ؛ إذِ الوَحْيُ الْكِتَابِ اللَّهُ الرَّسُلُ بالوَحْيِ مِنْ غَيرِ كتابٍ؛ إذِ الوَحْيُ نوعانِ: مَثْلُو وَغَيرُ مَثْلُو، فلم يكُنْ قولُهُ ﴿وَيَهِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا ﴾ تفسيراً للكتابِ.

وعلى التأويلِ الأوّلِ قولُهُ: ﴿وَبِمَا أَرْسَلُنَا بِهِ. رُسُلَنّاً ﴾ أي الكتابِ فيكونُ تفسيراً لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَمْلَمُونَ﴾ وعيدٌ لهمْ، أي سوفَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ عِيانٍ بَعْدَ ما عَلِموا عِلْمَ خَبَرٍ، واللهُ أعلَمُ.

الدين الرَّفْعَ والنَّصْبَ والخَفْضُ (٢): فَمَنْ رَفَعَها يقولُ مَعْناهُ: إذْ جُعِلَ الأغلالُ والسلاسِلُ في السلاسلِ ثلاثَ لغاتٍ: الرَّفْعَ والنَّصْبَ والخَفْضُ (٢): فَمَنْ رَفَعَها يقولُ مَعْناهُ: إذْ جُعِلَ الأغلالُ والسلاسِلُ في أعناقِهِمْ، يُسْحَبونَ بها في الحميم. ومَنْ قالَ بالخَفْضِ فتأويلُهُ: إذِ الأغلالُ في أعناقِهِمْ، أي تُجْعَلُ الأغلالُ في السلاسِلِ، فَيُسْحَبونَ بها في الحميم. ومَنْ قالَ بالنَّصْبِ فكأنهُ (٣) قَرَأَ: إذِ الأغلالُ في أعناقِهِمْ والسلاسِلَ يَسْحَبونَ [في الحميم، أي يَسْحَبونَ] (١) السلاسِلَ في الحميم. الحميم.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ أي يُجَرُّونَ، والحَميمُ قد مَرٌّ تأويلُهُ، وهو ماءٌ يُشْرَبُ منهُ، قد انْتَهَى حَرُّهُ غايتَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّرَ فِي ٱلنَّارِ يُشْجَرُونَ﴾ أي يُوقَدونَ. ذَكَرَ ما يُسْقَونَ فيها، وهو الحَميمُ، وذَكَرَ ما يُحْرَقونَ بهِ.

قَالَ أَبُو عُوسَجَةً: ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ أي يُجَرِّونَ، وصَرْفُهُ: سَحَبَ يَسْحَبُ سَحْباً، أي يَجُرُّ. وقولُهُ: ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ أي يُوقَدُونَ بهمْ، يقالُ: سَجَرْتُ / ٤٨١ ــ أ/ أي أوقَدْتُ فيهِ، وصَرْفُهُ: سَجَرَ يَسْجُرُ سَجْراً.

وظاهرُ قولِهِ بَعدَ هذا مُتَّصِلٌ بهِ ﴿ اَدَخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ﴾ [غافر : ٧٦] على أنَّ ذلكَ القولَ إنما يُقالُ لهمْ قَبْلَ أنْ يدخُلوا النارَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا بَلَ لَّمْ نَكُن نَّدَّعُواْ مِن فَبْلُ شَيْئًا﴾ هذا القولُ منهم يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهما: على إنكارِهِمْ وجُحودِهِمْ عبادةَ الأصنامِ التي عَبَدوها في الدنيا، وأشْرَكوها إيّاهُ في أُلوهِيَّتِهِ، وهو كقولِهِ: ﴿ثُدَّ لَدُ تَكُن فِتْنَلُهُمْ﴾ الآية [الأنعام: ٢٣] بقولِهِ: ﴿يَمَلِغُونَ لَكُمْ﴾ [التوبة: ٩٦] أنْكروا ما كانَ منهمْ، وأقْسَموا على ذلكَ.

وهذا يدلُّ على أنَّ الآيةَ لا تَضْطَرُّ أهلَها إلى قبولِ الآياتِ والتَّصْديقِ لها لأنهمْ أنْكَروا أنْ يكونوا مُشْرِكينَ بَعْدَ ما عايَنوا العذابَ، وظَهَرَ لهمْ خَطَوُهُمْ وكونُهُمْ على الباطلِ، ثم لم يَمْنَعْهُمْ ما عايَنوا مِنَ الكَذِبِ.

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/٥٧/ ٥٨. (٣) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل.

المناه ال

والثاني: قولُهُ: ﴿ بَلَ لَذَ نَكُن نَدْعُوا مِن فَبَلُ شَيْئًا ﴾ ليسَ على الإنكارِ والجُحودِ، ولكنْ لِما رَأُوا أَنَّ عبادَتُهُمُ الأصنامَ لم تَنْفَعْهُمْ يومثذٍ، ولم تُغْنِهِمْ عمّا نَزَلَ بهمْ، فقالوا عندَ ذلكَ: ﴿ بَل لَرْ نَكُن نَدْعُوا مِن فَبَلُ شَيْئًا ﴾ أي الذي كنا نَعْبُدهُ في الدنيا، كانَ باطلاً، لم يَك شيئاً حينَ لم يَنْفَعْنا ذلكَ في هذا اليوم.

فإنْ كَانَ تأويلُ الآيةِ هذا فهذا يدلُّ على أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ أَيِّنَ مَا كُشُتُمْ تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ بعدَ ما دَخَلُوا النارَ.

وإِنْ كَانَ تَأْوِيلُهُ الأَوَّلَ عَلَى الإِنكَارِ والجحودِ فَذَلَكَ يَدَلُّ عَلَى أَنَّ ذَلَكَ القولَ قَبَلَ أَنْ يَدُّخُلُوا النَارَ حَيْنَ تَشْهَدُ عَلَيْهُمُ الْجُوارِحُ، وذَلَكَ يُقَرِّرُ قُولَهُ: ﴿ أَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ ﴾ [غافر: ٧٦] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ الْكَنفِرِينَ﴾ أي هكذا يُضِلُّ اللهُ مَنْ عَلِمَ منهُ اخْتِيارَ الكُفْرِ والضّلالِ يُضِلُّهُ، وهو كقولِهِ: ﴿ثُمَّ اَنصَكَرُفُواْ مَكَرَفَكَ اللّهُ قُلُوبَهُم﴾ [التوبة:١٢٧] أي إذْ عَلِمَ منهمُ الْحَتِيارَ الإنْصِرافِ صَرَفَهُمْ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمُّ ﴾ [الصف: ٥] أي إذْ عَلِمَ منهمْ أنهمْ يَختارونَ الزَّيغَ أزاغَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِمَا كُنُتُمْ تَمْرَجُونَ﴾ أي وبِما كُنْتُمْ تَتَكَبَّرُونَ، كذلكَ كانوا يُسَرُّونَ، ويَرْضُونَ بكونِهِمْ على الباطلِ، ويَتَكَبَّرُونَ بذلكَ على رسولِ اللهِ ﷺ والمؤمنينَ. والمَرَحُ التَّكَبُّرُ، وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا تَنْشِن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمَا ۖ ﴾ [الإسراء: ٣٧] أي تَكَبُّراً.

الْآيية الإللا وقولُهُ تعالى: ﴿أَدْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ الآية، وقد ذَكَرْنا في ما نَقَدَّمَ.

اللُّيْهِ ١٧٧ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاصْدِرْ إِنَّ وَعَـدَ اللَّهِ حَقَّىٰ ﴾ قد ذَكَرْنا هذا أيضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَمْسَ ٱلَّذِى نَهِلُكُمُّ أَقَ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ كأنهُ قالَ: يَتَوَقَّعُ رسولُ اللهِ ﷺ نزولَ ما وَعَدَ لِهُمْ، ويَخْطُرُ ذلكَ ببالهِ، ويَظْمَعُ بذلكَ، فَنَهاهُ عنْ تَوَقَّعِ نزولِ العذابِ الذي وَعَدَ لِلْكَفَرَةِ في الوقتِ الذي يَظْمَعُ فيهِ وعنِ الخَطّرِ ببالِهِ النصرِ لهُ وإهلاكِ أولئك في الوقتِ الذي يَتَوَقَّعُ.

كَأَنْهُ يَقُولُ: إِنْ شِئْنَا أَرِينَاكَ بَعْضَ الذِّي نَعِدُهُمْ، وإِنْ شِئْنَا تَوَفَّيْنَاكَ، ولم نُرِكَ شيئاً. وهو ليسَ لكَ مِنَ الأمرِ شيءٌ، أو يتوبَ عليهمْ، أو يُعَذِّبَهُمْ.

وإلا ظاهرُ قولِهِ: ﴿ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَمِنُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ ﴾ حَرْفُ شَكِّ، لا يُختَمَلُ مِنَ اللهِ تعالى ؛ إذْ هو يَعْلَمُ أنهُ يُفْعَلُ ذِا، أو لا يُعُونُ [ذا، أو لا يكونُ](١).

لكنَّ الوجْهَ فيهِ ما ذَكَرْنا أنهُ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَطْمَعُ نزولَ ما وَعَدَ، ويُحَدِّثُ نفسَهُ بذلكَ، فيقولُ لهُ: ليسَ ذلكَ إليكَ، إنما ذلكَ إلينا ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْهِ أَنهُ قَالَ: هذهِ الآيةُ مِنَ المَكتومِ لأنَّ ظاهِرَها(٢) شَكَّ.

وفي الآيةِ دلالةُ الرسالةِ لأنها خَرَجَتْ مَخْرَجَ العِتابِ للنَّبِيِّ ﷺ والتوبيخ لهُ.

ثم أظْهَرَ ذلكَ على الناسِ، والسَّبيلُ في مِثْلِهِ في عُرْفِ الناسِ الإخفاءُ والإسرارُ عنِ الناسِ، فَدَلَّ أنهُ إنما أَظْهَرَ عليهمُ الأَمْرَ بالتبليغِ. وكذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿يَشَنَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] إذِ المَرْءُ لا يُظْهِرُ مِثْلَ ذلكَ مِنْ غَيرِ أمرٍ وتكليفٍ مِثَنْ وَجَبَتْ عليهِ طاعَتُهُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: ظاهره.

الأيد ٧٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ ﴾ يقولُ: لستَ أنتَ بأوّلِ رسولِ أَرْسِلْتَ إليهم، فاستَبْعَدوكَ وأنْكَروكَ، وكَذّبوكَ، بل قد أُرْسِلَ إلى الأمم السالفةِ رُسُلٌ مِثْلَ ما أُرْسِلْتَ أنتَ إلى هؤلاءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ في الآيةِ دلالة أنّا لم نُؤخَذُ بِمَعْرِفةِ أعيُنِ الرسلِ وأساميهِمْ على التَّفصيلِ والتَّعيِينِ بأساميهِمْ لكنْ على الجملةِ.

وعلى هذا قُلْنا إِنَّ الإيمانَ برسولِ واحدِ إيمانٌ بجميع الرسلِ؛ إذْ لم يُؤخَذْ منهُ الإنكارُ لِغَيرِهِ على الجملةِ والتَّعيينِ، وكذلكَ الإيمانُ باللهِ تعالى الله المانٌ بالرسُلِ جميعاً، لأنَّ الإيمانَ باللهِ إيمانٌ بأمْرِهِ ونَهْيِهِ، فيكونُ إيماناً بِمَنْ جاءَ الأمرُ واللهُ المُوقَقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ كَانهُمْ سَالُوهُ أَنْ يَأْتِيَ بَآيَةٍ بَعْدَ آيَةٍ عَلَى إِثْرِ آيَةٍ أُخْرَى، فقالَ عندَ سؤالِهِمْ ذلكَ ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ أَي لِيسَ لرسولِ أَنْ يَأْتِيَ بِالآيَةِ على شَهْوَةِ أَو على شَهْوَةِ السائل.

وهذهِ الآيةُ تدلُّ على نَفْضِ قولِ الباطِنِيَّةِ؛ فإنهمْ يَقولُونَ: إنَّ أنْفُسَ الرسُلِ جَواهِرُ روحانِيَّةٌ يأتونَ [بالآياتِ حينَ يشاؤونَ](٢) مِنْ غَيرِ إذْنِ مِنَ اللهِ تعالى ومِنْ غَيرِ سؤالٍ عنها إياهُمْ(٣) في وقْتِ الإتيانِ.

ولو كانَ الأمْرُ على ما قالوا لم يكُنْ لِقولِهِ: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْنِكَ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ مَعْنَى، وإنهُ مخالفٌ للآيةِ، فإنَّ فيها إخباراً أنهُ لا يأتي الرسُلُ بالآياتِ إلَّا بإذْنِ مِنَ اللهِ تعالى، واللهُ المُوفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَا جَمَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ النَّبْطِلُونَ﴾ أي إذا جاءَ الأمرُ بعذابِ اللهِ، وإذا جاءَ الأمرُ بِمَوعودِ اللهِ، يُعَبِّرُ بالأمْرِ عنِ المَوعودِ الذي أُوعِدُوا، وقد ذَكَرْنا مَعْنَى الخُسْرانِ في ما تَقَدَّمَ.

الآية ٧٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَمْنَمُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ذَكَرَهُمْ بهذو الآيةِ وبالآيةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُها [نِعَمَهُ] (٤) بوجهينِ:

أَحَدُهما: يُذَكِّرُهُمُ النِّعَمَ<sup>(٥)</sup> التي أَنْعَمَها عليهِمْ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿جَمَلَ لَكُمُّ الْيَّلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْعِسِراً﴾ [غافر: ٦١] مِنْ فضلِهِ، وقالَ: ﴿جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَازًا وَالسَّمَاةَ بِنَاهَ وَمَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ مُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فِنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ [غافر: ٦٤] مِنْ فضلِهِ، وقالَ: ﴿جَمَلَ لَكُمُ الْأَنْمَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَيَنْهَا تَأْكُونَ ﴾ ذَكْرَهُمْ أَوْلاً بَدْءَ إنشائِهِمْ [حينَ قال] (١٠): ﴿ خَلَقَكُمْ مِن ثُلُومُ أَوْلاً بَدْءَ إنشائِهِمْ [حينَ قال] (١٠): ﴿ خَلَقَكُمْ مِن ثُلُومُ مِن ثُلُومُ أَوْلاً بَدْءَ إنشائِهِمْ [حينَ قالَ] (١٠): ﴿ خَلَقَكُمْ مِن ثُلُومُ أَوْلَا بَدْءَ إنشائِهِمْ أَوْلاً بَدْءَ إِنْ أَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَهُ إِنْ أَنْهُمْ أَلَا أَنْهُمْ أَلْوَالْ أَوْلَا بَدْءَ أَنْ أَلَالْهُمْ أَلْوَالْمُ أَلَالْهُمْ أَلَوْلُهُمْ أَلْوَلَهُمْ أَلْوَلَهُمْ أَلْوَلَهُمْ أَلَالْهُمْ أَلَالْهُمْ أَلَالْهُمْ أَلَالْهُ مُنْ أَلُولُكُمْ أَلْوَلَهُمْ أَلْوَالْمُ أَلْفَالَهُمْ أَلْفُلُهُ إِلَى أَخِورُهُمْ أَلُولُومُ أَلَالُولُومُ اللّهُمْ أَلِكُمْ أَلْمُولَكُمْ أَلْوَالُومُ أَلِكُمْ أَلْوَلَهُ أَلَالْهُمْ أَلْوَلُهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْفُومُ أَلَالْمُعُمُ أَلُومُ أَلْمُ أَلَالُومُ أَلُومُ أَلَالْهُمْ أَلَالُومُ أَلَالُومُ أَلْمُ أَلْهُ أَوْلَا أَلْهُ أَلْمُ أَلْوَلَا أَلْمُولُومُ أَلَالُولُومُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِكُومُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلَالُومُ أَلِلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِكُومُ أَلِكُومُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُومُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلُولُوا أَلُومُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِكُمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلُولُومُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلِلْمُ أَلِهُ أَلْمُلُولُ أَلِلْمُ أَلْمُ أَلُولُوا أَلْمُ أَلْمُ أَلُولُومُ أَلْمُ أ

وفيهِ دلالةُ وَحْدانِيَّتِهِ وعِلْمِهِ وتَدْبيرِهِ وقدرتِهِ. ثم ذكَّرَهُمْ [نِعْمَةً]<sup>(٨)</sup> مِنْ بَعْدِ نِعْمَةٍ إلى آخِرِهِ لِيَسْتَأْدِيَ بِدَلكَ شُكْرَهُ وحَمدَهُ على ذلك. هذا وجُهٌ.

والثاني: يُذَكِّرُهُمْ أَنهُ إِنمَا أَنْشَأَ هَذَهِ الأشياءَ التي ذَكَرَها، وعَدَّها / ٤٨١ ـ ب/ عليهمْ للبَشَرِ، لم يُنْشِئها لأنفسِها، كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: قد أنْشَأْتُ هذهِ الأشياءَ لكمْ، تَنْتَفِعونَ بها، وتَسْتَغْمِلونها كيفَ شِئْتُمْ. فما بالُكُمْ أَشَدُّ إنكاراً وكُفْراً بالنَّعْمَةِ مِنْ غَيرِكُمْ مِنَ العالِم؟ وسائرُ العالَمِ أَشَدُّ خُضوعاً واسْتِسْلاماً لِنِعَمِهِ والقِيامِ بِشُكْرِها لهُ.

ثم في الآيةِ نَقْضُ قولِ المعتزلةِ لأنهمْ يقولونَ: ليسَ للهِ تعالى أَنْ يؤلِمَ طِفْلاً [وَأَنْ يُحرِّمَ نعمةً] ( \* إِلا بِعِوَضِ يُعَوِّضُها. ثم لا شَكَّ أَنَّ مَا سَخَرَ مِنَ الأنعامِ والدوابِ للبَشرِ، ومَكِّنَ لهمُ اسْتِعْمالَها والانْتِفاعَ بها أنواعَ المَنافِعِ أَنها تَتَأَذَى، وتَتَأَلَّمُ بذلكَ. فَيَجِبُ على قولِهِمْ ألّا يكونَ اللهِ تعالى أَنْ يُؤلِمَ إلّا بِعِوَضٍ، تَرْضَى بهِ هذهِ الأشياءُ؛ إذْ هكذا حُكْمُ كلِّ مَجْعولِ بِعِوَضِ أَنْ يُشْتَرَظَ رِضا أَربابِها في العِوَضِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: بها الآية حيث شاؤوا. (٢) في الأصل وم: إياه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: النعمة. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: ونعما.

A HA HA

وإذا لم تكنْ هذهِ الأشياءُ مِنْ أهلِ الرِّضا [يجوزُ ألّا يَجِبُ](١) التعويضُ. فَدَلَ أنَّ ذلكَ بناءً على ما قُلْنا مِنْ أنَّ الأصلَحَ ليسَ بواجبٍ، واللهُ الموفِّقُ.

ثم جَعَلَ مَنافِعَها مُخْتَلِفَةً منها الركوبُ ومنها الأكلُ وغَيرُ ذلكَ مِنَ الِانْتِفاعِ بصوفِها وَوَبَرِها، وما أعْطَى لهمْ أيضاً مِنَ السُّفُنِ يركبونَ بها البِحارَ لِيَصِلوا إلى حواثِجِهِمْ في الأمصارِ التي بَعُدَتْ منهمْ، وَنَأْتْ، فَضْلاً منهُ ومِئَةً.

اللَّذِية ﴿ ﴾ فَدَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمُمْ فِيهَكَا مَنَنْفِعُ وَلِشَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُنُوبِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَ ٱلْفُلَّكِ تُحْمَلُونَ ﴾ .

الآية (٨) وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَى ءَايَنتِ اللّهِ تُنكِرُونَ﴾ يَحْتَمِلُ انهُ أراهُمْ آياتِ وحدانِيَّتِهِ والوهِيَّتِهِ، وأراهُمْ آياتِ نِعَمِهِ وإحسانِهِ إليهمْ ونَحْوَها. يقولُ: ﴿فَأَى ءَايَنتِ ٱللّهِ﴾ أراكُمْ [إياها](٢) تَنْكِرونَها [وتقولونَ:](٢) إنها ليسَتْ منَ اللهِ تعالى؟

الآية ٨٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُ الَّذِيثَ مِن قَلِهِمْ ﴾ قد ذَكَرْنا مَعْناهُ في غَيرِ

موضع.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ﴾ أي كانوا اثخَرَ عدداً منكُمْ وأشَدَّ في القوةِ والبَطْشِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَالَنَازَا فِي ٱلأَرْضِ﴾ أي أكْثَرَ أعمالاً منكُمْ، ثم كانتْ عاقبَتُهُمُ الهلاكَ والإستنصال.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا ٓ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ يقولُ: لم يُغْنِ عنهمْ كَثْرَةُ العَدَدِ والحَشَمِ والأموالِ، ولا قوةُ الأبدانِ في دفعِ العذابِ عنْ أنفسِهِمْ. فأنتمْ يا أهلَ مكةَ أحَقُّ ألا تَقْدِروا على دفعِ العذابِ عنْ أنفسِكُمْ إذا نَزَلَ بكُمْ معَ ضَعْفِكُمْ وقِلَّةِ عَدَدِكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٣ قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ وَالْكَهُم بِالْبَيْنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِنَ الْعِلْدِ﴾ [يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم ﴾ [نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَهُم ﴾ [نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَندَهُم ﴾ [نَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَندَهُم ﴾ [نَا اللهُ اللهُ عَندُهُم ﴾ [نَا اللهُ اللهُ عَندُهُم ﴾ [نَا اللهُ اللهُ عَندُهُم ﴾ [نَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُم ﴾ [نَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أَحَدُهما: أَي فَرِحوا بِما عندَهُمْ أَنهُ عِلْمٌ، وليسَ هو في الحقيقةِ عِلْمٌ. لكنْ عندَهُمْ أَنَّ ذلكَ عِلْمٌ، وهو كقولِهِ: ﴿وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [طه: ٩٧] أي انْظُرْ إلى إلهِكَ الذي هو عندَكَ إلهٌ، وإلّا لم يكُنْ ذلكَ عندَ موسى ﷺ إلهاً. ولكنْ ذَكَرَ على ما عندَ ذلكَ الرجلِ للتعريفِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿ فَرِيحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْفِلْدِ﴾ أي بما عندَهُمْ أنهُ عِلْمٌ، وإنْ لم يكُنْ في الحقيقةِ عِلْماً، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ على حقيقةِ العِلْمِ، وذلكَ مِنْ أهلِ الكتابِ؛ قد كانَ مِنْ أهلِ الكتابِ الإيمانُ بما عندَهُمْ مِنَ الكتابِ، وهو في الحقيقةِ عِلْمٌ، لا شَكَّ فيهِ، لكنهمْ لمّا كَذَّبوا غَيرَهُ مِنَ الكتبِ والعلومِ، وكَفَروا بها لم يَنْفَعْهُمْ إيمانُهُمْ بما عندَهُمْ مِنَ العِلْمِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ مَامِنُوا بِمَا أَنزِلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَرَاءَمُ وَهُو الْحَقِّهِ عَالَى اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنزِلَ إليهِمْ حَقًا (٥)، لكنهمْ لمّا كَفَرُوا بِغيرِهِ أَبطَلَ ذلكَ الكُفْرُ إيمانَهُمْ بالذي أُنزِلَ إليهِمْ. فَعَلَى ذلكَ الأَقْلُ اللّهُ أَعلُهُ ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاتَكَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَشْتَهْزِءُونَ﴾ أي يَحيقُ بهمُ العذابُ بما كانوا يَسْتَهْزِنُونَ بالرسلِ<sup>(٦)</sup>.

الآية 18 ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأَسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحُدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

[أَحَدُهما:](٧) أنْ يكونَ هذا القولُ منهمٌ وما ذَكَرَ مِنَ الإيمانِ منهمٌ إذا رَأُوا بأسَ اللهِ بَعْدَ وفاتِهِمْ في قُبورِهِمْ أي عذابَ اللهِ. فإنْ كانَ التأويلُ هذا فهذا يدلُّ على عذابِ القبرِ لِمَنْ شاءَ اللهُ تعالى في حقِّهِ العذابَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ مَنهُمْ في حياتِهِمْ حينَ رَأُوا بأسَ اللهِ في الدنيا آمَنوا بِما ذَكروا.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يحيث ألا يجوز. (٢) و(٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: حق. (٦) الباء ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: يحتمل.

فإنْ كانَ ذلكَ في الحياةِ فلم يَنْفَعْهُمْ إيمانُهُمْ لمّا رأوا بأسَنا، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ هذا في سورةِ يونسَ<sup>(١)</sup> على الاسْتِقْصاءِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨٥ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ سُلَّتَ اللَّهِ الَّتِي فَلْدَ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ ۗ [يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهما: ](٢) ألَّا يُقْبَلُ الإيمانُ عندَ رؤيةِ بأسِ اللهِ ومُعايَنَةِ عَدَابِهِ.

والثاني: كَلْلُكَ ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ ﴾ مِنَ التعذيبِ والاِنْتِقامِ مِنْ مُكذَّبي الرسلِ في الدنيا واسْتِنصالِهِمْ يُخَوِّنُ أَهْلَ مَكَةً بِمَا أَنْزَلَ إِلِيهِمْ (٣) لِيَخْذَرُوا مِثْلَ صنيعِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَيِـرَ مُنَالِكَ﴾ أي خَـيـرَ عندَ ذلكَ ﴿ ٱلْكَفِرُونَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

※ ※ ※

<sup>(</sup>۱) في قولِهِ تعالى: ﴿قُلَّ أَرْمَيْتُمْ إِنَّ أَنْنَكُمْ عَلَائِبُهُ إِلَى قوله ﴿أَثَمُّ إِنَّا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِؤُيهِ [الأينان: ٥٠ ر٥]. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: إليك.

### اسورة ﴿حَمَّ﴾ فصلت

وهي مكية]<sup>(١)</sup>

# بسم هم ل رحمد ل عجم

الايتان ا و ٢ گونه تعالى: ﴿ حَمْ ﴾ ﴿ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّمْنِي الرَّعِيدِ ﴾ ظاهرُ هذا أنَّ تفسيرَ ﴿ حَمْ ﴾ هو قولُهُ: ﴿ تَنزِيلٌ ﴾ و﴿ حَمْ ﴾ خبرٌ لمبتدإ محلوفٍ مُقَدَّرٍ ﴿ نَنزِيلٌ ﴾ مبتدأ ﴿ يَن الرَّعْنِ الرَّعِيدِ ﴾ .

وكذلكَ قُولُهُ: ﴿حَمَّهُ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ١ و: ٢].

والأصلُ في الحواميم (٢) وسائر الحروفِ المُقطَّعَةِ أنها تَبْعَثُ سامِعَها على التَّفَكُّرِ والتَّأَمُّلِ، لأنهُ لا يَفْهَمُها وقتَ قَرْعِها (٣) السَّمْعَ حتى يَتَأَمَّلَ، ويَتَفَكَّرَ فيها، لأنها كلامٌ، لم (٤) يَسْمعوهُ قبلَ ذلكَ، فَيَحْمِلَهُمْ ذلكَ على الاسْتِماعِ والتَّفَكُرِ فيها والنَّظَرِ، فَيَقَعَ ما هو المَقْصودُ مِنَ الخِطابِ في سَماعِهِمْ، ويَعْرِفوا وجْهَ الإعجازِ، فَيتَوَصَّلُوا بذلكَ إلى الحقِّ. وقد ذَكَرْنا في الحروفِ المُقطَّعةِ وجوهاً في ما تَقَدَّمَ.

ثم ذَكَرَ ههنا رحمَتَهُ ورافَتَهُ لِيُرَغِّبَهُمْ في ما يَرْحَمُهُمْ، ويَرْافَ بهمْ، وهو قولُهُ: ﴿ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّمَنِ الرَّحِيرِ ﴾ وذَكَرَ في السورةِ الأُولَى عِزَّهُ وقُدْرَتَهُ / ٤٨٧ ـ أ / وسُلْطانَهُ وعِلْمَهُ لِيَحْذَروا مُخالَفَتَهُ وعِصْيانَهُ ظاهراً وباطناً حينَ (٥) قالَ: ﴿ تَنزِيلُ السورةِ الأُولَى عِزَهُ وقُدْرَتَهُ / ٤٨٧ ـ أ / وسُلْطانَهُ وعِلْمَهُ لِيَحْذَروا مُخالَفَتَهُ وعِصْيانَهُ ظاهراً وباطناً حينَ (٥) قالَ: ﴿ تَنزِيلُ السَّورَةِ الْعَزِيزِ الْقَلِيرِ ﴾ لِيَظْلُبُوا العِزَّ مِنْ عندِهِ.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿كِنَابُ مُشِلَتْ ءَايَنتُمُ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿فُشِلَتْ ءَايَنتُمُ﴾ أي بَيَّنَتْ [ما](٢) فيهِ مِنَ الحَلالِ والحَرام ومالهمْ وما عليهِمْ وما يُؤتَى وما يُثَقِّى ونَحْوَهُ.

وعندَنا يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿فُشِّلَتْ ءَايَنْتُهُ﴾ وجهَينِ:

اَحَدُهما: ﴿فُشِلَتْ ءَايَنتُمُ﴾ أي فُرِّقَتْ كلُّ آيةٍ مِنَ الأُخْرَى: مِنْ نحوِ آيةِ التوحيدِ، فَرِّقَتْ مِنْ آيةِ الرسالةِ، وفُرِّقَتْ آيةُ البَغْثِ مِنْ غَيرِها.

والثاني: يَحْتَمِلُ التفريقُ في الإنزالِ، أي فُرِّقَتْ آياتُهُ في الإنزالِ؛ لم يَجْمَعُ بَينَها في الإنزالِ، ولكنْ فَرَّقَها (٧٠ في أوقاتٍ مُتَبَاعِدَةٍ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿فُصِّلَتْ ءَايَنتُمُ﴾ بَيُنَتْ على غَيرِ ما قالَهُ أهلُ التأويلِ، وهو أَنْ بُيُنَتْ آياتُهُ بالحُجَجِ والبراهينِ حتى يُعْلَمَ أنها آياتٌ مِنَ اللهِ تعالى:

وقولُهُ تعالى: ﴿قُرْمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ﴾ أي الْزَلَهُ بِلسانِ يَعْلَمُونَهُ، ويَفْهَمُونَهُ، لا بِلِسانِ لا يَعْلَمُونَهُ، ولا يَفْهَمُونَهُ، أَي الْزَلَهُ بِلِسانِهِمْ.

ويَحْتَمِلُ ﴿لِتَوْيِ يَعْلَمُونَ﴾ أي يَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ، أي [جَعَلَ] (٨) إنزالَهُ لِقَومٍ يَنْتَفِعُونَ. فأمّا مَنْ لم يَنْتَفِعْ بهِ فلم يَجْعَلِ الإنزالَ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: حواميم، (٣) من م، في الأصل: وقوعها. (٤) في الأصل وم: لا. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: فرق. (٨) ساقطة من الأصل وم.

وني حرفِ ابْنِ مسعودٍ ﴿ عَلَيْهُ : قرآناً عربيّاً لِقوم يَعْقِلُونَ .

الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ البِشارةُ والنَّذارةُ ، هي ما تكونُ في العاقبةِ منَ الخَيرِ والشَّرِ ، أو يُقالُ: البِشارةُ ، هي الدعاءُ إلى ما يوجِبُ لهمْ مِنَ الحَسَناتِ والخَيراتِ في العاقبةِ ، والنَّذارةُ ، هي الزَّجْرُ عمَّا يوجِبُ لهمْ مِنَ السَّيِّئاتِ والمَّكروهاتِ في العاقبةِ . فصارَ مَعْنَى الآيةِ أنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُرسِلَ داعياً إلى الحَسَناتِ وزاجراً عنِ السَّيِّئاتِ ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغْرَضَ أَكُثُّرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ إعراضُهُمْ عنهُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي أغْرَضوا عنِ التَّفَكُّرِ فيهِ والتَّأَمُّلِ.

والثاني: أغْرَضوا عنِ اتَّباعِهِ بَعدَ ما تأمّلوا فيهِ، وتَفَكَّروا، وتَبَيَّنُوا<sup>(۱)</sup> أنهُ حقَّ وأنهُ مِنَ اللهِ تعالى. لكنهمْ تَرَكوا اتَّباعَهُ عِناداً منهمْ ومُكابَرَةً حَذَراً مِنْ ذهابِ الرئاسةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يُجيبونَ على كلِّ ما ذَكَرْناهُ.

الآية في أُولِنَهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ قُلُولُنَا فِنَ أَكِنَةِ مِمَّا لَدَّعُولًا إِلَتِهِ وَفِى ءَاذَانِنَا وَقَرُّ لَا شَكَّ أَنَّ قَلْوَبَهُمْ على ما ذَكُرُوا أَنها في أَكِنَّةٍ، وفي آذانِهِمْ وَقُراً، لأنهُ ذَكَرَ جَلَّ، وعَلا، أنهُ جَعَلَ على قلوبِهِمْ أَكِنَّةً وفي آذانِهِمْ وَقُراً حينَ (٢) قالَ: ﴿وَجَمَلْنَا عَلَ مُؤْمِمٌ أَكِنَّةً أَن يَنْفَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً، وفي آذانِهِمْ وَقُراً، لأَنهُمُ وَفَي آذانِهِمْ وَقُراً، وفي آذانِهِمْ وَقُراً، لا يَقْقَهُونَ عَلَى عَلَيْهُمْ وَقُراً وَيَعْمَلُوا وَالْعَلَى وَعَلَى اللّهِمُ وَقُراً وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ في أَكِنَةٍ وَأَعْطِيَةٍ (٣)، وفي آذانِهِمْ وَقُراً، لا يَقْفَهُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابٌ﴾ إِنْ ثَبَتَ ما ذَكَرَ بَعْضُ أهلِ التأويلِ أَنَّ ثُوباً رَفَعُوا في ما بَينَهُمْ وبَينَ رسولِ اللهِ ﷺ فقالوا: كُنْ أنتَ يا محمدُ في جانبٍ، ونكونُ نحنُ في جانبٍ آخَرَ، ونَحْوَهُ مِنَ الكلامِ، فهو ذلكَ، وإلّا احْتَمَلَ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِمَابٌ﴾ هو ما حَجَبَتْهُمْ ظُلْمَةُ الكُفْرِ، وغَطَّتْهُمْ، عنْ فَهْمِ ما دُعُوا إليهِ وعِلْمِ ما دَعاهُمْ إليهِ محمدٌ (١٤)

وْقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنْمِلُونَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

اَحَدُهما: اغْمَلْ أَنتَ بدينِكَ فإنّنا عامِلُونَ بدينِنا كقولِهِ تعالى: ﴿لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِىَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦].

والثاني: فاغْمَلْ أنتَ في كيدِنا فإنا عامِلُونَ [في كَيدِكُمْ والمَكْرِ بكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

[ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولُوا: اعْمَلُ أَنتَ لِإِلْهِكَ فَإِنَّنَا عَامِلُونَ] (٥٠)، واللهُ أعلمُ.

الْآنِيةُ ٦ [وقولُهُ عِنْ : ](١) ﴿ قُلُ إِنِّمَا أَنَا بَنُسُّ يَثِّلُكُمْ يُوحَى إِلَىٰ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّهُ هذا الحرفُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

احدُهما: كانهُ يقولُ لهمْ ﴿ قُلْ إِنْمَا آنَا بَنَرُّ مِتَلَكُونِ آفَهَمُ ، واعْقِلُ [ما] (٧) ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ واسْمَعُ ذلكَ . فانتمْ في قولِكُمْ : ﴿ وَقَالُوا قُلُولُنَا فِي أَلَكُ مِنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والثاني: يقولُ: ﴿إِنَّمَا آنَا بَنَشَرٌ وَمُلَكُّرُ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ﴾ أي إنها ﴿أَنَا بَنَشُّ رَفَلُكُّرُ﴾ أمِرْتُ أَنْ أَبَلُغَكُمْ (^^) ﴿أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ لَكُنْتُ اثْرُكُكُمْ وما أنتم عليه لِقُولِكُمْ ('`'): ﴿وَقَالُواْ قُلُونُنَا فِي آكِنَةٍ مِنَا نَدْعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَائِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَشِيكَ جِمَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ﴾.

(۱) في الأصل وم: وأعرضوا. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: وغطاء. (٤) من م، في الأصل: وعلم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أبلغ إليكم. (٩) في الأصل وم: أمر. (١٠) في الأصل وم: كقولكم.

على هذَينِ الوجْهَينِ تأويلُ الآيةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي فاسْتَقيموا إليهِ بالطاعةِ. وقيلَ: أي اسْتَقيموا إلى ما دَعاكُمْ إليهِ مِنَ التوحيدِ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱسْتَقْيُرُونُكُ ۚ أَي انْتَهُوا عَمَّا أَنتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ والضلالِ لِيَغْفِرَ لكُمْ مَا كانَ منكُمْ في حالِ الكُفْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِن يَنتَهُوا يُتَّفَّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

ويَحْتَمِلُ: أي كونوا على حالٍ بحيثُ يَقْبَلُ اسْتِغْفارَكُمْ وطَلَبَ تَجاوُزِكُمْ.

الآية ٧ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤَثُّونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ﴾ والإشكالُ أنهُ لماذا خَصَّ المُشْرِكَ الذي لِم يُؤتِ الزكاةَ، ويُنْكِرُ الآخِرَةَ بالوَيلِ، وقد يَلْحَقُ الوَيلُ بالمُشْرِكِ آتى الزكاةَ، أو لم يُؤتِ، آمَنَ ا بالآخرةِ، أو كَفَرَ بها.

- فنقولُ: قالَ بَعْضُ أهل التأويل: مَعْناهُ ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الذينَ لا يؤمِنونَ بإيتاءِ الزكاةِ، ولا يؤمِنونَ بالآخِرَةِ، وخَصَّهُمْ بِذِكْرِ جُحودِ الزكاةِ لِما كانَ سببُ كُفْرِهِمْ مُخْتَلِفاً :

منهمْ [مَنْ](١) كانَ سببُ كُفْرِهِ بُخْلَهُ في المالِ وشُحَّهُ، حَمَلَهُ ذلكَ على إنكارِ الزكاةِ والإمْتِناع عنِ الإثيانِ.

ومنهمْ مَنْ كَانَ كُفْرُهُ إِنكَارَ جَزَاءِ الأعمالِ، حَمَلَهُ ذلكَ على إنكارِ الآخِرَةِ.

ومنهمْ مَنْ كانَ سببُ كُفْرِهِ الخضوعَ لِمَنْ دونَهُ أو مِثْلِهِ في أمرِ الدنيا ، حَمَلَهُ ذلكَ على إنكارِ الرسالةِ والجُحودِ لها .

وغيرُ ذلكَ منَ الأسبابِ التي حَمَلَتُهُمْ على الكُفْرِ والضلالةِ، وهي مُخْتَلِفةٌ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَشْرِكِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤَثُّونَ الزَّكَوْةَ﴾ لا على زكاةِ الأموالِ ولكنْ على زكاةِ الأنفس، كأنهُ يقولُ: وويلٌ لِلْمُشركينَ الذينَ لا يَعْمَلُونَ، ولا يَشْعَونَ في ما بهِ تَژْكُو أنفسُهُمْ، ويَشْرُفُ ذِكْرُها، وتَصْلُِحُ أعمالُهُمْ بهِ، ولا يُجْزَونَ (٢) بهِ في الآخِرَةِ، أي وَيلٌ لِمَنْ لا يَعْمَلُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وهذانِ الوجهانِ جوابٌ عَمَّنْ تَعَلَّقَ بظاهرِ هذهِ الآيةِ .

على أنَّ الكفارَ يُخاطَبونَ بالشرائع حينَ<sup>(٣)</sup> أُلْحِقَ الوعيدُ بهمْ بِتَرْكِ إيتَاءِ الزكاةِ، والزكاةُ مِنَ الشرائع، واللهُ أعلَمُ.

الاَيْمَةُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ آجُرٌ غَيْرُ مَقْنُونِ﴾ أي غَيرُ مَقْطوع، وذلكَ في الآخِرَةِ؟

وقالَ بعضُهُمْ: أي غَيرُ مَحْسوبٍ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿غَيْرُ مَنْتُونِ﴾ أي غَيرُ مُمْتَنٌّ عليهمْ، وذلكَ في الآخِرَةِ أيضاً، ومَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ يُزادُ لهمْ في الآخِرَةِ على قَدْرِ أعمالِهِمْ، ولا يُمَنُّ عليهمْ بتلكَ الزيادةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿غَيْرُ مَتْنُونِ﴾ أي غَيرُ مَنْقُرصِ ولا مَمْنوع. وذلكَ، واللهُ أعلَمُ، أنَّ مَنْ كانَ يَعْمَلُ في حالِ شَبابِهِ وقوتِهِ ﴿ الصالحاتِ و الطاعاتِ، ثم كَبِرَ، وعَجِزَ عنْ إثْيانِها فإنهُ<sup>(٤)</sup>لا يُمْنَعُ، ولا يُنْقَصُ منهُ الأجرُ الذي كانَ يُجْرَى عليهِ، ويُكْتَبُ لهُ في حالِ شبابِهِ وقوتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الاَية ﴾ ﴿ وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ أَنْكَالُمُ الْمُؤْكُمُ لِنَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَمَعَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأُ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِمِينَ﴾ / ٤٨٢ ـ ب/ تأويلُ هذهِ الآيةِ كما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ إِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَنَا فَأَخِكُمُ أَنْمَ يُعِيتُكُمْ ﴾ الآية[البقرة: ٢٨] وهو يُخرَّجُ على وجوه:

أَحَلُها: كيفَ تُنْكِرونَ وَحْدانِيَّتُه، وتَكُفُرونَهُ، وهو الذي أحياكُمْ، لا الأصنامُ التي تَعْبُدُنَها؟

والثاني: [كيفَ](٥) تُنْكِرونَ قُدْرةَ اللهِ في البَعْثِ، وقد رأيتُمْ قدرَتَهُ في ابْتِداءِ(٦) إنشائكُمْ وتَقْليبِكُمْ منْ حالٍ إلى حالٍ؟

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) أدرج قبلها في م: ما. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: ابتدائه.

والثالث: كيفَ تَكْفُرونَ برسولِهِ، وقد خَلَقَكُمُ اللهُ تعالى، وامْتَحَنَكُمْ بأنواعِ المِحَنِ، وكلَّفَكُمْ (١)، وأمَرَكُمْ بأوامِرَ ونَواهِ ما لو لم يَكُنْ رسولُ اللهِ ﷺ [يقومُ بها](٢) لا يُمْكِنُكُمُ القِيامُ بأكْثَرِها، وكانَ خَلْقُهُ إياكمْ عَبَثاً؟

فَعَلَى هذهِ الوجوهِ يُخَرِّجُ [قولُهُ]<sup>(٣)</sup>: ﴿قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ الآية؟.

[أحدُها](؛): أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرونَ، وحدانيَّةَ اللهِ، وقد خلقَ الأرضَ في يومينِ وما ذكرَ؟.

والثاني: أإنكمْ لَتَكْفُرونَ، وتُنْكِرونَ قدرَتَهُ على البعثِ، وقد خَلَقَ الأرضَ في يومَينِ على [بُعْدِ] (٥) أطرافِها وَسَعَتِها؟ فكيفَ تُنْكِرونَ قُدْرَتَهُ على البَعْثِ، وقد رأيتُمْ قُدْرَتَهُ على خَلْقِ ما ذَكَرَ؟

والثالث: اإنَّكُمْ لَتَكْفُرونَ نِعَمَ<sup>(١)</sup> اللهِ التي أنْعَمَها عليكُمْ مِنْ خَلْقِ ما ذَكَرَ مِنَ الأرضِ وغَيرِها وما أنعمَ عليكمْ منْ بعثِ الرسولِ عَلِيُكُ فكيف تصْرِفونَ شكرَها إلى غيرِ الذي لم يَفْعَلْ ذلكَ لكمْ؟ وتُنْكِرونَ رسالةً رسولِهِ؟ ولا بُدَّ مِنْ رسولِ، يُرْسَلُ إليكُمْ، وذلكَ مِنْ أعظم النَّعَم وأجَلِّها.

ويُخْرَجُ تأويلُ الآيةِ على هذهِ الوجوهِ التي ذَكَرْنا :

أَحَدُها: في إنكارِ وَحْدانِيَّةِ اللهِ وألوهِيَّتِهِ.

والثاني: في إنكارِ قُلْرَتِهِ على البَعْثِ.

والثالث: في إنكارِهِمْ رسالةَ الرسولِ وصَرْفِهِمْ شُكْرَ نِعَمِهِ إلى غَيْرِهِ بِعِبادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ.

ثم الحِكْمةُ في خَلْقِ الأرضِ وجَعْلِهِ الحَدَّ الذي ذَكَرَهُ يومَينِ، وإنْ كانَ قادراً على خَلْقِ كلِّ شي بِلا تَحْديدِ ولا تَوقيتِ [ما قالَ](٧) بعضُهُمْ: فيهِ تَعْريفُهُ الخَلْقَ وتعليمُهُمُ (٨) الأناةَ في الأمورِ وتَرْكَ الِاسْتِعْجالِ فيها.

والأصلُ في ذلكَ عندَنا أنَّ اللهَ، جلَّ، وعلا، جَعَلَ أمْرَ الدنيا وأمْرَ هذا العالَمِ على التَّحْديدِ والتَّقْليبِ مِنْ حالِ إلى حالٍ نَحْوَ ما ذَكَرَ مِنْ تَقْلِيبِهِ وتَغِييرِهِ مِنْ حالِ النطفةِ إلى حالِ العَلَقَةِ ومِنْ حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ تَرْكيبِ الجَوارحِ ثم إلى إنسانٍ ثم [مِنْ]<sup>(٩)</sup> تلكَ الحالِ إلى أنْ يَكُبُرَ؛ يُقَلِّبُهُ مِنْ حالٍ إلى حالٍ أُخْرَى.

وكذلكَ أَمْرُ الدنيا وما فيها مِنَ الفواكِهِ والنباتِ وغَيرِ ذلكَ، يُنْشِئُها، ويُحْدِثُها في كلِّ عامٍ، وإنْ كان لو شاءَ لأَحْدَثُها في عامٍ واحدٍ أو ساعةٍ واحدةٍ، وأبْقاها إلى آخِرِ الأبَدِ.

لكنْ لم يَفْعَلْ ذلكَ لِما بَنَى هذا العالَمَ على الفَناءِ والفَسادِ يَضْرِبانِ هِذهِ الأحوالَ عليها على الأصلِ والوَضْعِ.

ولذلكَ رَكَّبَ فيهمُ المَرَضَ والسُّقْمَ والسلامةَ والصَّحَّةَ، وبَنَى أَمْرَ الآخِرَةِ على البقاءِ والدوام.

فَعَلَى ذلكَ أَمْرُ<sup>(١١)</sup> التَّحْديدِ في خَلْقِ الأرضِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقالَ: جَعَلَ التَّحْديدَ والتَّقْديرَ لأنها دارُ مِحْنَةِ وابْتِلاءٍ. والإبْتِلاءُ إنما يَقَعُ على التَّوقيتِ والتَّقْديرِ في أوقاتٍ مُتَباينَةٍ وأسبابٍ مُخْتَلِفَةٍ.

فَأَمَّا الآخِرَةُ فلا مِحْنَةَ فيها، ولا بَلِيَّةً، فهي على الدُّوامِ والبَقاءِ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ.

الْمُونِيَّةُ اللهِ وَوَلُهُ تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِينَ مِن فَوْقِهَا﴾ أي جَعَلَ في الأرضِ جبالاً أرْسَى بها الأرضَ، وأثْبَتَها، لأنهُ ذَكَرَ أَنَّ الأرضَ كانَتْ على الماءِ، وكادَتْ تَميدُ بأهلِها[لولا أنهُ](١١) أرساها بالجبالِ، وأقَرَّها بها.

وفيهِ نوعُ تَعْلِيقِها(١٢) لأنهُ مَعْلُومٌ أنَّ الجبالَ التي [أثْبَتَ](١٣) بها الأرضَ [وأقَرَّها بها](١٤) كانَتْ تزيدُ في ثِقَلِ الأرضِ:

(۱) من م، في الأصل: وكلفهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: أي. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: نعمة. (٧) في الأصل وم: فقال. (٨) في الأصل وم: والتعليم. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: من. (١١) في الأصل وم: لكنه. (١٢) في الأصل وم: وها. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٤) في الأصل وم: وأقربها.

فالسبيلُ فيهِ التَّرَسُّبُ في الماءِ والإنْحِدارُ فيهِ، لا الإثباتُ بها والإقرارُ. لكنهُ جَعَلَ الجبالَ سَبَبَ إثباتِ الأرضِ وإقرارِها تعليماً منهُ الخَلْقَ تَعْلِيقَ الأشياءِ بَعْضَها ببعضٍ وتَعليقَها بالأسبابِ مِنْ غيرِ أَنْ تكونَ الأسبابُ معونةً له على ذلكَ. ولو شاءَ أثبَتَها، وأرساها بلاسببٍ ولا شيءٍ عَلَقَهُ بها (١). لكنهُ عَلَقَ الأشياءَ بالأشياءِ والأسبابِ لِما ذَكَرْنا مِنْ تَعليمِ الخَلْقِ تَعليقَ (٢) الأشياءِ بالأسبابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَـٰزَكَ فِيهَا﴾ يَحْتَمِلُ ﴿وَبَـٰزَكَ فِيهَا﴾ أي في الجبالِ؛ فقد جَعَلَ اللهُ تعالى فيها البَرَكَاتِ الكثيرة: منها المياهُ تَخْرُجُ منها، ومنها الشجارُ التي يُنْتَفَعُ بها وأنواعُ النباتِ التي تَصْلُحُ للأدوية وغَيرُ ذلكَ مِنَ المَنافِعِ التي يَكْثُرُ عَلَّها وإحصاؤها.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَيَـٰزَكَ فِيهَا﴾ أي في الأرضِ [فقد جَعَلَ اللهُ ، تعالى، في الأرضِ]<sup>(٣)</sup> البركاتِ الكثيرةَ منَ المياهِ التي تَحْرُجُ منها وأنواعِ النباتِ والثمارِ وغَيرِ ذلكَ مِمّا بها قِوامُ الخَلْقِ جميعاً وغذاؤُهمْ مِنَ البَشَرِ والدّوابِّ، واللهُ أعلَمُ.

والبركةُ، هي اسْمُ كلِّ خَيرٍ يكونُ أبداً على الزيادةِ والنَّماءِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا ۚ أَقْوَتُهَا فِى أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاتُهُ لِلسَّآلِمِلِينَ﴾ أي قَدَّرَ في الأرضِ أقواتَ أهلِها وأرزاقَهُمْ في أربعةِ أيامٍ سَواءَ للسائلينَ.

قَالَ الزُّجَّاجُ في قُولِهِ: ﴿سَوَّلَهُ لِلسَّآلِلِينَ﴾ ثلاثُ لغاتٍ: بالنَّصْبِ والرُّفْعِ والخَفْضِ:

فَمَنْ خَفَضَهُ: سَواءِ للسائلينَ صَيَّرَهُ صِفَةً ونَعْتاً للأيامِ، كأنهُ قالَ: في أربعةِ أيامٍ سَواءِ للسائلينَ، أي مُسْتَوياتِ، ليسَ بعضُها أطوَلَ مِنْ بَعْضِ.

ومَنْ قَرَأُهُ بِالنَّصْبِ ﴿ سَواءً ﴾ صَيَّرَهُ مَصْدَراً أي سَواءً وتَسْوِيَةً .

ومَنْ قَرَأُهُ بالرَّفْعِ [سَواءً]<sup>(٤)</sup> صَيَّرَهُ على الِابْتِداءِ؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، أي تلكَ الأقواتُ التي قَدَّرَها سَواءٌ لِلْمُختاجينَ، أي كِفايَةٌ لهمْ على قَدْرِ حاجَتِهِمْ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ سَوَاتُهُ لِلسَّآلِهِينَ ﴾ عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ] (٥) قالَ: مَنْ سَأَلَ عنْ ذلكَ وَجَدَهُ كما قالَ اللهُ، تعالى، ويقولُ ابْنُ عباسٍ ﷺ ما ذَكَرْنا أي كِفايَةٌ للسائلينَ المُختاجينَ على السَّواءِ. وقالَ بَعْضَهُمْ: عَذْلاً للسائلِينَ المُختاجينَ على السَّواءِ.

والعَدْلُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: العَدْلُ الذي يُناقِضُ الجَورَ، أي عَدْلُ للسائلينَ، أي ليسَ يَجورُ.

والثاني: عَدْلاً للسائلينَ، أي سَواءً؛ يقولُ لِمَنْ يَشَاءُ الرِّزْقَ مِنَ السائِلينَ.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَّاتُهُ لِلسَّآبِلِينَ﴾ لَمِنْ يَسْأَلُ عَنْ خَلْقِهِ ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ﴾ للسائِلينَ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو مِنْ مقاديمِ الكلامِ. يقولُ: قَدَّرَ فيها أقواتَها سَواءً في أربعةِ أيامٍ للسائلينَ. تلكَ الأوقاتُ والأرزاقُ سَواءٌ، واللهُ أعلَمُ.

ثم في هذا مَسْأَلتانِ:

إحداهُما: في تكوينِ الخَلْقِ وإحداثِهِ [والثانيةُ](٢) ما ذَكَرَ مِنْ تَقْديرِ الأقواتِ في الأوقاتِ.

فَعِنْدَنَا أَنَّ اللهَ تعالى لَم يَزَلْ مُكَوِّناً مُحْدِثاً، وما<sup>(٧)</sup> كانَ، ويكونُ، إلى آخِرِ الأبدِ إنما يكونُ بِتكوينِ كانَ منهُ [في الأزلِ] (٨) لا بِتكوينِ يَحْدُثُ منهُ في كلِّ وقْتِ يَحْدُثُ المُكَوِّنُ والخَلْقُ.

(١) في الأصل وم: به. (٢) أدرج قبلها في الأصل وم: تعليم. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦٤/٦.
 (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: وإن. (٨) في الأصل وم: وفي الأول.

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

والأصلُ في ذلكَ ما ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أنهُ إذا أُضيفَتِ الأوقاتُ إلى فِعْلِها، فتكوينُ التوقيتِ للخَلْقِ؛ أعني لِلْمَفعولِ، لا لِفِعْلِهِ لِما ذَكَرْنا أنهُ لا حاجةَ تَقَعُ لهُ في المعونةِ بشيءٍ ممّا ذَكَرَ مِنَ التَّوقيتِ، وإنما ذَكَرَ ذلِكَ لئلّا يُتَوَهَّمَ قِدَمُ المَفْعولِ والخَلْقِ، ولِيُعْلَمَ أنهُ مُحْدَثُ.

مسألةُ الحَرَى في ذِكْرِ التَّحْديدِ والتَّوقيتِ في خَلْقِ ما ذَكَرَ لِحِكْمْةِ، جَعَلَ في ذلكَ مِنْ غَيرِ أَنْ يَصْعُبَ عليهِ خَلْقُ ذلكَ / ٤٨٣ ـ أ/ في ساعةٍ أو طَرْفَةِ عينٍ؛ إذِ المَعْنَى في خَلْقِ ما ذَكَرَ في أيامٍ وأوقاتٍ؛ ذِكْرُ ذلكَ [في طَرْفَةِ](١) عينٍ موجودٌ على السَّواءِ، وهو أنَّ اللهُ تعالى عالِمٌ بذاتِهِ قادرٌ بذاتِهِ، لهُ قُدْرةٌ ذاتِيَّةٌ وعِلْمٌ ذاتيٌّ لا مُستفادٌ فالأوقاتُ إنما يَحتاجُ إليها مَنْ كانَ يعملُ بقدرةٍ مُستفادةٍ وعلم مُسْتَفادٍ اسْتِعانةً لهُ بذلكَ.

فأمّا اللهُ ﷺ فما<sup>(٢)</sup> يكونُ منهُ إنما يكونُ بِقُدْرةِ ذاتِيَّةٍ وعِلْمٍ ذاتِيٍّ، لا حاجةَ تَقَعُ [لهُ]<sup>(٣)</sup> إلى الِاسْتِعانةِ بشيءٍ مِنْ ذلكَ. لذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا ثَمَّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا فِى أَرْبَعَةِ آيَامِ﴾ أربعةُ الأيامُ التي ذَكَرَ، هي مع خَلْقِ الأرضِ ويَومانِ لِتَقديرِ الأقواتِ لِأهلِها والأرزاقِ، فتكونُ أربعةً.

ثم ذَكَرَ لِخَلْقِ السمواتِ يومَينِ؛ فإذا جُمِعَتْ تكونُ ستةَ أيامٍ، وهي<sup>(٤)</sup> ما ذَكَرَ في [آياتٍ أُخَرَ]<sup>(٥)</sup> ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّارِ﴾ [يونس: ٣ و. . . ] فكانَ تمامُ ذلكَ في ستةِ أيامٍ في غَيرِ موضعِ<sup>(٦)</sup>.

الآية ١١ ) وقولُهُ نعالى: ﴿ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآ ﴾ يُخْرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهُما (٧): ثم اسْتوتِ المَنافِعُ والأقواتُ التي قَدَّرَها في الأرضِ، وجَعَلَ معَايِشَ أهلِها بالسماءِ، لأنهُ جَعَلَ مَنافعَ الأرضِ مُتَّصِلَةِ بِمَنافِعِ السماءِ، ما لولا السماءُ لم تَسْتَوِ مَنافعُ الأرضِ وما قَدَّرَ لهمْ فيها. فَبالسماءِ اسْتَوَى ذلكَ لهمْ، أي تَمَّ ذلكَ لهمْ، أي تَمَّ ذلكَ لهمْ، أي تَمَّ ذلكَ لهمْ، أي اللهُ أعلَمُ.

والثاني: قولُهُ: ﴿ مُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَالَةِ ﴾ أي ثم اسْتَوَى الهواءُ والجَوُّ الذي بَينَ الأرضِ والسماءِ إلى السماءِ، ما لولا ذلكَ الهواءُ لم يَسْتَوِ [ذلك] (٥٠ لأنَّ السماء لو كانَتْ مُلْتَزِقةً بالأرضِ، لا هواء بَينَهما لكانَتْ لا تُخْرِجُ ما جَعَلَ في الأرضِ مِنَ الأقواتِ والمتعايِشِ. فبالهواءِ اسْتَوَى ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ومنهُمْ مَنْ يَصْرِفُ الِاسْتِواءَ إلى اللهِ ﷺ ومَعْنَى ذلكَ اسْتَوَى أَمْرُهُ ومُلْكُهُ بِخَلْقِ السماءِ، واسْتَوَى المقصودُ بِخَلْقِ الأرضِ وأهلِها وما فيها بخَلْقِ السماءِ.

وأمَّا التأويلانِ اللذانِ ذَكَرْناهما فَيَتَوَجُّهانِ (١٠) إلى غَيرِ ذلكَ [وجهَينِ](١١):

أَحَدُهما: يَرْجِعُ(١٢) إلى اسْتِواءِ الهواءِ. والثاني: [يَرْجِعُ](١٣) إلى اسْتِواءٍ في الأرضِ.

فَمرُادُ السائِل أنَّ ظاهرَ الآيةِ الأُولَى أنهُ خَلَقَ الأرضَ قَبْلَ خَلْقِ السماءِ، وفي ظاهِرِ الآيةِ الثانيةِ أنهُ خَلَقَ السماءَ، ثم خَلَقَ الأرضَ. فقالَ ابْنُ عباسٍ عَلَيْ خَلَقَ اللهُ تعالى الأرضَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السماءَ، فَدَحا الأرضَ بعدَ ما خَلَقَ السماءَ، واللهُ أعلَمُ؛ أرادَ بهِ بَسْطَ الأرضِ بعدَ خَلْقِ السماءِ، فأمّا خَلْقُ أصلِ الأرضِ [فهو](١٥) قَبْلَ خَلْقِ السماءِ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥)في الأصل وم: آية أخرى. (٦) يونس: ٣، هود: ٧، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤. (٧) في الأصل وم: أي. (٨) في الأصل وم: بذلك. (٩) من نسخة المحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: رجم. (١٣) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: عندنا. (١٥) ساقطة من الأصل وم.

المنته المناه ال

وعندَنا أَنْ لِيسَ [في](١) ظاهرِ هاتَينِ الآيتَينِ مُخالَفةٌ، ولا فيهِ بَيانٌ أَنهُ خَلَقَ الأرضَ قَبْلَ السماءِ، ولا هذا بَعْدَ هذا، لانهُ ذَكَرَ ههنا أنهُ ﴿خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ ثم قالَ: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السّماءِ ليسَ فيهِ أنهُ خَلَقَها بَعْدَ خَلْقِ الأرضِ، بل فيهِ أنهُ(٢) اسْتَوَى إليها بَعْدَ خَلْقِها، وليسَ فيهِ إثباتُ خَلْقِها قَبْلَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهِيَ دُخَانَّ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قالَ بعضُهُمْ: دلَّ قولُهُ: ﴿وَهِيَ دُخَانًا﴾ أي شِبْهُ الدُّخانِ، لا حقيقةُ الدُّخانِ، ومنهُ خَلَقَ السماءَ والأرضَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهُمُّا قَالِنَا ۚ الْبُنَا طَآمِينَ﴾ قال بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿اثْنِيَا﴾ أُعْطِيا ما جَعَلْتُ<sup>(٣)</sup> فيكما مِنَ المَنافِعِ والأقواتِ ﴿طَوْمًا أَوْ كَرْهَا ﴾ .

ثم الحُتُلِفَ فيهِ أنهُ على التَّكُوينِ والتَّسْخيرِ خِلْقَةً، أي أنشَاهما، وخَلَقَهُما على إخراجٍ ما فيهما مِنَ المنافِعِ والأقواتِ والأرزاقِ التي جَعَلَ فيهما، وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ الطَّوعِ والكَرُّءِ لا قَولاً منهُ لهما وأمْراً، لكنهُ طَبَعَهُما، وأنشَأهما كذلكَ على حقيقةِ القَولِ والأمْرِ منهُ لهما نَحْوَ ما ذَكَرَ لكلِّ شيءٍ مِنَ الجبالِ وغَيرِها أنهُ يُسَبِّحُ اللهِ تعالى على الوجهَينِ.

لكنْ شَرَطَ خَلْقَ الحياةِ التي لا بُدِّ منها لِلنُّطْقِ والسّماع(٤). فَعَلَى ذلكَ ههنا.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ أَفَيْهَا طَوَعًا أَوْ كُرْهَا ﴾ أي ائتيا عِبادتي ومَعْرِفَتي؛ وذلكَ أنَّ اللهُ تعالى حينَ خَلَقَهُما عَرَضَ عليهما الطاعة والشَّهْوة واللَّذَاتِ على الثوابِ والعقابِ ﴿ فَأَبَيْكَ أَن يَصْلِنَهَا ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢] فهذا الإباءُ، [والطاعةُ هي طاعةً] (٥) الخِلْقَةِ والتكوينِ على ما ذَكَرْنا.

الْأَيْدُ الْأَيْدُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ فَتَصَابُهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتِ فِى يَوْمَيْنِ﴾ أي خَلَقَهُنَّ في يَومَينِ؛ هو مَوصولٌ بقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْ أَبِنَّكُمُ مَنَ لَا يَعْمَلُونَ فِي يَومَيْنِ﴾ [الآية: ٩] وكذلك بقولِهِ (١) تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَفْوَتُهَا فِي أَرْبَهَةِ أَبَارِ سَوَلَهُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [الآية: ٩٠] وقد ذَكُرُنا الوجوة في ذلك.

ثم الأُغجوبةُ في خَلْقِ السمواتِ ورَفْعِها أعظَمُ وأَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الأرضِ، وقد ذَكَرَ في خَلْقِ السمواتِ مِنَ الوقْتِ مِثْلَ الوقْتِ الذي ذَكَرَ في ذلكَ ليسَ لِما يَتَعَذَّرُ عليهِ ذلكَ، ويَصْعُبُ بدونِ الوقْتِ الذي ذَكَرَ في ذلكَ ليسَ لِما يَتَعَذَّرُ عليهِ ذلكَ، ويَصْعُبُ بدونِ ذلكَ الوقتِ، ولكنْ لِحِكْمَةٍ جَعَلَها في ذلكَ، لم يُطْلِعِ الخَلْقَ على ذلكَ، أو كانتِ الحِكْمَةُ فيهِ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَوْمَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاۚ﴾ وهُمُ الملائكةُ الذينَ جَعَلَهُمْ أهلاً لها. وقالَ بعضُهُمْ: أي أمَرَ كلَّ أهلِ سماءٍ أمْرَها، وامْتَحَنَهُمْ بِمِحْنَةٍ. وقالَ بعضُهُمْ: هو ممّا أمَرَ بهِ، وأرادَ، وهما واحدٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَزَيّنًا السَّمَاةِ الدُّيَا بِمَمَنِيعَ ﴾ أي بالكواكِب، وقولُهُ: ﴿ وَزَيّنًا السَّمَاةِ الدُّيَا﴾ التي دنت منكُم، هي مُقابلُ القُضوَى، مِنَ الدُّنُوّ، ليسَ أنَّ هذو السماء التي نَراها، ونُشاهِدُها مُزَيّنَة بالكواكِب، هي سماءُ الدنيا فانية ، وغيرُها مِنَ القُضوَى، مِنَ الدُّنُوّ، لا تَفْنَى، بل كُلُها تَفْنَى، هذو وغيرُها بقولِهِ: ﴿ يَوْمَ بُدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّكَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وقولِهِ: ﴿ وَالسَّمَوَتُ مَعْلِمِتَ السَّمَاةِ الدُّنيَا ﴾ أي التي دَنتُ منكُمْ، وهي مُقابلُ القُصوَى لا مُقابلُ الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَجِهْظَأَ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أي حَفِظْناها [وجَعَلْناها] (٨) مَحْفُوظَةً بِما ذَكَرَ مِنْ أَنْ يَسْتَرِقَ الشياطينُ والجِنُ أسماعَهُمْ إلى خَبَرِ السماءِ وما يَتَحَدَّثُ بِهِ الملائكةُ في ما بَينَهُمْ، فَيُلْقُونَ ذلكَ على أسماعِ أهلِ الأرضِ على ما كانوا يَفْعَلُونَ مِنْ قَبْلُ، أي حَفِظْناها بالكواكِبِ التي جَعَلَ فيها لِتَرمِيهُمُ الكواكبُ، وتَقُذِفَهُمْ، لِيكونَ سماعُ ذلكَ مِنْ جِهَةِ الوَحْيِ عَنْ لِسانِ الرسولِ ﷺ دونَ إلقاءِ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: إنما. (۳) في الأصل وم: جعل. (٤) في الأصل وم: والسماء. (٥) في الأصل وم: والإعطاء هو إعطاء. (٦) في الأصل وم: قوله. (٧) في الأصل وم: فهو. (٨) ساقطة من الأصل، في م: وحفظنا.

مَنْ ذَكَرَ، وهو كما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلنَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِنِينَةِ ٱلكَوَيِّبِ﴾ ﴿وَحِنْظَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ﴾ ﴿لَا يَشَمُّونَ إِلَى ٱلْتَلِا ٱلْأَقِلَ﴾ الآية [الصافات: ٦و٧و٨].

[والثاني](٢): ﴿وَجِفْظُأَ﴾ أي حَفِظْناها على ما هي حتى لا تَسْقُطَ على الخَلْقِ كقولِهِ: ﴿إِنَّ اَللَّهَ يُنْسِكُ اَلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً﴾ [فاطر: ٤١] وقولِهِ: ﴿وَيُمْسِكُ اَلتَكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٦٥] ونَحْوَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ يقولُ: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي ذَكَرَ كلَّهُ، وصَنَعَ، هو ﴿تَقْدِيرُ الْمَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي تَقْديرُ مَنْ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَخْفَى عليهِ شيءٌ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْمَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾ أي تَقْديرُ مَنْ لهُ العِزُّ الذاتِيُّ والعِلْمُ الأَزَلِيُّ، لا أنهُ قَدَّرَ ذلكَ، وصَنَعَ، لِيَسْتَفَيدَ بذلكَ العِزُّ والعِلْمِ؛ إذْ هو عزيزٌ بذاتِهِ، وعليمٌ / ٤٨٣ ـ ب/ بذاتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ الله عندَهُم، ظاهرة الفَرْتُكُو صَفِقَة يَثْلَ مَنْفِقَة عَلَى مَنْفِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ كَانَتْ مَغُروفَة عندَهُم، ظاهرة أنها نزلَتْ بهم. دَلَّ قُولُهُ تعالى: ﴿ أَنَذَرْتُكُو صَفِقَة يَثْلَ مَنْفِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴾ أنَّ صاعقة عاد [وثمودَ] (٣) كانَتْ مَغُروفَة عندَهُمْ ظاهرة أنها لزلَتْ بهمْ لِتَكْذيبِهِمُ الرسلَ وتَرْكِهِمْ إجابَتَهُمْ إلى ما دُعُوا إليهِ حينَ (١) خَوْفَ هؤلاءِ بذلكَ ؛ كأنهُ يقولُ: أنذَرْتُكُمْ بِتَكْذيبِكُمْ لِنَاتُ بعمْ لِتَكْذيبِهِمُ الرسولَ الذي أُرسِلَ إليهمْ وتركِهِمُ الإجابة إلى ما دُعُوا إليهِ ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ صَلَيْقَةً يَثْلَ مَنْيَقَةِ عَادِ وَتَنْمُودَ﴾ لم يُرِدْ بهِ عَينَ عذابِ أولئكَ ومِثْلَهُ في رَأْيِ العَينِ، ولكنْ مِثْلَهُ في الهلاكِ والإشتِئصالِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ عَذَابَ عَادٍ وَقَمُودَ مَخْتَلْفَانِ<sup>(٥)</sup> في رأي العينِ عذَابُ عادٍ خِلافُ عَذَابِ ثَمُودَ، وهما<sup>(١)</sup> في المعنى واحدٌ. فَعَلَى ذَلَكَ مَا أُوعَدَ هؤلاءِ بِمِثْلِ عَذَابِ عادٍ وثَمُودَ، لَم يُرِدْ مِثْلَهُ في رَأي العَينِ، ولكنْ في المَعْنَى، وهو كما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿يَعْنَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَثَوُواْ مِن قَبْلُ ﴾ [التوبة: ٣٠] لم يُرِدِ تعالى: ﴿يُعْنَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفُرِهِمْ مُخْتَلِفاً، وقولُ هؤلاءِ خِلافَ النَّشَابُهُ والمُضَاهَاةَ على أَنَّ نفسَ القولِ منهمْ، وأنّ الكلامَ كانَ واحداً، بل كانَ سَبَبُ كُفْرِهِمْ مُخْتَلِفاً، وقولُ هؤلاءِ خِلافَ قولِ أُولِئكَ، وما كانَ مِنْ هذا الفريقِ خِلافَ ما كانَ مِنَ الفريقِ الآخَرِ.

لكنْ ما كانَ التكذيبُ منْ هؤلاءِ لهُ كالتكذيبِ مِنْ أولئكَ، والرَّدُّ لهُ مِنْ هؤلاءِ كَهُوَ مِنْ أولئكَ في أنْ كانَ كُفْراً واحداً سَواءً.

فَمِنْ هَذَهِ الْجِهَةِ وَصَفَ قَلْوبَهُمْ بِالتَّشَابُهِ وأقوالَهُمْ بِالمُضاهَأَةِ. وهذا يدلُّ على أنَّ الِاسْتِواءَ مِنْ جِهَةٍ واحدةٍ يُوجِبُ التَّشَابُهُ والتَّمَاثُلَ.

﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَنِهِمْ أَلَّا نَتْبُدُوۤا إِلَّا اللَّهُ ۖ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً .

أَحَدُها: ﴿إِذْ جَآةَتُهُمُ ٱلرُّسُلَ﴾ بِنَبَا مَنْ كَانَ [قَبْلَهُمْ] (٧) ونَبَا مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ أَنهمْ جميعاً قالوا لقومِهِمْ: ﴿أَلَّا تَمْبُدُوٓا إِلَّا لَمَا لَكُوْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ ﴿ أَلَّا تَمْبُدُوۤا إِلَّا لَمَا لَا لَكُومُ اللَّهُ ﴾.

والثاني: ﴿إِذَ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ﴾ بالوعَيدِ والتَّخويفِ بعذابِ يَنْزِلُ بهمْ ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمٌ﴾ أي مِنْ حَيثُ يَرَونَهُ، ويَعْلَمُونَهُ ﴿وَمِنْ بَيْنِ أَلْدِيهِمٌ﴾ أي مِنْ حَيثُ بَرُونَهُ، ولا يَعْلَمُونَهُ. وهو كقولِهِ ﷺ: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ﴾ ﴿وَمِنْ أَمْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧ و ٩٨] ونَحْوُهُ.

وقيلَ: يَبْعَثُ اللهُ الرسُلَ قَبْلَهُمْ وبَعْدَهُمْ بالذي ذَكَرَ، وهو الدعاءُ إلى التوحيدِ للهِ وجَعْلِ العِبادةِ له، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: ويحتمل وجهاً آخر. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (۵) في الأصل وم: مختلفا. (٦) الواو ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. THE STATES OF TH

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا لَوْ شَاةً رَبُنَا لَأَنَلَ مَلَتِهِكُهُ فَإِنَا بِمَا أَرْسِلُتُم بِدِ. كَلِيْرُونَ﴾ هذا القولُ منهُمْ يُناقِضُ قولَهُمْ وتَكْذيبَهُمُ الرسَلَ وإنكارَهُمْ رسالةَ البَشَرِ وطَمَعَهُمْ رسالةَ الملائكةِ [لِوجهَينِ:

أَحَدُهما: ] (١) لانهم ما عَرَفوا الملائكة، ولا عايَنوهُمُ (٢). فإنما عَرَفوا الملائكة، وعَلِموا بِمكانِهِمْ بِرُسُلِ البَشَرِ، فكيفَ أَنْكَروا رسالَتَهُمْ مع ما لو كانَ الرسُلُ إليهمُ الملائكة، لم يَعْرِفوا أنهمُ ملائكة إلّا بِقولِهِمْ لِما لم تَتَقَدَّمُ لهمُ المعرفةُ بالملائكةِ. [فهذا] (٣) يُناقِضُ إنكارَهُمُ الرُّسُلَ مِنَ البَشَرِ.

والثاني: ما قالوا: ﴿ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُم بِهِ كَيْفُرُونَ ﴾ قد أقرُّوا رسالَتَهُمْ حينَ (٤) قالوا: ﴿ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُم بِهِ كَيْفُرُونَ ﴾ لانهمْ لم يقولوا: إنّا بِما جِئْتُمْ بهِ إلينا كافرونَ، ولكنْ قالوا: ﴿ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلُتُمْ بِهِ كَيْفُرُونَ ﴾. فذلكَ مِمّا يُناقِضُ قولَهُمْ، ويَرُدُّ تَكْذيبَهُمْ، أعني قولَهُمْ: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءً رَبُّنَا لَأَرْلَ مَلَتَهِكُمُ ۗ تَعَنَّتاً وعِناداً، وإلّا قد عَلِموا أنهمْ رُسُلُ اللهِ، فَيُناقِضونَ [بذلكَ ما] (٥) قالوا على التّعنُّتِ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية المن وقولة تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكَبُرُا فِي الأَرْضِ بِنَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا فُوَةً ﴾ جائز أن يكونَ اسْتِكْبارُهُمْ في الأرضِ بِعَيْرِ الحقِّ على أهلِ الأرضِ بما ذَكُروا مِنْ فَضْلِ القوةِ لهمْ وشِدَّتِها مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا بَكَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَايِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٠] فهمْ ذَكُروا ذلكَ. فجائزٌ أنْ يكونَ اسْتِكْبارُهُمْ على أهلِ الأرضِ بِغَيرِ الحَقِّ لِشِدَةِ بَطْشِهِمْ وقوتِهِمْ على غَيرِهِمْ.

ويُشْيِهُ أَنْ يَكُونَ اسْتِكْبَارُهُمْ [على الرسُلِ](٢) وأتباعِ الرسُلِ، فلم يَرَوا أنفسَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوها تَخْتَ تدبيرِ الرسلِ وأَشْرِهِمْ وأَنْ يَخْضَعُوا لهم، ويَسْتَسْلِمُوا لِمَا دَعَوهُمْ إليهِ ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُؤَةٌ ﴾ .

ثم قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَتُر يَرُواْ أَكَ اللّهَ اللّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ هذا اسْتِفهامٌ على طريقِ التقريرِ؛ معناهُ: قَدُّروا، واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ الذي خَلَقَكُمْ (٧) هو أَشَدُّ قُوَّةً. والرسُلُ لم يكونوا يُوعِدونَهُمْ، ويُخَوِّفونَهُمْ بِقِوَى أَنفسِهِمُ ولا بِعذابِ يكونُ منهمْ حتى قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً ﴾ ولكنْ إنما كانوا يُوعِدونَهُمْ، ويُخَوِّفونَهُمْ بِعذابٍ يَنْزِلُ مِنْ عندِ اللهِ، وبقوتِهِ وسُلْطانِهِ يُوعِدونَهُمْ، وقد عَرَفوا قُوَّتُهُ وسُلْطانَهُ.

لِذَلَكَ قَالَ: ﴿ أَوَلَتُمْ بَرَوَا أَكَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يَجْمَدُونَ﴾ دلَّ هذا على أنهمْ قد كَذَّبوا هوداً، وأنْكروا آياتِهِ، وكذلكَ قولُهُمْ: ﴿يَكُودُ مَا ﴿ يَكُودُ مَا يَاتُنَا بِيَتِنَــُو﴾ [هود: ٥٣] وأنهُ قد أتاهُمْ بآياتِ رسالتِهِ.

﴿ اللَّذِيهِ 17﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِيمًا صَرْصَرًا﴾ ذَكَرَ ما أَهْلَكَهُمْ مِنَ العذابِ، وهو الريحُ الصَّوْصَرُ الباردةُ. كذا قالَ أبو عَوسَجةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِنَ أَيَامٍ نَجِسَاتِ﴾ وهو ما ذَكَرَ في سورةِ الحاقةِ حيثُ قالَ: ﴿ وَلَنَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيج مَسَرَسَرٍ عَانِيَـ فَ﴾ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَلِيْنَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٦و٧] وقالَ في مَوضعِ آخَرَ ﴿ فِ يَرْمِ نَحْسِ تُسْتَمِرٍ ﴾ [القمر: ١٩]

ثم الحُتُلِفَ في تأويلها: قالَ بعضُهُمْ: ﴿ نَمِسَاتِ﴾ مَشْوُوماتِ نَكِداتٍ، وَهُو قُولُ القُتَبِيِّ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ نَجِسَاتِ﴾ أي شِدادٍ. وقبلَ ﴿ نَجِسَاتِ﴾ مِنَ النَّحْسِ، يَقالُ: نَجِسَ فلانُ (٨٠٠. والنَّحْسُ الغبارُ في الأصلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّذَيَّأَ﴾ أي عذاباً يُذِلُّهُمْ، ويَفْضَحُهُمْ عندَ الخَلْقِ جميعاً .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَذَابُ ٱلْأَنْخِرَةِ أَخْرَيُّكُ عَلَيْهِمْ أَذَلُ وَأَفْضَحُ وَأَشَدُّ مِنْ عذابِ الدنيا .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ يَخْتَمِلُ لا يُنْصَرونَ بِقُوَّتِهِمُ التي كانَتْ لهمْ، [واغْتَمَدوا عليها بِقَولِهمْ](٩): ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَّةٌ﴾ ويَخْتَمِلُ لا يُنْصَرونَ بالأصنام التي عبَدوها على رَجاءِ النَّصْرِ لهمْ والشفاعةِ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: عاينوا. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: بما. (٦) من نسخة المعرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: خلقهم. (٨) في الأصل وم: مؤمنا. (٩) في الأصل وم: واعتمدت عليهم بقوتهم.

الكَلِية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْهَدَىٰ عَلَى الْمُدَىٰ ﴾ يَخْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنَ الهدايةِ لهمْ حقيقةَ الهُدَى، وهو التوفيقُ، وحقيقةِ خَلْقِ الإهْتِداءِ فيهمْ، فصاروا مُهْتَدينَ، وهو ما سَالوا مِنَ الآيةِ، وهي الناقةُ. فلمّا أتاهمْ ما سَالوا مَنوا بهِ، وصَدَّقُوهُ، ثم كَفَروا بهِ بعدَ ذلكَ، وكَذَّبُوهُ، وعَقَروا الناقةَ على ما ذَكَرَ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَهَدَيْتَهُمْ ﴾ أي بَيِّنا لهمْ غايةً ما يَتَبَيَّنُ الحقُّ مِنَ الباطلِ بِما يَعْرِفُهُ كلُّ ذي لُبِّ وعقلِ أنها آيةٌ وأنها مِنَ اللهِ تعالى حينَ جاءَتْهُمُ الآيةُ التي سألوها على الإشارةِ والتّغيينِ، وهي الناقةُ.

وقولَهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَ الْمُدَىٰ﴾ أي الحتاروا الكُفْرَ على الهُدَى، والحتاروا ما بهِ يَعْمَونَ على ما يُبَيِّنُ لهمْ.

ثم أَخْبَرَ عمَّا نَزَلَ بهمْ مِنَ العذابِ بِاخْتِيارِهِمُ العَمَى على الهُدَى، وهو ما قالَ: ﴿ فَأَخَدَتُهُمْ صَلِيقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ ﴾ أي عذاب يُهانُونَ فيهِ، وهو مِنَ الهَوانِ والإذلالِ. وكلُّ عذاب اللهِ صاعقةٌ.

الله المُحَمَّمُ الَّذِينَ فَلَنُوا مَعْلَمُ اللهِ إِلَى النَّارِ ﴾ أي يُجْمَعُ، الحَشْرُ الجَمْعُ، يُجْعَلُونَ في النارِ، وهو كقولِهِ ﴿ اللهِ المُخْرُوا الَذِينَ فَلَنُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَتَبْدُونُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الصافات: ٢٢].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَهُمُ بُوزَعُونَ﴾ أي يُساقونَ / ٤٨٤ ـ أ/ كقولِهِ تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ [الزمر: الآ ٧١] وقالَ بعضُهُمْ: يُوزَعونَ أي يُدْفَعونَ كقولِهِ تعالى: ﴿يَرْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَادٍ جَهَنَّمَ دَعًا﴾ [الطور: ١٣] والوَزْعُ الدَّفْعُ. وقالَ العَضْهُمْ: ﴿يُوزَعُونَ﴾ أي يُخْبَسُ أَولُهُمْ على آخِرِهِمْ حتى إذا اجْتَمَعوا جميعاً فعندَ ذلكَ يُجْعَلُونَ في النارِ كقولِهِ تعالى: ﴿يُورِمِمْ عَلَى الْعَرْهِمُ عَلَى الْعَرْهِمُ عَلَى اللهِ كَالَوْ عَلَى النارِ كَقُولِهِ اللهُ اللهُو

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَتَمُهُمْ وَأَبْصَنُوهُمْ وَبُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ كانهم يوقفون، ويُخبَسونَ في مكانٍ، فَيُعاينونَ النارَ، فَيُسْألُونَ حمّاً كانوا يَعْمَلُونَ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقِلُومُ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] فَيُنْكِرونَ ما كانَ منهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] وقولِهِ: ﴿ بَلَ لَمْ نَكُن نَدّعُوا مِن أَنْ مَنْهُمُ وَيُلُونَ هُمُ يَعْلُونُ وَهُمُ مِنَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ . وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَنَهِمَ سَنَعُهُمْ وَأَبْصَنُوهُمْ وَبُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ .

وقالَ بعضُهُمْ ﴿وَيُمْلُودُهُم﴾ كِنايةً عنِ الفُروجِ، وهو قولُ الحَسَنِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ مُ عَلَيْنًا قَالُوا اَنطَفَنَا اللهُ الّذِى اَنطَقَ كُلَّ شَيءٍ إِذَ لا كُلُّ شيءٍ [يَنْطِقُ؛ وَكُرُوا كُلَّ شيءً اللهُ اللهُ

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَةِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْقُكُرُ وَلاَ أَصْدَرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ الحتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ:أي ما كُنْتُمْ تَعْلَمونَ، وتَسْتَيقِنونَ ﴿أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمُ وَلِآ أَبْسَنَرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمُ وَلاَكِن طَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ يَسْلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَسْلُونَ عَلَى هَذَا التّأويلِ حقيقةُ الظُّنُّ أو الجَهْلِ، أي ولكنْ جَهِلْتُمْ ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْلُو كَذِيرًا مِمَّا شَمَلُونَ ﴾ .

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ما ينطق الله. (٤) في الأصل وم: نحشرهم، انظر معجم القراءات القرآنية ح ٢٧٧/٤.

THE SELECTION OF THE SE

فلو كانَ تأويلُ الآيةِ ما ذَكَرَ هؤلاءِ ففيهِ دلالةُ أنَّ العذابَ قد يَلْزَمُ، ويَجِبُ، وإنْ جَهِلَ [المَرُءُ](١) ذلكَ، ولم يَتَحَقَّقُ عندَهُ العلمُ به بحيثُ إمكانُ الوصولِ إلى عِلْمِ ذلكَ ومعرفتِهِ بالنظرِ والتأمَّلِ والتَّفَكُّرِ بِغَيرِ ذلكَ مِنَ الأسبابِ. لكنهُ تَرَكَ التأمُّلُ فيه، فلم يَعَذَرْ بِجَهْلِهِ. وهكذا الحُكْمُ أنَّ مَنْ مُكُّنَ لهُ العِلْمُ وأسبابُ المعرفةِ، فلم يَتَكَلَّفُ معرفَتَهُ، لم يُعْذَرْ في جَهْلِهِ.

ولهذا قالَ أبو حنيفَةَ في الأطفالِ: أنْ لا عِلْمَ لي لهمْ لِما لا يُعْلَمُ أنهمْ قد بَلَغوا المَبْلَغَ الذي يُدْرِكُونَ الأشياءَ بالتأمُّلِ والتَّفَكُّر أم لا.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَمَا كُنتُدَ تَسْتَتِرُونَ﴾ أي كُنتُمُ لا تَقْدِرونَ<sup>(٢)</sup> أنْ تَسْتَيْروا مِنْ سَمْعِكُمْ ولا أبصارِكُمْ ولا جُلودِكُمْ، فأحدٌ لا يَسْتَطيعُ أنْ يَسْتَيْرَ مِنْ نفسِهِ إذا عَمِلَ شيئاً، فذلكَ ظَنْكُمُ الذي ﴿فَلَننتُدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَشْلَوُ كَثِيرًا مِمَّا شَمَلُونَ﴾ في السَّرِّ.

الآية ٢٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَالِكُمْ طَنْكُرُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصَّبَحْتُم قِنَ اَلْخَسِرِينَ﴾ أي وذلكُمْ جَهْلُكُمْ على ما ﴿ ظَنَنتُمْ (٣﴾ بأنَّ اللهَ تعالى لا يَعْلَمُ ذلكَ، وهو لا يَخْفَى عليهِ خافيةٌ. فَظَنَّكُمْ ذلكَ أرداكُمْ، أي أغواكُمْ، وأضَلَّكُمْ عنِ الهُدَى.

وقالَ قتادةُ: يا ابْنَ آدمَ إِنَّ عليكَ لَشهوداً غَيرَ مُبْهَمَةٍ مِنْ يَديكَ، فَراقِبْهُمْ، اتَّقِ اللهِ في سِرِّ أَمْوِكَ وعَلانِيَتِكَ فإنهُ لا تَخْفَى عَليهِ خافيةٌ: الظُّلْمَةُ عندَهُ ضوءٌ والسِّرُ عندَهُ عِلانِيَةٌ، ومَنِ اسْتَطاعَ أَنْ يموتَ، وهو باللهِ حَسَنُ الظِّلِّ، فَلْيَفْعَلْ، ولا قُوَّةَ إِلَا باللهِ. ثم قالَ: الظِّلْ ظَنَّانِ: ظَلَّ مُنجً، وظَنِّ مُرْدٍ؛ فأمّا المُنجِّي فقولُهُ: ﴿الَذِينَ يَظُنُّونَ أَنْهُم مُلَقُوا رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ اللهرة: ٤٦] وما قالَ: ﴿إِنِّ ظَنَتُ أَلِى مُلْتِي عِسَايِيةٍ﴾ [الحاقه: ٢٠].

وأَمَّا الظَّنُّ المُرْدَى فَقُولُهُ: ﴿وَذَالِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيْكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنَ لَلْخَسِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] وقولُهُ: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [الجاثية: ٣٣] ونَحْوُهُ.

وقالَ<sup>(٤)</sup>: وذُكِرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يقولُ، ويُحَدِّثُ ذلكَ عنْ ربِّهِ: «عبدي أنا عندَ ظَنْكَ بي وأنا مَعَكَ إذا دَعَوتَني، [الحاكم في المستدرك ٢/٤٩].

وقالَ المَحْسَنُ: إنما عَمِلَ الناسُ على قَدْرِ ظُنونِهِمْ بربِّهِمْ. فأمّا المؤمنُ فأحْسَنَ بربِّهِ الظَّنَّ، فأحْسَنَ العَمَلَ، وأمّا الكافرُ والمُنافِقُ فأساءًا الظَّنَّ، فأساءًا العَمَلَ، ثم تَلاَ قولَهُ عَلى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَمِّرُكُنَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ مَمْفَكُرُ وَلاَ أَشَكُرُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ الأية، وقالَ: الجلودُ كِنايةٌ عنِ الفُروجِ. وفي حَرْفِ حَفْصَةَ: وما كُنتُمْ تَخْشُونَ، وفي حَرْفِ أُبيِّ وابْنِ مَسْعودٍ: ولكنْ زَعَمْتُمْ الذّي زَعَمْتُمْ، والزَّعْمُ في كلام العربِ الكَذِبُ، وفيه يُسْتَعْمَلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَرْدَىٰكُو ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أَهْلَكَكُمْ، والرَّدَى الهَلاكُ. وقيلَ: أُورِدوا (٥٠ المَهالكَ. ويَحْتَمِلُ ﴿ أَرَدَىٰكُو ﴾ أَيْدَىٰكُو ﴾ أي أغواكُمْ، وأضَلَّكُمْ على ما ذَكُرْنا.

الآنية ٢٤ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن يَصَّــبُرُوا فَالنَّـارُ مَثْوَى لَمَتُّم ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ (٦):

أَحَلُهما: أي فإنْ يَصْبِروا على ما همْ عليهِ مِنَ الأعمالِ إلى أنْ نُحتِموا بهِ فالنارُ مَثْوَىَّ لهمْ في الآخِرَةِ.

والثاني: أي فإنْ يَصْبِروا في الآخِرَةِ فالنارُ مَثْوىً لهمْ، أي لا يَنْفَعُهُمُ الصبرُ على ذلكَ، ولا يكونُ الصبرُ سببَ الفَرَجِ عنْ ذلكَ، وهو كقولِهِ تعالى: خَبَراً عنهمْ: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْتَ نَا آَجَزِعْنَاۤ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصِ ﴾ [إبراهيم: ٢١] فيكونُ أحدُ التأويلين في الدنيا، والثاني في الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ مَعْناهُ، واللهُ أُعلَمُ: وإنْ يَسْتَقيلوا ما كانَ منهمْ فَما هُمْ مِنَ المُقالِينَ، أي [لايُقالُ] (٧٠ ذلكَ منهمْ، ولا يُرْضَى عنهمْ، وإنِ اسْتَرْضَوا.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: تقتدرون. (٣) في الأصل وم: صنعتم. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أورد. (٦) في الأصل وم: الوجهين. (٧) في الأصل وم: أثقال.

الآية الله المنطقة تعالى: ﴿ وَقَيْضَانَا لَمُكُمْ قُرَنَاتُهُ كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَهْ شُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِين نُقَيِضْ لَمُ شَيْطَانًا ﴾ الآية [الزخرف: ٣٦] ثم الحُتُلِف في قولِهِ: ﴿ وَقَيَّضَانًا لَمُكُمْ قُرْنَاتُهُ: قَالَ بعضُهُمْ: هَيَّأَنَا لهمْ في الدنيا قُرَنَاءَ مِنَ الشياطينِ وغَيرِهِمْ. وقالَ بعضُهُمْ: أي حَلَينا وقالَ بعضُهُمْ: أي حَلَينا وقالَ بعضُهُمْ: أي حَلَينا بينَهُمْ ويَينَ الشياطينِ يَعْملونَ (١٠ بهمْ ما ذَكَرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَيَّنُواْ لَمُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي حَسَّنوا لهمُ التكذيبَ بالآخرةِ والحسابَ والثوابَ والعِقابَ، أي الْبَسوا<sup>(٢)</sup> ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَهُمْ ﴾ أي حَسَّنوا لهمْ أَمْرَ الدنيا وأنها دائمةٌ باقيةٌ.

وقيلَ: ﴿ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي ما يُريدونَ أنْ يَعْمَلُوا مِنْ بَعْدُ.

وقيلَ<sup>(٣)</sup>: ﴿مَّا بَيْنَ ٱلِدِيجِمْ﴾ ما عَمِلُوا بأنفُسِهِمْ ﴿وَمَا خَلَفَهُمْ﴾ ما سَنُّوا لِغَيرِهِمْ مِنْ بَعْلِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَلَغَرَتْ﴾ [الانفطار: ٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ﴾ يَحْتَمِلُ: وَجَبَ عليهمُ القولُ بالعذابِ والسخطِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ لَلِّمِنِّ وَٱلْإِنْسِ ۗ أَي مَعَ أَمْمٍ، وذلكَ جائزٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم﴾ أي منْ هؤلاءِ ﴿قِنَ لَلْهِنِّ وَٱلْإِنبِيُّ﴾ مِنَ الأَمَم الخاليةِ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾.

وقالَ بعضُهُمْ: قُولُهُ: ﴿لَا تَسْتَمُوا لِمِنَدَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ بِالْمُكَاءِ والتَّصْدِيَةِ، وكانوا يَفْعلُونَ ذلكَ لِيَخْلِطُوا عليهِ صلاتَهُ وقراءَتُهُ، ﴿لَمَلَكُمْ بِالْمُكَاءِ والتَّصْدِيةِ / ٤٨٤ ـ ب/ [﴿تَقْلِبُونَ ﴾ كقولِهِ](١) ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَقَصْدِينَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسُوَأَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ أي لَنُذيقَنَّ الذين كفروا، وداموا على الكفرِ حتى ماتوا على ذلك.

ثم مِنَ الناسِ منْ يقولُ: إنَّ قولَهُ ﴿ فَلَنُدِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ أرادَ بهِ في الدنيا وقولَهُ ﴿ وَلَنَجْزِبَتُهُمْ أَسَوَا الَّذِي كَانُواْ يَتَمَلُونَ ﴾ أي لهمْ محاسِنُ في الدنيا. لكنَّ تلكَ المحاسنَ تَبْطُلُ، ولا يُجْزَونَ بها شيئاً، وإنما يُجْزَونَ على المساوِئِ التي عَمِلُوها في الدنيا، لأنّ المحاسِنَ إنما تَثْبُتُ، وتَبْقى، ويُسْتَوجَبُ بها الجزاءُ إذا أتوا بالإيمانِ والتوحيدِ، فإذا لم يأتوا به لم يُتْقِعوا بتلكَ المَحاسِنِ، ولم يُجْزَوا بها.

وقد ذَكَرَ للمؤمنينَ مُقابلَ ذلكَ أنهُ (٧) يُكَفِّرُ عنهمْ سَيِّئاتِهِمْ، ويَجْزِيهِمْ (٨) باحسنِ ما كانوا يَعْمَلُونَ، وهو قولُهُ ﴿ أُوْلَئِكَ اللَّهِ عَنْهُمْ أَشَوَا اللَّهِى عَيْلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَشَوَا اللَّهِى عَيْلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ لِلَّهِكَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا اللَّهِى عَيْلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ لِلَّهِكَ اللَّهِى عَيْلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ لِلَّهِ عَنْهُمْ اللَّهِى عَيْلُواْ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُمْ لِلَّهِا لَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٥].

وَعَدَ الْمَوْمِنِينَ تَكَفَيرَ الْمُسَاوِئِ التي عَمِلُوا في الدنيا والجزاءَ لهم بالمحاسِنِ التي عَمِلُوها، وأوعَدَ<sup>(٩)</sup> الكافرينَ إسقاطَ محاسِنِهِمْ والجزاءَ على مَسَاوِئِهِمْ لما لم يأتوا بالإيمانِ، واللهُ أعلمُ.

الآلية ٢٨ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِكَ جَزَلَهُ أَعْدَلَهِ اللَّهِ النَّارُّ ﴾ هذا يَدُلُّ على أنَّ ذلكَ في الآخِرَةِ.

(۱) في الأصل: يعلموا، في م: علموا. (٢) في الأصل وم: ليس. (٣) في الأصل وم: والثالث. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: لقوله. (٧) في الأصل وم: أن. (٨) في الأصل وم: يجزوا. (٩) في الأصل وم: ووعد.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَلِّ جَزَلَهُ مِمَا كَانُواْ بِكَائِوَا يَجْمَدُونَ﴾ قولُهُ: ﴿ وَارُ الْخُلْدِ ﴾ أي دارُ البقاءِ؛ يَبْقُونَ فيها أبداً، فيكونُ أسْماً للجنةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ في الجنةِ دارٌ وموضِعٌ، يُسَمَّى دارَ الخُلْدِ، فيكونُ اسْمَ مَوضعِ خاصٌ، واللهُ أعلَمُ.

لَّ الْكَنْهُ فَكُلُّ وَقُــولُـهُ تَــعــالـــى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُوا رَبِّنَاۤ أَرِنَا الْذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ فَهَمَلُهُمَا ضَّتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْمَالُونِ وَلَدُّ الْأَسْفَالِينَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الذي أضلَّهُمْ مِنَ الجِنِّ هو إبليسُ، لأنهُ أوَّلُ مَنْ عَصَى اللهَ تعالى، وسَنَّ لهمْ ذلك، ومِنَ الإنسِ وَلَدُ ادَمَ الذي قَتَلَ أَخَاهُ، لأنهُ أوّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ.

ولكنْ عندَنا أنهمْ سألوا أنْ يُرِيَهُمُ [اللَّذَينِ أَضَلَاهُمْ](١): كُلَّ جِنِّيٌ، يُوَسُوسُ، ويَقْذِفُ في قلوبِهِمْ الوَساوِسَ مِنْ والمَساوِئَ، وكلَّ إنْسِيَّ، يَدْعُوهُمْ ظاهراً إلى الضلالِ. وهكذا كلُّ ضالٌ وكافرٍ، إنما كانَ ذلكَ الضلالُ والكُفْرُ لِوساوِسَ مِنْ إِنْسِيِّ بِلِسانِهِ، سَأَلُوا اللهَ تعالى أنْ يَجْعَلَهُمْ ظاهِرِينَ، فَيَجْعَلُوهُمْ تحتَ أقدامِهِمْ لِما يكونُ العذابُ في كلِّ ما كانَ أَسْفَلَ أَشَدً.

لِذلكَ سألوا ذلكَ، وهو ما سَأَلُوا ربَّهُمْ زيادةَ العذابِ لهمْ في آيةٍ حينَ (٢) قالَ: ﴿قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآهِ أَضَلُّونَا فَعَالِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا يِنَ النَّالِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] وقولِهِ [في آيةٍ أُخْرَى] (٣): ﴿فَزِدَهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّـَارِ ﴾ [ص: ٦١] فَعَلَى ذلكَ سؤالُ هؤلاءِ.

الآية الله عن رسولِ الله على عن رسولِ الله عن رسولِ الله عن عن عَمَرَ بْنِ الخَطّابِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رسولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

فإنْ ثَبَتَ ذلكَ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ وعَنْ أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﷺ فهو تفسيرُ الْاسْتِقامةِ التي ذَكَرَ، واللهُ أعِلَمُ. وقالَ بعضُهُمْ: أي ﴿قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنَّمُوا﴾ في الإخلاصِ العملِ لهُ والقيام بذلكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ ثُمَّ أَسْتَقَدْمُوا ﴾ على أداءِ الفرائضِ والشَّرائِع والحدودِ.

وقيلَ: [قولُهُ] (°) ﴿ ثُمَّ اسْتَقَدْمُوا ﴾ في الطاعاتِ لهُ والاسْتِقامةِ [يَخْتَمِلُ] (١) وجوها ثلاثةً:

أَحَلُها: في الِاغْتِقادِ: اغْتَقَدُوا أَلَّا يَعْصُوهُ، ويَجْتَنِبوا جميعَ ما يُخالفُ أَمْرَهُ ونَهْيَهُ.

والثاني: اسْتَقاموا في اجْتِنابِ ما أَعْطُوا بِلسانِهِمْ: أنهُ ربُّنا اللهُ، وقاموا بوفاءِ ما أَعْطُوا بلسانِهِمْ قولاً وفِعْلاً.

والثالث: قاموا في جميع الأعمالِ مُخْلِصِينَ اللهِ تعالى، لم يُشْرِكوا فيها [أحداً ولا أعْطَوا](٧) لأحدٍ نَصيباً مِنَ المُراآةِ غَيرِها، بل [جَعَلوهُ](٨) خالصاً اللهِ تعالى سالِماً، واللهُ أعلَمُ بِما أرادَ بذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَّرُا﴾ الحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ذلكَ عند قَبْضِهِمُ الأرواحَ في الدنيا يُبَشِّرونَهُمْ (٩) بِما ذَكَرَ. وقالَ بعضُهُمْ: تقولُ لهمُ الملائكةُ يومَ القِيامةِ عندَ مُعايَنَتِهِمُ الأهوالَ والأفزاعَ لِتَسْكُنَ بذلكَ قُلوبُهُمْ عندَ تلكَ الأهوالِ والشدائدِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَثُوا ﴾ أي لا تَخافوا ما أمامَكُمْ، ولا تَحْزَنوا على ما خَلَّفْتُمْ مِنَ الأهلِ والأولادِ. وقيلَ: لا تَخافوا ما تُقْدِمونَ عليهِ منَ الموتِ وأمرِ الآخرةِ، ولا تَحْزَنوا على ما خَلَّفْتُمْ (١٠٠ مِنْ أهلِ أو دينِ. وقالَ بعضُهُمْ: لا تَخافوا مِنَ العذابِ، ولا تَحْزَنوا على فَوتِ ما وَعِدْتُمْ مِنَ النعيم، فإنها دائمةٌ، لا تَفوتُ، ولا تَنْقَطِعُ أبداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُتُتُم تُوعَدُونَ ﴿ على الْسُنِ الأنبياءِ والرسُلِ ﷺ فَمَنْ قالَ: إنَّ البِشارةَ التي ذَكرَ في الخَبَرِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «الدنيا سِجْنُ المؤمنِ وجنةُ الكافِرِ المسلم

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: الذي أضلهم. (۲) في الأصل وم: أخرى حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) و(٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم: يبشر لهم. (٩) في الأصل وم: يبشر لهم. (٩) في الأصل وم: خلفتموا. (١١) في الأصل وم: فلما.

٢٩٥٦] لأنَّ المؤمنَ، تُرَى لهُ الجنةُ، ويُبَشِّرُ بها في ذلكَ الوقتِ، فَتَصيرُ الدنيا لهُ سِجْناً لِما عايَنَ ممّا هُيِّئَ لهُ، وجُعِلَ لهُ الثوابُ، والكافرَ لِما أُرِيَ(١) لهُ مكانَهُ في النارِ، أو بُشِّرَ به(٢) في ذلكَ الوقتِ، صارَتْ لهُ الدنيا جنةً.

وعلى ذلكَ قولُهُ عَلِيَّةٌ «مَنْ أَحَبُّ لِقاءَ اللهِ أَحَبُّ لِقاءَهُ، ومَنْ كَرِهَ لِقاءَ اللهِ كَرِهَ لِقاءَهُ» [البخاري: ٧-٢٥٠و٨، ٦٥] واللهُ

الآبية ٢٦ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَعْنُ أَوْلِيَـا لَأَنْمُ فِي الْحَيَاؤَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِـرَةِ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا القولُ مِنَ الذينَ بَشَروهُمْ بِما بَشَروا؛ يقولونَ: ﴿ غَنَّ أُولِيَا لَكُمْ فِي الْحَبَوْقِ الدُّنِّيَا وَفِي

[والثاني: يُشبِهُ أن يكونَ]<sup>(٣)</sup> ذلكَ مِنَ اللهِ تعالى، وإنْ كانَ المذكورُ على إثْرِ البِشارةِ الملائكةَ، وذلك كَقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا دُعَتُوا الْكَنْفِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَزَةِ الدُّنيَّا ﴾ [غافر: ٥٠و٥٠].

ثم إنْ ذلكَ كانَ مِنَ اللهِ ﷺ فيكونُ تأويلُهُ: ﴿ فَعَنُ أَوْلِيَـآ أَكُمْهُ فِي عِصْمَتِكُمْ ﴿ فِي الْآخِرَةِ في المَعونَةِ. أو يقولُ: نَحْنُ أُولَى بكمْ في النَّصْرِ والتَّوفيقِ في الدنيا والجزاءِ والثوابِ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ ذلكَ مِنَ أُولِنْكَ الذينَ بَشِّروهُمْ فيقولُونَ (٢٠): ﴿ فَمَنَّ أَوْلِيَـآ أَكُمْمَ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ بالصَّحَّةِ، فكذلكَ نكونُ في

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَيْنِ:

احدُهما: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ ﴾ أي لَكُمْ ما تَرْغَبُ فيه انفُسُكُمْ ، وتتوقُ إليهِ.

[والثاني] (٥٠): لَكُمْ فيها ما تَتَلَذُّذُ بِهِ أَنفُسُكُمْ، وتَتَنَعُّمُ بِها.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكُمُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ قيلَ: ما تَتَمَنَّونَ، وتَسْأَلُونَ، أو يقولُ: ﴿مَا تَـَدَّعُونَ﴾ مِنَ الدَّعْوَى.

الْأَيْلَةُ ٢٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ نُزُلًا﴾ أي رِزْقاً / ٤٨٥ ـ أ/ ﴿ مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ وهو مِنَ الأَنْوَالِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ ثُرُّلُا﴾ أي إنزالاً في المَنْزِلِ ﴿ يَنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الْمُنْيَةُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا يَمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِلْمًا ﴾ كأنه يقولُ: ومَنْ الحِسَنُ مَذْهباً وسِيرَةً ﴿يَمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ أي إلى توحيدِ اللهِ ودينِهِ، أو دَعَا إلى المَعروفِ، ونَهَى(٢٠) عنِ المُنْكَرِ، أي دَعَا غَيرَهُ إلى ذلكَ، وعَمِلَ

وهذا الحَرفُ يَجْمَعُ جميعَ الخَيراتِ والطاعاتِ.

فإنْ كانَ قولُهُ: ﴿وَيَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا﴾ على ما ذَكَرْنا مِنَ المذاهبِ والسِّيرةِ فكأنهُ يقولُ: ومَنْ أخكَمُ وأثقَنُ مَذْهباً وسِيرَةً مِمَّنْ ذُكَرَ؟

وإنْ كانَ على حقيقةِ القولِ فيكونُ قولُهُ: ﴿وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا﴾ أي ومَنْ أَصْدَقُ قولاً مِمَّنْ قالَ ما ذَكرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: أنهُ]<sup>(٧)</sup> الحتارَ الانْتِسابَ إلى الإسلام مِنْ بَينِ غَيرِهِ مِنَ الأديانِ والمذاهِبِ، وقد أبَى سائرُ الفِرَقِ الإِنْتِسابَ إلى الإسلام بيوَى أهلِ الإسلام.

(١) في الأصل وم: رأى. (٢) في الأصل وم: له. (٣) في الأصل وم: وجائز أن. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أو.

(٦) في الأصل وم: والنهي. (٧) في الأصل وم: أي.

NEW TO THE PERSON OF THE PERSO

والثاني: انْتَسَبَ إلى ما خَصَّ اللهُ ﷺ تَسْمِيتَهُمْ بهِ، وهو الإسلامُ كقولِهِ تعالى: ﴿هُوَ سَتَنكُمُ ٱلْسُلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨] وقولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةُ تُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨]

وقالَ في حقُّ إبراهيمَ عَلِيْنِ ﴿أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْمَلْمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١].

ويكونُ اسْمُ المؤمِنِ خاصًاً لأهلِ الحقّ؛ فإنَّ اليهودَ والنصارَى سَمَّوا أنفسَهُمْ مؤمنينَ، ولا يَمْتَنِعون عنْ إطلاقِ اسمِ المؤمنِ، ويَمْتَنِعونَ عنْ إطلاقِ اسْمِ المُسْلِمِ.

ولهذا يُقالُ: دارُ الإسلامِ، ولا يُقالُ دارُ الإيمانِ وإنْ كانَ الإسلامُ والإيمانُ واحداً لِاخْتِصاصِ هذا الِاسمِ بهؤلاءِ، واللهُ أعلمُ.

[والثالث: ](١) أنهُ الحتارَ النسبةَ إلى الإسلامِ، وغَيرَهُ(٢) منَ الناسِ انْتَسَبوا إلى ما همُ مِنَ العِزِّ في الدنيا والشَّرفِ فيها وغَير ذلكَ مِنَ الأسباب التي كانَتْ لهمْ في الدنيا.

ثم اخْتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: هو رسولُ اللهِ ﷺ وقالَ بعضُهُمْ: همُ المُؤَذِّنونَ، وعلى ذلكَ رُوِيَتِ الأخبارُ أنها نَزَلَتْ في المُؤَذَّنينَ. وقالَ بعضُهُمْ: ذلكَ في كلِّ مؤمنِ دَعَا الخَلْقَ إلى طاعةِ اللهِ تعالى ﴿وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ بِنفسِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وعنِ الحَسَنِ أنهُ تَلاَ قولَهُ تِعالَى: ﴿وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلاً مِّمَنَ دَعَاۤ إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ مَنلِحًا﴾ وقالَ<sup>(٣)</sup>: هذا صفوةُ اللهِ، هذا خِيرَةُ اللهِ، هذا أحبُّ أهلِ الأرضِ إلى اللهِ تعالى: أجابَ في دَعْوَتِهِ، ودَعَا الناسَ إلى ما أجابَ اللهَ فيهِ مِنْ دَعْوَتِهِ ﴿وَعَمِلَ صَنلِحًا﴾ في إجابَتِهِ ﴿وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ﴾ بربِّهِمْ (٤)، هذا خليفةُ اللهِ تعالى.

الْمُنِيِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَالَى: ﴿وَلَا نَسْتَوِى لَلْمُسَنَّةُ وَلَا السَّيْثَةُ ﴾ قيلَ: ﴿وَلَا﴾ الأخيرَةُ ههنا زائدةٌ، كأنهُ قالَ: ولا تَسْتَوي الحَسَنَةَ والسَّيْلَةُ. وقد يُزادُ حَرْف: لا في الكلام، وقد يُنْقَصُ. فَعَلَى ذلكَ هذا.

ثم جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَلِا شَنتُوِى لَلْمَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ﴾ وقولُهُ: ﴿آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾ كلُّ واحدٍ منهما مَوصولٌ بالآخرِ؛ يقولُ: لا تَسْتَوي الحَسنَةُ والسَّيْئَةُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ منهما مَقطوعاً مِنَ الآخَرِ على الإنْبَداءِ.

فإنْ كانَ أَحَدُهُما موصولاً بالآخَرِ فيقولُ<sup>(٥)</sup>: لا تَسْتَوي الحَسَنَةُ والسَّيِّئَةُ في جَلْبِ حُبِّ القلوبِ والَّلينِ والعطفِ لها، بلِ الحَسَنْةُ تَجْلُبُ حُبُّ القلوبِ، بل هما مُخْتَلِفانِ مُتَفَرِّقانِ، فادْفَعْ سَيَّتَتَهُمْ بالحسنةِ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونا جميعاً على الإبْتِداءِ، لا اتَّصالَ لِأحدِهِما بالآخَرِ، فإنْ كانا(٢) على الإبْتِداءِ فَمَعْناهما(٧)، واللهُ أعلَمُ. إنكمْ تَعْلَمونَ بعقولِكمْ أنْ [لا اسْتِواءً](٨) بَينَ المُحْسِنِ والمُسيءِ، كذا [لا اسْتِواءً](١) بَينَهما في الحكمةِ. وقد رأيتُمْ أنهما قدِ اسْتَوَيّتا في هذهِ الدنيا في جميعِ مَنافِعِها ولَذّاتِها، وجُمِعَ بَينَهما في هذهِ، وفي الحكمةِ والعقلِ التفريقُ بَينَهما.

دلَّ أَنَّ هَنَالُكَ دَاراً أُخْرَى ثُفَرِّقُ بَينَهِما في الجَزاءِ والثوابِ فيها، واللهُ أعلَمُ. وهو ما ذَكَرَ<sup>(١١)</sup> في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ أَنَجْمَلُ اللَّيْنِ مَالُكُ دَاراً أُخْرَى ثُفَرِّقُ بَينَهِما في الجَزاءِ والثوابِ فيها، واللهُ أعلَمُ. وهو ما ذَكرَ <sup>(١١)</sup> في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ أَلْنَهْدِينَ فِي السَّلِيكِ كَالْمُنْدِينَ فِي السَّلِكِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هَذَا كُهذَا في هذهِ الحياةِ. فَذَلُّ ذَلِكَ على أَنَّ هَنَاكُ دَاراً أُخْرَى، فيها يَقَعُ ذَلِكَ التَّمْيِيزُ والتَّهْرِيقُ. فَعَلَى ذَلِكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ آَدْفَعُ بِاللِّنِي هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَمُ عَذَوَةٌ كَأَنَمُ وَلِئُ حَبِيدٌ ﴾ صَرَف عامَّةُ أهلِ التأويلِ ذلكَ إلى رسولِه اللهِ ﷺ وإلى أبي جَهْلِ ، لَعَنهُ اللهُ، أنهُ أمَرَ رسولَهُ ﷺ أنْ يَدْفَعَ سَيْئَةَ أبي جَهْلِ بالحَسَنَةِ.

(۱) في الأصل وم: أو يقال. (۲) في الأصل وم: وغيرهم. (۳) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يربه. (٥) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: كان. (٧) في الأصل وم: فمعناه. (٨) من م، في الأصل: الاستواء. (٩) من م، في الأصل: الاستواء. (١٠) في الأصل وم: ذكرنا.

لكنَّ هذا لا يُختَمَلُ، لأنهُ لم يَذْكُوْ أنَّ أبا جَهْلِ صارَ لِرسولِ اللهِ ﷺ كما ذَكَرَ حينَ (١) قالَ: ﴿فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَامُ عَدَاوَةً كَاْنَمُ وَلِىُّ حَيِيمٌ ﴾ بل دامَتْ عداوتُهُ إيّاهُ إلى أنْ خَرَجَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يومَ بَدْرٍ، وأغْرَى الناسَ عليهِ، فَرَجَعَ ذلكَ الإغراءُ(٢) إليهِ، فَقُتِلَ في ذلكَ اليومِ، فَذَلَّ أنهُ لا وَجْهَ لِصَرْفِ الآيةِ إلى هذا.

ثم يُخَرِّجُ قُولُهُ : ﴿ آدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ على وجهينِ :

أَحَدُهما: اذْفَعْ سَيِّنَتَهُمْ في حادثِ الرَقْتِ بِحَسَنَةٍ، تكونُ منكَ إليهمْ، أي إذا أَحْسَنْتَ إليهمْ كَقُوا هُمْ عنِ الإساءةِ إليكَ في حادثِ الرَقْتِ، واللهُ أعلَمُ. فيكونُ قولُهُ: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَـٰكِ﴾ [البقرة: ١٧٩].

والثاني: أي ادْفَعْ سَيِّتَتَهُمْ بالعَفْوِ والصَّفْحِ عنهمْ، واصْفَحْ. فإذا فَعَلْتَ ذلكَ يَصيرُ ﴿ الَّذِى بَيْنَكَ مَيْنَكُ عَدَاوَةٌ كَانَتُمُ وَلِيُّ حَيِيثٌ﴾ أي لا [يُعاديكَ] (٢٠) واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّنُهُمَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُهُا﴾ على أمْرِ اللهِ تعالى والقيامِ بجميعِ أمورِهِ، أو يقولُ: لا يُغطّى، ولا يُؤتّى المُعاملةَ التي ذَكَرَ، ولا يُؤفَّقُ لذلكَ، إلّا مَنْ عَزَمَ على الصَّبْرِ على ما أمَرَ اللهُ تعالى، وصَبَرَ<sup>(٤)</sup> على ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ يقولُ: ولا يُعْطَى هذهِ المُعاملةَ التي ذَكَرَ مِنَ الدَّفْعِ بالحَسَنَةِ والصَّفْحِ عنِ المُجْرِمِ إِلَّا مَنْ كَانَ لهُ حَظًّ ونَصيبٌ عظيمٌ عندَ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

الكَلَمْ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: جائزٌ أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعاذَةُ التي ذَكَرَ، هي مُباشَرَةُ الأسبابِ التي بها يَدْفَعُ نَزْغَ الشيطانِ وَوَساوِسَهُ. أَمَرَهُ أَنْ يأتِيَ بالأسبابِ التي تَتَهَيَّأُ لهُ، أَنْ يدفَعَ بها نَزَغاتِهِ وهَمَزاتِهِ. وهذا الِاسْتِغفارُ الذي أَمَرَ بهِ ليسَ، هو أَمْرٌ بِمُباشَرَةِ أسبابٍ، تَقَعُ، وتَجِبُ لهمُ المَغْفِرةُ بها. فَعَلَى ذلكَ الِاسْتِعاذَةُ.

والثاني: جائزٌ أنْ يكونَ أمْرُهُ بالِاسْتِعاذةِ إياهُ أمْراً لهُ بسؤالِ لُطْفٍ مِنْ عندِ اللهِ، يَذْفَعُ بهِ نَزَغاتِهِ وهَمَزاتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى قولِ المعتزلةِ: لا تَصِحُّ الاِسْتِعاذَةُ منهُ، لأنهمْ يقولونَ: إنهُ قد أَعْطَى كُلَّا ما بهِ يَدْفَعُ نَزَغاتِهِ وهَمَزاتِهِ حتى لمَ يَبْقَ عندَهُ شَيِّ، يَمْلِكُ إعطاءَهُ إِيَاهُمْ مِنَ اللَّطْفِ وغَيرِهِ، واللهُ الهادي.

الآية ٢٧ مَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ مَايَنتِهِ ٱلبَّلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَّرُ لَا شَنجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ مَعْبُدُونَ ﴾ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنَّ الشمْسَ والقَمَرِ آيتانِ مِنْ آياتِ أُلوهِيَّتِهِ تعالى وَوَخدانِيَّتِهِ كَاللَّهُ مِنْ أَيَاتِ اللهِ. فإذا لم تَعْبُدُوا الليلَ والنهارَ فكيفَ عَبَدْتُمُ الشمْسَ والقَمَرَ؟ واللهُ أعلَمُ.

أو يقولُ: إنَّ الشمْسَ والقَمَرَ آيتانِ مِنْ آياتِ اللهِ تعالى؛ سَخَّرَهُما<sup>(ه)</sup> لِمنَافِعِ الخَلْقِ كالليلِ والنهارِ مُسَخَّرَينِ<sup>(١)</sup> / ٤٨٥ ـ ب/ لِلْخَلْقِ [ومنافعُ الشمسِ والقمرِ]<sup>(٧)</sup> التي جَعَلَ لِلْخَلْقِ، إنْ لم تكنْ أكثَرَ لم تكنْ دونَ منافِع الشمسِ والقَمَرِ. فإذا لم تَعْبُدوا الليلَ والنهارَ فكيفَ عَبَدْتُمْ هاتَينِ؟ يَذْكُرُ هذا لأنَّ منهمْ مَنْ كانَ يَعْبُدُ الشمسَ، ومنهمْ مَنْ كانَ يَعْبُدُ القَمَرَ ونَحْوَهُ، يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بِعِبادِةِ غيرِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاَسْجُدُواْ يِلَمَ اللَّذِى خَلَقَهُ نَ ﴾ أي اسْجُدوا للهِ الذي أنشاً هذهِ الأشياء، وسَخْرَها لكُمْ ﴿ إِن كُنتُمْ إِعَادَتِكُمْ هذهِ الأشياء إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ أي إِنْ كُنتُمْ بِعبادتِكُمْ هذهِ الأشياء اللهُ تعالى، أو إِنْ كُنتُمْ بِعبادتِكُمْ هذهِ الأشياء إيّاهُ تُريدونَ، لأنهمْ كانوا يَعْبدونَ هذهِ الأشياء دونَ اللهِ تعالى رجاءَ القُرْبَةِ عندَهُ والزُّلْفَى بقولِهِمْ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ لَيُواللّهُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَاعْبُدُوا، لِما أَمَرَكُمْ بالسجودِ لهُ والعِبادةِ، والله المُوَفِّقُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: الإعزاز. (۲) في الأصل وم: يعاد ذلك. (٤) في الأصل وم: والصبر. (٥) في الأصل وم: سخرها. (٦) في الأصل وم: مسخرات. (٧) في الأصل وم: والمنافع.

أَحَدُهما: أنهمْ قد أُمِروا بطاعةِ الرسلِ ﷺ فاسْتَكْبَروا على الاِئْتِمارِ لهمْ لمّا دَعَوهمْ إليهِ، فيصيرُ اسْتِكْبارُهُمْ عليهِ كالِاسْتِكبارِ<sup>(٢)</sup> على اللهِ تعالى.

والثاني: لما تَرَكوا عبادةَ اللهِ تعالى [وقد] (٣) جَعَلَ في أنفسِهِمْ دلالةَ العبادةِ للهِ تعالى، فإذا تَرَكوا العبادةَ للهِ تعالى فقد تَرَكوا الِالتِيمارَ بأمْرِو، لم يَعْتَقِدوا الِالتِيمارَ لذلكَ الأمْرِ، فيكونُ [ذلك] (٤) اسْتِكباراً عليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُم إِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَنْفَمُونَ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجَهَينِ:

أحدُهما: إنِ ] (٥) اسْتَكْبَرَ هؤلاءِ على عبادةِ اللهِ تعالى، فأوحَشَكَ ذلكَ، فاذْكُرْ مَنْ عندَهُ مِنَ الملائكةِ ﴿ يُسَيِّحُونَ لَهُمْ بِاللَّهِ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ مِرْسُلٍ مِّن تَبْلِكَ ﴾ [الأنعام: ١٠] كانَ مُسْتَوحِشاً باسْتِهْزائِهِمْ بهِ، فَذَكَرَ لهُ اسْتِهْزاءَ أولئكَ بإخوانِهِ لِيَقِلَّ ذلكَ فيهِ ويَعْلَمَ (٢) أنهُ ليسَ أوَّلَ مَنِ اسْتُهْزِئَ بهِ. فهذا مِثْلُهُ.

والثاني: وإنِ اسْتَكْبَرَ هؤلاءِ على عبادةِ اللهِ، وقد عَبَدوا الملائكةَ والأصنامَ وغَيرَهمْ، فالذينَ عندَ ربِّهِمْ ممَّنْ عَبَدَهُمْ هؤلاءِ لم يَسْتَكْبِروا، بل هُمْ مُسَبِّحونَ ﴿لَهُ بِالنَّبِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَكُونَ﴾ وهو كقولِهِ (٧) تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ اللَّيْنَ يَدْعُونَ يَبْنَفُونَ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُمْمَ لَا يُنْتَمُونَ﴾ يُخْبِرُ أنهمْ لا يَشْأمونَ عنْ عبادتِهِ كما يَشْأُمُ البَشَرُ أحياناً عنْ عبادتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

أمّا آياتُ وحدانيَّتِهِ في الليلِ والنهارِ والشمسِ والقَمَرِ [فهي أنها](١) إذا كانَ سلطانُ أحدِهِما [على](١٠) ليلٍ أو نهارِ أو شمسِ أو قمرٍ لم يَمْنَعْ عنْ كونِ الآخَرِ، ولو كانَ ذلكَ فِعْلَ عَدَدٍ لكانَ مَنَعَ الآخَرَ عنْ إتيانِ ما يذهبُ بسلطانِهِ.

فإذا لم يكُنْ دلَّ أنهُ فِعْلُ واحدٍ، ودَلَّ جَرَيانُ ما ذَكَرَ مِنَ الليلِ والنهارِ والشمسِ والقَمَرِ على سِياقِ واحدٍ وسَنَنِ واحدٍ مُذْ كانا إلى آخِرِ ما يكونانِ (١١٠) على أنَّ مُنْشِئَهما عليمٌ مُدَبِّرٌ، عِلْمُهُ (١٢) ذاتيٌّ، وتدبيرُهُ (١٣) ذاتيٌّ، ليسَ بِمُسْتَفادٍ، ولا مُكْتَسَبٍ، ودلَّ سَيرُهما وجَرَيانُهُما في يومٍ واحدٍ وليلةٍ واحدةٍ مَسيرةً كذا وكذا عاماً على أنَّ مُنْشِئَهُما قادرٌ، لهُ قدرةٌ ذاتيةٌ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، إذِ القُدْرَةُ المُسْتَفادَةُ والمُكْتَسَبَةُ لا تَبْلُغُ ذلكَ، وكذلكَ في إحياءِ الأرضِ بَعدَ موتِها وإخراج النباتِ منها.

دلالةُ ذلكَ كلِّهِ مِنْ دلالةِ الوَحْدانِيَّةِ ودلالةُ العِلْمِ الذاتيُّ والحكمةِ والتدبيرِ، لأنهُ لمّا أحياها بَعد موتِها، وأماتها بَعْدَ إحيائِهِ إِيّاها دلَّ أنهُ فِعْلُ واحدٍ لا عَدَدٍ [لأنهُ لو كانَ فِعْلَ عَدَدٍ] (١٤) لَكانَ إذا أَخْيَى هذا مَنْعَ الآخَرُ عنِ الإماتةِ، وكذا إذا أماتَ هذا مَنْعَ الآخَرُ عنِ الإحياءِ على ما يكونُ مِنْ فِعْلِ ذي عَدَدٍ مِنْ ملوكِ الأرضِ فإذا لم يمنَعْ ذلكَ دلَّ أنهُ فِعْلُ واحدٍ. ودلَّ جَرَيانُ ذلكَ كلِّه في كلِّ عامٍ على مَجْرى واحدٍ وسَنَنِ واحدٍ وعلى مقدارٍ واحدٍ مِنَ النباتِ وغَيرِهِ على أنهُ كانَ بِعِلْمٍ ذاتِيًّ وحكمةِ ذاتِيَّةٍ.

ودَلَّتِ القُدْرةُ على إحيائِها بَعدَ موتِها وإماتَتِها بَعدَ حياتِها أنَّ لهُ قُدْرةً ذاتِيَّةً، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ مِنَ البعثِ وغَيرِهِ ثم جَعَلَ،

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) من م، في الأصل: كاستكبار. (۲) في الأصل وم: و. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: يقول والله أعلم فإن. (٦) في الأصل وم: هو الأصل وم: هو أنه. (١) في الأصل وم: هو أنه. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من م، في الأصل: يكون. (١٦) في الأصل وم: علم. (١٦) في الأصل وم: وتدبير. (١٤) من م، ساقطة من الأصل.

جُلَّ، وعَلَا، في الماءِ مَعْنَى يُوافِقُ ذلكَ المَعْنَى جميعَ النباتِ الخارجِ مِنَ الأرضِ على اخْتِلافِ [أجناسِهِ وجواهِرِو](١) حتى تكونَ حياةً كلِّ شيءٍ مِنْ ذلكَ بهِ. إنَّ ذلكَ كانَ كذلكَ بلطفٍ منهُ، لا يَبْلُغُهُ فَهْمُ البَشَرِ ولا علمُهُمْ. ثم ذلكَ النباتُ معَ لينِهِ وضَعْفِهِ ورِقِّتِهِ يَشُقُ تلكَ الأرضَ معَ شِدَّتِها وصَلابَتِها، ويَخْرُجُ منها ما لا يُتَوَهِّمُ خروجُ أشدً الأشياءِ منها بِفِعْلِ أحدٍ سِواهُ [دَلً](٢) ذلكَ على قُدْرَتِهِ ولُطْفِهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَنْمِمَةَ ﴾ أي مَيِّتَةً خَشِنَةً ﴿ فَإِذَا أَنْزَلَنَا عَلَيْهَا الْمَآةَ اهْتَزَّتَ ﴾ أي تَحَرَّكَتْ بِنَباتِها [ ﴿ وَرَبَتُ ﴾ أي صارَتْ إِنَّ عَلَيْهَا الْمَآةِ الْمَثَرِّتَ ﴾ أي صارَتْ إِنَّا مَا يَتُهُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنَةُ الْمَالَةِ الْمُؤْمِنَةُ الْمَالَةِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِهِ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِةُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَبَتُ ﴾ أي تربو، وتزيدُ بما(٤) عليها منَ النباتِ.

قَالَ القُتَبِيُّ: ﴿اَمْنَزَٰتُ﴾ بالنباتِ ﴿وَرَبَتُ ﴾ عَلَتْ، وانْتَفَخَتْ. وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿اَمْنَزَٰتُ﴾ أي فَرِحَتْ ﴿وَرَبَتْ﴾ مِنَ لزيادةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي آخَيَاهَا لَسُمِّي ٱلْمَوْقَ ﴾ هو ما ذَكَرْنا: أنَّ الذي مَلَكَ، وقَدَرَ، على إحيائِها قادرٌ على إحياءِ المَوتَى بَعَدَ موتِهِمْ ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْمِ قَدِيرٌ﴾ أي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

اللَّالِيةِ ٤٠ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا﴾ قرأ بعضُهُمْ ﴿يُلْحِدُونَ﴾ برفْعِ الياءِ، وقرأ بعضُهُمْ بِنَصْبِها (٥٠).

فمنْ قرأ بالرفع فتأويلُهُ<sup>(١)</sup>: إنَّ الذينَ يَميلونَ عنْ قَبولِ آياتِنا. قالَ أبو عَوسَجَةَ: الإلحادُ المَيلُ، وأخْذُ اللَّحْدِ مِنْ هذا.

ومَنْ قرأ بالنصبِ فيقولُ<sup>(٧)</sup>: يَعْلَمُونَ في آياتِنا أَنَّ الذينَ يَعْمَلُونَ في دفعِ آياتِنا وإبطالِها ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيَناًۗ﴾ [هذا]<sup>(٨)</sup> وعيدٌ منهُ لهمْ؛ يقولُ<sup>(١)</sup>: ﴿لَا يَخْفَوْنَ﴾ همْ وما يَفْعَلُونَ ﴿عَلَيْناً ﴾ فَنَجْزِيَهُمْ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنَ يَأْتِ مَامِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ هذا صِلَةً لآيتينِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُما:

إِحَدَاهُمَا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَهُ الآية [فصلت: ٣٠] هذهِ في المومنينَ، وقالَ في الكافرينَ: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ الآية [فصلت: ٢٧].

والآيةُ(١٠) الثانيةُ: قولُهُ عِنْ: ﴿وَلَا شَتَوِى لَلْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ﴾ [فصلت: ٣٤] يقولُ: ﴿أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ ﴾ بأعمالِ السوءِ ﴿خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِ ءَلِينًا﴾ مِنْ ذلكَ بأعمالِهِ الحَسَنَةِ؟ أي تَعْلَمونَ (١١) أنَّ مَنْ يُلْقَى في الآخِرَةِ في النارِ ليسَ كالذي يأتي آمِناً مِنْ ذلك كلّهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ هذا وجهَينِ:

أَحَدَهُما: على التَّخْيِيرِ، لأنهُ جَلَّ، وعَلَا، بَيَّنَ السَّبِيلَينِ/٤٨٦ ـ أ/ جميعاً على المُبالغةِ بَياناً شافياً واضحاً، وبَيَّنَ عاقبةً كلِّ سَبِيلٍ؛ مَنْ سَلَكَهُ إلى ماذا يُفْضِي؟ ثم قالَ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ أي اسْلُكُوا أيَّ سَبِيلٍ شِئْتُمْ؛ فإنْ سَلَكْتُمْ طريقَ كذا فَلَكُمْ كذا، وإنْ سَلَكْتُمْ طريقَ كذا [فَلَكُمْ كذا] (١٢) واللهُ أعلَمُ.

والثاني: على الوعيدِ، وكذا قولُهُ: ﴿إِنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ على الوعيدِ.

الْمُولِدُ اللهِ اللهِ عَمَاهُ وَعُولَ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌ ﴾ سَمَّى القرآنَ ذِكْراً، لأنَّ مَنِ اتَّبَعَهُ، وعَمِلَ بما فيهِ صارَ مَذْكوراً شَريفاً، أو سَمَّاهُ ذِكْراً لِما يَذْكُرُ لهمْ ما نَسُوا مِنْ أحكامِ اللهِ. أو يُذَكِّرُهُمْ ما للهِ عليهمْ مِنْ حقّ وما لِبَعْضِ [على بَعْض] (١٣).

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أجناسها وجواهرها. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وتزينت وصارت. (٤) الباء ساقطة من الأصل وم. (٥) انظر معجم القراءات القرآئية ح٦/ ٧٤. (٦) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٧) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٩) من م، في الأصل: يقولون. (١٠) الواو ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: تعملون. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٣) من م، ساقطة من الأصل. (١٣)

[وقولُهُ تعالى](١٠): ﴿وَإِنَّمُ لَكِنَنَبُ عَزِيرٌ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿لَكِنَنَبُ عَزِيرٌ ﴾ أي عزيزٌ، لا يُبَدِّلُهُ جُحودُ الجاحدينَ ولا تكذيبُ اللّه كَذَّبينَ، أو يقولُ: ﴿عَزِيرٌ ﴾ عندَ اللهِ تعالى أكْرَمَ بهِ محمداً ﷺ [أو](٢) ﴿عَزِيرٌ ﴾ يُعِزُّ مَنِ اتَّبَعَهُ، وعَمِلَ بهِ، كما ذَكَرْنا أنهُ يُشَرِّفُ مَنِ اتَّبَعَهُ، وعَمِلَ بِما فيهِ.

الآية ٤٢ وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: أي لا يَنْزِلُ كتابٌ مِنْ بَعْدِهِ، يُكَذِّبُهُ، أو يُبْطِلُهُ، بل خَرَجَ مُوافِقاً لِما قَبْلُهُ مِنَ الكتبِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهُ ۚ أَي إِبليسُ، لا يَسْتَطَيعُ أَنْ يُبْطِلَ منهُ حَقّاً، أَو يُحِقَّ منهُ باطلاً، بل هو على ما ذَكَرَ (٤): ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وقالَ بعضُهُمْ: مَا ذَكَرُنا: لا تُكَذِّبُهُ الكتبُ التي كَانَتْ قَبْلُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا مِنْ خَلْفِيْهِۥ﴾ أي لا يَجِيءُ مِنْ بَعدِهِ كتابٌ يُكَذِّبُهُ. ومَعْنَى هذا أنهمْ كانوا يَرُدُّونَ ذلكَ، ويَدْفَعونَهُ، وليسَتْ لهمْ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ في رَدِّهِمْ إيّاهُ ولا في دَفْعِو، بل يدفَعونَهُ بلا حُجَّةٍ ولا برهانٍ ﴿تَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَيدٍ﴾.

وعَنِ الحَسَنِ [أنهُ] (٥) قالَ في قولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيدٌ ﴾ إنَّ الله ﷺ حَفِظَهُ مِنَ الشيطانِ، فلا يزيدُ فيهِ باطلاً، ولا يَنْقُصُ منهُ حقًا، ثم قرأً: ﴿ إِنَّا نَحْتُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

ودَلَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهِ عَلَى أَنَّ كُلُّ [ما] (١٠) أضيفَ إلى اللهِ تعالى مِنَ اليَدَينِ والخَلْفِ، لا يُغْهَمُ منهُ بِذِكْرِ اليَدَينِ الجارِحتانِ أو بِذِكْرِ الخَلْفِ [الظهرُ؛ إذِ القرآنُ لا جارِحةَ لهُ، ولا ظَهْرَ حقيقةً، وقد أضيفَ الخَلْفُ] (٧٠) واليَدانِ [إليهِ] (٨٠) بقولِهِ: ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهُ ﴾ فَعَلَى ذلكَ ما أُضيفَ إلى اللهِ تعالى مِنَ اليَدينِ ومِنَ الخَلْفِ (١٠) لَهُ لَهُ مَهُ أَمِنهُ اليَدانِ والخَلْفُ] (١٠) حقيقة الجارِحتين [والظَّهْرِ] (١١) واللهُ المُوفَقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تَلزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ أي هذا القرآنُ هو ﴿ تَلزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ الحَكيمُ، هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في تَدْبيرِو وحُكْمِهِ؛ والحَميدُ، هو الذي لا يَلْحَقُهُ الذَّمُّ في فِعْلِهِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِّكُرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ لم يَخْرُجُ لهُ جوابٌ في هذا المَوضع. ثم قالَ بعضُهُمْ: جوابُهُ ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى بعدَ هذا، وهو قولُهُ: ﴿أَوْلَتِكَ يُنَادَوْكَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: 18] وقالَ بعضُهُمْ: بل جوابُهُ ما ذَكَرَ في ﴿حَمَّ﴾ المؤمن حيثُ قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَقَالُواْ سَنَحِرٌ كَذَابُ ﴾ [الآية: ٢٤].

الْمُدِينَ النَّبِيِّ، ويُصَبِّرُهُ على ما كانوا يقولونَ: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبَلِكَ ﴾ يُعَزِّي النَّبِيِّ، ويُصَبِّرُهُ على ما كانوا يقولونَ: إنهُ ﴿سَنجِرُ كَا إِنهُ ﴿سَنجِرُ مَا يَنهُ ﴿ لَا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبَلِكَ ﴾ يُعَزِّي النَّبِيُّ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَنجِرُ مَا إِنهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ أَنواعِ الأذى.

كانوا يُؤذونَهُ، وكانَ يَشْتَدُّ عليهِ ذلكَ، ويَثْقُلُ، لأنهُ كانَ (١٤) يدعُوهُمْ إلى ما بِهِ نَجاتُهُمْ، وهمْ كانوا يَسْتَقْبِلونَهُ بما ذَكَرَ. فقالَ اللهُ تعالى عندَ ذلكَ ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ مِنَ التّكذيبِ والنَّسْبَةِ إلى السَّحْرِ والجُنونِ وغَيرِ ذلكَ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَاشْبِرَ كُمَا صُبَرَ أُولُواْ الْمَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٥].

ويَحْتَمِلُ أَنهُ إِنمَا ذَكَرَ ذلكَ لهُ لِيَتَسَلَّى بهِ عنْ بعضِ ما يَلْحَقُهُ مِنَ الضَّجَرِ والوحْشَةِ بالذي قالوا فيه بما عَلِمَ أنهُ ليسَ بأوَّلِ مُكَذَّبٍ مِنَ الرُّسُلِ، ولا بأوَّلِ مَنْ تَأَذَّى في ذاتِ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ذكرنا. (٥) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: بين يديه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصلُّ وم: الَّيدان. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) ساقطة من الأصل وم. (١٣) في الأصل وم: و. (١٤) في الأصل وم: كانوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَنُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ عِقُولُ، واللهُ أعلَمُ، على الإنبتِداءِ ('': ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ لو تابوا، ورَجَعوا عَنْ ذلك، أو يقولُ، واللهُ أعلَمُ، على الصَّلَةِ لِقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلذِكْرِ لَمَّا جَآءَمُمُ ۖ أَي إِنهُ: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ يَغْفِرُ لهمْ ما كانَ منهمْ مِنَ التكذيبِ لكَ والتّكذيبِ للقرآنِ لو تابوا، ورَجَعوا، وصَدَقوا ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ ﴾ إنْ لم يَتوبوا، ويَثْبُتوا على ذلك، واللهُ أعلَمُ.

أو يَذْكُرُ هذا: أي ليسَ إليكَ مُكافأتُهُمْ ومُجازاتُهُمْ بِما كانَ منهمْ، إنما ذلكَ إلينا؛ إنْ شِثْتُ غَفَرْتُ لهمْ إذا رَجَعوا عنهُ، وإنْ شِثْتُ عاقَبْتُهُمْ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿يَشَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨].

الآية الله المعلى: ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ قُرْمَانًا أَغَيَبًا لَقَالُواْ لَوْلَا نُصِلَتَ مَايَنُهُمْ مَاغِمَيْقُ وَعَرَفِيُّ ﴿ وَقَالَ، في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَلَوْ نَزْلَنَهُ عَلَى بَسْضِ ٱلْأَعْجَدِينَ ﴾ ﴿ فَقَرَأُو عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِدِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٨ و١٩٩].

وقالَ في مَوضعِ آخَرَ: ﴿ وَلَوْ نَزُّكَنَا عَلَيْكَ كِكَنِّهَا فِي فِرْطَاسِ فَلَسَّوُهُ بِآيَدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنْ هَلَآاً إِلَّا سِخْرٌ شُهِينٌ ﴾ [الانعام: ٧].

يَذْكُرُ في هذهِ الآياتِ كلِّها سَفَهَ أهلِ مكة وشِدَّة تَعَنَّتِهِمْ؛ يقولُ: لو نَزَّلْنا عليكَ الكتابَ جملةً في قِرْطاسٍ بحيثُ يَرَونَ نُزولَهُ مِنَ السّماءِ، ويُعايِنونَهُ، لَقالوا: ما هذا إلا سِحْرٌ مُبينٌ، ويقولُ أيضاً، واللهُ أعلَمُ: ولو نَزَّلْنا هذا القرآنَ على بعضِ الأغجمييِّينَ بِلسانِ [العَرَبِ](٢) ﴿فَقَرَآهُ عَلَيْهِم ﴾ أي على أهلِ مكة بِلسانِ العربِ بحيثُ يَفْهَمونَ ﴿مَا كَانُوا بِدِ مُوسِينِ ﴾ الأغجمييينَ بِلسانِ العربِ أَكْبَرُ في الآيةِ وأعظمُ في الأعجوبةِ مِنْ قراءة العربيِّ بِلسانِ العربيَّةِ، أي قراءةً كلَّ أحدِ شيئاً بِغَيرِ اللسانِ الذي، هو لسانهُ، أكْبَرُ في الآيةِ وأعظمُ في الأعجوبةِ مِنَ القراءةِ بلسانِ، هو لسانهُ.

يقولُ: لو نَزَّلْناهُ<sup>(٣)</sup> على مَنْ لِسانُهُ لسانُ العجم، والقرآنُ عربيٌّ، فَقَرَأ الأعْجَميُّ ذلكَ على أهلِ مكةَ بلسانِ العربِ، وهو أكْبَرُ أُعْجوبةً وأَعْظَمُ في الآيةِ، لكانوا لا يؤمنونَ بهِ.

فَعَلَى ذَلَكَ يَقُولُ، وَاللهُ أَعَلَمُ: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرُهَانًا أَغَمِينًا﴾ وعايَنوا نزولَ ذلكَ على محمدٍ ﷺ، وفَهِمَهُ، وأدّاهُ، وقَرأهُ عليهمْ بلسانِ العربِ ﴿ لَقَالُواْ لَوَلَا نُصِلَتْ ءَاغِمَينٌ ﴾ يَعنونَ القرآنَ ﴿ وَعَرَبِيٌّ ﴾ أي محمدٌ ﷺ؟.

يقولونَ: القرآنُ أَعْجَميٌّ، ومحمدٌ عربيٌّ؟ كيف يكونُ هذا؟ أي لا يكونُ هذا، ويُكَذَّبُونَهُ، ولا يؤمنونَ به. وذلكَ لِما ذَكَرْنا أَنَّ أَدَاءَهُ بِلسَانٍ، ليسَ ذلكَ لسانَهُ، وقراءَتُهُ بِغَيرِ ذلكَ اللسانِ أَكْثَرُ في جَعْلِهِ آيةٌ وأَعْظَمُ في الأُعجوبةِ؛ إذْ يَكُمُنُ (٤٠) الإخْتِلافُ مِنْ نفسِهِ باللسانِ الذي هو لسانَهُ، ومَوهومٌ ذلكَ، وغَيرُ مَوهومٍ، ذلكَ إذا لم يكُنْ ذلكَ لسانَهُ. يُخْبِرُ عنْ سَفَهِهِمْ وشدةِ عِنادِهِمْ في تكذيبِهِمْ محمداً ﷺ وما جاءً بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحِيانًا يَدخلُ على رجلِ أعجميٍّ يقالُ لهُ: أبو فُكَيهَةَ، فقالوا: ﴿إِنَّمَا يُمَلِّمُهُ بَشَرُّ﴾ [النحل: ١٠٣] فأنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلَتَهُ قُرَّانًا أَنْجَبِيًا﴾ بلسانٍ أعجميٌّ لَقالَ كُفّارُ مكةً: ﴿لَوْلَا نُصِّلَتُ مَايَنَهُ مُّ اللهُ عَالِيَهُ وَلَقَالُوا: ﴿مَا نَجْبَيِّ ﴾ أَنْزِلَ القرآنُ ٥٠ ومحمدٌ عربيٌّ؟ فأنزَلَهُ عَربياً بالعربيةِ، أي بُيْنَتْ حتى يَفْقَهَها، ويُعَلِّمَها ما يقولُ محمدٌ ﷺ ولَقالوا: ﴿مَا نَجْبَيِّ ﴾ أَنْزِلَ القرآنُ (٥ ومحمدٌ عربيٌّ؟ فأنزَلَهُ عَربياً لِيَفْقَهُوهُ، فلا يكونُ لهمُ الإغتِلالُ والإختِجاجُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لَوَلَا نُصِّلَتْ ءَايَنُكُمْ ۖ حتى يَفْقَهَهَا أَعْجَمِيُّ القرآنِ وعَرَبيُّ اللَّسانِ (٦٠).

وقالَ أبو مُعاذِ: يكونُ مَعْنَى هذا أنَّ اللهَ تعالى يَسْتَفْهِمُ: ﴿ قُرَّهَ انَّا أَجْمَيْنًا ﴾ على رجلٍ عربيٌّ؟ فلا يفهمونهُ (٧٠ فتكونُ الحُجَّةُ عليهم (٨٠ بذلك. وهو مِثْلُ الأوَّلِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿مَاغِمَينٌ وَعَرَفِيُّ﴾: اسْتِفهامٌ مِنْ قريشٍ: يكونُ مَعْناهُ لَو انْزَلْناهُ قرآناً / ٤٨٦ ـ ب/ اعجميّاً على رجلٍ عربيٌ لَقالوا: ﴿مَاغِمَينٌ وَعَرَفِيُّ﴾؟ كيفَ يَفْهَمُ هذا؟ وكيفَ يَعْقِلُهُ؟

(۱) في الأصل وم: ذلك. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: يمكن، ولعل ما أثبتنا أفضل. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: عليه. (٦) في الأصل وم: الرجل. (٧) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لهم.

LANGUA SERVICE SERVICE

لكنَّا قد ذَكَرْنَا أَنَّ هذا في الدلالةِ أَكْثَرُ، وفي الأُعجوبةِ أعظَمُ، والوَجْهُ فيهِ ما ذَكَرْنَا بَدْءاً.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ لَوَلَا نُصِّلَتُ ءَايَنُكُمْ ۖ ۚ أُنْزِلَتْ عربيَّةً مُفَصَّلَةً: لِلآي كانَ التفصيلُ بِلسانِ العربِ.

لكنْ لسنا نَدْري ما يريدُ بهذا الكلام أنَّ التفصيلَ بِلسانِ العربِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ لَوْلَا نُمُسِلَتْ ءَايَنْلُهُ ۗ أَي هَلَا فُرِّقَتْ آياتُهُ حتى جُعِلَ مِنْ كُلِّ لسانِ: مِنْ لسانِ العَجَمِ ولسانِ العربِ حتى يَفْهَمَها أهلُ كُلِّ لسانٍ، واللهُ أعلِمُ.

وفي هذهِ الآيةِ دلالةٌ على أنهُ لو أنْزَلَهُ بِلسانِ العجمِ لَكانَ قرآناً، وأنَّ الحْتِلافَ اللسانِ لا يُغَيِّرُهُ، ولا يُحَوِّلُهُ عنْ أنْ يكونَ قرآناً، واللهُ أعلَمُ، فيكونُ دليلاً لِقولِ أبي حنيفةً، رَحِمَهُ اللهُ: إنهُ إذا قَرأَهُ [المرءُ](١) بالفارسيةِ في صَلاتِهِ تَجوزُ [صَلاتُهُ](٢) واللهُ أعلَمُ.

[وقسولُسهُ تسعالَسَى] (٣): ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُمَ وَشِفَكَانَّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ وصف اللهُ تعالى هذا القرآنَ بالشفاءِ والرحمةِ والهُدَى، وسَمّاهُ مَرَّةً عزيزاً [بقولِهِ: ﴿وَلِنَّمُ لَكِنْتُ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: ٤١] ومَرَّةً كريماً بقولِهِ: ﴿ وَلِنَّمُ لَلْتُوانُ كُيْمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧] ومَرَّةً مجيداً بقولِهِ ﴿ فَ أَلْفُرْهَ إِنَ السَجِيدِ ﴾ [ق: ١ والبروج: ٢١] ومَرَّةً حكيماً بقولِهِ: ﴿ وَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَنَةِ وَالذِّرِ الْمَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ٥٨ ولقمان: ٢ ويس: ٢] (٤) ونَحْوَهُ.

فهو هُدىً مِنَ الضلالةِ والحَيرةِ والشَّكِّ وكلِّ شُبْهَةٍ، وشِفاءٌ لكلِّ داءٍ وسُقْمٍ يكونُ في الدينِ والأنفسِ جميعاً. هو شِفاءٌ لذلكَ كلِّهِ، وهو هدىً. ثم يَحْتَمِلُ الهُدَى وجهَينِ في هذا المَوضِعَ:

أحَلُهما: هو هُدى لكلِّ ضَلالةٍ، أي دُعاءٌ إلى الذي يُضادُّ الضَّلالَ.

والثاني: هُدى، أي جُعِلَ بَياناً لكلِّ حَيرَةِ وشَكِّ وشُبْهَةٍ؛ مَنِ اتَّبَعَهُ، وقَبِلَهُ، ونَظَرَ إليهِ بِعَينِ التعظيمِ والتبجيلِ دعاهُ إلى سَبيلِهِ ودينِهِ، ويُخْرِجُهُ مِنَ الضلالِ، ويكونُ بَياناً لكلِّ مَنْ فيهِ الحَيرَةُ والشَّكُ والشَّبْهَةُ، ويُخْلي لهُ الطريق، ويُوضِحُ لهُ السَّبيلَ، ويُخْرِجُهُ مِنَ الشُّبُهاتِ.

فهو للمؤمِنينَ الهُدى والشَّفاءُ، لأنهمْ قَبلوهُ، واتَّبعوهُ، وتَكَفَّلوا العَمَلَ بما فيهِ.

وأمّا الكَفَرَةُ فهو عليهِمْ عَمَىّ وحَيرَةٌ وشَكَّ، لأنهمْ لم يَتَقَبَّلُوهُ، ولم يَتَبِعوهُ، ونَظَروا إليهِ بالِاسْتِخفافِ والهوانِ، ونَبَذُوهُ وراءَ ظُهورِهِمْ، فلم يُبْصِروا ما فيهِ، فصارَ<sup>(ه)</sup> لهمْ عَمَىّ وما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ. ولِذلكَ قالَ تعالى: ﴿أَوْلَتَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ﴾.

سَمَّاهُمْ غَيَبَةً، وإنْ كانوا بأنفسِهِمْ مُضوراً، وسَمّاهُمْ ﴿ ٱلْمَوْكَ﴾ [النمل: ٨٠ والروم: ٥٦] وإنْ كانوا في الحقيقةِ أحياءً، وسَمّاهُمْ صُمّاً وبُكُماً وعُمْياً [البقرة: ١٨١ و ١٧١] وإنْ كانَتْ لهمْ هذهِ الجوارحُ [في الحقيقةِ لِما لم يَنْتَفِعوا بهذهِ الجوارحِ اللهُ علم اللهُ اللهُ اللهُ علم اللهُ اللهُ اللهُ علم اللهُ اللهُ علم اللهُ اللهُ علم اللهُ علم اللهُ علم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علم اللهُ اللهُ علم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علم اللهُ الله

سَمًّاهُمْ غَيَبَةً (٧) وسَمّاهُمْ مَوتَى وعُمْياً وما ذَكَرَ لِيُعْلَمَ أنها إنما جُعِلَتْ لِيَكْتَسِبوا بها الحياة الدائمة والبَصَرَ الدائم وما ذَكَرَ مِنْ كلِّ شيءٍ مِنَ السَّمْعِ وغَيرِهِ. وكذلكَ هذه النَّعَمُ التي جُعِلَتْ لِيَكْتَسِبوا بها النَّعَمَ الدائمة، فإذا لم يَسْتَغْمِلوها في ما جُعِلَتْ صاروا كما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى﴾ أي عَمُوا عنهُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى﴾ أي في الآخِرَةِ جَزاءٌ بِما نَسُوهُ في الدنيا كقولِهِ تعالى: ﴿لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ﴾ ﴿قَالَ كَنَاكِ أَنْنَكَ ءَايَثُنَا نَشِينَهُمْ ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْنَوْمَ لَشَىٰ﴾ [طه: ١٢٥و١٦٦].

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: كريماً مجيداً حكيماً. (٥) في الأصل: صار، في م: فهو صار. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: وأحياء وبصراء.

وقيلَ: قولُهُ تعالى: ﴿يُنَادَوْتَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ﴾ [عِبارةٌ عَنْ قِلَّةِ أفهامِهِمْ؛ يُقالُ للرجلِ الذي لا يَفْهَمُ: أنتَ تُنادَى مِنْ مَكَانِ بعيدِ](١) واللهُ أعلَمُ.

الآية 20 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ فَأَخْتُلِكَ فِيدِهِ ﴾ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنّا قد آتينا موسى الكتابَ ما عَرَفوا أنهُ إنما نَزَلَ مِنْ عندِ اللهِ تعالى حينَ (٢) شاهدوا نُزولَهُ جُمْلةً. ومع أنهمْ عَرَفوا ذلكَ اخْتَلَفوا فيهِ حتى كَذَّبَهُ بعضُهُمْ.

فَعَلَى ذلكَ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: لو أنْزَلْنا القرآنَ عليكَ أعْجميّاً، فأدَّيتَهُ إليهمْ بِلِسانِكَ العربيِّ، لَكَذَّبوكَ، ولا يُصَدُّقونَكَ، وإنْ كانَ ذلكَ في الدلالةِ أكْثَرَ في الأعجوبَةِ، وأعْظَمَ، على ما فَعَلَ قومُ موسى بالكتابِ الذي أُنْزِلَ على موسى ﷺ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ وتَعَنَّتُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا صَحَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَنِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ ظاهِرُ هذهِ الآيةِ على أنَّ ما ذَكَرَ مِنَ المِئَّةِ والرحمةِ في تأخيرِ العذابِ، إنما هو لِقَومِ موسى، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى الْكِئْبَ﴾ لكنَّ أهلَ ا التأويلِ قد أَجْمَعوا على صَرْفِ هذهِ المِئَّةِ والرحمةِ في تأخيرِ العذابِ إلى هذهِ الأمةِ، وكذا فيهِمْ ظَهَرَتِ المِئَّةُ في العَفْوِ عنِ الإهلاكِ في الدنيا دونَ سائِرِ الأمم، واللهُ أعلَمُ.

ثم ظاهِرُ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ اسْتِدْلالٌ واخْتِجاجٌ لأهلِ الإلحادِ، لأنَّ مِثْلَ هذا في الشاهدِ إنما يُقالُ لأحدِ مَعْنَيمِنِ. إمّا لِجَهْلِ بالعَواقِبِ وإمّا لِعَجْزِ عنْ وفاءِ ما وَعَدَ.

لكنَّ اللهَ، يَتَعالَى عَن الوَصْفِ بالجَهْلِ بِعَواقِبِ الأمورِ والوَصْفِ بالعَجْزِ عنْ شيءٍ، بما أقامَ مِنَ الآياتِ والبَراهينِ على العِلْم والقُدْرَةِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَلِكَ ﴾ تَحْتَمِلُ الكلمةُ الحُجَّةَ كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَتُ المُكِلِمَةُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَا

وقيلَ: الكلمةُ هي الساعةُ التي (٣) أخَّرَ عذابَ هذِهِ الأمَّةِ [إليها](٤) فقالَ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦] واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ تكونَ الكلمةُ ههنا ما سَبَقَ مِنَ المِنَّةِ لهذهِ الأمَّةِ ألّا يُعَذِّبَها وقْتَ اسْتِحْفاقِهِمُ العذابَ، أو سَبَقَ منهُ المِنَّةُ والرحمةُ بتأخيرِ الهلاكِ عنْ وقتِ اكْتِسابِهِمْ أسبابَ الهلاكِ.

وهذا على المعتزلةِ والخوارجِ لقولِهِمْ: أَنْ لِيسَ للهِ أَنْ يَعْفُو، أَو يُؤخِّرَ العذابَ عَمَّنْ وَجَبَ عليهِ، أَوِ اسْتَحَقَّهُ، أَو كلامٌ نَحْوُهُ حِينَ (٥) مَنَّ، ورَحِمَ هذهِ الأَمةَ بِتأخيرِ العذابِ إلى وقْتِ. ولو لم يَسْتَحِقُوا العذابَ، لم يكنْ لِذِكْرِ المِنَّةِ في ذلكَ مَعْنَى (٥)، وهو كما قالَ تعالى: ﴿وَمَا آرْسَائُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَلِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَلِمًا فَلِنَفْسِدٍ وَمَنَ أَسَاةً فَمَلَئِهَا ﴾ يُخْبِرُ كُلُ أَنهُ إنها امْتَحَنَهُمْ في ما امْتَحَنَهُمْ لا لِمنافِعَ يَجُرُّها (٧) إلى نفسِهِ أو لِمَضارً يَدْفَعُها (٨) عن نفسِهِ . ولكنهُ إنما امْتَحَنَهُمْ ، وأَمَرَهُمْ ، ونَهاهُمْ لِمَنافِعَ يَكْتَسِبونَها (٩) لأنفسِهِمْ . ولِمَضارً [يَدْفَعُونَها عنْ أنفسِهِمْ] (١٠) . وليسَ كملوكِ الأرضِ ؛ إنهمْ يَمْتَحِنونَ الخَلْقَ ، ويأمرونَ ، ويَنْهَونَ ، ويَسْتَغْمِلونَهُمْ لِمَنافِع أَنفسِهِمْ ولِمَضارً يَدْفَعُونَها عنْ أنفسِهِمْ .

فأمَّا اللهُ ﷺ فإنما يَمْتَحِنُ الخلائقَ لِمَنافِعَ يَجُرُونَ إلى أنفسِهِمُ ولِمَضارٌّ يَدْفَعُونَها (١١) عن أنفسِهِمُ؛ قَلَهُمْ مَنافِعُ ذلكَ

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: هي. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: يكتسبون. (١٠) في الأصل وم: يكتسبون. (١٠) في الأصل وم: يكتسبون. (١٠) في الأصل وم: يكتسبون بذلك عن، في م: يدفعون بذلك عن أنفسهم. (١١) في الأصل وم: يكتسبون به.

الِامْتِحانِ والأمرِ والنَّهْي، وعليهمْ مُحصولُ مَنافِعِ ذلكَ الِامْتِحانِ والأمرِ والنَّهْيِ، وعليهِمْ مُحصولُ ضَرَرِ ذلكَ. فَلِأَنْفسِهِمْ يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مِنَ الخَيرِ والطاعةِ، وعليهِمْ يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ مِنَ الشَّرِّ.

ولذلكَ قالَ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَنهِ لِلْتَهِيدِ﴾ قد بَيَّنَ السَّبيلَينِ جميعاً بَياناً شافياً، وأقامَ لكلِّ ذلكَ حُجَجاً وبراهينَ، وبَيَّنَ النَّ مَنْ سَلَكَ سَبيلَ كذا أفضاهُ إلى كذا في العاقبةِ: إمّا [إلى](١) نَعيم دانم وسُرودٍ دائم، وإمّا [إلى](١) عذابٍ دائم وشَرِّ دائِم. مَنْ سَلَكَ السَّبيلَ الذي عاقبَتُهُ النارُ والخِرْيُ فَمِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْحَتارُ ذلكَ، وهو الذي أوقَعَ نَفْسَهُ في ذلكَ. ومَنْ سَلَكَ السَّبيلَ الذي جَعَلَ اللهُ عاقبَتُهُ الحائمةَ فيهِ، والْحَتارَهُ، وَصَلَ [إلى ذلكَ](٣).

فهو تفسيرُ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّتِمِ لِلْشَبِيدِ﴾ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ أَجْمَعَ مَنْ آمَنَ باللهِ تعالى، وصَدَّقَ رسُلَهُ ﷺ مِنْ أهلِ السماءِ وأهلِ الأرضِ أنْ ليسَ / ٤٨٧ ـ أ عندَهُمْ عِلْمٌ بوقْتِ الساعةِ، فإنَّ ذلكَ خَفِيٌّ عليهمْ، لا يَعْلَمونَهُ، وإنَّ عِلْمَ ذلكَ عندَ اللهِ، وهو ما قالَ في: ﴿يَسْتَقُونَكَ عَنِ السَّامَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهُمُ ۖ الآية [الأعراف: ١٨٧ والنازعات: ٤١] غَيرَ الباطِنِيَّةِ والرَّوافِضِ فإنَّ عِلْمَ ذلكَ عندَهُمْ على مَلْهَبِهِمْ وفي زَعمِهِمْ.

أمَّا الرَّوافِضُ فإنهمْ يَعُدُّونَ الأَثِمَّةُ، ويقولونَ: إنَّ الساعةَ على إمام كذا وفي زمانِ كذا.

وأمّا الباطِنيَّةُ فيقولونَ: إنَّ اسْمَ الساعةِ والقيامةِ ونَحْوَ ذلكَ إنما هو اسْمُ قائمِ الزمانِ، وإنهُ [فلانٌ]<sup>(٤)</sup> فَعَلَى قولِهِمْ يَظْهَرُ وقتُ قِيامِها، فهو خِلافُ ما ذُكِرَ في الكتابِ وما أجْمَعَ عليهِ أهلُ السماءِ والأرضِ، واللهُ أعلَمُ.

وڤولُهُ تعالى: ﴿وَمَا غَنْجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ آكْمَايِهَا وَمَا غَيْلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَغَنَّمُ إِلَّا بِعِلِيدٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا ذَكَرَ مِنْ حَمْلِ الْأَنْسَ وَوَضْعِها هو (٧) مَوصولٌ بقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّامَةِ ﴾ فإن على ذلك فَمَعْناهُ: لا يَعْلَمُ [الحدّارُ ﴿ وَقْتَ خروجِها ولا حَدّها واتّها تَخرُجُ أو لا ، كان على ذلك فَمَعْناهُ: لا يَعْلَمُ [ذلك] (٨) كلّهُ إلا هو الا يَعْلَمُ [أحدًا ﴿ وَقْتَ خروجِها ولا حَدّها واتّها تَخرُجُ أو لا ، وكذلك الوّلَدُ لا يَعْلَمُ [أحدًا (١٠ كيفيّة عُلوقِهِ ولا وَقْتَهُ ولا مِقدارَهُ وأنهُ يَعْلَقُ أو لا . عِلْمُ ذلك إلى اللهِ تعالى كَعِلْمِ الساعةِ ، واللهُ أعلَمُ .

وجَائزُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَمَا غَنْجُ مِن ثَمَرُتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْيَلُ مِنْ أَنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدِ عَلَى الِابْتِداءِ ليسَ على الصَّلَةِ بالساعةِ، ولكنْ مَوصولاً بِما تَقَدَّمَ مِنْ قُولِهِ: ﴿وَمِنْ ءَايَنِيهِ النَّهُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذلكَ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: اللَّرَشَ خَيْمَةُ ﴾ [فصلت ٣٧ و٣٨ و٣٩] إلى ما ذَكَرَ. فَعَلَى ذلكَ يقولُ، واللهُ أعلَمُ:

ومِنْ آياتِ الوهِيَّتِهِ وَوَخْدَانِيَّتِهِ وآيَاتِ قَدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَتَدْبَيْرِهِ أَنْ تَخْرُجَ الشمراتُ مِنْ أَكْمَامِهَا، ومِنْ آياتِهِ أَنْ تَخْمِلَ الأُنْثَى، يَّضَمَ (١١١).

إنَّ اللهَ تعالى أنشأ تلكَ الشمراتِ (١٢) في الأكمامِ وكذا الولدَ في البَطْنِ في حُجُبٍ وسَواتِرَ، ورَبَّاهُ في تلكَ الحُجُبِ والسواتِرِ، وغَذَّاهُ بأغذيةٍ، ودَفَعَ عنهُ جميعَ الأذى مِنَ البَرْدِ والحَرُّ وجميعَ ما يُؤذيه لِضَغْفِهِ ولَطافَتِهِ لُظفاً منهُ ورَحْمَةً، وصَوَّرَهُ في تلكَ الحُجُبِ والسواتِرِ بأحسَنِ صورةٍ لِتُعْلَمَ الوهِيَّتُهُ وَوَحدانِيَّتُهُ وأنَّ لهُ علماً ذاتِيَّا وقُذْرَةً ذاتِيَّةً أَزَلِيَّةً لا مُكْتَسَبَا مُسْتَفاداً؛ إذِ العِلْمُ المُسْتَفادُ والقدرةُ المُسْتَفادةُ لا تَبْلُغُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ يَنْ أَكْمَامِهَا ﴾ أي المَواضِعِ التي كانَتْ فيهِ مُسْتَتِرَةً، وغِلاف كلَّ شيءٍ كُمُّهُ، وإنما قيلَ: كُمُّ القميصِ [منهُ] (١٣٠).

<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۲) ساقطة من الأصل وم. (2) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: ثمرة، انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/٧٧. (١) في الأصل وم: الثمرة. (٧) في الأصل وم: وهو. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) و(١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: وتضعه. (١٢) في الأصل وم: الثمر. (١٢) ساقطة من الأصل وم.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: أكمامُها أغطِيتُها<sup>(١)</sup> التي تكونُ فيها قَبْلَ أَنْ تَشَقَّقَ عنها، والتَّفَتُّقُ: التَّشَقُّقُ، يُقالُ: تَفَتَّقَتِ الأكمامُ عن الثمرةِ أي تَشَقَّقَتْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾ يَذْكُرُ لَهُمْ، ويُخْبِرُ عمّا يُسْأَلُونَ يومَ القيامةِ وما يكونُ مِنْ جوابِهِمْ لذلكَ السوالِ لَعَلَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ عَنْ ذلكَ، ويَحْذَرُونَهُ. يقولُ: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾ الذينَ تَزْعُمُونَ أنهمْ شركائي في الدنيا؟ أو اينَ الذينَ [كُنْتُمْ] (٢) تَعْبُدُونَ في الدنيا، وتَزْعُمُونَ أنها آلهة، وأنهمْ (٣) شُفَعاوْكُمْ عندي؟ وإلّا لا يَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ لهمُ الرّبُ، جَلَّ، وعَلا: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِى﴾ ولا شريكَ لهُ، ولا إلهَ غَيرُهُ، ولكنْ ماذكرنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَاذَنَّكَ مَا مِنْنَا مِن شَهِيدٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ مَاذَنَّكَ ﴾ أَسْمَعْناكَ، وقِيلَ: أَعْلَمْناكَ.

والأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ﴿ مَاذَتَّكَ ﴾ أُخْبَرُناكَ؛ إذِ اللهُ تعالى كانَ عالماً بذلك؛ وإعلامُ العالِمِ لا يَتَحَقَّقُ، أمّا الإخبارُ للعالِم عنِ الشَّيءِ فَيَتَحَقَّقُ بِما عَلِمَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الحُتُلِفَ في ذلك: أنهُ قولٌ ممّا<sup>(٤)</sup> قالَ بعضُهُمْ: هو قولُ أُولِئِكَ الكَفَرَةِ الذينَ يُؤذِنونَ يومنذِ؛ يقولونَ: أخَبَرْناكَ أنْ لم يكُنْ منا أحدٌ شهيداً بذلكَ، أو يقولونَ بالشريكِ: [إنَّ ما لهمْ]<sup>(٥)</sup> سِواكَ؛ يُخَرِّجُ على الإنكارِ والجُحودِ والكذِبِ أنهمْ لم يقولوا ذلكَ، ولم يَفْعَلوا، وهو كما ذَكرَ عنهمْ في آيةٍ أُخرَى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَتُولُ لِلَّذِينَ أَشَرِّكُونَ﴾ الآية [الأنعام: ٢٢ ويونس: ٢٨] فقالوا: ﴿وَلِقُو رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٣٣] أنكروا ما كانَ منهمْ مِنَ الإشراكِ. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ النَّالِي اللهُ اعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ قَالُواْ مَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيهِ هذا مِنْ قولِ الأصنامِ والذينَ عَبدوهُمْ مِنْ دونِ اللهِ في الدنيا؟ يقولونَ: ﴿ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴾ على عبادةِ أولئكَ إيّانا، ولا أمَرْناهُمْ بذلكَ. وهو كقولِهِمْ (٢٠): ﴿ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم مّا كُنُمُ إِيّانَا وَلَا أَمَرْناهُمْ بذلكَ. وهو كقولِهِمْ كانوا غافِلينَ عنْ عِبادَتِهِمْ إِياهُمْ فَتَبُدُونَ ﴾ [يونس: ٢٨] وقولِهِمْ: ﴿ بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن فَبْلُ شَبّاً ﴾ [غافر: ٧٤] أَخْبَرُوا أَنهمْ كانوا غافِلينَ عنْ عِبادَتِهِمْ إِياهُمْ وَأَنهمْ ما أَمَروهُمْ بها. فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ مَاذَنَّكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴾ أي أَخْبَرُناكَ. وقولُهُ تعالى: ﴿ مَاذَنَّكَ ﴾ على هذا التأويلِ هو ما ذَكُروا ﴿ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِهُمْ أَنْدَفِيلِينَ ﴾ [يونس: ٢٩] واللهُ تعالى أعلَمُ.

ثم إنَّ الكَفَرَةَ في يومِ القيامةِ مَرَّةً أَنْكُروا عِبادَتَهُمْ غَيرَ اللهِ، وأحياناً أقَرُوا بها [ولم يَتَبَرَّوُوا](٧) منها، ومَرَّةً سألوا الرجوعَ إلى المِحْنَةِ والرَّدِّ إلى الدنيا على اخْتِلافِ الأحوالِ والأوقاتِ في ذلكَ اليومِ؛ إذْ لا تكونُ هذهِ الأسئلةُ المُخْتَلِفَةُ في وقْتِ واحدٍ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية الله الله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَصَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَنْهُونَ مِن قَبْلٌ﴾ هو ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى حينَ (٨) قيلَ لهم : ﴿ أَيْنَ مَا كَشُتُرُ تَكُونُ مِن دُوبِ اللّهِ قَالُوا صَلُوا عَنّا﴾ [الأعراف: ٣٧] وذلكَ أنهم كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ في الدنيا رجاءَ أَنْ تَشْفَعَ لهم في الآخِرَةِ، وتُقَرِّبَهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى، فلمّا أيِسُوا ما رَجَوا منها، وطَمِعُوا ﴿ قَالُوا صَلُّوا عَنّا﴾ فَعَلَى ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَصَلَ عَنْهُم مّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلٌ ﴾ في الدنيا.

وقولُهُ تعالَى: ﴿مَا لَمُهُمْ مِن تَجِيضٍ﴾ أي مَهْرَبٍ.

الكَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْغَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَتُوشٌ فَنُوطٌ ﴾ وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَإِنَّا الْمُشَانُ عَلَى الْإِنسَانُ اللَّمْرُ فَذُو دُعَكَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥١].

هاتانِ الآيتانِ في ظاهِرِ المَخْرَجِ إحداهُما مُخالِفَةٌ للأخْرَى، لأنهُ ذَكَرَ في إحداهُما الإياسَ والقُنوطَ إذا مَسَّتُهُ الشَّدَّةُ والبَلاءُ، ومِنْ طِباعِ الخُلْقِ والعُرْفِ فيهمْ أنهمْ [إذا]<sup>(٩)</sup> أيسوا، وقَنِطوا، لا يَدْعونَ ولا يَسْأَلُونَ، بل يَتْرُكُونَ سؤالَهُمْ، وإذا طَعِموا، ورَجُوا، عندَ ذلكَ سألوا ودَعَوا. هذا هو العُرْفُ فيهمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: خطاؤها. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وأنها. (٤) في الأصل وم: من. (٥) في الأصل وم: أوماله.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: قوله. (٧) في الأصل وم: وتبرؤوا. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) ساقطة من الأصل وم.

فَدَلَّ أَنَّ بَينَهِما مُخالَفَةً مِنْ حيثُ الظاهرُ. لكنْ نقولُ: إنَّ الآيةَ تُخَرِّجُ على وجوهِ:

[أَحَدُها](١): يَخْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحْدَةٍ مِنَ الْآيَتَيْنِ فِي إنسانِ بِعَيْنِهِ، يُشارُ إليهِ سِوَى الآخرِ: كَانَتْ عبادةُ أَحَدِهِما على الإياسِ والقُنوطِ مِنَ الخَيْرِ وتَرْكُ الدعاءِ والسؤالِ، وكَانَتْ عِبادةُ الآخرِ [على](٢) الدعاءِ والتَّضَرُّعِ إليهِ والسؤالِ عنْ كشفِ ذلكَ عنهُ.

فَأَخْبَرُ، جَلَّ، وعلا، رسولَهُ عَلِيْهُ مَا أَضْمَرَ كُلُّ واحدٍ منهما: في نَفْسِ أَحَدِهِما الإياسُ والقُنوطُ [وفي نفسِ](٣) الآخرِ الدعاءُ والسؤالُ والطّمَعُ في الخَيرِ ليكونَ لهُ عليهمْ دلالةُ الرسالةِ وآيةُ النُّبُوّةِ؛ إذ أنْبَأَ عنْ ضميرِ كُلِّ واحدٍ منهما ومافي نفسِهِ لِيُعْلَمَ أَنهُ رسولٌ، وإنما عَلِمَ ذلكَ باللهِ، جَلَّ، وعَلا، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنَّ الكَفَرَةَ كانوا فِرَقاً، وكانوا على مذاهبَ شَتَّى مُخْتَلِفَةٍ.

فِرْقَةٌ كَانَتْ تَطْمَيْنٌ في حالِ الرّخاءِ والسَّعَةِ، وتَيَأْسُ، وتَتَقَلَّبُ في حالِ البَلاءِ والشَّدَّةِ كقولِهِ: ﴿ وَمِنَ اَلنَاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرً الْطَمَأَنَّ بِيرًا﴾ الآية [الحجج: ١١].

وفِرْقةٌ كَانَتْ تَفْزَعُ إلى اللهِ، وتُقْبِلُ إليهِ عندَ إصابةِ الشَّدَّةِ والبلاءِ، وتُعْرِضُ عنهُ عندَ كَشْفِ ذلكَ عنهمْ وتَوسيعِ النَّمَمِ عليهمْ نَحْوُ قولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا رَحِكِبُواْ فِي ٱلْفُلَكِ﴾ الآية [العنكبوت: ٦٥] ونَحْوُهُ كثيرٌ في القرآنِ.

وفِرْقةٌ كَانَتْ<sup>(٤)</sup> في الحالَينِ / ٤٨٧ ـ ب/ جميعاً على الإعراضِ عنهُ وتركِ الإقبالِ إليهِ والطاعةِ لهُ؛ لا يَفْزَعونَ، ولا يُقْبَلونَ لا في حالِ الرَّخاءِ والسَّعَةِ ولا في حالِ البَلاءِ والشَّدَّةِ كقولِهِ: ﴿فَلَوَلَاۤ إِذْ جَآدَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: ٤٣].

وفِرْقَةٌ كَانَتْ تَرَى الحَسَنَةَ والحَيرَ مِنْ انفسِهِمْ، وإذا صارَتْ سَيَّتَةٌ وشِدَّةٌ تَطَيَّرُوا بالرسلِ عَيَّةٌ كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَنَهُمُ الْمُسَنَةُ وَشِدَّةٌ تَطَيَّرُوا بِسُوسَىٰ وَمَن مَعَلَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١] وقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا الْمَيْزَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ ﴾ [النعل: ٤٧].

وإذا كانَتِ الكَفَرَةُ على هذهِ المذاهِبِ المختلفةِ، وكانَتْ أجناساً شَتَّى فتكونُ كلُّ آيةٍ منها في جِنْسِ غيرِ الجِنْسِ الآخَرِ وفي أهلِ مَذْهَبِ غَيرِ أهلِ مَذْهَبِ آخَرَ.

فأمّا المُسْلِمُونَ فيكونُونَ في الحالَينِ جميعاً على التوحيدِ والإقبالِ على اللهِ تعالى في حالِ الرَّخاءِ والسَّعَةِ وفي حالِ المُسْلِمُونَ فيكونُونَ في الحالَينِ جميعاً على التوحيدِ والإقبالِ على اللهِ والشِّدَةِ، وهو على ما اسْتَثْناهُمُ اللهُ تعالى عندَ ذِكْرِ الكَفَرَةِ حينَ (٥) قالَ: ﴿إِنَّهُ لَفَيْحُ فَخُرُ ﴾ ﴿إِلّا الَّذِينَ مَاسَنُوا وَعَيلُوا صَبَرُوا وَعَيلُوا المَسْلِحَدِ وَوَالسَّوْ وَعَيلُوا المَّلْوَحَدِ وَوَالسَّوْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

والثالث: وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ الآيتَينِ على ما ذَكَرَ إخباراً (٢٠ عمَّا طُبِعَ عليهِ البَشَرُ؛ أُنشِئَ البَشَرُ، وطُبِعَ على الرغبةِ في الخَيرِ والسَّعَةِ والنِّفارِ عنِ الشَّدَّةِ والبَلاءِ والكَراهَةِ لهُ. فهذا إخبارٌ عمّا طُبِعوا عليهِ، وأُنشِئوا، ليسَ على حقيقةِ إظهارِ ذلكَ منهمْ قولاً أو فِعْلاً على ما طُبِعَ كلَّ إنسانِ راغباً حَرَّاصاً في السَّعَةِ والرخاءِ، وإنهُ ما ذَكَرَ لا يَسْأَمُ مِنْ دُعاءِ الخَيرِ كارهاً نافراً عن البلاءِ والشَّدَّةِ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: و. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: قال. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: إخبار. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرْنا أنهمْ كانوا يَتَطَلِّرُونَ بالرسُلِ عندَ البلاءِ والشِّذَّةِ، والسَّعَةُ يَرَونَها منْ أنفسِهِمْ.

[وقولُهُ تعالى] (١٠): ﴿ وَمَا آظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَالِمَةَ ﴾ كانوا يُتكِرونَ البَعْثَ والجزاءَ لِما عَمِلوا في الدنيا، ثم يقولونَ: لَيْنُ كَانَ يَدْكُرُ محمدٌ مِنَ البَعثِ والجزاءِ للأعمالِ والجنةِ فإنَّ (١٠) لنا دونَهُمْ، وهو قولُهُمْ: ﴿ وَلَهِن رَّجِمْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِندُمُ لَلْحُسْنَى ﴾ وهو على ما قالوا في الدنيا: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونًا اي إِنْ رُجِعْتُ إلى ربي على ما يقولُهُ محمدٌ ﴿ إِنَّ لِي عِندَمُ لَلْحُسْنَى ﴾ وهو على ما قالوا في الدنيا: ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونًا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] لِما رَأَوُا السَّعَةَ لأنفسِهِمْ في الدنيا دونَ المؤمِنينَ. فَعَلَى ذلكَ في الآخِرَةِ قالوا: لنا دونَهُمْ، واللهُ الهادي.

ثم أَخْبَرَ تعالى عمّا يَنْزِلُ بهمْ بأعمالِهِمْ في الآخِرَةِ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿فَلَنَيْبَانَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَيلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي نُنَبِّئُهُمْ بِخَبَرِ ما عَمِلُوا، لأنَّ ذلكَ منهمْ تَمَنّياً وتشبيهاً بِمَنْ يذيقُهُمُ العذابَ الغليظ.

الآيادات وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَنْمَنَا عَلَى الْإِنْمَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ. وَإِذَا مَشَّهُ النَّدُّ فَنُو دُعَاآمٍ عَرِيضٍ ﴾ هو ما ذَكُونا مِنْ دُعائِهِمْ وسؤالِهِمُ الخَيرَ وطَمَعِهِمْ بذلكَ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿ وَلَنَا بِجَالِيهِ مِنْ أَي تَبَاعَدُ عَمَّا أُمِرَ بِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذُو دُعَكَمْ عَرِيضٍ﴾ أي كثيرُ الدعاءِ، لا يَمَلُّ، ولا يَسْأُمُ، وكذا قالَ القُتَبِيُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلُ أَرَمَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِدِ.﴾ يقولُ: إنْ كانَ هذا القرآنُ مِنْ عندِ اللهِ، ثم كَفَرْتُمْ بِدِ.

وجائز أنْ يكونَ على الاِبْتِداءِ ليسَ بجوابِ لقولِهِ: ﴿أَرَهَ يُشُرُ إِن كَانَ لِم عَندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرَمُ بِدِ ﴾ ويكونُ كأنْ لم يُذْكَرْ جوابُ ﴿أَرَهَ يُشُرّ إِن كَانَ مِنَ اللهِ: ما أَنَّ مِنْ عاندَ، وعادَى ما كانَ مِنَ اللهِ: ما أَنَّ يُعْمَلُ بِهِمُ وَما يُضْنَعُ وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ إَيْفَكَا مَالِهَ دُنَ اللّهِ نُويُدُونَ ﴾ ﴿ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِ الْفَالِمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٥ (٨٥] لم يُذْكُرُ لهُ بهمْ ؟ وما يُضْنَعُ ؟ وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ إَيْفَكَا مَالِهَ ذُنَ اللّهِ نُونَ اللّهِ نُونَا ظَنْكُم بِرَبِ الْفَالِمِينَ ﴾ [الصافات: ٨٥ (٨٥] لم يُذْكُرُ لهذا جوابٌ لِما عَرَفُوا أَنَّ مَنْ عَبُدُوا دُونَ اللهِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ أَنهُ إِفْكُ، وأَنهُ كذبٌ، وليسَ بإلهِ: ماذا (١٠) يُفْعَلُ بهمْ. فلم يُذْكُرُ لهذا جوابٌ لِمَعْرِفَتِهِمْ ما يُفْعَلُ بهمْ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿قُلْ أَرَهَ بَشَرٌ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِدِ ﴾ يجوزُ إِنْ لَم يُذْكُرْ لَهُ جوابٌ لِما عَرَفُوا أَنهُ مَا يُفْعَلُ بهمْ ؟ وما يَسْتَوجِبُونَ منهُ بما عاندوهُ، وعادَوهُ، بعدَ مَعْرِفَتِهِمْ أَنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءً، ثم كَفَروا بهِ، واللهُ أعلَمُ: ﴿قُلْ لَهُ عَلَ بَهِمَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى ال

وَبَعَدُ فَيَكُونُ جَوابُهُ كَانَهُ قَالَ: لا أَحَدَ أَضَلُّ مِمَّنْ عَرَفَ أَنهُ مِنْ عندِ اللهِ، ثم خالَفَهُ، وتَبَاعَدَ عنهُ على ما ذَكَرْنا في قولِهِ: ﴿ وَمَنْ أَلْمَكُ مِنَّنِ ٱلْفَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١] أي لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ كَذِباً. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَذَابَنَا إِن الْآفَاقِ وَفِى آنَسُهِمْ حَتَى يَنَبَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ الْحَتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَلَيْنِنَا﴾ أي نُريهمْ عذابَنا الذي نَزَلَ بالأُمَمِ المُتَقَدِّمَةِ مِنْ بلاءِ عادٍ وثمودَ وقومِ لوطٍ؛ كانوا يَمُرُونَ عليها، ويَعْرِفونَ أَنهُ لماذا أَنْزَلَ بهمْ ذلكَ: فهو (٥) لِتَكْذيبِهِمُ الرسُلَ وعِنادِهِمْ، ونُريهمْ عذابَنا أيضاً في أنفسِهِمْ ببدر حينَ (٢) عليها، ويعْرِفونَ أَنهُ لماذا أَنْزَلَ بهمْ ذلكَ: فهو (٥) لِتَكْذيبِهِمُ الرسُلَ وعِنادِهِمْ، ونُريهمْ عذابَنا أيضاً في أنفسِهِمْ ببدر حينَ (٢) عُنِهِمْ في مَنْدُ ﴿ حَتَى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَهُ لَلْحَقُّ ﴾ يقولُ: إنَّ القرآنَ، هو الحقُ مِنَ اللهِ لأنَّ فيهِ الإحبارَ عنْ عذابِ (٧) الذينَ كَذَبُوا محمداً ﷺ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَرْنَا فِي ٱلْآفَاقِ ﴾ هو ظهورُ محمد ﷺ على البلادِ والقُرَى النائيةِ، وفَتْحُها عليهِ ﴿ وَلِيَ

(۱) في الأصل وم: قالوا. (۲) الفاء ساقطة من الاصل وم. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: إنه. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: أن الله. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: العذاب. أَنْشِيهِم ﴾ أي فَتْحُ مكة، وظُهُورُهُ عليهم على ما وَعَدَ لهُ ربُّهُ، جَلَّ، وعَلا، مِنَ النَّصْرِ لهُ وفَتْحِ البلادِ والقُرَى. فيكونُ هذانِ التأويلانِ آية رسالتِهِ ونُبوَّتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ سَنُرِيهِمْ مَايَنِتَنَا فِي ٱلْآفَاتِي وَفِيَّ ٱنْلُسِمِمْ﴾ آياتِ وحدانيَّتِهِ وألوهِيِّتِهِ: أمَّا في الآفاقِ [ففي وجهمينِ:

أَحَدُهما: ما](١) جَعَلَ مَنافِعَ البلادِ النائيةِ والقُرى المُتباعِدَةِ مُتَّصِلَةً بِمنافِعِ أنفسِهِمْ ومَنافِعِ البلادِ القريبةِ، ومَنافِعَ السماءِ مُتَّصِلَةً بِمنافِع الأرضِ على بُعدِ ما بَينَهما لِيُعْلَمَ أنهُ تدبيرُ واحدٍ وفِعْلُ فَرْدٍ لا عَدَدٍ.

[والثاني: ](٢) أَنْ تكونَ آياتُهُ في الآفاقِ رَفْعَ السماءِ مَعَ غِلَظِها وكَثافَتِها وسَعَتِها بلا سَبَبٍ ولا تَعْلَيقِ مِنْ أعلاها ولا د.

[وأمّا]<sup>(٣)</sup> في أنفسهِمْ فما<sup>(٤)</sup> حَوَّلَهُمْ، وقَلَّبَهُمْ في الأرحامِ مِنْ حالِ النُّظفةِ إلى حالِ العَلَقةِ ومِنْ حالِ العَلَقَةِ إلى حالِ المُضْغَةِ ثم [مِنْ]<sup>(٥)</sup> حالِ المُضْغَةِ إلى حالِ الإنسانِ والتصويرِ والتركيبِ إلى آخرِ مَا يَنْتَهِي إليهِ أَمْرُهُ لِيُعْلَمَ أَنهُ صُنْعُ واحدِ وتدبيرُ فردٍ، لا تدبيرَ لأحدِ سِواهُ في ذلكَ.

فهذانِ التأويلانِ في آيةِ الأُلوهِيَّةِ والوَحْدانِيَّةِ. والأوّلانِ في إثباتِ الرسالةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ﴾ كانهُ يقولُ: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ﴾ شاهداً أنهُ على ما تقولُ أنت؟ أو يقولُ: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِ مِنَ أَوَلَمْ يَكُفِ مِنَ أَوَلَمْ يَكُفِ مِن اللهِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ عَندِ اللهِ مِنَ البَيْنَاتِ والقرآنِ كَقولِهِ: ﴿أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلسَّحِنَابُ يُتّلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية؟ [العنكبوت: ٥١] فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ هذا.

ويَحْتَمِلُ: أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ آيَةً عَلَى رَسَالَتِكَ وآيَةً عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَى مَا جَاءَ مِنْ عَندِ اللهِ؟ واللهُ أَعَلَمُ.

الآية هذا وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْدَةِ مِن لِفَايَهِ رَبِهِدُ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُجِيطًا ﴾ أي ألا شَكُهُمْ أركه على الله ورزيَّتُهُمْ أَلَا إِنَّهُ عِلَى اللهِ وإنكارِهِ، واللهُ أعلَمُ.

#### 数 数 数

(٦) من م، في الأصل: وفي مريتهم.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: وما. (٣) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

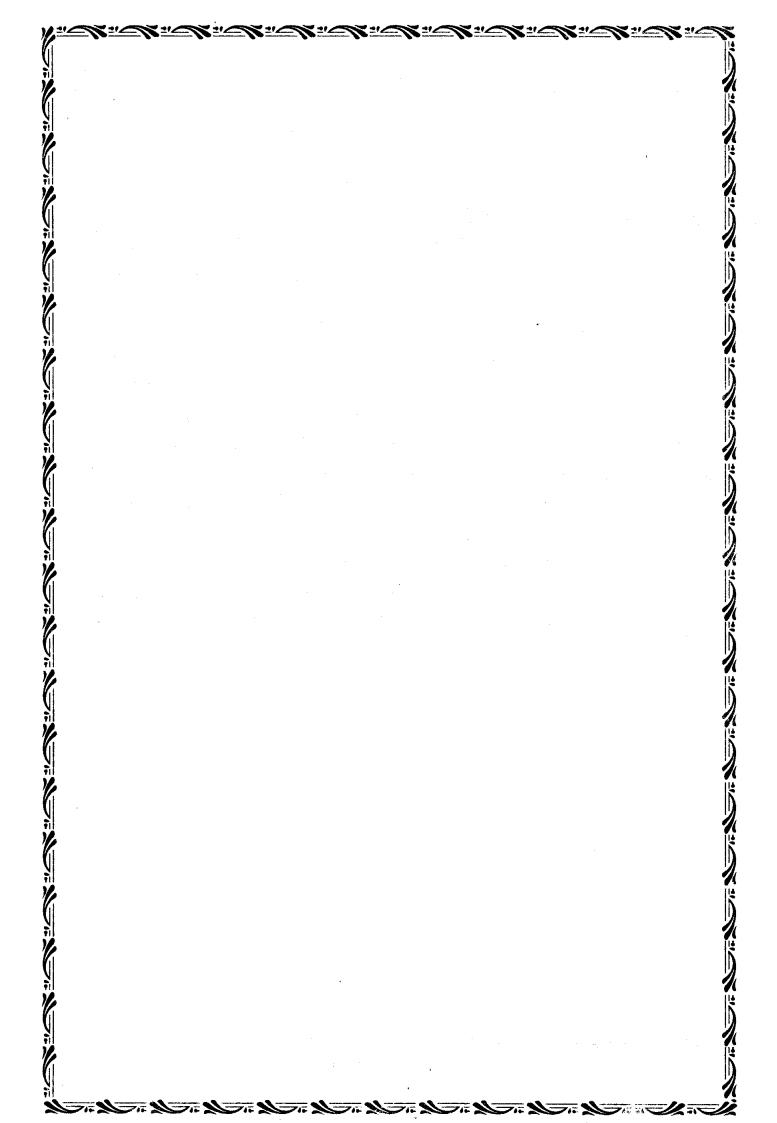

THE STATE OF THE S

### سـورة(١) ﴿حدَ﴾ ﴿عَسَنَّ﴾

مكية إلّا الآيات ١و٢و٣

## بسماهم لأركس الأثيم

الْاَيْنَانَ الْوَالِي عَلَمُ تَعَالَى: ﴿ وَمَدَى ﴿ مَسَنَّى ﴾ ، قالَ بعضُهُمْ: ﴿ حَدَى هُو اسْمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ تِعَالَى ، وقيلَ: هو اسْمٌ مِنْ أسماءِ القرآنِ: وقالَ بعضُهُمْ: ﴿حَدَ﴾ أي قَضَى ما هو كائنٌ، وقد ضَعَّفَ هذا القولَ ابْنُ عباسٍ ﴿ اللهِ ا

والصحيحُ مِنَ الأقوالِ أنَّ ﴿حَدَ﴾ خبرٌ لمبتدإٍ محذوفٍ، و﴿ نَزِيلُ ٱلْكِنَابِ﴾ [[خبرٌ ثانٍ](٢) ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ صفةٌ للكتابِ، والتقديرُ: هذا ﴿ حَمَّ ﴾ ﴿ نَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ]] (٣) مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ [غافر: ١و٢].

وقالَ بعضُهُمْ في ﴿ عَسَنَى ﴾: العَينُ عبارةٌ عنْ عذابِهِ، والسِّينُ عنِ المَسْخ، والقافُ كنايةٌ عنِ القَذْفِ، يقولُ أصحابُ (٤) هذا القولِ: تَخْرُجُ عَينٌ مِنَ الأرضِ، فيها عذابٌ، ويُمْسَخُ رجلٌ في هذهِ الأمةِ بَالباديةِ، فَيَقْذِفُهُ الناسُ بالحجارةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: وهو قولُ ابْنِ عباسٍ: حمسق على إسقاطِ حرفِ العَينِ، ثم يقولُ: السِّينُ كلُّ فِرْقةُ تكونُ، والقافُ<sup>(٥)</sup> كلُّ جماعةٍ تكونُ، وذَكَرَ [أنهُ](٢) كانَ يُعْلِمُ عليَّ بْنَ أَبِي طَالَبِ، كَرَّمَ اللهُ وجْهَهُ، حسابَ العَينِ.

وكذلكَ ذُكِرَ في حرفِ ابْنِ مسعودِ وأَبَيٍّ ﷺ: حمسق بِطَرْح (٧) العينِ.

وقالَ بعضُهُمْ: العَينُ عبارةٌ عنِ العذابِ، والسِّينُ عبارةٌ عنْ: سيكونُ ذلكَ [والقافُ عبارةٌ عنِ الوقوعِ، أي قَضَى ما ﴿ ﴿ سَيكُونُ ذلكَ] (٨) واللهُ أُعلَمُ.

وذُكِرَ عنْ جَعْفَرِ بْنِ محمدِ بْنِ عليٌّ ﷺ: [أنَّهُ](٩) قالَ: العَينُ عبارةٌ عنِ العذابِ والسِّينُ عبارةٌ عن: سيكونُ، ولم يُفَسِّرِ ﴿ القاف، وقالَ: عَجَبٌ، أو كلامٌ نَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: العَينُ عبارةٌ عنْ غِلْمِهِ، والسِّينُ السَّلامُ، والقافُ عبارةٌ عنِ القُذْرَةِ، وكذا مُختَمَلٌ.

وجائزٌ أنْ يكونَ كلُّ حرفٍ مِنْ هذهِ الحروفِ المُقطَّعَةِ عبارةً عنْ صفةٍ مِنْ صفاتِهِ أوِ اسْم مِنْ أسمائِهِ على عادةِ العربِ: [الِاكْتِفاءُ بحَرْفٍ](١٠) عن جميع الكلمةِ: فالحاءُ عبارةٌ عنْ حِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ، والميمُ عبارةٌ عَنْ مُلْكِهِ ومَجْدِهِ، والعينُ عبارةٌ عنْ عِلْمِهُ، والسِّينُ عبارةٌ عنْ سَنائِهِ وسُؤدُدِهِ، والقافُ عبارةٌ عنْ قُذْرَتِهِ وقُوَّتِهِ، ويكونُ كلُّ حرفٍ منْ هذهِ الحروفِ عبارةٌ عنِ اسْم مِنْ أسمائِهِ أو صفةٍ مِنْ صفاتِهِ، وعبارةً عنْ حُكْم مِنْ أحكامِهِ.

وهذا الذي ذَكَرْنا كلَّهُ على الإمكانِ والِاحْتِمالِ، لا يَسَعُ أَنْ يُحَقِّقَ فيهِ التَّفْسيرُ أَنهُ كذا، وأنهُ أرادَ كذا، لأنهُ مِنَ ﴿ النَّشَابِهِ، وأنهُ مِنَ السِّرِّ الذي لم يُطْلِع اللهُ تعالى عليهِ أحداً إلَّا رُسُلُهُ ﷺ.

﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِنَ إِلَيْكَ وَإِلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي كما أوحَى إلىك فقد أوحَى إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن (٢) في م: خبره. (٣) من م، ساقطة من الأصل (٤) في الأصل وم: صاحب (٥) في الأصل وم: و الكاف (٦) ساقطة من الأصل وم (٧) من م، في الأصل: طرح. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: بالاكتفاء عن حرف عبارة.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿كَثَلِكَ يُوحِنَ إِلَكَ وَإِلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِكَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي كما أوحَينا إليكَ بسورةِ ﴿حمّـ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ بغينها فقد أوحَينا بِعَيْنِ هذهِ الحروفِ إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ، وهي ﴿حمّـ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ وقالَ بعضُهُمْ: كما أوحَينا إليك ﴿حمّـ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ أوحَينا إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرسُلِ بمَعْنى ذلكَ.

وعن ابْنِ عباسٍ ﴿ أَنهُ قَالَ: ليسَ نَبِيٍّ إِلَّا وقد أُوحِيَ إليهِ بـ ﴿حَدَ﴾ ﴿عَسَقَ﴾ كما أُوحِيَ إلى النَّبِيِّ ﷺ وهو على ما ذَكَرْنا .

الْآية ؛ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَمُ مَا فِي ٱلسَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يُخَرِّجُ ذِكْرُ هذا في هذا المَوضِعِ على وجوهِ:

[أحَدُها: ](١) أي ﴿لَمُ مَا فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ شُهُودٌ عَلَى أَلوهِيَّتِهِ ووَخدانيَّتِهِ.

والثاني: أنَّ ما في السمواتِ والأرضِ وما فيها، لهُ دلالاتُ وَحدانيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ.

والثالث: ﴿لَمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضُ ﴾ أي كُلُّهُمْ عَبيدُهُ ومُلْكُهُ، فلا يَخْتَمِلُ أن يَتَّخِذَ مِنْ مُلْكِهِ وعَبيدِهِ ما ذَكَرُوا مِنَ الوَلَدِ والشريكِ والصاحبةِ. فَعَلَى ذلكَ الوَلَدِ والشريكِ والصاحبةِ. فَعَلَى ذلكَ يَتَعالَى اللهُ عَنْ أَنْ يكونَ لهُ في مُلْكِهِ ما ذَكَرُوا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ العُلُو والعَظَمَةُ في الشاهدِ يكونانِ(٢) منْ وجوهِ ثلاثةٍ:

َ اَحَدُها: الْمُلُوُ عِبَارَةٌ عِنِ الْقَهْرِ والغَلَبَةِ؛ يُقَالُ: فلانٌ عالٍ، أي غالبٌ وقاهرٌ، والعَظَمَةُ عِبَارَةٌ عِنِ القُدْرَةِ والْمَنْزِلَةِ ونَفاذِ أمر.

والثاني: يكونُ العُلُوُ عبارةً عنِ الكِبْرِياءِ والسُّؤدُدِ، وكذلكَ العَظَمَةُ.

والثالث: العُلُوُ يكونُ عبارةً عنِ الإرْتِفاعِ في المكانِ، والعَظَمَةُ عَظَمَةً في البَدَنِ والنَّفْسِ، وهذا ممّا لا يكونُ فيهِ كَثيرُ<sup>٣١)</sup> منقبةٍ وقَدْرٍ، ولا شيءَ مِنْ ذلكَ، ولا يزيدُ ذلكَ في صاحبِهِ رِفْعَةً ولا مَرْتَبَةً، واللهُ يَتَعالى عنِ الوصفِ بهذا.

فإنما رَجَعَ الوضفُ لهُ بالعُلُو والعَظَمَةِ إلى الوجْهَينِ الأوّلَينِ: السلطانِ والقُدْرَةِ ونَفاذِ الأمرِ والمَشيئةِ والكبرِياءِ والعَلَيةِ.

فأمّا ما رَجَعَ إلى الاِرْتِفاعِ في الأمكنةِ والعَظَمَةِ في البَدَنِ فهو صفةُ الخَلْقِ<sup>(٤)</sup>، وهمُ المَوصوفونَ بذلك، تعالى اللهُ ﴿عَنَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣].

الأَمِيةُ ٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْكَ مِن فَرْقِهِنَّ ﴾ يَخْتَمِلُ هذا وجهينِ:

أحدُهُما: ﴿ نُكَادُ السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرَ ﴾ لِلنوبِ أهلِ الأرضِ وفَسادِهِمْ وعِظَمِ ما قالتِ الملاحِدةُ في اللهِ مِنَ الوَلَدِ والشّريكِ والصاحبةِ، كادَّتْ تَتَشَقَّقُ لِللكَ، وتتساقط، كقولِهِ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ نَكَادُ السَّمَوَتُ يَنَفَطَّرْهَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْشُ وَغَيْرُ لَلْهِبَالُ هَذًا ﴾ ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّمْنِ وَلَكَا﴾ [مريم: ٩٠ و ٩١].

بَيْنَ في هذهِ الآيةِ أنها كادَتْ تَتَفَطَّرُ، وتَنْشَقُّ لماذا؟ وهو دَعْواهُمْ للرحمنِ ولداً. فلِذلكَ يَحْتَمِلُ ههنا هذا المَعْنَى، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: كادَتْ تَنْشَقُ لبكاءِ أهلِها عليها وإشفاقِكَ ورحمتِكَ (٥) على أهلِ الأرضِ.

ويَحْتَمِلُ تكادُ تَنْشَقُ لِعظمةِ الرَّبُّ وجَلالِهِ وعِظَمِ سلطانِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوَ أَنْكَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَهَلِ لِرَاثِتَمُ خَشِعًا مُتَصَدِّمًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَالتَّمْييزِ ما جَعَلَ في الجبالِ والأرضِ والسماءِ مِنَ المَعْنى والتَّمْييزِ ما جَعَلَ في البَشرِ لكانَتْ هذهِ الأشياءُ بالوصفِ الذي ذَكرَ مِنَ الخُضوعِ (١) لربها، وهو كما ذَكر في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْجُجَارَةِ لَمَا

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: تكون. (٣) في الأصل وم: كثرة. (٤) في الأصل وم: المخلوق. (٥) في الأصل وم: و رحمة.

<sup>(</sup>٦) من م، في الأصل: الخصوص.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَظَّرُ ﴾ لِكَفْرَةِ أهلِها وازْدِحامِهِمْ فيها وعبادتِهِمْ لربِّهِمْ على مَا ذُكِرَ في الخَبَرِ عن النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ أَطُبُ السماءُ وحَقَّ لِها أَنْ تَيْظٌ مَا مِنْ مَوضعِ قَدَمٍ فيها إلّا ومَلَكٌ فيها ساجدٌ أو راكعٌ أو قائمٌ، يُسَبِّحُ اللهُ تعالى، ويُصَلِّي للهُ ۗ [الترمذي ٢٣١٢] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِم﴾ هذا يَدُلُّ على أنَّ ما ذَكَرَ مِنْ تَفَطَّرِ السماءِ لِمِظَمِ ما يقولُ الملاحِدَةُ فيهِ مِنَ الشريكِ والوَلَدِ والصاحبةِ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ على إثْرِهِ: ﴿وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ﴾ أي الملائكةُ يُنَزِهونَهُ، ويُبَرِثونَهُ، عمّا يقولونَ فيهِ، ويُثْنُونَ عليهِ بالثناءِ الذي يَليقُ بهِ/ ٤٨٨ ـ ب/ ويَصِفونَهُ بِما هو أهلُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ امْتَحَنَهُمْ، جَلَّ، وعلا، بالتَّسْبيحِ لهُ والثناءِ عليهِ والِاسْتِغْفارِ لأهلِ الأرضِ [على](٢) ما ذَكَرَ.

ثم قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ قُولَهُ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ﴾ مَنْسُوخٌ بقولِهِ تعالى: ﴿فَأَغْفِرَ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ [غافر:٧] لأنَّ الأُولَ عامٌّ لجميعِ أهلِ الأرضِ، والثانيَ خاصٌّ. لكنَّ هذا بعيدٌ مُحالٌ: أَنْ يَسْتَغْفِرَ الملائكةُ، ويَظْلُبُوا التَّجاوُزَ مِنْ رَبِّهِم لِمَنْ يَقُولُ لهُ بالشريكِ والوَلَدِ والصاحبةِ.

وإذا كانَ كذلكَ كانَ اسْتِغْفَارُهُمْ يَرْجِعُ إلى المؤمِنينَ خاصَّةً على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وبقولِهِ: ﴿ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَالْتَبْعُولُ سَهِيلَكَ ﴾ [غافر: ٧] فكانَ المُرادُ منهُ العُمومَ، ثم صارَ مَنْسوخاً بِوُرودِ الخاصِّ مُتَراخِياً، واللهُ أَعلَمُ.

ثم إنْ كانَ اسْتِغْفارُهُمْ لجملةِ أهلِ الأرضِ على ما يقولونَ فهو عبارةٌ عنْ طَلَبِ السببِ الذي بهِ تَقَعُ لهمُ المَغْفِرَةُ ، وهو التوبةُ عنْ الشركِ، والتوحيدُ. فيكونُ هذا سؤالَ التوحيدِ والهدايةِ لِتَقَعَ المَغْفِرَةُ لهمْ بذلكَ التَّجاوزِ، ويَصيروا لذلكَ [أهلاً](٣).

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ اسْتِغْفارُ إبراهيمَ عَيْثِهُ لأبيهِ أنهُ سُوالُ وطَلَبُ السبب الذي بهِ تَقَعُ المَغْفِرَةُ، وأنْ يَجْعَلُهُ أهلاً لذلكَ.

وكذلكَ أَمْرُ الرسُلِ ﷺ قومَهُمْ بالاِسْتِغْفارِ رَبَّهُمْ، وهو ما قالَ هودٌ ﷺ: ﴿وَيَنَقَوْرِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُدَّ قُوْرًا إِلَيهِ﴾ [هود: ٥٢] وقولُ نوح: ﴿اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ [نوح: ١٠] لا يُختَمَلُ أنْ يقولوا لهمُ: اظلُبوا، واسْألوا رِبَّكُمُ السِبَبَ الذي بهِ تَقَعُ المَغْفِرَةُ لَكُمْ، وهو التوبةُ عمّا هُمْ فيهِ، والحتيارُ الهدايةِ والرُشْدِ لأنفسِهِمْ ليكونوا لذلكَ أهلاً.

فَعَلَى ذَلَكَ يُخَرِّجُ اسْتِغْفَارُ الملائكةِ إِنْ كَانَ لِجُمْلَةِ أَهْلِ الأَرْضِ عَلَى مَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ

وعلى هذا لا حاجةَ إلى النَّسْخ، ولا يَحْتَمِلُهُ.

﴿ الْأَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ الْخَمَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاتَ ﴾ يَخْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ أَوْلِيَاتَ ﴾ الأصنامَ التي عبَدوها دونَ اللهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذُوا عَدُوَى وَعَدُولَكُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ لَا تَنْغِذُوا عَدُوَى وَعَدُولَكُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ لَا تَنْغِذُوا عَدُوَى وَعَدُولَكُمْ أَوْلِيَاتَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْمٌ ﴾ يُخْبِرُ أنهُ لا عنْ غَفْلَةٍ وجَهْلٍ منهُ يَعْمَلُونَ ما يَعْمَلُونَ، ولكنهُ حفيظٌ عليهمْ وعلى أعمالِهِمْ، لكنهُ يُؤخَّرُ ذلكَ عنهمْ لِجِكْمَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا آنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِهِ يَحْتَمِلُ وجْهَين:

أَحَدُهما: ﴿ وَمَا أَنْ مَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴾ أي لا تُواخَدُ أنتَ بِمكانِهِمْ كقولِهِ: ﴿ فَإِنَّنَا مَلَيْهِ مَا خُيلَ مَا مُعَلَّدُ ﴾ لنور: ٥٤].

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: ﴿وَمَا آنَتَ مَلَيْهِم بِوَكِمِــلِ﴾ أي بِمُسَلَّطِ عليهمْ ولا حفيظٍ. إنما أنتَ رسولٌ. فَعَلَيكَ البلاغُ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ [الشورى: ٤٨] وقولِهِ: ﴿مَّا عَلَ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ﴾ [المائدة: ٩٩] واللهُ أعلَمُ.

وَلَا لَهُ عَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَرْمَيْنَا إِلَيْكَ قُرْمَانَا عَرَبِيًا ﴾ ليكونَ أَفْرَبَ إلى الفَهْمِ، وأُولَى أَنْ يكونَ حُجَّةً عليهمْ، وأَبِلَغَ فِي الحِجاجِ لأَنهُ ذَكَرَ فِيهِ الأَنباءَ السَالفة والأخبارَ المُتَقَدِّمَةَ باللسانِ العربيِّ غَيرِ لسانِ تلك الأنباءِ ومن غَيرِ أَنْ يَخْتَلِفَ إلى أَحدٍ مِنْ أَهلِ ذلكَ اللسانِ [ولو الحتلف] (١) لَتُوهِمُ العِلْمُ منهمْ بلسانِهِمْ والنَّقْلُ بلسانِهِ (٢) نفسِهِ. فَذَلَ أَنهُ إنما عَرَفَ [ذلك] (٢) باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّذِلِرَ أُمَّ الشَّرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمًا﴾ أي لِيُنْذِرَ أهلَ أمَّ القُرى وأهلَ مَنْ حَولَها مِنَ القُرى. ثم تَحْتَمِلُ تَسْمِيةُ مكةَ أمَّ القُرى وجوهاً ثلاثةً:

أَحَدُها: سَمَّاها أُمَّ القُرى لِما منها دُحِيَتْ سائرُ الأرضِينَ والقُرى.

والثاني: سَمّاها أمَّ القُرى لأنها أوَّلُ بيتٍ وُضِعَ للناسِ، وأوَّلُ بِناءٍ بُنِيَ في الأرضِ، فَسَمّاها لِذلكَ أمَّ القُرى، واللهُ علَمُ

والثالث: سَمّاها أُمَّ القُرى لِما على الناسِ أَنْ يَؤْمُوها، ويَقْصِدوها بالزيارةِ، ولأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ ما بُعِثَ رسولاً [بُعِثَ](٤) فيها، فإليها يُؤَمُّ، ويُقْصَدُ، بالدعوةِ أَوَّلَ ما (٥) يُؤمُّ، ويُقْصَدُ. ثم مِنْ بَعدِ ذلكَ يُؤمُّ إلى سائِرِ القُرى والبلدانِ، ويُقْصَدُ، والأَمُّ القَصْدُ، ومنهُ أُخِذَ النَّيَمُّمُ. ولذلكَ سَمّاها أمَّ القُرى، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنُذِرَ يَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي وتُنْذِرَ بيومِ الجَمْعِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَلُنَذِرَ بَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي تُنْذِرَ بالقرآنِ ﴿وَلُنَذِرَ بَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي تُنْذِرَ بالقرآنِ ﴿وَلُنَذِرَ بَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي تُنْذِرَ بالقرآنِ ﴿وَلَنَذِرَ بَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي تُنْذِرَ بالقرآنِ ﴿وَلَنَذِرَ بَوْمَ الْجَسْعِ﴾ أي تُنْذِرَ بالقرآنِ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَرِيقٌ فِى لَلْمَتَةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّمِيرِ ﴾ قد بَيَّنَ اللهُ تعالى السَّبيلَينِ جميعاً على الإبلاغِ، وبَيَّنَ عاقبةَ كلَّ سبيلٍ إلى ماذا يُقضي مَنْ سَلَكُها، واللهُ أعلَمُ.

الآية من اللطائف والقدرة ما لو شاء الله لجملهُمُ أَمَّةً وَجِدَةً ﴾ يُخيِرُ أَنَّ عندَهُ مِنَ اللطائفِ والقدرةِ ما لو شاءَ لَجَعَلَهُمْ جميعاً أُمَّةً واحدةً وعلى دينٍ واحدٍ، وهو ما قال: ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ النّاسُ أَمَّةً وَجِدَةً لَجَعَلَنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِ لِبُهُوجِمْ شُقْفًا مِن فِضَةً وَاحدةً وعلى دينٍ الإسلامِ على ما أخبَرَ على أنهُ لو كانَ فلكَ معَ أهلِ الكُفْرِ لكانوا جميعاً [على دينِ الإسلامِ على ما أخبَرَ على أنهُ لو كانَ ذلكَ معَ أهلِ الكُفْرِ لكانوا جميعاً [الله معَ أهلِ الكُفْرِ لكانوا جميعاً] (١) أهلَ كُفْرٍ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةَ اللَّهُ لَجَمَلَهُمْ أَمَّةً وَبَعِدَةً ﴾ لا (٧) يحتملُ مَشيئة الجَبْرِ والقَسْرِ على ما يقولُهُ المعتزلةُ لوجوهِ: أحدُها: لِما يكونُ الإيمانُ في حالِ الجَبْرِ والقَهْرِ لأنهُ لا صُنْعَ لهمْ في ذلك، ولا الْحَيّارَ لهمْ.

والثاني: أنَّ كلَّ أحدٍ بِشهادةِ الخِلْقَةِ مؤمنٌ موحَّدٌ للهِ تعالى. ثم لم يَصيروا بذلكَ مؤمِنينَ. فَعَلَى ذلكَ بالجَبْرِ والقَهْرِ؛ إذْ في المحالَينِ ليسَ فعلَ المؤمنِ إنما هو فِعْلُ غيرِهِ. فَذَلَّ أنهُ أرادَ أنْ يُشاءَ منهمْ ما يكونونَ (٨) مختارينَ في الإيمانِ لا مَجْبورينَ.

والثالث: أنَّ الإيمانَ بالجَبْرِ والقَهْرِ ممَّا لا يَغْرِفُهُ الناسُ، ولا يُظْلَقُ عليهِ اسْمُ الإيمانِ في العُرْفِ، وقد وَعَدَهُمُ الإيمانَ، وجَعَلَ الدينَ واحداً. وهذا عندَ التَّعارُفِ يَنْصَرِفُ إلى ما يوجدُ منهمْ عنْ طَوعٍ والْحَيْبارِ لا بالجَبْرِ والقَهْرِ، فتكونُ الآيةُ مُنْصَرِفَةً إلى المَعْهودِ عندَ الناسِ على ما هو الأصلُ في الكلامِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وعندَنا أرادَ بهِ مَشيئةَ الِالْحَتِيارِ، وأَخْبَرَ أنَّ عندَهُ مِنَ اللطائفِ ما لو أعْطَى الكُلُّ لَامَنوا جميعاً عنِ الْحَتِيارِ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: بلسان. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: مما. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: يكون. لكنهُ لم يُعْطِهِمْ، ولم يَشَأْ، لِما عَلِمَ منهمْ أنهمْ لا يَرْغَبونَ فيهِ، ولا يَخْتارونَ ذلكَ. ولكنْ إنما يَخْتارونَ ضِدَّ ذلكَ ونَقيضَهُ. لِذلكَ لم يَشَأْ لهمْ، وإنما يَشاءُ لِمَنْ عَلِمَ أنهُ يَختارُ ذلكَ فضلاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِكِن يُتَخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَنِدِ، ﴾ يُخبِرُ أنَّ [مَنْ](١) أعطى ذلكَ يُعْطيهِ رحمة منهُ وفَضلاً، لا أنهمْ يَسْتَوجِبونَ ذلكَ منهُ، ويَسْتَحِقُونَ عليهِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

ثم إنَّ الله تعالى سَمَّى الإيمانَ مَرَّةً رحمةً بقولِهِ: ﴿ وَلَئِكِن يُتَخِلُ مَن يَشَلَهُ فِى رَحَمَّتِهِ وَمَرَّةً سَمّاهُ مِنَّةً بقولِهِ: ﴿ وَلَئِكِنَ أَللَهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىنَكُمْ ﴾ الآية [الحجرات: ١٧] فلو كانَ الإيمانُ يقومُ بالذي يكونُ الكُفْرُ مِنَ اللهُ يكُنْ مَنَ اللهِ تعالى إلى المؤمنينَ إلّا وقد كانَ مثلُهُ إلى الكافِرِ على ما يقولُهُ المعتزلةُ: إنّ يكونُ الكُفْرُ مِنَ اللهِ تعالى إلى المؤمنينَ إلّا وقد كانَ مثلُهُ إلى الكافِرِ على ما يقولُهُ المعتزلةُ: إنّ الإيمانَ إنما يكونُ بالذي يكونُ الكُفْرُ، لم يكُنْ لِتَسْمِيَتِهِ هذا نِعْمةً ورَحْمةً وتَسْمِيَةِ الكُفْر ضِدَّهُ مَعْنَى، واللهُ الموفَّقُ.

ويَعْدُ فإنهُ لو كانَ على ما يقولُهُ المعتزلةُ لكانَ ما ذَكَرَ منَ النَّعْمَةِ والمِنَّةِ والرحمةِ، إنما يكونُ بالخَلْقِ منهمُ لا باللهِ تعالى نُهُ.

دلٌ أنَّ عندَهُ لَطَائفَ، مَنْ أَعْطَى تلكَ اللطائفَ آمَنَ، والْهُتَدَى، ومَنْ لم يُعْطِ إياها لم يُؤمِنْ، وقد أعطى المؤمنَ تلكَ، ولم يُعْطِ الكافرَ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا، واللهُ الموفِّقُ.

ثُم في تَخْصيصِ أُمِّ القُرَى ومَنْ حَوَلها بالنَّذارةِ وجوهٌ:

[أحدُها: ما] (٢) ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى أنهُ نذيرٌ للعالَمينَ جميعاً بقولِهِ: ﴿ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ اللهُ وَان : ١] فإذا كانَ مَبْعوثاً إلى جميع العالَمِ لا إلى بعضٍ دونَ بعضٍ كما كانَ / ٤٨٩ ـ أ / بَعْثُ (٣) الأنبياءِ ﷺ فلا بدَّ أَنْ يكونَ لِتَخْصيصِ أُمِّ القُرَى ومَنْ حولَها مَعْنىً وحِكْمَةً.

[والثاني: ما]<sup>(١)</sup> يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لأَهْلِ مَكَةَ طَمَعٌ في شَفَاعِتِهِ، وإِنْ لَم يَتَّبِعُوهُ، إِمَّا بِحَقِّ القرابةِ والاِتَّصالِ وإمّا بِحَقِّ الأيادي، ولِمَنْ<sup>(٥)</sup> حُولَهُمْ بِحَقِّ الجوارِ. فَذَكَرَ تَخْصيصَهُمْ بالإنذارِ بيومِ الجمعِ حتى يَزُولَ طَمَعُهُمْ بدونِ الاِتّباعِ. والتُّزُوعُ<sup>(١)</sup> عنِ الشَّرُكِ إِذَ ذَلَكَ [لا يزولُ]<sup>(٧)</sup> بمطلقِ الإنذارِ لِما عندَهُمْ، وفي<sup>(٨)</sup> زعمِهِمْ أَنَّ المُرادَ في ذَلَكَ غَيرُهُمْ لِما لَهمْ مِنْ زيادةِ سَبَب الوَسِيلةِ معهُ.

والثالثُ<sup>(١)</sup>: أَنْ يُنْذِرَ هؤلاءِ ومَنْ ذَكَرَ شِفاهاً ومَنْ بَعُدَ منهمْ خبراً، أو [أنهُ]<sup>(١١)</sup> خصَّ هؤلاءِ بِحَقِّ البدايةِ ثم الأقْرَبَ<sup>(١١)</sup> فالأقربَ.

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِي﴾ [الشعراء: ٢١٤] على الوجوءِ التي ذَكَّرْنا.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَمُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي ما لهمْ مِنْ وليِّ يَشْفَعُ ولا نصيرِ يَنْصُرُ، ويَمْنَعُهُمْ مِنْ علمابٍ.

الله على وقولُهُ تعالى: ﴿ أَبِرَ اَنَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآ ﴾ أي أرباباً. والله هو الوليُّ، أي هو الرَّبُ ﴿ وَهُوَ يُمْيِ الْمَوْقِ ﴾ وقد عَرَفُوا أنَّ الإحياءَ إنما يكونُ باللهِ تعالى لا بالأصنامِ التي عَبَدُوها ، وإنْ كانُوا يُنْكِرُونَ البَعْثُ والإحياءَ بَعدَ المُوتِ فلو عَرَفُوا أنَّ الإحياءَ إنما يكونُ باللهِ تعالى لا بالأصنام التي عَبَدُوا دونَهُ ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ وَ قَدِيرٌ ﴾ ظاهرٌ قد تَقَدَّمَ ذكرُهُ.

الآية الله الله الله المنافقة على: ﴿ وَمَا اخْنَلَقَتُم فِيهِ مِن ثَنَهِ فَكُكُنُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَمَا اخْنَلَقَتُم فِيهِ مِن ثَنَهِ فَكُكُنُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَمَا اخْنَلَقَتُم فِيهِ مِن ثَنَهِ فَكُكُنُهُ إِلَّى اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَمَا اخْنَلَقَتُم فِيهِ مِن ثَنَهِ فَكُكُنُهُ إِلَّى اللَّهِ ﴾ وجوهاً:

أَحَدُها: في القرآنِ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: أن. (٣) في الأصل وم: بعض. (٤) في الأصل وم: أحدها لما. (٥) في الأصل وم: ومن. (١) من م، في الأصل: و التزول. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) الواو ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: و الثاني. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: بالأقرب. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

والثاني: في رسولِ اللهِ ﷺ.

والثالث: في الدين.

فإنْ كانَ اخْتِلافُهُمْ في القرآنِ فقولُهُ: ﴿وَنَمُكُنْهُۥ إِلَى اللَّهِ﴾ في ما أقامَ مِنَ الحُجَجِ والبراهينِ أنهُ مِنَ اللهِ، ومِنْ عندِهِ جاءَ حينَ<sup>(١)</sup> عَجِزوا عنْ إتيانِ مثلِهِ أو مُقابلةِ شيءِ يُوازيهِ.

وإنْ كَانَ الْحَتِلاَفُهُمْ في رسولِ اللهِ ﷺ [أنهُ رسولٌ]<sup>(٢)</sup> أوليسَ برسولٍ، فقد أقامَ مِنَ الدلائلِ والبراهينِ ما يَدُلُّ على رسالَتِهِ ونُبُوّتِهِ سَمْعِيّاتٍ وعَقْلِيّاتٍ ما لا يَتَعَرِّضُ لِرَدِّها إِلّا مَنْ كابَرَ عَقْلَهُ، وعانَدَ لُبُهُ

وكذلكَ لو كانَ الحَتِلاقُهُمْ في الدينِ فقد أقامُ ما يَعْلَمُ كلُّ ذي عَقْلِ ولُبُّ أنهُ هو الصوابُ، وأنَّ غَيرَهُ مِنَ الأديانِ ليسَ قُ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ في قولِهِ: ﴿وَمَا اخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكْمُهُۥ إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتابِ اللهِ كقولِهِ: ﴿فَإِن نَنَزَعُمُمْ فِي شَهْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] أي إلى كتابِ اللهِ.

لكنَّ هذا لا يَصِحُّ لأنَّ قولَهُ: ﴿ فَإِن لَنَرَعُمُ فِي شَهُو فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ إنما هو في المؤمنينَ إذا وَقَعَ بَينَهُمُ الِاخْتِلاكُ في شيءٍ مِنَ الأحكامِ يُرَدُّ ذلكَ إلى كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ﷺ. وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا آخَنَلَفَتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُنُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ إنما هو مُحاجَّةُ الكَفَرَةِ، فهو في غَيرِ ذلكَ المَعْنَى، إذْ همْ لا يَعْتَقِدونَ كونَهُ حُجَّةً، وإنما يُرْجَعُ إلى دليلِ آخَرَ عَقْلِيٍّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أي ذلكَ الذي يَفْعَلُ هذا هو ربي ﴿ عَلَيْهِ قَرَكَ لِمُ فَي كُلِّ أمري ﴿ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾ بالطاعةِ.

ويَختَمِلُ أَنْ يكونَ اخْتِلافُهُمُ الذي ذَكَرَ، هو اخْتِلافُهُمْ في اللهِ تعالى كقولِهِ: ﴿وَالَذِينَ يُمَآجُونَ فِي اللّهِ﴾ [الشورى:1٦] وقولُهُ تعالى: ﴿وَالِكُمُ اللّهُ رَبِّي﴾ أي ذلكُمُ الذي الحُتَلَفْتُمْ فيهِ هو ربي ﴿عَلَيْهِ فَوَكَلْتُهُ أَيْ أَيْبُ﴾ أي إليهِ أرجعُ.

الْمُهُمُّالُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْرَضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالَ فَي مَوضَعِ آخَرَ: ﴿ لَلْمَنْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وقال في مَوضعِ آخَرَ: ﴿ يَلِيمُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٠ . .] وقال في مَوضعِ آخَرَ: ﴿ يَدِيمُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٠ . .] وقال في مَوضعِ آخَرَ: ﴿ يَدِيمُ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧].

قالَ بعضُ الباطِنيَّةِ: المُبْدِعُ هو الذي يُنشِئُ الأشياءَ لا مِنْ شيءٍ. والخالقُ هو الذي يُنشِئُ الشيءَ مِنْ شيءٍ ومِنْ لا شَيءٍ. والفاطرُ هو الذي يُنشِئُ مِنْ شيءٍ، أو نَحْوُهُ مِنَ الكلام.

وعندُنا أَنَّ هَذَهِ الأَسَمَاءَ، وإِنِ اخْتَلَفَتُ الفَاظُهَا، وافْتَرَقَ اشْتِقاقُهَا ومَأْخَذُها، فهيَ في المعاني واحدةً. والإبداعُ (٣) هو الإنشاءُ بِلا اخْتِذَاهِ سَبَقَ، والخَلْقُ هو الإنشاءُ والتقديرُ. لكنَّ غَيرَهُ لا يجوزُ أَنْ يُسَمَّى خالقاً لأنهُ لا يَقدِرُ على تقديرِ شَيءٍ إلّا على شاهدِ عايَنَهُ، ورآهُ. والفاطرُ كأنهُ مأخوذُ مِنَ الشَّقِ، يُشَقُّ الشيءُ، ويَخْرُجُ منهُ أشياءُ. كُلُّهُ خَلْقٌ، وفاعِلُهُ خالقٌ على الحقيقةِ، وهو اللهُ تعالى، وباللهِ القوةُ والتوفيقُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ جَمَلَ لَكُمْ تِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزَوْجًا ﴾ [يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها]<sup>(٤)</sup>: أي جعلَ منْ نفسِ آدمَ وحواءَ ﷺ أزواجاً نَسَبَنا جميعاً [إليهما، لأنهما الأصلُ، وإنّا جميعاً]<sup>(٥)</sup> إنما كنا من ذلكَ الأصلِ، وهو كَنِسْبَتِهِ إيّانا إلى الترابِ بقولِهِ: ﴿خَلَقَكُم مِن تُرَابِ﴾ [الروم: ٢٠و٠٠] وإنما خَلَقَ أَصْلَنا منَ الترابِ، لكنهُ نَسَبَنا إليهِ لِما منهُ كُنّا جميعاً.

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ جَعَلَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ أي مِنْ نفسِ آدمَ وحوّاءَ، ونَسَبَنا إليهما لِما منهما كنّا جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يقولُ: جَعَلَ بعضَكُمْ مِنْ بعضٍ أزواجاً أي حلائلَ، أي خَلَقَ الإناثَ من الرجالِ والرجالَ من الإناثِ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿خَلَقَ لَكُر مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْفَجَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا﴾ الآية [الروم: ٢١].

والثالث: أي جَعَلَ لكُمْ مِنْ مِثْلِ خَلْقِكُمْ أَزُواجاً أي أصنافاً وأشكالاً، جَعَلَ الخَلْقَ<sup>(١)</sup> كَلَّهُ ذَا أشكالِ وأمثالِ وذا ج.

وَكُذُلُكَ يُخَرِّجُ قُولُهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْكُمِ أَنَّوَكُمٌّ ۚ ۚ عَلَى وجَهَينِ:

أَحَلُهُما: يقولُ، واللهُ أَعلَمُ: إنهُ جَعَلَ الأنعامَ أيضاً ذاتَ أزواجِ وأشكالٍ.

والثاني: جَعَلَ منها الذكورَ والإناثَ أيضاً كما جَعَلَ منَ البَشَر.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَذْرَوُكُمْ فِيؤِ﴾ الجِتُلِفَ في تأويلِ قولِهِ: ﴿يَذْرَوُكُمْ﴾ والمُرادُ بقولِهِ ﴿فِيؤِ﴾: إنَّ الهاءَ كنايَةٌ عنْ مِاذا؟ قالَ بعِضُهُمْ ﴿يَذَرَوُكُمْ﴾ أي يُكْثِرُكُمْ، وقيلَ: يُنْشِئُكُمْ ﴿فِيؤِ﴾ وقيلَ: يَرْزُنُكُمْ ﴿فِيؤٍ﴾ ويَعْمُرُكُمْ، وقيلَ: يَخْلُقُكُمْ.

وأمّا قولُهُ: ﴿فِيدِهِ [فقد] (٢) قالَ بعضُهُمْ: يجيءُ قولُهُ: ﴿فِيدِهِ أَي فيها كنايةٌ عنِ الأنعامِ. وكذلكَ ذُكْرَ في حرفِ ابْنِ مسعودٍ وَ اللهُ عَلَيْهُ فِيها أي في الأنعامِ لِما جَعَلَ لِلْبَشَرِ فيها مِنْ أنواعِ المَنافِعِ.

وأمَّا مَنْ قَرَأَ ﴿ يَذَرُوُكُمُ فِيهِ ﴾ بِغَيرِ الألفِ فهو يَجْعَلُهُ كنايةً عنِ العالَمِ. كأنهُ يقولُ: ﴿ يَذَرَؤُكُمُ فِيهِ أَي يَخُلُقُكُمْ في العالَم، ويُكْثِرُكُمْ فيهِ، ويُعَيِّشُكُمْ، ويُعَمِّرُكُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَذْرَوُكُمُ﴾ أي يُكَثِّرُكُمْ في هذا التزويجِ الذي جَعَلَ بَينَكُمْ، أي يُكَثِّرُكُمْ بسببِ هذا التزويجِ [ولولا هذا ، التزويجُ]<sup>(٣)</sup> لم يكثرِ الناسُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿فِيوْ﴾ كنايةً عنِ التدبيرِ؛ يقولُ: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيوْ﴾ يَخْلُقُكُمْ فيو نَسْلاً بَعْدَ نَسْلٍ كقولِهِ تعالى: ﴿ذَرَاكُرُ فِي ٱلأَرْضِ﴾ [المؤمنون:٧٩] وهو قولُ القُتَبِيِّ وأبي<sup>(٤)</sup> عَوسَجَةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ﴾ الآية: يَسْتَدِلُّ بعضُ أهلِ التشبيهِ بأنَّ لهُ مَثَلاً بقولِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ﴾ لكنْ نَفَى مِثْلِيَّةَ الأشياءِ عنْ شَيَّ ﴾ يقولونَ: لو لم يكُنْ لهُ مِثْلٌ لم يَذْكُرْ كاف التشبيهِ حينَ (٥) قالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ۗ كُلُ لَكُنْ نَفَى مِثْلِيَّةَ الأشياءِ عنْ مِثْلِهِ، فيكونُ فيهِ إثباتُ مِثْلِ لهُ، لا يُشْبِهُ سائِرَ الأشياءِ سِواهُ، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

وعندَنا قولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ كَلِمُثْلِهِ. شَوَتَ ﴿ ﴾ أي ليسَ مِثْلُهُ شيءٌ، والكافُ قد تُزادُ في الكلام.

وقال بعضُهُمْ: أي ليسَ كَهُوَ شيءٌ، والعربُ قد تُقيمُ المَثَلَ مُقامَ النَّفْسِ. وأَصْلُهُ أَنَّ الخَلْقَ ذو أعدادٍ، وكلُّ ذي عَدَدٍ لهُ أشكالُ وأمثالُ مِنْ حيثُ العَدَدُ.

والأصلُ في ذلكَ أنَّ الخَلْقَ، وإنْ كانوا ذَوِي<sup>(١)</sup> أمثالِ وأشكالِ وأشباهِ فليسَ يُشْبِهُ بعضُهُمْ بعضاً مِنْ جميعِ الوجوهِ وكلِّ الجِهاتِ. ولكنْ إنما يُشْبِهُ بعضُهُمْ بعضاً [بِوَجْهِ مِنَ الوجوهِ]<sup>(٧)</sup> أو بصفةٍ أو بِجَهَةٍ أو بِنَفْسٍ، ثم صارَ بعضُهُمْ أمثالاً لبعضٍ وأشباهاً بتلكَ الجِهَةِ ويذلكَ الوصْفِ.

فَذَلَ أَنَّ اللهَ تعالى ليسَ يُشْبِهُ الخَلْقَ، ولا لهُ مِثَالٌ منهُمْ بِوَجْهِ مِنَ الوجوهِ، ولا لهُ شَبِيةٌ منهُمْ: لا ما يَرْجِعُ إلى النَّفْسِ [ولا ما يَرْجِعُ إلى النَّفْسِ [ولا ما يَرْجِعُ إلى النَّفْسِ أَلَى النَّالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

الله الله به ا

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: الخلائق. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: و أبو.
 (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: ذا. (٧) في الأصل وم: من جميع الوجوه أو بوجه. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

ودلُّ قولُهُ تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَنَ يَهُ ﴾ أنهُ شيءٌ لأنهُ نَفَى عنْ نفسِهِ المِثْلِيَّةَ ، ولم يَنْفِ الشَّيثيَّةَ .

لكنْ يُقالُ: / ٤٨٩ ـ ب/ شيءٌ لا كالأشياءِ، يَنْفي عنهُ شِبْهُ الأشياءِ. والشيءُ إثباتٌ، وفي الإثباتِ توحيدٌ. ولو لم يكُنْ شيئاً لكانَ يقولُ: ليسَ هو شيئاً (١). دَلُّ أنه ما ذَكَرَ.

وقولُهُ سُبْحانَهُ: ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ ذُكِرَ في غَيرِ موضع، واللهُ الموفَّقُ.

الأيد الله وقولُهُ تعالى: ﴿لَمُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ كقولِهِ (٢) في آيةِ أُخْرَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ اَلْمَنْتِ ﴾ [الأنعام: ٥٩] وتَحْوُ وقولِهِ ﴿ بِيَلِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [المومنين: ٨٨ ويس: ٨٣] ونَحْوُ وقولِهِ ﴿ بِيَلِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [المومنين: ٨٨ ويس: ٨٣] ونَحْوُ ذلكَ مِنَ الآياتِ فيها ذِكْرُ المفاتِحِ والمقاليدِ والخزائنِ التي أضافَها إلى نفسِهِ.

ثم لم يَفْهَمِ الخُلْقُ مِنَ المفاتِحِ المُضافةِ والمقاليدِ والخزائنِ ما يُفْهَمُ لو أُضيف إلى الخُلْقِ، بل فَهِموا مِنَ المفاتِحِ المُضافةِ إلى المُفاتِحِ والمقاليدِ المُضافةِ إلى اللهِ تعالى، المُضافةِ إلى اللهِ تعالى، المُضافةِ إلى اللهِ تعالى، المُضافةِ إلى اللهِ تعالى، فَمَا يَنْبَغي أَنْ يَفْهَموا (٣) مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ بِبَيهِ مَلَكُونَ صُلًا مَنْهِ وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] وقولِهِ تعالى: ﴿ لِمَا خَلْقَتُ بِبَنَيْ أَنْ تَعْلَى الْحَلْقِ، لكنهُ ذَكَرَ المفاتِحَ تعالى: ﴿ إِلَا خَلْقَ مَا يَفْهَموهُ مِنَ اليَدِ المُضافةِ إلى الخَلْقِ، لكنهُ ذَكَرَ المفاتِحَ والمقاليدَ، وأضافَها إلى نفسِهِ، لأنَّ كلَّ مَحْجوبٍ ومَسْتودٍ عنِ الخَلْقِ في ما بَينَهُمْ إنما يُوصِلُهُمْ إلى ذلكَ المَحْجوبِ والمقاليدَ، والمقاليدِ التي ذَكَرَ.

قَعَلَى ذلكَ ما أضافَ إلى نفسِهِ مِنَ اليَدِ وغَيرِها لِما باليَدِ يُبْسَطُ في الشاهدِ، وبها يُمْنَعُ، وبها يُكْتَسَبُ، ويُفْعَلُ ما يُفْعَلُ، فأضافَ إلى نفسِهِ ما بهِ يكونُ في الشاهدِ مِنَ الفِعْلِ والبَسْطِ والمَنْع كِنايَةً عنْ هذهِ الأفعالِ، واللهُ الموفَّقُ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَثَانُهُ وَيَقْدِرُ ﴾ فيهِ دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ لأنَّ الرزقَ المذكورَ يَخْتَمِلُ وجوهاً: أَحَلُها: ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ وَفِي الشَّلَةِ رِنْفَكُرُ وَمَا نُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢] وهو المطرُ.

والثاني: الأملاك التي يَكْتَسِبونَ.

والثالث: المَنافِعُ التي جَعَلَ لهم.

ثم الإشكالُ أنَّ الأملاكَ التي تكونُ لهمْ والمَنافعَ التي يَنْتَفِعونَ بها، وجُعِلَتْ لهمْ، إنما تكونُ بأسبابِ واكْتِسابِ منهمْ، ثم أضاف ذلكَ في البَسْطِ والتَقْتيرِ حينَ<sup>(٤)</sup> قالَ: ﴿يَبْسُطُ الزِّزْقَ لِمَن يَتَلَهُ وَيَقْدِرُۗ﴾. دلَّ أنَّ اللهِ تعالى في ذلكَ صُنْعاً وتدبيراً، وهو أنْ خَلَقَ اكْتِسابَهُمْ وأسبابَهُمُ التي بها يوصَلُ إليهمُ الرزقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تَقَدُّمَ.

الآفية الله وقولُه تعالى: ﴿ مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَّىٰ بِدِ نُوحًا﴾ الدينُ [الذي] (٥) يُذْكَرُ، ويُرادُ بِهِ، الجزاءُ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ الدِينِ ﴾ [الفاتحة: ٣] أي يوم الجزاءِ، أو يُذْكُرُ، ويُرادُ بِهِ الحُكْمُ كقولِهِ تعالى خَبَراً عَنْ يوسفَ عَلِيهِ : ﴿ مَا كَانَ لِيَأَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ [يوسف: ٧٦] أي في حُكْمِ المَلِكِ، ويُذْكَرُ، ويُرادُ بهِ المذهبُ والمُعْتَقَدُ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ قولِهِ لَكُرُ دِينَكُمْ وَلَى دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ قولِهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ قولِهِ عَالَى: ﴿ وَمَا يُعْتَقَدُ وَمَا يُعْتَقَدُ كَاللَّهُ وَلَا مِنْ الدِّينِ مَا وَمِنْ بِدِ نُوحًا ﴾ هو المذهبُ، وما يُعْتَقَدُ.

وقد ذَكَرَ الدينَ مُعَرَّفاً بالألفِ واللامِ، وإنهُ للجِنْسِ، فيكونُ كأنهُ قالَ: شَرَعَ لكُمْ مِنَ الأديانِ جَملةَ الدينَ الذي وَصَّى بهِ نوحاً ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياءِ، وهو التوحيدُ للهِ تعالى والعبادةُ لهُ، والأنبياءُ والرسُلُ جميعاً إنما بُعِثوا للدعاءِ إلى توحيدِ اللهِ وجَعْلِ العبادةِ لهُ، وإنِ الحُتَلَفَتْ شرائِعُهُمْ وأحكامُهُمْ، وذلكَ قولُهُ: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَأَ﴾ [المائدة: ٤٨].

(١) في الأصل وم: شيء. (٢) في الأصل وم: و قال. (٢) في الأصل وم: يفهموه. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم:

ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ ويَجْعَلُ ﴿مِّنَ﴾ صِلَةً زائدةً فيهِ، أي شَرَعَ لكُمُ الدينَ الذي ﴿وَمَنْ بِهِـ فُرَاكُ وَمَنْ ذَكَرَ، والوجْهُ فيه ما ذَكَرْنا.

﴿ فَإِنْ قَيْلَ: [ما](١) معنَى تخصيص نوحٍ ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياءِ ﷺ والكلُّ بُعِثوا للدُّعاءِ إلى هذا الدينِ، وقد وَصَّى الكلَّ إِنها الدينِ؟ فنقولُ [ما](٢) قالَ بعضُهُمْ: إِنما خَصَّ نوحاً ومَنْ ذَكَرَ بهذا لأنَّ التَّخليلَ والتَّخريمَ لم يَكُنْ قَبْلَ زمنِ نوحٍ ﷺ وإنما جاءَ ذلكَ في زمنِ نوح، لِذلكَ خَصَّ نوحاً بما ذَكَرَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ هُوْلاءِ لا على تَخْصيصِهِمْ بِذَلكَ مِنْ بِينِ الأنبياءِ، ولكنْ ذَكَرَ بعضاً ههنا، وتَرَكَ ذِكْرَ البعضِ ليسَ أنهُ شَرَعَ لهُ ما وَصَّى بهِ نوحاً ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياءِ، ولم يَشْرَعُ لهُ ما وَصَّى بهِ غَيرَهُمْ، بل شَرَعَ ما وَصَى بهِ هؤلاءِ وغَيرَهُمْ مِنَ الدينِ كقولِهِ تعالى: ﴿فَهِهُدَنُّهُمُ ٱتَّسَدِةُ﴾ [الأنعام: ٩٠] ذَكَرَ بعضَ هؤلاءِ وغَيرَهُمْ، ثم أمَرَهُ أَنْ يَقْتَديَ بما هُمْ عليهِ.

دلُّ أنَّ ذِكْرَ البعضِ في موضع ليسَ للتَّخْصيصِ كما ذَكَرَ البعضَ في مَوضع آخَرَ والكلُّ في مَوضع آخَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ تخصيصُ هؤلاءِ بالَّذَكرِ لِمَعْنَى لَم يُطْلِعْنا اللهُ على ذلكَ كما خَصَّ إبراهيمَ بالصلاةِ على ما أمَرَنا بهِ النبيُّ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على ذلكَ. واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا لَنَفَرَّقُوا فِيدِّ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهما: ﴿ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيدِ ﴾ أي في عبادةِ اللهِ تعالى، أي اعبُدوهُ جميعاً.

والثاني: ﴿ وَلَا نَنَفَرَّقُوا فِيدِ ﴾ أي الدينِ الذي ذَكَرَ، وهو التوحيدُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالِى: ﴿ كُبُرَ عَلَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدَّعُوهُمْ إِلَيْدَ﴾ أي عَظُمَ عليهمْ دعاؤُكُمْ إلى التوحيدِ وعبادةُ اللهِ وحدَّهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ هذا يَنْقُضُ على المعتزلةِ لأنهُ تعالى أَخْبَرَ أنهُ يَجْتَبِي إليهِ مَنْ يَشَاءُ. ولو كانَ على ما يقولُهُ المعتزلةُ: إنهُ قد أعطى الكافرَ جميعَ ما أعطى المؤمِنَ، فالمؤمنُ حينَ (٣) صارَ مُجْتَبَى مُنْ يَشَاءُ، وهو يهديهِ، فَبَطَلَ قولُهُمْ. مُصْطَفَى مُختاراً إنما كانَ مما (٤) يفعلهُ لأمرِ اللهِ تعالى. وقد أَخْبَرَ أنهُ هو يَجْتَبِي منْ يشاءُ، وهو يهديهِ، فَبَطَلَ قولُهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهْدِى ۚ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ أي هو يهدي مَنْ يطلُبُ منهُ ما به يكونُ الهُدى، وهو التوفيقُ، أي منْ <sup>(٥)</sup> لم يَطْلُبْ منهُ ذلكَ، ولم يَشَالُ، فإنه لا يَهْديهِ <sup>(١)</sup> ولا يُوفِّقُهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ تفسيرُ قولِهِ تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآمُ﴾ أي يَجْتَبِي للهدايةِ مَنْ يُنيبُ إليهِ. فأمّا مَنْ لم يُنِبْ إليهِ فلا يَجْتَبِيهِ للهدايةِ. لكنَّ المرادَ مِنَ الهدايةِ ههنا ليسَ هُدَى البيانِ لأنَّ هُدَى البيانِ قد كانَ عامًا لِمَنْ أنابَ إليهِ، ومَنْ لم يُنِبْ. ولكنَّ الهُدَى ههنا هو هُدَى الرَّحْمةِ وهُدَى النَّعْمَةِ والمِنَّةِ.

سَمِّى التوحيدَ والإيمانَ مَرَّةُ رحمةً كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِن يُدُخِلُ مَن يَشَاهُ فِي رَجَمَتِكِ الشورى: ٨] وسمّاهُ نِعْمَةً كقولِهِ ﴿ وَسِمَّاهُ مِنْمَةً كَقُولِهِ مَالَهُ فِي رَجَمَتِكُمْ اللهَهُ يَمُنُ عَلَيْهِم ﴾ [المفاتحة: ٧] وسَمِّاهُ مِنَّةً كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ اللهِيمَانِ ﴾ [المحجرات: ١٧] وسَمَّاه نوراً كقولِهِ: ﴿ أَفْنَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَةُ اللهِسْلَيْمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِيهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]. فلذلك قُلْنا: إنَّ الهُدَى المذكورَ ههنا ليسَ هو هُدَى البيانِ، ولكنْ سِواهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآيد الله الله على على وجوهِ: ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِلْمُ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أي أنهمْ تَفَرَّقوا في رسولِ اللهِ محمدٍ، عليهِ أَفْضَلُ الصلاةِ، بَعْدَ ما جاءَهُمُ العلمُ في كُتْبِهِمْ أنهُ رسولٌ لِما كانوا يَجْحَدونَ بَعْثَهُ وصِفَتَهُ في كُتُبِهِمْ. لكنهمُ اخْتَلَفوا، وتَفَرَّقوا، فاَمَنَ بعضُهُمْ بهِ على [ما وجَدُوا](٧) في كتبهِمْ، وكَفَرَ بعض، وحَرَّفوا ما في كُتْبِهِمْ منْ بَعْثِهِ وصفتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: منه. (۵) في الأصل وم: ما. (٦) في الأصل وم: يهدي به. (٧) في الأصل: وجده، في م: ما وجده.

والثاني: أي تَفَرَّقُوا في ما جاءً بهِ محمدٌ ﷺ مِنَ الدينِ إِلَّا مِنْ بعدِ ما جَاءَهُمُ العلمُ أنَّ الذي جاء بهِ محمدٌ ﷺ هو الذي وَضَّى بهِ نوحاً ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأنبياءِ ﷺ.

[والثالث](١): أي ما تَفَرَّقوا في الإيمانِ بالرسُلِ والكفرِ بهمْ ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكُمُ / ٤٩٠ ـ أ/ الْمِلْمُ﴾ أنهمْ على الحقّ وأنهمْ رسلُ اللهِ مبعوثونَ إليهمْ، فَتَقُرَّقوا، فآمَنوا بالبعضِ وكَفَرُوا بالبعضِ ﴿بَشْيًا بَيْنَهُمْ﴾.

[والرابعُ](٢): أي ﴿ وَمَا نَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْمُ ﴾ أنَّ الفرقة ضَّلالةٌ وهلاك، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ حَسَداً بَينَهُمْ لِما قِيلَ: إنهمْ كانوا مؤمنينَ بهِ قَبْلَ أنْ يُبْعَثُ لما وجدوا بَعْثَهُ وَصِفَتَهُ في كُتُهِمْ ظَنّاً منهمْ أنهُ سَيْبَعَثُ<sup>(٣)</sup> منهمْ. فلمّا بُعِثَ مِنْ غَيرِهمْ حَسَدوهُ، وكَفَروا بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ بَنَّمَا بَيْنَهُمْ ﴾ أي عُذُواناً وظُلْماً يكونُ في ما بَينَهُمْ ذلكَ التَّفَرُقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ﴾ أي ﴿وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ ﴾ في تأخيرِ العذابِ عنهمْ إلى وقْتٍ، وإلّا كانّتِ الكلمةُ منهُ في تَعْجيلِ العذابِ بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَنَبَ مِنْ بَقْدِهِمْ ﴾ أي إنَّ الذينَ أُعْطُوا الكتابَ مِنْ بعدِ الرسُلِ الذينَ ذَكَرَ ﴿ لَفِي شَكِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُرْمِكِ الْحَبَرَ أَنهُمْ كَانُوا فِي شَكِّهِمْ لِمَا تركُوا النَّظُرُ و التَّفَكُرُ فِي ذَلكَ. ولو نَظُرُوا فِي ذَلكَ وَتَفَكَّرُوا فِي ذَلكَ الشَّكُ والرَّيْبُ. ولو تَظَرُوا فِي ذَلكَ وَتَفَكَّرُوا فِيهِ، لَوَقَعَ ذَلكَ لَهُمْ، وبانَ الحقُّ، فلم يُعْلَرُوا فِي ذَلكَ لاَنهُ مَنهُمْ كَانَ ذَلكَ الشَّكُ والرَّيْبُ. ولو تَفَكَّرُوا، ونَظُرُوا لَتَتَجَلَّى لَهُمْ.

الآية ١٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدْخُ وَاسْتَفِتْمْ كَمَا أَيْرَتْ ﴾ الحَتْلِفَ في قولِهِ: ﴿ فَلِذَالِكَ فَآدُغُ وَاسْتَفِتْمَ ﴾:

عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ: [أنهُ قالَ](٤) أي فبهذا القرآنِ الذي أُنْزِلَ إليكَ فادْعُ. وكذا قالَ قتادَةُ: فبهذا القرآنِ فادْعُ. وقيلَ: فَلِذَلَكَ وَعَدَ أَنْ يَنْزِلُ عَلَيْكَ، فادْعُ.

وقالَ بعضُهُمْ: أي وإلى ذلكَ الكتابِ فادْعُ. وقيلَ: فإلى التوحيدِ الذي بُعِثَ الرسُلُ إلى الدعاءِ إليهِ فادْعُ، أي ادْعُ إلى التوحيدِ الذي لأجلِهِ بُعِثَ الرسُلُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَيْرَتُّ ﴾ دليلٌ على أنهُ كانَ قد سَبَقَ لهُ الأمْرُ بالاِسْتِقامةِ.

ثم يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ الِاسْتِقَامَةِ التي أمَرَ بها، هو تبليغُ الرسالةِ إليهمْ. ويَخْتَمِلُ العبادةَ لهُ والطاعةَ، ويَخْتَمِلُ الِاسْتِقامَةَ في التوحيدِ لهُ ودعاءَ الخَلْقِ إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَشِّعَ أَهْوَاتُهُمُّ ﴾ أي في تَوْكِ الدعاءِ إلى التوحيدِ؛ إذْ هو هَوَى الكَفَرَةِ أَنْ يَثُرُكُ هو الدعاءَ إلى التوحيدِ.

ويَخْتَمِلُ أَنهُ نَهَى عَنْ إِجَابِتِهِ إِيَاهُمْ في مَا دَعُوا هَمْ؛ إذْ هَوَى الكَفَرَةِ أَنْ يُجيبَهُمْ في مَا دَعُوا هُمْ إليهِ مِنَ الشَّرْكِ، واللهُ عَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا آنَزَلَ اللّهُ مِن كِنَبِ ﴾ أمَرَهُ بأنْ يُخْبِرَ بأنهُ مؤمِنٌ بجميعِ الكتبِ التي أنْزَلَ اللهُ لِيُوافِقُوهُ في الإيمانِ بجميع الكتبِ [لأنَّ](٥٠ أولئكَ الكَفَرَة كانوا يؤمنونَ ببعضِ الكتبِ، ويكفُرون ببعضٍ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلِمْرَتُ لِأَقَدِلَ بَيْنَكُمُّمُ﴾ أي أنْ أكونَ عَدْلاً في ما بَينَكُمْ، أي يُسَوِّي بَينَهمْ، ثم نَعَتَ الذي كانَ يدعوهُمْ إلى [توحيدِو، بقولِهِ](٢) وهو قولُهُ: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّمُ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۗ هَذَا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

(۱) و(۲) في الأصل وم: ويحتمل. (۲) في الأصل وم: بعث. (٤) سأقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: التوحيد وهو قوله.

أَحَدُهما: على المُنابَذَةِ كقولِهِ: ﴿لَكُرُ دِينَكُو وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] وإنما يُقالُ هذا بَعدَ ما تَبْلُغُ<sup>(١)</sup> الحُجَجُ غايَتُها، والحِجاجُ نهايَتُه، فلم يَنْجَعُ ذلكَ فيهِمْ، وأيِسَ<sup>(٢)</sup> منهمْ.

والثاني: يقولُ: إنّا لا نُوْاخَذُ بأعمالِكُمْ، ولا أنتمْ تُوْاخَذُونَ بأعمالِنا [كقولِهِ تعالى](٣) ﴿ فَإِنَّمَا طَبِّهِ مَا خُيْلَ وَعَلَيْكُمْ مَا جُيْلَتُمْ ﴾ [النور: ٥٤] ونَحْوُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا حُبَّةَ يَبْنَنَا وَيَسْتَكُمُ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿لَا حُبَّةَ يَبْنَنَا وَيَسْتَكُمُ ۗ أَي لَا حُجَّةً بَقِيَتْ فِي مَا ادَّعَيْتُ، ودَعَوتُكُمْ إليهِ إلّا وقد اقَمْتُها عليكُمْ، أي لم تَبْقَ حُجَّةٌ في ذلكَ إلّا وقد أقَمْتُها. ويَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ: ﴿لَا حُبَّةَ يَبْنَنَا﴾ أي لا حُجَّةَ ولا خُصومةَ بَيْنَنا بَعدَ مَا بَلَغَ الأَمْرُ مَا بَلَغَ.

ثم قال: ﴿ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا ﴾ في الآخِرَةِ ﴿ وَإِلَتِهِ الْمَعِيرُ ﴾.

الْمُنِينَ الله ومِنْ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ بُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِبَ لَمُ جُنَّهُمْ مَاحِضَةً عِندَ رَبِيمَ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ أهلَ الكُفْرِ قالُوا للمؤمِنينَ: إنَّ دينكُمُ الإسلامُ إنما كانَ مادامَ مُحَمَّدٌ بينَ أَظْهُرِكُمْ، ومادامَ حيًّا، فإذا ماتَ فَتصيرونَ أنتمْ ومَنْ تَبعَ الكُفْرِ قالُوا للمؤمِنينَ: إنَّ دينكُمُ الإسلامُ إنما كانَ مادامَ مُحَمَّدٌ بينَ أَظْهُرِكُمْ، ومادامَ حيًّا، فإذا ماتَ فَتصيرونَ أنتمْ ومَنْ تَبعَ الإسلامَ إلى دينِنا، أو كلامٌ نحوُهُ. فَنَوْلَ لقولِهِمْ ذا قولُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَمُ جُمَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِيمٍ ﴾.

وقَالَ بعضُهُمْ: إِنَّ اليهودَ قَدِموا على رسولِ اللهِ ﷺ فقالوا للمؤمنينَ: إِنَّ دينَنا أَفْضَلُ مِنْ دينِكُمْ لأنهُ دينُ الأنبياءِ ﷺ فَنَزَلتِ الآيةُ فيهمْ بقولِهِمْ هذا:

أي دينُنا أفضَلُ لأنهُ دينُ الأنبياءِ، فقالَ: حُجَّتُهُمْ داحضةٌ، أي هكذا: إذا كانوا على دينِ الأنبياءِ، وهو الإسلامُ فأمّا إذا تَرَكوا دينَ الإسلام، وتَمَسَّكُوا باليهوديةِ، والحتاروها فلَيسَتْ بأفْضَلَ، ولاشيءَ دونَها.

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ قُرِيشاً قَالُوا: كيفَ نَعْبُدُ مَنْ لم نَرَهُ، ولم نُعايِنْهُ أَنهُ مَمْ هو؟ وكيفَ هو؟ أو كلامٌ نَحْوُهُ فنزلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يُمَّاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَمُ جُمِّنَهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيهِمْ ﴾ لأنَّ التوحيدَ ومعرفةَ اللهِ تعالى إنما تكونُ بالدلائلِ والآياتِ في الدنيا عَنْ غَيبِ ليسَ بالمُعايَنَةِ والمُشاهَدَةِ ونزولِ الإمْتِحانِ.

ثم يَحْتَمِلُ<sup>(٤)</sup> أَنْ يَكُونَ نُزُولُ الآية لِقُولِ كَانَ مِنْ أُولِئُكَ عَلَى مَا ذَكَرَ أَهَلُ التَّأُويلِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيرِ ذَلْكَ، وَمَعْنَاهُ: ﴿وَالْذِينَ يُكَآجُونَ فِي دَفْعِ تُوحِيدِ اللهِ وَأَلُوهَيَّتِهِ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِبَ لَمُ﴾ ومَعْنَاهُ: ﴿وَاللَّهِ مَا نَعْدِ مَا أَسْتُجِبَ لَمُهُ الْخِلْقَةِ أَنْهُ وَاحْدُ وَأَنْهُ رَبُّ كُلُّ شِيءٍ.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ بِما في تُتُبِهِمْ مِنَ الإيمانِ بها وبمِا فيها مِنْ نُعوتِ رسولِ اللهِ ﷺ وصفاتِهِ.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ حُجَّتَهُمْ داحضةٌ عندَ ربِّهِمْ (°) يومَ القيامةِ أي باطلةٌ غَيرُ مقبولةِ أو (٦) في الدنيا بِما أقامَ اللهُ تعالى مِنْ حُجَجِ التوحيدِ، فأبطَلُ حُجَجَهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَعَلَتُهِمْ غَضَتُ وَلَهُمْ عَذَاتُ شَكِيدُ ﴾ بَيَانُ الجَزاءِ لهمْ في الآخِرَةِ.

الذي لبعضِهِمْ على بعضِ ﴿ وَالْدِيْنَ الْكِنْنَ الْكَنْنَ الْكَنْنَ الْكَنْنَ الْكَنْنَ الْمَدْلِ في الأحكام (٧٠). جَمَلَ الميزانَ كِناية عنِ العَدْلِ، أي هو طريقُ العدلِ وسَبَبُهُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ كُونُوا فَوَيْمِينَ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ١٩] وقولِهِ تعالى: ﴿ كُونُوا فَوَيْمِينَ بِالْمَدُلِ اللهُ الل

(۱) في الأصل وم: انتهت. (۲) في الأصل وم: وأيسوا. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: احتمل. (٥) ادرج بعدها في الأصل وم: هذا يخرج على هذين يحتمل أي حجتهم داحضة. (٦) في الأصل وم: ويحتمل أي حجتهم داحضة. (٧) في الأصل وم: الأرحام،

[ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَالْمِيزَانَّ﴾ أَنْ يكونَ عَظْفاً [(١) على الكتابِ، وهو الظاهرُ، والمُرادُ منهُ العَدْلُ، فَيَصيرُ تقديرُ الآيةِ، واللهُ اعلَمُ، الذي أُنْزَلَ الكتابَ بالحقِّ، وأَنْزَلَ العَدْلَ في ما بَينَ الخَلْقِ، أو أَنْزَلَ العَدْلَ في الأحكام.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَظْفاً على الحقِّ، فَيَصيرَ تقديرُهُ: أَنْزَلَ الكتابَ بالحقِّ وبالعَدْلِ في الأحكامِ وفي ما بَينَهُمْ، واللهُ مَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيتٌ﴾ لم يُطْلِعِ اللهُ تعالى أحداً على العِلْمِ بوقتِ الساعةِ على ما ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضع.

اللاية الله وقولُهُ تعالى: ﴿يَسْتَعَجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ كانَ اسْتِغجالُهُمْ بها اسْتِهْزاءً منهُمْ وتكذيباً / ٤٩٠ ـ ب/ لها (٢٠) أنها كائنةٌ ، فكانوا يَسْتَعْجِلُونَ اسْتِعجالَ تكذيبِ لها .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْمَقُّ﴾ لأنَّ لأهلِ<sup>(٣)</sup> الإيمانِ والتوحيدِ زَلَاتٍ ومَساوِئَ، لم يَتَبَيَّنُ لهمُ التجاوزُ عنها والعَفْوُ عنها، فيكونونَ<sup>(٤)</sup> أبداً خاتفينَ مُشْفِقينَ بتلكَ الزّلاتِ والمَساوِئِ وما يكونُ فيها مِنَ الأهوالِ والأفزاع. فأمّا أهلُ الكُفْرِ منهمْ، لا يؤمنونَ بها، ولا يُصَدِّقونَ أنها كائنةٌ، فلا يَخافونَها وما فيها مِنَ الأهوالِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي صَكَالِ بَصِيدٍ ﴾ قولُهُ: ﴿ يُمَارُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ يُجادِلونَ، ويُخاصِمونِ فيها أنها ليسَتْ بكاثنةٍ، ويَحْتَمِلُ ﴿ يُمَارُونَ ﴾ في الرِّيبَةِ، وهو الرَّيبُ والشَّكُ، أي يَشُكُّونَ فيها

ودَلَّ قُولُهُ: ﴿ لَفِي مَنْكَالِ بَمِيدٍ ﴾ أنهمْ لا يؤمنونَ أبداً.

الآية 19 المَوْرُكُ تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِمِبَادِهِ. يَرْزُقُ مَن يَشَآتُهُ وَهُوَ الْقَوِثُ الْمَوْرُدُ مِنَ الناسِ مَنْ قالَ: إنَّ الآيةَ، وإنْ جاءَتْ مَجيئاً عامًّا فهي خاصَّةٌ للمؤمِنينَ: هو لطيفٌ أي بارَّ بالمؤمنينَ، ومنهمْ مَنْ يقولُ: إنَّ الآيةَ للفريقينِ جميعاً. للكافِرِ والمؤمنِ.

فأمَّا في الآخِرَةِ فهو رحيمٌ بارٌّ بالمؤمِنينَ خاصَّةً.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ [رحيماً بارّاً]<sup>(٥)</sup> بالفريقَينِ. أمّا في حقّ المؤمِنينَ فلا<sup>(٢)</sup> شَكَّ أنهُ بارٌّ رحيمٌ بهمْ، وأمّا الكَفَرَهُ [فهو]<sup>(٧)</sup> بارٌّ في حقّهِمْ حينَ<sup>(٨)</sup> أخّرَ عنهمُ العذابَ في الدنيا.

ثم في حقِّ المِحْنَةِ يجوزُ أنْ يوصفَ بالرحمةِ في الفريقينِ جميعاً [على](٩) ما ذكرْنا.

فإنْ قيلَ: إنهُ وَصَفَ [نَفْسَهُ](١٠) بالحِلْمِ والرحمةِ، وقد أخْبَرَ أنهُ يُعَذِّبُهُمْ في الآخِرَةِ. قيلَ: إنهُ وإنْ عَذَّبَهُمْ فانَّ ذلكَ لا يُخْرِجُهُ عنِ الحِلْمِ والرحمةِ، لأنهُ لوتَرَكَ تعذيبَهُمْ يكونُ سفيهاً لأنهمْ قدِ اسْتَحَقّوا بالكُفْرِ التعذيبَ أبداً، وليسَ في التعذيبِ خُروجٌ عنِ الرحمةِ والحِلْمِ، بل في تَرْكِ التعذيبِ سَفَةٌ وخُروجٌ عنِ الحكمةِ . لذلكَ كانَ ما ذكرُنا، واللهُ الموفقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَن يَشَآةٌ﴾ قد ذَكَرْنا في قولِهِ تعالى: ﴿يَبَسُلُكُ ٱلزِّنْقَ لِمَن بَشَآءٌ﴾ [الرعد: ٢٦والعنكبوت: ٦٣] تأويلَهُ ومَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَوِيثُ ٱلْمَزِيرُ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهينٍ:

أَحَدُهما: أنهُ لا يَقْوَى بشيءٍ ممّا أمَرَهُمْ بهِ، وامْتَحَنَهُمْ، ولا يَعَزُّ بذلكَ، لأنهُ قويٌّ بذاتِهِ عزيزٌ بنفسِهِ.

والثاني: ﴿الْقَوِثُ﴾ في الاِنْتِقامِ والاِنْتِصارِ منْ أعدائِهِ لِأُولِيائِهِ ﴿الْمَزِيرُ﴾ الذي لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، ولا يَلْحَقُهُ الذُّلُّ في تَرْكِ الطاعةِ والاِنْتِمارِ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: ثم قوله تعالى يحتمل أن يكون. (٢) في الأصل وم: لهم. (٣) في الأصل وم: أهل. (٤) في الأصل وم: فيكون. (٥) في الأصل وم: رحيم بار. (٦) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٧)ساقطة من الأصل وم.
 (١٠) ساقطة من الأصل وم.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدٌ لَمُ فِي حَرْثِيرٌ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ. مِنْهَا﴾ جَعَلَ اللهُ عَصَدوا فيها حَصَدوا ذلكَ في الآخِرَةِ ؛ إِنْ زَرَعوا خَيراً حَسَناً حَصَدوا خَيراً ونَعيماً في الآخِرَةِ، وإِنْ زَرَعوا خَيراً حَسَناً حَصَدوا في الآخِرةِ شَرًّا وعذاباً دائماً.

وكذلكَ صَيَّرَها مَتْجَرَةً يَتْجُرونَ فيها، فإنْ تَجَرُوا خَيراً وحَسَناً رَبِحوا في الآخرةِ، وإنْ تَجَرُوا شَرًّا وسُوءاً خَسِروا في لاَخِرَةِ.

على هذا بُنِيَ أمرُ الدنيا والآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قُولُهُ: ﴿ مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَمُ فِي حَرَثِهِ ۖ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهما: أي مَنْ كَانَ يُريدُ بِمَحاسِنِهِ في الدنيا وخَيراتِهِ ثوابَ الآخِرَةِ نَزِدْ لهُ في الدنيا والآخِرَةِ: أمّا في الدنيا فهو (٤) التوفيقُ على الطاعاتِ والزيادةُ لهُ والنَّماءُ، وأمّا في الآخِرَةِ فالنعيمُ الدائمُ والسرورُ الدائمُ.

والثاني: أي منْ كانَ عَمِلَ للآخِرَةِ، وسَعَى لها نَزِدْ لهُ ما ذَكَرَ مِنَ المَحاسِنِ. وتكونُ الإرادةُ ههنا صِفةً لكلِّ فاعلِ كقولِهِ: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩]وهي لا تكونُ بدونِ الفِعْلِ. فكانَ ذكْرُها ذِكْراً للفعلِ ضرورةً، فكانَ المُرادُ منها الإرادةَ معَ الفِعلِ. فلذلكَ يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ على وجهينِ: أخدُهما: مَنْ كانَ يريدُ مَحاسِنَ الدنيا وسَعَتَها نُوْتِهِ منها، ونُوسِّعْ عليهِ.

والثاني: مَنْ كَانَ يُريدُ الدنيا، أي مَنْ عَمِلَ للدنيا، وسَعَى لها نُؤتِهِ منها وما عَمِلَ لها ﴿وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ﴾.

الآية (٢١ م الله عالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَةُ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مِنَ اللِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنُ بِهِ اللَّهُ قالَ بعضُ أَهلِ التأويلِ: أَمْ لَهُمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

لكنْ عَلِموا أنَّ الأصنامَ لم يَشْرَعوا لهمْ مِنَ الدينِ شيئاً، إلّا أنْ يُقالَ: إنهُ أضافَ ذلكَ إلى الأصنامِ لِما هُمْ شَرَعواً لأنفسِهِمْ عبادَتَها، فأضيفَ إليها ذلكَ.

وهو كقولِهِ تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصَّلَانَ كَيْبِرًا مِنَ ٱلنَّاسِيُ [إبراهيم:٣٦] وإنهنَّ لم يُضْلِلْنَ أحداً، لكنهُ أضافَ إليهنَّ الإضلالَ إلى التُسْبِيبِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ يَحْتَمِلُ ذلك.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَيرُهُ أُولَى بذلك، وهو أَنَّ القادة والرؤساء همُ الذينَ أَضَلُّوا الأتباع، وشَرَعوا ﴿ لَهُم مِنَ الَّذِينِ مَا لَمْ يَأْمُونُ بِهِ اللهُ. وهُمْ كذلكَ كانوا يَفْعَلُونَ: يَشْرَعُونَ للأتباعِ ديناً مِنْ ذاتِ أَنفسِهِمْ بلا حُجَّةٍ ولا بُرْهانٍ، وَيُشْبَعُونَهُمْ فَي مَا لَم يَأْمُونُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا بُرُهانٍ، فَيَتْبَعُونَهُمْ فَي والرسلُ عَلِيْهُ قَد أَتُوا بالدينِ بالحُجَجِ والبراهينِ مِنَ اللهِ تعالى، فلم يَتْبعوهمْ، ويقولُونَ: إِنَهمْ بَشَرٌ، ويَتُبَعُونَ بَشَراً بلا حُجَّةٍ ولا برهانٍ، يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في ما ذَكَرَ، فَكَانَ المُرادُ مِنَ الشَركاءِ، همُ الرؤساءُ والقادةُ، واللهُ أُعلَمُ.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةَ وَالْقُتَبِيُّ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ ﴾ أي عَمِلَ للآخِرَةِ، يقالُ: فلانٌ يَحْرُثُ للدنيا، أي يَعْمَلُ لها، ويَجْمَعُ المالَ. ومنهُ قولُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اخْرُثُ لِدُنْياكَ كَانْكَ تعيشُ أَبِداً، واعْمَلُ لآخِرتِكَ كَانْكَ تموتُ غداً) ومنهُ

(١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: آي. (٣) في الأصل وم: من قوله. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فيتبعون.

سُمِّيَ الرجلُ حارثاً، و ﴿ شَرَعُوا لَهُم ﴾ أي ابْتَدَعوا، وسَنُّوا، كذلكَ في قولِهِ: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ ﴾ [الشورى: ١٣] أي ابْتَدَع، وسَنَّ.

وقولُهُ تَعال: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلْلِينَ لَهُمْ عَلَابُ أَلِيدٌ ﴾ يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: الحُكْمُ، كَانَهُ يَقُولُ: لُولا أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ في هذو الآيةِ بَتَأْخيرِ العذابِ إلى يومِ القيامةِ، وهو ما ذَكَرَ أَنَهُ بَعَثَ رَسُولَهُ ﷺ رَحْمَةً لَهُمْ بِقُولِهِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

والثاني: الفَصْلُ البَيانُ، تأويلُهُ: لولا ما وَعَدَ في الدنيا أنهُ يَفْصِلُ بينَهُمْ، وبَيَّنَ، في الآخِرَةِ بِما ذَكَرَ: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْنَصَٰلِّ مَمْنَكُدُ وَالْأَرِّينَ﴾ [المرسلات: ٣٨] ونَحْوِهِ/ ٤٩١ ـ أ/ .

وقبلَ: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصَّلِ﴾ أي القضاءُ السابقُ أنَّ الجزاءَ يومَ القيامةِ ﴿لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۖ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ...

الله الله في الدنيا خَوَّفَهُ في الآخِرَةِ. الظَّلْلِيبَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِثَ ﴾ ذَكَرَ إشفاقَ الكَفَرَةِ والظَّلَمَةِ وخَوْفَهُمْ في الدنيا المُنَهُ اللهُ مِنْ خَوفِ الآخِرةِ، ومَنِ اسْتَهْزَأُ بعذاب اللهِ في الدنيا خَوَّفَهُ في الآخِرةِ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قُولُهُ عَلِيُهُ : ﴿لا يَجْمَعُ اللهُ على أَحدِ خَوفَينِ خَوفَ الدَّيْنَا وَخَوفَ الآخِرَةِ ا مَنْ خَافَهُ في الدَّيَا أَمِنَ في الآخِرَةِ اللهِ وَمَنْ لم يَخَفُ في الدَّيَا خَافَهُ في الآخِرَةِ البنحوه ابن حبان (٦٤) ثم أخبَرَ ما للمؤمنينَ في الآخِرَةِ اللهُ وَهُو قُولُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا العَبْلِحَتِ فِي رَوْمَكَاتِ لَمُ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ﴾ ذَكرَ ما لكلُّ فريقِ بما كَسَبوا في الدَّيَا ا

قَالَ القُتَبِيُّ وأَبُو عَوسَجَةً: الروضةُ البستانُ، وقالَ الكسائيُّ: الروضةُ العُشْبُ حولَ الغَرْزِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِبِيرُ ﴾ الْحَبَرَ أنَّ ما يعطي لهمْ في الآخِرَةِ، [هو الفَضْلُ اللَّ ذلك، وسَمّاهُ كبيراً لأنهُ دائمٌ، لا يَنْقَطِعُ أبداً.

﴿ الْمُؤْكِنِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبَادُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِّ﴾ قولُهُ: ﴿ قَالِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللَّهُ عَادُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِّ ﴾ واللهُ اعلَمُ. ذَكَرَ مِنَ الفَضْلِ الكبيرِ، وَوَعَدَ أنهُ يُعطيهِمْ، يُبَشِّرُ اللهُ تعالى بهِ مَنْ ذَكَرَ مِنْ عبادِهِ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ واللهُ اعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلُ لَا آَسَنَكُمُ عَلَيْهِ آَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْفَرْقَ ﴾ قال بعضُ اهلِ التأويلِ: قالتِ الأنصارُ: إنا فَعَلْنا ، وفَعَلْنا كذا ، فَكَانهُ مُ افْتَخُروا ، وقالوا : لنا الفَضْلُ عليكُمْ ، فَبَلَغَ ذلكَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فاتاهُمْ ، فقالَ : ديا مَعْشَرَ الأنصارِ اللّم تكونوا أَفِلَةً ، فَكَانهُمُ اللهُ تعالى؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ ، قالَ : ألم تكونوا فَقَراءَ فاغناكُمُ اللهُ تعالى؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ ، قالَ : ألم تكونوا فَقَراءَ فاغناكُمُ اللهُ تعالى؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : ألا تقولونَ : ألم يُخْرِجُكَ قومُكَ ، فآويناكَ؟ أوَلَمْ يُكَذِّبُوكَ فَلصَدَّقُناكَ؟ أوَلم اللهِ يَخْرِجُكَ قومُكَ ، فآويناكَ؟ أوَلمُ يُكذّبُوكَ فَلصَدَّقُناكَ؟ أوَلم اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ وَلَا الل

لكنْ ذُكِرَ في الخَبَرِ مالا يليقُ<sup>(٢)</sup> بالأنصارِ: أنْ يَظُنّوا ذلكَ برسولِ اللهِ، وكذلكَ ما ذُكِرَ مِنْ فَخْرِهِمْ وقولِهِمْ: لنا الفضلُ عَلَيْكُمْ . هذا لا يُخْتَمَلُ منهمْ. فَدَلُ أنَّ الحديثَ غيرُ صحيحٍ، أوِ الزيادةَ التي لا تُخْتَمَلُ، واللهُ أعلَمُ.

وفي بعضِ الأخبارِ أنَّ الأنصارَ ﴿ قَالُوا: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تَنويُهُ النوائبُ منَ القرابةِ وغيرِهمْ، فَتَعالَوا حتى نَجْمَعَ لهُ شيئاً مِنْ أموالنا شيئاً فَنَسْتَعينَ بهِ على ما ينوبُهُ مِنَ الحقوقِ، فَفَعلوا، ثم أتوا بهِ، فقالوا: إنكَ قد تَنوبُكَ نوائبُ وحقوقٌ، وليسَتْ عندَكَ لها سَعَةٌ، فأتيناكَ بشيءٍ تَسْتَعينُ بهِ على ما يَنوبُكَ مِنَ النَّفَقَةِ في أهلكَ والنازلينَ بكَ، فَنَزَلَ قولُهُ: ﴿ يُلُ لَآ اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ لَجْرًا إِلَّا ٱلْمَرَدَّةُ فِي ٱلْقُرْقَةِ﴾.

[ثم يُخَرُّجُ قُولُهُ: ﴿ قُلُ لَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَرَدَّةَ فِي الْقُرْيَةُ ﴾ [٣] على وجوهٍ:

(١) في الأصل وم: والفضل. (٢) ادرج بعدها في الأصل وم: ذلك. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

أَحَدُها: يقولُ: لا أَسَالُكُمْ على مَا أَبَلَّغُكُمْ مِنَ الرسالةِ، وأدعوكُمْ إلى الإيمانِ باللهِ تعالى ربي إلّا صِلَةَ أرحامِكُمْ وقرابَتِكُمْ، أي لا أَسَالُكُمْ على تَبْلِيغِ الرسالةِ إليكُمْ [وما](١) أدعوكُمْ إليهِ أجراً إلّا أَنْ تَصِلوا قراباتِكُمْ وأرحامَكُمْ. فَتَدُلُّ الآيةُ على وجوبِ صِلَةِ الأرحامِ.

[والثاني](٢): أنْ يكونَ ذَكَرَ هذا ردًّا لقولِ أولئكَ الكَفَرَةِ حينَ<sup>(٣)</sup> قالوا: إنَّ محمداً جاءَ بِقَطْعِ الأرحامِ وتفريقِ القُرْباتِ حتى فَرَّقَ بَينَ [مَنْ]<sup>(١)</sup> أجابَهُ إلى ما دَعاهُ إليهِ وبَينَ مَنْ لم يُجِبْهُ منَ الوالدِ والوَلَدِ والزَّوجِ والزوجةِ ونَحْوِ ذلكَ . فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ثُلُ لَا أَسْتَلَكُمْ عَتَهِ لَمْرًا﴾ ولا أدعوكم إلى قطعِ الأرحامِ والقراباتِ، بل ما أطلبُ منكمُ إلّا صلةَ الأرحامِ بما دعوتُكُمْ إليه.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ: لا أَسَالُكُمْ على ما أَدَعُوكُمْ إليهِ أَجْراً، أَو لا أَقْبَلُهُ مَنكُمْ إِنْ أَعطيتُمُونِي إِلَّا أَنْ تَصِلُونِي بَحَقَّ القرابةِ والرحم التي بيني وبينكُمْ، فأقْبَلَهُ منكُمْ، وقد كانَ بَينَهُ وبينَهُمْ قَراباتُ ورَحِمٌ.

ويَخْتَمِلُ مَا قَالَ الْحَسَنُ (٥): واللهِ مَا كَانَ نَبِيُّ اللهِ تَعَالَى يَسَالُ على هذا القرآنِ أَجراً، ولكنهُ أَمَرَ أَنْ يَتَقَرَّبُوا إلى اللهِ تعالى بطاعتِهِ وحبٌ كتابِهِ. فكانَ مَعْنَى الآيةِ ﴿إِلَّا ٱلْمَرَدَّةَ فِي ٱلْقُرْنَ ﴾ أي إلّا التَّقَرُبَ إلى اللهِ تعالى والتَّوَدُّدَ بالعملِ الصالحِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَّةَ فِي ٱلْقُرْقُ﴾ إلَّا أَنْ تَوَدُّوني لأجلِ قرابَتي كما تَوَدُّونَ لِقُرابَتِكُمْ، وتُواصِلونَ بها. ليسَ هذا الذي جِئْتُ بهِ يَقْطَعُ ذلكَ .

وقالَ قتادةُ: إنَّ اللهَ تعالى أمَرَ محمداً ﷺ ألَّا يَسْأَلَ على هذا القرآنِ والتَّبْليغِ ﴿لَبْمُّا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْثَى ۗ إِلَّا أَنْ يَصِلُوا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ القرآبةِ، وكلُّ بُطُونِ قريشِ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ قرابةٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: إلَّا أَنْ تَوَدُّوا قرابَتي.

وقالَ بعضُهُمْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنْ لم تَشْبِعوني إلى ما أدعُوكُمْ إليهِ، وآمُرُكُمْ به، فاحْفَظوني في قرابتي. وأصلُهُ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسَنًا﴾ هو كقولِهِ تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرَثِيرٍۗ﴾ واللهُ أعلَمُ.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةً : الْإِقْتِرَاكُ الْإِكْتِسَابُ والمُقَارِفَةُ المُعاشَرَةُ، وقُرِفَ فلانَّ، فهو مَقروفٌ أي اتُّهِمَ بشيءٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ غَنُورٌ شَكُورُ﴾ قولُهُ: ﴿غَنُورٌ﴾ أي يَغْفِرُ لهمْ، وإنْ لم يُحَقِّقُوا التوبةَ والرجوعَ سِرًّا وعَلانِيَةً، ولم يَسْتَوجبوا الغُفْرانَ والعَفْق، وقولُهُ: ﴿شَكُورُ﴾ أي يُشْكَرُ، ويَقْبَلُ منهمُ الشكرَ، وإنْ لم يُحَقِّقُوا لهُ الشكرَ، ولم يَسْتَحِقُّوا فبولَهُ فَضْلاً منهُ ونعمةً، واللهُ أعلَمُ.

وقَالَ أَهِلُ التَّاوِيلِ: ﴿غَنُورٌ ﴾ للذنوبِ ﴿شَكُورُ ﴾ للحسناتِ، يُضاعِفُها، واللهُ أُعلَمُ.

الايد ٣٤ على اللهِ كَذِبًا . ﴿ أَمْ يَتُولُونَ افْنَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي بل يقولونَ: افْتَرَى محمدٌ على اللهِ كَذِبًا .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن بَشَإِ اللَّهُ يَغْتِدَ عَلَ قَلْمِكُ ﴾ الحُتُلِفَ فيه: قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَإِن بَشَإِ اللَّهُ يَغْتِدَ عَلَ قَلْمِكُ ﴾ بالصبرِ حتى لا تَجِدَ مَشَقَّةَ اسْتِهْزائِهِمْ بكَ ولا غَصَّةً بتكليبِهِمْ إياكَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِدُ عَلَى قَلْبِكُ ﴾ أي يُنْسِكَ، فلا تُبَلِّغُهُ إليهمْ، فلا يَسْتَهْزِنُوا بكَ، ولا يُكَذَّبُوكَ، أو كلامٌ . وقالَ بعضُهُمْ:

وعندَنا أنهُ يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

(١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ادرج بعدها في الأصل وم: فقال.

أَحَدُهما: ما ذَكَرْنا بَدْءاً: ﴿ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَقْتِمْ عَلَى قَلْهِكُ ﴾ بالصبر حتى لا تَجِدَ مَشَقَّةَ الِاسْتِهْزاءِ ولا غَصَّةَ التكذيب.

والثاني: ﴿فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَغْتِدُ عَلَىٰ قَلْبِكُ﴾ كما خَتَمَ على قلوبِ أولئكَ الكَفَرَةِ حتى لا تَفْهَمَ، ولا تَعْقِلَ الحقُّ مِنَ الباطلِ كما فَعَلَ بأولئكَ.

يُذَكِّرُهُ إحسانَهُ إليهِ وفَضْلَهُ بما أكْرَمَهُ بأنواعِ الكَراماتِ التي أكْرَمَهُ بها لِيَشْكُرَ ربَّهُ على ذلكَ، ويُرَحِّمَ على أولئكَ بما خَتَمَ على قلوبِهِمْ وما يَنْزِلُ بهمْ مِنْ أنواع العذابِ.

وعلى ذلكَ بَلَغَ أَمْرُهُ ﷺ مِنَ الرحمةِ والشَّفَقَةِ عليهمْ ما ذَكَرَ: ﴿ فَلَمَلَكَ بَنْجُعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَائنَدِهِمْ ﴾ الآية [الكهف:٦] وقولَهُ تعالى: ﴿ فَلَا نَذَهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَتِهُ ﴾ [فاطر: ٨] كادَث نفسُهُ تَهْلَكُ إشفاقاً عليهمْ ورحمةً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَمْتُمُ اللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُمِنُّ لَلْقَ بِكَلِمَنِينًا﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي يَظْهَرُ، ويَظْفَرُ أهلُ الحقّ على أهلِ الباطلِ، ويَنْصُرُهمْ، حتى يَصيرَ أهلُ الحقّ ظاهرينَ قاهرينَ على أهلِ الباطلِ. فذلكَ مَحْوُ الباطلِ وإحقاقُ الحقّ.

والثاني: يُحِقُّ الحقَّ بالحُجَجِ والبراهينِ حتى يَعْرِفَ كلُّ أحدٍ / ٤٩١ ـ ب/ الحقَّ مِنَ الباطلِ بالحُجَجِ التي أقامَها إذا تأمَّلَ فيها حَقَّ التأمُّلِ، وهو كقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُمُ بِالْهُـدَىٰ وَدِبنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَمُ عَلَى الدِّينِ كَلِيدِ، وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٣] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِكَلِمَنتِهِ عَلَى براهينِهِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيدٌ بِدَاتِ اَلصَّدُودِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أي عليمٌ بما في الصدورِ، ولكنَّ قولَهُ: ﴿بِذَاتِ اَلصَّدُودِ﴾ عبارةٌ عمَّنْ لهُ الصدورُ عنِ الرأي والتدبيرِ، وهمُ البَشَرُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ النِّي يَقْبُلُ النَّرَيَةُ عَنْ عِبَادِيهِ وَيَعْثُوا عَنِ السَّيِّعَاتِ ﴾ قد ذَكَرْنا أنهُ لا أَحَدَ يُحَقِّقُ التوبةَ لأنَّ تَحْقيقَ التوبةِ هو أَنْ يَهْرُب، ويَفِرَّ ممّا اسْتَوجَبَ بهِ النارَ كَهَرَبِهِ مِنَ النارِ لو كانَ فيها وفِرارِهِ منها لو وَجَدَ مَهْرَباً، ولا أَحَدَ يَخْقيقَ التوبةِ هو أَنْ يَهْرُب، ويَفِرُ منهُ كَهَرَبهِ وفِرارِهِ مِنَ النارِ لو كانَ فيها. لكنَّ اللهَ بفضلِهِ وكرَمِهِ يَقْبَلُ ذلكَ منهُ، وإنْ لم تَكُنِ التوبةُ منهُ على الحدِّ الذي ذَكَرُنا.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ النَّوَيَةَ عَنْ عِبَادِمِهِ أَي يَقْبَلُ حسناتِهِمْ وخَيراتِهِمْ ﴿وَيَعْلُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ﴾ أي يُكَفِّرُ عنْ سَيِّئاتِهِمْ كقولِهِ تعالى: ﴿نَنَقَبُلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عِبِلُواْ وَنَنَجَاوَذُ عَن سَيِّعَاتِيمِ﴾ [الأحقاف:١٦] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَتِمَامُ مَا نَفْمَـ لُونَ ﴾ هذا وعيدٌ؛ يُخْبِرُ رسولَهُ ﷺ أنهُ يعلَمُ ما يَفْعَلُونَ سِرًا وعلانِيَةً وأنهُ عنْ علْمِ بما يكونُ منهمُ امْتَحَنَهُمْ، وأَمَرَهُمْ، ونَهاهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ تِن فَشَلِيدٌ﴾ أي يَزيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ [وهو قولُهُ ﷺ:](١) «ما لا عينٌ رأَتْ، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ بَشَرٍ(٢)؛ [البخاري ٣٢٤٤ ومسلم ٢٨٢٤]، وهي الجنةُ، وذلكَ زيادةٌ مِنْ فَصْلِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ في حقُّ الكَفَرَةِ: ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَمُمَّ عَذَاتُ شَلِيلًا ﴾.

اللَّهِ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزَقَ لِمِبَادِهِ لَبَغَوَا فِي الأَرْضِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ الآيةَ نزلَتْ في أهلِ الصَّفَّةِ، تَمَنُّوا أَنْ تَكُونَ لهمُ الدنيا . فإنْ كانَتْ فيهمْ فكأنَّهُ طَيَّبَ عليهمُ الضيقَ والقَثْرَ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: امرئ مسلم.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿لَنَوَا فِي الأَرْضِ﴾ أي يَتَقَلَّبُونَ مِنْ لِباسٍ إلى لِباسٍ ومِنْ مَرْكَبٍ إلى مَرْكَبٍ. ولكنْ ليسَ في ذلكَ كثيرُ بَغْي، فلا يَصِحُّ صَرْفُ التأويلِ إليهِ.

ثم عندَنا يُخَرِّجُ ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِمِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي الأَرْضِ﴾ مُخْرَجَ الإمْتِنانِ والإفضالِ؛ ولهُ أَنْ يَبْسُطَ عليهمْ، وإنْ عَلِمَ منهمُ البَغْيَ. ألاَ تَرَى أنهُ لو لم يُوسِّعْ على فرعَونَ [لكانَ](١) لا يَدَّعي الأَلوهيَّةَ؟ لكنهُ مَنَّ على بعضِ المؤمنينَ، فضَيَّقَ عليهمْ حتى لا يَبْغُوا، فَيُلْزِمَهُمْ بذلكَ القيامَ بِشُكْرِ ما مَنَّ عليهمْ، وأنْعَمَ بالتَّضييقِ حتى لا يَبْغُوا.

وكذلكَ يُخَرِّجُ مَا رُوِيَ: مَنْعُ اللهِ عطاءً.

وفي ما ذَكَرْنا جوابٌ عمَّنْ تَعَلَّقَ بظاهرِ الآيةِ على أنَّ الأصلَحَ [واجبٌ حينَ] فالَ: ﴿وَلَقَ بَسَطَ اللّهُ الزِنْقَ لِعِبَادِهِ. لَبَغَوَّا فِي الْمُؤْنِ فِي مَا ذَكُرْنا جوابٌ عمَّنْ تَعَلَّقُ بِظاهرِ الآيةِ على أنَّ الأصلَحَ اللهُ يَبْسُطُ لأنَّا نقولُ: قد بَسَطَ لكثيرٍ (٣) مِنَ الفراعنةِ والكَفَرَةِ، فَبَغُوا. لكنْ ذَكَرَ هذا لِبيانِ المِنَّةِ والإنعام بالتَّقتيرِ والتَّضْييقِ في حقَّ البعضِ حتى لا يَبْنُوا، واللهُ أعلَمُ.

ثمَ الْبَغْيُ، هو التَّعَدِّي على حدِّ اللهِ الذي حَدَّ لهمْ، والمجاوَزَةُ عنهُ. ولكنْ لا نُفَسِّرُ الحَدِّ<sup>(٤)</sup> الذي يُسَمَّى التَّعَدِّيَ عنهُ بَغْياً لِما لا يُعْلَمُ ما هو.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قُولِهِ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الزِّنْقَ لِمِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي الأَرْضِ ﴿ أَنَهُ لُو بَسَطَ عليهمْ، ووسَّعَ، لَزِمَهُمُ الشُّكُرُ، والبَّسْطُ وكَثْرَةُ المالِ تَشْغَلُهُمْ، وتَمْنَعُهُمْ عَنِ القيامِ بِشُكْرِهِ وما أُوجَبُ عليهمْ مِنَ الفرائضِ والأحكامِ. ولكنْ يُنَزّلُ بِقَدَرِ ما يَشْغَلُهُمْ، ولا يَشْغُلُهُمْ، ولا يَشْغَلُهُمْ، ولا يَشْغَلُهُمْ، ولا يَشْغَلُهُمْ، ولا يَشْغَلُهُمْ، ولا يَشْغَلُهُمْ عَنِ الفرائِلُونُ ولَا يُسْعَلُهُمْ ولا يَشْغَلُهُمْ عَنِ الْعَيْمُ عَلَيْمُهُمْ واللهُ أَعْلُمُ واللهُ الْعُرَاقُ وَلَا يَشْغُلُهُمْ، ولا يَشْغُلُهُمْ عَنِ الْعَيْمُ عَلِمُ واللهِ الْعَلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعَلْمُ واللهُ الْعَلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعَلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهِ الْعُلْمُ واللهُ اللهِ الْعُلْمُ واللهُ الْعُلْمُ واللهِ اللّهُ الْعُلْمُ واللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّهُ بِهِبَادِهِ. خَبِيرٌ بَهِيرٌ﴾ قد تَقَدَّمَ تأويلُهُ. ثم حاصلُ [تأويلِ الآيةِ](٥) يرجعُ إلى [وجهينِ:

أَحَدُهُما]("): إلى أهلِ الكُفْرِ، إنهُ لو وَسَّعَ عليهمْ، وبَسَطَ ، لَبَغَوا في الأرضِ، أي صاروا كُلُّهُمْ أهلَ كُفْرٍ وضَلالٍ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْلَا آن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِـدَةً لَجَمَّلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ﴾ الآية [الزخرف: ٣٣].

والثاني: يَتَوَجَّهُ إلى خاصٌّ مِنَ المؤمنينَ لِما عَلِمَ منهمُ أنهُ لو بَسَطَ عليهِمْ، وَوَسَّعَ لَبَغُوا في الأرضِ.

فَضَيَّقَ عليهمْ، وقَتَّرَ، امْتِناناً منهُ وفَضْلاً لئلا يَبْغُوا، وهو ما ذَكَرْنا في أحدِ تآويلِ (٧) قولِهِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِمْنَ وَأَلِانَ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أنهُ أن كانَ على حقيقةِ، لهُ خَلْقُهُمْ، فهو في الذينَ [عَلِمَ](٨) منهمُ أنهُمْ يَعْبُدُونَهُ، لا محالةً يَعْبُدُونَهُ على ما ذَكَرْنا.

فأمّا الذينَ يَعْلَمُ أنهمْ لا يَعْبُدُونَهُ فلا<sup>(٩)</sup> يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْلُقَهَمْ [للعبادةِ لكنْ يَخْلُقُهُمْ]'' ) لِما عَلِمَ أَنهُ يكونُ منهمْ، واللهُ أُعلَمُ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ: ﴿وَلَقَ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِمِبَادِهِ لَبَغَزَا فِي الأَرْضِ﴾ يرجِعُ إلى قوم خاصٌ، يَعْلَمُ اللهُ تعالى منهمْ أنهُ لو بَسَطَ عليهمْ، ووسَّعَ عليهِمْ لَبَغَوا في الأرضِ، فَيُضَيِّقُ عليهمْ فَضْلاً منهُ ومِنَّةً، فَيُلْزِمُهُمُ القيامَ بِشُكْرِ ذلكَ لهُ، و اللهُ أعلَمُ.

أو يَرْجِعُ ذلكَ إلى جملةِ الخَلْقِ مِنْ مؤمنِ وكافرِ [يَعْلَمُ اللهُ تعالى](١١) أنهُ لو وَسَّعَ، وبَسَطَ على الكلِّ لَصاروا جميعاً ملوكاً. ومِنْ عادةِ الملوكِ وطباعِهِمْ البَغْيُ والغَلَبَةُ على مَنْ نازَعَهُمْ في مُلْكِهِمْ ومَمْلَكَتِهِمْ. وفي ذلكَ التَّفاني والفَسادُ، فوسَّعَ على بعضِهِمْ، وبَسَطَ، وضَيَّقَ على بَعضٍ، لئلا يَبْغِيَ بَعضٌ على بَعضٍ؛ إذْ في ذلكَ تَفانِ وفسادٌ، واللهُ أعلَمُ بذلكَ.

﴿ الْآَيْةُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنَزِلُ الْفَيْتَ مِنْ بَشْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنتُرُ رَحْمَتُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مِنْ بَشْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ أي من رحمتِهِ أو مِنَ الأصنامِ التي عَبَدُوها رجاءَ الغَوثِ والشفاعةِ لهمْ والزُّلْفَى عندَ اللهِ، قَنَطُوا ما رَجُوا منها كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا لَي مِنْ رَحْمَتُهُ مِنَ اللّٰهِ مَن لَذَّعُونَ إِلَّا إِيَّانُهُ [الإسواء: ٦٧].

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: واجباً حيث. (۲) في الأصل وم: كثيرا. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: ما. (۵) في الأصل وم: تأويلها. (٦) في الأصل وم: وجوه ثلاثة أحدها. (٧) في الأصل وم: تأويله. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١١) ساقطة من الأصل وم.

ثم سَمَّى المَطَرَ رحمةً أي غَيثاً لِيُعْلَمَ أنَّ لهُ أنْ يُمْسِكَ عنهم، ويُمْسِكَهُمْ على الحالِ الأُولَى في القَحْطِ والضيقِ؛ إذْ لو كانَ عليهِ إرسالُهُ، ولم يكُنْ لهُ إمساكُهُ، لم يُسَمِّهِ رحمةً ولا غَوثاً لأنَّ منْ عليهِ فِعْلُ شيءٍ لم يُوصَف بالفضلِ والرحمةِ، فهو على المعتزلةِ في الأصْلَح، واللهُ الموقَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الْوَلَٰ ٱلْعَبِيدُ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿الْوَلِيُّ﴾ هو الربُّ ﴿الْعَبِيدُ﴾ هو المُسْتَحِقُ للحمدِ، أو ﴿الْوَلِيُّ﴾ هو الحافظُ لهمْ وَوَلِيُّ كلُّ نعمةِ أعطاهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ. خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ. خَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ. ﴾ يَحْتَمِلُ مِنْ آياتٍ مِن آياتٍ محكمتِهِ وعلمِهِ وتدبيرِهِ خَلْقُ ما ذَكَرَ، أو مِنْ آياتٍ على قَدْرِ فَهْمِنا مِنهُ في ما قَدْرِةِ وسُلْطانِهِ ما ذَكَرَ، أو مِنْ آياتِ إحسانِهِ ونِعَمِهِ وأياديهِ ما ذَكَرَ . وقد بَيْنًا وَجْهَ كُلُّ ذَلكَ ودلالتَهُ على قَدْرٍ فَهْمِنا مِنهُ في ما تَقَدَّمَ.

ثم الْحَتَلَفُوا في قولِهِ: ﴿وَمَا بَنَ فِيهِمَا مِن مَآتَةً ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا بَنَ فِيهِمَا أَي فِي الأَرضِ خاصةً. ألا تَرَى أنهُ قالَ: ﴿مِن مَآتَةً ﴾ وهي اسْمٌ لِما يَلِبُ؟ وأهلُ السماءِ ملائكةٌ، ولهمُ الطيرانُ دونَ الدَّبيبِ، وهو كقولِهِ: ﴿يَقَرُجُ مِنْ أَجَلِهُما. ٱللَّوْلُةُ وَالنَّهَاتُ﴾ [الرحمن: ٢٢] وإنهما يَخْرُجُ مِنْ أَجَلِهُما.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فِيهِمَا ﴾ أي في السماءِ / ٤٩٢ ـ أ/ الملائكةُ، وفي الأرضِ الدوابُ، لكنهُ سَمَّى أهلَ السماءِ بِاسْمِ ما في الأرضِ مِنَ الدوابُ، وذلكَ جائزُ في اللغةِ: ذِكْرُ شَيئَينِ بِاسْمِ أَحدِهما كقولِهِ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالْفَهْرِ وَالفَلَاقِ وَإِنَّهَا لَكَبِرَةً إِلَا فَي الأَرْضِ مِنَ الدوابُ، وذلكَ جائزُ في اللغةِ: ذِكْرُ شَيئَينِ بِاسْمِ أَحدِهما كقولِهِ: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالْفَلَاةِ وَكُلُهُ وَالْهَا لَكَبَرَةً إِلَا الصلاةِ لَفُظاً. والمُرادُ ما سَبَقَ مِنَ الصبرِ والصلاةِ. وكذا قولُهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا فَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ عَنِ التجارةِ وأرادَ كليهِما، ونَحْوُ ذلكَ. هذا ثم قولُهُ ﴿ وَمَا بَنَى فِيهِمَا ﴾ قالوا: أي يَنشُرُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمِيهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ جَمْعِهِمْ بَعْثَهُمْ وإحياءَهُم ﴿وَبَدِيرٌ﴾ على ذلك كما هو قديرٌ على ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ، وما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَمْنَكُمْ مِن مُصِيبَةِ فَيِمَا كَسَنَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْنُواْ عَن كَذِيرٍ ﴾ يَخْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنَ المُصيبةِ التي تُصيبُهُمُ المُصيبةِ التي تُصيبُهُمُ المُصيبةِ التي تُصيبُهُمُ المُصيبةِ التي تَعُمُّ الخَلْقَ جميعاً مِمَّنْ كانَ منهمُ الزَّلَةُ وما ذَكَرَ مِنْ كَسْبِ اليَدِ ومِمَّنْ لم يكُنْ منهمُ كسبُ اليدِ مِنَ الزَّلَةِ والمَعْصِيَةِ مِنْ نَحْوِ الجَدْبِ والقَحْطِ وغَلَبَةِ الأعداءِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الأشياءِ التي تَعُمُّ الخلائقَ مِمَّنْ كانَ منهمُ الجِنايةُ ومِمَّنْ لم يكُنْ مِنَ الصَّغارِ والدوابُ والأبرارِ والأخيارِ.

ويكونُ ما أصابَ مِمَّنْ كانَ ذلكَ منهُ، واسْتُوجَبَهُ تَنْبِيهاً لهمْ ومَوعظَةً أو كَفَّارةً لِما كانَ منهمْ مِنْ كَسْبِ اليدِ وما أصابَ ذلكَ مِمَّنْ لم يكنْ منهمْ ذلكَ مِنَ الصِّغارِ والأخيارِ، فذلكَ في الحكمةِ. وهو يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما : يُصيبُ ذلكَ لهمُ ابتِلاءً بشيءٍ سَبَقَ منهمُ لِيُعْلَمَ أَنَّ ما يُعْطيهمْ مِنَ السلامةِ والصحةِ والحَسَناتِ والخَيراتِ كانَ فضلاً منهُ، وهمْ عبيدُهُ وإماؤهُ ومُلْكُهُ، إنْ شاءَ أهْلَكَهُمْ، وإنْ شاءَ أبقاهُمْ.

[والثاني](١): يَفْعَلُ بهمْ مَا ذَكَرَ، وإنْ لم يَسْبِقَ منهمْ مَا ذَكَرَ مِنْ كَسْبِ اليدِ والزَّلَّةِ لِعِوَضٍ، يُعَوِّضُهُمْ في الآخِرَةِ.

وكيفَ ما كانَ فهو غَيرُ خارجٍ عنِ الحكمةِ، [ولا يُلامُ للتعويضِ لأنهُ](٢) جائزٌ مُمْكِنٌ، لكنْ ليسَ بواجبٍ، لا محالةً، التَّعُويضُ خِلافاً للمعتزلةِ فإنهُ(٢) عندَهُمْ واجبٌ، وباللهِ العِصْمِةُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنَ المصيبةِ التي تصيبُهُمْ بِكَسْبِ اليَدِ أَنْ يريدَ كلًّا في نفسِهِ، يُصيبُهُ بما سَبَقَ منهُ مِنْ شيءٍ ارْتَكَبّهَ، واتْتَسَبّهُ. فالسبيلُ فيهِ أَنْ ينظُرَ كلَّ في نفسِهِ ما الذي سَبَقَ منهُ حتى أصابَهُ ما أصابَ، فَيُراجِعَ نفسَهُ عنْ ذلكَ، ويتوبَ إلى اللهِ تعالى.

(١) في الأصل وم: أو أن. (٢) في الأصل وم: والا يلام للتعويض. (٣) في الأصل وم: فإن.

ثم يُخَرِّجُ ذلكَ لهمْ إمّا تَنْبيهاً وزَجْراً عنِ المُعاوَدَةِ إلى مِثْلِهِ وإمّا تَكْفيراً وتَمْحيصاً لِما كانَ منهمٌ، ولَزِمَهُمُ الشّكُرُ على لكَ.

وقد رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿لَا يُصِيبُ ابْنَ آدَمَ خَدْشُ عُودٍ ولَا عَثْرَةُ قَدْمٍ ولَا الحَيْلاجُ عِرْقِ إِلَّا بَدُنْبٍ، ومَا يَعْفُو اللهُ عِنهُ أَكْثِرُ ﴾ [السيوطي في الدر المنثور:٧/ ٣٥٤] وعلى قولِ المعتزلةِ: ليسَ اللهُ تعالى في إعطائهِمُ الخَيراتِ والحَسناتِ والسَّمَةَ مُحْسِناً مُفَضَّلاً مُنْعِماً لأنَّ مَنْ أَخَذَ شيئاً بِعِوَضِ لا يوصَفُ بالإفضالِ والإنعامِ [بوجهَينِ:

أَحَلُهما: لقد](١) سَمِّى نفسَهُ بذلكَ مُحْسِناً مُنْعِماً فيكونُ ما قالوا خلاف ذلك.

والثاني: إِنْ كَانَ يُعَوِّضُ عَلَى مَا يَقُولُونَ يَجِبُ أَنْ يُعَوِّضَهُمْ عِوَضاً ، يَرْضُونَ بِذَلَكَ العِوَضِ ، ويكونُ ذَلَكَ العِوَضُ مِثْلَ مَا أَخَذَ مَنهُمْ ، وهمْ لا يَشْتَرِطُونَ ذَلَكَ .

دَلُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهِمْ مَا ذَكَرْنَا.

وأَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الخَلْقَ كَلَّهُمْ عَبِيدُهُ وإماؤُهُ، ولكلِّ ذي مُلْكِ أَنْ يَفْعَلَ في مُلْكِهِ ما شاءً، لا لائِمَةَ عليهِ إِنْ كانَ لهُ حقيقةُ المُلْكِ. فَعَلَى ذلكَ اللهُ ﷺ إِذْ لهُ حقيقةُ ملكِ الأشياءِ لَهُ(٢٢ أَنْ يَفْعَلَ ما يشاءُ بلا عِوَضِ ولا بَدَلٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَتِيمِ﴾ ليسَ أحدٌ يصيبُهُ شيءٌ مِنَ الشدةِ والبلاءِ إلّا ويكونُ في ذلكَ عَفْوٌ منهُ، جلَّ جلالُهُ، لأنهُ ما مِنْ آلم إلّا ويُتَوَهِّمُ زيادةُ الألم في ذلكَ. فيكونُ منعُ تلكَ الزيادةِ عنهُ عَفْواً منهُ وفَضْلاً.

وكذلكَ (٣) هذا في هلاكِ كلِّ شيءٍ، مِنْ حقوقِهِ ما يَقِلُّ، ويَكُثُرُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَيَمْنُواْ عَن كَتِيرِ﴾ أي لا بكلِّ زَلَّةٍ يكونُ مُواخِذَهُمْ (٤) بها، بل يؤاخِذُهُمْ ببعض، ويَتَجاوَزُ عنهُمْ [في بعض] (٥) واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٦﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَشُر بِمُتَجِزِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يقولُ: لا تَقْدِرونَ الهَرَبَ مِنّا يُريدُ أَنْ يُصيبَكُمْ بِزَلَاتِكُمْ وما يريدُ أَنْ يَفْعَلَ بِكُمْ مِنْ عذابِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمِنْ مَانِتِهِ الْمَوْرِ فِى آلْبَعْرِ كَالْأَعْلَدِ ﴾ تَحْتَمِلُ آياتُهُ ما ذَكْرُنا مِنْ آياتِ وحدانيَّتِهِ وربوبيَّتِهِ وآياتِ قلرتِهِ وسُلْطانِهِ وآياتِ عِلْمِهِ وتدبيرِهِ وحكمتِهِ وآياتِ نِمَمِهِ وإحسانِهِ، وهو ما جَعَلَ اللهُ فِي فِي سِرِّيَّةِ الخَشَبِ في السُّفُنِ مَعْنَى لو الجَتَمَعَ حكماءُ البَشرِ لِيَعْرِفوا ذلكَ المَعْنَى واللَّطْف الذي جَعَلَ في الخَشَبِ ما قَدَروا على [إدراكِ ذلكَ] (١) المَعْنَى واللَّطْف الذي جَعَلَ في الخَشَبِ ما قَدَروا على وإدراكِ ذلكَ المَعْنَى واللَّطْف المجعولِ فيها وما جَعَلَ مِنْ طَبْعِها السكونَ على وجهِ الماءِ والقرارَ عليهِ مع ثِقلِها وغِلَظِها، وإنْ كانَ بدولِ ذلكَ النَّقلِ والعِظمِ بكثيرٍ مِنْ غيرِ جوهرِ الخشبِ ممّا يَتَسَرَّبُ في الأرضِ، ويَنْحَدِرُ. وكذلكَ ممّا يُحْمَلُ في السفنِ مِنَ الأحمالِ العظيمةِ الثقيلةِ ممّا طَبْعُ كلَّ مِنْ ذلكَ الحِمْلِ أَنْ يَتَسَرَّبُ، ويَنْحَدِرَ في الماءِ، لو لم تكنِ السفنُ وما ذَكرَ مِنَ الخَشَبِ، واللهُ العظيمةِ الثقيلةِ ممّا طَبْعُ كلَّ مِنْ ذلكَ الحِمْلِ أَنْ يَتَسَرَّبُ، ويَنْحَدِرَ في الماءِ، لو لم تكنِ السفنُ وما ذَكرَ مِنَ الخَشَبِ، واللهُ العَلْمَةِ المُعْرَادُ مِنْ ذلكَ الحِمْلِ أَنْ يَتَسَرَّبُ، ويَنْحَدِرَ في الماءِ، لو لم تكنِ السفنُ وما ذَكرَ مِنَ الخَشَبِ، واللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ قالَ عامهُ أهلِ التأويلِ: كالجبالِ في البحارِ.

وقالَ القُتَيِيُّ وأبو عَوسَجَةَ: الأعلامُ الجبالُ، واحِدُها عَلَمٌ. ومَعْنَى هذا الكلامِ هو ما ذَكَرَ مِنْ مَيْدِ الأرضِ بأهلِها والتَّسَوُّبِ في الماءِ، ثم أرْساها، وأثبتَها بالجبالِ، وطَبْعُ الجبالِ التَّسَوُّبُ والاِنْحِدارُ في الماءِ، فَيَجِيءُ أَنْ يَزِيدَ في التَسَوُّبِ والنَّحِدارِ في الماءِ، لا أَنْ يُنْبِتَها، ويُقِرَّها على وجهِ الماءِ. لكنْ بلطفِهِ ومَنِّهِ أقَرَّ بها الأرضَ، وأثبتَها (٧)، ومَنَعَ بِها (٨) التَّسَوُّبَ والاِنْحِدارَ والمَيْدَ بأهلِها.

فَعَلَى ذلكَ السفنُ في البحارِ تَسْتَقِرُ على الماءِ، ولا تَنْحَدِرُ، كالجبالِ معَ الأرضِ [في](١) القرارِ على الماءِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقد. (۲) في الأصل وم: فله. (۳) في الأصل وم: ولذلك. (٤) في الأصل وم: يواخذ. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: إدراكه وذلك. (٧) في الأصل وم: ولا يثبتها. (٨) أدرج بعدها في الأصل وم: عن. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ كَالْأَغَلَيٰ ﴾ مَعْنَى آخَرَ، وهو الأعلامُ نفسُها، وهو أَنْ جَعَلَ السفُنَ سَبَباً وطريقاً للوصولِ إلى مَنافِعَ بَعُدَتْ منهمْ، وصَعُبَتْ عليهمْ. فإذا حُمِلَ فيها الأحمالُ مِنْ بلدٍ إلى آخَرَ ومِنْ مكانٍ إلى مكانٍ يُسَرُّ أهلُ المَحْمولِ إليهمْ بتلكَ الأحمالِ والسفُنِ إذا رَأُوها في البحارِ تَحْمِل إليهمْ [سِلَعاً يَتْجُرونَ] (١) بها ومَنافعَ تَصِلُ لمهمْ.

وكذلكَ يُسَرُّ أهلُ المَحْمولِ عنهمْ إذا رَأُوها راجعةً إليهمْ سالمةً لِما يَحْصُلُ لهمْ مِنَ المَنافِعِ<sup>(٢)</sup> والأغراضِ بها، فتكونُ السَفُنُ أعلاماً وأدلَّةَ لهمْ على الأغراضِ والمَنافِع، واللهُ أعلَمُ.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿إِن بَشَأَ يُسَكِنِ ٱلْرَبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوْ ۖ يذكُرُ فضلَهُ ومِنْتَهُ بِما أَجْرَى هذو السفُنَ في البحارِ التي ذَكَرَ، فأخْبَرَ أنهُ لو شاءَ لأمْسَكُها ومَنَعَها عنِ الجَرَيانِ. ثم صَيَّرَ الربحَ نَوعَينِ:

أَحَدَهما: طَيْبَةً تَجْرِي بها السَفُنُ، والأُخْرَى عاصفةً شديدةً، تَهْلَكُ بها السَفُنُ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى، وهو قولُهُ تعالى: ﴿حَتَىٰ إِذَا كُنتُدْ فِ ٱللَّهِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيْبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ الآية [يونس:٢٢].

ثم في ذلكَ خِلالٌ ثَلاثٌ تَدُلُّ على أنَّ الربحَ ليستْ تُجْرِي السفُنَ، وتَهُبُّ بِطَلْبُعِها ونِفَسْهِا، ولكن باللهِ تعالى:

أَحَلُها: أَنهُ أَخْبَرَ أَنهُ جَعَلَ نوعاً منها طَلِيَّةً تُجْرِي السفُنَ، والأُخْرَى عاصفةً تُهْلِكُ السفُنَ، وتَهيجُ الأمواجَ.

والثانيةُ(٣): ما ذَكَرَ في هذهِ الآيةِ: ﴿ إِن يَشَأْ يُسَكِنِ ٱلْهِيمَ﴾ أَخْبَرَ أَنهُ لو شاءَ لأَسْكَنَ الريحَ/ ٤٩٢ ـ ب/ فَتَبْقَينَ رَواكِدَ على ظهرِ الماءِ. فَذَّلَ أَنهُ هو المُجْري لها حينَ<sup>(٤)</sup> كانَ هو المُسْكِنَ.

والثالثةُ<sup>(ه)</sup>: أنَّ الفِعْل<sup>(٢)</sup> الطَّبيعِيَّ على سَنَنِ واحدِ كالحرارةِ في النارِ والبرودةِ في الثلجِ، وأمثالُ ذلكَ [كثيرةً]<sup>(٧)</sup> ولو كانَ جَرَيانُ الريحِ وهُبوبُها بنِفْسِها وطَبْعِها لكانَتْ لا تَسْكُنُ في حالٍ، ولا تكونُ مَرَّةً طَيْبَةً سالِمَةً ومَرَّةً شديدةً عاصفةً مُهْلِكَةً. دلَّ أنَّ ذلكَ كانَ باللهِ تعالى لا بالطبْع، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْمَتِ لِكُلِّي صَبَّارٍ شَكَّوْرِ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: سَمِّى المؤمنَ صَبوراً شَكوراً. والثاني: [سَمِّى](٨) مَنْ صَبَرَ على ما أصابَ مِنَ الشدائدِ والمصائبِ التي ذَكَرَ صَبوراً ومَنْ شَكَرَ ما ذَكَرَ مِنَ النِّعَمِ في السفُنِ وغَيْرِها شَكوراً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِوا ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةَ والقُتِّبِيُّ: أي وقوفاً (٩)، وصَرْفُهُ: رَكَدَ يَرْكُدُ رَكْداً ورُكوداً.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ يُويِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَمَثُ عَن كَذِيرِ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ هذا صِلَةَ ما ذَكَرَ مِنَ السُّفُنِ الجَواري في البَخْرِ حينَ (١٠) قالَ: ﴿إِن يَشَأَ يُسَكِنِ ٱلْرِيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ يقولُ إِنْ شاءَ أَسْكَنَ الريحَ التي بها تَجْرِي السُّفُنُ في البحارِ، فَتَبْقَينَ رَواكِدَ في الماءِ، وإِنْ شاءَ أُرسَلَ ريحاً عاصِفَة شديدةً، فَيَهْلَكُنَ، يعني السَفُنَ، وأرادَ أهلَ السَفنِ بِما كانَ منهمْ.

يُخْبِرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا ذَكَرَ مِنَ الإهلاكِ في البحرِ والإبقاءِ فيهِ. لكنهُ بِفَضْلِهِ يُنْجي مَنْ أَنْجَى، وأَخْرَجَ سالماً، واللهُ علَمُ.

وكذا قالَ أبو عَوسَجَةً : ﴿ أَوْ يُويِنُّهُ نَّ ﴾ أي يُهْلِكُ أهلَ السفنِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ صِلَةً مَا تَقَدَّمَ مِن قُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَاۤ أَسَنَبُكُم مِن ثُصِيبَكَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيدِيكُرُ﴾ [الشورى: ٣٠] فيكونُ ما يصيبُهُمْ مِنَ المُصيبةِ ما بَلَغَتِ النفسُ أو ممّا تَبْلُغُ النفسُ، فيكونُ كلُّ ذَلَكَ لهمْ مِنْ كَسْبِ أيديهمْ على ما ذَكَرَ.

ثم أُخْبَرَ أَنْهُ يَعْفُو عَنْ كَثيرِ مَمَّا كَسَبَتْ أيديهِمْ مَمَّا يَسْتَوْجِبُونَ الْإهلاكَ، ويَتَجاوزُ عنهم، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: لسعة يرجون. (۲) في الأصل وم: الأيمان. (۲) في الأصل وم: والثاني. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: والثالث. (٦) في الأصل وم: فعل. (٧) و(٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: وقوف. (١٠) في الأصل وم: حيث. N<del>adadadadadadadadadadadada</del>

الآنة 10 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنِنَا مَا لَمُمْ مِن غَيمِينِ ﴾ المُجَادَلَةُ في آياتِهِ تُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يُجادِلُوهُ في تقديرِ أحكامِ اللهِ تعالى وفَهْمِ ما ضُمَّنَ فيها؛ وذلكَ ممدوحٌ محمودٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ الْسَحِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ﴾ [الحهف: ٢٧] وقولِهِ تعالى: ﴿فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاهُ ظَهِرًا﴾ [الكهف: ٢٢] فهذهِ المُجادَلَةُ والمِراءُ المَذْكورُ في هذا محمودٌ.

والمُجادَلةُ الثانيةُ هي المُجادَلةُ في دَفْعِ أحكامِ آياتِ اللهِ عنْ فَهْمِ ما ضُمِّنَ [فيها](١) وهي مذمومةٌ. وما ذُكِرَ هاهنا في دفع آياتِ اللهِ والمَنْع عنْ فَهْم ما فيها.

الْأَلِيةُ 17] وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَّا أُونِيتُمْ مِّن نَهُم فَلَنَعُ الْمَيَوْرَ الدُّنَيَّأَ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أنَّ اللهَ تعالى أعْطَى مَنْ أعْطَى هذهِ النَّعَمَ واللذاتِ في هذهِ الدنيا لِيَكْتَسِبوا بها نِعْمَة دائمةً ولذَّةً باقيةً وكذلكَ ما أعطاهُمْ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الحواسِّ لِيَكْتَسِبوا بها ما يدومُ، ويَبْقَى.

فَمَنِ اسْتَعْمَلَ ما أعطاهُ مِنَ الأموالِ واللذاتِ ممّا ذَكَرْنا في غَيرِ ما أَمَرَ بهِ، وجَعَلَ، سُمّي خاسراً عابثاً. وكذلكَ مَنِ اسْتَعْمَلَ ما أعطاهُ مِنَ الحواسّ في غَيرِ ما جُعِلَتْ، وأَمَرَ بِاسْتِعمالِها يُسَمَّ أَصَمَّ أَبْكُمَ أَعْمَى.

وكذلكَ النفسُ إذا المرءُ [لم](٢) يَكْتَسِبُ بها حياةً دائمةً سُمِّيَ مَيِّتاً، واللهُ أعلَمُ.

[ويَحْتَمِلُ]<sup>(٣)</sup> أَنْ يُقالَ: إنهمْ مَا أَعْطُوا في هذهِ الدنيا مِنَ اللذاتِ والمُثْعَةِ إِلَّا تَرْغيباً في ما أَبْقَى عندَهُ، وَوَعَدَهُمْ في الآخِرَةِ. وكذلكَ ما امْتُحِنوا مِنَ الشدائلِ والمَصائبِ إِلَّا تَحْذِيراً وتَرْهِيباً عمّا أوعَدَهُمْ، وخَوَّفَهُمْ في الآخِرَةِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿فَأَ أُوتِيتُمْ مِن ثَمَّو فَلْنَعُ لَلْمَيْزُ ٱلدُّيَا ﴾ أي تَتَمَتَّعونَ بهِ، فَيَفْنَى، ويَزولُ عنْ سريعٍ، وما أبْقَى، ولم يُؤتِكُمْ، هو الباقي الدائمُ.

ثم بَيْنَ أَنَّ مَا أَبْقَى عَندَهُ لِمَنْ [نَعَتَهُمْ]<sup>(٤)</sup> بقولِهِ: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ آمنوا بأنَّ له (٥) الدنيا والآخِرَةَ وأنَّ لهُ الخَلْقَ وَالْمَامِ وَالْهُمْ وَأَنْهُ بَرِيءٌ عَنْ جميعِ مَعاني الخَلْقِ ﴿وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكِّلُونَ﴾ أي يُوكِلُونَ أمورَهم إلى ربِّهِمْ، هو مَفْزَعُهُمْ، ومُعْتَمَدُهُمْ؛ لا يَقْزَعون إلى أحدٍ سِواهُ، ولا يَعْتَمِدُون غَيرَهُ في جميع أحوالِهِمْ.

الْمُواحش، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَمُنَّذِبُونَ كَبَيْرِ الْإِجْتِنَابِ عَنِ الكَبَائرِ والفواحشِ، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَمُنَّذِبُونَ كَبَيْرِ الْإِنْمِ مِنَ الْإِجْرِ اللهِ أَعْلَمُ. الْفَواحشُ ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ كَبُنَهِرَ ٱلْإِنْمِ﴾ أنواعٌ: ما بها يَصيرُ المرءُ مُشْرِكاً، وهي كبائرُ الشَّرْكِ ﴿وَٱلْفَرَحِشَ﴾ هي التي تُوجِبُ الحدودَ في الدنيا.

وقيلَ: الكبيرةُ ما يَكْبُرُ، ويَعْظُمُ مِنَ الذَنْبِ، والفاحشةُ ما يَفْحُشُ مِنَ العَمَلِ، وقد ذَكَرُنا وجوهاً في ذلكَ في ما تَقَدَّمَ في سورةِ النساءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَيْنِهُوا لَمُمْ يَغْفِرُونَ﴾ أي إذا غَضِبوا همْ ممّا يَرْجِعُ إلى الأموالِ و الأنفسِ وأمرِ الدنيا يَغْفِرونَ، ويَتَجاوَزونَ عنْ ذلكَ.

فأمّا ما يُرْجِعُ ذلكَ الغضبَ إلى أمرِ الدينِ فإنهُ لا يَسَعُ المَغْفِرَةَ عَنْ ذلكَ [ولكنْ] (٢) يَجِبُ الرجوعُ والتوبَهُ إلى اللهِ، واللهُ أعلَمُ. وقد دعاهُمْ إلى دارِ وقولُهُ تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ ﴾ أي أجابوا إلى رَبِّهِمْ ما دَعاهُمْ رَبُّهُمْ. وقد دعاهُمْ إلى دارِ السلام بقولِهِ: ﴿وَاللّٰهُ يَدْعُونَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ [يونس: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم . (۲) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: لهم. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

لكنْ جَعَلَ لإجابَتِهِمْ شرائِطَ وأعلاماً؛ فَمَنْ وَفَى بها اسْتَوْجَبَ المَوعودَ، وهو كَقُولِهِ: ﴿ وَأَوْفُوا بِهَهِيَ أُونِ بِهَمْلِكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٤٠] [وقولِهِ] (١٠): ﴿ وَقَـالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَهِنَ أَقَمَتُكُمُ الصَّكَوْةَ وَمَاتَيْتُكُمْ الزَّكُوةَ ﴾ [المائدة: ١٢] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ.

فَعَلَى ذلكَ عَلَّمَ إِجابَتَهُمْ لربِّهِمْ وشَوْطَها ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَأَتَامُوا السَّلَاةَ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنْرُهُمْ شُرَىٰ يَيْهُمْ ﴾ ذَكرَ بعضُهُمْ أَنَّ الأنصارَ كانوا يَتَشاوَرونَ في ما بَينَهُمْ، ورسولُ اللهِ ﷺ عنهمْ غائب، فَنَزَلَ هذا مَدْحاً لهمْ على فِعْلِهِمْ.

وذُكِرَ عنِ الحَسَنَ أَنهُ تَلَا هذهِ الآيةَ وقولَهُ (٢): ﴿وَأَنْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ فقالَ (٣): واللهِ ما تَشَاوَرَ قومٌ قَطَّ إلّا هداهُمُ اللهُ تعالى لأَفْضَل ما بِحَضْرَتِهِمْ.

وأَصْلُهُ أَنَّ اللهُ تعالَى أَمَرَ رسولَهُ ﷺ أَنْ يُشَاوَر صَحابَتَهُ حينَ (٤) قالَ: ﴿وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وقالَ الحَسَنُ: ما تَشاورَ قومٌ في أمرٍ إلّا هذاهُمُ اللهُ لأَفْضَلِ ما يِحَضْرَتِهِمْ، لأنَّ المُشاوَرَةَ الجَيْماعُ العقولِ والأذهانِ. وإذا الْحَسَنُ: ما تَشاورَ قومٌ في أمرٍ إلّا هذاهُمُ اللهُ لأَفْضَلِ ما يِحَضْرَتِهِمْ، لأنَّ المُشاوَرَةَ الجَيْماعُ العقولِ والأذهانِ. وإذا الْحَشَوَةُ كانَتْ إلى اسْتِذْراكِ الحقِّ والصوابِ أَسْرَعَ وأَبْلَغَ ممّا انْفَرَدَ كلُّ عقلِ بنفسِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ وَأَنْرُمُمْ شُورَىٰ يَنْتُهُمْ ﴾ أي يَتَشَاورونَ فيهِ ـ

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَمَّا رَزَقَنَّهُمُّ يُنِفُّونَ ﴾ ظاهرٌ.

﴿ الْآَيْمَةُ ٢٩﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَمَانَهُمُ الْبَقُ مُمْ يَنْتَمِرُونَ﴾ صَيَّرَ المُنْتَصِرَ مِنَ الباغي والغافِرَ لِمَظْلَمَةٍ مِنْ ظُلْمِهِ جميعاً في الذينَ اسْتَجابوا لربِّهِمْ إلى ما دعاهُمْ إليهِ، والمُنْتَصِرُ مُسْتَوِفي حقَّ جُعِلَ لهُ، والغافرُ تاركُ الحقَّ. لكنْ إذْ جَعَلَ لهُ الاِسْتِيفاءَ دَخَلَ في ما ذَكَرَ مِنَ المُسْتَجيبِينَ اللهِ تعالى. لكنَّ تاركَ الحقِّ أفضلُ مِنْ مُسْتَوفِي الحقِّ.

وعلى ذلكَ حثّ اللهُ تعالى رسولَهُ [على العَفْوِ] (٥) عنِ المَظْلَمةِ وتركِ الانْتِصارِ والمكافأةِ. وأُخبَرَ أنهُ مِنْ عَزْمِ الأمورِ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَلَمَن صَهَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

وِيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ مُمْ يَنْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧] راجعَا<sup>(٧)</sup> إلى الأذَى باللسانِ مِنْ نَحْوِ الشَّتِيمَةِ والسَّبُ والذي لا يَتْرُكُ<sup>(٨)</sup> في النفسِ/ ٤٩٣ ـ أ/ أثراً حَثَّهُمْ على المَغْفِرَةِ والعفوِ، ومَدَحَهُمْ على ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالِّذِينَ إِنَّا آَسَابَهُمُ ٱلْبَغَىُ ثُمَ يَنْكِيرُونَ﴾ راجعٌ إلى ما يُؤَثِّرَ في النفسِ والأبدانِ تأثيراً مِنَ الجِراحاتِ وغَيرِها (٢٠)، حَثِّهُمْ على العَفْوِ في ما يَرْجِعُ إلى الأذَى باللسانِ واللا يُكافِئوهُمْ على ذلك.

وني ما رَجَعَ إلى الأنفسِ والأبدانِ جَعَلَ لهمُ الِاسْتِيفاءَ والِانْتِصارَ، وإنْ كانَ تَرْكُ الِاسْتِيفاءِ والعَفْوِ عنِ الكُلِّ أَفْضَلَ على ما قالَ: ﴿وَإَن تَمْثُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

النَّيْكَةِ، فَسَمّاها باسْمِ الأولى، أو سَمّاها سَيْئَةٌ يِنْلُهُا ﴾ سَمَّى الثانية سَيْئَة ، وإنْ لم تكُنْ في الحقيقةِ سَيْئَة لأنها جزاء السَّيْئَةِ، فَسَمّاها باسْمِ الأولى، أو سَمّاها سَيْئَة لأنه لو لم تكُنِ الأولى كانَتْ السَّيْئَة ثانية أيضاً، فَسَمّاها على ما هو في نفيها مِنْ بابِ الإضرارِ والضّررِ سَيْئَة في نفيه، وإنْ كانَ حَسَناً لِغَيرِه، واللهُ أعلَمُ.

ويُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهَا بِمَا ذَكَرَ لِاخْتِلافِ الأحوالِ: هي عندَ الذي يَقْبِضُ منهُ، ويُجازي بها سَيَّئَةٌ، وتلكَ الحالُ عندَهُ سَيِّئَةٌ، وهي كقولِهِ تعالى: ﴿وَبَكَوْنَنَهُم بِلْمُسَنَئِتِ وَالشَّيْعَاتِ﴾ [الأعراف:١٦٨] سَمَّى حالةَ الضَّيقِ والشَّدَّةِ سَيِّئَةٌ، لأنها عندَهُمْ سَيِّئَةٌ، وحالةَ السَّعةِ والرخاءِ حَسَنَةً، لأنها عندَهُمْ حَسَنَةٌ، وإنْ لم تكُنْ تلكَ الحالُ في الحقيقةِ سَيِّئَةً. لكنهُ سَمَّاهَا سَيَّئَةً على ما عندُهُمْ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أنهُ سَمَّى الثانيةَ سَيَّتَةً لِما هي عندَ المفعولِ بهِ سَيِّئَةٌ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم . (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في م: بالعفو، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: راجع. (٨) في الأصل وم: يؤثر. (٩) في الأصل وم: وغيرهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ عَلَىٰ وَأَسْلَخَ لِلْجَرُرُ عَلَى اللَّهِ ﴿ مَا ذَكَرْنَا أَنَهُ، وإِنْ جَعَلَ لَهُمْ حَقَّ الْإِسْتِيفَاءِ و الْإِنْتِصَارِ، الْعَفْوُ عَنْ ذَلْكَ، أَنْضَلُ.

ثم فيهِ دلالةُ ألا يُجْمَعَ بَينَ العَفْوِ وأخذِ البَدَلِ إذا لم يكُنْ مِنَ الآخَوِ الرَّضا بذلكَ لأنهُ قالَ: ﴿ فَمَنْ عَلَىٰ وَأَسْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللهِ عَلَىٰ وَأَسْلَحَ فَآجُرُهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ ع

فهو يَنْقُضُ على مَنْ يقولُ بأنهُ يأخذُ البَدَلَ مِنَ الجاني شاءَ أو أبَى، وأنْ يَعْفُوَ عنهُ، ويأخذَ البدلَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيدِينَ﴾ لأنهُ لا يحبُّ الظُّلْمَ، والظُّلْمُ هو وضعُ الشيءِ في غَيرِ موضِعِهِ. فَمَنُ أَخَذَ مَا لِيسَ إِلَّا لَهُ أَخْذُهُ، فهو ظالَّم.

الآية الله الله الله تعالى: ﴿وَلَمْنِ انْعَمَرَ بَقَدَ ظُلِّمِدٍ فَأَوْلَتِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَبِعَةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَقِيُّ ﴾ أي يأخذونَ منَ الناسِ ما ليسَ لهمْ أنْ يأخذوا، فالنَّبِعَةُ والحُجَّةُ عليهمْ. فأمّا وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَقِّ ﴾ أي يأخذونَ منَ الناسِ ما ليسَ لهمْ أنْ يأخذوا، فالنَّبِعَةُ والحُجَّةُ عليهمْ. فأمّا مَنْ يأخُذْ حَقّاً، وَجَبَ لهُ، واسْتَوفَاهُ، فلا تَبِعَةَ عليهِ، ولا حُجَّةً.

وفي حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ رَفِيْكُمُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّهِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظَلِمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ ويُفْسدونَ في الأرضِ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَـرَ إِنَّ ذَلِكَ لَيِنْ عَزْرِ ٱلْأَنْوِ﴾ أي مَنْ صَبَرَ على الأذَى والمَظْلَمَةِ، وعَفا عنها، وتَجاوَزَ، فإنَّ ذلكَ مِنْ عَزْم الأمورِ، أي ذلكَ مِنْ تَحقيقِ الأمورِ وإحكامِها(١٠).

الآيية الله الله الله الله على : ﴿ وَمَن يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَمُ مِن وَلِيّ مِنْ اَشِلَهُ اللهُ اللهُ لِما آثَرَ وِلايةَ الشيطانِ فلا (٢٠) وليّ لهُ سِواهُ بَعْدَهُ يُرشِدُهُ، وهو كما قالَ : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [النحل : ١٠٠] أخْبَرَ أنَّ سلطانَ الشيطانِ على مَن (٣٠) يَتَوَلّاهُ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَرَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدَر مِن سَهِيلِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أي هلُ إلى رجوعِ الدنيا مِنْ سبيلٍ؛ يقولونَ: يسألونَ ربَّهُمُ الرجوعَ إلى الدنيا .

والأشْبَهُ أَنْ يَكُونَ سَوْالُهُمُ الرجوعَ إلى المِحْنَةِ التي امْتُحِنوا في الدنيا قَبْلَ مَوتِهِمْ، أي سألوا أنْ يُكَلِّفَهُمْ، ويَمْتَحِنَهُمْ في الآخِرَةِ لِيُظْهِروا الطاعةَ للهِ تعالى في أوامِرِهِ ونواهيهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَرَنَهُمْ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: يُعْرَضُونَ على النارِ قَبْلَ أَنْ يَذْخُلُوهَا كَقُولِهِ تعالى: ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِن مُكَانِ بَمِيدِ مَيْمُواْ لَمَا تَنَيُّظُا وَزَلِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢] وكقولِهِ تعالى: ﴿وَيَاكَهُ يَوْمَينِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَينِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَينِ يَبَهَنَهُ يَوْمَينِ يَبَهَنَّهُ يَوْمَينِ يَبَهَنَّهُ يَوْمَينِ يَبَهَنَهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ خَشِومِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾ لأنَّ اللهَ تعالى أذَلَّهُمْ في الآخرةِ بما الحتاروا في الدنيا مِنْ سُوءِ صَنيعِهِمْ، وأعْطَوا أنفسَهُمْ شَهَواتِهِمْ ومُناهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَنِيُّ ﴾ يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ نَظَرِهمْ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ مَا ذَكَرَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ مُهَلِمِينَ مُقْنِي رُهُوسِهِمْ لَا يَزَنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمُّ مَوَّامًا ﴾ [إبراهيم: ٤٣] لِشِدَّةِ (٤٠ هَولِهِمْ وَفَرَعِهِمْ فِي ذلكَ اليومِ لا يَرْفَعُونَ رؤوسَهُمْ، ولا يَنْظُرونِ إلى مَوضعِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيْ ﴾ أي لا يَنْظُرونَ إلى الناسِ، ولا يُقْبِلونَ بوجوهِمُ إليهمْ إلّا نَظَرَ التَّلَصُّصِ والتَّغَقُّلِ حياءً منهمْ لِسُوءِ فِعَالِهِمْ. وهكذا المَعْروفُ في الناسِ، لأنَّ منْ صَنَعَ إلى آخَرَ سُوءاً لا يَتَهَيَّأُ لهُ رَفْعُ الطَّرْفِ إليهِ مُتَّصِلاً إلّا على التَّلَصُصِ منهُ والتَّغَفُّل. فَعَلَى ذلكَ أولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: وإحكامه. (٢) القاء ساقطة من الأصل وم . (٣) في الأصل وم: ما. (٤) في الأصل وم: هو الشذة.

THE STATE AND THE STATE AND THE STATE OF THE

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهمْ يُحْشَرونَ عُمْياً، فلا يَرَونَ بأعيُنِهِمْ، إنما يَرَونَ بقلوبِهِمْ، وهو الطَّرْفُ الخَفِيُّ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾ أي قد غَضُّوا أبصارَهُمْ مِنَ الذُّلِّ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: أي يَنْظُرونَ نَظَراً مُسْتَقيماً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَـنُوٓا إِنَّ لَلْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَيْرُوٓا اَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِينَمَةُ﴾ الآية يُخَرِّجُ ما ذَكَرَ مِنْ مُحْسُرانِ انفسِهِمْ وأهليهمْ على وجوهِ:

أَحَدُها: مَا ذَكَرَ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿قُوَّا أَنْفُسَكُوْ وَأَهْلِيكُوْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦] أَمَرَ بِأَنْ يَقُوا أَنْفَسَهُمْ وأهليهمُ النارَ؛ فهمْ حينَ<sup>(١)</sup> لم يَقُوا مَا ذَكَرَ مِنَ الأنفسِ والأهلِ خَسِروا، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: قولُهُ: ﴿خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ﴾ أي خَسِروا بسببِ أنفسِهِمْ وبسببِ أهليهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإَعْلَمُوٓا أَنْمَا أَنْمَا أَنْمَا أَمَا اللّهِ وَالْمُوالِ وَالْأُولَادِ وَالْأَرُواجِ؛ هي فِتْنَةٌ لهمْ وكقولِهِ: ﴿ وَإِنْكُمُ مُ وَأَوْلَدُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ ﴾ [التغابن: ١٤] فقد يَخْسَرُ الرجلُ، ويَصيرُ مُواخَذاً بسببِ هؤلاءِ.

وعنْ ابْنِ عباسٍ ﷺ أنهُ قالَ: ليسَ مِنْ أحدٍ مِنْ كافرٍ ومسلِم إلَّا ولَهُ أهلٌ ومَنْزِلٌ في الجنةِ، فإنْ أطاعَ اللهَ تعالى أتَى مَنْزِلَهُ وأهلَهُ، وإنْ عَصاهُ خَسِرَ نفسَهُ وأهلَهُ ومَنْزِلَهُ في الجنةِ، وَوَرِثَهُ المؤمنونَ عنهُ.

لكنْ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ اللهُ هِيْ مَعَ عِلْمِهِ أَنهُ يموتُ كافراً أَنْ يَجْعَلَ لهُ الأهلَ والمَنْزِلَ في الجنةِ، اللهمّ إلّا أَنْ يَفْعَلَ ذلكَ ليكونَ لهمْ حَسْرةٌ على ذلكَ وغَيظًا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَاتَ لَمُهُ مِّنْ أَوْلِيَاتَهُ يَنْهُرُونَاهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

َ اَحَدُهما: أي ما كانَ للأصنامِ التي عَبَدوها دونَ اللهِ تعالى وِلايةُ النَّصْرِ لهمْ وقُدْرَةُ دَفْعِ العذابِ عنهمْ لأنهمْ كانوا يَعْبُدونها في الدنيا رَجاءَ أَنْ تَشْفَعَ لهمْ في الآخِرَةِ، وأَنْ تُزْلِفَهُمْ. فأَخْبَرَ اللهُ تعالى أن ليسَ لها وِلايةُ النَّصْرِ على ما رَجَوا، وطَمِعوا مِنْ عِبادتِها الشفاعةَ لهمْ والدفْعَ عنهمْ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿وَمَا كَاكَ لَمُمْ يَنَ أَوْلِيَاتَهُ يَنْصُرُونَامُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي ما كانَ للرؤساءِ الذينَ اتَّخَذُوهُمْ في الدنيا أرباباً ولايةُ النَّصْرِ لهمْ، لأنهمْ لا يَمْلِكون دفْعَ ذلكَ عنْ أنفسِهِمْ، فكيفَ يَمْلِكون دفْعَ ما نَزَلَ بأتباعِهِمْ؟ يُخْبِرُ أَنْ ليسَ لهمْ وِلايةُ دفعِ العذاب عنهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُغْلِلِ اللَّهُ فَا لَمُ مِن سَبِيلٍ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿فَا لَمُ مِن سَبِيلٍ﴾ / ٤٩٣ ـ ب/ أي مِنْ حُجَّةٍ، أي مَنْ أَضَلَهُ اللهُ فلا حُجَّةً لهُ أَنْ يقولَ: إنكَ أَضْلَلْتَني، لأنهُ إنما يُضِلَّهُ لِما يَخْتارُهُ، ويُؤثِرُوُ[بوجهَينِ:

أَحَدُهما: الأصلُ]<sup>(٣)</sup> لا أَحَدَ يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ مِنَ المَعاصي وقْتَ فِعْلِهِ لأنَّ اللهَ تعالى قَضَى لهُ ذلكَ، أو أرادَهُ، أو قَدَّرَهُ، وقَضاهُ. إنما يَفْعَلُهُ لِغَرَضِ [لهُ]<sup>(٤)</sup> وهَواهُ، لم يَكنْ لهُ الإحْتِجاجُ عليهِ بذلكَ، وباللهِ العصمةُ.

والثاني: أنهُ ليسَ لهُ حُجَّةٌ عليهِ بذلكَ لأنهُ يَعْلَمُ أنهُ لو خُيِّرَ بيَن ما يريدُ أنْ يَخْتَارَهُ، ويؤثِرَهُ، وبينَ ضِدَّ ذلكَ لكانَ يَخْتَارُ ذلكَ على ضِدِّهِ، ويَخْتَارُ تَخْصيلَهُ، ويُؤثِرُهُ على تَرْكِ ذلكَ، فكيفَ تكونُ [لهُ]<sup>(ه)</sup> حُجَّةٌ بذلكَ؟ واللهُ الموفِّقُ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فَمَا لَمُ مِن سَبِيلٍ ﴾ أي مَنْ أضَلَّهُ اللهُ تعالى فما لهُ إلى الهُدَى مِنْ سَبيلٍ، أي ليسَ لهُ سبيلٌ. ولكنْ عليهِ السبيلُ، أي لا يَمْلِكُ أحدٌ إرشادَهُ. ويَحْتَمِلُ أي مَنْ أضَلَّهُ اللهُ فما لهُ مِنْ سبيلٍ أي ليسَ له سبيلٌ، ولكنْ عليهِ السبيلُ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: قالوا. (٢) في الأصل وم: والأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

الْمُونِيَّةُ كُنُّ وَقُولُهُ تَمَالَى: ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَبِيكُمْ ﴾ أي أجيبوا لهُ، وقد ذَكَرْناهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَن قَدْلِ أَن يَأْتِنَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۖ الآية هذا يُخُرُج على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي أَجببوا لهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يُومٌ لا يَمْلِكُ أَحَدٌ رَدَّ ذَلكَ اليومِ إِذَا أَتَاهُمْ لَأَنهُ هُو اليومُ الذي يُجْزَى فيهِ الخَلائقُ، وفيهِ أهوالٌ وأفزاعٌ. يقولُ: لا أحدَ يملِكُ رَدَّ ذَلكَ اليوم، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أي أُجيبوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يُومٌ لا مَرَدَّ لِما يَنْزِلُ فيهِ بهمْ مِنَ العذابِ والعِقابِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَمْ يَوْمَهِدِ﴾ هذا أيضاً يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَ اَحَدُهما: أنهمْ إنما كانوا يَعْبدونَ الأصنامَ في الدنيا لِتكونَ لهمْ شُفَعاءَ ومَلْجاً، يَلْتَجِنُونَ إليها. يقولُ: ما لكُمْ [إلى]('' أولئكَ الأصنامِ مَلْجَاً تَلْتَجِنُونَ إليهِ(۲)، بل تكونونَ كما ذَكرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَضَلَ عَبْهُم تَا كَانُوا يَنْفَرُهُنَ﴾ [الأنعام: ٢٤و٠٠٠] أُ وقولِهِ تعالى: ﴿بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٨] واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَلٍ يَوْمَهِـذِ﴾ أي ما لهمْ مِنْ حِيَلٍ يَحْتالُونَ بها لِدَفْعِ (٣) ما نَزَلَ بهمْ مِنَ العذابِ على ما يكونُ في الدنيا مِنْ حِيَلٍ يَحْتالُونَ [بها لِدَفْعِ] (٤) ما نَزَلَ بهمْ مِنَ البَلايا والشدائدِ، وباللهِ النجاةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ﴾ هذا أيضاً يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي لا يَمْلِكونَ أنْ يُنْكِروا على اللهِ تعالى ما يَفْعَلُ بهمْ لأنهُ إنما يَفْعَلُ بهمْ ذلكَ بِما كَسَبَتْ أيديهمْ، فلا يُقْدِرونَ على إنكارِ ذلكَ على اللهِ تعالى.

والثاني: ﴿وَمَا لَكُمْ مِن نَكِيرٍ﴾ أي ما لكُمْ مِنْ تَغْيِيرٍ، أي ما يَمْلِكونَ دَفْعَ ذلكَ عَنْ أنفسِهِمْ ولا مَنْعَهُ وتَغْيِيرَهُ وقيلَ: لا يَمْلِكونَ أَنْ يَمْنَعُوا اللهَ تعالى عمّا يُريدُ أَنْ يَفْعَلَ بهمْ، وهو ما ذَكَرْنا.

الاقت المن وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي إنْ تَوَلُّوا عنْ إجابتِكَ إلى ما تَدْعُوهُمْ إليهِ ﴿فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يَخْتَمِلُ أي فما أَرْسَلْناكَ أَنْ تَحْفَظَ عليهمْ أفعالَهُمْ وأعمالَهُمْ ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلبَلَيْخُ ﴾ أي ما عليكَ إلّا التبليغُ، إنما حِفْظُ أعمالِهِمْ وأفعالِهِمْ على الملائكةِ الذينَ جُعِلوا حُفّاظاً عليهمْ، وهمُ الكرامُ الكاتبونَ.

﴿ وَالثَانِي: ﴿ فَمَا ۚ أَرْسَلَنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ يَخْتَمِلُ فما أَرْسَلْناكَ أَنْ تَمْنَعَهُمْ حمّا يَفْعلونَ حَسًّا، إنما عليكَ البلاغُ فَحَسْبُ ﴿ وَبَيانُ الحقّ، وأنتَ غَيرُ مُوّاخَلِهِ بما يَفْعَلونَ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَإِنَّنَا طَيْتِهِ مَا خُلِلَ مَطَلِقَهُمْ مَا خُيِلَتُمْ ۖ وَانتَ غَيرُ مُوْاخَلِهِ بما يَفْعَلونَ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَإِنَّنَا طَيْتِهِ مَا خُيِلَ وَطَيْتُكُمْ مَّا خُيِلَتُمْ ۖ وَانتَ غَيرُ مُوْاخَلِهِ بما يَفْعَلُونَ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَإِنَّنَا طَيْتِهِ مَا خُيلَ وَطَيْتُكُمُ مَّا خُيلَتُمْ ۖ وَانتَ غَيرُ مُوْاخَلِهِ بما يَفْعَلُونَ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَإِنْكَ مَا خُيلَ وَطَيْتُكُمُ مَّا خُيلَتُمْ ۖ وَانتَ غَيرُ مُواخَلِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَا عَلَيْهِ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَيْلُهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِهِ عَلَيْكُوالَالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَآ﴾ إنْ كانَ هذا في المُسْلِمِ فيكونُ قولُهُ: ﴿فَرِحَ بِهَآ﴾ أي رَضِيَ بها، وسُرَّ بها. وإنْ كانَ في الكافرِ فيكونُ لهُ فَرَحٌ بها، أي بَطِرَ بها، وأشِرَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِنَتَهُ عِمَا قَدَّمَتَ أَيدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ هذا أيضاً إنْ كانَ في المُسْلِمِ فإنهُ إذا أصابَهُ شِدَّةٌ أو بلاءٌ يَنْسَى ما كانَ إليهِ مِنَ اللهِ تعالى مِنَ النَّعْمَى، فَجَعَلَ يَشْكُو ما أصابَهُ، فهو كَفورٌ لِلنَّعَمِ التي كانَتْ لهُ مِنْ قَبْلِ الذلكَ. وإنْ كانَ في الكافرِ فهو ظاهرٌ أنهُ كفورٌ لِنِعَمِهِ وإحسانِهِ أَجْمَعَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يُخبِرُ أنهُ بما يَأْمُرُهُمْ، ويَنْهَاهُمْ، وبما يَمْتَحِنُهُمْ بأنواعِ المِحَنِ، ليسَ يَأْمُرُهُمْ [ولا يَنْهَاهُمْ، ولا يَمْتَحِنُهُمْ لِحَاجةِ] (٥) نفسِهِ في جَرِّ مَنْفَعَةِ واسْتِفادةِ خيرٍ أو دَفْعِ مَضَرَّةٍ أو بلاءٍ ؛ إذْ لهُ ملكُ السمواتِ والأرضِ. ولكنْ إنما يأمُرُهُمْ، ويَنْهَاهُمْ، ويَمْتَحِنُهُمْ لحاجةِ أنفسِهِمْ في إصلاحِها وفكاكِها (١) ونَجاتِها مِنَ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: إليها. (۳) اللام ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: دفع. (٥) في الأصل وم: لا نهى ولا يمتحن بحاجة. (٦) من م، في الأصل: ونكاحها.

المَهالكِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِيمٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْنٌ كُريمٌ ﴾ [النمِل: ٤٠] يُخْبِرُ بما ذَكَرَ أنهُ غَنِيٌّ ، لا يَنْفَعُهُ إيمانُ مؤمنٍ، ولا يزيدُ في مُلْكِهِ، ولا يَضُرُّهُ كُفُرُ كافرٍ، ولا يُنْقِصُ مِنْ مُلْكِهِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَانَ مِنْ وَٱلْأَرْضِ ﴾ كقولِهِ: ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ الثَّلَكِ ﴾ الآية [آل عمران: ٢٦] ويَحْتَمِلُ أنْ يقولَ: ﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَنُونَ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي هو يُؤْتِي المُلْكَ مَنْ [يشاءُ](١) لهُ المُلْكَ في الدنيا، وهو يَنْزعُ مِمَّنْ يَشاءُ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿ ثُوْقِ الْمُلُكَ مَن تَشَالُهُ وَتَغِيعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاتُهُ ﴾ الآية [آل عمران: ٢٦]. وفيهِ نَقْضُ [قولِ](٢) المعتزلةِ في خَلْقِ أفعالٍ منهمْ وإنكارِهِمْ أنْ يكونَ فِعْلَ اللهِ تعالى مَخافةَ وقوعَ الشَّرْكِ في ذلكَ بينَهُمْ ويَينَ اللهِ تعالى، فيكونُ ذلكَ فِعْلَ اللهِ تعالى وفِعْلَ العبدِ؛ إذْ هو تفسيُر الشُّرْكةِ في الشاهدِ، فَيُقالُ لهمْ: إنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَرَّ يَكُنْ لَلَّمْ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ﴾ [الإسراء: ١١١] أُخْبَرَ أنْ ليسَ لهُ شريكٌ في المُلْكِ. وقد رأينا الملوك في الدنيا .

ثم لم يُؤجِبْ مُلْكَ الشَّرْكَةِ في مُلْكِهِ لاخْتِلافِ المَغْنَى والجِهاتِ؛ إذْ حقيقةُ المُلْكِ لهُ، ولِغَيرِهِ ليسَتْ حقيقةً (<sup>(1)</sup>، إنما لهُ مُلْكُ الِانْتِفاع لا على الإطلاقِ.

فَعَلَى ذلكَ أَفعالُ العبادِ [تكونُ خَلْقَ اللهِ تعالى وكُسْباً لهمْ، ولا يُوجِبُ ذلكَ شِرْكاً فيهِ على ما لم يُؤجِبُ ما ذَكَرْنا مِنَ المُلْكِ لهمْ شِرْكاً بَينَهُمْ وبَينَ اللهِ تعالى، واللهُ الموفَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَخَلُقُ مَا يَشَآأُكُ هُو أيضاً على المعتزلةِ لأنهُ أَخْبَرَ أنهُ يَخْلُقُ ما يشاءُ، وهمْ يقولونَ بأنَّ جميعَ الخيراتِ ممّا شاءَ اللهُ، ثم لا يَجْعَلُونَ مَا فَعَلَ العبادُ النَّالِ عَنْ الخَيْرَاتِ خَلْقاً للهِ تعالى. فيكونُ على قولِهِمْ غَينَ خِالَقِ لأكثرِ الأشياهِ ممّا شاءَ. وهذا لأنَّ قولَهُ: ﴿يَمَلُقُ مَا يَشَآئُ﴾ إمّا أنْ يُخَرِّجُ على الوصفِ بالرّبوبيَّةِ للهِ تعالى والألوهيّةِ [وإمّا]<sup>(٥)</sup> على وَجْهِ الوَعْدِ والخَبَرِ<sup>(١)</sup> بأنهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ.

فإنْ كانَ على الوصفِ لهُ بالرُّبوبيَّةِ، فلا يكونُ ذلكَ وصفِ الرّبوبيَّةِ؛ إذْ لا يكونُ خالِقاً لِجُزْءِ مِنْ عِشرةِ آلافٍ مِنَ الأشياءِ التي شاءَ أنْ يَخْلُقُها.

وَإِنْ كَانَ عَلَى الوَعْدِ وَالخَبِّرِ فَيَخْرُجُ الخَبَرُ كَذِباً عَلَى قُولِهِمْ. فنعوذُ باللهِ تعالى مِنَ السَّرَفِ في القولِ، واللهُ الموفَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَنْهَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ﴾ يُخْبرُ تعالى أنَّ الأولادَ جميعاً مِنَ الذكورِ والإناثِ مَواهِبُ اللهِ تعالى وهداياهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَقْبَلُوها منهُ قَبُولَ الهدايا والهِباتِ على الشُّكْرِ لهُ والمِنَّةِ. ثم بدأ بِذِكْرِ الإناثِ ثم بالذكورِ لأنَّ مِنَ الناسِ مَنْ إذا وُلِدَ لهُ الإناثُ يَعُدُّ ذلكَ (٧) مصيبةً، ويَثْقُلُ عليهِ. وعلى ذلكَ ما أَخْبَرَ مِنَ الكَفَرَةِ أَنهُمْ إذا بُشُروا بالأنثى ظَلَّتْ وجوهُهُمْ مُسْوَدَّةً كقولِهِ (٨) تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْنَ ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوّ كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨] يُخبِرُ عَنْ ثِقَلِ ذلكَ عليهمْ وغَيظِهِمْ على ذلكَ. فَبَدَأَ بذكرِ ذلكَ لثلا يَعُدُّ أهلُ الإسلام الأولادَ<sup>(٩)</sup> الإناتَ مصيبَةً وبلاءً على ما عَدَّها الكفرةُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَّرَانَا وَإِنْكُمْ ﴾ التزويجُ هو الجَمْعُ بَينَ الشَّكْلَينِ والمُتماثِلَينِ في الحقيقةِ. وقد يُسَمَّى النُّزويجُ بينَ المُتضادِّينِ مَجازاً، واللهُ أعلَمُ. فيكونُ مَعْنَى قولِهِ: ﴿ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذَكَّرَانَا وَإِنكَا ۚ ﴾ أي يَقُرُنُ، ويَجْمَعُ بينَ الإناثِ والذَّكورِ، فَيَهَّبُ لَهُ مِنَ النوعَينِ جميعاً حالةً واحدةً.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكُرُانًا وَإِنَكُنّا ﴾ أي يَجْعَلُ بعضَهُمْ بَنينَ [وبعضَهُمْ](١٠) بناتٍ. تقولُ العربُ: زَوَّجتُ [أهلي](١١) إذا قَرَّبْتُ بعضَهُمْ (١٢) ببعضٍ، وزَوَّجْتُ الكبارَ بالصغارِ / ٤٩٤ ـ أ/ إذا قَرَّبْتُ كبيراً بِصَغيرِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجْمَلُ مَن يَشَاهُ عَقِيمًا ﴾ والعقيمُ مِنَ النساءِ التي لا تَلِدُ، وهي لا تُؤصَفُ بالبركةِ. ويُقالُ: إنها ليسنتُ مُبارَكةً، لا يُزْغَبُ فيها، واللهُ أعلَمُ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) أدرج بعدها في الأصل وم: الملك. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: أو. (٦) من م، في الأصل: هو الخبر. (٧) أدرجت في الأصل وم يعد: ويثقل. (٨) في الأصل وم: يقوله. (٩) في الأصل وم: أولاد. (١٠) من م، في الأصل: و. (١١) من م، ساقطة من الأصل. (١٢) في الأصل وم: بعضها.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيدٌ قَلِيرٌ﴾ : ﴿عَلِيدٌ﴾ بإنشاءِ الأولادِ [مِنَ الذكورِ](١) والإناثِ في الرَّحِمِ ﴿فَلِيرٌ﴾ على ذلكَ، أو ﴿عَلِيدُ﴾ بِمصالِحِ الخَلْقِ ﴿فَلِيرٌ﴾ لا يُعْجِزُه شيءٌ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا وَمُمَّاكِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ إِلَّا وَمُمَّاكِهِ مَا يُرَى فِي الْمَنَامِ. ورُؤيا الأنبياءِ ﷺ حقيقةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ مِن وَلَآيِ جَمَابٍ ﴾ نَحْوُ ما كَلِّمَ موسى ﷺ أَلْقَى في مسامِعِهِ صوتاً مَخْلُوقاً على ما شاء، وكيفَ [شاءً] (٢) مِنْ غيرِ كانَ ثَمَّ ثالثُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ أي يُرْسِلُ مَلَكاً، يُخْبِرُهُ عن اللهِ تعالى.

وَهُرُقُ الوصولِ إلى معرفةِ ذلكَ في الدنيا الوجوهُ التي ذَكَرْنا : إمّا الإلهامُ وإمّا الإلقاءُ في الَمَسامِع وإمّا رسولٌ يُرْسَلُ، فَيُخْبِرُ عنْ أَمْرِهِ وكلامِهِ.

فأمَّا أَنْ يَخْتَمِلَ وُسْعُ أَحْدِ رَوْيَتُهُ أَوْ [مُشافَهَتُهُ أَو مُعايَنَتُهُ](٣)في الدنيا فلا، واللهُ الموفَّقُ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ أَوَّ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الحُجُبُ نفسُها هي حقيقةُ الحُجُبِ. وقالَ بعضُهُمْ: الحِجابُ هو عَجْزُهُمْ عنِ الحَيْمَالِ رؤيتِهِ لأنَّ اللهُ أَنْشَأَهُمْ على بِنْيَةٍ وخِلْقَةٍ، لا تقومُ أنفسُهُمُ القيامَ لِذلكَ على ما أَخْبَرَ فِينَ حينَ (٤) قالَ لِموسى عَلِيْهِ: ﴿ لَنَ تَرَيْنِ وَلَذِينَ آتُفُلُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُمْ فَسَوْفَ تَرَيْنِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] [أي] (٥) فإنِ الْحَتَمَلْتَ (١) ذلكَ فاحْتَمِلْ ما سألْتَ، واللهُ أعلَمُ.

وفي الآيةِ [دلالةً](\*\* أنَّ اللهَ تعالى يكونُ مُكَلِّماً للبَشَرِ بالرسولِ، وإنْ لم يُشافِههُ المرسِلُ، وكانَ ذلكَ تَسْمِيةً بطريقِ ، المجازِ، إذْ لم يكنْ في الحقيقةِ كلامُ الرسولِ كلامَ المرسِلِ، وكذلكَ في قولِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْلُشْكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَقَّىٰ يَشَمَّعَ كُلَّمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] لا يكونُ ما يُسْمَعُ مِنَ الرسولِ عَلِيْكُ كلامَ اللهِ حقيقةً وكذا ما يُقالُ: سَمِعْتُ (٨) مِنْ فلانةٍ قولَ فلانٍ ا أو حديثَ فلانٍ، كلَّهُ على المَجازِ، ليسَ على التحقيقِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ نزولِ قولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنَ يُكُلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَجَّا﴾ الآية قول أولئكَ الكَفَرةِ حينَ (١) أخبرَ الله تعالى [عنهم] (١) بقولِهِ: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوْلَا يُكُلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَائِدً ﴾ [البقرة: ١١٨] وقولِهِ: ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوْلا يُكُلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَائِدً عَنْ رَقِيةِ اللهِ تعالى في الدنيا والآخِرةِ حينَ (١١) قال: ﴿ كُلّا إِنّهُمْ جَهَاراً ، فقد حُجِبوا عن رؤيةِ اللهِ تعالى في الدنيا والآخِرةِ حينَ (١١) قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ أَلَهُ إِلّا وَجُهِ الشّعَلَةُ أَوْ مِن وَلَهِي جَابٍ أَوْ رُسِلَ وَلَكُنْ يُشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللّهُ إِلّا وَجُهِ الشّعَلَى أَنْ طريقَ تَكليمِهِ الخَلْقَ في الدنيا هذو الوجوهُ الذي ذَكْرَا ، وقد كُلَّم البشرَ من هذه وَالطرقِ [٣٠] الني ذَكْرَ حِينَ (١٤) قال: ﴿ وَلَا كُلْقَ فِي الدنيا هذو الوجوهُ الذي ذَكُرنا ، وقد كُلَّم البشرَ من هذه والطرقِ [٣٠] الني ذَكرَ حينَ (١٤) قال: ﴿ وَلَا كُلْقَ في الدنيا هذو الوجوهُ الذي ذَكرنا ، وقد كُلَّم البشرَ من هذه أَنْوَلَ اليهمُ ما ذَكرَ كما أَنْولَ اليهمُ الرَّسُلُ مِنَ الرَّاحِوهِ التي ذَكْرَ اللّهُ قد كُلُمَهُمْ بِما ذَكْرَ كما كُلَّمَ الرَسُلُ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَلَ يَسْمَعَ كُلُمُ اللّهِ فَا الآية [التوبة: ٦] وغَيرَ ذلكَ مِنَ الآياتِ ممّا يكونُ كَانَهُ قد كُلَّمَهُمْ بِما ذَكْرَ كما كُلُّمَ الرَسُلُ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَرَ .

in the second second

<sup>(</sup>۱) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة في الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يشافهه أو يعاينه. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: احتمل. (٧) ساقطة من الأصل وم: حيث. (١٠) من م، في الأصل: سمع. (٩) في الأصل وم: حيث. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: حيث.

الْآية ٥٣ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَرْجَيْنَا إِلَيْكَ رُبِّهَا مِنَ أَمْرِيَا ﴾ كأنهُ يقولُ: هكذا أوحَينا إليكَ (١) بالوجوهِ والطرقِ التي ذَكَرْنا كما أوحَينا إلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿رُوحًا مِنَ أَمْرِنَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿رُوحًا﴾ جبريلَ بامْرِنا. وقالَ بعضُهُمْ: أي أوحَينا إليكَ أَمْراً مِنْ أَمْرِناً. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿رُوحًا مِنْ أَمْراً مِنْ أَمْرِناً. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿رُوحًا مِنْ أَمْرِناً إِلَيْهِ اللَّذِي أَنْزَلَهُ [إليهِ، وأوجَبَهُ عليهِ] (٢) سَمّاهُ رُوحاً لأنهُ يُخيِي بهِ الدينَ، ويكونُ بهِ حياةُ الدينِ، وقو حياةُ الذَّكْرِ والشَّرَفِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] حياةَ الذَّكْرِ والشَّرَفِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كُنتَ نَدْرِى مَا اللَّكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ أمّا الكتابُ فإنهُ لا شَكَّ أنهُ لا يَدْرِيهِ، ولا يَعْلَمُهُ، حتى أدراهُ، وأغلَمَهُ، وأمّا الإيمانُ حينَ<sup>(٣)</sup> الْحَبَرَ أنهُ لا يَدْريهِ فهو يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الإيمانُ في حقّ اللسانِ، أو مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الإيمانُ في حقّ الإيمانِ، أو مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الإيمانُ في حقّ الإيمانِ، أو مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الإيمانُ في حقّ قَدْرِهِ ومَحَلّهِ ومَنْزِلَتِهِ عندَ اللهِ تعالى.

فإنْ كانَ المُوادُ في حقّ اللسانِ فهو ظاهرٌ أنهُ كانَ<sup>(٤)</sup> لا يَدْري في حقّ ابْتِدَاءِ الأمْرِ أنَّ الإيمانَ، هو التصديقُ والتوحيدُ، أو ما هو؟ وهو مَعْروفٌ أنهُ كانَ لا يَدْريهِ في حقّ اللسانِ حتى أدراهُ، وأعْلَمَهُ أنهُ ماذا؟

وكذلكَ جميعُ أهلِ اللسانِ لا عِلْمَ [لهم بذلك](٥) حتى عَلَّمَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ فَنَزَلَ [جبريلُ](٢) وسألَ النَّبِيُ ﷺ ما الإيمانُ؟ وما الإسلامُ؟ على صورةِ أعرابيِّ حتى قالَ النَّبِيُ ﷺ: إنَّ هذا كانَ جبريلَ، نَزَلَ لِيُعَلِّمَكُمْ مَعالِمَ دينِكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ [المُرادُ] (٧٧ في حقَّ فِعْلِ الإيمانِ ومُباشَرَةِ رُكْنِهِ فهو إذا كانَ غَيرَ قادرِ على فِعْلِهِ وإثْيانِهِ على حَدُّهِ، وكانَ لا يَدْريهِ، ولا (٨٨ لا يَدْرَي بهِ، فإنهُ لا يوصَفُ بالجهلِ بهِ. ألَا تَرَى أنَّ الصغارَ لا يَدْرونَ، ولا يُقالُ: إنهمْ جَهَلَةٌ؟ وإنما يُوصَفُ بالجَهْلِ مَنْ مَلَكَ الفِكْرَ (٩٠ والنَّظَرَ وأسبابَ العِلْم، ثم تَرَكَ ذلكَ. فعندَ ذلكَ يُوصَفُ بالجَهْلِ.

َ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَمْلِكُ ذَلكَ، ولَمْ يَبْلُغُ ذَلكَ الْمَبْلَغَ، فإنهُ لا يوصَفْ بالجَهْلِ. أَلَا تَرَى أَنهُ يُقَالُ للأعراضِ و الأشياءِ: إنها لا تَذْري، ولا تُوصَفُ بالجَهْل؟ فَعَلَى ذَلكَ يجوزُ أَنْ يوصَفَ، ويُقالُ: إنهُ كَانَ لا يَدْري، ولا يوصَفُ، ولا يُقالُ: إنهُ كَانَ جاهلًا بهِ، واللهُ أَعَلَمُ.

اَلَا تَرَى أَنَ الوَلَدَ فِي النَّظُرِ لا يُوصَفُ بِأَنَّ لهُ سَمْعاً وبَصَراً ونَحْوَهُ لأنهُ لِيسَ بِمَحَلِّ للسماعِ والبَصَرِ [أو نَحْوِه، فإذا] (١٠) أُخْرِجَ منهُ عندَ ذلكَ يُجْعَلُ لهُ مَنَ السماعِ والبَصَرِ؟ وهو ما ذَكَرَ بقولِهِ: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَقُلُونِ أُمَّهَا نِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَهُو مَا ذَكَرَ بقولِهِ: ﴿وَاللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَقُلُونِ أُمَّهَا نِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَهُمُ ذَلكَ.

وإنْ كانَ لا يَدْري في حقّ المَحَلّ والمَنْزِلةِ والقَدْرِ فهو هكذا كانَ لا يَدْري ما مَحَلُّ الإيمانِ وقَدْرُهُ عندَ اللهِ تعالى حتى أدراهُ، وأَعْلَمَهُ مَحَلَّهُ ومَنْزِلَتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِنَكِن جَمَلْنَهُ ثُورًا﴾ فإنْ كانَ المُرادُ هو الإيمانَ فهو نورٌ بالحُجَجِ والبرهانِ، وهو كما ذَكَرَ: ﴿أَنَمَن شَرَحَ اللَّهُ مُدْرَهُ الْإِسْلَنِدِ فَهُو عَلَىٰ ثُورٍ مِن رَبِّينًا﴾ [الزمر: ٢٢].

وإنْ كانَ المُرادُ هو الكتابَ فهو نورٌ لِما يَرْفَعُ جَميعَ حُجُبِ القُلوبِ وسَواتِرِها عَمَّنِ (١١) اتَّبَعَهُ، ونَظَرَ إليهِ بِعَينِ التَّعظيمِ. وقولُهُ تعالى: ﴿نَهْدِيهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: إلى الرسل الذين من قبلك. (٢) في الأصل وم: عليه وأوجبه إليه. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: كما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وم: لذلك. (٦) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: لكنه لا.

<sup>(</sup>٩) في الأصل وم: الفكرة. (١٠) في الأصل: أو نحوه، في م: فإذًا. (١١) في الأصل وم: من. (١٢) من م، سأقطة من الأصل.

ثم قولُهُ: ﴿ بِدِ. ﴾ يَحْتَمِلُ القرآنَ، ويَحْتَمِلُ الإيمانَ نفسَهُ، أي يَجْعَلُهُ بالإيمانِ مَهْدِيّاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَنَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ﴾ قولُهُ: ﴿لَهَدِىٓ﴾ يَحْتَمِلُ لَتَدْعو أولئكَ أو لَتَدينُ لهمُ الصراطَ المُسْتَقِيمَ.

الآية الله المؤرّب الله الله الله الله الله على : ﴿ مِرَطِ اللهِ اللهِ ١٩٤ ـ ب / الّذِى لَمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَمَا فِى الْأَرْضُ ﴾ لم يَمْهَمُ مِنْ صِراطِ اللهِ ما يُغْهَمُ مِنْ مَجِيءِ الخَلْقِ أو إتيانِهِ؟ ما يُغْهَمُ مِنْ صِراطِ الخَلْقِ أو صِراطِ فلانٍ. فكيفَ يُغْهَمُ مِنْ مَجيبِهِ أو إتيانِهِ ما يُغْهَمُ مِنْ مَج فهذا يدلُّ أنْ لا كلَّ ما أُضيفَ إلى اللهِ تعالى يُغْهَمُ ما يُغْهَمُ ممّا يكونُ مِنَ الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَلَآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ﴾ يَحْتَمِلُ إلى اللهِ يَرْجِعُ تدبيرُ الأمورِ. ويَحْتَمِلُ ﴿أَلَآ إِلَى اللَّهِ نَصِيرُ الْأَمُورُ﴾ في الآخِرَةِ، وهو البَعْثُ [واللهُ أعلَمُ](١).

※ ※ ※

(١) من م، ساقطة من الأصل.

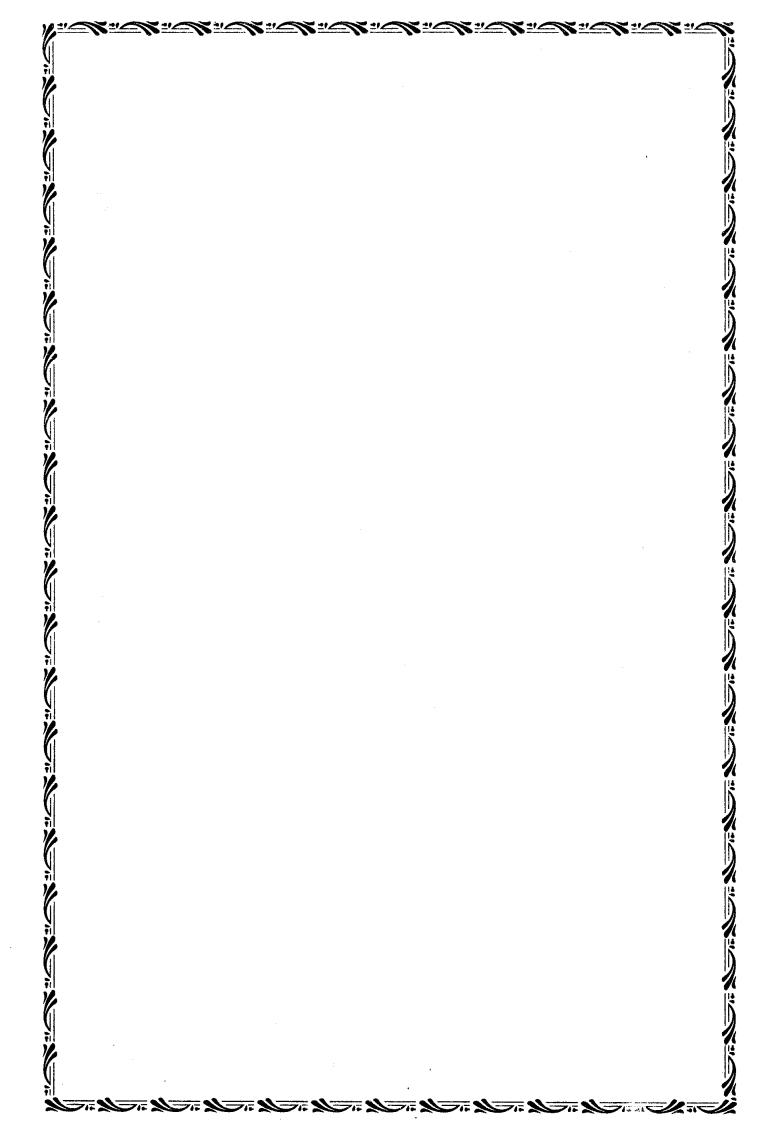

## ســورة الزخــرفــ(١)

## بسمهال عدال عي

الْآيِسَانُ ا وَ٢ ) قُولُهُ تعالى: ﴿ حَمَّ ﴾ ﴿ وَالْكِتَابِ النَّهِينِ ﴾ قالَ قَتادةُ: هو اسْمُ السورةِ. وقالَ غَيرُهُ ﴿ حَمَّ ﴾ قَضَى ما هو كائنٌ، وقد ذَكَرُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ قالَ قَتادَةً: مُبينٌ بَرَكَتَهُ وهُداهُ ورُشْدَهُ. وقالَ بعضُهُمْ: مُبِينٌ [ما] (٢) بينَ الحَلالِ والحرام وما (٣) يُؤتَى وما يُتَّقَى. وقالَ بعضُهُمْ: مُبينٌ [ما] (٤) بينَ الحقّ والباطلِ.

وهو عندَنا مُبينٌ بأنهُ مِنَ اللهِ تعالى، ليسَ هو مِنْ تأليفِ البشرِ ولا مِنْ توليدِهِمْ، ولكنهُ منَ اللهِ تعالى حينَ<sup>(٥)</sup> عَجِزوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ، واللهُ الموفِّقُ.

الآية آلى وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا جَمَلَنَهُ قُرُمَانًا عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَنْقِلُونَ﴾ كأنهُ يقولُ: جَعَلْنا ذلك الكتابَ ﴿عَرَبِيًّا لَمَلَكُمْ تَنْقِلُونَ﴾ وقيلَ: ﴿جَمَلَنَهُ﴾ أي انْزَلْناهُ ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ وقيلَ: ﴿جَمَلَنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا﴾ أي سَمِيناهُ ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ ليسَ أنْ جَعَلْناهُ قرآناً، ولكنَّ مَعْناهُ: جَعَلْناهُ عربيًا، أي نَظَمْناهُ بالعربيّةِ لِتَعْقِلُوا، وسَمَّيناهُ قرآناً.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿لَقَلَّكُمْ تَقْقِلُونَ﴾ يُخَرُّجُ على وجوهِ:

أَحَلُها: أي أَنْزَلْنَاهُ عَرَبيّاً على رَجاءِ أَنْ تَعْقِلُوا .

والثاني: انْزَلْناه عَرَبيّاً لِتَعْقِلُوهُ؛ وذلكَ يرجِعُ إلى قوم مَخْصُوصِينَ، قد عَقَلُوهُ، وفَهِمُوهُ؛ إذْ لم يَعْقِلُوهُ جميعاً. ولا يُتَصَوَّرُ انْ يُنْزِلَهُ لِتَعْقِلُوهُ، ولا تَعْقِلُوهُ، فإنَّ ما أرادَ اللهُ تعالى يكونُ، لا مَحالَةَ، وما فَعَلَ يَنْفَعِلُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا قَرْلُنَا لِئَمْنَ ۚ إِذَا آرَدْنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

والثالث: انْزَلناهُ عَرَبيّاً لكي نُلْزِمَهُمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ، ويَتَّبِعُوهُ، لِيَزُولَ عُذْرُهُمْ والِاخْتِجاجُ على اللهِ تعالى أنهُ كانَ على غَيرِ لسانِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى هذا يُخَرِّجُ تأويلُ: لعلَّ في جميع القرآنِ أنهُ للتحقيقِ إذا كانَ مِنَ اللهِ تعالى.

فإنْ قيلَ: فَعَلَى التأويلِ الأخيرِ كيفَ يُخَرَّجُ قولُهُ: ﴿لَمَكَحَمُ نُثَلِحُونَ﴾ [البقرة:١٨٩و...] لا يَسْتَقيمُ أنْ يقالَ: لِكي يُلْزِمَكُمْ أنْ تُقْلِحوا؟ قيلَ: مَعْناهُ لِكي يُلْزِمَكُمُ السببَ الذي بهِ تُقْلِحونَ، وهو مباشَرَةُ الإيمانِ والطاعاتِ، واللهُ أعلَمُ.

النَّهُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَتِرَ الْكِتَنَبِ لَدَيْنَا لَعَالَى ۚ عَكِيدُ﴾ قولُهُ: ﴿وَإِنَّهُ فِي أَتِرَ الْكِتَنَبِ﴾ يَرجِعُ إلى وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي القرآنُ في أصلِ الكتابِ، ومنهُ القولُ، وهو اللوحُ المحفوظُ، وأمَّ الشيءِ أَصْلُهُ، ويُسَمَّي أمَّ القُرَى مُكَةَ لهذا.

والثاني: أي القرآنُ في الكتبِ المُتَقَدِّمةِ، فإنَّ الأُمَّهاتِ سُمِّيَتْ أمّهاتِ لِتَقَدُّمِها على الوَلدِ، وهو كقولِو تعالى: ﴿وَلِنَمُ لَنِي نُشُرِ ٱلْأَوْلِينَ﴾ [الشعراء:١٩٦] وقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذَا لَئِي ٱلشُّحُنِ ٱلْأُولَى﴾ ﴿مُمُنِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٨ و١٩].

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل وم: ذكر أن سورة الزخرف كلها مكية. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَالِقُ حَكِيمُ ﴾ قالَ ابْنُ عباسٍ: أي هو أعلىَ الكتبِ وأخْكَمُها وأغْدَلُها.

وقالَ بعضُهُمْ: وصفَ كتابَهُ بالعَظَمةِ والمَنْزِلةِ والشَّرَفِ عندَهُ. وقولُهُ ﴿ حَكِيـهُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ عَكِيدُ ﴾ بمعنى مُحْكَمٍ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَخَرَمَتَ ءَايَنْتُمُ ﴾ [هود: ١] أي بالحُجَجِ والبراهينِ.

والثاني: سَمَّاهُ حكيماً لِما جَعَلَ فيهِ مِنَ الحكمةِ، واللهُ أعلَمُ.

الْمَرْيَةِ فَيْ اللَّهِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَنَظْرِبُ عَنَكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَنِ كُنتُمْ فَوْمًا شَرِفِينَ ﴾ الحُتُلِفَ في الذِّكْرِ؛ قالَ بعضُهُمْ: القرآنُ. وقالَ بعضُهُمْ: العذابُ والعقوبةُ.

واختُلِفَ في قولِهِ: ﴿ أَنَنَشْرِبُ عَنكُمُ الذِحْرَ صَفحًا ﴾ قال بعضُهُمْ: أفَنَتُرُكُ، ونَذَرُ الذِّكْرَ سُدَى ﴿ أَن كُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ أي ألإنكُمْ (١) كذا ولأجلِ أنكُمْ كذا؟ وقال بعضُهُمْ: أفَنتُرُكُ الوَحْيَ، لا نأمُرُكُمْ بشيءٍ، ولا نَنْهاكُمْ عنْ شيءٍ، ولا نُرْسِلُ إليكُمْ رسولاً؟ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَفَنَشْرِبُ ﴾ أي أفَنَشْرِبُ ﴾ أي أفَنَشْرِبُ كا فَلَا القرآنِ سُدَى لا تُسْالونَ، ولا تُعاقبونَ على تكذيبِكُمْ إياهُ؟ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمْ فلا نَذْكُرُكُمْ ﴿ صَفحًا ﴾ أي إعراضاً، وهو قولُ القُتَبِيِّ ؛ يقولُ: صَفَحتُ عنْ فلانٍ، أي أَمْسَكُتُ عنهُ ] (١) .

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ أَفَنَشَرِبُ ﴾ أي نَسْكُتُ، ضَرَبْتُ، وأَضْرَبْتُ، أي سَكَتُّ، وقولُهُ: ﴿ صَفْحًا ﴾ أي رَدَّا، يُقالُ: سَالني فلانٌ حاجةً، فَصَفَحْتُهُ صَفْحًا، أي رَدَدْتُهُ، واللهُ أعلَمُ. وبَعْضُهُ قريبٌ مِنْ بَعْضٍ.

ثم الأصلُ عندَنا أنَّ الذِّكْرَ يَحْتَمِلُ ما قالوا فيهِ مِنَ المَعاني الثلاثةِ: القرآنَ والرسولَ والعذابَ. لكنَ لا يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ أَنَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذِّكِرَ صَفْحًا ﴾ أن يُخَرِّجُ على الإنتِداءِ على غَيرِ تَقَدُّم النوازِلِ لأنهُ لا يُبْتَدَأُ بِمِثْلِهِ.

ثم النوازلُ تَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ مِنهِمْ قُولٌ يقولُونَ: يا محمدُ لو كَانَ ما تقولُهُ أَنتَ: إِنهُ مِنْ عندِ اللهِ، وإنكَ رسولُهُ، فكيفَ أَنْزَلَ الكتابَ، أو أرسَلَ الرسولَ على عِلْم منهُ أنا نُكَذِّبُهُ<sup>(٣)</sup>، ونَرُدُهُ، ولا نقبَلُهُ؟ وما<sup>(٤)</sup> عُلِمَ مِنَ الملوكِ في الشاهدِ [أنْ تُكَذَّبُ الرسُلُ]<sup>(٥)</sup>، ولا تُقْبَلُ ، ولا<sup>(٢)</sup> تُبْعَثُ، فكيفَ بَعَثَكَ رسولاً إلينا؟ أو إِنْ أَنْزَلَهُ عليكَ، أو بَعَثَكَ رسولاً، فكذَّبْناهُ، وكذَّبْناهُ، وَرَدَدْناكَ، فلا يرفعُهُ، ويَرْفَعُكَ دونَ تركِهِ فينا؟

فيقولُ اللهُ، تباركَ، وتعالى، جواباً لهمْ ورَدَاً لِقولِهِمْ: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ مَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيكِ﴾ يقولُ: إنا لا نَتْرُكُكُمْ سُدًى، وإنْ عَلِمْنا منكُمُ التكذيبَ والرَّدِّ للرسولِ والوَحْي، ولا يَمْنَمُنا ذلكَ عنْ إنْزالِهِ إليكُمْ وتركِهِ فيكُمْ، ولا يَحْمِلُنا ذلكَ على رَفْهِهِ مِنْ بَيزِكُمْ، بل نامُرُكُمْ، ونَنْهاكُمْ، وإنْ كُنتُمْ تُكَذَّبُونَهُ، ولا تَقْبَلُونَهُ.

وهذا لِما ذَكَرْنا أَنَّ حَرْفَ الْاِسْتِفْهَامِ مِنَ اللهِ تَعَالَى يُخَرُّجُ عَلَى الْإِيجَابِ والتَحْقَيْقِ. وقولُهُ تَعَالَى: ﴿أَنْفَرْبُ﴾ أَي لا نَتُرُكُ إِنْزَالَهُ وَإِرْسَالَهُ، وَإِنْ عَلِمْنا مَنْكُمُ التَكْذَيبُ. وهو كقولِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْمَرِبُتُكُمْ أَنْكُمُ عَبَثُنّا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقولِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْمَرَالُهُ مُؤْلِكُمُ عَبَثُنا مَنْكُمُ التَكْذَيبُ. وهو كقولِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا لَى اللّهُ اللّهُ مُنْكُ اللّهُ اللّهُ عَبَدًا لَهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُ: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ الذِّحْرَ صَفْحًا ﴾ فإنْ كانَ الذِّكُو هو القرآنَ، أو الرسولَ، فالتأويلُ أنهُ، وإنْ عَلِمَ منكُمُ الرَّدُ والتكذيبَ فلا يَمْنَعُهُ ذلكَ عنْ / 89٥ ـ أ/ إنزالِهِ عليكُمْ وبعثِهِ رسولاً إليكُمْ [وإنْ أنْكَرْتموهُ، وكَذَّبُتُموهُ] (^^) وَرَدَدْتُموهُ، فلا يَحْمِلُنا (٩٠) ذلكَ على رفعِهِ مِنْ بَينِكُمْ بِشِرْكِكُمْ وكُفْرِكُمْ، وهو كما ذَكَرَ في قولِهِ: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلُنَا مِن نَبِي فِي الْأَوْلِهِ. يَسْتَهْزِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٦و٧] أي إنا، وإنْ عَلِمْنا مِنْ أوائِلِكُمْ تكذيبَ (١٠٠ الرسلِ والكم] (١٠٠ يَمْنَعُنا ذلكَ عنْ إنزالِهِ [عليكُمْ وبعثِهِ إليكم] (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) همزة الاستفهام ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أمسكته. (۳) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: ومن. (۵) في الأصل وم: أنه يكذب رسوله. (۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۷) في الأصل وم: تحسبون. (۸) في الأصل وم: وأنكرتم وإن كذبتموه. (۹) في الأصل وم: نحمله. (۱۰) في الأصل وم: التكذيب. (۱۱) في الأصل وم: وما. (۱۲) في الأصل وم: عليهم ويعثهم إليهم.

# Childre Chil

فَعَلَى ذَلِكَ أَنتُمْ، وإنْ عَلِمْنا منكُمْ تكذيبَ الرسولِ وكتابِهِ فلا يَمْنَعُنا ذلكَ عنْ إرسالِهِ وإنزالِهِ لِنُلْزِمَكُمُ الحجةَ. أو لعلَّ فيكُمْ مَنْ يُصَدِّقُهُ، ويؤمِنُ بهِ، أو غَيرَكُمْ يُؤمِنُ بهِ، ويُصَدِّقُهُ، وإنْ كَذَّبْتُمْ أنتُمْ.

هذا إنْ كانَ تأويلُ الذُّكْرِ رسولاً أو كتاباً.

وإنْ كانَ تأويلُ الذِّكْوِ العذابَ فَيَصيرُ كَانَهُ يَقُولُ: اَفَنَتْرُكُ تعذيبَكُمْ، أَو نُمْسِكُ عنهُ، ولا نُعاقِبُكُمْ، وانتمْ قومٌ مُسْرِفُونَ أَي مُشْرِكُونَ على ما ذَكَرَ على إثْرِهِ حينَ (١) قالَ: ﴿ فَأَهَلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشَا﴾ أي قوةً؟ مَعْناهُ عَذَّبْناهُمْ بالتكذيبِ مع شِدَّةِ بَطْشِهِمْ وقوتِهِمْ، وأنتمْ دونَهُمْ لا تُعَذَّبُونَ؟ بل تُعَذَّبُونَ، واللهُ أعلَمُ.

وعَنْ قَتادةَ [أنهُ]<sup>(٣)</sup> يقولُ: لو أنَّ هذا القرآنَ رُفِعَ حينَ رَدَّهُ أوائلُ هذهِ الأمةِ، فَهَلَكوا، لَرَدَّهُ اللهُ بِفَضْلِهِ ورحمتِهِ، وكَرَّرَهُ<sup>(٣)</sup> عليهمْ، ودعاهُمْ إليهِ كذا كذا سنةً وما شاءَ اللهُ تعالى.

وعنِ الحَسَنِ [أنهُ](٤) قالَ: لم يَبْعَثِ اللهُ تعالى نَبِيّاً إلا أنْزَلَ عليهِ كتاباً، فإنْ قَبِلَهُ قومُهُ، وإلا رُفِعَ. فذلكَ قولُهُ: ﴿ أَنَنَظْرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ فَوَمًا تُشْرِفِينَ ﴾ لا تَقْبلونَهُ، فَتَقْبَلُهُ قلوبٌ بقيَّةً، فيقولونَ<sup>(٥)</sup>: قَبِلْناهُ ربِّنا قَبِلْناهُ. لو لم يَفْعَلوا ذلكَ رُفِعَ، ولم يُتْرَكُ على الأرضِ منهُ شيءً.

ثم القراءةُ العامةُ ﴿أَن كُنتُم ﴿ منصوبَةُ بالألِفِ بِمَعْنى إذْ كُنتُمْ، ويُقْرَأُ أيضاً: إنْ كُنْتُمْ مكسورة (٢٠ على أنهُ الشرطُ ومَعْناهُ: لا نَتْرُكُ، ولا نُمْسِكُ عنْ إنزالِهِ، وإنْ كُنتُمْ قوماً مُسْرِفِينَ مُشْرِكينَ.

الآيتان 1 و ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَبِيّ إِلَا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزِهُونَ﴾ فيه دعاءُ الرسولِ ﷺ إلى الصّبْرِ بِما يُعامِلُهُ قومُهُ حينَ (٧) ذَكَرَ لهُ أَنَّ ما أرسلَ مِنَ الرسلِ الذينَ كانوا قبلَهُ عامَلَهُمْ قومُهُمْ منَ الاِسْتِهْزاءِ بهمْ والأَذَى لهمْ مثلَ مُعاملةِ قومِكَ إياكَ، فَصَبَروا على ذلكَ، فاصْبِرْ أنتَ على أذَى قومِكَ إياكَ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وفيهِ أنهُ يُرسِلُ الرسولَ، وإنْ عَلِمَ منهمْ أنهمْ يُكَذَّبُونَهُ، وكذا يُنْزِلُ الكتابَ، وإنْ عَلِمَ منهمْ أنهمْ يَرُدُونَهُ، ولا يَقْبَلُونَهُ، ولا يَنْزِلُ الكتابَ وَيُنْزِلُ الكتب لِمَنْفَعَةِ نفسِهِ ولا لِدَفْعِ المَضَرَّةِ عنْ نفسِهِ، ولكنْ إنما يُرْسِلُ، ويُنْزِلُ لِمَنْفَعَةِ نفسِهِ ولا لِدَفْعِ المَضَرَّةِ عنْ نفسِهِ، ولكنْ إنما يُرْسِلُ، ويُنْزِلُ لِمَنْفَعَتِهِمْ ولِدَفْعِ المَضَرَّةِ عنْ أنفسِهِمْ، فَسَواءٌ عليهِ إنْ قَبِلُوهُ، أو رَدَّوهُ، وليسَ كَملُوكِ الأرضِ إذا أرسَلُوا رسولاً أو كتاباً إلى ما يَعْلَمُونَ أنهمْ يُكذَّبُونَ رسُلَهُمْ، ويَرُدُّون كُتُبَهُمْ (٨٠)، يكونونَ سُفهاءَ لأنهمْ إنما يُرْسِلُونَ لِحاجةِ أنفسِهِمْ ولدفْعِ المَضَرَّةِ. فحينَ (٩٠ لم يحصُلُ عَرَضُهُمْ، بل لَحِقَهُمْ (١٠٠ بذلكَ ضَرَرٌ وزيادةُ ضِدِّ لهُ واسْتِخفافٌ لم يكنْ ذلكَ حكمةً، بل كانَ (١١٠ سَفَهاً.

فأمّا اللهُ ﷺ إذا لم يُرْسِلْ، ويُنْزِلْ لِجَرِّ النَّفْعِ ودفْعِ الضَّررِ، بل لإلزامِ الحجَّةِ وإزالةِ العُذْرِ ونَحْوِ ذلكَ، [فذلكَ حكمةً أيضاً](١٢)، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَهَلَكُنَا آشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَعَىٰ مَثَلُ الْأَوْلِينَ﴾ فيهِ تحذيرُ أولئكَ الكَفَرَةِ أَنْ يُنْزِلَ بهمْ بتكذيبِهِمُ الرسولَ وسُوءِ معامَلَتِهِمْ إياهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَهْلَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي أهلَكْنا مَنْ كانَ أشَدٌ قوةً وبطشاً مِنْ هؤلاءِ، ثم لم يَتَهَيَّأُ لهمُ الِامْتِناعُ [مع شدَّةِ](١٤) قوتِهِمْ وبطشِهِمْ عمّا نَزَلَ بهمْ مِنَ العذابِ. فَعَلَى ذلِكَ لو نَزَلَ بهؤلاءِ لم يَتَهَيَّأُ لهمُ الِامْتِناعُ معَ ضَعْفِهِمْ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ وضف ذلك العذابِ الذي نَزَلَ بهمْ أي ذلك العذابُ ﴿أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ وهو كقولِهِ: ﴿إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧] واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: لكنه. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: فقالوا. (٦) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٠١. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: كتابهم. (٩) في الأصل وم: فحيث. (١٠) في الأصل وم: يلحقهم. (١١) في الأصل وم: يكون. (١٢) في الأصل وم: كان حكمة. (١٣) في الأصل وم: ينزل. (١٤) في الأصل وم: لشدة.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَضَىٰ مَثَكُ ٱلْأَوَّالِينَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

اَحَدُهما: ﴿وَمَعَنَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ﴾ أي صارَ عذابُ الأوّلِينَ عِبْرَةً وعِظَةً ومَثَلاً لِلْمُتَاخِّرِينَ كقولِهِ: ﴿ لِجَمَلَنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٦].

والثاني: ﴿وَمَعَنَىٰ مَثَلُ الْأَرَّلِينَ﴾ أي مَضَى عذابُ الأوّلِينَ، وهو عذابُ الإسْتِنْصَالِ، فلا يُعَذَّبُ هذهِ الأمَّةَ بِمِثْلِ عذابِهِمْ لِفَضِيلَةِ نَبِيِّنَا محمدٍ عَلِيْكِ. وبَركَتِهِ ورَحْمَتِهِ، وهو لِما قالَ اللهُ ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] بِفَضْلِهِ ورحمتِهِ أَبْقَى هذهِ الأمَّةَ إلى يوم القيامةِ، واللهُ أعلَمُ.

الديم المسلم والله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَنِينُ الْمَلِيمُ في قولِهِمْ وجوابِهِمْ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَمواتِ والأرضَ دلالةٌ أنهمْ قد عَرَفوا أِنهُ رسولٌ، لكنْ كَذَّبُوهُ عِناداً ومُكابَرَةً لأَنَّ أَهلَ مكة كانوا لا يؤمنونَ بالرسلِ، ويَزعُمونَ النا عَرَفْنا أَنَّ الله خَلَقَ السمواتِ والأرضَ بقولِهِمْ، لا يُنكِرونَ (٢) رسالتُهُ خاصةً، بل يُنكِرونَ الرسلَ أَجْمَعَ.

ثم هم ما عَرَفوا أنَّ الله ، هو خَلَق السمواتِ والأرض إلّا بالرسُلِ ، إذْ هُمْ ليسوا مِنَ الذينَ عادَتُهُمُ الِاسْتِذَلالُ والنَّظَرُ في العَوامِّ جملة المعرفة بالدلائلِ السمعيَّة ، فكانَ الظاهرُ هذا أنَّ معرفَتَهُمْ أنَّ الله ، خَلَقَ السمواتِ والأرض لقولِ الرسلِ عَلَيْ لكنهمْ كَذَّبوهُم (٣) ، ولم يُصَدِّقوهُمْ (٤) عِناداً منهمْ ومكابَرة ، وما به عَرَفوا سائرَ الرسلِ مِنَ المُعْجِزاتِ موجودٌ ومُعايَنٌ لهمْ في حقَّ رسولِنا عَلَيْ لابدٌ أنْ يَعْرِفوهُ رسولاً ، لكنهمْ كَذَّبوهُ عِناداً . فَذَلُ أَنَّ قُولَهُمْ هذا دليلٌ على معرفتِهمْ برسالتِهِ ، واللهُ أعلَمُ .

ثم تَمَامُ الِاحْتِجَاجِ بهذا أَنْ يُقالَ لهمْ: قد عَرَفْتُمْ أَنَّ اللهَ، هو خالقُ السمواتِ والأرضِ، فَهَلَا عَرَفْتُمْ أَنهُ لَم يَخْلُقُهُما (٥) عبثاً باطلاً؟ إذْ لو كَانَ على ما يَزْعمونَ أَنْ لا رُسُلَ، ولا بَعْثَ، ولا حِسابَ، ولا ثوابَ، ولا عقابَ، يكونُ خَلْقُهُ إياها (٢) عبثاً باطلاً. فكانَ إقرارُهُمْ بِخَلْقِهِ إياها (٧) إقراراً بِخَلْقِهِ على وجهِ الحكمةِ، ولَنْ يَخْرُجَ خَلْقُهُ على الحكمةِ إلّا بالإقرارِ بالرسُلِ والبَعْثِ والثوابِ والعقابِ على ما عَرَّفَ غَيرَ مَرَّةٍ.

أو أنْ يُقالَ: فإذا عَرَفْتُمْ أنَّ اللهَ تعالى، هو خَلَقَ السمواتِ والأرضَ وما ذَكَرَ إلى آخِرِهِ، فكيفَ أنْكَرْتُمْ قُدْرَتَهُ على البَعْثِ والإعادةِ بَعْدَ الموتِ؟ والأعجوبَةُ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ أعظَمُ وأكْثَرُ مِنَ الأعجوبةِ في بَعْثِكُمْ وإعادَتِكُمْ. فكيفَ أنْكَرْتُمْ ما هو أقَلُّ في القُدْرةِ والأُعجوبةِ؟ واللهُ المُوفِّقُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهَدًا وَجَمَلَ لَكُمْمَ فِيهَا سُبُلًا لَمَلَكُمْمَ نَهْمَدُونَ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ ذَكَرَ هذا على سبيلِ النَّعْتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَزِيرُ الْمَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَا

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ [بِقُولِهِ] (٨٠): ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْنَهُم ﴾ / ٤٩٥ ـ ب/ عنِ الأرضِ وما ذَكَرَ بهِ مِنْ جَعْلِها مَهْداً ومِنْ جَعْلِها مَهْداً ومِنْ جَعْلِها مَهْداً ومِنْ جَعْلِها مَهْداً ومِنْ جَعْلِها مُهْداً ومِنْ بَعْلِهِ (٩٠) لَهُمْ فيها سُبُلاً قالوا (١٠): الله جَعَلَ ذلكَ على ما قالوا في السمواتِ والأرضِ.

وفيهِ وجوهٌ مِنَ الدُّلالةِ:

أَحَدُها: يُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ عليهمْ حينَ (١١) جَعَلَ هذهِ الأرضَ بحيثُ يَمْهَدُونَها، ويَقْتَرِشُونَها، ويَنْتَفِعُونَ بها بأنواعِ المَنافِعِ، ويحيثُ مَكَّنَ لهمُ الوصولَ إلى حواثِجِهِمُ التي فَرَّقَها في الأمكنةِ المُتباعِدَةِ بِما جَعَلَ لهمْ فيها سُبُلاً وطُرُقاً، يَسْلُكُونَ فيها ليَّسِلُو المَّارِقِ اللهُ السَّبُلُ والطُّرُقَ التي جَعَلَ ما قَدَرُوا السلوكَ فيها، ولا عَرَفُوا أنهمْ مِنْ أيِّ جهةٍ يَصِلُونَ إلى حَواثِجِهِمُ التي فُرِّقَتْ، فَيُلْزِمُهُمْ بَما ذَكَرَ القيامَ بشكْرِهِ على تلكَ النَّعَم.

(۱) في الأصل وم: حتى يزعمون. (۲) في الأصل وم: وينكروا. (۲) في الأصل وم: كذبوه. (٤) في الأصل وم: يصدقوه. (۵) في الأصل وم: يجعلهما. (۱) و(۷) في الأصل وم: فقالوا. (۱) في الأصل وم: جعل. (۱۰) في الأصل وم: حيث. الأصل وم: حيث.

والثاني (١): دلالة حكمتِه لِيَدُلَّهُمْ أنهُ إنما جَعَلَ لهمْ ما ذَكَرَ لِحِكْمَتِهِ، ولم يَجْعَلْها عَبَثاً باطلاً [فَيُلْزِمَهُمُ الشَّكْرَ حِينَ] (٢) فَرَّقَ حواثِجَهُمْ في أمكنةٍ مُتَباعِدَةٍ، ثم مَكَّنَ لهمُ الوصولَ إليها، لِيَعْلَموا (٣) أنَّ الذي مَلَكَ أنفُسَهُمْ، هو مالكُ أطرافِ الأرض؛ إذْ لو كانَ هذا غَيرَ مالكِ ذلكَ لَمَنَعَهُمْ عنِ الوصولِ إلى حوائِجِهِمْ.

والثالث (٤): دلالةُ قدرتِهِ حينَ (٥) جعلَ لهمْ في الأرضِ ما ذَكَرَ مِنَ التَّسْخيرِ لهمْ حتى [يَتَظاهروا فيها، ويَفْتَرِشُونَها] (٢) ويَسْلُكوا فيها السبلَ التي جَعَلَها لهمْ إلى حيثُ أرادوها، وقَصَدوها، ومَكَّنَ لهمْ لِيَعْلَموا (٧) أنَّ مَنْ قَدَرَ على ما ذَكَرَ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

الدي الماء من السماء ونَشْرِه في الأرضِ وإنباتِ النباتِ فيها بذلكَ الماء دلالةٌ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَرُنا في قولِهِ: ﴿ اللّذِى جَمَلَ الماء مِنَ السماء ونَشْرِه في الأرضِ وإنباتِ النباتِ فيها بذلكَ الماء دلالةٌ مِنَ الوجوهِ التي ذَكَرُنا في قولِهِ: ﴿ اللّذِى جَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ مَهَدًا﴾ فإنهُ أَنْزَلَ الماء مِنَ السماءِ ليكونَ في الأرضِ أنواعُ النّعَم التي ذَكَرَ، ويَجْعَلَ مَنافِع السماءِ مُتَّصِلَة بِمَنافِع الأرضِ على بُعدِ ما بَينَهما لِيَعْلَموا عِظَمَ نِعَمِهِ عليهمْ ولِيَعْلَموا أنَّ مالِكَها واحدٌ وما جَعَلَ في الماءِ مِنَ المَعْنَى واللّفافِ ما يُوافِقُ جميعَ النباتِ والثمارِ على الحتاسِها وجواهِرِها [ليَعْلَموا أنَّ مَنْ] (٨) قدرَ على إحياءِ الأرضِ بذلكَ المَعْنَى الذي جَعَلَ في الماءِ مُوافَقَتُهُ جميعَ النباتِ والثمارِ على الحتلافِ جَواهِرِها وأجناسِها، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ مِنْ المَعْنَى الذي جَعَلَ في الماءِ مُوافَقَتُهُ جميعَ النباتِ والثمارِ على الحتلافِ جَواهِرِها وأجناسِها، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ مِنْ المَعْنَى الذي جَعَلَ في الماءِ مُوافَقَتُهُ جميعَ النباتِ والثمارِ على الحتلافِ جَواهِرِها وأجناسِها، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ مِنْ المَعْنَى الذي جَعَلَ في الماء مُوافَقَتُهُ جميعَ النباتِ والثمارِ على الحتلافِ جَواهِرِها وأجناسِها، لا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ مِنْ المَعْنَى الذي جَعَلَ في الماء مُوافَقَتُهُ المَاءِ مُوافَقَةِ المَعْنَى المَجْعولِ (١٠ في الماءِ جميعَ ما ذَكَرَ مِنْ إحياءِ الأرضِ بذلكَ الماءِ ومُوافَقَةِ المَعْنَى المَجْعولِ (١٠ في الماءِ وذلكَ البَيْداءُ.

أَ فَمَنْ مَلَكَ، وقَدَرَ على ما ذَكَرَ مِنَ الإحياءِ فهو على البَعْثِ أَقْدَرُ وأَمْلَكُ. ولذلكَ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ غُنْرَجُونَ ﴾ أي تُبْعَثُونَ واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَذِى خَلَقَ الْأَزْلَجَ كُلُهَا﴾ جائزٌ أَنْ يَدَخُلَ في ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِ الأزواجِ كلّها جميعُ ما يكونُ لها أزواجٌ مِنْ مُقابِلاتٍ وأشكالٍ إِذِ التَّزاوجُ قد يَقَعُ، ويُسْتَعْمَلُ في الأضدادِ والأشكالِ مِنَ الأفعالِ والجواهرِ مِن الكُفْرِ والإيمانِ والطاعةِ والمَعْصِيَةِ، فيكونُ في ذلكَ دلالةُ خَلْقِ أفعالِ العبادِ؛ إذْ أَخْبَرَ أنهُ خَلَقَ الأزواجَ كلَّها، وبَينَ هذهِ الأفعالِ الرواجِّ، وإنْ كانَتْ مُتَضَادَّةً مُتَقَابِلةً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَمَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْمَنِمِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ فيهِ ما ذَكَرْنا مِنَ الوجوهِ: أنهُ فَرَقَ حواثجَ الخَلْقِ في أمكِنَةِ بعيدةٍ، وبَينَهُمْ وبينَ أمكِنَةِ حواثجهِمْ مَفاوِزُ وفَيافٍ وبحارٌ، فَجَعَلَ لهمْ في المَفاوِزِ أنعاماً يركبونَها لِيَصِلوا إلى حواثجِهِمْ وفي البحارِ سُفُناً لِيَرْكبوها لِيَصِلوا إلى حواثِجِهِمُ التي في البحارِ.

يُذَكِّرَهُمْ نِعَمَهُ لِيَسْتَأْدِيَ بِذَلِكَ شُكْرَها، ويُذَكِّرُهُمْ قُدْرَتَهُ: أَنَّ مَنْ مَلَكَ هذا، وقَدَرَ، لا يُعْجِزْهُ شَيءً.

الْمُهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى: ﴿ لِلَمَّتَوُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ﴾ جَعَلَ ظُهورَهُ بحيثُ يَسْتَوُونَ عليها، ويَقِرَّونَ. وكانَ لهُ أَنْ يَجْعَلَ ظهورَها بحيثُ لا يَسْتَوُونَ عليها، ويقِرَّونَ. وكانَ لهُ أَنْ يَجْعَلَ ظهورَها بحيثُ لا يَسْتَوُونَ عليها، ولا يَقِرَّونَ، وهذا مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى عليهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ تَذَكُّرُوا يَعْمَةً رَئِكُمُ إِذَا السَّنَوَيَّةُمْ عَلَيْهِ ﴾ ثم نعمتُهُ تُخرُّجُ على وجوهِ:

[أَحَدُها: ما](١٠) ذَلَّلَ لهمْ مِنَ الأنعام، وسَخَّرَها لهمْ بِقُوَّتِها وشِدَّتِها.

[والثاني: ما](١١) جَعَلَ لهمْ أن يَسْتَعْمِلُوا الدوابُّ، وهي تَتَالُّمُ، وتَتَلَذَّذُ كما يَتَالُّمونَ، ويَتَلَذَّذُونَ.

[والثالث: ](١٢) جَعَلَها مَنْفَعَةً لهمْ، لا أَنْ جُعِلوا لها.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: وفيه. (٢) في الأصل وم: فيلزم حيث. (٣) في الأصل وم: ليعلم. (٤) في الأصل وم: وفيه. (٥) في الأصل وم: حيث.
 (٦) في الأصل وم: ظهورها ويغترشونها. (٧) في الأصل وم: ليعلم. (٨) في الأصل وم: ليعلم أن. (٨) من م، في الأصل: المجهول. (١٠) في الأصل وم: أو. (١٢) في الأصل وم: ثم.

[والرابعُ:](١) أنْ تكونَ نِعْمَتُهُ التي أمَرَهُمْ أنْ يذكُروها الإسلامَ والتوحيدَ، ويقولوا(٢): الحمدُ للهِ الذي هدانا للإسلامِ ﴿وَتَقُولُواْ سُبّحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَذَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ﴾.

[والخامسُ: أنْ](٣) يَامُرَهُمْ أنْ يَذْكُرُوا مَا أَنْشَأَ لَهُمْ مِنَ النَّعَمِ العظيمةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُمُ مُقَرِيْنِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مُطيقينَ. يُقالُ: أنا لك مُقْرِنٌ أي مُطيقٌ، ويُقالُ: أنا مُقْرِنٌ لهذا العمل أي قَوِيٌّ عليهِ.

وأصْلُ هذا التأويلِ أنَّ الدوابُّ والأنعامَ في أنفسِها أشَدُّ وأكْثَرُ قوةً وأعظَمُها مِنَ البشرِ. لكنَّ اللهَ تعالى بفضلِهِ ومَنّهِ عَلَّمَ الإنسانَ الحِيَلَ حتى قَدَرَ على اسْتِعْمالِ الدوابُّ والأنعام معَ قُوَّتِها وشِدَّتِها حيثُ شاؤوا وفي ما شاؤوا، وسَخَّرَها لهمْ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ أي لم يَجْعَلْنا مِنْ قَرْنِ الدوابِّ ومِنْ قَرْنِها بحيثُ نُسْتَعْمَلُ لما تُسْتَعْمَلُ اللهوابُ، وتُرْكِبُ على الظهورِ، أي لم يَجْعَلْنا مِنْ قَرْنِ الدوابِّ ومِنْ أشكالِها، واللهُ أعلَمُ.

الدَّيَّةُ كُنَّا وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّا إِنَّ لَيْنَا لَتُنْقَلِبُونَ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها(٤): البَعْثَ على ما قالَهُ أهلُ التأويلِ.

[والثاني: ](٥) أنَّا إلى ما جَعَلَ لنا ربُّنا مِنَ الوصولِ إلى حواثِجِنا لَمُنْقَلِبونَ بها وراجعونَ، واللهُ أعلَمُ.

[والثالث](٢): أنّا إلى أوطانِنا ومنازِلِنا راجِعونَ بها ما لولا هي لم يَتَهَيّأُ لنا الرجوعُ إلى ذلكَ ولا الوصولُ إلى ما جَعَلَ لنا مِنَ الحواثج التي فُرَّقَتْ في الأمكنةِ المُتباعدةِ، واللهُ أعلَمُ.

الاَية الله الله الله الله عالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِهِ. جُزْمًا ﴾ قالَ عامةُ أَهْلِ التأويلِ: إنَّ (٧) الكَفَرَةَ جَعَلُوا للهِ تعالى مِنْ عبادِهِ انْتَى أَي بِنْتَاً.

وقالَ الزَّجّاجُ: ﴿جُزِّيَّا﴾ أي بِنْتاً، وقالَ: إنَّ الجُزْءَ عندَ بعضِ العربِ البِنْتُ لأنَّ الكَفَرَةَ قدِ الْحَتَلَفَ أنواعُ كُفْرِهِمْ، وهم مُخْتَلفونَ في كُفْرِهِمْ.

تقولُ الثَّنَوِيَّةُ بِالاِثْنَينِ؛ يقولونَ عنِ اللهَ تعالى: هو خالقُ الخَيراتِ، وخالقُ الشُّرُّورِ غَيرُهُ على حَسْبِ ما الحُتَلَفوا في ذلكَ الغَيرِ ما هو؟

فهولاءِ الثَّنُويَّةُ جَعَلُوا للهِ تعالى مِنْ عبادِهِ جُزْءًا، وهو الخَيراتُ، ولم يَجْعَلُوا (٨) لهُ الجُزْءَ الآخَرَ.

ومُشْرِكُو الْعَرَبِ جَعَلُوا لَهُ في مَا رَزَقَهُمُ جُزْءاً (<sup>(۱)</sup> وجُزْءاً لِشُرَكَائِهِمْ حَينَ <sup>(۱)</sup> قَالَ: ﴿وَجَمَلُواْ لِنَّهِ مِنَّا ذَرَاً مِنَ الْحَكَرْثِ وَالْأَنْسُكِهِ نَسِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِرَغْمِيهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَانِكَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

فهؤلاءِ جَعَلُوا لَهُ جُزْءاً ممّا رَزَقَهُمْ، وهو الظاهرُ، وفريقٌ آخَرُ جَعَلُوا لَهُ جُزْءاً مِنْ عبادِهِ، وهو الإناثُ، ولم يَجْعَلُوا للهِ البَنينَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَتِ﴾ [النحل: ٥٧] فَجَعَلُوا (١١) الجُزْءَ لَهُ على ما ذَكرَ (١٣) أهْلُ التأويلِ، وصَرَفُوهُ إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ﴾ أي كَفورٌ لِينعَوهِ مُبينٌ أي يُبيِّنُ كُفرانَهُ.

(۱) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: أو. (۳) في الأصل وم: أم. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: يحتمل. (٥) و(٦) في الأصل وم: يحتمل و. (٧) في الأصل وم: الأصل وم: ولله تعالى. (١٠) في الأصل وم: حيث. (١١) في الأصل وم: منافره مما ذكره.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَمِ الْمُفَذَكِ أَي قالوا: بل اتَّخَذَ ﴿ مِنْمَا يَغَلُّنُ بَنَاتِ﴾.

يذكُرُ في هذهِ الآياتِ سَفَة أَهْلِ مَكةً وشدةً تَعَنَّتِهِمْ لأنهمْ قومٌ لا يؤمِنونَ بالرسلِ وما ذَكَروا مِنَ اتَّخَاذِ الولدِ وما ادَّعوا بأنَّ الملائكة بَناتُ اللهِ وما أقرّوا حينَ سُئلوا: مَنْ خَلَقَ / ٤٩٦ ـ أ/ السمواتِ والأرض؟ أنَّ اللهَ، هو خالقُ ذلكَ كلِّهِ ممّا لا سبيلَ إلى مَعْرِفةِ ما قالوا، وادَّعَوا إلا بالرسلِ، وهُمْ يُنْكِرونَ الرسلَ. فكيفَ ادَّعوا ما ادَّعوا؟ وهُمْ يُنْكِرونَ خَبَرَهُمْ لأنَّ مَنِ التَّعَى وَلَدَ الغائبِ، لا يُعْلِمُهُ إلا بِخَبَرٍ صادقٍ. وكذلكَ مَعْرِفةُ الملائكةِ إنما هو بِخَبَرٍ يأتيِهِمْ. ثم هُمْ يُنْكِرونَ الأخبارَ والرسلَ، فَيَتَناقَضُ دَعُواهُمْ، ويَضْمَحِلُ، على ما ذَكَرُنا(١٠).

الآية الله ثم أخبرَ عنهمْ ما يُظْهِرونَ منَ الحزنِ عندَما يُولَدُ لهمْ مِنَ الإناثِ وما يَلْحَقُهُمْ مِنَ الكراهةِ في ذلكَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا بُثِرَ أَعَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيدُ﴾.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَشَكَّا﴾ أي شَبَهاً بالخَلْقِ، وإنهُ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: بِمَا جَعَلُوا لَهُ ولِداً، والوَلَدُ، هو شبيهُ الوالدِ، فكانَ إثباتُ الولدِ إثباتَ المَثَل والشّبيهِ.

والثاني: في إثباتِ الوَلَدِ لهُ إثباتُ المُشابَهَةِ بَينَهُ وبَينَ جَميعِ الخَلْقِ، لأنَّ الخَلْقَ لا يَخْلُو: إمّا أنْ يكونَ مولوداً مِنْ آخَرَ، ويولَدُ منهُ آخَرُ، وإمّا أنْ يكونَ له شريكٌ في ما يَمْلِكُهُ، وإمّا(٢) يكونَ هو شريكَ غَيرِو، فيكونُ البعضُ شبيهاً بالبعضِ.

فَمَنَ أَثبتَ للهِ شَريكاً وَوَلَداً فَقَدْ جَعَلَهُ شَبيهاً بالخَلْقِ. ولهذا بَيَّنَ اللهُ تعالى مِنَ الولَدِ والشَّريكِ تَبَرِّياً واحداً بقولِهِ تعالى: ﴿لَرَ يَنَّخِذْ وَلَكَا وَلَرَ يَكُنَ لَلَمُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ﴾ [الإسراء: ١١١] نَفَى الولَدَ والشّريكَ عنْ نفسِهِ نَفْياً واحداً وبواءَةً واحدةً، واللهُ الموفّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمِ اَتَّحَدُ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمُ بِالْبَـنِينَ﴾ يَحْتَمِلُ انْ يكونَ تَفْسيراً لقولِهِ: ﴿ وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِهِ. جُزْءًا ﴾ وعلى ذلكَ قولُ أهْلِ التأويلِ: إنهمْ جَعَلوا هذهِ تفسيراً لِلأُولَى.

وجائزٌ أنْ يكونَ لا على التَّفْسيرِ لِلأُولَى، ولكنْ على الاِبْتِداءِ في قومٍ آخَرينَ سواهُمْ على ما ذَكَرْنا نحنُ مِنَ التَّاويلِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله المنطقة تعالى: ﴿ أَوْمَن يُنَفَّوُا فِ الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْجِعْمَارِ غَيْرُ مُبِينِ ﴾ الحُتُلِفَ فيه: قالَ بعضُهُمْ: هي الأصنامُ التي عَبدوها: حَلَّوها، وزَيَّنوها بأنواع الزينةِ والحَلْي، واللهُ أعلَمُ. ولو حُلِّيَ بالحَلْي، وزُيِّنَ بالزينَةِ، وهو لا يملكُ نَفْعاً ولا ضرّاً ولا تَكُلُما ولا خصومة ولا شيئاً مِنْ ذلك، ولا يُلتَقَتُ إليهِ، ولا يُكْتَرَثُ لهُ، لولا تلكَ الحَلْيُ والزينةُ التي بها في جعلِ العبادةِ لهُ كَمَنْ منهُ خَلَقَ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما فيهما مِنَ المَنافِع، أي ليسَ هذا بِسَواءٍ.

لذلكَ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في اخْتِيارِهِمُ الأصنامَ التي هذا وَصْفُها في العبادةِ على عبادةِ اللهِ تعالى الذي منهُ كلَّ شيءٍ. يُصَبِّرُ رسولَهُ ﷺ على أذاهُمْ وتكذيبِهِمْ إياهُ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ معهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْجِسَامِ غَيْرُ مُبِينِ﴾ هي الإناثُ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنَّ الأُنْنَى ضعيفٌ قليلُ الحيلةِ، وهي عِندَ الخصومةِ والمُجاوَزَةِ غَيرُ بَيِّنِ، يَصِفُ عَجْزَهُنَّ وضَعْفَهُنَّ ونَقْصانَهُنَّ.

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كيفَ نَسَبوا إلى اللهِ فِي ما هو أَضْعَفُ وأَعْجَزُ في ما ذَكَرَ، وقد اتَّقُوا هُمْ منها، والحتاروا لأنفسِهِمْ ما هو أَكْمَلُ وأَقْوَى، وهُمُ الذكورُ؟ وهو صِلَةُ قولِهِ فِي: ﴿ أَيِر اَتَّضَدَ مِثَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمُ بِٱلْبَـٰيِينَ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ وكلِّ حرفٍ ممّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ قولِهِ: ﴿ وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِهِ جُرِّهُ أَ﴾ ونَحْوِ ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْمِلْيَةِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ إلى مَعْنَى آخَرَ غَيرِ المَعْنَى في ما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ، وكلُّ حرفٍ مِنْ هذهِ الحروفِ يَرْجِعُ إلى فريقِ غَيرِ الفريقِ الآخرِ لأنهمْ كانوا في المذاهبِ مُخْتَلِفينَ مُتَفَرِّقينَ، وجائزٌ أَنْ يَرْجِعَ الكلُّ إلى مَعْنَى واحدٍ، واللهُ أعلَمُ.

المانة المانة على والمانة المانة ا

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: ذكر. (٢) في الأصل وم: و.

وفي هذهِ الآياتِ ما ذَكَرْنا مِنَ الوجوهِ مِنْ تَصْبيرِ رسولِ اللهِ ﷺ على أَذَى القومِ ومِنْ بَيانِ سَفَهِ أُولئكَ ومِنَ التُحْذيرِ مِمَّا تَأَخَّرَ منهمْ (١)، واللهُ أَعَلَمُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْمِلْيَةِ ﴾ أي يُرَى في الحَلْيِ، وهي البناتُ، يريدُ جَعْلَهُمْ بناتِ اللهِ تعالى، وهُمْ إذا كانَ لأحدِهِمْ بنتَ ﴿ ظَلَ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨] أي حزينٌ. والخِصامُ جمعُ خصيمٍ ﴿ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ أي غَيرُ مَبينِ الحُجَّةَ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْمِلْيَةِ ﴾ أي يُنْشَأُ كما يُقالُ: نَشَأُ الصَّبِيُّ يَنْشَأُ، أي يَشِبُ، ويرتَعُ، والخِصامُ المُخاصِمةُ.

وقالَ أبو مُعاذِ: ﴿أَوْمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْمِلْيَةِ﴾ واللهُ أعلَمُ: نَبَتَ، ويُقْرَأُ: ﴿يُنَشَّوُكُ بِالتشديدِ، ويُنْشَأُ بالتخفيفِ، وهما لغتانِ، وقرأَ بعضُهُمْ: يَنْشَأُ<sup>(٢)</sup> في الجِلْيَةِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآلية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَمَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِ إِنَانًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَدَّئُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾ فإنْ قيل: كيف سَفَّهَهُمْ في جَعْلِهِمْ عبادَ الرحمنِ إناثًا، وقد جَعَلَ اللهُ مِنْ عبادِهِ إناثًا؟ لماذا عاتَبَهُمْ على ذلك؟ قيلَ عنْ هذا وجهانِ (٣٠):

أَحَدُهما: إنما سَفَّهَهُمْ، وعاتَبَهُمْ، لِشهادتِهِمْ على اللهِ ﷺ أنهُ جَعَلَ الملائكةَ إناثاً، وهُمْ [لم](نا) يُشاهِدوها، ولا يؤمنونَ بالرسُلِ ﷺ حتى يَقَعَ لهمُ العِلْمُ والخَبَرُ بذلكَ بقولِ الرسولِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: إنَّ اللهَ تعالى وصف ملاثكتَهُ بأنهمْ لا يَفْتُرونَ عنْ عبادتِهِ، وأنهمْ ﴿لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَاللهُمْ ﴿لَا يَسْتَكُمْرُونَ هُو تَعَالَى عَلَى الدوامِ بحيثُ لا يَرِدُ منهمْ عصيانٌ طَرْفَةَ عَينِ على ما نَطَقَ بذلكَ الكتابُ. فهمْ إذا قالوا: إنهمْ إناتٌ وَصَفُوهُمْ بالضَّغْفِ والعَجْزِ، فلا يَتَهَيَّأُ لهنَّ القيامُ بِما ذَكَروا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ عَلَى: ﴿وَجَمَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَكَأَ﴾ وقولُهُ: ﴿وَيَجْمَلُونَ بِلَهِ الْبَنَبِ﴾ [الـنـحـل:٥٧] وقولُهُ: ﴿وَيَجْمَلُونَ بِلَهِ الْبَنَبِ﴾ [الـنـحـل:٥٧] وقولُهُ: ﴿وَيَجْمَلُونَ بِلَهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٢٦] ليسَ على حقيقةِ الجَعْلِ، ولكنْ على الوصفِ لهُ والقولِ، أي قالوا: إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ، وَوَصَفُوا لهمْ بما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

الكُفْرَ مَنَ الكافِرِ وإنما شاءَ الإيمانَ، فإنَّ اللَّمْنُ مَا عَبْدَنَهُمْ لَهُ تَعَلَّقَ المعتزلةُ بظاهرِ هذهِ الآيةِ في أنَّ اللهَ تعالى لم يَشَاطِ الكُفْرَ مِنَ الكافِرِ وإنما شاءَ منهمْ تركَ عبادةِ الأصنامِ الكُفْرَ منَ الكافِرِ وإنما شاءَ منهمْ تركَ عبادةِ الأصنامِ حينَ (٥) قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ الزَّمْنُ مَا عَبْدَتَهُمْ ﴾ أي لو شاءَ منا تَرْكَ عبادةِ الأصنامِ لَتَرَكْناها، ولكنْ شاءَ منا عبادةَ الأصنامِ، واللهُ تعالى رَدَّ عليهمْ قولَهُمْ واغْتِقادَهُمْ، فقالَ: ﴿مَا لَهُمْ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِلَّا يَتَرَكُنُونَ ﴾ أي ما هُمْ إلَّا يُكَذَّبُونَ.

وعندُنا الآيةُ تُخَرَّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أنهمْ في قولِهِمْ: ﴿ لَوَ شَآءَ ٱلرَّمْـَنُنُ مَا عَبَدْنَهُمْ ﴾ صَدَقَةٌ، فإنَّ مَعْناهُ لو شاءَ منهمْ تَرْكَهُمْ عبادَةَ الأصنامِ ما عَبَدوها، ولكنْ شاءَ أنْ يَعْبُدوها، فَمَبَدوها، فيكونُ هذا منهمْ إخباراً عنِ المُخْبَرِ بهِ على ما هو، فيكونُ صِدْقاً.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرٌ إِنَّ هُمُم إِلَّا يَخْرُمُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ أنما سَمّاهُمْ كذلكَ لِما قالتِ المعتزلةُ: إنهمُ ادَّعَوا، وأخْبَروا أنَّ الكُفْرَ بِمَشيئةِ اللهِ تعالى، وأنهُ شاءَ منهمُ الكُفْرَ والإيمانَ، فاللهُ تعالى شاءَ منهمُ الإيمانَ دونَ الكُفْرِ، فقد أخْبَروا على خِلافِ المُخْبَرِ بهِ، فيكونونَ كاذبينَ.

ويَحْتَمِلُ أنهم قالوا ذلكَ، وفي قلوبِهِمْ خلافُ(١) ما أخْبَروا، وهو أنَّ الكُفْرَ ليسَ ممّا شاءَ اللهُ تعالى، وإنما شاءَ

ويحويه والمتحول بهجوا بالمتحول بهجوا بالمتحول بالمتحول بالمتحول بالمتحول بالمتحول المتحول المت

(۱) من م، في الأصل: منها. (۲) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ١٠٤ و/ ١٠٥. (٢) في الأصل وم: وجهين. (٤) من م، ساقطة من الأصل.

(٥) في الأصَّل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: بخلاف.

الإيمانَ كما تقولُهُ المعتزلةُ. ولكنْ يقولونَ ذلكَ ردًّا على المسلمينَ الذينَ يدعونَهُمْ إلى الإيمانِ والرَّدْعِ عنِ الكُفْرِ: إنهُ إذا كانَ شاءَ منا الكُفْرَ دونَ الإيمانِ كيفَ نُؤمِنُ، ونَتْرُكُ الكُفْرَ والإخبارَ عمّا هو بهِ، وإنْ كانَ صدقاً؟ ولكنْ إذا كانَ في قَلْبٍ ' المُخْبِرِ واغْتِقادِهِ خِلافُ ذلكَ، فيكونُ الإخبارُ في نفسِهِ صِدْقاً. لكنْ مِنْ حيثُ أنهُ إخبارٌ عمّا في الضميرِ يكونُ كَذِباً.

وهذا كقولِ اللهِ تعالى / 89٦ ـ ب/ : ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ وَاللّهُ يَمَلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ صَدَقَةً ، لكنَّهِمُ (١) في إخبارِهِمْ عمّا في ضميرِهِمْ كَذَبَةٌ لِما لا يُوافِقُ ظاهرُ كلامِهِمْ حقيقة ما في قلوبِهِمْ ، فَيَرْجِعُ تكذيبُ اللهِ تعالى إياهمْ لِكَذِبِ قلوبِهِمْ ، وإنْ كانوا في نفسِ قولِهمْ : ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللّهِ ﴾ صَدَقةً .

وإذا احْتَمَلَ الوجهَينِ فلا تكونُ الآيةُ حُجَّةً لهمْ معَ الاحْتِمالِ. وعلى الوَجْهَينِ جميعاً يكونونَ كاذِبينَ. لِذلكَ قالَ: ﴿إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغْرُمُونَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنهم، وإنْ كانوا صادقينَ في ذلكَ، فهمُ بما قالوا ذلكَ على الِاسْتِهْزاءِ والسُّخْرِيَةِ لا على الجَدِّ، فيكونُ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى السَّعُونَ الْمَالِمُ وَلَمَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

أَلاَ تَرَى أَنَّ اللهَ تعالى، وَعَظَهُ على ذلكَ، وذَكَّرَهُ، حينَ (٣) قالَ: ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَذِ يَكُ شَيْنَا﴾ [مريم: ٦٧]؟ فَعَلَى ذلِكَ قولُ أُولئكَ وإنْ كَانَ في الظاهرِ صِدْقاً، فهمْ إنما قالوا ذلكَ اسْتِهْزاءَ وسُخْرِيَةً على سَبيلِ الإنكارِ وتُلْبيسِ الحقّ، فيكونُ إخباراً مِنْ ذلكَ الوجْهِ ولهذا الغَرَضِ خَرْصاً وكَذِباً، واللهُ أُعلَمُ.

والثالث: غَرَضُهُمْ بذلكَ الاختِجاجُ على المسلمينَ في تَوَعُّدِهِمْ بالعذابِ بِسببِ العِنادِ والكُفْرِ: أَنْ كيفَ عَذَّبَ، وإنّا إنها باشَرْنا الكُفْرَ بِمَشيتتِهِ، ولو شاءَ أَنْ نَتُرُكَ العبادة للأصنام تَرَكْنا. فإذا كانَ شاءَ منّا الكُفْرَ حتى كَفَرْنا، لماذا عاقَبَنا؟.

فَأَبْطَلَ احْتِجاجَهُمْ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا لَهُمْ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنَّا هُمْ إِلَّا يَغْرُمُونَ ﴾ أي هُمْ جاهلونَ في الإختِجاجِ بهذا كاذبونَ في أنهمْ باشَرُوا الكُفْرَ بِسبِ مَشيئةِ اللهِ تعالَى منهمُ (٤) الكفرَ. ولكنْ لِسوءِ اخْتِيارِهِمْ وأسبابِ حاملةٍ لهمْ على ذلكَ.

وأَصْلُهُ أَنْ لا أَحَدَ مِنَ العُصاةِ والفَسَقَةِ والكَفَرَةِ يَفْعَلُ، وعندَهُ أَنَّ اللهَ لو شَاءَ ذلكَ منهم، فإذا كانَ وقْتُ فعلِهِ لا يَفْعَلُ [ما يَفْعَلُ] (٥٠) لأنَّ اللهَ تعالى شاءَ ذلكَ منهُ لم يكُنْ [لهُ](٢) هذا الاختِجاجُ والقولُ بما(٧) قالوا، واللهُ الموفَّقُ.

والرابعُ: يَخْتَمِلُ أَنهمْ يقولونَ: ﴿لَوَ شَآةَ الرَّحْنَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ﴾ وقولُهُمْ: ﴿لَوَ شَآةَ اللّهُ مَآ أَشَرَكَنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] لو<sup>(٨)</sup> أَمَرَنا اللهُ تعالى بِتَرْكِ عبادَتِنا أولئكَ الأصنامَ ما عَبَدْناهُمْ، لكنْ أَمَرَنا أَنْ نَعْبُدَهُمْ.

كانوا يَدَّعُونَ أَنما يَعْبدونَ لأمرِ منَ اللهِ تعالى كقولِهِ: ﴿ وَإِذَا فَمَلُواْ فَخِشَةَ قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا ٓ وَاللَّهُ أَمْرَانَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] وأرادوا بالمَشيئةِ الرِّضا؛ يقولونَ: لولا أنَّ اللهَ تعالى قد رَضِيَ بذلكَ عنّا وعنْ آبائنا، وإلّا ما تَرَكّنا وإيّاهُمْ (٢٠) على ذلكَ. فاستَدلّوا بِتَرْكِهِمْ على ما الْحتاروا على أنَّ اللهَ تعالى قد رَضِيَ بذلكَ عنهمْ.

فَرَدًّ اللهُ ﷺ بقولِهِ: ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَعْرُمُونَ﴾ وبقولِهِ: ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِيَّ﴾ الآية [الأعراف: ٢٨] وقد ذَكَرْنا على الإسْتِقْصاءِ في قولِهِ تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا﴾ الآية [الأنعام: ١٤٨] واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيْكَ اللّٰهِ عَالَى: ﴿ أَمْ ءَالْيَنَامُمْ كِتَنَهُا مِن قَبْلِهِ. فَهُم بِهِ. مُشتَشِكُونَ﴾ أي لم يُوتِهِمْ كتاباً ليكونَ لهمُ العِلْمُ بذلك؛ , يُسَفِّهُهُمْ في قولِهِمْ لأنهمْ قومٌ لا يؤمِنونَ بالرسلِ والكتبِ، وتلكَ أسبابُ العِلْمِ، وليسَتْ لهمْ تلكَ الأسبابُ لِما لا يؤمِنونَ بها، ولا يُصَدِّقونَ.

LA LA RELATION DE LA

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: لكن. (۲) في الأصل وم: قصده. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: إياهم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، في الأصل: إنما. (٨) أدرج قبلها في الأصل وم: أي. (٩) في الأصل: هم، في م: وهم.

عِناداً وتَعَنَّتاً منهم.

الآية ١٤٠ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ قَالُوْ آ إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أَشَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَدِهِم مُّهُمَّدُونَ ﴾ إنهم قومٌ يُذْكِرونَ [الرسل](١) ويُكَذَّبُونَهُمْ بِعِلَّةِ أَنهمْ بَشَرٌ ، ثم افْتَدَوا بآبائِهِمْ، واتَّبَعوهُمْ، وهُمْ بَشَرٌ أيضاً. فهذا تَناقُضٌ في القولِ؛ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ وتَناقُضَهُمْ في القولِ؛ يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ وتَناقُضَهُمْ في القولِ.

الكيمة ٢٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَبَعْدُنَا ءَابَاتَوَا عَلَىٰ أَتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَالنَوِهِم مُقْتَنَدُونَ﴾. مُقْتَنَدُونَ﴾ .

إنهُ ليسَ بَبديع مِنْ هؤلاءِ بل قالَ أوائِلُهُمْ لرسُلِهِمْ على قالَ قومُكَ؛ يُصَبِّرُهُ ﷺ ويُعَزِّيهِ، ويَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في اتَّباعِهِمْ إياهُمْ وافْتِدائِهِمْ بهمْ، وهُمْ بَشَرٌ، فيقولُ: فإذا كُنتُمْ لا مَحالَةَ تَتَبِعونَ (٢٠ البَشَرَ، فاتَّبِعوا أَمْرَ [مَنْ] (٣٠ هُمْ أَهْدَى مِنْ آبائكُمْ، وهُمُ الرسلُ. وهُومُ الرسلُ. وهو ما قالَ ﷺ: ﴿قَالَ أَوْلَوْ جِنْنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاتُهُمٌ فَالْوَالِهِ عندَ ذلكَ ﴿إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ ﴾

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿قَالَ﴾ يا محمدُ ﴿أَوْلَوَ جِغْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُّ﴾ منَ الدينِ أَفَتَتَبعوني في ما جِئْتُكُمْ؟ فَرَدُّوا عليهِ، وقالوا: ﴿إِنَّا بِمَاۤ أَرْسِلْتُمُ بِدِء كَفِرُونَ﴾.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنفَتَنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنْبَهُ ٱلْمُكَذِينِنَ ﴾ هذا وعيدٌ. ثم قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَأَنفَتَمْنَا مِنهُمْ ﴾ يقولُ: هو رجوعٌ إلى ذِكْرِ الأممِ الخاليةِ. فقالَ: فانتقَمْنا منهمْ بالعذابِ الذي نَزَلَ (٤٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِيْبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ يَحْتَمِلُ مُكَذِّبي الرسل، ويَحْتَمِلُ مُكَذِّبي العذابِ.

الآيتان 13 (٢٧) وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِى بَرَاءٌ مِنَا نَقَبُدُونَ﴾ ﴿إِلَا الَّذِى فَطَرَفِ﴾ والإشكالُ أنهُ عَلِيّةً تَبَرُّأُ مِنْ عَبادةِ جميعِ ما يَعْبُدُونَ، واسْتَثْنَى عبادةَ الذي فَطَرَهُ، وهو اللهُ تعالى، وهُمْ لا يَعبدونَ الذي فَطَرَهُ، فكيفَ يَسْتُنْنِي منْ جملةِ عبادةِ مَنْ يَعْبُدُونَ، والاسْتِشْنَاءُ مِنْ جِنْسِ المُسْتَثْنَى منهُ؟

فيقولُ بعضُهُمْ: إنهُ تَبَرَّأَ مِنْ عبادةِ مَنْ عَبَدوا، واسْتَثْنَى عبادَةَ مَنْ فَطَرَهُ لأنَّ فيهمْ مَنْ عَبَدَ الذي فَطَرَهُ أللهُ تعالى. فلو تَبَرًّا مِنْ عبادةِ جميع ما يَعبدونَ على الإطلاقِ لصارَ مُتَبَرِّئاً مِنْ عبادةِ اللهِ تعالى. لِذلكَ اسْتَثْنى عبادةَ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

لكنَّ الإشكالَ أنهُ لم يَظْهَرْ أنَّ في قومِهِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ تعالى، وهو الذي فَطَرَهُ، وخَلَقَهُ. فَما مَعْنَى الإسْتِثْناءِ؟

فيقالُ: إنْ لم يكُنْ في قومِهِ مَنْ يَعْبُدُ الذي فَطَرَهُ فكانَ في آبائِهِمْ وأوائِلِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ تعالى، ولا وقوفَ لهُ على ذلكَ، فَيَصَيْرُ مُتَبَرِّنَاً مِنْ ذلكَ لو تَبَرَّوُوا مِمَّنْ يَعْبُدونَ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَثْنَى الذي فَطَرَهُ لأنهمْ يَعْبدُونَ هذهِ الأصنامَ والأوثانَ دُونَ اللهِ تَعَالَى رَجَاءَ أَنْ تَشْفَعَ لَهمْ، فَتُقَرِّبَهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى لِقولِهِمْ: ﴿ هَتَوُلاَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٣] وقولِهِمْ: ﴿ هَتَوُلاَمْ شُفَعَتُونًا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] فَرَجَعَ اسْتِثْناؤُهُ إلى حقيقةِ الذينَ قَصَدُوا بالعبادةِ، وهو الذي فَطَرَهُمْ، واللهُ أَعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعاً، وهو الاسْتِثْنَاءُ بِخلافِ الجِنْسِ بِمَغْنَى. لَكُنَّ مَعْنَاهَ: أَني بَراءٌ مَمَّا تَغُبُدُونَ، وَلَكُنْ أَعْبُدُ الذي فَطَرَني، وذلكَ جَائزٌ في اللغةِ كقولِهِ تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِنهَا لَغَوَّا إِلَّا سَلَمًا ﴾ [مريم: ٢٦] [وقولِهِ تعالى](١٠: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُوكَ فِيهَا لَغَوْ إِلَّا سَلَمًا ﴾ [مريم: ٢٦] [وقولِهِ تعالى](نا: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُوكَ فِيهَا لَمُونُ أَنْ تُسْتَثْنَى التجارةُ عَنْ تراضٍ مِنَ الباطلِ، ولا السلامُ مِنَ اللَّغُوِ. ونَحْوُ ذلكَ كثيرٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّنِي بَرْلَهُ مِنَا تَعَبُدُونَ﴾ ذُكِرَ أنَّ هذا الحرف ﴿بَرْلَهُ ﴾ على ميزانِ واحدٍ في الوُحْدانِ/ ٤٩٧ ــ أ/ والتَّثْنِيَةِ الجَمْع.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من م، في الأصل: تتبعونه. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: ويحتمل أن يكون قوله
 تعالى: ﴿ فَاتَنَفَّنَا مِنْهُمٌ ﴾ وذلك جائزٌ. (٥) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى لَإِنَّامُ سَيَهْدِينِ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنهُ سَيُثَبِّتني على الهُدَى.

والثاني: أي فإنهُ سَيَهْديني في حادثِ الوقتِ، والهُدَى ممّا يَتَجَدَّدُ، فَيَنْصَرِفُ إلى إرادةِ حقيقةِ الهُدَى.

فَعَلَى هذينِ الوجهَينِ يُخَرِّجُ على التوفيقِ على الهُدَى والعِصْمَةِ عَنْ ضِدِّهِ في المُسْتَقْبَل.

ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بهذا الهُدَى البَيانَ بأنْ يقولَ: فإنهُ سَيُبَيِّنُ لي لأنهُ قد بَيْنَ لهُ جميعَ ما تَقَعُ لهُ الحاجةُ إليهِ، فلا يَحْتَمِلُ أنْ يَسْأَلَ البيانَ، ولا يَحْتَمِلُ الأمرَ أيضاً، فإنهُ قد تَقَدَّمَ الأمرُ بهِ، ويرجعُ إلى حقيقةِ الهُدَى أو إلى التوفيقِ والعصمةِ.

ويكونُ في الآيةِ دلالةٌ على أنَّ عندَ اللهِ تعالى لُطْفاً، وهو مَنْ أَعْظَى ذلكَ يَصيرُ مُهْتَدِياً، وأنهُ لم يُعْطِ الكَفَرَةَ ذلك، ولو أعطاهُمْ لآمَنوا.

الآية ٢٨ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ. لَمُلَّهُمْ بَرْجِمُونَ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: الكلمةُ الباقيةُ هي كلمةُ الهدايةِ والتوحيدِ، فإنهُ سألَ أَنْ يَجْعَلَ مَا وَجَدَ مَنهُ مِنَ التَّبَرِّي مِنْ غَيرِ اللهِ تعالى وتحقيقِ عبادةِ اللهِ تعالى بقولِهِ: ﴿إِنَّى بَرَاءٌ (١) مِنَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّمُ سَيَهْدِينِ﴾ كلمةً باقيةً، واللهُ أعلَمُ، كلمةَ التوحيدِ. فإنَّ قولَهُ: ﴿إِلَّا أَنْهَ ﴾ إثباتُ الألوهيَّةِ للهِ تعالى. وذلكَ مَعْنَى قولِهِ: ﴿إِنَّى بَرَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وأجابَ اللهُ تعالى سؤالَهُ في دعاثِهِ، فلم يَزَلْ في ذُرِّيَّةِ إبراهيمَ وعَقِبِهِ مَنْ يَقُولُها. وذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمْتُرَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِقَ إِنَّ اللّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّبَنَ فَلَا تَتُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

والثاني: الكلمةُ الباقيةُ هي كلمةُ الدعوةِ إلى الهُدَى والتوحيدِ، وهي عبارةٌ عنْ إبقاءِ النُّبَوَّةِ والمخِلافةِ في ذُرَيَّتِهِ إلى يومِ القيامةِ، وهي (٢) ما ﴿قَالَ إِنِّ جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّقِ قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

أَخْبَرَ أَنَّ الظالمَ مِنْ ذُرِّيَتِهِ لا يَنالُ عهدَهُ. فأمّا مَنْ لم يكنْ ظالماً فإنهُ يَنالُ عهدَهُ، وقد اسْتَجابَ اللهُ دعاءَهُ، فلم تَزَلِ الدعوةُ في ذُرِّيَتِهِ والنُّبَوَّةُ في خُلَفائِهِمْ إلى يومِ القيامةِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلِكُلِ فَرْمِ هَادٍ﴾ [الرعد:٧] واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ مَنْقَتُ هَـُثُولَا مُ وَمَالِمَا أُهُمْ كُنَّ جَاءَهُمُ الْمَقُ وَرَسُولُ شِينٌ ﴾ الخبرَ أنهُ مَتَّعَهُمْ وآباءَهُمْ في مكانِ لا نباتَ فيهِ، ولا زَرْعَ، ولا ماء. سَخَّرَ الناسَ، وحَمَلَهُمْ على أنْ يَحْمِلُوا إليهمُ الطعامَ والأغذية وأنواعَ الفواكِهِ مِنَ الأمكنةِ البعيدةِ، ويَجْلُبُوا إليهمْ ما ذَكَرْنا مِنْ تَمْتيعِهِمْ إياهُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَتَّى جَآءَكُمُ ٱلْحَتَّىٰ ﴾ أي القرآنُ ﴿ وَرَسُولُ مُبِيٌّ ﴾ أي محمدٌ ﷺ بَيْنَ أَنهُ مِنْ عندِ اللهِ تعالى جاءَ، وأنهُ رسولُهُ ﷺ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِمَّا جَآءَمُ لَلَقُ قَالُواْ هَذَا سِخَرٌ وَإِنَّا بِهِ. كَفِرُونَ﴾ لم تَزَلْ تلكَ (٣) عادةَ رُوساءِ الكَفَرَةِ والأشرافِ منهُمُ والمتكلِّمِ بهذِهِ الكلمةِ عندَ نُزولِ الآياتِ والمُعْجِزاتِ، يريدونَ بذلكَ التموية على أتباعِهِمْ والتَّلْبيسَ. فَعَلَى ذلِكَ قولُ هؤلاءِ ﴿هَذَا سِخَرٌ وَإِنَّا بِهِ. كَفِرُهِنَ﴾.

الله الله الله الله الله الأموال، إنما أُغطوا ذلك، وَوُسِّعَ عليهم، لِكرامةٍ لهم عندَ اللهِ وفَضْلِ وقَدْرِ لَديهِ. ومَنْ ضُيِّقَ وأَنْهِمَ عليهم، وأُغطِيَ لهمُ الأموال، إنما أُغطوا ذلك، وَوُسِّعَ عليهم، لِكرامةٍ لهم عندَ اللهِ وفَضْلِ وقَدْرِ لَديهِ. ومَنْ ضُيِّقَ عليهِ الدنيا، ولم يُغطّ ذلك، إنما ضُيِّقَ عليهِ، ومُنِعَ لِهوانِ لهُ عندَهُ. فقالوا [عندَ] ادَّعاءِ محمدٍ ﷺ الرسالة ونزولِ القرآنِ عليهِ الدنيا، ولم يُغطّ ذلك، إنما ضُيِّقَ عليهِ، ومُنِعَ لِهوانِ لهُ عندَهُ. فقالوا [عندَ] ادَّعاءِ محمدٍ ﷺ الرسالة ونزولِ القرآنِ عليهِ عليهِ عندَ اللهُ عَلَي رَجُلِ مِنَ القَرْيَةِ عَظِيمٍ فَلَنّوا أَنَّ مَنْ عَظْمَ قدرُهُ ومَنْزِلَتُهُ عندَ اللهِ كذلك.

(١) في الأصل وم: بريءٌ ، وهي قراءة، انظر معجم القراءات القرآنية ح٢/ ١٠٨. (٢) في الأصل وم: وهو. (٢) في الأصل وم: كانت. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

قالوا(١): لو كانَ ما يقولُ محمدٌ حَقّاً: إنَّ هذا القرآنَ إنما أُنْزِلَ مِنْ عندِ اللهِ هلّا أُنْزِلَ على رجلٍ مِنَ القريَتَيِنِ عظيم؟ فأخْبَرَ ﷺ أنهُ لم يُوسِّعِ الدنيا على مَنْ وَسَّعَ لِفَصْلِ مَنْزِلَتِهِ وقَدْرِهِ عندَهُ، [وضَيَّقَ](٢) على مَنْ ضيقَ لِهوانِ لَهُ عندَهُ. لكنْ رُبَّ مُضَيَّقٍ عليهِ مُكرَّمٌ عظيمٌ عندَ اللهِ، ورُبَّ مُوسِّعِ عليهِ يكونُ مُهاناً عندَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ غَنُ مَّسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْكَيْزَةِ الدُّنيَّا﴾ وهو يُخرِّجُ على وجهَينِ:

آحَدُهما: أي أنهمُ لا يَمْلِكُونَ قِسْمَها على تدبيرِ ما أُنْشِئوا وعلى تقديرِ ما خُلِقوا، وهي ما ذَكَرَ مِنَ المعَاش وأسبابِ الرزقِ مِنَ التوسيعِ والتفضيلِ. فالذي لم يُجْعَلُ إليهمُ في ذلكَ شيءٌ مِنْ تدبيرِهِ وتقديرِهِ أحقُّ وأُولَى ألّا يَمْلِكُوا قِسْمَةَ ذلكَ بينَهُمْ والحَتِيَارَهُ، وهو النُبُوَّةُ والرسالةُ وَوَضْعُها حيثُ شاءً، وهذا أحدُ التأويلينِ.

[والثاني](٣): قولُهُ تعالى: ﴿ غَنُ قَسَمْنَا بَيْهُم مَعِيشَتَهُمْ ﴾ دلالةٌ في خَلْقِ أفعالِ الخَلْقِ، لأنَّ التَّضيِيقَ (٤) والتَّوسيعَ في الرزقِ والمعيشةِ إنما يكونُ باكتسابِ يكونُ منهمْ وأسبابِ جُعِلَتْ لهمْ.

ثم [في إخبارِهِ] (٥) أنهُ هو يَقْسِمُ ذلكَ دَليلٌ (٦) على أنهُ هو مُنْشِئُ أكسابِهِمْ وخالقُ أفعالِهِمْ وأنَّ لهُ في ذلكَ تدبيراً، لأنا نَرَى مَنْ هو أعلَمُ وأقدَرُ على أسبابِ الرزق كانتِ الدنيا عليهِ أَضْيَقَ، ومَنْ دونَهُ في تلكَ الأسبابِ والإنْتِسابِ كانَتْ عليهِ أُوسَعَ.

دَلَّ [ذلكَ](٧) على أنهُ [لو كانَتْ]<sup>(٨)</sup> على تدبيرِهِمْ خاصّةً لكانَتْ تكونُ هي أوسَعَ على منْ هو أَجْمَعُ لأسبابِها واكْتِسابِها وأقدَرُ على ذلكَ، وتكونُ [أضْيقَ]<sup>(٩)</sup> على منْ ليستْ لهُ تلكَ الأسبابُ.

ثم قالَ جَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ للخروجِ عنْ هذا الإلزامِ: إنما<sup>(١٠)</sup> وَسَّعَ على مَنْ وَسَّعَ لأنَّ التَّوسيعَ لهُ أَصْلَحُ وأَخْيَرُ، وضَيَّقَ على مَنْ ضَيَّقَ لأنَّ التَّضْيِيقَ لهُ أَصْلَحُ وأُخْيَرُ في الدينِ.

فيقالُ: لو كانَ التَّوسيعُ والتَّضيِيقُ لأجلِ الأصلَحِ لهمْ في الدينِ والأخيَرِ لم يَكُنْ ما ذَكَرَ مِنْ رَفْعِ بعضٍ على بعضٍ وتَفْضيلِ بعضٍ على بعضٍ درجاتٍ. ولو كانَ الكُلُّ في ذلكَ سَواءً لا وتَفْضيلِ بعضٍ على بعضٍ على بعضٍ في الرزقِ مَعْنَى، وقد أُخبَرَ أنهُ رَفَعَ بعضَهُمْ على بعضٍ درجاتٍ. ولو كانَ الكُلُّ في ذلكَ سَواءً لا يكونُ لبعض على بعض في ذلكَ فَضلٌ ولا درجةٌ، ولأنهُ لو كانوا على ما يقولونَ هُمْ: إنهُ يُعْطي كُلًّا ما هو الأصلَحُ في الدينِ وأُخْيَرُ لهمْ في ذلكَ، فهؤلاءِ الفراعنةُ منهمُ والرؤساءُ لو لم يكُنْ لهمْ تلكَ السَّعَةُ وتلكَ الأموالُ لكانَ لا يَتَهَيَّأُ لهمْ فِعْلُ ما فَعَلُوا ومَنْعُ الناسِ عنِ اتِّباع رُسُلِ اللهِ عَلِيْكَ.

وعلى ذلكَ فرعونُ إنما ادَّعَى لنفسِهِ الأُلوهيَّةَ بما أُعْطِيَ لهُ مِنَ المُلْكِ والسَّعَةِ ما لو لم يكُنْ لهُ ذلكَ لم يَدَّعِ ذلكَ، وكانَ ذلكَ أصلَحَ [لهُ](١١) في الدينِ. فَدَلَّ أنَّ اللهَ تعالى قد يَتْرُكُ ما هو الأصلحُ لهُمْ في الدينِ، وأنْ ليسَ عليهِ حِفْظُ الأصلحِ لهمْ في الدينِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَفَقْنَا بَمْفَهُمْ فَوْقَ بَمْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْفُهُمْ بَعْضَا سُخْرِيَّاً﴾ قالَ بعضُهُمْ: سِخْرِيَّاً: بكسرِ السينِ<sup>(١٢)</sup> الإسْتِهْزاءُ. وتأويلُهُ: أنهُ عليمٌ منهمُ أنَّ بعضَهُمْ يَسْتَهْزِئُ ببعضٍ، ويَهْزأُ بعضُهُمْ [مِنْ بعضٍ]<sup>(١٣)</sup> أعطى ذلكَ لهمْ ليكونَ منهمْ ما عَلِمَ منهمْ مِنَ الهُزْءِ والسخريةِ، لا أنْ يكونَ يرفَعُ بعضَهُمْ على بعضٍ ليأمُرَ بما عَلِمَ أنهُ يكونُ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَتِمْتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَرَحْمَتُ رَبِكَ﴾ أي النَّبُوَّةُ أي ما الحتارَ لِرسولِ(١٤) اللهِ ﷺ منَ الرسالةِ والنَّبُوَّةِ خَيرٌ ممّا يَجْمَعُ أولئكَ الكَفَرَةُ.

ويَحْتَمِلُ مَا يَدْعُوهُمْ مَحْمَدٌ ﷺ ويَخْتَارُ لَهُمْ مِنَ التوحيدِ والدينِ ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ هُمْ منَ الأموالِ.

ويَخْتَمِلُ مَا وَعَدَ لأَهْلِ الإيمانِ مِنَ الثوابِ والكَرامةِ بإيمانِهِمْ، وهو / ٤٩٧ ـ ب/ الجنةُ ﴿ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: و. (۳) في الأصل وم: ثم. (٤) في الأصل وم: التفضيل. (٥) في الأصل وم: أخبر. (٦) في الأصل وم: دل ذلك. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) أدرج قبلها في الأصل وم: فقال. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ١١١. (١٣) في الأصل وم: بعضاً. (١٤) اللام ساقطة من الأصل وم.

# The Control of the

وقولُهُ تعالى: ﴿ الْآَيَاتُ ٢٦ وَ اللّهُ اللّهُ عَمَالَى : ﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ النّاسُ أَمَّةَ وَحِدَةً لَجَمَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْنِي لِيُجُوبِمِ سُفَفًا مِن اللّهُ وَمُمَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ﴿ وَلُحُرُفًا وَان كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيْوَةِ اللّهُ نَيّا وَالْكَوْرَةُ عِندَ اللّهُ وَمُعَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ ﴿ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيْوَةِ اللّهُ نَيْا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وفي<sup>(٢)</sup> الآيةِ دلالةُ التَّزْهيدِ في الدنيا لأنهُ ذَكَرَ أنهُ أَعْظَى الكفارَ ما ذَكَرَ لولا رعايةُ قلوبِ ضَعَفَةِ المؤمنينَ حتى لا يتحولوا إلى دينِ الكُفْرِ. فَما مَنَعَ الكافرَ ما مَنَعَ إنما مَنَعَ بسببِ المؤمنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَزْهَدَ فيها

وفي الآيةِ دلالةُ جودِهِ وكَرَمِهِ حينَ (٣) لم يَمْنَعُ مَنْ عادَى أُولِياءَهُ عَنْ (٤) نعيمِ الدنيا. وفي الشاهدِ أنَّ مَنْ عادَى آخَرَ يَمْنَعُهُ ذلكَ مِنَ الفَضْلِ والمالِ.

وفيها دلالةُ هَوَانِ الدنيا على اللهِ على ما ذَكَرَ أَهْلُ التأويلِ؛ إذْ لو كانَ لها عندَهُ خَطَرٌ وقَدْرٌ لم يُعْطِ الكافرَ منها جَناحَ بعرضةٍ أو جَناحَ ذُبابةٍ. فَدَلَّ ذلكَ على هَوانِها على اللهِ تعالى.

وفيهِ دلالةُ نَقْضِ قولِ المعتزلةِ حينَ<sup>(٥)</sup> قالوا: ليسَ على اللهِ أَنْ يَفْعَلَ بِعِبادهِ إِلَّا مَا هُو أَصْلَحُ لَهُمْ في الدينِ، لأَنهُ أُخْبَرَ تَعَالَى. أَنهُ لُولاً مَا يَخْتَارُ أَهْلُ الإِيمانِ الكُفْرِ والدخولَ فيهِ، وإلّا جَعَلَ لأهلِ الكُفْرِ ما ذَكَرَ مِنْ جَعْلِ النَّمَمِ. فلو كَانَ الأصلَحُ واجباً في الدنيا لكانَ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ لأهلِ [الإِيمانِ]<sup>(١)</sup> مِثْلَ ذلكَ الذي ذَكَرَ أَنهُ لو أَعْطَى لأهلِ الكُفْرِ، فيكونونَ جميعاً أهلَ أَكُفْرٍ. وإذا أَعْطَى ذلكَ لأهلِ الكُفْرِ، فيكونونَ جميعاً [أهلَ الإِيمانِ]<sup>(٧)</sup> وهو الأصلَحُ في الدينِ، ومع ذلكَ لم يُعْطِ. دلَّ أَنهُ ليسَ على اللهِ تعالى حِفْظُ الأصلحِ لهمْ في الدينِ ولا حِفْظُ الأَخْيَرِ، واللهُ الموفِّقُ.

والأصلُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً لَجَمَلُنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْيَنِ ﴾ الآية أنهم خُيّروا في هذو الدنيا [بَينَ] (٨) أَنْ يَخْتاروا اللّهَ الْمُنْقَطِعة الرائلة المُنْقَطِعة .

فَمَنِ الْحَتَارَ، وَآثَرَ النَّعَمَ الدائمة واللذة الباقية على النَّعْمَةِ الزائلةِ واللذةِ [الفانِيَةِ الدائمةِ وَسَّعَ عليهِ النَّعَمَ الزائلةِ واللذة الفانِية لِما آثَرَ، والحَتَارَ الباقِيةِ على الفانِية لِما الْحَتَارَ، وآثَرَ، والْحَتَارَ الباقِيةِ على الفانِيةِ على الفانِيةِ الدائمةِ وَسَّعَ عليهِ الفانِيةَ لِما الْحَتَارَ، وآثَرَ، وهو ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَمَّمَ يَسْلَنهَا مَذْمُومًا مَنْدُوكِ ﴿ وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِن ﴾ الآية [الإسواء: ١٩و١] بَيَّنَ لكلَّ ما الْحَتَارَ، وآثَرَ مِنَ النَّعَمِ الفائِيةَ والدائمة، وذَكرَ الفضة واللهب، وإنْ كانَتْ أشياءُ أَخَرُ، قد تكونُ أَرفَعَ وأعظَمَ قدراً منها، لأنَّ هذينِ هما أعَزُّ الأشياءِ عندَهُمْ، وبهما يوصَلُ إلى كلَّ رفيع وعظيم، واللهُ أعلَمُ.

ثم ما ذَكَرَ مِنْ جَعْلِ السُّقُفِ والمَعارجِ وما ذَكَرَ مِنَ الزُّخْرُفِ هو ردُّ ما قالَهُ فرعونُ في حقَّ موسى عَلِيهُ : ﴿ فَالْوَلَا أَلْفِى عَلَيْهِ الْمُورَةُ (١١) مِن ذَهَبٍ أَوْ جَنَهُ مَعَهُ الْمَلَتَهِكُهُ مُقْتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٣] أي لِخَساسَةِ الدنيا وهَوانِها لم يُعْطِ الأولياءَ والأخيارَ مِنْ عَبِرَهِ وَلَا الْمُعَالِقِ وَ اللهُ أَعْلَمُ مَا فَعَلَ في حقَّ فرعونَ وأمثالِهِ ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كُلُ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنعُ لَلْمَيْزَةِ الدُّنْيَأُ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي كلُّ ما ذَكَرَ ليسَ إلّا مَناعَ الحياةِ الدنيا أغظى مَنْ آثَرَهُ(١٣) على نعيمِ الآخِرَةِ، والعاقبةُ لِلْمُتَّقِينَ لِما(١٣) الحتاروها على غَيرِها، واللهُ المُسْتَعانُ.

قالَ القُتَبِيُّ: المَعارِجُ، يقالُ: عَرَجَ أي صَعِدَ، ومنهُ العِغراجُ لأنهُ سَببٌ إلى السماء، أي (١٤) طرقٌ ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ أي يَعْلُونَ؛ ظَهَرْتُ على البيتِ إذا عَلَوتُ سَظْحَهُ، والزخرفُ: الذهبُ. وكذا قولُ أبي عَوسَجَةً: المَعارِجُ المَصاعِدُ، والمِعْراجُ العِضْعَدُ، والزُّخْرُفُ كلُّ شيءٍ حَسَنٌ، والزَّخْرَفةُ التَّحْسِنُ والتَّزْيِينُ. وهذا أشبَهُ.

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤)في الأصل وم: عاداه. (٥) في الأصل وم: حيث. (١) من م، ساقطة من الأصل. (٧) من م، في الأصل: لأهل. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) من من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أو.

الاَ تَرَى أَنهُ قَالَ في آيةٍ أُخْرَى، : ﴿إِنَّا لَنَذَتِ الأَرْشُ زُغْرُهُهَا﴾ [يونس: ٢٤] أي زينتَها وحُسْنَها، والسَّقْفُ هو سماءُ البيتِ.

الآنية الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنِن نُفَيِّضْ لَمُ شَيْطَانًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿يَشْنُ﴾ أي يُعْرِضْ ﴿عَن ذِكْرٍ ٱلرَّحْنِن﴾ وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَشْنُ﴾ أي يَعْمَ بَصَرُهُ، ويَضْعُفْ ﴿عَن ذِكْرٍ ٱلرَّحْنِنِ﴾ أي يَعْمَ عنهُ، ولا يَقْبَلْهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: عَشِيَ يَعْشَى مِنْ عَمَى البَصَرِ وضَعْفِهِ، وعَشا يَعْشُو مِنَ الإعراض.

وقالَ أبو عُبيدَةَ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِنِ﴾ أي يَظْلَمْ بَصَرُهُ. وقالَ الفَرَّاءُ: ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ أي يُعْرِضْ عنهُ، ومَنْ يَعْشَ بنصبِ<sup>(١)</sup> الشينِ أي يَعْمَ عنهُ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: يَعْشُ أي يُجاوِزْ، وإنْ شِئتَ جَعَلْتَهُ مِنَ العَشا، وهو ظُلْمَةُ البصرِ، وإنْ شئتَ جَعَلْتَهُ مِنَ التّعاشي، وهو التّعامي، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنَيٰ ﴾ القرآنُ، ويَحْتَمِلُ التوحيدَ والإيمانَ، ويَحْتَمِلُ رسولَ اللهِ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نُقَيِّضْ لَمُ شَيْطَكُنَا فَهُوَ لَمُ قَرِينٌ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿نُقَيِّضَ﴾ نُقَدِّرْ، والتَّقْييضُ التَّقْديرُ؛ يقالُ: قَيَّضَ اللهُ لكَ خيراً أي قَدَّرَهُ، وهو قولُ أبي عَوسَجَةً. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿نُقَيِّضَ﴾ أي نُهتِيئَ ﴿لَمُ شَيْطَكُنَا﴾ ونَضُمُ إليهِ ﴿فَهُوَ لَمُ قَرِينٌ﴾.

والأَصْلُ في ذلكَ أنَّ مَنْ آثَرَ معصيَّةَ اللهِ، والحُتارَها على طاعتِهِ، وكانَتْ لَذَّتُهُ وشَهْرَتُهُ في ذلكَ، فالشيطانُ حينَ الحُتارَ معصيةَ اللهِ على طاعتِهِ، صارَتْ لَذَّتُهُ في ذلكَ.

وعلى ذلكَ منِ اتَّبَعَهُ في ما دعاهُ، وأجابَهُ إلى ما دعاهُ، وصارَتْ لَذَّتُهُ في ذلكَ، قارَبَهُ، ولازَمَهُ في ذلكَ ليكونا جميعاً في الدنيا والاخِرَةِ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿لمَثْرُوا الَّذِينَ ظَلَتُوا وَأَنْوَجَهُمْ ﴾ الآية [الصافات: ٢٢].

﴿ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَنِ السَّبِيلِ﴾ السبيلُ المُظلَقُ، هو سبيلُ اللهِ، والدينُ المُظلَقُ، هو دينُ اللهِ، والكتابُ اللهُ فللنَّقُ، هو دينُ اللهِ، والكتابُ المُظلَقُ، هو كتابُ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَصْسَبُونَ أَنَهُم مُهْنَدُونَ﴾ كانوا يَحْسَبونَ أنهمْ مُهْنَدونَ، لأنَّ الشياطينَ كانوا يُزَيِّنونَ لهمْ، ويقولونَ: إنَّ الذي أنتمْ عليهِ، هو دينُ آبائكُمْ وأجدادِكُمْ، ولو كانوا على باطلٍ لا على حقٌ ما تُرِكوا على ذلكَ، ولكنْ أُهْلِكوا، واسْتُؤصِلوا. فإذ لم يُهْلَكوا، وتُرِكوا على ذلكَ، ظَهَرَ أنهمْ كانوا على الحقَّ والهُدَى.

كانوا يُمَوِّهُونَ لهمْ، ويُزَيِّنُونَ، ذلكَ (٢)، وظَنَّوا أنهمْ على الهُدَى كما يقولُ لهمُ الشيطانُ، واللهُ الهادي.

الآيية ٢٨ وولُهُ تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ أي الكافرُ وقرينُهُ في الآخِرَةِ ﴿قَالَ﴾ الكافرُ ﴿يَنَلِيَتَ بَيْنِي وَيَبْنَكَ بُمْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَهِلْسَ الْقَرِينَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ في الآخِرَةِ يا ليتَ كانَ بَيني وبَينَكَ في الدنيا بُعْدُ المَشْرِقَينِ حتى لم أكُنْ أراك، ولم أَتَبِعْكَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ: ﴿ يَنَلَيْتُ بَنِّينِي وَبَيْنَكَ بُشَّدَ ٱلْمُشْرِقَةِنِ ﴾ في الآخِرَةِ.

ثم قولُهُ: ﴿ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ما بَينَ مَشْرِقِ الصيفِ إلى مَشْرِقِ الشتاءِ. وقالَ بعضُهُمْ: يَخْتَمِلُ [أَنْ يكونَ] (٣) بَعْدَ الْمَشْرِقِ عنِ (١) الْمَغْرِبِ، لكنْ ذَكَرَ باسمِ أَحَدِهما كما يُقالُ: [عُمَرانِ وأَسْوَدانِ] (٥) سَمّاهُما باسمِ واحِدِهما، لأنَّ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾. الأسودَ منهما واحدٌ، وهي الحَيَّةُ دونَ العَقْرَبِ. والمُرادُ مِنْ عُمَرَينِ: أبو بكرٍ وعُمَرُ. فَعَلَى ذلِكَ قولُهُ: ﴿ بُعَدَ ٱلمَشْرِقَيْنِ ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَبِنُّسُ الْقَرِينُ ﴾ حينَ (٦) الْجَاهُ، والقاهُ في النارِ والإهلاكِ لِما ذَكَرْناهُ.

الكيم ٢٩ وولُهُ تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ﴾ أي لا يَنْفَعُكُمْ في الآخِرَةِ الاغْتِذارُ ﴿إِذ ظَلَمَتُدَ﴾ أنفُسَكُمْ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَنَّكُوْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ظاهرٌ.

(۱) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١١٣. (٢) في الأصل وم: كذلك. (٣) في الأصل وم: أي. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: عمرين وأسودين. (٦) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَانَتُ نُسُمِعُ ٱلسُّمَّ أَرُ تَهْدِى ٱلْمُتَى ﴾ ولا تَمْلِكُ هدايةً / ٤٩٨ ـ أ/ ﴿ وَمَن كَاكَ فِ صَلَالٍ

الايه مع ئيبن) .

ثم مَعْلُومٌ أَنهُ لَم يُرِدْ بِالهُدَى هدايةَ البَيانِ ولا إسماعَ الآذانِ، لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْلِكُ ذلكَ كلَّهُ، وهو فِعْلُ رسولِ اللهِ ﷺ ولكنهُ أرادَ الهدايةَ التي لا يَمْلِكُ إلّا هو، والإسماعَ [الذي](١) لا يَمْلِكُ غَيْرُهُ، وهو التوفيقُ والعِصْمَةُ والرُّشْدُ الذي إذا أعْظَى مَنْ أعْظَى اهْتَدَى.

يَذْكُرُ عَجْزَ رسولِ اللهِ ﷺ عَنْ ذلكَ.

وهو على المعتزلةِ لأنهُ الْحُبَرَ أنَّ عندَهُ لطائفَ وأشياءَ لم يُعْطِها كلَّ أحدٍ، إنما أعْظَى بَعْضَها دونَ بعضٍ. فَمَنْ أعطاهُ تلكَ اللطائفَ الْهَتَدَى، وهو ما ذَكَرْنا مِنَ التوفيقِ والعصمةِ.

وعلى قولِهِمْ: ليسَ عندَ اللهِ شيءٌ يَمْلِكُ بهِ هدايَتَهُمْ لأنهمْ يقولونَ: قد أَعْطَى كلَّ كافرٍ ما لو أرادَ الكافرُ أَنْ يَهْتَدِيَ يَصيرُ مُهْتَدِياً بذلكَ، ولم يَبْقَ عندَهُ شيءٌ يَمْلِكُ بذلكَ هدايَتَهُمْ.

فَعَلَى قولِهِمْ: عَجْزُهُ تعالى عنْ ذلكَ كَعَجْزِ رسولِ اللهِ عنْ ذلكَ. وهو إنما ذَكَرَ ذلكَ إعلاماً أنهُ هو المالكُ لذلكَ دونَ عبادِهِ. ومَعْلُومٌ أنهُ إنما ذَكَرَ على الرُّبوبيَّةِ والأُلوهيَّةِ لهُ [واللهُ الموفِّقُ](٢).

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿أَفَأَتَ تُشَيِعُ الشُّدَّ أَوْ تَهْدِى الْمُتْنَ﴾ إنما ذَكَرَهُ لإياسِ رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ إيمانِ قومٍ، \* عَلِمَ اللهُ تعالى أنهمْ لا يُؤمنونَ، واللهُ أعلَمُ.

أحَدُهما: النَّهْيُ عنْ سؤالِ بَيانِ الوقتِ أَنْ يَسْأَلَهُ مَتى يُنْزِلُهُ عليهم؟

والثاني: النَّهْيُ عنِ اسْتِغْجَالِهِ كَقُولِهِ: ﴿ وَلَا نَسْتَغْجِل لَمُنْمُ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] كأنهُ يقولُ: ليسَ ذلكَ [إليكَ إنما ذلكَ] (٣٠) إلى أنْ شِئْتُ أَنْزُلْتُ في حياتِكَ، وأرَيتُكَ ذلكَ، وإنْ شِئْتُ أَمَتُكَ، ولم أُرِكَ شيئاً منْ ذلكَ، وهو كما قالَ: ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨].

وقالَ قتادَةُ في ذلكَ: إنَّ اللهَ تعالى أَذَهَبَ نَبِيَّهُ ﷺ وَأَبْقَى النَّفْمَةَ بَعْدَهُ، ولم يُرِو في أُمَّتِهِ إلّا الذي يُقِرُّ بهِ عينَهُ. وليسَ نَبِيٌّ أو رسولٌ إلّا وقد رَأَى في أُمَّتِهِ العقوبةَ غَيرَ نَبِيَّكُمْ، عافاهُ اللهُ تعالى عنْ ذلكَ، ولا أراهُ إلّا ما يُقِرُّ بهِ عينَهُ.

وقالَ: وذُكِرَ لنا أنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أُرِيَ الذي تَلْقَى أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فمازالَ مُنْقَبِضاً، ما اسْتَشاطَ ضَحِكاً حتى لَحِقَ باللهِ عالى.

وقالَ الحَسَنُ قريباً مِنْ قولِ قَتادةً في قولِهِ تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنلَقِمُونَ﴾ قالَ: أكْرَمَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ ﷺ أَلَّا يُرِيَهُ في أُمَّتِهِ ما يَكْرَهُ، ورَفَعَهُ اللهُ تعالى، وبَقِيَتِ النَّقْمَةُ.

الآية 27 [وقولُهُ](١) إن ﴿ فَأَسْتَنْسِكَ بِٱلَّذِي آرِينَ إِلَيْكٌ ۚ إِنَّكَ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَفِيمٍ ﴾.

الوَحْيُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ مِنْ وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: القرآنُ، وهو الظاهرُ مِنَ الوَحْيِ إليهِ.

والثاني: وَحْيُ بيانٍ، يبيِّنُ للناسِ ما لَهمْ وما للهِ عليهمْ وما لِبعضِهِمْ على بعضٍ على لسانِ المَلَكِ جبريلَ أو غَيرِهِ على ما أرادَ اللهُ تعالى.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: والموفق الموفق. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل.

والثالث: وَحْيُ إلهامٍ وإفهامٍ كقولِهِ تعالى: ﴿لِتَعْكُمُ بَيْنَ النّايِن مِمَا أَرَكَكَ اللّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥] وما أراهُ اللهُ تعالى، هو ما أَلْهَمَهُ، وأَفْهَمَهُ أَمْرَهُ عَلَى بالتَّمَسُّكِ على أنواعٍ ما أُوحَى إليهِ: ما هو قرآنٌ، وما هو بَيانٌ، وما هو إفهامٌ، وأراهُ، وأمّنَهُ [عنْ] (١) أَنْ يَزِيغَ، أو يَزِلُ، أو يَعْدِلَ عنِ الصوابِ.

في ذلك كلِّهِ إنكَ لو تَمَسَّكْتَ بجميعِ ما أُوحِيَ إليكَ كنتَ على صراطٍ مُسْتَقيمٍ حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿فَاسْتَسِكَ بِٱلَّذِيّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَالِ مُسْتَقِيمِ﴾.

﴿ لَا لَهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّمُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ وجائزُ أَنْ يكونَ المرادُ بالذِّيْوِ جميعَ ما أُوحِيَ إليهِ. فإنَّ قولَهُ : ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ لَكِنايةٌ عَنْ قولِهِ : ﴿ إِلَٰذِى آوِى إِلَيْكُ ﴾ أي جميعُ ما أُوحِيَ إليهِ شَرَفٌ لهُ ولِقَومِهِ لِما الْحَتَطَّهُ، والحَتَارَهُ بذلكَ مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ، واللهُ أَعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ الذُّكْرِ حَقَيْقَةَ الذُّكْرِ، أي ما أُوحِيَ إليهِ ذِكْرٌ لهُ ولقومِهِ؛ يُذَكَّرُهُمْ ما للهِ عليهمْ وما لِبَعْضِهِمْ على بعضٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَسَرْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ وَسَرْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ شُكْرَ ما أُوحِيَ إليكَ وأنْ يَصيرَ ما أُوحِيَ إليكَ ذِكْراً لكَ ولقومِكَ وعنِ القيامِ بِشُكْرِ ذلكَ.

ويَخْتَمِلُ: ﴿ وَسَرْفَ تُشْتَلُونَ ﴾ القيامَ بأداءِ (٣) جميع القرآنِ وفي ما أُوحِيَ إليهِ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿ وَسَرْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ مَنْ كذَّبَهُ على ما يقولُ بعضُ أَهْلِ التَّأْويل؟

[ويَحْتَمِلُ](٤): ﴿وَسَرِّكَ تُسْتَكُونَ﴾ أشكرتم تلكَ النَّعْمَةَ أم لا؟

ويَحْتَمِلُ : ﴿ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴾ يومَ القيامةِ عنِ القرآنِ: هل عَمِلْتُمْ بِما فيهِ؟ واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله الله الله عالى: ﴿ وَمُثَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَمَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ وَالِهَةَ يُمْبَدُونَ ﴾ والإشكال أنَّ ما كانَ عند رسولِ الله على مَنْ آياتُ صدقِهِ مُعْجِزاتٌ عَجِزَتِ الكَفَرَةُ عن إنْ يَشْأَلُ أَهلُ (٥) الكتابِ؛ إذْ آياتُ صدقِهِ مُعْجِزاتٌ عَجِزَتِ الكَفَرَةُ عن إِنْ يَشْأَلُ أَهلُ (٥) الكتابِ؛ إذْ آياتُ صدقِهِ مُعْجِزاتٌ عَجِزَتِ الكَفَرَةُ عن إِنْ يَسْأَلُ أَهلُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَمْرِهِ أَنْ يَشْأَلُ أَهلُ (٥) الكتابِ؛ إذْ آياتُ صدقِهِ مُعْجِزاتٌ عَجِزَتِ الكَفَرَةُ عن إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وليسَ مع مَنْ أَمَرَهُ بالسؤالِ عنْ ذلكَ آياتُ المُعْجِزاتِ. فما مَعْنَى سؤالِ(٢) أهلِ الكتابِ عنْ ذلك؟

فنقولُ: مِنْ أَمْرِهِ \$ إِياهُ بالسؤالِ عنهمْ يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يسألُهُمْ سؤالَ تَوبيخِ وتَعْيِيرِ وسؤالَ تَقْريرِ وتَنْبيهِ: هل أتَى رسولٌ مِنَ الرسلِ ﷺ الذينَ أرسل مِنْ قبلِكَ أو كتابٌ بالأمْرِ بعبادةِ غَيرِ اللهِ؟ فَيُقِرّونَ جميعاً أنهُ لم يأتِ رسولٌ بإباحةِ ذلكَ، ولا أمِرَ أحدٌ منهمٌ بذلكَ.

والثاني: أنَّ هذا أمرٌ لغيرِهِ أنْ يَسْأَلَهُمْ، وإنْ كانَ ظاهرُ الأمرِ والخِطابِ لهُ لِما ذَكَرْنا أنَّ أدلَّة صدقهِ ظَهَرَتْ (٧) منْ دلالةِ صِدْقِ [أولئك] (٨) وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنِّ وَلَا نَهُرْهُمَا ﴾ [الإسراء: ٢٣] وكقولِهِ تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَعْلُومٌ أنَّ رسولَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلُومٌ أنَّ رسولَ اللهِ لا يَشُكَّ، ولا يَمْتَرِي في شيءٍ مِنْ ذلكَ. فَرَجَعَ الخطابُ إلى غَيرِ ما ذَكَرُ (١٠).

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَثَلَ مَنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن زُسُلِنَا﴾ الآية أي لو سَالْتَهُمْ عَنْ ذلكَ لقالوا جميعاً: لم يرسِلْ بأمْرِ بعبادةِ غَيرِ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

وحكايةً عن هذا (١١١): سَمِعْتُ مفسِّراً بِبُخارَى يقولُ: نزلَتْ هذهِ الآيةُ ليلةَ المعراجِ، ورسولُ اللهِ ﷺ لمّا دَخَلَ بيتَ المقدسِ

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: تأول. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: من أمر. (١) في الأصل وم: السؤال عن. (٧) في الأصل وم: ظهر. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: و. (١٠) في الأصل وم: ذكرنا. (١١) أدوج بعدها في الأصل وم: وليس من نسخة الأصل.

رَأَى الرسلَ والأنبياءَ ﷺ مجتمعِينَ، ثم تقدَّمَ، وصَلَّى بهمْ ركعتَينِ، فقامَ جبرائيلُ ﷺ مِنَ الصفّ، وقالَ: يا محمدُ: ﴿وَسَـُّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَآ﴾.

الآية ( الآية الله عالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَدِينَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِثِهِ ِ لَهِ قد ذَكَرْنَا آيَاتِ موسى ﷺ التي أنَّى بها في غَيرِ مَوضِع، وفيها (١) الأمْرُ بتبليغ الرسالةِ .

وقولُهُ تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَنْلِمِينَ﴾ وفيهِ أنَّ التَّقِيَّةَ لا تَسَعُ للرسلِ ﷺ في تَرْكِ تبليغِ الرسالةِ، وإنْ خافوا على ﴿ أنفسِهِمُ الهلاكَ.

اللية الله و المؤلفة تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم يَالَئِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَغْضَكُونَ﴾ هكذا عادةُ الفراعنةِ والرؤساءِ مِنَ الكَفَرَةِ أَنهمْ إِذَا أَتَاهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَحَتَبُرُ مِنْ أُخْتِها ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ كلَّ / ٤٩٨ ـ ب/ آيةٍ تأخَّرَتْ عنِ الآيةِ الأُخْرَى، فهي أعظمُ وأكْبَرُ مِنَ التي تَقَدَّمَتْ نَحْوُ ما كانَ منهمْ منَ الاسْتِغاثةِ حينَ (٢) قالوا: ﴿آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنَدَكَّ لَهِنَ عَنَا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ﴾ [الأعراف: ١٣٤] ثم هو ممّا أراهُمْ مِنَ الآياتِ قَبْلَ ذلكَ أعظمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ إِلَّا مِنَ أَخْتِهَا ﴾ كانَتِ البدُ أعظَمَ وأكْبَرَ مِنَ العَصا لأنَّ العَصا قد تَتَهَيَّأُ للسَّحَرَةِ تَمْويهاً، وتحويلُها مِنْ جنسِ العَصا في جَوهَرها إلى غَيرِ الجَواهِرِ، ولم يَتَهَيَّأُ لهمْ تحويلُ اليدِ عنْ جَوهرِ اليدِ، وقد كانَ ذلكَ لموسى. دلَّ أنَّ آيةَ اليدِ أكْبَرُ مِنْ آيةِ العَصَا، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هذا ليسَ على تحقيقِ جَعْلِ آيةٍ أكبَرَ وأعظَمَ مِنَ آيةِ العَصَا. ولكنْ وصفُ الكلِّ بالعِظَمِ والكِبَرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا اللَّهُ وَأَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُوالِلْمُ

فَعَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا مِنَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَأَ﴾ وصفٌ لهما جميعاً بالكِبَرِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم ذِكْرُ قولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِنَائِنَا ۚ إِذَا هُم مِنْهَا يَغْصَكُونَ﴾ وغيرِ ذلكَ مِنْ أمثالِهِ لرسولِ اللهِ ﷺ لِيُصَبَّرَهُ على أَذَى قومِهِ وأنواعٍ ما كانوا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الاسْتِهْزاءِ بهِ وبأتباعِهِ والضَّحِكِ بما أتاهُمْ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ على رسالتِهِ. وعلى ذلكَ ما قالَ: ﴿ وَكُلًا اللَّهِ مَنْ اللَّهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَالًا مَا نُثَيِّتُ بِهِمْ فَوَادَلَاكُ ﴾ [هود: ١٢٠] الْحَبْرَ أنهُ إنما قَصَّ عليهِ انباءَ الرسلِ المُتَقَدِّمَةِ لِتَسْلِيَةِ فَوَادِهِ، واللهُ أَعلَمُ

الْمُعْمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيَّهُ السَّاحِرُ انْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ والإشكالُ أنهم كيف يُسَمُّونَهُ ساحراً، وكانوا يَطْلبونَ منهُ أَنْ يدعُوَ ربَّهُ، ويَسْأَلَ، حتى يَكْشِفَ عنهمُ العذابَ؟

رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ ظُلِمُهُ [أنهُ قالَ:] (٣) سَمَّوهُ ساحراً لأنَّ الساحرَ عندَهُمْ، هو العالِمُ المُعَظَّمُ الذي بَلَغَ في العِلْمِ غايَتَهُ ونهايَتَهُ، لِذلكَ ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ اتْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ وإلا لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونوا يَسْالُونَهُ، ويَطلُبُونَ منهُ أنْ يدعُوَ ربَّهُ لِيَكْشِفَ عنهمُ العذابَ، ثم يُسَمَّونَهُ ساحراً، ويَغنونَ بهِ سِحْراً لِلْكَذِبِ والباطلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ مقاتلٌ: إنهمْ ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ اتَّعُ لَنَا رَبِّكَ﴾ قالَ لهمْ موسى عَلِيْكَ كيفَ أدعو ربّي لِيَكْشِفَ عنكُمْ ما يَنْزِلُ بكمْ، وقد تُسَمِّونني ساحراً، فَرَجَعوا عنْ ذلكَ، فقالوا ﴿يَنْمُوسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ ﴾ على ما ذَكَرَ في سورةِ الأعرافِ<sup>(٤)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وفيه. (٢) في الأصل وم: حيث. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) هو قولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الزِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ادَّعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَهِن كَثَقْتَ عَنَّا الزِّجْرَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَىمِيلَ﴾ [الآية: ١٣٤].

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿يَكَأَيُّهُ ٱلسَّامِرُ آنَعُ لَنَا رَبِّكَ﴾ سَمَّوهُ ساحراً على ما كانَ عندَهُمْ أنهُ ساحرٌ، فيقولونَ: إنكَ ساحرٌ إلّا أنْ تَدْعُوَ رَبِّكَ، فَيَكْشِفَ عنا الرِّجْزَ، فعندَ ذلكَ نَعْلَمُ أنكَ لستَ بساحرٍ وأنكَ رسولٌ، فَنُوْمِنُ بكَ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ عندَهمْ أَنَّ اليدَ البيضاءَ والعصا وما أتّى بهِ موسى ممّا يَبْلُغُ السحرَ إلى تَغْيِيرِ ذلكَ عنْ جَوهَرِه، ولا أَلَى يَسْتَفادُ بالسحرِ مثلُهُ. لكنْ سألوا منهُ أَنْ يَسْأَلَ ربَّهُ ما ذَكَروا لِما عَلِموا أَنَّ إجابةَ الدعاءِ في ما دعا لا يكونُ لساحرٍ، ولا يُجابُ إلّا للرسولِ والذي على الحقّ. فإذا أجابَكَ إلى ما سَأَلْتَ آمَنّا بكَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا قَالُوا ذَلَكَ عَلَى حَقِيقَةِ إِرادَةِ السَّحْرِ عَلَى التَّنَاقُضِ وَالتَّمْوِيهِ عَلَى الاَّتَبَاعِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا لَا يَعْمَلُهُ مِنْ اَلِيَةٍ لِلْهَا حَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ لَا يَسْحَرُهُمْ بِهَا، لأَنَّ الآيةَ هي التي [لها حقيقةٌ، ودوامُ السَّحْرِ هو الذي] (١) لا حقيقة لهُ، ولا دوامَ لهُ. فإذا كَانَتْ آيةٌ لا يَسْحَرُهُمْ بِهَا، ولا تَكُونُ عَجْزاً، وإذا كَانَ سَحراً لا تَكُونُ آيةً، فكَانَتْ عَامَةُ أَقُوالِهِمْ خَرَجَتْ عَلَى التّناقضِ على ما ذَكَرْنا في غَيْرِ آيةٍ مِنَ القرآنِ. فَعَلَى ذٰلِكَ يَحْتَمِلُ هذا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ قد كانَ الله ﴿ عاهدَ موسى عَلَيْهُ لَئنْ آمَنوا كَشَفْنا عنهمُ العذاب. فلما دَعاهُ (٢٠)، وكَشَفَ عنهمُ العذابَ لم يؤمِنوا، واللهُ أعلَمُ.

ويُشْبهُ أَنْ يكونَ عهدُهُ إليهِ ما جَعَلَهُ نَبِيًّا، والْحَنَّصَّهُ لِرسالتِهِ.

ويَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ على الإضمارِ؛ كأنهمْ قالوا: ادْعُ لنا ربَّكَ بِما عَهِدَ كلُّ واحدٍ منّا عندَكَ لئنْ كَشَفْتَ عنا العذابَ إننا لَمُهْتَدُونَ، وهو قُولُهُ تَعَالَى في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِمْرَةِيلَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

الآية الله الله تَرَى أنهُ قالَ: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا غَنْهُمُ الْعَلَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ ؟ أي يَنْقُضونَ ما عَهِدوا، وعَهْدُهُمْ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١٥ وقسولُمهُ تسعسالسى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ. قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِمْرَ وَهَدَذِهِ ٱلْأَنْهَاثُو بَجْرِى مِن تَعَيِّجُ أَلَلًا تُبْسُرُونَ ﴾ يقولُ اللعينُ هذا مُقابِلَ ما ادّعَى موسى عَلَيْهُ مِنَ الرسالةِ، يُمَوَّهُ بذلكَ على قومِهِ وأتباعِهِ، أي لئنْ كانَ اللهُ أرسَلَ رسولاً فأنا أحقُ وأولَى بالرسالةِ مِنْ موسى.

الآية ٥٣ ولِذلكَ قالَ: ﴿أَرَ أَنَا خَبْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ﴾ أي ضَعيفُ لا مالَ لهُ، ولا حَشَمَ، ولا تَبَعَ ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ حُجَّتَهُ. وكذلكَ قالَ: ﴿فَلَوَلَا ٱلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِن ذَهَبٍ﴾ [الآية: ٥٣] كما أُلقِيَ عليّ وكما أعطاني مِنَ المالِ والذهبِ.

أو يقولُ: إنَّ مَنْ كانَ لهُ رسولٌ يُكْرِمُهُ بأنواعِ الكراماتِ، ويَبْذُلُ لهُ أموالاً. فإذا لم يُؤتِهِ شيئاً مِنْ ذلكَ فليسَ برسولٍ. أو يقولُ: إنهُ لو كانَ رسولاً كما يقولُ لألْقَى اللهُ عليهِ مِنَ الأساورةِ ما ألْقَيتُ أنا على أتباعى وحَشَمى، ونَحْوَهُ.

وكَانَ فَرَعُونُ لَا يَزَالُ يُمَوَّهُ أَمْرَ مُوسَى ظَيْثُهُ عَلَى قُومِهِ؛ مِنْ ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُم بِسِخْرِيـ﴾ [الشعراء: ٣٥] ومَنهُ قُولُهُ: ﴿ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلنِّبَكُمُ ٱلسِّخْرِ ﴾ [طه: ٧١و...] ونَحْوُ ذَلْكَ هذَا. فَعَلَى ذَلِكَ هذَا منهُ تَمُويةٌ عَلَى قُومِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي لا يَكادُ يُبَيِّنُ حُجَّتُهُ لِما في لسانِهِ عُقْدَةً ورِثَّةً؛ يقولُ: [هو]<sup>(٣)</sup> عَيُّ اللسانِ.

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ فرعونَ لا يَعْني ذلكَ، لأنَّ اللهَ تعالى قد أَذْهَبَ تلكَ العُقْدَةَ والرِّثَّةَ التي في لسانِهِ حينَ دُعا، وسألَ ربَّهُ بقولِهِ: ﴿وَالْمَلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِهِ ﴿ وَهُمْ قَلُولُ ﴾ [طه: ٢٧و ٢٨] وقد أجابَ اللهُ دعاءَهُ حينَ (٤) قالَ: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَبُونَ ﴾ [طه: ٣٦] ولكنْ أرادَ، واللهُ أعلَمُ ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ حجتهُ، أي ليستْ تأتي حُجَّتُهُ، تأخُذُ القلوبَ.

(١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث.

وقالَ القُتَبِيُّ: قُولُهُ: ﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ ﴾ قالَ: أما أنا خَيرٌ منهُ؟

وقالَ أَهْلُ التَّاوِيلِ: قُولُهُ: [﴿ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ هَلَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴾ [(١) أنا خيرٌ منهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ أَمْ خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ ﴾ موصولاً بقولِ فرعونَ حينَ (٢) قالَ: ﴿ ٱلْنَسَ لِي مُلكُ مِصْرَ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونُ عَلَى مَا ذَكُرْنَا . وَهَمَاذِهِ ٱلْأَنْهَائُرُ تَجْرِي مِن تَعْقِيَّ أَفَلَا تُبْعِيرُونَ ﴾ أنا خَيرٌ منهُ بأنَّ لي ملكَ مِصْرَ ، وليسَ لموسى غَلِيْكُ ذلكَ على ما ذَكَرْنَا .

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاتَوْلَا ٱلْفِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِن ذَهَبٍ أَوْ جَانَ مَعَهُ الْمَلَتِكَةُ مُفْتَرِنِينَ ﴾ هذا القولُ منهُ يُخَرَّجُ على رجهين:

أَحَدُهما: يقولُ: إِنْ كَانَ مُوسَى يَدَّعي المُلْكَ في الدنيا، ويَطْلُبُهُ فَهَلَآ أُلْقِيَ عليهِ أَسَاورُ مِنْ ذَهبِ كَمَا يُلْقَى على الملوكِ مِنَ الأساورِ والتاجِ وغَيرِ ذلكَ. وإِنْ كَانَ يَدَّعي الرسالة / 89٩ ـ أ/ بنفسِهِ فهلا كَانَ معهُ الملائكةُ مُقْتَرِنِينَ؟ ولا يزالُ الكَفَرَةُ يطلبونَ مِنَ الرسلِ الآياتِ على ما يَتَمَنَّونَهُ (٣)، ويَشْتَهُونَ، فأخبَرَ أَنَّ الآياتِ ليسَتْ تأتي على ما يَتَمَنَّونَ، ويَشْتَهُونَ، ولكنْ [على] (٤) ما أرادَ اللهُ تعالى.

والثاني: يَجْمَعُ الأمرَينِ جميعاً، فيقولُ: إنهُ يَدَّعي الرسالةَ، والرسولُ مُعَظَّمُ عندَ المُرسِلِ، فيقولُ: إنْ كانَ ما يقولُ حقًا فهلًا أُلْقِيَ عليهِ الأساوِرُ تعظيماً لهُ؟ وهلّا كانَ معهُ الملائكةُ مُقْتَرِنينَ تعظيماً لهُ وإجلالاً؟ واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: في قولِهِ: ﴿فَلَوَلَآ أَلَقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ﴾ أي هلّا سُوّرَ لأنَّ الرجلَ منهمْ إذا ارْتَفَعَ فيهمْ سَوَّرُوهُ، أو جاءَ معهُ الملائكةُ مُصَدِّقِينَ لهُ بالرسالةِ.

وقالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ: أساوِرُ وأَسْوِرَةً جَمْعُ السَّوارِ، ورجلٌ إسْوارٌ أي رامٍ، وقومٌ أساوِرَةٌ، وإنما سُمِّيَ الرامي إسواراً لأنهُ إذا أجادَ الرَّمْيَ جُعِلَ في يَدِهِ سِوارٌ مِنْ ذَهبٍ.

الاية ٥٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ ۚ قَالَ بَعْضُهُمْ: أي فَاسْتَخَفَّ بقومِهِ، واسْتَرْذَلَهُمْ، فأطاعوهُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَاَسْتَخَفَّ قَوْمَهُمْ فَأَطَاعُوهُ ﴾ أي اسْتَرْذَلَهُمْ، واسْتَفَرَّهُمْ بالخروجِ على أتباعِ موسى وطَلَبِهِ، فأطاعوهُ؛ وذلكَ أنهُ أمَرَهُمْ بالخروجِ معهُ<sup>(٥)</sup> في طَلَبِ موسى لمّا خَرَجَ مِنْ عندِهِ<sup>(١)</sup> نَحْوَ البَحْرِ، فأطاعوهُ في ذلكَ، وخَرَجوا مَعَهُ في طلبِهِ حتى أصابَهُمْ ما أصابَهُمْ. وكانَ هذا أَشْبَهَ وأقْرَبَ، واللهُ أعلَمُ.

الْآيية ٥٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَقُونَا أَنفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أي فلما عَمِلوا الأعمالَ التي اسْتَوجبوا لها الغَضَبِ انْتَقَمْنا منهمْ على ذلكَ، لأنّ ظاهِرَ قولِهِ: ﴿ مَاسَقُونَا النَّفَيْنَا مِنْهُمْ على ذلكَ، لأنّ ظاهِرَ قولِهِ: ﴿ مَاسَقُونَا النَّهُمْ اللَّهُ الْمُوادُ منهُ ظهورَ أثرِ الغَضَبِ انْتَقَمّنَا مِنْهُمْ لَا تَجوزُ، فكانَ المُرادُ منهُ ظهورَ أثرِ الغَضَبِ واسْتِيجابَ (٧) العذابِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿ فَلَمَّا مَاسَقُونَا﴾ أي أغضبوا (٨) أولياءَنا ﴿ أَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي سَلَّطَنا عليهم بدعاء أولئكَ الأولياء، لِنَنْتَقِمُ منهم بسببِ إغضابِهِم أولياءَنا، وهو كقولِه: ﴿ يُخَالِعُونَ اللَّهَ ﴾ [البقرة: ٩] أي يُخادِعونَ أولياءَ اللهِ. فَعَلَى ذلِكَ هذا.

الآية ٥٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَجَمَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ هو يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَخَدُهُما: جَعَلْناهُمْ في العقوبةِ سَلَفاً للمتأخرينَ ومثلاً للمؤمِنينَ أي عِبْرَةً لهمْ، وهو كقولِهِ: ﴿ فَمَلَنَهَا نَكَنَلا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:٦٦].

والثاني: ﴿فَجَمَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ في العِظةِ والانْزِجارِ لهمْ لِيَمْتَنِعوا عنْ مِثْلِ ما فَعَلوا خوفاً مِنَ الوقوعِ في ما وَقَعوا، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: يتمنون هم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: معهم. (٦) في الأصل وم: عندهم. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: أغضبونا.

THE THE PROPERTY OF THE PROPER

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿فَجَعَلْنَهُمْ مِلَفَا﴾ بالرفعِ والنصبِ<sup>(١)</sup> وهو مِنَ التَّقَدُّمِ، أي جَعَلْناهُمْ قُدُماً؛ تَقَدَّموا، مثلُ خَشَبٍ وخُشُبٍ وثَمَرِ وثُمُرِ.

وكذلكَ يقولُ أبو عوسَجَةً، وقالَ: السَّلَفُ الخيراتُ والجميعُ سُلُونٌ.

﴿ الْكَلِيْكُ ٥٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ وَلَنَّا شُرِبَ إِنَّهُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ الحَثَلِقَ في ما ذُكِرَ مِنْ ضَوْبِ المَثَلِ لِعيسى ابْنِ مريمَ ﷺ.

قَالَ بِعَضُهُمْ: لَمَّا نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَمَّبُ جَهَنَّمَ أَنتُر لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال (٢) أولئكَ الكَفَرَةُ الذينَ كانوا يعبدونَ الأصنامَ: إنَّ عيسى عُبِدَ دونَهُ، وعُزيزٌ والملائكةُ يُعْبَدونَ دونَهُ، فَإِنْ كَانَ هَوْلاءِ فِي النارِ فقد رَضِينا أنْ نكونَ معهمْ، وهمْ مَعَنا.

الْذَيْدُ لَكُ اللَّهِ عَلَى وَهُو مَا ذَكَرُوا عَلَى إثْرِهِ: ﴿ وَقَالُوّا مَا لِهَمُنَا خَيْرُ أَرْ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ يَعْنُونَ بقولِهِمْ: ﴿ هُوَ عَيسَى اللَّهُ فَلَكُ مِنْهُمْ يُخَرِّجُ عَلَى وَجَهَينِ:

أَحَدُهما: لئنْ جازَ أَنْ يُعَذَّبَ عيسى ﷺ ومَنْ عُبِدَ مِنْ هؤلاءِ دونَ اللهِ في النارِ رَضِينا أَنْ تُعَذَّبَ آلهتُنا في النارِ؛ إذْ همْ ليسوا بِخَيرِ مِنْ عيسى ﷺ وهؤلاءِ الذينَ عُبِدوا دونَ اللهِ مِنَ الملائكةِ وغَيرِهمْ.

والثاني: يقولونَ: إنْ كانَ عيسى يُعَذَّبُ في النارِ لِما عُبِدَ دونَهُ فاَلهتُنا التي نَعْبُدها دونَهُ خَيرٌ منهُ (٣٠)، فلا تُعَذَّبُ لانها خَيرٌ.

فَأَحَدُ التَّاوِيلَينِ يرجِعُ إلى أنهمْ يقولونَ: لو جازَ، وصَلَحَ أَنْ يُعَذَّبَ كُلُّ معبودٍ دونَهُ جازَ أَنْ تُعَدَّبَ الأصنامُ التي نَعْبُدها حنُ.

والثاني: يقولونَ: إنْ كانَ يُعَذَّبُ عيسى وغَيرُهُ الذينَ عُبِدوا دونَهُ، فالأصنامُ التي نَعْبُدها نحنُ لا تُعَذَّبُ لأنها خَيرٌ منْ أُولئكَ، واللهُ أُعلَمُ.

فنقولُ: إنما يكونُ لهمْ هذا الِاخْتِجاجُ بالآيةِ أنْ لو كانَتِ الأصنامُ إنما تُخْرَقُ في النارِ تعذيباً لها؛ أعني الأصنامَ. فأمّا إذا كانتِ الأصنامُ إنما تُخْرَقُ بالنارِ تعذيباً لِمَنْ عَبَدوها وعقوبةً لِمَنِ اتَّخَذَها أرباباً دونَ اللهِ فلا.

وإنما تُحْرَقُ الأصنامُ التي اتَّخَذُوها مِنَ الحجارةِ والحديدِ والصَّفْرِ لِزيادةِ تعذيبِ العَبَدَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلِّْجَارَةً﴾ [البقرة: ٢٤] معَ أنهُ لا جِنايَةً مِنَ الأصنامِ، ولا ضَرَرَ لها بالإحراقِ، فكيفَ يُحْرَقُ عيسى ومَنْ عُبِدَ دونَهُ مِنَ الملائكةِ، وفي إحراقِهِمْ تعذيبُهُمْ؛ إذْ همْ يَتَضَرَّرُونَ بها، ولا جِنايَةَ منهمْ؟

فإذا كانَ إدخالُ الأصنامِ التي عَبَدوها وإحراقُها في النارِ لِتعذيبِ أولئكَ الذينَ عَبَدوها فلا مَعْنَى لتلكَ الخُصومةِ والمُجادَلةِ التي كانَتْ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وبَعْدُ فإنَّ في الآية بَيَاناً على أنَّ الذي ذُكِرَ مِنْ جَعْلِ المَعْبُودِ حَصَباً للنارِ راجعٌ إلى عُبَّادِ الأصنامِ والأوثانِ دونَ غَيرِها، لأنهُ خاطبَ أهْلَ مكةً: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَصَّبُ دُونِ أَشَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٨] وأهلُ مكة كانوا لا يعبدونَ إلّا الأصنامَ والأوثانَ لا عيسى ولا غَيرَهُ من البَشَرِ والملائكةِ، فذلكَ لهمْ ولكلَ عابدِ الأصنامَ دونَ غيرِهمْ مِنَ المعبودينَ استدلالٌ (٤) بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

على أنَّ في الآية بَيانِنَا أيضاً إنْ لم يَرْجِعْ إلى ما ذَكروا مِنْ عيسى وغَيرِهِ فإنهُ قالَ: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وكلمةُ ﴿مَا﴾ تُسْتَعْمَلُ في غَيرِ العقلاءِ مِنَ الجمادِ وغَيرِهِ (٥) لا في ذوي(٦) العقولِ.

(١) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٢٠. (٢) في الأصل وم: فقال:. (٢) في الأصل وم: منهم. (٤) في الأصل وم: استدلالاً. (٥) في الأصل وم: ذوات.

المائة المائيل المائيل

وعلى أنَّ في الآيةِ بَياناً مِنْ وَجُو آخَرَ أيضاً على أنهمْ غَيرُ مُرادينَ بها فإنهُ اسْتَثْنَى، وخَصَّ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]. الحُبَرَ إنَّ مَنْ سَبَقَتْ منهُ الحُسْنَى يكونُ مُبْعَداً عنها، ولا شَكَّ أنَّ عيسى والملائكةُ ﷺ قد سَبَقَتْ لهمْ منهُ الحُسْنَى، فلا يُحْتَمَلُ صَرْفُ تلكَ الآيةِ إليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ الآية [الأنبياء: ٩٨] إلى كلِّ مَنْ منهُ الأمرُ بالعبادةِ لهمْ والدعاءِ إلى ذلك، وهُمُ الشياطينُ لأنَّ مَنْ عَبَدَ دونَ اللهِ أحداً فإنِما يَعْبُدُهُ بأمرِ الشياطينِ ودُعاثِهِ إليهمْ.

فأمّا مَنْ كَانَ يَتَبَرُّأُ مِنَ الأَمرِ لَهُمْ بِذَلِكَ وعبادتِهِمْ لَهُ فَلا يَحْتَمِلُ. وذَلِكَ نَحُو قولِهِ تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ (١٠ وَمَا عَبُدُ مَنْ كَانَ يَتَبَرُّأُ مِنَ الأَمرِ لَهُمْ بِذَلِكَ وعبادتِهِمْ لا بِيهِ: ﴿ يَتَأْبَتِ لَا نَعْبُدُ الشّيطانِ ﴾ [مريم: ٤٤] ولا أحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ عبادةِ الشيطانِ، فإذا عَبَدَهُ بأَمْرِهِ فكأنهُ [عَبَدَ الشيطانَ] (٤٠ وما ذَكُرُنا يُبطِلُ مُجادلةَ الكفارِ في ما خاصَموا، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ضَرْبُ المَثَلِ لعيسى عَلِيْهِ هو أَنَّ اللهَ تعالى لمّا ذَكَرَ عيسى عَلِيهِ في القرآنِ قالَ مُشْوِكو العَرَبِ مِنْ قُريشٍ لمحمدٍ عَلِيْهِ: ما أَرَدْتَ بِذِكْرِ عيسى؟ قالَ: . . . وقالوا: إنما يريدُ محمدٌ أَنْ نُجِبَّةُ كما أَحَبَّ النّصارَى عيسى، وعَبَدَتْهُ ﴿وَقَالُوۤا مَأْلِهُتُنَا خَبَرُ أَدَ هُوَّ ﴾ فلا يَصْنَعْ محمدٌ ذلكَ بالهتِنا. فاللهُ (٥) لهمْ خَيرٌ مِنْ عيسى وما قالوا. فقالَ: اللهُ تعالى: ﴿مَا مُمْرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً ﴾ أي إلّا لِيُجادِلوكَ بالباطِلِ، وهو قولُ قتادةً.

ويَخْتَمِلُ/٤٩٩ ـ ب/ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنْ ضَرْبِ المَثَلِ بابْنِ مريمَ ﷺ مِنْ قومِهِ؛ أعني عيسى لأمرِ قومِ محمدٍ ﷺ وذلكَ أَنَّ قومَهُ قدِ الْحَتَلَفوا فيهِ:

فمنهُمْ مَنْ قالَ: إنهُ إلهٌ وإنهُ ربِّ، ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ ابْنُ الإلهِ، ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ وأمَّهُ إلهانِ، ونَحْوُ ذلكَ مِنَ الاخْتِلافِ اللهِ كانَ بَينَهمْ فيه. فيكونُ قولُهُ: ﴿وَلِنَا شُرِيَ ابْنُ مَرْيَكِ﴾ قالَ قومُهُ على ما ذكروا فيهِ.

ثم قولُهُ(٢٠): ﴿إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ أي يُعْرِضونَ عنْ عيسى، ويَضِجّونَ<sup>(٧)</sup> على ما ذَكَروا، واللهُ أعلَمُ.

[ويَخْتَمِلُ<sup>(٨)</sup> أَنْ يَكُفُّ، ويُمْسِكَ عَنْ بيانِ ذِكْرِ المثلِ الذي ذَكَرَ في الآيةِ لما لا حاجةَ إلى ذلكَ، وهو شيءٌ ذَكَرَهُ أُولئكَ الكَفَرَةُ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَمِيدُونَ﴾ قُرِئ بِرَفْعِ<sup>(٩)</sup> الصادِ وكَسْرِها. قالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ: ﴿يَمِيدُونَ﴾ بالكَسْرِ يَضِجُونَ بالكَسْرِ، والتَّصْدِيةُ منهُ، وهو التصفيقُ. ومَنْ قرأ بالرفع يقولُ: يَعْدِلُونَ، ويُعْرِضُونَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَأْلِهَتُمَا خَيْرُ أَرَ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ﴾ هو يُخَرَّجُ على الوجهينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهما، واللهُ أعلَمُ.

الآية هُ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْمَنْنَا عَلَيْهِ وَمَعَلَنْهُ مَثَلًا لِبَيْ إِسْرَهِ بِلَ﴾ أي عِبْرَةً وآية لبني إسرائيلَ لِما كانَ، هو مولودٌ مِنْ غَيرِ والدِ ولِما كانَ يُحْيِي المَوتَى، ويُبْرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ، وما كانَ منهُ منْ تَكليمِهِ الناسَ، وهو في المَهْدِ، وغَيرِ ذلكَ مِنَ الآياتِ التي خُصَّ بها، واللهُ أعلَمُ.

## اللَّذِيةَ اللَّهِ اللَّهِ على وجهَينِ: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَمَلْنَا مِنكُمْ مَّلَتِكَذَّهُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي لو نشاءُ لَجَعَلْنا مِنْ جوهرِكُمْ وجنسِكُمْ ملائكةً لِيُعْلَمَ أنَّ إنشاءَ الملائكةِ مِنَ النورِ على ما ذَكَرَ ليسَ ذلكَ منهُ اسْتِعانةً بذلكَ النورِ لإنشاءِ الملائكةِ منهُ [لأنهُ](١٠) قادرٌ بذاتِهِ، ولا يُعْجِزُهُ شيءٌ؛ يُنْشِئُ ما يَشاءُ ممّا شاءَ، وكيفَ شاءَ.

(۱) في الأصل وم: تحشرهم، انظر معجم القراءات القرآنية ح٤/ ٢٧٧. (۲) في الأصل وم: وقال. (٣) في الأصل: يعبدون، في م: يعبد بأمر. (٤) في الأصل وم: عبده هذا. (٥) في الأصل وم: قال. (٧) من م، في الأصل: وهو يضجون. (٨) في الأصل وم: أو. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ١٢١. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: أي لو نشاءُ لَجَعَلْنا الملاتكةَ بدلاً منكَمْ نُهْلِكُكُمْ، ونُبَدِّلُ مكانَكُمْ ملائكةَ، لا يَعْصُونَ، ولا يُخالفونَ، ولا يَفْتُرُونَ عِن العبادةِ، ولا يَسْتَحْسِرونَ.

لكنْ لم يَفْعَلْ ذلكَ لِما ليسَ في عِصْيانِ مَنْ عَصاهُ ولا مُخالفةِ مَنْ خالَفَهُ لهُ ضَرَرٌ، ولا بطاعةِ مَنْ أطاعَهُ، واتَّبَعَ أَمْرَهُ ونَهْيَهُ نَفْعٌ، ولا أنْشَأَ هذا العالَمَ والخَلْقَ لحاجةِ نفسِهِ ولا امْتَحَنَّهُمْ بأنواع المِحَنِ لِمَنْفَعَةِ نفسِهِ ولا لِمَضَرَّةِ يَذْفَعُ بذلكَ عنْ نَفْسِهِ، وَلَكُنْ أَنْشَأَهُمْ، وَامْتَحَنَّهُمْ لَحَاجَةِ أَنْفُسِهِمْ.

فإذا كانَ ما ذَكَرْنا كانَ إنشاءُ ما يَعْلَمُ أنهُ يَعْصيهِ، ولا يُطيعُهُ حِكْمةً وفِعْلُ مَنْ يَعْلَمُ في الشاهدِ أنهُ يَضُرُّهُ، ولا يَنْفَعُهُ سَفَهاً (١) لأنهُ إنما يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ لحاجةِ نفسِهِ، فصارَ فعلُهُ معَ علمِهِ ما ذَكَرْنا، يكونُ سَفَهاً، فافْتَرَقَ الأمرانِ، واللهُ الموفّقُ.

ثم قولُهُ: ﴿ مُلَتَهِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُنُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: [أي يَخْلُفُ](٢) الملائكةُ بعضُهُمْ بعضاً قَرْنا عنْ قَرْنِ بالتَّناسُلِ والتَّوالُدِ كالبَشَرِ يَخْلُفُ بعضٌ بعضاً قَرْناً عَنْ قَرْنِ بالتَّناسُل والتَّوالُدِ؛ إذْ ليسَ في الملائكةِ تَوالُدٌ وتَناسُلٌ.

والثاني: ﴿يَعْلَنُونَ﴾ أي يكونونَ خَلَفاً وبَدَلاً عنكُمْ بَعْدَ هلاكِكُمْ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٦١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ ولَعَلَمٌ للساعةِ، كلاهما قد قُرِئَ<sup>٣١)</sup>. ثم الحُتُلِفَ في ذلكَ.

فمنهمْ مَنْ يقولُ: هو عيسى يكونُ نزولُهُ مِنَ السماءِ عَلَماً للساعةِ وآيةً لها، فيكونُ على هذا هو صِلَةَ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿ وَمَعَلَنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَّ إِشْرَةِ مِلَهُ كَانَهُ قَدْ قَالَ: وجَعَلْنَاهُ مَثَلًا أي آيةً وعِبْرَةً لهمْ على ما ذَكَرْنَا، وجَعَلْنَاهُ أيضاً عَلَماً للساعةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: إنهُ لَعَلَمُ للساعةِ: أي محمدٌ على وما أنْزَلَ عليهِ منَ القرآنِ عَلَمُ للساعةِ لأنهُ بهِ خَتَمَ النُّبُوَّةَ والرسالةَ، وقالَ: ابُعِثتُ أنا والساعةُ كهاتَينِ؛ [البخاري ٣٠٥٣] وأشارَ إلى إصْبَعَينِ منْ يَلِو، وإنما بَعَثَهُ اللهُ تعالى [عندَ قُرْب الساعةِ، فهو عَلَمٌ للساعةِ]<sup>(٤)</sup> عندَ مَنْ قَرَأً لَعَلَمٌ للساعةِ بالتثقيل؛ فَمَعناهُ العلامةُ لها والدليلُ عليها .

ومَنْ قَرَأً: ﴿لَهِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ بالجزم فَمَعناهُ يُعْلَمُ بهِ قُرْبُ الساعةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا تَمَثَّرُكَ بِهَا﴾ أي لا تَشُكُّنَّ بالساعةِ فإنها كاثنةٌ، لا مَحالةَ. وعلى ذلكَ يقولونَ في بعضِ التأويلاتِ ني قولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاهُمُ ﴾ [محمد: ١٨] أي أعلامُها أي محمدٌ، عليهِ أفضلُ الصلاةِ وأكْمَلُ التَّجياتِ، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَشِّيعُونُ هَلْنَا مِيرَكُّ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ .

فإنْ كانَ قُولُهُ: وإنهُ لَعَلَمٌ للساعةِ، هو محمدٌ ﷺ فكأنهُ قالَ ﷺ: أنا عَلَمٌ للساعةِ، وقريبٌ منها فاتَّبِعوني.

وإنْ كانَ [قولُهُ: ﴿ وَإِنَّمُ لَهِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ ] (٥) عيسى، على نَبِيّنا وعليهِ السَّلامُ، فيقولُ (١): إنهُ عِلْمُ للساعةِ، وآيةٌ لها فَاتَّبِعُونِي قَبْلَ أَنْ يُخَرَّجَ، ويُنْزَلَ.

الالية ١٣ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَمُدُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانُّ إِنَّامُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالَى: ﴿ وَلَا بَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيَطَانَ ﴾ عن الإيمانِ بالساعةِ وكونِها ﴿إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ويَختَولُ لا يَصُدَّنَّكُمْ عنْ محمدٍ وعنِ الصّراطِ المُسْتَقيم ﴿إِنَّهُ لَكُو عَدُدٌّ مُّبِينٌ﴾ عداوَتَهُ إِياكُمْ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية 👣 🐧 وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِمَّا جَآةَ عِيسَىٰ بِٱلْمِيِّنَاتِ﴾ الآية قالَ أهلُ التأويل: بَيِّناتُهُ، هي ما كانَ يأتي بهِ مِنْ نَحْوِ إحياءِ المَوتَى وبراءةِ الأَكْمَهِ والأَبْرَصِ وإيتاءِ ما يأكلونَ، ويَدَّخِرونَ ونَحْوِ ذلكَ.

والأصلُ في آياتِ الأنبياءِ والرسل ﷺ أنها كانتْ مِنْ وجوهِ ثلاثةٍ تُلْزِمُهُمُ التصديقَ بهمْ:

(١) في الأصل وم: سفه. (٣) من م، في الأصل: يختلف. (٣) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ١٢٢ و١٢٣. (٤) من م، ساقطة من الأصل

(٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) الفاء ساقطة من الأصل وم.

أَحَدُها: ما يأتونَ [بهِ مِنْ]<sup>(١)</sup> كلِّ شيءٍ، صَغُرَ، أو عَظُمَ؛ دلالةُ ذلكَ ما يَعْلَمُ كلُّ ذي لبِّ وعَقْلِ أنَّ ذلكَ حكمةٌ وحَقِّ<sup>(٢)</sup>، عليهمُ اتِّباعُهُمْ في ذلكَ، وهو توحيدُ اللهِ تعالى وتَنزيهُهُ عمّا [لا]<sup>(٣)</sup> يليقُ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: كانَتْ في أنفسِهِمْ وأحوالِهِمُ التي كانوا عليها بَيِّناتٌ تُلْزِمُهُمْ تَصْديقَهُمْ، وهو أنهمْ لَبِثوا بَينَ أظْهُرِهمْ، وكانوا فيهِمْ طولَ عُمُرِهِمْ، فلم يُؤخَذْ عليهمْ كَذِبٌ قَطُّ، ولا ظَهَرَ منهمْ ما يَرْجِعُ إلى دناءةِ الأخلاقِ ولا شيءٍ مِنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: ما كانوا يأتونَ مِنَ الأفعالِ المُعْجِزَةِ عنْ تَوَهُمِ العبادِ والمُغتادِ مِنْ فِعْلِهِمْ [لَيُلْزِمُ كلَّ مُنْصفِ]<sup>(٤)</sup> قبولَها. فَعَلَى هذهِ الوجوهِ التي ذَكْرُنا كانَتْ آياتُ الرسلِ ﷺ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ قَدْ جِشْتُكُر بِالْحِكْمَةِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الحكمةُ ههنا هي الإنجيلُ. وقد ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى الكتابَ والحكمةَ حينَ (٥) قالَ: ﴿وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَلَلْمِكُمَةَ وَالتَّوْرَئةَ وَالْإِنجِيلُ ﴾ [المائدة: ١١٠].

ثم جائزٌ أَنْ يكونَ الكلُّ واحداً، وجائزٌ أَنْ يكونَ الكتابُ ما يُكْتَبُ، ويُتْلَى، والحكمةُ ما أُودِعَ في المَتْلُوِّ والمكتوبِ مِنَ المَعْنَى، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الحَكَمَةُ راجَعَةً إلى كلِّ ما يوجبُ العقلُ القولَ بهِ وفِعْلَهُ(١٠)، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِأَيْنِنَ لَكُمْ بَمْضَ الَّذِى تَغْنَلِغُونَ فِيدٍ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي أبيّنُ لكمْ كلَّ الذي تَخْتَلِفُونَ فيهِ، إذْ لا يجوزُ أنْ يُبيَّنَ بعضاً، ويَتْرُكَ [بيانَ بعضٍ] (٧) وقد يُذْكَرُ البعضُ، ويُرادُ بهِ الكلُّ، نَحْوُ ما يُقالُ في كثيرٍ مِنَ المواضعِ: الخِطابُ للرسولِ عَلِيْهِ والمُرادُ بذلكَ أُمَّتُهُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْبَعْضِ، هو الْبَعْضُ نَفْسُهُ لا الْكُلُّ. ثم يُخَرِّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ :

أَحَلُها: أي أبَيِّنُ لكم بعض ما تَخْتَلِفونَ فيهِ، فيأتيكُم رسولٌ مِنْ بَعدي، ويُبَيِّنُ لكم باقيَ ذلكَ، أو كلامٌ نَحْوُهُ، لأنهُ لم يَقُلْ: أبيِّنُ لكم بعض ما اخْتَلَفْتُمْ فيهِ، ولكنْ قالَ: ﴿بَمْضَ الَّذِي تَخْلَلِنُونَ فِيدٍ ﴾ فهو في الظاهرِ على الإسْتِقْبالِ.

والثاني: يقولُ: أبيّنُ لكمُ أصولَ<sup>(٨)</sup> ما تَقْدِرُونَ على اسْتِخراجِ الفروعِ مِنْ تلكَ الأصولِ، واللهُ أعلَمُ. / ٥٠٠ ـ أ/ والثالث: يقولُ: أبيّنُ لكمُ الذي تَخْتَلِفُونَ فيهِ، وهو يرجِعُ إلى أمرِ الدينِ دونَ الراجعِ إلى أمرِ المَعاشِ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَقُواْ اللّهَ وَلَطِيعُونِ﴾ في ما آمُرُكُمْ بهِ، وأدعوكُمْ إليهِ، وأنهاكُمْ عنهُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُ: اتَّقُوا مَهَالِكَكُمْ، والْزَمُوا مَا بِهِ نَجَاتُكُمْ، وأطيعوني في ذلكَ.

الدّيه الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُو رَبِي وَرَئِكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَبِكُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ذَكرَ هذا لِيَعْلَموا أنهُ، وإنْ عَظُمَ قَذْرُهُ عندَ اللهِ، وجَلَّتْ مَنْزِلَتُهُ عندَهُ، فإنهُ [لم](٩) يَخْرُجُ عنِ العُبودَةِ، وإنهُ عندَ اللهِ ليسَ بإلهِ، ولا ابْنِ لهُ على ما زَعَمَ أولئكَ الكَفَرَةُ، واللهُ الهادي.

الآية 10 ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاخْتَلَكَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يَكُونَ حَرْفُ ﴿مِنْ﴾ صِلَةً زائدةً، ومَعناهُ: الْحَتَلَفَ الأحزابُ بَيَنَهُمْ. والإلْحَتِلافُ في ما بَينَهُمْ في عيسى أمرٌ ظاهرٌ بَيَّنَ (١٠٠ُ.

والثاني: ﴿ قَاخْتَلَفَ الْأَخْزَاكُ مِنْ بَيْنِهِم ﴾ أي الحُتَلَفَ الأحزابُ منِ اخْتِراعِ كانَ منهمْ في ما بَينَهُمْ، أو كلامٌ نَحْوُهُ. ولِذلكَ كانَ بِالْحِتِراعِ مِنْ ذاتِ أنفسِهِمْ، لا أنْ كانَ ذلكَ سَماعاً مِنَ الرسلِ ﷺ ولِذلكَ نَهَى هذهِ الأُمَّةَ عنِ الإخْتِلافِ والتَّفَرُّقِ كَانَ ذلكَ سَماعاً مِنَ الرسلِ ﷺ ولِذلكَ نَهَى هذهِ الأُمَّةَ عنِ الإخْتِلافِ والتَّفَرُّقِ حينَ (١١) قالُ: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَنْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

(۱) في الأصل وم: في. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وعقل. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: لا يلزم كل ضعف. (٥) في الأصل وم: عيث.

وقدِ اخْتَلَفَتْ هَذَهِ الأَمَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حتى قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ ظَلَّكُ عَلَى ذَلكَ، واتَّبَعَهُ سائرُ الصحابةِ على ذلكَ حتى قُتِلَ (١) الرجالُ، وسُبِيَ النساءُ والذِّراري، وظَهَرَتْ أيضاً الخوارجُ في زمَنِ عليّ بْنِ أبي طالبِ ظلله على لا ذلكَ حتى الجَتَمَعوا على الوِفاقِ.

وغَيرُ ذلكَ مِنَ الِاخْتِلافِ والتَّفَرُّقِ الذي كانَ ظَهَرَ، وَوَقَعَ في ما بَينَهُمْ؛ وكانَ في ذلكَ دلالةُ الرسالةِ لِرسولِ اللهِ ﷺ ﴾ لأنهُ ذَكَرَ ﷺ في كتابِهِ أنهُمْ يَخْتَلِفُونَ بَعدَ وفاتِهِ وأنهُمْ يَنْقَلِبُونَ على أعقابِهِمْ حينَ<sup>(٢)</sup> قاِلَ: ﴿أَفَإِيْنِ مَاتَ أَوْ تُتِــلَ انقَلَبَتُمْ عَلَىَ أَعْفَنِكُمْمُ ﴾ الآيــة [آل عــمـــران: ١٤٤] وقــالَ فــي ارْتِــدادِهِـــمْ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِدِ. فَسَوْفَ يَأْنِي اللَّهُ بِقَوْدٍ بَجِيَّهُمْ ﴾ وَيُحِبُّونَهُرِ﴾ [المائدة: ٥٤] هذا في أبي بكرٍ الصَّدِّيقِظُهُ وقالَ في عليٌّ، كَرَّمَ اللهُ وجْهَهُ: ﴿إِنَّنَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَٰذِينَ ءَامَثُوا﴾ الآية [المائدة: ٥٥].

وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿يُقاتِلُ هَذَا بالتَّاوِيلِ كَمَا نُقَاتِلُ نَحْنُ عَلَى التَّنزيلِ؛ يعني عليّاً ﷺ.

وقد كانَ كلُّ ما ذَكَرَ مِنَ الالْحَتِلافِ والتَّفَرُّقِ والتِّنازُعِ في الدينِ مِنَ الإنْقِلابِ على الأعقابِ والإنرتِدادِ والإنمتِناعِ عنْ إتيانِ الزكاةِ وإتيانِ ما ذَكَرَ مِنْ قومِ ﴿ يُحِبُّهُمْ رَجُيبُهُمْ وَيُجِبُّونَهُ أَلِلْهُ عَلَ الْكَوْمِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ الْكَوْمِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤] وغَلَبَةِ حِزْبِ اللهِ وأهلِ توحيدِهِ على أولئكَ.

فَفِي ذَلَكَ كُلِّهِ دَلَالَةُ إِثْبَاتِ الرسالةِ؛ إِذْ خَرَجَ على مَا أُخْبَرَ ﷺ وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَقْبَل، واللهُ أُعلَمُ.

ثم إنَّ اللهَ بفضلِهِ وبِرَحْمَتِهِ رَفَعَ ذلكَ الاخْتِلافَ والتَّفَرُّقَ والتَّنازُعَ مِنْ بَينِهِمْ، وجَمَعَهُمْ على أَلْفَةٍ وخَيرٌ، ولم يَرْفَعْ مِنْ بَينِ أُولئكَ، فقالَ: ﴿ فَأَخْتَلَكَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ والأحزابُ الفِرَقُ الذينَ تَحَرَّبُوا، أي تَفَرَّقوا. وقد ذَكَرْنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيدِ ﴾ [هو ظاهرً] (٣).

الآية 11 ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً ﴾ أي فُجاءةً ﴿ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ بِإِنيانِها وقِيامِها واللهُ

الْأَيْهُ ١٧٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿الْأَخِلَاهُ يَوْمَهِ لِ بَعْشُهُمْ لِبَعْنِينَ عَدُوًّ إِلَّا الْمُؤَخِدِينَ. فتكونُ خِلَّةُ أَهْلِ الكُفْرِ في ما بَينَهُمْ في الدنيا عَداوَةً في الآخِرَةِ لقولِهِ: ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ يَكُفُرُ بَعَشُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَثُ بَعْشُكُم بَعْضُا﴾ [العنكبوت: ٢٥] وما ذُكِرَ في غَيرِ آيةٍ<sup>(٤)</sup> منَ القرآنِ لَعْنُ [بعضِهِمْ]<sup>(٥)</sup> عنْ بعضٍ وتَبَرُّؤُ بعضِهِمْ<sup>(٢)</sup> مِنْ بعضٍ كقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتُّتِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ الآية [البقرة: ١٦٦].

وأمَّا خِلَّةُ المُوَحِّدينَ المؤمنينَ في ما بَينَهُمْ فهي خِلَّةٌ في الدارَينِ جميعاً. هذا يَحْتَمِلُ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ الْأَخِلَامُ يَوْمَهِنِمِ بَمْشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّفِينِ﴾ اسْتَثْنَى خِلَّةً مَن اتَّقَى النارَ بنفسِهِ، وَوَقَى صاحبَهُ أيضاً ممّا أمَرَهُ بالطاعاتِ للهِ تعالى والقيام بالخَيراتِ، وزَجَرَهُ عنْ مَعاصيهِ ومُخالَفَةِ أمرِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُو وَأَقلِكُو نَارًا﴾ [التحريم: ٦] أمَرَهُمْ بوقايةِ أنفسِهِمْ وأهليهِمْ (٧) ناراً، وإنما [يَتَّقُونَ تلكَ](^) النارَ بالقِيام [بالأسبابِ التي أمِروا بالقِيام](٩) بها والإمْتِناعِ والإنْتِهاءِ عمّا نُهوا عنها، وزُجِروا منها.

فكلُّ خِلَّةٍ في ما بَينَ المؤمِنينَ على هذا الوجهِ فهي خِلَّةٌ ومَوَدَّةٌ في الدارَينِ جميعاً، لا تَصيرُ عداوةً لأنها اللهِ تعالى وطَلُبٍ مَرْضاتِهِ.

فأمّا الخِلَّةُ التي تكونُ في ما بَينَهُمْ للدنيا فهي تَصيرُ عَداوةً أيضاً على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقد رُوِيَ في الخَبَرِ عنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿ الْأَخِلَّاءُ أَرْبَعَةٌ مؤمنانِ وكافرانِ، فماتَ أحدُ المؤمنَينِ، فَسُيْلَ عنْ خليلِهِ،

(١) في الأصل وم: قاتل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: هي ظاهرة. (٤) في الأصل وم: أي. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) من م، في الأصل: بعضكم. (٧) في الأصل وم: وأهليكم. (٨) في الأصل وم: يقون ذلك. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

فقال: اللهمَّ لم أرَ خليلاً آمَرَ بمعروفٍ ولا أنْهَى عنْ مُنْكُرِ منهُ. اللهمَّ الهُدِهِ كما هَدَيتَني، وأمِثهُ على ما أمَثَني عليهِ. وماتَ أحدُ الكافَرينِ، فَسُئِلَ عنْ خَليلِهِ، فقال: اللهمَّ لم أرَ خليلاً آمَرَ بِمُنْكَرِ ولا أنْهَى عنْ مَعْروفٍ منهُ. اللهمَّ أضِلَّهُ كما أضْلَلْتَني، وأمِثْهُ كما أمَثَني. قال: ثم يُبْعَثُونَ يومَ القيامةِ، فقالَ: لِيُثْنِ بعضُكُمْ على بعضٍ. فأمّا المؤمنانِ فَيُثْني كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِهِ ثَناءً حَسَناً. وأمّا الكافرانِ فَيُثْني كلُّ واحدٍ منهما على الآخِرِ ثَناءً قَبيحاً، [السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٣٨٨].

وعلى هذا السبيلِ رُوِيَ هذا الحديثُ عنْ عليٌ بْنِ أَبِي طَالَبٍ ﷺ ورُوي عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ أَنهُ قالَ: (أَحِبَّ في اللهِ، وَأَبْغِضْ في اللهِ، وَوَالِ في اللهِ، فإنما تُنالُ ولايةُ اللهِ في ذلكَ، لا يُنالُ ما عندَ اللهِ إلّا بذلكَ).

وقالَ ﷺ: ﴿وَلَنْ يَجِدَ عَبُدُ طَعْمَ الإيمانِ، وإِنْ كَثُرَتْ صلاتُهُ وصيامُهُ وصَدَقَتُهُ حتى يكونَ كذلكَ، وقد صارَتْ عامةُ مؤاخاةِ الناسِ اليومَ على الدنيا. ولكنْ لا تَجْزي عنْ أهلِهِ شيئاً، ثم قَرَأً: ﴿الْأَخِلَاثَةُ يَوْمَهِنْ بَقَشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ إِلَّا الْمُثَقِينَ﴾ وقرزاً: ﴿لاّ يَجِدُ فَوَمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَخِيرِ﴾؛ الآية [المجادلة: ٢٢] [عن ابن عمر أبو نعيم في الحلية ١/ ٣١٢] فقولُ ابْنِ عباسٍ يُومِئُ إلى أنَّ كلَّ خِلَّةٍ ومُواخاةٍ في ما بينَ المؤمِنينَ للدنيا، فهي تَصيرُ عداوةً في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية الله الله الله على: ﴿ يَكِيبَادِ لَا خَوْلُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُر غَمَّزَوُنَ ﴾ أي لا خَوْفُ عليكُمْ خَوفَ الغِيرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَا يَبْتُونَ عَنْهَا حِوَلَا ﴾ [الكهف: ١٠٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِآ آتُتُمْ نَعْتَرَفُوكَ﴾ أي لا خَوْفٌ عليكُمْ خَوفَ الأحوالِ، أي لا حُزْنَ لهمْ في حالِ كونِهِمْ فيها، ولا لهمْ فيها خَوفٌ غَيرُ ذلكَ ولا زَوالُهُ عليهِمْ، لأنَّ خَوفَ الزّوالِ ممّا يُنغَفِّلُ [على](١) صاحبِهِ النعمة التي هي لهُ، يُخبِرُ أنَّ ذلكَ دائمٌ باقي، لا زوالَ لهُ، ولا فَناءَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِنَايَدِنَا وَكَانُوا مُسَلِمِينَ ﴾ والإشكالُ أنهُ سَمَّى (٢) المؤمنينَ مُسْلِمينَ بالآياتِ والإيمانِ. والإسلامُ يكونُ باللهِ تعالى، فنقولُ: لأنَّ الإيمانَ هو التصديقُ في اللغةِ، وإنما (٣) أنْبَأْتِ الآياتُ بِوَحدانيَّةِ اللهِ وألوهيتِه، لأنَّ جهةَ سبيلِ معرفةِ اللهِ تعالى وطريقِ العِلْمِ بهِ إنما هو بالآياتِ والحُجَجِ التي أقامَها على ذلكَ ليسَ مِنْ جهةِ العِيانِ والمُشاهدةِ.

فالإيمانُ بالآياتِ والنَّصْديقُ بها تَصْديقُ / ٥٠٠ ـ ب/ باللهِ حقيقةً وإيمانٌ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانُوا مُسَلِمِينَ ﴾ هذا يُوهِمُ أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مُتَغايِرانِ، لكنَّ هذا مِنْ حيثُ ظاهرُ العبارةِ، فأمّا في الحقيقةِ فهما يَرْجِعانَ إلى مَعْنَى واحدٍ لأنَّ الإسلامَ هو جَعْلُ كلَّ شيءٍ للهِ تعالى سالماً، لا يُشْرَكُ فيهِ غَيرُهُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ ﴾ [الزمر: ٢٩] أي خالصاً سالماً، لا حَقَّ لأحدٍ فيهِ سِواهُ. والإيمانُ هو الوصفُ لهُ بالربوبيَّةِ في كلَّ شيءٍ، ومَعْناهُما في الحاصلِ والتحقيقِ يَرْجِعُ إلى مَعْنَى واحدٍ؛ لأنكَ إذا وَصَفْتَهُ بالألوهِيَّةِ والرُّبوبيَّةِ في كل شيءٍ [كان] (٤) للهِ تعالى سالماً، وإذا جعلتَ كلَّ شيءٍ للهِ تعالى سالماً وَصَفْتَهُ بالألوهيَّةِ والرُّبوبيَّةِ في كل شيءٍ. فَذَلَّ أنَّ حاصلَ الإيمانِ والإسلام واحدٌ، وإنْ كانا مِنْ حيثُ ظاهرُ العبارةِ مختلفَينِ، واللهُ أعلَمُ.

النَّيْهُ ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿انْشُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُر وَأَنْوَجُكُو غُمَّرُونَ﴾ يَخْتَمِلُ الأزواجُ مِنْ وجهَينِ:

أَحَدُهما: الأزواجُ المعروفةُ، وهي الأهلُ، لِما وَقَوهُمْ في الدنيا عَنِ الأسبابِ التي بها يَسْتَوجِبونَ النارَ كقولِهِ تعالى: ﴿قُوَّا أَنفُسَكُو وَأَقْلِيكُو نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

[والثاني]<sup>(٥)</sup>: الأزواجُ التي ذَكَرَ القُرَناءُ [والشركاءُ الذينَ]<sup>(٢)</sup> أعانوهمْ على الأعمالِ الصالحةِ التي بها نالوا الجنةَ كقولِهِ تعالى: ﴿اَمْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْلِكَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] ههنا قُرَناءَهُمْ وشُرَكاءَهُمْ الذينَ أعانوهُمْ على ذلكَ واللهُ أعلَمُ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: سماهم. (٢) في الأصل و م: بما. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: ويحتمل. (٦) في الأصل وم: والأشكال التي.

ク·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·グ·

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُمُّنِّرُونَ ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ: أي تُسَرُّونَ، والحَبْرَةُ السرورُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ تُحْمَرُونَ ﴾ أي تُكْرَمونَ، وتُنْعَمونَ، وهو ما ذَكَرُنا، أي ليسَ عليهمْ خوفُ الزوالِ والفَناءِ، ولا حُزْنُ الحالِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٧١﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿يُطَانُ عَلَتِهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَاتِهِ ۚ يَحْتَمِلُ ذِكْرُ الصحافِ مِنَ الذَّهبِ والأكوابِ وجوهاً :

أَحَدُها: ذَكَرَ ذلكَ لهمْ في الآخِرَةِ ترغيباً لهمْ فيها وتَحْريضاً لِما يَرْغَبُونَ بِمِثْلِ ذلكَ إلى السَّغي للآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَ ذلكَ لأنَّ أهلَ الدنيا كانوا يَتَفاخَرونَ بهذهِ الأشياءِ في الدنيا، فَيُخْبِرُ أَنَّ لأوليائِهِ ذلكَ في الآخِرَةِ، وذلكَ دائمٌ،وهذا فانٍ، ولا عِبْرَةَ للفاني، فما مَعْنَى الإفْتِخارِ بهِ؟

[والثالث](١): يَحْتَمِلُ أَنهُ ذَكَرَ ذلكَ لأنهُ حَرَّمَ عليهمُ الإنْتِفاعَ في الدنيا باسْتِعْمالِ الذهبِ والفضةِ والحريرِ، فأخبَرَ أنَّ لهمُ الانْتِفاعَ بذلكَ في الآخِرَةِ التي هي دارُ التَّنَعُم.

فأمّا ما سِوَى ذلكَ مِنَ العُرُشِ والأواني فإنهُ لا بأسَ بذلكَ، وهو مُباحٌ في الدارينِ جميعاً.

وأمَّا ذِكْرُ الأكوابِ [فيَحْتَمِلُ وجهَينِ أيضاً :

أَحَدُهما: الترغيبُ](٢) على ما ذَكَرْنا لأنهم يَتَمَنُّونَ، ويَرْغَبونَ فيها في الدنيا.

والثاني: يُخْبِرُ أَنْ لا مُؤْنَةَ عليهمْ في حملِ الأواني ورَفْعِها عندَ الشربِ والأكلِ، ولا يَتَوَلُّونَ ذلكَ بأنفسِهِمْ. لكنِ الخَدَمُ هُمُ الذينَ يَتَوَلُّونَ سَقْيَهُمْ.

الصّحافُ: جَمْعُ الصَّحْفةِ، وهي القَصْعَةُ التي ليسَتْ بِضَخْمةٍ، والأكوابُ: الأباريقُ التي لا عُرا لها، ولا خَراطيمَ، واحِدُها كوبٌ، ويُقالُ: كيزانٌ، ولا عُرا لها . قالَهُ أبو عَوسَجَةَ والقُتَبِيُّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِــيهِ ٱلأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلأَعْيَٰتُ﴾ فذلكَ في الجنةِ، ليسَ كنعيمِ الدنيا، لأنَّ في الدنيا قد يَشْتَهي شارِبُها، ولا تَلَذُّ بهِ العيونُ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْهُ ذَكَرَ ذَلَكَ في الآخِرَةِ لِما مُنِعوا، وحُرِموا في الدنيا مِمَّا لا يَحِلُّ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٠١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَلْكَ لَلْمَنَةُ الْآِيَ أُورِنْتُمُوهَا بِمَا كُنتُرَ تَعْمَلُونَ﴾ إنَّ الله ﷺ بِفَضْلِهِ عَوْدَ عبادَهُ لِما كانَ منهُ مِنَ الإحسانِ والإنعامِ كَأْنَّ ذلكَ كلَّهُ منهُمْ إليهِ فَضْلٌ منهُ حينَ (٢٠) نَسَبَ الجنة التي يُعْطيهِمْ إلى أعمالِهِمْ التي عَمِلُوها، وإنْ كانوا لا يَسْتَوجِبُونَ الجنة وما فيها بالأعمالِ حقيقةً.

لذلكَ ما ذُكِرَ في الخَبَرِ عنْ نبيّ اللهِ تعالى أنهُ قالَ: ﴿لا يدخلُ الجنةَ أَحِدٌ إِلّا بِرَحمةِ اللهِ تعالى، قيلَ: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ولا أنا إلا أنْ يَتَغَمَّدُني اللهُ برحمتِهِ [مسلم ٢٨١٦/ ٧١. . .و٢٨١٨/٢٧] أُخبَرَ أنْ لا أحدَ يدخُلُ الجنةَ إلّا برحمتِهِ. لكنهُ نَسَبَ الجنةَ التي يعطيهمْ وما ذَكرَ مِنَ الثوابِ إلى أعمالِهِمْ فَضْلاً منهُ وإنعاماً .

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَوْلَكُم وَأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١] ذَكَرَ أَنفُسَهُمْ وأموالُهُمْ في الحقيقةِ لهُ، ولا أحدَ يَشْتَري مُلْكَهُ ومالَهُ بمالِ نفسِهِ وملكِهِ. لكنهُ ذَكَرَ ذلكَ شراءً فَضْلاً منهُ، كأنْ لا مُلْكَ لهُ في ذلكَ، ولا حقَّ.

وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنَ الإقراضِ لهُ بقولِهِ: ﴿وَأَقْرِشُوا اللَّهَ فَرَسًا حَسَنَا﴾ [المزمل: ٢٠] ولا أحَدَ يَسْتَقْرِضُ مالَهُ ومُلْكَهُ مِنْ غيرِهِ، لكنهُ عامَلَهُمْ مُعاملةً مَنْ لا مُلْكَ لهُ في أموالِهِمْ وأنفسِهِمْ بما جَعَلَ لهمْ مِنَ الثوابِ والعِوَضِ.

فَعَلَى ذَلِكَ نِسْبَةُ الجنةِ والثوابِ الذي ذَكَرَ لهمْ إلى أعمالِهمْ إفضالاً منهُ وإنعاماً، وإنْ لم يَسْتَوجبوا ما ذَكَرَ بالأعمالِ.

الله الله والله والله

(١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: يحتمل وجهين للترغيب. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿لَكُو فِيهَا فَكِكُهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ مثلُ هذا الوعدِ كأنهُ إنما جاءَ لأهلِ مكةً، فكانَ لا فواكِهَ لهمْ فيها، ولا يُنْقَطِعُ ﴿يَنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ما تأكلونَ، فلا يؤذيكُمْ، ولا يَنْقَطِعُ ﴿يَنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ما تأكلونَ، فلا يؤذيكُمْ، ولا يَفْشُرُكُمْ، وإنْ أَكْثَرْتُمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنَّ مَا ذَكَرَ لِمَا عَرَفَ مِنْ رَغَبَةِ النَاسِ إلى الفواكِهِ والثمارِ في الدنيا، رَغَبَهُمْ بها في الآخِرَةِ، وحَثَّهُمْ على دَفْعِ ذلكَ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله والله تعالى: ﴿إِنَّ النَّجْرِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَمُ خَلِدُونَ﴾ الإجرامُ هو الكسبُ في اللغةِ، والمُجْرِمُ الكاسبُ، يرجعُ ذلكَ إلى كلَّ كاسبٍ ممّا جَلَّ، أو دَقَّ. إلّا أنَّ الناسَ عَرَفوا مِنَ العذابِ المذكورِ للمجرِمِ الخاصِّ، وهو الكافرُ المشرِكُ، فلا يجوزُ صَرْفُهُ إلى كلَّ كاسبٍ، واللهُ أعلَمُ.

الخَدِيدِ ٧٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ ﴾ يذكُرُ هذا لِيُعْلَمَ أَنَّ النارَ، وإنْ أَنْضَجَتْ جلودَهُمْ، وأخرَقَتْهُمْ، لا تُفَتِّرُ التالَّمَ عنهمْ بِنُضْجِ الجلودِ، بل [تزيدُ](١) التَّوَجُّعَ والتَّالُمَ بعدَ نُضْجِ جلودِهِمْ واحْتِراقِها على ما كانَ قَبْلَ النَّضْجِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ(٢) تعالى: ﴿وَمُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: المبلِسُ الآيِسُ. وقالَ بعضُهُمْ: المُبْلِسُ الذليلُ الخاضِعُ.

وقالَ الزَّجَاجُ: المُبْلِسُ هو الساكِتُ عنِ الكلامِ، كَمَنْ لا يَرْجو الفَرَحَ مِنْ نُطْقِهِ لأنَّ مَنْ يَتَكَلَّمُ فإنما يَتَكَلَّمُ لِفَرَحِ يَرْجو مِنْ نُطْقِهِ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

اللَّذِية ٧٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا ظَلَتَنَهُمْ ۖ في التعذيبِ الذي يُعَذَّبُونَ ﴿وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ولكنْ همُ الذينَ ظَلَموا أنفسَهُمْ حيَن (٢٠ عبدوا مَنْ لا يَمْلِكُ دفعَ العذابِ عنهمْ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿ وَمَا ظَلَنَنَهُم ﴿ فِي تَرْكِ البَيانِ لهم ( ٤٠ أي لم نَثُرُكُ بَيَانَ [ما] ( ٥ عليهِم ومالَهُم ، بل بَيِّنَا لهم عاقبة السَّبيلَينِ جميعاً: أنه إلى ذلك ذا يُفضي [وإلى ذلك] (٢ عاقبة هذا السبيلِ. ولكنْ همْ ظَلَموا أنفسَهُمْ حينَ (٧ الحتاروا السبيلِ الذي أفضاهم إلى ذلك ، والله أعلَم .

يَفْزَعُونَ أُولاً إلى المعرّمِنينَ، وهو قُولُهُمْ: ﴿ أَنِيشُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآهِ أَوْ مِنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوّا إِنَ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى اللّهِ الْعَرَافِ: ٥٠] فلما أيسوا مِنْ ذلكَ يَفْزَعُونَ إلى اللهِ تعالى، يَسْأَلُونَ الرجوعَ إلى المِحْنَةِ لِيَعْمَلُوا غَيرَ الذي عَمِلُوا بقولِهِمْ: ﴿ رَبِّنَا أَغْرِهُنَا / ٥٠١ - أَ نَعْمَلُ مَسَلِحًا غَيْرَ الّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] فلمّا أيسوا مِنْ ذلكَ يَفْزَعُونَ إلى عَمِلُوا بقولِهِمْ: ﴿ رَبِّنَا أَغْرِهُنَا أَفْرِهُمُ وَهُو مَا قَالَ ﴿ يَعْمَلُ مَنْكُونُ وَلا يُحْفَقُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ مَنْ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلا يُحْفَقُ عَنْهُمُ عَذَاهِمُ اللّهِ لِيَسْأَلَ رَبّهُ لِيَقْضِيَ عَلِيهِمْ بالموتِ، فقالَ: ﴿ إِنّكُمْ مَنْكُونُكُ وهُو مَا قَالَ ﴿ وَلَا يُغْفَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحْفَقُ عَنْهُمُ عَلَيْهِمْ فَيَعُونُوا وَلا يُحْفَقُ عَنْهُمُ مِنْ عَذَاهِما ﴾ الآية [فاطر: ٣٦].

(الآية ۱۷۸) وقولُه تعالى: ﴿نَقَدْ حِتْنَكُمْ بِالمَنِّ﴾ هذا على إثْرِ ما ذَكَرَ: ﴿إِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١] على إثْرِ قولِهِ: ﴿أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلَتُكُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ الآية [غافر: ٥٠] يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ القولانِ جميعاً مِنَ اللهِ تعالى؛ أعني قولَهُ تعالى: ﴿أَنْ لَكُنْ مُلْ اللهُ عَالَى الملائكةِ؛ إذْ جَائزٌ إِلْمَانَا ﴾ واللهُ أعلَمُ. ويكونُ أَنْ يكونَ العذابُ جميعاً منَ الملائكةِ؛ إذْ جَائزٌ إضافةُ الرسل إلى الملائكةِ، إذْ هُمْ رُسُلٌ [كقولِ] (٨) الناسِ: رسولُنا فَعَلَ كذا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ: ﴿لَقَدْ جِثْنَكُمْ بِالْمَقِيِّ ﴾ الحَقُّ كلُّ ما يُحْمَدُ عليهِ، ويَحْمَدُ هو عاقبةَ ذلكَ الفعلِ. والباطلُ كلُّ ما يُذَمُّ عليهِ فاعلُهُ، ويَذُمُّ هو عاقبَتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: عليهم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

ثم الحقُّ المذكورُ يَحْتَمِلُ القرآنَ، ويَحْتَمِلُ الحقُّ ما تَركوا اتِّباعَ رسولِ اللهِ ﷺ إلى ما دَعاهُمْ إليهِ. ويقولونَ: الحقُ، هو الذي عليهِ آباؤنا ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائنَدِهِم مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣].

ثم قالَ: ﴿فَلَلَ أُوَلَوَ حِشْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَبَدَئْمَ عَلَيْهِ ءَابَاتَكُمْ ۖ [الزخرف: ٢٤] وقالَ ههنا: ﴿لَقَدْ حِنْنَكُمْ بِالْمَقِيَّ﴾ أي جِنناكُمْ بِما هو أهْدَى وأحَقُ ممّا عليهِ آباؤكُمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ﴾ فإنْ قيلَ: كيفَ قالَ: ﴿وَلَنِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ﴾ وإنما خاطّبَ بهِ أَهْلَ النارِ، وكانوا جميعاً كارِهينَ للحقُّ؟ نقولُ: إنهُ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

آحَلُهما: أنَّ أَكْثَرَهُمْ قد عَرَفوا أنهُ الحقُّ، لكنهمْ كَرِهوا اتِّباعَهُ والإنْقِيادَ لهُ عِناداً منهمْ ومُكابَرَةً بَعدَ ظهورِ الحقّ عندَهُمْ وتَبَيُّنِهِ لَدَيهمْ مَخافةَ ذهابِ الرئاسةِ عنهمْ وزوالِ مَاكَلَتِهِمْ، ولم يَظْهَرْ لأقَلْهِمْ، ولم يَعْرِفوهُ، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني: ](١) أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ كَرَاهَةِ أَكْثَرِهِمْ لَلْحَقِّ بِحَقِّ الطَّبَاعِ؛ كَانَ في طِبَاعِ أَكْثَرِهِمْ كَرَاهَةُ ذَلَكَ الْحَقِّ، واللهُ أُعلَمُ.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ أَمْ أَنْزَمُواْ أَشَرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ ثم يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنْ إبرامِهِمْ أمراً ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٠] إبرامُهُمْ أمراً هو مَكْرُهُمُ الذي مَكروا برسولِ اللهِ ﷺ في ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبِرَامُهُمُ الذِّي ذَكَرَ غَيرَ ذلكَ، وكيفَ ما كانَ ففيهِ وجهانِ في الدلالةِ:

أَحَلُهما: لِيَعْلَموا أَنَّ اللهَ تعالى عالمٌ سميعٌ بما يُبْرِمونَ في ما بَينَهُمْ منْ أمرٍ سِرًّا لأنهُ في ظَنِهُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ، ولا يَسْمَعُ ما يُبْرِمونَ منَ الأمرِ سِرَّا. ولِذلكَ قالَ تعالى: ﴿أَمْ يَسْبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِا يُبْرِمونَ مَنَ الأمرِ سِرَّا. ولِذلكَ قالَ تعالى: ﴿أَمْ يَسْبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِا يُبْرِمونَ مَنَ الأمرِ سِرَّا. ولِذلكَ قالَ تعالى: ﴿أَمْ يَسْبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ مِا يُبْرِمونَ مَنَ الأمرِ سِرَّا.

والثاني: فيهِ دلالةُ إثباتِ الرسالةِ لأنهمْ أبرَموا ذلكَ الأمرَ في ما بَينَهُمْ سِرّاً، ثم أَخْبَرَهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ بما أبْرَموا، وأخكموا مِنَ الأمرِ لِيُعْلِمُ أنهُ إنما عَلِمَ ذلكَ باللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنَّا مُثْبِرُمُونَ﴾ يَحْتَمِلُ فإنا جازونَ جزاءَ إبرامِهِمْ. ويَحْتَمِلُ: ﴿فَإِنَّا مُثْبِرُمُونَ﴾ أي إلينا يَرْجعُ تدبيرُ إبرامِهِمُ الأمرَ ومكرُهُمْ جميعاً. وعلى ذلكَ قولُهُ: ﴿فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَتا ﴾ [الرعد: ٤٢] على هذينِ الوجهَينِ اللّذينِ ذَكَرْناهما.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ يَمْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنَهُمْ ﴾ أي بل يَحْسَبونَ على ما ذَكَرْنا أنَّ حرف الاِسْتِفْهامِ منهُ يُخَرِّجُ على الإِيجابِ؛ كأنهُ قالَ: بل يَحْسَبونَ. ألاَ تَرَى أنهُ قالَ: ﴿بَلَ وَيُسُلّنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَنَ وَرُسُكَنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ﴾ هذا وعيدٌ وتَنْبيهٌ منهُ لهمْ؛ يُخْبِرُ أنَّ رسُلَهُ يَكْتُبُونَ ما يُسِرُّونَ ويُخْفونَ مِنَ المُنْكَرِ وغَيرِهِ لِيكونوا أبداً على حَذَرٍ ويَقْظَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

الكيم ٨١ على وجهين: ﴿ وَلَوْ مُعَالَى: ﴿ وَلَوْ إِن كَانَ لِلرَّمْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ الْمَهِدِينَ ﴾ يُخرَّجُ هذا على وجهين:

أَحَدُهما: أي ما كانَ للرحمنِ ولدٌ، أي ليسَ للرحمنِ وَلَدٌ. ثم يُخَرَّجُ قُولُهُ: ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَبِدِينَ ﴾ على هذا التأويلِ على رجهينِ:

أَحَدُهما: ما كانَ للرحمنِ ولدُّ فأنا أوَّلُ العابدينَ لهُ بالتَّعالي والتَّنْزيهِ عن الولدِ.

[والثاني](٢): وأنا أوَّلُ مَنْ يعبدُ الرحمنَ بالإيمانِ والتصديقِ أنهُ ليسَ لهُ ولدٌ. على هذا أعبدُ اللهَ تعالى.

والثاني: ما كانَ للرحمنِ ولدٌ، وأنا أوَّلُ الأنفينَ، وهو مِنْ عَبَدَ يَعْبُدُ أي أنِفَ يانَفُ، فيكونُ هذا تنزيهَ تَصْريحِ عنِ الولدِ، والأوَّلُ تنزيهٌ لهُ بالكِنايةِ.

(١) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) في الأصل وم: أي.

هذا إذا كانَ مَعْنَى قولِهِ: ﴿ قُلُّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ ﴾ ما كانَ للرحمنِ ولدُّ.

ثم قولُهُ: ﴿ فَأَنَا أَوَٰلُ الْمَبِدِينَ ﴾ يُخَرِّجُ على [هذا](١) التأويلِ أيضاً على وجهينِ:

أَحَدُهما: أي لو كانَ للرحمنِ ولدٌ على زَعمِكُمْ وعلى ما عندَكُمْ فأنا أوَّلُ مَنْ يَتَبَرَّأُ عنْ أَنْ يكونَ لهُ ولدٌ، وأدعوكُمْ إلى الرحمنِ الذي لا وَلَدَ لهُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرِكَاتِي اللَّذِينَ كُنْتُرْ نَرْعُمُوكِ ﴾ [القصص: ٦٣] أي أينَ شركائي [الذينَ] (٢٠ توعُمونَ أنتمُ أنهمُ شركاءً؟ وقولِهِ تعالى: ﴿ وَآنظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنّا ﴾ [طه: ٩٧] أي انْظُرْ إلى إلْهِكَ الذي هو في زَعْمِكَ إلهٌ.

والثاني: يَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: قُلْ: لُو كَانَ يَجُوزُ، أَو يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، فأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَعْبُدُهُ (٢٠ على ذلك، أَو أَوَّلُ مَنْ يَقْبُدُهُ لَا مَنْ يَقُولُ بِذَلَكَ. فإذْ لَم أقلْ بذلك، وأنا رسولُ اللهِ، وظهرَ أنهُ لا يَحْتَمِلُ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لهُ ولدٌ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَا اللَّهُ أَنْ يَلَكُ لَا مُعْلَقُ مَا يَشَكَآهُ ﴾ [الزمر: ٤] أي لو كانَ يجوزُ أَنْ يريدَ اللهُ أَنْ يَتَخِذَ ولداً لاضطَفَى مَمَّنْ عندَهُ وممَّنْ شَاءَ لا ممّا هو عندَكُمْ وممّا تَختارونَ أنتمْ. لكن لا يَحْتَمِلُ، ولا يجوزُ أَنْ يَتَّخِذَ ولداً.

وقالَ بعضُهُمْ: في قولِهِ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْءَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ يقولُ: كما أني لستُ أوَّلَ مَنْ عبدَ اللهَ فكذلكَ ليسَ للرحمنِ ولدَّ كقولِ الرجلِ: لو كانَ ما يقولُ حقّاً فأنا حمارٌ؛ معناهُ ليسَ الذي تقولُهُ بحقٌ كما أني لستُ بِحمارٍ، واللهُ أعلَمُ.

الله الله الله الله الله الله الله عن الولدِ وأنهُ لا يجوزُ أنْ يكونَ لهُ ولدٌ حينَ (٥) قالَ: ﴿ مُبْحَنَ رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْمَرْشِ رَبِ الْمَرْشِ . السمواتِ وربٌ الأرضِ وربٌ مَنْ فيهنَّ وربٌ العرشِ .

قالَ أَهْلُ التَّاوِيلِ: أي رَبُّ السريرِ، لكنْ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ تَاوِيلُ العرشِ هَهِنَا السريرَ، فَيُنْسَبَ إِلَى السريرِ، فيُقالَ: رَبُّ السريرِ، فَتَثْبُتَ المشاركةُ في النسبةِ بَينَهُ وبَينَ الخُلْقِ إِلَّا أَنْ يُقالَ: إِنَّ لذلكَ رَبُّ السريرِ، فَتَثْبُتَ المشاركةُ في النسبةِ بَينَهُ وبَينَ الخُلْقِ إِلَّا أَنْ يُقالَ: إِنَّ لذلكَ السريرِ عندَ الخلائقِ مَوقِعاً وقَذْراً عظيماً يليقُ القَسَمُ بهِ، وإنهُ مِنْ أعظمِ المَخْلُوقاتِ وأعجبِها فكانَتْ نسبةُ هذا إلى اللهِ ﷺ في السريرِ عندَ الخلائقِ مَوقِعاً وقَذْراً عظيماً يليقُ العَالَم إليهِ، فيكونُ جائزاً (٢٠)، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ تأويلُ العرشِ ههنا (٧٠) المُلْكَ؛ يقُولُ: ﴿ سُبَحَنَ رَبِّ السَّنَوَتِ وَٱلأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ ﴾ المُلْكِ عمّا يَصِفُونَ. ثم قد الله على إثْرِ ذِكْرِ الولدِ في غَيرِ مَوضِع.

وَ الْمُورِدِينِهِ اللهِ عَلَى: ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُونُوا وَيَلْمَبُوا﴾ هذا في الظاهرِ أَمْرٌ بِتَركِهِمْ على ما هُمْ عليهِ مِنَ الخَوضِ واللعِبِ وغَيرِهِ، ومثلُ هذا ممّا لا يَليقُ بالحكمةِ؛ إذْ هو حرامٌ في العقلِ. لكنْ يُخَرَّجُ على الوعيدِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجُ على تركِ المكافآتِ على ما يَصْنَعونَ مِنَ الاِسْتِهْزاءِ والأفزاعِ مِنَ الأذَى إلى اليومِ الذي يُلاقُونَ، ويُعايِنونَ العذابَ / ٥٠١ ــ ب/ حتى لا تَنْفَعَهُمُ الندامةُ والرجوعُ إلى ذلكَ اليوم.

وأَصْلُ ذلكَ [وجهانِ:

أَحَدُهُما] (٨٠): أنَّ اللهَ تعالى قد أُوعَدَهُمْ بِمَواعِيدَ شَديدةٍ، ووعَظَهُمْ بِمَواعظَ بَليغةٍ، فلم تَنْجَعْ تلكَ المواعيدُ فيهمْ، ولا نَفَعَهُمْ شِيءٌ منْ ذلكَ.

والثاني: قد بَيَّنَ ما يُزيلُ عنهمُ الشُّبَةَ وما يُوجِبُ التَّعَلُّقَ بهِ؛ أوضَعَ لهمْ طريقَ الحقِّ والهُدَى، فلم يَسْلُكوا مَسْلَكَ طريقِ الحقِّ، فأوعَدَهُمْ بما ذَكَرَ في ذلكِ اليوم ما لا تَنْقَعُهُمْ ندامَتُهُمْ في ذلكَ الوقتِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية بن وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلأَرْضِ إِلَهُ ﴾ الإلهُ في اللغةِ، هو المَعْبودُ؛ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنكُمْ تَعْلَمونَ أنَّ اللهُ تعالى، هو المَعْبودُ في الأرضِ، والأصنامَ التي تَعْبُدُونَها أنتمُ لا

 <sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: اعبده. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.
 (٦) في الأصل وم: جائز. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: هو. (٨) ساقطة من الأصل وم.

يَعْبُدُها إِلَّا أَنتُمْ، فكيفَ تَرَكْتُمْ عبادةَ المَعْبودِ الذي هو مَعْبودٌ في السماءِ والأرضِ، والحَتَرْتُمْ عبادةَ مَنْ ليسَ بِمَعبودِ إلَّا بِعِبادتِكُمْ؟

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ: تَغْلَمُونَ أَنتُمُ أَنَّ اللهَ ﷺ هو إِلهُ في السماءِ والأرضِ، وإلهُ [مَنْ] (١) فيهما وما فيهما، وأنهُ خالقُ ذلكَ كلِّهِ لقولِهِ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥و. . . ] والأصنامُ التي تَغْبُدُونها لم يَفْعَلُوا ذلكَ، ولا يَمْلِكُونَ شيئاً مِنْ ذلكَ، فكيفَ اتَّخَذْتُمُوها آلهةً دونَهُ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْمَلِيمُ﴾ ذِكْرُ الحَكيم والعَليم على إثْرِ ذلكَ يُخَرَّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: لسؤالِ النَّنَويَّةِ أَنَّ اللهَ ﷺ لا يجوزُ أَنْ يَبْسُطَ، ويُوَسِّعَ الدنيا على مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يُعاديهِ، ويَشْتُمُهُ، ويُعادي أولياءَهُ، ويَشْتُمُهُمْ، لأنَّ في الشاهدِ مَنْ يَصْنَعُ إلى مَنْ يَعْلَمُ أَنهُ يُعاديهِ مَعْروفاً، فليسَ بحكيم.

فَعَلَى ذلِكَ يقولونَ : إنَّ ذلكَ ليسَ منَ اللهِ تعالى، ولكنهُ مِنْ إلهٍ غَيرِهِ سَفيهٍ، لأنهُ وصفَ نفسَهُ بالحكمةِ، وأنهُ يريدُ الحكمةَ .

[والثاني: قولُ] (٢) البراهمة في إنكارِهِمُ الرسالة أصلاً؛ يقولونَ: ليسَ مِنَ الحكمةِ بَعْثُ الرسلِ إلى مَنْ يَعْلَمُ انهُ يُكَذِّبُهُ، ويُعَاديهِ. لذلكَ يُنْكِرونَ رسالة الرسلِ، فأخبَرَ تعالى بقولِهِ: ﴿وَمُوَ لَلْمَكِيمُ اللَّهِمُ عَلَى عِلْمَ مَني بِما يكونُ منهمْ مِنَ التكذيبِ والعداوةِ، لا يُخرِجُني المَلْكَ يُنْكِرُهُ الْأَرْضِ إنما يرسلونَ الرسلَ، ويَبْعَثُونَ الهدايا لِمَنافِعِ عَنِ الحكمةِ، لأنَّ ملوكَ الأرضِ إنما يرسلونَ الرسلَ، ويَبْعَثُونَ الهدايا لِمَنافِعِ انْفَسِهِمْ ولِحاجتِهِمْ. فإذا عَلِموا مِنَ المَبْعُوثِ إليهمُ الرسلُ والمَصْنوع إليهمُ المعروفُ ما ذَكَرُنا خَرَجَ [ذلك] (٣) عن الحكمةِ.

فأمّا اللهُ تعالى إنما بَعَثَ الرسلَ لحاجةِ المَبْعوثِ إليهمْ ولِمَنافِعِ أنفسِهِمْ، فكذلكَ ما يعطيهمْ مِنَ الدنيا لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ، فكذلكَ ما يعطيهمْ مِنَ الدنيا لِمَنافِعِ أنفسِهِمْ، فلم يَخْرُجْ ذلكَ عنِ الحكمةِ، لأنهُ لا يَضُرُّهُ مُعاداةُ مَنْ عاداهُ، ولا تَنْفَعُهُ مُوالاةُ مَنْ والاهُ. بلْ كلُّ ذلكَ راجعٌ إليهمْ بل صُنْعُ ما يَضْنَعُ مِنَ المعروفِ إلى مَنْ يَعْلَمُ أنهُ يُعاديهِ يَكونُ وصفاً لهُ بغايةِ الكرم والجودِ.

لذلكَ [كانَ] ما ذَكَرْنا، وبَطَلَ قولُ النَّنُويَّةِ والبراهمةِ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُمُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا﴾ قولُهُ: ﴿وَتَبَارَكَ﴾ قالَ أَهْلُ السَّاويلِ: أي تعالى، وتعاظَمَ عمّا قالتِ المُلْحِدَةُ فيهِ مِنَ الشريكِ والولدِ والصاحبةِ وغَيرِ ذلكَ مما [لا]<sup>(٤)</sup> يليقُ بهِ، ولا يجوزُ، فيكونُ تنزيهاً عمّا قالوا فيهِ، واللهُ أعلَمُ. تنزيهاً عن جميع ما قالوا فيهِ، وهو كَحَرْفِ: سُبْحانَ الذي يكونُ تَنْزيهاً عمّا قالوا فيهِ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ بعضُ أَهْلِ الأدبِ: تبارَكَ، هو مِنَ البركةِ. لكنَّ بعضَ العلماءِ قالوا: إنَّ هذا التأويلَ لا يَصِعُّ لأنَّ قولُهُ: ﴿وَتَبَارَكَ﴾ هو مِنْ وقوع البركةِ بنفسِهِ، فهو اسمٌ ملازمٌ، ولا يجوزُ أنْ يوصَفَ اللهُ تعالى بوقوع البركةِ [عليهِ](٥).

لكنْ عندَنا: تَبارَك: تَفاعَلَ، والتّفاعُلُ هو فِعْلُ اثْنَينِ. فجائزٌ نسبةُ البركةِ إليهما على حقيقةِ وقوعِهِما بأحدِهما، وهو الخَلْقُ للإيصالِ على ما هو الأصلُ في مِثْلِ هذا. ولهُ نظائرُ كثيرةٌ.

وأصلُ تأويلِ: تبارَكَ ما قالَهُ أَهْلِ التأويلِ: تعالى، وتَعاظَمَ عنْ جميعِ ما قالتِ المُلْحِدَةُ فيهِ مما لا يَليقُ بهِ منَ الولدِ والشريكِ وغَيرِ ذلكَ. لكنْ هو على التأويلِ لا على تحقيقِ الإشمِ.

فَنَظيرُهُ مَا فَسَّرُوا في قُولِهِ: «وتعالى جَدُّكَ» [الترمذي٣٤٣] أي عظمتُكُ. والجَدُّ هو في الحقيقةِ ليسَ اسْمَ العظمةِ، ولكنْ هو خروجُ الأمرِ على ما يريدُ وما يشاءُ. وتَسْمِيَةُ الناسِ في ما بَينَهُمْ بالفارسيةِ بختا؛ فَسَرُوا الجَدَّ بالعظمةِ لِنَفاذِ مَشيئةِ العظيم وخروج الأمورِ على ما يريدُهُ، ويَشاؤهُ.

فَعَلَى ذَلِكَ تَفْسِيرُهُمْ تَبَارَكَ بِمَا قَالُوا: تَعَالَى، وتَعَاظَمَ على التأويلِ لا على تحقيقِ الاِسْمِ؛ إذْ هو منَ البركةِ. لكنْ كلُّ مَنْ بوركَ فيه صَارَ مُتعالِيًا، فأطلقوا عَليه تبارَكَ بِمَغْنَى تعالَى لا بِمَغْنَى حقيقةِ البركةِ، هو الاِسْمُ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: وكقول. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وم.

ثم قولُهُ: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بيانٌ منهُ وتعليمٌ لِلْحَلْقِ ما تجوزُ النسبةُ إليهِ، فقالَ: ﴿لَهُ مَاكَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١١٦ و...] ونَحْوَ ذلك، يُبَيِّنُ لهمْ انِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١١٩ و...] ونَحْوَ ذلك، يُبَيِّنُ لهمْ انِ انسُبوا إليهِ [هذا، ولا تَنْسُبوا إليهِ] (١٠ من الولدِ والشريكِ والصاحبةِ ونَحْوِ ذلكَ لأنَ نسبةَ الأشياءِ بِكُلِيَّتِها تُحَرَّجُ مُخْرَجُ انسُبوا إليهِ [هذا، ولا تَنْسُبوا إليهِ] (١٠ من الولدِ والشريكِ والصاحبةِ ونَحْوِ ذلكَ لأنَ نسبةَ الأشياءِ بِكُلِّيتِها تُحَرَّجُ مُخْرَجَ السُبوا إليهِ [هذا، ولا تَنْسُبوا إليهِ] (١٠٤ من الولدِ والشريكِ والصاحبةِ ونَحْوِ ذلكَ لأنَ نسبةَ الأشياءِ بِكُلِّيتِها تُحَرِّجُ مُخْرَجُ الوصفِ لهُ بالعظمةِ والجَلالِ نَحوَ ما ذَكَرْنا مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿لَمُ مُلْكُ السَّيَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ وقولِهِ: ﴿وَمُو بِكُلِّ شَيْمِ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٩ و...] وقولِهِ: ﴿خَلِقُ صُلُولَ مُكُلِّ مُنْهُ وَلَولِهِ: ﴿وَمُلِهِ الْمُعَامِ اللهِ الْمُعَلِّلُهُ مَنْهُ وَلَوْلِهِ الْمُعْرَافِي السَّمَوَ وَلِهِ الْمُعْرَافِ مُنْهُ وَلَاهِ الْمُعْمُ وَلَاهِ الْمُعْلِقُ صُلُولًا مُنْهُ وَلَوْلِهِ الْمُؤْمِ وَلَوْلِهِ الْمُولِةِ وَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللهِ وَلَاهِ اللهُ وَلَيْنُ مُنْهُ أَلْهُ السَّمَوْنِ وَالْمُؤْمِ وَلَاهِ الْمُؤْمِ وَلَوْلِهُ الْمُؤْمِ اللهِ وَلَاهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلُولُهُ السَّبَوْمُ وَلِهِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللهِ الْمُؤْمُ اللهِ الْمُؤْمُ اللهِ الْمُؤْمُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ونسبةُ خاصِّيَّةِ الأشياءِ إليهِ تُخَرِّجُ مُخْرَجَ التَّعْظيمِ والتَّبْجِيلِ لتلكَ الأشياءُ، ثم يُنْظَرُ بعدَ هذا؛ فإنْ كانتْ تلكَ الأشياءُ الخاصِّيَّةُ ممّا يجوزُ تَعْظيمُها نُسِبَتْ إليهِ، وأُضيفَتْ، نَحْوَ قولِهِ[: ﴿أَنْ طَهِرَا بَيْقِى لِلْطَآمِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٥ و. . . ] (٢٠) وقولِهِ (٣٠): ﴿ وَسَلَجِدَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١١٤ و . . . ] وغَيرَ ذلكَ منَ الأشياءِ التي يُعَظِّمُها اللهُ اللهُ عالى، ويرفَعُ قَدْرَها ومَنْزلَتَها عندَهُ.

وإنْ كانَتِ الأشياءُ ممّا يُسْتَقْذَرُ، ويُسْتَقْبَحُ، ويُسْتَرْذَلُ، فلا تجوزُ النسبةُ إليهِ والإضافةِ لِما ذَكَرْنا أنَّ نسبَتَها إليهِ وإضافَتَها تُخَرَّجُ مُخْرَجَ التعظيمِ لها، وهي ليسَتْ بِمُعَظَّمَةٍ، ولكنها مُسْتَرْذَلةٌ، مُسْتَقْذَرَةٌ، فيكونُ وضعُ الشيءِ في غَيرِ موضِعِهِ، وإنهُ خلافُ الحكمةِ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أي عندَهُ عِلْمُ ساعةِ الصَّعْقَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الشَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ الآية [الزمر: ٦٨].

[والثاني](١٤): يَحْتَمِلُ: ﴿ رَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الزلزلة كقولِهِ: ﴿ إِنْ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ هَن مُ عَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١].

[والثالث](٥): يَحْتَمِلُ: ﴿ وَعِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الفزع والهَوْلَ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَفَزِعَ مَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٧].

[والرابعُ](٢): يَحْتَمِلُ: ﴿ رَعِندَمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ القيامة كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاشُ لِرَبِّ الْمَنْلِينَ ﴾ / ٥٠٢ ـ أ ونَحْوَ ذلكَ واللهُ أعلَمُ.

أَخْبَرَ أَنْهُ لَمْ يُطْلِعِ اللهُ ﷺ [عِلْمَ](٧) حقيقةِ مَا ذَكَرَ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلْيَهِ نُرْجَمُونَ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعٍ أنَّ تخصيصَ ذلكَ بالرجوعِ إليهِ يُخَرَّجُ على وجوهٍ، وإنْ كانوا في جميعِ الأحوالِ راجعينَ فيهِ إلى اللهِ تعالى صائِرينَ إليهِ:

أَحَدُها: لأنَّ المقصودَ مِنْ إنشائهمْ ذلكَ؛ أعني البَعْثَ كي لا يكونَ خَلْقُهُمْ عَبَثاً على ما ذَكَرْنا غَيرَ مَرَّةٍ.

[والثاني]<sup>(٨)</sup>: يَخْتَمِلُ أَنهُ خَصَّ ذلكَ اليومَ بالرجوعِ إليهِ والمَصيرِ والخروجِ لأنهُ يومثذِ يَخْلُصُ خُروجُهُمْ ورجوعُهُمْ إليهِ واثْقِيادُهُمْ لهُ، وقد ذَكَرُنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ﴾ إنَّ قوماً كانوا يَعْبُدُونَ الملائكة رَجاءَ أنْ يكونوا لهمْ شُفَعاءَ لِما عَرَفوا مِنْ خصوصِيَّتِهِمْ وفَضْلِهِمْ عندَ اللهِ، وذلكَ معروفٌ في الناسِ أنهمْ يَخْدِمُونَ، ويُكْرِمُونَ خَواصَّ ملوكِهِمْ رَجاءَ أَنْ يَشْفَعَ لهمْ أولئكَ الخواصُّ عندَ الملكِ إذا نَزَلَ بهمْ بلاءً، ووقَعَتْ [لهمْ] (١) حاجةٌ يوماً مِنَ الدهرِ. فَعَلَى ذلِكَ هؤلاءِ الكَفَرَةُ كانوا يعبدُونَ الملائكةَ لِما عَرَفوا مِنْ خصوصِيَّتِهِمْ وفَضْل مَنْزِلتِهِمْ عندَ اللهِ.

ثم أَخْبَرَ ﷺ عنِ الملائكةِ أنهمُ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ بقولِهِ: ﴿وَلَا يَثَفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَعَنَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. وهو 🥀

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: بيت الله. (۳) و(٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: و. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: و. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

كقوله (١٠): ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ ﴾ أي إلّا لمنْ شَهِدَ بِوَحدانيَّةِ اللهِ تعالى وألوهيَّتِهِ، لا يَشْفَعونَ لأولئكَ، إنما يَشْفَعونَ لِمَنْ ذَكَرَ، وإنْ كَانَتْ لهمْ خُصوصِيَّةٌ عندَ اللهِ لأنَّ اللهَ ﴿ نَهَى أُولئكَ أَنْ يَعْبُدُوا الملائكةَ، ويُعَظِّمُوهُمْ مِنْ جهةِ العبادةِ. لذلكَ لا يَمْلِكونَ الشفاعة، فيكونُ مَثَلُ هذا مَثَلَ مَلِكِ نَهَى قومَهُ أَنْ يَخْدِمُوا، أو يُعَظِّمُوا أحداً سِواهُ مِنْ خُواصِّهِ. فإذا فَعَلوا ذلكَ، وخَدَمُوهُمْ، وتَركوا نَهْيَهُ، لا يَمْلِكُ أُولئكَ الخواصُ، ولا يَتَجاسَرونَ على طلبِ الشفاعةِ عندَ الملكِ لأولئكَ الذينَ نهاهُمُ المَلِكُ أَنْ يَخْدِمُوهُمْ، ويُعَظِّمُوهُمْ دونَهُ.

فَعَلَى ذَلِكَ الملائكةُ لم يَجْعَلْ لهمْ شفاعةً لِأولئكَ الذينَ عبَدوهُمْ دونَهُ إِلَّا لِمَنْ ذَكَرَ، وهمُ الذينَ شَهِدوا بالحقّ، وقاموا بعبادةِ اللهِ تعالى فقد أذِنَ لهمْ بالشفاعةِ لأولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَكَةَ ﴾ أي لو كَانَتْ لهمُ الشفاعةُ لكانَتْ لا تَنْفَعُهُمْ شفاعَتُهُمْ، ليسَ أَنْ يَكُونَ لهمْ شفاعةٌ أو شُفعاءُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ أَنْ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ ﴾ الآية [المائدة: ٣٦] وكقولِه إلى: ﴿ وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ الآية [البقرة: ١٢٣].

فَعَلَى ذَلِكَ يَحْتَمِلُ قُولُهُ ﷺ: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَتَعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ﴾ أي لا تَنْفَعُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَشْلَمُونَ ﴾ يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿ وَهُمْ يَشْلَمُونَ ﴾ على وجهينِ:

أَحَدُهما: يَرْجِعُ إلى الملائكةِ، فيكونُ كأنهُ يقولُ: ولا يَمْلِكُ الذينَ يَدْعونَ مِنْ دونِهِ الشفاعةَ، وهم يعلَمونَ أنهمْ لا يَمْلِكونَ الشفاعةَ.

والثاني: يرجعُ إلى مَنْ شَهِدَ بالحقّ، فيكونُ كأنهُ يقولُ: ولا يَمْلِكُ الذينَ يَدْعونَ مِنْ دونِهِ الشفاعةَ إلّا مَنْ شَهِدَ بالحقّ وهمْ يَعْلَمونَ أنهمْ يَشْهَدونَ بالحقّ، والشهادةُ بالحَقّ ما ذَكَرْنا؛ يعني يَشْهَدونَ على وَحْدانِيَّةِ اللهِ وأُلوهِيَّتِهِ وأنهُ الْمُسْتَحِقُّ العبادةَ دونَ مَنْ عَبَدُوهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم نَعَتَهُ، فقالَ: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مُ الْأَرْضَ ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ [الزخوف: ١٠ ـ ١٣].

قد أقَرُّوا جميعاً أنَّ الذي خَلَقَ السمواتِ والأرضَ، وخَلَقَهُمْ وما يحتاجونَ إليهِ، هو اللهُ تعالى، ثم عِلْمُهُمْ وعِرْفانُهُمْ بذلكَ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

يَحْتَمِلُ عِلْمَ حقيقةٍ على التَّسْخيرِ والإضطرارِ بأنْ أنْشَأَ اللهُ تعالى علماً في قلوبِهِمْ، فَعَلِموا بذلكَ حقيقةً أنَّ اللهَ اللهُ على خالقُ ذلكَ كلِّهِ.

ويَحْتَمِلُ عَلِمُوا عِلْمَ الِاسْتِدلالِ بالتأمُّلِ والنَّظَرِ؛ إذْ مِنْ عادةِ العربِ التأمُّلُ والنَّظُرُ، فَنَظَرُوا، وتَأَمَّلُوا، فَعَرَفُوا ؛ بِالِاسْتِذْلالِ العقليِّ أنهُ كذلك، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّ يُؤْتَكُونَ ﴾ يقولُ: فأيُّ شيءٍ يَصْرِفُهُمْ، ويأفِكُهُمْ عنِ القيامِ بوفاءِ ما أُعْطَوا بالسنتِهِمْ، وتحقيقِ ما أُقَرّوا، ونَطَقوا أنَّ اللهَ خالقُ ذلكَ كلِّهِ وأنَّ ذلكَ كلَّهُ منهمْ، وجَعَلَ ذلكَ لِمَنْ يعلَمونَ أنهُ شيءٌ منْ ذلكَ منهمْ وبعدَ معرفتِهِمْ بذلكَ؛ أعنى الأصنامَ التي يَعْبُدونها؟ واللهُ الهادي.

وقالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: أي فأنَّى يُكَلِّبُونَ بعدَ عِلْمِهِمْ ومعرفتِهِمْ ذلكَ في تَسْمِيَتِهِمْ معبودَهُمْ إلها أو شكرِهِمْ غَيرَ الذي صَنَعَ ذلكَ لهمْ بالعبادةِ لهُ دونَ اللهِ تعالى؟

(١) ني الأصل وم: قوله.

الآية ٨٨﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِيلِهِ. يَنَرَبِ ﴾ قُرِئَ بنصبِ<sup>(١)</sup> اللامِ وكسرِها: فَمَنْ قَرَأَ بالنصبِ جَعَلَهُ مَعْطوفاً على قولِهِ: ﴿أَمْ يَصَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّمُمْ وَيَجْوَنهُدُ ﴾ [الآية: ٨٠] ونَسْمَعُ قِيلَهُ أي قولَهُ الذي عَقَلُوهُ، أي بل نَسْمَعُ ذلكَ كلَّهُ.

ومَنْ قَرَأُ بِالْكَسْرِ عَطَفَهُ على قولِهِ: ﴿وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [الآية: ٨٥] أي عندَهُ عِلْمُ الساعةِ وعِلْمُ ﴿وَقِيلِهِ. يَنَرَبِّ إِنَّ هَــُـؤُلَآءٍ فَوَمَّ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ كأنهُ على الإضمارِ، أي قبلَ لهمْ: قلْ إنَّ هؤلاءِ قومٌ لا يُصَدُّقونَ.

وفيو دلالةُ إثباتِ رسالتِهِ لأنهُ أَخْبَرَ أنهم لا يؤمنونَ، وقد كانَ على ما أَخْبَرَ لم يُؤمِنوا. دَلَ أَنهُ باللهِ عَرَفَ ذلكَ، وعَلِمَهُ.

(الايه ١٩٨) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾ أي أغرِضْ [عنهم](٢) ودَعْهُمْ ﴿ وَقُلْ سَلَمْ ﴾ أي قُلِ الصوابَ والحَقَّ ﴿ فَسَوْنَ } يَتَلَمُونَ ﴾ يوماً، فهو وعيدٌ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَقُلْ سَلَمْ ﴾ أي سلامٌ عليهمْ. لكنهُ على المؤمنينَ، ليسَ على أولئكَ الكَفَرَةِ فَسَوفَ تَعْلَمُونَ بالتاءِ<sup>(٣)</sup>، يكونُ لو صُرِفَ إلى المؤمنينَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَايَلِتَنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٥٤] فيكونُ كأنهُ ﷺ قالَ: فَسَوفَ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا المؤمنونَ ما يَنْزِلُ بأولئكَ، واللهُ أعلَمُ بالصواب.

迷 送 送

<sup>(</sup>١) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٣٠. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ١٣١.

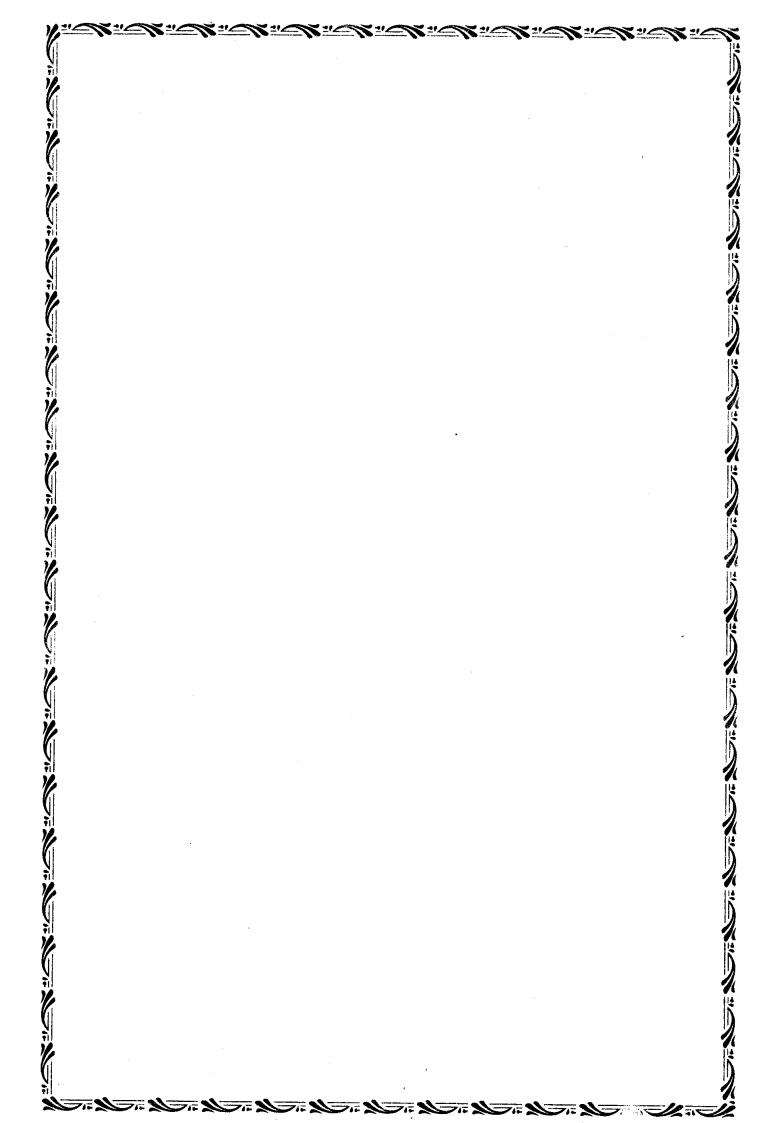

# سورة وحمر الدخان

وهي مكية

# بسمهال فحدال عم

[وبِهِ نستِعينُ]<sup>(۱)</sup>

اللَّدِينَانَ ١ و٢ عَلَمُ تعالى: ﴿حمَّ ﴾ ﴿ وَالْكِتَابِ ٱلْمُدِينِ ﴾ قد ذَكَرنا تأويلُهُ فيما تَقَدُّمَ.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الهَاءُ راجِعةً إلى قولِهِ: ﴿حَمَّ﴾ أي قَضَى ما هو كائنٌ على ما قالَ بعضُ أهلِ التأويل: إنَّ ما قَضَى في كلِّ سنةٍ مِنَ الموتِ والحياةِ والرزقِ ونَحْوِ ذلكَ يَنْزِلُ في ليلةِ القدرِ، ونَسْخُهُ (٢) إلى الملائكةِ الذينَ وُكلُوا على ذلكَ. فهذا يحْتَمِلُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الهَاءُ راجعةً إلى مَا ضَمَّنَ في قُولِهِ ﴿حَمَّ﴾ على مَا أَرَادَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنَهُ أَرَادَ بَهِذَا إِنزَالَ شيءٍ وأَمرٍ في ليلةِ القدرِ، عَرَفَهُ<sup>(٣)</sup> رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُهُ، فَيُخْبِرُ أَنَهُ أَنْزَلَ ذلكَ، ولم يُبَيِّنُوا لنا ذلكَ لِمَا لا حاجةَ لنا إلى معرفتِهِ.

وقالتِ الرَّوافِضُ في قولِهِ: ﴿إِنَّا َانْزَلْنَتُ﴾: إنَّ اللهَ تعالى أنْزَلَ شيئاً على رسولِهِ، يكونُ ذلكَ الشيءُ على رأسِهِ وعلى ر رؤوسِ الأَثِمَّةِ الذينَ يكونونَ بعدَهُ بحيثُ يَرَونَ ذلكَ دونَ غَيرِهمْ إذا اسْتَقْبَلَهُمْ أمرٌ، أو بدا لهمْ شيءٌ، نَظَروا في ذلكَ الشيءِ، فَعَرفوا<sup>(٤)</sup> ما احْتاجوا وما يكونُ لهمْ مِنَ الصلاح، أو كلامٌ نَحْوُ هذا.

وأمّا عند أهلِ التأويلِ فهو ما ذَكَرْنا راجعٌ إلى ذلكَ الكتابِ المُنْزَلِ على رسولِ اللهِ ﷺ وإلى ما ذَكَرْنا مِنْ تَضمينِ ما ضَمَّنَ في قولِهِ: ﴿حَمَّ﴾ وكذلكَ قالوا أيضاً في قولِهِ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١].

وقولُهُ تعالى: ﴿فِي لَيْـلَةٍ ثُبَـنَرَكَةً﴾ وهي ليلةُ القدرِ، سَمّاها مُبارَكَةً، وقد سَمّى المطرَ والماءَ المُنْوَلَ مِنَ السماءِ [مُبارَكَةً بِقولِهِ] (٥) تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاتَهُ مُبَكِرًا﴾ [ق: ٩] وكذلكَ الأرزاقُ المُنْوَلَةُ منَ السماءِ والمُسْتَخْرَجَةُ مِنَ الأرضِ مُبارَكةً بقولِهِ: ﴿بَرَكُمْتِ مِنَ السَّمَلَةِ وَالْمُرْوَفِ [الأعراف: ٩٦] والمُبارِكُ هو الذي عندَهُ تُذْرَكُ كلُّ الخيراتِ. والبركةُ هي اسْمُ كلِّ خيرٍ يكونُ أبداً على الزيادةِ والنماءِ، فَسَمَّى تلكَ الليلةَ مُبارَكةً لِما جَعَلَ فيها مِنَ الخيراتِ والبَركاتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ يَحْتَولُ ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ الخَلْقَ إذا أُنشِئوا، وبَلغوا المبْلَغَ الذي يَسْتَوجِبونَ الإنذاِرَ.

ويَحْتَمِلُ ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ الخَلْقَ بالرسلِ؛ هذا هو الظاهرُ أنَّ هذا القولَ مِنَ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ: قالَ: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ بالقرآنِ بِما أَنْزَلَ على [الرسولِ](٢٠).

العديد العدد العداد العداد

<sup>(</sup>۱) ساقطة من م. (۲) في الأصل: ونسخها، في م: نسخها. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (2) الفاء ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: كقوله. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

ثم تولُهُ: ﴿ كُلُّ آمْرٍ حَكِيرٍ ﴾ يَخْتَمِلُ أي كلُّ أمرٍ فيه حكمةً.

الأنه في [وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْرَا مِنْ عِندِنَا ﴾ يَحْتَمِلُ ] (١) كُلُّ أَمْرٍ مُحْكَمٍ مُثْقَنٍ ﴿ أَمْرَا مِنْ عِندِنَا ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ الأمرَ الذي ذَكَرَ بقولِهِ: ﴿ كُلُّ آمَرٍ حَكِيمٍ﴾ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَحْمَةً مِن رَبِّكُ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿رَحْمَةً﴾ أي ما أنزلَ منَ الكتابِ هو رحمةٌ مِنْ ربِّكَ، ويَحْتَمِلُ المَبْعُوثُ ويَحْتَمِلُ المَبْعُوثُ الْمَبْعُوثُ الْمَبْعُوثُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ بأقوالِهِمُ التي أسَرُّوها ﴿الْعَلِيمُ ﴾ بأفعالِهِمْ وأعمالِهِمُ التي أَخْفُوها، وأَضْمَروها. ويَخْتَمِلُ ﴿السَّمِيعُ﴾ المجيبُ لِمَنْ دعا ﴿الْعَلِيمُ ﴾ بِما يَرْجِعُ إلى مصالِحِهِمْ في دينهِمْ ودنياهُمْ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿رَبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ربُّ الشيءِ، هو مُصْلِحُهُ؛ معناهُ مُصْلِحُهُ السمواتِ والأرضِ وما فيهما، وحافظُ ذلكَ كلِّهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿رَبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مالِكِهِما ومالكِ ما فيهما. ويَحْتَمِلُ ﴿رَبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي خالِقِهِما وخالقِ ما فيهما ومُنْشِئِ ذلكَ كلِّهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِن كُنتُم تُوقِيٰرِت﴾ قالَ بعضُهُمُ: هذا على إتمامِ الآيةِ ومُراعاةِ المقاطِعِ على وجهِها. هذا وأمثالُهُ<sup>(٢)</sup> 'يُخَرَّجُ على هذا، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿إِن كُشُتُم تُوقِيْدِتَ﴾ على إثْرِ قُولِهِ: ﴿رَبِّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي هو ربُّ السمواتِ والأرضِ وما بينَهمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنهُ ربُّ ما ذَكَرَ، فيكفَ تَصْرِفُونَ العبادةَ واسْمَ الأُلوهِيَّةِ إلى مَنْ ليسَ بِرَبِّ ما ذَكَرَ أَنَّ الإيقانَ، هو العِلْمُ بالشيءِ حقيقةً؟

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ: لا يَسْتَحِقُّ اشْمَ الأُلُوهِيَّةِ إِلَّا هُو لا الأشياءُ التي سَمَّيْتُمُوهَا آلهةً.

ثم نَعَتَهُ، فقالَ: ﴿ يُحْتِي وَبُيِتُ رَبُّكُرُ وَرَبُّ مَالِهَا لِمَا الْأَوَّلِينَ ﴾ أي هو يُخيِي، ويُميتُ، وهو ربُّكُمْ وربُّ آبائِكُمُ الأوَّلِينَ. إنَّ مِنْ عادةِ العربِ أنهمْ كانوا يَعبدونَ، ويَخدِمونَ، شيئاً دونَ اللهِ تعالى رَجاءَ أَنْ يَشْفَعَ لهمْ، وتُقَرِّبَهُمْ تلكَ (٣) العبادةُ إلى اللهِ تعالى، فيقولُ: إنَّ الذينَ تَعْبدُونَ دونَ اللهِ لا يَقَعُ لهمُ العِلْمُ بعبادتِكُمْ إياها، فاضرِفوا العبادةَ إلى الذي (٤) يَعْلَمُ بِعِبادَتِكُمْ على كلِّ حالٍ، وأخلِصوا لهُ ذلكَ، ولا تُشْرِكوا غَيرَهُ.

﴿ الْمُؤْفِدُ ﴾ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَاقِ يَلْعَبُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَاقِ﴾ في أَمْرِ القرآنِ، ويَحْتَمِلُ ﴿ بَلَ هُمْ فِي شَاقِ﴾ في أَمْرِ الرسولِ ﷺ ونَحْوِهِ، واللهُ أَعَلَمُ.

الْأَيْهُ ١٠ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ بَوْمَ نَـأَتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ ثُمِّينِ ﴾ الْحَتَلُف أهلُ التأويلِ فيه:

قالَ بعضُهُمْ: ليسَ هو على حقيقةِ الدخانِ، ولكنْ على التمثيلِ والمَجازِ. ثم اخْتُلِفَ في كيفِيَّةِ ذلكَ معَ اتَّفاقِهِمْ أَنهُ قد مَضَى ذلكَ، وقد كانَ.

قَالَ بِعَضُهُمْ: ﴿ بِدُخَانِ ﴾ أي بِجَدْبٍ وقَحْطٍ، جَعَلَ الدُّخانَ كِنايَةً عنِ الجَدْبِ لوجوهٍ:

أَحَدُها: لِما يُقالُ: إِنَّ الجائعَ في القَحْطِ، كانَ يَرَى بَينَهُ وبينَ السماءِ والناسِ دُخاناً مِنْ شِدَّةِ الجوعِ كالذي يَشْتَدُّ بهِ

(١) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) في الأصل وم: وأمثالها. (٣) في الأصل وم: ذلك. (٤) من م، في الأصل: الذين.

العَظَشُ يَرَى السَّرابَ ماءً؛ وذلكَ لأنهُ لما اشْتَدَّ [بهمُ](١) الجوعُ، ضَعُفَتْ أبصارُهُمْ، وغَطّاها الجوعُ، فيكونُ الجوعُ سَبَبَ تراثي الدُّخانِ، فاسْتُعيرَ لهُ.

[والثاني] (٢): لأنَّ في سَنَةِ الجَدْبِ تَتَبَسُ الأرضُ، ويَنْقَطِعُ النباتُ، فَيَرْتَفِعُ الغبارُ، ويَضْعَدُ بالربِح (٣). فَيُشَبَّهُ ذلكَ الغبارُ الذي يَرْتَفِعُ مِنْ يُبُسِ الأرضِ بالدخانِ [ويُسَمَّى بالدخانِ] (٤). ولِذلكَ قيلَ: السَّنَةُ غبراء، وقيلَ: جوعٌ أغْبَرُ، لأنَّ العربَ ربّما وضَعَتِ الدخانَ مواضِعَ الشَّرِ إذا علا، فيقولونَ: لو كانَ يَبِسَ أمرٌ ارْتَفَعَ لهُ دخانٌ، وقالوا: إنَّ هذا القَحْظُ الذي جَعَلَ الدخانَ كِنايةُ عنهُ، قد كانَ، فإنهُ اشْتَدَّ بهمُ القَحْظُ، وقَلَّتِ الأمطارُ، ويَبِسَتِ الأرضُ، وارتَفَعَ الغبارُ، وصَعِدَ بالربِحِ جَعَلَ الدخانِ عنهُ عنهُ، قد كانَ، فإنهُ اشْتَدَّ بهمُ القَحْطُ، وقَلَّتِ الأمطارُ، ويَبِسَتِ الأرضُ، وارتَفَعَ الغبارُ، وصَعِدَ بالربِحِ كالدخانِ، وضَعُفَتِ الأبصارُ لشدةِ الجوعِ حتى كانوا يَرُونَ السماءَ كانَّها على ما رُويَ عنِ ابْنِ مسعودٍ ضَعُلُهُ أنهُ قالَ: كانَ أَحَلُهُمْ يَنْظُرُ إلى السماءِ، فَيَرَى كَهَيَةِ الدخانِ / ٥٠٣ ـ أ/ منْ شِدَّةِ الجوع.

وقالَ بعضُهُمْ: إنما مَثَلُ الأرضِ يومئذٍ كَمَثَلِ بَيتٍ أُوقِدَ لَيسَ فيه خُصاصةً .

وعنِ ابْنِ مسعودٍ صَلِّيهُ أنهُ قالَ: قد مَضَى الدخانُ، وهو سِنونَ كَسِني يوسف، فَجَهَدَ الناسُ، واللهُ أعلَمُ.

ومنهمْ مَنْ يقولُ: هو على حقيقةِ الدخانِ، وإنهُ لم يَمْضِ بَعْدُ، وكذلكَ رُوِيَ عنْ علَيٌ ﷺ أنهُ قالَ: الدخانُ لم يَمْضِ بَعْدُ، يأخُذُ المؤمنَ كهيئةِ الزكامِ، ويَنْفُخُ الكافرَ حتى يَنْفَدَ، وكذلكَ قولُ أبي سعيدِ الخُذرِيِّ ﷺ والحَسَنِ وغَيرِهما.

لكنَّ صَرْفَ الدخانِ المَذْكورِ في الآيةِ على التمثيلِ أشبَهُ لأنَّ الأمرَ إذا اشْتَدَّ، ويَلَغَ نهايَتَهُ، يُشْبِهُ النارَ والدخانَ كقولِهِ: ﴿ كُلْمَا ٓ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْآخِبِ أَطْفَأُهَا اللّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤] وليسَ هنالكَ نارٌ، لكنْ وَصْفُ شدةِ الحربِ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ تشبيهُ ما اشْتَدَّ بهمْ مِنَ الجوعِ والجَدْبِ والقَحْطِ بالدخانِ الذي ذَكَرَ. وكذلكَ يصفُ الناسُ الأمرَ إذا اشْتَدَّ ؛ يقولونَ: هاجَ الدخانُ، وثارَ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْهِ اللهِ وقولُهُ تعالى: ﴿يَغَنَى النَّاسُّ هَنَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿يَغَنَى النَّاسُّ ﴾ ما ذَكَرَ، وهو عذابُ اليمٌ على تأويلِ أنهُ ماضٍ كائنٌ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿يَمُغْتَى النَّاسُّ هَنَذَا عَذَابُ أَلِيدٌ﴾ أي يَغْشَى، فيقولُ الناسُ ﴿هَنذَا عَذَابُ أَلِيدٌ﴾ وهو على قولِ مَنْ يقولُ: إنهُ لم يَمْضِ بعدُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله عنى مَعْنَى الشرط والجزاء، وهو كقولِ موسى عليه حين (٢) ﴿ قَالُواْ يَسُوسَى آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَ الْدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَى الْدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَى آدْعُ لَنَا رَبّكَ إِلَا عَراف: ١٣٤].

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ على الحالِ كأنهم قالوا: ربَّنا اكْشِفْ عنّا العذابَ إنا مؤمنونَ لِلحالِ.

العَيْدَ الله الله عنه أَخْبَرَ الله عن أنهم لا يؤمِنونَ، وأنهمْ كَذَبَةٌ في ما قالوا حينَ (٧) قالَ تعالى: ﴿ أَنَ لَمُمُ الذِّكُونَ وَقَدْ جَاءَمُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ يقول (٨): أنّى يَتوبونَ؟ أو مِنْ أينَ تَنْفَعُهُمْ توبَتُهُمْ في ذلكَ بَعْدَ ما خَرَجَتْ أنفسُهُمْ مِنْ أيديهمْ ﴿ وَقَدْ جَآءَمُمْ رَسُولٌ ﴾ قَبْلَ ذلكَ الوقتِ ﴿ مُبِينٌ ﴾ أنهُ رسولٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله على: ﴿ثُمَّ نَوَلَوْا عَنْهُ﴾ يَخْتَمِلُ أي أغرَضوا عمّا جاءَ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ من القرآنِ. ويَخْتَمِلُ تَوَلُّوا عمّا دَعاهُمْ إليهِ رسولُ اللهِ ﷺ وأمَرَهُمْ بهِ. ويَخْتَمِلُ تَوَلُّوا عنْ رسولِ اللهِ نفسِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالُوا مُمَلَّةٌ تَجَنُّونُ﴾ قولُهُمْ: ﴿مُمَلَّهُ لانهمْ يقولونَ: ﴿إِنَّمَا يُمُلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ [النحل: ١٠٣].

وقولُهُمْ (٩): ﴿ تَجْنُونَ ﴾ نَسَبوهُ إلى الجنونِ لِوَجهَينِ:

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: و. (٣) في الأصل وم: الربح ليبسها. (٤) ساقطة من م. (٥) في الأصل وم: كشف. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) في الأصل وم: يقولون. (٩) في الأصل وم: وقوله.

Tientient in the section of the sect

أَحَدُهما: مَا ذُكِرَ أَنهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الوَحْيُ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ ولَونُهُ لِيْقَلِ ذَلَكَ عليهِ، فيقولونَ: بِهِ آفةٌ وجنونٌ.

والثاني: لمّا رَأُوهُ قد خاطَرَ بروجِهِ ونفسِهِ لأنهُ خالَفَ الفَراعنةَ منهمْ والأكابِرَ الذينَ كانَتْ هِمَّتُهُمُ القَتْلَ والإهلاكَ لِمَنْ خالَفَهُمْ، ودعاهُمْ إلى غَيرِ الذي كانوا عليهِ، نَسَبوهُ(١) إلى الجنونِ، واللهُ أعلَمُ.

الْآيِدِينَ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كَاشِنُوا الْمَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمْ عَآمِدُونَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنكُمْ عائدونَ إلى (٢) مَعاصيكُمْ وكُفْرِكُمُ الذي كُنْتُمْ فيهِ. وقالَ بعضُهُمْ: إنكُمْ عائدونَ إلى عذابِ يومِ القيامةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية أنا وقولُهُ: ﴿ يَرْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنَافِئُونَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ذلكَ يومُ بَدْرٍ، وهو قولُ ابْنِ مسعودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الدخانِ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو عذابُ يومِ القيامةِ، وهو قولُ ابْنِ عباسِ والحَسَنِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ₩ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدَ فَنَنَا قَبْلَهُمْ فَرْمَ فِرْعَوْنَ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ولقد فَتَنَا قومَ فرعونَ بموسى قبلَ قومِكَ كما فَتَنَا قومَكَ بكَ. ويَحْتَمِلُ أنْ يقولَ: ولقد فَتَنَا قومَ فرعونَ بِمِثْلِ الذي فَتَنّا قومَكَ.

ثم افْتِتَانُ قومٍ فرعونَ بِمِثْلِ الذي فَتَنَ قومَهُ [يَحْتَمِلُ](٤) وجوهاً :

آحَلُها: أنَّ موسى ﷺ قد أتاهُمْ بالبَيِّناتِ المُعْجِزاتِ وما لم يَقْدِرْ فرعونُ على مقابَلَةِ تلكَ الآياتِ، وعَجِزوا عنِ الإتيانِ بِمِثْلِها، فَمَهْما أتاهُمْ بذلكَ، وعَرَفوا أنها آياتُ اللهِ تعالى، كَذَّبوها، ورَدَوها، ونَسَبوا موسى إلى السُّحْرِ والكَلْبِ والإفْتِراءِ على اللهِ تعالى.

فَعَلَى ذلكَ عَمِلَ أهلُ مكةَ برسولِ اللهِ ﷺ وعامَلُوه بالذي عامَلَ أولئكَ موسى مِنَ النسبَةِ إلى السَّحْرِ والجنونِ والكَذِبِ والإفْتِراءِ على اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني: ما]<sup>(ه)</sup> قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ فرعونَ وقومَهُ: ازْدَرَوا موسى، وحَقَّروهُ، لأنهُ وُلِدَ فيهمْ كما ازْدَرَى أهلُ مكةَ محمداً ﷺ فقالوا: أنتَ أَصْغَرُنا وأَقْقَرُنا وأقلَنا حيلةً كما قالَ فرعونُ لموسى: ﴿أَلَرَ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ الآية [الشعراء: ١٨].

[والثالث: ](٢) أنْ يكونَ أهلُ مكةَ سألوا اليهودَ عنِ الأنباءِ التي يَجِدونها في القَتْلِ لِيُحاجوًا بها رسولَ اللهِ ﷺ يَطْلبونَ بذلكَ ظهوراً لِكَذِبِ مِنْ رسولِ اللهِ في ما كانَ يُخْبِرُهمُ عن الأنباءِ المُتَقَدِّمةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَمَاآءُمُمْ رَسُولٌ حَكِيمُ ﴾ كانَ جميعُ رسلِ اللهِ ﷺ كِراماً لأنَّ اللهَ تعالى كانَ بَعَثَهُمْ إلى قوم جُهّالِ سُفَهاءَ كانَ لهمُ الركونُ إلى الدنيا والمَيلُ إليها والرغبةُ فيها، فَبَعَثَ إليهمْ كرامَ الخُلُقِ لِيُذَكِّرُوا أولئكَ الأقوامَ، وتَتَهَيَّأُ لهمُ [المُعاملةُ لهمُ] ( ) والتَّحَمُّلُ منهمْ سوءَ ( ) ما كانوا يُعاملونَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ولذلكَ وَصَفَ رسولَ اللهِ ﷺ بالخُلُقِ العظيمِ حين (١) قالَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤].

﴿ اللَّذِينَ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْ أَذُوّا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّى لَكُرٌ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ يقولُ: أَنْ أَرْسِلُوا معي بَني إسرائيلَ، وخَلُوا عنهمْ، ولا تَخْسِسُوهُمْ، ولا تَشْتَغْبِدُوهُمْ، فإنهمْ أحرارٌ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يقولَ: أَرْسِلوا معي بَني إسرائيلَ فإنهم يَرْغَبونَ في إجابَتي إلى ما أدعوهُمْ إليهِ، ويَطمَعونَ في اتّباعي في ما آمُرُهُمْ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّى لَكُرٌ رَسُولُ آمِينٌ﴾ أي إني لكُمْ رسولٌ أمينٌ على الوَحْي والرسالةِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يقولَ: إني كُنْتُ أميناً ني ما بَينَكُمْ، لا يَظْهَرُ لكُمْ مني خيانةٌ، ولا اطّلَغتُمْ على كَذبٍ قَطْ. فلماذا تُكَذَّبونَني، وتَنْسِبونني إلى السَّحْرِ؟ واللهُ أعلَمُ.

(۱) أدرج قبلها في الأصل وم: إذا. (۲) في الأصل وم: وفي. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: وقالوا. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: ويحتمل. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: لسوء. (٩) في الأصل وم: حيث.

サドスドスドスドスドスドスドスドスドスドスドスド

الآية ١٩ ﴿ وَأَن لَا نَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي والَّا تَتَكَبُّروا، ولا تَتَعَظُّموا على اللهِ تعالى.

لكنْ عندَنا مَعْناهُ: وألّا تَتَكَبَّروا، ولا تَتَعَظَّموا على رسولِ اللهِ، ولا تَتَعَظَّموا على عبادةِ اللهِ وعلى دينِهِ؛ إذْ لا أَحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ التَّكَبُّرِ على اللهِ تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا اللهَ يَصُرَّكُمْ ﴾ يَقْصِدُ قَصْدَ التَّكَبُّرِ على اللهِ تعالى: ﴿إِن نَصُرُوا اللهَ يَصُرَّكُمْ ﴾ [محمد: ٧] ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ مَاتِكُمْ بِسُلطَنَوٰ شِينِ﴾ أي آتيكُمْ بِحُجَّةِ بَيِّنَةِ أنها مِنَ اللهِ وأني رسولُ اللهِ؛ وهو ما أتاهُمْ مِنَ الآياتِ المُعْجِزاتِ والحُجَج والبَراهينِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنِي عُذْتُ بِرَقِى وَرَبِيَكُو أَن رَبِّمُونِ﴾ لا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا الكلامُ مِنْ موسى عَلِيْهَ على ابْتِداءِ بلا سَبَبٍ، كَانَ مَنْ فرعونَ، ولا أَمْرٍ، سَبَقَ؛ فكانَ سَبَبُهُ / ٥٠٣ ـ ب/ ونازِلَتُهُ، واللهُ أعلَمُ، هو ما ذَكَرَ في سورةِ أَخْرَى حينَ (١) قالَ: ﴿ذَرُونِ آَمْتُلُ مُومَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۖ ﴾ الآية [غافر: ٢٦].

لمّا قالَ فرعونُ ذلك، وهمَّ أنْ يَقْتُلَ موسى [قالَ له موسى] (٢) عندَ ذلك: ﴿ وَلِنِ عُذَتُ بِرَقِ رَيَّكُو أَن رَبَّعُونِ ﴾. في ذلكَ دلالةٌ أنهُ آيةٌ منْ آياتِ اللهِ [آياتِ] (٢) الرسالةِ لأنهُ [لمّا] (٤) قالَ فرعونُ: ﴿ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ۖ ﴾ لِيَمْنَعَني عنْ قَتْلِهِ، فقالَ: ﴿ وَلَنِي عُذْتُ بِرَقِ رَبَيْكُو ﴾ الآية دَلَّ هذا القولُ على أنهُ عَلِمَ قولَ فرعونَ وقَصْدَهُ بقتلِهِ وتعبيرَهُ بالدعاءِ إلى اللهِ لِيَمْنَعَهُ عنْ فلكَ، وعَلِمَ أنَّ اللهُ تعالى يَعْصِمُهُ عنْ شَرِّهِ وكيدِهِ مَتَى قالَ ذلك.

﴿ اللَّهُ ٢١﴾ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِن لَّرَ نُوْيَانًا لِى فَآغَانِكُونِ ﴾ يقولُ: فإنْ لم تُصَدِّقوني في ما ادعوكُمْ إليهِ وآمُرُكُمْ بهِ فاتْرُكوني، فأصَدِّق، وأؤمِنَ بهِ، ولا يَضُرَّكُمْ تَصْديقي وإيماني.

وقالَ بعضُهُمْ: أي دَعوني خَفَّاقاً جانباً لا عليَّ، ولا لي.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَإِن لَّرَ نُوْمِنُوا لِى فَآعَنَوْلُونِ ﴾ ولا تَقْبَلُونِي.

الآية ١٤٠ وقولُهُ تعالى: ﴿فَدَعَا رَيَّهُواْنَ هَتَوُلَآهِ فَرَمُّ تَجْرِمُونَ﴾ وهو كقولِهِ حينَ (٥) قالَ: ﴿وَقِيلِهِ يَنَرَبُ إِنَّ هَتَوُلآهِ فَرَمُّ لَا يَوْمُونَ﴾ [المزخرف: ٨٨] وكقولِ نوح عَلِيْهَ ﴿رَبِّ إِنِّ دَعَرْتُ فَرَى لِبَلاَ رَبَالَ﴾ ﴿فَلَمْ يَزِدُمُو ثُعَلَىٰ الْوَيْلُ النوع: ٥ و ٦] ونخو ذلك؛ يقولونَ: يا ربّنا إنّا قد عامَلْناهُمُ المُعامَلَة التي أَمَرْتنا أَنْ نُعامِلَهُمْ، واحْتَلْنا الحِيلَ التي عَلَّمْتنا أَنْ نَحْتَالَ مَعَهُمْ، فلم يُنجَعُ ذلك فيهمْ، ولم (٦) يَتْبَعُونا، ولا أجابونا إلى ذلك. فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ سِوَى ذلكَ أو معاملةٍ غَيرِ ذلك نُعامِلُهُمْ بها، لَعَلَّهُمْ يَتْبِعُونَا، ولا أجابونا إلى ذلك. فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ سِوَى ذلكَ أو معاملةٍ غَيرِ ذلك نُعامِلُهُمْ بها، لَعَلَّهُمْ

هذا الدعاءُ وهذا القولُ منهم يكونُ [بَعْدَ](٧) ما أَجْهَدوا أنفسَهُمْ في دعاثِهِمْ إلى الحقّ زَماناً طويلاً، ليسَ يَحْتَمِلُ في ابْتِداءِ الأمرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبَّعُونَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي قومُ فرعونَ يَتْبَعونَهُمْ لِيَرُدُوهُمْ إلى الأمرِ الذي كانوا يَسْتَغْمِلونَهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَحْوِ الِاسْتِخدامِ والإسْتِغبادِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: حيث. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: ولا. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل: الذي ذكر، في م: الذين ذكر.

والثاني: أي يَثْبَعونَهُمْ للقتالِ والحربِ لأنهُ ذُكِرَ في القصةِ أنهمْ أخذوا أموالَهُمْ مِنَ الحُلِيِّ واللَّباسِ، فَخَرَجوا بها. فجائزٌ أنْ يكونَ اتَّباعُهُمْ إِيّاهُمْ لِيُقاتلوهُمْ كما يُقاتَلُ الأعداءُ

الآية 12 كادَ موسى الله يَضْرِبُ الْبَحْرَ رَمَوًا ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ ﴾ كادَ موسى الله يَضْرِبُ البَحْرَ بعصاهُ(١) لِيَصِلَ الماءُ بعضُهُ ببعضٍ لئلا يَغْبُرَ فرعونُ وقومُهُ، فقالَ لهُ: اثْرُكُهُ كما هو فإنهمْ جُنْدٌ مُغْرَقونَ.

ثم الجُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ رَمَّوًّا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هي فارسيَّةٌ عُرِّبَتْ، أي اثْرُكِ البحرَ [وهو](٢) راهِ.

وقالَ بعضُ أهلِ اللسانِ: ﴿رَمُوآ ﴾ أي ساكناً. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿رَمُوٓ ﴾ أي مُتَّصِلاً، وهو قولُ أبي عَوسَجَةَ. وقالَ أهلُ التأويل: رَهُواً أي يابساً، وهو كقولِهِ: ﴿فَاشْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ بَبَسَا﴾ [طه: ٧٧].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ﴾ قد وَعَدَهُمْ، جَلَّ، وعَلَا، أَنْ يُغْرِقَ فرعونَ وقومَهُ، فَفَعَلَ.

الكيات ٢٥ ه. ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ ﴿وَزُنُدُعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ﴾ ﴿وَنَشَوَ كَانُواْ فِيهَا فَنَكِهِينَ﴾ أي ناعميينَ وقيلَ: فَرِحينَ (٣٠).

مِنَ الناسِ مَنْ قالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيةَ مُخالفةٌ للآيةِ الأُخْرَى في ظاهرِ المَخْرَجِ، وهو قولُهُ ﴿ وَبَنَا لِيُخِدُّوا عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا اللهُ تعالى: ﴿ قَدْ أَجِيبَت ذَعْرَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩] فإذا كانَتْ قَدْ أَجِيبَت دَعْرَتُهُما في طَمْسِ أعمالِهِمْ، فَطُمِسَتْ، لا مَحَالَةَ. فكيفَ ذَكَرَ ﴿ كَمْ نَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ الآياتِ (٤٠)

الاَيْلَةُ ٢٨ ﴿ كَانَاكُ ۚ وَأَوْرَثَنَكَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ﴾؟

لكنْ عندَنا أنهُ لا مُخالَفَةً بينَ الآيَتينِ، إذْ جائزٌ أنْ يكون طَمْسُ أموالِهِمُ التي كانَتْ مِنَ الحُلِيِّ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الصامِتِ رنحوهِ خاصةً.

فأمّا الأموالُ التي كانَتْ لهمْ بالشركةِ مِنْ نحوِ [البساتينِ والزروعِ] (٥) وأمثالِها فذلكَ لم يَظْمِسُها، ولكنهُ تَرَكها على ما هي عليها، لبني إسرائيلَ، وهو قولُهُ عِنْ: ﴿ كَذَالِكُ وَأَوَرَنْنَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ أي مثلَ ذلكَ ﴿ وَأَوَرَنْنَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ وهو كما ذكرَ في الله على مثلَ ذلك ﴿ وَأَوَرَنْنَهَا فَوْمًا اللَّهُمُ وهو كما ذكرَ في آيةٍ أُخْرَى [حينَ قالَ] (١٣٠ : ﴿ وَأَوْرَثُنَا الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضْعَتُونَ مَشْتَوِكَ الأَرْضِ وَمَفَدَرِبَهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧]. فيهِ أنْ بني إسرائيلَ قد عادوا إلى مصرَ، ونَزَلوا أوطانَهُمْ ومنازِلَهُمْ وبساتينَهُمْ.

الآية ١٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي فما بَكَى عليهِمْ أهلُ السماءِ وأهلُ الأرضِ، بل سُرُّوا بذلكَ، واسْتَبْشَروا بِهلاكِهِمْ. فيكونُ ذِكْرُ نفْيِ البكاءِ لإثباتِ ضِدُّهِ، وهو السرورُ والفرحُ، لا لِعَينِهِ. وذلكَ جائزٌ في اللغةِ أنْ يُذْكَرَ نَفْيُ الشيءِ، ويُرادُ بهِ إثباتُ ضِدُّهِ لا عينُ النَّفي كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَا رَحِت يَجْتَرَتُهُمْ ﴾ وذلكَ جائزٌ في اللغةِ أنْ يُذْكَرَ نَفْيُ السيءِ، ويُرادُ بهِ إثباتُ ضِدُّهِ لا عينُ النَّفي كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَا رَحِت يَجْتَرَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦] ليسَ المُرادُ إثباتَ الخُسْرانِ والوَضيعَةِ، أي خَسِرَتْ، وَوُضعَتْ.

فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْشُ﴾ أي ضَحِكَتْ، وسُرَّتْ، واسْتَبْشَرَتْ بهلاكِهِمْ لأنهمْ جميعاً أَبْغَضوهُمْ، وعادوهُمْ لِادَّعائِهِمْ ما ادَّعَوا مِنَ الألُوهِيَّةِ لِفرعونَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنَّ المُرادَ بهِ ما رُوِيَ في الخَبَرِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «ما مِنْ مؤمنٍ إلّا ولَهُ بابٌ في السماءِ يَضْعَدُ إليهِ عَمَلُهُ الصالحُ، وفي الأرضِ مُصَلَّى يُصَلِّي فيهِ، فإذا ماتَ بكى ذلكَ عليهِ كذا كذا يوماً ﴾ [بنحوه الترمذي ٣٢٥٥] وليسَ لهمْ ذلكَ، فلا يُبْكَى عليهمْ.

وجائزٌ أن يكونَ أيضاً قولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاةُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي لم يَبْقَ لهم أحدٌ يبكي عليهم مِنَ الأولادِ

(۱) في الأصل وم: بعصا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۳) في الأصل وم: معجزين. (٤) في الأصل وم: الآية. (٥) في الأصل وم: البستان وزورع. (٦) في الأصل: حيث، في م: حيث قال.

وغَيرِهِمْ لأنهمُ اسْتُؤْصِلوا جميعاً الأولادُ وغَيرُهُمْ، فلم يَبْكِ عليهمْ أحدٌ. فأمّا سائرُ المَوتى فقد يَبْقَى لهمْ مَنْ يبكي عليهمْ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَذْكُرَ بُكَاءَ السماءِ إذا عَظُمَ الأمرُ على التمثيلِ مِنْ نَحْوِ موتِ الملوكِ والقادةِ ومَنْ عَظُمَ قدرُهُ عندَهُمْ، فَيُخْبِرُ اللهُ ﷺ أَنَّ مَوتَ فرعونَ وأتباعِهِ لم يَغْظُمْ على أهلِ السماءِ والأرضِ لِما [لا قَدْرَ لهُمْ](١) عندَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٠٠٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنَ الْمَلَابِ الْنُهِينِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: نَجَينا بَني إسرائيلَ مِنَ العذابِ الذي نَزَلَ بفرعونَ وقومِهِ، وهو الغَرَقُ في البحرِ؛ [أغْرَقَ](٢) أولئكَ، ونَجَّى هؤلاءِ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المرادُ أَنهُ نَجَاهُمْ مِنَ العذابِ الذي كانوا يُعَذَّبُونَ مِنْ نَخْوِ القَتْلِ والاِسْتِخدامِ والاِسْتِغبادِ وأنواعِ العذابِ الذي كانوا يُعَذَّبُونَهُمْ مِنْ اللهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ، وَللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

وهو أشبهُ بما قال: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَا بَنِينَ إِسْرَةٍ بِلَ مِنَ ٱلْمَذَابِ ٱلسُّهِينِ ﴾.

اللهم بانواع اللهم عالى: ](1) ﴿ مِن فِرْعَوْتُ إِنَّامُ كَانَ عَالِبًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ قولُهُ: ﴿ عَالِيًا ﴾ أي غالباً عليهم قاهراً لهم بانواع القَهْرِ الذي كانَ يَقْهَرُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِـلْمِ عَلَى الْعَنَلِمِينَ﴾ أي / ٥٠٤ ـ أ/ الحَتَرْنا بَني إسرائيلَ.

وقولُهُ \$1: ﴿ عَلَىٰ عِـلَّمِ ﴾ يُخَرِّجُ هذا على وجوهِ:

أَحَدُها: أي الْحَتَرْنَاهُمْ على عِلْمٍ أي بِسَبَبِ عِلْمٍ، آتيناهُمْ ذلكَ، لم نُوْتِ ذلكَ غَيرَهُمْ لِيُظْهِرَ فضيلَةَ العِلْمِ على العالَمينَ وشَرَفَهُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ ﴿ اَخْتَرَنَهُمْ عَلَى عِـلَمِ ﴾ منّا بأسبابٍ فيهمْ وأشياءَ، لم تُعْلَمْ تلكَ الأسبابُ والمَعاني في غَيرِهم، بها اسْتَوجَبوا الإختِيارَ على العالَمينَ.

والثالث: أي الحَتَرْناهُمْ على عِلْم، أي بِسَبَبِ عِلْمِ الْحَرَجْنا غَيرَهُمْ إليهِ، فصاروا مُختارِينَ مُفَضَّلينَ بِسَبَبِ تَعليمِهمْ إياهُمْ ما احْتاجوا إليهِ، أي فيكونُ لهمْ فَصْلُ الأستاذِ على التّلميذِ.

وهذا كما يُقالُ<sup>(ه)</sup>: إنَّ العَرَبَ أَفْضَلُ مِنَ المَوالي لأنَّ المَوالِيَ احْتاجوا إلى العربِ في معرفةِ لسانِهِمْ ومعرّفةِ أشياءَ احْتاجوا إليها، فاسْتَوجَبوا الفضيلَة لِحاجَتِهِمْ إليهمْ، وكذلكَ<sup>(٢)</sup> فَضْلُ قريشٍ على سائرِ العربِ لِما احْتاجَتْ سائرُ العَرَبِ إلى قُريشٍ في معرفةِ أشياءَ، لا يَصلونَ إلى ذلكَ إلّا أنهمْ فُضَّلوا على غَيرِهمْ بِذلكَ<sup>(٧)</sup>.

فَعَلَى ذلكَ يَحْتَمِلُ أَنهُ أَحْوَجَ إلى بَني إسرائيلَ غَيرَهُمْ في معرفةِ أشياءَ، فاسْتَوجَبوا بذلك الِالحتِيارَ والفضيلةَ على غَيرِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَالَيْنَهُم مِنَ ٱلْآبِئَتِ مَا فِيهِ بَلَتُؤُا شُبِثُ﴾ [يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿بَلَتُوًّا شُبِثُ﴾](^) وجهين:

أَحَلُهُما: أي مِحْنَةٌ بَيُّنةٌ، وهي أنواعُ ما امْتَحَنَّهُمْ مِنَ البَلايا والشدائدِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿بَلَتُواْ شِيئُ﴾ أي نِعَمَّ عظيمةٌ، وهو ما آتاهُمْ مِنْ أنواع النَّعَمِ مِنَ المَنَّ والسَّلْوَى وتظليلِ الغَمامِ عليهمْ وتحروجِ العُيونِ مِنَ الحَجَرِ ومُجاوَزَتِهِمْ مِنَ البَحْرِ وإهلاكِ عَدُوهِمْ وغَيرِها ( ) مِنَ النَّعَمِ التي آتاهُمْ ممّا لا يُحْصَى، وهو ما ذَكَرَ في سورةِ البقرةَ، وهو قُولُهُ تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكُم بَلَاّةٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 18] أي نِعْمَةٌ عظيمةٌ مِنْ رَبَّكُمْ، واللهُ أُعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قدرً. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: يقول. (٦) في الأصل وم: ولذلك. (٧) في الأصل وم: لذلك. (٨) في الأصل وم: من. (٩) في الأصل وم: وغيرهم.

الآيقان ٢٤ و٣٥ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ مَثَوُلَآ لِيَقُولُونَ﴾ ﴿إِنَّ هِنَ إِلَّا مَوْنَتُنَا الْأُولَى وَمَا غَنُ بِمُنشَرِينَ﴾ يقولُ اللهُ تعالى، وهو أَعْلَمُ: إِنَّ الذي يَخْمِلُ هؤلاءِ على الإنكارِ والكُفْرِ بكَ وتَرْكِ الإيمانِ بكَ إنكارُهُمُ البَعْثَ والإحياءَ بَعدَ الموتِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِلْقَرِضُ بِهِ، واللهُ أُعلَمُ.

واضلُهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بُعِثَ لِدُعاءِ الخَلْقِ إلى الزُّهْدِ في هذهِ الدنيا والرغبةِ في الآخِرةِ والقَطْعِ عنْ جميعِ شَهَوَاتِهِمْ ومُناهُمُ في الدنيا وتأخيرِ ذلكَ إلى الآخِرَةِ.

فَمَنْ آمَنَ بِالآخِرَةِ سَهُلَ عليهِ تَوْكُ ذلِكَ كلِّهِ، وهانَ عليهِ قَطْعُ نفسِهِ عنْ قضاءِ ذلكَ كلِّهِ. ومَنْ أنْكَرَ الآخِرَةَ وجَحَدها اشْتَدَّ ذلكَ عليهِ، وصَعُبَ حَمْلُهُ ذلكَ على إنكارِها والجُحودِ لهَا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَثُوا بِعَابَآهِا ۚ إِن كُفْتُر مَندِقِينَ ﴾ هذا منهمُ الْحَتِجاجُ عليهِ ؛ يقولونَ: لو كُنْتَ صادقاً فيماً تقولُ: إنهُ بَعْثُ وإحياءٌ، فَأَخَّرْ مَنْ ذُكِرَ، وأرِ آياتِ بهمْ.

لكنَّ هذا احْتِجاجٌ باطلٌ لأنَّ الآياتِ والحُجَجَ ليسَتْ تَنْزِلُ، وتأتي على [ما](١) تَشتَهي أَنفُسُ أُولئكَ، ولكنْ تَنْزِلُ على [ما](٢) تُشتَهي أَنفُسُ أُولئكَ، ولكنْ تَنْزِلُ على [ما](٢) تُوجِبُهُ الحكمةُ وعلى ما فيهِ الحُجَّةُ لا على ما يُريدُ المُقامُ عليهمُ الحُجَّةُ كما في الشاهدِ أنَّ الواجبَ على المُدَّعي إِقامةُ ما هو حُجَّةٌ في ذاتِها لا إقامةُ ما يُريدُ (٣) مِنَ المُدَّعَى عليهِ.

والنَّبِيُّ ﷺ قد أتاهم مِنَ البَيانِ والحُجَّةِ ما يوجبُ البَعْثَ والإحياءَ بَعْدَ الموتِ، لو تَأَمَّلُوا، ولم يُكابِروا عقولَهُمْ، ويكونُ سؤالُهُمْ منهُ آيةً أُخْرَى مَرْدوداً (٤) عليهم، واللهُ أعلَمُ.

وبَعْدُ فإنَّ اللهَ تعالى ﴿ قد وَعَدَ البقاءَ لهذهِ الأمةِ إلى يومِ القيامةِ، ولو أعطاهُمْ ما سألوا مِنَ الآياتِ، ثم أنْكروها، أُهْلِكوا، واسْتُؤْصِلوا، إذْ مِنْ سُنَّتِهِ أَنَّ كلَّ آيةٍ، أتَتْ، ونَزَلَتْ، على إثْرِ سؤالِ كانَ منهمْ، ثم أنْكروا،كانَ في ذلكَ هلاكُّ وعذابٌ. لِذلكَ لم يُمْطِهِمْ ما سَألوا، واللهُ أعلَمُ.

الاَية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَرْمُ تُبَعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِعِمْ أَهْلَكُنَامُ ۖ لِيسَ في هذا جوابٌ لقولِهِمْ: ﴿ فَأَنُّواْ بِنَامَاتُهَا إِن كُنتُمْ مَكِيفِينَ ﴾ ولم يأتِ بجوابِ ذلك، وإنما كانَ لأنهمْ لم يَسْتَحِقُوا الجوابَ لهذا السؤالِ، لأنهمْ سألوا ذلك [تَعَنُّناً وعِناداً] (٥).

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ في هذا جوابُ قولِهِمْ وسُؤالِهِمُ الآيةَ المُخْتَرَعَةَ .

وني الآيةِ دلالةٌ على البعثِ أيضاً [في وجهَينِ:

أَمَّا الأَوْلُ: فإنهُ آ<sup>(٢)</sup> أَخْبَرَ عَنْ قومِ تُبِّعِ ومَنْ ذَكَرَ مِنَ الأَمْمِ الخاليةِ، كانوا يُنْكِرونَ رسالةَ رسلِهِمْ، ويُكَذِّبُونَهُمْ، ويُوعِدُهُمُ الرسلُ بالعذابِ والهلاكِ، فيتحَذِّبونَهُمْ أيضاً في ما يُوعِدونَ مِنَ البَغْثِ، فَجاءَهُمُ الهلاكُ، فيقولُ: ﴿أَهُمْ خَبْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ﴾ الرسلُ بالعذابِ والهلاكِ، فيتقولُ: ﴿أَهُمْ خَبْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ﴾ ومَنْ ذَكَرَ، أي أولئكَ هُمْ اللهُ قوةً أَمْ هؤلاءِ؟ وهُمْ عَلِموا أَنَّ أُولئكَ أَشدُّ قوةً وبَظشاً، ثم لم يَتَهَيَّأُ لهمُ الإمْتِناعُ مِنْ عذابِ اللهِ إِذْ نَزَلَ بهمْ بِتَكْذِبِهِمُ الرسلُ وإنكارِهِمُ البَعْثَ، فأنتمُ دونَ أولئكَ، فكيفَ يَتَهَيَّأُ لكمُ الإمْتِناعُ مِنَ العذابِ الذي نَزَلَ بكُمْ؟ وهو كَذَوْلَ بَيْ أَنْ أَلِهُمُ فَيْ إِنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَلْ بَكُمْ؟ وهو كَذَوْلَ فَيْ أَنْ أَنْ أَلِهُمُ فَيْ أَنْ اللهُ عَنْ أَلْهَمُ اللهُ عَنْ أَلْهَمُ فَيْ إِللهُ عَنْ أَلْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلْهَمُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلُهُمُ اللهُ عَنْ أَلْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلَهُمُ اللهُ ال

وإذا لم يَتَهَيَّأُ لهمُ الدفْعُ، ومِنْ سُنَّتِهِ الإسْتِئصالُ بالتكذيبِ للآياتِ المُخْتَرَعةِ، وقد وَعَدَ البقاءَ لهذهِ الأمةِ إلى يومِ القيامةِ وكونَهُ رَحْمَةً للخَلْقِ. لذلكَ لم يُعْطِهِمُ الآيةَ التي سألوا، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا الثاني، وهو أنهُ لمّا أَخْبَرَ أنَّ تعذيبَ أولئكَ الكَفَرَةِ لتكذيبِ الرسلِ وإنكارِ البَعْثِ، فَدَلَّ أنَّ البَعْثَ حقَّ حتى يَسْتَحِقَّ مُنْكِرُهُ العذابَ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: ها. (٤) في الأصل وم: مردود. (٥) في الأصل وم: تعنت وعناد. (٦) في الأصل وم: بيان الأول أنه.

وذُكِرَ أَنَّ تُبَّعاً كَانَ رَجلاً صالحاً، وعائشةٌ ﴿ لَيُ تَسَبُّوا تُبَّعاً فإنهُ كَانَ رَجلاً صالحاً، وذُكِرَ أَنهُ كَانَ رَسُولاً، وقد ذَكَرْنا نَعْتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيهِبِتِ﴾ وقالَ في آيةٍ الحُرَى: ﴿وَمَا خَلَقَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيهِبِتِ﴾ وقالَ في آيةٍ الحُرَى: ﴿وَمَا خَلَقَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ اللَّهِ تعالى خَلَقَهُما، وَخَلَقَ ما يَنْهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ اللَّهِ عَلَى خَلَقَهُما، وَخَلَقَ ما يَنْهُما باطلاً ولَعِباً لكنْ خَلَقَ ذلكَ كَلَّهُ على فُتْنِاهُمْ وَظَنِّهِمْ وعلى [ما](١) عندَهُمْ يَصِيرُ عَبَثاً باطلاً لأنهمْ كانوا يُنْكِرونَ البعث، ويقولونَ: أنْ لا بغث، ولا حِسابَ، ولا ثَوابَ، ولا عِقابَ.

فإذا كانَ فُتْيَاهُمْ وظَنَّهُمْ أَنْ لا بَعْثَ ولا نُشورَ يكونُ خَلْقُهُمْ وخَلْقُ السماءِ والأرضِ وما ذَكَرَ باطلاً لَعِباً لأنَّ المَقْصودَ بِخَلْقِ ما ذَكَرَ على زعمِهِمْ لم يَكُنْ إلّا الإفناءَ والإهلاكَ. ومَنْ لم يَقْصِدُ في بنائِهِ إلّا النَّقْضَ في الشاهدِ والإفناءَ في العاقبةِ كانَ في بنائِهِ وقَصْدِهِ سَفيهاً غَيرَ حكيم.

فَعَلَى ذلكَ اللهُ ﷺ في خَلْقِهِ إياهُمْ وإنشائِهِ لهمْ وتحويلِهِ إياهُمْ مِنْ حالٍ إلى حالٍ أُخْرَى مِنْ حالِ النَّظْفَةِ إلى حالِ العَلَقةِ إلى حالِ العَلَقةِ إلى حالِ العَلَقةِ إلى حالِ المُضْفَةِ إلى حالِ تَصُويرِ الإنسانِ ثم إلى [حالِ](٢) الكِبَرِ. لولم يَكُنْ ما ذَكَرْنا مِنَ المَقْصودِ سِوَى الإفناءِ والإهلاكِ على ما زَعموا كانَ سَفَهاً باطلاً غَيرَ حكمةٍ لِما ذَكَرْنا مِنْ قَصْدِ مَنْ قَصَدَ في البِناءِ الإفناءَ خاصَّةً لا غَيرَ كانَ في فِعْلِهِ وقَصْدِهِ لاعباً عابثاً سَفيهاً.

ولِذلكَ سَفَّة اللهُ تعالى تلك المرأة التي لم يكُنْ قَصْدُها في غَزْلِها إلّا نَفْضَهُ في العاقبةِ حينَ<sup>(٣)</sup> قالَ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّقِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ ثُوَّةٍ أَنكَنَاكِهِ الآية [النحل: ٩٢].

فَعَلَى ذلكَ خَلْقُ الخَلْق إذا لم يكنْ بَعثُ ولا نُشورٌ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرةُ، وظَنُّوا، كانَ كذلكَ سَفَها غَيرَ حكمةٍ. ولذلكَ قالَ: ﴿ أَنَصَيْبَتُدَ أَنَّمَا خَلَقَتُكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] جَعَلَ خَلْقَهُ إياهم [لا] (٤٠ للرجوعِ إليهِ / ٥٠٤ - ب/ عَبَئاً، واللهُ المُوفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مَا خَلَقَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إلّا لإقامةِ الحقّ. وقالَ بعضُهُمْ إلّا لأمرِ كاننِ مُرادٍ. وأصلُ الحقّ هو أنْ يُخمَدَ عليهِ فاعِلُهُ في العاقبةِ، والباطلُ هو ما يُذَمُّ عليهِ فاعلُهُ، وإنما خَلقَ، جَلَّ، وعلا، ما ذَكرَ ليُحْمَدَ على فِعْلِهِ، لا لِيُذَمَّ. ولو لم يَكُنِ القَصْدُ في خَلْقِهِمْ إلّا الإفناءَ والإهلاكَ لكانَ لا يُحْمَدُ عليهِ، ولكنْ يُذَمُّ على ما ذَكرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَئِكِنَّ أَكَفَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ﴾ أنهما لم يُخلَقا باطلاً وعَبَثاً، وهو ما ظَنْهُمْ، واللهُ أعلَمُ..

الآية المامة وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ يَرْمَ الْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ سَمَّى يومَ القيامةِ مَرَّةً ﴿يَوْمَ لَلْمَسْعِ﴾ [الشورى: ٧] ومَرَّةً يومُ ﴿الْفَسْلِ﴾ [الصافات: ٢١ و. . . ] فهو يومُ ﴿الْمُسْعِ﴾ الجَمْعِ لمِا يَجْمَعُ فيهِ الخلائقَ جميعاً وكذلكَ يومُ ﴿الْمُشْعِ﴾ [الحشر: ٢]. ويومُ الفَصْلِ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنهُ يَفْصِلُ بَينَ أُوليائِهِ في دارِ الكرامةِ والمَنْزِلةِ، وهي الجنةُ، وأعدائِهِ في دارِ الهوانِ والعقابِ، وهو<sup>(٥)</sup> ما قال: ﴿فَرِيقٌ فِي الشِّيدِ﴾ [الشورى: ٧].

[والثاني](٢): يَخْتَولُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿يَرْمَ الْفَصَّلِ﴾ يومَ القَضَاءِ والحُكْم، أي يَقْضي، ويَخْكُمُ بَينَ المؤمنينَ والكافرينَ في ما تَنازعوا، واخْتَلفوا في الدنيا بقولِهِ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْنِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْنَةِ نِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِنُونَ﴾ [يونس: ٩٣].

ويَحْتَمِلُ أيضاً ما ذَكَرْنا مِنَ الفَصْلِ بينَ الأولياءِ والأعداءِ ما [لو] (٧) لم يكنْ ذلكَ في الآخرةِ بَينهُمْ كانَ جامعاً مُسَوِّياً بَينَ الأولياءِ والأعداءِ، وهمُ اسْتَوَوا، واجْتَمَعوا في الدنيا في ظاهرِ أحوالِهِمْ. ومَنْ سَوَّى بَينَ وليِّهِ وعَدُوَّهِ كانَ سَفيهاً غَيرَ حكيمٍ. دلَّ أنَّ هناكَ داراً أُخْرَى يَفْصِلُ بَينَهما، ويُمَيِّزُ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وهي. (١) في الأصل وم: و. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

كريبور يبول يبول يبول يبول يبول يبول

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُثْنِى مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ هذا في الكُفّارِ خاصَّةً، يُخبِرُ أَنهُ لا وليَّ يَنْفَعُهُمْ في الآخِرَةِ، ولا يُعينُ بعضُهُمْ بعضاً على ما يُعانُ في الدنيا إذا نَزَلَ ببعضِ منهمْ بلاءٌ وَسَعَةٌ، وهو ما ذَكَرَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿ يَوْمَ لَا يَحْدُونَ عَنْ أَنْكُونُ عَنْ أَنْكُونُ عَنْ أَنْكُونُ عَنْ أَنْكُونُ عَنْ أَنْكُ مُكَالًا عَدْلُ وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَنْكُهُمَا عَنْ أَنْكُ لَا نَنْكُهُمَا مَنْهُمْ وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا يَنْكُمُهُمَا عَنْكُ وَلَا يَنْكُمُهُمَا عَلَى اللّهُ اللّه

الأسفَلَ على ما يُعينَ بعضُهُمْ بعضاً في الدنيا، ويَخْتَمِلُ كلَّ وَلِي وَقَريبٍ؛ يُخْبِرُ أَنهُ لا قريبَ يملِكُ دَفْعَ ما نَوْلَ بهِ، ولا وَلَيَّ وَالسَفَلَ على ما يُعينَ بعضُهُمْ بعضاً في الدنيا، ويَخْتَمِلُ كلَّ وَلِيَّ وقريبٍ؛ يُخْبِرُ أَنهُ لا قريبَ يملِكُ دَفْعَ ما نَوْلَ بهِ، ولا وَلَيَّ يَمْلِكُ نَصْرَهُ ومعونَتَهُ، لأنَّ وِلا يَتَهُمْ يومثلِ تصيرُ عداوةً بقولِهِ هِنَّ: ﴿الأَخِلَامُ يَوْمَهِنِ بَعَشُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقً إِلَّا الْمُنْقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] اسْتَتْنَى المُتَقِينَ.

الايك الله وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضاً حينَ (١) قال: ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ ﴾ ومَنَّ عليهِ، وهداهُ الإيمانَ، ورَزَقَهُ التوحيدَ، فإنهُ يكونُ بعضُهُمْ لِبعضٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلرَّجِيمُ﴾ العزيزُ في نَقْمَتِهِ مِنْ أعدائِهِ لأوليائِهِ، الرحيمُ للمؤمنينَ الذينَ اسْتَثْنَى في الآيةِ حينَ(٢) قالَ: ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ اللَّهُ﴾.

الآيلان المُطْلَقَ هو الإثمُ مِنْ كلُّ وجهِ، وهو [صفةُ] (٣) الكافرِ. فأمّامُ الأَيْدِ فظاهرُ الآيةِ أنها طعامُ كلِّ أثيم دونَ إثم، لأنَّ الإثمَ المُطْلَقَ هو الإثمُ مِنْ كلُّ وجهِ، وهو [صفةُ] (٣) الكافرِ. فأمّا المؤمنُ المُسْلِمُ فلا (٤) يكونُ أثيماً مُطْلَقاً مع قِيامٍ إيمانِهِ وكثيرِ طاعتِهِ، فلا يكونُ. وصاحبُ الكبيرةِ [يكونُ] (٥) داخلاً تحتَ الآيةِ.

قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ (٢): يدلُ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّفُورِ ﴾ ﴿ طَعَامُ الأَيْدِ ﴾ [على أنهُ] (٧) أتى بَعْضُ الكفارِ بالعَسَلِ والزَّبْدِ، وقالوا لأصحابِهِم: تعالَوا نَتَزَقَّم، فإنَّ محمداً وَعَدَنا بذلكَ لِما كانَ الزَّقومُ، هو الزَّبْدُ والتَّمْرُ أو العَسَلُ بلغةِ قومٍ مِنَ العربِ، فَنَزَلَ عندَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَسِلِ المَتِيدِ ﴾ ﴿ طَلَمْهَا كَأَنَّمُ رُهُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾ قوم مِنَ العربِ، فَنَزَلَ عندَ ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَسِلِ المَتِيدِ ﴾ ليسَتْ كسائيرِ الصافات: ٢٤و ١٥] الخبر أنها شجرة أنشِتَ مِنَ النارِ لِقولِهِ (٨) تعالى: ﴿إِنّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَسِلِ المَتِيدِ ﴾ ليسَتْ كسائيرِ الأشجار.

الاَيْتَانَ 40 وَأَنِّى ثُم شَبَّهَهَا بِالمُهْلِ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِي الْبُكُونِ ﴾ ﴿ كَنْلِي الْبُكُونِ ﴾ ﴿ كَنْلِي الْبُكُونِ ﴾ ﴿ كَنْلِي النَّهُ الزيتِ، ثم يَخْتَمِلُ تَشْبِيهُهَا بِالمُهْلِ لِوجِهَينِ (١٠):

أحَدُهما: لِالْتِصاقِهِ بالبَدنِ، لأنهُ قِيلَ: إنهُ ألصقُ الأشياءِ بالبَدَنِ.

[والثاني](١٠٠: يَحْتَمِلُ أَنْ يُشَبِّهُهَا بذلكَ لكثْرَةِ تَلَوُّنهَا وتَغَيِّرِهَا مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ.

ثم الإشكالُ أنهُ ليسَ في أكلِ دُرْدِيِّ الزيتِ فَضْلُ شدةٍ وكَثْرَةُ مُؤنَّةٍ، فما مَعْنَى التَّشبيهِ به؟

لكنْ نقولُ: إنهُ بَيَّنَ أنَّ ذلكَ المُهْلَ والدُّرِدِيِّ مِنَ النارِ حينَ (١١) قالَ: ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِى الْبُطُونِ﴾ ﴿ كَغَلِى الْحَمِيمِ ﴾ ثم الإشكالُ: أنَّ شَجَرَةَ الزَّقوم كيفَ تكونُ للأثيمِ؟ فَيَحْتَمِلُ ذلكَ وجهَينِ:

أَخَلُهُما: أَنَّهُ يَخُرُجُ مِنهَا شِيءٌ، ويسيلُ، فَيَسْقِي ذلكَ الكَافرَ.

[والثاني](١٢٠): يَخْتَمِلُ [أنها تُؤكّلُ](١٣٠ كما هي، فَتَذُوبُ في بَطْنِهِ، فَتَغْلي. فيكونُ ما ذُكِرَ، ورُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ أنهُ رَأَى فضةً، قد أُذيبَتْ، فقال: هذا المُهْلُ.

(١) و(٢) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: أنه. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: كقولِهِ تعالى. (٩) في الأصل وم: وجهين. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: حيث. (١٢) في الأصل وم: و. (١٣) في الأصل وم: أنه يأكل.

فجائزٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا كُلُّ شَيْءٍ يُذَابُ، ويَحْرِق، فَهُو الْمُهُّلُ.

والحَميمُ: هو الشيءُ الحارُّ الذي قدِ انْتَهَى حَرَّهُ غَايَتَهُ، واللهُ أَعَلَمُ.

الآية لله وقولُهُ تعالى: ﴿ غُذُرهُ فَآغَتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَنِيرِ ﴾ ظاهرُ هذا أَنْ يكونَ هذا ذلكَ بَعْدَ ما أَذْخِلُوا في النارِ. لكنْ يَخْتَمِلُ أيضاً أَنْ يكونَ ذلكَ في أوَّلِ ما يُرَادُ أَنْ يُذْخَلُوا النارَ كقولِهِ تعالى: ﴿ غُذُوهُ نَثْلُوهُ ﴾ ﴿ ثُرَّ لَلْمَتِمَ سَلُوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٠] و٣١] فَعَلَى ذلكَ ﴿ خُذُوهُ فَآغَتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ الْجَنِيرِ ﴾ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغِرَانُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ: أي ادْفَعُوهُ إلى سَواءِ الجَحيمِ أي إلى وَسْطِ الجَحيم.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَآعَتِلُوهُ ﴾ أي قودوهُ إلى سَواءِ الجَحيمِ. يُقالُ: جيءَ بِفُلانٍ يُعْتَلُ إلى السلطانِ أي يُجَرُّ، ويُقادُ.

وقالَ بعضُهُمْ: هو السَّوقُ الذي فيهِ شِدَّةٌ وتعنيفٌ، أي سُوقوهُ سَوقاً شديداً عنيفاً. وبَغْضُهُ قريبٌ مِنْ بعضٍ. والجَحيمُ، هو مُغْظَمُ النارِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ مُسَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيرِ ﴾ أي مِنْ شَرابِ الحَميمِ؛ جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهِ النارِ مِنْ اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ثم في الآية أنَّ الفريقينِ جميعاً لا يَتَوَلَّونَ شُرْبَها بأنفسِهِم، لكنهم يُسْقُونَ على ما ذَكَرَ في أهلِ الجنةِ في غَيرِ آية (٢) مِنَ القرآنِ حينَ (٣) قالَ تعالى: ﴿ رَبُسْقُونَ فِيهَا كَأْمًا كَانَ مِنَاجُهَا ذَنِجَيلًا ﴾ القرآنِ حينَ (٣) قالَ تعالى: ﴿ رَبُسْقُونَ فِيهَا كَأْمًا كَانَ مِنَاجُهَا ذَنِجَيلًا ﴾ [الإنسان: ١٧] ونَحُو ذلك كثيرٌ.

وقالَ في أهلِ النارِ: ﴿ثُمَّ مُسَبُّواً فَوْقَ رَأْسِهِ. مِنْ عَذَابِ ٱلْحَبِيمِ﴾ وقالَ<sup>(ه)</sup>: ﴿تُتَقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ﴾ [الغاشية: ٥] وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلِا لَمُعَامُّ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ﴾ [الحاقة: ٣٦] وغَيرَ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ الْعَنِيرُ الْكَرِيمُ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: إنما يُقالُ هذا لأبي جهلِ اللَّعينِ، ولهُ ذلكَ العذابُ الذي ذُكِرَ في الآيةِ، وهو المُرادُ بالأثيم، كانَ في الدنيا يَفْتَخِرُ ويقولُ: أنا العزيزُ الكريمُ، وليسَ ما بَينَ كذا إلى كذا أعَزُ مني، وأنا المُتَعَزِّزُ المُتَكَرِّمُ. فَيُقالُ لهُ في الآخِرَةِ: ﴿ ذُنْ ﴾ هذا الذي ذَكرَ ﴿ إِنَكَ أَنتَ الْمَنِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ في الدنيا؛ يُصَغُرونَهُ، ويُهينونَهُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي كُلِّ كَافَرٍ يَتَعَزَّزُ فِي الدَّنيا، ويَتَكَرَّمُ، وكُلِّ رئيسٍ منهم، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولِهِ: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْعَـٰذِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ أي ذُقْ فإنكَ لَسْتَ بعزيزٍ ولا كريمٍ.

الآية ﴿ أَي لُو يُقَالُ ذلك لهُ على الهُزْءِ بهِ ﴿إِنَّ هَنَذَا مَا كُنْتُه بِهِ. نَتَتَرُونَ﴾ أي لو كُنْتِ عزيزاً كريماً ما دَخَلْتَ النارَ، واللهُ أعلَمُ. / ٥٠٥ ـ أ/

الآية (الله عالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُثَنِّينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴾ فيه لغتانِ: مُقامٍ بالرفعِ (١٠) ومَقامٍ بالنصبِ. فَمَنْ قَرَأُ بالنصبِ فهو مَوضِعُ المَقامِ، وهو المَنْزِلُ والمَسْكَنُ، معناهُ: في مَسْكَنِ أمينِ: أمِنوا فيهِ (١٧) مِنَ الآفاتِ والأوصابِ والأسْقامِ.

ومَنْ قَرأَ برفَعِ الميمِ فهو المَصْدَرُ؛ يَعْني الإقامة، أي يُقيمونَ فيها آمنِينَ مِنَ الخُروجِ عنها والزوالِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيتان ٥٢ و٥٠ و وَوَلُهُ تعالى: ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَنِيلِينَ ﴾ قالوا: السُّنْدُسُ ما رَقَّ مِنَ الدِّيباج، والإسْتَبْرَقُ ما غَلُظَ منهُ.

(۱) ني الأصل وم: حيث. (۲) ني الأصل وم: آي. (۲) ني الأصل وم: حيث. (٤) ني الأصل وم: وقوله. (۵) ني الأصل وم: وقوله.

(٦) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٤٣. (٧) في الأصل وم: فيها

ثم يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنَ اللَّبْسِ لِمَا رَقَّ منهُ. فأمّا مَا غَلِظُ منهُ فإنهُ يُبْسَطُ، وإنْ كانَ ذلكَ اللَّبْسُ فيهما في الظاهرِ يُتَنَاوَلُ مَا رَقَّ منهُ، ومَا غَلِظَ. فالمُرادُ مِنْ ذِكْرِ اللِّبْسِ يرجِعُ إلى مَا يُلْبَسُ، وهو الذي يَرِقُّ منهُ، ويَدِقُ.

وجائزٌ في اللغةِ أَنْ يُذْكَرَ الشَّيثانِ باسْمِ أحدِهِما إذا كانَ بَينَهما ازْدِواجٌ في الجملةِ عادةً أو حقيقةً، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنهُ إِنمَا ذَكَرَهُمَا جميعاً لِما يكونُ مِنْ رغبةِ الناسِ إليهما جميعاً في الدنيا، فَرَغَبَهُمْ في الآخِرَةِ، وَوَعَدَ لهمْ أَنْ يكونَ لهمْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الأية على عنه الرجوه وهوي المحكناك وَنَوَّجَنَهُم بِمُورِ عِينِ قَالَ بَعْضُهُمْ: ﴿ بِمُورٍ بِبِيضِ الوجوهِ، و﴿ عِينِ ﴾ أي حِسانِ الأعينِ. وقالَ بعضُ أهلِ الأدبِ: الحَوَرُ في العَينِ، هو شدةُ سوادِها وبياضُ بَياضِها، ويُقالُ: امرأةٌ حَوراءُ، ويَسْوَهُ حُورٌ، ورَجُلٌ أَحْرَرُ، وقومٌ حُورٌ، والعَيناءُ الحَسَنَةُ العَينَينِ؛ يقالُ: رجلٌ أغينُ، ورجالٌ عِينٌ، وامرأةٌ عَيناءُ وينسُوةٌ عِينٌ، فالجماعةُ على هيئةٍ واحدةٍ في هذا البابِ في المذكرِ والمؤنثِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله أعلَم: أي ثمارُ الجنةِ وفَواكِهُها لِكُلِّ فَكِهَةٍ مَامِنِينَ لَهُ اللهُ أَعلَمُ: أي ثمارُ الجنةِ وفَواكِهُها ليسَ فيها فَسادٌ ولا انْقِطاعٌ، ولا نُقصانٌ ولا زوالٌ ﴿يَدْعُونَ ﴾ يَسْأَلُونَ إذا حَضَروها، ولا يُسْأَلُونَ كما يُسْأَلُونَ في الدنيا: هل بَقِيَ شيءٌ؟ أو هل عندكُمْ شيءٌ مِنَ الفواكِهِ؟ ونَحُو ذلكَ لِما ذَكَرْنا أَنَّ لِيْمارِ الدنيا ما ذَكَرْنا انْقِطاعاً (١) وفَناءٌ، وليسَ لِثمارِ الجنةِ وفواكِهها كذلكَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَمِنِيكَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ اَينِينَ ﴾ مِنِ انْقِطاعِ فواكِهِها ويْمارِها وما ذَكَرَ.

[والثاني](٢): ﴿ مَامِنِيكِ فيها في الجنةِ، ليسَ لهمْ خَوفُ الخروجِ عنها والزوالِ، و﴿ مَامِنِيكِ مِنْ جميعِ الآفاتِ التي تكونُ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥٦ وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَدُوثُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْنَةَ الْأُولَىٰ والإشكالُ انهُ نَفَى المَوتَ في الجنةِ، واسْتَثْنَى المَوتَةَ الأُولَىٰ وإنَّ ظاهرَ الاِسْتِثناءِ أنْ يكونَ مِنْ جنسِ المُسْتَثْنَى المَوتَةَ الأُولَى؟ وإنَّ ظاهرَ الاِسْتِثناءِ أنْ يكونَ مِنْ جنسِ المُسْتَثْنَى منهُ، فَيُوهِمَ أنْ يكونَ في الجنةِ مَوتٌ؟

قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ إِلَّا بِمَعْنَى غيرِ وسِوَى، وفيهِ إضمارٌ كَانَهُ [قالَ] (٣): لا يذوقونَ فيها أي في الجنةِ المَوتَ سِوَى المَوتَةِ الأُولَى [التي] (٤) ذاقوا هي (٢) المَوتَةُ الأُولَى، لا يُتَصَوَّرُ ذَوقُها ثانياً لو كانَ يكونُ مثلُها، ولأنَّ الجنة ليسَتْ مَحَلَّ المَوتِ، فكانَ المُرادُ ما قُلْنا، أي لا يذوقونَ في الجنةِ المَوتَ الذي ذاقوا في الدنيا. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا لَنَكِحُوا مَا نَكُمَّ مَاكَةً مُتِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أي سِوَى ما قد سلف ﴿ إِنَّهُ كَانَ المُوسَةَ ﴾ [النساء: ٢٢]. في ذلكَ الوقتِ على أحدِ التأويلين، واللهُ أعلَمُ.

وعندَنا يُخَرِّجُ تأويلُهُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿لَا يَدُوثُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ﴾ إلّا ما ذاقوا مِنَ المَوتَةِ الأُولَى، لأنهُ ذُكِرَ<sup>(٧)</sup> في الخَبَرِ أنهُ يُؤْتَى بالموتِ يومَ القيامةِ على صورةِ كبشٍ أَمْلَحَ أو كذا، فَيُذْبَحُ بينَ أيديهمْ. فعندَ ذلكَ يأمَنونَ المَوتَ هنالكَ، واللهُ أعلَمُ.

والشاني: ﴿لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ﴾ ولا يَمرَونَهُ ﴿إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلأُولَى ۗ التي رَأُوها في الدنيا. تلكَ يَغْرِفُونَها، ويَذْكُرونَها. فأمّا سِوَاها فلا. والذُّوقُ سَبَبُ المَغْرِفةِ، فاسْتُغْيرَ للمعرفةِ مَجازاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ لَلْمَحِيمِ ﴾ ليسَ هو تَخْصيصَ وِقايةِ عذابِ الجَحيمِ فحسبُ. بل المُرادُ يَقيهمُ العذابَ

(١) في الأصل وم: انقطاع. (٢) في الأصل وم: ويحتمل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: وهي. (٧) في الأصل وم: ذلك.

كلُّهُ. لكنَّ الجَحيمَ مُعْظَمُ النارِ فَذَكَرَهُ(١) كِنايةً عنِ الكُلِّ فَضْلاً منهُ، ليسَ باسْتِحْقاقِ منهمْ بالأعمالِ على ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في غَيرِ مَوضع.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَضَاكَ مِن زَيِّكُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيدُ﴾ الفوزُ بأحدِ شَيئينِ:

أَمَّا الظَّفَرُ فَبِما<sup>(٣)</sup> يَأْمُلُ، ويَرْجو، فإذا ظَفِرَ بذلكَ يقالُ: فازَ. وأمَّا النجاةُ فَمِمَّا<sup>(٣)</sup> يَخْذَرُ، ويَخافُ؛ إذا حَذِرَ أمراً، يَخافُهُ، فَيَخْلُصُ مَنْ ذلكَ؛ يقالُ: فأيُهُما كانَ فهو فَوزٌ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿اَلْمَظِيدُ﴾ جميعُ أمورِ الآخِرَةِ وحالُها سُمِّيَ عظيماً مِنَ العذابِ والنَّميم. قالَ اللهُ تعالى: ﴿لِيَوْمَ عَظِيمٍ﴾ [المطففين: ٥] وقالَ<sup>(٥)</sup>﴿وَذَلِكَ اَلْفَوْزُ اِلْمَظِيسِمُ﴾ [النساء: ١٣].

#### الآنية AA وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَتَرَّنَهُ بِلِسَانِكَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: كأنهُ يقولُ: فإنما أنْزَلْنا القرآنَ بلسانِكَ، ويَشَرْناهُ للذَّكْرِ لِيُلْزِمَهُمُ الشكرَ<sup>(٢)</sup>، لأنهُ أنزَلَهُ بلسانِهِ، ويَشَرَّهُ لِقَومِهِ، لأنهُ لو كانَ مُنْزَلاً بِغَيرِ لسانِهِ لم يكُنْ مُيَسَّراً لهمْ للذَّكْرِ، وهو ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْفُرَّمَانَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧] أَخْبَرَ أنهُ يَسَّرَهُ للذَّكْرِ لأنهُ يَسَّرَهُ باللسانِ. ولكنَّ معناهُ ما ذَكَرْنا أنهُ أنْزَلَهُ بلسانِه، ويَسَّرَهُ للذَّكْرِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿وَإِنَّمَا يَتَمْرُنَتُهُ﴾ على لسانِكَ كي [تَذْكُرَهُ، وَتَحْفَظُهُ] (٧) بلا كتابةٍ ولا نَظْرٍ في كتابٍ لأنهُ ذُكِرَ أنهُ كانَ ﷺ يَحْفَظُ سورةً طويلةً إذا ثَلاَ عليهِ جبرِيلُ ﷺ وقد أُمَّنَهُ اللهُ ﷺ مِنَ النِّسْيانِ بقولِهِ تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَسَيَّ﴾ [الأعلى: ٦].

[وقولُهُ](٨) عِنْ: ﴿ لَمَلَهُمْ يَنْذَكُّرُونَ ﴾ يُخَرُّجُ على [وجْهَينِ:

أحدُهما: ](٩) لكي يُلْزِمَهُمُ التذكُّر.

[والثاني](١٠٠): لكي يَتَذَكَّرُوا ما(١١) قد نَسُوا مِنْ حقُّ اللهِ الذي عليهمْ لِيَتَّعِظُوا بِمَواعِظِ اللهِ تعالى.

#### الآية aq الآية الله تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ ﴾ على وجَهينِ:

أحدُهما: ارْتَقِبْ مَا وَعَدَ اللهُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ مِنَ العذابِ فإنهمْ مُرْتَقِبُونَ هلاكُكَ وانْقِطاعَكَ ونَحْوَهُ.

والثاني: ارْتَقِبْ، ولا تُكافِئهُمْ، ولا تَدْعُ عليهمْ بالهَلاكِ فإنهمْ مُرْتَقِبونَ ما أَلْقَى الشيطانُ في أَمْنِيَّتِهِمْ بأنَّ مُلْكَكَ يَزولُ، وأنهُ يعودُ إليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ ﷺ: فَارْتَقِبْهُمْ (١٣) إِنهِمْ مُرْتَقَبُونَ. والإرْتِقابُ الإنْتِظارُ، واللهُ أُعلَمُ [بالصوابِ، وإليهِ المَرْجعُ والمآبُ[(١٣).

## 器 器 器

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: فلكروه. (٢) في الأصل وم: ما. (٣) في الأصل وم: مما. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: التذكير. (٧) في الأصل وم: ذكرته، وحفظته. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٩) في الأصل وم: وجوه أحدها. (١٠) في الأصل وم: ويعتمل. (١١) في الأصل وم: وإما. (١٢) من م، في الأصل: فارتقب. (١٣) ساقطة من م.

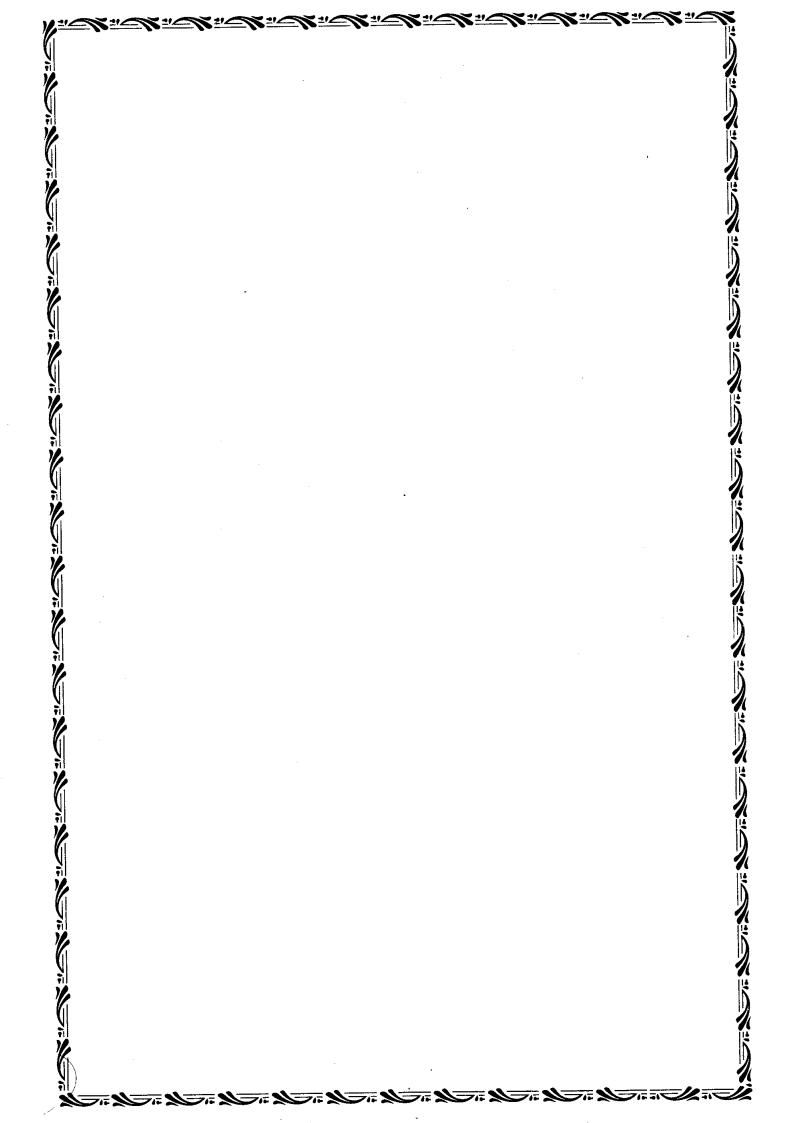

### ســورة(١) الجـاثيــة

[وهي]<sup>(۲)</sup> مكية

## بسم هم ل رحمد ل محمد الرحم

الاَيْتَانَ ١ و٢ عَولُهُ تعالى: ﴿حَمَّ ﴾ ﴿ نَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ ﴾ قد ذَكَرْنا في غَيرِ موضعٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿مِنَ اللّهِ الْمَنِيزِ لَلْمَكِيرِ ﴾ وقد ذَكَرْنا أيضاً تأويلَ ﴿الْمَنِيزِ لَلْمَكِيرِ ﴾ في غيرِ موضع أيضاً / ٥٠٥ ـ ب/ ثم إنما ذَكَرَ ﴿الْمَنِيزِ لَلْتَكِيرِ ﴾ على إثْرِ ذلكَ لِيُعْلَمَ أنهُ ما أنْزَلَ الكتاب، وما أمَرَهُمْ، وما نَهاهُمْ، وامْتَحَنَّهُمْ بأنواعِ المِحَنِ لِيَتَعَزَّزَ هو بذلك، أو يُريدَ لهُ عِزَا وسُلْطاناً أو قُوَّةً إذا التَّمَروهُ، وأطاعوهُ. وإذا خالَفوهُ، ولم يُطيعوهُ في ما أمَرَهُمْ، وأرْتَكَبوا ما نَهاهُمْ، يَلْحَقَهُ ذُلُّ أو نُقْصانٌ في مُلْكِهِ وسُلْطانِهِ.

بل إنما فَعَلَ ذلكَ مِنَ الأمرِ والنَّهْيِ وأنواعِ المِحنِ لِمَنْفَعَةِ [أنفُسِ] (٣) المُمْتَحَنِينَ لِيَتَعَزَّزوا إذا اتَّبَعوا أَمْرَهُ، وأطاعوهُ، ويَلْحَقَهُمْ ذُلٌّ ونُقْصانٌ إذا تَرَكوا اتَّباعَهُ بِخِلافِ ملوكِ الأرضِ فإنهُ يَزيدُ لهمُ اتِّباعُ مَنِ اتَّبَعَهُمْ عِزَّا وسُلْطاناً وقوةً في ملكِهِمْ، ويَلْحَقَهُمْ ذُلٌّ ونُقْصاناً في مُلْكِهِمْ، لأنَّ المَخْلوق كانَ عزيزاً بِغَيرِهِ، فإذا زالَ وتُوْلُ واللهِ ذلاً .

فأمَّا اللهُ ﷺ [فهو](٤) عزيزٌ بذاتِهِ، فلا يَلْحَقُهُ النُّقْصانُ بِمُخالفةِ مَنْ خالَفَهُ، ولا يَزْدادُ عِزْهُ بالتِّيمارِ مَنِ التَّمَرَهُ.

وهو<sup>(٥)</sup> الحكيمُ، والحكيمُ الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التدبيرِ. يَذْكُرُ هذا لِيُعْلِمَ أَنَّ مَنْ أَنشأَ مِنَ الخلائقِ على عِلْمِ منهُ أَنهمْ يَكْفُرونَ بهِ، ويَعْصونَهُ، لم تَزَلْ عنهُ الحكمةُ، ولا أَخْرَجَهُ منها لِما ذَكَرْنا أَنهُ لَم يُنْشِئْهُمْ لِحاجةِ لهُ<sup>(١)</sup> فيهمْ أو لِمَنْفَعَةِ لَوْ الْمَنْفَعَةِ ترجِعُ إلى أَنفسِهِمْ، ومِثْلُهُ في الشاهدِ يُزيلُ الحكمةَ، ويَذْخُلُ في حَدِّ السَّفَهِ لِما ذَكَرْنا أَنهمْ إِنما يَفْعَلُونَ لِحَوائِجِهِمْ.

فكانَ الفِعْلُ مَعَ العِلْمِ بأنهُ لا مَنْفَعَةَ لهُ فيهِ، ولا<sup>(٧)</sup> مَضَرَّةٌ، لايَكونُ حكمةً منهمْ. لذلكَ افْتَرَقَ والغائبُ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيَاتِ الْآَوَةِ وَاللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي اَلْتَمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَاَبَتِ اِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَفِي خَلْوَكُمْ وَمَا بَبُثُ مِن ذَاتَهُ مَابَتُ لِقَوْمِ مُوقَتُونَ ﴾ ﴿ وَالْخِلْفِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّامِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

أحدُها: أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ الآياتِ لهؤلاءِ آياتِ على أعدائِهِمْ، يَخْتَجُونَ بها عليهمْ، فتكونُ هي آياتِ على أعدائِهِمْ. والثاني: أنَّ مَنْفَعَةَ هذهِ الآياتِ تُجْعَلُ لهؤلاءِ، وهُمُ المُنْتَفِعونَ بها، أعني مُتَّبِعيها دونَ مَنْ تَرَكَ اتَّباعَها.

والثالث: هنَّ آياتٌ لِمَنِ اعْتَقَدَ اتُّباعَ الآياتِ والإيقانَ بها، وهُمُ المؤمنونَ.

فأمَّا مَن اغْتَقَدَ رَدُّها وتَرْكَ الِاتُّبَاعِ لها فليسَتْ هي آياتٍ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضِعٍ جِهَةَ الآياتِ في ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ واخْتِلافِ الليلِ والنهارِ وإنزالِ الماءِ مِنَ

(١) أدرج قبلها في الأصل: ذكر أن. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: قوله. (٦) من م، في الأصل: لهم. (٧) في الأصل وم: بل. (٨) ساقطة من الأصل وم.

السماءِ وإحياءِ الأرضِ بهِ وإخراجِ ما أُخْرَجَ منها. في ذلكَ آياتُ هيبَتِهِ وآياتُ وَحْدانِيَّتِه وآياتُ قُدْرَتِهِ وسُلْطانِهِ وآياتُ عِلْمِهِ وتدبيرِهِ وآياتُ حِكْمَتِهِ وغَيرُ ذلكَ ما يطولُ الكتابُ بِذِكْرِها، واللهُ المُوَفِّقُ.

اللَّيْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أَلَهِ وَهَايَنِيهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يقولُ، واللهُ أَعلَمُ: لو كانوا بالذينَ يَقْبَلُونَ حديثًا (١) فلا حديثَ أَظْهَرُ صِدْقاً مِنْ حديثِ اللهِ، ولا أَنْيَنُ حقاً فيهِ مِنْ كلامِهِ، لأنهُ آياتٌ مُعْجِزاتٌ، عَجِزوا عنْ إتيانِ مثلِهِ.

[والثاني](٢): وإنْ كانوا بالذينَ لا يَقْبَلُونَ حديثًا، فَيَلْحَقَّهُمُ السَّفَهُ في ذلكَ، فَيَكْفِيَ مَؤْنَتَهُمْ، واللهُ الهادي.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَنَّاكِ أَيْدِ ﴾ الأقاكُ هو المَصْروفُ عنِ اتَّباعِ ما تُوجِبُ الحكمةُ اتَّباعَهُ. وقالَ بعضُهُمْ: الأقاكُ الكذَّابُ، والأثيمُ، هو الذي اغتادَ الإثمَ، وهو أكثرُ مِنَ الآثم.

فإذا كانَتْ خارجةً عنِ اختِمالِ وُسْعِهِمْ، فكذلكَ هي خارجاتٌ عنْ وُسْعِ محمدٍ ﷺ إذْ هو واحدٌ مِنَ البَشَرِ مِثْلُهُمْ، فَعَرَفوا أَنهُ إِنما قَدَرَ على إتيانِ مِثْلِها باللهِ تعالى بِما أُوحَى إليهِ، وأغْلَمَهُ بذلكَ.

[وقولُهُ تعالى: ](٥) ﴿ كَأَن لَة يَسْتَمَهَّأَ ﴾ عِناداً منهُ واسْتِكْباراً.

ثم أوعَدَهُ العذابَ الأليمَ، وهو قولُهُ: ﴿ لَمَشِّرَهُ بِمَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أي مُؤلم مُوجعٍ.

الآلية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَا عَلِمَ مِنْ مَايَنِنَا شَيْنًا أَغَذَهَا هُزُونًا أُولَتَهِكَ لَمُثَمَّ عَلَابٌ شُهِينٌ﴾ أي عذابُ يُهينُهُمْ باسْتِهْزاْفِهِمْ الآياتِ.

الآية أن يكونَ المُرادُ مِنْ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمٌ﴾ أضافَ جهنَّمَ إلى وراثِهِمْ؛ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ المُرادُ مِنْ ذِكْرِ ﴿ يَن وَرَآبِهِمْ﴾ وراءَ الدنيا، كأنهُ قال: مِنْ وراءِ هذهِ الدنيا لهمْ جهنَّمُ، لكنهُ أضافَ ذلكَ إليهمْ لأنهمْ فيها، وهُمْ أهلُها.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ مِنَ وَزَاتِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي مِنْ وراءِ أحوالِهِمُ التي هُمْ عليها جهنَّمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا أَغَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآتُ ﴾ يَحْتَمِلُ: ﴿وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا صَيْئًا وَلَا مَا أَغَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآتُ ﴾ يَحْتَمِلُ اللَّهِ وَلُلْهَى؛ يُخْبِرُ أَنَّ ذلكَ ممّا لا عَمِلُوا مِنَ القُورُبِ التي عَمِلُوها رَجاءَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ ذلكَ في الآخِرَةِ، أو يُقَرِّبَهُمْ ذلكَ إلى اللهِ زُلْفَى؛ يُخْبِرُ أَنَّ ذلكَ ممّا لا يُغْنِهِمْ، ولا يَنْفَعُهُمْ في الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمُمْ عَنَابُ عَظِيمٌ ﴾ وَعَدَ لهمْ في كلِّ حالٍ وكلِّ أمرٍ كانَ منهمْ عذاباً غَيرَ العذابِ في حالٍ أُخرى، ذكرَ في الحالِ التي عَبَدوا الأصنامَ دونَهُ، واتَّخَذوها أرباباً، العذابَ العظيم، وذَكرَ لهمْ باسْتِهْزائِهِمْ بآياتِ اللهِ العذابَ المُهينَ: عذاباً يُهينُهُمْ، ويُهانونَ في ذلكَ، وذَكرَ لهمْ بإصرارِهِمْ بما هُمْ عليهِ واسْتِكْبارِهِمْ على آياتِ اللهِ وعلى رسولِهِ العذابَ الأليمَ عذاباً يُهينُهُمْ، ويُهانونَ في ذلكَ، وذَكرَ لهمْ بإصرارِهِمْ بما هُمْ عليهِ واسْتِكْبارِهِمْ على آياتِ اللهِ وعلى رسولِهِ العذابَ الأليمَ حتى يكونَ مُقابلَ كلِّ [ما] (٧) كانَ منهمْ نوعٌ (٨) مِنَ العذابِ غَيرُ النوعِ الآخرِ، [وذو صِفةٍ] (٩) غَيرِ الصفةِ الأُخرَى، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل وم: قط. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: ويصفة. الأصل وم: (١) في الأصل وم: (١) في الأصل وم: ويصفة.

الآنية ١١ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ مَنذَا مُدَنَّ ﴾ أي بَيانٌ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَنَرُوا يَكَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِن رَبِّمْ إِلَيْهُ ﴾ أي عذابٌ مِنْ عذابِ أليمٍ ؛ إذِ الرِّجْزُ هو العذابُ؛ كأنهُ أَسَّرَ ذلكَ العذابَ، ووصَفَهُ بالألم، واللهُ أعلَمُ.

الكيمة ١٣ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ يُذَكِّرُهُمْ عظيمَ نِعَمِهِ في تَسْخِيرِ البّخرِ لهمْ معَ [أهوالِهِ وكثرةِ أمواجِهِ وامْتِناعِهِ](١) عَنْ مَنافع الخَلْقِ، صَيْرَهُ(٢) بلطفِهِ ورحمتِهِ لهمْ كسائِرِ البِقاعِ في الوصولِ إلى ما فيهِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الجواهِرِ واللآلئِ بالغَوصِ فيهِ والخَوضِ والِاصْطِيادِ لِما فيهِ مِنْ أنواع الصَّيدِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأشياءِ بِحِيَلِ عَلَّمَهُمْ، وأسبابِ جَعَلَ لهمْ حتى يَصِلُوا إلى ما فيه مِنْ أنواع الجواهرِ والأموالِ النفيسَةِ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى: ﴿لِتَغْرِىَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِبْنَئُواْ مِن نَشْلِدِ.﴾ [(٤) سَخَّرَها لهمْ أيضاً حتى عَبَروا البَحْرَ، ومَرّوا عليهِ بِسُفُنٍ أعطاهُمْ وحِيَلٍ عَلَّمَهُمْ حتى قَدَروا على عُبورِهِ والمُرورِ عليهِ لِيَصِلُوا إلى قَضاءِ حواثِجِهِمُ التي تكونُ في البلدانِ النائيةِ، وهو مَا قَالَ: ﴿ لِنَجْرِى ٱلْفُلُكُ نِيهِ بِأَمْرِهِ. ﴾ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ إِلَّمْرِيهِ ﴾ يَحْتَمِلُ [ثلاثةَ وجوهِ:

أحدُها](٥٠): انْ يكونَ عبارةً عنْ تكوينِهِ، أي بما كونُهُ وإنشاؤُهُ كذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُر

والثاني: يَحْتَمِلُ: ﴿ إِلْمَرِيهِ أَي بِالْأَمْرِ الذِّي لَهُ عَلَى الْعِبَادِ وَسَائِرِ خَلَاثَقِهِ.

[والثالث](٢): يَحْتَمِلُ: ﴿ إِلْمَرِيـ ﴾ أي بإذنهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَلَكُرُ تَنْكُوْلِنَ﴾ أي لكي يُلْزِمَكُمُ الشُّكْرَ بذلكَ، أو ما ذَكَرَ ما فيهِ مِنَ الوجوهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ١١ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَخَرَ لَكُرُ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَبِمَا يَنَذُ﴾ أي سَخَّرَ لهمْ ما في السمواتِ منَ الملائكةِ والشمس/٥٠٦ ـ أ/ والقمرِ والنجوم وغَيرِها ﴿وَمَا نِي ٱلْأَرْضِ﴾ مِنَ الأشجارِ والنباتِ والبهائم والدُّوابِّ حتى اسْتَعْمَلُوها كُلُّها في مَنافِعِهِمْ وحواثِجِهِمْ كما اسْتَعْمَلُوا أملاكَهُمُ التي تَحويها أيديهمْ بِتَسْخيرِ اللهِ تعالى إياهُمْ ذلكَ كلَّهُ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَمِيمًا ﴾ أي جميعُ ذلكَ مِنَ اللهِ تعالى. أَخْبَرَ أَنهُ سَخَّرَ جميعَ ما في هذينِ في السمواتِ والأرضِ، ثم أَخْبَرُ أَنَّ ﴿ فِي ذَلِكَ لَكَيْنَ لِلْقَوْرِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ وقد ذَكَرْنا جهةَ الآيةِ في ذلكَ في غَيرِ موضع، واللهُ أعلَمُ.

الآلية ١٤ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ أمرَ تعالى على المؤمنينَ بالعفوِ والصَّفْح عَمَّنْ أساءَ إليهمْ، وظَلَمَهُمْ حتى أمَرَهُمْ بالعفوِ والمَغفرةِ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ، وأساءَ إليهمْ مِنَ الكَفَرَةِ لِيُعْلَمَ عظيمُ مَوقعِ العفوِ والصَّفْحِ عنِ المظلَمَةِ والإساءةِ عندَ اللهِ وما يكونُ لذلكَ مِنَ الثوابِ الجزيلِ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: إنَّ هذهِ الآياتِ إنما نَزَلَتْ بمكةً، ومَنْ أَسْلَمَ مِنْ أهل مكةَ بمكةَ كانوا مُسْتَخْفِينَ مَقهورِينَ في أيدي الكَفَرَةِ، ثم لا يَتَهَيَّأُ لهمُ الاِنْتِصارُ منهمْ والاِنْتِقامُ عنْ مساوِيْهِمْ، وإنما يُؤمّرُ المَرْءُ بالعَفْوِ عَنْ مَظْلَمَةِ [مَنْ ظَلَمَهُ]<sup>(٧)</sup> وأساءَ إليهِ، عندَ مَقْدِرَةِ الْإِنْتِقَامَ مَنْهُ وَالْإِنْتِصَارِ.

فأمّا مَنْ لا يكونَ على مَقْدِرَةٍ منْ ذلكَ فلا مَعْنَى للأمرِ لهُ بذلكَ، إذْ هو عاجزٌ عنْ ذلكَ، فيكونُ الأمرُ بالعفوِ والصَّفْح عنهمْ، وإنْ كانَ أهلُ الإسلامِ منهمْ مَڤهورينَ مَغْلوبينَ في أيدي أولئكَ الكَفَرَةِ على ما ذَكَرَ ثُمَّ لوجهَينِ:

أحدُهما: أنهُ أمَرَهُمْ بذلكَ لِيَتَقَرَّبُوا بذلكَ إلى اللهِ، ويَجْعَلُوا ذلكَ وَسيلةً وقُرْبَةً في ما بَينَهُمْ وبَينَ ربِّهِمْ، وإنْ لم يَكُنْ لهمْ مَقْدِرَةُ الِانْتِقام والِانْتِصارِ منهمْ ليكونَ العَفْوُ عنهمْ بِحَقِّ القُرْبَةِ [لا بحقًّ]<sup>(٨)</sup> التَّذَلُّلِ والخُشوعِ؛ إذْ يَعْفو كلُّ عنِ الختيارِ وطّوعِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أهوالها وكثرة أمواجها وامتناعها. (٢) في الأصل وم: صيرها. (٢) في الأصل وم: فيها. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

ويَصْبِرُ على ذلكَ ابْتِغاءَ وجهِ اللهِ تعالى، ويَتْرُكُ الجَزَعَ في نفسِهِ والمُخاصِمةَ، لو قَلَرَ على الإنْتِقامِ، وهو ما أمَرَ رسولَ اللهِ ﷺ بالهجرةِ إلى المدينةِ بَعْدَما أَخْبَرَهُ أَنهمْ يريدونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَو يُخْرِجوهُ حينَ (١) قالَ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُا لِيُشْتُوكَ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠] لِتكونَ الهجرةُ لهُ إلى اللهِ تعالى بِحَقِّ القُرْبةِ لا بِحَقِّ التَّذَلُّلِ بإخراجِهِمْ إياهُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أنْ يرجِعَ الأمرُ بالعفوِ إلى كلِّ واحدِ منهمْ في خاصَّةِ نفسهِ، وقد كانَ منَ المسلمينَ منهمْ مَنْ يَقْدِرُ على الإنْتِقامِ والإنْتِقامِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ. الإنْتِقامِ والإنْتِقامِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَا يَرْبُحُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: ﴿ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ أي نِعَمَ اللهِ الدائمة التي لا زوالَ لها، ولا انْقِطاعَ، التي وَعَدَها في الآخِرَةِ لأهلِ الإيمانِ، وهي (٢) ما قالَ في آيةٍ أُخْرى في قصةِ موسى. على نَبِيّنا و ﷺ حينَ (٣) قالَ: ﴿ وَنَكِرَهُم بِأَيْنِمِ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥] أي بِنِعَمِ اللهِ تعالى. ألا تَرَى أنَّ موسى ﷺ فَسَّرَ أيامَ اللهِ بالنَّعْمَةِ حينَ (٤) قالَ على إثْرِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُرُواْ نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية؟ [إبراهيم: ٦].

والثاني: ﴿لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ على حقيقةِ الأيامِ لأنهمْ كانوا يَرَونَ هذهِ النَّعَمَ والسَّعَةَ في الدنيا بِجَهْدِ أنفسِهِمْ وكَدُّهِمْ<sup>(٥)</sup> لا بِما أَجْرَى اللهُ تعالى النَّعَمَ إليهمْ في الأيامِ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ﴾ أي لا يَحْذَرونَ نِقْمَةَ اللهِ وعقوبَتَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِبَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ أي لِيَجْزِيَ كلَّ قومٍ بما كَسَبوا مِنْ خَيرٍ أو شَرٍّ؛ يَجْزِي مَنْ عَفا عنهمْ جَزاءَ العَفْوِ، ويَجْزِي المُحْسِنَ جزاءَ الإحسانِ والمُسيءَ جَزاءَ الإساءةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْبَعَنُونَ﴾ أي ثم إلى ما وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ منَ الثوابِ والعقابِ تُرْجَعونَ.

الآية ١٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَانِيْنَا بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ الْكِنْبَ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أي التوراةَ. والإشكالُ أنهُ آتى بَني إسرائيلَ جُمْلَةً كُتُباً كثيرةً؛ أمّا التوراةُ والإنجيلُ والزبورُ فهي (٩) كتبٌ قد يَغْرِفونها (١٠٠)، وقد يَجوزُ أنْ يكونَ لهمْ كتابٌ غَيرُها، فما مَعْنَى ذِكْرِ الكتابِ؟ وما مَعْنَى حَمْلِهِمْ على التوراةِ إلّا أنْ نقولَ: يجوزُ أنْ يريدَ بِذِكْرِ الكتابِ الكتب، فإنْ أدخلَ الألفَ واللامَ، فيكونُ لِاسْتِغراقِ الجنس.

ويَخْتَمِلُ أنهُ أَرادَ بهِ التوراةَ كما قالَ أهلُ التأويلِ؛ إذْ قد يجوزُ أنْ يُذْكَرَ اسْمُ العامِّ، ويُرادَ بهِ الخاصُّ، وهو الواحدُ منهمْ. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ التوراةُ هو الكتابَ الذي فيهِ عامَّةُ الأحكامِ، فإنهُ قيلَ: إنَّ الزّبورَ [ليسَ](١١) فيهِ الحِكمُ، إنما فيهِ التَّسْبيحُ والتَّحْميدُ. وكذا الإنجيلُ ليسَ فيهِ إلّا أحكامٌ قليلةٌ، فيجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ بهِ التوراةَ لهذا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَلْمُكُرُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَلْمُكُرُ﴾ أي فَهُمَ ما فيهِ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَاَلْمُكُرُ﴾ في الكتابِ؛ إذِ الحُكُمُ الظاهرُ داخلٌ تحتَ قولِهِ ﴿الْكِتَبَ﴾ بَيِّنٌ بقولِهِ: ﴿وَالْمُكُرُ﴾ أنهُ أعظى لهُ الحُكْمَ الظاهرَ فيهِ والحُكْمَ المُسْتَخْرَجَ منهُ بالإسْتِنْباطِ والإجْتِهادِ، واللهُ أعلَمُ.

الأحتمال والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: وهو. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وكذبهم.
 (٦) و(٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: يعرفها. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرادَ بِالكتابِ هو ما يُتْلَى في ما بَينَهُمْ وبَينَ ربِّهِمْ ﴿وَلَلْمُكُوَّ﴾ هو ما أمَرَهُمْ فيهِ أَنْ يَحْكُموا في ما بَينَ العبادِ، واللهُ أعلَمُ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾ إنما ذَكَرَ النُّبُوَّةَ لأنَّ النُّبُوَّةَ كانت ظاهرةً [في](١) بَني إسرائيلَ كذا كذا رسولاً ونبيّاً، واللهُ علَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرَنَفْنَهُم مِنَ ٱلْلَٰتِبَاتِ﴾ قد كان رِزْقُهُمُ الطَّلِبَاتِ ما ذَكَرَ مِنَ المَنِّ والسَّلْوَى، وغَيرُ ذلكَ مِنَ الطَّلِبَاتِ فلا خصَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قد ذكرْنا تَفْضيلَهُمْ على العالَمينَ في [غيرِ مَوضِعِ](٢).

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَمَا لَيْنَاتُهُم بَيْنَتُو مِنَ الْأَمْرِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ بَيْنَتُو مِنَ الْأَمْرِ ﴾ أي آياتٍ مِنَ الأمرِ. وقيلَ: ﴿ بَيْنَاتُو مِنَ الْأَمْرِ ﴾ أي اللَّهُ مِنَ الخَلْلِ والحَرامِ والشُّبَهِ [وانْباءِ مَنْ آ<sup>(٣)</sup> كانَ قَبْلَهُمْ، واللهُ أَعلَمُ. وَيَحْتَمِلُ ﴿ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. الْأَمْرِ. الْأَمْرِ.

وعندَنا ﴿ بَيْنَتُنِّ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۗ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحلُهما: ﴿وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي بَيِّناتِ التكوينِ ودلالاتِ لِما جَعَلَ اللهُ في نفسِ كلِّ أحدٍ مِنْ دلالاتِ وَحُدانيَّتِه وأَلوهيَّتِهِ، أو ما أقامَ مِنَ الآياتِ في العالَمِ على التكوينِ يدلُّ على جَعْلِ الألوهيَّةِ والرُّبوبيَّةِ لهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا لَغَتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَمْدِمَا جَاءَهُمُ الْمِلُرُ ﴾ على ما ذكرنا مِنْ أمرِ التكوينِ، أي ما الحتَلَفوا في صَرْفِ الألوهيَّةِ والربوبيَّة بالدلالةِ والرحدانيَّةِ عنِ اللهِ تعالى إلى غَيرِهِ إِلّا بَعدَ ما جاءَهُمُ العِلْمُ أي الأمرُ [إلّا مِنْ بَعْدِ]<sup>(٤)</sup> ما بَيْنَ لهمْ أنَّ الألوهيَّة والربوبيَّة بالدلالةِ الواضحةِ والحُجَّةِ النَّيْرَةِ، وأنَّ لهُ الخَلْقَ والأمْرَ، إلّا أنهُ ذَكرَ العِلْمَ، وأرادَ بهِ أسبابَ العلمِ ودلائلَهُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَانَيْنَاهُم بَيْنَتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۖ أَمَرَ المجيءِ مِنَ الأَمْرِ والنَّهْيِ والتحليلِ والتحريمِ وبيانَ ما يُؤتَى وما يُتَّقَى وما لَهُمْ وما عليهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا لَغَنَافُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِلْرُ﴾ والحتِلافُهُمْ في ما امْتُحِنوا يَتَوَجَّهُ إلى وجوءٍ:

اَحَلُها: ما اخْتَلَفُوا في ما امْتُحِنوا مِنَ الدينِ أو في ما امْتُحِنوا في اتّباعِ رسولِ اللهِ ﷺ والإجابةِ / ٥٠٦ - ب/ إلى ما يَدْعُوهُمُ إليهِ والطاعةِ لهُ.

[والثاني] (٥٠): اخْتِلانُهُمُ الذي ذَكَرَ الْإخْتِلافُ في القرآنِ.

[والثالث](٢): في ما المُتُجِنوا مِنَ التحليلِ والتحريم.

ثم يُخْبِرُ تعالى، جَلَّ، وعلا، أنهمْ ما الحَتَلَفوا إلّا مِنْ بَعدِ ما جاءَهُمُ العلمُ بالحقّ في ذلكَ والبَيانِ أنهُ منَ اللهِ، وأنَّ ما هُمْ عليهِ باطلٌ مُضْمَحِلًّ.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ اخْتِلافَهُمْ إِنَّمَا هُو لِبَغْيِ بَيْنَهُمْ وَحَسَلًا، حَمَلَهُمْ ذلكَ على الإلخْتِلافِ في ما بَينَهُمْ.

ثم أَخْبَرَ أَنْهُ ﴿ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلِلْفُونَ ﴾ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ يَنْضِي بَيْنَهُمْ بَوْمَ الْقِيْكَمَةِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي يَجْزيهمْ في الآخِرَةِ جَزاءَ اخْتِلافِهِمْ في الدنيا.

[والثاني](٧): ﴿يَقْضِي﴾ أي يَفْصِلُ، ويُبَيِّنُ لهمْ يومَ القيامةِ الحقُّ مِنَ الباطلِ والمُحِقُّ والمُبْطِلَ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: موضعه. (٣) في الأصل وم: وينا ما. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: ويحتمل. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: أو.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَانَيَّمْهَا﴾ يَخْتَمِلُ انْ يكونَ هذا صلةَ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَالَيْنَكُمْ مَيْنَاتُهُم بَيْنَاتُ مِنَ ٱلأَمْرِ ﴾ وجَعَلْنا ذلك شريعةً لكَ، فاتَّبِعْها أنت، ولو لم يَتَّبِعوها همْ.

والشريعةُ هي المِلَّةُ والمَذْهبُ، وهي ما شَرَعَ فيه، ويَذْهبُ إليهِ. كذلك قالَهُ القُتَبِيُّ، قالَ: شَرَعَ فلانٌ في كذا إذا أخذَ فيهِ، ومنهُ مَشارعُ الماءِ [وهي]<sup>(١)</sup> الفُرَضُ التي يَشْرَعُ منها الناسُ، والواردةُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الشريعةُ السُّنَّةُ، واللهُ أعلَمُ.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ الذي هُمْ عليه إنما هو هَوَى النفسِ، فقالَ \$: ﴿وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا يَمْلَمُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا يَمْلَمُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿لَا

أحدُها: ]<sup>(٣)</sup> لِما لَم يَتَأَمَّلُوا، ويَتَفَكَّرُوا [ما لو تأمَّلُوا، وتَفَكَّرُوا]<sup>(٣)</sup> فيهِ لَعَلِمُوا، لأنهُ قد ذَكَرَ في أوَّلِ الآيةِ أنهمُ إنما اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ، أي جاءَهُمْ مِنْ دلائِل العلمِ ما لو تأمَّلُوا، ونَظَرُوا فيها لَعَلِمُوا.

والثاني: نَفَى عنهمُ العِلْمَ لِما لم يَنْتَفِعوا بما عَلِموا وما جعَلَ لهمْ مِنَ العِلْم.

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا﴾ أي لوِ اتَّبَغْتَ أهواءَهُمْ لَنْ يُغْنُوا عنكَ مِنَ اللهِ، أي لنْ يُغْنِيَ أُولئكَ عَنْ دَفْعِ مَا يَنْزِلُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ شَيئًا، وهو ما قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَإِن كَادُوا لِيَنْتِنُونَكَ عَنِ ٱلّذِي ٱلْتَيْنَ أَرْمَيْنَ الْمَانِ﴾ الآية [الإسراء: ٧٣ ـ ٧٥].

ثم أَخْبَرَ أَنَّ الظالمينَ بعضُهُمْ أُولياءُ بعض [بقولِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّلِينَ بَعْثُهُمْ آوَلِيَا ۖ بَعْضُ ﴾ آثَلُ يَخْتَمِلُ ولاية الدينِ والمذهبِ، أي بعضُهُمْ يُوالي بعضاً في الدينِ. ويَخْتَمِلُ غَيرَهُ أي يلي بعضُهُمْ أمرَ بعضٍ في الإعانةِ والنَّصْرَةِ، واللهُ أعلَمُ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِئُ ٱلْمُنَّفِينَ﴾ يَخْتَمِلُ أي يلي أمورَ المُتَّقينَ. ويَخْتَمِلُ ﴿وَلِئُ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ أي ناصِرُهُمْ ومُعِينُهُمْ.

ا وقولُهُ تعالى] ﴿ ﴿ هَاذَا بَصَنَهُرُ لِلنَّاسِ ﴾ سَمَّى اللهُ تعالى هذا القرآنَ مَرَّةً بَصائرَ، وهو ما يُبْصَرُ بهِ، ومَرَّةً هُدًى ويَيانًا ورحمةً ونوراً ونَحْوَهُ؛ وهو هكذا، هو هدَّى وبَيانٌ ونورٌ ويَصيرةٌ لِمَنِ اتَّبُعَهُ، ونَظَرَ إليهِ بعينِ التَّعْظيمِ والتَّبْجيلِ، وقَبِلَهُ.

ويَخْتَمِلُ ﴿بَصَنَةٍرُ﴾ بياناً (٢) يُبَيِّنُ لهمْ أنهُ مِنَ اللهِ، فَيُبَيِّنُ لهمُ الحقَّ مِنَ الباطلِ، ويُبَيِّنُ ما لهمْ وما عليهِمْ لِمَنْ ذَكَرَ ﴿لِقَوْمِرِ وُقِنُونَتَ﴾.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ حَبِ الَّذِينَ اجْنَرَهُ السَّيِعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاتِهُ تَحَيَّهُمْ وَمَمَا يُهُمُّ مَا يَعْلَمُونَ وَقُلُ مَحمدٌ مِنَ الثوابِ والنعيم في سَلَة مَا يَعْكُمُونَ وَقَلْ محمدٌ مِنَ الثوابِ والنعيم في الجنةِ حقّاً، فَنَحْنُ أُولَى مِنهُمْ، أو لَنُعْطَيَنَ افْضَلَ مما يُعطون، ولَنفَضَّلَنَ الجَنْرَهُوا السَّيِعَاتِ أَن خَعَلَهُمْ كَمَا عُنَا في نعيمِ الدنيا ولذَّاتِهَا أَوْلَى مِنهُمْ، أو لَنُعْطَيَنَ افْضَلَ مما يُعطون، ولَنفَضَّلَنَ عليهم كما فُضُلْنا في الدنيا. فأنزلَ اللهُ عَلَى ذلك: ﴿أَمْ حَبِبَ الَّذِينَ آجَنَرَهُوا السَّيِعَاتِ أَن خَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا عَلَيهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا السَّيِعَاتِ أَن خَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا السَّيَعَاتِ اللهُ الل

لكنَّ هذا التأويلَ ضعيفٌ لأنَّ هذا لا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ جواباً لِلنازلةِ التي ذَكَرَها أهلُ التأويلِ لأنَّ أولئكَ قالوا: نحنُ أُولَى بِمَا يكونُ في الآخِرةِ مِنَ النَّعيمِ واللَّذَاتِ منهمُ كما كُنّا في الدنيا أُولَى، وكما فُضَّلْنا في الدنيا نُفَضَّلُ في الآخِرةِ، فلا يكونُ قولُهُ تعالى: ﴿ أَن جَنَمَلُهُ مُ آلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَلَهُ ﴿ جواباً لِما قالوا، وهُمْ إنما قالوا: نحنُ أُولَى بذلكَ، ونحنُ نُفَضَّلُ فيها كما فُضَّلْنا في الدنيا.

فإذا كانوا حَسِبوا هُمْ أنهمْ مُفَضَّلُونَ على المؤمِنينَ في الآخِرَةِ دونَ المُساواةِ، كيفَ يُخْبِرُ عنهمْ أنهمْ حَسِبوا التَّساوِيَ، ولا خِلافَ في خَيرِ اللهِ ﷺ واللهُ أعلَمُ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: بيان.

لكنَّ الآيةَ عندَنا إنما كانَتْ في مُنْكِري البَعْثِ وجاحدِيهِ؛ يقولُ، واللهُ أُعلَمُ: ﴿أَمْ حَيِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيِّعَاتِ أَن لَجَمَّلُهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْخِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلْخِينَ عَالَى مَا ظَنَّ أُولئكَ بِأَنْ لا بَعْثَ ولا نُشورَ كانَ في ذلكَ جَعْلُ الذينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أي الشَّرْكَ كالذينَ آمَنُوا، وعَمِلُوا الصالحاتِ؛ ﴿سَوَلَهُ تَحْيَنُهُمْ وَمَمَانَهُمُ ۖ لاَنهِمْ جميعاً قدِ اسْتَوَوا في هذهِ الدنيا في لَذَاتِها ونَميمِها وشدائِدِاها وآلامِها.

وفي الحكمة والعقلِ التَّفريقُ بَينَهما والتَّمييزُ وإنزالُ كلَّ واحدٍ منهما مَنْزِلَتَهُ وما يَسْتَحِقُّهُ: المسيءُ [مِنَ](١) العقوبةِ وجَزاءِ الإساءةِ، والمُحْسِنُ [مِنَ](٢) الإحسانِ والإفضالِ وجَزاءِ إحسانِهِ.

فإذا جُمِعَ بَينَهما في هذهِ الدنيا على ما ذَكَرْنا دلَّ أنَّ هناكَ داراً أُخْرَى فيها يُفَرَّقُ، ويُمَيَّزُ بَينَهما في حقَّ الثوابِ والعقاب، واللهُ أعلَمُ

وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَوْأَ﴾ [ص: ٢٧] لو كانَ كما ظَنَّ أولئك الكَفَرَةُ أَنْ لا بَعْثَ، ولا نُشورَ، كانَ خَلْقُ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما بَينَهما باطلاً على ظَنَّهِمْ.

فلِذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ أَنَحَيِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَنَا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥] صَيِّرَ خَلْقَ السمواتِ والأرضِ إذا لم يكُنْ هنالكَ رجوعٌ إليهِ عَبْنًا باطلاً.

فهذا أَوَلَى وَأَحَقُّ أَنْ تُصْرَفَ إليهِ الآيةُ. وعلى ذلكَ ما ذَكَرَ في قولِهِ ﴿ وَقُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ الآية [الأنعام ٥٠ والرعد ١٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [هود: ٢٤] أي لا يَسْتَوِيانِ.

ولو كانَ الأمرُ على ما ظَنَّ أولئكَ أنْ لا بَعْثَ، ولا نُشورَ، ولا حياةً، كانَ في ذلكَ اسْتِواءٌ بَينَ مَنْ ذَكَرَ، وقد سَوَّى بَينَهما والتَّمْبِيزُ؛ إذْ لا تَجوزُ التسويةُ بَينَ الوليِّ والعَدُوِّ، وقد سَوَّى بَينَهما [في الدنيا] (٣) فَعُلِمَ أَنَّ المُرادَ بهِ نَفْيُ الِاسْتِواءِ بَينَهما في دارِ أُخْرَى، واللهُ الموفِّقُ.

ثم الحُتَلَفَ أهلُ الكلامِ في ما يُعْطَى الوَلِيُّ والعَدُوُّ في هذهِ الدنيا مِنَ الصَّحَّةِ والسلاعةِ على قولِ أَكْثَرِ المُعْتَزِلةِ: إنَّ اللهَ لا يُعْطي أحداً في الدنيا مِنْ كافرِ أو مؤمنِ شيئاً إلّا وهو أصلَحُ لهُ في الدينِ.

ثم على قولِهِمْ: لا يَظْهَرُ عَفْوُ اللهِ تعالى في الآخِرَةِ لأنهمْ يقولُونَ: إنما يَسْتَوجِبونَ الثوابَ والجنةَ بأعمالِهِمْ لا برحمةِ اللهِ تعالى. فإذا عَفا عنِ المُسيءِ فلا يُعْلَمُ أنهُ كانَ مُسْتَحِقاً [لِذلكَ، أو كانَ العَفْوُ](٤) منهُ فَضْلاً.

وعندَنا أنَّ ما أعطاهُمْ إنما يُعْطيهِمْ إفضالاً منهُ ورحمةً، فَيَعْرِفُونَ فَضلَهُ وإحسانَهُ وعَفْوَهُ.

وأكثَرُ أصحابِنا يقولونَ: إِنَّ جميعَ ما أَعْطَى الكافرَ في الدنيا فهو شَرَّ لهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُسُلِ لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمُ إِنَّمَا نُسُلٍ لَمُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْسَمَا ﴾ [آل عسمران: ١٧٨] وقولِهِ فِلن: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَيِينٌ ﴾ ﴿ فَنَابِعُ لَمُمْ فِي لَلْقَيْرَةِ بَلَ لَا يَشْفُرُونَ ﴾ [المؤمنون ٥٥ و٥٦] ونَحْوُ ذلكَ ما يُخبِرُ أَنَّ ما يُعْطي إياهُمْ يكونُ ذلكَ شرّاً لهمْ، وما أَعْطَى [المؤمنينَ] (٥٠ يكونُ خيراً لهمْ.

ولكنْ عندُنا ليسَ هذا على الإطلاقِ والإرسالِ. ولكنْ ما كانَ توفيقاً منهُ على الخَيراتِ في نفسِها فهو خَيرٌ لهُ (٢) / ٥٠٧ ـ أ/ وما كانَ خِذْلاناً فهو شَرٌّ لهُ، وليسَ على اللهِ حِفْظُ الأصلَحِ لهمْ على ما يقولُهُ المعتزلةُ، ولكنهُ يَفْعَلُ بهمْ ما هو حكمةٌ وعدلٌ كما يَفْعَلُ ما هو إحسانٌ وفَضْلٌ، واللهُ الموقَّقُ.

قال القُتَبِيُّ: ﴿ لَجَنَّرَهُوا أَلْشَيِّعَاتِ ﴾ أي اكْتَسَبوها ، ومنهُ قيلَ لِكلابِ الصيدِ جوارحُ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۳) ساقطة من الأصل وم. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: كذلك أو يعفو. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) أدرجت بعدها العبارة التالية في الأصل وم: أن ما يعطي إياهم يكون ذلك شراً لهم وما أعطى يكون خيراً لهم، ولعل ذلك سهومن الناسخ.

الآلية ٢٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِلَلْقِ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: خَلِقَ السمواتِ والأرضَ بالحقّ لِتُجْزَى كلُّ نفسٍ ما كَسَبَتْ.

فلو لم يكنْ جَزاءٌ لِما كَسَبوا في الدنيا في الآخِرَةِ على ما قالَ أولئكَ الكَفَرَةُ: أَنْ لا جَزاءَ مِنَ الثوابِ والعقابِ لإنكارِهِمُ البَعْثَ لم يَكُنْ خَلْقُهُما بالحقِّ على ما ذَكَرْنا، فَتَبَيَّنَ أَنهُ إِنما صارَ خَلْقُهُما [حقًّا إِذً](١) كانَ هنالكَ جَزاءٌ. وهذا يدلُّ على أنَّ الآيةَ هي في مُنْكِري البعثِ، ليسَتْ في ما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ، واللهُ أعلَمُ.

الآبية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْرَءَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُمُ مَوَنَّهُ ۗ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أحدُهما: على التَّخقيقِ على ما قالَهُ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: أنهمْ عبدوا كلِّ شيءِ اسْتَخْسَنوهُ [كانوا إذا اسْتَخْسَنوا شيئاً هَوُوهُ، وعَبَدوهُ، ثم إذا رَأُوا](٢) شيئاً آخَرَ أَحْسَنَ منهُ تَرَكوا عبادةَ الأوَّلِ، وعَبَدوا الثانيَ. فتلكَ كانَتْ عادَتُهُمْ، وذلكَ اتِّخاذُ الآلهةِ بِهواهُمْ؛ إذِ الإلهُ، هو المعبودُ عندَهُمْ، وهو التحقيقُ الذي ذَكَرْنا.

والثاني: على التَّمْثيلِ، وهو ما قالَ قَتادةُ: أنهمْ ما هَوُوا شيئاً إلّا رَكِبُوهُ، لا يَمْنَعُهُمْ مَخافَةُ اللهِ عمّا هَوُوهُ، ولا تَوْدَعُهُمْ خَشْيَةٌ عمّا اشْتَهَوا، فَصَيَّروا هواهُمْ مُتَبَعاً، فهو كالإلهِ لهمْ، لا يَتْبَعونَ أمرَ اللهِ، فلا يَكْتَرِثونَ لهُ، أو كلامٌ نَحْوَهُ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْرِ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَلُها: أي أضَلَّهُ اللهُ على عِلْمٍ مِنْ ذلكَ الإنسانِ بالطريقِ: الهُدَى والحقّ، لا أنهُ أضَلَّهُ على خَفاءٍ مِنْ ذلكَ الإنسانِ بالطريقِ الحقّ وسَبيلِهِ، أي قد بَيْنَ لهُ السبيلَ والطريقَ الحقّ.

[والثاني: أي أضَلَّهُ اللهُ على عِلْمِ منهُ، أي](٢) أنْشَأ منهُ فِعْلَ الضلالِ على عِلْمِ منهُ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ وَنَنْتُمَ عَلَنَ مَثْمِهِ. وَقَلْمِهِ. وَبَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ. غِشَنَوْهُ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينٍ:

أَحَدُهما: أي غَطَّى قَلْبَهُ بِما هَوِيَهُ، وجَعَلَ فيه ظُلْمَةً؛ فتلكَ الظُّلْمَةُ وذلكَ الغِطاءُ أوجَبَهُ غِطاءُ السَّمْعِ والبصرِ، وحالَ بَينَهُ ويَينَ سَماعِ الحُجَجِ والبراهينِ، وصارَتْ ظُلْمَةُ البَصَرِ وغطِاؤُهُ مانعاً لهُ<sup>(٤)</sup> عنِ اكْتِسابِ التَّذَبُّرِ والتَّفَكُّرِ.

[والثاني: ] (٥) يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَا هَوُوهُ مَانِعاً لَهُمْ عَنِ اكْتِسَابِ الحياةِ الدائمةِ مَا لَو اتَبَعُوا أَمْرَ اللهِ تعالى وما دعاهُمْ إليهِ كَانَتْ لَهُمْ تَلكَ الْحِياةُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ مَا كُنْ مَنْ لَهُمْ عَنِ اكْتُسَابِ الحياةِ الدائمةِ المُدْعَى إليها، واللهُ أعلَمُ. كَانَ مَيْمًا عَلَمُ عَنِ اكِتْسَابِ الحياةِ الدائمةِ المُدْعَى إليها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَن يَهْدِيهِ مِنْ بَشْدِ اللَّهِ ﴾ هذا أيضاً يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهما: حقيقةُ الهدايةِ، وهو التوفيقُ والعصمةُ، فكأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: فَمَنْ يَقدِرُ دونَ اللهِ هدايتَهُ وتوفيقَهُ بعدَ الْحتِيارِهِ الضلالَ؟

والثاني: الهُدَى البَيانُ؛ فكأنهُ يقولُ: فَمَنْ يَقْدِرُ أَنْ يأتِيَ بِبَيانِ أَكْثَرَ وأَبْيَنَ مِنْ بعدِ بَيانِ اللهِ تعالى الذي بَيَّنَ لهُ؟ [أي لا](٢) أحدَ يَقْدِرُ ذلكَ.

[وقولُهُ تعالى](٧٠): ﴿ أَفَلَا يَنَكِّرُونَ ﴾ أي أفلا تَتَّعِظونَ؟ أو أفلا تَذْكُرونَ بَيانَ اللهِ أو ما بَيَّنَ لهمْ؟ واللهُ أعلَمُ.

ثم الآيةُ في قوم، عَلِمَ اللهُ أنهمْ لا يؤمنونَ أبداً، لثلا يَشْتَخِلَ بهمْ، ولا يَهْتَمَّ لهمْ، ولكنْ يَشْتَخِلُ بِغَيرِهمْ، ويَقْطَعُ طَمَعَهُ عنْ إيمانِهِمْ، واللهُ أعَلَمُ.

(١) في الأصل وم: إذا. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: لكنه. (٤) في الأصل وم: و. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل وم.

المستها بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا بمحلا

وقولُهُ تعالى: ﴿نَتُوتُ وَغَيَّا﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَخَلُهُما: أي نموتُ نحنُ، ويَحْيَى أبناؤُنا وأولادُنا.

والثاني: نموتُ، أي كنّا مَيّتينَ، فَحَيِينا ﴿نَتُوتُ﴾ بِمَعْنى كُنّا أمواتاً ﴿رَغَيّا﴾ أي فَصِرْنا أحياءً، ثم لا حياةً بعدَ تلك الحياةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا يُبْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي ما يُهْلِكُنا إلّا مرورُ الأزمنةِ والأوقاتِ أي بسببِ مرورِ الأوقاتِ تَنْتَهي آجالُنا، ونَبْلُغُ إلى الهلاكِ، وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ: ﴿وَمَا يُبْلِكُمَا ۚ إِلَّا الدَّمْرُ ﴾ أي إلّا مُرورُ السنينَ والأيام.

والثاني: أي يكونُ الدهرُ عندَهمْ عبارةً عنِ الأبدِ، فكأنهمْ يقولونَ في قولِهِ: ﴿وَمَا يُبْلِكُمَّا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ وما يُهْلِكُ أنفسَنا إلَّا لأنَّ أنفسَنا لم تُجْعَلُ للأَبَدِ ولا للبَقاءِ، بل جُعِلَتْ لِلانْقِضاءِ والفَناءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا لَمُمْ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنَّا يَطُنُّونَ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَخَدُهما: إِذَا مَا هُمْ إِلَّا عَلَى ظُنِّ يَظُنُّونَ.

والثاني: ﴿وَمَا لَمُمْ بِنَالِكَ﴾ أي وما لهمْ بِما قالوا: ﴿وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا اللَّهْرَّ﴾ ﴿مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُونَ﴾ أي على ظَنَّ يقولونَ ذلكَ لا عَنْ عِلْم، واللهُ أعلَمُ.

الآية (الله على: ﴿وَإِنَا نُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ﴾ أي وإذا تُتَلَى عليهمْ آياتُنا في البعثِ والحياةِ بَعدَ الموتِ بَيِّناتٍ في ما يُوضِحُ، ويُبَيِّنُ لهمُ البعثَ والحياةَ بَعدَ الموتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ اتْتُواْ بِنَابَايِنَاۤ إِن كُنتُرْ صَلِيقِنَ﴾ والإشكالُ أنهُ ذَكَرَ ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ﴾ إذْ لم يُغذَروا، فيقولُ: فيقولُ: والحُجَّةُ هي التي إذا أقامَها الإنسانُ، وأتى بها، عُذِرَ في ذلكَ، وما قالوا: لم تَكُنْ حُجَّةٌ إذْ لم يُغذَروا. فيقولُ: مَغْنَى قولِهِ: ﴿ مَا كَانُوا عَدْمُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثم قولُهُ ﴿ آثْتُوا بِنَابَايِنَا إِن كُنتُدَ صَدِفِينَ ﴾ فيه دلالة ألّا يُلْزَمَ المَسْؤولُ أَنْ يَأْتِيَ بِحُجَّةٍ وَآيَةٍ يَخْتَارُهَا السَائلُ ويَشْتَهيها. لكنْ يُلْزِمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا هُو حُجَّةٌ فِي نفسِهِ، ويُلْزِمُهُ الاتِّباعَ بها. فأمّا أَنْ يُلْزَمَ على ما يَخْتَارُهُ السَائلُ أَو يَتَمَنَّى، فلا. وقد آتَاهُمُ اللهُ تعالى مِنَ الآياتِ والحُجَج ما أَلْزَمَهُمُ القولَ بالبعثِ والإقرارِ بهِ.

ثم أُخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تعالى هو يُخْيِيكُمْ، ثم يُميتُكُمْ، لا الدهرُ الذي قالوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَمْتُمُونَ﴾ أي ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا [يَنْتَفِعونَ بِما](٢) يَعْلَمونَ لِما تَركوا النَّظَرَ والتأمُّلُ(٢) في أسبابِ العلمِ.

الاَيْمَةُ ١٧٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَلُمًا: وللهِ مُلْكُ كُلِّ مُلْكٍ في السمواتِ والأرضِ.

[والثاني](٤): ﴿وَيَلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي خزائنُ السمواتِ والأرضِ. وكذلكَ ذُكِرَ في حرفِ ابْنِ مسعودٍ ﷺ.

[والثالثُ]<sup>(•)</sup>: ﴿رَبُّو﴾ حَقيقةُ مُلْكِ السمواتِ والأرضِ.

(١) في الأصل وم: أي. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: بالتأمل. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) في الأصل وم: أو يقول.

فإنْ كانَ التأويلُ، هو الأولُ، فإنَّ لهُ مُلْكَ كلِّ مُلْكِ في السمواتِ والأرضِ؛ ففيهِ إخبارٌ وإعلامٌ يَمْنَعُ<sup>(١)</sup> اتَّباعَ أولئكَ الملوكِ والتعظيمَ لهم والإجلالَ والخدمةَ لهمْ بما في أيديهمْ مِنَ المُلْكِ والسلطانِ وفَضْلِ الأموالِ. بل فيهِ الأمرُ بِصَرْفِ ذلكَ كلَّهِ إلى اللهِ تعالى، وهو الجاعلُ ذلكَ في أيديهمْ آ<sup>(١)</sup> ذلكَ كلَّهِ إلى اللهِ تعالى، وهو الجاعلُ ذلكَ في أيديهمْ آ<sup>(١)</sup> والواضعُ عندَهمْ. فإليهِ يُلْزِمُ صَرْفَ الشكرِ والعبادةِ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ تأويلُ / ٧٠٥ ـ ب/ المُلْكِ الخزائنَ ففيهِ قَطعُ الأطماعِ [عمّا] (٣) في أيدي الناسِ والأمرُ بِصَرْفِ ذلكَ إلى اللهِ تعالى والرجاءُ منهُ دونَ سِواهُ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ الثالثَ: وهو أنَّ حقيقةَ الملكِ للهِ تعالى ففيهِ أنهُ في ما امْتَحَنَهُمْ في الدنيا بأنواعِ المِحَنِ لم يَمْتَحِنْهُمْ لِمَنْفَعَةِ ترجعُ إلى نفسِهِ أو لِمَضَرَّةِ [يدفَعُها عنهُ] (٤٠). وكذلكَ ما يُثيبُهُمْ في الآخِرَةِ، ويُعاقِبُهُمْ، ليسَ يفْعَلُ ذلكَ لِمَنْفَعَةِ كانَتْ لهُ في الدنيا أو دَفْع مَضَرَّةٍ عنهُ. ولكنْ لحكمةٍ أوجَبَتْ ذلكَ لهمْ وعليهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ التَّاعَةُ ﴾ سَمَّى القيامة ساعة، فجائزٌ أَنْ يكونَ سَمَّاها [ساعةً] (٥) لسرعةِ قيامِها أو نَفاذِها كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كَلْتُج الْبَعَبَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧] أو أَنْ يكونَ سَمَّاها بذلكَ لِما يكونُ حسابُهُمْ وأمرُهُمْ يومَ القيامةِ إنما يكونُ في ساعةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَهِذِ يَغْمَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ يَحْتَمِلُ أي يومثلٍ يُبَيِّنُ خُسْرانَ المُبْطِلينَ في الدنيا. وعلى ذلكَ يُبَيِّنُ خُسْرانَ كلِّ المشركينَ في تجارةِ الدنيا، إذْ في عَمَلِ [القِسْمةِ عندَهُ](١) يَتَبَيِّنُ خُسْرانُ عملِهِمْ وتجارتِهِمْ.

وأصلُهُ أَنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ الدنيا وما أنْشَأَ فيها مِنَ الأموالِ والأملاكِ رؤوسَ أموالِ أهلِها يَتْجُرُونَ، ويَكْتَسِبونَ بها الربحَ في الآخِرةِ، وأنهُ إنما أنْشَأَ الدنيا للآخِرَةِ لا أنهُ أنْشَأَها لِنَفْسِها، ولذلكَ قالَ: ﴿إِنَّ اللهَ أَشْتَكُ اللهُ اللهُ عَرَةِ لا أنهُ أَنْشَأُها لِنَفْسِها، ولذلكَ قالَ: ﴿إِنَّ اللهَ أَشْتُكُ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ آبَتِنَكَآءَ مَهْسَاتِ اللَّهُ ﴿ [البقرة: ٢٠٧] ونَحْوَهُ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أَتُوَ جَائِيَةً كُلُّ أَنَةٍ مَاثِيَةً كُلُّ أَنَةٍ مَاثِيَةً كُلُّ أَنَةٍ مَاثِينَ إِلَىٰ كِنَبِها﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ما ذَكرَ مِنَ الجُثُوّ لِلرُّكِ فِي الآخِرَةِ تعريفاً(٧) لهمْ وإنباءً أنهمْ يَخْتَصِمونَ يومَ القيامةِ جاثينَ لِلرُّكِ كما يُخْتَصَمُ فِي الدنيا عندَ الحكامِ والأمراءِ جاثينَ للرُّكِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَذْكُرَ جُثُوَّهُمْ لِما لا تقومُ لهمُ الأقدامُ، أو لا تَحْمِلُهُمْ لِهَولِ ذلكَ اليومِ والحَيوقِ فيها، فيكونونَ جاثينَ للركبِ [لا](^^) يقومونَ بها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُّ أَنَةِ نُدْعَىٰ إِلَىٰ كِلَيْبِا﴾ [يَحْتَمِلُ ﴿ كِلَيْبَا﴾] (١) كتابَ كلِّ ني نفسِهِ، وهو كقولِهِ تعالَى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانِهُ لَا اللَّهِ مُنْ أُونِنَ كِنَابُهُ بِينْمَالِيهِ ﴾ [الحاقة: ٢٥] ونَحْوُهُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ كُلُّ أَمُّوَ ثُنَّعَىٰ إِلَى كِنَبِهَا﴾ الذي دُعِيَتْ إليهِ في الدنيا مِنْ نَحْوِ القرآنِ ونَحْوِهِ، فَيُقالُ: يا أهلَ الإنجيلِ، يا أهلَ التوراةِ، ونَحْوُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿ كُلُّ أُمْتُو ثُدَّمَتَ إِلَى كِنَبِهَا ﴾ أي إلى حسابِها الذي عَمِلَتْ في الدنيا .

وتفسيرُ ذلكَ ما ذَكَرَ ﴿ الْيَرْمَ تُجْزَرُنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ .

الآية 19 الذي أضافَ إلى نفسِهِ، هو القرآنُ الذي كانكُم بِالْحَقِّ ﴾ يَحْتَمِلُ الكتابُ الذي أضافَ إلى نفسِهِ، هو القرآنُ الذي كانَ يَنْطِقُ لهمْ بالحقّ أي بالصّدْقِ بأنهُ مِنَ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: بليغ. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: يدفع عنها. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: عند القسمة. (٧) في الأصل وم: تعريف. (٨) في م: و، ساقطة من الأصل. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ الكتابُ هو الكتابَ الذي يَكُونُ لكلِّ بالإنْفِرادِ، كَتَبَهُ لهُ الملائكةُ ممّا عَمِلَ<sup>(١)</sup> مِنْ خَيرٍ أو شَرِّ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ آقَرَّ كِنَبَكَ كَنَىٰ بِنَفْسِكَ آلَيْزَمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُرْ تَمْمَلُونَ﴾ الْحَتُّلِفَ في تأويلِهِ:

قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ الحَفَظَةَ تَكُتُبُ أعمالَ<sup>(٢)</sup> بَني آدمَ، ثم يُعارِضونَ ذلكَ بِما في اللوحِ المَحْفوظِ المَكتوبِ فيهِ: أَنَّ فلاناً يَعْمَلُ كذا وكذا، فلا يُزادُ<sup>(٣)</sup> شيءً، ولا يُنْقَصُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ قالَ] (٤) قريباً مِنْ هذا: إنَّ في السماءِ كتاباً، عليهِ ملائكةٌ، والملائكةُ الذينَ مع بَني آدمَ يَشْتَنْسِخونَ مِنْ ذلكَ الكتابِ ما يَعْمَلُونَ، ثم قالَ: وهل تكونُ النسخةُ إلّا مِنْ كتابٍ أو شيءِ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بَعضُهُمْ: مَلَكانِ مُوكَلانِ بالكتابةِ، يَكْتُبُ كلُّ واحدٍ منهما ما يَعْمَلُهُ، فإذا أرادَ أنْ يَصْعَدَ إلى السماءِ، يُعارِضُ<sup>(٥)</sup> كلُّ واحدٍ منهما كتابَهُ الذي كتبَهُ مع كتابِ الآخَرِ، فلا يَتَخَطَّى حرفاً ممّا كَتَبَ هذا ما كَتَبَ الآخَرُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: عَرْضُ كتابِ الناسِ الذي عَمِلوا كلَّ يومٍ أو كلَّ خميس، فَيُنْسَخُ منهُ الخَيرُ والشَّرُ مِنْ غَيرِ أخذِ مِنْ كتابٍ أو نَحْوِهِ، فإنهُ يجوزُ أنْ يُسْتَعْمَلَ الإنْتِساخُ في ابْتِداءِ الكتابةِ على غَيرِ أَخْذِ مِنَ الكتابِ أو غَيرِهِ نَحْوُ أنْ يقولَ الرجلُ: اسْتَنْسَخْتُهُ، أي كَتْبُتُهُ، فيكُمْ مِنْ خَيرٍ أو شَرَّ، فَنُخْرِجُ اللهُمْ كُتْبُهُمُ التي فيها أعمالُهُمْ، فكانَتْ عليهمْ حجَّةً، وهي التي كَتَبَتْ عليهمُ الحَفَظَةُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الجاثيةُ، هي التي جَثَتْ، واجْتَمَعَتْ، ويقولُ: تَجاثَينا، أي بَركْنا على رُكَيِنَا.

وقالَ القُتَبِيُّ: جاثيةٌ على الركبِ؛ يُرادُ بها أنها غَيرُ مُطْمَئِنَّةٍ، وقولُهُ تعالى: ﴿ثُنَّىٰ إِلَى كِنَبِهَا﴾ إلى حِسابِها، وقولُهُ: ﴿ هَنَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ﴾ يريدُ أنهمْ يَقْرَؤُونَهُ، فَيَدُلُّهُمْ، ويُذَكِّرُهُمْ، فكأنهُ يَنْطِقُ عليهمْ، وقولُهُ: ﴿إِنَا كُنَا نَسْتَنسِنُ ﴾ أي نَكْتُبُ على مَا ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَكِلُوا اَلصَّلِحَنتِ﴾ أي عَمِلوا بما فيهِ صَلاحُهُمْ وما توجِبُهُ الحكمةُ مِنَ العَمَلِ ﴿ يَدُخِلُهُمْ وَرَّمُتُمْ فِي وَمَّيَدِّ؞﴾ أي في جَنَّتِهِ؛ سَمَّى الجنة رحمة لأنها تُنالُ برحمتِهِ، ويُذْخَلُ فيها، أو سَمّاها رحمة لأنها هي النهايةُ والغايةُ التي تُظلَبُ بالرحمةِ، وتُرادُ بها.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلنَّهِينُ ﴾ الفَوزُ، هُو الظُّفَرُ بِما يُؤمَلُ، ويُرْجَى منَ العملِ، أو يُقالُ: الفَوزُ، هو الفَلاحُ الذي لا خَوفَ بَعْدَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَنَرُواْ أَنَاتَ تَكُنْ ءَايَتِى ثُمَّلَ عَلَيْكُو ﴾ كأنَّ فيهِ إضماراً (١) لأنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَنَرُوا ﴾ إنما هو إخبارٌ على المُعايَنَةِ، وقولَهُ تعالى: ﴿ أَنَاتَ تَكُنْ ءَايَتِى ثُمَّلُ عَلَيْكُو ﴾ خطابٌ ومُشافَهةٌ. فليسَ هو مِنْ جوابِ الأوّلِ ولا مِنْ نَوعِهِ ؛ فكأنهُ قالَ، واللهُ أعلَمُ: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَنَرُوا ﴾ في الدنيا فَيُقالُ لهمْ في الآخِرَةِ إذا طَلَبوا الرجوعَ والإقالة والتَّخفيف ونخو ذلك: ﴿ أَنَاتَر تَكُنْ ءَايَتِي ثُمُنَ عَلَيْكُو ﴾ في الدنيا ؟

ثم تَخْتَمِلُ آياتُهُ آياتِ وحدانِيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ أو آياتِ سُلْطانِهِ وقُدْرتِهِ على التعذيبِ أو آياتِ قدرتِه على البعثِ أو آياتِ رسالتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَسْتَكُبُرُمُ وَكُمُ مُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ لا أحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ الِاسْتِكْبارِ على آياتِ اللهِ، لكنهمُ لمّا كَذَّبوها، ورَدُّوا آياتِهِ، ولم يَعْمَلوا بها، فكأنهمُ اسْتَكْبَروا عليها، وهو كما قالَ: ﴿ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِ ﴾ [يس: ٦٠] ولا أحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ عبادةِ الشيطانِ، لكنهمْ لمّا عَبَدُوا الأصنامُ بأمرِ الشيطانِ فكأنهمْ عَبَدوهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: عملوا. (۲) من م، في الأصل: أعمالهم. (۲) في الأصل وم: يزيد. (٤) في الأصل وم: يقول. (٥) في الأصل وم: فيعارض. (٦) في الأصل وم: إضمار.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا اسْتَكْبَرُوا عَلَى رَسَلِهِ، فَيَكُونَ اسْتِكْبَارُهُمْ عَلَى رَسَلِهِ كَأَنْهُمُ اسْتَكْبَرُوا عَلَى آيَاتِهِ، وَاللهُ أَعَلَمُ. وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَكُنُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ﴾ قيلَ: المُجْرِمُ، هو الوثّابُ في المَعْصِيةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

الآية آآ) وقسولُسة تسعسالسى: ﴿وَإِذَا فِيلَ إِنَّ رَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مًا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ بِمُسَتَقِنِينَ﴾ كانَ عندَهُمْ فيها رَيبٌ، لكنهمْ لو تأمَّلوا، ونَظَروا في ما أقامَ مِنْ آياتِهِ زالَ عنهمُ الرَّيبُ الذي كانَ لهمْ فيها.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا عَلَى الْإِيقَانِ إِذَا كَانَ القَائلُ بِهِ مُوقِناً، وإِنْ كَانَ الذي يُقَالُ لهُ شَاكًا في ذلكَ، والأوَّلُ أقربُ وأشبَهُ.

ثم الناسُ رجلانِ في الساعةِ: [أحَدُهما:]<sup>(١)</sup> مُوقِنَّ بها، ومُتَحَقِّقٌ، ولكنْ بالعَمَلِ بها والِاسْتِعدَادِ لها كالظّانُّ.

والثاني: ظانٌّ / ٥٠٨ ـ أ/ بها، شاكٌّ فيها، جاحدٌ لها، ومُكَذَّبٌ ألَّا تكونَ.

ثم الإيقانُ بالشيءِ، هو العلمُ بالأسبابِ الظاهرةِ، وقد يدخُلُ في تلكَ الأسبابِ أَدْنَى شُبْهَةٍ وشكَّ، لِذلكَ ذُكِرَ فيهِ الظَّنُّ، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا العِلْمُ بالشيءِ فقد يكونُ بالسبب، وقد يكونُ بالتَّجلي لهُ بلا سبب، ولِذلكَ وُصِفَ اللهُ تعالى بالعِلْم، ولم يوصَفْ بالإيقانِ، ولا يُقالُ: إنهُ مُوقِنَّ لِما ذَكَرْنا أَنَّ أَحَدَهما يكونُ بأسباب، والآخَرَ لا، واللهُ أَعلَمُ. فَيَتَمَكَّنُ في الإيقانِ أَدنَى شُبْهَةِ وَشَكُ، وقد تُحْمَلُ غالباً الأسبابُ على حقيقيةِ الأعمالِ نَحْوُ المَكْروهِ، على الشَّرِّ يُحْمَلُ (٢) بما أُوعِدَ بهِ بغالبِ أسبابِهِ ليسَ على الحقيقةِ، واللهُ أَعلَمُ.

المُنِيِّةُ 17 وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَهَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَبِلُوا ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: بَدا لهمْ أنَّ الأعمالَ في الدنيا سَيِّناتٌ (٣) في الآخِرَةِ، وتَذَكَّروا سَيِّناتِ ما عَمِلوا في الدنيا [في الآخِرَةِ](٤) واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا هِد يَشْتَهِيُونَ﴾ أي نَزَلَ بهمْ، ووَجَبَ ما كانوا يَسْتَعْجِلونَ مِنَ الرسلِ، وهو العذابُ الذي كانوا يُوعِدونَهُمْ ما كانوا يُوعِدونَهُمْ، واللهُ أيُوعِدونَهُمْ ما كانوا يُوعِدونَهُمْ، واللهُ أعلَمُ. أعلَمُ.

الْأَلِيةِ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَنَكُرُ كَا نِيئُرُ لِقَاءً يَوْمِكُرُ هَلَا﴾ والإشكالُ أنهمْ كيفَ يُنْسَونَ يومثذِ؟ لأنهمْ لو كانوا يُنْسَونَ لَسَلِموا مِنَ العذابِ. لكنْ ما ذُكِرَ مِنَ النِّسْيانِ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: كَنَّى بالنِّسْيانِ عنِ التَّرْكِ، يقولُ: اليومَ نَتْرُكُكُمْ في النارِ وفي العذابِ كما تَرَكْتُمْ أنتُمُ العَمَلَ لذلكَ اليومِ والنَّظَرَ .

والثاني: على التَّمْثيلِ: نُصَيِّرُكُمْ في النارِ كالشيءِ المَنْسِيِّ، لا يُكْتَرَثُ إليكُمْ، ولا يُلْتَفَتُ، ولا يُعْبَأُ بكُمْ، كما صَيَّرْتُمْ أنتمْ ذلكَ اليومَ كالشيءِ المَنْسِيِّ، لم تَكْتَرِثوا إليهِ، ولم تَعْنُوا له، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَأْوَنَكُرُ النَّارُ وَمَا لَكُر مِن نَصِينَ﴾ جَعَلَ اللهُ تعالى النارَ لهمْ مَأْوَى بإزاءِ كلَّ ما افْتَخَروا [بهِ](٢) في الدنيا على رُسُلِ اللهِ عَلَيْظٌ وأتباعِهِمْ مِنَ المنازِلِ والمراكبِ والملابسِ وغَيرِ ذلكَ، وأخْبَرَ أنهُ لا ناصِرَ لهمْ، يَمْلِكُ إخراجَهُمْ مِنْ تلكَ النار والمَأْوَى الذي جَعَلَ لهمْ، ولا يَقْدِرُ دَفْعَ ذلكَ عنهمْ، واللهُ أعلَمُ.

اوقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكُرُ الْخَذَةُ ءَايَنتِ اللَّهِ هُزُوا ﴾ [ الْحَبَرَ أَنَّ بعضَ ذلكَ الذي أصابَهُمْ، ونَزَلَ بهمْ، إنما كَانَ بِما ذَكَرَ منِ اتَّخاذِهِمْ آياتِ اللهِ هُزُواً بها وسَخْراً بالرسلِ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: يعمل. (۲) في الأصل وم: أنها أسباب. (٤) في الأصل وم: والآخرةِ. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: ثم.

ثم آياتُ اللهِ تَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ آياتِ وَحْدَانِيَّتِهِ وَأَلُوهِيَّتِهِ وآياتِ سَلَطَانِهِ وَقُذْرَتِهِ عَلَى البَعْثِ أَو آياتِ رَسَالَةِ الرَسُولِ 4.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغَرَّنَكُرُ الْمَيْوَةُ الدُّنَيَا﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ مَعْنَى نِسْبةِ التَّغْريرِ إلى الحياةِ الدنيا وإضافتِهِ إليها، وإنْ لم يكُنْ منها على التحقيقِ تَغريرٌ وخِداعٌ، وهو أنهمْ إنما اغْتَرّوا بها، فَنُسِبَ فِعْلُ التغريرِ إليها، كأنها هي غَرَّنْهُمْ

وقد يُنْسَبُ إلى السببِ الذي بهِ صارَ ذلك، وإنْ لم يكُنْ منهُ حقيقةُ ذلك، نَحْوُ قولِهِ تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبَهِـرًا ﴾ [يونس: ٦٧] أي يُبْصَرُ بهِ، وذلك كثيرٌ في اللغةِ.

أو يُقالُ: إنَّ ما كانَ منها، لو كانَ ذلكَ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ التغريرَ، ويَمْلِكُ ذلكَ، كانَ تَغريراً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا لِمُمْ يُسْتَفْنَوُك﴾ الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿وَلَا لَمُمْ يُسْتَفْنُوك﴾: قالَ بعضُهُمْ: إنهمْ ۖ إِلَّا مُمْ يُسْتَفْنُونَ﴾ قالُ بعضُهُمْ: إنهمْ ۖ أَيُعاتَبُونَ إِلَى أَنْ يُدْخَلُوا النارَ يُتُرَكُ العتابُ، ويُجْعَلُ كُلُامُ وَلَمْ فَعَلْتُمْ كَذَا، وَلِمَ فَعَلْتُمْ كَذَا؟ فإذَا أَدْخِلُوا النارَ يُتُرَكُ العتابُ، ويُجْعَلُ كُلُامِيءِ المَنْسِيِّ فيها، واللهُ أَعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَلَا هُمُ يُسْتَقْنَبُونَ﴾ أي لا يُشتَرْجَعونَ إلى ما يَظلبونَ منَ العَودِ والرجوعِ إلى العَمَلِ الصالحِ لقولِهِمْ: ﴿رَبُّنَا ٓ أَغْرِجْنَا نَعْمَلُ مَهَلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ﴾ الآية [فاطر: ٣٧].

ثم في قولِهِ: ﴿ إِن نَظُنُ إِلَّا طَنَا﴾ وقولِهِ: ﴿ وَرَمَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُواَ ۖ الآية [الكهف: ٥٣] وقولِهِ: ﴿ الَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَهُمْ عَلَى ظَاهِرِ مَا خَرَجَ الخِطَابُ أَنهُ ذُكِرَ الظَّنُّ في المؤمنينَ، والمُرادُ بهِ الْمُعْانُ لا ظاهرُ الظَّنِّ، وذُكِرَ في الكافرينَ الظَّنُّ، وأريدَ بهِ الحقيقةُ.

ولا يجوزُ أَنْ يُفْهَمَ مِنَ الظُّنِّ في الفَريقَينِ مَعْنَى واحدٌ، بل يُفْهَمُ مِنْ هذا غَيرُ الذي فُهِمَ منَ الآخَرِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ لَلْمَدُّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْمَالَمِينَ﴾ إنَّ جميعَ ما ذُكِرَ في القرآنِ منَ الحمدِ لهُ فإنما ذُكِرَ لأحدِ شَيتَين:

أَحَلُهُما: لِمَا يَسْتَحِقُ مِنَ الثناءِ بِتَعَالِيهِ على جميع مَعاني الخَلْقِ وأوصافِهِمْ.

والثاني: لِمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الثناءِ عليهمْ مِنَ النِّعَمِ والإحسانِ الذي منهُ إليهمْ، وهو ما قالَ: ﴿الْحَكُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١] وقالَ<sup>(١)</sup>: ﴿اَلْحَكُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] ونَحْوُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وأصلٌ آخَرُ: أنهُ إذا أُضيفَتْ كُلِّيَّةُ الأشياءِ إلى اللهِ تعالى ففيهِ وصفٌ لهُ بالعَظَمَةِ والجَلالِ، وإذا أُضيفَتْ جُزْيِيَّةُ الأشياءِ وخاصِّيَتُها<sup>(٢)</sup>، فإنما فيه تعظيمُ تلكَ الخاصِّيَّةِ المُضافةِ إليهِ.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿فَلِلَّهِ لَلْمَنْدُ رَبِّ اَلسَّنَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾ إضافةُ كُلِّيَّةِ الأشياءِ إليهِ والخاصِّيَّةِ والجُزْئِيَّةِ: فيهِ<sup>(٣)</sup> الأمرانِ جميعاً:

فإنَّ قولَهُ ﷺ: ﴿فَلِلَّهِ لَلْمَنَّدُ رَبِّ السَّنَوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ﴾ إضافةُ جُزْنيةِ الأشباءِ إليهِ وخاصًيَّتِها<sup>(٤)</sup>. وقولَهُ: ﴿رَبِّ الْمَنَلِمِينَ﴾ إضافةُ كُلِّيَّةِ الأشياءِ إليهِ، واللهُ أعلَمُ. وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُ الرَّبِّ في غَيرِ مَوضع.

الْآيِدُ ٢٧ على وجهين: ﴿ وَلَهُ ٱلْكِنْمِيَّا لَهُ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ هذا يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَلُهما: أي ولهُ الوَضْفُ بالكبرياءِ والعظمةِ، وعلى (٥) أهلِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ: أنْ يَصِفُوهُ بالكبرياءِ والعظمةِ. [والثاني](٢): منْ حقّهِ على أهلِ السمواتِ وأهلِ الأرضِ أنْ يَصِفُوهُ بالكبرياءِ والعظمةِ والجَلالِ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: وخاصيته. (۲) في الأصل وم: ففيه. (٤) في الأصل وم: وخاصيته. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: أو.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ الْمَنِيزُ الْمَكِيمُ ﴾ أي هو العزيزُ الذي لا يَلْحَقُهُ الذُّلُ بِخِلافِ الخَلْقِ ولا بِعِصْيانِهِمْ، أو هو العزيزُ بما به يَتَعَزَّزُ مَنِ اعْتَزَّ دونَهُ ومَنْ وُصِفَ بِعِزِّ دونَهُ، فذلكَ راجعٌ في الحقيقةِ إليهِ. ﴿ اَلْمَكِيمُ ﴾ الذي وَضَعَ كلَّ شيء موضِعَهُ، أو ﴿ الْمَكِيمُ ﴾ الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التدبير. والله الموفِّقُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، [والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ واللهِ وصحبِهِ أجمعينَ] (١٠).

滋 滋 滋

(١) ساقطة من م.

#### · سـ ورة (١) الأحقاف

[وهي]<sup>(۲)</sup> مكية

## بسم هم ل رحمد ( رحم الرحم

الآيتان ١ و٢ على: ﴿ حمّ ﴾ ﴿ تَنْ بِلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيرِ ﴾ قد ذَكُرْنا تأويلَهُ في ما تَقَدُّمَ.

الكُنِية الله وقولُهُ تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّكَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْمَقِ ﴾ (٥٠٨ ـ ب/ قولُهُ ﴿ فَلَا فِهَا بِالْمَقِ ﴾ اي ما خَلَقَ السمواتِ والأرضَ وما بَينَهما إلّا بالحقّ الذي صارَ إنشاءُ ذلكَ وخَلْقُهُ حكمةً، لأنهُ لو كانَ الأمرُ على ما ظَنَّ أولئكَ الكَفَرَةُ، وتَوَهَّمُوا بأنْ لا بَعْثَ، ولا جَزاءَ مِنْ ثوابٍ أو عقابٍ كانَ إنشاءُ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وخَلْقُ ذلكَ كلِّهِ عَبَئاً باطلاً على ما تَقَدَّمَ ذكرُهُ في غَيرِ موضع، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [يَحْتَمِلُ: ﴿ عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [وجوهاً:

أحمُعا](٤): بِما الْزَمَهُمْ مِنَ النَّظَرِ والتَّفَكُّرِ في ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ وما انْشَأَ فيهما مِنَ المَنافِعِ، وجَعَلَ ذلكَ لهمْ آيَةً، لم يَفْعَلْ ذلكَ كلَّهُ عَبَئاً باطلاً، ولكنْ لِعاقبةِ تُقْصَدُ ولأمرِ يُرادُ؛ إذْ عَرَفوا بعقولِهِمْ أنهُ لا يجوزُ خَلْقُ الخَلْقِ على أَنْ يُهْمَلُوا، ويُتْرَكوا سُدَّى، لا يُؤمَرونَ، ولا يُنْهَونَ، ولا يُمْتَحَنونَ (٥)، فأغرَضوا عمّا الْزَمَهُمْ مِنَ النَّظَرِ والتَّفَكُّرِ في ذلكَ، فهمْ مُعْرِضونَ إعراضَ تَرْكِ النَّظَرِ والتَّفَكُّرِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: بِمَا أُنْذِروا بِمَا نَزَلَ بِمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ مُكَذِّبي الرسلِ ﷺ.

[والثالث](٢): بِمَا أُنْذِرُوا، وأُوعَدَهُمْ (٧) مِنَ العَذَابِ في الآخِرَةِ.

فهمْ مُعْرِضُونَ عَنْ ذَلَكَ كُلِّهِ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

﴿ الْآَيَةُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْآَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتُ اتَنُونِ بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَلَذَا أَوْ أَنْكَرُوْ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ مَكْدِقِينَ ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ كلَّهُ موصولاً بَعْضُهُ بِبَعضٍ، ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ بَعْضُهُ مَغْصولاً عنْ بعضٍ.

فإنْ كانَ على الوَصْلِ فكأنهُ يقولُ: أَرَأَيتُمْ مَا تَغْبُدُونَ مِنَ الأصنامِ، وتَدْعُونَهَا آلهةً، هل خَلَقُوا ممّا [خَلَقَ اللهُ](^^ لكُمْ مِنَ المَنافِعِ وممّا بهِ حياتُكُمْ وقِوامُكُمْ ومَعاشُكُمْ ممّا تُخْرِجُ الأرضُ؟ أو هل يُنْزِلُونَ لكمْ مِنَ المنافِعِ التي جَعَلَها(^) لكمْ في السماءِ مِنَ الأمطارِ وغَيرِها؟ أو هل أتاكُمْ كتابٌ مِنَ عندِ اللهِ، فيهِ أنهُ أمَرَكُمْ بِعبادةِ مَنْ تَغْبُدُونَهُ؟

[وقولُهُ تعالى](١٠٠): ﴿ أَوْ أَنْكَرَوْ مِنْ عِلْمِ ﴾ هو يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أوَ جَاءَكُمْ مِنَ الحكماءِ الأوَّلينَ المُتَقَدِّمينَ كتابٌ أو قولٌ فيهِ الأمرُ بذلك؟

[والثاني: أوِ اسْتَخْرَجْتُمْ](١١) مِنَ العلومِ ذلكَ، فَقُلْتُمْ بهِ؟

(۱) أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: وجهين أحدهما أي. (۵) في الأصل وم: يمتحنهم. (٦) في الأصل وم: والثاني. (٧) في الأصل وم: وأوعدلهم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: جعل.(١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: واستخرجتم.

يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إنَّ الأسبابَ التي تَحْمِلُ الناسَ على العبادةِ والخدمةِ لهمْ [في](١) هذهِ الوجوهِ: إمّا مَنافعُ تَتَّصِلُ البهمْ منهمْ مِمّا بهِ قِوامُهُمْ ومَعاشُهُمْ وحياتُهُمْ، وإمّا كتابٌ مِنَ اللهِ تعالى، فيه حُجَّةٌ لهمْ وأمرٌ لهمْ بذلكَ [وإمّا](٢) كتابٌ مِنَ اللهِ تعالى، فيه حُجَّةٌ لهمْ وأمرٌ لهمْ بذلكَ [وإمّا](٢) كتابٌ مِنَ الحكماءِ والرسلِ [يأمرونَهُمْ فيهِ](٣) وهُمْ قومٌ لا يؤمنونَ بالرسلِ ولا بالكتابِ، وليسَتْ لهمْ علومٌ مُسْتَخْرَجَةٌ مِنَ العلومِ.

يقولُ: ليسَ لكمْ مِمّا ذَكَرَ مِنَ الأسبابِ والعلومِ بما عَبَدْتُموها، فكيفَ الْحَتَرْتُمْ عبادَتَها على عبادةِ مَنْ عَرَفْتُمْ أنَّ ما بهِ قِوامُكُمْ وحياتُكُمْ منهُ، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كَانَ [بَعْضهُ] (٤) مَفْصولاً مِنْ بعض فيكونُ كَانهُ يقولُ: ﴿أَرُفِى مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْفِ مِنَ المنافِعِ وغَيرِها ﴿أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي مَا ذَكَرَ فَقُلُ لَهِمْ: ﴿أَتَنُولِ بِكِتَنِ مِن قَبْلِ هَلَآ أَى مَنْ كَتِ شِرْكُ فِي مَا ذَكَرَ فَقُلُ لَهِمْ: ﴿أَتَنُولِ بِكِتَنِ مِن قَبْلِ هَلَآ أَى مِنْ كَتِ مِن كَتِ مِن كَتَبِ المَسْتَخْرَجةِ مِنَ العلومِ ﴿إِن كُنتُ مَكِيفِيكِ أَنهمْ خَلَقُوا مَا ذَكَرْتُمْ، أو لَهمْ شِرْكُ فِي مَا ذَكَرَ، واللهُ أَعلَمُ.

وقد عَلِموا أنهم لا يَقْدِرونَ أَنْ يُرُوهُ (٥) ما ذَكَرَ لِما لم يَكُنْ لهمْ مِنْ هذهِ الأسبابِ شيءٌ؛ إذْ هي أسبابُ العِلْمِ، وقد عَجِزوا عنْ ذلكَ كلِّهِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَوْ أَثَكَرَةِ مِنْ عِلْمِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أو خاصَّةِ مِنْ عِلْمٍ. وقالَ بعضُهُمْ: أو بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمِ أوائِلِهِمْ، وهو قولُ القُتَبِيِّ: أي بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمٍ، يُؤْثَرُ عنِ الأوَّلِينَ. ويُقْرَأُ: أَثَرَةٍ<sup>(١)</sup> وأثارةٍ.

وأَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الوَجَهَينِ: أَحَدُهما: كتابُ الحكماءِ والرسلِ ﷺ.

والثاني: العلومُ المُسْتَخْرَجةُ مِنْ سائِرِ العلومِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَوْ أَنْكُرُوْ مِنْ عِلْمِ ﴾ هو الخَطُّ، وهو قولُ ابْنِ عباسِ ﷺ.

وذُكِرَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (٧) قالَ: (كانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنبياءِ ﷺ يَخُطُّ فَمَنْ صادَفَ مثلَ خَطِّهِ عَلِمَ السيوطي في الدر المنشور ٧/ ٤٣٤].

وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿أَوْ أَنْنَرَوْ مِنْ عِلْمِ﴾ أي قديمٍ مِنْ عِلْمٍ؛ قالَ: ذو<sup>(٨)</sup> الأثارةِ الشَّحْمُ القديمُ. وقيلَ: أثارةِ مِنْ عِلْمٍ، أي روايةٍ عنِ الأنبياءِ ﷺ.

آلاية هَ ثَمَرَ سَفَهَهُمْ، وبَيَّنَ نِهايةَ تَعَنَّتِهِمْ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِنَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ وَمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ وَجُهَينِ:

أَحَدُهما: ](٩) لأنهُ لا يَمْلِكُ إِجابَتَهُ، ولا يَحْتَمِلُ ذلكَ.

والثاني: ﴿ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى بَوْرِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ ثم إجابَتُهُ يومَ القيامةِ إجابَةٌ باللَّغْنِ والنَّبَرِّي كقولِهِ تعالى: ﴿ بَوْرَ ٱلْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْشُكُم بَعْضُا﴾ [العنكبوت: ٢٥] وقولِهِ عَلى: ﴿ إِذْ تَبَرُّأُ ٱلَّذِينَ ٱلَّيْمُوا مِنَ ٱلَذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦] وقولِهِ عَلى: ﴿ وَوَلِهِ عَلَى: ﴿ وَوَلِهِ عَلَى: ﴿ وَوَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُمْمَ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ﴾ لم يكُنْ منهمْ لهمْ أمرٌ بذلكَ ولا دُعاءٌ ولا شيءٌ مِنْ ذلكَ كقولِهِ تعالى: ﴿إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَمُنْفِلِينَ﴾ [يونس: ٢٩].

الاَيْدَةِ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَمُنْمَ أَعَدَاءٌ وَكَانُواْ بِجِادَتِهِمْ كَفِرِينَ﴾ هو ما ذَكَرْنا أَنهُ يَصيرُ بعضُهُمْ لبعضٍ أعداءً، يَتَبَرَّوُونَ منهمْ، ويَلْعَنونَهُمْ، ويَكْفُرونَ بِعِبادَتِهِمْ.

(٦) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٦١ و/ ١٦٢. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: ذا. (٩) ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: أو. (٣) في الأصل وم: يأمرون لهم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: يرونه.

اللَّية ٢﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذَا نُتَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ﴾ أي ﴿يَبْنَتِ﴾ أنها منَ اللهِ تعالى، أو ﴿يَبْنَتِ﴾ واضحاتِ تُبَيِّنُ ما لهمْ وما عليهمْ (١) وما لبعضٍ على بعضٍ وما للهِ عليهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَمُمْ هَلَا سِخَرٌ مُبِينٌ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الحقُّ الذي قالوا: إنهُ سِحْرٌ، هو تلكَ الآياتُ البَيِّناتُ التي ذَكرَ أنها بُيْنَتْ عليهمْ [لمّا قالوا](٢): إنها سِخْرٌ.

ودَلَّ قُولُهُمْ: إنها سِخْرٌ على أنها كانتْ مُعْجِزاتٍ خارجاتٍ عنْ وُسْعِهِمْ حينَ (٣) نَسَبُوها إلى السُّخرِ.

الْمَايَةُ فَلَا تَمْلِكُونَ أَنتُمْ دَفَعَ عَقُوبِهِ اَفَرَبَةٌ قُلْ إِنِ أَفْتَرَبَّتُمُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْقًا ﴾ هذا حَرْفُ الـمُنابَلَةِ؛ يقولُ: إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَ الْمُعَالِمَةُ فَلَا تَمْلِكُونَ أَنتُمْ دَفعَ عَقُوبِةِ ذَلْكَ الْإِفْتِرَاءِ عَنْ نَفْسِي، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿أَرْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ قُلُ إِنِ افْتَرَتُتُهُ فَمَلَى الْمُعَلِمِ وَلَا يَقُولُونَ الْفَرَدُ قُلُ إِنِ افْتَرَبُتُهُ فَمَلَى إِنْمُ ذَلْكَ وَجُرْمُهُ. وإنما يُقالُ هذا عندَ انْتِهاءِ الحُجَجِ والبراهينِ غايَتُها حتى لا يُقْطَعَ منهمُ الشّبولُ والنّه عَلَمُ فيهمْ، ويُيْأُسَ منهمْ. فعنذَ ذلكَ يُقالُ ذلكَ، ويُنابَذُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ أَعَلَرُ بِمَا لَيْنِصُونَ فِيْدٍ﴾ أي بِما تَخوضونَ فيهِ، يقولُ هذا، ويَذْكُرُ لئلا يقولوا، ولا يَدَّعوا غَفْلَتَهُ عنْ ذلكَ، بل يُذَكِّرُهُمْ أنهُ كانَ عالماً بما يُسِرَّونَ، ويُعْلِنونَ.

وقيلَ: ﴿لَٰذِيضُونَ﴾ مِنْ قولِهِمْ: أفاضوا إذا عَلِموا، وتَحَدَّثُوا، وهو قولُ القُتَهِيِّ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُنَن بِدِه شَهِينًا بَيْنِي وَيَتَنكُّرُ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَين:

أَحَلُهما: أي يَشْهَدونَ في الآخِرَةِ أنهُ قد بَلَّغَ رسالتَهُ.

والثاني: أي كَفَى بهِ شَهيداً بَيني وبَينَكُمْ في الدنيا بِما عَلِمَ ما كانَ منكُمْ مِنَ الشَّرْكِ والتكذيبِ ومنّي مِنَ التبليغِ، فهو شاهدٌ بما كانَ منّي ومنكُمْ في الدنيا منْ سِرٌّ وعلانِيَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيدُ﴾ ذُكِرَ هذا في هذا المَوضِعِ على إثْرِ ما ذَكَرَ مِنْ غايةِ سَفَهِهِمْ وتَعَنَّتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ، كأنهُ يقولُ: إنكُمْ وإنْ بَلَغْتُمْ في السَّفَهِ ما بَلَغْتُمْ، فإنكُمْ إذا رَجَعْتُمْ عَنْ ذلكَ، وتُبْتُمْ، يَغْفِرُ لكمْ ما كانَ منكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِنَ يَدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ [الأحقاف: ٥] إنهُ كانَ على حقيقةِ العبادةِ فهو صِلَةُ قولِهِ: ﴿ وَلَنْ الرَّمَيْتُمُ مَا تَدَعُوكَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُفِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرِّكُ فِي السَّمَوْتِ ﴾ الآية [الأحقاف: ٤] يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ومَنْ أَضَلُ / ٥٠٩ - أَ مِمَّنْ يَعبُدُ مَنْ لا يَمْلِكُ ما ذَكرَ مِنْ خَلْقِ الأرضِ، ولهُ (٤) شريكُ في السمواتِ ومِمَّنْ (٥) تَرَكَ عبادةَ مَنْ خَلْقَ السمواتِ وخَلَقَ الأرض، وشَهِدَ كلُّ شيء لهُ بذلك، وأنّى بالحُجَجِ والبراهينِ على ذلك، أي لا أحَدَ أَضَلُّ مِمَّنْ تَرَكَ عبادةً مَنْ هذا وَصْفُهُ، وصَرَفَ العبادة إلى الذي لا يَمْلِكُ شيئاً مِنْ ذلك، واللهُ أعلَمُ.

وإنْ كانَ على الدهاءِ نفسِهِ فهو صِلَةُ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ بَوْرِ ٱلْقِيَكَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَيْلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥] أي ومَنْ أضَلُّ مِمَّنْ يَدْعو مَنْ دونَ اللهِ: مَنْ لا يَمْلِكُ إجابتَهُ، ويَسْمَعُ دعاءَهُ، ويَقْدِرُ على قضاءِ ما يَدْعونَ، ويَسْلُهُهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعو مَنْ دونَ اللهِ: مَنْ لا يَمْلِكُ شيئاً مِنْ ذلكَ كَلَّهِ. يُسَفِّهُهُمْ في صَنِيعِهِمْ واخْتِيارِهِمْ ما الْحتاروا، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنُتُ بِدْمَا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ كانَ هذا إنما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ، لإنكارِ أهلِ مكة الرسلَ مِن البَشرِ، بل البَشرِ واسْتِغظامِهِمْ وَضْعَ الرسالةِ فيهِ، فقالَ عندَ ذلكَ: ﴿ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ ﴾ أي لستُ أنا بأوَّلِ رسولٍ منَ البشرِ، بل لم يَزَلِ الرسلُ مِنْ قَبْلُ مِنَ البشرِ في آفاقِ الأرضِ وأطرافِها، فما بالكُمُ تُنْكِرونَ رسالتي، وإنْ كنتُ مِنَ البشرِ، وتَسْتَعْظِمونَها، وسَاتُ الرسلِ اللينَ مِنْ قَبْلِي كانوا مِنَ البشرِ؟ واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) أدرج بعدها في الأصل وم: مما لهم. (۲) في الأصل وم: قالوا لها. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: ولا له. (٥) في الأصل وم: وما ذكر. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: كانت:

قالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ مَا كُنْتُ بِدْعَا ﴾ أي ما أنا بأوَّلِهِمْ، قد أُرْسِلَ قبلي. وقالَ القُتَبِيُّ: وما كُنْتُ بَدْءاً منهمْ، ولا [أوّلاً](١).

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَدَّرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرَّ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوو:

أَخَدُهما: أي ما كنتُ أدري قَبْلَ ذلكَ ما يُفْعَلُ بي ولا بكُمْ؛ أُخْتَصُّ لِلرِّسالةِ، وأُخْتارُ لها، وأَبْعَثُ إليكُمْ، وتُلْزَمونَ أنتمُ اتّباعي والإجابة إلى ما أدْعوكُمْ، إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُرُّ ﴾ مِنْ إخراج مِنْ بَينِ أَظْهُرِكُمْ وإهلاكِكُمْ كما فُعِلَ بالرسلِ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلُ وأقوامِهِمْ؛ أُمِروا بالخروجِ مِنْ بَينِ أَظْهُرِهِمْ، ثم [ما]<sup>(٣)</sup> يَعْقُبُ ذلكَ [مِنِ]<sup>(٣)</sup> اسْتِتْصالِ قومِهِمْ، أي ما أدري أَيُفْعَلُ بي وبكُمْ ما ذَكَرْنا كما فُعِلَ بِمَنْ تَقَدَّمَنا مِنَ الرسلِ وأقوامِهِمْ؟ واللهُ أَعلَمُ.

والثالث: ﴿ وَمَا أَدْوَى مَا يُفْعَلُ مِى وَلَا يِكُمُّ مَخَافَةَ التَّغْيِيرِ عليهِ وتَبْديلِ الحالِ، ولم يَزَلِ الرسلُ ﷺ يَخَافُونَ تغييرَ الأحوالِ عليهمْ وذهابَ ما اخْتَصُوا همْ بهِ كقولِ إبراهيم عَلِيهِ : ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنَ أَن نَشَدُ الْأَسْنَام ﴾ [إبراهيم: ٣٥] وقولِ الأحوالِ عليهمْ وذهابَ ما اخْتَصُوا همْ بهِ كقولِ إبراهيم عَلِيهِ : ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَنَ أَن نَشَدُ الْأَسْمَام ﴾ [إبراهيم: ٣٥] وما ذَكَرَ في سورةِ يوسفَ عَلِيه : ﴿ مَا يَكُن لِيكَأَخُدَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَكَهُ اللَّهُ ﴾ الآية [الآية: ٢٧] وقولِ يوسف عَليه : ﴿ وَوَفِي مُسْلِما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِين ﴾ كَانَ لِيكَأَخُدَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَا أَن يَشَكَهُ اللَّهُ ﴾ الآية [الآية: ٢٧] وقولِ يوسف عَليه : ﴿ وَوَفِي مُسْلِما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلُ عِلْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَوْلِ مِن تَغْيِيرِ الأحوالِ التي الله عَلَى عَوْلِ مَن تَغْيِيرِ الأحوالِ التي كان على طاعتِك ﴾ [بنحوه أحمد ٢/ ١٨٤] لم تَزَلُ [كما] (\*) كانتِ الرسلُ عَلَى خَوْلٍ مَنْ تَغْيِيرِ الأحوالِ التي كانوا عليها.

فَعَلَى ذلك جائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَمَا آذَرِى مَا يُفَعَلُ بِى وَلَا يِكُمْ ۖ الْتَغَيْرُ عليَّ وعليكُمُ الأحوالُ التي نَحْنُ عليها اليومَ، أم نُتْرَكُ على ذلك؟ وحقيقةُ هذا الكلامِ على الإسْتِقْصاءِ قد مَرَّتْ، واللهُ أعلَمُ.

وذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ أنَّ أهلَ مكة كانوا يُؤذونَ رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ، رضوانُ اللهِ تعالى عليهِمْ أجمعِينَ، بأنواعِ الأَذِيَّةِ، فَشَكُوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ بِما كانوا يَلْقَونَ منهمْ، فقالَ: إني لم أُؤمَرْ بشيء فيهمْ مِنَ القتالِ وغَيرِهِ، فاصْبِروا على ذلكَ، ولكني رأيتُ في الممنام أنْ أهاجِرَ إلى أرضٍ أُخرَى ذاتِ كذا، فاسْتَبْشَروا بذلكَ، ومَكَثوا بَعْدَ ذلكَ زماناً، لا يَرَونَ شيئاً ممّا ذَكَرَ، فَشَكُوا إليهِ ثانياً بما يَلْقُونَ منهمْ، وقالوا: ما نَرَى ما قُلْتَ لنا مِنَ الخروجِ عنهمْ؟ فقالَ: إنما رأيتُ ذلكَ في المَنامِ، ولم يأتِ بهِ وَحْيٌ مِنَ السماءِ أيكونُ ذلكَ أم لا؟ أو نَحْوَ ذلكَ مِنَ الكلامِ.

وهذا لا يُختَمَلُ أَنْ يكونَ لأنهُ (٢) لا يُظَنُّ بأصحابِهِ ﴿ إِنْ يقولُوا لهُ: مَا نَرَى الذي قُلْتَ لنا مِنَ الخُروجِ عنهمْ، وفي ذلكَ اتّهامُهُ بذلك وتَرْكُ تعظيمِهِ، ولا نَظُنُّ بالنّبِيِّ ﴿ أَنْ يقولَ لهمْ: أنا رأيتُ ذلكَ في المنام، ولم يأتِ بهِ وَحْيِّ مِنَ السماءِ جواباً لِقولِهِمْ، ورُوْيا الأنبياءِ ﴿ كَالُوْحِي مِنَ السماءِ. دلَّ أنَّ هذا لا يُحتَمَلُ أنْ [يَصِحً آ (٢) ويَثْبُتَ، واللهُ أعلَمُ. لكنهُ (٨) جائزٌ بعضُ ما ذُكِرَ في القصةِ مِنَ الشكايةِ منهمْ مِنَ الأذَى والوعدِ لهمْ بالخُروجِ مِنْ بَينِهِمْ، واللهُ أعلَمُ. والوجوهُ التي ذَكَرُنا أَشبهُ وأَقْرَبُ إلى العقلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ أَنْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰٓ وَمَاۤ أَنَاۚ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرً.

الآية. قالَ بعضُهُمْ: إنَّ عبدَ اللهِ بْنَ سَلامٍ آمَنَ برسولِ اللهِ ﷺ وشَهِدَ أنهُ رسولُ اللهِ، وشَهِدَ [بِعِثْلِ ذلك](٥) ابْنُ يامينَ.

وقالَ بعضُهُمْ: شَهِدَ ابْنُ يامينَ أَوْلاً أَنهُ رسولٌ، وآمَنَ بهِ، وصَدَّقَهُ، ثم شَهِدَ بِمِثْلِهِ ابْنُ سَلامٍ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وقال. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: فإنه. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: أما. (٩) من م، في الأصل: أنه رسول الله.

والأَشْبَهُ في هذا أَنْ يكونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يَلَ﴾ التوراةُ أو موسى ﷺ على ذلكَ بقولِهِ (١) تعالى: ﴿ وَمِن تَبْلِهِ مَكِنَتُ مُوسَى اللهِ ورسولُهُ ﷺ ﴿ وَمِن تَبْلِهِ مُوسَى اللهِ ورسولُهُ ﷺ وَمَنَ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كِتَنَّ مُصَدِّقً لِسَانًا عَرَبُّ ﴾ [الأحقاف: ١٦] شَهِدَ كتابُ رسولِ اللهِ ورسولُهُ ﷺ واللهُ أعلَمُ ولانً عبدَ اللهِ بْنَ سَلامٍ إنما أَسْلَمَ بالمدينةِ وكذلكَ ابْنُ يامينَ، وهذهِ السورةُ مكيّةٌ. لكنهمْ يقولونَ: هذهِ السورة مكيّةٌ إلّا هذهِ الآياتِ الثلاثَ، واللهُ أعلَمُ.

الْآيَةِ الرَّوْسَاءِ منهمُ الذينَ كَانَ منهمْ صِلَةُ الأرحامِ وأنواعُ الخيراتِ والأعمالُ الصالحةِ؛ قالوا: إنَّا سَبَقْناهُمْ في الخيراتِ والأعمالُ الصالحةِ؛ قالوا: إنَّا سَبَقْناهُمْ في الخيراتِ سَوَى ذلكَ. فلو كانَ ذلكَ الذي تَدْعُونا إليهِ خَيراً ما سَبَقُونا إليهِ كما لم يَسْبِقُونا إلى سايْرِ الخيراتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْمَنُدُوا بِهِ فَسَبَقُولُونَ هَنَا إِنَّكُ قَدِيدٌ ﴾ أي وإذْ لم يَهْتَدوا بهِ هُمْ مِنْ بَيْنِنا فَسَيَقُولُونَ: هذا القرآنُ إِنْكُ قديمٌ أي كَذِبٌ قديمٌ. فكأنَّ قولَهُمْ: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوناً إِلَيْكِ بِحَقِّ الِاحْتِجاجِ، وقولَهُمْ: ﴿فَسَبَعُولُونَ هَذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ﴾ وكذب منهمْ ورَدُّ لذلك.

ثم قولُهُ: ﴿إِنَّكُ فَدِيدٌ﴾ يقولونَ، واللهُ أعلَمُ: لم يَزَلْ مَنِ ادَّعَى(٢) الرسالةَ يَدَّعي على اللهِ ما يَدَّعي محمدٌ ﷺ مِنْ إنزالِ الكُتُبِ عليهمْ وبَعْثِهِ إِيَّاهُمْ رُسُلاً(٢) إلى الناسِ، يُطْلِعونَ الرسالةَ لَهُمْ عليهِمْ.

اللَّذِية ١٣ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِن تَبْلِهِ. كِنَتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ أي إماماً يُقْتَدَى بهِ ورَحْمَةً لِمَنِ اتَّبَعَهُ في دَفْعِ العذابِ عنهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَلَذَا كِتَنَبُّ مُمَدِقَى﴾ ذَكَرَ ههنا ﴿مُمَدِقَى﴾ ولم يَذْكُرْ أنهُ مُصَدِّقٌ لماذا؟ لكَنْ قد ذَكَرَ في غَيرِ آيَةٍ (٤) منَ القرآنِ ﴿مُمَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ يَختَمِلُ أي مُوافِقاً لِما لم يُحَرَّف، ولم يُغَيَّرْ مِنْ تلكَ الكُتُبِ، لأنَّ تلكَ الكُتُب قد حَرِّفوها، وغَيَّرُوها، وغَيَّرُها والتَّغْيِيرِ؛ فهو مُصَدَّقٌ مُوافِقٌ لِما لم يُغَيِّرُ، ولم يُحَرَّفُ مِنْ الكَتْبِ / ٥٠٩ - ب/ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لِسَانًا عَرَبُنا﴾ أي أنْزَلَهُ بلسانٍ عربيٍّ لِيُعْلَمَ أنهُ لم يأخُذُهُ محمدٌ ﷺ مِنْ تلكَ الكتبِ لأنَّ تلكَ الكتبَ كانَتْ على غَيرِ لسانِ العربِ، ولسانُهُ عربيُّ، ولكنْ جاءَ منَ اللهِ تعالى بلسانِه.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُصْنَذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحَسِنِينَ﴾ فَمَنْ قَرَأَ لِتُنْذِرَ (٥) بالتاءِ فتأويلُهُ لِتُنْذِرَ يا محمدُ الذينَ ظَلَموا، ومَنْ قَرَأَ بالياءِ ﴿ لِيَسُنَذِرَ﴾ أي لِيُنْذِرَهُمُ القرآنُ، وقد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ تَفْسيرَ النَّذارةِ والبِشارةِ، واللهُ أعلَمُ.

الْأَلِيةُ ١٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَسُوا﴾ الاسْتِقامةُ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي ﴿قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنْتُوا﴾ على ذلكَ القولِ الذي قالوا، وثَبَتوا على ذلكَ، ولم تَتَغَيَّرُ، ولم تَتَبَدُّلُ حالَتُهُمْ تلكَ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَنْتُوا﴾ بحقَّ الوفاءِ بالعملِ بما أغطّوا بِلسانِهِمْ وقلوبِهِمْ ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمّ يَعْزَنُونَ﴾.

الله الله الله الله على: ](٢) ﴿ أَوْلَتُهَكَ أَصْلُ لَلْمَنَةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ وقد ذَكَرْناهُ في غَيرِ مَوضعٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿جَزَاءًا بِمَا كَاثُوا يَمْمَلُونَ﴾ جَعَلَ ذلكَ لهمْ جَزاءَ أعمالهِمْ بِفَضلِهِ ورحمتِهِ، لا أنهمْ يَسْتَوجِبونَ ذلكَ بِنَفْسِ عَمَلِهِمْ، ولكنْ بالتَّفَضُّلِ والرحمةِ. وذَكَرَ جزاءَهُ الأعمالَ فَضْلاً منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَوَسَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِاَيِّهِ إِحْسَنَا ﴾ وحَسَناً ٧٠ ؛ كأنهُ قالَ: أمَرْنا الإنسانَ أنْ يُحْسِنَ إلى والديهِ فالحَسَنُ هو اشْمُ فِعْلِهِ الذي يَفْعَلُ بهما.

(۱) في الأصل وم: كقوله. (۲) من م، في الأصل: الدعي. (۳) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ابن سلام. (٤) في الأصل وم: آي. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٦٤. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٦٥.

THE STATE OF THE S

[وقولُهُ تعالى]<sup>(۱)</sup>: ﴿مَلَتَهُ أَنْهُمُ كُرُهُمَا وَوَضَعَنْهُ كُرُهَا ﴾ وقالَ في آيةِ أُخْرَى: ﴿مَلَنَـهُ أَنْهُمُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهَٰنِ﴾ [لقمان: ١٤]. وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا﴾ أي أنها في أوَّلِ ما حَمَلَتْهُ [كانَ]<sup>(۱)</sup> حَمْلاً خفيفاً، فلمّا كَبِرَ ﴿أَنْقَلْتَ﴾ [الأعراف: ١٨٩]. وهو وَصْفُ الولدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنِ﴾ وذلكَ في الأمِّ لانها لا تزالُ تَضْعُفُ، وتَهِنُ، مِنْ أوّلِ ما حَمَلَتْ إلى آخِرِ ما وضَعَتْ. وقولُهُ تعالى: ﴿مَلَتَهُ أَنْتُمُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهُما: ](٣) في أوّلِ ما تَحْمِلُ تَجِدُ كراهةً في نفسِها إلى وَقْتِ وَضْمِها.

والثاني: يُشْبِهُ أَنْ يكونَ على الجَمْعِ في الأمِّ دونَ الوَلَدِ على الْحَتِلافِ الأحوالِ، وهو في الِابْتِداءِ يَخِفُّ عليها الحَمْلُ، ويَثْقُلُ ذلكَ عليها إذا دَنَا وقْتُ وَضْعِها، وما ذَكَرَ مِنَ الوَهْنِ فهو ما ذَكَرُنا أنها لا تزالُ تَزْدَادُ ضَعْفاً فيها وَوَهْناً مِنْ أَوَّلِ حَمْلِها إلى وَقْتِ وَضْعِها.

وما ذَكَرَ مِنَ الكَراهةِ فهو إذا تَمَّ حَمْلُها شَقَّ ذلكَ عليها، وكذلكَ الوَضْعُ، لا شَكَّ أنَّ ذلكَ يَشُقُ عليها.

والتاويلُ الأوَّلُ على التَّفْريقِ: في حالٍ يَرْجِعُ الوَصْفُ إلى الوَلَدِ، وفي حالٍ إلى الوالدةِ.

[وعلى التأويل]<sup>(٤)</sup> الثاني: يَرْجِعُ ذلكَ كلُّهُ<sup>(ه)</sup> إلى وَصْفِ الأمِّ.

وعلى التأويلَينِ حَصَلَ التوفيقُ بينَ الآياتِ لِرُجوعِها إلى الْحَتِلافِ الأحواِلِ، فأمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ الكلِّ في أحوالٍ. والإلختِلافُ إنما يكونُ في حالٍ واحدٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَمَلُّهُ وَفِمَنَاكُمْ ثَلَنُّونَ شَهِّرًا﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في أبي بكر الصديقِ عَلَيْهُ ﴿ مَلَتَهُ أَمْهُ كُرُهَا ﴾ أي بمشقّة ﴿ وَوَضَعَنْهُ كُرُهَا ﴾ ووضَعَنْهُ بمشقّةٍ، ثم وضَعَتْهُ على تمامِ سِتَّةِ أشهرٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: الآيةُ نَزلَتْ في الحَسَنِ والحُسَينِ ﴿ وَوَضَعَتْهُ على ما ذَكَرَ في المدةِ.

ثم منهمْ مَنْ يقولُ: الآيةُ، وإنْ نَزَلَتْ في نازَلَةٍ بِعَينِها، لكنْ ما ذَكَرَ مِنَ الحُكْمِ فذلكَ في كلِّ إنسانِ، وهو أنْ يكونَ الولدُ ثابتَ النَّسَبِ مِنَ الأبِ بهذهِ المدةِ.

فإنه يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَ اللهُ أَنِيَ بِامِراَةٍ، وَضَعَتْ في سنةِ أَشْهُرٍ، فأرادَ أَنْ يَرْجُمَها، فقالَ أَبْنُ عباسٍ وَ المَهِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَالْوَلِانَ ثُرَضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرَضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرَضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرِضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرَضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُرَضِعْنَ أَوْلِلَاكُ ثُلِيهِ عَلَيْقُ أَلَهُ وَمُعَلِّمُ ثَلِيهُ عَلَيْقُ فَهُو مَنْ أَلَهُ وَوَلَا أَنْ عَبَاسٍ عَلَيْهِ وَدَرَأَ عنها الرَّجْمَ.

وكذلكَ رُوِيَ عنْ عثمانَ ﴿ اللهُ أَتِيَ بامراً وْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشَهْرٍ، فَهَمَّ أَنْ يَرْجُمُها، فقالَ لهُ ابْنُ عباسِ ﴿ أَمَا إِنَّهَا لَوْ خَاصَمَتْكُمْ ، ثَم تَلاَ هذهِ الآيةَ . لو خاصَمَتْكُمْ بكتابِ اللهِ خَصَمَتْكُمْ ، ثم تَلاَ هذهِ الآيةَ .

وكذلكَ ذُكِرَ عَنْ عليَّ عَلَيْ عَلَمَانَ عَيْمَانَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمَرَاةِ التي وضَعَتْ لستةِ أشهرٍ سَمِعَ (^^ عليّ عليّ فَللهُ فَأَتَى عثمانَ عَللهُ عثمانَ عَللهُ عثمانَ عَللهُ عليهِ هذه المرأةُ الولَدَ التامَّ لستةِ أشهرٍ؟ قالَ نعمُ، ثم تَلاَ عليهِ هذه اللّهَ المرأةُ الولَدَ التامَّ لستةِ أشهرٍ؟ قالَ نعمُ، ثم تَلاَ عليهِ هذه اللّهَ المرأةُ الولَدَ التامَّ لستةِ أشهرٍ؟ قالَ نعمُ، ثم تَلاَ عليهِ هذه اللّهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عليهِ هذه اللهُ عليهُ عليه

فهؤلاءِ الصحابةُ عِلَيْهِ قد رَأُوا الآيةَ في كلِّ امرأةٍ وَضَعَتْ لتلكَ المدةِ في حقَّ ذلكَ الحُكْمِ الذي ذَكرَ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: كل. (١) في الأصل وم: ستتين. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: فسمع.

الناه الماه الم

ثم رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عالَ: إذا [وَضَعَتِ المرأةُ لستةِ أشهرٍ اللهُ أَرْضَعَتُهُ حَولَينِ كَامِلَينِ لأنَّ اللهَ تعالى اللهُ يقولُ: ﴿ وَجَمْلُمُ وَفِسَنَلُمُ ثَلَتُونَ شَهْراً، وإذا وَضَعَتُ لِسَبْعَةِ أشهرِ أَرْضَعَتُهُ ثلاثَةٌ وعشرينَ شَهْراً، وإذا وضَعَتُهُ لِتِسْعةِ أشهرِ أرضَعَتُهُ للاثَةٌ وعشرينَ شَهْراً، وإذا وضَعَتُهُ لِسَنتَينِ يكفيهِ (٤) رَضَاعُ ستةِ أشهرٍ، يَزدادُ، ويَنْقُصُ على أحداً وعشرينَ شهراً. فَعَلَى قياسِ هذا جائزٌ أنها [إذا] (٣) وَضَعَتْهُ لِسَنتَينِ يكفيهِ (٤) رَضَاعُ ستةِ أشهرٍ، يَزدادُ، ويَنْقُصُ على ذلكَ القَدْرِ.

ألا تَرَى أنهُ رُوِيَ أنَّ المرأةَ التي حَمَلَتْ سَتَتَينِ وَلَدَتْ، وقد نَبَتَتْ لهُ ثَنِيَّتانِ؟ فَمِثْلُ هذا الولدِ لا يَحتاجُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْتاجُ الذي وُلِدَ لِستةِ أشهرٍ. لِلْـلكَ كانَ ما ذَكَرْنا.

ثم إذا اخْتَمَلَ النُّقْصَانُ عنِ الحَولَينِ لِمَا ذَكَرْنَا جَازَتِ الزيادةُ على الحَولَينِ على ما قالَ أبو حنيفةَ، رَحِمَهُ اللهُ، لأنَّ ما ذُكِرَ مِنَ الحَولَينِ إنما هو رَضَاعُ أقلِّ الحَمْلِ، وهو ستةُ أشهرٍ، لأنَّ الذي وُلِدَ لِستةِ أشهرٍ كانَ إلى الإغْتِذَاءِ بالطعامِ أَبْعَدَ مِنَ الذي وُلِدَ لِتسعةِ أشهرٍ فهو إلى الإغْتِذَاءِ بالطعامِ أقربُ منهُ، والذي وُلِدَ لِيَستَيْنِ هو أَقْرَبُ إلى الإغْتِذَاءِ بالطعامِ أَوْرَبُ منهُ، والذي أَلْ لِيَستَقِن مِن المولودِ لِتِسعةِ أشهرٍ لِفُوتِهِ وقِلَّةٍ حاجِيهِ إلى الغَيْدَاءِ بالطعامِ أَوْرَبُ إلى الغذَاءِ باللبنِ أَوْرَبُ منهُ، والذي وُلِدَ لِيستَيْنِ هو أَقْرَبُ إلى الإغْتِذَاءِ بالطعامِ مِنَ المولودِ لِتِسعةِ أشهرٍ لِقُوتِيهِ وقِلَّةٍ حاجِيهِ إلى الغذَاءِ باللبنِ أَوْرَبُ منهُ، والذي وُلِدَ لِستَيْنِ هو أَقْرَبُ إلى الإغْتِذَاءِ بالطعامِ مِنَ المولودِ لِتِسعةِ أشهرٍ لِقُوتِيهِ وقِلَّةٍ حاجِيهِ إلى الغذَاءِ باللبنِ أَوْرَبُ مِنْ المولودِ لِتِسعةِ أشهرٍ لِقُوتِيهِ وقِلَّةٍ حاجِيهِ إلى الغذَاءِ باللبنِ أَوْرَبُ مِنْ المولودِ لِتِسعةِ أشهرٍ لِقُوتِيهِ وقِلَّةٍ حاجِيهِ إلى الغذَاءِ باللبنِ أَلِي

فإذا كانَ قولُهُ تعالى: ﴿خَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٣٣٣] هو أقلُّ رَضاعٍ، يكونُ، لأنهُ ذَكَرَ للمولودِ لأقلِ الحملِ حينَ<sup>(٥)</sup> قالَ: ﴿وَجَمَلُهُ وَفِسَنَلُهُ ثَلَتْنُونَ شَهَرًّا﴾. ثم قالَ: ﴿وَفِصَنْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].

فإذا كانَ أقلُّ احْتِمالِ الزيادةِ التي ذَكَرَ أبو حنيفةَ، وهو ستةُ أشهرِ على السنَتينِ كما يَصيرُ رضاعُ أكثرِ الحملِ ستةَ أشهرِ، اعْتُبِرَ<sup>(٢)</sup> في البابِ إلى قوةِ الولدِ وضَعْفِهِ واحْتِمالِ الغذاءِ بالطعامِ وعَدَمِ الإحْتِمالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَيَلَغَ أَرْتِمِينَ سَنَةَ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ دَلَّتْ هذهِ الآيةُ على أنَّ الآيةَ التي ذَكَرْنا نَزَلَتْ في نازلةٍ حينَ<sup>(٧)</sup> أَخْبَرَ أنهُ إذا بَلَغَ ذلك المَبْلَغَ ﴿قَالَ رَبِّ أَرْتِعِينَ أَنْ أَشْكُرَ يَعْمَتَكَ الَّيِّ أَنْمَشْتَ﴾ الآية.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّمُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ ذَكَرَ أوّلَ ما يَشْتَذُ عقلُهُ، ويدخُلُ في القوةِ إلى الوقتِ الذي يكونُ على الزيادةِ، فإذا جاوَزَ ذلكَ الوقتَ يأخُذُ في الإنْتِقاصِ، وهو أربعونَ سنةً .

وقالَ أهلُ التأويلِ: بلوغُ الأَشُدَّ هو ثماني عشرةَ سنةً إلى أربعينَ، وهو ما ذَكَرْنا أنهُ أوّلُ وَقْتِ دخولِهِ في الزيادةِ والقوةِ إلى الوقتِ الذي إذا بَلَغَ ذلكَ يأخُذُ بالنُّقصانِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ رَبِ آوَزِعْنِى آَنَ آَشَكُرَ يَعْمَتَكَ الَّتِى آَنْمَتَتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾ دلَّ قولُهُ تعالى: ﴿عَلَى وَعَلَى وَلِدَى ﴾ ١٠- ٥- أ/ على أنَّ على الرجلِ شُكْرَ ما أنْعَمَ على والديهِ وأحْسَنَ إليهما كما يُلْزِمُهُ شُكْرَ ما أنْعَمَ عليهِ لمَّا يكونُ بَدْهُ إسلامِ الأولادِ الصغارِ بالوالدَينِ وما لهما مِنَ النَّعَمِ يَصِلُ نَفْعُها إليهمْ، فَيُلْزِمُهُمْ شُكْرَ ما أنْعَمَ عليهمْ بالإيمانِ والنَّعَم في وَقْتِهِ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ أَعْمَلَ صَلِكًا تَرْضَنَهُ﴾ هذا على كلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَدْعُوَ بِمِثْلِ هذا الدعاءِ؛ يَسْأَلُ ربَّهُ التوفيقَ على عملٍ صالح يَرْضاهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةٍ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ (^):

أَحَدُهما: أي أَصْلِحْ لي ذُرِّيَتِي، على طَرْحِ حَرْفِ ﴿ فِ﴾ منهُ كقولِهِ: ﴿ مَنْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً لَمِيْمَةً ﴾ [آل عمران: ٣٨] وقولِهِ ﷺ: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيُّنَا﴾ ﴿ يَرْثُنِي﴾ [مريم: ٥ و٦] واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَرْزِعْنِيَّ أَنْ أَشَكُّرُ نِمْمَتَكَ ﴾ الْهِمْني.

وفيهِ دلالةُ نَقْضِ قولِ المُعْتَزِلةِ لأنهُ سألَ ربَّهُ أنْ يُوزِعَهُ شُكْرَ ما أنْعَمَ عليهِ، ومِنْ قولِهِمْ: أنْ ليسَ على المرءِ الشُّكُرُ إلَّا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۳) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أن يكفي. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: واعتبر. (٧) في الأصل وم: حيث. (٨) سقط الوجه الثاني من الأصل وم ونسخة الحرم المكي. بَعدَ إعطاءِ جميعِ ما بهِ يَشْكُرُ حتى لا يَبْقى عندَهُ مزيدٌ، فيكونُ مِثْلُ هذا الدعاءِ لَعِباً وهُزْءاً، على قولِهِمْ لانهمْ يَسْالونَ ما يَعْلَمونَ أَنْ ليسَ عندَهُ ذلكَ وأنهُ لا يَمْلِكُ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَهُمَا يَسْتَفِينَانِ اللَّهَ﴾ [الأحقاف: ١٧].

ومِنْ قولِهِمْ: أَنْ ليسَ عندَهُ ما يُغيثُهُمْ، فَيَخْرُجُ دعاؤهُمْ على ما ذَكَرْنا على مذهبِهِمْ، وباللهِ العصمةُ.

(الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْلَتِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ آخَسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَذُ عَن سَيِّنَاتِهِم﴾ كَانَ لَهِمْ أَعمَالُ (١) حَسَناتُ وسَيِّنَاتُ، وأَخْبَرَ أَنهُ يَتَقَبَّلُ عنهمْ حسناتِهِمْ، ويَجْزيهمْ جَزاءَها، ويَتَجاوزُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمْ، ويُكَفِّرُها، ولا يَجْزِيهِمْ جَزَاءَها فضلاً منهُ ورحمةٌ. والمُرادُ مِنَ الأحسنِ الحَسَنُ، ويجوزُ ذلكَ في اللغةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعْدَ ٱلطِّبْدَقِ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ أي ذلكَ الذي أخَبَرَ، وذَكَرَ أنهُ يَفْعَلُ لهم، هو وَعْدُ الصدقِ [الذي يَفي] (٢) لهم، وهو (٣) قادرٌ على وفاءِ ما وَعَدَ.

ومَنْ يكونُ منهُ الخُلْفُ في الوَعْدِ في الشاهدِ إنما يكونُ لأحدِ وجوهِ ثلاثةٍ: إمّا لِعَجْزِ يَمْنَعُهُ عن وفاءِ ما وَعَدَ، [وإمّا لجهلٍ] (٤) وبَدْدِ يَبدو لهُ، فَيَرْجعُ عنْ ذلكَ، [وإمّا لِحاجةٍ] (٥) واللهُ ﷺ يَتعالى عنْ ذلكَ كلّهِ للقدرةِ الذاتيَّةِ والغِنَى الذاتِيِّ والعِلْم الأزَليِّ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِى لَكُمَّا أَنْهَدَانِنَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْفُرُونُ مِن قَبْلِ إِلَى آخِرِ ما ذَكَرَ. خَرَّجَ الْمُلُ التأويلِ هذهِ الآية في عبدِ الرحمنِ بْنِ أبي بكرِ الصديقِ وَاللهُ فلانَةٌ. والآيةُ الأولَى في أبي بكرِ الصديقِ والديهِ، وهي قولُهُ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَكَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ فيقولونَ: إنَّ أبا بكرِ الصديق والذيهِ، والمَرَ بالإحسانِ إليهما والشَّكْرِ لهما، وسألَ التوفيق في الشكرِ لربِّهِ على ما أنْعَمَ عليهِ، وأنْعَمَ على والدَيهِ. وعبدُ الرحمنِ ابنُهُ، قد عَصَى والدَيهِ، والشَّكْرِ لهما يَدْعوانِهِ إليهِ، وقالَ لهما قولاً رَدِيّاً حينَ (٢) قالَ: ﴿أَقِ لَكُمَّا أَلْهَدَانِيَّ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ مِنَ القبرِ، وأخيَى ﴿وَقَدْ خَلَتِ وَخَالَفَهُما فيما يَدْعوانِهِ إليهِ، وقالَ لهما قولاً رَدِيّاً حينَ (١) قالَ: ﴿أَقِ لَكُمَّا أَلْهَدَانِيَ أَنْ أُخْرَجَ ﴾ مِنَ القبرِ، وأخيَى ﴿وَقَدْ خَلَتِ اللهُونِ فِي قَلْلَ مِنْ الكلام.

إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ لَأَنَّ عَبِدَ الرحمنِ بْنَ أَبِي بَكِرِ الصديقِ مِنْ أَجِلَّةِ الصحابةِ فَ فَالظَاهرُ أَنهُ لَم يَكُنْ مَنهُ هَذَهِ المُجادَلةُ، ولأَنَّ أَهلَ التأويلِ قالوا: إِنهُ كَانَ قالَ لوالديهِ؛ إِنْ كَانَ مَا تقولونَ حقّاً: أَخْرِجُوا فُلاناً، وذَكَرَ (٧٠ نَفَراً مِنْ المُجادَلةُ، ولأَنَّ أَهلَ التأويلِ قالوا: إِنهُ كَانَ قالَ لوالديهِ؛ إِنْ كَانَ مَا تقولونَ حقّاً: أَخْرِجُوا فُلاناً، وذَكَرَ (٧٠ نَفَراً مِنْ المُجادِهِ، فقالَ: ﴿ أُولَئِيكَ اللَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ الآية.

ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ هذا جوابَ ما تَقَدَّمَ منَ القولِ لأنهُ في وجوبِ ما ذَكَرَ، وهو اسْتِحْقاقُ العذابِ عليهمْ، مَنَعَ العَودَ والإحياءَ في الدنيا، ولأنهمْ لو كانوا يُعادُونَ لا يَسْقُطُ ذلكَ الذي حَقَّ عليهمْ، إذْ هُمُ لا يُؤمنونَ.

ألا تَرَى أَنَّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَمَا دُوا لِمَا نَبُوا عَنْدُ ﴾ ؟ [الأنعام: ٢٨].

لكنْ جائزٌ أَنْ تكونَ الآيتانِ في رجلَينِ منْ بَنِي آدمَ ﷺ معَ والدّيهما (١٠): أطاعَ أحَدُهما والدّيهِ، وأجابَهما إلى ما دَعَواهُ إليهِ، وخالَفَهُما في أمْرِهِما، فاسْتَغاتَ والدا مَنْ عَصاهما، وخالَفَهُما في أمْرِهِما، وقالا ما ذُكِرَ في الآيةِ.

وقالَ مَنْ أَجَابَهُما مَا ذُكِرَ، وهو كما ذَكَرْنا في ڤولِهِ تعالى: ﴿ مَلَكَ حَلْلًا خَفِيفًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] صَرْفُ أهلِ التأويلِ بأجمعِهِمْ هذه الآية إلى آدمَ وزوجتِهِ حواءً ﷺ.

وقلْنا نحنُ: جائزٌ أنْ يكونَ هذا في كلِّ والدِ ووالدةِ؛ يقولانَ ما ذُكِرَ [ويَدْعُوانِ إلى ما ذُكِرَ] (٩): ﴿ فَلَنَّا ءَاتَنَهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٩٠] ما ذَكَرَ منَ الصلاحِ كانا ما ذَكَرَ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: عملان. (٢) في الأصل: الذي: ذلك، في م: يفي ذلك. (٣) الواو ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: أو جهل.
 (٥) في الأصل وم: أو حاجةٍ. (٦) في الأصل وم: حيث. (٧) الواو ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: والديه. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

فَعَلَى ذَلَكَ جَائزٌ أَنْ تَكُونَ الآيتانِ اللَّتَانِ اللَّتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرْنَاهُمَا تَكُونَانِ في كُلُّ وَلَدٍ مَعَ وَالْدَيَّةِ: مَنْ أَجَابَ وَالدَّيَهِ، ومَنْ عَصَاهُمَا، واللهُ أَعْلَمُ، فلا تُصْرَفُ الآيةُ إلى مَنْ ذَكَرُوا إلَّا بِبَيَانٍ مِنَ اللهِ تعالى على لسانِ رسولِهِ ﷺ أنها في كذا وكذا وفي فلانٍ وفلانٍ على طريقِ التَّواتُر. فعندَ ذلكَ يُقالُ مَا قالُوا.

فأمّا إذا لم تُثْبَتِ النصوصُ والإشارةُ إلى قومِ بالتواتُرِ فالكَفُّ عنْ ذلكَ أَسَلُّم، واللهُ أعلَمُ.

ودلَّ قولُهُ: ﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ﴾ أَنَّ وَغَدَ اللهِ لُظفُ (١٠)؛ لو أُغطِيَ ذلكَ لاَمَنَ. لذلك (٢٠ ﴿يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ﴾ تعالى [ويَأْمُرانِهِ بالإيمانِ بقولِهِما](٢٣ ﴿وَيَلَكَ ءَامِنَ﴾ واللهُ أعلَمُ.

(الآيتان الله وو) وقسولُــهُ تـــعــالـــى: [﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ حَقَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أَثَرٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم تِنَ لَلِمْنِ وَالْإِنْ الْمِيْمَ كَانُوا خَسِينَ ﴾ ] ( ) ﴿ وَلِكُلِّ دَنَهَنَتُ ثِمَّا عَبِلُواْ وَلِمُوفِئِهُمْ أَصْلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي لِيُوفِيَهُمْ أَجْرَ أعمالِهِمْ وجَزاءَ أعمالِهِمْ مِنْ خَيرٍ أو شَرًّ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ أي لا يُنْقَصونَ مِنْ خَيراتِهِمْ ، ولا يُزادُ لَهُمْ في سَيِّنَاتِهِمْ .

الآيية المراب وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبَيْمَ يُمْرَشُ الَّذِينَ كَفَرُهَا عَلَى النَّادِ أَذَهَبُتُمْ لَمِيْبَكُونَ فِي حَيَانِكُونُ كَقُولُهِ (٥٠) تعالى في آيةِ أَخْرَى: ﴿ وَسِبِقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُمْرَثُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّاللَّا الللللَّ اللّهُ اللللللللللّهُ اللل

يُذَكِّرُهُمْ بهذهِ الآياتِ وأمثالِها لِيَعْرِفوا ما كانَ منهمْ، وما اسْتَوجَبوا مِنَ العقوباتِ إنما اسْتَوجبوا بِما كانَ منهمْ في الدنيا مِنَ التكذيبِ والإسْتِهْزاءِ بآياتِهِ لِيَنْزَجِروا عنْ ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَذَهَبُمُ مُلِبَئِكُمْ فِي حَيَائِكُمُ ٱلدُّنِّيا وَاسْتَمْنَعُتُم بِهَا﴾ يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَدُهما: ﴿ أَذَهَبُتُمْ لَمِيَبَرَكُرُ ﴾ التي أُعْطِيتُموها في مَنافِمِكُمْ، وأَثْلَفْتُموها، ولم تُؤَدُّوا شُكْرَها، ولم تَقوموا بِوَفائِها، واللهُ أعلَمُ. والثاني: ﴿ أَذَهَبُتُمْ طَيَبَنِكُمْ فِي حَيَانِكُمُ الدُّنَيَا﴾ أي أَثْلَفْتُموها، ولم تَكْتَسِبوها بالطَّلِيَّاتِ الموعودةِ في الآخِرَةِ والنَّعَم الدائمةِ.

فكلُّ ما أَعْطَى في هذهِ الدنيا مِنَ الأموالِ<sup>(A)</sup> إنما أَعْطَى لِيَسْتَعينوا بها على عَمَلِ الآخِرَةِ، ولِيَتَزَوَّدوا لها، ويَجْعَلوها زاداً للآخِرَةِ.

فأمّا إذا جَعَلوها في غيرِ ذلكَ فهو إتلافٌ وجَعُلٌ في غَيرِ ما جُعِلَ؛ وذلكَ وَبالٌ عليهِمْ وحَسْرَةٌ، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا اللَّهَيْوَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ وَكَدُا ذَكَرَ وَمَا اللَّهُ عَلَى زَادِ الآخِرَةِ وَالتَّزَوُّدِ لَهَا فَهُو لَلحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعَلَمُ . وهو لَعِبٌ وَلَهُ أَعَلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَلْكِمَ غُمْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ أي عذاباً تُهانونَ فيه، ويُهينُكُمْ ذلكَ العذابُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿يِمَا كُنتُر نَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْرِ ٱلْمَيْقَ﴾ يَحْتَمِلُ اسْتِكْبارَهُمُ الذي ذَكَرَ على الرسلِ [اسْتَكْبَروا على الرسلِ](١٩) فَتَرَكُوا اتَّباعَهُمْ، فاسْتَكْبَروا على آياتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَهَا كُنُمُ نَفْسُقُونَ﴾ والفِسْقُ هو الخُروجُ عنْ أمرِ اللهِ تعالى.

اللَّابِيةُ اللهِ اللهِ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالذَّكُرُّ لَنَا عَادٍ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَدُهما: أي اذْكُرْ نَبَأَ أخي (١٠٠ عادٍ، وهو هودٌ ﷺ بِما عامَلَهُ قومُهُ مِنْ سُوءِ المُعامَلَةِ وما قاسَى هو منهمْ لِتَتَسَلَّى بذلكَ بعضَ [ما](١١) عاملَ بهِ قومُكَ مَعَكَ، واللهُ أعلَمُ.

المناه المساوي المساوي المساوي المساور المساور

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لطفاً. (٢) في الأصل وم: وقوله ﴿وَهُمَا. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ويلك آمن فيقولان. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: وقال. (١) في الأصل وم: وقال. (٧) في الأصل وم: ونحوهما. (٨) من م، في الأصل: الأعمال. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: أخا. (١١) من م، ساقطة من الأصل.

والثاني: ﴿وَاَذْكُرْ آَمَا عَادِ﴾ واذْكُرْ نَبَأَ عادٍ / ٥١٠ ـ ب/ بما نَزَلَ بهمْ منَ العذابِ والاسْتِمْصالِ بِتَكذيبِهِمُ الرسلَ والاسْتِكْبارِ عليهِمْ والاسْتِكْبارِ عليهِمْ والاسْتِهْزاءِ بك، واللهُ أعلَمُ.

وتولُهُ تعالى: ﴿إِذْ أَنذَرَ قَرْمَمُ بِٱلْأَحْقَانِ﴾ أي خَوَّفَ قومَهُ بالأحقافِ. وقدِ اخْتُلِفَ في تأويلِ الأحقافِ:

[قالَ بعضُهُمْ: الأحقافُ](١) هو اسْمُ أرضٍ، خَوَّفَهُمْ بِنزولِ العذابِ هنالكَ. وقالَ بعضُهمْ: هي جبالٌ مِنْ رملٍ مُسْتَطِيلةٌ مُرْتَفِعةٌ.

وقالَ القُتَبِيُّ: الأحقافُ واحدُ حِقْفِ، وهو الرمْلُ: ما أَشْرَفَ مِنْ كُثْبَانِهِ، واسْتَطالَ، وانْحَنى.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الأحقافُ رَمْلٌ بِشَحْرِ عُمانَ، وهي مَنازِلُ عادٍ في ما زَعَموا، وشَحْرٌ بِلادُهُ(٢). وقيلَ: الحِقْفُ تَلَّ نَعْوَجٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: الأحقافُ: الجَبَلُ حينَ [نَضَبَ المَاءُ؛ وبانَ العَرْقُ]<sup>(٣)</sup> كَانْ يَنْضُبَ مِنَ المكانِ مِنَ الجَبَلِ، ويَبْقَى أَثَرُهُ، ويَنْضُبَ مِنْ مكانِ أَسْفَلَ مِنْ ذلكَ، ويَبْقَى أَثَرُهُ دونَ ذلكَ، فتلك الأحقافُ.

[وقيلَ: هي](٤) جَبَلٌ بالشام، وقيلَ: هو المكانُ الذي [كانَتْ فيهِ](٥) مَنازِلُ عادٍ ومُقامُهُم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ أَلَّا نَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي خَلَتِ الرسلُ مِنْ قَبْلِ هودٍ ومِنْ بَعْدِهِ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَّا مَتْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ﴾ كانَ الخِطابُ بهذا وَقَعَ للكلِّ؛ يقولُ: كانَ (٢) الرسلُ ﷺ يُنْفِرونَ (٧) أقوامَهُمْ (٨) بأنواعِ العذابِ عندَ تكذيبِهِمْ إياهم، ولم يَزَكِ الرسلُ ﷺ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ يَدْعُونَ (٩) الناسَ إلى عبادةِ اللهِ تعالى، ويَنْهَونَهُمْ (١٠) عنْ عبادةِ غيرِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ لَنَاكُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيرِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ لَنَاكُ عَلَيْكُرُ ﴿ حقيقةَ الخوفِ لمَّا لَم يَيْأَسْ مِنْ إيمانِهِمْ واللهُ أعلَمُ. واللهُ اعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الخَوفُ، هو العِلْمُ حقيقةً، أي أعلَمُ أَنْ يَنْزِلَ بَكُمْ عَذَابُ يُومٍ عظيمٍ إِنْ خَتَمْتُمْ على ما أنتمْ عليهِ، وقد يُذْكَرُ الخَوفُ في مَوضع العِلْم.

الآيه ٢٢ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا﴾ أي قالوا لِهودٍ عَلِيْهُ أَجِنْتَنا لِتَصْرِفَنا عَنْ عبادةِ آلهتِنا. وقالَ بعضُهُمْ: لِتُكَذِّبَنا في آلهتِنا. والإفكُ الكَذِبُ، وكلُّهُ واحدٌ.

وأصلُ الإفكِ: الصَّرْفُ؛ كأنهمْ قالوا: أجِئْتَنا لِتَصْرِفَنا عنْ عبادةِ آلهتِنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِةِينَ﴾ كانوا يقولونَ ذلكَ اسْتِهْزاءٌ منهمْ، ولم يَزَلِ الكَفَرةُ يَسْألونَ، ويَسْتَعْجِلُونَ العذابَ الذي كانوا يُوعَدُونَ إِسْتِهْزاءً بهمْ وتكذيباً بما كانوا يُوعَدُونَ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ١١٠ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا الْهِلَمُ عِندَ اللَّهِ الْجَابَهُمْ هُودٌ عَلِيَّةً: إِنَّ الْعِلْمَ بِنزولِ العذابِ ووقتِهِ عندَ اللهِ ﴿وَأَتَلِفَكُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِـ﴾ مِنَ الدعاءِ إلى توحيدِ اللهِ تعالى والنَّهْيِ عنْ عبادةِ غَيرِهِ. أو يقولُ: أَبَلَّغُكُمْ مَا أُمِرْتُ بهِ مِنَ التبليخِ بنزولِ العذابِ بكمْ، ولستُ أبَلِّعُكُمْ أنهُ متى يَنْزِلُ بكمْ لِما لم أَؤْمَرْ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِكِنَ أَرْمَنَكُرْ فَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ أي تَجْهَلُونَ دينَ اللهِ، أو تَجْهَلُونَ آياتِ اللهِ وقَبُولُها، أو تَجْهَلُونَ نِعَمَ اللهِ وإحسانَهُ، أو تَجْهَلُونَ أَمْرَ اللهِ تعالى.

الاية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا تُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِشٌ ثُمْطِرُنّا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: العارضُ السحابُ،

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: تلاوة. (۲) في الأصل وم: نصف المارمان الفرق. (٤) ساقطة من الأصل وم. (۵) في الأصل وم: كان. (٦) في الأصل وم: ثم. (٧) في الأصل وم: ثم. (٨) في الأصل وم: قومهم. (٩) في الأصل وم: دعوا. (١٠) في الأصل وم: وينهوهم.

المناه المستعاد المست

فقالوا هذا سحابٌ مُمْطِرُنا، وكانَ حقيقةُ العارضِ الريحَ التي فيها عذابٌ أليمٌ ظَنُوا أنها سحابٌ، ولم تكنَّ سحاباً، ولكنَّ كانَتْ ريحاً، لكنْ منْ ذلكَ الجانبِ كانَ يأتيهمُ السحابُ المُمْطِرَ ﴿قَالُواْ هَذَا عَارِشٌ ثُمُطِرُناً﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلَتُمْ بِدِدْ رِبِيحٌ فِيهَا عَذَاتُ اَلِيمٌ ﴾ كانَ هودٌ عَلِيمٌ قالَ لهمْ: ليسَ هو بِعارضٍ ممطرٍ، ولكنْ هو ما اسْتَعْجَلْتُمْ بهِ منَ العذابِ حينَ (١) قُلْتُمْ: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا نَهِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِوقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٢] هو ﴿ رِبِيحٌ فِيهَا عَذَاتُ السَّعْجَلْتُمْ بهِ منَ العذابِ حينَ (١) قُلْتُمْ: ﴿ فَأَلِنَا بِمَا نَهِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِوقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٢] هو ﴿ رِبِيحٌ فِيهَا عَذَاتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

الآلية ٢٥ ﴾ ثم وَصَفَ ذلكَ الربح، فقالَ: كما أَخْبَرَ اللهُ تعالى بقولِهِ ﴿ وَتُدَمِّرُ كُلَّ مَنَىمٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ يُخَرِّجُ قولُهُ: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ مَنَىمٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ على وجهمينِ:

احدُهما: ﴿ نُدَمِّرُ كُلَّ شَيْمِ ﴾ أُرسِلَتْ، وأُمِرَتْ بِتَدْميرِهِ، لا تُجاوِزُ آمْرَ رَبُّها، ولا تُدَمِّرُ ما لم تُرْسَلْ، وتُؤْمَرْ بِتَدميرِهِ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَفِي عَلِهِ إِذْ أَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْمَقِيمَ ﴾ ﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءِ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالرَّبِيرِ ﴾ [الذاريات: 81 و27]. هذه الآيةُ تُفَسِّرُ قُولَهُ: ﴿ تُكَمِّرُ كُلُّ شَيْمٍ ﴾ أَتَتْ عليهِ، وأُمِرَتْ بتلميرِهِ. فأمَّا ما لم [تُؤمَرًا (٢) بالتدميرِ فلا على ما ذَكَرَ في تلكِ الآيةِ، واللهُ أُعلَمُ.

والثاني: ﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْرٍ ﴾ عندَ مَنْ عايَنَها، وتأمَّلَها، عندَهُ أنها تُدَمِّرُ كلَّ شيءٍ، لا تُبْقِي شيئاً على وجهِ الأرضِ لِشِدَّتها وقُوَّتِها، لكنها لا تُجاوِزُ أَمْرَ ربِّها. ألا تَرَى أنها لا تُدَمِّرُ هوداً وأتباعَهُ، وهُمْ فيهم، وبِقُرْبٍ منه ؟ وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُرَ بِمَيِّتِ ﴾ [إبراهيم: ١٧] أي تأتيهِ أسبابُ المَوتِ، وما بهِ يموتُ لو كانَ فيهِ أَمْرُ المَوتِ.

فَعَلَى ذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ تُدَيِّرُ كُلَّ مَوْمِ ﴾ أي تُدَمِّرُ كلَّ شيءٍ عندَ مَنْ عَايِنَهَا، ونَظَرَ في أحوالِها وأهوالِها أنْ لو كانَ لها أمْرٌ بذلك، لكنها لم تُجاوِزْ أمْرَ ربُها. ألاَ تَرَى أنهُ قَالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَا مَسَكِئُهُمْ ﴾؟ في ظاهِرِ هذهِ الآيةِ أَنْهَا قَد أَبَقَتْ مَسَاكِنَهُمْ، ولم تُدَمِّرُها، وكذلكَ قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ نَنْغُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْبَازُ غَلِ مُنْقِمِ ﴾ [القمر: ٢٠].

قالَ بعضُهُمْ: إنهمْ لمّا الْتَجَوْوا إلى مساكِنهِمْ، وهَرَبوا منها، كانَتْ تدخُلُ الريحُ مساكِنَهُمْ، وتُخْرِجُهُمْ منها، فَتُلْقِيهِمْ في صحاريهِمْ واْفْنِيَتِهِمْ مَوتَى.

وقالَ بعضُهُمْ: تَنْزِعُ مَفاصِلَهُمْ، وتَقْطَعُها، ثم تُلقِيهِمْ في أَفْنِيَتِهِمْ على ما وَصَفَ، وشَبَّهَهُمْ بأعجازِ نَخْلِ مُثْقَعِرٍ. فالريحُ التي تَعْمَلُ في إخراجِ أهلِها مِنْ مساكِنِهِمْ وإلقائِهِمْ في الفَيافي؛ لَأَنْ تَعْمَلَ في هدمِ المَساكِنِ والمَناذِلِ أُولَى، ومَعَ ذلكَ وكذلكَ إذا عَمِلَتْ في نَزْعِ المَفاصلِ أو قَطْمِها؛ ففي نَقْضِ البُنيانِ والمَساكنِ أُولَى. ومَعَ ذلكَ لم تَعْمَلُ في هدمِ مَساكِنِهِمْ. فَذَلُ ما ذَكَرْنا أنها لم تُجاوِزْ أَمْرَ ربِّها في الإهلاكِ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ ﴾ الآية: يَختَمِلُ لا تُرَى إِلَّا مَساكِنُهُمْ، إلَّا آثارُ مَساكِنِهمْ.

فَعَلَى أَحِدِ التَّاوِيلَينِ تَرَكَتْ لهمُ المساكنَ، لم تُهْلِكُها. وعلى التَّاوِيلِ الآخَرِ تَرَكَتْ آثارَ مَساكِنِهِمْ، فأمَّا نفسُ مَساكِنِهِمْ فقد أهْلَكُتْها.

وهذانِ التأويلانِ خَرَجا على ما ذَكَرْنا مِنَ التأويلَينِ في قولِهِ تعالى: ﴿ثُدَيْرُ كُلَّ شَيْمٍ بِآمْرِ رَبِّهَا﴾ فالأولُ على التأويلِ الأوَّلِ في قولِهِ: ﴿تُدَيِّرُ كُلَّ شَيْمٍ﴾ أُرسِلَتْ، وأُمِرَتْ بِتَدْميرِهِ، ولم تُؤمَّرْ بِتَدميرِ مساكِنِهِمْ، فَبَقِيَتْ.

والتأويلُ الثاني على التأويلِ الثاني في قولِهِ: ﴿تُكَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ عندَ مَنْ عايَنَها، ونَظَرَ إليها، لِشِدَّتِها وقوتِها فَتُدَمِّرُ مساكِنَهُمْ أيضاً، فلا تُرَى إلّا آثارُها.

لكنْ سَمَّاهَا مَسَاكِنَ باسْم مَا قَدْ كَانَ، وإنَّهُ أَمَرٌ مُسْتَعْمَلٌ في عُرْفِ لَسَانِ اللغةِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث قال. (٢) من م، ساقطة من الأصل.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَالِكَ غَيْرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ كأنَّ المُجْرِمَ، هو الذي يُديمُ اكْتِسابَ الجُرْمِ والإثْمِ، وقالَ بعضُهُمْ: هو الوثّابُ في الجُرْم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ الآية. قالَ بعضُهُمْ: ﴿إِنَّ هَهَنا فِي مَوضعِ: لَم، كَانَهُ يقولُ: ولقد مَكَنَّاهُمْ، فيما لَم نُمَكُنْ لكمْ مِنَ القوةِ والشدةِ والعقلِ والبَصيرةِ وغَيرِ ذلك. وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَحَمَلْنَا لَهُمْ مَنْ اللّهُ وَلَكَ أَنْفَدُهُمْ مِنَ القوةِ والشدةِ والعقلِ والبَصيرةِ وغَيرِ ذلك. وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَحَمَلْنَا لَهُمْ مَنْهُ مُنْ اللّهُ وَيَحَمَلُنَا لَهُمْ مَنْ اللّهُ وَلَا أَتَعْدُمُمْ وَلَا أَتَعْدُمُمْ مِن مُنْهِ ﴾ أي قد مَكَنًا عاداً، في ما ذَكَرُنا ما لَم نُمَكُنُ لكمْ يا أَهلَ مكة في ذلكَ / ٥١١ - أ مُن إذا أَتَاهُمْ عذاكِ اللهِ بِتَكَذَيبِهِمُ الرسلَ لَم يَمْلِكُوا دفعَ عذابِهِ.

فانتمْ حينَ (١) لم يُمَكِّنُ لكمْ ذلكَ أَحْرَى ألَّا تَمْلِكوا دَفْعَ عذابِهِ إذا نَزَلَ بكُمْ بِتَكذيبِكُمُ الرسولَ ﷺ

وقالَ بعضُهُمْ: إِنَّ حَرْفَ ﴿إِنَ صِلَةٌ زائدةٌ، فيكونُ تقديرُ الآيةِ كَانَهُ يقولُ: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّتُهُمْ فِيمَا﴾ ﴿مُكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ ممّا ذَكَرَ مِنَ السَمْعِ والبَصَرِ والفؤادِ، ثم لم يَمْلِكوا دَفْعَ العذابِ عنْ أنفسِهِمْ، فأنتمْ لا تَمْلِكونَ أيضاً دفْعَهُ عنْ أنفسِكُمْ، وكانَ لهمْ ما لكمْ ممّا ذَكَرَ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ والفؤادِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَعَلْنَا لَهُمْ سَمُّعًا وَأَبْعَدُرُا وَأَفَيْدَةَ فَمَّا أَغْنَى عَنَهُمْ سَمِّعُهُمْ وَلا أَبْعَدُوهُمْ وَلا أَقْوَدُهُمْ مِن أَفَيْهِ على التأويلِ الأوَّلِ حين (٢) ذَكَرْنا أنهم مُكُنوا ما لم يُمَكُنْ هؤلاءِ يكونُ ما ذَكَرَ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ والفؤادِ، لا يُرادُ بهِ أعيانها حقيقة ، لكنَّ السَّمْع يكونَ كِناية عنِ العقلِ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَهَانَتَ تُسَيْعُ الشُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَمْقِلُونَ ﴾ [يونس: ٤٢] ذَكَرَ السَّمْعَ ، ثم فَسَّرَ بهِ العقلَ ، ويكونُ قولُهُ: ﴿ وَلَا عَمْهُمُ اللهُ تعالى بذلكَ بقولِهِ ﴿ وَعَادًا وَلَـمُوا ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ وَكَانُوا مَسْتَجْمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٨] ويكونُ قولُهُ: ﴿ وَأَنْعِدَهُ ﴾ كِناية عنِ القوق ، والفؤادُ يُكنَّى بهِ عنِ القوق .

يُخْبِرُ تعالَىٰ أنهمْ مُكِّنوا مِنَ العَقْلِ والبَصيرةِ والقوةِ ما لم تُمَكَّنوا أنتمْ يا أهلَ مكةَ، ثم لم يَقْدِروا على دفعِ عذابِ اللهِ إذا نَزَلَ بهمْ. فأنتمْ كيفَ تَمْلِكونَ دفعَهُ، وليسَ لكمْ تلكِ الأسبابُ؟

وعلى التأويلِ الثاني كانَ المُرادُ هو حقيقةَ ما ذَكَرَ مِنَ السَّمْعِ والبَصَرِ والفؤادِ. فيكونُ معناهُ ما ذَكَرْنا أي لكُمْ هذهِ الأسبابُ مِثْلُ ما لهمْ، ثم هُمْ لم يَقدِروا على دفعِ ما حَلَّ بهمْ مِنَ العذابِ، فأنتمْ لم تَقْدروا أيضاً، واللهُ أعلَمُ

ثم بَيَّنَ اللهُ تعالى الذي به (٣) نَزَلَ ما نَزَلَ منَ العذابِ حينَ (١) قالَ: ﴿إِذْ كَانُواْ يَجْمَدُونَ بَايَنَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِهُونَ﴾ وكان اسْتِهْزاؤُهُمْ مَرَّةً بما يوعِدُ لهمُ الرسلُ ﷺ بالعذابِ، ومَرَّةً كانوا يَسْتَهْزِنُونَ بالرسُلِ ﷺ لِما يَدْعُونَهُمْ إلى ما دَعَوا، واللهُ أعلَمُ.

ثم [بَيَّنَ](٥) عذابَ عادِ بالربحِ التي وَصَفَها تعالى في سورةِ الحاقةِ، وذَكَرَ فيها، حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿وَلَمَا عَادَّ فَأَمَلِكُواْ بِرِبِجِ سَرَسَرٍ عَاتِبَةٍ﴾ أي شديدةٍ عاديةٍ ﴿سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَنَمَلِئِيَةَ أَيَارٍ حُسُومًا ﴾ الآية [الآيتان: ٦ و٧] وقالَ: في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِحَ ٱلْمَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آهَلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ خَلَقَ اللهُ تعالى البشرَ على طبع ويِنْيَةِ وحالي يَحْذَرونَ مَا يَنْزِلُ باشكالِهِمْ وأمثالِهِمْ بذنوبِ ارْتَكَبُوهَا، ويَتَّعِظُونَ بِنَيرِهِمْ. فكأنهُ يقولُ: احْذَروا صُنْعَ الذينَ أَهْلِكُوا ( حُلَكُمْ ويِقُرْبِكُمْ لِتَرْتَدِعُوا عَنْ ذلكَ واللا يُنْزِلَ بكمْ مَا نَزَلَ بأولئكَ الذينَ أَهْلِكُوا حُولَكُمْ لِتَرْتَدِعُوا عَنْ ذلكَ واللا تُعامِلُوا رسولَهُ كما عامَل أولئكَ حتى لا [يَنْزِلَ بكمْ] ( مثلُ ما نَزَلَ بأولئكَ الذين أَهْلِكُوا حُولَهُمْ المُرسِلُ وعنادِهمْ واسْتِهْزاتهمْ بهمْ. يُحَدِّرُهُمْ مَا نَزَلَ بأولئكَ الذين أَهْلِكُوا حُولَهُمْ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ ذلكَ والا يُعامِلُوا رسولَهُ عَلِيهِمُ الرسلَ وعنادِهمْ واسْتِهْزاتهمْ بهمْ. يُحَدِّرُهُمْ مَا نَزَلَ بأولئكَ الذين أَهْلِكُوا حُولَهُمْ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ ذلكَ واللهُ أَعلَمُ . اللهُ أَعلُمُ ما نَزَلَ بأولئكَ ، واللهُ أعلَمُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنتِ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: بهم. (٣) في الأصل وم: بهم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (١) في الأصل وم: حيث. (٧) أدرج بعدها في الأصل وم: ما. (٨) في الأصل وم: يزال بهم. (٩) في الأصل وم: عاملوا. (١٠) ساقطة من الأصل وم.

أَحَدُهما: أي جَعَلْنا للرسلِ ﷺ آياتٍ أقاموها على أقوامِهِمْ (١) ما تَعَلِّمُهُمْ ذلكَ، وتُخْبِرُهُمْ عنْ صِدْقِهِمْ، فَرَدّوها، وكَذَّبُوهُمْ بها. فعندَ ذلكَ أَهْلَكُناهُمْ. فَعَلَى ذلكَ جَعَلْنا لمحمدٍ ﷺ مِنَ الآياتِ ما تُعَلِّمُكُمْ يا أَهْلَ مكةَ وتُخْبِرُكُمْ عنْ صدقِهِ، وتَدُنُّكُمْ على رسالتِهِ، فلا تَرُدّوها حتى لا يَنْزِلَ بكمْ ما نَزَلَ بهمْ، واللهُ أعلَمُ

والثاني: ﴿وَصَرَّقْنَا ٱلْأَيْمَتِ﴾ أي نَشَوْنا في الآفاقِ والأطرافِ النائيةِ ما حَلَّ بأولتكَ، ونَزَلَ بهمْ بتكذيبِهِمُ الرسلَ وما كانَ منهمْ مِنَ العِنادِ والرَّدِّ ما يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَ ذلكَ الخَبَرُ، واتَّصَلَ بهِ ما نَزَلَ بأولتكَ للرجوعِ عنْ مثلِ صَنيعِهِمْ ومثلِ معامَلَتِهِمْ.

فَأَحَدُ التَّاوِيلَينِ: يَرْجِعُ إلى انْتِشارِ مَا نَزَلَ بأولئكَ في الآفاقِ لِيَرْجِعوا عنْ ذلكَ، فَيَصيرَ ذلكَ آيةً لهُ، فَيَحْمِلَهُمْ على الرجوعِ عنْ صنيعِ أولئكَ لِيَرْجِعوا عنْ ذلكَ.

والثاني: إخبارٌ أنهُ جَعَلَ لكلِّ رسولٍ ونَبِيٍّ آيةً على صدقِهِ ودلالةً على رسالتِهِ، أي لم يُهْلِكُهُمْ إلَّا بَعْدَ [عَدَمِ](٢) لزومِهِمُّ التصديقَ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية ٧٨ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَالْوَلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ثُرَّبَانًا ءَالِمَذَّ ﴾ هذا يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهما: يَرْجِعُ إلى اللهِ تعالى. والآخَوُ: يَرْجِعُ إلى الأصنامِ التي عَبَدوها، واتَّخَذوها آلهةً.

فأمّا الذي يَرْجِعُ إلى اللهِ تعالى فيقولُ<sup>(٣)</sup>: لولا نَصَرَهُمُ اللهُ، أي هلّا يَنْصُرُهُمُ (٤) اللهُ تعالى عندَ نزولِ العذابِ بهمْ، ولا يُهْلِكَهُمْ لو كانَتْ (٥) عبادَتُهُمُ الأصنامَ ممّا تُقَرِّبُهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى، ويكونونَ شُفَعاءَ عندَهُ؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: لو كانَ قولُهُمْ (١) حَقّاً: أنَّ ذلكَ ممّا يُقرِّبُهُمْ (١) إلى اللهِ هلاَ نَصَرَهُمُ (١) اللهُ عندَ نزولِ العذابِ بهمْ (١)؟ فإذْ لم يَنْصُرِ اللهُ تعالى أولئكَ، بل أهْلَكُهُمْ، فاعْلَموا أنهُ ليسَ الأمرُ كما تَوَهَّمْتُمْ، وظَنَتْتُمْ، واللهُ أعلَمُ.

[وأمّا](١٠) الثاني: فيقولُ(١١)، واللهُ أعلَمُ: لو كانَ للأصنامِ التي تَعْبُدُونَهَا شَفَاعَةٌ عندَ اللهِ تعالى على ما زَعَمْتُمْ هلّا نَصَروا أولئكَ، ودَفَعوا(١٢) الهلاكَ عنهمْ بِشَفاعتِهِمْ؟ فإذْ لم يَفْعَلوا ذلكَ، ولم يَنْصُروهُمْ، ولم يَدْفَعوا عنهمْ، فَعَلَى ذلك فَلا يَمْلِكُونَ دَفْعَ ذلكَ عنكُمْ إذا نَزَلَ بكمْ ما نَزَلَ بأولئكَ، واللهُ أعلَمُ.

وتفسيرُ ﴿ فَلَوْلَا﴾ ههنا: فَهَلًا. و: هلّا يُسْتَعْمَلُ في الماضي، فيكونُ معناهُ لم يَفْعَلْ، أي لم يَنْصُرْهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلَ ضَمَّلُواْ عَنْهُمْ ﴾ أي ضَلَّ هؤلاءِ عنها، أو ضَلَّ الأصنامُ عنهمْ، فلم يكنْ لهمْ منهمْ ما طَمِعوا، ورَجَوا بسببِ عبادتِهِمْ إياها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَذَالِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ إِفْكُهُمْ وَافْتِرَاؤُهُمْ، هو قولُهُمْ: ﴿هَـُوَٰكُمْ شُفَعَـُوْنَا عِنـدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ونَحْوُهُ، واللهُ أعلَمُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَىٰكَ نَفَرُا مِنَ الْجِنِ بَسَنِيمُونَ الْقُرْمَانَ فَلَمَّا حَضُرُهُ قَالُواْ أَنْصِتُواْ فَلَمَا تُخِيَ أَنَهُ عَرَاهِ فِي الْمَالِدِينَ فَالَ بعضُهُمْ: إِنَّ النَّذْرَ مِنَ الْجِنِّ والرسلِ [وقالَ بعضُهُمْ] (١٣): النَّذُرُ مِنَ الإنسِ. فإنْ كَانَ ما ذُكِرَ فجائزُ على هذا أَنْ يكونَ النَّقُرُ الذي ذَكَرَ أَنهُ صَرَفَهُمْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ لِيَسْتَمِعوا إلى القرآنِ منهُ، هُمُ النَّذُرُ يَدُلُ على ما ذُكِرَ فجائزُ على هذا أَنْ يكونَ النَّقُرُ الذي ذَكرَ أَنهُ صَرَفَهُمْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ لِيَسْتَمِعوا إلى القرآنِ منهُ، هُمُ النَّذُرُ يَدُلُ على ذلكَ قولُهُ: ﴿ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ وفي ظاهرِ قولِهِ تعالى: ﴿ يَنَعَمُنَرَ اللَّهِ يَالَيْنِ وَالْإِنِسِ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ يَنكُمُ يَقُمُنُونَ عَلَيْكُمْ وَلُولُ وَيَعْمُ مَن البِسْ إِلَّا أَنْ يُقالَ: إِنهُ قد النَّي وَيُنْ لِلْوَلُولُ وَالْمَرَادُ بِهِ إحداهما، وذلكَ جائزٌ في اللغةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقَرُّجُ مِنْ أَحَدِهِما، وهو المالحُ. فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: قومهم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: نصرهم. (۵) في الأصل وم: كان. (۱) في الأصل وم: نصركم. (٩) في الأصل وم: بكم. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: و. (١١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم. و. (١١)

ثم يَحْتَمِلُ ﴿وَإِذْ مَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرَا مِنَ ٱلْجِنِ ﴾ أي الْهَمْناهُمْ، وقَذَفْنا في قلوبِهِمْ حتى صاروا إلى رسولِ اللهِ ﷺ وتَوَجَّهُوا إليه، يَسْتَمعُونَ إلى القرآنِ منهُ.

وَيَحْتَمِلُ أَنهُ أَمَرَهُمْ في الكتبِ التي أَعْطُوا مَعْرِفَتَهَا بالتوبةِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، لِيَسْتَمِعُوا منهُ إلى القرآنِ لأنهُ قَالَ ﴿ عَلَى اللهِ ﷺ، لَيَسْتَمِعُوا منهُ إلى القرآنِ لأنهُ قَالَ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الكتابِ حينَ (١) ﴿ قَالُوا يَنقُومُنَا إِنّا سَيْمَنا كِتَبًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَ فَجَائِزُ أَنْ اللهُ الل

ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونوا عَرَفوا بذَلكَ لمّا كانوا يَسْتَرِقُونَ / ٥١١ ـ ب/ السَّمْعَ [إذْ يَضْعَدونَ](٢) إلى السماء، فَيَسْتَمعونَ إلى أخبارِ السماء، ثم يَنْزِلونَ، فَيُخْبِرونَ أهلَ الأرضِ بِذلكَ لِيكونَ العلمُ لهمْ بذلكَ مِنَ الوجوهِ الثلاثةِ التي ذَكَرْناها، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله الله على: ﴿ يَنَفَرْمَنَا آجِبُوا دَاعِى اللهِ وَمَامِنُوا بِدِ ﴾ فيه دلالة لزوم العمل بِخَبر الواحد لأنَّ النفر الذي خضروا رسولَ الله على مِنَ الجِنِّ سَمِعوا القرآنَ منهُ، وصَدَّقوهُ، كانوا قليلي (٢٠ العَدَدِ لمّا رَجَعوا إلى أقوامِهِمْ، فإنما يَرْجِعُ كُلُّ إلى قومِه، وقد يَحْتَمِلُ الإجْرَماعَ والتواصلَ على ذلكَ، ودعا كلَّ قومَهُ إلى (٤٠) إجابَتِهِ داعيَ اللهِ تعالى، وحَذَّرَهُمْ مُخالَفَتُهُ.

وإنهُ يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإفرادِ والآحادِ دَلَّ أَنَّ خَبَرَ الواحدِ حُجَّةٌ في حقّ العملِ، وهو ما قالَ ﷺ ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّى فِرْقَةِ يِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِمَـنَفَقَهُوا فِي الدِينِ ﴾ [التوبة: ١٢٢] فكانَ العَمَلُ بِخَبَرِ الآحادِ والإفرادِ ظاهراً مشهوراً في الإنسِ والجِنِّ حينَ<sup>(٥)</sup> ذَكَرَ مَا ذَكَرْنَا، والْزَمَهُمُ الإجابة والحَذَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ لَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ الإجابةَ لهُ في الاغتِقادِ والإيمانِ بهِ، ويَحْتَمِلُ في المُعامَلَةِ في كلِّ أمْرِ وفي كلِّ شيءٍ.

فكذلك قولُهُ: ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللّهِ في ما دَعاهُ ﴿ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي ليسَ بِسابِقِ ولا هاربٍ مِنْ عذابِهِ بِهَرَبِهِ منهُ والفرارِ عنهُ كما يَقْدِرُ الفرارَ والهَرَبَ بعضُ مِنْ عذابِهِ بِهَرَبِهِ منهُ والفرارِ عنهُ كما يَقْدِرُ الفرارَ والهَرَبَ بعضُ مِنْ عذابِهِ بِهَرَبِهِ منهُ والفرارِ عنهُ كما يَقْدِرُ الفرارَ والهَرَبَ بعضُ مِنْ عذابِ بعض في الدنيا، ربّما. ولذلكَ ما قالَ: ﴿ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ أَولِيااً ﴾ أي ليسَ لهُ مِنْ دونِهِ أولياءُ يَنْفَعُونَهُ، ويَدْفعُونَ العذابَ عنهُ كما يقومُ بعضٌ في دفعِ ما يَلْحَقُهُمْ مِنَ البَلايا والشدائدِ في الدنيا؛ إذْ ليسَ قولُهُ: ﴿ وَلَيْسَ لَمُ مِن دُونِهِ أَولِيّا أَهُ ﴾ إذْ العذابَ عنهُ كما يقومُ بعضٌ في دفعِ ما يَلْحَقُهُمْ مِنَ البَلايا والشدائدِ في الدنيا؛ إذْ ليسَ قولُهُ ولايَتُهُمْ يومئذِ كما لا تَنْفَعُ في لا ولايةَ لهُمْ، إذْ قالَ في مَوضعٍ آخَرَ: ﴿ بَسُمُهُمْ أَرْلِيّا لِهُ بَسْنِ ﴾ [المائدة: ١٥] ولكنْ لا تَنْفَعُ ولا يَتُهُمْ يومئذِ كما لا تَنْفَعُ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْلَكِكَ فِي ضَلَلِ ثَبِينِ ﴾ أي مَنْ لم يُجِبْ داعيَ اللهِ فهمْ في ضلالٍ مُبينٍ .

﴿ الْآَيَةُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ أَوَلَتُمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ اللَّذِى خَلَقَ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ الآية؛ والإشكالُ ما مَغْنَى قولِهِ: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ ﴾ وهُمْ لَمْ يُشْهَمُ: أَنْ اللَّهُ عَلَى السَّكُوتِ وَالْأَرْضَ ﴾ الآية؛ والإشكالُ ما مَغْنَى قولِهِ: ﴿ أَوَلَمْ يَخْبُرُوا ، وقالَ بعضُهُمْ: أَوَلَمْ يَغْلَمُوا؟ أَي قَدْ أُخْبِرُوا ، أَو عَلْمُ اللَّهُ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . عَلِمُوا ذِكْرَ هَذَا لاَنهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ جميعاً ﴿ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَمْى عِنْلِقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمَوْقَ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ، أي لمّا عَلِموا أنَّ اللهَ ﷺ هو خَلْقَ السمواتِ والأرضَ، ولم يُضْعِفْهُ خَلْقُ ما ذَكرَ، ولم يُعْجِزْهُ ذلكَ عنْ تدبيرِ ما يَحْتاجُ ذلكَ إليهِ مِنَ الإمساكِ والقيامِ بِما بهِ قِوامُ ما خَلَقَ فيهنَّ مِنَ الخَلاثقِ وإصلاحُهُمْ. فإذْ لم يَعْجَزْ عمّا ذَكرَ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ عاجزاً عِنْ إحياءِ المَوتَى أو عنْ شيءُ البَّنَةَ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: قليل. (٤) من م، في الأصل: إذا. (٥) في الأصل وم: حيث.

والمرابية المرابية ا

أو يقولُ: حينَ<sup>(١)</sup> لم يَعْيَ، ولم يَظْهَرْ فيه الضعفُ في خَلْقِ ما ذَكَرَ، ثم لا أَحَدَ يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَ عمَلاً إلا ويَظْهَرُ منهِ الضعفُ؛ فإذا لم يَعْجَزْ، ولم يَضعُف في خَلْقِ ما ذَكَرَ، دلَّ ذلكَ على أنهُ إنما لم يُضْعِفْهُ لأنَّ قدرَتَهُ ذاتيَّةً لا يُعْجِزهُ شيءٌ. فأمّا غَيرُهُ فإنما يَعْمَلُ بأسبابٍ؛ فَيقْدِرُ على العمل على قَدْرِ الأسبابِ، ويَعْجَزُ ربمًا عنهُ، واللهُ أعلَمُ.

أو يقولُ: إذْ قد عَرَفْتُمْ أنَّ اللهَ تعالى، هو خَلَقَ السمواتِ والأرضَ، ثم لا يَخْتَمِلُ أَنْ يَخْلُقَهُما باطلاً عَبَثاً. وأصلُهُ ما ذَكَرُ نا بَدْءاً، أنَّ مَنْ قَدَرَ على إنشاءِ ما ذَكَرَ مِنَ السمواتِ والأرضِ وما فيهما بلا احْتِذاءِ تَقَدَّمَ ولا اسْتِعانَةِ بِغَيرٍ. ثم الإمساكُ والقِوامُ على التدبيرِ الذي دبَّرَ إلى آخِرِ الدهرِ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَكَنَ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لأنه قادرٌ بذاتِهِ لا بقدرةٍ مُسْتَفادةٍ.

قَالَ أَبُو عَوْسَجَةً وَالْقُتَبِيُّ: قُولُهُ: ﴿وَلَمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ يقالُ: عَيِيتُ بهذا، أي لم أُحْسِنْهُ، ولم أَقْدِرْ عليهِ.

الآية عَنَّمُ مَنَّاتُهُمْ عَايِنَ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَشُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَم

الآبية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿فَاسْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ يُلْزِمُ الرسلَ الصبرَ مِنْ وجوهِ سِتّةٍ:

ثلاثةً ممّا خُصّوا همْ بها، لا يَشْرُكُهُمْ غَيرُهُمْ فيها، وثلاثةٌ ممّا يَشْتَرِكُ غَيرُهُمْ فيها.

فأمّا الثلاثةُ التي خُصّوا بها :

فإحداها: أنهم (٢) بُعِثوا لِتبليغِ الرسالةِ إلى الفراعنةِ والأكابرِ والجبابرةِ الذينَ كانَتْ عادَتُهُمْ وهَمُّهُمُ القَتْلَ وإهلاكَ مَنْ خالَفَهُمْ، وعَصَى أمرَهُمْ ومَذْهَبَهُمْ، فلم يُعْذَروا (٣) في تَرْكِ تبليغِ الرسالةِ إليهمْ معَ ما ذَكَرْنا مِنْ خوفِ الهلاكِ والقَتْلِ. فأمّا غَيرُهُمْ مِنَ الناسِ فقد أُبيعَ لهمْ كِتمانُ الدينِ الحقِّ عنهمْ حتى لا يُهْلَكوا.

والثانية (١٠): الزَّمَهُمُ الصَّبْرَ بالمُقامِ بَينَ أَظْهُرِ قومِهِمْ واختِمالَ ما كانَ يَلْحَقُهُمْ منهمْ مِنَ الاِسْتِهزاءِ بِهِمْ والاِنْتِراءِ عليهمْ والثّخذيبِ لهمْ وأنواعِ الأذى الذي كانَ منهم إلى الرسلِ، لم يَأذَنْ لهمْ بِمُفارَقَتِهِمْ، لذلكَ قالَ: ﴿ آلْمَدِي لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَمَالِهِ لِهِمْ وَانُواعِ الأَذَى الذي كانَ منه مِوى الخروجِ مِنْ بَينِ قومهِ لسلامةِ دينِهِ لو لم يَسْلَمْ، ثم أصابَهُ ما أصابَهُ بذلكَ الخروجِ لِما لم يُؤذَنْ [لهُ] (٥) بالخروجِ، واللهُ أعلَمُ.

والثالثة (٢): لم يَجْعَلُ لهمُ الدعاءَ على أقوامِهِمْ بالهلاكِ والعذابِ، وإنْ كانَ منهمْ مِنَ التَّمَرُّدِ والتَّعَنُّتِ ما كانَ. فهذهِ الثلاثةُ مِنَ المُعاملةِ ممّا خَصَّ الرسلَ ﷺ بها مِنْ بَينِ سائرِ الناسِ.

وأمَّا الثلاثةُ [التي](٧) يَشْتَرِكُ فيها غَيرُهُم:

[فإحداها(٨): أُمِروا بالصبر على ما يُصيبُهُمْ، ويَنْزِلُ [بهمْ](٥) مِنَ البلايا والشدائدِ.

والثانيةُ(١٠): أُمِروا بالمحافظةِ على العِبادَاتِ [التي](١١) جُعْلَتْ عليهِمْ والمحافظةِ [على](١٢) حدودِها والصبرِ على القيام بها.

والثالثةُ(١٣): أمِروا بالصبرِ على تَرْكِ قضاءِ الشّهوةِ وتَرْكِ إعطاءِ النفسِ هواها.

(١) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل وم: هم. (٣) في الأصل وم: يعلر. (٤) في الأصل وم: والثاني. (٥) من م، ساقطة من الأصل.
 (٦) في الأصل وم: والثالث. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: أحدها. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: والثاني. (١١) ساقطة من الأصل وم. (١٢) في الأصل وم: والثالث.

فهذو الثلاثةُ لهمْ في ما بَيْنَهُمْ وبَيْنَ رَبِّهِمْ، وهي ممّا يَشْتَرِكُ فيها غَيرُهُمْ. والثلاثةُ الأُولَى في ما بَينَهُمْ وبَينَ الخَلْقِ، وهُمْ قد خُصُّوا بتلكَ الثلاثةِ دونَ غَيرِهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أُوْلُواْ الْمَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿أُوْلُواْ الْمَزْدِ مِنَ الرُّسُلِ﴾: همْ نوحٌ وإبراهيمُ ويعقوبُ ويوسفُ وموسى ﷺ وهؤلاءِ عُدُّوا نَفَراً منهمْ. وقالَ بعضُهُمْ: همُ الرسلُ جميعاً.

وجائزٌ أنْ يكونَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرسلِ هُمُ الذينَ كانَ منهمُ الصبرُ على ما ذَكَرْنا مِنَ المُعاملةِ معَ قومِهِمْ.

وقيلَ: أُولُو العَزْمِ هُمُ الذين كانوا أبداً المُتَيَقِّظينَ القائمينَ بأمرِ اللهِ الحافظينَ لِحدودِهِ، وقالوا في آدَمَ عَلِيْلًا ﴿وَلَمْ يَجِدُ لَلَّمُ عَـزْمَا﴾ [طه: ١١٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَسْتَعْجِل لَمُمْ ﴾ أي لا تَسْتَعْجِلْ عليهمْ بالهلاكِ والنَّقْمَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرْقَنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً نِن نَّهَارْكِ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما(١): يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كأنكَ لا تُوعِدُهُمْ بالساعةِ إلّا ساعةً مِنْ نَهارٍ. وهذا(٢) يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يقولُ، وَاللهُ أَعَلَمُ: كَأَنْكَ لا تُوعِدُهُمْ بالعذابِ إلّا ساعةً مِنَ النهارِ. وعذابُ ساعةٍ / ٥١٢ ـ أ/ مِنَ النهارِ ممّا لا يَحْمِلُهُمْ على تَرْكِ قضاءِ شَهَوَاتِهِمْ ومَنْع ما هُمْ فيهِ مِنَ الأحوالِ.

والثاني: كأنهمْ إذا عايَنوا عذابَ الآخِرَةِ، وشاهَدوهُ اسْتَقْصَروا المُقامَ في الدنيا؛ كأنهمْ ﴿لَرَ يَلَبُنُوٓا إِلَّا سَاعَةُ مِن نَهَارٍۗ﴾ وهو كقولِهِ ﷺ: ﴿كَمْ لَمِنْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرٍ ﴾ [الكهف: ١٩] وقولِهِ تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِدُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِمِنْواْ غَيْرَ سَكَاعَةً﴾ [الروم: ٥٥] اسْتَقْصَروا (٣) المُقامَ في الدنيا إذا [ما] (٤) عايَنوا يومَ القيامةِ وأهوالَها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَانَغُ﴾ قالَ بعضُهُمْ: [مِنَ]<sup>(٥)</sup> الإبلاغِ، وقيلَ: البَلاغُ مِنَ البُلْغَةِ، أي زادٌ يُبْلَغُ بهِ السفرُ [حينَ يُرادُ]<sup>(١)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْفَوْمُ ٱلْنَسِقُونَ ﴾ كأنه يقولُ: لا يُهْلَكُ الهلاكَ الدائمَ المُؤبَّدَ إِلَّا القومُ الفاسِقونَ ؛ الهلاكَ الذي ليسَ هو بالهلاكِ المُؤبَّدِ ممّا يُهْلَكُ الفاسِقُ وغَيرُ الفاسِقِ ؛ إِذِ المَوتُ حَقَّ على الكلِّ، أو يقولُ: لا يُهْلَكُ هلاكَ الغذابِ إِلَّا الفاسقُ. فأمّا الهَلاكُ الذي هو النجاةُ والفَوزُ على شدائدِ الدنيا في ما يَهْلِكُ بهِ الصالحُ ، واللهُ أعلَمُ بالصوابِ (٧).

#### 数 数 数

<sup>(</sup>۱) لم يذكر الوجه الثاني في الأصل وم. (۲) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: اقتصروا. (2) ساقطة من الأصل وم. (٥) من نسخة الحرم المكي. (٦) في الأصل وم: حيث يريد. (٧) ساقطة من م.

#### سورة المحمح عليه

مدنية

# بمهال عدال عدال

الآية الله تعالى: ﴿الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللهِ﴾ قالَ عامةُ أهلِ التأويلِ: همْ أهلُ مكةً. والأشبَهُ أنْ تكونَ الآيةُ في كفارِ المدينةِ، وهُمْ أهلُ الكتابِ لأنَّ السورةَ مدنيَّةٌ على ما قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ.

لكنْ جائزٌ أنْ تكونَ كما قالَ أهلُ التأويلِ: إنها نَزَلَتْ في كُفّارِ مكةً لأنَّ هذهِ السورةَ ذُكِرَتْ على إثْرِ خَبَرِ لهمْ وعُقَيبِ نَبْيُهِمْ في سورةِ الأحقافِ.

ثم [إنْ] (٢) كَانَتِ الآيةُ في كُفّارِ المدينةِ وأهلِ الكتابِ فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بمحمد على وبما أُنْزِلَ عليهِ ﴿ النَّهَ مُ الذي كَانَ لَهِمْ بسائرِ الأنبياءِ وبمحمد على لأنهمْ كانوا مؤمنينَ بهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ. فلمّا بُعِثَ كَفَروا بهِ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: قد أَبْطَلَ إِيمانَهُمُ الذي كانَ منهمْ قبلَ ذلكَ بما كَفَروا بهِ إذْ بُعِثَ.

وإنْ كانتِ الآيةُ في كُفّارِ مكةَ على ما قالَ أَكْثَرُهُمْ فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِوَحدانِيَّةِ اللهِ تعالى، وكَفَروا بمحمدٍ ﷺ وبما أُنْزِلَ عليهِ ﷺ أو كَفَروا بالبعثِ ونحْوِ ذلكَ ﴿أَضَلَ أَعْنَاهُمْ﴾ أي أَبْطَلَ حسناتِهِمُ التي كانَتْ لهمْ في حالِ كُفْرِهِمْ مِنْ نَحْوِ الصدقاتِ وصِلَةِ الأرحام وفَكُ الرقابِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأعمالِ التي كانوا يَتَقَرَّبونَ بها، واللهُ أعلَمُ.

قد أَبْطَلَ أَعِمَالَهُمُ التي كانوا يَتَقَرَّبُونَ بها، ويَرَونَها قُرْبَةً عند اللهِ، أو يقولُ: قد أَبْطَلَ عبادَتَهُمُ التي كانوا يَعْبدُونَ مِنَ الأصنامِ وغَيرِها لِتُقَرِّبَهُمْ عبادَتُهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى بقولِهِمْ: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] وقولِهِمْ: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] وقولِهِمْ: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى بقولُهِمْ: ﴿مَا نَمْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى على ما رَجَوا، وطَوعوا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ أي صَدُّوا بأنفسِهِمْ أي أغرَضوا عنْ سَبيلِ اللهِ على ما ذُكِرَ عنهمْ.

ويَحْتَمِلُ ﴿وَمَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي صَدّوا الناسَ عنْ سَبيلِ اللهِ. وقد كانَ منهمُ الأمرانِ جميعاً ﴿أَضَلَ أَعَنَاهُمْ ﴾ أي أَبْطَلَ؛ يُقالُ: ضَلَّ الماءُ في اللبن إذا غُلِبَ، فلم يُتَبَيَّنْ.

[الآية ؟] [وقولُهُ تعالى] (٢): ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمُوا العَبَلِحَتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ يقولُ: والذينَ آمَنوا باللهِ وبمحمدٍ ﷺ وآمَنوا بما نُزِّلَ عليهِ، وثَبَتوا على ذلكَ لم يُضِلَّ أعمالَهُمْ، ولم يُبْطِلُ إيمانَهُمُ الذي كانَ منهمْ، بل يُكَفِّرُ سَيِّناتِهِمُ التي كانتُ منهمْ مِنَ الكفرِ وغَيرِهِ مِنَ السَّيِّناتِ.

أو يقولُ: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَثُوا وَعَمِلُوا السَّلِحَاتِ وَمَامَثُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُعَمَّدٍ ﴾ ﷺ ﴿ كَفَر عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ وهي (٤) الكُفْر، والـمَسـاوِئُ التي كانتْ لهمْ مِنَ الكُفْرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن يَـنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

إِنْ كَانْتِ الآيةُ في مُؤمِني ومُشْرِكي العربِ وأهلِ مكة فيكونُ (٥) قولُهُ ﴿ كَفَرَ عَنَهُمْ سَيِّنَاتِهِم ﴾ الشُّرك والمَساوِئ التي كانتْ لهمْ في حالِ الكُفْرِ.

وإنْ كانتْ في أهل الكتاب فيكونُ قولُهُ: ﴿ كُفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ في حالِ إيمانِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

(١) أدرج قبلها في الأصل: ذكر ان. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) في الأصل وم: يكون.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ لَلْنُ مِن تَرْتِهُمْ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهُما: ﴿وَمَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ﴾ ﷺ ﴿وَهُو الْمَقُّ مِن رَبِّهِم ﴾ نُزُّل، وكلُّ شيءٍ مِنَ اللهِ تعالى فهو الحقُّ.

والثاني: ﴿ وَمُو لَلَّنَّ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ وهو الصدقُ منْ ربِّهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَصْلَحَ بَالْمُمْ﴾ أي حالَهُمْ وشأنَهُمْ في ما كانَ مِنْ قَبْلُ وفي ما بَعْدَهُ.

الآية الله الخَبَرَ أَنَّ الذي أَبْطَلَ [أعمالَ أولئكَ] (١) الكَفَرةِ وما ذَكَرَ، وثَبَّتَ الذينَ آمَنوا، ولم يُبْطِلُ أعمالَهُمْ وما ذَكَرَ وثَبَّتَ الذينَ آمَنوا، ولم يُبْطِلُ أعمالَهُمْ وما ذَكَرَ مِنْ إصلاحِ حالِهِمْ، هو ما قالَ: ﴿ نَاكِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا اتَبْعُوا ٱلْبَطِلَ ﴾ يَحْتَمِلُ الباطلُ الشيطانَ أو هَوَى النفسِ أو كلَّ باطلٍ ؛ وهو الذي يُذَمُّ عليهِ فاعلُهُ ومُثَيِّمُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا النَّهُوا الْمَقَ مِن رَّبَيْمٌ﴾ يقولُ لهؤلاءِ ما ذَكَرَ لاتَّباعِهِمُ الحقُّ وقَبولِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَضَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَنْاَلُهُمْ ﴾ أي مثلَ الذي بَيَّنَ ما لهؤلاءِ وما لهؤلاءِ ؛ يُبَيِّنُ ما لكلِّ مُثَّبِعِ الحقّ ومُثَّبِعِ الباطلَ. وضَرْبُ المَثَلِ هو أَنْ يُبَيِّنَ لهمْ ما خَفِيَ، واشْتَبَهَ عليهمْ، بالذي ظَهَرَ عندَهُمْ، وتَقَرَّرَ، وتَجَلَّى لهمْ، ليصيرَ الذي خَفِيَ عليهمْ، واشْتَبَهَ، ظاهراً مُتَجَلِّياً.

الآية على : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ الَّذِينَ كَثَرُوا فَضَرَّبَ الْإِقَابِ ﴾ كقولِهِ (٢) في آيةِ أُخْرَى: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الأَغْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ عَلَى الْأَغْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ عَلَى الْأَنْفَالُ : ١٢].

جائزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا لَيْتَدُ الَّذِينَ كَثَرُوا فَفَرْبَ الْإِقَابِ ﴾ في القِتالِ والحربِ، وكذلكَ قُولُهُ تعالى: ﴿ فَالْمَمِوا فَوْقَ الْغَنَاقِ وَالْعَرِبُ الْمِقَالِ اللهِ اللهُ ال

فَعَلَى هذا جائزٌ أَنْ يُخَرَّجَ تأويلُ قولِهِ تعالى: ﴿فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَٱضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ﴾ وتأويلُ قولِهِ: ﴿نَشَرَبَ الْإِضْمَارِ، ولكنْ كلُّ آيةِ على نَظْمٍ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ. الزِّقَابِ﴾ وجائزٌ / ٥١٢ ـ ب/ أنْ يكونَ لا على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ والإضمارِ، ولكنْ كلُّ آيةِ على نَظْمٍ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم إنْ كانَ على ما ذَكَرْنا مِنَ التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ والإضمارِ فيكونُ كأنهُ قالَ تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِينَهُ الَّذِينَ كَنَرُوا﴾ فاضربوا الرقابَ ﴿خَقَ إِذَا أَغْنَتُنُوهُمْ﴾ وأَسَرْتُموهُمْ ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَغْنَاقِ﴾ لأنَّ الإمامَ بالخِيارِ عندَنا: إذا أخَذَهُمْ، وظَفِرَ بهمْ، إنْ شاءَ قَتَلَهُمْ، وإنْ شاءَ مَنَّ عليهمْ، وتَرَكَهُمْ بالجزيةِ لقولِهِ تعالى: ﴿حَقَّ يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ﴾ [التوبة: ٢٩] ويكونُ قولُهُ: ﴿فَشُدُوا الْوَنَانَ﴾ أي هذا في المَنِّ؛ يَسْتَوثِقُهُمْ بالمواثِيقِ، وإنْ شاءَ فاداهُمْ.

لكنهمُ الْحَتَلَفُوا في المُفاداةِ؛ قالَ بعضُهُمْ: يَفُدُونَ بالأموالِ أُسَراءَ المُسْلِمينَ منهمْ، وقالَ بعضُهُمْ: يُفادُونَ بالأُسَراءِ منهمْ، ولكنْ لا يجوزُ أنْ يُفادُوا بالأموالِ، وهو قولُنا، وقالَ بعضُهُمْ: لا يُفادُونَ بأُسَراءِ المُسْلمِينَ ولا بالأموالِ، وهو قولُ أبى حَنيفةَ، رَحِمَهُ اللهُ.

والْحَتَلَفُوا في قَتْلِ الْأُسَراءِ منهمْ؛ قالَ بعضُهُمْ: لا يُقْتَلُونَ، ولكنْ يُمَنَّ عليهمْ، أو يُفادَونَ، وقالَ بعضُهُمْ: الإمامُ بالخِيارِ: إنْ شاء قَتَلَهُمْ، وإنْ شاءَ مَنَّ عليهمْ، وإنْ شاءَ فاداهُمْ بالأُسَراءِ مِنَ المسلمِينَ.

أمّا القَتْلُ فَلِما ذَكَرْنا مِنَ الْاسْتِذْلالِ بقولِهِ: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ﴾ ولِما رُوِيَ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ اسْتَشارَ أبا بكرٍ وعُمَرَ وسائرَ الصحابةِ ﷺ في أُسارَى بَدْرٍ، فأشاروا إلى المَنَّ عليهمْ والتَّرْكِ، وأشارَ عمرُ إلى القَتْلِ فيهمْ. وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ عندَ ذلكَ: «لو جاءَتْ مِنَ السماءِ نارٌ ما نَجَا منكُمْ إلّا عمرُ» أو كلامٌ نَحْوُهُ.

(١) في الأصل وم: أعمالهم لأولئك. (٢) في الأصل وم: وقال. (٣) في الأصل وم: بهم من. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

[دلّ](١) أنَّ الحُكُمَ فيهمُ القتلُ، أعني في هؤلاء الذينَ حَكَمَ فيهمْ عمرُ ظَيْهُ بالقتلِ. لِذلكَ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ «ما نَجَا منكُمْ إلّا عمرُ» فَدَلَّ هذا الخَبَرُ أنَّ [للإمامِ أنْ](٢) يَقْتُلَ أسارَى الشِّرْكِ، ولهُ أنْ يَمُنَّ عليهمْ بالتَّرْكِ بالجِزْيَةِ في حقَّ أهلِ الكتابِ والعُجَمِ؛ فإنهُ لمّا جازَ لنا في الإبْتِداءِ أنْ نأخُذَ منهمُ الجِزْيَةَ إذا أبَوُا الإسلامَ وتَرْكُهُمْ على ما هُمْ عليهِ. فَعَلَى ذلكَ بَعْدَ الظَّفَرِ بهمْ والقدرةِ عليهمْ.

ثم قالَ بعضُهُمْ: الآيةُ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاتُهُ يُخَالَفُ مِنْ حيثُ الظاهرُ لقولِهِ: ﴿ فَأَقْتُلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَنَذُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] ونَحْوِ ذلكَ، ولكنْ أَمْكَنَ التوفيقُ بَينَ الآيتينِ: هذهِ في قومٍ، والأُخْرَى في قومٍ آخَرِينَ، أو هذهِ في وقتٍ، والأُخْرَى في وقتٍ آخَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ حَنَّىٰ تَضَمَ الْمَرْبُ أَرْزَارَهَا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: حتى يَخْرُجَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فعندَ ذلكَ تذَهَبُ الحروبُ والقِتالُ، أي اقْتُلوهُمْ، وافْعَلوا بهمْ ما ذَكَرَ إلى وقْتِ نُحروجِ عيسى ﷺ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ حَقَّ تَغَنَّ لَلَمْنُ أَوْزَارَهَا ﴾ أي حتى يَضَعوا أسلِحَتُهُمْ، ويَتْرُكوا القتالَ.

وقالَ بعضُهُمْ: حتى يَذْهَبَ الكُفْرُ والشَّرْكُ، ولا يكونَ الدينُ إلّا دينَ الإسلامِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَقَائِلُومُمْ مَنَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣] أي مِشرُكُ وكُفْرٌ، واللهُ أعلَمُ.

قيلَ: الإثخانُ، هو الغَلَبَةُ والقَهْرُ بالقَتْلِ والجراح.

وقالَ أبو عوسَجَةً: ﴿أَغْنَتُتُومُرُ﴾ أي أَكْثَرْتُمْ فيهمُ القَتْلَ والجِراحةَ، ويُقالُ في الكلامِ: ضَرَبْتُهُ حتى أَثْخَنْتُهُ حتى لا يَقْدِرَ أَنْ يَتَحَرَّكَ. والوَثاقُ ما أَوثَقْتَ بهِ كلَّ يَدَي الرجلِ أو رِجْلَيهِ؛ يُقالُ: أوثَقْتُهُ، واسْتَوثَقْتُ منهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَزَلَامَا ﴾ أي أثقالَها، واحِدُها: وِزْرٌ، وهو النُّقَلُ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ حَقَّ تَنَعَ لَلْزَبُ أَنَازَهَا ﴾ أي يَضَعَ أهلُ الحربِ السلاحَ. وأصلُ الوِذْرِ ما حَمَلْتَهُ، فَسُمِّيَ السلاحُ وِذْراً لأنهُ يُحْمَلُ، واللهُ أعلَمُ

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَلَهُ اللَّهُ لَانتَمَرَ مِنْهُمْ﴾ قولُهُ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي ذلكَ الذي أمَرَهُمُ (٣) بهِ مِنْ أوَّلِ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا لَيْنِتُدُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَشَرْبَ الزِقَابِ﴾ إلى قولِهِ ﴿ حَنَّىٰ تَشَعَ المِّرَثُ أَتَزَارَهَا ﴾ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْ يَشَلَهُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ﴾ لأوليائِهِ منْ أعدائِهِ بِلا قِتالٍ ولا نَصْبِ الحروبِ في ما بينَهُمْ.

ثم انْتِصارُهُ منهمْ يكونُ مَرَّةً بأنْ يُهْلِكَهُمْ إهلاكاً، ويَقْهَرَهُمْ قَهْراً، ومَرَّةً يَنْتَصِرُ منهمْ بأنْ يُسَلِّطَ عليهمْ اضْعَفَ خَلْقِهِ واخَسَّهُمْ، فَيَقْهَرَهُمْ بأضْعَفِ خَلْقِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَكِن لِبَّنُوٓا بَمْضَكُم بِبَعْنِ ﴾ أي يَمْتَحِنَ بعضَكُمْ بِقِتالِ بعضٍ وبأنواعِ المِحَنِ؛ أنشَأَ اللهُ ﷺ هذا البَشَرَ في ظاهرِ الأحوالِ بعضَهُمْ مُشابِهاً لبعضٍ غَيرَ مُخالِفٍ بعضُهُمْ بعضاً؛ فإنما يَظْهَرُ الإختِلافُ (٤٠ بالإمْتِحانِ بأنواعِ المِحَنِ على الْحِوالِ.

نعند ذلك يَظْهَرُ المُصَدِّقُ مِنَ المُكَدِّبِ والمُحِقُّ مِنَ المُبْطِلِ والمُوافِقُ مِنَ المُخالِفِ والمُتَحَقِّقُ مِنَ المُضطرِبِ والمُوفِنُ مِنَ السَّاكُ على ما ذَكَرَ تعالى: ﴿وَبَبَلُونَهُم بِالْمَسَنَتِ وَالسَّيْعَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨] [وذَكرَ] (٥): ﴿وَبَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وذَكرَ (١): ﴿اللَّهِ عَنَى اللَّياتِ التي ذَكرَ الأنبياء: ٣٥] وذَكرَ (١) فيها باخْتِلافِ الأحوالِ التي عند ذلك، يَظْهَرُ ما ذَكرَ مِنَ التَّصْديقِ والتَّكذُيبِ والتَّحقيقِ [وغيرِ ١١٤٠)

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: أمرتهم. (٤) في الأصل وم: اختلاف. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: و. (٧) في الأصل وم: وامتحان. (٨) في الأصل وم: وغيره.

ثم لو كانَ، جَلَّ، وعلا، انْتَصَرَ لأوليائِهِ مِنْ أعدائِهِ بِما ذَكَرْنا بأَنْ يَنْصُرَهُمْ على أعدائِهِمْ نَصْراً بلا امْتِحانٍ وكُلْفَةٍ منهُ لأوليائِهِ لكانَ التوحيدُ لهُ والتصديقُ لرسلِهِ بِحَقِّ الإضْطِرار لا بِحَقِّ الإخْتِيارِ، لأنهمْ إذا رَأُوا أنهمْ يُسْتَأْصَلُونَ، ويُهْلَكُونَ إلا أَلِهُمْ لَكَانُوا لا يُخَالِفُونَهُمْ، بل يُوافِقُونَهُمْ مَخافَةَ الهلاكِ والإسْتِنْصالِ، فَيَرْتَفِعُ الإِبْتِلاءُ والإمْتِحانُ عنهمْ، فلا يَظْهَرُ المُخْتَارُ مِنْ غَيرِهِ. لِذلكَ كانَ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُيلُواْ (١) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْلَكُمْ ﴾ ﴿سَيَهْدِيرِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ﴾ هذا يُخرِّجُ على وجهينٍ:

أَحَدُهما: يقولُ: ﴿ وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فَهُزِموا، أو غُلِبوا، أو ضُرِبوا في وقتٍ أو في قِتالٍ ﴿ فَآنَ بُعِيلَ أَعْمَلُهُ ﴾ الني كانَتْ منهمْ مِنَ الحِهادِ مع الأعداءِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأعمالِ التي كانَتْ لهمْ ﴿ سَيَهْدِيومٌ ﴾ أو يوفّقُهُمْ ثانياً مَرَّةً أُخْرَى للقِتالِ والنّصْرِ لهمْ على أعداثِهِمْ في الدنيا، ويَدْخِلُهُمْ في الآخِرَةِ الجنة.

والثاني: أي والذينَ قاتلوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُنبِلَ أَعْمَلَكُمْ ﴾ في الآخِرَةِ ﴿ سَيَتِدِيمِهُ في الآخِرَةِ الجنةَ .

﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُنْظِهُمُ لَلْنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُتُمَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي يُذْخِلُهُمُ الجنةَ التي بَيَّنَها لهمْ في الدنيا، وَوَصَفَها.

وقالَ بعضهم: ﴿عَرَّفَهَا لِمُتْهِ﴾ في الآخِرَةِ، حتى يَعْرِفَ كلَّ مَنْزِلَهُ وأهلَهُ مِنْ غَيرِ أعلامٍ وأدلَّةٍ جُعِلَتْ لهمْ كما يَعْرِفُ كلُّ أحدٍ في الدنيا مَنْزِلَهُ وأهلَهُ وخَدَمَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿عَرَّفَهَا لَمُهُۥ أَي طَيَّبَها لهمْ؛ يُقالُ: فلانٌ مُعَرَّفٌ أَي مُطَيِّبٌ، وطعامٌ مُعَرَّفٌ أي مُطَيِّبٌ، وهو قولُ القُتَبِيِّ. القُتَبِيِّ.

الآلية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنْ نَشُرُواْ اللَّهَ يَنَصُرُكُمْ ﴾ أي إنْ تَنْصُروا دينَ اللهِ يَنْصُرْكُمْ ، أي إنْ تَنْصُروا أولياءَ اللهِ يَنْصُرْكُمْ على أعدائِكُمْ .

ثم نَصْرُنا دينَ اللهِ وأولياءَهُ يكونُ مَرَّةً بالأنفُسِ والأموالِ بِبَذْلِها في سَبيلِهِ لِابْتِغاءِ وجهِهِ، ومَرَّةً<sup>(٢)</sup> يكونُ بالحُجَجِ والبراهينِ بإقامتِها [على أعداثِنا]<sup>(٣)</sup> بما أمَرَنا مِنْ إقامةِ الحُجَج والآياتِ.

ثم يكونُ نَصْرُ اللهِ إيّانا مِنْ وجهَينِ:

أَحَلُهما: بِنَصْرِنا على أعداثِهِ بِما يَغْلِبُهُمْ، ويَقْهَرُهُمْ. لكنْ إنْ كانَ هذا فيكونُ في حالٍ دونَ حالٍ وفي وقتِ دونَ وقتِ، لا في كلِّ الأحوالِ.

والثاني: يكونُ نَصْرُهُ إيّانا بما يَجْعَلُ العاقبةَ، وإنْ كُنّا غُلِبْنا، وقُهِرْنا في بعضِ الحروبِ والقتالِ، وكانوا همُ الغالِبينَ علينا قاهِرينَ لنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُثِيَّتُ أَثْنَامَكُمُ ﴾ ١٣/٥- أ/ يَخْتَمِلُ في الحروبِ والقِتالِ، أو يُثَبِّتْ أقدامَكُمْ (٤) في الآخِرَةِ كيلا تَزِلُ<sup>(٥)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٨ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كُفُّوا فَتَمَّــُا لَمُهُ ﴾ أي هلاكاً لهمْ، أي محْنَةً عندَ الهزيمةِ والقتلِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ أُريدَ بهِ الهلاكُ. وأصلُ التَّغْسِ العَثْرُ والسُّقُوطُ، وهو الهَلاكُ، فَيَرْجِعُ إلى ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخَطَ أَعْنَلَهُمْ ﴾ أي ذلك الذي ذَكرَ لهمْ مِنَ التَّعْسِ والهلاكِ وإبطالِ الأعمالِ بأنهمْ تَرَكوا اتِّباعَ ما أنْزَلَ اللهُ على رسولِهِ ؛ إذْ كلُّ مَنْ تَرَكَ اتِّباعَ شيءٍ اغتِقاداً فقد كَرِهَهُ ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: قاتلوا، انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ١٨٤. (٢) في الأصل وم: والثاني. (٣) في الأصل وم: عليهم. (٤) في الأصل وم: أقدامهم. (٥) في الأصل وم: تزول.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ أي كَرِهوا ما أنْزَلَ اللهُ على غَيرِ بَني إسرائيلَ. فإنْ كانَ هذا فالآيةُ في أهلِ الكتابِ لأنهمْ لم يَرَوُا الرسلَ مِنْ غَيرِ بَني إسرائيلَ ولا إنزالَ الكتبِ على أحدٍ منْ غَيرِ بَني إسرائيلَ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَحَبُطُ أَعْدَلُهُ تِ ﴾ أي بِتَرْكِهِمُ اتِّباعَ ما أنْزَلَ اللهُ وقَبولَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآيية المنافق وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْلَرَ بَسِبُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَظُرُوا كَيْنَ كَانَ عَفِبَهُ الَّذِينَ مِن تَبْلِهِدَ ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ أنهُ يُخَرَّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: أي لو ساروا في الأرضِ لَعَرَفوا ما نَزَلَ بهمْ، وهو تكذِيبُهُمْ للرسلِ وكُفْرُهُمْ بهمْ، ولَعَرَفوا أنَّ مَنْ نَجا منهمْ بماذا نَجَا، وهو التَّصْديقُ لهمْ والإيمانُ بهمْ.

والثاني: على الأمْرِ، أي سِيروا في الأرضِ، فانْظُروا ما الذي نَزَلَ بِمُكَذَّبِي الرسلِ [والمُسْتَهْزِثينَ بهمْ](١) ليكونَ ذلكَ مَزْجَرَةً لهمْ عنْ مِثْلِ مُعامَلَتِهِمُ الرسولَ ﷺ.

والثالث: أي قد ساروا في الأرضِ، لكنْ لم يَنْظُروا، ولم يَعْتَبروا بما نَزَلَ بأولئكَ أنهُ بماذا نَزَلَ بهمْ. ولو تأمَّلوا فيهمْ لكانَ ذلكَ زَجْراً لهمْ عنِ المُعاوَدَةِ إلى مِثْلِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَانِمِينَ أَشَنَّلُهَا﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أي دَمَّرَ اللهُ عليهم، وللكافرينَ سِوَى هؤلاءِ الكفارِ الذينَ دَمَّرَ اللهُ عليهم أمثالُ ما لهمْ مِنَ الهلاكِ بتكذِيبِهِمُ رسلَ.

والثاني: ﴿ مَثَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْدِينَ آمَنَالُهَا﴾ أي للكافرينَ مِنْ قومِكَ أمثالُها، وهذا وَعيدٌ لِقومِهِ.

والثالث: [أي يكونُ](٢) لقومِهِ ولكلِّ كافرِ أمثالُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْأَلِمُ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَإَنَّ الْكَذِينَ لَا مَوْلَى لَمُثُمُ ۗ تأويلُهُ: أي ذلكَ الذي ذَكَرَ لهم لأَجْلِ أنَّ اللهَ ناصرُ الذينَ اتَّبَعوا أَمْرَهُ، وآمَنوا بهِ، وصَدَّقَوهُ، فَدَفَعَ العذابَ عنهمْ باتِّباعِهِمْ أمرَهُ، وأنَّ [الكافرينَ ليسَ] (٢٠ هو بناصرٍ لهمْ لِتَرْكِهِمُ اتِّباعَ أَمْرِهِ وتصديقِهِمْ إيّاهُ، فلم يَدْفَعِ العَذابَ عنهمْ.

أو يقولُ ﴿ وَالِكَ ﴾ أي دَفْعُ العذابِ عن الذينَ آمَنوا لِما أنَّ اللهَ تَوَلِّى أمورَهُمْ، وعَصَمَهُمْ، وأنهُ لم يَتَوَلَّ أمورَ الكَفَرَةِ، أي لم يَعْصِمْهُمْ، وخَذَلَهُمْ، وتَرَكَهُمْ على ما الحتاروا لِعِلْمِه بالحتيارِهِمْ ما الحتاروا مِنَ التكذيبِ، وتَوَلَّى المؤمنينَ، وعَصَمَهُمْ ليعِلْمِهِ بما يَحْتارونَ مِنَ التَّصْديقِ والإنَّباع لهُ، واللهُ أعلَمُ.

ثَمَ ذَكَرَ عاقبةَ المؤمنينَ مِنَ الاِتَّباعِ لِأَمْرِهِ والتَّصْديقِ لرسلِهِ ﷺ:

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَِلُواْ الصَّنلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَمْخِهَا الْأَنْهَرُ ۗ وَبَيِّنَ مَا لأولـثكَ الـذينَ الْحَدْرِ وَالتَّكَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ الْخَدْرِ وَالتَّكَمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ فَا الْحَتَارُوا مِنَ النَّعَلُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا الْحَتَارُوا، واللهُ أعلَمُ.

وذلكَ أنَّ أهلَ الإِيمانِ والتوحيدِ نَظَروا في جميعِ أحوالِهِمْ وأمورِهِمْ إلى ما فيهِ أمرُ اللهِ تعالى وما يُعْقِبُ لهمْ نَفْعاً في العاقبةِ، لم يَنْظُروا إلى ما فيهِ قضاءُ شَهَوَاتِهِمْ، بلِ الْحتاروا أمرَ اللهِ على جميع ما ذَكَرْنا .

وأولئكَ الكَفَرَةُ لم يَنْظُروا إلى ما فيهِ أمْرُ اللهِ ولا [ما]<sup>(ه)</sup> يُوجِبُ لهمْ في العاقبةِ مِنَ النَّفْعِ، بلِ الحتاروا شَهَواتِهِمْ ومُناهُمْ وما فيهِ هواهُمْ على ما فيهِ أمْرُ اللهِ ونَهْيُهُ

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ومستهزئيهم. (۲) في الأصل وم: أن يقول. (۲) في الأصل: الكافر ذلك لما يئس، في م: الكافرين ذلك لما يئس. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم.

فَجَعَلَ للمؤمنينَ في الآخِرَةِ قَضاءَ شَهَواتِهِمُ التي تَرَكوا قَضاءَها في الدنيا، وكَفُوا أنفُسَهُمْ عنْ مُناها، فكانَ ذلكَ في اللجنةِ والبساتِينِ التي وَعَدَ لهمْ في الآخِرَةِ.

وجَعَلَ لأولئكَ الكَفَرةِ في الآخِرَةِ مَكانَ ما قَضَوا في الدنيا مِنْ شَهَواتِهِمْ وإعطاءِ أنفسِهِمْ مُناها النارَ وما يُنَغِّصُهُمْ ما أعطوا أنفسَهُمْ في الدنيا .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَّا تَأْكُلُ الْأَنْفَامُ ﴾ يَحْتَمِلُ تشبيهُ أولئك الكَفَرةِ بالأنعامِ بِوَجهَينِ:

أَحَدُهما: يُخْبِرُ أَنهمْ يأكلونَ، وهَمُّهُمْ في الأكلِ، ليسَ إلّا الشَّبَعَ وامْتِلاءَ البطنِ وقضاءَ الشهوةِ، لا يَنْظرونَ إلى ما أمَرَ اللهُ بهِ، ونَهاهُمْ عنهُ، كالأنعامِ التي ذَكَرَ هَمَّها؛ ليسَ في الأكلِ إلّا الشَّبَعَ وامْتِلاءَ البطنِ وقضاءَ الشهْوةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يُخْبِرُ عنهمْ أنهمْ لا يَنْظَرُونَ في أكلِهِمْ وشُرْبِهِمْ إلى عاقبةِ ولا إلى وقتِ ثانٍ، بل نَظَرُهُمْ إلى الحالِ التي همْ فيها كالأنعامِ التي ذَكَرَ أنها تأكُلُ، ولا تَنْظُرُ، ولا تَذَّخِرُ شيئاً لوقتِ ثانٍ، ولا تَتْرُكُ شيئاً ما دامَتْ تَشْتَهي.

فَعَلَى ذلكَ أُولئكَ الكَفَرَةُ، واللهُ أعلَمُ.

لَكُنَّ اللهَ بَفَضْلِهِ ورحمتِهِ أَخَرَ ذلكَ عنهمْ لأنهُ بعثَكَ إليهمْ رحمةً كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُكَلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] أو أخَرَ ذلكَ عنهمْ لِما وَعَدَ أنهُ خاتَمُ الأنبياءِ ﷺ لِتَبْقَى شريعَتُهُ ورسالَتُهُ إلى يومِ القيامةِ. ولو أهْلَكُهُمْ، واللهُ يَحْلِفُ الميعادَ. واسْتَأْصَلَهُمْ على ما فَعَلَ بأولئكَ لَانْقَطَعَتْ رسالَتُهُ وشريعَتُهُ، وقد وَعَدَ أنها تَبْقَى، وأنهُ رحمةً لهُمْ، وأنهُ لا يُخْلِفُ الميعادَ.

ثم أَخْبَرَ أَنَّ أُولئكَ الكَفَرَةَ أَكْثَرُ أَهْلاً وأَشَدُّ قُوَّةً وبَطْشاً مِنْ هؤلاءِ، ثم لم يَتَهَيَّأُ لهمْ دَفْعُ ما نَزَلَ بهمْ بِقُوْتِهِمْ في انْفسِهِمْ وبَطْشِهِمْ، ولا كانَ لهمْ ناصرٌ يَنْصُرُهُمْ مِنْ عذابِ اللهِ، ولا مانعٌ يَمْنَعُهُمْ عنه. فأنتمْ يا أَهْلَ مَكَةَ أُولَى أَنْ تدفعوا عنْ أَنْفُسِكُمُ العذابَ إذا نَزَلَ بكُمْ، واللهُ أَعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَخْرَجُنْكَ ﴾ أضاف الإخراج إلى قومِهِ، وهُمْ لم يَتَوَلَّوا إخراجَهُ بانفسِهِمْ، بلِ اضْطَرَوهُ حتى خَرَجَ هو بنفسِهِ، لكنهُ أضاف الإخراج إليهمْ لأنَّ سَبَبَ مُحروجِهِ مِنْ بَينِهِمْ كانَ منهمْ، فَكَانْ قد أَخْرَجُوهُ، وهو كما ذَكَرَ مِنْ إخراجِ الشيطانِ آدمَ وحواءً ﷺ مِنَ الجنةِ بقولِهِ: ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِمَا كَانَ ﴾ [البقرة: ٣٦] والشيطانُ لم يَتَوَلَّ إخراجَهُما حقيقةً. لكنْ لِما كانَ منهُ مِنْ أشياءً؛ حَمَلَهُما (١) ذلكَ على الخروج، فكأنهُ وُجِدَ الإخراجُ منهُ.

وأصلُهُ أنَّ الأشياءَ والأفعالَ ربَّما تُنْسَبُ إلى أسبابِها، وإنْ لم [يكُنْ] (٢) لِتلكَ الأسبابِ حقيقةُ الأفعالِ، واللهُ أعلَمُ. وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا نَاصِرَ لَمُمْ ﴾ هو خَبَرٌ مِنَ اللهِ تعالى، أي لا يكونُ لهمْ ناصرٌ، وهو يَختَمِلُ وجهَينِ: أَحَلُهما: لا يكونُ الهمْ] (٣) ناصرٌ في الآخرةِ.

والثاني: على إضمارٍ، أي لم يكن لهمْ ناصرٌ وقْتَ ما عُذِّبوا في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

الْآيِهِ الْمَا هُمْ عَرَفُوا بِالبَدِيهِ أَنْ لِيسَ / ٥١٣ - بِ/ مَنْ ﴿ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّيهِ كَمَن رُبِّنَ لَمُ سُوّةُ عَبِلِهِ وَالْبَعُوا اَهْوَا اَمْ لَهُ لَا الحَرْفِ جُوابٌ لِما هُمْ عَرَفُوا بِالبَدِيهِ أَنْ لِيسَ / ٥١٣ - بِ/ مَنْ ﴿ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ كَمَن رُبِّنَ لَمُ سُوّةُ عَبَلِهِ ﴾ واتّبَعَ هُواهُ، يَعْرِفُ ذلكَ بِالبَدِيهِ وَاللّهُ مَنْ يُعْرِفُ دَلكَ مَمّا يَعْرِفُهُ كُلُّ احدٍ، لا يَحْتاجُ إلى بالبَدِيهِ وَاللّهُ هَذَا. ثم في ذلكَ وجهانِ:

(١) في الأصل وم: حملهم. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٢) من م، ساقطة من الأصل.

أَحَدُهما: يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ بالْحَتِيارِهِمُ اتَّباعَ هواهُمْ وما زُيِّنَ لهمْ مِنْ سُوءِ عَمَلِهِمْ على اتّباعِ مَنْ كانَ على بَيِّنَةِ وبيانِ على عِلْم بذلكَ ويَقينِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: فيه ذِكْرُ دلالةِ البَعْثِ؛ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: لمّا عَرَفْتُمْ أَنَّ مَنْ كَانَ على بَيِّنَةٍ مَنْ رَبِّهِ لِيسَ كَمَنْ يَتَّبِعُ هَوَى نَفْسِهِ، وقدِ اسْتَوَيا في هذهِ الدنيا: انْتَفَعَ هذا كما انْتَفَعَ الآخَرُ، وفي العقولِ لا اسْتِواءَ بَينَهما. فدلَّ اسْتِواؤُهما في هذهِ الدارِ على إِنَّ هناكَ داراً أُخْرَى: ثَمَّ يُفَرَّقُ بَينَهما، ويُمَيَّزُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 10 هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ: ﴿ مَثَلُ الْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّتُونَّ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهِ:

أَحَدُها: أَنَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ على حقيقةِ المَثْلِ؛ كأنهُ يقولُ: ﴿ مَثَلُ الْمَنَّةِ الَّيَ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ ﴾ مِنْ حياتِكُمْ هذهِ، لو كانَتْ جَنَّاتُكُمْ في الدنيا على المَثَلِ الذي وَصَفَ في الآيةِ: أليسَ كانَتْ نفسُ كلِّ أحدٍ تَرْغَبُ فيها، وتَخْرِصُ على طَلَبِها، لتكونَ تلكَ الجنة له، فما بالكُمْ لا تَرْغَبُونَ في تلكَ الجنةِ التي وُعِدَ المُتَقُونَ في الآخِرَةِ، لا تَرْغَبُونَ فيها، ولا تَخْرِصُونَ على طَلَبِها؟ واللهُ أُعلَمُ.

ويُخَرِّجُ على هذا التأويلِ قولُهُ تعالى: ﴿ كُنَنْ هُو خَلِلا فِي النَّارِ ﴾ أي ليسَ مَنْ كانَ خالداً في جنةٍ مِنْ جَنَاتِكُمُ التي ما ذَكَرَ وَصْفَها كَمَنْ هو خالدٌ في نارٍ منْ نيرانِكُمْ.

والثاني: يَخْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿مُثَلُ الْمُنَّذِ الَّيْ وُعِدَ الْمُنَّقُونَ﴾ ما ذَكَرَ، فَيُخَرِّجُ على الصلةِ لِما تَقَدَّمَ مِنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهُ يُدْخِلُ اللّهِ اللّهِ الْحَبْرَ اللهُ يُدْخِلُهُمْ فيها، فقال: ﴿مُثَلَ الْمُنَّذِ اللّهِ الْحَبْرَ اللهُ يُدْخِلُهُمْ فيها، فقال: ﴿مُثَلَ الْمُنَّذِ اللّهِ الْحَبْرَ اللهُ يُدْخِلُهُمْ فيها،

وعلى هذا ما ذَكَرَ في آخِرِهِ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿ كُنَنْ هُو خَلِلَّ فِي النَّارِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ صِلَةَ قولِهِ: ﴿ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمْمُ﴾ محمد: ١٢].

ثم وَصَفَ تلكَ النارَ التي أَخْبَرَ أَنها مَثْوًى لهمْ ومَأْوًى لهمْ، فقالَ: ﴿وَسُفُوا مَآةٌ حَمِيمًا﴾ الآية.

والثالث: يَذْكُرُ على أَنَّ مَنْ وَعَدَ لَهُ مَا وَعَدَ لِلمُتَّقِينَ مِنَ الجنةِ ومَا فِيهَا مِنَ النَّعَمِ لِيسَ كَمَنْ وَعَدَ لَهُ النَّارَ. أَلَا تَرَى أَنهُ، جَلَّ، وعلا، ذَكَرَ فِي آخِرِ مَا ذَكَرَ مِنْ وصفِ الجنةِ: ﴿كَنَنْ هُوَ خَلِلا فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآةً جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ﴾؟ أي ليسَ هذا كهذا، ولا سَواءَ بَينَهما، ولا مُساواةً.

وهو كقولِهِ تعالى في ما تَقَدَّمَ مِنْ حيثُ ما قالَ: ﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيِّهِ كُنَن زُوِّنَ لَهُ سُوَّهُ عَلِهِ. وَالْبَعُوا أَهْوَآءَمُ ﴾ [محمد: ١٤] أي ليسَ هذا كهذا.

فَعَلَى هَذَا يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنْ وَصْفِ الجَنةِ وَوَصْفِ النَّارِ، أي ليسَ مَنْ وَعَدَ لَهُ الجَنةَ التي وَصَفَهَا، ونَعَتَهَا كَمَنْ وَعَدَ لَهُ النَّارَ التي وَصْفُهَا مَا ذَكَرَ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فِيهَا أَتَهُرُّ مِن مَّآهٍ غَيْرِ ءَاسِنِ ﴾ الآية؛ يُخْبِرُ أنهُ يكونُ في الجنةِ مِنَ المِياهِ والخُمورِ والألبانِ وما ذَكَرَ ليسَ
كالتي في الدنيا، لأنَّ المياهَ في الدنيا تَتَغَيَّرُ بأحلِ وجُهَينِ: إمّا لِنَجاسةِ وآفةِ تُصيبُهما. أو لِطولِ الزمانِ والمُكْثِ، فَيُخْبِرُ أَنْ للسَّ في الجنةِ شيءٌ يُغَيِّرُ مِياهَهَا. وكذلكَ اللبنُ في الدنيا يَتَغَيَّرُ، ويَفْسُدُ عنْ قريبٍ إذا تُرِكَ لِما ذُكِرَ، فَيُخْبِرُ أَنَّ أَلبانَ الجنةِ لا ليسَ في الجنةِ سيءٌ يُغَيِّرُ أَنَّ أَلبانَ الجنةِ لا تَقْسُدُ للتركِ، ولا يُصيبُها شيءٌ، فَيُفْسِدُها، ويُخْرِجُها عنْ طَعْمِ اللبنِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَتَهَرُّ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّرِبِينَ﴾ يُخْبِرُ أَنَّ الخُمورَ في الجنةِ ممّا يَتَلَذَّذُ بها أهلُها عندَ الشربِ ليسَتْ كُخُمورِ الدنيا يَتَكَرَّهُها (١) أهلُها عندَ شُرْبِها، ويَعْبِسونَ وجوهَهُمْ عندَ التناوُلِ منها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنْهَزُ مِّنْ عَسَلِ مُصَلِّي ﴾ أي وأنهارٌ مِنْ عسلٍ خُلِقَ، وأُنْشِئَ مُصَفِّى، لا كُدورةَ فيهِ، لا أنهُ كانَ كَدِراً،

(١) في الأصل وم: يتكره.

فَصُفِّي، أو كانَ خُلِقَ بعضُهُ كَلِراً، ويَعْضُهُ مُصَفِّى، ولكنْ خُلِقَ كلُّهُ مُصَفِّى في الاِبْتِداءِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ﴾ [الرعد: ٢] أي خَلَقَها في الاِبْتِداءِ مرفوعةً لا أنها كانَتْ موضوعةً، ثم رَفَعَها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمْتُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ التي عَرَفوها في الدنيا، وأرادوها، أو يقولُ: ﴿ وَلَمْتُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ التي يريدونَ فيها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِيمٌ كُنَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النّارِ وَسُقُوا مَاءٌ جَبِيمًا فَقَطْعَ أَتَمَآتُهُمٌ ﴾ أي ليسَ مَنْ وَعَدَ لهُ ما ذَكَرَ مِنَ الجنةِ، وهو خالدٌ فيها مُتَنَعِّمٌ بما ذَكَرَ مِنْ الوانِ الثمارِ والنَّعَمِ ما ذَكَرَ مِنَ المِياهِ والخُمورِ والألبانِ ﴿كُنَنَ هُوَ خَلِدٌ فِي النّارِ﴾ وما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

فإذا أخبَرَ رسولُ اللهِ لهمْ بما أسَرّوا، وأَضْمَروا، عَلِموا أنهُ إنمَا عَرَفَ ذلكَ باللهِ تعالى [لِقولِهِ تعالى](١٠): ﴿ وَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم الناسُ في الِاسْتِماعِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ تُفَرَّقُ إلى فِرَقِ ثلاثٍ:

فالمؤمنونَ كانوا يَسْتَمعونَ إليهِ لِلِاسْتِرْشادِ واسْتِزادةِ الهُدَى، وهُمْ<sup>(٢)</sup> كقولِهِ: ﴿فَأَمَّا الَّذِيكَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا﴾ الآية [التوبة: ١٢٤].

[والكَفَرَةُ كانوا يَسْتَمِعُونَ إليهِ لِيَقُولُوا لِأَتباعِهِمْ: إنهُ افْتُراهُ بنفسِهِ، وإنهُ كذبٌ، وإنهُ سِخْرٌ لِثلّا يَقَعَ في قلوبِ أَتباعِهِمْ أنَّ ما جاءَ بهِ محمدٌ حقَّ، فيَسْتَمِعُوا منهُ، وهُمْ<sup>(٣)</sup> كقولِهِ: ﴿سَتَنْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ [المائدة: ٤١].

والمنافقونَ كانوا يَسْتَمعونَ إليهِ إظهاراً للموافقةِ لهُ لئلا يَتَعَرَّضَ لهمْ في ما أَضْمَروا، وأَسَرُّوا مِنَ العَداوةِ والخِلافِ]<sup>(3)</sup> [وهُمْ كقولِهِ]<sup>(0)</sup>: ﴿وَأَنَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ [التوبة: ١٢٥].

(١٤٤٤) وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُرَ هُدُى وَهَائِنَهُمْ تَقْوَيْهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ وَهَائِنَهُمْ تَقْوَيْهُمْ ﴾ أي أعطاهُمْ ما اتَّقُوا مُخالَفَةً [٢٠] أمْرِهِ مِنْ بَعْدُ في المُسْتَأْنَفِ.

وقال بعضُهُمْ: أي أعطاهُمُ اللهُ ثوابَ أعمالِهِمْ في الآخِرَةِ؛ يقولُ: كلُّ ما جاءَ مِنَ اللهِ، وأخَذوا بهِ ﴿زَادَهُرْ هُدَى وَمَانَنَهُمْ تَقْرَنُهُمْ ﴾ أي أَجْرَهُمْ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مسعودِ ﷺ: وأنْطاهُمْ تَقُواهُمْ، أي أغطاهُمْ، وهي لغةٌ معروفةٌ: أنْطَى أي أغطَى، وكذلكَ قَرَأ: إنا أنطيناكَ الكوثَرَ<sup>(٧)</sup> [الكوثر: ١].

الْآيِهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: وهو. (۳) في نسخة الحرم المكي: فهو. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) انظر معجم القراءات القرآنية ج ٨/ ٢٥٣.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَنَقَدْ جَانَهُ أَشْرَاطُهَا ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: يَخْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنْ مَجِيءِ أَشْرَاطِها، هو رسولُ اللهِ ﷺ لأنهُ خاتِمُ الأنبياءِ، وبهِ خُتِمَتِ النُّبُوَّةُ. ورُوِيَ عنهُ أنهُ قالَ: •بُعِثْتُ أنا والساعةَ كهاتينِ، وأشارَ إلى إصبَعَينِ، وجَمَعَ بَينَهما؛ [البخاري ٢٥٠٣].

فإنْ كانَ التأويلُ هذا فهو على تَخْقيقِ مَجيءِ أشراطِ الساعةِ، أي قد جاءَ أشراطُ الساعةِ حَقيقةً، / ١٤هـ أ/ وتَحَقَّقَتْ.

والثاني: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ مَجِيءِ أَشْرَاطِهَا، هِي الأعلامُ، والشَّرَائُطُ التي جُعِلَتْ عَلَماً لِقِيامِها مِنْ نَحْوِ نُزُولِ عيسى وخُروجِ دابةِ الأرضِ وخُروجِ الدَّجَّالِ وغَيرِ ذلكَ، فقد مَضى بَعْضُ تلكَ الأعلام، فيكونُ قولُهُ: ﴿ فَقَدْ جَآةَ أَشْرَاطُهَا ﴾ أي كانَ قد جاءَ أشراطُها؛ إذْ كل ما هو آتِ جاءَ، فكانَ ﴿ فَقَدْ جَآةٍ ﴾ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنَهُ أَشُرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِنَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهما: مِنْ أَنِّي يَنْتَفِعُونَ بِإِيمَانِهِمْ في ذلكَ الوقتِ؟ وكيفَ لهمْ مَنْفَعَةُ الذِّكْرَى إذا جاءَتْ؟ والتوبَةُ لا تُقْبَلُ حينئذٍ.

والثاني: مِنْ أَينَ لهمُ الإيمانُ والتوبةُ إذا جاءَتْهُمُ الذِّكْرى؟ أي ما يُذَكِّرُهُمْ في الدنيا قَبْلَ ذلكَ، فلم يُؤْمِنوا، ولم يَتَذَكِّروا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَغَلَرَ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهينِ:

احدُهما: اعْلَمْ في حادثِ الوقتِ أنهُ لا إلهَ إلّا اللهُ كقولِهِ تعالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّمَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ﴾ [الفاتحة: ٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَامِنُواْ مِاللَّهِ﴾ [النساء: ١٣٦] ونَحْوُ ذلكَ.

والثاني: يقولُ: ﴿ فَأَعْلَرُ أَنَّمُ لَآ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ﴾ فاعلَمُ أنَّ الإلهَ المُسْتَحِقَّ للعبادةِ والمعبودَ الحقَّ هو الإلهُ الذي لا إلهَ عَيْرُهُ؛ إِذِ الإلهُ عندَ العربِ، هو المَعْبودُ الذي يَسْتَحِقُّ العبادة، هو اللهُ تعالى، لا الأصنامُ التي تَعْبُدونَها دونَهُ، وتَزْعُمونَ أنَّ عبادتَكُمْ إِياها تُقرِّبُكُمْ (١) إليهِ زُلْفَى.

والثالث: أمَرَهُ أَنْ يُشْعِرَ قَلْبَهُ في كلُّ وقتٍ حالَ كلمةِ الإنحلاصِ والتوحيدِ لهُ والقولِ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ جائزُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ إنما هو لِافْتِتَاحِ الكلامِ وابْتدائِهِ على ما يُؤْمَرُ المرءُ أَن يَبْتَدِئَ بالدعاء لنفسِهِ عندَ أَمْرِهِ بالدعاء لِغَيرِه، وكانَتْ حقيقةُ الأَمْرِ بالدعاء للمؤمنينَ والمؤمناتِ دونَ نفسِه، ولكنْ أُمِرَ بالدعاء لنفسِهِ اسْتِحْباباً، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ لهُ ذَنبٌ فيأَمُرَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لهُ. لكنْ نحنُ لا نَعْلَمُ، وليسَ علينا أَنْ نَتَكَلَّفَ حفظَ ذَنوبِ الأنبياءِ عليه وذِكْرَها. وكلُّ مَوهومٍ منهُ الذَبُ يجوزُ أَنْ يؤمَرَ بِالْاسْتِفِفَارِ كقولِ إبراهيمَ عَلِيهٌ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَاللَّذِي أَفْمَعُ أَنْ يَقْفِرَ لِي خَطِيتَنِي وَذِكْرَها. وكلُّ مَوهومٍ منهُ الذَبُ يجوزُ أَنْ يؤمَرَ بالإسْتِفِفَارِ كقولِ إبراهيمَ عَلِيهُ حينَ (٢) قالَ: ﴿وَاللَّذِي أَفْمَعُ أَنْ يَقْفِرَ لِي خَطِيتَنِي وَمَرَ الدِّيبِ ﴾ [الشعراء: ٨٢].

لكنْ [ليستْ ذنوبُ](٣) الأنبياءِ وخطاياهُمْ كذنوبِ<sup>(٤)</sup> غَيرِهِمْ، فذنبُ غَيرِهِمُ ارْتِكابُ القبائحِ مِنَ الصغائِرِ والكبائرِ، وذنبُهُمْ تَرْكُ الأفضلِ دونَ مُباشرةِ القبيح في نفسِهِ، واللهُ الموفِّقُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: تقربون. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: ليس ذنب. (٤) في الأصل وم: كذنب. (٥) في الأصل وم: أمر. (٦) في الأصل وم: نوح. (٧) في الأصل وم: ونحو ذلك وكذلك دعاء سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلامُ نحو دعاء. (٨) أدرج بعدها في الأصل وم: وقول إبراهيم ﷺ: ﴿رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلَوْلِلْتَى وَلِلْمُؤْمِئِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾.

وكذا اسْتِغْفارُ الملائكةِ أيضاً كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِيُ ﴾ [الشورى: ٥] وقولِهِ: ﴿ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَآتَبَعُواْ سَبِيلَكَ ﴾ الآية [غافر: ٧].

هَذِهِ الآياتُ أَرْجَى آياتٍ للمؤمنين، ودَعَواتُ الأنبياءِ ﷺ أَفْضَلُ وسائلَ، تكونُ إلى اللهِ تعالى، وأغظَمُ قُرَبٍ عندَهُ، واللهُ الموفَّقُ.

ثم قولُهُ فَكَ: ﴿وَاسَتَغْفِرْ لِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ فيهِ دلالةُ نَقْضِ المُعْتزلةِ ؛ لأنهمْ يقولونَ: إنَّ الصَّغائِرَ مَعْفُورةً ، لا يجوزُ للهِ تعالى أَنْ يُعَذَّبُ عبادَهُ عليها ، والكَباثِرَ لا يَجِلُّ لهُ أَنْ يَغْفِرَها لهمْ إلا بالاسْتِغْفارِ منهمْ والتوبةِ . فهذهِ الآيةُ ، تَنْقُضُ تولَهُمْ ومذَّعَبَهُمْ ، لأنهُ أَمَرَ رسولَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لهمْ : فلا يَخْلُو: إمّا أَنْ تكونَ صَغائرَ ، وهي مَغْفورةٌ عندَهُمْ ؛ فكانهُ يقولُ : اللهمَّ لا تَجُرْ ، لأنها مَغْفورةٌ ، لا يَسَعُ لهُ أَنْ يُعَذِّبُ عليها [وإمّا أَنْ تكونَ] (١) كَبائِرَ ، ولا يَجِلُّ لهُ المَغْفِرةُ عنها ، فيكونُ قولُهُ : اللهمَّ اغْفِرْ لهمْ كَانهُ قالَ : اللهمَّ جُرْ ، لأَنْ مَغْفِرَتَهُ (٢) إيّاهُمْ عنِ الكَبائرِ تكونُ جَوراً وَوَضْعَ الشيءِ في غيرِ مَوضِعِهِ . فكيفَ ما كانَ ففيها نقضُ قولِهِمُ وحُجَّةٌ لقولِنا : إنَّ لهُ أَنْ يُعَذِّبِهُمْ عليها ، وإنْ كانَتْ صَغائرَ ، ولهُ أَنْ يَعْفُو عنها ، وإنْ كانَتْ كَبائِرَ ؛ إذِ المَغْفِرَةُ عن الذَب تكونُ ، واللهُ الموفِّقُ للصواب .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمْلُمُ مُتَقَلِّبَكُمُ وَمُثْوَلَكُونِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: واللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ في النهارِ ومَثْوَاكُمْ مِنَ الليلِ، وقيلَ: يَعْلَمُ ما يَتَقَلَّبُونَ بالنهارِ، ويَسْكُنُونَ بالليلِ، وهما واحدٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: واللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ في الدنيا ومَثْواكُمْ في الآخِرَةِ، أي مُقامَكُمْ فيها. وهو يُخرَّجُ عندَنا على وجوهٍ:

أَحَدُها: يَخْتَمِلُ هذا الظَّنَّ قومٌ؛ وتَوَهَّمُهُمُ أَنَّ اللهَ تعالى يَجْهَلُ عَواقِبَ الأمورِ حينَ (٣) أَنْشَأَ هذا العالَمَ، فَجَحَدوهُ، وجَحَدوا نِعَمَهُ، فلا يَخْتَمِلُ أَنْ يُنْشِئَهُمْ، ويَجْعَلَ لَهُمُ النَّعَمَ، وهو يَعْلَمُ أنهمْ يَجْحَدونَ، ويُنْكِرونَ نِعَمَهُ، لأنَّ مَنْ فَعَلَ هذا في الشاهدِ فهو عابثٌ غيرُ حكيم.

فَعَلَى ذلكَ هذا على زَعْمِهِمْ، فقالَ تعالى جواباً لهمْ، واللهُ أعلَمُ: ﴿ وَاللهُ مُتَلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُؤْدَكُمُ ﴾ أي على عِلْمٍ بما يكونُ منهمْ: انْشَأَهُمْ، وخَلَقَهُمْ، لا عَنْ جَهْلٍ على ما ظَنّوا هُمْ. لكنْ ما يَنْبَغي لهمْ أن يَنْسُبوا الجَهْلَ إلى اللهِ تعالى لِجَهْلِهِمْ حَقَّ ( عَلَى اللهِ تعالى أَنْشَأَهُ لِمنافِعِ حَقَّ ( عَلَى اللهِ عَلْ إنما أنْشَأَهُ لِمنافِعِ أَلْ اللهِ مَنْفَعَةُ الإجابةِ والطاعةِ، وعليهمْ تكونُ مَضَرَّةُ الجحودِ والرَّدِّ.

فأمّا في الشاهدِ: فَمَنْ يَأْمُرْ أَحِداً أَمراً، أَو يَنْهَهُ عَنْ أَمرٍ، أَو يُرسلْ إليهِ رسولاً على عِلْمٍ منهُ بالرَّدِّ والجُحودِ، فهو سفية غَيرُ حكيمٍ، لأنهُ إنما يَفْعَلُ ما يَفْعَلُ لِحاجةِ نفسِهِ ومَنْفَعةٍ لهُ. فإذا عَلِمَ منهُ الرَّدِّ والإنْكارَ فهو غَيرُ حكيمٍ، فافتَرَقَ الشاهدُ والغائبُ لِافْتِراقِ وجْهِ الحكمةِ، واللهُ الموقَّقُ.

والثاني: قولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ ۖ أَي يَعْلَمُ جميعَ أحوالِكُمْ مِنْ حَرَكاتِكُمْ وسُكوتِكُمْ وجميعَ تَقَلِّبِكُمْ لِتكونوا أبداً على حَذَرٍ ويَقْظَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: قولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَمْلَمُ مُتَفَلِّكُمْ وَمَثْرَنَكُمْ ﴾ أي يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ في الدنيا، ويَعْلَمُ إلى ماذا يكونُ مَرْجِعُكُمْ في الآخِرَةِ، أي أَنْشَأَ كُلّاً على ما عَلِمَ [ما يكونُ منهُ] (٥٠ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّدَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقولِهِ (٢٠ تعالى في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَّ لِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي أَنْشَأَ مَنْ عَلِمَ أَنهُ يَخْتَارُ النُّوحِيدَ وولايَتُهُ لِلجَنةِ، واللهُ الموفِّقُ.

الآية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ ۚ فَإِذَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْفِتَالُ﴾ إنَّ الذينَ آمنَوا كانوا يَتَمَنُّونَ إنزالَ السورةِ، ويقولونَ: هلّا نَزَلَتْ سُورةٌ لِوجوهِ:

(۱) في الأصل وم: أو. (۲) في الأصل وم: مغفرة. (۳) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: بحق. (٥) في الأصل وم: أنه يكون منهم. (٦) في الأصل وم: وقال.

الله الله والله وا

أَحَدُها: لِتكونَ السورةُ حُجَّةً لهمْ وآيةً على أعدائِهمْ في الرسالةِ والبَعْثِ والتوحيدِ.

والثاني: كانوا يَسْتَبْعِدُونَ بِإِنزالِ السورةِ أَشياءَ، ويَزدادُ لهمْ يَقيناً وتَحَقَّقاً في الدينِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً ﴾ إلى قولِهِ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ مَاسَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِبَعْنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمَّلُ] (١) فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٤ و١٢٥] على ما ذَكَرَ.

والثالث: [كانوا](٢) يَتَمَنُّونَ نُزولَ السورةِ لِيَتَبَيَّنَ لهمُ المُصَدِّقُ مِنَ المُكَذَّبِ والمُتَحَقَّقُ مِنَ المُريبِ.

هذهِ الوجوهُ التي ذَكَرْنا تكونُ لأهلِ الإيمانِ. لِذلكَ يَتَمَنَّونَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِذَآ أُنزِكَ سُرَرَةٌ تُمَكَّمَةٌ﴾ أي مُحْدَثَةٌ / ٥١٤ ـ ب/ والمُحْدَثَةُ ليستْ بتفسيرٍ لِلْمُحْكَمَةِ إلّا أنْ يَعْنوا بالمُحْدَثِ الناسِخَ، واللهُ أعلَمُ.

وَفِي حَرْفِ ابْنِ مسعودٍ ﴿ فَهُلُهُ لُولًا أُنْزِلَتْ سُورةٌ مُحْدَثَةٌ ، والوجهُ مَا ذَكَرْنَا .

والمُحْكَمَةُ عندَنا على وجهَينِ:

اَحَدُهما: أي مُحْكَمَةً بالحُجَجِ والبراهينِ. والثاني: لِما أُنْزِلَتْ على أيدي قومٍ، وتَداولَتْ في ما بَينَهُمْ، فلم يُغَيِّروهُ، ولم يُبَدِّلُوهُ، بل حَفِظوهُ، لِيُعْلَمَ أنهُ مِنْ عندِ اللهِ جاءَ، ومنهُ نَزَلَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَزُكِكَرَ فِيهَا ٱلْقِتَـالُّ ﴾ جَعَلَ اللهُ ﷺ في القِتالِ خِصالاً:

أَحَدُها: كَثْرَةُ أَهلِ الإسلامِ وكَثْرَةُ الأموالِ، وإنْ كانَ في ظاهِرِ القِتالِ إفناءُ الأنفسِ والأموالِ؛ لأنهُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ القِتالُ كانَ يَلْدُخُلُ في الإسلامِ واحدٌ، فلمّا فُرِضَ القِتالُ دَخَلَ فيهِ فَوجٌ فَوجٌ على ما أَخْبَرَ ﴿يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَابًا﴾ [النصر: ٢].

والثاني: لِيُتَبَيَّنَ المُصَدُّقُ مِنْهُمْ مِنَ المُكَذِّبِ لهمْ والمُتَحَقَّقُ مِنَ المُريبِ، لأنهُ لم يكُنْ لِيَظْهَرَ، ويَتَبَيَّنَ لهمُ المنافِقُ مِنْ غَيرِهِ إلى ذلكَ الوقتِ. فلمّا فُرِضَ القِتالُ عندَ ذلكَ ظَهَرَ وتَبَيَّنَ لهمْ أهلُ النّفاقِ والإرْتِيابِ من أهلِ الإيمانِ والتَّضديقِ.

والثالث: فيه آيةُ الرسالةِ والبَعْثِ.

وأمّا آيةُ الرسالةِ فلأنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ كانوا عدداً قليلاً، لا عِدَّةَ لهمْ، ولا قُوَّةَ أُمِروا بالقِتالِ معَ عددٍ، لا يُخصَونَ، ولهمْ عِدَّةٌ وقُوَّةٌ، لِيُعْلَمَ أنهمْ لا بأنفسِهِمْ يُقاتِلونَ، ولكنْ باللهِ تعالى، أو لا يُختَمَلُ قيامُ أمثالِهِمْ لِأمثالِ أولئكَ معَ كَثْرَتِهِمْ وقُوَّتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وأمّا آيةُ البَعْثِ فَلِأَنَّهُمْ أُمَرُوا بِقِتالِ<sup>٣)</sup> أقارِبِهِمْ وأرحامِهِمْ والمُتَعَلِّقِ بهمْ، وفي ذلكَ قَطْعُ أرحامِهِمْ وقَطْعُ صِلَةِ قراباتِهِمْ، لِيُعْلَمَ أنهمْ إنما يَفْعَلونَ هذا بالأمْرِ لِعاقبةِ، تُؤمَلُ، وتُقْصَدُ؛ إذْ لا يُحْتَمَلُ فِعْلُ ذلكَ بلا عاقبةِ تُقْصَدُ وبلا شيءٍ يُعْتَقَدُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ زَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَسَرَثُنَّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَثْنِيقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ كانَ أهلُ النَّفاقِ يَكْرَهُونَ نُزُولَ مَا يُبَيِّنُ لَهُمْ ما في ضميرِهِمْ مِنَ النَّفاقِ والاِرْتِيابِ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَعْذَرُ الْمُنْنِفِئُونَ أَن ثُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً لُنَيْئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [النوبة: 35] وإذا أُنزِلَتِ السورةُ يَزدادُ لهمْ ما ذَكَرَ حينَ (٤) قال: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَمَّتُ فَرَادَتُهُمْ رِجَسًا إِلَى يَجْسِهِمْ ﴾ [النوبة: 170].

الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَسْرُونٌ ﴾ قال أهلُ التأويلِ: هذا وعيدٌ لهمْ كقولِهِ: ﴿ أَوْلَى اللَّهُ مَا أَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَى أَنْ الْحَرَى لَكُمْ وأُولَى أَنْ لَكُ فَأَوْلَكَ ﴾ [القيامة: ٣٤ و٣٥] لكنَّ ظاهرَهُ ليسَ بِتَوَعُّدٍ ولا تَهَدُّدٍ، إنما ظاهِرُهُ: أي أخرَى لكُمْ وأُولَى أَنْ تُطيعوهُ، وأَنْ تَقولوا قولاً معروفاً. فإذا تَركوا ذلكَ يكونُ وَعيداً، واللهُ أُعلَمُ.

(١) في الأصل وم: وأما المنافقون. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: بالقتال. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: الآية.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَشْرُ ﴾ الْحَتُلِفَ في تأويلِهِ.

قالَ بعضُهُمْ: هو صِلَةُ قولِهِ: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْفِتَالُ ﴾ وعَزَمَ الأمرُ، فَعِنْدَ ذلكَ كانَ مِنَ المُنافِقينَ ما (١) قالَ: ﴿ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَسَرَضٌ ﴾ وليسَ في نفسِ ذِكْرِ القِتالِ ما ذَكرَ مِنْ نَظْرِ المَغْشِيِّ عليهِ مِنَ الموتِ. إنما ذلكَ الوصفُ وتلكَ الحالُ عندَ وجوبِ القِتالِ ولُزومِهِ وتأكيدِهِ عليهمْ، وذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ أي وَجَبَ، وفُرضَ.

فَعِنْدَ ذَلَكَ يَكُونُ حَالُهُمْ مَا ذَكَرَ. فَأَمَّا بِذِكْرِ نَفْسِ القِتَالِ فَلا، وَاللَّهُ أَعَلَمُ.

ً وقالَ بعضُهُمْ: ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ﴾ هو في الآخِرَةِ، أي فإذا تَحَقَّقَ، وظَهَرَ ما كانَ أوعَدَ لهمُ الرسولُ ﷺ مِنْ نُزولِ العذابِ بهمْ في الآخِرَةِ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿ فَلَوْ صَكَفُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ حينَ (٢) كانَ لا يَزالُ العذابُ بهمْ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية ٢٢) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَبَتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْمَامَكُمْ ﴾ الحُتُلِفَ في تأويلِ هذهِ الآيةِ:

قالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمُ ﴾ أي فَلَعَلَّكُمْ (٤) ﴿ إِن قَلَيْتُمْ ﴾ أي وُلِّيتُمْ أمرَ هذه الأمةِ ﴿ أَن تُقْسِدُوا بِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْسَامَكُمْ ﴾ .

قالَ ابْنُ عباسٍ ﷺ قد كانَ هذا، وهُمْ بَنو أُميةَ، وُلُوا أَمْرَ هذهِ الأَمةَ، فَفَعلوا ما ذَكَرَ مِنَ الفَسادِ في الأرضِ وقَطْعِ الأرحامِ، وكانَ لهمُ اتَّصالٌ برسولِ اللهِ ﷺ وكانَ منهمْ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ الآيةَ في المُنافِقينَ؛ كانوا يأتونَ رسولَ اللهِ ﷺ ويَسْمَعونَ منهُ ما قالَ، ثم إذا تَوَلَّوا عنهُ كانوا يَسْعَونَ في الأرضِ بالفَسادِ وما ذَكرَ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا [وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِـ وَهُوَ ٱلدُّ فِي الْأَرْضِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ الْنَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٤ و٢٠٥].

وقالَ بعضُهُمْ: مَا نَرَى(٢) إِلَّا نَزَلتِ الآيةُ في الحَروريَّةِ، وهُمُ (٧) الخوارجُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ هذا ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى حينَ (٨) قالَ: ﴿ أَفَإِينَ مَّاتَ أَوْ قُتِـلَ ٱنْقَلَبَتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] وقدِ انْقَلَبوا على ما أَخْبَرَهُ (٩)، وهو في أهلِ الرِّدَّةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ قَتَادَةُ: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَكَدَقُواْ اللّهَ لَكَانَ خَبْرًا لَهُمْ ﴾ أي طواعية اللهِ ورسولِهِ وقولُ المعروفِ (١٠) عندَ حقائقِ الأمورِ خَبرٌ لهمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْشُمْ إِن قَوْلَتُمْ ﴾ يقولُ: إنْ تَوَلَّيتُمْ عنْ كتابي وطاعتي ﴿ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ يقولُ: كيف رأيتُمُ الأمورِ خَبرٌ لهمْ ﴿ فَهَلَ عَسَيْشُمْ إِن قَوْلَتُهُ ﴾ يقولُ: كيف رأيتُمُ اللّمومِ حينَ تَولُوا عنْ كتابِ اللهِ؟ ألم يَسْفِكُوا الدماءَ الحرامَ، وقطعوا الأرحامَ، وعَصَوُا الرحمنَ، وأكلوا المالَ الحرامَ؟

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الآيَةُ في الذينَ آمنوا برسولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ فَلمَّا بُعِثَ كَفَروا بهِ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَسَنَهُمُ اللَّهُ﴾ اللعنُ هو الطَّرْدُ عن الرحمةِ، وهو كقولِهِ لإبليسَ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْقَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [ص: ٧٨] أي أنتَ مطرودٌ عنْ رحمتي، وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي طَرَدَهُمْ عنْ رحمتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَصَمَّعُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ﴾ أي أصَمَّهُمْ حتى لم يَسْمَعوا سَماعَ الاِغْتِبارِ والتَّفَكُرِ ﴿وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ﴾ حتى ' لم يَنْظُروا في ما عايَنوا نَظَرَ اغْتِبارِ وتَفَكُّرِ ما لو تَفَكَّروا، وتأمّلوا، ونَظروا نَظرَ مُعْتَبِرٍ، لأَذْرَكوا، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله الله الله الله الله و تَدَبَّرُونَ القُرْءَاتَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ الآية، فيهِ أنهم لو تَدَبَّرُوا، وتَأَمَّلُوا فيهِ لأَدْرَكُوا ما فيهِ، وفيهِ أيضاً أنهم لو تَدَبَّرُوا العذابَ لَفَتَحَ تلكَ الأقفالَ التي ذَكَرَ أنها عليها، وذَهبَ بها، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، في الأصل: فعليكم. (٥) في الأصل وم: إلى قوله. (٦) في الأصل وم: أراه. (٧) في الأصل وم: وهو. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في م: أخبر. (١٠) من م، في الأصل: المعتزلة.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ أي عليها (١) أقفالُها. ثم يَحْتَمِلُ ﴿ أَقْفَالُهَا ﴾ الظلمةَ التي فيها، وهي ظلمةُ الكُفْرِ، تلكَ الظلمةُ تُغَطِّي نورَ البَصَرِ ونورَ البَّسَّمْع.

وجائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ الأقفالِ، هُو (٢) كنايةٌ عنِ الطُّبْع، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيبَ ارْزَدُوا عَلَنَ آدَبَرِهِرِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَعُ الشَّيْطِكُنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَ لَهُمْ أَي زَيَّنَ. أَضَافَ التَّزْيِينَ مَرَّةً إلى الشيطانِ ومَرَّةً إلى نَفسِهِ. فما يُفْهَمُ مِنَ الشيطانِ غَيرُ الذي يُفْهَمُ مِنْ تَزْيِينِ اللهِ تعالى كالإضلالِ المُضافِ إلى اللهِ تعالى والمضافِ إلى الشيطانِ. فالمَفْهومُ مِنْ إضلالِ اللهِ غَيرُ المَفْهوم مِنْ إضلالِ الشيطانِ. فَعَلَى ذلكَ

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإَمْلَىٰ لَهُدَ﴾ أي أَخْرَهُمْ، وأَمْهَلَهُمْ إلى أجلٍ ووڤنتِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنْنَا نُسْلِي لِمُتّم خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٨] أي يُؤَخِّرُهُمْ ليكونَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْنَدُّوا عَلَىٰ ٱدَّبَرِهِم مِّنْ بَسْدِ مَا نَهَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَعَ ۖ الآية جائزٌ أَنْ تكونَ الآيةُ في اليهودِ لِما ذَكَرْنا أَنهُمْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ كَقُولِهِ. ﴿ زَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَفِئُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَمَاءَهُم / ٥١٥ ـ أَ/ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُوا بِيِّهِ ﴾ الآية [البقرة: ٨٩] ارْتَدُوا على أدبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما آمنوا بهِ، واتَّبَعوهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ في المُنافِقِينَ؛ ارْتَدُوا على أدبارِهِمْ، وأَظْهَروا الخلافَ بَعْدَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ما أَظْهَروا المُوافقةَ في حياتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآنية ٢٦ ﴾ وقولُهُ تـعـالـى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّاكَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَمَنِي ٱلأَمْرِّ ﴾ قـولُـهُ: ﴿ ذَالِكَ اللهُ إِنَّهُمْ ﴾ راجعٌ إلى قولِهِ: ﴿ الشِّيَطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ فإذا الحتَمَلَ ذلكَ الوجَهينِ فلا نُفَسِّرُهُ أنهُ إلى ماذا يَرْجِعُ.

ثم قالَ بعضُهُمْ: ﴿ لِلَّذِيكَ كُرِهُواْ مَا نَزُّكَ اللَّهُ ﴾ همُ المنافقونَ، قالوا لليهودِ: سَنطيعُكُمْ في تكذيبِ محمدٍ والمُظاهرةِ

وقالَ بعضُهُمْ: همُ اليهودُ ظاهَروا سائرَ الكَفَرَةِ على محمدٍ ﷺ وأصحابِهِ ﷺ.

ثم كَراهةُ نزولِ ما أَنْزَلَ اللهُ تعالى على رسولِهِ ﷺ كانَتْ (٣) مِنَ اليهودِ وجميع الكَفَرَةِ لقولِهِ تعالى: ﴿مَا يَوَدُ الَّذِينَ ا كَفَنُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُـذَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن نَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٥] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإَلَنَّهُ يَشَكُرُ إِسَرَارَهُوَ﴾ هذا يدلُّ على أنهُ لا يُفَسِّرُ قولُهُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا﴾ ولا يُشارُ على أنهُ أرادَ كذا، ورَجَعَ إلى كذا، لِما أَخْبَرَ اللهُ تعالى أنهُ هو العالِمُ بما أَسَرُّوا، ولم يُبَيِّنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآيةان ١٧ و١٨) وقسولُ تَسْعَالَى: ﴿ فَكُنْكَ إِنَا نَوْفَتْهُمُ الْمَالَةِكَةُ بَعْرِيُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَنَرُهُمْ ﴾ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِمُواْ رِضْوَنَهُمُ لا أحدَ يَقْصِدُ قَصْدَ اتُّباع سُخْطِ اللهِ ولا كَرَاهةَ رِضوانِهِ، لكنهمْ لمّا اتَّبَعوا الفِعْلَ الذي كانَ اللهُ يُسْخِطُهُ (٤) ذلكَ الفِعْلُ فكأنهمُ اتَّبَعوا سُخْطَهُ. وكذلكَ إذا تَرَكوا ما كانَ اللهُ يَرْضاهُ، وكرِهوهُ، فكأنهمْ كرِهوا رِضُوانَهُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿لَا تَمْبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ [مريم: 8٤] ولا أَحَدَ يَقْصِدُ قَصْدَ عبادةِ الشيطانِ. لكنهمْ لمّا اتَّبَعُوهُ في ما يَأْمُرُهُمْ، ويَدعوهُمْ إليهِ، فكأنهمْ عَبَدُوهُ، وهو تَسْمِيَّةُ الشيءِ باسم سَبَيِهِ، واللغةُ غَيرُ مُمْتَنِعَةٍ عنْ تَسْمِيَّةِ الشيءِ باسْم سَبَيِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَحْبَطُ أَغْمَالُهُمْ ﴾ التي كانَتْ قَبْلَ ارْتِدادِهِمْ في حالِ اتَّباعِهِمْ إياهُ، واللهُ أعلَمُ.

[الآية ٢٩] وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْفَنَهُم ۖ أَي أَم حَسِبَ المُنافِقُونَ أَنْ لَنْ يُظْهِرَ اللهُ عداوَتُهُ، وأنْ لنْ يُبْدِيَ اللهُ ما في قلوبِهِمْ مِنَ العَداوةِ؛ جَعَلَ اللهُ، جَلّ، وعلا، في إظهارِ ما أَسَرَّ أهلُ النّفاقِ وإبداءِ ما اخْفُوهُ في ما بَينَهُمْ آيةً عظيمةً ودلالةً ظاهرةً على رسالةِ رسولِهِ ﷺ.

(١) في الأصل وم: على قلوب. (٢) في الأصل وم: هي. (٣) في الأصل وم: كان. (٤) في الأصل وم: يسخط.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَلَتَمْوِفَنَهُمْ فِى لَغَينِ ٱلْقَرْلَىٰ﴾ أي فَحْوَى الكلامِ، فكانَ يَعْرِفُهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ إذا تَكَلَّمُوا. فَيُخَرَّجُ على هذا التَّأْويلِ قُولُهُ: ﴿ وَلَتَمْوِفَنَهُمْ ﴾ على الوَقْتِ (٤٠)، أي تَعْرِفُهُمْ في حادِثِ الوقْتِ (٥٠)، واللهُ أعلَمُ.

قالَ أبو عَوسَجَةً: يُقالُ: رَجُلٌ الْحَنُ بِحُجَجِهِ، ويقالُ: لَحَنَ يَلْحَنُ، إذا أخطأً، لَحْناً، فهو لاحِنّ، كأنهُ مِنَ المُدولِ والمَيلِ عنِ الحقّ.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ فِ لَحْنِ ٱلْقَرْلِ ﴾ أي في فَحْوَى كلامِهِمْ.

[وقولُهُ تعالى](٢): ﴿وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعَـٰنَكُمُوكِ يَحْتَمِلُ هَذَا وَجَهَينَ:

أَحَلُهما، واللهُ أَعَلَمُ: مَا تُسِرُّونَ مِنَ الْأَعْمَالِ وتُخْفُونَها.

والثاني: على الجملةِ، أي يَعْلَمُ جميعَ أعمالِهِمْ ما أَسَرُّوا، وأَعْلَنوا، يُخَرَّجُ على الوَعيدِ كقولِهِ: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [هود: ١١٢] واللهُ أعلَمُ.

### الآية ٢١ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَاكُمْ حَتَّى مَلَارَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنهِدِنَ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أي حتى يَعْلَمَ أولياؤُهُ المُجاهدينَ منكُمْ والصابِرينَ مِنْ غَيرِ المُجاهدِينَ وغَيرِ الصابِرينَ، فيكونُ المُرادُ مِنْ إضافَتِهِ العِلْمَ إلى نفسِهِ عِلْمَ أوليائِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿إِن نَشْرُوا اللّهَ يَشْرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧] وقولِهِ ﷺ: ﴿يُخْنَدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] ونَحْوَهُ. فالمُرادُ منهُ أولياؤُهُ على أحدِ التأويلاتِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يكونُ المرادُ بالعِلْمِ المَعْلُومَ، وذلكَ جائزٌ في اللسانِ واللغةِ؛ يقولُ الناسُ: الصلاةُ أَمْرُ اللهِ، أي مَأْمُورُ اللهِ كقولِهِ ﷺ: ﴿حَقَّ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ [الحجر: ٩٩] أي المُوقَنُ بهِ [وقولِهِ تعالى](٧): ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيمَيٰنِ﴾ [المائدة: ٥] أي بالمؤمّنِ بهِ، ونَحْوُ ذلكَ كثيرٌ.

والثالث: أي يَعْلَمُ كانناً ما قد عَلِمَهُ أنهُ سيكونُ؛ إذْ لا يَجوزُ أنْ يوصَفَ هو بِعِلْمِ ما سيكونُ يَعْلَمُهُ كانناً أو بِعِلْمِ ما قد كانَ يَعْلَمُهُ أنه يكونُ كانناً، ولكنْ يُوصَفُ بِما قد عَلِمَهُ كانناً أنهُ عَلِمَهُ كانناً أو بِعِلْمِ ما عَلِمَ أنهُ سيكونُ أنهُ يكونُ، لانهُ يُوجِبُ الجهلَ، ويكونُ التَّغَيُّرُ في ذلكَ المَعْلوم لا في عِلْمِهِ، واللهُ الموفَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَبَبَالُواْ لَغَبَارَكُو﴾ أي ونَبْلُوَ في أخبارِكُمُ التي أخبَرْتُمْ عنْ أنفسِكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿يَتَلِفُوكَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدٌ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٧٤] وقولُهُ ۞: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥] إلى آخِرِ ما ذَكَرَ؛ نَبْلُو في تلكَ الأخبارِ التي أخْبَروا عنْ أنفسِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: الوعد. (٥) في الأصل وم: الوعد. (1) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا ابْتُلُوا فِي قُولِهِمُ الذي قالوا، وأَعْطُوا بِلِسانِهِمْ حَينَ<sup>(۱)</sup> قالوا: آمَنّا كقولِهِ تعالى: ﴿الْمَرَّ ﴿أَمَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَكُنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ١و٢] فُتِنوا في ما قالوا، وأخبَروا، أي ابْتُلُوا؛ فالفِثْنَةُ والمِحْنَةُ والإنبِلاءُ والبَلاءُ واحدٌ، واللهُ أُعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَنَبَلُوٓا لَغْبَارَكُونِ﴾ أي نُظْهِرَ نفاقَكُمْ للمسلمينَ، إذْ كانَ اللهُ تعالى عالماً قَبْلَ أنْ يَبْلُوهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآيه الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَلُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿كَفَرُوا﴾ أي كَفَروا بِنِعَمِ اللهِ مِنَ الكُفْرانِ، أو كَفَروا بِتَوحيدِ اللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَدُوا عَن سَيِيلِ اللَّهِ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿وَمَدُوا﴾ أي أغرَضوا بأنفسِهِمْ عنْ دينِ اللهِ، ويَحْتَمِلُ ﴿وَمَدُوا﴾ أي صَرَفوا الناسَ عنْ دينِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَشَاقُوا الرَّسُولَ﴾ أي عادوهُ، وعانَدوهُ ﴿مِنْ بَشَدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمُ الْمُتَكَىٰ﴾.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَن يَشَرُّواْ اللَّهَ شَيْنًا﴾ يَخْتَمِلُ لَنْ يَضُرُّوا اللهَ بَكُفْرانِهِمْ نِعَمَهُ أَو بَكُفْرِهِمْ بِوَحدانِيَّتِهِ (٢٠)؛ ومَعْناهُ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ ليسَ يَأْمُرُ، ويَنْهَى لِحاجةِ أنفُسِ أولئكَ ولِمنَافِعِهِمْ. فهمْ بِتَرْكِهمُ اتّباعَ أمْرِهِ والإنْتِهاءَ عنْ نَفْيِهِ ضَرُّوا أنفسَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ المُرادُ مِنْ قولِهِ: ﴿ لَنَ يَشُرُّوا اللَّهَ شَيْتًا ﴾ أي لَنْ يَضُرُّوا أولياءَ اللهِ بما كَفَروا، وصَدُّوهُمْ عَنْ سَبيلِهِ، بل ضَرُّوا أنفسَهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن نَشُرُوا اللَّهَ يَشُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٧] أي إنْ تَنْصُروا أولياءَ اللهِ يَنْصُرْكُمْ. / ٥١٥ ـ ب/

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ حَبْطُ الأعمالِ بالإرْتِدادِ بَعْدَ الإيمانِ وإحداثِ الكُفْرِ بَعْدَ الإسلامِ ويَخْتَمِلُ ﴿ وَمَعْنَالُهُمْ ﴾ التي كانَتْ لهمْ بالإيمانِ قَبْلَ بعيْهِ ﷺ.

﴿ الْآَيُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ويَحْتَمِلُ ﴿ وَلَا نَبْطِلُواْ أَعْمَلُكُونَ ﴾ بالإرْتِدادِ والكُفْرِ بَعْدَ الإيمانِ. ويَحْتَمِلُ أي لا تُبْطِلُوا أعمالَكُمْ بالمَنَّ على اللهِ أو على الرسولِ في الإسلامِ، أي تُسْلِمونَ، وتَمُنُّونَ على اللهِ أو على رسولِهِ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا نَمُنُواْ عَلَى ﴾ الأية [الحجرات: ١٧].

وقالَ قتادةً: ﴿ لَا تَبْطِلُوا أَعْمَلَكُونِ ﴾ بالرَّياءِ، وقالَ: فَمَنِ اسْتَطاعَ منكُمْ أَلَا يُبْطِلَ عملاً صالحاً بعملٍ سَيِّءٍ فَلْيَفْعَلْ؛ إِنَّ الشَّرِّ يَنْسَخُ الخَيرَ، وإنما صَلاحُ (٤) العملِ بِخَواتِيمِهِ، فَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَخْتِمَ بِخَيرٍ فَلْيَفْعَلْ، ولا قُوَّةً إِلَا باللهِ.

وَعَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ [أنهُ] (٥) قالَ: ما كُنّا، معشرَ أصحابِ محمدٍ ﷺ نَرَى شيئاً يُبْطِلُ أعمالَنا حتى نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ، فَعَلِمْنا ما الذي يُبْطِلُ أعمالَنا الكبائرَ الموجباتِ الفواحش، فكُنّا على ذلكَ حتى أنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَشْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَشْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ الآية [النساء: ٤٨] فلما نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ كَفَفْنا عنْ هذا القولِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا نَبْطِلُوا أَعْمَلَكُونِ﴾ هذا (٦) ليكونوا أبداً على اليَقْظَةِ والحَذَرِ لئلا تَبْطُلَ أعمالُهُمْ مِنْ حِيثُ لا يَشْعُرونَ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُدُ لَا نَنْقُهُهِنَ﴾ [الحجرات: ٢].

وفي حَرْفِ أُبَيِّ عَلَيْهِ ولا تُبْطِلُوا إيمانَكُمْ (٧).

المات المات المحل المحل

(۱) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: بوحدانية الله تعالى. (۲) في الأصل وم: متمنون. (٤) في الأصل وم: ملاك. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: قال. (٧) من م، في الأصل: أعمالكم.

النَّذِية ٢٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ فَلَا نَهِنُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ﴾ أي لا تَضْعُفوا، وتَدْعُوا إلى الصُّلْحِ. كذلكَ قالَ القُتَبِيُّ، وقالَ أبو عوسَجَةَ، السُّلْمُ بكسرِ (١) السينِ: الصُّلْحُ، ولا أعرِفُ بِفَتْح السينِ ههنا لهُ مَعْنَى.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿وَأَنْتُدُ الْأَغَلَوْنَ﴾ أي وأنتمُ الغالبونَ؛ فيهِ النَّهْيُ عنِ الدعاءِ إلى الصَّلْحِ إذا كانوا همُ الأعْلَونَ، أعني أهلَ الإسلام. ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْتُدُ الْأَغَلَوْنَ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

يَحْتَمِلُ ﴿الْأَعْلَوٰنَ﴾ بالحُجَجِ والبَراهينِ في كلِّ وقتٍ. ويَحْتَمِلُ ﴿الْأَعْلَوٰنَ﴾ بالقَهْرِ والغَلَبَةِ في العاقبةِ، أي آخِرُ الأَمْرِ لكُمْ. ويَحْتَمِلُ ﴿الْأَعْلَوٰنَ﴾ في الدنيا والآخِرَةِ، لأنهمْ، وإنْ غُلِبوا في الدنيا، وقُتِلوا، كانَتْ لهمُ الآخِرَةُ، وإنْ ظَفِروا بهمْ،

كانَتْ لهمُ الدنيا والأموالُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَأَنْتُكُو الْأَعْلَوْنَ﴾ أي وأنتمُ أولَى باللهِ منهمْ، وهو ما ذَكَرْنا في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿مَعَكُمْ ﴾ في النَّصْرِ والغَلَبَةِ، ويَحْتَمِلُ ﴿مَعَكُمْ ﴾ في الوَعْدِ الذي وَعَدَ، أي يُنْجِزُ ما وَعَدَ لكمْ في الدنيا، ويَفي بذلكَ.

وقولُهُ عِنى: ﴿وَلَنَ يَرَكُمُ آعَمَلَكُمُمُ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: أي لنْ يَجْعَلَ اللهُ للكافرينَ عليكُمْ مَظْلَمَةً ولا تَبِعَةً، وهو يَحْتَمِلُ في الدنيا والآخِرَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَن يَجْمَلَ اللَّهُ لِلْكَلْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَهِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَلَن يَتِرَكُّرُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ أي لنْ يَنْقُصَكُمْ أعمالَكُمْ، وكذا قالَ أبو عَوسَجَةً؛ يُقالُ: وَتَرَهُ، أي نَقَصَهُ، وقالَ بعضُهُمْ: لَنْ يَظْلِمَكُمْ أعمالَكُمْ؛ يُقالُ: وتَرَني حَقِّي، أي بَخَسَنيهِ، كذلكَ قالَ القُتَبِيُّ، ولكنْ كلاهُما واحدٌ في المَعْنَى، أي لا يُنْقُصُ من أعمالِهِمْ شيئًا، ولا يُظْلَمونَ فيها، ولا يُبْخَسُونَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ انهُ سَمّاها لَهْواً ولَمِباً لأنهمْ على ما يَزْعُمونَ أنْشَاها لِلِانْقِطاعِ والفَناءِ، لا لِتُكْتَسَبَ بها الحياةُ الدائمةُ في الآخِرَةِ، وإنشاءُ الشيءِ لِلِانْقِطاعِ والفَناءِ خاصةً بلا عاقبةٍ تُقْصَدُ يكونُ لَعِباً ولَهْواً.

ثم اللَّعِبُ واللَّهْوُ يجوزُ أنْ يكونا شيئاً واحداً، ويجوزُ أنْ يكونَ أَحَدُهُما ممّاً يُسْتَمْتَعُ بظاهِرِ الأشياءِ، والآخَرُ ممّا يُسْتَمْتَعُ بِباطِنِ الأشياءِ: اللَّعِبُ هو ما يُسْتَمْتَعُ بِظواهِرِ الأشياءِ، واللَّهْوُ هو ما يُتَلَهّى بِبَواطِنِها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن ثُوْمِنُوا رَتَنَقُوا يُؤْتِكُرُ لَبُورَكُمْ ﴾ أي وإنْ تُومِنوا بما أمِرْتُمُ الإيمانَ [بدِ] ( ) وتَتَقُوا عمّا نُهِيتُمْ عنْ مُخالفةِ الْمُروِ ﴿ يُؤْتِكُرُ لَبُورَكُمْ ﴾ جَعَلَ الله على بفضلِهِ ورحمتِهِ لأعمالهمُ التي يَعْمَلُونَ لأنفسِهِمْ أَجراً ؛ إذْ لا أَحَدَ يَعْمَلُ لنفسِهِ، ويأخذُ الأَجْرَ مِنْ غَيرِهِ، لأنهمْ بالأعمالِ يُسْقِطُونَ عنْ أنفسِهِمُ التَّكليفَ بالشّكرِ لِنِعَمِ اللهِ تعالى . حينَ ( ) أَسْدَى عليهمُ النِّعَمَ ابْتِداءً . لكنهُ جَعَلَ لأعمالِهِمْ أَجراً ، كأنهمْ يَعْمَلُونَ لهُ ابْتِداءً ، وإنْ كانوا عامِلينَ لأنفسِهِمْ حقيقةً ، وإليهِ تَرِجعُ مَنافعُ أعمالِهِمْ ، ولأنَّ اللهُ عَلَى مَولا هُمْ بأعمالِهِمْ ؟ وذا كما ذَكَرْنا مِنَ الإقراضِ لهُ أَنفسَهُمْ وأموالَهُمْ في الحقيقةِ اللهِ تعالى ، فكيفَ يَسْتَحِقُونَ الأَجْرَ على مَولا هُمْ بأعمالِهِمْ ؟ وذا كما ذَكَرْنا مِنَ الإقراضِ لهُ والاسْتِدانةِ منهُ ، كأنْ لا مُلْكَ لهُ في ذلكَ ، وأنْ ليسَ لهُ ذلكَ ، وإنْ كانتُ حقيقةُ أملاكِهِمْ وأنفسِهِمْ اللهِ تعالى فضلاً منهُ وكرَماً . فَعَلَى ذلكَ هذا ، واللهُ أعلَمُ .

الاية ٢٧ ) وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَتَنَاكُمُ أَتَوَالَكُمْ ﴾ ﴿ إِن بَنَئَكُمُومَا فَيُحْنِكُمْ بَنْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْفَنَكُونَ هذا يُخَرِّجُ على

وجهَينِ:

<sup>(</sup>١) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/١٩٧. (٢) في الأصل وم: حياة. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حياة. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: حيث.

أَحَلُهما: أي ليسَ يَسْأَلُكُمُ الإنفاقَ مِنْ أموالِكُمْ، وإنما يَسْأَلُكُمْ مِنْ مالِهِ لِتَسْتَمْتِعوا بمالِ غَيرِهِ لانفُسِكُمْ، وتَجْعَلُوهُ ذُخْراً لانفسِكُمْ غَيرَ ﴿إِن يَنْكَلَكُنُومَا نَيْخُفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْفَنَنَكُرُ﴾ أي لو كانَ يَسْأَلُكُمْ مِنْ أموالِكُمْ لَبَخِلْتُمْ، وتَرَكْتُمُ الإنفاقَ منها.

والثاني: ﴿وَلَا يَسْأَلُكُمُ أَمْوَلَكُمْ ﴾ أي ولا يَسْأَلُكُمُ الإنفاقَ مِنْ جميعِ أموالِكُمْ، ولكنْ إنمَا يَسْأَلُكُمُ الإنفاقَ مِنْ طائفةٍ مِنْ أموالِكُمْ ﴿إِن يَسْأَلُكُمُ الإنفاقِ. فإنْ يَسْأَلُكُمْ جميعَ أموالِكُمْ لَحَمَلَكُمْ ذلكَ على البُخْلِ وتَرْكِ الإنفاقِ. فإنْ يَسْأَلُكُمُ الإنفاقَ؟ الإنفاقَ مِنْ جُزْءٍ مِنْ أموالِكُمْ فلماذا بَخِلْتُمْ، وتَرَكْتُمُ الإنفاقَ؟

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا ﴾ يُخَرِّجُ على [وجهَينِ:

أَحَلُهِما: ](٢) أَنْ يَحْمِلَكُمْ على البخلِ لو سَأَلَكُمْ جميعَ [أموالِكُمْ.

والثاني: ] (٣) ﴿ يَكُتِيْكُمْ ﴾ أي فَيَجْعَلْكُمْ حُفاةً، لا شيءَ يَبْقَى عندَكُمْ. الإحفاءُ أنْ يُؤخَذَ كلُّ شيءٍ عندَهُ، وهو مِنَ الإَسْتِئْصَالِ، ومنهُ إحفاءُ الشواربِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الإحفاءُ شِدَّةُ المسألةِ، أي أنْ يُلِحَّ عليكمْ في ما يُوجِبُهُ في أموالِكمْ. ﴿ بَنْخَلُوا﴾ يُقالُ. أخفَى في المسألةِ، والْحَف، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُخْرِجُ أَضْفَنَكُرُ ﴾ أي لو أمَرَ بالإنفاقِ مِنْ جميعِ أموالِكُمْ أو مِنْ أموالِكُمْ حقيقةً لَظَهَرَ ذلكَ مِنْ أَضَائِنِ أَضَعَائِكُمُ التي في قلوبِكُمْ لأنَّ ذلكَ الأمْرَ إنما يَجْري على ألسُنِ الرسلِ، فَيُوجِبُ (٤) ذلكَ إظهارَ ما في قلوبِهِمْ مِنَ الضَّغائِنِ للرسلِ عَلَيْهِ.

فإنْ كانَ التأويلُ هذا فهو في المُنافِقينَ، فيكونُ الأمْرُ بالإنْفاقِ سَبَبَ إظهارِ نِفاقِهِمْ وضَغائِنِهِمْ وَعداوَتِهِمْ، فكانَ كالأمْرِ بالقِتالِ، كأنهُ سَبَبٌ لإظهارِ نفاقِهِمْ.

وإنْ كانَ في المسلمينَ فَيَحْتَمِلُ أنهُ قالَ ذلكَ تَحْريصاً لهمْ على الإنفاقِ والتَّصَدُّقِ، كأنهُ سَبَبُ إخراجِ الضَّغائِنِ والعَداوةِ لِما فيهِ مِنَ التَّحَبُّبِ والتَّوَدُّدِ بإيصالِ ما هو مَحْبوبٌ إليهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَثَانَتُمْ مَثَوُلَاءَ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَي في إظهارِ دينِ اللهِ أو في طاعةِ اللهِ أو في الجهادِ لأنَّ الإنفاقَ في ذلكَ كلِّهِ في سَبيلِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَينكُمْ مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِدُ ﴾ جَعَلَ الله ﷺ / ٥١٦ ـ أ/ الإنفاق لهمْ حقيقةً إذا أنفقوا في ما أمَرَ اللهُ تعالى أنفقوا في ما أمَرَ اللهُ تعالى انتقعوا بها في الأخِرَةِ وقْتَ حاجتِهِمْ وفَقْرِهِمْ. بذلكَ تُتَحَقَّقُ لهمْ، وتُكَصَّلُ تلكَ الأموالُ .

الله عندَ تَرْكِهِمُ الإنفاقَ في ما أمَرَ بالإنفاقِ والبَدْلِ فلا تُتَحَقَّقُ لهمْ تلكَ الأموالُ المَجْعُولَةُ في أيديهمْ لأنهُ إمّا أنْ تُجْعَلَ لهمْ بذلكَ نَفْعٌ يَحْصَلُ لهمْ، فيكونُ ما ذَكَرْنا. للهُ إِنْ يَجْعَلَ لهمْ بذلكَ نَفْعٌ يَحْصَلُ لهمْ، فيكونُ ما ذَكَرْنا.

فذلك تأويلُ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِدِ ﴾، واللهُ أعلَمُ، لما يُهْلِكُ نفسهُ بِتَرْكِ الإنفاقِ منها، فلم يَتَمَتَّعُ، ولم يَنْتَفِعْ بهِ وقْتَ حاجتِهِ إليهِ في الآخِرَةِ.

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ تعالى: ﴿ فَينكُم مَن يَبْخَلُ ﴾ عنِ الصدقةِ والإنفاقِ في طاعةِ اللهِ ﴿ وَمَن يَبْخَلُ ﴾ بالصدقةِ في طاعةِ اللهِ ﴿ وَمَن يَبْخَلُ ﴾ بالصدقةِ في طاعةِ اللهِ ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِدِ . ﴾ بالجزاءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَاللَّهُ ٱلْنَيْنُ وَأَنسُمُ ٱلْفُقَـرَاتُهُ أَي واللهُ الغَنِيُّ عنْ إنفاقِكُمْ وعمّا يَأْمُرُكُمْ بالإنفاقِ، وأنتمُ الفقراءُ إلى ما

(١) من م، في الأصل: لم. (٢) في الأصل وم: وجوه أحدها. (٢) في الأصل وم: الأموال ويحتمل. (٤) في الأصل وم: فوجب.

تُنفِقونَ، أي أنتمُ المُنتَفِعونَ بذلكَ الإنفاقِ الذي يأمُرُكُمْ بهِ [لا أنهُ](١) يُرْجِعُ مَنْفَعَةَ ذلكَ إليهِ، أو يَأْمُرُ لِحاجةِ نفسِهِ، ولكنْ إنما يأمُرُكُمْ بذلكَ لحاجَتِكُمْ إليهِ يوماً، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُ: ﴿وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ ﴾ عنكُمْ وعمّا في أيديكُمْ ﴿وَأَنْتُكُمُ ٱلْفُقَـرَآءُ ﴾ إليهِ في كلّ وقتٍ وكلّ ساعةٍ في جميعِ أحوالِكُمْ وأوقاتِكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُكُ ٱلْفُغَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلْفَقُ ٱلْغَيْقُ ٱلْخَيِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَقُولُ: ﴿وَاللَّهُ ٱلنَّنِيُّ ﴾ عنْ أموالِكُمْ ﴿وَأَنْتُدُ ٱلْفُقَـرَآيُّ ﴾ إلى مَغْفِرَتِهِ ورِزْقِهِ وجَنَّتِهِ ورحمتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّواْ بَسَنَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَشْنَلَكُم فَالَ بعضُهُمْ: قَد تَوَلُوا، وهمْ أهلُ مكةً، واسْتَبْدَلَ قوماً غَيرَهُمْ (٢)، وهُمْ أهلُ المدينةِ. لكنَّ هذا بعيدٌ لأنَّ السورة مدنيَّةٌ فلا يَحْتَمِلُ الخطابُ بهِ لأهلِ مكة بقولِهِ: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا ﴾ ومنهمْ مَنْ يقولُ: اللهُ عِنْ أَخْبَرَ، وَوَعَدَ أهلَ المدينةِ أنهمْ إنْ يَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ (٣) غَيرَهُمْ أَطْوَعَ منهمْ اللهِ تعالى، فلا تَوَلَى (١) هؤلاهِ، ولا اسْتَبْدَلَ غَيرَهُمْ. وقالَ بعضُهُمْ: هو على وجهَين:

اَحَدُهما: قُولُهُ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا بِسَنَدِّدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ﴾ [أي لم تَتَوَلُّوا، ولم يَسْتَبْدِلْ قوماً غَيرَكُمْ ] (٥٠).

والوَجْهُ الآخَرُ: قد تَوَلَّوا، واسْتَبْدَلَ بهمُ النُّخَعَ وأَحْمَسَ وناساً<sup>(١)</sup> مِنْ كِنْدَةَ. والذينَ تَوَلَّوا: حَنْظَلَةُ واسَدٌ وغَطَفانُ وبنو فلانِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا ﴾ أي لا يكونوا أمثالَكُمْ في الطاعةِ للهِ تعالى، بل أَطْوَعَ لهُ وأخْضَعَ واللهُ أعلَمُ.

وذُكِرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِنَ تَنَوَلُواْ يَسَّتَبُولَ قَوَمًا غَيْرَكُمْ﴾ ﴿فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى فَخُذِ سَلْمَانَ الفَارسِيّ، وقالَ: والذي نفسي بيدِهِ لو كانَ الدينُ مَنوطاً بالثريّا لَتَناوَلَهُ رَجَالٌ مِنْ فارس﴾ [الترمذي ٣٢٦١].

وقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ رأيتُ غَنَماً سوداءَ، ردفَها غَنَمٌ بيضٌ، فاخْتَلَطَتْ بها، فَتَعَقَّبُتْ بهنّ جميعاً. قالوا: يا رسولَ اللهِ ﷺ فما أَوَّلْتَ؟ قالَ: نعمُ، لو كانَ الإيمانُ مُعَلَّقاً ﷺ فما أَوَّلْتَ؟ قالَ: نعمُ، لو كانَ الإيمانُ مُعَلَّقاً بالثُّرِيّا لَتَناوَلَهُ رجالٌ مِنَ العَجَم، وأَسْعَدُهُمُ بهِ أهلُ فارسَ ﴾ [الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩٥].

فَإِنْ ثَبَتَ هذا الخَبَرُ فجَائزٌ أَنْ يُسْتَدَلُّ بهِ على جَعْلِ العَجَمِ أَكْفَاءَ العَرَبِ لأَنهُ قَالَ: «يَشْرُكُونَكُمْ في أنسابِكُمْ» فإذا أشْرَكُوهُمْ في أنسابِهِمْ صاروا أَكْفَاءَ لهمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿يَشْرُكُونَكُمْ فِي أَنسابِكُمْۥ لأنهمْ يَتَزاوجونَ<sup>(٧)</sup>، فَيَلِدُ منهمْ أُولادٌ، فَيَشْرُكُونَهُمْ فِي مَا ذَكَرَ، واللهُ عَلَمُ.

وعنْ أبي هُرَيرةَ عَلَىٰهُ أنهُ قالَ: «تَلاَ رسولُ اللهِ ﷺ هذهِ الآيةَ: ﴿وَلِن نَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُولُوا أَمْنَاكُمُ ﴾ قالوا: مَنْ هؤلاءِ؟ فَضَرَبَ رسولُ اللهِ ﷺ على مَنْكَبِ سَلْمانَ، ثم قالَ: هذا وقومُهُ» [ابن جرير الطبري في تفسيره: ٢٦/٢٦].

وقالَ في حديثِ آخَرَ: ﴿والذي نفسي بيدِهِ لو كانَ الإيمانُ مَنوطاً بالثُّرَيّا لَتَناوَلَهُ رجالٌ مِنْ فارسَ ۗ [الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٩٥] واللهُ أعلَمُ بالصوابِ.

[وصلَّى اللهُ تعالى على محمدٍ وآلِهِ أجمعينَ](٨).

### 郑 郑 郑

(۱) من م، في الأصل: لك. (۲) في الأصل وم: غيركم. (۲) في الأصل وم: استبدل. (٤) في الأصل وم: تولوا. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: وناس. (٧) في الأصل: ينسبونه، في م: ينسبونهم. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

#### استورة الفتح

مدنية](١)

## بسم هم الأعمد (لاحجم

الآية الله على : ﴿إِنَّا مَتَمَّنَا لَكَ فَتَمَا شَبِنَا﴾ قالَ بعضُهُمْ: هو فَتْحُ مكةً، وقالَ بعضُهُمْ: هو صُلْحُ الحُدَيبيّةِ الذي كانَ بَينَ رسولِ اللهِ ﷺ وبَينَ زيارةِ البيتِ، وكانَ لهُ فيها، أعني في قصةِ الحُدَيبيّةِ أَمْرانِ وآيتانِ ظاهرتانِ عظيمتانِ:

إحداهما<sup>(۲)</sup>: أنهُ أصابَهُ، ومَنْ مَعَهُ مِنْ أصحابِهِ عَظَشٌ، فأتَى بإناءِ ماءٍ، فَنَبَعَ مِنْ ذلكَ الإناءِ مِنَ الماءِ مِقْدارُ ما شَرِبَ منهُ زُهاءُ ألفٍ وخَمْسِ مثةِ حتّى رُوُوا جميعاً، فتلكَ آيةٌ عظيمةٌ على رسالتِهِ.

والثانيةُ(٣): أَخْبَرَ بِغَلَبَةِ الرومِ الفارسَ، وذلكَ عِلْمُ غَيبٍ، وكانَ كما ذَكَرَ، وأَخْبَرَ، فَذَلَّ أنهُ إنما عَلِمَ ذلكَ باللهِ تعالى.

وقصةُ الحُدَيبيَّةِ: رُوِيَ عَنْ رَجلِ، يُقَالُ لَهُ: مُجْمِعُ بْنُ حَارِثةَ [أنهُ] (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وفي بعضِ الأخبارِ أنهُ الصلحُ الذي كانَ بينَ رسولِ اللهِ ﷺ ويَينَ المُشْرِكينَ، ولم نَرَ قِتالاً، ولو رَأينا<sup>(٧)</sup> لَقاتَلْنا، قالَ: فَنَزَلَتْ سورةُ الفَتْحِ، فأرسَلَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى عُمَرَ ﷺ فَأَقْرَأُها إياهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ أفْتُحٌ هو؟ قالَ نعمُ.

وعَنْ عامرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بالحُدَيبيَّةِ، فأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا تُبِينَا﴾ فقالَ رجلٌ: أفَتْحُ هو؟ قالَ نعمُ.

وعَنْ جابرٍ أَنهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَعُدُّ الفَتْحَ إِلَّا يَومَ الحُدَيبيَّةِ، وكذلكَ رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ رَفِي أَنهُ قَالَ: نزلَتْ هذهِ الآيةُ ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتْمَا نُبِينًا﴾ بالحُدَيبيَّةِ.

وعَنِ ابْنِ عباسٍ ﴿ أَنهُ قَالَ: لم يكنُ في الإسلامِ فَتْحٌ أعظَمُ مِنْ صُلْحِ الحُدَيبيَّةِ؛ وَضَعَتِ الحَرْبُ أوزارها، وأمِنَ النّاسُ كُلُّهُمْ، ودَخَلَ في الإسلامِ في السَّنتَينِ أكثَرُ ممّا كانَ دَخَلَ قُبَيلَ ذلكَ. فلمّا رَجَعَ رسولُ اللهِ ﷺ مِنَ الحُدَيبيَّةِ. . . وفي الحديثِ طولٌ، تَرَكْنا ذِكْرَهُ، واللهُ أعَلْمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا مُنَحَّنَا لَكَ/٥١٦ ـ ب/ مَنْتَا مُبِينَا﴾ يُخَرُّجُ على وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: إِنَّا قَضِينَا ذَلَكَ قَضَاءً بَيِّناً بِالحُجَجِ والبراهينِ على رسالتِكَ ونُبُوّتِكَ لِيُعْلَمَ أنكَ مُحِقَّ على ما تَدعو، صادقٌ في قولِكَ ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَدَلَّ بَالرسالَةِ وَالنُّبُوّةِ، أي أعطاكَ ذَلْكَ، وأكْرَمَكَ بِهِ ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَشَدَّمَ مِن 
ذَنْكَ وَمَا تَأْخَرُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في م: ذكر أن سورة الفتح مدنية، في الأصل: سورة الفتح. (٢) في الأصل وم: أحدهما. (٢) في الأصل وم: والثاني. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: إن. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: نرى.

والثاني: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَمَا تُبِينَا﴾ ما لم يَطْمَعْ أحدٌ مِنَ الخَلاثِقِ أنهُ يَفْتَحُ عليكَ أمثالَ تلكَ الفُتوحِ ﴿لِيَنْذِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرَ﴾.

والثالث: ﴿إِنَّا فَتَمَّا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا﴾ جميع أبوابِ الحِكْمةِ والعُلومِ وجميع أبوابِ الخيراتِ والحَسَناتِ ﴿لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ بما أكْرَمَكَ مِنْ أبوابِ الحكمةِ والخيراتِ(١).

الآمية ٣ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَغْنِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَذَمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: يَرْجِعُ إلى ذَنْبِهِ؛ أَخْبَرَ أَنهُ غَفَرَ لهُ. ثم لا يَجوزُ لنا أَنْ نَبْحثَ عَنْ ذَنْبِهِ، ونَتَكَلَّفَ أَنهُ مَا كَانَ ذَنْبُهُ، وإيشْ كَانَتْ زَلَّتُهُ، لأَنَّ البَحْثَ عَنْ ذَلكَ فَيُخافُ عَليهِ الكُفْرُ. لكنَّ ذَنْبَهُ وذَنْبَ سائرِ الأنبياءِ ﷺ ليسَ نَظيرَ ذَنْبِنا؛ إذْ ذَنْبُهُمْ بِمَنْزِلةِ فِعْلِ مُباحِ منّا لكنَّهُمْ نُهُوا عَنْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ قُولُهُ ﷺ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَيْكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبَهُ ابْتِداءَ غُفْرانِ، أي عَصَمَهُ عنْ ذلكَ، ﴿ وَذَلَكَ جَائزٌ فِي اللَّغَةِ، واللهُ أُعلَمُ.

والوَجْهُ الثاني: يَرْجِعُ إلى ذُنوبِ أمَّتِهِ، أي لِيَغْفِرَ لكَ اللهُ ذُنوبَ أمَّتِكَ، وهو ما يَشْفَعُ لأمَّتِه، فَيَغْفِرُ لأمَّتِهِ<sup>(٢)</sup> بِشَفاعتِهِ، وهو كما رُوِيَ في الخَبَرِ «يُغْفَرُ لِلمؤذِّنِ مَدُّ صَوتِهِ» [أحمد ٢/ ١٣٦] أي يَجْعَلُ لهُ الشفاعةَ.

فَعَلَى ذلك جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ أنْ يَغْفِرَ لأمَّتِهِ<sup>(٣)</sup> بِشَفاعتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَرُبِيَرَ يَتَمَتَمُ عَلَيْكَ وَرَهَدِيَكَ مِرَطًا مُشْتَقِيمًا﴾ يَخْتَمِلُ إِنْمَامُ نِعْمَتِهِ عليهِ هو مَا ذَكَرْنا منَ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ وفَتْحِ مَا ذَكَرَ منْ أَبُوابِ الخَيراتِ والحِكْمَةِ في الدنيا والآخِرَةِ، أو الشَّفاعةُ لهُ في الآخِرَةِ أو إظهارُ دينِهِ [على الأديانِ]<sup>(٤)</sup> كلِّها أو إياسُ أولئكَ الكَفَرةِ عنْ عَودِهِ إلى دينِهِمْ كقولِهِ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٣] واللهُ أعلَمُ .

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ يَخْتَمِلُ أَنْ يَنْصُرَكَ نَصْراً عَزيزاً بالغَلَبَةِ عليهمْ والقَهْرِ والظَّفَرِ لا صُلْحاً ولا مُواعَدَةً.

وعلى ذلكَ يُخَرِّجُ قُولُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ: ﴿ نَمْمَرًا عَزِيزًا ﴾ لا يُسْتَذَلُّ، ولا يُسْتَرْذَلُ.

وظاهرُ الآيةِ ليسَ على ذلكَ لأنهُ [قالَهُ على إثْرِ قولِهِ](٥): ﴿لِنَقِرَ لَكَ اللَّهُ لأنَّ الخَيراتِ والحَسَناتِ تكونُ سَبَباً لِلْمَغْفِرَةِ.

فجائزٌ أَنْ يكونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الْفَتْحِ لَهُ والْمَغْفِرَةِ هذا لا لِمَا ذَكَرَهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُسْأَلُ عنِ الفَتْحِ لِمَا أَقْدَمَ على أسبابِ الفَتْحِ، وهو القِتالُ مع الكَفَرَةِ ونَحْوُ ذلكَ، وذلكَ مِنَ الخَيراتِ التي تكونُ سَبَبَ المَغْفِرَةِ. إِلَّا أَنَّ اللهَ تعالى أضافَ الفَتْحَ إلى نفسِهِ [بقولِهِ: ﴿إِنَّا فَتَمَا لَيُهَا أَنهُ هو الخالقُ لتلكَ الأسبابِ والمُنْشِئُ لِعَمَلِ الجِهادِ](٢) والقِتالِ معهم، اللهُ أُعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنَ الفَتْحِ لَهُ هُو أَنَّ اللهَ جَعَلَ رَسُولَهُ بَحِيثُ لَا يَخُطُّ بِيلِهِ خَطَّاً، ولا يَكْتُبُ كَتَاباً، ولا يَفْهَمُ كَتَابَةً، وهو مَا وَصَفَهُ اللهُ، جَلَّ، وعَلَا، بقولِهِ: ﴿وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَسِيلَكُ ۚ إِنَّا لَاَتَبَابُ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] لِدَفْعِ ارْتِيابِ المُبْطِلينَ فيهِ على [ما] (٧) ذَكَرَ.

ثم معَ أنهُ جَعَلَهُ هكذا أَخْوَجَ جميعَ حُكَماءِ الخَلْقِ إليهِ، وأَخْوَجَ أيضاً جميعَ أهلِ الكتبِ السالفةِ إليهِ في مَغْرِفةِ ما ضَمَّنَ كتابَهُ المُنَزَّلُ عليهِ، وجَعَلَهُ رسولاً إليهمْ، فيكونُ كأنهُ قالَ: ﴿إِنَّا فَتَعَا لَكَ فَتُمَا مُبِيَّا﴾ [النُّبُوَّةَ](٨) والحكمةَ وأنواعَ العلومِ

(١) أدرج بعدها في الأصل وم: يخرج على هذه الوجوه الثالثة والله أعلم. (٢) في الأصل وم: له أي. (٣) في الأصل وم: له أمته. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم. (٨) من م، ساقطة من الأصل.

والخيراتِ والحَسَناتِ ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ﴾ أي إنما فَتَحَ لكَ ما ذَكَرَ لِيَغْفِرَ لكَ ﴿ وَيُبَدَّ نِسْمَتُمُ طَبَكَ﴾ مِنَ النُّبُوَّةِ والحِكْمةِ وإظهارِ دينِهِ على الأديانِ كلُّها ﴿ وَيَهْدِيَكَ مِنَاهًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿ وَيَشْرَكَ اللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا﴾ أعطاهُ ما ذَكَرْنا، وذلكَ كلُّهُ النَّصْرُ العَزيزُ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ ﴿ لِتَنْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ﴾ أي ما تَقَدَّمَ منْ ذَنْبِ أُمِّتِكَ وما تأخَّرَ مِنْ ذَنْبِهِمْ على ما قالَ بعضُ أَهْلِ التأويلِ ﴿ وَيُنِذَ نِمَنَتُمُ ﴾ عليهمْ مِنْ أنواعِ الخيراتِ والأمْنِ لهمْ والإياسِ لأولئكَ الكَفَرَةِ عنهمْ، ويَهْدِيَهُمْ صِراطاً مُسْتَقيماً، ويَنْصُرَهُمْ نَصْراً عزيزاً؛ أي فَتَحْنا لكَ ما ذَكَرَ ليكونَ لأمَّتِكَ ما ذَكَرْنا مِنَ المَغْفِرَةِ لهمْ وإتمامِ النَّعْمةِ والهِدايةِ لهمُ الصَّراط المُسْتَقيمَ والنَّصْرِ لهمُ النَّصْرَ العَزيزَ، أي نَصْراً يُعَزّونَ بهِ في حياتِهِمْ ويَعْدَ وَفاتِهِمْ في الدنيا والآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إِنَّ اللهَ، جَلَّ، وعَلاَ، امْتَحَنَ رسولَهُ عَلِيْهِ في الإنبِيداءِ بالخَوفِ حينَ قالَ: ﴿وَمَا أَدرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بَكُمْ ۗ [أحمد ١/ ٢٣٧] وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ لذلكَ وَجْداً شديداً، ونَزَلَ بَعْدَهُ ﴿إِنَّا فَنَحَا لَكَ فَتَمَا شَيِئا﴾ ﴿ لِيَنْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَشَدَمُ مِن ذَئِكَ وَمَا تَأْخَرُ﴾ إلى آخرهِ.

قالَ رسولُ اللهِ ﷺ عندَ ذلكَ: «نَزَلَتْ عليَّ آيةٌ أحبُّ إليَّ ممّا على الأرضِ» [ابن أبي شَيبة في المصنف ١٥٠١/١٥] ثم قَرَأها النَّبِيُ ﷺ فقالوا: هنيئاً مَريئاً لكَ يا نَبِيَّ اللهِ قد بَيِّنَ اللهُ لكَ ماذا يَفْعَلُ بكَ، ولم يُبَيِّنُ ماذا يَفْعَلُ بنا، فَنَزَلَ قولُهُ تعالى: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلنَّرْمِيْنِ ثَالْتُوْمِئَتِ جَنَّتِ جَرِّى مِن غَمِّهَا ٱلأَنْهَنَاكُ ﴾ الآية [الفتح: ٥] واللهُ أعلَمُ.

وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي آَنَزَلَ السَّكِينَةَ فِي ثُلُوبِ الْتُؤْمِنِينَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: السَّكينةُ هي كَهَيئةِ الرَّمْحِ لها جَناحانِ، ولها رأسٌ كَرَأْسِ الهِرِّ لكنَّ هذا ليسَ بشيء فإنهُ هِلَ قالَ: ﴿ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي تُلُوبِ الْتُؤْمِنِينَ ﴾ بحقيقةِ الدينِ، وهو تفسيرُ العِلْمِ، وهذا يَدُلُ على أنَّ خالقَ العِلْمِ الاِسْتِذُلالي ومُنْزِلَهُ ومُنْشِئَهُ، هو اللهُ تعالى، وهُمْ يقولونَ: إنَّ خالقَهُ هو المُسْتَدَلُ، فيكونُ حُجَّةً عليهمْ.

قالَ بعضُ المعتزلةِ: إضافةُ إنزالِ السَّكينةِ إلى نفسهِ على سَبيلِ المَجازِ، ليسَ على التحقيقِ كما يُقالُ: فلانَّ أَنْزَلَ فلاناً في مَنْزِلِهِ أو مَسْكَنِهِ، وإنْ لم يكُنْ منهُ حقيقةُ إنزالِهِ إيّاهُ في المَنْزِلِ، لكنْ أُضيفَ إليهِ ذلكَ لأنهُ وُجِدَ منهُ، وسَبَبٌ بهِ يَصِلُ ذلكَ إلى نُزولِهِ في مَنْزِلِهِ ومَسْكَنِهِ.

فَعَلَى ذَلَكَ أَصَافَ إِنزَالَ السَّكِينَةِ ﴿فِي قُلُوبِ ٱلْتُؤْمِينَ لِيَزَدَادُوّا لِيمَنَا﴾ فلا يُقالُ في مِثْلِهِ لأمْرٍ كَانَ منهُ أو بِسَبَبٍ: جُعِلَ لهُ ذلك، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّا فَتَمَا لَكَ فَتَمَا نُبِينَا﴾ ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ﴾ وإنما يُقالُ ذلكَ لتحقيقِ إنزالِ ذلكَ ليكونَ ما ذَكَرَ على ما أُخْبَرَ أنهُ فَثْحٌ لِيَغْفِرَ لهُ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ لِيَزَدَادُوا إِيمَنَنَا مَّعَ إِيمَانِيهُ ﴾ يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: ما قالَ أبو حَنيفة، رَحِمَهُ الله، ﴿ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَناكِ بالتَّفْسيرِ على إيمانِهِمْ بالجُمْلةِ.

والثاني: ﴿ لِيَزَدَادُوّا لِيمَننَا مَّعَ لِيمَننِيمُ ﴾ بمحمد ﷺ ويكتابِهِ ﴿مَّعَ لِيمَننِيمُ ﴾ بِسائِرِ الرسلِ والكُتُبِ التي كانوا آمَنوا بها، وصَدَّقوها. وهذا في أهل الكتابِ خاصةً.

والثالث: ﴿ لِيَزَدَادُوٓا إِيمَنَا﴾ في حادِثِ الوَقْتِ ﴿ مَّعَ إِيمَنِيمٌ ﴾ في ما مَضَى مِنَ الأوقاتِ.

فإذا وُصِلَ هذا بالأوَّلِ فيكونُ بِحُكْمِ الزيادةِ، وإنْ شِئْتَ جَعَلْتُهُ بِحُكْمِ الاِبْتِداءِ، إذْ للإيمانِ حَقَّ التَّجَدُّدِ والحُدوثِ في كلَّ وَقْتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ فإنْ كانَ نُزولُهُ على إثْرِ قولِ ذلكَ المُنافِقِ على ما ذَكَرَ بعضُ أهل التأويلِ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ لأصحابِه: يَزْعُمُ محمدٌ أنَّ اللهَ قد غَفَرَ لهُ، وأنَّ لهُ / ١٧ه ـ أ/ على عدوِّهِ [ظَفَراً، وأنهُ يَهْديهِ]<sup>(٢)</sup> صِراطاً '

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: ظفر ويهديه.

مُسْتَقيماً، ويَنْصُرُهُ نَصْراً عَزيزاً، هَيهاتَ! هيهاتَ! لقد بَقِيَ لهُ مِنَ العَدُوَّ اكْتُرُ واكْتُرُ، فأينَ أهلُ فارسَ والرومِ؟ هُمْ أَكْثَرُ عَدَداً. فعندَ ذلكَ نَزَلَ: ﴿وَيَقِو جُمْتُوهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ على مَنْ يَشَاءُ، ويَجْعَلُ الأَمْرَ لِمَنْ يَشَاءُ، لِيسَ لهمُ التدبيرُ وإنفاذُ الأَمْرِ على مَنْ شاؤوا، ولكنَّ ذلكَ إلى اللهِ تعالى، وهو كقولِهِ يَشَاءُ، ويَجْعَلُ الأَمْرَ لِمَنْ يَشَاءُ، لِيسَ لهمُ التدبيرُ وإنفاذُ الأَمْرِ على مَنْ شاؤوا، ولكنَّ ذلكَ إلى اللهِ تعالى، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلِللهِ اللهِ تعالى. فَعَلَى ذلكَ [هذا](١) واللهُ عَالَى: ﴿وَلِللهِ اللهِ تعالى. فَعَلَى ذلكَ [هذا](١) واللهُ أَعَلَى ذلكَ [هذا](١) واللهُ أَعَلَى ذلكَ اللهَ عَلَى ذلكَ اللهُ عَلَى ذلكَ اللهُ عَلَى اللهِ تعالى اللهِ تعالى اللهِ عَلَى ذلكَ اللهُ الله

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِمًا عَيْكِمًا ﴾ أي عَنْ عِلْمٍ بِما يكونُ منهمْ مِنْ إيثارِهِمْ عَداوَةَ اللهِ على وِلايَتِهِ والحَتِيارِ الخِلافِ لهُ انْشَاهُمْ لا عَنْ جَهْلٍ لِيُعْلَمَ أنهُ لم يُنْشِئْهُمْ، ولم يَأْمُرْهُمْ بِما أَمَرَهُمْ، وامْتَحَنَهُمْ بما امْتَحَنَ لِحاجةِ نفسِهِ أو لِمَنافِعَ تَرْجِعُ إليهِ، ولكنْ لِحاجةِ أولئكَ أو لِمَنافِعِهِمْ.

ولِذلكَ كَانَ<sup>(٢)</sup> حكيماً لأنَّ الحَكيمَ هو الذي لا يَلْحَقُهُ الخَطَأُ في التدبيرِ. فإذا كانَ إنْشاؤُهُ إيّاهُمْ وما أَمَرَهُمْ بهِ، ونَهاهُمْ عنهُ، لا لِحاجةٍ لهُ في نفسِهِ ولا مَنْفَعةٍ، ولكنْ لِحاجَتِهِمْ ومَنْفَمَتِهِمْ كانَ حكيماً في إنشائِهِ إياهُمْ، على عِلْمٍ منهُ بما يكونُ منهمْ مِنْ إيثارِ العَداوَةِ لهُ على وِلايَتِهِ واخْتِيارِ الخِلافِ لهُ والمَعْصِيَةِ، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مُوَ الّذِينَ أَزَلَ التَّكِنَةَ فِي قُلُوبِ النَّوْمِينَ زَالنَّوْمِينَ جَنَّتِ جَيْهِ مِن غَيْهَا الأَنْهَرُ خَلِينَ فِيهَا ﴾ الآية، كانَ هذا صِلَة قولِهِ تعالى: ﴿ مُوَ الَذِي أَزَلَ التَّكِنَةَ فِي قُلُوبِ النَّوْمِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴿ لِيُتَخِلُ النَّوْمِينَ زَالنَّوْمِينَ النَّوْمِينَ لِيزَدَادُوا إِيمَانًا ﴾ وأنزل السَّكينَة أيضاً لِيُدْخِلَهُمْ في ما ذَكَرَ كما ذَكَرَ في رسولِ اللهِ عَلَيْ ﴿ إِنَّا نَتَمَا لَيُنَا فَيَعَا لَيُهُ فَتَعَا لَيُهُ فَتَعَا لَيُهُ فَتَعَا لَي نَتَمَا لَيهِ اللهِ اللهُ ال

النَّيْتُ أَنَّ وقولُهُ تعالى: ﴿وَيُعَذِبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْوَقِينَ وَالْمُنْوَكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ اللهُمْنافقِينَ مِنَ العذابِ مُقابِلَ ما ذَكَرَ للمُنافقِينَ مِنْ إنزالِ السَّكينةِ عليهمْ وإدخالِهِمُ الجنةَ.

جَرَمَ هؤلاءِ السَّكينة التي ذَكَرَ أَنَّ قلوبَ المؤمِنينَ بها تَسْكُنُ لِما عَلِمَ أَنهمْ يَخْتَارُونَ عداوَتَهُ، ويُؤثِرُونَ عَداوَةَ أُوليائِهِ على حَدَاوِتِهِمْ، وَعَلِمَ مِنَ المؤمِنِينَ أَنهمْ يُؤثِرُونَ وِلاَيَتَهُ على عَدَاوِتِهِ [وَوِلاَيَةَ أُوليائِهِ]<sup>(1)</sup> على عداوتِهِمْ، فأنْزَلَ السَّكينة في على وِلاَيَتِهِمْ، وَعَلِمَ مِنَ المؤمنِينَ أَنهمْ يُؤثِرُونَ وِلاَيَتَهُ على عَدَاوِتِهِ [وَوِلاَيَةَ أُوليائِهِ]<sup>(1)</sup> على عداوتِهِمْ، فأنْزَلَ السَّكينة في قلوبِهِمْ، ولم يُنْزِلُ على أولئك، هذا لِيُعْلِمَ أَنَّ مَنْ بَلَغَ في الإيمانِ الحَدُّ الذي ذَكَرَ إنما بَلَغَ ذلك باللهِ تعالى ويِفَضْلِهِ ويرَحْمَتِهِ، ولا ثُوّةً إلّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ الظَّانِينَ بَاللَّهِ ظَنَ السَّوَيْ ﴾ هُمُ المُنافِقُونَ الذينَ ذَكَرَهُمْ في آيةٍ أُخْرَى حينَ (٥) قال: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَنَ يَنْقِبُ السَّوْءِ ﴾ المُنافِقُونَ الذينَ ذَكَرَهُمْ في آيةٍ أُخْرَى حينَ (٥) قال: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن اللَّهِ ﷺ لا يَنْقِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ اَلْظَانَةِينَ بَاللَّهِ ظَنَ ٱلشَّوَّةِ ﴾ هُمُ المُشْرِكُونَ.

ثم إنْ كانوا مِنَ المُنافِقِينَ فيكونُ ظَنُّهُمْ باللهِ ظَنَّ السَّوءِ: أَلَّا يَرْجِعَ هو وأصحابُهُ إلى أهليهِمْ أبداً.

وإنْ كانوا مِنْ مُكَذِّبِي الرسولِ ﷺ فيكونُ ظَنَّهُمْ باللهِ ظَنَّ السَّوءِ أَلَّا يُكْرِمَ محمداً ﷺ بالرسالةِ، ولا يُعظَّمَهُ بالنَّبُوَّةِ؛ لا يَخْتارُهُ، ولا يُوْرُهُ (٧٠ على غَيرِهِ مِنَ الناسِ الذي يَخْتارونَهُ (٨٠ هُمْ كقولِهِمْ: ﴿لَوْلَا نُوْلَ مُنَا ٱلْقُرْمَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْفَرْيَاتِينِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] فيكونُ ظَنَّهُمْ باللهِ ظَنَّ السَّوءِ على هذا ألا يُكْرِمَ اللهُ تعالى محمداً ﷺ ولا يَخْتارَهُ (٩٠ لِرِسالتِهِ ونُبُوَّتِهِ، واللهُ أَعلَمُ.

THE STATE AND THE STATE AND THE STATE OF THE

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: جنات. (٤) من م، في الأصل: وولايته. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) من م، ساقطة من الأصل. (٧) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٨) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٩) الهاء ساقطة من الأصل وم.

وإنْ كانوا مِنْ مُكَذِّبي البَعْثِ ومُنْكِريهِ فيكونُ ظَنُّهُمْ باللهِ ظَنَّ السَّوءِ، وهو ألّا يَقْدِرَ على البَعْثِ والإحياءِ بَعْدَ الموتِ.

ثم أُخْبَرَ أَنَّ عليهِمْ داثِرَةَ السَّوءِ الذي ظَنُوا أَلَا يَرْجِعَ إلى [أهلِهِ](١) رسولُ اللهِ ﷺ فَصارَ عليهمْ ما ظَنُوا برسولِ اللهِ ﷺ حينَ (٢) تَفَرُّقُوا عَنْ أوطانِهِمْ، وهُتِكَتْ أستارُهُمْ، ونَحْوُ ذلكَ.

وَإِنْ كَانُوا مِنَ مُكَذِّبِي الرسولِ ﷺ أنهُ لا يُرْسِلُهُ فَظَنُّهُمْ كَانَ مَا ظَنُّوا لأنهُ بُعِثَ هو رسولاً، ولم يُبْعَثْ منِ الحتاروا همْ. وإِنْ كانُوا مِنْ مُنْكِرِي البَعْثِ فَعَلَيْهِمْ كَانَ عِذَابُ اليّوم، وفيهِ هلاكُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ أَخْبَرَ ۞ أَنهمُ اسْتَوجَبوا غَضَبَ اللهِ ولَعْنَهُ بالذي كانَ منهمْ مِنْ سُوءِ ظَنِّهِمْ باللهِ ورسولِهِ ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَدٌ﴾ بذلك ﴿وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ لهمْ.

الآية ٧ وقولُه تعالى: ﴿ وَيَلَهِ جُنُوهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ذَكَرَ على إثْرِ ما ذَكَرَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ للهُ عَزِيزًا بداتِهِ ؛ لهُ العِزُ الذاتِئُ اللهُ عَنِيزًا بداتِهِ ؛ لهُ العِزُ الذاتِئُ الأَرْضُ ، ولكنهُ [كان] (٣) عزيزاً بذاتِهِ ؛ لهُ العِزُ الذاتِئُ الأَرْلُيُ ، واللهُ أعلَمُ .

الآية ألى وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنهِدًا وَبُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ قولُهُ: ﴿شَنهِدًا﴾ للهِ عمّا للهِ تعالى على عبادِهِ وما<sup>(١)</sup> لِبَعْضِهِمْ على بَعْضٍ، وهو لِبَعْضٍ فَعَلَى هذا التَّأُويلِ يكونُ قولُهُ ﴿شَنهِدًا﴾ أي مُبَيِّنًا، أي يُبَيِّنُ ما للهِ عليهمْ وما لِبَعْضِهِمْ على بَعْضٍ، وهو قولُ أبي بَكْرِ الأَصَمَّ.

وقالَ بعضُهُمْ: أي شاهداً للرسلِ عَلِيْكُ بالتَّبليغِ بالإجابةِ لِمَنْ أجابَهُمْ، وشاهداً على مَنْ أَبَى الإجابَةَ بالإباءِ والرَّدُّ. فَعَلَى هذا التأويلِ يكونُ قولُهُ: ﴿شَنِهِدَا﴾ على حقيقةِ الشهادةِ على ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: أي أرسَلْناكَ شاهداً على أُمَّتِكَ على الأنبياءِ ﷺ بالتَّبليغ<sup>(٥)</sup> واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَثَبَيْتِكُا وَنَذِيكُا﴾ البِشارةُ هي بِذِكْرِ عواقِبِ الخَيراتِ والحَسناتِ والإخبارِ عنْ أحوالِها أنها إلى ماذا يُفْضي أربابُها وعُمّالُها لِيُرَغِّبَهُمْ فيها. والنَّذارةُ بِذِكْرِ عواقِبِ الشرورِ والسَّيِّئاتِ والإخبارِ عنْ أحوالِها أنها إلى ماذا يُفْضي أربابُها ومُرْتكبوها(٢) لِيَزْجُرَهُمْ [عنها](٧) واللهُ أعلَمُ.

الْآيِية ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ لِتَرْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ خاطَبَ بهذا البَشَرَ كلَّهُ. وفي الأوَّلِ خاطبَ رسولَ اللهِ ﷺ كأنهُ يقولُ على الجَمْعِ بَينَهما في الخطابِ: أَرْسَلْناكَ رسولاً شاهداً لِتُؤمِنوا أنتمْ باللهِ ورسولِهِ.

ويَختَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الإِضْمَارِ؛ أَي ﴿إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِذَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا﴾ وقُلْ لهم: إنما أُرسِلْتُ ﴿لِتَّوْسُوا بِاللَّهِ وَيُسَوِّلُهِ ﴾ وَهُلُ لهمْ: إنما أُرسِلْتُ ﴿لِتَوْسُوا بِاللَّهِ وَيُسَوِّلُهِ ﴾ وَهُلُ لهمْ النَّيْ النَّبِيُ إِنَا طَلَقْتُدُ اللَّيْكَ اللَّهُمْ فَلَلْقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] معناهُ: ﴿يَثَانُهُمُ النِّيمُ ﴾ قُلْ لهمْ ﴿إِنَا طَلَقْتُدُ اللَّهُمُ فَلَلْقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ ﴾.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ. وقُرِئَ بالياءِ<sup>(٨)</sup>، وهي ظاهرةٌ.

ثم الإيمانُ باللهِ تعالى، هو أنْ يُشْهَدَ لهُ بالوَحْدانيَّةِ والألوهيَّةِ وأنَّ لهُ الخَلْقَ والأمْرَ في كلّ شيءٍ وكلّ أمْرٍ.

والإيمانُ برسولِهِ، هو أنْ يُشْهَدَ لهُ بالصدقِ في كلِّ أمْرٍ وبالعدالةِ لهُ في ما يَخْكُمُ، ويَقْضي، / ٥١٧ ـ ب/ ونُصَدِّقُهُ في كلِّ ما يقولُهُ، ونُجيبُهُ في كلِّ ما يَدْعو إليهِ، ونُطيعُهُ في كلِّ أمْرٍ يأمُرُ ربَّهُ، ويَنْهَى عنهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُمَرِّرُهُ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ بعضُهُمْ: أي تَنْصُروهُ، وتُعينوهُ، وقالَ بعضُهُمْ: أي تُطيعوهُ، وقالَ بعضُهُمْ: أي تُعظّموهُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (2) الواو ساقطة من الأصل وم. (۵) أدرج بعدها في الأصل وم: ومن ذكرنا. (٦) في الأصل وم: ومرتكبها. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ٢٠٢.

THE PERCHANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

فَمَنْ يقولُ: إِنَّ قُولَهُ: ﴿وَتُمَـزِّيُوهُ﴾ ليسَ على النَّصْرِ والإعانةِ، ولكنْ على التعظيمِ أو على الطاعةِ اسْتَدَلَّ بِما قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَعَـنَّبُوهُ وَنَمَــُرُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ذَكَرَ التَّغْزيرَ، وعَطَفَ النَّصْرَ عليهِ، والمَعْطوفُ غَيرُ المَعْطوفِ عليهِ، فَدَلَّ أنهُ غَيرُ النَّصْرِ، ولكنْ جائزٌ أَنْ يُذْكَرَ الشيءُ الواحدُ بِلَفظَينِ مُخْتَلفَينِ، ومَعْناهما واحدٌ على التأكيدِ.

وكذلكَ مَنْ يقولُ بالتعظيمِ فيقولُ: أَمَرَهُمْ بِتَعظيمِهِ في الحَرْفَينِ؛ أعني قولَهُ: ﴿ وَتُمَـزِّرُهُ ۗ وَتُؤَيِّرُوهُ ۗ وَذَلك جائزٌ في لكلام.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّغْزِيرُ، هو الطاعةُ لهُ، والتَّوقيرُ، هو التَّعظيمُ، وفي الطاعةِ لهُ تعظيمُهُ، واللهُ أعلَمُ. ومَنْ قالَ بالنَّصْرِ والمَعونةِ [فَمُرادُهُ](١) في التَّبُليغِ بِتَبُليغِ الرسالةِ إلى الخَلْقِ والدَّفْعِ عنهُ والذَّبِّ والتَّعْظيمِ لهُ في قلبِهِ وجميعِ جَوارِحِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتُسَيِّعُوهُ بُحَثَرَةً وَآمِيلًا ﴾. والتسبيحُ: أَجْمَعَ أَهلُ التأويلِ أَنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ وَتُسَيِّعُوهُ بُكَرَةً وَالْجَعْ إِلَى اللهِ تعالى، وكذلكَ ذُكِرَ في بعضِ القراءاتِ: ويُسَبِّحونَ اللهَ بُكْرَةً وأصيلاً ؛ والتسبيحُ هو التَّنزيهُ في الأفعالِ والأقوالِ.

فجائزٌ نسبةُ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ لأنهُ كانَ بَريءَ العيوبِ في أفعالِهِ وأقوالِهِ، لا يدخُلُ في أفعالِهِ وأقوالِهِ عيبٌ.

وإنْ كانَ هو تنزيهاً عنِ الحَدثِيَّةِ والفَناءِ وآفاتِ كلِّ في نفسِهِ فذلكَ لا يجوزُ إضافتُهُ ونِسْبَتُهُ إلى اللهِ عَنْ فأمّا غَيرُهُ في نفسِهِ فذلكَ لا يجوزُ إضافتُهُ ونِسْبَتُهُ إلى اللهِ عَنْ فأمّا غَيرُهُ فيجوزُ (٢) إضافةُ ذلكَ إليهِ.

وأصلُهُ ما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ مِنْ صَرْفِهِ إلى اللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالَى: ﴿بُكَنِّرَةَ وَأَمِسِلًا﴾ صَرَفَ أهلُ التّأويلِ البُّكْرَةَ إلى صلاةِ الفجرِ والأصيلَ إلى صلاةِ المَغْرِبِ والعِشاءِ.

ولكنْ جائزٌ أنْ تكونَ البُكْرَةُ كِنايةً عنِ النهارِ والأصيلُ كِنايةً وعِبارةً عنِ الليلِ؛ فكأنهُ يقولُ: سَبِّحوا بالليلِ والنهارِ جملةً في كلِّ وقتٍ، واللهُ أعلَمُ.

الْمُذِكُورةَ في هذهِ الآيةِ، هي البَيعةُ التي كانتْ بالحُدَيبيَّةِ؛ بايَعوهُ على ألّا يَفِرّوا إذا لَقُوا عَدُوّاً.

قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسارٍ: لقد رَأيتُني يومَ الشجرةِ والنَّبِيِّ ﷺ يُبايِعُهُ الناسُ، وأنا رافعٌ غُضناً منْ أغصانِها عنْ رأسِهِ، ونحنُ أربَعَ عَشَرَةَ مِئةً، أي ألفٌ وأربعُ مِئةِ نَفَرٍ. وقالَ: لم نُبايعُهُ على الموتِ، ولكنْ بايَعْناهُ على الْآ نَفِرَّ.

وجائزٌ أَنْ تكونَ المُبايَعةُ على أَلَا يَفِرُوا كما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَدُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ ٱلأَبْسَرُ﴾ [الأحزاب: ١٥].

والمُبايَعةُ هي المُعاهَدَةُ. ألاَ تَرَى أنهُ قالَ في الآيةِ (٣): ﴿وَمَنْ أَوْنَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ﴾؟ ذَكَرَ في أوّلِ الآيةِ المُبايَعَةَ وفي آخِرِها المُعاهدة لِيُعْلِمَ أنَّ المُبايَعة والمُعاهدة سَواءً، واللهُ أعلَمُ.

ثم إضافةُ مُبايَعَتِهِمْ رسولَهُ إلى نفسِهِ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: لِما بأَمْرِهِ يُبايعونَهُ.

[والثاني: ]( كَا ذَكَرَ، ونَسَبَ [المُبايَعةَ] (٥) إلى نفسِهِ لِعظيم قَدْرِهِ وجَليلِ مَنْزِلَتِهِ عندَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: يَدُ اللهِ في جَزاءِ المُبايَعةِ فوقَ أيديهِمْ في المُبايَعةِ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آلِدِيهِمَّ﴾ أي يَدُ اللهِ في الجَزاءِ إذا وَفَوا بالعَهْدِ فوقَ أيديهِمْ عندَ رسول اللهِ ﷺ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: لا يجوز. (٣) في الأصل وم: آية أخرى. (٤) في الأصل وم: أو. (٥) ساقطة من الأصل وم.

لأنهُ لمّا بايَعوا رسولَ اللهِ ﷺ كانَتْ لهمْ عندَهُ يَدٌ، فَيُخْبِرُ أَنّ جزاءَ اللهِ الذي (١) يَجْزِيهمْ بوفاءِ [تلكَ اليدِ](٢) المُبايَعةُ فوقَ أيديهمُ التي لهمْ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ واللهُ أعلمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ يَدِ اللهِ وإضافَتِها إليهِ، يُريدُ<sup>(٣)</sup> بها رسولَ اللهِ ﷺ كأنهُ يقولُ: يَدُ رسولِ اللهِ ﷺ بِما بايَعوهُ كقولِهِ تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوا ﴾ الآية [الحجرات: ١٧] فَيُخْبِرُ أَنَّ يَدَ رسولِ اللهِ ﷺ فوقَ أيديكُمْ عندَهُ بالمُبايَعَةِ التي بايَعْتُمْ، واللهُ أَعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنَّ يَدَ رسولِ اللهِ ﷺ بالمَدِّ والبَسْطِ بالمُبايَعةِ فوقَ أيديهم، أي تَوفيقُ اللهِ إياكُمْ ومَعونَتُهُ عَلَى مُبايَعَتِكُمْ رسولَهُ فَوقُ وخَيرٌ مِنْ وفائِكُمْ ببَيعَتِهِ وعَهْدِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ﴾ أي يَدُ اللهِ في النَّصْرِ لرسولِهِ فَوقَ أيديهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عَنِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَالَ: ﴿وَمَا ٱلنَّصَرُ إِنَمَا تَكُونُ بِاللهِ تعالى، ولا قوةَ إِلَّا بِاللهِ. وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَنَ نَكَتَ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجَهَينَ: ﴿ وَمَنَ نَكَتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجَهَينَ:

أَحَدُهما: كقولِهِ تعالى جُمْلَةً: ﴿ تَنْ عَبِلَ صَلِمًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَآةً فَعَلَبَهَاۚ ﴾ [فصلت: ٤٦] فَعَلَى ذلكَ مَنْ نكَثَ فإنما لهُ جَزاءُ نَكْثِهِ، وهي النارُ، ومنْ أُوفَى فَلَهُ ما ذَكَرَ مِنْ جَزاءِ الوَفاءِ.

والثاني: ﴿فَمَن نَكَفَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِةِ ﴾ أي مَنْ نَكَفَ فَعَلَيهِ ضَرَرُ نَكْثِهِ، وإليه يَوْجِعُ ذلكَ الضَّرَرُ لا إلى رسولِ اللهِ ﷺ وأصحابِهِ، رِضوانُ اللهِ تعالى عليهمْ أجمعينَ، لأنَّ اللهَ ۞ وَعَدَ النَّصْرَ لهُ والظَّفَرَ بأولئكَ. فَمَنْ نَكَثَ فإنما يُوْجِعُ ضَرَرُ نَكْثِهِ إليهِ؛ إذِ اللهُ تعالى يَفي لِرسولِهِ ﷺ ما وَعَدَ مِنَ النَّصْرِ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّقُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ قولُهُ تعالى: ﴿ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ سَمّاهُمْ مُخَلَّفُهِمْ ولم يُخَلِّفُهُمْ ولهُ يَعَالَى اللهُ خَلَّفُهُمْ عَنْ ذَلَكَ بِأَنْ أَحْدَثَ فِيهِمْ فِعْلَ التَّخَلُّفِ لَمّا عَلِمَ مِنهِمْ أَلَهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُكَانَهُمْ فَثَبَطَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٦] أي مَنَعَهُمْ. فَعَلَى ذَلَكَ مَا كُنَ مِنَ اللهُ طَلِّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُحَلِّفِ فِي أَنْفُسِهِمْ. دَلَّ أَنَّ خَالَقَ أَفِعالِ العِبادِ، هو اللهُ لَكُو مِنَ اللهُ طَلَقُ المُحَلِّفِينَ أَنَّ اللهَ عَلَى اللهُ الْمُحَلِّفِهُمْ عَنْ ذَلَكَ، وهُمُ اكْتَسَبُوا فِعْلَ التَّخَلُّفِ فِي أَنْفُسِهِمْ. دَلَّ أَنَّ خَالَقَ أَفِعالِ العِبادِ، هو اللهُ لَيْهُ المُحَلِّفِينَ أَنَّ اللهَ عَلَى اللهُ المُحَلِّفِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقولُهُ تعالى خَبَراً عنهمْ: ﴿شَفَلَتَنَا آتَوَكُنَا وَآمَلُونَا﴾ هذا القولُ منهمْ قولُ اغْتِذارٍ وطَلَبُ العُذْرِ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ وقولُهُمْ: ﴿قَالَسَتَغْفِرَ لَنَا﴾ طَلَبُوا منهُ الاِسْتِغْفارَ مَعَ إِظهارِهِمُ العُذْرَ في التَّخَلُّفِ بقولِهِمْ: ﴿شَغَلَتُنَا آتَوَكُنَا وَآمَلُونَا﴾ يقولونَ: وإنْ حَبَسَتْنا ﴿ أَسُولُنَا وَاهلُونَا لَم يَقْبَلُ عَذَرَهُمْ لاَنهمْ كانوا لا يُحَقِّقُونَ في طلبِهِمُ الْمُونُانُ منهُ لاَنهمْ أَهلُ نفاقٍ، لا يؤمنونَ برسالتِهِ ولا بالبَعْثِ كي تَنْفَعَهُمُ المَغْفِرَةُ في الآخِرَةِ.

الاَ تَرَى أَنهُ قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمَنَمْ شَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّواْ رُبُوسَمُ ﴾ الآية؟ [المنافقون: ٥] دلَّ هذا الله الفعلُ منهمْ على أنهمْ كانوا غَيرَ مُحَقِّقِينَ طَلَبَ الاِسْتِغْفارِ /٥١٨ - أ/ منهُ بقولِهِمْ: ﴿قَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ حينَ (٤) قالَ: ﴿بَقُولُونَ ﴾ الفعلُ منهمْ على أنهمْ كانوا غَيرَ مُحَقِّقِينَ طَلَبَ الاِسْتِهِمْ قولَهُمْ: ﴿قَاسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ ما ليسَ حقيقةَ ذلكَ.

ولا جائزٌ أنْ يُصْرَفَ قُولُهُمْ: ﴿يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ إلى قولِهِمْ: ﴿شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا﴾ [لأنهمْ كانوا]<sup>(٥)</sup> كاذبينَ في العذرِ، ولكنْ طَلَبُوا الِاسْتِغْفارَ حقيقةً. لا يُقالُ هذا لأنهمْ كانوا صادقينَ في أنَّ أموالَهُمْ وأهليهِمْ<sup>(١)</sup> شَغَلَتْهُمْ عنْ ذلك، فلا يُمكِنُ صَرْفُ الآيةِ إلى ذلكَ، واللهُ الموفَّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ نَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَثَّرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَتًا ﴾ قد ذَكَرْنا أنَّ حَرْفَ الإسْتِفْهام مِنَ اللَّهِ إ

<sup>(</sup>١) من م، في الأصل: التي. (٢) في الأصل وم: ذلك. (٣) من م، في الأصل: يؤيد. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: أي. (٦) في الأصل وم: وأهلوهم.

تعالى يكونُ على الإيجابِ، فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ السؤالُ مِنْ مُسْتَفْهِم كَيْفَ يُجابُ لهُ؟ فيكونُ مِنَ اللهِ تعالى على الإيجابِ لا أَحَدَ يَمْلِكُ لكُمْ ضَرّاً إِنْ كَانَ اللهُ أَرادَ بكمْ نَفْعاً؛ يُخْبِرُ أَنكُمْ إِنْ تَخَلَّفْتُمْ لِحَدْ يَمْلِكُ لكُمْ ضَرّاً لا تَمْلِكُونَ دَفعَهُ عَنْ أَنفْسِكُمْ، وإِنْ [لم](١) تَتَخَلَّفُوا، ولكنْ خَرَجْتُمْ لِحِفْظِ أَمُوالِكُمْ وأَهْلِيكُمْ فإنّ اللهَ تعالى أرادَ بكمْ ضَرّاً لا تَمْلِكُونَ دَفعَهُ عَنْ أَنفْسِكُمْ، وإِنْ [لم](١) تَتَخَلَّفُوا، ولكنْ خَرَجْتُمْ معهُ، فلا يَمْلِكُ أُحِدٌ الضَّرَرَ بكمْ، غَيرَ [أنكُمْ لا عُذْرَ لكمْ](٢) في التَّخَلُفِ عن رسولِ اللهِ ﷺ.

ثم أوعَدَهُمْ، فقالَ: ﴿ بَلْ كَانَ اللّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ جَعَلَ اللهُ ﷺ أنفسَ المنافقينَ وصَنيعَهُمْ آيةً على رسالةِ رسولِهِ ﷺ في حقّ المُنافقينَ حينَ كانَ يُطْلِعُ رسولَهُ على جميعِ ما أسَرُّوا في أنفسِهِمْ، وأضْمَروا في قلوبِهِمْ لِيَعْلَموا أنهُ إنما عَرَف ذلكَ باللهِ، جَلَّ، وعَلَا، وجَعَلَ الآيةَ [لهُ] (٣) في حقَّ غَيرِهمْ مِنَ الكَفَرةِ منْ غَيرِ صنيعِهمْ وأنفسِهِمْ حتى عَلِموا بذلكَ أنهُ باللهِ قَدَرَ على ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

' وقالَ أهلُ التأويلِ: ﴿إِنْ أَلَادَ بِكُمْ ضَرَّا﴾ أي الهزيمةَ ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْتًا ﴾ ظهوراً على عَدُوُكُمْ وغنيمةً. يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ الخطابُ بهذا أهلَ الإيمانِ والوَعْظَ لهمْ بذلكَ، لأنَّ أهلَ النَّفاقِ كانوا لا يُصَدُّقونَ رسولَ اللهِ ﷺ ولا يَقْبَلونَ ما يقولُ مِنَ ' المَواعظِ وغَيرَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آمَلِهِمْ أَبَدًا ﴾ فإنْ قيلَ: ما الذي حَمَلَهُمْ على الظَّلِّ أَنْ رسولَ اللهِ ﷺ والمؤمنين (٤) لا يَرجِعونَ إلى أهليهمْ أبداً إذا كانَ ذلكَ في خُروجِهِمْ إلى الحُدَيبيَّةِ على ما قالَ أهلُ التأويلِ: إِنَّ ذلكَ كانَ في حقّ خروجِهِمْ إلى الحُدَيبيَّةِ، وكانَ خروجُهُمْ للحجِّ وقضاءِ المناسِكِ لا للقِتالِ والحربِ معهمْ التأويلِ: إِنَّ ذلكَ كانَ في حقّ خروجِهِمْ إلى الحُدَيبيَّةِ، وكانَ خروجُهُمْ للحجِّ وقضاءِ المناسِكِ لا للقِتالِ والحربِ معهمْ حتى يَقَعَ عندَهُمُ أنهمُ لا يَرْجِعونَ، بل يَهْلِكُونَ في ذلكَ، وأهلُ مكةً لم يكونوا يَمْنَعونَ (٥) أحداً مِنْ أهلِ الإيمانِ [مِنْ أنْ](٢) يَذْخُلَ مكةً للحجِّ وقضاءِ المناسِكِ؟

قيلَ: لأنَّ [أهلَ](٧) النفاقِ كانوا قد كَتَبوا إلى أهلِ مكةً، وأغلَموهمْ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ ﷺ خَرجوا إليكُمْ [لا](٨) للحجِّ وزيارةِ البيتِ، فقالوا: إنّا لا نَدَعُهُمْ يَدْخُلُونَ مكةً، بل نُقاتِلُهُمْ، ونُحاربُهُمْ، ولا نَتْرُكُهُمْ يَدْخُلُونَها.

فإذا كانَ منهمْ ما ذَكَرْنا فجائزٌ أنْ يكونوا ظَنَّوا ما ذَكَرْنا مِنْ ظَنِّهِمْ. فأمَّا على غَيرِ ذَلكَ فلا يُحْتَمَلُ معَ اجْتِماعِ أَهلِ التأويلِ على أنَّ ذلكَ كانَ في أمْرِ الحُدَيبيَّةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّرُهِ﴾ أي ظَنَنتُمْ برسولِ اللهِ ﷺ وأصحابِهِ ﷺ ظَنَّ السَّوءِ أنهمْ لا يَرْجِعونَ إلى أهليهمْ. ويَخْتَمِلُ: ظَنَنتُمْ باللهِ ظَنَّ السَّوءِ أنهُ لا يَنْصُرُ رسولَهُ، ولا يُعينُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَنْتُدُ قَوْمًا بُورًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿بُورًا﴾ أي هَلْكَى، أي تَصيرونَ قوماً هَلْكَى؛ فيهِ دليلٌ أنهمْ يَموتونَ على نِفاقِهِمْ.

وقالَ الحَسَنُ: ﴿ وَكُنتُدُ قَوْمًا بُورًا﴾ أي فاسدينَ (٩) لا خَيرَ فيكُمْ (١٠). وكذلكَ يقولُ ابْنُ عباسٍ ﷺ: إنَّ البُورَ هو الفاسِدُ. وقالَ بعضُهُمْ: البُورُ في كلامِ العربِ: لا شيءَ، وقال القُتَبِيُّ: البُورُ الهَلْكَى.

الْآهِيةُ اللهِ عَلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّذَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّا أَعْتَـدْنَا اِلْكَنْفِرِينَ سَمِيرًا﴾ فهو ظاهرٌ.

اللَّيْهُ مُناكُ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قيلَ فيهِ بوجوهٍ:

أَحَدُها: وللهِ خَزائنُ السمواتِ والأرضِ، وكذلكَ ذُكِرَ في حَرْفِ ابْنِ مَسْعودٍ ﷺ أنهُ كانَ يَقْرَؤُهُ: وللهِ خَزائنُ السمواتِ والأرضِ.

(١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: أنه لا علر له. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: والمؤمنون. (٥) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يتبعون. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: فاسدون. (١٠) في الأصل وم: فيهم.

الله الله والله والله

THE PERMETAL PROPERTY OF THE P

والثاني: وللهِ مُلْكُ كلِّ مُلْكِ في السمواتِ والأرضِ، أي للهِ حقيقةُ مُلْكِ كلِّ مُلْكِ في السمواتِ والأرضِ.

والثالث: وللهِ ولايةُ أهلِ السمواتِ والأرضِ وسُلْطانُهُ، أي الوِلايةُ والسلطانُ لهُ على أهلِ السمواتِ والأرضِ. ثم يَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ هذا وجهَينِ:

آحَدُهما: يُخْبِرُ أَنهُ في ما يأمُرُهُمْ، ويَنهاهُمْ، ويَمْتَحِنُهُمْ بأنواعِ المِحَنِ، بما يأمُرُهُمْ [ويَنهاهُمْ، ويَمْتَحِنُهُمْ] (١) لا لِحاجةِ نفسهِ ولا لِمَنْفَعةِ لهُ؛ إذْ لهُ مُلْكُ السمواتِ والأرضِ، ولا يَخْتَمِلُ منَ لهُ مُلْكُ ما ذَكَرَ [أَنْ تَقَعَ لهُ الحاجةُ إلى ما ذَكَرَ "أَنْ المَنْفَعةُ، لأنهُ غَنيٌّ بذاتِهِ، ولكن يأمُرُهُمْ، ويَنهاهُمْ، ويَمْتَحِنُهُمْ بما امْتَحَنَ لِحاجَتِهِمْ ولِمَنْفَعتِهِمْ، واللهُ أَعلَمُ.

والثاني: يذكُرُ هذا لِيَقْطعوا الرجاءَ عما في أيدي الخَلْقِ، ويَصْرِفوا الطَّلَمَعَ والرجاءَ إلى اللهِ تعالى؛ ومنهُ يَرَونَ كلَّ نَفْع وخَيرٍ، يَصِلُ إليهمْ، ومنهُ يَخافونَ في كلِّ أمرٍ، فيهِ خوفٌ، لا يَخافونَ سِواهُ، ولا يَظْمَعونَ غَيرَهُ، وهو ما أَخْبَرَ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهُا اَلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُـقَرَآهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْقُ ٱلْحَيِيدُ﴾ ولا قُوَّةَ إِلاّ باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَفْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُمَالِّبُ مَن يَشَاأُ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: هو يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وهو المالكُ لذلكَ، وهو يُعَفِّرُ لِمَن يَشَاءُ، وهو المالكُ لذلكَ، وهو يُعَفِّرُ أَمْوِ أَحَدٌ مَغْفِرَةَ ذنوبِ أحدِ سواهُ ولا تَعذيبَهُ، إنما ذلكَ منهُ، ولهُ مُلْكُ ذلكَ، ولهُ الفِعْلُ دونَ خَلْقِهِ، لِيَصْرِفوا طَمَعَهُمْ ورجاءَهُمْ في كلِّ أَمْرٍ [إلى اللهِ تعالى، ومنهُ يخافوا (٣) في كلِّ أَمْرٍ آلِلى اللهِ تعالى، ومنهُ يخافوا (٣) في كلِّ أَمْرٍ آلِلى اللهِ تعالى،

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِيمًا﴾ أي وكانَ اللهُ، ولم<sup>(ه)</sup> يزل، غفوراً رحيماً، لا أنهُ حَدَثَ ذلكَ لهُ بِخَلْقِهِ، واللهُ الموفِّقُ.

اللَّية الله على : ﴿ يَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله على الْحَتِيارِ التَّخَلُّفِ. وقولُهُ تعالى: ﴿ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فعندَ ذلكَ لمّا انْتَهَى إلى المُنافقينَ المُخَلِّفينَ عنِ الحُدَيبيَّةِ تلكَ البِشارةُ لهُ بفتحِ خَيْبَرَ عليهمْ قالوا: ﴿ ذَرُونَا نَتَّيِقَكُمْ ﴾ فَنُصيبُ مَعَكُمُ الغَنائمَ. وإنما رَغِبوا في اتِّباعِهِمْ لمّا عَلِموا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يَصْدُقُ في ما يُخْبِرُ مِنَ البِشارةِ لهُ والفتحِ والغنيمةِ لهُ بلا مَوُنَةِ قِتالِ ولا حَرْبِ تَقَعُ هنالكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُوكَ أَن يُبَدَلُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾ لأنَّ البِشارة بِفَتْحِ خَيْبَرَ وَجَعْلِهِ غنيمة لِمَنْ شَهِدَ الحُدَيبيّة. فأمّا مَنْ تَخَلَّفَ عنها فليسَ لهُ في ذلكَ مِنْ نصيبٍ. فأخْبَرَ اللهُ تعالى أنهمْ يُريدونَ أَنْ يُبَدِّلُوا ما وَعَدَ اللهُ تعالى المؤمنينَ الذينَ شَهِدوا الحُدَيبيّة فتح خَيْبَرَ خاصة بأنْ يُشْرِكوهمْ فيها. وفي ذلكَ تبديلُ ما وَعَدَ؛ إذْ لم يَشْهَدوا همُ الحُدَيبيّة، والبِشارةُ بالفَتْحِ لِمَنْ شَهِدَها. فأمّا مَنْ تَخَلَّفَ عنها فلا.

وقالَ / ٥١٨ - ب/ بعضُهُمْ: تَبْديلُ كلامِ اللهِ ما قالَ في سورةِ براءةً: ﴿فَإِن زَجَمَكَ اللّهُ إِنَ طَآبِنَةِ مِنْهُمْ فَاسَتَنَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَتِلُواْ مَعِى عَدُوَّا ﴾ [التوبة: ٨٣] فلمّا سألوا الخُروجَ إلى خَيبَرَ والِاتِّباعَ لهمْ، وقد نَهاهُمْ عنْ [سؤالِهِمُ](٧) الخُروجَ معهمْ أبداً [كانوا](٨) يُريدونَ أنْ يُبَدِّلُوا ذلكَ النَّهْيَ الذي نُهُوا في سورةِ ﴿بَرَآةَةٌ ﴾ .

فَيَحْتَمِلُ الأَمْرَينِ جميعاً . كذا ذَكَرَ الشيخُ ، رَحِمَهُ اللهُ ، وعامَّةُ أهلِ التأويلِ .

على أنَّ قولَهُ تعالى: ﴿فَإِن زَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طُلَهِمَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَنَدُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِى أَبْدَا﴾ نَزَلَ في غَزْوَةِ تَبوكَ، وإنها بَعْدَ خَيْبَرَ. فلم يكُنْ خروجُهُمْ مع رسولِ اللهِ ﷺ لِخَيبَرَ تَبْديلَ النَّهْيِ الذي نُهُوا عنِ الخُروجِ معهُ.

(۱) في الأصل وم: وينهى ويمتحن. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في م: يخافون. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) الواو ساقطة من الأصل وم. (١) ساقطة من الأصل وم.

الله الله بالله بالله

لكنْ كأنهُ لم يَثْبُتْ عندَهُ نُزولُ الآيةِ في غزوةِ تَبوكَ أو وَقَعَ الخطابُ مِنَ الذينَ تَلَقَّنوا منهُ، وكَتَبوهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قُل لَن تَنَّيِمُونَا ۚ كَلَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن فَبَلُ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿كَلَاكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن فَبَـٰلُ﴾ هو البِشارةُ التي ذَكَرَ لِمَنْ شَهِدَ الحُدَيبيَّةَ. وأمّا مَنْ لم يَشْهَدْ فلا .

ويَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ ما ذَكَرَ في سورةِ ﴿ بَرَآةَةٌ ﴾ ﴿ فَقُلُ لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا ﴾ [الآية: ٨٣] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَسَيَعُولُونَ بَلْ عَسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا بِنْفَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ كانوا يقيسونَ أصحابَ رسولِ اللهِ عَلَى بأنفسِهِم، لأنهمْ إذا أصابوا شيئاً ؛ أعني المُنافقينَ ، كانوا يَحْسُدونَ أصحابَ رسولِ اللهِ عَلَى وأرادوا ألّا يكونَ (١) لهمْ في ذلكَ نصيبٌ ولا حَظَّ حَسَداً منهمْ لهمْ . فلما مَنَعَهُمُ المؤمنونَ عنِ الخروجِ إلى خَيبَرَ ، وقالوا: إنَّ الله نَهاكُمْ عنْ أنْ تَحْرُجوا معنا ، وقد بُشُروا بالفَتحِ ، قالوا عندَ ذلكَ : ﴿ بَلْ عَسُدُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ في إصابةِ تلكَ الغَنائِم ؛ لم يَنْهَنا اللهُ تعالى عنِ الخروجِ معكم ؛ قاسوا المؤمنينَ بأنفسِهمْ ﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَنْفَهُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ .

[قالَ بعضُهُمْ](٢) القصةُ: هي الاِسْتِدْلالُ بِما عَرَفوا، وشَهِدوهُ، على الذي لم يَعْلَموهُ، وغابَ عنهمْ؛ يُخْبِرُ أنَّ هؤلاءِ لا يَعْرِفونَ الاِسْتِدْلالَ.

وقالَ بعضُهُمْ: القصةُ: هي معرفةُ الشيءِ بنظيرِهِ الدالُّ على غَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيِنَةُ 11﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلُ لِلْمُنَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَغَرَابِ﴾ وهُمُ الذينَ تَخَلَّفُوا عنِ الحُدَيبيَّةِ ﴿ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَييرٍ﴾ على قولِ ابْنِ عباسٍ ﷺ ومقاتلٍ: هؤلاءِ (٣) هُمْ بَنو حَنيفة، وفيهمْ مُسَيلَمَةُ الحَنَفِيُّ الكذّابُ، اسْتَقَرَّتْ إليهمُ الأعرابُ بَعْدَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَدَعا (٤) أبو بكرٍ الصَّدِيقُ إلى قتالِهِمْ.

وقالَ الحَسَنُ: هُمْ أهلُ فارسَ والروم. وَقالَ قَتادَةُ وغَيرُهُ: دُعُوا إلى قِتالِ هَوازِنَ وثَقيفٍ يومَ حُنينِ.

ويُرُوى عنْ جابرٍ بْنِ عبدِ اللهِ ﷺ [أنهُ] (٥) يقولُ: دُعُوا يومَ حُنَينٍ إلى هَوازِنَ وثَقيفٍ. فمنهمْ مَنْ أُخسَنَ الإجابةَ، ورَغِبَ في الجهادِ، ومنهمْ مَنْ أَبَى.

لَكنْ ما قالَ قَتَادَةُ غَيرُ مُحْتَمَلِ، لأنَّ قِتَالَ هَوازِنَ وثَقيفٍ يومَ حُنَينٍ، وهو تَوَلِّى ذلكَ، وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿فَقُلُ لَنَ غَرْبُهُوا مَيِىَ أَلِدًا﴾ [التوبة:: ٨٣] فلا يُحْتَمَلُ أنْ يَدْعُوَ إلى قِتَالِ هؤلاءِ، وهو تَوَلَّى قَتَالَهُمْ، وقد قالَ اللهُ تعالى خَبَراً عنهُ ﴿وَلَنَ نُتَنِلُواْ مَيِىَ عَدُوَّا﴾ [التوبة: ٨٣].

فإذا لم يُحْتَمَلُ هذا رَجَعَ التأويلُ إلى ما قالَ ابْنُ عباسٍ ومُقاتلٌ ﷺ : إنهمْ إنما دُعُوا إلى قِتالِ أهلِ اليمَامَةِ، وهمْ بَنو حَنيفةَ [دعا إلى قتالِهِمْ](٢) أبو بكرِ الصِّدِّيقُ ﷺ.

لكنْ لو كانَ ما قالَ أهلُ التأويلِ: إنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ فَقُلُ لَن غَثْرُجُواْ مَعِى أَبَدًا ﴾ نزلَ في غزوةِ تبوكَ، وهي بعدَ حُنينٍ، فيكونُ ما قالَهُ قتادةُ مُحْتَمَلاً، واللهُ أعلمُ.

[ويَخْتَمِلُ] (٧) أَنْ يكونَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَلَن نُقَتِئُواْ مَنِىَ عَدُوَّا ﴾ [التوبة: ٨٣] في قوم خاصٌ، وهو ما قالَ ﴿اَسْتَكْذَنَكَ أُولُوا اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٦] أي أهلُ الغِنَى والثروةِ. إنما قالَ ذلك لِأُولي الطَّولِ الذينَّ اسْتأذنوهُ القعودَ مع القاعدينَ، واللهُ أعلمُ.

ويَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَيدِ﴾ في أهلِ فارسَ والرومِ على ما قالَ الحَسَنُ، وذلكَ [الفَتْحُ إنما كانَ](^^ في زَمنِ عُمَرَ ﷺ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَرْ يُسْلِمُونَ ﴾ مَنْ قَراها بالألفِ (٥) فيكونُ تأويلُهُ: تقاتِلونَهُمْ حتى يُسْلِموا.

(٦) في الأصل وم: دعاهم. (٧) في الأصل وم: أو. (٨) في الأصل وم: إنما فتح. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/٦٠٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يكونوا. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وهؤلاء. (٤) في الأصل وم: فدعاهم. (٥) ساقطة من الأصل وم.

H: Childing in this Child in C

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن نُطِيعُوا بُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَمَنًا ﴾ أي إنْ تُطيعوا في ما دُعيتُمْ إلى الجهادِ ﴿ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا ﴾ ذكرَ أنهُ يُؤْتِيهِمْ أَجِرًا حَسَناً لأنَّ توبَتَهُمْ تكونُ في ما كانَ كُفْرُهُمْ. وكانَ نِفاقُهُمْ إنما ظَهَرَ بِتَخَلُّفِهِمْ عنِ الجِهادِ. فَعَلَى ذلكَ تكونُ توبَتُهُمْ في تحقيقِ الجهادِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن نَتَوَلَّوْا ﴾ في ما دُعيتُمْ إليهِ ﴿ كُمَّا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ ﴾ عنِ الحُدَيبيَّةِ وغَيرِهِ ﴿ يُمَدِّبَكُمْ عَذَامًا أَلِيمًا ﴾ .

الكَيْفَ الْأَغْرَةِ عَلَى العَدْرِ مِنهُمْ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْمَرْمَىٰ وَلَا عَلَ ٱلْأَيْرِثِ مَنهُمْ بِقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلضَّمَعُكَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمَىٰ وَلَا عَلَى ٱلْذِيرَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ كما الأية [التوبة: ٩١].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَامُ يُدَّخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن غَيْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا ٱلِيمَا﴾ لأنهم إذا تَوَلُّوا عادواً إلى ما كانوا.

الْآلِيةُ إِلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَيْنِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ غَتَ النَّجَرَةِ ﴾ يَحْتَمِلُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَيْنِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ لُكَ وَالنَّحْقِيقِ لِمَا عَاهَدُوا مِنَ الوفاءِ. اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ لِمَا عَزُمُوا مِنَ الوفاءِ على ما بايعوا رسولَ اللهِ ﷺ والنَّصْديقِ لِذَلكَ والنَّحْقيقِ لِما عاهدُوا مِنَ الوفاءِ. لِذَلكَ أُخْبَرَ اللهُ أَنْ قَدْ عَلَيْهِ لِذَلكَ.

فنحنُ نَسْتَدِلُ بهِ على تَصْديقِ ذلكَ وتَحقيقِهِ، وإنْ لم يُخْبِرْنا اللهُ تعالى أنهمْ قد عَزَموا على ذلكَ. فيجوزُ لنا أنْ نَشْهَدَ أنهمْ قد عَزَموا على الوفاءِ لِذلكَ والتَّصْديق لهُ.

وقد يكونُ مِنَ الإسْتِدْلالِ ما تكونُ الشهادةُ لهُ بالحقِّ والصدقِ إذا كانَ في الدلالةِ مِثْلُ ما ذَكَرْنا، اللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ما ذَكَرْنا: عَلِمَ ما في قلوبهم مِنَ العَزْم على الوفاءِ والتَّصْديقِ لِما أَعْطُوا بأيديهم مِنْ أَنفُسِهِمْ.

والثاني: عَلِمَ ما في قلوبِهِمْ مِنَ الخوفِ والخَشْيَةِ. وذلكَ يَتَوَجَّهُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنهمْ خَشُوا أَلَا يَتَهَيَّأُ لهمُ القيامُ لأهلِ مكةَ لأنهمْ كانوا مُسْتَعِدِّينَ للحربِ والقِتالِ، وهُمْ كانوا خَرَجوا لِقضاءِ المناسِكِ وزيارةِ البيتِ؛ خَشُوا أَلَا يقوموا لهمْ، فلم يَفُوا ما عاهدوا.

والثاني: خَشُوا ألّا يَقْدِروا على وفاءِ ما بايَعوا، وأعظوا، لأنَّ في ذلكَ مُناصَبَةَ جميعِ أهلِ الأديانِ والمذاهِبِ [العِداءَ](١) واللهُ أعلَمُ.

والثالث: عَلِمَ ما في قلوبِهِمْ مِنَ الكراهةِ التي يَذْكُرُها أهلُ التأويلِ. لكنَّ تلكَ الكراهة كراهةُ الطبعِ لا كراهةُ الإختِيارِ لانهمْ طَمِعوا الوصولَ إلى البيتِ، ورَجَوا دخولَها. فلمّا جَرَى الصلحُ بَينَهُمْ على ألّا يَدخُلوا عامّهُمْ ذلكَ، فانْصَرَفوا. فاشْتَدَّ ذلكَ عليهمْ، فكرهوا ذلك كراهةً "لا كراهة الإنجيارِ. وقد يَكُرَهُ طَبْعُ الإنسانِ شيئاً، والخِيارُ غَيرُهُ كقولِهِ عَنْ فاشْتَدُ ذلكَ عليهمْ، فكرهوا ذلك كراهةً إلا كراهة الإنجيارِ. وقد يَكُرَهُ طَبْعُ الإنسانِ شيئاً، والخِيارُ غَيرُهُ كقولِهِ عَنْ فَصَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْمَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيكُ [النساء: ١٩] وكقولِ يوسف: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مَا يَدْعُونَهُ إِلَى مَا يَدْعُونَهُ .

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنَزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنِهُمْ فَتَمَا فَرِيبًا﴾ /٥١٩ ـ أ/ أي أنْزَلَ عليهمْ ما يَسْكُنُ بهِ قلوبُهُمْ لِما عَلِمَ تَحقْيقَ الوفاءِ لمّا بايَعوا رسولَ اللهِ ﷺ وصِدْقَ ما أعْظوا مِنْ أنفسِهِمْ ﴿ وَأَثَنَبَهُمْ ﴾ فكانَ ما كانوا يَرْجُونَ، ويَظْمَعونَ، منْ دخولِ مكةً وما كَرِهَتْ أنفسُهُمْ مِنَ الرجوعِ ﴿ فَتَمَّا قَرِيبًا ﴾ وهو فتحُ مكةً، أو فَتْحُ خَيبَرَ، واللهُ أعلمُ.

الآية الله معالى: ﴿وَالْنَبَهُمْ فَتَمَّا فَرِيبًا﴾ ﴿وَمَغَانِدَ كَنِيرَةُ يَأْخُذُونَهُٱ﴾ الْحَتُلِفَ فيهِ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٧) أدرج قبلها في الأصل وم: لكن.

THE STATE OF THE S

منهمْ مَنْ صَرَفَ الفَتْحَ القَريبَ المَذْكورَ في الآيةِ إلى قَتْحِ خَيْبَرَ وإلى مَغانِم خَيْبَرَ حينَ بُشُروا بالحُدَيبيَّةِ بِفَتْحِ خَيْبَرَ وجَعْلِ المَغانِمِ لهمْ مكانَ ما مُنِعوا مِنْ دخولِ مكةً، وحِيلَ بَيْنَهُمْ وبينَ ما قَصدوا في الطريقِ بَعدَ مُنْصَرَفِهِمْ مِنَ الحُدَيبيَّةِ على ما ذُكِرَ في القصةِ، واللهُ أعلَمُ.

ومنهمْ مَنْ صَرَفَ الفَتْحَ إلى مكةً، لأنهُ ذُكِرَ في القصةِ أنهمْ بُشُروا في الطريقِ بَعْدَ انْصِرافِهِمْ مِنَ الحُدَيبيَّةِ بفتحِ مكةً، ويكونُ قولُهُ: ﴿وَإِنْ قَالَ اللّهُ يَنِمِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ١١٦] كذلكَ يَعْنى: يقولُ لهُ.

اللية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِدَ كَيْبِرَةُ تَأْخُذُونَهَا﴾ على هذا يَنْصرِفُ إلى غَيرِهِ مِنَ المَغانِمِ لأنهُ لم يكنُ بمكة غنائم، واللهُ أحلمُ.

ومنهمْ مَنْ قَالَ: ﴿وَآَفَنَبَهُمْ فَتَمَا قَرِيبًا﴾ الفتوحُ كلُّها التي كانَتْ لرسولِ اللهِ ﷺ ولأُمَّتِهِ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَيْبِرَةَ تَأْخُذُونَهَا﴾.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ بِالِكَفَرَةِ جَملةً، أي لو قاتَلوكُمْ لَوَلُّوا الأدبارَ، واللهُ أعلَمُ [وذلكَ

[الآيتان ٢١ و٢٢] مي قولِهِ تعالى: ﴿وَأَخْرَىٰ لَرْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَاۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُنَّرِهِ فَيَرَا﴾ ﴿وَلَوْ فَسَلَكُمُمُ اللَّهِ يَكُولُواْ الْأَذَبَذَرُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيبًا﴾](١).

وجائزٌ (٥) أنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي فَدْ خَلَتْ مِن نَبْلُّ﴾ أنْ جَعَلَ عاقبةَ الأمْرِ للمؤمنينَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمُو اَلَّذِى كُفَّ آيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ ﴾ مع كَثْرَةِ أُولئكَ وَقُرِّتِهِمْ وَنَاهُمِهِمْ للقتالِ وضَغْفِ هؤلاءِ وقِلَّةٍ عددِهِمْ، لأنَّ أُولئكَ كانوا خَرَجوا لِلْقِتالِ والحربِ مُسْتَعِدِّينَ لللكَ مُتَأَهِّبِينَ، وهؤلاءِ كانوا خَرَجوا لِقضاءِ المناسِكِ وزيارةِ البيتِ، فَكَفَّ أَيديَ أُولئكَ مَعَ عِدِّتِهِمْ وقوتِهِمْ وكَثْرَتِهِمْ عَنْ هؤلاءِ مع ضَغْفِهِمْ وقلَّةٍ عددِهِمْ حتى أَظْفَرَهُمْ بأُولئكَ بِما ذُكِرَ في النَّسِ النَّبُلِ والحجارةِ حتى هَزَموهُمْ، وأَذْخَلوهُمْ بَطْنَ مكة على ما ذَكَرَ، ثم أَظْفَرَهُمْ الله الله تعالى ما ذَكَرَ، ثم أَظْفَرَهُمْ بهمْ، وكَفَّ أيديَ هؤلاءِ عنهمْ، وأتَمَّ (٢) لهمُ الظَّفَرَ بهمْ لِيَعْلَمَ هؤلاءِ أَنَّ التَّذْبِيرَ في الأَمْرِ إلى اللهِ تعالى دونَهُمْ، ولهُ السَّلْطانَ على اللهُ عنهمْ، وأنتَمْ أَلَّهُ اللهُ اللهِ .

وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنَ الْإَمْتِنَانِ فَهُو مَا ذَكَرَ مِنْ كَفُّ أَيْدِي أُولِئْكَ عَنْ هَوْلاءِ عَنْدَ شَدَةِ خَوْفِهِمْ مِنْهِمْ وَفَزَعِهِمْ بَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْةِ أُولِئْكَ وَكُثْرَتُهِمْ وَضَعْفِ هَوْلاءِ وَقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ حَتَى أَظْفَرَهُمْ؛ يَذْكُرُ مِثَّتَهُ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَأْدِيَ [بذلك](٧) شُكْرَهُ، ويَكُفُّ أَيْديَ هَوْلاءِ عَنْهُمْ.

فإنْ قيلَ: ما كَفُ أيدي أولئكَ عنْ هؤلاءِ مِئَةٌ ظاهِرةٌ، ولكنْ آيةُ مَنّهِ تكونُ في كَفّ أيدي المؤمِنينَ عنْ أولئكَ الكَفَرَةِ، فَيُقالُ: جائزٌ أنْ يكونَ المَنُ في كفّ أيدي المؤمنينَ عنْ أولئكَ الكَفَرَةِ لِيَسْتَأْدِيَ منهمْ شُكْرَهُ بذلك، وهو الإسلامُ، وللهِ تعالى على جميعِ خَلْقِهِ مِئَةٌ لِيَسْتَأْدِيَ منهمْ شُكراً على الكافِرِينَ والمُسْلِمِينَ جَميعاً.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ المِنَّةُ في كَفِّ أيدي المؤمِنينَ عنْ أولئكَ على المؤمنينَ أيضاً هي (٨) ما ذَكَرَ على إثرِهِ: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: و. (2) ساقطة من الأصل وم. (۵) الواو ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: ويتم. (۷) ساقطة من الأصل وم. (A) في الأصل وم: هو.

مُؤْمِنُونَ وَيِسَلَةٌ مُؤْمِنَتُ لَرَ تَمَلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُعِيبَكُمْ مِّنَهُم مَّمَرَةً بِغَيْرِ عِلْمِهُ إِنهُ لو لم يَكُفُ أيدي المؤمنِينَ عنهمْ حتى يَتِمَّ لهمُ الظَّفَرُ بهمْ، فَلَخَلُوا مكةً، وهنالكَ مؤمنونَ، لأصابَهُمْ ما ذَكَرَ مِنَ المَعَرَّةِ وَغَيرُهُ، فكانَ في كفّ أيدي المؤمنِينَ عنْ أولئكَ مِنَّةً عظيمةً عليهمْ لِما يَيّنًا مِنْ قَبْلُ [مِنْ إصابةِ](١) مَنْ فيها مِنَ المؤمنِينَ مِنْ غَيرِ عِلْمِ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بِبَطْنِ مَكَّذَ﴾ وهُمْ لم يكونوا في بَطْنِ مكةً، إنما كانوا بالحُدَّيبيَّةِ، وبَينَها وبَينَ مكةً أميالٌ، لكنْ يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

اَحَدُهما: اظْفَرَهُمْ بهمْ، وقَهَرَهُمْ، وهَزَمَهُمْ، حتى أَدْخَلَهُمْ بَطْنَ مكةَ على ما ذُكِرَ أَنهمْ هَزَموهُمْ حتى أَدْخَلُوهُمْ في بُيوتاتِ مكةً.

والثاني: ﴿يَطْنِ مَكَّةَ﴾ أي بِقُرْبِ مكةً. وجائزٌ أنْ يُكنِّيَ ﴿يَطْنِ مَكَّةَ﴾ أي بِقُرْبِها.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ أي الحَرَمِ؛ والحَرَمُ (٢) كلُّهُ مكةً، والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَسْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ لم يَزَلِ اللهُ تعالى عالماً بأعمالِهِمْ بَصيراً.

وفيه دلالةُ خَلْقِ افعالِهِمْ لأنهُ ذَكَرَ أنهُ كَفَّ أيديَ هؤلاءِ عنْ أولئكَ وأيديَ أولئكَ عنْ هؤلاءِ، ثم قالَ: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ [بِمَا تَشَمَلُونَ بَسِيرًا﴾ ] (٣) لِيُعْلِمَ أنَّ لهُ في فِعْلِهِمْ صُنْعاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ ﴾ أي صَدّوهُمْ عمّا قَصَدوا، وهو الطّوافُ بالبيتِ والزيارةُ لهُ؛ ذَكَرَ صَدَّهُمْ عنِ المَسْجِدِ الحرامِ المَسْجِدِ الحرامِ، فإذا صَدّوهُمْ عنِ المَسْجِدِ الحرامِ عمّا فيه، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْهَدْى مَتَكُونًا أَن يَبِلُغَ عِلَمْ ﴾ وقولُهُ: ﴿مَتَكُونًا ﴾ أي مَحْبوساً، والمُكوف، هو الحَبْسُ، ومنهُ سُمّيَ العاكِثُ والمُعْتَكِفُ.

ثم قولُهُ: ﴿مَعَكُونًا أَن يَبَلُغَ عَِلَمُ ﴿ مَحِلُ دَمِ هَدْيِ المُثْعَةِ، هو مكةُ أو مِنّى. فأمّا الحَرَمُ نفسُهُ فليسَ، هو مَحِلُهُ. فكأنهُ قالَ: وصَدّوا الهَدْيَ عنْ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلُ الذي جُعِلَ لِهَدْيِ المُثْعَةِ، وهو مِنّى أو مكةُ، لأنهُ ذُكِرَ في الخَبَرِ أَنهُ كَانَ ﷺ مُعْتَمِراً، وذُكِرَ أَنهُ كَانَ مُتَمَتِّعاً.

وفيهِ أنَّ دمَ المُثْعَةِ إنْ مُنِعَ عنْ مَحِلِّهِ سَقَطَ، وخَرَجَ عنْ حُكْمِ المُثْعَةِ، ويعودُ إلى مُلْكِهِ، ولهُ أنْ يَصْرِفَهُ إلى ما شاءً.

آلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [نَحَرَ] (٥) تلكَ البُدْنَ التي ساقَها عنِ الإحصارِ في الحَرَمِ؟ دَلَّ أَنَّ هَدْيَ المُتُعَةِ إِذَا مُنِعَ عنِ المَحِلِّ سَقَطَ، وخَرَجَ عنْ حُكْمِ المُتُعَةِ. وفيهِ أنَّ دَمَ الإحصارِ لا يجوزُ إِراقَتُهُ إلّا في الحَرَمِ؛ إِذِ الحُدَيبيَّةُ تَجْمَعُ الحِلَّ والحَرَمَ جميعاً عندَنا، فإنما كانَ نَحَرَها في الحَرَمِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُثْوَمِنُونَ وَسِمَاتُهُ مُؤْمِنَتُ لَرَ تَمَلَمُوهُمْ أَن تَطْتُوهُمْ ۚ أي تَقْتُلُوهُمْ، وتُهْلِكُوهُمْ ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَمَرَةً بِغَيْرِ عِلْرِ ﴾ أي لولا ما فيها؛ أعني في مكةً مِنْ رجالٍ مؤمنِينَ ونساءِ مؤمناتٍ لأَتَمَّ لكُمُ الظَّفَرَ بهمْ، ودَخَلْتُمْ عليهمْ، لكنْ مَنَعَكُمْ مِنْ دخولِكُمْ مكةً لِما ذَكَرَ.

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ: ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾: قالَ بعضُهُمْ: لَزِمَكُمُ الدَّيَةُ بِقَتْلِهِمْ، وكذا رُوِيَ عنْ محمدِ بْنِ إسحاقَ، وقالَ بعضُهُمْ: الإثْمُ والذَنْبُ، أي يصيبُكُمْ منهمُ الإثْمُ بِقَتْلِكُمْ إياهُمْ، وهذا لا يُحْتَمَلُ لأنهمْ إذا قَتَلُوهُمْ، وهُمْ لا يَعْلَمُونَ، لا يَلْحَقُهُمُ الإثْمُ والذَنْبُ لأنَّ اللهَ تعالى وَضَعَ الإثْمَ عنّا في ما لا نَعْلَمُهُ، ولم يَضَعْ [عنّا] (١) طريقَ العِلْمِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَيْنَ مَا أَخْطَأَتُم بِدِ وَلَذِينَ مَا نَمَدَتُ ثَلُونُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥].

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: هو عالم. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) ساقطة من الأصل وم.

وعندَنا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي فَيُصيبَكُمْ مِنَ الكَفَرَةِ وأهلِ النُّفاقِ ما يَسُووْكُمْ بِقَتْلِكُمْ إِياهُمْ مِنَ اللائمةِ والتَّغْيِيرِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ القِيلِ والقالِ؛ يقولونَ: إنهمْ قَتَلُوا أصحابَهُمْ ومَنْ كان/٥١٩ ـ ب/ على دينِهِمْ مِنْ أهلِ الإسلامِ، فَيَجِدونَ بذلكَ سَبيلاً إلى ما ذَكَرْنا، فَيَسوؤُكُمْ ذلكَ، والله أعلَمُ.

والثاني: يُصيبُكُمُ الأسَفُ والحُزْنُ والندامةُ الدائمةُ بِقَتْلِكُمْ أهلَ الإيمانِ وأهلَ الإسلامِ إذا عَلِمْتُمْ أنكمْ فَتَلْتُمْ أصحابَكُمْ وأهلَ دينِكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم المُخالفُ لنا تَعَلَّقَ بهذو الآيةِ في مسألتَينِ:

إحداهُما: في مَنْ أَسْلَمَ، ولم يهاجِرْ إلينا أنهُ تَجِبُ الدِّيَّةُ في قتلِهِ لقولِهِ: ﴿ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَمَزَهٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ وهي غُرْمُ الدِّيَّةِ.

والثانيةُ: هل يُباحُ الرَّمْيُ إلى حصونِ المُشْرِكينَ إذا كانَ فيها أسارَى المسلمِينَ وأطفالُ المسلمِينَ، وإحراقُ الحصونِ، أو الرَّمْيُ إلى الكفارِ الذينَ تَتَرَّسُوا بأطفالِ المسلمِينَ.

قالَ أبو حَنيفةَ وأبو يوسف ومحمدٌ وزُفَرُ والثّوريُّ: لا بأسَ بِرَمْي المُشْرِكينَ، وإن كانَ فيهمْ أسارَى المُسْلمِينَ وأطفالُهُمْ، ولا بأسَ بأنْ يَحْرِقوا الحِصْنَ، ويَقْصِدوا بهِ المُشْرِكينَ دونَ المَسلمينَ، وكذلك إحراقُ سَفينةِ الكفارِ إذا كانَ فيها أسارَى المُسْلمِينَ.

وقالَ مالكٌ: لا تُحْرَقُ سفينةُ الكُفّارِ إذا كانَ فيها أسارَى المسلمينَ. وقالَ الأوزاعيُّ: إذا تَتَرَّسَ الكفارُ بأطفالِ المسلمينَ لم يُرْمُوا، ولا يُحْرَقُ الحِصْنُ، ولكنْ لا بأسَ بأنْ يُرْمَى الحِصْنُ بالمَنْجنيقِ ونَحْوِ ذلكَ، وقالَ الشافعيُّ: لا بأسَ بَأَنْ يُرْمَى الحِصْنُ، وفيهِ أسارَى وأطفالُ المسلمِينَ، ولم يَتَّرُّسوا بهمْ. فَلَهُ قولانِ.

واحْتَجُ هؤلاءِ: مَنْ عادَتُهُمْ أنهمْ كانوا يَعْبُدُونَ ما يَهْوَونَ، ومالَتْ إليهمْ أنفسُهُمْ مِنَ الأصنامِ والأوثانِ وغَيرِها، ويَنْصُرونَ مَنْ عَبَدوها، ويدفَعونَ عنهمْ، فَيَذُبُّونَ عنها.

الايك ٢٦ ﴿ فَجَانَزُ أَنْ يَكُونَ الذي حَمَلَهُمْ عَلَى ذلك هُو نَصْرُهُمْ أُولئكَ الأصنامَ وعُبَّادَها. والذُّبُّ عنهمْ [حَمِيَّةُ منهمْ](١) حَمِيَّةَ الجاهليةِ، واللهُ أعلَمُ [لِقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ لَلْمَيَّةَ جَيَّةَ ٱلْمَهِلِيَّةِ﴾](٣).

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَكُمُ عَلَى رَسُولِهِ. وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ السَّكينةِ التي الْحَبَرَ أنهُ انْزَلَها على رسولِهِ ومَنْ ذَكَرَ، هو شيءٌ أَنْزَلَهُ منَ السماءِ لُطْفاً منهُ عليهمْ حتى سَكَنَتْ لذلكَ قلوبُهُمْ.

وجائزٌ أنْ تكونَ لا على حقيقةِ إنزالِ شيءٍ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، ولكنْ على الإنشاءِ والخَلْقِ. فَعَلَى ذلكَ الأوَّلُ واللهُ

ثم السَّكينَةُ تَحْتَمِلُ أسباباً، لَدَيها تَسْكُنُ قلوبُهُمْ وأنفسُهُمْ، والأسبابُ تَخْتَلِفُ، وتَحْتَمِلُ أشياءَ أُخَرَ سِوَى ذلكَ، وهو اللطفُ الذي جَعَلَ لهم، فَسَكَنَتْ قلوبُهُمْ بذلكَ اللطف، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقَوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ يَحْتَمِلُ هذا [وجوهاً:

أحَدُها](٣): الْزَمَهُمْ كلمة، بها يَتَّقُونَ النارَ.

[والثاني](١٤): تَحْتَمِلُ كلمةُ التَّقْوَى كلمةَ الإخلاصِ وغَيرَها ما يَقيهِمُ النارَ، واللهُ أعلَمُ.

[والثالث](٥) يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ ﴾ إظهارَ كلمةِ التَّقْوَى حتى تَصيرَ ظاهرةً في الخَلْقِ أبداً إلى يومِ القيامةِ، واللهُ

(٥) في الأصل وم: و.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (٤) في الأصل وم: ثم.

وقالَ بعضُهُمْ: كلمةُ التَّقْوَى، هي ﴿ يِسْدِ الْقَرِ النَّيْنِ النَّيَدِ ﴾ وذلكَ أنهُ لمّا كُتِبَ كتابُ الصلحِ في ما بَينَ أهلِ مكةَ وبينَ رسولِ اللهِ ﷺ كُتِبَ: ﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّيْنِ النَّيَدِ ﴾ فقالَ الكافرُ (١٠): لا ندري ما الرحمنُ الرحيمُ، وتلكَ كلمةُ التَّقْوَى، واللهُ أُعلَمُ، والوجهُ فيهِ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَمَانُواْ لَعَقَ بِهَا وَأَمْلَهَا ﴾ أي بتلكَ الكلمةِ، وكانوا أهلاً لها ﴿وَكَانَ اللّهُ بِكُلِ ثَنَيْءِ عَلِمًا ﴾ وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: ﴿كَلِمَةَ الْأَخْلُوسِ ﴿وَلَمَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَمْلَهَا ﴾ مِنَ الأُمَمِ السالفةِ ﴿وَأَمْلَهَا ﴾ واللهُ أعلَمُ، أو كانوا أحقَّ بها في الزامِها في الفسهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّهْ يَا بِالْحَقِّ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: قولُهُ: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﴾ أي حَقَّقَ اللهُ ﴿ رَسُولَهُ ﴾ التي [أراهُ إياها] (٢) ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالوفاءِ لذلكَ.

ويَحْتَمِلُ: أي صَيَّرَ النَّبِيِّ ﷺ صادقاً عندَهمْ في ما أَخْبَرَهمْ أنهُ رَأَى، وجَعَلَهُ صادقاً في ذلكَ. والأوَّلُ أشْبَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهُما: على الأَمْرِ أَنِ ادْخُلُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وإِنْ كَانَ في الظاهِرِ خَبَراً كَرُوْيا إبراهيمَ عَلَيْظُ حِينَ (٢٠ قَالَ: ﴿ إِنِّ آرَىٰ فِي الظاهِرِ خَبَراً كَرُوْيا إبراهيمَ عَلَيْظُ حَاذَا تَرَكُ قَالَ يَكَابِّتِ اَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ مَتَ عِلَىٰ إِن شَآهَ ﴾ ثم قال تعالى، جَلَّ، وعلا: ﴿ يَكَابُتِ اَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ كُو اللّهُ عَلَيهِ، مِنَ الذبح، هو أُمِرَ بذلك. فإنْ كَانَ التأويلُ هذا الصافات: ١٠٢]. دلَّ على أنَّ ما رَأَى إبراهيمُ، صلواتُ اللهِ عليهِ، مِنَ الذبح، هو أُمِرَ بذلك. فإنْ كَانَ التأويلُ هذا فَتُحَرِّجُ النَّيَا المَذكورةُ فيهِ على إثرِهِ كَانَهُ يقولُ، ادْخُلُوا المَسْجِدَ الحرامَ مُحَلِّقِينَ ومُقَصِّرِينَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَأْمَنوا في دخولِكُمْ، وإذا لم تأمنوا لم يَشَأُ أَنْ تَدْخُلُوهُ، واللهُ أعلمُ.

والثاني (١): أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ على الوغدِ، فَتُخَرَّجُ الثَّنيا المذكورةُ على وجهَينِ: أَحَدُهما: على التَّبَرَّكِ والتَّيَمُّنِ كما يُتَبَرَّكُ بِذِكْرِ اسمِهِ في فِعْلِ يُفْعَلُ، واللهُ أَعَلَمُ.

والثاني: على الأمْرِ لكلِّ في نفسِهِ إذا أَخْبَرَ غَيرَهُ أنهُ يَدْخُلُ أَنْ يقولَ ﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ كما يُؤمَرُ بالنَّنيا مَنْ أَخْبَرَ آخَرَ شيئاً أنهُ يَقْعَلُهُ لِقولِهِ تعالى ﷺ: ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءُ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣ و٢٤].

ويَحْتَمِلُ أَنْ تُذْكَرَ الثَّنيا لَأَنَّ الوَعْدَ في الظاهِرِ، وإنْ كانَ لِلْجُمْلَةِ كقولِهِ: ﴿لَتَدْخُلُنَّ﴾ فجائزٌ أَنْ يكونَ المُرادُ منهُ بعضاً (٥٠ منهمْ السّب الجُمْلَةِ ، فَذِكْرُ الثَّنيا لئلا يكونَ خُلْفٌ في الوَعْدِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

ثم ما ذَكَرَ منْ رؤيا النَّبِيِّ ﷺ وأَخْبَرَ أَنهُ حَقَّقَها يَخْتَمِلُ ما ذَكَرَ مِنْ دخولِ المَسْجِدِ الحَرام على إثْرِهِ.

فإِنْ كَانَ ذَلَكَ فَيَكُونُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لَتَنْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ هو تفسيرٌ لتلكَ الرُّؤيا، وجائزٌ أنْ تكونَ الرُّؤيا في غَيرِ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَتَنْخُلُنَ ٱلْسَنْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ ابْتِداءُ وَغْدِ وأَمْرٍ مِنَ اللهِ تعالى، وكذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ حينَ<sup>(١)</sup> قال: ﴿وَمَا جَمَلُنَا ٱلرُّتِيَا ٱلْتِنَاكَ إِلَّا فِشْنَةَ لِلنَّاسِ﴾ [الإسواء: ٦٠] يَحْتَمِلُ ما ذَكَرَ في هذهِ الآيةِ: ﴿لَتَنْخُلُنَّ ٱلْسَنْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ إلى آخِرِ ما ذَكَرَ، ويَحْتَمِلُ غَيرَ هذا أيضاً، وقد أَخْبَرَ أَنهُ حَقَّقَها، وصَدَّقَها، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ تُحَلِّقِينَ رُهُ وسَكُمُ وَمُقَمِّرِينَ ﴾ يُخْبِرُ أنهم يدخُلونَ المَسْجِدَ الحَرامَ مُحَلِّقِينَ ومُقَصِّرِينَ. ثم يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: في ابْتِداءِ الإحرامِ يُخَرَّجُ على التَّزَيَّنِ على ما يَتَزَيَّنُ المُحْرِمُ في ابْتِداءِ إحرامهِ مِنْ نَحْوِ التَّطَيُّبِ واللَّباسِ والحَلْقِ والتَّقْصيرِ ونَحْوِ ذلكَ.

(٥) في الأصل وم: بعض. (٦) في الأصل وم: حيث.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: ذلك اكتب كذا؟ (٢) في الأصل: أراها، في م: أراها إياه. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: ويحتمل.

[والثاني](١): أنهمْ يَدْخُلُونَ على التَّزَيُّنِ في المَسْجِدِ الحَرامِ آمِنينَ مِنَ الكفارِ. فإنْ كانَ على ذلكَ فهو على الثيابِ والطَّيبِ وغَيرِ ذلكَ.

وذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُعْتَمِراً، فَسُمِّيَتْ تلكَ [العُمْرَةُ](٢) عُمْرَةَ القَضاءِ عمّا(٣) مُنِعَ في عامِ الحُدَيبيَّةِ، وكانَ مُعْتَمِراً.

وإنْ كانَ حاجاً فيكونُ قولُهُ تعالى: ﴿لَتَنْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ بَعدَ رجوعِهِمْ مِنْ مِنْي إلى طوافِ الزيارةِ في ذلكَ الوقتِ، ويكونونَ مَحَلِّقينَ ومُقَطَّرينَ، واللهُ أعلمُ.

فإنْ قيلَ: ما الحكمةُ في أمرِو رسولَهُ ﷺ بالخُروجِ للحجِّ عامَ الحُدَيبيَّةِ على عِلْمٍ منهُ أنهُ لا يَصِلُ إلى مكةَ، وأنهُ يُحالُ بَينَهُ وبَينَ دخولِ مكةَ وقضاءِ النَّسُكِ، إذْ لا يُحْمَلُ على ذلكَ إلا بأمْرٍ منَ اللهِ تعالى، ليسَ هو كَفَيرِهِ مِنَ الناسِ: إنهمْ يَفْعَلُونَ أفعالاً بِلا أمرٍ، ثم يُمْنَعُونَ، أو يُنْهَونَ عنْ ذلكَ.

فأمّا رسولُ اللهِ ﷺ / ٥٢٠ ـ أ/ فلا يَفْعَلُ شيئاً إلّا عنْ أَمْرٍ منهُ لهُ بذلك؟

قيلَ: يَخْتَمِلُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ مِعَ عِلْمِهِ بِأَنهِمْ يُمْنَعُونَ ذَلِكَ تعليماً منهُ رسولَهُ وأُمَّتَهُ حُكْمَ الإحصارِ أَنَّ مَنْ حُصِرَ عَنِ الحجِّ، ومُنِعَ عَنْ دخولِ مكةَ لِقضاءِ النَّسُكِ ماذا يَلْزَمُهُ؟ وكيفَ (٤) يَخْرُجُ منهُ؟ وللهِ تعالى أَنْ يُعَلِّمَ خَلْقَهُ أحكامَ شَرِيعتِهِ، أو يُخْبِرَ بِخَبَرِهِمْ، ومَرَّةً بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُمْ بِما شَاءَ [إذًا (٥) لهُ الحُكْمُ والأمْرُ في الخَلْقِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَا غَمَانُونَ ﴾ أي تدخُلونَ مكةَ آمنينَ، لا تَخافونَ عَدُوَّكُمْ ولا مَنْعَهُمْ إياكمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَلِمَ مَا لَمْ نَمْـلَمُوا﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجوهٍ:

أَحَدُها: أي عَلِمَ ما وَعَدَ لكمْ مِنْ فتحِ خَيْبَرَ وغَنائِمِهِ ما لم تَعْلَمُوا.

[والثاني](٦): أي عَلِمَ ما أرَى رسولَهُ ﷺ مِنَ الرُّؤيا وتحقيقِها ما لم تَعْلَموا.

[والثالث](٧): أي عَلِمَ في رجوعِكُمْ عنِ الحُدَيبيَّةِ أشياءَ لم تَعْلَموها أنتمْ مِنْ إظهارِ ما أظهَرَ مِنْ نِفاقِ أهلِ النَّفاقِ فيهمْ وأهلِ الإضطِرابِ مِنَ المُحَقِّقينَ والمُصَدِّقينَ وغَيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ رَهِ فِي قولِهِ تعالى: ﴿فَمَلِمَ مَا لَمْ تَمَّلَمُوا﴾ يقولُ: إنَّ ذلكَ الدخولَ إلى سَنَةٍ، ولم تَعْلَموا أنتمُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَمَا فَرِسًا﴾ قالَ بعضُهُمْ: جَعَلَ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُوا مكةَ فَتْحاً قريباً، أي عاجلاً فَتْحَ خَيْبَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُ أهلِ التأويل: إنهُ اشْتَدَّ على الناسِ رجوعُهُمْ مِنَ الحُدَيبيّةِ [وصَدُّ المشركِينَ إياهمْ]<sup>(٨)</sup> عمّا صَدُّوا بَعْدَما أَخْبَرَهُمُ الرسولُ ﷺ أنهُ رَأَى في المَنامِ أنهمْ يدخُلونَ على [ما]<sup>(٩)</sup> وَقَعَ عندَهُمْ أنَّ رُؤْيا الأنبياءِ ﷺ حقَّ كالوَخي.

لكنَّ هذا لا يُحْتَمَلُ مِنَ المسلمينَ، إنما يُحْتَمَلُ مِنَ المُنافقينَ على ذِكْرِ أنهمْ قالوا حينَ نَحَرَ (١٠) رسولُ اللهِ ﷺ بالحُديبيَّةِ أنَّ [رُؤياهُ حقًّ](١١)، أو كلاماً نَحْوَهُ.

فَدَلَّ هذا [على أنهُ](١٢) يُحْتَمَلُ مِنَ المُنافقينَ، فأمّا مِنَ المُسلمِينَ فلا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ في قلوبِهِمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ لِما لم يكُنْ في الآيةِ بيانٌ ولا تَوقيتُ أنهمْ متى [يَدْخلونَ](١٣).

أَلَا تَرَى أَنَّ يُوسُفَ ﷺ رَأَى رُؤْيًا، وخرجَتْ تلكَ بعدَ أربعينَ سنةً أو أقلَّ أو أكْثَرَ؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: غير. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: وثم. (۵) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: وصدهم المشركون. (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: وبحتمل. (١٠) في الأصل وم: يخبر. (١١) في الأصل وم: يخبر. (١١) في الأصل وم.

فَعَلَىٰ ذلك لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْفَى، إذا لم يكنْ في الوعدِ توقيتٌ، أنهُ يجوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ أو يَتَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم في ما ذَكَرْنا مِنْ أَمْرِ الحُدَيبيَّةِ وصَدُّ المُشْرِكينَ إِياهُمْ عنْ دخولِ مكةَ والحَيلولةِ بَينَهُمْ وبَينَ ما قَصَدوا أنهُ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ رسولُ اللهِ ﷺ لِقَصْدِ الحجُّ وزيارةِ البيتِ معَ أصحابِهِ بِلا أَمْرِ منهُ بذلكَ لِما ذَكَرْنا.

ثم إنْ ثَبَتَ لهُ الأمْرُ بذلك على عِلْم مِنَ اللهِ تعالى أنهُ لا يَصِلُ إلى تَحْصيلِ المأمورِ بهِ وما قَصَدوا مِنْ دخولِ مكةَ زائرينَ وما يكونُ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ المَنْعِ لهمْ والصَّدِّ عنْ ذلك وما أرادوا تَحصيلَ ما أمَرَهُمْ بذلك، فهذا دليلٌ على أنَّ اللهَ تعالى قد يأمُرُهُمْ، ويُريدُ غَيرَ الذي أمَرَ بهِ، وهو كما أمَرَ إبراهيمَ عَلَيْهُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، ثم كانَتْ حقيقةُ المُرادِ بِذَبْحِ الولَدِ ذَبْحَ الشاةِ أو الكَبْشِ. ذَلُ أنَّ الأمرَ بالشيءِ لا يَدُلُّ على أنهُ أرادَ الذي أمَرَ بهِ، بل يُريدُ ما عَلِمَ أنهُ يكونُ منهمْ مِنْ خِلافِهِ وضِدُهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مُوَ الَّذِعَ آرَسَلَ رَسُولَمُ بِالْهُدَىٰ ﴾ أي أرسَلَهُ بالهُدَى مِنْ كلِّ ضَلالةٍ أو حَيرةٍ، أو أرسلَهُ بالبَيانِ مِنْ كلِّ عَمَى وشُبْهَةٍ، وهو هذا القرآنُ الذي سَمّاهُ مَرَّةً هُدَى [ومَرَّةً رحمةً ومَرَّةً نوراً] (١) ونَحْوَ ذلكَ، وهو ما وَصَفَهُ عَلَى أَنْ مَنْ كَلِّ عَمَى وشُبْهَةٍ، وهو ما وَصَفَهُ عَدْ أَنْ مَنْ تَمَسَّكَ بهِ فيكونُ ما ذَكَرَ هُدَى مِنْ كلِّ ضلالةٍ وحَيرَةٍ، ونوراً مِنْ كلِّ ظُلْمَةٍ وبَياناً مِنْ كلِّ عَمَى وشُبْهَةٍ، ولا قوةَ إلا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ ﴿ٱلْحَقِّ﴾ هو نعتُ الدينِ، وهو الإسلامُ، وهو الدينُ الحقُ، وسائرُ الأديانِ باطلَةً.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ أي دينُ الإلهِ الذي هو الإلهُ الحقُّ، وهو الإلهُ المُسْتَحِقُّ الأَلوهيَّة، وغَيرُهُ مِنَ الأَديانِ دينُ الشيطانِ، ولا قوةَ إلَّا باللهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيدٌ ﴾ الإظهارُ، هو الغَلَبةُ، ثم تُخَرَّجُ غَلَبَتُهُ ﴿عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّيدٍ ﴾ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أي غَلَب هذا الدينُ على الأديانِ كلِّها بالحُجَجِ والبراهينِ أنهُ حقَّ وأنهُ منْ عندِ اللهِ جاءَ. وقد كانَ بِحَمْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ عَنْ دَلاَئِلِهِ، وَلا عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَ عَلَمُ عَلَم

والثاني: يَغْلِبُ على أهلِ الأديانِ كلِّهِمْ حتى يَصيرَ أهلُ الإسلامِ ظاهِرينَ غالِبينَ مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ. ويَتَوارَى جميعُ أهلِ الأديانِ، ويَخْتَفُونَ. ولكنَّ ذلكَ في وَقْتِ دونَ وَقْتٍ، وهو الوَقْتُ الذي ذَكَرَهُ بعضُ أهلِ التأويلِ، وهو في وَقْتِ خُروجِ عيسى ﷺ يَصيرُ أهلُ الأديانِ كلُّهُمْ أهلَ دينِ واحدٍ، وهو الإسلامُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِيِّهِ [أي يُظْهِرَ ما يَحْتاجُ أهلُ هذا الدينِ كلَّهِ](٢) وما يَحْدُثُ لهمْ مِنَ الحاجةِ على الأديانِ كلِّها بِما ضَمَّنَ في القرآنِ مَعانِيَ تَقَعُ الكِفايَةُ بها في الحوادثِ كلِّها، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَكَانَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ وَكَنَنَ بِأَلِنَهِ شَهِــيدَا ﴾ بأنَّ ما جاء بهِ سيدُنا محمدٌ ﷺ إنما (٣) جاء بهِ مِنْ عندِ اللهِ. فإنْ كانَ التأويلُ هذا فإنما تكونُ هذهِ الشهادةُ في الآخِرَةِ.

والثاني: يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِــيدًا﴾ بما أنْشَأَ لهُ مِنَ الآياتِ والحُجَجِ شهادةً منهُ على رسالتِهِ ونُبُوَّتِهِ. وذلكَ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٩ على غَيرِهِ مِنَ الأنبياءِ ﷺ بهذهِ النَّاسِ مَنِ احْتَجَّ على تَفْضيلِ محمدٍ ﷺ على غَيرِهِ مِنَ الأنبياءِ ﷺ بهذهِ الآيةِ وبِغَيرِها مِنَ الآياتِ؛ يقولُ: لم يَذْكُرْ محمداً ﷺ في القرآنِ إلّا وخاطَبَهُ باسمِ الرسالةِ والنُّبُوّةِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَأَيُّهَا

(١) في الأصل وم: ورحمة ونوراً. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: أي بما.

اَلَئِيُّ﴾ [الأنفال: ٦٤ و. . .] [وقولِهِ تعالى] (١): ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١ و. . . .] وقولِهِ تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] ونَحْوَ ذلكَ، وسائرُ الأنبياءِ ﷺ إنما خاطَبَهُمْ بأسمائهِمُ التي جُعِلَتْ لهمْ خِلْقَةً دونَ خَثْمِ الرسالةِ والنُّبُرُةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَنْهُ وَذَكَ وَسَائِهُ وَالنَّبُولُ ﴾ [هـود: ٨٦] و﴿ يَنْهُرُونُ ﴾ [طه: ٩٢] و﴿ يَنْهُرُونُ ﴾ [طه: ٩٢] و﴿ يَنْهُرُونُ ﴾ [طه: ٧٧ و . . . ].

جميعُ منْ ذَكَرَهُمْ [سَواءٌ، إنما ذَكَرَهُمْ](٢) بأسمائهمُ الموضوعةِ في أَصْلِ الخِلْقةِ، ولم يُحَلَّوا، ولم يُسَمَّوا بأسماءِ الرسالةِ والنُّبُوَّةِ. ولِذلكَ الفَصْلِ جَعَلَ لهُ مِنْ بَينِ غيرِهِ<sup>(٣)</sup>.

وكذلكَ يُحْتَجُّ لِتَفْضيلِ أُمَّتِهِ وأصحابِهِ على سائرِ الأُمَمِ حينَ (٤) خاطبَ هذهِ الأَمَّةَ بأَحْسَنِ الأسماءِ، فقالَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الْذِينَ ءَادَمُ﴾ [النور: ٣١] وقالَ في سائِرِ الأُمَمِ: ﴿يَبَنِيَ مَادَمُ﴾ [النور: ٣١] وقالَ في سائِرِ الأُمَمِ: ﴿يَبَنِيَ مَادَمُ﴾ [الأعراف: ٢٦] ونَحْوَ ذلكَ.

وممّا يَدُلُّ على فَضِيلَتِهِمْ قولُهُ تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ الآية [آل عمران: ١١٠] أي كُنْتُمْ خَيرَ أمّةٍ في الكتبِ المُتَقَدَّمةِ بِما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَمَهُ وَاَشِدًاهُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية. ما وَصَفَهُمْ، ونَعَتَهُمْ، يَرْجِعُ إلى أصحابِهِ على الإختِماعِ أي الكُلُّ مَوصوفونَ بهذهِ الصفاتِ التي ذَكَرَ في الآيةِ، وإنّها كلَّها فيهمْ، وهو كقولِهِ تعالى في صِفَتِهِمْ: ﴿إَذَلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤] أي أشداءُ على الكفارِ، رُحَماءُ على المؤمنِينَ، وصَفَهُمْ بذلكَ جُمْلَةً. فَعَلَى ذلكَ ههنا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ وَصْفَ بَعَضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ، أَوْ وَصْفَ عَامَّتِهِمْ. وأمَّا الكُلُّ فلا.

وذلكَ نَحْوُ ما رُوِيَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ / ٥٢٠ ـ ب/ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم قد جَعَلَ اللهُ تعالى الرَّحْمةَ والرَّأْفةَ نَعْتاً للمؤمنِينَ يَرْحَمُ (٧) بعضُهُمْ بَعْضاً. وكذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ] (٨) قالَ: ﴿لا تَذْخلُوا الجنةَ حتى تراحَمُوا، قالُوا: كلَّنا يَرْحَمُ وَلَدَهُ، فقالَ: ليس ذلكَ بِرَحمةٍ، إنما الرحمةُ أَنْ يُحِبُّ المرءُ لأخيهِ ما يُحِبُّ لنفسِهِ ولِوَلدِهِ [بنحوِه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٨٧]، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

ورُوِيَ عنِ النُّغْمانِ بْنِ بشيرِ [أنهُ](٩) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «المؤمنونَ كلُّهُمْ كرجُلِ واحدِ إذا اشْتَكَى منهُ عُضْوٌ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عُضْوٌ ﴾ [البخاري ٢٠١١]

وليسَ في ما وَصَفَهُمْ بالشَّدَّةِ على الكُفّارِ على أَنْ ليسَ لهمْ شَفَقَةٌ عليهمْ ، فإنَّ النَّبِيُّ ﷺ لهُ شَفَقَةٌ عليهمْ حتى كادَتْ تَهْلِكُ نفسُهُ . لِذلكَ قالَ اللهُ تعالى : ﴿فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَيْتٍ ﴾ [فاطر : ٨] وقالَ : ﴿لَتَلَكَ بَنْ ۖ فَنْسَكَ أَلَا بِكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣] .

نَعَلَى ذلك أصحابُهُ، رِضُوانُ اللهِ تعالى عليهمْ أجمعينَ.

ثم القِتالُ المَوضوعُ في ما بَينَهُمْ رَحْمةٌ في الحقيقةِ، وإنْ كانَ في الظاهِرِ، ليسَ بِرَحمةٍ، لأنهُ وُضِعَ لِيَضْطَرَّهُمْ ذلكَ إلى قَبولِ الإسلامِ والتوحيدِ، وفي قَبولِهِمْ ذلك نَجاتُهُمْ.

وأمّا وَصْفُهُمْ بِالرَّحْمَةِ على المؤمِنينَ ليسَ فيهِ أنهمْ ليسوا بأشِدًاءَ عليهمْ إذا عايَنوا منهمُ المَناكيرَ والفواحِشَ حتى يَتْرُكوا التَّغْيِيرَ عليهمْ، بلِ الشَّفَقَةُ لهمْ عليهمْ ما يُعَيِّرونَ عليهِمُ المُنْكَرَ؛ إذْ في ذلك نَجاتُهُمْ، وذلكَ لا يُزيلُ عنهمُ الرَّحْمَةَ التي وَصَفَهُمْ بها، بلْ ذلكَ مِنَ الشَّفَقَةِ لهمْ والرَّحْمَةِ، واللهُ أعلَمُ.

(٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: يتراحم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٢) من م، ساقطة من الأصل. (٣) في الأصل وم: غيرهم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وقوله.

ثم نَعَتَهُمْ، وقالَ: ﴿ تَرَنُّهُمْ ثُكُما سُجَّلًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا يَنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا ۚ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم تِنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِّ﴾.

وقولُهُ تَعِالَى: ﴿ زَيْهُمْ زُكُّمَا سُجَّدًا ﴾ يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: وَصْفٌ لهمْ بالمُداوَمَةِ في إقامةِ الصَّلُواتِ بالجماعاتِ، وأرادَ بالرُّكوعِ والسُّجودِ الصلاةَ<sup>(١)</sup> على طريقِ الكِنايةِ. والثاني: عِبارةٌ عنِ الخُضوعِ لربِّهِمْ والتّواضُعِ للمؤمنِينَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَبْتَنُونَ فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَمِشْوَنَآ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ بَبْتَنُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي الجَنَّةَ، أي يَبْتَغونَ بكلِّ ما وصَفَهُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ والشَّدَّةِ والرُّكوعِ والسُّجودِ الجَنَّةَ. والفَصْلُ يُذْكَرُ عبارةً عنِ الجَنّةِ في القرآنِ في غَيرِ مَوضعِ.

وجائزٌ ما ذَكَرَ مِنِ ابْتِغائِهِمُ الفَصْلَ مِنَ اللهِ تعالى ما يَتَعَيَّشونَ بهِ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ﴾ أي يَبْتَغُونَ ما يَتَعَيَّشُونَ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ﴾ أي يَبْتَغُونَ مَعيشةً يَتَقَوِّونَ بها على طاعةِ اللهِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَرِضْوَنَآ ﴾ أي رضاهُ بهم، وهو بِمَعْنَى الفَصْلِ أيضاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تَعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِ وَبُحُوهِهِمْ مِنْ أَنَرَ السُّجُودِ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ: قالَ الحَسَنُ وغَيرُهُ: أي أثَرُ الخُشوعِ والصلاةِ في وجوهِهِمْ. وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ الرجلَ إذا ما قامَ مِنَ الليلِ، فأطالَ القِيامَ والسَّهَرَ، تَبَيَّنَ أثَرُ سَهَرِ الليلِ في وجهِهِ إذا أَصْبَحَ مِنَ الطُّفْرَةِ وتَغَيُّرِ اللونِ، وذلكَ (٢) كلَّهُ في الدنيا.

وكذلكَ رُوِيَ عنِ الحَسَنِ؛ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿رَحِمَ اللهُ قوماً يَحْسَبُهُمُ الناسُ مَرْضَى، ولكنهمْ لَيسوا بِمَرْضَى ۗ [ابن المبارك في الزهد ص٣٦].

قَالَ الحَسَنُ: أَجْهَدَتْهُمُ العبادةُ. وقالَ قَتادَةُ: أثَرُ الصلاةِ في وجوهِهِمْ، وهو أثَرُ الترابِ. لكنَّ ذلكَ بعيدٌ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِ مِنَ أَنَرَ السُّجُوذِ ﴾ يومَ القيامةِ، وهو بياضُ وجوهِهِمْ مِنْ أثرِ السُّجودِ والوُضوءِ. وكذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿ إني أعرِفُ أُمِّتِي مِنْ بَينِ غَيرِهَا مِنَ الأُمَمِ، قيلَ: وكيفَ تَعْرِفُ يا رسولَ اللهِ أُمِّتَكَ مِنْ بَينِ الأُمَمِ؟ فقالَ: أُمَّتِي غُرُّ مُحَجَّلُونَ يومَ القيامةِ مِنْ أثرِ السُّجودِ، ولا يكونُ ذلك لأحدٍ مِنَ الأُمَمِ غَيرِهِمْ ﴾ [بنحوه احمد ٤/ ١٨٩] واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ على غَيرِ ذلكَ: يَجْعَلُ اللهُ تعالى في وجوهِهِمْ مِنْ آثارِ العبادةِ لهُ والجَهْدِ فيها مِنَ النورِ والحَلاوَةِ والحُسْنِ ما يُعْرَفونَ أنهمْ أهلُ عِبادةِ اللهِ تعالى وطاعتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي ٱلتَّرْرَئِذِّ وَمَثَلَّهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: أي شَبَّهَهُمْ في التوراةِ والإنجيلِ بالآحادِ والإفرادِ؛ فَهُمُ<sup>(١٢)</sup> المُخْتارونَ مِنْ بَينِ غيرِهِمُ الذينَ يُعَظِّمونَهُمُ الأنباعُ والملوكُ، ويُحَلُّونَهُمْ، فما بالْكُمْ لا تُعَظِّمونَ أنتمْ هؤلاءِ، ولا تَتَّبِعونَهُمْ كأولئكَ؟ واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ ﴿ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي ٱلتَّوَرَئِذَّ وَمَثَلُمُرُ فِي ٱلْإِنجِيلِ﴾ أي ذلكَ نَعْتُهُمْ وَوَصْفُهُمْ في التوراةِ والإنجيلِ، أي على ذلكَ نُعِتوا، وَوُصِفوا، في القرآنِ؟ فَعَد عَرَفْتُمْ ذلكَ، فهلا اتَّبَعْتُموهُمْ إذا نُعِتُوا، وَوُصِفوا، في القرآنِ؟

وقالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِيَّةٍ ﴾ مَقطوعٌ مَقْصورٌ، وهو ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّادِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ قِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُودُ ﴾ ثم ابْتَدَأَ، فقال: ﴿ وَمَثَلُعُمْ فِي ٱلْإِنِيلِ كَزْيْعِ أَخْرَجَ شَعْلَعُهُ ﴾ الآية. وهذا يَخْتَمِلُ، ووَجْهٌ حَسَنٌ.

وعلى التأويلَين ما ذَكَرْنا مِنْ وَصْفِهِمْ كَأَنَهُ في التوراةِ والإنجيلِ جميعاً، ثم نَعَتَهُمْ أيضاً بقولِهِ: ﴿كَزَيْعِ أَخْرَجَ شَطْنَكُمُ﴾ واللهُ أعلَمُ.

(١) أدرج قبلها في الأصل وم: هو. (٣) في الأصل وم: وكذلك. (٣) في الأصل وم: منهم.

ثم ذَكَرَ نَعْتَ أصحابِهِ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرْ نَعْتَ رسولِهِ ﷺ وإنما ذَكَرَ نَعْتَهُ في آيةٍ أُخْرَى، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئَةِ وَمَثَلُعُمْ فِي الْمُتَقَدِّمةِ كَمَا ذَكَرَ في القرآنِ.

ثم لم يَقُلُ أحدٌ مِنْ أهلِ الكتبِ المُتَقَدِّمةِ: أنْ ليسَ ذلكَ نَغْتَهُمْ أو شَبَهَهُمْ في تلكَ الكتبِ. ثَبَتَ أنهُ باللهِ عَرَفَ، ولا قوةَ إلا باللهِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿كَزَيْجٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَنَازَءُ فَاسْتَقْلَظَ فَآسْتَوْنَا عَلَى سُوقِدِ﴾ الآية شَبَّهَهُمْ بالزَّرْعِ الذي ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ، لأنهمُ أُخْيَوا سَنَنَ الدِّينِ وشَراقِعَهُ التي كانَتْ مِنْ قَبْلُ بَعْدَ ما دَرَسَتْ، وانْقَطَعَ أثْرُها، لأنهُ لم يكُنْ في ما بَينَ عيسى ومحمدِ بين الله اللهُ وانْدَرَسَ.

ثم جاءَ محمدٌ ﷺ بَعْدَ دُروسِ ذلكَ وانْقِراضِهِ كالزَّرْعِ الذي يَخْرُجُ وَحْدَهُ، وهو النَّبْتُ الواحدُ في أوَّلِ ما يَخْرُجُ، فأعانَهُ أصحابُهُ، وآزَروهُ، كانوا كالواليّةِ التي تَنْبُتُ حولَ الساقِ، تُؤازِرُ الخَلْفَةَ والنَّبْتَ.

فَامًّا ﴿ شَكْتُهُ ﴾ فقيلَ: هو محمدٌ ﷺ خَرَجَ وحدَهُ كما خَرَجَ أَوَّلُ النَّبْتِ وَحْدَهُ.

وأمّا / ٥٢١ - أ/ الوالِيَةُ التي نَبَتَتْ حَوْلَ الشَّطْءِ، فاجْتَمَعَتْ، فَهُمُ المؤمنونَ، كانوا في قِلَّةٍ كما كانَ أوَّلُ الزَّرْعِ دقيقاً، ثم زادَ نَبْتُ الزرعِ، فَغَلِظَ ﴿ فَاَزَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ ﴾ كما آزَرَ المؤمنونَ بعضُهُمْ بَعضاً حتى اسْتَغْلَظوا، واسْتَوَوا على أمْرِهِمْ كما اسْتَغْلَظَ هذا الزرعُ، واسْتَوَى على سوقِهِ.

ثم الْحَتَلَفُوا في الشَّظْءِ: قالَ أبو عَوسَجَةً: هو قَصَبُ الزَّرْعِ، أي صارَ لهُ واسِطُ الزَّرعِ، أي صارَ [له](١) وَرَقُ ﴿ فَاَنْدَهُ ﴾ أي قَوْاهُ، ﴿ سُرَقِدِ. ﴾ جمعُ ساقٍ. '

وقالَ أبو عُبَيدةً: شَطْءُ الزَّرْعِ: فِراخُهُ وصِغارُهُ؛ يُقالُ: قد أَشْطَأُ الزَّرْعُ، فهو مُشْطِئُ إذا أفْرَخَ.

وقالَ الفراءُ: ﴿ فَطَّتُمُ ﴾ سُنْبُلَهُ؛ تُنْبِتُ الحَبَّةُ عَشْراً وتِسْعاً وثمانِيَ ﴿ فَالزَّرُهُ ﴾ أي أعانَهُ، وقَوّاهُ ﴿ فَاسَتَغْلَظَ ﴾ أي غَلِظَ ﴿ فَاسَتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ، إنها يُرادُ بهِ تَناهَى، وبَلَغَ الغايةَ. يقولُ، واللهُ أعلَمُ: كما أنَّ الزَّرْعَ إذا قامَ على السُّوقِ فقدِ اسْتَحْكَمَ، فهذا مثلٌ ضَرَبَهُ اللهُ تعالى لِنَبِيهِ ﷺ أي خَرَجَ وَحْدَهُ، فأيَّدَهُ بأصحابِهِ، فَقَوِيَ، واشْتَذَّ، كما قَوَّى الطاقةَ مِنَ الزَّرْع بما يُنْبِتُ منها حتى غَلِظَ، وعَظُمَتْ، واسْتَحْكَمَتْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُعْجِبُ الزَّنَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَارُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: ﴿ الزَّنَاعَ ﴾ هو محمدٌ ﷺ، يُغجِبُ محمداً لِما رأى مِنْ أصحابِهِ والمؤمنِينَ ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَارُ ﴾ ذلكَ مِنَ الغَيْظِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن يَسُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا أصحابِهِ والمؤمنِينَ ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ الكُفَارُ ﴾ ذلكَ مِنَ الغَيْظُ ﴾ [الحج: ١٥] وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ الزُّنَاعَ ﴾ [هُمُ أصحابُ] (٢) الزَّرْعِ إذا كَثُرَتْ جوانِبُهُ وَوَالِياتُهُ، ونَبَتَثُ (٢) ﴿ لِيَغِيظَ بِهُمُ الكُفَارُ ﴾ أي يَغيظُ ذلك سائِرَ الزَّرَاعينِ.

وقالَ بعضُهُمْ: كما يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ حُسْنُ زَرْعِهِ حينَ يَسْتَوي<sup>(٤)</sup> قائماً على ساقِهِ، فكذلكَ يَغيظُ الكُفَّارَ كَثْرَةُ المؤمنينَ والجتِماعُهُم.

وقالَ بعضُهُمْ: هُمُ الزُّرَّاعُ؛ سُمُّوا كُفَّاراً لأنهمْ يَكُفُرونَ، أي يَسْتُرونَ البِذْرَ في الأرضِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) في الأصل وم: هو صاحب. (٢) في الأصل وم: وينبت. (٤) في الأصل وم: يستوي.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا ٱلمَّذِلِحَتِ﴾ مِنْ بَينِ غَيرِهِمْ مِنَ الناسِ ﴿مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا﴾ واللهُ أعلَمُ.

وفيهِ نَقْضُ قَولِ الباطِنِيَّةِ والرَّوافِضِ. لَعَنَهُمُ اللهُ. لِقَولِهِمْ: إنهمْ بَعْدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ كَفَروا، وارْتَدُّوا عنِ الإسلامِ جميعاً، أو كلاماً<sup>(١)</sup> نَحْوَهُ.

في الآيةِ رَدٌّ لِقُولِهِمْ لأنهُ وَعَدَ لهمُ المَغْفِرَةَ وَمَا ذَكَرَ مِنَ الأَجْرِ العظيمِ.

فلا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونوا على ما ذَكَرَ أُولئكَ، ثم تكونُ لهمُ المَغْفِرَةُ وما ذَكَرَ مِنَ الأَجْرِ العظيم.

فَدَلَّ مَا ذَكَرَ مِنَ الوَعْدِ لهمْ بالمَغْفِرَةِ والأَجْرِ العظيمِ أنهمْ ثَبَتُوا على ما كانوا مِنْ قَبْلُ في زَمَنِ رسولِ اللهِ ﷺ وفي حياتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

والحَمْدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، والصلاةُ والسلامُ على محمدٍ وآلِهِ وصَحْبِهِ الطاهرين.

※ ※ ※

(١) في الأصل وم: كلام.

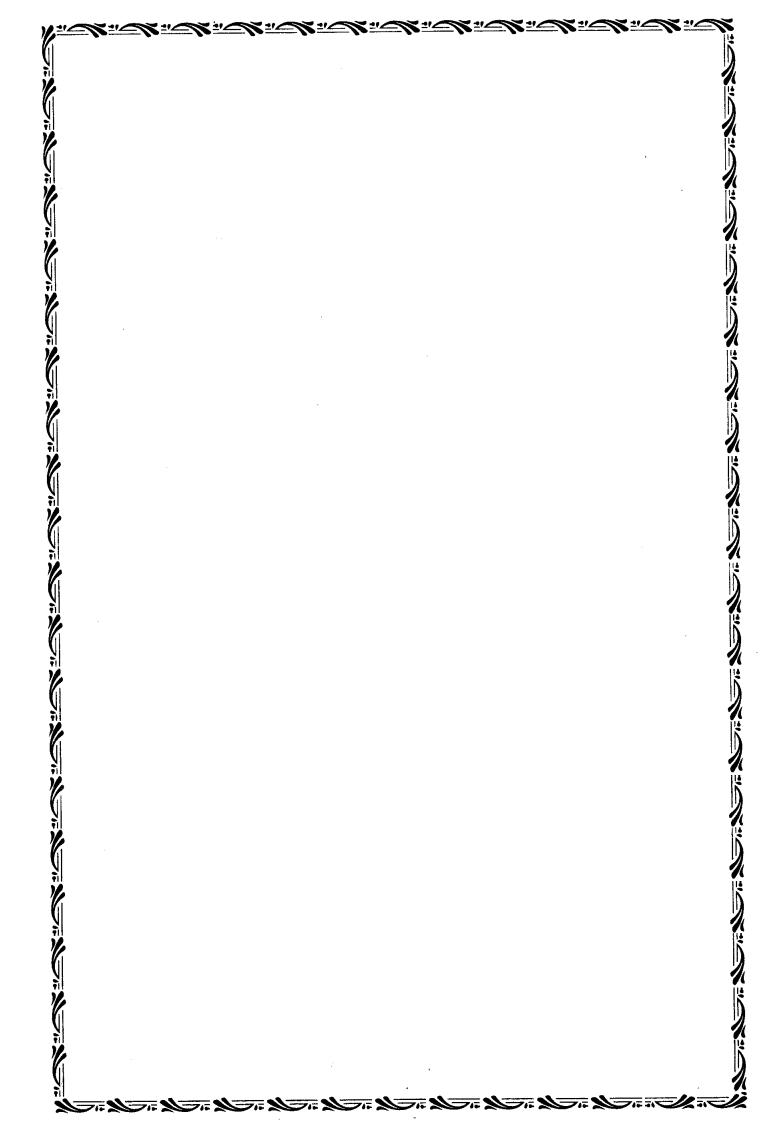

### سبورة الحجرات

ذكر أنها مدنية

# بسم هم ل رحمد الرحمة

﴿ الْآَيِكُ ﴾ قُولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نُقَذِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُوالِدٌ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الْخِينَ مَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُوالِدٌ ﴾ إلى آخِيمُ وَنَ سَوْتِ النّبِيّ ﴾ . آخِرِ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿ لَا نَرْفُمُواْ أَسْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ .

وذُكِرَ عنِ الحَسَنِ في قولِهِ تعالى: ﴿لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ بَدَي اللَّهِ وَرَسُولِدِّ ﴾ أي لا تَذْبَحوا قَبْلَ ذَبْحِ النَّبيّ يومَ النَّحْرِ؛ وذلكَ لأنَّ ناساً مِنَ المُسلمِينَ ذَبَحوا قَبْلَ صلاةِ النَّبيّ ﷺ يومَ النَّحْرِ.

وقالَ قَتادةُ: ذُكِرَ لنا أنَّ رجالاً كانوا يقولونَ: لو نَزَلَ كذا وكذا، أو صُنِعَ كذا وكذا، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ، وأمَرَهُمْ الّا يَسْبِقوا نَبِيَّهُ ﷺ بِقَولٍ ولا عَمَلٍ حتى يُبَيِّنَ اللهُ تعالى بَيانَهُ.

وأمثالَ ذلكَ قد قالوا، واللهُ أعلَمُ.

وأضلُ ذلكَ عندَنا مِنْ قولِهِ: ﴿ يَكَأَبُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية أي ﴿ يَكَأَبُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ اغلَموا أنَّ للهِ الخَلْقَ والأَمْرَ لا تُقَدِّموا أَمْراً ولا قَولاً ولا خُكْماً ولا نَهْياً سِوَى ما أَمَرَ اللهُ تعالى بهِ ورسولُهُ ﷺ وغيرَ ما نَهَى عنهُ، بلِ اتَّبِعوا أَمْرَهُ ونَهْيَهُ، وراقِبوهُ على ما أَنتُمْ بهِ، وأَقْرَرْتُمْ، بأنَّ لَهُ الخَلْقَ والأَمْرَ، فاخْفَظُوا أَمْرَهُ ونَهْيَهُ، ولا تُخالِفُوهُ، ولا رسولَهُ في شيءٍ منَ الأَمْرِ والنَّهْى.

فهذا يدخُلُ فيهِ كلُّ شيءٍ وكلُّ أمْرٍ مِنَ القَولِ والفِعْلِ والقضاءِ والحُكْمِ والذَّبْحِ وغَيرِ ذلكَ على ما ذَكَرْنا مِنْ إيمانِهِمْ بأنَّ لهُ الخَلْقَ والأَمْرَ في الخَلْقِ؛ إذْ مثلُ هذا الخِطابِ لو كانَ لِواحدِ خاصٌّ لكانَ حُكْمُهُ يُلْزِمُ الكُلَّ. وكذلكَ لو كانَ في أمرٍ واحدٍ كانَ يدخُلُ في ذلكَ جميعُ الأمورِ. فكيف والخِطابُ بذلك عامٌّ مُطْلَقٌ؟ فهو لِلكُلِّ وفي كلِّ الأمورِ، واللهُ الموفِّقُ.

وعلى ذلك ما رُوِيَ عَنْ مَسْروقٍ أَنهُ دَخَلَ على عائشةَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْجَارِيةَ أَنْ تَسْقِيَهُ، فقالَ: إني صائمٌ، وهو اليومُ الذي يُشَكُّ فيهِ، فقالَتْ لهُ: قد نُهِيَ عَنْ هذا، وقالَتْ قولَهُ تعالَى: ﴿ يَكَايُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِدٍ ﴾ في صيامٍ ولا غَيرو.

اعْتَبَرَتْ عائشةُ عَلَمًا عُمومَ الآيةِ في النَّهْيِ عنِ التَّقَدُّمِ بَينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِهِ ومُخالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ في قولٍ أو فِعْلٍ.

وكذلكَ رُوِيَ عنْ أبي عُبَيدَةَ مُعَمَّرِ بْنِ المُثَنَّى [أنهُ](١) قالَ في قولِهِ: ﴿لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُوالِيَّا﴾ أي لا تَجْعَلُوا الْأَمْرَ والنَّهْيَ دونَهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْغُواْ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي اتَّقُوا مُخالَفَةَ أَمْرِ اللهِ ونَهْيَهُ قَولاً وفِعْلاً، واتَّقُوا مُخالَفَةَ رسولِهِ في ما يأمُرُكمْ بأمْرِ اللهِ [وينْهاكُمْ بِنَهْيِهِ](٢) وفي كلِّ ما دَعاكُمْ إليهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لِأقوالِكُمْ ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالِكُمْ، ولا قُوَّةَ إلا باللهِ.

ثم لم يَفْهَمُوا مِمَّا ذُكِرَ في قولِهِ: ﴿ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيِّهُ ﴾ / ٥٢١ ـ ب/ الجوارخ ولا العَدَدَ في اليَّذِ كما فَهِمُوا مِنْ ذلكَ

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: ونهيه.

في الخَلْقِ. فما بالُهُمْ يَفْهَمُونَ ذلكَ مِنْ قُولِهِ: ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيْ ﴾؟ [ص: ٧٥] أي خَلَقْتُهُ على عِلْمٍ مني بِما يكونُ منهُ خِلانُ أو مَعْصِيَةٌ، لم أَخْلُقُهُ عن جَهْلِ بِما يكونُ منهُ، وهو ما ذَكَرَ في قُولِهِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَمِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦٥ و...] أي عن عِلْم بأحوالِهِمْ وما يكونُ منهمُ ؛ [وقولِهِ تعالى] (١٠ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْكُمُ مُلْكُورُهُ وَبَشِيرٍ النُّوْمِينِ ﴾ [البقرة: ٢٢٣ و...] أي عن عِلْم بأحوالِهِمْ وما يكونُ منهمُ ؛ انْشَاهُمْ لا عَنْ جَهْلِ بذلكَ. فَعَلَى ذلكَ هذا كما فَهِمُوا مِنْ قُولِهِ: ﴿لَا نُقُلِمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَمْرَ اللهِ ونَهْيَهُ دُونَ الجَوارِحِ والعَدَدِ، واللهُ الموفقُ.

الله المسلم وقولُهُ تعالى: ﴿لَا نَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَرْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إلى قولِهِ: ﴿لِبَعْضِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في أبي بكرٍ وعُمَرَ ﷺ الْحَتَلَفَا في شيءٍ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ، فارْتَفَعَتْ أصواتُهُما.

وقالَ بعضُهُمْ: إنها نَزَلَتْ في قوم، كانوا إذا سُئِلَ النَّبِيُّ عنْ شيءٍ قالوا فيهِ قَبْلَ قولِ النَّبِيِّ ﷺ.

وعندَنا لا يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَا ذُكِرَ مِنْ رَفْعِ الصَّوتِ فوقَ صَوتِ رسولِ اللهِ ﷺ، والجَهْرِ بالقولِ لهُ وما ذُكِرَ مِنَ التَّقَدُّمِ
بينَ يَدَي رسولِ اللهِ ﷺ في الأَمْرِ والنَّهْيِ أَنْ يكونَ الخطابُ بذلكَ للذينَ صَحِبوا رسولَ اللهِ ﷺ واتَّبَعوا أَمْرَهُ ونَهْيَهُ، إذْ لاَ
يُخْتَمَلُ منهمْ أَنْ يَرْفَعوا أصواتَهُمْ فوقَ صوتِهِ، ويَجْهَروا بالقولِ، ويُقَدِّموا بَينَ يديهِ في أَمْرٍ ولا نَهْيِ إلّا عَنْ سَهْرٍ وغَفْلَةٍ أَو
إذْنٍ منهُ بالمُناظَرَةِ والمُحاوَرَةِ في العِلْم.

فعندَ ذلكَ تَرْتَفِعُ أصواتُهُمْ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ أَجَلَّ في قلوبِهِمْ وأعظَمَ قَدْراً مِنْ أَنْ يَتَجاسَروا التَّقَدُّمَ بَيَنَ يَدَيهِ بأَمْرٍ أو رَفْعِ صَوْتِ أو جَهْرِ القَولِ لهُ. فتكونُ الآيةُ في أهلِ الشَّرْكِ وفي أهلِ النَّفاقِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم إنْ كانَ الخِطابُ بذلكَ للذينَ آمَنوا فهو على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنَّ ذَلَكَ مَنهُ ابْتِدَاءُ مِحْنَةِ امْتَحَنَهُمْ بِذَلَكَ، وأَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ كَانَ مَنهمْ شيءٌ مِنْ ذَلَكَ مِنَ التَّقَدُّمِ بَينَ يَديهِ ورَفْعِ الصوتِ والجَهْرِ لَهُ بِالقَولِ، ولِلّهِ أَنْ يَمْتَحِنَ، ويَأْمُرَ، ويَنْهَى مَنْ شاءَ بِما شاءَ ابْتِدَاءَ امْتِحانٍ منهُ لهمْ [وهو ما ذَكَرُنا](٢) مِنْ نَهْيِ الرسلِ ﷺ عنِ الشَّرْكِ والمَعاصي، وإنْ كانوا مَعْصومِينَ عنْ ذلكَ، لأنَّ العِصْمةَ [لا تَمْنَعُ النَّهْيِّ، لأنَّ العِصْمةَ](٣) إنما تكونُ عِصْمةً إذا كانَ هناكَ أمرٌ ونَهْيٌ.

فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ النَّهْيِ عنِ النَّقَدُّمِ ورَفْعِ الصَّوتِ والجَهْرِ بالقَولِ، وإنْ لم يكن منهمْ شيءٌ ممّا ذَكَرَ ابْتِداءَ مِحْنَةِ منهُ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني]<sup>(٤)</sup>: أنهُ خاطَبَ هؤلاءِ الصحابةَ ﴿ بِنَاكَ لِيَتَّعِظَ بذلكَ مَنْ يَشْهَدُ مَجْلِسَهُ مِنَ المُنافقِينَ وغَيرِهِمْ مِنَ الكافرينَ، إذْ كانَ يَشْهَدُ مَجْلِسَهُ أهلُ النِّفاقِ وسائِرُ الكَفَرَةِ لئلّا يُعامِلوا رسولَ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ مُعاملةِ بعضِهِمْ بَعْضاً، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُهِنَ﴾ ذَكَرَ هذا لِيَكونوا أبداً مُتَيَقِّظينَ بَينَ يَدَي رسولِ اللهِ ﷺ حَذِرينَ مُعَظِّمِينَ لهُ في كلِّ وقْتِ لئلّا يكونَ منهمْ في وقْتٍ مِنَ الأوقاتِ ما يَخْرُجَ مَجْرَى الِاسْتِخْفافِ بهِ والتَّهاوُنِ على السَّهْوِ والغَفْلَةِ، فَيُحْبِطَ ذلك أعمالَهُمْ.

إنَّ هذا الصَّنيعَ برسولِ اللهِ ﷺ يُكَفِّرُ صاحبَهُ، ولا يكونُ معذوراً، وإنْ فَعَلَهُ على السَّهْوِ والغَفْلَةِ، لأنَّ لهمْ (٥٠) تُمذْرَةَ الإخْتِراذِ وإمكانَ التَّحَدُّدِ، وإنْ كانوا مَعْذُورينَ في ما بَينَهُمْ على غَيرِ التَّعَمُّدِ والقَصْدِ، ولا مؤاخَذَةَ لهمْ بِرَفْعِ اللهِ تعالى المُؤاخَذَةَ عنهمْ في ما بَينَهُمْ، ولم يَرْفَعْ في حقَّ النَّبِيِّ، عليهِ أَفْضَلُ الصلواتِ، معَ أنَّ الكُلَّ في حَدِّ جواذِ المُؤاخَذَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وذَكَرَ الكَرابيسيُّ، فقالَ: ومِنْ حِكْمَةِ الآيةِ عندَ قومٍ حُبوطُ الأعمالِ بالكَبائرِ على ما رُوِيَ عنِ الحَسَنِ [أنهُ](٢) قالَ: أما يَشْعُرُ هؤلاءِ الناسُ أنَّ عَمَلاً يُخبِطُ أعمالاً؟ واللهُ تعالى يُقولُ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية.

الكته المحاري المحارية المحارية

(٥) في الأصل وم: له. (٦) سائطة من الأصل وم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل: وهم ما ذكر، في م: وهم ما ذكرنا. (٣) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: ويحتمل.

وقيلَ: المُرادُ مِنَ الآيةِ أَنْ بُنادِيَ بِشُؤْمِ تلكَ المَعْصِيَةِ إلى أَنْ يَهُونَ عليهِ ارْتِكابُ الكبيرةِ؛ يَسْتَحْقِرُها حتى يَخِفَّ عليهِ الكُفْرُ، فَيَكْفُرُ، فَتَصيرَ المَعْصِيةُ الأولَى، وإنْ قَلَّتْ، سَبَباً لِحُبوطِ ثوابِ أعمالِهِ. فإنَّ أساسَ كلُّ خَطيرٍ حقيرٌ.

ونَحنُ نقولُ: إنَّ المَعْصِيَّةَ لا تُحْبِطُ الطاعةَ، ولكنْ هي (١) اسْتِخْفافٌّ بالنَّبِيِّ ﷺ وذلكَ [كُفْرًا(٢).

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْذِينَ يَغُضُونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ أُولَئِكَ ٱلّذِينَ آمَتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْفَوَيَّ وَلَا اللّهِ اللّهِ عَن اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْفَوَيَّ وَلَهِ اللّهِ اللّهِ عَن اللّهُ وَرَسُولِةٍ ﴾ وقولِهِ فَق : ﴿لَا نَفَوْا أَصَوَتَكُمْ فَوَى صَوْتِ اللّهَ وَرَسُولِةٍ ﴾ وقولِهِ فَق : ﴿لَا نَفَوْا أَصَوَتَكُمْ فَوَى صَوْتِ اللّهَ أَنَّ الآيتَينِ اللّهَينِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُما مِنْ قولِهِ النّبِي وَوَلِهِ عَلَى : ﴿وَلَا نَجَهُرُوا لَمُ إِلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ هُ وَلِهِ عَلى : ﴿ وَلَا تَجَهُرُوا لَمُ إِلْفَوْلِ كَجَهْرِ مَا مِن قولِهِ عَلى اللّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ وقولِهِ عَلى : ﴿ وَلَا تَجَهُرُوا لَمُ إِلْفَوْلِ كَجَهْرِ مَا مَن قولِهِ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

فأمّا أصحابُهُ اللَّينَ صَحِبوهُ، وآمَنوا بهِ، عَرَفوا أنهُ [رسولُ](٣) ربّ العالَمينَ، فلا يُختَمَلُ أنْ يكونَ منهمْ ما ذَكَرَ مِنْ رَفْعِ الصَّوتِ عندَهُ وجَهْرِ القَولِ بهِ والنَّداءِ لهُ باسْمِهِ مِنْ بُعْلٍ.

إنما ذلكَ بهِ فَعَلَ مَنْ ذَكَرْنا مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ وَالشَّرْكِ.

فأمّا الذينَ آمَنوا بهِ، وصَدَّقوهُ، وعَرَفوا أنهُ رسولٌ، فلا يُحْتَمَلُ منهمْ سِوَى التَّعْظيمِ والتَّوْقيرِ والتَّشْريفِ لِما عَرَفوا أنَّ نَجاتَهُمْ وشَرَفَهُمْ وعِزَّهُمْ في الدنيا والآخِرَةِ بِتَعْظيمِهِ وتَوْقيرِهِ، فكيفَ يُحْتَمَلُ منهمْ ذلك؟ بل كانوا لا يَتَجاسَرونَ التَّكَلُّمَ بَينَ يَدَيهِ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَرْفَعوا أصواتَهُمْ، أو يُقَدِّموا بَينَ يَدَيهِ، أو النِّداءَ مِنْ بُعْدٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ النَّبِينَ آمَنَكَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْرَئُ﴾ هذا وَضفُ المؤمنِينَ؛ امْتَكَنَ اللهُ قلوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، فَوَجَدَها صافيةً خالصةً لذلك. والإمْتِحانُ هو التَّضفِيّةُ والإخلاصُ؛ يُقالُ: امْتُحِنَ الذهبُ، إذا خَلَصَ، وصَفَا، الصافي منهُ والخالصُ مِنْ غَيرِهِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿لَهُم مُّغْفِرَةٌ وَأَجَّرُ عَظِيدُ﴾ ظاهرٌ.

الشَّرُكِ والنَّفاقِ. وقالَ بعضُهُمْ: إنَّ نَفَراً مِنَ الأعرابِ جاؤوا، وقالوا: نَنْطَلِقُ إلى هذا الرجلِ؛ يَعْنونَ محمداً ﷺ فإنْ يَكُنْ رسولاً فنحنُ أَسْعَدُ الناسِ بهِ. وإنْ يَكُنْ مَلِكاً نَعِشْ في جَناحِهِ، فَأَتَوُا النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلوا يُنادونَهُ مِنْ وراءِ الحُجُراتِ: يا محمدُ، فَنزَلَتْ هذه الآيةُ.

وقالَ بعضُهُمْ: كان النَّبِيُّ ﷺ سَبَى ذَرَارِيَ بَني تَميم ونساءَهُمْ، فَأَتُوا يَطلبونَ منهُ تَخْلِيَةَ سَبيلِ أُولئكَ وإعتاقَهُمْ ورَدُّهُمْ إليهمْ، فَنَادَوهُ مِنْ وراءِ الحُجُراتِ، فأغْتَقَ بعضَهُمْ،وفَدَى بَغْضاً، فَنَزَلَتِ الآيةُ.

الآية ﴾ وقولهُ تعالى: ﴿أَكُنُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَمُهَا حَنَّى غَيْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ لأنَّ ذلكَ أعظمُ لِقَدْرِهِ وأَجَلُّ لِمَنْزِلَتِهِ وأَعْرَكُ لِحَقِّهِ وأَخْفَظُ لِحُرْمَتِهِ.

ثم قولُهُ: ﴿ أَكَّنَاهُمْ لَا يَسْفِلُونَ ﴾ يَخْتُولُ وجوهاً :

[أَحَلُها](٤): أَكْثَرُهُمْ لا يَعْرِفُونَ قَدْرَهُ ومَنْزِلَتُهُ، وإنْ كانَ قليلٌ منهمْ يَعْرِفُونَ ذلكَ، وهُمُ المؤمِنُونَ.

والثاني: أَكْثَرَهُمُ لَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَعْقِلُونَ.

والثالث: اكْتُرَهُمْ لا يَمْقِلُونَ أنهُ رسولُهُ، وهُمُ الأثباعُ والسَّفَلَةُ / ٥٢٧ ـ أ/ منَ الكَفَرَةِ، وإنما يَعْرِفُ القليلُ منهمْ، وهُمُ الرُّؤساءُ المُعانِدونَ.

(١) في الأصل وم: هو. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم.

وفي هذهِ الآيةِ، وفي قولِهِ تعالى: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُرْ لَا نَشْمُهُنَ﴾ دلالةٌ على أنْ قد يَلْحَقَ المَرْءَ حُكُمُ الكُفْرِ، ويَحْبَطَ العملُ إذا خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِخْفافِ، وإنْ لم يُعْلَمْ بهِ، ولم يُقْصَدْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ الجمع أهلُ التأويلِ أو عامَّتُهُمْ على أنَّ الآية فَرَلَتْ فِي الوليدِ بْنِ عُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيطٍ؛ بَعَنَهُ رسولُ اللهِ ﷺ إلى بَني المُصْطَلَقِ وإلى قوم سِواهُمْ لِجِبايَةِ الصَّدَقاتِ، وكانَ بَينَهُ وبَينَ أُولِئكَ القومِ عداوةٌ في الجاهليَّةِ، فَخَرَجوا يَتَلَقُّونَهُ، فَخَافَهُمْ، فَرَجَعَ، وقالَ: إِنَّ القومَ قد مَنعوا الصَّدَقاتِ، فَبَعَثُ رسولُ اللهِ ﷺ إليهِمْ بَعدَ ذلكَ خالدَ بْنَ الوليدِ لِجبايةِ الصَّدَقاتِ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلِّونَ، ويَعْمَلُونَ الطاعاتِ، والجُتَمَعوا، وسَولُ اللهِ ﷺ إليهِمْ بَعدَ ذلكَ خالدَ بْنَ الوليدِ لِجبايةِ الصَّدَقاتِ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلِّونَ، ويَعْمَلُونَ الطاعاتِ، والجُتَمَعوا، وجَمَعوا لهُ الصَّدَقاتِ: جَبَوها (١)، وسَلَمُوها إليهِ، فَرَجَعَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بِها، فَنَزَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الصَّدَقاتِ: جَبَوها (١).

لكنْ إنْ كانَ ما ذَكروا، فلم يكُنْ في ذلكَ النَّبَإِ التَّثَبُّتُ لأنَّ الآيةَ نَزَلَتْ بَعْدَ نَبَإِ الرجلِ، وفي الآيةِ الأمْرُ بالتَّثَبُّتِ في نَبَإِ الفاسق في ما يَحْدُثُ منَ الأمور مِنْ بَعْدُ.

فَدَلَّ أَنَّ الآيةَ نَزَلَتْ لِبَيانِ الحُكْمِ في نَبَإِ الفاسقِ، واللهُ أعلَمُ، ولأنهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ الرجلُ مُنافِقاً، ولم يَأْمُرِ اللهُ تعالى بالنَّئَبْتِ في خَبَرِ المُنافِقِ، ولم يُشَرِّعْ ذلكَ، لأنَّ النِّفاقَ يكونُ في الضميرِ، فلا يَظْهَرُ ذلكَ.

فأما الفِسْقُ فإنهُ يَظْهَرُ، فَأَمَرَنا بِالتَّنَّبُتِ فيهِ.

فَدَلُ أَنَّ الآيةَ لَم تَنْزِلْ في ذلكَ الرجلِ؛ إذْ لا يُحْتَمَلُ مِنَ المُنافِقِ أَنْ يُزَوَّرَ على المسلمِينَ مِثْلَ ما ذُكِرَ منهُ. دَلَّ أَنَّ ما قَالَهُ أَهلُ التَّاوِيلِ فيهِ وَهْمٌ.

ثم في الآيةِ دلالةُ قَبولِ خَبَرِ الواحدِ، إذا كانَ عَدْلاً لهُ، لأنهُ لو لم يَقْبَلْ خَبَرَهُ، إذا كانَ عَدْلاً، لم يكُنْ لِذِكْرِ الفِسْقِ فائدةٌ سِوَى الشَّتْم، والشَّتْمُ سَفَة، فلا يَجوزُ أنْ يُوصَفَ اللهُ تعالى [بهِ](٢).

فَدَلَّ ذِكْرُ الفِسْقِ على أنَّ هذا الحُكْمَ، وهو رَدُّ الشهادةِ، مُخْتَصَّ باسْمِ الفِسْقِ، وأنَّ العَدْلَ لا يُشارِكُهُ فيهِ حتى [لا يكونَ] (٢٣ ذِكْرُ الفِسْقِ سَفَهاً لِما تَعَلَّقَ بهِ بَيانُ حُكْم شَرْعيٍّ، يَخْتَصُّ بالفاسِقِ، ولا يُعْرَفُ ذلكَ دونَ ذِكْرِهِ.

فأمّا مَتَى كانَ الحُكْمُ عامّاً في الفاسِقِ والعَدْلِ عندَ الاِنْفِرادِ، فكانَ ذِكْرُ الفاسِقِ معَ شَثْمِهِ، وأنهُ لا يَليقُ بالحِكْمَةِ، فَدَلَّ [على](٤) ما ذَكَرْنا، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَن تُصِيبُوا فَرَمُنا يَجِهَدَلَةِ ﴾ في الظاهرِ بسبِ تُهْمَةِ الفِشقِ. فأمّا في الحقيقةِ فإنهُ يجوزُ أَنْ نُصيبَ ذلكَ بِخَبرِ الواحدِ، لكنَّ الأحكامَ وقَبولَ الأخبارِ في ما بَينَ الخَلْقِ لم توضَعْ على الحقائقِ، وإنما وُضِعَتْ على الظّواهِرِ، وكذلكَ قبولُ السهاداتِ والحُكْمُ بها. وجميعُ الشرائعِ التي جُعِلَتْ في الناسِ إنما هو على الظّواهِرِ مِنَ الأحوالِ والأمورِ (٥٠). فأمّا على إصابةِ حقيقةِ ذلكَ فلا؛ إذْ قد يجوزُ أَنْ يَحْكُمَ الحاكمُ، ويَقْضِيَ بِقَتْلِ إنسانِ، وتُقْطَعَ يَدُهُ بشهودٍ عندَهُ. لمّا ظَهَرَتْ عندَهُ عدالتُهُ، ولم تكن في الحقيقةِ كذلكَ.

وعلى ذلكَ قُولُ يَعْقُوبَ عَلِيْهِ لِبَنِيهِ، ﴿ هُلَ مَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِن قَبَلُ ﴾ [يوسف: 18] لم يَأْمَنُ عليهِ بِما ظَهَرَ لهُ منهمْ زلَّةٌ وجِنايَةٌ حينَ طَلَبُوا منهُ إرسالَهُ ولَدَهُ يُوسفَ عَلِيهِ في الرَّعْيِ، بل قالَ هنالكَ: ﴿ إِنِي لَيَعْرُنُونِ أَن تَذْهَبُوا بِهِم وَأَخَاتُ أَن يَأْحَلُهُ الذِّمْ ﴾ [يوسف: 18] إنما اعْتَلَّ عليهمْ، واحْتَجَّ بأكلِ الذهبِ، ولم يَتَّهِمْهُمْ فيهِ بما لم يكُنْ ظَهَرَ لهُ منهمْ وَأَخْبَرُ أَنهُ لا يَأْمَنُ عليهِ بما ظَهَرَ لهُ مِنْ زلَّتِهِمْ، فَذَلُ أَنَّ التَّهَمَةُ سَبَبُ الرَّدُ وأَنهُ يَجِبُ التَّلُمُ لِدفع الجهالَةِ مِنْ حيثُ الظاهرُ (٢) للحقيقةِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: وجبوها. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، في الأصل: الأموال. (٦) أدرج بعدها في الأصل وم: لا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَمَلَتُمْ نَدِمِينَ﴾ أي نادمينَ بما فَعَلوا على خِلافِ ما كانَ في الظاهِرِ؛ ويَنْدَموا لِما تَرَكوا النَّئَبَّتَ في الخَبَرِ.

الآية ٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإَعْلَمُواْ أَنَّ يِبِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيشُكُوْ نِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلأَتْمِ لَمَيْتُمْ﴾ اي لأثِمْتُمْ.

مِنَ الناسِ مَنِ احْتَجَّ بهذهِ الآيةِ على أنَّ الإجماعَ ليسَ بِحُجَّةٍ، وقالوا: لو كانَ لإجماعِهِمْ [حُجَّةٌ لَكانوا](١) لا ياتَمونَ لو أطاعَهُمْ في كثيرِ مِنَ الأمْرِ لأنَّ الحَقَّ والصوابَ ممّا لا يُوجِبُ الإثْمَ لِصاحِبِهِ في مَنْ تَبِعَهُ في ذلكَ الصوابِ.

ولكنْ إنْ كانَ لا يُوجِبُ الثوابَ دَلَّ أنهُ ليسَ بِحُجَّةٍ يَجِبُ اتِّبَاعَهُ. ولكنَّ هذا فاسدٌ لأنَّ الحُجَجَ والبراهينَ لم تَكُنِ انْتَهَتْ يومثذِ غايَتُها، ولا أتَتْ على نِهايَتِها.

والإجماعُ الذي هو إجماعُ الحُجَّةِ عندَنا، ويَجِبُ اتِّباعُهُ والاِنْقِيادُ لهُ، هو إجماعُ مَنِ اسْتَوعَبَ الحُجَجَ والبراهينَ، وأَتَى على عامَّتِها أو على الجميع، وكانَ الوقْتُ وقْتَ نزولِ الوَحْيِ، وإنما تَسْتَقِرُّ الأحكامُ بوفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ لِما يَنْقَطِمُ الوَحْيُ، فَيُسْتَدَلُّ على اسْتِيعابِ الحُجَجِ ونزولِ جميعِ ما يَحتاجُ الناسُ إليهِ منْ حيثُ الإيداعُ في النصوص؛ فَمَتَى اجْتَمَعوا على ذلكَ يكونُ حُجَّةً، ولأنهُ لا إجماعَ تحقيقِ دونَ رأي رسولِ اللهِ ﷺ وإذا وُجِدَ رأيْهُ، اسْتُغْنِيَ عنْ رأي الغَيرِ لِما كانَ يَنْطِقُ ع عنِ الحِجا. فإذا لم يَكنْ وَقْتُ رسولِ اللهِ ﷺ زَمانَ انْعِقادِ الإجماع حُجَّةً بَطَلَ اسْتِذْلالُهُمْ بالآيةِ

ثم قُولُهُ تعالى: ﴿ وَإَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ](٢) أُرسِلَ إليكُمْ لِيُزيلَ عنكُمْ إشكالَكُمْ وشُبُهاتِكُمْ، فلا عُذْرَ لكمْ في الكَفْرِ واغْتِراضِ الشَّبَهِ لكُمْ بما تَقْدِرونَ أَنْ تَسْأَلُوهُ مَا أَشْكُلَ عليكُمْ، واشْتَبَهَ، فَيُخْبِرَكُمْ بذلكَ، فَيُزيلَ الشُّبَةَ عنكُمْ.

والثاني: يَخْتَمِلُ: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ عُلْلِمُ اللهُ تعالى إياهُ على ما تُضْمِرونَ في أنفسِكُمْ وما تُولِّدونَ مِنَ الأخبارِ التي لا أصْلَ لها، ولا أثَرَ، ما لو ظَهَرَ ذلكَ لاَفْتَضَحْتُمْ، وهو صِلَةُ ما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ: ﴿إِن جَآءَكُرُ فَاسِقٌ بِنَالٍ فَتَبَيَّنُوْا ﴾ واللهُ أعلَمُ.

[والثالث: ](٣) يَحْتَمِلُ أَنَّ فيكُمْ رسولَ اللهِ تَسْأَلُونَهُ مَا أَشْكُلَ عَلَيْكُمْ، فَيُخْبِرُكُمْ بِالحقَّ والأمرِ على حقيقتِهِ كي لا تُصيبوا<sup>(١)</sup> قوماً بجهالةٍ، واللهُ أعلَمُ.

[والرابعُ: ] (\*) يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ ﴿ وَإَعْلَنُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَإِلَيْهِ الرأيُ والتدبيرُ في الأمورِ، ومِنْ رأيِهِ وتدبيرِهِ يَجِبُ أَنْ تُصْدِرُوا (٢) لا عنْ رأي أنفسِكُمْ وتدبيرِكُمْ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَكَيْنَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيحَكُمْ رَسُولُمُوكَ [آل عمران: ١٠١] على الوجوهِ التي ذَكرهما، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوْ يُطِيمُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لَمَنِتُمْ ﴾ أي لو يُطيعُكُمْ في ما تَدْعو إليهِ أنفسُكُمْ مِنَ التَّمْويهاتِ والشَّبُهاتِ وهَواها، أو يقولُ: لو يُطيعُكُمْ في الصَّدورِ عنْ رأيكُمْ وتدبيرِكُمْ في الأمورِ لَعَبَتُمْ.

ثم قولُهُ (٧٠): ﴿ وَلِنِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـنَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوبِكُرُّ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْفِسُوقَ وَٱلْفِسَوَانَ ﴾ هذا في الظاهِرِ كَانهُ (٨٠) غيرُ موصولِ بقولِهِ: ﴿ وَلَذِي يُطِيمُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَيْنَتُم ﴾ لأنه لا يمليقُ ذلك إلّا على الإضمارِ ؛ كأنهُ يقولُ: ﴿ وَلَوْ يُطِيمُكُمُ فِي عَيْرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لِيَهُمُ الإيمانَ بهِ ، وزيَّنَهُ في قلوبِكُمْ / ٢٢٥ ـ ب/ حتى صارَ هو في قلوبِكُمْ أحبً مِنْ أنفسِكُمْ ومنْ كلِّ شيءٍ .

فالواجبُ عليكُمْ أَنْ تَصْرِفُوا الأَمْرَ إلى رأيهِ وتدبيرِهِ، وأَنْ تُصْدِرُوا عَنْ رأيهِ، ولا تَعْتَمِدُوا على رَأْيِ انفُسِكُمْ وتدبيرِكُمْ، واللهُ أعلَمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لكان. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: و. (٤) من في، الأصل: يقلبوا. (٥) في الأصل وم: و. (٦) في الأصل وم: الأصل وم: كناية.

ويَخْتَمِلُ الّا تَدْعُوهُ إلى أَنْ يُطيعَكُمْ في ما تَهْوَى بهِ انفسُكُمْ مَا شَبَّهَتْ بَعْدَ ما حَبَّبَ الإيمانَ بهِ إليكُمْ، وزَيَّنَهُ في قلوبِكُمْ، وكَرَّهَ إليكُمُ الكُفْرَ وما ذَكَرَ، واللهُ أعلمُ بحقيقةِ جِهَتِهِ وصِلَةِ هذا بالأوَّلِ.

ثم يَحْتَمِلُ وجهَينِ أيضاً:

أَحَدُهما: ﴿لَوْ يُطِيمُكُو﴾ الرسولُ ﴿فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلأَمْنِ لَيَنَّمُ ﴾ اللهُ تعالى الْزَمَكُمْ طاعَتَهُ في كلِّ الْمَرِ، فأطيعوهُ، ولا تَظلُبوا منهُ طاعَتَهُ إِيّاكُمْ في الأمورِ، ولكنْ أطيعوهُ أنتمْ في الأمورِ كلِّها، وقد ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلكُفْرَ وَالْفُسُونَ﴾ والخُروجَ عنْ أمرِهِ ﴿وَالْمِصْيَانَّ﴾.

والثاني: يُشْبِهُ أَنْ يكونَ موصولاً بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُضُّونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَيُهُمْ (١٠) [الحجرات: ٣].

ثم قولُهُ (٢) هَٰذَ: ﴿ أُوَلَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ كأنهُ يقولُ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ آمَتَحَنَ ٱللَّهُ تُلُوبَهُمْ لِلنَّقَوَئَ ﴾ وحَبَّبَ إليهمُ الإيمانَ، وزَيَّنَهُ في قلوبِهِمْ، وكَرَّهَ إليهمُ الكفرَ والفُسوقَ والعِصْيانَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ .

أُخْبَرَ، وشَهِدَ لهمْ بالرشادِ، وأُخْبَرَ أنَّ ذلكَ فَصْلٌ منهُ إليهمْ ونِعْمَةٌ لا بِشيءٍ كانَ منهمُ [اسْتَوجَبَ ذلكَ](٣٠.

الأية ٨ الله عليه على: ﴿ فَشَالًا مِنَ اللَّهِ وَيَعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴾.

ثم قالتِ المعتزلةُ في قولِهِ تعالى: ﴿حَبَّبُ إِلَيْكُمُ ٱلْإِينَنَ وَزَيْنَمُ فِي قُلُوبِكُو ﴾ وما ذَكَرَ؛ يقولونَ: لم يُحَبِّبِ الإيمانَ إلى هؤلاءِ إلّا وقد حَبَّبَ مِثْلَهُ إلى جميعِ الناسِ. لكنَّ المُرادَ هؤلاءِ إلّا وقد كَرَّهَهُ إلى جميعِ الناسِ. لكنَّ المُرادَ البَّخصيصِ] (٤) هؤلاءِ إلا وقد كرَّهَهُ إلى جميعِ النوابِ في الجَزاءِ ليتخصيصِ] (٤) هؤلاءِ بما ذَكرَ مِنَ التَّخبيبِ إليهمُ الإيمانَ وتكريهِ الكُفْرِ، هو الحتصاصُهُمْ بِما وَعَدَ مِنَ الثوابِ في الجَزاءِ الجَزيلِ على الإيمانِ والمواعيدِ الشديدةِ، فَحبَّبُهُ، وزَيَّنَهُ في قلوبِهِمْ بما وَعَدَ لهمْ مِنَ الثوابِ، وكَرَّهَ الكُفْرَ والعِصْيانَ إليهمُ بما أوعَدَ على ذلكَ مِنَ العذابِ العظيم.

لكنَّ هذا فاسدٌ لأنهُ ليسَ مؤمنٌ بهِ صارَ حُبُّ الإيمانِ في قلبِهِ لِما ذَكَروا مِنَ الثوابِ والجَزاءِ، ولا كافرٌ أَسْلَمَ حينَ أَسْلَمَ يَخْطُرُ ثوابُ الإيمانِ في قلبِهِ حتى يكونَ إسلامُهُ لذلكَ، بل كانَ في قلبِهِ بعضُ الإيمانِ قَبْلَ الإسلامِ. فإذا أَسْلَمَ وَجَدَ حبَّهُ في قَلْبِهِ وكراهةَ الكُفْرِ لِيُعْلَمَ أنَّ ذلكَ بِلُطْفِ مِنَ اللهِ تعالى كانَ عندَهُ، فإذا أعطاهُ صارَ ما ذَكرَ، واللهُ أعلمُ.

الآية ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِن طَآبِفَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـَنَّارًا فَآصَـلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ قالَ بعضُهُمْ: كانَ بَينَ رجلينِ عداوةً، أي مُنازعةٌ في شيءٍ، فَغَضِبَ قومُ كلِّ رجلٍ حتى كانَ بينَهُمْ خَفْقٌ بالنِّعالِ والأيدي فَنَزَلَتِ الآيةُ.

وقالَ بعضُهُمْ: كَانَ بِينَ الأُوسِ والخَزْرَجِ قِتالٌ بالعُصِيِّ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ بالأمْرِ بالصُّلْح بَينَهُمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: قِتالُهُمْ بالعُصِيِّ [والنَّعالِ ونَحْوِها]<sup>(ه)</sup>.

وقالَ الحَسَنُ: إنَّ قوماً مِنَ المسلمينَ كانَ بَينَهُمْ تَنازعٌ حتى اضْطَرَبوا بالنِّعالِ والأيدي، فأنْزَلَ اللهُ تعالى هذهِ الآيةَ في ذلكَ.

وقالَ قَتَادَةُ: كَانَ بَينَ رَجَلَينِ حَقٌّ، فَتَدَاراًا فيهِ، فقالَ أَحَدُهما: لَآخُذَنَّهُ عُنُوَةً لِكَثْرَةِ عَشيرَتِهِ، وقالَ الآخرُ: بَيني وبَينَكَ رسولُ اللهِ ﷺ فَتَنازَعا حتى كانَ بَينَهما ضَرْبٌ بالنِّعالِ والأيدي.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ الآيةُ في ما كَانَ بَينَ عليٌ بْنِ أَبِي طَالَبِ ﴿ لَهُ وَبَينَ الْحَرُورِيَّةِ وَأَهْلِ نَهْرَوانَ ؛ ذُكِرَ أَنَّ علياً ﴿ لَمُنَا لَقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

المائة المستحدة المست

<sup>(</sup>١) أدرج بعدها في الأصل وم: ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلْتِكُمُ ٱلْإِبَـٰنَ وَزَنِّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُزَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُثَرَ وَالنَّسُونَ وَالْمِسُونَ وَالْمِسَانَ﴾. (٢) في الأصل وم: قال. (٢) في الأصل وم: استوجبوا بذلك. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: والتناصي ونحوهما.

TO THE POST OF THE

ويَحْتَمِلُ أَنهُ كَانَ فِي مَا كَانَ بَينَ عَلَيٌّ رَفُّهُ وَبِينَ مَعَاوِيةً يَومَ الْجَمْلِ وَيُومَ صِفْينَ.

ذُكِرَ عَنْ جَعَفَرِ بْنِ مَحْمَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلَيّاً وَلِيَّةٍ سَمِعَ رَجَلاً يَقُولُ يُومَ الْجَمَلِ: هُمْ كَفَرُوا، فقالَ: لا تَقُلُ ذلكَ، ولكنْ هؤلاءِ قومٌ بَغُوا علينا، وزَعموا أنا بَغَينا عليهمْ، فقاتَلْناهُمْ على ذلكَ.

لكنَّ في الآيةِ الأمْرَ بالصَّلْحِ إذا كانَ بَينَهُمْ؛ أعني المؤمنينَ، اقْتِتالٌ بأيُّ شيءٍ كان بقولِهِ تعالى: ﴿فَأَصَّلِمُوا بَيْنَهُمُّاۗ﴾. وكذلكَ أمَرَ في غَيرِ آيةٍ<sup>(١)</sup> بالصَّلْحِ والإصلاحِ بقولِهِ<sup>(١)</sup>: ﴿وَأَصْلِمُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ [الأنفال: ١] أي<sup>(١)</sup> بَينَ المؤمِنينَ.

وهذهِ الآيةُ حُجَّةً على المعتزلةِ والخوارجِ، فإنهُ أَبْقَى اسْمَ الإيمانِ بَعدَ ما كانَ منهمُ الِاقْتِتالُ والبَغْيُ، والقِتالُ والبَغْيُ مع أهلِ الإسلام مِنَ الكبائرِ، دلَّ أنَّ الكبيرةَ لا تُخْرِجُ عنِ الإيمانِ، ولا تُوجِبُ الكُفْرَ، واللهُ الموفقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَىٰ فَقَلِلُواْ ٱلَّتِي تَبْنِي حَقَّ تَفِىٓ، إِلَىٰ أَشْرِ اللَّهِ﴾ أي فإنْ ظَلَمَتْ إخدَى الطائفتينِ، وطَلَبَتْ غَيرَ الحقّ ﴿فَقَلِنُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي﴾ أي تَظْلِمُ، وتَجورُ ﴿حَقَّ تَفِيَّ إِلَىٰ أَشْرِ اللَّهِ﴾ حتى ترجعَ إلى أمْرِ اللهِ وإلى الحقّ.

أَمَرَ بِمَعُونَةِ الطَّائِفَةِ التي لَم تَبْخِ والاِنْتِصَارِ لَهَا مِنَ البَاغِيَةِ، وهو مَا ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى ﴿وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِـ ثُمَّ بُغِى عَلَيْـهِ لَيَـنَمُرَيَّهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ٦٠] وَعَدَ ۞ النَّصْرَ لَهُمْ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ النَّصْرُ المَوعُودُ في الدنيا، ويَحْتَمِلُ في الآخِرَةِ.

وفي الآيةِ الأمْرُ بِقِتالِ أهلِ البَغْيِ مِنْ غيرِ قَيدٍ بالسيفِ وغَيرِهِ بقولِهِ: ﴿ فَإِنْ بَفَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَ ٱلأَخْرَىٰ فَقَلِئُواْ الَّتِى تَبْنِى﴾ . لكن متى أَمْكَنَ رَفْعُ البَغْيِ وكَسُرُ مَنَعَتِهِمْ بِغَيرِ السلاحِ فهو الحقُّ، وهو الواجبُ. لكنْ إذا لم يَنْقَلِعوا عنِ البَغْيِ إلّا بالقِتالِ معَ السيفِ فلا بأسَ بهِ.

فإنَّ عليّاً ﷺ قاتَلَ الفِئَةَ الباغِيةَ بالسيفِ، ومعهُ كُبَراءُ الصحابةِ ﷺ وأهلُ بَدْرٍ، وكانَ مو مُحِظَّ مي شِلادِ (يَرْمُنمُ عَلَّمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلُهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ

وبعضُهُمْ قالوا: إنَّ قِتالَ البُغاةِ لا يَجوزُ بالسيفِ، وقالوا: إنَّ سَبَبَ نُزولِ الآيةِ في القِتالِ بالعُصِيِّ والنَّعالِ، ولكنْ لا حُجَّةَ لهمْ فيها، لأنَّ القِتالَ بَينَ الفِئتينِ، وإنْ كانَ بالنِّعالِ والعُصِيِّ، ولكنْ لم يَصيروا بُغاةً في تلكَ الحالِ، وهو القِتالُ الذي أمَرَ اللهُ تعالى أنْ يُصْلُحَ بَينَهُمْ. وإنما يَصيروا بُغاةً بأنْ لم يُجيبوا إلى الصَّلْحِ، ولم يَقْبَلْ أحدٌ مِنَ الطائفتينِ الصَّلْحَ. وحينتذِ أمَرَ بالقِتالِ معهمْ مُطْلَقاً مِنْ غَيرِ قَيدٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَلِمُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْمَدَّلِ وَأَقْيِطُوّاً ﴾ ذَكَرَ أنها، وإنْ فاءَث، ورجَعَتْ إلى ما أمَرَ اللهُ تعالى بهِ، لا يَتْرُكُونَهُما كذلكَ بِغَيرِ صُلْحٍ، ولكنْ أَصْلَحُوا بَينَهُمْ والجَمْعِ، وشَرَطَ فيهِ الصلحَ بالعَدْلِ.

فهو، واللهُ أعلَمُ، يقولُ: إنكُمْ وإنْ رأيتُمْ صلاحَهُمْ في الصَّلْحِ فلا يَحْمِلَنَّكُمْ ذلكَ على الصَّلْحِ الذي ليسَ فيهِ عدلٌ، ولكنْ أَصْلِحوا بَينَهُمْ بالعَدْلِ، ولا تُجاوِزوا الحَدِّ. وأكِّدَ ذلكَ قولُهُ: ﴿وَأَقْمِطُوّا ﴾ أي اغدِلوا في الصلْحِ ﴿إِنَّ اللّهَ يُمِثُ اللّهَ عَيْلُوا ﴾ أي العادِلينَ.

وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً فَأَصَلِحُوا بَيْنَ لَغُوَيَكُمْ ﴾ أَمَرَ اللهُ فِي بإصلاحِ ذاتِ البَينِ بَينَ المؤمِنينَ بقولِهِ: ﴿ وَأَسْلِحُوا نَاتُ يَيْنِكُمُ ﴾ وأَمَرَ بالإصلاحِ بينَ الطائفتينِ مِنَ المومِنينَ إذا اقْتَتَلُوا / ٥٢٣ ـ أ / وتَنازَعوا بقولِهِ فِي: ﴿ وَلِن لَا إِنْكُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ اللّهُ عَلَيْكُونِينَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْنَا حِينَ أَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَلْمُونِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّ

(۱) في الأصل وم: آي. (۲) في الأصل وم: قال يقال. (۲) أدرج قبلها في الأصل وم: كان. (٤) في الأصل: بالتآلف، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: حيث.

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ قَالَكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُم بِنِعْمَتِهِۦ إِغْوَلَا﴾ [آل عمران: ١٠٣] أمَرَ بالتأليفِ والإختِماعِ، ونَهاهُمْ عنِ التَّفَرُّقِ والإختِلافِ، وأمَرَ المؤمنِينَ جُمْلَةً أَنْ يُصْلِحُوا ذاتَ بَينِهِمْ إذا وَقَعَ بَينَهُمْ تَنازُعٌ والْحَتِلافُ واقْتِتالٌ على مَا ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَدَلَّ بقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَشَلِهُوا بَيْنَ لَخُوَيَكُو ۖ على أَنَّ اسْمَ الطائفةِ تَقَعُ على الواحدِ فَصاعداً ، فقالَ : إِنهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الآيةِ : ﴿ وَإِن طَابِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَأَسَلِهُوا بَيْنَهُمُ ۚ وَقَالَ (١) فِي آخِرِها : ﴿ فَأَسْلِهُوا بَيْنَ لَخَوَيْكُو ﴾ فَدَلُّ انْ السُمَ الطائفةِ يَقَعُ على الواحدِ فَصاعداً ، فقالَ : فَيُسْتَدَلُّ بهذا على أنَّ في قولِهِ عَنى: ﴿ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلُّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآلِفَةً لَهُوا فِي النِّينِ ﴾ [التوبة : ١٢٢] يُرادُ بها الواحدُ ، فَيَدُلُّ على لُزوم خَبَرِ الواحدِ العَدْلِ .

لكنْ عندَنا ما ذَكَرَ أَنهُ أَمَرَ بإصلاحِ ذَاتِ البَينِ بَينِ جُمْلَتِهِمْ، وأَمَرَ بالإصلاحِ بَينَ فَريقَينِ، وأَمَرَ بذلكَ بَينَ الآحادِ والأفرادِ. وليسَ في قولِهِ: ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيَكُمْ ﴾ دلالة أنهُ أرادَ بهِ الأَخْوَينِ، أو ذَكَرَ ﴿ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ وأرادَ بهِ الإثنينِ اللَّذينِ كانَ الإِقْتِتالُ بَينَهما، وفيهما هاجَ القِتالُ بَينَهُمْ.

فأمّا أنْ يكونَ اسْمُ الطائفةِ يَقَعُ على الواحدِ فلا، بل هو في اللغةِ وعُرْفُ النِّسانِ على الجماعةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُو نُرِّمُونَ﴾ أي اتَّقوا مُخالَفَةَ أمْرِ اللهِ لكي تَقَعَ لكُمُ الرحمةُ، أو لكي تَلْزَمَكُمُ الرحمةُ.

الأية الله وقولُه تعالى: ﴿ يَكَانَبُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَرْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ ظاهرُ الآيةِ نَهْيٌ للجماعةِ عنْ سُخْرِيَّةِ جَماعةٍ، لأنَّ الشَّخْرِيَّةَ إِنما تَقَعُ، وتكونُ في الأغْلَبِ بَينَ قَومٍ وقَومٍ، وقَلَّ ما تَقَعُ بَينَ الأفرادِ والآحادِ. فَعَلَى ذلكَ جَرَى النَّهْيُ. ولكنْ يكونُ ذلكَ النَّهْيُ للجماعةِ والأفرادِ والآحادِ جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

ثم تَخْتَمِلُ السُّخْرِيَّةُ المَذْكورةُ في الآيةِ وجهَينِ:

أحدُهما: في الأفعالِ؛ يقولُ: ﴿لَا يَسْخَرْ فَيْمٌ مِن قَوْرٍ﴾ في الأفعالِ ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمٌ﴾ في النَّيَّةِ في تلكَ الأفعالِ، أو ﴿غَيْرًا يَنْهُمُ﴾ أي النَّيَّةِ في تلكَ الأفعالِ، أو ﴿غَيْرًا يَنْهُمُ﴾ أي أفعالُهُمُ أَخْلَصُ عندَ اللهِ مِنْ أفعالِ أولئكَ أو أقْرَبُ إلى القَبولِ.

والثاني: السُّخْرِيَةُ<sup>(۲)</sup> في الخِلْقَةِ، وذلكَ راجعٌ إلى مُنْشِئِها لا إليهمْ، وهُمْ قد رَضُوا بالخِلْقَةِ التي أُنْشِئوا عليها، وعَسَى أَنْ [يكونوا هُمْ]<sup>(۳)</sup> في تلكَ الأحوالِ والأفعالِ التي هُمْ عليها اليومَ.

والثاني: عَسَى أَنْ يكونوا هُمْ عندَ اللهِ خَيراً منهمْ في الحالِ كقولِهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَلْفَكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣] الْحَبَرَ أَنَّ الأَكْرَمَ منهمْ عندَ اللهِ تعالى، هو أتقاهُمْ، لا ما افْتَخَروا بِما هو أسبابُ الفَخارِ عندَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلِا يَسَلَهُ مِن نِسَامُ مَن أَن يَكُنَ خَبَرُ مِنْهُ أَلَى كُنَ خَبَرُ مِنْهُ فِي الْعَالَبِ بَينَ [أفراد]<sup>(3)</sup> الجِنْسِ بكونُ. فَعَلَى ذلكَ جَرَى النَّهْمُ [عنِ السُّخُرِيَةَ بَينَهُمْ، وإنما الإلحٰتِلاطُ في الغالبِ بَينَ [أفراد]<sup>(3)</sup> الجِنْسِ بكونُ. فَعَلَى ذلكَ جَرَى النَّهْمُ [عنِ السُّخُرِيَةِ]<sup>(9)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنهُ خَصَّ هؤلاءِ بهؤلاءِ كما خَصَّ القِصاصَ في قولِهِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَنْلُ الْمُثْرُ وَالْمَبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمُبْدُونُ وَالْمُبْدُ وَالْمُبْدُ وَالْمُبْدُونُ وَالْمُبْدُونُ وَالْمُبْدُونُ وَالْمُبْدُ وَالْمُبْدُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُو

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنْفُتَكُرُ ﴾ واللَّمْزُ هو الطَّمْنُ. ثم منهمْ مَنْ يقولُ: هو الطَّمْنُ باللَّسانِ، ومنهمْ مَنْ يقولُ: بالشَّدْقِ والشَّفَةِ، ومنهمْ مَنْ يقولُ بالعَينِ. وحاصِلُهُ هو الطَّمْنُ فيهِ.

المنازي والمنازي والم

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: سخرية. (۲) من م، في الأصل: يكون لهم. (٤) ساقطة من الأصل م. (٥) في الأصل وم: بالسخرية.

وقالَ القَتَبِيُّ: اللَّمْزَ، هو العَيبُ، أي لا تَعيبوا، وقالَ أبو عوسَجَةً: هو شِبْهُ العَيبِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿أَنْشَكُرُ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهُما: ﴿ وَلَا لَلْمِزْوَا أَنْنُسَكُرُ ﴾ أي تَذْكُرُوا مَساوِئَ انفسِكُمْ.

[والثاني: ](١) فيهِ الأمْرُ بالسَّثْرِ على أنفسِهِمْ، وألَّا يَهْتِكُوا سِتْرَهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا نَنَابَرُهُا بِٱلْأَلْفَابِ﴾ أي لا تَدْعُوا بالألقابِ، والنَّبْزُ اللقَبُ؛ يُقالُ: نَبَرْتُ فلاناً، أي لَقَبْتُهُ. وفي الحديثِ: «قومٌ نَبْزُهُمُ الرافِضَةُ» أي لَقَبُهُمْ. ولو قالَ: ﴿وَلَا نَنَابَرُوا﴾ لكانَ كافياً، لكنْ (٢) كانهُ قالَ: ولا تُظهِروا القابَهُمْ فَيَسوءَهُمْ ما أَظْهَرْتُمْ مِنَ اللَّقَبِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنما نُهُوا عنْ ذلكَ لأنهمْ [كانوا]<sup>(٣)</sup> يُسَمَّونَهُمْ بعدَ إسلامِهِمْ بالأفعالِ التي كانوا يَفْعَلونَ في حالِ جاهِلِيَّتِهِمْ مِنَ الكُفْرِ والفُسوقِ، ويُلقِّبُونَهُمْ بذلكَ، ويقولونَ: يا كافرُ، يا فاستُ، ونَحْوَ ذلكَ دلَّ على ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿ يِثْسَ ٱلإَنتُمُ ٱلفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ .

وجائزٌ [أنهمْ كانوا يُلَقِّبُونَ]<sup>(٤)</sup> بذلكَ وبِغَيرِهِ مِنَ الألقابِ، فَنُهُوا عنْ أَنْ يُسَمُّوهُمْ بِغَيرِ أسماقِهِمُ التي كانَتْ لهمْ، وأَنْ يُعَرِّفُوا بأسمائِهمُ التي لهمْ، ونُهُوا عنِ التَّعْريفِ بالألقابِ وتَغَيُّرِ الأسبابِ والأسماءِ التي لهمْ إذا كانَ التعريفُ بذلكَ يَسوؤُهُمْ، ويَغيظُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن لَّمَ يَلُتُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظَّالِئُونَ﴾ أي واضِعونَ الشيءَ في غَيرِ مَوضِعِهِ (٥٠)، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ بِثْسَ الْإِنَّتُمُ النُّسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: مَا ذَكَرْنَا أَي بَسَنَ النِّسْبَةُ إِلَى الْفِسْقِ التي كَانَتْ، والتَّسْمِيَةُ بَهَا بعدَ الإيمانِ إلى الِاسْمِ والفِعْلِ الذي كَانَ لَهُ ومنهُ قبلَ الإيمانِ، كَانَهُ قالَ: لا تُسَمُّوهُمْ بتلكَ بَعدَ الإيمانِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: ﴿ يِنْسَ ٱلِاَسَٰمُ ٱلفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ﴾ أي بئسَ <sup>(٦)</sup> ما الحتاروا مِنِ اسْمِ الفِسْقِ بَعدَ ما كانَ الحتارَ اللهُ اسْمَ الإيمانِ ، وفِعْلَهُ . فهذا يرجِعُ إلى الحتيارِ الفِسْقِ بَعدَ الإيمانِ، واللهُ أعلَمُ .

المُنْهُمُ اللَّهُ اللهُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُوا كَبِيرًا مِنَ الظّنِ إِنْ يَتَعَرَّفَ مَا السَّمَاءُ ثلاثةٌ يجبُ أَنْ يُتَعَرَّفَ مَا مَحَلُها؟ وما قَدْرُها؟ وكيفَ أسبابُها؟ أحَدُها: الظّنُّ، والثاني: الشَّكُّ، والثالثُ: العِلْمُ واليَقينُ.

أمَّا الظُّنُّ فكأنَّهُ هو الذي لَهُ ظاهرُ الأسبابِ التي لها خَوفُ الرَّوالِ والإنْتِقالِ.

والشَّكُ: هو الذي فَقَدَ ظاهِرَ أسبابِهِ، أو لَهُ اسْتِواءُ الأسبابِ ومُقابَلَةُ بعضِها بعضاً؛ فهو المُتَرَدُّهُ بَينَ الحالَينِ، لا يَقِرُّ قلبُهُ على شيءٍ.

واليَقينُ: هُوَ الذي لَهُ الأسبابُ الظاهِرَةُ التي ليسَ لها خَوفُ الزُّوالِ والإنْتِقالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ﴾ كأنهُ نَهَى أنْ يُحَقَّقَ [القولُ](٧) أو العملُ في صاحبِهِ بسوءٍ على ظاهِرِ الأسبابِ التي هي على شَرَفِ الزَّوالِ وطَرَفِ الاِنْتِقالِ، يجوزُ أنْ تكونَ غَيرَ مُحَقَّقَةٍ في الأصلِ أو زائلةً، واللهُ أعلَمُ.

ثم في الآيةِ دليلٌ على أنهُ ليسَ كلُّ ظَنِّ يُجْتَنَبُ عنهُ، ولا كلُّ الظَّنِّ يكونُ إثماً لأنهُ اسْتَثْنَى منهُ بعضَهُ بقولِهِ: ﴿إِنَّ بَهْنَ الظَّنِ عَلَى اللَّهِ وَعَالَبُ وَعَالَبُ وَعَالَبُ وَعَالَبُ وَعَالَبُ وَعَالَ المَكُروهِ اللَّهِ عَمَلَ العِلْمِ واليَقينِ بِحَقِّ المُكْرَهِ على شيءٍ يُرَخِّصُ لهُ، ويُباحُ العَمَلُ إذا رَأَى مِنْ ظاهِرِ حالِ المَكْروهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَلَ العِلْمِ وَالنَّقِينِ بِحَقِّ المُكْرَةِ على شيءٍ يُرَخِّصُ لهُ، ويُباحُ العَمَلُ إذا رَأَى مِنْ ظاهِرِ حالِ المَكْروهِ أَنْهُ فَاعلُ بهِ مَا أُوعَدَهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: و. (۲) في الأصل وم: لكنا. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أن يلقبوا. (٥) في الأصل وم: موضع. (٦) في الأصل وم: تبين. (٧) ساقطة من الأصل وم.

وعلى ذلكَ موضوعُ عامَّةِ الأحكامِ والشّراثِعِ بَينَ الخَلْقِ أنها على غالبِ الظُّنِّ وُضِعَتْ، ليسَ على التَّخقيقِ، واللهُ للمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ مَا اسْتَثْنَى مِنَ الظُّنِّ القليلَ الذي لا إثْمَ فيهِ إلى الظُّنَّ الحَسَنِ؛ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ الإنسانُ الظَّنَّ الحَسَنَ، ولا إثْمَ فيهِ. إنما الأمْرُ بالإِجْتِنابِ إلى الظَّنِّ بالسوءِ على غَيرِ تَحَقُّقِ أسبابٍ أو غَيرِ تَحَقُّقِ غَيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا جَّمَتَسُوا﴾ التَّجَسُّسُ، هو تَكَلُّفُ طَلَبِ المَساوِئِ في الناسِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَظْهَرَ منهمْ مِنْ أسبابِها شيءٌ. فَنَهَى عَنْ تَكَلَّفِ طَلَبِ ذلكَ أَو عَنِ الإظهارِ، وأَمَرَ بالسَّثْرِ.

وبِمِثْلِ ذلكَ رُوِيَ في الأخبارِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ورُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ أَنهُ قَيلَ لهُ: هل لكَ في فلانٍ، تَقَطُرُ لِحْيَتُهُ خمراً؟ فقالَ عبدُ اللهِ بْنُ مَسْعودٍ ﴿ إِنْ يَظْهَرْ لنا شيءٌ ناْخُذْهُ، وإلّا فإنَّ الله تعالى قد نَهانا عنِ التَّجَسُسِ، واللهُ أعلَمُ.

وفَرَّقَ بعضُهُمْ بَينَ التَّجَسُّسِ والتَّحَسُّسِ، فقالَ بالجيمِ في الشرورِ والمَساوِئِ وبالحاءِ<sup>(١)</sup> في الخَيرِ وفي ما يُباحُ طَلَبُهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَنْمُنْكُمْ بَمْضَّأَ ﴾ الغَيبَةُ تَرْجِعُ إلى وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يُذْكَرَ مَا فيهِ مِنْ مَسَاوِئِ الأفعالِ التي سَتَرَها عنْ أعيُنِ الناسِ ممّا يَكْرَهُ إظهارَ ذلكَ عنهُ.

والثاني: [أنْ](٢) يُذْكَرَ ما فيهِ مِنْ قُبْحُ الأحوالِ والأخلاقِ التي لا تَكادُ تَذْكُرُ ذلكَ منهُ، أو يَظْهَرُ.

وعلى ذلكَ رُوِيَ في الخَبَرِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ «أنهُ نَهَى أنْ يَذْكُرَ الرجلُ أخاهُ بِما فيهِ ممّا يَكُرَهُ، فقيلَ: إنما كُنّا نَذْكُرهُ بالشيءِ الذي فيهِ لا بما ليسَ فيهِ. قالَ: ذلك البُهْتانُ البنحوه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ٢٠٩].

وقولُهُ تعالى: ﴿أَيُبُ أَمَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهِمْتُوهُ﴾ أي لا يُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يأكُلَ لحمَ أخيه بعد موتِهِ، فكأنهُ يقولُ: فإذا لم يُحِبُّ هذا، وكرِهَهُ، بل يَسْتَقْذِرُهُ كلَّ اسْتِقْذَارٍ، فالغَيبةُ هي تَناولُ مِنْ أخيهِ، وهو حيَّ. فهو في القُبْحِ يَبْلُغُ التَّناولُ منهُ بَعدَ موتِهِ لا في حالِ اخْتِيارِهِ ولا في حالِ اضْطِرارِهِ، فلا تَعْتابُوا منهُ ما فيه فإنهُ في القبح ذلكَ.

[وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْقُواْ اللَّهَ أَوَا لَهُ مَوَابٌ رَحِيمٌ﴾ أي اتَّقوا اللهَ عمّا نَهاكُمْ عنه ﴿إِنَّ اللّهَ تَوَابُّ﴾ لِمَنْ تابَ، أي قابلٌ توبَتَهُ ﴿رَحِيمٌ﴾ أي يُرَحِّمُ عليهِ، ويَعْفو عنهُ، إذا تابَ، واللهُ المُوَقِّقُ](٣٠.

الآبه الله الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنْفَىٰ ﴾ يُخَرِّجُ تأويلُ الآيةِ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: إنّا خَلَفْناكُمْ جميعاً مِنْ أصلٍ واحدٍ، وهو آدمُ وحواءُ ﷺ فيكونونَ جميعاً إِخْوَةً وأَخَواتٍ، وليسَ لِبَعْضِ الإِخْوَةِ والأَخْواتِ الإِفْتِخارُ والفضيلةُ على بعضِ بالآباءِ والقبائلِ التي جُعِلَتْ لهمْ؛ إنما القبائلُ وما ذَكَرَ لِلتّعارُفِ، والفضيلةُ والكرامةُ في ما ذَكَرَ: ﴿إِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ معاً لو كانَ في ذلكَ فَضيلةٌ وافْتِخارٌ. فالكُلُّ في النّسْبَةِ إليهمْ على السواءِ، فلا مَعْنَى لِانْفِرادِ البَعْضِ بالإِفْتِخارِ.

والثاني: يَحْتَمِلُ: إنّا خَلَقْنا كلَّ واحدٍ منكُمْ مِنَ الملوكِ والأنباعِ والحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنْنَى مِنْ ماءِ الذَّكَرِ والأُنْنَى، فليسَ لاحدٍ على أحدٍ مِنْ تلكَ الجهةِ التي يَفْتَخِرونَ بها الإفتِخارُ والفضيلةُ؛ إذْ كانوا جميعاً مِنْ نُطْفَةٍ مَدَرَةٍ مُنْتِنَةٍ، تَسْتَقُذِرُها الطباعُ. ذَكَرَ هذا لِيَتْرُكُوا التّفاخُرَ والتّطاوُلَ بالأنسابِ والقبائلِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَمَلْنَكُرُ شُعُونًا وَقِبَآلِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ فِي الْحِتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قُولِهِ: ﴿شُعُونًا وَقِبَآلِكَ﴾:

(١) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ٢٢٤. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من م.

قالَ بعضُهُمْ: الشَّعوبُ أَكْبَرُ مِنَ القبائلِ، فالشَّعوبُ: همُ الأصولُ، والقبائلُ: هي الأفخاذُ منهمْ؛ فالشَّعوبُ لِلْعَرَبِ والأُمَم، والقرونُ لِلْعَجَم.

وقالَ بعضُهُمْ: الشُّعوبُ لِلْعَجَم، والقبائلُ للعربِ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الشَّعوبُ الضَّروبُ، وهي القبائِلُ، والواحدُ شَعْبٌ، والشَّعْبُ الِاجْتِماعُ؛ يُقالُ: شَعَبْتُ الإناءَ إذا انْكَسَرَ، فَجَمَعْتُهُ، وأَصْلَحْتُهُ، ويُسَمِّى مَنْ يُصْلِحُ الإناءَ شَعَاباً، والشَّعْبُ: التفريقُ أيضاً، والشَّعوبُ المَنِيَّةُ، ونَحْوُ ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿لِتَمَارَثُوٓأَ﴾ أي جَعَلَ فيكُمْ هذهِ القَبَائلَ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً بالنَّسْبةِ إلى القبائلِ والأفخاذِ!؛ فَيُقالُ: فلانٌ التَّيمِيُّ، والهاشِمِيُّ، إنَّ كلُّ أحدٍ لا يُعْرَفُ [إلا](١) بأبيهِ وجَدِّهِ.

ثم قالَ ﴿ وَإِنَّ أَحَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَنكُمُ ﴾ بَيْنَ اللهُ تعالى بما بهِ تكونُ الفَضيلةُ والكَرامةُ، وهو التَّقْوَى لا في ما يَرَونَ، ويَفْتَخِرونَ بذلكَ، وهو النِّسْبةُ إلى الآباءِ والقبائلِ، بل ذلكَ لما ذَكَرَ مِنَ التَّعارُفِ، وهذا لأنَّ التَّقْوَى فِعْلُهُ، وهو إتيانُ الطاعاتِ، والإجْتِنابُ عنِ المَعاصي، وذلكَ ممّا يَأْتِيهِ تَعْظيماً لأمرِ اللهِ تعالى ونَهْيِهِ.

وجائزٌ أنْ يَنالَ بهِ الفَضيلةَ والكرامةَ بِفَضْلِ اللهِ وكَرَمِهِ بِناءً على فِعْلِهِ. فأمّا ما لا فِعْلَ لهُ في التَّوَلَّدِ مِنْ آباءٍ كِرامٍ فأنّى يَسْتَحِقُّ الفضلَ بذلكَ لو كانَ افْتِخاراً بما يكونُ للآباءِ بِمُباشَرَتِهِمُ أسبابَ حصولِ الأولادِ لِيُوَخِّدوا اللهَ تعالى، ويَتَمَسَّكوا بطاعتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ على الوَعيدِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَمْرَاتُ مَامَنًا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ اَسْلَمْنا﴾ هذه الآية، وإنْ خَرَجَتْ على مَخْرَجِ القوم، ولكنْ أرادَ بها الخاصَّ، وهو بَعْضُ الأعرابِ، إذْ في الإجراءِ على العُمومِ يُؤدّي إلى الكَذِبِ في خَبَرِ اللهِ عنْ ذلكَ، إذْ لا كلُّ الأعرابِ قالوا ذلكَ، ولا كلُّ الأعرابِ يَجبُ أنْ يُقالَ لهمْ: ﴿ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ ولكنْ يُقالُ لهمْ: ﴿ قُولُواْ اَسْلَمْنا ﴾ فهو يُرْجعُ إلى خاصٌ مِنَ الأعرابِ، فكأنهُ يَرْجعُ إلى أهلِ النَّفاقِ منهمْ ؛ فإنهمْ آمنوا، ولمّا يُؤمِنوا (٢٠). فلما أَطْلَعَ اللهُ فِي رسولَهُ مَنْ أنهمْ لم يُؤمِنوا، ولكنهمُ اسْتَسْلَموا، أو خَضَعوا للمؤمِنينَ ظاهراً خوفاً مِنْ مَعَرَّةِ السيفِ وطَمَعاً في ما عندَ المسلِمينَ مِنَ الخَيرِ، نَهاهُمُ أَنْ يقولوا: آمنا إذا لم يكُنْ في قلوبِهِمْ ذلكَ، وأمَرَهُمْ أَنْ يقولوا: أَسْلَمُنا ؛ ومَعْناهُ ما ذَكَرُنا، أي خَضَعنا، واسْتَسْلَمْنا ، ولِيَرْتَهِمَ عنهمُ السيفُ.

ولا يَصِحُّ الِاسْتِدْلالُ بالآيةِ على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ مُتَغايِرانِ<sup>(٣)</sup>؛ فإنهُ غايَرَ بَينَهما حينَ<sup>(٤)</sup> نَهاهُمُ أنْ يقولوا: آمَنّا، وأمَرَهُمُ أنْ يقولوا: أَسْلَمْنا. ولو كانَ واحداً لم يَصِحُّ هذا لأنّا نقولُ: لم يُرِدْ بهذا الإسلامَ الذي هو الإيمانُ، ولكنْ أرادَ بهِ الإسْتِسْلامَ الذي هو الإيمانُ. والإنْقِيادُ الظاهرُ، وهو ما يُسمَّى إيماناً أيضاً مِنْ حيثُ الظاهرُ.

فأمّا حقيقةُ الإيمانِ والإسلامِ [فإنها]<sup>(١)</sup> تَرْجِعُ إلى واحدٍ، لأنَّ الإيمانَ هو أنْ يُصَدِّقَ كلَّ شيءٍ في شهادتِهِ على الرُّبوبيّةِ والوخدانيّةِ للهِ تعالى. والإسلامُ هو أنْ يَجْعَلَ كلَّ شيءٍ للهِ سالماً لا شِرْكَةَ لأحدِ فيهِ.

فَمَتَى اغْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ شيءٍ / ٥٣٤ ـ أ/ في العالمِ للهِ تعالى، وهو الخالقُ لهُ، وكلَّ مَصْنوعٍ شاهدٌ ودليلٌ على صانِعِهِ، فقد صَدَقَهُ في شهادتِهِ على صانِعِهِ، واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ ﴾ الإيمانُ ليسَ هو [محسوساً مُرَكّباً] (٧) يدخُلُ في القَلْبِ أو لا، ولكنّ معناهُ: بَقِيَ فِعْلُ القَلْبِ، وهو التّصديقُ؛ كأنهُ قالَ: ولم تُؤمِنْ قلوبُهُمْ على ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ قَالُوا ۚ مَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَهَ ثُونِينَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: آمنوا. (۲) في الأصل وم: غيران. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) أدرج قبلها في الأصل وم: هو الإسلام. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: محسوس مركب.

ثم هاتانِ الآيتانِ تَنْقُضانِ على الكَرَّامِيَّةِ مَذْهَبَهُمْ في أَنَّ الإيمانَ لا يكونُ بالقَلْبِ ولكنْ باللِّسانِ والقَولِ؛ فإنَّ أهلَ النَّفاقِ قد قالوا ذلكَ بِلِسانِهِمْ، ثم أَخْبَرَ أَنهمْ لم يؤمِنوا، وهُمْ يقولونَ: بل قد آمنَوا، فَيُقالُ لهمْ: أنتمْ أعلَمُ [أمِ](١) اللهُ؟ ﴿قُلْ يَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾؟ [يونس: ٥٩].

وفي هذهِ الآيةِ آيةً عظيمة على رسالتِهِ حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ لهُ: ﴿فُلُ لَمْ نُوْيِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا﴾ وقد قالَ لهمْ ﷺ ذلكَ، ولم يَتَهَيَّأُ لهمْ إنكارُ ذلكَ القولِ، فَعَرَفوا أنهُ باللهِ عَرَفَ ذلكَ، ولم يُظْهِروا ما في ضَميرِهِمْ خوفاً مِنَ السيفِ [مِنْ أن يَعْرِفَ]<sup>(٣)</sup> النَّبِيُّ ﷺ واللهُ الموفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئاً﴾ جائزٌ أَنْ تكونَ الآيةُ صِلَةَ ما ذَكَرَ في سورةِ الفتحِ للمنافقِينَ بَعَدَ تَخَلَّفِهِمْ عَنْ أَمْرِ الحُدَيبيَّةِ مع المؤمنِينَ حينَ (٤) قالَ: ﴿ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ فَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَييدٍ﴾ [الآية: ١٦] وما ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ في غَيرِ آيةٍ (٥) مِنَ القرآنِ؛ يقولُ: إِنْ تُطيعوا اللهَ ورسولَهُ في ما يَدْعوكُمُ الرسولُ عَلِيُهِ إلى الخروجِ إلى الجهادِ والقِتالِ بَعَدَ تَخَلُّفِكُمْ عَنِ الحُدَيبيَّةِ، لا يَنْقُضْكُمْ مِنْ أعمالِكُمُ التي كانَتْ لكمْ شيئاً، واللهُ أعلُمُ.

ويَختَمِلُ: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بَعَدَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ ﴿ لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْتًا ﴾ أي لم يَنْقُضَكُمْ مِنْ أعمالِكُمُ التي عَمِلْتُمْ مِنْ بَعْدُ، وإنْ عَصَيتُموهُ وتَخَلَّفْتُمْ عنهُ في حياتِهِ لأنهُ قالَ: ﴿ إِن نَهِ اللّهِ عَمِلْتُمْ مِنْ بَعْدُ، وإنْ عَصَيتُموهُ وتَخَلَّفْتُمْ عنهُ في حياتِهِ لأنهُ قالَ: ﴿ إِن نَهَاهُمْ عَنِ رَبَّهُ لَاللّهُ إِلَى طُلَهِمُ مِنْ بَعْدُ إِلَى طُلَهُمْ عَنِ اللّهُ إِلَى طُلَهُمُ اللّهِ عَلَى لَن تَعْرَبُوا مَعِي أَبْدًا وَلَن نُقَيْلُوا مَعِي عَدُولًا ﴾ [السّوبة: ٨٣] قد كانَ نَهاهُمْ عن الخُروجِ مَعْهُ لِلْغَزْو أَبِداً، فيقولُ: ﴿ وَلِن نُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ بَعدَ وفاتِهِ، وتُجاهَدوا في سَبيلِ اللهِ ﴿ لَا يَلِتَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْتًا ﴾ بل [يَقْبَلُ أَنْ منكُمْ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُنافِقِينَ، فيكُونَ فيهِ وَعْدُ الْمَغْفِرةِ لِلْمَنافَقِينَ إِذَا تَابُوا، وأطاعُوا اللهَ ورسُولَهُ كما وَعَدَ الْمَغْفِرَةِ لِلْمَنافَقِينَ إِذَا تَابُوا عَنِ الكُفْرِ بقولِهِ: ﴿إِن يَنتَهُوا يُشْفَرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

فَعَلَى ذَلَكَ هَذَا، وهو كَقُولِهِ تَعَالَى: [﴿ لِيَجْزِى آلَةُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ آ<sup>(٨)</sup> وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٤].

وقالَ (٢) بعضُهُمْ: هذا في جميع المؤمنِينَ: إِنَّ مَنْ أَطَاعَ اللهَ ورسولَهُ لا يُتُقِضَكُمْ مِنْ أَعمالِكُمْ شيئاً، أي لا يُضَيِّعُ أَعمالَكُمْ، بَل يُثيبُكُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ يَرْجُونَ يَجْمَرُهُ لَن تَكُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩] أي منْ عَمِلَ للهِ فلا يَضيعُ، ومَنْ عَمِلَ لِغَيرِهِ فقد يَضيعُ، فلا يَظْفَرُ على ثوابِهِ بشيءٍ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الآيةُ في المؤمنِينَ الذينَ أَسْلَمُوا؛ يقولُ: إذا أَسْلَمْتُمْ فلا يَنْقُصُكُمْ مِنْ ثُوابِ أعمالِكُمْ ما سَبَقَ منكُمْ مِنَ الكُفْرِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿إِن يَنتَهُواْ يُشْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ظاهرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُوْيِنُونَ الَّذِينَ الْمَثْوَا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَتَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَجِيلِ اللّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمَتَكِوفُونَ كَانَّ هذا ذَكَرَ مُقابِلَ ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِ المُنافقِينَ حينَ (١٠) قال: ﴿قَالَتِ الْأَقْرَابُ النَّقَالَ فَقَالَ لَهُ (١٠) ﴿قَالَ مُمْ الْمَتَابُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَتَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَإِنْمَا النَّوْمِنُونَ ﴾ هؤلاء. ثم نَعَتَهُمْ، فقال: ﴿اللّهِنَ السّمُولُهِ مُمْ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَتَوْلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَانتُمْ يَا أَهُلُ النَّفَاقِ بِما (١٣) اضْمَرْتُمُ فِي إِيمانِهِمْ، وانتمْ يا أهلَ النِّفاقِ بِما (١٣) اضْمَرْتُمُ الخِلافَ لهُ، ولم تُجاهِدوا معهُ، فَلَشْتُمْ بِصادِقِينَ في إِيمانِكُمْ. فَجَعَلَ الجهادَ دليلَ ظهورِ الصَّذْقِ في الإيمانِ لأنهُ مِنْ شرائطِ الزّيمانِ الذي لا يجوزُ الإيمانُ دونَهُ (١٢).

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۳) في الأصل وم: ليعرف. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: آي. (٦) في الأصل وم: ﴿ لِيَسْتَلَ الصَّنْدِقِينَ عَن صِدَقِهِم ۖ [الأحزاب: ٨]. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم: ﴿ لِيَسْتَلَ الصَّنْدِقِينَ عَن صِدَقِهِم ۖ [الأحزاب: ٨]. (٩) الواو ساقطة من الأصل وم: بحيث. (١١) في الأصل وم: الذي. الأصل وم: بحيث. (١١) أدرج قبلها في الأصل وم: الذي.

ويَحْتَمِلُ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.﴾ أي صَدَّقوا اللهَ ورسولَهُ سِرّاً وعلانِيَةٌ على الحقيقةِ، لا الذينَ أظهروا [الإيمانَ] (١) ولم تَكُنْ قلوبُهُمْ مُصَدِّقَةً لذلك كالمُنافقِينَ.

الا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَرْتَـَابُواْ وَجَنهَـدُوا﴾ أي لم يَشُكُوا في حادثِ الوقْتِ، بل جاهدوا ﴿ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللهِ اللهِ إِظهاراً لِتَحقيقِ الإيمانِ وصِدْقِهِ، ولَيسوا كالمُنافقِينَ الذينَ ارْتابوا، وشَكُّوا في إيمانِهِمْ، وتَخَلَّفوا عنِ الجهادِ مع رسولِ اللهِ ﷺ ؟ واللهُ أعلَمُ.

يُخْبِرُ أَنَّ الذي أَنْبَأني، وأَخْبَرَني بذلكَ، هو الذي يَعْلَمُ غَيبَ ما في السمواتِ وما في الأرضِ، وهو بكلِّ شيءٍ ممّا في القلوبِ مِنَ الصَّدْقِ وغَيرِهِ عليمٌ. فكيفَ تُعْلِمونَ اللهَ بأنكُمْ مؤمنونَ، وهو يَعْلَمُ إِنكُمْ لَكاذِبونَ؟

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَىٰكَ أَنْ أَسْلَمُواً ﴾ الذي حَمَلَهُمْ، وبَعَثَهُمْ على الاِمْتِنانِ عليهِ بالإيمانِ الذي أتّوا بهِ أنهمْ (٤٠ قومٌ لا يُؤمِنونَ بالآخِرَةِ، فَيَظُنّونَ أنهمْ إذا أَظْهَروا المُوافَقَةَ لم يَلْحَقْهُمْ بِسَبَيِهِ مَؤُنَةُ الخروجِ إلى القِتالِ، أو متى أَظْهَروا الإيمانَ يَصِيرُ المُسلِمونَ أعواناً لهمْ ونَحْوَ ذلكَ.

هذا الذي ذَكَرْنا ونَحْوُهُ بَعَثَهُمْ، وحَمَلَهُمْ على الإمْتِنانِ عليهِ، ولو كانوا يُؤمِنونَ بالآخِرَةِ لَعَرَفوا أَنَّ إيمانَهُمْ لأنفسِهِمْ؛ إذْ بِهِ نَجاتُهُمْ، وإليهمْ يَقَعُ نَفْعُهُ، ليسَ في الإيمانِ للهِ تعالى نَفْعٌ، ولا في تركِهِ ضَرَر. تَعالى عنِ الضَّرَرِ والنَّفْعِ، فيكونُ الإمْتِنانُ للهِ تعالى عليهمْ كما قالَ: ﴿ بَلُ اللَّهُ يَمُنُّ مَلَيَكُمْ آنَ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلاِقِينَ ﴾.

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ مَدَنَكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ نَقْضُ قولِ المعتزلةِ: إنهُ يجبُ على اللهِ تعالى أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِقولِهِمْ بالأَصْلَحِ؛ فإنهُ قالَ: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ مَدَنَكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ ولو كانَتْ هدايَتُهُمْ واجبةً عليهِ لا يكونُ لهُ عليهمْ مِنْتَهُ لأنهُ مُؤَدِّ ما عليهِ منَ الحقِّ. ومَنْ أَدَى حقاً عليهِ لآخَرَ لا يكونُ لهُ الإمْتِنانُ على صاحبِ الحقِّ.

وكذلكَ في قولِهِ تعالى: ﴿فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَيَصَمَّةُ﴾ [الحجرات: ٨] لو كانَتِ الهِدايَةُ عليهِ لا يكونُ في قولِهِ مُفَضَّلاً ولا مُنْعِماً، بل يكونُ لهُ عليهِمُ الإمْتِنانُ، ومنهمُ الإفضالُ والإنعامُ لِما عَظَّموهُ، وبَجَّلوهُ بشيءٍ كانَ عليهِ فِعْلُ ذلكَ حقّاً واجباً لهمْ، فَذَلَّ على فَسادِ مَذْهَبِهِمْ.

وفيهِ دلالةٌ أنَّ الهدايةَ ليستْ هي البَيانَ فَحَسْبُ لِوجهَينِ:

أَحَدُهما: لأنَّ هدايةَ البَيانِ ممّا قد كان في حقَّ الكافرِ والمُسْلِمِ جميعاً، فلا مَعْنَى لِتَخصيصِ المسلِمينَ بهذو المِنَّةِ، ومِثْلُها موجودٌ في حقِّ غَيرِهِمْ.

والثاني: أنَّ البَينَ قد عَمَّ الكافرَ والمُؤمنَ، وقد أخْبَرَ اللهُ تعالى بأنَّ لهُ المِنَّةَ عليهمْ إنْ كانوا صادِقينَ في إيمانِهِمْ. فلو كانَتِ الهِدايةُ، هي البيانُ / ٥٢٤ ـ ب/ لا غَيرُ، لَكانَ لا يُشْتَرَطُ فيِهِ شَرْطُ صِدْقِهِمْ لأنَّ مِنَّةَ البَيانِ تَعُمُّ الصادقينَ وغَيرَ الصادِقينَ.

دلَّ أنَّ المُرادَ مِنَ الهدايةِ الإسلامُ حتى تَتَحَقَّقَ لهُ المِئَّةُ على الخُصوصِ في حقَّ المُسْلِمينَ، واللهُ الموفَّقُ.

ثم الهدايةُ المَذْكورةُ ههنا تَحْتَمِلُ وجهَين:

أَحَلُهما: خَلْقُ فِعْلِ الْإَهْتِدَاءِ منهم.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: قال. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: لأنه.

والثاني: التوفيقُ والعِضمَةُ؛ كأنهُ يقولُ: ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ ﴾ خَلَقَ منكُمُ الإهْتِداءَ، أو وَفَقَكُمْ للإيمانِ، وعَصَمَكُمْ عنْ ضِدَّهِ.

وكذلكَ يُخَرِّجُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي تُلُوبِكُرُۥ [الحجرات: ٧] على هذينِ الوجهَينِ: وَقَقَكُمْ لهُ، وَعَصَمَكُمْ عَنْ ضِدُّهِ، أو خَلَقَ حُبَّهُ في قلوبِكُمْ، وزَيَّنَهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَمْلَرُ غَيْبَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا نَمْ مَلُونَ﴾ هذا يُخَرِّجُ على الوَعيدِ، أي هو بَصيرٌ بما أسَرُوا، وأغلَنوا، ليكونوا أبداً على يَقْظَةٍ وحَذْرٍ، ولا قُوَّةَ إِلَا باللهِ. [وصلّى اللهُ على سَيِّلِنا محمدٍ وآلِهِ](١).

数 数 数

(١) من م، ساقطة من الأصل.

ســورة ق

کلها<sup>(۱)</sup> مکیة

# بمهال عدال

الدِّية اللهِ السَّمَى عَالَمَ: ﴿ نَ ۚ وَالْفَرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿ نَ ﴾ اسْمَ هذهِ السورةِ، وللهِ ﷺ أَنْ يُسَمِّيَ الشَّورَ بِما شَاءً (٢) كما سَمَّى كتابَهُ قُرْآناً وزَبُوراً وتَوراةً وإنجيلاً.

أَقْسَمَ بهذهِ السورةِ والقرآنِ جُمْلَةً .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَذْكُرَ ﴿ فَ ۚ ﴾ كِنايةً عنْ جميعِ الحروفِ المُقَطَّعةِ ﴿ وَالثَّرْءَانِ ﴾ [هي أسماءُ] (٣) الحروفِ المُقَطَّعةِ؛ أقْسَمَ بالحروفِ المُقَطَّعةِ والمَجْموعةِ جميعاً.

ومِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إِنَّ ﴿ فَ اَسْمٌ للجَبَلِ المُحيطِ بالأرضِ، وهي مِنْ ياقوتةٍ خَضْراءَ أو ياقوتَةٍ حَمْراءَ، فَخُضْرَةً السماءِ مِنْ ذلكَ. أَقْسَمَ اللهُ تعالى بهِ ﴿ وَاللَّوْلُ الشَّبَهُ، وأَقْرَبُ، لأنَّ العربَ لم تَعْرِفْ جَبَلَ قاف، ولم تَعْرِفْ عَظْمَتُهُ.

والقَسَمُ في الأصلِ لِتأكيدِ الخبَرِ، فإنما يَتَحَقَّقُ بما يُغرَفُ ممّا<sup>(1)</sup> أُريدَ القَسَمُ في حَقَّهِ.

فإذا لم يُعْرَف، ولم يَعْظُمْ ذلكَ في عينِهِ، يُخَرِّجُ القَسَمُ مُخْرَجَ العَبَثِ، تَعَالَى اللهُ عنْ ذلك.

إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنْ يَكُنْ هَذَا القَسَمُ فِي حَقُّ أَهَلِ الكتابِ فإنهُ قَدَ كَانَ لَهُمْ كَتَابٌ، يَغْرِفُونَ ذَلكَ، وَكَانَتْ لَهُمْ رُسُلٌ، قَدَ بَلَغَهُمْ ذَلكَ. وكذا الظاهرُ أَنَّ القَسَمَ في حَقِّ العربِ. فَدَلَّ أَنَّ الأَوَّلَ أَشْبَهُ.

ثم هذهِ الحروفُ المُقطَّعَةُ لم يَظْهَرُ في الأخبارِ تَفْسيرُها عنْ رسولِ اللهِ ﷺ بطريقِ التَّواتُرِ والإشْتِهارِ، ولم يَغْبُتْ عنِ الصحابةِ، رضوانُ اللهِ تعالى عليهمْ أجمعينَ، أنهُمْ سألوا رسولَ اللهِ ﷺ عنْ ذلكَ، فَسَبيلُهُ الوقفُ فيها، لأنهُ معلومُ ألّا يَقِفَ أحدٌ على المُوادِ بالحروفِ المُقطَّعِةِ إلّا مِنْ جهةِ السَّمْعِ. فلمّا لم يَظْهَرُ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ دلَّ أنهمْ تركوا ذلكَ، وإنما تَركوا لوجوهِ.

إِمّا لأنَّ هذهِ الحروف المُقطّعة كانَتْ بَيانَ أحكامٍ في نوازِلَ عَرَفوها، وتَركوا سؤالَها، لِما عَرَفوا تلكَ الأحكامَ والنوازِلَ.

وإِمَّا أَنْ تَرَكُوا ذَلَكَ مِنَ السرائِرِ التي لم يُطْلِعِ اللهُ تعالى الخَلْقَ على ذَلَكَ، وهو المُتشابِهُ الذي يَجبُ الإيمانُ بهِ، ولا يُطْلَبُ لهُ تفسيرٌ، وكانَ ذَلَكَ ممّا الْحَتَصُّ الرسولَ ﷺ بِمَعْرِفَتِهِ لقولِهِ تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ آرَتَفَنَىٰ مِن رَسُولِ﴾ [الجن: ٢٧] فلم يَشْأَلُوا منهُ بِيَانَ ذَلَكَ.

وإمّا أَنْ كَانَ ذلكَ عندَهمْ أَسْماءَ السُّورِ لِتَعريفِ السُّورِ، وأَسْماءُ الأعلامِ لا تُطْلَبُ فيها المَعاني، لِذلكَ لم يَسْأَلُوا مَعانِيَها، ولم يَرِدِ التَّعْلِيمُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

كما أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ تَرَكوا سؤالَ التفسيرِ للآياتِ:

(١) أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة ق. (٢) في الأصل وم: ذكر ق كناية. (٣) في الأصل وم: هو اسم. (٤) في الأصل وم: من.

إِمّا لأنَّ في وُسْعِهِمُ الوصولَ إلى مَعْرِفةِ ما تَضَمَّنَتُها الآياتُ، وعَرَفوا المُرادَ منها باللِّسانِ، وعَرَفوا مَواقعَ النوازِلِ، فَفَهِموا المُرادَ، فلم يَختاجوا إلى السؤالِ.

وإمّا أنْ تَرَكُوا لِما أنها تَضَمَّنَتْ أحكاماً، عَرَفُوها، وتركوا السؤال.

فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

ثم ذَكَرَ القَسَمَ، ولم يُبَيِّنْ مَوضِعَ [جوابِ](١) القَسَمِ واخْتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: مَوضِعُ [جوابِ]<sup>(٢)</sup> القَسَمِ في آخرِ السورةِ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَمَلَرُ مَا نُوَسَوِسُ بِهِ. نَفَسُتُمَ﴾ الآية [١٦].

وقالَ بعضُهُمْ: [في](٢) قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ الآية [٣٨].

وقال بعضُهُمْ: مَوضِعُ [جوابِ]<sup>(١)</sup> القَسَمِ قولُهُ تعالى: ﴿فَهُمْ فِيَ أَثْرِ مَّرِيجٍ﴾ [الآية: ٥] أَفْسَمَ بقولِهِ: ﴿فَلَ ۖ وَٱلْثَرَانِ ٱلْسَجِيدِ﴾ بأنَّ الكَفَرَةَ في أَمْرِ مَريج.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَوضِعُ [جوابِ] (° القَسَمِ هو ما [قال] ('` ﴿بَلْ عِبُوّاً أَن بَآءَهُم مُنذِدٌ مِنْهُمْ نَقَالَ ٱلْكَفِرُينَ هَذَا ثَقَّهُ عِيبُ﴾ ﴿ أَوَذَا مِثْنَا رَكُنًا زُرُامٌ ذَلِكَ رَجْعٌ بَمِيدٌ﴾ [الآيتان: ٢ و٣] ذَكَرَ ههنا عَجَبَهُمْ مِنْ شَيئينِ:

اَحَدُهما: مَا ذَكَرَ ﴿ أَنْ جَاءَهُم مُّنَذِرٌ يَنَهُمْ ﴾ أي مِنَ البَشَرِ ﴿ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا ثَنَءُ عَجِيبٌ ﴾ وهو كقولِهِمْ: ﴿ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا وَتُولِهِمْ الْبَشَرِ. وَشُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤] وقولِهِمْ: ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [الشعراء: ١٥٤] لا يَزالُونَ يُنْكِرُونَ الرسالةَ في البَشَرِ.

والثاني: مِنَ الإحياءِ بَعدَ الموتِ لِقولِهِمْ: ﴿ أَوْنَا مِتْنَا رَكُنَّا زُابًا ۚ ذَلِكَ رَجْعٌ بَمِيدٌ ﴾ [الآية: ٣] وقد ذَكرَ في غَيرِ آيةٍ (٧) مِنَ القرآنِ عَجَبَهُمْ وَإِنكارَهُمُ البَعْثَ بَعدَ الموتِ.

فجائزٌ أن يكونَ مَوضِعُ [جوابِ] (^) القَسَمِ ما عَجِبوا، أو أنْكَروا [أنْ يكونَ مِنَ] (\*) البَشَرِ رسولٌ، أو يَحْيَوا ('١٠) بَعدَ الموتِ. أَقْسَمَ بِما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ ﷺ ﴿ وَآتُ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ أنهُ يكونُ ذلكَ ردّاً لإنكارِهِمْ وتَعَجَّبِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

ثم إنكارُ الكَفرَةِ وعَجَبُهُمْ أَنْ كيف بُعِثَ مِنَ البَشَرِ رسولٌ؟ أو كيف لا الحتارَ بَعْثَ الرسلِ مِمَّنْ عندَهُ، وهُمُ الملائكةُ؟ وأبداً إنما يُبْعَثُ الرسلُ مِمَّنْ كانَ عندَ المُرْسِلِ، لا مِمَّنْ كانَ [هو مَبْعوثاً](١١) إليهمْ في الشاهدِ، لا مَعْنَى، ولا يَنْبَغي لهمْ أَنْ يُنْكِروا بَعْثَ الرسولِ مِمَّنْ هو عَندَ المَبْعوثِ إليهمْ، وأَنْ يَعْجَبوا مِنْ ذلكَ، لأنَّ بَعْثَ الرسولِ مِنْ جنسِ المُرْسَلِ إليهمْ والمَبْعوثِ إليهمْ في مَعْرِفةِ صِدْقِهِ وحقيقةِ دَعُواهُ أَقْرَبُ مِنْ أَنْ يكونَ مِنْ خِلافِ جِنْسِهِمْ، لأنهمْ إنما يَعْرِفونَ رسالَتَهُ بآياتٍ ودلالاتٍ، يُقيمُها على رسالَتِهِ بحيثُ يَخْرُجُ عنْ وُسْعِهِمْ إقامَتُها، ولا يَعْرِفونَ صِدْقَ تلكَ الآياتِ وحقيقتَها، إذا كانتَ تلكَ مِنْ غِيرِ جنسِهِمْ بِما لَعَلَّ أَنَّ ما أَتَاهُمْ بهِ، وزَعَمَ أَنها آياتٌ، ليسَتْ بآياتٍ، لِما في وُسْعِهِ إتيانُ مِنْلِها، وليسَ في وُسْعِهِمْ ذلكَ لِما أَنَّ القَوَى تَخْتَلِفُ عندَ الْحِيْلُو الحِنْسِ.

فَدَلُّ أَنَّ بَعْثَ/ ٥٢٥ ـ أ/ الرسولِ مِنْ جِنْسِ المرسَلِ إليهمْ أَحَقُّ وأَقْرَبُ إلى مَعْرِفةِ صِذْقِ الآياتِ والمُعْجِزاتِ، واللهُ المُوفِّقُ. ولأنَّ كلَّ ذي نَوعٍ منْ نَوعِهِ وكلَّ ذي شَكْلٍ مِنْ شَكْلِهِ أَمْيَلُ، وبِهِ (١٢) آنسَ مِنْ خِلافِ جِنْسِهِ ونوعِهِ، فكانَ المُوفِّقُ. ولأنَّ كلَّ ذي نَوعٍ وكلَّ ذي هذا أقْرَبَ إلى الحُصولِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُمْ: هلا بَعَثَ إلينا الرسُلَ مِمَّنْ هو عندَهُ فاسدٌ، لأنَّ الخَلائقُ جميعاً مِنْ حيثُ العِنْدِ للهِ تعالى واحدٌ، لا يُوصَفُ أحدٌ مِنَ الخَلائقِ أنهُ عندَهُ إلّا مِنْ حيثُ القُرْبُ بهِ بالطاعةِ لهُ والاِثْتِمارِ بأَمْرِهِ وتَرْكِ الخِلافِ لهُ. فأمّا على ما يوصَفُ المَخْلوقُ عند مَخْلوقِ فلا؛ إذْ ذاكَ وَصْفُ المُتَمَكِّنِ في المكانِ. تَعالَى اللهُ عنْ ذلكَ عُلُوّاً كبيراً.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) و(٤) و(٥) و(١) ساقطة من الأصل وم. (٧) في الأصل وم: آي. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم. (١٣) في الأصل وم. (١٣) في الأصل وم. (١٣) في الأصل وم. في الأصل: العرش.

فإذا كانَ المُرادُ مِنْ عندِهِ مِنْ حيثُ القُرْبُ بهِ بالطاعةِ والقِيام بأمْرِهِ ممّا يُثْبِتُ أهليَّةَ الرسالةِ وصلاحَها فذلكَ ممّا لا يوجِبُ الفَضْلَ بَينَ البَشَرِ والملائكةِ، بل مِنْ جِهَةِ البَشَرِ أحقُ لِما هُمْ يَفْعَلُونَ عنْ غَيبِ الدلائل الجُمَعَ دونَ العِيانِ، واللهُ أعلَمُ بِحُجَّتِهِمْ: أَنْهُ لُو أَرَادَ إِخْبَارَنَا، كَيْفَ أَمَاتَنَا؟ ولا أَحَدَ في الشاهدِ يبني بناءً، فَيَهْدِمُهُ، ويَبْني مِثْلَهُ، فليسَ بشيءٍ، لأنهُ لُو لَم يكن أماتَهُ، ثم أحياهُ، لكانَ الجزاءُ بالأعمالِ يكونُ بِحَضْرَةِ الأفعالِ، بذلكَ يوجِبُ أنْ يكونَ إيمانُهُمْ إيمانَ اضطِرارِ لا إيمانَ الْحَتِيارِ وإيثارِ، لأنَّ مَنْ عايَنَ أنهُ يدخُلُ النارَ، ويُعَذَّبُ فيها أبَدَ الآبدينَ، لا يَعْمَلُ ذلكَ العَمَلَ الذي أوعِدَ بهِ، بل يَتْرُكُهُ. وكذا مَنْ عايَنَ أنَّ مَنْ آمَنَ باللهِ تعالى، وعَمِلَ طاعةً وعبادةً، يُذخَلِ الجنةَ، ويُكْرَمُ أبَدَ الآبِدينَ، لا يَعْمَلْ غَيرَ ذلكَ العَمَلِ. فَتَرْتَفِعُ المِحْنَةُ، ويكونُ الإيمانُ بِحَقِّ الإضْطِرارِ، فأخَّرَ ذلكَ ليكونَ الإيمانُ بِحَقّ الإختيارِ، حتى يكونَ الإيمانُ بحقُّ الإخْتِيار حتى تكونَ لهُ قيمةً.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فَلَ ۚ وَالْفُرْءَانِ ٱلْسَجِيدِ ﴾ وَصَفَ القرآنَ مَرَّةً بأنهُ كريمٌ ومَرَّةً بأنهُ حكيمٌ ومَرَّةً بأنهُ مَجيدٌ. يَخْتَمِلُ أنما سَمَّاهُ بهذِهِ الأسماءِ على مَعْنَى أنَّ مَنْ تَمَسُّكَ بهِ يَصِرُ مجيداً كريماً حكيماً أي بِمَنْزِلةِ (١) مَجيدٍ كريم حكيمٍ، ويَحْتَمِلُ أنْ تكونَ هذهِ صفاتُ القرآنِ راجِعةً إلى عَينِهِ كما يُقالُ: كلامُ حِكْمةٍ وكلامُ سَفَهِ، وإنما يُرادُ بهِ عَينُهُ. فَعَلَى هذا يَخْتَمِلُ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ أبو عَوسَجَةَ: المَجيدُ الماجدُ والتَّمْجيدُ التَّعْظيمُ، وأمْجَدَتِ الدابةُ مِنَ العَلَفِ إذا أكْثَرَتْ ذلكَ، وأمْجَدَ القومُ إذا أَكْثَرُوا مِنَ الطعام والشرابِ.

الْكَلِيةُ ٢ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ عِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ يَنْهُمْ فَقَالَ ٱلكَنفِرُونَ هَذَا ثَنَّهُ عِيبُ ﴾ قد ذَكُونا تأويلَهُ.

الآية ٢ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ لَوَذَا مِثْنَا رَكُنَّا زُرَابًا ذَلِكَ رَجْعً بَعِيدٌ ﴾ أي لا يكونُ؛ كَنُّوا بالبَعيدِ عمَّا لا يكونُ عندهُمْ.

كذلكَ قالَ الفُتَيِّيُّ، وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ رَبُّعُ بَعِيلًا ﴾ أي رَدُّ؛ يُقالُ: رُجِعَ رَجْعاً إذا رُدًّ، ورَجَعَ رُجوعاً إذا انْصَرَف.

الْأَيْهُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ قَدْ عَلِمَنَا مَا نَنْفُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ﴾ ظاهرُ هذا أنْ يكونَ هذا قولَ أولئكَ الكَفَرَةِ؛ قالوا ذلكَ على سَبيلِ الِاحْتِجاجِ لِما أنْكَروا مِنَ البَعْثِ، أي قد عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الأرضُ مِنْ لُحومِنا، وتأكُلُ مِنْ أنفسِنا، فأنَّى يُخيِي بَعْدَ ذلكَ، وهو كقولِهِمْ: ﴿مَن يُخْيِ ٱلْمِظَامَ وَهِيَ رَمِيـــُدُ﴾ [يس: ٧٨] ونَحْوُهُ.

لكنَّ أهلَ التأويلِ بأجمعِهِمْ صَرَفوا هذا القولَ إلى اللهِ تعالى أنهُ قالَ ذلكَ جواباً لقولِهِمْ: ﴿ أَوَذَا يِتْنَا رَكُنَّا زُابًّا ذَلِكَ رَجَّعُ بَعِيدٌ﴾ فقالَ: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنفُسُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أي عنْ عِلْم مِنّا بما تأكُلُ منكُمْ، ويَنْقُصُ، قُلْنا: إنكُمْ تُبْعثونَ، وتُخيَونَ، على علم منا، بذلكَ أُخْبَرَكُمُ الرسلُ بالإحياءِ والبعثِ بَعدَ الموَّتِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَعِندَنَا كِنَنْبُ حَنِينًا﴾ أي عندنَا كتابٌ يَحْفظُ أحوالَهُمْ وأفعالَهُمْ وجميعَ ما يكونُ منهمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: أي مع علمي فيهمْ، هُمْ عندَنا في كتابِ حفيظٍ.

وقالَ قَتادةُ: ما أَكَلَتِ الأرضُ منهمْ، وكانوا تُراباً، ونحنُ عالمونَ، وهُمْ مع عِلْمِنا في كتابٍ حفيظٍ، وهو مثلُ الأوّلِ.

الآية ٥ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ اي بالقرآنِ، يَحْتَمِلُ اي بمحمدِ<sup>(٢)</sup> ﷺ وقد كَذَّبوا بهما معاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ قالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةً: ﴿ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴾ أي مُخْتَلِطٍ ؛ يُقالُ: مَرَجَ أَمْرُ الناسِ، ومَرَجَ الدينُ، وأصلُ المَرَج: أنْ يَقْلَقَ الشيءُ، فلا يَسْتَقِرَّ، يُقالُ: مَرَجَ الخاتَمُ في يدي مَرَجاً، إذا قَلِقَ للهُزالِ، أي تَحَرَّكَ. وقيلَ: مُضْطَربٌ، مُخْتَلِفٌ.

وهكذا كانَ قولُهُمْ مُخْتَلِفاً مُضْطَرِباً في القرآنِ والرسولِ جميعاً : قالوا في الرسولِ ﷺ أقوالاً مُضْطَرِبةً مُخْتَلِفَةً : مَرَّةً نَسَبوهُ إلى السَّحْرِ، ومَرَّةً إلى الشُّعْرِ، ومَرَّةً إلى الجُنونِ، ومَرَّةً إلى الإفْتِراءِ على اللهِ تعالى، وإنهُ يَتَلَقَّاهُ مِنْ فلانٍ، ونَحْوَ ذلكَ مِنْ أقوالٍ مُخْتَلِفةٍ مُصْطَرِبةٍ في ما يدفَعُ كلُّ واحدٍ مِنْ ذلكَ الآخَرَ.

THE WEST OF THE STATE OF THE ST

<sup>(</sup>١) الباء ساقطة من الأصل وم. (٢) الباء ساقطة من الأصل وم.

وكذلكَ قالوا في القرآنِ: مَرَّةً إنهُ سِخْرٌ، ومَرَّةً إنهُ شِغْرٌ، وإنهُ مِنْ أساطيرِ الأولينَ، وإنهُ مُفْتَرَّى، وإنهُ الحَتِلاقُ، وكلُّ ذلكَ ممّا يدفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وهذا هو الإضطِرابُ والإلختِلاث والإلختِلاظ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ أي ضلالٍ.

الآية أَنَّ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنَا تَنْ يُطُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَرَبَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُجِ ﴾ الآية ؛ يَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ هذهِ الآياتُ صِلَةَ مَا ذَكَرَ مِنْ عَجَبِهِمْ مِنْ بَعْثِ الرسلِ مِنَ البَشْرِ والبَعْثِ بَعْدَ الموتِ بقولِهِ: ﴿ إِنَّ عَبُوا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ يَنَهُمُ ﴾ كانهُ يقولُ: ﴿ أَنَذَ يَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْنَهَا ﴾ مُؤْفِعةً مُلْتَصِقةً بَعْضُها بِبَعْضٍ مُتَّسِقةً بِلا فُروجٍ ولا عِمادٍ معَ صَلابَتِها وَكُنافَتِها وَغِلَظِها؟

واَلَمْ يَنْظُروا إلى الأرضِ كيفَ بَسَطْناها، واَلْقَينا فيها الجِبالَ الرّواسِيَ أُوتاداً لِئلّا تَميدَ بأهلِها حتى عَرَفوا إنَّ مَنْ قَدَرَ على رفْعِ السماءِ بلا عَمَدٍ معَ ارْتِفاعِها وغِلَظِها وصَلابَتِها حتى [لا](١) يَنْتَهِيَ أحدٌ إلى طَرَفٍ مِنْ أطرافِها ولا عِلْمِ نِهايَتِها، وجَعَلَ مَنافِعَ السماءِ مُتَّصِلَةً بِمَنافِعِ (٣) الأرضِ مَعَ بَعْدِ ما بَيْنَهما قادرٌ على الإحياءِ بَعدَ الموتِ، وأنهُ لا يُعْجِزُهُ شيءً، وأنَّ منْ فَعَلَ هذا لا يَفْعَلُ عَبْناً باطِلاً، ولكنْ يَفْعَلُهُ عنْ حِكْمةٍ وتَدْبيرِ؟

ولو كانَ على ما قالوا أنْ لا بَعْثَ، ولا جَزاءَ، كانَ خَلْقُ ذلكَ كلّهِ عَبَثاً باطِلاً، ويكونُ فِعْلُ ذلكَ فِعْلَ سَفَهِ، لا فِعْلَ مُكْمةٍ.

فلمّا كانَ فِعْلُ ذلكَ كَلِّهِ على التَّذْبيرِ الذي ذَكَرَ وعلى الاِتِّساقِ الذي جَرَى حُكْمُهُ أَنْشَأَ ذلكَ مِنْ غَيرِ تَفَاوُتٍ، دلَّ أَنهُ لَم يُنْشِئِ الخَلْقَ مِنَ المُكَلِّفِينَ لِيَثْرُكَهُمْ سُدّى: لا يأمُرُ، ولا يَنْهِيَ، ولا يَمْتَحِنُ، فيكونَ [خَلْقُهُمْ]<sup>(٣)</sup> عَبَثاً، بل لِيَمْتَحِنَهُمْ بالأمْرِ والنَّهْي، ليكونَ فِعْلُهُ في العقلاءِ على نَهْج الحكمةِ كما في غَيرهِمْ مِنَ الخَلاثقِ.

فإذا كانَ كذلكَ فلا بُدَّ مِنْ رسولٍ يُخْبِرُهُمْ، ويُعَلِّمُهُمْ ما لا يَقِفُ عليهِ العقلُ مِنْ كَيفيَّةِ شُكْرِ المُنْعِمِ ومِقْدارِهِ ووڤتِهِ ونَخْوِ \* ذلكَ ومُؤَكِّدِ ذلكَ الأمْرِ والنَّهْيِ بالوَغْدِ والوعيدِ.

ثم كانَ لهُ وَضْعُ الرسالةِ في مَنْ شاءَ وفي أيِّ جِنْسِ شاءَ لأنهُ حكيمٌ عليمٌ، لا يكونُ منهُ الخَطَأُ في التدبيرِ والجَهْلِ بالأَصْلَحِ والأُوفَقِ بالحِكْمةِ. فَذَلَّ ذلكَ على إثباتِ الرسالةِ والبَعْثِ بَعْدَ الموتِ، واللهُ أُعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ أَنَالَمْ يَنْظُرُوا ﴾ يُخَرُّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أي انْظُروا إلى ما ذَكَرَ. والثاني: قد نَظَروا بأبصارِهِمْ، ولكنْ لم يَنْظُروا نَظَرَ مُعْتَبِرٍ، يَنْظُرُ بِقَلْبِهِ<sup>(١)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا لَمَا مِن فُرُيجٍ﴾ قيلَ: مِنْ صُدوعِ وشُقوقٍ، والواحدُ فَرْجٌ، وهو الموضِعُ / ٥٢٥ ـ ب/ بَينَ الموضِعَينِ والفُرْجَةُ [مُثَلَّثَةً] (٥) مِنَ الفَرْجِ؛ ومنهُ يُقالُ: فَرَّجْتُ عنهُ الْغَمَّ، أي كَشَفْتُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿قَارَجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُلُودٍ﴾ [الملك: ٣].

أَخْبَرَ أَنكُمْ لَمْ تَرَوا في السماءِ شُقوقاً وفُطوراً، وفي الشاهدِ البناءُ، وإنْ عَظُمَ، وأُخْكِمَ، لا يَخْلُو مِنْ نُقصانٍ وشُقوقٍ، تَرِدُ عليه. فإذا لَمْ تَرَوا ذلكَ فهلّا دَلَّكُمْ ذلكَ على أنَّ خالِقَهُ قادرٌ على الكَمالِ، لا يُعْجِزُهُ شَيءٌ؟

الآییة Y وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ﴾ قد ذَكَرْنا في ما تَقَدَّمَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْلِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَيْجٍ بَهِيجٍ﴾ اسْمُ الزَّوجِ يَقَعُ على الشَّكْلِ والضَّدِّ، وكلُّ ذي شَكْلٍ، هو ذو ضِدٌ، والبَهيجُ ما يَبْهِجُ بهِ اهلَهُ؛ فَمَعناهُ: انْبَتْنا مِنْ كلِّ زَوجِ ما يَبْهِجُ بهِ أَهلَهُ، وما يُسَرِّونَ بذلكَ مِنْ الوانِ النباتِ، وجواهِرِها.

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) الباء ساقطة من الأصل. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: القلب. (٥) في الأصل وم: بهما.

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ مِن كُلِّ رَبِّع بَهِ بِيجٍ ﴾ ما يُبْهِجُ بهِ أهلَهُ، أي مِنْ كلِّ جِنْسٍ حَسَنٍ؛ يُقالُ: بَهُجَ يَبْهُجُ بَهاجَةٌ (١)، فهو بَهيجٌ، أي مسرورٌ.

الآية ٨﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿بَشِرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ ثُنِيبٍ﴾ أي يُبصِرُ ذلكَ كلُّ عبدٍ منيبٍ، أي مَنْفَعةُ ذلكَ تكونُ لِمَنْ ذَكَرَ، وهو العبدُ المنيبُ إلى اللهِ تعالى والمُقْبِلُ على طاعتِهِ. فأمّا مَنِ اعْتَقَدَ الخِلافَ لهُ فلا .

وَ الْآيِمَةِ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا لَهُ شَيْرَگا﴾ لأنهُ يُسْتَعْمَلُ في أمرِ الدينِ والدنيا، [ويُطَهِّرُ بهِ]<sup>(٣)</sup> كلُّ شيءٍ، ويُزَيِّنُ، ويهِ حياةُ كلُّ شيءٍ ونَماؤهُ. والمُبارَكُ كلُّ خيرٍ يكونُ على النماءِ والزيادةِ في كل وقتٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ. جَنَّنتِ وَحَبَّ لَلْمَسِيدِ﴾ يقولُ: أنْبَتْنا بذلكَ الماءِ المُبارَكِ المُنْزَلِ مِنَ السماءِ جَنّاتِ أي بساتينَ. والمكانُ الذي جُمِعَ فيهِ كلُّ أنوع الشجرِ شُمّيَ بُستاناً وجئّةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَتَ لَفَيَهِ لِهِ أَيْ أَنْبَتَ ذَلَكَ المَاءُ كُلَّ حَبِّ حَصِيدٍ؛ فَلَخَلَ قُولُهُ تعالى: ﴿وَمَتَ لَفَيهِ لِهِ أَنواعَ الشجرِ وَالغَرْسِ والنباتِ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَرَحَبُ الْمَصِيدِ ﴾ والحَصيدُ، هو الحَبُ نفسُهُ. لكنْ أضافَ الحبُّ إلى الحَصيدِ. ويجوزُ مِثْلُ هذا كما يُقالُ. صلاةُ الأولَى ومَسْجِدُ الجامع، وقالَ بعضُهُمْ: هما مُتَغايرانِ (٤٠): الحَبُّ ما يَخْرُجُ منهُ [النباتُ] (٥) والحَصيدُ ما يُخْصَدُ من الحَبُ ما يَخْرُجُ منهُ [النباتُ] للنَّا الحَصيدِ، وهو مِنَ القَصَبِ الذي يَصيرُ نبْتاً، لأنَّ الحَبُ، لا يُحْصَدُ، وإنما يُحْصَدُ الساقُ منهُ. لِذلكَ أضافَ الحَبُ إلى الحَصيدِ، وهو نَمَرُهُ (١)، وقوامُهُ بهِ. لِذلكَ أضافَ إليه كما يُقالُ: ثَمَرُ الشَّجَرةِ ونحوُ ذلكَ.

الْآيية ﴿ الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالنَّمَلَ بَاسِقَنْتِ لَمَا طَلَعٌ نَفِيدٌ ﴾ قولُهُ: ﴿ وَالنَّمَلَ بَاسِقَنتِ ﴾ أي طِوالأ (٧٠)؛ يُقالُ: بَسَقَ الشيءُ بُسُوقاً إذا طالَ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿ بَاسِقَنْتِ ﴾ أي حوامِلَ؛ يُخْبِرُ اللهُ ﷺ عنْ بَرَكَةِ الماءِ أنهُ بِلُظْفِهِ قد (٨٠ جَعَلَ الماءَ بحيثُ يُظْهِرُ بركَتَهُ ونَمَاءَهُ وأثَرَهُ على رأسِ النخيلِ، وإنْ طالَ، يسقي الأصلَ [والرأسَ] (٩٠ لِما جَعَلَ في سِرِّيَّتِهِ مِنَ البَرَكةِ والمَعْنَى ما يُظْهِرُ ذلكَ، ولا تُعْلَمُ حقيقةُ ذلك المَعْنَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لَمَا طُلُعٌ نَضِيدٌ ﴾ أي مَنْضودٌ، والطَّلْعُ أوّلُ ما يَخْرُجُ مِنَ النخيلِ، فَيَحْمِلُ، والتَّنضيدُ، هو التَّأليثُ والتَّرْكيبُ، أي يُؤلَّفُ بعضُهُ إلى بعضٍ، ويُرَكَّبُ، ويُسَمَّى ذلكَ كُفُرَّى، وإذا نَضِجَ اسْتَوجبَ الطَّلْعَ، وتَفَرَّقَ، وصارَ رَطْباً.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: ﴿فَيْسِيدٌ﴾ أي مَتَراكِمٌ بَعْضُهُ على بَعْضٍ، والعِيلُ المُتَراكِمُ؛ يُقالُ لهُ: مَنْضودٌ، والتَّنْضيدُ، هو جَعْلُ بَعْضِ، وقيلَ: نَضيدٌ أي كثيرٌ.

الاَية ١١ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لِلْقِبَادِ ﴾ الْحَبَرَ انَّ ذلكَ كُلَّهُ إنما أَنْبَتَهُ، وأَخْرَجَهُ ﴿ رَزْقَا لِلْقِبَادِ ﴾ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ. بَلْدَهُ﴾ أي بالماءِ ﴿بَلْدَهُ مَيْنَاۗ﴾ أي أخيَى بالماءِ كلَّ بَلْدَةٍ مَيْتٍ وكلَّ بُقْعَةٍ مَيتَةٍ وكلَّ غَرْسٍ، فَصارَ بهِ حياةُ كلِّ حيِّ ونَماءُ كلِّ شيءٍ.

ثم قولُهُ(١٠) تعالى: ﴿ كَنَالِكَ لَلْمُرْجُ﴾ أي كما قَدَرَ على إحياءِ ما ذَكَرَ مِنَ الأرضِ بَعدَ مَوتِها وإحياءِ النباتِ والغَرْسِ وكلِّ شيءٍ بَعدَ موتِهِ بِذلكَ الماءِ [فَعَلَى ذلكَ هو](١١) قادرٌ على إحيائكُمْ بَعدَ موتِكُمْ وبَعدَ ما صِرْتُمْ تُراباً.

والأعجوبةُ في إحياءِ ما ذَكَرَ كلَّهُ مِنَ الأرضِ والنباتِ والغَرْسِ إنْ لم يَكُنْ أَكْثَرَ لم يكُنْ دونَ ما [في](١٢) إحياءِ الناسِ بدَ موتِهِمْ.

LA LA RELATE SELECTION DE LA RELATE DE LA RE

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يهجا. (۲) في الأصل وم: فقال. (۲) من م، في الأصل: ويطهره. (٤) في الأصل وم: غيران. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: شجره. (٧) في الأصل وم: طوال. (٨) في الأصل وم: و. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: قال. (١١) في م: فعلى ذلك، ساقطة من الأصل. (١٢) من م، ساقطة من الأصل.

فإذْ قد عَرَفوا قدرَتَهُ في إحياءِ ما ذَكَرَ، وأقَرّوا بهِ، كذلكَ لَزِمَهُمْ أَنْ يُقِرُّوا بهِ في إحياءِ كلّ شيءِ، واللهُ أعلَمُ.

(لاَيَات الوَّالوَكِ) وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُذَّبَتَ قَلَهُمْ قَنُمُ نُرْجَ وَأَصَّلُ الزَّيْنَ وَنَثُودُ﴾ ﴿وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَلِخَوْنُ لُوطٍ﴾ ﴿ وَأَصْلُ الْأَبْكَةِ وَقَوْمُ نُبُّعُ كُلُّ كُذَّبَ الرُّشُلَ لِمَنَّ رَعِيهِ﴾ ذَكَرَ هذهِ الأنباءَ لوجهَينِ :

أَحَدُهما: يُصَبِّرُ رسولَهُ ﷺ على أذَى قومِهِ وتكذيبِهِمْ إيّاهُ كما صَبَّرَ أُولئكَ؛ يقولُ: إنكَ لَسْتَ بأوَّلِ رسولٍ، كَذَبَهُ قومُهُ، بل كانَ قبلَكَ رُسُلٌ، كَذَّبَهُمْ قومُهُمْ، فَصَبَروا على ذلك، فاصْبِرْ أنتَ أيضاً، وهو كقولِهِ: ﴿قَاصَيرَ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

والثاني: يُحَدِّرُ قومَهُ أَنْ يَنْزِلَ بتكذيبِهِمْ إيّاهُ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمْ بهِ كما نَزَلَ بِمَنْ ذَكَرَ مِنَ الأقوامِ بِتَكذيبِهِمْ وسوءِ مُعامَلَتِهِمْ. وعلى هذينِ المَعْنَيَينِ جَمَعَ ما ذَكَرَ في القرآنِ مِنَ الأنباءِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم أصحابُ الرَّسُّ: اخْتُلِفَ في الرَّسُّ. [قالَ بعضُهُمْ:](١) هو بثرٌ دونَ اليمامةِ، وكانَ عندَها أقوامٌ، كَذَّبوا رسلَهُمْ، فأَهْلَكُهُمُ اللهُ تعالى. وقيلَ: الرَّسُّ، هو الوادي. وقالَ [بعضُهُمْ](٢): الرَّسُّ، هو خَدُّ خَدُّوهُ، وجَعَلوا فيهِ النارَ، وأخرَقوا فيها نَبِيَّهُمْ اللهُ تعلَيْهُمْ فَلَيْهُمْ فَيَهُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٤].

وعنِ الأصَمُّ أنهُ قالَ: الرَّسُّ كلُّ مَوضعٍ، خُدٌّ فيهِ، ولِذلكَ سُمِّيَ الخَدُّ خَدّاً لِجَرْيِ الدَّمْعِ عليهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِخْوَنُ لُوطٍ﴾ أي قومُ لوطٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَوْمُ نُبُّعُ ﴾ قيلَ: إنهُ كانَ رجلاً مُسْلِماً صالحاً، مَدَحَهُ اللهُ تعالى، وذَمَّ قومَهُ، سُمِّي تُبَّعاً لِكَثْرَةِ اتباعِهِ. ولا حاجة بنا إلى تفسيرِهِ بأنهُ [مَنْ] (٣) كانَ؟ وما اسْمُهُ؟ كما ذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ لِما لم يُذْكَرُ في القرآنِ، ولم يَثْبُتْ بالتّواتُر، فلا نَزيدُ على ذلك القَدْرِ اخْتِرازاً عنِ الكَذِبِ، واللهُ أعلَمُ.

## الله الله الله الله تعالى: ﴿ أَنْسَلِمَنَا بِالْمَلَانِ الْأَوَّلُ ﴾ هو يُخَرِّجُ على وجهّينِ:

احمد ما: ﴿ أَنْهَيِينَا ﴾ أي أعَجزنا عنْ خَلْقِ؟ أي حين (٤) لم نَعْجَزْ عن الخَلْقِ الأوَّلِ، فكيف نَسَبونا إلى العَجْزِ عن الخَلْقِ الثاني؟ .

والثاني: ﴿ أَنْمَيِهَا﴾ أي أَجَهِلْنا، وخَفِيَ علينا تَدبيرُ الخَلْقِ الثاني وابْتِداءُ تَدبيرِ الخَلْقِ الأوّلِ؟ وإنشاؤهُ أَشَدُّ عندَكُمْ مِنْ إعادتِهِ، والإعادةُ عندَكمْ أهوَنُ.

فإذا لم نَعْجَزْ عنِ ابْتِداءِ إنشائِهِ، ولم نَجْهَلْ، ولم يَخْفَ علينا الاِبْتِداءُ، فأنَّى نَعْجَزُ عنِ الإعادةِ؟

ثم قالَ بعضُهُمْ: الخَلْقُ الأوَّلُ، هو آدمُ. ﴿ اللَّهِ ، وقالَ عامَّتُهُمْ: هو ابْتِداءُ خَلْقِهِمْ، واللهُ أعلَمُ

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلْ مُمْرَ فِي لَشِي مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ﴾ أي هُمْ في شَكِّ والحُتِلاطِ مِنْ خَلْقِ /٥٢٦ ـ أ/ جَديدِ لمّا تَرَكوا النَّظَرَ في سَبَبِ المعرفةِ لِيَقعَ عليهمُ العِلْمُ بذلك.

#### الآية 11 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَمَالُو مَا نُوسَوسُ بِدِ. نَنْسُتُمْ ﴾ هو يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: يقولُ على عِلْم منّا يُحَدِّثُ بهِ نفسَهُ مِنْ أنواعِ الحديثِ والوَسْوَسَةِ لا عَنْ جَهْلِ وخَفاءِ عَنْ ذلكَ. فإنْ هو كَفَها، وحَبَسَها عمّا تَدْعو بهِ إلَيهِ نفسُهُ، وتَهْواهُ، وصَرَفها (٥٠ إلى ما يَدْعوهُ عَقْلُهُ وذِهْنُهُ، نجا، وفازَ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ لَلْمَانَةُ بِاللَّهِ عِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٣] وقولِه (٢٠): ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِى النَّاوَعَاتِ: ٤٠ و ٤١].

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: ويصرفها. (٦) في الأصل وم: وقال.

وإِنْ تَرَكَها حتى تَمادَى في هواها هَلِكَ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْهُ ﴿ وَمَاثَرَ اَلْمَيْزَةَ الدَّنِيَا ۗ ﴾ ﴿ فَإِنَّ الْمَلْمِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٣٧ و٣٨ و٣٩].

والثاني: يَذْكُرُ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَا آلِانَكَ وَتَمَلَّمُ مَا تُرْسُوسُ بِهِ فَلْسُلُمْ ﴾ أي نحنُ مُطَّلِعونَ على ذلك، ليسَ عِلْمُ ذلك إلى الحَفَظَةِ، وهُمْ يَتَوَلّونَ كتابَتَهُ، أي لم يَجْعَلُ ذلك إلى أحدٍ، إنما ذلك إلى الله تعالى، هو العالمُ بذلك، وهو المُطَّلِعُ عليهِ دونَ الملائكةِ، وإنما إلى الملائكةِ ما يَلْفِظُهُ، ويَفْعَلُ بالجوارِح لِقولِهِ: ﴿ تَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلّا لَدَيّهِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق: ١٨] [وقولِهِ في سورةً] (١٠ أُخرَى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ خَيْظِينَ ﴾ ﴿ كِرَامًا كَيْدِينَ ﴾ ﴿ يَتَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ و ١ و ١١] أخبَرَ أنَّ الحَفَظَةَ إنما يَعْلَمُونَ ما تَفْعلُونَ ظاهراً. أمّا ما تُسِرُونَ في قلوبكُمْ فاللهُ هو المُطّلِعُ على ذلك، العالمُ، لِتَكونوا أبداً على اليَقَظَةِ والحَذَرِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَغِنَ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنَ جَلِ الْوَرِيدِ﴾ يُفْهَمُ مِنْ قُرْبِ الربِّ تعالى إلى العبدِ ما يُفْهَمُ مِنْ قُرْبِ العبدِ إلى اللهِ. وإنما يكونُ قُرْبُ العبدِ إلى اللهِ وإنما يكونُ قُرْبُ العبدِ إلى اللهِ اللهِ تعالى بالطاعةِ لهُ والقِيامِ بأمرِهِ والانقِيادِ والخُضوعِ لهُ. هذا هو المَفْهومُ مِنْ قُرْبِ العبدِ إلى اللهِ تعالى لا قُرْبُ شيءٍ آخَرَ. فَعَلَى ذلكَ يُفْهَمُ مِنْ قُرْبِ اللهِ تعالى إلى العبدِ الإجابةُ لهُ والنَّصْرُ والمَعونةُ والتوفيقُ على الطاعات.

وعلى ذلكَ ما يُقالُ: فلانٌ قريبٌ إلى فلانٍ، لا يَعْنُونَ قُرْبَ نفسهِ مِنْ نفسِهِ في المكانِ، ولكنْ يَعْنُونَ نَصْرَهُ لهُ ومَعُونَتَهُ إياهُ وإجابتَهُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَذْكُرَ القربَ منهُ كنايةً عنِ العِلْم بأحوالِهِ ظاهراً وباطناً، واللهُ أعلَمُ.

وأصلُهُ أَنْ تُعْتَبَرَ الأحوالُ في ما ذَكَرَ مِنَ القُرْبِ:

فإنْ كانَ في السؤالِ فالمرادُ أنهُ قريبٌ منهُ بالإجابةِ لهُ، أي يُجيبُهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَـرِيبٌۗ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وإنْ كانَ في ما يُسِرَّونَ، ويُضْمِرونَ، فَيُغْهَمُ مَنَ القُرْبِ في تلكَ الحالةِ العِلْمُ بهِ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن أَقَرُنُ وَيَنَ اللَّهُ الْعَلَمُ بهِ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن أَقَرُنُ إِلَّهِ مِنْ خَبْلِ الْوَبِيدِ﴾ وقولُهُ: ﴿وَيَمَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن خَبْلِ الْوَبِيدِ﴾ وقولُهُ: ﴿وَيَمَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن خَبْرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] يُفْهَمُ منهُ النصرُ والمعونَةُ أو العِلْمُ.

فيكونُ قولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَوْرُتُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ أي أغلَمُ وأولَى بهِ وأحَقُّ مِنْ غَيرِهِ في النَّضرِ والمعونةِ وأولَى بهِ في النَّا الإجابةِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى ذلكَ يُخَرَّجُ ما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ [عنِ اللهِ ﷺ:](٢) همَنْ تَقَرَّبَ إليَّ شِبْراً تَقَرَّبُ منهُ شِبْرَينِ، [بنحوهِ البخاري ﴿ ٧٥٣٧] على ما ذَكَرْنا مِنْ قُرْبِ الطاعةِ لهُ وقُرْبِ الرَّبِّ إليهِ بالنصرِ والمعونةِ لا قربِ المكانِ، ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ

وقولُهُ تعالى: ﴿ مِنْ جَلِ آلْوَرِيدِ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: عِرْقُ العُنُقِ، والوريدُ العُنُقُ. وقالَ بعضُهُمْ: هو عِرْقٌ بينَ القَلْبِ والحُلْقوم. وقالَ بعضُهُمْ: هو عِرْقُ القَلْبِ، مُعَلَّقٌ بهِ، فإذا قُطِعَ ذلكَ العِرْقُ يموتُ الإنسانُ واللهُ أعلمُ.

(الآينتان ۱۷ و ۱۷) و مولُهُ تعالى: ﴿إِذْ يَنَانَى الْتَنَافِيَانِ عَنِ الْبَهِينِ وَعَنِ النِّهَالِ فَيدُ ﴾ ﴿قَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِبُ عَيْدُ ﴾ أي اذْكُرْ تَلَقِّيَ المُتَلَقِّيَينِ، أوِ احْفَظْ تَلَقِّيَ المُتَلَقِّيَينِ، وهما المَلَكانِ المُسَلَّطانِ على أعمالِكَ وأقوالِكَ، إذْ يَتَلَقَّيانِ منكَ أعمالُكَ وأقوالَكَ، ويَحْفَظانِ عليكَ، ويَكْتُبانِ.

يَذْكُرُ هذا [ويُخْبِرُهُ أنَّ عليهِ] (٢) حافظاً ورقيباً، وإنْ كانَ هو تعالى حافظاً لجميعِ [أفعالِهِ وأقوالِهِ] (٤) عالماً بهِ فَحِفْظُ الملائكةِ وَعَدَمُ ذلكَ بِمَنْزِلةٍ في حقَّ اللهِ تعالى.

(١) في الأصل وم: وقال في آية. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: ويخبرهم أن عليهم. (٤) في الأصل وم: أفعالهم وأقوالهم.

لكنْ يُخَرِّجُ الْأَمْرُ للملائكةِ بِحِفْظِ أعمالِهِ(١) وكتابةِ ذلكَ على وجوهِ مِنَ الحِكْمةِ:

أَحَدُها: ليكونَ<sup>(٢)</sup> على حَذَرِ أبداً ممّا [يقولُ، ويَفْعَلُ]<sup>(٣)</sup> ما يكونُ في الشاهدِ مِنْ عِلْمِ أنَّ عليهِ حافظاً ورقيباً في أمرٍ يكونُ أبداً على حَذَرِ وخَوفٍ مِنْ ذلكَ الأمْرِ، وذلكَ أَذْكَرُ لهُ، وأَدْعَى إلى الاِنْتِهاءِ عن ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ إذا عَلِمَ العبدُ أنَّ عليهِ حفيظاً، يَكتُبُ ذلكَ عليهِ، وأنهُ يُكلِّفُ تلاوةَ ذلكَ المكتوبِ بَينَ يَدَيِ اللهِ تعالى يَسْتَحْيِي<sup>(٤)</sup> مِنْ ذلكَ أشَدَّ الاِسْتِحيْاءِ، ويكونُ<sup>(٥)</sup> ذلكَ أَزْجَرَ لهُ، وأَبْلَغَ في المَنْع.

وإلّا لكانَ<sup>(١)</sup> إحصاءُ ذلكَ على اللهِ تعالى مع الكتابِ وغَيرِ الكتابِ سَواءً؛ إذْ هو عالمٌ بذاتِهِ لا بالأسبابِ، وهو تأويلُ [قولِهِ تعالى] (٧): ﴿ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ [طه: ٥٢] واللهُ أعلَمُ.

والثاني: مِنَ الْحِكْمَةِ امْتِحَانُ الملائكةِ بِحِفْظِ أعمالِ بَني آدمَ وأقوالِهِمْ وكتابهِ ذلكَ، فَيَمْتَحِنُهُمْ لِذلكَ، ويأمُرُهُمْ بهِ، واللهِ أَنْ يَمْتَحِنُ الملائكةَ: مَنْ شَاءَ منهمْ بالتَّسْبيحِ والتَّعْظيمِ، ومَنْ شَاءَ منهمْ بالرُّكوعِ، ومَنْ شَاءَ [منهمْ]<sup>(٨)</sup> بحملِ العَرْشِ والكرسيِّ، ومَنْ شَاءَ [منهمْ] بني آدمَ، ومَنْ شَاءَ منهمْ بِسَوقِ السحابِ وإنزالِ المطرِ ممّا في ذلكَ مَنافِعُ بَني آدمَ.

ويكونُ ذلكَ كلَّهُ بحقُ العبادةِ لِيُعْلَمَ أنَّ مَنِ امْتَحَنَ منهمُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ والتَّسْبيحِ والتَّكبيرِ والتَّهْليلِ لم يَمْتَحِنْهُمْ لِمَنافِعَ تَرْجِعُ إليهِ في ذلكَ. ولكنْ يَمْتَحِنُهُمْ بِمِحَنٍ بِما شاءَ وفي ما شاءَ، ويكونُ ذلك كلَّهُ عبادةً، وإنِ اختلفَتْ أنواعُهُ.

فَعَلَى ذَلَكَ أَمْرُهُ إِياهُمْ بِحِفْظِ أعمالِهِمْ وأقوالِهِمْ وكتابتِها، واللهُ أعلَمُ.

والمِخْنَةُ بِحِفْظِ تلكَ الأعمالِ والأصواتِ وكتابَتِها أَشَدُّ مِنْ مِخْنَةِ غَيرِهِمْ مِنَ الملائكةِ بالرُّكوعِ والسَّجودِ والقِيامِ أو التَّكْبيرِ أو التَّهْليلِ ونَحْوِ ذلكَ، ومِنْ مِحْنَةِ بَني آدَمَ مِنْ إقامةِ العِباداتِ والإمْتِناعِ عنِ المُحَرَّماتِ ونَحْوِها، إذْ لوِ اجْتَمَعَ الخلاتُقُ على معرفةِ كَيفيَّةِ عَمَلٍ واحدٍ ما قَدَروا عليه. فَذَلُّ أَنَّ هذا التَّاويلُ مُحْتَمَلٌ.

والثالث: وهو أنَّ الله تعالى أخبَرَهُ (١٠) بكتابةِ المَلكينِ [أعمالَهُ ويِقُعودِهما] (١١) عنِ اليَمينِ والشمالِ مِنْ غَيرِ أنْ رَأَى الحَدِّمنَ البَشَرِ إِياهما (١٢) ولا رَأَى كتابَتَهُمْ، ولا سَمِعَ صوتَ كتابَتِهِمْ، وقد أَقْدَرَهُمْ على العِلْمِ بِما في ضَمايْرِهِمْ وكتابةِ ذلكَ كلّهِ، وأَقْدَرَهُمْ على رُويَتِنا، ولم يُقْدِرْنا على رؤيتِهِمْ، وهمْ أجسامٌ [غَيرُ] (١٣) مَرْيَيَّةٍ لِيَعْلَموا بذلكَ قدرةَ اللهِ تعالى على ما شاء مِنَ الفِعْلِ وألا يُقدِّروا قوةَ كلُّ خَلْقِ اللهِ تعالى بقوةِ أنفسِهِمْ ولا رؤيّةَ غَيرِهِمْ برؤيةِ أنفسِهِمْ، وأنَّ قوةَ الرُّويةِ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ مِنَ الفِعْلِ وألا يُقدِّروا قوةَ كلُّ خَلْقِ اللهِ تعالى بقوةِ أنفسِهِمْ ولا رؤيّةَ غَيرِهِمْ برؤيةِ أنفسِهِمْ، وأنَّ قوةَ الرُّويةِ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ الأوقاتِ والأشخاصِ؛ فإنَّ الملائكة يَرُونَنا، ولا نَراهُمْ في الدنيا، وإنْ كانوا أجساماً [غَيرَ] (١٤) مَرْبِيَّةٍ فَيَرَى (١٠) بعضُهُمْ مِنْ المَدْ الْقَالِقُ وَالْمُولِقُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ثم الخبرَهُ (۱۷)، وقال: ﴿ وَتُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْفِيْدَةِ كِنَبُا يَلْقَنْهُ مَشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣] أخبرَ أنه يَرَى ذلكَ الكتابَ في الآخِرَةِ، وإنْ كانَ لا يَراهُ في الدنيا، وكذا يَرَى الملائكة في الآخِرَةِ؛ وهذا لأنَّ هذهِ البِنْيَةَ لا تَحْتَمِلُ أشياءَ لِضَعْفِ فيها ولِحِجابِ يكونُ في ذلكَ في الدنيا.

ثم تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ فِي الآخِرَةِ أَقْوَى فِي احْتِمالِ ذلكَ، فَتُبْصَرُ فِي الآخِرَةِ.

وفي هذا رَدُّ قولِ المعتزلةِ في إنكارِهِمْ رؤيةَ اللهِ تعالى أنهُ لو كانَ يُرَى لَرُئِيَ في كلِّ مكانٍ على ما تُرى الملائكةُ في الآخِرَةِ دونَ الدنيا /٥٢٦ ــ ب/ ونَحْوِ ذلكَ. فَعَلَى ذلكَ رُؤيةُ اللهِ تعالى.

ثم قراءةُ العامَّةِ: ﴿إِذْ يَنَلَقَى النَّتَلَقِيَّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ النِّمَالِ قَيدٌ ﴾ وقراءةُ ابْنِ مسعودٍ هَيُّهُ: إذ يَتَلَقَى المُتَلَقِّيانِ عنهُ عنِ اليمينِ وعن الشمالِ قعيدٌ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: أعمالهم. (۲) في الأصل وم: ليكونوا. (۲) في الأصل وم: يقولون ويفعلون. (٤) في الأصل وم: فيستحيي. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: أخبرهم. (١١) في الأصل وم: أعمالهم ويقعودهم. (١٦) في الأصل وم: إيهم. (١٦) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٤) ساقطة من الأصل وم. (١٤) في الأصل وم: أخبر.

THE STATE OF THE S

فَعَلَى قراءتِهِ يُخَرِّجُ تأويلُ الآيةِ على وجهِ واحدٍ؛ أي يأخُذُ المَلَكانِ عنِ ابْنِ آدمَ ما [فَعَلَ، وقالَ، وعلى](١) قراءةِ العامّةِ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يَأْخُذُ المَلَكَانِ عَنْهُ مَا أَدَّى إليهما مِنْ قُولِ أَوْ فَعَلِ.

والثاني: أَنْ يَتَلَقَّى أَحَدُ المَلَكَينِ عنِ الآخَرِ ما أَلْقَى إليهِ ذلكَ المَلَكُ على ما رُوِيَ عنْ أبي أمامة هَ اللهُ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: قصاحبُ اليمينِ أمينٌ على صاحبِ الشمالِ، وإذا عَمِلَ العبدُ سَيّنةً قالَ لهُ صاحبُ اليمينِ: أمسِكُ، فَيُمْسِكُ عنهُ مَبْلَغَ ساعاتٍ، فإنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ لم يَكْتُبُها عليهِ، وإنْ لم يَسْتَغْفِرْ كَتَبَا سيئةً واحدةً [الطبراني في الكبير ٧٧٨٧]

ويجوزُ أَنْ يكونَ أحدُهُما كاتباً دونَ الآخرِ، وإنْ كانا يَتَلَقّيانِ، ويأخذانِ منهُ ذلكَ لِما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى حينَ<sup>(٢)</sup> قالَ: ﴿وَقَالَ فَيِنَهُ هَذَا مَا لَدَىًّ عَتِيدُ﴾ ولم يُقْرَأُ: قريناهُ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ المُتَلَقِّيانِ جميعاً يكتبانِ على ما رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسٍ ﴿ أَنَهُ قَالَ: كاتبانِ: كاتبُ عنْ يمينِهِ وكاتبُ عنْ يمينِهِ وكاتبُ عنْ يكتبانِ [ما كانَ مِنَ] (٢٠) الحسناتِ والسَّيِّئاتِ، ثم يرفَعانِ إلى مَنْ فوقَهما كلَّ إثنينِ وخَميسٍ، فَيُثْبِتانِ (٤٠) مِنْ ذلكَ [ما كانَ] (٥٠) مِنْ ذلكَ منْ ثَوابِ أو عِقابٍ، ويُلْقِيانِ (٢٠) ما سِوَى ذلكَ.

ورُوِيَ أيضاً عنهُ وعنْ غَيرِهُ مِنْ أهلِ التأويلِ أنهما يَكْتُبَانِ ما كانَ منْ خَيرٍ وشرٌّ، وما سِوَى ذلكَ فلا.

ولكنَّ ظاهرَ الكتابِ يدلُّ على أنهُ يكتبُ كلَّ شيءٍ، وهو قَولُهُ تعالى: ﴿ مَا يَلِفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَبِيدٌ ﴾ إلّا أنْ يُقالَ: المُرادُ ﴿ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَبِيدٌ ﴾ إلّا أنْ يُقالَ: المُرادُ ﴿ مِن فَوْلٍ كَبِيرَةً إِلَّا أَخْصَنهَا ﴾ [الكهف: 89] المُرادُ ﴿ مَن فَوْلِ إِلَّا لَهُ أَعْلَمُ وَلا كَبِيرةً منها إلّا مُطْلَقَ صغائرِ الأشياءِ وكبائرِها. فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

ثم جَعْلُ المُتَلَقِّينِ اثْنَينِ يَحْتَمِلُ على ما جَعَلَ في الشهادةِ اثْنَينِ في ما بَينَهُمْ في الأحكامِ والحقوقِ يَشْهدانِ عليهِ في الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا يَلْفِطْ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ﴾ في ظاهرِ الآيةِ أنّ الملائكة إنما يَكْتبونَ ظاهرَ الأقوالِ والأفعالِ لا [ما] (٧٧ في الضمائرِ . لكنهُ غَيرُ مُسْتَنْكُرٍ في العقولِ أنْ يكونَ اللهُ تعالى أقْدَرَهُمْ على العِلْمِ بما في ضَمائِرِهِمْ ، فَيَعْرِفُونَ ذلكَ ، ويكتبونَ . ولكنَّ ظاهرَ الآيةِ يُشير إلى ما قُلْنا ، واللهُ أعلَمُ .

ثم قولُهُ تعالى: ﴿عَنِ ٱلْيَهِنِ وَعَنِ ٱلْثَمَالِ فَيِدٌ﴾ قالَ القُتبِيُّ: أرادَ ﴿فَيدُ ﴾ مِنْ كلِّ جانبٍ منهما، إلّا أنهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الواحدِ إِذْ كَانَ دليلاً على الآخرِ. و﴿فَيدُ ﴾ بِمَعْنَى: قاعدٍ كما يُقالُ: قديرٌ. وقادرٌ، أو يكونُ بِمَنْزِلةِ أكيلٍ وشَريبٍ، أي هو مُوْاكِلٌ ومشاربٌ: ﴿فَيدِي وَجَلِيسِي، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ الرقيب الحفيظُ والعَتيدُ الحاضِرُ، أي ليسَ بغائبٍ حتى يغيبَ عنهُ شيءٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿وَجَاتَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ﴾ أي شِدَّتُهُ. يُخْبِرُ أَنْ لا بُدَّ أَنْ يَنْزِلَ بالنفسِ عندَ المَوتِ شِدَّةُ ومَشَقَّةً.

أُ ثُمُ الآيةُ تُخَرِّجُ عل وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَلَا يُجْزِيَ على ظاهرِ ما في الماضي، أعني لفظة ﴿وَبَمَآةَتَ﴾ أي جاءَتْ سَكْرَةُ الموتِ على الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِكُمْ، فوجَدَتْهُمْ غَيرَ مُتَاهِّبِينَ ولا مُسْتَعِدِّينَ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَبَمَاتَتَ﴾ بِمَعْنَى تَجِيءُ، وكذلكَ ﴿وَيَمَاتَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّمَهَا سَآئِنٌ وَشَهِيدٌ﴾ [الآية: ٢١] وذلك جائزٌ في اللغةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَالَمَ إِنَّ أَهِلِ الشَّقَاوَةِ أَو مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ. يقولُ: عندَ ذلكَ يَتَبَيَّنُ لهُ، ويَظْهَرُ أَنهُ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَو مِنْ أَهْلِ النَّادِ. السَّعَادَةِ أَو مِنْ أَهْلِ النَّادِ.

(١) في الأصل وم: فعلوا وقالوا على. (٣) في الأصل وم: حيث. (٣) في الأصل: ما كان، ساقطة من م. (٤) في الأصل وم: فيثبتون.
 (٥) ساقطة من م. (٦) في الأصل وم: ويلتون. (٧) ساقطة من الأصل وم.

المناه المسامل المسامل

THE STATE OF THE S

وأصلُهُ عندَنا أنَّ الحقَّ، هو ما وَعَدَ كلَّ نفسٍ مِنْ خَيرٍ وَما أوعَدَ كلَّ نفسٍ مِنَ الشَّرِّ؛ إنْ كانَ مؤمناً، وقد وَعَدَ لهُ الجنةَ، فَيَتَحَقَّقُ لهُ ذلكَ، وإنْ كانَ كافراً، وقد أوعَدَ لهُ النارَ، فَيَتَحَقَّقُ لهُ ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ مِنَ الحقِّ ههنا، هو الموتُ نفسُهُ، أَخْبَرَ انهُ لا بُدَّ مِنَ الموتِ وأنهُ كائنٌ لا محالَةَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا جَمَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] يقولُ: لم يَخْلقِ الخَلْقَ للخلودِ في الدنيا، ولكنْ للآخِرَةِ، فلا بُدَّ مِنَ الموتِ، واللهُ أعلمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَاكِ مَا كُنتَ مِنهُ غَيدُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

[أَحَلُهُما](١): أي أتاكَ ما كُنْتَ تَكْرَهُ مَجيئَهُ، وتُنْكِرُ، ولم تُؤمِنْ بهِ، وهو البَغْثُ، ويومُ القيامةِ الذي يُنْكِرونَهُ، ويَكْرَهُونَهُ.

والثاني: يَخْتَمِلُ الموتَ نفسَهُ، أي أتاكَ ما كُنْتَ تَكْرَهُ، وتَفِرُّ منهُ؛ إذْ همْ كانوا يَكْرَهونَ المَوتَ، ويَفِرّونَ منهُ، فإنهُ [مُلاقبكَ أي يأتبكَ] (٢) مِنْ حيثُ لا مَفَرَّ لِقولِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمُ ۗ [الجمعة: ٨] أي أتاكُمْ مِنْ حيثُ لا مَفَرَّ لكمْ منهُ (٣). ثم الحَيدُ، هو المَيلُ والكراهةُ.

وقالَ أبو عَوسَجَةَ: الحَيدُ الفِرارُ؛ يُقالُ: حادَ يَحيدُ حَيداً، فهو حائدٌ.

الله الله الله الله الله الله الله والله عنه الله والله وال

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدُ النَّفْخَةَ الثانيةَ التي عندَها البَعْثُ وإدخالُ الأرواحِ في الأجسادِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُريدَ عندَ ما يوضَعُ كلُّ واحدٍ في القبرِ، وهو أنْ يُسْأَلَ على ما جاءَتِ الأخبارُ مِنْ سؤالِ مُنْكَرٍ ونَكيرٍ، وذلكَ أيضاً هو يومُ الوَعيدِ في حقَّ ذلكَ الرجلِ وهذا الكافِرِ خاصّةً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلْوَجِيدِ ﴾ أي ذلكَ يومُ وقوعِ الوَعيدِ، إذْ يومُ الوَعيدِ الدنيا. فأمّا القيامةُ فهو يَومُ وقوعِ الوَعيدِ وتَحَقُّقُهُ واللهُ أَعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا آَتَ كُلُّ نَفْسِ مَهَا سَآنِنَ وَشَهِدُ قَالَ بعضُهُمْ: السائقُ الذي يَقْبِضُ روحَهُ، والشَهيدُ الذي يَحْفَظُ عَمَلَهُ. وقالَ بعضُهُمْ: السائقُ هو المَلَكُ الذي يَكْتُبُ عليهِ سَيّناتِهِ، والشهيدُ هو الذي يَكْتُبُ حسناتِهِ. وقيلَ: السائقُ، هو النارُ التي تأتي، تَسوقُ الكَفَرَةَ إلى المَحْشَرِ، والشهيدُ، هو عَمَلُهُ الذي عَمِلَ في الدنيا، وقيلَ: السائقُ الكاتبُ والشهيدُ جوارِحُهُ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَ كَنْهَدُ عَلَيْمٍ آلْسِنَتُهُمْ ﴾ الآية [النور: ٢٤].

وأصلُهُ مَا ذَكَرَ فِي قُولِهِ: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الزمر: ٧١]، ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [الزمر: ٧٣] ذَكَرَ السَّوْقَ فِي الصَّافِ مَا ذَكَرَ فِي الكَفَرةِ ﴿ النَّهِ الَّذِينَ عَلَمُوا الَّذِينَ عَلَمُوا الَّذِينَ عَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] وقالَ ﷺ: ﴿ وَبَوْمَ يُحْشَرُ آعَدَاهُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ ﴾ [الصلت: ١٩].

فالسائقُ، وهو مَلَكٌ يَسوقُ إلى ما أَمَرَ مِنَ الجنةِ أو النارِ، والشهيدُ، هُمُ الملائكةُ الذينَ يَكتُبونَ علينا<sup>(1)</sup> الأعمالَ، فَيَشْهَدونَ في الآخِرَةِ: إنْ كانَتْ<sup>(٥)</sup> شَرًّا فَشَرَّ، وإنْ كانَتْ<sup>(١)</sup> خيراً فَخَيرٌ، واللهُ أعلَمُ بِحَقيقةِ ما أرادَ، وإنْ كانَ ما قالوا مُحْتَمَلاً (٧)، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٣ وولُهُ تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَ فِي غَنْلَةِ مِنْ هَذَا لَكُنَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَهَرُكَ الْبَنَ حَدِيثُ يقولُ: لقد كُنْتَ في الدنيا في غَفْلَةٍ مِمّا أُوعِدْتَ مِنَ المواعيدِ والشدائدِ التي عايَنتُها ﴿ نَكَنَفْنَا عَفْلَةٍ مِمّا أُوعِدْتَ مِنَ المواعيدِ والشدائدِ التي عايَنتُها ﴿ نَكَنَفُنَا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ملاقيكم أي يأتيكم. (۲) في الأصل وم: عنده. (٤) من م، في الأصل: لنا. (٥) في الأصل وم: كان. (٦) في الأصل وم: كان. (٦) في الأصل وم: كان. (٦) في الأصل وم:

عَنكَ غِطَانَتُكِ أَي كَشَفْنا عنكَ الشَّبَة التي تَمْنَعُ وقوعَ العِلْمِ بهِ والتَّجَلِّيَ لهُ ﴿فَهَمَرُكَ الْبَرْمَ حَدِيدٌ﴾ أي ثاقبٌ نَيْرٌ يُبْصِرُ الحقَّ كقولِهِ تعالى: ﴿أَشِعْ بِهِمْ وَأَشِعْ بَهِمْ وَأَشِعْ بَهِمْ وَأَنْ مَا كُنْتَ عنهُ أَوادَ، واللهُ أعلَمُ [بقولِهِ تعالى](١١): إنكَ كنتَ في الدنيا جاهلاً عَنْ هذا اليومِ وعَنْ هذهِ الحالِ، والآنَ قد عايَنْتَ ما كُنْتَ عنهُ في غَفْلَةٍ، وأيقَنْتَ بهِ، وهو كقولِهِ عَلَى: ﴿لَمَرَونَ لَلْمَصِيمَ ﴾ ﴿فُكَ لَنَرَونَهُمْ عَيْنَ الْتَكَاثُو: ٦ و٧].

الآية ٢٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ فَهِنْتُمُ هَا مَا لَدَى عَيِدُ﴾ أي يقولُ المَلَكُ الذي كانَ عليهِ [رقيباً: إنّ](٢) كلَّ ما عَمِلَ فهو عندي حاضرٌ مِنْ تكذيبٍ وعَمَلِ السُّوءِ. فَيُشْبِهُ أنْ تكونَ شهادهُ الحَفَظَةِ عليهِ هذا القولَ.

و يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ عَلَى السؤالِ للملائكةِ عَمّا كَتَبُوا، وَخَفِظُوا؛ يقولُ كُلُّ مَلَكٍ: ﴿ هَذَا مَا لَذَيَّ عَتِيدُ ﴾ أي هذا الذي عَمِلَ هذا عندي حاضرٌ مَحْفُوظٌ، إذِ الكتابُ الذي كَتَبْتُ فيهِ أعمالَهُ حاضرٌ.

ثم جائزٌ أنَّ الذي يَكْتُبُ الأعمالَ لكلِّ واحدٍ واحدٌ. على هذا حيثُ قالَ: ﴿وَقَالَ فَهِنَامُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَنِدُ ﴾ ولم يَقُلُ قريناهُ، وإنْ كانَ قالَ: ﴿إِذْ يَنَافَى الْكَتَابَةَ وَاحدُ، وَالآخَرُ وَإِنْ كَانَ قَالَ: ﴿إِذْ يَنَافَى الْكَتَابَةَ وَاحدُ، وَالآخَرُ شَاهِدً. هُاهِدً.

وجائزٌ أنْ يكونا يَكْتُبانِ جميعاً بقولِهِ: ﴿كِرَامَا كَنِينَ﴾ [الانفطار: ١١] لكنهُ ذَكَرَ ههنا بِحَرْفِ التوحيدِ، فقالَ: ﴿وَقَالَ وَمِنَالُهُ عَلَى عَلَى جَدَةٍ، وهو كما ذكرْنا في قولِهِ: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ قَيدٌ﴾ واللهُ أعلَمُ.

الذيه ٢٤ و وله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُنَّا حَفَّادٍ عَنِيهِ يَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ الخِطابُ بقولِهِ تعالى: ﴿ أَلْقِيَا ﴾ الاثنيْنِ على ما هو ظاهرٌ الصَّيغَةِ: الذي يَسوقُهُ والذي يَشْهَدُ عليهِ حينَ (٣) قالَ: ﴿ وَمَلَآتُ كُلُّ نَشِى تَمَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ كانَ الأمْرُ بذلكَ لهما. ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالخِطابِ، هو القَرينُ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ: ﴿ وَقَالَ نَهِيتُهُ هَٰذَا مَا لَدَى عَنِيدٌ ﴾ .

لكنْ قالَ: ﴿أَلْفِيَا﴾ لوجْهَينِ:

أَحَدُهما: ما قيلَ: إنَّ العربَ قد تَذْكُرُ حرف التَّثْنِيَةِ على إرادةِ الواحدِ والجماعةِ.

والثاني: ما قالَ بعضُهمْ: إنَّ المُرادَ مِنْ قولِهِ ﴿ أَلْقِيَا﴾ أي أَلْقِ أَلْقِ على التأكيدِ كقولِهِ: ﴿ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ﴾ [المؤمنون: ٣٦] على الوَعيدِ في الذمِّ [وما] (٤) يُقالُ في المدح: بَخ بَخ، ونَحُوُ ذلكَ على التأكيدِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كُلُّ كَفَادٍ عَنِيدٍ﴾ يَخْتَمِلُ كُلُّ كَفَادٍ لِنِعَمِ اللهِ تعالى حينَ (٥) صَرَفَ شكرَها إلى غَيرِهِ، أو كُلُّ كَفَادٍ لتوحيدِ اللهِ وتَسْميَةِ غَيرِهِ إلهاً.

والعَنيدُ: قالَ بعضُهُمْ: هو الذي بَلَغَ في الخِلافِ غايَتَهُ، والمُخالفُ أَشَدَّ الخِلافِ مِنْ عَنِدَ يَعْنَدُ عُنوداً، فهو عاندٌ، وعَنيدٌ بِمَعْنَى عاندٍ. وقيلَ: هو الذي لا يُنْصِفُ منْ نفسِهِ.

وقيلَ: هو الذي يُكابِرُ، ويُعانِدُ بَعْدَ ظُهورِ الحقِّ لهُ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿مَنَّاعِ لِلْغَيْرِ ﴾ يَخْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: مَنَّاعٌ عنِ الخَيرِ، وهو مَنْعُ غَيرِهِ عنِ التَّوحيدِ وقَبولِ الحقِّ.

والثاني: ﴿مَّنَّامِ لِلنَّمْيرِ﴾ أي مَنَعَ ما عندَهُ مِنَ الحقوقِ التي وَجَبَتْ في أموالِهِ ونفسِهِ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: أرادَ بهِ الوليدَ بْنَ المُغيرَةِ المَخْزومِيَّ. لكنَّ هذا عادةُ كلِّ كافرٍ كقولِهِ ﷺ: ﴿ ﴿ إِنَّ الْلَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) في الأصل: وقوله تعالى، ساقطة من م. (٣) في الأصل وم: رقيب أي. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿مُمَّتَدِ ثُرِيبٍ﴾ المُعْتَدي مِنَ الاِعْتِداءِ، وهو المُجاوِزُ عنْ حدودِ اللهِ، والمُريبُ مِنَ الرَّيبةِ، وهي (١) الشَّكُّ والفَسادُ؛ فكانَ المُريبُ، هو الذي فيهِ الشَّكُّ والفَسادُ جميعاً.

الْهُ اللَّهُ اللَّ

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالْقِيَاهُ فِي الْفَدَابِ الشَّيبِدِ﴾ وَصَفَ نارَ جهنمٌ بالشدةِ لِما أنهُ، لا انْقِطاعَ لها. وكلُّ عذابٍ يُرْجَى انْقِطاعُهُ في بعضِ الأزمانِ ففيهِ بعضُ الراحةِ، والله أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ قَ نَلَ قَيِنُمُ رَبَّنَا مَا أَلْمَنْيَـٰتُمُ وَلَكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ﴾ أي قال شيطانُهُ الذي أضَلُهُ، ودَعاهُ إلى ما دَعاهُ، فصارَ قرينَهُ في الآخِرَةِ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَشْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِينَ نُقَيِّضٌ لَمُ شَيْطَننَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]. ويَخْتَمِلُ ﴿ فَيَنْتُمُ ﴾ أي رفيقُهُ الذي كانَ معهُ، يَتْبَعُهُ، ويُصْدِرُ عنْ رأيهِ.

ثم هذا القولُ مِنْ قرينِهِ إنما كانَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنهُ مِنَ الكُفْرِ والشَّرْكِ عَنِ اخْتِيارٍ، وقالَ: هذا الذي أَضَلَني، وأطغاني، وهو الذي حَمَلني عليه كقولِهِمْ: ﴿ مَكُولَاهُ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا نِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] فيقولُ رفيقُهُ: ﴿ رَبَنَا مَا أَلْمَيْتُهُ وَهُو الذي حَمَلني عليهِ كقولِهِمْ " : ﴿ وَاللَّهِمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وأحياناً يقولونَ: ﴿ مَـٰ كُولَآهِ أَضَلُونَا ﴾ [الأعراف: ٣٨] وأحياناً يَلْعَنُ (٤) بعضُهُمْ بعضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿رَبَا مَا أَلْمَيْنَكُمُ ﴾ أي ما قَهَرْتُهُ على الضلالِ، ولا لي قوةُ ذلكَ، ولكنِ اتَّبَعَني على ما كنتُ أنا فيهِ، وأطاعَني مِنْ غَيرِ أَنْ يكونَ مني إكراهٌ وإجبارٌ على ذلكَ، وهو ما ذَكَر: ﴿وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ لا يُرْجَى [منه] (٥) الرجوعُ ولا الإنْقِطاعُ.

وقالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنَّ ذلك الكافرَ يُكَذِّبُ الحَفَظَةَ بأنهمْ كَتَبُوا ما لم يَعْمَلُ، وهُمْ كانوا يكذِبونَ في ذلكَ اليومِ لِخَرْيَتِهِمْ كَقُولِهِمْ: ﴿ وَلَلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٣٣] فيقولُ<sup>(١)</sup> قرينُهُ، وهو الذي يكتُبُ أعمالَهُ: ﴿ رَبَّنَا مَا أَلْفَيْتُمُ وَلَكِن كَانَ فِي مَلَكِلِ بَسِيرِ﴾.

لكنَّ هذا فاسدٌ، وهذا القولُ مِنَ الشيطانِ، لا مِنَ الملائِكةِ الإطغاءُ والإغواءُ؛ إذْ هُمْ لا يَدَّعونَ على الملائكةِ الإطغاءَ والإغواءُ. ألا تَرَى أنهُ ﴿قَالَ لَا تَغْنَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ﴾؟ [ق: ٢٨] والْحَتِصامُهُمْ مع الشيطانِ كما أَخْبَرَ عَلَى في غَيرِ آيةٍ (٧) مِنَ القرآنِ.

قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَفْنَلَ بَسَمُمُ عَلَى بَسَنِ يَشَاءَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كَثُمُّ تَأْثُونَا عَنِ الْبَدِينِ﴾ ﴿قَالُوا بَلَ لَرْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ٢٧ و٢٨ و٢٩] وقالَ (^^) تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّبِطُنُ لَمَّا قُنِينَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ صَعْمَ وَعَدَ لَلْمَيْنِ إِلَى قولِهِ: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْتِكُمْ مِنَ مُلْكِنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْنُكُمْ فَالْسَنَجَسُّمُ لِيْ﴾ الآية [إبراهيم: ٢٢].

فهذهِ الخُصومةُ بَينَهُمْ وبَينَ قُرَنا يُهِمْ، وهُمُ الشياطينُ: ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيَطَانُ لَهُ قَرِينا هَسَاءُ قَرِينا﴾ [النساء: ٣٨] واللهُ اعلَمُ.

الآية ٢٨ على: ﴿ قَالَ لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ ﴾ خصومَتُهمْ ما ذَكَرَ ما قالَتِ الاتباعُ: ﴿ رَبَّنَا كَنُؤَكَّم أَضُلُونَا فَعَاتِهِمْ عَدَابًا

(۱) في الأصل وم: وهو. (۲) في الأصل وم: كقوله. (۲) أدرج بعدها في الأصل وم: ثم قال. (٤) هو قوله تعالى: ﴿وَيَلْمَرُ مُسَّكُمُ مُسَّكُمُ الْأَصل وم: آي. (٨) في الأصل وم: وقوله.

ضِتْهَا يِّنَ النَّادِّ﴾ [الأعراف: ٣٨] وما ذَكَرَ مِنْ لَغْنِ بعضِهِمْ على بعضٍ ومِنْ تَبَرِّي بعضِهِمْ مِنْ بعض. فقالَ اللهُ تعالى على: ﴿لاَ غَنْعَسِمُواْ لَدَىَّ وَقَدَّ مَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلْوَعِيدِ﴾ أي قَدَّمْتُ إليكُمْ مِنَ الوعيدِ في الدنيا، فما انْقَطَعَتْ خُصوماتُكُمْ هذهِ، أي بَيَّنْتُ في الدنيا ما يَلْحَقُ بِمَنْ ضَلَّ بِنفسِهِ ومَنْ ضَلَّ بِغَيرِهِ.

كَانَ هَوْلاَءِ الكَفَرَةُ يَظْلُبُونَ وَجَهَ الْاعْتِذَارِ بِمَا لَا عُذْرَ لَهُمْ. فَلَذَلَكَ يَقُولُ<sup>(١)</sup> لَهُمْ: ﴿لَا غَنْضِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَلِومَ أَل مَعَهُمُ الكُتُبُ، وفيها الوعيدُ. فلم تَقْبَلُوا ذلكَ كلّهُ. فإنْ قيلَ: قالَ ههنا: ﴿لَا غَنْضِمُوا لَا يَعْبَمُوا لَا يَعْبَمُوا لَهُ مَعْهُمُ الكُتُبُ، وفيها الوعيدُ. فلم تَقْبَلُوا ذلكَ كلّهُ. فإنْ قيلَ: قالَ ههنا: ﴿لَا غَنْضِمُونَ ﴾ وقالَ في مَوضع آخَرَ: ﴿ثُمَّ إِلَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَكَةِ / ٥٢٧ ـ بِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] وبَينَ الآيتَينِ مُخالَفَةٌ مِنْ حِيثُ الظّاهِرُ. فما وجْهُ التَّوفِيقِ بَينَهِما؟ قيلَ: مِنْ وجوهِ ثلاثةٍ:

أَحَدُها: ما قالَ بعضُهُمْ: قولُهُ: ﴿لاَ تَنْسِمُوا لَدَىَّ﴾ في أهلِ الكُفْرِ خاصَّةً، وقولُهُ: ﴿نُدَّ إِلَّكُمْ بَرْمَ ٱلْقِيْنَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ﴾ في أهلِ القِبْلَةِ، وهو في المَظالِم التي كانَتْ بَينَهُمْ في الدنيا.

والثاني: ما قالَ بعضُهُمْ: إِنَّ إِحْدَى الآيتَينِ في مَوضعٍ، فَيُؤْذَنُ لهمْ بالكلامِ فيهِ حتى يكونَ جميعاً بَينَ الآيتَينِ، وَهُو كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيَوْمَهُمْ : إِنَّ إِحْدَى الآيتَينِ في مَوضعٍ، فَيُؤْذَنُ لهمْ بالكلامِ فيهِ حتى يكونَ جميعاً بَينَ الآيتَينِ، وَهُو كقولِهِ تَعالَى: ﴿ فَيَوْمَهُمْ : فَا يُسَالَهُ لُونَ ﴾ [المؤمنون: عقالى: ﴿ فَيَوْمَهُمْ : ﴿ فَي مَثَنَ يَشَالَهُ لُونَ ﴾ ﴿ وَعَنِ ٱلشَّجْرِينَ ﴾ ﴿ وَمَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٤٠ و ٤١] فَعَلَى ذَلْكَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى ذَلْكَ مَا اللَّهُ عَلَى ذَلْكَ مَا اللَّهُ عَلَى ذَلْكَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذَلْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه

والثالث: جائزٌ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿لَا غَنْصِمُوا لَدَى ﴾ في الدينِ: في ما بَينَهُمْ وبَينَ رَبِّهِمْ [في](٢) دَفْعِ عذابِ اللهِ عنْ أَنفسِهِمْ، وذلكَ لا يَمْلِكونَ، ولا يَنْتَفِعونَ بهِ. وأمّا قولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ ﴾ في ما بينَ أنفسِهِمْ في المَظالِم والغَراماتِ، واللهُ أعلَمُ.

#### الآمية ٢٩ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيٌّ﴾ هذا يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ما يُبَدَّلُ ما اسْتَحَقَّ كلُّ واحدٍ منكُمْ مِنَ العذابِ والثوابِ ما سَبَقَ منِّي مِنَ الوَعْدِ والوعيدِ في الدنيا بأنْ أَجْعَلَ جَزاءَ الكافرِ الجنةَ مَثْوَى المؤمِنِ النارَ؛ إذْ قد سَبَقَ منِّي وَعْدي وَوَعيدي بأنْ أَجْعَلَ الجنةَ مَثْوَى المؤمِنينَ والنارَ مَثْوَى الكافِرينَ، فلا يُبَدِّلُ ذلكَ الوَعْدُ والوعيدُ.

والثاني: ﴿مَا يُبَدُّلُ ٱلْقَرُّلُ لَدَىَّ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنهُ أَرادَ بهِ قُولَهُ : ﴿ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِبَ ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣].

والثالث: أي لا يُبَدَّلُ اليومَ ما يَسْتَوجِبُ بهِ الجنةَ والخُلودَ فيها، وهو الإيمانُ عنْ غَيبٍ كما أُخْبَرَ تعالى، ﷺ ﴿مَّنْ خَيْنَ ٱرَّمَّنَ بِٱلْنَيْبِ وَبَهَةَ بِقَلْبِ ثَنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣] فأمّا الإيمانُ بَعدَ العِيانِ فلا يَنْفَعُ كما أُخْبَرَ ﴿ وَلَمْ يَكُ يَنْفُعُهُمْ إِيمَنْتُهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأَسَنَا﴾ الآية [غافر: ٨٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَادِ لِلْتَهِيدِ﴾ أي في العَقْلِ والحِكْمةِ تَعذيبُ مَنْ أَتَى بالكُفْرِ والشَّرْكِ، فيكونُ تَوْكُ تَعذيبِهِ سَفَهاً.

الآفية 👣 🏽 وقولُهُ تعالى: ﴿يَرْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱشْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ هذا يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: على تَحْقيقِ القولِ مِنَ اللهِ تعالى ﴿لِجَهَنَمَ هَلِ ٱتَتَلَأْتِ﴾ وعلى تَحْقيقِ القولِ مِنْ جهنَّمَ والإجابةِ لهُ: ﴿هَلَ مِن مَرِيدٍ﴾ وذلكَ جائزٌ أن يُنْطِقَ اللهُ تعالى جهنَّمَ حتى تُجيبَ لهُ بما ذَكَرَ: ﴿هَلَ مِن مَرِيدٍ﴾ على ما ذَكَرْنا مِنْ شهادةِ الجَوارِحِ عليهمْ والنُّطْقِ منها للكلِّ حتى أجابَتِ الجَوارِحُ لهمْ لمّا قالوا ﴿لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ اللَّهُ اللَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْوٍ﴾ [فصلت: ٢١].

وعلى ذلكَ مَا ذَكَرْنا في قولِهِ، جَلَّ، وعلا: ﴿يَجِبَالُ أَوِّهِ مَعَلَمُ وَٱلطَّيْرُۗ﴾ [سبإ: ١٠] ونَحْوُ ذلكَ، ومِثْلُ هذا غَيرُ مُسْتَنْكَرٍ في العقولِ على تقديرِ أحداثِ الحياةِ منها التي هي شَرْطُ النطقِ عنْ عِلْم، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يقال. (٢) من م، ساقطة من الأصل.

والثاني: على التَّمْثِيلِ لا على تحقيقِ القولِ: ﴿ هَلِ آمَنَكَأْتِ ﴾ وعلى تحقيق الإجابة منها، فتقولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ ولكنَ على التَّمثيلِ لِوجهَينِ:

أَحَلُهُما: أي أنَّ جهنَّمَ لو كانَتْ بحيثُ تَنْطِقُ، وتَسْمَعُ، وتَعْلَمُ؛ لو قُلْتَ لها: ﴿ هَلِ النَّكَاتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ يُخْبِرُ عنِ انْقِيادِ الْمَخْلُوقاتِ لهُ والطاعةِ والإجابةِ، وهو ما ذَكَرْنا في قولِهِ ﷺ: ﴿ وَعَمَّنَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَّ ﴾ [الأنعام: ٧٠ و...] لا يكونُ مِنَ الدُنيا حَقيقةُ التَّغْريرِ قولاً ولا فِعْلاً. ولكنَّ مَعْناهُ أنها بحالٍ مِنَ التَّزيينِ وما فيها منَ الشَّهَوَاتِ لو كانَ لها تَمْييزُ وعَقُلٌ لَغَرَّتُهُمْ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: وصف لها بالعِظم والسعّة، وإخبارٌ عن أنها تَحْتَمِلُ المَزيدَ، وإنْ جُمِعَ مِنَ الكَفَرَةِ ما لا يُحْصَى على التَّمْشِلِ. وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَنَا ٱلْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَاتِتَكُم خَشِمًا مُتَصَدِّمًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١] وكذلك قولُهُ، جَلَّ، وعلا: ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدَّيَكُ ﴾ وصف لها بالتَّزَيُّنِ والحُسْنِ الظاهرِ ما [لو] (١١ لم يَتَأَمَّلِ الناظرُ فيها العاقبة لأغترَّ بها من حُسْنِها وزينتِها. فَعَلَى ذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ مَلَ مِن مَّزِيدِ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: هل بَقِيَ مِنْ أَحَدٍ يُزادُ فيَّ؟ فإني قدِ امْتَلأَتُ، وليسَ فيَّ سَعَةٌ تَحْتَمِلُ غَيرَهُ (٢٠).

والثاني: ﴿ مَلْ مِن مَرِيدٍ ﴾ هل في سَعَةٌ عظيمةً ؟ فهلْ مِنْ زيادةِ خَلْقٍ أَمْتَلِئُ بها، لأنَّ اللهَ تعالى وَعَدَ أَنْ يَمْلأَ جَهَنَّمَ بقولِهِ: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩ والسجدة: ١٣] فَتَسْأَلُ المَزيدَ مِنْ ربِّها لِتُمْلأَ، واللهُ أعلَمُ بذلك.

وقالَ أهلُ التأويلِ: إنها تَسْأَلُ الزيادةَ حتى يَضَعَ قدمَهُ فيها، فَتَضيقَ بأهلِها حتى لا يَبْقَى فيها مَدخَلُ رجُلٍ واحدٍ، ورَوَوا<sup>(٣)</sup> خَبَراً عنْ أبي هُرَيرةَ ﷺ عنِ النَّبِيِّ ﷺ في ذلكَ.

وإنهُ فاسدٌ، وقولٌ بالتَّشْبيهِ، وقد قامتِ الدلائلُ العقليةُ على إبطالِ التَّشْبيهِ، فكلُّ خَبَرٍ وَرَدَ مُخالفاً للدلائِلِ العقليةِ يَجِبُ رَدُّهُ لأنهُ (٤) مخالفٌ لِنَصَّ التَّنْزيل، وهو قولُهُ عِنْ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيَّ ۖ ۖ [الشورى: ١١].

ثم هذا القولُ على قولِ المُشَبِّهَةِ على ما تَوَهَّمُوا مُخالفٌ لِلْكِتابِ لأنَّ الله اللهِ قالَ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيِنَ﴾ وعندَهُمُ لا تَمْتَلِئُ بهمْ ما لم يَضَعِ الرحمنُ قدمَهُ فيها.

ثم ذَكَرَ البَلْخِيُّ أَنَّ مَدَارَ مَا ذَكَرُوا مِنَ الحديثِ على حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وكان خَرِفاً مُفَنَّداً في ذلكَ الوقْتِ، لم يَجُزُ أَنْ يُؤْخَذَ منهُ معَ ما رُوِيَ في خَبَرِ أنسٍ ﷺ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قال: «يأتي اللهُ بِبَشَرٍ، فَيَضَعُ في النارِ حتى تَمْتَلِئَ، فهذا يُحْتَمَلُ إلّا ما رَوَوا، واللهُ المُوَفِّقُ.

الكَلَيْقِ اللهِ وَقَالَ ( \* ) تعالَى: ﴿ وَأَنْهَفَتِ الْمُنَّةِ الْمُنَّقِينَ ﴾ أي قُرِّبَتْ. وذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ وَسِيقَ الَذِينَ الْتَقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَكُرَ ثَمَّ سُوقَ أَهْلِ الْجَنَةِ إليها ، فَبَينَ الآيَتينِ مُخالفةً مِنْ حيثُ الظاهرُ. ولكنْ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهما: أنَّ أهلَ الجنَّةِ إذا قُرِّبوا منها بالسوقِ إليها قُرِّبَتْ هي إليهمْ لأنَّ أَحَدَ الشَّيثينِ إذا قُرِّبَ إلى الآخَرِ قَرُبَ الآخَرُ منهُ، ويَزولُ البُّعْدُ بِزَوَالِ المَسافةِ، وذلكَ معروفٌ.

والثاني(٦٠): أنْ يكونَ إخباراً عنِ وَصْفِ الجنةِ أنها بحالٍ تُقَرَّبُ إلى أهلِها، وتُزْلَفُ.

ذَكَرَ في الجنةِ التَّقريبَ وفي النارِ البُّروزَ والظُّهورَ بقولِهِ: ﴿وَبُرِّذَتِ ٱلْجَيِّمُ لِلْفَاوِينَ﴾ [الشعراء: ٩١]. فهو، واللهُ أعلَمُ،

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: غيرها. (٣) في الأصل وم: وروي. (٤) في الأصل وم: و. (٥) في الأصل وم: وقوله. (٦) في الأصل وم: ويحتمل.

لأنَّ<sup>(١)</sup> أهلَ النارِ كانوا يَجْحَدونَ النارَ، ويُنْكِرونها ﴿وَرُيِّزَتِ ٱلْجَيْمُ لِلْفَاوِينَ﴾ لِيَرَوها، ويَطَّلِعوا عليها، وهو كقولِهِ ﷺ: ﴿ لَزَوْكَ ٱلْجَحِيدَ ﴾ [التكاثر: ٦].

فأمّا أهلُ التوحيدِ فإنهمْ كانوا يُقِرّونَ بالجنةِ، ولكنْ لا يَرَونَ أنفسَهُمْ مِنْ أهلِها لِما بَدَا<sup>(٢)</sup> منهمْ مِنَ الخَطايا. والزَّلاَتِ، ويَرَونَها بَعيدةً مِنْ أَنفسِهِمْ. فَذَكَرَ اللهُ تعالى التَّقْريبَ لهمْ، وَوَعَدَهُمْ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ غَيْرَ بَيِيهِ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَلُها: ](٣) أي ﴿غَيْرَ سِيدٍ﴾ منهمْ بل بحيثُ يَرَونَها وقْتَ وقوفِهِمْ في القِيامةِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: أي ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ منهم في الدنيا، أي يأتونَها (٤)، ويكونونَ مِنْ أهلِها عنْ قريبٍ لأنَّ كلَّ آتٍ فكأنْ قد أتَّى، واللهُ أعلَمُ.

والثالثُ(٠): أي ﴿غَيْرَ بَيِدٍ﴾ منهمْ في الجنةِ إذا دَخَلُوها: الثمارُ(١) والفواكِهُ، بل قريبٌ منهمْ، يَتناولونَ كيفَ شاؤوا رُ واللهُ أعلمُ.

اللَّذِية ٢٦ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَٰذَا مَا نُوْءَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَذِيظٍ ﴾ الأوَّابُ الرَّجاعُ، مِنَ الأويَةِ، وهي الرُّجوعُ. فَمَعْناهُ: لكلِّ رَجّاع إلى اللهِ تعالى في كلِّ وفْتٍ، أو رَجّاعِ إلى أَمْرِهِ وطاعتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿حَفِيظٍ﴾ أي يَحْفَظُ نفسَهُ عن المعاصي والزَّلاتِ سِرّاً وعَلاَنِيَةً، والحافظُ لِحُدودِهِ في أوامِرِهِ ونَواهيهِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾/ ٥٢٨ - أ/ [آل عمران: ١٣٣ و. . . ] وقولِهِ<sup>(٧)</sup>: ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٨٥ و. . . ] إذِ التُّقْوَى، هو الإلتِّيمارُ بِما أمَرَ والإمْتِناعُ عمّا نَهَى، وحَظَرَ، والإحسانُ هو العملُ بجميع ما يَحْسُنُ في العقولِ.

الآية 📆 وقولُهُ تعالى: ﴿ مِّنْ خَيْنَ الزَّمْنَ بِالنَّبِ ﴾ أي خافَهُ، وحَذِرَهُ مِمَّا أُوعَذَ، ثم يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: ﴿ مِّنْ خَنِي ٱلرَّمْهَنَ بِالْفَيْبِ ﴾ أي قَبْلَ أَنْ يَرِدَ على ظاهرِ ما ذَكَر.

والثاني: أي منْ خَشِيَ الرحمنَ في الدنيا التي هي حالُ غَيبِ الدلائلِ بالمَواعيدِ التي أُوعِدَها ، وحَذِرَ منها قَبْلَ أَنْ يُعايِنَها ، إذْ هو لم يَرَ ذلكَ العذابَ، فَيُصَدِّقَهُ في ما أوعَدَ، وخافَهُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ رَيُكَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٨] أي عقوبَتَهُ ونِقْمَتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَجَانَهُ يَقَلَبِ ثُنِيبٍ﴾ والمُنيبُ، هو المُقْبِلُ على اللهِ تعالى بجميع أوامِرِهِ ونواهيهِ المُطيعُ لهُ في ذلكَ كلُّهِ.

الآمية ٢٤ وتولُه تعالى: ﴿ ادْخُاوْمَا بِسَلَتْرِ ﴾ [يَخْتَولُ وجهَينِ:

أحَدُهما: ] (^ كانهُ على الإضمارِ، أي يُقالُ لهمْ: ادْخُلوها بسلام الملائكةِ أي تُسَلِّمُ الملائكةُ عليهمْ وفْتَ دخولِهِمُ ﴾ الجنة كقولِهِ: ﴿سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْنُدٌ فَأَنْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

والثاني: السلامُ، هو اشمٌ مِنْ أسماءِ اللهِ تعالى: فَيُقالُ لهمْ: ادْخُلُوها باسم اللهِ على ما هو الأصلُ في كلُّ خَبَرِ أنهُ يُبْتَدَأُ باسْمِ اللهِ تعالى امْتِثالاً لحديثِ رسولِ اللهِ ﷺ اكلُّ أمْرِ ذي بالٍ، لم يُبْدَأُ باسْمِ اللهِ فهو أبْتَرُ، [الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٩٠٢].

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ادَّخُلُوهَا بِسَلَيْرِ﴾ أي سالعِينَ مِنَ الخَوفِ والحُزْنِ، لا آفةَ تُصيبُكُمْ فيها، وهو كقولِهِ: ﴿ادَّخُلُوهَا يِسَلَيْرِ آمِنِينَ الحجر: ٤٦] مِنَ الخَوفِ والحُزْنِ.

ويَحْتَمِلُ: أي ادْخُلوها، ولا كُلْفَةَ عليكُمْ [كما]<sup>(٩)</sup> في الدنيا، ولا أَمْرَ، ولا مِحْنَةَ، سِوَى الثّناءِ على اللهِ تعالى والحَمْدِ لهُ

(١) في الأصل وم: أن. (٢) في الأصل وم: بدوت. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، في الأصل: يأتوننا. (٥) في الأصل وم: ويحتمل. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (٧) في الأصل وم: و. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم.

وتَسْليمِ بعضِكُمْ على بعضٍ، بل تَسْقُطُ عنكُمْ جميعُ المِحَنِ والأوامِر التي عليكُمْ في الدنيا؛ وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَهَالِغُرُ دَعُونِهُمْ أَنِ لَلْمَنَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَكْلِيبَ﴾ [يونس: ١٠] وكأنهُ لا شيءَ [منَ](١) الذي في الدنيا على أهلِ الإيمانِ إلا(٢) الثناءُ على اللهِ تعالى وتَسليمُ بعضِكُمْ على بعضٍ. فَلِذلكَ أَبْقِيَ ذلكَ في الجنةِ، وأَسْقِطَ ما وراءَ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْخَلُودِ ﴾ يَحْتَمِلُ أي ذلكَ يومُ الخلودِ لأهلِ الجنةِ بالسرورِ والراحةِ ولأهلِ النارِ بالعقوبةِ والعذابِ. ويَحْتَمِلُ أي يومٌ لا انْقِطاعَ لذلكَ الذي وُعِدُوا في الجنةِ، اللهُ أعلَمُ.

الدّية ٢٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿ لَمُ مَا بَنَاكُونَ فِيمَا ﴾ أي لهم ما يَخْتارونَ فيها، لا يُجْبَرون، ولا يُكْرَهونَ فيها على شيءٍ، إذِ
الْمَشْيئةُ، هي صفةُ كلِّ فاعلٍ مُختارٍ، وإنْ كانتِ المَشْيئةُ مَشْيئةَ النِّمَنِّي والتَّشْهِي. فكانهُ قالَ: لهم ما يَتَمَنَّونَ، ويَتَخَيَّرونَ،
لِقولِهِ: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آنَنُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ﴾
[فصلت: ٣١] وقولِهِ عَنْ : [﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلأَنْفُسُ﴾
[الزخرف: ٧١] ] (٣٠).

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: إنهُ تأتيهمْ سَحابةٌ، فَتُمْطِرُهُمْ كلُّ ما يَشاؤونَ، وذلكَ هو المزيدُ لهمْ في الجنةِ شجرةٌ، فَتُقْطِرُ لهمْ كلَّ ما يَشاؤونَ، فذلكَ هو المزيدُ.

لكنْ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أحدُهما: النظرُ إلى رُؤيةِ الربِّ، جَلَّ، وعَلا، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿لِلَّذِينَ آَمْـَـنُوا لَلْمُتَنَ وَزِيـادَ ۚ ﴾ [يونس: ٢٦] قيلَ: الزيادةُ هي رُؤيةُ اللهِ تعالى في الجنةِ.

والثاني (٤): ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ مِنْ نعيمِها ما لا يَبْلُغُ تَمَنَّيهِمْ وشَهَواتِهِمْ كقولِهِ ﷺ في صفةِ نعيم الجنةِ: «ما لا عَينٌ رَأَتْ ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ ولا خَطَر على قَلْبِ بَشَرٍ» [البخاري ٣٢٤٤] لأنَّ الأمانيَ والشَّهَواتِ إنما تكونُ لِما سَبَقَ لِجِنْسِهِ مِنَ الذي تَقَعَ عليهِ الرؤيةُ والنظرُ أوِ الخَيرُ. فأمّا ما لا مَعْرِفةَ لهُ فلا يُتَمَنَّى، ولا يُشْتَهَى، واللهُ أعلَمُ.

الْمُلِيدُ 171 وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُمْ أَمْلَكُنَا فَلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَنَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي الْمِلَادِ مَلْ مِن عَجِيمِ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَدُهما: يقولُ: ﴿وَكُمْ آهَلَكُمَ عَن فَرَيْ﴾ لم يَمْلِكوا دَفْعَ ذلكَ عنْ أنفسِهِمْ ولا الاِنْتِصارَ على ذلكَ، فكيفَ يَمْلِكُ قومُكَ دَفْعَ ما يَنْزِلُ بهمْ لو أَصَرُّوا على التكذيب؟

والثاني: يقولُ: قد أَهْلَكَ الذينَ كانوا قَبْلَ قومِكَ: الذينَ كَذَّبوا رسلَهُمْ، أَهْلِكوا إهلاكَ عُقوبةٍ وتَعْذيبٍ، والذينَ صَدَّقوا أَهْلِكُوا بآجالِهِمْ لا إهلاكَ عُقوبةٍ.

وقد كانوا جميعاً المُصَدِّقينَ والمُكَدِّبينَ سَواءً في هذهِ الدنيا. وفي الحِكْمةِ التفريقُ بَينَهُمْ (٥٠). ذَلَّ أَنَّ هنالكَ داراً أُخْرَى يُفَرَّقُ بَينَهُمْ (٢٠)، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَادِ ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَادِ هَلَ مِن عَمِينِ ﴾ أي صاروا في البلادِ، هل منْ مَفَرَّ؟ وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿ فَنَقَبُواْ فِي الْلِلَادِ ﴾ أي طافوا، وتَباعَدوا ﴿ هَلَ مِن عَمِيمٍ ﴾ أي هل يَجِدونَ مِن الموتِ مَحيصاً أي مَفَراً؟ ويَحْتَمِلُ أي تَقَلَّبُوا في البلادِ في تجاراتِهِمْ [فلم يَجِدوا] (٧٧ مَلْجَأُ يَرُدُّ بهِ هلاكَهُمْ؛ يُوعِدُ بما ذَكَرَ أهلَ مكة أنهمْ لَمْ يَجِدوا مَحيصاً، فكيفَ تَجدونَ أنتمْ؟

الْآية ٣٧ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرِيٰ﴾ أي عِظَةً ﴿لِمَن كَانَ لَمُ مَلْبُ﴾.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: من. (۳) في الأصل وم: ﴿وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧]. (٤) في الأصل وم: ويشبه. (٥) و(٦) في الأصل وم: بينهما. (٧) في الأصل وم: فلا يجدون.

والثاني: [إنَّا(١) في ما ذَكَرَ مِنْ إهلاكِ الأُمَّم الخاليةِ وذهابِ آثارِهِمْ بِتَكَذَيبِهِمُ الرسلَ لَذِكْرَى لِمَنْ ذَكَرَ.

والثالث: إنَّ (٢) في ما ذَكَرْنا (٣) مِنِ اسْتِواءِ المُحْسِنِ والمُفْسِدِ في هذهِ [الدنيا] (٤) والصالِحِ والطالِحِ ﴿ لَذِكَرَىٰ لِنَ كَانَ لَهُ فَلَبُ ﴾ أنَّ هنالكَ داراً يُمَيَّزُ فيها بَينَهما.

وقولُهُ تعالى: ﴿ لِمَن كَانَ لَمُ قَلْبُ ﴾ يَنْتَفِعُ بهِ في التأمُّلِ والنَّظَرِ، وإنما كَنَّى بالقَلْبِ عنِ العقلِ، لأنَّ الناسَ الحُتَلَفوا [قالَ بعضُهُمْ: آ<sup>(٥)</sup> إنَّ القَلْبَ مَحَلُّ العقلِ، وقالَ بعضُهُمْ: مَحَلُّهُ الرأسُ، لكنَّ نورَهُ<sup>(٦)</sup> يَصِلُ إلى القَلْبِ، فَيُبْصِرُ القَلْبُ الأشياءَ الغائبةَ بِواسطةِ العقلِ، فلذلكَ كنَّى بالقَلْبِ عنِ العقلِ لِمُجاوَرةِ بَينَهما، وهو شائعٌ في اللغةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِــيدٌ ﴾ أي يَسْتَمِعُ، وهو شاهدٌ سَمْعَهُ وقلبَهُ.

وأَصْلُهُ أَنَّ القَلْبَ جُعِلَ لِلْوَعْيِ والحِفْظِ بَعَدَ الإدراكِ والإصابةِ.

ثم أصلُ ما يقَعُ بهِ العلمُ والفهمُ شيئانِ:

[أحدُهما](٧): التّأمُّلُ والنظرُ في المحسوسِ.

والثاني: أَنْ يُلْقَى إليهِ الخبرُ، وهو يَسْتَمِعُ لهُ؛ فكأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ تَلْبُ﴾ يَظلُبُ الرُّشْدَ والصَّوابَ، ويَنْظُرُ، ويَعِي، ويَحْفَظُ.

[ويَحْتَمِلُ] (٨٠): ﴿أَوْ أَلْقَى ٱلمَّنْمَ﴾ أي يَسْتَمِعُ لِما (٩٠) أَلْقِيَ عليهِ، وهو شاهدٌ السمعَ والقلبَ، فتكونُ الذكْرَى لِمَنِ الْحَتَصَّ بهذينِ أو انْتَفَعَ بهِ هذانِ الصِّنْفانِ بالتأمُّلِ، فَيَرَى بالعقلِ مَحاسِنَ الأشياءِ ومَساوِئها، أو يَسْتَمِعُ حقيقةَ ذلكَ بالسمع، فَيَتَذَكَّرُ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَكَ الْشَمَنُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِئَّةِ أَبَارٍ وَمَا مَشَنَا مِن لُنُوبٍ ﴾ قد ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ تأويلَ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ في سِئَّةِ أيام.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لَنُوبِ﴾ أي مِنْ إعباء وتَعَبِ ونَصَبٍ. وفيهِ نَقْضُ قولِ اليهودِ، لَعَنَهُمُ اللهُ: [في الإسْتِراحةِ](١٠) ونَفْيُ. فَهُمِ (١١) المُشَبِّهَةِ في قولِهِ (١١): ﴿ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْفِ ﴾ [الأعراف: ٥٤ و...] وتَبَيْنُ المُرادِ مِنْ قولِهِ اللهُ: ﴿ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْفِ ﴾ .

أمّا نَقْضُ قولِ اليهودِ. لَعَنَهُمُ اللهُ. فإنهمْ يقولونَ: خَلقَ اللهُ السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ، ثم اسْتَراحَ في يومِ السبتِ، وهُمْ يَتْرُكونَ العَمَلَ يومَ السبتِ لهذا. فاللهُ ﷺ أَخْبَرَ أنهُ لم يَمْسَسُهُ بِخلقِ ما ذَكَرَ إعياءٌ ولا لُغوبٌ على ما زَعَمَتِ اليهودُ، لعنَهُمُ اللهُ، فيكونُ ردّاً لِقَولِهِمْ صَريحاً.

وأمّا نَفْيُ فَهْمِ<sup>(۱۳)</sup> المُشَبِّهَةِ فإنهمْ تَوَهِّمُوا أَنَّ قُولَهُ: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْفِ﴾ على إثْرِ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ وما بَينَهما في آيةٍ أُخْرَى / ٥٢٨ ـ ب/ أنَّ ذلكَ للراحةِ، فَشَبِّهوا اللهَ تعالى بالخُلْقِ: أنهمْ إذا فَرِغُوا مِنْ أعمالِ عَمِلوها، ثم اسْتَوَوا على شيءٍ، إنما يَسْتَوُونَ للراحةِ، فقالوا بالِاسْتِواءِ على العَرْشِ حَقيقةً.

فاللهُ تعالى نَفَى التَّعَبَ عنْ نفسِهِ في خَلْقِ السمواتِ والأرضِ على أنَّ اسْتِواءَهُ ليسَ للراحةِ حتى يُرادَ بهِ الإسْتِقرارُ كما في الشاهدِ بَينَ الخَلْقِ، وبَيَّنَ تَعالِيَهُ وبراءَتَهُ عما تَوَهَّمَتِ المُشَبِّهَةُ، وشَبِّهوهُ بالخَلْقِ.

ويَتَبَيَنُ بِذِكْرِ الِاسْتِواءِ على العَرْشِ بَعْدَ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ أنَّ (١٤) المُرادَ منهُ التَّمامُ، أي تَمَّ مُلْكُهُ بَعْدَ خَلْقِ السمواتِ والأرضِ بِخُلْقِ العرشِ، ويُذكرُ الإسْتِواءُ، ويُرادُ بهِ التَّمامُ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أي. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: ذكروا. (2) من م، ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل: قالوا، في م: بعضهم قالوا. (٦) الهاء ساقطة من الأصل. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: بما، (١٠) في الأصل وم: مراحاً. (١١) في الأصل وم: انفهام. (١٢) في الأصل وم: قولهم. (١٣) في الأصل وم: على.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةً: اللُّغوبُ الإعياءُ، يُقالُ: لَغِبَ يَلْغَبُ لُغوباً، فهو لاغِبّ.

وأصلُهُ ما ذَكَرْنا أنَّ خَلْقَ اللهِ تعالى الأشياءَ لا لِمَنْفَعةٍ لهُ أو حاجةٍ تَقَعُ لهُ ولا بالآلاتِ والأسبابِ التي بها يَقَعُ التَّعَبُ والإعياءُ في الشاهدِ؛ إذِ الإعياءُ إنما يَلْحَقُ مَنْ فِعْلُهُ الحركةُ والإنْتِقالُ والسُّكونُ. ﴿

فأمّا اللهُ تعالى إنما يَخْلُقُ الأشياءَ بقولِهِ: ﴿كُن﴾ ولا يَلْحَقُهُ شيءٌ منْ ذلكَ. وهو قادرٌ بذاتِهِ فاعلٌ لا بآلةٍ وسَبَبٍ، فأنّى • يَقَعُ لهُ الإعياءُ والتَّعَبُ؟ تعالى اللهُ عمّا يقولُ الظالمونَ عُلُوّاً كبيراً.

﴿الآيِكَ ٣٩﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَاصَدِرْ عَلَنَ مَا يَقُولُونَ﴾ أي فاضبِرْ على ما يقولونَ فيكَ: إنكَ ساحرٌ وشاعِرٌ ومجنونٌ ونَحْوَهُ؛ فأمَرَهُ بالصَّبْرِ على ذلكَ وألّا يَدْعُوَ عليهمْ بالهلاكِ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿فَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ في اللهِ مِنْ مَعاني الخَلْقِ، ولا تُحارِبْهُمْ، ولا تُقاتِلْهُمْ، ولا تَدْعُ عليهمْ بالهلاكِ. ولكن اصْبرْ فإنَّ اللهَ تعالى يَنْتَقِمُ لكَ.

وإنما أمَرَهُ بالصَّبْرِ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ سريعَ الغضبِ للهِ تعالى بِما عايَنَ مِنَ المَناكيرِ، وسَمِعَ، وكذلكَ جميعُ الأنبياءِ والرسلِ ﷺ لِذلكَ أمَرَهُ بالصَّبْرِ على ما يقولونَ في اللهِ أو فيهِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ مُلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْنُرُوبِ﴾ قيلَ: ﴿بِحَمَّدِ رَبِّكَ﴾ أي بالثناءِ على ربُّكَ أي أَثْنِ عليهِ بما هو أهلُهُ وما يَليقُ بهِ.

وأهلُ التأويلِ يُفَسِّرونَ التَّسْبيحَ في هذا الموضِعِ وفي غَيرِهِ مِنَ المَواضِعِ بالصلاةِ؛ فَمَعْنَى قولِهِ تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَدْدِ
رَبِكَ﴾ أي صَلِّ بأمْرِ ربَّكَ. وإنما صَرَفوا التَّسْبيحَ إلى الصلاةِ لأنَّ الصلاةَ مِنْ أَوَّلِها إلى آخِرِها وَصْفُ الرِّبُ تعالى بالتَّعْظيمِ
والتَّنْزيهِ والبَرَاءةِ مِنْ كلِّ عيبٍ قولاً وفِعْلاً، ولأنهُ لمّا [قامَ المرءُ](١) إلى الصلاةِ فقد فارقَ جميعَ الخَلائِقِ بما هُمْ فيهِ،
وكذلكَ إذا جَثا(٢) للرُّكرِعِ والسُّجودِ فقد(٣) فارقَ جميعَ الخلائِقِ في ما هُمْ فيهِ مِنَ الأمورِ، واغْتَزَلَهُمْ، واشْتَعَلَ بِمُناجاةِ ربِّهِ،
جَلَّ، وعلا، فجائزُ أنْ تكونَ تَسْمِيتُهُمُ التَّسْبيحَ صلاةً لِهذا.

ويَخْتَمِلُ أَنْ سَمُّوهُ صلاةً لِما أَنَّ في الصلاةِ تُسْبيحاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَنَلَ مُلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقِبَلَ ٱلْفُرُوبِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: قَبْلَ صلاةِ الفَجْرِ وقَبْلَ غُروبِها. وقالَ بعضُهُمْ: صلاةُ العَصْرِ والظُّهْرِ لأنهما جميعاً قَبْلَ غُروبِ الشمسِ.

الْذَيْهُ عَلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: [﴿ وَمِنَ النِّيلِ فَسَيِّمَهُ وَأَدْبَنَرَ الشُّجُودِ﴾ قُولُهُ] (\*): ﴿ وَأَدْبَنَرَ الشُّجُودِ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: هما رَكْعَتَانِ بَغْدَ المَغْرِبِ، وجائزٌ مُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ﴿ وَأَدْبَنَرَ الشُّجُودِ﴾ ما ذَكَرَ في آيةٍ أَخْرَى حينَ (\*) قالَ: ﴿ أَوْلَمْ بَرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ مَنْ وِ يَنْفَيْوُا ظِلْلَامُ عَنِ الْبَيْدِينِ وَالشَّمَالِيلِ شُجَّدًا بِلَتَهِ ﴾ [النحل: ٤٨].

وتَفَيُّؤُ الظلالِ إنما يكونُ بالنهارِ، وهو تَسْبيحُ الظُّلالِ؛ فَمَعْناهُ: وسَبِّحُهُ وقْتَ أَدبارِ سُجودِ تلكَ الظُّلالِ.

والذي أخْبَرَ أنهُ يَتَفَيَّوُ [قَالَ:](٢) إِنَّ تَفَيُّوُهُ، هو تَسْبيحُهُ، وهو ما ذَكَرَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلبَّلِ فَسَيِّمَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ﴾ ' [الطور: ٤٩] وإدبارُ النجوم، هو ذهابُ النجوم.

فَعَلَى ذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿وَأَدْبَدَرَ ٱلشَّجُودِ﴾ إي سَبِّحُهُ بَعْدَ ذَهابِ سُجودِ الظِّلالِ. فذلكَ إنما يكونُ بَعدَ ذهابِ الشمسِ وغَيبويَتِها، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْآَيَةُ ٤٤﴾ . وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاَسْتَنِعْ يَرْمَ يُنَادِ الْنُنَادِ مِن مَّكَانِ مَرْبِ ﴾ كأنَّ هذا صِلَةُ قولِهِ ۞: ﴿ فَأَشْيِرَ عَلَ مَا يَغُولُونَ ﴾ وانْتَظِرْ يومَ يُنادي المُنادِي، ولا تُكافِئهُمْ، ولا تَنْتَقِمْ منهمْ، ولكنِ اصْبِرْ، وانْتَظِرْ ذلكَ اليومَ.

(۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: جثنا. (۲) في الأصل: و، ساقطة من م. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: حيث.

(٦) ساقطة من الأصل وم.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْو نُكُرِ ﴾ [القمر: ٦] أي يومَ يَدْعوهُمُ الداعي إلى شيءٍ، أنْكُروهُ.

والثاني: ما ذَكَرَ مِنْ نِداءِ بَعْضِ لِبَعْضِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْبَ الْمَانِ الْآلِهِ الْآية [الأعراف: 28] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ النَّارِ أَمْ مَنْ النَّارِ أَمْحَبُ النَّذِي أَلَمْ مَا أَنْكُروا، ويومَ يُنادَىٰ النَّادِ أَمْحَبُ النَّذِي أَمْحَبُ النَّذِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿مِن تَكَانِ فَرِيبٍ﴾ أي منْ مكانٍ يَسْمَعونَ ما يُنادَونَ، ويُدْعَونَ، ويَعْرِفونَ ما يُرادُ بالدعاءِ، ومَنْ يُرادُ بهِ: يَنْتَهي ذلكَ الدعاءُ والنداءُ إلى كلِّ في نفسِهِ حتى يَعْرِفَهُ.

وذَكَرَ أهلُ التأويلِ أنَّ المُنادِيَ، هو جبريلُ ﷺ يُنادي عندَ بَيتِ المَقْدِسِ بِنِداءِ يَسْمَعُهُ كلُّ أحدٍ، وبَيتُ المَقْدِسِ أَرْفَعُ مكانٍ في الأرض، وهو يَقْرُبُ مِنَ السماءِ بكذا كذا ذِراعاً، فهو المكانُ القريبُ.

ولكنَّ هذا لا مَعْنَى لهُ، فإنهُ يَسْمَعُ صوتَهُ جميعُ الخلائقِ، وإنْ لم يُقِمْ في ذلكَ المكانِ. وليسَ المُرادُ مِنَ القُرْبِ ما ذَكَرَهُ، ولكنْ على الأسماعِ في أيَّ مَوضعِ كانوا، ومَنْ يَسْمَعْ شيئاً فذلكَ منهُ قريبٌ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّذِيةُ ٤٢ وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ الصَّيحةُ النَّفْخَةُ أوِ النَّداءُ الذي ذَكَرَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ إِلْمَقِيُّ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي يَسْتَمعونَ الصَّيحة بما أوعَدَهُمُ الرسُلُ مِنَ المَواعيدِ، فَيَتَحَقَّقُ لهمْ ذلكَ في ذلكَ اليوم.

والثاني (١٠): يَحْتَمِلُ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي بِتَحَقِّقِ ذلكَ اليومِ، لأنَّ الرسلَ ﷺ قد أَخْبَروهُمْ بذلكَ اليومِ، وهُمْ أَنْكُروهُ، أو ﴿ إِلْكَقَّ ﴾ الذي لِبَعْضِهِمْ على بَعضٍ، أي يَشْتَوفي بعضٌ مِنْ بعضٍ ما لهمْ مِنَ الحَقّ في ذلكَ اليومِ إذْ (٢) أمروا بأداءِ الحقوقِ في ذلكَ اليوم، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ زَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ قيل: يومُ الخروجِ مِنْ قبورِهِمْ، وقيل: ﴿ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ والبروزِ إلى اللهِ تعالى.

الآية 23 وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا غَنْ ثُمِّ. وَنُبِيتُ﴾ أي نُخيِي المَوتَى، ونُميتُ الأحياء، أي نحنُ نَمْلِكُ ذلك، لا يَمْلِكُ أُحدٌ ذلكَ غَيرُنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ﴾ خَصَّ ذلكَ اليومَ بالمَصيرِ إليهِ، وإنْ كانوا في الأوقاتِ كلِّها صائرِينَ إليهِ بِما ذَكَرْنا مِنَ الوجوهِ في غَيرِ مَوضع، واللهُ أعلَمُ.

ويَجْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَصْفَ سُرْعَةَ خُروجِهِمْ مِنَ الأرضِ؛ يقولُ: يَومَ يُسْرِعونَ بالخروجِ مِنَ الأرضِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ وغَيرُ الحَشْرِ يَسيرٌ على اللهِ تعالى أيضاً ؛ ليسَ شيءٌ أيْسَرَ عليهِ مِنْ شيءٍ ، لكنْ خَصَّ ذلكَ بالذَّكْرِ ، لأنَّ أولئكَ الكَفَرَةَ اسْتَبْعَدوا ذلكَ اليومَ ، واسْتَعْظموا كونَهُ ، فَخَصَّ ذلكَ اليومَ باليُسْرِ لهذا ؛ إذْ وجودُ الاشياءِ كلِّها بالتكوينِ الأزَليِّ ، وعَبَّرَ عنْ ذلكَ بِحَرْفِ ﴿ كُنَ ﴾ لِمَعْرِفَةِ العِبادِ لا أنَّ التكوينَ الذي بهِ وجودُ المُكوناتِ ممّا يُوصَفُ بالحَرْف .

وذلكَ يَسْتَوي ابْتِداءُ الخَلْقِ وإعادتُهُ والحَشْرُ وكلُّ شيءٍ، ولا قوةَ إلّا باللهِ، وهو كقولِهِ: ﴿وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْتِحِ ٱلْبَمْسَرِ﴾ [النحل: ٧٧] واللهُ الموفَّقُ.

(١) في الأصل وم: و. (٢) في الأصل وم: و.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَآ أَنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾ قالَ بعضُهُمْ: مِنَ الجَبْرِ والقَهْرِ، أي ما أنتَ بقاهرِ عليهمْ وجَبّارٍ، تُجْبِرُهُمْ على التوحيدِ.

وقالَ بعضُهُمْ: مِنَ التَّجَبُّرِ والتَّكَبُّرِ، والجبّارُ، هو الذي يَقْتُلُ بلا ذَنْبِ ولا حَقٍّ.

وقيلَ: أي وما أنتَ بِمُسَلِّطِ عليهمْ، وهو كقولِهِ ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [الأنعام: ١٠٧] أي مُسَلِّطاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَذَكِرٌ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ أي بَلِّغُ ما أُنْزِلَ إليكَ، فَعَلَيكَ التَّبْليغُ، وأنا المُجازي لهمْ والمُكافِئُ بما يَفْعَلونَ.

ثم لم يَخُصَّ بالتَّذكيرِ مَنْ يَخافُ الوَعيدَ، لكنْ أمَرَ بتَذْكيرِ الكلِّ لأنَّ<sup>(١)</sup> مَنْفَعةَ الذِّكْرى تكونُ لِمَنْ يخافُ الوَعيدَ، لا لِمَنْ لا يَخافُ الوَعيدَ. فَلِذلكَ خَصَّهُ بالذُّكْرِ، لكنَّ التَّخصيصَ بالذَّكْرِ لا يكونَ تَخْصيصاً بالحُكْم ونَفْياً عنْ غَيرِهِ.

فَيَبْطُلُ بهذا مَذْهَبُ مَنِ ادَّعَى ذلكَ. واللهُ أعلَمُ بِما أرادَ [واللهُ الموفَّقُ](٢).

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: لا أن. (٢) من م، ساقطة من الأصل.

## سبورة الخاريات

مکية<sup>(۱)</sup>

## بسم هم ل رحمد ل محمد

الآيات است قولُهُ تعالى: ﴿ وَالدَّرِيْتِ ذَرْوَا ﴾ سُيْلَ عليُّ بْنُ أبي طالبٍ فَظْهُ عنْ هذهِ الآيةِ، فقالَ: ﴿ وَالدَّرِيْتِ ﴾ هي الرياحُ ﴿ فَالْمُتَنِيِّةِ وَقَرَا ﴾ هو (٢) السَّحابُ ﴿ فَالْمُنْ إِنَّا لَمُنْتَ ﴿ فَالْمُقَتِيَاتِ أَمْرًا ﴾ هي الملائكةُ.

وعلى هذا خُرِّجَ تأويلُ عامَّةِ أهل التأويلِ إلَّا ابْنَ مَسْعودِ ﴿ فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ وَالدَّرِيَتِ ذَرَّوا ﴾ هي الملائكةُ .

ثم يَحْتَمِلُ أَنْ تُصْرَفَ هذهِ الأحرفُ كلُّها مِنَ الذَّارياتِ وغَيرِها إلى الرياحِ خاصَةً؛ فالذَّارياتُ هنَّ يَذْرُونَ الأشياءَ ﴿ذَرُوا﴾ ﴿فَالْمَنِكَتِ وِقْرً﴾ هنَّ يَحْمِلْنَ السحابَ وغَيرَها في الآفاقِ .

وجائزٌ أَنْ يُصْرَفَ كُلُّ حَرْفٍ مِنْ ذَلَكَ إلى نوعٍ وجِنْسِ على مَا حَمَلَهُ أَهَلُ التَّاوِيلِ، وصَرَفَهُ إليهِ.

قَالَ الْقُتَبِيُّ: ذَرَتِ الريحُ، تَذْرُو ذَرُواً، ومنهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَصْبَحَ هَثِيمًا نَذَرُهُ ٱلرَبَّحُ ﴾ [الكهف: 80] ومنهُ ذَرَّيْتُ البُرَّ، لأنَّ التَّذْرِيَةَ لا تَكُونُ إِلّا بالريحِ، و: تَذَرَّأَ اشْرَفْتُ مِنَ الذُّرْوَةِ، و: ذَرَأَ الرجلُ، يَذْرَأُ ذَرْءاً، فهو أَذْرَأُ، أي أَشْمَطُ، وشاةً ذَرْآةُ إذا كانَ في ذَنَبِها بَياضٌ ﴿ فَٱلْمَرْئِتِ يُشْرَكِ أي سَهْلاً، أي تَجْرِي السُّفُنُ في العِياهِ جَزْياً سَهْلاً.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: أي هَيُّناً.

ثم ﴿ فَالْمُقَيِّمَٰتِ أَمْرًا ﴾ همُ الملائكةُ. والحُتَلَفوا في التَّفْسيمِ: قالَ بعضُهُمْ: أربعةُ أملاكٍ يُقَسِّمونَ الأمورَ: فَجِبْريلُ ﷺ يَنْزِلُ في إنزالِ النَّعْمَةِ والرَّحَاءِ، وإسرافيلُ في نَفْخِ الصورِ، ومَلَكُ الموتِ في يَنْزِلُ في إنزالِ النَّعْمَةِ والرَّحَاءِ، وإسرافيلُ في نَفْخِ الصورِ، ومَلَكُ الموتِ في قَبْضِ الأرواح. فكلُّ واحدٍ مِنْ هؤلاءِ مُوكلٌ في أمر على حِدَةٍ.

وقالَ بعضُهُمْ: همُ الملاثكةُ الذينَ يَنْزِلُونَ بالوحْيِ: يَأْخُذُ هذا مِنْ هذا؛ إذْ للهِ تعالى أنْ يُرْسِلَ الوَحْيَ على يَدَي مَنْ يَشاءُ مِنْ ملائكتهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم الْحُتُلِفَ في ذِكْرِ هذهِ الأشياءِ مِنَ الرِّياحِ والسُّفُنِ والسَّحابِ والملائكةِ، لماذا؟

قالَ عامَّةُ أَلِ التَّاوِيلِ: إنما ذَكَرَها على القَسَمِ بها. وقالَ بعضُهُمْ: إنما ذَكَرَها على سَبيلِ تَعْدادِ النُّعَمِ والمَنافِعِ التي جَعَلَها اللهُ تعالى لهمْ، واحْتَجَّ هؤلاءِ، وقالوا: إنَّ اللهَ تعالى نَهانا عنِ القَسَمِ بِغَيرِهِ، فيكفَ يُقْسِمُ<sup>(٣)</sup> بِغَيرِهِ؟ فيكونُ ذَكَرَ هذهِ الأشياءَ على الإمْتِنانِ لا على القَسَمِ.

والقائلونَ بالقَسَمِ الْحَتَلَفوا: فمنهمْ مَنْ يقولُ: القَسَمُ بأعيانِ هذهِ الأشياءِ لِعِظَمِ مَنافعِ الأشياءِ عندَ الخالقِ، ومنهمْ مَنْ يقولُ: إنَّ القَسَمُ باللهِ تعالى لا بِغَيرِ هذهِ الأشياءِ على الإضمارِ؛ كأنهُ قالَ: والذي ذَراً الذارياتِ ذَرُواً، والذي خَلَقَ الحامِلاتِ وِقُراً ﴿ فَالْمَنْزِئِتِ يُسْرَكِ ﴿ فَالْمُقَيِّمَتِ أَمْرً ﴾ وقولُهُ تعالى: كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَرَبِ النَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الذاريات: ٢٣] فيكونُ القَسَمُ بِخالقِ هذِهِ الأشياءِ لا بأنفسِها، وكلُّ واحدٍ منَ الوجهينِ [مُحْتَمَلً] ( المُقسَمَ خَرَجَ لِرَفْعِ شُبْهَةِ الكَفَرَةِ في

النابة المسابية بمسابي والمسابي والمسابي والمسابية والمسابية والمسابية والمسابية والمسابية والمسابية والمسابية

(١) أدرج قبلها في م: ذكر أن سورة الذاريات. (٢) في الأصل وم: هي. (٣) ساقطة من م. (٤) ساقطة من الأصل وم.

البَعثِ وارْتِيابِهِمْ فيهِ بَعدَ ما أقامَ عليهمْ حُجَجَ البعثِ وبَراهينَهُ على أنهُ كائنٌ لا مَحالةَ [بحيثُ لو تأمَّلوا](١)، ونَظَروا فيها لَوْالَ(٢) ذلكَ الاِرْتِيابُ.

والقَسَمُ لِتأكيدِ ما وقَعَ عليهِ بِما يكونُ عندَهمْ لهُ حُرْمةٌ وقَدْرٌ وعظمةٌ، فَيَدُلُّهُمْ ذلكَ على تأكيدِ الخَبَرِ المَقْرونِ بالقَسَمِ. فالقَسَمُ منَ اللهِ تعالى بِأنهُ خالقُ هذهِ الأشياءِ المَذْكورةِ ممّا يَجِلُّ، ويَعْظُمُ عندَ الكَفَرَةِ لِما كانوا يُقْسِمونَ باللهِ تعالى عندَ عِظْمِ الأمورِ كما أَخْبَرَ تعالى: ﴿ أَنْسَمُوا بِاللّهِ جَهّدَ أَيْمَنِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٣ و...] فَيَصْلُحُ لِتأكيدِ ما وَقَعَ عليهِ القَسَمُ.

وكذلكَ القَسَمُ بهذِهِ الأشياءِ يَصْلُحُ مؤكِّداً لِعِظَمِ خَطَرِ هذهِ الأشياءِ عندَهمُ لِما تَجِلَّ مَنافِعُ هذهِ الأشياءِ؛ والعُرْفُ في الناسِ أنهمْ إنما يُقْسِمونَ بالذي عَظُمَ خَطَرُهُ، وجَلَّ قَدْرُهُ عندَهُمْ، فأَقْسَمَ اللهُ تعالى بهذِهِ الأشياءِ لمّا عَرَفَ عِظَمَ خَطَرِها وَجَلِلَ قَدْرِها عندَهمْ:

فَمَنافِعُ الرياحِ مِما يَكُثُرُ عَدُّها؛ فقد أهلَكَ بها أقواماً، وبها اسْتَأْصَلَهُمْ، وبها تُلْقَحُ الأشجارُ المُثْمِرَةُ وغَيرُها، وبها يُساقُ السحابُ في الآفاقِ للأمطارِ، وبها تَجْري السفُنُ في البحارِ، وغَيرُها مِنَ المَنافِعِ، وبها سَبَبُ حياةِ الحيواناتِ بالنَّفَسِ ودخولُ الربحِ فيهمْ ونَحْوُها في تَذْرِيَةِ الطعامِ بحيثُ لولاها لَتَحَرَّجَ الناسُ في التَّذْرِيَةِ، وفيها آياتٌ.

فإنَّ الرَيْحَ جسمٌ لطيفٌ [لا] (٣) يُرَى، ولا يُدْرَكُ، لِيُعْلَمَ أنَّ الرُّؤْيَةَ لا تُوجِبُ الإحاطةَ والإدراكَ وغَيرَ ذلكَ مِنْ جهةِ الآياتِ على ما تَقَدَّمَ.

وكذلكَ أَقْسَمَ بالحاملاتِ وِقْراً، وهو<sup>(٤)</sup> السحابُ الذي فيهِ مَنافعُ الخَلْقِ مِنْ حَمْلِ الأمطارِ والتَّظليلِ في الحَرِّ ونَحْوِ ذلكَ معَ ما فيهِ مِنَ الآياتِ؛ إذْ هو يُمْسِكُها في الهواءِ حتى<sup>(٥)</sup> لا تَقَعَ بِسَوقِ الرياحِ مَعَ ما فيهِ مِنَ الحِمْلِ والوِقْرِ.

ثم يُرْسِلُ المطرَ حيثُ أمَرَ؛ إذْ قد يُوجَدُ السحابُ، ولا مَطَرَ. دلَّ أنهُ لم يُرْسِلْ بنفسِهِ بل بالأمْرِ يَرْفَعُ، ويُمْسِكُ، ويُرْسِلُ<sup>(٢)</sup>، /٥٢٩ ـ ب/ وهو في نفسِهِ مُسَخَّرٌ. ولو كانَ عَملُهُ بالطبعِ لم يَخْتَلِفِ باخْتِلافِ الأحوالِ.

وفيهِ آياتُ البعثِ؛ إذْ خَلْقُ مِثْلِهِ لا يكونُ إلَّا لعاقبةٍ.

وكذلكَ أقْسَمَ بالجارياتِ يُسْراً، وهي السُّفُنُ لِما فيها مِنْ مَنافِعِ الخَلْقِ؛ إذْ لولاها لانْقَطَعَتْ بعضُ المَنافِعِ عنِ الخَلْقِ؛ إذْ ما يَحتاجُ المَرْءُ مِن المَنافِعِ لا يوجدُ في مكانٍ واحدٍ، بل خَلَقَها مُتَفَرِّقةٌ في أماكنَ؛ فَطريقُ تَحْصيلِ هذهِ المَنافِعِ والحَواثِجِ إِذْ ما يَحمُلُ على ظهورِ الدوابِّ في البَرِّ، وفي السفُنِ في البحارِ معَ ما فيها مِنَ الآيةِ العظيمةِ بما جَعَلَها بحيثُ لا تَتَسَفَّلُ في الماءِ مع ثِقَلِ الأحمالِ، بل تَجْري بها الريحُ حيثُ ما شاؤوا بأمْرِ اللهِ تعالى. والملائكةُ، منافِعُهُمْ عظيمةٌ ظاهرةً، وعِظَمُ وَخِلالَةُ خَطَرِهِمْ واضِحٌ.

وإذا كانَ كذلكَ، فكانَ القسمُ بهذهِ الأشياءِ لِتَأْكيدِ الخَبَرِ المُقْسَمِ عليهِ ممّا يُعْقَلُ، وهو مُتَعارَفٌ.

ولا مَعْنَى لقولِ أولئكَ: إنهُ نَهَى عبادَهُ عنِ القَسَمِ بِغَيرِهِ، فكيفَ يُقْسِمُ بنفسِهِ؟ إذْ يجوزُ أنْ يُقْسِمَ هو بشيءٍ، يَنْهانا عنِ القَسَمِ بهِ؛ إذِ القَسَمُ بالشيءِ تَبْجيلُ تلكَ الأشياءِ وتَعظيمُها، وإنها لا تَسْتَحِقُّ التَّعظيمَ بأنفسِها بل باللهِ تعالى، فأمَرَنا بالقَسَمِ ، باللهِ تعالى؛ إذْ هو المُسْتَحِقُّ لِلتَّعْظيم بنفسِهِ<sup>(٧)</sup> في الحَقيقةِ، إذ هو خالقُ الأشياءِ كلِّها.

فأمّا القَسَمُ مِنَ اللهِ تعالى بشيءٍ فليسَ لتعظيمِ ذلكَ في نفسِهِ، بل بَيانٌ منهُ قَدْرَ مَنافِعِهِ التي لِلْخَلْقِ فيهِ التي عَظْمَتْ، وجَلَّتْ عندَهُمْ، فيكونُ لِذِكْرِها خَطَرٌ عندَهُمْ.

<sup>(</sup>١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: لزوال. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وهي. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) من م، في الأصل: ويرفع. (٧) في الأصل وم: بأنفسها. (٨) في الأصل وم: أو.

الْأَيْتَانُ 0 19 وَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا تُوَعَدُنَ لَمَادِنَّ﴾ ﴿ وَإِنَّ النِّينَ لَوَيْمٌ ﴾ هذا مَوضعُ [جوابِ] (١) القَسَمِ، أي الجَزاءُ لَواقعٌ كائنٌ. وقِيلَ: إنَّ المُرادَ مِنَ الدينِ الحِسابُ، أي إنَّ الحِسابَ لَكَائنٌ، لا مَحالةَ، واللهُ أَعلَمُ.

[الآيتان ٧ و٨] وقولُهُ تعالى: ﴿وَالشَّآءِ ذَاتِ اللَّبُكِ﴾ ﴿إِنَّكُرُ لَنِي قَوْلِ تُخَلِّفِ﴾ أقسمَ أيضاً بالسماءِ ذاتِ الحُبُكِ، ومَوضعُ [جوابِ](٢) القَسَمِ: ﴿إِنَّكُرُ لَنِي قَوْلِ تُخْلَفِ﴾.

ثم الْحَتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَالنَّمَآءِ ذَاتِ لَلْبُكِ﴾ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباس ﴿ اللَّهِ الْهِي قولِهِ تعالى: ﴿وَالنَّمَآءِ ذَاتِ لَلْبُكِ﴾ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباس ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى : ﴿وَالنَّمَآءِ ذَاتِ لَلْبُكِ﴾ أي ذاتِ بُنْيانِ مُثْقَنٍ مُحْكَمٍ. وكلا التأويلَينِ يَرْجعانِ إلى واحدٍ؛ فإنَّ حُسْنَ خَلْقِ السماءِ بالإتقانِ والإحكامِ، يقالُ عنِ الحائكِ إذا أَحْسَنَ النَّسْجَ، وأَحْكَمَهُ، حَبَكَ الثوبَ.

وقالَ الحَسَنُ: حُبِكَتْ بالنجومِ، وحُبِكْتَ بِحُسْنِ الخُلُقِ. وقالَ بعضُهُمْ: ذاتِ الشَّدَّةِ والِاسْتِواءِ؛ يُقالُ: حَبَكْتُ الحَبْلَ إذا شَدَدْتُ فَتْلَهُ. كذلكَ قالَهُ أبو عُبَيدَة، وقالَ القُتَبِيُّ: ذاتِ الحُبُكِ، ذاتِ الطراتقِ، وكذلكَ قالَ أبو عَوسَجَةَ.

ثم هو على ما ذَكَرْنا مِنَ الوجهَينِ: إنَّ القَسَمَ بِعَينِ السماءِ، أو ربِّ السماءِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم [قُولُهُ ﷺ](٥): ﴿إِنَّكُوْ لَغِي قَوْلِمْ تُمْنَلِفٍ﴾ في رسولِ اللهِ ﷺ وفي القرآنِ ما لو كانَ ذلكَ القولُ منكمْ عنْ عِلْمٍ ومعرفةٍ لم يَخْرُجُ مُخْتَلِفاً مُتَناقِضاً [وهو يَخْتَمِلُ وجوهاً:

أحدُها: أنهمْ](١) قالوا في رسولِ اللهِ ﷺ : إنهُ مجنونٌ، وإنهُ ساحرٌ، وإنهُ شاعرٌ، وإنهُ مُفْتَرٍ، وهذا مُخْتَلِفٌ مُتَناقِضٌ، لأنَّ الساحرَ، هو الذي يَبْلُغُ في معرفةِ الأشياءِ غايَتَها، وكذا الشاعرُ، ولا يَحْتَمِلُ أَنْ يَبْلُغَ المجنونُ ذلكَ المَبْلَغَ بِحالٍ، فتكونُ نِسْبَتُهُمْ إياهُ إلى هذهِ الجملةِ في حالٍ واحدةٍ تَخْرُجُ على التَّناقُضِ.

وكذلكَ قولُهُمْ في القرآنِ: إنهُ أحاديثُ الأوَّلينَ، وإنهُ مُفْتَرَّى، والإفْتِراءُ خِلافُ الأساطيرِ معَ أنهمْ عَجِزوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ، فيكونُ هذا تَناقُضاً مِنَ القولِ.

فَدَلَّ الْحَتِلافُهُمْ في القولِ فيهما على أنهمْ قالوا ذلكَ عنْ جَهْلٍ لا عنْ عِلْمٍ؛ إذْ لو كانَ [عنْ عِلْم ذلكَ لكانَ](٧) لا يَتَناقَضُ، ولا يَتَناقَضُ، وهذا الخطابُ على هذا التأويلِ يكونُ لِلْكَفَرَةِ.

والثاني: إنما قالَ ذلكَ في الدلالةِ على البَعْثِ: ﴿إِنَّكُو لَنِي قَلْوِ غُنَيْنِ﴾ أي في عقولِكُمُ الِاخْتِلافُ والإَفْتِراقُ بَينَ المُصْلِحِ والمُفْسِدِ والمُحْسِنِ والمُسيءِ، وقد عَرَفْتُمُ الاِسْتِواءَ بَينَهما في هذهِ الدنيا. دلَّ أنَّ هنالكَ داراً أُخْرَى، فيها يُفَرَّقُ بَينَهما ويُمَيِّزُ. وهذا التأويلُ لا يَخْتَصُّ بهِ الكافرُ، بل يَعُمَّ الكُلَّ، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: ﴿ إِنَّكُرُ لَنِي قَوْلِ ثُمُنَانِهِ أَي قُولِ مُتَفَرُقِ ومَذْهِبٍ مُتَناقضٍ؛ فإنهمْ كانوا يَعْبدُونَ أَشَياءَ على هَواهُمْ؛ فإذا هَوُوا شيئاً آخَرَ تركوا ذلكِ، وعَبَدوا الأخيرَ (٨). وكذلكَ يقولونَ قُولاً بلا حُجَّةٍ، ثم يَرْجِعونَ إلى قُولِ آخَرَ، لا ثبَاتَ لهمْ على شيء، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَنْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

والرابع: ﴿إِنَّكُو لَنِي قَوْلِ غُنَلِنِ ﴾ أي في أمْرِ الآخِرَةِ، لأنَّ منهمْ مَنْ يَدَّعي أَنَّ الآخِرَةَ لهمْ، لو كانَتْ، ومنهمْ مَنْ يَدَّعي السَّرْكَةَ مَع المسلمِينَ. فَرَدَّ اللهُ تعالى عليهمْ بقولِهِ: ﴿يُوْقَكُ عَنْهُ مَنْ أَلِكَ ﴾ [الذاريات: ٩] وهو كقولِهِ تعالى: ﴿أَنْجَبَلُ السِّيلِينَ كَالْمَبْرِينَ ﴾ ﴿مَا لَكُو كَيْفَ تَعْكُبُونَ ﴾ [القلم: ٣٥ و٣٦] وقولِهِ (٩): ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيِّعَاتِ أَن جَسَلَهُمْ كَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَولِهِ (٩) . المَثلِحَتِ سَوَاتُهُ تَعْيَلُهُمْ وَمَمَا مُهُمُّ سَلَةً مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

والخامسُ: يَحْتَمِلُ أنَّ مواعيدَهُمْ ومنازِلَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وذَكَرَ بعضُ أهلِ التأويلِ أنَّ الناسَ يأتونَ مكةَ مِنَ البُلْدانِ المُخْتَلِفَةِ لِيَتَفَحَّصوا عنْ أخبارِ رسولِ اللهِ ﷺ ويَسْمَعوا

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل.

(٦) في الأصلُّ وم: لَّانهمْ. (٧) من م، سأقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: غيره. (٩) في الأصل وم: وقال.

كلامَهُ، فكانَ كفارُ مكةَ يَصُدُّونَهُمْ عنهُ، ويقولُ بعضُهُمْ: إنهُ مجنونٌ، وبعضُهُمْ كذَّابٌ، وبعضُهُمْ شاعرٌ، وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّكُرُ لَنِي قَوْلٍ غُنْلِنِ﴾ .

#### الآية ٩ ﴿ يُؤْمَكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً :

أَحَدُها: أي يُصْرَفُ عنِ الحقِّ مَنْ صُرِفَ عنِ النَّظَرِ والتَّفَكُّرِ في العاقبةِ.

والثاني: صُرِفوا عمّا رَجَوا في الآخِرَةِ لمّا صُرِفوا عن اِلحقّ في الدنيا، لأنهمْ كانوا يَعْبُدونَ الأصنامَ رجاءَ أَنْ تُقَرِّبَهُمْ عبادَتُها إلى اللهِ تعالى وأنها شُفَعاؤهُمْ عندَ اللهِ تعالى؛ يقولُ اللهُ تعالى: صُرِفَ مَنْ رَجَا [ذلك](١) في الآخِرَةِ لمّا صُرِفَ عنِ الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

والثالث: يُصْرَفُ مَنْ طَمِعَ في الآخِرَةِ الشَّرُكَةَ معَ المسلمينَ، وادَّعَى الخُلوصَ، بِما صُرِفَ في الدنيا عنِ الإيمانِ الذي بهِ يَنالُ الآخِرَةَ.

والرابعُ: ﴿يُؤْنَكُ عَنْهُ﴾ أي عنِ الحقّ ﴿مَنْ أَنِكَ﴾ أي صُرِفَ عنِ الحَقّ مَنْ صُرِفَ لِقولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ انصَكَرَفُواْ مَرَفَ اللّهُ ثُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

الايد الأصّم: الخَرَّاصُ اللّهُ عَلَى الْمُرَّاسُونَ ﴾ قال أبو بكر الأصّم: الخَرَّاصُ الذي يكذِبُ على العَمْدِ.

ولكنْ عندَنا الخَرَّاصُ الذي يكذِبُ، ويَقطَعُ على الظَّنَّ، ومنهُ يُقالُ للذي يُقَدِّرُ<sup>(٢)</sup> الشيء، ويُفَرَّقُهُ بالظُّنِّ: خَرَّاصٌ. فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلُ قولُهُ ﴿ اَلْمَرَّصُونَ ﴾ .

ثم قولُهُ: ﴿ فَيُلَ لَلْنَرَّامُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ [وجهَينِ:

أَحَدُهما: آ<sup>(٣)</sup> حَقيقةُ القَتْلِ، وذلكَ يرجِعُ إلى قومِ خاصٌ قُتِلوا.

والثاني: ﴿ قُلِلَ ﴾ أي لُعِنَ، واللَّعْنُ / ٥٣٠ ـ أ/ هُو الطَّرْدُ، أي طُرِدوا عنْ رحمةِ اللهِ. وإنما سُمِّيَ اللَّعْنُ قَتْلاً لأنَّ القَتْلَ سَبَبُ التَّبْعيدِ عنْ مَنافعِ الحياةِ. وبالقَتْلِ خَرَجَ عنْ أنْ يكونَ مُنْتَفِعاً بها (٤)، واللَّعْنُ هو الطَّرْدُ عنْ رَحْمَةِ اللهِ التي بها (٥) تَقَعُ، وتَتَحَقَّقُ المنافعُ في الآخِرَةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ لَلْمَرَّامُونَ ﴾ الكاذبونَ. وكذا قالَ أهلُ الأدبِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ثُمْ فِي غَرَزِ سَاهُرِتَ ﴾ الحَتُلِفَ في تأويلِهِ: قال بعضُهُمْ: أي في غَفَلَةٍ. وقالَ بعضُهُمْ: أي في غِطاءِ وغِشاءِ كقولِهِ تعالى: ﴿ بَا قُلُوبُهُمْ فِي غَرَزِ سَاهُرِتَ ﴾ [الأنعام: ٢٥ و...] وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَرَزِ مِنَ اللَّهُ وَعَلَاهِ وَعَلَاهِ وَعُلُفٍ. وقالَ بعضُهُمْ: أي في عِمايةٍ في أمرِ الآخرةِ. ولكنَّ الكلَّ يَرْجِعُ إلى معنى واحدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ سَاهُرَتَ ﴾ أي ساهونَ عنِ الحقِّ وعمّا دُعُوا إليه. وقيلَ: ﴿ سَاهُرِتَ ﴾ أي غافلونَ. وقيلَ: لا هونَ عنِ التوحيدِ والإيمانِ. وقيلَ: ﴿ سَاهُرِتَ ﴾ أي تاركونَ الإيمانَ. وأصلُ السَّهْوِ، هو التَّرْكُ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَعَلَمُ. وَنُسُوا اللَّهُ أَعِلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ ﴾ كانوا(١٠) يسألونَ عنْ يومِ القيامةِ سؤالَ اسْتِهزاءِ وعِنادِ لا سؤالَ اسْتِهزاءِ وعِنادِ لا سؤالَ اسْتِرْشَادِ لكانَ لا يأتِهمْ ذلكَ اسْتِرْشَادٍ لكانَ لا يأتِهمْ ذلكَ الوعيدُ.

(۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يقدم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: به. (٥) من م، في الأصل: به. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: الآية.

ألا تَرَى أنَّ جبريلَ ﷺ أتى رسولَ اللهِ ﷺ وسألَهُ عن الإيمانِ والإسلامِ في حديثٍ طويلٍ، وسألَهُ عنِ الساعةِ، فلم يأتِهِ الوعيدُ؟ فلا ذَمَّ في سؤالِهِ ذلكَ لأنَّ سؤالَهُ سؤالَ اسْتِرشادٍ.

وقومُ مُوسَى عَلِيْكُ لَمَّا سَأَلُوا رؤيةَ الربِّ تعالى بقولِهِمْ: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهَرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣] أُهلِكُوا لأنهم سألوا سؤالَ اسْتِهزاءِ وتَعَنَّتِ لا سؤالَ اسْتِهْزاءِ .

وأصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ سألوا الرؤية، فَبُشُروا، وَوُعِدُوا فِي الآخرةِ لِما أنهم سألوا سؤالَ اسْتِرْشادٍ لا سؤالَ اسْتِهزاءٍ.

فعلى ذلكَ أولئكَ الكفرةُ سألوا عنِ القيامةِ سؤالَ اسْتهزاءِ:متى تكونُ الساعةُ التي تُوعِدنا (١) بها؟ ومتى (٢) وقتُ العذابِ الذي تُوعِدُنا (٣) به؟ لذلك قالَ جواباً لهم: ﴿ يَهْمَ مُ عَلَ النَّادِ يُغْتَنُونَ ﴾ [الآية: ١٣] واللهُ أعلَمُ.

وفي الآيةِ دلالةٌ على أنَّ الحكمَ لا يُبْنى على ظاهرِ المَخْرَجِ؛ فإنهُ لا فَرْقَ بينَ سؤالِ الكفرةِ رسولَ اللهِ ﷺ عن الساعةِ وبينَ سؤالِ جبريلَ ﷺ إياهُ عنِ الساعةِ .

[فالجوابُ لجبريلَ]<sup>(٤)</sup> ﷺ [ما المَسْؤولُ بها بأعلمَ منَ السائلِ» [البخاري ٥٠]. ثم الجوابُ للكفرةِ ﴿يَرْمَ ثُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ﴾ [الآية: ١٣] ثم مَنْ شَهِدَ النوازلَ علمَ المرادَ منَ النازِلَتينِ أنَّ أحدَ السؤالَينِ خَرجَ على الاِسْتِهزاءِ والآخرَ على الاِسْتِرشادِ. فحملوا أحدَ الجوابينِ على إحدَى الحالَتينِ والآخرَ على حالِ الأُخْرَى.

دَلُّ أَنَّ الحَكُمَ لَا يُبْنَى على ظاهرِ المَخْرَجِ. ولكنْ يجبُ النظرُ لِيُعْرَفَ المُرادُ إِمّا بسؤالِ (٥٠ مَنْ شَهِدَ النازلةَ وإمّا (٢٠) مِنْ حيثُ المَعْنَى مُودَعٌ (٧٠ فيو، واللهُ أعلمُ.

الآية ١٦ وقولُهُ تعالى ﴿ يَوْمَ ثُمْ عَلَى النَّادِ يُفْنَنُونَ ﴾ يُخْبِرُهمْ عنِ اليومِ الذي يُفْتَنُونَ فيهِ، وقيلَ فيه بوجهينِ:

أَحَلُهُما: ﴿ يُفْتَنُونَ ﴾ أي يُبْتَلُونَ، ويُمْتَحَنُونَ بِالشِّدَّةِ والعذابِ.

والفِتْنَةُ، هي المِحْنَةُ التي فيها الشِّدَّةُ والبلاءُ، فَسَمَّى العذابَ فِنْنَةً لِما فيهِ مِنَ الشَّدَّةِ.

والثاني (٨): ﴿ يُفْنَنُونَ ﴾ أي يُحْرَقُونَ .

الآية للهُ وقولُهُ تعالى: ﴿ ذُونُواْ فِنْنَكُرُ ﴾ أي ذوقوا العذابَ [الذي] (٩) فيهِ الشَّدَّةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ هَٰذَا ٱلَّذِى كُتُمُ بِدِ. شَنْتَعْبِلُونَ ﴾ أي تَسْتَعْجِلُونَ في الدنيا، وتَزْعُمُونَ أنهُ لا يكُونُ في الآخِرَةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْكُتِينَ فِي جَنَّتِ وَعُونِ﴾ والإشكالُ كيفَ ذَكَرَ أَنَّ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وعُيونِ، وهمْ يكونونَ في جَنَّاتٍ، ويكونونَ في المُيونِ بِحَيثُ يَرُونَها، وتَقَعُ عليها أبصارُهُمْ، ويَنْتَفِعونَ بها، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقُ فهو البُسْطُ وغَيرُ ذلكَ مِنَ المُنْتَفَعِ (١٠٠ بهِ. فَمَلَى ذلكَ ما ذَكَرَ مِنْ كُونِ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وعُيونٍ؛ يكونونَ في الجنةِ، ويَنْتَفِعونَ بالعيُونِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُثَيِّنَ﴾ أي الذينَ اتَّقُوا الشِّرْكَ والكُفْرَ، ويَخْتَمِلُ الذينَ اتَّقُوا مُخالَفةَ اللهِ على الإطلاقِ قَولاً وعَمَلاً واغْتِقاداً، ويَخْتَمِلُ الذينَ اتَّقَوُا المَهالِكَ.

الآمية ١٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَانِنِينَ مَا مَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي قابِلِينَ ما آتاهُمْ ربُّهُمْ في الدنيا مِنَ القدرةِ والقوةِ والمالِ بِحَقِّ اللهِ تعالى والقِيامِ بِشُكْرِهِ والعبادةِ لهُ والإسْتِعْمالِ في طاعتِهِ. لِذلكَ قال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلَ غَسِنِينَ﴾ أي قَبِلوا ذلكَ بِحقِّ الإحسانِ، فاسْتَعْملوهما في حقَّ اللهِ تعالى والقِيام بطاعتِهِ.

(۱) في الأصل وم: تعننا. (۲) في الأصل وم: أين. (۳) في الأصل وم: تعننا. (٤) في الأصل وم: أجاب جبريل. (٥) في الأصل وم: بالسؤال. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: المودع. (٨) في الأصل وم: وقال بعضهم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (١٠) في الأصل وم: الانتفاع.

وعلى هذا التأويلِ كأنهُ على التَّقْديمِ والتَّاخيرِ: إنَّ المُتَّقِينَ في جَنّاتٍ وعُيونٍ، إنهم كانوا قَبْلَ ذلكَ مُحْسِنينَ، آخذينَ ما اتَاهُمْ رَبُّهُمْ؛ أي إنما قابَلوا الجنةَ لِما أنهمْ كانوا في الدنيا كذلكَ.

والثاني: ما قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ مَاخِذِينَ مَا مَائنَهُمْ رَبُّهُمُ ۚ فِي الآخِرَةِ، أي راضينَ بِما أعطاهُمُ اللهُ مِنَ النَّعيمِ في الجنةِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وعلى هذا يُخَرِّجُ تأويلُهُمْ قولَهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا مِّلَ ذَلِكَ مُسِّينِينَ ﴾ في الدنيا.

الدُّيْتَانَ ١٧ وَمَا عَمَ نَعَتَ إِحَسَانَهُمْ، فقالَ عَلَى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلاً مِنَ النِّلِ مَا يَهْجُونَ﴾ ﴿ وَبَالْأَسَارِ مِمْ بَسَنَفِرُونَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ جميعاً: أي يُصَلُّونَ؛ وإنما حَمَلُوا [على الصلاةِ] (١٠ لأنَّ الاسْتِغْفَارَ طَلَبُ المَغْفِرَةِ؛ وذلكَ مَرَّةً بالصلاةِ ومَرَّةً باللَّسانِ ومَرَّةً بِاللَّسانِ ومَرَّةً بالمالِ، ويَحْتَمِلُ حقيقة الاِسْتِغْفَارِ أيضاً. وإنما مَدَحَهُمْ بذلكَ لأنَّ أرْجَى وَقْتِ لِلاسْتِغْفَارِ وَقْتُ السَّحرِ لِما رُوِيَ عن الْمالِ، ويَحْتَمِلُ حقيقة الاِسْتِغْفَارِ أيضاً. وإنما مَدَحَهُمْ بذلكَ لأنَّ أرْجَى وَقْتِ لِلاسْتِغْفَارِ وَقْتُ السَّحرِ لِما رُويَ عن ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ أَنهُ قالَ لِنافِعٍ: إذا كانَ وَقْتُ السَّحرِ فَأَعْلِمْنِي بهِ، فكانَ هو يُصَلِّي إلى وَقْتِ السَّحرِ، ثم يَدْعوهُ (٢٠)، ويَسْتَغْفِرُ في ذلكَ الوقتِ.

الْمُدِيدُ 19 وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِ أَنْوَالِهِمْ حَقَّ لِلْتَآبِلِ وَلَلْمَرُورِ﴾ قالَ بعضُهُمْ: إنَّ الآيةَ في الزكاةِ. لكنَّ هذا لا يُحْتَمَلُ، لأنَّ السورةَ مكيةٌ إلا هذهِ الآياتِ إنْ ثَبَتَ. السورةَ مكيةٌ إلا هذهِ الآياتِ إنْ ثَبَتَ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ الحَقُّ ليسَ هو المَفْروضَ، ولكنهُ(٣) حقٌّ سِوَى الفَرْضِ.

وقيلَ: إنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في قوم خاصِّ جَعَلوا على أنفسِهِمْ أَلَّا يَرُدُّوا سائلاً ولا مَحْروماً، ولا يَمْنَعوا أموالَهُمْ مِنْ أحدٍ، فَمدَحَهُمْ بذلكَ. ألا تَرَى أنهُ ذَكرَ الحَقَّ للسائِلِ والمَحْرومِ؟ وقد بَيَّنَ مَصارِفَ الزكاةِ الثمانيةَ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْعَبَدَقَاتُ لِلْمُقَرَّلَةِ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿فَرِيضَكَةُ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠].

ثم الْحُتُلِفَ في تأويلِ المَحْرومِ والسائلِ:

قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: المَحْرومُ هو الذي لا سَهْمَ لهُ في الغَنيمةِ والفَيْءِ بألّا يَحْضُرَ وَقْتَ قِسْمَةِ الغَنيمةِ، فلا يَنالَ شيئاً منها، ويُحْرَمَ منْ ذلكَ. وقالَ بعضُهُمْ: المَحْرومُ الذي هَلَكَ زَرْعُهُ وكَرْمُهُ بِبلاءٍ، أصابَهُ، يُحْرَمُ منْ ذلكَ كما وصَفَهُ في سورةِ الواقعةِ: ﴿إِنَّا لَتُغْرَمُونَ﴾ ﴿بَلْ نَحَنُ مَرْمُونَ﴾ [الآيتين: ٦٦ و٢٧] فلمّا حُرِموا زَرْعَهُمْ وُصِفوا بذلكَ.

وقيلَ: المَحْرومُ الذي لا يَعْلَمُ حِرْقَةً أو<sup>(٤)</sup> كَسْباً، وهو مُحارَفٌ /٥٣٠ ـ ب/ أيضاً. وقيلَ: المَحرومُ المُتَعَفِّفُ الذي بهِ فَقرٌ، لكنهُ لا يَسْأَلُ الناسَ شيئاً، والسائلُ الطَّوّافُ.

وعندَنا الفقراءُ ثلاثةُ: السائلُ الذي يَعلوفُ، ويَسْأَلُ الناسَ، والمُعْتِرُّ الذي يَعْتَرُّ الناسَ، ويُظْهِرُ حاجَتَهُ للناسِ، ويَتَعَرَّضُ للسؤالِ، ولا يَسْأَلُهُمْ، ولا يَعْتَرُ<sup>(٥)</sup> لِذلكَ.

ثم جائزٌ أنْ يكونَ سَمَّاهُ مَحْروماً بأنهُ<sup>(١)</sup> حُرِمَ المَكاسِبَ وأسبابَ العيشِ مِنَ التجارةِ والحِرُفةِ وغَيرِهما.

وجائزٌ أنْ يكونَ لهُ المَكاسبُ والأسبابُ، لكنهُ مَحْرومٌ منْ إنزالِ المَكاسِبِ والأرباحِ في التجارةِ؛ يَكْتَسِبُ، ويَعْمَلُ بتلكَ الأسبابِ، لكنهُ مُحارَفٌ، لا يُرْزَقُ منها شيئًا، واللهُ أعلَمُ.

الْأَيْنَةُ ۗ ۗ ﴾ ﴿ وَنِي ٱلْأَرْضِ مَايَنَتُ لِلنَّهُونِينَ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على [وجوءٍ:

أَحَلُها](٧): أي في الأرضِ آياتٌ يَنْتَغِعُ بها الموقِنونَ، وهمُ المؤمنونَ الذينَ عَلِموا الآياتِ بِطريقِ الإيقانِ. [والثاني: ](٨) يَحْتَمِلُ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مَايَنَ ﴾ يَعْلَمُ الموقِنونَ حقيقةً أنها آياتٌ. فأمّا غَيرُهُمْ فلا، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: عليها. (٢) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: ولكن. (٤) في الأصل وم: وهو. (٥) من م، في الأصل: يعتبر. (٦) في الأصل وم: أو. (٧) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (٨) في الأصل وم: و.

[والثالث: ](١) تَحْتَمِلُ آيَاتُ الأرضِ آيَاتِ التَّوحيدِ وآيَاتِ البَعْثِ وآيَاتِ القُدْرَةِ وغَيرَ ذلكَ على ما ذَكَرْنا أنهُ خَلَقَ على وجهِ الأرضِ مِنَ الدوابِّ والأشجارِ وأنواعِ الثمارِ مِنْ غَيرِ أَنْ عَرَفَ الخَلْقُ كيفيَّةَ وجودِها وماهِيَّتَها، وأنهُ لم يَخْلُقْ مِثْلَها لِلْفَناءِ خاصَّةً، فتكون، آيَاتٍ لِما ذَكَرْنا.

وقيلَ: إنَّ في خَلْقِ الأرضِ آياتٍ، وهو أنْ خَلَقَها، وكانَتْ تميدُ بأهلِها، ثم أرساها بالجبالِ حتى اسْتَقَرَّتْ، واللهُ مُ.

الايكانا وقولُهُ تعالى: ﴿وَقِ ٱلْشَيكُرُ آلَكَ تَبْصِرُونَ﴾ صلةُ قولِهِ: ﴿وَقِ ٱلْأَرْضِ مَايَثُ اِلْشَهْدِينَ﴾ أي وفي انفسِكُمْ أيضاً [آياتٌ](٢) أفلا يُبصِرونَ؟ أي آياتُ الوَحْدانِيَّةِ والرُّبويِيَّة وآياتُ البَغْثِ وآيةُ وجوبِ الشكرِ والعبادةِ والإمْتِحانِ.

أمّا آياتُ الرُّبوبيَّةِ فهي (٢٣ أنَّ اللهَ أنشأ هذا البَشَرَ مِنْ نُطْفةٍ، ثم قَلَبَ تلكَ النُّطْفةَ عَلَقَةً ثم العَلَقَةَ مُضْغَةً ثم المُضْغَةَ عظاماً ولَحْماً، ثم رَكِّبَ فيها الجَوارحَ ﴿فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَاثُو﴾ [الزمر: ٦] ما رَأَى الصالحَ لهُ في الإسْتِواءِ والصَّحَّةِ سَليمةً مِنَ الآفاتِ غَيرَ مُتَفاوِتةٍ.

فَدَلُّ أَنهُ فِعْلُ واحدٍ لا عَدَدٍ، وأنَّ لهُ القُدْرةَ الذَاتِيَّةَ والعِلْمَ الذَاتِيَّ لا المُسْتَفادَ، وأنَّ ما قَلَبَهُمْ مِنْ حالِ [إلى حالِ]<sup>(٤)</sup> وما رَكِّبَ فيهمْ مِنَ الجَوارِحِ التي بها يَقْبِضونَ، وبها يانحُذونَ، وبها يَدْفَعونَ، ويُسَلِّمونَ، وبها يُبْصِرونَ، ويَسْمَعونَ، وبها يَمْشونَ؛ لم يَفْعَلْ بهمْ لِيَتْرُكَهُمْ سُدَى؛ ويُهْمِلَهُمْ فلا يَمْتَحِنَهُمْ، ولا يَامُرَهُمْ، ولا يَنْهَاهُمْ، وأنهُ حينَ (٥) سَخَرَ جميعَ الخلائقِ مِنَ السماءِ والأرضِ وما بَينَهما، ما سَخَرَ إلّا لِيَمْتَحِنَهُمْ، ولِيَسْتَأْدِيَ منهمْ شِكرَ ذلكَ كلِّهِ.

وفيهِ آيةُ البعثِ، لأنهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ منهُ ما ذَكَرْنا، ثم لا يَبْعَثُهُمْ لِيُثابَ المُحْسِنُ منهم، ويُعاقَبَ المُسِيءُ، ويُجازَى [كأنهُ لا](٢) يَقْدِرُ عليهِ؛ إذْ لو لم يَكُنْ لَكانَ خَلْقُهُ إياهُمْ عَبَثاً باطلاً على ما ذَكَرْنا في غَيرِ موضع.

وقيلَ: ﴿ وَنِى آنَفُسِكُمْ ﴾ أي في خَلْقِ انفسِكُمْ ﴿ أَفَلَا ثَيْمِرُونَ ﴾ أنهُ كيفَ سَوَّى انفسَكُمْ على أخسَنِ الصَّورِ وأخسَنِ التَّقْويمِ بَعْدَ ما كانَ أَصْلُهَا وجَوْهَرُها مِنْ مَاءٍ؟ وكذلكَ أصلُ جَواهِرِ الأنعامِ والبهائمِ مِنْ نُطْفَةٍ أيضاً، ثم رَكَّبَها (٧) على صُورٍ صالحةٍ لِمَنافِعِكُمْ. ورَكِّبَكُمْ على أحسنِ الصُّورِ، ثم جَعَلَ فيكمْ مِنَ العَقْلِ والسَّمْعِ والبَصَرِ ما تُذْرَكُ بها حقائقُ الأشياءِ المَحْسوسةِ والمَعاني الحِكْميّةُ لِتَتَامَلُوا في ذلكَ كلِّهِ، فتكونَ آيةُ الوَحْدانيَّةِ وآيةُ إلزام الشَّكْرِ والعبادةِ لهُ، واللهُ المُوَفِّقُ.

الآية ١٣٦ وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِى النَّمَالَةِ رِزْفَكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ قالَ أبو بكرٍ الأصَمُّ: ﴿وَفِى النَّمَاةِ رِزْفَكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ أي في السماءِ رِزْقُكُمْ وما تُوعَدونَ مِنَ الخَيرِ والشَّرِّ.

وقالَ الحَسَنُ وغَيرُهُ: ﴿ وَفِ النَّمَآ ِ رِنْقَكُرُ ﴾ أي المَطَرُ الذي يَنْزِلُ منها في الأرضِ، فَيَنْبُتُ فيها بذلكَ المطرِ منْ أنواعِ الأرْزاقِ مِنَ الحبوبِ والثمارِ والفواكِهِ وغَيرِها؛ كلُّ ذلكَ، سَبَبُهُ منَ السماءِ لِذلكَ أضافَهُ إليها، واللهُ أعلَمُ.

وجائزُ أَنْ يكونَ مَا ذَكُرْنَا مِنْ أَرْزَاقِنَا أَنهَا فِي السماءِ: المطرُ وجميعُ مَا سَخَّرَ لنا فيها مِنَ الشمسِ والقمرِ والملائكةِ حينَ جَعَلَ صلاحَ مَا في الأرضِ جميعاً مِنَ الأرْزاقِ والأغذيةِ بتلكَ الأشياءِ التي في السماءِ منَ الإنضاجِ بالشمسِ والقمرِ وحِنْظِ الأرْزاقِ والأمطارِ بالملائكةِ؛ فإنهم جُعِلوا مُوَكَّلينَ مُمْتَحَنينَ، لِذلكَ قالَ تعالى: ﴿ فَٱلْمُقَيِّمَتِ أَمْرًا ﴾ [الذاريات: ٤] هي الملائكةُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ كلُّ مَوعودٍ مَرْغوبٌ أو مَرْهوبٌ مِنَ السماءِ، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ثم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: وهو. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (۵) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: كلا. (٧) في الأصل وم: ركبهم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَثِلَ مَا ٓ أَكَّكُمُ نَطِئُونَ ﴾ يَحْتَولُ أَنْ يقولَ، واللهُ أَعلَمُ: كما أنكمْ لا تَشُكُونَ في ما تَنْطِقونَ، فَعَلَى ذلكَ لا تَشُكُونَ في أَمْرِ السَّاعَةِ وقِيامِها وكونِها كما يُقالُ: هذا ظاهرٌ بَيِّنٌ كالنارِ.

وقالَ الزِّجَاجُ: ﴿إِنَّهُ لَمَقَّ ﴾ أي لَحَقٌّ مِثْلُ مُصورِكُمْ ونُطقِكُمْ ومِثْلُ النهارِ، أو كلامٌ نَحْوُهُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ مَنْ قَدَرَ على إنطاقِ هذهِ الألسنِ وتكليمِها حتى تُفْهَمَ منها حاجتُهُمْ، وهي قطعةٌ، وليسَ فيها شيءٌ مِنْ آثارِ النطقِ والكلامِ؛ إذْ يكونُ مِثْلُهُ للبهائمِ، ثم لا يُفْهَمُ منهُ ذلكَ، ولا يكونُ منهُ النَّظقُ، يَقْدِرْ على البَعْثِ والإعادةِ؛ إِنَّ هذا في الأعجوبةِ أكثرُ وأعظمُ منْ ذاكَ. واللهُ أعلَمُ والموفقُ.

الآية ٢٤ وقولُهُ تعالى: ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ النَّكُرَيِينَ ﴾ قد ذَكرنا في ما تَقَدَّمَ في غَيرِ موضعِ أنَّ حرفَ الاِسْتِفهامِ مِنَ اللهِ تعالى على الإيجابِ والإنزامِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿مَلْ أَنْكَ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينٍ:

أَحَدُهما: أي قد أتاكَ حديثُ ضيفِ إبراهيمَ، فَحاجٌّ بهِ أُولئكَ، وخاصِمْ.

والثاني: لم يَأْتِكَ بعدُ، ولكنْ سَيَأْتيكَ حديثُ ضيفِ إبراهيمَ. فإذا أتاكَ بهِ فَحاجٌ أُولئكَ الكَفَرَةَ بهِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُوبِيمَ ﴾ دلَّ أنَّ اسْمَ الضَّيفِ يَقَعُ على مَنْ يُطْعَمُ، ويَتَناوَلَ، وعلى مَنْ لا يُطْعَمُ، ولا يَتَناوَلُ، لأنهُ سَمّى الملائكةُ ضَيفَ إبراهِيمَ، وإنْ لم يُطْعَموا، ولم يكنْ غداؤُهُمُ الطعامَ.

وفيهِ أنَّ الضَّيفَ اسْمٌ يَقَعُ على الواحِدِ (١) والجماعةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿النَّكَرُمِينَ﴾ سَمَّاهُمْ مُكْرَمينَ لأنَّ إبراهيمَ ﷺ كانَ يَخْدِمُهُمْ، ويقومُ بينَ أيديهمْ، وذلكَ، هو الإكرامُ الذي صاروا بهِ مُكْرَمينَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ سَمَّاهُمْ مُكرَمينَ لأنهمْ كانوا أهلَ كَرَم وشَرَفٍ عندَ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

الله المسترة والله على: ﴿إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَالَ سَلَمْ قَرْمٌ شَكَرُونَ ﴾ كقولِهِ (٢) في آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَلَمْ شَكَرُونَ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَنَا قَرْمٌ شُكَرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

ذَكَرَ ههنا سَلامَ الملائكةِ ﷺ، ولم يذكُرْ سلامَ إبراهِبمَ، صلواتُ اللهِ عليهِ، إنما ذَكَرَ وَجَلَهُ منهمْ، وذَكَرَ في الأوَّلِ سَلامَ الملائكةِ هِلِلهِ وسَلامَ إبراهيمَ عَلِيهِمْ، وذَكَرَ أنهمْ قومٌ مُنْكَرونَ. وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ فَلَنَا رَءَا آيَدِيَهُمْ لَا تَسِلُ إِلَيْهِ سَلامَ الملائكةِ هِلِلهِ وسَلامَ إبراهيمَ عَلِيهِمْ، وذَكَرَ أنهمْ قومٌ مُنْكَرونَ. وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ فَلَنَا رَءَا آيَدِيَهُمْ لَا تَسِلُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ كَانَ بِينَ نَسَحِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيهَ لِما خَشِيَ أَنْ يكونوا سُرَّاقاً لأنهُ كَانَ بِينَ إبراهيمَ عَلِيهِ وبَينَ الذين انْتابوا ما (٣٠٠ يُعْرَفُ بُعَيدَما يَحْتاجُ المُنْتابُ إلى طعامٍ، فإذا امْتَنَعوا عنهُ خافَ أَنْ يكونوا [سُرَّاقاً] (٤٠) إذْ لا يَمْتَنِعُ عنِ التَّنَاوُلِ إلا السُّرَاقُ.

لكنَّ هذا ليسَ بشيءٍ لأنهُ قد كانَ منهمُ السَّلامُ / ٥٣١ ـ أ / والسلامُ أحدُ [علاماتِ الإيمانِ] (٥) لكنْ يكونُ خوفُهُ بعد ما عَرَفَ أنهمْ ملائكةٌ لِما عَلِمَ أنَّ الملائكةَ ﷺ لا ينزلونَ إلّا لأمْرِ عظيم: لإهلاكِ قومٍ أو لِتَعذيبِ أمَّةٍ كقولِهِ تعالى: ﴿مَا نُنَزِلُ المَّاتِهِكَةَ إِلَّا يَأْمُونُ﴾ [الأنعام: ٨] هذا يَحْتَمِلُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَرَمٌ مُنْكَرُونَ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ هذا إخباراً مِنَ اللهِ تعالى أنهمْ قومٌ مُنْكَرونَ، أي غَيرُ مَعروفينَ عندَنا، لم يَعْرِفْهُمْ، وقد ذَكَرُنا هذا في ما تَقَدَّمَ.

الاها الله الله على خَفَاعُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَانَةً بِعِجْلِ سَيينِ فَهِلَ: راغَ، أي مالَ إلى أهلِهِ على خَفاءٍ مِنْ أَضيافِهِ وَسِرٌّ منهمْ، ولِللكَ سُمِّيَ الطريقُ المُخْتَفي رائعًا، وهو مِنْ رَوَغانِ الثعلبِ، وقيلَ: زائعًا بالزاي، وقيلَ: راعَ أي رَجَعَ.

(۱) في الأصل وم: العدد. (۲) في الأصل وم: وقال. (۲) في الأصل وم: منه. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل: علامة الأماكن، في م: علامة الأمان.

والله بالله با

وذَكَرَ محمدٌ في بعضِ كتبِهِ في زائغةٍ مستطيلةً، وقيلَ: رائعةٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الآلا وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقَرَبُهُ إِلَيْمِ قَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ كقولِهِ في مَوضعِ آخرَ: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآةَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ [هود: ٦٩] والحَنيذُ هو المَشْوِيُّ، وقيلَ: هو الذي يُشْوَى في الأرضِ بِغَيرِ تَنُّورٍ، واللهُ أعلَمُ. وقالَ بَعضُهُمُ: الحَنيذُ الذي أُنْضِجَ بالحجارةِ، وقيلَ: الحَنيذُ، هو الصغيرُ الذي كانَ غِذاؤُهُ اللَّبَنَ، لا غَيرُ، واللهُ أعلَمُ.

ُوما ذَكَرَ أهلُ التأويلِ في قصةِ إبراهيمَ عَلِيْكُ أنهُ لمّا قَرَّبَ إليهِمُ العِجْلَ قالوا: لا نأكُلُهُ إِلَا بِثَمَنِ، قالَ: كُلوهُ<sup>(١)</sup>، وأَذُوا ثَمَنَهُ<sup>(٢)</sup>، قالوا: وما ثَمَنُهُ؟ قالَ: تُسَمُّونَ اللهَ، تعالى، جَلَّ، وعَلَا، إذا أكَلْتُمْ، وتَحْمَدُونَهُ إذا تَرَكْتُمْ. قالَ: فَنَظَرَ بعضُهُمْ إلى بعضِ، وقالوا: لهذا اتَّخَذَكَ اللهُ خَليلاً وغَيرَ ذلكَ منَ الكلام.

فنحنُ لا نَذْكُرُ إِلَّا قَدْرَ مَا ذَكَرَهُ في الكتابِ مَخَافَةً أَنْ نُدخِلَ الزيادةَ والنَّقْصانَ عمّا في كُتُبِهِمْ، ويَجِدَ أهلُ الإلحادِ في ذلكَ مَقالاً<sup>(٣)</sup>.

وهذهِ الأنباءُ إنما ذُكِرَتْ حُجَّةً لرسولِ اللهِ ﷺ في إثباتِ الرسالةِ.

فإذا قيلَ في ذلكَ ما يُخافُ أنْ يكونَ في ذلكَ زيادةً أو نُقْصانٌ عمّا في كُتُبِهِمْ كانَ الإمساكُ وَالكَفُ عنهُ أولَى.

الآمية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ نَأْوَجَسَ مِنْهُمْ خِينَةً ﴾ لِما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ لَا نَخَفْتُ﴾ لا لِذلكَ أَرْسِلْنا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَبَشَّرُوهُ مِثْلَيْمٍ عَلِيهِ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ: ﴿ عَلِيهِ ﴾ وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي بَشَروهُ بِغُلام، يَصيرُ عليماً إذا كَبِرَ.

والثاني: ﴿وَيَشَـّرُوهُ بِنُكَنِيمِ﴾ بِوَلدٍ ﴿عَلِيمِ﴾ يُؤتيهِ اللهُ تعالى عِلْماً في بَطْنِ أمَّهِ، أو إذا وُلِدَ [يُؤتيهِ عِلماً]<sup>(ع)</sup> في صِغَرِهِ. ولِلّهِ أَنْ يُؤتِيَ العِلْمَ مَنْ يَشاءُ في حالِ الصَّغَرِ والكِبَرِ.

أَلَا تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿ فِي عِيسَى عَلِيْكِ : ﴿ وَمَاتِّينَا لَهُ أَلْمُكُمْ مَسِيسًا ﴾؟ [مريم: ١٢].

فَعَلَى ذلكَ الغُلامُ، هو إسحاقُ ﷺ لأنهُ بَيَّنَ في آيةٍ أُخْرَى في مَنْ كانَتِ البِشارةُ حينَ (٥) قالَ: ﴿وَبَثَرْنَتُهُ بِإِسْخَقَ﴾ [الصافات: ١١٢] دلَّ أنَّ البِشارةَ إنما كانَتْ بإسحاقَ.

ثم ذَكَرَ في سورةِ هودٍ عَلِيْهِ البِشارَةَ لِإِمْرَاتِهِ حينَ (٢) قالَ: ﴿فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ﴾ [الآية: ٧١] وذَكَرَ في هذهِ السورةِ البِشارَةَ لإبراهيمَ عَلِيهِ بقولِهِ: ﴿وَبَشَرُهُ بِثُنَامٍ عَلِيهِ﴾ [الذاريات: ٢٨].

لكنْ جائزٌ أنهُ لمّا بَشَّرَها بالوَلَدِ بَشَّرَها بالوَلَدِ منهُ، وإذا بَشَّروا<sup>(٧)</sup> إبراهيمَ ﷺ بالولَدِ [بَشَّروهُ بالوَلَدِ]<sup>(٨)</sup>منها. فإذا بُشَّرَ أَحَدُهما بالوَلَدِ مِنَ الآخَرِ فتكونُ البِشارةُ لهما جميعاً، واللهُ أعلَمُ.

قالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: دَلَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَبَشَرْتِنَهَا بِإِسْحَقَ﴾ إلى أَنْ قَالَ: ﴿ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْعًا ﴾ [هود: ٧١ و٧٧] أَنَّ إسماعيلُ إسماعيلُ أَكْبَرَ مِنْ إسماعيلُ لأنها لمّا بُشُرَتُ بالوَلَدِ أَخْبَرَتُ ( أَنها عجوزُ وأَنها عقيمٌ وأَنَّ بَعْلَها شيخٌ. ولو كَانَ إسماعيلُ هو الأوَّل، وكَانَ الآخَرُ على قُرْبٍ منهُ، ليسَ بَينَهما زمانٌ مَديدٌ، لم يكُنْ يَبْلُغُ إبراهيمُ ﷺ في ذلكَ المقدارِ مِنَ الوقْتِ ما يُخْبِرُ عَنْ إِياسِ الوَلَدِ منهُ.

دَلَّ أَنَّ إِسحاقَ، هو المُقَدَّمُ، وأنهُ كانَ أَكْبَرَ مِنْ إِسماعيلَ ﷺ إِلّا أَنَّ هذا الْحَتِلافُ ما عليهِ أهلُ التَّاويلِ أَنَّ إِسماعيلَ ﷺ كانَ أَكْبَرَ مِنْ إِسحاقَ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قالوه. (۲) ساقطة من م. (۲) في م، في الأصل: مقاماً. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) و(٦) في الأصل وم: حيث. (٧) في الأصل وم: بشر. (٨) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أخبر.

الآفية ٢٩﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَتَبَلَتِ اَمْرَاتُهُ فِي صَرَّرَ فَمَكَّتَ رَجْهَهَا﴾ ذَكَرَ ههنا الإقبالَ، وقالَ في آيةٍ أُخْرَى في سورةِ هودٍ: ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَالِمَةً فَضَحِكَتُ فَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ﴾ [الآية: ٧١].

فجائزٌ ألّا يكونَ على حقيقةِ الإقبالِ، ولكنْ لمّا ذَكَرَ فِعْلَها، وهو<sup>(١)</sup> الصَّرَّةُ وصَكُّ الوجْهِ، ذَكَرَ الإقبالَ. غَيرَ أَنْ كَانَ منها الإقبالُ مِنَ المكانِ، أي أَقْبَلَتْ، فَصَكَّتْ وجْهَها في صَرَّةٍ كما قالَ في ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ﴾؟ [الفرقان: ٤٥] أَمَرَ بالرُّؤْيةِ والنَّظُرِ إلى الفِعْلِ الذي ذَكَرَ، وهو مَدُّ الظِّلِّ، وإذا ذَكَرَ النفسَ دونَ الفعلِ فالمُرادُ منهُ النَّظُرُ إلى نفسِهِ، لا غَيرُ، واللهُ أَعلَى فعلى ذلكَ هذا.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ فِي صَرَّزِ ﴾ أي في صَيحةٍ. وقولُهُ ﷺ: ﴿ فَمَكَّتْ وَجُهَهَا﴾ أي ضَرَبَتْ وجُهَها بِيَدِها تَعَجُّباً منها بتلكَ البِشارةِ التي بُشِّرَتْ بالولادةِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ وكانَتْ كما أَخْبَرَتْ عَجوزاً عَقيماً.

الآيية ٢٠ وقولُهُ تعالى: ﴿قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ أَي على عِلْمِ بالحالِ التي أنتِ بُشِّرْتِ بذلكَ لا عن جَهْلٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْمَرِكِمُهُ الْعَلِيمُ﴾ أي حكيمٌ واضعٌ الأمْرَ<sup>(٢)</sup> في مَوضِعِهِ ﴿الْمَلِيمُ﴾ بِمصالِحِ الأمورِ وعواقِبِها، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو آيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ اي ما شانُكُمْ؟ ولايٌ أمرٍ أَرْسِلْتُمْ؟ بالبِشارةِ خاصةً أو لأمرِ آخَرَ أو لهما جَميعاً.

الذية ٢٢﴾ فأجابوا: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُجْمِينَ﴾ وقالَوا(٣) في آيةٍ أُخْرَى: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ فَوْمِ تُجْمِينَ﴾ ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَشُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٥٨ و٥٩] كأنَّ الإسْتِثْناءَ ههنا لم يكنْ مَذْكُوراً في خَبَرِ الملائكةِ وإنما ذُكِرَ في الخَبَرِ الذي قالَ إبراهيمُ عَلِيْكَ حينَ<sup>(٤)</sup> ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَرُ بِنَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَكُمُ وَأَهْلَهُ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

فَدَلَّ ذَكْرُ الثَّنْيا منهمْ بعد سؤالِ إبراهِيمَ ﷺ وإخبارِهِ إياهُمْ أنَّ فيها لوطاً أنَّ تأخيرَ البيانِ عنِ الكلامِ جائزٌ، واللهُ أعلَمُ.

الْذِيكَ اللهُ وقولُهُ تعالى: ﴿مُسَوَّمَةً ﴾ أي مُعَلَّمةً ﴿عِندَ رَبِّكَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ثم الإعلامُ يَختَمِلُ وجهينِ:

أَحَلُهما: مُعَلَّمَةٌ مُسَوَّمةٌ باشم مَنْ تَقَعُ عليهِ، ويَهْلِكُ بها، أي مَكْتوبٌ عليها اسْمُهُ.

والثاني: مُعَلَّمةٌ في نفسِها حتى يَعْلَمَ كلُّ أحدٍ أنها للهلاكِ جاءَتْ، وأنها أُرسِلَتْ لِذلكَ مُخالِفةً لسائرِ الأحجارِ، واللهُ علَمُ.

(الآيشان ٢٥ و٣٦) وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ فَمَا يَهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ﴾: قولُهُ: ﴿ فِيهَا﴾ كِنايةٌ عنْ قريةٍ لوطٍ، وقولُهُ: ﴿ غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ﴾ هو مُنْزِلُ لوطٍ عَيْثِ دَلَّتْ تَسْمِيةُ الملائكةِ عَيْثِهُ إِياهُمْ مُؤْمِنِينَ ومُسْلمِينَ على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ واحدٌ، وقد بَيْنًا جِهَةَ الِاتِّحادِ بَينَهما في غَيرِ مَوضِع.

الآية ٣٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَرُّكَا فِيهَا ءَايَةَ﴾ أي تَرَكْنا في قَرْياتِ لوطٍ عَلِيْكِ التي أَهْلَكْنا آيةً وعِبْرةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ، وهي (٥)

(١) في الأصل وم: وهي. (٢) في الأصل وم: الولد. (٣) في الأصل وم: وقال. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: وهو.

ما ذَكَرَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَإِنَّكُونَ لَتَكُونَ مَلَيْهِم تُصْبِحِينٌ﴾ ﴿وَوَالَيْلُ آفَلَا شَوْلُونَ﴾ [الصافات: ١٣٧ و١٣٨] أي إنكم لَتَمُرُّونَ على أُولئكَ الذينَ أُهْلِكُوا؟ ولِمَ<sup>(٢)</sup> عُذَّبُوا؟ بالتَّكْذيبِ والعِنادِ. أُولئكَ الذينَ أُهْلِكُوا؟ ولِمَ<sup>(٢)</sup> عُذَّبُوا؟ بالتَّكْذيبِ والعِنادِ.

والذينَ نَجَوا إنما نَجوا بالتَّصْديقِ والإسلام؛ وذلكَ آيةٌ (٤) لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

وقولُهُ (ه) تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْمَلَاكِ ٱلْأَلِيمَ﴾ أي يكونُ ذلكَ آيةً لِلّذينَ يَخافونَ العذابَ الأليمَ، وهُمُ المؤمِنونَ أي هُمُ المُنتَقِمونَ بها.

الاية ١٨٠ وقولُهُ تعالى: ﴿وَفِى مُومَىٰ إِذَّ أَرْسَلَنَهُ إِنَّى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ شَبِينٍ فِي مَا ذُكِرَ مِنْ قصةِ موسى ولوطاً وقصةِ إبراهيمَ وقصةِ هودٍ وثمودَ، وهذهِ الأشياءُ تَفْسيرٌ لِقولِهِ تعالى: / ٥٣١ ـ ب/ ﴿وَفِ الْأَرْضِ مَانِكُ لِلْمُؤْنِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٠]. ثم الآياتُ في الأرضِ مِنْ وجهَينِ:

أَحَلُهما: في ما خَلَقَ في الأرضِ مِنَ الخَلاثقِ.

والثاني: في ما في الأرضِ مِنْ أنباءِ السَّلَفِ وأخبارِهِمْ مِنْ مُكَذَّبي الرسلِ ومُصَدَّقيهمْ أيَ في إهلاكِ مَنْ أُهلِكَ مِنْ مُكذِّبيهِمْ ونَجاةِ مَنْ نَجا مِنْ مُصَدِّقيهِمْ آياتٌ لِمَنْ ذَكَرَ.

فهذهِ الأنباءُ والقِصصُ التي ذُكِرَتْ ههنا تفسيرٌ لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ مَائِتٌ لِلْتُرقِينَ ﴾.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿نَتَوَلَّنَ بِرُكِيدِهُ هَذَا يُخَرِّجُ عَلَى وَجَهَيْنِ:

أَحَلُهما: أي فَتَوَلَّى هو ورُكْنُهُ، وهُمْ جُنودُهُ وقومُهُ عنِ اتَّباع موسى ﷺ وما يَذْعوهُمْ إليهِ.

والثاني: أي فَتَوَلَّى هو بقوةِ رُكْنِهِ، وهُمْ قومُهُ، أي تَوَلَّى عنِ الحَقُّ واتَّباعِ موسى ﷺ بقوةِ قومِهِ ومَعونَتِهِمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَالَ سَنِرُ أَدْ جَنُونٌ﴾ سمّاهُ ساحراً بما أتّى مِنَ الآياتِ المُعْجِزَةِ [إياهُ وقومَهُ لِما] (٢٠ يُعْرَفُ وصفُ السَّحْرِ على هذا الوجهِ، فَسَمّاهُ بذلكَ، وإنْ أيقَنَ هو أنَّ مِثْلَ ذلكَ الفِعْلِ لا يكونُ سِحْراً، تَمْويهاً على قومِهِ. وسَمّاهُ مَجْنوناً لمّا خاطَرَ بنفسِهِ بِمُخالَفَتِهِ معَ عِلْمِهِ أنَّ هَمَّهُ القَتْلُ لِمَنْ خالَفَهُ في دينِهِ ومُلْكِهِ.

الآية ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُوْدُومُ ﴾ هذا يدلُّ على أنَّ تأويلَ قولِهِ تعالَى: ﴿ فَنَوَلَّى بِرُكِيدِ ﴾ أي تَوَلَّى هو، وتَوَلَّى قَوْمُهُ وجُنودُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُوْدُمُ فَنَدُنَهُمْ فِي الْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ قالَ بعضهم: ﴿ مُلِيمٌ ﴾ أي يُلامُ عليهِ، وقالَ بعضُهُمْ: أي مَذْمومٌ. وقالَ القُتيعُ: هو مُذْنبٌ.

ثم دلَّ قولُهُ: ﴿ فَنَبَدْتُهُمْ ﴾ على أنَّ اللهِ تعالى في أفعالِ العِبادِ صُنْعاً حينَ (٧) أضافَ ذلكَ إلى نفسِهِ، وهُمُ الذينَ دَخَلوا في اليَمِّ.

الْآيِلة (٤) وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ أي في أمْرِ عادٍ بَيْنَةٌ وآيةٌ وعِبْرَةٌ للمؤمنينَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ مَالِنَاتُ ۗ اِلنَّرُفِيْنِ ﴾ [الذاريات: ٢٠].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَتِهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْمَقِيمَ﴾ أي أَهْلِكوا بالريح.

وقد بَلَغَ مِنْ عُتُوهِمْ أَنْ قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَقُ ﴾ [فصلت: ١٥] فأذَلَّهُمُ اللهُ تعالى حتى خَضَعوا لأضْعَفِ شيءٍ، وأخافَهُمْ منهُ، وهي الأصنامُ التي عَبَدوها حتى خَوَّفوا، وقالوا: ﴿إِن نَثُولُ إِلَّا آعَنَىٰكَ بَمَسُ مَالِهَتِنَا بِسُوَرُ ﴾ [هود: ٥٤] وذلكَ غايةُ الذُّلُ والهَوانِ: أَنْ خافوا مِنْ أَضْعَفِ شيءٍ وأَعْجَزِهِ بَعْدَ ما بَلَغَ مِنْ عُتُوهِمْ وتَمَرُّدِهِمْ أَنْ قالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً ﴾ [فصلت: ١٥].

<sup>(</sup>١) الفاء ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: وثم. (٢) في الأصل وم: وثم. (٤) في الأصل وم: إنهم. (٥) في الأصل وم: ثم قال.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: وقومه إنما. (٧) في الأصل وم: حيث.

وقولُهُ تعالى: ﴿الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ قالَ أبو عَوسَجَةً: تَفْسيرُها ما ذَكَرَ في الآيةِ [التالِيةِ](١): ﴿مَا نَذَرُ مِن شَيْءِ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالرَّهِبِي﴾.

وقالَ غَيرُهُ: العَقيمُ، هو الذي لا خَيرَ فيهِ، ولا بَرَكةَ، أي عَقِمَتْ عنِ الخيراتِ، ولِذلكَ يُقالُ للمرأةِ التي لا تَلِدُ والرجلِ الذي لا يُولَدُ لهُ: العَقيمُ، أي لا مَنْفَعَةُ فيها ولا بَرَكَتُهُ، فَعَلَى ذلكَ الريحُ العَقيمُ، أي لا مَنْفَعَةَ فيها ولا بَرَكَتُهُ،

فأمّا للمؤمنينَ فهي نافعةٌ حين<sup>(٢)</sup> أهْلَكَتْ أعداءَهُمْ، ولم تُهْلِكُهُمْ. وفي ذلكَ تَطْهيرُ الأرضِ مِنْ نَجاسةِ الكُفْرِ. وفي الخَبَرِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «نُصِرْتُ بالصّبا، وأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبورِ» [البخاري ١٠٣٥].

وقيلَ: الريحُ العَقيمُ هي الدبورُ، وهي التي لا تُلْقِحُ الأشجار والسحابَ والنباتَ.

الآية ٤٤ وقسولُسة هذ: ﴿مَا نَذَرُ مِن مَنَهِ أَنَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتَهُ كَالْهَمِيهِ أَي ﴿مَا نَذَرُ مِن مَنَهِ أَنَتَ عَلَيْهِ وَأُمِسَرَتْ هُسِي الْعَلاَكِهِ، وَأَذِنَ لَهَا بِذَلْكَ ﴿إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالْهَمِيمِ﴾.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقومُكَ يا محمدُ حينَ<sup>(١)</sup> لم يَذْكُرْ لِعدَابِهِمْ وَقْتاً ولا أَجَلاَ أَحَقُّ الّا يَنْجَعَ فيهمْ ما تَوَعَّدَهُمْ بهِ، ولا يَنْفَعُهُمْ، واللهُ أَعلَمُ. الْعَيْهُ عَلَى عَمَّا أُمِرُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ. والعُتُوّ، هو البلوغُ في البأسِ والقَساوَةِ اللهِمْ عَلَى عَمَّا أُمِرُوا بِطَاعَةِ رَبِّهِمْ. والعُتُوّ، هو البلوغُ في البأسِ والقَساوَةِ

عَايِنَهُ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِشِيًّا ﴾ [مريم: ٨] أي بأساً ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّامِقَةُ رَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ .

الآلية 20 ) وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا اَسْتَطَاعُوا مِن فِيَارٍ وَمَا كَانُواْ مُنْنَمِيرِينَ﴾ هذا يُخَرَّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أي ما اسْتَطاعوا مِنَ الإنْتِصابِ لِعذابِ اللهِ تعالى والقِيام لهُ.

والثاني: ما اسْتَطاعوا مِنْ دفْعِ العذابِ عنْ أنفسِهِمْ لا بأنفسِهِمْ ولا بِغَيرِهِمْ ﴿وَمَا كَانُواْ مُنفَمِرِينَ﴾ بالأنصارِ والأعرافِ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْمَ اللَّهِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبْلَ﴾ هؤلاءِ وإهلاكُهُمْ: آيةٌ بَيْنَةٌ وحُجَّةٌ للمؤمنينَ على ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمَا نَسِفِينَ﴾ ظاهرٌ.

الدُّمَّةِ ٤٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَلَنَّمَاتُهُ بَلَيْنَهَا بِأَيْنِهِ ۚ أَي خَلَقْنَاهَا بَقُوةٍ ﴿وَإِنَّا لَنُوسِمُونَ ﴾ أي لَقادرونَ.

وجائزٌ أَنْ يكونَ المُوسِعُ الواجِدَ كقولِهِ تعالى: ﴿عَلَى الْوُبِيعِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي على الواجِدِ المُوسِرِ قَدَرُهُ. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ﴾ في التدبيرِ تَدْبيرِ جميعِ الخَلْقِ [وهو قولُ أبي بكرِ الأصَمَّ، واللهُ أعلَمُ، ويَحْتَمِلُ: ﴿وَإِنَّا لَنُوسِعُونَ﴾ [(١٠) عليهمُ أرزاقَهُمْ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: أيضاً حيث. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: آية أخرى. (٦) في الأصل وم: (٩) أي الأصل وم: حيث. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٩) ساقطة من الأصل وم. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

الْآيَةُ مِنْ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَتَهَا فَيْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ [أي بَسَطْناها، ومَهَدْناها ﴿ فَنِمْ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ [<sup>(۱)</sup> لكُمُ الأرضَ حينَ (<sup>۲)</sup> مَهَدَها لكمْ مَبْسُوطةً مُفْتَرَشَةً ؛ يَجِدُونَها كذلكَ ما كانوا، وأينما كانوا مِنْ غَيرِ تَكَلُّفٍ، ويَسْتَعْمِلُونَها كيفَ شاؤوا في أي (<sup>۳)</sup> مَنْفَعَةٍ شاؤوا، واللهُ أَعلَمُ.

الآلية 19 وقولُهُ تعالى: ﴿وَيِن كُلِ ثَنَّءٍ خَلَلْنَا زَوْجَيْزِ﴾ قال بعضُهُمْ: صِنْفَينِ مِنَ الحَيوانِ، فإنهُ خَلَقَهُمْ ذَكُراً وأُنْثَى، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿زَوْجَيْزِ﴾ أي لُونَينِ نَحْوَ أبيضَ وأسْوَدَ وأحْمَرَ وأَصْفَرَ، والأوّلُ قولُ الزّجّاجِ، والثاني قولُ القُتَبِيِّ.

وأَصْلُهُ أَنَّهُ يُخَرِّجُ عَلَى وَجَهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ وَوَجَبُنِ ﴾ أي شَكْلَينِ، فَيُعْلِمُ بعضُهُ بعضاً، أو ضِدَّينِ فَيُناقِضُ بعضُهُ بعضاً، والله ﷺ ليسَ بِذي شَكْلِ ولا بِذي ضِدًّ. فَيَدُلُّ ما أَنْشَأَ مِنَ الأضدادِ والأشكالِ على وَخدانيَّتِهِ وأُلوهيَّتِهِ.

والثاني: خَلَقَ الأشياءَ [صِنْفَينِ](؟) مُخْتَلِفَينِ مُتَضادِّينِ لِيَدُلُّ على إيجابِ المِحَنِ عليهِمْ مِنْ نَحْوِ عُسْرٍ وغِنَى وحاجةٍ وخَيرٍ وشَرَّ لِيَمْتَحِنَهُمْ على الْحَتِلافِ الأحوالِ وتَضادُها، فَيُرَغَّبَهُمْ في كلَّ مَرْغوبٍ، ويُحَذِّرَهُمْ عِنْ كلَّ مَحْدُورٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَمَلَكُمُ لَذَكُرُونَ﴾ أي تَذْكُرونَ آياتِ وَحْدانِيَّتِهِ وأُلوهِيَّتِهِ، أو تَذْكُرُونَ بالْحَيِّلافِ الِامْتِحانِ البَعْثَ والثوابَ والعِقابَ، واللهُ أُعلَمُ.

### الآية ٥٠ وقولُهُ تعالى: ﴿فَيَرُوۤا إِلَى اللَّهِ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

قالَ بعضُهُمْ: فَفِرَّوا إلى توحيدِ اللهِ مِنَ الشَّرْكِ بهِ، دليلُهُ قولُهُ على إثْرِهِ ﴿وَلَا تَجْمَلُواْ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرٌ ﴾ وهو [قولُ](٥) أبي بكرِ الأصَمَّ.

ويَحْتَمِلُ: فَفِرُوا إلى ما دعاكُمُ اللهُ تعالى عمّا نَهاكُمْ عنهُ كقولِهِ ﷺ: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوۤا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] أي فَفِرُوا إلى الأعمالِ الصالحةِ مِنَ الأعمالِ القبيحةِ.

ويَحْتَمِلُ: فَفِرَّوا إلى ما وَعَدَكُمُ اللهُ تعالى مِنَ الثوابِ عمّا أَوْعَدَ لكُمْ مِنَ العقابِ/ ٥٣٢ ـ أ/ أي فِرَّوا إلى ثَوابِ اللهِ مِنْ نِقْمَتِهِ وعِقابِهِ.

ويَخْتَمِلُ: فَفِرَّوا إليهِ في جَميعِ حواثِجِكُمْ، ولا تَطْلُبوا شيئاً مِنْ ذلكَ مِنْ غَيرِهِ، فإنهُ، هو القادِرُ عليها حَقيقةً فيكونُ في الآيةِ تَرْغيبٌ في الرجوعِ إليهِ في الحَواثجِ وقَطْعِ الطَّمَعِ عَنْ غَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنِّ لَكُرْ مِنْهُ نَذِيرٌ ثُبِينٌ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً.

يَحْتَمِلُ أي نذيرٌ لِمَنْ عَبَدَ دونَهُ، أو سَمَّى دونَهُ إلها ﴿ مُبِّينًا ﴾ آياتِ أُلوهِيَّتِهِ وَوَحْدانِيَّتِهِ.

ويَحْتَمِلُ ﴿إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ شِّينٌ﴾ لِما يَقَعُ لكمْ بهِ النَّذارةُ والبِشارةُ.

وقالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: ﴿ إِنِّ لَكُمْ مَنَّهُ نَذِيرٌ شِّينٌ ﴾ بما نَزَلَ بِمُكَذِّبي الرسل بِتَكذيبِهِم.

﴿ الله عَلَيْهُ الله الله الله عَمَلُوا مَعَ اللهِ إِلَنهَا ءَاخَرٌ ﴾ أي لا تُسَمُّوا معَ أُلوهِيَّةِ اللهِ تعالى أحداً (٢) دونَ اللهِ إلهاً، أو يقولُ: لا تَغْبُدوا دونَ اللهِ إلها آخَرَ أي مَعْبوداً آخَرَ فإنهُ لا يَسْتَحِقُّ دونَ اللهِ أحدٌ العبادةَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّي لَكُمْ يَنَّهُ نَذِيرٌ ثُبِينٌ ﴾ قد ذكرناهُ.

الآية ٥٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ كَنَالِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَلِيرٌ أَوْ بَمَنُونُ ﴾ لم يَذْكُرُ في هذا الموضع القولَ

(۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: أية. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: لأحد.

منهم: إنهم قالوا للرسولِ عليه: إنكَ ساحرٌ أو مَجْنونٌ. ولكنْ إنْ لم يكُنْ مَذْكوراً في ظاهرِو، لكنْ ما ذَكَرَ أنَّ أواثلَهَمْ كانوا يقولونَ لِرُسُلِهِمْ ذلكَ دلالةٌ أنهمْ قد قالوا: إنهُ ساحرٌ وإنهُ مَجْنونٌ، حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿كَذَلِكَ مَا أَنَى اللَّيْنَ مِن تَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا فَالُوا سَلِحُرُ أَوْ مَجْنُونُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ إلى السِّحْرِ أو الجُنونِ كقولِهِ تعالى: ﴿فَاصَيْرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الْأَمُو اللَّهُمُ بِالصَّبْرِ على أَذَاهُمْ واللهُ أَعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ سَرَمُ أَوْ بَمَنُونَ ﴾ قالَ أبو بكرِ الأصمُّ: إنما قالوا: ساحرٌ أو مَجْنونٌ لأنَّ السَّحْرَ والجُنونَ عندَهُمْ واحدٌ كقولٍ فرعونَ لِموسى عَلِيُهُ لما أتى بهِ مِنَ الآياتِ: ﴿ إِنِّ لَأَقْلُكَ يَنُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١] فلذلكَ قالوا مَرَّةً: ساحرٌ، ومَجْنونٌ مَرَّةً.

ولكنَّ هذا فاسدٌ؛ فإنهُ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ الجُنونُ والسِّحْرُ عندَهُمْ واحداً لأنَّ الساحِرَ، هو الذي بَلَغَ في العِلْمِ في كلِّ شيءٍ غايَتَهُ، والمَجْنونَ، هو الذي بَلَغَ في الجَهْلِ غايَتَهُ.

[ونَسَبوا رسُلَهُمْ] (٢) إلى السِّخْرِ [لِما أَتَوا] (٢) لهمْ مِنَ الآياتِ ما عَجِزَ الناسُ عنْ إِنيانِ مِثْلِها، وقد عَرَفوا هُمْ أَنها آياتٌ؛ أعني رؤساءَهُمْ وأَثِمَّتَهُمْ. لكنْ قالوا: إنها [سِحْرً] على إرادةِ التَّلْبيسِ على الاثباعِ والعامَّةِ لِما عندَ الناسِ أَنْ لا كلَّ أحدٍ يَقْدِرُ على إِنيانِ السِّحْرِ، فقالوا: إنهمْ سَحَرَةٌ للرسلِ لهذا.

وإنما نَسَبوهُمْ إلى الجُنونِ لِما أنهمْ خالفوا الفراعنةَ والأكابِرَ الذينَ كانَ هَمُّهُمُ القَتْلَ وإهلاكَ مَنْ خالَفَهُمْ في المَذْهبِ والأمْرِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآية ٥٣) وقولُهُ تعالى: ﴿أَنْوَاسَوَا بِدِّ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ أي أوصَى أوائِلُهُمْ أواخِرَهُمْ في تَسْمِيَتِهِمُ الرسلَ ﷺ سَحَرةً ومَجانِينَ، وَوَافَقَ<sup>(٥)</sup> بعضُهُمْ بعضاً في نِسْبَتِهِمُ الرسلَ ﷺ إلى السَّحْرِ والجُنونِ، أي لم يَزَلِ الكَفَرَةُ يقولونَ لرسُلِهِمْ ﷺ: ذلكَ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ عَلَى التَمْثَيْلِ لَا عَلَى حَقَيْقَةِ القَوْلِ مَنْهُمْ لِمَا كَانَ الْجَتِمَاعُهُمْ لَأَجْلِ هَذَا القَوْلِ فَي كُلِّ وَقْتِ، فصارَ ذَلَكَ الِالْجَتِمَاعُ مَنْهُمْ كَالتَّوَاصِي مِنْ بَعْضِهِمْ لِيعْضِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ يُخْبِرُ أنهمْ لا عَنْ جَهْلِ وشُبْهَةٍ قالوا: إنهمْ سَحَرَةٌ ولكنْ عَنْ طُغْيانِ وتَعَدِّي جَدِّ اللهِ عِنْ والمُجاوَزَةِ لهُ، لأنَّ الطاغِيّ، هو المُجاوِزُ عنِ الحَدِّ الذي جُعِلَ لهُ والمُتَعَدِّي عليه.

الآية على وقولُهُ تعالى: ﴿ فَنَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنَ بِمَلُومِ ﴾ قالَ بعضُ أهلِ التأويلِ: لمّا نَزَلَ هذا خاف رسولُ اللهِ ﷺ وأصحابُهُ ﴿ أَنْ الذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلدُوْمِينَ ﴾ .

لكنْ عندَنا يُخَرَّجُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَنَوَلَّ عَنَّهُمْ فَمَا أَنَتَ بِمَلُومِ ﴾ على وجهينِ:

اْحَلُهما: ﴿فَنَوْلَ عَنْهُمْ﴾ فأغرِضْ، ولا تُكافِئُهُمْ بإساءَتِهِمْ إليكَ بِقولِهِمْ: إنهُ ساحرٌ وإنهُ مَجْنونٌ، فإنَّ اللهَ تعالى سيُكُفِئُهُمْ عنكَ، ويُجازِيهِمْ مُجازاةَ إساءتِهِمْ.

والثاني: يأمُرُهُ بالإعراضِ والتَّوَلِّي عنهمْ عنْ قوم، عَلِمَ اللهُ تعالى أنهمْ لا يؤمنونَ؛ يُؤيِسُهُ عِنْ إيمانِهِمْ، ويقولُ<sup>(١٠)</sup>: لا تَشْتَغِلْ بهمْ، فإنهمْ لا يؤمِنونَ لكَ، ولا يُصَدِّقونَكَ، ولكنِ اشْتَغِلْ بمَنْ تَرْجو منهُ الإيمانَ، واللهُ أعلَمُ.

وجائزٌ أنْ يكونَ لا على حقيقةِ الأمرِ، ولكنْ على التَّخْيِيرِ، أي لكَ أنْ تَتَوَلَّى عنهمْ، وتُعْرِضَ، فإنكَ قد بَلَغْتَ، وأَعْذَرْتَ في التَّبْلِيغ والدُّعاءِ غايَتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا آلَتَ بِمَلُومِ ﴾ جائزٌ أنْ يكونَ المُرادُ مِنْ نفي الشيءِ إثباتَ مُقابلِ ذلكَ الشيءِ وضِدُّو كقولِهِ: ﴿ فَمَا

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: ونسبوهم. (٢) في الأصل: إلى أتى، في م: لما أتى. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وإن يوافق. (٦) من م، في الأصل: ويقولون.

رَعِمَت يَجْنَرَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦] [نَفَى عَنْ تِجَارَتِهِمُ](١) الربح، والمُرادُ إثباتُ الخُسْرانِ؛ كأنهُ قالَ: ﴿فَمَا رَعِمَت يَجْنَرَتُهُمْ﴾ بل خَسِرَتْ. فَعَلَى ذلكَ جائزٌ قولُهُ: ﴿فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ﴾ بل بِمَحْمودٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ أبو بكرِ الأَصَمُّ: ﴿ فَمَا أَنَ بِمَلُورِ ﴾ لأنهُ قد بَلَّغَ الرسالةَ وما أُمِرَ بِتَبْليغِهِ إلى الخَلْقِ، وقالَ بأَمْرِو، ونَصَحَ خَلْقَهُ، وخَفَضَ جَناحَهُ لهمْ، فيكفَ تُلامُ؟ أي ما أنتَ بالذي تُلامُ على صَنيعِكَ وعلى فِعْلِكَ، وإنْ كانَ بعضُ الناسِ يَلومُكَ، وهمُ الكفارُ. الكفارُ.

وفيهِ دلالةُ الحِفْظِ والعِصْمَةِ لهُ عنِ الزَّيغِ والزَّلَاتِ، إذْ لو كانَ بالذي يَحْتَمِلُ الزَّيغَ والزَّلَةَ لَكانَ يَحْتَمِلُ المَلامَةَ، فَدَلَّ أَنهُ لا يَحْتَمِلُ الزَّيغَ والعُدولَ عنِ الحَقِّ.

الدَّيْة مَنْ الْمُوبِينَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ الأمرُ بالتَّذَكْيرِ للكُلِّ، ثم أَخْبَرَ أَنَّ الذَّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ المُكابِرينَ اللهُ عُرَى لهمْ ولِمَنْ أنصف دونَ المُكابِرينَ المُعانِدينَ، واللهُ أعلَمُ.

الكلية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَتَبُدُونِ ﴾ إنْ كانَ المُرادُ مِنْ ذِكْرِ العبادةِ حَقيقةَ العبادةِ فَيُخَرِّجُ تَاوِيلُهُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: جواباً لِمَنْ لا يَرَى الجِنَّ والإِنْسَ يُؤمَرونَ بالعبادةِ، ويُمْتَحَنونَ بها، فقالَ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَسُكُونِ﴾ أي ما خَلَقَتُهُمْ على مَعْرِفَةِ المَحاسِنِ والمَساوِئِ والتَّمْييزِ بَينَ ما يُؤتى وما يُتَقَى بما رُكِّبَ فيهمْ مِنْ أسبابِ التَّمْييزِ والمَعْرِفَةِ لِأَثْرُكُهُمْ سُدًى مُهْمَلِينَ، بل لِأَمْتَحِنَهُمْ بالعِبادةِ والقِيامِ بِشُكْرِ ما أَنْعَمْتُ عليهمْ مِنْ أَنواعِ النَّعَمِ؛ إذِ الحكمةُ توجِبُ ذلكَ، وتَدْفَعُ تَرْكُهُمْ سُدًى هَمَلاً واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يُخَرِّجُ جَواباً لِمَنْ يَرَى العبادة دونَهُ جائزة بِقولِهِمْ: ﴿مَا نَتَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ [الزمر: ٣] فِقالَ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْمِنَ وَالْهُ الْمُرَهُمْ بعبادة غَيري كما قالَ بعضُ الكَفَرَة بِقولِهِمْ: ﴿وَاللهُ أَمَرُنَا مِنَا ﴾ لم أخلُقْهُمْ لِعبادة غَيري بل (٢٠ لاَمُرَهُمْ بعبادتي، لا لاَمُرَهُمْ بعبادة غَيري كما قالَ بعضُ الكَفَرَة بِقولِهِمْ: ﴿وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] ردّاً ونقضاً لاغتِقادِهِمْ، واللهُ أعلَمْ.

ثم قولُهُ: ﴿ إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ﴾ على حقيقةِ العبادةِ [يَخْتَمِلُ] (٤) وجهينِ:

أحدُهما: على حَقيقةِ فِعْلِ العبادةِ، وعلى هذا الوجِه لم تكنِ الآيةُ محمولاً بها على العمومِ، بل على الخُصوصِ، وهُمُ مِنَ الحِبِّ والإنْسِ دونَ الكَفَرَةِ منهمُ، فإنهُ لا يجوزُ أَنْ يَخْلُقَ الكَفَرَةَ الذينَ عَلِمَ منهم أنهمُ لا يؤمنونَ للعبادةِ؛ إذْ خَلْقُهُ عنِ الْحِيْدِ وارادةٍ. فإذا خَلَقَهُمُ، وأرادَ منهمُ العبادةَ، لا بُدِّ أَنْ يُوَحِّدَ [بَعْضُ] منهمُ، وقد عَلِمَ أَنهُ لا يُوَحِّدُ، فَيَصيرُ كَأَنهُ أَرادَ تَجْهيلَ نفسِهِ، وهذا (٢) مُحالٌ.

فَدَلَّ أَنَّ المُرادَ منهُ الخصوصُ، وقد خَصَّ منهُ البعضَ بلا خِلافٍ؛ فإنِ الصغارُ والمجانينُ قد خُصُّوا فإنهُ لا تَتَحَقَّقُ منهمُ العبادةُ. فجائزٌ أنْ يَخُصَّ منهُ الكَفَرَةَ اللَّينَ عَلِمَ منهمُ أنهمْ لا يُؤمنونَ، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني](٧): يَحْتَمِلُ أنَّ المُرادَ منهُ الأمرُ بالعبادةِ، أي ما خَلَقْتُهُمْ إلّا لِآمُرَهُمْ بالعبادةِ والتوحيدِ. وهذا أقربُ إلى العَملِ بالعُمومِ؛ فإنهُ يدخُلُ فيهِ العقلاءُ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ دونَ الصغارِ والمَجانِينِ.

ويجوزُ أَنْ يَامُرَ بِشيءٍ / ٥٣٢ ـ ب/ ولا يُريدُ تحصيلَ المأمورِ بهِ وصيرورةَ المأمورِ مُطيعاً لهُ، بل يُريدُ أَنْ يَصيرَ عاصياً، فَيُدْخَلَ النارَ بِخلافِ ما إذا خَلَقَهُ للعبادةِ وإرادةٍ منهُ، فلا يجوزُ ألَّا يُوَخِّدَ، وحَقيقةُ هذا تُعْرَفُ في كتابِ التوحيدِ أنهُ خَلَقَ للإيمانِ والعبادةِ مَنْ عَلِمَ منهُ [أنهُ يَعْبُدُهُ] (٨) ويَخْتارُ العبادةَ لهُ.

(١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: أو. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٩) في الأصل وم: أن يبعد. الأصل وم: (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وعدا. (٧) في الأصل وم: و. (٨) في الأصل وم: أن يبعد.

فأمّا مَنْ عَلِمَ منهُ الحَتِيارَ الضلالِ والغَوايةِ وصَرْفَ العبادةِ إلى غَيرِهِ فإنهُ خَلَقَهُ على عِلْمٍ منهُ أنهُ يَخْتارُ، ويَفْعَلُ لِقولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّدَ كَيْرِا مِنَ لَلِمِنَ وَالْإِنسَ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩].

وقالَ قائلونَ: لم يُرِدْ بقولِهِ: ﴿إِلَّا لِيَمْبُدُونِ ﴾ حقيقةَ العبادةِ التي هي فِعْلُ العبدِ على وجْهِ الاختيارِ، ولكنَّ معناهُ: ما خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْسَ إِلَّا وقد جَعَلْتُ في كلِّ أحدٍ منهم دلالةَ وَحْدانِيَّتي ودلالةَ صَرْفِ العبادةِ إليَّ والقِيامِ بالشُّكْرِ لي في ما أنْعَمْتُ عليهمْ مِنْ أنواعِ النَّعَمِ ما لو تأمّلوا فيها، ونَظَروا لَدَلَّهُمْ على ما ذَكَرْنا مِنَ العِلْمِ بالوَحْدانِيَّةِ لي والقِيامِ بالعبادةِ والشُّكْرِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى هذا التأويلِ تكونُ الآيةُ عامَّةً، لا خُصوصَ فيها، لأنَّ خِلْقَةَ كلِّ أحدِ منهمْ على أيِّ وصفِ كانَ دلالةُ ما ذَكرُنا، إللهُ المُوَفِّقُ.

ويَخْتَمِلُ أيضاً: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَآلِانَ إِلَّا لِيَمْبُكُونِ﴾ إلّا على خِلْقَةٍ تَصْلُحُ لِلْمِخْنَةِ بالأَمْرِ والنَّهْيِ والوَعْدِ والوَعيدِ ولِتَخْقيقِ فِعْلِ ذلكَ بما رَكِّبْتُ فيهمُ العقلَ، وجَعَلْتُ مَفاصِلَهُمْ لَيُنَةً وقابلةً الأفعالَ، تَصْلُحُ لِلْخِدْمَةِ مِنَ الرَّكوعِ والسُّجودِ والقِيامِ والقُعودِ ونَحْوِها على خِلافِ غَيرِ هؤلاءِ مِنَ المَخْلُوقاتِ، فإنها خُلِقَتْ على خِلْقَةٍ تَصْلُحُ لِمَنافِعِ المُمْتَحَنِينَ لا على وجو يَصْلُحُ لِلْمِحْنَةِ، واللهُ أعلَمُ.

ثِم فِي العبادةِ نُجِصوصِيَّةُ مَعْنَى، ليسَ ذلكَ في الطاعةِ والخِدْمةِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأفعالِ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَالْخِدْمةَ والتعظيمَ وغَيرَ ذلكَ منَ الأفعالِ قَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَالْخِدْمةَ والتعظيمَ وغَيرَ ذلكَ منَ الأفعالِ [لرسولِهِ] (٢) لِقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾.

دلَّ أنَّ في العبادةِ مَعْنَى ليسَ ذلكَ المَعْنى في غَيرِهِ، لِذلكَ وَقَعَتِ الخُصوصِيَّةُ لهُ، ولِذلكَ خَصَّ نفسَهُ بِتَسْمِيةِ الإلهِ، ولم يُجِزِ التَّسْمِيةَ بهِ لِغَيرِهِ؛ إذِ الإلهُ عندَهُ معبودٌ، فكلُّ معبودٍ عندَهُمْ يُسَمَّونَهُ إلها، وذلكَ كما خَصَّ نفسَهُ بِتَسْمِيةِ الرحمنِ، لم يَجْعَلُ تلكَ (٣) لِغَيرِهِ، وأجازَ (٤) تَسْمِيةَ غَيرِهِ رحيماً لِما أنَّ في اسْمِ الرحمنِ زيادةً مَعْنَى ليسَ في الرحيم، وكذا خَصَّ نفسَهُ بِتَسْمِيةِ الخالقِ مَعْنَى، ليسَ ذلكَ المَعْنَى في الفاعِلِ وغَيرِهِ، فكذلكَ هذا، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْهِ ١٧٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن زَنْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِئُونِ ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: ما أريدُ منهم أَنْ يَرْزُقُوا أنفسَهُمْ ولا أَنْ يُطْمِمُوا أَحَداً مِنْ خَلْقي، إنّما عليَّ رِزْقُهُمْ وإطعامُهُمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا مِن دَاتِنَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

ويَحْتَمِلُ: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزِّنِ﴾ إنْ يَرْزُقوا منْ لا يقومُ بأسبابِ الرِّزْقِ، وأنْ يُطْعِمُوهُمْ؛ إنَّ ذلكَ عليَّ، وإنما أُريدُ منهمُ العبادةَ على الوَجْهِ الذي ذَكَرْنا، لأنهمْ لم يُنشَووا لأولئكَ الذينَ لم تُجْعَلْ لهمْ المَكاسِبُ وأسبابُ الرِّزْقِ مِنَ الدوابِّ، بل هي أُنشِئَتْ لأَجْلِهِمْ رِزْقاً ومُتْعَةً، واللهُ أعلَمُ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الإضمارِ على ما قالَ بعضُهُمْ: أي قُلْ يا محمدُ: ما أُريدُ منكمْ في ما أدعوكُمْ إليهِ مِنْ أَجْرٍ، وما أُريدُ أَنْ تُطْعِموني، فَيَثْقُلَ عليكمُ الإيمانُ.

ويَحْتَمِلُ: ﴿مَا أُوِيدُ مِنْهُم مِن رَنِقِ وَمَا أُوِيدُ أَن يُطْمِعُونِ﴾ [أنْ يكونَ على](١) إخبارِ أنهُ لم يَخْلُقُهُمْ لِحاجةِ لهُ في(٧) خَلْقِهِمْ مِنَ الرَّزْقِ والإطعامِ منهمْ لِما أقامَ مِنْ دَلالاتِ تَبْرِثتِهِ مِنَ الحَواثِجِ ومِنَ الرِّزْقِ والطعامِ، وإنما خَلَقَهُمْ للأمرِ والنَّهْيِ والإمْتِحانِ لِيُرْجِعَ (٨) مَنافعَ ذلكَ [إليهمْ](٩) واللهُ أعلَمُ.

 <sup>(</sup>١) في الأصل وم: حيث. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: لذلك. (٤) في الأصل وم: وجاز. (٥) في الأصل وم: خالقاً.
 (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) من م، في الأصل: من. (٨) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: يرجع. (٩) من م، ساقطة من الأصل.

اللَّذِية CA وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُزَّةِ الْسَنِينُ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهين:

أَحَدُهما: أنَّ الأسبابَ التي بها يُرْزَقونَ، ويَصِلونَ إلى الِانْتِفاعِ بها، هي فعلُ اللهِ تعالى، ولهُ فيها صُنْعٌ؟ صارَ بذلكَ رازقاً، لولا ذلكَ لم يَصِلوا إلى ذلكَ، وإنْ كانَ الخَلْقُ همُ الذينَ يَكُذُّونَ (١)، ويَعْمَلُونَ تلكَ الأسبابَ والمَكاسِبَ. فإنما (٢) أُضيفَ إليهِ الرِّزْقُ لِما أَنْشَأَ فِعْلَ تلكَ الأسبابِ والمَكاسِبِ منهمْ، واللهُ أعلَمُ.

فيكونُ في هذا دليلٌ على أنَّ للهِ صُنْعاً في أفعالِ العبدِ، وهو الخَلْقُ والإنشاءُ حينَ<sup>(٣)</sup> سَمَّى نفسَهُ رازقاً، وهمْ يُرْزَقونَ بتلكَ المكاسِبِ والأسبابِ أكْثَرِها أو عامَّتِها<sup>(٤)</sup> بأفعالِهِمْ.

دلُّ أنَّ لَهُ فيها صُنْعاً حتى تَصِحُّ إضافةُ ذلكَ إليهِ وتَسْمِيتُهُ رازقاً، ولا يَجوزُ هذا الإسْمُ لِغَيرِهِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: يَحْتَمِلُ إضافةَ الرِّزْقِ إليهِ لأنهُ يَرْزُقُهُمْ بما جَعَلَ في تلكَ الأسبابِ والمكاسِبِ مِنَ اللَّظفِ لا بانْفسِ<sup>(٥)</sup> الأسبابِ لأنهمْ يَزْرعونَ، ويَطْرَحونَ البذرَ فيها، فَيَهْلِكُ ذلكَ فيها، وكذلكَ يَسْقونَ الأرضَ، ويَهْلِكُ ذلكَ الماءُ فيها.

ثم إنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ بِلُطْفِهِ ورَحْمَتِهِ في ذلكَ مِنَ اللَّطْفِ ما يَصيرُ ذلكَ رزْقاً لهمْ بَعْدَ ذهابِ عَينِهِ والقُوَّةِ التي جَعَلَها .

وكذلكَ ما جَعَلَ فيهِ مِنَ الصَّلاحِ وَالنَّضْجِ وَالطَّبْخِ وَمَا يَرْجِعُ إِلَى الإصلاحِ لذلكَ وَالأكلِ وَالمَضْغِ وَالإَبْتِلاعِ وَنَحْوِ ذَلكَ، ليسَ في ذلكَ إِلاَ امْتِلاءُ البَطْنِ، وفي ذلكَ فسادٌ، فَجَعَلَ فيهِ مِنَ القُوَّةِ مَا يَنْشُرُ في البَدَنِ وَالأَطْرَافِ قُوَّةً، فَتَبْقَى (٢) ذلكَ، ليسَ في ذلكَ إلاَ المُتلاءُ البَطْنِ، وفي ذلكَ فسادٌ، فَجَعَلَ فيهِ مِنَ القُوَّةِ مَا يَنْشُرُ في البَدَنِ وَالأَطْرَافِ قُوَّةً، فَتَبْقَى (١) بتلكَ القُوَّةِ فيهِ (٧) الحياةُ وَالبَقَاءُ لا بِنَفْسِ الرِّزْقِ، وهو ما وَصَفَ اللهُ اللهُ الفُوَّةِ وَيُعْرِنَ، وبها يَبْقُونَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿الْمَتِينُ﴾ هو وضفٌ ونَعْتُ لتلكَ القُوَّةِ، فَيَجوزُ وضفُ القُوَّةِ بالمَتانَةِ. فأمّا اللهُ ﷺ لا يوصَفُ بِها، ولا يُوصَفُ أنهُ متينٌ، وهو كقولِهِ: ﴿ ذُو العَرْشُ لَلْهَيدُ﴾ [البروج: ١٥] [وَضَفَ العَرْشَ بالمَجْدِ]<sup>(٥)</sup> والعَرْشُ غَيرُهُ.

فَعَلَى ذلكَ القُوَّةُ التي جَعَلَها في ما ذَكَرْنا غَيرَهُ، ويجوزُ أنْ يوصَفَ بما ذَكَرْنا مِنَ المَتانةِ، وهي القُوَّةُ التي لا يَمْلِكُها الخَلْقُ، ولا يُدْرِكونَ ذلكَ اللطفّ الذي جَعَلَ في ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ ذُو ٱلْثَوَّةِ ٱلْمَتِينَ ﴾ أي ذو البَطْشِ الشديدُ في ما أهْلَكَ الأُمَمَ الخاليةَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبَ أَصَّخَيْمِ فَلَا يَسْتَعْبِلُونِ ﴾ فكأنهمُ اسْتَعْجَلُوا نُزُولَ العذابِ، فَنَزَلَتْ هَذُهِ الآيةُ على إثْرِ سُوالِ العذابِ كقولِهِ تعالى: ﴿ صَالَ مَآئِلٌ بِمَنَابِ وَاقِيرٍ ﴾ [المعارج: ١] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَسْطِرَ عَلَيْنَا هِذَهِ الآيةُ عَلَى إثْرِ سُوالِ العذابِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصَّخِيمٍ ﴾ أي لهمْ نصيبٌ مِنْ ذلكَ وَهِمَانَ مَثْلُ اللّهُ اللهُ ال

فَعَلَى ذلك ما ذَكَرْنا مِنَ الذُّنوبِ، واللهُ أعلَمُ.

وكذلكَ ذُكِرَ عنِ الأَصَمِّ [أنهُ](١٠) قالَ: ذَكَرَ الذَّنوبَ، وهو الدَّلْوُ العظيمُ الذي كانوا يَقْتَسِمونَ بهِ المياهَ، وكانَ مِنْ عادةِ اللهُّوبِ أنهمْ يَجْتَمِعونَ، فَيُرْسِلُونَ دِلاءَهُمْ في البِثْرِ، فكانَ كلُّ واحدٍ منهمْ يأخُذُ حَظَّهُ ونَصيبَهُ مِنَ الماءِ، فيقولُ لأهلِ مكةَ: اللهُوبِ أنهمْ يَجْتَمِعونَ، فَيُرْسِلُونَ دِلاءَهُمْ في البِثْرِ، فيأخُذُ كلُّ واحدٍ منهمْ لا تَسْتَعْجِلُوا فِإِنَّ لكمْ نَصيباً مِنْ ذلكَ العذابِ كما كانَ لأولئكَ الدِّلاءُ(١١) التي تكونُ في البِثرِ، فيأخُذُ كلُّ واحدٍ منهمْ لَلْ نَصيبُهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: يكتبون. (٢) في الأصل وم: فلما. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) عامتهم. (٥) من م، في الأصل: أنفس. (٦) في الأصل وم: فيبقوا. (٧) في الأصل وم: فيبقوا. (٧) في الأصل وم: (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١٠) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) في الأصل وم: كالدلاء.

وكذلكَ قالَ القُتَبِيُّ وأبو عَوسَجَةَ: الذَّنوبُ الحَظُّ والنَّصيبُ. وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ قالَ:](١) سُمِّيَ ذلكَ العذابُ ذَنوباً لِما يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، واللهُ أعلَمُ.

فيقولُ: يَتْبَعُ العذابُ هؤلاءِ كما يَتْبَعُ أولئكَ كالدِّلاءِ يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضًا، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا يَسْتَمْجِلُونِ ﴾ أي قد يَبْلُغون / ٥٣٣ ـ أ/ وفيهِ فلا تَسْتَغْجِلُونَ العذابَ، وهو الوقْتُ الذي يَسْأَلُونَ الرجوعَ كما أُخْبَرَ عِن: ﴿ رَبِّ ٱرْجِمُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩].

فإنْ قيلَ: كيفَ خَوَّفَ اللهُ، جَلَّ، وعَلَا، هذهِ الأُمَّةَ بما أَنْزَلَ على الأُمَمِ الخاليةِ مِنَ الاِسْتِثْصال والإهلاكِ، وقد عَفَا هذهِ الأُمَّةَ عنْ هذا، وأمَّنَهُمْ منهُ؟

قيلَ: إنما خَوَّفَهُمْ بِما ذَكَرَ لأنَّ المَعْنَى الذي اسْتَوجَبَ أولئكَ الِاسْتِثْصالَ والإهلاكَ بهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذلكَ في هؤلاءِ. وقد يَحْتَمِلُ ألَّا يكونَ.

فالنَّخُويفُ صحيحٌ لهؤلاءِ بهمْ، وإنما يكونُ مِثْلُ هذا النَّخُويفِ في أوَّلِ الأَمْرِ، ثم إنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ ورَحْمَتِهِ عَفَا عنهمْ بِفَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ ورَحْمَتِهِ كَقُولِهِ: ﴿وَمَآ أَرْسَلَنَهِكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْمُلَدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ لَهُمْ عَنْ ذَلَكَ بِالتّاخيرِ عَنْهُمْ إلى وقْتِ، وهو وقْتُ قَبْضِ أرواحِهِمْ وخُروجِهِمْ مَنَ الدنيا، وفي ذلكَ الوقْتِ يُعاقَبُونَ بأنواع العذابِ، ويَنْزِلُ بهمْ مَا نَزَلَ بأولئكَ لا أنهمْ عُفُوا عَنْ ذَلَكَ أَصلاً.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَنْزِلُ بِهِمْ ذَلَكَ كَلُّهُ بِفَصْلِ مَنْهُ ورَحْمَةٍ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ بالصوابِ.

滋 滋 数

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

#### سـورة الطـور

کلها<sup>(۱)</sup> مکیة

# بسم لهم ال عمد الرحمة

الايات ﴿ وَلَا وَهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَالظُّورِ ﴾ ﴿ وَكُنَّمِ مَسْطُورٍ ﴾ ﴿ فِي رَقِّو مَّنشُورٍ ﴾ فَمَّ الحُتُلِفَ بالقَسَم بالطورِ وما ذَكَرَ:

قالَ قائلونَ: القَسَمُ إنما هو بِمُنْشِئِ هذهِ الأشياءِ التي ذَكَرَ لا بهذهِ الأشياءِ نفسِها؛ إذِ اللهُ تعالى نَهَى الخَلْقَ بأنْ يُقْسِموا بِغَيرِهِ، فكيفَ يُقْسِمُ بنفسِهِ؟

وقالَ قائلونَ: فَيَجوزُ إِنْ يُقْسِمَ، جَلَّ، وعَلَا، بِما شاءَ وبِمَنْ شاءَ بالذي عَظُمَ قَدْرُهُ عندَهُمْ، وقد ذَكَرْنا أَنَّ الإقسامَ إنما يكونُ بالأشياءِ التي عَظُمَتْ أقدارُها ومَحالُها عندَ الخَلْقِ، يُقْسِمُ بها لِدَفْعِ الشَّبْهَةِ التي تَمْنَعُ وقوعَ العِلْم لهمْ بذلكَ والمَعْرِفةِ بالذي اشْتَبَهَ عليهمْ، والْتَبَسَ، وأَنهُ حقَّ بِما لو تَفَكَّروا في اللّهِ عَلَيهمْ، والْتَبَسَ، وأَنهُ حقَّ بِما لو تَفَكَّروا في الأشياءِ، وأَمْعَنوا النَّظَرَ فيها على غَيرِ قَسَمِ لَوَقَعَ لهمُ العِلْمُ بذلكَ، وتَحَقَّقَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم إنَّ اللهَ ﷺ أَقْسَمَ بأشياءَ سِواهُ، وليسَ لِلْخَلْقِ ذلكَ لأنَّ قَسَمَ الخَلْقِ يُخَرِّجُ مُخْرَجَ الفَزَعِ إليهِ والتَّضَرُّعِ، ولا يجوزُ الفَزَعُ مِنْ سِواهُ والِاسْتِعانةُ بهِ.

فأمّا القَسَمُ مِنَ اللهِ تعالى حَقيقةً فهو على التَّذْكيرِ والتَّنبيهِ لِلْخَلْقِ والتأكيدِ ما وَعَدَ لهمْ مِنَ الجَزاءِ. فيجوزُ لهُ القَسَمُ بكلً ما يكونُ لهمُ التَّذْكيرُ والتَّنبيهُ والتأكيدُ، وإنْ كانَ بِغَيرِهِ وسِواهُ ممّا لذلكَ خَطَرٌ ومَحَلٌّ عندَ الناسِ وعندَ اللهِ تعالى، واللهُ أعلَمُ.

وإنَّ<sup>(۲)</sup> القسمَ المَذْكورَ في القرآنِ لإثباتِ صِدْقِ إِخْبَارِ الرسلِ إليهمْ وأنهمْ (<sup>۱)</sup> رسلُهُ وأنهمْ إذا فَعَلوا كذا يَنْزِلُ عليهمْ مِنَ العذابِ كذا لأنَّ أولئكَ الرسلَ<sup>(٤)</sup> لم يُكذِّبوا اللهَ تعالى في خبرِ حتى يكونَ قَسَمُهُ لإثباتِ صِدْقِ خَبَرِهِ. وإنما يَتَحَقَّقُ صِدْقُ خَبَرِهِمْ بما أقاموا مِنَ المُعْجِزاتِ والبراهينِ، لكنْ يَتَأكَّدُ بالقَسَم، فَيَحْصُلُ ذلكَ بِذِكْرِ ما لَهُ خَطَرٌ ومَحَلٌّ عندَهمْ.

فامًا قَسَمُ الخَلْقِ لإثباتِ أصلِ الصَّدْقِ فيجبُ أَنْ يُقْسِموا بِذِكْرِ مَا هُو النهايةُ في العظمةِ والقُدْرَةِ في القلوبِ، وهُو أسماءُ اللهِ تعالى وصفاتُهُ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ القَسَمُ بهذهِ الأشياءِ مِنَ الرسلِ ﷺ فإنْ كانَ كذلكَ فهو على الإضمارِ كأنهم أقْسَموا (٥٠ بِمُنْشِئِ الطورِ ﴿ وَكَنَتُ مِ مَنْظُورِ ﴾ وما ذَكرَ إلى آخِرِهِ، إذِ القَسَمُ مِنَ البَشَرِ يكونُ باللهِ ﷺ وصفاتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالنَّدُوبِ﴾ جائزٌ أَنْ يكونَ القَسَمُ واقعاً بالجبالِ كلِّها لِما أَنَّ اللهَ ﷺ أَنْشَأَ الأرضَ خَلْقاً تَميدُ بأهلِها، وأرسَى فيها هذهِ الجبالَ، وَوَتَّدَها، حتى اسْتَقَرَّتْ، وسَكَنَتْ، حتى وَصَلَ الخلائِقُ إلى الإنْتِقاعِ بهذهِ الأرضِ والقرارِ، وصارتْ مِهاداً لهمْ وفِراشاً لهمْ على ما ذَكَرَ، يَتَقَلِّبُونَ فيها، ويَتَصَرَّفونَ كيفَ شاؤوا، أو أرادوا، وحيثُ أحَبُّوا.

ثم إذا عَرَفوا ذلكَ لَزِمَهُمْ أَنْ يَعْرِفوا أَنَّ عليهمْ شُكْرَ ما أَنْعَمَ عليهمْ. فإذا تَرَكوا ذلكَ أَلْزَمَهُمْ عقوبةَ الكُفْرِ وجَزاءَهُ، ﴿ إِلَّا مَا اللَّهُ مِن العَلَابِ بهمْ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ ﴿مَّا لَمُ مِن العَذَابِ بهمْ حينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ ﴿مَّا لَمُ مِن العَذَابِ بهمْ حينَ (١ قالَ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ ﴿مَّا لَمُ مِن العَذَابِ بهمْ حينَ (١ قالَ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴾ ﴿مَّا لَمُ مِن العَذَابِ بهمْ عَلَالُ وَاللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِن الْعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَالًا مُولَى اللَّهُ مَا مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَهُ مَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر أن سورة الطور. (٢) في الأصل وم: ولأن. (٣) في الأصل وم: وأنه. (٤) في الأصل وم: الكفرة. (٥) في الأصل وم: قالوا. (٦) في الأصل وم: حيث.

THE TOUR PURCHEST PROPERTY OF THE PROPERTY OF

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالطورِ، هو جَبَلٌ خاصٌّ، وهو الجَبَلُ الذي كلَّمَ اللهُ ﷺ [مِنْ فوقِهِ](١) موسى ﷺ والْزَلَ عليهِ التَّوراةَ، وهو طورُ سيناءَ.

وذلكَ الجبلُ ممّا عَظُمَ قَدْرُهُ عندَ بَني إسرائيلَ حتى عَرَفوا قَدْرَهُ وفضلَهُ، فأقْسَمَ بذلكَ الجبلِ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَفِيٌّ ﴾ [الآية: ٧]

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالطورِ [جبالاً خاصَّةً](٢) وهي الجبالُ التي أوحَى عليها إلى رسلِهِ عليه على ما رُوِيَ في الخَبَرِ: أوحَى اللهُ تعالى إلى موسى عَلِيْهُ وإلى عيسى عَلِيْهُ في جَبَلِ ساعورٍ، وإلى محمدِ عَلِيْهُ في جبلِ فارانَ، فأقْسَمَ بها أنَّ ما وَعَدَ مِنَ العذابِ واقعٌ بهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وفي الآيةِ دلالةُ إثباتِ الرسالةِ؛ فإنهُ أخْبَرَ ﷺ عنْ أَمْكِنةِ الوَحْيِ وفَصْلِ تلكَ الجبالِ؛ ومَعْرِفَةُ ذلكَ إنما هي<sup>(٣)</sup> منَّ الكتبِ المُتَقَدِّمةِ، وهُمْ قد أحاطوا العِلْمَ بأنهُ لم يكنِ الحُتَلَفَ إلى أحدٍ مِمَّنْ لهُ مَعْرِفةٌ بتلكَ الكتبِ حتى يَعْلَمَ منهُ. فَدَلَّ أَنهُ باللهِ ﷺ عَرَفَ أَمْكِنةَ الوَحْيِ وفَصْلَ تلكَ الجبالِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَكْنَدُ مَسْطُورٍ ﴾ يَحْتَمِلُ القَسَمُ بجميعِ الكتبِ المُنْزَلَةِ على الأنبياءِ ﷺ إذْ بها يُوصَلُ إلى مَعْرِفةِ آياتِ الرسلِ ﷺ وإلى مَعْرِفةِ ما يُؤتَى وما يُتَّقَى وإلى أخبارِ السماءِ ومَعْرِفةِ الأحكامِ والحُدودِ وغَيرِ ذلكَ مِنْ أحكامٍ مِنْ وُجوهِ الرسلِ ﷺ وإلى مَعْرِفة ما يُؤتَى وما يُتَّقَى وإلى أخبارِ السماءِ ومَعْرِفةِ الأحكامِ والحُدودِ وغَيرِ ذلكَ مِنْ أحكامٍ مِنْ وُجوهِ الرحِكُمةِ؛ أَفْسَمَ بها ﴿إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَزَيْعٌ ﴾ [الآية: ٧] بهم، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنَّ القَسَمَ يَرْجِعُ إِلَى عَدَدٍ مِنَ الكُتُبِ التوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ والمَعْروفةِ التي عَرَفَ أَهلُ الإيمانِ بها حَقَّها ونزولَها من السماءِ.

ويَحْتَمِلُ أَنهُ رَاجِعٌ إلى خاصٌ مِنَ الكُتبِ، وهو القرآنُ بما عَظْمَ قَدْرُهُ عندَهُمْ لِما يَعْجَزُ البشرُ عنْ إتيانِ مِثْلِهِ على ما ذَكَرْنا في الطورِ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَهُ أَهَلُ التَّاوِيلِ أَنهَا الكُتُبُ التي تُكْتَبُ فيها أعمالُ بَني آدمَ، ولم يَذْكُروا جِهَةَ القَسَمِ بها، ولستُ أغرِفُ لهُ وجَهاً.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي رَقِّو مَّنشُورٍ ﴾ أي غيرِ مَطْوِيٌّ. وقالَ أبو عُبَيدَةً: الرَّقُّ الورقُ، وقالَ أبو عوسَجَةً: الرَّقُّ الكتابُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَمْنُورِ ﴾ يَحْتَمِلُ البيوتَ كلَّها جُمْلةً، وهي البيوتُ التي جَعَلَ اللهُ تعالى لِلْخَلْقِ يَسْكنونَ فيها، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَنْ فَيها، وهو ما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَنْكُا وَجَمَلَ لَكُمْ مِن فَلْكَ لِيَسْتَأْدِيَ مَنَكَا وَجَمَلَ لَكُمْ مِن فَلْكَ لِيَسْتَأْدِيَ مَنَكَا وَجَمَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ اللّهَ تعالى عليهمْ في ذلكَ لِيَسْتَأْدِيَ مُنْكُواً، فَاقْسَمَ بِما ذَكَرَ إِنْ لَم يَقُمْ بِوَفاءِ الشّكْرِ اسْتَوجَبَ العذابَ والعُقوبةَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ القَسَمُ بِالبِيتِ المَعْمُورِ، هو الكعبةُ، وهو مَعْمُورٌ، قد عَظَّمَ اللهُ شأنَهُ وأَمْرَهُ في قلوبِ الناسِ كاقّةً: في قلوبِ الكفارِ والمؤمِنينَ جميعاً، حتى كانتْ قريشٌ وسائرُ العربِ يَحُجّونَهُ، ويَزورونَهُ، ويُعَظِّمُونَهُ، فأقْسَمَ بهِ على ما ذَكَرَ، واللهُ أُعلَمُ.

وقالَ أبو عُبَيدَةَ: ﴿وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَمْورِ﴾ الكثيرِ الأهلِ، وأهلُ التأويلِ يقولونَ: البيتُ المَعْمورُ، هو في السماءِ يَزورُهُ أهلُ السماءِ، ويَطوفونَهُ، لكنَّ القَسَمَ بِهِ يَبْعُدُ لِما يَسْبِقُ لهمُ المَعْرفةُ والمُشاهدةُ بهِ، فكيفَ أَقْسَمَ بِشيءٍ لم يَعرِفوهُ، ولا وَقَعَ لهمُ العِلْمُ بالمشاهدةِ إلا أنْ يُقالَ: إنَّ القَسَمَ بهِ لأهلِ الكتابِ، وذلكَ في كتبِهِمْ، يَعْرِفونَهُ. فأمّا مَنْ لم يَسْبِقُ لهُ الخَبرُ والمَعْرِفةُ بذلكَ مُشاهدةً فَبَعيدٌ، واللهُ أعلَمُ.

الآيه ٥ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُرُعِ ﴾ هو السماءُ التي رَفَعَها بلا عَمَدٍ يَرَونَهُ مِنْ أَسْفَلَ ولا تَعْلَيقٍ مِنْ الأَعْلَى على

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) في الأصل وم: جبال خاص. (٢) في الأصل وم: هو.

الله الله والله والله

THE STATE STATE STATE STATE OF THE STATE OF

بُغدِها مِنَ الأرضِ وسَعَتِها وعَرْضِها وشِدِّتِها وغِلَظِها لِيُعْلَمَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هذا لا يَفْعَلُهُ لِغَيرِ شيءٍ، بل لِيَمْتَحِنَ: يأمُرُ، ويَنْهَى، لِيَسْتَأْدِيَ شُكْرَهُ. فَمَنْ خَالَف أَمْرَهُ ونَهْيَهُ، وكَفَرَ نِعَمَهُ، وانْتَهَكَ مَحارِمَهُ، اسْتَوجَبَ ما ذَكَرَ، واللهُ أعلَمُ، ولِيُعلَمَ أَنَّ مَنْ قَلَرَ على ما ذَكَرْنا قادرٌ على كلِّ شيءٍ، لا يُعْجِزُهُ شيءٌ، يَذْكُرُ سُلْطَانَهُ وقُذْرَتَهُ وعَظَمَتَهُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْبَعْرِ الْسَجُورِ﴾ قالَ أهلُ الأدبِ: هو البَحْرُ المَلاَنُ الحارُ لأنهُ، جَلَّ، وعلا، مُنْذُ أنشَأَهُ حارًا مُمْتَلِئاً عميقاً، لم يَتَغَيَّرُ في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ ولا في حالٍ مِنَ الأحوالِ. بل كانَ على حالةٍ واحدةٍ حارًا مالحاً مُمْتَلِئاً عميقاً عريضاً، ليسَ كسائدِ الأنهارِ التي ربَّما تَتَغَيَّرُ عَنْ جهيها مِنْ قِلَّةِ الماءِ وسُكونِهِ وغَورِها في الأرضِ وامْتِلائها مِنَ الطينِ وحاجَتِها إلى الحَفْرِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ التَّغَيُّرُ الذي يكونُ بها.

فأمَّا البحرُ [فهو](١) على حالةٍ وأحدةٍ في الأحوالِ كلُّها.

﴿ الاَيْعَانُ ٢ وَلِمُ ۚ اقْسَمَ بِهِ [ثم قالَ:](٢) ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَزَيْقٌ ﴾ ﴿مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْمَوْعُونُ \* عَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمُ تَنُورُ السَّمَالُهُ مَوْرًا ﴾ ﴿ وَلَشِيرُ الْمِبَالُ سَيَرًا ﴾ بَيْنَ الوقْتَ الذي يَنْزِلُ بهمُ العذابُ الْمَوْعُودُ حَيَنَ قَالَ: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ لَوَائِمٌ ﴾ وذَلُ أَنَّ وقْتَ تَعذِيبِ هذو الأمةِ يومُ القيامةِ، وهو ما قالَ الله: ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمْرُ ﴾ [القمر: ٤٦] واللهُ أُعلَمُ.

وفيهِ وصفُ ذلكَ اليومِ بالأهوالِ [والشَّدَّةِ لأنهُ تعالى ذَكَرَ أنَّ السماءَ تَمورُ مَوراً، أي تَسْتَديرُ اسْتِدارةً، وتَتَحَرُّكُ تَحَرُّكاً، وذَكَرَ سيرَ الجبالِ، وهذهِ الأشياءُ مِنْ أَشَدُّ الخلائقِ وأَصْلَبِها، فَهُولُ ذلكَ اليومِ وشِدَّتُهُ عَمِلَ فيها] (٣) ما ذَكَرَ مِنَ التَّحَرُّكِ والسَّيرِ والتَّغْيِيرِ وغَيرِ ذلكَ.

وفيهِ أَنَّ هذا العالَمَ كَلَّهُ أَنشَأَهُ بِحِيثُ يَفْنيهِ، ويُنْشِئُ عالَماً آخَرَ لأنهُ ذكرَ فيهِ التَّغْيِيرَ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ؛ ذَكَرَ<sup>(٤)</sup> مرَّةً سَيْرَهَا وَتَحَرُّكُهَا حِينَ<sup>(٥)</sup> قالَ: ﴿وَتَسْنَقُ وَتَحَرُّكُهَا وَمَورَهَا، وَذَكَرَ الأرضَ أَيْشَقَاقَها حِينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿وَتَسْنَقُ السَماءَ وَتَحَرُّكُهَا وَمَورَهَا، وَذَكَرَ الأرضَ أَيْشَقَاقَها حِينَ<sup>(١)</sup> قالَ: ﴿وَتَسْنَقُ الْمَائُونِينَ ﴾ [القارعة: ٥] وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْحِبَالُ كَالْمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥] وقالَ [في آيةٍ أُخْرَى] (١٠٠ ﴿ وَنَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَبَرًا ﴾ .

وكذلك قال في السماء والأرضِ الحتلاف الأحوالِ: ﴿ يَوَمَ نَطْوِى السَّكَمَاءَ كَطَيّ السِّخِلِ لِلْكُتُبُ ۗ [الأنبياء: ١٠٤] فَدَلَّ إِثباتُ التَّفْيِيرِ في هذهِ الأشياءِ على هلاكِها كما دَلَّ أنواعُ الأعراضِ والتَّغَيُّرِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ في أهلِها على هلاكِها، واللهُ أُعلَمُ.

الآية أنَّ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَرَبَّلُ بَرْمَهِذِ لِللَّهُكَذِينَ ﴾ أي المُكَذَّبِينَ لِرُسُلِهِمْ ﷺ ويَحْتَمِلُ لِتَوحيدهِ أو لِلجَجِدِهِ أو لِلْبعثِ. ﴿ اللَّهِمَ اللَّهُ مَا لَيْ خَرْضِ يَلْمَبُونَ ﴾ لَا لَمُكَذَّبِينَ مُمْ فِي خَرْضِ يَلْمَبُونَ ﴾ نَعْتَهُمْ، ووَصَفَ أَمْرَهُمْ حِينَ (٨) قالَ: ﴿ اللَّذِينَ مُمْ فِي خَرْضِ يَلْمَبُونَ ﴾ والمخوضُ هو البّحثُ عنِ الشيءِ إلّا أنَّ الخَوضَ الْمُطْلَقَ [ذَكَرَهُ، واسْتَعْمَلُهُ] (١٠) في الباطلِ خاصَّةً.

الْآَيَةُ اللهِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَرْمَ يُكَثُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ أي يُدْفَعُونَ في النارِ على وجوهِهِمْ.

وقالَ أبو عُبَيدةً: يُدْفَعونَ دَفْعاً في القَفاءِ خاصةً.

الآية 18 وقولُهُ تعالى: ﴿ هَانِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَاذِبُونَ ﴾ هو على الإضمارِ؛ كأنهُ يُقالُ لهم: ﴿ هَانِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا ثُكَاذِبُونَ ﴾ هو على الإضمارِ؛ كأنهُ يُقالُ لهم: ﴿ هَانِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُه بِهَا ثُكَاذِبُونَ ﴾ في الدنيا، واللهُ أعلَمُ.

(١) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، في الأصل: و. (٤) أدرج قبلها في الأصل وم: لأنه. (٥) و(٦) في الأصل وم: حيث. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم: ذكروا واستعملوا. (١٠) في الأصل وم: القوا.

[وقولُهُ تعالى](١): ﴿ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ يُخْرَجُ على وجهين:

أَحَدُهما: يُقَالُ لهمْ لَمّا يُدْخَلُونَ (٢) النارَ: لعلَّ ما أنتُمْ فيهِ، ليسَ بعذابٍ، وإنها ليسَتْ بنارٍ، وأنتُمْ لا تُبْصِرونَ ذلكَ، كما أُخْبَرَ عنهمْ في الدنيا أنهمْ يقولونَ [عن حُجَجِهِ حينَ] (٣) قالَ: ﴿وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِن السَّمَلَةِ فَظَلُواْ فِيهِ يَسَرُجُونُ﴾ ﴿لْقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَتْ أَبْصَدُرُنَا﴾ الآية [الحجر: ١٤و١٥] فقالَ مُقابلَ ذلكَ: ﴿ أَفَسِحْرُ هَلَاۤ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ أي لَعَلَّكُمْ لا تُبْصِرونَ.

والثاني: يقولُ: ﴿ أَنْسِخُ مَاذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْسِرُونَ ﴾ أنَّ هذا يَنْزِلُ بكمْ في الآخِرَةِ، والله أعلَمُ.

الآية آآل وقولُهُ تعالى: ﴿ اَصَلَوْهَا فَاصَبُرُوٓا أَوْ لَا صَبْرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمُّ ﴾ هذا كما قالَ إبليسُ: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ سَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِمِين ﴾ [إبراهيم: ٢١] فعلى ذلك قولُهُ تعالى: ﴿ اَصَلَوْهَا فَأَصَبُرُوۤا أَوْ لَا تَصَبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَصَبَرْتُم أو جَزِعْتُمْ فلا يَنْفَعُكُم ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَمْمَلُونَ ﴾ أي ذلكَ اسْتَوجَبْتُمْ بأعمالِكُمْ، لا أنْ أُوجَبَتْ عليكُمْ شيئاً، لم تَسْتَوجِبوهُ.

الآية ١٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَ وَنَبِيرٍ﴾ يَحْتَمِلُ في جَنَّاتٍ وفي نَعيمٍ، ويَحْتَمُلُ في جَناتٍ، فيها نَعيمٌ، فتكونُ الواوُ بِمَعنى معَ أي في جَنَّاتٍ معَ نَعيمٍ.

الْكِيكَ اللهُ عَجَبُ بِهِ، والناعِمُ سَواءٌ لأنهُ إذا كانَ ناعماً مُتَنَعِّماً كانَ مُعْجَبَاً مَسروراً، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ وَعَلَى بعضُهُمْ: أَعُمَا كَانَ مُعْجَبَاً مَسروراً، وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ فَكَكِهِبَنَ ﴾ ناعِمينَ، وهما وفَكِهِينَ \* المُعْجَبِنُ بلك، وهو قولُ القُتَبِيِّ.

ثم ذكرَ ههنا: ﴿فَنَكِهِينَ بِمَا مَانَنَهُمْ رَبُّمُۥ﴾ وذكرَ في سورةِ: والذارياتِ: ﴿مَانِنِينَ مَا مَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [الآية: ١٦] فالفاكهة ما ذَكَرْنا، وقولُهُ ﷺ: ﴿مَانِنِينَ مَا مَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ بالشُّكْرِ منهُ الحَمْدِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ لَلْمَجِيدِ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهين:

أحدَهُما: وقاهُمْ أي عَصَمَهُمْ في الدنيا عنِ الأعمالِ التي تُوبِقُهُمْ، وتُهْلِكُهُمْ لو أتَوا بها، وعَمِلوها. فإذا عَصَمَهُمْ عنْ ذلكَ وقاهُمْ عَذابَ الجَحيمِ، واللهُ أعلَمُ.

والثاني: وقاهُمْ أي عَفَا عنهمْ في الآخِرَةِ، وصَفَحَ عمّا عَمِلوا مِنَ الأعمالِ الموبِقاتِ في الدنيا ما لولا عَفْوُهُ إياهُمْ لكانَتْ توبِقُهُمْ، ويَسْتَوجِبونَ ذلكَ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ١٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُوا وَاَشْرَبُوا هَنِيَنَا بِمَا كُنتُر تَشَلُونَ ﴾ كانهُ على الإضمارِ، أي يُقالُ لهمْ عندَما [يُدْخَلُونَ الجنةَ، ويُنْزَلُونَ ] (٥٠ منازِلَهُمْ: كُلُوا، واشْرَبُوا.

وقولُهُ تعالى: ﴿ مَنِيَنًا ﴾ أي ليسَ عليهمُ في ذلكَ خَوفُ التَّبِعَةِ ولا خَوفُ حُدوثِ مَكْروهِ في أنفسِهِمْ ولا آفةٍ، لأنَّ ذلكَ يُنَغِّصُ عليهمْ ذلكَ، ليسَ كما يُؤكّلُ في الدنيا فيهِ خَوفُ التَّبِعَةِ وخَوفُ حُدوثِ المَكْروهِ والآفاتِ في أنفسِهِمْ والضَّرَرِ، فأخبَرَ أنْ يكونَ لهمْ في الجنةِ ذلكَ لئلا يُنَغِّصَ عليهمْ نِعَمُها، واللهُ أعلَمُ.

الدّية الله ويتمنّونَ بها كقولِه تعالى: ﴿مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُونَةٌ وَنَقَيْمَنَهُم بِحُورٍ عِينِ﴾ ذكرَ لهم في الجنةِ جميعَ ما تَرْغَبُ إليهِ انفسُهُمْ في الله الله ويتتمنّونَ بها كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا عِنْ الله الله الله عَلَيْهُمْ أَوْلُوْ مَكُونَهُ [الطور: ٢٤] وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا عِنْ الله الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو مَنْ الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو مَنْ الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو مُنْ الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو مُنْ الله عَلَيْهُمْ أَوْلُو مُنْ الله عَلَيْهُمْ في الله عَلَيْهُمْ فيهِ، لِيَرْغَبُوا في طَلَبُها، ولِيَتُرْكُوا ما في الدنيا، ورَغَبَهُمْ فيهِ، لِيَرْغَبُوا في طَلَبُها، ولِيَتُرْكُوا ما في الدنيا مِنْ ذلكَ، لِيَصْفُو لهمْ ذلكَ في الآخرةِ.

(٥) في الأصل وم: ادخلوا الجنة ونزلوا.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) في الأصل وم: ادخلوا. (۲) في الأصل وم: لحججه حيث. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ج٦/ ٢٥٥.

وهذهِ الأحوالُ التي ذَكَرَ، وأخْبَرَ أنها (١) تكونُ لهمْ في الآخِرَةِ: مِنَ الِاتّكاءِ على السُّرُرِ والُمقَابلةِ في الَمجْلِسِ وغَيرِ ذلكَ مِنَ الأشياءِ التي ذَكَرَها في الكتابِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَزَلَيَّتَنَهُم بِحُورٍ عِينِ﴾ [الباءُ في ﴿يِحُورِ﴾ زائدةٌ، مَعْناهُ: وزَوَّجْناهُمْ حورَ العِينِ](٢) كما يقالُ: تَزَوَّجتُ بفلانةٍ وفلانةٍ. فَمَلَى ذلكَ هذا.

#### الآنية (٢) وقولُهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانْبَمَنُّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ﴾ قيلَ فيهِ بوجوهٍ:

أَحَدُها: ما قالَ أبو بكرِ الكَيسانِيُّ: أي يَلْحَقُ الأولادُ بإيمانِهِمْ وأعمالهِمْ دَرَجاتِ الآباءِ والأمَّهاتِ، وإنْ قَصَّرَتُ أَعمالُ الذُّرِيَّةِ عنْ أعمالِ الآباءِ والأمَّهاتِ، لأنَّ الدَّرَجاتِ إنما تكونُ بالأعمالِ؛ فهمْ، وإنْ لم يَبْلُغوا في الأعمالِ مَبْلَغَ آبائِهِمْ، فإنهمْ يَلْحَقُونَ بهمْ في الدَّرَجاتِ، واللهُ أعلَمُ.

[والثاني: ما](٣) قالَ بعضُهُمْ: إنَّ الذُّرِيَّةَ الْتَقَنُوا الإيمانَ عنْ آبائِهِمْ وأُمَّهاتِهِمْ، وأَخَذُوهُ منهمْ، ولم يَبْحَثُوا عنْ حُجَّتِهِ وبُرْهانِهِ حتى يكونَ أَخْذُهُمْ وقَبولُهُمْ دونَ<sup>(٤)</sup> البحثِ عنِ الحُجَّةِ والبرهانِ. فهمْ، وإنْ كانوا مُقَلِّدينَ آباءَهُمْ في الإيمانِ مُتَلَقِّنِينَ منهمْ، فإنهمْ يَلْحَقُونَ بآبائهمْ، وإنْ كانَ الإيمانُ عنِ النَّحِجة أَفْضَلَ منَ الإيمانِ بالتَّقْلِيدِ والانْتِقانِ.

[والثالث: ما]<sup>(٥)</sup> قالَ بعضُهُمْ: إنَّ الذُّرِيَّةَ، وإنْ لم يَبْلُغوا مَبْلَغاً يكونُ منهمُ الإيمانُ، فإنهمْ يَلْحَقونَ بآبائهمْ وأمّهاتِهِمْ في إيمانِهِمْ، وإنْ لم يكنْ مِنهمُ الإيمانُ، ولم يأثُوا بهِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَمَا النَّنَهُم مِنْ عَلِهِم مِن شَيَّوِ﴾ على تأويلِ أبي بكرٍ، أي وما ألننا مِنْ أعمالِ الذُّرِيَّةِ مِنْ شيءٍ، أي ما أَنَفَا أَعمالُ آبائِهِمْ، ويُوَفِّرُونَ كما يُوَفَّرُ على أَعمالِهِمْ، بل يَبْلُغُونَ دَرَجاتِ آبائِهِمْ، ويُوَفِّرُونَ كما يُوَفَّرُ على آبائِهِمْ، وتأويلُهُ أَبْعَدُ هذهِ التأويلاتِ التي ذَكَرْنا.

وعلى تأويلِ غَيرِهِ أي ما نَقَصْنا مِنْ أعمالِ آبائِهِمْ شيئاً أي أنهمْ، وإنْ بَلَغوا مَبْلَغَ الآباءِ، فإنَّ الآباءَ لا يُنْقَصونَ مِنْ أعمالِهِمْ شيئاً، ذَكَرَ هذا حتى لا يُظَنَّ أنهُ يُنْقَصُ مِنْ ثوابِ آبائِهِمْ، ويُعْظَى لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُّ أَنْهِى بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: هذا صِلَةُ قولِهِ ﷺ: ﴿ أَسْلَوْهَا فَأَصْبِرُنَا أَوْ لَا تَصْبُرُوا سَوَاتُهُ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا لَمُنْتُرِ مَا كُنتُمْ تَصْلُونَ ﴾ [الآية: ١٦] ﴿ كُلُّ أَنْهِى بِمَا كُسَبَ رَهِينَ ﴾ وهو يَرُدُ قولَ مَنْ يقولُ: إنَّ الرَّهْنَ لِصاحِبِهِ، لهُ أَنْ يَخْلُبَهُ وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، ثم يُرَدُّ إلى المُرْتَهِنِ، ولو كانَ لهُ هذا لكانَ لا يكونُ رَهْناً، إذْ أَخْبَرَ أَنهُ رَهِينٌ أَي مَخْبُوسٌ، فالرَّهْنُ هو الذي يُخْبَسُ في كلَّ وقْتِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَمَدُدُنَهُم بِنَكِهَمْ ﴾ أي أمدُدُناهم فاكهة [والباءُ في بفاكهةِ] (١) زائدةٌ كما ذَكَرُنا في قولِهِ تعالى: ﴿ يُحُرِر عِينِ ﴾ [الآية: ٢٠].

ثم يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿وَأَلْتَدَدْنَهُم﴾ إخباراً عن دَوامِها وكَثْرَتِها، أي لا تَنْقَطِعُ، ولا تَقِلُ، وليسَتْ كَفُواكِهِ الدنيا لا توجَدُ في كلِّ وقتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَحْرِ مِنَا يَشْنَهُونَ﴾ أَخْبَرَ أَنهمْ يأكلونَ جميعَ ما يَشْتَهونَ، ويَجِدونَ ما يَتَمَنَّونَ، ليسَ كالدنيا، ربّما تَشْتَهي شيئاً لا تَجِدُهُ، وتَجِدُ ما [لا]<sup>(٧)</sup> تَشْتَهي، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١]

الآية ٢٣ وقولُهُ تعالى: ﴿ بَنَنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا﴾ أي يَتَعاطَونَ فيها كأساً، ويأخُذُ بعضُهُمْ مِنْ بعضٍ كما يكونُ في الدنيا؛ لا يكونُ لكلُّ أحدٍ كأسٌّ على حِدَةٍ. وهو كما رُوِيَ في الخَبَرِ أنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كانَ يَغْتَسِلُ مِعَ بَعْضِ أزواجِهِ، وربما تَتَنازَعُ أيديهما.

(١) في الأصل وم: أنه. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: و. (٤) في الأصل وم: عن. (٥) في الأصل
 وم: و. (٦) في الأصل: الفاكهة، في م: والباء في الفاكهة. (٧) من م، ساقطة من الأصل.

وقالَ أبو بكرِ الكيسانيُّ: الكأسُ هو الخمرُ، وقالَ غَيرُهُ: هو الإناءُ المَمْلوءُ مِنَ الخَمْرِ، وأمّا الذي لا شرابَ فيهِ فهو الإناءُ. وقولُهُ تعالِى: ﴿لَا لَغُوْ فِيهَا وَلا تأثيمَ](٢).

قالَ أبو عُبَيدَةَ: إنهُ خَبَّرَ بأنهُ ليسَ فيها لَغُوَّ ولا تأثيمٌ كما قالَ: ﴿لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ [الصافات: ٤٧] وقُرِىءَ بالنَّصْبِ فيهما على التَّنزيهِ، وهو وجةٌ غيرُ مَذْفوعِ.

وتأويلُ الآيةِ: أي لا يكونُ منهمْ مِنَ اللُّغُوِ ما يُؤثَمُ مِنَ القولِ كما يكونُ في شرابِ الدنيا مِنَ اللُّغُوِ وقَولِ الإثْمِ. وقيلَ: ﴿لَا لَنَوْ فِبَهَا وَلَا تَأْثِيثُ﴾ لأنها أُحِلَّتْ لهمْ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ اللهُ اللهُ عَالَى : ﴿ ﴿ وَيَلُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُؤٌ مَّكُنُونٌ ﴾ يُرَغَّبُهُمْ فيها [في ما تَرْغَبُ إليهِ] (٣) أَنْفُسُهُمْ في الدنيا مِنَ الخَدَمِ والفواكِهِ والبُسْطِ لِيَطْلُبُوها، واللهُ أعلَمُ.

الآية ٢٥ وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْنِي يَشَاتَالُونَ﴾ قال أبو بكر الكيسانيُّ: يَتَساءلونَ عنِ المَعاصي التي كانَتْ منهمْ في الدنيا، واسْتَذَلَّ بقولِهِ على إثْرِ هذهِ الآيةِ ﴿قَالُواْ إِنَّا كُنَّا فَبْلُ لِيَ أَمْلِنَا مُشْنِقِينَ﴾.

الآية ٢٦ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آمْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ [(١) يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ فِي آمْلِنَا ﴾ وجهَينِ:

أَحَدُهُما: ﴿إِنَّا كُنَّا مِّلَ فِي أَمْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ كقولِهِ: ﴿قُوَّا أَنفُسَكُو وَأَمْلِيكُو نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

والثاني: أي كنّا قَبْلُ على أنفينا وأهلِنا مُشْفِقينَ أي خانفينَ على ما كانَ مِنّا مِنَ الجِناياتِ والمَعاصي. دليلُهُ (٥) قولُهُ تعالى [على إثْرِهِ] (٢): ﴿إِنّا كُنّا مِنْ نَدَّهُ أَوْ إِنّا كُنّا مَلُو اللّهُ اعلَمُ: ﴿إِنّا كُنّا مَلُو إِنّا كُنّا مَلُو إِنّا كُنّا مِنْ أَلَوْ إِنّا كُنّا مِنْ أَلَوْ إِنّا كُنّا مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تعالى على أنفُسِنا لِجِناياتِنا وراجينَ رَحْمَتُهُ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنّا كُنّا مِن مَنْ أَنْهُمُ مُنَ القرآنِ بالإشفاقِ والخَشْيَةِ والطّمَعِ والرجاءِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطُمَعًا﴾ وَصَفَهُمُ (٢) اللهُ تعالى على أنفُسِنا في غَيرِ آيةٍ (٨) من القرآنِ بالإشفاقِ والخَشْيَةِ والطّمَعِ والرجاءِ كقولِهِ تعالى: ﴿يَدَعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطُمَعًا﴾ [السجدة: ١٦] وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَدْعُونَكَا رَغَبُنَا وَرَعَبُنّا ﴾ [الأنبياء: ٩٠] ونَحُو ذلكَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ قُرِىء أنهُ هو البَرُّ بِنَصْبِ<sup>(١)</sup> الألفِ وخَفْضِهِ. فَمَنْ كَسَرَهُ حَمَلَهُ على الاِثْقِداءِ، أي ربُّنا كذلكَ على كلِّ حالٍ. ومَنْ نَصَبَ أرادَ: يَدْعوهُ ثانياً لأنهُ هو البَرُّ الرحيمُ، أي يَدْعوهُ لأَجْلِ أنهُ كذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الْأَلِيةُ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ دلَّ قولُهُ: ﴿فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ انَّ لِلمَّذَّةِ مَعْنَى. لِلَّهِ إِنْ يُعَذَّابِ السَّمومِ، لكنَّهُ بِمَنَّهِ وفَضْلِهِ وقاهُمْ. ولو كانَ عليهِ ذلكَ كما قالتِ المعتزلةُ: لم يكن لِلْمَنَّةِ مَعْنَى.

(الآيتنان ٢٨ و٢٩) وقولُـهُ تعالى: [﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدَعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الرَّحِيثُ﴾]''' ﴿ فَذَكِرَ مُثَا أَنَتَ بِيغَمَتِ رَبِّكَ مِكَاهِنِ وَلاَ مَجْنُونٍ﴾ أي بِما أَنْعَمَ عليكَ من النُّبُرَةِ والقرآنِ لسْتَ بكاهنِ ولا مَجْنونٍ. ثم هذا يُخَرَّجُ على وجُهَينِ:

أَحَدُهما: أي إنكَ لم تُقابِلْ نِعْمَةً ربُّكَ [بما يَجِبُّ أَنْ تُبْتَلَى بِجُنونِ أو كهانةٍ أو ما ذَكَروا قَبْلُ.

والثاني: أي أنتَ بِنِعْمَةِ ربُّكَ](١١) عوفيتَ، وعُصِمْتَ عمّا ذَكَروا مِنَ الجُنونِ والسُّحْرِ وغَيرِ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

دلَّتْ هذهِ الآيةُ على أنهمْ قالوا: إنهُ كاهنُ ومَجْنونٌ. وكذا كانتْ عادةُ أولئكَ؛ إنهمْ يَنْسُبونَ الحُجَجَ عندَ عَجْزِهِمْ عنْ مُقابَلَتِها إلى السَّحْرِ، والأنباءَ المُتَقَدِّمةَ إلى الكهانةِ، وخِلاف رسُلِهِمْ عَلَيْهُ لِقادَتِهِمْ وفَراعِنَتِهِمْ إلى الجُنونِ، والكلامَ المُسْتَمْلَحَ والمُسْتَلَدَّ إلى الشَّعْرِ اللهِ على أتباعِهِمْ. هذهِ كانَتْ عادَتُهُمْ معَ العِلْمِ منهمْ أنَّ رسولَ اللهِ على السَّعْرِ المُسْتَمْلَحَ والمُسْتَلَدُ إلى الشَّعْرِ اللهِ على أتباعِهِمْ. هذهِ كانَتْ عادَتُهُمْ معَ العِلْمِ منهمْ أنَّ رسولَ اللهِ على للسَّ كذلكَ المُسْتَمْلَحَ والمُسْتَلَدُ إلى الصَّغْرِ اللهِ على السَّعَرةِ، ولا كانَ القرآنُ على نَظْمِ الشَّعْرِ، وعَجِزوا عنْ إتيانِ مِثْلِهِ، وهُمْ عنِ الشَّعْرِ عاجزينَ.

ا ا

<sup>(</sup>۱) الواو ساقطة من الأصل وم. (۲) أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد وقوله تعالى. انظر معجم القراءات القرآنية ح٦/ ٢٥٩. (۲) في الأصل وم: وم: رغب إليهم. (2) ساقطة من الأصل وم: و. (٦) ساقطة من الأصل وم: (٧) في الأصل وم: آي. (٩) انظر معجم القراءات القرآنية ح ٦/ ٢٦٠. (١٠) ساقطة من الأصل وم. (١١) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

الآمه الله الله عَجزوا عنْ مُقابَلَةِ ما أتاهُمْ مِنَ الحُجَجِ قالوا: ﴿نَكَرَبَّسُ بِهِ. رَبِّبَ ٱلْمَثُونِ﴾ أي عنْ قريبٍ يَرْجِعونَ إلى دينِنا وإلى ما نَحْنُ فيهِ، وكانوا يقولونَ للضعفاءِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ: إنَّ محمداً يموتُ، ويَصيرُ الأمرُ لنا، وترجِعونَ إلينا. إلينا.

الآية (١) وقولُهُ تعالى: ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُثَرِيْمِينَ﴾ أي تَرَبُّصوا ذلكَ فإني مُتَرَبُّصٌ ذلكَ بكمْ؛ فكانوا جميعاً أو عامِّتُهُمْ، أعني الذينَ قالوا [عنْ رسولِ](١) اللهِ ﷺ: إنهُ ﴿شَاعِرٌ نَنْرَبَصُ بِدِ رَبِّ ٱلْمَنُونِ﴾ أَهْلِكوا قَبْلَ وفاةِ رسولِ اللهِ ﷺ فَحَلَّ بهمْ ما ظَنّوا برسولِ اللهِ ﷺ واللهُ أعلَمُ.

وقالَ القُّتَبِيُّ: رَيبُ المَنونِ حوادثُ الدهرِ وأوجاعُهُ ومَصائبُهُ، والمَنونُ الدهرُ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: رَيبُ المَنونِ أي المَنيَّةُ، ورَيبُها ما يأتي بهِ.

الآية ٣٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَنُكُمْ بِهَذَّا ﴾ [يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهما: ] (٢) قد ذَكَرْنا في غَيرِ مَوضعِ أنَّ حَرْفَ / ٥٣٤ ـ ب/ أمْ [يُفيدُ تحقيقَ النَّفْيِ، أي] (٣) لَيْسَتْ لهمْ عقولٌ تأمُرُهُمْ بذلك، أي مَنْ يَأْمُرْ بهذا فليسَ بعاقلِ.

والثاني: على سَفَهِ أحلامِهِمْ: أيُّ عقلٍ يأمُرُ بعبادةِ الأصنامِ، ويَنْهَى عنْ عبادةِ اللهِ تعالى؟ أي لا عَقْلَ يأمُرُ بهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ ۖ مَاغُونَ﴾ أي طاغونَ في ذلكَ، والطُّغْيانُ، هو المُجاوزةُ عنِ الحَدِّ في العداوةِ.

يقولُ: إنهمْ لا يقولونَ: إنكَ كاذبٌ في ما تقولُ، ولا يَنْسُبونَكَ إلى الكذبِ، ولكنْ إنما يُكَذِّبونَ الآياتِ، ويَعْتَقِدونَ يُذْبَها.

فَعَلَى ذلكَ ﴿نَتَوَلَمُ ﴾ على عِلْمٍ منهم أنكَ لم تَتَقَوَّلُ، ولكنِ اعْتَقَدوا تكذيبَ الآياتِ والجُحودِ لها، فيقولونَ: إنكَ تَتَقَوَّلُ.

[وقولُهُ تعالى: اللهِ فَلْيَأْتُوا عِمَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَدِفِينَ ﴾ بأنَّ محمداً يَتَقَوَّلُ على اللهِ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ ما أَتَى

ثم قولُهُ ﷺ: ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِيهِ ﴾ وإنْ خُرِّجَ مُخْرَجَ الأَمْرِ في الظاهِرِ، فهو في الحقيقةِ ليسَ بأَمْرٍ؛ لأنهُ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يأمُرَهُمْ إنْ تابوا بالكَذِبِ والإفْتِراءِ. ثم هذا يُخَرَّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: على الإعجازِ عنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ.

والثاني: على التَّوبيخِ والتَّوَعُّدِ على ما قالوا على رسولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْإَفْتِراءِ والتَّقَوُّلِ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّيْهِ ٢٥ وَوَلُهُ تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ ثَنْءٍ أَمْ هُمُ ٱلخَلِئُونَ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: أي أَمْ خُلِقوا مِنْ غَيرِ أَبِ إِلَّا أَنْ يُريدوا ذلكَ حتى لم يَعْرِفوا مَنْ خَلَقَهُمْ، ومِمَّنْ خُلِقوا. بل كانَتْ لهمْ آباءٌ عَوَّدُوهُمْ، وأغلَموهُمْ بأنَّ لهمْ خالقاً، وأنهمْ مَخْلُوقُونَ، ولَيسوا بخالِقينَ، أو كلامٌ نَحْوُهُ. فكيفَ يَتَكَلَّمُونَ بِما هُو سَفَةٌ؟ وكيفَ يُصِرَّون عليهِ.

(١) في الأصل وم: لرسول. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) ساقطة من الأصل وم، انظر ما ذكره المؤلف في تفسير قوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُوكَ أَنْتَرَنَّهُ﴾ [السجدة: ٣]. (٤) انظر معجم القراءات القرآنية ح ٢/ ٢٦٥. (٥) في الأصل وم: من قال.

وعندَنا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿أَمْ خُلِتُواْ مِنْ غَيْرِ ثَنْهِ﴾ أي يَعْلَمونَ أنهم [لو خُلِقوا مِنْ غَيرِ] (١) شيءٍ، أو خُلِقوا مِنْ تُرابٍ ولِغَيرِ مَعْنَى وحِكْمَةٍ لكانَ خَلْقُهُمْ عَبَناً باطلاً، وهُمْ يَعْلَمونَ أنهمْ لم يُخْلَقوا لَعِباً وباطلاً.

والثاني: يُقالُ: لا يَخْلُو؛ إمّا أنْ يكونوا خُلِقوا مِنْ غَيرِ شيءٍ، وإمّا خُلِقوا مِنْ ترابٍ وماءٍ. فكيفَ ما كانَ، فَدَلَّ أنْ قُدْرَتَهُ ذاتيَّةٌ لا مُسْتفادَةٌ ٢٦، فلا يُحْتَمَلُ أنْ يُعْجِزَهُ شيءٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمَّ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ أي ليسوا هُمْ بِخالِقينَ.

الآية 🕥 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ أي يَعْلَمُونَ انهمْ لم يَخْلُقُوهما.

وقولُهُ تعالى: ﴿ بَل لَّا يُوتِنُّونَ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أنَّ ما يقولونَ إنما يقولونَ على الظُّنِّ لا على اليَقينِ.

والثاني: ﴿ بَل لَّا يُولِيْنُونَ ﴾ أي لا يُصَدِّقُونَ ؛ وذلكَ في قُوَّةِ عِلْمِ اللهِ تعالى بأنهمْ لا يُؤمِنونَ.

فإنْ كانَ التأويلُ هذا ففيهِ دلالةُ إثباتِ الرسالةِ إذْ (٢٣ أَخْبَرَ عنِ الغَيبِ.

وإنْ كَانَ التَّاوِيلُ هُو الْأُوَّلَ فَفَيهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَقُولُونَ إِنَّمَا يَقُولُونَ عَلَى الظِّنِّ والجَهْلِ لا على اليَقينِ، واللهُ أعلَمُ.

(الآيية ٣٧) وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَاتِنُ رَبِّكَ﴾ الآية، أي ليسَ عندَهُمْ خَزائِنُ ربَّكَ على ما ذَكَرْنا في قولِهِ تعالى: ﴿أَمْ خَلَقُواْ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ﴾ أي لم يَخْلُقوا. فَعَلَى ذلكَ هذا، ليسَ عندَهُمْ خَزائِنُ ربَّكَ ولا همُ المُصَيطِرونَ.

ثم الآيةُ تَخْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَلُها: تَحْتَمِلُ ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِكَ﴾ أي الذي مَنْعَهُمْ عنِ اتّباعِ رسولِ اللهِ ﷺ هو المَنَعَةُ التي عندَهمُ، ليسَتْ تلكَ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ فيكونوا هُمْ لذلكَ أحقَّ بالرسالةِ، أي ليسوا بأحَقَّ.

[والثاني](<sup>١٤)</sup>: يحتملُ قولُهُ تعالى: ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِكَ﴾ أي عِلْمُ الغَيبِ، أَطْلَعُوا على ذلك، فَعَلِمُوا أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قد تَقَوَّلَ على اللهِ تعالى؟ أي ليسَ لهمُ عِلْمُ الغَيبِ.

[والثالث](٥): يحتملُ ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ﴾ أي عِلْمُ الغَيبِ، ليسَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ بل عندَ (٢) رسولِهِ ما يُخْبِرُهُ ربُّهُ، جَلَّ، وعَلا، ليسَ عندَهُمْ شيءٌ مِنْ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمَّ هُمُ ٱلْنُوَيْنِطِرُونَ﴾ أي [ليسوا هُمُ الْمُسَلَّطينَ](٧) على أرزاقِهِمْ ولا أرزاقِ غَيرِهِمْ.

وقالَ بعضُهُمْ: المُسَيطِرُ (٨) الرَّبُ تعالى؛ يُقالُ: صَيْطَرَ فلانَّ، أي صارَ رَبًّا، وهو قولُ القُتَبيّ.

وقالَ الزَّجَّاجُ: المُصَيطِرُ المسَلِّطُ؛ يُقالُ: صَيطَرَ، أي تَسَلَّطَ.

وقالَ أبو بَكْرٍ: المصيطِرُ الغالبُ القاهرُ. لكنَّ الغَلَبَةَ والقَهْرَ بالحُجَّةِ عليهمْ. وهذا يُخَرَّجُ على الُمقابَلَةِ برسولِ اللهِ ﷺ إلى ما ذَكَرَ، ويَحْتَمِلُ على غَيرِ الْمقابَلَةِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية 🛪 🕷 وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ لَمُمْ شُلَرٌ يَسْتَمِئُونَ فِيرٌ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أم لهمْ سَبَبٌ وقُوَّةٌ، فَيَصَعَدوا السماء، فَيَشْتَمِعوا مِنْ أخبارِهِا، فَيَعْلَموا بذلكِ أَنَّ محمداً عَلِيهٌ تَقَوَّلَ على الله تعالى؟ والثاني: ﴿ أَمْ لَمُ شُلَّهُ﴾؟ أي لهمْ حُجَّةٌ وبرهانٌ ﴿ بَسْتَمِعُونَ فِيرٌ ﴾ أنَّ رسولَ الله ﷺ على ما ذكروا؛ فإنْ قالوا: نَعَمْ لنا ذلكَ، فَيُقالَ لهمْ عندَ ذلكَ: ﴿ فَلْمَأْتِ سُتَنِعُمُم بِسُلْطَنِ تُبِينٍ ﴾ أي بِحُجَّةٍ بَيِّتَةٍ، أي ليسَ لهمْ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

(١) في الأصل وم: لم يخلقوا الغير. (٢) من م، في الأصل: مستعانة. (٣) في الأصل وم: حيث. (٤) في الأصل ،م: و. (٥) في الأصل وم: و. (٦) أدرج قبلها في الأصل وم: هو. (٧) في الأصل وم: ليس هم المسلطون. (٨) في م: في الأصل: المصيطرون.

الآية ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ هذا ليسَ مِنْ نَوعِ ما سَبَقَ ذِكْرُهُ، لأنَّ ما تَقَدَّمَ مِنَ الآياتِ بَينَهُمْ وَبَينَ رسولِ اللهِ ﷺ على المُقابَلَةِ، وهذا راجعٌ إلى اللهِ تعالى في الظاهرِ على ما سَبَقَ منهمُ القولُ: إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ، وهو ما قالَ: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْنَ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسْوَنًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨].

يَذْكُرُ سَفَهَهُمْ في نِسْبَتِهِمُ البناتِ إلى اللهِ \$ وهُمْ يَأْنَفُونَ مِنْ نِسْبَتِهِنَّ إليهمْ، فَيُسَكِّنُ بذلكَ صَدْرَ رسولِ اللهِ ﷺ ويُصَبِّرُهُ على أذاهُمْ، أي إنهمْ يَتَقَوَّلونَ<sup>(١)</sup> في ما قالوا، فاصْبِرْ على ما يقولونَ فيكَ، واللهُ أعلَمُ.

ويَحْتَمِلُ إِنْ نُحُرَّجَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ المُقَابَلَةِ برسولِ اللهِ ﷺ [أَنْ يكونَ](٢) مَعْنَاهُ: أَمْ لرسولِ اللهِ البناتُ ولكُمُ البَنونَ، فَيَتْرُكُونَ اتَّبَاعَهُ لذلكَ، واللهُ أَعلَمُ.

الآية على الله على: ﴿أَمْ تَنَائُهُمْ أَمْرًا فَهُم مِن مَغْرَمِ مُّفَقَلُونَ﴾ أي لَسْتَ تَسْأَلُهُمْ أجراً على اتّباعِكَ، فَيَمْنَعَهُمْ ذلكَ عنِ الْبِيكَ؛ يَذْكُو أَنْ ليسَ لهمْ أسبابُ المَنْع، وهذهِ أسبابُ المُنِع، وإنما امْتَنَعوا عنِ الاتّباع تَعَنْتاً ومُكَابَرَةً.

﴿ الْآَيِلَةُ الْحَالِي وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْفَيْتُ فَعُ بَكُنْبُونَ ﴾ أي عندَهُمْ عِلْمَ الغيبِ، فَيَعْلَمُونَ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تَقَوَّلُهُ، بل ليسَ عندَهُمْ ذلكَ.

الْآيِدُ اللهِ على: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً مَالَذِينَ كَفَرُواْ هُرُ ٱلْتَكِيدُونَ﴾ أي يُريدونَ كيداً برسولِ اللهِ ﷺ لكنْ هُمُ المَكيدونَ أي إليهمْ يرجِعُ ذلكَ الكيدُ الذي أرادوا برسولِ اللهِ ﷺ.

ثم يَخْتَمِلُ ذلكَ الكيدُ الذي أخبَرَ هِوَ أنهُ عليهمْ في الدنيا على ما قالَهُ أهلُ التأويِلِ: إنهمْ قُتِلوا يومَ بَدْرٍ، ويَحْتَمِلُ ذلكَ الآخِرةِ.

الآية الله يَمْنَعُهُم مِنْ عذابِ اللهِ تعالى، أي ليسَ لهمْ. ويَحْتَمِلُ: ﴿أَمْ لَمُ إِللَّهُ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَى رسولِ اللهِ عَلَى رسولِ اللهِ عَمْ إِللَّهُ عَبْرُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ثم نَزَّهَ نفسَهُ عِمَّا أَشْرَكُوا بَهِ مِنَ الأوثانِ في تَسْمِيَةِ الأَلوهِيَّةِ واسْتِخْفَاقِ العِبادةِ، فقالَ: ﴿سُبَحَنَ اللَّهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ﴾.

(الآية فَكُ ثَمَ اللهُ تعالى أنهمُ لا يؤمنونَ، وهو ما قال على: ﴿ وَذَرُهُمْ حَقَّى اللهُ تعالى أنهمُ لا يؤمنونَ، وهو ما قال على: ﴿ وَذَرُهُمْ حَقَّى اللهُ اللهُ

ثم قُرِىءَ قولُهُ ﴿ يُصَمَّقُونَ ﴾ بِفَتْحِ الياءِ وضَمَّها (٤). فمنْ قالَ بالنَّصْبِ احْتَجَّ بقولِهِ: ﴿ فَسَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمَن فِي النَّمَوِينَ وَمِن فِي النَّمَوِينِ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمِن أَلْ اللَّمَوْنِ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمِن أَمُونِينَ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمَن فِي النَّمَوِينَ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمِلْ إِلَيْنَ مِنْ إِلَيْ النَّمَوِينَ وَمَن فِي النَّمَوِينِ وَمِن إِلَيْ فَلَيْ فِي النَّمَوِينِ وَمِن إِلَيْنِ إِلَيْنِ فِي اللْمَوْدِ وَمِن إِلَيْنِ إِلَيْنِ إِلَيْنِ فِي اللْمَوْدِ وَلِي الْمَوْدِ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّامِ وَلِي الْمَوْدِ وَلِي النَّامِ وَلِي النَّهِ وَلِي النَّامِ وَلِي النَّهِ وَلِي اللْمَوْدِ وَلَهُ الْمُوالِي اللْمُوالِي اللَّهِ اللْمَوْدِ وَلَهُ اللْمِلْمِ اللْمِولِي اللَّهِ وَلَيْنِ اللْمُوالِي النَّهِ وَلِي النَّهِ وَلِي النِي الْمُولِي النَّهِ وَلِي النَّهِ وَلِي النَّهِ وَلِي النَّهِي النَّهِ النَّهِ اللْمُوالِي الْمُعْلَى الْمَالِمُ النَّهِ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ اللِي الْمَالِي الْمَالِقِيلِي الْمِنْ الْمَالِ

(۱) في الأصل وم: يقولون. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) الهاء ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وضمه، انظر معجم القراءات القرآنية ح ٦/ ٢٦٢.

ثم تَخْتَمِلُ الصَّعْقَةُ التي ذَكَرْنا ما ذَكَرْنا، أي يَموتونَ، ويَخْتَمِلُ أي تَنْزِلُ بهمُ الشدائدُ والأوجاعُ، ولكنَ لا يَنْفَعَهُمُ الإيمانُ في ذلكَ الوقْتِ لأنهُ إيمانُ دَفْع العذابِ عنْ أنفسِهِمْ.

ويَخْتَمِلُ أَلَّا تُغْنِيَهُمْ مِنْ عذابِ اللهِ تعالى الأصنامُ التي عَبَدوها رَجَاءَ أَنْ تَشْفَعَ لهمْ، أو تُقَرَّبَهُمْ إلى اللهِ زُلْفَى، كما أُخْبَرَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

الآية ٤٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاهَا دُونَ ذَلِكَ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: أي لِمُشرِكي مكةَ عذابٌ (١) دونَ عذابِ النارِ؛ وهو القَتْلُ بالسيفِ يومَ بَدْرٍ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي لِلْكَفَرَةِ عذابٌ في الدنيا دونَ الذي ذَكرَ يومَ القيامةِ حينَ (٢) قالَ ﴿ عَنَّ لِلْكَافُوا بَوْمَهُمُ الّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ﴾ .

ثم قرلُهُ(٣): لهمْ عذابٌ دونَ ذلكَ، وهو ما داموا كُفّاراً فهمْ في عذابٍ، ويكونونَ (٤) في خوفٍ وذُلّ وخِزْيٍ. فذلكَ كلُّهُ عذابُ اللهِ، واللهُ أُعلَمُ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْلَتُونَ﴾ أي لا يَنْتَفِعُونَ بِعِلْمِهِمْ، أو لا يَعْلَمُونَ حقيقة [العِلْمِ]<sup>(٥)</sup> لِما لَم يَنْظُرُوا في أسبابِ العِلْم، ولم يَتَفَكَّرُوا فيها حتى تَمْنَعَهُمْ، وتَزْجُرَهُمْ عنْ صَنيعِهِمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَسْبِرُ لِمُكْرِ رَبِكَ ﴾ دلُ هذا الحَرْفُ أنَّ النَّبِيُ ﷺ قد كُلُفَ أَمْراً شديداً شاقاً عليهِ حتى قالَ لهُ: ﴿ وَأَسْبِرُ ﴾ إذِ الأَمْرُ بالصَّبْرِ لا يكونُ إلّا في أمورٍ شاقَّةِ شديدةٍ، وكذلكَ (٢) قالَ لهُ: ﴿ وَآسْبِرُ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرْدِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] أَمْرَهُ بالصَّبْرِ على ما كُلُفَهُ كما صَبَرَ إخوانُهُ على ما لَحِقَهُمْ مِنَ الأمورِ الشاقَّةِ. وما قالَ: ﴿ وَآسَيْرُ وَمَا صَبَرُكَ إِلّا بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ تعالى إِيّاهُ.

[وفيهِ](٧) أنهُ إذا صَبَرَ يكونُ صَبْرُهُ لِلَّهِ تعالى حتى يَسْهُلَ عليهِ احْتِمالُ ذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ لِمُكْرِرِ رَبِّكَ ﴾ يَحْتَمِلُ وجوهاً:

أَحَدُها: ما أَمَرَ مِنْ تَبْليغِ الرسالةِ إلى الفراعنةِ الذينَ كانَ هَمُّهُمُ القَتْلَ لِمَنْ خالَفَهُمْ، فذلكَ أمرٌ شديدٌ، فأمَرَهُ بالصَّبْرِ على ذلكَ والتَّبْليغ إلى أولئكَ.

والثاني: أمَرَهُ بالصَّبْرِ على أذاهُمْ واسْتِهْزائِهِمْ بهِ وتَرْكِ المُكافأةِ لهمْ.

[والثالث](٨): يحتملُ أنْ يكونَ الأمْرُ بالصَّبْرِ على الأمورِ التي كانَتْ عليهِ في [خاصٌ نفسِهِ](١) منِ اخْتِمالِ غَصَّةِ التكذيبِ وحُزْنِهِ على تركِهِمُ التَّوحيدَ والإيمانَ. وإنّما ذلكَ كلَّهُ حُكْمُ اللهِ تعالى.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْدُنِنَا ۚ ﴾ أي بِمَنْظَرٍ وعِلْمٍ منَّا:

فإنْ كَانَ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ على القِيامِ بِتَبليغِ الرسالةِ إلى مَنْ ذَكَرْنَا فَيُخَرَّجُ قُولُهُ: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ مُخْرَجَ وَعْدِ النَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَتَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

وإنْ كانَ الأمْرُ بالصَّبْرِ على تَوْكِ مُكافَأتِهِمْ أو على القِيامِ بالأمورِ التي في ما بَينَهُ وبَينَ ربِّهِ تعالى، فَيصيرُ كأنهُ قالَ: على عِلْم منّا بما يكونُ منهمْ مِنَ التكذيبِ والإسْتِهْزاءِ والأذَى كَلَّفْناكَ لا عَنْ جَهْلٍ منّا بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

(۱) في الأصل وم: عذاب. (۲) في الأصل وم: حيث. (۲) في الأصل وم: قال. (٤) الواو ساقطة من الأصل وم. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: ولذلك. (٧) في الأصل وم: أو فيه. (٨) في الأصل وم: و. (٩) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: خالص نهيه.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَسَيْعَ بِحَدِّدِ رَبِّكَ﴾ أي نَزُّهُهُ عنْ مَعاني الخَلْقِ وعمَّا لا يَليقُ، واذْكُرِ الثناءَ عليهِ بما هو أهْلُهُ.

وقولُهُ تِعالَى: ﴿ بِمِنَ نَقُومُ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ مِينَ نَقُومُ ﴾ من مَجْلِسِكَ أو مِنْ مَقامِكَ أو ﴿ مِينَ نَقُومُ ﴾ لِلتَّعَيُّشِ والإنْتِشارِ.

فإنْ كَانَ المُرادُ ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ مِنْ مَجْلِسِكَ، فيكونُ التَّسْبِيحُ ما ذُكِرَ في الخَبَرِ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ: أنهُ قالَ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً كَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تقومَ مِنْ مَجْلِسِكَ: سُبْحانَكَ اللهمُّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وأتوبُ إليكَ، غَفَرَ لهُ ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذلكَ، [الترمذي ٣٤٣٣] ولم يَذْكُر الآيةَ.

وإنْ كانَ المُرادُ ﴿ عِينَ نَقُرُمُ ﴾ مِنْ مَنامِكَ، فَجاثرُ أَنْ يكونَ المُرادُ مِنهُ الصلاةَ، وإنْ كانَ ﴿ عِينَ نَقُرُمُ ﴾ الاِنْتِشارَ والتَّعَيُّشَ، فَيَصِيرُ كَأَنهُ [أَمَرَ] (١) بالتسبيح بالنهارِ في وقْتِ الاِنْتِشارِ.

الآية 19 وعلى هذا تولُهُ تعالى: ﴿وَمِنَ الْتَلِ مَـَيَّتُهُ﴾ أي سَبِّحْ بالليلِ في وقْتِ الراحةِ، فيَصيرُ كأنهُ قالَ: وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ في الأوقاتِ كلِّها بالليلِ والنهارِ في وقْتِ الراحةِ وفي وقْتِ الإنْتِشارِ.

ورَوَى الضّحّاكُ عنْ عُمَرُ ظَيْهُ أنهُ قالَ: ﴿وَسَيِّعْ بِحَدِّدِ رَبِّكَ حِينَ نَتُومُ﴾ في الصلاةِ المَفْروضَةِ قَبْلَ أَنْ تُكَبِّرَ: «سُبْحانَكَ اللهمّ وبِحَمْدِكَ» إلى آخِرِهِ [السيوطي في الدر المنثور ج٧/ ٦٣٧].

ورَوَى الضَّحَّاكُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصلاةِ قَالَ ذَلكَ، وذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَسَيِّعْ بِحَبْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ﴾.

ورَوَى أبو سعيدٍ وعائشةُ عَلَيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قالَ ذلكَ.

وعَنْ مجاهدِ أنهُ قالَ: ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ مِنْ كلِّ مَجْلِسٍ، واللهُ أعلَمُ.

[وقولُهُ تعالى] (٢٠): ﴿ وَمِنَ النِّلِ مَنَيِّمُهُ وَإِذْبَرَ النُّجُومِ ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: هو رَكْعَتا الفَجْرِ، ورُويَ (٢٠) عنْ جَماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعين، رِضُوانُ اللهِ تعالى عليهِمْ، وعَنِ ابْنِ عباسٍ ﴿ مَرْفُوعاً أنهُ أَراد بإدبارِ النجومِ الركعَتينِ قَبْلَ الفَجْرِ [ويقولِه] (٤٠): ﴿ وَمِنَ النَّالِ فَسَيَعْهُ وَأَدْبَكُرُ الشَّجُودِ ﴾ [ق: ٤٠] الركعتينِ بَعْدَ المَغْرِبِ.

فإنْ ثَبَتَ فهو التأويلُ. فإنْ كانَ على هذا فَيَدُلُ على تأخيرِ صلاةِ الفَجْرِ لأنَّ إدبارَ النجومِ إنما يكونُ ذهابَها وانْقِضاءَها. وذلكَ لا يكونُ بأوَّلِ وَقْتِ طُلوعِ الفَجْرِ وإنما يكونُ وَقْتَ الإسفارِ، فيكونُ حُجَّةً لنا، واللهُ أعلَمُ.

#### 滋 滋 滋

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٢) الواو ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: و.

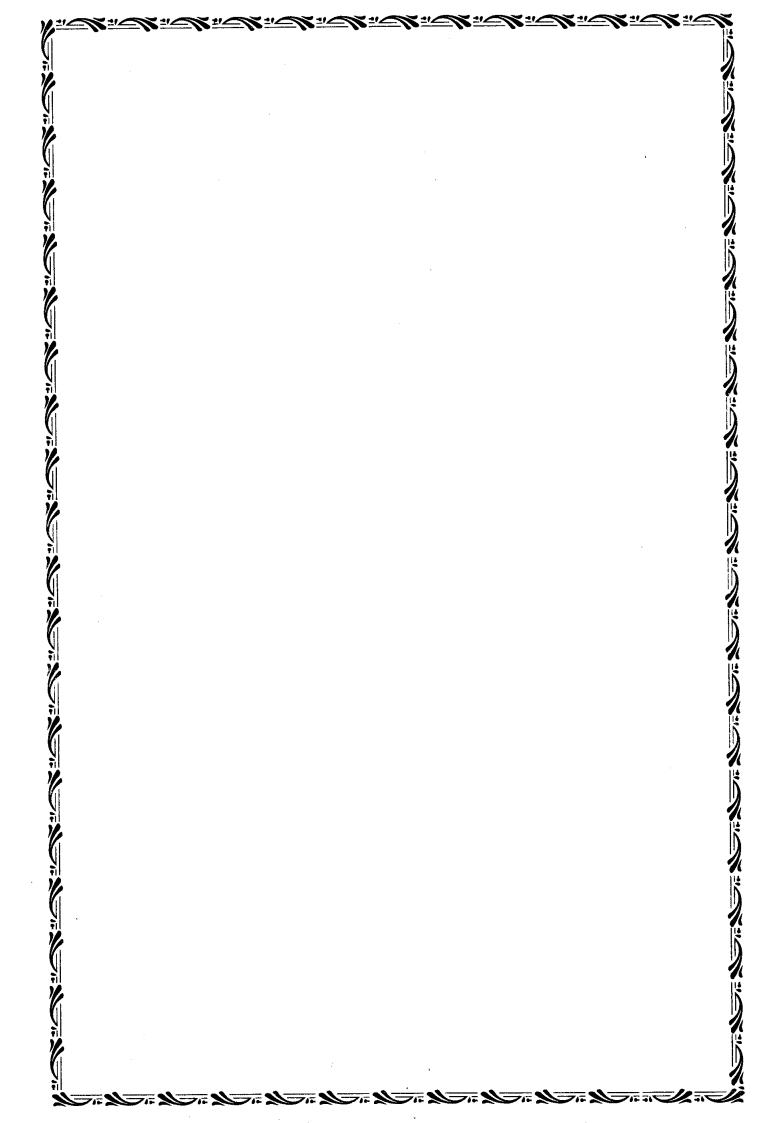

#### سورة النجم

مکية<sup>(۱)</sup>

## بسماهم لأرحمد لأحجع

﴿ الآيه ﴿ فَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّجْرِ إِنَا هَوَيٰ﴾ قيلَ: المُرادُ هو النجمُ [نفسُهُ؛ فأقْسَمَ بهِ](٢) على أنَّ محمداً ﷺ ما ضَلَّ، وما غَوَى، على ما قالَهُ الكَفَرَةُ / ٥٣٥ ــ ب/ وبهِ يقولُ الأصَمُّ.

وقيلَ: أرادَ بقولِهِ: ﴿وَالنَّجْرِ إِنَا هَوَيٰ﴾ نُزولَ القرآنِ نَجْماً فَنَجْماً على التّفاريقِ؛ أقْسَمَ بالقرآنِ أنهُ لم يَضِلَّ، ولم يَغْوِ. وقالَ مجاهدٌ: أقْسَمَ بالثُرَيَّا إذا غابَ، والعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا، وهي سِنَّةُ أنْجُمِ ظاهرةٍ، نَجْماً.

وقالَ أبو عُبَيدَةً: أقْسَمَ بالنَّجْمِ إذا سَقَطَ في الغَورِ، فكأنهُ لم يَخُصَّ الثُّرَيّا دونَ غَيرِها.

فإنْ كانَ التأويلُ هو الأوَّلَ، فهو لِما جَعَلَ اللهُ تعالى لِلنُّجُومِ مَحَلاً في قلوبِ الخُلْقِ وأعلاماً يَسْتَخْرِجونَ بها جميعَ ما يَنْزِلُ بالخُلْقِ وما يكونُ لهمْ مِنَ المَنافِعِ والمَضارِّ مِنَ كَثْرَةِ الإنزالِ والسَّعَةِ والضِّيقِ وما يَنْزِلُ بهمْ مِنَ المصائبِ والشدائدِ وما يكونُ منِ انْقِلابِ القلوبِ وما جَعَلَ فيها مِنَ المَنافِعِ مِنْ مَعْرِفةِ القِبْلَةِ وطُرُقِ الأمكنةِ النائيةِ ومَعْرِفةِ الأوقاتِ وغَيرِها ممّا يَكْتُرُ عَدُها ؛ فأقْسَمَ بِنفَسِها أو بالذي أنشاً النُّجُومَ وما جَعَلَ فيها مِنَ المَنافع أنَّ محمداً ﷺ ما ضَلَّ، وما غَوَى.

وإنْ كَانَ النَّجْمُ هُو النَّجُومَ التي أُنْزِلَ القرآنُ فيها نُجُوماً على التفاريقِ، فالقَسَمُ بالذي أَنْزَلَ القرآنَ على التَّفاريقِ. ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي فَكَلَ أَنْسِمُ بِمَوْفِعِ ٱلنُّجُورِ ﴾ [الواقعة: ٧٥] أي بِمَساقِطِها.

والأشبهُ أَنْ يكونَ قُولُهُ: ﴿إِذَا هَوَيٰ﴾ أي إذا [سارتُ النُّجومُ سَيراً دائباً]<sup>(٣)</sup> لأنها أبداً تكونُ في السَّيرِ، وفي سَيرِها مَنافعُ الخَلْقِ مِنَ الِاهْتِداءِ لِلطُّرُقِ وغَيرِها. وإلّا<sup>(٤)</sup> ليسَ في مَساقِطِ النجومِ وغَيبوبَتِها كثيرُ حِكْمةِ حتى يُقْسِمَ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ.

الآیة ۲ وقولُهُ تعالى: ﴿مَا ضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ﴾ يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أي ما ضَلَّ عمّا نَزَلَ بهِ القرآنُ وعمّا أُمِرَ بهِ لأنهمْ كانوا يَدَّعونَ عليهِ الضَّلالَ، أَنْ خالَفَ دينَهُمْ ودينَ آبائِهِمْ، فقالَ: ما ضَلَّ هو عمّا أُمِرَ بهِ، وما غَوَى.

والثاني: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ﴾ إذْ ليسَ بساحر ولا شاعر لأنهمْ كانوا يقولونَ: إنهُ شاعرٌ وإنهُ ساحرٌ، فقالَ: ليسَ هو كذلكَ، ما ضَلَّ بالسَّحْرِ، وما غَوَى بالشِّعْرِ على ما قالَ ﴿ وَالشَّعَرَاةُ يَتَبِّمُهُمُ ٱلْفَاوُنَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤] بل رَشَدَ، واهْتَدَى:

[الآيات ٢ و ٤ و ٥ و ٦] وهو ما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَكَّ﴾ أي ما يَنْطِقُ عَمّا تَهْوَى بهِ نفسُهُ، بل إنما يَنْطِقُ عنِ المُوكَا ﴾ الوحي بقولِهِ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَتَمَّ يُوحَىٰ﴾ ﴿ وَمُا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَا﴾ .

و إلّا جائزٌ أَنْ يُصْرَفَ قُولُهُ تَعالَى: ﴿ مَلَّتُمُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ إلى اللهِ تعالى، إذِ اللهُ تعالى قد أضافَ تَعْلَيمَهُ إلى نفسِهِ بقولِهِ عند: ﴿ ٱلرَّمْنَىٰ﴾ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُدْرَانَ﴾ [الرحمن: ١ و ٢].

(۱) أدرج قبلها في الأصل وم: ذكر ان سورة النجم (۲) في الأصل وم: نفسها فأقسم بها. (۲) في الأصل وم: صارت سيراً دائماً في سيرها. (2) في الأصل وم: وإما.

لكنْ أبانَ بقولِهِ: ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ أنَّ المُرادَ غَيرُهُ، إذْ هو لا يُوصفُ بأنهُ ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ﴾ وهو جبراثيلُ ﷺ على ما قالَ أهلُ التأويلِ.

ثم أضافَ التَّعْليمَ مَرَّةً إلى جبراثيلَ عَلِيْهِ ومَرَّةً إلى نفسِهِ: فالإضافةُ إلى جبراثيلَ، صلواتُ اللهِ عليهِ، لِما منهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ وتَلَقَّفَ. والإضافةُ إلى اللهِ تعالى تُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ ﷺ لِمَا أَنهُ هُو البَاعثُ لَجِبُرَاثِيلَ إِلَيهِ وَالْآمِرُ لَهُ بِالتَّعْلِيمِ، وَالْخَالَقُ لِفِعلِ التَّعْلِيمِ مِنْ جَبُرَائِيلَ ﷺ.

والثاني: لِما يكونُ مِنَ اللهِ ﷺ مِنَ اللُّظفِ الذي يَحْصُلُ بهِ العِلْمُ عندَ التَّعْليمِ ولهذا يَخْتَلِفُ المُتَعَلِّمُونَ في حُصولِ العِلْمِ معَ التّساوي في التَّعْليم لاخْتِلافِهِمْ في آثارِ اللُّظفِ، واللهُ الموفّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ذُو مِزَةِ فَآسَتَوَىٰ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: ﴿ ذُو مِزَةٍ ﴾ أي ذو إحكامٍ. وأصْلُهُ مِنْ قِوَى الحَبْلِ، وهي طاقَتُهُ، والواحدةُ قُوَّةً، وأصْلُ المِرَّةِ الفَتْلُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ يَحْتَمِلُ اسْتَوَى أي محمدٌ ﷺ لِنُزولِ الوَّحْي إليهِ.

وقيلَ: اسْتَوَى أي جبرائيلُ ﷺ على صورتِهِ لِما ذُكِرَ أنهُ ﷺ سألَ ربَّهُ ﷺ أَنْ يُرِيَهُ جبرائيلَ ﷺ على صُورتِهِ، فاسْتَوَى جبرائيلُ على طَورتِهِ، فاسْتَوَى جبرائيلُ على صورتِهِ، فَرَآهُ كذلكَ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿وَمُو بِالْأَنْيُ الْأَقَلَ﴾ أي جبرائيلُ بالأُنُقِ الأَعْلَى. ثم يَحْتَمِلُ الأَفْقُ الأعلى أَفْقَ السماءِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ الأُفْقُ الأَعْلَى مَكانَ الملائكةِ ومَسْكَنَهُمْ، فأَخْبَرَ أَنهُ ﷺ رآهُ(١) على صُورتِهِ في مَكانِهِ.

وجائزٌ أَنْ يَكُونَ الأَفْقُ مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَرَى جَبِرَائيلَ ﷺ في صُورِتِهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ [نفسَهُ] (٢) فقالُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تَسَعُني، ولكنِ انْظُرْ إلى الأُنْقِ الأَعْلَى، فَنَظَرَ، فَرَآهُ. وفي بعضِ الأخبارِ: أنكَ لا تَقْدِرُ أَنْ تَرَاني فِي صورتي، ولكنِ انْظُرْ إلى الأَنْقِ الأَعْلَى ثم جائزٌ أَنْ يكونَ ما ذَكَرَ مِنَ النظَرَ إلى الأَنْقِ الأَعْلَى لِما أَنَّ بَصَرَهُ كَانَ لا يَخْدِرُ أَنْ يكونَ ما نَيْنَ الخَلْقِ أَنَّ الشيءَ إذا كانَ لهُ شُعاعٌ أو نورٌ أو يَخْتَمِلُ النَّظَرَ إليهِ مِنْ قُرْبٍ؛ ويَخْتَمِلُ النَّظَرَ إليهِ مِنَ القُرْبِ في أَوَّلِ مُلاقاتِهِ، ويَخْتَمِلُ إذا كانَ يَبْعُدُ منهُ.

وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدُكَ ﴾ يَحِتَمِلُ دنا منهُ جبرائيلُ ﷺ شيئاً بَعْدَ شيءٍ، وقَرُبَ منهُ، كذلكَ يَحْتَمِلُهُ إِذْ جُبِلَ الإنسانُ على طبيعةٍ تَحْتَمِلُ الأشياءَ إذا انْتَهَتْ إليهِ على التَّفاريقِ ما لو أتَتُهُ بِدفمَةٍ واحدةٍ في وقْتِ واحدٍ لَما احْتَمَلَها (٣٠)؛ كالحَرِّ ياتي الخَلْقَ بَعْدَ شِدَّةِ البَرْدِ شيئاً فَشَيئاً، وكذلكَ البَرْدُ بَعْدَ شِدَّةِ الحَرِّ شيئاً فَشيئاً حتى يَشْتَدُ ما لو أَتَيا بِدَفْعةِ واحدةِ [لمَا احْتَمَلَهُما] (٤٠).

[فَعَلَى ذلكَ جائزٌ أَلَّا يَحْتَمِلَ البَصَرُ رُؤْيَةَ الشيءِ بِدَفْعَةِ واحدةٍ]<sup>(٥)</sup> إذا كانَ قريباً منهُ، ويَحْتَمِلُهُ مِنَ البُغدِ، ثم يَقْرُبُ، ويَدْنو قليلاً قليلاً، حتى يَحْتَمِلَهُ مِنَ القُرْبِ، واللهُ أعلَمُ.

ثم مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: إنَّ قولَهُ تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ﴾ على التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ، أي تَدَلَّى، فَدَنا، لأنهُ يكونُ التَّلِلّي أوّلاً ثم الدُّنُوُّ منهُ.

ومنهمْ مِنْ قالَ: بل هو على ما قالَ ، وهما سَواءً؛ أعني: التَّذَلِّي والدُّنُوُّ بِمَنْزِلَةِ القُرْبِ<sup>(٢)</sup>، واللهُ أعلَمُ.

الآية ؟ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَتِينَ أَرَّ أَنَّكَ ﴾ الحُتُلِفَ فيهِ:

قالَ بعضُهُمْ: القابُ هو صدرُ القَوسِ أي كانَ قَدْرَ صَدْرِ القَوسِ مِنَ الوَتَرِ مَرّتَينِ، وقالَ بعضُهُمْ: أي قَدْرَ قَوسَينِ حَقيقةً.

(١) في الأصل وم: رأى. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ادرج بعدها في الأصل وم: كالأنفس. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٦) ادرج بعدها في الأصل وم: والدنو.

المائة المستحدة المست

وقالَ القُتَبِيُّ: ﴿قَابَ﴾ قَدْرَ ﴿فَوْسَيْنِ﴾ عَرَبِيْتَينِ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: القابُ قَدْرُ الطُّولِ، وقيلَ: القَوسُ الذراعُ ههنا، أي كانَ قَدْرُ ما بَينَهما ذِراعَينَ؛ قالَ: والأوَّلُ [أقْرَبُ إليَّ لِما](١) رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ [أنهُ](٢) قالَ: اللَقابُ قوسِ أحدِكُمْ مِنَ الجنةِ أو مَوضِعُ قَدُّهِ خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها، [البخاري ٢٧٩٦] والقِدُّ السَّوطُ.

فنقولُ: أَيُّ الوجوهِ كَانَ فَغَيهِ دَلَيلٌ أَنَهُ لَم يَكُنْ جَبَرَائِيلُ ﷺ يَبْعُدُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بحيثُ لا يُحيطُ بهِ لأَنَّ الشَّيَّ إِذَا بَعُدَ عَنِ البَصَرِ يَغْرِفُهُ بالإَجْتِهادِ، ولا يُدْرِكُهُ حقيقةً، وكذلكَ إِذَا قَرُبَ منهُ حتى إِذَا مَاسَّهُ، والْتَصَقَ بهِ، قَصُرَ البَصَرُ عَنْ إِدَاكِهِ، وإِذَا كَانَ بَينَ البُعْدِ والقُرْبِ أَحَاظَ بهِ، وأَدرَكَهُ، فَيُخْبِرُ اللهُ تعالى أنهُ أَحَاظَ بهِ عِلْماً، وأَدرَكَهُ حَقيقةً، لا أَنْ كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ إِياهُ بِطَرِيقِ الإَجْتِهادِ، واللهُ أَعَلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَوْ أَدَّنَى﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: حَرْفُ أو حَرْفُ شَكٍّ. وذلكَ غَيرُ مُحْتَمَلٍ مِنَ اللهِ تعالى، ولكنَّ مَعْناهُ على الإيجابِ، أي بل أذنَى.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ أَوْ أَدَّنَكُ فِي اجْتِهادِكُمْ وَوَهْمِكُمْ، لو نَظَرْتُمْ إليهما لَقُلْتُمْ: إنهما بالقُرْبِ والدُّنُوُّ قَدْرُ قوسَينِ أو أذنَى.

اللَّيْهِ ١٠ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْبَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَّا أَرْجَكَ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: على التَّقْديم والتَّأْخيرِ، أي فأوْحَى جبراثيلُ ما أوحَى إليهِ إلى محمدٍ عبدِهِ ورسولِهِ ﷺ.

والثاني / ٣٦٥ ــ أ/ : فأوْحَى اللهُ، جَلَّ، وعَلا، إلى عبدِهِ جبرائيلَ ما أوحَى هو إلى محمدِ ﷺ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿مَا كَنَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَيْ﴾ قُرِئَ ﴿ كَنَبَ﴾ مُخَفَّفَ الذالِ ومُشَدَّدَهُ (٣). فَمَنْ قَرَأَ بالتَّخْفيفِ، أي ما كَذَبَ عبدُهُ في ما رَأَى، وقالَ أبو عُبَيدٍ: ما كَذَبَ في رُؤيتُهُ أي رُؤيتُهُ قد صَدَقَتْ.

ومنْ قَرَأَ بِالتَّشْدِيدِ أي لم يَجْعَلِ الفؤادُ رُؤْيةَ العَينِ كَذِباً.

وعندَنا أي ما رَدَّ الفؤادُ ما رَأَى البَصَرُ. وأصلُهُ أنَّ الفؤادَ مِمّا يُوعَى بهِ يكونُ (٤) قد وَعَى بهِ، يقولُ: وَعَى ما رَأَى، لم يَتُركُهُ، ولم يُضَيِّعُهُ. وقيلَ: ﴿مَا كَنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰۤ﴾ أي ما عَلِمَ. والرُّويةُ كنايةٌ عنِ العِلْمِ. لكنْ لو كانَ المُرادُ منهُ العِلْمَ لا يُحْتَمَلُ ما ذَكَرَ: ﴿وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةُ لُغَرَىٰ﴾ [الآية: ١٣] ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يُعَلَّمَ مَرَّتَينِ، وقد (٥) ذَكَرَ أنهُ رَأَى ربَّهُ مَرَّتَينِ، ولا يَحْتَمِلُ العِلْمُ مَرَّتَينِ. فَدَلَّ أَنَّ الحَمْلَ على العِلْم لا يَصِحُّ.

وأصلُهُ عندنا: ﴿مَا كَنَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا لَأَيْنَ﴾ مِنَ الآياتِ. دليلُهُ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰۤ﴾ [الآية: ١٨] وقالَ: ﴿وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ﴾ [ الآية: ١٣].

وعَنِ الحَسَنِ [أنهُ قالَ:](٢) رأى عَظَمَةً مِنْ عَظَماتِ(٧) اللهِ وأَمْراً مِنْ أُمورِهِ(٨)، وعنْ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعودِ عَلَيْهُ أَنهُ قالَ: رَأَى جبرائيلَ عَلَيْهُ على صورَتِهِ مَرَّتَينِ، أي ما كَذَبَ ما رَأَى البَصَرُ جبرائيلَ عَلَيْهُ ولقد رآهُ أيضاً مَرَّةً أُخْرَى ﴿عِندَ سِدَرَةِ اللَّهُ عَلَى صورَتِهِ مَرَّتَينِ، أي ما كَذَبَ ما رَأَى البَصَرُ جبرائيلَ عَلَيْهُ ولقد رآهُ أيضاً مَرَّةً أُخْرَى ﴿عِندَ سِدَرَةِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ أَخْرَى ﴿عِندَ سِدَرَةِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَل

ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ رأى ربَّهُ على العِيانِ بِعَينِهِ، فهو خِلافُ ما ثَبَتَ مِنْ وَعْدِ الرُّؤيةِ في الآخِرَةِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، ولأنهُ لو رَأَى رَبَّهُ تعالى على ما قالوا لَكانَ لا يَحْتاجُ إلى أَنْ يَرَى آياتِهِ الكُبْرَى [ الآية: ١٨] لأنَّ رؤيةَ الآياتِ إنها يُحْتاجُ إليها عندَما يُعْرَفُ الشيءُ عندَ الِاجْتِهادِ.

فأمّا عندَ المُشاهدةِ وارْتِفاعِ المَوانِعِ فلا حاجةً يَقَعُ إليها إلّا أَنْ يُقالَ بِرُوْيةِ القَلْبِ على ما ذُكِرَ في الخَبَرِ أَنهُ سُئلَ عَنْ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) في الأصل: أعجب إلي، في م: اعجب إلي. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) انظر معجم القراءات القرآنية ج٧/٩. (٤) في الأصل وم: يقول. (٥) في الأصل وم: وكذا. (٦) في الأصل وم: أي. (٧) في الأصل وم: عظمة. (٨) في الأصل وم: أمره. (٩) في الأصل وم: وارد.

ثَبَتَ الحديثُ فهو على ما كانَ وارداً، لا يُفَسِّرُهُ ذلكَ. وكذلكَ قولُ مَنْ يقولُ في قولِهِ تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْمَيْتِنِ أَوْ أَنْفَ﴾ [الآيتان: ٨ و٩]: إنهُ دنا مِنْ ربِّهِ قولٌ وَحْشٌ، فيهِ إثباتُ المكانِ والتَّشبيهِ، تعالى اللهُ عنْ ذلكَ.

ولكنَّ المُرادَ ما ذكرُنا أنَّ رسولَ اللهِ تعالى دنا مِنْ جبرائيلَ ﷺ على ما ذَكرُنا.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا زَأَيْ ﴾ [الآية: ١١] وقولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةُ أَخْرَىٰ ﴾ ﴿عِندَ سِدْرَةِ اللَّيْقَانِ ﴾ [الآيتان: ١٣ و ١٤] إلى آخِرِهِ ذِكْرُ خُصوصِيَّةِ رسولِنا ﷺ مِنْ بَينِ غَيرِهِ مِنَ الخلاثِقِ: منها رُؤْيةُ جبرائيلَ ﷺ على صورتِهِ، ورُؤْيةُ الرَّبِّ تعالى بِقَلْبِهِ، إِنْ ثَبَتَ الحديثُ عنهُ: وبُلوغُهُ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، إذْ لم يُذْكَرُ لأحدٍ مِنْ رُسُلِ اللهِ تعالى أنه بَلَغَ هذا المُبْلَغَ سِواهُ.

الآية الله على: ﴿ أَمُتُمُنُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ وَابْنِ عباسٍ ﴿ انهما قَرَاا: [افَتَمْرُونَهُ] (١) مَفْتوحةً التاءِ بِغَيرِ أَلِفٍ. ومَعْناهُ: افْتُجادِلُونَهُ ؟ وعَنْ شُرَيحٍ مِثْلُهُ. التاءِ بِغَيرِ أَلِفٍ. ومَعْناهُ: افْتُجَدُونَهُ ؟ وعَنْ شُرَيحٍ مِثْلُهُ.

قالَ أبو عُبَيدٍ: بالأَولَى أَنْ يُقْرَأُ بمعْنَى الجُحودِ؛ وذلكَ أنَّ المُشْرِكينَ إنما كانَ شأنُهُمُ الجُحودَ في ما يَأْتيهِمْ مِنَ الخَبَرِ السَّماوِيِّ، وهو أَكْبَرُ مِنَ المُماراةِ والمُجادَلَةِ.

وقيلَ: الْتَمْرُونَهُ ؟ أي أَتُشَكِّكُونَهُ على ما يَرَى؟

وقالَ أبو بكْرِ الأَصَمُّ: لا تَصِحُّ القراءةُ بِغَيرِ ألفٍ، ولا تأويلُهُ؛ إنما القراءةُ بالألِفِ، وتأويلُهُ: أفَتُجادِلونَهُ؟ ونحنُ نقولُ: إنَّ تأويَل ما ذُكِرَ منُ الجحودِ والقرآنِ صحيحٌ، وتأويلَ مَنْ قالَ: أفَتُجادِلونَهُ على مَا يَرَى؟ لا يُختَمَلُ، لأنَّ مُجادلَتَهُمْ لا تكونُ في ما يَرَى، لكنْ يُجادِلونَهُ على ما يُخْبِرُ أنهُ يَرَى(٢)؛ إذْ في الخَبَرِ يَقَعُ التَّكْذيبُ، وبهِ يُجادِلونَهُ، واللهُ أعْلَمُ.

الْمُدَيِّةُ ١٣﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ﴾ فهو على ما ذَكَرْنا مِنِ الْحَتِلافِ الناسِ أنّ ما أيش هو؟ والله أعلمُ.

وقيلَ إِلَمَا انْتَهَى إليهِ كراماتُ الخَلْقِ، لا تَتَجاوَزُ كراماتُهُمْ عنها، وقيلَ: السَّدْرَةُ لِما انْتَهَى إليهِ عِلْمُ الخَلْقِ، فلا يُجاوِزُهُ، وقيلَ إِلِما انْتَهَى إليهِ عَلْمُ الخَلْقِ، لا تَتَجاوَزُ كراماتُهُمْ عنها، وقيلَ: السَّدْرَةُ الشجرةُ، ويَرْوُوونَ في ذلكَ خَبَراً مَرْفوعاً عنِ ابْنِ مسعودٍ فَقِيْهِ [أنهُ] قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «رأيتُ جبرائيلَ ﷺ عندَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى، عليهِ كذا كذا مِنْ جَناحٍ، [السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٦٤٩] وقيلَ: سُمِّيَتْ سِدْرَةَ المُنْتَهَى لِما تَتْتَهِي إليها أرواحُ الشهداءِ.

ثم جائزٌ أنْ يكونَ رسولُ اللهِ ﷺ رَأَى جبرائيلَ ﷺ أَوَلاَ عندَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى مِنَ الأرضِ إِمّا بِرَفْعِ الحُجُب عنهُ وإِماّ بزيادةِ قُوَّةٍ وضِعَتْ في بَصَرِهِ، ثم رآهَ مَرَّةً أُخْرَى هنالكَ أيضاً بَعْدَ ما رُفِعَ ﷺ إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، واللهُ أعلَمُ.

الآيية 10 وقولُهُ تعالى: ﴿عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْأَرْثَةَ ﴾ قُرِئَتْ بِنَصْبِ الجيم وخَفْضِهِ:

رُوي أنهُ قيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وقَاصٍ ﴿ إِنَّ فلاناً يَقْرَأُ بِالخَفْضِ: عندَها جِنَّةُ المَأْوَى، فقالَ سَعْدٌ: ما كذا جَنَّةُ اللهِ، وقَرَأَ بالفتحِ.

وعنِ الأَعْمَشِ [أنهُ] (٤) قالَ: قالَتْ [عائشةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ.

وعنْ أبي العاليةِ [أنهُ] (٧) قالَ: سَأَلني عنها ابْنُ عباسٍ ظَيْهُ فقالَ لي: كيفَ تَقْرَؤُها يا أبا العاليةِ؟ فَقُلْتُ: ﴿جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ إلى العبيم، فقالَ: صَدَقْتَ، وهي مِثْلُ الأُخْرَى: ﴿فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [السجدة: ١٩].

وعَنِ الحَسَنِ أَنهُ قَرَأَ: ﴿ جَنَّةُ لَلْأَوْى ﴾ وقالَ: إنها مِنَ الجَنّاتِ، وتَصْديقُها حديثُ الإسراءِ أَنهُ أُرِيَ الجَنَّةَ، وأَدْخِلَها. قالَ: ودلَّتِ الآيةُ أنَّ الجَنةَ التي يَأْوي إليها المؤمنونَ في السماءِ.

(١) ساقطة من الأصل وم، انظر معجم القراءات القرآنية ج٧/ ٩ و ١٠. (٢) من م: في الأصل: جرى. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) و(١) من المحتسب ح٢/ ٢٩٣، انظر معجم القراءات القرآنية ج٧/ ١١، ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم.

﴿ الْآَيَةُ اللّٰهِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَ يَنْنَى اَلْيَدْنَةَ مَا يَنْثَىٰ﴾ قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: يَغْشاها فِراشٌ مِنْ ذهب، وكذا ذُكِرَ في خَبَرِ مرفوعٍ: ﴿ رَأْيَتُهَا يَغْشَاها فِراشٌ مِنْ ذهبٍ ۗ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ٢٧/ ٥٥] ولكنْ لا يُفَسِّرُ ما الذي يَغْشَى السِّذْرَةَ، بل يُبْهِمُ كما يُبْهِمُ اللهُ تعالى [فما يُفَسِّرُ] (١) إلَّا بحديثِ ثَبَتَ عنْ تُواتُرٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ بعضُهُمْ في قولهِ تعالى: ﴿إِذْ يَنْفَى السِّدْرَةِ مَا يَنْفَى كَ مِنْ أَمْرِ اللهِ، ويَرْوُونَ خَبَراً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: الممّا انْتَهَيَتُ إلى السَّدْرةِ رأيتُ وَرَقَها أمثالَ أذانِ الفِيلَةِ، ورأيتُ نَبْقَها أمثالَ القِلالِ، فلمّا غَشِيَها مِنْ أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعنِ ابْنِ عباسٍ ر الله الله الله أعلَمُ. واللهُ أعلَمُ.

الكَيْهُ اللهِ عَنِهُ اللهِ عَلَى: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَمَرُ وَمَا طَنَى﴾ قالَ أبو بكرٍ: أي ما قَصَرَ البَصَرُ عنِ الحَدِّ الذي أُمِرَ، وجُعِلَ لهُ ﴿وَمَا طَنَى﴾ وما جاوزَ عنهُ، أو كلامٌ [نَحْوُهُ](٢).

وْيَخْتَمِلُ: ﴿مَا زَاغَ﴾ أي ما مالَ، وما عَدَلَ يَميناً وشِمالاً ﴿وَمَا كَنَىٰ﴾ وما جاوَزَ.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَعَبُرُ﴾ أي ما مالَ ﴿وَمَا كَانَ﴾ مِنَ الإِرْتِفاع، طَلغَى الماءُ إذا ارْتَفَعَ يَطْغَى طُلغْياناً.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ لَنَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ جائزُ أَنْ تكونَ آياتُ ربِّهِ التي ذَكَرَ أَنهُ رَأَى جبرائيلَ ﷺ حينَ (أنهُ رَأَهُ بصورتِهِ مرتَينِ (أنهُ رَأَهُ بصورتِهِ مرتَينِ (أنهُ رَأَهُ بصورتِهِ مرتَينِ (أنهُ رَأَهُ بصورتِهِ مرتَينِ (أنهُ عَيرَها (أه) مِنَ الآياتِ، ولكنْ لا يُقَسِّرُها، واللهُ أعلَمُ.

الآيات ١٩ و ٢٠ و ١٦ و ووله تعالى: ﴿ أَفَرَيَتُمُ اللَّكَ وَالْمُزَّىٰ ﴾ ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِكَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ يُخَرِّجُ تأويلُ [هذا القولِ] (٢٠) على وجوه، وإلّا ليسَ في هذا المَوضعِ لظاهرِ قولِهِ عِنْ : ﴿ وَمَنَوْةَ النَّالِئَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ جوابٌ، ولا لِقولِهِ : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْنَ ﴾ [الآية : ٢١].

أحدُها: أَنْ يقولَ: أهؤلاءِ الذينَ تَعْبُدُونَهُمْ مِنَ اللاتِ والعُزَّى ومَناةَ أَخْبَرُوكُمْ، وقالوا لكمْ: إنهُ اصْطَفَى لنفسِهِ البناتِ ولكمُ البَنينَ، وإنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ ونَحْوَهُ. أَأَخَذْتُمْ ذلكَ منها؟ أو مِمَّنْ أَخَذْتُمْ ذلكَ؟ وأنتمْ قومُ لا تؤمِنونَ بالرسلِ والكتبِ، وقد عَرَفوا أنها لم تُخْبِرُهُمْ بذلك، [فَيُذكُرَ] (٧) بذلكَ سَفَهَهُمْ.

[والثاني: أَنْ] (٨) يقولَ: ﴿ أَنَوَيَتُمُ اللَّكَ وَالْمُزَىٰ ﴾ ﴿ وَمَنَوْةً / ٥٣٦ ـ ب/ اَلنَّالِئَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴾ التي سَمَّيتُموها آلهة، وعَبَدْ تُموها دونَ الله، ونَسَبْتُمُ البناتِ إليهِ والبنينَ إلى أنفُسِكُمْ. ثم لم يَذْكُرْ جوابها: أنهُ مَنْ أَمَرَهُمْ بذلك؟ ومَنِ اخْتَارَ لهمْ ذلك؟ أو مِمَّنْ أَخَذُوا ذلك؟ .

لَّ ثُمْ قُولُهُ<sup>(۱)</sup> تعالى: ﴿إِنَّ هِنَ إِلَّا أَشَمَّاتُ سَيَّتُنْتُوكَمَا أَنتُمْ وَءَابَآؤَكُمْ ثَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنِّ﴾ الآية [٢٣] كأنهُ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: إِنكُمْ إِنما سِمَّيتُمُوها آلهةً، والحَتَرْتُمُ البَنينَ، ولَهُ البناتِ بلا سُلطانِ ولا حُجَّةٍ لكمْ؛ إنما هي أسماءٌ سَمَّيتُمُوها أنتمُ وآباؤكُمْ لا حُجَّةٍ ولا سُلطانِ، إنما هو هَوَى النَّفْس، وألظَّنُّ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: حيث. (٤) أدرج بعدها في الأصل وم: وتأويل الآية. (٥) في الأصل وم: غيره. (٦) في الأصل وم: هذه الآية. (٧) من م، ساقطة من الأصل. (٨) في الأصل وم: و. (٩) في الأصل وم: قال. (١٠) في الأصل وم: و. (١١) في الأصل وم: أمركم.

اللَّيْهِ ٢٢ أَي صَرْفُ شُكْرِ المُنْجِمِ إِلَى قِسْمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّا لِمَنْجِمِ إِلَى غَيرِ المُنْجِمِ إِلَى غَيرِ المُنْجِمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم قُولُهُ تعالى: ﴿اللَّنتَ﴾ قَرَأُ مُجاهدُ [وغَيرُهُ] (٣) مُشَدَّدَ الناءِ، فقالوا: هو رجلٌ كانَ يقومُ على الهتِهِمْ، ويَلُتَّ لها السَّويقَ بالزيتِ، فَيُطْعِمُهُ الناسُ. ورَوَى أبو<sup>(٤)</sup> الجوزاءِ عنِ ابْنِ عباسِ ظَيْهُ [أنهُ] (٥) قالَ: كانَ يَلُتُّ السَّويقَ للحاجِّ.

ومَنْ قَرَأً مُخَفَّفَ التاءِ جَعَلوهُ اسْمَ الصَّنَم مثلَ العُزَّى ومَناةً، وهي آلهةٌ كانوا يَعْبُدونَها.

ذَكَرَ قَتَادَةُ فِي تَفْسَيْرِهِ: كَانَ اللَّاتُ بِالطَائْفِ، وَالْعُزَّى بِبَطْنِ نَخْلَةَ، وَمَناةُ بِقُدَيدٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَلْكَ إِذَا مِسْمَةٌ ضِيزَى ٓ ﴾ قالَ القُتَبِيُّ: هي في الأصلِ: ضُيزَى على وَزْنِ فُعْلَى، فَكُسِرَتِ الضادُ للياءِ، وليسَ في النعوتِ فِعْلَى، أي قِسْمَةٌ جائزةً.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿ شِيزَىٰٓ ﴾ أي غَيرُ مُنْصِفةٍ، والضَّازُ في الأصلِ: الجَورُ، وقالَ أبو عُبَيدةً: ناقصةً.

وقالَ بعضُ الناسِ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا (١٠) تَلَا قُولَهُ تَعالى: ﴿ أَفَرَهَ يَثُمُّ اللَّكَ وَالْفَرَىٰ ﴾ ﴿ وَمَنَوْةَ اَلنَّالِكَةَ اَلاَّخْرَیٰ ﴾ أَلْقَى الشيطانُ على لسانِهِ: تلكَ الغَرانيقُ العُلا الملائكةُ، وقالَ على لسانِهِ: تلكَ الغَرانيقُ العُلا الملائكةُ، وقالَ بعضُهُمْ: الأصنامُ التي يَعْبُدُونها على رَجاءِ الشّفاعةِ لهمْ بقولِهِمْ: ﴿ مَتُولَا مِشْفَكُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنْ هِنَ إِلّا أَمَّنَهُ مَيْنَتُمُوهَا أَنتُمْ وَهَابَآ أَكُورُ مِّا أَنزَلُ اللهُ على تَسْمِيَتِكُمْ الْاصنامَ وعبادتِكُمْ إياها ونِسْيَتِكُمُ البَنينَ إلى أنفسِكُمْ والبناتِ إلى اللهِ تعالى مِنْ حُجَّةِ ويرهانِ، إنما هو هَوَى النفسِ والظُنُّ. وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِن يَئِمُونَ إِلَّا الظَّنَ ﴾ في قولِهِمْ: الملائكةُ بناتُ اللهِ أو قولِهِمْ: ﴿هَتَوُلاَمْ شُفَمَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴿ إِيونس: ١٨] وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿إِن يَئِمُونَ إِلَّا الظَّنَ ﴾ في قولِهِمْ: الملائكةُ بناتُ اللهِ أو قولِهِمْ: ﴿هَتَوُلاَمْ شُفَمَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴿ إِن يَئِمُونَ إِلّا الظَّنَ ﴾ في قولِهِمْ: الملائكةُ بناتُ اللهِ أو قولِهِمْ: ﴿هَتَوُلاَمْ شُفَمَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴿ إِن يَلِمُهُمْ وَاللّهِ وَالْمَوْنِ وَالْمَا اللّهُ فَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْنِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْنَ وَاللّهُ اللّهُ أَلْوَا وَبَدْنَا عَلَيْهَا عَلَى رَضَاهُ منهم بذلكَ وأَمْرِهِ إِناهُ مَا أَخْبَرَ عنهُمْ بقولِهِ: ﴿وَإِذَا فَسَلُوا فَلُوا وَجَدّنَا عَلَيْهَا مَا تَرَكّهُمْ عَلَى ذَلْكَ أَنْهُ أَمْرَانًا بَهُ أَلُوا وَجَدّنَا عَلَيْهَا مَانَاءًا وَالْمَوْنَ وَاللّهُ أَمْرَانًا عِلْمَ عَلَمُ اللّهِ عَلَى مِن اللّهِ عَلَى وَمَاهُ منهم بذلكَ وأَمْدُ إِللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى إِنْ عَنْهُمْ عَلَى إِنْهُ إِلّهُ أَنْهُمْ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ مُن عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَوا وَجَدَا فَعَرَانُ عَلَيْهُ أَلُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا مَا تُوسَلّقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّه

وقَولُهُ تعالى: ﴿وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُتُ ۚ أَي يَتَّبِعُونَ هَوَى النَّفْسِ؛ فالنفسُ إنما(٩) تَعْرِفُ الْمَنافِعَ الحاضرةَ والمَضارَّ

(۱) في الأصل وم: أخبر وقال. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) من م، ساقطة من الأصل، انظر مختصر من شواذ القرآن /١٤٧. (٤) في الأصل وم: ابن. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) من م، في الأصل: ثم. (٧) في الأصل وم: اللهة. (٨) في الأصل وم: حيث. (٩) في الأصل وم:

الحاضرةَ؛ فأمّا [ما]<sup>(١)</sup> غابَ عنها فلا تَعْرِفُ، وإنما تَعْرِفُ ذلكَ بالتَّفَكُّرِ والنَّظَرِ، وهي لا تَعْرِفُ لِما تَكْرَهُ النَّظَر والتَّفَكُرَ، ولا تَرْغَبُ في الشدائدِ ولا في ما يَثْقُلُ عليها، واللهُ أعلَمُ.

وقولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْمُنَكَ ﴾ أي جاءَهُمْ مِنْ ربِّهِمْ لو تَفَكَّروا، لَاهْتَدَوا، ولَوِ اتَّبَعوا الحقَّ والهُدَى أَرْفُوهُ.

الكَيْمَةُ اللهِ اللهُ عَلَى: ﴿ أَمْ الْإِنكِنِ مَا نَتَنَى ﴾ أي للإنسانِ ما تَمَنَّى. ثم يَخْتَمِلُ تَمَنَّيهِمْ شفاعةَ ما عَبَدوا أو ما الحتاروا مِنَ البَنينَ لأنفسِهِمْ والبَناتِ اللهِ تعالى أو ما سَمَّوا، واتَّخَذوا الأصنامَ آلهةً، وما ظَنُّوا على اللهِ، وادَّعَوا أَمْرَهُ ورضاهُ في فِعْلِهِمْ وغَير ذلكَ ممّا كانوا يَتَمَنَّونَ.

يقولُ: ليسَ للإنسانِ مَا تَمَنَّى أَنْ يكونَ لهُ، إنما يكونُ لهُ[ما](٢) يَجْعَلُ اللهُ الذي لهُ في الدنيا والأخِرَةَ.

اللَّيْهُ ٢٥ ﴾ وذلكَ قولُهُ تعالى: ﴿نَلِلَهِ ٱلْآَيْرَةُ وَٱلْأُولَى﴾.

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُرْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُنْفِي شَفَعَتُهُمْ شَيِّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَأَهُ وَيَرْخَيَ ﴾ يُخْرَجُ على وجهين:

أَحَلُهُما: أي كُمْ مِنْ مَلَكِ، لهُ شَفَاعَتُهُ، وإنْ يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ ذَكَرَ.

والثاني: أي كمْ مِنْ مَلَكِ في السموات، لا شَفاعةً لهُ، ولا يَشْفَعُ إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللهُ، ويَرْضَى أَنْ يَشْفَعَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿فَا تَنَمُهُمْ شَفَعَهُ الظَّنِينِينَ﴾ [المدثر: ٤٨] أي ليسَتْ لهمْ شفاعةٌ، تَنْفَعُ لهمْ.

وقالَ أبو بكرِ الأصمُّ: إنما يَشْفَعونَ في الآخِرَةِ لِمَنْ شَفَعوا في الدنيا، واسْتَغْفَروا لهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ شَفَعوا في الدنيا، واسْتَغْفَروا لهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا وَسِمْتَ كُلّ ثَقَو رُبِّحَمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية ﴿ الْخَافر: ٧] وقولِهِمْ: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ الَّتِي وَعَدْنَهُمْ﴾ [غافر: ٨] وقد ذَكَرْنا (٣) في ما تَقَدَّمَ الوجْهَ في ذلكَ.

ويَجوزُ أَنْ يُذْكَرَ الكُلُّ، ويُرادَ بهِ البعضُ في اللغةِ، ومِثْلُهُ في القرآنِ كثيرٌ، واللهُ أعلَمُ.

٢٨ على وقولُهُ تعالى: ﴿ رَمَّا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمَ ﴾ أي ما لَهُمْ بما يُسَمُّونَ الملائكةَ تَسْمِيَةَ الأَنْفَى مِنْ عِلْمٍ ، لأَنَّ العِلْمَ بِمَعْرِفَةِ الأَنْثَى مِنَ الذَّكِرِ بطريقَينِ:

أَحَدُهما: المُشاهدةُ: [يُشاهَدُ] (٥) ويُعايَنُ، فَتُعْرَفُ الأَنْثَى مِنَ الذَّكَرِ، وهمْ لم يُشاهدوا الملائكة، فكيفَ يَعْرِفونَ ذلك؟.

والثاني: خَبَرُ الرسولِ المُؤيَّدُ بالمُعْجِزَةِ، وهؤلاءِ قومٌ لا يؤمِنونَ بالرسلِ، ولا يَعْرِفونَ<sup>(١)</sup> بالاِسْتِدُلالِ طُرُقَ العِلْمِ البُلاثةَ التي ذَكَرْنا.

فَإِذَنْ كَانَ حَصَلَ قُولُهُمْ بِلا عِلْمٍ، ولكنْ على الظُّنِّ، وذلكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَلِّيمُونَ إِلَّا الظُّنَّ ﴾ [النجم: ٧٣] أي ما يَتَّبِعُونَ في قُولِهِمُ الذي قالوا إلّا الظُّنَّ، ووجْهُ ظَنَّهِمْ ما ذَكَرْنا.

ثم أَخْبَرُ أَنَّ ظَنَّهُمُ ﴿لَا يُنْنِي مِنَ ٱلْمَنِّ شَيَّكَ ﴾ فهو يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

(١) من م، ساقطة من الأصل، (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) من م، في الأصل: ذكر. (٤) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم. (٥) من م، ساقطة من الأصل. (٦) في الأصل وم: يعرف.

أَحَلُهما: أنَّ الظُّنَّ الذي / ٥٣٧ ـ أ/ ظَنُّوا لا يَدْفَعُ عنهمْ ما عليهِمْ مِنِ اتِّباعِ الحَقِّ ولُزومِهِ.

والثاني: أنَّ ظَنَّهُمُ الذي ظَنُّوا في الدنيا لا يَدْفَعُ عنهمْ ما لَزِمَهُمْ مِنَ العذابِ في الآخِرةِ.

الاَيْمَةُ ٢٩ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ مَن نَّن نَّوَلَّىٰ مَن ذِكْرِنَا ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَلُهما: على تَرْكِ مُكافأتِهِمْ، أي [لا](١) تُكافِئْهُمْ لِصَنيعِهِمْ وأذاهُمْ.

والثاني: يُخَرِّجُ على الإياسِ لهُ مِنْ إيمانِهِمْ، أي لا تَشْتَفِلْ بهمْ، فإنهمْ لا يؤمنونَ أبداً؛ فهو في قومٍ خاصٌ؛ عَلِمَ اللهُ عَلَى أنهمْ لا يؤمنونَ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَرُ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّبَا﴾ يَحْتَمِلُ أنهم كانوا لا يؤمِنونَ بالآخِرَةِ، فلمْ يُريدوا بِحَسناتِهِمُ التي فَعَلوا إِلَّا الحياةَ الدنيا، لأنهمْ كانوا يَتَصَدِّقُونَ، ويَصلونَ الأرحامَ، لكنْ [لم يُريدوا بذلكَ] (٢) إلّا ما ذَكَرَ في الحياةِ الدنيا. وجائزٌ أنْ تكونَ الإرادةُ ههنا كِنايةً عنِ العَمَلِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا يُرِدُ إِلَّا الْحَيَوْةَ الدَّيْكِ﴾ أي لم يَعْمَلُ للآخِرَةِ رأساً؛ يُخْبِرُ عنهُمْ أنهمْ يَعْمَلُ للدنيا لا لِلآخِرَةِ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ثَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْسَاجِلَةَ عَبَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن نُرِيدُ﴾ [الإسراء: ١٨] وقولِهِ ﷺ: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَتْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الآية[الإسراء: ١٩] ونَحْوُ ذلكَ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ مَبَلَنْهُمْ مِنَ الْمِلَرِّ﴾ بالا يؤمِنوا بالأخِرَةِ، ولا يَعْمَلُوا لها. وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ذَلِكَ مَبَلَنْهُمْ مِنَ الْمِلْرِّ﴾ أي ذلكَ مَبْلَغُ رأيهِمْ أنَّ الملائكةَ بناتُ<sup>(٣)</sup> اللهِ، وأنها تَشْفَعُ لهمْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ مَن سَبِيلِدٍ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهَنَدَىٰ﴾ أي ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَن مَنَلَ مَن سَبِيلِدٍ.﴾ فَيَجْزيهِ جَزاءَ ضَلالِهِ في الآخِرَةِ ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهَنَدَىٰ﴾ فَيَجْزيهِ جَزاءَ الهُدَى، واللهُ أعلم.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا فِي السَّكَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَمَثُوا مِنَا عِلْوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَخْسُوا بِمَا عَلَوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَخْسُوا بِمَا عَلَا اللَّهُ عَلَى وَجَهَيْنِ:

أحدُهما: ﴿ وَلَا مِنَا فِي السَّكَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ وهو غَنِيٌّ عنْ عبادَتِكُمْ، وإنما يأمُرُكُمْ، لِيَجْزِيَكُمْ بأعمالِكُمْ لا لِمَنافِعَ تَرْجِعُ إليهِ.

والثاني: ﴿وَلِنَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي إنما انْشَأَ أهلَ السمواتِ والأرضِ لِيَمْتَحِنَهُمْ بالأمْرِ والنَّهْي، ثَم لِيَجْزِيَ الذِينَ أساؤوا جَزاءَ الإساءةِ والذينَ أحْسَنوا جَزاءَ الإحسانِ.

ولو كان على ما قالَ أُولئكَ الكَفَرَةُ: أَنْ لا بَعْثَ، ولا جَزاءً، لَكانَ خَلْقُهُمْ وَخَلْقُ ما ذَكَرَ عَبَثاً باطلاً. وَفي الحكمةِ التغريقُ بينَ المُسيءِ والمُحْسِنِ، وفي الدنيا تَحَقَّقَتِ التَّسْوِيَةُ بيَّنَهما، فَلَلَّ ذلكَ على دَارٍ أُخْرَى، يُقَرَّقُ بَيَنَهما فيها.

ثم يَحْتَمِلُ جزاءُ إساءةِ أولئكَ في الدنيا والآخِرَةِ: في الدنيا القَهْرُ والدَّبْرَةُ والهزيمةُ، وفي الآخِرَةِ النارُ، وجَزاءُ المُحْسِنِ في الدنيا النَصْرُ والظَّفَرُ، وفي الآخِرَةِ الجنةُ.

ثم نَعَتَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُسَنُوا لِللَّمَانُوا لِللَّمَانُوا لِللَّمَانُولِ لِللَّمَانُولِ اللَّهَمُ وهو التوحيدُ، فقالَ: ﴿ اللَّذِينَ بَمَتَنِبُونَ كَبْهَرَ الإِثْرِ وَالْفَوَحِثَ إِلَّا اللَّهُمُ عَلَى هذا يَخْتِمِلُ أَنْ تَكُونَ الكِبائرُ مَا يَغْرِفُها كُلُّ احْدِ انها] (٥٠ فاحشَةٌ، واللَّهُمُ عَلَى هذا يَخْتِمُ أَنْ تَكُونَ الكِبائرُ مَا يَغْرِفُها كُلُّ احدُ انها] (١٠ فَيَحِيءُ أَنْ تَكُونَ امِنْ الكَبائرُ والفواحشِ لأنهُ اسْتَثْنَاها [منها] (١٠ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِها، لكُنهُ استَثْنَاها، وعَفا عَنْ غَفْلةِ وسَهْرٍ أَو عَنْ غَلَبَةٍ شَهْرَةٍ ونَحْوِها، وهو الأشبَهُ بتأويل الآيةِ.

وقال أهلُ التأويلِ: الكبائرُ والفواحشُ هي التي ذُكِرَ لها الحَدُّ في الدنيا والعقوبةُ في الآخِرَةِ، والَّلمَمُ [هي](ا) التي لم يُذْكَرُ لها حَدُّ ولا عقوبةٌ في الآخِرَةِ.

وعنِ ابْنِ مَسْعودٍ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿زِنَى العَينِ النَّظُرُ، وزِنَى الشَّفَتَينِ التَّقبيلُ، وزِنَى البَطْشُ، وزِنَى الرجلَينِ المَشيُ، ويُصَدِّقُ ذلك ويُكَذَّبُهُ الفَرْجُ، فإنْ تَقَدَّمَ فهو زِنَى، وإلّا فهو اللَّمَمُ ۗ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ٢٧/ ٦٥] وفي روايةٍ: ﴿إِنْ تَقَدَّمَ كَانَ زِنَى، وإِنْ تَأَخِّرَ كَانَ لَمَماً ﴾.

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ] (٢) قالَ: ما رأيتُ باللَّمَمِ ممّا قالَ أبو هُرَيرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ على ابْنِ آدمَ حَظُهُ مِنَ الزُّنَى، أَذْرَكَ ذلكَ، لا مَحالةً، فَزِنَى العَينَينِ النَّظُرُ، وزِنَى اللسانِ النُّظْقُ، والنفسُ تَتَمَنَّى، وتَشتَهي، والفَرْجُ يُصَدُّقُ فَلَكَ، أو يُكَذِّبُهُ ﴾ [مسلم ٢٦٥٧/ ٢١].

وعنْ أبي هُرَيرَةَ أنهُ [قالَ: «هي] (٣) التَّظْرَةُ والغَمْرَةُ والغُبْلَةُ والمُباشَرَةُ» [ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٧/ ٢٦] وعنهُ [انهُ قالَ: اللَّمَمُ الجاهليةِ» [الطبري ٢٧/ ٢٧] وعن ابْنِ عباس هَا أنهُ قالَ: «اللَّمَمُ لَمَمُ الجاهليةِ» [الطبري ٢٧/ ٢٧] [انهُ قالَ: «اللَّمَمُ لَمَمُ الجاهليةِ» [الطبري ٢٧/ ٢٤] [وهو قولُهُ] (٥) تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَقْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٣٣].

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ [أنهُ قالَ:](٢) همو أنْ يَلُمَّ المَرَّةَ [الطبري ٢٧/٢٧]. وقيلَ: اللَّمَمُ بالخَطيئةِ مِنْ جِهةِ حديثِ النَفْسِ شيئاً مِنْ غَيرِ عَزْمٍ. وقيلَ: إنَّ اللَّمَمَ هو مُقارَبَةُ الشيءِ مِنْ غَيرِ دخولٍ فيهِ.

وعنِ ابْنِ عباسِ ﷺ يقولُ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يقولُ:

## إِنْ تَسَغَّفِرِ السَّلَّمُ مَّ تَخْفِرْ جَسَاً وَأَيُّ مسبدٍ لسكَ لا السسّا(^)؟

[الترمذي ٣٢٨٤] وقيلَ: اللَّمَمُ: الصغيرُ مِنَ الذنوبِ لِقولِهِ تعالى: ﴿ إِن تَجْتَـنِبُوا كَبَآهِرَ مَا نُتْهَوَنَ عَنْـهُ ﴾ الآية [النساء: ٣١]. وقالَ القُتَبِيُّ: اللَّمَمُ الصغائرُ مِنِ الذنوبِ، وهي مِنْ ألَمَّ بالشيءِ إذا لم يَتَعَمَّقْ فيهِ، ولم يَلْزَمَهُ

وقالَ بعضُهُمْ: اللَّمَمُ مَا بَينَ الحَدَّينِ: حَدِّ الدنيا وحَدِّ الآخِرَةِ، وهو قولُ ابْنِ عباسٍ ﴿ وَلَكَ يَحْتَمِلُ، والأوَّلُ ا نُرَبُ.

وقالَ أبو بكرِ الأصمُّ: اللَّمَمُ التي يَتوبُ عنها؛ فإنهمْ إنْ تابوا عنها يَتَجاوَزُ عنهمْ، فهو يَجْعَلُ اللَّمَمَ مِنْ تلكَ الكبائرِ والفواحشِ، لكنهُ يقولُ: إنما اسْتَثْنَى لِما يَتوبُ عنها، لِما يقعونَ فيها على السَّهْرِ والغَفْلَةِ أو لِغَلَبَةِ شَهْوةِ على حُسْنِ الظُّنِّ بربِّهِ، فَيَغْفِرُ لهُ، أو يَتوبُ عنها، فَيَعْفو عنها.

وعلى تأويلِ أهلِ التأويلِ: اللَّمَمُ ما دونَ الكبائرِ والفواحشِ [وجائزٌ أَنْ تكونَ الكبائرُ والفواحشُ] (١٠) التي ذَكَرَ كبائرَ الشَّرْكِ وفواحِشَهُ كقولِهِ فَلَى: ﴿وَوَالَذِيكَ إِنَا فَمَكُوا فَنْحِشَةٌ ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥] وقولِهِ تعالى: ﴿وَوَالَ الَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءً الشَّرْكِ وفواحِشَهُ كقولِهِ تعالى: ﴿وَوَالَ اللَّيْنَ أَنَا مَا دُونَهُ اللَّمْ مَا عَلَى هذا ما دونَ الشَّرْكِ، فهي في مشيئةِ اللهِ تعالى إِنْ شاءَ عَفا عنها، وإِنْ شاءَ عَذَّبَ عليها كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَن بُثَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ثُونَ لَكَ لِمَن يَتَكَابُ ﴾ [النساء: ٨٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَثْفِرَةِ هُوَ أَقَلَا بِكُرْ إِذْ أَنْنَاكُمْ شِرَى الأَرْضِ﴾ أي هو أعلَمُ بكمْ وبأحوالِكُمْ ووقوعِكُمْ فيها على السَّهْوِ والغَفْلَةِ، عَفَا عنكمْ أي عنِ اللَّمَم.

وعلى قولِ أبي بكرٍ: ۚ إنَّ ربُّكَ واسِعُ المَغْفِرَةِ لِمَّنَّ تابُّ عنها، وهو أعلَمٌ بكُمْ بأنكمْ تتوبونَ عنها

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) ساقطة من الأصل وم. (٥) في الأصل وم: كقوله. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم. (٨) اضطربت نسبة هذا البيت بين أبي خراش الهذلي وبين أمية بن أبي الصلت، انظر ديوان ابن أبي الصلت ص/ ١٦١ و/ ٤٩١. (٩) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

وعندَنا ما ذَكَرَ: هو واسعُ المَغْفِرَةِ لِمَنْ شاءَ تابَ عنها، أو لم يَتُبُ. ثم إنْ كانتِ المَغْفِرَةُ هي السَّتْرَ، فهي تَعُمُّ المؤمِنَ والكافرَ في الدنيا، وإنْ كانتِ التَّجاوُزَ فهي للمؤمِنينَ خاصّةً، واللهُ المُوَفِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ أَقَلَا بِكُرَ﴾ عندنا هو أعلَمُ بكمْ بأنكمْ تَعْمَلُونَ، وتَقَعُونَ فيها على السَّهْوِ والغَفْلَةِ، أو هو أعلَمُ بأحوالِكُمْ وأفعالِكُمْ وما يكونُ منكُمْ، وهو ﴿هُوَ أَعْلَا بِكُرْ إِذَ أَنشَأَكُمْ قِسَ الأَرْضِ وَإِذَ أَنشَرْ لَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ ما لوِ الجَتَمَعَ حُكماءُ البَشَوِ ما أَذْرَكوا مَعْنَى تَصْويرِ اليَدَينِ والعينَينِ وغَيرِها مِنَ الجَوارِحِ وقْتَ ما كُنتُمْ أَجِنَّةً في بطونِ أُمّهاتِكُمْ.

ثم نِسْبَتُنَا إلى الأرضِ بقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ الأَرْضِ ﴾ يَخْتَمِلُ وجْهَينِ: إمَّا لِخَلْقِ أَصْلِنَا مِنَ الأرضِ كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَمَ يَسْبَتُنَا إلى الأرضِ بقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَمَ مَن نُرَابٍ ﴾ [الروم: ٢٠] ونَحْوُهُ، وإمَّا (٢) لِجَعْلِ أقواتِنا منها لِقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوَاتَهَا ﴾ [فصلت: ١٠] إذْ لا قوامَ لنا إلّا بذلكَ الغِذَاءِ والقُوتِ الذي يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَا نُزَّكُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ﴾ [يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

اَحَدُهما: [(٢) في ظاهرِ الآيةِ نَهَى عنِ التَّزْكِيةِ، وأَمَرَ في آيةٍ أُخْرَى بالتَّزْكِيَةِ ورَغَّبَ فيها / ٣٧٥ ـ ب/ حينَ (٤) قال: ﴿ وَيُزَيِّبُكُ مُ يَهُلِمُكُمُ الْكِنْبَ وَلَلِحَمَةَ ﴾ [البقرة: ١٥١] لكنْ في ما أمَرَ بالتَّزْكِيَةِ أمَرَ بإصلاحِ أنفسِهِمْ في أنفسِهِمْ وتَزْكِيَتِها فِعُلاً، وفي ما نَهَى عنِ التَّزْكِيةِ نَهَى عَنْ أَنْ يَصِفُوا أنفسَهُمْ بالتَّزْكِيةِ والصلاحِ والتَّقَى والبَراءةِ، لَعَلَّ ذلكَ ليسَ بِتَزْكِيةٍ في الحقيقةِ، أو يكونُ فيهمْ مِنَ الفسادِ ما لا يَسْتَحِقُ التَّزْكِيةَ والوَصْفَ بالبَراءةِ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: إنَّ اللهَ تعالى لمّا نَهانا عنِ التَّزْكِيةِ فكيفَ جازَ لنا أنْ نقولَ لأنفسِنا: إنّا مُؤمِنونَ ومُسْلِمونَ، إنَّ ذلكَ مدحٌ رتَزْكيةٌ؟

قيلَ: إنهُ (٥٠) أَمَرَنا بقولِ الإيمانِ والإسلامِ ابْتِداءَ حينَ (٢٠) قالَ: ﴿ قُولُواْ وَامَكَا بِاللَّهِ ﴾ الآية [البقرة: ١٣٦] وقالَ (٧٠): ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٥٤] ونخو ذلك، ولم يأمُرْ بِمِثْلِهِ ابتداءً في الصلاحِ؛ ونَخوهُ بأنْ نقولَ: نحنُ صُلَحاءُ اثْقِياءُ، فَجازَ اللَّا يَمْنَعُ في الإيمانِ، ويَمْنَعُ في غَيرِهِ مِنَ الطاعاتِ.

والثاني: أَنْ لَيْسَ فِي نَفْسِ الإِيمَانِ تَزْكِيَةٌ لأَنَّ كُلُّ أَهْلِ الأَدْيَانِ مُؤْمِنُونَ بِشِيءٍ كَافِرُونَ بشيءٍ كَقُولِهِ (١٥٠ تعالى: ﴿ فَهَنَ يَبْعَضِ وَلَكَ فَلُو النساء: ١٥٠] [وقولِهِ يَكُفُرُ بِالطَّانُوتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَبِي [النساء: ١٥٠] [وقولِهِ تعالى] (١٥٠): ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّلْنُوتِ ﴾ [النساء: ١٥] وفي نفسِ التُّقَى والصّلاحِ تَزْكِيةٌ.

وقيلَ: ﴿فَلَا نُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ۚ أَي لا تُزَكُّوا أَهْلَ دينِكُمْ ومَذْهَبِكُمْ، وذلكَ مُتَعارَفٌ في الناسِ أَنهمْ يُزَكُّونَ أَهْلَ مَذْهبِهِمْ، وإنْ كانوا لا يَعْرِفونَ صلاحَهُمْ وتَقُواهُمْ، ويَذُمّونَ أَهْلَ خِلافِهِمْ في مَذْهبِهِمْ، وإنْ لم يَعْرِفوا منهمُ الشَّرُّ وما بهِ تَجِبُ المَذَمَّةُ. وذلكَ مُحْتَمَلٌ. ويَحْتَمِلُ ما ذَكَرْنا أَنهُ نَهَى كلَّا في نفسِهِ أَنْ يُزَكِّيَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَا بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ أي اتَّقَى مَحارِمَ اللهِ ومَناهِيَهُ، ويَحْتَمِلُ أي اتَّقَى الكُفْرَ باللهِ والشُّرْكَ بهِ.

الاَيْتَانَ ٢٦ وَتُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنْرَءَبُتَ الَّذِي نَوَلَىٰ ﴾ ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْمَانَ ﴾ هذا يُخرَّجُ على وجهينِ:

أَحَلُهُما: ﴿أَنْرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَىٰ﴾ ﴿وَأَعْطَىٰ قَلِلَا﴾ مَنْ كَبَّرَ الكَفَرَةَ وعُظَماءَهُمْ، وأعْظَى قليلاً مِنَ المالِ الضّعَفَة أهلَ الإيمانِ لِيرْجِعوا عنِ الإيمانِ بِمُحَمَّدِ والتَّصْديقِ بهِ، ويَكْذبوا عليهِ ﴿وَأَكْدَىٰۤ﴾ أي قَطَعَ عنهمْ في وقْتِ أيضاً. وكذا قالَ القُتَبِيُّ: ﴿وَإَكْدَىٰٓ﴾ أي قَطَعَ عنهمْ في وقْتِ أيضاً. وكذا قالَ القُتَبِيُّ: ﴿وَاللَّهُ فَيها، إذا بَلَغَها الحافرُ يَشِنَ مِنْ حَفْرِها (١٠٠)، فَقَطَعَ الحَفْرَ.

(١) في الأصل وم: الإنسان. (٢) في الأصل وم: أو. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) في الأصل وم: إنا. (٦) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: وقوله. (٨) في الأصل وم: بقوله. (٩) في الأصل وم: وقولهم. (١٠) من م، في الأصل: حفر.

[والثاني]<sup>(۱)</sup>: قيلَ لكلِّ مَنْ طَلَبَ شيئاً، فلم يَبْلُغُ، أو أعْظَى، فلم يُتَمِّمُ: أكْدَى. وقالَ أبو عَوْسَجَةً: أكْدَى بَخِلَ، ورجلٌ مُكْدِ بَخيلٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ آعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴾ فهو، واللهُ أعلَمُ ﴿ آعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ﴾ فيأمُرُ بِتَكذيبِ محمدٍ ﷺ ويأذَنُ لهُ بالتَّوَلِّيَ عنهُ وإعطاءِ المالِ على التّكذيبِ لهُ؟ أي ليسَ عندَهُ عِلْمُ الغيبِ لأنهمْ قومٌ لا يؤمنونَ بالرسلِ والكُتُبِ ا وأسبابِ العِلْم هذا.

الآيتان الكَفَرَةُ يقولُونَ لاتباعِهِمْ: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَنَأُ بِمَا فِي شُحُفِ مُوسَىٰ﴾ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَىٰ﴾ كانَ هذا مقطوعٌ منَ الأوَّلِ؛ كانَ الْعَلْمَ منكمْ والوِزْرَ فلا تَأْتُوا محمداً، ولا تُصَدِّقوهُ كقولِهِ تعالى حكايةً عنهمْ ﴿ وَلِئُكَ الكَفَرَةُ يقولُونَ لاتباعِهِمْ: إِنَّا نَتَحَمَّلُ الظُّلْمَ منكمْ والوِزْرَ فلا تَأْتُوا محمداً، ولا تُصَدِّقوهُ كقولِهِ تعالى حكايةً عنهمْ ﴿ وَلَيْتَوْلُ سَيْدِينَ اللَّذِى وَفَيْهُ ﴿ وَلَيْ نَوْرَهُ وَلَا لَهُ إِنَّا لِهَا فِي شُحُفِ مُوسَىٰ﴾ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِى وَفَيْهُ ﴿ وَلِيَرَاتُ وَلِيَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَيْكُ إِلَىٰ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أُمِرَ بِتَبْلَيْهِهِ. وقيلَ: إنها سُمِّيَ وَفِيلًا لأنهُ بَلَغَ ما أُمِرَ بِتَبْلَيْهِ. وقيلَ: لأنهُ كانَ ﴿ يُصَلِّي أُرِيعَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لِللَّهُ وَلِيلًا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وعلى ذلكَ يَرْوُونَ خَبراً عنْ رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ: «أتَذْرونَ ما وَفَى؟ قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ، قالَ: وفَى باربعِ ركعاتٍ كان يُصَلِّيهِنَّ منْ أوَّلِ النهارِ، وزَعَمَ أنها صلاةُ الضَّحَى» [الطبري في تفسيره: ٧٣/٢٧] فإنْ ثَبَتَ هذا اكْتُفِيَ عنْ تأويل آخَرَ. وأضلُهُ أنهُ سَمّاهُ وَفِيًّا لِما قامَ بوفاءِ ما أَمَرَ.

الآمية ٢٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزَرَ أَنْرَىٰ﴾ فيهِ أنَّ هذا في الكتبِ كلِّها في صُحُفِ إبراهيمَ وموسى وغَيرِهما مِنَّ الكتبِ: ألَّا يَحْمِلَ أَحَدٌ وِزْرَ آخَرَ، إنما يَحْمِلُ وِزْرَ نفسِهِ.

وعنِ ابْنِ عباسٍ عَلَيْهُ أَنهُ قَالَ: قَالَ [رسولُ اللهِ ﷺ](٢): ﴿لا يُؤْخَذُ الرجلُ بِلَنْبِ غَيرِهِ [الطبري في تفسيره: ٧٧/٧٧]. وعنْ عُمَرَ وابْنِ أوسِ [أنهُ](٢) قالَ: كانَ الرجلُ يُؤْخَذُ في الجاهليةِ بِذَنْبِ غَيرِهِ حتى نَزَلَتِ الآيةُ..

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَن لَيْنَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ يُشْبِهُ أَنْ يكونَ قولُهُ: ﴿وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ أي ليسَ على الإنسانِ إلّا ما سَعَى، لأنهُ، جَلَّ، وعلا، يُثيبُ، ويُعطى الزيادة على ما سَعَى بِفَضْلِهِ وكرمِهِ كقولِهِ: ﴿مَن جَاتَهُ بِأَلْمَسَنَةِ فَلَهُ الْعَلَمُ أَتَنَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] ونَحُو الصغارِ الذينَ لا سَعْيَ لهمْ قد يُعْطيهِمُ الثوابَ بِفَضْلِهِ. وأمّا جزاءُ السَّيِّئَةِ (١٠ فإنهُ لا يَكُونُ إِلّا بِالْمِثْلِ كَقُولِهِ قَلَى عَلَيْهِ في اللغةِ كقولِهِ فَيْقَ اللهُ وَعَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] وجائزٌ أَنْ يكونَ: لهُ بِمَعْنَى عليهِ في اللغةِ كقولِهِ في اللهُ كَاللهِ عَلَيْها.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الآيةُ في أُولئكَ الكافرينَ الذينَ نَزَلَ فيهمْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَّا نَزِدُ وَزِرَهُ ۗ وِزْدَ أَغْرَىٰ } يقولُ: ليسَ لذلكَ الإنسانِ إِلَّا مَا سَعَى.

وَعَسَى، فيكُونُ قُولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ سَعْيَمُ سَوْنَ يُرَىٰ﴾ وحَرْفُ سَوفَ مِنَ اللهِ ﷺ على التَّحقيقِ والإيجابِ كَحَرْفِ لَعَلَّ ﴿ وعَسَى، فيكُونُ قُولُهُ تعالى: ﴿سَوْنَ يُرَىٰ﴾ أي يَرَى جزاءَ عملِهِ، لا مَحالَةَ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿ثُمَّ يُجْزَنُهُ ٱلْجَزَاةُ الْأَوْفَ﴾ جَزاءُ الآخِرَةِ على الوفاءِ، لا نُقْصانَ فيهِ، خَيراً كانَ، أو شَرّاً. ﴿ ويَخْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ للكافرِ يُجْزَى جَزاءَ الشَّرْكِ وجميعِ ما يَعْمَلُ مِنَ السوءِ. فأمّا المؤمنُ فإنهُ تُكَفَّرُ سَيِّناتُهُ، ويُجْزَى جَزاءَ الْ الخيراتِ كقولِهِ تعالى : ﴿أُوْلَتِكَ الَّذِينَ نَنْقَبَلُ عَنْهُمْ آخَسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَنَجَاوَذُ عَن سَيّكاتِمِ﴾ [الأحقاف: 17].

الآهة الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْنُنَهَىٰ﴾ سَمَّى الآخِرَةَ مُنْتَهَى ومَصيراً ورُجوعاً. ويَختَمِلُ أي إلى جَزاءِ ربَّكَ و تُتَعَمِّى:

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: و: (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: الشرور.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنَّارُ هُوَ أَضْمَكَ وَأَنَّكُ ﴾ بَيَّنَ اللهُ، جَلَّ، وعَلا، قلرَتُهُ وسُلْطانَهُ في إنشاءِ أنفسِهِمْ وأحوالِهِمْ

رافعالِهِمْ.

أمّا بيانُ قُلْرَتِهِ في أنفسِهِمْ فحينَ قالَ: ﴿هُوَ أَغَلَرُ بِكُرُ إِذْ أَنشَأَكُمْ بِنَكَ ٱلأَرْضِ رَاِذَ أَنشَرْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَ يَكُمْ ﴾ [الآية: ٣٣]. وأمّا بَيانُ قُدْرتِهِ في أحوالهمْ فما ذَكَرَ مِنْ قولِهِ تعالى: ﴿وَأَنَّمُ هُوَ أَفَنَى وَأَثْنَى﴾ [الآية: ٤٨] ﴿وَأَنْتُمُ هُوَ آمَاتَ وَلَمْبَكَ وَأَنْتُمُ هُو أَنْتُهُ هُو أَنْتُهُ هُو أَنْتُمَ هُو أَنْتُمُ هُو أَنْتُمُ هُو أَنْتُمَكُ وَأَنْتُهُ هُو أَنْتُمُ هُو أَنْتُمَكُ وَأَنْتُهُ هُو أَضْعَكَ وَأَبْكَى﴾ .

يَذْكُرُ قدرَتَهُ وسُلْطانَهُ بما ذَكَرَ لِيَعْلَمُوا أَنهُ لا يُعْجِزُهُ شيءٌ.

ثم قولُهُ عَلى: ﴿ وَإِنَّتُمُ هُوَ أَصْحَكَ وَأَبْكَ ﴾ يُخَرُّجُ على وجهينٍ:

أَحَدُهما: على الكِنايةِ والِاسْتِعارةِ؛ جَعَلَ الضَّحْكَ كِنايةً عنِ السرورِ، والبكاءَ كنايةً عنِ الحُزْنِ. وكذا العُرْفُ في الناسِ أنهُ إذا اشْتَدَّ بهمُ السرورُ ضَحِكوا، وإذا اشْتَدَّ بهمُ الحزنُ بَكُوا.

والثاني: على حقيقةِ الضَّحْكِ والبكاءِ، فهو على وجهَينِ:

أَحَلُهما: أي أنْشَأَهُمْ بحيثُ يَضْحَكُونَ، ويَبْكُونَ.

والثاني: يَخْلُقُ منهمْ فِعْلَ الضَّحْكِ والبكاءِ؛ فهو أشْبَهُ التَّاويلَينِ عندَنا.

اللاية 12 وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ مُو آمَاتَ وَلَهُمَا ﴾ قولُهُ: ﴿ آمَاتَ وَلَمْيَا ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَلُهُما: أي جَعَلَهُمْ بحيثُ يَموتونَ وبحيثُ يَحْيَونَ.

والثاني: ﴿أَمَاتَ﴾ بإخراجِ الرَّوحِ(١)﴿وَلِّمَيّا﴾ بإدخالِ الرَّوحِ فيهمْ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَلَلْيَوْنَ﴾ [الملك: ٢] وقولِهِ: ﴿خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُثِيكُمْ﴾ [الروم: ٤٠] فَيَحْتَمِلُ إماتَتَهُمْ في الدنيا وإحياءَهُمْ في الآخِرَةِ. وأصلُ في ذلكَ أنهُ يَفْعَلُ بهمْ كلَّ ما ذَكَرْنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اللَّكَرِ وَالْأَنْيَ﴾ اسْمُ الزَّوجِ يَحْتَمِلُ الشَّكُلَ، ويَحْتَمِلُ المُقابِلَ، أي يَجْعَلُ الْحَدُهما شكلاً للاَّخرِ، وإنْ كانا ضِدَّينِ؛ يقولُ: جَعَلَهُمْ بحيثُ يَتَزاوجونَ، ويَتَشاكَلُونَ، أو يَتَقابَلُونَ، ويَتَضادُونَ، واللهُ أَعلَمُ.

المُنْهِمُ اللهُ عَلَمُ تَعَالَى: ﴿ مِن نُلْفَةِ إِنَا تُنْنَهُ أَي تُقْذَنُ. قَالَ الأَصَمُّ: دَلَّ قَولُهُ: ﴿ مِن نُلْفَةِ إِنَا تُنْنَهُ أَنِهَا إِذَا لَم تُقْذَنُ [ تَصِيرُ مَذْياً، وإِنهُ يَكُونُ مَذْياً، ولا يُوجِبُ الْعَلَى شَهْوةِ فإنهُ يكونُ مَذْياً، ولا يُوجِبُ الْعَلَى شَهْوةِ فإنهُ يكونُ مَذْياً، ولا يُوجِبُ الْعَلَى شَهْوةِ فإنهُ يكونُ مَذْياً، ولا يُوجِبُ الْعَنْسَالَ، واللهُ أَعَلَمُ.

النَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّ

اُو يقولُ ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ ٱلأُمْرَىٰ﴾ / ٣٨٥ ــ أَ/ لِيُعْلَمَ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً عليها كما لَهُ القُدْرَةُ على الأُولَى، لأنَّ أُولئكَ الكَفَرَةَ كانوا مُقِرِّينَ بالأُولَى والقُدْرَةِ عليها، وباللهِ التوفيقُ.

(۱) في الأصل وم: روحهم. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في م: التي. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: ما يقتنون من الخدم.

وقيلَ: ﴿أَفْنَ﴾ أي أعْظَى ما يُغْنِيهِ، ويَسْتَغْنِي بهِ ﴿وَآفَنَ﴾ أي أَقْنَعُهُ، وأرضاهُ. وقيلَ على العكسِ: ﴿أَفْنَ﴾ أي أَرْضَى ﴿وَآفَنَ﴾ أي أَرْضَى ﴿

وعنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ: ﴿أَفْنَ وَأَتْنَ﴾ أي أَكْثَرَ، وقالَ: يا ابْنَ آدمَ، هو أغناكَ، وأقْناكَ، أي أعطاكَ الخَدَمَ، على ما زنا.

وَقَالَ الفُّتَبِيُّ: هو منَ القِنْيَةِ والسَّيبِ، يُقَالُ: أَقْنَيْتُهُ كذا.

وقالَ أبو عَوسَجَةً: هو مِنَ القَنْوِ، قَنَاهُ(١)، أعطاهُ مالاً، يَقْنَى قَنْواً.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ هُوَ رَبُّ الشِّمْرَىٰ﴾ قِيلَ: إنَّ الشِّعْرَى اسْمُ كوكبٍ كانَ يَمْبُدُهُ بعضُ العربِ، فكانهُمْ ظَنُّوا ﴿ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُمْ طَنَّوا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

ويَختَمِلُ أنهمْ عَبَدُوهُ لمّنا [لم](٢) يَرَوا لأنفسِهِمْ أهْلِيَّةً لِعبادةِ الربُّ تعالى، فَعَبدُوا مَنْ دُونَهُ رَجاءَ التَّقَرُبِ إليهِ على ما يَخْدِمُ المرءُ المُتَّصِلِينَ بملوكِ الأرضِ. ولكنَّ هذا فاسدٌ لأنَّ مَنْ خَدَمَ المُتَّصِلِينَ بملوكِ الأرضِ فإنما يَخْدِمُونَ<sup>٣١</sup> لِما لم يَشْبِقُ لهمْ إليهمْ مِنْ خِدْمةٍ مُتَّصِلَةٍ ولا الإذنِ بِعبادةِ أنفسِهِمْ وخِدْمَتِهِمْ.

فأمّا اللهُ تعالى فقد أمَرَهمْ بِعِبادةِ نفسِهِ، ونَهاهُمْ عنْ عبادةِ غَيرِهِ، فلم يَسَعْ لهمْ بَعدَ الأمْرِ بعبادتِهِ والنَّهْيِ عنْ عِبادةِ غَيرِهِ عبادةُ مَنْ دونَهُ. ذَكَرَ سَفَهَهُمْ في عبادتِهِمُ الشَّعْرَى وأمثالِها، أي اغبُدوا ربَّ الشَّعْرَى فإنَّ ما فيهِ مِنَ الحُشْنِ والجمالِ، هو الذي فَعَلَ، فإليهِ اصْرِفوا العبادةَ.

النَّذِينِ النَّنوينِ و**تُولُهُ تَعَالَى: ﴿**وَأَنْتُهُ أَمْلُكَ عَادًا الأُولِى﴾ قُرِئَ ﴿عَادًا الأُولَى﴾ بإظهارِ التَّنوينِ والهَمْزَةِ، ويِغيرِ الهَمْزَةِ ولا إظهارِ التَّنوينِ والهَمْزَةِ، ويِغيرِ الهَمْزَةِ ولا إظهارِ التَّنوينِ [أي بإدغام التنوينِ في اللّامِ: عادَ اللُّولَى]<sup>(٤)</sup> حتى تصيرَ كأنها لامٌ مُثْقَلَةٌ.

ثم هذا ليسَ نوعَ ما ذَكَرَ مِنْ قَبْلُ، إنما ذَكَرَ هذا لهمْ لِيَنْزَجِروا عنْ صَنِيعِهِمْ، أي إذا أَهْلَكَ عاداً، وهُمْ أَشَدُّ مَنْكُمْ قُوةً، وأَكْثَرُ عدداً وأموالاً. فلمّا لم يَنْزَجِروا بِمواعِظِ الرَّبِّ تعالى أَهْلَكُهُمْ. فَعَلَى ذلِكَ نَفْعَلُ بكُمْ يَا أَهْلَ مَكَةً إِنْ لَم تَتَّعِظُوا.

أو إنهُ أهلكَ عاداً فلم يَتَهَيَّأُ لهمُ القيامُ بدفع عذابِ اللهِ على مع قوتِهِمْ، فكيفَ أنتم يا أهلَ مكة؟

ثم الحُتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ منهمْ مَنْ قالَ: كانوا عادَينِ: أَحَدُهُما قومُ هودٍ، وهُمْ<sup>(٥)</sup> أوَّلُ، فأَهْلِكوا بالربح، وكانَتْ أُخْرَى في زمنِ فارِسَ الأوَّلِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: ﴿عَادًا الْأُولَى﴾ الذينَ أَهْلِكوا مِنْ قَبْلُ مِنَ الأُمَمِ، وأهلُ مَكةَ ﴿ وهؤلاءِ عادِّ أُخْرَى.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَيَشُونَا فَآ أَبْتَنَ﴾ أي أهلكَ ثموداً أيضاً. وقولُهُ: ﴿فَآ أَبْتَنَ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي اسْتَأْصَلَهُمْ؛ اللهُ عَلَمُ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أي أنسَلُ اللهُ اللهُ أي أنسَلُ اللهُ أي أنهُ أَعْدَ هلاكِهِمْ ﴿فَآ أَبْنَى ﴾ إلّا الأنبياءَ والرسلَ عَلَمُهُ مِنَ النّسُلِ، أو ﴿فَآ أَبْنَى لَهُ اللهِ اللهُ الل

الْمُوَّدُّنِهُ اللَّهُ عَالَى: ﴿وَقَوْمَ ثُرِجَ يِّن مِّلَ إِنَّهُمْ كَاثُواْ هُمْ آطْلَمُ رَاّطَنَىٰ﴾ اي كانوا افْحَشَ ظُلْماً وانْحَثَرَ طُفْياناً، لأنَّ نوحاً الله دعاهُمْ إلى توحيدِ اللهِ ﴿أَلَّكَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامَا﴾ [العنكبوت: ١٤] فما زادَهُمْ [دُعاؤُمُ](١) إلّا نفوراً واسْتِكْباراً على الْعَبْرَ ﴿فَلَمْ يَزِدُمُرُ دُعَلَهِى إِلَّا يَفُوراً واسْتِكْباراً على الْعَبْرَ ﴿فَلَمْ يَزِدُمُرُ دُعَلَهِى إِلَّا فِرَازًا﴾ [نوح: ٢].

﴿ وَهُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْلِكُمُّ أَمْوَىٰ﴾ قبلَ: قَرْيَاتُ لُوطٍ ظَيْلًا أَي أَهْلَكُهَا أَيضاً. وقولُهُ: ﴿ أَمُونَىٰ﴾ قبلَ: أَيْ ﴿ أَهُونَىٰ﴾ قبلَ: أَيْ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

(۱) في الأصل وم: قنى. (۲) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: يخدم. (٤) ساقطة من الأصل وم ، انظر معجم القراءات القرآتية ( ح٧/ ٢١. (۵) من نسخة الحرم المكي، في الأصل وم: وهو. (٦) في الأصل وم: وهو.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَنَفُنْهَا مَا غَنَّنَ﴾ قيلَ: غَشَاها الحجارةَ بعدَ ذلكَ، فَسَوّاها بالأرضِ. وقيلَ: غَشَّى الحجارةَ مُسافِريهمْ ومَنْ غابَ عنهمْ. وقيلَ: المُؤتَفِكَةُ المُكذِّبةُ مِنَ الأُولِ، وهُمُ<sup>(۱)</sup> الكُذَّبُ. وقيلَ: التُقَكَّتُ أي انْقَلَبَتْ ﴿فَنَشَنْهَا﴾ أي غَشَى قَرْياتِ لوطٍ عَلِيَّةً مِنَ العذابِ ما غَشَّى أولئكَ الذينَ ذَكرَ مِنْ قَبْلُ منْ [قومٍ]<sup>(۱)</sup> عادٍ ومنْ قومٍ نوحٍ، وهو قولُ القُتبيِّ. وقالَ أبو عُبَيدَةَ: المُؤتَفِكَةُ المَخْسوفَةُ.

لكنْ يُخَرِّجُ على وجوهِ:

[أَحَدُها]<sup>(ه)</sup>: على التقديم والتَّأْخيرِ والإضمارِ؛ كأنهُ يقولُ: فَبِأَيِّ آلاءٍ مِنْ آلاءِ ربَّكُمْ شاهَدْتُموهُ، وعايَنْتُموهُ، تَتَمارَونَ؟ وكذلكَ فَبِأَيِّ آلاءِ ربَّكُما الذي أقْرَرْتُمْ بهِ تُكَذِّبوني.

[والثاني](٦): يقولُ: فبأي آلاثِهِ وإحسانِهِ تَتَمارَى، فكيفَ أنْكَرْتُمْ إحسانَهُ بمحمدٍ ﷺ وكيفَ صَرَفْتُمْ شُكْرَ نِعَمِهِ إلى

[والثالث](٧): تكونُ الآلاءُ ههنا هيَ الحُجَجَ؛ يقولُ: فَبِأَيَّ حُجَّةٍ مِنْ حُجَجِ ربَّكَ تُنْكِرُ رسالةَ محمدٍ، عليهِ افْضَلُ الصلَواتِ، أو تَتَمارَى فيها، أي لا حُجَّةً لكَ في تكذيبِكَ إياهُ أو إنكارِكَ رسالَتَهُ.

الذية ٥٦ وقولُهُ تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ آلأُولَى ﴾ أي الذي يَدْعوكمُ، ويُنْبِئُكُمْ محمدٌ ﷺ منَ النُّذُرِ الأُولَى التي أنبأها الرُّسُلُ الأَوْلُونَ، وأوعَدوا قومَهُمْ. فيكونُ صلةَ قولِهِ ۞ ﴿وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴾ [الآية: ٥٠] إلى آخِرِهِ.

وقيلَ: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذُرِ الأُولَيَ ﴾ أي [محمدٌ ﷺ ﴿ مِنَ النَّذُرِ الأُولَى ﴾ أي] (^^ الرُّسُلِ الأُولَى ، وتَمامُ هذا التأويلِ ، أي هذا نذيرٌ مِنَ البَشَرِ كالذينِ كانوا مِنْ قَبْلُ .

وقيلَ: هذا الذي يُنْذِرُ محمدٌ ﷺ هو مِنَ النُّذُرِ التي في اللوح المَحْفوظِ، أي مما يُنْذِرُ بهِ، واللهُ أعَلَمُ.

الآية (الآية القيامةُ؛ فَسَمّاها آزفةً لِقُرْبِها إلى الخَلْقِ ووقوعِها عليهم، وكذلكَ الساعةُ. القيامةُ؛ فَسَمّاها أَذِفةً لِقُرْبِها إلى الخَلْقِ ووقوعِها عليهم، وكذلكَ الساعةُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ﴾ دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ اللهَ تعالى لم يُؤْتِ عِلْمَ قيامِ الساعةِ ووقوعِها أحداً، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿لَا يُجَيِّبُهَا لِوَقِبَا ۚ إِلَا مُؤْ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

ولِلْبَاطِنِيَّةِ أَذْنَى تَعَلَّقٍ في هاتَينِ الآيَتينِ لأنهمْ قالوا: إنَّ الآخِرَةَ للحالِ كائنةٌ، لكنَّها مُخْتَفِيَةٌ مُسْتَتِرَةٌ، تُظْهَرُ، وتُكْشَفُ عندَ فَناءِ هذهِ الأجسامِ وذهابِ هذهِ الأبدانِ. ويَسْتَلِلُونَ بِقولِهِ تعالى: ﴿لَا يُجَلِّهَا لِوَقِهِ ٓ إِلَّا هُؤَى [الأعراف: ١٨٧] وبقولِهِ عندَ فَناءِ هذهِ الأجسامِ وذهابِ هذهِ الأبدانِ. ويَسْتَلِلُونَ بِقولِهِ تعالى: ﴿لَا يُشْتَعْمِلُونَ في ما هو كائنٌ ثابتٌ، يَظْهَرُ عندَ التَّجَلِي والكَشْفِ إنما يَسْتَعْمِلُونَ في ما هو كائنٌ ثابتٌ، يَظْهَرُ عندَ التَّواتُو، لا يُخْفِها إلّا في الإنشاءِ ابْتِداءً.

ولكنْ عندَنا أنَّ حَرْفَ الكَشْفِ والتَّجَلِّي يُسْتَعْمَلُ في ابْتداءِ الإحداثِ والإنشاءِ وفي إظهارِ ما كانَ كامناً خافياً. فإذا كانَ كلنكَ بَطَلَ اسْتِدلالُهُمْ بذلكَ، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَكَدَةُ﴾ [الأنعام: ٧٣و...] هو عالمٌ بما كانَ خَفِيّاً بِحَقِّ الخَلْقِ وما هو شاهدٌ ظاهرٌ وعالِمٌ بما يكونُ ويما هو كائنٌ للحالِ، واللهُ الموفّقُ.

الاَيْتَانَ 44 وَ ٦٠ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفِنَ هَٰذَا لَلْدِيثِ تَنْجَبُونَ﴾ ﴿ رَقَضْمَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ﴾ كانوا يعْجَبونَ مِنْ أَمرينِ:

أَحَلُهما: مِنْ بَعْثِ الرسلِ كقولِهِ تعالى: ﴿ بَنْ عِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ ﴾ [ق: ٢].

(۱) في الأصل وم: وهو. (۲) ساقطة من الأصل وم. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: أنه. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: أو. (٨) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

[والثاني](١): منَ البَعْثِ بَعْدَ ما يَفْنَونَ، ويَبْلُونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِن تَمْجَبُ فَمَجَبُ قَوَلُمُمْ أَهِذَا كُنَّا ثُرَبًا﴾ الآية [الرعد: ٥]. وقولُهُ تعالى: ﴿وَتَشَمَكُونَ﴾ الضَّحْكُ / ٥٣٨ ـ ب/ ههنا كِنايةٌ عنِ الاسْتِهْزاءِ، ليسَ على حَقيقةِ الضَّحْكِ، ويكونُ الضَّحْكُ كِنايةٌ عن السرورِ، أي تُسَرُّونَ على ما أنتمْ عليهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَتَكُونَ﴾ أيضاً ليسَ على حقيقةِ البكاءِ، ولكنْ كِنايةٌ عنِ الحُزْنِ، أي ولا تَحْزَنونَ على ما فَرَطَ منكُمْ مِنَ الأعمالِ وسُوءِ الصَّنيع والمعاملاتِ.

الآية الله و**قولُهُ تعالى: ﴿**وَأَنْمٌ سَيِدُونَ﴾ لاهونَ مُعْرِضونَ. وعَنِ الحَسَنِ وسَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ ﴿سَيَدُونَ﴾ غافلونَ، وقيلَ: ﴿سَيِدُونَ﴾ حَزِنُونَ على رسالةِ محمدٍ، صَلَواتُ اللهِ عليهِ، وغائِظونَ على ما أُنْزِلَ عليهِ.

وعنْ عِكْرِمةَ عنِ ابْنِ عباسٍ ﷺ في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَنتُمْ سَيدُونَ﴾ [أنهُ](٢) قالَ: هو [مِنَ](٣) الغناءِ بلغةِ اليَمَنِ؛ يقولُ اليَمانِيُّ: اسْمُدْ لنا، أي غَنِّ لنا، قالَ: كانوا إذا سَمِعوا القرآنَ تَغَنَّوا، ولَعِبوا.

الكَانِينَ اللهِ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاتَّبُدُوا لِنَهِ وَاتَبُدُوا ۗ أَيِ اخْضَعُوا لَهُ، واسْتَسْلِمُوا لَهُ؛ إِذِ الأَمْرُ بالسَّجُودِ عندَ التَّلَاوَةَ في غَيْرِ سُجُودِ الصَّلَةِ أَمْرٌ بالسَّجُودِ هَهَا التَّلَاوَةُ للأَّحَاديثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعنِ الصحابةِ عَيْرِ سُجُودِ الصَّلَةِ السَّجُودِ هَهَا التَّلَاوَةُ للأَّحَاديثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وعنِ الصحابةِ والتابِعينَ، رِضُوانُ اللهِ عليهمْ أَجْمَعينَ.

رَوَى الأسودُ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قَرَأَ سورةَ النجمِ، فَسَجَدَ فيها، ولم يَبْقَ معهُ أحدٌ إلّا سَجَدَ إلّا شيخٌ إ مِنْ قُرِيَش، فإنهُ أَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصّى، فَرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِهِ.

ورَوَى أَبُو هُرِيرَةَ وَالْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فيها .

ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ وعُثْمانَ ﴿ أَنهما سَجَدا فيها، وعَنْ عليّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: عَزائَمُ السَّجودِ أَربعٌ: ﴿ تَنيِلُ﴾ السجدة ﴿ [و﴿حَمَّ﴾ السجدة](٤) ﴿ وَالنَّمِرِ﴾ و﴿ آقَرَأْ بِأَسِر رَبِّكَ﴾.

وما رُوِيَ عنْ زَيدِ بْنِ ثابتِ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قَرَأُها، فلم يَسْجُذ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ التَّلاوةُ واقعةً في وفْتِ يُكْرَهُ ۗ ﴿
السُّجودُ حِكايةَ فِعْلِ، لا عُمومَ لهُ، واللهُ أَعلَمُ بحقيقةِ ما أرادَ [والحَمْدُ شِربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على محمدِ وآلِهِ 
وصحبِهِ أَجمَعينَ آ<sup>(٥)</sup>.

### ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: و. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في م: والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.



#### سورة القمر

## [﴿ أَفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ مي الله مكية

# بسم هم ل رحمد ل عمر الرحم

﴿ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَالَى: ﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَـمَرُ ﴾ قالَ بعضُهُمْ: أي افْتَرَبَتِ الساعةُ، وافْتَرَبَ انْشِقاقُ القَمَرِ، وقيلَ طلى التُّقْديم والتَّأْخيرِ: افْتَرَبَتِ السّاعةُ، وإنْ يَرُوا آيةَ يُعْرِضوا، وإنْ كانَ انْشِقاقُ القمرِ.

فَعَلَى هذينِ التَّاوِيلَينِ لَم يَكُنِ انشِقاقُ القَمَرِ بَعْدُ، ولكنْ يكونُ في المُسْتَقْبَلِ وعندَ فِيامِ الساعةِ، وهو قولُ أبي بكرٍ الأصمَّ، مَعْنَى قولِهِ: ﴿وَانتَقَ ٱلْقَمَرُ﴾ أي سَينْشَقُ القَمَرُ عندَ الساعةِ؛ إذْ لو كانَ قد انْشَقَّ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لما خَفِيَ على أهلِ الأَفاقِ، ولو كانَ ظاهراً عندَهُمْ لَتَواتَرَ القولُ<sup>(٢)</sup> بهِ، إذْ هو أمْرٌ عجيبٌ، والطباعُ جُبِلَتْ على نَشْرِ العجائبِ [والجُمَعَ]<sup>(٣)</sup> عامَّةُ أهلِ التَّاوِيلِ على أنَّ القَمَرَ قدِ انْشَقَّ، فكانَ ذلكَ مِنْ مُعْجِزاتِهِ ﷺ.

ورُوِيَ عنِ ابْنِ مَسْعودٍ ﴿ أَنَهُ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنى، فَانْشَقَّ القَمَرُ، فَلَمَبَتْ فِرْقَةٌ مَنَهُ وَرَاءَ الْجَبَلِ، فقالَ ﷺ اشْهَدوا، اشْهَدوا ورُوِيَ عنْ غَيرِهِ عنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وعبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ ﷺ وأنّسِ بْنِ مالكِ وحُلَيفَةً وحُبَيرِ بْنِ مُطْعَمٍ في جماعةٍ مِنَ الصحابةِ، رِضُوانُ اللهِ تعالى عليهمْ أَجمَعينَ، أَنهمْ رَأَوُا انْشِقاقَ الْقَمَرِ.

وقولُ أبي بكرٍ لو كانَ لم يَخْفَ، وظَهَرَ، فَيُقالُ لهُ: قد ظُهَرَ، فإنهُ رُوِيَ عَنْ غَيرِ واحدٍ مِنَ الصحابةِ اللهُ، وتُواتَرَ الحديثُ عنِ الخاصُّ والعامِّ، وفَشَا الأمْرُ بَينَهُمْ حتى قَلَّ مَنْ يَخْفَى عليهِ سَمآعُ هذا الحديثِ.

على أنهُ قد يُطْلَقُ ظاهرُ الكتابِ، وإنما يُكَلَّفُ حِفْظُ ما لم يَنْطِقْ بهِ الكتابُ والعَمَلُ بحقيقةِ اللفظِ واجبٌ؛ وقالَ بعضُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ تعالى عنْ أهلِ الآفاقِ بِغَيم، ويَشْغَلَهُمْ عنْ رؤيتِهِ بِبَعضِ الأمورِ بِضَرْبِ تدبيرٍ ولُطْفِ منهُ لئلا يَدَّعِيهُ بعضُ المُلتَسِينَ في الآفاقِ لنفيهِ، ويَدَّعِيَ (٤) الرسالة كاذباً بناءً على دَغُواهُ أنهُ فَعَلَ ذلكَ، فَيَحْتَمِلُ أنهُ أَخْفَاهُ (٥) عنْ أهلِ الآفاقِ إلّا في حقَّ مَنْ تَظْهَرُ المُعْجِزَةُ عليهمْ مِنَ الحاضرينَ، والكَفَرَةُ يَكْتُمُونَهُ، والصحابةُ الذينَ رَأُوا قد نَقَلُوهُ، واللهُ أغلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ اَقَدَّيْتِ اَلسَّاعَةُ ﴾ كأنهُ يقولُ: اقْتَرَبَتِ الساعةُ التي يُجْزَونَ فيها، أو الساعةُ التي يُحاسَبونَ فيها.

فإنْ قيلَ: أليسَ رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أنهُ قالَ: ﴿بُعِثْتُ أنا والساعةُ كهانَينِ وأشارَ إلى السَّبّابةِ والوُسْطَى [البخاري: ٣-٦٥] وقد قُبِضَ رسولُ اللهِ ﷺ ولم تَقُم الساعةُ بَعْدُ؟

قيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرادَهُ ﷺ أَنهُ خَتَمَ النَّبُوَّةَ والرسالةَ، وتَبْقَى أحكَامُهُ وشريعتُهُ إلى وقْتِ قيامِ الساعةِ، وبَقاءُ شريعتِهِ كَبقائِهِ، فصارَ كَانهُ قالَ: شَريعتي والساعةُ كهاتَينِ.

ويَحْتَمِلُ أَنهُ لمّا كَانَ بِهِ خَتْمُ النَّبُوَّةِ والشّريعةِ صَارَ بَعْثُهُ ومَجيثُهُ ﷺ علامةً للساعةِ وآيةً لها، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْثُرُكَ بِهَا﴾ [الزخرف: ٦١] على تأويلِ مَنْ جَعَلَ بَعْثَ الرسولِ ﷺ عَلَماً وآيةً للساعةِ، واللهُ أعلَمُ.

﴿ الْمُعَلِّمُ ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةَ يُعْرِضُوا ﴾ ذَكَرَ تَعَنْتَهُمْ وعِنادَهُمْ أنهمْ ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةَ ﴾ سألوها ﴿ يُعْرِشُوا ﴾ فَلَمْ يُرِهِمْ تلكَ، أو مِنْ سُتَّتِهِ أنَّ كلّ آيةٍ جاءَتْ على إثْرِ السؤالِ، فلم يَقْبَلوها، أُهلِكوا.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: ذكر أن سورة ﴿الْقَرْيَتِ السَّاعَةُ﴾ وهي. (۲) في الأصل وم: النقل. (۳) في الأصل وم: و. (٤)في الأصل وم:وادعى. (٥) في الأصل وم: أخفى.

فإذا كانَ منْ سُنَّتِهِ هذا، وقد وَعَدَ تأخيرَ عذابِ الأمَّةِ إلى الساعةِ، وعَفا عنهُم التَّعْجيلَ، لم يُرِهِمْ تلكَ الآياتِ المُقْتَرَحةَ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ اخْتُلِفَ فيهِ:

منهمْ مَنْ قالَ: ﴿ يَحْرُ مُسَنَيْرٌ ﴾ أي ماض لم يَزَلِ الرسُلُ ﷺ كانوا يأتونَ بِمِثْلِهِ مِنَ السِّخْرِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: ﴿ يَحْرُ مُسْتَيْرٌ ﴾ أي قَوِيٌّ مأخوذٌ مِنَ المِرَّةِ، وهي القُوَّةُ، وأصلُ المِرَّةِ الفَتْلُ. / ٣٩ - أ / ومنهمْ مَنْ قالَ: ﴿ يَخْرُ مُسْتَيْرٌ ﴾ أي ( ذاهبٌ، يذهبُ، وَيَتَلاشَى، ولا يَبْقَى.

الآمة ؟ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَلَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمُ ﴾ يَحْتَمِلُ كَذَّبُوا الرسولَ ﷺ وما أتَى بهِ مِنَ الآيةِ على الرسالةِ. ويَخْتَمِلُ ﴿ وَكَلَّبُوا ﴾ بالتوحيدِ ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمُ ﴾ يُخْبِرُ أنهمْ إنما كَذَّبُوا ما ذَكَرَ باتّباعِ أهوائِهِمْ لا بحجَّةٍ ولا بُرْهانٍ.

[وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ﴾ أي كلُّ أمْرٍ مُسْتَقِرٌ بأهلِهِ، إنْ كانَ خيراً فَخَيرٌ، وإنْ كانَ شراً فَشَرٌ. ويَخْتَمِلُ: كُلُّ أَمْرٍ كائنٍ قارٌ يَقِرُّ بأهلِهِ. وقالَ بعضُهُمْ: لكلِّ أمْرٍ وفِعْلٍ حَقيقةُ ما كانَ: فما كانَ منهُ في الدنيا فَسَيُظْهَرُ، وما كانَ منهُ في الآخِرَةِ فَسَيُعْرَفُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَاللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَاللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَاللّهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا أَمْرٍ وَلِمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلْ

الاينان ؛ وفي وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَمَاءَهُم قِنَ الأَنْهَا فِيهِ مُؤْدَجَدُ ﴾ ﴿ حِصَّمَةٌ بَلِفَةٌ ﴾ يَختَمِلُ قولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ جَمَاءَهُم قِنَ الأَنْهَا فِي مُؤْدَجَدُ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَمَاءُهُم قِنَ الأَنْهَا فِي مُؤْدَجَدُ ﴾ وجاءَتُهُم أيضاً حِكْمةٌ بالغةٌ ، وهو القرآنُ . ويَختَمِلُ أَنْ يكونَ معناهُ: ﴿ وَلَقَدْ جَمَاةً هُم قِنَ الْأَنْهَا فِي مُؤْدَجَدُ ﴾ وفي تلكَ الأنباءِ حِكْمةٌ بالغةُ .

ثم الأنباءُ التي فيها مُزْدَجَرٌ حِكْمةٌ بالغةٌ، وهي ما ذَكَرَ في هذهِ السورةِ مِنْ أنباءِ عادٍ وثمودٍ وقومِ نوحٍ وموسى، فقد جاءَهُمْ أنباءُ هؤلاءِ، وعَرَفوا ما نَزَلَ بهمْ مِنَ العذابِ والإهلاكِ، ويأيٌ شيءٍ نَزَلَ بهمْ، وهو تكذيبُ الرسلِ ﷺ لِيَوْتَدِعوا عِنْ مِثْلِ صَنيعِهِمْ، فلا يَلْحَقَهُمْ مِثْلُ ما يَلْحَقُ أُولئكَ، والبالغةُ هي (٢) النهايةُ في الأمْرِ، يُقالُ بالغٌ في العِلْمِ إذا انْتَهَى في ذلكَ نِهايَتُهُ.

وقالَ الفُّتَبِيُّ: ﴿مُزْدَجَدُ﴾ أَمْرٌ مُتَّعَظَّ. وقالَ أبو عَوسَجَةً: ﴿مُزْدَجَدُّ﴾ أي زاجرٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَمَا تُنَنِ ٱلنَّذُرُ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ: قد جاءَ هُمْ ما ذَكَرَ مِنَ الأنباءِ التي فيها مُؤدَجَرٌ وإنذارٌ، فلم يَوْجُرْهُمْ ذلكَ، ولم يَنْفَعْهُمْ، فانَّى تُغْنِ النُّذُرُ؟ ومِنْ أينَ تَنْفَعُهُمُ النُّذُرُ؟ أي لا تُغْنيهِمْ.

ثم النُّلُرُ تَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ٱلنَّذُرُ ﴾ [الرسُلُ](٣) عليه جَمْعُ نذيرٍ.

والثاني: ما تَقَعُ بهِ النَّذارةُ، وهي الأنباءُ التي أَنْذَرَ الرسُلُ بها، وحَذَّروا بذلكَ.

يقولُ: فما يُغْنيهِمْ قولُ الرسُلِ ولا خَوفُ ما بَلَغَهُمْ مِنَ القِصَصِ التي فيها تَغْذيبُ الكَفَرَةِ بِتَكْذيبِ الرسلِ ﷺ وتَرْكِ اتّباعِهمْ، واللهُ أعلَمُ.

لَا لِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَوَلَّ عَنَّهُمْ ﴾ يَخْتَمِلُ وجوهاً:

(١) ساقطة من م. (٢) من م، في الأصل: في. (٣) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم.

اَحَدُها: قُولُهُ: ﴿ فَتُولًا عَنَّهُمُ ﴾ أي أغرِضْ عنهمْ، ولا تُكافِئهُمْ بإساءَتِهِمْ.

والثاني: ﴿ مُنْزَلً عَنْهُمُ ﴾ أي لا تُقابِلُهُمْ، ولا تُجاهِدُهُمْ.

فإنْ كانَ التَّاويلُ هذا فهو يَحْتَمِلُ النَّسْخَ على ما قالَهُ أهلُ التَّاويلِ، وإنْ كانَ للأوَّلِ فهو لا يَحْتَمِلُ [النَّسْخَ.

والثالث: يَحْتَمِلُ اللهُ أَنهُمُ اللهُ أَي لا تَشْتَغِلْ بهمْ فإنهمْ لا يؤمِنونَ ؛ وذلكَ في قومٍ ، عَلِمَ اللهُ أنهمْ لا يُؤمِنونَ ؛ وذلكَ في قومٍ ، عَلِمَ اللهُ أَنهمْ لا يُؤمِنونَ ؛ يُؤمِنونَ ؛

وقولُهُ تعالى: ﴿يَوْمَ يَـنَـُعُ ۖ اَلدَّاعِ إِلَىٰ ثَنْءِ نُكْرٍ ﴾ أي إلى شيءٍ مُنْكَرٍ فَظيعٍ هائلٍ. ويَخْتَمِلُ إلى شيءٍ أنْكَروهُ في الدنيا، وهو الساعةُ، فَيُقِرّونَ في الآخِرَةِ.

الآية ٧ وقولُهُ تعالى: ﴿ خُشَّمًا أَبْصَدُو وَ وَقُرِى مَ : خاشِعةً بالألِفِ (٢) ؛ رُوِيَ عنِ ابْنِ عباسِ [قولُهُ:] (٣) وتصديقُها في قراءةِ عبدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ وَ اللهٰ الْمَسَنُومُ وَ وَصَفَهُمْ بالخُضوعِ في الآخِرَةِ مَكانَ اسْتِكْبارِهِمْ في الدنيا، وبالإقرارِ والتَّصْديقِ بالساعةِ مَكانَ إنْكارِهِمْ في الدنيا، وبالإجابةِ للداعي مَكانَ رَدِّهِمْ لهُ في الدنيا حينَ (١٤) قالَ: ﴿ مُهْلِمِينَ إِلَى الدَّاعِ الآية : ٨].

وقولُهُ تعالى: ﴿ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ هذا يُخَرُّجُ على وجهينِ:

اَحَلُهما: تَشْبِيهُهُمْ بِالجَرادِ لِحَيرَتِهِمْ، لا يَذْرُونَ مِنْ أَينْ يَأْتُونَ؟ وإلى أَينَ يَصيرونَ؟ كالجَرادِ الذي لا يُذْرَى مِنْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

والثاني: تَشْبِيهُهُمْ بالجرادِ لِكَثْرَتِهِمْ وازْدِحامِهِمْ لِما يُحْشَرُ الكُلُّ بِدَفْعةٍ واحدةٍ، واللهُ أعلَمُ.

وقالَ مجاهدٌ: الإهطاعُ السَّيَلانُ، وهو بالفارِسِيَّةِ: يويه رفيق.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿ تُمْطِينَ ﴾ ناظرينَ رافِعي رؤوسِهِمْ، وهو قولُ الكَلْبِيِّ.

وقالَ أبو عوسَجَةً: أي مُسْرِعِينَ مادِّينَ أعناقَهُمْ، وقيلَ: الإهطاعُ إدامةُ النَّظَرِ إلى الداعي.

وقولُهُ تعالى: ﴿يَثُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَرَمُّ عَيْرٌ﴾ وهو ما قالَ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿فَلَالِكَ يَوْمَهِ لِنَوَمُّ عَسِيرُ﴾ ﴿عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ [المدثر: ٩و١٠].

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ مَبْلَهُمْ قَوْمُ ثُوجٍ ﴾ يقولُ، واللهُ أعلَمُ،: كذَّبَتْ قبلَ قومِكَ قَومُ نوحٍ نوحاً عَلَيْهُ وآذَوهُ، فَصَبَرَ على التَّكذيبِ وأنواعِ الأذَى، ولم يَدْعُ عليهمْ بالهَلاكِ ما لم يَرِدِ الإذْنُ بالدعاءِ عليهمْ بالهلاكِ مِنَ اللهِ تعالى.

فاصْبِرْ أَنتَ على تكذيبِ القومِ وأنواعِ الأذَى، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ اَلْمَزْيرِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. فإنْ قيلَ: ما الحِكْمةُ في تكرارِ هذهِ الأشياءِ في القرآنِ، ولم يُكَرِّرْ ما فيهِ منَ الأحكام؟

قيلَ: إنَّ هذهِ الأنْباءَ والقِصَصَ إنما جاءَتْ لِمُحاجِّةِ أهلِ مكةَ وأمثالِهمْ مِنَ الكَفَرَةِ في إثباتِ الرسالةِ والتوحيدِ والبَعْثِ؛ إذْ هُمُ المُنْكِرونَ لهذهِ الأشياءِ، وهُمْ كانوا أهلَ عنادٍ ومُكابَرَةٍ، وفيهمْ أيضاً مُسْتَرْشِدونَ، ومِنْ حقَّ المُحاجَّةِ معَ [مَنْ] (٧ ذَكَرْنَا وأمثالِهِمْ أَنْ تُعادَ الحُجَّةُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، لَمَلَّهُمْ يَقْبَلُونَها في وقْتٍ، وتَنْجَعُ في قلوبِهِمْ، ومِنْ حقَّ المَوعِظَةِ لِلْمُسْتَرْشِدين أيضاً أَنْ تُكَرَّرَ لِيَتَّعِظُوا (٨). ويَخْتَلِفُ ذلكَ باخْتِلافِ الأحوالِ، وقد ذَكَرْنا فوائدَ تَكْرادِها واقْتِصارِ الأحكامِ في ما تَقَدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

فإنْ قيلَ: إنَّ نوحاً ﷺ قد دَعَا على قومِهِ بالهَلاكِ، قيلَ: إنما دَعَا على قومِهِ بالهَلاكِ بَعْدَ ما أيِسَ مِنْ إيمانِهِمْ ﴿

<sup>(</sup>١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) انظر معجم القراءات القرآنية ح٧/ ٣١. (٣) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: حيث. (٥) ساقطة من الأصل وم. (٦) ساقطة من الأصل وم. (٧) ساقطة من الأصل وم . (٨) في الأصل وم: ليتعظ.

وقولُهُ تعالَى: ﴿ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا جَنُونٌ وَالْدُحِرَ ﴾ يَحْتَمِلُ ﴿ فَكُذَّبُوا ﴾ في ما ادَّعَى لنفسِهِ الرسالة، أو كَذَّبُوهُ في ما دَعَاهُمْ إليهِ [مِنَ التَّوحيدِ](٤) وتوجيهِ الشُّكْرِ إلى الواجِدِ القَهَارِ.

وقولُهُ ﷺ: ﴿وَقَالُوا جَنُونٌ وَانْدُجِرَ﴾ أي قالوا لِأتباعِهِمْ: إنهُ مَجْنونٌ .

وقولُهُ تعالى: ﴿وَالْدُجِرَ﴾ أي نوحٌ ﷺ حينَ<sup>(٥)</sup> قالوا لِقومِهِمْ: لا تَشَّبِعُوهُ، وزَجَرُوهُمْ عنهُ بقولِهِمْ: إنهُ مجنونٌ، فهذا منهمْ زَجْرٌ لأثباعِهِمْ عَنِ اتَّباعِهِ، فصارَ لِذلكَ نوحٌ ﷺ [مُزْدَجَراً عنهُمْ](٢).

وقالَ بعضُهُمْ: زَجَروا نوحاً عِينَ أي مَنعوهُ مِنْ إظهارِ ما آتاهُمْ مِنَ الآياتِ على رسالتِهِ، واللهُ أعلَمُ.

الآية الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّ مَعْلُونٌ فَآنَهُم أَن مَعْلُوبٌ إِلَى مَعْلُوبٌ بِالسَّفَهِ والمُكابَرةِ وأنواعِ الأذَى؛ إذْ لا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوبًا بِالحُجَعِ ﴿ فَانْغَمِرُ ﴾ لِعبلِكَ (٧) عليهمْ.

الكَنْ الله وقولُهُ تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَلَهِ بِمَلَوْ مُنْتَبِرٍ ﴾ يَحْتَمِلُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ السَّمَلَهِ ﴾ اي مِنْ فَوقُ، لأنَّ ما كانَ فَوقُكَ فهو سماءً، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ ذلكَ مِنَ البَحْرِ المَكْفُوفِ الذي ذَكَرَ أَنهُ بينَ السماءِ والأرضِ .

المُعْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ ال

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَفَنَحْنَا آَبُونَ السَّمَآ ﴾ هو حَقيقةً فَتْحِ السماءِ وإنزالِ الماءِ منها، واللهُ تَعَالَى قادرٌ أَنْ يُرْسِلَ الماءَ مما (١٠٠ يَشَاءُ، وكيف [يشاءُ] (١١٠ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ يُمَالَو مُنْهَمِرٍ ﴾ قيلَ: مُنصَبٌ. وقالَ أبو عُبَيدٍ: ﴿ مُنْهَمِرٍ ﴾ أي كثيرٍ سَريعِ الإنْصِبابِ؛ يُقالُ: هَمَرَ الرَجُلُ إذا وَاكْثَرَ مَنَ الكلامِ، فأَسْرَعَ. وقالَ أبو عَوسَجَةَ: انْهَمَرتِ السماءُ، وهَمَرَتْ / ٥٣٩ ـ ب/ أي مَطَرَتْ، فأكْثَرَتْ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَالْنَفَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى اللهِ على اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ على تَقْديرِ مِنَ اللهِ تعالى لكَ في اللهِ على تَقْديرِ منهُ. (اللهُ على تَقْديرِ منهُ.

وفي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَالْتَقَى عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ.

وقالَ بَعَضُهُمْ: ﴿ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدَ فَيُرَكِ أَي قَدَ قُلِرَ لَهِمْ أَنْ يَغْرَقُوا بِالْمَاءِ إِذْ كَفَرُوا. وقالَ بَعَضُهُمْ: ﴿ فَذَ فَيُرَكُ أَيِ اسْتَوَى اللَّمَاءُ: يَضَفُهُ مِنْ عُيُونِ الأَرْضِ، ويَضْفُهُ مِنَ السّماءِ. وأصلُهُ مَا ذَكَرْنَا، واللهُ أَعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَمَلَنَهُ عَلَ ذَاتِ الْنَجِ وَدُكِرَ فِي حَرْفِ حَفْصَةً ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى ذَاتِ الواحِ الْمَاتِ وَدُسُرٍ وَ وَكُورَ فِي حَرْفِ حَفْصَةً ﴿ وَمَالِةً لَمَّمُ أَنَا حَلَىٰا هُ وَذَيْتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْمُونِ ﴾ ودُسُرٍ . ذَكَرَ ههنا ﴿ وَاتِ الْوَجِ ﴾ وذَكَرَ فِي آيةٍ أُخْرَى السفينة بقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَالِةً لَمَّمُ أَنَا حَلَىٰا ذُرِيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْمُونِ ﴾ [يس: 13] ونَحْوِهِ. فيكونُ ﴿ وَاتِ النَّهِ ﴾ تَفْسِرَ السفينة .

ولو لم أيُقَدَّمْ ذِكْرُ السفينةِ لم السلام الله أعلَمُ مِنْ ﴿ ذَاتِ أَلْوَجِ السفينةُ ؛ إذْ ذَاتُ الألواحِ قد تَرجِعُ إلى العِمادِ (١٤٠) وغَيرِها . الكِنْ كَانَ تَفْسِرُ السفينةِ بما ذَكَرْنا ، واللهُ أعلَمُ .

(١) في الأصل وم: حيث. (٢) في الأصل وم: يؤيسه. (٢) في الأصل وم: يؤذن. (٤) في الأصل وم: بالتوحيد. (٥) في الأصل وم: حيث. (٦) في الأصل وم: مزدجر عنه. (٧) في الأصل وم: عبدك. (٨) ساقطة من الأصل وم . (٩) من م، ساقطة من الأصل. (١٠) في الأصل وم: ممن. (١١) ساقطة من الأصل وم . (١٢) في الأصل وم: الفوق. (١٣) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم . (١٤) في الأصل وم: الإعمار. ثم اخْتُلِفَ في قولِهِ تعالى: ﴿وَدُسُرِ﴾ [قالَ أهلُ التأويلِ: الدُّسُرُ](١) المَساميرُ التي تُشَدُّ بها السفينَةُ. وقيلَ:الدُّسُرُ أَضلاعُ السفينَةِ. وقيلَ:صدْرُها.

وقالَ الحَسَنُ: هي السفينةُ لأنها تَدْسُرُ الماءَ بِجُؤْجُتِها. قالَ أبو مُعاذٍ: واحدُ الدُّسُرِ دِسارٌ، وجِماعُ الجُؤْجُئِ الجَآجِئُ، وهي الصدورُ.

ثم في قولِهِ تعالى: ﴿وَمَمَلَنَهُ﴾ وتَسْمِيَةِ هذا الْمَصْنوعِ (٢)سفينةً دليلٌ على أنَّ أفعالَ العبادِ مَخْلُوقةٌ للهِ تعالى لأنهمُ همُ الذينَ رَكّبوا السفينةَ. ثم أُخْبَرَ أنهُ هو الذي حَمَلَهُمْ. وكذلكَ الخَشَبُ المُجْتَمِعَةُ لا تُسَمَّى سَفينةً، إنما سُمِّيَتْ (٢٦ بهذا الإسْمِ بَعْدَ الإيجادِ والصَّنْعةِ المَوجودةِ مِنَ العبادِ. دِلَّ أنَّ اللهِ في فِعْلِ العبادِ صُنْعاً، واللهُ المُوفَّقُ.

وقولُهُ عَالَى: ﴿ مَنْ الْخَرَقِ بِأَعَيُنَا﴾ أي بِتَقْديرِنا ويِحِفْظِنا. وقولُهُ: ﴿ جَزَلَهُ لِنَن كَانَ كُفِرَ﴾ أي حَمَلَ نوحاً ( ' وا آباعَهُ ني السفينةِ، ونَجّاهُمْ مِنَ الغَرَقِ جَزاءَ ما كَفَرَ بهِ قومُهُ. كذا قالَ عامَّةُ أهلِ التأويلِ: إنهُ إخبارٌ لنوحٍ ﷺ حينَ كَفَرَ بهِ قومُهُ، فلمْ يؤمِنْ بهِ قومُهُ.

وقالَ مُجاهدٌ: ﴿ بَرَّلَهُ لِنَن كَانَ كُنِزَ ﴾ باللهِ تعالى، أي الغَرَقُ جَزاؤهُمْ لِما كَفَرُوا باللهِ تعالى.

وقالَ أبو مُعاذٍ: ﴿جَزَاءُ لِنَن كَانَ كُثِرَ﴾ قُرِئ بِنَصْبِ الكافِ<sup>(٥)</sup>؛ وتأويلُ هذهِ القراءةِ أنَّ<sup>(٦)</sup> إهلاكَ مَنْ أهْلَكَ مِنْ قومِهِ جَزاءٌ لِما كَفَروا باللهِ تعالى أو بنوح ﷺ.

### اللَّمَيْةُ كُنَّا وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ تُرَكُّنُهَا عَايَةٌ ﴾ يَحْتَمِلُ وجهَينِ:

أَحَدُهما : تَرَكْنا سفينةَ نوحٍ ﷺ بَيِّنَةً مدةً طويلةً حتى صارتْ آيةً لأواخِرِهِمْ ولِمَنْ بَعْدَهُمْ. وبهِ يقولُ قتادةً : قالَ : أَبْقَى اللهُ تعالى سفينةَ نوحٍ ﷺ بَيِّنَةً للمسافرِينَ منْ أرضِ الجزيرةِ حتى نَظَرَتْ إليها أوائلُ هذهِ الأمةِ، وكمْ مِنْ سفينةٍ كَائَتْ بعدَها، فصارَتْ رماداً.

والثاني: ﴿ وَلَقَدَ نَرَكُتُهَا ۚ مَايَدٌ ﴾ آثارُ تلكَ السفينةِ وأنباؤُها آيةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ لأنَّ أنباءَها قد بَقِيَتْ في المُتَأَخِّرينَ حتى عَرَفوا مُ انَّ مَنْ نَجَا بِمَ (٧) نَجَا ومَنْ هَلَكَ بِمَ (٨) هَلَكَ؟ واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَهَلْ مِن مُذَّكِرِ ﴾ عنِ الأَسْوَدِ[أنهُ] قالَ: قلتُ لعبدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ ﴿ فَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ﴾ أو مُذَكِّرٍ؟ فقالَ: أَقْرَانِي رسولُ اللهِ ﷺ ﴿ مُثَلِّرٍ ﴾ بالدالِ.

قَالَ أبو عُبَيدٍ: وأَصْلُهُ في العربيةِ: مُذْتَكِرٌ؛ فإنهُ مِنْ بابِ الإفْتِعالِ على وَزْنِ مُفْتَعِلٍ، فَنُقِلَ لِاجْتِماعِ الذالِ والتاءِ، فأَذْخِمُ الحرفُ الأوَّلُ، وهو الذالُ، في التاءِ، فانْقَلَبَ دالاً. وهو كقولِهِ: ادَّخَرَ، أَصلُهُ: اذْتَخَرَ مِنَ الذُّخْرِ لِمَا قُلْنا، وآللهُ أَعلَمُ.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿تُذِّكِ﴾ أي هل مِنْ مُتَذكِّرٍ مُتَّعِظٍ يَتَعِظُ بما نَزَلَ بأولئكَ فَيَنْزَجِرُ عنْ مِثْلِ صَنيعِهِمْ؟

قَالَ قَتَادَةً: فَهَلْ مِنْ طَالَبِ خَيْرٍ، فَيُعَانَ عَلَيْهِ؟

## الآلِمَةُ آمَالُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُنِّكَ كَانَ عَذَانِ وَنُذُرِ ﴾ يُخَرِّجُ على وجهينِ:

أَحَدُهُمَا: أليسَ مَا وَعَدَهُمْ رُسُلِي مِنَ العَدَابِ بالتَكَذَيبِ صِدْقاً حَقّاً؟ وأُريدَ بقولِهِ: ﴿وَنُذُرِ﴾ أي رُسُلِي.

والثاني: أليسَ وَجَدوا عذابي شديداً ونُذُري ما وَقَعَتْ بهِ النَّذارةُ، وهو العذابُ الذي أُنْذِروا بهِ. والنَّذُرُ على هذا التأويلِ المُنْذَرُ بهِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَاكَ وَقَدُا مَنْعُولًا﴾ [الإسراء: ٥]. أي مَوعوداً، وإلّا وَعْدُهُ لا يكونُ مَفْعولاً، إذْ هِو صفةً أَذَائِيَّةً.

<sup>(</sup>۱) من م، ساقطة من الأصل. (۲) في الأصل وم: المصنوعة. (۲) في الأصل وم: سمي. (٤) في الأصل: مع نوح، في م: نوح. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية ح٧/ ٣٤. (٦) في الأصل وم: أي. (٧) في الأصل وم: لمن. (٨) في الأصل وم: لمن.

الالله الله وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْفُرْمَانَ لِلذِّكْرِ نَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ هذا يَحْتَمِلُ وجوهاً:

اَحَدُها: ﴿ وَلَقَدْ يَشَرَنَا ٱلْقُرْيَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ أي لِلْحِفْظِ، أي صَيَّرْناهُ بحيثُ يَحْفَظُهُ كلُّ أحدٍ مِنْ صغيرٍ وكبيرٍ وكافرٍ ومؤمنٍ، وكلُّ أحدٍ يَتَكَلَّفُ حِفْظَهُ.

والثاني: ﴿وَلَقَدْ يَشَرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِكْرِ﴾ أي لِذِكْرِ ما نَسُوا مِنْ نِعَمِ اللهِ تعالى عليهِمْ ولِذِكْرِ ما أَنْبَأَهُمْ فيهِ مِنْ أخبارِ الأواثِلِ مِنْ مُصَدِّقِهِمْ ومُكَذِّبِهِمْ(١).

والثالث: جائزٌ أن يكونَ لِرسولِ اللهِ ﷺ خاصّةً أي يَسَّرْناه عليهِ حتى حَفِظُهُ، حتى إذا أرادَ أنْ يَذْكُرَ شيئاً منهُ يَذْكُرُهُ في كُلُّ وَقْتِ وكلِّ ساعةٍ أرادَ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَا غُرِّكَ بِهِ. لِسَائِكَ لِتَمْجَلَ بِهِ ﴾ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُمُ وَقُرْانَتُمُ ﴾ [القيامة: ١٩٦ و١٩٧]. وقولِهِ تعالى: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَسَيَّ ﴾ ﴿ إِلَّا مَا شَاةً اللهُ ﴾ تعالى: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَسَيَّ ﴾ ﴿ إِلَّا مَا شَاةً اللهُ ﴾ [الأعلى: ﴿ مَنْ عَلِيهِ بِالتَّيْسِيرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ﴾ على التأويلِ الأوَّلِ، واللهُ أعلَمُ، أنهُ، وإنْ يَسَّرْنا القرآنَ لِلْحِفْظِ، ولكنْ لم يُنْزِلْهُ لِلْحِفْظِ، ولكنْ إنما أنْزَلَهُ لِيُذْكَرَ ما فيهِ ولِلِاتِّعاظِ بهِ، أي فَهَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بهِ.

وعلى التأويلِ الآخَرِ ﴿ نَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ خُرَّجَ مُخْرَجَ الأمْرِ، أي اذْكُروا، واتَّعِظوا بما فيهِ منَ الأنباءِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَلَاِلِ وَنُذُرِ﴾ ذَكَرَ أنباءَ الأوائلِ وما نَزَلَ بهمْ بالتكذيبِ والعِنادِ وسُوءِ مُعامَلَتِهِمُ الرسولَ عَلِيْهُ وهو صِلَةُ قولِهِ: ﴿وَلَقَدْ جَاتَمُم قِنَ الْأَنْبَالِهِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ﴾ [الآية: ٤] تأويلُ الآيةِ يُخَرِّجُ على الوجهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهُما.

الآية ١٩

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْتِمْ رِيحًا مَرْصَرًا ﴾ قيل: باردة، وقيل: شديدة.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فِي يَوْمِ غَنِن تُسْتَمِرُ ﴾ إذِ اسْتَمَرَّ بهمُ العذابُ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ سَبَّعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٧] وقيلَ: ﴿ مُسْتَمِرٍ ﴾ أي ذاهبٍ على الصغيرِ والكبيرِ، فلم يَبْقَ منهمْ أحدٌ إلّا أهْلَكَتْهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ نَهِمُ النَّاسَ كَأَنُهُمْ أَعْبَازُ غَلْمٍ مُنْ الناسِ مَنْ قالَ: لَمَّا اشْتَذَ بهمُ الريحُ تَنادَوا في ما بَينَهُمْ: البيوتَ [البيوتَ] (٢٠ فَذَخَلُوها، فَذَخَلَتِ الريحُ عليهمْ، فأخْرَجَتْهُمْ مِنْ بُيوتِهِمْ، والْقَنْهُمْ في افْنِيَتِها (٣٠)، فذلكَ النَّزُعُ.

وينهمْ مَنْ قالَ: تَنْزِعُ مَفَاصِلَهُمْ، فَتُلْقِيهِمْ كَأَعجازِ ﴿ فَقُلِ تُنقِدِ ﴾ لأنهمْ كانوا أَطُولَ الخَلْقِ؛ فَذُكِرَ أَنَّ كلَّ رجلٍ منهمْ كانَ طولُهُ سِتِينَ ذِراعاً، والنَّخُلُ لا يَبْلُغُ ذلِكَ المِقْدارَ إلا بَعْدَ قَطْعِ المَفاصِلِ، فجائزٌ التَّشْبِيهُ بأعجازِ ﴿ فَقُلِ تُنقِدِ ﴾ بَعْدَ انْعِقارِ (٤) مَفَاصِلِهِمْ، والانْعِقارُ هو الإنْقِلاعُ.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةً: ﴿ مُنْفَيرِ ﴾ أي مُنْقَطِع ساقطٍ.

ومنهمْ مَنْ قَالَ: شَبَّهَهُمْ بأعجازِ النَّخُلِ لِعِظَمِ أعجازِهِمْ. وقالَ بعضُهُمْ: شَبَّهَهُمْ بأعجازِ النخلِ لِطولِهِمْ، ولكنَّ ذلكَ بَعْدَ نَزْعِ المَفاصِلِ لِما ذَكَرْنا. وفي حَرْفِ حَفْصَةً ﴿ النَّاسَ على أعقابِهِمْ.

الدَيْهُ اللهِ على ما ذَكَرْناه منَ الوجهينِ. ﴿ فَكُنِّ عَلَى مَا ذَكَرْناه منَ الوجهينِ.

لَا لِلَّهِ ٢٦ ﴿ وَكَذَا مُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَنَّزُنَا الْفُرْوَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُذَّكِّرٍ ﴾ .

٢٢ 4.٤ اللذين ذَكَرْناهُما: ﴿ كُنَّبَتْ نَمُودُ بِالنُّدُرِ ﴾ يَحْتَمِلُ الوجهينِ الَّلذينِ ذَكَرْناهُما:

(١) في الأصل وم: مذكر. (٢) من نسخة الحرم المكي، ساقطة من الأصل وم . (٣) في الأصل وم: فناتهم. (٤) في الأصل وم: انتزاعٍ.

أَحَلُهما: ﴿ إِلنَّذُوبِ أَي بِالرَّسُلِ [الذينَ دَعُوهُمْ](١) إلى الإيمانِ باللهِ تعالى.

والثاني: ﴿ كَذَّبَتْ نَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴾ بما وَقَعَتْ بهِ النَّذارةُ التي أخْبَرَ بها الرُّسُلُ أنها نازلةٌ واقعةٌ بهم، واللهُ أعلَمُ.

الكَّيْفَةُ اللَّهِ الْحَوْفُ تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرَا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُ ﴾ لم يَزَلِ الأكابرُ مِنَ الكَفَرَةِ والرؤساءِ منْهم يُلْبِسونَ على / 08٠ ـ ا/ اثباعِهِمْ بهذا الحَرْفِ ﴿ أَبْشَلَ مِنَا فَنِيمُنُ ﴾ وقالوا: ﴿مَا هَلِذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُرُ بَأَكُنُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ [وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المومنون: ٣٣و٣٤] ونَحْرَ ذلكَ.

وذلكَ تَناقُضٌ [في]<sup>(٣)</sup> القولِ لأنهمْ كانوا يَنْهَونَ أتباعَهُمْ عنِ اتَّباعِ بَشَرٍ مِثْلِهِمْ، ويَدْعونَهُمْ إلى اتَّباعِ آبائِهِمْ والِاثْتِداءِ | ﴿ بهمْ، وهمْ أيضاً بَشَرٌ، وليسَ مع آبائِهِمْ حُجَجٌّ وبَراهينُ، ومعَ الرسُلِ حُجَجٌّ وآياتٌ، فيكونُ تناقُضاً في القولِ ومُعارَضَةً ﴿ فاسِدةً، واللهُ المُوَقِّقُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا إِذَا لَقِى ضَلَالِ وَسُعُرٍ﴾ قالَ بعضُهُمْ: الشَّعُرُ الجُنونُ، أي لوِ اتَّبَعْنا بَشراً منّا لَكُنّا في ضلالِ وجُنونِ، وهو مِنْ سَعْرِ النارِ إِذَا الْتَهَبَث؛ يُقالُ: ناقةٌ مَسْعورةٌ أي كأنها مَجْنونةٌ منَ النَّشاطِ، وقيلَ: الضَّلالُ والشُّعُرُ واحدٌ. ويَخْتَمِلُ: أي ﴿إِنَّا إِذَا لَئِي ضَلَالٍ﴾ في الدنيا ﴿وَسُعُرٍ﴾ في الآخِرةِ، والشَّعُرُ مِنَ السَّعيرِ، وهو النارُ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَمُلِنِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ فجائزٌ أنْ يكونَ هذا القولُ مِنْ أهلِ مكةَ لرسولِ اللهِ ﷺ كقولِهِ تعالى خَبَراً عنهُمْ: ﴿أَمُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨] والذِّكْرُ هو القرآنُ على هذا التأويلِ.

وجائزٌ أنْ يكونَ ذلكَ مِنْ ثمودَ لصالحٍ عَلِيْكُ والقصةُ قصةُ صالحٍ، فهو الأشبَهُ بالتأويلِ.

ولم يَوَّلِ الكَفَرَةُ يُنْكِرُونَ تَفَضُّلَ الرسلِ ﷺ على غَيرِهِمْ مِنَ البَشَرِ بالرسالةِ وإنزالِ الذِّكْرِ عليهمْ مِنْ بَينِهِمْ، ثم يَرَونَ لانفسِهِمُ الفَضْلَ على أولئكَ الرُسلِ ﷺ إمّا بِفَضْلِ مالِ[وإمّا]<sup>(٤)</sup> بِفَضْلِ نَسَبٍ ورئاسةٍ ونَفاذِ قولٍ بلا سابِغةٍ كانَتْ منهمْ ولا تَقْدِمةِ صُنْعٍ. وما يَنْبَغي لهمْ أَنْ يُنْكِرُوا تَفْضِيلَ الرسُلِ بالرسالةِ والنُّبُوَّةِ بلا سابِغةٍ كانَتْ منهمْ ولا تَقْدِمةِ صُنْعٍ؛ إذ هي فَضْلُ اللهِ يؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، واللهُ أُعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿بَلَ هُوَ كَذَابُ أَشِرٌ﴾ عنْ مُجاهدِ أنهُ قَرَأَ بِفَتْحِ<sup>(٥)</sup> الشينِ، وقرأ العامَّةُ: الأَشِرُ بِكَسْرِ الشينِ. قالَ بعضُهُمْ: الأَشَرُ بِفَتْح الشينِ يَنْشَطُ في الشَّرِّ.

قَالَ أَبُو عَوسَجَةً: وقيلَ: الأشِرُ والأَشْرُ هو البَطِرُ كما يُقالُ: حَذِرٌ وحَذْرٌ، وهو المَرِحُ المُتَكَبّرُ.

الآية (٢) وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيَمْلُمُونَ غَذًا مِنَ ٱلْكَذَّاتُ ٱلأَيْرُ﴾ قُرِىءَ بالياءِ والتاءِ (١) جميعاً. فَمَنْ قَرَأَ بالياءِ احْتَجَ بقولِهِ: ﴿ نِنْنَهُ لَهُمْ ﴾ [الآية: ٢٧] ولم يَقُلُ لكمْ، ومَنْ قرأ بالتاءِ جَعَلَ الخِطابَ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ لِلْكَفَرَةِ، أي سَتَعْلَمون غداً عندَ نزولِ العذابِ بكمْ مِنَ الكَذَّابُ أنا أو أنتمْ، وهذا وعيدٌ منهُ لهمْ.

﴿ الْآَيَةُ ٢٧﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ مِنْنَةً لَهُمْ ﴾ يَفْتِنُهُمْ بها، ويَمْتَحِنُهُمْ، لم يُعطِهِمْ مَجَاناً جُزافاً، كقولِهِ \$5: ﴿ وَبَهُونَهُمْ بِأَلْشَرِّ وَٱلْخَيْرِ وَتَنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقولُهُ تعالى: ﴿فَاتَنِقَتِهُمْ وَاَسْطَيْرِ﴾ أي فارْتَقِبْهُمْ بما يكونُ منهمْ مِنَ التَّكُذيبِ للناقةِ والعَقْرِ لها. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قولُهُ ﴿فَارَتَقِتَهُمْ﴾ هو خطابٌ لرسولِ اللهِ ﷺ في حقَّ أهلِ مكة كقولِهِ: ﴿فَارَتَقِبْ يَوْمَ تَأْنِي السَّمَآهُ بِلُخَانِ مُّيِينِ﴾ [الدخان: ١٠]. وقولُهُ تعالى: ﴿وَأَصْطَيْرَ﴾ أي اصْطَيِرْ على أذاهُمْ، ولاتُكافِئهُمْ، أو اصْبِرْ على تبليغ الرّسالةِ.

اللاية ٢٨ وقولُهُ تعالَى: ﴿ وَنَبِنْهُمْ أَنَّ الْمَانَةِ فِسْمَةً بَنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُنْفَرَّ﴾ كَقولِهِ في آيةٍ أُخْرَى: ﴿ لَمَا شِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ بَوْمِ مُعْلُورِ﴾ [الشعراء: ١٥٥] وفيهِ مِنَ الفوائدِ والدلائِل:

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: دعتهم. (٢) في الأصل وم: وقوله تعالى. (٣) ساقطة من الأصل وم . (٤) في الأصل وم: أو. (٥) انظر معجم القراءات القرآنية ح٧/ ٣٦. (٦) انظر المرجع السابق وصفحته.

إخداها(۱): أنَّ تلكَ الناقةَ كانَتْ عظيمةً على خِلافِ سائِرِ النوقِ حتى اخْتَاجَتْ هيَ إلى الماءِ مِثْلَ الذي اخْتَاجَتْ إليهِ سائرُ النوقِ وأهلُها حتى قَسَمَ الماءَ بينَها[ويَينَهُمْ.

والثانيةُ: ](٢) أنهُ لا بأسَ بِقِسْمةِ الشُّرْبِ حينَ (٣) ذَكَرَ في الآيةِ قِسْمةَ الماءِ [وذَكَرَ](٤) في الآيةِ الأُخْرَى ﴿يْرَبُ يَوْمِ مُتَلُومِ﴾ [الشعراء: ١٥٥] وهو قِسْمةٌ بالأيام.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُعْتَمَرُ ﴾ أي كلُّ شِرْبٍ يَحْضُرُهُ مَنْ لهُ شِرْبُ ذلكَ، لا يَحْضُرُهُ غَيرُهُ.

والثالثةُ<sup>(ه)</sup>: أنَّ تلكَ الناقةَ، وإنْ كانَتْ آيةً ومعجزةً لهُ، فكانَتْ تُعْتَلَفُ، وتُشْرَبُ، كسائِرِ النوقِ التي ليسَتْ هي بآياتٍ، وإنْ كانَتْ تُخالِفُ سائرَ النوقِ في عِظَمِها وقَدْرِ عَلَفِها وشِرْبِها.

[والرابعةُ: أنهُ](١) جَعَلَ الماءَ بَينَها وبينَ أولئكَ القومِ بالقِسْمَةِ [ولم يجعلِ العَلَفَ بينها وبَينَهُمْ بالقِسمَةِ](٧) لِاشْتِراكِهِمْ جميعاً في الماءِ؛ أعني البهائمَ والبَشَرَ، وحاجةُ كلِّ منهمْ إلى الماءِ، فكذا لم يَجْعَلِ النَّباتَ مُشْتَرَكاً بَينَها وبَينَ سائرِ البهائمِ لأنَّ في ذلكَ كَثْرَةً فلا حاجةَ إلى القسمةِ.

فأمًّا في الماءِ في ذلكَ المَوضِعَ فَغَيرُهُ (٨) لِما يَسْقُونَ مِنَ الآبارِ[ولِذَلكَ جَعَلَ] (٩) الماء بالقِسْمَةِ، واللهُ أعلَمُ.

[والخامسة: ](١٠) أنَّ المِياءَ إذا ضاقَتْ قِسْمَتُها بالأَجْرِ[جازَتْ قِسْمَتُها](١١) بالأيامِ مِنْ حيثُ جُعِلَ لها ﴿ يُرْبُ يَوْمِ مَتْلُوبِ ﴾.

[والسادسةُ](١٢): أنَّ الماءَ، وإنْ كانَ عَيناً، فهو كالمَثْفَعَةِ في جَوازِ قِسْمَتِها بالأيام.

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَنَبِنَهُمْ أَنَّ النَّلَةَ فِسَمَةً بَيْتُهُمْ ﴾ جائزُ أَنْ يكونَ الخِطابُ لِصالحِ عَلِيَّة أَمَرَهُ أَنْ يُنْبِئَ قُومَهُ ﴿إَنَّ النَّاةَ فِسَمَةً يَتَهُمُّهُ وَبَينَ الناقةِ أ

وجائزٌ أنْ يكونَ الخِطابُ لرسولِ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أنْ يُخْبِرَ قومَهُ أنَّ الماءَ كانَ قِسْمَةً بينَهُمْ ويَّينَ الناقةِ، واللهُ أعلَمُ.`

المُوسِدِينَ وَقُولُهُ تَمَالَى: ﴿ نَاكَانُواْ صَلِمُمُ نَفَالَىٰ فَنَفَرَ ﴾ أضاف العَقْرَ ههنا إلى واحدٍ، وفي آيةٍ أُخْرَى أضاف إلى الجماعةِ، وهو قولُهُ: ﴿ فَمَقَرُواْ النَّافَةَ وَعَمَتُواْ عَنْ أَشِ رَبِيهِمْ وَقَالُواْ يَعْمَدُونَ اَوْتِنَا بِمَا نَوْدُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٧] وقولُهُ (١٣) في الجماعةِ، ﴿ فَمَقَرُهُمَا فَأَصْبَحُواْ نَدِينِنَ ﴾ [الشعراه: ١٥٧].

فيكونُ ظاهرُ هذهِ الآياتِ على التّناقُضِ مِنْ حيثُ ذِكْرُ الفَرْدِ والجماعةِ، وفيهِ تناقُضٌ مِن وجْهِ آخَرَ؛ فإنهُ ذَكَرَ في آيةِ
 ﴿وَعَكَتُواْ عَنْ أَشِ رَبِّهِدَ وَقَالُواْ يَنْصَلِكُ ٱثْنِنَا بِمَا تَهِدُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٧] وقالَ في مَـوْضـعِ [آخَـرَ:] ﴿ فَأَشْبَكُواْ نَلْدِينَ ﴾
 [الشعراء: ١٥٧].

ذَكَرَ الندامةَ، وهي خِلافُ العُتُوّ، لكنّا نقولُ: لاتَناقُضَ، ولا اخْتِلافَ عندَ اخْتِلافِ الأحوالِ والأوقاتِ؛ فقولُهُ ﴿ وَعَكَنَوْا عَنْ أَتْمِ وَيَهِمُ العذابُ، والتَّناقُضُ في وقْتِ ﴿ وَعَكَنَوْا عَنْ أَتْمِ وَيَهِمُ العذابُ، والتَّناقُضُ في وقْتِ واحدٍ، في حالِ واحدٍ.

وكذلكَ العَقْرُ منْ واحدٍ على الحَقيقةِ، ولكنْ إنما أضافَ إلى الجماعةِ لأنهُ عَقَرَ بِمُعاوَنَتِهِمْ، أي الواحدُ هو الذي طَعَنَها، ثم اجْتَمَعوا، فَعَقَروا جميعاً، ونَحْوُ ذلكَ، فَثَبَتَ أنهُ لا تَناقُضَ.

وقالَ بعضُهُمْ: ﴿نَهَالَمَىٰ﴾ تَنَاوَلَ ﴿نَمَقَرَ﴾ أي ضَرَبٌ عُرْقوبَها أي ساقَها. وقيلَ: العَقْرُ قد يكونُ جُرْحاً، وقد يكونُ قَتْلاً.

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: أحدهما. (٢) في الأصل وم: وفيه. (٢) في الأصل وم: حيث. (٤) من م، ساقطة من الأصل. (٥) في الأصل وم: وفيه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وم: ثم. (٧) ساقطة من الأصل وم . (٨) الفاء ساقطة من الأصل وم . (٩) في الأصل: فللك جعلوا، في م: فكذلك جعلوا.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل وم: وفيه. (١١) في الأصل وم: القسم. (١٢) في الأصل وم: وفيه. (١٣) في الأصل وم: وقال.

الكَّلِيَّةَانُ ١٠٠ وَآلُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُنَّ كَانَ عَنَابِى وَنُذُرِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلَيْهِمَ مَبْحَةً ذَيَلِنَا كَفَيْدِهِ الْمُتَنَظِرِ ﴾ يَخْتَمِلُ أي أرسَلْنا عليهمُ العذابَ قَدْرَ صَيحَةٍ واحدةٍ؛ يُخْبِرُ عنْ سُرْعةِ نُزولِ العذابِ ووقوعِهِ عليهمْ.

ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الصَّيْحَةَ، وأَهْلَكَهُمْ، وصاروا كما ذَكَرَ مِنْ هَشيمِ المُخْتَظِرِ، وهو قولُهُ<sup>(١)</sup>: ﴿نَكَانُوا ۖ ۖ كَهَشِيرِ الْلُخَظِرِ﴾.

قيلَ: الهَشيمُ العظامُ الباليةُ، وقيلَ: كالشيءِ المُتَناثِرِ منَ الحائطِ. وأصلُ الهَشيمِ الإنكِسارُ، أي صاروا كالشيءِ ﴿ اللَّهُ المُنكَسِرِ المُجْتَمِعِ في مَوضع.

وقولُهُ عِنْ الْخَمَّلُونَ الْقُرَّمَانَ لِلْأِكْرِ ﴾ أي يَسَّرُنا القرآنَ لِذِكْرِ ما نَسُوا مِنْ نِعَمِ اللهِ، وأَغْفَلُوا عنها، أو يَسَّرُنا القرآنَ لِذِكْرِ ما نَسُوا مِنَ الانباءِ وما نَزَلَ بِمُكَذِّبي الرسُلِ الْعَرَآنَ لِذِكْرِ ما أَغْفَلُوا مِنَ السُّبَعِ والآياتِ، ونَسُوها، أي يَسَّرنا القرآنَ لِذِكْرِ ما نَسُوا مِنَ الانباءِ وما نَزَلَ بِمُكَذِّبي الرسُلِ الْعَلَيْ التَكذيبِ والعِنادِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَهَلْ مِنْ نُذِّكِرٍ ﴾ قد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ﴾ قالَ أهلُ التأويلِ: الَّيسَ الذي أُنْذِروا بهِ وَجَدوا حقّاً؟ وقالَ / ٥٤٠ ـ ب/ بعضُهُمْ: اليسَ وجَدوا عذابي ورُسُلي حقّاً. وقد ذَكَرْناهُ.

الاَيْمَةُ ٢٢ عنيهُ تعالى: ﴿كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ وَالنُّدُرِ﴾ أي بالرسُلِ ﷺ أو بما تَقَعُ بهِ النَّذارةُ.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ الفَرْيَاتِ قُلِبَتْ بِمَنْ فيها ﴿ اللَّهِ عَلَى تَأْوِيلُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ تَلْكَ الفَرْيَاتِ قُلِبَتْ بِمَنْ فيها ﴿ ظَهْراً لِيَظُنِ عَلَى مَا ذَكُونَا فِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ جَمَلَكَا عَلِيهَا سَاظِهَا﴾ [هود: ٨٢ والحجر: ٧٤]. أرسَلَ الحاصِبَ (٢٠) على مَنْ ﴿ غَابَ عنها في البلدانِ، فأَهْلَكُهُمْ بها .

يُخَرِّجُ على الإضمارِ؛ كأنهُ قالَ: قَلَبْناها بِمَنْ فيها، وأرسَلْنا على مَنْ غابَ عنها ﴿عَامِبًا إِلَا ءَالُ لُولِّ﴾ حتى تَسْتَقِيمَ النَّنْيا التي اسْتَثْنَى، ويكونَ كقولِهِ: ﴿أُجِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْفَدِ إِلَا مَا يُتُلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِلِّي الصَّيدِ، واللهُ أعلَمُ. لكمْ بهيمةُ الأنعامِ والصيدُ إلا ما يُتْلَى عليكُمْ غَيرَ مُجلِّي الصَّيدِ، واللهُ أعلَمُ.

وعلى<sup>(٥)</sup> تأويلِ مَنْ يقولُ: إنها قُلِبَتْ، ثم أُرسِلَ عليها الحاصِبُ، فالثَّنيا مُسْتقيمٌ، فيكونُ هلاكُهُمْ بأمْرَينِ، واسْتِثْناءُ آلِ ال لوطِ ﷺ النجاةُ منهما<sup>(١)</sup>جميعاً، واللهُ أعلَمُ، بقولِهِ<sup>(٧)</sup> تعالى: ﴿خَمِيَّنَهُمْ بِسَعَرِ﴾.

الايد ٢٥ [وقولُهُ تعالى] (^): ﴿ يَمْنَهُ مِنْ عِندِنَا ﴾ أي مَنَعْنا عنهمُ العذابَ عندَ السَّحَرِ، فيكونُ فيهِ دلالةٌ أنهُ يكونُ بِمَنْع العذابِ عنهمْ مُنجِياً لهمْ، وإلّا لم تكُنْ نَجاتُهُمْ عندَ السَّحَرِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ كُذَالِكَ بَحْرِي مَن شَكَّرَ ﴾ هذا يُخَرِّجُ على وجهَينِ:

أَحَدُهما: أَنْ يَكُونَ هَلاكُ أُولئكَ عَلَى لَوْطٍ وَآلِهِ نِعْمَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ شُكُرُهُ، فَهُو جَزَاءُ شُكْرِهِمْ، وَ وهو كقولِهِ تعالى: ﴿جَزَاءُ لِنَنَ كَانَ كُثِرَ﴾ [القمر: ١٤] يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَلاكُ أُولئكَ وَإَغْرَاقُهُمْ جَزَاءَ مَا كُفِرَ بِنُوحٍ، وذلكَ نِعْمَةٌ عَلَى نُوحٍ ﷺ

THE STATE OF THE S

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: كقوله. (٣) انظر معجم القراءات القرآنية ح٧/ ٣٨. (٣) في الأصل وم: اليابس. (٤) في الأصل وم: الحاضرين. (٥) الواو ساقطة من الأصل وم. (٦) في الأصل وم: منها. (٧) في الأصل وم: وقوله. (٨) ساقطة من الأصل وم.

والثاني: أنْ تكونَ نجاةً نوحٍ ومَنْ كانَ معهُ نِعْمةً منهُ عليهمْ، إذْ لهُ أَنْ يُهْلِكَ الكُلَّ: مَنْ كَفَرَ ومَنْ لَم يَكُفُرْ. ألا تَرَى أَنَهُ إِنَّهُ الدَّوابُ والصَّغارَ، وإنْ لَم يكُنْ لهمْ مأفَمٌ؟ فإذا كانَ كذلكَ كانَ إبقاءُ مَنْ أَبْقَى منهمْ فَضْلاً منهُ ونِعْمةً عليهِمْ، وإلّا لا كُلُّ كُفْرِ اسْتَوجبَ النجاةَ، واللهُ أعلَمُ.

الآلية 📧 وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بُطْتَنَنَا فَتَنارَوْا بِالنَّذُرِ ﴾ يُخَرِّجُ على الوجْهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهُما:

أَحَلُهما: تَمارُوا بالواقِعِ مِنَ النَّذارةِ.

والثاني: ﴿فَتَمَازَنَا بِالنَّذُرِ﴾ أي الرُّسُلِ، واللهُ أعلَمُ.

الله الله التَّخْلِيَةُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ﴾ أي طَلَبُوا منهُ التَّخْلِيَّةَ بَينَهُمْ وبَينَ ضَيفِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَمَسَّنَا أَعَبُنَهُمْ ﴾ ذُكِرَ أَنَّ جبرائيلَ ﷺ مَسَحَ جَناحَيهِ على أُعيُنِهِمْ، فَعُمُوا، ثم قيلَ لهمْ: ﴿ مَذُوتُوا عَذَابِى نُثْرِ﴾ [الآية: ٣٩]

اللَّيْةِ ٣٨ وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدَ مَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴾ أي نَزَلَ بهمْ صباحاً بالبُكْرَةِ عذابٌ مُسْتَقِرٌ؛ العذابُ المُسْتَقِرُ، هو العذابُ الذي نَزَلَ بهمْ، ودامَ عليهمْ، وأهْلَكُهُمْ. وأمّا [طَمْسُ](١) الأعينِ فَقَدِ انقضَى.

الْكَيْتُانَ ﴿ وَلَا لَهُ تَعَالَى: [﴿ وَلَقَدْ يَنَرَنَا ٱلْقُرْمَانَ لِللِّكِرِ فَهُلَ مِن ثُلِّكِرٍ ﴾ [(٢) ﴿ وَلَقَدْ جَلَةَ مَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾ يَحْتَمِلُ مَا قَالَ مِنَ النُّذُرِ أَنَّهُ جَاءَ إلى فرعونَ موسى وهارونُ ﷺ سَمَّاهما بِاسْمِ الجَمْع، وهو النُّذُرُ.

ويَختَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ مِنَ النُّذُرِ الَّتِي جَاءَتُهُمْ هِي مَا نَزَلَ مِنْ أَنُواعِ العَذَابِ، فيكُونُ المُرادُ بِالنُّذُرِ مَا وَقَعَتْ بِهِ لنّذارةُ.

الْآلِية ٤٢ وقولُهُ تعالى: ﴿ كُنَّبُوا بِنَايَوْنَا كُلِهَا﴾ يَحْتَمِلُ انهمْ كَذَّبُوا جميعَ الآياتِ التي جاءَهُمْ بها موسى مِنْ آياتِ الأَلوهِيَّةِ وَالرَّحْدانِيَّةِ وَآيَاتِ الرسالةِ.

وجائزٌ أَنْ تَكُونَ هِي جميعَ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحُدانِيَّةِ الرَّبِّ وَأَلُوهِبَّتِهِ مِنَ الخلائقِ لأَنَّ ذلكَ اللعينَ قدِ ادَّعَى الأَلوهِبَّةَ لنفسِهِ، وجميعُ مَا في العالَمِ يَدُلُّ على أَلوهِيَّةِ اللهِ تعالى؛ فهو حينَ<sup>(٣)</sup> ادّعاها لِنَفْسِهِ، وصَدَّقَهُ قومُهُ، كَذَّبوا بذلكَ جميعَ الآياتِ التي تَشْهَدُ على أُلوهِيَّةِ اللهِ تعالى ووَحْدانِيَّتِهِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿فَأَخَذَنَاهُمُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِرٍ﴾ أي أُخذَ عزيزٍ ذليلاً وأَخْذَ غالبٍ مَغْلُوباً وأَخْذَ قادرٍ عاجِزاً وأَخْذَ قاهرٍ مَقْهُوراً، واللهُ أعلَمُ.

الله الله الله المسلم: ﴿ أَكُنَّارُكُمْ خَبُرٌ مِنْ أَوْلَهَكُو ﴾ يقولُ اللهُ تعالى، واللهُ أعلَمُ: ﴿ أَكُنَّارُكُمْ إِنَّا مَكَةَ أَقْوَى فِي دَفْعِ العَدَابِ مِنْ أُولِئِكُ ﴾ العذابِ عنْ أنفسِهِمْ والإنتِصارِ منهُ، إذا نَزَلَ بهمُ العذابُ منْ أولئكَ الذينَ كانوا مِنْ قَبْلِكُمْ، أي ليسَ كُفّارُكُمْ أَقْدَرَ منهُمْ، بل أولئكَ أَكْثَرُ، ثم لم يَقْدِروا القِيامَ بِدَفْعِ العذابِ عنْ أنفسِهِمْ ولا الإنْتِصارَ منهُ إذا نَزَلَ بهمْ.

فأنتمُ يا أهلَ مكةَ أَضْعَفَ وأقَلُّ عدداً أحَقُّ ألَّا تَقْدِروا على دَفْعِ العذابِ عنكُمْ، إذا نَزَلَ بكمْ.

أو يقولُ: ليسَ لكمْ براءةً في الكتبِ أنَّ العذابَ لنْ يُصيبَكُمْ، إذا نَزَلَ.

الله على وقولُهُ تعالى: ﴿أَرْ يَقُولُونَ نَمَنُ جَبِيعٌ مُّنفَوِرٌ﴾ أي بل تقولونَ ﴿غَنُ جَبِيعٌ مُُنفَوِرٌ﴾ أي لا يَنْصُرونَكُمْ كَجَمْعِهِمْ اللهَ اللهُ على النَّفْيِ والدَّفْعِ: أي ليسَ لهمْ ما يدفعونَ العذابَ عنْ أنفسِهِمْ، وليسَ لهمْ ما يُنْصَرونَ بهِ، ولا كُفّارُهُمْ خَيرٌ مِنْ كُفّارِ أولئكَ في دَفْعِ العذابِ والقُدْرَةِ على الإنْتِصارِ، واللهُ أعلَمُ.

(١) من م، ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من الأصل وم. (٣) في الأصل وم: حيث.

الآيتان 40 و13 ثم قولُهُ(١) على الإبتداء ﴿مَيْهَزَمُ لَلْمَتْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ ﴾ ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْجِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَن وَأَمَرُ ﴾ فيه [أدِلَّة :

آحَدُها](٢): أخبرَ أنَّ لهمْ جَمْيعاً يُهْزَمُ ﴿وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ﴾ ما ذَكَرَ، وقد كانَ. [وقالَ](٢) أهلُ التأويلِ: ﴿سَيْهُزَمُ لَلْمَتُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ وقد كانَ ما أَخْبَرَ رسولُ اللهِ ﷺ دَلَّ أَنهُ عَلِمَ باللهِ تعالى.

والثاني: أَخْبَرَ أَنَّ الساعةَ مؤعدُ إهلاكِهِمْ واسْتِئْصالِهِمْ لا الدنيا بقولِهِ: ﴿وَالسَّاعَةُ أَدْفَى وَأَمْرُ ﴾ وكانَ كما أُخْبَرَ.

[والثالث: ](1) دلالةُ إثباتِ الرسالةِ، واللهُ أعلَمُ.

وقولُهُ تعالى: ﴿أَذَفَىٰ وَأَمَرُ ﴾ أي أعظُمُ وأشَدُّ

اللَّيْهِ ٤٤ عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وسُمُوكِ جائزٌ أنْ يكونَ قولُهُ : ﴿فِ ضَلَلُوكِ فِي الدنيا وفي السُّمُونِ فِي الآخِرَةِ ، وهو السَّميرُ . ويَخْتَولُ ﴿فِي صَلَلُوكِ فِي مَلاكِ ﴿ وَشُمُوكِ فِي حَيرةِ وجُنونِ وتِيهِ كقولِهِ تعالى : ﴿إِنَّا إِذَا لَيْنِي صَلَلُوكِ وَسُمُوكِ فِي حَيرةِ وجُنونِ وتِيهِ كقولِهِ تعالى : ﴿إِنَّا إِذَا لَيْنِي صَلَلُوكِ وَسُمُوكِ القمر : ٢٤] .

وقولُهُ تعالى: ﴿يَرْمَ يُسْجَوُنَ فِ النَّارِ عَلَى وَجُوهِمِمَ كَانَهُ يَقُولُ لَهُ: قُلْ لَهِمْ: ﴿يَرْمَ يُسْجَوُنَ فِ النَّارِ عَلَى وَجُوهِمِمَ كَانَهُ يقُولُ لَهُ: قُلْ لَهِمْ: ﴿يَرُمَ يُسْجَوُنَ فِ النَّارِ عَلَى وَجُوهِمِمَ كَانَهُ عَلَى مَا هُمْ عَلَيهِ ﴿ وَنُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ أي ذوقوا عذابَ سَقَرَ، والسَّقَرُ هو اسْمُ النارِ، فَيَصِيرُ كَانَهُ عَلَى الإضمارِ، أي يُقَالُ لَهِمْ: ذوقوا عذابَ النارِ، واللهُ أعلَمُ.

اللَّالِيةَ 29 ﴾ وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَلَوٍ ﴾ يَخْتَمِلُ [وجوهاً:

أَحَدُها] (٥٠): على التقديم والتَأْخيرِ، أي إنا قَدَّرْنا (٢) كل شيء [خَلَقْناهُ] (٧). فيكونُ كقولِهِ تعالى: ﴿ خَلِقُ كُلِ مُكِلِّ الْأَنْعَامِ: ١٠٢ و ٢٠٠].

والثاني (٨): إثباتُ خَلْقِ (٩) كُلِيَّةِ الأشياءِ.

والثالثُ<sup>(١١)</sup>: على ظاهرِ ما جَرَى بهِ<sup>(١١)</sup> الخطابُ: ﴿إِنَا كُلَّ ثَقَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَنَرِ﴾ أي إنا كلَّ شيءٍ نُقَدَّرُهُ<sup>(١٢)</sup>. فإنْ كانَ على هذا فليسَ فيهِ إثباتُ خلق كُلِّةٍ الأشياءِ، ولكنْ فيهِ إثباتُ أنَّ ما خَلَقَهُ بِقَدَرٍ، وإلى هذا التأويلِ يَذْهَبُ المعتزلةُ.

والتأويلُ عندَنا هو الأوَّلُ: ﴿إِنَّا كُلَّ فَهُو خَلَقْتُهُ بِقَلَدِ﴾ كقولِهِ: ﴿خَلِقُ كُلِّ مُكْوِ [الأنعام: ١٠٢و. . .] ويَحْتَمِلُ ﴿إِنَّا كُلَّ فَهُو خَلَقْتُهُ بِقَلَدِ﴾ كقولِهِ: ﴿خَلِقُ كُلِّ مُكْوِ الْأَنعَامِ: ١٠٢و. . .] ويَحْتَمِلُ ﴿إِنَّا كُلَّ فَهُو خَلَقْتُهُ بِقَلَدِ﴾ وَحَدُّ قَدْرَ فِعْلِهِ ولا حَدَّهُ الذي يَنْتُهِي، ولا يَخْرُجُ فِعْلُ أحدٍ مِنَ المَخْلُوقَاتِ على ما يُقَدِّرُونَ.

فَأَخْبَرَ أَنَّ فِعْلَهُ يَخْرُجُ على مَا يُقَدِّرُهُ خِلافاً لِفَعْلِ غَيرِهِ، فَيَدُلُّ على أنهُ هو الخالقُ، واللهُ أعلَمُ.

الْأَيْدُ ٥٠ وَوَلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَجِمَةٌ كُلَّتِجٍ بِالْبَصَرِ ﴾ الأمْرُ في ما بَينَ الخَلْقِ على وجهينِ:

أَحَدُهما: أَمْرُ شَأْنِ بِالفَعْلِ

والآخَرُ: أَمْرُ تَكَلَّيْفٍ لِغَيْرِ

ثم قولُهُ تعالى: ﴿وَمَآ أَتُرُنَآ إِلَّا وَحِدَّتُهُ إِنما هو أَمْرُ فِعْلِ، يُخْبِرُ عَنْ سُهولَةِ ذلكَ عليهِ، أي شَأَنُهُ وفِعْلُهُ يَسيرٌ عليهِ، لا يُغْجِزُهُ / ٥٤١ ـ أ/ شيءٌ، ولا يَشْغَلُهُ.

فَعَلَى ذلكَ أَمْرُ اللهِ وَخَلْقُهُ عليهِ. والواحدُ: ليسَ هو اسْمَ العَدَدِ، وإنْ كانَ الحِسابُ بهِ يُبْتَدَأَ، فإنما هو اسْمُ التَّوَخُدِ والتَّفَرُّدِ كما يُقالُ: فلانٌ واحدُ زمانِهِ، لا يُريدونَ مِنْ جِهَةِ العَدَدِ، إذْ لهُ أعدادٌ وأمثالٌ مِنْ جِهَةِ العَدَدِ، ولكنْ إنما يُرادُ بأنهُ ا المُتَوَخِّدُ في شَأْنِهِ وفِعْلِهِ، ولا نَظيرَ لهُ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: قال. (۲) في الأصل وم: دليلان أحدهما. (۲) ساقطة من الأصل وم. (٤) في الأصل وم: وفيه أيضا. (٥) في الأصل وم: وجهين أحدهما. (٦) في الأصل وم: (٩) من م، في الأصل: كل. (١٠) في الأصل وم: والماني. (١١) في الأصل وم: الآية. (١٦) في الأصل وم: يقدر.

فَعَلَى ذَلَكَ تَسْمِيَتُهُ نَفْسَهُ<sup>(١)</sup> واحداً لِتَفَرُّدِهِ وتَوَجُّدِهِ في الوهِيَّتِهِ ورُبوبِيَّتِهِ، وتَسْمِيَةُ امْرِهِ واحداً؛ إنَّ فِعْلَهُ وشَانَهُ لا يُشْبِهُ أفعالَ غَيرِهِ، وإنهُ لا نَظيرَ لهُ في ذلك، وإنهُ يَسيرٌ عليهِ، لا حاجَةً لهُ إلى الوقْتِ والآلةِ وغَيرِ ذلك.

اَلاَ تَرَى أَنهُ قَالَ: ﴿كُلَّتُج بِالْبَصَرِ﴾؟ يُخْبِرُ عَنْ خِفَّةِ ذلكَ عليهِ وسُهولَتِهِ مِنْ حيثُ لا يَثْقُلُ على أحدٍ رَدُّ البّصَرِ ولا لَمْحُهُ. مذا وجْهٌ.

[ووجة ثاني](٢) فيهِ إخبارٌ أنه لا يَشْغَلُهُ شيءٌ لأنَّ الناسَ يَشْغَلُهُمْ بعضُ أمورِهِمْ عنْ بعضٍ.

وأهلُ التأويلِ يَصْرِفُونَ الآيةَ إلى الساعةِ كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَتِج ٱلْبَمَسِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ۗ [النحل: ٧٧] وهو مُحْتَمَلٌ. فَيُخْبِرُ أَنَّ الآخِرَةَ ليسَتْ على تقديرِ أَمْرِ الدنيا على إثباعِ بعضِ بعضاً وعلى إزدافِ شيءٍ على شيءٍ وعلى الإنتِقالِ والتَّغييرِ مِنْ حالٍ إلى حالٍ، ولكنَّ أَمْرَ الآخِرَةِ على التَّكُونِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَمْلَكُنَا أَشَبَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ﴾ يَخْتَمِلُ قُولُهُ: ﴿ أَشَبَاعَكُمْ ﴾ وجهَينٍ:

أَخَدُهما: إخوانُكُمْ وأهلُ دينِكُمْ بِتَكذيبِهِمُ الرسلَ ﷺ واذْكُروا أنتمْ يا أهل مكةَ لِثلا تَهْلِكوا بِتَكذيبِكُمْ محمداً ﷺ.

والثاني: أي ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ وعَرَفْتُمْ ذلكَ ﴿ فَهَلَ مِن مُّدَكِرٍ ﴾ يَتَذَكُّرُ، ويَتَّعِظُ، ويَغْتَبِرُ به؟ وجائزُ أَنْ يكونَ مَغْناهُ: ولقد أهْلَكُنا جِنْسَكُمْ، والحكيمُ لا يَخْلُقُ الخَلْقَ للفَناءِ والهَلاكِ، فاغلَموا أنهُ أنْشَاكُمْ لِعاقبةٍ.

وفيهِ إثباتُ البَعْثِ، لكنهُ لا تُدْرِكُهُ أَفْهَامُ الكَفَرَةِ وعَقُولُهُمْ، واللهُ أُعلَمُ.

الآية ٥٤ وقولُهُ تعالى: ﴿وَكُلُّ ثَنَاهِ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ مِنَ التَّكُذيبِ والعِنادِ كانَ في الكتبِ المُتَقَدِّمةِ؛ أي عنْ عِلْمٍ بصنيعِهِمْ وفِعْلِهِمْ أنْشَأَهُمْ، وبَعَثَ إليهمُ الرسُلَ.

وهو رَدِّ على مَنْ يقولُ: إنهُ لا يَعْلَمُ مَا يكونُ منهمْ حتى يكونَ منهمْ ذلكَ، لأنهُ لو كانَ يَعْلَمُ ذلكَ لا يَحْتَمِلُ أَنْ يَبْعَثَ الرسلَ ﷺ إليهمْ، ويأمُرَهُمْ، ويَنْهاهُمْ، وهو يَعْلَمُ أنهمُ يكَذِّبُونَ رُسُلَهُ، ويُخالِفُونَ أَمْرَهُ.

فَرَدٌ، وبَيْنَ أنهُ لم يَزَلُ عالماً بِما كَانَ، ويكونُ. وقد بَيْنَا قَبْلَ هذا أنهُ تعالى بَعَثَ الرسُلَ ﷺ وإنْ عَلِمَ منهمُ التَّكْذيبَ والخِلاف، وذلكَ لأنَّ المَنافِعَ والمَضارُّ راجِعةٌ إليهمْ دونَهُ، واللهُ أعلَمُ

وجائزٌ أنْ يكونَ مَعْناهُ: ﴿وَكُلُّ شَىٰو فَعَــُلُوهُ فِي النَّشِرِ﴾ أي في الكُتُبِ التي تَكْتُبُ عليهمُ الملائكةُ، ويُؤمّرونَ بالقراءةِ في القيامةِ كقولِهِ تعالى: ﴿اقْرَأَ كِنْنَكَ كَنَنَ بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَكَ حَسِبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيُلُمُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ تُسْتَطَرُ ﴾ هذا أيضاً يُخَرِّجُ على هذينِ الوجْهَينِ:

أَحَدُهما: ﴿ مُسْتَطَرُّ ﴾ في الكتبِ التي قَبْلَهُمْ.

[والثاني: ﴿ مُسْتَطَرُّ﴾ في كُتُبِ] (٣) الذينَ يُمُلُونَ على الحَفَظَةِ كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَيَدٌ﴾ [ق: ١٨] وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَرِمِينَ فِي مُوضِعٍ آخَرَ: ﴿ إِنَّ النَّارِ﴾ [القمر: ٤٧ و ٤٨] وقولِهِ (٤) في موضعٍ آخَرَ: ﴿ إِنَّ الْمُتَرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَمَّ خَلِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤].

الْآيِدُ عَنْ اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ لَلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَهَهُمٍ ﴾ ] (٥) الحُتُلِفَ في تأويلِ قولِهِ تعالى: ﴿ وَهُمْرٍ ﴾

قِيلَ: ﴿وَتَهْرِ﴾ مِنَ النهارِ، أي هُمْ في ضياءٍ ونورٍ وسُرورٍ، وهو قولُ الأصَمِّ.

وقالَ الفَرَّاءُ: النَّهَرُ السَّعَةُ؛ يُقالُ: أَنْهَرْتُ الطُّفِنةَ، أي وَسَّعْتُها.

وقالَ أهلُ التأويلِ: أي الأنهارُ.

(١) في الأصل وم: إياء. (٢) في الأصل وم: والثاني. (٢) في الأصل وم: أو في. (٤) في الأصل وم: وقال. (٥) في الأصل وم: ثم.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْتِي ﴾ أي مَوعودِ صِدْقٍ؛ كأنهُ كِنايةٌ عنْ راحةٍ وسرورٍ لهمْ كقولِهِ تعالى: ﴿ كَانَتْ لَمُمْ جَنَنْتُ ٱلْفِرْبَوْسِ ثُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧] أُخْبَرَ أنهمْ يَسْتَريحونَ فيها، أو يَسْكُنونَ، ويَقِرّونَ، لا يُريدونَ التَّحَوُّلَ عنها.

وهو مُقابِلُ ما ذَكَرَ لِلْكُفارِ ﴿ يَرْمَ يُسْتَجَبُونَ فِى النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ [القمر: ٤٨] أي يُجَرّونَ وقولِهِ تعالى: ﴿ سَأَتِهِنُهُ صَمُودًا ﴾ [المدثر: ١٧] وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا ٱلْمُرْجَنَا مِنْهَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٧] يَطْلبونَ الخُروجَ منها، وأخْبَرَ أنهمْ يكونونَ أبداً في عَناءٍ وشِلَّةٍ وبَلاءٍ حتى لا يَقِرّ<sup>(١)</sup> في مكانٍ.

وعلى هذا يُخَرِّجُ قولُهُ تعالى: ﴿وَيَشِي الَّذِيكَ ءَامَثُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُ ﴾ [يونس: ٢] أي لهمْ مَوعودَ صِدْقٍ عندَ رَبِّهِمْ ﴾ أي تَقِرُّ أقدامُهُمْ في ذلك، فيكونُ هو كِنايةً عنِ الثباتِ.

وقولُهُ تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكِ مُّقَلَدِهِ ﴾ إنَّ الرَّجُلَ إذا كانَ في فَضْلٍ وخَيرٍ يُضافُ بكونِهِ فيهِ إلى اللهِ تعالى نَحْوُ ما يُقالُ: في سَبيلِ اللهِ تعالى، وَوُفودُ اللهِ، وغيرُ ذلكَ مِنَ الأَمْكِنةِ التي هي أَمْكِنةُ الفَصْلِ والخَيرِ؛ تُضافُ إلى اللهِ، نَحْوُ بيتِ<sup>(٢)</sup> اللهِ ومساجدِ<sup>(٣)</sup> اللهِ لأنها أَمْكِنةُ القُرْبِ والفَصْل.

فَعَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدَّتِي عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِدٍ﴾ أضاف كونَهُمْ في أمْكِنةِ الفَضْلِ والخَيرِ والمنزلةِ إليهِ<sup>(٤)</sup>. تعالى لا لأنهُ<sup>(٥)</sup> يوصفُ بِمَكانٍ أو مُقامِ بل [لأنهُ]<sup>(١)</sup> هو مُمْسِكُ الأمْكِنةَ كلَّها ومُنْشِئَ الأمْكِنةَ بأسْرِها، واللهُ المُوَنَّقُ.

## 滋 滋 滋

تم بعون الله المجلد الرابع، ويليه المجلد الخامس والأخير، وأوله سورة الرحمن

<sup>(</sup>۱) في الأصل وم: يقرون. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْقِيَ لِلظَّآمِنِينَ﴾ [البقرة: ۱۲۵]. (۲) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَبَمَنْ أَظَلَمُ مِنَّن تَمَنَّعُ مَنَّن مَنَعُ مَسَنَجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُتُم﴾ [البقرة: ۱۱٤]. (٤) في الأصل وم: هند الله. (٥) في الأصل وم:

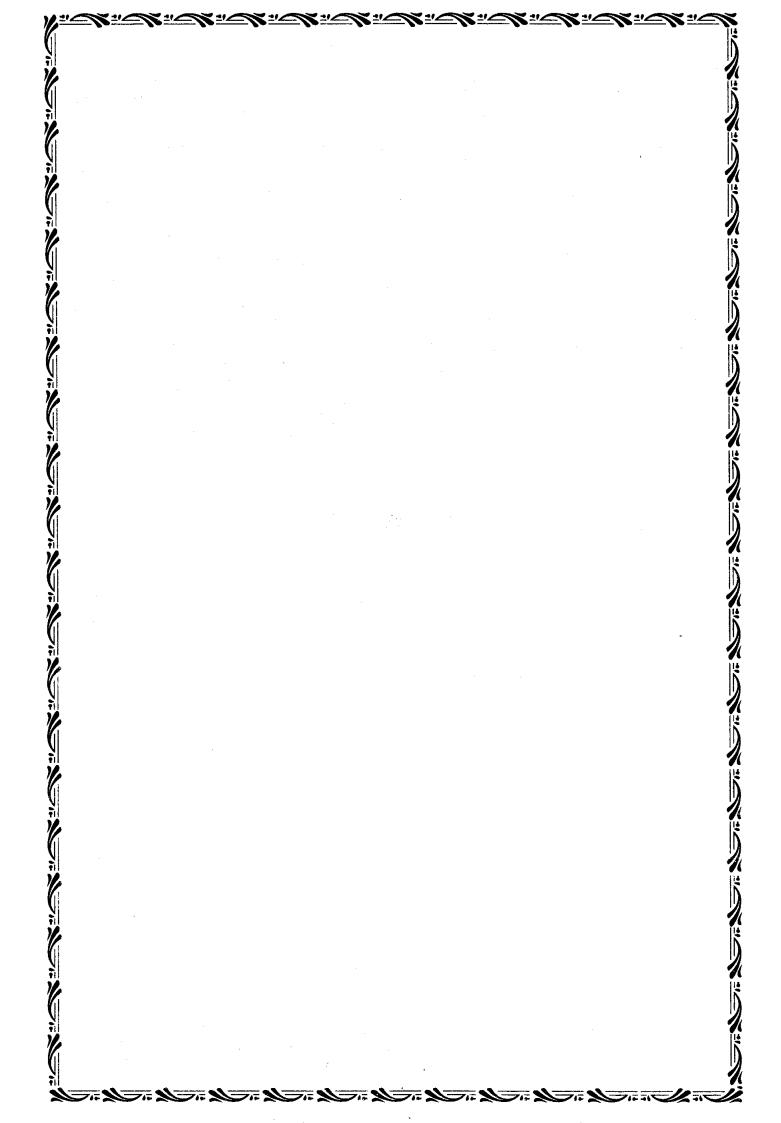

| 744          | عند المدين المدين السور السور السور السور |
|--------------|-------------------------------------------|
|              |                                           |
|              |                                           |
|              | ســورة العنكبوت                           |
| •            | ســورة الـــروم                           |
| 7.7          | سـورةُ لقمانَ                             |
|              | [سـورةُ السجـدةِ                          |
| <b>-</b>     | [سـورة الأحــزاب                          |
|              | [سـورة سـبـا                              |
| \ \ \ \ \    | [ســـه دة فــاطــ ]                       |
| 191          | ســـورة يــس                              |
| T 1 V        | ســورة الصافــات                          |
| <b>*</b> Yo* | سـورة ص                                   |
| YA9          | ســـورة الــزمـــر                        |
| U.           | ســورة [﴿حرَّ﴾] المـؤمـن                  |
| <b>****</b>  | [سورة ﴿حرَّ﴾ فصلت                         |
| 791          | ســورة ﴿حدّ ﴾ ﴿عَسَنَّ ﴾ الشورى           |
| ξΥ\          | سـورة ﴿حَرَّ﴾ الرخـرف                     |
| £00          | سورة ﴿حَرَّ﴾ الدخان                       |
| 11           | سورة ﴿حرَّ﴾ الجاثية                       |
|              | سـورة ﴿حَرَ﴾ الأحقاف                      |
|              | ســورة محمـد ﷺ                            |
|              | ســورة الفتــح                            |
|              | ســورة الحجـرات                           |
| 004          | ســورة ق                                  |